# المارية المار

الامَامِ الْحَافِطِ عَلَا وَالدِّينَ مَعْلَطُا يِي ابْنِ قَلِيجِ بِّن عَبْدِ اللهِ الْجِنفِيِّ « ٧٦٢: ٦٨٩»

> يجنين كامل عويضة

الدَّاشِوَ وَكُتَبَنُوْالِهُ فَيْظُافِيْ الْمَالِّنَ عَدَالِمُونَ -الروان عَدَالِكُونَ -الروان

# شتی پر از می از می

تَأَلِينُ اللَّهُ الْحَامِ الْحَمْ الْحَامِ الْحَمْ الْحَامِ الْمَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْحَامِ الْم

چَقِيق ڪامِلُعويضَة المجَلُزُالأُولِ

السَّاشِدُ بَرُنَا بِرَالِمِحْظِ فَالْمِنَا :،، بُرِينَة بِرَالِمِحْجُ فِي إِنْهِ إِنْهِ



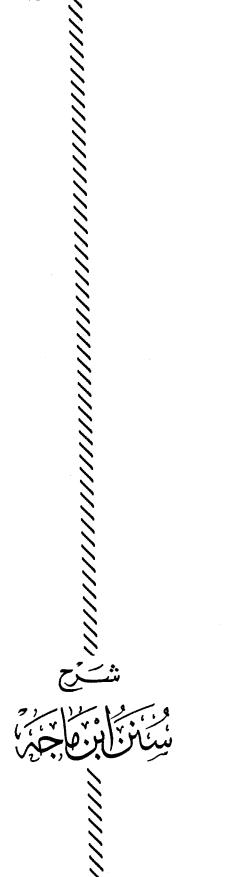



#### ترجمة المصنف

### اسمه ونسبه :

هو: الإِمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي، ولد سنة تسع وثمانين وستمائة من هجرة أبي القاسم عَيْلِكُم ، وسمع من الدبوسي والحتني وخلائق ، وولي تدريس الحديث بالظاهرية بعد ابن سيّد النّاس وغيرها، وله مآخذ على المحدّثين وأهل اللغة . ولد سنة تسع وثمانين وستمائة . فشأته وطلبه للعلم :

نشأ مغلطاي – رحمه الله تعالى – في بيت علم وفضل ؛ فنشأ نشأة دينية طاهرة ، وتلقى فيها معارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل في بلدته ، فحفظ القرآن الكريم وجوّده .

وكان - يرحمه الله - كثير الاشتغال بمطالعة كتب الحديث والتاريخ والأدب ، وهو لا يزال مشتغلًا بحفظ القرآن الكريم .

وممّا ساعد مغلطاي على طلب العلم والنبوغ المبكّر: وجوده وتربيته في بيت العلم والفضل ، كما أنّ أكثر أهل بلده كانوا - كذلك - من أهل العلم والفضل .

واستطاع مغلطاي أن يستفيد من علماء عصره ، وما أكثرهم ، فأخذ يطلب العلم بجميع فنونه على مشايخ عصره ، وظلّ ينتقل بين العلماء ، يتلقّى عليهم ، ويستفيد منهم ، حتى صار إمامًا يشار إليه بالبنان ، ورأسًا يرحل إليه ؛ فقصده طلاب العلم والمعرفة للأخذ عنه ، من اليمن ، والهند ، وغيرهما حتى صار صيته في جميع البلاد ، وانتفع بعلمه كثير من النّاس .

#### ثناء العلماء عليه ،

صفاته الخلقية كثيرة مشهورة ، ومناقبه جمّة ، فقد بدأ حياته منقبضًا عن النّاس ، لا يتصل بأحد منهم ، إلا في طلب العلم ونشره ، وكان يرسل فتاويه ويصدر أحكامه دون أن يتقاضى عليها أجرًا .

والشّيخ لم تكن الدُّنيا أكبر همّه ؛ لأنّه كان يعلم أنّ عرضها الزائل لم يكن يشغله عن الهدف الأسمى الذي وضعه لنفسه ؛ وهو نشر دين الله تعالى ، وإحقاق الحقّ .

ولذلك كان يقدر أهل العلم والفضل ، الذين لا يتكالبون على جمع حطام الدُّنيا ، والتقرّب إلى الحكّام ، وكان يعني حياة بسيطة مقشّفة ، فلم يسمع منه أحد من تلامذته كلمة مؤذنة بالخضوع لمطلب من مطالب الدُّنيا، لا تصريحًا ولا تلويحًا .

وكان - رحمه الله تعالى - بارًا بشيوخه وتلاميذه ، فتح أمامهم أبواب العمل ، ودافع عنهم ، وتشفّع لهم عند الأئمة في كل أمر وقعوا فيه .

وبالرغم من حدّة ذكائه ، وجودة ذهنه ، فكانت قسوته على الأفكار لا على الأشخاص ؛ لأنه كان يدرك أنّه سبق جيله بأجيال ، فترك ثروته الفكرية والعلمية لتتفاعل مع الزمن ، يكشف عن وجهها ما تبديه قرائح العلماء .

#### مصنفاته :

كان الإِمام مغلطاي عارفًا بالأنساب معرفة جيّدة ، وأمّا غيرها من متعلّقات الحديث فله بها خبرة متوسطة، وتصانيفه أكثر من مائة منها :

- ١ شرح البخاري لم يكمل .
- ٢ شرح أبي داود ولم يتمّه وجمع .
  - ٣ أوهام الأطراف .
  - ٤ ذيل على التهذيب .
- ه ذيل على المؤتلف والمختلف لابن نقطة .

- ٦ الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم .
  - ٧ رتب المبهمات على الأبواب.
  - ٨ رتب بيان الوهم لابن القطّان .
- ٩ تخريج زوائد ابن حبان على الصحيحين ، وكانت وفاته في رابع عشري شعبان سنة اثنتين وسبعمائة من هجرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .

.,



### مقدمة التحقيق

الحمد لله ربّ العالمين ، قيّوم السموات والأرضين ، مُدبِّر الخلائق أجمعين ، باعث الرُّسل - صلواته وسلامه عليهم - إلى المُكلَّفين ؛ لهدايتهم وبيان شرائع الدِّين ، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين . أحمده على جميع نعمه ، وأسأله المزيد من فضله وكرّمه . وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهّار ، الكريمُ الغفَّار .

وأشهد أنّ سيدِّنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ، أفضل المخلوقين المكرَّم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرَّة على تعاقب السِّنين ، وبالسُّنن المستنيرة للمسترشدين ، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدِّين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ، وآل كُلِّ وسائر الصالحين .

أما بعد: فقد يسر الله بفضله وكرمه ، مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة وفروعها المختلفة بالمملكة ، نعمة خدمة كتب السّنن ، وتقديمها للناس بهذا التحقيق ، والتخريج المفيد ، والتعليق النّافع ، والطبع الأنيق ، والفهرسة المعينة الميسّرة، التي تساعد القارئ على استعمال الكتاب، والحصول على جوهرة العلم الثّمين في أيسر وقت؛ ليجلى ضالّته التي اختفت عليه في طيّات صفحات عديدة، ومجلّدات كثيرة، يصعب عليه فرزها لحصوله على ما خفي عليه . وجزى بالخير الأخ الأستاذ نزار مصطفى الباز صاحب هذه المكتبة على ما قدّم من خدمة السّنة المطهرة من حديث رسول الله عيّات وأقوال الصحابة والتابعين والعلماء والمفتين، وكلّ من نهج نهجهم إلى هذا العصر الذي أرسل الله فيه رجالًا تحفظ دينه وتنشر سنة نبيّه عيّاتية .

واليوم تقدّم مكتبة نزار الباز: «شرح سنن ابن ماجة» لأحد حفّاظ عصره: الإمام علاء الدّين مغلطاي الحنفي، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنّاته مع النبيّن والصدّيقين والشهداء، ومن نهج نهجهم بصالح الأعمال إلى يوم يبعث الله العباد ليوم الميعاد.

وهذا الكتاب ( السّنن )، أحد المصادر المعتبرة التي جمعت الكلام النبوي الشّريف ، والسنّة المطهرة ، باتباع منهج سليم واضح ، بعيد عن الهوى والتعصّب ، الذي سار عليه بعض أهل الزيغ من الذين وضعوا نصب أعينهم الفكرة المسبقة ؛ فهم يجمعون ويصححون تبعًا للمذهبية والتقليد . وقد قام الإمام الحافظ علاء الدين مغلطاي بشرح سنن ابن ماجة، إلّا أنّ المنية اخترمته قبل أن يتمّه . وهذا الشّرح الوافر الذي قام به مغلطاي ، وضع قواعده على ( سنن ابن ماجة ) التي ضمّت صحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي والدرامي، وموطأ مالك ، ومسند أحمد ، وصحيح ابن خزيمة، والمختارة ، وما يماثلها من الكتب التي اعتمدت المنهجية والأمانة والدّقة في نقل الأحاديث .

واليوم أيها المسلم الكريم، نضع بين يديك الطاهرتين: « شرح سنن ابن عاجة » لعلاء الدين مغلطاي بما فيه من أحاديث مصححة ومضعفة، أشار إليها الشّارح بسلسلة طويلة في الجرح والتعديل لسلسلة الإِسناد ، وقد قمنا - بفضل اللّه تعالى - بوضع حكم الصحة أو الحسن أو غيرهما؛ لنضع الحكم النهائي على الحديث بتخريج وتعديل العلماء كلّ على حسب جهده ، وقد اعتمدنا في ذلك على كتب الجرح والتعديل مثل « التهذيب » و « التقريب » و « المثات » و « الجرح والتعديل » و « الميزان » و « لسان الميزان » و « الضعفاء الكبير » و « الفوائد » و « الللّلئ » و « الموضوعات » و « المجروحين » و « المغني في الضعفاء » وغيرهم من الكتب .

ثم نضع حكم « الشّيخ الألباني »، إلا أننا وجدنا بعض الاختلافات في الحكم على الحديث بين مغلطاي والألباني، تنبهنا من هذا الاختلاف أنّ مغلطاي لم يعتمد على قاعدة ابن حبّان في الجرح والتعديل، حيث يخلط أحيانًا في الجرح والتعديل للعلم الواحد، وهذا وجهة الحلاف بينهما - نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الزيغ، ويغفر لنا ذنوبنا، ويرحمنا رحمة واسعة من عنده ، ويغفر لصاحب المكتبة التجارية الذي يأتي لنا بكلّ نادر عزيز، وأن يبارك الله له في نفسه وأهله والعاملين معه ، وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم .

# عملنا في الكتاب

# ووصف المخطوط

- (۱) قمنا بنسخ المخطوط، ووضع خطّة التحقيق أثناء النسخ، حيث الإِمام علاء الدين مغلطاي كان واسع الاطلاع ، متبّوع الثقافة ، متبحرًا في سائر العلوم النقلية والعقلية، والمطّلع في كتابه يدرك تنوّع الكتب والمصادر التي أخذ « مغلطاي » منها شرحه هذا ، كما يدرك سعة اطلاعه ، حيث يحيط بالمسائل الأصولية من جميع جوانبها ، بالرجوع إلى كتب اللغة ، والحديث ، والتفسير ، علاوة على أمهات كتب الأصول ، الأمر الذي جعل كتابه هذا موسوعة علمية لا يستغني عنها أي باحث .
- (۲) وقد اعتمدنا في النسخ على مخطوطتين، الأولى: مخطوط دار الكتب المصرية مكونة من « ١٥٥» لوحة ، مقياس ١٨ × ٢٧ سم . وينتهي هذا المخطوط بر« باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة وهذا المخطوط برقم « ٢٧٥٠» حديث . والمخطوط الثاني: هو مخطوط « حيدر آباد » بالهند وقد بدأ بر باب تحت كلّ شعرة جنابة » إلى آخر الكتاب ويقع تحت رقم «١٢٠» حديث ، أسطره «١٧» ، مقاسه ٤٠ × ٢٠ سم .
- (٣) بعد نسخ المخطوط، قسّمنا الكتاب إلى جمل وفقرات، وصحّحنا ما فيه من اللغة؛ لكي يستطيع أن يستوعبها القارئ العادي .
- (٤) قمنا بتخريج الآيات من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي .
- (٥) قمنا بتخريج الأحاديث من المعاجم والموسوعات المختلفة، والحكم على الحديث بالصحة أو الضعف بتصحيح سند الحديث، ووضع حكم الشيخ الألباني كلما أمكن ذلك .

(٦) وقمنا بوضع مفردات اللغة التي تساعد القارئ على فهم الكتاب ، وذكر الفوائد المشتملة عليها .

وأخيرًا .....

أسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يرحمني يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إن أريد إلَّا الإِصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله .

\* \* \*

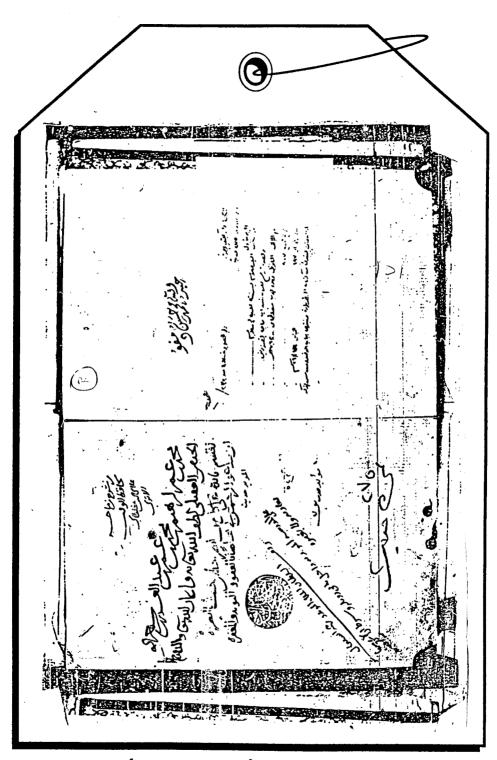

لوحة الغلاف للجزء الأول من المخطوطة الأولى

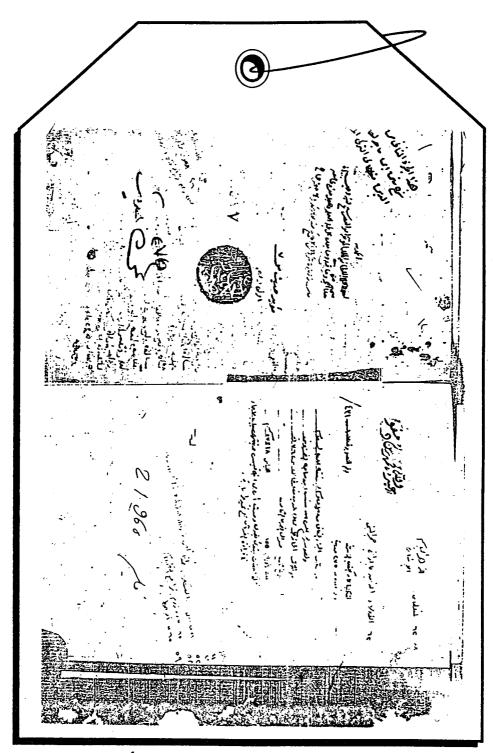

لوحة الغلاف للجزء الثاني من المخطوطة الأولى

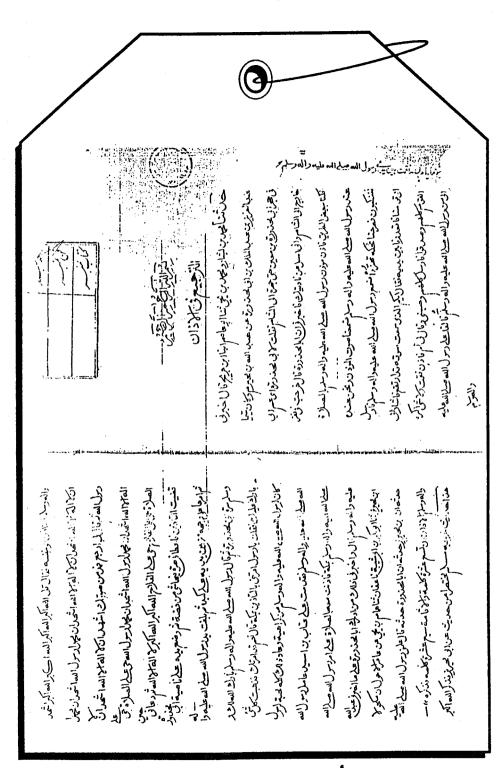

اللوحة الأولى من الجزء الرابع من المخطوطة الثانية



# بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(١)</sup>

الله على سيدنا محمد $^{(7)}$  وصحبه وسلَّم، قال الإِمام العلامة أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله تعالى :

[1/4]

(١) قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم »، اختلف العلماء في البسملة ، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها ، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور ، وللتبرك بالابتداء بها ، والمختار القول الثاني .

واتفقوا على أنّها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أوّل سورة براءة؛ لأنّها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة .

وابتدأ بها المصنف لقوله: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر » وفي رواية: « أُجذُم »، إتحاف (٣/ ٤٦٦) وكنز (٢٥١١) وتذكرة (٨٠).

(٢) قوله: « وصلى الله »، الصلاة في اللغة: الدعاء ، قال تعالى: « وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم »، وأصح ما قبل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه، عن أبي العالية قال: « صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة »، والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح « والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي فيه » يقولون: اللهم اغفر له اللهم أرحمه »، ومن الآدميين: التضرع والدعاء . (شرح العقيدة الواسطية لهراس : ص/ ١٢) .

(٣) قوله: « محمد »، قيل لجده عبد المطلب لِمَ سمّيته محمد وليس من أسماء أبائك ولا قومك ؟ فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقّق الله رجاءه ، وإنّما خصّه بالذكر دون غيره من أسمائه عَيْسًا لشهرته وذكره في القرآن أكثر من غيره . ( حامدي علي الكفراوي ) .

(٤) قوله : « وآله »، آل النبي عَلَيْكُم عند الإِمام الشافعي : أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب لحديث مسلم في الصدقة : « إنّها لا تحل لمحمد » ولا لآل محمد » ، وقال في حديث رواه الطبراني : « إنّ لكم في الخمس ما يكفيكم ، أو يغنيكم » وقد قسم عَلَيْكُ الخمس على بني هاشم والمطلب تاركا أخويهم بني نوفل ، وعبد شمس مع سؤالهم له . ( تدريب الراوي : ١/ مدريب الراوي : ١/ .

## كتاب الطهارة

# ١- باب ما جاء في مقدار الوضوء

سعُمط : \* شدا »

# والغسل من الجنابة

ا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي ريحانة، عن سفينة قال : « كان رسول الله عَيْنَة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع » هذا حديث رواه مسلم (۱) في صحيحه، وخرّجه هو والدارمي في مسنده (۲) بسماع إسماعيل بن أبي ريحانة . وفي بعض طرقه: «أو قال يطهره المد» ، قال: وقد كان كبر وقال: أبي يحدّثه ، ولفظ العسكري : « كان النبي عَيْنَة يغسله الصاع من الجنابة ويوضيه المد» (۱) .

وقال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، وبنحوه قاله أبو علي الطوسي في أحكامه ، وفيه علة خفيت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي للصحة فيما بين أبي ريحانة وسفينة. نص على ذلك أبو حاتم البستي، فإنه لما ذكره في الثقات تردد في سماعه من سفينة بعد وصفه إيّاه بالخطأ!

وبنحوه ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل فإن محمد بن موسى لما سأله عنه قال: ما أعلم إلا خيرًا، قلت: سمع من سفينة! قال: ينبغي هو قديم سمع من ابن عمر، فهذا من أبي عبد الله ظنّ وحسبان لا قطع ببرهان ولا كلّ من سمع من شخص ينبغي له السّماع من قرينه ، هذا الزهري سمع من

<sup>(</sup>١، ٢) صحيح . رواه مسلم في الحيض باب : (١٠ ٥ وقم (٥١) والترمذي (٥٦) (١٢) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في ( المياه باب : (١٤ الله وابن ماجة (ح/ ٢٦٧) وقال : (٢٦ ٢٦) وفي أحمد (٦/ ١٢١) (١٣٥) والبيهقي (١/ ١٩٤، ١٩٥) والطبراني (٧/ ٩٦) والقرطبي (٥/ ٢١٤) ومعاني (٦/ ٥٠) وأصفهان (١/ ٢٧٠) والدارمي (ح ٦٨٨) وبلفظ : (١ كان النبي عَلَيْكُ يَتُوضاً ويغتسل بالصاع ٤ .

<sup>(</sup>٣) بنحوه صحيح . رواه مسلم في ( الحيض باب ١٠٥٪ رقم (٥٢٪ وإتحاف (٤/ ٥٥) ومعاني (٢/ ٥٠).

قلت : « إَلا أن السّند المذكور أعلّه الشارح بالانقطاع ، .

جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر، ولم يسمع من بعض التابعين، والحسن سمع من عليّ وأبي عثمان، ولم يسمع ممن توفى بعدهما بنحو من ثلاثين سنة والله أعلم ، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث مرجا بن رجاء بن ريحانة ثم قال: ولم يروه عن مرجا إلّا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حديث ريحانة ثم قال: ولم يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : « كان رسول الله عَيْنِهُ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع » .

هذا حديث إسناده صحيح متصل، وإلى هذا سار أبو عيسى، وفي كتاب أبي داود: رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية، يعني بذلك ما رواه أبو بكر البيهقي في السنن الكبير/، ثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد المقري، نا أحمد بن سليمان، نا جعفر وسالم، نا عفان، نا أبان به في سنن الدارقطني بنحو المد وبنحو الصاع، وقال في العلل، رواه عن قتادة: الدستوائي وابن عروة وعمران القطان والجماعة وابن الزبير، وقيل عن شعبة كلّهم عن قتادة عن شعبة ، وقال عمرو بن عامر: عن قتادة عن ابن المسيّب عن عائشة، وقال حماد بن سلمة: عن قتادة عن معاذة عن عائشة، وقال شيبان: عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة، وأصحها قول من قال قتادة عن صفية ، ورواه أبو حصين وإبراهيم بن المهاجر عن صفية، قال: وهو غريب بهذا الإسناد.

ورواه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التمييز بإسناد صحيح عن محمد ابن عبيد، نا يحيى بن زكريا عن موسى بن عبد الله الجهني، وكان ثقة، قال لي مجاهد: بقدح حررته ثمانية أرطال، وقال: أخبرتني عائشة أن النبي عين كان يغتسل بمثل هذا في مسند أحمد بن منيع البغوي حررته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال، وفي هذا الحديث بيان لصحة سماع مجاهد من عائشة ، وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله تعالى في قول الدارقطني: وقال حماد عن قتادة عن معاذة عن عائشة نظرًا لما قال. رواه الكينيّ في سننه عن أبي عمر ثنا حماد عن قتادة عن صفية أو معاذة - شَكَّ حماد - عن عائشة فهذا كما ترى حماد لم ينقل عن واحدة منهما خبرًا ما والله أعلم . حدثنا هشام بن عمار، خماد لم ينقل عن واحدة منهما خبرًا ما والله أعلم . حدثنا هشام بن عمار، نا ابن الزبير بن جابر أن رسول الله عين إلى يتوضأ

/w1

~ ~

"أبوالرسير

بالمد ويغتسل بالصاع » هذا حديث في إسناده علَّتان، الأولى: ضعف الربيع<sup>(١)</sup> ابن بدر الملقب عليلة، فإن أبا إسحاق الجوزجاني وهاه، وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث، وقال النسائي والأزدي والدارقطني، متروك الحديث ، وقال البستى: كان يقلب الأسانيد ويروى عن الثقات المعلومات، وعن الضعفاء الموضوعات، وقال أبو داود: لا يكتب حديثه ، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه الكبير: لا يُكتب حديثه، وقال في موضع آخر: ضعيف متروك ، وقال البخاري في الأوسط: مخالف، وذكره الساجي والعقيلي والبلخي وأبو أحمد بن عدي وأبو العرب القيرواني وأبو إسحاق الحربي/ في الضعفاء ، الثانية: الاختلاف في سماع محمد 'بن مسلم بن بدر بن أبي الزبير عن جابر، حتى قال أبو الحسن القطان وغيره: كما لم يصرّح فيه بالسماع، ولم يكن من رواية الليث عنه منقطع ، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث الربيع بن صباح عن أبي الزبير وقال: لم يروه عن الربيع إلّا الوليد بن مسلم. تفرّد به محمد بن أبي التبري، ومن حديث أبي بحص محمد بن على بن الحسين عن جابر بمثله، وقال: لم يروه عن شعبة - يعني عن مخول بن راشد - عن جعفر عنه إلا سعد بن عامر الضبعي : ولفظه عن جابر في المعجم الكبير : « يجزئ من الغسل صاع ومن الوضوء مد »(٢) وأرسله ابن أبي شيبة في المصنف. رواه عن عبد الرحمن بن سليمان عن الحجاج عن أبي جعفر به ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق صحيحة سوى ما أسلفناه، ذكرها أبو عبدالله في مستدركه عن أبي بكر بن إسحاق، نا محمد بن عبد الله الحضرمي، نا هارون بن إسحاق، نا محمد بن فضيل عن مُحصَيْر عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه

[1 / 4]

<sup>(</sup>١) الربيع بن بَدْرٍ عُلَيْلَة السعدي ، عن ثابت . قال الدارقطني وغيره : ﴿ متروك ﴾ . وضعّفه أبو داود . روى له الترمذي وابن ماجة . ( المغني في الضعفاء : ١/ ٢٢٧/ ٢٠٨٧) .

<sup>(</sup>٢) مرسل . رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١/ ٦٥) وابن خزيمة في (صحيحه) (١١٧) وأحمد في ( المسند ) (٣/ ٣٧٠) . والبيهقي في (الكبرى) (١/ ١٩٥) .

بهذا اللفظ ، ولما ذكره أبو داود في سننه من حديث أحمد نا هشيم نا يزيد بن أبي زياد عن سالم به، ضعفه أبو محمد المنذري يزيد بقوله: لا يحتج به ، وفيه نظر في موضعين، الأول: اضطرابه في يزيد؛ فتارة يحسن حديثًا هو فيه، وتارة يضعفه كما فعل هذا، وتارة يسكت عنه موهمًا صحته، وسنبيّته، إن شاء الله تعالى - في أليق المواضع به ، وليس لقائل أن يقول فعله ذلك لما يقصده من متابع أو شاهد أو عدمهما، لما أسلفناه من متابعة الربيعين وابن الحسين وحصين، الثاني: محمد بن فضيل الثقة العدل رواه عن يزيد وحصين عن سالم فسلم الحديث من طعن إن كان في يزيد. ذكر ذلك أبو بكر البيهقي عن الحاكم، نا أبو العباس، نا أحمد بن عبد الجبار نا بن فضيل به، وعلى البيهقي في هذ الإِسناد استدراك ؛ لأجل ضعف أحمد بن عبد الجبار وعدوله عن حديث الحاكم المذكور إلى هذا، ورويناه في كتاب الحافظ أبي [٠/٣] بكر بن خزيمة عن هارون بن إسحاق الهمداني في كتابه، نا ابن فضيل عنهما/ ر يذكره حدثنا محمد بن الصباح وعباد بن الوليد قالا: حدثنا بكر بن يحيى بن زيان، نا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه قال رسول الله عَلَيْكُم : « يجزي من الوضوء مد ومن الغسل صاع، فقال رجل: لا يجزينا فقال: من كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرًا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ١١٥١ هذا حديث في إسناده ضعفان. الأول: حبان(٢) بن علي العنزي بن علىّ الكوفى - رحمه اللّه وغفر له - روى عن التابعين، قال فيه حجر بن عبد الجبار: ما رأيت فقيهًا بالكوفة أفضل منه، وقال يحيى بن معين: صدوق ، وفي

<sup>(</sup>١) ضعيف الإسناد. رواه ابن ماجه: (ح/ ٢٧٠). وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حبان بن يزيد . قلت: ولكن الحديث له طرق صحيحة . صححها الشّيخ الآلباني في صحيح ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) حبّان بن على العَنزي ، عن التابعين ، ضعفه النسائي وجماعة ، ولم يترك . وقال ابن حجر : ضعيف من الثامنة ، وكان له فقه وفضل . روى له ابن ماجة ( المغني في الضعفاء للذهبي: ١/ ١٤٥/ ١٢٧٧).

رواية: ليس حديثه بشيء، وقال ابن نميرة: في حديثه وحديث أخيه مندل بعض الغلط، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وسئل عنه ابن المديني فضعفه، وقال الدارقطني: متروك رموه، قال، ضعيف ويخرج حديثه، وقال أبو الحسان الزيادي توفى سنة اثنتين وسبعين ومائة، ويقال سنة إحدى فإن مولده سنة إحدى عشرة، وقال البخاري: ليس هو عندهم بالقوي: وقال النسائي: ضعيف، وكذلك قاله ابن سعيد، وقال العجلي: صدوق، وقال الخطيب: كان رجلًا صالحًا دينًا، وقال أبو داود: لا أحدّث عنه، وقال المرزباني قال حبان لأخيه مندل وكان يسمى عمرًا:

والمنايا مقبلات عنفًا تتخللن إلينا الطرقا اتقلب في فراشي أرقًا قد جرى في كل خير سبقا

[1/1]

عجبًا يا عمرو من غفلتنا والمنايا قاصدات نحونا مسرعة تتخل وإذا أذكر فقدان أخي اتقلب وأخي ابن أخ مثل أخي قد جرى وقال ابن قانع: ضعيف، وبنحوه قاله ابن طاهر.

الثاني: يزيد<sup>(1)</sup> بن أبي زياد ، وقد اختلف فيه فأمّا البخاري في الأوسط فإنه قال: ابن زياد أو ابن أبي زياد عن الزهري منكر الحديث ، وتتبع ذلك عليه أبو محمد بن أبي حاتم فقال: قال أبو زرعة: إنّما هو يزيد بن أبي زياد ، وسمعت أبي يقول كما قال انتهى. فعلى ما أسلفناه في التاريخ الأوسط لا وهم عليه، وكذا فرّق النسائي بين ابن زياد وابن أبي زياد وقال في ابن زياد: متروك الحديث، وقال الآجري: سألت أبا داود عن ابن أبي زياد فقال: ثبت لا أعلم أحدًا يترك حديثه وغيره أحب إليّ منه ، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنّه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب، وقال ابن المديني وابن معين: ضعيف الحديث لا نحتج به ، وقال ابن المبارك: أرثم به، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، كل أحاديثه موضوعة وباطلة ، وقال ابن حبان: كان

<sup>(</sup>١) يزيد بن أبي زياد ، ويقال ابن زياد الشّامي ، عن الزهري . قال البخاري : ٥ منكر الحديث ، . وقال النسائي : ٥ متروك ، . ( المغني في الضعفاء للذهبي : ٢/ ٧٤٩/ ٢١٠٢).

صدوقًا إلا أنّه لما كبر ساء حفظه وتغيّر، وكان يلقّن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغيّر صحيح، وبنحوه ذكره الساجي ، وذكر ابن الجوزي يزيد بن زياد ويقال ابن أبي زياد ويقال أبو زياد اسمه، واسم ابنه: ميسرة في ترجمة واحدة، وبنحوه ذكره ابن سرور المقدسي وذكر أنّ مسلمًا روى له وقال ابن نمير: ليس بشيء، وقال الترمذي: ضعيف في الحديث ، الثالث: عبد الله(١) بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي المدني سمع جماعة من الصحابة، كان أحمد بن حنبل وإسحاق يحتجان المدني سمع جماعة من الصحابة، كان أحمد بن حنبل وإسحاق يحتجان بحديثه ، ولكن ليس بالمتين عنهما. قاله الحاكم ، وقال ابن سعد: منكر الحديث لا يحتج بحديثه، وكان كثير العلم، ومات سنة خمس وأربعين ومائة .

وقال أبو معمر: كان ابن عيينة (٢) لا يحمد حفظه ، وقال ابن معين: ليس بذاك، وفي رواية: ضعيف، وقال أبو حاتم: لين الحديث ليس ممن يحتج بحديثه ونكتب حديثه، وهو أحب إلينا من تمام بن نجيج، وسئل عنه أبو زرعة فقال: يختلف عليه في الأسانيد ، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال الترمذي: صدوق لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وقال الفسوي: صدوق وفي حديثه ضعف ، وقال ابن عدي: نكتب حديثه وقال ابن حبان: كان ردئ الحفظ يحدث على التوهم فيجئ بالخبر على غير سننه فوجب مجانبة أخباره، وأما الحاكم فإنه صحّح حديثه في مستدركه ، وذكره أبو عبد الله البرقي في كتاب الطبقات، في باب من ينسب إلى الضعف ممن يُكتب حديثه، وروى لنا عن القطان أنه قال: عاصم عندي / نحو ابن عقيل في الضعف، الرابع: أبو عبد الله بن محمد عقيل وهو مجهول لا يُعرف حاله، ولا نعرف بأي من عبد الله بن محمد عقيل وهو مجهول لا يُعرف حاله، ولا نعرف بأي من

[٤/ب]

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن عقيل ، ابن أبي طالب الهاشمي ، أبو محمد ، المدني ، أمه زينب بنتُ عَليّ ، صدوق ، في حديثه لين ، ويقال تغيّر بآخره ، من الرابعة ، مات بعد الأربعين . روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة . ( تقريب : ١/ ١٤٤٧/ ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي الأعور . أحد أئمة الإسلام . قال ابن المديني : ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة . وقال الشّافعي : لولا مألك وسفيان لذهب علم الحجاز . مات بمكة أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة . ( طبقات الحفاظ : ص/ ١١٩) .

روايته عن أبيه ورواية ابنه عنه والله أعلم ، ومع هذا فباعتبار مجموع الأحاديث المتقدّمة يكون حسنًا؛ لما أسلفناه من الاختلاف في حال إسناده ، وفيه زيادة على ما قاله الترمذي: أنّ حديث سفينة في الباب المتقدّم عن عائشة وجابر وأنس بن مالك، وأغفل أيضًا حديث أم سلمة من رواية الحسن عن أمه عنها. ذكره الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروه عن أشعث بن عبد المالك عنهي عن الحسن - إلا سيف بن محمد. تفرّد به جمهور بن منصور ، وحديث أنس عند البخاري: «يغتسل بالصّاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد» وحديث ابن عباس من عنده أيضًا مرفوعًا : « يجزئ في الوضوء مد وفي الغسل صاع »(١).

<sup>(</sup>١) ضعيف . وتقدّم روايته عند ابن ماجة (ح/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٥٩) والنسائي في ( الطهارة ، باب ١٠٣٥ وفي الزكاة باب هـ ٤١٠٣) والترمذي (ح/ ١) وقال : هذا حديث حسن . وأحمد في المسند، (٢/ ٢٠، ٣٩، ٥١) والدارمي (١/ ٢٠). وحسنه الشيخ الألباني . (الإِرواء : ١/ ٢٦٧) .

[1/0]

صلاة من غير طهور، ولا يقبل صدقة من غلول » نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبيد بن سعيد وسرابة بن سوار عن شعبة نحوه في مسند أبي داود الطيالسي، ثنا/ شعبة عن قتادة قال أبا المليح يحدّث عن أبيه فذكره. هذا حديث صحيح خرجه ابن حبان (١) في كتابه من جهة قتادة ، وقال البغوي فيما رويناه عنه في شرح السنة: هذا حديث صحيح ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه، وخرّجه الإسفرايني في صحيحه في كتاب البيهقي أن الله لا يقبل. وأبو المليح اسمه: عامر بن أسامة بن عمير بن عباس بن أقيش، واسمه عمير خرّجا حديثه في صحيحيهما، قال ابن شعبة: توفى سنة ثنتي عشرة ومائة ، وقال الفلاس: توفى سنة ثمان وتسعين. ذكر مسلم في كتاب الوحدات والعسكري والطبري في المزيل: أنه لم يرد عن أبيه غيره، وكذلك قال ابن بنت منيع في معاوية وابن عبد البر، نا على بن محمد، نا وكيع، نا إسرائيل عن سماك ح، وحدَّثنا محمد بن يحيى، نا وهب بن جرير، نا شعبة عن سماك بن جرير عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال رسول اللَّه عَلِيُّكُم : ﴿ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ صَلَّاةً إِلَّا بطهور، ولا صدقة من غلول » في كتاب مسلم عن سماك عن مصعب: دخل ابن عمر على ابن عباس - يعني عبد الله - يعوده وهو مريض فقال : ألا تدعو الله لى يا ابن عمر فقال لى : سمعت النبى - عليه السلام - يقول: فذكره ، وفي آخره وكنت على البصرة، وفي صحيح ابن خزيمة عنه: فجعلوا يبنون عليه وابن عمر ساكت ، فقال: أما إني لست باعثهم لك ولكن النبي - عليه السلام - قال: فذكره ، ولما ذكره الترمذي قال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن شيء ذكره أبو القاسم ، في الأوسط من حديث مندل عن عبد الله بن عمر عن نافع عنه بلفظ : « لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، وإنما موضع الصلاة من الدين كموضع الدائر من الحد »(٢) لم يروه عن ابن عمر إلا مندل، ولا عن مندل

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن حبان : (ح/ ١٤٥) .

 <sup>(</sup>٢) حسن . رواه أحمد في (مسنده) (٣/ ١٣٥، ١٥٤، ٢١٠، ٢٥١) والطبراني في ( الكبير )
 (٨/ ٢٣٠، ٢٠ / ٢٨٠) وابن أبي شيبة في (المصنف) (١١/ ١١) والمجمع (١/ ٢٩٢) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط) و( الصغير) من حديث ابن عمر ، وقال : تفرّد به الحسين بن=

إلا حسن أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك سمعت رسول الله عليه يقول: « لا يقبل الله/ صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» وهذا حديث أخرجه أبو عوانة (۱) في صحيحه ، من حديث سهل بن أبي سهل واسمه ، زنجلة، روى عنه جماعة ، وقال أبو حاتم: صدوق وأبو زهير بن عبد الرحمن بن مغر بن الحرث بن عبد الله بن وهب الكوفي قاضي الأردن، سئل عنه وكيع فقال: طلب الحديث قبلنا وبعدنا. وكان أبو خالد الأحمر يحسن إلينا عليه ، وقال أبو زرعة: صدوق، وتكلم ابن المديني في روايته عن الأعمش وسنان بن سعد لما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال: حدّث عنه المصريون وهم يختلفون فيه، فيقولون سنان بن سعد وسعد بن سنان، وأرجو أن يكون سنان بن سعد ، وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما البخاري قول من قال سنان وكذلك ابن يونس، وسئل عنه ابن معين فقال: البخاري قول من قال الدارقطني . قال النسائي في كتاب التمييز: ضعيف وبنحوه قال الإمام أحمد .

[٥/ب]

وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: سنان بن سعد سمع أنسًا! فغضب من إجلاله له، وقال العجلي: سعد بن سنان مصري تابعي ثقة نا محمد بن عقيل نا الخليل بن زكريا، نا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة ، نا قال رسول الله عليه عن الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول » هذا حديث قال ابن عدي: رواه الخليل بن زكريا عن هشام عن الحسن، ورواه عن الحسن أيضًا المنهال بن حسن وبه يعرف ، والخليل أضعف من منهال، وذكره في باب محمد بن عبد العزيز الزبيري عن منهال وقال: هذا بهذا الإسناد باطل فذكر محمد عن منهال ، ورواه الخليل، والمنهال خير من الخليل،

الحكم الجبري . والتمهيد (٩/ ٢٥٥) وشرح السنة (١/ ٧٥) والمشكاة (٣٥) والكنز والحناء (٣٥) والحلية (٣/ ٢٢٢) وابن عدي في الكامل ((7/ 1197) (7/ 1197) (7/ 1197) والحفاء (٢/ ٤٨٥). قلت : وللحديث طرق وشواهد أخرى يرتقى بها تفرُّد الهيثمي إلى درجة الحسن .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أبو عوانة (١/ ٢٣٦). وللحديث متابعات صحيحة بنحوه.

ولما ذكره أبو نعيم في كتابه فقال: هذا حديث مشهور <sup>(١)</sup> لا يعرف الأمر حديث ابن عقيل بهذا اللفظ من حديث على. انتهى .

وهو معلّل بأشياء، منها: محمد بن عقيل، وإن كان الحاكم قال فيه: هو من الثقات مات سنة سبع وخمسين ومائتين، فقد ذكر أنه أنكر عليه حديثان ، والحليل وإن قال فيه جعفر / الصائغ (۲): كان ثقة مأمونًا، فقد كذبه القاسم بن زكريا: وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير ، وقال العقيلي: يحدث بالبواطيل ، وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث، وسماع الحسن بن أبي بكرة مختلف فيه، فمن أنكره أبو الحسن الدارقطني قال: هو عن أبي بكرة مرسل لم يسمع منه، ذكره في سؤالات الحاكم له، وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن، قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: فذكر حديثًا وفي كتاب الصلح أيضًا قال: سمعت أبا بكرة يقول: سمعت النبي عين يقول: وإن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (۲) قال أبو عبد الله: قال ابن المديني: إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا أبو عبد الله: قال ابن المديني: إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا أبو عبد الله: قال ابن المديني: إنما يثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث ، وفي كتاب ابن بطال: وزعم الداودي أنّ راوي هذا عن أبي بكرة الحديث ، وفي كتاب ابن بطال: وزعم الداودي أنّ راوي هذا عن أبي بكرة المحد

<sup>(</sup>۱) الحديث المشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حدّ التواتر، مثاله. قوله عَلَيْكُ : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودمه ). صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ۹، ۸/ ۲۷) ومسلم في الإيمان (ح/ ٥) والترمذي (ح/ ٢٦٢٧) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود (ح/ ٢٤٨١) والنسائي (۸/ ٥٠) وأحمد في ( المسند ) (۱/ ۲۰۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۹۰ ، ۲۰۹ ) والدارمي (۲/ ۳۰۰) والبيهقي في ( الكبرى ) (۱/ ۱۰ / ۱۸۷) والحاكم في ( المستدرك ) (۱/ ۱۰ ، ۳/ ۱۰) والمناة (۱/ ۳۳) صحيحه (۲) والطبراني (۱/ ۲۰ ، ۳۸ / ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ) والحميدي (۹۰ ) والمشكاة (۱/ ۳۳) والبغوي (۱/ ۲۷) والحلية لأبي ناميم والبغوي (۱/ ۲۷) والحطيب في ( تاريخه ) (م/ ۱۳۹ ، ۱۱ / ۲۱ ).

 <sup>(</sup>۲) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ، أبو محمد البغدادي ، ثقة ، عارف بالحديث ، من الحادية عشرة ، مات في آخر سنة تسع وسبعين ، وله تسعون سنة . روى له أبو داود .
 (تقريب : ۱/ ۱۳۲/ ۹۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري ( تعليقًا ) في : الصلح ، باب (٩) ، وأبو داود (ح/ ٤٦٦٢) والترمذي (ح/ ٣٧٣) والنسائي في ( الجمعة ، باب (٢٦١ ) والجوامع (٦٠٥٨) وابن عساكر في ( التاريخ ) (٤/ ٢٢٦)وأذكار النووي (٣٢١) والنبوة للبيهقي (٦/ ٤٤٢) والمشكاة (٥/ ١١٧) والقرطبي في (تفسيره) (٤/ ٧٧، ١٠٤، ٧/ ٣٢) وشرح السنة للبغوي (١٤/ ١٣٦).

إنما هو الحسن بن عليّ ابن أبي طالب - رضي اللّه عنهم - وفي كتاب المراسيل لابن أبي حاتم: عن بهز سمع الحسن من أبى بكرة شيئًا قال: لا، قال الباجي في إسناد رجال البخاري: أخرج البخاري حديثًا فيه، قال الحسن: سمعت أبا بكرة فأولّه الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه الحسن بن عليّ ؟ لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة، ولما ذكره الحاكم في التاريخ رواه عن محمد بن على بن عمر بن محمد بن عقيل، نا الخليل به، وزاد بعد قوله : « ولا صدقة من غلول، وابدأ بمن تعول » وفيه ردّ لما قاله الترمذي وزيادة علَّته وكذا حديث عمران بن حصين قال: قال عليه الصلاة والسلام : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول » رواه الحاكم في تاريخ بلده عن أبي الفضل محمد بن أحمد القاضي، نا أبو سعيد عبد الرحمن بن الحسين، نا أحمد بن عبيد الله، نا زيد بن حباب عن شعبة عن قتادة عن أبي البرار عنه ، وحدّث على نحوه، ذكره ابن أبي عروة في مسنده، وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه، ذكره الحافظ أبو بكر بن حزم -رحمه الله تعالى - فيما رويناه عنه في صحيحه فقال: نا ابن عمار الحسين بن حريث، نا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير وهو زيد - عن الوليد - وهو ابن رباح - عن أبي هريرة، فذكره ، ولما ذكر ابن عدي هذا الحديث من جهة ابن سلمة وابن سيرين قال : لا أعلم مربعه إلّا غسّان بن عبيد الموصلي، ورواه عثمان بن أبي حنيفة مرفوعًا، وغيرهما أوقفه، وهذا بهذا الإسناد باطل. انتهى. وما أسلفناه من عند ابن حرمة يرد قوله ، ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لم يروه عن الأعمش يعني عن أبي مسافع عنه إلا أبو مريم وابن فضل وابن عاصم ، وأغفل أيضًا حديث جابر بن عبد الله، ذكره الطبراني في المعجم الأوسط من حديث سليمان بن قدم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه مرفوعًا، نا المصري الصالح موسى الحنفي الكردي - رحمه الله - أبو نصر نا زنجویه نا محمد بن أسلم، نا یعلی بن عبید، نا یحیی بن عبید الله عن أبیه عن أبي هريرة، قال رسول الله عَيْلِيُّه : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول » ورواه ابن المنذر في كتاب الإِقناع عن الربيع أنبأ ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، أخبرني ابن عبد الله بن عمير عنه وحدَّثه أبو

[٦/ب]

عوانة في صحيحه ، وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: ﴿ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ صَدَّقَةً من غلول، ولا صلاة بغير طهور » ورواه الأسفرايني في صحيحه وأبو القاسم في الأوسط من حديث مكحول عن رجاء بن حيوة عنه وقال: لم يروه عن مكحول إلا محمد بن سليمان بن أبي داود، تفرّد به محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني عن أبيه ، ورواه ابن أبي أسد في مسنده عن محمد بن فضيل عن أبي سُفيان السعدي عن أبي نضرة عنه ولفظه : « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم »(١) ، وفي كل ركعتين تسليمة، ولا صلاة لكل من لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها ، وحديث أبى بكر الصديق، قال عليه السلام : ١ لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور، وابدأ بمن تعول » ذكره أبو عوانة في صحيحه ، وحديث عبد الله بن عباس ذكره أيضًا من حديث نافع مولى يوسف السلمي عن عطاء بن عباس يرفعه، وقال: لم يروه عن عطاء غير نافع، ولا عن نافع إلا سعيد أنّ ابن يحيى تفرّد به سليمان بن عبد الرحمن ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإِسناد. انتهى كلامه ، وفيه نظر لما ذكره الحاكم في تاريخ بلده أبو بكر الجنزي، نا إبراهيم بن محمد بن يزيد السكري، نا عبد العزيز بن زينب المروذي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبان عن عكرمة فذكره ، ولما ذكره ابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه في ابن خالد الأحمر عن ابن كرب عن أبيه عن ابن عبّاس/ مرفوعًا، وحديث الزبير بن العوام عنده أيضًا وقال: لم يروه عن الليث بن سعد، يعني عن هشام عن أبيه عن الزبير إلا أبو قتادة الحراني ولا يروى عن الزبير إلا بهذا الإِسناد ، وقال القزاز: سمى بذلك لأن الرجل كان إذا أخذ منه شيئًا ستره في متاعه ، فقيل للخائن: غال ومغل من هذا يعني قوله على الماء والسيل: يغل غللًا وغلولًا إذا جرى من الشجر، وغللت الشيء

[1 \4]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود في (الطهارة ، باب (71) ، ح/ (71) والترمذي (ح/ (71) وقال : هذا الحديث أصخ شيء في هذا الباب وأحسن . والدارمي (١/ ١٧٥) وابن أبي شيبة في و مصنفه (1/ 97) والدارقطني في و السنن (1/ 90) ، (1/ 90) ، (1/ 90) وعبد الرزاق في ومصنفه ، (90) ) والمجمع (1/ 1.8) وابن عدي في و الكامل (1/ 90) ، (1/ 90) ، (1/ 90) والتمهيد (1/ 90) ) وإتحاف (1/ 90) ، وصححه الشيخ الألباني . ( الإرواء : (1/ 90) ) .

أغلُّه غلا: سترته ، والطهور بالفتح: الماء الذي يتطهر به، وبالضم: الفعل، وقال سيبويه: بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، وقال الخليل: الفتح في الفعل والماء ولم يعرف الضم وحكى الضم فيهما جميعًا مفتاح الصلاة الطهور أنبأ على بن محمد، نا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه - رضى الله عنه - قال رسول الله عَلَيْكُ : « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم » هذا حديث حرجه الترمذي من حديث سفيان عن ابن عقيل وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وابن عقيل صدوق، وقد تكلّم فيه بعض أهل العلّم من قبل حفظه. انتهى . وقد تقدّم الكلام في ابن عقيل قبل وذكر حديثه هذا الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث وكيع عن سفيان عنه وخرّجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن وكيع وشرطه معروف ، وقال ابن العربي في الأجودي: إسناد أبي داود أصح من مسند الترمذي ولا وجه لما قاله؛ لأنَّ مداره على ابن عقيل ، وقد جاء التكبير في غير ما حديث عن أبي هريرة في الصحيحين: « كان النبي - عليه السلام - إذا أقام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم »(١) وفي حديث المسئ صلاته : « إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ١٥٠٠ وحديث عمران بن حصين وابن عباس، وكلهم في الصحيح، وابن عمر عند الفُّسوي وابن مسعود، صححه الترمذي، والتسليم كذلك. رواه ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، وهما في الصحيح ، وسهل بن سعد عند أحمد ووائل بن حجر وحذيفة وغيرهم، وسيأتي الكلام على ذلك

<sup>(</sup>١) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (١/ ٢٠٠) ومسلم في (الصلاة باب (١٠٥) رقم (٢٨٠) (٢٩ ) والنسائي (٢/ ٢٣٣) وأحمد في (المسند) (٤/ ٤٥) والبيهقي في (الكبرى) (٢/ ٢٣) ربح، ٩٢) وإتحاف (٥/ ٩٤) وشرح السنة (٣/ ٩١) وصححه الشيخ الألباني . (الإرواء: ٢/ ٣٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (٨/ ٦٩، ١٦٩) ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ٤٥، ٤٦) وابن ماجة (ح/ ٤٤، ١٠٦٠) والبيهقي في ( الكبرى» (٢/ ١٥، ١٢٦، ٣٧٣) ٣٧٣) وابن خزيمة في ( صحيحه ) (٤٥٤) وشرح السنة (٣/ ٣) والمشكاة (٧٩٠) والترغيب (١/ ٣٤٠) وتلخيص (١/ ٢١٨) وابن أبي شيبة في ( مصنّفه ) (١/ ٢٨٨). وصححه الشيخ الألباني . ( الإرواء : ١/ ٣١١) .

[٧/ت]

في موضعه - إن شاء اللَّه تعالى - ولفظ أبي نعيم في تاريخ أصبهان « مفتاح الصلاة الوضوء »(١) ثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر/ عن أبي سفيان بن سعيد طريف السعدي ح ونا أبو كريب، نا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَيْلِيَّة قال: « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم » . وخرجه الترمذي بزيادة : « ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة (٢) أو غيرها ، هذا حديث رواه بحشل في تاريخ واسط عن محمد بن حسان البرجلاني، نا محمد بن يزيد، نا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي سفيان ولفظه : ﴿ مَفْتَاحَ الصَّلَاةُ الوضوء، وتحريمها التكبير، وأدائها التسليم » « ولا يجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ١٣٥١ وبغيرها من القرآن ، وإذا ركع فليضع يده على ركبتيه وليسو ظهره ، ولا يذبح بذبيح الحمار ، وحديث على أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد، وخالف ذلك الحاكم لما ذكره من جهة الثوري عن أبي سفيان عن أبى نضرة به، هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه عن أبي سفيان عن أبي نضرة كبره، فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك النخعي ، وأشهر إسنادًا فيه حديث ابن عقيل. انتهي. وفيما قاله نظر، وذلك أن أبا طريف لم يخرج مسلم له شيئًا، وسيأتي الكلام على ضعفه، ورواه البزار في مسنده عن عليّ بن المنذر، نا محمد بن فضيل أبو سفيان أنه زاد في كل ركعة قراءة بفاتحة الكتاب وسورة ، قال : وهذا الكلام لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا أبو سعيد بهذا الإِسناد، وإن كان همّام قد

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه الترمذي (ح/ ٤) وأحمد في «المستدرك» (۱/ ۱۲۹) والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۲۸۰) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱۳۲) (۲۸، ۱۸۰) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۳۲) وصححه . وشفع (۱۳ ۱۳۷) وأصفهان لأبي نعيم (۱۷، ۲۷۰) والعقيلي (۲/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه الترمذي (ح/ ٢٣٨) ونصب الراية (١/ ٣٦٣).

روى عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام : (1) أمر أن يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب وما تيسر (1).

فحديث همام يؤيّد حديث أبي سفيان وإن كان بغير لفظه. انتهي. وخرّجه الدارقطني (٢) بلفظ: « مفتاح الصلاة الوضوء » ، أبو سفيان اسمه طريف بن شهاب الأشبل ، وقال البخاري: كان عطارديًا، وقال أيضًا أبو معاوية طريف بن سعد ويقال: طريف بن سفيان، وجمع أبو عمر بين السعدي والعطاردي، وهو الصحيح ؛ لأن عطارد وهو من عواد بن كعب بن سور بن زيد مناه بن تميم، وقال: أجمعوا على أنّه ضعيف الحديث. انتهى. أبو إسحاق الحربي يفهم من كلامه غير ما قاله أبو عمرو ذلك أنه لما/ ذكره في كتاب العلل قال: ليس هو أوثق الناس ، وتقدّم تصحيح الحاكم حديثه ، وقال ابن عدي: أسانيده مستقيمة، وفي كتاب الدارقطني حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي - عليه السلام - مثل حديث ابن عقيل، وإسناده لا بأس به، وذلك أنه رواه عن محمد بن عمر وابن البحيري، قال الخطيب: كان ثقه ثبتًا عن أحمد بن الخليل، وقد وثّقه النسائي والحاكم محمد بن نعمان الضبيّ عن الواقدي ومحمد بن عمر، وقد أثنى عليه مالك ووثقه غيره من الأئمة، وسيأتي الكلام عليه مستوفي - إن شاء الله تعالى - عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة - وهو مذكور في كتاب الثقات - لابن حبان عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن يزيد، ورواه البيهقي في كتاب السنن الكبير عن أبي عبد الله

[1 / 1]

3

<sup>(</sup>۱) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ۱۹۲) ومسلم في ( الصلاة ، باب (۱۱ رقم «۳۵) وأبو داود (ح/ ۸۲۲) والترمذي (ح/ ۲۱۷، ۳۱۱) وصححه . والنسائي (۲/ ۱۳۷) (۱۳۸) وأجمد في (المسئلي (۶/ ۳۷) والبيهقي في (الكبرى» (۲/ ۳۸، ۲۱، ۱۱۵، ۳۷۰) وابن أبي شيبة في (مصنفه» (۱/ ۳۲۰) والدارقطني في (سننه» (۱/ ۳۲۱) (۲۲۳) وتغليق (۱/ ۱۹۰) وأبو عوانة (۲/ ۱۲۱) والمشكل (۸۲۲) وشرح السنة للبغوي (۳/ ۸۳) ونصب الراية (۱/ ۳۲۰). وصححه الشيخ الألباني . ( الإرواء : ۲/ ۱۰، ۱۱) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الدارقطني في (سننه) (١/ ٣٥٩) والشافعي في (مسنده) (ح/ ٣٤) وشرح السنة للبغوي (٣/ ١٧).

الحافظ، نا أبو بكر بن إسحاق، نا الحسن بن على بن زياد، نا إبراهيم بن موسى الرازي، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: نا شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد بن تميم ، وقال أبو زرعة الرازي: يسند متابع لما تقدّم، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط قال: تفرّد به الواقدي ولا يروى عن ابن زيد إلا بهذا الإِسناد، حديث ابن عمارة أصح ، يعني الحديث المذكور من عند أبي داود قبل والله أعلم ، وخالف في ذلك الحافظ أبو بكر بن خزيمة؛ فرواه في صحيحه عن أبي كريب، نا يحيى فذكره بلفظ أتى بثلثى مد فتوضأ فجعل بذلك ذراعه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وفيه رد لما ذكره أبو عيسى من أن حديث على أصح شيء في هذا الباب، لكنه ردّ عليه أيضًا في قوله ، وفي الباب عن علىّ وعائشة وكذا حديث جابر بن عبد الله المذكور عند أبو القاسم في الأوسط من حديث سلمان بن قرمز عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عنه يرفعه : « ومفتاح الصلاة الوضوء »، وحديث ابن عباس مرفوعًا : « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم » المذكور عنده من حديث نافع مولى يوسف السلمي عن عطاء عنه، وقال: لم يروه عن عطاء إلا نافع، ولا عن نافع إلا سعد أن ابن يحيى تفرّد به سليمان بن عبد الرحمن ، ولا يروى عن ابن عباس إلّا بهذا الإِسناد، وأما الصحابة فقد/ روى عن جماعة منهم ذلك موقوفًا، منهم ابن مسعود وابن عباس وإسناد حديثهما وعائشة ، قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنّ الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة، وخالفهم في ذلك أخرون، وافترقوا على قولين؛ فمنهم من قال: إذا قعد قدر التشهد فقد تمّت صلاته وإن لم يسلم ، ومنهم من قال: إذا رفع رأسه من أخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم، فكان من الحجة للفريقين على أهل المقالة الأولى ما روى عن النبى - عليه السلام -: «تحليلها التسليم » ، إنما روى عن على وقد روى عنه من رأيه في مثل ذلك ، ما يدل على أن معنى ذلك عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى وهو ما

[٨/ب]

رواه أبو عوانة عن الحكم عن عاصم عن علي قال : « إذا رفع رأسه من أخر سجدة فقد تمت صلاته ».

وقد روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن ابن عمر أن النبي عَيَّلِيَّة قال : « إذا رفع رأسه من أخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث »(۱) وفي بعض ألفاظه : « إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد عمن أتم معه الصلاة قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها »(۲) قال أبو جعفر: فهذا معناه غير معنى الحديث الأوّل ، وقد روى بلفظ أخر : « إذا رفع المصلي رأسه من آخر الصلاة وقضى تشهده ثم أحدث، فقد تمت صلاته فلا يعود »(۱) واحتج الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى تقعد قدر التشهد، نا فهد، نا أبو نعيم وأبو غسان قالا: نا زهير عن الحسن بن الحرجة ابن القاسم بن مخيمر قال: أخذ علقمة بيدي فحدّثني عن الحسن بن الحرجة ابن القاسم بن مخيمر قال: أخذ بيده فعلّمه التشهد »(١) وقال فيه: فإذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إنْ شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ، وقد روى عن النبي عَيِّلِيَّ مايدل على أنَّ ترك التسليم غير مفسد للصلاة وهو أنه عَيِّلِيَّ يُفعل في الصلاة أمه/ من المنهي رجله فسجد سجدتين »(٥) فهذا النبي عَيِّلِيَّ يفعل في الصلاة أمه/ من

<sup>[1/4]</sup> 

<sup>(</sup>١) المنحة : (٤٦٨) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (۲۱۷) والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۱۹۷) والدارقطني في «سننه» (۱/ ۳۷۹) و«شرح السنة للبغوي» (۳/ ۲۷۲) ونصب الراية (۲/ ۲۳) والكنز (۱۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) انظر : الحاشية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري في (الاستئذان، باب ٢٧، ٢٨) ومسلم في ( الصلاة ، ح ٥٠، ٢٠، ٢١) ورواه النسائي في ( التطبيق ، باب ١٠٠٥، ٣٩، ١٠٤، ١٠٥ ، والسهو باب (٢٤، ٥٤٥) وابن ماجة (ح/ ٨٩٩) وأحمد في «المسند» (١/ ٢٩٢، ٣٩٤، ٣١٤، ٤١٤، ٤٢٢) . ٤٢٠ ، ٤٥٠ ، ٥٠، ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠٣).

<sup>(°)</sup> صحيح . رواه البخاري في ( السهو باب (۳» ) والنسائي في ( الإِمامة ، باب (۱۷» ) وابن ماجة (ح/ ۱۲۰۰) وأحمد في (المسند» (۱/ ۲۳۷، ۲/ ۹۹، ۳/ ۲۳۷) وابن ماجة (ح/ ۱۲۰۰) وأحمد في (المسند» (۱/ ۲۳۵، ۲/ ۹۹، ۳/ ۲۳۷) وابن ماجة (ح/ ۱۲۰۰) وأحمد في (المسند» (۱/ ۲۳۵، ۲/ ۹۹، ۳/ ۲۳۷) وابن ماجة (ح/ ۱۲۰۰) وأحمد في (المسند» (۱۸ وابن ما وابن ماجة (ح/ ۱۲۰۰) وأحمد في (المسهو باب (۳۰ وابن ماجة (عرب الماجة (۹۱ وابن ماجة (۱۷ وابن ماجة (۹۱ وابن مابن ماجة (۹۱ وابن ماجة (۹۱

غيرها قبل السلام ولم ير ذلك مفسد للصلاة، ولو رأى ذلك منه مفسدًا لها لأعادها لا عادها فلما لم يعدها ، وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم؛ دَلّ ذلك على أن السلام ليس من حلتها، ألا ترى أنّه لو كان جاء بالخامسة وقد بقى عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسدًا للأربع؛ لأنّه خلطهن بما ليس منهن، ولو كان السلام واجبًا كوجوب السجود لكان حكمه أيضًا كذلك ، ولكنّه بخلافه فهو سنّة. انتهى . وعليه فيه مآخذ ، الأول، قوله: إنما روى عن علي يريد أنّه لم يروه غيره وقد قدمنا حديثين منها غير روايته أحدهما صحيح، والثاني: ردّه المرفوع بالموقوف(١) الذي هو من رواية عاصم بن ضمرة وهو متكلّم فيه حتى قال ابن عدي: ينفرد عن على بأحاديث باطلة لا تتابعه الرواة عليها والعلية منه ، وقال ابن حسان: كان ردئ الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن على قوله كثيرًا، فلما فحش ذلك منه استحق الترك، وعلى تقدير صحته يكون العمل بروايته لا برأيه هذا هو مذهب أكثر العلماء ، الثالث : ابن أنعم وابن رافع ضعيفان، وحديث عبد الرحمن عن ابن عمرو منقطع (٢) فيما ذكره ابن أبي حاتم مع ضعفه ونكارة حديثه فيما قاله البخاري ، وبكر بن سوادة - وإن كان ثقه - فحديثه عن ابن عمرو لم أر أحدًا صرح به ولا ذكر له رواية عنه فيما أعلم، والذي وصفه به ابن يونس: روى عن سهل بن سعد والتابعين ، الرابع: حديث ابن مسعود: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وهي زيادة ذكر الخطيب وغيره أنها مدرجة وليست من كلام النبي عَلِيُّكُم .

\* \* \*

<sup>=</sup> ۲۰، ۲۸۸، ۲۱۳، ۱۱۲، ۵/ ۱۱۲، ۱۲/ ۱۰)وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۶۶).

<sup>(</sup>۱) الحديث الموقوف: وهو المروي عن الصّحابة قولًا لهم أوْ فعلًا أو نحوه، مُتصلًا كان أو منقطعًا، ويستعمل في غيرهم مقيّدًا ، فيقال: وقفه فلان على الزّهري ونحوه ، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر ، وعند المحدّثين: كلّ هذا يُسمّى أثرًا . (تدريب الراوي: ١/ ١٨٤- ١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) الحدّ المنقطع: ما حذف من أثناء سنده راويان وقد يراد به : كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلَّها – منها المعضل ، والمرسل ، والمعلّق –. ( مصطلح الحديث لابن عثيمين : ص/ ١٤).

# المحافظة على الوضوء

نا على بن محمد ، نا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن ثوبان قال رسول الله عَيْكَ : « استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن »(١). هذا حديث قال فيه أبو عبد الله النيسابوري لما خرّجه من حديث منصور عن سالم ومن حديث الأعمش عن سالم بلفظ: « واعلموا أن خير دينكم الصلاة »، صحيح على شرط الشيخين ./ ولم أعرف علةً من العلل يُعَلَّلُ مثلها هذا الحديث، إلّا وهم من وهم أبي بلال الأشعري؛ فإنه وهم فيه على أبي معاوية فيما حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، نا الحسن بن بشار الخياط، نا أبو بلال الأشعري، نا أبو حازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال النبي عَلِيُّكُم : « استقيموا ولا تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يواظب على الوضوء إَّلا مؤمن ». انتهى كلامه ، وليس كما قال: فإن هذا حديث منقطع ، والمنقطع ليس صحيحًا، وممن صرّح بذلك الإمام أحمد قائله قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، بينهما معدان بن أبي طلحة ، وقال أبو حاتم الرازي: لم يدركه، وبنحوه قاله ابن حبان، وأما تحسين الترمذي حديثه عن ثوبان يرفعه والذين يكنزون الذهب والفضة، فالكلام معه كالكلام مع الحاكم، وقد وضع أيضًا حديث ثوبان متصل سند صحيح، ذكره أبو حاتم بن حبّان في كتابه الصحيح فقال: نا أبو يعلى، نا شريح بن يونس وأبو خيثمة قالا: نا الوليد بن مسلم، نا ابن ثوبان، نا حسان بن عطية أن أبا البشر السلولي حدَّثه أنَّه سمع ثوبان قال رسول اللَّه عَيْلِيَّةً : « سددوا وقاربوا واعلموا

[٩/ب]

ا واعلموا (٥/ ٢٧٧،

<sup>(</sup>۱) ضعيف الإسناد . رواه ابن ماجة (ح/ ۲۷۷، ۲۷۸) وأحمد في «المسند» (٥/ ۲۷۷) (٢) ضعيف الإسناد . رواه ابن ماجة (ح/ ۲۷۷، ۲۷۸) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٠) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٠) والموطأ (٣٤) والطبراني (٢/ ٩٨، ٧/ ٢٨) وفي « الصغير » (١/ ١١، ٢/ ٨٨) والمشكاة (٢٩٣) وابن كثير (٥/ ٤٥٨) والخطيب في «تاريخه» (١/ ٢٩٣) والمنحة (٤٦) والترغيب (١/ ٢٩٣) وكشاف (٥٥) والعقيلي (٤/ ١٦٨) . قلت : ولكن الحديث قد صحح إسناده من قبل الشَّيخ الألباني .

أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن  $^{(1)}$  قال أبو حاتم: خبر سالم عن ثوبان منقطع فلذلك كتباه ، وفي مسند الطيالسي إشارة إلى حديث ابن حبان هذا، وأنّه لما ذكر خبر سالم قال: ويروى هذا الحديث عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت عن حسان عن أبي كبشة عن ثوبان عن النبي – عليه السلام –، ورواه الدرامي عن يحيى بن بشر، نا الوليد فذكره، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، نا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله عَيْلِيَّة : « استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن  $^{(7)}$ . هذا الإسناد لا بأس به؛ لأن إسحاق هذا قال فيه أحمد: صدوق، وقال الدارقطني فيه: مأمون وتابعه على ذلك الحسين بن عليّ عند ابن أبي شيبة في مسنده عن زائدة عن ليث ومحمد بن أبي شيبة عند ابن طاهر في كتاب صفة التصوف ، وليث  $^{(7)}$  ابن أبي سليمان حاله في الضعف مشهورة، ومع ذلك قال عبد الغني: خرّج حديثه الشيخان ومجاهد، فمنصوص على سماعه من ابن عمرو، والله أعلم .

/ثنا محمد بن يحيى، نا ابن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، حدّثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال عرضية : « استقيموا، ونعما إذا استطعتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلّا مؤمن »(3). إسحاق بن أسيد وإن كان مذكورًا في كتاب الثّقات لابن حبان، فقد وصفه بالخطأ مع ذلك ، وقال ابن حبان: ليس

[1/1.]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذي في الترغيب (١/ ١٦٢) والكنز (٥٣٩٩) وابن حبان (١٦٤) وأحمد (٣/ ٣٦٢). وصححه السيوطي في « الجامع الصغير » (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدّم ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : ﴿ المغنى للضعفاء للذهبي : ٢/ ٥٣٦ / ٤٥١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه ابن ماجة : (ح/ ٢٧٩) . في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف التابع . وضعّفه الشّيخ الألباني . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/٥٧)، والإرواء (١٣٧/٢)، والروض (١٧٧) .

بالمشهور ولا يشتغل به، وقال أبو أحمد بن عدي: هو مجهول - يعني بذلك جهالة الحال لا العين ، وذلك أنه روى عن جماعة منهم حيوة بن شريح، والليث بن سعد بن سعيد بن أبي أبوب، وعقبة بن نافع، ويحيى بن أبوب ، ذكر أبو محمد بن سرور أنّ جماعة رووا حديثه إلاّ مسلمًا، وروى ذلك أبو الحسن بن القطان فقال: هو ممن يجب على مسلم إخراج حديثه، وأيضًا فالبخاري لم يخرج حديثًا صحيحًا به إنّما روى عنه تعليقًا. بَيْنَ ذلك أبو نصر الكلاباذي - رحمهم الله تعالى -. أبو حفص الدمشقي لم يذكره ابن أبي حاتم ولا البخاري، وذكر أبو عمر في كتاب الاستفتاء: أنّه روى عن مكحول قال: وروى عنه إسحاق بن أسيد حديثًا منكرًا، وقد قيل: إنّه عثمان بن أبي العاتكة وليس ممن تقوم به حجة. انتهى . فعلى هذا تكون روايته عن أبي أمامة منقطعة مع ضعفها، قال أبو عمر: يعني استقيموا على الطريقة الهجة؛ التي نهجت لكم، وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في أعمال البر ، ولابد نهجوا ما يراد منكم .

\* \* \*

# ٧- باب الوضوء شطر الإيمان

نا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله عَلِيْكُم قال : « إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السموات، والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كلّ الناس تغدوا فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها » خرجه/ مسلم(١) عن إسحاق بن منصور، نا حیان بن هلال، نا أبان، نا یحیی أن زیدًا حدّثه أن أبا سلام حدّثه عن أبي مالك به، وتتبع ذلك الدارقطني عليه، وزعم أن الصواب ما قاله معاوية بن سلام، يعني بذلك المذكور عند أبن ماجة والفسوي، والترمذي، قال المازري: يحتمل قوله: «الطهر شطر الإيمان» وجهين ، الأول: أنه يحتمل تضعيف الأجر به إلى نصف أجر الإِيمانَ من غير تضعيف، وهذا إلى حد التأويلات في قوله عليه السلام أن : « قُل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن  $^{(7)}$  ، الثاني: أن يُكون معناه أن الإِيمان يجب ما قبله من الآثام ، وقد أخبر عليه السلام أن الوضوء أيضًا يذهب عن الإِنسان الخطايا إلا أنه قد قام الدليل أنَّ الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مضاًمة الإيمان له، فكأنه لم يحصل به رفع إلا مع مضامة شيء ثان ، ولما كآن الإِيمان مُحو الآثام المتقدّمة عليه بانفراده صار الطهور في التشبيه كأنّه على الشَطر منه ، وفي هذا الحديث حجة على من يرى أن الوضوء لا يفتقر إلى نية .

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه مسلم في ( الطهارة، ح/ ٤١) قوله : « كل الناس يغدوا إلخ » فمعناه: كلّ إنسان يسعى بنفسه . فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب ، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ، أي يهلكها .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( صلاة المسافرين ، باب (٤٥٥) رقم (٢٩٥٥) والترمذي (ح/ ٢٨٩٥) والنسائي (٢/ ٢٧١، ٢٥٠) وابن ماجة (ح/ ٣٧٨٨، ٣٧٨٧) وأحمد في (المسند) (٣/ ٣٢، ٤/ ١٠٢، ٥/ ٤١٤) ٦/ ٤٠٤) والطبراني في (الكبرى) (٤/ ١٩٨، ١٠٠٠) وعبد الرزاق في (المصنف) (٣٠٠٣)، ومشكل الآثار (٢/ ٨٢) والمشكاة (٢١٦٩) وابن كثير في (تفسيره) (٨/ ٨٤، ٤١٥).

# ٣- باب ثواب الطهور

نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله عَلِيُّكُم : « إنَّ أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد » أخرجاه في الصحيح بلفظ : « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة، وذلك أنَّ أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة في حبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، اللهم ما لم يزد فيه أو يحدث فيه » (١) قوله ينهزه: أي لا يبغته ولا يشخصه وبه انتهاء الغرمة وهو الانبعاث لها والمبادرة، وهي بفتح الياء نهذ الرجل/ ينهز ، ومُحكى فيه ضم الياء ومنه أنّ هذه المعاني أسباب الدرجات، وأضيف إلى ذلك أمور أخر وردت في ذلك من الدعاء عند دخول المسجد، والخروج منه، والسلام على أهل المسجد وتحيته، وغير ذلك نقل أن التضعيف لمجرّد الجماعة وهي كلُّها زيادة على الدرجات . نا سويد بن سعيد، نا حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول اللَّه عَيْشَةً قال : « من توضأ فتمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح برأسه خرجت

[1/11]

<sup>(</sup>۱) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ١٦٦) ومسلم في ( المساجد ، باب (٤٩» رقم (۲۷٪») وأبو داود في ( الصلاة ، باب (٤٩») وابن ماجة (ح/ ٢٨٦، ٧٨٧، ٧٩٠) والدرامي (۱/ ١٩٢) والطبراني في (الكبير» (۸/ ٤١) وابن حبان (٤٣١) وإتحاف (7/ ٤١) وابن كثير في (تفسيره» (1/ ٢٠٢) والقرطبي في (تفسيره» (1/ ٢٠٢) والكنز وابن كثير أي (1/ ٢٠٢) والقرطبي في (تفسيره» (1/ ٢٠٢) (1/ ٢٠٢) والكنز

خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة »(١) . هذا حديث مختلف في إرساله ، وقد خرّج مسلم معناه من حديث عمرو بن عنبسة، وفيه طول، وفي آخره: وحدَّث عمرو بهذا الحديث، أما أمامة صاحب النبي عَلِيْكُم فقال: نا عمرو بن عنبسة: انظر ما تقول في مقام واحد يعظم هذا الرجل ، فقال عمرو: لقد كبر سني ورقٌ عظمي، وكما رواه حفص هنا رواه عن مالك في الموطأ يحيى بن يحيى والقعنبي وجمهور الرواة، وقالت طائفة منهم مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع: عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي ، واختلف عن زيد بن أسلم في ذلك، فقالت طائفة: عنه كما قال مالك في أكثر الروايات عنه: وقالت طائفة أخرى: عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي، قال أبو عمر : ما أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسلم، والصواب قول من قال : فيه أبو عبد الله وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة ، وروى زهر بن محمد عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله عَلِيْهُ يَقُولُ: فَذَكُو قُولُهُ: ﴿ إِنَّ الشَّمَسُ تَطْلُعُ وَمَعُهَا قُرِنَ الشَّيْطَانَ ﴾ الحديث، وهو خطأ عند أهل العلم، والصنابحي لم/ يلق رسول الله عَيْضَة، وزهير بن محمد لا يحتج به إذا خالفه نميزة ، وقد روى عن ابن معين أنه يسئل عن عبد الله الصنابحي يروى عنه المدنيون فقال: يشبه أن يكون له صحبة، وأصح من هذا عن ابن معين أنه سئل عن أحاديث الصنابحي عن النبي عَلَيْكُم فقال لمن سأله: ليست له صحبة ، وبنحوه قال الترمذي في كتاب العلل الكبير عن البخاري - رحمهما الله تعالى -، وأما قول أبي عمر أن زهير بن محمد لا يحتج به، فليس ذلك؛ لأنّه ممن خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما، ومن كانت هذه حاله لا يقال فيه ما ذكره، لا سيما مع عدم الحالة المصرَّح بها، بل

[۱۱/ت]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي في ( الطهارة ، باب «٨٤) ) وابن ماجة (ح/ ٢٨٢) ومالك في الموطأ ( طهارة/ ح/ ٣٠) وأحمد في «المسند» (١/ ٣٤٨، ٣٤٩). وصححه الشيخ الألباني . كما في صحيح ابن ماجة .

هو في المعنى متابعة مالك، وفي ذلك عتبة، والله أعلم، قال أبو عمر: صدق ابن معين ليس في الصحابة أحد يقال له: عبد الله الصنابحي وإنما فيهم الصنابح بن الأعسر الأحمسي، كوفي روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث، وفي الباب أيضًا أحد يقال له عبد الله الصنابحي، مشهور في التابعين، كبير من كبرائهم واسمه عبد الرحمن بن غسيلة، وهو جليل، كان عبادة بن الصامت يقول: من سرَّه أن ينظر إلى رجل كأنه رفع فوق السموات ثم ردّ يعمل على ما رأى فلينظر إلى عبد الله الصنابحي ، قال ابن إسحاق: عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن غسيلة قال: لم يكن بيني وبين وفاة النبي عَيْكُ إلا خمس ليال، توفي وأنا بالجحفة، كذا زعم ابن عمر أن الذي يروى عنه مرثد هو الذي يروى عن عطاء ، وأبو حاتم يخالف ذلك، ذكر ابنه في كتاب المراسيل سمعت أبي يقول: الصنابحي هم ثلاثة: الذي يروى عنه عطاء بن يسار وهو عبد الله الصنابحي، لم تصح صحبته ، والذي يروى أبو الخير فهو عبد الرحمن بن غسيلة الصنابحي روى عن أبي بكر، والصنابح بن الأعسر له صحبة، وفي هذا أيضًا يوهم من ادّعي أن مالكًا وهم في تسميته عبد الله ، وقد قيل ذلك له فلم يرجع؛ بل أصر عليه، وزعم أن لذلك حفظ فوجده كذلك في كتابه، ففي هذا دلالة أنّه لم يرجع إلى ما قيل له لعلَّة أنَّه غير صواب إذ لو كان صوابًا لكان أسرع الناس رجوعًا إليه مع تسليمه أنّ الخطأ لا يسلم أحد منه بذكر/ البلل رأسه .

[1/18]

فهؤلاء كلهم اختاروا الوضوء بالماء المستعمل ، وأما مالك والشّافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم، فلا يجوز ذلك عندهم، ولو فعل لم يجزه، وكان عليه الإعادة لكلّ ما صلى بذلك الوضوء؛ لأنه قد أدّى به فرض فلا يؤدي به فرض أخر كالحمار وشبهها قال أبو عمر: الحمار مختلف فيه ، وقال بعض المفتين من آل العلم من أهل عصرنا: إنَّ الكبائر والصغائر يكفرها الطهارة والصلاة، واحتج بظاهر حديث الصنابحي وبمثله من الآثار وبقوله: «فما ترون ذلك يبقى من دونه ، وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة، وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قوله تعالى : ﴿ ياأيها لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا () وقوله تبارك وتعالى : ﴿ وتوبوا إلى الله جميعًا أيَّهُ المؤمنون لعلكم تفلحون () في أياتٍ كثيرة، ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البرّ مكفرة للكبائر، والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك الندم عليه لما كان لأمر الله عليه بالتوبة معنى ، ولكان كلّ من يتوضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من صلاته، وإن ارتكب مثلها ما شاء من المرتكبات الكبائر، وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح ، وقد أجمع المسلمون أنَّ التوبة على المذنب فرض، والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية ، وقال عليه السلام : « الندم توبة () وقال : « الصلوات الحمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر () وهذا يبين لك ما ذكرنا ومضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ()

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية : ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية : ٣١.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٢٥٢) وأحمد في «المسند» (١/ ٣٧٦) ٣٤١، ٣٣٤) والبيهةي في «الكبرى» (١/ ١٥٤) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٤٣) والجميدي (١٠٥) والفتح (١١/ ٣٠١) والطبراني في « الصغير » (١/ ٣٣) والتمهيد (١/ ٥٥) والترغيب (١/ ٩٥) والفتح (١/ ٩٠) وشرح السنة (٥/ ٩١) ومشكل الآثار (٢/ ٩٩١) وأمالي الشجري (١/ ١٩٥) ١٩٥) والمالية لأبي نعيم (٨/ ٥١، ٣١٢، ١٠/ ٣٩٨) وابن عساكر في « التاريخ » (٣/ ٢١٣) وابن عدي في « الكامل » (١/ ٣٠٠، ١/ ١٣٨١، ١٣٨١، ١٣٦١، ١٩٩٩) ٧/ ٢٦٦٨) وكذا صححه الشّيخ الألباني .

ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات لمن اجتنب الكبائر، فيكون على هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ﴾ (١) الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها، لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات ، وهذا كله قتل الموت، وبهذا قال جماعة المسلمين، وجاءت بها الآثار الصحاح ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فيه ويديه ورأسه ورجليه؛ لعلم أنَّها الصغائر في الأغلب ، ولعلم أنَّها معفو عنها بترك الكبائر، دليله قوله عليه السلام : « العينان يزنيان،/ والفم يزني، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه »(٢) يريد - والله أعلم - أن الفرج بعمله يوجب الهلكة وما لم يكن كذلك وأعمال البر تغسل ذلك كله والله أعلم . حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يسار قالا: نا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن السلماني عن عمرو بن عنبسة قال رسول الله عَلِيُّكُم : « إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه »(٣) هذا الحديث أخرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى عن أبي عبيد مولى سلمان بن عبد المالك عن ابن عنبسة وقال فيه: صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه ، وأبو عبيد تابعي، إذ لا شك في سماعه من عمرو، وفي الحديث صحة سماعه، وله شاهد على شرط مسلم عن عمرو بن عنبسة،

[١٣/١]

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٣١.

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۳۷۲، ٤١١، ٥٢٨، ٥٣٥) والطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۱۹۲) والمجمع (٦/ ٢٥٦) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلي والبزار والطبراني وإسنادهما جيد . وتلخيص (٣/ ٢٥٥) ونصب الراية (٤/ ٢٤٨) وابن حبيب (٢/ ٥٥) وإتحاف (٥/ ٣٢١، ٧/ ٤٣٤) والكنز (١٣٠٦) والحفاء (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٢٩). ووافقه الذهبي .

وأما حديث ابن ماجة ففي إسناده ضعف، وقد تقدَّم معناه من كتاب مسلم، وسبب ضعفه عبد الرحمن (١) بن البيلماني الأنهاري – والبيلمان هي خرق تعمل منها القلوع – وقال الرَّشَّاطي: بيلمان من بلاد السند، قال فيه أبو حيان الرازي والدارقطني: ضعيف لا يقوم به حجة، وإذا وصل الحديث فكيف ما يرسله ، قال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث روى عن ابن عمر بواطيل، ولما ذكره أبو حبان في كتاب الثقات قال: لا يجب أن نعمر بشيء من حديثه، وإذا كان من رواية ابنه؛ لأن ابنه يضع على أبيه العجائب، وممن ضعفه أيضًا: يعقوب بن طاهر .

وذكر الحاكم في كتاب المدخل: أن الشيخين اتفقا على تخريج حديث عمرو بن عنبسة، ولم يرد ذلك، وعبد الغني بن سعيد فيما ردّه فكأنّه قرّره وتتبع ذلك عليهما الحافظ ابن محمد بن يربوع الشنتمدي، فزعم أن مسلمًا يرد لحديثه دون البخاري والله أعلم. حدثنا محمد بن يحيى بن هشام بن عبد الملك، نا حماد بن عاصم عن رزين بن حبيش أنّ عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: « غر محجلون بلق من آثار الطهور » خرجه أبو حاتم البستي في صحيحه (٢).

اعن أبي يعلي، نا كامل بن طلحة ، نا حماد به، ولفظ أحمد في مسنده (7): « من آثار الوضوء » وفي الأوسط عن أبي إسرائيل الملائى عن عطية عن أبي سعيد قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ فقال ح: لم يروه عن أبي إسرائيل إلّا حسن بن حسين العرفي، وفيه حديث جابر بن عبد الله أيضًا، أو قال: لم يروه عن الأعمش – يعني عن أبي مسلم – عن جابر إلا يحيى بن يمان .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن البيلماني ، تابعي مشهور . قال أبو حاتم : « ليّن »، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الدارقطني : ( ضعيف ) . ( المغني في الضعفاء : ٢/ ٣٧٧/ ٣٥٣٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن حبان في الصحيحه : (٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أحمد في «المسند» : (١/ ٢٨٢، ٢٩٦، ٤٠٣، ٢٥٤، ٣٥٣، ٢/ ٣٠٠، ٣٢٤، ٣٦٢، ٤٠٠، ٤٠٨، ٣٢٥، ٣/ ٤٣١) / ٢٠٧، ٥/ ١٩٩، ٢٢٢).

وفي صحيح مسلم حديث أي هريرة يرفعه: « أرأيت لو أنَّ رجلًا له خيل محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال : فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء، وأنافرطهم على الحوض »(۱) الحديث ، وفي كتاب الترمذي بيان الغرّة مم هي، إذ هي في الأحاديث السابقة مجملة، عن عبد الله بن بشر مرفوعًا: « أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء »(۲) وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، نا الوليد بن مسلم ، نا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن إبراهيم، حدثني شقيق بن سلمة، حدثني حمران مولى عثمان قال: « رأيت عثمان بن عفان قاعدًا في القاعد، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه »(۳) وقال رسول الله عربية : « ولا تغتروا » حدّثني محمد بن عمار، نا عبد الحميد بن حبيب ، نا الأوزاعي ، نا يحيى ، حدّثني محمد بن إبراهيم، حدثني عيسى بن طلحة، حدثني حمران عن عثمان عن النبي عربية نحوه. هذا حديث إسناده صحيح؛ لأن الوليد إنما يحذر منه التدليس أو التشويه وهنا أمِنا ذلك لسرعته بسماعه ، وسماع شيخه ومتابعة عبد الحميد له

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه. رواه البخاري في ( الرقاق ، باب «۵۳»، والفتن ، باب «۱۱» ) ومسلم في ( الطهارة ، ح/ ۲۹، ۲۹، ۱۹۰ والإمارة ، ح/ ۱۰، والفضائل ، ح/ ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۶۶، ۵۰) وابن ماجة في (الزهد ، باب «۳۳») وأحمد في «المسند» (۱/ ۲۰۷، ۳۸۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الترمذي (٦٠٧) والجوامع (٤٣٨٧) والكنز (٣٤٤٥٠). وقد ورد هذا المعنى في أحاديث أخر في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي أمامة ، وعند أحمد من حديث أبي أمامة ، وعند أحمد من حديث أبي الدرداء ، وانظر الترغيب (١/ ٩٢- ٩٤). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أحمد في «مسنده» (١/ ٦٤، ٦٦) والترغيب (١/ ١٥٢) ومشكل (٣/ ١٩٩) وفي لفظه : « من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لها يحدّث فيها نفسه ، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه » .

ورواه أبـو داود (ح/ ١٠٦) والـنــــائــي (١/ ٦٤، ٦٥، ٨٠) وإتحــاف (٢/ ٣٧٣) والمشــكــاة (٣٨٧) والمشــكــاة (٣٨٧) والعلل (٤٤٤) بلفظ : « من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه، غفر الله له » .

وإن كان قد أتى بعيسى مكان شقيق وهما ببيان، فلا يضر ذلك الحديث، ويكون محمد سمع منهما، أو يكون القول في ذلك قول الوليد ليفسد به على عبد الحميد، فإن بعضهم - وهو ابن أبى حاتم - يزعم أنَّه ليس بصاحب حديث، وقال النسائي: ليس بالقوي ويكون أراد ذكر شقيق فوهم إلى عيسى، والله تعالى أعلم، وتبع ذلك فله أصل في الصحيحين من حديث الزهري عن عفان بن زيد عن حمران من غير زيادة «ولا تفتروا» وهي في صحيح أبي حاتم البستي وقال: نا ابن مسلم، نا عبد الرحمن بعد ولفظه: قال رسول الله عَيِّلِة: « من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من فنبه »(۱) ثم قال عليه السلام: « ولا تغتروا » وفي حديث مسلم: « وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة »(۲) قوله: واستنشق يعني حر الماء يزيح واسم ما يستنشقه النشوق، والشيء يستنشق وتقول: نشق الرجل بمعنى استنشق؛ ولذلك قال الملتمس: ولو أن محمومًا بخير مدنفًا تنشق رياها لاقلع صالبه أي: وجد ريحها، وتقول للرجل: استنشق يا فلان هذه الريح، وهذه ريح مكروهة النشق أي الرائحة ومنه قول رؤبة:

كأنُّها مستنشق من العزقِ حرًا من الخردل مكروه النشق

وفي الغريّبين أي ببلغ الماء خياشيمه، وذكر ابن قتيبة أنّ الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، ويشبه أن يكون وهم؛ لأنّ أهل اللغة فرّقوا بينهما، وفي نفس الحديث: «فليجعل في أنفه ثم لينثر» فدلَّ على أنَّ النثر طرح الماء بريح الأنف متبددًا وقد أنكر ذلك عليه غير واحد من الأمة. قوله: إشفار عينيه يعني حروف أشفاره واحدها شفر بضم الشين من لذا ذكره ثعلب ، وذكر ابن قتيبة فتح الشين في أدب الكاتب، وفي الجامع مع شفير كلّ شيء حدّه، وفي المحكم وشافره أيضًا فحكى فيه الضم وأنكره

<sup>(</sup>١) تقدّم ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة، ح/ ١٣) والنسائي في «الصغرى» (٢/ ١١٢) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٨٢) والمنذري في «الترغيب» (١/ ٣٣٩) وأبو عوانة في «صحيحه» (٢/ ٧٩) والكنز (١٨٩٥٣).

بعضهم قوله: خرت خطاياه، قال في الجمهرة: خرّ يخرّ خرّا إذا هوى من علو إلى أسفل، وكل واقع من حائط وغيره فقد خرّ يخرّ خرّا ، وكذلك الرجل إذا سقط وهو قائم على وجهه ، وقال الهروي : سقط مخرور خرورًا بضم الخاء، وبنحوه قال الجوهري : قوله خرت البياض في الوجه: والغرّة بياض في جبهة الفرس تفوق الدرهم، يقال فرس أغر، والأغر الأبيض ، وقوم غران قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهادي نقبه ووجوههم عند المشاهد غرّان ، ورجل أغر أى شريف وفلان غُرّة قومه أي سيدهم وغُرّة كل شيء أوّله/ وأكرمه ذكره صاحب الصحاح ، وفي الجمهرة وكلّ شيء بذاك من ضوء أو صباح فقد بدت لك غرّته، وقال القزاز: الأغرّ والغراء الأبيض والبيضاء، ومنه قول الأعشى :

[1/10]

غرّاء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوجي الوحل وقيل: الغراء الواسعة الجبهة، وقيل: هي البيضاء النقية العرض، وقالت العرب: هي التي تتسع جبهتها وسلاح ما بين عينها وتباعد قضبتها من جبينها، وقيل: هي البيضاء العينين، وهذا أمير أغرّ محجّل أي رامج ، ولذلك قال الشاعر:

ألا حبّباً ليلى وقولًا لها هلا لقد ركبت أمرًا أغر محجلًا وفي كتاب النبات لأبي حنيفة: «الغراء من نبات البدو لها زهرة بيضاء شديدة البياض ناصعة، وقال أبو نصر: الغراء تمرة بيضاء يعنى بالتمرة الزهرة، قال أبو حنيفة: ونباتها مثل نبات الجذر وحبّها كحبّه»(١)، وهي طيبة الريح أنشد أبو العباس للفلاح بقوله لإبراهيم بن النعمان بن بشير لما زوج أخته من يحيى بن أبي حفصة مولى عثمان:

لله درّ جياد أنت قائدها برد منها وبها التحجيل والغرار وفي الكتابة وإذا كان بوجه الفرس بياض يسير بقدر الدرهم فما دون ذلك فذلك الفرس أفرج، فإذا جاور ذلك فهو الغرّة، فإن كانت قوائمه الأربع بيضًا

<sup>(</sup>١) سقط ١ بالأصل ، لا يُغير سياق الكلام.

لا يبلغ البياض منها الركبتين فهو المحجل، فإن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أعظم، وذكر الأصمعي: أنه الذي يرتفع البياض إلى موضع القيد، قال: ومنه الحجل، وفي الصحاح: التحجيل بياض في قوائم الفرس أو في ثلاث بها أو في رجليه، قل أو كثر بعد أن تجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين فإذا كان في قوائمه الأربع فهو محجل أربع، وإن كان في الرجلين جميعًا فهو محجل الرجلين فإن كان بأحد رجليه وجاوز الأرساغ فهو محجل الرجل اليمنى أو اليسرى، فإن كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل ثلاث مطلق يد أو رجل، فلا يكون/ التحجيل واقعًا بيد أو يدين ما لم يكن معها أو معهما رجل أو رجلان، فإن كان محجلًا يد ورجل من شق فهو ممسك الأيامن مطلق الأياسر، أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن من ولعا المقاعد فذكر القاضي، والمشارق أنَّها موضع عند باب المسجد، وقيل مصاطب حوله، وقيل: هي دكاكين عند دار عثمان، وقال الداوودي: هي الدرج، وفي سنن الدارقطني، هي حيث مصلّى الجنائز عند المسجد.

[۵/ب]

#### ٤- باب السواك

نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا أبو معاوية وأبي عن الأعمش ح ، ثنا عليّ بن محمد ، نا وكيع عن سفيان عن منصور بن حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال : « كان رسول اللّه عَيْلَةً إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك » أخرجاه في صحيحيهما(۱) ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة قال رسول اللّه عَيْلَةً : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة » أخرجاه في الصحيح(٢) . حدثنا سفيان بن وكيع، نا عثمان بن عليّ عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : « كان رسول اللّه عَيْلَةً يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك » رواه النسائي (٢) في الصلاة عن قتية عن عثام، وبذلك صح إسناده؛ لأن سفيان ضعيف، ومنهم من اتهمه بالكذب، وهو أبو زرعة الرازي ، وقال البخاري : يتكلمون فيه لأشياء لفتوه إيها، وقال النسائي ليس بشيء وقال ابن حبان: قيل له في أشياء لفتها فلم يرجع عنها فاستحق الترك وقال ابن حبان: قيل له في أشياء لفتها فلم يرجع عنها فاستحق الترك لإصراره ، وقال ابن عدي: كان إذا لقن وبنحوه قال أبو حاتم الرازي وعثام لإصراره ، وقال ابن عدي: كان إذا لقن وبنحوه قال أبو حاتم الرازي وعثام

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (٢/ ٦٤) ومسلم في ( الطهارة باب (١٥) رقم (٤٦) ) وأحمد (٥/ ٤٠٢) وأبو عوانة (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۲/ ٥، ٣/ ٤٠ ، ٩/ ١٠٦) ومسلم في ( الطهارة باب (١٠٥ ) رقم (٤٣) ) وأبو داود (٤٦ ، ٤٧) والترمذي (٢٦ ، ٣٣) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (١/ ١٢) وابن ماجة (٢٨٧) وأحمد (١/ ٢٢١، ٣٢٦، ٣٢) ٢٠٥٠ ، ٢٥٥) والبيهقي (١/ ٣٢) والمجمع (١/ ٢٢١، ٢٢ / ٩٥) والبيهقي (١/ ٣٥) والمجمع (١/ ٢٢١) . وصححه ٤٦) وإتحاف (٢/ ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٥١) والمشكاة (٣٩٠) والترغيب (١/ ١٦٤). وصححه الشيخ الألباني . ( الإرواء : ١/ ١٠٥، ١٥ ، ١٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي في : ( قيام الليل ، باب «١٠٥ ) بلفظ : « كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك » .

ممن احتج به في الصحيح، ووصف مع ذلك بالثقة والصدق ، وزعم أبو القاسم ابن عساكر - رحمه الله - في كتاب الأطراف أنّ ابن ماجة خرّج هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب السنة، وتبعه على ذلك الحافظ المزني، وما قدّمناه يقضي على قولهما وقد استظهرت/ بنسخ من السنن فوجدته كذلك ، وقال الحاكم عندما أخرجه من حديث محمد بن حسان نا عثام هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس كما زعم لكونه على شرط البخاري وحده لتفرّده بعثام فيما ذكره ابن سرور وغيره عندما رواه عن محمد بن عبد الله بن بزيع، نا عثام فذكره مختصرًا ، وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الأعمش إلّا عثام بن على، وهو ثقة . حدّثنا هشام بن عمار، نا محمد بن شعيب نا عثمان بن أبي العاتكة عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله عَلِيلَة قال : « تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للربِّ، ما جاءني جبريل إّلا وصاني بالسّواك حتى خشيت أن يفرض على وعلى أمتى ولولا أن أخاف أن أشق على أمتى لفرضته لهم، وأنى لأستاك حتى أنى لقد خشيت أن أخفى مقادم فمي «١) هذا حديث إسناده معلل بأشياء منها: عثمان بن أبي العاتكة سليمان بن حفص الأزدي الدمشقى القاضي قال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو أحمد الحاكم، هو مع ضعفه نكتب حديثه مع أن دحيمًا كان يثني عليه وينسبه إلى الصدق ولم ينكر حديثه عن غير عليّ بن يزيد إلا من قبل عليّ ، وقال أبو حاتم: لا بأس به، فكتبه من كثرة روايته عن على، وأما ما روى عن على فمقارب» (٢) ، ومنها على بن زيد أبو عبد الملك الألهاني الدمشقى قال فيه البخارى: منكر الحديث، وقال ابن حاتم الرازي: ضعيف الحديث، أحاديثه

[1/\٦]

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (۲۸۹) والفتح (۲/ ۳۷٦) والترغيب (۱/ ۱٦٦) والمنثور (۱/ ۲۱۵) و كمال (۲/ ۱۱۹) وابن عساكر (٤/ ٤٦٤) . وكذا ضعفه الشيخ الألباني في وضعيف ابن ماجة ٤ . ارجع لرقم (۲۹۸) فيه .

<sup>(</sup>٢) قلت: هذا باب من أبواب الضَّعف.

منكرة، وقال النسائي والأزدي والدارقطني: متروك ، وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث، وقال أحمد: هو ضعيف، ولما ذكره أبو مسهر قال: ما أعلم إلا خيرًا وذكر أبو عبد الله في مستدركه حديثا من رواية يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن خير عن عليّ بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا : « إنَّ أغبط الناس عندي المؤمن خفيف الحاد » (١) ثم قال إسناده للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه - يعنى الشيخين - وليس كما / ترجمه لما اسلفناه ، ولما قاله ابن حسان وغيره من أنّ هؤلاء إذا اجتمعوا في إسناد كان ذلك الحديث من عمل أيديهم، وكأنّه اعتمد على قول أبي مسهر في علىّ والبخاري في ابن زحر والله أعلم ، ومنها القاسم بن عبد الرحمن مولى خالد بن يزيد بن معاوية، وهو - وإن قال فيه الكوفي - شامي تابعي نكتب حديثه وليس بالقويّ ، وقال إبراهيم بن الحسين عن ابن معين: هو ثقة إذا روى عن الثقات، وقال الحربي في كتاب العلل من ثقات المسلمين: توفي سنة ثنتي عشرة ومائة ، وقال الجوزجاني في تاريخه: كان خيارًا فاضلًا، وقال المزي: ثقة، وسئل عنه أبو حاتم فقال: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عليه من قبل الضعفاء، فقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: منكر الحديث، حدّث عنه عليّ بن يزيد بأعاجيب وما أراها إلا من قبله ، وقال أبو حاتم البستى: كان يروي عن أصحاب رسول الله عليه المعضلات، وفي سؤالات الأجري عن

[١٦/ب]

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (٤١١٧) وأحمد (٥/ ٢٥٥) والحاكم (٤/ ١٢٣) والطبراني (٨/ ٢٤٢) وخمر (١١) والكنز (٩٨٥). وفي الزوائد : إسناده ضعيف ، لضعف أيوب بن سليمان . قال فيه أبو حاتم : مجهول . وتبعه على ذلك الذهبيّ في الطبقات وغيرها . وصدقه ابن عبد الله متفق على تضعيفه . أ. ه كلام الزوائد . وضعفه الشيخ الألباني. انظر : ضعيف ابن ماجة ، والمشكاة (١٨٥٥) (ح/١٩٩٧) .

قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي : حديث أبي أمامة ، رواه الترمذي بزيادة ، بإسناد آخر قد حسنه .

قلت: والزيادة التي رواها الترمذي من طريق آخر لا تُزيل علّة الضعف، إذا كان الطريقان كلّ له راو يرفعه إلى النبي عَيَّالِيَّه، وبذلك يتبيّن علّة ضعف الطريق الآخر التي حكم بها وجزم عليها الشّيخ الألباني بضعفه.

أحمد بن صالح تضعيفه، وفي الأوسط للبخاري روى عنه المعلى وغيره أحاديث متقاربة ، وأمّا من يتكلم فيه مثل علىّ بن يزيد ونحوه؛ ففي حديثه مناكير واضطراب، ومع ذلك ففي سننه أشياء لها أصول صحيحة وشواهد حسنة: أما قوله : « السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب »(١) فهو في حديث عائشة عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان ، وذكره البخاري تعليقًا، وقال البغوي في شرح السنة: هذا حديث حسن، وعند ابن حبان أيضًا من حديث أبي هريرة، قال عَيْنِهُ : « عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للربّ »<sup>(۲)</sup> وعند القاضي أبي بكر أحمد بن على المروزي في مسند أبي بكر الصديق من حديثه عن أبي حنيفة، نا يونس بن عمر، نا حماد عن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر سمعت النبي / عَلِيْكُ يقول : « السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب »(٣) وسنده صحيح، وحدثنا ابن عمر أن النبي عليه قال : « عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب »(٤) ، طبقات الموصلي من حديث ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن نافع عنه ، وقوله : « ما جاءني جبريل - عليه السلام - إلا أوصاني بالسواك، السواك واجب، السواك واجب "(٥) شاهده عند ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن حنظلة : « كان عليه السلام أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شقّ ذلك على النبي عليه أمر بالسواك عند كل صلاة (7) وقوله : «ولقد خشيت أن يفرض على (7)

<sup>(</sup>١) حسن . رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٥) وابن حبان في «صحيحه» (١٤٣) والحاكم في «مستدركه» وصححاه . وللبخاري « تعليقًا » (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) ضعيف رواه ابن حبان (۱٤٤) وابن أبي شيبة (۲/ ۹٦) والترغيب (۱/ ۱٦٦) والفتح (۲/ ٣٧) وإتحاف (٥/ ١٣٢) وأصفهان (۲/ ٣٧٦) وإتحاف (٥/ ١٣٢) وأصفهان (۲/ ٢٦) وابن عدي (٣/ ٩٢٩) والمجمع (١/ ٢٢٠) وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣، ٤، ٥) تقدّمت قريبًا في الهوامش السابقة .

<sup>(</sup>٦) بنحوه . رواه أحمد في «المسند» (١/ ٢٨٢) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٤٢) والشمائل للترمذي (٩٥) ولفظه : و أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » .

<sup>(</sup>۷) ضعيف . رواه أحمد في «مسنده» (۳/ ٤٩٠) والجوامع (٤٤٣٠، ٤٤٣٠) ٢٤٣٦) والمناري في «الترغيب» (۱/ ١٦٦) والمجمع (۲/ ٩٨).

شاهده ما رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، قال عليه السلام: « ولقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل على قرآن أو وحى  $^{(1)}$  وعنده أيضًا عن واثلة، قال عليه السلام: « أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على » وذكر أبو نعيم من جهة محمد بن مسلمة أن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن صهيب قال: سمعت عبد الله بن عمر بن خلخلة، ورافع بن خديج قالا: قال رسول الله عَلِيْكُم : « السواك واجب، السواك واجب »(٢) وقوله: «لفرضته» شاهده حديث تمام بن عباس - رضي الله عنهما - قال عليه السلام : « مالي أراكم تأتون قلحًا استاكوا، لولا أن أشقُّ على أمتى لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء  $(^{(7)})$ . رواه أحمد. وعلَّله ابن القطان، وفيما أعلُّه به نظر، ولما رواه في الأفراد من حديث جعفر تمام بن عباس عن أبيه عن العباس قال: هذا حديث غريب من حديث الثوري عن منصور تفرد أبو خالد عبد العزيز بن أبان عنه ، ولا نعلم حدّث به عنه غير الحسن بن ملزم، وحديث أبي هريرة : « لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك مع الوضوء » (٤) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما، وفي الدلائل لابن عدي قال / عليه السلام : « لولا أن أشق على أمتي لجعلت السواك عليهم عزيمة »، وفي الصحيح : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » وقوله : « حتى لقد خشيت أن أخفى مقاديم فمي » شاهده حديث عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن  $^{(\circ)}$ عباس، قال عليه السلام : « لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني  $^{(\circ)}$ 

<sup>[</sup>٧/ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أحمد في «المسند» (١/ ٢٣٧، ٣٣٧) وفي المجمع أورده الهيثمي (٢/ ٩٨) وعزاه لأبي يعلى .

<sup>(</sup>٢) المنثور (١/ ١١٤) وإتحاف (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) ضعيف . أبو حنيفة : (٢٤) ورواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) تقدّم قبل حواشي قليلة .

<sup>(</sup>٥) ضعيف . أورده الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ (٢/ ٩٨) وعزاه إلى الطبراني في ﴿ الأوسط ﴾ . =

قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن عطاء إلَّا الحسين بن واقد ، وحديث جرير تطهر مرفوعًا: « لقد أمرت بالسواك، حتى لقد خشيت أن يدردني »(١) فقد ظهر لك بمجموع ما ذكر صحة المتن، وعرفان مخرجه، وضعف الإِسناد ، وفي صحيح الإِسناد ، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك لأبي عبدالله : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة » . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك عن المقدام بن شريج بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت : قلت: أخبرني بأي شيء كان النبي عَيْنَكُم يبدأ إذا دخل عليك؟ قالت : « كان إذا دخل يبدأ السواك ، رواه مسلم (٢) في صحيحه ، وذكر ابن عبد الله بن منده الإجماع على صحته، وفيما قاله نظر لأمرين، الأول: إن أراد إجماع أهل العلم قاطبة فمتعدّد، وإن أراد إجماع الأئمة المتعاصرين أصحاب الليث - وهو الأشبه بمصطلحه ؛ لأنَّه بيِّن في غير موضع أنه يريد ذلك - فغير صواب أيضًا؛ لأنه لم يخرجه أحد منهم زيادة على ما ذكرناه غير النسائي والسجستاني في رواية ابن داست فقط، فأي إجماع مع مخالفة البخاري والترمذي!، وعند ابن خزيمة وأبي عوانة، و سيأتي له تتمة عند أحمد - رحمه الله تعالى - إذا دخل بيته ، حدثنا محمد بن عبد العزيز ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا بحر بن كثير عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن عليّ بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - قال : « إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك »(٣) هذا أبرّ إسناده ضعيف لضعف بحر

<sup>=</sup> وفيه عطاء بن السائب .

قلت : فيه اختلاف لاختلاطه في آخره .

<sup>(</sup>١) صحيح . المصدر السابق (٢/ ٩٩) وعزاه إلى الطبراني في ١ الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه مسلم في ( الطهارة ، باب (۱۵۰»، ح/ ٤٤) وأحمد (٦/ ۱۸۸) والكنز (۱۷۸۹).

<sup>(</sup>٣) ضعيف . إتحاف (٢/ ٣٤٠) والكنز (٢٧٥١) والحلية (٤/ ٢٩٦) والجوامع (٦٢٤٩) وتلخيص (١/ ٧٠) والمنثور (١/ ١١٣) والمغنى عن حمل الأسفار (١/ ١٣١).

رواية مولى بأهله السقا ، قال فيه يزيد بن زريع: لا شيء، وقال يحيى: ليس بشيء، ولا نكتب حديثه / كل الناس أحب إليَّ منه، وقال النسائي وابن الجنيد والدارقطني: ليس ثقة، ولا نكتب حديثه، وقال الحربي في العلل: ضعيف ، وفي كتاب الأجري: سئل أبو داود عنه فقال: ضعيف، وسئل عنه مرة أخرى وعن عمران فقال عمر: فوق مجر متروك، وقال أبو حاتم: ضعيف ، وقال أبو واحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن سعد: مات سنة ستين ومائة، وكان ضعيفًا، وقال البخاري في التاريخ: ليس عندهم بالقوى ، الثاني: الجهالة بحال عثمان وإن كان ابن أبي حاتم قد وصفه بالرواية عن خصيف وبرواية المعتمر بن سليمان ، نا محمد بن يزيد بن سنان عنه وضعفه البخاري بأنه من الجزيرة فلم أر أحدًا تعرض للمعرفة بحاله، وهو وبحر مما يستدرك ذكرهما علي بن سرور ، الثالث : وكذلك يستدرك الحديث، وزعم بعض المتأخرين أن بن سرور ، الثالث : وكذلك يستدرك الحديث، وزعم بعض المتأخرين أن عثمان بن ساج هذا هو عثمان بن عمرو بن ساج ، نسب إلى جدّه أخذًا من طبقات الجزر لأبي عروبة، وبها علم أن أبا محمد بن أبي حاتم فرق بينهما ولا يعدل عن كلامه ، إلا بيان واضح .

الثالث: نا محمد بن عبد العزيز أيضًا لا يدري من هو ؟ لأنَّ ابن سرور ذكر فيمن روي عنه ابن ماجة اثنين يقال لكل منهما محمد بن عبد العزيز: الأول المعروف بابن أبي رزمة، والثاني لم يصفه، قال من رواية ابن ماجة عنه فالله أعلم أيهما هذا أبي رزمة ، وما أخاله فهو مشهور بالثقة، وإن كان الآخر فهو مجهول وبنحو ما ذكرهما به ذكره الشيخ جمال الدين ولم يذكر أحدًا منهما برواية عن مسلم بن إبراهيم ، وكذلك الخطيب في تاريخه على كثرة تعدادهما للمشايخ ، الرابع : انقطاع ما بين سعيد وعليّ ؛ فإن ابن أبي حاتم ذكر في كتاب المراسيل: سئل أبو زرعة عن سعيد بن حرّ عن عليّ فقال: مرسل ، وفي التاريخ الأوسط عن أبي معشر عن سعيد بن جبير قال : رأيت مرسل ، وفي التاريخ الأوسط عن أبي معشر عن سعيد بن جبير قال : رأيت عقبة بن عمرو ، نا أبو معمر ، نا عبد الوارث نحوه ، نا يحيى قال : مات علي مسعود أيام عليّ، ولا أحسبه حفظ؛ لأن سعيد بن حر لم يدرك أيام علي . انتهى . قول البخاري : ولا أحسبه حفظ؛ يعنى وفاة ابن مسعود؛ لأنه علي . انتهى . قول البخاري : ولا أحسبه حفظ؛ يعنى وفاة ابن مسعود لأنه

[٨/ب]

[1/14]

هو صرح في ذلك بسماع سعيد منه ، ويكون مولد سعيد على ما ذكره هو وغيره بعد موت عليّ - رضى الله عنه - سنة ستين؛ لأنّه قيل سنة خمس وتسعين وهو ابن تسع وأربعين والله أعلم ، وقد وقع لنا هذا الحديث مرفوعًا من طريق سالمة من المذكورين نا بها المعتمر أبو التقى صالح بن مختار - رحمه الله تعالى - قرأه عليه وأنا أسمع، نا المسند أبو العباس بن عبد الدايم بقراءة والدي عليه، نا أبو الفرج يحيى بن محمود الثقفي قرأه عليه، نا أبو القاسم الجوذي أبو الحسن، نا الربيع نا عمر بن نعيم وكل المتقى من أصل سماعه نا حمدون بن الحرث بن ميمون المقري، نا العباس بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي شعبة عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على، قال رسول الله عَيْكَ : « إن العبد إذا قام يصلى وقد تسوك أتاه الملك فقام خلفه، ولا يخرج منه شيء إّلا دخل جوف الملك، فطهروا أفواهكم بالسواك »(١). أخبرنا المسند المعمر أبو زكريا يحيى المقدسي -رحمه الله - عن العلامة ابن بنت الحميري، نا بشهدة، نا أبو عبد الله الحسين بن طلحة ، نا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله ، نا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ، نا عبيد الله بن سعد الزهري ، نا عمى ، نا أبى عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سالم بن عبد الله عن أبي الجراح مولى أم حبيبة أنها حدثت أن رسول الله عَلِيْكُ قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون » وروى مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن جعفر، قال عليه السلام: « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يده من الغمر، ما قام عبد إلى الصلاة قط إلا التقم ملك فاه فلا يخرج من بداية إلا في فم الملك »(٢) ذكره البيهقي يحيى عن أبي الرضا في كتاب نمرة الصحاح من تأليفه / وفي مجموع

[1/14]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه البزار في ( مسنده ) (ص ٦٠) وقال : ( لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد ) . وإسناده جيّد، رجاله رجال البخاري ، وفي الفضيل كلام لا يضر ، وقد قال المنذري في ( الترغيب ) (١٠٢) : ( رواه البزار بإسناد جيّد لا بأس به ، وروى ابن ماجة بعضه موقوفًا، ولعلّه أشبه ) .

<sup>(</sup>٢) راجع : ١ الكنز ، ح/ ٢٠١٠٥).

الزغايب لابن عساكر عن أبي هريرة: «كان أصحاب النبي عَيِّلِيَّ أسواكهم خلف آذانهم يستنون لكل صلاة. السواك» والمسواك ما يدلك به الأسنان من العيدان. قال القزاز: استعمل منه سكت الشيء أسوكه سوكًا إذا دلكته، ومنه اشتقاق السواك يقول: ساك فمه يسوكه سوكًا إذا دلكه بالمسواك، فإذا قلت استاك لم يذكر الفم، والمسواك يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر وهو نفس العود الذي استاك به، وأصله للشيء الضعيف، يقال: جاءت الغنم والإبل تستاك هنا لا أدري ما تحرك رؤوسها، وقد تساوكت الإبل وغيرها: أصابها الهزال، قال عبيد الله بن الحر الجعفي .. إلى الله أشكوا ما أرى بجياد تساوك هذا لا مخمن قليل .. والسواك متن الجائع، وفي الصحاح ويجمع على سوك، مثل كتاب وكتب قال الشاعر:

أغر الثنايا أحمر اللثاث تمنحه سوك الأسجل

وشرع السواك لتعظيم شأن العبادة وشأن المناجي؛ ليكون على كمال من الطهارة والنظافة ؛ لأنه مزيل القلح، مضعف للأجر، مطيب للنكهة، مكره للصداع، مذهب لوجع الأضراس، يزيد صاحبه فصاحة، مذهب البلغم، مجلي للبصر. جاء ذلك في آثار مرسلة ذكرها أبو نعيم والطبراني، ومذهب الجمهور عدم وجوبه للصلاة خلافًا لإسحاق بن راهوية وداود إذ أوجباه ، وبالغ إسحاق وأبطل الصلاة بتعمد تركه، قال أبو عمر: فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بسواك أفضل منها بغير سواك، حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوء وقتادة عند إرادة طلبه الصلاة وعند الوضوء وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغيّر الفم ، ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل، ويوم الجمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وعند الأكل، وفي السحر، والأولى الاستياك من شجر الزيتون في حديث معاذ مرفوعًا : « نعم السواك/

[۱۹/س]

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن أبي عَبْلة ، بسكون الموحدة ، واسمه شمر : بكسر المعجمة ابن يقظان الشّامي ، يكنى أبا إسماعيل ، ثقة من الخامسة ، مات سنة اثنتين وخمسين . روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . ( تقريب : ١/ ٣٩/ ٢٣٩) . والحديث ضعيف . أورده الهيثمي في المجمع (٢/ ١٠٠) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه معلل بن محمد ولم أجد من ذكره .

الزيتون، من شجرة مباركة، تطيب الفم، وتذهب الحفر، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي » ذكره الطبراني في الأوسط من حديث إبراهيم (١) بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الرحمن بن غنم عنه، وقال ابن برون عن إبراهيم إلا إبراهيم بن محصن، ثم بكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون خلا الريحان والقصب ، واستضعف ابن العربي الأول، وقاسه على الكحل، وحمل بعض الحنفية السواك للصلاة على صلاة المتيمم، أو من لم يجد ماءً ولا ترابًا حتى لا يخلو المصلى من سواك، إن لم يكن عند الوضوء فعند الصلاة جمعًا بين الأحاديث، أو يحمل على ما في حديث يوسف السمتى عن الأعمش عن أنس: « أن النبي عَيْكُ كان يستاك بفضل وضوئه »(١) وحمل بعض العلماء: «يشوص على ذلك السن بالأصابع» وهو في حديث ضعفه البيهقي عن أنس مرفوعًا : « يجزئ من السواك الأصابع »(٢) وفي حديث لم ير عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدُّه، قال عليه السلام: « الأصابع تجزئ مجزئ السواك إذا لم يكن سواك »(٣) قال ابن القاسم في كتابه الأوسط: لم يروه عن أبي إلا أبو غزنة محمد بن موسى، تفرد به هارون بن موسى القروي، وبعضهم يزعم أنّه الدلك عرضًا، وقال بعضهم: هو الغسل وقيل: التقية. قاله أبو عبيد، وقيل: هو الحك. قاله ابن عبد البرّ، ويستحب الاستياك طولًا لحديث أبي موسى عند أحمد : « دخلت على النبي - عليه السلام - وهو يستاك وهو رافع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق »(٤) قال حماد ووضعه لنا غيلان كأنَّه يستن طولًا، وحديث

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًا . رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ٤٠) و «المطالب العالية» لابن حجر (۷۰) و الكنز (۱۷۸، ۱۷) و التاريخ» (۱۱/ ۱۱) . والكنز (۱۷۸، ۱۷) و الخطيب في «تاريخه» (۱۱/ ۱۱) . و وضعفه الشيخ الألباني . (ضعيف الجامع: ص۷٥، ح ٥٥١) . انظر: (الضعيفة: ح/ ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن عدي في « الكامل » : (٥/ ١٩٧١) .

وأورده الألباني في و ضعيف الجامع : ص٩٣٠ ح/ ٦٤١٥) وعزاه إلى و الضياء » من حديث أنس . وانظر : ( الإرواء : ح ٦٩) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ، (٢/ ١٠٠) وعزاه إلى الطبراني في د الأوسط ، وكثير ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أحمد : (٤/ ٤١٧) .

بهز وربيعة بن الشَّمر وعطاء بن أبي رباح: «كان عليه السلام يستاك عرضًا »(۱) ضعَّفه البيهقي، وحديث عائشة مرفوعًا: «كان يستاك عرضًا ولا يستاك طولًا» (۲)، ذكره وهو ضعيف، وزعم بعضهم أنه من حديث أبي موسى ومن ذكرناه تعارض، فإن حديث أبي موسى يدل على أن تسوك اللسان والحلق طولًا، وحديث بهز يوضحه ومن تابعه يكون في الأسنان عرضًا وفي قوله عليه السلام /: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »، يقتضي جواز [۲۰۱۱] الاستياك للصائم أخذًا بعموم اللفظ ، يوضحه حديث عامر بن ربيعة: « رأيت النبي عَيِّلِيِّهُ ما لا أحصى يتسوك وهو صائم »(۲) قال فيه الترمذي: حسن ، وحديث عائشة ترفعه: « من خير خصال الصائم السواك »(٤) وحديث أنس: « لا بأس بالسواك للصائم »(٥) ، وحديث ابن عمر: «كان عليه السلام يستاك آخر النهار وهو صائم »(١) ذكره ابن طاهر في التذكرة، وضعفه على معارضة غيرهم لهم في ذلك، وسيأتي في موضعه – إن شاء اللّه تعالى – ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف . أورده الهيثمي في المجمع (۲/ ۱۰۰) وعزاه إلى الطبراني في ۱ الكبير ، وفيه بنيت بن كثير وهو ضعيف . والتمهيد (۱/ ۳۹۵، ۳۹۵) وإتحاف (۷/ ۱۲٤) والكنز (۱۷۸۱) والخفاء (۱/ ۱۳٤، ۲۹۳) والفوائد (۱۱) .

وضعفه الشيخ الألباني . ( الضعيفة : ح/ ٩٤٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٢٣٦٤) والترمذي (ح/ ٧٢٥) . وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم . لا يرون بالسّواك للصائم بأسًا . إلّا أنّ بعض أهل العلم كرهوا السّواك للصائم بالعود الرّطب، وكرهوا له السّواك آخر النهار . ولم ير الشّافعي بالسّواك بأسًا أوّل النهار ولا آخره . وكره أحمد وإسحاق السّواك آخر النهار .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٢) والكنز (٢٣٨٦١) وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص ٤٧٢ ح/ ٢٩٠٨) . انظر : ( الضعيفة : ح٤٧٥، وابن ماجة (١٦٧٧) .

<sup>(</sup>٥) قوله : « للصائم » غير واضحة « بالأصل »، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) باطل .أورده الألباني في ( الضعيفة : ح/ ٤٠٢) . وقال : أخرجه ابن حبان في ( كتاب الضعفاء ) عن أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني عن شجاع بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عبد نافيع عن أبن عسمر مرفوعًا .

وما قدمناه أحسن دلالة ممن قال ذلك يؤخذ من قول عائشة : « بأي شيء كان عليه السلام يبدأ إذا دخل عليك بيتك ؟ قالت : بالسواك  $^{(\circ)}$  لأن الحديث إنما جاء في دخوله البيت ليلًا؛ فلا حجة فيه، بيانه رواية شريح قلت لعائشة : « بأي شيء كان يبدأ عليه السلام إذا دخل عليك بيتك ؟ قالت: يبدأ بالسواك، ونختم بركعتي الفجر » ذكره الإمام أبو حاتم في صحيحه .

\* \* \*

<sup>=</sup> وأعلّه ابن حبان بابن ميسرة، وقال : لا يحتج به ، ورفعه باطل ، والصحيح عن ابن عمر من فعله ، كذا في نصب الراية (٢/ ٤٦٠).

## ٥- باب الفطرة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال رسول الله عَلَيْكُ : « الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب »(۱) خرجاه في صحيحيهما وأما سعيد بن أبي سعيد، فرواه عنه مالك في موطئه عن أبي هريرة موقوفًا له، ورواه أكثر رواة الموطأ إلا بسر بن عمر، فإنه رواه عنه موقوفًا وبلفظ ابن حبان قال : « من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة، والاستتان، وأحذ الشارب، وإعفاء اللحى فإن المجوس تحفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم »(٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عاشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : « عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء » يعني: الاستنجاء. قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، رواه مسلم (۲) في صحيحه / والترمذي، وقال: حسن ، وقد

[۲۰]پ]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري في (اللباس ، باب قصّ الشّارب ، وتقليم الأظافر) ومسلم في (الطهارة ، باب خصال الفطرة) وأبو داود في (الترجل ، باب (١٦٥) والترمذي (ح/ ٢٥٦) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (١/ ١٤) / / ١٢٩، ١٨١) وابن ماجة (ح/ ٢٩٢) وأحمد في (المسند» (٢/ ٢٢٩) صحيح . والنسائي (١/ ٤٨) والبيهقي في (الكبرى» (١/ ٤٩) والحميدي (٩٣٦) وعبد الرزاق (٢٠٣٤) وابن أبي شيبة في (مصنفه» (١/ ١٩٥) والقرطبي في (تفسيره» (١٤ / ٢٥) والخطيب في (تاريخه» (٥/ ٤٣٨) والموطأ (٩٢١) ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٥٦) وأبو داود (ح/ ٥٣) والترمذي في (ح/ ٢٧٥٧) وحسنه . وابن ماجة (ح/ ٢٩٣) والنسائي في ( الزينة باب (١١) وأحمد في (المسند» (٦/ ١٣٧) والبيهقي في (الكبرى» (١/ ٣٦، ٥٠) (7, 30) وأبو عوانة (١/ ١٩١) وابن أبي شيبة (١/ ١٩٥) وتلخيص (١/ ٦٦) ومشكل (١/ ٢٩٧) والمشكاة (٣٧٩، ٣٨٠) وشرح السنة (١/ ٣٥٠) وإتحاف (٢/ ٣٥٠، ٤٢٧) والدارقطني في (سننه» (١/ ٥٠) ونصب الراية (١/ ٣٥٠) . قوله : ( البراجم » هي غصون الأصابع من أسفل .

اختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه مرفوعًا مصعب منفردًا به عن طلق ورواه سلمان التيمي بن جعفر بن إياس عن طلق قال : كان يقال عشر من الفطرة، كذا في كتاب الفسوي ، ورواية الرفع انفرد بها ابن زائدة عن مصعب، واختلف في تصحيحه؛ فأباه الإمام أحمد بن حنبل فقال : مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها عشر من الفطرة، والنسائي وقال: حديث التميمي أشبه بالصواب من حديث مصعب، ومصعب منكر الحديث ، وفي موضع آخر: وحديث التيمي، وأبي بشر، أولى حيث قال التيمي: وابن إياس أثبت منه وأصح حديثًا وأبو عبد الله بن منده الأصبهاني حيث قال: خرجه مسلم وتركه البخاري وهو حديث معلوم، رواه التيمي عن طلق مرسلًا، وقيل: الرفع صحيح اعتبارًا بتوثيق مصعب عن ابن معين والعجلي وابن خزيمة لذكره ، حديثه هذا في صحیحه من حدیث محمد بن بشر، نا زکریا، نا مصعب وحدیث محمد بن رافع، نا ابن نمير عن زكريا لم يذكر العاشرة، لا يتيقن ولا يشك ، وفي حديث عنده العاشرة لا أدري ما هي إلَّا أن تكون المضمضة، ومذهب مسلم بن حجاج وغيرهما وسيأتي أحاديث متابعة عطاء، وشاهده: حدّثنا سهل بن أبي سهل، ومحمد بن يحيى قالا: نا أبو الوليد، نا حماد عن على بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله عَلِيلَةِ قال : « من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإِبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح، والاختتان »(١) هذا حديث معلول، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة قال : هذا حديث ضعيف، ولم يبين سبب ذلك، وهو ما ذكره أبو داود حين خرجه عن موسى بن إسماعيل، وداود بن شيب قالا: نا حماد عن عليّ بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله / عَلِيلَةُ قال : « من الفطرة: المضمضمة ، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والانتضاح، والاختتان » هذا حديث معلول، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة قال: هذا حديث ضعيف ولم يبين سبب ذلك وهو ما ذكره أبو داود حين خرَّجه عن

[1/11]

<sup>(</sup>١) قوله : « هذا » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

موسى بن إسماعيل، قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار، فعلى قول موسى يكون الحديث مرسلًا (١) ؛ لأن أباه لم يذكر أحد أن له صحبة، وعلى قول داود يكون منقطعًا؛ لأن حديثه عن جدّه قال ابن معين: مرسل، وقال البخاري: لا يعرف أنّه سمع منه، وقال عنه: لم يره ومع ذلك فحاله مجهولة لا نعرف أحدًا تعرض لذكرها، وإن كان أبوه قد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ، وقد تابع داود حجاج بن منهال وابن عمر الضرير وهدية بن خالد فيما ذكره الطبراني في المعجم الكبير، فهذا كما ترى متابع لحديث طلق، ومنه ما ذكره أبو داود فيما رواه عنه ابن العَبْد قال : روى نحوه عن ابن عباس قال : « خمس كلها في الرأس، منها العزق » . ولم يذكر إعفاء اللحية، وعن إبراهيم النخعي نحوه ذكر إعفاء اللحية، والختان، ولفظ الطيالسي عن حماد عن النبي عَلِي قال : « الفطرة ... » فذكره وفي حديث يعلي بن الأشدق عن عبد الله بن حراد - وهو مختلف في صحبته - قال عليه السلام: « السواك من الفطرة »(٢) وفي حديث ابن عباس المذكور عن النبي عليه : « أنّ جبريل أبطأ عنه ، فذكر ذلك له فقال: كيف لا نبطئ عنكم وأنتم حولي لا تستنون ولًا تقَلِّمون أظفاركم ولا تحفون من حواجبكم » (٣) حدثنا شمر بن هلال الصواف، نا جعفر بن سلمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال : « وقّت لنا في قصّ الشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، لا نترك أكثر من أربعين ليلة  $^{(4)}$ . حدثنا/ جعفر بن أحمد بن عمر، نا عفان بن مسلم، نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله، هذا حديث صحيح رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر به، قال ابن منده عند تخريجه إياه من حديث جعفر: وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم(٥) ، وتركه البخاري من هذا الوجه، ورواه هشيم وغيره عن صدقة

[۲۱/پ]

<sup>(</sup>١) قلت : هذه فقرة كرّرها الشّارح .

<sup>(</sup>٢) قلت : هو طرف من حديث صحيح سابق لفظه : « الفطرة عشر ... ، ذكر منها السواك .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد في «مسنده»: (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٤٢٠٠) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاشية السابقة.

الدقيقي عن أبي عمران عن أنس قال : « وقت لنا رسول الله عَيْلِيُّهُ في قص الشارب ... » الحديث، وقال : هذا حديث صحيح على رسم البخاري . انتهى . وفيما قاله نظر، وذلك أن صدقة بن موسى أبو المغيرة، ويقال: أبو محمد السلمي الدقيقي البصري ليس من شرط البخاري في شيء، وأتى ذلك مع قول ابن معين: ليس بشيء، وفي موضع آخر: ضعيف، وبنحوه قاله النسائي ، وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مما يتابع عليه وبعضها مما لا يتابع عليه وهو ضعيف ، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا إلَّا أنَّ الحديث لم يكن صناعته؛ فكان إذا روى قلب الأخبار فخرج عن حد الاحتجاج به ، ولما خرّج الترمذي حديثه هذا، خرج بعده حديث جعفر، وقال: هذا، أصح من الأول، وهو في ذلك كما قيل حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش، وبعض الشواهد من بعض؛ لأن جعفر بن سلمان تكلّم فيه غير واحد وإن كان مسلم قد خرج حديثه منفردًا به، منهم سليمان بن حرب وابن المديني وابن سعد وابن عدي ويحيى بن سعيد وغيرهم، والله أعلم ، ولما ذكره البزار من جهة جعفر قال : لا نعلم أحدًا مشهورًا رواه عن أنس إلا الجوني، وصدقة ليس عندهم بالحافظ، ولا نعلم رواه عن النبي - عليه السلام - إلَّا أنس بن مالك. الأصل في الفطرة: الفطر، وهو المصدر مفتوح الفاء وهو الابتداء والاختراع، يقال: فطره اللَّه تعالى: أي ابتدأه واخترعه ، وكذلك افتطر فيما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض، حتى أتاني / اعرابيان مختصمان، فقال أحدهما: أنا فطرتها أي أبتدأتها، وهي لفظة يقال بالإِشراك على الفطرة والجبلة التي خلق الله تعالى الخلق عليها، وفي الحديث : « كل مولود يولد على الفطرة » (١) قيل : على نوع من الجبلة

[1/44]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۲/ ۱۲۰) وأبو داود (ح/ ٤٧١٤، ٤٧١٦) والترمذي (ح/ ٢١٣٨) وأحمد في «المسند» (۲/ ٢٣٣، ٢٧٥، ٢٨٢، ٣٩٣، ٤١٠، ١٤١، ٣٩٣) ٣٥٣) والحميدي (١١٢) وتجريد (٢٥٨) وحنيفة (٦) وإتحاف (٢/ ٢١٨، ٧/ ٣٣٢، ٢٣٤، ٨/ ٥٦٠) وابن كثير في «تفسيره» (۲/ ٣٦٨، ٣/ ٣٨٦، ٥/ ٥٣، ٦/ ٣٢١، ٨/ ٣١١) وأبو نعيم في «٤٣٤، ٤٥، ٥/ ٢٢٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٢٨) وأخبار أصفهان (٢/ ٢٢٦) والموطأ (٢٤١).

والطبع المنتهي لقبول الدين، فلو تُرك عليها لاستمر على لزومها وعلى معرفة الله - تعالى - والإقرار به أي: يولد لما كان أقربه لما خرج من ظهر آدم.

حكى ذلك القزاز في تفسير غريب البخاري ، وزعم أنّ الأول أولى الوجوه فيها، وقال الخطابي: فشره أكثر العلماء بالسنة، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا : « من السنة: قص الشارب، ونتف الإِبط، وتقليم الأظفار ١٠١١ وفي صحيح ابن حبان من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا : « من السنة: قص الشارب؛ من لم يأخذ من شاربه فليس منا  $^{(7)}$ وفسرها آخرون بالدين، مِنهم الماوردي، ويدلُّ عليه وروده صريحًا في بعض الروايات، وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها، قال الجوهري: عفا الشعر وأنتف وغيرهما أكثر زاد ابن سيّده في المحكم وطال قال الجوهري ، ومنه قوله حتى إذا عفوا أي كثر، وعفوته وعفيته: لغتان، والعافي: الطويل الشعر، وفي كتاب الأضداد لابن السكيت: عفا الشعر إذا وفا، وعفا إذا درس، قال الهروي: ومنه قوله عليه السلام: « فعلى الدنيا العفا » (٣) أي الدروس، كره لنا أن نعفها كفعل بعض الأعاجم ، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وأما الأظفار، فهو جمع ظفر مضموم الظاء والفاء، وبضم الظاء وإسكان الفاء، وبكسر الظاء وسكون الفاء، وأظافير جمع أظفور لغة في الظفر ، ورجل أظفر: طويل الأظفار عريضها، وظفر الجديد الظفر. قاله في الأساس، والبراجم واحدها برجمة بضم الباء وهي عقد الأصابع ومفاصِلها ، وبه سميت البراجم من تميم وعبد القيس،/ وقال أبو عبيد: البراجم والرواجب جميعًا: مفاصل الأصابع وأبي ذلك غيره؛ فقال: الرواجب هي ما بين العقد من داخل واحدها راجبة، والبراجم: من ظهور الأصابع، والإبط، باطن المنكب يذكر ويؤنث، والتذكير أعلا،

<sup>[</sup>۲۲/ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ۲۷٦۱) والنسائي (۱/ ۱۰، ۸/ ۱۲۹) وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٦٠) وإتحاف (٣٦، ٣٦٨) وإتحاف (٣٦، ٣٦٨) وإتحاف السادة المتقين (٢/ ٤١١، ٤١٣) وإسلام (١٠ / ٢٠٨) والمشكاة (٤/٣٨) ومشكل (٢/ السادة المتقين (٢/ ٤٤٣٨) والحفاء (٢/ ٤٣٠) والطبراني في « الصغير » (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) لم أقف إلا في ( الإِتحاف : ٨/ ١٦٠» بلفظ : « على الدنيا وأهلها منّي الدّمار » .

والجمع إباط ، قال الجواليقي وبعض المتحذلقين يقوله بكسر الباء، والصواب سكونها. انتهى. يشهد لقائل ذلك قول الراجز مما أنشده الهذاز:

كان هوى في خوا إبطه ليس يمهل البروك فرشطه وأما المبرد فزعم أن ذلك للاتباع كقول عبد مناف بن ربع الهذلي: إذا تأوب نوح وأساء معه ضربًا أليمًا بسبب بلعج الجلدا

والعانة: النابت من الشعر حول القبل، وقيل : نبت الشعر هناك، وتصغيرها عوينة، وانتقاص الماء بقاف وصاد مهملة وفُسر بالاستنجاء ويؤيِّده ورود ذلك صريحًا في الموقوف عن ابن عباس، والحديثان بيان واحد في تعداد خصال الفطرة، والمعنى انقطاع البول بالماء عند الغسل. قاله أبو عبيد ، وقيل: الماء يذهب الماء، وزعم ابن الأثير أنّ الصواب بفاء وصاد مهملة، فالمراد نضحه على الذكر من قولهم: ليصح الدّم الغليل نقصه وجمعها نقص والأول أعرف ، والختان: قال الأزهري: أصله انقطع ويطلق على قطع الغُلفَة من العتل تارة، وعلى موضع القطع أخرى ، والمراد: الأول، ويقال: فيه الختانة. قاله الجوهري يقال: ختن»(١) الغلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنًا وختانًا فيما قال أبو زيد: وقال: الختن للرجال، والخفض للنساء، والختين المجنون والمجنونة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وحكم ذلك يذكر في بابه إن شاء الله تعالى ، وفي قوله: إلا أن تكون المضمضة، قال عياض - رحمه الله - ولقبها اللثان، وهو أولى لأنه في حديث أبي هريرة مذكور، واستضعف ذلك لوجهين، أحدهما: أنّ خصال الفطرة لم ترد على جهة الحصر، ولهذا/ اختلف تعدادها في الأحاديث، وجاءت بصيغة التعديد بالنص على شيء منها في حديث الخمس لا يدل على فرد معنى لسببه رواه من حديث العشر الثاني ما رجح بعينه بوروده في حديث أبي هريرة معارض بوروده في حديث أبي هريرة معارض بورود ما تقدّم في حديث عمار وعبد الله بن عباس ، ويرجّح ذلك لأمرين: أحدهما: في حديث عمار وابن عباس مع حديث عائشة كالمتن الواحد من جهة تعداد العشر، فما قصد في ضبطه بعض رواته بقرب إتمامه من ضبط

[1/44]

<sup>(</sup>١) كذا ﴿ بِالأصل ﴾ ﴿ حين ﴾ ، والصحيح ما أثبتناه .

الآخر ؛ ولهذا أوردهما ابن ماجة في باب واحد، وكذلك غيره، الثاني: المضمضة والاستنشاق قريبان؛ فورود المضمضة يقرب ورود الآخر، واختلف في الناس لذلك؛ فعند وكيع عن زكريا أنه مصعب، كما في الكتاب، وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه أنه هو، وروى ذلك مسلم في صحيحه، وقيل غير ذلك كما أسلفناه من صحيح ابن خزيمة.

\* \* \*

### ٦- باب ما يقول إذا دخل الخلاء

حدثنا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، قال رسول الله عين الله الخيالية : « إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث »(١) حدثنا جميل بن الحسن العتكي، نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ح، ونا هارون بن إسحاق عبده عن سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله عين قال ... فذكر الحديث ، هذا حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢) عن محمد بن بشار بن محمد بن عبد الأعلى، نا خالد يعني ابن الحرث، نا شعبة، ونا يحيى بن حكيم، نا ابن أبي عون، نا شعبة، ونا يحيى بن حكيم، نا ابن أبي عون، نا شعبة، ونا يحيى بن حكيم، نا أبو داود، نا شعبة ، فذكره، وقال: هذا حديث بندار غير يحيى عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس، قال أبو عيسى في كتاب الجامع: في إسناده عدي عن النضر بن أنس عن أبيه، زاد عليه وزاد، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه، زاد

[۲۳/پ]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/ 7) وابن ماجة (ح/ 77) وأحمد في «المسند» (14 77» والبيه قي في «المستدرك» (14 17» والحكم في «المستدرك» (14 17» وصححاه والمشكاة (18 19» والطبراني في «الكبير» (19 17 17) وإتحاف (19 17 وابن أبي شيبة (19 17) وابن حبان في «صحيحه» (11 17) وتلخيص (11 17) .

وصححه الشيخ الألباني . (الصحيحة : ح/ ١٠٧٠).

قوله : « الحشوش » واحد الحش وهي الكنف ، وأصله جماعة النخل الكثيف، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكنف في البيوت .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن خزیمة : (ح/ ۹۹) .

<sup>(</sup>٣) قلت : الحديث أشار إليه الترمذي (١/ ١١) وأعلّه بقوله : « في إسناده اضطراب » ، روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، فقال سعيد : عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم ، ورواه شعبة عن قتادة عن زيد بن أرقم ، ورواه شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي عَلِيلةً .

قال الترمذي : سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا فقال : يحتمل أن يكون قتادة ، =

البزار: وقال بسام بن مصل عن قتادة عن القاسم بن ربيعة بن زيد، قال: وهذا الحديث قد اختلفوا في إسناده عن قتادة، وفي كتاب العلل للترمذي، وسألت محمدًا عنه وقلت له: أي الروايات عندك أصح؟ فقال: لعلّ محمد اتبع منها جميعًا عن زيد، ولم يقض في هذا الشيء، وفي قوله عن زيد إشارة إلى عدم صحة حديث النضر عن أبيه ، وقدّمنا ذلك مصرحًا به من كلام الإمام أحمد فيما ذكره البيهقي، وإنّ تعليل الحديث بالاضطراب على قتادة ليس فيه، لاحتمال سماعه منهما كما قال البخاري، وهما تقيان فسواء كان عنهما أو عن أحدهما، وإلى كونه صحيحًا عنهما قال أبو حاتم البستى: فرواه في صحيحه من جهة عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن القاسم، وقال: هذا الحديث مشهور عن شعبة وسعيد جميعًا مما تفرد به قتادة، نا عمر بن محمد بن عبد الأعلى، نا خالد بن الحرث عن شعبة عن قتادة، سمعت النضر بن أنس يحدّث عن زيد... فذكره، ورواه الحاكم(١) من جهة عمر بن روق، نا شعبة عن قتادة عن النضَّر عن زيد بلفظ : « فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم ١٥٠٠ ثم قال: قد احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد، واحتج البخاري بعمرو بن مرزوق ، وهذا الحديث مختلف فيه عن قتادة، ورواه شعبة عنه عن القاسم عن زيد وكلا الإسنادين من شرط الصحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، وزعم الأشبل أنه اختلف في إسناده، قال: والذي أسنده ثقة؛ وفيما قاله نظر؛ لأن

<sup>=</sup> روی عنهما جمیعًا .

وهذا الذي ذكره البخاري – رحمه الله – هو الذي نجزم به مطمئنين، أنّ قتادة رواه عن النّضر بن أنس ، وعن القاسم بن عوف الشيباني، كلاهما عن زيد بن أرقم ، وذلك لأنّ قتادة ثقة حافظ ثبت ، فمثله جائز أن يكون له في الحديث إسنادان فأكثر ، فإذا كان الأمر كذلك فلا نرى إعلال الحديث بأمرجائز الوقوع، بل هو واقع في كثير من الأحاديث ، كما يشهد بذلك من له ممارسة بهذا الشأن .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الحاكم: (١/ ١٨٧) من الوجهين عن شعبة وعن سعيد، ثم قال: كلا الإسناد من شرط الصحيح، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٢٥/ والميزان (٩٦٦) ترجمة : علي بن يزيد الألهاني الشامي . قال البخاري : منكر الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال أبو زرعة : ليس بقوي ، وقال الدارقطني : متروك .

[1/41]

الحديث لم يرم بالإِرسال حتى يكون الحكم للثقة المسند، إنما رمي ما ذكرناه آنفًا والله أعلم . حدثنا محمد بن حميد، نا الحكم بن بشر بن سليمان خالد الصَّفَّار عن الحكم البصري/ عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن النبي عَلَيْكُ: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم: إذا دخل الكنيف أن يقوِل: بسم الله  $^{(1)}$  هذا حديث قال فيه أبو على الطوسي: غريب ولا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وقد روى في هذا الباب يعني التسمية عند دخول الخلاء حديث، وليس إسناده بذاك وقال الترمذي: عندما خرج عن محمد بن (٢) حميد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي، ولا أدري ما الموجب لذلك ؛ لأن جميع من في إسناده غير مطعون عليه بوجه من الوجوه فيما رأيت، بل لو قال فيه قائل إنّ إسناده صحيح لكان مصيبًا، وبيان ذلك أنَّ محمد بن حميد قال فيه يحيى: ليس به بأس كيس، وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي: ثقة ، وسئل عنه الذهلي؟ فقال: ألا ترى أني هوذا أحدث عنه، وقيل الصنعاني. يحدّث عن ابن حميد فقال: وما لي لا أحدّث عنه، وقد حدّث عنه الإمام أحمد وابن معين، وأما الحكم فروى عنه إبراهيم بن موسى، وزرع ومحمد بن بهران الجمال، ويحيى بن أبي المغيرة، وعمرو بن رافع، وابنه عبد الرحمن بن الحكم ، وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، وأما خالد الصَّفّار أبو مسلم الكوفي فروى عنه عمرو بن محمد وحسين الجعفي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، والحكم بن عبد الله البصري حديثه في صحيح مسلم ، ووصف مع ذلك بالثقة. حدثنا عمرو بن نافع، نا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة في : (كتاب الطهارة ، ح/ ۲۹۷). قلت : وعلّته محمد بن حميد . انظر: ضعيف ابن ماجة للشيخ الألباني «برقم» الحديث السّابق. تجده قد صحّحه بطريقة غاير فيها مغلطاى كما أشرت في مقدمة الكتاب . قلت : وقد رأيت تضعيف مغلطاى أرجح من تصحيح الألباني لهذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) محمد بن محميد الرازي الحافظ ، عن يعقوب العمي وجرير وابن المبارك ، ضعيف لا من قبل الحفظ . قال يعقوب بن شيبة : « كثير المناكير » . وقال البخاري : « فيه نظر » . وقال أبو زرعة : « يكذب » . وقال النسائي : « ليس بثقة » . وقال صالح جزرة : « ما رأيت أحذق بالكذب منه ، ومن ابن المسائي كوني » . ( المغني في الضعفاء : ٢/ ٥٧٣/ ٥٤٩٥) .

عَلِيْكُ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ، أخرجه الجماعة (١) في كتبهم ، وذكره البزار في مسنده من حديث إسماعيل (٢)، بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس أن النبي - عليه السلام - قال : ﴿ إِذَا دَخُلِّ أحدكم الخلاء فليقل » الحديث . وإسماعيل ضعيف ، وفي كتاب أبي داود من طريق ابن العبد: أنه حدّث عبد العزيز وقال وهب فيتعوذ بالله تعالى، وقال فيه الترمذي : هو أصح شيء في هذا الباب/ وأحسن ، وفي كتاب الذخيرة [۲٤/ب] لابن طاهر بزيادة عن أنس: « كان عليه السلام إذا دخل الكنيف قال بسم الله، ثم يقول: اللهم إنى أعوذ بك » قال: رواه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف عن أبي طلحة عنه ، وفيه ردّ لما ذكره الإمام أحمد بن حنبل ما سأله ههنا عن هذا الحديث تعرفه عن أحد من غير وجه عبد العزيز؟ قال: لا، ويقال بعبد العزيز بن صهيب فإنه ثقة ثبت بصري قال: نعم هو في كتاب الإفراد لأبي الحسن، رواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن أنس، وهو غريب من حديث قتادة تفرد به عدي عنه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عنه ، وقال: لم يروه عن الزهري إلا صالح، تفرد به إبراهيم بن حميد الطويل، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زجر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله عَيْنِيُّهُ قال : « لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللُّهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم » (٣) قال أبو الحسن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (١/ ٤٨، ٨/ ٨٨) وأبو داود (ح/ ٤) والنسائي في ( الطهارة ، باب «١٨» والترمذي (٥/ ٦) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٩٥) وإتحاف السادة المتقين (٢/ ٣٦٨) وأبو عوانة في «صحيحه» (١/ ٢١٦) والكنز (١٧٨٧٧) وابن السنى في عمل اليوم والليلة (١٦، ٤٢) . وصححه الشيخ الألباني . الإِرواء (١/ ٩٠) .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في : ( الضعفاء الكبير : ١/ ٨٧» .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب ٩١، ، (ح/ ٢٩٩) .

في الزوائد: إسناده ضعيف. قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيدُ الله بن زَحْر وعليّ بن يزيد والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم أ. ه وكذا ضعّفه الشّيخ الألباني كما «وجدناه» في «ضعيف سنن ابن ماجة» برقمه السّابق. (ح/٩٩/٥٩). وانظر: الضعيفة (ح/٤١٨٩)، وضعيف الجامع (ح/٦٣٥٤).

القطان: نا أبو حاتم، نا ابن أبي مريم، فذكره ولم يقل في حديثه: «الرجس النجس» وإنّما قال: «من الخبيث المخنث الشيطان الرجيم» هذا الحديث إسناده ضعيف لضعف روايته، وقد تقدم ذكره قريبًا ، وفي الباب حديث رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، نا به المسند شرف الدين المصري، نا الإمام بهاء الدين إجازة ، الأمر به قراءة عليه، نا ابن خزيمة، نا النبهاني، نا إسماعيل ابن نصر بن عبد الله بن محمد، وكان صاحب حديث، نا إسماعيل بن عبد الجبار السكوني، نا أبو يوسف القاضى عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي عَلِيْكُم كان إذا دخل الغائط قال: ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهُ من الخبث والخبائث »(١) وأشار اليزيدي إلى حديث جابر، واعتل حديث أبي أمامة هذا وحديث اليزيدي من عند ابن عدي في كامله، وضعفه بحسن بن عمر، قال ابن سليمان الخطابي: الخبث بضم الباء: جماعة الخبث، والخبائث: جمع الخبيثة يزيد ذكر أن الشياطين وأناثهم، وعامة أصحاب الحديث يقولون:/ الخبث مسكنة والصواب مضمومة الباء، وفيما قاله نظر ؛ لأنّ الذي أنكره هو الذي حكاه أبو عبيد بن سلام والداراني في كتاب ديوان الأدب، فلا إنكار على المحدثين إذًا والله أعلم، وأيضًا ففعل - بضم الفاء والعين - تسكن عينه قياسًا، فلعل من سكنها سلك ذلك المسلك ، وأمّا معناه فذكر ابن الأعرابي أنَّ أصله في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو ألستم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار ، قال ابن الأنباري: الخبث الكفر، والخبائث الشياطين، وقال غيره: الخبث الشيطان، والخبائث المعاصى، وزاد بعض المتأخرين على ابن الأعرابي ، وقيل: الخبائث الأفعال المذمومة، والخصال الرديئة، وليس ذلك بزيادة لدخوله في معنى كلامه ، وقوله إذا دخل الخلاء، يريد به إذا أراد دخول الخلاء، كما في صحيح البخاري وكقوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلَاةُ ﴾ ويحتمل أن

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (١٧) والكنز (١٧٨٧، ٢٧٢٠) والخطيب في « التاريخ » (٤/ ٢٦٢، ٨/ ٦٢) .

وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص٦٣٧، ح/ ٤٣٩٢) . انظر : ( الضعيفة : ح/ ٤١٨٩) .

يراد به ابتداء الدحول، وينبني عليه من دخل ونسى التعوذ هل يتعوذ أم لا ؟ كرهه ابن عباس وغيره ، وأجازه جماعة منهم ابن عمر، أخذًا بقول عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان رسول الله عَيْنَاتُهُ : يذكر الله على كل إجابة، وقد نقل القولان عن مالك. هذا كله في الكنف المتخذة في البيوت لا في الصحراء، وهو ظاهر في لفظة دخل والحش، والحش البستان والجمع حشان نصف ونصفان، والحش والحش المخرج أيضًا؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، والجمع حشوش، والمحشة - بالفتح - الدبر ، ونهى عن إتيان النساء في محاشهن، وربما جاء بالسين من الصحاح وفي الجمهرة، ويسمى أيضًا الحاتش، قال الشاعر :

ثعلب اتل زل عن جلاجل أو مشمر من حاتش حلاحل وفي المغيث: واحد الحشوش حش، ويجمع على حشان، كبطن وبطان، فإذا استعمل في الكنيف فبالفتح لا غير، سمى للجمع فيه، وكل شيء جمعته فقد حششته ، وزعم الخطابي أنه يفتح ويضم كما تقدم من كلام الجوهري، وكلامه على أبي موسى – والله أعلم – وهو صريح في الردة .

# ٧- باب ما يقول إذا خرج من المخرج

[۲۵/پ]

احدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن أبي بكر، نا إسرائيل ، نا يوسف ابن أبي بردة، سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول: «كان رسول الله عَيِّلِهِ يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك (1) ، قال أبو الحسن بن سلمة: نا أبو حاتم ، نا أبو غسان النهدي ، نا إسرائيل نحوه، أخرجه الترمذي (1) وقال: هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة عن النبي عَيِّلِهُ ، وفيما قاله نظر من وجوه، الأول: قوله: لا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، إن أراد مطلق القول عند الخروج ففي الباب أحاديث عدّة؛ منها عائشة، إن أراد مطلق القول عند الخروج ففي الباب أحاديث أبي ذر: «كان عليه السلام إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى عليه السلام إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني (1) من عند النسائي ، وذكر فيه خلاه وذكره أبو حاتم في كتاب العلل وضعفه، وحديث ابن عمر يرفعه: « الحمد لله الذي أذاقني لذّته، وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه (1)

وحديث طاوس من سنن الدارقطني (٥) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ۳۰) وابن ماجة (ح/ ۳۰۰) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۹۷) والكنز (۱۸ ۱۷۸۲، ۱۷۸۲۱) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۲) وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (۲۳).

<sup>(</sup>٢) راجع سنن الترمذي : ٥ - باب ما يقول إذا خرج من الحلاء ، (ح/ ٧) - من أبواب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٠- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، (ح/ ٣٠١).

قال محققه: ١ عن إسماعيل بن مسلم » في الزوائد: هو متفق على تضعيفه . والحديث بهذا اللفظ غير ثابت أ. ه. وضعفه الشَّيخ الألباني . انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ٦٠) والمشكاة (٣٧٤) والإرواء (٥٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه الزبيدي في ﴿ إتحاف السادة المتقين ﴾ (٢/ ٣٤٠) والكنز (١٧٨٧٧) وأذكار النووي (٢٩).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني في دسننه ، (١/ ٥٧) والبيهقي في د الكبرى ، (٣/ ١١١).

« فليقل الحمد لله الذي أخرج عنى ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني »، وحديث سهل بن أبي خيثمة بنحوه ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وإن أراد قول غير فيتجه له قوله، الثاني: استقراء به إيَّاه من غير تصحيح، وإن كانت الغرابة لا تنافي الصحة ، ولذلك لم يلتفت ابن خزيمة إلى ذلك، بل ذكره في صحيحه، وكذلك ابن حبان والحاكم، وخرجه ابن الجارود في المنتقى، وقال أبو حاتم الرازي: هو أصح شيء في هذا الباب، وإن كانت هذه اللفظة لا تعطى تصحيحًا مطلقًا، وتشعر بأن في الباب غيره، بخلاف ما قاله الترمذي ، الثالث: الجمع بين قوله: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، وبين قوله: لا يعرف في هذا الباب إلَّا حديث عائشة، فإنه أثبت له غرابة السند بتفرد إسرائيل بمن قرنه وغرابة المتن بكونه لا يعرف غيره، ثم وصفه بعد ذلك بالحسن/ ولو لم تكن إلا الغرابة الراجعة إلى الإسناد لما عارضت في ذلك، وأما أن لا يعرف في الباب إلَّا هو مع قوله في الحسن أنه يروي مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر؛ فهذا الحديث قد يوهم منّا فالأحسن الذي وصفه به على شرطه، فيحتاج الجواب على ذلك فنقول: لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي نحتاج فيه إلى أن نروي نحوه من وجه أخر هو ما كان راويه في درجة المستور ، ومن لم تثبت عدالته ولا ارتقى إلى أن يدخل في الصحيح مع متابعة روايته، فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد ليصل لمجموع ذلك إلى الدرجة، وأمّا هذا فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح فإن إسرائيل المنفرد به متفق على إخراج حديثه عند الشيخين ، والثقة إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه الأثر ارتقى إلى درجة الصحيح، حتى يكون مع الثقة في المرتبة العليا من الحفظ والاتقان، وإن لم يتجاوز الثقة فحديثه هناك حسن، كما أن المستور مع التفرد لا يرتقي إلى درجة الحسن؛ بل تفرده مردود ، فكذلك هذا الحديث، لو وجد شاهد كما وصف عند مرتبة الحسن وربما لم يقف عندها لما بينا من تصحيح من صححه، أو يكون الترمذي لما شرط الحسن وتقويته بالمتابعات عرف بنوع منه وهو أكثر وقوعًا عنده لا بكل أنواعه، وهذا نوع آخر منه مستفاد من كلامه

[1/47]

وكلام الخليل والحاكم وغيرهم من الحفاظ؛ فعلى هذين القولين تسنى كلام

الترمذي أو تكون الغرابة بالنسبة إلى الراوي لا إلى الحديث؛ إذ الغرابة والحسن في المتن لا يجتمعان ، وذكر بعض الحفاظ أن جمهور الروايات على لفظ الخلاء بدلا من الغائط ولفظ الغائط تفرد بها هاشم بن القاسم عن إسرائيل، وحديث ابن ماجة المذكور يقضى على قوله ؛ لأن يحيى قال ذلك عنه بما ينفي التفرد، واللَّه أعلم. حدثنا هارون بن إسحاق، نا عبد الرحمن المجاري عن [77] إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك :/ « كان النبي عليه إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني ١٥٠١ هذا حديث ضعيف؛ لضعف رواية إسماعيل بن مسلم المخزومي المكي أبي ربيعة، قال فيه سفيان: كان يخطئ في الحديث، وضعفه ابن المبارك، وقال فيه أحمد: منكر الحديث ، وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يزل مختلطًا، وليس بشيء، كان يحدّث بالحديث على ثلاثة ضروب، وقال ابن المديني: ضعيف لا نكتب حديثه، أجمع أصحابنا على ترك حديثه ، وقال النسائي وابن الجنيد: متروك الحديث، وقال الحربي: في حديثه شيء، وقال السعدي: واهي الحديث جدًا، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط ، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال البخاري: تركه ابن المبارك، وربما روى عنه، وتركه يحيى وابن المهدي، وقال الفلاس: كان يري القدر وهو ضعيف يحدث عن الحسن وقتادة بأحاديث بواطيل، وهو متروك الحديث ، وقد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإتَّما يحدّث عنه من لا يبصر الرجال، وقال يعقوب وابن معين: لا شيء، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والكوفة والبصرة إلّا أنه ممن نكتب حديثه ، وقال أبو الفرج ابن الجوزي: وحمله من يحيى في الحديث إسماعيل بن مسلم خمسة، هذا أحدهم، والثاني أبو محمد العبدي سمع أبا المتوكل والحسن، والثالث: مولى بني مخزوم يروى عن ابن جبير ، والرابع ابن أبي الفداك دينار مولى بني الدبل، والخامس: مولى رفاعة الزرقي يروي عن

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه ابن ماجة في : ۱ - كتاب الطهارة ، باب ۱۰۱، (ح/ ۳۰۱) وعلّته : إسماعيل بن مسلم .

وضعفه الشيخ الألباني . انظر: ضعيف سنن ابن ماجة . (ح/٦٠) والمشكاة (٣٧٤) والإرواء (٥٣) .

محمد بن كعب، لم نعلم في أحد منهم طعنًا إلّا في الأول. انتهى كلامه ، وقد اغفل إسماعيل بن مسلم السكوني شامي، قال فيه الدارقطني يضع الحديث، وإسماعيل بن مسلم اليشكري حدّث عن ابن عوف حديثًا منكرًا ذكره العقيلي، وإنما ذكرت ذلك انتصارًا لابن عدي؛ لأنه ذكر في كامله أنهم ثلاثة، فزاد أبو الفرج اثنين، ولو تتبعنا ذلك حق التتبع لألفينا أكثر من ذلك ولله الحمد ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق سالمة من إسماعيل هذا، ذكرها الحاكم في تاريخ بلده فقال: نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعد أبو بكر محمد بن ياسين: نا أبي: نا عبد السلام بن نهيك عن أبيه عن قرّة عن الحسن عن أنس قال: «كان / النبي عَيِّلِيٍّ إذا دخل الحلاء قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث الشيطان الرجيم، وإذا خرج اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني »(١) وأما الغفران، فمصدر كالمغفرة، قال الخطابي: نصبه بإضمار الطلب، وقيل في تأويل قوله ذلك قولان:

[1/47]

الأول : أنه استغفر من تركه ذكر اللّه تعالى مدّة لبثه في الخلاء .

الثاني: قيل معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه فأطعمه ثم هضمه ، ويحتمل أن يكون فعله عليه السلام ذلك للتشريع والتعليم فحق من خرج سالمًا معاذًا مما استعاذ من الخبث والخبائث أن يؤدي شكر نعمة الله عليه في إعادته وإجابة سؤاله، وأن يستغفر الله خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعمة، وهو قريب من حمد العاطس على سلامته ، ويحتمل أن يكون حاله التخلي لما كان محظورًا فيها الذكر والتوجه إلى الله - تعالى - حسن أن يكون الذكر والاستغفار أوّل ما يصدر منه عند الخروج، كما كان أخر ما ختم به عند الدخول، كقول الشاعر:

وآخر شئ أنت أول هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي ونص جماعة من الفقهاء منهم أحمد على أنه ليس قول ذلك إذا خرج المتخلي، وعند غيرهم من الآداب، والله - تعالى - أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدّم في أوّل الباب ص ٧٦.

# ۸ باب ذکر الله علی الحلاء والحاتم فی الحلاء

حدثنا سويد بن سعيد، نا يحيى بن زكريا عن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة: « أن رسول الله على كل أحيانه »(۱) رواه الترمذى عن أبي كريب ومحمد بن عبيد، نا يحيى عن أبيه، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زائدة ، وزعم بعض المتأخرين من العلماء أن في كلام الترمذي ما يقتضي أن يحيى بن زكريا تفرد به عن أبيه، وليس كذلك ؛ لأن إسحاق بن يوسف الأزرق رواه عن زكريا أيضًا، قال: ولكنه يتخلى شهر. انتهى كلامه ، وفيه نظر من حيث أن الترمذي لم يتبين أي بني زائدة تفرّد به ./

[1/47]

ويحيى وأبوه يصدق على كل منهما ابن أبي زائدة؛ فيحتمل أن يكون المعنى به عنده بالتفرد زكريا لا ابنه، ويحتمل الآخر ، وإذا كان كذلك فليس لنا أن نقول: أراد وأحل العينة إذ لم يبين هو نفسه ذلك، وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال ، وفي قول الترمذي حسن غريب، يريد بذلك تفرد به ابن أبي زائدة، وكان ينبغي أن يكون على رأيه صحيحًا لا حسنًا؛ لأن تفرد أبي زائدة لا نحطه عن درجة الصحيح ؛ ولذلك لم يعتمده مسلم؛ بل خرجه في زائدة لا نحطه عن درجة الترمذي ممن يصح أحاديثهم دائمًا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نا أبو بكر الحنفي، نا همام بن يحيى عن ابن جريج عن علي الجهضمي، نا أبو بكر الحنفي، نا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي عينية : «كان إذا دخل الحلاء وضع

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه الترمذي (ح/ ٣٣٨٤) والبخاري (۱/ ٨٣، ١٦٣) ومسلم في ( الحيض ، باب ٣٠٥) وقم (١٦٣) وأبو داود (ح/ ١٨) وابن ماجة (ح/ ٣٠٢) وأحمد في (المسند» (٦/ ١٠٠) وكنز (١٧٩٨) وإتحاف (٦/ ٢٨٧، ٧/ ١١٠) وكنز (١٧٩٨) والسنة للبغوي (٦/ ٤٤) والقرطبي في «تفسيره» (٤/ ٣١٠) والمشكاة (٥٦) وتغليق (١٧٢، ١٧٣) ومعاني (١/ ٨٨، ٩١).

وصححه الشيخ الألباني . الإِرواء (٢/ ٢٤٤) والصحيحة (ح/ ٤٠٦).

خاتمه »(۱) هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه ، صححه أبو حاتم البستي في صحيحه، والترمذي وقال: حسن صحيح غريب، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما أخرجا حديث نقش الخاتم فقط ، وزعم أبو عبد الرحمن النسائي أنه غير محفوظ، وقال أبو داود: هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي عيلية : « اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه »(۲) والوهم فيه من همام، ولم يرق إلا همتكم زاد في التفرد ، يخاف أن يكون هذا الحديث ليس بمحفوظ، وفيه نظر من وجوه :

الأول : قوله هذا حديث منكر، وهو مردود بما أسلفناه .

الثاني: قوله لم يروه إلّا همام مردود برواته يحيى بن المتوكل. ذكره الحاكم عن علي بن حماد (٢) ثنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ثنا يحيى بن المتوكل البصري عن ابن جريج عن الزهري به، ورواه أبو نعيم في تاريخ بلده من حديث عثمان بن أبي شيبة عن يحيى به، وقال الحاكم، صحيح الإسناد وفيما قاله نظر، وذلك أن يحيى قال فيه: / أحمد واهي الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، وكذلك قال ابن المديني وعمرو بن عليّ والرازي والنسائي، وقال ابن حبان: ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث رسول الله عين الله عين الله عين المناعة أنها معمولة ، وأظنّ – والله أعلم – أن تضعيف يحيى هو الذي ألجأ البغوي إلى أن غله حين رواه في شرحه من جهة إسحاق بن الحليل عنه، هذا حديث غريب، والبيهقي في قوله: هذا شاهد ضعيف .

<sup>[1/</sup>۲۸]

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه أبو داود (ح/ ۱۹) وابن ماجة (ح/ ۳۰۳) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۹۰) والقرطبي (۱/ ۸۸) والكنر (۱۷۸۷۲)، وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص٦٣٦ ح/ ٤٣٨٩) . انظر : ( الضعيفة : ح/ ٤١٨٨). وضعيف أبى داود (ح/٤) ومختصر الشمائل (ح/٧٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رواية أبو داود في « الحاشية السابقة » .

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ محماد ، وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ حمشاد ، وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه

الثالث : على صحة ما يقوله من تفرد بهمام يوهم ضعفًا فيه، وليس كذلك؛ لاحتجاج الشيخين به في صحيحيهما، ولقول يزيد بن هارون: كان همام قويًا في الحديث، وقول أحمد: همام ثبت في كلّ المشايخ ، وقول ابن معين وأبي حاتم وأبي سعد فيه: ثقة؛ فظهر مجموع ما تقدّم ترجيح قول من صحّحه على من ضعفه وأن ضعفه، يشبه أنَّ يكون ذلك عنده لتفرّد همام ، وقد بيَّنا ذلك في قول الترمذي: حسن يوضح كذا لا تفرُّد واللَّه أعلم ، أو يكون ظنًا منهما أن الحديثين اللذين أشار إليهما أبو داود أساسهما على همام، وليس بثقه؛ لأن ذلك إنما يتأتى من سوء الحفظ وليس همام ، كذلك لما بين الحديثين من التباين، وفي مسند أنس بن مالك لأبي على إسماعيل بن قراط العذري: قالوا لابن جريج فقال : قال طارئ : إنما لبسه يومًا واحدًا ، والخاتم فيه لغات: فتح التاء ، وكسرها بالألف بعدها، ومن آخر الحروف قبلها عوضًا عن الألف مع فتح الخاء، وختام وختم، وعلى هذا قول الأعشى وصهباء طاف يهوديها وأبرزها وعليها ختم، قال الليلي: فأمّا الذي يختم به فبالكسر لا غير، وجمعه خياتيم على إبدال الياء من الواو ، والحديث أصل في استحباب رفع ما فيه اسم الله تعالى عند الخلاء؛ لأن: « حاتمه عليه السلام كان نقشه؛ محمد رسول اللَّه »(١)وعلى ذلك ففيها الإِمصار ، واختلفوا في الاستصحاب؛ فأباحه مالك وأحمد بشرط الستر إن كان خاتمًا فبإدارته قصد إلى الكف، وإن كان درهمًا فبصيرة هذا الحديث/ العذري هو نافع عن ابن عمر: « كان عليه السلام يتختم في خنصره الأيمن فإذا دخل الخلاء جعل الكتاب مما يلي كفه، وإن كان في اليسرى جعله في اليمنى »(٢) وقد جاء ذلك مصرحًا أيضًا في

[1/44]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن سعد في «الطبقات» : (١/ ٢/ ١٦٤، ١٦٥) ولفظه : « كان نقش خاتم رسول الله: محمد رسول الله » . ورواه الترمذي في : ٢٥- كتاب اللباس ، باب «١٧»، (ح/ ١٧٤٧) . وقال : « حديث حسن صحيح غريب » .

حديث رواه علي بن أبي طالب عند ابن طاهر، وقال فيه الجوزجاني: حديث منكر، رفعت أيضًا حديث ابن عمر وأبو حنيفة والشافعي قالا بكراهة الاستصحاب تنزيهًا، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>=</sup> وأخلاق (١٢٤، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٦) وهامش المواهب (٦٨، ٦٩) والإِرواء (٣/ ٢٩٩، ٢٠) والإِرواء (٣/ ٢٩٩، ٣٠١)، وكذا صححه الشيخ الألباني .

#### كراهية البول في المغتسل

حدثنا محمد بن يحيى عبد الرزاق، نا معمر عن أشعب بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، قال رسول الله عَلِيلَة : « لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإنّ عامة الوسواس منه »(١) هذا حديث صحيح خرجه أبو حاتم البستى في صحيحه(٢) بلفظ: « فإن عامة الوسواس تكون منه » وقال البخاري في تاريخه الصغير: رواه – يعنى الحديث – ابن المبارك عن أشعث بن عبد الله ورواه بعضهم عن أشعث بن جابر. انتهى . وهو يقتضى التفرقة بينهما وليس كذلك للتذكرة بعد ، وقال الحاكم (٣): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفيما قاله نظر ؛ لأن أشعث بن عبد الله بن جابر أبو عبد الله الأعمى الجداني البصري الأزدي الجملي لم يخرجا له شيئًا في صحيحيهما ولا أحدهما إلا البخاري تعليقًا ، وسبب ذلك: الاختلاف في حاله؛ فابن معين وابن حبان والنسائي وغيرهم يوثقونه ، وقال العقيلي: في حديثه وهم، ذكر البرقاني قلت لم يعن الدارقطني أشعث عن الحسن قال: هم ثلاثة يحدثون جميعًا عن الحسن: أحدهم الحمراني، منسوب إلى حمران مولى عثمان، بصري ثقة، وأشعث بن عبد الله الجداني يعتبر به، يروى عن الحسن، وأشعث بن سوار الكوفي، يعتبر به، وهو أضعفهم ، وذكره ابن الجارود في كتاب المنتقى، وأحمد بلفظ : « ثم يتوضأ فيه » وعلل برواية شعبة عن قتادة عن ابن مغفل موقوفًا : « البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس »، وفي لفظ: أنَّ ابن مغفل سُئِلَ عن الرجل يبول في مغتسله فقال: يخاف منه الوسواس ؟/ ولذلك قال بعض الحفاظ: الوقف أصح ، وكذلك رواه يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن الحسن عن ابن مغفل، أنه كان يكره البول في

[]/49]

<sup>(</sup>۱، ۲) صحیح . رواه ابن ماجة (\* ۳۰) وأبو داود (\* ۷) والنسائي (\* / \* %) وأحمد (\* / \* 0) والبيهقي (\* / \* (\* / \* ) وعبد الرزاق (\* / \* ) والمشكاة (\* (\* / \* ) والمفتح (\* / \* / \* ) وابن حبان (\* / \* / \* / \* ) ولفظ ابن حبان : (\* لا يبولن أحد كم في الماء الدائم \* من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٦٧، ١٨٥) وصححه.

المغتسل، وقال: إنه منه الوسواس، وقال الإمام أحمد فيما حكاه عنه الخلال: إنَّما يروى عن الحسن مرسلًا، ويشبه أن يكون هذا مستند بن عيسى البُوعي في قوله: هذا حديث أشعث وليس ذلك بعلَّة ؛ لأن أشعث يحتمل رفعه الحديث، تابعه عليه غيره خلافًا له وللبخاري وأحمد في قولهما لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وهو ما رواه الحاكم، وزعم أنّه على شرطهما. عن أبي بكر بن إسحاق أبو المثنى، نا محمد بن المنهال، نا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: « نهى -أو زجر - أن يبال في المغتسل  $^{(1)}$  وصيغة نهى أو زجر من الصحابي محمولة على الرفع كما هو مقرر في هذا الفن ، وما ذكره أبو القاسم الكبير في معجمه بسند لا بأس به عن الحسين بن إسحاق القشيري عن سهل بن عثمان عن عليّ بن هاشم أولى من النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، وأمّا ما ذكره البيهقي من أنَّ البخاري يروى أنَّ أشعث هذا هو ابن جابر الجداني، وقال معمر : أشعث بن عبد الله، قال: وقيل : هو أشعث بن عبد الله بن جابر؛ فهذا اختلاف يدل على اضطراب الحفظ وعدم الضبط فكلام لا حاصل تحته ؛ لأن عبد الغني بن سعيد المصري قال: أشعث بن جابر الجدَّاني البصري، وأشعث بن عبد الله البصري، وأشعث بن عبد الله بن جابر، وأشعث الأعمى، والأشعث الأزدي، والأشعث الحميلي واحد ، وفي كلام البيهقي المذكور آنفًا أشعثان ببعض ذلك؛ فهو تارة ينسبه الراوي عنه إلى أبيه، وتارة إلى جدّه، وتارة إلى لقبه، وتارة إلى قبيلته، وتارة إلى غير ذلك ، وما هذا سبيله فليس من الاضطراب في شيء، وأيضًا فهذا اختلاف في نسبه ليس في نفسه ولا حاله، ولو كان مثل ذلك صار لكان الذهلي وغيره أجدر بهذا، وأيضًا فقوله: فهذا الاختلاف يدل على اضطراب الحفظ، إن أراد حفظ الذين سموه،/ بذلك فليس بشيء؛ لأن معمرًا وابن المبارك لا يحسن فيهما هذا، وإن أراد حفظه هو فليس بشيء أيضًا لأنه هو لا يتهم في تسبب نفسه فلا يَنسبُ ذلك الاضطراب إليه ، وسبب ذلك - والله أعلم - أنهم كانوا يحفظون ولا

[۲۹/ت]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٨٥) وصححاه . والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٩٨) .

يكتبون، فتارة ينشط الراوي بنسب شيخه، وتارة يقتصر على بعض نسبه، أو يكون كثير الرواية عنه فيبدله أو غير ذلك من الأغراض، ومثل ذلك لا يعد اضطرابًا ولئن عددناه اضطرابًا؛ فبالنسبة إلى من أدَّى وأرَّخ لا إليه، والله أعلم، وأمّا ما ذكره عبد الحق الأشبيلي من أنّ هذا الحديث أرسله الأشعث عن الحسن ولم يسمعه منه ما ذكره العقيلي عن القطان قال : قيل للأشعث: أسمعته من الحسن؟ قال : لا نوهم منه على العقيلي لم يقله، والذي فيه رواه ابن المديني عن يحيى القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن: قيل لابن ذكوان: أسمعته من الحسن؟ قال : لا ، قال العقيلي : لعلَّه سمعه من الأشعث عنه . وابن ذكوان لا مدخل له فيما نحن بصدده وأمّا ما ذكره أبو القاسم في الأوسط من أنّه لم يروه عن الأشعث إلّا معمر؛ فحبذا معمر وما رواه، وهذا هو الذي سيّره عند الترمذي غريبًا، والله أعلم، وقد روى عن جماعة من الصحابة نحوه، منهم عمران بن حصين وعائشة وابن مسعود وأبو بكرة ورجل له صحبة وحديثه عند أبي داود إسناده صحيح، وإن كان قد جعله بعضهم ما لا يقدح فيه، والله أعلم ، وعبد الله بن سرجس، وحديثه عندنا عن النسوي وابن عمر وحديثه في تاريخ الموصل وسيأتي في حديث ابن يزيد الجهني: (1) نهى النبي أن يبال في الماء المجتمع المستنقع (1) ذكره أبو موسى من حديث بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن الحرث بن زياد عنه ، المستحم المغتسل مشتق من الحميم وهو الماء المسجن لملازمة المغتسل له غالبًا ، وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي إطلاق الحميم على البارد، فهو من الأضداد، وفي الصحاح: الغسول الماء الذي يغتسل به وكذلك قال الله تعالى : ﴿ هذا مغتسل بارد وشراب ﴾ (٧) والمغتسل: المكان الذي يغتسل فيه، وهو المراد هنا وعامة يعبر بها عن الجميع ، وتستعمل في الأكثر توسعًا، والوسواس بالفتح،

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۸۸، ۹۲۱، ۵۳۲، ۵۳۰) والخطيب (۶/ ۲۰۲، المحره . والخطيب (۶/ ۲۰۲، المحرد المحدد البلخي ، قال (۲۷ ، ۱۹۳) والعقيلي : منكر الحديث ، يروى الموضوعات والأحاديث المقلوبة عن الثقات ، وكل أحاديثه مناكير ، الميزان (۱/ ۵۱۹) ، والمجروحين (۱/ ۲۳۸). ولفظه : « نهى النبي – عليه السلام – أن يبال في الماء الراكد ، قلت : والحديث على هذا النحو ضعيف جدًا .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : آية : ٤٢.

[1/٣٠]

حديث النفس، قال في المطالع هو ما/ يلقيه الشيطان في القلب ، وقد يطلق ويراد به الشيطان، وبالكسر المصدر، سمعت محمد بن يزيد سمعت عليّ بن محمد الطنافسي يقول: إنَّما هذا في الحفرة فأمَّا القوم فلمغتسلاتهم الجصّ والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به ، الجص بكسر الجيم، حكاه ثعلب، وحكى ابن عبيد في الغريب ويعقوب في الاصطلاح فتح الجيم أيضًا، وكذلك المطرز قال: ويقال له أيضًا: الصُّرّاج والقَصَّة، زاد ابن هشام، والفَصّ والصاروج بصاد مهملة وجيم، قال القزاز : هو الجير الذي تعمل به الحمامات، قال الجواليقي: هو البؤرة وأخلاطها التي تصرّج بها الحياض وهو فارسي معرب ، وكذلك كله فيما حكاه وجيم؛ لأنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. قاله الجوهري وصاحب الجمهرة وآنفًا قال أبو حنيفة: هو شجر مرّ قال بشر بن أبي حازم: يسومون الصلاح بذات كهف وما فيها هم سلعٌ ونار، وقال ابن الأعرابي : يقال هذا أقير منه إذا كان أمرُّ، وفي الجامع القار والقير لغتان، وهو الذي يطلى به السفن، وبنحوه قاله في الصحاح، وبنحوه ما قاله الطنافسي: قاله أبو سليمان الخطابي وأحمد بن حنبل ، وقال الترمذي: ورخص فيه، يعني إطلاق البول في المغتسل سواء كان حدد أو غيره: ابن سيرين والقاسم بن محمد.

\* \* \*

## ما جاء في البول قائمًا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة : « أن رسول الله عَيْضَةٍ أتى سباطة قوم فبال عليها »<sup>(١)</sup> فإنما أخرجوه في كتبهم بزيادة فدعاني، حتى كنت عند عقبة: رواه الطبراني في الأوسط من جهة زكريا عن الشعبي عن شقيق عنه وزاد: «لم ينحت (٢)، ثم أتى بماء فتوضأ ومسح على حقبه » وقال: لم يروه عن الشعبي إلا زكريا، ولا عن زكريا إلا عيسى بن يونس، تفرّد به أحمد بن سليمان الفروبي ، وفي مسند الحميري تصريح الأعمش بسماعه أيّاه من أبي وائل، وأما قول القاسم عبيد الله/ ابن أحمد بن محمود البلخي في كتابه المسمى بـ « قبول الأخبار معرفة الرجال » أن حديث حذيفة فاحش منكر لا نراه الأمر قبل بعض الزيادة فيه كلام سوء دليل من قائله على تحامل أو جهل، والله تعالى أعلم، ورواه في الأوسط أحمد بن سليمان الغواري، حدثنا إسحاق بن منصور، نا أبو داود، نا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة : « أن رسول الله عَيْكُمُ أتى سباطة قوم فبال قائمًا » قال شعبة : قال عاصم: يومئذ، وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، فسألت عنه منصور فحديثه عن أبي وائل عن حَدَيفة : « أَن النبي عَلِيْكُ أَتَى سَبَاطَةً قُومَ فَبَالَ قَائِمًا » هذا حديث أخرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن عبد الله المحرمي، نا يونس بن محمد، نا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وعاصم ابن بهدله عن أبي وائل فذكره بلفظ «ففج رجليه» ، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. كذا ذكره في الجامع، وفي العلل الكبير نحوه، وفيه تصريح

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة، باب (١٢) البول قائمًا ، (ح/ ٢٣) . وابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، (١٣) باب ( ما جاء في البول قائمًا ، (ح/ 7٠٣). وصححه الشَّيخ الألباني .

قوله: ( سباطة ) أي كناسة .

<sup>(</sup>٢) كذا في ﴿ الأصل ﴾ ﴿ ينحت ﴾ .

بسماع قاسم من أبي وائل، قال الدارقطني: حديث أبي وائل عن المغيرة خطأ، وبنحوه قاله البرنقي، ويشبه أن يكون قول خزيمة أولاهما وأقربهما إلى الصواب لصحة إسناده وعدالة راويه، وأنّه لا بُعد في أن يكون أبو وائل رواه عن اثنين، وأن الاثنين رأيا ما شاهداه من فعل رسول الله عَيْكُم، وأنّ أبا وائل أدَّى الخبرين عنهما فسمعه منه جماعة فإذا كل ما سمعه وقد روى فعله ذاك عَلِيْتُهُ جماعة غير من تقدّم، منهم سهل بن سعد الساعدي، وحديثه عند ابن خزيمة في صحيحه، وأبو هريرة، وفي حديثه بيان لسبب ذلك؛ وهو خرج بما نصّه عند الحاكم، وقال: رواته كلُّهم ثقات، وقال البيهقي: هذا حديث صحيح // وفيما قالاه نظر ؟ لأنّ حماد بن غسان الجعفى راويه عن معن بن عيسى عن مالك ضعف به الدارقطني هذا الحديث وكذلك البيهقي ، وقال: إسناده لا يثبت، وأبو القاسم بن عساكر في كتابه المسمّى مجموع الرغائب في أحاديث مالك العرايب، وثبت عن عمر وابنه وزيد أنّهم فعلوا ذلك. قاله ابن المنذر، وقيل أيضًا عن عليّ وسعيد بن عبادة وأنس، وأما قول ابن عساكر في كتاب الأطراف: رواه ابن ماجة في الطهارة عن إسحاق عن أبي داود عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل وعن إسحاق بن منصور عن أبي داود عن سفيان عن عاصم عن المغيرة به ولم يذكر أبا وائل ، وتبعه على ذلك الحافظ المزني؛ فلم أر ذلك في عدّة من نسخ ابن ماجة، وليس فيها إلا ما أسلفناه، قال الخطابي: فعل عليه السلام ذلك؛ لأنه لم يجد للقعود مكانًا، وعن الشَّافعي: كانت العرب تستشفى لموضع الصلب بالبول قائمًا، فيرى أنه كان به إذ ذاك، وقال عياض: كان ذلك لشغله بأمور المسلمين فلعلّه طال عليه المجلس حين حضره البول ولم يمكنه التباعد كعادته، فأتى السباطة لدمتها، وأقام حذيفة يستره عن الناس ، وفي المعلم: كان ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر، بخلاف القعود، ومنه قول عمر: البول قائمًا أحصن للدبر الجلوس، ويحتمل أنه عليه السلام فعل ذلك لبيان الجواز ورفع الحرج ، وأما قول المنذري: أو لعله كان فيها نجاستان رطبة وهي رخوة فخشى أن تتطاير عليه، فليس ظاهر الكون قائم أجدر بهذه الخشية من القاعد، وقول حذيفة: دعاني، ظاهر في جواز التكلم على قضاء الحاجة ، وزعم بعضهم أن كلامه له

[1/41]

[۳۱/ب]

بالإِشارة لا باللفظ، اعتمادًا على ما في البخاري، فأشار إلى طريق الجمع أن قوله /دعاني يعني بالإِشارة، وكذا قوله: لم ينجس إن كانت صحيحة فيكون إنكارًا بالإِشارة أيضًا، أو يقول أنه جعل الإِشارة تأكيدًا للفظ والسباطة الموضع الذي يرمى فيه التراب، ويكون بالأبنية مرفقًا وقيل: السباطة الكناسة نفسها، وكانت بالمدينة، جاء ذلك ، في حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش، وهو مضعف لقول من قال: أن المسح على الخف لا يكون إلَّا في سفر، وعلى ذلك بكونها للناس عامة أو لأنها كانت مواتًا مباحة، وأضيفت للقوم على سبيل الاختصاص لا الملك، أو لأن هذا كان خاصًا به لعدم كراهية الناس ، لذلك قال الطحاوي: وقيل: إنّه فعل ذلك مرّةً. روى وكيع عن زائدة عن عبد العزيز بن عبد الله عن مجاهد قال: ما قال عليه السلام في كتيب، فدلّ أعجبه. انتهى حديث حذيفة، والمغيرة يردّه ، ويوضّح أنّه ليس في كتيب، فدلّ على العداد .

\* \* \*

#### ٩- باب في البول قاعدًا

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وسويد بن سعيد، وإسماعيل بن موسى السدي، قالوا: نا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت : « من حدّثك أن رسول الله عَيْكَ بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا »(١) هذا حديث لما أخرجه الترمذي، قال فيه: هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وأبو حاتم وابن حبان (٢) ذكره في صحيحه بلفظ: « من حدثكم أنه كان يبول قائمًا...» وكذلك أبو عوانة (٣) الإِسفرايني، وأخرجه الحاكم (٤) في مستدركه من جهة سفيان عن المقدام عن أبيه: « سمعت عائشة تقسم بالله ما رأى أحد النبي - عليه السلام - يبول قائمًا منذ أنزل عليه القرآن » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما لما اتفقا على حديث حذيفة :/ « أتى سباطة قوم فبال قائمًا » ، وجدا حديث عائشة معارضًا له، فتركاه واللّه أعلم. انتهى . وفيه نظر من حيث أنّ شأن المحدّث النظر إلى الإسناد وصحته، والمتن وكونه محفوظًا ، وأما التعارض فليس من شأنه، ذاك من شأن الفقهاء، ولئن سلمنا أن ذلك من شأنهم؛ فلا تعارض بين الحديثين؛ لأنّ عائشة - رضى اللّه عنها - أخبرت عمّا شاهدت من فعله عليه السلام في بيته، والبيت ليس محلًا للأعداد المذكورة قبل، وعلى رواية أبي عوانة يكون النفي ورد على صيغة الاستمرار في الأغلب ، وحديث حذيفة ليس فيه (كاف)؛ فلا يدلّ إلا على مطلق الفعل، ولا مخالفة، والله

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الترمذي (١٢) وفي «مسند» أحمد (٤/ ١٩٦) وكذلك رواه ابن ماجة (-7) وأبو داود وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٨٢) : « هو حديث صحيح ، صححه الدارقطني وغيره » .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن حبان : (٢/ ٣٥٠).

<sup>(7)</sup> (ا/ ۱۹۱) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۹۸) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۸۱) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱۰۱) وأحمد في «المسند» (۱/ ۱۳۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۱۳) من طريق عن سفيان به ، وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي ، وفيه نظر ، فإنّ المقدام بن شريح وأباه لم يحتج لهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده ، وقال الذهبي في « المهذب » (1/ ۲۲/ ۲) : « سنده صحيح » .

أعلم. وفي قولها: «أنا رأيته» وهي لفظة تفرّد بها شريك، وزعم بعضهم أيضًا أنها غير محفوظة ولئن كانت صحيحة؛ فتكون على معنى الإخبار عن الحال المستمرة في روايتها وعلمها، ولم تطلع على ما اطلع عليه غيرها ؛ ولهذا عذلت مسبّبة إنكارها بروايتها، ومع ذلك فهي نافية وغيرها مثبت، وإذا تعارضا فالمثبت مقدم، ويؤيده ما ذكره ابن ماجة عن سفيان الثوري: الرجل أعلم بهذا من المرأة ، وأيضًا فحديث عائشة إنَّما جاء من جهة المقدام عن أبيه، وهما ليسا من شرط البخاري؛ فلذلك أضرب عن ذكره، فلو قال على شرط مسلم لكان صوابًا من قوله، واللّه أعلم . وحدّثه سالم من ابن بنت السدي الذي في هذا الباب، وقد رمي بالغلو في التشيّع ومنهم من ضعّفه، حدّثنا محمد بن يحيي، ثنا عبد الرزاق، نا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمنة عن نافع عن ابن عمر قال : « رآني رسول الله ﷺ وأنا أبول قائمًا فقال : يا عمر لا تبل قائمًا، فما بلت قائمًا بعد هذا ١١٥ قال ابن حبان عند تخريج هذا الحديث في صحيحه: عن أبى جابر بن زيد بن عبد العزيز بن درهم بن إسماعيل الجوهري، نا (٣٦/ب] إبراهيم بن موسى/ الفراء، ثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع قال: قال عليه السلام: الحديث، أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. انتهى . إذا شككت في اتصاله فلا نحكم بصحته؛ لأنّ الاتصال شرط في الصحة، والله أعلم، وحديث ابن ماجة يوضح ما شكّ فيه أبو حاتم ، وبذلك لم يصح، وكذا ذكره الكرابيسي في كتاب المدلسين، ولفظ البزار: «أتى وأنا أبول قائمًا؛ فقال: مه! قال عمر: فما بلت قائمًا بعدها، وقال الترمذي: رفع هذا الحديث عبد الكريم، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أبو أيوب السختياني، وتكلّم فيه، وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر : « ما بلت قائمًا منذ أسلمت  $^{(7)}$  وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وبنحوه قاله الكرابيسي ، وفي قوله: ضعفه أيوب نظر؛ وذلك أنّ المعروف

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ۱ - كتاب الطهارة ، ۱۶ - باب في البول قاعدًا ، ( رقم : ٣٠٨). في الزوائد : عبد الكريم متفق على تضعيفه . وكذا ضعّفه الشّيخ الألباني . كما في ضعيف ابن ماجة . (ح/٦٣) والشعيفة (ح/ ٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٨٢) وصححه . وأورده الهيثمي في =

حاله ، أنّ أيوب رماه بالكذب وقال : أحمد اشتهر به، وضربت على حديثه، وهو سببه المتروك، وقال يحيى: ليس بشيء، قال السعدي: غير ثقة، وقال ابن حبان: كثير الوهم فاحش الخطأ، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به ، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو داود: لم يحدث بذلك عن أحمد أضعف من عبد الكريم، وقال الحربي: كان يتفقه ويرى الإرجاء وغيره أوثق منه ، وفي تاريخ البخاري الأوسط: قال عليّ: عن سفيان لم أر مثل عبد الكريم، إن شئت قلت عن أبي، إنَّما يقول سمعت، وقال ابن أبي حاتم: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه ، وقال أبي: ضعيف الحديث: وقال أبو زرعة: لين، وروى الأعمش عن زيد بن وهب : « أنه رأى عمر بن الخطاب يبول قائمًا »(١) مخالفًا لرواية الحجازيين له. قاله ابن عبدة في كتاب التفرد، حدثنا يحيى بن الفضل، نا أبو عامر، نا عدي بن الفضل عن عليّ بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله عَيْكُ الرجل أن يبول قائمًا »(٢) هذا حديث ضعيف؛ لضعف / رواية عدي بن الفضل أبي حاتم البصري مولى بني تميم، قال فيه يحيى: ليس بشيء، وسئل مرّة أخرى أنكتب حديثه؟ قال: لا ولإكرامه قال أبو حاتم الرازي والنسائي: متروك الحديث ، وسأل ابن أبي شيبة ابن المديني عنه فقال: كان ضعيفًا وقال ابن حسان: ظهرت المقال في حديثه بروايته؛ فبطل الاحتجاج بروايته، وترك أبو زرعة حديثه وقال: ليس بالقوي وقال الدارقطني: متروك وقال الأجري: سئل أبو داود عن عدي بن الفضل فقال: ضعيف، وفي موضع آخر: لا نكتب حديثه ، وأمّا قول الترمذي وفي الباب عن عمر بن بريدة قال: وحديث بريدة في هذا غير محفوظ ففيه نظر من وجهين، الأول: إغفاله حديث جابر وحديث أبي موسى الأشعري المذكور في تاريخ واسط من حديث عليّ بن

[1/٣٣]

<sup>= «</sup> مجمع الزوائد » (١/ ٢٠٦) وعزاه إلى البزار، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) الذي وجدناه في « الكامل » لابن عدي : « ٥/ ٢٠٠١» لفظه : « رأيت عمر بن الخطاب بال ثم مسح بالتراب » .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه البيهقي (١/ ١٠٢) وابن عدي في « الكامل » (٥/ ٢٠١٣) .

عاصم ، نا خالد الحذاء عن ثوبة العنبري أبي المودع عن أبي بردة عن أبي موسى قال : « رأيت النبي عَيْنَا يَهُ يبول جالسًا » (١) وقد جافى بين فخذيه حتى أتي لا أرى له من طول الجلوس، ثم قام قابضًا على ثلاث وستين فقال: صب فصاحب بني إسرائيل كان في البول أشد منكم، كان إذا أصاب جسده شيء من قوله برأه (7) وفي الباب عن عمر وبريدة ، قال: وحديث بريدة في هذا غير محفوظ ففيه نظر من وجهين :

الأول: إغفاله حديث جابر الذي حدّثت به عائشة وحديث أبي هريرة: « نهى النبي عَيِّلِكُم أن يبول الرجل قائمًا » ذكره أبو سعيد الحسن بن الحسين السجزي المعول في فوائده، نا أبو وهب جعفر بن محمد النيسابوري عبد الله بن عمير، نا حماد بن سلمة عن أيوب عن عليّ عنه ، الثاني: قوله في حديث بريدة: غير محفوظ ففيه نظر من وجهين، وليس بصحيح؛ لأن البزار رواه في مسنده من طرق صحيحة: فقال: نا نصر بن عليّ، نا عبد الله بن داود ، نا سعيد بن عبد الله، نا عبد الله بن بريدة عن أبيه وقال: لا أعلم رواه عن أبي بريدة إلّا سعيد بن عبيد الله ، قال الثّقفي: / معنى قول عائشة: « ما بال عليه السلام قائمًا في منزله ».

[۳۳/ب]

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه ابن ماجة في : ۱ - كتاب الطهارة ، باب (۱٤)، (ح/ ۳۰۹) ضعيف . لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل . قلت : والحديث ضعيف جدًا . ضعّفه الشّيخ الألباني . انظر : ابن ماجة (ح/۳۰۹) والضعيفة (ح/۹۳۸) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٠٩) من حديث أبي موسى ، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه على بن عاصم ، وكان كثير الخطأ والغلط، وينبه على غلطه فلا يرجع، ويحتقر الحقّاظ.

## كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين

حدثنا هشام بن عمار، نا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدّثني عبد الله بن أبي قتادة، أخبرني أبي أنه سمع رسول الله عَلِيلَة يقول: ( إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه »(١) نا عبد الرحمن بن عمر، نا الوليد، نا الأوزاعي بإسناده نحوه. هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم من غير هذه الطريق ، وهذه الطريق حسنه للاختلاف في ابن أبي العشرين، وقد تقدّم ذكره قبل، والإِسناد الثاني صحيح، وذكر ابن منده أن إسناده مجمع على صحته، ورواه أبان عن يحيى منفردًا « وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا »(٢) حدثنا عليٌّ بن محمد، نا وكيع ، نا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول : « ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله عَلِي «٣) هذا أثر ضعيف رواه الصلت بن دينار أبي شعيب البصري الأزدي المجنون، ويقال: الهنائي، كذا قاله عبد الغنى كلاهما أنّ الأزدي وهُناه غير مجتمعين، وليس كذلك؛ لأن هناه مجلز من الأزد، قال فيه يحيى بن معين، ليس بشيء، وقال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديثه ، وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، قال: وهو كثير الغلط متروك الحديث، وقال السعدي: ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يبايعه الناس عليه ، وكان شعبة يتكلم فيه، وقال على بن الجنيد:

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري في (الوضوء ، باب (10) والأشربة باب (70)) ومسلم في (الطهارة ، ح/ (70)) وأبو داود (-6) وابن ماجة (-6) والنسائي في (الطهارة ، باب (11)) وأحمد في (11) المسند، (11) (11) ، (11) ، (11) ، (11) ، (11) ، (11) ، (11) ،

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا. إتحاف السادة المتقين (٧/ ١٢٥) والفوائد (١٨٥) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ٣٧١) وتذكرة (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٥- باب كراهة مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (ح/ ٣١١). وكذا ضعّفه الشّيخ الألباني . كما وجدته في وضعيف ابن ماجة ٤ . (ح/٣١١) وأشار إليه بالضّعف .

ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافري أنه سمع أبا ثور الفهمي يقول: قدمت على عثمان فذكر الحديث وفيه: ﴿ إِنِّي اختبات عند ربي عشرًا /: إنِّي لرابع أربعة في الإسلام، ولقد ائتمنني النبي عليه على ابنتيه، ووالله ما زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تغنيت ولا تمنيت ولا تمنيت ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله عينه ولقد ختمت القرآن على عهد رسول الله عينه ولا مضت لي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت، إلا أن لا أجد في تلك الجمعة فأعتق لما بعد » وفي الأوسط: نا أحمد بن يحيى الحلواني، نا سعيد بن سليمان عن عبد الأعلى بن أبي المساور، حدثني الحلواني، نا سعيد بن حاطب عن عبد الرحمن بن محيرز عن زيد بن أرقم محمد بن إبراهيم بن حاطب عن عبد الرحمن بن محيرز عن زيد بن أرقم قال: ﴿ بعثني النبي عَيْلِهُ إلى أبي بكر ... فذكر حديثًا طويلاً فيه أنه بعثه إلى عثمان، وأنّ عثمان جاء إلى النبي عَيْلِهُ فقال: يا رسول الله إن زيد أتاني فقال: إنّ رسول الله عَيْلِهُ يقرأ عليك السلام ويقول: أبشر بالجنة بعد بلاء شديد وأي بلاء يصيبني يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما تغنيّت ولا تمست ذكري بيميني منذ بايعتك ، فقال: هو ذاك » ثم قال: لا

يروى هذا الحديث عن زيد إلا بهذا الإسناد يرويه ابن أبي المساور ، ولما

ذكرابن الحرث هذا الحديث في علله قال: ابن أبي المساور - رحمنا الله

وإيّاه - وإبراهيم بن محمد بن حاطب رجل معروف، حدّثنا يعقوب بن

حميد بن كاسب، نا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن

محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن

رسول الله عَلِيلة قال : « إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه، ليستنج

بشماله »(١) هذا الحديث قطعة من الحديث الذي في الباب بعده. كذا قاله

ابن عساكر في كتاب الأطراف وغيره ، وفي ذلك نظر - والله أعلم - اليمين

فعيل من اليمن، وقيل من القوّة، قال تعالى : ﴿ لأَخذنا منه باليمين ﴾(٢)

متروك، وسئل عنه أبو داود فقال: ضعيف، ورواه ابن يونس في تاريخ مصر

عن العباس بن محمد البصري، نا جعفر بن مسافر، نا عبد الله بن يوسف، نا

[1/٣٣]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ۳۱۲) وابن عساكر في « التاريخ » (۳/ ۳۷۸) وجامع المسانيد (۲/ ۲۹۰). وصححه المسيخ الألباني . (۲) سورة الحاقة آية : ٤٥.

[۳٤/ب]

وقال تعطونه أي: لأخذنا بيمينه فمعناه من التصرف، وعلى الوجه الأولى قال الشماخ: إذا ما غاية رفعت لمجد تلقاها عن آية باليمين/ قال الجوهري: وتصغيرها يمين بالتشديد بلا هاء ، وفي الجمهرة: والجمع أيمن فيه دلالة على المنع من مس الذكر باليمين حالة الاستنجاء ويؤخذ من مفهومه: إذا بال أحدكم جواز مس الذكر باليمين فصاعدًا حال التَحلّى، فإن وجد ما يقتضى المنع منه قبل ولا فجواز المس باق بحاله ، وقول عثمان - رضى الله عنه ليس من هذه البَيّنة العلة، وفيه المنع من الاستنجاء باليمين، فمن العلماء من حمله على التنزيه ويحتاج إلى دليل، ومنهم من حمله على التحريم، وهو الصحيح، وبه قال أحمد بن حنبل وجماعة من الشافعيين، وأهل الظاهر .

#### • ١- باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة

حدثنا محمد بن الصباح، نا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول اللَّه عَلِيْكُم : ﴿ إِنَّمَا أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وأمر بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه »(١) هذا حديث خرجه أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه من حديث ابن عيينة ، روى مسلم(٢) في صحيحه منه قطعة عن أحمد بن الحسن بن خراش، نا عمر بن عبد الوهاب، نا يزيد بن زريع، نا روح عن سهيل عن القعقاع: « إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » وتتبع ذلك عليه أبو الفضل الهروي الحافظ فزعم أن هذا الحديث أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب على يزيد؛ لأنّه حديث يعرف نا ابن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيل في هذا الإسناد أصل ، ورواه ابن بسطام عن يزيد على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح بطوله، وحديث عمر مختصر، وبنحوه قاله أبو الحسن الدارقطني في كتاب البيع ، وقال في موضع آخر: وكان في الكتاب مما تركه عن عمر الرياحي / عن يزيد بن رُويع عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع... الحديث، وهو مما وهم فيه الرياحي، وخالفه أمية فرواه عن يزيد عن روح عن ابن عجلان وهو الصواب ، قال ابن مسعود: إذا لم يروه عن كتابه بحال فلا معنى لنسبته إلى الوهم، وفي ذلك نظر من حيث الموجودين كتاب مسلم لم يتركه بحال، وأخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، كما رواه ابن ماجة مطولًا عن أبي يعلى، نا

[1/40]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ۷) والنسائي في «الصغرى» (۱/  $^{8}$  وابن ماجة (ح/  $^{8}$  ) والدارمي (۱/  $^{8}$  ) والبيهقي (۱/  $^{8}$  ) والنسائي في «الصغرى» (۱/  $^{8}$  ) وابن حبان (۱۲۸) والدارمي (۱/  $^{8}$  ) والبيهقي (۱/  $^{8}$  ) والمشكاة ( $^{8}$  ) وإتحاف (۱/  $^{8}$  ) وتلخيص (۱/  $^{8}$  ) والمشكاة ( $^{8}$  ) وإتحاف (۱/  $^{8}$  )  $^{8}$  ) وحبيب (۱/  $^{8}$  ) ومعاني (٤/  $^{8}$  ) والكنز ( $^{8}$  ) ( $^{8}$  ) وابن عساكر في « التاريخ » ( $^{8}$  ) وسححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٦٠) ونصب الراية (٢/ ١٠٢) .

إبراهيم بن الحجاج السامري، نا وهيب وأبو يعلى، نا محمد بن يحيى بن سعيد العلاف، حدثني أبي، ونا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، نا الوليد بن شجاع، نا ابن وهب، أخبرني حيوة والليث كلهم عن ابن عجلان ، وكلهم وفي مسند الحميدي، التصريح بسماع ابن عيينة من ابن عجلان، ورواه ابن خزیمة فی صحیحه عن بندار ، نا یحیی بن سعید، نا ابن عجلان به مطولًا، ورواه الدارقطني بلفظ : « نهى أن يستنجى بروث أو عظم  $^{(1)}$  وقال : إنهما لا يطهران، ثم قال: إسناده صحيح، وفيه نظر؛ لأن في إسناده بن رجاء، وقد أثبتنا عليه الثناء غير واحد، حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، نا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود : « أتى رسول اللَّه عَلِيْكُ إلى الخلاء فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هي رجس » هذا حديث خرجه البخاري (٢) عن أبى نعيم: نا زهرة... فذكره، وقد ردّ بكونه مدلسًا؛ لأنّ الشعبي من العلماء لم يصرّح إسماعه أو لم يأتيه ضيع ذلك المعتبرة، ذكر الحاكم أن على بن المديني قال: كان هو وإسرائيل قولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول ليس أبو عبيدة حدَّثنا ، ولكن الحديث في الاستنجاء بالأحجار، قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط/ أعجب من هذا ولا أخفى، قال أبو عبيدة: لم يحدثني ذلك عبد الرحمن عن الأسود عن فلان ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار، ولما ذكره الإسماعيلي في صحيحه قال: كان يحيى بن سعيد لا يرضى أن نأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق، ففي هذا إشعار، بل تصريح الحديث ويزيد ذلك وضوحًا ما علَّقه البخاري بصيغة الجزم في بعض النسخ المعتبرة حديث أبي نعيم فقال: وقال إبراهيم بن يوسف عن

<sup>[</sup>۳۵/ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الدارقطني (١/ ٥٦) وفتح الباري (١/ ٢٥٦). وكذا أسنده الحافظ ابن حج .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه البخاري في ( الوضوء ، باب ۲۱۵) ) وابن ماجة (ح/ ۳۱٤) وأحمد في «المسند» (۱/ ۲۲۷) وابن خزيمة (۷۰) ومعاني الآثار (۱/ ۱۲۲) والطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۷۲۲) والعقيلي (۲۱٪) والترمذي (ح/ ۱۷).

أبيه عن إسحاق: عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن مُدَّةً ويوسف معروف بالسماع من جدّه أبي إسحاق، وإن كان البيهقي أبَى ذلك في كتاب الخلافيات فغير مسلم له، ويؤيّده ما ذكره الكرابيسي في كتاب المدلّسين أبو إسحاق يقول في هذا مرة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، ومرّة: حدثني علقمة عن عبد الله ومرة: حدثني أبو عبيدة ، ومرة يقول: ابن أبو عبيدة حدثني جدى عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الله وأما ابن أبي حاتم فذكر عن أبي زرعة أنهم اختلفوا في هذا والصحيح عندي حديث أبي عبيدة ، وأما الترمذي فإنه ذكر أن أصح الروايات في هذا عنده حديث إسرائيل، وبيَّن ابن أبي الربيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : لأن إسرائيل ب أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء ، وتابعه على ذلك قيس وزهير عن أبى إسحاق: ليس بذاك؛ لأن سماعه منه بآخره سمعت أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالى أن لا تسمعه من غيرهما إلّا حديث إسحاق ، ورواه زكريا عن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث به اضطراب، قال: وسألت الدارمي أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح فلم يقض فيه بشيء ، وسألت محمد عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير أشبه فوضعه في جامعه، وأبو عبيدة لم يسمع من ثانية، ولا زهير يعرف اسمه، وفيما قاله نظر من تأخره الأول: / بترجيحه حديث إسرائيل على حديث زهير ،/ وهو معارض بما حكاه الإسماعيلي عن القطان وما حكاه الآجري ، وسألت أبا داود عن زهير وإسماعيل عن أبي إسحاق فقال : زهير فوق إسرائيل بكثير، وهذا يصلح أن يكون تامًا في الردّ على الترمذي؛ لتقديمه إسرائيل على زهير في أبي إسحاق، ورأيت جماعة بايعوا زهيرًا فيما حكاه الدارقطني، وهم: أبو حماد الحنفي وأبو مريم وشريك وزكريا ابن أبي زائدة في رواية، وربما تقدم من متابعة يوسف له أيضًا من عند البخاري المصرّح فيها بسماع أبي إسحاق من عبد الرحمن ، وبأن زهيرًا لم يختلف عليه، وبأن إسرائيل بايع زهيرًا كما أسلفناه .

[1/٣٦]

الثاني : اعتماده على متابعة من ابن الربيع، وهي كل شيء لسنده ما يرمى به من الضعف ومكاره الحديث، وإضرابه عن متابعة الثوري ويونس وهماهما .

الثالث: قوله أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وإذا كان كذلك فكيف يرجع على حديث متصل؟ الظاهر على أنه قد قبل إنه سمع من أبيه فيما ذكر صالح بن أحمد: نا ابن المديني، سمعت سلم بن قتيبة قال: قلت لشعبة: إن البري يحدثنا عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة يحدّث أنه سمع ابن مسعود فقال: أو كان أبو عبيدة ابن سبع سنين، وجعل يقرب جهته. انتهى أن سمع فلا ينكر سماعه من الغرباء جماعة المحدثين، فكيف من الآباء، وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن أبي عبيدة هل سمع من أبيه؟ قال : فقال أنه لم يسمع منه بل كان عبد الرحمن بن زياد يروى عن أبي مالك الأشجعي عن عبد الله بن أبي هند عن أبي عبيدة ، قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح، قال أبي : ما أدري ما هذا، وما أدري ابن أبي هند من هو، وفي المعجم الأوسط أبي : ما أدري ما هذا، وما أدري ابن أبي هند من هو، وفي المعجم الأوسط للطبراني من حديث زياد بن سعيد عن أبي الزبير: حدثني يوسف بن غياث الكوفي، سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول : « أنه كان أبعد »(١) وسيأتي ذكره عن قريب .

الرابع: قوله في أبي عبيدة: ولا يعرف اسمه، وفي العلل الكبير عزا ذلك إلى البخاري وليس كذلك ؛ لأن مسلم بن الحجاج سماه في كتاب الكني عامرًا .

[۳۱/د]

الخامس: إخراجه عن الحديث المتصل إلى منقطع على زعمه، وهو ما رواه الدارقطني عن حماد بن أحمد الدقاق، نا محمد بن عيسى بن حبان، نا الحسن بن قيعة، نا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود... فذكره.

السادس: اقتصاره على ما ذكر من التعليل والاضطراب، وأضرب عن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، (ح/ ٣٣٣). وكذا صححه الشّيخ الألباني .

أشياء وإن كان ذلك غير لازم له، وإنما ذكرناه تبرُّعًا وإعلامًا إذا تم غير ما ذكر من غير أتباع تتبع، بل ليستدل على عرضنا في ذلك فمن ذلك ما رواه حماد بن زريق وورقاء ومعمر وسليمان بن قدم وإبراهيم الصانع وعبد الكبير بن دينار وأبو شيبة ومحمد بن جابر وشعبة بن الحجاج وصياح بن يحيى المزني وروح بن مسافر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبيد الله ، قال أبو الحسن الدارقطني وكذلك قال إسحاق الأزرق عن شريك، وروى عن علي بن صالح بن حيي بن مالك بن مغول، ويوسف بن أبى إسحاق بن خديج بن معاوية، وشريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله، ورواه أبو سنان عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن مريم عن عبد الله بزيادة « فتوضأ » ولم يمس بما قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن أبي إسحاق عن هبيرة إلَّا أبو سنان، تفرد به الصباح بن محارب ولفظ أبي نعيم في تاريخ أصبهان : « لا تستنجوا بالعظام والروث »(١) ورواه من حديث أبي كريب، نا حفص، نا داود عن الشعبي عن علقمة السّابع قوله: رواه زكريا إلى آخره جازمًا بذلك ، وليس هو كذلك، بل روى عنه على وجوه، فمنها برواية عبد الرحمن والأزرق وإسماعيل بن أبان، وهي المذكورة عند الترمذي، ومنها رواية سهيل عن يحيى عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن / ولم ينسه ، قال منجاب: عن يحيى عنه عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود، لم يذكر بين أبي إسحاق والأسود أحدًا .

[1/٣٧]

الثامن: رواية إسرائيل المرجحة عنده مضطربة أيضًا بما ذكره عباد القطراني وخالد العبد عنه عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، ورواه الحميدي عن ابن عيينة عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد، وإنما منعنا من استقصاء الخلاف على أبي إسحاق في هذا قول الدارقطني: اختلف عنه فيه اختلافًا شديدًا – والله تعالى أعلم – والذي يظهر من ذلك أنّ أبا إسحاق سمعه من جماعة، ولكنه كان غالبًا إنّما يحدّثهم به عن أبي عبيدة، فلما نشط قال: ليس أبو عبيدة الذي هو في ذهنكم أبي حدّثكم عنه حدّثني وحده، ولكن عبد الرحمن، يؤيد ذلك مجيئه عنه أيضًا عن غير المذكورين أو يكون ولكن عبد الرحمن، يؤيد ذلك مجيئه عنه أيضًا عن غير المذكورين أو يكون

<sup>(</sup>١) تاريخ أصبهان : (٢/ ٣٤٩).

من باب السلب والإيجاب نفي حديث أبي عبيدة ، وثبت حديث عبد الرحمن وهذا امتد على الترمذي لكونه نفي لحديث ابنه هو، ولعل البخاري لم ير ذلك متعارضًا وجعلهما إسنادين، وأسانيدهما قدّمناه ، وروى الدارقطني في سننه هذا الحديث من جهة أبي إسحاق عن علقمة، وفي أخره «أئتني بحجر» وفي لفظ «أئتني» بغيرها، وهو منقطع فيما بين أبي إسحاق وعلقمة، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق سالم بن أبي إسحاق وأبي عبيدة وزهير بزيادة تستفاد، فقال: نا سعيد عبد الله بن سعيد الأشج زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جدّه عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبيد الله ، قال : «أراد النبي عَيِّكُم أن يتبرز، فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجر ورثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس ».

قال الإمام أبو بكر: فيه بيان على أن أرواث الحمر نجسة ، وإذا كانت

أرواث الحمر نجسة بحكم النبي - عليه السلام - كان حكم جميع أرواث ما

لا يؤكل لحومها من ذوات الأربع مثل أرواث الحمر . حدثنا محمد بن الصباح، نا سفيان بن عيينة، ونا عليّ بن محمد، نا وكيع جميعًا عن هشام/ الاسم عروة عن ابن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، قال رسول الله عَيِّلِهُ : « في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع »(١) كذا صرّح به ابن المديني في الأحاديث المعلّلة التي رواها عنه الباغندي. ذكره البستي في كتاب الثقات، وعمارة روى أيضًا الزهري وأبو جعفر الحمصي ومحمد بن زرارة، وغيرهم، ذكره العجلي فقال: تابعي ثقة ، ولما ذكر البستي الثقات قال: توفى بالرقة سنة خمس ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة، ووثقه النسائي أيضًا ، قال ابن سعد: توفى بالمدينة، وفي أوّل كلام الواقدي عبد المالك، وكان ثقة قليل الحديث، ومع ذلك فقد علل بالاضطراب والاختلاف في

إسناده، وذلك أنّ الجمع الغفير رووه عن هشام، تقدّم منهم عبيدة بن سليمان

وابن نمير وأبو أسامة ومحمد بن بشر العبدي وعبد الرحمن بن سليمان

وعلى بن مسهر والمفضل بن فضالة ، واختلف على ابن عيينة ؛ فرواه كرواية

<sup>(</sup>١) صحيح، شرح المعاني (١/ ١٢١) واستذكار (١/ ٢٣٠).

الجماعة أولًا ، وقيل : عنه عن هشام عن أبي وجزة عن عمارة، ورواه أبو معاوية الضرير عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة ، ورواه إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن عمارة، وهشام من أهل الحجاز ؛ فرواية إسماعيل عنه غير معتبرة والصواب الأول . قاله ابن المديني ، والبخاري ، وأبو زرعة الرازي . حدّثنا على بن محمد، ثنا وكيع عن الأعمش، وثنا محمد بن بشار، نا عبد الرحمن، نا سفيان عن منصور، والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال : قال له بعض المشركين وهم يستهزؤون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى المخراة قال : أجل : « أمرنا أن لا نستقبل القبلة، وأن لا نستنجي بأيماننا، ولا ينبغى بدون ثلاثة أحجار »(١) وفي حديث ابن رياح عنه : « نهى أن نستنجى بعظم حائل، أو روثة أو جمجمة »(٢) قال الدارقطني : على لا يثبت سماعه [١/٣٨] من ابن مسعود، وعن ابن مسعود، أن النبي - عليه السلام - / قال : « ائتنى أتمسح به، ولا تقربني حائلًا ولا رجيعًا »(٣) وفي إسناده ليث(١٤) بن أبي سليم ليس فيها رجيع ولا عظم، ورواه مسلم(٥) في صحيحه بلفظ: « لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائطًا وبول » وقال فيه الترمذي(١): حسن صحيح ، وذكر الحربي في كتاب العلل: كان سفيان إذا حكى عن اثنين حكى أصح الروايتين، وإنهما قد فعل ذلك في غير حديث منها عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم، فذكر حديث سليمان فقال: عن سليمان ، وأما منصور كان يقول: عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْتُهُ. كذا حكاه عن منصور وجرير وشعبة وزائدة وإسرائيل

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۱۰) وابن ماجة (ح/ ۳۱۹، ۳۲۰) وأحمد في «المسند» (٤/ ۲۱۰) وابن عدي في «الكامل» (۱/ ۲٤۷) والفتح (۱/ ۲٤٦) وابن أبي شيبة (۱/ ۱۰۱) .

قلت : والحديث حسن لتعدَّد طرقه ، وقد حسنه الترمذي في ﴿ سننه : ح/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني : (١/ ٥٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٤٢٦) والطبراني (١٠/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) ليث بن أبي سليم، تقدّمت ترجمته في ﴿ المغنى للضعفاء للإِمام الذهبي ﴾ .

<sup>(</sup>٥، ٦) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٥٧) والترمذي (ح/ ١٦) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح » وأبو داود (ح/ ٧) والنسائي في «الصغرى» (١/ ٣٨) ومعاني (٤/ ٢٣٢).

وفضيل، فلما جمع سفيان بين الأعمش ومنصور استحيا أن يقول عن سليمان ، وزعم أبو عيسي أن في الباب عن عائشة وخزيمة وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه، وفي ذلك نظر؛ لإغفاله حديث أبي هريرة المتقدّم أيضًا، وحديث سعد المتقدّم أن النبي عَلِيلَة قال : « أو لا يجبر أحدكم حجرين للمسربة » (١) رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن، وحديث ابن عباس مرفوعًا: « ثم استطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حفنات من تراب »(٢) رواه الدارقطني وضعفه، وحديث أنس بن مالك قال عليه السلام : « الاستنجاء بثلاثة أحجار » ذكره البيهقي (٣)، وضعفه بعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، وحديث أبي أيوب من عند ابن عبد البر مرفوعًا: « إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة أحجار، فإن ذلك مطهرة  $^{(2)}$  وحديث أبى أمامة من عند أبى أحمد مرفوعًا: « يطهر المؤمن بثلاثة أحجار »(°) وضعفه، وحديث الزبير بن العوام، نا أبو بكر المقدسي ابن الحمدي إجازة، نا شهدة، نا ابن خزيمة نا البزار ، نا الإسماعيلي، أخبرني موسى بن جعفر بن محمد بن التاجر، نا يعقوب بن سفيان، نا سليمان بن سلمة، نا معه ابن نمير معروف بن حذاء الخبري عن أبيه عن عمه ابن ربيعة، نا الزبير بن العوام قال : « صلى بنا النبي عَلِيْكُ / صلاة الصبح في مسجد المدينة، فلما فرغ قال : أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة »(١) فذكر الحديث، وفيه: «فأخذ عظمًا وروثة فضمّ إحداهما بالأخرى»، وروى فيه: «فملهما ثم قال: «هذا طعام الجن» قال الزبير: فلا يحل لأحد سمع هذا

[۳۸] [

<sup>(</sup>١) حسن . رواه الدارقطني في «سننه» : (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . شفع (٤) والحلية (٥/ ١٥٠) وابن أبي شيبة في (مصنفه) (١/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح. الجوامع: (١٥٢١) والمجمع (١/ ٢١١) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير » و الأوسط » ورجاله موثوقون، إلا أنّ أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلًا ولا جرحًا . وأحمد (٣/ ٣٣٦) وأزهر (٣١) .

<sup>(</sup>o) ضعيف . رواه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٤٨) والميزان (٣٥٩) .

قلت : وضعفه لضعف عبيد الله بن زحر .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد : (١/ ٤٤٩). قلت : ولقد رأيته موضوعًا في (السان الميزان) ولم أجد له أصلًا .

الحديث أن يستنجى بعظم ولا روثة ولا بغير حديث عقبة بن عامر : « نهى رسول الله ﷺ عن الكي »(١) .

وكان ابن جص في الحنتم، وكان إذا اكتحل اكتحل وبزاد إذا استنجى استجمر وندا رواه أحمد بن جابر بن أبي عبيدة في مسند عقبة من حديث تراجعه عن الحرث بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عنه ، وحديث خلاد بن السائب الذي أشار إليه، ذكره ابن زبير في معجمه عن البغوي، نا هدبة نا حماد بن الجعد، نا قتادة، نا خلاد ، ويتحقق بهذا: الاستنجاء بالتراب، وهو في حديث رواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « رأيت عمر بن الخطاب، قال : فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا وقال : هكذا علمناه ذكره أبو القاسم في الأوسط وقال: لم يروه عن أبي ليلى إلا عطاء، ولا عن عطاء إلا روح بن جناح. تفرد به الوليد بن مسلم .

وفي حديث أبي المرداء: «أن النبي عَيِّكُ مال إلى راحلته، ثم أخذ نواة فوضعها على ذكره ثلاث مرات (7) ذكره الخطيب أبو بكر بسند ضعيف ، وحديث ابن زحر عن عليّ بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة يرفعه: « يطهر المؤمن ثلاثة أحجار والماء والطين » (7) وحديث جابر بن عبد اللّه مرفوعًا: « نهانا أن نمسح بحطم أو بحرة (7) وحديث ابن عمر عن ابن يونس من جهة ابن لهيعة عن عبد اللّه بن زهرة عن عبد الله بن معيب عنه مرفوعًا: « إذا بال الرجل ومسح ذكره، فإن خرج منه شيء فلا وضوء عليه (7) قال أبو سعيد: الصحيح من هذا موقوف على ابن عمر وهو في جامع عبد الرزاق مسندًا، واللّه أعلم ، وحديث سراقة بن مالك بن جعشم وقال له رجل:

[1/44]

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٣٨٦٥) وأحمد في «المسند» (٤/ ١٥٦، ٤٤٤، ٤٤٤، ٤٤٦) والتمهيد (٥/ ٢٧٣) وذهبي في «الطب» (١٢٦) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢١٣، ٢١٦) وصححاه والطبراني (١/ ٣٣٨، ١٨/ ١٢٢، ١٢١، ١٤١، ١٤٩، ١٥٢، ٢٠٧) ومعاني (٤/ ٣٢١) وكحال (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف كما ذكر الشّارح .

<sup>(</sup>٣، ٤) تقدّما في هذا الباب.

<sup>(</sup>٥) موقوف على ابن عمر - من مسند عبد الرزاق كما ذكر الشّارح .

ما بقى إلا أن نعلمكم التغوط فقال ... الحديث. ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني، نا رباح بن زيد عن معمر عن سليمان بن الفضل بن رشدين عنه ، وحديث رويفع من حديث يرفعه : « من استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا منه برئ » رواه أبو داود(١) زاد في التفرد: نا ابن وهب نا الفضل بن عياش أنّ شنتمر بن بيان أخبره بهذا الحديث أيضًا عن سالم الجيشاني أنه سمع عبد الله بن عمرو يذكر ذلك، وهو معه بواسط يحضر باب اليون قوله: « نهى عليه السلام أن يستطيب بيمينه »<sup>(١)</sup> قال الخطابي: أي لا يستنج بها، وسمى الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة النجاسة ، يقال: استطاب الرجل إذا استنجى، فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، ومعنى الطيب هنا الطهارة، ومنه قوله تعالى : ﴿ سلام عليكم طبتم ﴾ ونهى عليه السلام أن تسمى المدينة يثرب ، قال الهروي: لأن الثرب فساد، وأمر أن تسمى طائة يعني طيبة. ذكره بعض العلماء، ولا أدري من الهروي! إن كان اللغوي فليس هذا منه، ولعله بعض الفقهاء أصحاب الهروي، قال الخطابي: يعني طهارة التربة؛ فدلّ ذلك على جواز التيمم بالسباخ ، وقيل: معناه الطهارة من النفاق، وأصل الاستنجاء: الذهاب إلى النجوة من الأرض الساجة، وهي المرتفعة، كانوا يسترون بها إذا قعدوا للتخلي فقيل من هذا استنجى الرجل: أي أزال النجو عن بدنه، والنجو كناية عن الحدث كما كني عنه بالغائط ، وقيل : أصله نزع الشيء من موضعه وتخليه منه، وقال المديني: يقال أنجى إذا أزال النجو وهو الغدرة عن مقعدته يقال شرب دواء ما أنجاه أي ما أسهل بطنه ونجا ينجو استطلق بطنه ونجا وأنجا قضى حاجته من النجو، وقيل: الاستنجاء: الاستخراج؛ لنجو البطن وهو ما يخرج منه، وقيل: هو/ من نجوت الشجر وأنجيتها إذا قطعتها كأنّه قطع الأذى عن نفسه بالحجارة ، وقال

[۳۹/ ت

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : ١ – كتاب الطهارة ، ١٩– باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ، (ح/ ٣٦) ولفظه : ١ يا رويفع لعلّ الحياة ستطول بك بعدي؛ فأخبر النّاس أنّه من عقد لحيته، أو تقلّد وترًا، أو استنجى برجيع دائّةٍ أو عظمٍ، فإنّ محمدًا عَلِيْكُ منه برئ » .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الهروي: (١/ ١٨٠).

قلت: وللحديث طرق صحيحة، ومتابعات بنحوه يرقى به الحديث إلى درجة الصحيح.

القرّاز: نجا ينجو إذا حدث وحكى أن فلان أنجا من الغائط وهو المطمئن من الأرض ، والغوط أشد انخفاضًا من الغائط، والجمع أغواط، وهذا غوط بطين أي بعيد، ويجمع على غيطان أيضًا، قال أبو سليمان: وفي نهيه عليه السلام عن الروث والرمة دليل على أن أغبان الحجارة غير مختص بهذا المعني، دون غيرها من الأشياء التي تعمل عمل الحجارة وذلك أنّه لما أمر بالأحجار ثم استثنى الروث والرمة فخصهما بالنهي؛ دلُّ على أنَّ ماعدا الروث والرمة دخلُ في الإِباحة، وأنَّ الاستنجاء به جائز، خلافًا لأهل الظاهر، وفيه نظر؛ لأن في حديث أبي هريرة مرفوعًا : « نهي أن نستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لًا يطهران »(١) قال القزاز مسلم عند تحريمه: إسناده صحيح، والرمة العظام البالية ، وقد جاء مصرحًا به في حديث ابن مسعود من كتاب الدارقطني، ويقال إنها سميت بذلك لأنّ الإبل ترمها أي تأكلها، قال القزاز: تتلمح بها قال لبيد : والنسب أن تعرمني ثقة خلفًا بعد الممات فإني كنت أُنيرُ ، قال الجوهري : والجمع رمم ورمامة ، تقول : رم العظم يرم بالكسر رمة أي بلى فهو رميم، وفي الأساس الرم الرمامة يرون الرفات قال: ظلّت عليه تعلك الرُّمَامَاه أي : تتملح به ، والرجيع الروث، وهو اسم يقع على كلِّ حدث، وسمى بذلك لأنه رجع عن الحالة الأولى، وكذا كلّ شيء حدث أو فعل إذا ردّد فهو رجيع، فعيل بمعنى مفعول ، قال الشاعر:

وفلاة كأنّها ظهر ترس ليس إلّا الرجيع فيها علاق وذكر الزمخشري الرجيع في ثلث الججاز، وبنحوه قال ابن دريد، وذكر الزمخشري بيت الأعشى المستشهد به دليلًا على وسع البعير رجيعه أي جرّته . قال ابن سليمان الخراءة مكسورة الخاء ممدودة الألف، أدب التخلِيّ / القعود عند الحاجة، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدّون الألف فيعمش معناه ، وقد اختلف، فعند مالك وأبي حنيفة هو سنة، وقال الشافعي وأحمد: هو فرض، واختلفوا في العدد، فأبو حنيفة ومالك إلى الإنقاء، والشافعي وأحمد لا يجوز عندهما الاقتصار على ما دون الثلاثة، وإن حصل الانفكاك بدونها ، وأجاز عندهما الاقتصار على ما دون الثلاثة، وإن حصل الانفكاك بدونها ، وأجاز

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارقطني في (سننه) : (١/ ٥٦).

الطبري الاستنجاء بكل طاهر ونجس، وكره الاستنجاء بأشياء، منها: العظم والرجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والخزف وورق الشجر والشعر والجلد؛ لمجئ ذلك في الحديث.

\* \* \*

## ١١- باب النهى عن استقبال القبلة بالغائط والبول

حدثنا محمد بن رمح المصري، نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب سمع عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي يقول: أنا أول من سمع النبي عَلِيْكُم يقول : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مستقبل القبلة» وأنا أول من حدث الناس بذلك (١) هذا حديث ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه، وخرجه ابن حبان في صحيحه (٢) عن أبي خليفة، نا أبو الوليد، نا عوف ابن أبي سليمان عن زياد المصري، نا أبي قال : دخلنا على عبد الله بن الحرث بن جن في يوم جمعة، فدعا بطست وقال للجارية : استريني فسترته ، فبال فيه ثم قال : « سمعت النبي عَلِيلَة ينهي أن يبول أحدكم فيها مستقبل القبلة » وأشار الطبراني في الأوسط (٣) إلى أنه لم يروه عن غوث إلا ابن الوليد ، وفي مسند ابن وهب: أخبرني الليث وعمرو بن الحرث وابن لهيعة عن يزيد، قال لي الليث، وحدثني به سهل بن ثعلبة عنه قال ابن لهيعة: وحدثنيه سليمان بن يزيد الحضرمي عنه. انتهى حديثه عن سليمان. ذكره أبو جعفر أحمد بن منيع المروزودي في مسنده عن الحسن بن موسى عنه مختصرًا ، ولما ذكره ابن يونس في تاريخه من جهة نا محمد بن حمد أبو قرّة الدعيني، نا عثمان بن صالح، نا ابن لهيعة عن يزيد عن جبلة بن نافع الفهمي من بني شبابة،/ سمعت عبد الله بن الحرث يذكره قال: وهو حديث معلول. انتهى. وفيه نظر ؟ وذلك أنه إذا أراد سنده ساقه فهو بلا شك معلول، نا ابن لهيعة، وإن أراد علَّة أخرى فكان ينبغي له بيانها مع خلو الباب من علّة ظاهرة، وإن أراد كون الليث اختلف عليه فيه بأن رواه عن قول اللخمى، نا أبو الوليد ليث، نا يزيد وسهل بن ثعلبة، وتارة أفرده فرواه عن سهل عن عبد الله كما أسلفناه؛ فليس

[٤٠]پ

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣١٧) وأحمد في «المسند» (٤/ ١٩١) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٥١) ونصب الراية (٢/ ١٠٣) والحلية (٧/ ٣٢٦). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن حبان : (١/ ٢٧٤- ٢٧٦).

<sup>(7)</sup> صحيح. رواه الطبراني ومعاني (2/77). وللحديث متابعة صحيحه رواه أبو داود في (1/77) من حديث ابن عمر.

بعلَّة أيضًا لمتابعة عمرو بن الحرث له على تصريح يزيد، فسمَّاه وناهيك به جلالة ونبلًا ، وذكره أبو القاسم في الكبير وفي الأوسط، زاد الحسن بن ثوبان: وقال لم يروه عن الحسن إلّا رشدين بن سعيد، وأيضًا فذكر اللخمي في مسنده، نا أبو الوليد، نا ليث، نا يزيد وثعلبة جميعًا، فيشبه أن يكون تصحف على الناسخ، والنسخة التي نقلت منها في غاية الجودة، فالله أعلم ، فليس ما أورده قادمًا في إسناد حديث الباب إذ فيه دخول جبلة بن يزيد وعبد اللَّه لتصريح يزيد فيه بالسماع من عبد الله ، ويكون على هذا سمعه منه وعنه؛ فأولًا سمعه من جبلة فحدّث به، ثم أنّه رأى عبد الله فسأله عما سمعه عنه فحدَّثه به؛ فحصل له تزول ثم علَّق، وهذا شأن جماعة من العلماء. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنّه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: « نهى رسول الله عَيْضِهُ أن يستقبل الذي يذهب الغائط القبلة، وقال: شرقوا أو غربوا » هذا حديث أخرجه الأئمة الستة (١) في كتبهم بزيادة: « فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل » وفي مسلم : « ببول أو غائط » وفي النسائي من حديث مالك عن إسحاق عن رافع بن إسحاق سمع أبا أيوب وهو بمصر يقول : والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال عليه السلام ... الحديث ، ولعل قائلًا يقول: سفيان والزهري يدلسان، ولم يصرّحا هنا بالسماع فلعلّ ذلك يكون علّة ، فيقال له : ليس كما توهمت؛ لأن كلًا من المذكورين صرح بسماعه ؛ ففي البخاري: نا مسند الحميدي بتصريح الزهري بسماعه إياه من عطاء، وكذا عن أبي أيوب، وفي مسلم: عن يحيى قلت/ لابن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء... الحديث فقال : نعم ، وقال الترمذي : حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح ، وفي بعض النسخ: وأصح صحيح وقد رواه عن أبي أيوب غير عطاء جماعة؛ منهم عمر بن نافع وثابت ابن إسحاق وأبو الأحوص وعبد

[1/{1]

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (ح/ ۱٤٤، ٣٩٤) ومسلم في ( الطهارة ، ح/ ٥٥) وأبو داود (ح/ ٩) والترمذي (ح/ ٨) وقال الترمذي : حديث أبي أيُّوب أحسن شيء في هذا الباب وأصحُّ . والنسائي في ( الطهارة باب «١٩، ٢٠» ) وابن ماجة (ح/ ٣١٨).

الرحمن بن يزيد بن حارثة، وعن الزهري جماعة منهم: ابن أبي ذئب، ومعمر، ويونس، وابن أخي الزهري، والنعمان بن راشد، وسليمان بن كثير، وعبد الرحمن بن إسحاق، وأبو سعيد الجزيئي، ومحمد بن أبي حفصة، ويزيد بن أبى حبيب، وعقيل، واختلف عنه؛ فرواه سلامة ورشدين عنه عن الزهري عن أبي بن كعب، ووهم، والصواب أبي أيوب وإبراهيم بن سعد رواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة عن أبي أيوب ، وقيل: عن إبراهيم عن الزهري عن رجل عن أبي أيوب، وأرسله نافع عن ابن عمر الجمحي عن رجل عن الزهري عن النبي - عليه السلام - قال الشيخ أبو الحسن: والقول قول ابن عيينة ومن تابعه، قال الحميدي في مسنده أن نافعًا الجمحي لا يسنده ، فقال لكن احفظه واسنده كما قلت لك ، ثم قال إن المكيين إنما أخذوا كتابًا جاء به حميد الأعرج من الشام قد كتب عن الزهري، فوقع إلى ابن مجرحة، فكان المكيون يعرضون ذلك الكتاب على ابن شهاب؛ فأما نحن فإنَّما كنا نسمع من فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثني عمر بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى التّعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صحب النبي عَلَيْكُ قال : « نهى رسول الله عَيْكُ أن نستقبل القبلة ببول أو غائط »(١) وهذا حديث إسناده ضعيف؛ للجهل بحال راويه - أي زيد - فإنه لم يروه عنه غير عمرو، وينضم إلى جهالته انقطاع حديثه فيما ذكره العسكري من أن معقلًا مات في أيام النبي عَلَيْكُم، فإذا كان كذلك فيكون حديثه عنه منقطعًا ؛ لأنه ليس صحابيًا، ولا ذكره منهم أحد؛ فتعيّن انقطاع حديثه هذا على قول ابن سرور يكون متصلّا؛ / لأنه قال أنه توفى على عهد معاوية والقلبُ إلى قولنا أميل؛ لأن الطبراني ذكر عن عمرو بن يحيى أن معقلًا حدَّثه مصرِّحًا بذلك صريح ما قاله من وفاته زمن معاوية،

Orital/

[۱٤/ب]

قاله مسلم في كتاب الوجدان من تأليفه ، وفيه نظر من حيث أن يحيى بن عمرو حدّث عنه فيما ذكره الطبراني في الكبير، ولم أر أحدًا فيما أعلم تعرّض

والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدّم في هذا الباب.

لمعرفة حاله، وسمّاه أبو داود: الوليد. وذكره أبو عمرو في كتاب الاستغناء، في القسم الذين تعرف أسماؤهم، ولم يسمه، ويشبه أن يكون ذلك وهمًا من فعله وليس بكاف سكوت أبي داود عنه، وقوله: أبو زيد مولى ثعلبة، وكذا سكوت المنذري عنه ، وأما قول ابن نافع عن معقل بن أبي الهيثم الأسدي، كذا وقع وأما هو معقل بن أبي معقل؛ فليس بشيء؛ لأنّه معقل بن الهيثم، وابن أبي معقل، وابن أبي الهيثم، وابن أم معقل، وكلُّه واحد .

كذا ذكره ابن عبد البرّ وابن بنت منيع وغيرهما ، وعند ابن سعد علَّة ثالثة؛ وهي أنَّ الحديث من رواية معقل عن أبي الهيثم لا عن معقل، بيان ذلك قوله: نا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، نا مسلم، حدثني عبد الرحيم بن عمرو عن عمرو بن يحيي عن أبي زيد عن معقل عن أبي الهيثم الأسدي -حليف لهم قد صحب النبي عَيْكُ - أن النبي عَيْكُ -: « نهى أن تستقبل القبلة ببول وغائط ».

قال مسلم: ثم لقيت عمرو بن يحيى فحدثني هذا الحديث عن معقل عن أبى الهيثم، فهذا كما ترى معقل هنا، وإن كانت له صحبة ولأبيه، فهو هنا بمنزلة تابع، والله أعلم. حدثنا أبو العباس بن الوليد الدمشقي، نا مروان بن محمد، نا ابن لهيعة عن أبي الزهير عن جابر بن عبد الله قال : حدَّثني أبو سعيد الخدري : « أنه شهد على رسول الله عَيْكُ أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول » .

حدثنا أبو سعد عمير بن مرداس البُوونفي، نا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو عيسى/ المقري، نا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر سمع أبا سعيد يقول: « إن رسول الله عَيْنِكُم نهى أن أشرب قائمًا، أو أبول مستقبل القبلة »(١)كذا هو

<sup>[1/17]</sup> 

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٣٧١٧) والترمذي (ح/ ١٨٧٩) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٢٧، ٣/ ٤٥، ١١٨، ٢١٤) وشرح السنة (١١/ ٣٨٠) والمشكاة (٤٢٦٦) وكحال (١/ ١٠) وأصفهان (٢/ ٣٤٦) والعقيلي (١/ ٢٥١) ترجمة : بكر ابن بكار أبو عمرو القرشي . قال العقيلي: ٥ هذا حديث يحيى بن سعيد القطان ، حدَّثناه عبد بن أحمد عن أبيه عن يحيى، لم يأت به غيره، ولا يحفظ عن شعبة إلَّا عنه؛ والحديث في نفسه صحيح ، .

في عدّة نسخ، وفي بعض النسخ هذه زيادة من القطان، ويشتبه أن يكون صحيحًا؛ لأنّي لم أر هذا الحديث مذكورًا في شيء من كتب الأطراف، ولا رأيت عمرًا مذكورًا في شرح ابن ماجة، وكذا المقري، والله أعلم .

هذا حديث إسناده ضعيف بابن لهيعة؛ فإنه ممن تكلّم فيه جماعة من العلماء فيهم كثرة، ومع ذلك فقد قال فيه الثوري: عنده الأصول وعندنا الفروع، وقال ابن مهدي: وددت أنّي سمعت منه خمس مائة حديث، وأنّي غرمت مالى، وحدث ابن وهب بحديث فقال : من حدثك هذا ؟ فقال : حدّثني به والله الصادق البار ابن لهيعة ، وروى البخاري في صحيحه: حدَّثنا... قال فيه: عن ابن فلان ولم يُسَمِّه فذكر أبو نعيم الحافظ والإسماعيلي وصاحب الأطراف أنّه ابن لهيعة، وفي الروض الأنف أبي زيد- رحمه الله تعالى - كان مالك يحسن القول فيه ويقول: إن الذي رُوَّى عنه حديث العريان في الموطأ عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب بن لهيعة ويقال : بل الثقة ابن وهب حدّثه به عن ابن لهيعة ، وذكر الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول : من كان مثل ابن لهيعة مصر في كثرة حديثه وضبطه واتقانه، وحدَّث عنه أحمد، يحدّث كثيرًا، وإنَّما ذكرت هذا؛ لأنّ ، البيهقي في كتاب السنن الكبير أهل الحديث أجمعوا على ضعفه وأي إجماع مع مخالفة هؤلاء فتأمّله ، والله أعلم ، وفي حديث الدُوْنَقِي بضم الدال وبعد الساكنة نون بعدها قاف، نسبة إلى دونق: قرية من بناوند شيء ليس في الحديث الأول، على تقدير أن يكون من الأصل، أو كان من غيره فلا ضير والله أعلم ، وذلك أن عمرو بن على قال عن ابن لهيعة: احترقت كتبه؛ فمن (١٤١/ ١٠) كتب عنه / قبل ذلك مثل ابن المبارك والمصري أصح ممن كتب عنه بعد الاحتراق، وبنحوه قاله ابن سعد، وهذه كتب من حديث المقري، والله أعلم ، وخرجه الترمذي في العلل من حديث ابن لهية عن أبي الزبير عن جابر عن

أبى قتادة : « أنه رأى النبي عَيْضَة يبول مستقبل القبلة »(١) ، وقال: حديث جابر عن قتادة غير محفوظ، وفيه ردّ لما قاله أبو عيسى أثر حديث أبي أيوب، وفي الباب عن عبد الله بن الحرث ومعقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف، وكذا حديث أبي سعيد المتقدّم، وحديث عبد الله بن مسعود المذكور عند ابن عدي، وحديث ابن عباس المذكور عند الدارقطني، وضعفه، وقد تقدّم قريبًا، وحديث سراقة بن مالك بن جعشم سأل ابن أبي حاتم عنه أباه فضعفه ولفظه : « إذا أتى أحدكم البراز » قليل من قبله لديه، وحديث عمرو بن العجلان عن ابن عدي أن النبي عَلِيلًا : « نهى أن يستقبل شيء من الغائط والبول » ولفظ البرقي في تاريخه : « نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول » وضعفه بعبد الله بن نافع، وحديث رجل من الأنصار ذكره ابن زهير في مسنده فقال : أخبرني مالك وابن سمعان عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه : « نهى رسول الله عَلِيْكُم ... » الحديث، وفي السنن لأبي قرّة ذكر مالك عن نافع أنَّ رجلًا من الأنصار أخبره وحديث أنس بن مالك : « نهى رسول الله عَلِيْكُ أن يبول الرجل مستقبل القبلة » رواه أبو زكريا الموصلي في تاريخه عن سليمان بن عرَّام الحناط ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقا، ثنا ضمرة بن ربيعة عن عباد بن كثير الثقفي عن الأعرج عنه ، أمّا حديث أبي هريرة فذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه إلّا إبراهيم، ولا عن إبراهيم إلّا القاسم/ تفرد به أحمد بن حرب ، وحديث زيد بن العجلان : « سمع النبي عَلِيْكُ ينهى أن يبال مستقبل القبلة » .

[1 / [7]

<sup>(</sup>١) بنحوه . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، ٣ - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ، (ح/ ١١) ولفظه :

حدّثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا صفوان بن عيسى ، عن الحسن بن ذكوان ، عن مروان الأصفر ، قال : رأيت ابن عمر أنّاخَ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ، أليس قد نُهِيَ عن هذا ؟ قال : بلى ، إنّما نُهِيَ عن ذلك في الفضاء ، فإذا =

ذكره المنذر بن حرب بن أبى فديك عن عبد الله بن نافع عن أبيه قال : سمعت عبد الله بن زيد يحدّث عبد الله بن عمر عن أبيه أبى العجلان فذكره، والرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري، وحدّثنا هشام بن عمار، نا عبد الحميد بن حبيب، نا الأوزاعي، حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، ثنا أبو بكر بن خلاف، ثنا محمد بن يحيى قالا: نا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمّه بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر قال : يقول أناس : إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة ، لقد ظهرت يومًا من الأيام على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله عَلِيْكُ قَاعِدًا عَلَى لَبِنتين مستقبل بيت المقدس، هذا حديث يزيد بن هارون خرج هذا الحديث الأئمة الستة (١) في كتبهم، وفي حديث البخاري : « فلا تستقبل القبلة، ولا بيت المقدس ، وفي حديث أبي صالح كاتب الليث عن الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى عبيد الله بن موسى عن عيسى الخياط عن نافع عن ابن عمر قال : « رأيت رسول الله عَيْظِيُّهُ في كنيف مستقبل القبلة »(٢) قال عيسى : فقلت ذلك للشعبي فقال: صدق ابن عمر، وصدق أبو هريرة؟ أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء، وأما قوله : « لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها »(٣) وأما قول ابن عمر: فإن الكنيف ليس فيه قبلة، فاستقبل حيث شئت، وفي رواية أبي حاتم عن عبيد الله فإنه كيف صنع للنبي عَيْنَاكُم

كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس .

قلت: والحديث حسن على قاعدة أبي داود.

<sup>(</sup>١) صحيح ، رواه البخاري في ( الوضوء باب ١٥» ) والترمذي (٩) وحسنه ومسلم في ( الطهارة، ح/ ٥٩) وابن ماجة (٣١٩) والدارمي في الوضوء باب ٦١» ومالك في ( القبلة ، ح/ ٢) وأحمد (٣/ ١٢، ٦/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن عبد البر في ( التمهيد ) (٣٠٨/١) والخطيب في ( الفقيه والمتفقّه ) (٢٢٣/١). (٣) ضعيف. رواه الزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين ) (٤٤٧/٦). انظر: طرقه في الضعيفة (ح/٤٤٧).

لأقبله ونستقبل به حيث شئت. هذا حديث ضعفه الدارقطني لما أخرجه لقيس الخياط ولفظه : « أتيت النبي عَيْلِيُّم في حاجة، فلما دخلت إليه إذا هو في المخرج على لبنتين مستقبل القبلة » (١) وقال البزار: / لا نعلم أحدًا رواه عن نافع الأعمشي، وهو عيسى بن أبي بسرة الخياط بخاء مهملة وبخاء معجمة وبالتاء المثناة والمرصدة ، وفرق البخاري بينهما، فقال عيسى : ميسرة، وبعده قال: عيسى بن أبي عيسى، والصواب الأول وعلى ذلك قالا أبو عبد الرحمن وأبو الحسن فيه أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبان: كان سيئ الحفظ والفهم واستحق الترك، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج به، وقال الحربي: كان به ضعف ، وقال البخاري: ضعفه على ، وقال الفلاس: متروك الحديث وأحاديثه منكرة، وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابع عليها متنًا ولا إسنادًا، وبنحوه قاله ابن طاهر ، وقال يعقوب الفسوى: يرغب عنه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة ، قالت : « ذكر عند رسول الله عَلَيْكُم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة ، فقال : أراهم قد فعلوا استقبلوا بفروجكم القبلة(٢)». هذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه وإرساله ووصله، أما إسناده فصحيح ظاهر الاتصال ؛ لأنّ خالد بن أبي الصلت عامل عمر بن عبد العزيز روى عنه أيضًا المنزل بن فضالة وسلم بن حسين وواصل مولى أبي عيينة وذكره ابن حبان في كتاب « الثقات » وذكر بحشل في تاريخ واسط عن سفيان بن حسين، نا خالد بن أبي الصلت، وكان عينا لعمر بن عبد العزيز بواسط، وكان له غبة فأتيناه يومًا وقد مرض وإذا بحته

[٤٣] [

<sup>(</sup>١) ضعيف . كما هو ظاهر في كلام الشّارح .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه ابن السنى في ٤ عمل اليوم والليلة ، (١/ ١٥١).

شاذكونية خلفه من متاع ربّ فعلنا له في ذلك فقال: إنكم كنتم تأتون وأنا في حال دنيا، وأنكم الآن أتيتموني وأنا في حال الآخرة، ثم ذكر روايته عن جماعة من الأئمة، وليس في الإسنادين سماع ، وأما عِرَاك فظاهر حديثه الاتصال؛ لأن مسلمًا وأبا حاتم البستي خرجاه في صحيحيهما/ وهو منهما محمول على السماع حتى يقوم الدليل على خلافه، دليلهما قول الإمام أحمد عند تخريجه حديث عائشة: أحسن ما روى في الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلًا، فإن مخرجه حسن، كذا ذكره في المسند ، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: كتب إلى على بن أبي طاهر، نا أحمد بن محمد بن هانئ سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد - يعنى هذا - فقال مرسل ، فقلت له: عراك بن مالك ، قال: سمعت عائشة فأنكره ، وقال عراك: من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنَّما يروى عن عروة هذا خطأ ، قال لي : من روى هذا ؟ قلت : حماد بن سلمة عن خالد الحذاء ، فقال غير واحد عن خالد ليس فيه سمعت ، وقال غير واحد أيضًا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت، فليس فيه تصريح بعدم سماعه منها، إنَّما فيه أنَّه روى عن عروة عنها ، وذلك لا يدل على عدم سماعه منها، لا سيّما وقد جمعهما بلد واحد وعصر واحد، فسماعه منها ممكن جائز، وقد صرّح بذلك بعض الأئمة، وهو ابن سرور - رحمه الله تعالى - وقد يِّايع حماد ابن سلمة على قوله عن عراك: سمعت عائشة على بن عاصم عند الدارقطني ، وأما قول الترمذي في العلل الكبير: حدَّثنا عليّ بن حَشْرَمْ، ثنا عيسى بن يرمز عن أبي عبد اللّه عن الحذاء عن عراك به، ثم قال: رواه حماد بن سلمة عن خالد عن ابن أبي الصلت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة فقال عراك... الحديث، فسألت محمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها ، وقال أبو محمد بن حزم، هذا حديث ساقط؟

Γ1 /**6**6

لأن راوية خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول لا يدري من هو، وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن أبي الصلت، وهذا أبطل وأبطل ؟ لأن الحذاء لم يدرك كثيرًا، وفيه نظر من وجوه، الأول: الاضطراب المشار إليه، عشبه أن يكون قول حماد ولعلي بن عاصم أولى؛ لكونهم أثبتوا [١٠/ ب] زيادة أحل بها أبو عوانة ويحيى بن مطر والقاسم بن مطيب، والزيادة من الثقة مقبولة، والمثبت أولى من النافي .

الثاني : قول أبي محمد أنّ خالد بن أبي الصلت مجهول لا يدري من هو، قد بيّنا قبل حاله، وأنها غير مجهولة .

الثالث: قوله كثير بن أبي الصلت، لم يذكره الحذاء، وهو لا شيء؛ لأنّ البخاري وابن أبي حاتم ومن بعدهم كابن عبد البر وغيره أما سموه كثير بن الصلت لا ابن أبي الصلت، فإن كان ذلك من خطأ ابن عبد الرزاق فكان ينبغي أن ينبّه عليه، وما أظنّ ذلك؛ لتقريره له وعدم إنكاره عليه ذلك، أو لعلّه يكون تصحف على الناسخ.

الرابع: إنكاره سماع خالد منه إن كان ذلك بتوقيت فسمعًا وطاعة، ولكنه لم أر أحدًا قاله غيره، وإن كان استبعادًا لذلك من حيث أنّ كثيرًا ولد في زمنه عليه السلام، فغير مستبعد بسماعه منه لرؤيته أنس بن مالك، وبذلك نا تابعيًا، حدّثنا محمد بن بشار، نا وهب بن جرير، نا أبي، سمعنا محمد بن إسحاق يحدّث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال: « نهى رسول الله عَيْلِيَّ أن يستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها »(۱) ثنا محمد بن بشار عن وهب به ولفظه: « نهاني أن أستقبل القبلة »(۱) الحديث ، هذا حديث خرجه ابن خرجه ابن بشار شيخ أبي عبد الله وخرجه أيضًا الحاكم، وزعم أنه صحيح خزيمة عن ابن بشار شيخ أبي عبد الله وخرجه أيضًا الحاكم، وزعم أنه صحيح

<sup>(</sup>۱) صحیح. رواه أبو داود (-7/10) والترمذي (-7/10) وقال : هذا حدیث حسن غریب . وابن ماجة ((-7/10) و ورواه البزار والحاکم وابن الجارود وابن خزیمة ، وحسنه البزار، وصححه ابن السکن ، کما نقله الشوکانی .

<sup>(</sup>٢) انظر: « الحاشية السابقة » .

على شرط مسلم، وليس كما زعم، فإن أبان بن صالح لم يخرج مسلم له شيئًا، وأخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح وفيه فأنكره تصريح ابن إسحاق بسماعه وأبان فقال : ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عمرو الناقد، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا [11/11] أبي عن ابن إسحاق، حدثني أبان... فذكره وقال/ الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة : « أنه رأى النبي عَيْنَةُ يبول مستقبل القبلة ، ثنا بذلك قتيبة، ثنا ابن لهيعة بهذا، وحديث جابر عن النبي عَلِيلًا أصح من حديث ابن لهيعة، ولما رواه البزار في مسنده عن محمد بن المثنى، نا وهب قال : وهذا حديث لا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإسناد .

وذكر الترمذي في كتاب الخلافيات، وأبو الحسن الخزرجي في تقريب المدارك، وعبد الحق الأشبيلي أنّ الترمذي سأل البخاري عن حديث أبي إسحاق هذا فقال : هذا حديث صحيح، كذا ذكروه عنه، والذي في نسختي من كتاب العلل: سألت محمد عن هذا الحديث فقال : رواه غير واحد عن ابن إسحاق فقط، فلعلُّه سقط منها شيء، واللُّه أعلم ، وأما قول ابن حزم حين أراد ردّه: حديث جابر رواه أبان بن صالح، وليس بالمشهور، فقول مردود لما أسلفنا من توثيقه عند من صحح حديثه؛ ولقول ابن معين وأبي زرعة وابن أبي حاتم ويعقوب بن شيبة والعجلي فيه ثقة، وقال النسائي: كان حاكمًا بالمدينة وليس به بأس، روى عنه إبراهيم بن أبي عبلة، وأسامة بن زيد، وابن جريج، وإسحاق بن أبي فروة، وعقيل، ومحمد الجندي، وابن عجلان، وموسى بن عبيدة، والحرث بن يعقوب والد عمرو، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وسعد بن كعب بن عجرة، وعبد الله بن أبي جعفر، وهو مَرْسي جَدّ مَشْكَدْ - أَنَّه استشهد به محمد في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي، وقال ابن سعد: [10/ ب] ولد سنة ستين ومات بعسقلان سنة بضع عشرة ومائة، / زاد يعقوب الفسوي في تاريخه: وهو ابن خمس وخمسين سنة، فأى شهرة أرفع من هذه وأعلى وأما قول أبي عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: ردّ أحمد بن حنبل حديث جابر، قال أبو عمرو وليس حديث جابر بصحيح، فيعرج عليه؛ لأنّ أبان بن صالح راويه ضعيف ففيه نظر من وجهين: الأول: قوله ردّه أحمد، إن أراد الردّ

الصناعي فغير صحيح؛ لثبوته في مسنده، لم يضرب عليه ولم ننزعه منه كعادته فيما ليس بصحيح عنده أو مردود. بين ذلك أبو موسى المديني عنه الباني تضعيفه الحديث بأبان، وهو قول لا سلف له فيما أعلم، وقد عارضه قول من أسلفناه، وقول الترمذي حسن غريب وهما لفظان متغايران، اللهم إلَّا أن يكون بعض رواته تفرد به، وإن كان كذلك فما أظنّه غير أبان، والله تعالى أعلم ، وفي كتاب الطبراني لذلك حديث عمار، ثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عثمان قال : « رأيت النبي عَلِيلَةُ مستقبل القبلة بعد النهي عن الغائط أو بول » ولما ذكر الترمذي الأحاديث التي في الباب أغفل حديث ابن عمر: « إنَّمَا نهى عن ذلك في الفضاء؛ فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس » رواه أبو داود (١)؛ وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأما قول ابن حزم: النهي عن ذلك يعني عن استقبال القدس لن يصح، فمردود أسلفناه من عند البخاري، فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، البيت جمعه بيوت وأبيات. وأبابيت عن سيبوية، مثل قول وأقاويل، وتصغيره بُييت ويبيت أيضًا/ بكسر أوله، والعامة تقول وبت. قاله الجوهري: وقوله: ظهرت بمعنى علوت، وفي بعض الروايات: رقيت بمعنى صعدت، وهو العلو، قال تعالى : ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه ﴾ وقال : ﴿ ومعارج عليها يظهرون 🖨 أي : يعلون قال النابغة :

بلغنا السماء بابًا وجدودتا وأنّا لنبغي فوق ذلك مظهرا وأما اللبن مثل كلم، فواحدة لبنة ككلمة، ويقال : لبنة ولبن مثل لبدة ولبد ، قال القزاز: وهو المضروب مرتعًا وكل شيء ربعته فقد لبنته، والملبن هو الفاعل، وهو الذي يضرب به ، وأما الكنيف فهو البناء الذي انتزع من الدور لقضاء الحاجة، وأصله، الشيء الساتر؛ لأنّه يستر ويغطى، أو لأنّه كنف في أستر النواحي؛ ولذلك قالوا للترس كنيفًا ، قال لبيدو لا الحجف الكنيف ، ولحظيرة الإبل كذلك حديث : « أن أبا بكر – رضى الله عنه – أشرف من

[1/{1]

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : ١ – كتاب الطهارة ، باب ﴿٤٤، (ح/ ١١).

كنيف  $^{(1)}$  أي ستر ، قال القزاز : ومنه قولهم: اذهب في كنف الله أي ستره وحياطته واختلف الناس في تأويل ما اختلف من الأخبار في استقبال القبلة واستدبارها؛ فذهب أبو أيوب إلى تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية، وهو مذهب الثوري والكوفي وأحمد وأبي ثور، واحتجوا بحديث أبي أيوب وغيره من الأحاديث الواردة في النهي ، وفيها كثرة، وقال أخرون: جائز استقبال القبلة وبيت المقدس على كلّ حال، واستدبارهما في الصحاري والبيوت، قال الخطابي. وذهب ابن عمر إلى أنّ النهي إنّما جاء في الصحاري؛ ولذلك قاله الشعبي، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وقد قيل أن المعنى في ذلك هو أنّ الفضاء من الأرض موضع للصلاة، ومتعبد للملائكة والإنس والجن؛ ففاعل ذلك مستهدف الأمصار وهو في الأبنية مأمون، وفي قول ابن عمر جمع بين الأخبار والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : ( كنيف » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

## ١٢- الاستبراء بعد البول

[٤٦] ب]

/حدثنا عليّ بن محمد، نا وكيع ح، ونا محمد بن يحيى، نا أبو نعيم قالا: ثنا ربيعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال رسول الله عَلَيْكُ : « إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرّات »(١) ثنا على بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، ثنا ربيعة، فذكر نحوه، هذا حديث اختلف في اتصاله وإرساله وضعفه؛ فمن قال أنه مرسل أبو حاتم الرازي، قال : ليس ليزداد صحبة ، وقال في موضع أخر: لا يصح حديثه وليس لأبيه صحبة، ومنهم من يدخله في المسند، وهو وأبوه مجهولان، وفي الاستيعاب: يزداد والد عيسي، فقال: له صحبة وأكثرهم لا يعرفون ولم يرو عنه غير ابنه عيسي، وهو حديث يدور على ربيعة ، وقال البخاري: ليس حديثه بالقائم، وقال يحيى بن معين: لا تعرف عيسى هذا ولا أبوه، وقال أبو عمرو: هو تحامل، وفيما قاله نظر؛ لأن أبا حاتم ذكر ذلك أيضًا كما قدّمنا فذهب ما توهمه، وذكره أبو داود في المراسيل، وقال ابن عساكر: يزداد ويقال ازداد مولى يحمر بن زيان اليماني عن النبي عَلِيْتُهُ ويقال هو مرسل، وبنحوه قاله عبد الحق، وزاد: لا يصح حديثه ، وقرر ذلك أبو الحسن بن القطان، وأما قول أبي عمر: لم يرو عنه غير ابنه عيسى فغير صحيح؛ وذلك أن البخاري ذكر أن عكرمة روى عنه أيضًا، وقال: ويزداد صاحب عدن ، وأما الإمام أحمد فإنه ذكر حديثه في مسنده اعتمادًا على أنّ له صحبة، وأن حاله جيّدة عنده، وكذلك العسكري قال: وهو من أهل اليمانة ذكر بعضهم في حديثه أنه أدرك النبي عَلِي الله وذكر أيضًا أن يحيى بن العلاء قال ذلك ، وكذلك ذكره البغوي في معجم الصحابة، وابن حبان البستى قال سأله فقال له صحبة : إلا أني لست احتج بحديثه بخبر

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٢٦) وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٤٧) والمجمع (١/ ٢٠٧) وعزاه إلى أحمد، وفيه عيسى بن يزداد تكلّم فيه أنّه مجهول ، وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه الشيخ الألباني : ( ضعيف الجامع : ص ح/٤١٣) .

انظر: ( الضعيفة : ح/ ١٦٢١).

[1 /**£**Y]

ربيعة بن صالح. كذا قال في ربيعة، وهو جند يماني روى عنه جماعة، وقال فيه ابن معين: صويلح الحديث، وقال الفلاس: جائز الحديث مع الضعف الذي فيه وقال السعدي: هما مثله، وقال ابن عدي: رتبا يهم في بعض/ ما يرويه، وأرجو أنَّ حديثه صالح لا بأس به، وروى مسلم له مقرونًا عن محمد بن أبي حفصة، وتكلّم فيه غير واحد، قال ابن عساكر: رواه جماعة عن ربيعة، يعني حديث يزداد – منهم عيسي بن يونس، وابن عيينة، والمعتمر بن سليمان، وأبو أحمد التبريزي، وإسماعيل بن عباس، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق، وابن أبى عاصم وروح بن عبادة ، وفي كتاب العسكري، وابن هراشة، ووكيع وزكريا بن إسحاق، ثنا يحيى بن علي، ثنا نصر بن داود، نا أبو نعيم، نا زمعة، عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال : « كان النبي - عليه السلام - إذا بال نثر ذكره ثلاث مرات »(١) قال العسكري: كذا جعله من فعله عليه السلام، وغيره يجعله من قوله ، وفي حديث قرة بن خالد ويحيى بن العلاء عنه : « إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات فإن ذلك يكفيه » ، وهذا يدل على اضطراب وعدم ضبط، وأما قول ابن معين في عيسى: لا يعرف، إن أراد عيينة فمردود برواية رفعة وزكريا ابن إسحاق المكى عنه، وإن أراد حاله، فكذلك لذكره في كتاب الثقات؛ لابن حبان والنثر بالياء المثناه: جذب في جفوة. قاله في الصحاح من قال ولم تمسّ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت : « انطلق النبي عَلِيُّكُ يبول فاتبعه عمر بماء فقال : ما هذا يا عمر ؟ قال : ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة » <sup>(٢)</sup> بوّب أبو داود على هذا الحديث باب في الاستبراء، ورده الشيخ زكي الدين بقوله: التي روته عن عائشة مجهولة، وليس ذلك بشيء لأمرين؛ الأول: ليس كما زعم في أم ابن أبي مليكة غير أنهًا مجهولة، بل معروفة الاسم والحال والنسب،

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ قال ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) ضعیف . رواه ابن ماجة في : ۱ – کتاب الطهارة ، ۲ – باب من بال ولم یمس ماء ، (-7/7) و المشکاة (ح/۳۲۷) . و کذا ضعفه الشَّیخ الألباني . انظر له : ضعیف ابن ماجة . (-7/7) والمشکاة (۳۲۸)، وضعیف أبی داود (-7/7) .

ذكرها الزبير وابن حبان في كتاب الثقات أن اسمها ميمونة بنت الوليد بن أبي حسين بن الحرث بن عامر بن يزيد/ بن عبد مناف، روى عنها ابنها عن عائشة – يعني هذا الحديث – نا محمد بن إسحاق بن خزيمة نا قتيبة بن سعيد، نا التوأم به، وفي كتاب الوجدان للقشتري: وابن أبي مليكة تفرد عن أمه وعنه التوأم ، وخالفه أيوب السختياني .

[٧٤/ ب]

والثاني: أغفاله النظر في حال التوأم، وهو مختلف، وابن معين يضعفه، وكذلك النسائي، وابن حبان يوثقه، ولذلك قال فيه بعض الحفاظ، هذا حديث غريب، وفي الباب حديث ابن مسعود: «أن النبي عليه توضأ ولم يمس ماء» رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عنه، وقال: لم يروه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان. تفرد به الصباح بن محارب، وأما حديث الباب يدل على إتيان عمر بالماء كان لقصد أن يستعمله عليه السلام، مع الحجارة علمًا من عمر لطلوبيّه ذلك، وإنما يتم كون هذا المعنى مرادًا في الخبر حمل الوضوء منه على الغسل لغة، وعلى هذا يكون الخبر دليلًا على استحباب الجمع بين الماء والحجر، ووجه الدلالة قوله عليه السلام: «ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ »(١) فيقتض فعل الوضوء المذكور في بعض الحالات بطريق كلما بلت أن أتوضأ »(١) فيقتض فعل الوضوء المذكور في بعض الحالات بطريق المفهوم، وذلك مفيد للندب، وقد يدلّ على الجمع حديث أورده البزار في مسنده من رواية محمد بن عبد العزيز الزهري، وهو ضعيف لا يحتج به .

عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ فسألهم النبي عَيِّكِ فقالوا: إنّا نتبع الحجارة الماء »(٢) وقد وردت أحاديث مخالفة الظاهر لحديث الباب تأتي بعد ، وفيه دليل على أن مداومته عليه السلام على الفعل يقتضي وجوب ذلك الفعل علينا، ما لم يقم دليل على عدم الوجوب والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه أبو داود (ح/ ٤٢) وابن ماجة (ح/ ٣٢٧) وأحمد في «المسند» (٦/ ٩٥) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٤٥) والمجمع (١/ ٢٤٢) والمشكاة (٣٦٨) وإتحاف (٢/ ٣٤٨). وانظر: مصادر الشَّيخ الألباني في الحديث السَّابق.

 <sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، ٢٢- باب في الإستنجاء بالماء ، (ح/ ٤٤). قلت : وحسنه على القاعدة الأصولية التي صنّف عليها أبو داود كتابه ( السنن ) .

## ١٣- النهي عن الخلاء على قارعة الطريق

[1 /£A]

حدثنا حرملة بن يحيى، نا عبد الله بن وهب، أخبرني نافع بن يزيد/ عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال: كان معاذ بن جبل يتحدّث ما لم يسمع أصحاب رسول الله عَيْنِيِّ، ويسكت عما يسمعوه، فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدّث به، فقال: والله ما سمعت رسول الله عَلِيُّ قال هذا ، وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذ، فقال معاذ: يا أبا عبد الله بن عمرو إنّ التكذيب بحديث رسول الله عَيْنِ يفاق بما من قاله، لقد سمعت رسول الله عَيْكُ يقول: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، والظل، وقارعة الطريق »(١) هذا حديث خرجه أبو عبد الله في مسنده من رواية سعيد بن الحكم عن نافع، وقال : صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، إنَّما تفرد مسلم بحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : « اتقوا الملاعن » (٢) وفيما قاله نظر ذلك أنّ هذا حديث منقطع، فيه رجل مجهول، بيانه: ما ذكره أبو داود عن إسحاق بن سويد وعمر بن الخطاب عن سعيد بن الحكم، نا نافع... فذكره مختصرًا. كذا هو في رواية اللؤلؤي، وابن داسر وفي رواية ابن العبد في كتاب التفرد له زيادة عليهما، وهي قال أبو داود: ليس هذا بمتصل - يعني بذلك انقطاع ما بين أبي سعيد ومعاذ - وبنحوه قال الأشبيلي أيضًا وابن القطان، وهو رجل مجهول لا يعرف اسمه ولا حاله ولا من روى عنه غير حيوة، ولا روى هو عن غير معاذ ولا رواه عن حيوة غير نافع ومع ذلك فله

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٢٦) وابن ماجة (ح/ ٣٢٨) وأحمد في «المسند» (١/ ٢٩٩) والترغيب (٨/ ١٣٤) والمجمع (١/ ٢٠٤) وعزاه إلى أحمد ، وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم . والحاكم في «المستدك» (١/ ١٦٧) وتلخيص (١/ ١٠٥) والمشكاة (٣٥٥) وصحَّحه الشيخ الألباني . (الإرواء : ١/ ١٠٠، ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٤ - باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها ، (ح/ ٢٥).

قوله : « الملاعن » جمع ملعنة ، وهي المفعلة التي يلعن بها فاعلها ، كأنّها مظنّة اللعن، ومحلّ له .

شاهد جيّد من حديث سراقة بن مالك أورده حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله عن عباس العنبري، أورد عبد الرزاق: نا معمر عن سفيان بن الفضل عن أبي رشد بن الجندي أنّ سراقة بن مالك قال: قال رسول الله عَيْشَةُ: « إذا أتى أحدكم من الغائط/ فليكرم قبلة الله ولا يستقبل القبلة، واتقوا مجالس اللعن: الظل والماء وقارعة الطريق ...»(١) الحديث .

[٨٤/ ت]

أبو رشد بن زياد وثّقة ابن حبان وسماك، ووثقه النسائي والبستي ووثقه من في الإسناد والبستي وثقه ومن في الإسناد لا يسأل عنهم قال: ورواه حبان بن موسى عن ابن المبارك عن معمر موقوقًا، وشاهده ذكره عبد الله بن زهير في مسنده عن ابن لهيعة عن عبد الله بن لهيعة السبائي: أخبرني من سمع ابن عباس سمعت رسول الله عين يقول: « اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: وما الملاعن يا رسول الله ؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو نقع ماء » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة قال: حدّث ابن هبيرة، وهو: وإن كان مرسلا لإيهام الراوي عن ابن عباس؛ فإن الشواهد لا يعتبر لها شرط الصحيح من كل وجه، وابن عن ابن عباس؛ فإن الشواهد لا يعتبر لها شرط الصحيح من كل وجه، وابن في حاله كما أسلفناه ، وقد زال تدليسه بتصريحه بالسماع، وأيضًا فابن المبارك حمل عنه قبل احتراق كتبه، وكان يتبع أصوله، وشاهد آخر وأيضًا فابن المبارك حمل عنه قبل احتراق كتبه، وكان يتبع أصوله، وشاهد آخر وأبو القاسم في الأوسط من حديث ميمون بن مهران عن ابن عمر:

« نهى النبي عَلِيْكُ أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة »(٢) « ونهى أن يتخلى

<sup>(</sup>١) نصب الراية : (٢/ ١٠٣).

وبنحوه . أورده الألباني في « ضعيف الجامع : ص ٤٠ ح ٢٧٧- ٨٦) وعزاه إلى ابن عدي في « الكامل » و« البيهقي » في « المعرفة » من حديث طاوس مرسلًا .

وقال : « ضعيف » .

وتمام لفظه: « إذا أتى أحدكم البراز ، فليكرم قبلة الله ، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ، ثُمَّ ليقل : الحمد لله ليستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من ترابٍ ، ثُمَّ ليقل : الحمد لله الذي أخرج عتي ما يؤذيني ، وأمسك عليَّ ما ينفعني » .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا . رواه أبو نعيم في : ١ الحلية » : (٤/ ٩٣) والعقيلي في ١ الضعفاء » (٣/ ٥٥٨). وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص٨٦٦، ح/ ٢٠٠٧) .

على ضفة نهر جاري »(1) قال : لم يروه عن ميمون إلا قراب بن السائب، تفرد به الحكم بن مروان الكوفي قراب . قال البخاري فيه : منكر الحديث، تركوه . حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال : قال سالم: سمعت الحسن يقول: جابر بن عبد الله ، قال رسول الله عليه : ( إياكم والتعريس على جواد الطريق، والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع »./ وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن »(1) ، هذا حديث معلل بأمرين :

[1/14]

الأول: ضعف عمرو بن أبي سلمة؛ فإنه ممن قال فيه ابن أبي حاتم: لا يحتج به، وقال يحيى: ضعيف.

الثانى: انقطاع ما بين الحسن وجابر فممن ذكر ذلك ابن المديني وبهز وأبو زرعة وأبو حاتم والبزار ، وفي حديث الباب تصريح بسماعه منه لو كانت الطريق سالمة من عمرو، على أنه قد توبع على ذلك فيما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه هشام بن حسان يقول عن الحسن ثنا جابر بن عبد الله، وأنا أنكر هذا، وروى شريك عن أشعب عن الحسن. سألت جابرًا قال أبو داود: لا يصح، ولو رأينا الحديث الذي في مسند أحمد من تتبع لأذعنا له سمعًا وطاعة قال : حدّثنا يزيد - يعني ابن هارون ثنا أحمد الطويل، قال: حدثنا الحسن

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . رواه ابن عدي في « الكامل » : (٦/ ١٦٧٢) والعقيلي (٣/ ٤٥٨).

قلت: ﴿ والحديثان كما وضّحت أوردهما العقيلي في الضعفاء الكبير ﴾ ترجمة : الفرات بن السائب : قال البخاري : منكر الحديث ، متروك . تاريخ ابن معين (٢/ ٤٧١) ، والتاريخ الكبير (٤/ ١/ ٢٠٠) ، والجروحين (٢/ ٢٠٧) ، والميزان (٣/ ٣٤١) . وأوردهما الشيخ الألباني في ﴿ مَن واحد ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ۳۲۹) في الزوائد : إسناده ضعيف . والجوامع (۹۳۰۰) والكنز (۱۷۰۰٤) . وكذا ضعفه الشّيخ الألباني . انظر ضعيف ابن ماجة (ح/ ۷۱) قلت : وقد علّق الشّيخ الألباني عليه فقال : حسن – دون و والصلاة عليها » الإرواء 1/ 101، والصحيحة 1/ 100، والتعليق الرّغيب 1/ 000.

قوله: «التعريس» نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. و«جواد الطريق»: جمع جادة، وهي وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق.

إحدى صلاتي العشاء، فأطال، فرأيت اضطراب لحيته، فلما انصرف قلت: أكنت تقرأ؟ فقال لى عامته تسبيح ودعاء، ثم قال: ( كنا ندعوا قيامًا وقعودًا وركوعًا وسجودًا (() .

فهذا كما ترى بسند كالشمس فيه تصريح بسماعه منه، ولا مطعن في سماعه بعد هذا، وإذا أثبت هذا فقد وقع لنا هذا الحديث مختصرًا بإسناد صحيح على شرط مسلم، ذكره المروروذي في مسنده فقال: حدّثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن عن جابر قال: « نهى عن الصلاة على جواد الطريق »(۲).

والصحابي إذا قال نهى أو أمر كان محمولًا على الاتصال كما تقدم قبل ، ورواه يزيد بن هارون عن هشام مرفوعًا مطولًا، قال: وقول رسول الله عَيَّلِيَّة : « إذا كنتم في الخصب قأمنحوا الركاب حقها – أو كلمة نحوها ولا تعدوا المنازل، وإذا كنتم في الجدب فعليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا تقولت/ لكم الغيلان فبادروا بالأذان، ولا تصلوا على قارعة الطريق تبدلوا عليها [11/ ب] فإنها مأوى الحيّات والسباع، ولا تقضوا عليها الحاجات فإنها ملاعن » رواه البزار (٢) عن محمد بن معمر عن يزيد وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وهم يتكلمون في سماع الحسن من جابر ، وفيما قاله نظر؛ لأن حديث الباب بغير هذا الإسناد، والله أعلم ، وله شاهد من

<sup>(</sup>١) الكنز : (ح/ ٢٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) هذا طريق من حديث ضعيف . كما ذكر الشَّارح .

رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٢١ - باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ، (ح/ ٣٢٩) وتمام لفظه : ٩ إيّاكم والتعريس على جوادٌ الطريق ، والصلاة عليها ، فإنّها مأوى الحيّات والسّباع . وقضاء الحاجة عليها ، فإنّها من الملاعن » .

في الزوائد : إسناده ضعيف . وكذا ضعّفه الشّيخ الألباني . انظر ضعيف ابن ماجة (ح/ ٧١) ز قلت : وقد سبق أن يتنا تحسين الشّيخ الألباني لهذا الحديث ، وبيّنا سبب الضّعف .

 <sup>(</sup>٣) صحيح . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣/ ٢١٣) وقال : رواه أبو داود وغيره
 باختصار كثير ، ورواه أبو يعلي، ورجاله رجال الصحيح .

[1 /0•]

حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اتقوا اللعانين ، قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم » رواه مسلم(١) في صحيحه، ومن حديثه أيضًا عند ابن عدي مرفوعًا : « نهى أن يتغوط الرجل في الفرع، قيل: وما الفرع؟ قال : أن يأتي أحدكم الأرض فيها النبات كأتما قمت قمامته، فتلك مساكن أخوانكم من الجن »(٢) وفي بعض الروايات: « فإنه مصلى الخافين - يعنى الجن » رواه أبو أحمد من طريق سلام بن سليم الطويل، وهو متروك. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن خالد، ثنا لهيعة عن قرّة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي عَيْضَة : « نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب الخلاء عليها، أو يبال عليها  $^{(7)}$  ابن لهيعة تقدم ذكره، وقرة هو ابن عبد الرحمن بن حَيُوتُل اسمه يحيى، قال ابن حبان: من ثقات أهل مصر، وخرّج حديثه في صحيحه، ومسلم قرنه بغيره، وأبو عيسى يصحح حديثه، وكذلك الحاكم ، وقال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري منه ، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدًا، وأرجو أنّه لا بأس به، وخالف ذلك أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن القطان/ وعمرو بن خالد القرشي الأعشى القاسمي، مولاهم وأصله كوفي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث ليس بشيء، وقال أحمد بن محمد قال أبو عبد الله: لعلُّه ابن خالد الواسطي، كذاب يروي عن زيد بن على عن أبانة نسخة موضوعة بكذب ، وكذلك قاله وكيع وإسحاق بن زاهر وأبو زرعة، وقال ابن معين: كذاب، وقال أبو داود ويعقوب بن سفيان: لا شيء، وقد وردت أحاديث تدلّ على المنع من البول في مواضع: « لا يبولن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدٌّ . رواه ابن عدي في « الكامل » وفيه سلام بن سليم الطويل أحد المتروكين .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٣٠) والطبراني (١٢/ ٢٨١).

قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد: إسناده ضعيف ، ولكن المتن له شواهد صحيحة ، وكذا ضعّفه الشّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ٧٢) والإرواء (١/ ١٠١- ١٠٢). (٣١٩).

أحدكم في حجر »(١) من عند النَّسوي وإسناده صحيح وإن كان ابن عروة ذكر أن أهل البصرة تفردوا به، ولا بأس بذلك ، وحديث ابن عمر قال عليه السلام : « لا تبولوا في الماء الناقع »(٢)ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عنه، ومن مراسيل أبي داود عن أبي مجلز: «أن النبي عَلِيلَةُ أمر عمر أن ينهي أن يبال في قبلة المسجد ١١٥٠ وفيه عن مكحول: «نهى رسول الله عَيْلِيُّ أن يبال بأبواب المساجد » وعند العقيلي عن أبي هريرة : « كان عليه السلام يكره البول في الهواء »(٤) وضعفه بأبي الفيض يوسف بن السفر، وحديث ابن معقل: « لا يبولن أحدكم في مستحمه » (٥) وقد تقدم وحديث رجل من الصحابة: « نهى عليه السلام أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله » عند أبي داود (٦) ، الموارد جمع مورد، وهو مفعل من الورود أي : الحضور ، قال الجوهري : ورد فلان، ويردوا حضروا، وأورده غير أحضره، والمورد مقول على طريق الماء على منهل الماء، والأول المراد في الحديث على ما قاله جماعة من العلماء ، والظاهر أن المراد هو الثاني؛ وذلك أن الحديث رواه ابن عباس كما مرّ، وفيه: «أو نقع الماء» وفي حديث سراقة: «والماء» وفيها للبيان/ لمحمل

[۵۰/ ب]

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . رواه النسائي (١/ ٣٣) والمشكاة (٣٥٤) . وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص ٩١٢ ح/ ٦٣٢٤- ١١٣٢) .

انظر : ضعيف أبي داود (٧) والإرواء ٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح. تاريخ أصفهان : (٢/ ٢٥٨). قلت : وللحديث متابعة صحيحة كقول : «نهى أن يبول في الماء الراكد).

<sup>(</sup>٣) ضعيف . أورده الألباني في « ضعيف الجامع : ص٨٦٦ ح/ ٢٠٠٥) . وعزاه إلى أبي داود في « مراسيله » عن أبي مجلز مرسلًا .

<sup>(</sup>٤) موضوع . أورده ابن القيسراني في الموضوعات : (٥٥٧).

<sup>(°)</sup> حسن . رواه الترمذي (٢١) وأحمد في « المسند » (٥/ ٥٦) وأبو داود (٢٧) . وسكت عنه المنذري أيضًا .

<sup>(</sup>٦) حسن . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، باب «١٥» ، (ح/ ٢٨).

قلت: وتحسينه - كما ترى - على قاعدة أبي داود الذي صنّف عليها كتابه ( الشّنن ) .

المورود؛ فوجب المصير إليه ؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضًا، وإذا انفرد هذا فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقييد الإطلاق بنقع الماء في حديث ابن عباس، ولأن ما كثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه ، وقارعة الطريق هي الجادة، واشتُقَّت من القرع أي الضرب فهي مقروعة بالقدم وغيره، وذلك من باب تسمية المفعول بالفاعل، وفيه منع التخلي بفعل الأشجار المثمرة صونًا لشرائط الثمر عن التنجس، والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع الزمان، ومنهم من يخصه بزمن الثمار لحديث ابن عمر مرفوعًا : « نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أو ضفة نهر جاري »(١) وفي معناه تحريم التخلي فيما ينقع من الأمكنة، كالنيل والمربد ويحتمل التعميم ، وفي معنى الظل: الشمس في السماء ؛ فإنها تعضد لمنع البرد، كما أنَّ الظل يقصده المسافر للقيلولة، يدل عليه ما رواه أبو خيثمة عن أبي قطن لم يرو عن فلان ، قال: رأيته حرًا في الشمس، فيحمل ما قلناه، أو على كشف عورته وقت ذاك، والظل على ما حكاه يقلب للشجرة وغيرها بالغداة والفئ بالعشى ، قال الشاع. :

فلا الظل في وقت الضحي يستطيعه ولا الفئ من برد العشي تذوق

قال: وأخبرت عن أبي عبيدة قال: قال رؤبة بن العجاج: كلما كانت عليه الشمس فهو ظل، قال ابن سيدة: وجمعه أظلال وظلال وظلول. وهو التباعد للبراز في الخلاء ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: «كان النبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: «كان النبي عن محمد بن عمرو عن أبعد » خرجه الترمذي (٢). وقال فيه حسن صحيح،

<sup>(</sup>١) تقدم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه الترمذي (۲۰) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وأحمد ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والبيهقي ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) وأبو داود ( $^{1}$  ) والنسائي في ( الطهارة باب ( $^{1}$  ) وابن ماجة ( $^{1}$  ) وابن خزيمة ( $^{1}$  ) والكنز ( $^{1}$  )

وصححه الشيخ الألباني . ( الصحيحة : ح/ ١١٥٩) .

وخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن عليّ بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا محمد بن عمرو... فذكره، وفي الصحيحين (۱) عنه: « كنت مع النبي عيلية في سفر افقال: يا مغيرة خذ الأداوة فأخذتها، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته » وذكر الدارقطني أن محمد بن عمرو رواه عنه عن المغيرة إسماعيل، وأسباط بن محمد، وأبو بدر شجاع بن الوليد، وخالفهم عبدة بن سليمان فقال عن ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والصحيح الأول ، وفي الأوسط ، وذكره من حديث ابن سيرين عن عمرو بن وهب عنه، ولم يروه عن ابن سيرين إلَّا جرير بن حازم. تفرد به عليّ بن عبد الجيد المعني. حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا عمر بن عبيد عن عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس قال : « كنت مع النبي عليه في سفر فتنحى لحاجته، ثم جاء فتوضاً »(۲) هذا الحديث فيه علل ثلاث :

[1 /01]

الأولى: الجهالة بحال عمر بن المثنى؛ فإني لم أره في تاريخ البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا البستي، ولما ذكره ابن سرور قال: سمع عطاء ببيت المقدس، روى عنه عمر بن عبيد الطنافسى، والعلاء بن هلال الباهلى، روى له ابن ماجة، لم يزد على ذلك، وليس بكاف في معرفة حاله، وذكره أبو عروة في الطبقة الثانية والثالثة من أهل الجزيرة، وبنحوه ذكره السيد جمال الدين ولم يزد.

الثانية: ضعف عطاء بن أبي مسلم عبد الله، ويقال ميسرة أبو أيوب الخراساني الأزدي البلخي الشامي، ويقال أبو عثمان، ويقال أبو محمد، ويقال أبو صالح مولى المهلب، وإن كان مسلم خرّج حديثه في صحيحه فقد كذّبه سعيد بن المسيب، وقال ابن حبان: كان ردئ الحفظ مخطئ ولا يعلم؛ فبطل الاحتجاج به.

<sup>(</sup>۱) صحیح . متفق علیه . رواه البخاري (۱/ ۱۰۱) ومسلم (۲۲۹) وأحمد (۶/ ۲۵۰) وأبو عوانة (۱/ ۱۹۶، ۲۵۷) وابن أبي شيبة (۱/ ۱۰۷، ۱۷۲) والبيهقي (۲/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن عدي في ( الكامل »، (٥/ ١٩٩٨).

انظر: تعليقات مغلطاي على إسناده.

الثالثة : انقطاع ما بينه وبين أنس بن مالك. نص على ذلك أبو زكريا يحيى بن معين، وأبو زرعة الرازي وغيرهما . حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، نا يحيى بن سليمان عن ابن جشم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن النبي عَلِيْكُ : « كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد »(١) هذا حديث معلل [٥١/ ١] بثلاثة أشياء :/

الأول: ضعف يعقوب بن حميد المدنى، قال أبو حاتم: ضعيف. وسئل عنه أبو زرعة فحرك رأسه، فقيل: صدوق؟ فقال: لهذا شروط، وقال مرّة أخرى: قلبي لا يسكن إليه، وقال العنبري: يوصل الحديث، وقال يحيى والنسوي : ليس بشيء .

الثاني : يونس بن خباب أبو حمزة ويقال : أبو الجهم، كوفي ، قال يحيى بن سعيد فيه: ما تعجبنا الرواية عنه، كان كذابًا، وقال أحمد : كان عبد الرحمن لا يحدّث عنه ، وقال ابن معين: هو لا شيء، رجل سوء؛ وقال مرة أخرى: ضعيف، وكذلك قاله النسائي الفسوي في تاريخه، وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ليس بالقوي ، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه ، وقال الدارقطني : كان رجل سيء فيه شيعة مفرطة، وكان يسب عثمان، وقال عبّاد ابن العوام سمعه بحديث القبر وزاد فيه: «ويسئل عن على » قال : فقلت له: لم نسمع بهذا ، قال: أنت من هؤلاء الذين يحبون عثمان الذي قتل ابنتي رسول الله عَيْكِيُّ قال : قلت له قتل واحدة فزوَّجه الأخرى ، وقال أبو داود: كان له رأي سوء في حديث القبر على رأي تام لأصحاب النبي عَلِيْكُ، قال أبو داود: وحدثني ابن شمعة قال : لا أحدث عنه حتى أتوصد يميني ، قال أبو داود : وقد رأيت أحاديث شعبة عنه مستقيمة وليست الرافضة كذلك ، وقال العجلي : كوفي شيعي خبيث .

الثالث : انقطاع ما بينه وبين يعلي أن جمع من نظر في كلامه ، لما ذكر ترجمته لم يذكر في أشياخه صحابيًا كبيرًا ولا صغيرًا، إنَّما يذكر في أشياخه التابعين كمجاهد وطاوس وغيرهما ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق ليس

<sup>(</sup>١) تقدّم قبل ذلك في أحاديث الباب ص ١٣٢. وبنحوه الحديث السابق.

فيها إلَّا علَّة واحدة، وعلى قول بعضهم تكون صحيحة لا علة فيها، وهي مذكورة في كتاب البغوي عن داود بن رشيد ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني [1 /01] عبد الله/ بن عثمان بن جشم عن سعيد بن راشد عن يعلي بن مرّة قال : « كان النبي - عليه السلام - إذا خرج إلى الخلاء استبعد وتوارى » رواه ابن نافع عن إبراهيم البلدي، نا أدم بن أبي إياس نا إسماعيل به، ورواه الخطابي في كتاب الغريب عن محمد بن العباس المكتب، نا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، نا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا مطلب بن زياد عن عمر عن عبد الله عن حليمة - امرأة يعلى - عن يعلى - ولفظه عن النبي عَيْلُكُم : ﴿ أَنَّهُ انطلق للبراز، فقال لرجل كان معه: سر لي بما بين الأنبياء بين فعل أصحابي جمعاء، فاجتمعا فقضى حاجته» إسماعيل وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان مطلقًا، وقال ابن عدي: وفي الجملة هو ممن نكتب حديثه، وكذا قاله أبو حاتم: وأكثر العلماء ضعفه، وسعيد حديثه في الصحيح ، وفي كتاب الاستيعاب: يعلي بن مرّة بن وهب، واسم أمه شبابة فربما نسب إليها فقيل: يعلي بن شبابة، يكنى أبا المرزام كوفي، وقيل أن له دار بالبصرة، شهد مع النبي عَلِيْكُ الحديبية وخيبر والفتح وحنينًا والطائف. كذا ذكر نسبه ، وغالبًا إنما يذكر النسب من كتاب المذيل للطبري، وعندي نسخته التي عليها مواضع بخطه، وليست على ما ذكره، إنما هو يعلى بن مرة بن عباب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، والنسب الذي ذكره أبو عمر ذكره ابن سعد وابن بنت منيع وأبو أحمد العسكري وابن قانع، وفي جمع أبى عمر بيَّن أن شبابة أمه ، وابن منده نظر، وإن كان ابن سعد قد ذكر ذلك وقال: هي أمه أوجدّته، فقد أنكر ذلك ابن حبان في قوله: يعلى بن مرّة

[۲۵/ ب]

ذكره الآخر، فأما ابن مرّة فذكره كما تقدّم، وأما ابن شبابة فقال: شبابة ابن عثمان بن جري بن ربيعة بن سعيد بن أبي عتبة بن مالك بن كعب بن عمرو/ بن سعد بن عوف بن نسي وهو بستي، ثم أعاد ذكر ابن مرة في ساكن البصرة كما تقدّم وحده ، والطبراني في الكبير فرق بينهما، بين ابن

الثقفي العامري ، ومن قال أنّه ابن شبابة فقد وهم، وكذا فرّق بينهما

العسكري حاتم الرازي، وجملة وذكر نسب كلّ واحد منهما على خلاف ما

مرة العامري، وابن مرّة الثقفي، وابن أمية، وابن شبابة على قول أبي القاسم الاعتماد؛ لأنّ تعيّنا لا تجتمع مع عامر بحال إلّا مختلف أو نزول أو غير ذلك، وأما الترمذي فإنّه لم يذكر في تاريخه غير ابن مرّة الثقفي ، وكذا يعقوب الحموي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار وقالا: نا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي - واسمه عمير بن يزيد - عن عمارة بن خزيمة والحرث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي فزاد قال: « حججنا مع النبي عَلِيلًا فذهب لحاجته فأبعد ، هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه عن بندار ثنا يحيى بن سعيد به، ولفظ النسائي: «خرجت مع النبي - عليه السلام - .....(١) فكان إذا أراد الحاجة أبعد » ولما رواه البزار عن عمرو بن علي، نا يحيى به، قال: لا يعلم روى عبد الرحمن عن النبي هذا الحديث، وقد زاد فيه غير يحيى كلامًا، وكذا قاله ابن بنت منيع في معجمه، وخالف ذلك أبو عمرو بن عبد البر فقال : له حديث آخر في الوضوء، وله أحاديث بعد في أهل الحجاز وأما ما ذكره ابن نافع من أنَّ عمارة روى هذا الحديث عن الحرث بن عبد بن عمرو، فيشبه أن يكون وهمًا، ولعلّه من الناسخ، ولفظه : « فرأيته خرج من الخلاء فاتبعته بأداوة وجلست له على الطريق، وكان إذا أتى الحاجة أبعد » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبيد الله بن موسى، نا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال : « خرجنا مع رسول الله عَيْلِيُّهُ، وكان عليه السلام لا يأتي البراز حتى يتغيّب فلا يرى » هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف رواته إسماعيل بن عبد الملك<sup>(٢)</sup> ابن رفيع بن أخى عبد العزيز أبو عبد الملك، وهو ابن أبي الصُّغير المكي، روى عنه الثوري، وعيسى بن يونس، وأبو نعيم، وعبد الواحد/ ابن زياد، قال القطان: تركته ثم كتبت عن سفيان عنه ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي في الحديث وليس حده

[1 /04]

<sup>(</sup>١) شطب ( بالأصل ) .

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصُّغير عن عطاء ، وعِدَّة ، وهّاه ابن مهدي . وقال ابن معين وغيره : « ليس بالقوي » ومشّاه بعضهم . وقال ابن حجر : صدوق كثير الوهم، من السادسة . روى له الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة . ( المغني في الضعفاء : ١/ ٨٤/).

الترك ، قال ابنه : يكون مثل أشعث بن سوار في الضعف ؟ قال : نعم ، وقال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي ، وقال البخاري : نكتب حديثه، وقال ابن حبان : تعلت ما روى ، وقال ابن مهدي : أضرب على حديثه وذكر ابن عدي حديثه هذا فما أنكر عليه، ثم قال : وهو ممن يكتب حديثه ، وقال الآجري : سألت عنه أبا داود ، فقال : ضعيف، وفي موضع آخر: ليس بذاك، وسيأتي ما للناس في حديث عن أبي الزبير عن جابر من الضعف، وغير ذلك عن قريب - إن شاء الله تعالى -، وأمّا قول الحاكم إثر حديث المغيرة المتقدّم: شاهده حديث إسماعيل بن عبد المالك عن أبي الزبير بالشواهد، لا يلتزم فيها الصحة من كلّ وجه. حدَّثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، نا عبد الله بن كثير عن جعفر نا عوف المزني عن أبيه عن جدّه عن بلال بن الحرث المزني أن رسول الله عَلِيْكُ : « كان إذا أراد الحاجة أبعد » زاد العسكري : « خرجنا مع النبي عَلِيْكُ في بعض أسفاره فخرج لحاجته، وكان إذا خرج يبعد » ورواه في الأفراد مطولًا، فذكر الشجرتين اللتين سترتاه عليه السلام، وقال: غريب من حديث جابر، تفرد به إسماعيل منه. هذا حديث ضعيف لضعف رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى؛ وذلك لأن الإمام أحمد قال: لا تحدّث عنه، وقال مرة : منكر الحديث ليس بشيء ، وقال مرة : لا يساوي شيئًا، وضرب على حديثه في المسند ولم يحدث به ، قال يحيى : ليس حديثه بشيء ولا يكتب، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث ، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ، وقال الشّافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه بنسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلَّا على جهة التعجب، / وقال أبو أحمد: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال ابن السكن: جدّه عمر وله صحبة يروي عنه بهذا الإسناد أحاديث فيها نظر، وقال أبو داود: كان أحد الكذابين ، وقال أبو عمر: كثير مجتمع على ضعفه، لا يحتج بمثله، وفيه نظر؛ لأنّ الترمذي خرج في جامعه حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدّه في تكبير العيد سبعًا ، وحديث كثير هذا، وقال هذا حديث حسن ، وهو أحسن شيء في الباب ، وقال في العلل الكبير: سألت

[۵۳/ ب]

محمدًا عن هذا الحديث - يعنى المذكور في العيد من رواية عمرو - فقال:

صحيح، وعن حديث كثير منه أيضًا فقال : هو أصح شيء في الباب وبه أقول، وذكر له حديثًا آخر: في الجمعة ساعة، وقال فيه حديث غريب، وحدّثنا به الصلح جابر بن المسلم وقال فيه : حسن صحيح وحدثنا منه : « من أحيا سنني »(۱) قال : فيه حسن ، وفي الإيمان قال فيه: حسن، فأين الإجماع مع مخالفة أبي عبد الله وأبي عيسى! وأما أبوه عبد الله فتفرد عنه بالرواية أبيه مكين، فيما رواه البخاري وأبو حاتم والبستي في كتاب الثقات، ومقدار إبعاده عليه السلام غير مبين فيما مضى من الأحاديث، وفي الباب غير ما حدث، من ذلك حديث زياد ابن سعد عن أبي الزبير جبر بن يونس بن حبان الكوفي: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه سمع أباه يقول : « كان النبي - عَيَالِيّه - وأنا معه مسافرين إلى مكة فكان إذا خرج إلى الغائط أبعد حتى لا يراه أحد، قال: فيصر بشجرتين متباعدتين فقال : يا ابن مسعود اذهب اليهما فقل لهما أنّ النبي يأمركما أن تجتمعا فيتوارى بكما » الحديث .

قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن زياد إلَّا ربيعة بن صالح، تفرد به أبو قرّة، وقد جاء مقدار ذلك البعد مصرحًا به في حديث عبد الله بن عمر. ذكره الطبري في تهذيب الآثار قال: « كان رسول الله عَيَّاتُهُ يذهب إلى حاجته إلى المغمس »(٢) قال نافع عن ابن عمر: نحو ميلين من مكة، وفي

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه الترمذي (ح/ ۲٦٧٧) والمشكاة (ح/ ١٦٨، ١٦٩) وإتحاف السادة المتّقين (١/ ١٦٨) والكنز (٩٣٣) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٣، ٣/ ١٣٥٠).

قلت: وإن كان للحديث طرق ضعيفة، إِلَّا أنَّ الحديث حسن، وعلامة حسنه ظاهرة.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الطبراني في الكبير، (١٢/ ٤٥١) والمجمع (١/ ٢٠٣) والمطالب العالية (٣٤) وأبو نعيم في (الحلية ، (٣/ ٣٥٣).

ورواه السراج في « الثاني » من « الأول » من « مسنده » (٢/ ٢٠) : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، ثنا ابن أبي مريم ، ثنا نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا .

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وأورده عبد الحق الإِشبيلي في ( كتاب التهجد » (٣/ ١) وقال : ( وهو حديث صحيح ذكره أبو جعفر الطبري ، وسكت عليه في ( الأحكام الكبرى »(رقم ٥٠١) ، ورواه ابن السكن أيضًا في ( سننه » ، كما في ( معجم البلدان » وذكر أن ( المغمّس » على الشي فرسخ من مكة ، وأنّه كان مستور ، إمّا بهضاب ، وإما بعضاه .

مسند السراج: عن واثلة، وحديث ابن عمر هذا ويعلى وأنس بن مالك/ مستدرك ذكرهم على الترمذي في قوله: وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الرحمن بن أبي فزاد، ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحرث وجابر فيه دليل على الأبعاد إذا كان في صراح من الأرض، ويدخل في معناه ضرب الحجب وإرخاء الستور وأعماق الآبار والحفائر، ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات، وذلك من آداب التخلي ، وكذلك لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض(١)، والالتفات يمينه وشماله، وتغطية الرأس وترك الكلام، والاستنجاء باليسار، وغسل اليد بعد الفراغ بالتراب، والاستجمار بثلاث، وأن يجتنب الروث والرمة، وأن لا يتوضأ في المغتسل، ونزع الخاتم إذا كان فيه اسم الله تعالى وما في معناه، وارتياد الموضع الرمث. وأن لا يستقبل الشمس والقمر والقبلة ولا يستدبرها في البيوت، وأن لا يبول قائمًا، ولا في طريق الناس وظلُّهم ، والماء الراكد ومساقط الثمار وضفة الأنهار، وأن يتكئ على رجله اليسرى، ويتنحنح، وينثر ذكره ثلاثًا ، قال الخطابي: البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كَنُّوا به عن حاجة الإِنسان كما كنُّوا بالخلاء عنه ، يقال : تبرز الرجل إذا تغوط، وهو أن يخرج إلى البراز، كما يقال تخلي إذا صار إلى الخلاء، وأكثر الرواة يقولون البراز بكسر الباء، وهو غلط ، وإنمًا البراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازًا. انتهى ما أنكره غير منكر، ولا مردود لذكره في كتاب الصحاح وغيره من كتب اللغة ، والله أعلم .

[1 /01]

\* \* \*

<sup>=</sup> وصححه الشيخ الألباني : ( الصحيحة : ح/ ١٠٧٢ ) .

<sup>(</sup>۱) ودليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۱۰۷) والخطيب في «تاريخه» (۱۶/ ۲۰۸) ولفظه : « كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض » .

## 14- الارتياد للغائط والبول

حدّثنا محمد بن بشار، نا عبد الملك بن الصباح نا ثور بن يزيد عن حصين الحميدي عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة عن النبي على الستجمر فليوتر » (۱) من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن تحلل فليفض، ومن لاك فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الحلاء فليستر، فإن لم يجد إلا كثيب رمل/ فليمره عليه، فإن الشيطان يلعب بقاعد بني آدم فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه حدّثنا عبد الرحمن بن عمر، ثنا عبد الملك الصباح بإسناده نحوه، وزاد فيه: «ومن اكتحل فليوتر، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه »(۲). هذا حديث خرجه أبو حاتم (۱) في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول قال: نا سليمان بن سيف، نا أبو عاصم، نا أبو زيد، ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن عاصم مختصرًا، والإمام أحمد في مسنده، وقال وكان من أصحاب عمر بن الخطاب، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي عامر الخزاز عن عطاء عنه مختصرًا ، وقال : لم يروه عن أبي عامر إلا

<sup>(</sup>۱) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ٥٢) ومسلم في ( الطهارة ، ح/ ٢٢) وأبو داود في ( الطهارة ، باب (۱۹» ) والنسائي في ( الطهارة باب (۲۱» مختصرًا ) وابن ماجة (ح/ ٣٣٧، ٤٠٩) وأحمد في (المسند) (۲/ ٣٣٦، ٢٧٨، ٢٧١، ٤٠١) والبيهقي في الكبرى» (۱/ ٤٩، ٤٠١) وابن خزيمة (۷۰) وأبو عوانة (۱/ ٢٤٧) وابن حبيب (۱/ ٢٢) وابن أبي شيبة (۱/ ۲۷) وتلخيص (۱/ ۱۱۰) وإتحاف السادة المتقين (۲/ ٣٤٢ مكرر) .

انظر : ( الضعيفة ١٠٢٨، وضعيف أبي داود ح/ ٨) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ أَبُو حَاتُم ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِل ﴾ وكذا أثبتناه .

[1 **/**∞]

روح بن عبادة. تفرد به إبراهيم بن بسطام، وخرجه من حديث ابن شهاب ، قال : سمعت أبا إدريس يخبر عن أبي هريرة مختصرًا ، ورواه أيضًا من جهة الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي سعد الخير، وقال: لم يروه مرفوعًا عن الأوزاعي إلّا الصقل. تفرد به عمرو بن هاشم وأبي ذلك عمر بن عبد البر ، وقال : ليس إسناده بالقائم، فيه مجهولان ، وأبو محمد بن حزم وأبو بكر البيهقي وأبو محمد الأشبيلي، ويشبه أن يكون قول أبي حاتم أقرب إلى الصواب ؛ وذلك أن العلَّة عند من ضعفه إنَّما هي الجهل بحال حصين وأبي سعد، أما حصين فهو أبو سعيد حصين بن عبد الله الحبُّرانِي ، ويقال : الحميري، ونسبه بعضهم حبرانيًا ولعلّه تصحيف الحمراني وحبران قيل من حمير وحمران ليست منهم بحال. ذكره البستي في كتاب الثقات ، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبا زرعة وعنه فقال: شيخ ، وقال أبو زرعة: الدمشقي شيخ معروف ، وقال يعقوب : لا أعلم إلَّا خيرًا، وهو مما استدرك على ابن عساكر العلل في التاريخ الكبير حمصيًا ، وأما أبو سعد فاختلف فيه؛ فقال جماعة: أبو سعد كما تقدّم ، وقال بعضهم : أبو سعيد ، قال الدارقطني : والصواب الأول، وقد اختلف في صحبته فممن/ ذكره في الصحابة أبو داود قال: لما خرج حديثه هذا في رواية ابن داست: أبو سعد الخير، هو من أصحاب النبي - عليه السلام -، وقال أبو عمر: أبو سعيد الخير ، ويقال : أبو سعد الخير الإنماري، له صحبة، قيل اسمه عامر بن سعد، وقيل: عمرو بن سعد، سكن الشام، له عن النبي عَلِيلًا أحاديث يسيرة ، وأمّا ابن عساكر فزعم أن الصحابي الملقب أبا سعد الإنماري المسمى بهذين الاسمين، هو المكنى أيضًا أبا البشر، فاللَّه أعلم، وبنحوه ما ذكره أبو عمر ذكره يعقوب وابن منيع وغيره ، وأما ابن أبي حاتم ذكره في كتابه سألت أبا زرعة عنه فقال: لا أعرفه ، فقلت : لقى أبا هريرة؟ فقال: على هذا يرفع، وذلك ليس بمؤثر في عدم المعرفة بحاله، على تقدير أن يكون تابعيًا؛ لأن ابن حبان البستى عرفهم؛ فلذلك أدخله في كتاب الثقات، وإن كان صحابيًا كما تقدم فلا يطرد في حاله، وقول أحمد: كان من أصحاب عمر لا ينافي صحبته؛ لأن الصحابة

كلهم من أصحابه، وإن كان العرف يقضى على ذلك؛ فظهر بمجموع ما أسلفناه ترجيح قول من رجّح الحديث على قول من ضعفه؛ لأن من علم، حجة على من لم يعلم ومن أثبت حجة على من نَفَى ، وفي رواية الطحاوي تصريح بسماع ثور من حصين بن حصين بن أبي سعد، وزعم بعض العلماء أنه لا يعرف اسمه، وليس كما زعم لما تقدّم، وزاد بعض مشايخنا زيادة: ولا أعلم له منه سلفًا. حدّثنا على بن محمد، نا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرّة عن أبيه قال : « كنت مع النبي عَلِيلَةٍ في سفر فإذا أراد أن يقضي حاجته فقال: اثت تلك الأشياءتين » قال وكيع : « يعني النخل الصغار » « فقل لهما أن رسول الله عَيْكَ يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعا، فاستقر بهما يقضي حاجته ثم قال لي، زينهما فقل لهما/ ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا ١٥٠١ هذا حديث إسناده صحيح، واختلف على وكيع فيه، فتارة رواه كما تقدّم، وتارة عن يعلي من غير ذكر أبيه. ذكره عنه ابن أبي شيبة في مسنده وهو الصحيح . والأول وهم. نص على ذلك البخاري وابن عساكر. انتهي . قد وجد متابعًا لوكيع على رواية بعضهم، وهو محاض بن الروع فيما ذكره البغوي عن هارون بن عبد الله عنه، ورواه أحمد بن منيع في مسنده من غير طريق وكيع بزيادات يستفدن في أعلام النبوة. عن حسين بن محمد، نا المسعودي عن يونس بن خباب عن أبي يعلي بن مرّة عن يعلي بن مرّة أنه قال : « شهدت مع النبي عَلِيَّ مشهدًا لم يشهده غيري، نزلت معه في سفر فقال لي: يعلى بن مرّة هل ترى شيئًا يواريني؟ وأراد الحاجة، فقلت والله يا رسول الله ما أرى شيعًا يواريك إلَّا شجرتين لعلهما إن اجتمعتا ، قال : فقل لهما فليجتمعا بإذن الله تعالى، فأتت إحداهما إلى الأخرى، فلما قضى حاجته قال : قل لهما فلترجع كل واحدة منهما إلى مكانها، ثم إن امرأة عرضت له بابن لها فقالت : يا رسول الله هذا ابني قد أصابه لمم فتفل عليه السلام في فيه، ثم قال: باسم الله، محمد رسول الله، أخس عدو الله، فلما رجعنا من سفرنا إذا تهدى لرسول الله عَلَيْكُ وتخبره

<sup>(</sup>١) صحيح. الشفاء: (١/ ٧٤٥). وتقدّم بتخريج مطوّل؛ فارجع إليه.

أنه لم يصبه شيء منذ فارقهما، فلما أتينا المدينة إذا بعير قد وضع جرانه مهملات عيينة فقال النبي عليلي أنه يخبرني أنه نضح على أهله كذا وكذا، ثم أرادوا أن ينحروه فالتمسوا صاحبه، فلما جاء صاحبه قال: يعني بعيرك هذا ،/ [٥٦/١] قال: هو لك ، قال: فاجعله في إبلك وأحسن إليه ».

وروى بعضه الحاكم في مستدركه (۱) حدثنا محمد بن يحيى، نا أبو النعمان، نا مهدي بن ميمون محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال : كان أحب ما استتر به النبي عَلَيْكُ لحاجته هدفًا أو جائش نخل (7).

هذا حديث صحيح خرجه مسلم (٣) بن حجاج في صحيحه عن شيبان بن عبد الله بن محمد بن إسحاق، ثنا مهدي بلفظ: « أردفني النبي عيلية ذات يوم، فأسرّ إليَّ حديثًا لا أحدثه أحدًا من الناس ...» الحديث. حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد، نا حفص بن عبد الله، حدّثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « عدل رسول الله عيلية إلى الشعب، فبال حتى أني لا أرى له من فكُ وركيه حين بال » (٤) . هذا حديث إسناده ضعيف؛ وذلك أنّ راويه محمد بن عقيل ابن خويلد بن معاوية بن أسد بن يزيد الخزاعي، كان من أعيان علماء نيسابور، قال فيه الحاكم أبو محمد: حدَّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع قال فيه الحاكم أبو محمد: حدَّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم ، والقاضي عياض في ٩ الشفاء ٤ : (١/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>۲، ۳) صحيحان. إتحاف (۷/ ۱۸۱) وسنة (۱/ ۳۸۶) وابن عساكر في « التاريخ » (۷/ ۳۸۸) وابن عساكر في « التاريخ » (۷/ ۳۲۸) والبيهقي (۱/ ۹۶) وبداية (٦/ ۱۹۷) والكنز (۱۷۸۸۲) وأبو عوانة (۱/ ۱۹۷) ومسلم في (الحيض ، ح/ ۷۹) وابن ماجة (ح/ ۳٤٠).

قوله : « الحائش » أي : الملتف من النخل .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٢٣- باب الارتياد للغائط والبول ، (5/7) .

في الزوائد: إسناده ضعيف. قال البخاريّ: محمد بن ذكوان منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، ثم أعاده في الضعفاء. وقال: سقط الاحتجاج به، وضعفه النسائيّ، والدارقطنيّ، وضعفه الشّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ٧٥).

عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء. انتهى حديثه المذكور هنا ، هو عن حفص تعجيل أن يكون أحد الحديثين المذكورين والله أعلم . وأمّا محمد بن ذكوان البطاحي الأزدي الجهضمي مولاهم، فهو خال ولد حماد بن زيد، ذكره البخاري في التاريخ الأوسط، فقال: هو منكر الحديث ، وكذلك قال فيه أبو حاتم الرازي والنسائي، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج به، الاستجمار عبارة عن تنح/ الخارج المعتاد من السبيلين بالأحجار، وأسبق من الجمار، وهي الأحجار الصغار يرمى الجمار في الحج ، وسئل ابن عيينة عن معنى هذا فسكت، فقيل له: أترمني بما قال مالك ؟ قال : وما قال مالك ؟ قال : الاستجمار الاستطابة ، فقال ابن عيينة: تقل بمثل مالك كما قال الأول: وابن اللبُون إذا ما لُنّ في قرن لم يستطع مِوْلَه البُرْلِ الفَنا عنْس. حكاه الدارقطني والخطابي ، وفيه ردّ لمن قيل أنَّ مالكًا - رحمه اللَّه تعالى - حمل الاستنجاء هنا على استعمال البخور، مشتقًا ذلك من التجمير وهو التبخير، وليس بشيء؛ لأنّ الحديث أماسِيُون(١) الاستطابة لا في التبخير ولن يصح ذلك عن مالك فقد سبقه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - ومثل ما قاله مالك أولًا قاله أصحاب اللغة سرهم فيما أعلم ، وزعم الزمخشري أنّ ذلك حقيقة فيها، والله أعلم قوله فليلفظ معناه فليقذف، ومضارعه مكسور الفاء ، قال الجوهري: وذلك الشيء لفاظة وفي الحبا مع(٢) كل ما تركته من يدلّ فقد لفظته، فهو لفاظ ولفيظ وملفوظ، واسم ذلك الشيء الملفوظ اللفظ، ولا يقال لفظته بكسر الفاء. قوله ما لاك يعني : أداره في فيه، ولاك الفرس اللجام يلوكه لوكًا إذا أداره في فيه، وكلّ شيء لكته فقد مضغته لوكًا، وفلان يلوك أعراض الناس إذا كان يقع فيهم. قاله القزاز والجوهري بنحوه ، وأمّا الشيطان فذكر ابن الأنباري في اشتقاقه قولين: الأوّل لتباعده من الخير أحدًا من قول العرب

<sup>(</sup>١) فى ﴿الأَصلِ ﴾ قال مغلطاى ﴿أماسيون ﴾ وربَّما أراد بها ﴿المُصنَّف ﴾: ﴿ لأَنَّ الحديث إنَّما ورد في الاستطابة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ) .

دارشطون ونوى بشطوان أبي بعيدة قال نابغة بني شيبان : فأضحت بعدما وصلت بدار شطون لا نعاد ولا نفود .

الثاني: لغيه وهلاكه أخذًا من قولهم: قد شاط الرجل يشيط إذا هلك ، قال الأعشى: قد تطعن الغير في مكنون قائله وقد شط على أرماحنا البطل/ فإذا ارتفعت عن الأيدي فهي جبارة، ثم رَقْلَةٌ ثم سحوق، وذكر العسكري في كتاب التلخيص: أنها التي لا تحتمل، وقيل: هي التي ثبت من عراس ويقال له بالفارسية خدود ، قال أبو حنيفة : هي بين شواب النخل وصغاره حين نهضت، والجمع أشاءات، وأشاء، وفي الصحاح: الآشاء بالفتح والمد، والواحدة أشاءة، والهمزة فيه منقلبة من الباء؛ لأن تصغيرها أشيء ، قال الشاعر :

[1 /0٨]

وحبذا حين تمشي الريح باردة وادي أشي وفتيان به هضم يا ليت شعري عن جنبي مُلسَّحة وحيث تبني من الحياة الألم عن الأشاءة هل زالت مخارمها وهل تغيّر من أرامها أرم ولو كانت الهمزة أصلية لقال أشيئ، والهدف القطعة من الجبل أو الحائط، والجمع أهداف، وهو أيضًا حبل مشرف من الرمل. ذكر ذلك القزاز ، وفي الصحاح: هو كلّ شيء مرتفع، وفي الغريب المصنف عن الأصمعي تقييده بالعظم والحائش جماعة النخل، لا واحد له، كما قالوا لجماعة البقر ديرب قال الأخطا.:

وكان طعن الحي جائش قربة وإنّ جناه طيب الأثمار فأصل الحائش المجتمع من الشَّجر نخلًا كان أو غيره يقال : حائش الطرفا. ذكره أبو نصر بن حماد، وفي كتاب الهروي. هو جماعة النخل، ومثله الصور والغيطل والأيكة والرعل والغيل والغريف والشعراء والرازة والأباه والخيش والأشب، والشُّغب بالكسر الطريق في الجبل، والجمع الشعاب. قاله الجوهري، وفي الجامع: ما انفرج بين الجبلين، ومعنى أوى أرق وأرثى له، يقال أو بين قصة لفلان وأنا أوى له أويه، بقلب الواو بالكسرة ما قبلها وتدغم وماو به وما واه من كتاب الصحاح، قال الشاعر:

## النهى عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده

حدّثنا محمد بن يحيى ، نا عبد الله بن رجاء، نا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن النبي عَلِيُّكُم قال : « لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كلّ واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله تعالى يمقت ذلك «(١) حدّثنا محمد بن يحيى، نا سالم بن إبراهيم الوراق، نا عكرمة عن يحيى عن عياض بن هلال قال: محمد بن يحيى، وهو الصواب، نا محمد بن حميد، نا على بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن عياض بن عبد الله نحوه ، هذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ فممّن ضعَّفه أبو داود - رحمه الله -فإنه قال : لم يسنده إلا عكرمة ، وفي كتاب ابن داسة عنه: هو من حديث المدنيين، وفي كتاب ابن العبد عنه، هو مرسل عندهم، وفي كتاب ابن الأعرابي وأبي عمرو أحمد بن عليّ البصري عنه: وعكرمة في يحيى ليس بذاك. نا أبو سلمة نا أبان عن يحيى بن أبى كثير عن النبي عَلِيُّهُ... نحو حديث عكرمة. انتهى. وفي قوله: هو من حديث المدنيين نظر؛ لأنه من مفردات أهل اليمامة. كذا ذكره غير واحد منهم ابن عقدة في كتاب المفردات من تأليفه، وقال عبد الحق نحوه، زاد: وقد اضطرب فيه، قال أبو الحسن بن القطان عليه حقيقة الجهل بحال رواته عن أبي سعيد، وهو هلال بن عياض. كذا رواه به عن يحيى أبان بن يزيد - يعني كما رواه عكرمة - وروته جماعة عن يحيى فقالت: عياض بن هلال. كذا رواه عن هشام الدستوائي وعلى ابن المبارك وحرب بن شدّاد كلّهم عكس ما قاله عكرمة وأبان فقالوا: عياض بن

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٢٤- باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده ، رقم : (٣٤٢). وكذا ضعَّفه الشَّيخ الألباني .

<sup>(-7/7)</sup> كما أورده في وضعيف ابن ماجة والمشكاة (٣٥٦) وضعيف أبي داود (-7/7) والتعليق الرغيب (٨٥/١) وتمام المنة (٢). قلت: وقد اختلف العلماء في تصحيح وتضعيف هذا الحديث. وقد وجدت بنحوه صحيح كما في وصحيح الجامع الصغير (-7/7) عن ابن عمر، وجابر. قوله : ( يمقت ) أي : يبغض .

هلال. انتهى كلامه، ورواه الترمذي ابن مهدي عند أبي نعيم في الحلية عن يحيى خبر ابن هلال بن أبي عياض. كذا في أصل سماعنا/ ، قال ابن القطان : ورواه الأوزاعي عن يحيي فقال : نا عياض بن أبيي زهرة، وهذا كلُّه اضطراب، ولكنه عن يحيى لا عن عكرمة، فيحتمل أن يكون ذلك من يحيى نفسه، ويحتمل أن يكون من أصحابه، يقول لي محمد لم يسنده إلَّا عكرمة، وقد اضطرب فيه، ينبغى أن يكون ضبطه اضطراب مبيّنًا لما لم يسم، فإنّه إن أسند الفعل إلى عكرمة كان خطأ، ويحيى أحد الأئمة ولكن هذا الرجل الذي أخذ عنه هذا الحديث هو من لا يعرف ، ولا نحصل من أمره شيء، وهكذا هو عند مصنفي الرواة، لم يعرفوا من أمره زيادة على هذا. للحديث مع هذا علَّة أخرى؛ وهي اضطراب منه، وبيان ذلك هو أنَّ ابن مهدي رواه عن عكرمة فقال : ما تقدّم جعل المقت على التكشف والتحدّث في حال قضاء الحاجة، ورواه بعضهم فجعل المقت على التحدّث كذلك فقط ، ورواه بعضهم فجعل المقت على الكشف والنظر ولم يذكر التحدّث، وهذا قد كان يتكلّف جمعه لو كان راويه معتمدًا، واضطرابه دليل سرّ حال راويه وقلة تحصيله، فكيف وهو من لا يعرف! والآن فقد بلغنا الغرض المقصود، وهو أنَّ للحديث طريقًا جيدًا غير هذا ، قال أبو عليّ بن السكن: نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، نا مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عليه : إذا تغوط الرجلان فيتوارى كلّ واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدّثا على طوافهما فإن الله يمقت على ذلك ١٥٠٠ . قال ابن السكن : رواه عكرمة عن يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري، وأرجو أن يكونا صحيحين. انتهى . وليس فيه تصحيح حديث أبي سعيد الذي فرغنا من تعليله ، وإنَّما يعني أن القولين عن يحيى صحيحان، وصدق في ذلك، وصحّ عن يحيى أنّه قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن/ جابر أنه قال عن عياض وعن عبد الرحمن عن [٥٩] ب] أبي سعيد، ولم يقض على حديث أبي سعيد بالصحة أصلًا، ولو فعل كان مخطئًا، فإن الأمر به على ما بيِّتا؛ فأمَّا حديث جابر هذا فصحيح، ومحمد بن

[1 /04]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الخطيب: (١٢/ ١٢٢).

عبد الرحمن ثقة، وقد صح سماعه من جابر، ومسكين بن بكير أبو عبد الرحمن الحذاء لا بأس به. قاله ابن معين ، وكذا أيضًا قال فيه أبو حاتم، والحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم: صدوق لا بأس به، وسائر من في الإِسناد لا يسأل عنه، وعن يحيى في هذا المعنى غير هذا مما ذكره الدارقطني في علله، إلَّا أنَّه لم يوصل به إليه الأسانيد. انتهى ما ذكره، وفيه نظر من وجوه، الأول: كونه عصب الجنابة برأس الراوي عن أبي سعيد، وحكم عليه بالجهالة؛ ولذلك صح له تضعيف حديثه ، وليس كذلك، فإنه ممن وثقه الحافظان أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم البستي، قال أبو حاتم : عياض بن هلال الأنصاري، ومن زعم أنّه هلال بن عياض فقد وهم، قال ابن أبي حاتم: وعياض بن هلال أشبه، ورجّحه البخاري ومسلم بن الحجاج في الوجدان، والدارقطني، وذكر البخاري في شواهد صحّ فيه الحديث، وفي مسلم معناه : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » (١) ولما ذكر الترمذي في جامعه حديث : « إذا لم يدرك أحدكم كم صلى  $^{(7)}$  من رواته عياض هذا عن أبي سعيد، قال فيه: حسن ، ولما خرج ابن خزيمة في صحيحه عن أبي موسى، نا ابن مهدي، نا عكرمة عن يحيى عن هلال بن عياض، حدثني أبو سعيد ... فذكره، اتبعه قول: نا محمد بن يحيى، نا مسلم بن إبراهيم - يعني الوراق -نا عكرمة بن عمار عن يحيى عن عياض بهذا الإِسناد نحوه قال : وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث ، وأحسب الوهم من عكرمة حين قال: عن هلال، ورواه ابن حبان في صحيحه/ عن أبي يعلي، نا محمد بن أبي بكر المقدسي، نا إسماعيل بن

[1 /1.]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، باب (۱۷» ، ح/ ۷٪) وأبو داود في ( الحمام ، باب (۳» ) والترمذي (ح/ ۲۷۹۳) وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . والبيهقي (۷/ ۹۸) وابن أبي شيبة (۱/ ۲۰۱) والحاكم (۱/ ۱۰۸) وصححاه . وشرح (۹/ ۲۰) والمشكاة (۳۱۰) وابن خزيمة (۷۲) وابن عدي في ( الكامل » (۲/ ۷٤٥) . وصححه الشيخ الألباني . ( الإرواء : 1/ 71).

<sup>(</sup>۲) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۲/ ۸۷) ومسلم في ( المساجد ، ح/ ۸۳) والدارقطني في «سننه» (۱/ ۳۷۱) والدرامي في «سننه» (۱/ ۳۰۱) والتمهيد لابن عبد البر (٥/ ۲۱ والترمذي (ح/ ۳۹٦).

سنان، نا عكرمة يحيى بن عياض بن هلال... فذكره، ولفظه: « لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه، فإن الله يقت على ذلك ».

الثاني: قوله في الحسن بن أحمد: صدوق لا بأس به، ففيه أيضًا نظر؛ وذلك أنه ممن شرح مسلم حديثه في صحيحه وقال فيه: عليّ بن الحسن ثقة مأمون ، وقال الخطيب نحوه، فعلى هذا لا يقال فيه صدوق لا بأس به مكتفيّا بذلك عرفًا .

الثالث: في تصحيحه هذا الحديث نظر، وذلك أن الذي نقل أبو الحسن كلامه ذكر طريق مسكين هذه ولم يصححها، وزعم أن أشبه الأقوال بالصواب حديث عياض بن هلال، فعلى هذا لا يكتفي بجودة الطرائق إذ ثبت عند الدارقطني تقليله، اللهم إلَّا لو لم تكن مذكورة عنده كأن يقال أنه لم يروها فأمّا عند الرواية فلا، والله أعلم.

الرابع: قد وجدنا لهذا الحديث طريقًا جيّدة لا مطعن فيها، ذكرها أبو القاسم الطبراني في الأوسط، فقال: حدّثنا أحمد بن محمد بن صدقة، نا محمد بن عبد الله محمد بن عبيد بن عقيل المصري، نا جدي عبيد بن عقيل، نا عكرمة بن عمار عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال عليه السلام: « لا يخرج الرجلان ...» الحديث . قال عكرمة: يعني هكذا إلا عبيد بن عقيل. انتهى . هذا عبيد روى عنه جماعة ، وقال فيه أبو حاتم الرازي: صدوق ، وقال يعقوب: لا أعلم إلا خيرًا، وابن ابنه روى عنه جماعة أيضًا، منهم النسائي، وقال : لا بأس به، ولم أر أحدًا من الأئمة تفرض لتقليلها، والله أعلم .

الخامس: ضبطه اضطراب - بضم الهمزة - فغير صواب؛ لأنّ عكرمة يضعفه اضطراب فيه كيحيى، لما تقدّم من كلام أبي داود عن ابن خزيمة وأبي القاسم - رحمهم الله تعالى -.

السادس : عيبه على أبي محمد قوله: لم يسنده إلا عكرمة، فليس بشيء؛

[٦٠] ب]

لأنّ عبد الحق خرّج الحديث/ من عند أبي داود وهو قائل ذاك كما تقدّم فهو في ذلك متقلّد لأبي داود، فإن كان عيب فلأبي داود، لا له .

السابع: هو دائمًا يعيب على الإشبيلي أبعاده النجعة، وهنا استعملها لأنّ الحديث عند أبى الحسن في كتاب العلل كما قدمناه، فذكره من عند ابن السكن أبعاد للنجعة، ولو كان سبقًا، ولعل قائلًا يقول: إنما ذكره من عنده لتصحيحه إياه، وليس كذلك ؛ لأن أبا عليّ لم يصححه، إذ لو صححه لكان مصححًا حديث أبي سعيد، وابن القطّان أبي ذلك؛ ولهذا ذكر حال رجال إسناده، ويشبه أن يكون عذره في ذلك كون الدارقطني ذكره منقطعًا بلا إسناد موصل إليه، ومع ذلك فلا عذر له في تركه كلام الدارقطني مع رؤيته له، والله أعلم ، وقد ذكره أيضًا الإِسماعيلي من حديث يحيى بن أبي كثير، ذكرنا ذلك استظهارًا، ولا يطالبه به، وفي قول أبي داود: هو مرسل إشعار بأن وصله غير صواب عنده، وإلَّا فالطريق المذكور عنده لا خلاف في رفعها ووصلها ، وأمّا قوله أنّ عكرمة في يحيى ليس بذاك، فقد خالفه في ذلك الإِمام أبو الحسين حيث خرّج له عنه في صحيحه - حدّثنا بذلك - واستشهد البخاري بحديثه عنه أيضًا في صحيحه ، وأمّا قول من قال: عياض بن عبد اللَّه، وفي تاريخ البخاري عياض بن أبي زهير، فيشبه أن يكون شيبان؛ لما رواه عن يحيى نسى اسم أبيه فسمّاه عبد الله، والخلق كلهم عبيد الله، وقول الأوزاعي: ابن أبي زهير يحتمل أن يكون كنية أبيه، وبهذا وبما أسلفناه تجتمع الأقوال، ويصير مذهب التهاون والاختلال .

## النهي عن البول في الماء الراكد

[#/1]

حدّثنا محمد بن رمح، نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول اللّه عَلَيْكُ أنه : « نهى أن يبال في الماء الراكد » هذا حديث خرجه مسلم (۱) في صحيحه من حديث الليث /، وكان لا يقبل من حديث أبي الزبير إلّا ما كان مسموعًا له، فيما ذكره ابن القطان عنه، وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث سفيان عنه، أنا جابر به، ورواه أبو نعيم من حديث عباد بن كثير عن أبي الزبير بلفظ : « لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الدائم ثم يتوضأ منه » أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله عليه : « لا يبولن أحدكم في عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله عليه المؤتمة الستة من حديث أبي هريرة، وحديث الباب أخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه أبو داود عن مسدد ثنا يحيى عن محمد بن عجلان، فخالف أبا خالد في لفظه، وصرّح بسماعه من أبيه، وسماع أبيه من أبي هريرة، ولفظه : « لا يبولن أحدكم في بسماعه من أبيه، وسماع أبيه من الجنابة »(۲) . وفي لفظ البخاري : « ثم يتوضأ منه » وفي لفظ : « نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم منه » وفي لفظ : « أو يغتسل منه » وأعاد ابن

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ۹٤) والترمذي (ح/ ۲۸) وقال : هذا حديث حسن صحيح بلفظ : ( نهي أن يبال في الماء الدّائم ثمَّ يتوضأ منه » ، والنسائي في ( الطهارة ، باب (۳۰، ۱۳۹) ) وأحمد في (المسند» (۲/ ۲۸۸، ۲۹۲، ۳۲۰) ۳۰۰) والخطيب في (تاريخه» (٤/ ۲۵۲، ۲۷۸ / ۹۳).

<sup>(</sup>۲) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ۲۹) ومسلم في ( الطهارة باب ۲۸۵) ، ح/ ۹۰) وأبو داود (ح/ ۲۹) والنسائي (۱/ ۶۹) وابن عدي في ۹ الكامل ، (۳/ ۲۱۱) والحميدي (ح/ ۹۲۹) ومعاني (۱/ ۲۰۳) والشافعي في «المسند» (ح/ ۱۲۰) واستذكار (۱/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) تقدّم من أحاديث الباب ، وقد رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ١٧- باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل ، (ح/ ٢١) بلفظ : ﴿ أَنَّ النبي عَيِّلَتُهُ نَهَى أَن يبول الرَّجل في مستحسّمه ، وقال : إنّ عامة النوسواس منه » .

ماجة (١) ذكره في باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم: حدثنا بلفظ: « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم » حدثنا محمد بن يحيى، نا محمد بن المبارك، نا يحيى بن حمزة، نا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَيْنَا : « لا يبولن أحدكم في الماء الناقع » (٢) هذا حديث ضعيف الإسناد برواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عبد الرحمن بن الأسود بن سوارة ، ويقال: الأسود بن عمرو بن رياش، ويقال: كيسان أبو سليمان القرشي البلوى، ضعيف، ذاهب الحديث، وسيأتي ذكره بعد في باب الوضوء من سنن البزار – إن شاء الله تعالى – الماء الراكد. هو الدائم الذي لا يجري، يقال: ركد الماء ركودًا، وركدت الريح سكنت، وركد الميزان إذا استوى ، والناقع المجتمع في فزارة. ذكره الهروي .

\* \* \*

قال: وفي الباب عند رجلٍ من أصحاب النبي عَيْنِكُم ، قال: هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ، ويقال له: أشعث الأعمى .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٠٩- باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه ، (ح/ ٦٠٥) . وكذا صححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ – كتاب الطهارة وسننها ، (ح/ ٣٤٥) .

في الزوائد : إسناده ضعيف ، ابن أبي فروة اسمه إسحاق ، متفق على تركه ، وأصله في الصحيحين ، بلفظ : ( الماء الدائم » .

قلت: والحديث صحيح بلفظ: « لا يتبُولنَّ أحدكُمْ في الماء النَّاقع؛ . انظر: صحيح أبي داود (ح/ ٦٢) والضعيفة (ح/ ٤٨١٤) .

# التشديد في البول

[۱۱/ ب]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب/ عن عبد الرحمن بن حسنة قال : خرج علينا رسول الله علينة وفي يده الدرقة فوضعها، ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم : انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي عَلِيْكُم فقال : «ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؛ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم، فعذب في قبره ١١٥) ، هذا حديث قال فيه الحاكم لما خرجه من حديث سفيان وعبيد الله بن موسى وزائدة وعبد الواحد بن زياد قالوا: حدثنا الأعمش بلفظ: « انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي عَلِيلَةٍ فخرج ومعه درقة ...»(٢) الحديث : هذا حديث صحيح الإسناد، ومن شرط الشيخين إلى أن يبلغ: تفرد زيد بن وهب بالرواية عن ابن حسنة ، ولم يخرّجا هذا اللفظ، وفيما قاله نظر، بل هو على شِرطهما، ولا نظر إلى تفرد زيد؛ لأنّهما رويا عن جماعة لم يرو عن أحدهم إلَّا شخص واحد، وهذا مما وهم عليهما فيه، وقد بيَّتا ذلك في أوهامه في كتاب علوم الحديث، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلي، نا أبو حاتم، نا خيثمة، ثنا محمد بن حازم كحديث الباب لا ذكر لعمرو فيه، وزيد المشار إليه هو ابن وهب الجهني أبو سالم الكوفي، رحل إلى النبي عَيْسُةُ فَقُبِض وهو في الطريق؛ فلذلك عُدٌّ من المخضرمين، وإن كان مسلم لم يذكره فيهم ، وزعم ابن منجويه أنَّه من همدان، وجمع الكلاباذي بين النسبين، ولا جمع إلَّا أن يكون بخلف أو شبهة، قال أبو سعد: زيد جهني أحد بني حسل بن نضر بن مالك بن عدي بن الطول بن عوف بن عطفان بن يثرب بن جهينة بن قضاعة - وبنحوه ذكره الكلبي في الجامع وغيره ، حديثه في الصحيحين، وعبد الرحمن بن حسنة - وهي أمه - وأبو عبد الله بن المطاع بن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٤٦) وأحمد في «المسند» (٤/ ١٩٦). وكذا صححه الشّيخ الألباني .

 <sup>(</sup>۲) قلت : والحديث صحيح بلفظه الثاني : « كما في رواية الحاكم » في « مستدركه » .
 و« الدّرقة » الترس إذا كان من جلد وليس فيه خشب ولا عصب .

[1 /7٢]

الغطريف بن عبد العزي بن جثامة بن مالك بن ملازم بن مالك بن رُهم بن سكر بن ميسر، رواه كما رواه منصور، فظهر بذلك ترجيح حديثه على غيره، ابن العزيز مراجي بن مُرّ/ ويقال كان ويقال أنه كان من كندة، وهو أخو شرحبيل بن حسنة. كذا ذكره البخاري وأبو داود السجستاني في كتاب الأخوة وأبو زرعة الدمشقي في كتاب الأخوة أيضًا، وأنكر ذلك ابن أبي خيثمة وبعده اليشكري، وكانت أمه مولاة لعمر بن حبيب بن وهب بن حذاقة بن جمح، وهاجرت إلى الحبشة؛ فلذلك عدّه ابن شهاب في خلفاء بني جمح ، وقيل: إنَّها ليست أمه بل تبنَّته، ونسبه البخاري قرشيًا، ولا منافاة بينه وبين ما تقدّم؛ لأنّه قرشي بالخلف في زهرة، أو بالولاء في جمح ، وأمّا من قال: كندي فبالنسبة إلى نسب أمه، فإنّها منهم، واللّه أعلم، واختلف في القائل : « انظروا إليه يبول كما تبول المرأة » فعند أبي داود والعسكري أن عمرًا وابن حسنة قالا ذلك ، وفي كتاب البغوي: فقال بعضنا لبعض، وعند النسائي: بعض القوم لبعض، وكل ذلك قريب ، وفي حديث البغوي والطبراني زيادة تبيّن معنى الإِنكار على أي وجه كان، وهو قوله: «انظروا إليه يبول كما تبول المرأة » وفي لفظة : « إما أن يكون سمع وإما أن يكون أخبر » فإن الأحاديث المتقدّمة موهمة أنّ ذلك للاستتار أو للجلوس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : « مرّ رسول الله عَيْكُ بقبرين جديدين فقال : إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أمّا أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة »(١) وفي صحيح ابن حبان حديث أبي هريرة بمثل حديث ابن عباس مطولًا. هذا حديث اجتمع على تخريجه الأئمة الستة في كتبهم ، وقال الترمذي : حديث صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن

عباس، ولم يذكر فيه طاوسًا ، ورواية الأعمش أصح ، وكذا ذكره البخاري في كتاب العلل، وخالف وأبي ذلك في جامعه الصحيح، فذكر حديث منصور أثر حديث الأعمش؛ فيحتاج إلى تأويل ذلك بأن يكون ظهر له ترجيحه بوجه من الوجوه،/ وأظن ذلك؛ لأن شعبة روى عن الأعمش كما رواه منصور. ذكر ذلك أبو موسى المدني في كتاب الترغيب من حديث أبي داود الطيالسي، نا شعبة به، ولفظه : « أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس، وأما الآخر فكان صاحب نميمة »(١) وقال أخره : كذا قال عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، والمحفوط من حديث الأعمش عن مجاهد عن طاوس ، وفي حديث الأعمش الإسماعيلي من طريق شعبة عنه: ثنا مجاهد قال شعبة: وأخبرني به منصور مثل إسناد سليمان وحديثه، فلم أنكره منه، فهذا الأعمش رواه كما رواه منصور؛ فظهر بذلك ترجيح حديث على غيره، وأما أبو حاتم البستي فذكر في صحيحه الحديثين جميعًا ، وقال: سمع مجاهد هذا الخبر عن ابن عباس، وسمعه عن طاوس؛ فالطريقان جميعًا محفوظان، ففي هذا شفاء للنفس وإزالة للبس بتصريحه بسماع مجاهد هذا الحديث من ابن عباس-رضي الله عنهما - ولولا ذلك لكان لقائل أن يقول أن مجاهدًا مدلس، فلو عدى عنه ذلك أو صرّح بالسماع كنّا نقول: رواه عنهما، وأما ما في هذه الحالة فنجزم بالانقطاع، وعلى تقدير صحة ذلك لم يكن حديث الأعمش أصح، إنما يكونا صحيحين ، وفي لفظ البخاري : « ثم أخذ جريدة رطبة فشقّها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة ، قالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفّف عنهما ما لم ييبسا  $(^{(1)})$  . وفي رواية : « وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كان أحدهما »(٣) وفي لفظ مسلم: « لا يستنزه عن البول - أو من البول - » مع لفظ لأبي داود و«يستتر » مكان يستنزه ، وفي لفظ للبخاري : « يستبرئ » زاد ابن الجوزي في قصة يوسف - عليه السلام -فأورق كل واحد من الفصين واخضر وأورق من ساعته، ففرح النبي عَلَيْكُم وقال : « رفع عنهما العذاب بشفاعتي  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>١) انظر : الحاشية السابقة ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢- ٤) انظر: الحاشية قبل السابقة.

[1 /7٣]

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عفان، نا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال رسول الله عليه ( أكثر عذاب / القبر من البول  $()^{(1)}$  هذا حديث صحيح الإسناد، قال الشيخ ضياء الدين المقدسي لما ذكره: إسناده حسن، وما أعلم بأن الحاكم حكم بصحته على شرط الشيخين، قال: ولا أعرف له علّة، وله شاهد من حديث أبي يحيى: ( عامة عذاب القبر من البول  $()^{(7)}$ )، وصححه أيضًا البخاري – رحمه الله – ، حدّثنا أبو بكر بن شيبة، نا وكيع، نا الأسود بن شيبان، حدثني ابن مرّار عن جدّه أبي بكرة قال: ( مرّ النبي عَيِّلَةُ بقبر فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذّب في الغيبة () هذا حديث معلّل () بأمرين:

الأول: الاختلاف في حال ابن مرّار، واسمه بحر بن مرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة، يكنى أبا معاذ، ثقفي بصري، روى عنه الأسود ويحيى بن سعيد القطان وأثنى عليه خيرًا ، وكذا قاله ابن بشر، وسيأتي عن ابن حبان وغيره عكسه، والله أعلم ، وروى عنه أيضًا شعبة وحماد بن زيد، وقال فيه ابن معين وابن ماكولا وقال البزار: مصري معروف ، وقال النسائي في التمييز: ليس به بأس، وقال في موضع آخر: تغيّر، وقال ابن حبان: اختلط بآخره حتى كان لا يدري ما يحدث، فاختلط حديثه الأخير بالقديم، ولم يتميز ذكره يحيى بن سعيد القطان في تاريخ البخارى عن القطان رأيت بحرًا اختلط بآخره حتى كان لا يدري ما يقول يحدّث، فاختلط حديثه الأخير بالقديم ولم يتميز. ذكره يحيى بن سعيد القطان .

الثاني : انقطاع ما بين بحر وجدٌّ أبيه فإنه لم يسمع منه شيئًا ولا أدركه

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٤٨) في الزوائد : إسناده صحيح ، وله شواهد . والحاكم في «المستدرك» (۱/ ١٨٣) وصححاه . والدارقطني (١/ ١٢٨) بإسناد صحيح، والترغيب (١/ ١٢٨) ونصب الراية (١/ ١٢٨) والفتح (١/ ٣١٨) والحفاء (١/ ٢٠١) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ٢٠١). وصححه الشّيخ الألباني

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه الحاكم (١/ ١٨٤) والمجمع (١/ ٢٠٧) وعزاه إلى « البزار » و« الطبراني في الكبير » وفيه أبو يحيى الفتات، وثّقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون . قلت : وعلى قول الهيثمي فالحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) انظر : العلل : (ح/ ١٠٨١). ولمعرفة علَّة الضعف، انظر: كلام المصنَّف.

إنَّمَا يروي عن جدَّه عبد الرحمن بن أبي بكرة كذا ذكره البزار وغيره، ولو سكت أبو عبد الله ابن ماجة عن تغير الجدّ لحمل على عبد الرحمن وكان الحديث مرسلًا ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق متصلة وقال ابن معين ومن تابعه تكون صحيحة، ذكرها البخاري في تاريخه الكبير فقال: نا مسلم، نا الأسود بن شيبان، نا بحر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: حدّث أبو بكرة/ قال : قال لي النبي عَيِّلْهُ : « صاحبا القبر يُعذّبان بلا كبير: الغيبة [٦٣/ ت] والبول ». نا الجعفى، نا عبد الصمد، نا الأسود، نا بحر عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، ونا إسحاق قال : نا عبد الصمد ، نا الأسود، نا بحر بن مرار يحدّث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : « كنت مع النبي - عليه السلام ... الحديث . وبنحوه ذكره الطبري في الكبير(١) وابن رافع والعسكري، فهذا كما ترى مصرح فيه بالسماع عن جدّه عن أبيه، والله تعالى أعلم ، ولمَّا ذكره الدارقطني في العلل قال: الصواب قول من قال: عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبي بكرة - وقال الترمذي -(٢) أثر حديث ابن عباس وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وابن حسنة، واغفل حديث عائشة المذكور عند الدارقطني، وحديث عبادة بن الصامت مرفوعًا : « أنى أظن منه عذاب القبر » يعني البول. ذكره البزار(٣)، وحديث يعلي بن شبابة أن النبي عَلِيْكُم « مرّ بقبر يعذُّب صاحبه فقال : إنَّ هذا القبر يعذب صاحبه في غير كبير » ذكره الطبراني(٤) وابن أبي شيبة الحديث، وحديث أبي أمامة الباهلي وأبي رافع.

<sup>(</sup>١) قوله : « الكبير » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي : (۱/ ۱۰۳) تحت (ح/ ۷۰)، 8- باب ما جاء في التَّشديد في البول ، من أبواب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٠٨) وعزاه إلى « البزار » وفيه يوسف بن خالد السمتى، ونسب إلى الكذب .

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (١/ ٢٠٧) بنحوه من حديث عائشة . وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط » ورجاله موثوقون إلّا شيخ الطبراني محمد بن أحمد بن جعف السوكي على المصري، فإنى لم أعرف .

ذكرهما أبو موسى المصري في كتاب الترغيب والترهيب، وحديث ميمونة. ذكره أبو القاسم في الأوسط، وحديث جابر بن عبد الله. ذكره بحشل في تاريخه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عنه : « دخل النبي عَيْنَا حائطًا لأمه ميسرة، وإذا بقبرين، فدعا بجريدة رطبة فشقّها نصفين، ثم وضع واحدة على أحد القبرين والأخرى على الآخر، ثم قال: لا يرفعان عنهما العذاب حتى يجفّا، فقيل: يا رسول الله في أي شيء يعذبان؟ فقال: أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول »(١) رواه عن موسى بن شبيب. نا عبد الله بن موسى، نا أبو إسرائيل عن الأعمش، وحديث أنس بن مالك : « مرّ النبي - عليه السلام - بقبرين من بني النجّار يعذبان في النميمة والبول، فأخذ سعفة رطبة فشقها نصفين، فجعل على ذا القبر نصفًا، وعلى ذا القبر شقا، وقال: لا يزال يخفف عنهما العذاب/ ما داما رطبتين » (٢) ، نا به المسند المعمر حسن بن عمر بن خليل، قرأة علينا من لفظه، نا ابن الليث، قرأة عليه وأنا حاضر في الرابعة، نا ابن النحاس، نا السراج، قرأة عليه، نا ابن شبادان قرأة عليه نا أبو عمر وعثمان بن أحمد الدقاق، قرأة عليه، نا حسين بن حميد بن الربيع، ثنا عبيد بن عبد الرحمن، نا عيسى بن طهمان عن أنس ... فذكره ، وحديث ميمونة راويه ليس بثقة : « أشدّ عذاب القبر في الغيبة والبول » ذكره ابن المنذر، وحديث عائشة : « مرّ النبي - عليه السلام -بقبرين يعذّبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يمشى بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة ...» الحديث، ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عبيدة بن حميد عن منصور

<sup>=</sup> قلت: ولقد بحثت عن محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي المصري في التاريخ الكبير للبخاري فلم أجده، وكذلك في الجرح والتعديل للرازي، فلم أقف له على ترجمة، قلت: فلعلم مجهول، ولم نعرف له إلَّا أنّه كان شيخًا للطبراني.

<sup>(</sup>١) قلت : ( أَلْفَاظَ هَذَا الحَديثُ غير واضحة » ( من نسخة الأَصل » وأَثبتنا بعضه من ( مجمع الزوائد » (١/ ٢٠٨). قلت : ولعله صحيحًا ، بل هو حسن، وإسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٢/ ٢٠٨) وعزاه إلى أحمد والطبراني في
 و الأوسط » وفيه عبيد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف .

عن أبي وائل عن مسروق عنها، وقال : لم يروه عن منصور إلا عشرة. تفرّد به عليّ بن جعفر الأحمر - يعني شيخ شيخه موسى بن أحمد الكوكبي -وحديث عبد الله بن عمر : « أن النبي عَلِيْكُ مر بقبور ومعه جريدة رطبة فشقها باثنين، ووضع واحدة على قبر والأخرى على قبر آخر، ثم مضى، قلنا: يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ فقال: أما أحدهما فكان يعذب في النميمة، وأما الآخر فكان لا يقي البول، ولن يعذبا ما دامت هذه رطبة »(١) ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث غسان بن الربيع، نا جعفر بن ميسرة عن أبيه عنه قال: لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلَّا بهذا الإِسناد، والقبر جمعه قبور في الكثرة، وفي القلَّة أقبر، واستعمل مصدرًا، قالوا: قبرته أقبرة قبرًا وفي الغريبين قبرته ودفنته وأقبرته: جعلت له قبرًا، وقال القزاز: موضع قبر، ومن أسمائه أيضًا فيما ذكره ابن السكيت في كتاب الألفاظ، وأبو هلال العسكري في التلخيص: انجدت والمنهال والجدف والرمس والرَّمس والجباب والقريح واللحد ، وفي هذه الأحاديث وغيرها إثبات عذاب القبر على ما هو المعروف عند أهل السنة، واشتهرت به الأخبار، ولم تخالف في ذلك إلا المعتزلة، كذا رأيت جماعة من العلماء ذكروا/ عند كلامهم على هذا الحديث وشبهه، ويشبه أن يكون ذلك وهمًا منهم على المعتزلة؛ لما ذكره القاضي عبد الجبار له عن المعتزلة، ومصنفهم في كتاب الطبقات من تأليفه إن قيل: إنّ مذهبكم أَدًّاكم إلى إنكار عذاب القبر وهو قد أتفّقت (٢) عليه الأمة، وظهر فيه الآثار والدلائل قيل أن هذا الأمر إنَّما أنكره أولًا ضرار بن عمرو، ولما كان من أصحاب واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة ، وليس الأمر كذلك بل المعتزلة رجلان: أحدهما يجوز ذلك كما وردت به الأخبار ، والثاني يقطع بذلك، وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك إنّما ينكرون قول طائفة من الجهلة أنّهم يعذبون وهم موتى ، ودليل العقل يمنع من ذلك، وبنحوه قاله أبو عبد الله المرزباني في كتاب الطبقات أيضًا، واختلف في فتنة القبر؛ هل هي للمسلمين

<sup>(</sup>١) منكر. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٠٨) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه جعفر بن ميسرة، وهو منكر الحديث .

<sup>(</sup>٢) قوله: «اتَّفقت، وردت «بالأصل» وأطبقت، وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه.

أو للكافرين! فذهب أبو عمر بن عبد البر إلى أن لا تكون إلا لمؤمن أو منافق من أهل القبلة ممن حقن الإسلام دمه، وبنحوه قاله الحكيم أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول، وخالفهم أبو محمد الإشبيلي فزعم أنها تعم المؤمن والمنافق والكافر، واختاره القرطبي في التذكرة قال : وقد اختلف في هذين المعذبين - أعني اللذين في حديث ابن عباس - هل كانا من أهل القبلة أم لا، فقال : إن كانا منها فالمرجو لهما بذلك تخفيف العذاب عنهما مطلقًا، وإن كانا كافرين فالمرجو تخفيف العذاب المطلق بهذين الدينين المذكورين ، أما قوله: إن كانا كافرين إلى آخره، فهو طريق الشكّ، وهو قول مسنده فيما أظن، والله أعلم . حديث رواه أبو موسى المدنى في كتاب الترغيب والترهيب من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: « مرّ [1/10] نبي الله عَلِيُّ على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، /فسمعهما يعذبان في البول والنميمة »(١) . كذا قال: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بالقوي؛ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته لهما إلى أن ييبسا معنى، ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز من عطفه ولطفه عَلِيُّكُ حرمهما من ذلك فشفع لهما إلى الله المذكورة، والله أعلم وقد نا بحديث أبي الحسن البغدادي، أنا شهرة قرأه عليه وأنا أسمع، نا الحسن بن طلحة الثعالبي قرأه عليه ونحن نسمع، نا أبو القاسم الحسن بن الحسن المسندي، أنا أبو على البردعي، نا أبو بكر بن أبي الدنيا محمد بن علي، نا النضر بن شميل، نا أبو الغرام -واسمه عبد العزيز بن ربيع الباهلي - نا أبو الزبير عن جابر، ولفظه غير اللفظ الذي ساقه أبو موسى قال : « كنا مع النبي عَلَيْكُ في مسيرنا، فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال : إنهما لا يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأمّا الآخر فكان لا يتبارى من بوله، ودعا بجريدة ... الحديث . ولفظ أبي القاسم في الأوسط أخرجه من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر : « مرّ النبي عَيْلِهُ على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية، فسمعهن يعذبن في النميمة، فأتى بجريدة » (١) عن

<sup>(</sup>١) تقدّم في أحاديث الباب.

أسامة، إلا أنَّ ابن لهيعة ولئن كان كذلك فهو تصريح لا شك فيه، ولكن يعلو عليه ما جاء في حديث ابن عباس في بعض ألفاظه : « من مرَّ بقبر من قبور الأنصار، وبنو النجار من الأنصار » فيحتمل أن يكون الراوي قاله بالمعنى الأول، والأنصار لفظة إسلامية لم يعرف بها مُسمَّى في الجاهلية ؛ ولذلك قال النعمان بن بشير الأنصاري - رضى الله عنهما - يخاطب عمرو بن العاص إل يا عم ولا تعد الدعاء فما لنا نسب يحدث فيه سوى الأنصار نسب تخيُّره إلَّا له لصحبنا أثقل به نسبًا على الكفار، وحديث القبرين الجديدين وفي حديث مسلم : « فأحببت بشفاعتي أن تخفف ذلك عنهما » ، والشفاعة لا تكون إلا لمؤمن وفي الصحيحة، كُونهما جديدين، وأما رواية : « من رفيق المدينة أو مكة » وهو البخاري في الصحيح، فيحتمل أن يكون سهوًا من أحد الرواة، وقد استدرك ذلك أبو عبد الله؛ فذكره في كتاب الأدب على الصواب المدينة، وقوله: وما يعذبان في كبير تحمل معنيين، والذي يجب أن يحمل عليه منهما أنُّهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه، وأنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يراد بذلك أنه صغير من الذنوب ؛ لأنه ورد في الصحيح وإنَّه لكبير، قال الماوردي: والنميمة قد تكون من الكبائر؛ فيحتمل على أنّه يريد به في كثير علمهم تركه – وإن كان كبيرًا عند اللّه تعالى – ولا شك أن النميمة كبيرة، قال: المنهي عنه على ثلاثة أنحاء؛ منه ما يشق تركه على الطباع، كالبلاد المنهي عنها، ومنه ما ينبو عنه الطبع ولا تدعو إليه، كالنهي عن قتل نفسه وغيره، ومنه ما لا مشقة فيه على النفس في تركه، فهذا القسم مما يقال فيه ليس بكثير على الإنسان تركه ، وقال عياض: قوله وما يعذبان في كبير إذا كبير عندكم، كقوله تعالى : ﴿ وتحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم ﴾ (٢) أو سبب ذلك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة ، وأما النميمة فقد تكون كبيرة، ولا سيما إذا تكررت، وبذلك أشعر قوله: كان يمشي بالنميمة، وفي كتاب الإحياء للشيخ أبي حامد - رحمه الله تعالى - إنَّما تطلق في الأكثر على من يتم قول الغير إلى

[10]

<sup>(</sup>١) تقدّم ذكره في : ( الحاشية السابقة ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية : ١٥.

[1 /11]

المقول فيه، كما يقول: فلان يتكلّم فيك بكذا ، وليست النميمة مخصوصة بهذا بل؛ حدّ النميمة/: كشف ما يكره/ كشفه سواءً كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، وسواء أكان ذلك بالكتابة أو الرمز أو الإيماء، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه؛ فلو رآه يخبئ مالاً لنفسه فذكره فهو نميمة ، وكلّ من حملت إليه نميمة، وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور:

الأول : أن لا يصدقه؛ لأن النمّام فاسق .

الثاني : ينهاه عن ذلك .

الثالث: يبغضه في الله.

الرابع : لا يظنّ بأخيه الغائب سوءًا .

الخامس: لا يحمله ما حكاه له على التجسس والبحث عن ذلك.

السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النّمام، فلا يحكي بنميمة عنه فيقول: فلان حكى كذا؛ فيصير نمّامًا؛ لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فإن كانت النميمة في مصلحة، فلا مانع منها وذلك كما إذا أخبره أن إنسانًا يريد الفتك به أو بأهله أو ماله، أو أخبر الإِمام أو من له ولاية أنّ إنسانًا يسعى بما فيه مفسدة؛ فيجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكلّ هذا وشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه مستحبًا على حسب المواطن. انتهى . أهل اللغة يفرّقون نميت - مخففة - وغيت - مشدّدة - فالأول إذا بلغته على وجه الإِصلاح، والخبر الثاني على وجه الإِفساد، ولم يبين الشيخ أبو حامد ذلك في كلامه، فليس على من لا يعرف اشتقاق التمهد، واللّه أعلم .

وأما حديث أبي بكرة: «فيعذّب في الغيبة» فالغيبة مخالفة للتمهيد؛ إذ هي ذكر المرء بسوء فيه من رواية، وفي قول الشيخ أبي حامد: النميمة هتك الستر معنى من معاني الغيبة؛ لأنّك إذا ذكرته بسوء فقد هتكت ستره بذكرك ذلك، وإذا كان كذلك كانا بمعنى واحد ، ويكون الراوي يمح في هذا المعنى، وقوله:

«من البول» يؤخذ منه نجاسة/ الأبوال مطلقًا، قليلها وكثيرها، إلّا ما عفا عنه [17/ب] الشّارع - صلوات الله عليه وسلامه - وأما لعلّ فهو حرف لتوقع مرجو أو مخوّف، وفيها لغات: لعلّ وعنَّ ولعنّ وأنّ ولأنّ، وفيه دليل على انتفاع الميت بتلاوة القرآن العظيم أخذًا من غرز العسيب، فإذا انتفع بتسبيح النبات فقراءة القرآن من الإنسان أولى ، وفي الصحيح للبخاري (١): «أوصى بريرة أن يجعل في قبره جريدتان تبركًا بفعل النبي عَيِّلِيَّ ذلك » واختلف في وصول ثواب القرآن العظيم للميت؛ فمذهبنا ومذهب أحمد وصول ذلك إليه، وأبى ذلك جماعة من العلماء مستدلّين بقوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلّا ما نفى ذلك يأتي بعد في كتاب الجنائز - إن شاء الله تعالى .

وأمّا الدرقة، فهي ضرب من الترسة تتخذ من جلود دواب تكون في بلاد الحبشة، والجمع درق وأدراق. قاله القزاز، وفي الصحاح: هي الجحفة إذا كانت من جلود ليس فيها خشب ولا عقب، وأما بنو إسرائيل فهم أولاد يعقوب – عليه السلام – وهو اسم عبراني، وفيه لغات: إسرائيل بكسر أوله والمدّ والباء بعد الراء والهمزة، وقيل كذلك إلّا أنّه بغير همز وبيائين، وقيل: بفتح أوله مع الوجوه الثلاثة وقيل: إسرائيل بغير مدّ ولا ياء بكسر أوله وقد يفتح، وقيل: بكسر الهمزتين بغير ألف بعد الراء، وقيل كذلك إلا أنه بياء من غير همز، وقيل : بدلًا عن إعلام على الوجوه كلها، وقيل غير ذلك: ولا خلاف أن «إينل» هو اسم الله تعالى في اللغة العبرية .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري في : كتاب الجنائز ، باب (٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية : ٣٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الوصية ، ح/ ١٤) وأبو داود (ح/ ٢٨٨٠) والترمذي (ح/ ١٣٧٦) وقال : هذا حديث حسن صحيح . ونصب الراية (٣/ ١٥٩) وإتحاف (١/ ١١٤، ٥/ ٢٢، ٩/ ٨٨) وابن كثير (٦/ ١٥٥، ٧/ ٤٠٩) والبغوي (١/ ٢٢٠) والترغيب (١/ ٩٩،) ١١٠، ١١٨) وتلخيص (٣/ ٦٨) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ١٢، ٢/ ٢٣) والخفاء (١/ ١٠٥) والبداية (١/ ٢٧) .

واختلف في «إسراء» فزعم السهيلي أنّه عبد، وقيل: صفوة، وقيل: هو مركب من عجمي وعربي معناه: أسرى إلى اللّه، وذلك أنَّ يعقوب - عليه السلام - أسرى ليلة في الهجرة إلى الربّ - سبحانه/ وتعالى - فسمى إسرائيل بذلك، والله أعلم.

\* \* \*

### الرجل يسلم عليه وهو يبول

حدّثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، نا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر بن الحرث بن وعلة عن ساسان الرقاشي عن المهاجر بن منقذ بن عمير بن جدعان قال : ( أتيت النبي عَيَّاتُهُ وهو يتوضأ فسلّمت عليه، فلم يرد عليّ، فلما فرغ من وضوئه قال : إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء »(١) هذا حديث قال فيه الحاكم لما أخرجه في مستدركه من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى وعبد الله بن خيران قالا : نا سعيد به هذا حديث: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ وفيه نظر من وجهين :

الأول : حصين من أفراد مسلم، لم يخرج له البخاري شيئًا .

الثاني: ينظر في سعيد؛ فإنه ممن اختلط اختلاطًا قبيحًا ولا نعلم من سمع منه أخيرًا، ولم يذكر الحديث من رواية غيره ليكون ضائعًا له، والله أعلم. وذكره ابن حبان في صحيحه عن ابن خزيمة: نا محمد بن المثنى، نا عبد الأعلى به ، ورواه أبو أحمد العسكري من حديث مكي بن إبراهيم عن سعيد، وزاد: «ولا تسلم عليّ وأنا في مثل هذه الحالة ، فإنّك إن سلّمت عليّ لم أرد عليك »(٢) وذكر البغوي في معجمه أن معاذ بن معاذ رواه عن قتادة

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في (ح/ ٣٥٠) وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٤٥» ٥/ ٨٠) والحاكم وصححه . وأبو داود (٣٣١) : حدّثنا جعفر بن مسافر ، ثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ، ثنا حيوة بن شريح ، عن ابن الهاد ، أنّ نافعًا حدّثه عن ابن عمر قال : أقبل رسول الله عَيْلِيَّةٍ من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل ، فسلّم عليه ، فلم يردّ عليه رسول الله عَيْلِيَّةٍ حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه ، ثمّ ردّ رسول الله عَيْلِيَّةُ السلَّام . قلت : والحديث صحيح لوجود المتابعات .

<sup>(</sup>٢) صحيح وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٣٧» (ح/ ٣٥٢) . في الزوائد : إسناده واه، فإن سويد لم يتفرد به . وتمام لفظه : « أن رجلًا مرَّ على النبي عَيِّلَةً وهو يبول ؛ فسلَّم عليه ، فقال له رسول الله عَيِّلَةً : « إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلَّم علي». فإنَّك إن فعلت في ذلك ، لم أرُدَّ عليك » .

عن حصين من غير ذكر، قال: ورواه الخفاف، فأثبت فيه الحسن. كذا قال البزار، وذكر رواية معاذ عن ابن مثني عنه بثبوت الحسن، وكذلك ذكر أبو القاسم في الكبير من حديث معاذ بن هشام، فالله أعلم ، وهذا الحديث معدود مما جرّده قتادة، ورواه عنه شعبة والدستوائي مما رواه ابن أبي عروبة وذهب ما كنا نخشاه من اختلاطه فكأنَّه غير موجود، والله أعلم ، وقد روي عن الحسن عن مهاجر من أسلافهما. ذكره الطبراني، قال ذلك عنه حميد ويونس وعبيد الله بن المختار وزياد الأعلم وأبو عبيدة بن مجاعة والحسن بن [٦٧/ ب] دينار فيما ذكره ابن قانع ولفظه : « فقمت مهمومًا » /. فدعا بوضوءٍ فتوضًّأ ورد عليّ وقال : «إني كرهت أن أذكر الله تعالى وأنا على غير وضوء » رواه أبو عبيدة(١) الناجي وهو ليِّن الحديث عن الحسن عن البراء مخالفًا لرواية الجميع، وحضين هذا بضاد معجمة اسم مفرد فيما قاله البرذكي ، وقيل فيه بضاد مهملة، وهو قليل، كنيته أبو محمد، ولقبه أبو ساسان فيما ذكره الحاكم وأبو حاتم والسراج في مسنده، وكان من أصحاب أمير المؤمنين على ، وفيه يقول : وكنت رأيته بمكة وعليه راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدّما، وأما المهاجر فاسمه عمرو، قال العسكري: سُمّي بذلك لما قَدم على النبي عَيْلِهُ يوم الفتح، فقال عليه السلام: « هذا المهاجر حقًا » وبنحوه قاله ابن سعد بن منقذ، واسمه خلف ، قال الطبراني : يقال له : سارب الذهب أيضًا ابن عمير بن جدعان. حدّثنا هشام بن عمار، نا مسلم بن عليّ، نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : « مرّ رجل على النبي عَيْنَا وهو يبول، فسلّم عليه فلم يرد، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم ردّ عليه السلام ١٤٥١ هذا حديث قال فيه أبو القاسم الطبراني

<sup>=</sup> وفي «صحيح ابن ماجة» أورده الشّيخ الألباني بعدما صحّح إسناده .

 <sup>(</sup>١) أبو عبيدة الناجي ، ضعفه أبو داود ، وهو بكر بن الأسود، روى عن الحسن وابن سيرين .
 قال النسائي : ٩ ليس بثقة ٤ . وقال ابن معين : ٩ كذاب ٤ وقال مرّة : ٩ ضعيف ٥ ( المغني : ١/ ١١٢ / ٩٦٥) . وفي اللسان : ضعيف ، لا يستحق التكذيب .

<sup>(</sup>٢) ضعيف .ج، رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٢٧٥ (ح/ ٣٥١).

في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف مسلمة بن عليّ ، وقال البخاري وأبو زرعة : =

لما ذكره في الأوسط من حديث هشام: لم يروه عن الأوزاعي إلا مسلمة. تفرّد به هشام، ومسلمة الخشني الدمشقى كان يسكن البلاط، روى عنه جماعة كثيرة، قال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال الدارقطني والنسائي والأزدي: متروك الحديث، وفي موضع آخر قال النسائي: ليس بثقة ، وقال دحيم وابن معين: ليس بشيء ، وقال يعقوب بن سفيان : لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثه ، وفي موضع آخر: ضعيف الحديث ، وقال الحاكم : أبو أحمد ذاهب الحديث، وقال ابن يونس قدم مصر وسكنها وحدّث بها ولم يكن عندهم بذاك في الحديث وتوفى بها سنة تسعين ومائة ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا نشتغل به، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، وروى/ عن الثقات ما ليس من حديثهم توهمًا، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به، وقال الآجري عن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون، والله أعلم . حدّثنا سويد بن سعيد، نا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله : « أنّ رجلًا مرّ على النبي عَيْلِيُّهُ وهو يبول فسلُّم عليه، فقال له رسول الله عَيْلِيُّهُ: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك  $^{(1)}$ . هذا حديث إسناده لا بأس به. هاشم وثقه ابن معين وابن حبان، وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وابن عقيل تقدّم ذكره ، وأن جماعة كانوا يحتجون بحديثهم منهم : أحمد ، وإسحاق، مع ما عضد حديثه من المتابعات في الشواهد، والله أعلم . حدّثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري

[1/74]

<sup>=</sup> منكر الحديث ، وقال الحاكم : يروي عن الأوزاعيّ وغيره المنكرات والموضوعات .

وقال السدِّيّ : لكنّ الحديث جاء من رواية أبي الجهيم وابن عمر . رواه أبو داود في باب التيمّم . وأورده الهيثمي في ﴿ مجمع الزوائد ﴾ (١/ ٢٧٦) وعزاه إلى الطبراني في ﴿ الأوسط ﴾ و﴿ الكبير ﴾ وقال : تفرّد به الفضل بن أبي حسان ، قلت : ولم أجد من ذكره .

قلت: والحديث صحيح بلفظ: «الجدار» مكان «الأرض». انظر: صحيح أبي داود للشّيخ الأباني، ٢٥٦: ق.

<sup>(</sup>١) صحيح، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٢٧٥، (ح/ ٣٥٢) . في الزوائد : إسناده واو - فإنَّ سويدًا لم ينفرد به . قلت : وللحديث تابع صحيح ارتقى به الحديث إلى درجة الصحة . انظر: صحيح ابن ماجة للشيخ الألباني .

العسقلاني قالا: حدّثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر : « مرّ رجل على رسول الله عَيْكُ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه » هذا حديث أخرجه مسلم<sup>(۱)</sup> في صحيحه، وقال فيه الترمذي:<sup>(۲)</sup> صحيح، وهو أحسن شيء في الباب ، وقال ابن مندة: هذا إسناد صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري للضحاك بن عثمان، وأخرجه أيضًا أبو عوانة في صحيحه، وقال أبو داود: فإنّه أخرجه وروى عن ابن عمر وغيره أن النبي عَيْلِكُ : « تيمّم ثم ردّ على الرجل السلام »(٣) وفي الأوسط لأبي القاسم ما يدل على أن الضحاك رواه عن نافع مختصرًا، وهو ما رواه من حديث محمد بن ثابت عن نافع قال : « انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته من ابن عباس، وكان حديثه يومئذ أن قال : مرّ رجل على النبي عَلِيْكُم وهو في سكة من السكك، وقد خرج من بول أو غائط، فسلّم عليه ولم يرد عليه السلام، حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على [1٨/ ب] الحائط فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى/ بيده على الحائط فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام، وقال: أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهر »(٤)، وقال: لم يروه بهذا التمام عن نافع إلا محمد بن ثابت ، وسيأتي له مزيد بيان في كتاب التيمم، وأنّ أبا داود أخرجه، ورواه الإمام الشافعي - رضى الله عنه - في مسنده (٥) عن إبراهيمبن محمد: أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر : « أن رجلًا مر على

<sup>(</sup>١، ٢) تقدّم من أحاديث هذا الباب . ص ١٦٥.

وفي لفظ مسلم (المساجد ، ح/ ۳۷، ۳۸) : « إنَّه لم َ يمنعني أن أكلّمك إلَّا إنَّي كنت أُصَلِّي » . (٣) حسن . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (١٢٣» ، (ح/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٣٣٠) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٩٠، ٢٠٦ قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي عليه ورووه فعل ابن عمر . والمشكاة (ح/ ٤٦٦) والمنشور (١/ ٣٠٦، ٣٠٧) وشرح السنة للبغوي (٢/ ١١٦) والكنز (٢/ ٢٥٣١) والكنز (٢/ ٢٥٣١).

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه الشافعي (ح/ ١١) والشفع (٦٠).

قلت: وللحديث طرق وشواهد صحيحة إذا كان قد أبرم المصنف صحّته لضعف إسناده .

النبي عَيْنَةً وهو يبول، فسلم عليه الرجل، فرد عليه السلام فلما جاوزه نادوا النبي - عليه السلام - فقال: إنما حملني على الردّ عليك خشية أن تقول أنيّ سلّمت على النبي - عليه السلام - فلم يرد على، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم على، فإنك إن تفعل لا أرد عليك » وهذا لو صح إسناده وسلم من إبراهيم لكان مخالفًا للأول، ولكنه عديم الصحة، وقد وقع لنا من طريق سالم به من إبراهيم ذكرها البزار في مسنده، فقال: نا سعيد بن سلمة، نا أبو بكر، فصح الحديث والمخالفة ؛ ولهذا قال عبد الحق أثر هذا أبو بكر هذا فيما أعلم، وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، ولعلَّه كان ذلك في موطنين، وإنَّمَا قال ذلك لأجل المعارضة الظاهرة ، واعترض عليه أبو الحسن بن القطان بأن قال ما قاله عبد الحق تصحيح للخبر مطلقًا نطقًا لا سكوتًا، وإن كان رجح عليه حديث مسلم، فقد يُرجح في ذلك، والتمس له مخرجًا تجعله إيّاه في موطن آخر وقصة أخرى، وهذا الذي ذكره في أبي بكر ينبغي أن يتوقف فيه، فإنه لا يعلم منه أكثر من أنَّه من ولد عبد الله بن عمر؛ فمن أين له هذا النسب ؟ وأنّه الذي روى عنه مالك، وقد كان مانعًا له من أن يقول ذلك لو ثبت أنَّ الذي في الإسناد يروى عن نافع، والذي توهمه أنه معلوم الرواية عن ابن عمر، روى عنه مالك ابن طهمان وإسحاق بن شارقي وعبد الله بن عمر. انتهى كلامه، وفيه نظر ، وذلك أنَّ عبد الحق - رحمه الله تعالى - احترز بقوله: فيما أعلم، فعلم من هذا الإيراد لكونه لم يجزم به، وعلى ذلك فهو كما قاله./ صرّح بذلك الإِمام الشافعي كما سبق، وناهيك به جلالة ونُبلًا، ولعل قائلًا يقول: إنَّما ساق نسبه إبراهيم، وهو ضعيف لا يحتج به، فلو استظهرت على ذلك بكلام عنه لثلج بذلك الصدر، فيقال له: قد ذكر ذلك غير واحد في مصنفه؛ منهم ابن الجارود في كتاب المنتقى، فقال: نا محمد بن يحيى، نا عبد الله بن رجاء، نا سعيد - يعني ابن سلمة - حدّثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب... فذكره، وكذلك أبو العباس السراج في مسنده، فقال: نا محمد بن إدريس، نا ابن رجاء، نا سعيد نا أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن

[1 /74]

نافع... فذكره فذهب بحمد الله ما توهمه على ابني محمد ، وصح بما ذكرناه الحديث؛ لأنّ سعيدًا وأبا بكر حديثهما في الصحيح، والله أعلم . وأما المعارضة فيحتمل أن يكون الرّد كان بعد التيمّم، كما جاء في رواية غير أبي بكر عن نافع ، وزعم الطحاوي في شرح الإمام أنّ حديث المنع من ردّ السلام منسوخ بآية الوضوء، وقيل بحديث عائشة : « كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه »(١) .

وقد جاء ذلك مصرحًا به في حديث رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الغفراء عن أبيه قال : « كان النبي – عليه السلام – إذا أراد الماء نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يسلم علينا، حتى نزلت آية الرخصة ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ﴾ »(٢).

وزعم الحسن أنه ليس منسوخًا، وتمسك بمقتضاه فأوجب الطهارة للذكر ومنعه للحدث، ثم ناقض بإيجابه للتسمية للطهارتين، فإنه مستلزم لإيقاع الذكر حالة الحديث، وروى عن عمر إيجاب الطهارة للذكر، وقيل: يتأوّل الخبر عني الاستحباب؛ لأن ابن عمر راويه رأى ذلك، والصحابي الراوي أعلم بالمقصود، وهو حسن إن لم يثبت حديث جابر الجعفي لتضمنه الجمع بين الأدلة، وفي حديث جابر بن سمرة ذكر الوضوء لا التيمم. ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث الفضل بن أبي حسان، نا عمرو بن حماد بن طلحة العناد، نا

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ۸۳، ۱۹۳) ومسلم في (الحيض باب (7.8) رقم (1.8) وأبو داود (1.8) والترمذي (-1.8) ((1.8) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلاً من حديث يحيى بن زكريّا بن زائدة ، وابن ماجة (-1.8) وأحمد في (1.8) والمسند، (7.8) وأبو عوانة (7.8) والمبند، (7.8) والمبند، (7.8) والمبند (7.8) وصححه الشيخ والمبنى (7.8) والمبنى (7.8) والمبند (7.8) والمبنى (7.8) والمبنى (7.8) والمبند (7.8) والمبند (7.8) والمبند (7.8) والمبند (7.8) والمبند (7.8) والمبند والم

 <sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية : ٦ راجع تفسير القرطبي : (٤/ ٢٠٨٨) طبعة الريان . قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي .

أسباط بن نصر عن سماك/ بن حرب عن جابر بن سمرة قال : « دخلت على [17/ با] النبي عليه وهو يبول، فسلمت عليه فلم يردّ عليّ، ثم دخل إلى بيته فتوضأ ثم خرج فقال: وعليك السلام »(١) قال : لم يرو عن جابر إلا بهذا الإسناد. تفرد به الفضل .

وذكر الخطابي أن السلام الذي يحيّا به الناس اسم من أسماء الله تعالى. جاء ذلك في حديث رواه أبو هريرة مرفوعًا : « السلام اسم من أسماء الله تعالى، فأفشوه بينكم  $^{(Y)}$ .

كذا ذكره، والذي رأيت في حديث أبي هريرة: «السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض تحية لأهل ديننا، وأمانًا لأهل ذمتنا» قال فيه الطبراني في الأوسط: لم يروه عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا يحيى عن المسيب عن أبي هريرة إلا عقبة بن محمد الأنصاري، تفرد به محمد بن يحيى الأنيسي، وذكر الحليمي في المنهاج معنى السلام: السالم من المعايب إذ هي غير جائزة على القديم، فإن جوازها على المصنوعات لأنها أحداث، وقد اتبع فكما جاز أن يوجد وأبعد إن لم يكونوا موجودين جاز أن يعدموا بعدما وجدوا، القديم لا علّة لوجوده، فلا يجوز التغيّر عليه، ولا يمكن أن يعارضه نقص أو شيء، أو يكون له صفة تخالف الفضل والكمال، وفي كتاب القزاز: وقول القائل: السلام عليكم يريد اسم الله عليكم، قال لبيد يخاطب ابنته إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن ينكحو لا كاملًا فقد اعتذر يريد اسم الله

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٧٦) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » و« الكبير » وقال تفرّد به الفضل بن أبي حسان ، قلت ولم أجدمن ذكره .

<sup>(</sup>Y) صحيح . رواه البزار برقم (١٩٩٩) من ثلاث طرق موقوفة ، فأسنده ورقاء وشريك وأيوب بن جابر . والثاني : إسناده ضعيف ، لسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وابنه . قال الحافظ في الأدب : « صدوق يخطئ كثيرًا ، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء ». وقال في الأدب : « صدوق يخطئ » . لكنهما قد توبعا كما في الإسناد الأوّل ، وقد أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( رقم ١٠٣٩٢) من هذا الوجه وإسناده جيد ، رجاله ثقات رجال مسلم ، غير الفضل بن سهل ، قال الحافظ : « صدوق » . ولفظه : « السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض ...» الحديث .

عليكم، وقيل السلام عليك: أي سلمت مني لا أنالك بيدي ولا لساني ، وقيل: معناه السلامة من الله وقيل: هو الرحمة وقيل: هو الإيمان ، وقيل: الصلح.

قال الخطابي: وفي الحديث من الفقه أنه يتيمم لغير مرض ولا حرج، وإليه ذهب الأوزاعي في الجنب يخاف أن يغتسل قبل أن تطلع الشمس، قال: يتيمم ويصلي قبل فوات الوقت، وبه قال مالك في بعض الروايات، ومذهبنا أن ذلك في الجنائز والعيدين، قال أبو سليمان: وفيه حجة للشّافعي فيمن كان محبوسًا في حَشِّ أو نحوه فلم يقدر على الطهارة بالماء أنه يتيمم ويصلي على حسب الإمكان، إلَّا أنّه لا يرى عليه/ الإعادة إذا قدر عليها، وكذلك قال في المصلوب، وفيمن لا يجد ماء ولا ترابًا، إلَّا أنه يعيد، وفيه المنع من ذكر الله تعالى على الخلا، ولو نسب كالعطاس والموافقة في الأذان، وهو مذهبنا ومذهب الشّافعي وأحمد، خلافًا لقوم من السلف ومالك في حمد العاطس.

[1 /٧٠]

#### الاستنجاء بالماء

حدّثنا هناد بن السرى، نا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : « ما رأيت رسول الله عَلِيْكُ خرج من غائط قطُّ إلَّا مسّ ماءً » (١) هذا حديث أخرجه أبو حاتم البستي في صحيحه (٢) كما قدمناه، فقال: نا الحسن بن سفيان، نا يحيى بن طلحة اليربوعي، نا أبو الأحوص بزيادة : « ما رأيت رسول الله عليه صائمًا العشر قط، ولا خرج من الخلاء إلا مس ماءً » ولما ذكره البزار(٢) في مسنده حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها: « ما رأيت رسول الله عليه صائمًا العشر قط » عن ابن المثنى وعمر بن على قالا: نا أبو معاوية عن الأعمش قال: وهذا الحديث لا يعلم له طريقًا عن عائشة إلا هذا الطريق، وقد تابع الأعمش الحسن بن عبد الله عن إبراهيم. انتهى ، وفيما قاله نظر؛ لما أسلفناه عند ابن حبان، والله أعلم. حدّثنا هشام بن عمار، نا صدقة بن خالد ، نا عتبة بن أبي حاتم، حدثني طلحة بن نافع، أخبرني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، قال لما نزلت: ﴿ فيه رجال الأنصار إنّ الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل للجنابة ونستنجى بالماء، قال : فهو ذاك فعليكموه هذا »(°) معلل بأشياء : الأول : ضعف عتبة (٦) بن أبي حكيم الهمداني أبا العباس الشامي

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٢٨ - باب الاستنجاء بالماء ، (ح/ ٣٥٤) . وصححه الشّيخ الألباني . (٢) صحيح . رواه ابن حبان : (٥/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البزار . وابن ماجة (١٧٢٩) ، وأبو داود (٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية : ١٠٨.

<sup>(</sup>٥، ٦) صحيح، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (٣٥٥) والبيهقي (١/ ١٠٥) والحاكم والدارقطني (١/ ٦٢) والكنز (٣٣٧٩) ونصب الراية (١/ ٢١٩) والمشكاة (٣٦٩) والمنثور (٣/ ٢٧٨) والقرطبي (٨/ ٢٦٠).

في الزوائد : عتبة بن أبي حكيم : ضعيف ، وطلحة لم يدرك أبا أيوب . وكذا صححه الشيخ الألباني : راجع صحيح ابن ماجة .

الطبراني الأزدي، فيما قاله أبو عبد الرحمن النسائي وابن معين ، وفي كتاب الآجري قال أبو داود: سألت ابن معين عنه فقال: والله الذي لا إله إلا هو أنه [w] لنكر الحديث، وكان الإمام أحمد يوهّنه قليلًا ،/ وقال ابن عدي: أرجوا أنّه لا بأس به ، وقال السعدي: كان غير محمود في الحديث وقال محمد بن عوض الحمصي: ضعيف الحديث، ومع ذلك فقد وثقه مروان الظاهري وأبو زرعة الدمشقي وأبو القاسم الطبراني، وقال أبو حاتم: لا بأس به .

الثاني: يوسف بن طلحة بن نافع - وإن كان مسلم خرج حديثه - فقد تكلّم فيه غير واحد، منهم ابن معين بقوله: ليس بشيء، ويعقوب بن سفيان والحربي وأبو محمد بن حزم والأشبيلي وغيرهم.

الثالث : انقطاع حديثه؛ وذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في كتاب المراسيل: سمعت أبى يقول ... وذكر حديثًا رواه عنه ابن أبى حكيم عن أبي سفيان، قال : حدثني أبو أيوب وجابر وأنس عن النبي - عليه السلام - فقال لي : لم يسمع أبو سفيان من أبي أيوب، فأما جابر قال شعبة: يقول سمع أبو سفيان من جابر أربعة أحاديث ، قال أبي: وأما أنس فإنه يحتمل أن يقال : إنّ أبا سفيان أخذ صحيفة جابر وصحيفة سليمان اليشكري، وقال وكيع عن شعبة حديثه عن جابر صحيفة، وبمثله قاله سفيان بن عيينة، وقول الأعمش عنه: جاورت جابرًا ستّة أشهر، ليس صريحًا في السماع، فكم من مجاور لا يعرف حال جاره، وآخر مسافر مطلع على أسراره، وقال البستي في كتاب الثقات: وحديث الثقات يقضي له بالسماع منهم، لكنه على لسان ضعيف؛ فلهذا لم يعتبره أبو حاتم، والله أعلم . وقد روى عن أنس ولم يرو المقاطيع، ولما أخرجه الحاكم من حديث محمد بن شعيب بن شابور، حدّثني عتبة به قال : هذا حديث صحيح كبير في كتاب الطهارة، فإنّ محمد بن شعيب وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، والشيخان إنَّما أخذا مخ الروايات، ومثل هذا لا يترك ، قال إبراهيم بن يعقوب: محمد بن شعيب أعرف الناس بحديث الشاميين، وله شاهد بإسناد صحيح. أحمد بن سليمان. نا إسماعيل بن إسحاق القاضي، نا إسماعيل بن أبي أويس، نا أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويمر بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني أن النبي - عليه السلام - قال لأهل قباء: «إن

[1 / [1]

الله قد أحسن الثناء عليكم/ في الطهور وقال: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ... ﴾ حتى انقضت الآية »(١) فقال لهم: ما هذا الطهور؟...» الحديث . قال أبو العباس: نا محمد بن خالد عن مجاهد عن ابن عباس: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ قال لما نزلت هذه الآية بعث النبي ﷺ إلى عويمر فقال : ما هذا الطهور الذي أثني الله عليكم به، قال: يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره - أو قال مقعدته - فقال عليه السلام : ففي هذا قال ٥(٢) هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن ابن إسحاق، ولما ذكره الطبراني في الأوسط من حديث إسماعيل بن صبيح، نا أبو أويس به، قال: لم يروه عن عويمر إلَّا بهذا الإسناد، فيحتمل أن يكون أراد إسماعيل فمن بعده، فإن كان كذلك فهذا يرد عليه، وإن أراد أنه لم يقع إلا بهذا الإسناد فقريب، والله أعلم . قال الحاكم : وحديث أبي أيوب شاهده نا أبو بكر بن إسحاق، نا محمد بن أيوب، وأخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، نا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الرحيم بن سليمان عن رَجُلَين السائب الرقاشي عن عطاء بن أبي رباح وابن سَرُوة عن عمه أبي أيوب قال: قالوا يا رسول الله: من هؤلاء الذين نزل منهم : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » الحديث. انتهى ما ذكر، وقد تقدّم في حديث طلحة ما فيه كفاية ، وأما تصحيحه حديث سهيل بن سعد، وكذلك ابن خزيمة لما رواه في صحيحه عن محمد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبي أويس به فيه نظر؛ وذلك أنَّه ممن وصفه ابن سعد بالاختلاط وعدم الاحتجاج به، وقال ابن إسحاق بن يسار: نحن لا نروي عنه شيئا، وكان منهما وقال سفيان : احتاج فكأنهم اتهموه، وكانوا

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۲۲٪) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ٥٥١) وابن خزيمة (۸۳) والجمع (۱/ ۲۱٪) وعزاه إلى « أحمد » والطبراني في « الثلاثة » وفيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان . والكنز (۲۱٪) والطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۲) والقرطبي (۸/ ۲۰۹) وابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۲۰۱) وبداية (۳/ ۲۰۹) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢١٢) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وإسناده حسن إلّا أنّ ابن إسحاق مدلّس، وقد عنعنه .

يخالفون إذا جاء الرجل وطلب منه شيء إذا لم يعضده أن يقول: لم يشهد أبوك بدينار ، وقال ابن أبي ذئب: أما شرحبيل فهو شرحبيل وقد بينًا لكم -يعني ، أمِره - وكان متهمًا، وقال أبو زرعة : فيه لين، وقال مالك :/ ليس بثقة ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال ابن معين : ليس هو بشيء، ضعيف ، وقال الدارقطني : يعتبر به، وهو ضعيف ، وقال ابن عدي: وفي عامة ما يرويه إنكار، الثاني: انقطاع حديثه، وذلك أن عويمرًا توفى في حياة النبي - عليه السلام - يقبل في خلافة عمرو أيامًا كان فمتعذر سماعه منه؛ لأني لم أر له شيخًا مذكورًا في العلماء أقدم موتًا من زيد بن ثابت - رضى الله عنه -وكانت وفاته أيام معاوية. حدّثنا عليّ بن محمد، نا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي بكر الصديق الناجي عن عائشة : « أن النبي عَلِيْكُ كَانَ يَعْسَلُ مَقَعَدَتُهُ ثَلَاثًا ، قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواءً وطهورًا »<sup>(١)</sup> هذا حديث قال فيه الطبراني في الأوسط: لم يروه عن أبي الصديق الناجي عن النبي عَلِيُّكُ إلا العمى، ولا عنه إلَّا جابر. تفرد به وأخرجه في موضع آخر بلفظ: قال عليه السلام : « استنجوا بالماء البارد، فإنه مصحة للبواسير »(٢) رواه عن عبد الوارث بن إبراهيم، نا عمار بن هارون أبو الربيع السمار عن هشام عن أمه عنها، وقال: لم يروه عن هشام إلّا أبو الربيع. تفرد به عمار -يعني المخرج حديثه في صحيح عبد الله - ولما ذكره أبو حاتم في الثقات قال: ربَّما أخطأ، فهذا - والله أعلم - أصح من حديث ابن ماجة معلل مع التفرد بأشياء:

الأول : جابر بن الحرث بن عبد يغوث بن كعب بن الحرث بن معاوية بن قائل بن مراي بن جعفر بن سعد العشيرة بن عبد الله، ويقال: أبو يزيد،

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ – كتاب الطهارة ، ٢٨- باب الاستنجاء بالماء ، (ح/ ٣٥٦). في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف زيد العميّ . وجابر الجعفي ، وإن وثّقه شعبة وسفيان الثوريّ ، فقد كذّبه أيوب السختيانيّ . وكذا ضعفه الشّيخ الألباني ضعيف ابن ماجة (ح/ ٧٩) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٥/ ١٠٠) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه عمّار بن هارون، وهو مروك .

وضعفه الشيخ الألباني : ( ضعيف الجامع : ص١١٩ ح/ ٨٣٠).

ويقال: أبو محمد الكوفي التابعي، وإن وثقه سفيان الثوري وشعبة، فقد قال فيه أيوب السختياني وابن معين: كان كذابًا، وفي موضع آخر: لا نكتب حديثه ولا كرامة ، وقال إسماعيل بن أبي خالد: قال الشعبي: يا جابر لا تموت حتى تكذب على النبي - عليه السلام - قال إسماعيل: ما مضى الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب، وقال البخاري : تركه ابن مهدي، وابن سعيد قال تركناه قبل/ أن يقدم علينا الثوري، وقال زائدة: كان - والله - كذابًا يدين بالرجعة، وقال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت فيمن أكذب من جابر، ما أتيته بشيء من رأي إلا جاءني فيه بأثر، وقال فيه النسائي: متروك الحديث ، وقال النوري، وقد احتماه الناس ورووا عنه وغاية ما قدموه أنه كان يرى بالرجعة، الثوري، وقد احتماه الناس ورووا عنه وغاية ما قدموه أنه كان يرى بالرجعة، ولم يختلف أحد في الرواية عنه، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق . انتهى كلامه، وفيه نظر في قوله: لم يختلف أحد في الرواية عنه؛ لما أصلفناه من كلام جرير وابن مهدي ويحيى بن سعيد وغيرهم، وفي قول أحمد: لم يتكلم أحد في حديثه أيضًا لما تقدّم عند ابن سعد وغيرهم، وفي قول

الثاني: زيد بن الحواري قاضي هراة أيام قتيبة بن مسلم، قال ابن أبي حاتم: قيل له ذلك لأنّه كان كلّما سئل عن شيء قال: حتى أسئل عميّ، قال يحيى: لا شيء، وفي موضع آخر: صالح، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، نكتب حديثه ولا نحتج به ، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، واهي الحديث، ضعيف، وقال النسائي: ضعيف، نا الشيخ الإمام نور الدين يوسف بن عمر الحنفي بقراءتي عليه قال: أنبأنا الإمامان الحافظ زكي الدين المنذري، نا أبو محمد العثماني قراءة عليه، نا السلفي، وأبو التقا صالح بن شجاع إذناً إن لم يكن سماعًا - عن السلفي ناهية الله بن أحمد الأكفاني، نا أبو محمد عبد العزيز الكناني، نا أبو الحسين عبد الوهاب بن جعفر الميداني، نا أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي نا أبو بكر القاسم بن عيسي العصار نا أبو المحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الحافظ المعروف بالسعدي بجميع كتاب الضعفاء من تأليفه، قال: ويزيد بن الحواري متماسك ، وقال الدارقطني: صالح، وقال أبو أحمد: وعامة ما يرويه ويروى عنه ضعفاء، على أن شعبة قد

[1 / ٧٢]

(٧٧/ ب) روى عنه، ولعلّ شعبة لم/ يرو عن أضعف منه، وقال أحمد بن صالح: وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه فقال: كان ضعيفًا عندنا، وقال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة، لا يجوز الاحتجاج بخبره .

الثالث : ما يوهم من انقطاع ما بين أبي بكر الصديق وعائشة، فإني لم أر أحدًا ذكر ذلك حين عددت مشايخه ، ولم يأت هنا ما يدلُّ على سماعه منها، فيتوقّف فيه إلى أن تظهر ذلك، والله أعلم. حدّثنا أبو كريب: نا معاوية بن هشام عن يونس بن الحرث عن إبراهيم بن أبي مَصْونة عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال رسول الله عَيْكُ : « نزلت في أهل قباء: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية ١٥٠١ هذا حديث قال فيه الترمذي عند تخريجه غريب من هذا الوجه، ولما ذكره أبو داود سكت عنه، وكذلك عبد الحق، وتعقب عليه أبو الحسن ابن القطان بأن قال: احتمل أن يكون من قاسم ما يتسمح فيه وهو حديث إنَّما يرويه إبراهيم بن أبي ميمونة، وهو مجهول الحال... لا يعرف روى عنه غير يونس بن الحرث الطالقي وهو ضعيف ، قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال فيه أحمد: مضطرب الحديث ، وحكى أبو أحمد عن ابن معين أنه قال: فيه ضعيف، وعنه قول أخر أنّه ليس به بأس، نكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعندي أنه لم تثبت عدالته وليس له من الحديث إلّا اليسير. قاله ابن عدي: والجهل بحال إبراهيم كاف في تعليل الخبر، والله تعالى أعلم . انتهى قوله ، وفيه نظر لكونه قد عصب الجناية برأس إبراهيم، وليس كذلك فإنّه ممن ذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات، فذهب ما يوهمه من جهالة حاله، والله أعلم، فيشبه أن يكون سكوت أبي محمد تابعًا لسكوت أبي داود والترمذي، فلم نقض عليه بشيء، إذ الغرابة تكون في الحديث الصحيح، وقول ابن معين: لا بأس به نكتب حديثه، توثيق ، وكذا قاله ابن عدي، / وقال أبو داود: مشهور، روى عنه غير واحد، ومع ذلك فمنه معروف

[1 / ٧٣]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٥٧) وأبو داود (ح/ ٤٤) ورواه الترمذيّ في التفسير . وقد نتِه علي ذلك صاحب الزوائد . وصححه الشّيخ الألباني .

في غير ما حدّث، وأما قول الترمذي: وفي الباب عن أبي أيوب وأنس وابن سلام ففيه نظر؛ لإغفاله حديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر عويمر وابن عباس المذكورين قبل، وحديث عمر بن الخطاب، قال فيهما: ذكرت لأحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: رأيت عمر بن الخطاب قال: فمسح ذكره بالأرض، ثم توضأ، ثم التفت إلى فقال: هكذا علمنا، قال أحمد: ليس بصحيح، قال شعبة: قال الحاكم: أما كان لعبد الرحمن بن أبي ليلي حين قتل عمر ست أو سبع سنين شعبة! عن الحكم عن ابن أبي ليلي قال : كان لعمر مكان يتبول فيه، لم يذكر رأيت عمر، وحديث محمد بن عبد الله بن سلام ذكر للفدائي عن مالك بن معول: سمعت سالمًا أبا الحكم يذكر عن مسهر عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم علينا النبي عَلِيلَة قال: « إن الله أثنى عليكم في الطهور، قال رجال يحبون أن يتطهروا، ألا تخبروني! قالوا: يا رسول الله إنا نخبره مكتوبًا علينا في التوراة أن نستنجى بالماء » . ذكره البرقي في تاريخه، والله تعالى أعلم . وفي كتاب ابن حبان والترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة، أنها قالت : « مُون أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول بالماء؛ فإن النبي - عليه السلام - كان يفعله »(١) وقال فيه الترمذي: حسن صحيح، وفي لفظ لأحمد: (٢) وهو « شفاء من الناسور » كذا هو في المسند، ولما سئل عنه فما ذكره حرب الكرماني، قال: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، قال : فحديث عائشة! قال : لا يصح؛ لأنّ غير قتادة لم يرفعه، وفي كلامه نظر؛ لأن الحربي ذكر في كتاب العلل من تأليفه: هذا الحديث واختلف فيه أصحاب معاذة؛ فرفعه قتادة ، وليس منتشرًا عنه، وأوقفه يزيد الرشك واتفق على ذلك أصحابه، إلَّا ابن شوذب فإنه رفعه،

<sup>(</sup>١) صحيح رواه البيهقي في «الكبرى» (١/ ١٠٦) والترمذي (ح/ ١٩) بلفظ: « مرن أزواجكنَّ أن يستطيبوا بالماء، فإنِّي أستحيهم، فإنّ رسول الله عَيَّكُم كان يفعله » وقال: « هذا حديث حسن صحيح ». (٢) صحيح. رواه أحمد في «المسند»: (٦/ ٩٣). قلت: وقد روى مرفوعًا وموقوفًا. قلت: والحديث صحيح في المسند بمتابعاته، ولما أخطأ فيه حرب الكرماني بقوله: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث. فقد روى أبو عوانة في صحيحه: «إذا تبرّز لحاجته آتيته بالماء فتغسّل به». وهذه متابعة صحيحة.

[٧٣] ب] والوهم في ذلك منه أو من ضمرة، / والصواب ما أجمع عليه شعبة وابن علية وحماد بن زيد وعبد الوارث وجعفر بن سليمان ورواه أبو قلابة أيضًا فأوقفه، ولم أسمعه عنه إلا من حديث أيوب، ولم يختلف أصحاب أيوب إلّا ابن طهمان، فإنه رفعه ورواه عاصم الأحول فأوقفه، إلَّا أن أبا زيد قد رفعه عنه، وعاصم أحفظ من أبي زيد - إن شاء الله - ورواه إسحاق بن سويد وعائشة ابنة عزار فأوقفاه، والحديث عندي، والله أعلم - موقوف لكثرة من أجمع على ذلك ممن تقدّم ذكره، فهذا كما نرى غير قتادة رفعه، ووهم ابن شوذب عن يزيد وابن طهمان وأبو زيد عن أيوب ، وفي كلام أبي إسحاق الحربي نظر، وذلك في قوله وفي حديث عائشة ابنة عزار وإسحاق بن سويد: موقوف، ولما ذكره الطبرانِي في الأوسط، فإنه لما ذكر حديث عائشة مرفوعًا ، قال : لم يروه عنها إلا هشام بن حسان. تفرّد به عمر بن المغيرة، وقال في حديث إسحاق حين رواه كذلك: لم يروه عنه إلا إبراهيم بن يزيد العدوي تفرد به جوهرة ابن أشرس، ولئن سلمنا لهم أنّ غير قتادة لم يرويه، وأنّه منفرد بذلك، فلا يضرّ ذلك الحديث ؛ لأنّه مع علمه وحفظه إذا رفع حديثًا خالفه فيه غيره قبل قوله وهو الصحيح؛ لكونها زيادة من حافظ، والله تعالى أعلم ، وفي حديث معاذة المذكور علّة اغفلاها، عن الإمامين أحمد والحربي، وهي انقطاع ما بين قتادة ومعاذة. ذكر ذلك يحيى بن معين فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم، وفي كتاب البلخي: قال شعبة: كنت إذا قدمت المدينة يسألني الأعمش عن حديث قتادة، فقلت له يومًا: نا قتادة عن معاذة فقال: عن امرأة أعزب، وفي قول الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء حديث نظرًا لما في الصحيح من حديث أنس: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة ماء فيستنجي بالماء، ولفظ أبي عوانة/ في صحيحه (١)يرد ما قاله فخرج عليها: وقد استنجى بالماء وفي لفظ له : « إذا تبرز لحاجته آتيته بالماء فتغسل به » لو سلم من كلام قاله الأصيلي: وهو القائل فيستنجى بالماء، هو أبو الوليد هشام بن الوليد، وفي الصحيح: وانتقاص الماء هو فسد بالاستنجاء ، وقد تقدّم وجه حديث عائشة المذكور عند ابن ماجة. وابن حبان، وحديث جرير الآتي بعد: «فأتيته بماء

<sup>(</sup>١) رواه أبو عوانة في (صحيحه): (١/ ٢٢١).

فاستنجى به» وهو مصحح وغير ذلك، وِحديث معاذة مذكور في مسنده، وهو قد أخبر عن نفسه أنّه لا يقع فيه إلّا ما صحّ عنده، أنا بذلك الشيخ الإمام كمال الدين عبد الرحيم بن عبد المحسن بن ضرغام - رحمه الله تعالى - عليه ، نا الإِمام نجيب الدين الحراني عن الحافظ - أي محمد عبد الغني المقدسي - قال: قرأت على الإمام الحافظ محيي السنة أبي موسى المقدسي في كتاب خصائص المسند تأليفه فذكره، فلا عدول عنه على هذا، والله أعلم ، وطريق الجمع بين هذه الأخبار وحديث عمر : « ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة »(١) الحمل على النّدب لا الوجوب، استدامة للطهارة لما تقدّم في استحباب الجمع ، وقد يروى في فضل ذلك حديث رواه بريدة مرفوعًا، قولها : « يغسل مقعدته »(٢) يعنى دبره، ومن أسمائها: العجز والعجيزة والسد والمؤخر والإلية والكفل والبوص والمعرض والسند والوجعاء والصحاري والجهوة والذعرة والوباعة وأم سويد وأم خبور وأم النعمة وأم عزم وأم عزمة وأم عزيمة وأم عرمل وأم سكين وأم تسعين وأم كيسان ، لخصت ذلك من كتاب العرب المصنف، وجامع القرآن، والتلخيص لأبي هلال العسكري، والآباء والأمهات لعيسي بن إبراهيم العيسي، وكتاب البنت والبنات لأبي السرى عبد الرحيم بن محمد/ بن أحمد، وأعرضت عما ذكره النباشي في كتاب فصل الخطاب، يكون معظمه لم تتكلم به العرب، وأما قباء فهو فيما ذكره البكري في كتاب معجم ما استعجم: ممدود على وزن فعال، من العرب من تذكره وتصرفه ، ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه، وهما موضعان موضع في طريق مكة من البصرة وبالمدينة، وقال ابن الأنباري في

[۷٤/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح، وإسناده ضعيف. وتقدّم. رواه أبو داود (ح/ ٤٢) وابن ماجة (ح/ ٣٢٧) وأحمد في «المسند» (٦/ ٩٥) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤٥) والمجمع (١/ ٢٤١) وعزاه إلى أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن أمه، ولم أر من ترجمتها ، وروى أبو يعلي عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن عائشة . والمشكاة (٣٨٦) والميزان (٩٦٦٢).

 <sup>(</sup>۲) تقدّم من أحاديث الباب ص ۱۷٦، وهو ضعيف. رواه ابن ماجة في: ١ - كتاب الطهارة ، ٢٨ باب الاستنجاء بالماء ، (ح/ ٣٥٦). وضعّفه الشّيخ الألباني: ضعيف ابن ماجة (ح/٧٩).

وفي الزوائد : إسناده ضعيف لضعف زيد العميّ ، وجابر الجعفي ، وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري ، فقد كذّبه أيوب السختياني .

كتاب التذكير والتأنيث، وقاسم في الدلائل: وقد جاءت قباء مقصورًا وأنشد فلا يغنيكم قُبًا وعوارضًا ولا قبلن الخيل لأنّه ضَرْعِدْ وهذا وهم منهما؛ لأنّ الذي في البيت إنّما هو قنا بفتح القاف بعدها نون، وهو جبل في ديار بني ديان، وهو الذي يصلح أن يقرن ذكره بعوارض، وكذلك انشده جميع الرواة الموثوق بروايتهم ونقلهم في هذا البيت، وقال الهمداني: القباء اسم للأرض للغة حمير. انتهى كلامه ، وفيه نظر في موضوعين :

الأول: في قوله: وهما موضعان، يفهم من كلامه أنّه ليس غيرهما، وليس كذلك، فإنّ ياقوت زاد ثالثًا قال: وهي قرية في أول أرض اليمن من عمل الكور، ورابعًا بلدة كبيرة من نواحي فرغانة قرب الشاش، ينسب إليها أبو المكارم رزق الله بن محمد بن أبي الحسن القباني، سكن بخارى، وكان أديبًا فاضلًا، سمع منه أبو سعد وغيره.

والثاني: قوله: موضع في طريق مكة إلى آخره ؛ لأن الحنفي زعم أنه منهل، وكذا ذكره أبو حاتم السجستاني - رحمهما الله - إن كانت اللغة لا تمنع من تسمية المنهل موضعًا، فإن العرب يقضى عليها، والله أعلم .

## من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد قالا : نا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن عمر بن حزم عن أبي هريرة : « أن النبي عَلَيْكُ قضى حاجته، ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض  $^{(1)}$  هذا حديث أخرجه / أبو حاتم البستي في صحيحه  $^{(7)}$  ، فقال : نا إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن مبشر قالا : نا محمد بن آدم بن أبي إياس، نا شريك، نا إبراهيم، وقال في الأوسط: لم يروه عن أبي زرعة إلّا إبراهيم. تفرّد به

[1 /Yo]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٢٩- باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ، (ح/ ٣٥٨). وكذا صحّحه الشّيخ الألباني

قوله : ﴿ تُور ﴾ إناء من صفر أو حجارة .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( صحيحة ) غير واضحة ( بالأصل ) وكذا أثبتناه .

شريك، وسكت عنه الإشبيلي، واعترض عليه ابن القطان فقال: لا يصلح لعلتن :

إحداهما: شريك، فإنه سيء الحفظ، مشهور بالتدليس، وهو في سوء الحفظ مثل ابن أبي ليلى ونضر بن الربيع، وكلهم اعتراهم سوء الحفظ لما ولوا أمر القضاء.

والثانية : إبراهيم، فإنه لا يعرف حاله. وهو كوفي يروى عن أبيه مرسلًا، ومنهم من يقول: حدّثني أبي. انتهى كلامه وعلَّهُ فيه مآخذ: منها تدليس شريك المخوف زال بحديث آدم عنه المصرّح فيه بحدّثنا إبراهيم من عند ابن حبان، ومنها تسويته بين شريك وقليس ومحمد في سوء الحفظ ، وليس كذلك؛ لأنه ممن خرج مسلم حديثه في صحيحه، وقال فيه ابن معين: ثقه وهو أحب إليّ من أبي الأحوص وجرير وليس يقاس هؤلاء به وفي رواته ثقة إِلَّا أَنه لا ينفذ ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة ، قال فيه الإمام أحمد نحو ذلك وزاد، وهو في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل، وخالف في ذلك ابن أبي داود، وسيأتي كلامه ، وقال وكيع : لم نر أحدًا من الكوفيين مثل شريك، وحدث عنه ابن مهدي، وقال العجلى: ثقة حسن الحديث، وقال ابن عدي: والغالب على حالته الصحة والاستواء ، وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش زهير، وإسرائيل قرنه ، وقال الآجري : وسمعت أبا داود يقول : إسرائيل أصح حديثًا من شريك، وسمعت أبا داود يقول : أبو بكر بن عياش بعد شريك ، قال الآجري : سمعت أحمد بن عمار بن خالد ، سمعت سعدويه يقول لإبراهيم بن محمد بن عرعرة: أدوا هذا لنا، سمعت عبد الله بن المبارك يقول: شريك أعلم بحديث الكوفة من سفيان ، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، كتب الحديث وكان يغلط، توفي في ذي القعدة سنة سبع/ وسبعين ومائة، ولما ذكره الحربي في كتاب العلل قال : كان ثقة ، وكذلك الفسوي في تاريخه، ثقة صدوق، صحيح الكتاب، ردئ الحفظ مضطربه ، وقال النسائي في التمييز: ليس به بأس، فكيف يشبه من يكون هذه حالته بابن أبي ليلي القائل فيه شعبة بن الحجاج: ما رأيت أسوأ حفظًا منه، قال أحمد: سيء الحفظ، مضطرب في الحديث، وكذلك قاله

[۵۷/ ب]

يحيى بن سعيد زاد حدًا ، وقال أبو حاتم : شغل بالقضاء فساء حفظه ، وقال ابن حبان : كان فاحش الخطأ، ردئ الحفظ فكثرت المناكير في حديثه، فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيى وكذلك زائدة ، وقال الدارقطني: هو ردئ الحفظ ، كثير الوهم ، وقال ابن طاهر في كتاب التذكرة: أجمعوا على ضعفه ، وليس كما ذكر؛ لأنّ العجلي ذكره في تاريخه فقال : كان صدوقًا جائز الحديث، صاحب سنة، فلا إجماع إذًا - والله تعالى أعلم - وأما قيس بن الربيع فقال فيه أحمد لما سئل عنه: لم يترك الناس حديثه فقال : كان يتشيّع ويخطئ في الحديث ويروى أحاديث منكرة ، وقال الجوزجاني: ساقط، وقال أبو داود: إنَّما أتى من قبل ابن له، كان يدخل أحاديث الناس في شرح كتابه، ولا يعرف الشيخ ذلك ، وقال الأزدي: كان يعلّق النساء بثديهن ويرسل عليهن الزنا بيد فتكلّم فيه غير هؤلاء ، ومنها قوله: إبراهيم لا يعرف حاله، وليس كما قال: فإنّه ممن روى عنه أبان بن عبد الله العجلي، وحميد بن مالك اللخمي، وداود بن عبد الجبار، وزياد بن أبي سفيان، وقيس بن مسلم، وشريك، وذكره أبو حاتم في كتاب الثقات ، وقال ابن عدي: لم يضعفه في نفسه، وإنما قيل: لم يسمع من أبيه شيئا، وأحاديثه مستقيمة تكتب، ومنها قوله: ومنهم من يقول: حدثني أبي وذلك لا يستقيم، وأنّي له بالسماع من أبيه مع قول ابن سعيد فيه: مولده بعد موت أبيه ، وكذلك قال الحربي في كتاب العلل، وبنحوه ذكره الآجري، ومنها إغفاله علَّة هي في الحقيقة/ إن صحت علة الخبر لا ما ذكر أبو عبد الله أحمد بن حنبل حسن سؤال حنبل له عنه، هذا حديث قيل: وأشد من هذا ما ذكر أبو داود من رواية ابن العبد عنه: نا محمد بن عبد الله المخزومي، نا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة، فهذا كما ترى إبراهيم صرّح بأنّه لم

[1 / 1]

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، ٢٣- باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى ، (ح/ ٤٥). قلت : وحسنه على قاعدة أبي داود ، الذي صنّف عليها كتابه والسّنه .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه النسائي في « الصغرى » : ١ - كتاب الطهارة ، ٠٠ - باب الاستنجاء بالماء (١/ ٤٢).

يسمعه من أبي زرعة، أما سمعه من المغيرة عنه، ولو كان أتى بلفظ يشعر بسماعه منه لكنًّا نقول: سمعه منه وعنه، فلما لم يأت بذلك، إنما قاله معنعنًّا؟ دلنا ذلك عن انقطاع حديثه له لروايتنا واسطة بينهما ، ولا أدري من هو في جماعة مسمين بهذا الاسم، وفي هذه الطبقة، ولفظ أبي داود: « كان عليه السلام إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة، فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر يتوضأ «(١) ولما ذكر الحافظان أبو محمد المنذري وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد في كتابيهما، قالا : أخرجه أبو داود وابن ماجة تبعا في ذلك الحافظ أبا القاسم ابن عساكر، وهو وهم منه؛ لأنَّه ثابت في كتاب السنن للنسائي المجتبي والكبير، ولفظه : « فتوضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض »(٢) رواه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، نا وكيع عن شريك، وأشار الطبراني في الأوسط إلى إبراهيم تفرّد به وعنه شريك، وأما قول من قال من العلماء المتأخرين: إنَّ ابن خزيمة أخرجه في صحيحه فيشبه أن يكون وهم؛ لأنَّى نظرت كتاب ابن خزيمة فلم أجد ذلك فيه، إنَّما فيه حديثه -أعني إبراهيم – عن أبيه الآتي بعد، فلعله اشتبه عليه، والله أعلم ، ورواه أبان بن عبد الله عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة، قال عليه السلام: « ائتني بوضوء، ثم دخل غيضة فأتيته بماء؛ فاستنجى ثم مسح يده بالتراب، ثم غسل يده » ذكره الدارمي(١) في مسنده عن محمد بن يوسف عنه، وأبو يوسف اختلف في اسمه، فذكر الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي/ في كتاب الأسماء [٧٦] بـ والكنى من تأليفه أنَّ اسمه عمرو بن عمرو بن محيرز بن عبد الله، نا محمد بن عيسى، سمعت عباسًا، سمعت يحيى يقول: اسم أبي زرعة بن عمرو بن جرير: عمرو بن عمرو بن جرير ، وفرَّق بينه وبين أبي زرعة هَرم، وقال عن عليّ هرم أبو زرعة ليس هو ابن عمرو بن جرير، إنَّما هو آخر، ثم في

<sup>(</sup>١) حسن . رواه الدارمي (ح/ ٦٧٨) وأبو داود (ح/ ٤٥) والنسائي ( كتاب الطهارة ، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء ١/ ٤٥).

قلت : وفي سنده عند أبي داود والنسائي شريك القاضي، وفيه مقال . وعند الدارمي فيه رجل لم يسم ، ولكن حسنه لشواهده .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن خزيمة في : كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالماء .

الطبقات لابن سعد: كان لجرير ابن يقال له عمرو، وبه كان يكنى، هلك في إمارة عثمان، فولد له ابن فسماه جرير بن عبد الله باسم أبيه، وغلبه عليه أبو زرعة، وأبى ذلك أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات، وأبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء، فلم يذكرا غيره ، زاد أبو حاتم: وقد قيل اسمه كنيته، وأما أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة فسمّاه عبد الرحمن، وأما مسلم فاختلف قوله، فسمّاه في الطبقات عبد الله وفي الكُنى هرما . حدّثنا محمد بن يحيى أبو نعيم، نا أبان بن عبد الله حدّثني إبراهيم بن جرير عن أبيه : « أنّ نبي الله عبل دخل الغيضة فقضى حاجته، وأتاه جرير بأدواة من ماء، فاستنجى بها ومسح يده بالتراب »(٢) هذا حديث رواه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى، كما رواه أبو عبد الله، ولما أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي إثر حديث شريك المتقدّم قال : هذا أشبه بالصواب من الرحمن النسائي ومع ذلك ففيه علّتان لضعف الحديث بواحدة منها .

الأولى: ما أسلفناه من أنّ جريرًا توفى قبل ولادة ابنه إبراهيم، وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه ، وكذلك قاله يعقوب، ولما ذكر الدارقطني حديثه عن أبيه في المسح على الخفين، ومن رواه عنه كذلك قال: خالفهما شريك؛ فرواه عن إبراهيم عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهو أشبه، والله تعالى أعلم. وذكر بعضهم أنه أحد قوله حدثني أبي إلّا داود بن عبد الجبار وهو متهم بالكذب.

/الثانية: أبان بن عبد الله البجلي المعروف بابن أبي حازم - وإن كان قد وثق - فقد قال فيه ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير ولم يحدّث عنه يحيى بشيء، وقد روى نحوهما عن عائشة ، التور بالتاء: إناء يشرب فيه. ذكره الجوهري، وفي الجمهرة لابن دريد: التور عربي معروف، هكذا يقول قوم، وقال آخرون: هو دخل فأمّا التور الرسول فعربي صحيح ، وقال الجواليقي هو إناء معروف يذكره العرب، قال أبو عبيد عن أبي عبيدة: ومما دخل في كلام العرب. الطست والتور والطاجن، وهي فارسية كلها، وقال الزمخشري في الأساس: هو إناء صغير مذكر عند أهل اللغة، ومررت بباب

العمرة على امرأة تقول لجارتها: أعيريني تويرتك ، وسُمِّي بذلك لأنّه يتعاور، سمى بالتور وهو الرسول الذي يدور من العساب، ومأخذه من الترة؛ لأنّه تارة عند هذا، وذكر أبو موسى في المغيث أنّه إناء يشبه الإجانة من صفر أو حجارة، يتوضأ فيه ويؤكل، والجمع والغيضة الأجمة، وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر، والجمع غياض وأغياض، وغيض الأسد أي ألف الغيضة. ذكره في الصحاح، وقال أبو موسى: هو شجر ملتف ، وفي الجامع: يقال لما كثر من الطرفا والإبل وما أشبهه: غيض، وقال أبو حنيفة: الغيضة ما كان من العرب خاصة، والذي جاءت به الأشعار خلاف هذا قال رؤبة:

في غيضه شجراء لم تمعّر من نُحشْبِ عاش وغاب مثمر فجعلها من فجعلها من المثمر وغير المثمر، وجعلها أيضًا غابة وأي عَرب بنجد بلى غُرب الأرياف إذا اجتمعت فهي عياض، وكذلك إن كانت من غير العرب بعد أن تجتمع وتلتف، قال الطرماح: ومخاريج من شعار وغيل وغماليل مُدْجنات الغياض، والغلول: بطن من الأرض غامض ذو شجر الغال نحو منه ذكر. ذلك أبو عمرو فجعلها غياضًا وهي ألفاف من الشجر، وليست منابت غرب، وشبيه به الغيل والغيلة والغابة، وفي الغريب المصنف: ونحو منه السرداج والخبراء والسَّلان والعقرة، وفي كتاب أسماء الشجر لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري، ومثله الحرجة والنوطة والفرش والوهط والسليل والرحبلة وقصيمة، والآبار والعصل والشجر والأجمة والخميلة.

تغطية الإِناء

حدّثنا محمد بن يحيى بن يعلي بن عبيد، نا عبد المالك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: « أمرنا النبي عَيَّلِمُ أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا » هذا حديث لما أخرجه الترمذي (١) قال فيه: حسن صحيح، وأخرجه

[۷۷/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الترمذي في : ٢٦- كتاب الأطعمة ، باب ١٥١٥، (ح/ ١٨١٢) وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

ابن خزيمة (١) في صحيحه، وقال ابن منده: إسناده صحيح على رسم الجماعة، إِلَّا البخاري لأبي الزبير ، وسعيد ذكره مطولًا في كتاب الأشربة حيث أعاد أبو عبد الله، ذكره فيه - إن شاء الله تعالى - حدّثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قالا: حدّثنا حرمي بن عمارة بن أبي خصيمة، نا حريش بن خريت، نا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : « كنت أضع لرسول الله ﷺ ثلاثة آنية من الليل مخمرة؛ إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشربه »(٢) هذا حديث إسناده ضعيف لضعف رواته حريش (٣) أخى الزبير بن خريت، وإن كان قد روى عنه حرمي ومسلم بن إبراهيم والمؤرج بن عمرو السدوسي، فقد قال فيه البخاري: فيه نظر ، وهو إذ قال هذا اللفظ يريد أنّه لا يحمل هكذا أخبر عن اصطلاحه فيما ذكره الذلال عنه، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال الرازي: لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: / يعتبر به ، وقال ابن عدي: ولا أعرف له كثير حديث فأعتبر حديثه فأعرف ضعفه من صدقه، ولما رواه البزار من حديث جرمي قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عائشة، ولا نعلم له إسنادًا عن عائشة إلَّا هذا الإسناد ، قال أبو القاسم في الأوسط : لم يروه عن ابن أبي مليكة إلّا الحريش. تفرّد به جرمي، حدّثنا أبو بدر عباد بن الوليد، نا مطهر بن الهيثم، نا علقمة بن أبي جمرة عن ابن عباس قال : « كان رسول الله عَيْكُ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدّق بها، ويكون هو الذي يتولّاها بنفسه »(٤) هذا حديث معلل بأمرين :

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن خزيمة (١٣٢) وأحمد (٣/ ٣٠١) والكنز (٤١٢٦٤) وبداية (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب تغطية الإِناء ، (ح/ ٣٦١) . وكذا ضعفه الشّيخ الألباني . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/ ٨٠) .

قوله: (مخترة) أي مغطّاة، وجاء الأمر بتغطية أواني الطّعام والشَّراب غير هذا، والخُمرة: قطعة صغيرة من القماش أو الخوص، وقد يُصلى عليها، وتكون محل السّجود.

<sup>(</sup>٣) حدثني بن الخرِّيت ، أخو الزبير بن خرِّيت . قال البخاري : ( فيه نظر ، ( روى عنه مسلم بن إبراهيم ) . قال أبو زرعة : واهي الحديث .

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٦٢) في الزوائد : إسناده ضعيف . لضعف مطهر بن=

الأول : الجهالة بحال علقمة هذا، فإني لم أر أحدًا ذكره ولا ذكر له راويًا غير ما في هذا الإسناد بغير زائد عليه .

الثاني : مطهر بن الهيشم - وإن كان قد روى عنه جماعة - فقد قال فيه ابن يونس: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروى عن موسى بن عليّ ما لا يتابع عليه وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث الإِثبات ، وقد وقع لنا هذا الحديث يعلو درجتين فإني سمعته من طريق ابن ماجة من المسند<sup>(1)</sup> المعمر بدر الدين التركي بقراءتي عليه، أثباً كم ابن رواح عن أبي الطاهر، نا أبو القاسم الأرخى أبو الحسن الدارقطني بكتاب المعلين من أبناء المكذبين، نا محمد بن مغاوية بن صالح أن أبا جمرة حدّثه عن عائشة فذكرت حديثًا فيه : « ولا رأيت النبي - عليه السلام - وكل وضوءه إلى غير نفسه، حتى يكون هو رأيت النبي وضوءه لنفسه حتى يقوم من الليل » وأما الوكاء، فذكر ابن دريد في الجمهرة أنه كل خيط شدّدت به وعاءً متحفظًا له ، وفي الجامع تقييده بالمدّ وبكلّ حبل وخيط، وفي الصحاح تقييده بالذي يشدّ به رأس القربة. وذكره الزمخشري في باب الحقيقة ، وأما السقا، فذكر ابن دريد أنه القربة الصغيرة، والجمع أسقية وأسقيات، والكثير أساق

\* \* \*

الهيثم، وإتحاف (٤/ ١٧١) والكنز (١٧٨٤) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ٢٢٧).
 وكذا ضعفه الشّيخ الألباني. انظر: ضعيف سنن ابن ماجة (ح/ ٨١)، والضعيفة (ح/ ٤٢٥).
 (١) و بالأصل » وردت و تركية » ليس لها أهمية للقارئ .

# غسل الإناء من ولوغ الكلب

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال : رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق ألم تزعمون أني أكذب على رسول الله عَيِّلِهُ ليكون لكم الهناء وعليّ الإِثم؟ أشهد لسمعت رسول الله عَيِّلِهُ يقول: « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » أن ننا محمد بن يحيى، نا روح بن عبادة مالك بن أنس عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله عَيِّلُهُ قال: « إذا ولغ الكلب في الناء أحدكم فليغسله سبع مرات » هذا حديث اجتمع على تخريج أصله الأئمة الستة، وفي مسلم (٢): « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولهن بالتراب » وفي الترمذي (٣): «أولاهن أو أخراهن، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة » ، وقال: حسن صحيح، وفي مسلم (٤) من حديث الأعمش عن أبي رزين بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا: « فليتربه وليغسله سبعًا، زاد ابن خزيمة من حديث علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش »: «يصلحه » وزعم النسائي أنَّ هذه ألم بالصحة الزيادة لم يتابع ابن حجر عليها أحدًا عن قوله: « وإذا انقطع شسع أحدكم فلا مشي فيه »(٥) . وفي الصحيح: « إذا شرب » من حديث مالك، وكذا هو في الموطأ، قال أبو

<sup>(1-7)</sup> صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٩٣) وأبو داود (-7) والنسائي (1/7) عن (1/7) والدارمي (1/7) والبيهقي في «الكبرى» (1/7) (1/7) (1/7) (1/7) والبيهقي في «الكبرى» (1/7) (1/7) وابن خزيمة (1/7) وعبد الرزاق في «مصنفه» (1/7) وابن خزيمة (1/7) ونصب الراية (1/7) (1/7 (1/7 (1/7 ) والمحمع (1/7) وابن ماجة (1/7) والمردي (-7) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ».

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في ( اللباس ، ح/ ٦٩، ٧١) وأبو داود في (اللباس ، باب ٤٣٥) ، والنسائي (٨/ ١١٨) وأحمد (٢/ ٣١٤) وعبد الرزاق (٢٠٢١) والطبراني (٧/ ٣٣٧) وشرح السنة (٢/ ٧٧) والبخاري في و الأدب المفرد ، (ح/ ٥٥٦) ومشكل (٢/ ١٤٢) والكنز (١٤٢) ومطالب (٣٣٥) والمجمع (٥/ ١٣٩) وصفة (٢/ ٣٣١).

عمر بن عبد البرهان: أقال مالك: إذا شرب، وغيره من رواة حديث أبي هريرة يقول : « إذا ولغ ». وهو الذي يعرفه أهل اللغة، وتابعه على ذلك الإِسماعيلي وابن مندة وليس كما قالوا/ لأمرين :

الأول: مالك - رحمه الله - لم ينفرد بهذه اللفظة، بل تابعه عليها غيره عن الأعرج - وهو المغيرة بن عبد الرحمن - وورقاء، فيما ذكره الجوزقي وغيره، ووقعت هذه اللفظة أيضًا من رواية أبي هشام محمد بن الزبرقان قال: نا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة .

الثاني : في قوله: أبي عمر هكذا قال مالك: يقتضي ظاهره اتفاق الرواة عنه على ذلك، فإنهم لو اختلفوا كان القول منسوبًا إلى رواة هذه اللفظة عنه دون غيرهم، وقد رواه الإسماعيلي عن محمد بن يحيى بن سليمان عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن عمر بن مالك بإسناده سواء، ولفظه: « إذا ولغ » وذكر الدارقطني - رحمه الله - أنَّ أبا على الحنفي رواه عن مالك، وأنَّه مما عُرِف به - والله تعالى أعلم - وفي كتاب أبي الشيخ الأصبهاني : « فليمضه بالماء سبعًا »وفي الأوسط للطبراني من رواية هشام بن حسان وموسى بن عبيد عن ابن سيرين : « أولاهن بالتراب » ورواه أبان عن قتادة عن: «السابعة بالتراب، ورواه خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة : « أولاهن » قال البيهقي : غريب إن كان حفظه معًا - يعني عن أبيه عن قتادة عن خلاس -فهو حسن ؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإنما رووه عن هشام عن أبي قتادة عن ابن سيرين، ورواه ابن أبي عروبة عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة: «أولاهن» وفي رواية أبان وغيره عن قتادة عن السابعة، وفي رواية يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين (إحداهن) انتهى، وفي قوله لم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين نظر؛ لما أورده أبو الحسن الدارقطني في كتاب السنن بإسناد حسن فقال: نا أبو بكر النيسابوري، نا يزيد بن سنان، نا خالد بن يحيى الهلالي، نا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي -/ عليه السلام -: « طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه يغسل سبع مرات الأولى بالتراب » الحسن أنكر سماعه عن أبي هريرة جماعة، وفي كتاب الطبراني الأوسط ما يوضح لك أنّ ذلك ليسّ

۷۹/ ب]

بصواب، وأنّ الصواب عكسه ، قال أبو القاسم : نا محمد بن زياد الأنزاري، نا عبد الأعلى بن حماد، نا أبو عاصم العباداني ، نا الفضل بن عيسي الرقاشي عن الحسن قال : خطبنا أبو هريرةٍ فذكر حديثًا طويلًا قال في آخره : لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلّا بهذا الإِسناد. تفرّد به عبد الأعلى، وهذا الحديث يؤيدٌ قول من قال أنَّ الحسن سمع من أبي هريرة بالمدينة، وقد رأى الحسن عثمان يخطب على المنبر - والله أعلم - وفي المعجم الصغير له قال : وقال بعض أهل العلم أنَّه سمع منه، وفي كتاب أبي موسى المدني المسمَّى بالترغيب والترهيب من حديث عمرو بن عدي عن صالح بن محمد بن سلمة الكندي عن حماد بن عبد الله سمعت الحسن يقول: سمعت أبا هريرة يقول... فذكر الحديث ، وفي كتاب النصيحة للآجري، وتفسير القرآن العظيم للثعلبي: لا يحضرني الآن ذكره، وفي كتاب المناهي تأليف أبي القاسم عبد العزيز بن عليّ بن أحمد بن الفضل الأزجي: نا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد، نا أحمد بن محمد الغساني، نا مهدي بن جعفر الرملي، نا أبو الجليل العباس بن الجليل الطائي الحمصي، نا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، قال حدثنا ضمرة بن ربيعة: نا عباد بن كثير بن قيس الثقفي، نا عثمان بن الفرح عن الحسن بن أبي الحسن قال: حدّثني سبعة رهط من الصحابة - عبد الله بن عمر وأبو هريرة الدوسي وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأنس – عن النبي عَيْكُم... فذكر حديثًا مطولًا. عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن قصور الجنة فقالا: على الخبر بها سقط الحديث ، وفي مسند أبي داود الطيالسي بإسناده على شرط / الشيخين: نا عباد بن راشد، نا الحسن، نا أبو هريرة ونحن إذ ذاك بالمدينة قال : « يحيى الإسلام يوم القيامة » (١) الحديث . نا أبو الأشهب عن الحسن قال : « قدم رجل من أهل المدينة فلقى أبا هريرة » فذكر حديثًا طويلًا، في آخره قال أبو داود: سمعت شيخنا في المسجد الحرام يحدّث بهذا الحديث ، قال : وقال الحسن وهو في مجلس أبي هريرة لما حدث هذا الحديث... فذكر كلامًا، وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين: نا عبد الله بن سليمان بن

(١) قوله : ﴿ القيامة ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ ، وكذا أثبتناه .

الأشعث وما كتبه إلَّا عنه، نا أحمد بن محمد التمامي، نا النَّضر بن محمد، نا شعبة عن موسى بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة قال عليه السلام: « إذا أراد أحدكم أن يغشى المرأة »(١) الحديث . قال هذا صحيح غريب، ما كتبناه عن أحد إلّا عن عبد الله بن سليمان، وقال الدارقطني في كتاب العلل: نا دعلج قال : سمعت موسى بن هارون يقول: سمع الحسن من أبي هريرة، إلَّا أنّه لم يسمع منه عن النبي - عليه السلام -: « إذا قعد بين شعبها الأربع بينهما »(٢) ابن رافع ولما خرج الترمذي (٣) حديث : « لعن عبد الدينار والدرهم » وحديث موسى عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، قال فيه: حسن غريب، وقال في حديث أبي هريرة أن موسى كان يُحدِّث عن عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عوف عن الحسن بن محمد بن خلاس عنه، قال: هذا حديث حسن صحيح، ولما خرج ابن حبان في صحيحه حديث الإِسراء من جهة همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة، قال في وسطه: قال قتادة : ونا الحسن عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام -: « أنه رأى البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك لا يعودون منه » ثم رجع إلى حديث أنس فذكره ، وأما ما في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم: نا على بن الحسن الهسجاني، نا إبراهيم بن عبد الله الهروي، نا إسماعيل بن علية عن

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أحمد في «المسند»: (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح متفق عليه . رواه البخاري في (الغسل ، باب «۲۸») ومسلم في (الحيض ، ح/ ۸۸ ، ۸۸) وأبو داود (ح/ ۲۱٦) والنسائي في (الطهارة ، باب «۱۲۸») وابن ماجة (ح/ ۲۱۰) والدارمي في (الوضوء ، باب «۷۵» ، ۷۲۱) وأحمد في «المسند» (۲/ ۳۲۲ ، ۳۹۳ ، ۳۷۷ ، ۲۷۱ ، ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۷۱ والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱۲۳) والدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۳۳) والخطيب في «تاريخه» (۱/ ۲۸۱ ، ۳۸۱) والحلية (۸/ ۲۹۲ ، ۲۹۵).

وصححه الشيخ الألباني . ( الإرواء : ١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه الترمذي في : ٣٧- كتاب الزهد ، باب «٤٢» ، (ح/ ٢٣٧٥) . وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى عَيْنِيْ أَيْضًا أَتُم من هذا وأطول » .

قلت: وقد زالت غرابة ضعف الحديث، لما ذكر الترمذي شاهد الحديث من الوجه الثاني؛ وعلى هذا فالحديث حسن.

شعبة عن قتادة قال : قال الحسن إنَّا والله - ما أدركنا إلَّا وقد مضى صدر من [٨٠/ ب] أصحاب محمد/ عَلِيْكُ الأول، قال قتادة: إنما أخذ الحسن عن أبي هريرة، قلت له : زعم زياد الأعلم أنَّ الحسن لم يلق أبا هريرة قال : لا أدري، فظاهره يحتمل إنكار قول زياد وعدم رجوع قتادة إليه، وأنه أخبر بالواقع الذي عنده، وأنَّه يصوب لا أدري منكما بقول زياد - والله تعالى أعلم - فقد ظهر من مجموع ما ذكرنا صحة قول من قال أنّه سمع من أبي هريرة، وفساد قول من خالف ذلك، وفي كتاب البزار عن يونس عن ابن سيرين: «أو لهن أو أخراهن» ، وفي رواية عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فلا يجعل فيه شيئًا حتى يغسله سبع مرات ». قال في الأوسط: لم يروه عن صفوان بن سليمان غير عطاء إلّا إبراهيم بن محمد. تفرّد به إسماعيل بن عباس، وفي نسخة ابن المثنى : « إذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبع مرات أولهن بالتراب، وإذا ولغ الهر غسل مرة » وسيأتي الأصلان في ولوغ الهر ، وفي تاريخ أبي عبد الله محمد بن الحسين بن عمر اليمني، ومن خطه نقلت: نا الحسين بن عبد الله، نا الربيع بن سليمان الخبري، نا سعيد بن عقير، نا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : « يغسل الإناء من الخمر كما يغسل من الكلاب » قال أبو عبد الله : تفرد به يحيى بن أيوب. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا شبابة، نا شعبة عن أبي الرياح، سمعت مطرفًا يحدّث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله عَيْثِ قال : « إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب  $^{(1)}$  هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه بزيادة : « أمر النبي عَلِينَةً بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ورخّص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: إذا ولغ ...» الحديث. حدّثنا محمد بن يحيى، نا ابن أبي مريم، نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عَلِيْكِم : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » هذا حديث ظاهر إسناده صحيح على شرط الشيخين، وليس كذلك/ لقول ابن عساكر في كتاب

[1/M]

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب . ص ١٩٠.

الأطراف: وفي نسخة عبد الله وهو أشبه، ولما ذكر ابن سرور ومشايخ سعيد بن الحكم بن أبي مريم، لم يذكر عبيد الله فيهم، إنما ذكر عبد الله، وبذلك يخرج الإسناد من الصحة إلى الضعف؛ لما قيل في عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبي عبد الرحمن ، ويقال: أبو القاسم القرشي العدوي أخي عبيد الله، قال : دخلت وإن كان مسلم قد خرّج حديثه معروفًا، قال عمرو بن عليّ: كان يحيى لا يحدّث عنه، وسئل عنه ابن المديني فقال: ضعيف، وقيل لأحمد: كيف حديثه؟ فقال: كان في قرية في الأسانيد، وكان رجلًا صالحًا، وقال أبو حاتم: نكتب حديثه ولا نحتج به ، وقال ابن معين: ضعیف، وفی روایة لیس به بأس نکتب حدیثه ولا نحتج به، وقال منصور بن إسحاق، صويلح وقال صالح بن محمد، لين مختلط الحديث، وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته: صدق وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: لا بأس به، وقال البخاري: ذاهب لا أروى عنه شيء ، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث مستضعف، وقال ابن حبان: غلب عليه التعبّد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ، فوقعت المناكير في روايته، فلما فحش خطأه استحق الترك، وفيه ردّ لما قال الترمذي إثر حديث أبي هريرة: وفي الباب عن ابن معقل ، وأغفل أيضًا حديث عليّ بن أبي طالب من الدارقطني يرفعه : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء » وإسناده لا بأس به، ولما رواه أبو القاسم في الأوسط<sup>(١)</sup> مطولًا قال : لم يروه عِن أبي إسحاق - يعني عن هبيرة بن مرِيم عن علي - إلا إسرائيل، ولا عنه إلَّا الجارود بن يزيد، ولا يروى عن عليّ إلَّا بهذا الإِسناد. قوله : « إذا ولغ» الولغ من الكلاب والسباع كلها هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل تتابع، فيحركه فيه عن بعد تحريكًا قليلًا أو كثيرًا . قاله المطرد ، وقال مكي في شرحه: فإن كان غير مائع قيل: لعقه ولحسه، قال المطرز فإن كان الإناء فارغًا/ يقال: لحس معًا: وإن كان فيه شيء قيل: ولغ، وقال البيلي: هذا

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا، أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد » (١/ ٢٨٦) وعزاه إلى الطبراني في ٥ الأوسط » من طريق الجارود عن إسرائيل، والجارود لم أعرفه . وضعفه الشيخ الألباني . (ضعيف الجامع : ص١٠٥ ح٧٣٣) .

يقتضي أنّه إذا كان في الإِناء شيء مائعًا كان أو غير مائع فإنه يقال فيه ولغ، وهو خلاف ما تقدّم. قيل عنه وعن غيره ، وقال ابن درستويه: معنى ولغ لطعه بلسان، شرب فيه أو لم يشرب، كانّ فيه ماء أو لم يكن ، وفي الصحاح ولغ الكلب لشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا، وقال المطرز: ولا يقال ولغ في شيء من جوارحه سوى لسانه، وقال ابن جنّي في شرحه شعر المتنبي: أصل الولع: شرب السباع بألسنتها الماء، ثم كثر فصار للشرب مطلقًا ، وعن ثعلب: سمعت ابن الأعرابي وقد سئل أيكون الولوغ للطير ؟ قال : لا يكون إلّا في باب وحده، وتبعه على ذلك المطرز في كتاب الياقوت، والجوهري، وغيرهما، أنشد المطرز :

ندب عنه كف بها رمق طير عكوفًا كزُوَّر العرس عما قليل خلس مهجته فهن من والغ ومنتهس وفي كتاب الفصيح: ولغ - يعني بفتح اللام - الكلب في الإِناء يلغ ويولغ، إذا أولغه صاحبه، وينشد هذا البيت:

ما مر يوم إلا وعندهما لحم رجال أو يولغان وما وذكر عنه المطرز أنّه يقال فيه: ولغ بكسر اللام، ولكنّها لغة غير فصيحة ، وتبعه على ذلك أبو على وابن القطاع وابن سيده في المحكم وأبو حاتم السجستاني في تقويم المفسد، زاد: وسكن بعضهم اللام فقال: ولغ قال ابن جنّي: مستقبله يلغ بفتح اللام وكسرها، وفي مستقبل ولغ بالكسر يلغ بالفتح، زاد ابن القطاع: ويلغ بكسر اللام كما في الماضي ، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة مرفوعًا: « يغسله بالماء ثلاثًا أو سبعًا » ، ولكن في الطريق إسماعيل بن عباس، وهو ضعيف، وعنه عبد الوهاب بن الضحاك، قال الدارقطني: تفرّد به وهو متروك/ الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد فاغسلوه تتبعًا، وهو الصواب، ومن طريق عبد المالك عن عطاء: « إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم أغسله ثلاث مرات »(١) قال الدارقطني: هذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم أغسله ثلاث مرات »(١) قال الدارقطني : هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد المالك عن عطاء، بهذا تعلّق الحنفيون اعتمادًا

[1//1]

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. رواه الدارقطني في «سننه» : (١/ ٦٤، ٦٥).

منهم أن أبا هريرة لا يخالف ما روى إلا لأمر مثبت عنده في روايته، وغيرهم يقول: الحجة في روايته لا في رأيه، وهو الصواب وعليه أكثر المحدثين وقال الحرريان: حديث الثلاث منكر، والأصل فيه موقوف ليس منه: فليرقه وليغسله ثلاث مرات.

#### الوضوء لسؤر الهرة والرخصة في ذلك

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا زيد بن الحباب، نا مالك بن أنس، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رافع عن كبشة بنت كعب – وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة – أنها صبت لأبي قتادة ماءً يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه فقال: يا بنت أخى اتعجبين ؟ قال رسول الله عَيْكُم : « إنّها ليست بنجس، هي من الطوافين والطوافات »(١) هذا حديث قال فيه الترمذي لما أخرجه: حسن صحيح، وهذا أحسن شيء في الباب ، وقد جرّد مالك هذا الحديث عن إسحاق، ولم يأت به أحدًا أتُمّ من مالك، وقال البخاري: جوّد مالك هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره، وأخرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه، وأبو حاتم في صحيحه أيضًا، وقال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه على أنهما فيها صلاة لا يعذران في تركه إذ هما قد شهدا جميعًا الملك بأنه الحكم في حديث المدنيين ، وهذا الحديث مما صححه واحتج به في الموطأ، ولما ذكره ابن المنذر وحكم بثبوته، وصححه أيضًا أبو محمد بن حزم، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد الإشبيلي، وخالف ذلك الحافظ ابن مندة بقوله: أم يحيى اسمها حميدة، وخالتها هي كبشة، لا يعرف لهما رواية/ إلا في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، لا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه، وسبيله سبيل المعلول، وليس معلول عليّ، وله ما تقدّم من إخراج مالك وغيرهما حدّثهما

[۸۲] ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ۹۲) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وآبو داود (ح/ 0) والنسائي (۱/ 0) (۱۷۸) وابن ماجة (ح/ 0) والنارمي (۱/ 0) والحاكم في «المستدرك» (۱/ 0) وصححاه . ومشكل (0/ 0) وابن حبان (0/ 0) وتجريد (0/ 0) والدارقطني في «سننه» (۱/ 0) والموطأ (0) وأحمد في «المسند» (0/ 0) والمبهقي في «الكبرى» (0/ 0) والمشكاة (0/ 0) والمشكاة (0/ 0). وصححه الشيخ الألباني .

ويوثق من وثقهما، وقول الإِمام أحمد بن حنبل: إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة ، وقد روى عن إسحاق لرواية مالك جماعة منهم: همام بن حيى، وحسين المعلم، وابن عيينة، وهشام، وإن كانا لم يتما إسناده وكلُّهم يقول في الحديث: عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « إنها ليست بنجس » ومن أسقط ذلك فلم يحفظه لثبوته في رواية الحفاظ ، قال أبو عمرو : رواه يحيى بن يحيى عن حميدة بنت أبي عبيد، والصواب بنت عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري ، وقال: عن خالتها، وسائر رواة الموطأ لا يذكرون ذلك، واختلف في رفع الحاء ونصبها من حميدة، والضم أكثر، وتكنى أم يحيى، قال امرأة إسحاق. ذكر ذلك القطان عن مالك وكذلك قال فيه ابن المبارك، إلَّا أنه قال كبشة امرأة أبي قتادة، وهو وهم. انتهى كلامه ، وفيه نظر ، وذلك أن ابن المبارك رواه على الصواب، فلعلّ الاختلاف كان عليه لا منه. ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه فقال: نا وكيع، نا هشام وابن المبارك عن إسحاق عن حميدة عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة عنه... فذكره، ولئن كان ابن المبارك تفرد بهذه اللفظة - كما قال أبو عمر - فقد توبع عليها، قال النسائي في كتاب مسند مالك: نا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن إسحاق عن حميدة عن كبشة وكانت تحت قتادة... الحديث ، وفي كتاب الدارقطني، وكذا قاله البستي وعبد الرزاق نحو مالك، وفي مسند الشافعي نحوه وكذا رواه زهير بن الحباب عن مالك عند الحاكم، وهو خلاف ما عند ابن ماجة في الباب، قال: أبو عمرو روى مرسلًا ومرفوعًا، وهو الصحيح، ولعل من وثقه لم يسأل أبا قتادة نقل عنده عن النبي عَلَيْكُ أثر أم لا؛ لأنّهم حلوا فعلى أبي قتادة/ كتب أحسنهما إسنادًا ما رواه مالك، فحفظ أسماء النسوة وأنسابهن، وجود ذلك ورفعه، والله أعلم . حدّثنا أبو عمر بن رافع وإسماعيل بن توبة قالا: ثنا زكريا يحيى بن أبي زائدة عن حارثة عن حمزة عن عائشة قالت : « كنت أتوضأ أنا ورسول الله عليه من إناء واحد قد أصاب منه الهرة قبل ذلك » (١) هذا حديث معلل بأمرين :

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٦٩) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣٥٦).

الأول: ضعف حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان المدني؛ فإن الإمام أحمد لما سئل عنه قال: ضعيف ليس بشيء، وسئل عنه أبو زرعة فقال: واهي الحديث ضعيف، وقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث، ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر، وقال النسائي: متروك الحديث، وفي موضع آخر: ليس بثقة ولا نكتب حديثه، وقال عيسى بكلام فيه من قبل حفظه، وقال ابن معين: ليس بثقة ولا نكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال عليّ بن ليس بثقة ولا نكتب حديثه، وقال ابن حبان، فحش خطأه وكثر وهمه؛ فترك الجنيد: متروك الحديث، وقال ابن حبان، فحش خطأه وكثر وهمه؛ فترك حديثه أحمد ويحيى، ولما ذكره أبو جعفر في كتاب المشكل قال: إنّما يرويه حارثة، وهو ممن تكلم في حديثه، وضعفه غاية الضعف .

الثاني: انقطاع ما بين حارثة وجدته عمرة وأنه جاء عنه أنه روى الحديث عن أمّه عنها، فيما رواه الطحاوي، وأمه مجهولة العين فضلًا عن الحال، وإنّ معروف السماع من جدّته فهذا أورثنا شبهة من كونه لم يصرح بالسماع، إنّما أتى بلفظه على ذلك ، وقال الساجي :منكر الحديث ، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق صحيحة لها ذكر لحارثة فيها، قال الحاكم: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي ببخاري، أنا محمد بن أيوب، نا محمد، نا أيوب، نا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، نا سليمان بن شافع بن شيبة الحجى قال : سمعت منصور/ بن صفية بنت شيبة يحدّث عن أمه صفية عن عائشة فذكره، وقال فيه إسناده صحيح، وله في كتاب أبي داود طريق أخرى جيدّة قال : نا عبد الله بن سلمة، نا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار اليمان عن أمه : « أن مولاتها أرسلتها بهدية إلى عائشة » الحديث . قال الدارقطني في السنن: تفرد به عبد العزيز عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ، وبنحوه قاله الطبراني في الأوسط. انتهى . داود هذا قال فيه الإمام أحمد: لا أعلم به بأسًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى حديثها أيضًا المغربي في معجمه عن أشعث بن عبد الرحمن بن زيد الإمامي، نا أبو عباد عبد الله بن سعيد عن أبيه، حدّثنا محمد بن يسار عبيد الله بن عبد الجيد، نا عبد الرحمن بن عبد الزيادى عن أبيه عن أبي

[۸۳] ب]

سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله عَيْنَاتُه : « الهرة لا تقطع الصلاة؛ لأنها من متاع البيت »(١) هذا حديث إسناده جيد لا بأس به، وعلى رأي أبي عبد الله بن الربيع يكون صحيحًا، وذلك أنه لما خرج حديث وسيلة آدم بالمصطفي عليه قال فيه: هذا حديث صحيح الإسناد، وهو حديث صحيح عن عبد الرحمن، ولها في ذلك سلف صالح، وهو قول مالك بن معين فيه: هو من أثبت الناس في هشام بن عروة ، وخرج البخاري حديثه في صحيحه على طريق الاستشهاد، وقال ابن مهدي: حديثه بالمدينة حديث مقارن، وما حدّث بالعراق فهو مضطرب، وكذلك قاله الساجي، وقال أبو حاتم: نكتب حديثه ولا نحتج به، فهذا كما ترى ثناء الناس عليه وعلى حديثه المدنى، وحديثه هذا منه لا سيما مع ما تقدّم من شواهده ، وقد تابعه الحكم بن أبان فيما ذكره ابن خزيمة في صحيحه فقال محمد بن يحيى: نا إبراهيم ابن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي عن عكرمة قال: قال أبو هريرة ، قال النبي - عليه السلام -: « الهرة من متاع البيت » وأما قول الترمذي أنّه حديث أبى قتادة/ وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة ففيه نظر؛ لما أسلفناه من حديث أبي سعيد الخدري، ولما في الأوسط للطبراني من حديث أبي جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه على بن الحسين عن أنس قال : « خرج النبي عَيْدُ إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: يا أنس اسكب لى وضوءًا، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وفداني هو، فولغ في الإِناء، فوقف له النبي عَلَيْكُ وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ، فقلت لرسول الله عَيْكُ: أمن الهر؟ فقال: الهر من متاع البيت لن يقدر شيء ولم ينجسه » قال: لم يروه عن جعفر إلّا عمر بن حفص ولا روى علي بن الحسين عن أنس حديثًا غير هذا، قال الحاكم وقد

[1 / 14]

<sup>(</sup>۱) ضعيف الإسناد والمتن صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٦٩) والحاكم (١/ ٢٥٥) وصححه . وابن عدي (٤/ ١٥٨٦).

في الزوائد: رواه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم في المستدرك من حديث بندار وهو محمد بن بشار . وضعفه الشّيخ الألباني . انظر: ضعيف ابن ماجة (-/ ۸۲) . وقد أعلّه ابن خزيمة بالوقف – تعليق الشّيخ الألباني على ابن خزيمة (-/ ۸۲۸) والضعيف (-/ ۱۰۱۲). وضعيف الجامع (-/ ۲۱۰۸).

صح على شرط الشيخين في الهرة ضد هذا ولم يخرجاه ، ثم ذكر من حديث أبي بكرة عن أبي عاصم عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة : « طهور أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، والهر مثل ذلك »(۱) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وعلى شرط الشيخين، فإن أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهم أن أبا بكرة تفرد به عن أبي عاصم فهو وهم، فقد حدث به غيره عن أبي عاصم ولئن تفرد به فهو حجة. نا أبو الحسن عليّ بن عمر الحافظ، نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه، نا بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن بن عنبسة، قال أبو عاصم فذكره، وقد تتبعا على ابن نصر عن قرّة في بيان هذه اللفظة. نا أبو محمد المزني، نا أبو معشر، نا الحسن بن سليمان الدارمي، نا نصر بن عليّ، نا أبي، نا قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عينه قال : « طهور إناء خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عينه قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب » .

ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قال مرة أو مرتين ، قال نصر: وجدته في كتاب أبي في موضع آخر في الكلب مسندًا وفي الهر موقوفًا، تابعه في توقيف ذكر الهر مسلم بن إبراهيم، فقد ثبت الرجوع في حكم الشريعة إلى حديث مالك في طهارة المهر. انتهى كلامه، وفيه نظر من وجوه :

[۸٤] ب

الأول :/ إذا كان الحديث قد صح عندك وقفه فلأي شيء حكمت بصحة رفعه مع وجود هذه العلّة عندك .

الثاني : على أنَّ الطحاوي لم يعتد بذلك، ولم يجعله علَّة؛ لأن ابن سيرين كالنافي عَلَيْكُ قوله في حديث كان يقول: كلما أحدث به أبي هريرة فهو عن النبي عَلَيْكُ قوله في حديث بكار: صحيح على شرط الشيخين ، وليس كما زعم؛ فإنه لم يخرج له

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في (الطهارة ، ح/ ۹۱، ۹۲) وأبو داود (ح/ ۷۱) وأحمد في «المسند» (۲/ ٤٢٧) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۲٤٠، ۲٤٧) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۲، ۲۵) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۲، ۲۸) والمشكاة (۹۰) وأبو عوانة في «صحيحه» (۲۰۸) ومشكل (۳۸۰۳).

الشيخان في صحيحيهما شيئًا، ولا يمكن ذلك، ولو خرجه من جهة البزار لصح له قوله، فإن البزار رواه عن عمرو بن علي، نا أبو عاصم، نا قرة فذكره.

الثالث: أنت قد صححت حديث الهرة سبع من حديث عيسى بن المسيب، وقال: تفرّد به أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يخرج قط، إلا أنّا سلمنا لك ذلك خلقًا بل أن يقول: إذا كانت من السباع كان سؤرها غير طاهر؛ لأنّ أسار السباع كذلك .

وقد جاء ذلك في حديث تقدّم ذكره بإسناد صحيح أيضًا، وذكره الدارقطني – رحمه الله تعالى – من عند الحكم من حديث يحيى بن أيوب – يعني الغافقي المصري – وحديثه في الصحيح عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا : « يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب  $^{(1)}$  وروى عن أبي هريرة موقوفًا من غير وجه ، وكذلك عن غير من التابعين، وحديث ابن عمر: سئل عن الماء وما ينوبه من السباع عن غير من التابعين، وحديث ابن عمر: سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال : « إذا كان الماء قلتين فلن يحمل الخبث  $^{(7)}$  وأما حديث : « لها ما في بطنها، وما بقى فهو لنا طهور  $^{(7)}$  ففيه كلام، ولا يصح فيها ذكره. الطحاوي فحصل بذلك التعارض، لا كما زعم، والله أعلم .

الرابع: قوله في عيسى بن المسيب: لم يخرج قط، فليس كما زعم فإنه ممن قال فيه يحيى مرة: ليس ممن قال فيه يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال يحيى مرة: ليس بشيء، وقال الرازي وأبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يقلب الأخبار

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في (الكبرى) (١/ ٢٤٨).

وبلفظ : ( يغسل الإناء إذا الهر .....

رواه الدارقطني في وسننه، (١/ ٦٨) والقرطبي في «تفسيره» (١٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح. شرح السنة (٢/ ٥٨). وبلفظ: ﴿ إِذَا كَانَ المَاءَ قَلْتَيْنَ لَمُ تَلْحَقُهُ نَجَاسَةً ﴾ .

التمهيد (١/ ٣٢٨) واستذكار (١/ ٢٠٣) وأبو داود (٦٣) والدارمي (١/ ١٨٧) والترمذي (٦/ ١٨٧) والترمذي (٦/ ٣٢٩) والمشكاة (٦٧) والحاكم (١/ ١٣٣)) والمشكاة (٤١٧) ونصب الراية (١/ ٢٠٤، ١٠٥) ومشكل (٣/ ٣٦٦) وإتحاف (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) ضعيف. مشكل: (٣/ ٢٦٧).

ولا يعلم، ويخطئ ولا يفهم حتى خرج عن حدّ الاحتجاح ، فلذلك ذكر ابن الجوزي حديثه هذا في كتاب العلل المتناهية، قال الخطابي: الطوافون هم الذين يريدون الأجر والمواساة، وقال ابن عبد البرّ/ هم الذين تداخلوا ما قال تعالى : ﴿ يطوف عليهم ولمدان مخلدون ﴾(١) وفيه أن خبر الواحد النساء والرجال فيه سواء، وفيه إباحة اتخاذ الهر وما أبيح اتخاذه ، للانتفاع جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن تحصى شيئًا من ذلك دليل فيخرجه عن أصله وفيه أن سؤره طاهر وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف، وفيه دليل على أن ما أبيح اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين علينا ، وطهارة الهر تدل على طهارة الكلب وأن ليس في حي نجاسة إلا الخنزير ، لأن الكلب من الطوافين علينا ومما أبيح اتخاذه لأمور وإذا كان حكمه كذلك في تلك المواضع فمعلوم أن سؤره في غير تلك المواضع لسؤره فيها لأن عينه لا تنتقل ، ودلّ على ما ذكرنا أن ما جاء في الكلب من غسل الإناء سبعًا أنه تعبد واستحباب، ولا نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه في الهر أنه لا يتوضأ بسؤره، إلا أبا هريرة على اختلاف عنه، وسائر التابعين بالحجاز والعراق يقولون في الهر أنَّه طاهر لا بأس بالوضوء في سؤره إلا عطاء وابن المسيب والحسن ، والحجة عند التنازع سنة المصطفى عَلِيْكُ، ولا أعلم حجة لمن كره الوضوء بسؤره أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاسه عليه وقد فرقت السنة بينهما في باب التعبد وجمعت بينهما على ما قدمنا كلامه، وفيه نظر من

[1 /٨٥]

الأول: قوله: ولا نعلم أحدًا من الصحابة روى عنه في الهر إلا أبا هريرة وليس كما قال: بل قد قال منهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.

الثاني : قوله: إلا عطاء وابن المسيب والحسن، وليس كذلك؛ بل قد قاله غير هؤلاء وهم ابن أبي ليلى وحيي بن سعيد الأنصاري وطاوس بالغ إلى أن قال يغسل سبعًا بمنزلة الكلب ذكر ذلك ابن المنذر في كتاب الأشراف .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة آية : ١٧.

الثالث : قوله لأن الكلب من الطوافين علينا أي أخرّه ليس كذلك، ولا تابعه على ذلك العلماء، والكلام معه ومع غيره مستوفى في كتب الفقهاء ، [٨٥/ ب] ولا يليق ذكره بهذا التحضير/ تشعب الكلام فيه .

الرابع : قوله: وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهر عليه، وليس كذلك؛ بل يكون بلغة حديث أبي هريرة المتقدّم من عند الحاكم والدارقطني المصرّح فيه بالغسل من سؤر الهرة سبعًا، فأي حاجة للقياس مع هذا النص الصريح، والله تعالى أعلم . وأما السؤر - مهموز - فهو مما بقى من الشَّراب وغيره في الإِناء وغيره، فيما ذكره أبو العباس أحمد بن يحيى في كتاب الفصيح، قال ابن درسه: والعامة لا يهمن، وتركها الهمزاني بخطأ، وقال الليلي: يستعمل في كل ثقبة قال: ويسار فلان من الطعام إذا بقي منه ، من أسماء الهر: الخيطل والسنور والابوسنورة والضيون، ولفظ السنور مؤنث ولصوته الهواء ما يمؤمؤا. قاله العسكري في كتاب التلخيص، وفيه نظر من حيث جعله الوبر ولد القط وذلك أن الوبر رأيتها دويبة أرض الشام، لا سيما بالغور صغيرة برية، لا يزيد مقدارها على القطاط بل هي أصغر من السنانير ، وبهذه الصفة محكاة عن غير واحد من اللغويين، قال الأجداني: هي دويبة تعرب من السؤر، ولها بول يختر ويبس يتداوي الناس به يسمى الصن ، وقال القزاز : الوبر بسكون الباء دويبة أصغر من السنور، طحل اللون، لا ذنب لها، وبنحوه قاله في الصحاح والجمهرة وفي الغريب المصنف: جمع الهر هررة، وجمع الهرة هرر، والله أعلم .

## الرخصة بفضل وضوء المرأة

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: « اغتسل بعض أزواج النبي عَيِّلِيٍّ في جفنة فجاء النبي عَيِّلِيٍّ ليغتسل أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب » (۱) هذا حديث اختلف في تصحيحه؛ فممن صححه أبو عيسى فإنّه قال فيه: حسن صحيح، وأخرجه أبو حاتم في صحيحه عن عمر بن إسماعيل/ الثقفي ببغداد، نا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو الأحوص عن سماك، نا أبو يعلي أبو معمر القطيعي، نا أبو الأحوص، نا الحرث بن سفيان، نا حيان بن موسى، نا عبد الله عن سفيان، نا شهر فذكره مختصرًا، قال: ولم يقل أحد عن سماك في حسنه غير أبي الأحوص، ولما خرجه ابن خزيمة من يقل أحد عن سماك في حسنه غير أبي الأحوص، ولما خرجه ابن خزيمة من حديث محمد بن يحيى وأحمد بن المقدام قال: نا محمد بن بكر، نا شعبة عن سماك به ولفظه: « الماء لا ينجسه شيء »(۲) قال: هذا حديث أحمد بن

[1 /٨٦]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٧٠) وأحمد في «المسند» (٦/ ١٢٩، ١٥٧) والترمذي (-1) وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود والنسائي والحاكم (١/ ١٩٥) في طريق الثوري وشعبة عن سماك بن حرب . وقال : هذا حديث صحيح في الطهارة ولم يخرّجاه ، ولا يحفظ له علّة . ووافقه الذهبي .

وقال الحافظ في الفتح (١/ ٢٦٠): وقد أعلّه قوم بسماك بن حرب ، لأنّه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة ، وهو لا يحتمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم » . قلت: وقد صححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه النسائي في «الصغرى» (۱/ ۱۷٤) وأحمد في «المسند» (۱/ ۲۳۰، ۳۰۸) والبيهةي في «المستدرك» (۱/ ۲۱۰، ۲۲۹) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۰۹) والبيهةي في «الكبرى» (۱/ ۲۱۰) والطبراني في «الكبير» (۸/ ۲۲۳) وابن خزيمة (۹۱، ۹۱) والطاراني في «الكبير» (۸/ ۲۱۳) وابن خزيمة (۹۱، ۹۱) وعزاه إلى والمدارقطني في «سننه» (۱/ ۹۰، ۲۰) والمطالب لابن حجر (۱) والمجمع (۱/ ۲۱۳) وعزاه إلى أحمد، ورجاله ثقات . وفي (ص ۲۱۲ ج۱) من حديث ميمونة عزاه إلى الطبراني في « الكبير» ورجاله موثوقون . ونصب الراية (۱/ ۹۸، ۹۸، ۹۰) واستذكار (۱/ ۲۰۰، ۲۰۱) وأصفهان (۲/ والتمهيد (۱/ ۲۳۲) وابن عدي في « الكامل » (۲/ ۹۰۹، ۲۰) والمعاني (۲/ ۲۳۱)) وأصفهان (۲٪ والخطيب (۲٪ ۲۳۲)) وابن عدي في « الكامل » (۲/ ۹۰۹، ۲۰) (7 + 10)

المقدام، وأخرجه الحاكم من حديث سفيان وشعبة عن سماك ، وقال: قد احتج البخاري بأحاديث على به، ومسلم بسماك، وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه ولا يحفظ له علَّة وفي الخلافيات، وروى مرسلًا، ومن أسند أحفظ، وروى مسلم معناه في صحيحه من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن النبي عَيِّلْتُه : « كان يغتسل بفضل وضوء ميمونة »(١) وفي بعض طرقه عن عمر البرعلي، والذي يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس، وذلك يوجب تعليله - والله أعلم - لكن ذكر أبو عمر أنه في صحیحه، نا عمرو، نا جابر أبو الشعثاء سمع ابن عباس، فرواه وقال: قال سفيان: هذا الإسناد كان يعجب به شعبة. أخبرني شعبة فإنه إنما يوصله؛ فزالت تلك العلَّة، والله أعلم ، ولما أخرجه البزار من طريقيهما قال : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن شعبة إلّا محمد بن بكر، ورواه غيره مرسلًا، وقد رواه جماعة عن سماك: واقتصرنا على هذين، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلّا من هذا الوجه ، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى من حديث سفيان، وممن ضعفه الإمام أحمد بن حنبل بقوله: هذا حديث مضطرب. ذكره عنه الأثرم في سؤالاته، وقال ابن حزم: لا يصح لأن سماك كان يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه أخرجه ظاهره(٢)، وذكره ابن ماجة في [٨٦] موضع آخر، والدارقطني في سننه من حديث شريك/ عن سماك فجعله في مسند ميمونة، قال ابن القطان: فعلى هذا يجب أن يكون راوية غيره مرسلة، وتبين برواية شريك أن ابن عباس لم يشهد ذلك إنَّا تلقاه من خالته ميمونة. انتهى . ويجاب عن الاضطراب بأن ذلك لا يقدح إلا مع التساوي، ولا تساوي هنا؛ لأنّ من أرسله لا يقاوم من رفعه، ويجاب عن قول ابن حزم بأن شعبة أي شهد على سماك بالتلقين ، وفي رواية الميموني عنه لم يجئ بحديث

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، باب (١٠) رقم (٤٨) ) وأحمد (١/ ٣٦٦) والبيهقي (١/ ١٨٨) وعبد الرزاق (١٠٣٧) والكنز (٢٧٥٠٦) والقرطبي (١٣/ ٥٥) والدارقطني (١/

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا السياق « بالأصل » .

سماك غيره، والمعروف أنهما اغتسلا جميعًا، وقال أبو طالب: قال أحمد: هذا فيه اختلاف شديد؛ وبعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وأكثر أصحاب النبي على الله يقولون: إذا خلت فلا يتوضأ منه ، ويجاب عن قول ابن القطان بأمرين :

الأول : شريك لا يقاس بشعبة والثوري .

الثاني: على تقدير صحة حديثه فكان ماذا قصاراه (١) أن يقول: هو مرسل صحابي ولين ، كان ذلك فلا ضير لكونه مسندًا على الصحيح، ومن المعلوم أنّ ابن عباس لم يكن ليشهد مثل هذا من المصطفى عَيِّكُ لكونه غير جائز له والله أعلم و فيتبين من مجموع ما تقدّم أن قول من صححه راجح على قول من ضعفه؛ بل هو الصواب، والله أعلم ، وأما قول ابن حبان: لم يقل أحد عن سماك في حقّه غير أبي الأحوص؛ فيشبه أن يكون ليس كذلك؛ لأنّ الدارمي ذكر في مسنده يحيى بن حسان عن يزيد بن عطاء عن سماك عن عكرمة به، وفيه ذكر الجفنة ثم قال: ونا عبيد الله عن سفيان عن سماك بنحوه، اللهم إلّا أن يكون أراد بالغير ثقة، فلا يردّ عليه حديث يزيد هذا لضعفه، والله أعلم .

#### النهي عن ذلك

حدّثنا محمد بن يسار، نا أبو داود، نا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله عَيْسَة : « نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة »(٢) هذا حديث اختلف فيه؛ فصححه جماعة وضعفه

<sup>(</sup>١) نفس كلام الحاشية السَّابقة.

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أبو داود (ح/  $\Lambda$ ۲) والترمذي (ح/  $\Lambda$ 5) وقال : هذا حديث حسن . وابن ماجة (ح/  $\Lambda$ 7) وأحمد في «المسند» (٤/  $\Lambda$ 17) وفي لفظهم «طهور» بدل « وضوء» . ورواية أحمد من عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة ، على الشك . ورواه أيضًا (٤/  $\Lambda$ 17) عن وهب بن جرير عن شعبة ، فقال : « نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة» والمفهوم من الروايات أن المراد بالسؤر هو فضل الطهور ، لا فضل الشراب ، فإنّ أصل السؤر هو البقية من كل شيء . ورواه النسائي (١/  $\Lambda$ 19) وابن ماجة ( $\Lambda$ 70).

قال الحافظ في (الفتح: ١/ ٢٦٠): ﴿ أخرجه أصحاب السنن ، وحسنه الترمذي ، وصححه=

[١/٨٧] آخرون، فمن المصححين له/ أبو محمد بن حزم، ولما ذكر ابن ماجة حديث ابن سرجس بعده قال: الصحيح الأول، والثاني وهم، وأخرجه أبو حاتم البستي من حديث أبي داود عن شعبة عن عاصم: سمعت أبا حاجب يحدّث فذكره، ولما أخرجه أبو عيسى في جامعه قال فيه: حديث حسن. ومن المضعفين له أبو عبد الله البخاري فإن الترمذي سأله عنه فقال : ليس بصحيح. كذا في كتاب العلل، وفي التاريخ الكبير: قال سواء بن عاصم أبو حاجب العنبري يعد في البصريين، ويقال الغفاري، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو ، وهذا الكلام لا يعطي الحديث على صراحة - الحديث تضعيفًا ولا تصحيحًا، وإن كان المنذري قد ذكره في معرض ردّ الحديث لاحتمال أن يكون لفظ الصحة فيه عائدة إلى نسبه إلى غفار، وذلك لا يوجب تضعيفًا، لكن تضمنه ما في العلل تبيّن الضعف ، ولا يخلص ذلك المنذري؛ لأنه لم ير ما في العلل فلذلك لم يحكه، والذي حكاه في التاريخ لا يوضح بقصده - والله تعالى أعلم - وقد يكون عائدًا على الانقطاع فيما بين أبي حاجب والحكم ولئن كان كذلك فليس بشيء أيضًا؛ لما صحّ عن أبي حاجب أنه سمعه منه فيما تبيّن ذلك بعد، وذكر ابن منده أنه لا يثبت من جهة السند، ولما ذكر أبو عمر حديث الحكم هذا قال: الآثار في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، وذكر الميموني أنه سأل أبا عبد الله عنه فقلت: يسنده أحد غير عاصم قال : لا، ويضطربون فيه عن شعبة ، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل وضوء المرأة ولا يتفقون عليه، ورواه التيمي، إلَّا أنَّه لم يسمه، قال: عن رجل من الصحابة، والآثار الصحاح واردة بالإباحة ، وقال الدارقطني: اختلف عنه - يعني أبا حاجب - فرواه عمران ابن جدير وغزوان بن حجين السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم، ورواه أبو كدينة عن سليمان عن [٨٧] أبي حاجب عن أبي هريرة - / وهو وهم - انتهى. ويشبه أن يكون قول من صحح أرجح من قول من ضعف؛ وذلك أن الإسناد ظاهره السلامة من مضعف وانقطاع، وذلك يرد قول ابن منده أمّا الأول؛ فلأنّ أبا حاجب سوادة بن عاصم روى عنه جماعة منهم سليمان التيمي وعاصم وعمران بن

<sup>=</sup> ابن حبان ، وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه ، .

حدير وشعبة، ووثقه ابن معين وغيره، وخرَّج حديثه مسلم في صحيحه على ما قاله الألكاني، وأبو إسحاق الحبال وغيرهما، ومن مثله في الإسناد لا يسأل عنه الثاني : تدليس عاصم المخوف زال بما ذكره ابن حبان وسوادة صرّح بسماعه من الحكم ابن أبي شيبة في المصنف بقول سوادة: انتهيت إلى الحكم بن عمرو بالمربد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها، إلا حبذا كذا، فأخذ شيئًا فرمى نحوي وقال لك ولأصحابك ، ويجاب عن قول البخاري المذكور في التاريخ بما تقدّم، والقول المذكور في العلل بخلاف الترمذي له حين حسنه، ولولا ظهور ترجيح لما جاز له الإقدام على خلافه، أو يحمل على أنه لم يصح صحة المجمع عليه من الأحاديث، إذ الصحة تتفاوت عنده وعند غيره، أو يكون قوله صحيحًا لا يتبع الحسن ، ويجاب عن قول أحمد، بأن تفرد عاصم بالرفع لا يؤثر في صحة الحديث إذا رفعه ثقة غيره؛ بل يكون ذلك مقبولًا، وكونه ليس في كتاب غندر ليس قادحًا أيضًا؛ لأنّ ابن جعفر لم يدع الإِحاطة بجميع حديث شعبة، وقد رواه عن شعبة كرواية أبي داود مواسيًا له ، الربيع بن يحيى الإِشناني فيما ذكره الطبراني في الكبير وعبد الصمد بن عبد الوارث ابن بنت منيع في معجمه، وتقوى الرفع بزيادة : « نهى رسول الله عَلِيْتُهُ عن الدباء والحنتم والمزفت »(١)./ ولم أر فيه مع سؤر المرأة، ويجاب عن الاضطراب بأن معنى ما روى يرجع إلى شيء واحد - وهو البقيّة - إذ الرواية بالمعنى جائزة، يقول من روى: فضل طهور المرأة وسؤر المرأة واحد وذلك يريبه البقية، وقد جاء مصرحًا به في كتاب الطبراني الكبير بفضل وضوء المرأة وإذا كان كذلك فلا خلاف، ويجاب عن إيهام اسم الصحابي بأن ذلك لا يضر إذ كلّهم عدول، فسواء

 $[1/\Lambda\Lambda]$ 

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ۱۸٦۸) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (۸/ 0.0 و البيهقي في «الكبرى» (۸/ 0.0 و البيهقي في «الكبرى» (۸/ 0.0 و البيهقي في «الكبرى» (۱۸/ 0.0 و البيهقي في الكبرى» (۱۱/ 0.0 و العاني (۱۱/ 0.0 و الخطيب (۱۱/ 0.0 و المعاني (۱۱/ 0.0

الدباء : الظرف المتخذ من الدباء ، وهو القرع الحنتم : هي الجرة المدهونة ، تحمل الخمر فيها . المزفت : المطلميّ بالزفت .

أبرز اسمه التابعي أو أبهمه، لكن بعد أن يشهد له بالصحبة كما يشترطه أبو الحسن بن القطان - رحمه الله تعالى - وأيضًا ففي الطبراني الكبير: المسمّى عن رجل من غفار، والحكم غفاري، فعلى هذا لا فرق بين القولين إذًا قول من قال عمّن قيل منه الحكم وقول من قال رجل غفاري له صحبة، ولأنّ المسمى روى عنه أيضًا غير هذا الحديث مصرحًا باسمه، فمحى ذلك من كتاب البساط وعدمه - والله تعالى أعلم - ويجاب عن قول من وفَّقه بأمرين : الأول لسببين ، الثاني يجعل ذلك من قبيل الفتيا لا من قبيل التعارض في الرواية، وأما من نسب الحكم غفاريًا يعني بذلك أن قبيلته منهم، فيشبه أن يكون ليس كذلك ، وممن نسبه غفاريًا أبو عبد الله البخاري في تاريخه الكبير، وأبو حاتم الرازي، وأبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع والتاريخ، ومسلم في كتاب الطبقات وأبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف والمسند، وغيرهم ، وليس كما زعموا بل هو من نُفيلة، وحي غُفار من مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة نسب غفاريًا لدخوله فيهم. نص على ذلك ابن الكلبي وابن سعد وأبو أحمد العسكري وأبو حاتم بن حبان والطبري في المزيل والأمير أبو نصر والبغوي في معجمه وابن قانع، قالوا: هو الحكم بن مجدع بن حذيم بن [٨٨] با الحرث بن مغيلة بن مليل، إلَّا العسكري فإنَّه قال : مغيلة بن حدي بن مُليل، ا وفي كتاب خليفة جدثم بن خلوان بن الحرث، والصواب الأول، توفي سنة خمس وأربعين، ويقال خمسين ويقال إحدى وخمسين، وحدَّثنا محمد بن يحيى، نا المعلى بن أسد، نا عبد العزيز بن المختار، نا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال : « نهى رسول الله عَيْلِيُّهُ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل »(١) ولكن يشرعان جميعًا، هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه؛ فأما البخاري فذكر عنه أبو عيسى في كتاب العلل أنّ هذا حديث موقوف، ومن رفعه فهو خطأ، وقد تقدم كلام ابن ماجة فيه، ولما رواه في الأوسط قال : لم يروه عن عاصم عن ابن سرجس غير عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٧٤) والدارقطني في «سننه» (١/ ١١٧) ومعاني ) . والراويان الأُحيران بلفظ : ﴿ نهي أَن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل ... الحديث . وصححه الشّيخ الألباني .

تفرّد به يعلي بن أسيد، ورواه غيره عن عاصم الأحول عن سوادة بن عمر عن الحكم الغفاري ، ولما ذكره الدارقطني قال : خالفه شعبة فوقفه، وهو أولى، وقال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده عن عاصم عن ابن سرجس إلَّا عبد العزيز، وخالف ذلك أبو محمد بن حزم فصححه مرفوعًا، وذكر عبد الحق أنَّ النسائي أخرجه، ووهم ذلك فيما بينه أبو الحسن ، قال أبو الحسن عبد العزيز بن المختار: قد رجحه وهو ثقة ولا يضره وقف من وقفه، وتوقف في تصحيحه؛ لأنه لم يروه إلا في كتاب الدارقطني، وشيخ الدارقطني فيه لم يعرف حاله، ولو رأه هنا لما توقف؛ لأن رجاله كلهم حديثهم في الصحيحين ، وفي قول أبي عيسى إثر حديث الحكم وفي الباب عن ابن سرجس نظر من حيث إغفاله حديث أبي داود من جهة داود الأودي عنه حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي عليه كما صحبه أبو هريرة قال : « نهى رسول الله عليه أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا » وهو حديث صحيح الإِسناد، وممن صححه أيضًا ابن مفوز وابن القطان وقال أحمد : إسناده حسن ولا التفات إلى قول ابن حزم/ عندما أراد تضعيفه، إن كان داود هو عم عبد الله بن إدريس فهو ضعيف، وإن لم يكن أباه فهو مجهول، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الخبر، وبيّن له أمر داود هذا بأنه داود بن عبد الله الزعافري الأزدي أبو العلاء الكوفي روى عنه ووثقه الإِمام أحمد وغيره ، ولما ذكره أبو داود في كتاب التفرد قال : الذي تفرد به من هذا الحديث قوله : « نهي أن يغتسل » قال ابن يعقوب : لا أدري رجع عن قوله أم لا، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة ، قال : هُوِ منقطع، وداود بن عبد الله ينفرد به ، وقال في السنن الكبير: رواٍته ثقات إلَّا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدّثه، فهو معنى المرسل، إلّا أنه مرسل جيّد، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله ، وداود لم يحتج به الشيخان. انتهى .

وعلته فيه مآخذ الأول: قوله أنه بمعنى إن أراد أنه يشبهه في أنّه لم يسم الصحابي فصحيح لكنه لا يسمع خصمه من الاحتجاج ذاهبًا إلى أنّه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم الصحابي بكونه صحابيًا وإن أراد أنه في

[1 / 14]

معناه من أنه لا يحتج به قوم كما لا يحتجون بمرسل التابعي فغير صحيح لما تقدّم .

الثاني : قوله: مرسل جيّد غير جيّد بل هو مسند على الصحيح من قول العلماء .

الثالث : قوله : لولا مخالفة الأحاديث الثابتة - يعنى بذلك ما تقدّم -فليس بجيّد أيضًا لأمرين:

الأول : شأن المحدّث الإعراض عن المعارضة كما قررناه في غير موضع .

الثاني : على تقدير تسليمنا ذلك، يجاب عنه بأنه لا بأس أن يتوضأ أو يغتسلا جميعًا من إناء واحد يتنازعاه، على حديث عائشة وميمونة وأنس وابن عمر وأم هانئ وأم سلمة وأم حبيبة وغيرهن، وعلى إذ لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة على حديث الحكم، ولأن الأحاديث التي وردت بعد في الكراهة عن الصحابة والتابعين لم يكن في شيء منهما أنَّ الكراهة في ذلك للرجل أن [٨٩/ ب] يتطهر بفضل طهور/ المرأة ، ولتلك الأحاديث علل ، ذكر ذلك أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ .

الرابع: قوله: وداود لم يحتج به الشيخان، وفيه نظر لأمرين:

الأول : إن أراد عيبه بذلك فليس ذلك. بعيب عند المحدّثين قاطبة؛ لأنّهما لم يلتن بالإخراج عن كل ثقة ولو التزماه ما أطاقاه .

الثاني : إن كان يريد بهذا الكلام ردّ الحديث - وهو الأقرب - يضمنه كلامه على انقطاعه وغيره، فهو كلام متناقض، ولا حاصل تحته لما سلف من توثيقه برجاله .

الخامس: قوله: منقطع لما يريد به الإرسال الذي أشار إليه في السنن الكبير، لا الانقطاع الصناعي - والله أعلم - وزعم أبو عمر بن عبد البر أن أبا عوانة رواه عن داود عن حميد عن أبي هريرة فأخطأ فيه، وزعم أبو الحسن القطان أنَّ المبهم هنا قيل: هو عبد الله بن مغفل، وقيل: ابن سرجس، وقطع أبو محمد بن حزم بأن حكم الإباحة منسوخ ، وهذا الباب وما فيه من

الأحاديث ناسخ، وأبى ذلك ابن العربي فزعم أنّ الناسخ حديث ميمونة؛ بدليل انه عليه السلام لما أراد أن يغتسل قالت له: إني توضأت به ، وهذا يدّل على تقدّم النهي من تاريخه، وبنحوه قاله الخطابي: واعمَلّ أيضًا - أعني الترمذي - حديث أبي إسحاق عن الحرث عن رجل: «كان نبي الله - عليه السلام - وأهله يغتسلون من إناء واحد، لا يغتسل أحد مما يفضل صاحبه» قال أبو بكر الأثرم: لم يسمعه أبو إسحاق من الحرث، وحديث عائشة: «سئل عليه السلام عن فضل وضوء المرأة فقال: لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا يتوضأ بفضل وضوءها» ذكره ابن عدي وأعلّه بعمر بن صالح، وحديث أبي در وأبي هريرة ذكرهما ابن منده وأشار إلى أنهما لا يثبتان من قبل سندهما، وقد سبق الإشارة إلى حديث أبي هريرة أيضًا.

\* \* \*

## الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد

حدّثنا محمد بن رمح/، نا الليث بن سعد عن ابن شهاب، ح ونا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عَيِّهُ من إناء واحد » هذا الحديث اتفقا على تخريجه بزيادة تختلف فيه أيدينا، زاد ابن عوانة (۱) في صحيحه وتلتقى. رواه عن عائشة جماعة. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عَيِّهُ من إناء واحد » هذا حديث أخرجه مسلم (۲) في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبخاري عن أبي نعيم عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر عن ابن عياس لم قال: كان ابن عيينة أخيرًا يقول عن ابن عمرو عن جابر عن ابن عباس لم قال: كان ابن عيينة أخيرًا يقول عن ابن

عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم، وقد تقدّم التنبيه على طرق

منه، قيل - والله أعلم - وأخرجه الترمذي كما تقدم وقال: حسن صحيح،

[1 /4-]

<sup>(</sup>۱) صحيح متفق عليه . رواه مسلم في ( الحيض ، ح/ ٥٥) والبخاري في ( الغسل ، باب هه) وأبو داود (ح/ ٧٧) وابن ماجة (ح/ ٣٧٦) وأحمد في «المسند» (٦/ ٣٦٦، ٣٦٧) والدارقطني في «سننه» (١/ ٦٩) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣٥٦) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢١٨) والكنز (٢/ ٢٧) وعبد الرزاق في (٢/ ٢٥) وشرح السنة (٢/ ٢٣) وأبو عوانة (١/ ٧/ ١٩) والتمهيد (٨/ ٢٠٠) ومعاني (١/ ٢٥، ٢٦، ٤٩) والترمذي (٦٥) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>۲) صحيح متفق عليه . رواه مسلم في ( الحيض ، ح/ ٤٥) والبخاري في ( الغسل ، باب (7) صحيح متفق عليه . رواه مسلم في ( الحيض ، ح/ ٤٥) والبخاري في ( المسند، (7) ( (7) (7) وابن ماجة (7) ( (7) (7) والدارقطني في ( (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (

وكذا الإسماعيلي أنّ المقدمي وابن أبي شيبة والترسى وإسحاق الطالقاني وأبو خيشمة وابن أبي عمرو شريح وابن منيع والمخزومي وعثمان بن أبي شيبة وعبد الجبار وابن همام وأبو موسى الأنصاري وابن وكيع الأحمسي، كلّهم عن سفيان في هذا الحديث عن ميمونة قال: وهكذا يقول ابن مهدي، وقال الدارقطني: خالف ابن عيينة ابن جريج فرواه عن عمرو عن جابر عن ابن عباس أن النبي – عليه السلام –: «كان يغتسل بفضل ميمونة »(۱) قال: وقوله: ابن جريج أشبه. حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ: «أن النبي عيالية اغتسل وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين ».

هذا حديث إسناده ضعيف؛ للجهل بحال أبي عامر عبد الله بن عامر بن مراد بن يوسف بن أبي بردة ، قال الحافظ: الذي ظنّ أنّه ابن مراد، يعني الذي حديثه في الصحيح، وليس كذلك، ولم يذكر أحدًا/ من أصحاب الكتب [١٠/ ب] روى عن هذا إلا ابن ماجة فقط، ولم يعرف بشيء من حاله، ولم أر قبله أحدًا عرف بحاله ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة سالمة عن أبي عامر، هكذا ذكرها الحافظ النسائي فقال : نا محمد بن بشار، حدّثني ابن نافع فذكره. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة أنها :

هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن حفص، نا سفيان عن يحيى به كذا ذكره خلف في أطرافه ، وزعم الشيخ ضياء الدين: أنهما اتفقا عليه - والله أعلم - ورواية ابن ماجة عن ابن أبي شيبة فيها تقصير منه؛

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، باب (۱۰» رقم (٤٨» ) وأحمد في «المسند» (۱/ ٣٦٦) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱۸۸) وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۳۷) والكنز (۲۷۰۰٦) والكنز (۲۷۰۰٦) والدارقطني في «سننه» (۱/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب.

لأنّ ابن أبي شيبة روى هذا الحديث في مسنده عن إسماعيل: « وكان يقبلها وهو صائم »(١) ورواه كرواية ابن ماجة عثمان بن أبي شيبة عند الطبراني، وعند أحمد بن منيع عنبسة بن عمار القزازي، نا يحيى فذكره، وتابعه عمار الذهلي عند الطبراني، ورواه عن أم سلمة أيضًا عنده سليمان مولاها، ولفظه: « من إناء واحد نحو نصف الفرق » فيبادر أنّ الغسل جميعًا يبدأ بتلي وخيرة أم الحسن البصري بزيادة فأقول أترك وعبيد بن عمير لفظه : « يأخذ كلّ منّا على حدة » وعبد الله بن رافع، وقد روى عن على بن أبي طالب نحوه مرفوعًا. ذكره أحمد بن حنبل ومطين في مسندهما، وفي البخاري من حديث أنس نحوه : « الرجل والمرأة يتوضاءن من إناء واحد » ، حدَّثنا هشام بن عمار، نا مالك بن أنس، حدّثني نافع عن ابن عمر قال : « كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله عليه من إناء واحد » هذا حديث أخرجه البخاري(٢) في صحيحه، ولفظه ولفظ أبي حاتم من الإِناء الواحد جميعًا، وفي لفظ له : « كنا نتوضأ نحن والنساء/ من إناء واحد على عهد النبي عَيْكُ، ندلي فيه أيدينا » (٣) وفي لفظ: « من الميضأة » حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا أنس بن عياض، ثنا أسامة بن زيد عن سالم بن النعمان - وهو ابن سرح - عن أم صبية الجهنية قالت : « ربما اختلفت يدي ويد رسول الله عَيْنِيَّةٍ في الوضوء من إناء واحد »(٤) قال أبو عبد الله: سمعت محمدًا يقول : أمُّ صبية: هي خولة بنت قيس، فذكرته لأبي زرعة: فقال: صدق هذا حديث حسن الإسناد للاختلاف في حال أسامة، ولولا ذلك لكان

[1 /41]

<sup>(</sup>۱) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ۸۸) ومسلم في المقدّمة ، باب (7) رقم (7) وأبو داود (ح/ (7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((7) ((

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري في : ٥ - كتاب الغسل ، باب «٩» ، (ح/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٣٨٥) ، (ح/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٧٨) وابن ماجة (ح/ ٣٨٢). وصححه الشّيخ الألباني .

صحيحًا ، وأمّا سالم بن سرح أبو النعمان ويقال: ابن خربزد، قال الحاكم: من قال ابن سَرْحْ غَرّبَهُ، ومن قال خَربزد: أراد به الأكاف بالفارسيَّة، وقال الدارقطني: سرح يعرف بخربزد، ووهم وكيع فقال: عن أسامة عن النعمان بن خربزد. قاله البخاري ، قال : والصواب سالم بن خربزد أي : النعمان . روى عنه آنفًا خارجة بن عبد الله بن الحجاج، قال فيه ابن معين: شيخ مشهور ثقة، وذكره البستي في الثقات، وفي كتاب العلل الكبير للترمذي تصريح سالم بسماعه من خولة هذا الحديث، وكانت من المبايعات، وروت عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أحاديث، وهي جدّة خارجة، ومولاة سالم. قاله ابن سعد وغيره ، وفرق ابن حبان بينها وبين خولة الأنصارية امرأة حمزة بن عبد المطلب، واعترض بعضهم على صحة هذا الحديث بكونه عليه السلام لم يمس امرأة لا تحل له ، قال : وخولة هذه لم يأت في خبر صحيح ولا غيره أنها المختلاف لا يوجب مسًا .

الثاني: لا يرفع صحة الحديث لتخيّل معارضة إذا عُدلت رواته وسَلِمَ من شائبة/ الانقطاع، والله تعالى أعلم.

حدّثنا محمد بن يحيى، نا داود بن شهيب، نا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة عن النبي عليه : « أنهما كانا يتوضأن جميعًا للصلاة » (١) . هذا حديث صحيح الإسناد متصلة، وإن كان ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل خالف ذلك بقوله : سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من عائشة، فغير صواب لبغضه ذلك في كتابه الجرح والتعديل ، قيل لأبي أسمع عكرمة من عائشة فقال : نعم، وكذلك قاله البخاري وخرج

<sup>(</sup>١) قلت : هذا حديث علَّق عليه الشارح وإن كنَّا قد أثبتناه من النسخة الثانية .

والحديث رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٣٦- باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد ، (ح/ ٣٨٣).

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلّهم ثقات. ورأيته في «صحيح ابن ماجة» للشّيخ الألباني.

حديثه عنها في صحيحه، وكذلك الترمذي وصححه ، وقال الآجري : سمعت أبا داود يقول: سمع عكرمة من عائشة، ورواه عن عائشة - رضي الله عنها - جماعة منهم أبو سلمة ومعاذة وحفصة عند مسلم، وعطاء عند عبد الرزاق، وعبيد بن عمير عند الدارقطني، ومسروق وأم منصور بن عبد الرحمن عند الطحاوي، وابن المسيب عند ابن عبد البر، وإبراهيم - على انقطاعه - عند ابن أبي شيبة، وأبو أمامة الأنصاري بحديثه الإمام تاج الدين أبو العباس أحمد بن على بن وهب القشيري - المعروف بابن دقيق العيد - قرأه عليه وأنا أسمع، نا أبو عبد الله القاسم بن الفضل الأصبهاني قراءة عليه في سنة ثمان وثمانين وأربع مائة ، نا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ، نا أحمد بن محمد بن زياد القطان، نا على بن إبراهيم الواسطي، نا يزيد بن هارون جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن عائشة قالت : « لقد كنت أنا ورسول الله عَيْظَةٍ تختلف أيدينا في الإِناء الواحد في الغسل من الجنابة »(١) والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وفي حديثه زيادات، ثنا به جماعة من شيوخنا بقراءتنا وقراءة عليهم وأنا أسمع قالوا : ثنا جماعة منهم ابن خطيب المرة وأبو بكر المقدسي والشريف عماد الدين وابن أبي حبّاب، ثنا ابن خربزد وأنبأنا به - رحمه الله -/ الإمام أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي عرف بابن البخاري أبو حفص عمر بن محمد بن معمر الدارقري، نا أبو القاسم هبة الله بن محمد الشيباني، نا أبو طالب محمد بن إبراهيم البزار، نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، نا جعفر بن محمد أبو بكر القاضي، نا محمد بن عثمان العثماني، نا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن القاسم عن عائشة بمثله، يعنى حدَّثنا قبله منه: « كنت أغتسل

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود في : ۱ - كتاب الطهارة ، باب (۳۸» ، (ح/ ۷۷). ورواه ابن ماجة في : ۱ - كتاب الطهارة ، باب (۳۵» ، (ح/ ۳۷۳).

معه عليه السلام من إناء واحد » قال داود في حديثه: هو الفرق، قال ابن شهاب: الفرق خمسة أقساط وبه قال الشافعي . قال : نا عبد الرحمن بن إسحاق الدمشقي، نا محمد، نا ابن لهيعة، نا عطاء بن خباب المكي عن القاسم عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله عليه من إناء واحد، فإن سبقني لم أقربه وإن سبقته لم يقربه » وبه قال يوسف بن يعقوب، نا محمد بن أبي بكر ونصر بن علي قالا : نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي عليه السلام - من إناء واحد، غير أنه يبدأ قبلي » وحديث عبد الرحمن بن عليه السلام - من إناء واحد، غير أنه يبدأ قبلي » وحديث عبد الرحمن بن خمسة أقوال :

الأول: قال ابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا .

الثاني : الكراهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل .

الثالث : الكراهة في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والترخيص أن تتطهر المرأة بفضل وضوء الرجل .

الرابع : أنّهما إذا شرعا جميعًا في التطهير فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، وهو قول أحمد بن حنبل .

الخامس: لا بأس أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل طهور الآخر/شرعًا، [٩٦] با جميعًا أو خلا كلّ واحد منهما به، وعليه فقهاء الأمصار والآثار في معناه متواترة، وذكر ابن المنذر معناه، وقال: وبه نقول .

## الوضوء بالنبيذ

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد قالا : نا وكيع عن أبيه وثنا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عَيْنَا قال ليلة

الجن: «عندك طهور؟ قالا: لا، إلّا شيء من نبيذ في إداوة ، قال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضاً »(١) ، نا العباس بن الوليد الدمشقي، نا مروان بن محمد بن لهيعة، نا قيس بن الحجاج عن حفص الصنعاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله عَيْنِيَةٍ قال لعبد الله بن مسعود ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا، إلا نبيذ في سطيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: تمرة طيبة وماء طهور، صب عليّ، قال: فصببت عليه » هذا حديث قال فيه الحافظ أبو الحسن علي بن الفضل المقدسي: نقلته من خطّ ابن سالس البرزالي حديث صحيح، وما تركوه إلّا بسبب أبي فزارة، وأبي زيد؛ لأنهما غير معروفين، وأبو فزارة اسمه راشد بن كيسان، وأبو زيد مولى عمرو بن حريث. انتهى كلامه. وهو حديث معلل بأمور:

الأولى : جهالة حال أبي زيد وضعف حديثه، فقد قال الترمذي عند تخريجه: إنَّما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي - عليه

<sup>(</sup>۱) باطل . رواه أبو داود (ح/ ۸٤) والترمذي (ح/ ۸۸) وأحمد في «المسند» (۱/ ٤٢، ٥٠٠). قلت : وأبو زيد رجل عند أهل الحديث مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث ، ويقال : أبو زيد إنه المخزومي مولى عمرو بن حريث ، ولا يعرف اسمه . وقال أبو داود : كان أبو زيد نباذًا بالكوفة .

ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٧٢) عن كتاب الضعفاء لابن حبان قال : ﴿ أَبُو زِيدَ شَيخَ يُرُوى عَنِ ابن مسعود ، وليس يلري من هو ، ولا يعرف ولا بلده ، ومن كان بهذا النعت ثم روى خبرًا واحدًا خالف فيه الكتاب والسنة والإِجماع والقياس : استحق مجانبة ما رواه ﴾ .

ونقل عن ابن عدي عن البخاري قال: « أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ : مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله ، ولا يصح هذا الحديث عن النبي عَلَيْكُم ، وهو خلاف القرآن » .

ونقل ابن عبد البرّ في الاستيعاب قال : « أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول عندهم ، ولا يعرف بغير رواية أبي فزارة ، وحديثه عند ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لا أصل له ، ولا رواه من يوثق به ، ولا يثبت .

وقال ابن أبي حاتم في العلل (رقم ١٤ ج١ ص١٧) : « سمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي فزارة ليس بصحيح ، وأبو زيد مجهول » .

وقد ضعّف الطحاوي في معاني الآثار أسانيد حديث ابن مسعود في هذا كلّها ، واختار أنّه لا يجوز الوضوء به في حال من الأحوال . انظر شرح معاني الآثار (١/ ٥٧– ٥٨) .

السلام - وأبو زيد رجل مجهول عند أهل العلم لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. انتهى ، وفيه نظر من حيث زعمه أن أبا زيد تفرّد به عن ابن مسعود؛ لرواية جماعة نحوه عنه منهم عمرو التعالى الصحابي. ذكره الحاكم أبو أحمد في كتاب الكني، فقال: نا أبو القاسم البغوي، نا عبد الأعلى بن حماد البُرسي معتمر سليمان عن أبيه، أخبرني أبو تميمة / عن عمرو - لعلّه قد قال البقال - عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « استتبعنى النبي عَلِيْكُ قال فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا...» فذكر حديث ليلة الجن ومنهم أبو رافع. ذكر حديثه أبو عبد الله الحاكم من جهة أبي سعيد مولى أبي هشام عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن ابن مسعود أن النبي عَلَيْكُم قال له ليلة الجن: «أمعك ماء؟ قال: لا، قال: أمعك نبيذ؟ قال: نعم، قال: فتوضأ به » قال الجوزجاني : هذا حديث باطل، وقال أبو عبد الله: تفرد به أبو سعيد عن حماد، وفيما قاله نظر؛ وذلك أن الدارقطني لما ذكره من جهة أبي سعيد قال: على ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد ، وقد رواه أيضًا عبد العزيز بن أبي زرعة - وليس هو بقوي - عن حماد مثله، فهذا عبد العزيز قد بايع آراء سعيد، وفي قول أبي الحسن وأبو رافع: لم يثبت سماعه من ابن مسعود نظر من حيث كونه جاهليًا من كتاب التابعين، قال أبو عمر: روى عن أبى بكر وعمر وابن مسعود، فمن كان بهذه المتابعة لا ينكر سماعه من ابن مسعود، لا سيما وقد جمعهما العصر والبلد، وفي قوله: لم يثبت، إشعار بعدم النفي، إذ لو كان ثابتًا عنده لجزم به كعادته ، ويشبه أن يكون روايته عنه إنَّما جاءت على لسان متكلَّم فيه؛ فلذلك قال : لم يثبت، وفي كلامه أيضًا إشعار بترجيح مذهب من يشترط أنّه لابُدّ من أن يعرف سماعه من المروى عنه ولئن كان كذلك فهو مذهب مرجوح، أطنب مسلم - رحمه الله تعالى - في الردّ على قائله ، وفي قوله أيضًا: وليس هذا الحديث من مصنفات حماد نظر؛ لأن المصنف الكبير لا يذكر في جميعه جميع روايته إمّا بعدم استحضاره له ، أو لكونه لم يرفضه، وقد يحتمل أن يكون ذكره في مصنف لم يره الدارقطني ،/ وذلك مأخوذ من

[۹۳/ ب]

قوله: مصنفاته بغير إله الحضر لمَّا نظر وحكاه غالبًا - والله أعلم - فعلى ما تقرر شبه أن يكون أمثل أسانيد هذا الحديث ومنهم : أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو الأحوص، نا بذلك الشيخ المسند المعمر حسن بن عمر بن عيسى بن خليل الكردي من لفظه، قال: نا أبو المنجا عبد الله الدقّاق ، قال : نا محمد بن عيسى المدائني، نا الحسن بن قتيبة بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي عبدة، وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: « مر بي رسول الله عَيْدُ ذات ليلة فقال: خذ الإداوة منّى ثم انطلق وأنا معه قال: ثم خطّ على خطا ثم قال : لا تخرج من هذا الخط قال : ثم مضى عليه السلام فسمعت لغطًا شديدًا خطُّ على رسول الله عَيْضَةُ والله أحفظ لرسوله منى فإذا هم وفد الجن، فلما انصرف النبي - عليه السلام - قال: فأتانى فقلت: يا رسول الله: سمعت لغطًا شديدًا قال: هذا. وفد أهل نصيبين من الجن أتونى قال : فلما قمت تبعوني يسألوني الرزق فأمرت لهم بالعظام والروث قال : ثم تبرز ثم جاء فقال: ناولني ثلاثة أحجار فناولته حجرين وروثه قال: فرمي بالروثة وقال : هذا ركس أو رجس قال: فلما أفرغت عليه من الإِداوة إذا هو نبيذ، فقلت: يا رسول الله، أخطأت بالنبيذ فقال: تمرة حلوة وماء عذب »(١) ولما ذكره الحاكم قال: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد؛ والحمل فيه على محمد بن عيسى المدائني، وهو واهي الحديث، وذكره البيهقي في الخلافيات نحوًا من الذي يقدم، وزاد، والحديث باطل بالمرة، وفيما قاله نظر؟ لأن الخطيب ذكر في تاريخه: سمعت البرقاني يقول(٢) ..... وسأله عنه مرة

<sup>(</sup>۱) تقدّم . ورواه أبو داود (ح/ ٤٤) والترمذي (ح/ ۸۸) وابن ماجة (ح/ ۳۸۵، ۳۸۵) والحاكم . وأحمد في «المسند» (۱/ ٤٤، ٥٥، ٤٥٠) وعبد الرزاق في «المصنف» (۲۹۳) والحاكم . وأحمد في «المصنف» (۱/ ۲۲) والكنز (۲۷۲۹، ۹۷۱) وابن كثير في «تفسيره» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۲) والكنز (۲۷۲۳) والدارقطني في «سننه» (۱/ ۷۷) والقرطبي في «سننه» (۱/ ۷۸) والبيهقي (۱/ (1/ 1). قلت : وهذا حديث ضعيف . ضعّفه الشّيخ الألباني ومن قبله أبي داود كما في إسناد حديثه . انظر للشيخ الألباني . ضعيغ ابن ماجة (ح/ ۸۵) وضعيف أبي داود (ح/ والمشكاة ((1/ 1)) والمشكاة ((1/ 1)) .

<sup>(</sup>٢) بياض ( بالأصل ) .

أخرى فقال: لا بأس به، وسألت اللالكائي عنه فقال: صالح ليس يدفع عن السماع لكن كان الغالب عليه؛ لكونه جعله جاما لترجمته وذلك عادته فيما ذكره عن نفسه، وأمّا/ الدارقطني فقال : تفرّد به الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق، والحسن ومحمد بن عيسى المتقدّم ضعيفان، وفيما قاله نظر لما أسلفنا من حال محمد، والحسن ممن قال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قاله يعقوب بن سفيان ، ومن كان بهذه المثابة لا يقال فيه: ضعيف ليُردّ حديثه، وإنَّمَا الموثق ما ذكره البخاري في الصغير قال عمرو: قلت لأبي عبيدة أكان أبوك مع النبي عَيِّكُ ليلة الجن؟ فقال : وذكره البخاري في الأوسط والصغير فقال: لا يصح ومنهم عبد الله بن سلمة ذكره الحافظ أبو الحسن بن المظفر في كتاب غرائب حديث شعبة عن عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة عنه ، وذكره البخاري في الأوسط والصغير فقال : لا يصح ومنهم قابوس بن أبي طبيان عن أبيه نا ابن مسعود نحوه ومنهم عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي ذكره الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير عنه، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل وأعلَّه بجهالة حال ابن غيلان هذا ، وقال الدارقطني : يقال: اسمه عمرو وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان، وفي الخلافيات قيل : عن فلان عن ابن غيلان وبنحوه قاله الجوزجاني ومنهم علاء بن رباح ولم يسمع به ولم يره ولم تبلغه سنة ذكره البيهقي في الخلافيات ، ومنهم عبد الله بن عباس من طريق ابن لهيعة عن حنش الصنعاني ذكره ابن ماجة ثنا وقال البيهقي: تفرّد بها ابن لهيعة ومنهم أبو وائل شقيق ابن سلمة. ذكره الدارقطني من جهة الحسين بن عبد الله العجلي وقال : كان وضّاعًا ، قال الحاكم أبو عبد الله فيما ذكره أبو بكر في الخلافيات: ومنهم ابن لعبد الله، روى أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عنه أن أباه حدَّثه، قال البخاري في التاريخ الأوسط: ولا نعرف لطلحة سماعًا من ابن عبد الله، وأما حديث أبي عثمان النهدي عن عبد الله حين خرج مع النبي، فسنده صحيح، ورواه الدارقطني في مسند عبد الله بن زيد عن أبي هارون، نا إبراهيم التيمي عن أبي عثمان، وأما حديث أبي تميمة العُجيمي وعمرو البكالي

[۹٤/ ب]

[1 /98]

عن ابن مسعود، وليس في حديث واحد منهما ذكر نبيذ التمر، إنّما ذكر خروجه مع النبي عَيِّلِيَّة تلك اللّيلة على اضطراب في إسناد حديثهما، وعلى هذا فلا تقوم بهما حجة، وأبو عثمان بن شيبة ذكره ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق ضعيف، كذا ذكره البيهقي، وفيه نظر؛ لأنّ حديث عمرو سنده صحيح، ورواه الدارقطني عن غيلان المعمر قال: قال أبي: حدّثني عمرو البكالي فذكره، فقد ثبت بمجموع ما تقدّم أنّه لم يروه أبو زيد عن ابن مسعود وحده، كما يفهم من كلام الترمذي المنكر، والله أعلم.

رجعنا إلى ذكر أبي زيد ومن جهله، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح - يعني في الوضوء بالنبيذ - وأبو زيد مجهول وذكر في العلل نحوًا من هذا، وقال أبو عبد الله البخاري أبو زيد رجل مجهول لا يعرف أبوه ولا بلده ، قال أبو أحمد الحاكم: هو رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته واسمه، ولا يعرف راويًا عن أبي فزارة ولا رواية من وجه ثابت إلّا حديث النبيذ ، وقال البخاري في كتاب الناسخ والمنسوخ: وأبو زيد لا يعرف وما يدري أين هو؟ وقال الجورباني: منهم من سمّاه ومنهم من كنّاه، ولكنه رجل مجهول، وقال أبو عمر في كتاب الاستغناء: هو عند أهل الحديث رجل مجهول، روى عن ابن مسعود حديثًا منكرًا لم يتابع عليه، ولم يرو عنه غير أبي فزارة، ولا يصح حديث أبي زيد هذا عند أهل الحديث، ولا قال به أحد من أهل الحجاز ، ولا رواه من يوثق به ولا يثبت ، وقال أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الله الباهلي في مسند عبد الله بن مسعود - تأليف أحمد بن إبراهيم الدورقي وهذا الحديث يدخله شيئان، أحدهما: أن يكون هذا من قبل حفظ الباطن، والوجه الآخر: أن يكون قوله: ما رأيت مثلهم إلا ليلة الجن حين رأى ناسًا من الزّط يعنى : ما علمت إلَّا ما علمت من رسول الله عَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْك أنه قال : « ما كنت ليلتئذ مع النبي - عليه السلام -» وقال أبو أحمد الكرابيسي: وفي هذا الخبر إبطال كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى قال:

[1 /40]

﴿ فلم تجدوا فتيمموا صعيدًا طيبًا ﴾(١) وقال عليه السلام لعمار : « إن لم تجد الماء فعليك بالصعيد » (٢) وقد اجتمعت الأمة أنه لا يتوضأ بغير الماء، ولا يغتسل به من الجنابة مثل الخل ونبيذ التمر والعسل وماء العصفر يومًا أشبه ذلك، ولا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث ، بل الأخبار الصحيحة عن ابن مسعود ناطقة بخلافه ، وقال أبو جعفر الطحاوي: هذه الطرق لا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد، وقال أبو بكر بن المنذر: حديث ليس بثابت، وقال ابن عدي: ولا يصح هذا الحديث عن النبي - عليه السلام -وهو خلاف القرآن، وبنحوه قاله الترمذي ، وفي علل الحربي: وأبو زيد رجل مجهول، وقد روى حديثه هذا عن أبي فزارة سبعة أنفس، وقالوا خمسة أقاويل: فقال إسرائيل ووكيع وشريك وسفيان: عن أبي زيد، وقال أبو العميس: عن زيد، وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عبد الله بن يزيد بن الأصم ، وقال ليث: عن رجل، وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عبد الله بن يزيد بن الأصم، وقال ليث: عن رجل، وقال أبو عبد الله الشهري: عن شريك أنّه حدّثه عن أبي زائدة خلاف ما حكاه عن سعدونة، والقول قول من قال عن أبي زيد .

الثاني: التردد، في أبى فزارة ، هل هو راشد بن كيسان أم لا ؟ فالذي يظهر من كلام أحمد أنّهما رجلان، فإنه قال: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول، وكذلك ذكره البخاري، ولكنه جعل راوي حديث النبيذ راشد بن كيسان ، ولما ذكر بحشل في تاريخ واسط حديث أبي فزارة قال : سألت أنسًا عن الركعتين قبل المغرب ، قال : ليس هذا أبو فزارة

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٤٣.

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٢١ - باب التيمم ، (ح/ ٣١٨). ولفظه : ٥ حدّثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عتبة حدّثه عن عمّار بن ياسر أنّه كان يُحدث أنّهم تمسحوا وهم مع رسول الله عَيْلَةً بالصّعيد لصلاة الفجر ، فضربوا بأكفهم الصعيد ، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرّة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم .

الكوفي، ذاك راشد بن كيسان ، وقال ابن عدي: مداره على أبي فزارة، وهو مشهور، واسمه راشد، وكذا سمّاه الدارقطني وأبو عمر وقال: روى عنه [۵۹/ ب] الثوري وعلي بن عباس وجعفر بن ريّان/ وشريك، وهو ثقة عندهم، ليس به بأس، وذكر إسحاق بن منصور عن ابن معين: أبو فزارة ثقة ، وقال في موضع آخر : أبو فزارة العبسي كوفي، روى عن مصقلة بن مالك: روى عنه الثوري، فلا أدري أهما اثنان أم واحد، وقد خرج عبد الرزاق في أماليه التي رواها عنه الرمادي، فقال: أخبرني الثوري عن أبي فزارة العبسي، وأما النسائي فلم يذكر في كتاب الكني غير راشد، فعلى قول البخاري ومن بعده يكون قول من قال فيه مجهول غير جيد، لا سيما على قول الحربي من أنَّ سبعة رووه عنه ، وذكر جماعة من العلماء، فأين مطلق الجهالة مع هذا؟ والله أعلم . وأما قول ابن الجوزي في كتاب التحقيق: فإن قيل أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان أخرج عنه مسلم؛ فلذلك قال الدارقطني: أبو فزارة في حديث النبيذ اسمه راشد، فجوابه من وجهين أحدهما أنّهما اثنان؛ والمجهول هو الذي في هذا الحديث، ودليل هذا قول أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود مجهول، فاعلم أنه غير المعروف. الثاني: أن معرفة اسمه لا تخرجه عن الجهالة فيه نظرًا لما أسلفناه .

الثالث : وهو إنكار كون ابن مسعود - رضى الله عنه - وغيره شهد ليلة الجن، وقد أسلفنا ما يدلُّ على أنَّه هو حضرها، ولما رأى قومًا من الزطُّ قال : هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن، وأنكر ذلك علقمة فيما ذكره مسلم في صحيحه وأبو عبيدة ابنه فيما ذكره البكاري في الأوسط، ولما ذكره أبو جعفر الطحاوي رجّحه مع علمه بانقطاعه قال : لأنّ الله يعلم حال أبيه وإبراهيم النخعي فيما ذكره البيهقي ، وقال في التحقيق عن اللالكائي: أحاديث الوضوء بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عند ظهور العصبية، ويجاب عن إنكار أبي عبيدة بأمرين:

الأول : ضعف الإِسناد الموصل إليه .

الثاني : ما أسلفناه من روايته عكس ذلك ، وعن قول إبراهيم بانقطاعه

ويشبه أنّه إنَّما أخذه عن علقمة، وعن قول علقمة بأن عبد الله لم يشهد الجن، وما قالوا وصدق/ في ذلك كان في الخط الذي خطه له المصطفى ﷺ ولهذا إنك لا تجد رواية ضعيفة ولا صحيحة أنّه شهد الجن، إنما يقولوا: ليلة الجن، وذلك بين في حديث أبي الأحوص المتقدّم، وأن الوضوء بالنبيذ كان بعد مجيئه عليه السلام من عند الجن، ومال الطحاوي - رحمه الله - إلى أن ابن مسعود لم يحضرها، ويزيد ذلك وضوحًا ما ذكره الكرابيسي في كتاب المدلَّسين من تأليفه : أخبرني من سمع عبد الرزاق يحدّث عن أبيه عن ميناء عن عبد الله أن النبي عَلِيْكِ قال له ليلة الجن : « يا عبد الله نعيت إلى نفسى » الحديث في ذكر الخلافة، وحديث التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله: « أنّه رأى ناسًا من الزطّ فقال: ما رأيت شبههم إلّا ليلة الجن مع النبي - عليه السلام -» وأمّا قول اللالكائي فظاهر في التعصب، والله أعلم . ويزيد ذلك وضوحًا حضور الزبير بن العوام ليلة الجنّ . روى ذلك الإسماعيلي عن موسى ابن جعفر بن يعقوب بن سفيان، نا سليمان، نا أبو محمد الفقيه بن الوليد، حدّثني نمير بن يزيد الحمصى - معروف حسن الحديث - عن أبيه عن عمه مجاهد ابن ربيعة، نا الزبير بن العوام قال : « صلى بنا النبي - عليه السلام - صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما فرغ قال : أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة »(١) الحديث . وأيما مرّ رجل فلم يجزم بعدم حضوره، لكنه تردد، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله الذي يصح عندك أن النبي - عليه السلام -صحبه عبد الله ليلة الجن؟ فقال: لا أدري ، وقال ابن السند في كتاب استيعاب الخلاف: أما أوجبت التعارض أن الذي روى الحديث الأول - يعني حديث عبد الله - أسقط منه كلمة، وإنَّما الحديث ما شهدها أحد غيري، ومال الطحاوي - رحمه الله - إلى أن ابن مسعود لم يحضرها فقال: فهذا الباب إن كان من طريق الإسناد؛ فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولي - يعني حديث علقمة - لاستقامة طريقه ومتنه وثبت/ رواته، وإن كان من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه، أنّه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ولا بالخل، فكان

[1 /97]

[۹٦] د]

<sup>(</sup>١) أثبتنا تمام لفظ الحديث من ١ الثانية ١ .

النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضًا كذلك ، وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودًا في حال وجود الماء أنّه لا يتوضأ به؛ لأنّه ليس ماءً فكما كان خارجًا عن حكم المياه في حال وجود الماء، كان كذلك هو في عدم الماء، وتوضأ النبي عَلِيلِكُم كان وهو غير مسافر، فلو ثبت هذا الأثر أنّ النبيذ يجوز التوضئ به في البوادي والأمصار، ثبت أنّه يجوز التوضئ به في حال وجود الماء وعدمه ، فلما أجمعوا على ترك ذلك والعمل بضدّه ثبت بذلك تركهم الحديث، وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه، وثبت بذلك ألًّا يجوز التوضئ به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف وهو النظر عندنا، والأول قول أبى حنيفة ، وفي تاريخ الموصلي من حديث شريك عن أبى فزارة أن النبي عَيِّكُ قال : « قد أمرت أن أتلوا على إخوانكم الجن فليقم معي من ليس في قلبه مثقال خردلة من غش» ، وفي سنن الدارقطني من جهة المسيب بن واضح، نا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله عيالم : «النبيذ وضوء من لم يجد الماء» قال: ووهم فيه في موضعين: في ذكره ابن عباس، وفي ذكره النبي - عليه السلام -، والمحفوظ في قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي - عليه السلام - ولا إلى ابن عباس والمسيب ضعيف، وقد رواه جماعة، وهو ضعيف عن أبان، وهو متروك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، ولما ذكره الجوزجاني قال: هذا حديث باطل، والصحيح رأى عكرمة غير مرفوع، ولما ذكره البيهقى في الخلافيات قال: هذا الحديث واهي، وروى أبو إسحاق السبيعي عن الحرث ومزيدة بن جابر عن على أنّه كان لا يرى بالوضوء به بأسًا، قال ابن المنذر: وهو قول الحسن البصري والأوزاعي ، قال الدارقطني : وبه قال/ ابن عباس وعكرمة ، قال الترمذي: وبه قال الثوري: وروى عن أبي العالية نحوه ، وذهب بعضهم إلى أنّه لو صح لكان منسوخًا؛ لأنّه كان بمكة في صدر الإسلام وقوله تعالى : ﴿ فلم تجدوا ماءً ﴾ نزل في غزوة المريسيع، وممن قال ذلك ابن القصار من المالكية وغيره ، وأما قول أبي حنيفة : لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة إلا نبيذ التمر، ففيه نظر؛ لما روى الدارقطني عن أبي العالية أما كان ذلك ريب وما واصل النبيذ الطرح والرفض قال الله تعالى : ﴿ فنبذوه وراء

[1 /4V]

ظهورهم ١٠٤١ وإذا أردت عمله لتطهير قلت: نبذت النبيذ بغير إلف. ذكره ثعلب وكراع وابن السكيت والقزاز، وأما ما ذكره ابن درستويه من أن قول العامة: أنبذت خطأ، فيشبه أن يكون وهم؛ لأنّ جماعة من اللغويين ذكروا ذلك فلا عيب على العامة ، قال اللحيائي في نوادره : وأنبذت لغة ولكنّها قليلة، وبنحوه ذكره ثعلب في كتاب فعلت وأفعلت، وابن سيدة في المحكم، قال : والانتباذ قيل : هو المعالجة أو الوضوء بماء البحر . حدّثنا هشام بن عمار، نا مالك بن أنس، حدّثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة - هو من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول : «جاء رجل إلى النبي عَيْنِكُم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله عَلِيْكُم : « هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته »(٢) . هذا الحديث قال فيه أبو عيسى لما أخرجه: هذا حديث حسن صحيح ، قال : وسألت محمدًا عنه فقال : هو حديث صحيح ، قال أبو عمر بن عبد البر: ما أدري ما هذا من البخاري، فإن أهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناد هذا الحديث، ولو كان صحيحًا عنده لوضعه في كتابه، والحديث عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول وحاصل ما يعبد به على هذا الحديث أربعة أوجه :

أحدها: الجهالة بشعبة بن سلمة والمغيرة،/ وادعى أنه لم يرو عن سعيد غير (١٧٠ بـ) صفوان، ولا عن المغيرة غير سعيد، وفي موضع آخر: وليس إسناده مما يقوم به حجة رجلان غير معروفين يحمل العلم. انتهى كلامه ، وفيه نظر من وجوه :

الأول : قوله: ولو كان صحيحًا لوضعه في كتابه، وذلك أنه هو قد أخبر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية : ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٨٣) والترمذي (ح/ ٦٩) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (١/ ٥٠، ١٧٦) وابن ماجة (ح/ ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨) وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٣٠، ٣٦١، ٣/ ٣٦١) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٣٦، ٤/ ٣٥١، ٩/ ٢٥٢، ٢٥٦) والموطأ (٢٢، ٩٥٤) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣، ٤/ ٢٥٤، ٩/ ٢٥٢، ٢٥٢) والموطأ (٢٢، ٩٥٤) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣، ١٤٢، ١٤٢) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١/ ١٣٠) وابن حبان في «صحيحه» (١/ ١٣٠) والطبراني في «الكبير» (٢/ ٣٠٣). وكذا صححه الشّيخ الألباني .

عن نفسه أنّه خرّج كتابه هذا من مائة ألف حديث صحيحة قال : ولم أخرج هنا إلا ما أجمعوا عليه، فهذا صحيح غير مجمع عليه .

الثاني: ما ادّعا أنّه لم يرو عن سعيد غير صفوان، وليس كذلك بل يروي عنه أيضًا الجلاخ أبو كثير فيما ذكره النسائي في كتاب السنن، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في كتاب السنن الكبير بلفظ: « كنا عند النبي عَيَّلِكُم يومًا فجاء صيّاد فقال: يا رسول الله إنا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل معه أحدنا الإداوه وهو يرجو أن يأخذ الصيد حتى يبلغ من البحر مكان لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ نفذ الماء، فلعل أحدنا يهلكه العطش فهل ترى في ماء البحر أن يغتسل منه أو يتوضأ به إذا خفنا ذلك ؟ فزعم أن رسول الله عَيِّلُم قال له: « اغتسلوا به وتوضؤوا منه فإنه الطهور ماؤه الحل ميته » .

الثالث: المغيرة روى عنه غير سعيد، وهو يحيى بن سعيد ويزيد بن محمد القرشي. فيما ذكره البيهقي وعبد الله بن أبي صالح من رواية ابن وهب عنه. ذكره أبو بكر في رياض السوس ، والحرث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وعبد العزيز بن صالح وأبو مرزوق التجيبي وموسى بن الأشعث البلوي وغيرهم. فيما ذكره ابن يونس، وقال عبد الغني وصفوان بن سليمان وعبد الله ابنه فيما ذكره أبو حصن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد في كتابه التعريف تصريح التاريخ .

الرابع: جهالة سعيد مرتفعه، فذكره عند من خرّج حديثه مصححًا له ممن أسلفناه، وممن نذكره بعد حتى قال ابن مندة واتفاق صفوان والجلاخ مما يوجب شهادة سعيد والنسائي ، قال: هو ثقة .

الخامس: /جهالة حال المغيرة مرتفعة بما ذكرنا في سعيد، ويقول ابن منده اتفاق يحيى وسعيد على المغيرة مما يوجب شهرته، وبنحوه قال في المستدرك، ولما سئل عنه أبو داود: قال هو معروف من آل الأزرق، ولما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال: ومن أدخل بينه وبين أبي هريرة أبًا فقد وهم ، وقال ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر: لما قيل يزيد بن مسلم بإفريقية اجتمع

[1 /44]

الناس على رجل يقوم بأمرهم إلى أن يأتي يزيد بن عبد المالك، فرضوا بالمغيرة فخوف فلم يرض، فاجتمعوا على محمد بن أوس فلما سمع الخليفة بذلك قال : أما كان بالبلدين من قريش أحد ؟ قيل : بلى المغيرة بن أبى بردة ، قال : قد عرفته قال : فما باله لم يقم؟ قيل أبي ذلك وأحب العزلة، وقال أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في كتاب طبقات علماء القيروان: كان المغيرة قد حالف بني عبد الدار، من أهل الفضل، كثير الصدقة، لا يرد سائلًا يسأله غزا، وهو أبو عبد الله بن المغيرة قاضي القيروان لعمر بن عبد العزيز سنة تسع وتسعين، وكان زاهدًا ديِّنًا عادلًا ورعًا فاضلًا تابعيًا أيضًا، وذكره أبو العرب فيمن دخل إفريقية من أجله التابعين ، وقال ابن يونس في تاريخ علماء مصر: ولى غزو البحر لسليمان بن عبد الملك سنة ثمان وتسعين، والبعث من مصر لعمر بن عبد العزيز سنة مائة، وولده بإفريقية إلى اليوم ، قال ابن أبي خلف: شهد قتل أصحاب يزيد بن المهلب، وممن صححه أيضًا أبو حاتم البستي، ثم قال: وذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه الستة تفرد بها سعيد بن سلمة، فذكر حديث جابر الآتي بعد، ورجّح ابن منده صحته، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي - عليه السلام - قال في البحر: « هو الطهور ماؤه » وقال البيهقي : هو حديث صحيح، وإنما لم يخرجه البخاري في الصحيح لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة، وذكره الجارود في المنتقى. نا النسخ المسند المعمر مجد الدين إبراهيم بن عليّ بقراءتي عليه، أخبركم الإمام الرحّال صدر الدين أبو عليّ الحسن بن محمد بن محمد /البكري إجازة - إن لم يكن سماعًا - نا أبو روح عبد المعز محمد بن أبي الفضل الهروي قراءة عليه، أخبركم أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد السحامي قراءة عليه وأنت تسمع، نا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الجندرودسي، نا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري، حدّثني الإمام أبو بكر بجميع كتاب الصحيح من تأليفه قال: نا يونس بن عبد الأعلى الصفدي، نا ابن وهب أنّ مالكًا حُدثه يحيى بن حكيم، نا بشر يعني ابن عمر الزهراني، نا مالك، نا صفوان عن سعيد بن سلمة فذكره قال: هذا حديث يونس، وقال يحيى: عن

[۸۸/ ب]

صفوان، ولم يقل من آل ابن الأزرق ولا من بني عبد الدار ، وقال : نركب البحر أزمانًا، والحاكم في المستدرك ، ومع ذلك فقد أعلَّ بأمور منها : الاختلاف في سعيد بن سلمة، فيما ذكره البيهقي في السنن الكبير، فقيل: عن سلمة بن سعيد وقيل: عن عبد الله بن سعيد المخزومي ، وقيل : من آل ابن الأزرق، وقيل: من آل بني الأزرق، ومنها: الإِرسال فيما ذكره أبو عمر من أن ابن عمير الحميدي والمخزومي رووه عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة إن أناسًا من بني مدلج أتو النبي عَيْنَا الله فقالوا: الحديث بمعنى حدّث مالك ، قال : ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان، وأمّا عن سعيد بن سلمة، ومنها: الاضطراب واختلاف الروايات. قاله ابن إسحاق، فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاخ عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة عن أبيه عن أبي هريرة قال : « أتى رجال من بني مدلج » وفي رواية عن ابن إسحاق سلمة بن سعيد عن المغيرة حليف بني عبد الدار عن أبي هريرة. ذكره السراج في مسنده وفي البيهقي، واختلف في رواية يحيى بن سعيد اختلافًا كثيرًا، فقيل: عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن [1/41] رجل من بني مدلج عن النبي عَيْضًا ﴿ هذه رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن هشيم عنه، ورواه بعضهم عن هشيم فقال: عن المغيرة بن أبي برزة - وهو وهم - وحمل أبو عيسي الوهم فيه عن هشيم. انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث ألزم الوهم هشيم، أو ليس بالذّم له إذا اتفق الرواه عنه في ذلك فأما وقد اختلف عليه فلا، وقد تقدّمت رواية أبي عبيد عنه على الصواب، والله أعلم . قال البيهقي : ورواه سفيان عن يحيى فقال: عن المغيرة بن عبد الله بن عبدان - رجل من بني مدلج - ورواه سليمان بن بلال عن يحيى عن عبد الله بن المغيرة الكندي عن رجل من مدلج، وقيل: عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه قال البيهقي في معرفة السنن: وهذه الاختلافات تدلُّ على أنه لم يحفظه كما ينبغي ، والجواب عن ذلك أنّ من لم يحفظ لا يكون حجة على من حفظ، وذلك أن ابن يوسف جوده عن ذلك. فيما ذكره الحافظ ابن عساكر -رحمه الله - في كتابه مجموع الرغائب ، قال وقد جوّده عبد الله بن يوسف عن مالك عن صفوان عن سعيد، سمع المغيرة أبا هريرة، وفي كتاب التاريخ

للبخاري، وحديث مالك أصح ، قال البيهقي : وقد تابعه الليث وعمرو بن الحرث، كلاهما عن سعيد بن سلمة عن يزيد بن محمد عن المغيرة ، أمّا الاختلاف في نسبة المغيرة فكلُّه متفاوت غير ضار. قاله أبو عمر، وأمَّا رواية ابن إسحاق فقد خالفه في ذلك الليث، حيث رواه كمالك، والليث لا يقاربه ابن إسحاق، وقد وقع لنا حديث أبي هريرة - رحمه الله - من غير طريق المغيرة، من جهة الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، نا بذلك أبو النون يونس بن إبراهيم الكناني إذنًا ومناولة عن ابن الكناني المغيرة قال: نا أبو الكرم الشهرزوري قال: أبو الحسن بن المهتدي في كتابه عن أبي الحسن على بن مهدي البغدادي الحافظ، نا يحيى بن إسماعيل، نا محمد بن عبد الله بن منصور، نا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن، نا محمد بن غزوان، نا الأوزاعي به، ومن جهة ابن المسيب عن أبي هريرة ذكره ابن حبان في الضعفاء من طريق عبد الله بن محمد القدلعي، نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عنه، ومن جهة الأعرج عن أبي هريرة ذكره ابن منده وأشار إلى عدم ثبوته في المستدرك، وقد روى هذا، قال مالك في طريق هذا الحديث من ثلاثة أسماء من شرط هذا الكتاب، وهم: عبد الرحمن بن إسحاق، والقدَّاس، والحرث بن إبراهيم المزنى، وإنَّما حملنى على ذلك أن نعرف العالمين أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدّر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الأمصار من عصره إلى وقتنا هذا لا يرد بجهالة سعيد والمغيرة، على أنّ اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات ، ورواه الدارقطني من حديث إبراهيم بن المختار عن عبد العزيز بن عمر بن سعيد بن شهاب عن أبي هند عن أبي هريرة ولفظه : « من لم يطهره ماء البحر فلا طهّره الله »(١) حدّثنا سهل بن أبي سهل، نا يحيى بن أبي بكر، حدّثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسي قال : كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماءً وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله عَلِينَةُ فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » هذا حديث سأل الترمذي

[۹۹/ ب]

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه الدارقطني : (١/ ٣٩٦).

وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص٨٤٣ ح ٨٤٣٥).

البخاري عنه فقال : هو مرسل، ابن الفراسي لم يدرك النبي عُلِيَّ وأبوه له صحبة، وقال الإشبيلي: لم يروه فيما أعلم إلا ابن مخشى(١) وابن مخشى لم يروه - فيما أعلم - عنه إلّا بكر بن سوادة، هذا نص ما ذكر، وخفى عليه انقطاع حديثه ، وذلك أنّه من عند ابن عبد البرّ، ونص ما عنده عن مسلم أنّ الفراسي قال : كنت أجيد الحديث وناقض ذلك الإشبيلي حين ذكر حديث «إذا كنت سائلًا فسل الصالحين» بقوله: ابن الفراسي لم يرو عنه إلا مسلم ، وقال أبو الحسن بن القطان: فتبيّن من هناك أن مسلمًا لا يروى عن الفراسي إلَّا بوساطة ابنه، وليست لابنه صحبة. انتهى كلامه . وقال أبو عمر: إسناده ليس بالقائم، وقد وقع لنا/ هذا الحديث من طريق متصلة صحيحة، ذكرها أبو بكر بن أبى شيبة في مسند قتيبة: نا ليث عن جعفر عن بكر عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراس أن الفراسي قال : قلت لرسول الله عَيْكُم: «فذكر الحديث ، فهذا كما ترى أنّ الفراسي رواه عن أبيه، فذهب ما توهم البخاري وغيره من انقطاعه، على أنَّ البخاري قد خولف في ذلك فذكر ابن بنت منيع في معجمه أنّ ابن الفراسي له صحبة أيضًا ، وزعم ابن الأثير أنَّ ابن الفراسي والفراسي واحد، ويشبه أن يكون وهمًا، والله أعلم، وأما بكر بن سوادة أبو ثمامة المصري الفقيه المفتي، فروى عن سهل بن سعد الساعدي وغيره من الصحابة، وروى عنه جماعة منهم: عمرو بن الحرث وعبد الرحمن بن زياد والليث ابن سعد قال ابن سعد: كان ثقة - إن شاء الله تعالى - وروى له مسلم في صحيحه، واستشهد به البخاري، وبكر بن سوادة وثقه أبو حاتم البستي - رحمه الله - فصح بذلك الحديث، والله تعالى أعلم ، ويقال في الفراسي ولم يذكر البخاري في الكبير غيره وهو من فراس بن مالك بن كنانة حديثه عند أهل مصر ومخرج حديثه عنهم. كذا ذكره ابن عمرو وفيه نظر؛ لأن فراسًا ليس هو ابن مالك إنما هو ابن عثمان بن ثعلبة بن مالك ، قال أبو محمد الرشاطي: وثبوتهما هو الصواب. حدّثنا محمد بن يحيى، نا أحمد بن حنبل أبو القاسم بن أبي الزياد، حدّثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم

<sup>(</sup>١) قوله: ١ مخشي، وقع في ١ بعض النسخ، ١ يخنس، والصحيح ما أثبتناه.

عبيد الله عن جابر أن النبي عَلِيلَة سئل عن ماء البحر فقال: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » هذا حديث ذكره الشيخ تقى الدين أن ابن السكن وأخرجه في مصنفه وقال : هو أصح ما روى في هذا الباب وخالفه ابن منده في هذا فقال : روى هذا الحديث عبيد الله بن مقسم عن جابر وعن الأعرج عن أبي هريرة ، ولا يثبت والظاهر أنَّ القول كما قاله ابن السكن وذلك أنّ رجال إسناده/ ثقات بيانه أن أبا القاسم بن أبي الزياد لما سئل عنه أبو زرعة فقال أبيه كنيته لا يعرف له اسم وتبعه على ذلك الحافظان مسلم بن الحجاج وأبو عمرو عنهما من المتأخرين ، وخالفٍ ذلك أبو عمرو بن الصلاح فذكر أن اسمه مبررًا بذلك قاضى قضاة بدر الدين ابن جماعة فقال قاضى القضاه تقى الدين ابن رزين بن الصلاح وانبأنا به جماعة من شيوخنا الشاميين عنه به ، وقال العباس بن محمد سئل عنه يحيى بن معين فقال : ليس به بأس قد سمع منه أحمد، قرأة على الشيخ المعمر أبي بكر المقدسي أخبركم ابن رواح إجازة أن لم يكن سماعًا - نا الحافظ أبو طاهر قراءة عليه وأنا أسمع بثغر الاسكندرية في يوم الأحد العشرين من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة، نا الشيخ أبو القاسم محمود بن سعادة بن أحمد بن يوسف بن عمران الهلالي بثغر سلماس من أصل سماعه سنة ست وخمس مائة ، نا أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني قدم علينا سنة أثنين وعشرين وأربع مائة، ثنا أبي عن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان، نا عليّ بن أحمد بن الصباح، نا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ - رحمه الله - قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر أبا القاسم بن أبي الزياد فأثنى عليه وقال: كتبنا عنه وهو شاب فأمّا إسحاق بن حازم. وقيل: ابن أبي حازم المديني فروى عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن نافع وخالد بن مخلد ومعن بن عيسى قال فيه(١) ابن معين: ثقة ، وكذلك قاله أحمد بن حنبل، وقال أبو حاتم الرازي : صحيح الإسناد، وأخرجه الحاكم في مستدرك عليّ بن قانع. نا محمد بن عليّ بن شعيب، نا الحسن بن بشر، نا الماعي بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر،

<sup>(</sup>١) ﴿ بِالْأُصِلِ ﴾ وردت كلمتان زائدتان .

[1 /11]

ورواه الدارقطني عن على بن الفضل، نا أحمد بن أبي عمران، نا سهل بن تمام نا مبارك بن فضالة عن أبي الزبير به، قال: وخالفه عبد العزيز بن عمران، وليس بالقوي ./ وأسنده عن أبي بكر الصديق، وجعله عن وهب عن ابن كيسان عن جابر، ولما ذكره في العلل قال: تفرد به عبد العزيز، وهو مدنى ضعیف الحدیث ، وقد روی عن أبي بكر من قوله غير مرفوع من رواية صحیحة من حدیث عمرو بن دینار عن أبی الطفیل عنه، ورواه ابن راطا<sup>(۱)</sup> عن شيخ له من حديث عبد الله بن عمرو عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبى بكر عن النبي عَلِيُّكُم، ووهم في رفعه، والموقوف أصح ، ولما ذكره ابن صخر في فرائدة قال : قال لنا أبو محمد الحسن بن عليّ : هذا حديث غريب من حديث أبي بكر عن النبي، انفرد بروايته بهذا الإسناد محمد بن يحيى المدنى، وما كتبناه إلّا من حديث عمر بن شبه، وقد حدّث به الزنادي فقال : حدّثني أبو زيد النحوي - يعني ابن شيبة - نا محمد بن يحيى، حدّثني عبد العزيز فذكره ، وقال صاحب كتاب الوقوف على معرفة الموقوف: الصحيح موقوف على أبي بكر، وفي هذا ردّ لما ذكره أبو عيسى، وفي الباب عن جابر والفراسي، وفيه أيضًا حديث عن ابن عباس أخرجه الحاكم في مستدركه من حدیث حماد بن سلمة عن أبي التیاح عن موسى بن سلمة عنه ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده، كثيرة ولم يخرجاه، وأبى ذلك الدارقطني، وزعم أن وقفه هو الصواب، وفيه أيضًا حديث على بن أبي طالب. أخرجه الحاكم من حديث محمد بن الحسين بن علي، حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عنه ، وفيه أيضًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أخرجه الحاكم من حديث الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، وفيه أيضًا حديث أنس بن مالك به يونس بن إبراهيم إذنًا ومناولة عن ابن المقبر فقال: أنا أبو الكرم الشهرزوري، نا محمد بن على في كتابه، نا عليّ بن عمر قال: نا عليّ بن مبشر، نا محمد بن حرب، نا محمد بن يزيد عن أبان عن أنس به قال أبان : هو ابن أبي شيبة، وهو متروك الحديث ، وفيه

<sup>(</sup>١) كذا في (الأصل): (راطا).

أيضًا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. ذكره الدارقطني، وقال: / باطل بهذا الإسناد، مقلوب، وفيه أيضًا حديث العركى، أنابه الإمام تاج الدين ابن دقيق العيد - رحمه الله - إجازة عن الفقيه أبي الحسن بن الحميري، قال: ثنا الحافظ أبو الظاهر بن سلفة قال : نا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي قراءة عليه وأنا أسمع بمصر قال: نا القاضى أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي قال: نا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري ، قال : قرأ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عياش بن عباس عن عبد الله بن جرير عن العركى الذي سأل رسول الله عليه عليه قال : « يا رسول الله: إنا نركب الإرمات فتبعد في البحر ومعنا ماء لسقاؤنا » الحديث . قال أبو القاسم: هكذا نا عثمان عن حاتم عن حميد بن صخر وهو وعمرو إنما هو حميد بن زياد أبو صخر المدني، وهو صالح الحديث ، قال : والعركي بلغني اسمه عندما رواه ابن قتيبة في غريبه عن القرشي، نا محمد بن عتاب المكي، نا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن عبد الرحيم عن عبد الله ابن ذر بن الغافقي عن العركي به، وأما البحر فمختلف فيه؛ فزعم بعضهم أن ذلك يعم العذب والملح ، وقال بعضهم: بل ذلك مخصوص بالملح فقط، ممن قال ذلك القزاز فإنه ذكر أنه سمى بذلك لسعته من قولهم: تبحر الرجل في العلم إذا اتسع فيه، وإذا اجتمع الملح من الماء والعذب سموهما باسم الملح ، قال تعالى : ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾(١) فجعل الماء العذب بحرًا المقارنة الملح، قال الشاعر:

[۱۰۱/ ب]

[1 /1-4]

وقد عاد عذب الماء بحرًا فزاد بي على مرضي أن أهجر المشرب العذب

انتهى كلامه ، وفيه تصريح بأن البحر يطلق على الملح لا العذب، وإن أطلق فعلى سبيل المجاز، وكذا ذكره ابن فارس في محكمه بقوله: ماء بحر أي ملح يقال : أبحر الماء إذا أملح ، وفي الغريب المصنف عن الأموي والأصمعي: / البحر هو : الملح، يقال منه قد أبحر الماء أي صار ملحًا ، وكذا

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن آية : ١٩.

ذكره الزمخشري في أساس البلاغة بقوله: وما بحر وصف به لملوحته، وقد أبحر المشرب العذب، قال ذو الرّمة: بأرض هجان الترب وسميَّه الثري غداة فأت عنها الملوحة والبحر ، وفي كلام الجوهري ما يفهم منه خلاف ذلك لقوله: البحر خلاف البر، سمى بذلك لعمقه واتساعه، والجمع أبحر وبحار وبحور، وكلّ نهر عظيم بحر، قال عدي : سره ماله وكثرة ما يملك والبحر مُعْرِضًا والسرير يعق الفرات ، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - في كتاب المناسك وغيره: والبحر الماء العذب والملح، وإليه نجا أبو محمد بن بري في كتابه المسمى بالتنبيه والإفصاح عمّا وقع في كتاب الصحاح، الذي أنا بجميعه الشيخ تاج الدين أحمد بن على بن وهب المعروف بابن دقيق العيد، إذنًا عن الفقيه بهاء الدين عنه قال: كان الأموي يجعل البحر من الماء الملح فقط، قال: وسمّى بحرًا لملوحته ، يقال : ماء بحر أي ملح، وأما غيره فقال : إنما سمي بحرًا لسعته وانبساطه، ومنه قولهم: أنّ فلانًا كالبحر أي : واسع المعروف، فعلى هذا يكون البحر للملح والعذب، وشاهد العذب قول ابن مقبل : ونحن منا لبحر أن تشربوا به ، وقد كان منكم ماؤه بمكان، وقال جرير أعطوا هتيده بحذوها ثمانية ما في عطائهم من ولا شرف كومًا بهارس مثل الهضب لو وردت ما أنقرأت لكاد ينير(١) ، وقال الكميت إناس : إذا وردت نحوهم سوادي الغرائب لم يضرب، وقد أجمع أهل اللغة أن اليم هو البحر، وجاء في التنزيل ﴿ فألقيه في اليم ﴾ قال أهل التفسير: هو نيل مصر ، وفي كتاب الجمهرة لابن دريد: والعرب تسمى الماء الملح والعذب بحرًا إذا [١٠٠/ ب] كثر، وفي التنزيل: ﴿ مرج/ البحرين يلتقيان ﴾ يعنى الملح والعذب وفي كتاب الغريب لابن قتيبة، سئل ابن عباس عن الوضوء بماء البحر فقال: هما البحران لا تبالى بأيهما توضأت، والله أعلم ، وكذا ذكره الأحداني في كتاب الكفاية التي قرأتها على غلامه، وفيه شيخ مشايخ البلاد أبي حيان عن ظهر قلب في مجلس واحد، وأخبر بها عن الشيخ الصالح المقري سيّد الدين عبد النصير بن عليّ الهمداني وغيره، عن أبي الفضل جعفر بن أبي البركات،

<sup>(</sup>١) قوله : ( ينير »غير واضحة ( بالأصل » وكذا أثبتناه .

وأنبأني بها جماعة من أصحاب جعفر عن أبي الصالح رضوان بن مخلوف عن أبي الحسن عليّ بن الحسن بن حفص القرشي سماعًا من والده وعن أبي محمد بن عبد الله بن المؤلف لها، أي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الطرابلسي، كلاهما عن مؤلّفها أبي إسحاق ، قال : والبحر الماء الكثير المتسع، عذبًا كان أو ملحًا، وإنّما سمي بحرًا لكثرته، ومن أسمائه: اليم والزاما والمهرقا وحضارة، والقاموس: وسطة وغواريه: أمواجه، والحال: طيبة وترابه، والعبر: ساحل البحر وهو الشّط والشاطئ والسيف والصيف والصفة والجدّ والجدة والغبقة، ويقال: ماء رَعْرَبَ وماء تليذم وماء خضرم إذا كان كثيرًا متسعًا، وفي الغريب المصنف: والبلاثق الماء الكثير ، وفي كتاب الألفاظ لابن السكيت: ماء سُعر وسعبت وطنيس وطيسل وزينب وجوار على فعال أي كثير، وفي كتاب السيف اللسان للحميري: ولا يقولون بحر إلّا بما كان ملحًا خاصة ، والبحر يقع على الملح والعذب. انتهى كلامه ، وفيه نظر من حيث عيبه على من يقول ذلك من الناس، ولا غيب عليهم لما أسلفناه من قول جماعة من أهل العلم باللغة، والله أعلم .

[1 /1-47]

وأما السائل فزعم السمعاني أنّه العركي قال : وهو اسم يشبه النسبة - والله أعلم - انتهى ، وفيه نظر من حيث جعله اسمًا، وليس كذلك بل هو نعت لمن كان صيادًا، وقد سبق بيان ذلك في الكتاب الموسوم برفع الارتياب/ في الكلام على اللباب، وملخصه ما ذكره القزاز وغيره ، والعروك الصيادون، والواحد عركي قال زهير : يغشى الحذأة تبارعث الكثيب كما يغشى السّفين موج اللجة العرك، وكتب المصطفى عين لقوم من اليهود: إنّ عليكم ربع ما أخرجت نخلكم وربع ما صاد عروككم، ويزيد ذلك وضوحًا قول البغوي : قيل : اسمه عبد كما أسلفناه .

واختلف في الوضوء من ماء البحر؛ فكره الوضوء منه جماعة، منهم: أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو العالية. فيما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، وفي الأشراف عن ابن المسيب: إذا لجئت إليه تقوض منه، وقد انعقد الإجماع على جواز الوضوء منه فيما حكاه ابن عبد البر، وإنما كره الوضوء منه من كرهه لما روى في بعض الأحاديث من أنّ الله تعالى يسقط فيه الكواكب يوم

القيامة ويصيّره نارًا ، وفي حديث يعلى من تاريخ محمد بن إسماعيل مرفوعًا : « البحر من جهنم، أحاط بهم سرادقها، والله لا أدخله حتى أعرض على الله تعالى »(١) وكنت لم أسمع بهذا الحديث، فلما سافرت إلى الشام سنة تسع وسبع مائة في شوال، نزلنا منزلة العريش على شاطئ البحر يوم الثلاثاء تاسعة، وجب على غسل، فلما أردت أن أغتسل من البحر وجدت ناسًا كثيرًا مختفين بالشاطئ فبصر فاستوضؤا، فقمت وقت القائلة فرأيت في منامي برية واسعة ملئ جمر الهبة الكرس إذا وقد عليه، فجعلت أفكر فيه فسمعت قائلًا يقول: هذا البحر الملح صيّره - أو يصيره - الله نارًا يوم القيامة، ولا تقربه فاستيقظت فزعًا ولم أقربه ولا ماءه، فلما قدمنا من الشَّام ومرَّت علينا أعوام رأيت هذا الحديث في كتب المسانيد، فحمدت الله تعالى الذي وفاني سرّه وصدق رؤياي الرّجل يستعين عليٌّ وضوءه فنصب عليه ./ حدّثنا هشام بن عمار، نا عيسى بن يونس، نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال : « خرج النبي عَلِيلًا لبعض حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه، ثم ذهب يغسل ذراعيه، فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على جبهته ثم صلى بنا ١(٢) هذا حديث أخرجه الشيخان » في صحيحيهما حدّثنا محمد بن يحيى، نا الهيثم بن حميلي، نا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت : « أتيت النبي عَلِيلَةُ بميضاة فقال: اسكبي، فسكبت فغسل وجهه وذراعيه، وأخذ ماءً جديدًا فمسح به رأسه مقدّمه ومؤخّره، وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا » (٣) هذا حديث قال فيه أبو عيسى حين خرَّجه: هذا حديث حسن،

<sup>(</sup>۱) ضعيف . الجوامع (١٠٢٧٥) والكنز (٣٥٣٤١) والتاريخ الكبير للبخاري (١/ ٧٠، ٨/ ٤١٤) .

وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص ٣٥٠ ح ٢٣٦٦).

 <sup>(</sup>۲) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (ح/ ۲۰۳) ومسلم في ( الطهارة ، ح/ ۷۸) النسائي
 في ( الطهارة ، باب ۹۰۹ ) وابن ماجة (ح/ ۳۸۹) وأحمد في «المسند» (۱/ ۳۳، ۳/ ۲۲۱، ۴۲۱ ).

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٩٠) وأبو داود (ح/ ١٢٦)، وأحمد في «المسند، (٦/ ٢٦١).=

وحديث ابن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا ، وفي موضع آخر قال : وحديث الربيع حديث حسن صحيح - يعني بذلك نفس حديثها في الوضوء - يدلّ على ذلك قوله: حديث الربيع ولم يقل هذا حديث صحيح كعادته ، وسبب ذلك الاختلاف في حال ابن عقيل فهو بحسب المتابعات والشواهد صحيح، ومع تعذّر ذلك حسن، ولما ذكره الحاكم في المستدرك قال : لم يحتجا بابن عقيل، وهو مستقيم الحديث مقدم في الشرف، والله أعلم. حدّثنا بشر بن آدم حدّثني زيد بن الحباب، حدّثني الوليد بن عقبة حدّثنى حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسال قال: « صببت على النبي عَلِيكُ الماء في السفر والحضر في الوضوء »(١) هذا حديث إسناده صحيح على شرط أبي حاتم البستي، أبو ربيعة رواية الوليد وحذيفة، أما حذيفة فإن عبد الغني لم يذكره جملة، واستدركه عليه الحافظ المزني، ولم يعرف بحاله مع كثرة نظره ونقله في كتاب الثقات لابن حبّان، حدّثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي، ثنا عبد الكريم بن روح أخو روح بن عنسبة بن سعيد عن جدّته أم أبيه أم عياش فكانت أمة لرقيّة بنت رسول الله عَيْكُ قالت : « كنت/ أوضئ رسول الله عَيْكُم وأنا قائمة وهو قاعد »(٢) هذا حديث معلل بأمور:

الأول : عبد الكريم بن روح، فإنه ممن قال فيه أبو حاتم : بن روح رآه عمر بن رافع، وقال: دخلت عليه بالبصرة ولم أسمع منه، وهو مجهول، ويقال

[1 /1.5]

قوله: ( الميضأة ) مطهرة يتوضأ منها . وزنها مفعلة ومفعالة . والميم زائدة .

وضعّفه الشيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ٨٦). قلت: والحديث حسن - دون «الماء الجديد». انظر: صحيح أبي داود. (ح/ ١١٧- ١٢٢).

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٣٩- باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، (ح/ ٣٩١). وضعفه الشيخ الألباني . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/ ٨٧) . (٢) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٣٩- باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه ، (ح/ ٣٩٢) في الزوائد : إسناد مجهول . وق عبد الكريم ، مختلف فيه . قلت : وضعفه الشيخ الألباني . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/ ٨٨) .

أنه متروك الحديث ، سمعت أبي يقول: ذلك وقال فيه الدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان يخطئ ويخالف لما ذكره في الثقات .

الثاني : جهالة حال روح بن غنيّة فإني لم أجد له ذكرًا في شيء من كتب الأئمة: البخاري وابن أبي حاتم وابن سعد وابن حبان، والساجي، والنسائي، وغيرهم، وإنما ذكره من المتأخرين بما في هذا الإِسناد لم يزد، والله أعلم ، وكذلك عنبسة أيضًا لم أجده في الكتب المذكورة، ولم يزد من ذكره على ما في نفس الإسناد. حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدّثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أيضًا، حدّثاه عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله عَيْضَةً: « إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإِناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده »(١) هذا حديث أخرجه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح، وفيما قاله نظر؛ وذلك أنه رواه عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار البشري الدمشقى البغدادي عن الوليد بن مسلم ولم يسمع منه فيما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه وقال : قرأت في كتاب على بن أحمد بن أبي الفوارس: نا أبي، نا الباغندي قال: سمعت أبا عبد الله - يعنى إسماعيل بن عبد الله اليشكري - يقول: كأن لم يسمع الوليد من الوليد بن مسلم شيئًا قط، ولم أره عند الوليد قط، وقد أقمت (۱۰۶/ ب] تسع سنين والوليد حي، ما رأيته قط؛ فعلى هذا يكون حديثه المذكور عنده/ منقطعًا، ويكون حديث الباب أصح إسنادًا منه؛ لسلامته من هذه الوصمة، ولتصريح كل منهم بسماعه من الآخر، وهو في الصحيح بلفظ: «حتى

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ٢٤) وقال : حديث حسن صحيح . ومسلم في (الطهارة ، ح/ ۸۷) وأبو داود (ح/ ۱۰۰) وابن ماجة (ح/ ۳۹٤) وأحمد في «المسند» (۲/ ۲۶۱، ۵۰۰، ٧٧١، ٥٠٧) والبيهقي في والكبري، (١/ ٥٠- ٤٩، ١١٨، ٢٤٤) والدارقطني في وسننه، (١/ ٤٩، ٥٠) وابن خزيمة (١٤٥، ١٤٦) وشرح السنة (١/ ٤٠٧) ونصب الراية (١/ ٢) وإتحاف (٢/ ٣٥٣) وتلخيص (١/ ٧٣، ٣٤٤) والمجمع (١/ ٢٢٠) وابن كثير (٣/ ٤٣).

يغسلهما ثلاثًا » وفي لفظ للبخاري (١) : « إذا استيقظ أحدكم من نومه » وفي لفظ عند مسلم: « فليفرغ على يده ثلاث مرات »، وفي لفظ: « إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإِناء حتى يصب على يده، فإنه  $\mathbb{Y}$  يدري أين باتت يده  $\mathbb{Y}^{(1)}$  وعند أبي داود: « إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات »<sup>(٣)</sup> وعند البخاري : « فلا يغمس يده في الوضوء » وعند الدارقطني : « في إنائه »أو « في وضوءه » وفي رواية ابن ثابت: «تطوف يده » وفي الأوسط عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج بزيادة : « ويسمى قبل أن يدخلها » ، وقال: لم يروه عن هشام إلّا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة. تفرد به إبراهيم بن المنذر إلّا وقال أحمد : ممن رواه عن أبي الزناد ويسمى هشام، ولفظ ابن وهب في جامعه: «حتى يغسل يده - أو يفرغ فيها - فإنه لا يدري حيث باتت يده» ، وفي علل الرازي : « فليغرف على يده ثلاث غرفات » مع لفظ: «ثم ليغترف بيمينه من إنائه » وعند البيهقى: « أين باتت يده منه » . وقال: قوله: تفرد بها محمد بن الوليد البُسْري، وفيما قاله نظر لما ذكره ابن منده عن عبد الله بن شقيق من رواية خالد الحذاء عنه قال : «فإنه لا يدري أين باتت يده منه» ، قال: وكذلك رواه محمد بن الوليد عن غندر ومحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن الحذاء عن ابن شقيق عن أبي هريرة، وقال فيه : « فإنه لا يدري أين باتت يده منه » وقال: ما أراهما محفوظين بهذه الزيادة، إلَّا أن رواة هذه الزيادة

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱/ ٥٢) وأحمد في «المسند» (۲/ ٤٦٥) والدارمي (۱/ ١٩٦) وشرح السنة (۱/ ٤٠٦) وشفع (٦٤) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ٤٥) والموطأ (٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٢٧١) والبيهقي (١/ ٢٥٦) وابن عدي (٧/ ٢٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود في : ١ - كتاب الطهارة ، ٤٨- باب التسمية على الوضوء ، (ح/ ١٠٣).

قلت: وتحسين الحديث على قاعدة أبي داود التي بني عليها كتابه والسُّنن ، .

ثقات معتدلون، وبنحوه قاله الدارقطني، فهذا كما ترى غير اليسرى رواة كرواته ، ورواه الحسن عن أبي هريرة عند ابن عدي قال : غمس يده قبل أن يغسلها، فليرق ذلك الماء وفي كتاب الكجي حتى يصب عليها صبة أو صبتين .

/وفي رواية : « على من باتت يده » وفي المصنف لابن أبي شيبة : « كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس الذي في المدينة » ورواه عن أبي هريرة من غير ذكر العدد جماعة، منهم: همام وعبد الرحمن بن يعقوب وثابت مولى عبد بن زيد وعمار بن أبي عمار وابن سيرين ، قال أبو عمرو: رواه جماعة، منهم: جابر بن عبد الله الصحابي وابن المسيب وأبو سلمة وعبد الله بن شقيق وأبو صالح وأبو رزين وأبو مريم الأنصاري. انتهى ، وفيما قاله نظر، لما ذكره أبو نعيم في مستخرجه أنّ المقدمي روى عن زياد بن ثابت ذكر العدد .

حدّثنا حرملة بن يحيى، نا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة ابن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رسول الله عليه : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإِناء حتى يغسلها » هذا حديث إسناده صحيح على رسم مسلم(١)؛ لتفرد جابر بن إسماعيل الحضرمي أبي عباد البصري في كتاب العلل لأبي عيسى بقوله ، وذلك أنّه ذكر عن سفيان بن وكيع: نا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مرفوعًا : « إذا قمت من منامك فلا تضع يدك في الإناء حتى تفرغ عليها ثلاث مرات » وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: وهم فيه، إنما روى وهب هذا عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عَلِيُّكُ، ولما ذكره أبو الحسن البغدادي في سننه من حديث ابن أخي وهب عن عمّه عنهما بلفظ : « حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. أو أين طافت يده » فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضًا فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله عَيْكُ وتقول إن كان [١٠٠/ ب] حوضًا ...»(٢) قال: إسناد حسن، وبنحوه قاله أبو بكر البيهقى. حدّثنا

<sup>(</sup>١) راجع : قبل ذلك بثلاث حواش . (٢) بنحوه . رواه البيهقي : (١/ ٤٧).

إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي عَلَيْهُ ، ولما ذكره أبو الحسن البغدادي في سننه من حديث ابن وهب عن عمّه عنهما بلفظ: «حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده - أو أين طافت - يده» فقال له رجل: إن كان حوضًا قال: إسناد حسن، وبنحوه قاله أبو بكر البيهقي (١). حدّثنا إسماعيل بن تومة، نا زيد بن عبد الله البكالي عن عبد الله بن سليمان عن أبي الزبير عن جابر، قال رسول الله عَيِّلِهُ: « إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها »(٢) هذا حديث قال فيه الدارقطني لما رواه من حديث محمد بن نوح عن زياد: إسناد حسن، وفي قول أبي القاسم في الأوسط: لم يروه عن عبد الملك بن زياد: تفرّد به موسى بن يحيى المروزي، ولا يروى عن جابر إلّا بهذا الإِسناد، وفيه نظر لما تقدّم عند ابن ماجة والدارقطني من عدم تفرّد موسى به. حدّثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحرث قال: « دعا علي صيبة، نا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحرث قال: « دعا علي - عليه السلام - بماء فغسل يديه قبل أن يدخلها الإِناء، ثم قال: هكذا علي رأيت رسول الله عَيِّلِهُ هنا حديث جمع ضعفًا وانقطاعًا.

الأول: الحرث بن عبد الله أبو زهير الأعور الهمداني الخارقي الكوفي، ويقال: الحرث بن عبيد الله، قال أبو بكر بن عياش: لم يكن الحرث أرضاهم، كان غيره أرضى منه، وكانوا يقولون أنّه صاحب كتب، وكان ابن مهدي قد ترك حديثه، وقال ابن أبي خيثمة سمعت أبي يقول: هو كذاب وقال بندار: أخذ عني وعبد الرحمن العلم من يدي قصر بأعلى نحو أربعين حديثًا من حديث الحرث عن عليّ، وقال الشعبي: نا الحرث وأشهد أنه أحد

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٣٩٥). بدون قوله : «ولا على ما وضعها». قلت : وبهذا اللفظ الذي أورده المصنف، فالحديث منكر، وهو في «صحيح مسلم» بدونها . انظر : صحيح أبى داود (ح/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٤٠)، (ح/ ٣٩٦). قلت : وكذا صححه الشيخ الألباني .

[1 /١٠٦]

الكذابين، وقال أبو إسحاق السبيعي: زعم الحرث الأعور، وكان كذابًا، وقال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي ولا يحتج بحديثه، وقال أبو حمزة الزيات: سمع مُرّة الهمداني من الحرث/ شيئًا فأنكره فقال: أقعد حتى أخرج إليك فدخل مرّة واشتمل على سيفه، وأحس الحرث بالشر فذهب، وقال ابن المديني: الحرث كذاب ، وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة أصحابنا يرويه عنهما - يعني عليًا وابن مسعود - غير محفوظ ، وقال أبو بكر بن أبي داود: كان الحرث محوتيًا من حوت - بطن من همدان - وفي كتاب الدوري عن ابن معين عن عون أنّه ليس من همدان، يقولون أنه من الابنا(۱)، وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو إسحاق: الحسن البغدادي ضعيف، وذكر ابن الجنيد جماعة ضعفاء ثم قال : وأضعف القوم الحرث عن عليّ، وقال ابن سعد: كان له رأي سوء وهو ضعيف في رأيه، توفى بالكوفة أيّام عبد الله بن الزبير .

الثاني: انقطاع ما بين أبي إسحاق والحرث، وبين الحرث وعليّ فإن ابن غير قال: لم يسمع السبيعي من الحرث إلّا أربعة أحاديث، وإنما أخذ حديثه من صحيفة، وفي تاريخ السعدي ثلاثة أحاديث، وقال ابن المديني في كتاب العلل الصغير الذي قرأته على المسند المعمر أبي الحسن بن الصلاح عن ابن رواح عن السلفي: نا أبو الحسن علي بن المشرف الأنماطي من أصل سماعه وأبو الحسن عليّ بن الحسين بن عمر الفراء الموصلي بمصر قالا: نا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحافظ المصري، نا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن سعيد المعروف بابن النحاس المعدل، قرأه عليه بمصر في المحرم سنة سبع وأربع مائة أبو محمد دعلج بن أحمد بن عبد الرحمن السجزي، وقدم علينا سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة (٢)، نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء في ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين قال: نا أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن جعفر بن بخيح السعدي المعروف بابن المديني: سمع أبو إسحاق من الحرث أربعة

<sup>(</sup>١) كذا ورد ( بالأصل ).

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ ثَلَاثُمَاتُهُ ﴾ وردت ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ ﴿ ثَلْتُمَنَّهُ ،وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

أحاديث ثم قال : وإنَّما علمت الحرث روى عن على حديثين يختلف عنه في أحدهما، وذلك في العلل الكبير. ذلك عن شعبة بن الحجاج ، قال: وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن على باطل. قرأت على الإمام المعمر أبي العباس أحمد بن محمد بن عليّ بن شجاع/ الهاشمي: أخبركم أبو محمد عبد الوهاب المصري إجازة، نا أبو الظاهر الشعري قراءة عليه وأنا أسمع، نا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيري من أصيلة، نا أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهري بقراءة مسعود بن ناصر السجزي، نا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوة فيما أذن لي أبو الطيب محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال: الحرث الأعور أحاديثه عن عليّ بن أبي طالب أخذها من كتاب ، وقد وقع لنا معنى حديث على هذا من طريق صحيحة ، ذكرها أبو داود من حديث عبد خير عن على: «أخذ بيمينه فألقاه على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمني الإناء فأفرغ على يده اليسري ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرات » وفي آخره : « من سرّه أن يعلم وضوء رسول الله عَيْكُم فهو هذا »(١) وسيأتي طرف منه في موضعه - إن شاء الله - قدر ذلك ومعناه ، وفي الباب حديث آخر عن عائشة. ذكره ابن وهب في جامعه قال : أخبرني ابن ذئب عمن سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول : حدّثتني عائشة عن رسول الله عَلِيْكُم مثله - يعني حديث أبي هريرة - قال : إلَّا أنه قال : « فليغرف على يديه ثلاث غرف قبل أن يدخلها في وضوءه » ذهب عامة أهل العلم إلى أنّ ذلك على الاستحباب، وله أن يغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها، فإن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يده، وذهب أبو داود والطبري إلى إيجاب ذلك، وأن الماء ينجس به إن لم تكن اليد مغسولة ، وفرّق أحمد وبعض الظاهرية بين نوم النهار والليل؛ لأنّ الحديث جاء في نوم الليل وكان الإِنسان لا ينكشف لنوم النهار وينكشف لليل غالبًا، وأبي ذلك الحسن البصري وإسحاق حين قال الحسن: ما رأيته فيما حكاه ابن المنذر ، وفي تاريخ أبي زرعة عنه وسأله عن

[۱۲۱/ ت]

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود في : ۱ - كتاب الطهارة ، باب (٤٩»، (ح/ ١١١) - ورواه النسائي (١/ ١/ ٨٨).

التسمية على الوضوء فقال: فيها أحاديث ليست بذلك: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾(١) الآية فلا أوجب عليه، وفيه /دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة - وإن قلّت - غيرّت حكمه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية : ٦.

## ١٥ باب ما جاء في التسمية في الوضوء

حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء، نا زيد بن الحباب، ح ونا محمد بن بشار، نا أبو عامر العقدي، ح وثنا أحمد بن منيع، نا أبو أحمد الزهري قالوا: نا كثير بن زيد عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي عَلِيلَة قال : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »هذا حديث ذكره الحاكم في مستدركه (١) مستشهدًا به وذكر عن أحمد أنه أحسن ما يروى في هذا ، ولما ذكره المروزي عن أحمد قال: لم يصححه وقال: ليس فيه شيء يثبت، وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقى عنه، وسأله عن التسمية على الوضوء فقال: فيها أحاديث ليست بذاك، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ الآية فلا أوجبه عليه، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يتوضأ ولم يسم قال: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد ، وفي كتاب العلل للخلال: ذكر أبو عبد الله ربيحًا فقال: ليس بمعروف، وفي مسائل أبي عمر خطاب بن بشر الوراق للإمام أحمد: وسألته عن قول النبي عَلِيْتُهُ : « لا وضوء لمن لم يسم الله » فقال : ليس الخبر بصحيح ، روى عن رجل ليس بالمشهور -واسمه رُبيح: وهذا لا يناقض كلامه الأول؛ لأنّه حسّنه على علّاته ولما ذكره البزار في كتاب من تضعيفه الذي رويناه عن جماعة من شيوخنا عن ملكهم من أصحاب أبي طاهر عنه، نا أبو الفتح أحمد بن محمد بن سعيد الحداد سماعًا، نا أبو الفتح عبد الغفارِ بن إبراهيم، نا أبو الفتح محمد بن حيان عنه قال : لا نعلمه عن أبي سعيد إلَّا بهذا الإِسناد .

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٦٠) وأبو داود (ح/ ١٠١) والترمذي (ح/ ٢٥) (7) وقال : قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيّد . وابن ماجة (ح/ ٣٩٧) في الزوائد : هذا حديث إسناد حسن . وأحمد في «المسند» (٢/ ٤١٨) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

وكثير، قد روى عنه جماعة من أهل العلم، فاحتملوا حديثه، وربيح روى عنه فليح والدراوردي/ وكثير بن عبد الله بن عمرو، وكثير بن زيد يتابع على هذا الحديث عن أبي سعيد ، ولما ذكره في مسنده قال: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد عن النبي عين لا بهذا الإسناد ، وكثير صالح الحديث، قد روى عنه سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي وسفيان بن حمزة وأبو أحمد وأبو عامر وزيد بن الحباب، وأما قول ابن عدي: لم يروه عن ربيح غير كثير، ولا عن كثير غير زيد فليس بشيء لما تقدّم من عند ابن ماجة، وكلام البزار يدور على نجيح كثير، وإغفال ذكر ربيح وأحمد قد تقدّم كلامه فيه، وقال فيه البخاري منكر الحديث. ذكره عنه الترمذي في كتاب العلل الكبير عند إعلاله هذا الحديث.

وخالف ذلك ابن حبان فذكره له في كتاب الثقات ، وقال أبو زرعة فيه: شيخ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وكثير ابن زيد وثقه ابن عمار وابن معين في رواية، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وخرج ابن خزيمة له حديثًا في صحيحه؛ فعلى هذا يكون حديثًا حسنًا باعتبار سنده، وبما يشهد له من الشواهد والله أعلم .

ورواه الحافظ عبد الرحمن في مسنده في كتاب الوضوء من تصنيفه عن عمر بن أحمد بن عمر الصفار: نا الطبراني الحضرمي، نا الحمامي، نا قيس ابن الربيع عن أبي هاشم عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي عليه قال: « من قال إذا توضأ: بسم الله، وإذا فرغ قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله ... (۱) الحديث، وسيأتي بعد - إن شاء الله تعالى - حدّثنا الحسن بن على الخلال، نا يزيد بن هارون، نا يزيد بن عياض، نا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدّته بنت سعيد بن زيد تحدّث أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله عليه (۱) هذا حديث اختلف في لا وضوء له، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه (۱) هذا حديث اختلف في تحسينه /وتضعيفه؛ فممن حسنه أبو عبد الله البخاري بقوله فيما حكاه عنه أبو

[1 /1-4]

<sup>(</sup>١) إتحاف : (٢/ ٣٦٨).

عيسى: هو أحسن شيء في هذا الباب عندي، ولما ذكره البزار: قال وحديث ابن حرملة رواه جماعة ثقات، وأبو ثفال مشهور، ورباح وجدّته لا تعلمهما رويا إلا هذا الحديث ، ولما سئل عنه أبو الحسن البغدادي قال: رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبى ثفال، واختلف عنه وهيب وبشر ومن تابعهما، وذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختلفة من طريق عفان عن وهيب بزيادة: «ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بي ولا يؤمن لي من لا يحب الأنصار» ، ولما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل قال : ذكرته لأبي وأبي زرعة فقالا : ليس عندنا بذاك، الصحيح أبو ثفال مجهول وأبو رباح مجهول، ولما ذكره ابن القطان قال: إن كان يعني عبد الحق اعتمد قول البخاري، فقد توهم أنه حسن، وليس كذلك، وما هو إلا ضعيف جدًا؛ لأنّ في إسناده ثلاثة توهم أنه حسن، وليس كذلك، وما هو إلا ضعيف جدًا؛ لأنّ في إسناده ثلاثة مجاهيل الأحوال، أولهم: جدّة رباح فإنها لا تعرف بغير هذا ولا يعرف لها اسم ولا حال ، وغاية ما تعرفنا بهذا أنّها ابنة لسعيد .

الثاني : رباح فهو مجهول الحال كذلك، ولم يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإِسناد .

الثالث: أبو ثفال مجهول كذلك، وهو أشهرهم؛ لرواية جماعة عنه، منهم ابن حرملة وسليمان بن بلال وصدقة مولى الزبير والدراوردي والحسن ابن أبي جعفر وعبد الله بن عبد العزيز. قاله أبو حاتم، وفيما قاله نظر من وجوه:

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (-/ 10.1) وابن ماجة (-/ 10.1) وسكت ابن ماجة عن الحديث الأول . وعن الثاني علق عليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي قال : في الزوائد : ضعيف ؛ لا تفاقهم على ضعف عبد المهيمن ، وقال السدي : لكن لم ينفرد به عبد المهيمن ، فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن . رواه الطبراني في المعجم الكبير . ورواه أحمد في «قد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن . (واه الطبراني في المعجم الكبير . ورواه أحمد في «المستدرك» (۱/ ۲۵، ۳/ ۳۸۳) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۱۱، ۳۵، ۳۷) و (۱/ ۲۱، ۳۷) والطبراني (٦/ ۱٤۸) والدارقطني (۱/ ۳۷) وابن أبي شيبة (۱/ ۳، ۵) وتلخيص (۱/ ۲۷) ونصب الراية (۱/ ۳، ۲) والمشكاة (٤٠٤) واتحاف (٨/ ١٦٠) والترغيب (١/ ١٦٤) وشرح السنة (١/ ۴٠٠) وابن حبيب (١/ ۲۳) والمجمع (١/ ٢٢٨) وابن عساكر في « التاريخ » (٥/ ٢٩٨) وأصفهان (١/ ٣٠٦) وابن عدي في « الكامل » (٥/ ١٨٨٣) وأسرار (٤٨٠) والمتناهية (١/ ٣٧٧) والعقيلي (١/ ١٧٧) ۱) .

الأول: ما ذكره من جهالة حال أبي ثفال، وليست كذلك فإنه مما قاله فيه البخاري: في حديثه نظر ، والبخاري إذا قال ذلك يكون غير محتمل عنده، وقد أسلفنا فيه ذكر من حسن حديثه، وما ذاك إلا بعد تحسين حاله، وسيأتي كلام ابن حبان فيه .

الثاني: ابنة سعيد بن زيد، اسمها أسماء، سمّاها بذلك البيهقي في كتاب السنن الكبير، وقوله أنها مجهولة الحال ليست كذلك؛ بل معروفة، ذكرها ابن حبان/ في كتاب الثقات ، وقال: لا أدري ما أسمها، روى عنها رباح بن عبد الرحمن إلّا أن لست بالمعتمد على ما انفرد به أبو ثفال تمامة المزي .

[۱۰۸/ ب]

الثالث : قوله في رباح أنّه مجهول الحال ليس كذلك، فإنه ممن ذكره ابن حبان في كتاب الثقات أيضًا ، قال المقدسي ، وروى عنه حديثه غير منسوب والحكم بن القاسم الأوسي، فعلى هذا لولا أنّ أبا ثقال في السند لكان الحديث صحيحًا على رسم ابن حبان، ولكان قول القاسم في كتاب الطهورأقرب إلى الصواب ، وذلك أنّه لما ذكره وذكر حديثه أبي سعيد قال : فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما، لمكان المرأة المجهولة في الأول، ولما في الأخرى ذكر الرجل ليس يروي عنه كثير، فإن كانا مجهولين فإنما يوجهان على ما ذكر الله تعالى عند الطهور من الفضيلة والثواب. حدّثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا : نا ابن أبي فديك، نا محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله عَلِيلية : « لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » هذا حديث اختلف فيه ، فمنهم من أعلَّه ومنهم من صححه؛ فأما المعلل فالبخاري لمّا سأله عنه الترمذي فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به متقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدنى، لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة ، والعجب من المنذري في إيراده لكلام البخاري هذا ثم قال : وهذا الحديث أمثل الأحاديث الواردة إسنادًا، وقد أسلفنا ذكر أحاديث متصلة حسنة الإِسناد، ولا تقاس بهذا، وأمّا المصحح فالحاكم لما ذكره في مستدركه من حديث قتيبة بن سعيد، نا محمد بن موسى يعقوب ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول عَيْلِيُّهُ قال... [1 /1•4]

الحديث ثم قال: رواه ابن أبي فديك عن محمد بن موسى المخزومي، أخبرناه أبو الحسن أحمد ابن محمد بن عبدوس، نا عثمان بن سعيد نا أحمد بن صالح، انا ابن أبي فديك قال: وهذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار، ولم يخرجاه. انتهى كلامه، وعليه فيه مآخذ الأول: حكمه عليه بالصحة، وهو عدمها لأمرين:

الأوّل: ما ذكره البخاري ، الثاني : جهالة حال يعقوب وأبيه سلمة ، فإني لم أر أحدًا تعرّض لذكر جالهما، وأما ذكره ابن سرور في باب سلمة من قوله: روى عنه ابنه يعقوب، نا محمد بن موسى الفطري وأبو عقيل يحيى بن المتوكل توهم منه ذكره في باب يعقوب على الصواب ، ولو كان ما قاله صحيحًا لخرج سلمة، وجهالة العين برواية جماعة عنه، وليس كذلك، وإنّما تبع عبد الغني في ذلك ابن أبي حاتم حيث قال: سلمة الليثي روى عن أبي هريرة روى عنه أبيه يعقوب روى عنه محمد بن موسى وأبو عقيل، فاعتقد أنّ الضمير في محمد بن موسى عائد على سلمة، وإنما هو يرجع إلى يعقوب. يفهم ذلك من قوله روى مرتين على أنّ هذا لابد فيه من أضيف إذ الاصطلاح غيره ، وأما البخاري فذكره في الكبير على الصواب، وتبعه على ذلك غير واحد من المتأخرين .

الثالث: قوله: يعقوب بن أبي سلمة، وليس صحيحًا إذ لو كان ابن أبي سلمة لكان صحيحًا كما زعم ، ولكنه ليس به، والترمذي لم يقل أحد ما قاله غيره بغير متابع له عليه، وممن رواه كرواية ابن ماجة والترمذي في العلل، وأبو داود والدارقطني والإمام أحمد بن حنبل والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وقال: لم يروه عن يعقوب إلا الفطري، وغيرهم ، ويشبه أن يكون وقع ذلك منه لاعتماده على حفظه، إن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون أجود على الذهن من يعقوب بن سلمة، فانتقل عنه من هذا إلى هذا وأكده بذكر أخيه، والله تعالى أعلم .

الرابع : لو سلم له قوله أنّه ابن سلمة لكان يحتاج إلى معرفة حال أبيه

فيما أعلم، ورواه أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير بن أبي سلمة عن أبي هريرة/ مرفوعًا بلفظ: « ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه » ذكره الدارقطني (٢) في الأول من فوائده رواية ابن معروف عنه، ولما ذكره الحافظ أبو بكر في سننه قال: وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه ، وكان ابن النجار يقول: لم أسمع من يحيى إلا حديثًا واحدًا التقى آدم وموسى. ذكره ابن معين فحديثه على هذا لا يكون منقطعًا، وروى من حديث إبراهيم بن المنذر، نا عبد الله بن محمد بن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحوه، قال أبو نصر الوابلى: هذا حديث غريب من حديث هشام عن أبي الزناد وهو من المذبح ، وفي كتاب أبي الحسن من حديث مجاهد عن أبي هريرة نحوه، وفيه جماعة مجاهيل، ورواه أبو القاسم في الأصغر من حديث عليّ بن ثابت عن محمد عنه يرفعه:

« إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك

حسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء  $^{(7)}$  وقال: لم يروه عن علىّ بن ثابت

أخى عروة ابن ثابت إلا إبراهيم بن محمد البصري. تفرد به عمرو بن أبي

سلمة ، وفي كتاب الشيرازي من حديث الحسين بن علوان: «من سمى على

وضوئه لم يزل كاتباه يكتبان له الحسنات حتى يحدث من ذلك الوضوء.

حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عباس بن

سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جدّه عن النبي عَلَيْكُ قال : « لا صلاة

دينار(١)، وهي غير معروفة، بل لم يذكره في الرواة أحد من أصحاب التاريخ

<sup>(</sup>١) قوله : « دينار » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا. رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٧١) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٤٤) ونصب الراية (١/ ٤) والميزان (٨٣٧٠) ولسان (٦/ ٧).

وفي «الميزان» أورده الحافظ الذهبي في ترجمة: محمود بن محمد الظَّفري. قال الدارقطني: ليس بالقوي، فيه نظر، وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: للحديث علّة أخرى لابن معين قال عن أيوب بن النجار: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا.

قلت: فالحديث به علَّتان: الأولى: الضعف، والثانية: الانقطاع.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في و الصغير ، (١/ ٧٣) والفوائد (١٢) وتذكرة (٣١).

لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي عَلِيْكُ، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار »(١) هذا حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وقال: لم يخرج على شرطهما، وإسناده ضعيف لضعف رواية عبد المهيمن، فإنه ممن قال فيه البخاري: منكر الحديث ، وقال ابن الجنيد وابن معين: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: لما فحش الوهم في روايته: بطل الاحتجاج به، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الحربي في كتاب العلل: غيره أوثق منه،/ وأما حديث عائشة مرفوعًا : « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله » فإن الحربي ذكر في كتاب العلل أنَّ إسحاق بن راهويه عمل مختصر سنن، فجاء به على بن الجهم إلى أحمد بن حنبل، فأول حديث فيه حديث حارثة عن عمرة عن عائشة أن النبي عَلِيلَة قال... الحديث، قال: فرمى أحمد بالكتاب من يده وقال : هذا يزعم أنّه اختار أصح شيء في هذا أضعف حديث في الباب، حديث ربيح وحديث سعيد بن زيد أصح من هذا؛ ولهذا إنّ البزار لما ذكره في مسنده ضعفه بحارثة وقال : قد حدّث عنه جماعة وعنده أحاديث لم يتابع عليها، وكلما روى في ذلك فليس بالقوي الإسناد، وإن ما يثبت هذه الأسانيد، ولفظ الدارقطني : « إذا مسَّ طهورًا يسمى الله تعالى »(٢) وفي لفظ: « إذا قام إلى الوضوء يسمى الله تعالى » ولما قال الترمذي: وفي الباب عن أنس، فيشبه أن يريد بذلك الحديث الذي أخرجه الإِمام أبو الحق بن الخيمي بقراءتي عليه، أخبركم الحافظ البكري إجازة إن لم يكن سماعًا - نا أبو روح الهروي قراءة عليه، نا أبو القاسم زاهر السحامي قراءة عليه، نا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الخبرروذي، نا أبو طاهر

[1 /11]

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١/ ١٤٦، ١٤٧، ١٦٩، ٤/ ٦٠) وقال : لم يخرج على شرطهما، وإسناده ضعيف لضعف رواية عبد المهيمن . ممن ررواه ابن ماجة (٤٠٠) في الزوائد : ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن . وقال السدي : لكن لم ينفرد به عبد المهيمن ، فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن . ورواه الطبراني في الكبير . وفي «ضعيف» ابن ماجة (ح/ ٩٠): قال الشيخ الألباني : متكرر بالشّطر النّاني . انظر: الضعيفة (ح/ ٢١٦٦، ٢٠٦٦) .

<sup>(</sup>٢) قلت : وقد أثبتنا صحة متن هذا الحديث من النسخة الثانية .

محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا جدّي الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه الصحيح، نا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قالا: حدّثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال : « نظر بعض أصحاب رسول الله عليه وضوءًا فلم يجدوا، فقال رسول الله عَيْلِيُّهُ : هاهنا ماء، فرأيت النبي عَيْلِيُّهُ وضع يده في الإِناء الذي فيه الماء ثم قال: توضؤوا بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم »(١) قال ثابت : قلت لأنس: كم تراهم كانوا ؟ قال : نحوًا من سبعين، وأخرجه النسائي أيضًا وأصله متفق عليه ، وفي الباب مما لم يدر الترمذي حديث جابر، وفيه طول، وفي آخره: « فقلت/ إلا وضوء وفيه قال : حدّثنا جابر : « فصب عليّ وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله »(٢) رواه مسلم في صحيحه، وهو أصرح من حديث أنس؛ إذ لقائل أن يقول: أراد بسم الله الإذن لا التسمية، وفيه ردّ لقول من زعم ليس في الباب حديثًا له إسناد جيد كما قدمناه ، وفي حديث ندع العنزي عن جابر عند أحمد : « فوضع النبي كفه في الماء والقدح ثم قال: بسم الله ثم قال: اسبغوا الوضوء »(٣) وفي حديث سالم عن أبي الجعد عنه عنده أيضًا: « فوضع يده في تور من ماء بين يديه فجعل يفور من خلال

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٥٣٥، ٢٠٥٣٦) وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢١٩) والدارقطني في «السنن» (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٧٧، ٧٨، ٨١) ، والطبراني (٧/ ٨٩) والمجمع (١/ ٥٩) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعفوه، إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثًا منكرًا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة ، وإن كان ليس بالقوي في الحديث، فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة، وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم – وهو من رجال الصحيح – فهو مقبول على ما قاله ابن عدي، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٢٦) وأبو داود في ( الطهارة ، باب ٤٦٥) والنسائي في ( الطهارة باب ٤٠٥١) وابن ماجة (-/ .03) وأحمد في (1/ .04) والنسائي في (المبيهقي في (الكبرى» (١/ .٦٩) (1/ .04) وإتحاف (٢/ .٢٠٨) وابن عساكر في (التاريخ » (٣/ ١٧) والخطيب (٦/ ٤).

وصححه الشيخ الألباني .

أصابعه كأنها عيون ثم قال : خذوا بسم الله، حتى وسعنا وكفانا » وروى البخاري(١) ومسلم هذا الحديث من رواية سالم عن جابر بغير ذكر التسمية، وإسناد أحمد فيه على رسم الصحيح ، وحديث أبي سبرة ذكره ابن بنت منيع في معجمه عن صلت ابن مسعود الخدري، نا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس، حدثني عيسى بن سبرة عن أبيه عن جدّه أبي سبرة مرفوعًا... الحديث ، ولما رواه الطبراني في الأوسط قال : لم يرو هذا الحديث عن أبي سبرة إلا بهذا الإسناد، ويشبه أن يكون لما رواه ابن أبي عاصم في كتاب الآحاد، والثاني عن الصلت نا يحيى بن أنس بن سبرة عن مولى لقريش عن أبيه عن جده زاد المولى، وليس عبده، والله أعلم ، وفي حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا، وحديث خصيف عن النبي عَيْلِتُهُ مقطوع ومعضل. ذكره أبو بكر البيهقي في كتاب السنن وضعفه ، وحديث عليّ بن أبي طالب. ذكره أبو أحمد بن عدي وضعفه، وحديث عبد الله بن عمر. ذكره الدارقطني وضعفه بالداهري ، وحديث ابن سبرة : « لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله، ولا يؤمن به من لا يحب الأنصار » ذكره أبو موسى وقال : قال جعفر: في إسناده نظر ، وحديث ذكره ابن أبي شيبة، فوقفه به عبد المحسن المصري قراءة عليه، نا جدي القاضى أبو القاسم عبد الصمد، نا ابن أبي الفتح السلمي، نا الشريف/ الحسين بن محمد الخطيب، نا أبو الحسن العلمي، نا طلحة بن عبد الله بن موسى ابن إسحاق، نا جدّي، نا يحيى بن هشام، نا الأعمش عن سفيان عنه، ونا أعلى من هذا بدرجة قاضي القضاة كمال الدين بن محمد بن سليمان - رحمه الله تعالى - قرأة عليه وأنا أسمع، نا أبو حفص البغدادي، نا أبو القاسم بن الحصين، نا أبو طالب محمد بن إبراهيم، نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن غالب، نا يحيى بن هاشم الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله به ، واختلف في وجوب التسمية عند الوضوء؟ فاستحب كثير منهم أن يسمى، وقال قوم: إن تركه عامدًا فلا شيء عليه، كذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال إسحاق: إذا تركه ساهيًا فلا

 $[m \mid t]$ 

<sup>(</sup>١) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري في ( المغازي ، باب ٣٥٥) ومسلم في = ( الزهد ، ح/ ٧٤) وأحمد في و المسند ، (٣/ ١٦٥، ٣٢٩).

شيء عليه، وإذا تعمّد ذلك أعاد، قال ابن المنذر: وعندي لا شيء عليه، قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تفسير: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أنّه الذي يتوضأ ويغتسل، ولا ينوي وضوءً للصلاة ولا غسلاً للجنابة ، وقال أبو عبيد بن سلام: وأنا لا أرى لبشر أن يدع ذكر الله تعالى عند طهوره وإني ما تركته ساهيًا حتى يمضي بعض وضوئي، فأعيده من أوّله بالتسمية، وهذا اختيار مني لنفسي آخذها به وأراه لمن قبل رأبي من غير أن أوجبه، ولا أفسد بتركه صلاة من صلى ولا طهوره .

\* \* \*

### ١٦- باب اللمس في الوضوء

حدّثنا هناد بن السرى، نا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله عَيِّلِهُ: « كان يحب التيمن في الطهور إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتقاله إذا انتقل (1) هذا حديث اتفقا على تخريجه، حدّثنا محمد بن يحيى، نا أبو جعفر النفيلي، نا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله/ عَيِّلِهُ: « إذا توضأتم فابدؤوا بيمناكم (1) هذا حديث إسناده صحيح، وخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قطعة منه على نصر بن علي، نا عبد الصمد، نا شعبة عن الأعمش به: إذا ألبس قميصًا بدأ يمينًا منه، وفي موضع آخر: « إذا لبستم أو توضأتم (1) ورواه أيضًا الترمذي عن نصر ، وقال: قد روى هذا غير واحد عن شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد، ولما ذكره في الأوسط أشار إلى تفرد زهير به عن الأعمش عن أبي هريرة موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه عن عبد الصمد عن شعبة، وفي مسلم أي هريرة موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه عن عبد الصمد عن شعبة، وفي مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: « إذا انتقل أحدكم فليبذأ باليمين » وله شاهد في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر: « نهى فليبذأ باليمين » وله شاهد في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر: « نهى

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه الترمذي (ح/ ۲۰۸) وابن ماجة (ح/ ۲۰۱) والبیهقي في «الکبری» (۱/ ۸۰) والمجمع (۵/ ۷۱) والمحتو (۵/ ۷۱) والمجمع (۵/ ۷۱) والمحتو (۵/ ۷۱) والمحتو (۵/ ۷۱) والمحتو (۵/ ۷۲) وأبو عوانة في «صحیحه» (۱/ ۲۲۲) ومسلم في ( الطهارة ، باب «۱۹» رقم (۷۳») .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٤٠٢) وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٥٤) ونصب الراية (١/ ٣٤) وابن السنى (١٥) وتلخيص (١/ ٨٨) وإتحاف (٢/ ٣٦١) . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه البيهقي (٣/ ٨٦) وشرح السنة (١/ ٤٢٣) وأبو داود (٤١٤١) والمشكاة (٣) حسن . رواه البيهقي (١/ ٣٤) وابن حبان (١٤٧، ١٤٥٢) والكنز (٤١٠٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح متفق عليه . رواه مسلم في ( اللباس ، ح/ 7) والبخاري (7/ 199) وأبو داود (7/ 179) والترمذي (7/ 179) وصححه ابن ماجة (7/ 177) وأحمد في «المسند» (7/ 177) والمبيهقي في «المكبرى» (7/ 177) وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 177) والطبراني في « الصغير » (1/ 1) وشرح السنة (1/ 1) والمشكاة (1/ 1) والمكنز (1/ 1) وابن حبيب (1/ 1) والشمائل (1) والحلية (1/ 1) وهامش المواهب (17) والموطأ (17).

رسول الله عَلِيْكُم أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله (1) وفي كتاب الأشراف « أن النبي عَلِيْكُم كان يعجبه التيمن ما استطاع (1) وقد اجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا : « فلا يبالى بأيهما بدأت » زاد الدارقطنى أبا هريرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٠٢، ٢٥٤، ٢٩٣، ٣٤٤، ٣٨٧) والخطيب في «تاريخه» (١/ ٣١٩) وحبيب (٢/ ٣٠٤) ولفظه : «تاريخه» (١/ ٣١٩) وحبيب (٢/ ٣٠٤) ولفظه : « الكامل » (٧/ ٢٥٠) ولفظه : « نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله ...» الحديث .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه البخاري (۷/ ۲۱۱) والفتح (۱۰/ ۳٦۸) وأحمد (٦/ ۱۸۸) والبيهقي (۱/ ۲۸، ۲۱۲).

#### ١٧- باب المضمضة والاستنشاق عن كف واحد

حدّثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد، نا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: « أن رسول الله عَلِيْكُم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة » هذا حديث أخرجه ابن ماجة (١) في موضعين آخرين، وهو قطعة من حديث مطول رواه البخاري(٢) في صحيحه، والحاكم (٣) في مستدركه ولفظه: « وجمع بين المضمضمة والاستنشاق » وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، والحافظ أبو بكر في صحيحه، وجوده الإمام أحمد فيما حكاه الخلال، ولما أخرجه أبو عيسي (٤) قال : حدیث/ ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أمه عن عمر بن الخطاب : « أن النبي عَلِيْكُ توضأ مَرةٌ مرة »(°) وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى هشام بن سعد والثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد عن عطاء، وبنحوه قاله أبو حاتم الرازي حين سأله ابنه عن حديث رواه ابن لهيعة عن الضحاك هذا. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا شريك عن خالد عن علقمة عن عبد خير عن علي : « أن رسول الله عَيْكُ توضأ، فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا من كف واحد ٣<sup>(٦)</sup> هذا حديث أخرجه الحافظان أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم البستي في صحيحيهما من حديث خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير مطولًا، وقال فيه الترمذي : حسن صحيح ، ولما ذكره البغوي في شرح السنة قال : حديث عبد خير صحيح حسن . نا بذلك العلامة أبو

[1 /114]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٤٠٤، ٤٠٤). وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲، ۳) صحيح رواه البخاري في : الوضوء ، باب ٤٤١١، (ح/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) صحيح رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، باب (٢١»، (ح/ ٢٧) . وقال : هذا حديث حسن صحيح والنسائي في الطهارة ، باب (٨٣» ).

<sup>(</sup>٥) سبق في بابه أكثر من مرّة .

<sup>(</sup>٦) انظر : الحاشية رقم (١) .

الحسن ابن موسى الحجازي بقراءتي عليه في شهور سنة إحدى عشرة وسبع مائة، جميع كتاب الطهارة منه والزكاة والحج ومناولة لباقى ذلك ، وأخبرني أنّه سمع بعضه من لفظ شيخه شيخ الإسلام شمس الدين زكى بن الحسن وبقيّته قراءة عليه وأنا اسمع بلغة عدن في شهور سنة تسع وستين وستمائة قال : أخبرني الفقيه رشيد الدين زاهد بن محمد بن أحمد بن وكيع، نا شيخ الإسلام عماد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المروزي قال : نا البغوي، فذكره، ورواه النسائي(١) في مسند عليّ مطولًا: «فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، يفعل هذا مرارًا » في الحديث ثلاث مرات، وكذا ذكره أحمد بن سنان القطان في مسنده، ورواه شعبة فقال: عن مالك بن عرفطة، ووهمه في ذلك أبو داود والنسائي والإمام أحمد ومسلم في كتاب [١١٢] مرح شعبة من تأليفه والبزار ، وقال: قد رواه غير واحد عن خالد بن علقمة، ورواه سفيان موقوفًا، ولا نعلم أحدًا حسن له سياقًا ولا أتم كلامًا من زائدة، ولما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبي زرعة قال : وهم فيه شعبة، إنما أراد خالد بن علقمة، ورواه سفيان موقوفًا، لم يرفعه، وفي ذلك نظر؛ لأن الدارقطني ذكر رواية الثوري هذا الحديث مرفوعًا ثم قال: وخالف الجماعة الحجاج بن أرطأة، فجعله عن خالد عن عمرو ذي مر ووهم في ذلك ، والصواب قول من قال: عبد خير عن عليّ، انتهى ، وفي توهم الجماعة شعبة وعقبهم الجنابة برأس تعسف لأمرين، الأوّل: لروايته ذلك كرواية الجماعة سفيان وشريك وأبو عوانة وأبو الأشهب، وغيرهم. نص على ذلك أبو الحسن البغدادي .

الثاني : متابعة أبي عوانة له على ذلك مطلقًا من غير تقييد أبو داود في رواية ابنَّ العبد، والترمُّذي في جامعه، وأبو حاتم كما أسلفناه، والدارقطني وعن الإمام أحمد أنَّه رجع عن ذلك لما قيل له: إن شعبة وهم، وقال ما يدرين؟ أنا سمعته وهو يخالفني في اسمه فقلت: لعله أعلم فاتبعته ويتم أبو عبد الله عند هذا ، وقال خالد بن علقمة: كوفي ثقة، وحكى الدارقطني: روى عن أبي

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه النسائي في ( الطهارة ، باب ٧٧٣٠.

سفيان عن جابر يروي عنه، وأصل مولى أبي عيينة. ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وفي مسند الدارمي: فبايع له، وهو حسن بن عقبة المرادي المذكور في كتاب البستي حدّثنا عليّ بن محمد، نا أبو الحسن العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الانصاري قال: عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الانصاري قال: واحد »(۱) وأما ما ذكره خالد بن عبد الله - وهو ثقة - هذا حديث أصله في الصحيحين، وقال فيه أبو عيسى: حسن غريب ، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن هجر، ولم يذكروا هنا الكف والغرف من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وهو معه/ حافظ عند أهل الحديث. واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وهو معه/ حافظ عند أهل الحديث. يذكروا من كف واحد، إن أراد اللفظ فكذلك هو، وإن أراد المعنى فليس يذكروا من كف واحد، إن أراد اللفظ فكذلك هو، وإن أراد المعنى فليس غرفة واحدة »، وفي لفظ: «ثلاث مرات من ثلاث غرفات» وفي رواية: «فمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات من ماء » فهذا كما ترى مالك وغيره ذكروا معنى ما ذكره خالد، والله أعلم .

[] /\\\\]

الثاني: تحسينه الحديث مع شهادته للمتفرد به بالحفظ، والحافظ إذا تفرد بحديث عنده كان صحيحًا، لا سيما إذا عضده متابع وشاهد كهذا مع قطع النظر عمن صححه قبل، وذكر أبو عبيد في كتاب الطهور: وجدنا الآثار عن النبي عين مثبتة، فبعضها معناه إنهما كانا بغرفة واحدة، وفي بعضها جدد لكل واحد منها غرفة، ففي هذا شاهد أنّ الأمرين جميعًا واسعان وأنهما من سنته، وقد علمت العلماء بالرخصة منهما المبالغة.

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه النسائي في : الطهارة ، باب ٧٤٥. ورواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، باب ٢٤٥. ورواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، باب ٢٢٥»، (ح/ ٢٨).

قال بعض أهل العلم : المضمضمة والاستنشاق من كفّ واحد يجزئ ، وقال بعضهم : تفريقهما أحبّ إلينا . وقال الشافعي : إن جمعهما في كفّ واحدٍ فهو جائز ، وإن فرّقهما فهو أحبّ إلينا .

#### في الاستنشاق والاستنثار

حدّثنا أحمد بن عبده، نا أحمد بن زيد عن منصور، ح ونا أبو بكر بن أبى شيبة نا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس، قال: قال لي رسول الله عَيْظَةً : « إذا توضأت فانثر، وإذا استجمرت فأوتر »(١) هذا حديث قال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، وذكره ابن حزم صحيحًا به ، وألزِم الدارقطني الشيخين إخراجه، ولما ذكره أبو ذر الهروي في مستخرجه زادٍ: « إِلَّا وإنما هن أربع؛ ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلَّا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا » وفي لفظ : « أربع ما أنا بأشح بهن مني يوم سمعتهن » وفي لفظ كان ذلك في حجة الوداع، وأمّا النسائي والطبراني وغيرهما فجعلوهما حديثين، ولفظ ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط وابن قانع والطبراني : « إذا استنشقت » وقد وقع لنا هذا الحديث يعلو ثلاث درجات على طريق ابن ماجة./ نا المسند المعمر يحيى بن أبي محمد الدمشقي بقراءتي عليه من مفتي المسلمين عليّ بن هبة الله، أخبرتنا شهرة، نا الحسن بن علي، نا عبد الله بن يحيى فروى علي بن إسماعيل بن أحمد، نا أبو عيينة بن منصور، فذكره، وقال الدارقطني في الأفراد: ورواه من حديث موسى بن مطهر، هذا غریب من حدیث موسی عن منصور، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن سليمان الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت: يا رسول الله أحبرني عن الوضوء قال : « أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا » (٢) هذا حديث رواه أبو داود (٢٦) مطولًا بلفظ: « كنت وافد بني المصطلق أو في وفد بني

[۱۱۳/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (۲۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (۱/ ۲۷) وابن ماجة (٢) صحيح . والنسائي (۱/ ۲۷) وابن ماجة (٢) وأحمد (٤/ ٣١٣) ٣٦٩) والطبراني (٧/ ٤) والمنحة (٤٥ / ١٧٠) والخطيب (١/ ٢٨٦). قوله : « فانثر  $\mathfrak m$  يقال : نثر وانتثر إذا حرّك طرف أنفه لإخراج ما فيه من الأذى ، بعد الاستنشاق . (٢) صحيح . رواه النسائي في ( الطهارة ، باب  $\mathfrak m$  ) وابن ماجة (٤٠٧) واستذكار (١/ ١٧٢). وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (١٤٢) والحاكم في «المستدرك» (١٦٠، ١٦٠) وابن حبان في «المستدرك» (١٦٠، ١٦٠) وابن حبان في «صحيحه» (١٥٩).

المصطلق فلما قدمنا على النبي عَلِيْتُكُم لم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة قال : فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال : وأتينا بقناع، ولم يُقم قتيبة القناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله عَيْظَة فقال : هل أصبتم شيئًا أو أمر لكم بشيء؟ قال : قلنا : نعم يا رسول الله قال : فبينما نحن مع رسول الله عَلَيْكُ جلوسًا إذ رفع الراعي غنمه إلى المراع ومعه سخلة يطعمها فقال : ما ولدت يا فلان ؟ قال : بهمة ، قال : فاذبح لنا مكانها شاة ثم قال لا تحسبن ولم يقل ولا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها! لنا غنم مائة، لا يزيد إن تزيد فإذا وأد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة قلت : يا رسول الله إن لي امرأة، وإن في لسانها شيئًا - يعنى البلدا - قال : فطلقها إذًا قلت : يا رسول الله إنّ لها صحبة ولي منها ولد قال : فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك كضربك أميّتك قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا » نا عقبة عن مكرم، نا يحيى بن سعيد، نا ابن جريج، حدّثني إسماعيل، فذكر معناه، قال: فلم ننشب أن جاء النبي عَلِيُّ يتكفأ ينقلع وقال عصيدة مكان جریدة. نا محمد بن یحیی بن فارس، نا أبو عاصم، نا ابن جریج بهذا الحديث قال فيه: « إذا توضأت فمضمض» والترمذي مختصرًا، وقال فيه: حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه من حديث شريح عن الطائفي/ مطولًا، والحافظ أبو بكر بن خزيمة عن الحسن بن محمد الزعفراني، وزياد بن يحيى الحساني، وإسحاق بن حاتم المدائني وجماعة قالوا: نا يحيى بن سليم بمثل حديث ابن ماجة وابن الجارود في كتاب المنتقى، وصححه أيضًا البغوي في شرح السنة، وأبو محمد الإشبيلي ، وصحح إسناده الطبري وأبو الحسن ابن القطان وأبو بشر الدولابي في جمعه حديث الثوري، ورجحه أبو القاسم في الأوسط، وذلك لما رواه من حديث قرّة بن خالد عن إسماعيل قال: لم يروه عن قرّة إلا الحسين بن سعيد. تفرّد به عليّ بن حسان، فإن كان عليّ

<sup>[1 /11]</sup> 

قوله: ١ الخزيرة ١ لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق ، وقيل: إذا كان من نخالة فهو خزيرة . وه السخلة ١ بفتح السين وسكون الخاء المعجمة – ولد الشاة من الضأن والمز حين يولد ذكرًا كان أو أنثى ، وقيل : يختص بأولاد المعز ، وبهذا جزم صاحب النهاية .

القطان حفظه فهو غريب من حديث قرّة ؟ لأن على رواه عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن إسماعيل، ورواه أيضًا من حديث محمد بن طارق عن أبيه عن لقيط بلفظ: « إذا كنت صائمًا فاستيسر » وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن طارق إلا بشر بن رافع. تفرد به حسن بن عيسى وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وهو جملة ما قلنا إنّهما اعرضا عن الصحابي(١) الذي لا يروى عنه غير الواحد ، وقد اجتمعا جميعًا ببعض هذا الحديث بعينه. قاله شاهد من حديث ابن عباس - يعني الآتي بعد - وفيما قاله نظر من وجهين: الأول: قوله أنّهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروى عنه غير الواحد، وليس كما زعم بعدم اشتراطهما ذلك، ولما في كتابيهما من أحاديث جماعة بهذه المثابة، منهم: المسيب بن حرث، وأبو قيس بن أبي حازم، ومرداس الأسلمي، وربيعة بن كعب الأسلمي، وغيرهم .

الثاني : لو سلمنا له قوله كان لفظ هذا خارجًا عن ذلك؛ لرواية جماعة منهم ابن أخيه وكيع بن حرش وابنه عاصم وعمرو بن أوس. فيما ذكره ابن سعد وأبو عمر قال : ومنهم من يجعل لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله ابن المنتفق بن عامر بن عقيل المكنى أبا رزين غير لقيط بن صبرة، وليس بشيء بل هما واحد، نسب إلى جدّه ، وكذلك قاله البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو أحمد العسكري والفسوي في تاريخه وابن حبان وعبد الغني بن سعيد، وغيرهم، وأما ما ذكره الخلال في كتاب العلل عن الإمام أحمد بن حنبل: المرا با عاصم لم يسمع غير مكي رواية - أي ليس/ بمشهور في الرواية عنه -فمردود، بما أسلفنا ذكره عند من صحح حديثه، وما ذكره العسكري والطبري في الأوسط: ولفظ فاستروا يداه من جهة بشر بن رِافع عن محمد بن طارق عن أبيه عن لقيط قال : لم يروه عن ابن طارق إلَّا بشر بن رافع. تفرد به صفوان بن عيسى من جهة القطان عن قرّة بن خالد عن إسماعيل قال: لم يروه عن قرّة إلّا يحيى بن سعيد. تفرد به عليّ بن حسّان القطان، فإن بان على حفظه فهو غريب من حديث قرّة ؟ لأن غير ابن حبان رواه عن محمد بن

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السّياق ( بالأصل ) .

سعيد عن ابن جريج عن إسماعيل، ولما ذكره الخطيب في تاريخه من رواية وكيع عن مسعر قال : تفرّد به وكيع عنه، وحبذا بوكيع، وكذا قول عبدان الذي حكاه العسكري: أتيت سفيان الثوري فلمّا قدمت على شعبة قال لي : ما سمعت من سفيان ؟ فقلت : حدّثني سفيان عن إسماعيل بن كثير عن عاصم... الحديث فقال : آوه منعتني لو جئت به عن غير سفيان لقلت فيه ؟ لأنه عديم المحاباه، فلو تجد له قول فيه لقال وحمل على أنه قاله مداعبة، ولفظها السفيان، والله أعلم، وكذا ذكره أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، الذي نابه المسند المعمر يوسف الحنفي عن عبد الوهاب المصري، نا أحمد بن محمد الإِسكندري المبارك ابن عبد الجبار، نا أبو يعلي أحمد بن عبد الواحد، نا أبو الحسن أحمد بن الفرج عنه أنّه حديث تفرّد به أهل الطائف عن غيرهم من البلاد؛ لأنَّ هذا التفرِّد لا يوجب ضعفًا كما توهمه بعض الناس فيه . وقد رواه الحاكم في تاريخ بلده من غير طريق إسماعيل قال : نا أبو بكر البوشنجي، نا إبراهيم الحزامي، نا أبو إسحاق نا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الله الحزامي حدّثني عبد الرحمن بن عباس الأنصاري عن دلهم بن الأسود عن عبد الله بن حاجب بن عاصم بن المنتفق العضلي عن جدّه عبد الله عن عمه لقيط قال دلهم - وحديثه أيضًا إلى الأسود عن عاصم بن لقيط به مطولًا - قال عبد الله: سمعت أبا بكر يقول : سمعت أبا عبد الله يقول: هذا حديث إبراهيم كتبه عنه ابن معين وابن حبان وحفّاظ الحديث ببغداد، ولم يرو عبد الرحمن غير هذا الحديث، ولا كتبناه عن أحد إلا عن الحزامي وهو من قرية لا من مخزوم بن عبد الله/ هذا هو الحارثي، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا إسحاق بن سليمان، ح وثنا عليّ بن محمد، نا وكيع عن أبي ذئب عن قارط ابن شيبة عن أبي غطفان المزي عن ابن عباس قال رسول الله عَلِيْكُم : « استعيدوا مرتين بالعين أو ثلاثًا » هذا حديث ذكره أبو عبد الله مستشهدًا به كما وصفنا، والجارود في منتقاه، نا المسند المعمر أبو محمد عيسى بن عبد الرحمن بن معالى المقدسي فيما أجزناه غير مرة، نا جعفر بن أبي البركات، نا الحافظ أبو طاهر الأصفهاني، نا الشيخان المبرك بن عبد الجبار وأبو طالب عبد القادر بن محمد، نا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البرمكي، نا

[1 /110]

أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن مطة، حدّثني أبو القاسم على بن يعقوب بن أبي العقب، نا أبو زرعة البصري قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حبان عن أي الحديثين أوكد: حديث ابن عباس أم حديث أبي هريرة قال: هما جميعًا الاستنثار أشد تأكيدًا - أو ذكر حديث ابن أبى ذئب عن قامط رأسه(١) بن عم كأنّه حديث يعمل عليه - وفي كتاب الخلال - قيل لأحمد - قال عليه السلام: « ثنتين بالغتين » قال: ذاك في إسناده شيء. انتهي . ولا معارضة بين القولين، والله أعلم ، ولما ذكره الاسلمى قال: قارط هو ابن شيبة، وهو لا بأس به، والصحيح ما تقدّم من الأمر بالوتر وبالاستنثار، قال أبو الحسن بن القطان: لم يعتل على هذا الحديث بأكثر من هذا وحكمه على قارط بأنه لا بأس به، وعلى الحديث بالضعيف؛ لتضعيفه أبا غطفان لإبراره إياه، وأبو غطفان - وهو من طريق ابن مالك المري - يروي عن أبي هريرة وابن عباس ، روى عنه داود بن حصين وقارط وكانت له بالمدينة دار عند دار عمر بن عبد العزيز، أخرج له مسلم، وقال الأودي عن ابن معين فيه: ثقة، وقارط بن شيبة هو أخو عمر بن شيبة من بني ليث بن كنانة، خلفاء قريش ، قال النسائي: لا بأس به، فإنه في خلافة سليمان بن عبد الملك بالمدينة. قاله أبو حاتم، ولقيه من في الإِسناد لا يسئل عنهم وإنّهم أئمة، ووظيفة المحدّث النظر في الأسانيد من حيث الرواة (١١٥) والاتصال/ والانقطاع، فأما معارضة هذا المتن ذاك الآخروأشباه ذلك فليس من نظره. انتهى كلامه ، ويشبه أن يكون لكلام أبى محمد وجها، وذلك أنّ الدارقطني ذكر عن أبي داود: أبو غطفان رجل مجهول، فيحتمل أن يكون ذلك هو الذي اعتل به على الحديث ، و كلام أبي الحسن يفهم منه أنّ أبا غطفان الرازي عن ابن عباس وأبي هريرة واحد، وذاك هو المحكي له نقل كلام من وثقه، وليس هو بأبي عذرة ذلك، وقد قاله قبله ابن أبي حاتم وأبو عمرو عنهما، وأما الحافظ أبو بكر البزار فإنه فرّق بينهما، وزعم أنّ المري روى عن أبي هريرة وأبا غطفان عن ابن عباس ، ويرجح ذلك قول ابن معين أبو غطفان

<sup>(</sup>١) كذا ورد ( بالأصل ) .

الذي روى عنه داود بن حصين، فيحتمل أن عبد الحق لما رأى ذلك وما أسلفناه، ورأى حديثه مخالفًا لحديث غيره من الثقات، توهمه المجهول لا الموثق، والله أعلم، ولما أخرجه أبو نعيم من حديث الربيع بن بدر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله عَيِّلِهُ: «تمضمضوا واستنشقوا، والأذنان من الرأس »(۱) قال: هذا غريب من حديث ابن جريج في المضمضمة والاستنشاق، لا أعلم رواه عنه إلا الربيع. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله، نا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال رسول الله عَيِّلِهُ: « من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر »(۱) هذا حديث اتفقا على تخريجه وفي الباب من الفقه أنَّ الاستنشاق في الوضوء غير واجب، ولو كان فرضًا لكان على الصائم كما هو على المفطر ، وهذه مسألة اختلف فيها؛ فكان عطاء والزهري وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد إذا تركها في الوضوء، وقال الحسن وعطاء آخر قولته والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد والشّافعي: لا يعيد ، وقال أحمد: يعيد في

<sup>(</sup>١) حديث [ الأذنان من الرأس ] حديث صحيح .

رواه د (-1.78) – - (-1.78) وقال : هذا حدیث حسن ه (823, 323, 623) – حم في والمسند» ( ٥: (-7.78) – (-7.78) هـ في والمسند» ( (-7.78) – (-7.78) هـ في والمسند» ( (-7.78) – (-7.78) مشكاة (-7.78) – نصب : (-7.78) والمسند» ( (-7.78) – (-7.78) بن (-7.78) ب

الأول: من طريق عبّاد بن تميم ، وإسناده حسن .

الثاني: من طريق شهر بن حوشب ، وإسناده جيد .

الثالث: من طريق سعيد بن المسيب ، وإسناده ضعيف؛ لضعف عمرو بن الحصين ومحمد بن عبد الله .

 <sup>(</sup>۲) صحيح بشواهده. رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۲۳٦، ۲۰۱، ۱۸۰) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۲۷) بلفظ: « من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر » .

الاستنشاق خاصة، ولا يعيد من ترك المضمضة، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور، وقال أبو حنيفة/ والثوري: يعيد إن تركها في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء.

وحديث وائل بن حجر من عند البزار مرفوعًا: « فمضمض واستنشق ثلاثًا » وسيأتي له زيادة (١) في باب الغسل ، قال ابن المندر: يقول أحمد: أقول وفي المحلي لأبي محمد، وذكر قول أحمد، وهذا هو الحق؛ لأن المضمضمة ليست فرضًا، وإن تركها فوضوءه تام وصلاته تامة عمدًا تركها أو نسيانًا ؛ لأنه لم يصح بها عن النبي عيلية أمر، وإنما هي فعل فعله عليه السلام، وفيه وأفعاله ليست فرضًا، وإنما فيها ألا ينشأ به عليه السلام. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لأن الأمر بالمضمضمة صحيح، لا كما زعمه لما أسلفناه في حديث لقيط المذكور عند أبي داود (٢) عن ابن فارس، نا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الحديث قال فيه : « إذا توضأت فمضمض » فهذا أثر ظاهر صحيح الإسناد على ما سنشرح آنفًا، نا المسند المعمر أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد حرصه الله – في المعجم الأوسط من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسى الخياط عن ابن المنذر عن أنس عن النبي عيلية : « إذا توضأ أحدكم فليمضمض ثلاثًا »(٣) الحديث .

قال: لم يروه عن ابن المنكدر إلا أبو موسى. تفرد به النوفلي، وذكر أيضًا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبي هريرة قال عَيْنَا : « إذا توضأ أحدكم فليمضمض  $(^3)$  ثم قال: لم يروه عن عطاء إلا إسماعيل. تفرد به علي بن هاشم ابن البريد قرأه عليه وأنا أسمع عن جدّي الحافظ أبو حامد أن القاضي أبو القاسم الأنصاري، ثنا أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد بن

<sup>(</sup>١) يأتي كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٢) حسن . د (ح/ ٤٤) هق في «الكبرى» (١: ٥٢) ونصب (١: ٦٦).

<sup>(</sup>٣) ضعیف جدًا. رواه قط في «سننه» (۱: ۱۰۱) مجمع (۱: ۲۳۳) وفیه أبو موسى الحناط، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) رواه قط (١: ١٠١) مجمع (١: ٢٣٣) كما في المصدر السابق .

أبي الفتح، ثنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني ، ثنا محمد بن جعفر عن الحافظ، ثنا الحُسين بن محمد بن أحمد بن المعمر، ثنا هدية بن كنانة، ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيلَة : « أمر بالمضمضمة والاستنشاق »(١).

ولما ذكره البيهقي من طريق هديه صحّح إسناده ثم قال : وقال مرّة أخرى مرسلًا لم يُقل عن أبي هريرة، وداود بن مخبر عن حماد في رحله، قال البيهقي/ وغيرهما يرويه مرسلًا .

[۱۱۱/ ت]

وخالفه إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ يعقوب بن سفيان فقال : عن حماد عن ابن عباس، كلاهما عن محفوظ – والله أعلم – وقد وردت أحاديث شاهدة لهما، وفي إسنادها مقال فمنها ما ذكره أبو القاسم في سنن البيهقي من حديث عصام بن يوسف عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه : « المضمضمة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه (7).

ورواه إسماعيل بن أسد عن عصام بنحوه، إلّا أنه قال: «من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلّا به » قال الدارقطني: تفرّد به عصام ووهم فيه، والصواب: ابن جريج عن سليمان مرسلًا، ورواه محمد بن الأغر، وهو ضعيف عن الشيباني عن ابن جريج بإسناد عصام، ومتن الجماعة: «فليمضض» وهو خطأ، والصواب مرسل زاد في السنن من تأليفه، وأحسب عصامًا حدّث به من حفظه فاختلط عليه، واشتبه بإسناد حديث رسمه ابن جريج عن سليمان عن

<sup>(</sup>۱) صحیح رواه . م (الطهارة) ۲۰، ۲۱ ود (ح/ ۱: ۱٤۰) والنسائي (۱/ ٦٦) وحم (۲: ۲۲۲) وهق (۱: ۴۹) وسنة (۱: ۲۱۲) و (نصب ۱: ۲) و (تجرید ۲۷۲) وفتح (۱: ۲۲۲) وکثیر (۳: ٤٤) ( إذا توضأ أحدكم فلیجعل في أنفه ماء، ثم لیستنثر ... الحدیث » .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في «الكامل» (۳: ۱۱۱٦) وقط في «سننه» (۱: ۲۸٤، ۲۰۰) ونصب (۱: ۲۸، ۲۸۶).

<sup>(</sup>٣) رواه حميدي ٢٢٨- ك(٢: ١٦٨) - مجمع (٤: ٢٨٥) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه يعقوب غير مسمى، فإذا كان هو التوم فقد وثقه ابن حبان، وضعفه =

الزهري: ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » ( $^{(7)}$  وفي الأفراد: هذا غريب من حديث الزهري عن عروة عنه ، وانفرد به سليمان بن موسى الدمشقي عنه ، ولم يروه عنه غير ابن جريج، وهو غريب من حديث ابن المبارك عن ابن جريج تفرد به عنه عصام، وذكر من حديث الربيع بن بدر – وهو متروك – عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وضعفها كلها – والله أعلم – فسند ما تقدم من الأحاديث الصحيحة، وغيرها صحة ما استدللنا عليه، والله الموفق .

\* \* \*

ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . قلت : وعلى قول الهيشمي فالحديث ضعيف .

# ١٨– باب ما جاء في الوضوء مرةً مرةً

حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا شريك عن ثابت بن أبي صفيَّة الثمالي قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - قلت له : حدثت عن جابر ابن عبد الله أن النبي عَيْكُ « توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. ومرتين مرتين؟ قال: نعم، وثلاثًا ثلاثًا؟ قال: نعم ١٥٠١ هذا حديث قال فيه البزار: لا نعلمه يُروى عن جابر إلا بهذا الإِسناد، ولا رواه عن محمد بن علي إلا أبو حمزة الثمالي، وفيما قاله نظر؟ لما ثنا به الإمام المسند المعمر عن أبي الفتح المقدسي، فزاد عليه وأنا أسمع عن العلامة الخطيب أي: الحسن اللخمي/ ثنا شهرة قراءةً عليها وأنا أسمع، ثنا أبو منصور محمد بن الحسين قراءة عليه، ثنا الحافظ أحمد بن غالب، ثنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرجاني، ثنا محمد بن عليّ بن حفص - عُرف بحيدرة -، ثنا عبد الله بن هاشم الطبري، ثنا الحرث بن عمران الجعفري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، فذكره، ورواه أيضًا ابن البيّع في تاريخ نيسابور من حديث الحرث بن عمران، ورواه الترمذي من حديث شريك ثم قال : وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ، قلت لأبي جعفر: حدَّثك جابر: « أن النبي عَيْلِيُّ توضأ مرة مرة » وهذا أصح من حديث شريك؛ لأنه رُوى عن غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط، وذكرفي كتاب العلل أنه سأل محمدًا عن الحديثين فقال : الصحيح ما رواه وكيع عن أبي حمزة، وحديث شريك ليس بصحيح، ولما سئل هنا الإِمام أحمد عن الوضوء مرة مرة قال : الأحاديث ضعيفة، ثم ذكر حديث جابر هذا في الأحاديث الضعاف ، وسيأتي الكلام مع أحمد في موضعه عند ذكر حديث ابن عباس المخرّج في صحيح البخاري - إن شاء الله

[1 /11/]

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في د مجمع (١: ٢٣٢) وعزاه إلى د البزار ) والطبراني في د الأوسط »، وزاد ثم قام فصلى ، وفيه مندل بن عليّ، ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين في رواية، ووثقه في أخرى .

قلت: وعلى قول الهيثمي فالحديث حسن.

تعالى - وثابت هذا هو ابن دينار، ويقال : ابن حمزة أبو حمزة ، وروي عن جماعة من التابعين ، قال العقيلي : عن مسرور بن هارون كان يؤمن بالرجعة، وثابت هذا هو ابن دينار، وروى عن جماعة من التابعين قال فيه أبو حاتم : نكتب حديثه ولا نحتج به، وقال الدارقطني : متروك ، وقال أبو زرعة : ليّن ، وقال ابن حنبل: ضعيف الحديث ليس بشيء، وقال الجوزجاني: واهي الحديث ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال ابن عدي: وضعفه بيُّن على رواياته، وهو إلى الضعف أقرب، وقال ابن سَعْد: كان ضعيفًا ، وقال ابن الجُنيد: متروك ، وقال الآجري عن أبي داود. جاءه ابن المبارك فرفع له صحيفة فيها حديث شُوَّءٍ في عثمان، فردّ الصحيفة على الجارية وقال: قولي له: قبحك الله وقبح صحيفتك ، وذكره الفسوي في جملة من يرغب عن الرواية عنهم ، [١١٨] ب] وقال التاجي: هو ضعيف من أهل الصدق، يقدّم عليًّا على عثمان، فلا/ يحدث عنه يحيى ولا ابن مهدي ، وذكره الغساني في كتاب الضعفاء من تأليفه، وزعم شيخنا العلامة المزي أن ابن ماجة وأبا داود لم يخرجا حديثه، وحديث البزار كان في الردّ عليه حدّثنا أبو كريب، ثنا رشدين بن سعد، ثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر قال : « رأيت رسول الله عَلِيْكُ فَى غَزُوةَ تُوضًا مَرَةً مَرَةً ﴾ هذا حديث سبق فيه كلام الترمذي وأبي حاتم في باب المضمضة والاستنشاق، وقال البزار : هذا حديث - يعني حديث ابن عباس المتقدّم - وافقهم جماعة وخالفهم الضحاك، فرواه عن عمر وأغفل في إسناده قصد الصواب ، قال : وقد تابعه ابن لهيعة وخالفها من سميّنا من الثقات، وما أتى هذا إلّا من الضحاك بن شرحبيل. انتهى ، وفي عَصْبه الجنابة برأس الضحاك نظر؛ لأنّه ممن قال فيه أبو زرعة: صدوق لا بأس به ، وذكره الحافظ البستى في كتاب الثقات وقال: كان أصله من عكا ثم انتقل إلى مصر، وروى عن ابن عمر، وفيما قاله نظر؛ لأن البخاري وابن يونس وابن أبي حاتم لم يذكروا له رواية عن الصحابة، إنَّما هي عن التابعين وأتباعهم ، وفي علل أبي الحسن: وخالف الضحاك عبد الله بن سنان، فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي عَلِيْكُم قال : وكلاهما وهم، ولما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل بين الغزوة المبهمة بأنّها الحديبيَّة، وفي الباب حديث أبي رافع

مرفوعًا قال البخاري: فيه اضطراب، ورواه البزار من جهة الدراوردي عن عمر بن أبي عمرو عن أبي رافع عن أبيه ، وقال : لا نعلم يروي هذا الحديث عن أبى رافع إلا بهذا الإسناد، ولما ذكره أبو عبيد بن سلام من جهة عمرو قال: عبد العزيز لست أسميه عن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، قال أبو عبيدة : ففي غير حديث تسمية هذا الرجل أنّه عبيد الله بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه ، ففي هذا كما ترى زيادة رجل لم تكن في إسناد حديث البزار، وفيه بيان اسم الابن المبهم عنده، ويشبه أن يكون هذا هو الاضطراب/ المشار إليه عند البخاري، ولئين كان إيَّاه فلا ضرر فيه ؛ لأن المبهم وغير المبهم من رجاله حديثهم في الصحيح، والله أعلم ، ورواه أبو عبيد أيضًا من جهة عمرو عن يعقوب بن خالد عن أبي رافع، وقال أبو الحسن المقبري في كتاب العلل: ورواه الدراوردي أيضًا عن محمد بن عمارة ويعقوب بن المسيب، وأشبه بالصواب حديث عمرو بن عبد الله بن عبيد الله عرام عن حرمة فسر - بما ذكرنا - فساد قول من زعم أنه لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإِسناد، وقال الساجي عنه: فيه ضعف، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ولما سُئل عنه أبو داود قال : قال أبو نعيم: ما بقى أحد كان مختلف إلى سفيان غيره، وحديث بريدة ذكره البزار فقال : أبو كُريب، ثنا على بن آدم، ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه وهو سلمان بن يزيدة ، قال : هذا الحديث لا نعلم رواه عن الثوري عن علقمة عن أبي بريدة عن أبيه - وهو سلمان بن بريدة - إلا أن قادم أنهى ابن قادم - وإن كان أبو حاتم قال فيه: محلّه الصرف - فقد قال ابن سعد -: كان متهمًا منكر الحديث شديد التشُّيُّع ، وقال ابن معين: ضعيف ، وقال ابن عدي : نقمت عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة، وقال ابن القطان: مستضعف، وذكره العتكي في الضعفاء حديث عبيد المذكور، ولما ذكر بعض الحفاظ حديث يزيد هذا ، قال : إسناده جيّد، وحكى عن ابن قادم ما قاله أبو حاتم فقط أخذًا لذلك من كتاب العمال لابن سرور ، وفيما قاله نظر لما أسلفناه، وحديث عبد الله بن عمر قال فيه البزار لما رواه من طريق مندل بن أبي نجيح، وهذا الحديث لا نعلمه. رواه عن ابن عمر إلّا مجاهد، ولا عن مجاهد إلا ابن أبي نجيح،

[1 /11]

وفي الأوسط: لم يروه عن ابن أبي نجيح إلّا مندل. تفرّد به بكير بن يحيى بن زيات ، وحديث ابن المسيّبِ عن زيد بن ثابت : ﴿ أَنَ النَّبِي عَيْلِكُمْ تُوضًّا مَرَةً مرة » رواه الدارقطني في الأفراد وقال : تفرد به على بن الحسن(١) الشامي عن مالك عن ربيعة الرأي عنه ، وحديث عمرو بن أبي الحسن الأنصاري : جهة حديث محمد بن هلال المزي، عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عمه، وحديث ابن العالة - واسمه سبرة - ثنا ح حديثه المسند المعمر يحيي بن أبي محمد الناصري عن مفتي المسلمين أبي الحسين المعمري عن أبي الطاهر العمري، ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي، ثنا القاضي أبو الفضل محمد بن أحمد السعدي قرأة عليه، ثنا عُبيد الله بن محمد العكبري قرأة عليه قال : قرأت على أبي القاسم عبد الله: ثنا عبد الله بن محمد البغوي وأنا أسمع، ثنا على بن الجعد، ثنا عدي بن الفضل عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابن العالة قال : ﴿ رأيت النبي عَلِيْكُ تُوضًا مرة مرة ﴾ (٢) وحديث معاذ وحديث ابن عباس مخرج في الصحيح، وسيأتي ذكره في باب الانفتاح ، ذكره الخلال في علله عن عليّ بن سعيد أنّه قال : فقلت له: يعني الإِمام أحمد بن حنبل - فحديث معاذ في الوضوء مرة مرة، فلم يعرفه ، وقال: من رواه؟ قلت: ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد - يعني الإِفريقي - عن عتبة بن حميد الضبّي قال : فجعل يتعجّب وقال : أخاف أن يكون هذا مثل

<sup>(</sup>١) الحسن بن عتبة الشامي ، مجهول ، كذا بيض له ابن أبي حاتم . ( المغني في الضعفاء :١/ ١٦٢/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٢) أورده الهيشمي في ( مجمع الزوائد ) (١/ ٢٣٢) وعزاه إلى ( البزار ) والطبراني في
 ( الأوسط ) وزاد ( ثم قام فصلّى ) وفيه مندل بن عليّ، ضعفّه أحمد وابن المديني وابن معين
 في رواية، ووثقه في أخرى. قلت: وعلى قول الهيثمي فالحديث ضعيف.

وفي صحيح البخاري : حدّثنا محمد بن يوسف قال : حدّثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عبّاسِ قال : « توضأ النبيّ عَلِيُّكُ مرّة مرّة » .

٤- كتاب الوضوء ، ٢٢ - باب الوضوء مرة مرة ، (ح/ ١٥٧).

قلت: ولكن للحديث شاهد صحيح من رواية البخاري، وعلى هذا فالحديث يرتقى من رواية الضَّعف إلى رواية الصحيح. وهذا الحديث يختلف في معناه عن الحديث السَّابق له مباشرة.

حديث قصة محمد بن سعيد؛ الذي يروى فيه المنديل عن النبي عليه ونحن لا نروي عن الإفريقي، وحديث عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب موقوف ، وحديث القيس. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وحديث عائشة. ذكره ابن عدي، وضعفه بيحي بن ميمون، وحديث عبد الرحمن بن أبي قراد ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وحديث أبي هريرة ذكره ابن عساكر في التاريخ الكبير .

\* \* \*

## ١٩ – باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

حدّثنا محمود بن خالد الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن ابن ثوبان عن عَبْدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال : « رأيت عثمان وعليًّا يتوضآن ثلاثًا، ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله/ عَيْسَةٍ »(١).

[1 /\\4]

هذا حديث إسناده صحيح، ومعناه في الصحيح من حديث عثمان أيضًا، ولما ذكر أبو عيسى في علله حديث فليح عن سعيد بن الحرث بن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد أنّ عثمان توضأ ثلاثًا، وقال : هكذا رأيت النبي يتوضأ ، قال : سألت محمدًا عن هذا الحديث، قال : هو حديث حسن ، قال أبو عيسى : وهو غريب من هذا الوجه ، وذكر أبو جعفر بن مُنيع في مسنده من طريق ابن لُهيعة، ثنا أبو النصر عثمان عمن رأى عثمان دعا بوضوء، وعنده الزبير وسعد بن أبي وقاص، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال : أنشدكم الله أتعلمون أنّ النبي كان يتوضأ كما توضأت ؟ قالوا : نعم ، وفي كتاب أبي عبيد: وعنده علي وطلحة والزبير وسعد... الحديث ، ولما ذكر حديث ابن ماجة هذا بعض الحفاظ المبرزين قال : رواه ابن ماجة "

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه ابن عدي (٤/ ١٥٩٢) بلفظ « رأيت عليًا وعثمان ... الحديث » وفي صحيح البخاري : حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدّثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أنّ عطاء بن يزيد أخبره أنّ محمران مولى عثمان أخبره أنّه رأى عثمان ابن عفّان دعا بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرارٍ فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ، ثمّ غسل وجهه ثلاثًا ، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرارٍ ، ثمّ مسح برأسه ثم غسل رجيه ثلاث مرارٍ إلى الكعبين ، ثم قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عمل ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه ، غفر له ما تقدّم من ذنبه » .

٤- كتاب الوضوء ، ٢٤- ياب الوضوء ثلاثًا ، (ح/ ١٥٩).

أطرافه في : [١٦٠، ١٦٤، ١٩٣٤، ٦٤٣٣].

قلت: وكفى برواية البخاري شاهدًا صحيحًا لما رواه ابن عدي في ﴿ الكاملِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة في . ١ - كتاب الطهارة ، ٤٦- باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ، (ح/ ٤١٣) . حدّثنا محمود بن خالد الدَّمشقي ثنا الوليد بن مسلم الدَّمشقي ، عن ابن ثوبان ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن شقيق بن سلمة ؛ قال : رأيت عشمان وعليًا يتوضَّآن ثلاثًا =

عن ابن ثوبان عن عبدة عن شقيق، قال : بمعنى أبي حاتم، عن أبي نعيم ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فذكر نحوه، ويشبه أن يكون ذلك وهمًا؛ لأن القائل ثنا أبو حاتم إلى آخره ، إنما هو أبو الحسن بن سلمة القطان الرازي عن ابن ماجة ليعني أن الحديث عنده عال من غير طريق ابن ماجة فعل ذلك في غير حديث، ورأيته مفصولًا في نسخة، ويؤيد ما قلناه إعراض أصحاب الأطراف عن ذكره، والله أعلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر : « أنَّه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ورفع ذلك إلى النبي عَيْلِكُمْ » هذا حديث قال : ذكره ابن حبان في صحيحه(١) عن الحسن بن سفيان، ثنا حبان بن عبد الله، ثنا المطلب، فذكره، وصححه ابن حزم أيضًا، واحتج به، ومع ذلك فهو معلَّل

الأول : الانقطاع، قال ابن عساكر في كتاب الأطراف، تابعه بشر بن بُكير، ورواهما وليد بن مزيد، فجعله عن ابن عباس، والمطلب قيل لم يسمع من ابن عمر،/ وقال ابن حاتم: عامة رواته يعني المطلب - مرسلة -، وروي عن ابن عمر وابن عباس، ولا ندري أنه سمع منهما أم لا، وفي كتابه الجرح والتعديل: مطلب عن ابن عباس وابن عمر مرسل لم يتردّد .

الثاني : ضعف المطلب، وإن كان أبو زرعة والفسوي والدارقطني وثقوه ، فقد قال فيه ابن سعد : كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه؛ لأنّه يرسل عن النبي كثيرًا، وليس له لقى، وعامة أصحابه يدلّسون، وذكر الخلال حديثه هذا في علله، وفي المسند زيادة: وأنّ ابن عباس : « كان يتوضأ مرّة مرّة »،

ثلاثًا ويقولان : هكذا كان وضوء رسول الله عَلِيُّكُ .

قال أبو الحسن بن سلمة : حدّثناه أبو حاتم،. ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان . فذكر نحوه . وصححه الشَّيخ الألباني .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن حبان : (٢/ ٢٠٥، ح/ ١٠٧٦) . أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدَّثنا حبان أبن موسى قال: أخبرنا زائدة بن قدامة قال: حدَّثنا ابنِ علقمة الهمداني قال: حدَّثنا عبد نمير قال : ٥ دخل عليّ - رضوان الله عليه - الرحبة بعدما صلَّى الفجر، فجلس في الرُّحبة ثم قال للغلام : أتتني بطهور ، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست .... الحديث .

ويسند ذلك إلى النبي - عليه السلام - »(١). حدثنا أبو كريب ، ثنا خالد بن حبان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة أن النبي عَيْنَا : « توضأ ثلاثًا ثلاثًا »(٢) هذا حديث معلّل بأمرين : الأول : انقطاع ما بين ميمون وشيخيه، أما عائشة فذكر الكناني: قلت له - يعني أبا حاتم الرازي - ميمون، هل سمع من عائشة شيئًا؟ قال : لا ، وأما أبو هريرة فذكر ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل: ثنا رحمونة سمعت أبا طالب قال : قلت لأحمد بن حنبل: ميمون سمع عن بن حزام؟ قال : لا، من أين لقيه؟ لم يرو إلا عن ابن عباس وابن عمر، فهذا حكم من أحمد على عدم سماعه من صحابي غير هذين ولم تركته مخالفًا نرجع إلى قوله، الثاني : الاختلاف في حال خالد بن حبان أبي يزيد الرّقي الكندي مولاهم الخرَّاز، فأمَّا ابن عمَّار وابن معين وابن سعد فذكروا أنه ثقة، وأمّا الإِمام أحمد فقال : لم يكن به بأس ، كان يروي عن جعفر غرائب وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث، وقال يعقوب : أنكرت عليه أحاديث تفرد بها، وسئل عنه عليّ بن ميمون فقال : كان منكرًا - يعني في الضبط والحفظ - وشكِّ التقوى والتحرز. انتهى كلامه، وفيه نظر ، إذ لقائل أن يقول: لو لم يكن فيه إلَّا قول من وثقه لكان ما ذكرته حسنًا، ولكن لما روى مضعفًا راويًا للغرائب جوّز حمله على نكارة الحديث/ لا غيرها اصطلاحًا ولغة ، وقد وقع لنا حديث أبي هريرة من طريق صحيحة، ومسند البزار رواها عن كرشي عن الحجاج بن منهال عن هاشم عن همام عن عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عنه أنَّ النبي عَلَيْكُم : « توضأ ثلاثًا ثلاثًا »(٣) ، وقال: هذا الحديث لم نعلمه روى عن أبي هريرة بأصح من هذا الإِسناد، وحديث عائشة من طريق متصلة، وصحح الطّبري إسناده في تهذيب الآثار. ذكرها أبو عبد الرحمن البزار في كتاب الكني فقال: حدّثنا الحسين بن حريث، ثنا الفضل بن موسى عن مجنيد بن عبد الرحمن، أخبرني

[1 \\14•]

<sup>(</sup>١) تقدُّم في أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم في أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) تقدُّم في أحاديث الباب .

عبد الملك بن مروان بن الحرث ابن أبي ذئاب ، أخبرني سالم سيلان قال : « أرتني عائشة كيف كان النبي عَلِي يتوضأ قال : يتمضمض ثلاثًا » الحديث . حدّثنا سفيان بن وكيع، ثنا عيسي بن موسى عن فائد أبي الورقاء وعبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال : رأيت رسول الله عَيْكُم : « يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرة » (١) هذا حديث إسناده ضعيف؟ لضعف سفيان بن وكيع المتقدّم الذكر، ونكارة حديث فائد، وإن كان ليس من نظير ما ذكره لمتابعة أبي يعقوب عبد الرحمن عبيد بن نسطاس الثقة الثبت له ، فكأنَّه ليس بموجود في هذا الحديث، فلم يبق إلَّا تعليله بسفيان، وإن كان ليس علَّة له فقد وقع لنا من طريق سالمة منه، ثنا بها الشيخ الإمام المسند المعمر أبو بكر بن عمر الحميدي، ثنا عبد الهادي عن فاطمة قالت : ثنا فاطمة، ثنا ابن زيدة، ثنا أبو القاسم، ثنا الحسن بن إسحاق، ثنا عليّ بن يحيى، أخبرني عيسى بن يونس عن فائد: سمعت ابن أبي حاتم أوفى يقول: « رأيت النبي عَلِيْكُ تُوضاً ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرّة »(٢) وبه إلى أبي القاسم، ثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا محمد بن يحيى المروزي، ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، ثنا مروان بن معاوية عن أبي الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفي أنه: « توضأ ثلاثًا ثلاثًا فخلّل لحيته »، وقال : رأيت النبي عَلِيْكُم يفعل هذا »(٣) فصح إسناده/ على هذا، والله تعالى أعلم . ولما ذكر أبو القاسم بن عساكر هذا الحديث، لم يذكره من رواية عبد الرحمن عن أبي أوفى، ولما ذكر لمن اسمه برواية عنه استظهرت على ذلك بعده بنسخ أما ذكره من حديث فائد فقط، وعزاه لابن ماجة وبايعه على ذلك جماعة من المتأخرين، منهم ابن سرور والحافظ المزّي في كتابيه ، وحديث ابن ماجة يرّد قولهم، وممن نبه<sup>(١)</sup> على أنّ عبد الرحمن هذا هو أبو يعقوب الصغير أبو عبد الرحمن بن حبّان، وأبو نعيم الأصفهاني

[۱۲۰/ ب]

<sup>(</sup>١) تقدَّم في أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) تقدّم في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) تقدُّم في أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) كذا وردت « بالأصل » .

وأبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة من تأليفهما، وقبلهم الحميدي في مسنده. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري قال : « كان رسول الله عَيْسَةٍ يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ١٥٠٠ هذا حديث إسناده جيّد، ولولا الاختلاف في حال رواته لقيل فيه صحيحًا، لما عضده من الشواهد والمتابعات، ولأنه لم يتكلم فيها بقادح يُرّد به حديثهما وللعرفان بحال الواسطة ونفيه، أما ليث؛ فهو ابن أبي سليم أنس. كذا ذكره ابن الجوزي ، ويشبه أن يكون وهم؛ لأن العقيلي فرّق بين ابن أبي سليم زياد، وبين ليث بن أنس بن الليثي الراوي عن ابن إسرائيل - يكنى أبا بكر، ويقال بكير - كوفي، وإن كان ابن سرور ذكر أنّ الشيخين رووا له، فيشبه أن يكون وهمًا؛ وذلك أن الكلاباذي والحاكم واللَّالكائي والخيال والباجي لم يذكره أحد منهم في كتابه، اللهم إلَّا لو قال أنّ محمدًا استشهد به، ويروى له في رفع اليدين، وقرنه مسلم بابن إسحاق الشيباني لكان صوابًا، وكذلك قاله ابن معين، زاد أبو الحسن: سئل وكيع عن حديث من حديثه فقال: ليث لين وقال : كان سفيان لا يسمى لينًا ، وقال البخاري : كان صدوقًا، وقال ابن عدي : أحاديثه صالحة ، وروى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس، ومع الضعفاء الذي/ فيه فكتب حديثه، فقد قال أبو النصر معمر: كان ابن عيينة لا يحمد حفظه، وفي رواية: ضعيف، وقال ابن مهدي : ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد، ليث أحسنهم عندي ، وقال جرير : كان ليث أكثرهم تخليطًا ، وقال عيسي بن يونس : كان قد اختلط كان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن، وقال أحمد بن حنبل: هو مضطرب الحديث، ولكن: حدّث الناس عنه، وفي علل الترمذي عنه: لا نفرح بحديثه وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا نشتغل به، مضطرب الحديث، زاد أبو حاتم: هو أحب إليّ من يزيد بن أبي زياد ، وقال الفلاس: كان يحيى لا

<sup>(</sup>۱) صحيح، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٤١٧) وأحمد في «المسند» (١/ ١٢٥، ٢/ ٨) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٥) والكنز (٢٦٨٩٣، ٢٦٩٥٢).

وفي الزوائد : هذا الإِسناد ضعيف ، وليث: هو ابن أبي صيف . وقال السديّ : وشهر قد تكلّموا فيه . قلت : وصححه الشّيخ الألباني . انظر : صحيح ابن ماجة .

يحدّث عنه، وكان ابن مهدي يحدّث عنه، وقال الدارقطني: صاحب سنة، وكذلك قاله ابن معين، زاد أبو الحسن: نخرّج حديثه، إنّما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد فحسب ، وقال يحيى لأحمد: حديثه ذكره عنه الحاكم، وقال ابن سعد: كان رجلًا صالحًا عابدًا ضعيفًا في الحديث، يقال كان يسأل عطاء، وقال الساجي: صدوق فيه ضعف، كان سيء الحفظ كثير الغلط، وكان أبو داود لا يدخل حديثه في كتاب السنن الذي صنفه، وفيما قاله نظر من حيث إنّ أبا داود إذا أطلق كان في العرف محمولًا على السجستاني، فإن كان عناه فهو ثقة، خرّج حديثه في كتابه، وإن كان غيره فيلزمه بيانه، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ضعيف، وقال ابن طاهر مثله، زاد خيرًا فقال : كان يسأل عطاء وطاوسًا ومجاهدًا عن الشيء يختلفون فيه، فيروى أنَّهم اتفقوا من غير تعمَّد لذلك، وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: قال ابن معين: ليس بذاك ، وفي كتاب الآجري قال يحيى: ليس به بأس، وفي كتاب العقيلي عنه: هو أضعف من يزيد بن برقوقة، وفي رواية ضعيف: إلَّا أنَّه كان يُكتب حديثه، ليث/ أضعف العالمين، وقال السعدي: نضعّف حديثه، ليس بثبت، وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين. انتهى كلامه ، وفي اطلاقه ذلك نظر؛ لأنّا أسلفنا عن الفلاس بحديث القطان عنه، وثنا أحمد عليه، وكذلك ابن معين، والصواب في ذلك قول الساجي: كان يحيى القطان بآخره لا يحدّث عنه، ففي هذا جمع بين قول يحيى والفلاس، وأما ابن معين فلا وجه لما حكاه عنه، وقال ابن المديني: مجاهد أحبّ إليَّ منه ، وقال العجلي: كوفي جائز الحديث، وفي كتاب الآجري قال أبو داود أحمد بن يونس: سمعت أبا داود يقول: سمعت يحيى يقول: عامة شيوخه لا يعرفون، الثاني: شهر بن حؤشب أبو سعيد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو الجعد الأشعري الحمصي ، ويقال : الدمشقي، وإن كان مسلم قد خرّج حديثه، وحسن الترمذي والبخاري حديثه، وروى له في كتاب الأدب ، وقال أحمد: ما أحسن حديثه، ووثّقه، وفي رواية: هو حسن الحديث، وقوى أمره ، قال : وإنما

[۱۲۱/ ب]

يتكلم فيه ابن عون، يعني بقوله: تركوه، وفي رواية: لا بأس به، وفي رواية: ثبت وقال العجلي: ثقه، وكذلك قاله ابن معين ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال موسى بن هارون: ضعيف، وبمثله قاله ابن سَعْد، وقال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن المديني يقول : وقد قيل له ترضى حديث شهر فقال : أنا ما أحدّث عنه قال : فأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع عليه يحيى وعبد الرحمن - يعني على تركه - قال يعقوب : وهو ثقة على أنّ بعضهم قد طعن فيه، وقال الفسوي في تاريخه: وإن كان ابن عون تركوه فهو ثقة/ وفي هذا رّد لما ذكره أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي، وشذَّ عنه سائر المشايخ، والله أعلم، وقال أبو حاتم: هو أحبِّ(١) إليّ من أبي هارون وبشر بن حرب، وليس يرون أبي الزبير، ولا نحتج به، وقال أبو زرعة: لا بأس به ، وقال محمد بن عبد الله ابن عمّار: روى عنه النَّاس، وما أعلم أحدًا قال فيه غير شعبة قال : يكون حديثه حجة؟ قال : لا ، وقال صالح بن محمد: لم نقف منه على كذب، وكان رجلًا ينسك، إلَّا أنَّه روى أحاديث تفرّد بها لم يشركه فيها أحد، فقد تركه شعبة، ولم يحدّث عنه ابن مهدي، وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي، زاد ابن عدي: ولا نحتج بحديثه، وقال ابن حبان: كان يروى عن الثقات المعضلات، قابل عبّاد بن منصور في الحج فسرق عَبَّيته فهو القائل:

لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القرائد جدّك ياشهر كذا شهر، ذكره ويشبه أن يكون وهمّا ؛ لأنّ المعروف أنّ الخريطة إنمّا كانت من بيت المال حين ذكره ليزيد بن المهلب وقال الهذلي : كان على خزائن يزيد، فلما سأله عنها أتاه بها، فدعا يزيد الذي وقع فيه فشهد، وقال لشهر: هي لك فقال : لا حاجة لي فيها، فقال القطامي الكلبي: عن شهر بن حوشب قال : يقال في الحسن بن سعد حربلة؟ قلت : نعم ، فقال : يا هؤلاء إنّه قد وثقه، ويقال : سنان بن مُكمل النميري البيت، وبعده أخذت له شيمًا طفيفًا، وبعته من ابن خُزنبيداد هذا هو الغَدْرُ، وصحّف بعض حفّاظ

<sup>(</sup>١) قوله: (هو أحبّ ) وردت بالأصل (مواجب ) وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

عصرنا هذا البيت فقال: من ابن جرير أنّ هذا هو الغَدْرُ، ويقال: الشرقي المسمّى الوليد بن العطامي وهو الحسين بن جمال النسابة وقال مرة النخعي لشهر: يا ابن المهلب ما أردت إلى امرءًا لولاك كان كصالح القُرَّاءِ؛ فتبيّن مما ذكرناه فساد قول من عَزَا ذلك لعبّاد - يعني الشعر والخريطة -/ اللهم إلا لو ذكر خيانته له لكان صوابًا من فعله؛ لأن شعبة شهد عليه أنَّه رافق رجلًا من أهل الشام فخانه. فيما ذكره الساجي، ثم ذكر قصته في بيت المال بعد، فجعلهما مرّتين، وهو الأشبه، والله أعلم ، وفي كتاب الترمذي عن النضر شهر تركوه، ويشبه أن يكون وهمًا وذلك أنّ الساجي والعقيلي والسعدي وغيرهم إنَّمَا ذكروا روايته عن ابن عون، لا عن نفسه ، وقال العيني: ضعيف، وفي تاریخ ابن أبي خیثمة عن ابن معین عن مسلم عن رجل ذهب على يحيى اسمه قال : كنت مع شهر في طريق مكة فكنّا إذا نزلنا منزلًا قال : هاتوا عبوديًا سووا طنبوريًا، فإنا إنَّما نأكل خبزنا - يعنى الحديث - وفي كتاب العقل نحوه وعن قتادة قال : جاء شهر يستأذن على الأمير ، قال : فخرج الإذن فقال : إنّ الأمير يقول : لا تأذن له فإنه سيأتي قال : فقلت إنّ خادم البيت يخبرك بما في أنفسهم قال: ثمّ قال قتادة: لا غفر الله لمن لا يستغفر لهما -يعني عليًا وعثمان - رضي الله عنهما - وقال الساجي : فيه ضعف وليس الحافظ، وقال السعدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث النّاس، وذكره مسلم في مقدمته بالضعف، وكذلك الرازي فسير مجموع ما ذكر أنّ لا قادح فيها، وذلك إن يشأ غالب ما رمي به الجمع والاختلاط، أمّا الأول فهذا الحديث عارضه، وأمّا الثاني فقد رمي جماعة من المجمع على عدالتهم، وهذا إنَّما كان اختلاط في أمر غيره، وسفيان ممن أخذ عنه قديمًا، وأما ذمية الاختلاط وسُوْءِ الحفظ فقد أسلفنا له متابعان وشواهد من ذاك معها ، وأمّا شهر؛ فمعظم ما رمى به إنّما أتى على لسان شاعر مرمى بالكذب متعرّض، لا يدري أمحقّ أم مبطل ولئن كان محقًا قول على أنّ له حقًا في بيت المال أخذ بعضه ، وهذا لاقدح فيه وأمّا خيانته لعباد إن بعثت فيحتمل أن يكون من جاء أو ظفرًا أو

[۱۲۲/ ب]

لأنه يرى اختلاف الآراء يوجب إباحة الأموال، وذلك أن عبّادًا رماه ابن حبان بالدعاء/ إلى القدر، فإن كان بهذه المثابة كان عند بعضهم كافرًا، وأما تسويته الطنبور فهو قول مردود بما ذكره عثمان بن بريدة عنه قال : ﴿ دُعَى شُهْرِ إِلَى وليمة وأنا معه، فدخلنا فأصبنا من الطعام، فلما سمع شهر المزمار وضع أصبعيه في أذنيه وخرج حتى لا يسمعه » وعلى تقدير صحته، فهو مذهب لأهل المدينة مشهور لا عيب فيه على من تعاطاه ممن يراه، وأمّا رميه بأنه سيأتي فإتّما جاء على لسان من لا يعرف اسمه ولا حاله ولا غبنه ، ومثل هذا لا يقبل خبره، فكيف تفرده بما لم يأت به غيره من الأئمة؟ ولئن كان ما قاله صحيحًا فلا عيب فيه على من لا يدعو إليه، وأما ترك شعبة له فإنّما هو بسبب خيانته لعباد كما تقدّم مبينًا، وأما قول ابن عون فيه: تركوه فقد قيل فيه بالنون والزاي بمعنى طعنوه وهو الصحيح؛ لأنّا أسلفنا كلام الأئمة، وليس فيهم أحد تركه ولا صَرِّحٌ بذلك فبقى محمولًا على الطعن الذي بيّناه الذي لم يسلم غالبًا منه أحد ، وأمّا قول السعدي فحمل على بغضه للشيعة وتعصّبه عليهم لفرط نُصبه، والله أعلم ، وبنحو ما قلناه ذكره ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام فقال: لم أسمع لمضعفه حجة، وما ذكروه من تزينه بزي الجند وسماعه القنا بالآلات وفرقه بأخذ خريطة، فكذب عليه إما لا يصح وإما خارج مخرج لا يضره، وشر ما قيل فيه إنه يروي منكرات عن ثقات، وهذا إذا كثرت منه سقطت الرواية به، والله أعلم ، وأما قول ابن دحية في كتابه العلم المشهور وأعظم جرحه أنّه كان شرطيًا للحجاج، وليس كذلك ولئن كان إنَّما كان عاملًا لابن المهلب ولئن عمل للحجاج حمل على جبره له كما جبر غيره ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق ليس فيها ليث، مشعرة بانقطاع مابين شهر وأبى ملك بدخول واسطة بينهما، ولكنه غير ضار لثقته وعدالته رواها ابن أبي شيبة في مسنده عن محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن [١٣٣] ب] شهر عن عبد الرحمن/ بن عمر أنَّ أبا مالك جمع قومه، فذكره مطولًا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع عن سفيان عن عبد

الله بن محمد بن عقيل عن الرئيع بنت معوذ بن عفراء « أن رسول الله عليه توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا شاه المناه مختلف في صحته وضعفه للاختلاف في حال ابن عقيل المذكور قبل، وقال الترمذي فيه: حسن ، وفي حديث الزبير وسعد وطلحة والمطلب بن أبي أوفى وأبي مالك الأشعري المذكورين قبل رد لما اغفله الترمذي، حين تعداده الصحابة الذين رووا هذا المعنى، وكذا حديث المقدام بن معد يكرب (٢) وابن عباس المذكورين عند أبي داود، والله أعلم ، وحديث دليل بن حجر المذكور عند البزار - رحمه الله - وعبد الله بن جعفر المذكور عند الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا قتادة. تفرّد به الزبير، وحديث ذكره إبراهيم بن محمد بن عبيد في مسنده عن سهل بن اسماعيل النصبي، ثنا سهل بن رعلة الرازي، ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، ثنا متمم بن نحيح عن الحسن عنه : « توضأ رسول الله عين فعسل يده ثلاثًا؛ وتمضمض ثلاثًا »(٢) الحديث . وحديث المغيرة بن شعبة عند الطبري في وتمضمض ثلاثًا »(٢) الحديث . وحديث المغيرة بن شعبة عند الطبري في التهذيب. رواه عن أحمد بن محمد الطوسي، ثنا يعقوب بن محمد، ثنا أبي

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٦- باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ، (ح/ ٤١٨).

ورواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٣٤- باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ، (ح/ ٤٤) . من حديث على .

قال الترمذي : وفي الباب عن عثمان ، وعائشة ، والرئيع ، وابن عمر ، وإبي أمامة ، وعبد الله بن عمر ، وابي أمامة ، وعبد الله بن زيد ، وأبيّ بن كعب ، وقال : حديث عليّ أحسن شيء في هذا الباب وأصعُ ؛ لأنه قد رُوى من غير وجه عن عليّ - رضوان الله عليه - والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : أنّ الوضوء يُجزئ مرة مرة ، ومرتين أفضل ، وأفضله ثلاث ، وليس بعده شيء .

وقال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم .

وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلَّا رجل مبتلي .

<sup>(</sup>٢) قوله : « يكرب ، وردت « بالأصل ،: « كرب ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح . أورده الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (١/ ٢٣٠) من حديث البراء بن عازب نحوه ، وعزاه إلى و أحمد ، ورجاله موثقون .

عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب، حدثني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وحديث على من طريق ابن إسحاق عن الحرث عنه، وحديث أبي أمامة من طريق سنان بن شعبة عن شهر عنه، وروى البغوي في حديث أبى أمامة أيضًا عن يزيد، ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن شهر سمع عنه، وحديث معاوية بن أبي سفيان قال : « رأيت النبي عَيْثُ تُوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي »(١) ثنا به المسند أبو محمد البصري - رحمه الله - أنا أحمد بن عبد الله القدوة، ثنا يوسف بن عبد الدمشقي، ثنا أبو طاهر الخشوعي، ثنا أبو القاسم عامر بن محمد بن عبد الله الرازي الحافظ قال: حدّثني أبو الحسن/ على بن الحسن بن غيلان، ثنا أبو علىّ أحمد بن الحسن بن عبد الله المقري، ثنا علىّ بن محمد بن أبان المصري، حدَّثني أبي عن عليّ بن حملة عن أبيه عبد الملك بن مروان، حدّثني أبو خالد حدثني أمير المؤمنين معاوية به، وحديث أنس بن مالك قال : « رأيت النبي عَلِيْكُ يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وخلَّل لحيته مرتين أو ثلاثا ثم قال : هكذا أمرني ربى »(٢) ثنا به المسند العلامة أبو الفرح المقري – رحمه الله تعالى – ثنا أبو الفضل الموصلي، ثنا عمر بن طراد، ثنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، ثنا عمر بن إبراهيم الخفاف، ثنا أبو الحسن محمد بن المظفر الحافظ البزار، ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين عن يزيد الرقاشي عنه ، ولما ذكره في الأوسط من حديث الزبير بن محمد، ثنا قتادة بن الفضيل الرهاوي، ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس بن مالك، قال : لم يروه عن إبراهيم إلَّا قتادة. تفرد به الزبير، وبنحوه قاله أبو الحسن في الأفراد، وحديث زيد بن ثابت، ثنا به المشايخ المسندون له، وعبد الله محمد بن إبراهيم وأبو يوسف يعقوب بن عوض بن عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل الشطبوقي قراءة عليه، ونحن نستمع، ثنا به

 <sup>(</sup>١) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (١/ ٢٣١) من حديث بريدة بنحوه، وعزاه إلى الطبراني
 في د الأوسط ، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف . قلت : وعلى قول الهيثمي فالحديث ضعيف .
 (٢) رواه ابن عدي (٢: ٥٦١) بلفظ : د رأيت النبى توضأ وخلل لحيته ......

ثابت قراءة عليه، ثنا أبو الحسن المبارك بن الحسين المقري قراءة عليه، ثنا الحافظ أبو محمد الحسنى بن محمد الخلال إملاءً، ثنا أبو يوسف القواس ثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز الأنماطي، ثنا محمد بن عمر بن نافع، ثنا على بن الحسين، ثنا مالك عن ربيعة عن ابن المسيب عن زيد وأبي هريرة أن النبي عَلِيْكُم : « دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين وقال : هذا يضاعف الله الأجر مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي »(١) إن الشيخ الزاهد ضياءالدين الزرزاري المقري -رحمه الله - قرأه عليه وأنا أسمع، ثنا الشيخ نجيب الدين قرأه عليه عن اللبان والجمال، ثنا أبو على، ثنا إبراهيم، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا أحمد بن حنبل سنة ثمان وعشرين/ في المحرم، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا شعبة الحريري عن أبي عائد يوسف السعدي، وأثنى عليه خيرًا عن يزيد بن البراء بن عازب : « قال وكان أميرًا لعمان وكان خير الأمراء قال : قال لي اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ وكيف كان يصلى، فإنى لا أدري ما قدر صحبة إياكم، فجمع بنيه وأهله، فدعا بوضوع، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل هذه اليد-يعنى اليمنى - ثلاثًا، وغسل هذه - يعنى اليسرى - ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل هذه الرجل - يعني اليمني - ثلاثًا وغسل هذه الرجل ثلاثًا - يعنى اليسرى - ثم قال: هكذا أردت أن أريكم كيف كان رسول الله عَلِيْكُ يتوضأ »(٢) ثم دخل بيته فذكر صفة الصلاة، وحديث معاذ بن جبل قال : « كان رسول الله عليه يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا، وغسل رجله غسلًا ١٤٥٦ ذكره ابن شاهين عن عبد الله بن أحمد بن

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي (٣: ١٤٦، ١٤٧) بلفظ: ( دعا النبي بماء فتوضأ واحدة واحدة .... .

<sup>(</sup>٢) صحيح . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٣٠) وعزاه إلى أحمد، ورجاله موثقون .

 <sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١/ ٢٣٣) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير ) وفيه
 محمد بن سعيد المصلوب، وهو ضعيف . والكنز (ح/ ١٧٨٥٧). قلت : وهو ضعيف .

إبراهيم المارستاني، ثنا روح بن عبد الرحمن البوشنجي، ثنا الهيثم بن ربيع أبو، المثنى العقيلي، ثنا الأصبع بن زيد عن سليمان بن الحكم عن موسى بن سعيد عن عبادة بن نستي عن عبد الرحمن بن غنم عنه، وحديث أبي أمامة أن رسول الله عَيْلِهُ: « توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح الساقين »(۱) ، ورواه قاسم في كتاب الدلائل عن موسى بن هارون: نا يحيى الجمل، ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر عنه، وحديث أبي رافع. ذكره في الأوسط بلفظ: « ومسح برأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثلاثًا »(۲) وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرد به الدراوردي – يعني عن عمرو – وثنا عمرو عن عبد الله بن أبى رافع عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حسن أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (١/ ٢٣٠) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير » من طريق سميع عنه، وإسناده حسن ، وسميع ذكره ابن حبان في الثقات، وقال : لا أدري من هو، ولا من أين هو، والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره .

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٣١) وعزاه إلى « البزار » والطبراني في « الأوسط » وله في « الكبير »: « رأيت رسول الله ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومرتين مرتين، ومرة » ورجالهما رجال الصحيح. قلت: وللحديث شواهد صحيحة سبق أن ذكرناها، رواها البخاري في « صحيحه»، وابن عدي في « كامله ».

## ما جاء في الوضُوءِ مرةً ومرتين وثلاثًا

[07/\ []

ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدّثني مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدّثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال : « توضاً/ رسول الله عَيْلِيُّهُ واحدة واحدة، فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، ثم توضأ اثنتين ثنتين، فقال : هذا وضوء العدد من الوضوء، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال : هذا أسبغ الوضوء، وهو وضُوءِئي ووضوء خليل الله إبراهيم، ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء »(١) هذا حديث جمع ضعفًا وانقطاعًا ؟ أما الأولى: فأبو زيد عبد الرحيم بن زيد، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة أخرى: كذاب ، وقال البخاري: يكره ، وقال أبو داود والسمعاني: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الجوزجاني: هو غير ثقه، وفي موضع آخر: متروك ، وقال ابن عدي: يروى عن أبيه غير حديث منكر، وله أحاديث لا يتابعه الثقات عليها، وقال أبو حاتم الرازي: ترك حديثه، وفي العلل: متروك الحديث ، وكذا قاله الدارقطني ، وقال أبو زرعة: وله وأبوه زيد بن الحواري أبو الحواري ، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، نكتب حديثه ولا نحتج به ، وقال أبو زرعة : ليس بالقوي، واهي الحديث، ضعيف ، وقال النسائي : ضعيف، وقال ابن معين : نكتب حديثه على ضعفه، وفي رواية: ليس بشيء، وقال الجُوزجاني: متماسك، وقال الدارقطني وأحمد: صالح، وقال

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٧- باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ، (ح/ ٤١٩). وفي الزوائد : في الإسناد ، زيد العميّ وهو ضعيف . وعبد الرحيم متروك ؛ بل كذّاب ، ومعاوية بن قرّة لم يلق ابن عمر . قاله أبو حاتم في العلل ، وصرّح به الحاكم في المستدرك .

ورواه ابن عدي في « الكامل » : (٣/ ١٤٦، ١١٤٧) قوله : « أسبغ الوضوء » أي: أكمل جنس الوضوء .

انظر: ضعیف ابن ماجة (ح/ ۹۲)، والضعیفة (ح/ ٤٧٣٥)، والإرواء (ح/ ٥٥)، والتعلیق والرغیب (۱/ ۹۸).

ابن عدي: وعامة ما يرويه ويروى عنه ضعفاء، وهو على بن شعبة، قد روى عنه، ولعلُّ شعبة لم يرو عن أضعف منه ، ولما سأل ابن أبي شيبة عليًّا عنه قال : كان ضعيفًا عندنا ، ولما ذكر الحديث ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ ضعفه بهما، وذكره البيهقي في الخلافيات وقال: حديث غير ثابت ، وقال أبو حاتم البستي: يروى عن أنس أشياء موضوعة، لا يجوز الاحتجاج بخبره، وقال الرشاطي: كان واهي الحديث، وأما الانقطاع فذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل: أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال : لا يصح هذا عن النبي عَلِيْكُ، وسئل أبو زرعة عنه فقال : هو عندي/ حديث واه ومعاوية بن قرّة لم يلحق ابن عمر ، قلت لأبي: فإنّ الربيع بن سليمان ثنا بهذا الحديث من أسد بن موسى عن سلّم بن سليمان عن زيد عن معاوية بن قرّة عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُ فقال : هذا سلام الطويل، وهو متروك الحديث ، وزيد هذا هو القميّ، وهو ضعيف الحديث، وفي علل الدارقطني: رواه سلام، ثنا محمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن عن زيد عن معاوية عن ابن عمر، ورواه أبو إسرائيل الملائي عن العمي عن نافع عن ابن عمر، ووهم فيه، والصواب قول من قال: عن معاوية بن قرّة ، وقال فيه ابن حزم العطار: عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية بين قرّة مرسلًا، كذا ذكره، وحديث ابن ماجة يرد قوله - والله أعلم - وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق سالمة من هذين الضعيفين. ذكرها عبد الغنى بن سعيد في كتاب إيضاح الإشكال فقال: ثنا أبو يعقوب يوسف الصنعاني بن محمد بن إبراهيم الديلي حدَّثهم، ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم، ثنا أبو بكر الكلبي عن مسعد بن إبراهيم عن معاوية فذكره، ولما ذكر الحاكم حديث أبي هريرة مرفوعًا : « توضأ مرتين مرتين »(١) قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشاهده الحديث المرسل المشهور عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن النبي عليه : « توضأ مرة مرة ...»(٢) الحديث بطوله، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق حسنة : ثنا

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود في : ۱ - كتاب الطهارة ، ٥١- باب الوضوء مرتين ، (ح/ ١٣٦). قلت : وحسنه على قاعدة أبي داود التي صنّف عليها كتابه (السُّنن).

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ١٧- باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثـلائــا ، (ح/ ٤٢٠).

جماعة من شيوخنا إجازة عن يوسف بن خليل، ثنا خليل بن أبي البرازتي(١) بقراءتي عليه، أخبركم أبو على الحدّاد، ثنا الإمام أبو نعيم بجميع كتاب حديث عبد الله بن دمن من الثقة، ثنا محمد بن أحمد بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا المسيب بن واضح، وثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبدان، وثنا أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو عروبة الحزاني، وثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أبو عروبة قالوا : ثنا المسيب بن واضح، ثنا جعفر بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. المسيب روى عنه/ جماعة منهم الروايات، وابن أبي داود وأبو عروبة [1 /171] والباغندي وتقي ابن مخلد سُئل عنه ابن أبي حاتم فقال : هارون كان يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل ، وقال أبو عروبة: كان لا يحدّث إلا بشيء نعرفه نقف عليه، وقال أبو نصر هبة الله بن عبد الجبّار بن فاخر بن معاذ الهجري: كان شيخًا جليلًا ثقة مرتفع الاتباع، وكان يخطئ، وقيل لعبدان: أيهما أحب إليك المسيب ، أو إسماعيل بن عياش ؟ فقال : كلاهما سواء ، وكان عبد الرحمن النسائي حسن الرأي فيه ، ويقول الناس: تفرّد وينافيه أي يتكلمون فيه ، وقال ابن عدي : وهو ممن نكتب حديثه، وهو لا بأس به، ولما روى الدارقطني حديثه هذا عن دعلج عن الحسن قال : تفرّد به عن جعفر المسيب، وهو ضعيف ولما ذكره البيهقي قال : وهذا الحديث من هذا الوجه ينفرّد به المسيب وليس بالقوي ، وقال في المعرفة: المسيب غير محتج به، وروى من أوجه كلُّها ضعيفة، وقال الساجي: تكلُّموا أنَّ في أحاديثه مناكير؛ فلزم من مجموع ما تقدّم ألّا عيب فيه إلا الخطأ، وذلك مرفوع هنا لما سلف من متابعيه. حدَّثنا جعفر بن مسافر، ثنا إسماعيل بن مَعْيبَ أبو بشر، ثنا عبد الله بن عَرَادة الشهبالي عن زيد بن الحواري ، عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمر عن أبي بن كعب أن رسول الله عَيْلِيُّهُ : « دعا بماء فتوضأ مرةً مرةً فقال : هذا وظيفة

في الزوائد: في إسناده يزيد، وهو العمي، ضعيف، ورواه الإِمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن يزيد العميّ عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وضَّقفه الشَّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ٩٣)، والإرواء (ح/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ البزاراتي ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه . كما وردت ﴿ بالأصل ﴾ .

الوضوء وقال : وضوء، من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال : هذا وضوئي ووضُوء المرسلين قبلي »(١) هذا حديث قال فيه أبو الحسن الدارقطني في كتاب العلل الكبير: لم يتابع ابن غزوان عليه وأغض عن ذكره في سننه ولا إعضالًا به ممن قال فيه ابن معين: ليس بشيء ، وقال البخاري: [١٣٦/ ب] منكر الحديث وقال النسائي: ضعيف ، وقال الحربي/ في كتاب العلل: ابن عواده غير معروف ، وقال ابن عدي: ما يرويه لا يتابع عليه ، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به .

وفي الباب أحاديث غير هذين؛ منها: حديث عائشة. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من تأليفه ، فقال : سئل أبو زرعة عن حديث رواه عياش النوسي عن يحيى بن ميمون عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة عن النبي -عليه السلام - في صفة الوضوء مرة مرة فقال : «هذا الذي افترض الله عليكم، ثم توضأ مرتين مرتين فقال : من ضعّف ضعف الله له، ثم أعادها الثالث فقال : هذا وضوؤنا معشر الأنبياء : قال أبو زرعة : هذا حديث واهي منكر ضعيف ، وفي موضع آخر: «فمن زاد على ذلك فقد أساء» وقال أبو زرعة : ليس هذا أصل، وامتنع من قراءته علينا .

ومنها حديث عكراش بن دلب اليمني الذي شهد مع عائشة الجمل فقال الأحنف: كأنكم به قد أتي به قتيلًا أو به جراحة لا تفارقه حتى يموت، فقرب ضربه على أنفه، فعاش بعدها مائة سنة وأثر الغربة به. ذكر ذلك في الإسعاف الكبير؛ فعلى هذا يكون قول من قال : إن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة غير صواب؛ لتأخّر عكراش عن ذلك ، قال الخطيب في ترجمة عبد الوهاب بن أبي عصمة: ثنا النضر بن طاهر، ثنا عبد الله بن عكراش، حدّثني

<sup>(</sup>١) انظر : تخريج الحديث السابق ص ٢٩٣.

أبي قال : قال : « رأيت النبي عَلَيْكُ توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين وقال : هذا وسط من الوضوء »(١) .

ولما ذكر ابن حبان عكراشًا في كتاب الصحابة قال: غير أني: لست بالمعتمد على إسناد خبره، والله أعلم ، ومنها حديث أبي رافع المتقدم الذكر، ومنها حديث أبي رافع المتقدم الذكر، ومنها حديث بن بريدة بن الخصيب ذكره الطبراني في الأوسط مرة حديث ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن بريدة عن أبيه: «دعا عليه السلام بوضوء فتوضأ واحدة واحدة، وقال: هذا هو الوضوء الذي لا يقبل/ الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين ...» (٢) الحديث . ثم قال : لا يُروى عن ابن بريدة إلا بهذا الإسناد. تفرّد به محمد بن أبي السدي، وحديث زيد بن ثابت وأبي هريرة مرفوعًا، المذكورين عند ابن عساكر في مجموع الرغايب وقال: تفرد به عليّ بن الحسن الشّامي عن مالك، وحديث عبد الله بن زيد المذكور عند البغوي الكبير: « توضأ النبي مرتين مرتين » وروى عن شريح: ثنا فليح عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبادة عنه، وحديث حسين بن زيد، قال عليه السلام: « الوضوء واحدة واحدة وثنتان وثلاثة، لا يحل زيادة، ولا تنقص من واحدة » (٢) ذكره المديني من حديث عبد الرحمن بن حسلة عن تنبي بن زيد الكندي عن ابن حبيب عن أبيه حبيب

[1 / 17 1]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في (الكامل): (٣/ ١١٠٢). وتقدّم في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٢) صحيح . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٢٦) وعزاه إلى « أحمد » ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، باب (72)، (-/ 22).

وقد سبق التعليق عليه .

# • ٢- باب ما جاء في الفقه بلا توضؤ وكراهة التعدّي فيه

حدّثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود، ثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن يحيى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب، قال رسول الله عَلِيْكُ : « إِنَّ للوضوء شيطانا يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماءِ »(١) هذا حديث مختلف فيه؛ فممن صححه: الحافظ أبو بكر بن خزيمة وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الواحدي المقدسي؛ فذكر أنه من الأحاديث المختارة، وأبو عبد الله بن الربيع فذكر له شاهد ونبّه على تفرد خارجة به، وكذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي، لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن في مستدركه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي عَلِيلَةٍ شيء ، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وقد ضعَّفه ابن المبارك، وبنحوه قاله ابن الجوزي وفي العلل لابن أبي حاتم عن أبيه، كذا رواه خارجة وأخطأ فيه، ورواه النووي عن [١٣٧/ ١] يونس عن الحسن، ورواه غير الثوري عن يونس/ عن الحسن أن النبي عَلَيْكُم، أنه منكر وقال في موضع آخر: هو عندي منكر، وفي كتاب التاريخ لأبي حاتم وقال له الكناني : روى هذا الحديث غير خارجة ؟ فقال خارجة من رواة هذا

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . رواه ابن ماجة (٤٢١) . ورواه الترمذي بهذا الإسناد ، وقال : حديث غريب ، ليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث ؛ لأنّا لا نعلم أحدًا أسنده عن خارجة ، وليس هو بالقوي عند أصحابنا . وضعفه ابن المبارك . وروى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن . ورواه البيهقي في «الكبرى» (١/ ١٩٧) وابن خزيمة (١٢٢) وتلخيص (١/ ١٠١) والمشكاة (٤١٩) وإتحاف (٧/ ٢٨٨) والمغنى عن حمل الأسفار (٣/ ٣٧) والميزان (٢٣٩٧) والمتناهية

وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص٢٨٥ ح ١٩٧٠).

قوله : ﴿ وَلَهَانَ ﴾ مصدر ﴿ وَلَه ﴾ . إذا تحيّر الشيطان لإلقاء النّاس في التخيّر سُمّي بهذا الاسم . وه وسواس الماء ، أي: وسواس يفضي إلى كثرة إراقة الماء حالة الوضوء والاستنجاء ، والمراد: التردّد في طهارة الماء ونجاسته بلا ظهور علامات النجاسة .

الحديث، وهو متروك الحديث، ولا يرويه عن يونس غيره، وفيما قالوه نظر؛ لأنَّا رأينا غير خارجة رواه أيضًا وأسنده؛ وهو محمد بن دينار الثقة برفع البأس عنه عند ابن معين وأبي حاتم، الصدوق عند أبي زرعة، الحسن الحديث عند ابن عدي ، قال الهيثم بن كليب في مسنده: ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، ثنا موسى بن إسماعيل المقري عن محمد بن دينار عن يونس... فذكره مرفوعًا، ولنذكر من حال أبي الحجاج خارجة بن مصعب الضبعي الخراساني ما يبين أمره ويوضحه، وذلك أنه ممن ذكر البخاري أنّ وكيعًا تركه قال : وكان يدلس على غياث بن إبراهيم، ولا نعرف صحيح حديثه من سقيمه ، وسئِل عنه ابن معين فقال: ليس بشئ، وقال مرّة: ليس بثقة وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بقوي، نكتب حديثه ولا نحتج به مثل سلم بن خالد، لم يكن مخلّد محل الكذب، وقال أحمد : لا نكتب حديثه ، وفي كتاب المروزي: سئل عنه فضعفه وقال : ما روى عنه ابن المبارك شيئًا في كتبه، فقال له ابن أبى ذر: حدَّثنا حديثًا واحدًا ، قال : وقد قالوا لابن المبارك فيه فقال : كيف أخذت عن رجل حدَّث بكذا لحديث منكر، وقال يحيى بن يحيى: هو مستقيم عندنا ولا ننكر من حديثه إلّا ما كان يُدلس عن غياث، وإنّا كنّا نعرف تلك الأحاديث ، وقال النسائي وابن خراش : متروك الحديث ، وقال الدارقطني: هو وأخوه علي ضعيفان ، وقال ابن عدي: وهو ممن نكتب حديثه ، وعندي أنَّه إذا خالف في الإِسناد أو المتن فإنَّه يغلط ولا يتعمَّد الكذب، وإذا روى حديثًا منكرًا فيكون دليلًا ممن روى عنه، فيكون ضعيفًا، وقال ابن أبي شيبة : سألت عليًا عنه فقال : هو عندنا ضعيف، وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به ،/ وفي كتاب الآجري: سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف ، وفي موضع آخر: سألت أبا داود عنه فقال : ليس بشيء، وذكره العُقيلي والبلخي ويعقوب بن سفيان في الضعفاء، وقال الساجي: كان مذهبه الإرجاء، تركه وكيع فتبين بمجموع ما ذكر أنّ الصواب قول من ضعف الحديث بخارجة وممن صححه بوجوده وتفرّده على ما زعم لا عذر له، وأنّ الحديث الذي أورده الهيثم صحيح الإسناد، والله أعلم . حدّثنا على بن محمد، ثنا

[1 /\\

خالي يَعْلِي عن سفيان عن شيخي موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب

عن أبيه عن جدّه قال : « جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْكُ، فسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال : هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء - أو تعدى أو ظلم - »(١) أخرجه أبو داود في باب : ما تفرّد به أهل الطائف بلفظ : « أن رجلًا أتى النبي عَلِيلًا فقال : يا رسول الله كيف الطهور ؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفّيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه ماسح بإبهامه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ، ثم قال: هكذا الوضوء »(٢) هذا حديث أخرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة (٣) في صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم الدوري، ثنا الأشجعي عن سفيان ثم قال: لم يوصل هذا الخبر غير الأشجعي ويعلى، وأخرجه أيضًا ابن الجارود في المنتقى، وإسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبي إبراهيم، وحاله مختلف فيها على أربعة: هل هو ثقة أم لا؟ وهل حديثه متصل أم لا؟ فأما الأول: فذكر ابن معين أنه ثقة في نفسه بما يلي بكتاب أبيه عن جدّه ، وقال أبو الفتح الأزدي: سمعت عدة من أهل العلم بالحديث يذكرون أنّ عمرًا فيما روى عن ابن المسيب وغيره فهو صدوق، وما رواه عن أبيه عن [١٢٨/ ب] جدّه يجب التوقّف فيه وقال النسائي: سمعت ابن راهويه يقول: / عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، عندنا عدل، إنما دخل حديثه الوهن لرواية الضعفاء عنه ، وقد روى عنه جماعة من الأئمة، قال أبو عبد الرحمن: وهو لا بأس به وسئل أبو حاتم عمرو أحب إليك أو بهز عن أبيه عن جدّه، قال: عمرو عن أبيه عن جده أحب، إلي، وسأله الكناني عن حديث عمرو عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهور ، ١٨- باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدّي فيه ، (ح/ ٤٢٢). وكذا صححه الشّيخ الألباني

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود في : ١ – كتاب الطهارة ، ٥٠- باب ﴿ الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ، (ح/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي (١/ ٨٨) وابن خزيمة . والمجمع (١/ ٢٣١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وله في الصحيح حديث غير هذا، وفيه سويد بن عبد العزيز، ضعفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم . والبيهقي (١/ ٧٩) وشرح السنة (١/ ٤٤٥) والمعاني (١/ ٣٦). قلت : وما ذكره الهيثمي شاهد صحيح لرواية النسائي؛ فعلى هذا فالحديث صحيح .

فقال: يكُتب ما روى عنه الثقات، ولا نحتج به، وفي رواية: وسئل عنه أيضًا فقال : ما شأنه؟ وغضب وقال: ما أقول فيه؟ روى عنه الأئمة، وفي رواية يحيى بن منصور: نكتب حديثه ، وفي كتاب الطبقات لمحمد بن عبد الله البرقي: قال لي ابن معين: كان عمرو ثبتًا وقال العجلي: هو ثقة، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله والحميدي وإسحاق بن إبراهيم وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو عن أبيه عن جدّه، وقال أحمد بن تميم: قلت لمن يتكلم فيه: تقول ماذا ؟ قال : يقولون عما أكثر أو نحو هذا ، وقال الدارقطني : لم يترك حديثه أحد من الأئمة، إذا بيّن جدّه فهو صحيح ، وقال أبو زرعة: مكي كأنّه ثقة في نفسه، إنّما تكلم فيه بسبب كتاب كان عند النسائي، قال أبو أيوب السختياني: كنت إذا أتيته غطيت رأسي حياة من الناس، وقال الليث: عليك بطاوس ومجاهد ودعني من حواليك عمرو بن شعيب وبلال ومالك، روى عن رجل عنه، وفي سؤالات الميموني سمعت أحمد يقول : عمرو له أشياء مثال، وإنَّمَا نكتب حديثه ليعتبر أن يكون حجة فلا، وقال يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واهِ ، وقال أحمد : وأنا أكتب حديثه، ورتبا احتججنا به، ورتبا وقع في القلب منه شيء، وله مناكير، وفي رواية: ليس بحجة، وفي هذا معارضة لما ذكره البخاري ، قيل: وقال أبو حاتم: ليس بقوي، نكتب حديثه ، وما روى عنه الثقات فيذاكر به، وفي رواية ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ليس بذاك ، وقال الآجري : سألت أبا داود: عمرو عندك حجة: قال : لا، ولا نصف حجة، ومن موضع آخر قال أبو داود عن أحمد: أصحاب الحديث إذ شاءوا ./ احتجوا بحديث عمرو عن أبيه عن جده، وإذا شاؤوا تركوه ، وقال ابن عدي: أحاديثه عن أبيه عن جدّه احتمله الناس مع احتمالهم إيّاه، ولم يدخلوه في صحيح خرجوه وقالوا : هي صحيفة ، ولما ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء قال : قال سفيان بن عيينة: غيره خير منه، وفي كتاب ابن أبي حاتم عنه: وكان حديثه عند الناس فيه شيء ، وقال أبو عمرو بن العلاء: كان قِتادة وعمرو بن شعيب لا يُعاب عليهما شيء إلَّا أنَّهما كانا لا يسمعان شيئًا إلَّا حدَّثا به، وفي كتاب

[1 /144]

الساجي: ثنا ابن المثنى، ثنا حماد بن سلمة عن حمير قال : الناس يتهمون

عمرًا في حديث رواه عن أبيه عن جدّه عن عمر بن الخطاب أن النبي – عليه السلام –: ( قضى في موالي المرأة لعصبتها دون ابنها  $^{(1)}$  وذكره البرقي في كتاب الطبقات في باب من ينسب من الثقات إلى الضعف .

الثالث : قال البخاري في تاريخه الكبير: شعيب بن محمد سمع عبدالله بن عمرو سمع منه ابنه عمرو، وقال أبو عاصم : عن حَيوة عن زياد بن عمرو سمع شعيب بن محمد سمع عبد الله بن عمرو ، قال البخاري : إنَّما أردنا بهذا أن شعيبًا سمع من عبد الله ، وقال أبو صغير أحمد بن سعيد الدارمي عمرو ثقة، روى عنه الذين نظروا في الرجال، واحتج أصحابنا بحديثه، وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو ، وقال أبو الحسن البغدادي، رأى شعيب عبد الله وقال في كتاب السنن قال محمد بن عليّ الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا ؟ قال : يقول حدّثني أبى قلت فأبوه سمع من ابن عمرو ، قال: نعم أرّاهُ قد سمع منه ، قال : وسمعت أبا بكر النيسابوري ، يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص ، وقد صحّ سماع عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جدّه عبد الله، وبنحوه قاله ابن سرور، وأمّا قول البيهقي في المعرفة: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في سماع عمرو من أبيه، وإنَّما الخلاف في سماع جدّه عبد الله، وقد ذكرنا في مسألة (٢) الجماع في ما دلّ على سماع شعیب من عبد الله بن عمرو، وما یذکره بعد من الخلاف /، رد علیه قوله، والحمد لله وحده.

[۱۲۹/ ت

الرابع: ذكر العقيلي عن يحيى حديث عمرو كتاب، إنما هو عمرو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله وهو يقول: أبي عن جدّي عن النبي فمن هنا ضُعّف أو نحو هذا، وقال الدارمي عنه: إذا حدّث عمرو عن أبيه فهو كتاب وفي كتاب الطبقات للبرقي: كانوا يرون ما روى عن أبيه عن جدّه، وقال أبو

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه البيهقي في والكبرى : (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) قوله : ( مسألة ) غير واضحة ( بالأصل ) وكذا أثبتناه .

زرعة: إنَّما أنكروا عليه أنَّه روى صحيفة كانت عنده، وكان مغيرة بن مقسم لا يعبأ بصحيفة عمرو، وقال: ما يسرني أن صحيفته عندي بتمرتين أو بفلسين، وفي كتاب الساجي، عن أبيه عن جدّه لا حجة فيه، وليس هو بمتصل، وهو ضعیف من قبل أنه مرسل، وجدّ شعیب كتب عبد الله بن عمرو فكان يروى عن جدّه إرسالًا، وهي صحاح عن ابن عمرو، غير أنّه لم يسمعها ، وفي تاريخ ابن أبي خيثمة الأوسط: سئل يحيى عن حديث عمرو عن أبيه عن جدّه فقال : ليس بذاك قال : وسمعت هارون بن معروف يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئًا إنَّما وجده في كتاب، وبنحوه قاله الترمذي: وقال الترمذي: وقال ابن حازم في كتاب الثقات: شعيب يروى عن ابن عباس، روى عنه ابنه عَمرو، ويُقال أنَّه سمع جدَّه عبد الله، وليس ذلك بصحيح عندي. حدَّثنا أبو إسحاق الشَّافعي إبراهيم بن محمد بن العباس، ثنا سفيان عن عمرو سمع كريبًا سمعت ابن عباس يقول : « بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عَلِيُّكُ فتوضأ من سنة وضوءً أتعلله، فقمت فصنعت كما صنع » هذا حديث أخرجه الشيخان(١) في صحيحيهما مطولًا بذكر العدل وغيرها ، وسيأتي طرف منه بعد - إن شاء الله تعالى - وميمونَةُ هي بنت الحرث بن حَزْن بن بحير بن الهُزَم بن رُوبية بن عبد الله بن هلال أخت لبابة الكبرى أم ابن عباس، ولبابة الصغرى أم خالد وعَصْماء وعن هُزَيلة لأبِ وأم ، وأخواتها لأمها أسماء وسلمي وسلامة بنات عُمَيس، تزوجها - عليه السلام - بسرف وهو محرم، وقيل: وهو حلال في شوال سنة سبع وبني بها به وتوفّيت به سنة/ ثلاث وقيل: ست وستين وقيل: إحدى وخمسين وقيل: اثنين وخمسين، وضعفها ابن عساكر خلا الحادي والخمسين، وقيل: سنة ثمان وثلاثين، ذكره البكري

[1 /14.]

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري في ( العلم ، باب ٤١٥) والوضوء باب ٥٥) والأذان باب ٥٧٥، ٥٠ والوضوء باب ٥٥) والتوحيد باب ٥٥، ١٦١)، وتفسير سورة ٣/ ١٨، ١٨، واللباس باب ٥١١٥ والأدب باب ١١٨٥) والتوحيد باب ٥٧٥)، ومسلم في ( المسافرين ، ح/ ١٨١، ١٨١، ١٨٤، ١٨٩، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٣) والنسائي في (الإِمامة، باب ٥٢٢)):

أبو عُبيد، وهي آخر زوجة تزوجها عَيِّكِ . حدّثنا محمد بن المصفى الحمصى، ثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال : « رأى رسول الله عَيِين رجلًا يتوضأ فقال: لا تسرف لا تغرف »(١) هذا حديث إسناده معلل بأمور؛ منها بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن جرير الكلاعي الحميدي المتيَّمي، وإن كان مسلم قد خرّج له حديثًا في صحيحه واحدًا في كتاب النكاح، واستشهد به البخاري في باب: من أخف الصلاة، وصحح له الترمذي أحاديث ، وقال ابن المبارك في خارجة: كان صدوقًا، ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر، وقال ابن معين: كان شعبة مبجلا لبقية حيث قدم بغداد، وقال أبو زرعة: ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق، إذا حدّث عن الثقات فهو ثقة ، وقال يعقوب: هو ثقة إذا حدّث عن المعروفين، وحدّث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء، ويحيل عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم ويحدّث عمن هو أصغر منه، وقال محمد بن سَعْد: كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفًا في روايته عن الضعفاء، وقال النسائي: إذا قال : ثنا فهو ثقة، وإذا قال عن فلان فلا يؤخذ عنه لأنه لا يدري عمن أخذه، وقال العجلي: هو ثقة فيما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيء، وعن عبد الله بن أحمد قال : سمعت عطية يقول: أنا عطية بن بقية أحاديث بقية، فإذا مات عطية ذهب حديث بقية، وذكر الحازمي أنّه ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، فقد قال ابن عيينة: وسئل عن حديث فقال : أنا أبو العجب أنا بقية ابن

<sup>(</sup>۱) صحيح وإسناده ضعيف . رواه عقيلي (٤/ ١٦) بلفظ « رأى النبي يتوضأ فانكر ذلك ...» ورواه ابن ماجة (٤٠٦) في الزوائد : إسناده ضعيف . بقية مدلّس . وهو أحد الأئمة الحفاظ ، يروى عمن دبّ ودرج ، وله غرائب تستنكر أيضًا عن الثقات لكثرة حديثه . قال ابن خزيمة : لا أحتج ببقية ، وقال أحمد بن حنبل : له مناكير عن الثقات . وقال ابن عدي : لبقية أحاديث صالحة، ويخالف الثقات، وإذا روى عن غير الشاميين خلط كما يفعل إسماعيل بن عياش . وقال غير واحد : كان يدلّس عن قوم متروكين .

قلت: وللحديث شاهد صحيح، وطرق رفعت درجة الحديث إلى الصحيح مع ضعف إسناده.

[۱۳۰/ ب]

الوليد ، ثم قال : لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره ، وقال/ أبو مسهر: بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية ، وقال أحمد بن حنبل: إذا حدّث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه، وقال أبو حاتم : نكتب حديثه ولا نحتج به، وفي سؤالات السلّمي للدارقطني: وأخرج البخاري عن بقية، وبهز إعتبارًا قال : لأن بقية يحدّث عن الضعفاء وبهز متوسط ، وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منه لا منهم، وهو صاحب حديث، وفي الخلافيات لأبي بكر في أثناء كلام له: كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة؟ انتهى . وهو كلام يحتاج إلى تأويل وصرف عن ظاهره، وقال أبو حاتم ابن حبان: سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين عن شعبة ومالك فروى عن الثقات بالتدليس ما سمع من الضعفاء، وكان أصحابه يفعلون ذلك، ولا نحتج به ، وفي كتاب العقيلي عن بقية قال: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث فقال: ما أجود أحاديثك لو كان لها اجنحة، يعنى : أسانيد ، وقال وكيع : ما سمعت أحدًا أجرأ على أن يقول : قال النبي - عليه السلام - من بقية، وقال أبو عبد الله: وما سمعته يتناول أحدًا إلا بقية، ولما ذكره الساجي في كتاب الضعفاء قال: فيه اختلاف.

الثاني: محمد بن الفضل بن عطية العَبْسي أبو عبد الله المروزي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، ولا نكتب حديثه، وفي رواية: أنّه كان له أبا، وفي رواية: حديثه حديث أهل الكذب، وقال الجوزجاني: كان كذابًا، سألت ابن حنبل عنه فقال: ذاك عجب يأتي بالطّامات، ولم يرضه، وهو صاحب حديث ناقة (۱) ثمود، وبلال المؤذن، وقال ابن المديني: روى عجائب، وضعفه، وقال النسائي ومسلم: متروك الحديث، وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: متروك الحديث، وقال مرة:

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ نَاقَةَ ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

[1 /171]

كذاب ، وقال أبو بكر : قلت له – يعنى الدارقطني – عنه قال: متروك، وقال ابن أبى حاتم: ثنا محمد بن يحيى، أخبرني صالح بن الضريس يقول لعمر بن عيسى وحدث عن محمد بن الفضل فقال الحراء: نهيت عن هذا الكذاب/ وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: ليس بشيء، وقال الآجريّ : سألت أبا داود عنه فوهاه ، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث كذاب، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ذاهب الحديث، ترك حديثه، وقال عبد السلام بن عاصم: سمعت إسحاق ابن سليمان يسأل عن حديث من حديثه فقال: تسألوني عن حديث الكذابين ؟ وقال ابن راهوية : قال ليحيى بن يحيى: كتبت عن محمد بن الفضل ثم مزّقته ، قلت : كان أصله ، قال إسحاق: وكان أبوه ثقة ، وقال ابن عدي: وله غيرما ذكرت من الحديث، وعامة حديثه ما لا يتابعه عليه الثقات ، وقال أبو موسى المديني: ومحمد هذا ممن لا يُرتاب في تركه، وكان أبو بكر بن أبي شيبة شديد الحمل عليه، وقال ابن حبان: يروى المُوضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلَّا على سبيل الاعتبار ، وقال الدارقطني: ضعيف، ونحوه . وقاله الفسوي في تاريخه الثالث : أبوه فضل بن عطية، وإن كان ابن حبان وابن معين قالا فيه : ليس به بأس قال أبو زرعة : ووثقه أبو داود لما سأله عنه الآجري، وابن حبان ذكره في كتاب الثقات ، فقد قال فيه : يعتبر حديثه من عند رواية ابنه عنه ؛ لأن آبنه في الحديث ليس بشيء ، وقال عمرو بن عليّ وأبو أحمد بن عدي: ضعيف، ذكره في كامله من حديث ابن الفضل عن ابنه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي عَلِيْكُم : « كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء »(١) فخالف هذه الرواية في الإسناد واللفظ. حدّثنا محمد بن حيي، ثنا قتيبة بن لهيعة عن جرير بن عبد الله المغافري عن أبي عبد الرحمن الحلى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلَيْكُم : « مرّ على سعَّد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف قال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم ، وإن كنت على نهر جار »(٢) هذا حديث إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة

<sup>(</sup>١) راجع: (ح/ ٤٢١) من سنن ابن ماجه ، والحديث ضعيف جدًا . انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ٩٤) .

وحسين بن عبد الله - أي عبد الله المغافري/ المصري - قال فيه أحمد بن ١٣٦١ با حنبل: أحاديثه مناكير، وقال البخاري :فيه نظر، ولما ذكره ابن عدي قال: أرجو أنه لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء ، ولما ذكره الساجي قال: عنده مناكير، وقال ابن معين: لا بأس به، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وفي هذا المعنى حديث إسناده صحيح رواه أبو حاتم البُستى في صحيحه من حديث الجُريري عن أبي الولاء قال: سمع عبد الله بن مغفل ابنا له وهو يقول: « اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال : يا بني سل الله الجنة، وتعوذ به من النّار، فإني سمعت النبي -عليه السلام - يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور في الدعاء »(١) ثم قال : سمع هذا الخبر الجريري عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير وأبي نعامة العدوي، فالطريقان جميعًا محفوظان، وحديث أبي نعامة المشار إليه، روى ابن ماجة حديثه في كتاب الدعاء مقتصرًا على ذلك، ورواه أبو داود مطولًا في كتاب الطهارة ، وحديث عمران بن الحصين. ذكره البيهقي في كتاب السّن، وحديث ذي مخبر أن النبي عَلِيَّاتُهُ : « توضأ وضوءً لم يلبث منه التراب »(٢)، ذكره البرقي في تاريخه، ورواه آدم عن ابن جرير، ثنا يزيد بن صالح عنه، وحديث أبي كاهل: قال لي رسول الله عَيْلِيُّهُ : « يا أبا كاهل ضع الوضوء منك مواضعه وأبق فضل وضوئك لأهلك لا تعطش أهلك ولا تشق على خادمك  $^{(7)}$ . رواه أيضًا عن آدم، ثنا الهيثم بن عمار عن أبي كبير عنه، وحديث أبي الدرداء. ذكره أبو عبيد في كتاب الطهور فقال: ثنا أبو أيوب ونعيم بن حماد عن وابصة، ثنا أبو بكر بن أبي مريم قال : قال أبو أيوب عن شريح بن عبيد، وقال نعيم عن حبيب عن ابن أبي عبيد عن أبي الدرداء عن النبي عَلِيلَة : « أنه مر بنهر فنزل وأخذ شنًّا فملأه من الماء يريحا/ عنه، فتوضأ

[1 /177]

<sup>=</sup> وفي الزوائد: إسناده ضعيف، فيه حيى بن عبد الله وابن لهيعة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان : (٨/ ٢٦٩) .

<sup>(</sup>۲) قوله: « ذكره » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا، أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٣٣) وعزاه الطبراني في « الكبير » وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك . ولفظه : « يا كاهل ضع الطهور مواضعه وأبق فضل طهورك لأهلك، لا تعطش أهلك، ولا تشق على خدمك ، .

ففضل من ذلك الماء، فرده إلى النّهر وقال: يبلغه الله - عز وجل - أنسانا أو دابة وأشباهه ينفعهم الله تعالى  $^{(1)}$  وذكره أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عُبيد في مسند أبي الدرداء، ولما ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في العلل قال: قال ابن حبيب عن أبي الدرداء مرسل، وحديث أنس بن مالك قال عليه السلام: « لا خير في صب الماء» وقال: « إنه من الشيطان » يعني صب الماء ، ذكره أبو نعيم في تاريخه (\*) من حديث محمد بن جعفر الزركاني، ثنا سعد بن ميسرة. الشيطان اشتقاقه من قولهم: دار شطون، ونوى شطون أي بعيدة ، قال نابغة بني شيبان:

فأصبحت بعد ما وصلت بدار شَطُون لا تُقاد ولا تعودُ معنى تباعده من الخير أو تكون لغيَّه وهلاكه، أخذ من قولهم: قد شاط الرجل يشيط إذا هلك قال الأعشى:

قد تطعن العير في مكنون قابله وقد يشيط على أرماحنا البطل أرادوا: قد هلك على أرماحنا. ذكره ابن الأنباري وأبو القاسم الزجاجي، وقوله: ثنا - أي في الأدب - بتركه السنة والتأدب بآداب الشّرع، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بتردّد المرَّات في الوضوء، وقيل: ظلم، جاوز الحد وتعمّد يحتمل أن يزيد من نقصان العضو، والشنّة كل وعاء من أدم خلق، والجمع الشنان وقد تشأن إذا أخلق، قال أبو عمر: الشنن قطران الماء من الشنة شيء يعنى وهو الشنتين قال الشاعر:

#### يا من له مع دائم الشنن

#### وفي الصحيح تقييده الشنة بالصغيرة

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١/ ٢٢٠) مختصرًا من حديث أبي المدرداء ، وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير ) وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف .

والمجروحين (٣/ ١٤٧). قلت: والشن: الوعاء من الجلد.

<sup>(</sup>٢) ضعيف، رواه أبو نعيم في: (أخبار أصفهان) (٢/ ٩٢) وابن عدي في ( الكامل ) (٣/ ١٢).

## ٧١– باب ما جاء في إسباغ الوضوءِ

حدّثنا أحمد بن عَبْدة ، ثنا حمّاد بن زيد، ثنا موسى بن جهضم، ثنا عُبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال : « أمرني رسول الله عَيْنَا عَلَيْنَا الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا الل

[۱۳۲/ ب]

الأول : قوله: موسى بن جَهْضَم، وإنَّمَا هو موسى بن سالم .

الثاني: قوله: موسى بن عبيد الله بن عبد الله، وإنما هو عبد الله بن عبيد الله وذكر ذلك أبو عيسى حين أخرجه عن أبي كريب: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا موسى بن سالم – أبو جهضم – عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عَيْنَةٌ عَبْدًا مأمورًا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُترى حمارًا على فرس »(٢) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى سفيان الثوري عن أبي جَهْضَم: فقال عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عباس ، وسمعت محمدًا يقول: حديث الثوري غير محفوظ، وهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل ابن علية وعبد الوارث. عن أبي جَهْضَم عن عَبْد الله بن عُبَيْد الله وكذا سمّاه النسائي في كتاب الكنى: عن قرة بن خالد وأبو بشر الدولابي ومسلم بن الحجاج وأبو حاتم الرازي وأبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغفار ، وقال ابن عساكر: قال ابن ماجة:

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (۱/ (1) من حديث ابن مسعود ، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه عثمان بن صفوان، وتقدّم في موضع قبل ذلك بلفظ : ( أسبغوا الوضوء ) والحديث صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ (1) وأبو داود في ( الطهارة ، باب ((1) ) والنسائي في ( الطهارة باب ((1) ) وابن ماجة ((1) ) وأحمد ((1) ) المجارى ((1) ) والبيهقي ((1) ) (1) ) والمبخارى ((1) ) والمبنو في ( مصنفه ) ((1) ) والطبري ((1) ) وابن أبي شيبة في ( مصنفه ) ((1) ) والطبري ((1) ) وابن أبي شيبة في ( مصنفه ) ((1) )

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أبو داود ( في الصلاة ، باب «۱۲۷» ) والترمذي (ح/ ۱۷۰۱) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في ( الخيل ، باب «۱۰۵ ) والطهارة باب « ۱۰۵ ) وأحمد في «المسند» (۱/ ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۹).

موسى بن جهضم، وهو وهم، وأخرجه في ترجمة عبد الله بن عبيد الله، وأخرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن ابن عبدة - شيخ ابن ماجة - قال : ثنا حماد بن زيد عن موسى بن سالم عن أبى الجَهْضم قال : حدَّثني عبد الله بن عبيد الله، ثم أخرجه ابن علية عن موسى بن سالم عن عبد الله بمثله ، وزاد ، قال موسى : يلقب عبد الله بن حسن ، فقلت : إن عبد الله بن عبيد الله حدّثني بكذا وكذا فقال : إنَّ الخيل كانت في بني هاشم قليلة، فأحب أن تكثر فيهم، فسنن بمجموع ما أسلفناه أن الوهم من صاحب الكتاب لا من غيره من شيوخه، وإن كان ابن أبي حاتم ذكر في كتاب العلل عن أبيه إنما هو عبد الله بن عبيد الله أخطأ فيه حمّاد قال: وقالا جميعًا: رواه حماد بن زيد وعبد الوارث ومرجأ/ فقالوا كلهم: عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله، وهو الصحيح ، فقد بينًا رواته حماد وابن عبدة على الصواب، وأنّ الراوي رواه عن مسرد عن حماد فقال عبيد الله بن عبد الله، ورواه الترمذي أيضًا من حديث أيوب عن أبي قلابة عنه مطولًا ثم قال : وقد ذكروا بين أبي قلابة وابن عباس في هذا الحديث رجلًا، وهو جلد بن الجلاح ، قال : وهو حديث حسن غريب. حدَّثنا أبو شيبة، ثنا محيى بن أبي بكير، ثنا زُهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ قال: « ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات، قالوا: بلي يا رسول الله ، قال : إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة »(١) هذا حديث إسناده ضعيف بعبد الله بن عقيل المتقدم الذكر. حدّثنا يعقوب بن حميد بن حاسب، ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي عَيْلِيُّ قال : « كفارات الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد »(٢) هذا

<sup>(</sup>۱) صحيح، وإسناده ضعيف . هـ (۲۲۷، ۲۷۷)- حم في «المسند» (۲: ۲۷۷، ۳: ۳)-والـدارمي (۱: ۱۷۷)- ك(۱: ۱۹۱)- مجـمع (۲: ۲۹۲،۳۳)- كننز (۲۳۲۰۰، ۲۳۲۹، ۲۳۲۵)، خزيمة (۲۱۷، ۲۰۷)- ترغيب (۱: ۲۸۵- طب ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح وإسناده ضعيف. قلت: وقد صححه الشّيخ الألباني في (الإرواء) =

حديث إسناده حسن؛ للاختلاف في حال كثير؛ فإنه ممن صحح له الترمذي حديثًا، ورواه أبو عاصم النيل عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن المسيب عن أبي سعيد يرفعه : « ألا أدلكم على شيء يكفر الخطايا ويزيد في الحسنات ...»(١) فذكره، وفيه: «إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم »(٢) وعاصم بن عدي أبو الدرّاج، وفي الحديث زيادة: «وسدوا الفُرج، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، آخر صفوف الرجال المقدم » وفيه: « يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن » قال ابن أبى حاتم في كتاب العلل: قال أبي: هذا وهم، إنما هو الثوري عن ابن عقيل، وليس لعبد الله بن أبي بكر معنى، وخرَّج ابن خزيمة له حديثًا في صحيحه، وقال ابن معين: ثقه، ومرة: ليس بشيء، ومرّة/: ليس بذاك القوي، ومرّة: صالح ، وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ثقة ، وذكره النسائي في الثقات، وقال النسائي: ضعيف ، وقال أبو زرعة : لين، وأمّا الوليد بن رباح بن عاصم بن عدي أبو البراح الدوسي المديني مولى ابن أبي ذئاب، فقال عبد الرحمن: سئل أبي عنه، فقال: صالح، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وسفيان، ووصفه أبو زرعة بالصدق، وقال أبو حاتم: وأغفل ذكره ابن سرور، ولا ينبغي له ذلك، وهو في صحيح مسلم عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْضَة قال : « ألا أخبركم بما يمحُ اللهُ به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط "(") ولما ذكره ابن منده في صحيحه قال: هذا صحيح على شرط

[۱۳۳/ ب]

<sup>= (</sup>ح/ ٤٢٨)- مجمع (٢: ٣٧) وعزاه إلى أحمد، ورجاله فيهم من له يسم .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (٤١٧) عقيلي (ط: ٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) صحیح . رواه النسائي (۳/ ٤٢) ونصب الراية (۱/ ۳۱۳) والمنثور (٥/ ۲۹٤) وابن حبان
 (٤١٧) والكنز (۲۰۲۰۷) وابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح . ن الطهارة ب١٠٦- حم ٢: ٣٠٣- هـق ١: ٨٢- تجويد ٣٤٨- منثور ٣: ١١٤ كثير ٢: ١٧٠- سنة ١: ٣٢٠- بغوي ١: ٤٧٢- مسير ١: ٣٣٥ إتحاف ٢: ٣٧٤- حبيب ١: ٢٤- أبو عوانة ١: ٢٣١.

وروى الحديث بلفظ: ﴿ أَلا أُدلكم مَا يُمِحُو اللَّهُ بِهِ .... .

الجماعة، إلَّا البخاري؛ فإنه لم يخرج في كتابه عن العلاء إلا استشهادًا، وقد روى هذا الحديث عن العلاء جماعة؛ منهم: شعبة ومحمد وإسماعيل بن جعفر والدراوردي ونَهْر بن حمد وحفص بن ميسرة وسعيد بن سلمة بن أبي الجشام ، وكل مقبول عندهم. انتهي. وما ذكره فيه فعلي من حيث زعم أنَّ البخاري استشهد له، وذلك قول لم أره لغيره، والله أعلم، وفي المستدرك من حديث صفوان بن عيسى: ثنا الحرث بن أبي ذئب عن ابن المسيب عن على، قال عليه السلام: « إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الإقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلًا ١١٥٠ . قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وذكر في الأوسط من حديث على بن زيد عن المسيب عنه: « من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كِفْلان ١٥٠١ وقال: لم يروه عن عليّ / إلا أبو حفص العبدي- واسمه عمر بن حفص - وفي كتاب النحوي للخطيب البغدادي من حديث عبد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد المالك عن أبيه عنه : « نهاني النبي عَيْظُهُ عن النظر في النجوم، وأمرني بإسباغ الوضوء »(٢) ومن حديث المقدسى: ثنا هارون بن مسلم، ثنا القسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن محمد بن على عن أبيه عن على بنحو هذا ، وفي صحيح ابن خزيمة: ثنا محمد بن عبد الله بن أبي صفوان، حدّثني أبي، ثنا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله - وهو ابن مسعود - عن أبيه قال: « الصفقة بالصفقة ربًا، وأمرنا رسول الله عَيْظَة بإسباغ الوضوء »(٤) ولما رواه رسول الله

<sup>(</sup>۱) صحیح حم (۳/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) ضعيف . ترغيب (١: ١٥٨)- مجمع الزوائد (١: ٢٣٧) خط في «تاريخه» (٥: ١٩١)- الضعيفة (٨٣٩، ٨٤).

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (١/ ٢٣٦) من حديث علي . قال : رواه عبد الله في زيادته في المسند عن أبيه ، وروى أبو داود منه: إتراء الحمر على الخيل ، وفيه القاسم بن عبد الرحمن، وفيه ضعف . وتمام لفظه : و يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنزى الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم » .

<sup>(</sup>٤) ضعيف عقيلي (٣ : ٢٨٨) بلفظ ( الصفقتان ربا .... الحديث ١ .

عَلَيْكُ من حديث سفيان إسناد إلى تفرد ابن صفوان به عن أبيه عن سفيان ، وفي تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث نظر؛ لأن عبد الرحمن أنكر سماعه من أبيه، واختلف قول البخاري في ذلك عند أبي حاتم ، ففي كتاب الجرح والتعديل: سمع أباه، وفي كتاب التاريخ: يدخل في المسند ولا يصح سماعه من أبيه ، واختلف قول البخاري في ذلك أيضًا؛ فذكر في التاريخ الكبير أنَّه سمع من أبيه، وفي الأوسط: قال محمد بن شعبة : لم يسمع عبد الرحمن من أبيه، ويجمع بما قاله ابن المديني في كتاب العلل، ولعلُّ عمل لهما سمع من أبيه حديثين: حديث الضب، وحديث: كنت مع أبى فأخر ابن عقبة الصلاة، قرأت على المسند البقية شرف الدين المقدسي - رحمه الله - عن أبي محمد القرشي، ثنا العلامة أبو طاهر الإِسكندري، قرأت على أبي الحسين بن عبد الجبار بن أحمد، سمعت أبا مسلم عمر بن على بن الليث يقول للبخاري : سمعت أبا الحسن عليّ بن أبي بكر الحافظ الجرجاني بنيسابور، سمعت مسعود بن عليّ السجزي، سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول... وذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود/ فقال : اتفق مشايخ الحديث على أنَّه لم يسمع من أبيه، وفي مسند البزار: ثنا خالد بن يوسف - يعني السَّمتي -عن أبيه، ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن أخى عبادة بن الصامت قال رسول الله عَيْظَة : ﴿ أَلَا أُدلكم على ما يكفر الله به الخطيئة، ويمحو به الذنوب؟ قالوا: نعم ، قال: إسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط »(١) وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم الحافظ: عن امرأة من المبايعات قالت : « جاءنا رسول الله عَلِيُّكُ في بني سَلمة، فقربنا له طعامًا، فأكل ومعه أصحابه، ثم قرب إليه وضوءً فتوضأ ثم أقبل على أصحابه فقال : ألا أخبركم بمكفرات الخطايا ؟

[۱۳۲/ ت]

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه هـ (ح/ ۲۷۷، ۷۲۰) حـم في «المسند» (۲: ۲۷۷، ۳: ۳) می (۱: 1/4 صحیح . رواه هـ (ح/ ۹۲۲۳، ۱۹۳۰) وعزاه إلی البزار، وعاصم بن بهدلة لم یسمع من أنس، وبقیة رجاله ثقات . کنز (۳۳۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۵) خزیمة 1/4 سر انس، وبقیة رجاله ثقات . کونز (۱۲۳، ۱۳۳۹، ۱۳۳۵) خزیمة 1/4 سر (۱: 1/4) حب (۱۲۲) . وصححه الشّیخ الألبانی .

قالوا: بلي ، قال: إسباغ الوضوء » (١) الحديث . وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن عُبيدة بن عمرو الخلَّال قال : رأيت النبي عَيِّكُ توضأ فأسبغ الوضوء، وفي سنن الكجي عن ربيعة بنت أبي عياض الكلابية قالت : حدّثني ربيعة الكلابي قال: رأيت رسول الله عَيْكُ توضأ فأسبغ الوضوء، وفي كتاب أبي موسى المديني من حديث عبد الله بن عمرو الكلبي : رأيت النبي عَلِيْكُمْ توضأ فأسبغ الوضوء، وفي لفظ: فأسبغ الوضوء. رواه من حديث سعيد بن خيثم عن ربيعة بنت عياض الكلابية قالت : حدّثني ربيعة، وفي موضع آخر: حدَّثني جدّي عبيدة، قال ابن موسى: وهو الصواب ، وفي تاريخ الموصلي: ثنا على بن جابر، ثنا أبو العباس محمد بن عمارة القرشي، ثنا الثوري عن آدم بن على عن ابن عمر عن النبي - عليه السلام -: « يُدعا يوم القيامة قوم يقال [17/17] لهم المنقوصون، قيل: يا رسول الله وما المنقصون ؟/ قال : الذين لا يتمون وضوءهم ويلتفتون في صلاتهم » وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح، وفي كتاب الترمذي - رحمة الله عليه - عن معاذ بن جبل ولفظه : « وإسباغ الوضوء حين الكرهات (7) ، وقال : حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا خالد بن الجلاح، حدّثني عبد الرحمن بن عائش الحضري قال: سمعت النبي - عليه السلام - فذكر الحديث ، وهذا غير محفوظ كذا ذكر الوليد في حديثه من عبد الرحمن بن عايش: سمعت النبي، وروى بسر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن عابس عن النبي عَلِيْكُ وهذا أصح، وابن عايش لم يسمع من النبي - عليه السلام - وذكر ابن الجوزي في علله هذا الحديث من عدّة طرق، وفي كتاب الكامل لأبي أحمد من حديث أشعث بن نزار: ثنا ثابت عن أنس قال عليه

<sup>(</sup>١) حسن. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٣٦) وعزاه إلى أحمد والطبراني في « الكبير » وإسناده محتمل. قلت: وتحسينه لاحتمال إسناده عند الهيثمي.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، باب (٣٩» ، (ح/ ٥١) . وقال: ( هذا حديث حسن صحيح .

السلام: « يا أنس أسبغ الوضوء يُزَد في عمرك » (١) وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن أحاديث تروى عن أنس مرفوعًا في إسباغ الوضوء، وذكرت لهما الأسانيد المروية في ذلك فضعفاها كلها، وقالا: ليس في إسباغ الوضوء زيد في العمر الحديث صحيح ، وقال: سألت أبا زرعة عن حديث رواه عبد الوهاب بن بحيرة الجُرطي عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن ضالح عن ثابت بن أبي ثابت عن عبد الله بن حانق الدمشقي عن عبد الرحمن بن غنم الدمشقي الأشعري عن أبي عامر الأشعري عن النبي عيالية قال : « إسباغ الوضوء نصف الإيمان » (٢) فقال: عبد الوهاب شيخ صالح من كوظ من مرجح، وأبو عامر اسمه عبيد، قتل بخيبر وإنما هو عن أبي مالك الأشعري، وهو أشبه؛ لأن الشيخ قال أبو عامر من حديث لقيط بن صَبْرة. الوضوء يزد في عمرك ... » (١) الحديث بطوله ، / وقال : لم يروه على التمام بهذا السند عن ابن المسيب إلا عليّ بن يزيد بن جدعان، ولا عن عليّ إلا عبد الله اليمني. تفرد به مسلم بن حاتم عن الأنصاري عن أبيه، وتفرّد به محمد بن الحسن عن ابن أبي يزيد عن عباد المنقري .

[۵۳/ ت]

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۲) ضعیف. عدی ۱: ۳۲۷، ۴۰۹، ۳: ۱۲۰۱ کر ۳: ۱۶۵ لسان ۱: ۱۰۰۱، ۱۲۰۵ خیر ۳: ۱۲۰۸ کثیر ۲: ۲۰۰ کثیر ۲: ۲۰۰ کثیر ۲: ۵۰۰ میزان ۱۲۸۱، ۲۰۲ لئ ۲: ۲۰۰ تناهیهٔ ۱: ۳۰۱

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ن (٥: ٥)- هـ (٢٨٠)- حب (٢٣٣٦) بلفظ: إسباغ الوضوء شطر. الإيمان .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي (١/ ٣٦٧، ٤٠٩، ٣/ ١٢٠١) وابن عساكر في ( التاريخ ) (٣/ ١٤٥) والسان (١/ ١٤٥) والكنز (٢٧٤) والطبراني ولسان (١/ ١٠٥) والكنز (٢/ ٢٧٤) والطبراني في ( الصغير ) (٢/ ٢٠٠) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ٢٠٠) وابن كثير (٦/ ٩٠).

### ٢٢- باب ما جاء في تخليل اللحية

حدّثنا محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر، وثنا ابن أبي عمر قال: ثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال: « رأيت النبي عَيِّكُ يخلل لحيته »(۱) هذا حديث حرف ابن ماجة ألفاظه، وذلك أن ابن أبي شيبة لم يروه، وإنما قال في مسنده: ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي المخارق عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال: « رأيت رسول الله عَيِّكُ يخلل لحيته »(۲) ثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر عن النبي – عليه السلام – مثله. هذا عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر عن النبي – عليه السلام – مثله. هذا نص ما في مسنده، وكذلك رواه عنه الترمذي لا يغادر حرفًا، فقد سرد لك تحريف فعله وانتقاله من التصريح بالسماع والرواية، إلى الفقيه المشعرة (۲) لعلّة تحريف فعله وانتقاله من التصريح بالسماع والرواية، إلى الفقيه المشعرة (۲) لعلّة الانب بنحو من هذه العلة فقط، وهو أبو محمد بن حزم، قال حسان بن الحديث بنحو من هذه العلة فقط، وهو أبو محمد بن حزم، قال حسان بن بلال: محمول، وأيضًا فلا نعرف له رواية عن عمار، وفيما قاله نظر؛ لأنّ ابن حبّان قد سبقه بقوله: روى عن عمار إن كان قد سمع منه حين ذكره حبّان قد سبقه بقوله: روى عن عمار إن كان قد سمع منه حين ذكره الثقات، لما تقدم من تصريحه بالرواية والسماع عند ابن ماجة والمكي وابن

<sup>(</sup>١) عدى (٢: ٥٦١) بلفظ ( رأيت النبي عَلِيُّكُ تُوضاً فخلل لحيته ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح ش (١٤: ٢٦١) بلفظ : ﴿ رأيت النبي عَلِيْكُ يضعه [تخليل اللحية] قلت : وقد روى الحديث ابن ماجة بثلاثة ألفاظ :

الأول : (ح/ ٤٢٩) وهو عن عمار بن ياسر قال : « رأيت رسول الله عَيَالِيُّهُ يخلُّل لحيته » . ( وهو صحيح ) .

الثاني : (ح/ ٤٣٠) وهو عن أبي وائل قال : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَيْلِكُمْ تَوضًا فَخَلَّلَ لَحِيتُهُ ﴾ . ﴿ وهو صحيح ﴾ .

الثالث : (ح/ ٤٣١) وهو عن أنس بن مالك قال : ( كان رسول الله عَلِيْكُ إذا توضأ خللً لحيته ﴾ . ( وهو ضعيف ) .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في هذا السياق ( بالأصل).

منده في كتاب الوضوء من مصنفه ، ولأنه قد روى عنه جماعة منهم، وفي رواية: ليس بشيء، قد ضربت على حديثه، وهو شبيه المتروك، والذي يظهر من العذر لابن ماجة، أنه عدل عن حديث عبد الكريم بن مخارق/ قيس -[1 /177] ويقال: طارق - أبي أمية البصري فقد قال فيه أيوب أنه غير ثقة، سألنى عن حديثه لعكرمة، فحدثته ثم قال : حدّثني عكرمة، وذكر ابن أبي زرعة أنّه اتهمه بالكذب، وإن كان مسلم قد خرّج له في صحيحه. كذا ذكره ابن مسرور، وأظنّه وهم؛ لأني لم أر ذلك لغيره، خرّج له البخاري مستشهدًا في باب التهجد بقوله: قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومسلم إنما خرَّج له في المتابعات، ولهذا قال أبو محمد بن يربوع: أمّا مسلم فقد خرج في صدر كتابه، وأمّا البخاري فلم ينبه من أمره على شيء؛ فدلّ أنَّه عندي على الاحتمال؛ لأنَّه قد قال في التاريخ: كل من لم أسم فيه جرحه فهو على الاحتمال ، وإذا قلت: فيه نظر فلا يحتمل وقال : قد تركت فيهم - يعنى أبا أمية - قال أحمد : كان يوافقه على الإِرجاء، وكان ابن عيينة يستضعفه، وقال أحمد : هو ضعيف، وفي رواية: ليس بشيء قد ضربت على حديثه، وهو شبيه بالمتروك ، وفي إطلاق ذلك نظر لما ذكره ابن أبى حاتم عنه، وذكروا مرة عند يحيى يوم الجمعة في مسجد الجامع قال عمرو وأنا شاهد التراويح في الصلاة فقال : يذكرون عن مسلم بن يسار وأبي العالية، فقال له عفان من حديث من قال فيما بينه وبينه وأنا أسمع: نا هشام عن عبد الكريم المعلم عن عمير بن أبي يزيد، وأما عبد الرحمن فإني سألته فيما بيني وبينه فقال : فأين البغوي؟ انتهى . فهذا يحيى قد حدّث عنه، وقال الفلاس(١): كان ابن محيي ومهدي لا يحدثان عنه، وقال ابن عدي: والضعف من على كل ما يرويه ، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرّة: هو ضعيف ، وقال السعدي: غير ثقه، وقال ابن حبان: كثير الوهم فاحش الخطأ، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به، وقال النسائي وأبو الحسن والدارقطني: متروك ، وقال الحربي في كتاب العلل من تأليفه: ويرى الإرجاء، غيره أوثق منه ، وقال الآجري : سمعت أبا داود يقول: لم يحدث/ مالك عن أحد ٢٣٦١ با

<sup>(</sup>١) قوله : « الفلاس » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

أضعف من عبد الكريم، وسمعه يقول: مرجئة البصرة ثلاثة: عبد الكريم ، وعثمان بن عتاب ، والقاسم بن الفضل ، وقال أبو عمر - في التمهيد يعني -ضعیف متروك، مجتمع على ضعفه، لقیه مالك بمكة فروى عنه، ولم یكن عرفه قبل، وفي موضع آخر: عبد الكريم ضعيف لا يختلف العلماء في ضعفه، إِلَّا أَنَّ منَّهُم من قبله في غير الأحكام خاصة، ولا نحتج به على كل حال من أجل من جرحه، وطرحه أبو العالية وأيوب مع ورعه، ثم شعبة ويحيى القطان وأحمد وابن المديني وابن معين، وكان مؤدب كتاب غز ملكًا منه سَمْته(١) ولم يكن من أهل بلده، لم يخرج عنه في موطأه به حكمًا، إنَّمَا ذكر عنه فيه ترغيبًا وفضلًا، ولقائل أن يقول: إنّ ذلك ليس كما زعم بل روى عنه حكمًا وهو قوله: « إنّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت »(٢) « ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وتعجيل الفطر وتأخير السحور » (٣) فهذه الأحاديث لا شكّ أنّها أحكام - والله أعلم - ولما ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء قال: ثنا أحمد بن محمود، ثنا عثمان بن سعيد قال : سمعت الحسن يقول: عبد الكريم ابن أبي المخارق ليس بشيء، وقال الساجي: فيه ضعف ليس بحجة في الأحكام، وذكره البلخي في الضعفاء، وكذلك يعقوب بن سفيان، وضعف به ابن طاهر غير حديث، وسئل عنه أبو حاتم فقال : ضعيف، وسئل أبو زرعة فقال : ليّن، وأمّا ابن راهويه فإن حَرَما لما سأله عن الجليل قال : سنة، وذكر له حديثه في معرض الاحتجاج

<sup>(</sup>١) كذا ورد ( بالأصل).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا العلل (٢٥٣٨) وتلخيص (٤/ ٢٠٠) والميزان (٧٩٧٢) ترجمة : محمد بن علي القاضي ، أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة . قال الذهبي : ليس بأهل للرواية . قال الخطيب : كان يروي حديثًا واحدًا حدّثنيه من حفظه . أخبرنا هلال بن محمد ، أخبرنا الكجي ، وجماعة ، قالوا : أخبرنا القعنبي عن شعبة بحديث : ( إذا لم تستح فاصنع ، والخطيب (١٢/ ١٣٦) وابن عساكر في ( التاريخ ، (٤/ ٣٦٢) والدرر (٣٥) والبداية (١٢/ ٥٤) والطبراني (١٧/ ٢٣٦، ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) اللفظ الأول من الحديث : رواه مسلم في : الصيام ، باب ٩٩١ ، (ح/ ٤٩، ٥٠). بلفظ : و كان يعجل الإِفطار ويعجل الصلاة و المغرب والأَفطار ۽ .

[1 /174]

بسماعه له من عمار، وهو فيه تجريح حسان ردّ على من نفاه إلى حديث أبي عروبة العدالة رواية وتفهيم ، وذلك هو المحوج لأبى عبد الله الحاكم إلى تصحيحه، ولعمري لو كان ذلك عذرًا لوضح، لكن مهنأ ذكر عن أحمد عن ابن المديني أنه قال أنّ قتادة لم يسمع هذا الحديث إلّا من عبد الكريم فلا عدد إذًا، والله أعلم ، وفيه تصريح بسماع سفيان من سعيد، وقال البخاري في الكبير: إنّ ابن عيينة/ قال مرّة: عن سعيد عن قتادة عن حسان، ولا يصح سعيد، ومع ضعفه حديث عبد الكريم فيه انقطاع أيضًا فيما بينه وبين حسان، قال الترمذي : سمعت إسحاق بن منصور، سمعت أحمد بن حنبل قال : قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان حديث التخليل(١)، وكذا ذكره البخاري في التاريخ، فهاتان علّتان كافيتان في عدم الاحتجاج بالحديث، ولو كانت واحدة لكانت كافية، وأمّا ما ذكره منها قلت لأحمد: حدّثوني عن الحميدي عن سفيان ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن هنّاد... الحديث فقال أبو عبد الله: إمَّا أن يكون الحميدي اختلط وإمّا أن يكون الذي حدّث عنه خلط، قلت: كيف؟ فحدثني أحمد قال: ثنا سفيان عن عبد الكريم عن حسان بن بلال عن عمار. انتهى. وفي عصبة الجنابة برأس الحميري أو الراوي عنه نظر لما أسلفناه من عند ابن أبي عمر، وهو كافي في الردّ عليه ، وأما قول ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد - يعني هذا - فقال: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن أبي عروبة فقلت هو صحيح فقال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث -يعني سماعًا - وهذا أيضًا مما يوهنه فليس كما زعم، لما أسلفناه من عند الحاكم لم يحدّث بالسماع لهذا الحديث من سعيد، فزال ما يخشى من تدليسه ، وأمّا كونه ليس في كتبه فليس بشيء أيضًا، إذ العالم قد يشذ عنه عند التصنيف الكثير من روايته، وأمّا قول الطبراني في المعجم الصغير: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد. تفرّد به ابن عيينة، فليس يوهن له أدنى الصحيح الكبير من إفراد الثقات، فكيف الحفاظ!

<sup>(</sup>١) قوله : ( التخليل ) وردت ( بالأصل ) الخليل وهو تحريف ، والصحيح الأول .

ورواه أبو القاسم في الكبير عن إبراهيم بن موسى، ثنا صالح بن قطان، ثنا محمد بن عثمان بن محمد بن عمّار، حدثني أبي عن جدّي عن عمّار قال : « رأيت النبي عَيِّلِيَّهُ توضأ وخلّل لحيته »(١) . حدّثنا محمد بن أبي خلف، نا المرادي عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي/، عن أبي وائل كني عثمان أن رسول الله عَيْظَةِ: « توضأ فخلل لحيته »(٢). هذا حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن معمر، ثنا إسرائيل وقال فيه الترمذي: حسن صحيح، وقال في العلل: قال محمد: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قلت : إنهم يتكلمون في هذا الحديث قال : هو حسن ورواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه وابن الجارود في منتقاه عن إسحاق بن منصور، ثنا ابن مهدى، ثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق ابن سلمة قال : « رأيت عثمان توضأ فغسل كفيه ثلاثًا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثًا ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثلاثًا وغسل رجليه ثلاثًا وخلّل أصابعه وخلّل لحيته حتى غسل وجهه ثلاثًا وقال: هكذا رأيت رسول الله عَيْلِيُّ يفعل كما رأيتموني فعلت »(٣). وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث عثمان، ولم يذكرا في روايتهما تخليل اللحية وهذا إسناده صحيح وقد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم فيه طعنًا بوجه من الوجوه ، وله في تخليل اللحية شاهد صحيحٌ عن عمار وأنس وعائشة - رضى الله عنهم - وقال أحمد فيما ذكره عن الخلال: ليس يثبت في التخليل حديث، وأحسن شيء فيه حديث شقيق عن عثمان، وأمّا ما اعتلُّ به ابن حزم حيث قال : هذا حديث لا يصح؛ لأنَّ إسرائيل ليس

بالقوي عن عامر بن شقيق وليس مشهورًا بقوة النقل فليس بشيء؛ لأنّ

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن عدي في الكامل: (٢/ ٥٦١).

قوله : ﴿ خَلِّل ﴾ التخليل تفريق شعر اللحية وغيرها . وأصله إدخال شيء في خلال شيء آخر .

<sup>(</sup>٢) صحيح . عدي (٢: ٥٦١) وابن ماجة (٤٣٠). وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. والمتن صحيح. مجمع ١: ٢٢٩ بلفظ: (رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء ...) وعزاه إلى ( أبي يعلي ) وأبو النضر لم يسمع من أحد من العشرة ، وفيه غسان بن الربيع ضعّفه الدارقطني .

إسرائيل لا يحتاج إلى تعريف حاله ؛ لأنه ممّن خرَّج له الشيخان في صحيحيهما ووثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وابن سفيان وابن حبان وأبو داود وابن سعد وغيرهم، وأما عامر فروى عنه جماعة منهم الثوري وابن عيينة ومسعر وشريك وذكره أبو حاتم في كتاب المروروذي وذكره يعني: أحمد فلم يتكلّم فيه بشيء ، وقال النسائي: لا بأس به فإنه بهذه أكثر من يده، وأمّا قول ابن معين فيه ضعيف فليس يعارض ما أسلفناه من توثيقه عند من صحح حديثه أو حسنه ويكون ضعيفًا بالنسبة إلى غيره من الثقات/ وكذا ذكره ابن أبي حاتم الرازي وقال : ليس بقوي، وقال: معنى ذلك أبو الحسن بن القطان ولما ذكره الدارقطني في كتاب السنن من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير عن إسرائيل بلفظ : « رأيت عثمان يتوضأ فغسل يديه ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا ومضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وألحدث .

[1 /\\\]

قال : قال موسى بن هارون: في هذا الحديث موضع وهم عندنا ؟ لأن فيه ابتدأ بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد رواه ابن مهدي وأبو غسان على الصواب وبنحوه ذكره في العلل لم يزد على ذلك شيئًا والله أعلم، وأما قول البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه عن عثمان يشبه أن يكون وهمًا لما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عطا الخراساني عن ابن المسيب : « رأيت عثمان توضأ فخلل لحيته ثم قال : رأيت النبي عليه السلام توضأ فخلل لحيته ثم قال : رأيت النبي عليه وقال أبو نعيم: لما رواه أيضًا يحيى من حديث عطاء تفرّد به شعيب وفي كتاب العلل للرازي: سألت أبي عن حديث رواه ثقة عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب عن عمّار الحديث؟ فقال: هو عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب عن عمّار الحديث؟ فقال: هو

<sup>(</sup>٢) صحيح . وبنحوه : رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٠- باب ما جاء في تخليل اللحية ، (ح/ ٤٣٠). وصححه الشّيخ الألباني .

حديث موضوع، وأبو سفيان مجهول، حدّثنا محمد بن عبد الله بن حفص ابن هشام بن زید بن أنس بن ملك بن محى بن كثیر أبو النصر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله عَيْنِيَّهِ إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين »(١). هذا حديث لما ذكره الدارقطني في الإفراد حال تفرّد به محمد بن جرير عن سلمة بن القزاز عن موسى بن أبي عائشة عنه، ولم يروه عنه غير عيسى بن المنذر الحمصي، وما أسلفناه من عند ابن ماجة يرد عليه، وعلى هذا فإسناده في غاية الضعف أما شيخ ابن ماجة فحاله مجهولة ، وأما يحيى بن كثير فقال فيه الرازيان وابن معين: ضعيف. زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث جدًا ، وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به [١٣٨٨ ب] فيما انفرد به، وقال الفلاس: لا يتعمّد الكذب ويكثر الغلط، وقال العُقيلي:/ منكر الحديث لا يتابع على حديثه ، وقال الساجي: يعرف وفي التشييع كان ضعيف الحديث جدًا متروك، يحدّث عن الثقات بأحاديث بواطيل ذكره يعقوب في باب من يُرغب عن الرواية عنهم، وأمّا يزيد بن أبان أبو عمرو فكان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه وكان عبد الرحمن يحدّث عنه فيما قاله عمرو بن على ، وقال أبو طالب : قلت لأحمد بن حنبل: يزيد لم يترك حديثه هوى كان فيه. قال : لا ولكن كان منكر الحديث. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: هو فوق أبان ابن عباس ، وكان شعبة يشبهه بابان . وفي رواية قال أحمد : لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث وقال ابن معين : ضعيف ، وفي رواية خير من أبان وفي رواية: لا شيء، وفي رواية: هو رجل صالح وليس حديثه بشيء ، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال التيمي: ليس بثقة وقال الفسوي : فيه ضعف ، وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به لرواية

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٠- باب ماجاء في تخليل اللحية ، (ح/ ٤٣١).

في الزوائد : في إسناد حديث أنس عبد الواحد ، وهو مختلف فيه .

قلت: والحديث صحيح - دون المرّتين. انظر: الإرواء (ح/ ٩٢)، وصحيح أبي داود (ح/ ١٣٣).

الثقات عنه، وثنا ابن أبي شيبة سألت ابن المديني عن يزيد؟ فقال: كان ضعيفًا وقال الدارقطني: مثله وقال ابن حبان : كان من خيار عباد الله من البكائين بالليل، لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلًا بالعبادة حتى كان يقلب كلام الحسن فجعله عن أنس عن رسول الله عليه فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب ، وفي كتاب الساجي: كان رجلًا صالحًا يتم ولا يحفظ ويحتمل حديثه لصدقه وصلاحه وفضله ، وفي كتاب العقيلي قال شعبة : لأن أذني أحب إلىّ من أن أروى عن زيد وقد وقع لنا هذا الحديث بزيادة : « كان رسول الله عَيْشَةً إذا توضأ يقول بيده في ذقنه يخلل يفعل ذلك مرتين وربما فعله ثلاثًا أو أكثر من مرتين »(١). نا المعمر أبو الفضل الصابوني - «وحمة الله عليه - قراءة عليه وأنا أسمع ثنا جدّي قراءة عليه ثنا ابن الخرستاني ثنا السلم قراءة عليه ثنا ابن طلاب ثنا ابن جميع ثنا زكريا بن أحمد بمصر ، ثنا أبو غسان ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا الرجيل بن مطوية عن الرقاشي فذكره وقد وقع لنا أيضًا من طريق صالحة من هؤلاء الضعفاء حسّنه بل صححه لما حضرها من الشواهد/ احتمل قول الله عز وجل : ﴿ فأمسحوا برؤوسكم ﴾ بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مَسْح بعضه يجزي ، وقال في موضع: فإن قيل فقد قال الله عز وجل: في التيمم فامسحوا بوجوهكم أيجزي بعض الوجه في التيمم؟ قيل له مسح التيمم في الوجه يدلُّ على عموم غسله ، ولائدٌ أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه ومسح الرأس أصل فهذا فرق ما بينهما، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنْ مسح المتوضيّ ربع رأسه أجزاء ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ، قال الدبوسي : وإن كرر إقبالًا وإدبارًا لم يكن به بأس وأخذ الماء لكلِّ مرّة بدعة ، واختلف أصحاب داود فقال بعضهم كقول مالك ، وقال بعضهم : المسح ليس شأنه في اللسان الاستيعاب والبعض يجزئ وقال الثوري: والأوزاعي والليث: يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح

[1 /174]

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده العقيلي في و الضعفاء الكبير ، وبلفظ آخر رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب ٥٠١ ، (ح/ ٤٣٢).

وضعف هذا اللفظ الشيخ الألباني . (ضعيف الجامع : ص/ ٦٣٣، ح/ ٤٣٦٣). « كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العراة ، ثم شبّك لحيته بأصابعه من تحتها » .

المقدم وهو قول أحمد ، وقال أبو حنيفة: إن مسح رأسه أو بعضه ثلاثة أصابع فما زاد أجزأه وإن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزه والمراد عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل سواء واتفق مالك والشّافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: أنّ الرأس لا يجزئ مسحه إلا بماء جديد، ومن مسح رأسه بماء فضل من البلل في يديه من غسل ذراعيه لم يجزه ، وقال جماعة والأوزاعي: يجزي انتهى كلامه ، وفي تضعيفه الرواية عن ابن عمر إذا بدأ بوسط رأسه نظر؛ لما ذكره ابن حزم محتجًا به، ولا يحتج بضعيف وروينا عن عمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنّه كان يدخل يده في الوضوء فيمسح به مسحة واحدة اليافوخ فقط ورويناه أيضًا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه قال : ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لما رويناه في ذلك والله أعلم . وفي حديث أبي هريرة المذكور عند ابن نافع تقهية لذلك .

\* \* \*

# ٢٣- باب ما جاء في مَسْح الأُذُنين

احدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن اسم ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: « أن رسول الله عَيِّلَةٍ مسح أذنيه داخلهما بالسببابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما »(۱). هذا حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن سعيد الأشج عن ابن إدريس ولفظه: « رأيت رسول الله عَيِّلَةٍ توضأ فمضمض واستنشق ثم غَرف فغسل وجهه ثم غَرف غَرْفة فغسل يده اليمنى وغرف غرفة فعسل رجله اليمنى وغَرْف غَرْفة منا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا ابن إدريس مطولًا ولما أخرجه الترمذي قال: حديث حسن صحيح وصححه الطبري في مسنده تهذيب الآثار، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء: « أن النبي عَيِّلَةً عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء: « أن النبي عَيِّلَةً عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عفراء: « أن النبي عَيِّلَةً سنده وأن ابن القطان رجَّحه على حديث المقدام وسكت عنه أبو محمد حين سنده وأن ابن القطان رجَّحه على حديث المقدام وسكت عنه أبو محمد حين

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٢ - باب ما جاء في مسح الأذنين ، (-1) ٤٣٩). وصححه الشّيخ الألباني

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري في : ٤ - كتاب الوضوء ، ٧- باب غسل الوجه باليدين في غرفة واحدة ، (-/ 18.0) ولفظه : 8 أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفة من ماء فعسل بهما وجهه ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بهما يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ، ثم أحد غرفة أخرى مسح برأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء فرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني اليسرى - ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عَمَا عَلَيْ يتوضأ ٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٢- باب ما جاء في مسح الأذنين ، (ح/ ٤٤١). قوله : ٩ حجري أذنيه ، الحجر باطن الأذن . وصححه الشّيخ الألباني .

إيراده وذكره بحشل في تاريخه من حديث ليث بن أبي سليمان عن النعمان بن سالم عنها، ولفظها فغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما حدّثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب: « أن رسول الله عَيْنَا توضأ فمسح برأسه وأذنيه/ ظاهرهما وباطنهما »(۱).

[1 /11.]

هذا حديث لما ذكره أبو محمد الإشبيلي من عند أبي داود سكت عنه وعاب ذلك عليه أبو الحسن بن القطان فقال : رواه الوليد بن مسلم عن جرير عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام وعبد الرحمن هذا مجهول، كان لا يعرف روى عنه الآخرون وإلى ذلك فإن جريرًا كان له فيما زعموا رأي سيء في بعض الصحابة ، والوليد بن مسلم كان يدلس ويسوي ولم يقل في هذا الحديث، ثنا ولا أنبأنا ولا سمعت ولا ذكر أنه قال ذلك فمن حيث هو مدلس يمكن أن يكون قد أسقط بينه وبين جرير وعبد الرحمن بن ميسرة واسطة، وقد زعم الدارقطني أنّه كان يفعل ذلك في حديث الأوزاعي يعمد إلى أحاديث رواها الأوزاعي عن أشياخ له ضعفاء عن أشياخ له ثقات فأسقط الضعفاء من الوسط وتركها عن الأوزاعي عن أشياخ له الثقات كأنّه سمعها منهم ، وهذا هو التسوية (٢) بإسقاط الضعفاء وهو أقبح التسوية فإنها على قسمين إما بإسقاط الثقات وإما بإسقاط الضعفاء، كما أنَّ التدليس أيضًا إمَّا بإسقاط الثقات وإمَّا بإسقاط الضعفاء فما كان من التدليس والتسوية بإسقاط الضعفاء ينقسم قسمين: قسم هو إسقاط قوم ضعفاء عند غيره ثقات عنده وهو لا يكون به مجرحًا، ومن هذا القبيل هو قول الدارقطني المحكي عن الوليد أعنى: أن يكون يُسقط من بين الأوزاعي وبين أشياخه الثقات قومًا روى عنهم

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٢ - باب ما جاء في مسح الأذنين ، (-1/2). ووصححه الشّيخ الألباني .

 <sup>(</sup>٢) انظر: شرح الموقظة للذهبي. تحقيق الشّيخ - كامل عويضة. المطبوعة في دار الكلمة بمصر.
 وهي من الكتب التي سردت التسوية بأمثلة متنوعة.

الأوزاعي وهم عند الوليد ثقات، وكان غيره يضعفهم فلا يكون يعلمه المذكور مضعفًا والله أعلم .

انتهى كلامه وفيه نظر من وجوه: الأوّل: قوله: الوليد لم يَنْقل في هذا الحديث ثنا ولا ذكر عن جرير أنّه قال ذلك، وهو ذهول شديد عن الكتاب الذي نقل منه أعني: كتاب السنن فإنّ لفظه ثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي عن الوليد عن جرير ثم رواه بمدّ عني محمود وهشام بن خالد قالا: ثنا الوليد بهذا الإسناد ، قال : ومسح بأذنيه ./ فأحال أبو داود على الإسناد الأول وقد صَرَّح محمود فيه يقول الوليد : أخبرني جرير وروى أبو المغيرة عن جرير قال : حدّثني عبد الرحمن بن ميسرة قال : سمعت المقدام يذكره وفيه ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فعلى هذا الحديث إسناده واحد اختلف في بعض ألفاظه، وفي اختصاره وإكماله فإذا كان واحدًا فبرواته محمود عن الوليد بزول التدليس، ويُروى أنّه أتى المغيرة عن جرير تزول التسوية ، ولذلك رواه أبو جعفر الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا جرير بن عثمان وكذا أسلفناه من عند ابن مليكة .

الثاني : عتبة بن الوليد بالتدليس والتسوية وهو كما قال، ولكن وقع لنا من غير رواية ذكرها أبو داود ، هذا الحديث أيضًا من حديث الإمام أحمد بن حنبل ثنا أبو المغيرة ثنا جرير قال : حدّثني عبد الرحمن سمعت المقدام يذكره بلفظ : « فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فهذا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الثقة الثبت المخرج حديثه عند الأئمة الستة تابع الوليد على روايته، وكأنّ روايته لم تكن فإن اعترض معترض بأنّ حديث الوليد فيه ذكر الصحاح، وهذا لها ذكر له فيه فالجواب ما أسلفناه من أنّه حديث واحد اختلف في اختصاره وإكماله، وأنّه روى بالمعنى وإدخال أصبعه لمسح باطن الأُذنين هو معنى قوله وادخل أصابعه في صماخ أذنيه، ويوضح ذلك قول الطبراني في الكبير أثر حديث أبي المغيرة، ثنا هاشم بن مرثد ثنا صفوان بن

صالح ثنا الوليد عن جرير عن ابن مَيْسرة عن المقدام مثله ، ويؤيد حديث الرّبيع وأدخل أصبعيه في حجري أذنيه .

الثالث: قوله: وعبد الرحمن هذا مجهول الحال، وليس كما زعم؛ لأنّ العجلي لما ذكره في كتابه قال: هو شامي تابعي ثقة، ولما ذكره البُستي في كتاب الثقات عرفه بروايته عن أبي أمامة والمقدام قال: وهو حضرمي وقال/ ابن سرور: عن أبي الحبُراني وجبير بن نفير.

[1 /151]

الرابع: قوله في جرير كان له رأي سيء في بعض الصحابة لم يزد على ذلك مزيدًا به والله أعلم . عَيْبَهُ ولا عيب عليه في أمر كان منه ورجع عنه في فيما حكاه علي بن عياش حكى ذلك ابن حبّان، وفي كتاب الغسل على علي بن حبان سمعت جريرًا يقول لرجل: ويحك تزعم أني أشتم عليًا والله ما شتمت عليًا قط، وقال أبو شتمته قط، وذكر ابن عدي عنه أنه قال: والله ما شتمت عليًا قط، وقال أبو حاتم: حسن الحديث ولا يصح عندي في رواية ما ، يقال في رأيه ولا أعلم بالشام أثبت منه وهو ثقة متقن ، وفي رواية البخاري عن أبي اليمان يتناول من رجل ثم نزل ذلك الفعل، وقال أبو بكر الخطيب كان ثقة، وحكى عنه أسماعيل ثنا الحسن بن عليّ الحلواني ثنا شبابة قال: سمعت جريرًا قال له رجل: نا أبو عمر وبلغني عنك أنك لا ترجّم على عليّ ، فقال له: أسكت رجل: نا أبو عمر وبلغني عنك أنك لا ترجّم على عليّ ، فقال له: أسكت ما أنت وهذا ثم التفت إليّ فقال رحمه الله مائة مرة ، وقال الدين فزعم أنّ الجماعة الله النسائي وتتبع ذلك عليه الشيخ جمال الدين فزعم أنّ الجماعة رووا حديثه إلّا مسلم بن الحجاج وأتى ذلك الحافظان اللالكائي والحبال فزعما أنّه خرّج حديثه والله أعلم .

الخامس: سكوته عن علّة إن صحّت كانت فادحة بخلاف ما ذكره من العلل ذكرها العسكري أبو أحمد عن هشام بن محمد السائب العلي أنّ المقدام بن معد يكرب وفد على النبي عَيِّلْتُهُ وأقام بالمدينة أربعين يومًا ثم هلك، فعلى هذا يكون حديث عبد الرحمن بن ميسرة عنه منقطعًا؛ لأنّه ليس

صحابيًا ، وإمّا وفدت الوفود سنة تسع والله أعلم، ولما ذكر أبو عدي حديث ابن عباس قال : وفي الباب عن الربيّع واغفل حديث الباب وحديثًا ذكره ابن وهب في مسنده فقال : ثنا أسامة بن زيد الليثي عن عطاء بن أبي رباح : « أنّ عثمان مسح على ظاهر أذنيه وباطنهما وقال : هكذا رأيت النبي – عليه السلام – يتوضأ (1).

وذكره أيضًا القاضي أبو أحمد في/ مسنده، وهو قطعة من حديث تقدم [11/ ب] الكلام عليه قبل من هذه الطريق المنقطعة، ومن حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عنه، وحديثًا عند أبي عوانة من جهة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: « أنّ رجلًا أتى نبي الله عليلي فقال: كيف الطهور؟ فدعى بماء فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين بين أذنيه فمسح بإبهاميه باطن أذنيه وبالسبابتين ظاهر أذنيه »(٢). وحديثًا في المستدرك ذكره في الشواهد الصحاح، وصححه الطبراني أيضًا في مسنده من جهة حميد عن أنس: « أن النبي عليلي توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما ».

ثم قال ذلك: ابن قدامة ثقة مأمون، وقد أسنده عن الثوري، وخالفه البيهقي وحديثًا عند البغوي من جهة عمرة قالت: سألت عائشة عن الأذنين قالت: هما من الرأس، وكان رسول الله عَيْنِهُ يمسح على أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا توضأ ه(٢). رواه عن طالوت ثنا اليمان أبو حذيفة عنها، ولما ذكره الدارقطني أعله بقوله اليمان ضعيف، ورواه النسائي في كتاب الكنى من حديث سالم بن سلام عنها راوية وضوء النبي عَيْنِهُ وفيه ومسحت رأسها

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب «٥١» ، (ح/ ٤٣٥). وصححه الشّيخ الألباني

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (١/ ٢٣١) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ، وله في الصحيح حديث غير هذا، وفيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم . قلت : وهذا حديث صحيح بشاهده .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الدارقطني : (١/ ١٠٥) ولفظه : ﴿ كَانَ يُمْسَحُ أَذْنِيهُ ظَاهُرُهُمَا وَبَاطُنَهُمَا ﴾ .

مسحة واحدة الوضوء مرة أو مرتين ثم مرت بيديها بأذنيها ثم مرتين على الجلد، وعند البزار من جهة أبي الخافش محمد بن حجر وهو ضعيف ، عن سعيد بن عبد الجبار ، عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر قال : « رأيت النبي – عليه السلام – وأتى بإناء فيه ماء فذكر وضوءه ثم قال: وغسل باطن أذنيه وأدخل أصبعيه في باطن أذنيه (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (١/ ٢٣٢) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير » وو البزار » وفيه سعيد بن عبد الجبار ، قال النسائي : ليس بالقوي ، وذكره ابن حبان في الثقات وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف . قلت : وهو حديث ضعيف بكلام الهيثمي . ولكن للحديث شواهد صحيحة بمعناه فالحديث إذن صحيح .

## ٢٤ - باب الأذنان من الرأس

حدّثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة، عن حبيب بن زيد قال رسول الله عَيِّكِهُ: « الأذنان من الرأس »(۱). هذا حديث أخرجه أبو حاتم في صحيحه ولم يلتفت إلى ما أعل به؛ وذلك أن سويدًا خرج له مسلم في صحيحه حديثه محتجًا به ووثقه غير واحد ؛/ ورمى بالتدليس وهو هنا مأمون (۲) وبالاختلاط لما عمى والتلقين وهو هنا معدوم؛ لأن ابن ماجة أخذ عنه قديمًا وقول البيهقي في الخلافيات: إثر حديث خالف الشّافعي اختلط بعد أن كتب عنه مسلم ، ولعلّه لو عرف تغيّره ما روى عنه في الصحيح، فكلام لا معنى له، ولعل الملجئ له إلى ذلك التعصّب؛ لأنّه طال ما صحح أحاديث من روايته غير مُبين منها سماعًا ولا تحدّثنا ولا حال لا بل يحيل على من وثقه ، وخرّج مسلم حديثه، وقد بين الدارقطني حاله بيانًا شافيًا معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي عيَّلِهُ قال : « الحسن معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي عيَّلِهُ قال : « الحسن معاوية لم يروه غير سويد، وجُرِّح سويدًا لروايته هذا الحديث نال أبو الحسن معاوية لم يروه غير سويد، وجُرِّح سويدًا لروايته هذا الحديث قال أبو الحسن

[1 /154]

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه موصولًا ، وهو في : سنن ابن ماجة : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٥٣»، (ح/ ٤٤٣). قلت : والحديث صحيح، صححه الشّيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا السياق « بالأصل » .

<sup>(7)</sup> صحیح . (7) صحیح . (7) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . خط (7) - (7) محم (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7) ، (7)

فلم نزل نظن ما قاله حتى دخلت مصر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة فوجدت هذا الحديث في مسند أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، وكان ثقة ودلس عن أبي كريب قال: عن ابن لهيعة معاوية كما قال: سويد سواء وتخلص سويد .

وصح الحديث عن أبي معاوية، ثنا بذلك المسند المعمر أبو الحسن الصوفي بقرائتي عليه يوم الأربعاء سابع عشرين جمادي الأولى سنة سبع عشرة وسبع مائة أخبركم الإمام أبو محمد بن ظافر المصري أجازة إن لم يكن سماعًا عن الحافظ السلفي قال: سمعت المؤتمن الساجي يقول: سمعت إسماعيل بن مسعدة يقول: فذكره وقد أشيع الكلام فيه في كتاب الواضح المبين في ذكر من مات من المحبين.

وأمّا قول أبي عيسى الترمذي ، قلت : للبخاري فإنهم يذكرون عن سويد بن سعيد عن ابن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد فذكر كلامًا وكان بعده ما صورته وضعف جدًا ، وقال: كلما لقّن شيئًا تلقّته وضَعّف أمره فإنّما يزيد سويدًا لا الحديث؛ لأنّ مذهبه في سويد معلوم، وحبيب بن زيد بن خلّاد حفيد عبد الله بن زيد، وثقه النسائي وابن حبّان ، وقال أبو حاتم الحنظلي : صالح وباقي من في الإسناد لا يقال عن حالهم، حدّثنا محمد بن زياد، ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله عَيْلِيَّ قال : « الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين »(۱) . هذا حديث مختلف في وقفه ورفعه وتحسينه وضعفه . فأمّا أبو داود فذكر في كتاب التفرد عن سليمان بن حرب بقول أبو أمامة يعني الأذنين ، أمّا الترمذي فإنه لما ذكره قال : الإسناد ليس بذلك القائم وقال الدارقطني رفعه وهم، والصواب أنه موقوف، ثم ذكر من تابع شهر على رفعه

 <sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٥٣) ، (ح/ ٤٤٤) . والمأق : طرف العين الذي يلى الأنف .

قلت: والحديث صحيح دون (مسح المأقين). انظر: صحيح أبي داود ح/ ١٢٣، والمشكاة ١٢٦، والمشكاة ١٢٦، والمشكاة

وهو راشد بن سعد من طريق أبى صريح وهو ضعيف، والقاسم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك، ولما ذكر ابن عدي راشد هذه قال : هذا يعرف من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن أحمد بن عيسى يوسف عن عيسى بن يونس عن ابن أبي مريم هكذا، وأسجل منه عليه، وقال قتيبة : قال حماد لا أدري هو من قول النبي عليه السلام أو أبي أمامة - يعني قصة الأذنين – وقال في الخلافيات: ما منها حديث – يعنى الأذنان من الرأس – إلَّا وله علّة وقال البيهقي في السنن الكبير: روى حديث الأذنان من الرأس بأسانيد ضعاف أشهرها حديث شهر، وهو معلل من وجهين: الأوّل: ضعف بعض رواته والآخر: الشك في رفعه ، وبنحوه قال الدارقطني، وفيما قالاه نظر؛ لأنّ حديث ابن زيد المذكور أصح من حديث شَهْر وأَشْهر، ولما سئل موسى بن هارون عن حديث أبي أمامة قال : ليس بشيء فيه شَهْر والحديث في رفعه شك، وقال سليمان بن حريث الأذنان من الرأس، إنَّما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل أو كله، قالها سليمان أي أخطأ ، ولما ذكره الدارقطني في سننه قال شهر : ليس بالقوي، وقد وقفه ابن محريث عن حماد وهو ثقة ثبت، ولما ذكره الإشبيلي/ أبرز من إسناده شهرًا فقط ، قال ابن القطان : لم يتقدّم له ذكر شهر قبل هذا فهو إذا لن يعتمد فيه مقدمًا قدمه، وشهر قد وثّقه قوم وضعّفه آخرون وجنح إلى توثيقه كما أسلفناه قبل ، ويرويه عنه أبو ربيعة سنان ابن ربيعة قال فيه أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وقال ابن معين ليس بالقوي وقد أخرج له البخاري، فهذا الذي فسَّرناه من علَّة هذا الخبر وهو الذي لا يسمح من أجله عنده. والله أعلم ، وفي كتاب العلل للحنظلي: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس أنّ النبي عَلِيلِهُ : « كان إذا توضأ غسل ما في عينيه »(١) قال أبي : يعني عن حماد بن زيد عن سنان عن شَهْر عن أبي أمامة عن النبي وحمّاد بن زيد أحفظ وأثبت من ابن سلمة، وسنان مضطرب الحديث، حدّثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن الحصين، ثنا محمد بن عبد الله بن عُلاثة عن عبد الكريم

[] /157]

<sup>(</sup>١) رواه قط : (١/ ١٠٤). وقد تقدم في أكثر من موضع.

الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْكَ : « الأذنان من الرأس »(١) هذا حديث. قال أبو محمد الأشبيلي : لا يصح ولم يبيّن ذلك، وهو حديث معلّل بأمرين :

الأول: عمرو بن الحصين البصري العقيلي قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي وقال: تركت الرواية عنه ولم يُحدّثنا بحديثه وقال: هو ذاهب الحديث ليس بشيء، أخرج أوّل الشيء أحاديث مشبهة حسانًا، ثم أخرج بعد لابن عُلاثة أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا عنه فترك حديثه، وسئل أبو زرعة عنه عندما امتنع عن التحدث عنه فقال: ليس هو في موضع من تحدّث عنه هو واهي الحديث، وقال أبو الفتح: لا أدري ضعيف جدًا يتكلّمون فيه، وقال ابن عدي: حدّث عن الثقات بغير حديث منكر وهو متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك وقال في السنن: لما ذكر الحديث عمرو بن عُلاثة ضعيفان. ثم ذكره من رواية/ جماعة وضعفها كلّها وأغفل ذكره الحافظ المقدسي في كماله ولا ينبغي ذاك.

[1 /127]

الثاني: أبو اليُسْر محمد بن عبد الله بن عُلاثة العقيلي قاض بغداد لمحمد أبي جعفر، ويُعرف بقاضي الجن وإن كان أبن معين وثقه، وقال ابن أبي شيبة: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وقال أبو زرعة: صالح فقد قال أبو حاتم الرازي: نكتب حديثه ولا نحتج به، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال أبو الفتح الأزدي: أقنع من البخاري بهذا حديثه يدل على كذبه، وكان أحد العُضل في التزيُّد، وفي موضع آخر كان واهي الحديث لا يحل كتب حديثه عن الأوزاعي وحديثه يدل على كذبه، قال أبو بكر الخطيب: قد أفرط الموصلي في أصل علي بن علائة، وأحسبه وقعت إليه روايات لعمرو بن الحصين عن ابن علائة فنسبه إلى الكذب لأجلها، والعلة في تلك من جهة عمرو؛ فإنّه كان كذابًا وأمّا ابن عُلاثة فقد وصفه ابن معين بالثقة، ولم أحفظ لأحد من الأئمة فيه خلاف ما وصفه عنه يحيى. انتهى كلامه ، وما ذكرناه من كلام الأئمة يردُ قوله وقال ابن عدي: ابن عُلاثة حسن، وأرجوا أنّه لا بأس به ،

<sup>(</sup>١) تقدّم قريبًا ص٣٣٠.

وقال الدارقطني : عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان ، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل ذكره إلّا على جهة القدح فيه، ورّد به ابن القطّان حديثًا وكذلك ابن طاهر وردّ حديثه ما عظمت نعمة الله على عبد بقوله ليس بحجة ، ولما ذكر أبو عيسى حديث شَهْر قال : وفي الباب عن أنس لم يرد شيئًا، وقد تقدّم حديث عبد الله بن زيد وأبو هريرة، وفيهما رّد لما ذكروا وكذا حديث عبد الله بن عباس القائل فيه عبد الحق وهو ضعيف، وأنكر ذلك أبو الحسن فقال: هو عندي ليس كذلك ، بل إما صحيح وإما حسن وبيانه هو ما ذكره الدارقطني، ثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر، ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أبو كامل،/ ثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي عَيْلَة قال : « الأذنان من الرأس »(١) حدّثني به أبي قال: ثنا الباغندي، ثنا أبو كامل مثله هذا الإسناد ثقة رواته، واتصاله، وإنما أعلّه الدارقطني بالاضطراب في إسناده فتبعه أبو محمد على ذلك، وهو ليس أصل فيه ، والذي قال فيه الدارقطني: هو أن أبا كامل تفرّد به من عنده ووهم فيه عليه، هذا ما قال ولم يؤيّده بشيء ولا عضده بحجة، غير أنّه ذكر أنّ ابن جريج الذي دار الحديث عليه يُروى عنه عن سليمان بن موسى عن النبي عَيْلُهُ مرسلًا، وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان مسند ومرسل. انتهى كلامه ، وفي قول ابن القطان عن الدارقطني تفرّد به أبو كامل عن غندر فقط، نظر لإِغفاله قوله وتابعه الربيع بن بدر وهو متروك عن ابن جريج وكذا ذكره أبو أحمد الجرجاني من رواته الربيع بن بدر عن ابن جريج، ولا يرد به عند عليلة، وعند صاحب شعبة وهو من حديث عبد، وليس بمحفوظ والربيع بن بدر متروك، وحديثه عن غندر أبو كامل والمعمري ففي قوله والمعمري رّد لما قاله الدارقطني من تفرّد أبي كامل به عن غندر، ورواه أيضًا من جهة محمد بن زياد الطحان عن ميمون بن زيد عن ابن عباس: « سئل عليه السلام عن الأذنين » الحديث

[۱٤٣] ب]

وحديث سلمة بن قيس الأشجعي أن النبي عَلِيْكُ قال : ﴿ إِذَا تُوضَأُتُ فَانْشُرُ

<sup>(</sup>۱) تقدّم قريبًا ص ٣٣٠.

وإذا استجمرت فأوتر والأذنان من الرأس »(١) . ذكره أبو بكر الحافظ في كتاب المدرج من الأحاديث من حديث حيينة بن سليمان عن زرين القاسم الجبلي عن آدم عن شعبة عن منصور عن هلال بن سنان وعنه قال : قوله في هذا الحديث : « الأذنان من الرأس » خطأ فظيع ووهم، وذلك أنّ المثنى المرفوع/ آخره فأوله وحسب لا زيادة عليه، والوهم في هذا الحديث مردود به وهمه على احتراز من جهة وهمه، وروا الحديث في كتاب آدم ممن تبعه آخره فأوتر، وبعده في أثره روى بإسناد آخر عن عبد الله بن عمر : « الأذنان من الرأس » فأسقط الناقل بحديث سلمة ما بعده من إسناد حديث ابن عمر ووصل منه بلفظ حديث سلمة ، وقد روى معمر والثوري وزائدة وموسى بن مطير وقيس بن سلمة هذا الحديث فلم يزيدوا على ما قلت لك، وكذا رواه أبو الوليد عن شعبة عن منصور، وروى إبراهيم بن القاسم البلدي عن آدم عن شعبة حديث سلمة هذا، وأتبعه بحديث ابن عمر، وميّز كل واحد منها عن صاحبه وحديث عبد الله بن عمر ذكره ابن عدي الحافظ من رواية زيد العمى عن نافع عنه وعن زيد بن محمد بن الفضل بن عقبة قال: ولعلّ البلاء منه، وأنّه أضعف من زيد ، وذكره أيضًا في ترجمة إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه قال: وهذا الحديث لم يحدث به عن إسماعيل غير ضمرة ولا عن يحيى غير إسماعيل، وقال الدارقطني: رفعه وهم والصواب موقوف، وحديث أبي موسى الأشعري ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث على بن سعد الرازي، ثنا الأحمر وقال : لم يروه عن الأشعث إلَّا عليّ بن شهر تفرّد به عليّ بن زياد، ولا يروى عن أبي موسى إلّا بهذا الإِسناد، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سمعت أبي وذكر حديث عليّ بن جعفر الأحمر عن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي ذاكرت أبا زرعة بهذا الحديث فقال : حدّثنا إبراهيم بن موسى عن عبد الرحيم فقال عن أبي موسى موقوف، ولما ذكره ابن عدي قال : لا أعلم أحدًا رفعه عن عبد الرحيم غير عليّ الأحمر ، حديث عائشة قال فيه الدارقطني: إرساله أصح

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، باب (٤٤٩، (ح/ ٤٠٩) من حديث أي هريرة . وليس فيه ( والأذنان من الرأس ) . وصححه الشّيخ الألباني .

[1 /160]

وحديث على ذكره الدبوسي في الأسرار،/ وحديث جابر بن عبد الله وسمرة بن خروف ذكرهما البيهقي في كتاب الخلافيات، وأعلُّهما وعمر أبو محمد بن حزم بضعف الأحاديث الّتي في الباب ووهَّاها، وفيه نظر لما أسلفناه قال أبو عمر في كتاب التمهيد: قال مالك فيما روى عنه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم: « الأذنان من الرأس » قال: يستأنف لهما ماءًا جديدًا سوى الماء الذي مسح به الرأس، فوافق الشَّافعي في هذا لأنَّ الشافعي قال : يمسح الأذنين بماء جديد كما قال مالك، ولكنه قال : هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس أقبح بحديث ابن جدعان، أنَّ النبي عَلِيُّكُ أخذ لهما ماء جديدًا وكذلك روى أنّه عليه السلام: « مسح مسند مسحتيه لأذنيه » وذكر ذلك أبو زيد وفي حديث عبد الله بن زيد المصحح إسناده عند البيهقي دلالة واضحة للشَّافعي وهو واحد لأذنيه ما خلاف الماء الذي أخذ لرأسه ، وذكره أبو عبد الله بن البيع في النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث بسند صحيح، ثنا بذلك المسند المعمر أبو المزن الدبوسي بقراءتي عليه عن ابن المقر، ثنا أبو على الحافظ، ثنا أبو الطاهر المديني بمصر، ثنا جبريل بن يحيى، ثنا بن وهب، ثنا عمرو بن الحرث عن حيان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد فذكره ، وقال: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، ولم يشركهم فيها أحد. ورواه الترمذي بهذا الإسناد بلفظ : « مسح رأسه بماء غير فضل يديه » (١) وقال فيه صحيح كذا قال : مسح رأسه ولم يذكر الأذنين ،

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٧٧ - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءًا جديدًا ، (ح/ ٣٥) . وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . ورواه مسلم مطولًا (١/ ٨٣) من طريق ابن وهب ، ورواه أبو داود من طريقه مختصر (١/ ٤٦ - ٤٧) . ورواه الدرامي في سننه (١/ ١٨٠) قال : « حدّثنا يحيى بن حسان ثنا ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ يتوضأ بالجحفة ، فتمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل يديه ثلاثًا ، ثم مسح رأسه ، وغسل رجليه حتى أنقاهما ، ثم مسح رأسه ، وغسل رجليه حتى أنقاهما ، ثم مسح رأسه ، عبد وأسه بماء غير فضل يديه .

ورواه أحمد في المسند مرتين (٤/ ٣٩، ٤٠) عن موسى بن داود عن ابن لهيعة ، وفيه :  $(2 \times 1)^2$  عن مغير فضل يديه  $(2 \times 1)^2$  ورواه أيضًا مرة ثالثة  $(2 \times 1)^2$  عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة ، ورواه مرة رابعة  $(2 \times 1)^2$  عن علي بن إسحاق وعتاب عن ابن المبارك عن ابن لهيعة ، وفيه :  $(2 \times 1)^2$  من غير فضل يده  $(2 \times 1)^2$ 

وكذا حديث مالك عن ابن عمر أنه: « كان إذا توضأ يعيد أصبعيه في الماء فيمسح بهما أذنيه » وقال عبد الحق: روى هذا بن حارثة عن أبيه عن النبي عَلِيلَةً : « تجريد الماء للأذنين » ، وهو ضعيف ، وزعم ابن القطان أنَّه حديث لا وجود له أصلًا ، وقال أبو عمر : وقول أبي ثور في ذلك كقوله سواء، وقال [ الأذنان عنبل كقول/ مالك ، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : « الأذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء واحد » وروى عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول ، وقال ابن شهاب : الأذنان من الوجه، وقال الشعبي : ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، وبه قال الحسن بن يحيى وابن راهويه وحكى ابن راهويه هذا القول عن الشافعي، والمشهور ما تقدّم ذكره رواه عنه المزني والربيع والبويطي والزعفراني وغيرهم ، وقد روى عن أحمد مثل قول الشعبي وإسحاق، وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه، وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ﷺ ولا يوجبون عليه إعادة، إلا إسحاق فإنّه قال : إن ترك مسح أذنيه عمدًا لم يجزه ، وقال أحمد : إنّ تركهما عمدًا أحببت أن يعيد، وقد كان على بن زياد صاحب مالك يقول : من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدًا عاد، وهذا عند الفقهاء ضعيف وليس يقابله نص ولا له حظ من النظر ولو كان كذلك لم يُعرق الغرض الواجب مرة غيره ، واحتج مالك والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديدًا؟ لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك وحجة أبي حنيفة حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عَيْقَ أنّه فعل ذلك، وحديث الصنابحي حيث قال عليه السلام: « فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه » كما قال في الوجه : « من أشفار عينيه » وفي اليدين: « من تحت أظفاره » ومن المعلوم أن العمل في ذلك واحد بماء واحد ، واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود عن ابن عباس، ومسح برأسه مسحة واحدة وأكثر الآثار على هذا ، وحجة من قال: يغسل ظاهرهما مع الوجه، ويمسح باطنهما مع الرأس أنَّ الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه، وهو مأحوذ من المواجهة فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب غسله، وأمر عز وجل بمسح الرأس وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس؛

[1 /157]

لأنهما في الرأس فوجب/ المسح على ما لم يوجه منها مع الرأس، وهو قول ترده الآثار الثابتة عن النبي عَلِيْكُ أنه : « كان يمسح ظهور أذنيه وبطونهما »(١) من حديث عليّ وابن عباس وغيرهما ومجد بن شهاب أنهما من الوجه؛ لأنّه لم يكن قفا والله تعالى قد أمر بغسل الوجه أمرًا مطلقًا وفي حديث عثمان : « فأخذ ماءٌ فمسح برأسه وأذنيه فغسل ظواهرهما وبطنهما »(٢) ومن الحجة له أيضًا ما صح عنه عليه السلام أنه : « كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره » (٣) فأضاف السمع والبصر إلى الوجه ، وحجة الشافعي في قوله: إن مسحهما سنة على حبالهما، اجتماع العلماء على أنّ الذي يجب عليه حلق رأسه في الحج ليس عليه أن يأخذ ماء على أذنيه من الشعر ، قال أبو أحمد : ولا يختلف أحد في أنّ البياض الذي بين منابت الشُّعر من الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء ، فمن المحال أن يكون بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من الرأس، وأن يكون بعض رأس الحي مباينًا لسائر رأسه، وأيضًا لو كان من الرأس لأجزأ أن يمسحا عن مسح الرأس، وهذا لا يقول به أحد ، وحكى الخطابي أن قوله عليه السلام : « الأذنان من الرأس » له تأويلان أحدهما يمسحان مع الرأس تبعًا، والآخر إنهما يمسحان كما يمسح الرأس ولا يُغسلان كالوجه وإضافتها إلى الرأس إضافة تشبيه وتقريب لا إضافة تخفيف، وإنما هو في معنى دون معنى، كقوله: مولى القوم منهم أي في حكم النصر مولد ولاه دون حك النسب واستحقاق الإرث ، ولو أوصى رجل لبني هاشم لم يعط مواليهم ومولى اليهودي لا يؤخذ بالجزية، وفائدة الكلام ومعناه عنهم إبانة الأذن عن الوجه في حكم الغسل وقطع الشبه فيها لما بينهما من

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه القرطبي في «تفسيره» : (٦/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٢٩) من حديث حمران ، وعزاه إلى « أحمد » وهو في الصحيح باختصار ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( المسافرين ، باب (71) ، ح/ (71) ، (٢٠١) والترمذي (ح/ (71) ، (٢٠١) والنسائي في ( الافتتاح ، باب (71) ، والقرآن باب (71) ، والخاكم في (المستدرك (71) ، (71) وصححاه . والطبراني في (المكبير (71) ، (71) وابن أبي شيبة في (المصنف (71) ، (71) والقرطبي في (تفسيره (31) ، 71 ، (91) وأحمد في (المسند) (71) .

الشبه في الصورة، وذلك إنّما وجدا في أصل الخلقة بلا شعر، ومُعلا محلًا [١٤٦] لله عن الحواس، ومعظم الحواس محلّها الوجه فقيل: الأذنان/ من الرأس ليعلم أنهما ليسا من الوجه .

\* \* \*

## ٧٥- باب تخليل الأصابع

حدثنا محمد بن المصفي الحمصي، ثنا محمد بن حمير عن أبي لهيعة، حدّثني يزيد بن عمرو المغافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد قال : « رأيت رسول الله عليه يتوضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره » (۱). هذا حديث قال فيه أبو عيسى: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ولفظه ذلك أصابع رجليه بخنصره ، وقال البزار : لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد عن المستورد، وقد روى نحو هذا عن النبي عليه من غير وجه بغير هذا اللفظ وفيما قالاه نظر لما سنذكره بعد ، وذكره العسكري في معين الصحابة وشرطه أن يذكر حسن ما روى ذلك الصحابي ما عرفه، ولما ذكره المسندي وعبد الحق وغيرهما ضعفوه بابن لهيعة وتتبع ذلك أبو الحسن علي بن أبي أحمد فقال : رواه غيره فصح وهو ما ذكره ابن أبي حاتم، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب قال : سمعت عمي ، سمعت حاتم، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي وهب قال : سمعت عمي ، سمعت ما سلك يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ، قال : ليس ذلك على ما هي ؟ قلت : ثنا الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحرث عن يزيد بن عمرو المغافري عن أبي عبد الرحمن فذكره ، فقال : إن هذا الحديث حسن ما المغافري عن أبي عبد الرحمن فذكره ، فقال : إن هذا الحديث حسن ما المغافري عن أبي عبد الرحمن فذكره ، فقال : إن هذا الحديث حسن ما

<sup>(</sup>١) صحيح . مجمع (١: ٣٤) بلفظ : « رأيت رسول الله عَيَّكُ يتوضأ فبدأ بغسل » ، ورواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٤- باب : تخليل الأصابع ، (ح/ ٤٤٦).

ورواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، باب ٣٠٥)، (ح/ ٣٨) وقال : هذا حديث حسن صحيح .

ورواه أحمد (٤/ ٣٣) عن وكيع . ورواه أبو داود مطولًا (١/ ٥٤- ٥٥) . ورواه النسائي (١/ ٣٠- ٣١) بلفظ : ﴿ أُسبِغ الوضوء وخلل بين الأصابع ﴾ ورواه الحاكم (١/ ١٤٧- ١٤٨) مطولًا بأسانيد متعددة وصحيحة ، ورواه مختصرًا (١/ ١٨٢).

ورواه ابن الجارود (ص٤٦) والبيهقي (١/ ٥١، ٧٦). ورواه ابن حجر في ( الإصابة ) في ( ترجمة لقيط ) (٦/ ٨) بإسناده من طريق الفضل بن دكين عن الثوري ، وقال : ( هذا حديث صحيح ) .

سمعته قط إلا الساعة ثم سمعت بعد ذلك سأل، فأمر بتخليل الأصابع أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قد وثقه أهل زمانه ، قال ابن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه، فقال : ثقة ما رأينا إلا افتراء قلت : سمع من عمه ، قال : أي والله ، وقال ابن أبي حاتم : سمعت عبد اللك بن شعيب ابن الليث يقول: ابن أخي ابن وهب ثقه ما رأينا افتراء، قلت : سمعت من عمه ، قال : أي والله، وقال أبو حاتم : وقد أخرج له مسلم/ وأما ما آثار عليه بعض من تأخر من أحاديث رواها بآخره عن عمه، وهذا لا يغيّره إذ هو ثقة أن ينفرد بأحاديث ما لم يكن ذلك الغالب عليه، وإنما الذي يجب أن يتفقد من أمر هذا الحديث قول ابن أبي حاتم، نا أحمد بن عبد الرحمن فإني أظنّه يعني في الإجازة فإنه لما ذكره في بابه قال : إذْ أَنَّ أبا زرعة أدركه ولم يكتب عنه وإن إيّاه قال : لا أدركته، وكتبت عنه فظاهر هذا أنه هو لم يسمع منه فإنّه لم يقل: كتبت عنه مع أبي لعادته أن يقول: فيمن أنس انتهى كلامه بنصه ، وفيما قاله نظر من وجوه :

الأول: قوله: وقد أخرج له مسلم مقتصرًا على ذلك في مَعْرَض مدحه ولو قال والبخاري لكان أمدح، وممن نقل على أنّ البخاري خرج حديثه في صحيحه من غير أن ينسبه أبو أحمد الحاكم الحافظ فيما ذكره عنه الكلاباذي وأبو علي الحبائي في تقييد المهمل، وابن عساكر في النبل وصاحب زهرة المتعلمين في أسامي مجاهير المحدّثين.

الثاني: قوله: وإنّما أنكر عليه بعض من تأخر موهمًا أنّ القدماء أثنوا عليه والمتأخرون وحدهم أساءُوا في الثناء عليه، وليس كذلك؛ لأنّا رأينا جماعة من القدماء تكلموا فيه منهم أبو حاتم الرازي حيث قال: كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط ثم يأتي خبره أنه رجع عن التخليط، ولما بلغ أبو زرعة رجوعه قال: هذا نحس حاله، ولا نبلغ به المنزلة التي كان من قبل قال: وأدركناه ولم نكتب عنه ، وقال ابن عدي: رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه ، وقال أبو سعيد بن يونس: لا تقوم بحديثه حجة، وقال عبد الرحمن الشيباني: كان كذابًا .

الثالث: ما ذكره من تفقد سماع ابن أبي حاتم من أحمد بن عبد الرحمن مردود بأمرين:

الأول : أنّ ابن أبي حاتم ليس مدّلسًا وقد صرّح بالتحديث المشعر بالسماع وذلك مقبول إجماعًا من المدلسين فكيف من غيره؛ ولإن سلمنا له ما/ قاله: من أنَّه روى عنه بالإجازة كان أيضًا متصلًا عند جماهير أهل العلم [١٤٧/ بـ] من المحدِّثين وعنهم حتى قال أبو الوليد الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادّعى الإجماع من غير تفصيل ، وحكى الخلاف في العمل وردّ عليه ادّعاء الإِجماع برواية عن الشافعي رواها عنه الربيع بن سليمان ثم قال : وأنا أخالفه في ذلك، وتبع الشافعي القاضي حسين والماوردي والإمام أبو إسحاق الحربي وأبو الشيخ وأبو نصر السجزي وعنهم النسائي فجئ هذا الحديث بغية من غير روايته من طريق صحيحة ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب غرائب حديث مالك عن أبي جعفر الأسواني عن أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: سمعت عمن يذكره، وذكره أبو عبد الله محمد بن الربيع بنت سليمان الجيزي في كتاب من دخل مصر من الصحابة من جهة جماعة عن ابن لهيعة منهم عبد الله بن عبد الحكم وابن وهب ، وفي روايتها عنده ذكر سماع يزيد ابن أبي عبد الرحمن وسماع أبي عبد الرحمن من المستورد وكذا ذكره ابن وهب في مسنده وأبو عبيد في كتاب الطبري، وأما أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الجُبلي المعافري فمنسوب إلى مُجبل أخي مُقْرًا بخبر سبيع بن الحرث بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن غريب بن رهَيْد بن المزبن هميْسع بن حمير بن سبأ كذا ساق نسبه ابن الكلبي في جامعه وجمهرة الجمهرة والجمهرة وأبو عبيد بن سلام وغيرهما من البساتين ، وخالف في ذلك أبو سعد السمعاني فزعم أنّه منسوب إلى بني الحُبْلي سالم بن غانم بن عوف بن الخزرْج بن حارب وكذا قاله أبو زيد السهيلي، وهو وهم منها يثبت ذلك في كتابي المسمى بالزهر الباسم بشواهده فأعنى عن إعادته/ هنا والله أعلم ،

[1 /18A]

حدّثنا ابن إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مَوْلى التوأمة عن ابن عباس قال رسول الله عَيْنِكُ : ﴿ إِذَا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء واجعل لما بين أصابع يديك ورجليك ﴾ (١) .

هذا حديث قال فيه الترمذي حين رواه من حديث عبد الرحمن بن أبي الزياد عن موسى: هذا حديث حسن غريب ، وقال في العلل الكبير : سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن وموسى بن عقبة سمع من صالح قديمًا، وكان أحمد يقول : من سمع من صالح قديمًا فسماعه حسن، ومن سمع منه خبرًا فكأنّه يضعف سماعه، قال محمد وابن أبي ذئب: سماعه منه أخيرًا، وقد روى ذلك عنه مناكير، ولما ذكر أبو عبد الله في مستدركه عن صالح عن ابن عباس به ، قال صالح : هذا أظنّه مولى التوأمة وإن كان أبان فليس من شرط هذا الكتاب، وإنَّما أخرجه شاهدًا، وأمَّا قول الترمذي حسن غريب فيعنى ذلك حسن المتن؛ لأنه روى نحوه من غير وجه، والغرابة في الإسناد وهي تفرد ابن أبي الزياد به وهو ممن ذكر قبل ما للناس فيه من الكلام ، وأمّا سعيد بن عبد الحميد فذكر في النص الأنصار يدّعي أنّه سمع عرض ابن مالك، قال أحمد: والناس ينكرون عليه ذلك هو هنا ببغداد لم يحج كيف سمع عرض مالك وذكر منها أنه سأل أحمد وابن معين وأبا خيثمة عن كيف هو؟ فقالوا : كان هاهنا ، وأمّا صالح بن نبهان فهو ممن قال فيه مالك بن أنس: ليس بثقة فلا يأخذون عنه شيئًا ، وقال أبو زرعة: ضعيف وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وكان شعبة لا يروي عنه، وينهى عنه، واختلف قول يحيى عنه فمرَّة قال: ثقة حجة، ومرَّة قال: لم يكن ثقة، وقال ابن حبان : تغيّر سنة خمس وعشرين وما به، وجعل يأتي بالأشياء التي تشبه

<sup>(</sup>۱) صحیح متفق علیه . خ ۱، ۳۹، ۳۹۹ م صلاة ۴۰، ۶۱ هـ ۴٤۷، ۱۰۹۰ هق ۲: ۱۰، ۲۷۳ ۳۷۲ ۳۷۳ خزیمة ۶۰۴ سنة ۳: ۳ مشکاة ۲۰۹۰ ترغیب ۱: ۳۴۰ تلخیص ۱: ۲۱۸ فتح ۱۱: ۳۱، ۴۶۹ غلیل ۱: ۳۲۱ کد ابن عساکر ۱۹۲۲ سن ۱: ۲۸۸ والترمذي . وقال : و هذا حدیث حسن غریب » .

الموضوعات من الثقات فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم/ ولم يميز فاستحق المها/با الترك، وقال ابن سعد: رأيتهم يهابون حديثه ، وقال ابن معين : لقيه مالك بعد ما كبَر وخرَّف وكذلك الثوري ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف ، وقال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء، ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم ، ومن سمع منه بآخره وهو مختلط مثل مالك والثوري فغير شيء.

وفيما قالاه نظر مخالف لما ذكره البخاري من أنّ ابن أبي ذئب سمع منه بآخره وذكر العقيلي والساجي ويعقوب في الضعفاء وكذا أحمد في مسنده وخرجه عن سليمان بن داود الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزياد عن موسى بن عقبة عن صالح سأل رجل النبي عَيْنِكُم عن شيء من أمر الصلاة فقال له النبي عَيْنِكُم : « خلل أصابع يديك ورجليك »(١).

يعني: إسباغ الوضوء وإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن وإذا سجدت فلتمكن جسمك من الأرض حتى تجد حجر الأرض ، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كعب عن لقيط بن صَبْرة عن أبيه قال رسول الله عَيْنَا : « اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع »(٢).

هذا حديث تقدم الكلام عليه في باب المبالغة في المضمضمة مستوفيًا هناك. ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا معمّر بن محمد عن عبيد الله بن

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أحمد (۱/ ۲۷۸) من طريق موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة قال : سمعت ابن عباس يقول : سأل رجل النبي عَلَيْكُ عن شيء من أمر الصلاة ؟ فقال له رسول الله عَلَيْكُ ... فذكره . ورجاله موثقون ، إلَّا أن صالحاً هذا وهو ابن نبهان كان اختلط ، لكنهم قد ذكروا ابن أبى ذئب ، وغيره من القدماء قد روى عنه قبل الاختلاط .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٢٣٦٦) والترمذي (ح/ ٧٨٨) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في (الطهارة ، باب ٤٧٥) وابن ماجة (ح/ ٤٤٨) والبيهقي في (الكبرى) (١/ ٥٢) وابن أبي شيبة في (المصنف) (١/ ١١) وابن كثير في (تفسيره) (٣/ ٥٢).

أبي رافع حدّثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله عَيْشِكُم : ( كان إذا توضأ حرك خاتمه »(١).

هذا حديث ذكره أبو أحمد وضعفه وكذلك أبو الحسن البيهقي وتبعهم على تضعيفه أبو محمد الإشبيلي وأبو الحسن بن القطان ومحمد بن طاهر وأبو الفرج البغدادي ويحيى بن عبد الواحد المقدسي بقوله: رواه معمَّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، قال البخاري : هو منكر الحديث وفيما قاله نظر؛ لأنّ القائل فيه البخاري هذا القول هو أبوه لا هو، كذا هو في كتاب الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهما ، وقال عنه يحيى: ليس بشيء، وقال الرازي: ذاهب، وقال الدارقطني : ضعيف/ الحديث، منكر الحديث جدًا ذاهب ، وقال أبو أحمد كوفي في عداد شيعة الكوفة ويروى من الفضائل أشياء لا يتابع عليها، وذكره أبو جعفر في كتاب الضعفاء وكذلك يعقوب ابن سفيان ، وقال الساجي: ضعيف الحديث عنده مناكير وابنه معمر، قال ابن معين: ما كان ثقة ولا مأمونًا ، وقال أبو حاتم: رأيته ولم أكتب عنه في سنة ثلاث عشرة وما يتبين فخرج علينا وهو مخضوب الرأس واللحية فلم أسأله عن شيء فدخل فرأى بعض أصحاب الحديث وأنا قاعد فقال : ما يقعد ؟ فقلت : انتظر الشيخ أن يخرج ، قال : هذا كذاب. وقال ابن عدي : ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه ، وقال صالح بن محمد: ليس بشيء ، وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوِب لا يجوز الاحتجاج به ، وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلَّا به وعبد المالك بن محمد أبو قلابة الرقاشي الضرير الرجل الصالح وإن كان أبو داود قال فيه : رجل صدوق أمين، فقد قال الدارقطني: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون ، وكان يحدّث من حفظه فكثرت الأوهام منه، ولما ذكر البيهقي هذا الحديث قال : والاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وغيره ثم روى أثرًا عن علي من جهة سمير (٢) عن

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (٤٤٩) في الزوائد : إسناده ضعيف ، لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . والبيهقي (١/ ٥٧) والدارقطني (١/ ٨٣). والمشكاة (٤٢٩). وضعفه الشَّيخ الألباني . أنظر : ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد ( بالأصل).

أبيه قال : « وضأت عليًّا فكان إذا توضأ حرَّك خاتمه ». ومن جهة الأزرق بن قيس قال : « رأيت ابن عمر إذا توضأ حرك خاتمه ». وروى ابن أبي خيثمة عن يحيى بن عبد الحميد، ثنا عبيد بن هاشم عن عُبَيْدة ابنة نائِل قالت : « رأيت عائشة ابنة سَعْد وفي يدها خاتمان فكانت إذا توضأت حركتهما ». وفي غريب الحديث لابن قتيبة من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن الحرث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن الصنابحي أنَّ أبا بكر - رضى الله عنه - رأى رجلًا يتوضأ فقال: عليك بالمغفّلة والمنشلة »(١). قالوا: المغفلة العنقفة سميت بذلك؛ لأن كثيرًا من الناس يغفل عنها وعما تحتها ، والمُنشَلَة : موضع/ الخاتم من الخنصر ولا أحسبه سمى بذلك إلا أنّه إذا أراد غسله نشل الخاتم من ذلك الموضع أي: اقتلعه منها ثم غسله وردّ الخاتم وذكر الحديث في كتاب الترغيب عن مبرور الشيخي أنّه قال: رأيت في المنام إصبعي الصغرى تكلمني، فقالت : ما لي من بين أصابعك أعذب؟ قلت: ولم ذاك؟ قالت : إنك إذا توضأت لا تحرك خاتمك ، قال أبو موسى وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال : « ويل للأعقاب من النار ومن ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة فعل الله به كذا وكذا في النار »(٢) . قال على: «فلذلك عادت رأسي»(٣) وخللوا أصابعكم بالماء قبل أن يخللها نيران جهنم في غير ذلك ، ومن الأحاديث في كتاب تخليل الأصابع غير حديث سوى ما ذكره أبو عبد الله فمن ذلك حديث أبي هريرة رواه الدارقطني من حديث يحيى بن

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ المنشلة ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) كذا ﴿ بالأصل ، .

ميمون بن عطاء وكان له فيما ذكره ابن أبي حاتم عن ليث عن عقبة عن مجاهد عنه قال عليه السلام: «خللوا أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة في النار »(١). وحديث عائشة رواه أيضًا من حديث سَنْدل وهو متروك الحديث، قال ذلك أبو حاتم وغيره عن ابن شهاب عن عروة عنها قالت: «كان النبي على الله يتوضأ ويخلل بين أصابعه ويدلك عقبيه ويقول: خللوا أصابعكم لا يخلل الله بينهما في النار »(٢).

وحديث ابن مسعود ذكره ابن أبي حاتم فقال: سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الزرقا عن الثوري عن مسكين عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود قال عليه السلام: « ليخللن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكها النار  $^{(7)}$ . فقال أبي رفعة منكر وحديث أبي أيوب أخرجه أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي في إملائه سنة ثلثين وثلثمائة من رواية ابن الربيع عنه من حديث رباح بن عمرو/ بن يحيى الرقاشي ابن أخي أبي أيوب عنه قال: خرج علينا رسول الله عَيْقِهُ فقال: « حبذا المتخللون بالوضُوءِ والطعام  $^{(2)}$ . وذكره عبد الحميد في مسنده أنَّ يزيد بن هارون ثنا رباح وحديث عثمان الذي عند الدارقطني تقدّم تصحيحه عن جماعة في باب تخليل اللحية أنه: « توضأ فخلل أصابع قدميه وقال: رأيت النبي – عليه السلام – فعل كما فعلت  $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . نصب الراية (١/ ٢٦) والدارقطني في «سننه» (١/ ٩٥) والحفاء (١/ ٩٥) والفوائد (١١).

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف الجامع : (ح/ ٢٨٤٦).

 <sup>(</sup>٢) أورده الألباني في و ضعيف الجامع و (ص ٤١٩، ح/ ٢٨٤٥). وعزاه إلى الدارقطني من حديث عائشة وقال : ضعيف .

<sup>(</sup>٣) منكر . كما ذكر الشارح .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٢١٦) والطبراني في «الكبير» (٤/ ٢١٢) والمطالب لابن حجر (٩٢) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥٤٧) والخفاء (١/ ٤١٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٢) والمجمع (١/ ٢٣٥) وعزاه إلى أحمد والطبرلني في « الكبير » وفي إسنادهما واصل الرقاشي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) صحيح . المجمع (٢/ ١٣٠) والصحيحة (١٣٤٩) والخفاء (١/ ٤٥٩) وأحمد (١/ ٢٨٧) ولفظه : 1 خلل أصابع ديك ورجليك ...، الحديث .

وحديث أبي الدرداء وذكر وضوئه عليه السلام وخلل ما بين أصابع رجليه سرس(١) إلى الكعبين ذكره أبو إسحاق بن عبيد في مسنده فقال: حدّثني سهل بن إسماعيل، ثنا سهل بن زنجلة، ثنا مبشر الحلبي، ثنا ثابت بن نجيح عن الحسن عنه وحديث الربيع ووصفها وضوءه عليه السلام قالت : ويغسل رجليه ثلاثًا فخلل بين أصابعه، ذكره أبو القاسم في الأوسط وقال : لم يروه عن النعمان بن سالم يعني عنها إلّا ابن أبي سليم و عن ابن أبي سليم إلا يزيد ابن إبراهيم القشيري ولا عن يزيد إلا حجاج بن منهال تفرد به أبيه عبيد الله ابن حجاج ، وحديث أنس مرفوعًا : « حبذا المتخللون من الوضوء » انتهى . ذكره في تاريخ الموصل من حديثه عن أحمد بن عليّ ثنا ابن عمار ثنا عفيف بن سالم عن محمد بن أبي جعفر العطار عن رقية عنه وفي حديث أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وعثمان وأنس وأبي الربط والربيع وحماد رده لما ذكره الترمذي وأغفله حين تعداده أصحابه والله أعلم ، وكان ابن سيرين وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن عيينة وأبو ثور يحرّكون خاتمهم في الوضوء ورخص فيه مالك والأوزاعي ويعني ذلك عن سالم ، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة وأحمد بن حنبل: إن كان ضعيفًا يحيله ويدعه إن كان سليمًا قال أبو بكر: وبذلك أقول.

(١) كذا ورد « بالأصل.

## ٢٦- باب غسل العراقيب

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن سيار عن أبي يحيى عن عبيد الله بن عمرو قال : « أتى/ رسول الله عَيْنِكُ قومًا يتوضئون وأعقابهم تارخ فقال: ويل للأعقاب من النار واسبغوا الوضوء  $\mathbb{P}^{(1)}$ . هذا حديث خرجاه في الصحيحين، ولفظ البخاري : « تخلف النبي عَيِّلَة في سفر سافرناه فادركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ». وفي لفظ لمسلم: « رجعنا مع النبي عَيِّلْهُ من مكة إلى المدينة ». وفي مستخرج أبي نعيم وصحح ابن ماجة وابن خزيمة: « بيض تلوح لم يمسها الماء ». حدّثنا أبو جابر ثنا عبد المؤمن بن على ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه : « ويل للأعقاب من النَّار "(٢). وأخرجه أيضًا من حديث سعيد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عنها قال : « رَأَيَت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ الحديث بلفظ: « العراقيب »(٣) هذا حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة حدّثني سالم مولى شدَّاد قال : دخلت على عائشة يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن : « اسبغ الوُضوء ». الحديث . وحديث أبي سلمة عنها، وفي علل أبي عيسى قال محمد : حديث أبي سلمة عنها يعني عائشة حديث حسن، وحديث سالم عنها حديث حسن ، وقال أبو زرعة في كتاب العلل : وهم شيبان النحوي فأدخل بين سالم وعائشة أبا هريرة ، والصحيح حديث الأوزاعي عن يحيى عن حسين المعلم عن يحيى عن سالم عنها، ولما ذكره الحافظ أبو الفضل الهروي في علله قال : هذا حديث ، قد خالف أصحاب يحيى عكرمة فرواه

<sup>(</sup>١، ٢) تقديم الحديث قريبًا ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٤٥٢). وصححه الشّيخ الألباني .

على بن المبارك وحرب بن شدَّاد والأوزاعي عن يحيى قال : حدّثني سالم ، وقد قيل في هذا الحديث: حدّثني أبو سالم وليس بمحفوظ، وذكر أبو سلمة في حديث يحيى غيره محفوظ وقد روى عن أبي سلمة وعائشة من غير رواية يحيى ومن غير ذكر سالم انتهى ، وفي كلامه استشعار ،/ فإن عكرمة هو المخالف لا غيره، وليس كذلك لما ذكره الطبراني في الأوسط من حديث أبي عبيد بن سلام، ثنا عمر بن يونس البخاري عن عبد الرحمن بن حرب عن أبيه عنها وقال : لم يروه عن هشام إلّا عبد السلام تفرّد به عبد الرحمن بن علي، ورواه أيضًا من حديث عكرمة عن يحيى حدّثني أبو أسامة حدّثني سالم أو قال أبو سلام به قال : لم يدخل في إسناد هذا الحديث بين يحيى وسالم أبا سلمة ولا عكرمة ولا غير عكرمة إلا عمر بن يونس تفرد به أبو عبيدة ، وفي كتاب الطيالسي : « ويل للأعقاب من النار يوم القيامة » (١). حدّثنا محمد بن عبد المالك بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن النجار، ثنا سهل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَيِّلِهُ قال : « ويل للأعقاب من النار ». هذا حديث أحرجاه في صحيحيهما، ولما رواه البخاري بلفظ: « ويل للعقب من النار ». قال : هذا أعجب إليّ من حديث عبد الله بن عمر، وهذا حديث إسناده صحيح على شرط السيخين إلَّا سعيد بن أبي كريب ويقال: كرب، والأول أصح فيما ذكره الدارقطني والبزار وإن كان لم يرو عنه غير أبي إسحاق ، فقد قال فيه أبو زرعة: كوفي ثقة، وذكره أبو حاتم البُّستي في كتاب الثقات، وأخرجه في الحلية من حديث سليمان ثنا عليّ بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا ابن مهدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق ، وقال : غريب من حديث الثوري

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الطبراني في الكبير والطيالسي وابن حزيمة في صحيحه والأول والثالث من حديث عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي مرفوعًا ، ورواه أحمد موقوفًا عليه ٥ . وكذلك نسبه الهيثمي في ٥ المجمع ٥ (١/ ٢٤٠) إلى الطبراني مرفوعًا وأحمد موقوفًا . ولكن الحديث في مسند أحمد في موضعين (٤/ ١٩١) من طريق ابن لهيعة عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحرث ، وإسناده صحيح ، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٠) من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن حيوة عن عقبة بن مسلم ، وكذلك رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٢٩٩) من طريق الليث بن سعد وابن لهيعة ونافع بن يزيد كلهم عن حيوة عن عقبة . وهذه أسانيد صحاح كلها .

تفرّد به ابن مهدي وأخرجه أبو القاسم في الأوسط من طريق عمرو بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سعيد وقال: لم يروه عن عمرو إلّا أبو عبيدة الحدّاد ذكره البزار أيضًا من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي - عليه السلام - رواه عن عمرو بن عليّ عن أبي معاوية عنه قاله في معرض سعيد أبي إسحاق المتقدّم عنه ، ولا يعتلى لأمرين:

الثاني : حديث الأعمش عن أبي سفيان منقطع، والمنقطع ضعيف لا يشهد حديث صحيح، وممن نصّ على انقطاع ما بينهما أبو بكر البزار ثقة قال: وقد روى عنه نحوًا من مائة حديث، وإنما من حديث ما لا يحفظه من غيره لهذه العلة ، وقال في موضع آخر: إنما هي صحيفة عُرضت عليه. وفي موضع آخر وذكر حدَّثنا عن الناس ثنا يحيى بن سعيد ثنا الأعمش قال : حدَّثني أبو سفيان يعني: طلحة بن نافع فذكر حدّثنا قال في أثره: كان يحيى يذكر أحاديث الأخبار وربما حدّث بها غيره فيدخل منها رجلًا فعلى هذا لا يتبع فيه ، وقال الطبراني في الأوسط: ورواه من حديث أبي الأسباط ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد المقري عن الحسن بن صالح وعمّار بن زريق عن أبي إسحاق لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن صالح إلَّا عبد الرحمن تفرد به أبو الأسباط والله أعلم ، وذكر ابن شاهين حديث جابر في كتاب الناسخ والمنسوخ من جهة العزرمي عن عطاء عنه قال : « أمرنا رسول الله عَلَيْكُ إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا ». حدّثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قالا: ثنا الوليد بن مسلم ثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري قال: ثنا أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد وابن يزيد أبي عن أبى سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوه من رسول الله عَيْظِة قال : ﴿ أَتَمُوا الوضوء ويل للأعقاب من

النار » (١). هذا حديث قال فيه الترمذي في العلل عن البخاري: هذا حديث حسن. ولما سأل ابن أبي الغنايم أبا زرعة عنه، قال: أبو صالح وأبو عبد الله لا يعرف أسماؤهم ، ورواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال: ثنا سفيان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا شيبة عن أبي سلام عن أبي صالح حدّثني أبو عبد الله الأشعري قال عَلِيْكُ أَمْ جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا يركع وينقر في سجوده والنبي - عليه السلام - ينظر إليه فقال : « أترون هذا لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد؛ فينقر في صلاته كما ينقر الغراب الدم مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما يغنيان عنه فاسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، وأتموا الركوع والسجود » (٢٠). قال أبو صالح الأشعري: فقلت لأبّى عبد الله الأشعري: من حدَّثك هذا الحديث؟ قال : أمر الأجناد: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة كل هؤلاء سمعوا من رسول الله عَلِيُّكُم ، وفي الباب غير حديث من ذلك حديث عبد الله بن جَزْء ذكره الحافظ أبو بكر بن خزيمة وأبو عبد الله، وذكره ابن أبي حاتم في علله من حديث عليّ بن يزيد عن عبيد الله بن زجر عن أبي القاسم عنه وزعم أن أبا زرعة ضعّفه، رواه الحاكم من حديث الليث بن سعد عن وجوه عن شريح عن عقبة، وحديث أبي أمامة ذكره الطبراني وحديث أخي أبي أمامة ذكره أيضًا أبو القاسم من حديث جرير عن ليث عن ابن سابط عن أخى أبى أمامة قال : « رأى النبي - عليه السلام - قومًا يتوضئون فبقى على أقدامهم قدر الدرهم لم يُصِبه الماءُ فقال:

<sup>(</sup>١) أورده الألباني في ( الصحيحة : ح/ ٨٧٢) وقال : أخرجه ابن ماجة (١/ ١٧٠) من طريق الوليد بن مسلم . وقال : وهذا إسناد رجاله ثقات غير شيبة الأخنف وذكره ابن حبان في الثقات .

وقال البوصيري في الزوائد (ق٣٤/ ٢): ﴿ هَذَا إِسْنَادَ حَسْنَ ، مَا عَلَمْتَ فَي رَجَالُهُ ضَعْفًا ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة مختصرًا في : ١ - كتاب الطهارة ، باب (٥٥/ ح/ ٤٥٥) .
 في الزوائد : إسناده حسن . ما علمت في رجاله ضعفًا . وصححه الشّيخ الألباني .

ويل للأعقاب من النار »(١) ورواه الدارقطني (٢) في سننه من حديث عبد الواحد بن زياد، ثنا ليث ثنا ابن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة قد ذكره وفيه فكان أحدهم ينظر فإذا رأى موضعًا لم يصبه الماء أعاد الوضوء، وفي الأوسط لأبي القاسم من حديث سويد بن سعد ثنا علي بن مُشهر وقال عن أبي أمامة وأخيه: جمع بينهما من غير شكّ ولا تردد في أحدهما، وكذا ذكره المديني في حديث الصحابة عنهما ، ولما سئل أبو زرعة عن هذا الحديث قال : أخو أبو أمامة لا أعرف اسمه. وحديث أبي ذر خرجه ولم يسمع الكجي في سننه من حديث ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عنه ولم يسمع منه قال : أشرف علينا النبي – عليه السلام – ونحن نتوضأ فقال : « ويل للأعقاب من النار » ./

[1 /101]

وحديث مُعَيقِب رواه البزار عن عمرو بن علي عن أبي داود ثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي بكر عن أبي سلمة عنه قال – عليه السلام –: « ويل للأعقاب من النار »(۳). وقال : لا نعلمه يروى عن مُعيقب إلا بهذا الإسناد. وقال الترمذي في كتاب العلل : قال البخاري : وحديث أبي سلمة عن مُعَيقب ليس بشيء كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه؛ فلا أحدّث عنه، وضعّفه جدًا. ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث قال : إنّما هو عن يحيى عن سالم وعن عائشة ومنهم من يقول: يحيى عن أبي سلمة عن سالم عن عائشة وحديث الأعمى ذكره الشّافعي في مسنده وقال رسول الله عَلَيْكُ لأعمى يتوضأ : « بطن القدم فجعل الأعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي عَلَيْكُ فَسُمّى البصير »(٤) وفي تفسير الأعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي عَلَيْكُ فَسُمّى البصير »(٤)

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٤٠/١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير» من طرق : ففي بعضها عن أبي أمامة وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة. ومدار طرقه على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في «سننه» : (١/ ٩٥، ١٠٨) . وانظر : المجمع (١/ ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في أكثر من موضع من هذا الباب . وأقربه الحاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٧٥) والترغيب (١/ ١٧٠) والمجمع (١/ ٢٤٠) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وبكسر بن سوادة ما أظنه سمع=

الثعلبي سمَّى أبا بصير غسِيثلُ ورواه أبو موسى في معرفة الصحابة من حديث محمد بن محمود وله صحبة ، وحديث أبي سعيد الخدري ذكره أبو إسحاق الشيرازي في كتاب غسل الرجلين؛ الذي قرأته على الشيخ المسند المعمر على بن الصلاح رحمة الله عليه. أخبركم الحافظ صدر الدين إجازة إن لم يكن سماعًا عن أبي القاسم عبد المحسن بن عبد الله الحافظ الخطيب الطبري ثنا والدي أن الإمام أبو إسحاق وثنا به عاليًا أبو البدر عن ابن الموعن أبي الكريم عنه، ويشبه أِن يكون في كلامه نظر؛ لأنّ حديث أبي سعيد ذكره الدرامي، وليس فيه إلّا إسباغ الوضوء ولا ذكر للأعقاب فيه والله أعلم . وفي حديث أبي أمامة وأخيه وأبي ذر وأبي سعيد والأعمى ردّ على أبي عيسى إذا أعضلهم والله أعلم . العُرقوب موصل القدمين بالساق من الإنسان قاله البزار ، وقال الجوهري: هو العصب الغليظ الموتر فوق عَقب الإنسان وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها، قال أبو داود : حديث الطرق والمنكب والعرقوب والقلب ، قال الأصمعي : كل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه ، قال أبو جعفر : العرب تقول : الكعبان هما العرقوبان، والعقب بكسر القاف/ مؤخر القدم وهي مؤنثة، وحكى بعضهم سكونها قال: أراد صاحبها فحذف المضاف وقوله: أنّهما الصّلاة أي: أخرناها حتى كادت تدنو من الأخرى ، وقال الخليل: أرهقنا أستأخرنا عنها. وقال أبو زيد : أرهقنا عن الصلاة أخرناها ورهقنا حانت، وقال النُّضر: أرهقت الشيء غشيته ورهقتني دنا متى ، وقال الأعرابي رهقته وأرهقته بمعنى دنوت منه، وأرهق الحلم دنا منه قال عياض : ويكون أرهقنا بمعنى أعجلتنا لضيق وقتها ويقال: أرهقته أعجلته، ومنه المراهق فالحج بالفتح ويقال بالكسر الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف ، وقيل: الوقوف بعرفة .

\* \* \*

<sup>=</sup> أبا الهيثم، والله أعلم .

## ٢٧ - باب ما جاء في غسل القدمين

ذكر فيه حديث لأبي حية عن عليّ الوايلي فيه الجوربان صحيح، وحديث المقدام بن معد يكرب(١) وحديث الربيع ، وقد تقدّم ذكر هؤلاء، وأغفل حديث عمرو بن عنبسة الطويل من عند مسلم، وفيه كما أمره الله وحديث جابر عند الدارقطني قال: « أمرنا رسول الله عَلَيْ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا »<sup>(٢)</sup>. وحديث أنس المذكور عنده : « أن رجلًا توضأ وترك على قدميه مثل الظفر فقال له النبي عَلِيْكَةٍ: أحسن وضوءك »(٣) .

وحديث خالد بن مَعْدان عن بعض الصحابة عند أبي داود أن رجلًا صلى وفي ظهر قدميه لمعة فقال النبي عَلِيْكُ: أعد الوضوء والصلاة »<sup>(1)</sup>.

وحديث عثمان بن عيدان أخرجه وفيه فغسل قدميه، وحديث أبي بكير: « بينا أنا جالس عند النبي عَيِّلِيُّهُ إذ جاءه رجل قد توضأ وبقي على ظهر قدميه مثل الظفر »(°). ذكره الدارقطني في كتاب الإفراد والغرائب وقال : غريب [١٥٣] من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جدّه عن أبي تفرّد به الوازع بن نافع عنه وتفرّد به الربيعة بن سقلاب عن الوازع، وذكر أنّ ابن شاهين من جهة الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر/ بنحوه وحديث محمد بن محمود : « رأى النبي عَلِيْكُ أعمى يتوضأ فقال: اغسل باطن قدميك فجعل يغسل باطن قدميه »(١).

<sup>(</sup>١) قوله: «يكرب» وردت «بالأصل» «كرب»، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الدارقطني : (١/ ١٠٧). وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٣١) وأبو داود (١٧٣) وأحمد (١/ ٢١، ٢٣،

<sup>(</sup>٤) حسن . الكشاف : (٥٢) وأبو داود في ( الطهارة ، باب (٦٦٪) ، (ح/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٤١) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » و« الصغير » وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٦) تقدّم في أحاديث الباب ص ٣٥٢.

ذكره المديني في كتاب العلل من حديث عبدان عن الأشج، ثنا أبو خالد ثنا يحيى بن سعد عنه وحديث أبي الهيثم: « رآني رسول الله عَيْظُ أتوضأ فقال اغسل بطن القدم يا أبا الهيثم ». ذكره الطبراني وحديث ابن هيثم عن بكر بن سوادة عنه ، قال أبو إسحاق الفرضي: في الرجلين في الوضوء الغسل إلى الكعبين: وهما العظمان النابتان في مفصل الساق والقدم. هذا مذهب الشافعي ، وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وحذيفة وأنس بن مالك وأبو هريرة وتميم الداري وسلمة بن الأكوع وعائشة، قال عبد الرحمن بن أبي ليلي: أجمع أصحابه على غسل القدمين وقد لقى عبد الرحمن مائة وعشرين صحابيًا، وقال عطاء بن أبى رباح لم أدرك أحدًا منهم يمسح على القدمين ، وقد لقى عطاء عشرة من الصحابة، وهو مذهب الشعبي والحسن وابن سيرين والزهري وعكرمة ومحمد بن على بن الحسين وجعفر بن محمد وعطاء الخراساني، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبى حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبى ثور وأبى عُبيد والحسن بن صالح وداود بن علي، وذهب الإمامية من الشيعة إلى أنّ الواجب هو المسح على ظهر القدم من الأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم ووافقهم على الكعب محمد بن الحسن ولكن لم يوافقهم في المسح ، وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل، وقال ابن حزم: هو بالخيار بين المسح والغسل، والدليل على فساد ما ذهبوا إليه أنَّ الأخبار تواترت عن رسول الله عَيْلِيًّا فحكى قوم وضوءه، وروى قوم أمره، وروى قوم الوعيد في ترك غسل الأعقاب ، وأمّا ما ذهبوا إليه من أنَّ هذه الأخبار آحاد فلا نقبلها ولا نعمل بها فيجاب بأنَّ هذا ليس بآحاد؛ لأنّ مجموعها تواتر معناها، وأما قراءة من قرأوا رجلكم بالخفض فمعارضة بمن نصبها، وهو نافع وابن عباس وعلى بن حمزة وهو أحد/ الروايتين عن عاصم [١٥٣] ب] فلا حجة إذا الوجود المعارضة فإن قيل: نحن نحمل قرأه النصب على أنَّها محمولة على المحل؛ لأنّ محل الرأس النصب وإنَّما انخفض بدخول الباء فيكون

نصب الأرجل على العطف على المحل، وإذا حملناه على ذلك لم يكن منهما تعارض بل يكون معناهما المسح وإن اختلف اللفظ فيها ، ومتى أمكن الجمع لم يجز الحمل على التعارض والأحكام والدليل على جواز العطف على المحل قوله تبارك وتعالى : ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون \* به والأرحام ﴾(١) ... وقول الشاعر :

الاخى ندماني عُمَير بن عامر إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدًا فنصب غدا على المحل وقول الشاعر:

مَعَاوِي إِننا بَشْرُ فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فنصب الحديد على المحل، وقال جندح: كبيرُ أناس في بحادٍ مُزَمَّلُ، وقال ضعيف سواءِ! قَدير مُعَجَّل وقال زهير:

لعب الزمان بها وغمّرها بعدي سَوَاء في المودِ والفطرُ وقال النابغة:

لم يبق إلّا يسيرٌ غير منقلب أو موثق في حبال القدّ مَسْلُوبُ وقال جرير:

فما أتت إن ماتت إن تك داخل إلى أنّ بسطام بن قيس تحاطب وقال آخر:

حي دارًا أعلامها بالجناب مثل ما لاح في الأديم الكتاب وقال دويد:

فجئت إليه والرمائح تتوشه كوقع الصباحي في النسيج المدّد فدافعت عنه الخيل حتى تبدّدت وحتّى علا ذلك من اللّون أسود وقال آخر:

كأتما مددت قدام أعينهما قطنًا بمستحصل الأوتاد محلوج

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ١.

ويجاب بأنّ العطف على المحلّ خلاف يشبه، وإجماع الصحابة فإنَّما الشُّبه فحديث عمرو بن عَنْبَسَة يعني المتقدم الذكر، وأما الإِجماع فهو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلّمي قال: « بينما(١) أنا يوم والحسن نقرأ وإن رجلكم على علي، وجليس قاعد إلى عليّ / رضى الله عنه محادثه فسمع نفرًا، وأرجلكم ففتح عليه الجليس الخفض فقال : على وزجره إنَّما هو فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم من تقديم القرآن وتأخيره ، وروى عن ابن مسعود أنَّه قرأ وأرجلكم وقال: رجع الأمر إلى الغسل، وعن ابن عباس نحوه عن عروة ومجاهد وعكرمة والحسن ومحمد بن عليّ بن الحسين وعبد الرحمن الأعرج والضحاك وعبد الله بن عمرو بن غيلان، زاد البيهقي وعطاء ويعقوب الحضرمي وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي بكر بن عياش ، وأمّا قول أبي إسحاق هو مذهب الشعبي وعكرمة والحسن ففيه نظر لما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة عنهم بالمسح، وأمّا ما قاله على وابن عباس فقد ردّه أبو محمد بن خزيمة، وذكر أنّهما قالا به، وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن بأنّ الكعب عنده في ظهر القدم فكذلك، ولكن بزيادة في كلّ رجل كعبان في القدم كعب، وفي السارق كعب حكى ذلك أبو جعفر هو الرائد مغرز ، الساق وهو مجمع العروق من ظهر القدم إلى العراقيب ، وأمّا ما ذكره من الإِجماع فلا دليل عليه قوله، ولم يذكر هو سببًا من ذلك، ولا يكفي في الإِجماع أنَّ عليًا وابن مسعود وابن عمر قالوا به : لأنَّ عليًا لم يقل شيئًا مخالفًا فيه ابن مسعود فكيف يتجه قوله على هذا فانظر فيه والله أعلم ، وأمِّا قوله أنّ عطاء لقى عشرة من الصحابة في معرض مدحه، وذلك مشعر بألًا زيادة على ذلك، وليس كذلك لما ذكره الحافظ ابن سرور من أنّه رأى عقيل بن أبي طالب وأبا الدرداء، وسمع ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر وأبا هريرة ورافع بن خديج ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن خالد وجابر بن عُمر الأنصاري وأبا سعيد الخدري وعائشة انتهى كلامه. وفيه نظر لما ذكره ، هو أنّ عطاء وكذا في آخر خلافة عثمان وأبو الدرداء توفي سنة إحدى أو ست

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد » (١/ ٢٤١) وعزاه إلى الطبراني في ه الأوسط » وه الصغير » وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على ضعفه .

فلأتبيَّن، فكيف نتصوّر روايته لأبي الدرداء وهذا لا يمكن أصلًا، وقد وردت [١٥٠/ ١] أحاديث/ لابد من تأويلها أو ردُّها وهو رفاعة بن رافع سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول : فدّل حديثًا فيه ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، وسيأتي ذكره في الباب الذي تعدّها، وحديث على كنت أرى أنَّ باطن القدم أدقّ بالمسح حتى رأيت النبي يمسح رأيت النبي يمسح ظاهرهما، وقد تقدّم طرق منه، وهذان الحديثان إلى من قال : من أهل الظَّاهر بالجمع وإن كان ابن شاهين ذكر أن هشيمًا قال : كان هذا في مبدأ الإسلام ، وكذا حديث أوس بن أبي أوس والله أعلم وحديث عبد الله بن زيد : « رأيت النبي ﷺ يتوضأ فمسح بالماء على رجليه » ذكره ابن أبي شيبة في مسنده (١) عن أبي عبد الرحمن المولى عن سعيد بن أبي أيوب حدّثني أبو الأسود عن عبّاد بن تميم، به وأبو الأسود هذا لا أدري من هو، وقال الجوزجاني: هذا حديث منكر، وحديث ابن عباس عند أبي داود(٢) مرفوعًا : « فقبض قبضة من الماء ورشٌ على رجليه اليمني ». وفيها النَّعل قد مسحها بيده فوق القدم، ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك، وفي إسناده هشام بن سعد وهو ضعيف عند ابن معين وابن سعيد وغيرهما ، وحديث على بن أبي طالب كذلك ذكره أيضًا وإسناده لا بأس به ولفظه قال : قلت وفي النعلين قلنا : وحديث عثمان : « مسح رأسه وظهر قدميه، وفيه أنَّ النبي توضأ نحو وضوءه »<sup>(٣)</sup> هذا ذكره أحمد بن علي القاضي في مسند عثمان عن القواريري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسير عن حمران فذكره وسنده صحيح، وحديث عباد بن تميم عن أبيه : « رأيت النبي يمسح ثلاثًا على رجليه »(<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) قوله : ( بينما ) غير واضحة ( بالأصل ) وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) منكر . كما ذكر الشارح .

<sup>(7)</sup> ضعیف . رواه أبو داود في : ۱ - كتاب الطهارة ، ۱٥ - باب الوضوء مرتین ، (-/

قلت : والحديث ضعيف لضعف هشام بن سعد .

<sup>(</sup>٤) ضعيف أورده الهيثمي في 3 مجمع الزوائد ١٥/ ٢٢٩) وعزاه إلى 3 أبي يعلي ، وأبو النضر لم يسمع من أحد من العشرة ، وفيه أيضًا غسان بن الربيع ضعّفه الدارقطني مرّة وقال مرّة =

رواه البخاري في تاريخه عن رجاء وإبراهيم بن شهاب عن أبيه عن سعيد بن أيوب بن إسحاق حدّثني أبو الأسود عنه قال : عبد الحق أبو الأسود لا أدري من هو وقال ابن الحضان أهو تميم بن عروة ؟ وحديث عمر : « أنّ النبي عَلِيْكُم توضأ ومسح على القدم مرة »(١) ذكره ابن شاهين من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عنه، وحديث جابر : « خرج عليه السلام إلى نقيع الغَرْقد فتوضأ وغسل وجهه ويديه/ ومسح رأسه ، وتناول الماء بيده اليمني [۵۵/ ب] فرش على قدميه فغسلهما » رواه أبو القاسم في الأوسط<sup>(٢)</sup> وقال: لم يروه عن سلمة بن عبد الله بن الحضر إلا ابن لهيعة قالا ابن جرير : بعد ذكر حديث عبد الله بن عمر، وما أشبهه فأمر عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعد بالنار على ترك الأعقاب ، وكان هذا الخبر زائد على ما في الآية وعلى الأخبار التي رويناها يعني حديث رفاعة وعليّ وناسخًا لما فيها ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب ، ولقد كان يلزم من يقول بترك الأخبار للقرآن أن يترك هذا الخبر للأية؛ لأنَّا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم كما يسقط حكم الرأس فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثنان بثنائه أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثباته ، وأيضًا فالرجلان مذكوران مع الرأس فكان حملهما على ما ذكر معه أولى من حملهما على ما لا يذكر من مسحُهما بيده معه، وأيضًا فالرأس طرف والرجلان طرف والرجلان تعرف، وكان قياس الطرق على الطرق أولى من قياس الطرق على الوسط، وأيضًا فإنهم يقولون : بالمسح على الخفين فكان تعويض المسح أولى من يغوص المسح

<sup>=</sup> صالح ، وذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>١) الذي عثرنا عليه :

الأول : بلفظ : « رأيت النبي عَلِيَّ مسح خفيه ، ظاهرهما ... . المغيرة بن شعبة : (١/ ٣٢٨) من التاريخ الصغير .

والثاني بلفظ : « رأيت رسول الله عَيِّكُ يمسح على الحَفِّين .... . أنس : (٤/ ٢/ ٢٠٠) من التاريخ الكبير .

<sup>(</sup>٢) قلت : وفي « النسخة الأولى » سقطت بعض الكلمات من هذا الحديث ، وكذا أثبتناها من « الثانية » .

من الغسل ، وأيضًا فإنّه لما جاز المسح على سائر الرجلين، ولم يجز على سائر دون الوجه والذراعين حل على أصول أصحاب القياس أنّ أمر الرجلين أخف وأقيس من أمر الوجه والذراعين كان ذلك كذلك فليس إلَّا المسح، ولابُدّ فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقًا والله أعلم ، وأمّا قوله وذهبت الإِمامية من الشيعة فكلام مجمل يحتاج إلى بيان، وذلك أنّ الإِمامية أصلهم على ما ذكر السمعاني من قال بإمامة عليّ بعد النبي عليه السلام أيضًا ظاهرًا، وهذا قول يعُمُّ جميع الشيعة ، ولهذا أطلق الفقهاء من غير تقييد بأنَّه مذهب الشيعة ، قال المسعودي وفراق الإِمامية يعني الشيعة كانوا على ما ذكر من السلف من أصحاب الكتب ثلاثًا وثلاثين فرقة ثم يتنازعوا ويتباينوا حتى بلغوا ثلاثًا وسبعين فرقة ، وفي كتاب الشهرستاني ثم أن الإِمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة/ بعد الحسن والحسين على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها حتى قال بعضهم: إنَّ نيفًا وسبعين فرقة من الفرق المذكورين في الخبر هو من الإمامية خاصة، ومن عداهم فخارجون عن الملَّة، والإمامة بعضها معتزلة أما وعيدية وإما تفصيلية وبمغضها إجبارية إتما مشبهة وإما من أنّ الكعب في ظهر القدم فكان ينبغي له ردّه بما لا طاقة لهم به، وهو قول إمام اللغة عبد الملك بن حرث فإنه أنكر ذلك القول على قائله ، وأبو عبيدة وغيرهما، وإن كان قد ذكر أبو إسحاق ذلك أخيرًا فذكره هنا أولى ، قال أبو موسى المديني: ذهب عامة الصحابة والتابعين إلى أن الملتصق بالساق المحادي للعقب وليس بالظاهر في ظهر القدم ، وقال أبو بكر بن خزيمة في مسنده الصحيح أنه حديث عثمان الذي فيه، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات واليسرى مثل ذلك الكعبان هما العظمان النائيان في جانبي القدم، إذ لو كان العظم الثَّاني على ظهر القدم لكان للرجل لليمنى كعب لا كعبان ثم ذكر حديث طارق الذي فيه ورجل خلفه الذي يرميه بالحجارة، وقد أرمى كعبه وعرقوبيه فقال : وهذا دلالة على أنَّ الكعب هو العظم النائي في جانبي القدم إذا الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم، إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم ذكر حديث النعمان فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته صاحبه ، أما قوله أنّ عبد الرحمن أدرك عشرين

[1 /101]

ومائة فيحتاج إلى زيادة بيان، وذلك أنّ عطاء بن السائب روى عنه أدركت عشرين ومائة من الصحابة كلّهم من الأنصار فهذا هو أخبر عن نفسه إدراكه هؤلاء الأنصار فكيف بمن تعدّيتم من بقية الصحابة غيرهم والله أعلم ، وزعم ابن حزم أنّ القرآن نزل بالمسح، وسواء ترى بفتح اللام وتخفيفها هي على كلِّ حال عطف على الرأس أمّا على اللفظ/ وأمّا على الموضع لا يجوز غير ذلك؛ [١٥٦/ ب] لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه ببعضه مبتدأه ، وهكذا جاء عن ابن عباس، وفي أمالي ابن الحاجب الصواب أنّه نصب على الاستئناف والله أعلم .

\* \* \*

## ۲۸ باب ما جاء في الوضوء على أمر الله تعالى

حدَّثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنّه سمع عثمان يحدث عن النبي عَيِّلِيَّهُ قال : « من أتمّ الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبة كفارات لما بينهن » (١). هذا حديث رواه مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن معاذ ثنا أبي وثنا محمد بن مثنى وابن يسار قالا: ثنا محمد بن جعفر وقالا جميعًا ثنا شعبة عن جامع كما ذكره ابن ماجة، ومثل هذا حديث ابن معاذ، وليس في حديث غندر في أبيك سمعت عثمان يحدّث أبا بردة في إمارة بشر أنَّ عثمان فذكره ، ولا ذكر المكتوبات، وفي لفظ النسائي فالصلوات الخمس ، حدّثنا محمد بن محى ثنا حجاج ثنا همام ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة حدّثني على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة ابن رافع: أنَّه كان جالسًا عند النبي عَيِّكُ فقال : ﴿ إِنهَا لَا تَتُم صَلَّاةً لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين (7). هذا حديث لما رواه الترمذي (7) عن على بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن على بن محيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جدّه عن رفاعة بن رافع بأن رسول الله عَيْشَكُم : « بينما هو جالس في المسجد يومًا قال رفاعة ونحن معه: إذا جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخذ صلاته ثم انحرف فسلّم على النبي عَيِّكُ وقال النبي : وعليك فارجع

<sup>(</sup>١) ضعيف أورده الهيشمي في ( مجمع الزوائد ) (٢/ ٣٣٣) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲۰۸) صحيح . ن ۹۱۱۱ حم : ٥٦، ٦٦، ٦٩ أبو عوانه: ٢٢٨ سنة ٣٢٧ ، كنز ١٨٩٥٩ - كر٤: ٤٣٨ وابن ماجة (ح/ ٤٥٩) والترغيب (١٥٩/١). وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني (٥/ ٢٩) وتلخيص (١/ ٥٩، ٢١٧) وإتحاف (٢/ ٣٨١) والمنثور (٢/ ٢٦٣) والتاريخ الكبير (٣/ ٣٢٠).

فصل فإنَّك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء/ فسلم عليه فقال وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يأتي النبي عَلِيُّكُ فيسلم فيقول : وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل فخاف الناس وكبُر عليهم أنّ يكون من أخف صلاته فقال الرجل في آخر ذلك : فأرنى وعلمني فإنَّما أنا بشر أصيب وأخطأ فقال : أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم الصلاة فإن كان معك قرآن فأقرأه وإلَّا فاحمد الله وكبرَّه وهللَّه ثم اركع فاطمئن راكعًا ثم اعتدل قائمًا ثم اسجد فاعتدل ساجدًا ثم اجلس فاطمئن جالسًا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك » قال : وكان هذا أهون عليهم من الأول إنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم تذهب كلّها قال: هذا حديث حسن ، وقد روى عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه، ورواه أبو داود مطولًا من حديث إسحاق عن علي بن محيى بن محمد بلفظ: « أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعنى مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه، ويقرأ ما شئت من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم تركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يستوي قائمًا ثم يقول : الله أكبر يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبّر فإذا فعل ذلك تمت صلاته » وعن إسحاق عن عليّ بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمّه فذكر لفظ ابن ماجه ، ولما ذكر المفاصل أراد حتى يسترخى ثم يكبّر فيستوي قاعدًا على مقعده، ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات

<sup>(</sup>۱) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۹) ومسلم في (الصلاة ، ح/ ٤٥) وأبو داود في (استفتاح الصلاة ، باب «۳۳» والترمذي (۳۰۳) وصححه . والنسائي (۳/ ۹۰، ۲۰) وابن ماجة (۱۰، ۲۰) وأحمد (۲/ ۲۳۷، ۱/ ۳۹). والبيهقي (۲/ ۱۰، ۳۷، ۲۲، ۱۰۱، ۲۲، ۱۲۲، ۳۷۰) والحاكم (۱/ ۲۱۱) والدارقطني (۱/ ۹۱) وعبد الرزاق (۳۷۳۹) وابن خزيمة (ح/ ۳۷۱، ۹۰) ومناقب (۲/ ۳۷) والحلية (۹/ ۷۸) والترغيب (۱/ ۳۷۳) واتحاف (۳/ ۲۲۱) والكنز (۲۸۳۳۸) والتمهيد (۷/ ۵۱، ۹/ ۱۸۲) (۱۸ ۱۸۲، ۱۸۲) والطبراني (٥/ ۳۰، ۳۳). قلت: وفي المصطلح الاعتبار أولًا برواية الترمذي كما أشار مغلطاي؛ ولكتّي وضعت في أوّل الحديث رواية الشيخين تأكيدًا على صحة الحديث المتفق عليه .

حتى فرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. نا واهب ابن نجية عن خاله عن محمد بن عمر وعن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصّة قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ آية من القرآن أو ما شاء الله أن تقرأ [١٥٧/ ب] وإذا ركعت/ فضع راحتيك على ركبتيك وأمدد ظهرك ، قال: وإذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى ١٥٠ وفي حديث محمد بن إسحق حدّثني على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه بهذه القصة فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ ، ولفظ النسائي (٢) عن عمر له وروى فيه حتى كان عند الثالثة أو الرابعة قال : « والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني فذكره » روى معنى الحديث أبي عيسى وذكره الحافظ أبو حاتم في صحيحه من حديث محمد بن عمرو، وفي معجم الطبراني (٣) الكبير : « صلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها وفيه فإذا لم يفعل ذلك فلا تتم صلاته وفيه أنه كان من الأنصار » وذكره أيضًا أبو محمد بن حزم مصححًا، ولما ذكره البزار(٤) بلفظ: « ما أدري ما تعيد على من صلاتي وما الوتر فقال عليه السلام: « أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل يديه ووجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » ثم ذكره وقال : هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن رسول الله عَيِّلِة إلا رفاعة وأبو هريرة، وحديث رفاعة ثم حدیث أبی هریرة وهو حدیث حسن انتهی کلامه وفیه نظر لما ذکره الترمذی

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (٥٥٩) والبيهقي (٢/ ٣٣٤) ونصب الراية (١/ ٣٦٤، ٣٦٦) والفتح (٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي : (۳/ ۹۹، ۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني : (٥/ ٣٠، ٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني (٥/ ٢٩) وتلخيص (١/ ٥٩، ٢١٧) والبزار وإتحاف (٢/ ٣٨١) والمنثور (٢/ ٢٦٣) والتاريخ الكبير (٣/ ٣٢٠).

من أنّ عمارًا روى ذلك أيضًا ، وعاب أبو الحسن على أبي محمد عبد الخالق سكوته عنه، وأعلّه بيحيى بن عليّ بن خلاد فإنه لا يعرف له حال، وليس فيه مزيد على الإِسناد انتهى كلامه وفيه نظر لما أسلفنا ذكره عند من صححّ حديثه، وذلك لا يكون إلّا بعد معرفة حاله خصوصًا ابن حبان فإنه ذكره في كتاب الثقات .

\* \* \*

# ٢٩- باب في النضح في بعد الوضوء

[1 /10A]

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا بن أبي زائدة قال :/ نا منصور وثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنّه رأى رسول الله عَلِيْكُ تُوضاً ثم أخذ كفا من ماءٍ فنضح به فرجه (١٠). هذا حديث اختلف في تصحيحه وضعفه وإرساله ووصله؛ فممن حكم باتصاله: أبو زرعة فيما حكاه عنه عبد الرحمن حين قال : سمعت أبا زرعة يقول : رواه جرير عن منصور عن مجاهد بن الحكم بن سفيان أو أبي الحكم بن سفيان ورواه الثوري عن منصور فقال: عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ورواه وهب عن الحكم عن أبيه، ورواه ابن عيينة عن منصور وابن أبي نَجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه ، وقال: والصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان وله صحبة والنسائي(٢) حين رواه في سننه عن الحكم قال : رأيت النبي عَيْلِيُّهُ كما عند ابن ماجة وكذلك ذكره ابن ماجة، ولما أخرجه أبو عبد الله في مستدركه من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وإنما تركاه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه ، وقد رواه جماعة عن منصور عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان قال في كتاب المري: رواه عن منصور ثنا به عشرة رجالٍ وقالوا: في إسناده شبه أقاويل ، قال سلام بن أبي مطيع وزكريا وإسرائيل الحكم ابن سفيان وقال سفيان وزائدة ومعمر وهو من سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان وقال أبو عوانة وجرير وأبو عبيدة وقيس بن شيبان وأبو المجباه وحسن عن الحكم أو ابن الحكم ، وقال شعبة ووهب عن الحكم أو أبي الحكم عن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٨- باب ما جاء في النضح بعد الوضوء ، (ح/ ٤٦١) قوله : ﴿ فنضح به فرجه ﴾ أي رشّه عليه لنفي الوسوسة . وصححه الشّيخ الألباني .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه النسائي في : الغسل ، باب ٤٩٩٩ ، ومسلم في ( الحيض ، ح/ ١٩)
 وأحمد (١/ ١٠٤) والبيهقي (١/ ١١٥) وابن خزيمة (٢٢) وأبو عوانة (١/ ٢٧٣) بلفظ :
 و توضأ وانضح فرجك ٤ .

أبيه وقال ابن عيينة: عن رجل عن أبيه وأرسله مسعود، والذي عندي أنّه الحكم ابن سفيان رجل من ثقيف له صحبة، نزل الطائف فسمع منه مجاهد بمكة وقال ابن حبان في كتاب الصحابة: الحكم بن سفيان عن عثمان بن عامر بن مغيث الثقفي من أهل الحجاز هو الذي/ يقال له: سفيان بن الحكم [١٥٨] ب] يخطئ الرواة في اسمه واسم أبيه، وأم الحكم عائشة بنت أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب .

> وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر وابن الجويني في كتاب الصحابة: الحكم بن سفيان وسفيان بن الحكم، وقيل ابن أبي سفيان وقيل أبو الحكم الثقفي واحد، وذكره في الصحابة أيضًا ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط وأبو القاسم الطبراني وأبو جعفر الطبري في المذيل، وأبو إسحاق الجرمي في كتاب العلل وقال: نزل الطائف فسمع منه مجاهد وأبو أحمد العسكري وأبو نعيم، وقال ابن عبد البر: سماعه عندي صحيح يعني من النبي عليه ، وخالف ذلك البخاري في التاريخ الكبير بعد ذكره اختلاف ألفاظ الرواة فقال : وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك الحكم النبي عليه السلام ، وزاد الترمذي في العلل: لم يروه، وفي كتاب العلل قال أبي يعني - أبا حاتم الرازي -: الصحيح الحكم عن أبيه ولأبيه صحبة ، وخالف ذلك في كتاب الجرُّح والتعديل فذكر في باب الحكم أنَّه رأى النبي - عليه السلام - وبنحو ما قاله البخاري قاله أحمد في كتاب العلل وابن بنت منيع في معجمه عن ابن عيينة .

وذكر الحاكم في تاريخ نيسابور قال محمد بن يحيى الذهلي: قلت لابن المديني الصحيح عندك عن الحكم أو عن أبيه فقالا: عن أبيه: كذا يقول شعبة ولما ذكره الأشبيلي قال : اختلف في إسناد هذا الحديث، وفي اسم الصَّاحب وأصح/ الأسانيد فيه إسناد النسائي الحكم عن أبيه كذا قال الترمذي عن البخاري حين رواه عن أبي عمر عن ابن عيينة عن منصور، وابن أبي نجيح عن مجاهد رجل من ثقيف عن أبيه قال : وقال بعضهم : الحكم بن سفيان ، وقال بعضهم : سفيان بن الحكم واضطربوا في هذا الحديث، وفي هذا ردًا على ابن عساكر في إغفاله ذكر الترمذي، وربيعة على ذلك المنذري وهو غير

صواب منها وقال أبو عمر: هذا حديث مضطرب جدًا، وكذا قاله العسكري قال أبو الحسن بن القطان: كلامه يوهم صحة الحديث من وجهين :أحدهما: سكوته عن إعلاله، والأخرى: قوله إنّ هذه الطريق أصحّ ، وهو قد عدم الصحة لوجوه:

أحدها: الاضطراب.

والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروف، ولا سيما على ما ارتضى أبو محمد من النسائي بأن يكون تابعًا.

والثالث : أبوه المذكور لا تعرف صحبته، ولا روايته لشيء غير هذا .

والرابع: تهافت لفظ الحديث المذكور المجتمع من روايات رواته، وشرح ذلك أنّ مداره عَلَى ابن منصور، وهو قد تلوَّث وتلوَّث عليهم ألوانًا فرواية شعبة عن الحكم عن أبيه ، وفي رواية أخرى الحكم وأبو الحكم عن أبيه، وفي أخرى الحكم أو أبو الحكم أنه رأى النبي وهو خطأ؛ لأنّ الرجل الذي لا يعرف إذا قال عن نفسه أنه ثقة فذلك غير مقبول منه ، وأما قوله: كان فيبعد أن يكون على ظاهره، ولو أطلق ألزم الناس للنبي - عليه السلام - وكلام البخاري لا يعطى حكمًا بصحة الحديث إنَّما هو كما يقال: هذا المرسل أصح فلا تخرج من شيء من ذلك تصحح ما رواه ضعيف أو متروك أو ما روى مرسلًا ، وأيضا فالبخاري لم يقل ذلك إنما سألَهُ الترمذي عنه فقال الصحيح : ما رواه شعبة وَوَهب وقال عن أبيه، وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث عن أبيه فما هذا عن البخاري أنه قال : هو أصح الأسانيد، وإنما قال: الصحيح زيادة من زاد على أبيه، وتعيّن أن ننظر في حالة تكوينه تابعيًا وعدالته، وهي لم تثبت، ولعل قائلًا يقول: فلعلّه أيضًا قد رأى النبي - عليه السلام - كما رآه أبوه أخذًا من رواية من لم يقل عن أبيه فيقول: ما في هذا أكثر من إنَّهما ادّعيا إنهما رأيا وسمعا فإذا لم يعرفا بالعدالة لم يقبل منهما ، وأيضًا فقد نص

العلماء على أن الحكم لم يدرك النبي قال ذلك البخاري. فكلام ابن عبد البر حيث قال: سماعه من النبي - عليه السلام - عندي صحيح يعدّ (١) لأنّه قلّد الثقات منهم الثوري ولم يخالفه من هو مثله كذا قاله وهو غير صحيح، قال /الثوري: كان رواه عن منصور فلم يقل عن أبيه فشعبة قال ذلك ووهب [١٥٩] ب] ووهما، فإن قيل قد اختلف على شعبة فلم يذكر النضر عنه قوله عن أبيه قلنا: والثوري عنه في هذا أقوال منها: قول محمد بن بشر عنه سفيان بن الحكم أو الحكم عن سفيان كان النبي، فإن احتج أبو عمر بهذه الرواية حيث لم يقل فيها عن أبيه قلنا هي محتملة أن يكون شاكًا في اسم الرجل الذي قال إنّه رأى النبي، أو أن يكون شكًّا في أنَّه الأب أو الابن فهي بهذا الاحتمال الثاني متردد فيها الإرسال والانقطاع كأنه يقول: لا أدري أعن سفيان بن الحكم فيكون مرسلًا أو عن أبيه الحكم بن سفيان فيكون منقطعًا، ولم يذكر فيه الرواية والسماع فيقطع النزاع ويرتفع الاحتمال؛ إنما فيها لفظة كان فيها وما فيها ، ورواه أيضًا كذلك عن سفيان بغير زيادة عن أبيه عن أبي، والشك في الحكم أو سفيان بن مهدي ولفظه أحسن ولفظ محمد بن كثير قال : « رأيت النبي عليه السلام بال فتوضأ »(٢) ذكر ذلك ابن السكن ولفظه، ورواه كذلك معمر ممن رواه عن سفيان بغير زيادة عن أبيه دون شك في الأب والابن محمد بن يوسف وهي التي يمكن أن يحتج بها ابن عبد البر لما ذهب إليه من تصحيح صحة الحكم قال فيه عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال : رأيت النبي عَلِيُّكُم ذكر ذلك عنه البخاري في التاريخ، ويمنعه من الاحتجاج به رواية من رواه عنه بالشك كما قدّمناه ، وقد رواه عن منصور

<sup>(</sup>١) قوله : « يعد » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٦) من حديث عوسجة بن مسلم عن أبيه ، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وعوسجة بن مسلم لم أجد من ذكره إلّا الذهبي . قال عوسجة بن أقرم روى عن يحيى بن عوسجة حديثه في المسح على الخفين لم يصح – قاله البخارى .

هذا بغير شك ولا زيادة عمار عن أبيه عمار بن رُزيق وجرير بن عبد الحميد بغير لفظه كان إما أخبر عن فعله واحدة، ورواه كذلك زكريا والذي يقوله: لا يترك رواية من زاد عن أبيه لترك من يترك ذلك، وأمر الحفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بدا من زيادته فالحكم تابعي فيحتاج أن تعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته ونسأل من صححها عمّا علم من حاله وليس بمعين لها فيما أعلم. والله تعالى أعلم انتهى كلامه ، وفيه نظر من وجوه :

[1 /17.]

الأول: تفرقته بين الاضطراب والتهافت ثم جمع بينهما حين بيّنت التهافت فذكر لفظ الاضطراب سواء بغير زيادة ولو أراد التهافت الاصطلاح الذي هو السقوط لما ساعده.

الثاني : قوله: أنَّ الراوي شكّ فقال سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان فقد أسلفنا قول ابن حبان وغيره في ذلك .

الثالث: قوله: كان بعيدًا أن يكون على ظاهره أو ما علم أنّ لفظة كان لا يُقتضى الدوام والإِستمرار ، ويؤيّد ذلك ما ذكره البيهقي في الكبير رواه إسرائيل وسلام بن أبي مطيع، وذكرنا فقالوا عن الحكم: بغير شك وهؤلاء حفاظ أثبات جزموا ما يثبت لديهم ، قالت عائشة: « كنت أقتل قلائد هدي النبي عليه السلام » (١) ومن المعلوم أنّ ذلك إنما كان مرة .

الرابع : على تقدير صحة ما يرجحه من ذكره من اقتضاء التكرار فحديث ابن ماجة سالم من ذلك .

الخامس: قوله: وأن يكون شكًا في كونه الأب أو الابن إلى آخره، فقول لم يقله أحدًا غيره، وإنما يحتمل ما قاله إذا ثبت إنَّ للحكم ولدًا يقال له سفيان فأما إن ثبت له ولدًا بالوهم فالاحتمال، ويركب عليه التردد فما أظنه يستقيم.

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه النسائي (۱/ ١٥٦، ١٧١، ١٧٣) وابن خزيمة (٢٥٧٣) والحميدي (١/ ٢٠٥، ٢٠٩) والحميدي (٦/ ٢٠٩).

السادس: قوله: وتعين أمّا ننظر في حاله لكونه تابعيًا غير مستقيم؛ لأنّ كلّ من روى حديثًا غير صحابي لا يكون تابعيًا؛ لأنّ الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ولئن أثبتنا روايته لهذا الحديث عن أبيه فيكون عند من أسقطها من مراسيل الصحابة، وذلك مقبول عند الجماهير.

السابع: تطرقه إلى أبيه سفيان لعدم قبول روايته وهو في ذلك غير منصف؛ لأنّ سفيان أباه ذكره في الصحابة أبو أحمد العسكري، وذكر عنده جماعة رووا عنه عدّة أحاديث فصح بهذا المجموع قول الحاكم وغيره.

الثامن : إغفاله ما ذكره أبو إسحاق من أنّه يقال له : أيضًا الحكم والله تعالى أعلم .

/حدّثنا إبراهيم بن محمد العبراني، حدّثنا حسان بن عبد الله، ثنا ابن [١٦٠/ ب] لهيعة عن عُقيل عن الزهري عن عروة، ثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال رسول الله عَلَيْكُم : « علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء »(١).

هذا حديث إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، ولما سئل عنه أبو حاتم الرازي قال: هذا حديث كذب باطل قال ابنه: وقد كان أبو زرعة يضعفه أيضًا وضعفه أيضًا ابن عدي وابن طاهر، وأبو الفرج أخرج هذا الحديث في كتاب المختصر عن ابن أبي شيبة عن الأشيب عن ابن لهيعة فظننت أنّه قديمًا للمعرفة وحاله يقرب من حال ابن لهيعة.

ورواه أحمد في مسنده من جهة رشد بن سعد عن عقيل بحذف زيد أبي أسامة، ولما ذكر الإشبيلي حديث زيد بن حارثة المتقدّم من عند البزار قال : هذا يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف عندهم ، وقد رُوى أيضًا من طريق رشدين

<sup>(</sup>۱) ضعيف ومتنه صحيح . رواه هـ ٤٦٢ - إتحاف ٢: ٤٢٩ - صحيحة ٢: ٥٢٠ قلت : وعلته ضعف ابن لهيعة . وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع . ص٥٤٥) .

قلت: والحديث حسن. دون الأمر - المشكاة ٣٣٦، والضعيفة ١٣١٢، وصحيح أبي داود ١٥٩.

أسنده إلى زيد بن حارثة وهو ضعيف عندهم لذلك، وهو غير صواب من فعله لأنّ حديث رشدين لا ذكر فيه لزيد كما سقته لكم أولًا فاعلمه وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق جبيرة لا ذكر فيها لابن لهيعة ولا لرشدين ذكرها أبو القاسم في معجمه الأوسط من حديث سعد بن شرحبيل، ثنا الليث بن سعد عن عُقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة عن أبيه زيد. الحديث قال: لم يروه عن الليث إلا سعد بن سهل ، والمشهور من حديث ابن لهيعة، حدّثنا الحرث بن سلمة أحمدي، ثنا سلمة بن قتيبة، ثنا الحسن بن على الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال رسول الله عَيْلِيُّه : " إذا توضأت فانضح ١٤٥١ هذا حديث قال فيه أبو عيسى: هذا حديث / غريب وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن على منكر الحديث، وقال ابن حبان هذا حديث باطل، ولما ذكره البغوي في شرح السنة قال : إسناده غريب، وذكره ابن عدي فيما أنكره من حديث الهاشمي ، ولما ذكره العقيلي وحديثًا آخر قال: لا يُتابع عليه من هذا الوجه، فأمّا الإيضاح فقد روى بغير هذا الإِسناد بإسناد صالح، وأمّا الثاني : فلا يحفظ إلّا عنه، وقال الدارقطني : كان يروى عن الأعرج عن أبي هريرة مناكير، الحديث وأخرجه الحافظ أبو نعيم من حديث ابن قتيبة: حدّثنى الحسن الهاشمي قال : قلت لابن لهيعة قال عادلته إلى مصر وكان مولى لنا، عن أبي هريرة قال النبي عَيْكُم : « قال لي جبريل: إذا توضأت فانضح » حدّثنا محمد بن يحيى، ثنا عاصم بن على، ثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال : « توضأ رسول الله عُلِيَّةُ فنضح فرجه » هذا حديث إسناده ضعيف لضعف رواته الأول: عاصم بن عليّ أبو الحسين الواسطي وإن كان البخاري قد خرج حديثه وأثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل فقد قال فيه يحيى بن معين: لا يساوي شيئًا، وفي رواته كذابٌ بن كذاب.

الثاني : قيس بن الربيع أبو محمد الأسدي الكوفي وإن أبو حفص وشعبة أثنى عليه فقد وثّقه أبو الوليد الطيالسي، وكذا قاله أبو عفان والثوري وشعبة

<sup>(</sup>١) ضعيف. ومتنه صحيح. هـ ٤٦٣ - إتحاف ٢: ٤٢٩.

وضعّفه الشّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٠٣)، والضعيفة (ح/ ١٣١٢) والصحيحة (٦/ ٥١٩)، والمشكاة (ح/ ٣٦٧).

فقد قال عمرو بن على كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه، وكان عبد الرحمن ثنا عنه قبل ذلك ثم تركه وقال عفان : كان ربما أدخل حديث مغيرة في حديث منصور ، وسئل عنه أحمد فليَّته وقيل له مرة أخرى لم ترك الناس حديثه قال : كان يتشيّع، وكان كثير الخطأ في الحديث، وروى أحاديث منكرة، وكان ابن المديني ووكيع يضعفانه وكان وكيع إذا ذكره قال: الله المستعان ، وسئل عنه ابن معين فقال ليس بشيء وقال مرّة : ضعيف، وقال ابن نمير وأبو داود: كان له ابن هو آفته، / وقد رواه أصحاب الحديث في كتبهم فأنكروا حديثه فظنوا أنّه قد غيّرها، وقال ابن عدي وغالب رواياته مستقيمة ، والقول فيه ما قال شعبة: كان لا بأس به، وقال ابن سعد أبو محمد بن قيس بن الربيع الجؤال توفي بالكوفة سنة ثمان وستين ومائة ، وكان كثير الحديث ضعيفًا فيه، وقال السعدي : ساقط ، وقال الدارقطني : ضعيف الحديث ، وقال النسائي: متروك الحديث ، وقال ابن حبان تتبعت حديثه فرأيته صادقًا إلَّا أنَّه لما كبر ساء حفظه فيدخل عليه فختم فيه ثقة ما ثقه فوقعت المناكير في روايته واستحق المجانبة، وقال أبو الفتح الأزدي: ثنا ابن سبع، ثنا محمود بن غيلان قال لي محمد بن عُبيد: كان قيس بن الربيع استعمله أبو جعفر على المدائن فكان يعلّق النساء بأثدائهن ويرسل عليهن أناس ، وقال ابن القطان: إنَّمَا ساء حفظه بعد ولايته القضاء فهو مثل شريك وابن أبي ليلي، وذكره الساجي والعقيلي في كتاب الضعفاء وضعّف به ابن طاهر غير ما حديث.

الثالث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بيسار وقيل: داود الأنصاري الفقيه القاضي قال سعيد ما رأيت أسوأ حفظًا منه أفادني أحاديث فإذا هي مقلوبة، وقال أحمد بن يونس كان زائدة لا يروى عنه، وكان قد ترك حديثه، وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعفه وفي رواية سيء الحفظ، وقال أحمد: هو سيء الحفظ مضطرب الحديث وكان فقيه أحب إليّ من حديثه، فيه اضطراب جدًا وفي موضع آخر ضعيف، وعن عطاء أكثر خطأ إنّما دخل عليه وهو ضعيف، وقال مرة: ضعيف الحديث، وقال يحيى: ليس بذلك، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العجلي: كان فقيهًا صاحب سنة،

وكان قارئًا للقرآن عالمًا به، قرأ حمزة عليه وكان حمزة يقول: إنَّا تعلَّمنا جَوْدة القراءة عند ابن أبي ليلي، وكان من أحسن الناس وأحفظهم للمصحف وأخطهم قلمًا وكان جميلًا نبيلًا، وأوّل من استقضاه على الكوفة/ يوسف بن عمر الثقفي، وكان يرزقه في كلّ شهر مائة درهم، وفي موضع آخر كان كوفيًا صدوقًا ، قال أبو حاتم الرازي : شُغل بالقضاء فساءَ حفظه ولا يتهم بشيء من الكذب إنَّما ينكر عليه كثرة الخطأ فلا تصح به، وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ، رديء الحفظ فكثرت المناكير في حديثه فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيى وقال الدارقطني : وهو ردئ الحفظ كثير الوهم ، وقال ابن طاهر في كتاب التذكرة: أجمعوا على تركه، وفيما قاله نظر لما أسلفناه من عند العجلي، وذكره أبو جعفر العضلي وأبو القاسم البلخي في كتاب الضعفاء، وكذلك يعقوب بن سفيان، وضعف به أبو أحمد والإشبيلي وابن القطان ومحمد بن عبد الواحد المقدسي وأبو محمد بن حزم وأبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وأبو الفرج في العلل المتناهية والتعليق، وللبيهقي الخلافيات والكبير والمعرفة غير ما حديث ، ولما ذكره الساجي في كتاب الضعفاء قال : كان صاحب فقه ورأي وكان سيء الحفظ لا يتعمّد الكذب، وكان مُمتدح في فقهه وقضائه، فأمّا في الحديث فلم يكن بحجة، وقد ذكر الدارمي في مسنده: حدّثنا إسناده صحيح هو أولى بالذكر مما تقدّم من الأحاديث، رواه عن قبيصة، ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي عَلِيكُ : « توضأ مرةً مرةً ونضح »(١) وهو في صحيح البخاري بغير هذه الزيادة، وقال الإمام أحمد فيما حكاه عنه البيهقي: قوله ونضح تفرّد بها قبيصة عن سفيان ، وقد رواه جماعة عن سفيان بدون هذه الزيادة، وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس من حديث الحسين بن عليّ عن يزيد الصِّرائي عن إبراهيم بن فروخ مولى عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عباس مطولًا فذكر نومه عند ميمونة، قال ابن أبي حاتم : سألت عنه أبي فقال: هذا حديث منكر وإبراهيم عنه مجهول، ورواه الحافظ أبو الشيخ في [١٦٢/ ب] فوائد الأصفهانيين عن عبد الله بن محمد زكريا عن محمد بكير عن

<sup>(</sup>١) تقدّم في بابه .

مَحيّرز بن مَحْرز عن إبراهيم بن عبد الله بن فرح عن أبيه عن ابن عباس ولفظه : « توضأ ونضح فرجه » وقال : هذا حديث لم يروه إلا محيّرز بن محرز تفرّد به، وفيما أسلفناه من عند الدارمي ردّ عليه كاف والله أعلم ، وروى أبو الحسن في غرائب حديث مالك من حديث القاسم بن عبد الله إلا حميمي عن سحرم بن عبد الله القيرواني عنه عن الزهري عن أنس أن النبي عَلِيْكُ : « كان إذا توضأ نضح عانته » ثم قال : هذا باطل عن ذاك ولا يصح ، وحديث عمار بن ياسر المتقدم عند ابن ماجة في خصال الفطرة وفيه الانتضاح، وذكر الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه » مسند الحسن أبو القاسم البغوي، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا عبد الله بن محمد بن سالم، حدّثني حسين بن زيد بن عليّ بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن عليّ أن النبي عَيْنَةُ : « كان إذا توضأ أفضل لموضع سجوده ماءً حتى يسيله على موضع السجود » (١) ولما ذكره أبو جعفر الطبري في كتاب تهذيب الآثار عن ابن حازم ، قال: وهذا عندنا خبر صحيح إسناده وقد يحب أن تكون على مذهب الآخرين سقيمًا لعلتين: إحداهما: أنّه خبر لا يُعرف له مخرج يصح عن النبي عليه السلام إلّا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به منفرد وجب التثبت فيه، والثانية: أنَّ ذلك لا يعرفه العامة وهو عمل من أعمال الطهارة ولو كان صحيحًا عن النبي عليه السلام لم تجهله العامة، كذا قال أبو جعفر: ولم أجد في تاريخ محمد بن إسماعيل، ولا في كتاب ابن أبي حاتم سماعًا ولا رواية لزيد بن الحسن عن أبيه إنّما ذكر روايته عن ابن عباس أنه تطيب بالمسك لم يذكروا له رواية عن غيره ، وقال ابن عدي: الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب روى عن أبيه وعكرمة أحاديث مُفضلة، وروايته عن أبيه أنكرها عن عكرمة، وفي حديث جابر/ وابن عباس وأنس بن مالك والحسن وعمار ردِّ لما أغفله الترمذي . النضح: الرش، نضحت البيت - بالفتحة وبالكسر - وهو أيضًا الشرب دون الذي ذكره الجوهري ، وفي الحديث الصحيح: النصَّح من النَّصْح يريدُ من أصابه نَضحٌ من البول فعليه أن ينضحه

[1 \ 111.1]

<sup>(</sup>١) صحيح . كما في تهذيب الآثار .

بالماء ، والنضح دون النضح وفي المغيث هما متقاربان في المعنى، وقيل بالخاء ما بقى له أثرً، وقيل : ما كان على اعتاد، وبالحاء بخلافهما وقيل بالمهملة أدق ومعناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا، ولا يقتصر على مسحه فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، وقيل : استبراء الماء بالنثر والتنحنح يقال: نضحت أسلت وانتضحت تعاطيت الإسالة ، وقيل: رش الإزار الذي على الفرج بالماء ليكون أذهب للوسواس وقيل : معناه الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار، وفي المحكم قال أبو عليّ: النضح ما كان من علو إلى شفل .

\* \* \*

## • ٣- باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل

حدّثنا محمد بن رمح، ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد ابن أبي هند أنّ أبا مرّة مولى عقيل حدثه أنّ أمّ هانئ بنت أبي طالب حدّثته : « أنّه لما كان عام الفتح قام رسول الله عَلِيْكُ إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به »(١) هذا حديث اتفقا على تخريجه وذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي مرّة عنها قالت : « أتاني يوم حمران فأجرتهما فجاء على يريد قتلهما فأتينا النبي عَيْنَا وهو بالأبطح بأعلى مكة وقد ذكرت غسله ثم قالت : قلت يا رسول الله إني أجرت حمو بن أبي وإن ابن أمي عليًا أراد قتلهما فقال عليه السلام: ليس له ذلك قد أجرنا من أجرت »(٢) قال أبو عمر: الذي أجارته هو ولد هبيرة بن أبي وهب المخزومي واحدًا كان واثنين ، لأن في حديث ابن أبي النَّضر ما يدلُّ على أنَّه كان واحدًا وفي حديث/ المقبري اثنان وهبيرة زوجها وولده حمولها ، وقيل : إنَّ [١٦٣/ بـ] الذي أجارته الحرث ابن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة المخزوميان، وأمّا قول من قال أنّه جعدة بن هبيرة فما أدري ما هذا؛ لأنّ جَعْدة ابنها لا حموها، ولم يذكر أهل النسب ابنًا لهبيرة يسمّى جَعْدَة من غير أم هانئ. والله أعلم ، حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا وكيع عن ابن أبي ليلي عن محمد بن عبد الأكمل بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سَعْد قال : ﴿ أَتَانَا النَّبِي عَيْنِكُم فُوضَعْنَا لَهُ مَاءً فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه »(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٩- باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ، (ح/ ٤٦٥) . وصححه الشّيخ الألباني .

قوله : « إلى غسله » بفتح الغين ، أي اغتساله . وبضمها إلى الماء . و« فالتحف به » أي اشتمل به . فصار الثوب للبدن كالمنديل الذي ينشف به أثر الماء .

<sup>(</sup>٢) صحيح متفق عليه . رواه البخاري (١/ ١٠٠، ٤/ ٢٢، ٨/ ٤٦) ومسلم في ( صلاة المسافرين ، ح/ ٨٢) وأبو داود (ح/ ٢٧٦٣) وأحمد في «المسند» (٦/ ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥) والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٩٥) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٥، ٥٣) ومنصور (٢٦١٢) والموطأ (۲۵۲) والنبوة (٥/ ۸۱) وتجريد (۱٤۷) ومعاني (٣/ ٢٢٣، ٣٢٣) والمنتقى (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٩- باب المنديل بعد الوضوء =

هذا حديث إسناده ضعيف بابن أبي ليلى المتقدّم ذكره ، ورواه أبو محمد بن حزم في كتابه مصححًا له من طريق آخر مختصرًا، وفي تصحيحه له نظر، وذلك أنَّ أبا داود رواه في سننه عن هشام وابن مثنى قالا: ثنا الوليد ابن مسلم، ثنا الأوزاعي، سمعت يحيى بن أبي كثير، حدّثني محمد بن عبد الرحمن عن قيس قال : « زارنا رسول الله عَيْنَا في منزلنا فقال : السلام عِليكم ورحمة الله، قال قيس: فرد سعد ردًّا خفيًا قال قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله قال: ذره يكثر علينا من السلام فقال رسول الله عَيْلُكِ: عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله عَلِيلِة وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردًا خفيًا لتكثر علينا من السلام، قال: فانصرف معه رسول الله عَلِيْكُ وأمر له سَعْد فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة زعفران فناوله فاشتمل ثم رفع رسول الله عَلَيْكُ يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عُبادة، قال: ثم أصاب النبي عَلِيلًا من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارًا قد وطيء عليه بقبطيتة، فركب رسول الله عَيْكُم! فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله عَيْكُم: قال قيس: فقال: يا رسول الله عَيْكُ اركب فأبيت فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال: فانصرفت »(١).

[1 /\75]

قال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا ولم يذكرا قيسا، فهذا كما ترى سقط من هذه الطريق محمد بن شر حبيل الذي لم يتصل والله أعلم ، ورواه النسائي(٢) من طريق ابن ابي ليلى فقال

وبعد الغسل ، (ح/ ٤٦٦) في طريق قولع : ( ورسية ) مصبوغة بالورس . وهو نبت أصفر يصبغ به .

وضعفه الشّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٠٤). وتتمة لفظه: (على عكنه) قلت: والعكنة: البطن في البان من السّمن.

<sup>(</sup>۱) الكنز (۳۳۷۷۲) وابن السنى (۲۰۷) ومنثور (۳/ ۲۷۰) والجوامع (۹۹۱۷) وابن أبي شيبة (۲۱ ۱۰۶) والطبراني (۱۸/ ۳۰۰). لتعدّد طرقه الضعيفة . وله طريق حسن لذاته دون الذي في إسناده ابن أبي ليلي .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( النسائي ) سقط من ( الأصل ) وأثبتناه من ( المطبوع ) .

عمرو بن شر حبيل عن قيس بنحوه ، وعن محمد بن حاتم عن حبان عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن النبي -عليه السلام - مرسل - زاد البراء فقال : « اللّهم صل على الأنصار وعلى ذرية الأنصار وعلى ذرية ذرية الأنصار، ثم أوقف سعد حمارًا له عليه قطيفة فقال لابنه: اذهب فرد الحمار فقال رسول الله عَلَيْكِم: اركب على صدر حمارك فإنك ربه، فقال: هو لك يا رسول الله »(١) وذكر حديث ميمونة في اغتساله من الجنابة وسيأتي ذكره، وفي معناه حديث وائل بن عبد الجبار بن وائل عن سعد بن عبد الجبار عن وائل عن أبيه عن جدّه عنه مرفوعا فترك الوضوء وفيه ولم أراه تنشف ، وحديث عبد الله بن جعفر: ذهب عليه السلام إلى الحائط فتوضأ بعد أن قضى حاجته فأقبل والماء يقطر من لحيته على صدره. ذكرهما أبو على الحسن بن على بن شبيب العمري في كتاب ما ينبغي للرجل أن يستعمله في يومه وليلته ، حدَّثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا: حدّثنا مروان بن محمد، ثنا يزيد بن السمط، ثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سليمان الفارسي : « أن رسول الله عَيْلِيُّهُ توضأ فقلب مُجبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه »(٢) هذا حديث قال عنه أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن الوضين إلا ابن السمَطَّ،/ تفرّد به مروان الظاهري بن عطاء بن كنانة بن عبد الله بن مصدع الخزاعي، أبا كنانة الدمشقي وإن كان قد قال فيه أحمد بن حنبل: هو ثقة وفي موضع: ما كان به بأس، كان يرى القدر، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ، وكذلك قاله دُحَيِم، وقال أبو داود: صالح الحديث قيل له هو ثقة قال : وهو ثقة وتكلُّم فيه السعدي بقوله : واهي الحديث، وقال المزني: غيره أوثق منه، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث ، ولما ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء قال أحمد بن محيي: ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا الوليد بن مسلم قال : مات الوليد حتى كان صاحب خُطب

[١٦٤/ ت]

<sup>(</sup>۱) صحيح. بشواهده. الكنز (۳۳۷۷۲) وابن السنى (۲۵۷) ومنثور (۳/ ۲۷۰) والجوامع (۹۹۱۷) والجوامع (۹۹۱۷) وابر (۹۹۱۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٥٩ - باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ، (ح/ ٤٦٨). في الزوائد : إسناده صحيح ، ورواته ثقات ، وفي سماع محفوظ من سليمان ، نظر . وصححه الشّيخ الألباني .

ولم يكن في حديثه بذاك، وذكره الساجي في كتاب الضعفاء، وزعم أنّ عنده حديثًا منكرًا وهو: « وكاء السه العينان »(١)، ورد ابن عدي هذا الحديث وقال ابن عدي: القول فيه قول دحيم ؛ لأنه أعرف به، وضعّفه أبو الحسن القطان، وما أرى بحديثه بأشا، وكذا ضعفه البلخي، ولما ذكر الترمذي حديث عائشة عن سفيان بن وكيع، ثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حبان عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عنها قالت: « كان للنبي – عليه السلام – خرقة يتنشف بها بعد الوضوء »(١) قال: وفي الباب عن معاذ ثنا قتيبة، ثنا رشدين عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ قال: « رأيت رسول الله عيلية إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه »(١) قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين وابن أنعم يضعفانه في الحديث، وقال ابن القسم في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن معاذ إلا بهذا الإسناد تفرّد به رشدين، قال أبو عيسى: وحديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي عيلية في هذا الباب أبو عيسى: وحديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي عيلية في هذا الباب شيءًا وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث.

/176]

الأول: أبو معاذ يقولون هو ابن أرقم يعني تحرّصًا لا يقينًا، وقد أتى ذلك الإمام أحمد بن حنبل حين سأله مهنأ عنه فقال: هو حديث منكر وأبو معاذ ياسين بن معاذ وهو ضعيف وهو أقوى من سليمان بن أرقم ، وأما عبد الله الحاكم فإنه لما ذكره في مستدركه قال أبو معاذ: هو الفضل بن ميسرة روى عن أنس عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه ، وهذا حديث صحيح وقد روى عن أنس وغيره ولم يخرجاه فليس قوله بأولى من قوليهما .

انتهی کلامه وفیه نظر من وجوه :

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٢٠٣) وشرح السنة (١/ ٣٣٧) قوله : « الوكاء » ما تشد به القربة ونحوها من الأوعية ، والسه – بفتح السين تاء محذوفة – اسم من أسماء الدبر .

قلت: وحسنه على قاعدة الشَّيخ أي داود الذي صنَّف عليها كتابه السُّنن.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا وعلامات النكارة عليه واضحة. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٠٠- باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ، (ح/ ٥٣) قال أبو عيسى : ٥ حديث عائشة ليس بالقائم . ولا يصحُ عن النبي عَلَيْكُ في هذا الباب شيء » .

<sup>(</sup>٣) الكنز: (١٧٨٤٣).

الثاني: قوله ولم يصحّ عن النبي - عليه السلام - في هذا الباب شيء مردود بحديث أم هانئ لو لم يكن في الباب غيره على رأي من لم يفرّق بين التنشّف من الغسل والتنشّف من الوضوء .

الثالث: اقتصاره على ذكر حديث معاذ وأغفل ما أسلفناه، وكذا حديث أبي بكر رضى الله عنه أن النبي عليه السلام : « كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء » قال: قال البيهقي إسناده غير قوي ، قال : وإنما رواه أبو عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجلًا حدَّثه : « أن النبي عَلِيْكُم كانت له خرقة أو منديل يتنشف بها بعد الوضوء » وهو المحفوظ، وقال الدارقطني في كتاب الإِفراد والغرائب: هكذا رواه الصولي عن أبي العلاء عن أبي سعيد بن أوس عن أبي عمرو بن العلاء عن أنس بن خالد عنه ، ورواه عون بن عمارة عن أبي عمرو بن إياس بن صالح عن رجل: « أن النبي - عليه السلام -كانت له خرقة أو منديل » وقال : غيره عن أبي عمرو عن إياس بن جعفر عن رجل عن النبي عَلِيلِهُ ، وحديث أنس بن مالك قال البيهقي: ثنا أبو الحسين بن يسر أنّ ابن السماك ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال : سألت عبد الوارث(١) عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس : « أن النبي عليه السلام كان له خرقة/ أو منديل فإذا توضأ مسح [١٦٥/ ب] وجهه، فقال: كان في قطنيَّة فأخذه ابن علية فلست أرويه ، قال الشِّيخ: وهذا لو رواه عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس وكان سندًا صحيحًا إلَّا أنَّه امتنع من روايته ، ويحتمل أنّه كان عند الإسناد الأوّل – يعني إسناد حديث أبي عنه ابن العلاء المتقدّم له المستور لما سئل أبو حاتم عنه قال : رأيته في بعض الروايات عن عبد العزيز أنَّه كان لأنس خرقة ، والموقوف أشبه ولا يحمل أن يكون مسندًا وحذف إسناده الأودي، ثنا به المسند المعمر أبو بكر بن عليّ الحميدي بقرأتي عليه، أخبركم المشايخ أبو المفاخر المخزومي وابن الشمعة وغيرهما، ثنا عبد العزيز بن عمر، ثنا أبو زرعة، ثنا والدي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي، ثنا الخسر بن أحمد السمرقندي، ثنا أبو العباس جعفر بن

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ عبد الوارث ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

محمد، ثنا الخليل بن أحمد، ثنا زيد، ثنا يحيى بن يونس، حدّثني أبو الحسن سئل النسائي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن التيمي، ثنا عتبة بن حماد بن الحكم، ثنا مُنِيب بن مدرك الأودي عن أبيه عن جده قال : « رأيت رسول الله عَلِيْكُ في الجاهلية وهو يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان وهم يردون عليه ويلقون التراب على وجهه حتى تعالى النهار، فأقبلت جارية تحمل قدحًا ومنديلًا فأخذ النبي - عليه السلام - القدح فغسل وجهه - يعني توضأ -ومسح بالمنديل وجهه ثم قال: يابنية »(١) فذكر حديثًا طويلًا قال ابن طاهر: رواه أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي عن سليمان التيمي مختصرًا، وعلونا فيه إليه. وحديث أبي مريم إياس بن جعفر بن الصلت عن فلان - رجل من الصحابة - أن رسول الله عَلِيلَة : « كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ ، رواه النسائي في كتابه الكبير عن إبراهيم بن يعقوب وسهل بن حماد، ثنا أبو عمرو، ثنا العلاء فأخبرني أبو مريم فذكره ، وروى [171/ 1] مَشعَر عن سوید مولی عمرو بن حُریث ﴿ أَنْ عَلَيًا اغتسل فأتى بثوب/ فدخل فيه يعني تنشف به ، وهذه رواية وكيع عن مسعود » ورواه أبو نعيم عن شوَيد مولى عمرو بن حُريث عن عمرو بن حُريث أنه : « أتى عليًا وقد اغتسل فأخذ ثوبًا فلبسه أو قال دخل فيه » ذكرهما أبو بكر الإِسماعيلي في جَمعه حديث مُسعَر ، وقد اختلف الناس في التمندل: فأمّا ابن المنذر فذكر أنّه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن على وأنس بن مالك وبشير بن أبى مسعود، ورخّص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك، وكان مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون به بأس ، وروينا عن جابر أنّه : « كان إذا توضّأ لا يتمندل » وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلي وابن المسيب والنخعي ومجاهد وأبو العالية وعن ابن عباس كراهيته في الوضوء دون الغسل من الجنابة ، ورخّص فيها آخرون قال أبو بكر: ذلك كله مباح ، قال أبو عيسى: إنما كرهه من كرهه من قبل إنه قيل إن الوضوء يوزن. روى ذلك عن ابن المسيّب والزهري، ثنا محمد بن حميد، ثنا جرير،

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢١) وعزاه إلى ﴿ الطبراني ﴾ ورجاله ثقات .

حدّثنا عليّ بن مجاهد وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال: إنّما كره المنديل بعد الغسل والوضوء ؛ لأن الوضوء يوزن ، وأمّا المنديل فنونه وياؤه زائدتان وميمه مكسورة قاله الجوهري: تقول منه مندلت بالمنديل وتمندلت وأنكرها الكسائي ، وفي تاريخ الموصل: ثنا العلاء بن أيوب، ثنا سليمان بن محمد بن حبان، ثنا يحيى بن عيينة عن حميد عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: « لا يتوضأ أحدكم موضع استنجائه فإن الوضوء يوضع مع الحسنات » (١).

وذهب أبو محمد إلى أنّه يكره للمغتسل أن يتنشّف في ثوب غير ثوبه، ولا يكره ذلك في الوضوء، وتمندل بالمنديل لغة في مندل وتمدل تمدّلت ؛ لأن المنديل مفعيل من مدلت يده يدك إذا أغمرت، فقيل: منديل لأنّه يسمح به ذلك ويقال: مندل في معنى منديل، وحكى ابن محيى فتح الميم قال: واشتقاقه من الندم وهو الحرب، وأبو مرّة اسمه زيد لزم عقلًا فنسب إليه وإنّما هو/ مولى أم هانئ واسمها فاختة وصححه الكلاباذي، وقيل هند وقال بعضهم: جمانة، قال أبو الحداد وهو خطأ إنّما جمانة أمها، وهي شقيقة عليّ، وفي ذلك نظر لأنّ أم عليّ لا خلاف في أن اسمها فاطمة إلّا أن يكون جمانة أوالله أعلم.

[177] [

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في والكامل، : (٧/ ٢٧٠٩).

#### ٣١- باب ما يقال بعد الوضوء

حدّثنا موسى بن عبد الرحمن، ثنا الحسن بن عليّ وزيد بن الحباب، ح وثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، وثنا إبراهيم بن نصر، ثنا أبو نعيم، ثنا زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي عليه قال: « من توضأ فأحسن الوضوء ليشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدًا رسول الله؛ فتح الله له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل »(١). هذا حديث إسناده ضعيف لضعف رواته زيد العميّ المتقدّم الذكر ، ولما ذكره البخاري الحاكم شاهدًا ضعّفه، وكذلك ابن أبي حاتم في علله حتى سأله أبا زرعة عنه وخرّجه ابن منده في كتاب الوضوء من تأليفه من حديث عمرو بن عبيد الله بن موهب عن زيد حدّثنا علقمة بن عمرو الرواسي، ثنا أبو بكر بن عباس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال رسول الله عن البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتحت له ثمانية يول الجنة يدخل من أيها باب شاء »(٢) هذا حديث خرجه أبو عيسى من

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١ - كتاب الطهارة ، ٦٠ - باب ما يقال بعد الوضوء ، ( - / ٤٦٩) .

في الزوائد : في إسناده زيد العمي وهو ضعيف .

قال السندي: قلت لكن أصل الحديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. كما رواه المصنف من رواية عمر أيضًا. ولا عبرة بتضعيف الترمذي الحديث في رواية عمر، كما نبّه عليه، والعجب من صاحب الزوائد أنّه اقتصر على كلام الترمذي مع ثبوت الحديث في صحيح مسلم.

راجع : إتحاف (٣٦٨/٢) واللآلىء (١١٨/٢) والحاوي (١٩٧/٢) وأذكار (٣٠) . وضعّفه الشّيخ الألباني . انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٠٥)، والضعيفة (ح/ ٤٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه الترمذي (ح/ ٥٥) من حديث عمر. وقال أبو عيسى: حديث عمر قد خُولف زيد بن حُباب في هذا الحديث. قال: وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر، وعن ربيعة عن =

حديث أبي إدريس وأبي عثمان عن عمرو قال : هذا حديث في إسناده اضطراب ، قال الدارقطني: ورواه عبد الله بن عطاء وقيل : عن ابن عطاء عن سَعْد بن إبراهيم عن زياد بن مخراق عن شَهْر بن حَوْشب ففسر الحديث عند شعبة لما فحص عنه ، وفي كتاب العلل للحربي: ثنا المثنى عن معاذ قال : قلت لأبى لم نهيت عن حديث عقبة بن عامر هذا من كتاب شعبة؟ فقال: سل أنس بن النضر عنه، فسألته فقال: ثنا شعبة قلت لأبي إسحاق: ممن سمعت حديث/ عقبة هذا قال : من الأسود الذي يجالسنا، وذكر أسود ليس بشيء، فسألت أسود فقال: سمعته من ابن المنكدر، فلقيت ابن المنكدر في الحج فسألته فقال : حدّثني به زياد بن مخراق، فرجعت إلى البصرة فسألته فقال: بلغني عن شهر ولا يصح عن النبي عليه في هذا الباب كبير شيء ، وفيما قاله نظر؛ لأنّ مسلمًا - رحمه الله تعالى - ذكر في صحيحه: حدّثني محمد بن حاتم، ثنا ابن مهدي، ثنا معاوية بن صالح عن ربيعة - يعني ابن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر، وحدّثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله ﷺ قائمًا يحدّث الناس فأدركت من قوله : « ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول:... فيصلى ركعتين فيقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة »(١) قال : فقلت من الذي جوّد هذه فإذا قال بين يدي يقول التي خلفها أجود، فنظرت فإذا عمر قال لي : قد رأيتك أجبت آنفًا ، قال : ما منكم قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو يسبغ وضوءه - ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله

[1 /177]

<sup>=</sup> أبي عثمان عن مجبير بن نفير عن عمر .

وهذا حديث في إسناده اضطراب . ولا يصح عن النبي عَلِيلَةٍ في هذا الباب كبير شيء .

قال محمد : وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا .

قلت : وحديث أنس رواه ابن ماجة (٨٩/١-٩٠) وأحمد في المسند ( رقم ١٣٢٨ ص ٢٦٥) وفي إسناده زيد العمي وهو صدوق تكلموا في حفظه .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (١٥٣/٤) والكنز (١٨٩٧٨).

إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » . وثناه أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن محباب، ثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبريل بن نُفير عن عقبة به، ولما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بيّن أنّ معاوية بن صالح هو القائل وحدّثني ربيعة بن يزيد، ولما أخرجه ابن منده قال: هذا حديث مشهور من طرق وعن عقبة وعن عمر ، والعجب من أبي عيسى في إخراجه حديث أبي إدريس وتركه حديث غيره وهو قد سأل البخاري في كتاب العلل عن حديث أبي إدريس فقال: هذا خطأ إنَّما هو معاوية بن صالح عن ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر ومعونة عن ربيعة عن عثمان عن جبير بن نفير عن عمرو وليس لابن إدريس [١٦٧/ ب] سماع من عمر، قلت : من أبو عثمان هذا ؟ قال شيخ : لم أعرف/ اسمه فالذي يصححه يجد رواية أبي إدريس وأبي عثمان مرسله ، ويأخذ بالزيادة في إثبات عقبة بن عامر من أبي إدريس بن عمرو إثبات جبير بن نفير بين أبي عثمان وعمر، فإن الأخذ بالزائد أولى ، وفي علل أبي الحسن رواه عن عقبة عن عمر أبو إدريس وجبير وليث بن سليمان الجهني وابن عمر زهير بن مَعْبد ومحمد بن ثابت القرشي، وممطور والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو الأحوص حكم بن عُمير وحمير بن هلال وإن سمع من عقبة ، وأحسن أسانيده ما رواه معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس وأبي عثمان من جبير عن عقبة وحديث يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة ليس به بأس أيضًا ، ورواه يزيد بن أبي منصور عن دحيم أبي الهيثم عن عقبة عن أبي بكر الصديق، وذكره ابن أبي عروة في مسند عقبة من تأليفه عن أبي نعيم، ثنا خالد بن إياس عن صالح بن محمد بن زائدة عن عقبة، وذكره أبو جعفر أحمد بن سنان في مسنده عن يعقوب بن محمد الزهري، ثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت، حدّثني أبي عن عقبة قال : وذكره أبو القاسم في الأوسط بغير اللفظ الذي سقناه مطولًا من عقبة قال: جئت في اثني عشر راكبًا حتى حللنا بالنبي عَيِّكُ فقال أصحابي من يرعى إبلنا وننطلق نحن نقتبس من النبي عَيِّكُ ، فإذا راح اقتبسنا ما سمع من النبي عَيِّكُ فقلت: أنا، ثم قلت في نفسي:

لعلى مغبون يسمع أصحابي ما لم أسمع، فحضرت يومًا فسمعت رجلًا يقول: قال نبى الله عَيْظِهُ : « من توضأ وضوءًا كاملًا ثم قام إلى صلاته قام من خطيئته كيوم ولدته أمه» »(١) فتعجبت من ذلك فقال عمر بن الخطاب: فكيف لو سمعت الكلام الآخر كنت أشدّ عجبًا، فقلت أزد عليّ جعلني الله فداك، فقال عمر: إن نبى الله قال : « من مات لا يشرك بالله شيئًا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» أو لها ثمانية أبواب؟ فخرج علينا نبي الله عَيْنَاتُهُ فجلست مستقبله فصرف وجهه عني ثلاثًا، فلما كانت/ الرابعة قلت : يا نبي الله بأبي أنت وأمي لم تصرف وجهك عنى، فأقبل على فقال: أو أحدُّ أحب إليك أو اثنا عشر، مرتين أو ثلاثًا، فلما رأيت ذلك إلى أصحابي »(٢) قال أبو القاسم: لم يروه عن الوضين - يعني: عن القسم أبي عبد الرحمن عن عقبة - إلا يحيى بن حمزة، وأما قول الترمذي وفي الباب عن أنس وعقبة فقد أغفل حديثًا رواه ثوبان مرفوعًا : « من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيّها شاء »(٣) وفي الباب عن أنس وعقبة ذكره البزار في كتاب السنن عن ابن مثنى عن شجاع بن الوليد، ثنا أبو سعد عن أبي سلمة عنه وقال : لا يعلمه يروى عن ثوبان إلَّا من هذا الوجه، وفيما قاله نظر لما ذكره أنه القاسم في الأوسط من حديث مسور بن دورع العنبري ثنا الأعمش عن سالم أبي الجعد ، عن ثوبان مرفوعًا بلفظ : « فساعة يفرغ من وضوءه يقول: أشهد أن لا إله إِلَّا اللهِ وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين »(٤) الحديث. وهم، ولم يروه عن الأعمش إلا مسور، وحديثًا ذكره

[1 /174]

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في المجمع (٢٣٤/١) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٣/١) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفي إسناده القسم أبو عبد الرحمن وهو متروك .

<sup>(</sup>٣) صحيح. إتحاف (٣/٥٧٢) وبلفظ: « من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء » إتحاف (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨) واللآلئ (٣٣/٢) والحاوي (١٩١/٢) والمغني عن حمل الأسفار (١/ ١٣٥) وابن السني (٢٩). وصححه الشّيخ الألباني في: الإرواء (١/ ١٣٥) بشواهده.

<sup>(</sup>٤) صحيح. تقدّم . ورواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، باب «٤١» ، (ح/٥٥) . =

النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث يحيى بن أبي كثير أن غسان عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَيْثُهُ قال : « من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلَّا أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة »(١) ثم رواه عن ابن بشار عن محمد بن شعبة عن أبي هاشم سمعت أبا مجلز يُحدِّث عن قيس بن عباد عن أبي سعيد قال : ما من مسلم موقوفًا ، وفي مسائل أخرى يحدّث، ثنا شعبة عن منصور، ثنا هشيم عن أبي هاشم فذكره مرفوعًا بلفظ: « من توضأ فقال عند فراغه... ثم قال: طبع على قلبه، فيرفع تحت العَرْش فلا يقضى إلى (١٦٨/ ب] يوم القيامة » وقال: لم يرو هذا/ الحديث مرفوعًا عن شعبة إلا يحيى، وفي فوائد المزكي تخريج الدارقطني حدث روح بن القاسم عن أبي هاشم مرفوعًا بلفظ: « من توضأ ففرغ من وضوءه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك » الحديث . قال : غريب عن روح تفرّد به عيسى بن شعيب عن روح، وفيه رواه ابن منده في كتاب الوضوء بزيادة البسملة في أوَّله ، وقد تقدّم ذكره، وحديث ذكره الإسماعيلي في جمعه حديث الأعمش من حديث سعيد بن عثمان قال : حدّثني عمرو بن شمر عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله عَلِيلَهُ: « إذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويصلى على فإنه إذا فعل ذلك فتحت له أبواب الجنة السبعة » ورواه أيضًا أبو نعيم الحافظ في تاريخه (٢) من حديث يحيى بن هاشم الغساني وهو متروك، ثنا الأعمش بزيادة : « إذا تطهر أحدكم فليذكر الله؛ فإنه يطهر جسده كله فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهره لم يطهر إلّا ما مرّ عليه وإذا فرغ ... ، (٣) الحديث . ولما ذكره أبو موسى في

<sup>=</sup> قال الترمذي: ( وهذا حديث في إسناده اضطراب . ولا يصح عن النبي عَلَيْكُ في هذا الباب شيء . قلت : وصحة هذا الحديث بشواهده . انظر : الإرواء (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ١٠١) والترغيب (١/ ١٧٢) والمجمع (١/ ٢٣٩) وعزاه إلى الطبراني في والأوسط، ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في اليوم والليلة: هذا خطأ والصواب موقوفا، ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفا. (٢) ضعيف جدًا. تاريخ أصفهان: (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. رواه البيهقي في «الكبرى» (٤٤/١) والدارقطني في «سننه» (٧٣/١) ونصب الراية (٧/١) وإتحاف (٣٦٩/٢).

كتاب الترغيب والترهيب قال : هذا حديث مشهور له طرق عن عمر وعقبة وثوبان وأنس، وليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية ، وحديث ذكره أبو الحسن البغدادي من حديث صالح بن عبد الجبار ثنا ابن السلماني عن أبيه عبد الرحمن بن السلماني عن عثمان بن عفان يرفعه : « من توضأ فقال هكذا » ولم يتكلم ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله »(۱) الحديث وفيه « غفر الله له ما بين الوضوءين » . وفي مسند عثمان للقاضي أحمد بن علي : « من توضأ فغسل يديه ثلاثًا ثم تمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل يديه ثلاثًا إلى المرفقين ثلاثًا ومسح رأسه ثم غسل رجليه »(۲) الحديث رواه عن القواريري ثنا محمد بن الحرب الحارس عبيد بن محمد بن عبد الرحمن السلماني، وأما الدعاء عند غسل كل عضو فمروى عن علي عن النبي من طرق وفي كلها ضعفاء ومجاهيل، وفي بعضها مع خدلك انقطاع . ذكر منها ابن عساكر طرقًا في أماليه وابن الجوزي والله أعلم ، ولما ذلك انقطاع . ذكر منها ابن عساكر طرقًا في أماليه وابن الجوزي والله أعلم ، ولما دخلت حمص سنة تسع وسبع مائة أفادني بعض الفضلاء جزءًا من الحديث لا أدري الآن من مخرجه ولا ما سنده فيقال : أن النبي عين اله إلا الله »(۳) الحديث .

[1 /174]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٩/١) وعزاه إلى « أبي يعلي » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. المسانيد ، (١٢/٢) والترغيب (٨٧٢/١) والكنز (١/١٩٩٩) والمجمع (٢٣٩/١) وعلّقنا عليه في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) سقطت بعض ألفاظ هذا الحديث من ( الأولى ) وأثبتناها في ( الثانية ) .

## ٣٢- باب الوضوء في الصفر

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن الماجشون ثنا عمرو بن محيى عن أمه عن عبيد الله بن زيد صاحب النبي عليه قال: « أتانا رسول الله عَيْدُ فأخرجنا له ماءً في ثور من صُفر فتوضأ به » هذا حديث خرجه البخاري(١) وخرج مسلم أصله ولم يذكر الثور. حدثنا يعقوب ابن حميد بن كاسب، ثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن زينب بنت جحش أنه كان لها مُخضَبٌ من صُفر قالت : « كنت أرجل رأس رسول الله مَالِلَةِ »(٢) هذا حديث إسناده صحيح إبراهيم وثقه ابن حبان وأبوه محمد روى عنه أيضًا مولاه أبو كبير ، وقال ابن أبي حاتم له صحبة، قتل أبوه يوم أحد وهو غير مطابق لما ترجم له أبو عبد الله، والذي رواه أحمد في مسنده مطابق فكان أولى بالذكر قالت : « كان النبي عَلِيْكُ يتوضأ في مخضب من صفر »<sup>(٣)</sup> لفظه في الإفراد : « توضأ النبي في مخضبي هذا مخضب من صفر » ورواه من حديث الدراوردي عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عنها وعن الدراوردي عن إبراهيم بن عبد الله بن جحش عنها ، وقال: اختلفنا في إسناده وهو حديث غريب تفرُّد به الدراوردي عن عبيد الله بن عمر ولفظه عند أبي عبيد: « أنَّ زينب كانت تغسل رأس النبي عَلِيلًا في مخضب من صفر » قال/ العمري: وقد رأيت ذلك المخضب. حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد قالا: ثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن

[۱٦٩/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري في ( الوضوء ، باب (٥٤٥ ) وابن ماجة (٤٧١) .

وذكره الشَّيخ الألباني في اصحيح ابن ماجة».

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( اللباس ، ح/ ٧٦) والفتح (١/ ٤٠١، ٣٦٨/١٠) وأبو عوانة (٢/ ٣٦٨) والكنز (٣٦٨/١٠) وتمام لفظه :

و كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض ، .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه أحمد (٣٢٤/٦) والتاريخ الكبير (٣٢٠/١) .

عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي عَلِيلًا: « توضأ في ثور »(١) هذا حديث إسناده صحيح، وهو غير مطابق؛ إذ الثور يكون من غير الصفر والله أعلم، وفي الباب أيضًا حديث عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلِيْكُ في ثور من شبّه » (٢) ذكره أبو داود وفي صحيح ابن خزيمة من حديثها أيضًا قالت : قال رسول الله عَيْلِكُم في مرضه الذي مات فيه : « صبوا عليَّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء »  $(^{(7)})$  الحديث. وقال: ثنا محمد بن يحيى سمعت عبد الرزاق يذكر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه غير أنه لم يقل من نحاس حين حمل الحديث عن عروة، ولا شك. وفي كتاب البيهقي عن عائشة من طريق فيها ضعف ولكنها متصلة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي عَلِيْتُهُ في ثور من شبه » وذكره أبو داود من طريق منقطعة وفي الأوسط عن جابر : « توضأ عليه السلام في طست فأخذته فصببته في زير لنا » وقال : لا يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد ابن المبارك، أنا عمر بن سمكة بن أبي مزيد المديني عن أبيه عن جابر تفرّد به ابن المبارك وأخرجه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفي كتاب الطهور لأبي عبيد بن سلام: نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال : « كانت الخلفاء

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٥١/١) وعزاه إلى « البزار » وهو في الصحيح خلا الصحيح خلا قوله: « ثم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ » ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار .

ورواية الصحيح: له شواهد صحيحة بنحوه.

ورواه مسلم في ( الحيض ، ح/ ٩٠) والترمذي (٧٩) والنسائي في ( الطهارة ، باب ١٢١٥) ) وأحمد (١/ ٣٦٦، ٢/ ٢٦٥، ٣٨٩، ٤٢٧، ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الحاكم في «المستدرك» : (١٦٩/١) . وصححه الشّيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد (٦/ ١٥١، ٢٢٨) والبيهقي (٣١/١) وإتحاف (٢٨٧/١) وابن خزيمة (٢٥٨) والفتح (٢٤٠/١) وعبد الرزاق (١٧٩) والكنز (٢١٨٤٢، ١٨٨٤٠) والمغني عن حمل الأسفار (٢٦٢/١) وابن عدي (٢٤٣٨/٦) والمجمع (٤٢/٩) وإسناده حسن. وعزاه الطبراني في ه الأوسط ، وه الكبير ، باختصار.

يتوضئون في طست في المسجد » وعن الحسن قال : « رأيت عثمان يصب عليه من إبريق » وعن عبد الرحمن بن أبي الموالي قال : حدّثني حسن بن على بن محمد بن على ورأيته يتوضأ في ثور فذكر وضؤه، ثم قال: أخبرني أبى عن أبيه : أنّ عليًا كان يتوضأ، هكذا قال أبو عبيد وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر يروي [١/١١] عن ابن عمر من الكراهة،/ ثنا حجاج عن شعبة عن عبد الله بن جبر الأنصاري قال : جاء ابن عمر إلى بني عبد الأشهل فطلب وضوءًا فأتيته بثور من ماء فقال : رده وأتني به في قصعة أو ركوة ، وفي كتاب الأشراف: توضأ أنس بن مالك في طست ، ورخص كثير من أهل العلم في ذلك، وبه قال الثوري وابن المبارك والشافعي، وما علمت أنّى رأيت أحدًا من أهل العلم كره الوضوء في آنية الصفر وكذا الرصاص والنحاس وما أشبهه، وبه نقول، والأشياء على الإباحة ، وليس يحرم ما هو مباح. موقوف على ابن عمر. وكان الشافعي وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه متوضئ أجزأه وقد أساء، وحكى عن أبي حنيفة أنه كان يكره فيها الأكل والشرب في آنية الفضة، وكان لا يرى بأسًا بالمفضّض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسًا، وفي قوله: ما علمت أحدًا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس وآلات الصفر هو النحاس، وفي قول أبي عبيدة ثنا عليّ بن إبراهيم عن ابن عمر نظر لما ذكره في الأشراف عن معاوية أيضًا، وأمّا الصّفر: فهو النحاس بالضم حكاه ثعلب في فصيحه، وروى المطرّز عنه: النّاس كلّهم يقولون صفر وأبو عبيدة يكسره يعني الصَّاد وقال ابن درستويه: سُمّى النحاس صفرًا لصفرته، والذي يصنع بالنوشادر ويقال له الشبه؛ لأنه يشبه الذهب. وفي الجامع هو النحاس الجيد والمخصب المزكن وهي الإجانة التي يغسل فيها الثياب. كذا في الصحاح وفي الغريب شبه المزكن، والله أعلم .

### ٣٣- باب الوضوء من النوم

[۱۷۰/ ب]

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد، ثنا وكيع ثنا، الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : « كان رسول الله عليه عنام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ »(١) قال الطنافسي: قال وكيع: تعني وهو ساجد، هذا حديث إسناده على شرط الشيخين، / حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن فضل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: « أن رسول الله عَيْسَةُ نام حتى نفح ثم قام فصلى » هذا حديث إسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي عبيد الله أحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند ابن مسعود : « كان عليه السلام ينام وهو ساجد، وكنا نعرف ذلك بنفخه، ثم يقوم فيمضي في صلاته » (٢) ورواه محمد بن الصلت بن منصور بن أبى الأسود عن الأعمى عن إبراهيم، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا ابن أبي زائدة بن حجاج عن فضل - يعنى العصبي - عن إبراهيم نحوه ، قال حجاج : فسألت عطاء فقال النبي - عليه السلام -: «ليس كغيره » ولما ذكره في الأوسط وقال: لم يروه عن الأعمى إلا منصور، وفي إسناد الدارقطني على أبي محمد السمعي، ثنا أحمد بن الحسن، ثنا عبد الجبار، ثنا أبو خيثمة عن محمد بن حازم عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد الله: « كان النبي عَلِيْكُ ينام مستلقيًا حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ  $^{(7)}$ . حدّثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا ابن أبي زائدة عن حريث بن أبي مطر عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس، كذا فيما رأيت من النسخ ، وفي الأطراف لأبي القاسم زيادة من نفس السنن - يعني النوم الذي

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٤٧٤) وأحمد في «المسند» (١٣٥/٦) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٥/١) والكنز (١٧٨٥٢) . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٣/١) والكنز ( ٢٧١٣٧، ٢٧١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد (٢٦٦/١) والمجمع (٢٦٦/٨) وعزاه إلى « أبي يعلي، و « البزار » ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

لم يتوضأ منه - ولما رواه أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي هريرة عن ابن المسيب عن ابن عباس: « أن النبي عَيِّلِهُ نام وهو قاعد ثم قام فصلى ولم يتوضأ » قال: لم يروه عن أشعث عن أبي هريرة عن سعيد إلا شريك.

ورواه غيره عن أشعث عن أبي هريرة عن ابن جبير، وفي موضع آخر « فأخَّر العشاء حتى نام القوم واستيقظوا وهو ساجد، ثم ناموا واستيقظوا فصلى بهم ولم يذكر أنهم توضئوا »(١) وقال: لم يروه عن يونس بن عبيد/ العمى عن عطاء عنه إلا حماد بن مسلمة تفرّد به يونس المؤذن وابن عائشة، رواه عن محمد بن الصلت ثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمى عن إبراهيم ثنا سعيد بن سليمان، ثنا ابن أبي زائدة، ثنا حجاج عن فضيل - يعني الفقيمي -عن إبراهيم نحوه قال : حجاج فسألت عطاء فقال النبي عليه السلام ليس كغيره. وفي الدارقطني على أبي محمد السمعي، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا أبو حيثمة عن محمد بن حازم عن حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن دينار : « كان النبي عَلِيْكُ ينام مستلقيًا حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضأ ١٥٠٠ وهو حديث ضعيف لضعف رواته، وحريث أبى عمر أحد الحفاظ فإنه ممن قال فيه البخاري، فيه نظر وفي رواته عنه ليس عندهم بالقوي، وقال عمرو ابن على: لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عنه ابني قط وهو حديث ابن عمرو وهو ضعيف الحديث بأبى عبيدة الضبي وعبد الأعلى الجرار وانظاره وبنحوه ، قال أبو حاتم الرازي وابن عدي : وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ثنا حميد عن عبد الله بن عبيد عن رجل قال : « رأيت نبي الله ﷺ نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ »(٣)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ۷۰ – باب ما جاء في الوضوء من النوم ، (ح/۷۰) . قال : وفي الباب عن عائشة ، وابن مسعود ، وأبو هريرة . ورواه أحمد (رقم ١٣٦٥ج ١ص ٢٥٦) وأبو داود (٨٠/١) والبيهقي (١٢١/١) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب .

قلت : ولم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من صحة أو ضعف .

<sup>(</sup>٢) تقدّم وهو حديث ضعيف . ص٣٩٣

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٦٦/٨) وعزاه إلى « أحمد » وإسناده حد .

وسئل عمن نام وهو جالس فقال: يعيد وضوءه، ذكره في تاريخ الموصل من جهة المغيرة بن زياد عن أبي رباح عنه، وقال يحيى بن معين: لا شيء، وفي رواية ضعيف ، وقال النسائي: متروك الحديث ، وكذا قاله علي بن الجنيد وقال الحربي في كتاب العلل: ليس هو حجة، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء ، وقال الساجي: ضعيف الحديث عنده مناكير، ومَعْني حديثه هذا في صحيح مسلم بل هو واضح في الدلالة من حديث ابن عباس قال : « بت عند خالتي ميمونة فقلت لها: إذا قام رسول الله عَيْضَة فأيقظيني، فقام رسول الله عَلِيْكُ فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ سخمة أذنى، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم أجبني حتى أني لأسمع نفسه زائدًا، فلما/ تبيّن له الفجر فصلى ركعتين خفيفين  $^{(1)}$ وقد ورد في نوم القاعد غير ما حديث، من ذلك حديث ابن المبارك: ثنا معتر عن قتادة عن أنس قال : « لقد رأيت أصحاب رسول الله عَيْنَا عَلَيْ يوقظون للصلاة حتى أنى لأسمع غطيطًا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون »(٢) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس: قال الحافظ البيهقي: وعلى هذا جملة عبد الرحمن ومهدي والشَّافعي، وهو محتمل لما قالوه ، لكن وردت زيادة تمنع من هذا التأويل، ويرده على من أوَّله ذكرها أبو محمد بن حزم مصححًا لها، وذكرها أيضًا أبو الحسن ابن القطان من رواته يحيى بن سعد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس: ﴿ أَنَّ أَصِحاب رسول الله عَيْسَتُهُ ينتظرون الصلاة فيضعون

[۱۷۱/ ت]

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : كتاب الصلاة ، ٢٧ – باب في صلاة الليل ، (ح/١٣٧٤) . ولفظه :

<sup>«</sup> بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شنّ فيه ماء فتوضأ وتوضّأت معه ، ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ، ثم وضع يده على رأسي كأنّه يمس أذني كأنّه يوقظني ، فصلّى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ، ثم سلّم ، ثم صلّى حتى صلّى إحدى عشرة ركعة بالوتر ، ثم نام ، فأتاه بلال فقال : الصلاة يا رسول الله ، فقام فركع ركعتين ، ثم صلى بالناس » .

انظر ، الصحيحة : (٤٩٨/٢) .

ورواه الترمذي : (ح/٧٨) وقال : ﴿ هذا حديث حسن صحيح ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله : « ولا يتوضؤن » سقطت من « الأصل » وكذا أثبتناه .

جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة » قال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن عبد السلام الخشني، ثنا ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد فذكره، وهو كما نرى صحيح من رواية إمام عن سعيد فأعله. ورواه البزار(١) من حديث أبو عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس: « أنَّ أصحاب النبي - عليه السلام - كانوا يضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ » وقال ابن المنذر: حديث ابن عباس يعنى هذا لا يثبت، وفي كتاب ابن عدي من حديث محمد بن مسلم الطائفي عن قتادة عن أنس قال : « كنا ننام في مسجد النبي عَلِيْكُ فلا نُحْدِثُ لذلك وضوءًا »(٢) وقد أكد حديث سعيد ما في الصحيح من حديث ابن عباس ونومه عند النبي عليه السلام قال: « ثم اضطجع فنام حتى نفخ » ولكن قد قال هو : « إنّ عيني تنامان ولا ينام قلبي »(٣) وقال سفيان : هذا للنبي خاصة أو كذا قاله عكرمة فعلى هذا لا حجة فيه على التأكيد ، وقد روى ذلك عن عائشة وأنس وجابر وأبو هريرة، وقد روى يزيد بن أبي زيادة وهو منكر الحديث عن مقسم عن ابن عباس قال : وجب الوضوء على كلّ نائم إلّا من خفق خفقة برأسه ، قال البيهقي : هكذا رواه جماعة عن يزيد موقوفًا، وروى ذلك مرفوعًا ولا يثبت رفعه/. وقال ابن المنذر : حديث ابن عباس هذا لا يثبت، قال الأثرم : قال أبو عبد الله عند ذكر حديث عبد الأعلى يضعون جنوبهم ما في هذا أحسن من حديث أنس : « كان أصحاب رسول الله عَلِيْكُ ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون » هكذا قال شعبة، وقال هشام: يخفقون برؤسهم، وقال ابن أبي عروبة: فيضعون جنوبهم وتبسم أبو عبد الله ثم قال: هذا مرّة يضعون جنوبهم ، وفي

[1 /1/1]

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٤٨/١) من حديث أنس ، وعزاه إلى « البزار » ورجاله رجال صحيح .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن عدي في ( الكامل ؛ : (٢٢١٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) صحیح. متفق علیه . رواه البخاري (7/7) ومسلم في (صلاة المسافرین ، ح / 10/7) والنسائي (772/7) والترمذي (772/7) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وأحمد (10/7) وابن خزیمة (10/7) وتلخیص (10/7) ومشکل (10/7) واستذکار (10/7) والشمائل (11/7) والشها (11/7) والشها (11/7) والشها (11/7) والشها (11/7) والتمهید (11/7) والتمهید (11/7) والتمهید (11/7) و التمهید (التمهید (مار7)

السنن أيضًا من حديث أبي الجعد: ثنا شعبة عن الجُريري عن خالد بن علائة عن أبي هريرة قال: « من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء »(١) وفي لفظ: « فسألناه عن استحقاق النوم فقال: هو أن يضع جنبه » قال البيهقي: وروى ذلك مرفوعًا ولا يصح ، وفي كتاب أبي داود عن أنس قال: « كان أصحاب رسول الله عَيِّلِهُ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون »(٢) قال أبو داود: وزاد فيه سعيد عن قتادة قال: على عهد النبي – عليه السلام – وفي رواية معمر عن قتادة: « حتى أني أسمع لأحدهم غطيطًا » وفي رواية كتاب الترمذي من حديث عبد السلام بن حرب عن خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: « أنّه رأى رسول عن خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس: « أنّه رأى رسول الله عَيِّلِهُ نام وهو ساجد حتى غطّ أو نفخ ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت ، قال: إنّ الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا فإنه الله، إنك قد نمت ، قال: إنّ الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا فإنه عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه ، ولما ذكره دعلج في مسند ابن عباس من تأليفه ، قال: سمعت موسى بن هارون ذكره دعلج في مسند ابن عباس من تأليفه ، قال: سمعت موسى بن هارون

<sup>(</sup>١) شاذ لا يصح . ( غرائب شعبة » (١٤٨/٢) والبغوي في ( الجعدبات » (١/٦٩/٧) ومن طريقه البيهقي (١/٩/١) . وعلي بن الجعد ثقة ثبت ، وقد تابعه ثقات ، فقال ابن أبي شيبة في ( ٢/٣٩/١) : حدثنا هُشيم وابن عُلَيَّة عن الجريري عن خالد بن غِلاف القيسي عن أبي هريرة قال : فذكره موقوفًا عليه . ولعله الصواب . وزاد ابن علية ، قال الجريري : فسألنا عن استحقاق النوم ؟ فقالوا : ( إذا وضع جنبه » .

انظر : الضعيفة (ح/٩٥٤) .

 <sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٧٩- باب الوضوء من النوم ، (ح/ ٢٠٠) .

قوله: « تخفق » خفق يخفق - من باب ضرب يضررب - يقال: خفق برأسه ، إذا أخذته سنة من النعاس فمال برأسه دون جسده .

<sup>(</sup>٣) منكر . رواه الترمذي (-/ 4 ) وأبو داود (-/ 4 ) قلت : وقد سبق أن وضحنا أن الترمذي لم يعلّق على هذا الحديث بالحسن أو غيره . ولكن قال أبو داود عقب حديثه : ( الوضوء على من نام مضطجعًا ) هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة . وقال : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له ، وقال : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحديث .

يقول : هذا حديث منكر لا نعلم أحدًا رواه إلَّا الدالاني؛ ولما رواه أبو داود قال : قوله: «الوضوء على من نام مضطجعًا» هو منكر لم يروه إلا الدالاني عن قتادة، وروى له جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئًا من هذا، وكان النبي - عليه السلام - محفوظًا في نومه، وقال شعبة: إنَّما سمع قتادة من أبي [۱۷۷۱] العالية أربعة أحاديث/ بحديث يونس بن مَتَّى ، وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث : « القضاة ثلاثة ...» (۱) ، وحديث ابن عباس قال : وذكرت حديث يزيد للإمام أحمد فقال : ما للدلاني يدخل على أصحاب قتادة، بهذا الحديث ، قال البيهقي : يعني به أحمد ما ذكره ، وقاله في التفرّد وقال أبو داود: لم يسمع هذا الحديث من أبى العالية ولم يجئ به إلّا يزيد ، قال البيهقي : يعني به أحمد ما ذكره البخاري من أنّه لا يعرف لأبي خالد بسماع من قتادة، ولما ذكره ابن أبي داود في كتاب الطهارة من السنن قال: هذا حديث معلول لم يسمع قتادة من أبي العالية إلَّا أربع أحاديث معروفة ليس هذا منها وهذا مرسل من قتادة، وأبي العالية يحتاج وصل آخر، وهذه سنة تفرّد بها أهل البصرة وحفظها أهل الكوفة من صحة ، وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله : ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا نعرف لأبي خالد سماعًا من قتادة، وقال الدارقطني: تفرّد به الدالاني ولا يصح ، وقال البيهقي: وأمّا هذا الحديث فقد أنكره على ابن أبي خالد جميع الحفاظ، وقال الخزرجي في كتاب تقريب المدارك: حديث أبي العالية هذا منكر ، وليس بمتصل الإسناد وأمّا ردّ ابن حزم هذا الحديث بعبد السلام بن جرير فغير صواب؛ لأنّه ممن زيَّفه جماعة، وخرج الشيخان حديثه في صحيحيهما، وقول

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه البيهقي في «الكبرى» (۱۰/ ۱۱، ۱۱۷) والمجمع (٤/ ١٩٣، ١٩٥) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » و« الكبير » ولفظه : « قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة ».

وشرح السنة (٩٤/١٠) والترغيب (١٥٥/٣) والفتح (٣١٩/١٣) والمشكاة (٣٧٣٥) وتلخيص (١٨٥/٤) وابن عساكر في ( التاريخ ) (٣٠٩/٧) والخفاء (١٤٤/٢) . وتمام لفظ الحديث : وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله عليه يقول : القضاة ثلاثة: واحد ناج واثنان في النار من قضى بالجور أو بالهوى هلك، ومن قضى بالحق نجا ) .

من قال أنّه تفرّد بهذا اللفظ - أعني الدالاني - نظرًا لما يذكره من متابعة يعقوب بن مقاتل له بعد. والله أعلم ، وفي الاستذكار حديث أبي خالد هذا عند أهل الحديث منكر لم يروه غير أبي خالد عن قتادة؛ ولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق كلام الدارقطني ، قال: قد ذكرنا مذهب المحققين أثناء قول أنَّى وقف الحديث احتياطًا وليس هذا بشيء، وقول الدارقطني: لا يصح لأنّه دعوى بلا دليل وقد ذكرت هذا الحديث مستوفيًا العلل في كتابي المسمى بالسنن في الكلام على أحاديث السنن ولله الحمد والمنّة .

[1 /104]

اوفي كتاب الدارقطني من حديث يعقوب بن عطاء: وهو ضعيف عند أحمد وابن معين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله عليه أقال : « من نام جالسًا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء » (۱) وذكره ابن عدي في كامله من حديث مقاتل بن سليمان المتهم بالوضع عند النسائي عنه، وفي التاريخ نيسابور من حديث الجارود بن يزيد عن أبي زيد عن الزهري عن ابن المسيب عنه يرفعه : « الوضوء من سبعة أقطار: البول والدم السائل والقئ، ومن دسعه علا بها الفم والنوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة، ومن خروج الدم » (۲) وفي الكامل أيضًا من حديث معاوية بن يحيى وهو واهي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : « إذا وضع أحدكم جنبه فليتوضاً » (۲) ، قال الجوني : هذا حديث هو منكر وفيه من حديث فرعة ابن سويد عن يحيى بن كثير وهو منكر الحديث عن ميمون الحفاظ عن أبي عياض عن حذيفة بن اليمان قال : « كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق واحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا النبي – عليه السلام – عليا رسول الله هل وجب علي وضوء قال : لا حتى تضجع جنبك » (٤)

<sup>(</sup>۱) ضعیف جدًا. رواه ابن عدي في « الکامل » (۲٤٣١/٦) والدارقطني (۱٦١/١) والقرطبي (۲۲۳/٥) . (۲۲۳/٥) . (۲۲۳/۵) .

<sup>(</sup>٣) منكر. رواه ابن عدي في « الكامل » : (٢٣٩٦/٦) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا. العقيلي: (٧٥/٢). وأورده الهيثمي في ترجمة: زيد بن عياض أبو عياض البصري. قال العقيلي: هذا حديث غير محفوظ.

قال البيهقي تفرّد به بحر السقا وفيه أيضًا حديث ابن عباس مرفوعًا : « وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين ١١٥ قال الدارقطني : إنما يروى عن ابن عباس من قوله قد تقدّم: حدّثنا محمد بن المصفى الحمصى، ثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله بن عائذ الأودى عن على بن أبي طالب أن رسول الله عَلِيلًا قال: « العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ » (٢) هذا حديث لما ذكره الساجي في كتاب الضعفاء في ترجمة الوضين قال: عنده حديث واحد منكر وذكر هذا ثم قال: ورأيت أبا داود يدخل هذا الحديث في كتاب السنن ولا أراه وضعه إلا وهو صحيح عنده، ولما سئل أحمد عن هذا الحديث وحديث معاوية قال: حديث على أثبت وأقوى ، وفي الخلافيات نحوه، ولما ذكره أبو محمد [۱۷۳/ ب] الفارسي قال : هذا أثر ساقط ،/ قال أبو الأشبل: حديث علىّ ليس بمتصل ، وقال ابن القطان : هو كما قال ليس بمتصل، ولكن بقى عليه أن يبيّن أنّه من رواية بقية وهو ضعيف عن الوضين وهو واهي ، وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو مجهول الحال عن علي، ولم يسمع منه فهذه ثلاث علل سوى الإِرسال كل واحدة تمنع من تصححه مسندًا كان أو مرسلًا، وفيما قاله نظر حيث قال : عن ابن عائذ مجهول الحال وليس كذلك؛ فإنّه لا يحتاج إلى معرفة حاله ولا الكشف عنها لكونه صحابيًا مشهورًا بذلك قد ذكره في الصحابة جماعة منهم البغوي بن بنت منيع وأبو نعيم الأصفهاني والعسكري ، وقال : كان من أصحاب النبي - عليه السلام - وأصحاب أصحابه، وكان من حملة العلم، وذكر له حديثًا فيه سمعت النبي عَلِيُّكُم يقول : « لو حلفت يمينًا لبَررْت أنه لا يدخل

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٢٩٠/٨) بلفظ : ( الوضوء على من نام ) . واستذكار (١٩٠/١) بلفظ : ( الوضوء على من نام مضطجعًا ) .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن عدي في ( الكامل ) : (٢٥٥١/٧) . وأدخله أبو داود في كتابه (السنن) ولم يُضعّف إسناده . وفي ( الخلافيات ) بنحوه . ولكن وهملي إسناده بالانقطاع غير واحد ، وبه بقيّة وهو ضعيف . قلت : بالإضافة إلى علّة الإرسال .

الجنة قبل الرعيل الأول من أمتى قبل خمسة عشر إلا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى ومريم ابنة عمران »(١) ، وقال أبو عمر بن عبد الله، ويقال عبد بن عبد أبو الحجاج اليماني، ويقال عبد الله بن عائذ من الأزد يُعدّ في الشاميين حديثه عند بقية بن الوليد ، لما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال : يقال أن له صحبة، قاله صفوان بن عمرو السكسكي وفي قول الأشبيلي حديث على ليس بمتصل فيه نظر إن أراد الحديث الذي من رواية عبد الرحمن، فمسلم على أن ابن حبان ذكر أنّه روى عن عليّ قال : وقد قيل إنه لقى عليًا روى عنه أهل الشام وإن أراد نفس الحديث فغير مسلم لما أسلفناه من رواية غير عبد الرحمن والله أعلم ، وفي رواية البيهقي من حديث بقية عن أبي بكر بن أبي مريم في عطية بن قيس عن معاوية قال عليه السلام: « العين وكان السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء »(٢) قال : ورواه مروان بن جناح والوليد بن مسلم عن عطية عن معاوية موقوفًا والوليد ومروان/ أثبت من أبي مريم، وبمثله قاله ابن عدي في الكامل ، ولما ذكره في الخلافيات من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال : حديث على الذي يرويه الوضين أثبت منه في هذا الباب وقال: أبو عمر بن عبد البرّ وأبو محمد حديث عليّ ومعاوية ضعيفان ، زاد أبو عمر: ولا حجة فيهما من جهة النقل ، ولما رواه عبد الله بن أحمد وجاده في كتاب أبيه بخط يده قال : كان في المحنة، وقد ضرب على هذا الحديث في كتابه، ولما سأل ابن أبي حاتم إياه وأبا زرعة عن حديث على ومعاوية قالا : ليسا بقويين ولما ذكره ابن أبي داود في سننه من حديث الوليد بن أبي مريم عن عطية قال : هذه سنة تفرّد بها أهل حمص ، قال ابن الجوزي : فيهما مقال. حدّثنا أبو

[1 /\Y{]

<sup>(</sup>١) المنثور : (١/٠٤١) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٤٧٧) والبيهقي في «الكبرى» (١١٨/١) ونصب الراية (١/
 ٤٦) والدارقطني في «سننه» (١٦٠/١) وابن عساكر في «تاريخه» (٤/ ٢٨٨، ٢٣٧/٦) والحلية (٥/٤٥١) وابن عدي في « الكامل » (٤/١/٢) .

وصححه الشيخ الألباني ( الارواء : ١/ ١٤٨) .

بكر بن أبى شيبة، ثنا سفيان عن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال : ( كان النبي عَيْلِكُ يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة . لكن من غائط وبول ونوم » هذا حديث رواه ابن ماجة(١) في موضع آخر، ورواه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان مطولًا بلفظ: « أتيت صفوان ابن عسال أسأله عن المسح على الخفين فقال : ما جاء بك يا زر ؟ قلنا : تبعًا للعلم ، فقال : إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يطلب قلت : إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرةًا من أصحاب النبي - عليه السلام - فجئت أسأل هل سمعت في ذلك شيئًا؟ قال : نعم، كان يأمرنا إذا كنَّا سفرًا - أو مسافرين - أن لا ننزع خفافنا بعد ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم قال : قلت: هل سمعته يذكر في النجوى شيئًا قال: نعم كنا مع النبي عَيْكُم في السفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله عَلِيْكُم بصوت على نحو من صوته: هاؤم قلنا: ويحك اغضض من صوتك فإنك عند (١٧٤/ ب) النبي - عليه السلام - وقد نهيت عن هذا، فقال: والله لا أغضض، قال/ الأعرابي : المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي: المرء مع من أحب يوم القيامة، فما زال يحدّثنا حتى ذكر بابًا من قبل المغرب مسيرة عرضه - أو يسير الراكب في عرضه - أربعين أو سبعين عامًا » قال سفيان : « قبل الشام خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحًا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه » ورواه الترمذي (٢) عن أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجِّة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٢- باب الوضوء من النوم ، (ح/ ٤٧٨) . وصححه الشّيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٧١- باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، (ح/٩٦) . وقال : ١ هذا حديث حسن صحيح ، قلت : والحديث نسبه ابن حجر في ( التلخيص (ص٨٥) ) إلى الشَّافعي وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي . ورواه أيضًا الخطابي بإسناده في معالم السنن (١٠/٦٠-٦٢) مطولا ، وشرحه شرحًا جيدًا . قلت : ورواه الترمذي أيضًا : (ح/٣٥٣٥) والنسائي (٨٤/١) . وأحمد في المسند، (٤٠/٤) والبيهقي (١/ ١١٤، ١١٨، ٢٧٦) والحميدي (٨٨١) وشرح =

عاصم، وقال: حسن صحيح، وخرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن أحمد بن عبدة، ثنا حماد وعن عليّ بن خشرم ثنا ابن عيينة والحافظ أبو حاتم البستي عن الحسين بن محمود بن أبي معشر، ثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي، ثنا زهير بن معاوية عن عاصم، وثنا أبو يعلي، ثنا هارون بن معروف، ثنا سفيان، وثنا عبد الله بن محمد الأزدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن عاصم، وثنا ابن خزيمة، ثنا محمد بن يحيى وابن رافع، ثنا عبد الرزاق فذكره، ولما ذكره الحاكم في مستدركه قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه ابن الجارود في منتقاه عن محمد بن عبد الله بن يزيد، ثنا سفيان وصححه أبو محمد بن حزم، وفي كتاب ابن السكن ما يرد على الحاكم قوله، وهو: وقال الصعق بن حزن عن عليّ بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر عن بن مسعود قال : جاء رجل من مراد الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر عن بن مسعود قال : جاء رجل من مراد يقال له صفوان فذكر هذا الحديث، وفي معجم الطبراني (۱) من جهة عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبيب بن أبي ثابت عن زر بقصة المسح. والله أعلم .

أما حديث أبي هريرة قال عليه السلام: « من وضع جنبه فنام فليتوضأ (Y) ، فإن الحربي لما ذكره في علله قال: هذا منكر لم يروه عن الزهري إلا معاوية بن يحيي السّه: اسم من أسماء الدبر، وقيل: هي حلقة الدبر فيما ذكره الهروي، والوكاء: الحبل الذي يشد فوهة القربة قال:

ولا القرب وكاء الزاد أحسبه لقد علمت بأن الزاد مأكول

وفي بعض الآمالي: حفظ ما في الوعاء بشدّ الوكاء قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الأشراف : واختلفوا في الوضوء من النوم فكان الحسن/ يقول : إذا (١٧٥/ بـ:

<sup>=</sup> السنة (٢/٥١) والطبراني (٧٢/٨) والشافعي (١٨) وابن عساكر في «تاريخه» (٣٧٨/٥) والأرواء (١٤٠/١) . وقد جاء أيضًا في الزهد لابن ماجة ببعضه (ح/٢٣٨٨) .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير»: (٧٢/٨).

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب ص ٣٩٩.

خالط النوم قلب أحدكم فليتوضأ وهو قول سعيد بن المسيب وإسحاق بن أبي عُبيد، وروينا معناه عن أبي هريرة وابن عباس وأنس وقال الزهري وربيعة ومالك: إن نام قليلًا قاعدًا لم ينتقض وضوءه، وإن تطاول ذلك توضأ، وقال الأوزاعي معنا ذلك، وبه قال أحمد وكان حماد بن أبي سليمان والحكم وسفيان وأصحاب الرأي يقولون: إنّ من نام قائمًا أو قاعدًا فلا ينتقض وضوءه، وإذا نام مضطجعًا أو متكمًا انتقض وضوءه، واحتجوا بحديث عن ابن عباس ولا يثبت وفيه قول رابع: وهو من نام ساجدًا في صلاة فليس عليه وضوء، فإن نام ساجدًا في غير صلاة توضأ، وإن تعمّد النوم ساجدًا في الصلاة فعليه الوضوء وهو قول ابن المبارك .

وفيه قول خامس: وهو أن من زاد عن حدّ الاستواء قاعدًا أو نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو مضطجعًا فعليه الوضوء وهو قول الشافعي .

وفيه قول سادس: وهو أن الوضوء لا يجب من النوم على أي حال كان حتى يحدث حدثًا غير النوم ، روى معنى هذا القول عن أبي موسى الأشعري قال: في شرح السنة - وهو قول الأعرج -: قال ابن المنذر وعن ابن المسيب أنّه كان ينام مرارًا مضطجعًا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء ، قال أبو بكر: والقول الأول أقوى استدلالًا بالسنة وبإجماعهم على أنّ من زال عقله بغير النوم فعليه الوضوء ، والنائم زائل العقل أو في معناه ، وقال ابن حزم : والنوم في ذاته حدث ينتقض الوضوء سواء قلّ أو كثر، قاعدًا أو قائمًا، في صلاة أو غيرها، أو راكعًا أو ساجدًا، ومتكمًّا أو مضطجعًا أيقن من حواليه أنّه لم يحدث أو لم يوقنوا، برهان ذلك حديث صفوان يعم عليه السلام، كل نوم ولم يخص قليله من كثيره ولا حالًا من حال وسوَّى بينه وبين الغائط [١٧٥/ ب] والبول، وهذا قول أبي هريرة ،/ وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن وابن المسيَّب وعكرمة والزهري وغيرهم ، وذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا ينقض كيف كان لما أسلفناه من عند ابن المنذر وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة، وعن ابن عمر ومكحول وعبيدة وذكر حديث: «فيضعون جنوبهم » ، وحديث: «ينامون ثم يصلون » ، قال: لو جاز القطع بالإجماع فيما لا يتيقن أنّه يشذ عنه أحد؛ لكان هذا يجب أن يقطع فيه أنه إجماع لا

تلك الدعاوي التي يدعونها وذهب داود بن عليّ إلى أنّ النوم لا ينقض الوضوء؛ إلّا نوم المضطجع فقط وهو قول روى عن عمر بن الخطاب وابن عباس ولم يصح عنهما وعن ابن عمر، وصح عن النخعي وعطاء والليث والثوري والحسن بن يحيى، وذهب أبو حنيفة إلى قول يعني ما تقدم لا نعلمه عن أحد من المتقدّمين إلّا أن بعضهم ذكر ذلك عن أبي سليمان والحكم، ولا يعلم كيف قالا، وأمّا قول الشّافعي: فما نعلم تقسيمه يصح عن أحد من المتقدّمين، إلّا أنّ بعض الناس ذكر ذلك عن طاووس وابن سيرين ولا يحفظ وانتهى كلامه، وفيما حكاه عن أنّه رواه البيهقي من جهة يزيد بن أبي زيادة قال : وقد روى مرفوعًا، والمرسل إذا عُضّد بمرسل آخر أو قول صحابي كان عند جماهير المحدثين أقوى من مسند لو عارضه. والله أعلم.

\* \* \*

## ٣٤- باب الوضوء من مس الذكر

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، عن مروان بن الحكم، عن بُسرة بن صفوان قال : قال رسول الله عَيْكُ : « إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ »(١). هذا حديث احترت في تصحيحه وتضعيفه؛ فأما أبو عيسى الترمذي فإنه لما رواه من جهة يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني أبي عن بسرة قال فيه : حسن صحيح. قال : وهكذا روى [١٧١] غير/ واحد مثل هذا عن هشام عن أبيه عن بُسرة، وقد روى أبو أسامة الزياد عن عروة عن بُسرة، ولما سأل البخاري عنه في كتاب العلل؟ قال : أصح

(١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٤٧٩) والنسائي (١٠٠/١) وأحمد في «المسند» (٤٠٧/٦) والبيهقي في «الكبرى» (١٢٨/١) والحاكم في «المستدرك» (١٣٨/١) وصَححاه . والدارقطني (١/ ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨) وعبد الرزاق (٤١٢) وابن خزيمة (٣٣) وشرح السنة (٣٤٠/١) والخفاء (١٠٦/١) والمطالب ( ١٣٩، ١٤١) والموطأ (٤٢) وشفع (٩٠)والبغوي (١٥٥/١) وابن حبان (٢١٤) وابن عساكر في التاريخ (٢٠٣١) والشافعي (١٢) والحلية (١٥٩/٧) والخطيب (٣١١/٤) والترمذي (٨٢)وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . قلت : وأصل الحديث رواية مالك في الموطأ: ٥ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن خزام: أنه سمع عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان بن الحكم فذاكرنا ما يكون عنه من الوضوء ، فقالَ مروان : ومن مسّ الذكر الوضوء . فقال عروة : ما علمت هذا ، فقال مروان بن الحكم : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله عَلِيْتُه يقول : إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ ﴾ .

ورواية أحمد والنسائي من طريق شعيب عن الزهري قال : « أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أنه سمع عروة بن الزبير يقول : ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده ، فأنكرت ذلك عليه ، فقلت : لا وضوء على من مسه ، فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله عَيْظَةً يذكر ما يتوضأ منه ، فقال رسول الله عَلِيُّهُم : ويتوضأ من مس الذكر . قال عروة : فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلًا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عمّا حدثت من ذلك ؟ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثنی عنها مروان » .

ثم أخذ عروة بن الزبير بهذا الحديث وصار يفتي به ويناظر عليه ، فروى ابن الجارود في المنتقى (ص٩٩) من طريق سفيان بن عيينة : « عن عبد الله بن أبي بكر قال : تذاكر أبي وعروة وما يتوضأ منه ، فذكر عروة وذكر ، حتى ذكر الوضوء من مس الذكر ، .

شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة، والصحيح عروة عن مروان عن بسرة ، وذكر البيهقي عن إسماعيل القاضي قال : سمعت ابن المديني يقول : وذكر حديث شعيب بن إسحاق عن هشام الذي يذكر فيه سماع عروة من بسرة فقال: على هذا مما يدّلك أنّ يحيى بن سعيد قد حفظ عن هشام عن أبيه أخبرني بسرة، وقال ابن عدي في كامله: إنَّما رواه عروة عن بسرة ولما سأل داود عبد الرحمن أبا عبد الله أحمد بن حنبل؟ قلت : حديث بسرة ليس بصحيح في مس الذكر ، قال : بلى هو الصحيح؛ وذلك أنّ مروان حدثهم ثم جاءهم الرسول عنها بذلك، وروى يعقوب بن حبان عن أحمد أنّه سئل عن حديث بسرة فقال : هو صحيح، وأنا أذهب إليه قيل له: على الاختيار أو على الوجوب ، قال : على الاختيار ، وفي كتاب الميموني قلت : لابن معين أى حديث عن النبي - عليه السلام - أثبت في الوضوء من مسّ الذكر قال: حديث بسرة من أثبتها، وإنَّما يطعن عليه من لا يذهب إليه ، قلت : فلما لا تتوضأ أنت منه ؟! قال : لأني رأيت أصحاب النبي عَيَالِكُ لا يتوضأ بعضهم. قلت : فإذا اختلف الصحابة في شيء وأنت تجده عن النبي - عليه السلام -تدعه، ولما سأله مضر بن محمد قال : ما صح فيه شيء، إلَّا حديث بسرة وحديث بسرة فيه شيء ولما خرجه الحافظ أبو بكر بن إسحاق السلمي في صحيحه من حديث هشام عن أبيه عن مروان عنها قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: نا ابن وهب عن مالك قال: « أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا لا أوجبه ، وكان الشَّافعي يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة لا بأس، قال أبو بكر : ويقول الشافعي: أقول: لأنّ عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما يوهمه بعض الناس من أنَّ الخبر واهي بضعفه في مروان، ولما ذكره ابن حبان في صحيحه من جهة/ عروة سمعت بُسرة قال: معاذ الله أن نحتج بمروان وخرجه ابن الجارود في منتقاه من حديث عروة عن مروان وفي آخره قال عروة : فسألت بسرة فصدقته ولما ذكره في المعرفة قال : إذا ثبت سؤال عروة بسرة له كان صحيحًا على البخاري ومسلم جميعًا، ولما خرجه ابن الربيع في مستدركه من جهة خلف عن حماد بن زيد عن هشام أنّ عروة

[۱۷۱/ ب]

كان عند مروان فسئل عن مس الذكر ؟ فقال عروة : إن بسرة حدّثني أنّ النبي -عليه السلام - قال : « إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ »(١). فبعث مروان حرسيا الحديث قال : هكذا ساق ابن زيد هذا الحديث وذكر فيه سماع عروة من بسره وخلف بن هشام ثقة وهو أحد أئمة القراء، ومما يدل على صحة روايته رواية الجمهور من أصحاب هشام عن أبيه عن بسرة منهم أيوب السختياني وقيس بن سعد المكي وابن جريج وابن عيينة، وعبد العزيز بن أبى حازم ومحيى بن سعد ومحيى بن سلمة ومعمر وهشام بن حسان وعبد الله بن محمد أبو علقمة وعاصم بن هلال، ويحيى بن ثعلبة المازني وسعيد بن عبد الرحمن. الجمحي وعلى بن المبارك وأبان بن العطار ومحمد بن عبد الرحمن. الطقاوي وعبد الرحمن بن جعفر الأنصاري، والدراوردي ويزيد بن سنان وعبد الرحمن بن أبي الزياد وعبد الرحمن بن أبي عبد العزيز، وحامد بن هرم الفقيمي وأبو مَعْشر وعباد بن مُهَيب وغيرهم ، وقد خالفهم فيه جماعة فرواه عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة منهم الثوري ورواية عن هشام بن حسان ورواية عن حماد بن سلمة ومالك ووهب بن خالد وسلام بن أبي مطيع وعمر بن عليّ المقدسي وعبد الله بن إدريس وعليّ بن مُسهر وأبو أسامة وغيرهم ، وقد ظهر الخلاف فيه على هشام من أصحابه فنظر، فإذا القوم من الذين أثبتوا سماع عروة عن بسرة أكثر وبعضهم أحفظ من الذين جعلوه عن مروان، إلا أنّ جماعة من الأئمة الحفاظ ذكروا عن مروان منهم مالك والثوري ونظرا وبها، فنظر جماعة ممن لم يمعن النظر في هذا الاختلاف أنَّ الخبر واهي، لطعن [١٧٧٧] أئمة الحديث على مروان فنظرنا فوجدنا جماعة من الثقات/ الحفاظ رووا عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة ثم ذكروا في رواياتهم أنّ عروة قال : ثم لقيت بعد ذلك بسرة فحدّثني بالحديث كما حدّثني مروان عنها؛ فدّلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين وزال عنه الخلاف والشبهة

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الحاكم (١٣٦/١) والمشكاة ( ٣٢١، ٣٢١) والشَّفع ( ٩١، ٩٢). وفي شرح السنة (٣٤١/١) بلفظ: ﴿ إِذَا أَفْضِي أَحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه ... الحديث . قلت: وعلَّته مروان، فقد طُعن من أئمة الحديث.

وثبت سماع عروة من بسرة فممن(١) ذكرنا من سماع عروة منهم شعيب بن إسحاق الدمشقي وربيعة بن عثمان التيمي والمنذر بن عبد الله الحرامي، وعنبسة بن عبد الواحد القرشي وأبو الأسود حميد بن الأسود الثقة المأمون ، وقد رواه عن عروة جماعة منهم عبد الله بن أبي بكر وابن شهاب وأبو الزياد ومحمد بن عروة ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن عبد الحميد بن حزم الأنصاري، والحسن بن مسلم بن يقاق وغيرهم من التابعين وأتباعهم، ورواه عن بسرة جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن عمرو بن العاص ، وسعيد بن المسيب ، وابن أبي مليكة ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، وسليمان بن موسى ، ولما سئل أبو داود عن حديث في مسّ الذكر؟ قال: حديث أبي بكر عن عروة عن بسرة، ولما ذكره أبو محمد الفارسي في كتابه مصححًا به قال: فإن قيل: إن هذا رواه الزهري عن عروة وعن عبد الله بن أبي بكر عن عروة. قلنا: مرحبًا بهذا عبد الله ثقة والزهري لا خلاف إنّه سمع من عروة وجالسه، فهذا قوة للخبر والحمد لله تعالى، ولما ذكره الأشبيلي صححه وكذلك ابن الحصار في كتابه : تقريب المدارك ، وقال البغوي في شرح السنة : هو حديث حسن ، وقال أبو بكر الحازمي: حديث بسرة - وإن لم يخرجاه - لا خلاف يقع في سماع عروة؛ إذ هو عن مروان عنها فقد احتجا بسائر رواة حديثها مروان فمن دونه وكلامه يقتضي أنّهما خرجا لمروان وليس كذلك؛ لأنّه معدود في إفراد البخاري وبنحو ما قلنا نبّه عليه البيهقي في المعرفة وصححه أيضًا ابن وضاح ، وأما الذين ضعّفوه ابن السكن وأبو عمر والدارقطني وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا السند مطعن فيه، ولما ذكره في كتاب العلل قال بعد كلامه: فلما ورد الاختلاف على هشام أشكل أمر هذا/ الحديث، وظن كثير من الناس [١٧٧] ب] ممن لم يمعن النظر في الاختلاف أن هذا الحديث غير ثابت؛ لاختلافهم فيدلّان الواجب في الحكم أن يكون القول قول من أراد في الإسناد؛ لأنّهم ثقات والثقات زياداتهم مقبولة فحكم حديث قيس عندنا أثبت من حديث بسرة ، وقال ابن معين : أيُّ حديث بسرة لولا أن قابل طلحة في الطريق وكان ابن

<sup>(</sup>١) في ( الأصل ) ورد ( من ما ) وليس لها محل في سياق الكلام .

المديني يقول نحو ذلك وفي كتاب الدبوسي، قال ابن معين: ثلاثة أخبار لا تصح عن النبي - عليه السلام - منها حديث : « من مس ذكره فليتوضأ » ، قال الحربي في كتاب العلل: حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي عن امرأة، وهو يخالف لما قدمناه عن ابن معين ، وروى الدارقطني في سننه، ثنا محمد بن الحسن النقاش ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجأ الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعليّ بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مسّ الذكر فقال يحيى : يتوضأ منه ، وقال على : يقول الكوفيون ونقله قولهم، واحتج ابن معين بحديث بسرة، واحتج على بحديث قيس بن طلق وقال ليحيى : كيف نحتج بتقلَّد إسناد بسرة ؟ ومروان أرسل شرطيًا حتى ردِّ جوابها إليه فقال يحيى : وقد أكثر النّاس في قيس بن طلق ولا نحتج بحديثه ، فقال أحمد : كلا الحديثين على ما قلتما. فقال يحيى عن نافع عن ابن عمر : « أنّه توضأ من مس الذكر ﴾. فقال على : كان ابن مسعود لا يتوضأ منه، إنما هو بضعة من جسدك ، فقال يحيى : من قال سفيان عن أبي قيس عن هُزيل عن عبد الله فإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع فقال له أحمد نعم ، ولكن أبو قيس لا نحتج بحديثه فقال : حدّثني أبو نعيم حدّثنا مُشعَر عن عمر بن سعيد عن عمار بن ياسر فقال : ما أبالي مسسناه وأنفى ، قال أحمد : ابن عمر وعمارًا سويًا فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا، وذكر الخطابي أنَّ هذه المناظرة كانت بين أحمد ويحيى وأنّ أحمد احتج بحديث ابن عمر ولم يدفعه يحيى فلعلّهما واقعتان ، ولما ذكره أبو جعفر الطحاوي في شرحه من جهة عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن عروة بلفظ فأرسل إليها مروان شرطيًا قال: هذا عروة لم يرفع بحديث بسرة (١٧٨/ ١) رأسًا وذلك بأنَّها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك/ عنها ففي تضعيف من هو أقل من عروة ليس ما يسقط به حديثها، وقد تابعه على ذلك ربيعة بن عبد الرحمن وقال: لو وضعت يدي في دم أو حيض ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر أم الدم، وكان يقول لهم ويحكى مثل هذا يؤخذ به ويعمل بحديث بسرة، والله لو أن بسرة شهدت على هذا الفعل لما أجزت، فلم يكن في الصحابة من يقيم هذا الدين إلَّا بسرة قال ابن يزيد: على هذا أدركنا مشيختنا ما منهم أحد يرى في مسّ

الذكر وضوءًا، وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسًا؛ لأنّ مروان ليس عنده في حال من يجب القبول من مثله، فإنّ خبر شرطي من مروان عن بسرة دون خبره عنها، فإن كان خبر مروان في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطية إيّاه عنها بذلك أحرى أن لا يكون مقبولًا ، وأيضًا فهذا الحديث لم يسمعه الزهري من عروة إنَّمَا دلَّس به عن عبد الله بن أبي بكر عنه، وهذا الأمر وإنما هو عند الزهري عن عبد الله بن عروة فقد خطّ بذلك درجة؛ لأنّ عبد الله ليس في حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الرحمن في حديثه عنهم بالمتقن بعد، حدّثني يحيى بن عثمان، ثنا ابن وزير سمعت الشّافعي سمعت ابن عيينة يقول: كنّا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من نفر سماهم منهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا به؛ لأنّهم لم يكونوا يعرفون الحديث وإنهم قد يضعون الحديث ما هو مثل هذا، ثنا من كلام ابن عيينة ، وقال آخرون : الذي بين الزهري وعروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإن قالوا : فقد روى هذا الحديث هشام عن أبيه فليس ممن تكلُّم في روايته بشيء قيل له : إنّ هشامًا لم يسمع هذا من أبيه، إنما أخذه من أبى بكر أيضًا فدلس به عن أبيه، ثنا بذلك سليمان بن شعيب، ثنا الخصيب ثنا همام عن هشام قال : حدّثنى أبو بكر بن محمد عن عروة ، فإن قالوا: فقد رواه عن عروة غير الزهري وهشام وهو ما رواه ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود عن عروة قيل لهم : كيف تجتجون في هذا بابن لهيعة وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم؟ ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا ابن لهيعة ولا عنهما ، ولكن أردت إتيان ظلم الخصم فثبت بها حديث الزهري/ بالذي دخل بيته، وعن عروة وبها حديث الزهري أيضًا وهشام بالذي بين عروة وبسرة ؛ لأن عروة لم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأسًا وبه يسقط الحديث بأقل من ذلك، فإن احتجوا في ذلك بحديث يحيى ابن أبي كثير أنّه سمع رجلًا يحدّث في مسجد النبي - عليه السلام - بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن بسرة سألت النبي - عليه السلام - الحديث؟ قيل لهم : أنتم تزعمون أنّ عمرًا لم يسمع من أبيه شيمًا، إنّما حدّثه صحيفة فهذا على قولكم

منقطع والمنقطع لا يجب به عندكم حجة انتهى قوله ، وعليه فيه مآخذ الأول: قوله: إنَّ عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسًا، وذلك أنَّها عنده في حال من لا يؤخذ عنها ففي الصحيح لكونها صحابية معروفة الصحبة، ومن كانت بهذه المثابة فأجدر بأن يرفع لحديثها الرؤوس ، قال الحاكم : هي من سيدات قريش قال فيها مالك بن أنس: إنّه دوّن من هي جدّة عبد الملك أم أمه فاعرفوا هذا، وذكر مُصْعب الزبيري أنها من المبايعات وورقة بن نوفل عمّها وليس لصفوان بن نوفل عقب الأمر قبلها وهي زوج المغيرة بن أبي العاص روى عنها جماعة، وروينا لها عن النبي عليلة خمسة أحاديث غير هذا الحديث، فقد ثبت مما ذكرنا أخبارها وأنّ اسم الجهالة مرتفع عنها بهذه الروايات ، وذكر الشَّافعي أنَّ لها سابقة وهجرة قديمة وصحبة بالنبي عَيْكُ ، قال : وقد حدثت بهذا الحديث في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون، فلم يدفعه منهم أحد بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتها منهم عروة بعد إنكاره ذلك وعبد الله ابن عمر بن الخطاب ، وفي الاستيعاب ولدت للمغيرة معاوية وعائشة وكانت عائشة أخت مروان، وفي كتاب الزبير بن أبي بكر هي أم معاوية وجدّة عائشة بنت معاوية وعائشة هي أم عبد الملك وكانت من المبايعات، وبنحوه ذكره ابن الكلبي في جامعه، وزعم أنّها من كنانة قال ابن عمر : وليس ذلك بشيء، والصواب أنها من بني أسد بن عبد العزي انتهي كلامه وفيه نظر؛ لأنَّ أسد بن عبد العزي لا مخرج له عن نسب كنانة فكان البر في نسبها إلى الجدم لا إلى الفضيلة والله أعلم ، ولما ذكرها ابن سعد قال : بسرة بنت صفوان بن نوفل بن عبد العزي/ ابن قُصى أمهًا سالمة بنت أمية بن حارثة الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج بن ذكّوان بن تعلبة بن بُهثه بن سُلَيْم وأخوها لأمها عقبة بن أبي معيط وابنها معاوية قتل منصرف النبي عَيْظُم من أحد وهو جدّ عبد الملك ، وقال ابن حبان: هي من المهاجرات وخديجة أم المهاجرات وخديجة أم المؤمنين عمة ابنها.

[1 /1/4]

وقال أبو محمد الأموي: وصح أن بسرة صحابية مشهورة. وابن أبي شيبة في كتاب أخبار المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قال محمد: يعني ابن طلحة الطويل التيمي: « صلى عليه الصلاة والسلام في دار بسرة بنت

صفوان » رضى الله عنها وأما ما قاله الحافظ بن سرور: من أنها خالة مروان « فسيء» (١) لم أعرفه لغيره وأيضًا فقد أسلفنا أنّه أخذ عنها هذا الحديث نفسه وحدث به عنها بغير واسطة كما سبق فدلّ أنّها عنده أهل وموضع للرواية لا كما زعم لا سيما عمل به رواته ورجوعه إليه بعد إنكاره ذلك .

الثاني: قوله: إنّ هشامًا لم يسمعه من أبيه ، ولعمري لقد قال ذلك قبله شعبة فيما حكاه عنه الإمام أحمد في تاريخه الذي رواه عن أبيه أبي بكر الحضرمي قال شعبة : لم يسمع هشام حديث مس الذكر من أبيه قال يحيى: فسألت هشامًا؟ فقال: أخبرني أبي ثم رواه في مسنده أخبرني يحيى عن هشام قال : حدّثني أبي أنّ بُسرة حدّثته فذكر الحديث .

وقد أسلفنا قول ابن المديني في ذلك أيضًا، وشبه أن يكون مستند من قال ذلك: رواية داود العطار عنه ووهم في ذلك، قال الحاكم: أبو عبد الله وروى داود العطار عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة حديث بسرة وهو وهم ، وقال في موضع آخر: ما روى من وجه يعتمد وفيما قاله نظر؛ لما رواه أبو القاسم في الأوسط عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن همام بن يحيى عن هشام عن عبد الله بن أبي بكر به وهؤلاء كلهم ثقات ويحمل ذلك على أنّه سمعه عنه أولًا، ثم شافهه آخر الصحّة الروايتين عنه بذاك ولإن كان ما قاله أبو جعفر صحيحًا فلا وجه على الحرث فيه ؛ لأن عبد الله ممن خرج الشيخان حديثه في صحيحيهما ، وقال مالك: النجم فيه كان رجل صدق، وقال أحمد بن حنبل: حديثه شفاء ، وقال ابن سعد : كان رجل صدق، وقال أحمد بن حنبل: حديثه شفاء ، وقال ابن سعد : كان والبرقي وغيرهم ، فعلى هذا يتناول ما نقله عن ابن عيينة، وأنّه ليس بطعن يرد به حديثه فسواء برز أو لم يُبرز لعدالته وثقته ولعدم افتقارنا إلى وجوده، ولما ذكرنا من سماع هشام له من أبيه وسماع الزهري من عروة كما سبق بيانه من عند ابن حزم وغيره .

الثالث : قوله: لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول من مثله

<sup>(</sup>١) كذا ورد ( بالأصل ).

إلى آخره . قد بيتا أنّ مروان ليس له ولا لشرطه في هذا الحديث مدخل، ولسنا ممن نعتمد على قول البيهقي في المعرفة، ولولا ثقة الحربي عند عروة لما قبله من أن عروة مشي إلى بسرة فشافهته به فذكر أولئك ضرب من التشعيب الذي لا طائل تحته ، ولئن سلمنا إلى ما قاله فمروان ليس ممن تفرد به الأحاديث؛ لأنّه ممن ذكره في الصحابة جماعة من الأئمة، وروى له البخاري في صحيحة حديث محتجًا به عن علي بن أبي طالب وفاطمة وآخر مقرونًا بالمشور بن مخرمة وأما ما قُرن به من قبل طلحة مني لم يثبت عليه، ولم يأت بالمشور بن مخرمة وأما ما قُرن به من قبل طلحة مني لم يثبت عليه، ولم يأت أعلى لسان مؤرخ مقدوح في عدالته كأنيّ مختف وهشام وغيرهما والله أعلى ، وسيأتي ذكر من سمّاه المهاجرين على بعد إن شاء الله تعالى .

الرابع: ما حكاه عن ربيعة مردود بما سنذكره بعد من رواية جماعة من الصحابة لذلك كروايتها .

الخامس: ذكره حديث عروة بن شعيب وادّعاؤه فيه الانقطاع مردودًا بما أسلفناه قبل من اتصاله عند جماعة من العلماء ولكن منعنا من أن يحتج به جهالة حال المحدّث بهن أبي كثير؛ لأنّا لا نقبل ذلك إلا بعد معرفة عينه وحاله أو ما يقوى مقامهما كما بيّناه .

السادس: وقوله: إنّ أبا الأسود رواه أيضًا عن عروة لكن من طريق ابن لهيعة يفهم أن غيره لم يروه كروايته عنه وهو غير صحيح؛ لما ذكره أبو عبد الله بن الربيع من أن محمد بن عبد الله بن عروة رواه عن عروة ، وكذلك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وعبد الحميد بن حزم والحسن بن نياق، وفي الترمذي ثنا عليّ ، ثنا بن حجر ثنا عبد الرحمن بن أبي الزياد عن أبيه عن عروة عن بسرة ومنهم من عابه بالاختلاف في إسناده وألفاظه؛ وذلك أنّه مروى من جهة الزهري ومالك وهشام بن عروة، فأمّا الزهري فقد اختلف عليه على وجوه أحدها عنه عن عروة عن مروان عن بسرة، وهذه رواية الطبراني أن عبد الرزاق عن معمر عن عروة قال: قد أكثر هو ومروان الوضوء من مس الفرج ، فقال مروان : حدّثتني بسرة أنها سمعت النبي عَيْسَةً يأمر بالوضّوء من الفرج ، فقال مروان : حدّثتني بسرة أنها سمعت النبي عَيْسَةً يأمر بالوضّوء من

[1 / W-]

مس الفرج، فكان عروة لم يرفع بحديثه فأرسل مروان إليها شرطيًا فرجع فأخبرهم أنها سمعت النبي عَلِيلًا يأمر بالوضوء من مسّ الفرج .

وكذلك رواه عبد الرحمن بن نمير اليحصبي عن الزهري عن عروة أنه سمع مروان قال: أخبرتني بسرة الحديث أخرجها الطبراني عن أحمد بن معلي الدمشقي عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمير الثاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ثم اختلفوا فقيل: عن أبي بكر عن عروة عن بسرة، وهذه رواية يحيى بن عبد الله البابلتي عن الأوزاعي عن الزهري بلفظ: « سمعت النبي عَيْنَا يَقُول : يتوضأ الرجل من مس الذكر »(١).

وكذلك رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر عن عروة عن بسرة من جهة دُخيْم عن أبيه عن الوليد وقيل: عن أبي بكر عن مروان عن بسرة، وهذه رواية إسحاق بن راشد عن الزهري قال فيها : عن أبي بكر أنَّ عروة حدَّثه أنَّ مروان ذكر أنَّ بسرة قالت: إنها سمعت النبي عَيِّلِهُ يقول : « من مس فرجه فليتوضأ ». وهذه الرواية شاهد من حديث سعيد بن سفيان الجحدري عن سعيد عن أبي بكر سمعت عروة يقول: أرسل مروان إلى بسرة فسألها عنه؟ فحدَّث أنَّ رسول الله عَيْلِهُ قال : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ».

أخرجها أبو بكر ثم اختلفوا فقيل: عروة عن مروان عن بسرة وهذا من جهة الليث بن سعد عن الزهري من رواية سعيد بن يحيى وعبد الله بن صالح

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أبو داود في : كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ، (ح/۱۸۱) . والترمذي في : أبواب الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر ، (ح/۸۲–۸٤) .

ورواه النسائي (١٠٠/١- من كتاب الطهارة) ، باب الوضوء من مس الذكر ، (ح/٩٤٩) .

ورواه الدارمي في : كتاب الطهارة ، ٥٠- باب الوضوء من مس الذكر ، (ح/٧٢٥) . ورواه مالك في : كتاب الطهارة ، باب الوضوء من مس الفرج ، (ح/٥٨) .

ورواه أحمد : (م/ ۲۲۳، ٥/ ۱۹٤، ٢/٦٠٦-٤٠٧) .

والحاكم في المستدرك . قال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب . وقال الألباني في صحيح الجامع (٣٥٩/٥) : « صحيح ١ ا . ه .

عن الليث ، وكذلك رواية ابن أبي ذئيب عن الزهري رواها الطبراني عن إبراهيم بن محمد بن غرق بن عمرو بن عثمان عن عبد الملك بن محمد [۱۸/ ب] الصنعاني عن زهر بن محمد/ عن ابن أبي ذئيب ، وكذلك رواية شعيب عن الزهري ذكرها النسائي وكذلك رواية عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب من رواية عبد الله بن صالح عن الليث عنه، وكذلك رواية الليث عن يونس عن ابن شهاب، ورواية عبد الله بن صالح وقيل: عن الزهري عن عبد الله ابن أبي بكر عن عروة عن بسرة أو زيد بن خالد رواها الطبراني عن الزبيري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب .

وأمّا مالك فالصحيح عنه ما أسلفناه وقيل عنه : عن هشام عن أبيه عن بسرة رواها الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلاد عن إبراهيم بن المنذر عن أبي علقمة القروي وقيل: عن نافع عن ابن عمر عن بُسرة سمعت النبي عليله يقول : « الوضوء من مس الذكر »(١).

ورواها أبو الحسن البغدادي في غرائب مالك ، وقال: هذا الحديث معروض بحفص بن عمر العدوي عن مالك وحفص ليس بقوي في الحديث، وهذا في الموطأ من فعل ابن عمر غير مرفوع وهو الصواب ، وروى عن أبي مضعب عن مالك كرواية حفص، ولا يصح عن أبي مصعب ثم قال: حدّثني إبراهيم بن محمد وعمر بن أحمد بن عثمان، ثنا الحسن بن مهدي بن عبدة المروزي، ثنا محمد بن عليّ بن المنذر أبو عبد الله، ثنا أبو مصعب المدني، ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن بسرة عن النبي عينه قال : « من مس فرجه فليتوضأ » .

وقال ابن عدي : هذا ليس يرويه عن مالك إلا حفص ، وهذا الحديث في الموطأ عن مالك عن ابن عمر موقوف وفي حديث ابن صاعد بيان ذلك ، وأما قوله: عن بسرة فهو باطل انتهى ما قدّمناه من عند الدارقطني، تفرّد قوله: ورواه ابن مانع بلفظ آخر من جهة ابن مصعب عن حفص بلفظ قال عليه

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن عدي في ( الكامل ) : (٧٩٣/٢) .

السلام: « من مس فرجه فليتوضأ »(۱). وأما هشام فقيل عنه: عن أبيه عن بسرة وهذه رواية الترمذي ولفظه: « من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ »(۲). وقال: حسن صحيح ، وقال: هكذا رواه عن واحد عن هشام، وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن مروان ولفظ الدارقطني: « وضوءه للصلاة » ، وروى إسماعيل بن عباس عن هشام زاد: « إذا مست المحاه قبلها فليتوضأ » .

[I /WI]

وضعف هذه الرواية وقيل عنه: عن أبي بكر بن محمد عن عروة عن بسرة أخرجها الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن همام بن محيي عنه عن أمه عائشة وقيل: عنه عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة وقيل: عنه عن أبيه وفي كتاب الطبراني من قول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عنها أنّها سألت النبي عين عن المرأة تقرب بيدها فتصيب فرجها؟ قال: تتوضأ يا بسرة. أخرجه عن حفص بن سليمان النوفلي عن إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى عن عبد الله بن الموصل عنه ، وقد أسلفنا حمدًا لله تعالى الجواب عن جميع ما ذكر من الاختلاف، وإن ذلك ليس لما في التعليل بما تقدّم والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) صحيح وإسناده ضعيف . رواه النسائي (٢١٦/١) وابن ماجة (ح/ ٤٨١، ٤٨٢) والحديث قال عنه في الزوائد : في الإِسناد مقال : ففيه مكحول الدمشقي ، وهو مدلَّس .

وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه . لا سيما وقد قال فيه البخاري وأبو زُرعة : إنه لم يسمع من عنيسة بن أبي سفيان . فالإسناد منقطع .

والثاني: في إسناده إسحاق بن أبي فروة . اتفقوا على ضعفه . وابن عدي في ﴿ الكامل ﴾ (١/ ١٩٦، ٢/ ٢٩٣، ٢/٥٦) وأحمد في ﴿المسند﴾ (٢/ ٤٠٦) والبيهقي في ﴿الكبرى﴾ (١/ ١٩٠) والحارمي (١٨٥١) والحاكم (١/ ١٣٧، ١٣٨) والطبراني (١٧٩/٥) وابن حبان (٢١١) والدارقطني (١٤٦/١) وابن أبي شيبة (١٦٣/١) واللآلئ (١١٨/٢) ونصب الراية (١/ ٢٥٠) والعقيلي (٢/ ١٤٤، ١٦٣/٣) وابن القيسراني (١٩٨) . راجع الارواء : (١/٥٠/١) .

قلت: وصحح إسناده الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح. تقدّم. ورواه الترمذي (٨٢-٨٤) والنسائي (٢١٦/١) وأحمد (٢٠٧/٦) والحاكم (١٣٧/١) والصحيحة (٢٣٧/٣).

حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا معن بن عيسى ح، حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا عبد الله بن نافع جميعًا عن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عنه، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عَيْظَة : « إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء » .

هذا حديث قال فيه ابن شاهين: غريب لا أعلم جودته إلا دحيم وأحمد ابن صالح، وحدّث بن محمد بن محيى النيسابوري قال محمد بن عوف: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني والعباس بن محمد جميعًا عن دحيم ولما ذكره أبو عمر قال : هذا إسناده صالح كلّ مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلّا عقبة بن عبد الرحمن فإنه ليس بالمشهور بالعلم ، فقال : هو عقبة بن عبد الرحمن بن معمر ويقال عقبة بن عبد الرحمن بن جابر ويقال عقبة بن عبد الرحمن بن معمر أبي عمر وانتهى كلامه أو يحتمل على أنّه تارة ينسب لجدّه الأعلى ، وتارة للأدنى، ويكون أبوه يكنى: أبا عمرو؛ وذلك لا يتأتى إلَّا بعد معرفة خالد فنظرنا فإذا أبو حاتم البستى ذكره في كتاب الثقات نحو ما قلناه فقال عقبة بن عبد الرحمن: من أهل المدينة ويعرف بابن أبي عمرو ، ولما ذكره الحافظ قال : ما أعلم بحديث جابر بأسًا وأتى ذلك البخاري فقال : ما ذكره عقبة روى عنه ابن أبي ذئب مرسل عن النبي عَيْلُكُم في مس الذكر ورآه عبد الله بن نافع عن جابر ولا يصح وقال الشّافعي - رحمه(١) الله تعالى -:/ وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لم يذكروا جابرًا ، وقال أبو داود : وسئل أحمد عن حديث ابن أبي ذئيب يعني هذا فقال : هذا من ابن نافع عبد الله بن نافع قال أبو داود : يريد أن قوله عن جابر وهم، وأنَّ الحديث عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي عليه مرسل ، وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الله بن نافع هذا فأنكره إنكارًا شديدًا ، وقال : هذا ليس يرفع وعبد الله بن نافع منكر الحديث، وقد رأيته وجالسته، وكان من المعدودين من أصحاب مالك وأعلمهم بقوله وكان يفتي بالمدينة وكان رجلًا

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ رحمة ﴾ وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ نعمة ﴾ وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

صالحًا قلت له : فما له لم يكن صاحب حديث ولا يعرفه أحاديثه منكره ، وقال أبو حاتم : سألت أبي عن حديث رواه دَحَيْم يعني هذا فقال لي: هذا خطأ الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي عَلِيُّكُ مرسلًا لا يذكرون جابرًا، وإلى هذا مال الطحاوي وذكر مضر عن أبي زكريا قلت له : فحديث جابر ، قال : نعم رواه ابن أبي ذئيب وليس بصحيح، ولقائل أن يقول: قد تبيّن بمجموع ما تقدم ضعف قول أبي عمرو المقدسي؛ لأنّه أتى بأثر أشدّ من قول محمد بن إسماعيل البخاري في عبد الله بن نافع الصائغ هذا في حفظه شيء يعرف وينكر في حفظه وكتابه ، وقول أحمد المتقدّم فيه وقال ابن عدي: روى عن مالك غرائب وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء وكذلك يعقوب بن سفيان الفسوي والبلخي فيقال له: على طريقة معلومة الرفع بزيادة وهي من الثقة مقبولة وابن نافع قال فيه : أبو زكريا بابن معين ثقة ، وقال العجلي: ثقة مرمى متعبد، وقال ابن عدي: هو مستقيم بالحديث وأنا يعني عنه سئل عبد الوهاب بن يحيى يكون ذلك دليلًا على جلالته وقال محمد بن سعد: كان يلزم لزومًا شديدًا، وكان لا يقدم عليه أحدًا وهو دون معنى وقال سحنون: لزم مالكًا أربعين سنة حكاه الشيرازي، وقال أبو الفرج ابن الجوزي: لم أرى عنه طعنًا يعنى قادحًا وإلا فمن المعلوم أنّه رأى بعض ما تقدّم، وإنّما ذكر/ العقيلي والبلخي وابن عدي له في كتاب الضعفاء فإنه لما ذكروا فيه كلام البخاري وكلامه يُتئوّل؛ لعدم صراحته بالضعف، وكذلك كلام أحمد، ولئن سلمنا ضعفه ووهمه فنحن عنه غير محتاجين لمتابعة معزلة كما سبق في الباب والله أعلم، وفي قول البيهقي: روى يعني حديث جابر دحيم موصولًا إشعار بتفرّده بذلك ، وليس كما قال لما ذكره أبو نعيم الحافظ في تاريخ بلده، ثنا أبي، ثنا الفضل بن الحصيب بن نصر، ثنا النضر بن سلمة، ثنا شاذان المروزي، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن ابن ثوبان عن جابر الحديث مرفوعًا حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا المعلي بن منصور، وثنا عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الدمشقي، ثنا مروان بن محمد قالا: ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحرث عن مكحول عن

[i /MY]

عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: « من مس فرجه فليتوضأ ». هذا حديث قال فيه على بن سعد: سألت أبا عبد الله عما يروي في مس الذكر أيّها أصح عندك؟ قال : حديث أم حبيبة ، وقال أبو طالب : قلت لأحمد: حديث أم حبيبة أصحها ، قال : نعم هو أصحها ، وقال محمد بن عوف: قال لى أحمد: حديثك انتهى. أسمعه حديث عنبسة وقال مهنأ: سألت أحمد عن الهيثم بن حميد؟ فقال : لا بأس به قلت : إنّ الهيشم بن خارجة قال: هو متروك الحديث ، قال : لم يكن به بأس، ولكنه كان يرى القدر وسألت أحمد عن العلاء بن الحرث؟ فقال : هو من أصحاب مكحول، وفي الاستذكار حديث أم حبيبة صحيح لا أدفعه ، وفي التمهيد كان أحمد يقول: في مسّ الذكر حديث حسن ثابت وهو حديث أم حبيبة وقال أبو زرعة : كتب إلى أحمد بن حنبل لأكتب بحديثه في مس الفرج من جهة بن محمود عن أبي مسهر أخبرني محمد بن مهاجر [۱۸۲] أنّه يعرف الهيثم يطلب العلم قال أبو زرعة : قلت : فأعلم أهل/ دمشق بحديث مكحول وأتبعه فقال الهيثم: ومحيى ابن حمزة وقد ذكره أبو القاسم في الأوسط، فإذا لم يروه عن مكحول إلَّا العلاء ولا يروى عن أم حبيبة إلا بهذا، ولما سأل أبو عيسى في كتاب العلل الكبير أبا زرعة عنه استحسنه قال : ورأيته كأنَّه يعدَّه محفوظًا، وفي موضع آخر قال : هو صحيح عَنْ شاذ، وقال أبو عمر في التمهيد: قد صحّ عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة ذكره ذلك دَحيْم وغيره، وذكره البيهقي في الخلافيات عن إسناده ابن عبد الله هذا حديث حدّث به الإِمام أحمد ويحيى بن معين ثبت بسماع مكحول ، قال : يعنى الحاكم فإذا ثبت سماعه منه فهو أصح حديث في الباب، وقال الخلال في كتاب العلل: قال أبو زرعة عبد الرحمن وعمرو الثغري: حدّثني محمد بن زرعة الرعيشي قال : سألت داود بن محمد عن مكحول سمع من عنبسة فلم ينكر ذاك قال الخلال: ولو لم يكن عند أبي عبد الله أنّ مكحولًا سمع من عنبسة لم ينوا بدعة، والرواية تصحح حديث أم حبيبة ، وقال ابن السكن: ولا أعلم في حديث أم حبيبة علَّة إلا أنَّه قيل: إنَّه لم يسمع من عنبسة، وإلى ذلك

ذهب الحافظ البخاري لما سأله عنه الترمذي يقول مكحول: لم يسمع من عنبسة روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة : « من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة »(١). وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا وفي مراسيل ابن أبي حاتم، وسئل أبو زرعة عن أم حبيبة في مس الفرج فقال مكحول : لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيعًا؛ ولذا ذكره أبو عبد الرحمن النسائي ، وفي كتاب العلل للرازي قلت لأبي: حديث أم حبيبة فيمن مسّ ذكره فقال: روى ابن لهيعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث ، قال أبو محمد : أي تدل روايته إن مكحولًا قد دخل بينه وبين عنبسة رجل ، وفي الاستذكار لم يسمع مكحولًا من عنبسة حديث أم حبيبة في مسّ الذكر، وفي موضع آخر منه مكحول لم يسمع عنبسة، وذكر أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرار: وكان أحمد يقول: يصح هذا الحديث ثم وجده مرسلًا أنّ مكحولًا لم يلق/ عنبسة، وفي سؤالات مضر بن محمد سألت يحيى بن معين عن قول أحمد أصحّ حديث في مسّ الفرج قاله مكحول عن عنبسة فقال يحيى: هذا لضعيف قلت : وكيف قال مكحول : لم يسمع من عنبسة شيئًا ؟ وفي كتاب التمهيد عنه قلت: فإن أحمد يدرك أصح حديث من حديث الهيثم عن العلاء عن مكحول فسكت، قال الطحاوى: حديث أم حبيبة منقطع وضعفه ابن وضاح أيضًا مما زاده في الضعف وكيع بن الجراح بن مليح، والذي يرجح من هذه الأقوال قول أحمد، وذلك أنّ المضعّف إنّما ضعّفوه بسبب، وقد بيّنا من أثبت سماع مكحول من عنبسة والمثبت مقدم على المنفي ، وقد ذكر الدارقطني في علله ما يسدّ ذلك، وقد رواه يحيى من حديث أم حبيبة في التطوع، حدّثنا النعمان عن مكحول عن عنبسة أخبر عن أم حبيبة فذكره، وأما قول أبي زرعة: أن حمل عليه بعد فعنده صحيح .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ٤١٥) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (7/ 7) وأحمد (٤/ 7) (1) وشرح السنة (1) والكنز (1) والمغني عن حمل الأسفار (1) وابن ماجة (1) وابن أبي شيبة (1) والمحاة (1) والخطيب (1) .

حدّثنا سفيان بن وكيع نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبى أيوب قال: سمعت [سر] رسول الله/ عَيْنَاتُهُ يقول: ﴿ من مسّ فرجه فليتوضأ ﴾(١). هذا حديث رواه ابن شاهين في الناسخ عن البغوي عن عبد الله بن عمر الكوفي عن أبي غسان عن عبد السلام سالمًا من ابن وكيع ولفظه أن النبي عَلِيلًا قال : ( يتوضأ من مس الذكر »(٢). وربما قال : « من مس ذكره فليتوضأ ». وفي رواية الأبواب عن عثمان بن أحمد الدُّقاق، ثنا أحمد بن ملاعب، ثنا أبي غسان، وثنا عليّ بن محمد المصري ثنا يحيى بن أيوب، حدّثني سعيد بن غفير، ثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن بُسرة وأبي أيوب الأنصاري ولفظه : « إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ  $(^{(7)})$ . وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث غيرمحفوظ بهذا الإسناد ، وقال ابن وضاح: هو غير صحيح وأجدر به أن يكون كذلك لما يذكره بعد في الباب الذي بعد هذا ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عبد الرحمن بن الأسود بن سوارة ويقال : الأسود بن عمرو بن رياش ، ويقال : ليان القرشي الأموي أخى إسماعيل وصالح وعبد الأعلى وعبد الحكم وعمار بن ياسر ويونس ومحمد فإنّه ممن قال فيه أبو عيسى: تركه بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد، وقال الجوزجاني : سمعت أحمد يقول : لا تحل الرواية عنه ، فقلت : يا أبا عبد الله لا تحل. قال : عندي، وقال أبو حاتم والفلاس والنسائي وعلى بن الجنيد والدارقطني: زاد الفلاس منكر الحديث، وقال البخاري: قد تركوه، وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء لا نكتب حديثه، وفي رواية: كذاب وسئل سعدون عن حديث يعلي بن ثابت عن الوازع بن نافع؟

<sup>(</sup>١) تقدّم أكثر من مرة ، وكذا رقم ( ٢) ، وكذا رقم ( ٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي (١٠٠/١) وابن ماجة (ح/٤٧٩) وأحمد في (المسند) (٤٠٧/٦) والبيهقي في (المحرى) (١٣٨/١) والحاكم في (المستدرك) (١٣٨/١) والدارقطني (١٢٨/١) (١٤٨/١) والموطأ (٤٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. بشواهده. رواه البيهقي في (الكبرى) (١٢٨/١، ١٣٠، ١٣٠، ٢٦٦٦) ومعاني الآثار (٧٣/١) وبلفظ فيه (فرجه) رواه ابن حبان (٢١٤) والخطيب (٢٩/١).

فقال: لا يروي الحديث عن رسول الله عَيْكُ عن مثل الوزاع، وسئل عن حديث إسحاق بن أبي فروة؟ فقال: شرًا مما قال في التواريخ ، وقال ابن المديني: هو منكر الحديث، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يروي أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه وكان يرى رأي الخوارج ، وقال الساجي : ضعيف الحديث ليس بحجة وكان له أخ/ يقال له: الحكم ضعيف مثله ، وكان أبو فروة يسمى كيسان وكان حفَّارًا من رقيق الإِمارة الذين يحفرون القبور ، وفي كتاب العقيلي جلس إسحاق في مسجد المدينة بحديث والزهري إلى جانبه فجعل يقول: قال رسول الله عَيْنَا فلما أكثر قال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله ألا نستر، حديثك إنّك تتحدّث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمّة ، وقال محمد بن عاصم: كان من أهل الصدق قدمت المدينة ومالك حي فلم أر أهل المدينة يشكون أن إسحاق بن أبي فروة متَّهم على الدين ، وقال أبو غسان: جاءني ابن المديني يكتب عن عبد السلام أحاديث ابن أبي فروة فقلت: أي شيء نصنع بها؟ فقال : أعرفها لئلا تقلب، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء زاد أنّ النسائي قال: ليس بثقة ولا نكتب حديثه ، وقال ابن البرقى: هو ممن ترك حديثه واتهم في روايته وفي سؤالات الآجري: سمعت أبا داود يقول: إسحاق بن أبي فروة مولى عثمان قتلته الخوارج ودفن في المسجد وقال ابن نافع ضعيف ، وقال البزار: ليّن الحديث وضعفه أيضًا الفسوي وضعّف به ابن الجوزي غير حديث وكذلك ابن طاهر في كتابيه الذخيرة والتذكرة، وفي الباب غير ما حديث عكس ما يوهمه كلام ربيعة الرازي بقوله: أما كان في الصحابة من يحمل هذا الدين إلا بُشرة من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ثنا به أبو النون العسقلاني - رحمه الله - قرأه عليه وأنا أسمع بن المقر عن ابن ناصر، ثنا أبو منصور محمد بن أحمد المعمري - رحمة الله عليه - وأنبأ الإمام بدر الدين محمد بن خالد بقراءتي عليه أخبركم ابن الغراب قرأه عليه عن فاطمة بنت سعد، ثنا أبى ثنا المعمري، ثنا القاضى أبو بكر محمد بن عمر بن أبي حفص، ثنا الحافظ أبو جعفر بن شاهين قال عبد بن سليمان بن الأشعث، ثنا هشام بن عبد الملك ثنا عبد الله بن محمد البغوي، ثنا محمد بن سليمان الباهلي قالا :

ثنا أحمد بن الفرح الحمصى ثنا بقية ثنا الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال رسول الله عَيْنَةً/ من حديث (١) سعيد بن المسيب عنها أنها قالت : « يا رسول الله، كيف تتوضأ إحدانا أتمس فرجها بعد أنّ تتوضأ؟ فقال: من مسَّ فرجه فليتوضأ ». ومن حديث ابن عمر عنها أيضًا، ولما ذكره أيضًا في حديث عائشة من طريق ابن أبي شريح الرجال والنساء سواء، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جدّه عن بسرة : « سألت النبي عَيْكُ عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال: عليها الوضوء ». قال : لم يرو عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان إلّا يحيى بن أسد تفرّد به سليمان بن داود ، ولم يأت بعد في حديث عائشة - رضي الله عنها - وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: محمد وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص في مسّ الذكر هو عندي صحيح، وفي كتاب المعرفة للبيهقي ورواه عن عمرو كذلك يعني موصولًا عن عبد الله بن المؤمل المخزومي وثابت بن ثوبان ، وفي كتاب السنن الكبير وهو غير ثابت غريب . قال : وخالفهم المثنى بن الصباح عن عمرو في إسناده وليس بالقوي، وخرجه ابن الجارود في المنتقى وأبى ذلك الإمام أحمد بن حنبل حين سُئل عنه فقال: ليس بذاك كأنه ضعَّفه، ذكره الخلَّال في علله وفيه إشكال من حيث تخريجه في مسنده أو لا يخرج فيه إلا ما صح عنده، كذا ذكر أبو موسى الحديثي فيما رويناه عنه ، وقال ابن وضاح: هو غير صحيح فصرح بذلك الطحاوي. والقول والقلب إلى ما قاله البخاري: ومن تابعه أميل. والله أعلم ، وحديث زيد بن خالد الجهني - رضى الله عنه - ذكره أحمد بن أبي عزرة في مسنده عن الحسن بن الرسخ، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام عن ابن إسحاق، رواه ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ عن الحسن بن حبيب الدمشقى، ثنا أحمد بن عبد الرحيم العراقي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة (٢) بن عبد الله عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد الجهني عن النبي عَلِيلًا أنه قال : « من مس فرجه فليتوضأ » ثنا البغوي،

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل غير واضح تمامًا.

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ صدقة ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

ثنا ابن هانئ، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أحمد بن يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي عن ابن إسحاق، حدّثني محمد بن مسلم/ الزهري فذكره وقال مهنأ سألت أبا [١٨٥ ب] عبد الله في حديث ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد في مس الذكر فقال: ليس بصحيح الحديث حديث بسرة فقلت: من قَبِلَ مَنْ جَاءَ خطاؤه ؟ قال: من قبل ابن إسحاق أخطأ فيه، قلت : وكان ابن إسحاق يخطئ في مثل هذا؟ قال : نعم له غير شيء ، ولما ذكره أبو جعفر الطحاوي قال : نفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطًا، وذلك أن عروة أنكره لما سأله مروان بن الحكم عن مس الفرج فأجابه برأيه إلَّا وضوء فيه، فلما قال له: مروان بن بسرة ما قال، قال عروة: ما سمعت به وذلك بعد موت زيد بن خالد، فكيف يجوز أن ينكر ما حدَّثه إياه زيد عن النبي عَلِيُّكُم ، ورد ذلك عليه الحافظ البيهقي بقوله: وأمّا ما قال من تقديم موت زيد بن خالد فهذا منه توهم ولا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم، فقد بقي زيد إلى سنة ثمان وسبعين، ومات مروان سنة خمس وستين كذا ذكره أهل العلم بالتواريخ يجوز أن يكون عروة لم يسمع من أحد حين سأله مروان، ثم سمعه من بسرة ثم سمعه بعد ذلك من زيد، فرجع إلى رأيها وحديثها، وفي سؤالات مُضر قلت له - يعنى يحيى بن معين - فحديث زيد بن خالد قال : خطأ أخطأ فيه ابن إسحاق، وقال لابن عبد البر : هو خطأ لا شك فيه، ويقول يعقوب بن إسحاق: سفيان ، وقال ابن المنذر: لا أعلم لابن إسحاق إلَّا حديثين منكرين نافع عن ابن عمر مرفوعًا : « إذا نعس أحدكم يوم  $(1)^{(1)}$ ، والزهري عن عروة عن زيد بن خالد : « إذا مس أحدكم فرجه » كذا ذكرِه البيهقي في الخلافيات، وفي كتاب العقيلي لم ينكر على أبي إسحاق إلّا حديث نافع إذا نعس أحدكم لم يذكر الثاني ، وفي كتاب العلل للترمذي قلت له - يعني البخاري -: فحديث محمد بن إسحاق عن الزهري

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ٥٢٦) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والبيهقي في «الكبرى» (٢٣٨/٣) وشرح السنة (٢٦٩/٤) والمشكاة (١٣٩٤) والخطيب (٢٢٩/١) وابن حبان (٥٧) والكنز (٢١٦٢) وابن أبي شيبة (١٢٠/٢) والمجمع (١٨٠/٢) وعزاه إلى 3 البزار » وفيه إسماعيل في الجامع الصغير أيضًا لأحمد .

عن عروة عنها عن زيد قال : إنما روى هذا الزهري عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة عن بُسرة، ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظًا، وقال ابن وضّاح هذا حديث لا يصح. انتهى ، والكلّ عصبوا الجناية برأس ابن إسحاق، وقد (١/١١) بويع ابن إسحاق على ذلك فسلم الحديث/ وهو من الحجاز، وذكر ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق وأبو قرّة موسى بن طارق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة عن بُسرة وزيد بن خالد عن النبي عَيْلِكُ في مس الذكر فقال لي: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى ؛ لأن أبا جعفر ثنا قال : سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يقول: جاءني ابن جريج يكتب مثل هذا خفض يده اليسرى ورفع يده اليمنى مقدار بضعة عشر حرفًا فقال: أروي هذا عنك ، فقال : نعم ، وفي كتاب المعرفة لأبي بكر الحافظ - رحمه الله - وهذا الحديث إنَّما ذكره صاحبنا الشَّافعي من جهة ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، عن بُسرة وزيد وخالد ، وقد أخرجه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي في مسنده كما ذكرناه، وهو إسناد صحيح ليس فيه محمد بن إسحاق ولا أحد مما يختلف في عدالته، وإنما المنكر عن ابن إسحاق روايته عن الزهري عن عروة نفسه؛ فإن الزهري لم يسمعه من عروة، وإنَّما أنكر عليه ذكر زيد بن خالد في روايته من لم يبلغه رواية ابن جريج أو بلغته بالشُّد ، وقال في الخلافيات: رواه ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن أبي بكر، ثم اختلف عليه فقيل عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بُسرة أو زيد بن خالد على الشك ، وهذه رواية محمد بن أبي بكر عن ابن جريج: أخبرني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة، ولم أسمع ذلك منه، وكذا رواية ابن خزيمة عن ابن رافع عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، حدّثني ابن شهاب عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة قال : ولم أسمع ذلك أنه كان يحدث عن بُسرة أو عن زيد بن خالد، وكذلك إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال : قال ابن جريج فذكر الإسناد والشك بين بُسرة وزيد ، وفيه ولم أسمع ذلك منه - يعني الزهري - قائل ذلك روايته في مسند إسحاق فلا أَشْكُ، ورواية بن إسحاق بن يسار تدلُّ على صحة رواية إسحاق، وقال: وقد

بيّن ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عبد الله عن عروة/ عن بُسرة [١٦١ ب] وزيد بن خالد، رواه إسحاق في مسنده عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال : حدَّثني الزهري فذكره قال : هذا إسناد صحيح. انتهى كلامه ، وفيه إشارة إلى دفع ما أعلّه به أبو حاتم؛ إذ فيه تصريح ابن جريج بالحديث والله أعلم ، ورواه ابن عدي في كامله من جهة أحمد بن هارون المصيصي وقال : كان يروي مناكير عن قوم ثقات لا يتابعه عليها أحد عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة وزيد بن خالد الحديث من غير تردد، قال البيهقي في الخلافيات: أخطأ فيه هذا المصيصى حيث قال عن عائشة وإنَّما هو عن بُسرة، وبنحوه ذكره الحافظ بن طاهر في كتاب الذخيرة وفي كتاب المعرفة، وتعليل من علل حديث الزهري باختلاف الرواة عليه في إقامة إسناده لا يقدح في رواية من أقام إسناده، فالذي أقامه حافظ ثقة وخطأ من أخطأ فيه على الزهري حين قال عن عروة عن عائشة، أو على هشام حين قال: فيه عن عروة، ولا يقدح في رواته أهل الثقة فمثل ذلك موجود في رواية الضُّعفاء لأحاديث أهل الحفظ، فلم يقدح ذلك في روايتهم، ولم يرد به أحد من أهل العلم حديثهم والله أعلم ، وحديث حفصة عن النبي عَلِيْكُ : « من مس فرجه فليتوضأ » .

وذكر الشيرازي عن الفَرْج عن مالك عن نافع عن ابن عمر عنها ثم قال : هكذا قال، والصواب مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وزيد بن خالد وحديث أبي هريرة رواه الدارقطني في كتاب السنن فقال : حدّثنا أحمد بن خالد الدَّقّاق، ثنا حسن بن سالم السواق، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المغيري عن أبي هريرة قال رسول الله عَيْنَا : ﴿ إِذَا أَفْضَى أَحدكم بيده إلى فرجه، فليتوضأ وضوه للصلاة ﴾(١) وهو حديث قال فيه الأثرم : قلت لأبي عبد الله: حديث

<sup>(</sup>١) حسن. رواه النسائي (٢١٦/١) والبيهقي (١/ ١٣٢، ١٣٤) والدارقطني (١٤٧/١) ونصب الراية (٦/١٥) والطبراني في ( الصغير ٤ (٤٢/١) وتلخيص (١٢٥/١) .

قلت: تعدَّدت طُرقه الضعيفة فحسَّنته.

[1 /WY]

أبي هريرة في مسّ الذكر أدخلوا بين يزيد عبد الملك وبين المقبري رجلًا قال : أنا موسى الخياط/ قال: من قال هذا ؟ قلت: عبد الله بن نافع الصائغ، قال : ذلك لم يكن بحفظ الحديث، كان الغالب عليه الرأي، وأما أبو سعد مولى بني هاشم فقال عن يزيد سمعت سعيد المقبري ثم قال : لا أبعد أن يكون هذا من هذا الشيخ يزيد بن عبد الملك، فإنّه يروى أحاديث مناكير ، قلت له: يروى عن يزيد بن حفصة حَصَيْفَة أحاديث مناكير ، قال : نعم ، قال الخلال: ثنا عبد الله، ثنا أبي ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك يعني النوفلي، ثنا أبي ذكره عن سعيد بن أبي سعيد أنّه أخبره عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ أَنه قَال : ( من أفضى بيده إلى ذكره وليس عليه ستر فقد وجب عليه الوضوء »(١) أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قال: يزيد بن عبد الملك مدني ليس به بأس، وقال غيره: وصحّح فيه، وقال ابن وضاح: هذا حديث لا يصح وضعّفه الطحاوي وأبو عمر بن يزيد النوفلي وقال الشّافعي: روى حديث يزيد عدد منهم سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله بن دينار عنه لا يذكرون أبا موسى الخياط ، وقد سمع يزيد من سعيد المقبري، كذا ذكره عنه البيهقي في المعرفة ثم قال: وروى عبد الرحمن بن القاسم ومعن بن عيسى وإسحاق القروي وغيرهم عن زيد بن سعد كما قال الشّافعي، وفي سؤالات مضر قلت له: يعني ابن معين فحديث أبي هريرة قال: رواه يزيد بن عبد الملك عن سعيد وقد أدخلوا فيها رجلًا مجهولًا ، ولما ذكره أبو بكر البزار في مسنده عن سعيد بن بحر القراطيسي عن معن بن عيسي عن يزيد عن المقبري عن أبي هريرة قال: وهذا حديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وفيه نظر لذا ذكره الحازمي، وقد روى عن نافع بن عمر الجمحي عن سعيد المقبري كما رواه يزيد بن عبد الملك، وإذا اجتمعت هذه الطرق، ولتنّا على أنّ هذا الحديث له أصل من رواية أبي هريرة، ولما ثنا أبو البركات محمد

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أحمد (٣٣٣/٢) والمعاني (٧٤/١) والبيهقي (١/ ٣٣٣، ١٣٤) ونصب الراية (١/ ٥٦/١) والمجمع (٢٤٥/١) وعزاه إلى و أحمد » وو الطبراني » في و الأوسط » وو الصغير » وو البزار » وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد ضعفه أكثر النّاس ووثقه يحيى بن معين في رواية .

الصوفي - رحمه الله - بقرآتي عليه أخبركم أبو محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن وعبد العزيز الحراني قال الأول: ثنا أبا أسعد بن سعيد/ الأصفهاني [١٧٧] ب] وأم هانئ عفيفة الفارمانية وعائشة بنت معمر بن عبد الواحد وقال البراني: أنبأنا عفيفة قالوا: ثنا فاطمة الجرزدانية، ثنا ابن يزيد، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي، ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطلي البغدادي، ثنا أحمد بن سعيد الصمداني، ثنا أصبع بن الفرح، ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله عَيْنَاتُهُ : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء » قال الطبراني : لم يروه عن نافع إلّا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا إصبع تفرّد به أحمد سعيد، وفيما قاله نظر لما يذكره الحاكم بعد، وخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من جهة نافع ويزيد كما قدّمناه ، ثم قال: اعتمادنا إنّما هو على نافع، فأمّا يزيد فقد تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء، وذكر أبو عمر أنّ ابن السكن قال : هو أجود ما روى في هذا الباب لرواية أصبع عن ابن القاسم صاحب مالك عن نافع ويزيد جميعًا عن سعيد عن أبي هريرة، وأصبع وابن القاسم فقيهان أعيان فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما ذكر ابن السكن، إلا أن الإمام أحمد كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم وخالفه ابن معين فقال : هو ثقة ورواه أبو عبد الله في مستدركه فقال : ثنا أبو الحسين محمد بن محمد الحافظ عن عليّ ابن أحمد بن سليمان، ثنا علان عن محمد بن أصبع حدّثني أبي، ثنا نافع بن أبي نعيم عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عَلِيليَّةٍ قال : « من مسّ فرجه فليتوضأ » وقال: هذا صحيح شاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد ، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا محمد بن خلف العسقلاني، ثنا حبيب كاتب الملك، ثنا شبل بن عبادة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال :/ قال رسول الله علي : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ » ثم قال: لم يروه عن شبل إلا حبيب، وحديث عائشة - رضى الله عنها - قال الدارقطني في السنن الكبير: ثنا

[1 /WA]

محمد بن مخلد، ثنا حمزة عن سعيد بن العباس المروزي، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يحيى بن مُعلى، ثنا عتيق بن يعقوب، حدَّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عَلِيْكُ قال : « ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون »(١) قالت عائشة بأبي أنت وأمّي هذا للرجال أفرأيت النساء قال : إذا أفضت أحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة ثم قال عبد الرحمن العمري: ضعيف ، وفي كتاب الكبير للنسائي: ثنا محمود بن خالد، ثنا الوليد، ثنا صدَّقة أبو معاوية وحديثه عن ابن وهب عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعًا : « توضئوا من مس الذكر » ورواه ابن شاهين من جهة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عمرو بن شريح عن الزهري عن عروة عنها قالت : قال رسول الله عَيْكُ : « من مس فرجه فليتوضأ » ، قال : وقال الأموي : ذكره ثنا سعيد بن قيس الصواب، ثنا جامع بن سوادة، ثنا زياد بن يونس الحضرمي، ثنا يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قال رسول الله وَاللَّهُ : ﴿ مَنْ مَسْ فَرَجُهُ فَلَيْتُوضًا ﴾ ثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري على بن سعيد بن النعمان النسائي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدّثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي بكر عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري [١٨٨/ ب] عن عروة/ عن عائشة أنّ النبي عَيْلِيُّهُ أعاد الوضوء في مجلس فسألوه عن ذلك فقال : ﴿ إِنِّي دَكَكَتْ ذَكْرِي ﴾(٢) .

ولما سئل البخاري فيه بقول الترمذي قلت له: فحديث عروة عن عائشة وعن أبي عن أروى فقال: ما يصنع بهذا هذا مما لا يستعمل به ولم يعبأ بهما ، وفي علل ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه حسن الحلواني عن عبد الصمد بن عبد الوراث عن أبيه عن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر عن عكرمة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام: « من مس ذكره فليتوضأ » .

<sup>(</sup>١) هذا حديث سقط من ﴿ الأُولَى ﴾ وأثبتناه من الثانية .

<sup>(</sup>٢) سقطت بعض الكلمات من و هذا الحديث ، وأثبتناها من النسخة و الثانية ، .

ورواه شعيب بن إسحاق عن هشام عن يحيى عن عروة عن عائشة عن النبى عَلِيْكُ به قال أبى: هذا حديث ضعيف لم يسمعه يحيي من الزهري وأدخل بينهما رجل ليس بالمشهور، ولا أعلم أحد روى عنه إلَّا يحيى، وإنَّمَا يرويه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة، ولو أن عروة سمع من عائشة لم يدخل بينهما أحد ، وهذا يدل على وهن الحديث وقد ذكر أبو نعيم الحافظ في هذا الحديث علة أخرى: وهي أنّ الزهري سمعه من عروة فقال في تاريخ أصبهان، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا عامر بن أحمد الفرائضي، ثنا إبراهيم بن فهد، ثنا أحمد بن شبيب، ثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ : « من مس فرجه فليتوضأ » قال : سألت أبا عبد الله عن حديث عبد العزيز عن الدستوائي عن يحي بن أبي بكر عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة في مس الذكر فقال: ليس بصحيح، إنّما كان يحدث به الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عِن عائشة ، قال الخليل: وقال غير مهنأ يعني عنه ولو كان عنده يعني عروة صحيحًا عن عائشة لم نحتج أن يجادل مروان إنَّما الحديث حديث بسرة، ورواه أبو جعفر الطحاوي، ومن هذا ويعمر بن شريح وقال ابن وضّاح(١): ليس بصحيح وأشار في المعرفة إلى أنّه خطأ، وفي المستدرك لأبي عبد الله وقد صحّت الرواية عن عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - أنّها قالت : « إذا مست المرأة فرجها توضأت » وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يناقض ذلك، وحديث عبد الله بن العباس أخرجه أحمد بن عدي في كامله من جهة الضحاك بن حَيوة قال : وليس بشيء كل رواياته مناكير أما شاذًا عن الهيثم الراسبي عن عبد الله بن يزيد عن يحيى بن يعمر عنه مرفوعًا : « من مس ذكره فليتوضأ » ولما ذكره البيهقي في الخلافيات ضعفه بالضحاك هذا وأجدر أن يضعف/ به الأحاديث؛ ولأنه ممن قال فيه ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدارقطني: يضع الحديث والله أعلم ، وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - ذكره ابن

[1 / 14]

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ وضَّاحِ ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

شاهين فقال: ثنا الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق، ثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة بن عبد الله الدقيقي، ثنا هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكُ قال : « من مس فرجه فليتوضأ » ثنا أحمد بن محمد بن زيد الزعفراني، ثنا القاسم بن هاشم، ثنا يحيى بن صالح، ثنا العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رسول الله عَلِيلًا : « من مس فرجه فليتوضأ » ثنا أحمد بن محمد بن زيد ورواه الحاكم في تاريخ نيسابور عن أبي زكريا يحيى بن محمد، ثنا إبراهيم بن أبى طالب، ثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا عمرو بن أبي سلمة بلفظ: « من مس ذكره فليتوضأ » ، ورواه أيضًا عن الأصم، ثنا أبو الحسن الشعراني، ثنا السر بن جرير الثقة وفوق الثقة، ثنا سعيد بن هبيرة ثنا جرير به عن نافع ورواه أيضًا فيما قاله البيهقي عن أبي بكر بن أبي العزائم الرباعي عن عبد العزيز بن أبان، ورواه عن الثوري عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وقال: تفرّد به أبو بكر عن عبد العزيز بن أبان، ورواه البيهقي أيضًا من جهة عمرو بن خالد عن العلاء بن سليمان عن الزهري وقال : هذا ضعيف، والحمل فيه على العلاء فيما أظن ، ورواه أيضًا من جهة ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب، وقال ابن لهيعة: لا نحتج به، قال : ورواه الشّافعي في القديم ثم عن الزنجي عن ابن جريج عن عبد الواحد بن قيس وعن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عنه وكلاهما منقطع وفي سؤالات مضر قلت: وحديث ابن عمر قال : الصحيح منه غير مرفوع وضعّفه الطحاوي بصدقة وبالعلاء، وقال الخليل: هذا منكر بهذا الإسناد لا يصح من حديث أيوب يعني عن ابن [٨٩٨ با] أيوب - يعني عن ابن سيرين/ عنه - ولا من حديث الثوري ، والحمل فيه على عبد العزيز بن إبان الكوفي ضعفّوه.

آخر الجزء والله أعلم، يتلوه في الجزء الذي بعده إن شاء الله تعالى وحديث أروي ابنه أنيس ، وكان الفراغ منه في يوم الأحد المبارك سادس عشر من جمادي الأولى سنة سبع ثمان مائة أحسن الله بعضها بخير منه وكرمه والحمد لله رب العالمين.

اللَّهم صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل



## صلَّى الله على سيّدنا محمَّد وآلِهِ وصَحْبه وسَلَّم

وحديث أروى ابنة أنيس. ذكره الحافظ أبو زكريا، وقد تقدّم تضعيف البخاري له من كتاب العلل الكبير للترمذي، وكلام البيهقي في المعرفة أيضًا. وحديث يحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار أن النبي عيلية قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ». رواه الشافعي<sup>(1)</sup> عن مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن يحيى به، وإسناده صحيح عند جماعة لتوثيقهم يحيى ، وفي المعرفة للحافظ أبي بكر: أنبأنا أبو عبد الرحمن السُّلمي، أنّ أبا الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن صبيح أخبرهم، أنا عبد الله بن محمد بن بكر البرساني، ثنا ابن الله بن محمد بن بكر البرساني، ثنا ابن بحريج قال: وقال يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار: «أنّ رسول الله عليه صلى غيلة صلى فنسيت »(١). هذا ضعيف لضعف السلمي، وحديث سعد بن أبي وقاص وأم سلمة زوج المصطفى عيلة عن النبي عيلة ، ذكرهما أبو عبد الله الحاكم في محلب المستدرك. وحديث قيس بن طلق عن أبيه، ذكره الطبراني، وسيأتي، كتاب المستدرك. وحديث عمر وسعد وأم سلمة والرجال والرجل من الأنصار،

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الشافعي (۱۲) والنسائي (۱۰۰/۱) وابن ماجة (٤٧٩) وأحمد في «المسند» (٢٠/٦) والبيهقي (١٣٨/١) والحاكم (١٣٨/١) والدارقطني (٢١١/١- ١٤٧) وعبد الرزاق (٤١٢) وابن خزيمة (٣٣) وشرح السنة (٢٤٠/١) والحطيب (٤١٢) والحلية (١٠٩/٧) والحفاء (١٠٦/١) ومطالب ( ١٣١، ١٤١) والموطأ (٤٢) وشفع (٩٠) والبغوي (٢٥/١) وابن حبان (٢١٤) وابن عساكر في « التاريخ » (٢٠٣١) والعقيلي (٢٧٤/١) وابن سعد (١٧٩/١) وحبيب (٢٧٢٦/١)

<sup>(</sup>٢) ضعيف وتقدّم من أحاديث الباب

وإن كان ظاهرهما الإرسال، وابن عباس وطلق ردّ لما أغفله الترمذي حين تعداده الرواه .

## ٣٥ - باب الرخصة في ذلك

حدثنا على بن محمد بن جابر قال: سمعت قيس بن طلق الحنفي(١) عن أبيه: «سمعت رسول الله عَلَيْكُم سئل عن مس الذكر فقال: ليس فيه وضوء إنما هو منك ». هذا حديث ضعيف بضعف الإسناد ؛ لأن محمد بن جابر بن سيار بن طلق أبا عبد الله اليمامي الحنفي السحمي أخا أيوب بن جابر، قال فيه يحيى بن معين: ضعيف ، وقال مرة: ليس بشيء، وسئل عنه محمد بن جابر فقال: لا بأس به، وفي تاريخ ابن المبارك قال عبد الله بن محمد بن جابر: هذا وهو الحديث الثاني من أبيه لا يحفظ جزئية ، فقلت له: أيّها الشيخ إنك حدثتني بكذا وكذا، قال: فوثب أولئك على المسار للحديث فكفّهم محمّد عنى قال: ثم جاءني محمد إلى رحلي ومعه كتابه فقال: انظر، فنظرت فإذا هو صحيح على ما حدثني فقلت: رحمه الله لا أحدِّث إلَّا من ١٨٩١ ب] كتابه، ولفظ أبي داود في كتاب التفرد/ عن محمد بن جابر قال في الصَّلاة، كذا رواه الثوري وربيعة وهشام بن حسان وابن عيينة وجرير عن ابن جابر، وفي رواية عباس أنه كان أعمى واختلط حديثه، وكان كوفيًا ثم انتقل إلى اليمامة، وقال أحمد: لا يحدث عنه إلا من هو شرّ منه ، وقال البخاري: ليس بالقوي، تكلموا فيه، وقال: ذهب في آخر عمره واختلط وساء حفظه، وكان يلقن، وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذكر فيحدث به ، وقال عبد الله بن أحمد (٢): سمعت أبي يقول: كان محمد رُبَّما ألحق في كتابه أو لحق كتابه - يعني الحديث - وربما الحق، وهذا حديث ليس بصحيح، وهو كذب ، وفي كتاب العقيلي عن عبد الله قال الفلاس: صدوق كثير الوهم متروك الحديث، وكان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه بعد، وكان يروي أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع، جيِّد اللقاء وفي كتبه لحن، وحديثه عن حمّاد فيه اضطراب ، وقال النسائي:

<sup>(</sup>١) قوله : « الحنفي » وردت « بالثانية »: « الختني »، وهو تحريف ، والصحيح الأولى .

<sup>(</sup>٢) شطب « بالأصل » .

ضعيف، وقال ابن عدي ولمحمد بن جابر من الحديث غير ما ذكرت، وعند إسحاق بن إسرائيل عنه أحاديث صالحة، وكان يعني ابن إسرائيل يفضله على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق، وقد روى عنه من الكبار أيوب وابن عون وهشام وحسان والثوري وشعبة وغيرهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يروه عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم فكتب حديثه ، وفي سؤالات الآجري: سألت أبا داود عن محمد بن جابر اليمامي فقال: ليس بشيء، وفي موضع آخر: سمعت أبا داود يقول: روى شعبة وسفيان عن محمد بن جابر ذاك الحديث، وسفيان أظنّه كتب به إليه، وقال الدولابي في كتاب الكني: ضعيف، وقال العجلي: ضعيف، وذكره أبو العز عن ابن مهدي، وذكر محمد بن جابر فجعل يضعفه، وقال محمد بن عيسى: قال لي أخي - يعنى إسحاق -: حديث محمد بن جابر كان يحدّث لشريك عن أبي إسحاق، قال: وأبيه في كتابه قد ألحقه بين سطرين من كتابه طري<sup>(١)</sup>، قرأت على أبي الفنون وأبي الحسن بن أبي بكر/ الضرير - رحمهما الله تعالى - قلت للأول: أنبأك المقبري عن المدنى وابن ناصر، وقال المدني: نا وقال ابن ناصر أنبأنا ابن خلف، والثاني: أنبأك الحافظ البكري انا القاسم بن عبد الله الصفَّار، ثنا عمه والد عائشة بنت أحمد عن أبي بكر بن خلف، قال: أنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، أنا أبو بكر بن إسحاق الإمام أنا أبو مسلم عبد الله بن رجاء، ثنا همام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه: ﴿ أَنَّهُ سَأَلُ النَّبِي عَلَيْكُمْ – أَو سَأَلُهُ رَجِلَ – فقال: بينا أنا في الصلاة ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري فقال: هل هو إلا بضعة منك !» (٢). قال الحاكم: هذا حديث رواه جماعة من التابعين عن محمد بن جابر فلم يذكر الزيادة في حك الفخذ غير عبد الله بن رجاء عن همام بن يحيى، وهما ثقتان. وفي تاريخ أصبهان (٣) لأبي نعيم من جديث ابن جابر : « إنما هو بضعة منك فأنى أعزله » ، وقال ابن شاهين: هذا حديث

[1 /19+]

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا اللفظ « بالأصل » .

<sup>(</sup> ۲، ۳) رواه النسائي (۱۰۱/۱) وأحمد (٤/ ٢٣) والبيهقي (١٣٤/١) وابن أبي شيبة =

اشتهر به محمد بن جابر، ورواه عنه الأكابر ممن هو أسنّ منه وأقدم موتًا، منهم: أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسفيان الثوري وهشام بن حسان وقيس بن الربيع وهمام بن يحيي وصالح المزي وحّماد بن زيد وسفيان بن عبد الله ووكيع وابن فضيل والمفضل ابن صدقة وأخوه أيوب بن جابر، وجماعة ذكروا في الأكابر عن الأصاغر، وذكر الحافظ أبو القاسم الطبراني لمحمد بن جابر متابعًا؛ وهو أيوب بن عتبة عن قيس بلفظ : « سأل رجل النبي عَلِيُّكُ فقال: يا رسول الله أرأيت إذا مس أحدنا ذكره يتوضأ؟! فقال: لا، إنما هو بضعة منك »(١)، وفي لفظ: «سأله عن مس فرجه»، وأيوب أشُد من محمد، فإنّه ممن قال فيه يحيى: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بالقوي ، وقال مرّة: ضعيف الحديث، وكذلك قال مسلم وأبو زرعة، وقال النسائي: مضطرب الحديث، وقال على بن الجنيد: شبه المتروك، وقال البخاري: لا أحدّث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، وقال الترمذي: وضعّفه محمد بن رجاء، وقال أبو داود: منكر الحديث ، وقال السعدي: ضعيف، ولما ذكره الشامي في كتاب الضعفاء قال: قال العلاء: وضعَّفه يحيى، وليس هو ساقط [١٩٠/ ب] الحديث، وقال أحمد: ضعيف الحديث، وفي كتاب أبي العرب/ قال ابن البرقي أيوب بن النجار: والمحاملي وأيوب بن عتبة ممن نسب إلى الضعف واحتملت روايتهما، وذكر البيهقي أنَّ أيوب ومحمد ضعيفان، وكذا قاله الحازمي وابن طاهر وابن الجوزي في العلل الساهرة، ورواه أيضًا رجل آخر يسمّى أيوب بن محمد عن قيس بن طلق، في مس الذكر لا أعرفه، بل أعرف لأبي داود شيخًا يقال له أيوب بن محمد العجلي روى عن بشير له وطعنه ابن عليّ ، وأيوب بن محمد شيخ مصري يلقب أبا الجمل، ثنا عنه عبد الله بن صالح بحدیث عن أیوب بن موسی بن یحیی بن أبی كثیر، فلعل عبد الحميد أراد هذا إذ أيوب أخا محمد بن جابر، فقال ابن محمد: أو أراد بقول

<sup>= (</sup>١٦٥/١) وتلخيص (١٢٥/١) والمشكاة (٣٢٠) وابن سعد (٤٠٢/٥) والمعاني (١/ ٢٧) وأصفهان (٢٢/٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤/ ٢٢) والحلية (١٠٣/٧) والفتح (٢٥٤/١) والمتناهية (١/ ٣٦٣، ٣٦٣) وأصفهان (٣٥٣/٣) والدارقطني (١٤٩/١) وابن عدي في « الكامل » (٣٤٤/١) .

أيوب بن عتبة ، وكان هذا أشبه من روى الحديث عمن يقال له أيوب تسعون رجلًا ، وضعَّف هذا الحديث أيضًا طلق الراوي له عن أبيه ، وفي تاريخ أبي زرعة: كان أحمد يضعف رواية أيوب عن يحيى بن أبي كثير قال : ذكر ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه في مس الذكر، فلم يثبتاه، وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ، وفي كتاب «العلل» للخلال: قيل له عني: للإمام أحمد - حديث قيس بن طلق عن أبيه قال : قد رواه وغيره أثبت منه (١١) ، وقاله الشافعي في «القديم»، وزعم بعض من خالفنا أن قاضي اليمامة يعني: أيوب بن عتبة - ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي - عليه السلام - ما يدلّ على أن لا وضوءَ منه ، قال الشّافعي : قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا عن قيس بن خلف وإنه لا يحتج بحديثه، وأعلّ أيضًا باختلاف الرواة في ألفاظه قيس بن خلف وإنه لا يحتج بحديثه، وأعلّ أيضًا باختلاف الرواة في ألفاظه قيس بن خلف وإنه لا يحتج بحديثه، وأعلّ أيضًا باختلاف الرواة في ألفاظه فيما ذكره المحاريي .

وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق سالمة من هؤلاء الضعفاء، وحكم بصحيحها جماعة؛ منهم: الإمام أبو حاتم البستي، فإنه ذكر في كتابه الصحيح: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا نصر بن علي، ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر/ عن قيس بن طلق عن أبيه قال: «خرج وفد إلى النبي عَيْسَة فجاء [۱۹۱/ ۱] رجل فقال: يا نبي الله ...» الحديث ثم قال: ذكر الخبر المرخص قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو ، وأنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، ثنا حسين بن الوليد عن عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه: «أنّه سأل النبي عَيْسَة عن الرجل يمس ذكره فقال: لا بأس إنه كبعض جسدك »(٢). ولما ذكره أبو عبد الله في تاريخ نيسابور؛ ثنا محمد بن يعقوب

<sup>(</sup>١) قوله : « أثبت منه » سقط من « الأولى »، وأثبتناه من « الثانية » .

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي في سننه : حدّثنا هنّاد، حدّثنا مُلازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن=

الحافظ ثنا الفراء، قال: تفرد به الحسين بن الوليد الثقة المأخوذ عن عكرمة، ومنهم الحافظ أبو محمد الفارسي في كتابه المحلّي ، ورجحه ابن مندة على حديث سبرة، وحكي نحو ذلك عن الفلاس وابن المديني، وقال أبو عيسى عندما رواه في جامعه من حديث ابن بدر عن قيس: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر، وقد تكلّم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن، وأمّا قول أبى عمرو: ملازم بن عمرو ثقة وعلى حديثه عوّل أبو داود والنسائي وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث سبرة في هذا الباب وحديث طلق بن على إلَّا البخاري فإنهما عنده متعارضان معلولان، وعند غيره هما صحيحان، وفيه نظر؛ لأنّ مسلمًا لم يخرّج واحدًا منهما، وكذا ابن خزيمة لم يخرّج حديث طلق، وهما ممن يخرج في الصحيح ، وأمّا قول البيهقي في المعرفة والخلافيات: حديث عكرمة بن عمار عن قيس منقطع؛ لأنّه قال عن قيس: إن طلقًا سأل وقيس لم يشهد سؤال طلق، وعكرمة بن عمّار أقوى من رواه عنْ نفر، وإن كان هو أيضًا يختلف في عدالته؛ فاحتج به مسلم في غير هذا الحديث وتركه البخاري، وتبعه على ذلك الحازمي فغير الصواب منها؛ لما قدّمناه قبل من عند ابن حبان من أنّ روايته متصلة لاشكّ فيها ، وإذا صحّ للحديث طريق، وسلم [١٩١] من شوائب/ الطعن تعين المصير إليه، ولا عبرة باختلاف الباقين.

<sup>=</sup> قيس بن طلق بن على - هو الحنفئ - عن أبيه عن النبي عَلَيْكُ قال : « وهل هو إلا مضغة منه ؟! أو بضعة منه ؟! » . قال أبو عيسى : وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النبي عَيْلِيُّهُ وبعض التابعين : أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر . وهو قول أهل الكوفة وابن مبارك . وقد روى هذا الحديث أيُوب عن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه . وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيُّوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر وهوأصحُ وأحسن .

قلت : والحديث رواه النسائي. (١/ ٣٨) عن هناد شيخ الترمذي فيه ، ويظهر أنّ الترمذي اختصره ، ولفظ النسائي : « أُخبرنا هناد عن ملازم قال : حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن على عن أبيه قال : خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله عَيْكُ ، فبايعناه وصلينا معه ، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يا رسول الله ، ما ترى في رجل مسّ ذكره في الصلاة ؟ قال : وهل هو إلا مضغة منك؟! أو بضعة منك ؟! ¢ .

ورجحه أيضًا محمد بن يحيى الذهلي بقوله: الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا؛ لحديث عَبْد الله بن بَدْر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي عَيْلِيُّهُ. حكاه الحافظ بن خزيمة في صحيحه، وذكره أيضًا ابن الجارود في كتاب المنتقى ، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، وسكت عنه أبو محمد الأودي، وذلك مشعر بصحَّته عنده، وتبع ذلك أبو الحسن عليه، وقال: هو حسن صحيح، وقال أبو عمر بن عبد البر: أحسن أسانيده من جهة ملازم، وأشار الطبراني - رحمه الله تعالى - إلى صحته ، وأما تضعيف من ضعفه بقيس فغير صحيح؛ لأنّه ممن ذكره غير واحد في جملة الصحابة، وعلى تقرير لا يكون صحابيًا فقد وثقه ابن معين فيما حكاه ابن عبد الحميد(١) وغيره، ولا معارضة بينه وبين ما حكياه عنه من أنّه لا يحتج به؛ لاحتمال أن يكون أحد الأمرين قبل الآخر، أو يكون الحجة عنده فوق الثقة ، ووثقه أيضًا أحمد بن عبد الله العجلي الحافظ، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات، وروى عنه جماعة؛ منهم: عبد الله بن بَدْر ومحمد بن جابر وعبد الله بن النعمان السّحيمي وابن أخيه عجيبة بن عبد الحميد بن طلق وابنه هودة بن قيس وعكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة وأيوب بن محمد وموسى بن عُمَير اليماني وسراج بن عقبة وعيسى بن حيثم ، وفي ذلك رد لقول من قال: قد سألنا عنه فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره؛ لأنّ هؤلاء عرفوه فرووا عنه، وأولئك عرفوا حاله فأخبروا عنها، ولولا عرفانها لما جاز لهم تصحيح خبره، والله أعلم . ومن كان بما وصفناه كان حديثه صحيحًا لا علَّة فيه، حسنًا بغير شبهة تعتريه؛ أمَّا الصحة فقد تقدّم سببها ، وأمّا الحسن فلعرفان مخرجه بما يأتي بعد، إن شاء الله تعالى. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينار الحمصى ثنا مروان بن معاوية عن جَعْفَر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامه سئل رسول الله مالله عن مس الذكر فقال : « إنما هو جزء منك »(٢). وفي مصنف وكيع بن الجرَّاح : « إنما هو جِذْوةٌ منك ». هذا حديث معلَّل بأمرين :

<sup>(</sup>١) قوله : « عبد الحميد » وردت في « الأولى »: « الخير »، والصحيح الثاني .

<sup>(</sup>٢) الكنز (٢٧٠٧٣) والمتناهية (٣٦٣/١) .

[1 /194]

الأول: جعفر بن الزبير الدمشقى الباهلي وقيل: الحنفي العابد العزاء، قال عليّ بن المديني :/ سمعت يحيى وذكره فقال: لوشئت أن كتب عنه ألفًا لكتبت، كان يروي عن ابن المسيب نحوًا من أربعين حديثًا، وضعَّفه يحيى جدًا، وقال يزيد بن هارون: كان جعفرًا بن الزبير وعمران بن جُرَير في مسجد واحد، وكان الزحام على جعفر وليس عند عمران أحد فكان شعبة يمرّ بهما فيقول: عجبًا! الناس اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا أحذق الناس، قال يزيد: فما أتى علينا إلا العلل حتى رأيت ذلك الزِّحام على عمران وتركوا جعفرًا ليس عنده واحد ، وقال غندر: رأيت شعبة راكبًا على حمار، قيل له: أين تريد يا أبا بسطام فقال: أذهب وأستعدى على هذا - يعنى: جعفرًا -وضع على رسول الله عُرِيِّكُ أربعمائة حديث كذب، وقال يحيى بن معين: جعفر ضعيف، وفي رواية: ليس بثقة، وقال الفلاس: متروك الحديث، كثير الوهم ، وقال أبو زرعة: اضربوا على حديثه، لا أحدّث عنه بشيء، وقال السعدي: نبذوا حديثه، وقال البخاري: متروك الحديث، وفي التاريخ الأوسط: أدركه وكيع ثم تركه ، وقال النسائي والدارقطني وعلى بن الجنيد والأودى: متروك الحديث، وقال أبو أحمد: وعامة أحاديثه لا يتابع عليها، والضعف على حديثه بين، وتركه الإمام أحمد ، وفي موضع آخر ضرب على حديثه، وفي كتاب العلل عنه: أنّه أذهب رواية جعفر بن الزبير؛ لأنّه إنّما كانت رواية عن القاسم، وذكره القيرواني في كتاب الضعفاء وذكر العقيلي عن محمد بن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عنه شيئًا قط.

الثاني: أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية ويقال: مولى جويرية بنت أبي سفيان، قال أبو زرعة الدمشقي: وهو أحبّ القولين إليَّ، وقال الطبراني: مولى معاوية بن أبي سفيان، وإن كان قد وثقه يعقوب بن سفيان وابن معين والترمذي ويعقوب بن شيبة والحربي، وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: ما رأيت أحدًا أفضل منه، وقال الجرجاني: كان خيرًا فاضلًا، فقد قال الإمام أحمد... وذكر فحمل عليه، وقال: يروي عنه عليّ بن يزيد أعاجيب، وتكلم فيها، وقال: ما أدّى هذا الأمر إلا من قبل القاسم وهو منكر الحديث، وفي

كتاب/ العقيلي: هذه الاحاديث المناكير يقولون: من قبل القاسم، وسئل عنه ١٩٢١ ب] أبو حاتم فقال: حدّث الثقات عنه، مستقيم، لا بأس به، وإنمّا ينكر عليه الضعفاء، وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله عَيْسَةُ المعضلات وقال الكوفي: نكتب حديثه، وليس بالقوي، وقال إبراهيم بن عبد الحميد(١): سمعت ابن معين يقول: القاسم ثقة إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء، وفي رواية البرقي عنه: ضعيف ذكر ثنا أبو العرب، وفي الأوسط للبخاري: روى عنه المعلي بن الحرث وكثير بن الحرث وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الحرث وابن جابر أحاديث مقاربة ، وأمّا من تكلّم فيه مثل جعفر بن الزبير وعليّ بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم ففي حديثهم مناكير واضطراب، وفي كتاب العقيلي: لما حدّث بشر بن نمير عن القاسم قال شعبة: ألحقوه به، وعن أبي داود: هو أبو عبد الرحمن ومولى عبد الرحمن وأهل الشام ينكرون أن يكون ابن عبد الرحمن ويقولون: هو سيء، قال أبو داود: وهم أعلم به، وقال الآجري: وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد بن صالح يقول: إنما هو القاسم مولى وأدخل بينه وبين أصحاب النبي عَلِيْكُ ثنا امامة وعمرو بن عنبسة وعليًّا وجماعة لا أعرفهم، فضعف لحال هذا- والله أعلم- ذكره الساجي والبلخي في كتاب الضعفاء. وفي الباب غير ما حديث بخلاف ما يوهمه كلام أبي عيسى؛ من ذلك: حديث عمر بن الخطاب وعصمة بن ملك الخَظْمي - وكان من الصحابة - أنّ رجلا قال : « يا رسول الله، إنّي أحنكم في الصلاة فأصابت يدي فرجى فقال عَلِيْكِيْ: وأنا أفعل ذلك ». رواه الدارقطني (٢) عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال: ثنا أحمد بن محمد بن رشدين عن ابن غفير عن الفضل بن المختار عن الصلت بن دينار عن ابن أبي عثمان المهدي عن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن موهب عن عصمة بن الصلت، قال أحمد وعمرو بن عليّ : ليس بالقوي، وفي رواية عن أحمد: ترك الناس حديثه ، وقال علي بن الجنيد: متروك، والفضل بن المختار قال ابن عدي: له أحاديث منكرة، وغايتها لا يتابع عليها، وقال أبو حاتم الرازي:

<sup>(</sup>١) قوله : « عبد الحميد » وردت « بالأولى »: « بن الحيد »، والصحيح ما أثبتناه من الثانية . (٢) رواه الدارقطني في « السنن» : (٩/١) .

[1 /198]

مجهول، وأحاديثه/ مُنكرة، يُحدّثُ بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدًّا، ولما ذكرهما البيهقي في الخلافيات ضعفهما بنحو ما قدّمناه بعد فَصْله يينهما .

وحديث الحنفي : ﴿ أَنْ رَجَلًا أَتَى النَّبِي عَلِيْكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُ: وأَنَّا ربما كان ذلك أمضى في صلاتك »(١). رواه الحافظ محمد بن إسحاق بن مندة في كتاب معرفة الصحابه عن عبدوس بن الحسين النيسابوري عن محمد بن المغيرة الهمداني عن القاسم بن الحكم العربي عن سلام الطويل عن إسماعيل بن رافع بن حكيم بن سلمة عنه وسلام بن سلم وقيل: ابن سليمان وقيل: ابن سالم أبو عبد الله السعدني الخراساني، سكن المدائن، قال فيه يحيى: ضعيف لا نكتب حديثه، وقال مرّة: ليس بشيء، وضعفه ابن المديني جدًّا، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال البخاري والرازي: تركوه، وقال أحمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب، وقال النسائي وعليّ بن الجنيد والأزدي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الموضوعات كأنّه كان المتعمد لها، وإسماعيل بن رافع أبو رافع مات بالمدينة قديمًا، وكان كثير الحديث ضعيفًا وهو الذي روى حديث الصور بطوله. قاله ابن سَعْد، وقال أحمد ويحيى: ضعيف الحديث، وفي رواية عن يحيى: ليس بشيء، وقال الفلاس: منكر الحديث، وقال النسائي وعليّ بن الجنيد: متروك الحديث. انتهى . ويشبه أن يكون حديثه عن الصحابة لأنّى لم أر أحدًا ذكر أنّه سمع من الصحابة، وإنّما وصف بالرواية عن التابعين، ولما ذكره البيهقى في الخلافيات عن رجل من بني حنيفة ولم يسمعه قال: هذا منقطع، والله أعلم.

وحديث مَرْثد بن الصلت عن أبيه : « إنّه وفد على رسول الله عَيْظَةُ فسأله عن مس الذكر، فقال: إنما هو بضعة منك (7). رواه ابن بنت منيع الحافظ في

<sup>(</sup>۱) الكنز : ( ح ۲۷۱۷۹) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب انظر ص ٤٢٧.

معجمه عن محمد بن خلف المقري ثنا أحمد بن محمد بن شماس ثنا عبد الرحمن بن عمرو قال: سمعت عبد الرحمن بن مؤثد الجعفى يحدث عن أبيه مرثَّد بن الصلت، ثم قال: وهذا حديث منكر ، والذي حدث به عبد الرحمن ابن عمرو بن جبلة، وهو ضعيف الحديث جدًا .

وحديث أبي أيوب الأنصاري قال : « سألت رسول الله عَيْنِيْ فقلت : مسست ذكري وأنا في الصلاة، فقال: لا بأس ». ذكره أبو زيد في كتاب الأسرار بغير إسناد، ويشبه أن يكون ضعيفًا؛ لأنَّا نعرف اختلافه قبل./

[۱۹۳/ ت]

وحديث عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله عَلِيْكُ : « سئل عن مسّ الذكر فقال: ما أبالي مَسْسته أو مَسْست أنفي ١١١ ذكره البيهقي في الخلافيات، وقال: هذا حديث منكر، روينا خلافه عنها وحديث جاء من بني حنيفة بنحوه ذكره أيضًا ورماه بالانقطاع ، وحديث ابن أبي ليلي. قد ذكره البيهقي في السنن الكبير عن أبي بكر القاضي وأبي سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا محمد بن عمران حدّثني ابن أبي ليلي عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: « كنّا عند النبي عَلِيْكُ فجاء الحَسَن، فأقبل يتمرَّغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل ربيبته ». ذكره إثر حديث طلق ثم قال: هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مسَّه بيده ثم صلى ولم يتوضأ.

اختلف أهل العلم في هذا الباب؛ فذهب بعضهم إلى هذه الأحاديث، ورأوا ترك الوضوء من مس الذكر. يروى ذلك عن عليّ بن أبي طالب وعمار بن ياسر وابن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقّاص - في إحدى الروايتين - وعمر بن خطاب في رواية وعمران بن حَصَين، وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبي بكر الصديق وأبي هريرة - في إحدى الروايتين عنه - وأبي

<sup>(</sup>١) أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (٢٤٤/١) من حديث سيف بن عبد الله الحميري ، وعزاه إلى ﴿ أَبِي يَعْلَى ۚ ﴾ من روآية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن دفاع عن أبيه عن سيف، وهؤلاء مجهولون، وهو أقل ما يقال فيهم .

أيوب وعائشة - في إحدى الروايتين عنها - قال أبو عمران عبد البرقى: الأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات. انتهى كلامه(١) . وفيه نظر إن أراد هؤلاء المسمين ؛ لأن حديث ابن مسعود تقدّم ردّه بأبي قيس الأودي، وحديث ابن عمر وعائشة تقدّم الكلام عليهما قبل، وحديث حذيفة أعله أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه، وكذلك حديث أبي أيوب وعمر بن الخطاب تقدم ذكرهما، وحديث عمران مشكوك في اتصاله أنَّه من رواية الحسن عنه وغيره أحد زعم أنه منقطع وقال: فيه أيضًا ابن المسيب والشعبي وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة وطاوس وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ومكحول وأبو جعفر محمد بن عليّ بن الحسين - جدّ الثوري - وأبو حنيفة وأصحابه وربيعة بن عبد الرحمن وشريك والحسن بن حيي وعبيد الله بن الحسين، وقال/ أبو عمر: وجمهور علماء العراقيين معنى على ذلك أسلافُهم، ويحيى بن معين وابن المبارك؟ وخالفهم في ذلك آخرون؛ فذهبوا إلى إيجاب الوضوء من مسّ الذكر فممن يروى عنه ذلك: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم حبيبة وبُسْرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء ابن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير وسعيد بن المسيب ، قال الحازمي في أصّح الروايتين عنه: وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الحديث وجماعة أهل الشام والمغرب والشّافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من قول مالك ومجاهد وعبد الرحمن بن القاسم ومُحمّيد الطويل وسلمان التيمي وأبو العالية والشعبي. قال أبو عمر بن عبد البرغي الثوري قال: دعاني ابن جريج وبعض الأمراء فسُئلْنَا عن مسّ الذكر فقال ابن جريج: يتوضأ من مسّ الذكر، وقلت أنا: لا وضوء على / من مسّ ذكره، فلما اختلفنا قلت لابن مجريج: أرأيت لو أنّ رجلًا وضع يده في مني؟! قال: يغسل يده. قلت: فأيهما نجس

<sup>(</sup>١) قلت: كذا ورد هذا القول «بالأصل»، ولعلّ علاء الدين مغلطاي يقصد أنَّه يقلب الأسانيد عن الصحابة.

المنى أم الذكر؟ قال: المنى. قلت: فكيف هذا؟ قال: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. قال أبو عمر: يقول الثوري: إذا لم يجب الوضوء من مس المني فأجدر ألا يجب من مس الذكر، فإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر، وانما ساقت المناظرة وصارت المعارضه عنده في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي عَلِيْكُ واختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، ومن تعلم في ذلك، ولو كان فيها أثر لا معارض له ولا مطعن فيه لسلم الجميع له وقالوا به، قال أبو بكر بن حازم: ومن ذهب إلى إيجاب الوضوء ادّعي أنّ حديث طلق منسوخ، وناسخه حديث بُسرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر؛ لتأخّرهم في الإسلام، وقال بعض من ذهب إلى الرخصة المصير إلى حديث طلق(١) أولى؛ لأسباب: منها: إشهار طلق بالصحبة، ومنها: طول صحبته وكثرة روايته، ثم لو سلمنا ثبوت حديث بُسرة فمن أين لكم ادعاء النسخ في ذلك اذ ليس في حديث بُسرة/ ما يدل على النسخ؟ بل أولى الطِّرق أن يجمع [١٩٤] بـ] بين الحديثين كما حكى عن ابن عيينة، فإنه قال: تفسير حديث النبي عَيْنِكُم : « من مس ذكره فليتوضأ » معناه: أن يغسل يده إذا مسَّه، وردّ ذلك ابن حَزْم فقال : هذا باطل، لم يقل أحدٌ أنّ غَسْل اليد واجب أو مستحب من مس الفرج، لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم ، ويقال لهم: إن كان كما تقولون فأنتم مخالفين الأمر، وأيضًا فإنه لا يطلق الوضوء في الشُّريعة إَّلا الوضوء للصلاة، وقد أنكر - عليه السلام - اتباع هذه اللفظة على غير الوضوء للصلاة لما أتى من الغائط فأتى بطعام فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصل فأتوضأ، وقد جاء مبيَّنًا في حديث بُشَرة: «فليتوضأ وضوءه للصلاة»، وقال ابن حبَّان: خبر طلق منسوخ ؛ لأن قدومه على النبي عَيْنَاتُهُ أول سنة من سنين الهجرة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضُوء من مسّ الذكر، وأبو هريرة أسلم سنة سَبْع، ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بسبْع سنين، ثم قال: ذكر الخبر المصّرح برجوع طلق إلى بلده بعد قدمته، قال: أنبأنا خليفة نا

<sup>(</sup>١) قوله : « طلق » وردت في « النسخة الأولى »: « طوق »، وهو تحريف ، والصحيح « طلق » كما في النسخة الثانية .

مسدد نا ملازم نا عبد الله عن قَيْس عن أبيه قال: « خرجنا ستة وفدًا على النبي عَلِيلَة خمسة من بني حنيفة، ورجل من بني ضبيعة من ربيعة حتى قدمنا على النبي عَيْضَةً فبايعناه وجلسنا معه، وأخبرناه بأن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض وصبّ لنا في إداوة ثم قال: اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم، ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدًا، قلنا يا رسول الله ، البلد بعيد، والماء ينشف قال: فأمدوه من الماء فإنّه لا يزيده إلا طيبًا، فخرجنا فتشاجرنا على حمل الإداوة أيّنا يحملها، فجعل النبي عَيْظَةٍ ذلك يومًا لكل رجل يومًا وليلة فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا، وراهب ذلك القوم رجل من طيء فنادينا بالصلاة ، فقال/ الراهب: دعوة حق ثم ذهب فلم ير بعد قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيان واضح ان طلقا رجع إلى بلده بعد القدُّمة التي ذكرنا قال: ثم لا يُعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك فمن ادعّى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأتي ببينة مصرحة(١)، ولا سبيل له إلى ذلك وبنحوه قاله البيهقي والبغوي في شرح السنة وفيه نظر لما ذكره أبو القاسم الطبري نا الحسن بن على الفسوي ثنا حماد بن محمد الحنفي ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق عن النبي عَلِينَة قال : « من مس فرجه فليتوضأ ». قال الطبراني: لم يرد هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد وهما عندي صحيحان يشبه أن يكون سمع الحديث الأوّل من النبي عليه السلام قبل هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وغيرها فسمع الناسخ والمنسوخ انتهى ، وفيه إشعار برجوعه مرة أخرى فإن الإيجاب وعدمه لإثبات في أيام قليلة غالبًا لما قيل عنه: من أنّ مقامه بالمدينة كان قليلًا نص على ذلك الأئمة، وإذا كان كذلك كان حديثها ظاهرًا في النسخ ولا احتياج إلى حديث أبي هريرة لتقدّمه عليه، وممن قال ذلك إسماعيل بن سعد الفقيه والاحتياط في ذلك أبلغ يروى عن النبي عليه السلام بإسناد صحيح أنه : « نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه »(٢) أفلا ترون ان الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولو كان ذلك بمنزلة

<sup>(</sup>١) قوله : « مصرحة » وردت « بالأولى »: « مفرجة »، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الترمذي (١٥) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحميدي (٢٨)=

الإِبهام والأنف والأذن وما هو منّا لكان لا بأس علينا أن نمسّه بأيماننا فكيف يشبه الذكر بما وصفوا من الإِبهام وغير ذلك فلو كان شرعًا سواء لكان سببه في المسّ سبيل ما سمّينا، ولكن ها هنا علّة قد غابت عنا معرفتها، ولعل ذلك أن يكون عقوبة لكي يترك الناس مس الذكر فيصير من ذلك إلى الاحتياط انتهى كلامه ، وفي استدلاله بحديث مسّ الذكر باليمين نظر؛ لإغفاله قوله عين وهو يبول لما فيه من الاستهانة باليمين وخشية الاستنجاء ، والله أعلم .

وقال أبو محمد/ بن حَزْم: خبر طلق صحيح إلا إنه لا حجة فيه لوجوده [١٥٥/ ب] أحدها أنّ هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مسّ الفرج، هذا ما لا شك فيه، وهو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا حين أمر عليه السّلام - بالوضوء منه، ولا يحل ترك ما يتيقّن أنّه ناسخ والأخذ بما يتيقّن أنّه منسوخ ، وثانيها: أنَّ كلامه - عليه السلام - هل هو إلا بضعة منك؟! » دليل على أنّه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنّه لو كان بعده لم يقل - عليه السلام - هذا الكلام؛ بل كان بين على أنّ الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنّه لم يكن سلف قد حكم أصلًا وأنّه كسائر الأعضاء، وقال يدل على أنّه لم يكن سلف قد حكم أصلًا وأنّه كسائر الأعضاء، وقال الخطابي: وترك خبر طلق على أنّه أراد اللمس ودونه حائل، واستدلوا على ذلك برواية الثوري وشعبة وابن عيينة أنّه سأله عن مسّه في الصلاة والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه انتهى .

وفي قوله: والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل نظر؛ لما ذكره أبو عمر من حديث أبي الوليد الطيالسي ثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عمر بن الخطاب : « أنّه صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم كما أنتم، فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم فأعاد »، وفي الإسرار: ومطلق المس اسم للمس بلا حائل، وهذه المسألة وقعت في زمن عبد الملك بن مروان،

<sup>=</sup> والخطيب (١١١/٣). وتمام لفظه: « أن النبي عَلَيْكُ نهى أن يمس الرَّجل ذكره بيمينه » . قلت : وأخرجه الشيخان بلفظ: « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإِناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه » . وأخرجه أبو داود (١/ ١٢) من طريق أبان عن يحيى بن أبي كثير . قال المنذري : « وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطوّلا ومختصرًا » .

فشاور الصحابة فأجمع من بقي من الصحابة أنه لا وضوء فيها، وقالوا: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبيَّنا لقول امرأة لا تدري أصدقت أم كذبت يَعْنُون بُسْرة ، ومعنى قولهم: كتاب ربنا، بين الأحداث في كتابه وكانت نجسة من دم حيض ومنى وغائط وشرع الاستنجاء بالماء بقوله : ﴿ رجال يحبون أن يتطهروا ﴾(١) الآية. فكانوا يتبعون الحجارة الماء والاستنجاء بالماء لا يتصور إلَّا بمس الفرجين جميعًا، فلما ثبت بالنص أنّه من التطهير لم يجز أن يجعل حدثًا بخبر غريب تعظم به البلوى، فسقط على ما هو الأصل في خبر الواحد؛ لأنّه ورد بخلاف القياس ، وقد ثبت من مذهب أبي هريرة ما يذكر أنّه ليس بحديث، والراوي إذا ذهب إلى خلاف ما روى دلَّ على زيافة الحديث على ما عرف في موضعه ، قال أبو محمد بن حَرْم : وقول من قال: تعظم به البلوى، ولو كان لما جهله/ ابن مَسْعُود ولا غيره حماقة قد غاب عن جمهور الصحابة الغسل من الإيلاج الذي لا إنزال معه، وهو مما تكثر به البلوى، وقد رأى أبو حنيفة الوضوء من الرعاف، وهو مما تكثر به البلوى، ولم يعلم ذلك جمهور العلماء، ورأى الوضوء من ملك الفم من القلس ولم يره في أقل من ذلك ، وهذا تعظم به البلوى، ولم نعلم قال ذلك قبله أحدٌ من ولد آدم - عليه السلام - والله أعلم .

[[ /141]

وأما الوضوء من مس الإبط، فقد جاء في حديث رواه الزهري عن عبد الله بن عتبة عن عمر: أنّه رأى رجلا يتوضأ من مس الإبط. قال البيهقي: هذا مرسل، وقد أنكره الزهري بعد ما حدث به، ويمكن أن يكون أمره بغسل اليد تنظفًا، وروى أبو الحسن من حديث ابن عرفة: ثنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر: « إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء ». قال: وعن ابن عباس: ليس عليه إعادة، وروى البيهقي أن ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى.

وأما الوضُوء من مس الصَّنَم فذكر المدائني في تفسيره من حديث محمد بن الوليد عن يعلى بن عبيد عن صالح بن حبان عن ابن بُريدُة عن أبيه : « أن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية : ١٠٨.

النبي عَيِّلِهُ أمر بريدة وقد مس بريدة صنمًا فتوضأ »(١). وفي مصنف عبد الرازق، وعن سفيان بن عيينة عن عمار الرهني عن أبي عمرو النسائي أنَّ علىّ بن أبي طالب لما استناب المستورد العجلي مسّ صليبا كان في عُنقه فلما دخل في الصلاة قدَّم رجلا ثم أخبر الناس إنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه، ولكنّه من مس هذه الأحداث فأجبت أن أحدث وضوءًا . وفي الأوسط للطبراني: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا معاوية بن هشام ثنا شيبان أبو معاوية عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال : « كنا نتوضأ من الأبرص إذا مسسناه »(٢). لا يروى هذا الحديث عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد. تفرد به ابن نُمير ولم يكتبه إلا عن الحضرمي، وكتبه عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل من حديث شعبة عن عمر وابن أبي عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال -عليه السلام: - « الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفَرْج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج ومنهما الوضُوءُ »(٣). وقد روى عن ابن عباس موقوفًا، وروى داود بن المحتر القائل به/ ابن المديني وهب حديثه عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي عَلِيْتُهُ: « كان يتوضأ من الحدث وأذى المسلم »(٤)، وقالت عائشة : « يتوضأ أحدكم من الطعام الطّيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء »(°) يقولها لأخيه؟! وعن إبراهيم النخعي: إني لأصلّي الظهر والعصر

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٤٦/١) وعزاه إلى « البزار » وفيه صالح بن حبان، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٤٦/١) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » و« الكبير »، وفيه جابر الجعفي، وثقه شعبة والثوري، وضعّفه الناس .

<sup>(</sup>٣) العلل المتناهية : (١/٣٦٥) .

<sup>(</sup>٤) روى ابن ماجة في سننه : حدّثنا محمد بن الصبّاح ، قال : أنبأنا سفيان بن عينة ، عن الزُّهري ، عن سعيد ، وعباد بن تميم ، عن عمّه ، قال : شُكي إلى النبي عَلَيْكُ الرَّجُل يجدُ الشيء في الصلاة فقال : « لا، حتى يجد ريحًا ، أو يسمع صوتًا » .

١- كتاب الطهارة ، ٧٤- باب لا وضوء إلا من حدث ، (ح/١٣/٥) . قلت: وهذا حديث صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٥) ضعيف . رواه عبد الرزاق (٤٧٠) والمطالب (١٢٠) . قلت : هذا حديث موقوف عن عائشة ، مُعَلُّل .

والمغرب بوضُوء واحد إلا أن أحدث ، أو قول منكر، الوضوء من الحدث وأذى المسلم، وعن عبيدة السلماني نحوه ، وفي كتاب الترهيب لأبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني: ثنا محمد بن سعيد الشّافعي عن محمد بن عامر عن سعيد بن عبد الحميد بن جعفر ثنا عثمان بن مظفر عن أبي عبيدة عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله عَيَّاتِهُ : « من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليعد وضوءه (')، وعن ابن مسعود : « لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إليّ من أن أتوضأ من الطعام الطيب ('). ذكره ابن حزم، وعلل الجميع قال: وقد أوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي، وأوجب الوضوء في الإيقاظ والتذكر والمس على الثوب بشهوة بعض المتأخرين ، وروينا إيجاب الغسل من نتف الإبط عن عليّ وعبد الله بن عمرو، وعن مجاهد، الوضوء من تنقية الأنف، وقد صح عن عروة : « الوضوء من مس الاثنين ('')، وروينا عن عليّ بن أبي طالب ومجاهد وذر والد عُمر بن ذر الحبان : « الوضوء من قص الأظفار، وقص الشعر ('') - والله تعالى أعلم قال ابن المنذر: وبه قال الحكم وحمّاد ، ومن ارتد ثم رجع إلى الإِسلام كان الأوزاعي يقول: يستأنف الوضوء ('')

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف. إتحاف : (٢٦/٤) . قلت : هذا حديث موقوف عن ابن مسعود، مُعَلُّل.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ، (٢٥٤/١)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي: (٧٩٣/٢) بلفظ: ( الوضوء من مس الذكر ».

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ الوضوء ﴾ زائدة في ﴿ الأولى ﴾ التي عليها العمل ، فكذا أثبتناها .

## ٣٦ - باب الوضُوءِ مما غيرت النَّار

حدثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيبنة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي عَيِّلِهُ قال : « توضؤوا مما مسته النار »(۱) ، فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم فقال: يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله عَيِّلُهُ حديثًا فلا تضرب له الأمثال. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه مرفوعًا من حديث ابن شهاب. أخبرني عمر بن عبد العزيز أنّ عبد الله/ بن إبراهيم بن قارظ أخبره: «أنّه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من ثور أقط أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله عَيِّلِهُ يقول: « توضَّؤوا مما مسته النار ». رواه الترمذي (۱) عن ابن

(۱) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، ح/ ٣٥٢، ٣٥٣) وأبو داود (١٩٥) وابن ماجة (٤٨٥ ، ٤٨٥) والطبراني (٤/ ١٦٧، ٥/ ١٠٧) وعبد الرزاق ( ١٦٦، ١٦٧) والفتح (١/ ٣١١) وابن عساكر في « التاريخ » (١٢٧/٦) والبيهقي (١/ ١٤١، ١٥٥ ، ١٥٥) والتمهيد (٣/ ٣٣٥، ٣٣٥) والمشكاة (٣٠٣) والمجمع (١/ ٤٤١) وابن أبي شيبة (١/ ٥٠، ٥١) وأبو عوانة (١/ ٢٦٩) وشرح السنة (٣/ ٣٤٨) والتاريخ الكبير (٢/ ١٨، ١/ ٤٠٩) والخطيب (٦/ وابن عدي في « الكامل » ((7/ ٨٨٠) / (100 ) / (100 ) / (100 ) / (100 ) / (100 ) / (100 ) / (100 )

(٢) صحيح . رواه الترمذي (٧٩) ومسلم في ( الحيض ، ح/ . ٩) والنسائي في ( الطهارة ، باب ه ١٢١١) وأحمد (١/ ٣٦٦، ٢/ ٢٦٥، ٢٧١، ٣٨٩، ٤٧٧، ٥٠٥) . وفي مسند أحمد حديث يشبهه في معناه ، رواه في مسند ابن عباس ( رقم ٣٤٦٤ ج١ ص ٢٣٦) قال : «حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالاً: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف: أن سليمان بن يسار أخبره : أنّه سمع ابن عباس ورأى أبا هريرة يتوضأ ، فقال : أتدري مما أتوضأ ؟ قال : لا ، قال: رسول الله عين أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ . قال : وسليمان حاضر ذلك جميعًا » . وهذا إسناد صحيح ، رواته أئمة ثقات ، وهو مع رواية الترمذي يدلان على أنّ الجدل في هذا كان شديدًا بين ابن عباس وأبي هريرة ، وأنّه لم يقتنع أحدهما بحجة الآخر . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد في المسند ( رقم ١٠٨٦٠ ج٢ ص ٢٥٥) أحدهما بحجة الآخر . ويؤيد ذلك ما رواه أحمد في المسند ( رقم ١٠٨٦٠ ج٢ ص ٢٥٥) عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا المحمد أن رسول الله عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا الحمد أن رسول الله عبد الله بن حنطب يقول : « قال ابن عباس : أتوضأ من أشهد عدد هذا الحمد أنه من أشهد عدد هذا المحمد أنه و المحمد عبد الله المحمد أنه المحمد الله المحمد أنه المحمد أنه المحمد الله المحمد اله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد المح

قوله : « الأقط » بفتح الهمزة وكسر القاف : لبن مجفّف يابس ، كأنّه نوع من الجبن ، و« الثور »: القطعة منه .

عمر. ثنا سفيان بن عيينة فذكره وفيه فقال ابن عباس : أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من اللحم ١٤(١)؟! ولم يحكم عليه بشيء، والذي رأيت في مسند ابن أبى عمر: ثنا الدراوردي وابن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة قال رسول الله عَلِيُّهُ : « توضؤوا تما مسته النار، ولو من ثور أقط »، فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة أنتوضأ من الحميم؟ فقال له أبو هريرة... الحديث ، وفي مسند أبي العباس السرَّاج من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: اجتمع أبو هريرة وابن عباس فقال ابن عباس :ليس في طعام وضَوء وقال: آكل الطعام ولم يتوضأ، قال: فناول أبا هريرة كفًا من حصباء فقال: سمعت رسول الله عَيْنَةُ : « عدد هذه الحصباء يقول توضؤوا مما غيرت النار » (٢٠) وفي لفظ : « ولو من ثورِ أقط »، وفي لفظ : « مما أنضجت النار »<sup>(٣)</sup>، وفي لفظ: «قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أخذه حلالا في كتاب الله عز وجل؛ لأن النار نجسته ؟!»، وقال البيهقي في كتاب السنن الكبير: وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ حديث أبي هريرة - يعني هذا - معلول بفتواه بعد وفاة النبي عَلِيْكُ بألًّا وضوء منه. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما علم من مذاهب المحدثين بأنّ العبرة مما روى لا بما رأى، خلافًا للحسين. حدثنا حرملة بن يحيى بن وهب ثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال رسول الله عَلِيلًا : « توضؤوا مما مسته النار » . هذا حديث لم يسمعه ابن شهاب من عروة بيان ذلك في كتاب مسلم وغيره، قال مسلم: ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدّي حدّثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني

<sup>(</sup>١) في « العقيلي : ٣/ ٢٩٦» : « أنتوضأ من الأطيبين: اللحم والخبز ؟!» .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة (٤٨٥) وأبو داود (١٩٥) والنسائي في (الطهارة ، باب ( ١٢١١) وأحمد (١/ ٢٤٨، ٢٤٩) واللآلىء (١/ ١٧٢) والمجمع (١/ ٢٤٨، ٢٤٩) والتمهيد(٣/ ٣٣٠، ٣٣٣) والحلية (٧/ ١٦٠) ومطالب (١٣٠) والخطيب (١٣٠/ ١٠٠) وابن عدي (٥/ ١٨٦٥).

وصححه الشَّيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي ( الطهارة ، باب « ١٦» وأحمد (٢/ ٤٥٨، ٤/ ٣٠) وابن عدي في « الكامل » (١/ ١٨٠).

عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحرث بن شهاب أنّ خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أنّ أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله عَيْكَ يقول: « / الوضوء [١٩٧] ب] مما مسته النار ». قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم بن قارط، أخبره أنّه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال : « أنا أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأني سمعت من رسول الله عَيْلِيُّ يقول: توضؤوا مما مست النار ». قال(١) ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عشمان، وأنا أخترت هذا الحديث أنّه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي عَلَيْكُ تقول: قال رسول الله عَلِيْهِ : « توضؤوا مما مست النار ». وفي مسند السرَّاج: ثنا محمد بن يحيي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنّ سعيد بن خالد أخبره أنّ عروة أخبره... فذكر الحديث، وفي كتاب ابن شاهين من حديث ثواب بن يحيى: ثنا أبي عن الزهري عن القاسم سمعتُ عائشة تقول : « ما ترك رسول الله عليه الوضوء مما مست النار حتى قبض »(٢). قال محمد بن عمر الحافظ: روى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقيل: عن الزهري عن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان عن عروة عنها ،وقيل: عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي عَلِيلًا، وقيل: عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي عَيْلِيُّهُ، ولما ذكر الحربي حديث الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: إن كان معمر لم يزل عبد الملك بن أبي بكر بقدر عمدًا معمر أنه رواه في كتابه، وقد وافقه صالح وابن أبي ذئب ويونس وشعيب وعقيل وعبد الرحمن بن خالد، وأما قول ابن لهيعة: عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه فالقول قول ليث؛ لأنّه رواه كما رووه .

حدثنا هشام بن خالد الأزرق ثنا خالد بن يزيد بن أبي ملك عن أبيه عن

<sup>(</sup>١) قوله : « قال » وردت في « الأولى »: « فلمّا »، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

<sup>(</sup>٢) قلت : سقطت كلمتان من لفظ هذا الحديث ، وصححناه من ( النسخة الثانية ) .

أنس بن مالك قال : كان يضع يديه على أذنيه ويقول: صحَّت إن لم أكن سمعت رسول الله عَيْكُ يقول: « توضُّؤوا مما مست النار » هذا حديث قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن يزيد - يعني: عن أنس - إلَّا ابنه خالد بن يزيد بن أبي مالك - واسمه هانيء، يكني: أبا هاشم - وإن قال فيه العجلي: كان ثقة ، وقال أبو حاتم البستي : هو من فقهاء الشَّام، وكان صدوقًا في الرواية، ولكنه كان يخطيء أكثر، وفي حديثه مناكير، قال ابن عدي: لم أر له إلا ما يحتمل، أو يرويه /عن ضعيف، فيكون البلاء من الضعيف لا منه، ولا يعجبني، والاحتجاج به اذا انفرد عن أبيه وما أقربه ممن ينسبه إلى التعديل، وهو ممن استخير الله - تعالى - فيه فقد قال فيه الإمام أحمد وابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الرازي: يروى أحاديث مناكير، وقال الدارقطني: ضعيف ، وذكره العقيلي والساجي في كتاب الضعفاء ويزيده ضعفًا وعدم حفظه؛ وذلك أنَّ همامًا رواه عن مطر عن الحسن عن أنس عن ابن طلحة قال - عليه السلام -: « الوضّوء مما غيرَّت النار لونه ». أنا بذلك الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المنجى رحمه الله بقراءتي عليه أخبرتكم المسندة أم أحمد زينب بنت مكى بن علّي بن كامل الحرانية أنا أبو حفص بن طرزدان أنَّ أبو غالب بن البنا أنا أبو الغنائم بن المأمون نا أبو القاسم بن حبانة نا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظ قال: نا محمد بن المؤمل ثنا بشر بن عمر نا همام... فذكره، وإسناده صحيح، ورواه السراج في مسنده عن إسحاق بن إبراهيم ثنا بشر... فذكره، ورواه عبد الرحمن ، وفي الباب غير ما حديث؛ من ذلك: حديث زيد بن ثابت خرجه مسلم في صحيحه، وقد تقدم ذكره، وحديث أم حبيبة وشرب عندها ابن أختها أبو سفيان بن سعيد سويقًا وقالت: يا ابن أختى، توضأ فإن رسول الله عَيْنَة قال : « توضؤوا مما مست النار ». خرجه أبو داود (١)، وإسناده صحيح، وقال الحربي: رواه عن الزهري ثلاثة عشر، وقالوا: أربعة أقاويل؛ فقال يزيد بن زريع عن معمر: دخل عليها سعيد بن سفيان بن المغيرة،

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : كتاب الطهارة ، ٧٥- باب التشديد في ذلك (ح/ ١٩٥) .

وهذا مما أوهم فيه معمر بالبصرة ، وقال عبد الرزاق عنه، فدخل عليها أبو سفيان بن المغيرة ولم يصب أيضًا، إنمَّا هو أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس، وأسقط عثمان بن حكم أبا سلمة بن عبد الرحمن - يعني: شيخ الزهري - قال الماجشون عن عبيد الله: وهذا وهم منه لا شك فيه، وليس كقول من قال: عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة ، وفي الأوسط: لم يروه عن بكير إّلا جعفر بن ربيعة، وذكر عن الزهري أنّ أبا سفيان ابن أخت أم حبيبة. وحديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري خرجه عبد الرحمن النسائي، وإسناده جيِّد وصححه ابن حَزْم. وحديث عبد الله بن عمر قال ابن أبي حاتم: سألت أبي / عن حديث رواه عبد الرحمن بن حميد بن سالم المهدي عن عقيل عن سالم عن أبيه يرفعه : « توضؤوا مما مست النار »، فقال أبي : هذا خطأ، ولم يبيِّن الصواب ما هو وما علَّة ذلك، والصحيح ما رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه موقوفًا، ورواه شعيب بن أبي حمزة وابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ابن قارظ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ، وقد يرفع حميد بن سالم ذكر القشيري في تاريخ الترمذي: ثنا هلال عمرو بن عثمان ثنا العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعًا ، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث عقيل عن ابن شهاب، وقال: لم يروه عن عقيل إلا حال أبي عن عبد الله الطاهر - واسمه موسى بن ربيعة. وحديث سلمة بن سلامة وكان آخر أصحاب رسول الله عَيْلِيُّ إِلَّا أَن يكون أنس بن مالك؛ فإنَّه قد بقى بعده، إلا أنهما دخلا وليمة وسلمة على وضوء فأكلوا ثم خرجوا فتوضأ سلمة فقال له: ألم تكن على وضُوء؟ قَال: بلي، ولكن سنة رسول الله عَلِيْتُهُ وخرجنا من دعوة دعيناها ورسول الله عَلِيْتُهُ على وضُوء فأكل ثم توضأ فقلت: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: « بلي ولكن الأمر يحدث »(١). وهذا مما يحدث خرجه الحافظ أبو بكر بن أبي داود في سننه

[۸۹۸/ ت]

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الحاكم (٣/ ٤١٨) والطبراني (٧/ ٤٧) والمجمع (١/ ٢٤٩) وعزاه إلى الطبراني في ٥ الكبير »، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وثقه عبد الملك بن شعيب ابن الليث، وضعفه أحمد وجماعة، واتهم بالكذب .

عن عبد الملك بن شُعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني زيد بن حبيرة بن محمود بن أبي حبيرة الأنصاري ثم الأشهلي عن أبيه حبيرة عن محمود عنه. وحديث عبد الله بن زيد. قال رسول الله عَيْشِكُم : « لا وضوء إلَّا مما مست النار، أو حَدَث، أو ريح »(١). رواه ابن شاهين عن الحسين بن أحمد ابن صدقه ثنا أحمد بن سعيد ثنا يوسف بن عدي ثنا ابن المبارك عن محمد بن أبى حفصة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه فذكره، ورواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن رشد بن عبدُ الرحمن ثنا يوسف بن عدي ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن الزهري إلا محمدًا بن أبى حفصة. تفرد به ابن المبارك. وحديث زيد بن ثابت مرفوعًا: «توضؤوا مما مست النار » (٢). قال الدارقطني: ورواه في الأفراد. تفرد به ابن المنذر بن محمد عن أبيه عن جبارة بن مسلم عن عبد الله عن الزهري/ عن عمران بن إبان عنه. وحديث بسرة بنت صفوان أن النبي عَلِيْكُم قال : « توضؤوا مما أنضجت النار ». وذكره ابن عدي في كامله(٣) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة عن سليمان بن داود الشرقي عن الزهري عن ابن المسيب عنها، وضعفه بأحمد وسليمان، وقال: إسناد غير محفوظ . وحديث ابن خزيمة في صحيحه من حديث حماد بن زید عن هشام عن محمد بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس ثم قال: خبر حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن عمرو غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه فأتت بين هشام وعروة وبين محمد بن عمرو وهب أنُّ إسناد ذلك رواه يحيى بن سعد وعبدة بن سليمان، ورواه وهب عن محمد بن عمرو ولفظه : « ولم يتمضمض ولم يمس ماءً ». وحديث رجل من الصحابة قال : « كنا نتوضاً ممّا غيرت النار ونتمضمض من اللبن ولا نتمضمض من

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده. رواه أحمد (۲/ ٤١٠) ٤٣٥) وتغليق (١١٠) والفتح (١/ ٣١٥). بلفظ : ( لا وضوء إلا من حدث أو ريح ». قلت : وإسناد هذا الحديث ضعيف، إلّا أنّ له متابعات صحيحة بنحوه مرّت في هذا الباب قوّت إسناده.

<sup>(</sup>٢) تقدم من أحاديث الباب ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن عدي في ( الكامل » (١/ ١٨٠) والنسائي في ( الطهارة ، باب ( ١٢١ ) ) وأحمد في ( المسند » (٢/ ٤٥٨) ٤/ ٣٠) . قلت : في إسناد الحديث أحمد وسليمان ، وإسناده غير محفوظ .

التمر  $()^{(1)}$ . رواه الكجي في سننه عن حجاج، ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عنه. وحديث أبي سعد الخير الأنصاري. ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب ثنا فراش الشعار، سمعت أبا سعد الخير، سمعت النبي عَيِّكَ يقول: (( الوضوء مما مسته النار  $()^{(1)}$ ). وعلت المراجل. وحديث أبي موسى الأشعري، ذكره حرب في مسائله. وحديث أم سلمة – زوج النبي عَيِّكَ – قالت: قال رسول الله عَيِّكَ : (( توضؤوا مما مست النار  $()^{(1)}$ ). رواه الكجي في سننه: ثنا أبو عاصم عن أبي ذئب عن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عَبْد الله بن عَبْد ذئب عن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عَبْد الله بن عَبْد الله عنها، وهو مشكل بما يذكره عنها بعد – إن شاء الله تعالى – أو يكون قد روت الأمرين الناسخ والمنسوخ جميعا ، والله تعالى أعلم .

## ٣٧ - باب الرخصة في ذلك

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: « أكل نبي الله عَيْنِهُ كَتفا، ثم مسح يده بمسح كان تحته، ثم قام إلى الصَّلاة فصلى ». هذا حديث خرجاه (٤) في صحيحيهما من حديث ملك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وقال ابن عبد البر: وعن عطاء في هذا أيضًا حديث أم سلمة أنّها أخبرته: « أنها/ قد أتت [١٩٩/ ب] لرسول الله عَيْنِهُ جبنا مشويًا فأكل ثم صلى ولم يتوضأ »(٥). وليس هذا

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، ح/ . ٩٠) وأبو داود (ح/ ١٩٥) والترمذي (ح/ ٧٩) والبيهقي في « الكبرى» (١/ ١٥٥) والمجمع (١/ ٢٤٩) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه ، وتقدم من أحاديث الباب ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه البخاري في ( الوضوء ، باب ٥ · ٥٥ ) ومسلم في ( الحيض ، ح/ ٩١) وأبو داود (١٨ ٢٦٧، ٢٨١، ٣٦٦، ٢/ ٣١٩) وأحمد (١/ ٢٦٧، ٢٨١، ٣٦٦، ٢/ ٣٨٩) والتمهيد (٣/ ٢٦٧) .

قوله : « مسح » بكسر الميم وسكون السين، وهو كساء معروف .

<sup>(</sup>٥) حسن . رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٧٤- باب: في ترك الوضوء مما =

باختلاف على عطاء في إسناده، وهذان حديثان مسندان صحيحان، وفي مسند السراج عن قتيبة عن الدراوردي عن زيد زيادة: « ولم يتمضمض ». ولما خرَّج أبو موسى حديث عطاء بن حبة بن جريج قال: حسن صحيح ، وقال ابن عساكر: كذا رواه روح عن ابن جريج، ورواه خالد بن الحرث وأبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان - يعنى: ابن يسار -، وقال أبو عيسى: رواه ابن سيرين وعلى بن عبد الله بن عباس وعطاء وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وغير واحد عن ابن عباس. وفي مسند الإمام: أحمد ثنا حفص بن عمر عن همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبى - عليه السلام -: « أنهش من كتف، ثم صلى ولم يتوضأ »(١). ورواه أيضًا عن يحيى عن ابن جريج حدثنا سعيد بن الحويرث، وفي كتاب السرَّاج: ثنا زياد بن أيوب بن إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن أبي مليكة، وفي كتاب ابن شاهين: ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا هُشيم عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي كلهم عن ابن عباس بنحوه ، وفي المصنف من حديث محمد بن عمرو بن عطاء: « أكل من عظم، أو يغرف من ضلع ». وفي حديث أبي جعفر : « مرَّ بقدر تفور فأخذ منها عرقًا – أو كتفًا – فأكله ثم تمضمض ولم يتوضأ  $^{(1)}$ . وفي سنن أبي داود

<sup>=</sup> مست النار ، (ح/ ۱۹۰) .

قوله: « انتهش » هو بالشين المعجمة: أخذ اللحم بالأضراس ، وبالسين المهملة: أخذ اللحم عقدّم الفم . وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥١) وعزاه إلى « أبي يعلى »، وفيه حسام بن مصك، وقد أجمعوا على ضعفه . قلت : وتحسينه لوجود أكثر من طريق له .

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٤) من حديث أم عامر بنت يزيد بن السكن، وكانت من المبايعات : « أنها أتت رسول الله عليه الله عليه وهو في مسجد بني عبد الأشهل، ثم قام فصلى ولم يتوضأ » . وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي خليفة عن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عنها، ولم أجد من ذكر هذين .

<sup>(</sup>٢) في « مجمع الزوائد » (١/ ٤٥٢) عن عمرو بن محمد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سمعت هند بنت سعيد بن أبي سعيد الحدري تحدّث عن عمتها قالت: « جاء رسول الله عَلَيْتُهُ عائدًا لأبي سعيد الحدري فقدّمنا إليه ذراع شاة فأكل، وحضرت الصلاة فتمضمض ثم صلى ولم يتوضأ » . رواه الطبراني في « الكبير » عن محمد بن يوسف عنها، ولم أجد من ذكر محمدًا هذا .

قال ابن عباس: « فرأيته يسأل على لحيته أساج من دم وماء ثم قام إلى الصلاة » (۱). وفي مسند ابن عباس تصنيف القاضي إسماعيل بن إسحاق من حديث حجاج عن سعد بن إبراهيم عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن النبي - عليه السلام -: « أكل في بيت ضباعة بنت الحرث كنفًا »(۱). وقال: هكذا رواه أبو معاوية عن حجاج، وخالفه يزيد بن هارون، ورواه عن حجاج: « دخل على ضباعة بنت الزبير فأكل عندها كتفًا من لحم ...» الحديث. وفي تاريخ بحشل من حديث سعيد بن جبير: « أكل ابن عباس لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ». ولم يتبين من/ البساط شيئًا.

[] /۲+-]

حدثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار وعبد الله بن محمد عقيل عن جابر بن عبد الله قال : « أكل النبي عيلية وأبو بكر وعمر خبرًا ولحمًا ولم يتوضؤوا ». هذا حديث رواه الترمذي (٣) عن ابن عمر، ثنا ابن عيينة ثنا ابن عقيل، سمع جابرًا قال سفيان: ثنا ابن المنكدر عن جابر قال : « خرج النبي – عليه السلام – وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة وأكل، وآتته صاعًا من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعُلالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ »(٤). ولم يحكم عليه بشيء، وفيه نقص عما رواه له شيخه، والذي في

<sup>(</sup>١) صحيح. تقدّم من أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) صحيح التمهيد (٣/ ٣٤٦، ٣٤٦) والشافعي (١٣) بلفظ: «أكل كتف شاة ثمّ صلّى ولم يتوضأ». وفي « مجمع الزوائد » (١/ ٣٥٣): « أنها وضعت إلى النبي عَيِّالِيَّةِ لحمًا فانتهش منه، ثم صلّى ولم يتوضأ » وعزاه إلى أبى يعلى وأحمد، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٦- باب الرخصة في ذلك ، (ح/ ٤٨٩) . في الزوائد : رجال هذا الإِسناد ثقات . وصححه الشَّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) صحيح رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٥٩- باب ما جاء في ترك الوضوء ممّا غيّرت النار : (ح/ ٨٠) .

هذا حديث صحيح ، ليست له علة . وقد حاول بعضهم أن يعلله ؛ فنقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال : لم يسمع ابن المذكدر هذا الحديث من جابر ، إنَّمَا سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر . وهو مردود برواية ابن جريج عن أحمد ( رقم ١٤٥٠٥ ج٣ ص ٣٢٢) وأبي داود (١/ ٧٥) قال : ٥ أخبرني محمد بن المنكدر قال : سمعت =

مسنده : « ففرشت لنا تحت صَوْر لها- والصُّور: النخلات المجتمعات - وفي آخره: وشهدت أبا بكر دخل على أهله فقال: هل من طعام؟ قالوا: لا، قال: فأين شاتكم الوالد؟ فأتى بها فحلها ثم أمر بلبانها فطبخ فأكل منه، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم شهدت عمر بن الخطاب وأتى بحفنتين فوضعت إحداهما بين يديه والأخرى من خلفه، فأكل وأكلنا معه ثم صلى ولم يتوضأ ». وقال فيه الجوزجاني: حديث صحيح. رواه عن ابن المنكدر جماعة، وخرجه أبو حاتم البُستى في صحيحه(١) عن عبد الله بن محمد الأزدي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن أبي فَرُوة، حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال : « رأيت النبي - عليه السلام - أكل طعامًا مما مسته النار ثم صلى قبل أن يتوضأ، ثم رأيت بعد النبي أبا بكر أكل طعامًا مما مسته النار ثم صلى قبل أن يتوضأ، ثم رأيت بعد أبي بكر عمر أكل طعامًا مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ »، وفي لفظ : « دعت امرأة رسول الله عَلِيُّ فأكل هو وأصحابه، وحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله عَيْلِيُّهُ وصلى، ثم دعا إلى بيتها فأقبلوا فحضرت العصر فلم يتوضأ النبي، عليه السلام »(٢)، وفي لفظ: « أكل النبي - عليه السلام - لحما ومعه أبو بكر وعمر، ثم قاموا إلى العصر ولم يتوضأ »(٣). وفي صحيح ابن خزيمة: ثنا موسى بن سَهْل الرملي، ثنا [۲۰۰] على بن عياش، ثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر/ قال: «آخر الأمرين من رسول الله عَلِي ترك الوضوء مما غيرت النار » (٤). أخرجه ابن حبان في صحيحه عنه قال: هذا خبر مختصر، ثم حدَّث حديثًا طويلًا

جابر بن عبدالله يقول: قربت للنبي عَلَيْتُ خبرًا ولحمًا فأكل ولم يتوضأ ».

قُولُه : ﴿ عَلَالَةَ ﴾ العلالة : بضم العين المهملة : البقية ، أو ما يتعلل به شيئًا بعد شيء ، من العلل – بفتح العين – وهو الشّرب بعد الشّرب .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن حبان : (٢/ ٢٢٨- ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٢/ ٢٣٠- ٢٣١) .

<sup>(</sup>٣) راجع المصدر الأول ( الحاشية رقم ١٠ .

<sup>(</sup>٤) صحيح. التمهيد (٣/ ٣٤٧) والعقيلي (٣/ ٤) وابن حبان، وابن خزيمة، والمنتقى (٢) وأبو داود (ح/ ٤٨٦٤) والنسائي (١/ ١٠٨) والبيهقي (١/ ١٠٦) .

اختصره شُعَيب متوهمًا لنسخ إيجاب الوضوءِ مما مست النار مطلقًا، وأما نسخ الإيجاب بالوضوءِ مما مست النار خلا الجزور فقط ، وقال أبو داود عند تخريجه: هذا اختصار من الحديث الأول، ولفظ الحاكم في التاريخ عن ابن عقيل عنه: « أكلت مع النبي من شاة صنعت له قبل العصر، فحضرت الصلاة فصلى ولم يمس ماءً، ثم حضرت عمر في ولايته فأتى بحفنة فيها ثريد ولحم فأكلها مع ناس من المهاجرين، وحضرت الصلاة ولم يمس عمر ولا أحد ممن أكل معه ماءً »(١). وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به شعيب عنه، ولا أعلم رواه عنه غير علي بن عباس ، ورواه في موضع آخر منه بلفظ : « بينما نحن مع النبي عَلِيْكُم فأكل مما مست النار ». هكذا حديث غريب من حديث ابن عيينة عن الثوري. تفرد به طاهر بن الفضل الحلبي عن ابن عيينة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عليّ بن عباس: «كان آخر الآمرين...». فقال: هذا حديث مضطرب المتن، إنَّما هو أن النبي عَيِّلْتُم : « أكل كتفا ولم يتوضأ ». كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويمكن أن يكون شعيبًا حدّث به من لفظه فوهم فيه، وقال في موضع آخر: إنَّمَا هو أنّ النبي - عليه السلام -: « أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ » . ولقائل أن يقول: الذي سلف من عند أبي داود وابن حبان أقرب مما ذكره الرازي؛ لتباعد لفظ المتنين، ولعدم جواز التعبير بأحدهما عن الآخر، والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنَّمَا يكون عن غفلة شديدة ببعد منها شعيب، وقول أبي داود أقرب؛ لأنه يمكن أن يعبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأولى ، ولقائل أن يقول أيضًا: المراد بآخر الأمرين ذكره جابر أولًا من أنَّه أكل لحمًا وخبرًا ثم توضأ ثم أكل فضل طعامه، أجل ثم لم يتوضأ، فكان الآخر من الفعل الأول ترك الوضوء؛ فصح إذًا الاختصار كان جائزًا فهم من التابع الراوي عنه أنّه عرف روايته للحديث الأوّل، فعبّر له بعبارة موجزة يفهمها السامع - والله أعلم -، وعلى هذا لا يعلو إن ادّعي النسخ بقوله:/ آخر الأمرين. وأمّا ابن حزم فزعم بعد تصحيحه حديث آخر الأمرين أنَّ من قال إنَّه مختصر من الأول قول

<sup>(</sup>١) ضعيف. راجع: المجمع (١/ ٢٥٤).

بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان اثنان كما ورد حديث ابن المنكدر وحده، ولفظ ابن أبي داود في كتاب الطهارة: « أن امرأة اشترت حائطًا، فسألت النبي - عليه السلام - أن يأتيه ويدعو فيه بالبركة ...» الحديث، وفي لفظ: ﴿ كُنَّا زَمَانَ النَّبِي - عليه السَّلَّام - ومَا نجد من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلى ولا نتوضأ »، وفي سنن الكجي : « جئنا امرأة في الإسراف، وهي حبّرة خارجة بن زيد بن ثابت ،، وفيه عنه « أن النبي أخذ بكفه جرعًا فمضمض من غير الطعام ». انتهى. وفي الحديث علَّة خفيت على من صحح. ذكرها البخاري في التاريخ الأوسط فقال: ثنا علي، قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال عن ابن المنكدر عن جابر : « أكل النبي عَلَيْ ولم يتوضأ » فقال: احسبني سمعت ابن المنكدر قال: أخبرني من سمع جابرًا أكل النبي عَلَيْكُم، وقال بعضهم عن ابن المنكدر: سمعت جابر، ولا يصح فهذا حكم فيه بعدم اتصالها وإنَّ كان قد صرح في التاريخ الكبير بسماعه من جابر، ولا منافاة بين القولين لاحتمال أن يكون ظهر له أنه لم يسمع هذا منه بخصوصه، وإن كان قد سمع منه غيره كما قاله، لما سأله الترمذي عن حديث ابن عباس : « الشاهد واليمين ». قال: لم يسمع عمرو هذا الحديث عندي من ابن عباس مع تصریحه بسماعه من ابن عباس غیر ما حدیث، وما ذکره الشافعي إثر رواية له في سنن حرملة عن عبد الحميد بن عبد العزيز عن ابن جريج مختصرًا ، قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنَّما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، قال البيهقي: وهذا الذي قاله الشَّافعي محتمل؛ وذلك لأنَّ صاحبا الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة ابن المنكدر عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما ، ولأنَّ ابن عقيل قد رواه أيضًا عن جابر، ورواه عنه جماعة، إلا أنَّه قد روى عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد بن مكثر عن ابن جريج عن ابن المنكدر، وقال: سمعت جابرًا، فذكروا هذا الحديث فإن لم/ يكن ذكر السماع فيه وهمًا من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح - والله أعلم -. انتهى كلامه . وفيه عدم رجوع لما قاله الشافعي

[۲۹/ ب]

وركون إلى قول من صرَّح بالسماع، وذهول عن قول الجعفي – رحمهم الله تعالى – ويزيده وضوحًا أيضًا: رجوع ابن المنكدر عن هذا الرأي، إلى غيره؛ ذكر أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن شعيب بن أبي حمزة: أنّ الزهري ناظر ابن المنكدر فاحتج ابن المنكدر بحديث جابر ، واحتج الزهري بحديث عمر بن أميّة في الوضوء مما مست النار قال: فرجع ابن المنكدر عن مذهبه إلى مذهب الزهري.

ولقائل أن يقول: لو أخذه ابن المنكدر عن جابر شفاهًا لما رجع عنه ولا صاغ له ذلك، ولكن لما أخذه عنه بواسطة ضعيفة رجع عنه مسرعًا ، وقد رواه عن جابر أبو الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ذكر ذلك الحاكم في تاريخ نيسابور، فقال: ثنا أبو حامد الحافظ، نا أبو حاتم، نا أحمد بن يوسف السلمى، نا الجارود بن يزيد عن عبد الله بن زياد بن سمعان، حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي يزيد عن جابر بلفظ قال لنا: « يأتيكم رجل من أهل الجنة، فجاء عمر، ثم قال: ليأتينكم رجل من أهل الجنة اللهم إن شئت جعلته عليًا فجاء على "(١).

ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم أبو سعيد محمد بن شاذان، ثنا بشر بن محمد القاري ثنا ابن المبارك، ثنا الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن النبي عيلية: « أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ». وقد تقدَّم ضرب ابن عقيل عنه، ورأيت بخط سَعْد الخير: نا ابن قداس، نا ابن بشران، أنا الحسين بن صفوان، نا ابن أبي الدنيا، نا محمد بن يوسف بن الصباح، سمعت رشدين بن سعْد يقول: « رأيت النبي عيلية في المنام أربع عشرة مرة في كلها أقول له: نا ابن شهاب عنك أن توضؤوا مما موسى بن الصباح بن رشدين بن سعْد قال: « رأيت النبي عيلية في المنام أربع عشرة مرة في كلها أقول: يا رسول الله ثنا ابن شهاب عنك أن توضؤوا مما عشرة مرة في كلها أقول: يا رسول الله ثنا ابن شهاب عنك أن توضؤوا مما غيرًت النبار، فيقول: لها يا رشدين ». حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم غيرًت النار، فيقول: لها يا رشدين ». حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عند الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، ثنا الزهري قال: حضرت/ عشا عند الوليد أبو عبد الملك، فلما حضرتني الصلاة قمت لأتوضاً، فقال جعفر بن

[1 / ٢٠٢]

عمرو بن أميَّة : « أشهد على أبى أنَّه شهد على رسول الله عَيْكُ أنه أكل طعامًا مما غيرًت النَّار، ثم صلّى ولم يتوضأ ١٥٠٠. وقال على بن عبيد الله بن عباس: « وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك ». هذا حديث خرَّجه مسلم في صحيحه وخرَّجه البخاري من حديث عمرو فقط، وفي كتاب ابن أبي داود دائرة ثم أخبر رجال من أصحاب النبي عَيْلِيَّةٍ وسائر أزواجه أنَّ رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال : « توضؤوا مما غيرت النار »(٢). قال ابن أبى داود: فوهنت تلك في الناس قول الزهري: رواه عن عمرو بن عثمان، ثنا شعيب عنه، حدثنا محمد بن الصباح، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن على بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : « أتى رسول الله عَلِيْكُ بكتف فأكل منه وصلى ولم يمس ماءٍ (7). هذا حديث خرجه الحافظ أبو (7). بكر في صحيحه، ورواه النسائي في الكبير من حديث ابن جُرَيج: حدثني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار ، قال: « دخلت على أم سلمة، فحدثتني أن رسول الله عَلِيُّكُم كان يصبح جنبًا من غير احتلام ثم يصوم »(٤). وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثته أنها قربت الحديث. وأنا ابن المثنى، ثنا يحيى، ثنا جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين، ولفظه : « أكل كتفًا فجاء بلالُ فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء »، وقد تقدُّم كلام أبي عمر بأن سنده صحيح، وتقدّم أيضًا ما يعارضه.

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٨٠) والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٥٠).

<sup>(7)</sup> صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٦- باب الرخصة في ذلك ، (-1)٤٩٠) . وصححه الشَّيخ الألباني .

ورواه مسلم في : ٣- كتاب الحيض ، ٢٤- باب نسخ الوضوء مما مست النار ، (ح/ ٩٣) . (٣) صحيح. رواه ابن ماجة ( ٤٨٦، ٤٨٦) وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٢٧١، ٤٧٠، ٤٧٩، ۳۰۰، ۲۹۰، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۹۰، ۲/ ۸۹) والبیهقی (۱/ ۱۱۱، ۱۰۵، ۱۰۷) والتمهيد (٣/ ٣٣٥، ٣٣٨) والمشكاة (٣٠٣) والمجمع (١/ ٢٤٩) والفتح (١/ ٣١١) وابن أبي شيبة (١/ ٥٠، ٥١) وأبو عوانة (١/ ٢٦٩) والحلية (٣٦٣١) والتاريخ الكبير (٢/ ١٨، ٦/ ٤٠٩) وابن عساكر (٣/ ١٩) والخطيب (٦/ ٣٧٥) وابن عدي (٣/ ٨٨٣، ١٤/ ١٥٨٠). (٤) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٦- باب الرخصة في ذلك (ح/ ٤٩١) . وصححه الشَّيخ الألباني.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عليّ بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يَسار ثنا سويد بن المعتمر الأنصاري : « أنهم خرجوا مع رسول الله عَلِيلَةً حتى إذا كانوا بالصهباءِ صلى العصر، ثم دعا بأطعمة، فلم يؤت إلَّا بسويق فأكلوا وشربوا، ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام فصلى بنا المغرب ». هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه(١) من حديث ملك بن شعبة بن سفيان عن يحيى بن سعيد ، وقال مسلم في الوحدان: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا سُهَيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْلِيُّه : « أكل كتف شاة فمضمض وغسل يده وصلى ١٤٠٠. هذا حديث خرجه البخاري، والحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (٢) عن أحمد بن عبدة، ثنا عبد العزيز - يعني: الدراوردي - عن شُهَيل عن أبيه ولفظه : « أنه رأى النبي عَلِيْكُ يتوضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ ». وهو مشكل بما أتى (٤) به الإمام العلامة محمد بن محمد المغربي - رحمه الله - أنبأتنا أم محمد مسندة عن أبي روح وابن الصفاء وإسماعيل القاري وزينب الشعرية وغيرهم، قال أبو روح وزينب: ثنا العسكري في كتابه من حديث الجعد بن عبد الرحمن عن الحسن بن عبد الله بن عُبيد عنه . وحديث عَمته هند ابنة سعيد بن أبي سعيد الحدري، وقيل: بنت أبي سعيد، وقيل: بكرة أم عبد الرحمن: « أنّ النبي -عليه السلام - زارهم، فأكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ ». ذكره المديني من حديث يعقوب بن حميد عن الدراوردي عن محمد بن أبي حميد عن

<sup>(</sup>٣) مشكل الآثار: (١/ ٢٢٥، ٢٢٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري في ( الوضوء ، باب ( ٥١ ، ٥٥) والجهاد ، باب ( ١٢٣) والأطعمة باب ( ٢٩٢) في الزوائد : والأطعمة باب ( ٧٦ ) وابن ماجة (ح/ ٤٩٢) في الزوائد : رجال إسناده ثقات ، ومالك في ( الطهارة ، ح/ ٢٠) وأحمد (٣/ ٤٨٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٤٩٣) . وصححه الشَّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) تقدّم من أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) قوله : « بما أتى » وردت في « الأولى »: « بماء به »، وهو تصحيف ، وفي « الثانية »: « بما أتى به »، وهو الصحيح، وكذا أثبتناه .

هند عنها. وحديث عمرو بن عبد الله قال : « رأيت النبي أكل كتفًا، وصلى ولم يتوضأ ». رواه زاهر وابن الصفار والفارسي.

ثنا المسند وجيه بن ظاهر بن محمد السماحي قراءة عليه، وبنحوه وسمع ثنا بالإسناد أبو القاسم عبد الكريم بن هواذن القشيري قراءة عليه، ثنا أبو العباس محمد بن الحسين أحمد بن محمد بن مهدي بن مهران الثقفي السرّاج، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن مهدي بن مهران الثقفي عن عبد الله بن شدّاد قال: إبراهيم، ثنا وكيع، ثنا سفيان، ثنا أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شدّاد قال: هددت أبا هريرة يقول لمروان: توضؤوا مما مست النار »، فأرسل مروان إلى أم سلمة رسولا فسألها، فقالت: « نهش رسول الله عينه عندي من كتف ثم قام فصلى ولم يتوضأ ». انتهى. وهو سند صحيح، وبيان إشكاله: كيف يأمر بالوضوء بعد موته – عليه السلام – مع ما شاهده من فعله الذي رآه ؟! وقد تقدّم كلام البيهقي في ذلك، والله أعلم.

وقد روى الرخصة في ذلك عن النبي عَيِّلِهُ غير من تقدم؛ منهم: عبد الله بن الحرث بن حر الزبيري قال : « وضع لنا الطعام في عهد رسول الله عَيِّلُهُ في الصفة فأكلنا، ثم أقيمت الصلاة فصلينا/ ولم نتوضاً »، وحديث ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه، وأخرجه أبو ذر الهروي في كتابه ، وقال ابن عبدة: تفرد به المصريون، وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه، ورواه أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير عن عمر بن عبد العزيز بن مقلاص قال : ثنا أبي قال: ثنا ابن وهب، أخبرني حَيْوة عن عقبة بن مسلم عنه، وبالغ في الأوسط: لم يروه عن عقبة إلا حَيْوة بن شريج ، ولفظ أبي داود : « لقد رأيتني سابع سبعة - أو سادس ستة - مع النبي عَيِّلِهُ في دار رجل، فمرَّ بلال فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبرمة على النار، فقال النبي - عليه السلام -: أطابت برمتك؟! فقال: نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة فلم يزل حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه »(۱). رواه عن أبي الظاهر أحمد بن

[1 / ۲۰۳]

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٧٤- باب في ترك الوضوء مما مست النار (ح/ ١٩٣) . =

عمرو بن السَّرْج ثنا عبد الملك بن أبي كُرَيمة، حدثني عُبيد بن ثمامة عنه، وبنحوه ذكره أبو زكريا بن مندة في كتاب آخر من مات من الصحابة ، وفيه رد لما قاله أبو القاسم الطبراني، والله أعلم؛ لأن الحديث واحدٌ، وإن اختلفت ألفاظه، فكله يدور على معنى واحد؛ وهو اصطلاح المخرجين وعائشة – رضي الله عنها - قالت : « كان النبي عَيْلِيُّهُ يأكل خبزًا وكتفًا وأقام المؤذن الصلاة، فأراد القيام فقلت له: ألا تتوضأ يا رسول الله من الأطيبين؟! فتوضأ ثم قام فصلى ولم يتوضأ ». رواه الحافظ أبو العباس السراج في مسنده بإسناد صحيح، وأبو رافع قال : « أشهد أن استوي لرسول الله عَيْلِيُّ بطن شاة ثم صلى ولم يتوضأ ». رواه مسلم<sup>(۱)</sup> في صحيحه، ولفظ السراج في مسنده قال: «ذبحت لرسول الله عَيْضُهُ شاة، وأمرني فطبخت له من بطنها، فأكل منه، ثم قام فصلي ولم يتوضأ ». في سنده عتاد من ولد أبي رافع – وهو مجهول – ولما رواه ابن الأشعث من حديث سلمة بن الفضل، ثنا أبو جعفر الرازي عن داود بن أبي هند عن شرحبيل عن أبي رافع مطولًا قال : هذا حديث غريب، وأبو بكرُّ الصديق - رضى الله عنه - روى حديثه ابن أبي داود عن عمرو بن عثمان، ثنا عقبة بن علقمة عن الأوزاعي قال : كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى أتى عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر بن عبد الله/ أن أبا بكر أكل ذراعًا -أو كتفا - ثم صلى ولم يتوضأ ، فقيل له: أتركت الوضوء؟ فقال : لأن يقع أبو بكر من السماء فيتقطع أحب إليه من أن يخالف أمر رسول الله عَلَيْظُم ». وفي لفظ عن مكحول: أخبرني ثقة عن جابر : « رأيت أبا بكر أتى بطعام مسته النار قبل صلاة المغرب، فأكل ثم قام فصلى ولم يتوضأ... وفيه: رأيت النبى عَلِيْكِ عام الأول في مثل هذا اليوم أكل في هذا الموضع مما مست النار قبل صلاة المغرب، ثم صلى ولم يتوضأ، ففعلت كما فعل ١٧٠١ ، قال زيد بن واقد: فقلت: أخبرك ثقة؟ قال: نعم. ولما رواه البزار من حديث أسير الجمال

[4.4]

<sup>=</sup> قوله : « برمة » بضم الباء وسكون الراء هي القدر ، وجمعها برام – بكسر الباء – قاله الجوهري .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مسلم في : ٣- كتاب الحيض (ح/ ٩٤).

قوله : « بطن الشاة » البطن: الكبد، وما معها من حشوها .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي : (١/ ١١٩) .

حدثنا عمرو بن أبي المقدام ثنا عمرو بن أبي مسلم عن أبي عبلة عن بلال قال: حدثني مولاي أبو بكر قال سمعت النبي يقول : « لا يتوضأ رجل من طعام أكله حل له » (١). قال: لا نعلمه يروي عن النبي بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وعمرو بن أبي المقدام هو ابن ثابت، حدث عنه أبو داود جماعة من أهل العلم على تشَيُّعه، ولم يترك حديثه لذلك ، وأسند حديث، وأحاديث لم يتابع عليها، وإنَّمَا ذكرنا هذا الحديث لأنَّا لم نحفظه إلَّا من هذا الوجه بهذا الإسناد فذكرناه، وبينًا العلة فيه، لما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية عن جابر عن أبي بكر: « أنَّه أكل مع النبي لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ». وقال: سمعت محمد بن عوض يقول: هذا خطأ، إنما يرويه الناس عن عطاء عن جابر عن أبي بكر موقوفًا. انتهى كلامه. وفيه إشعار بأنه موقوف ، وفي هذا ردّ لما قاله أبو عيسى: حديث أبو بكر لا يصح من قبل إسناده؛ إنمّا رواه حسام بن مصار عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر، والصحيح إنَّما هو عن ابن عباس عن النبي. هكذا، رواه الحفاظ، وروى عن غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس، ورواه عطاء بن يسار عن عكرمة، ثنا محمد بن عمرو على بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر، وهذا أصح وكثر رجل من الصحابة قال : « كنا عند النبي - عليه السلام -، فوضع لنا طعام فأكلنا، ثم أقيمت الصلاة، فقمنا فصلينا ولم نتوضاً ». رواه الحافظ أبو بكر بن الأشعث في سننه عن أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السَّرْح، ثنا ابن وهِب سمعت حِيْوة بن شُريج سألت/ عقبه بن مسلم التجيبي عن الوضُوءِ مما مسته النار فقال: إنّه كثير، وكان من أصحاب النبي - عليه السلام -... الحديث، وأبو سَعيد روى حديث ابن أبي داود عن أيوب بن محمد الوازن، ثنا مروان ثنا هلال بن ميمون ثنا عطاء بن يزيد قال ورواه عن أبي سعيد قال : « تعرّق رسول الله عَلِيْكُ عَظمًا ثم صلى ولم يتوضأ » (٢). ورواه أبو الشيخ في فوائد

[, / 1-6]

<sup>(</sup>١) حبيب (١/ ٢٥) وابن عدي في ﴿ الكامل ﴾ (٥/ ٧٨١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن عدي في « الكامل » (١/ ٣٤٠) بلفظ: « تعرّق رسول الله عَلَيْكَ =

الأصفهاني من حديث الحكم بن يوسف عن زفر عن أبي حنيفة عن داود بن عبد الرحمن عن شرحبيل عنه ، وفي كتاب العلل للحربي: وذكر محمد بن أبي حميد عن هند بنت سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد به، فقال إبراهيم في هذا الحديث عن أبي حميد: هند لم تدرك أبا سعيد، والصواب ما قال عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ ومحمد بن كعب عن عمها وعنها أيضًا أخت أبي سعيد لم تدرك النبي، ولا نعرفها أنهّا حدثت عن أحد، وإن كان الحديث عن عمة أمهّا أخت أبي سعيد فهي الفارغة ولها صحبة . وميمونة زوج النبي - عليه السلام -: « أن النبي - عليه السلام - أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ »(١). وعثمان بن عفان قال : « رأيت رسول الله عَيْسَةُ أكل خبرًا ولحمًا وصلى ولم يتوضأ ». رواه البزار (٢) عن محمد بن عبد الرحيم، ثنا ملك بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله عن محمد بن أبي إمامه عن أبان بن عثمان ثم قال: وهذا الحديث فيه إسحاق بن عبد الله وسائر أسانيده فحسن، ورواه أحمد بن القاضي في مسند عثمان عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا على (٣) بن منصور، ثنا شعيب بن زريق عن عطاء، حدثنا ليث عن ابن المسيب : « أن عثمان قعد على منبر رسول الله عَيْسَالُمْ فأتى بخبز ولحم فأكل، ثم صلى ولم يتوضأ، وقال: قعدت مقعد رسول الله عَيْضَةٍ وأكلت طعام رسول الله عَلِيْكُم »<sup>(١)</sup>. وبنحوه رواه النسائي في كتاب الكنّى عنه عن إسحاق بن موسى، ثنا الوليد عن شعيب بن أبي شيبة وابن مسعود :

كتف شاة » . وفي التمهيد (٣/ ٣٤٣) بلفظ : « تعرّق كتفًا، ثم قام فصلى ولم يتوضأ » .
 قلت : ولهذا الحديث شواهد صحيحة مرّت في هذا الباب .

<sup>(</sup>١) صَحَيَح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٣) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وه الأوسط »، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥١) وعزاه إلى البزار وأحمد، ورجال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>٣) قوله : « علي » وردت في « الأولى »: « معلى »، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥١) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى والبزار .

« كان رسول الله عَيْكُ يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء »(١). ثنا بحديثه أبو النون السقا قراءة عليه وأن أسمع، أنبأكم المقبري عن الحافظ [٢٠٠] السلامي، ثنا أبو منصور المعمري، ثنا القاضي أبو بكر بن أبي محصين عن يونس بن أبي خَلْدة عنه، ثنا عمر بن عثمان ثنا عبد الله بن مطيع قال: ثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله بن حمزة أبي عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود ومحمد بن مَسْلمة الأنصاري أن النبي عَلَيْكُم : « أكل آخر أمره لحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ (1). رواه أبو القاسم عن عباس الإسقاطي ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا دريش بن حسان عن يونس بن أبي خِلْدةً عنه. والمغيرة بن شعبة أنَّ رسول الله عَيْكُم أكل طعاما وأقيمت الصلاة فقام، وقد كان يتوضأ قبل ذلك فأتيته بماء، ليتوضأ فانتهرني وقال لي: وراك فساءني ذلك، ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ، إنَّ المغيرة بن شعبة قد شق عليه انتهارك إياه خشى أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال: ليس في نفسي عليه شئ إلّا خير، ولكنَّه أتاني بماءِ لأتوضأ وإنَّما أكلت طعامًا، ولو فعلت ذلك فعل الناس ذلك من بعدي ١٠٥٠. أنبأ بذلك المسند فتح الدين العسقلاني رحمه الله قراءة عليه وأنا أستمع، أنبأكم الأخوان أبو المكارم عبد الله وأبو عبد الله الحسن بن الحسن بن منصور وقال الأول: نا، وقال الثاني: نا الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن موسى الهمذاني قال: قرأت على محمد بن أبي الأزهر بواسط بالعراق: أخبرك ابن طاهر القاريء في كتابه نا الحسن بن أحمد نا دَعْلج نا محمد بن عليّ، ثنا سعيد نا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن سويد بن سِرْحان عن المغيرة وقال: هذا حديث يروى عن شُوَيد من غير وجه، فمنهم من يقول فيه: كان يتوضأ قبل ذلك ، ومنهم من يقول: كان توضأ قبل ذلك ورواه أبو داود(١) في سننه عن

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص ٤٥٦. (٢) تقدّم بنحوه . وراجع المجمع (١/ ٢٥٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥١) وعزاه إلى « أحمد » والطبراني في « الكبير »، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٧٤- باب في ترك الوضوء مما =

عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري، ووكيع عن سعد عن أبي صخرة جامع بن سواد عن المغيرة بن شعبة قال : « ضيفت النبي عَلَيْكُ ذات يوم فأمر بجَنْبِ فشوى، وأخذ شفرته فجعل يجر لى بها/ منه، قال: فجاءَ بلال فَأَذنه، بالصَّلاة فألقَى الشفَرَة وقال: ما له تَرتبْ يداهْ وقام يصلي ». وزاد الأنباري: وكان شاري دفًا فقال: أقصه لك على شراك أو قصه لي على شراك وسيأتي بعد - إن شاء الله تعالى - في كتابه الوليمة. ورافع بن خدَيج قال : « رأيت رسول الله عَيْظِيد أكل ذراعًا فلما فرغ أمَرٌ أصابعه على الجرار، ثم صلى العصر والمغرب ولم يتوضأ ». ورواه أبو القاسم في المعجم الكبير(١) عن الحسين بن إسحاق التستري ثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عمر بن قيس عن إبراهيم بن محمد بن خالد عن ابن المسيب عنه وإحدى زوجات النبي عَيْشَةُ قالت : « كان رسول الله عَيْشَةُ كُلُّ ليلة يأتينا إلا قَلْنَا له فيه تكون في المدينة فيأكل منها فيصلي ولا يتوضأ ». رواه الكجي من حجاج، ثنا عمارة عن محمد بن المنكدر قال : « دخلت على إحدى أزواج النبي عَيْلَةً فقلت: ألا تحدثيني: فقالت... الحديث » . وعكراش بن ذؤيب : «أنه أكل مع النبي عَيْضَةٍ قصعة من ثريد ثم أتى بماءٍ فغسل يدَه وفمَهُ ومَسَحَ وجَهَهُ وقال لى: يا عكراش هذا الوُضُوءُ مما مست النار ». رواه أبو حفص في كتابه عن هارون بن أحمد، ثنا النضر بن طاهر، ثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه ، ومعاذ بن جَبَل وقيل له: إنّ ناسًا يقولون: إن رسول الله عَيْنِاللَّهِ تُوضأ مما مست النار، فقال: إنَّ قومًا سمعوا ولم يَعُوا، كنا نُسَمِّي غَسْلَ اليد والفَم وضوءاً، وليس بواجب، إنما أمر رسول الله عَيْلِيُّهُ المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأَفُواهَهُم مما مسَّتِ النارُ، وليس بواجب، ورواه البيهقي (٢) في كتاب السنن ثم قال: فيه

<sup>=</sup> مست النار (ح/ ۱۸۸).

قوله: «الجنب» بفتح الجيم وسكون النون وآخره باء: القطعة من الشيء تكون معظمه أو شيقًا كثيرًا منه . (١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٢) من حديثه رافع بن خديج بنحوه ، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، وفيه عمرو بن قيس المكي عن إبراهيم بن محمد بن خالد بن الزبير، ولم أر من ترجمهما ، وله من طريق آخر، وفيه الواقدي، وهو كذاب .

<sup>(</sup>۲) قوله: « البيهقي » غير واضحة « بالأصل »، وكذا أثبتناه .

مطرف بين مازن، وفيه كلام، ورواه البزار في مسنده مرفوعا: « إذا أكل أحدنا طعامًا غيرته النّار غسل يده وفاه ثلاثًا ». فعد هذا وضوء من حديث الحسين بن يحيى الخشني، وحاله مختلف فيها؛ فابن معين يوثقه، والنسائي يأبي ذلك . وأم عامر قالت : « رأيت النبي وهو في مسجد بني عبد الأشهل [٢٠٥] أبي يعرف فتعرفه ثم صلى ولم/ يتوضأ ٥. كتبه ابن شيبة في كتاب أخبار المدنية فقال: ثنا محمد بن خالد، ثنا إبراهيم بن أبي حبة عن داود وعبد الرحمن بن عبد الرحمن عنها وعبد الله بن عمران النبي عَلَيْكُم قال : « من أكل من هذا اللحم شيئًا فليغسل يديه »(١). رواه القاسم في الأوسط من حديث الوازع بن نافع عن سالم عنه وقال: لم يروه عن سالم إلَّا الوازع. تفرُّد به المغيرة بن سقلاب . وأم هانيء: « أنه - تعني: النبي عَلَيْكُ - أكل كتفًا، وصلى ولم يتوضأ »(٢). رواه أيضًا، وفيه أحمد بن على الأيار، ثنا أميّة عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر قال: زعمت أم هانيء فذكره . وضباعة : « أنها رأت النبي عَيْكُ أكل كتفًا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ »(٣). ورواه أيضًا فيه من جهة موسى بن خلف عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله عن أم عطية عن أختها ضباعة وقال: لم يروه عن قتادة إلَّا موسى بن خلف. تفرد به ابنه خلف العمى، وإسحاق الذي روى عنه قتادة هو ابن عبد الله بن الحرث بن نوفل، وضباعة هي ابنة الزبير بن عبد المطلب -رضى الله عنها -. انتهى كلامه . وفيه نظر؛ لما ذكره أبو إسحاق الحربي في كتاب العلل: رواه قتادة عن أبي الجليل وإسحاق بن عبد الله بن الحرث، وقال

<sup>(</sup>١) موضوع. ابن القيسراني (٧٢٧) والمجمع (٥/ ٣٠) وعزاه إلى « أبي يعلى » والطبراني في « الأوسط »، وفيه الوازع بن نافع، وهو متروك . وتمام لفظ الهيثمي : « من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذي من حذاءه » .

<sup>«</sup> والوضر »: الدسم وأثر الطعام .

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٣٥٣) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وه الأوسط »، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٣) وعزاه إلى « أبي يعلى » و أحمد »، ورجاله ثقات . ولفظه :

<sup>﴿</sup> أَنْهَا وَضَعْتَ إِلَى النَّبِي عَيْرُكُ لِحُمًّا، فَانْتَهُشْ مَنَّهُ، ثُمْ صُلَّى وَلَمْ يَتُوضًا ﴾ .

يزيد بن زريع: عن أبي الجليل عن عبد الله بن الحرث، وكان ينبغي أن يقول: عن أبى الجليل وعبد الله بن الحرث وإسحاق عن أم حكيم، وليس هي أم حكيم، إنما هي أم الحكم، وأختها ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب وهذه جدّته من قبل أمه، والتي من قِبَل أبيه قام عبد الله بن الحرث هذه بنت أبي سفيان بن حرب وأمّها صفية بنت أبي عمرو بن أمّية ، ولو قال عن أخته أم الحكم كان أشبه؛ لأنه كان لإسحاق أختًا لأبيه وأمّه تسمى أم الحكم، ولدت لمحمد بن على بن عبد الله بن عباس ابنه على بن محمد، وقول سعيد بن بشير عن جدّته وهم؛ لأنّ أمه أم عياش بن أبي ربيعة، وقال التستري: عن إسحاق وأحسن في قوله أم الحكم، فأمّا همام فقد أحسن في قوله: أم الحكم: « رأيت » في موافقة سعد بن بشير جدّته وأمّا موسى بن خلف فقال: عن أم عطية، وإنمّا أراد أن يقول عن أم الحكم عن ضباعة/ وكان للزبير ابنة يقال لها: أم عطية، إنَّما له ابنتان ضباعة وأم الحكم، فكيف يقول موسى أم عطية عن أختها ضباعة؟. وصفية : « أنها قرَّبت للنبي عَيِّكُ كتفًا يعني: فأكل ولم يتوضأ »؟! رواه داود بن أبي هند عن إسحاق الهامشي عنها، وقال الحربي: صفية هذه ليست ابنة حُيَيّ، ولكنها صفية بنت أبي عمرو بن أمّية؛ لأنّها جدّته من قبل أبيه . وحديث عليّ بن أبي طالب أن النبي عَيِّلِيُّه : « كان يأكل الثريد ويشرب اللبن ويصلى ولا يتوضأ »(١). رواه الطبراني في كتاب تهذيب الآثار عن إبراهيم بن سعد الجوهري، ثنا أبو أحمد الزبيري عن عبد الأعلى عن محمد بن على عنه. وأم حكيم بنت الزبير: « أنّ النبي عَيْكُ دخل على ضباعة بنت الزبير فأكل عندها كتفًا من لحم ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ». رواه البغوي الكبير عن يزيد، نا ابن أبي عروبة نا قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحرث عنها، ورواه الخطابي في غريبه من جهة يحيى بن حكيم، ثنا مجنون بن الحسن عن داود بن أبي هند عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث عنها، ولفظه: «أنَّها أتته بكتف، فجعلت تسيجلها له فأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ ». وأخت أبي سعيد الخدري

[1 / ٢٠٦]

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥١) وعزاه إلى « أبي يعلى » و« البزار »، وفيه حسام بن مصك، وقد أجمعوا على ضعفه .

قالت : « جاء رسول الله عَيْلِيُّهُ عائدًا لأبي سعيد، فقدُّمنا إليه ذراع شاة، فأكل منها، وحضرت الصلاة فدعا بماءِ فمضمض وقام فصلى  $^{(1)}$ . رواه النسائي في كتاب الكني (٢) عن عبيد الله بن عبد الكريم، ثنا سعيد بن محمد الجرمَي، ثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ الأنصاري أبو محمد، ثنا هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عمتها فذكرته ثم قال: رواه عبيد الله عن سعيد ، وقد تقدّم ما قاله الحربي في هذا الحديث قبل، وأكثر ابن عازب أن النبي عَلِيلًا: « أكل خبرًا ولحمًا، وصلى ولم يتوضأ »(٣). رواه أبو عبد الله في تاريخ نيسابور عن محمد بن حامد البزار، ثنا مكى بن عمران، ثنا أحمد بن يوسف السلمى، ثنا سعيد بن الصباح، ثنا مكين بن معول عن أبى السفر عنه ومعاوية بن أبي سفيان أن النبي عَيْكَ :/ « أكل النبأ فصلى ولم يتوضأ ». ذكره عبد الغني بن سعيد في كتاب إيضاح الإشكال رواه عن أبي الظاهر، ثنا ابن ناجية ثنا يوسف بن واضح، ثنا الحسن بن ندية ثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عنه، وهو منقطع. نبّه على ذلك الحربي؛ فقال: رواه ابن المنكدر عن رجل غير معين وقال: يَقول من قال: أكل النبأ خطأ. إنما أراد أن يقول لنا بغير ألف قبل اللام، وهو حديث بنت أبيض: سُئل الحمصى بطيخ فقال: للمرأة أمضيا كلُّها لنا، وكان ينبغي أن يقول في الحديث أيضًا مطبوخًا أو مسلوقًا حتى يكون مما مست النار فأما ما لم تمسُّه النَّار فلا معنى للحديث . وأمّ سُليم أن النبي عَيْلِيِّهُ : « أكل جبنًا مشويًّا ثم صلى ولم يتوضأ ». رواه ابن عون عن محمد بن يوسف عنها، قال الحربي: إنَّما أراد أن يقول: أم سلمة؛ لأن هذا الكلام بعينه رواه ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وابن يوسف هذا مولى عمرو بن عثمان بن عفان، حدّث عنه مكين بن الأشج وابن عجلان ، قال ابن المنذر : ممن روى عنه أنه توضأ مما مسته النار، وأمرنا بالوضُوء منه: ابن عمر وأم طلحة وأنس بن مالك وأبو

<sup>(</sup>١) قلت : « سقطت ، بعض الكلمات من لفظ هذا الحديث ، وأثبتناه من « الثانية » .

<sup>(</sup>٢) قوله : « الكني ، وردت « بالأولى »: « الكناية »، وهو تصحيف ، والصحيح: « الكني » .

<sup>(</sup>٣) في « الكامل ؛ لابن عدي (٣/ ٩٦١) بلفظ : « أكل رسول الله عَيْلَيُّه لحمًا ولم يتوضأ » .

موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة، وروى مالك عن عمر بن عبد العزيز وأبي مجلز وأبي قلابة ويحيى بن يعمر والحسن بن أبي الحسن والزهري، وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وأبّى بن كعب وأبو الدرداء ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي وأهل الشام والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لا يرون منه وضوءًا ، وكذلك نقول، وذكره البيهقي عن أبي عبد الله الشَّافعي، وإنِّما قلنا: لا نتوضأ منه؛ لأنَّه عندنا منسوخ؛ ألا ترى أنَّ عبد الله بن عبَّاس/، وإنَّما صحبه - عليه السلام - بعد الفتح، روى عنه : « أنّه رأى النبي عَيْكُ يأكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ »(١). وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوءَ منه منسوخ، وأن أمره بالوضوء منه بالغَسْل للتنظيف، والثابت عنه – عليه السلام – أنه لم يتوضأ منه. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما تقدّم من حديث عائشة المتقدم: « ما ترك النبي - عليه السلام - الوضوء مما مست النار حتى قبض ». قال عثمان بن سعيد الدارمي: لما رأينا هذه الأحاديث قد اختلف فيها عن النبي عليه السلام فلم نقف على الناسخ منها فنظرنا إلى ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون والأعلام من الصحابة، فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه ، قال الحاربي: وأكثر الناس يُطلقُونَ القولَ بأن الوضُوءَ منه منسؤخٌ ثم إجماع الخلفاءِ الراشدين، وإجماع أئمة الأمصار بعدهم يدلّ على صحَّة النسخ، وحديث المغيرة – يعني المتقدّم – يدل على أنّ الرخصة كانت غير مرَّة، وقال البغوي في شَرْح السنَّة: هو منسوخ عند عامة أهل العلم ، وقال ابن عبد البرِّ: أعلم مالك الناظر في موطإه أنّ عمل الخلفاءِ الراشدين بترك الوضُوءِ سنة منه، دليلّ على أنَّه منسوخٌ، وأنَّ الآثار الوارِدَة بأن لا وضُوءَ على من أكل شيئًا مسَّته النار ناسخة للآثار الموجبة له ، وقد جاء هذا المعنى عن مالك بها روى محمد بن الحسن أنَّه سمع مالكًا يقول: إذا جاءَ عن النبي عَلِيْكُ حديثان مختلفان وبلغنا

[1 / ٢٠٧]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٦- باب الرخصة في ذلك (ح/ ٤٨٨) بلفظ : « أكل النبي عَلِيَّةً كتفًا ، ثم مسح يديه بمسحٍ كان تحته ، ثمّ قام إلى الصلاة ، فصلًى » . وصححه الشَّيخ الألباني .

أنّ أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، في ذلك دلالة على أنّ الحق فيما عملا به، ركب عياش بن عباس إلى يحيى بن سعيد يسأله: هل توضأ مما مسته النّار؟ قلنا له: هذا مما يختلف فيه ، وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر أنّهما أكلا ممّا مست النار ثم صليا ولم يتوضئا أو في التمهيد: الأمر بالوضّوء منشوخٌ عند أكثر العلماء وجماعة الفقهاء، وأشكل ذلك على طائفة النشوخ، وفي مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني: ثنا عمرو بن عثمان، ثنا سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الوضوء مما غيرت النار، فقال: توضأ، قلت: عمن؟ قال: عن زيد بن ثابت وابن عمر وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأنس وعائشة وأم سلمة، قلت: وأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعلي؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: بهما رجالًا مثل يتوضأ، قلت: فابن مسعود؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: بهما رجالًا مثل رجال قلت: إذًا لا أبيك ، وفي كتاب الكجي لأبي عبد الرحمن: سئل سعيد رالمسيب عن الوضوء مما مست النار، فقال: اغسل يدك وفمك .

\* \* \*

## ٣٨ – باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله عَيْلُهُ عن الوضوءِ من لحوم الإبل فقال: « توضؤوا منها  $^{(1)}$ . هذا حديث قال عبد الله: سألت أبي عن الوضوء للصلاة من لحوم الإبل فقال: حديث البراء وجابر بن سمرة صحيحان - إن شاء الله تعالى - وقال الأثرم عنه نحوه، وصححه أيضًا الإمام إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه أبو عيسى وأبو محمد الفارسي بعد توثيقه عبد الله رَاويه، وتبع في ذلك الإمام أحمد؛ فإنّه لما سئل عنه قال: لا أعلم إلّا خيرا ، وقال الأعمش: كان ثقة لا بأس به، وقال صحاح: كان ثقة، وكذلك قاله العَجلي، وقال ابن المديني: معروف وقال العجلي: ثقة، وخرجه ابن الجارود في كتابه، وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة عند تخريجه: لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث إن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. حكاه البيهقي عنه. وخرجه الحافظ البستي في صحيحه من حديث إسحاق عن عبد الرزاق، ثنا الثوري عن الأعمش والحافظ ضياء الدين في صحيحه، وقال البيهقي في المعرفة:/ هو صحيح عند أكثر أهل العلم، وقد أقام الأعمش إسناده وأفسده الحجاج (٢) بن أرطأة وعبيدة الضبي، وهما ضعيفان ، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي عَلِيُّكُمْ

[1 /۲•٨]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الترمذي (-1/4) وأبو داود (-1/4) وابن ماجة (48) وكلاهما – أي: رواية أبي داود والذي بعده – من طريق أبي معاوية عن الأعمش . ورواه ابن الجارود((-7/4)) من طريق محاضر الهمداني عن الأعمش . وابن أبي شيبة (-1/4) والتمهيد (-7/4) وشرح السنة (-1/4) والكنز (-7/4) ونسبه الشوكاني أيضًا لابن حبان وابن خزيمة ، ونقل ابن خزيمة قال : « لم أر خلافًا بين علماء الحديث أنّ هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه » . قلت : وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) رواية الحجاج بن أرطأة هذه رواها أحمد في المسند (٤/ ٣٥٢): « ثنا محمد بن مقاتل المروزي، أنا عبّاد بن العوام، ثنا الحجاج عن عبد الله مولى بني هاشم ، قال : وكان ثقة ، قال : وكان الحكم يأخذ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن خضير » . وعبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم هو الرازي .

توضأ من لحوم الإبل، وصحّحه أيضًا أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه، ورواه أبو داود عن عثمان ثنا أبو معاوية عن الأعمش بزيادة: وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا وضوء منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: « لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين »، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: « صلوا فيها فإنها بركة »، ولما رواه الترمذي(١) مختصرًا عن هناد، ثنا أبو معاوية قال: وَفي الباب عن جابر بن سمرة واشب بن قصير، وقد رواه حجاج بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن عن ذي الغرّة ، ورواه حمّاد بن سلمة عن الحجاج فأخطأ فيه فقال: عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الأوّل، وقال في عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أسير، والصحيح: الأوّل، وقال في كتاب العلل: وذو الغرّة لا يدري من هو. انتهى كَلامَه. وفيه نظر:

الأول: قوله: وذو الغرّة لا يدري من هو، وإن كان البيهقي قد وافقه على ذلك فالمؤاخذة له أيضًا؛ لأنّ أبا عيسى نفسه قد ذكره في كتاب الصحابة تأليفه - الذي في أوله تسمية أصحاب النبي عَيِّلِةً - وذكره في الصحابة أيضًا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي في معجمه، وسمّاه يعيش، ونسبه جهنيًا، وأبو الحسن بن نافع وابن أبي حاتم، وقال: له صحبة، وذكر عن أبيه أنّ الحديث المشار إليه خطأ، والصحيح: عن ابن أبي ليلى عن البراء عن النبي، وعبيدة ضعيف. ثنا عباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: ذو الغرّة من أصحاب النبي عَيِّلَةً وأبو القاسم بن مطير في المعجم الكبير في حرف الياء،

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (ح/ 7٤٨، 9٤٩) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة (ح/ 7٨ ، 9٤٩) وأحمد (٤/ 7٨) والبيهقي (٢/ 8٤٩) وابن أبي شيبة (١/ 7٨) والجمع (٢/ 7٦) والتمهيد (٥/ 7٠) والمعاني(١/ 7٨٤) . وصححه الشيخ الألباني : (الإرواء : ١/ 9٤٨)

قوله : « مرابض الغنم » جمع « مَرْبِضْ » بفتح الميم ، وسكون الراء، وكسر الباء الموحدة، وآخره ضاد معجمة : وهو مأوى الغنم ومكان ربوضها .

قلت : والنهي عن الصلاة في مرابض الإِبل للتحريم ، فلا تصح الصلاة المحرمة ، وهو مذهب أحمد والظاهرية وغيرهم ، وهو نهي تعبّدي . والأمر بالصلاة في مرابض الغنم أمر للإِباحة ، لا نعلم في ذلك خلافًا .

وأفاد فائدة خرج بها عبيدة الضبي المعصوب برأسه الجنابة عند الترمذي وأبي حاتم من الإسناد وتوبع/ فقال: يعيش الجهني، وهو ذو الغرّة، ثنا محمد بن ابي عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن عمر ان بن أبي ليلى، ثنا أبي عمران بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يعيش الجهني - يعرف بذي الغرّة - فذكر الحديث، وذكره أبو عمر بن عبد البر بنحوهما تقدّم، ونسبه جهنيًا قال: ويقال: كان طائيًا ويقال: هلاليًا، وفي تاريخ الجعفي: يعيش الغفاري، ويقال: الجهنى، له صحبة.

ثنا المسند المعمر أبو الحسن علي بن كليب الحجازي بقراءتي عليه، أخبركم المسند المعمر أبو العباس أحمد بن إسحاق العجمي، ثنا أبو سهل بن أبي الفرح الهمداني، ثنا الحافظ أبو منصور بن سرويه، انا ابن السبع، ثنا أبو عاصم بن المأمون ثنا الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الشيرازي - رحمه الله تعالى - قال ذو الغرَّة الجهني - واسمه يعيش -: ثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان، ثنا هلال بن العلاء، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي، ثنا أبي عن ابن أبي ليلي فذكر الحديث بسند الطبراني المتقدّم ، وذكره الإمام أبو عبد الله في مسنده، وذكره في الصحابة أيضا ابن أبي خيثمة في تاريخ الأوسط، والدارقطني في المختلف والمؤتلف، وأبو جعفر الطبري في المذيل، وابن الجوزي في كتاب الصحابة بنحوه ، وقال ابن ماكولا: روى - يعني: ذا الغرَّة - عن النبي عَلَيْكُم، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلي، وتفرَّد بروايته عبد الله الرازي، واختلف على عبد الله فيه؛ فرواه عبيدة الضبي عبد الغني، فلم يسم ذا الغرَّة ،ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الرازي وقيل: بل رواه عن أخيه عيسى، يقال: عن عبد الرحمن عن يعيش الجهني - وهو ذو الغرَّة - وخالفه الأعمش؛ فرواه عن الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء، قال بعض أهل العلم: إنَّ البراء هو ذو الغرَّة؛ سُمي بذلك لبياض كان في وجهه، ورواه أبو معمر عن عباد عن حجاج عن الرازي فقال: عن أسيد بن حضير لا عن البراء شكّ في ذلك، رواه/ حبيب (١) ابن أبي نائبة عن عبد الرحمن بن [١/٢٠٩]

<sup>(</sup>١) في « الأولى » « حبيب » وفي « الثانية » وردت: « جبير ، .

أبي ليلى يقال: عن السليل والسليك عن النبي عَيَالِيَّهُ ولما ذكر ابن أبي داود حبيب ذي الغرَّة في سننه قال: هذه سنة تفرّد بها أهل الكوفة.

المثاني: قوله: وفي الباب عن جابر وأسيد، وليس كذلك، بل في الباب غير هذين الحديثين سنذكرهما بعد - إن شاء الله تعالى - وأمّا ما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش: سمعت عبد الله مولى قريش عن ابن أبي ليلى به؛ فيريد: مولى قريش عبد الله بن عبد الله لا غيره، والله تعالى أعلم .

حدّثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي مور عن جابر بن سمرة قال : « أمرنا رسول الله عَلِيلَةِ أن نتوضاً من لحُوم الإبل ولا نتوضاً من لحوم الغنم (). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر أن رجلًا سأل رسول الله عَلِيلَةً « أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضاً. قال : أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : نعم . قال : أأصلي في مرابض الغنم؟ قال : نعم . قال : أأصلي في مرابض الغنم؟ قال : نعم . قال : أأصلي غي مبارك الإبل قال : () رواه عن أبي كامل ألجحدري عنه ، وأتبعه برواية زائدة عن سماك ، ورواية شيبان عن ابن وهب المحدري عنه ، وأتبعه برواية زائدة عن سماك ، ورواية شيبان عن ابن وهب روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : أنبأني من سمع جابر بن سمرة روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول : « كنا نمضمض من ألبان الإبل ولا نمضمض من ألبان الغنم ، وكنا يقول من لحوم الإبل ولا نتوضاً من لحوم العنم » (()).

وفي مستخرج أبي نعيم عن أشعث، وفي المعرفة من حديث زائدة عن

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم فی (الحیض ، ح/ ۹۷) وأحمد (٥/ ۸٦، ۸۸، ۹۲، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲، ۱۰۲، ۸۸ ، ۱۲۸ ورواه ابن ماجة (٤٩٥) وابن أبي شيبة (١٤/ ١٥٠) والكنز (٢٧٠٦٧) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في ١ الهامش السابق ١ .

قوله : ٥ مبارك الإِبل ٥: هي مأوى الإِبل، ومكان مباركها .

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق لمسلم.

سماك، كلاهما عن جعفر عن جابر قال : ﴿ أَتِي رَجِلِ النَّبِي عَلِيلًا وأنا عنده، فقال: يا رسول الله أتطهر من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتطهر وإن شئت فدَع. قال: / أفأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أتطهر من لحوم [٢٠٩] ب] الإبل؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا "(١). وأخرجه بن منده، وقال: هذا إسناد صحيح أخرجه الجماعة إلَّا البخاري لجعفر بن أبي ثور، وفي قوله ذلك نظر؛ لأن هذا الحديث ليس في كتب الجماعة - خلا(٢) القشيري وابن ماجة - وقال البيهقي في المعرفة: هو صحيح عند أكثر أهل العلم، وأمَّا البخاري فإنّه لم يخرجه، ولعله إنّما لم يخرج حديث ابن وهب وأشعث لاحتلاف وقع في اسم جعفر بن أبي ثور، وَقُولُ عليّ بن المديني لجعفر: هذا مجهول لا يعلل الحديث، وذلك لأنّ سفيان الثوري وزكريا بن أبى زائدة على روايته عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر ، وإنمّا قال: شعبة عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر، وشعبة أخطأ فيه ، وفي العلل للترمذي: أخطأ شعبة فيه، وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور روى عنه سماك وابن وهب وأشعث، وهو من خالد جابر بن سمرة، وحديث الثوري أصح، وقال ابن خزيمة: هؤلاء الثلاثة من أجلّ رواة الحديث، وقال البيهقي: ومن روى عنه مثل هؤلاء، خرج من أن يكون مجهولًا ؛ ولهذا أودعه مسلم في صحيحه ، وفي تاريخ الحرمي: جعفر هذا كوفي، والرواية عنه قليلة، ولا أدري كيف نسبته إلى جابر بن سمرة ؟! وفي تاريخ محمد بن الأوسط: جعفر بن أبي ثور بن جابر السوائي قال: سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور، وقال: سماك عن جعفر بن أبي ثور، وقال: عن جعفر بن سريات عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في لحوم الغنم، وقال حماد بن سلمة: عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جدّه جابر، وقال النضر: عن شعبة عن سماك سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر قال: محمدًا هذا كلّه وهم إلّا ما قاله سفيان وزائدة بن جعفر بن أبي ثور وروى عن جعفر بن محمد بن قيس الأسدي وابن وهب، ثنا عبد الرحمن بن شيبة،

<sup>(</sup>١) المتقدّم قريبًا .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد « بالأصل » .

[1 / ٢١٠]

ثنا أبو أسامة عن ابن وهب عن عمه عثمان بن عبد الله بن وهب، عن رجل بالكوفة سَمَّاه لي فلم أحفظه كان أبؤه/ صحب النبي عَيِّلْ أَنَّ أَباه أخبره أَنَّه سأل النبي عَيْكُ : « أنتوضا من الغنم؟ قال: لا ». ثنا موسى أبو عوانة، ثنا عثمان بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر مثله وبنحوه ذكره في الكبير، وقال أبو حاتم: اسم أبي ثور: مسلم، وقال بعضهم: مسلمة ، وحكى مسلم وعبد الله في علله عن الإمام أحمد بن جابر جدّه من قبل أمّه، وقال اللالكائي: نافع بن سفيان، وهو ابن معاوية، وكذلك روى عثمان بن وهب، وروى عنه أبو عوانة وشيبان بن عبد الرحمن مثله، ووافقه محمد بن قيس وأشعث، وقال أبو أحمد الحاكم: قول شعبة غلط بكل حال ، ومن قال أبو ثور فهو مخطيء، وزعم مسلم في كتاب الكني أنّ محمد بن إسماعيل قال: اسم أبى ثور الذي روى عن جابر ابن سَمرة: اسمه مسلم، وتبعه على ذلك ابن عمر، ولا أدري كيف هذا ولا كيف يتجه هذا القول مع ما تقدّم من كتابته ؟! ولما ذكره أبو حاتم في كتاب الثقات قال: جعفر بن أبي ثور – وهو أبو ثور بن عكرمة - فمن لم يحكم صناعة الحديث يتوهم أنّهما رجلان مجهولان - والله أعلم -، ورواه أبو الحسن في الأفراد من حديث عيد الرحمن بن أبي ليلي عن جابر، وقال: تفرد به عدي بن يونس عن الأعمش، وأسنده عن جابر، وغيره يرويه عن الأعمش، وبسنده عن البراء، وفيه خلاف على عبد الله الدوري عن ابن أبي ليلى .

حدثنا أبو إسحاق الهروى إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ثنا عبّاد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله – مولى بنى هاشم – وكان ثقة ، وكان الحكم يأخذ عنه، ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال رسول

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٧- باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإِبل (ح/ ٤٩٦) .

في الزوائد : إسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه ، وقد خالفه غيره . والمحفوظ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن البراء .

انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٠٩) ، وصحيح أبي داود (ح/ ١٧٧) ، وضعيف الجامع (ح/ ٦٢٧٩) .

الله عَيْكَ : « لا تتوضؤوا من ألبان الغنم وتوضؤوا من ألبان الإبل »(١). هذا الحديث تقدّم كلام أبي عيسى عليه، وقال أبو حاتم: ليس صحيح، وقد ذكره الحافظان الدمشقيان - ابن عساكر وأبو الحجاج - فلم يذكراه في كتاب الأطراف، وهو باب في سنن ابن ماجة كما يروى ، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث عمران القطان عن الحجاج، ولفظه: قال النبي عَيْلُكُم : « توضؤوا من لحوم/ الإبل ولا تصلوا في مناخها، ولا توضؤوا من لحوم الغنم وصلوا في مراتعها ١٥٠٠. وقال: لم يروه عن عمران إلّا عمرو بن عاصم الكلائي، وهو حديث ضعيف؛ لضعف رواية الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن إسرائيل بن كعب بن سلام بن عامر بن حارثة بن سعيد بن ملك بن السميع، وإن كان الثوري قد قال فيه: عليكم به فإنه ما بقى أحدًا عرف بما يخرج من رأسه منه ، وقال ابن أبي نجيح: ما جاء بأمثله، وقال حماد بن زيد: كان عندنا أفهم لحديثه من الثوري، وزاد الدولابي: قال الحسن: قلت ليزيد بن هارون: أكان الثوري أحفظ من الحجاج وأثبت؟ قال: لم يكن بأثبت منه، ولكُن كان أرضاً منه ، وقال العجلي : كان فقيهًا أخذ يفتي الكوفة وكان فيه ثقة، وكان يقول: أهلكني حب الشرق، ووَلي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث إلَّا أنَّه صاحب إرسال، وإنَّما تعب الناس من التدليس، وقال الإمام أحمد: كان من الحفاظ، وفي حديثه زيادة على حديث الناس: ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة ، وقال ابن معين: صدوق، ليس بالقوي، يدلس عن العزري عن عمرو بن شعيب، وفي رواية معاوية بن صالح عنه: ثقة، وقال أبو زرعة: صدوق مدلس، يكتب حديثه، فإذا قال: ثنا، فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بيّن السماع، وقال حماد بن زيد: قدم علينا جرير بن حازم فقال: ثنا قيس بن سعد عن ابن أرطأة، فلبثنا ما شاء الله، ثم قدم علينا الحجاج ابن ثلاثين - أو إحدى وثلاثين - فرأيت عليه من الزحام ما لم أر على حماد بن أبي سليمان، ورأيت غيرنا مطر الوراق، وداود بن أبي هند ثناه علي أرجلهم يقولون: ثنا أرطأة ما يقول في كذا ، وقال هشيم: سمعته يقول:

[۱۲۰/ ت

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٠) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، وفيه الحجاج بن أرطأة، وفي الاحتجاج به اختلاف.

استفتيت وأنا ابن ست عشرة، وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه(١) تدليسه عن الزهري وعن غيره، وربما أخطأ في بعض الروايات؛ فأما أن يتعمّد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه، وقال الخطيب: كان أحد العلماء بالحديث/ والحفاظ له ، وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: وثَّقه شعبة وغيره من الأئمة، وأكثر ما عيب فيه التدليس، والكلام فيه يطول، وقال أبو حاتم البستي في ترجمة سليمان الأسدي: سيد شباب أهل العراق ابن أرطأة، وخرَّج حديثه مسلم في صحيحه مقرونًا بابن أبي عيينة، والبخاري في كتاب الأدب، وقال أبو الحسن: لا بأس به، فقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: يروى عمن لم يلقه، لا يحتج بحديثه، وقال يحيى: ضعيف، وقال مرة: لا يحتج به، وقال يحيى بن سعيد القطان: هو وابن إسحاق عندي سواء - يعنى: في الضعف -فلا أحدّث عنهما ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري في التاريخ الأوسط: متروك لا يعرف، وقال الساجي: متكلّم فيه وذكر عن ابن خزيمة: لا أحتج به إلّا فيما قال: ثنا، أو سمعت، وفي الذخيرة لابن طاهر: حجاج متروك الحديث، وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد ، وفي كتاب العقيلي عن ابن معين والحرث المجاري قالا: أمرنا زائدة أن نترك ابن أرطأة ، وقال ابن إدريس: كنت آتيه فأجلس على بابه حتى تطلع الشمس، فلا يخرج إلى الصلاة جماعة وتركته ، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعف قال: كان يقول: ترك الصلاة في الجماعة ابن المرورة، قال أبو العرب: وهذا من مثاله، وقال ابن سعد: كان شريفًا سريًا، توفي في خلافة جعفر، وكان ضعيفًا في الحديث، وبنحوه ذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن أبي خيثمة في الأوسط، والبلخي في

الثاني: إبراهيم بن عبد الله بن حاتم القهروي وإن كان ابن معين قال: لا بأس به ، وقال صالح بن محمد: صدوق، وقال الدارقطني: عنه ثبت، وذكره

كتاب الضعفاء.

<sup>(</sup>١) قوله : « عليه » في « الأصل »: « علم »، وفي « الثانية »: « علم »، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

ابن حبان في كتاب الثقات، فقد قال فيه أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وهما تلميذاه، وأعرف به ممن سواهما،/ والله تعالى أعلم .

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمرو بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب: سمعت محارب بن دثار: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله عَيْنِيَة يقول: « توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل (1). هذا حديث قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن عبيدة عن يحيى بن كثير عن عطاء بن السائب عن محارب الحديث فقال: إني كنت أنكر هذا الحديث لتفرّده من حديث له أصلا، ثنا ابن المصفي عن بقية، حدثني فلان سمّاه عن عطاء عن محارب بنحوه قال: وحدثني عبد الله بن سعد الزهري، حدثني عمي يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب أنّه سمع محاربًا يذكر عن ابن عمر بنحو هذا، ولم نرفعه ، قال أبي: حديث ابن إسحاق الموقوف أشبه. انتهى.

وفي الباب حديث آخر من رواية جابر بن يزيد الجعفي عن حبيب بن أبي ثابت عن بن أبي ليلى عن سليك الغطفاني عن النبي عَلَيْكَ في الوضوء من لبت عن بن أبي ليلى عن سليك الغطفاني عن النبي عَلَيْكَ في الوضوء من لحوم الإبل<sup>(۲)</sup>. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وأشار إلى ضعفه زيد، وتقدّم ذكره قبل. قال ابن المنذر: قال بالوضوء منه جابر بن سمرة ومحمد بن

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٧- باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (ح/ ٤٩٧) .

في الزوائد : في إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلّس ، وقد رواه بالعنعنة ، رجاله ثقات ، خالد بن عمر مجهول الحال .

وضعفه الشيخ الألباني . (ضعيف الجامع ص/ ٣٦٧ ح/ ٢٤٩٦) .

انظر : صحيح أبي داود (ح/ ٧٧) ، وضعيف ابن ماجة (١١٠/ ٤٩٧) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٠) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه النّاس. ولفظه: « توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل ».

إسحاق - صاحب المغازي - وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى ، وكان مالك والثوري والشَّافعي والنعمان لا يوجبون منه وضوء، قال أبو بكر: والثابت عن النبي عُرِيلًا يقول: وفي كتاب المعرفة قال الشَّافعي في بعض كتبه: إن صحّ الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به، وقال على بن الحسن الأوطس: رأيت محمد بن الحسن يتوضأ من لحوم الإبل، وقال أبو محمد بن حزم: وأكل لحوم الإبل عند أبيه أو مطبوخة أو مشوية وهو يدري أنّه لحم جمل أو ناقة ينقض الوضوء، ولا ينقضه/ أكل شحومها محضة، ولا أكل شيء منها غير لحمها، فإن كان يقع على بطونها أو رؤوسها وأرجلها اسم اللحم عند العرب نقض الوضوء ألّا وبهذا القول يقول أبو موسى الأشعري، زاد أبو عمر في الاستذكار وأبو ثور رحمهم الله أجمعين، وقال الخطابي: ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء منه، وأمّا عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأوّل على الوضوء الذي هو النظافة، وبقى الزمومة كما روى : « توضؤوا من اللبن فإن له دسمًا »(١). كما قال : « صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في عطبان الإبل ». وليس ذلك من أجل أن بين الأمرين فرقًا في باب الطهارة والنجاسة ؛ لأن الناس إنمًا قائل يرى نجاسة الأبوال كلها، أو قائل يرى طهارتها، والغنم والإبل سواء عند الفريقين، وإنَّما هي عن ذلك لنفارها، وذلك مأمون في الغنم، ومعلوم أن في لحمها من الحرارة والزمومة ما ليس في لحم الغنم. انتهى كلامه. ولقائل أن يقول: أنّه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لما يخالطها من الشياطين، وذلك بين في حديث حمزة : « ولا تصلوا في معاطن الإبل ؛ على ظهر كل منها شيطان فإذا ركبتموهم فسموا الله، ولا تقعدوا عن حاجاتكم »(٢). وفي حديث عبد الله بن

 <sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٨- باب المضمضة من شرب اللبن ،
 (ح/ ٤٩٨) . ولفظه : « أنّ النبي عَيْلِيّةً قال : مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا » .

قوله : « فإنّ له دسمًا » الدسم: هو الودك . وصححه الشّيخ الألباني .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه ابن ماجة (۷٦٨) وأحمد (٤/ ٨٦) والبيهقي (٢/ ٤٤٩) وابن أبي شيبة
 (١/ ٣٨٤) والتمهيد (٥/ ٣٠٣) والكنز ( ١٩١٧٤، ١٩١٨٤، ١٩١٨٥) والمجمع (٢/ ٢٦) والمعاني (١/ ٣٨٤) والإرواء (١/ ١٩٤٤) . وصححه الشّيخ الألباني .

مغفل: « ولا تصلوا في معاطن الإبل؛ فإنها خلق من الشياطين » (١). ذكرهما أبو القاسم في معجمه، ويكون ذلك لنهيه - عليه السلام - عن الصلاة في الوادي من أجل الشيطان الذي به، والله تعالى أعلم.

وروى حديث الإبل جماعة لا واحد لها من لفظها، وكذلك الغنم قاله في التلخيص ، وفي كتاب الصحاح: وهي موثقة؛ لأنها اسم الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت تعبر إلا ودعت ( $^{(7)}$ ) والتأنيث لها اللازم، وإذا صغرتها أدخلتها الهاء فقلت أبيلة وغنيمة ونحو ذلك، ورتبا قالوا للإبل: إبل بيسكين الباء للتخفيف والجمع إبال، فإذا قالوا إبلان وغنمان وإنما يريدون قطيعين من الإبل – وأرض إبلية أي: ذات إبل، والنسبة إلى الإبل إبلي يسمون الباء استحبابًا لبوال السكرات، والمراح – بالضم – حيث تأوى إليه الإبل والغنم بالليل، وثالثه الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه كالمعدي للموضع الذي نتعدًى منه. حكاه المنذري ، والعطن، وجمعه أعطان مبرك الإبل حول الماء. ذكره أبو عبيدة. وفي كتاب الصحاح: العطن والمعطن واحد الأعطان، والمعاطن: وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب بعلل بعد نهل، فإذا استوفت والمعاطن: وهي مبارك الإبل عند الماء ليشرب بعلل بعد نهل، فإذا استوفت ردّت إلى المراعي وعطنت وعطبت الإبل بالفتح تعطن عطونًا إذا رويت ثم نزلتا فهي إبل عاطنة وعواطن، وقد ضربت تعطن أي: نزلت، وكذلك نقول: هذا عطن الغنم وتعطنها ( $^{(7)}$ ) لمرابطها حول الماء ، والله تعالى أعلم .

[۲۱۲/ ب]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (٧٦٩) . في الزوائد : إسناد المصنف فيه مقال . وأصل الحديث رواه النسائي مقتصرًا على النهي عن أعطان الإبل . والمجمع (٢/ ٢٦) وعزاه إلى « أحمد » والطبراني في « الكبير » إلا أنه قال : « وصلّوا في مراح الغنم، فإنها بركة من الرحمن » . وقد رواه ابن ماجة والنسائي باحتصار ، ورجال أحمد ثقات، وصرّح ابن إسحاق بقوله: حدّثني . وصحح إسناده الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا السياق ﴿ بالأصل ، .

<sup>(</sup>٣) قوله : « وتعطنها » وردت « بالأولى »: ( معطنها »، والصحيح ما أثبتناه من الثانية .

## المضمضة من شرب اللبن

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن الزهيري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي عَلِيُّهُ قال : « تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسمًا (1). هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم بغير لفظ إلا مروان، وكان المنذري قد أطلق ذلك ولم يبيُّنه فيشبه أن يكون وهما؛ ولما ذكره الطبري في شرح الآياد من حديث ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: هذا خبر عندنا صحيح، وإن كان عند غيرنا فيه نظر الضطراب ناقليه في مسنده، فمن قائل عن الزهري عن ابن عباس من غير إدخال عبيد الله بينهما، ومن قائلٍ عن الزهري عن عبيد الله أن النبي عَلِيْكُ قال(٢) : « من شرب لبنا » من عير ذكر ابن عباس بعد، فليس في مضمضته - عليه السلام - من اللبن وجوب مضمضة ولا وضوء على شارب من شربه إذ كانت أفعاله غير لازمة لأمته العمل بها، إذا لم يكن بيانًا عن جملة عرض في تنزيله - انتهى كلامه - وفيه نظر من حيث ذكره لفظ الأمر لا الفعل - والله أعلم - لكنه مشكل ما ذكره البيهقي عن ابن عباس راوي [١/١٣] الأمر لولا التلفُّظ ما/ قال إلا أمضمض.

حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي عَلِيلًا قالت: قال رسول الله عَلِيلًا: « إذا شربتم اللبن فمضمضوا، فإن له دَسَمًا »<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري في ( الوضوء ، باب ( ٥٢ ) والأشربة باب ( ١١٢ ) ومسلم في ( الحيض ، ح/ ٩٥) والترمذي (٨٩) والنسائي في ( الطهارة ، باب ( ١٢٤) ) وابن ماجة (٤٩٨) وأحمد (١/ ٢٢٣، ٢٢٧، ٣٣٩) .

قال الحافظ في « الفتح : ١/ ٢٧٠ : • هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأثمة الخمسة وهم : الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحد ؛ وهو قتيبة ٧ .

<sup>(</sup>٢) قوله : « قال » سقط من « الأصل »، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (٤٩٩) والكنز (٤١٠٤٦) . وصححه الشّيخ الألباني .

هذا حديث إسناده صحيح، موسى بن يعقوب الزمعي الأسدي أبو محمد المدني، روى عنه جماعة؛ منهم: معن بن عيسى، وابن أبي فديك ومحمد بن عشمة. وسعيد بن أبي مريم وثقه بن معين ، ولما ذكر حديثه هذا أبو عبد الرحمن في كتاب الكني اتبعوا التوثيق، ووثقه أيضًا أبو محمد الرشاطي قال: ووقع في كتاب ابن أبي حاتم أنّه قرشي زهري، وهو وهم، اللهم إلا أن يكون زهريًا من قبل أمّه أو بوجه آخر – والله أعلم – انتهى كلامه . وكما نسبه ابن أبي حاتم نسبه البخاري في تاريخه الكبير وأما أبو عبيدة الذي ذكر أبو عمر أبهم اتفقوا على أنّه لا اسم له فحديثه صحيح، وأبو عبد الله بن زمعة له صحبة فيما ذكره ابن حبان .

حدثنا أبو مصعب ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله عن قل : « تمضمضوا من اللبن، فإن له دسما (1). هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف عبد المهيمن المذكور قبل في باب التسمية في الوضوء . حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق، ثنا الضحاك بن مخلد ثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال : « حلب رسول الله عن شاة، وشرب من لبنها، ثم دعا بماء فمضمض فاه، وقال : إن له دسمًا (1). هذا حديث قال ابن أبي حاتم : وسمعت أبا زرعة، وانتهى في القراءة إلى حديث شبابة عن عبيد الله بن يعيش عن يونس بن بكير عن القراءة إلى حديث شبابة عن عبيد الله بن يعيش عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك : « شرب عليه السلام – لبنًا، ثم قال: / هاتوا ماء، فمضمض (1). هذا وهم، إنما هو ما عليه السلام – لبنًا، ثم قال: / هاتوا ماء، فمضمض (1).

[۲۱۳/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح ، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (٠٠٠) في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن . قال فيه البخاري : منكر الحديث . وابن أبي شيبة (١/ ٥٧) والطبراني (٦/ ١٥٣) .

قلت: وللحديث شواهد صحيحة. وصحح إسناده الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) ضعيف الإسناد والمتن. صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، -7.7 باب المضمضة من شرب اللبن (-7.1) .

وضعُّفه الشَّيخ الألباني . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. العلل : (١٩٣) .

ثنا ابن أبي شيبة، ثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن النبي - عليه السلام - بنحوه مرسل .

وأمّا زمعة بن صالح الجندي اليمامي ثم المكي، وإن كان مسلم قرنه في كتابه ابن أبي حفصة ، وقال الفلاس: هو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه. وقال ابن عدي: ربمّا يهم في بعض ما يرويه، وأرجو أنّ حديثه صالح لا بأس به، فقد قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، وقال البخاري: مخالف في حديثه، وتركه ابن مهدي أخيرًا، وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: لم يكن بالقوي، وهو أصلح حديثًا من صالح بن أبي الأصفر، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ووهب أوثق منه، وقال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا يهم ولا يعلم، ويخطىء ولا يفهم، فغلب في حديثه المناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي الغلط عن الزهري، ولما ذكره الساجي في كتاب الضعفاء قال: لم يكن حديثه حجة في الأحكام.

وذكره العقيلي والبلخي في كتاب الضعفاء ، ويؤيد قول البخاري فيه: مخالف في حديثه؛ ما روى أبو داود في كتاب السنن معارضًا له ، وبه استدل ابن شاهين على نسخ ما تقدّم بإسناد لا بأس به ، فقال: ثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطبع بن راشد عن ثوبة العنبري، سمع أنس بن مالك : « أن رسول الله عَيْلِهُ شرب لبنًا، فلم يمضمض ولم يتوضأ، وصلى ». قال زيد: دلّني شعبة على هذا الشيخ. ولما ذكره ابن صخر في فوائده، قال: قال لنا أبو محمد: وهذا حديث غريب من حديث ثوبة عن أنس، لا أعلم رواه إلا زيد بن الحباب عن مطبع بن راشد عنه. انتهى. ويشبه أن يكون مطبع من التابعين وبرواية وكيع والقطّان وأبي/ نُعيم ويعلى بن عبيد عنه وهذه هي عن التابعين وبرواية وكيع والقطّان وأبي/ نُعيم ويعلى بن عبيد عنه وهذه هي طبقة ابن راشد – والله أعلم – وإن كان غيره فلا أعلم من حاله شيئًا؛ لكونه ليس يذكروا وفي كتاب البخاري وأبي حاتم الرازي وابن حبان، وثوبة حديثه في صحيح البخاري، ويشك ما ذكره أحمد بن منيع في مسنده: ثنا

[1 / 418]

إسماعيل، ثنا أيوب عن ابن سيرين عن أنس أنه: « كان يمضمض من اللبن ثلاثا » (۱). وذكر أبو عيسى أنّ في الباب إثر حديث ابن عباس وحديث سهل بن سعد وأم سلمة وأغفل حديث أنس، وحديث جابر بن عبد الله المذكور عند ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث أبي عامر العقدي، ثنا أيوب بن يسار وهو ممن اتهمه يحيى بالكذب عن محمد بن المنكدر عنه : « أن النبي عَيِّتُ شرب لبنًا فمضمض من دسمه »(۲). قال الطبري: ثنا ابن حميد، ثنا جرير عن عطاء قال : أتي عبد الرحمن بلبن فشرب، فحضرت الصلاة، فقيل له: ألا تمضمض؟! فقال: من أي شيء؟ من اللبن الخالص الطيب، ثم صلى ولم يمضمض ». قال أبو جعفر: وبذلك قال جماعة علماء الأمصار والسلف، رضي الله عنهم أجمعين .

## ٣٩ - باب الوضوء من القُبلة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة : « أن رسول الله عَيْنَة قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت » .

هذا حديث لما رواه أبو داود (٣) عن عثمان: ثنا وكيع قال: وكذا رواه

<sup>(</sup>١) المطالب : (١٣٨) .

<sup>(</sup>۲) تقدّم . وراجع : ( الصحيحة : ح/ ۱۳٦۱) .

<sup>(7)</sup> صحيح. رواه أبو داود (14) عن عثمان بن أبي شيبة . عن ابن ماجة (2.0) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . وفي الزوائد : هذا الحديث قد رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه إرسال ، والإرسال لا يضر عند الجمهور في الاحتجاج . وقد جاء بذلك الإسناد موصولا . ذكره الدارقطني ، ورواه البزار بإسناد حسن ، ورواه المصنف بإسنادين ؛ فالحديث حجة بالاتفاق . ورواه الطبري في التفسير (0/7) عن أبي كريب ، وأحمد في المسند (7) كلهم عن وكيع عن الأعمش بهذا الإسناد . ورواه الدارقطني (0.0) من طريق أبي هشام الرفاعي وحاجب بن سليمان ويوسف بن موسى ، وكلهم عن وكيع عن الأعمش . ورواه الطبري عن إسماعيل بن موسى السدي عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش .

زائدة وعبد الحميد الحماني عن الأعمش، ثنا إبراهيم بن مخلد الطائفاني ثنا عبد الرحمن بن معن، ثنا الأعمش، ثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة [٣١٤] بهذا الحديث. قال أبو داود: / قال يحيى بن سعيد لرجل: احبك عني أنه هذين - يعنى: حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة - قال: حبك عني أنها شبه لا شيء وروى عن الثوري قال: ما ثنا حبيب إلا عن عروة المزنى يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير شيء ، وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة، حدثنا زياد بن العبد واللؤلؤي صحيحًا. انتهى كلامه. ولقائل أن يقول: قول الأعمش ثنا أصحاب لنا لا يقدح في الإسناد الأول؛ لأمرين: الأول: عبد الرحمن بن معن لا مقام زائدة والحماني ووكيعًا ، الثاني: يحتمل أنَّ أصحابه رووه له كما رواه له حبيب، ويكون لحبيب في هذا شيخان إذا قلنا بصحة إسناد الثاني، قول الثوري: لم يحدّثنا حبيب عن ابن الزبير لا يؤثر

ورواه الدارقطني (ص٥١) من طريق إسماعيل بن موسى أيضًا ، ورواه كذلك من طريق محمد بن الحجاج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش . ورواه (ص٥٠) من طريق عليّ بن هاشم وأبي يحيى الحماني عن الأعمش . وكلُّ هذه الروايات لم يذكر منها نسب عروة ، إلا في رواية أحمد وابن ماجة ، فإنّ فيهما : « عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير » · وهَّذَا حديث صحيح لا علَّة له ، وقد علله بعضهم بما لا يطعن في صحته . وقد رواه الترمذي (ح/ ٨٦) . وقال الترمذي : و وقد رُوي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النُّبي عَلِيْكُ والتابعين . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ، قالوا: ليس في القبلة وضوء .

وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق : في القبلة وضوء ، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَيْكُ والتابعين . وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي عَلِيلًا في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم ؛ لحال الإسناد .

قال : وسمعت أبا بكر العطَّار البصري يذكر عن على بن المديني ، قال : ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحدث جدًّا ، وقال : هو شبه لا شيء .

قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث ، وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة .

وقد روي عن إبراهيم النَّيمي عن عائشة : ﴿ أَنْ النَّبِي عَلِيلَةً قَبُّلُهَا وَلَمْ يَتُوضًا ﴾ . وهذا لا يصح أيضًا ، ولا نعرف لإبراهيم التَّيمي سماعًا من عائشة . وليس يصحُّ عن النبي عَلِيلُهُ في هذا الباب شيء .

في صحة هذا الحديث؛ لأنه الشيخ غالبًا لا يروي لأصحابه عن جميع مشايخه ، وقد يخص قومًا دون آخرين ، وقال أبو عيسي : سمعنا محمد الضعيف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة، وقد روي عن التيمي عن عائشة أنَّ النبي عَيْلِيُّ قبلها ولم يتوضأ ، وهذا لا يصح أيضًا ولا يعرف لإبراهيم سماعًا من عائشة وليس يصح في هذا الباب شيء، قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر العطار يذكر عن ابن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث جدًّا، قال أبو عيسى: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي عَلِيْكُ في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد ، وذكر الدارقطني عن يحيى بن سعيد أنّه قال: إنّما كان الثوري أعلم الناس بهذا، وزعم أنّ حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا، وبنحوه ذكره الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والحافظان؛ أبو بكر البيهقي، وأبو الحسن بن القطان، وأبو الفرج ابن الجوزي وابن سرور والمقدسي واستناد ابن حزم إلى عدم صحته ، وفي كتاب الخلال: سئل أبو عبد الله عن حديث عائشة/ في القبلة؛ فقال: هو غلط ، وفي كتاب الميمون: قال أبو عبد الله : هذا الحديث مقلوب على حديث عائشة قيل: وهو صائم وهو هذا الحديث بعينه ، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قلت: فمن أين؟ أليس حبيب صالح الحديث؟! قال: بلي ولكن لا أعلم أحدًا روى عن حبيب عن عروة شيئًا إلا هذا الحديث ، وحديث آخر يرويه الأعمش، وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة - يعنى: حديث الأعمش عن حبيب عن عروة - وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة؛ فقال: إن لم يصح حديث عائشة قلت به، وأشار البغوي في شرح السنة إلى ضعفه، وقال الشافعي: ليس بمحفوظ من قبل أن عروة إنَّما روى: « أن النبي عَيْلِيُّهُ قبلها صائمًا »(١). وقال البيهقي في المعرفة: والصحيح رواية عروة والقاسم بن

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (١/ ٨٨) ومسلم في (المقدمة باب ( ٦) رقم ( ٣٧)) وأبو داود (٢/ ٣٨٦) وأحمد (٦/ ٣٩، ٣١٠) وأبو عوانة، والدارقطني (١/ ٢٣٨٦) وأجمد (١/ ٣٩، ٣١٠) وأبو عوانة، والدارقطني (١/ ٢٣٨) والحميدي (١/ ١٥٠) وصفع، وشرح السنة (٦/ ٢٧٨) والتمهيد (٥/ ٢٣١) ومعاني (٦/ ٩٠، ٩١) والمشكاة (٥/ ٢٠٠) والفتح (٤/ ١٥٢) والطبري (٥/ ٦٨)

محمد وعلي بن الحسن وعلقمة والأسود ومسروق وعمرو بن ميمون عن عائشة : ( كان - عليه السلام - يقبل وهو صائم ». وحديث حبيب معلول(١). وقال في الخلافيات: أشبه فساده على ليث ممن ليس الحديث من بابه وقرأهُ إسنادًا صحيحًا، وهو فاسد من وجهين: الأول: الانقطاع، والثاني: عروة هو ابن الزبير إنَّما هو شيخ يحتمل يعرف بالمدني ، وقال عباس بن محمد الدوري: قلت لابن معين: حبيب ثبت؟ قال: نعم، إنَّما روى حديثين أظن يحيى يريد منكرين الحديث: « تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصير »(٢)، وحديث القبلة، وفي مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني: وسمعت إسحاق - يعني: ابن راهويه - لما ذكر حديث حبيب عن عروة - يعني هذا - قال: هذه الرواية ليست بصحيحة لما فطن أن حبيبًا لم يسمع من عروة، وإنما بلغه عنه، ويروى عن هشام عن أبيه خلاف ذلك وهذا أعظم الدلالة في ذلك. انتهى كلامه. وفيه نظر، لما نذكر بعد من رواية هشام [٣٥/ ب] عن أبيه/ لرواية حبيب، والله تعالى أعلم .

وقال أبو جعفر البخاري في كتاب الناسخ والمنسوخ، وذكر حديثًا فيه حبيب هذا حديث فيه غير علله منها أنّ حبيب بن أبي ثابت على محله لا يقوم لحديثه حجة لمذهبه ، وكان مذهبه أنّه قال: لو حدّثني رجل عنك بحدیث ثم حدّثت به عنك لكنت صادقًا، ومنها أنه روى عن عروة عن عائشة : « أن النبي عَيِّلِهُ قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ »، وقال أبو عمر بن عبد البر هذا حديث معلول(٣) عندهم؛ فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة، ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير، وضعّفوا هذا الحديث ورفعوه، قال: وصححه الكوفيون وبيّنوه لرواية الثقات من أثمة

<sup>=</sup> وابن كثير (٢/ ٢٧٨) وابن عساكر في ( التاريخ ، (٢/ ٨٢، ٢٩٩) .

 <sup>(</sup>١) قوله : « معلول » ورد ( بالأصل »: ( مقلوب »، وكذا أثبتناه من ( الثانية » .

<sup>(</sup>٢) موضوع . رواه أحمد (٦/ ١٣٧) ونصب الراية(١/ ٢٠٠) والدارقطني (١/ ٢١٢) بلفظ : و تصلى المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير » .

<sup>(</sup>٣) قوله : « معلول » ورد « بالأصل »: « مقلوب »، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من

الحديث له، وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة لرواية من هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام ثقة من أجلة العلماء. انتهى. ما ذكره وهو مزيل للانقطاع من صحته إمكان اللقاء فقط، ويؤيده قول أبي داود: روى حبيب عن عروة حديثًا صحيحًا.

ولقائل أن يقول: ما قاله أبو داود لا يعطي سماعًا؛ لاحتمال أن يكون الحديث الذي أشار إليه - وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: « اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري »(١) - صحيحًا في نفس الأمر لا ضعيفًا كهذا، إذ هو معروف الصحة من خارج فيقال له إنما ذكره أبو داود في هذا الموطن ردًا على من زعم أنه لم يسمع منه، ولولا ذلك لكان كلامه لا فائدة فيه ، وفي قول أبي عمر: حبيب لا ينكر لقاؤه عروة إلى آحره نظر؛ لما علم من حاله جماعة من الأئمة روى أحدهم عن الكبار، وأرسل عن الصغار هذا أبو حاتم الرازي يقول في ابن شهاب: لم يسمع من أبان بن عثمان؛ لأنّه لم يدركه، وقد أدرك من هُو أكبر منه ، ولكن لا نثبت له السماع منه كما أنَّ حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه غير أنّ أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل/ الحديث على شيء يكون حجة وأمّا قوله: ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير ففيه نظرً، لما أبلغناه من رواية وكيع المصرّح فيها بنسبه عند ابن ماجة والدارقطني ، وأيضًا قال أحد من الغرباء يتجاسر على أم المؤمنين بقوله: «من هو إلا أنت؟» ويحكى وضوحها غالبًا إلا من كان ذا محرم منها، ويزيده وضوحًا رواية هشام له عن أبيه كرواية حبيب. ذكر ذلك الدارقطني في كتاب السنن من رواية حاجب بن سليمان عن وكيع عنه، وقال: تفرّد به حاجب عن وكيع ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: « أن النبي عَلَيْكُ كان يُقبل وهو صائم » وحاجب لم يكن له كتاب، إنَّما كان يحدّث منَّ حفظه. انتهى .

ولقائل أن يقول: هو تفرد ثقة، وبحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة

[7/7]

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه الترمذي (۳٤٨٠) وقال : هذا حديث حسن غريب، والحاكم (۱/ ٥٣٠) والخطيب (۲/ ١٣٧) وأمالي الشحري (۱/ ٢٣٣) والأذكار (٣٤٩) ونصب الراية (١/ ٢٧٠) وكشاف (٩٣) وابن عدي في ( الكامل ( (٢/ ٨١٥) وأحمد (٥/ ٤٢) والكنز ( ٣٦٤٢، ٥٠٦٩) .

أخطائه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة ، وليس كذلك؛ لقول النسائي، وابن حبان فيه: ثقة، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعلَّه لم يفهم، وكان نسبه إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له ، وليس لمتابعة عاصم بن على أبى الحسن الواسطي - المخرّج حديثه في صحيح البخاري، والقائل فيه أحمد بن حنبل: صدوق، وفي رواية المروزي عنه: لا أعلم إلا خيرًا - كان حديثه صحيحًا له ذكر ذلك أبو الحسن في كتابه عن الحسين بن إسماعيل عن عليّ بن عبد العزيز الورَّاق - يعني: المصنف المشهور - عنه عن أبي أويس قال: حدثني هشام فذكره، ثم قال: لا أعلم حدَّث به عن عاصم غير على بن عبد العزيز، ورواه أيضًا من جهة شيبان بن عبد الرحمن عن الحسن بن الزبير عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير أنّ رجلًا قال: سألت عائشة الحديث ، ومن جهة محمد بن جابر عن هشام، ومن جهة عبد الملك بن محمد عن هشام، ورواه عن عروة كروايتهما عن الزهري قال أبو الحسن: ثنا ابن قانع عن إسماعيل بن الفضل عن محمد بن عيسى بن يزيد الطرسوسي عن سليمان بن [٢١٦] عمر بن/ يسار عن أبيه عن ابن أخي الزهري، أكثرهم مجهولون ولا يجوز الاحتجاج بأخبار ترويها المجاهيل ، ورواه الدارقطني أيضًا من جهة إسماعيل بن موسى ثنا عيسى بن يونس عن معمر فأدخل بين الزهري وعروة رجلًا - وهو أبو سلمة - ثم قال: هذا خطأ من وجوه ، قال البيهقي: إنما أراد الخطأ في نسبه وإسناده جميعًا حيث أدخل سلمة وزاد في سننه: (ثم صلّى ولم يتوضأ »، والمحفوظ ما سبق، والحمل فيه على من دون عيسى، وكيف يكون ذلك من جهة الزهري صحيح ومذهبه بخلافه، ورواه عن عروة أيضًا محمد بن عمر، وذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن معبد بن نباتة عن محمد عن عروة به ، وذكر الزعفراني عن الشَّافعي قال: إن ثبت حديث معبد في القبلة لم أر به بأسًا ولا في اللمس، ولا أدري كيف معبد هذا؟ فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي عَيْلِيُّم، ولكن أخاف أن يكون غلطًا ، قال أبو عمر: هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وقال البيهقي نحوه، وزادنا محمد بن عمر: ولم يثبت له عن عروة شيء. انتهى .

فقد تبين لك أن عروة هذا هو ابن الزبير لا المزني لكونه مجهولًا، ولم يرو

عنه إلا ابن أبي ثابت، أخذ من إسناد حديثه المذكور عند ابن أبي داود، ولو روى عنه ما وصفناه يخرج عن الجهالة التي لم تزايله فيما ذكره غير واحد من المؤرخين، والله تعالى أعلم .

وأيضًا فقد رواه عن عائشة جماعة غير عروة نذكر منه ما تيسر؛ فمن ذلك: رواية عطاء عنها أن النبي عَلِيُّكُم : ﴿ كَانَ يَقْبُلُ بَعْضُ نَسَائُهُ وَلَا يَتُوضًا ﴾. رواه البزار<sup>(١)</sup>في مسنده عن إسماعيل بن يعقوب بن صبيح بن محمد بن موسى بن أعين حدثني أبي عن عبد الكريم الخرزي عنه، وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي عَيْضًا إلا من رواية عائشة، ولا نعلمه يروى عن عائشة إلا من حديث حبيب/ عن عروة ومن حديث عبد الكريم عن عطاء عنها، وقال في موضع آخر: وهذا الحديث إسناده حسن، وهو معروف من حديث عبد الكريم، ومحمد بن موسى ليس به بأس، قد احتمل حديثه أهل العلم، ولا نعلم فيه مطعنًا يوجب التوقف عن حديثه، وسائر الرجال ليستعين بشهرتهم عن صفاتهم ، وإسماعيل أبي بيان رجل ثقة مشهور، وقد رواه خطاب بن القاسم قاضى حران، وكان مشهورًا أيضًا عن عبد الكريم. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما نذكره بعد - إن شاء الله تعالى -، ولما ذكر أبو محمد الإشبيلي هذا الحديث قال: موسى بن أعين، يعد مشهورًا وابنه مشهور روى له البخاري، ولا أعلم لهذا الحديث علَّة توجب تركه، ولا أعلم فيه مهما تقدم أكثر من قول يحيى بن معين حديث عبد الكريم عن عطاء حديث روى؛ لأنه غير محفوظ، قال أبو محمد: انفراد الثقة بالحديث لا يغيره فإما أن يكون قبل نزول الآية وإما أن يكون الملامسة الجماع كما قال ابن عباس: ولما رواه الدارقطني من جهة جندب بن والق ثنا عبيد الله عن غالب عن عطاء قال: غالب هو ابن عبد الله ، متروك . وقال صاحب الذخيرة: هذا حديث لا يصح لأنّ غالبًا يفهم بالموضع، قال أبو الحسن بن عثمان بن أحمد الدقّاق بن محمد بن

[1 /mv]

<sup>(</sup>۱) بألفاظ متقاربة . رواه الدارقطني (۱/ ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۶۲) وابن عساكر في ( التاريخ » (۱/ ۳۹۷) والبزار والمجمع (۱/ ۲۷۶) من حديث أم سلمة وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط » وفيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثقه البخاري وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون .

غالب ثنا بن الوليد بن صالح ثنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم الخوازى بمثله ثم قال : يقال أن الوليد وهم في قوله: عبد الكريم، إنما هو حديث غالب، ورواه الثوري عن عبد الكريم عن عطاء من قوله وهو الصواب. ولما ذكر أبو بكر هذا الحديث في كتاب الخلافيات لم يقل على الوليد بشيء إلا بقول عبد الله بن أحمد قلت لأبي: لِمَ لَمْ تكتب عن الوليد فقال: رأيته يصلي في المسجد الجامع ونسي صلاته ، وفي موضع آخر قال: ورواه سلمة بن صالح منفردًا به ولم يدافع عليه ، قال الحاكم: عن محمد بن عبد الرحمن الكوفي عن عطاء عن عائشة ، وروي عن عبد الكريم عن عائشة مرفوعًا، وهو وهم، والصحيح: عن عطاء من قوله. انتهى .

[۲۱۷/ ب]

اوالذي يشبه أن يكون ابن معين أراد الطريق التي أسلفناها من عند الدارقطني أولًا، يؤيد ذلك قول ابن عدي ، والحديث الذي ذكره أبو زكريا هو ما روى عبيد الله بن عمرو عنه عن عطاء، فذكر حديث القبلة، ثم قال: إنما أراد ابن معين هذا الحديث؛ لأنه غير محفوظ، ثم قال: ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات، وإذا روى عند الثقات فحديثه مستقيم ، وقول الدارقطني: يقال أن الوليد وهم في قوله: عن عبد الكريم؛ فقد تنازع في ذلك على طريقة معلومة لمتأخري المحدثين والفقهاء إذا كان ثقة ويطالب قائل ذلك بالدليل على ما حكم به من الوهم، وما تقدّم من متابعة ابن معين تضعيف قوله ومقنعي أن للحديث أصلًا من رواية عبد الكريم، وقال ابن الحصار في كتابه تقريب المدارك: وقد طعنوا على عبد الكريم؛ لانفراده برفع هذا الحديث وليس ذلك مطعنًا ، وانفراد الثقة برفع الحديث لا يقدح فيه، وحديثه هذا مسند صحيح، وأمّا رواية الثوري له موقوفًا فهي مسألة مشهورة عند الفقهاء، والأصل فيما إذا وقف ثقة ورفع ثقة، وعبيد الله بن عمرو من الثقات المخرّج حديثهم في الصحيحين ، وأيضًا فعطاء قوي معروف بذلك فيجوز أن يكون أمي بما روى كما نقل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين فلا تقوى القرينة في غلط من دفع كلّ القوة، وأما ما ذكره البيهقي عن الوليد فليس عيبًا ترد به أحاديثه؛ لاحتمال أن يكون يرى رأي العراقيين،

وصلاة بعضهم عند أحمد غير صحيحة، ولئن سلمنا له الطعن فيه؛ فحديث البزار المذكور ليس فيه حرمة، والله أعلم .

ومن ذلك: رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها: أنا عنها القدوة المعمر أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر بقراءتي عليه: أخبركم أبو إسحاق إبراهيم بن خليل بن عبد الله الدمشقى قراءة عليه يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وستمائة بجامع حلب، أنا أبو محمد/ عبد الرحمن بن علي بن المسلم اللخمي المعروف بابن الخدمي بقراءة أخى سنة ست وثمانين وخمسمائة، أنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الحضر السلمي في ربيع الأول سنة ست وعشرين وخمسمائة، أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الصوفي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر، أنا خيثمة بن سليمان بن جنادة سنة أربعين وثلاثمائة، ثنا العباس بن الوليد بن يزيد، ثنا محمد بن شعيب أخيه ابن سعيد بن سيراء ومنصور بن زادان حدّثه عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت : « كان النبي عَيْثُ يخرج إلى الصلاة، ثم يقبلني ولا يتوضأ ». قال أبو القاسم في المعجم الأوسط، ورواه من حديث شعبة: لم يروه عن الزهري إلا منصور، وتفرد به سعيد ، وقال أبو حاتم: وسأله إنه عند هذا الحديث قيل لا أصل له من حديث الزهري، ولا أعلم منصور أسمع من الزهري ولا روى عنه، قال أبو محمد: وحفظي عن أبي أنّه قال: إنما أراد الزهري: عن أبي سلمة عن عائشة : « كان يقبل وهو صائم ». قلت لأبي: ممن الوهم؟ قال: من سعيد ، وقال البيهقي: تفرد به سعيد، وليس بالقوي، وقال الدارقطني: تفرد به سعيد عن منصور عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفوظ، عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي عَيِّلْهُ « كان يقبل وهو صائم ». كذلك رواه الثقات الحفاظ عن الزهري؛ منهم معمر وعقيل وابن أبي ذئب، وقال مالك: عن الزهري في القبلة الوضوء، ولو كان ما رواه سعيد عن منصور عنده صحيحًا لما كان الزهري مفتي بخلافه. انتهى . وفي تعليله بفتوى

[1 /44]

الزهري نظر؛ لما علم من حال جماعة ردّوا أحاديث، وعملوا بغيرها إمَّا لذهولهم عمّا رووا لثبوت ناسخ عندهم، أو لغير ذلك كما فعل أبو هريرة حين [٣٨/ ب] أفتى في ولوغ الكلب في الإناء يغسل ثلاثًا، وروايته عن النبي عَيْشَةٍ في ذلك/ سبعًا، ومالك يروى في موطإ حديث ابن عمر : « البيعان بالخيار »(١)، ومذهبه إلَّا خيار، وأما سعيد فيحتمل رفعه لحديث تابعه عليه غيره من الثقات؛ لقول ابن عيينة فيه: كان حافظًا ، وقال سعيد : كان صدوق اللسان، وقال أبو زرعة البصري: وروايته موضعًا عند أبي مسهر للحديث، وكان يقول: ليس بمصرنا أحفظ منه قال: وسألت دحيمًا عن محمد بن داسة فقال: ثقة وكان يميل لما هوى، فقلت أين هو من سعيد؟ فقدم سعيدًا عليه ، وفي موضع آخر كان مشايخنا يقولون: هو ثقة، وقال عبد الرحمن: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: محلُّه عندنا الصدق، وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: يحول منه، وقال ابن عدي: لا أرى بما يرويه بأسا، والغالب عليه الصدق، ومن ذلك أبو الصديق الناجي؛ ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر، ومن ذلك: دبيب السحمة إلا في حديثهما بعد ، ومن ذلك: إبراهيم التيمي عنها: « أن النبي عَلِيْكُ قَبِلُهَا، ولم يتوضأ »(٢). رواه أبو داود عن محمد بن شار ثنا يحيى وعبد الرحمن ثنا سفيان عن أبى روق عنه، وقيل: هذا مرسل؛ التيمي لم يسمع من

<sup>(</sup>۱) صحیح، متفق علیه . رواه البخاري (۳/ ۲۷، ۷۷، ۵۸، ۸۵) ومسلم في ( البیوع ، باب ( ۷۶ه) والترمذي ( ۱۲٤٥، ۱۲٤٦، ۱۲٤۷) وصححه ، والنسائي في ( البیع ، باب ( ٤٤٠ ) وأبو داود ( ۲۱۸۳، ۳٤٥۹) وابن ماجة ( ۲۱۸۲، ۲۱۸۳) والمنتقى ( ۱۹۳) وأجـمـد (۲/ ۹، ۷۷، ۳/ ۲۰۶، ۳۰۶، ۴۳۵، ۶/ ۲۲۰، ۲۱، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۳) والمدارمي (۲/ ۲۰۰) والحاكم (۲/ ۲۱) والبیهقي (٥/ ۲۲۹، ۲۷۰، ۲۷۰) والمندل وأصفهان (۱/ ۲۲۰) والمقرطبي (٥/ ۱۵۳) والمشكاة ( ۲۸۰۲، ۲۸۰۲) وابن كثير (۲/ ۲۳۲) وأصفهان (۱/ ۲۲۰) را ۲۲۰ ۲۲۰) .

وصححه الشيخ الألباني . ( الإِرواء : ٥/ ١٢٤، ١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٢٧- باب الوضوء من القبلة (ح/ ١٧٨) . قال أبو داود : وهو مرسل ، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة .

عائشة ، وقد سبق كلام البخاري فيه ، وقال الدارقطني : لم يروه عن إبراهيم غير أبي روق عطية بن الحرث، ولا نعلم حدّث به غير الثوري وأبي حنيفة من حديث يحيى بن نظر وصاحب عنه واختلفا فيه فأسنده الثوري عن عائشة، وأبو حنيفة عن حفصة، وكلاهما أرسله، وإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما، وفيه نظر؛ لما علم أنَّ مولده على ما ذكره البيهقي سنة خمسين، وتوفيت حفصة سنة إحدى وأربعين على ما قاله أبو معشر وابن أبي خيثمة، وعائشة كانت وفاتها سنة سبع - أو ثمان - وخمسين، والله أعلم .

[1 / 474]

وقال ابن حزم: هذا الخبر لا يصح؛ لضعف أبي روق/ وقال أبو عمر: هو مرسل لاختلاف فيه، وفي موضع آخر: لم يروه غير أبي روق، وليس فيما انفرد به حجّة، وقال النسائي: إبراهيم لم يسمع من عائشة، وليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسل، وفي الخلافيات: هو فاسد من وجهين؛ الأول: الإرسال، والثاني: أبو روق لا يقوم به حجة. أما قول عمر: وليس فيما انفرد به حجة تردّ قوله في كتاب الاستمناء هو عندهم صدوق ليس به بأس، صالح الحديث، وفي موضع آخر: وقال الكوفيون: هو شقة لم يذكره أحد يخرجه، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وذكره أبو حاتم في كتاب الثقات.

وأما إجماعهم على إرساله فليس كذلك؛ لما ذكره أبو الحسن في سننه مسندًا من طرق صحيحة ، فقال : ورواه معاوية بن هشام - يعني : المخرج حديثه في صحيح مسلم - عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم عن أبيه - يعني : المخرج حديثه في الصحيحين - عنها فوصل إسناده واختلف عنه في يعني : المخرج حديثه في الصحيحين - عنها فوصل إسناده واختلف عنه في لفظه ؛ فقال عثمان بن أبي شيبة فيما ثناه البغوي عنه بهذا الإسناد : « أن النبي عَيِّلِ كان يقبّل وهو صائم »، وقال غيره : « كان يقبّل ولا يتوضأ ». ولما ذكر البيهقي هذا في المعرفة قال معاوية لي : قويًا لم يُردّ على ذلك، وليس به علة ترد به هذا لما أسلفناه، والله تعالى أعلم .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكَةِ: « كان يتوضأ ثم

يقبّل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي "(1). هذا حديث قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: الحجاج يدلس في حديث الضعفاء، ولا يحتج بحديثه، وقال أبو الحسن: زينب هذه مجهولة ولا يقوم بها حجة، ونحوه قاله أبو/ عمر في الاستذكار، وقال الحاكم: أبو عبد الله فيما ذكره عند البيهقي في الحلافيات: هذا الإسناد لا يقوم به حجة؛ حجاج على جلالة قدره غير مذكور في الصحيح، وزينب ليس لها ذكر في حديث آخر ولا أبو بكر.

وقد رواه ابن فضيل الأوزاعي عن عمرو عنها، وقد قيل: عن عمرو عنها أيه عن جدَّه مرفوعًا : « كان يقبّل ولا يحدث وضوءًا »(٢). رواه العوفي عنه وهو متروك. انتهى كلامه. وفيه بيان لصحة الحديث المذكور حيث قال: ورواه الأوزاعي عن عمر ، ويخرج حجّاج من أن يكون علة له على قول من أعلّه به، وعلى التقدير أن يكون ثقة كان حديثه عن عمرو منقطعًا ، قال ابن المبارك: ولم يبق إلا النظر في حال زينب فقط؛ هل كما قيل: مجهولة، أم لا ، فنظرنا فإذا أبو حاتم البستي ذكرها في كتاب الثقات؛ فزال عنها - بحمد الله - اسم الجهالة، وصح حديثها على هذا لما أسلفنا من متابعات وشواهد، والله تعالى أعلم .

وأما قول البزَّار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن غير عائشة، ففيه نظر؛ لما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي علي الحنفي عن زفر بن الهذيل عن ليث بن أبي سليم عن ثابت بن عبيد عن أبي مسعود الأنصاري: أن رجلًا أقبل إلى الصلاة، فاستقلب امرأته، فأكبّ عليها فناولها، فأتى النبي عليها فذكر ذلك له، فلم يأمره بالوضوء، ولم يروه عن زفر إلا أبو علي. ولما

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٥٠٣) وأحمد فى «المسند» (٦/ ٦٢) والكنز (١٧٨٥٥) . في الزوائد : في إسناده حجاج بن أرطأة ، وهو مدلّس ، وقد رواه بالعنعنة . وزينب ، قال فيها الدارقطني : لا تقوم بها حجة . قلت : فهي مجهولة .

وضَّقُفه الشَّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١١٢).

 <sup>(</sup>٢) موضوع . جامع مسانيد أبي حنيفة (١/ ٤٢٧) وابن القيسراني (٤٥٥) بلفظ : « كان يقبّل ولا يعيد الوضوء » .

ذكره أبو الفرج في كتاب العلل من حديثه ذكر ابن عبد الله الشامي القائل فيه ابن حبان: يروى عن مكحول نسخة أكثرها موضوع، ولا يحل الاحتجاج به عن مكحول عن أبي أمامة أنه قال: «قلت: يا رسول الله الرجل يتوضأ للصلاة ثم يقبّل المرأة أو يلاعبها، أينقض ذلك وضوءه ؟ قال: لا »(١). ذكره الإسماعيلي في جمعه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، اعن أم سلمة زوج النبي عين أنه النبي عين أبي كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءًا »(١). رواه من جهة يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي قال فيه أحمد وعلي والدارقطني: ضعيف، وقال النسائي: متروك عن الأوزاعي عن يحيى، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط قال: لم متروك عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان. تفرد به سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه .

[1 / ٢٢٠]

وقد تقدم حديث حفصة من كتاب الدارقطني، وحديث عمرو بن العاص من عند البيهقي، وقوله؛ ولأنه لم يرو عن عائشة من حديث حبيب وعبد الكريم أيضًا نظر؛ لما أسلفناه، والله تعالى أعلم .

وفي كتاب التمهيد: روى عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح ثابت أنه وكان يقبل امرأته ويصلي قبل أن يتوضأ ه<sup>(٣)</sup>. وروى الدارقطني عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قال : « القبلة من اللمم فتوضأ منها »، وهو وهم عندهم وخطأ ، لا حفاظ أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر ولا عن عمر ، وذكر إسماعيل بن إسحاق أنَّ مذهب عمر بن الخطاب في الجنب لا يتهم (٤). ويدل على أنَّه كان يرى الملامسة ما دون الجماع كمذهب ابن مسعود، فإن صح عن عمر ما قاله إسماعيل بين الخلاف في القبلة عنه، والله أعلم ، وصحح الحاكم ذلك عن عمر في مسنده وله والبيهقي في كتاب الخلافيات قال أبو عمر: وأما ابن مسعود فإنه يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع، وأنَّ الوضوء واجب على من قبّل امرأته عنه أن اللمس ما دون الجماع، وأنَّ الوضوء واجب على من قبّل امرأته كمذهب ابن عمر سواء هو ثابت عن ابن عمر من وجوه، وممن رأى الوضوء

(٢) تقدم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>١) موضوع . ابن القيسراني (١٠٥٩) .

<sup>(</sup>٤) كذا ورد ( بالأصل ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم من أحاديث الباب.

في القبلة من التابعين: عبيدة السلمان وابن المسيّب وحماد والبيهقي في المعرفة، وعن ابن مسعود أيضًا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عنه ، [٣٠٠] قال: وهذا الإسناد/ صحيح موصول. قاله أبو عمر والنخعى ومكحول الدمشقى وابن شهاب وزيد بن أسلم وسعيد بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وسعيد بن أبي عبد الرحمن ومالك وأصحابه، وهو قول جمهور أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع؛ فعبد الله بن عباس وعائشة - فيما ذكره في الأسرار - ومسروق والحسن وعطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني وعبيد بن عمير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن أخي، ورووا عن على بن أبي طالب مثل ذلك، واحتلف في ذلك عن الأوزاعي، والحجة لأصحابنا أن إطلاق الملامسة لا يعرف العرب منها إلا اللمس باليد قال الله تعالى : ﴿ فلمسوه الملامسة، وهو لمس الثوب باليد وحديث ابن عباس: « لعلك مسست »، وفي المستدرك عن عائشة : « كان يقبّل ما دون الوقاع ». قال أبو عمر: وقد قرنت الآية: ﴿ أُو لامستم النساء ﴾ (٣) وذلك يفيد اللمس باليد ، وحمل الظاهر والعموم على التصريح على الكناية، وقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال : « أتى رجل النبي عَيْكُم فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع، فقال - عليه السلام -: توضأ وضوءًا حسنًا  $x^{(2)}$ . فأمره بالوضوء لما قال منها دون الجماع - والله أعلم - انتهى كلامه . وفي استدلاله بحديث معاذ نظر؛ لأن آخره تبين أن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية: ٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد (٢/ ٣٤٣، ٤١١، ٥٢٨، ٥٣٥) والطبراني (١٠/ ١٩٢) وإتحاف (٧/ ٤٣٤) وحبيب (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية : ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه البيهقي (١/ ١٢٥) والمنثور (٣/ ٣٥٢) ومسير (٤/ ١٦٦) ونصب الراية (١/ ٧٠) وابن كثير (٢/ ٢٧٧، ٤/ ٢٨٨) والطبري (١٢/ ٨١) والدارقطني (١/ ١٣٤) والحميدي (١٨١) والترمذي (٤/ ١٢٨- التحفة) والحاكم (١/ ١٣٥).

المقصود بالوضوء الصلاة لأجل التكفيل لا لأجل اللمس، بين ذلك لسوقه من كتابي الدارقطني والبيهقي قد علم أنه في كتاب المستدرك، وهو منقطع فيما بين عبد الرحمن بن أبي ليلي ومعاذ أن رجلًا قال : يا رسول الله ماتقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته/ إلا قد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : « توضأ وضوءًا حسنًا ثم قم فصل ، فأنزل الله تعالى : ﴿ أقم الصلاة طرفى النهار وزلفًا من الليل ﴾ الآية، فقال معاذ: أهى خاصة له أم للمسلمين عامة ؟ فقال: ( بل للمسلمين عامة ، وأما قوله: إطلاق الملامسة لا يعرف العرب منها إلا اللمس باليد ففيه نظر؛ لما علمه أئمة اللغة أبو عمرو بن العلاء وابن السكيت والفارابي وابن دريد والجوهري والبطليوسي والمبرد وصاعد وابن القوطية وابن القطاع وابن سبرة والفراء وابن الأعرابي وثعلب وابن الأنباري وأبو عبيد بن سلام والعسكري والخطابي والأزهري والهروي وابن حيى وابن قتيبة والقزاز والتبريزي وأبو عبيدة معمر بن المثنى وغيرهم ، وفي كتاب الأشراف: وقال عطاء : إن قبَّل حلالاً فلا إعادة عليه ، وإن قبَّل حرامًا أعاد الوضوء فتعيَّن، ولما ذكر ابن حزم حديث عائشة قال: لو صحَّ لما كانت لهم فيه حجة؛ لأن معناه منسوخ فتعين؛ لأنه موافق لما كان عليه الناس من قبل نزول الآية، ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه، فإن احتجوا بحديثها الصحيح: « التمست النبي عَلَيْكُ في الليل فوقعت يدي على باطن قدمه وهو ساجد ». فلا حجة لهم فيه ؛ لأن الوضوء إنما هو على القاصد، واللمس لا على الملموس من دون أن يقصد هو إلى أصل الملامسة؛ لأنه لم يلامس ، فأيضًا فليس فيه أنه كان في صلاة وقد سجد المسلم من غير صلاة، وحتى لو صحَّ أنه كان في صلاة،

[1 / 441]

<sup>=</sup> قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ابن جبل ، ومعاذ مات في خلافة عمر ، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين ، وقد روى عن عمر ورآه . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي عَيِّلَةً مرسلا » .

وبهذا أعلّه البيهقي، فقال عقبة : « وفيه إرسال عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ ابن جبل » .

وهذا مالا يصح فليس في الخبر أنه لم ينقض وضوءه ولا أنّه صلى صلاة مسابقة دون تجديد وضوء، ثم لو صح أنه كان في صلاة وصح تأديه عليها وأنه صلى غيرها دون تجديد وضوء - وهذا كلّه لا يصح أبدًا - فإنه كأن يكون في هذا الخبر موافقًا للحال التي كان الناس عليها قبل الآية بلا شك، وكذا حديث صلاته وهو حامل أمامة؛ لأنه ليس فيه نص أن يديها ورجليها مست شيعًا من بشرته - عليه السلام -/ إذ قد يكون موشحة بقفازين أو جوريين أو يكون تقريبًا شائعًا، وهو الأولى أن يظن مثلها محضر الرجال ، وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس منه؛ فيكون كاذبًا، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا، أو الذي لا يمكن غيره بطل تعلقهم به، والله تعالى أعلم .

[۲۲۸] ب]

### ٠٤ - باب الوضوء من المذى

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن يزيد عن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: سئل رسول الله عليه عن المذي فقال: « فيه الوضوء، وفي المني الغسل »(١).

هذا حديث أصله في الصحيحين من حديث ابن الحنفية عن أبيه، وخرجه أبو عيسى عن محمد بن عمرو السواق البلخي ثنا هشيم وثنا محمود بن غيلان ثنا حسين الجعفي عن زائدة كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث إسماعيلبن عمرو ثنا زائدة عن حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عن علي:

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه البخاري (ح/ ۱/ ٥٥، ٥٦) والترمذي (ح/ ١٢١) وابن ماجة (ح/ ٥٠٤) والنسائي (١/ ٩٦، ١١٨) والبيهقي والنسائي (١/ ٩٦، ١١١) والبيهقي والنسائي (١/ ٩٦، ١١٨) وابن خزيمة ( ٩١، ١٩١) وعبد الرزاق (١٠٤) والمنثور (١/ ٢٨٥) وشرح السنة (١/ ٣٣٠) ومشكل (٣/ ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦) والكنز ( ٢٠٥١، ٤٢٥١) ومعاني (١/ ٤٢٥).

قوله : ( المذي ): ماء رقيق يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، عادة .

« كنت رجلًا مذاءً، فسألت النبي عَيِّلِهِ »(١) ، ثم قال: لم يروه عن حصين إلا زائدة. تفرد به إسماعيل ، ومن طريق زائدة رواه أبو عبد الرحمن، قال أبو القاسم: ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين عن حصين بن قبيصة، وخرجه عن أبي داود الحافظان ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين عنه بلفظ: «فذكر ذلك للنبي عَلِيلِهُ، أو ذكر له ». وانفرد ابن حبّان بحديث أبي عبد الرحمن عن علي: «كنت رجلًا مذاءً فسألت النبي عَلِيلُهُ فقال : « إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك ... » الحديث ، ولما ذكر المنذري حديث أبي داود اتبعه قول الترمذي حسن صحيح /.

[1 / ٢٢٢]

وقد قدمنا ذلك في حديث الترمذي، قال ذلك في حديث يزيد لا هذا ولم يخرجه في كتابه، إنما هو عند أبي عبد الرحمن وأبي داود فقط، وأغفل ذكر ابن ماجة ولا ينبغي له ذلك ، ولما ذكر الإشبيلي حديث حصين سكت عنه إلا ما أبرز من ذكر حصين، ويعقب ذلك ابن القطان عليه بقوله: حصين من أهل الكوفة، روى عن علي وابن مسعود، وروى عنه الركين والقاسم بن عبد الرحمن ولا يعرف حاله، واعترض فيه عن عبيدة بن حميد فلم يعلمه به ولا بين كونه من روايته، وأصاب في ذلك، وإنما أخطأ حين ضعف من أجله حديث ابن مسعود : (كانت صلاة النبي عيلية في الشتاء ... (٢) الحديث وعلى تضعيفه ذلك من أجل عبيدة كان يلزمه في هذا أن ينبه على كونه من روايته، وإذ لم يفعل فقد أخطأ، والله أعلم. انتهى .

حصين روى عنه أيضًا حصين أبو حصين المذكور، ووثقه ابن حبان تذكرة

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۲۰۷) والنسائي (۱/ ۹۷) وابن ماجة (ح/ ۰۰۰) وعبد الرزاق (ح/ ۲۰۰) والموطأ (ص/ ٤٠، ۲۱۰) وشفع (٤٩) والكنز (۲۷۰۷۱) وأحمد في «المسند» (ح/ ۲۰) والشافعي في «المسند» (ح/ ۱۲) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه أحمد في (المسند): (٣/ ١٣٥، ٦٠) بلفظ: (كان رسول الله عَلَيْكُ يصلي في الشتاء .... .

له في كتاب الثقات، وفيما أسلفناه من توثيقه عند من صحّح حديثه ، وقال أبو سعد: هو من أسد بن خزيمة بن مدركة ، وروى أيضًا عن سلمان؛ فزال -بحمد الله – ما أعلَّه به أبو الحسن، قال الدارقطني: ورواه أبو عبيدة أيضًا عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي، ولم يتابع على هذا القول وهو من الحفاظ، وقال في الأفراد: غريب من حديث الحجاج بن حجاج عن الأعمش. تفرُّد به إبراهيم بن طهمان عنه، ومن قال في هذا الحديث: عن الحجاج عن سلمان بن المنذر، فقد وهم وهمًا قبيحًا ، وأمّا تصحيح الترمذي حديث يزيد ففيه نظر؛ لما علم من اختلاف نظره فيه؛ فتارة يصحح حديثه وتارة يحسنه وتارة يُضعُّفه، وإذا صحح حديثًا استدركه عليه، اللهم إلا أن يكون تصحيحه حديثه بالنظر لما عضده من [٢٢٢/ ب] متابعات وشواهد وغير ذلك ، وقد تقدُّم ما للناس من الكلام في يزيد/.

حدثنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سلمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنه سأل النبي عَلِيلًا عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل قال : « إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه »(١). يعني: يغسله ويتوضأ ، هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه فقال : ثنا يُونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أن مالكًا حدَّثه، ولفظه: يسأل عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ، فإن عندي ابنة رسول الله عَيْنِيَّةً وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد : فسألت النبي عَيِّلْتُهُ عن ذلك فقال : « إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة ».

ونحوه ذكره ابن الجارود في منتقاه وابن حبان في صحيحه، وقال إثره: مات المقداد بالحرن سنة ثلاث وثلاثين، ومات سليمان بن يسار سنة تسع وتسعين، وقد سمع سليمان من المقداد وهو ابن دون عشر سنين ، وقال أبو عمر: ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٢٠٧) والنسائي (١/ ٩٧) وابن ماجة (ح/ ٥٠٥) وعبد الرزاق (ح/ ٦٠٠) والموطأ (ص/ ٤٠، ٢١٥) وشفع (٤٩) والكنز (٢٧٠٧١) وأحمد في «المسند» (٦/ ٤) والشافعي في «المسند» (ح/ ١٢).

عليًا بالكوفة، قال: وقد خولف في ذلك عمرو، والحديث صحيح ثابت عند أهل العلم، وله طرق شتى عن علي والمقداد وعمار، وكلّها صحاح حسان، أحسنها ما ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قيل لعطاء: أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحًا قال: لا، المذي أشد من البول. أخبرني عايش بن أنس أخو بني سعد بن ليث، قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي فقال علي: إني رجل مذاء، فسلا عن ذلك النبي عَيِّكُم، قال عايش: فسأله أحد الرجلين عمارًا والمقداد - وقال عطاء: قد سمع عايش ونسيته. وذكره ابن حزم مصححا له - أعنى الحديث الأول - وأبي ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي بقوله: هكذا رواه أبو النضر عن سليمان، ورواه بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان عن ابن عباس موصولا/ أنبأ به أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا الله بن أحمد ثنا أحمد بن عيسي ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، فذكره. انتهى كلامه. وفيه نظر في موضعين:

الأول: حكمه على حديث مخرمة بالاتصال، وليس كذلك، وإن كان مسلم - رحمه الله تعالى - قد خرجه في صحيحه. نص على ذلك أبو عبد الرحمن في كتاب المراسيل فقال: ثنا عبد الله بن أحمد فيما كتب به أبي ثنا حماد بن خالد عن مخرمة قال: لم يسمع من أبي شيئًا نا محمد بن محمومة قال: سمعت أبا طالب قال: سألته يعني: أحمد عن مخرمة قال: هو ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما روى من كتاب أبيه ثنا علي بن الحسن ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا موسى ابن سلمة خالي قال: أتيت مخرمة بن بكير قلت: حدثك أبوك؟ قال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه، وقد انتقد الحافظ أبو الحسن البغدادي على مسلم إخراجه هذه الترجمة، والله أعلم.

الثاني: ما ذكر من انقطاع حديث سليمان، وليس هو بأبي عذرة هذا القول، لتقدم الإمام الشافعي بذلك بقوله: سلمان عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئًا، وتبعه على ذلك الحافظ أبو الوليد الدمشقي وغيره، فغير صحيح؛ لما أسلفناه قبل، والمثبت مقدَّم على النافي؛ لا سيما مع بيان وجه ذلك وسببه ، وأما قول أبي عمر: رواية يحيى عن مالك في هذا الحديث: « فلينضح فرجه وليتوضأ ». وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب

[1 / ٢٢٣]

وسائرهم: « فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ». وهذا هو الصحيح، وقد رواه عبد الرزاق عن مالك كما رواه يحيى: « ولينضح فرجه». ولو صحت (۱) رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة يفسرها رواية غيره؛ لأن النَّضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش انتهى ما ذكره. وفيه نظر؛ لما تقدم من حديث الباب عن عثمان بن عمر عن مالك بلفظ:/ « ولينضح فرجه »، وكذلك رواه أبو داود (۲) في سننه من حديث القعنبي ، وذكر الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ أن أبا مصعب وأحمد بن إسماعيل المدني وابن وهب ومعن القزاز وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكر الشافعي وابن القاسم وعتبة بن عبد الله وأبا علي الحنفي وإسحاق بن عيسى والقاسم بن يزيد رووه عن مالك بلفظ: « فلينضح »، إلا ابن وهب؛ فإن في بعض ألفاظه: « فليغسل » فلو عكس أبو عمر قوله لكان مصيبًا، والله تعالى أعلم .

وفي مسند أحمد من حديث هانئ بن هانئ عن علي: « كنت رجلًا مذاءً فأمر ابن المقداد، فسأل النبي، فضحك وقال: فيه وضوء » وفي روايه لأبي داود من طريق ابن العبد نا القعنبي عن هشام بن عروة عن ابن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبي عن هشام عن أبيه أن عليًا ، قال أبو داود: (٦) ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي وفيه: « فليغسل ذكره وأنثيبه ». ورد أبو محمد عن أبيه عذا الحديث بقوله: قال أبو حاتم: عروة عن علي مرسل وفيه نظر في موضعين:

الأول: أن هذا بعينه ذكره أبو داود نفسه في كتاب التفرّد بقوله: وحديث هشام عن أبيه عن علي ليس بمتصل، إلا أن أبي إسحاق قال: عن عروة عن

<sup>(</sup>١) قوله : « صحب » وردت « بالأصل »: « فمعنى »، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو **داود** في : ١- كتاب الوضوء ، ٨٢- باب في المذي (ح/ ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أبو داود في : ١- كتاب الوضوء ، ٨٢- باب في المذي ، (ح/ ٢٠٨) . قال أبو داود : وروى الثوري وجماعة عن هشام ، عن أبيه ، عن المقداد ، عن علي ، عن النبي عَلَيْكُ .

قلت: إسناده منقطع، وهذه علَّة الضُّعف.

المقداد عن علي. انتهى. فهو وإن كان لم يسمعه من علي كان متصلا بوساطة المقداد، كما ذكره أبو داود.

الثاني: لا حاجة ثنا أبي إلى ذكر قول أبي حاتم عن عروة عن علي مرسل؛ لكونه صحيح في نفس السند بالانقطاع بقوله: حدثه عن علي، وخرجه الكجي عن حجاج، ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن المقداد أنه سأل النبي عن المذي فقال: « كل فحل يمذي، وليس فيه إلا الطهور »(١).

[1 / ٣٣٤]

وقد اختلف ألفاظ حديث علي – رضي الله عنه – فذكر ابن حبان بعد تصحيحه حديثا/ المقداد وعمار أنَّ عليا أمرهما، وحديث أبي عبد الرحمن أنه هو السائل، فقد يتوَّهم بعض المستمعين لهذه الأخبار أنَّ بينها تضاربا، وليس كذلك؛ لأنَّه يحتمل أن يكون عليّ أَمَرَ عمار أن يسأل فسأله، ثم أمر المقداد أن يسأل فسأله، ثم سأل هو بنفسه ، والدليل على صحة ما ذكرت أن متن كل خبر بخلاف متن الخبر الآخر؛ ففي خبر أبي عبد الرحمن : « إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك وتوضأ؛ وإذا رأيت المني فاغتسل (7)، وفي خبر إياس بن خليفة عن عمار : « يغسل مذاكيره ويتوضأ (7)، ليس فيه ذكر المني ، وخبر المقداد متتابعين، وفيه أنه ليس السؤالين الذين ذكراهما؛ لأن فيه: سأل عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإنّ عندي أثبته فذلك ما

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٢١١) بلفظ : حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، ثنا معاوية – يعني: ابن صالح – عن العلاء بن الحرث ، عن حزام بن حكيم ، عن عمّه عبد الله بن سعد الأنصاري ، قال : سألت رسول الله عَيْنَة عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء ، فقال : « ذاك المذي، وكل فحل يمذي ، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك ، وتوضأ وضوءك للصلاة » وأحمد (٤/ ٣٤٢) والموضح (١/ ١٠٩) والتاريخ الكبير (٥/ ٢٩) والمجمع (١/ ٢٨٤) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » من رواية عطاء بن عجلان، وقد أجمعوا على ضعفه .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه النسائي (١/ ١١١) وأبو داود (٢٠٦) والبيهقي (١/ ١٦٧، ١٦٩) وابن خزيمة (٢٠) وابن خزيمة (٢٠) وابن حبان (ح/ ٢٤١) . بلفظ : ( إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك .... الحديث . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي (١/ ٩٦، ٩٧) وابن حبان (٢٣٩) والطبراني (٤/ ٣٤٠) ومشكل (٣/ ٢٩٣) ومشكل (٣/ ٢٩٣) والعقيلي (١/ ٣٤٠) ومعاني (١/ ٤٥) .

وصفنا على أن هذه أسئلة متباينة في مواضع مختلفة لعلل موجودة - والله تعالى أعلم - انتهى الذي قاله بطريق الاحتمال. تقدم من عند ابن عمر شيئًا ، وقد ورد في بعض الألفاظ أن النبي عَيْلِيُّهُ هو السائل له. جاء ذلك مبينا في حديث حسن الإسناد عن المسند المعتمر أبي زكريا محيى بن يوسف المقدسي عن وكيع: أخبرنا الحافظ أبو طاهر البغوي - رحمه الله - قراءة عليه وأنا أسمع في رمضان سنة أربع وسبعين وخمسمائة . أنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار قراءة عليه وأنا أسمع، أخبرنا القاضي أبو عبد الله بن هرمان، أنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خالد والرامهرمزي ثنا الحسن بن على قاضى الأهواز، نا محمد بن على الوراق، ثنا أبو نعيم، ثنا وزام الضبي قال: سألت جوابًا التيمي عن المذي فقال: سألت منه أبا إبراهيم يزيد بن شريك فألجأ الحديث إلى على، وألجأ على الحديث إلى النبي عَيْنِكُ فقال: « رآني النبي والماري عليه وقد سحبت فقال لي: يا على لقد سحبت، قلت: سحبت/ من اغتسال الماء، وأنا رجل مذاء، فإذا رأيت منه شيئًا اغتسلت ، قال: لا تغتسل منه يا على ...»(١) الحديث .

فعلى هذا وكف يده على ما في مسند أحمد عن عبد الله قال: حدثني أبو محمد بن شيبان ثنا عبد العزيز بن مسلم نا يزيد بين أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي قال: « كنت رجلًا مذاءً فسألني رسول الله عَيْكُ فقال: في المذى الوضوء - وفي المني الغسل » <sup>(٢)</sup>، ويحتمل أن يكون لما بعثني ليسأل رآه -عليه الصلاة والسلام - ساحبا ونزل علي - رضي الله عنه - جوابه عن ذلك بمنزلة السؤال ابتداء على طريق التجوز، والله تعالى أعلم .

وأما رواية سعيد بن بشر عن محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن يحيى بن الجرار عن على أمر المقداد؛ فخطأ. قال ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه.

<sup>(</sup>١) صحيح. أنظر: الكنز (٢٧٣٤١) وجرجان (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد (١/ ١١٠، ١١٢، ١٢١) وابن عدي في « الكامل » (٣/ ١١٢٢) .

وفي السنن الكبير من جهة ابن جريج عن عطاء: ﴿ أَنَّ عليًّا كان يدخل في إحليله القبلة من كثرة المذي ».

حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة فأكثر منه الاغتسال: فسألت رسول الله عينه فقال: « إنما يجزيك من ذلك الوضوء »، قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: « إنما يكفيك كف من ماء، فتنضح به عن ثوبك حيث ترى أنه أصابه ».

هذا حديث خرجه الحافظ البستي في صحيحه (۱) عن أبي يعلى: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن علية وثنا محمد بن أبان ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق، وخرجه ابن حزم مصححًا له، وقال أبو عيسى (۲): هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن إسحاق، وفي مسائل حرب: «أرأيت ما يصيب ثيابي منه؟ قال: يعد إلي كف من ماء »، وفي كتاب الأثرم: «كنت ألقى من المذى عناء/ فقال: يحزنك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه؟»، وقال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول فيه: قال: لا أعلم شيئًا يخالفه، وأخبر به محمد بن شداد أنه سمع أبا عبد الله يقول: لو كان غير ابن إسحاق، وقال صالح: قال أبي: حدثنا ابن إسحاق، لا أعرفه عن غيره ولا أحكم لابن إسحاق، وفي كتاب الخلال: سئل أبو عبد الله عن المذي يصيب الثوب، كيف العمل فيه؟ قال: الغسل ليس

<sup>[1 / 440]</sup> 

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٥٠٦) والطبراني (٦/ ١٠٦) وابن أبي شيبة (١/ ٨٣) وابن حبان (٢/ ٢١٦) . وصححه الشيخ الألباني .

 <sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الترمذي في: أبواب الطهارة ، ٨٤- باب ما جاء في المذي يصيب الثوب ،
 (ح/ ١١٥). وقال: « هذا حديث حسن صحيح ، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا » .

ورواه أحمد (7/ 80) والدارمي (1/ 10) وأبو داود (1/ 80 – 80) وابن ماجة (10 ) وفي كل هذه الروايات – ما عدا الدارمي – صرّح ابن إسحاق بسماعه من سعيد بن عبيد . وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب 10 فقال بعضهم : 11 يُجزىء إلا الغسل ، وهو قول الشافعي ، وإسحاق ، وقال بعضهم : يجزئه النّضح .

وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النُّضح بالماء .

في القلب منه شيء، حدثنا محمد بن إسحاق. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث إدريس بن محمد بن أبي الريان الرملي ثنا أسباط بن عبد الواحد بن العلاء بن هارون يعني: الذي عند أبي زرعة وابن حبان - ثنا سعيد به وقال : لم يروه عن العلاء إلا أسباط. تفرد به إدريس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا مسعر عن مصعب بن أبي شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منبه عن ابن عباس أنَّه أتى أبيّ بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم، قال: أسمعته من رسول الله عَيْكُ ؟ قال : نعم . هذا حديث قال أبو القاسم في الأوسط، لم يروه عن مسعد عن مصعب إلا محمد بن بشر - يعني: العبدي المخرج حديثه في الصحيحين - وأبو حبيب ذكره أبو حاتم في كتاب الثقات فصح على هذا إسناده ؛ ولهذا ساغ للشيخ ضياء الدين تخريجه في المختارة، والله أعلم .

وفي الباب غير ما حديث فمن ذلك حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله عَيْنَة عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء فقال : « ذاك المذي، وكل فحل يمذي فاغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة ». رواه أبو داود(١) عن إبراهيم من موسى عن ابن [٢٢٦] وهب عن معاوية/ بن صالح عن العلاء بن الحرث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعدويه، ولما ذكره في التفرُّد مطولًا الذي تفرد به منه قوله: « وأنثييك وروى ابن العلاء بن الحرث عند ابن ماجة(٢) بهذا السند قصة مؤاكلة الحائض في موضعين، ليس منها ذكر المذي ، وكذلك الترمذي<sup>(٣)</sup> وقال: حديث حسن صحيح ، وفي بعض النسخ حسن غريب، وخرجه ابن

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٢- باب في المذي (ح/ ٢١١) .

<sup>(</sup>٢) قلت : ومن هذين الموضعين: هذا الموضع في سنن ابن ماجة : حدَّثنا أبو بشر ، بكر بن خلف ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن حرام بن حكيم ، عن عمّه عبد الله بن سعد ، قال : «سألت رسول الله عَلِيْكِ عن مؤاكلة الحائض ، فقال: واكلها ، .

<sup>(</sup>٣) في: ١- كتاب الطهارة ، ١٣٠- باب في مؤاكلة الحائض (ح/ ٢٥١) .

ورواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ١٠٠- باب في مؤاكلة الحائض وسؤرها (ح/ ١٣٣) . وقال : هذا حديث حسن غريب ، وهو قول عامة أهل العلم : لم يرو بمؤاكلة الحائض بأسًا .

الجارود في منتقاه، واعترض الإشبيلي حين ذكره من عند أبي داود بقوله: لا يصح غسل الأنثيين، ولا نحتج بهذا الإسناد، يعني: متابعة لابن حزم حيث قال فيه: غريب وحرم ضعيف. قاله من عند نفسه ولم يعزه، وقال ابن القطان: هو كما قال، ولكن بقى عليه أن يُبيّن منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي، وإذا جعلناه علة للخبر فقد ثنا قصة فيه؛ وذلك أن أبا محمد لا يزال يقبل أحاديث المسانيد الذين يروى عن أحدهم أكثر من واحد، وحرام هذا يروى عنه مع العلاء عبد الله بن العلاء وزيد بن واقدة. قاله أبو حاتم وترجم باسمه ابنه ابن محمد بعد ترجمة أخرى ذكر فيها عن زيد بن رفيع عنه وروى عبيد الله بن عمر فروى معمر عن زيد بن رفيع عنه وروى عبيد الله بن عمر وعن زيد بن رفيع فقال: عن حرام بن حكيم بن حرام قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك فجعلهما حرام بن حكيم بن حرام قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك فجعلهما كما ترى رجلين ، وتبع في ذلك البخاري، وزعم الخطيب أنَّ البخاري وهم في ذلك ومن أنه رجل واحد يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، ومن عمل فيه عمل البخاري وابن أبي حاتم الدارقطني – رحمهم الله تعالى – ومن عمل فيه عمل البخاري وابن أبي حاتم الدارقطني – رحمهم الله تعالى انتهى كلامه. وفيه نظر في موضعين:

الأول: كونه الجنابة برأس حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكيم الأنصاري ويقال: العسيس، ويقال: العنسي، قال ابن عساكر: روى عن المنابي هريرة وعمه وأبي ذر وأنس بن مالك وأبي مسلم الخولاني ونافع بن محمود بن ربيعة، وروى عنه العلاء بن الحرث وزيد بن واقد وعبد الله بن العلاء بن زيد وبشر بن العلاء، ومحمد بن عبد الله بن مهاجر وزيد بن رافع وعتبة بن أبي الحكم، قال العجلي: هو ثقة، وذكره فيهم أيضًا بن حبان، وروى له البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، ومن كان بهذه المثابة لا يكون علّة لحديث، ويكون القول فيه ما قاله الترمذي الذي لم يروياه والله أعلم -. وأمّا قول أبي محمد في باب الحيض: حرام ضعيف، فلا أدري من أبن جاء تضعيفه؟! ذكر ذلك بعض الحفاظ المتأخرين، ولو رأى ما أسلفناه قبل لم يقل ذلك، والله تعالى أعلم .

الثاني: متابعة عبد الحق في قوله: لا يصح غسل الأنثيين، وذلك أنّا ما قدّمنا قبل من عند أبي داود مخالف في لفظه على غيره، وإن كان المنذري

والخزرجي قد ذكرا انقطاعه فقد قدّمنا، وأيضًا معنى حديث سليمان بن حبان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وفيه : فقال عليه السلام : « يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة ». ذكره الحافظ أبو عوانة (١) يعقوب بن إسحاق - رحمه الله - والحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحيهما، وفيه رد لما قاله الإمام أحمد لما سأله أبو داود قال: غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة في حديثه، وأما الأحاديث كلها فليس فيها هذا. وحديث حسان بن عبد الرحمن الضبعي قال عليه السلام: « لو اغتسلتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض ». ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة (٢) بسند جيد. وحديث رافع بن خديج: أنّ عليًّا أمر عمارًا أن يسأل النبي عَلِيْتُهُ عن المذي وقال : « يغسل مذاكيره ويتوضأ ». ذكره ابن حبان في صحيحه (٣)، وإن كان الإمام أحمد قال - فيما ذكره البيهقي في المعرفة -[٢٢٦] حديث المقداد/ أصح، فليس فيه تضعيفه - والله أعلم -، وحديث ابن عباس: أن رجلًا قال: يا رسول الله إنى كلما توضأت سال . فقال : « إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك ». ذكره الدارقطني (١) وقال: لا يصح، خرجه ابن أبي كثير - يعني: مرفوعًا - في غسل الفرج من المذي. ذكره أبو القاسم في الأوسط وقال: لم يروه عن مسعر يعني عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب عن يعلى بن أمية عن ابن عباس عنه إلا محمد بن بشر الغريب. قال الآمدي: مذيت وأمذيت، وهو المذي والمني والودي مشدّدان، قال أبو عبيد وغيره: تخفيف المذي والودي قال: والصواب عندنا أن المنى وحده بالتشديد والآخران بالتخفيف ، قال ابن دريد: هو ما خرج عند

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أبو عوانة : (١/ ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الصحابة بسند جيد .

 <sup>(</sup>٣) صحیح. رواه ابن حبان (٢٣٩) والنسائي (١/ ٩٦، ٩٧) والطبراني (٤/ ٣٤٠) ومشكل
 (٣/ ٩٣) والعقیلي (١/ ٣٣) وشرح معاني الآثار (١/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه الدارقطني (١/ ١٥٩) والبيهقي (١/ ٣٥٧) والعقيلي (٣/ ٣٥) والمجمع (١/ ٢٤٧) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، وفيه عبد الملك بن مهران، قال العقيلي: صاحب مناكير. وقد بوّب لهذا الحديث الهيثمي فقال: « باب فيمن يكون به البواسير » .

الالتقاء، ورئما شدّد، واختلفت النسخ من كتاب العين في الودي ففي بعضها مشدّد، وفي بعضها مخفف، وقال صاحب الصحاح: المذي بالتسكين فقال: كلّ ذكر مذي، وكل أنثى ودي، وبنحوه ذكره الفراء، وقال: ولم يسمع في المني - يعني العين -، قال أبو الحسن: الصواب عندي أن يكون المني وحده مشدّدًا والآخران مخففين، وفي الحديث: « المذاء من الثقات »، هو أن يكون الرجل يجمع الرجال والنساء فيماذي بعضهم مذاء ومماذأة وأمذيت فرسى، وهو أن عليه يدعى فيجوز أن يكون المذاء من هذا كأنه تحلية الرجل امرأته لما تريد من الحرام، قال الهروي: هو أدق ما يكون من النطفة، وفي الاستذكار عن مالك: وهو عندنا أشد من الودي؛ لأنّ الفرج يغسل من المذي والودي عندنا كذلك البول قال: فليس على الرجل أن يغسل منه أنثييه اللذان يظن أنّه قد أصابهما منه شيء، قال: والودي يكون من الحمام يأتي أثر البول عند الملاعبة وعند حدوث الشهوة. انتهى .

[1 / ۲۲۷]

قد أسلفنا أن حديث غسل الأنثيين صحيح، والتصحيح هنا المراد به الرّش. جاء ذلك مبيّنًا/ فيما أسلفناه من حديث سهل، والله أعلم. قال ابن المنذر: وأوجب غسله من البدن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي وكثير من أهل العلم غير أحمد بن حنبل فإنه قال: أرجو أن يجزئه النضح، والغسل أحب إليّ ، وقال أبو جعفر في بيان المشكل: إنما أمر بغسل المذاكير لنقاءه من المذي بذلك فلا يخرج؛ لأنّ الماء يقطعه كما أمر من ساق يديه، ولها لئن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل؛ لأن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة، والدليل عليه: ما تواتر من قوله فيه الوضوء، فأخبر بالواجب فيه، والله تعالى أعلم .

# ٤١ – باب وضوء النوم

حدثنا علي بن محمد نا وكيع قال: سمعت سفيان يقول الزائرة بن قدامة: يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئًا؟ قال: ثنا سلمة بن كهيل عن

كريب عن ابن عباس: ﴿ أَنَّ النبي عَرَالُكُ قام من الليل، فدخل الخلاء فقضى حاجته، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام »<sup>(۱)</sup>.

ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة ثنا سلمة ابن كهيل أنا بكير عن كريب قال: فلقيت كريبًا فحدثني عن إبن عباس عن النبي عَلِيْكُ فَذَكُرُ نَحُوهُ هَذَا حَدَيْثُ. خَرَجَاهُ فَي صَحَيْحِيْهُمَا مُطُولًا وَمُخْتَصِرًا .

# ٢٢ - باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد

حدثنا سوید بن سعید ثنا شریك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله عَلِيْكُ يتوضأ لكل صلاة، وكُنَّا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ». هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه (٢)، وقال فيه أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وزاد: «ما لم يحدث». ورواه أيضًا عن [٢٣٧/ ب] محمد بن حميد/ الرازي ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي عَلِيلًا : « كان يتوضأ لكل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر » ، قال : قلت لأنس : فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال : « كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا »، وقال: حديث حميد عن أنس حديث حسن<sup>(٣)</sup> غريب من هذا الوجه ، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر ، وقال في

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٧١- باب الوضوء من النوم (ح/

وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (١/ ٦٤) والترمذي (٦٠) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد (٣/ ١٣٢، ١٣٣، ١٠٤، ٥/ ٣٥٨) والبيهقي (١/ ١٦٢) وابن خزيمة (١٦ ) وأبو عوانة (١/ ٢٣٧) وابن أبي شيبة (١/ ٢٩) وشرح السنة (١/ ٤٤٧) والمنثور (٢/ ٢٦١) والكنز ( ۱۷۸۵۳، ۱/ ۲۷۰) والطبري (٦/ ۷۳) والقرطبي (٦/ ۸۱) وابن كثير (٣/ ٤٠، ٤٠) والتاريخ الكبير (٦/ ٣٥٦) والمنتقى (١) .

<sup>(</sup>٣) انظر ، سنن الترمذي : (١/ ٨٨) .

قال الشيخ أحمد شاكر: وحديث حميد عن أنس متابعة جيده لرواية عمرو بن عامر، واستغراب الترمذي له لا أوافقه عليه ، فإنّ الحديث الغريب هو الذي ينفرد به أحد الرواة ، وهذا لم ينفرد به حميد ، إلا إن كان يريد غرابته عن حميد نفسه ، ولذلك قيّد قوله: ﴿ غريب ﴾ =

العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما سلمة هذا، كان إسحاق تكلم فيه، ما أروي عنه، ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد، وأمّا يحيى الحازمي حديث عمرو بن عامر وعَزْوِهِ إياه إلى أصحاب السنن فذهول شديد عن ذكره من كتاب البخاري.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: ثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي عينية: «كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد »(۱). هذا حديث قال أبو عيسى إثر روايته له عن ابن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان عن علقمة عن سليمان: هذا حديث حسن صحيح ، وروى هذا الحديث علي بن قادم عن الثوري وزاد فيه: «فتوضأ مرة مرة »، وروى الثوري هذا الحديث أيضًا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي عينية : «كان يتوضأ لكل صلاة »، ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن محارب عن سليمان عن النبي عينية مرسلاً (۲) وهذا أصح من عن سفيان عن محارب عن سليمان عن النبي عينية مرسلاً (۲)

<sup>=</sup> في بعض النسخ بأنه: « من هذا الوجه »، وفي بعضها بأنه: « من حديث حميد » . ولا عبرة بقول الشّارح: « تفرّد به محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، ورواه عن حميد معنعنًا » فإن ابن إسحاق ثقة حجة جليل القدر ، ومن تكلّم فيه فلم يصنع شيعًا . قال شعبة : « محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث » ، وقال أبو زرعة الدمشقي : « ابن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه ، وقد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا وخيرًا » .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (ح/ ٦١) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال أيضًا : وروى هذا الحديث ابن قادم عن سفيان الثوري ، وزاد فيه : « توضأ مرة مرة » .

ورواه مسلم (١/ ٩١) وأبو داود (١/ ٦٦- ٦٧) والنسائي (١/ ٣٣-٣٣) كلهم من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد . ورواه ابن ماجة (١/ ٩٥) من طريق وكيع عن الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) وخلاصة البحث فيما تعرّض له الترمذي من أسانيد هذا الحديث: أن سفيان الثوري رواه عن شيخين: أحدهما علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًا موصولا، وهذا لم يختلف فيه الرواة عن الثوري أنه موصول. والشيخ الثاني للثوري: محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة ، ولكن الرواة عن الثوري اختلفوا فيه ؛ فبعضهم يقول: عن سليمان بن بريدة عن النبي عَلِيدة ، وهذا مرسل؛ لأن سليمان ليس صحابيًا، وبعضهم يقول: =

حديث رواه أبو نعيم عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي عليه الله على خمس صلوات بوضوء واحد »، ورواه وكيع - يعني: مسندًا - فقال أبو زرعة: حديث/ أبي نعيم أصح. انتهى. وفيه أن وكيعًا تفرّد برفعه ، وليس كذلك لمتابعة المعتمر بن سليمان له. ذكر ذلك البزار في مسنده إثر روايته عن سلمة بن شعيب ثنا عبيد الله بن موسى ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ومن هذه الطريق رواه مسلم (١) في صحيحه عن ابن نمير ثنا أبي ثنا سفيان ولفظه : « أن النبي عيله صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه »، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: عمدًا صنعته يا عمر ». قال البزار: ثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا المعتمر بن سليمان ثنا سفيان عن محارب بن علي بن الحسين الدرهمي ثنا المعتمر بن سليمان ثنا سفيان عن محارب بن دينار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عيله نحوه ، وقال الحافظ أبو علي

حديث وكيع ، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سئل أبو زرعة عن

وأما قول الحاكم في المستدرك (٢): اتفقا على حديث علقمة عن سليمان بن يزيد عن أبيه: « أن النبي عَلَيْكُ كان يتوضأ لكل صلاة ». فقول لا أعلم له فيه سلفًا ولا رأيت أحدًا، قال ابن سليمان: اتفقا على حديثه، وممن نص على أنه من أفراد مسلم هو في كتاب المدخل قال: ذكر من اتفقا عليه فمن أبيه سليمان فذكر جماعة ثم قال: وأخرج مسلم وحده سليمان بن بريدة، ثم ذكر

الجياني - رحمه الله - في كتابه تقييد المهمل: وروى هذا الحديث وكيع

ومعتمر وغيرهما عن الثوري عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي

عَلِيْكُم، كما رواه علقمة بن يزيد، والله أعلم .

<sup>=</sup> عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعًا ، وهذا متصل ، والذي رواه عن الثوري هكذا هو وكيع ، وروايته عن ابن ماجة ، وهذه الرواية جعلها الترمذي مرجوحة ، ورأى أنّ رواية من رواه عن الثوري عن محارب عن سليمان مرسلًا أصح . ولسنا نوافقه على ذلك ؛ لأن الحديث معروف عن سليمان عن أبيه ، ووكيع ثقة حافظ ، فالظاهر أن الثوري كان تارة يروي الحديث عن محارب موصولًا ، كما رواه عنه وكيع ، وتارة مرسلًا ، كما رواه عنه غيره .

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية قبل السابقة.

وراجع : ابن خزيمة ( ١٣، ١٤) وعبد الرزاق (١٥٧) والمشكاة (٤٢٥) والكنز (٢٧٠٣٢) . (٢) قوله : ﴿ المستدرك ﴾ وردت في ﴿ الأولى ﴾ غير واضحة ، وكذا أثبتناه .

جماعة - والله أعلم - اللهم إلا لو قال: اتفقا على حديث علقمة عن ابن بريدة، لكان صوابًا للاختلاف الآتي بعد في ابن بريدة هذا من هو؟ وأنَّ بعضهم سماه عبد الله .

[۲۲۸/ ب]

حدثنا إسماعيل بن ثوبة ثنا زياد بن عبد الله ثنا الفضل بن معشر قال : « رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد . فقلت : ما هذا ؟ فقال: رأيت رسول الله عَلِي يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله عَلِيْتُهُ ». وهذا حديث ذكره الثعلبي في تفسيره بزيادة: « فإن بال أو أحدث/ توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين »، فقلت: الحديث وإسناده صحيح على رأي أبي حاتم بن حبان لتوثيقه الفعل ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه، وزياد حرج حديثه في الصحيح، وإسماعيل قال أبو حاتم الرازي: صدوق، وفي الباب غير ما حديث؛ منها حديث عبد الله بن حنطلة بن أبي عامر الغسل: « أن رسول الله عَيْلِيم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله عَيْكُ أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوة على ذلك ففعله حتى مات ». رواه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (١) عن محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكة البغدادين قال: ثنا يعقوب -وهو بن إبراهيم بن سعد- ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو ثنا محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؟ عن من هو؟ فقال حديثه: أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة فذكره، وفي آخره : هذا حديث يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال : «فكانّ يفعله حتى مات»، ولما رواه داود عن أحمد بن خالد ثنا بن إسحاق ، ولما ذكره ابن أبي حاتم (٢) في كتابه حسنه به، قال إبراهيم بن سعد: رواه عن ابن

<sup>(</sup>١) قلت : وقد سقطت بعض الكلمات من « ألفاظ » هذا الحديث ، وصححناه من مصدرين : الأول : صحيح ابن خزيمة . الثاني : من النسخة الثانية التي عليها التصحيح .

<sup>(</sup>٢) قوله : « حاتم » وردت في « الأولى ، والثانية » « حبان » والصحيح « حاتم » كما أثبتناه .

إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله. انتهى. وهو مع ذلك منقطع فيما بين محمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى بن حبان. نص على ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر - رحمه الله تعالى - فقوله إثر قول أبي داود المتقدّم: كذا رواه على بن مجاهد وسلمة بن الفضل، وأدخلا بينه وبين محمد بن طلحة، يعني أن يزيد بن ركانة بن عبد بن يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الموثق عند ابن/ معين وغيره - والله تعالى أعلم -، وحديث عبد الله بن عمر : « كان رسول الله عَيْكُ يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم الفتح، فإنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد »(١). رواه عبد الغني في إيضاح الإشكال من حديث حبان عن الحكم بن ظهير عن مسعر عن حبيب ابن أبي ثابت عنده عنه، وحديث أبي هريرة عن النبي عَيْلُكُ أنه : « لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك ١٠. رواه الإمام أحمد في مسنده (٢). قال أبو جعفر الطّحاوي: فذهب قوم أنّ الحاضرين يجب عليهم الوضوء لكل صلاة، واحتجوا في ذلك بحديث بريدة: «كان يتوضأ لكل صلاة »، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا: لا يجب الوضوء إلا من حدث، وما روى عن النبي عَيْلِيُّ محمول على إلتماس النَّفل لا على الوجوب، ويحتمل أن يكون هذا لما حصر فيه - عليه الصلاة والسلام -دون أمته فإن قيل: وهل وجدتم في ذلك دليلًا؟ قلنا: نعم؛ حديث أنس-يعنى: المتقدّم - قال: فهذا أنس قد علم ما ذكرنا من فعله عَلِيَّة، ولم ير ذلك فرضًا على غيره قال: وقد يجوز أن يكون النبي عَيْشَةُ كان يفعل ذلك وهو

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص ٥١١.

 <sup>(</sup>۲) صحیح، متفق علیه. رواه ابن أبي شیبة (۱/ ۱۹۸) وابن عدي فی «الكامل» (۳/ ۱۲۱) والبیهقي في «الكبری» (۱/ ۳۵) ومعاني (۱/ ۴۳) وأحمد (۱/ ۲۲۱) .

وفي المتفق عليه : ﴿ لُولَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْتِي لأَمْرَتُهُمْ بِالسَّواكُ عَنْدَ كُلُّ صَلَّاةً ﴾ .

رواه البخاري (٢/ ٥، ٣/ ٥٠، ٩/ ١٠٦) ومسلم في (الطهارة ، باب ١٥٥ وقم ٢٤١) وأبو داود ( ٤٦، ٤١) والترمذي ( ٢٦، ٣٦) والنسائي (١/ ١٢) وابن ماجة (٢٨٧) وأحمد (١/ ٢٢١، ٣٦٦، ٢/ ٢٠٥، ٢٥٠، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٢٠) والجمع (١/ ٢٢١) والبيهقي (١/ ٣٥) وإتحافات (٢٦٥) والتمهيد (٧/ ١٩٦، ١٩٧) وعبد الرزاق (٢/ ٢٢١) وابين عبدي (١/ ٤٢١، ٤/ ١٦١٧) والمعاني (١/ ٣٥) والإرواء (١/ ٢١٠، ١٠٠، ٢/ ١٩٧).

واجب، ثم نسخ؛ يدل عليه حديث عبد الله بن حنظلة، وحديث بريدة: « وصلى – عليه الصلاة والسلام – يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد  $^{(1)}$ . وقال ابن شاهين: ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص. ٥١١

## ٤٣ - باب الوضوء على الطهارة

حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن يزيد المغري، ثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبى غطيف الهذلي، سمعت عبدالله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ فصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلمّا [٢٢٩/ ب] حضرت/ العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ ثم صلى المغرب ثم عاد إلى مجلسه، فقلت: أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فطنت إليّ قال: هذا مني فقلت: نعم، فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح له لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله عَلِيُّكُم يقول: «من توضأ على طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات»(١). هذا حديث قال فيه أبو عيسى: إسناد ضعيف، وقال في كتاب العلل: ورأيت محمد أثنى على الإفريقي خيرًا ويقوى أمره، وفي موضع آخر: هو مقارب الحديث، وذكر بعض الحفاظ المتأخرين أنّ البخاري قال: هذا حديث منكر، وقال ابن المرى فيما ذكره العقيلي: قال يحيى القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقب، وفي موضع آخر: هذا إسناد ضعيف، وفي موضع آخر: دعنا منه حديثه حديث مشرقي ابن محمد قاله لمّا سأله يحيى عن الأفريقي فيما

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه الترمذي (ح/ ٩٩) وقال : حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي حدّثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي ، وهو إسناد ضعيف ، وقال شارح الترمذي : أي رواة هذا الحديث أهل المشرق ، وهم أهل الكوفة والبصرة . كذا في بعض الحواشي ، وهو كلام غير مفهوم ، إلا إن كان يريد أنّ الحديث معروف عندهم من رواية أبي غطيف ، ويبعد أن يريد رواية الإفريقي ؛ لأنَّه أولًا : مغربي ، وثانيًا: متأخَّر الوفاة بعد هشام بنحو ١٥ سنة . والمعاني (١/ ٤٢) والمتناهية (١/ ٣٥٣) والدرر (١٥٩) وأبو داود (ح/ ٦٢ ) وابن ماجة (ح/ ٥١٢) . في الزوائد : مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وهو ضعيف ، ومع ضعفه كان يدّلُس. والبيهقي (١/ ١٦٢) واللآليء (٢/ ٧٩) والحاوي (١/ ٢٣٥) وإتحاف (٢/ ٣٧٥) وتذكرة (٣١) والفوائد (١١) والخفاء (٢/ ٤٦، ٣٣٦، ٤٦٥).

وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص٧٩٧ ح ٥٥٣٦) .

انظر : المشكاة (٢٩٣) ، وضعيف أبي داود (ح/ ٩).

ذكره أبو أحمد، ونحوه قاله في شرح السنة، وفي العلل المتناهية، وسبب ذلك ما تكلم به في حق الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن دري بن معد يكرب بن أسلم بن منبه بن الثماد بن حديل بن عمرو بن أشرط بن سعد بن ذی سبعین بن بعض بن صنیع بن شعبان بن عمرو بن معاویة بن قیس الشجاني المعافري المصري أبي أيوب، ويقال: أبو خالد قاضي أفريقية، وأول مولود في الإسلام بها، قال عمر: وابن على كان يحيى بن سعيد وابن مهدى لا يحدثان عنه إلا أتى سمعت عبد الرحمن مرّة يقول: ثنا سفيان عن عبد الكريم الجوزي، والإفريقي جمعهما من حديث قال: وهو مليح الحديث ليس مثل غيره في الضعف، وقال ابن عدي: ضعّفه يحيى بن سعيد/ وقال كتبت عنه بالكوفة كتابًا، وقال ابن مهدى: أمّا الإفريقي فما ينبغي أن يروى عنه حديث، وقال الخليل في الإرشاد: منهم من يضعفه، ومنهم من يكتبه ويفرد بأحاديث، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعفونه وأنكروا عليه أحاديث تفرّد بها لا يعرف، وقال يحيى ابن معين: ضعيف، وقال بن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه وإنما أنكر عليه الغرائب التي كان يجيئ بها، وقال الساجي: فيه ضعف، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه ولا يحتج به، قال: وسألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة كثير(١)، أمّا الإفريقي فإن أحاديثه التي تذكر عن شيوخ لا نعرفهم وعن أهل بلده، فيحتمل أن يكون منهم ويحتمل أن لا يكون، وقال الترمذي: هو ضعيف، ضعّفه القطان وغيره، وقال الإمام أحمد: لا أكتب حديثه، وفي رواية أبي طالب عنه: ليس بشيء، وفي رواية المروزي: منكر الحديث، قال المفضل بن غسان الغلاني بن أنعم: يضعفونه ويكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدى: وعامة حديثه لا يتابع عليها، وأردى النّاس عنه الثوري، وقال الخيري في علله: غيره أوثق منه، وقال النسائي: هو واه عندهم، وقال أبو الحسن بن القطان : كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس، ومن الناس من يوثقه ويرتابه عن حضيض ردّ الرواية، والحق فيه أنّه

[1 / ٢٣٠]

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق في «الأصل».

ضعيف بكثرة رواياته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين، وقال أبو البرى العرب: أنكروا عليه منه أحاديث ذكرها بهلول بن راشد، قال: سمعت الثوري يقول: جاءنا ابن أنعم بستة أحاديث مرفوعة لم أسمع أحدًا من العلماء يرفعها: حديث أمهات الأولاد، وحديث الصدائي وحديث: «إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة فقد تمت صلاته وإن أحدث »(١) وحديث: « لا خير نيمن لم يكن عالمًا أو متعلما  $(^{(Y)})$ ، وحديث: أعنى عالمًا أو متعلّمًا، ولا تكن  $(^{(Y)})$ الثالث «فتهلك» وحديث: «العلم ثلاثة»(٣). قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف، وقال الدارقطني: ليس بالقوى، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب، وسئل عنه صالح بن محمد فيما ذكره عنه الخطيب في تاريخه فقال: منكر الحديث، ولكنه كان رجلًا صالحاً، قال عبد الرحمن بن يوسف: متروك، وفي كتاب العقيلي عن ابن معين: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: لا أسقط حديث، وهو ضعيف، وقال أبو إسحاق الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وكان صارمًا خشنًا، وأبى ذلك غيرهم فوثقوه وأحسنوا الثناء عليه فمنعهم يحيى بن سعيد القطان الذي تقدم أنّه ضعّف ذكر الجرجاني في كتابه نا أحمد بن عمر بن بسطام ثنا بن تمراذ سمعت إسحاق بن راهوية سمعت يحيى بن سعيد يقول: ابن العم ثقه فلعلّ ظهر له أحد الأمرين بعد الآخر، وقال ابن معين فيما رواه عندهم الدوري: ليس به بأس، وفيه ضعف وهو أحب إلى من أبي بكر بن أبي مريم، وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي ؟ قال: نعم، قلت: هو صحيح الكتاب؟ قال: نعم، وقال أحمد بن محمد بن الحجَّاج بن

<sup>(</sup>١) ضعيف. المنحة (٤٦٨) والبيهقي (٢/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. إفريقية : (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (٥٤) وأبو داود (٢٨٨٥) والحاكم (٤/ ٢٣٢) والتمهيد (٤/ ٢٦٦) وكحال (١/ ٢١٩) والذهبي (١٠١) والمشكاة (٢٣٩) وشرح السنة (١/ ٢٩١) ولفظ ابن ماجة : قال رسول الله عَلَيْكُ : « العلم ثلاثة ، فما وراء ذلك فهو فضل ؛ آية محكمة ، أو شنّة قائمة ، أو فريضة عادلة » .

وضَّعْفه الشَّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة.

رشدين: قلت لأحمد بن صالح: يحيى يجرى عندك مجرى ابن هانيء في الثقة؟ قال: نعم، قال: وابن أنعم عندى أكبر من يحيى، ورفع بابن أنعم في الثقة قلت لأحمد: فمن يتكلم فيه عندك جاهل، قال: من يتكلم في ابن أنعم ليس بمقبول، ابن أنعم فمن ضعف وهو ثقة صدوق رجل صالح، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو عبد الرحمن المقري ثنا عبد الرحمن بن زياد ليس به بأس، وقد بيّن الحافظ أبو بكر بن أبي داود - رحمه الله - السبب الموجب للكلام فيه بقوله: إنَّما تكلُّم الناس في ابن أنعم وضعّفوه؛ لأنّه روى عن مسلم بن يسار فقيل له: أين رأيت مسلم بن يسار؟ فقال: بإفريقية، فكذّبه الناس، وضعفوه، وقالوا: ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط، يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له: ابن عثمان الطنبري، وطنبر بطن من اليمن، وعنه روى، وكان الإفريقي رجلًا صالحًا، ونحوه ذكره أبو العرب في كتاب الطبقات وآدابه قول قرأت، ويزيده وضوحًا ما ذكره عبد الله بن أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول: الإفريقي عن مسلم بن يسار ليس هو البصري هذا رجل أراه من ناحية إفريقية يحدّث عن ابن المسيب وسفيان بن وهب الخولاني والبصري يحدث عنه ابن سيرين وقتادة، وابنه عبد الله بن مسلم هذا غير ذاك، ونحوه ذكره ابن معين فيما ذكره عنه محمد بن أحمد بن تميم القيرواني قال الخطيب في كتابه المتفق والمفترق: في قول أحمد: «يحدّث عن ابن المسيب» نظر، وما أرى الذي يروى عن ابن المسيّب إلا مسلم بن أبي مريم. انتهى كلامه. وفي قول ابن أبي داود: «وطنبر بطن من اليمن» نظر، إنما هي قرية من قرى مصر من عمل البهنسا. قاله السمعاني والبرهاني وغيرهما، ويزيده وضوحًا ذكر ابن يونس وغيره إيَّاه من أهل مصر ، وقال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في كتابه رياض النفوس: كان الإفريقي من جلة المحدّثين منسوبًا إلى الزهد والورع، صلبًا في دينه، متفننًا في علوم شتّي، مشهورًا أدخله المولعون في كتبهم، وكان سفيان الثوري: يعظمه ويعرف حقّه ورده مكة، ولما ولى القضاء سار بالعدل، ولم يقبل من أحد صلة ولا هدية، نزه عن ذلك نفسه، فرفع الله قدره وأعلى مناره حتى عزل نفسه عن القضاء، وذلك هو الصحيح، وقيل: مات وهو على القضاء، وقال العلامة أبو جعفر

[1 / ٢٣١]

أحمد بن إبراهيم بن خالد في كتابه التعريف تصحيح التاريخ: وفي سنة [٢٣١] ب] إحدى وستين ومائة توفي أبو خالد/ عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وكان قد ولى قضاء إفريقية فكان عدلًا في قضائه، وسمع من جلة التابعين، وقال الحافظ أبو العرب في كتابه طبقات القيروان: وحدثني عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال: قلت لسحنون: إن الفلاس قال: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثنا عن ابن أنعم، فقال سحنون: لم يصنع شيء، عبد الرحمن ثقة، قال سحنون: وكان من يعرف العلم بقي في صدره ولا يسألونه - يعني: أهل إفريقية - فيموت به مثل ابن أنعم بقي العلم في صدره لم ينشر عنه ولا يعرف، قال أبو العرب: إنما وجدنا كبائر فقط، وكان من أجلة التابعين عدلًا في قضائه صلبًا، وفي كتاب الساجي: كان عبد الله بن وهب يطري الإفريقي، وكان أحمد بن صالح يوثقه وينكر على من تكلّم فيه، واختلف في وقت وفاته؛ فالذي ذكره الحافظ أبو بكر البغدادي وابن نافع: ست وخمسين وقبلهما قاله ابن يونس، وأبي ذلك ابن خالد المذكور وأبو العرب وأبو بكر القيروانيون فقالوا: سنة إحدى وستين، وزاد أبو العرب: في رمضان وهم بأهل بلدهم أخبر - والله أعلم - فقد تبين بمجموع ما تقدّم رجحان قول من وثّقه على قول من ضَعَّفه، وإنَّ العلَّة التي هي ضعف بها حديثه زالت عنه، وأمّا الأحاديث التي قيل أنّه تفرّد برفعها، فلعلنا نجد متابعًا نتبع فيه من تابعه على ذلك، والله تعالى أعلم .

وأما قول أبو غطيف: فاختلف فيه على ألوان؛ فمنهم من كنّاه كما كنّاه ابن ماجة، ومنهم من قال: عن غطيف، وهو أبو داود، ومنهم من قال: عن ابن غطيف، ويقال: غضيف بضاد معجمة. ذكره التغلبي، ولم يختلفوا أنه من هذيل، ولم أرله واديًا غير الإفريقي إلا ما ذكره ابن يونس في تاريخه أبو غطيف الهذلي(١): يروى عن حاطب ابن أبي بلتعة عن عمر في الفتن وعن عبيد بن رفيع عن عمر، وروى عنه بكر بن سوادة، فلا أدرى أهما اثنان أم واحد؟ وسبب ذلك أنّ أبا حاتم وغيره لم يذكروا من يكنى بهذه الكنية غيره،

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ الهذلي ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

فإن كانا واحدًا - وهو اللائق بحالهما؛ لكونهما مصريين - فالحديث جيّد الإسناد لصيرورته في عداد من روى عنه اثنان، فخرج بذلك من جدال جهالة الغيبة إلى الجهالة الحالية، وهي لا تضر مع جودة الإسناد وحسنه، لما تقدّم من شواهده، وليس فيه من الكلام شيء يرد به حديثه، وعدم معرفة أبي زرعة باسمه لا بغيره؛ فعلى هذا يسارع إلى تضعيف هذا الحديث ولا تصحيحه إلا بعد المعرفة بحال أبي غطيف، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

#### باب لا وضوء إلا من حدث

حدثنا محمد بن الصباح أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد ابن تميم عن عمّه قالا: شكّى إلى النبي عَيْكُ الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا، حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا»(١). هذا حديث خرجاه في الصحيح (٢). حدثنا أبو كريب ثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري أنبأ سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخدرى قال: سئل رسول الله علي عن التشبيه في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا». هذا حديث خرجه الحافظ البستي في صحيحه (٣) عن الحسن بن سفيان. حدثنا محمد بن المنهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا هشيم عن يحيى بن أبي كثير عن عياض، عن أبي سعيد قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا أتى أحدكم الشيطان فقال: إنَّك قد أحدثت، فليقل: كذبت إلا ما يسمع صوته بأذنه أو وجد ريحه بأنفه». أنبأ إسحاق بن إبراهيم ثنا الحلواني/ ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى عن عياض عن أبي سعيد عن النبي عَيِّلَةٍ: «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنَّك قد أحدثت، فليقل في نفسه. كذبت»(٤) الحديث، وخرجه الحافظ بن خزيمة (٥) من حديث يحيى بلفظ: «إن الشيطان يأتي

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٥١٣) والخطيب (٣/ ٤١٤). وصححه الشّيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (١/ ٤٦، ٥٥) ومسلم في ( الحيض ، ح/ ٩٨) وابن ماجة (٥١٣) ، في الزوائد: رجاله ثقات . إلا أنّه معلل بأنّ الحقّاظ من أصحاب الزهريّ رووا عنه ، عن سعيد بن عبد الله بن زيد ، وكان الإِمام أحمد منكر حديث المجازي عن معمر ، لأنه لم يسمع من معمر . لا سيما كان يدلس . والنسائي في ( الطهارة ، باب ( ١١٤ ) والبيهقي (٢/ ٥٤ ، ٢٥٤ ، ٧/ ٣٦٤) وعبد الرزاق (٣٤) والتمهيد (٥/ ٢٨) وابن خزيمة ( ٢٥، ١٠١٨) وأبو عوانة (١/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن حبان : (٤/ ١٥٢ - ١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري ، (٤/ ١٥٤) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه الحاكم (١/ ١٣٤) وتلخيص (١/ ١٢٨) وأحمد (٣/ ١٢، ٥٠، ٥١، ٥٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه ابن خزيمة (١٠٢٠) وأحمد (٣/ ٩٦) والكنز (١٢٦٩) والطبراني (١١/ ٢٢٢) والجمع (١/ ٢٤٢) وعزاه إلى « أبي يعلى » ورواه ابن ماجة باختصار، وفيه =

أحدكم في صلاته» وقال قوله فليقل: كذبت أراد فليقل كذبت بضميره لا ينطق لسانه، إذ المصلى غير جائز له أن يقول: كذبت نطقًا باللسان. انتهى ما قاله معها. وقد أوردنا نصًّا والله تعالى أعلم . وقال أبو عبد الله الحاكم (۱) وخرجه من حديث حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير جدى عياض قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى قال: قال نا رسول الله عَيِّلًة: «إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت فليقل: كذبت إلا ما وجد ريحًا بأنفه أو سمع صوتًا بأذنه». هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإنّ عياضًا هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقد احتجا جميعًا به، ولم يخرجا هذا الحديث بخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه وعليّ بن يحيى بن أبي كثير فإنه لم يحفظه فقال: عن يحيى عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال، وهذا لا يعلله لإجماع أصحاب يحيى على إقامة هذا الإسناد عنه ومتابعة حرب بن شداد فيه ؟ لذلك رواه هشام الدستوائي وعليّ بن المبارك ومعمر بن راشد وغيرهم فقالوا: عن يحيى عن عياض، والله تعالى أعلم .

حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع وثنا محمد بن التمار، ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالا: ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله عليلية: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»(٢). هذا حديث خرجه/ [٦٣٣/ ١]

<sup>=</sup> علي بن زيد، واختلف في الاحتجاج به .

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه الحاکم (۱/ ۱۳۶) وأبو داود (۱۰۲۹) والدارقطني (۱/ ۳۷۶، ۳۷۰) ونصب الراية ( ۱۹۸۲، ۱۹۸۲) وابن حبان (۳۳۰) والکنز ( ۱۹۸۲۸، ۱۹۸۲، ۱۹۸۶، ۱۹۸۶، ۱۹۸۶، ۱۹۸۶، ۱۹۸۶، ۱۹۸۶،

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة ( ٥١٥، ٥١٦) في الزوائد، قال عقب الحديث الثاني : في إسناده عبد العزيز، وهو ضعيف . والترمذي (٧٥) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد (٢/ ٤٧١) والبيهقي (١/ ٢١١، ٢٠٠) وتلخيص (١/ ١١٧) والمشكاة (٣١) وابن خزيمة (٢/ ٤٧١) وشرح السنة (١/ ٣٢٨) وأصفهان (٢/ ٢٨٣) . وصححه الشيخ الألباني : ( الإرواء : ١/ ١٥٣، ١٥٤) .

أبو عيسي بن قتيبة وهنا ثنا وكيع ثم قال: هو حسن صحيح، وخرجه مسلم(١) عن زهير بن حرب ثنا جرير عن سهيل، ولفظه: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، وفي لفظ لأبي عيسى(٢): «إذ كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين إليتيه فلا يخرج» الحديث. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سمعت أبي وذكر حديث شعبة - يعني: المخرج في منتقى ابن الجارود - عن سهيل - يعني: هذا - فقال: وهم، واختصر شعبة متن هذا الحديث، ورواه أصحاب سهيل: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحًا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث يحيى بن سكن عن شعبة، ثنا إدريس الكوفي عن سهيل وقال: لم يدخل ممن روى هذا الحديث عن شعبة إدريس الكوفي إلا ابن السبكي، وقال في موضع آخر: ورواه من جهة أبي بلال الأشعري ثنا أبو لذمة يحيى بن المهلب عن سهيل لم يروه عن أبي لذمة إلا أبو بلال، ورواه أبو عبيد في الطهور من حديث ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد عنه ولفظه: في الرجل يجد في معصميه الشيء قال: فلا يتوضأ إلا أن يجد ريحًا يعرفها أو صوتًا يسمعه »، والله أعلم .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، ح/ ٩٩) والبيهقي (١/ ١١٧) وابن خزيمة (٢٨٢٤) وتلخيص (١/ ١١٧) والفتح (١/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٥٦ - باب في الوضوء من الرّيح (-7, 0) . قال : وفي الباب عن عبد الله بن زيد ، وعلي بن طلق ، وعائشة ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبو سعيد .

وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وهو قول العلماء : أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث : يسمع صوتًا أو يجد ريحًا .

ثوبه قلت: مم ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» . هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواته.

الأول: إسماعيل من عياش هو سليم الشّامي الحمصي أبو عتبة العتب، وإن كان ابن معين قال: هو ثقة، وكان أحبّ إلىّ من أهل الشّام/ من بقية، وفي [٣٣٣/ ب] رواية ابن أبي خيثمة عنه: هو ثقة، والعراقيون يكرهون حديثه، وبنحوه ذكره البرقي، وقال البخاري ما روى عن الشاميين أصحّ، وحكى الفلاس: إذا حدَّث عن أهل بلاده فصحيح، وإذا حدّث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل فليس بشيء، وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن إسماعيل وبقية فقال: بقية أحبّ إلى نظري، في كتاب إسماعيل عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي المصنف أحاديث مضطربة وكان حافظًا، وفي رواية الترمذي عنه هو أصلح من بقية، وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام عند إسماعيل، والوليد بن مسلم، قال يعقوب: وتكلُّم قوم فيه، وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشَّام، ولا يرفعه رافع وأكثر ما تكلّموا يعرف عن ثقات المكيين والمدنيين، وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدًا أحفظ منه ولا أدرى ما الثورى، وقال الهيثم بن خارجة لم يكن بالشّام أحد أحفظ من إسماعيل ولا الأوزاعي بعلم الشّاميين، وسئل عنه أبو زرعة فقال: صدوق، إلا أنّه خلط في حديث الحجازيين والعراقيين، وقال أحمد بن أبي الحواري قال: أبي وكيع: يروون عندكم عن إسماعيل فقلت: أمّا الوليد ومروان فيرويان فيه، وأمّا الهيثم ابن خارجة ومحمد بن إياس إنَّما أصحاب البلد الوليد ومروان، وقال أبو أحمد الجرجاني: إذا روى عن يحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة وهشام ابن عروة وابن جريج وعمر بن محمد وعبد الله الوصافي، وإن حدّث عن غيرهم فلا يخلو من غلط يغلط فيه، وحديثه عن الشاميين إذا روى عنهم ثقة فهو مستقيم، وفي الجملة: هو ممن يكتب حديثه ويحتج/ به في حديث الشّاميين خاصة ، وقال فيه النسائي: هو ضعيف، وفي حديث الشَّاميين صالح، فقد قال أحمد: روى عن كلّ حرب، وقال ابن حبان: لمّا كبر تغيّر حفظه، فكثر الخطأ في حديثه فخرج عن حد الاحتجاج به، وكان عبد الله بن المبارك ينكر

عليه حديثه، وفى موضع آخر: إذا اجتمع هو وبقية في حديث فبقية أحب إلي، وقال أبو حاتم الرازى: هو يكتب حديثه، ولا أعلم أحدًا ألف عنه إلا أبا إسحاق الفزارى، وقال أبو إسحاق: لا نكتب عنه ما روى عن المعروفين ولا غيرهم، وفى كتاب العقيلي قال أبو صالح الفراء: قلت لأبي إسحاق: إني أريد حمص وثم رجل يقال له إسماعيل فأسمع منه؟ قال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه، قال أبو صالح: وكان أبو إسحاق روى عنه ثم تركه، وقال الفلاس: كان عبد الرحمن لا يحدّث عنه يقال له الرجل مرة ثنا أبو داود عن أبي عتبة فقيل له: عبد الرحمن هذا ابن عياش يقال له الرجل لو كان ابن عباس ما اكتبه، وذكر عبد الله لأبيه حديث من حديث إسماعيل فقال: هذا باطل، قال العقيلي: يعنى أنّه وهم من إسماعيل، وفى كتاب الساجي، قال ابن معين: كان إسماعيل من أجل الشّاميين إلا أنّه كان يضع، قال الساجي: يعني أظنّه حيث انتهت، وقال الآجري سمعت أبا داود يقول: ابن عياش ثقة متقدّم، وذكره فى الضعف أبو العرب وأبو القاسم البلخى وضعف به الإشبيلي والبيهقي وابن القطان وابن طاهر غير ما حدّث.

الثانى: عبد العزيز بن عبيد الله بن ضمرة بن مهيب وإن كان الإمام أحمد قال فيه: كنت أظن أنّه مجهول حتى سألت عنه بحمص فإذا هو عندهم معروف، قال: قالوا: هو من ولد حرب ولم يرد عنه غير إسماعيل، قال ابن أبي حاتم عن/ ابن معين: ضعيف، وفى كتاب الآجري عن أبي داود عنه: ليس بشيء. زاد ابن أبي حاتم: لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش، قال: وسألت أبي عنه فقال: يروي عن أهل الكوفة وأهل المدينة، ولم يرو عنه أحد غير إسماعيل، وهو عندي عجيب ضعيف الحديث، منكر الحديث لا يكتب حديثه يروي أحاديث مناكير ويروي أحاديث حسانًا، قال: وسألت أبا زرعة عنه فقال: مضطرب الحديث واهي الحديث، وقال السعدي: كان غير محمود فى الحديث، ورواه أبو عبيد من حديث ابن أبي مريم وأبي الأسود عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، واختلف فى راوي هذا الحديث، فقال الحافظ عبد الغني بن سرور: هو السائب بن خباب لا السائب بن يزيد، وزعم أنَّ عبد الغني بن سرور: هو السائب بن خباب لا السائب بن يزيد، وزعم أنَّ ذلك وهم فيه ابن عساكر، وتبعه على ذلك الحافظ المزي بقوله: هو فى الأصل ذلك وهم فيه ابن عساكر، وتبعه على ذلك الحافظ المزي بقوله: هو فى الأصل

غير منسوب - يعنى: أن أصحاب الأطراف الستة من عنده -، وليس كذلك؛ بل الوهم منتفي عن ابن عساكر لازم لهما؛ لكونه في عدة من الأصول بخط الحافظ منسوبًا كما قاله ابن عساكر، والله أعلم، اللهم إلا لو قال: إن ابن ماجة هو الواهم في نسبته لكان قولًا صحيحًا، وعدم نسبته إلى أبي يزيد هو الصواب؛ لكونه ليس موجودًا من حديثه إنما هو من حديث ابن خباب. نص على ذلك الإمام أبو عبد الله ابن أحمد بن حنبل - رحمه الله - في مسنده، والحافظان الفسوي وابن البرقي في تاريخيهما، وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، وأبو الحسين بن نافع -رحمه الله - وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وأبو عبيد في أحد قوليه، والثاني: السائب بن ضر، وفي الباب ما تقدّم، تقدّم غير ما حديث؛ من ذلك على ابن طلق ذكره أبو داود وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثنا عبد /الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم مرسلا عن عدي بن حطان عن على بن طلق قال: سمعت رسول الله عَلِي يقول: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ»(١). قال مهنأ: قال أبو عبد الله: عاصم الأحول يخطىء في هذا الحديث يقول: عليّ بن طلق، وإنما هو طلق بن على ، وذكره في مسنده من حديث عبد الرزاق وابن جعفر عن شعبة وأبي مطوية عن عاصم بزيادة: «ولا تأتوا النساء في أدبارهن»(٢)، سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف لعلى بن طلق عن النبي غير هذا الحديث، وهو عندي غير طلق بن على، ولا يعرف هذا من حديث طلق بن عليّ. ثنا هناد وأحمد بن منيع ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم مرسلا عن على بن طلق به قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عليّ بن طلق هذا أراه غير طلق بن على، ولا أعرف لعلى بن

[1 / 440]

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۲۰۵) والترمذي (ح/ ۱۱۶۶) قال أبو عيسى : حديث علي بن طلق حديث على النبي عليه غير هذا طلق حديث حسن . وسمعت محمدًا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي عليه غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي الشحيمي . وعبد الرزاق (۲۰۹) والمشكاة (۳۱۶) والخطيب (۲۰/ ۳۹۸) وابن حبان (۲۰۳) .

 <sup>(</sup>۲) قلت : هذا طرف من حديث ضعيف رواه أحمد وابن حبان عن علي بن طلق . وقد أورده الشيخ الألباني في « ضعيف الجامع ، ح/ ۲۰۷ – ۲۰۱، ص۸٦ – ۸۷) .

انظر : ضعیف أبی داود (۲٦) .

طلق إلا هذا الحديث، وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول فقلت له: أتعرف هذا الحديث الذي روى على بن طلق من حديث طلق بن عليّ فقال: لا، وقال في الجامع، وذكره في مسند عليّ بن طلق: هو حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعليّ بن طلق هذا غير هذا الحديث، ولا أعرف هذا من حديث طلق بن على، فكأنه رأى أنّ هذا رجل آخر من أصحاب النبي عَلِيْكُم، وفي كتاب أبي عبيد قال على: هذا لا أراه على [٢٣٥/ ب] ابن أبي طالب إنما هو عندنا/ علىّ بن طلق؛ لأنّه حديثه المعروف، وكان رجلًا من بني حنيفة اليمامة، وأحسبه والد طلق بن على الذي سأل عن مسّ الذكر. انتهى كلامه. وفيه ردّ لما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى - وتبعه على ذلك الحافظ البستى بذكره له في مسند على بن طلق بلفظ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، ثم ليتوضأ وليعد صلاته، ولا تأتوا النساء في أدبارهن». قال أبو حاتم: لم يقل: وليعد من صحيحه صلاته إلا جرير بن عبد الحميد، ولفظ أبي مسعود عن عاصم أنَّه يخرج من أحدنا الرويحة وفي الماء قلة، وخالف البخاري في عيسى؛ فزعم أنَّه ثقة، وقال غيره: روى عنه أيضًا محمد بن مجادة ويزيد بن عياض وعليّ بن زيد وعبد الملك بن مسلم الحنفي فقد انتفت عنه الجهالتان العينية والحالية، والله أعلم.

ولما ذكر أبو جعفر بن منيع هذا في مسند عليّ بن طلق وصل بينهما فجعلها حديثين، وممن ذكره أيضًا في مسند عليّ بن طلق اليمامي؛ أبو عبد الرحمن النسائي وأبو مسلم الكجي في سننه وأبو الحسين بن قانع رحمهم الله تعالى - وحديث عمر بن الخطاب، ذكر منها أنه سأل أبا عبد الله عن قوم كانوا جلوسًا فوجدوا ريحا فقال: كان عمر جالسًا في أصحابه ومعه الناس ففسي بعض القوم - يعني: أحدث - فأمرهم عمر أن يعيدوا الوضوء، فقلت له: إنهم يروونه عن النبي عَيِّلِهُ مرسلا قال: يقم صاحب هذه الريح، فتلكأ القوم، فقال النبي عَيِّلِهُ: «قوموا كلكم فتؤوضوا»(١) . فقال أحمد: ليس هذا صحيحًا، إنما يرويه الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد،

<sup>(</sup>١) قلت : ﴿ فَتُوضُّؤُوا ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلِ ﴾، وكذا أثبتناه .

وواصل هذا ليس معروفًا، إنما روى عنه الأوزاعي، وحديث على ابن أبي طالب قال: أتى أعرابي إلى النبي عَلِي فقال: يا رسول الله/ إنَّا نكون بالبادية [١/٢٣٦] فيخرج من أحدنا الرويحة، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله لا يستحيي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن». رواه أحمد في مسنده (١) عن وكيع؛ حدثنا عبد الله بن مسلم الحنفي عن أبيه عنده، وحديث عائشة قالت: جاءت سلمي امرأة أبي رافع إلى النبي عَيْضِة تستعديه على أبي رافع، فقال رسول الله عَيْلِيُّد : «يا أبا رافع مالك ولها قال: يا رسول الله، إنها تؤذيني فقال - عليه الصلاة والسلام - بما آذيته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قلت أن النبي عليه أمر المسلمين أن يتوضؤوا للصلاة فقام يضربني، فجعل رسول الله عَيْكُ يقول: «إنها لم تأمرك إلا بخير». رواه الترمذي(٢) في العلل عن عبد الله بن أبي زياد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث محمد بن إسحاق عن هشام، وسألت أبا زرعة فقال مثله، وذكره الإمام أحمد في مسنده، فجعله من مسند سلمى، والله أعلم. وحديث صفوان بن عسال قال: رخص لنا رسول الله عَلِيلَةً في المسح على الخفين: «للمسافر ثلاثًا، إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح». رواه البيهقي في السنن<sup>(٣)</sup>: لم يقل في هذا الحديث أو ريح غير وكيع عن مسعر، وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، وسأله محمد بن عبيد: لِمَ ترك الشيخان حديث صفوان بن عسال؛ فقال: لفساد الطريق إليه، والله أعلم. وحديث عبده بن حسان وحمزة بن حسان مرفوعًا/ عند أبو عبيد: «يعاد الوضوء»، وزعم بعضهم أنّ [٢٣٦/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد في «المسند»: (۱/ ۸۲، ٥/ ۲۱۳، ۲۱٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. علل الترمذي ، وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٤٣) وعزاه إلى « أحمد » و« البزار » والطبراني في « الكبير »، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أنّ فيه محمد بن إسحاق، وقد قال: حدثني عروة، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه البيهقي في « الكبرى » (١/ ٢٧٦، ٢٨٢) والدارقطني في « سننه » (١/ ١٣٣). قلت: متنه مضطرب، تبدو عليه النكارة.

هذه الأحاديث معارضة لما رواه أنس: قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينقض الوضوء أن يصيبك قدر، ولكن ينقضه الفواحش» ذكره أبو زكريا في طبقات الموصلي من حديث إبراهيم بن سعيد ثنا سعيد ثنا غسان، ثنا أبو عمران أنّه سمع أن أنسًا يذكره وليس كذلك؛ لأنّ الساجي لم يقل أحد أنه ينقض الوضوء، وكذا لم يقل بأنّ الفواحش تنقضه (۱).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) كذا وردت هذه (الفقرة) (بالأصل، وكذا أثبتناه.

# ٤٤ - باب مقدار الماء الذي لا ينجس من سبع كان أو حدث

حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلى ثنا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله سئل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما يتربه من الدواب والسباع، فقال رسول الله عَيَّلِيد: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء»(١). ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن النبي عَيِّلِيدٌ نحوه. ثنا علي ابن محمد، ثنا وكيع نا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله عَيِّلِيدٌ: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله عَيِّلِيدٌ: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا م ينجسه شيء»(٢). هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه اختلافًا كثيرًا ملحقه إن أشهر رواياته من ثلاثة أوجه:

أحدها: رواية ابن إسحاق والمبدأ بذكرها، وقد أخرجها أبو عيسى أيضًا، ولم يحكم عليها بشيء، وخرجها أبو جعفر ابن منيع في مسنده عن أبي

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (٦٣- ٦٥) والترمذي (٦٧) والنسائي في ( الطهارة ، باب ه ٤٣» والمياه ١/ ١٧٥) والدارقطني (١/ ٢١، ٢/ ١٢- ١٢) والدارقطني (١/ ٢١، ٢/ ١٣- ١٢) وتلخيص (١/ ١٦) والإرواء (١/ ١٩١) .

وصححه الشيخ الألباني : ( صحيح الجامع : ١/ ١٧٣) .

قال الخطابي في المعالم (١/ ٣٥): « قد تكون القلة الإِناء الصغير الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشّرب ، كالكيزان ونحوها . وقد تكون القلّة الجرّة الكبيرة التي ينقلها القوي من الرجال ، إلا أن مخرج الخبر قد دلّ على أن المراد به ليس النوع الأول ؛ لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض ، في المصانع والوهاد والعدران ونحوها ، ومثل هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين في العرف والعادة ؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجس ، فعلم أنّه ليس معنى الحديث .

قلت : وللحديث أسانيد في التلخيص والسنن والكبرى للبيهقي (١/ ٢٦١– ٢٦٢) وعون المعبود (١/ ٣٢– ٢٦٢) وشرح المباركفوري على الترمذي (١/ ٧٠– ٧١) والمستدرك للحاكم (١/ ١٣٢) . (٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ١٥٥) . في الزوائد : رجال إسناده ثقات . وقد رواه أبو داود والترمذي ، ما خلا قوله: ﴿ أُو ثلاث ﴾ . والنسائي في ( المياه باب ﴿ ٣٣ ) وأبو داود (ح/ ٦٥) . وصحّحه الشّيخ الألباني .

معاوية: ثنا ابن إسحاق عن رجل أخبره عن عبيد الله بلفظ: «إنهم قالوا: يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والجيف...» الحديث .

[1 / ٢٣٧]

[۲۳۷] د]

اورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن سلمة عن ابن إسحاق، وقال: إن رسول الله عَيْنِيْ سئل عن الماء يكون بالفلاة وترده السباع والكلاب قال البيهقى: كذا قال: «والكلاب»، وهو غريب، وكذلك قاله موسى بن إسماعيل عن حماد، وقال إسماعيل بن عياش: «الكلاب والدواب» إلا أنّ ابن عياش اختلف عليه في إسناده، يعنى بذلك ما ذكره الدارقطني من أنّ المحفوظ عنه عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، ورواه محمد بن وهب السلمي عن ابن عباس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه هريرة عن النبي عَيْنِيْ أنّه سئل عن القليب يلقى فيه الحيض وتشرب منه الكلاب والدواب قال: «ما بلغ الماء التين فما فوق ذلك فلم ينجسه شيء» (١). ورواه أيضًا عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن على بن سلمة اللبقى عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ووه المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.

الثاني: رواية حماد عن عاصم بن المنذر القائل فيه أبو بكر البزار: ليس فيه بأس، قال: ولا روى عنه غير الحمادي، ولا يعلمه حديث بغير هذا الحديث. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما نذكره بعد من رواية ابن علية عنه أيضًا، وروى عنه أيضًا هشام بن عروة، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن مندة: يعتبر بحديثه، وقد اختلف في إسنادها بلفظها، أمّا لفظها، فرواية وكيع المذكورة في الباب تقدّمت، ورواها موسى بن إسماعيل عند أبي داود عنه: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» (٢).

واختلف على يزيد بن هارون عن حماد فقال/ الحسن بن الصباح عنه: عن

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارقطني في وسننه ، (١/ ٢١) ونصب الراية للزيلعي (١/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الزيلعي في (نصب الراية) : (١/ ١٠٩) .

[1 / ٢٣٨]

حماد عن عاصم قال: قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بستانًا فيه مقرى ما فيه جلد، بعيد ميت، ويقال/ الزبير أنّ عبد الله بن عبد الله بن عمر حدَّثهم أنَّ أباه عبد الله بن عمر حدَّثهم: أنَّ رسول الله عَلِيلَةٌ سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء». رواه الحافظ البستى في صحيحه(١) عن الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا الوليد به، ورواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه أيضًا عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبي الأزهر جويرة بن محمد البصري قالوا: ثنا أبو أسامة ولفظه: «لم يحمل الخبث»(٢). وقال: هذا حديث جويرة ، وقال موسى ابن عبد الرحمن: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال أيضًا: «لم ينجسه شيء»(٣). وأما المخرمي فإنه قال بها مختصرا، وقال: قال رسول الله عَلِيْكُ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»(٤). ولم يذكر مسألة النبي عَلِيْكُ عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، وقال أبو الحسن الدارقطني: ورواه أيضًا عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله جماعة؛ منهم: إسحاق بن راهويه وأحمد بن جعفر الوكيعي وأبو عبيدة بن أبي السعد ومحمد بن عبادة وحاجب بن سليمان وهناد بن السرى والحسين بن حريث، وروى عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن عبّاد بن جعفر. قاله أبو مسعود الرازي الحافظ وعثمان بن أبي شيبة من رواية أبي داود وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن حسان الأودي ويعيش بن الجهم وغيرهم، وتابعهم الشَّافعي عِن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد، وذكر ابن مندة أنّ أبا ثور رواه عن الشّافعي عن عبد الله بن الحرث المخزومي

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن حبان : (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥) من حديث عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. شرح السنة : (٢/ ٥٥) . وضعفه الشيخ الألباني ( ضعيف الجامع : ص ٦، ح/ ١٩٥ – ١٤٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح، وإسناده ضعيف . رواه الحاكم (١/ ١٣٢) وعبد الرزاق (٢٦٦) والعلل (٩٦) وابن حبان (١١٧) والميزان (إ ٨٧١) ولسان (٦/ ٢٨٢) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٨٧٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر ، الهامش رقم « ٢» .

عن الوليد بن كثير قال: ويرويه موسى بن أبى الجارود عن البويطى عن [١٣٨٨ ب] الشَّافعي عن أبي أسامة وغيره عن الوليد، فدلَّت روايته على أنَّ/ الشَّافعي سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث - وهو من الحجازيين - ومن أبي أسامة - وهو من الكوفيين - جميعًا عن الوليد بن كثير، وذكر أبو داود أنّ حديث محمد بن جعفر هو الصواب، وفي كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم: محمد بن عبّاد ومحمد بن جعفر يقعان ، وحديث محمد بن جعفر أسنده، وقال ابن مندة: واختلف على أبي أسامة، ومحمد بن جعفر هو الصواب؛ لأنّ عيسى بن يونس رواه عن الوليد عن محمد بن عباد، وقال مرّة: عن محمد بن جعفر قال: ورواية عيسى أشبه؛ لأنّ هذا الحديث رواه بن المبارك وغيره عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن أبيه مثل رواية عيسى بن يونس عن الوليد، قال: فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله ومحمد بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن كثير، قال: ورواه عماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، ورواه ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر، فهذا ابن إسحاق وافق عيسي بن يونس عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر وعبيد الله بن عبد الله، وروايتهما توافق رواية حماد بن سلمة وغيره عن عاصم في ذكر عبيد الله بن عبد الله يثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله ابن عبد الله، وباتفاق ابن إسحاق والوليد على روايتهما عن محمد بن جعفر وعبيد الله وعبد الله مقبولان بإجماع من الجماعة في كتبهم، وكذلك محمد بن جعفر ومحمد بن عباد بن جعفر، والوليد بن كثير في كتاب مسلم، وأبي داود والنسائي وعاصم بن المنذر يعتبر بحديثه، ومحمد بن إسحاق أخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي وعاصم بن المنذر، واستشهد به البخاري في مواضع، وقال شعبة: محمد بن [١/٣٦] إسحاق أمير المؤمنين في الحديث/، وقال ابن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة، وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: لما اختلف على أبي أسامة اجتنبنا أن يعلم من له بالصواب في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد على الوجهين جميعًا عن محمد بن جعفر، وعن محمد بن

عبّاد فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحّ أنّ الوليد رواه عن محمد بن جعفر وعن محمد بن عباد جميعًا، فكان أبو أسامة يحدّث به عن الوليد عن محمد بن جعفر، ومرّة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد، وحكى البيهقي في المعرفة عن إسناد أبي عبد الله أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا - أعنى: عن عبيد الله وعبد الله وكلاهما عن أبيه - قال: وإليه ذهب كثير من أهل الرواية، وهو خلاف ما يقتضيه لكلام أبي زرعة فيما حكاه عنه عبد الرحمن حين قال في العلل: سألت أبا زرعة عن حديث ابن إسحاق عن أبي جعفر قلت: إنه يقول: عبيد الله بن عبد الله، ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله قال ابن إسحاق: ليس يمكن أن يقضى له فكتب: ما حال محمد ابن جعفر؟ قال: صدوق، وإلى هذا يذكره في ترجمته فقط، وخالف ذلك إسحاق بن إبراهيم فيما حكاه أبوه في المعرفة فيه غلط أبو أسامة في عبد الله إنَّما هو عبيد الله بن عبد الله، ولما خرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما - والله أعلم - لم يخرجاه بخلاف فيه عن أبي أسامة، فذكر حديثه عن الوليد عن محمد بن عبَّاد قال: وهكذا رواه الشَّافعي في المبسوط عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه، وهذا خلاف لإ يوهن هذا الحديث، وإنَّما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر ثم حدّث به مرّة عن هذا ومرّة عن هذا، والدّليل عليه حديث شعيب بن أيوب: ثنا أبو أسامة عن المحمد بن جعفر ومحمد بن عباد به فقد صح، ويثبت بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أنّ أبا أسامة ساق الحديث عنهما جميعًا فإنّ شعيب بن أيوب ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه، وقد تابع الوليد على روايته عن محمد بن جعفر محمد بن إسحاق قال: وهكذا رواه الثورى، وزائدة بن قدامة وحماد بن سلمة وإبراهيم بن سعد وابن المبارك ويزيد بن زريع وسعيد بن زيد - أخى حماد بن زيد- وأبو معاوية وعنده مما ذكر ما قاله البيهقي عنه، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح موصول، وصححه أيضًا الحافظ الفارسي، وخرجه

[۲۲۹/ ب]

ابن الجارود في منتقاه من حديث محمد بن عباد ومحمد بن جعفر وعبد الله

بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله، وقال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله تعالى -: وطعن بعض أهل العلم في إسناده من قبل أن بعض رواته قال: عن عبد الله بن عبد الله، وقال: عبيد الله، وليس هذا مما يوهنه؛ لأنّ الحديث قد روياه معًا، وكفى شاهدًا على حجته أنّ نجوم أهل الحديث صححوه وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب، ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي قال فيه: صحيح، وقال الجوزجاني: حسن، وأبي ذلك الإمام أبو عمر؛ فذكر في كتاب التمهيد ما ذهب إليه الشّافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر؛ لأنّه قد تكلّم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، وقال في الاستذكار: هو حديث معلول، وقال الدبوسي: هو خبر ضعيف ومغر بمن لم يقبله؛ لأنّ الصحابة والتابعين لم يعملوا به ولم يضيفا أشياء رحمهما الله - لما أسلفناه من بيان صحته وزوال نقله والله تعالى أعلم.

وقال صاحب الهداية: هذا حديث ضعفه أبو داود. انتهى. لم أر ما قاله في كتابه نظر، وأمّا ما ورد من الاختلاف في عدد القلال ومقدارها/ فلا يؤثر في ضعفه إذا صحّت طريقه، وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه من حديث القاسم بن عبد الله العمري المتهم بالوضع عند أحمد وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عليه: «إذا بلغ الماء أربعين قلة لا تحمل الخبث»(۱). قال: كذا رواه القاسم عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وقال الجوزجاني نحوه وقال ابن الجوزي: لا يتفرد به مرفوعًا غيره، قال الدارقطني: وخالفه روح بن القاسم والثوري ومعمر بن راشد فرووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفًا، ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله: «لم يجاوز» به ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم الحربي، ثنا هارون بن معروف ثنا بشر بن السرى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال:

<sup>(</sup>۱) موضوع . رواه الدارقطني (۱/ ۲٦) ونصب الراية (۱/ ۱۱۰) والميزان (۲۸۱۲) وتذكرة (۳) وتجريد (۲/ ۲۵۱) وفوائد (۷) وتنزيه (۲/ ۲۹) وعقيلي (۳/ ٤٧٤) وابن عدي في ( الكامل (7/ 70, 10) . وقال الشيخ الألباني في (ضعيف الجامع : ص (7/ 70, 10) . (۱۱۲ د موضوع (7/ 70, 10) . انظر : الضعيفة ((7/ 70, 10) .

«إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا»(١). لذا قال: وخالفه غير واحد فقالوا عن أبي هريرة: «أربعين»، ومنهم من قال: «أربعين دلوًا».

ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو أحمد المصيح ثنا حجاج قال ابن جريج: أخبرني محمد أنّ يحيى بن عقيل أخبره أنّ يحيى بن معمر أخبره أنّ النبي عَلِيْكُ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ المَاءَ قَلْتِينَ لَمْ يَحْمَلُ نَجْسًا وَلَا بِأُسًّا ﴾ (٢) فقلت ليحيي بن عقيل: فقلال هجر قال: فقلال هجر، فأظنّ أنَّ كل قلة تأخذ فرمني، قال ابن جريج: وأخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد أن ابن عباس قال: «إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء». وفي كتاب المعرفة لأبي بكر الحافظ قال ابن جريج: قد رأيت قلال هجر بقلالة تسع قرب أو قربتين وشيئًا قال الشَّافعي: قرب الحجاز قديمًا، وحدثنا كبار العلماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل الخبث، وذلك قلتان بقلال هجر، وقال الإمام أحمد: وقلال هجر كانت مشهورة/ عند أهل الحجاز، ولشهرتها شبه – عليه الصلاة ٢٤٠١ بـ] والسلام - بنبق السدرة بقلالها، قال أبو بكر بن المنذر: قال أحمد مرة: القلة: تسع قرب، وقال مرة: القلتين خمس قرب، ولم يقل بأي قرب، وقال إسحاق: نحو ست قرب، وقال أبو ثور: خمس قرب ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، قال أبو بكر: وقد يقال لذكور قلة ذكر بتبييضه أن الثوري صلى خلفه في رمضان ثم أخذ نعله وقلّة معه ثم خرج، وقيل: إن القلة مأخوذة من استقل فلان يحمله إذا طافه وحمله، قال: وإنما سميت الكران قلالا؛ لأنها تنقل بالأيدي وتحمل ويشرب فيها. قال هذا بعض أهل اللغة، وفي كتاب الأسرار لأبي زيد: القلتان أعلى الشيء فمعنى القلتين هنا القامتان، وقيل: أعلى الجبل، وفي المحلى وقال وكيع ويحيى بن آدم: القلة: الجرة، وهو قول الحسن البصري أي جرة كانت وهو قول مجاهد وأبي عبيد - رحمهم الله تعالى-والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السابق بنحوه ، وانظر : ( العقيلي : ٣/ ٤٧٣) .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشيتين السابقتين .

## ٤٥ - باب الحياض

حدثنا أبو مصعب المديني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى أنّ النبي عَلِيْكُ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها فقال: «لها ما حملت في بطونها ما غَيرَ طهور»(١). هذا حديث ذكره الدارقطني من مسند أبي هريرة في كتاب السنن، وقال فيه الحافظ أبو جعفر الطحاوي في كتاب المشكل: ليس من الأحاديث التي يحتج بها؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن ابن زيد، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. كذا قاله، وقد أبي ذلك عليه الحافظ ابن البيع فصحح في/ مستدركه إسناد حديث من روايته في فضل المصطفى عَلِيْكُ، وقال الحافظ أبو أحمد الجرجاني: له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه، ولكنه معارض بحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وإن كان قد روى حديث أبي سعيد من غير وجه ليس لها حديث ابن زيد؛ من ذلك ما ذكره أبو عيسى الترمذي عن هناد بن السرى والحسن بن عليّ وغير واحد قالوا: ثنا أسامة عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد، قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بضاعة؟- وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال رسول الله عَيْكَ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء (٢٠). وقال: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، ولم يرو أحد

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (٥١٩). في الزوائد : في إسناده عبد الرحمن . قال فيه الحاكم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة ، وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه . وعبد الرزاق (٣/ ٢٥٣) والقرطبي (٣/ ٤٥، ١٥/ ٢٣١) والمشكل (٣/ ٢٦٧) .

وضعفه الشيخ الألباني : ( ضعيف الجامع . ص٦٩١ ح/ ٤٧٨٩ – ٨٤٧) .

انظر: (الضعيفة: ح/ ١٦٠٩).

قوله : « ما غير » أي: ما بقي .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۲۷) والترمذي (۲٦) وقال : هذا حديث حسن . وأحمد (۳/ (7) حسن . رواه أبو داود (ح/ (7) والمنثور (٥/ (7) وتلخيص (١/ (7) ومعاني (١/ (7) والمنثور (٥/ (7) وتلخيص (١/ (7) ومعاني (١/ (7) والمنثور (٥/ (7) وتلخيص (١/ (7) والمنثور (٥/ (7)

حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجهه عن أبي سعيد، وقال أبو داود: قال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع ثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الخراساني، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد: سمعت رسول الله عَيْلِيُّهُ وهو يقال له: أنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي تلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء». قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: فسألت نمير عن بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون الماء فيها قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني/ إليه: هل غيَّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغيّر اللون، وفي علل الخلال: ثنا أبو الحارث أنّه سأل أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال: حديث بئر بضاعة صحيح، وحديث أبي هريرة: «لا يُبال في الماء الدائم» أثبت وأصح إسنادًا قال: وبئر بضاعة عند سقيفة بني ساعدة، وقال أبو عمر في الاستذكار: بئر بضاعة محفوظ من

<sup>=</sup> والمشكاة (٤٧٨) والدارقطني (١/ ٣٠، ٣١) .

قوله : « بضاعة » بضم الباء ، وقد كسرها بعضهم ، والأوّل أكثر ، وهي دار بني ساعدة بالمدينة ، وبئرها معروفة .

وقال أبو داود في سننه : ٥ سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت نمير: بئر بضاعة عن عمقها ؛ قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة ، قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة » .

قال أبو داود : وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته ، فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عمّا كانت عليه ؟ قالا : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون .

قلت: والحديث نسبه ابن حجر في التلخيص (ص٣- ٤) للشافعي وأحمد وأصحاب السنن والموارقطني والحاكم والبيهقي. وقال: «صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، وأطال الكلام في طرقه وتعليله، وانظر بعض طرقه في مسند أحمد (١١١٣٦، محمد بن حزم، وأطال الكلام في طرقه وتعليله ، وانظر بعض طرقه في مسند أحمد (١١٢٧٧، ١١٨٣٨، ح٣ ص ١٥، ٣١، ٨٦).

حديث أبي سعيد، ولما خرج أبو عبد الله بن مندة هذا الحديث من رواية محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع قال: هذا إسناد مشهور أخرجه أبو داود والنسائي، وتركه البخاري ومسلم لاختلاف في إسناده، ورواه ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد، ثم ذكر رواية مطرف بن طريف عن خالد بن أبي مرّة عن سليط عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه، وقال: فإن كان عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع هذا هو الأنصارى الذى روى عن جابر بن عبد الله فقد روى عن هشام بن عروة، وهو رجل مشهور في أهل المدينة، وعبد الله بن رافع بن خديج مشهور، وعبيد الله ابنه مجهول، فهذا حديث معلول برواية عبيد الله بن عبد الله، وفي كتاب الإيضاح لعبد الغني. رواه مطرف بن عبد الله عن خالد عن سليط عن ابن أبي سعيد عن أبيه، وفي بيان الوهم والإبهام وأمر هذا الحديث إذا بين تبين منه ضعفه، وذلك أنَّ مداره على أبي أسامة عن أسامة في الوسيطة الذي بين محمد بن كعب وأبي سعيد فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع، وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق عن سليط، واختلف على ابن إسحاق في الواسطة الذي بين سليط وأبي سعيد فقوم يقولون: عبيد الله بن المراز عبد الرحمن/ بن رافع، وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع فتحصل في هذا الرجل الراوي عن أبي سعيد خمسة أقوال، وكيف ما كان فهو من لا يعرف حاله ولا يمنه، والأسانيد بما ذكرنا في كتب الحديث معروفة. انتهى كلامه. وفي حديث ابن إسحاق عن سليط انقطاع. نص على ذلك ابن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي (١/ ١٧٤) وأحمد في ١ المسند، (١/ ٢٣٥، ٣٠٨) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٩) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٥١) وابن حبان (١١٦) وأبو داود (ح/ ٦٦) والطبراني في «الكبير» (٨/ ١٢٣) وابن خزيمة ( ٩٠١، ٩١) والدارقطني في «سننه» (١/ ٢٩، ٥٢) ومطالب ابن حجر (١) والمجمع (١/ ٢١٣، ٢١٤) ونصب الراية (١/ ٩٤، ٩٥) واستذكار (١/ ٣٣٢، ٣٣٢) والقرطبي (١٣/ ٥٠، ٥١) ومعاني (١/ ١٦، ١٦) وأصفهان (٢/ ٣٤٤) والعلل (٩٥) والخطيب (١٠/ ٤٢٣) وابن عدي في « الكامل » (٢/ ٥٥٩، ٦/ ٢٤٣١).

محمد في كتاب المراسيل، وفي قول ابن مندة: لأنّ ابن أبي ذئب رواه عن الثقة عنده عن عبد الله نظر؛ لما ذكره الشافعي: أنبأ الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدث أو عن عبد الله. قال أبو الحسن بن القطان: ولحديث بئر بضاعة طريق صحيحة من رواية سهل بن سعيد قال قاسم بن منيع: ثنا ابن وضاح ثنا أبو على عبد الصمد بن أبي سلمة الحلبي بحلب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعيد قالوا: يا رسول الله إنَّك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينحى الناس والمحايض والخبث، فقال رسول الله عَلِيْكِ: «الماء لا ينجسه شيء»(١). قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: ثنا ابن وضاح يذكره أيضًا بإسناده ومتنه، قال أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال: عبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور، وذكره الساجي، وقال ابن وضاح: لقيه بحلب، ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طريق هذا خيرها - والله تعالى أعلم - انتهى. ولما خرج أبو عمر هذا في الاستذكار عن عبد الوارث عن قاسم قال: هذا اللفظ غريب في حديث سهل، ومحفوظ من حديث أبي سعيد ورواه الدارقطني من حديث فضيل بن سليمان المخرج حديثه في الصحيحين عن أبي حازم عن سهل مرفوعًا: «الماء لا ينجسه شيء». وعن فضيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال: سمعت سهلًا يقول: «شرب النبي عَلِيلَةً من بئر بضاعة»، ورواه الطبراني (١) في معجمه الكبير عن موسى/ [٢٤٢/ ب] بن سهل بن أبي عمران الجوني عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أمه قال: دخلنا على سهل في بيته فقال: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم وقال: وقد - والله - سقيت منها رسول الله عَلِيلَةِ بيدى». زاد عمر بن شيبة في كتاب أخبار المدينة تأليفه وإن النبي عَلِيلَةٍ بصق فيها ».

حدثنا أحمد بن شيبان ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن طريق بن شهاب

<sup>(</sup>١) صحيح . التمهيد (١/ ٣٣٢) والمجمع (٤/ ١٢) من حديث سهل بن سعد ، وعزاه إلى « أحمد » و« أبي يعلى » إلا أنّه قال : « لو إني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم » والباقي بنحوه ، والطبراني في « الكبير »، ورجاله ثقات .

قال: سمعت أبا نضرة يحدّث عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله عَلَيْكُم فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا». هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواية أبي سفيان طريق ابن شهاب السعدي الأشهل، وقال البخاري والعطاردي وقال أيضًا: يكني أبا معاوية طريق بن سعد ويقال: طريف بن سفيان ، قال البخاري: ليس بالقوى عندهم ، وقال عمرو بن على : ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن أبي سفيان العطاردي بشيء، وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ضعيف، ولذلك قاله أبو حاتم الرازي زاد: ليس بقوي، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: روى عن الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة، وقال الدارقطني : ضعيف ، وقال الجرمي : بصري، ليس هو أوثق النّاس ، وقال ابن حبّان : كان مغفلا يهم في الأخبار، ثم يقلبها ويروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب الاستغناء: أجمعوا على أنّه ضعيف الحديث، وذكره في كتاب الضعفاء الساجي وأبو العرب والعقيلي/ ويعقوب بن سفيان الفسوي، ورواه الساجي في كتاب الضعفاء عن الربيع: ثنا الشافعي ثنا إبراهيم بن محمد ثنا داود بن حصين عن أبيه عن جابر سئل - عليه الصلاة والسلام - أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال: نعم وبما أفضلت السباع»، وأنبأ الشافعي: ثنا سعيد بن سالم عن ابن أبي

حبيب عن داود عن جابر عن النبي عَلِيْكُ بَمْثُلُه، ولم يقل عن أبيه.

 <sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذي (٦٦) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي (١/ ١٧٣) وابن ماجة
 ( ٥٢٠) ٥٢١) والحديث الأول من حديث جابر. قال في الزوائد: إسناد حديث جابر ضعيف؛ لضعف طريق ابن شهاب. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنّه ضعيف. =

رشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المهري، وهو رشد بن أبي رشدين القائل فيه الإمام أحمد بن حنبل: ليس يبالي عمن روى، لكنه رجل صالح، قال الميموني: فوثقه هيثم بن خارجة، وكان في المجلس فتبسُّم أبو عبد الله ثم قال أبو عبد الله: ليس به بأس في أحاديث الرقاق، وفي رواية حرب وسئل عنه فضَّقُفه وقدم ابن لهيعة وقال ابن أبي خيثمة عنه: لا نكتب حديثه، وفي رواية البغوي عنه: أرجو أن يكون صالح الحديث، وفي رواية عبد الله عنه رشدين كرى وكرى، وسئل عنه أبو زكريا فقال: ليس من حمال المحامل، وفي رواية أحمد بن محمد بن حرب عنه رشدين (١) أنبأ رشدين بن كريب وابن سعد وفي رواية بن الجنيد عنه ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث وفيه غفلة ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث ما أقربه عن داود بن المحبر وابن لهيعة أستر ورشدين أضعف، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال البخاري عن قتيبة: /كان لا يبالي ما دفع إليه فيقرأه، وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه، وقد خصّ مسلم بالضّعف حجاج أبيه ومحمد بن حجاج وأحمد بن محمد، وقال السعدي: هو ثقة وابن لهيعة عنده مداخيل، ومناكيره كثيرة ، قال : وسمعت ابن أبي مريم يثني عليه في دينه، فأمّا حديثه ففيه ما فيه، وفي رواية الدولابي: ففيه ما قلت، وقال ابن سعید بن یونس: ولد سنة عشر ومائة ومات سنة ثمان وثمانین، وكان رجلا صالحًا لا يشك في صلاحه وفضله، وأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث، وقال البستي: كان يقرأ كل ما وقع إليه سواء كان من حديثه أو لم

[۲٤٣/ ب]

<sup>=</sup> والحديث من حديث أبي أمامة . قال في الزوائد : الحديث بدون الاستثناء ، رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد . وأحمد (١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٨٨) والبيهقي (١/ والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد . وأحمد (١/ ٢٧٥) والجوامع (٣٠٨، ٥٨٢٥) وشفع (٢/ ٣٠٨) والمجروب (٢٨) وعزاه (٢٨) وعبد الرزاق ( ٢٥٥، ٣٩٦) والكنز ( ٢٧٤، ٥٠٧، ٥٧٥٠) والمجمع (١/ ٢١٣) وعزاه إلى أحمد ورجاله ثقات . والمعاني (١/ ١٦، ١٦) وابن عدي (٤/ ١٤٣٨) . قلت : وقد حسنه الترمذي بشواهده المتعددة الضعيفة . قلت: وقد رواه ابن ماجة من طريقين مختلفين، أحدهما : من حديث جابر بن عبد الله ، والثاني : من طريق أبي أمامة . فتنبه أنَّ هذه شواهد تُصحّح تحسينه .

<sup>(</sup>١) قوله : « رشدين » غير واضحة « بالأصل »، وكذا أثبتناه .

يكن، ولما ذكره الشَّاجي في كتاب الضعفاء ذكر عن ابن معين أنه كانت عنده مناكير: حدثني أحمد بن محمد ثنا الهيثم بن خالد قال: كنت مع رشدين في غرفة له وكان لها منظرة إلى بعد، فأقبل شاب فقال رشدين: ترى هذا المقبل؟ قلت: نعم، قال هذا ابنى، وهو أعلم الناس بلعب الشطرنج ما يلاعبه أحد قال: فرأيته فرحًا بذلك، ولما ذكر أبو حاتم هذا في كتاب العلل قال فوصله رشدين وليس بقوي، والصحيح: مرسل، وقال الخليل: ضعَّفوه ولم يتفقوا عليه، وابنه حجاج أمثل منه، وذكره في الضعف أبو العرب والعقيلي والبلخي، وقال الحربي: غيره أوثق منه، وقال البزار: لم يكن بالمعتمد، وقال عبد الحق: هو ضعيف عندهم، وفي ما قاله نظر؛ لأنه روى عن راشد عن النبي عليه مرسلا بسند. جيد ثنا بذلك الإمام أبو المحاسن بن محمد الكردي أنبأ بن خليل أبو إسحاق إبراهيم، ثنا عبد الرحمن بن المسلم، ثنا على بن الحسني الواديني، ثنا أبو عبد الله محمد بن القاسم بن جعفر المؤذن، ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي، ثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، ثنا [٢٤٤/ ١] عيسى بن يونس، ثنا الأحوص عن راشد بن سعد قال /عليه الصلاة والسلام: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه». وقال أبو الحسن الدارقطني: إنما يصح هذا من قول رشدين بن سعد، وقال في موضع آخر: لم يرفعه غير رشدين، وفي المعرفة: قال الشافعي: وما قلت من أنَّه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي من وجه، لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا، وقال أبو القاسم في المعجم الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن صالح إلا رشدين. تفرد به محمد بن يوسف، وفيه نظر؛ لما تقدّم من رواية مروان عنه به، ورواه البيهقي عن إسناده ابن البيع عن أبي الوليد العقبة عن جعفر الحافظ عن أبي الأزهر عن مروان بسنده أنّ النبي عَيْلِيُّ قال: ﴿إِذْ كَانَ المَّاءِ قَلْتِينَ لَمْ يَنْجَسُهُ شَيَّءُ وَإِلَّا مَا غلب على ريحه أو طعمه»، وقال: كذا أوجدته، ولفظ القلتين فيه غريب، ورواه أيضًا إسناده عن أبي الوليد عن الساماني عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعدية بزيادة: «طعمه أو لونه بنجاسة يحدث فيها»، ثم قال: والحديث غير قوى إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا

تغيّر بالنجاسة خلافًا لما ذكره ابن عدي في كامله من طريق أحمد بن عمير عن حفص بن عمر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد قال: هذا ليس يرويه عن ثور إلا حفص بن عمر. انتهى كلامه. وفيه نظر، لما أسلفناه من طريق عطية عن أبيه عن ثور، وفيها أيضًا ردّ لقول أبي الحسن والرازي: لم يرفعه غير رشدين، وفي الباب غير ما حديث من ذلك حديث ثوبان: قال رسول الله على الله على ألهاء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه». رواه الدارقطني (١) من حديث رشدين بن سعد.

وحديث سهل بن سعد عن النبي عَلِيلَة أنه قال: «الماء لا ينجسه شيء» (٢). رواه أيضًا عن محمد بن الحسين الحراني ثنا على بن أحمد الجرجاني ثنا محمد بن إسحاق الجوسى ثنا فضيل/ بن سليمان النميري عن أبي حازم عنه، [۲٤٤/ ب] وقد تقدّم طرف منه. وحديث عائشة أن النبي عَلَيْكُم قال: «الماء لا ينجسه شيء». رواه أبو القاسم في معجمه الأوسط عن أحمد بن زهير ثنا أبو الربيع عن عبد الله بن محمد الحارثي عن أبي أحمد الزبيري ثنا شريك عن المقدام بن شُريج عن أبيه عنها، وقال: لم يروه عن المقدام إلا شريك، قال بعض الحفاظ من مشايخنا - رحمهم الله تعالى -: ومن غريب ما يستدل به في هذا المعنى حديث ابن ثعلبة الحسني في الأمر بغسل أواني المشركين قبل الأكل فيها مع حديث عمران بن حصين في وضوئه - عليه الصلاة والسلام - من مزادة شركة؛ فإن الأول يدل على نجاسة الإناء، والثاني يدل على طهارة الماء وطهوريته، وفي القديم للشافعي. ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر ابن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا فقال عمرو لصاحب الحوض: «يا صاحب الحوض هل يرد حوضك السباع»، فقال: عُمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبره فإنَّا نرد على السباع وترد علينا(٣). أنبأ بن عيينة عن

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الدارقطني (١/ ٢٨) ونصب الراية (١/ ٩٥). قلت: في إسناده بقية بن الوليد.

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب . ص٤١٥

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢١) والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٥٠).

عمرو بن دينار أنّ عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة فقيل له: إنما ولغ الكلب منه فقال عمر: إنَّما ولغ بلسان فشرب وتوضأ ». وزعم أبو جعفر الطحاوي أنَّ الواقدي قال: إن بئر بضاعة كانت طريقًا للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها، وردّ ذلك أبو بكر في المعرفة بما لا يصلح أن يكون ردًّا، وهو الطعن على الواقدى بالضعف وهو لم يذكره رواية إنما ذكره عن مشاهدة، وإن كان ذلك ملخصه المعارضة بالتوثيق، قال محمد بن إسحاق الصغاني وذكر من فضله وحسَّن أحاديثه، أما أنا فلا أجسم أن أروى عنه، والله لولا أنَّه عندى ثقة ما حدَّثت عنه حديث عنه أوثقه/ أئمة أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو خيثمة ورجل آخر، وقيل للدراوردي: ما تقول فيه؟ فقال: سله عنى، وفي لفظ: «ذاك أمير المؤمنين في الحديث»، وكذلك قاله أبو عامر العقدي لما سئل عنه، ولما سئل عنه معن(١) بن عيسى قال: نحن نسأل عنه؟! إنما يُسأل هو عنّا، وقال الزبيري والمسيري وأبو يحيى الزهري: محمد بن عمر ثقة مأمون ، وقال ابن نمير: حديثه عنّا مستوى ، وقال يزيد بن هارون : هو ثقة، وقال عباس بن عبد العظيم: هو أحبّ إلىّ من عبد الرزاق، وقال أبو عبيد بن سلام: هو ثقة ، وقال أبو داود: كان أحمد ينظر في كتبه كثيرًا، ولم ننكر عليه أحد سوى جمعه الأسانيد ومجيئه بالمتن واحدًا، قال أبو إسحاق المزي: وذكر له هذا القول هذا ليس بعيب، وقال محمد بن إسحاق في كتاب الفهرست: كان حسن المذهب - رحمه الله تعالى -، وأمّا ما ذكره بعض المتأخرين من أنَّه مجمع على ضعفه ؛ ففي بعض ما تقدّم ردّ عليه - والله أعلم - ثم ننزل معه بأن يلقي قوله، وينظر هل قال ذلك غيره ممن تقدّمه فإذا عائشة - رضي الله عنها - وهي من أفقه الصحابة ، قالت : كان بئر بضاعة قناة وكان لها منفذ إلى بساتينهم. ذكر ذلك صاحب الأسرار من غير رواية الراوي، والعقل يشهد له لأنها متى لم تكن قناة تغيرت بالحيض لا محالة، قال: وروى عن محمد بن الفضل البلخي أنّه قال: «مسحت بئر بضاعة

<sup>(</sup>١) قوله: « معن » وردت « بالأصل »: « مضى »، وهو تصحيف ، وكذا أثبتناه من «الثانية » .

فوجدتها ثمانية في ثمانية»، وقد روى عن محمد بن الحسن أنّه حدّد الكثرة بها(1)، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : « بها » وردت « بالأصل »: « بهذا »، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

## ٤٦ – باب ما جاء في بَول الصّبي الذي لم يطعم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: «بال الحسين بن على -[٢٤٥/ ب] رضى الله عنهما - في حجر النبي عَلَيْكُم / فقلت: يا رسول أعطني ثوبك والبس ثوبًا غيره: فقال: «إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى». هذا حديث خرجه ابن ماجة أيضًا في كتاب الرؤيا بزيادة (١): «يا رسول الله رأيت كان في حجرى عضوًا من أعضائك»، وإسناده صحيح لذكر ابن أبي المخارق في كتاب الثقات لأبي حاتم البستي، ولما ذكره أبو عبيد الله في مستدركه حكم بصحته، ولما رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢) عن نصر بن مرزوق ثنا أسد - يعنى: بن موسى - ح وثنا محمد بن عمرو بن تمام المصرى ثنا على بن معبد ثنا بن الأحوص بلفظ: «فقلت هات ثوبك حتى أغسله، ثم قال: إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر»، قال وفي حديث أسد بن موسى: « كان الحسين في حجر النبي عَيْثُ فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا وأعطني ثوبك حتى أغسله»، وقال الدارقطني في كتاب العلل: عن سماك عن قابوس عن أبيه عنها: قال ذلك عثمان بن سعد، وقيل: عن عثمان عن مسعر عن سماك قال: وقال معاوية بن هشام عن على بن صالح عن سماك عن قابوس مرسلا، وروى عن داود بن أبي هند عن سماك مرسلا عن أم الفضل، والصواب: قول من قال: عن سماك عن قابوس عن أم الفضل. كذا ذكره عن على، والذي رواه البزار في مسنده يخالف ما قاله ذلك أنّه رواه عن إبراهيم بن الجنيد ثنا عثمان بن سعيد ثنا على بن صالح عن سماك عن قابوس عنها بلفظ: «فما أخذته فاطمة بيدها فقال: أوجعت ابنى رحمك الله...» الحديث، ورواه الطبراني (٣) أيضًا من حديث محمد بن مصعب العيروساني الأوزاعي عن شدَّاد

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٥٢٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٢٠، ٤/ ١٧٢) والكنز (٢/ ٢٧٢٨) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن خزيمة : (٢٨٢) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه الطبراني (٣/ ٥) وابن ماجة ماجة (ح/ ٣٩٢٣) . في الزوائد : =

عن عمار عنها بلفظ: «وعلى ابين فإن ابنى ليس بنجس، ثم دعا بماء فصبه عليه»، ورواه الخلال في كتاب العلل عن عبد الله بن أحمد: أنبأ أبي ثنا عفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء الخراساني عن لبابة بلفظ: «فرأيت البول يسيل على بطنه، فقمت/ إلى قربة لأصبها عليه». وفي الباب عن الكجي: ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء الخراساني عن لبابة: «أنّ النبي عُرِيْكُ اضطجع على مكان من سوسي، فوضع الحسن والحسين جميعًا على بطنه، فبالا على بطنه، فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت إلى القربة لأصبها عليه(١)، فقال: يا أم الفضل بول الغلام يصب عليه ما لم يطعم وبَول الجارية يغسل غسلا»(٢). وفي الباب للدارقطني من حديث إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في بول الصبي كلمة يصب عليه مثله من الماء؛ لذلك صنع رسول الله عَلِيلَةً ببول حسين بن عليّ، وفي مسند أحمد بن منيع ثنا بن علية ثنا عمارة أن أبي حفصة عن أبي مخلد عن حسن بن عليّ قال: حدثتنا امرأة من أهلنا بين رسول الله عَلِيْكُ مستلقيا على ظهره يلاعب صبيًا على صلاه، فبال فقامَت لتأخذه وتضربه فقال: «دعيه، ائتوني بكوز من ماء، فنضح الماء على البول حتى تقابض الماء على البول فقال: هكذا يصنع بالبول ينضح من الذكر ويغسل من الأنثي<sub>»(٣)</sub>.

[1 / 127]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد قالا: ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «أتى رسول الله عَيْنَة بصبي، فبال عليه، فاتبعه الماء ولم يغسله». هذا حديث خرجاه في صحيحهما(٤) ولفظ مسلم: «كان

<sup>=</sup> رجال إسناده ثقات ، إلا أنه منقطع ، وفي التهذيب والأطراف : روى قابوس عن أبيه عن أم الفضل ، وضعّفه الشّيخ الألباني : انظر ضعيف ابن ماجة : (ح/ ٨٥٠).

<sup>(</sup>١) ضعيف . نصب الراية (١/ ١٢٧) والمجمع (١/ ٢٨٥) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه ضعف .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد: (٦/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاشة السابقة.

<sup>(</sup>٤) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (٨/ ٩٥) ومسلم في ( الطهارة ، باب « ٣١٠) رقم « ١٠١) ، والأدب باب « ٥٥ رقم « ٢٧٠) وابن أبي شيبة (٧/ ٣٧٨) والمشكاة (٤١٥٠) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ١٩٤) وأحمد (٦/ ٢١٢، ٤٦) وأبو داود (١٠٦) =

يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبى»، وفي لفظ: «بصبي يرضع»، وفي لفظ لأبي نعيم في مستخرجه: «فربما أتى بالصبي فيبول عليه فيدعوا بماء فيتبعه إياه »، وذكر أبو الحسن الدارقطني من رواية حجاج بن أرطاة عن عائشة أن هذا الصبي ابن الزبير قالت: فأخذته أخذًا عنيفًا، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «إنه لم يأكل الطعام فلا تضربوه »، وفي لفظ: «فإنه لم يطعم الطعام فلا مقدر بوله»، وفي المسند من رواية أبي معاوية عن هشام، [٢٤٦/ ب] ولفظه: «صبوا عليه الماء صبا» ./

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: «دخلت بابن أبى على رسول الله عَيْلِيُّه لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرش عليه». هذا حديث خرجاه في الصحيح (١)، ولفظ مسلم: «فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا».

حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا: ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي عن أبيه عن عليَّ: «أن نبى الله عَلِيَّة قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية»(٢). هذا حديث لما خرجه الحاكم عن أبي عمرو بن

والحميدي (١٦٤) ومعاني (١/ ٣١) وأذكار (٢٥٣) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في (الطهارة ، ح/ ۲۰ ) وأبو داود (۲۷٪) والترمذي (۷۱) وابن ماجة (۲۶ ٥) والدارمي (وضوء، باب ( ١٠٥)) ورواه أحمد في ( المسند ) عن سفيان بن عيينة (٦/ ٥٥٥) ورواه الطيالسي (رقم ١٦٣٦) عن زعمة عن الزهري ، وفيه : « فدعا بماء فنضحه عليه، ولم يغسله غسلا »، ورواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٧٦) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري ، وفيه: « فنضح عليه الماء وَلم يغسّله » وكذلك رواه مالك في الموطأ (١/ ٨٣) عن الزهري .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٥٢٥) والترمذي (ح/ ٦١٠) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم وصححه . وأحمد (١/ ١٣٧) والبيهقي (٣/ ٤١٥) والدارقطني (١/ ١٢٩) وابن حبان (۲٤٧) وعبد الرزاق (١٤٩٠) وابن خزيمة (٢٨٤) والكنز ( ٢٧٢٦٨، ٢٧٢٩١) وشرح السنة (٢/ ٨٧) والحلية (٩/ ٦٢) وابن عدي في « الكامل » (٢/ ٤٩٣) .

قال الحافظ في التلخيص (ص١٤) : ﴿ إِسناده صحيح . إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه ، وفي وصله وإرساله . وقد رجح البخاري صحته ، وكذا الدارقطني . وقال البزار : تفرد برفعه =

حمدان ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ثنا معاذ قال: هذا حديث صحيح، فإن أبا الأسود الديلمي صحيح سماعه من علي وهو على شرطهما صحيح ولم يخرجاه، وله شاهدان صحيحان: حديث قابوس عن أمامه، وحديث كل عن أبي السمح. انتهي كلامه. وفيه نظر؛ لأنّ أبا الحرث عند مسلم فقط ولما خرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه أتبعه. حدثنا أبو موسى - يعني: عن معاذ - بمثله، وزاد - قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم الطعام غسلا جميعًا، وخرجه أيضًا البستي في صحيحه، ولما خرجه الترمذي قال فيه: حسن صحيح، وقال في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن ابن عروة عن قتادة فلم يرفعه ، وقال البزار : وقد روى هذا الفعل عائشة وأبو ليلى وزينب بنت جحش، وأحسنها إسنادًا حديث عليّ وحديث أم قيس، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي عَلِيلًا إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإنما أسنده معاذ عن أبيه، وقد رواه/ غير معاذ عن هشام عن قتادة عن أبي حرب عن أبيه عن على موقوفًا: حدثنا أحمد بن موسى بن معقل ثنا أبو اليمان المصرى قال سألت الشّافعي عن حديث النبي عَلَيْكُم: «يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية»(١) والماءان جميعًا واحد قال: لأنّ بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدّم، ثم قال لي: فهمت؟ قلت: بقيت، قال: قلت: لا. قال: إن الله خلق آدم، وخلقت حواء من ضلعه الأيسر فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال: قال لي: فهمت؟ قلت: نعم، قال: بفعل الله هكذا هذا ثابت في نسختي التي بخط المرادي، وفي نسخة أخرى علم الحافظ المنذري عليها لا إلى وكأنه أشبه، والله تعالى أعلم .

[1 / 454]

معاذ بن هشام عن أبيه ، وقد روى هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة ، وأحسنها إسنادًا حديث علي » . وفي عون المعبود – نقلًا عن المنذري – قال : « وقال البخاري : سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه ، وهشام يرفعه ، وهو حافظ » . فهذا ترجيح البخاري صحته . وقد مضى في الترمذي هذا المعنى من حديث أم قيس بنت محصن ( رقم ٧١ ج١ ص١٠٤ ) .

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب .

حدثنا عمرو بن على ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد أنبأ محل ابن خليفة ثنا أبو السمح قال: كنت خادم النبي عَلِيكُ فجيء بالحسن - أو الحسين - فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله عَلَيْكِ: «رشه فإنّه يغسل بول الجارية، ويرش من بول الغلام»(١). هذا حديث خرجه ابن خزيمة (٢) في صحيحه من حديث عباس العنبري ولفظه: «رشوه رشًا»، وقد أسلفنا عن أبي عبد الله الحاكم تصحيحه في الشواهد، وقال البزار وأبو الفتح: لا نعلم حدَّث عن النبي عَلِيلِهُ إلا بهذا الحديث، ولا لهذا الحديث إسناد إلا هذا، ولا يحفظ هذا الحديث إلا من حديث ابن مهدي، وصححه أبو محمد بن حزم والإشبيلي بسكوته عنه، وخرجه أبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة، وشرطه في ذلك معروف، وفي [٢٤٤٧] التمهيد: حديث المحل لا يقوم به حجة، والمحل ضعيف، ويشبه أن يكون لأبي/ عذرة هذا القول؛ لأنى لم أره لغيره، وذلك أنّه ممن خرج حديثه في صحيحه محتجًا به في الزكاة وعلامات النبوة، وقال فيه أبو زرعة الرازى: ثقة صدوق، وقال أبو زكريا يحيى بن معين: هو ثَّقة، وذكره البستي في كتاب الثقات، وسيأتي ذكره وفي كتاب الأشراف، وقال أبو ثور: يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الرش عن النبي عَلِيلِهُ كان الرش جائزًا في بول الغلام، ولفظ أبي داود: «كان - عليه الصلاة والسلام – إذا أراد أن يغتسل قال: دلني، فأوليه قفاى فاستره به $^{(T)}$ ، وفيه: «فجئت أغسله»، ولفظ الدولابي في كتاب الكني وأثر الثوب وفيه: «ويغسل من بول النساءِ»(٤).

حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر الحنفى ثنا أسامة بن زيد وعن عمرو بن شعيب عن أم كرز أنّ رسول الله عُرِيْكُ قال: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل». هذا حديث قال فيه مهنأ: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن خزيمة : (٢٨٣) . قلت : ولهذا الحديث شواهد صحيحة .

 <sup>(</sup>٣) سقطت بعض (حروف) هذا الحديث من (الأولى)، وسقطت من (الثانية).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه أحمد (١/ ٧٦) وابن ماجة (ح/ ٥٢٧) والبيهقي (٢/ ٤١٥) والدارقطني (١/ ٢٠٥) والدارقطني (١/ ١٢٩) والخِرواء (١/ ١٨٨، ١٩٠) .

وصححه الشَّيخ الألباني .

جعفر بن أبي ليث حدثوني عنه قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز: أتى النبي عَلِيلَةٍ بغلام الحديث فقال أحمد: هو معروف الحديث صحيحه، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة لم يزد على ذلك، ولم يتعرض للانقطاع فيما بين عمرو وأم كرز. منصوص عليه في كتاب تهذيب الكمال في غير ما موضع، وأخذا أيضًا بعموم قول أبي بكر أبي عياش عمرو: ليس تابعيًا، وقد روى عنه جماعة من التابعين. حلّ ذلك عنه الدارقطني، فلو سلم من هذه العلة لكان إسناده صحيحًا؛ لما أسلفناه قبل في ترجمة عمرو - والله أعلم - ورواه أبو القاسم في الكبير عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن الحنفي بلفظ: «أتى النبي عَيْكُ بغلام، فبال عليه فأمرَ به فنضح، وأتى بجارية فبالت فأمر/ به فغسل»، وفي الباب حديث آخر رواه أبو جعفر البغوي عن ابن علية: ثنا عمارة بن أبي حفصة عن أبي مخلد عن حسن بن على أو حسين: حدثتنا امرأة من أهلنا قالت: بَينا النبي عَيْنَةُ مستلقيًا على ظهره يُلاعب صبيا على صدره إذ بال، فقامت لتأخذه وتضربه، فقال: دعيه ، ائتوني بكوز من ماء، فنضح الماء على البول حتى يقايض الماء على البول، فقال: هكذا يصنع بالبول؛ ينضح من الذكر، ويغسل من الأنشي (١). وحديث عبد الله بن عباس قال: «أصاب النبي عَيِّلِيَّةٍ بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماءِ بقدر البول». ورواه الدارقطني من حديث الواقدي عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت القائل فيه يحيى: ليس به بأس، وكذلك قال ابن عدي: وذكره أبو حاتم في كتاب الثقات عن داود بن حصين عن عكرمة عنه، ورواه أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بهذا الإسناد. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي عَلِيُّةٍ: أتى بصبي فبال عليه فنضحه. وأتى بجارية فبالت عليه فغسله». رواه أبو القاسم في الأوسط(٢) عن أحمد بن يحيى الحلواني ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الله بن مُوسى عن أسامة بن زيد عن عمرو، وقال: لم يروه عن عمرو عن أبيه عن جدّه إلا أسامة. تفرد به عبد الله بن موسى. وحديث أم سلمة: قال - عليه

[1./٢٤٨]

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب . ص٤٨ه

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب.

الصلاة والسلام -: «إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بَوله، وإذا كانت الجارية غسله». قال فيه أبو القاسم (١): لم يروه عن الحسن عن أمه إلا إسماعيل بن مسلم. تفرد به عبد الرحيم بن سليمان، ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث المبارك بن فضاله عن الحسن عن أمه عنها بلفظ: «ويصب [٢٤٨] عليه الماء صبًّا ما لم يطعم، وبُول الجارية يغسل غسلًا طعم أو لم يطعم ١٠٠٠/ ١٠٠٠ وفيه رد لما قاله الطبراني. وراه أبو القاسم في الأوسط: ثنا من حديث هيثم عن يونس عن الحسن عن أمه عنها أنّ الحسن - أو الحسين -: «بال على بطن النبي عَيْلِيُّهُ، فذهبوا ليأخذوه فقال: لا تزرموه ابني - أو لا تعجلوه - فتركوه حتى قضى بوله فدعا بماء فصبّه عليه (7) وقال: لم يروه عن يونس إلا هيثم. تفرد به محمد بن ماهان . وحديث عائشة: «كان - عليه الصلاة والسلام -يبول في الموضع الذي يبول فيه الحسن والحسين». ذكره في الأوسط من حديث هشام عن أمه عنها وقال: لم يروه عن هيثم إلا مربع أبو الخليل. وحديث قابوس بن المخارق عن أبيه عن النبي عَلِيْكِ: «يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام (7). كما رواه سماك عنه ورواه شريك عن سماك عنه عن أم الفضل، ورواه أبو الأحوص عنه عن قابوس عن أمامة بنت الحارث، ورواه على بن صالح عن سماك عن قابوس، فلم يقل: عن أبيه، قال الدارقطني في العلل: والمرسل أصح، قال عبد الحق: ولا يصح هذه الصفة في بول الصبى، ولا يصح أيضًا فيه ما لم يأكل الطعام إنَّما يصح من قول عليّ وقتادة وأم سلمة وغيرهم ، وقال أبو محمد الفارسي : وتطهير بول الذكر أي ذكر كان في أي شيء كان، فبان برش عليه الماء رشًا ويزيل أثره(٤)، وليس تحديده بأكل الصبي الطعام من كلام النبي عَلِيْكُ، وممن فرق بين بول الغلام والجارية أم

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد » (١/ ٢٨٥) وعزاه إلى الطبراني في ٥ الأوسط ،، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٨٥) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »،
 وإسناده حسن - إن شاء الله - لأنّ في طريقه وجادة .

<sup>(</sup>٣) تقدّم من أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد هذا السياق «بالأصل». وبه بعض الاضطراب، ولكن يستقيم السياق فيما بعده من الكلام.

سلمة ، وقال عليّ بن أبي طالب: ولا مخالف لها من الصحابة، وبه يقول قتادة والزهري وقال: حضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود بن على وابن وهب وغيرهم، إلا أنّه قد روى عن الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش عليهما جميعًا، وقال أبو حنيفة/ ومالك وابن حيي: يغسل بول الصبي كبول الصبيّة، وما نعلم لهم متعلقًا إلا ما ذكره بعض المتأخِّرين عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك، وفي كتاب التمهيد: أجمع المسلمون أنّ بول كلّ آدمي يأكل الطعام نجس، وقال الشَّافعي: بول الصبي ليس بنجس، ولا تبين لي فرق ما بينه وبين الصبي لو غسل كان أحبّ إليّ قال أبو عمر: واحتج من ذهب مذهب الشّافعي بحديث هذا الباب - يعني: حديث أم قيس - ولا حجة فيه؛ لأنّ النضح يحتمل أن يكون أراد به صب الماء ولم يُرد به الرشّ، وهو الظاهر من معنى هذا الحديث؛ لأنّ الرش لا يزيد النجاسة إلا أثرًا، ومن الدليل على أنّ النضح صب الماء والغسل من غير عرك: قول العرب: (غسلتني السماء)، وما روى عن النبي عَلِيْكِةِ: «إنى لأعلم أرضًا يقال لها عيان، ينضح ثناحتها البحر بها حيّ من العرب، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر»، والقياس: لا فرق بين بول الغلام والجارية كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة إلا أن هذه الآثار - إن صحت -، ولم يعارضها مثلها وجب القول بها إلا أنّ رواية من روى الصبّ على بول الصبى وأتباعه بالماء أصح وأولى، وأحسن شيء عندى في هذا الباب ما قالته أم سلمة: بول الغلام يصب عليه الماء صبًّا وبول الجارية يغسل طعم أو لم تطعم»(١). ذكره البغوي، وهو حديث مفسر للأحاديث كلها، مستعمل لها حاشى حديث المحل بن خليفة ولا يقوم به حجة، وقال في الاستذكار: وقال بعض شيوخنا قوله في حديث أم قيس: «ولم يغسله» ليس في الحديث، وزعم أنّ آخر الحديث نقحه قال أبو عمر: ولا تبين عندي ما قاله؛ لصحة رواية مالك هذه ولمتابعته على ذلك، وأمّا أبو السمح فاسمه أباد، وقال أبو عمر:

[1 / 414]

<sup>(</sup>١) ضعيف. بنحو هذا اللفظ. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٨٥) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

[۲۲۹/ ب] قيل: كان خادمًا، وقيل: مولى ذهب، فلا يدرى خبره، لم يرو عنه - فيما علمت - غير المحل، وكذا ذكره أبو الفتح/ الأزدي في الكتاب المخزون، وقد رآه - عليه السلام - جماعة في كتاب الزهر الباسم والإشارة فمنهم هند وأسماء ثنا حارثة الأسلمي أن ذكرهما ابن سعد وربيعة بن كعب الأسلمي وذو مخمر بن أخي النجاشي. ذكرها الإمام أحمد، وأيمن بن عبيد. ذكره ابنّ إسحاق وعبد الله بن مسعود ونعيم وعقبة بن عامر الجهني ذكره النسائي وبلال بن رباح ذكره في الإخليل، وسعد مولى أبي بكر الصديق والأسود بن مالك الأسدى وأخوه الحدرجان وابنه خرين الحدرجاني وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري ذكرهم ابن مندة، وسالم ذكره أبو أحمد العسكرى وبكير بن شُدَّاخ الليثي، ويقال: بكر، وأبو الحمراء هلال بن الحرث. ذكرهما ابن عساكر وأسلع بن شريك الأعرجي وسابق، وقيل: هو أبو سلام الهاشمي وخولة جدة حفص بن سعيد، ورزينة أمّ علية وسَلمي أمّ رافع وحارثة جدة المثني بن صالح. ذكرهم ابن عبد البر، وميمونة بنت سعد. ذكرها الترمذي، وأريد. ذكره أبو موسى المديني، وسلمي ومهاجر مولى أم سلمة وأمة الله بنت رزينة ومارية أم الرباب وأم عياش. ذكرهم ابن الأثير وأبو عبيد ذكره البرقي وأبو ذر الغفاري. ذكره بن سرور وغلام من الأنصار للحوانس جاء ذكره في الصحيح، وأمّا الموالي فسنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في الموضع اللائق بذكرهم - رضي الله عنهم أجمعين -، وأما الصبي فهو: الغلام، والجمع صبية وصبيان، وهو من الواو، ولم يقولوا أصبية استغناء بعلمه ويصغر صبية في القياس أصبية كأنّه بصغير أصبية قال الشاعر:

ارحم اصبيتي الذين كأنهم خجل تدرج في الشرق وقع ويقال: صبي بين الصبا والصبي، إذا فتحت الصاد مدِّدت، وإذا كسرت قصرت، والجارية صبية، والجمع صبايا، مثل: مَطية / ومطايا، ذكره الجوهري، وقال الأحرائي: فإذا ولد سمى صبى إلى أن يفطم، فإذا فطم سُمّى غلامًا إلى سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر حجج، وكذا ذكره ابن سبرة عن ثابت، قال الزمخشرى: الغلام الصغير إلى حد الالتحافان أجرى عليه بعد ما صار ملتحيا اسم الغلام فهو مجاز، قال على بن أبي طالب - رضي الله عنه - في

بعض أراجيزه: أنا الغلام الهاشمي المكي، وقالت ليلى الأخيلية (١) في كلمة لها تمدح الحجاج:

سقاها من الداء العضال الذى لها غلام إذا نقر العناء ثناها فقال لها الحجاج: لا تقولى غلام، ولكن قولي: همام، قال جار الله وقال بعضهم يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الأحلام بشهوة النكاح كأنه يشتهيه ذلك الوقت، ويسمى غلامًا أو لافقا وبعد ذلك مجازًا، وقال ابن سبرة عن الأصمعي: هو غلام إذا طرشا، وبه فى الفصيح غلام من الغلومة والغلومية، وقال ابن دريد: وربا سميت الجارية غلامة، وأنشد:

ويركضه صرحى أبُوها تهان لها المغلامة والمغلام ويركضه صرحى أبُوها تهان لهنا المغلام قد ذهب من ألسن وقال أبو إسحاق الحربي: لا يقال للأنثى إلا في كلام قد ذهب من ألسن النّاس، قال عبد الحق: قد جاء ذلك في الحديث والشعر، وأنشد:

فلم أرها ما كان أكثر هالكا ووجه غلام يشترى وغلامه وقال التضر بن سهيل: هو غلام أول ما يولد حتى يشيب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب ليلي الأخيلية تأليف الشيخ كامل عويضة . طبعة بيروت .

## ٤٧ - باب الأرض يُصيبُها البَول كيف تُغسل

حدثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد ثنا ثابت عن أنس: أنّ أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله عَيْكَ: «لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصّب عليه» . هذا حديث خرجاه في صحيحهما(١) وسماه أبو موسى في كتاب الصحابة ذا الخويصرة اليماني وسامة من أعلام النبوة ؟ لأن النبي عَلِينًا للهُ رآه مقبلًا قال: هذا الرجل الذي بال في المسجد ولم ينسب أنه بال. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «دخل أعرأبي المسجد ورسول الله عَيْلِكُم جالس فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله ﷺ وقال: لقد اضطيرت واسعًا ثم ولي حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الأعرأبي بعد أن فقه فقام إلى بأبى وأمى عَلَيْكُ فلم يؤثر ولم يسُبّ فقال: إنّ هذا المسجد لا يبال فيه، وإنّما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله(١) . هذا حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن سعيد، وقال في آخره: قال سعيد قال سفيان: وحدثني يحيي بن سعید عن أنس نحو هذا وهذا حدیث حسن صحیح، وقد روی یونس هذا

077

<sup>(</sup>١) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (٨/ ١٤) ومسلم في ( الطهارة ، باب ٥ ٣٠ ، رقم ه ١٠٠٠) والنسائي (١/ ١٧٥) وابن ماجة (٢٥٨) وأحمد (٣/ ١٩١) والبيهقي (٢/ ٤١٣) ١٠٨، ١٠/ ١٠٣) وابن خزيمة( ٢٩٣، ٢٩٣) وأبو عوانة (١/ ٢١٤) وشرح السنة (٢/ ٨١) وإتحاف (٧/ ١٣٨) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ٣٨٩) وأخلاق ( ٧١، ٨٠) .

قوله : « لا تزرموه » أي لا تقطعوا عليه البول . يقال : تزرِم البول ، إذا انقطع . وأزرمه غيره .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٢٩) والترمذي (ح/ ١٤٧) وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في «المسند» ( رقم ٧٢٥٤ ج٢ ص ٢٣٩) عن سفيان بن عيينة عن الزهريُّ . ونسبه في المنتقى (١/ ٥١ من نيل الأوطار) للجماعة إلا مسلمًا .

قوله : « السجل » بفتح السين المهملة وإسكان الجيم : الدلو الملأى ماء ، ويجمع على سجال ، بكسر السين . قال في النهاية : وقال القاضي أبو بكر بن العربي : ( الدلو مؤنثة ، والسجل يذكر ، فإن لم يكن فيها ماء فليست بسجل ، كما أنّ القدح لا يقال له كأس إلا إذا كان فيه

الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وأصله في صحيح الجعفى بلفظ: «قام أعرابي في المسجد قلنا وله الناس فقال لهم النبي عَلِيْكِ: «دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء أو دلوًا من ماء، فإنَّما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين»(١) وفي لفظ: «قام النبي عَلِيْكُم في الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي: اللّهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدا فلما سلّم رسول الله عليلية قال: لقد حجرت واسعًا (٢). وروى ابن صاعد عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن أنس أنّ أعرابيا بال في المسجد فقال عليه السلام: «احضروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء» قال أبو الحسن البغدادي الحافظ رحمه الله تعالى: وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأنّ أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر منهم الحضر، وإنَّما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن ذبير عن /طاوس أن النبي عَلَيْكُم قال: «احفروا مكانه فاختلط» على عبد الجبار المتنان، وفي علل الخلال: وقال أبو بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد الله في حديث الأعرابي في البول في المسجد: يرويه هو لأصحاب أبي حنيفة، ويروون فيه شيئًا عن أبي بكر بن عياش عن سمعان عن أبي وائِل عن عبد الله عن النبي عَلِي الله أنه قال: «فأمر به فحفر» قال: ما أعرف سمعان هذا، وهذا حديث منكر ثم قال: كيف تصنعون في بول الصبي أنه يرش هو عن النبي عَلِيلًا من غير وجه يرش عليه فالسن حجتهم في هذا، وهم يزعمون إذا صب عليه أو رش عليه فهو شرّ مما كان، وقال أبو زرعة: حديث سمعان في بول الأعرابي في المسجد حديث ليس بقوي. حكاه عنه ابن أبي حاتم وحكى عنه ابن المحمدي، الحديث منكر وسمعان ليس بالقوى، وذكره الدارقطني أنَّه يقال فيه أيضًا: ابن سمعان أنَّ أبا بكر بن عياش قال: حدثنا المعلى المالكي، فذكر غير اللفظ الأولى عن شقيق

[1 / YO1]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱/ ٥٠، ۸/ ٣٧) والفتح (۱/ ٣٢٣) والنسائي (۱/ ٤٩، ٥١) والمشكاة (٤٩) والإرواء (١/ ١٩٠) .

<sup>(</sup>Y) صحيح . رواه أبو داود (Y) والترمذي (Y) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (Y) (Y) وأحمد (Y) (Y) (Y) والبيهقي (Y) (Y) وابن خزيمة (Y) (Y) والحميدي (Y) (Y) وعبد الرزاق (Y) (Y) .

عن عبد الله جاء أعرابي إلى النبي عَيِّلْتُهُ شيخ كبير فقال: «يا محمد متى الساعة، قال: وما أعددت لها؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أنّى أحب الله ورسوله، قال: إنك مع من أحببت» قال: فذهب الشيخ فأخذه بوله في المسجد فمرَّ عليه الناس فأقاموه فقال النبي مَاللَّهِ: « دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة فصبوا على بوله الماء»(١). رواه عن المحاملي ثنا يوسف بن موسى ثنا أحمد بن عبد الله ثنا ابن عباس به وقال الخطابي: وليس في حديث أبي هريرة ولا في خبر متصل ذكر الحفر مكان، ولا ينقل التراب وإن سلم الحنفيون للإمام أحمد وغيره قوله فإن لهم حديثًا إسناده على رسم الشيخين، رواه أبو داود(٢) في كتاب السنن فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير [٢٥١] بعدث عن عبد الله /بن معقل بن مقرن قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فانكشف فبال فيها فقال النبي عَلِيلًا: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء ». قال: هذا مرسل، وابن معقل لم يدرك النبي عَلِيلَةً وأبى ذلك عليه الحافظ ابن فتحون فذكر أنّ له صحبة في كتابه المستدرك على ابن عبد البر ولئن سألنا لأبي داود قوله، وكذا قول ابن ميمون فيكون مرسلا صحيحًا، والمرسل معمول به عندهم، والله أعلم .

وذكره عبد الرزاق عن طاوس، وقد تقدّم كلام أبي الحسن عن ابن عينية عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا مثلًا، والاصطلاح: إذا عارض مرسلان صحيحان حديثا صحيحًا مسندًا كان العمل بالمرسل أولى فكيف مع عدم المعارضة . حدثنا محمد بن يحيى: هو عندنا ابن أبي حميد ثنا أبو المليح

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٧٨- باب الأرض يصيبها البول ، (ح/ ۲۰۳۰) .

في الزوائد : إسناد حديث واثلة بن الأسقع ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله الهذليّ . قال الحاكم: يروى عن أبي المليح عجائب. وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٣٦- باب الأرض يصبها البول ، (ح/ ٣٨١) . قال أبو داود : وهو مرسل . ابن معقل لم يدرك النبي عَلِيْكُم .

الهذلي عن وائلة بن الأسقع قال: «جاء أعرابي إلى النبي عَيْلِيٍّ فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدًا فقال: لقد خطرت واسعًا ويحك أو ويلك قال: فسيح يبول فقام أصحاب النبي عَيْلِيُّ فقال رسول الله مالله: دعوه فدعا بسجل من ماء فصبه عليه»(١). هذا حديث إسناده ضعيف رواه عبيد الله بن أبي حميد غالب أبي الخطاب الهذلي الكوفي، فإنه ممن قال فيه الإمام أحمد بن حنبل- رضي الله عنه- ترك الناس حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وفي علل أبي عيسي عنه: ضعيفه ذاهب الحديث لا أروى عنه شيئًا، وقال أبو عبد الرحمن: متروك الحديث، وقال ابن معين والدارقطني: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد فاستحق الترك، وقال أبو حاتم/ الرازي: منكر الحديث ضعيف الحديث، وفي الكامل لابن عدي عن ابن مثنى أنه قال: ما سمعت يحيى ولد عبد الرحمن يحدّث بشيء قط، قال أبو أحمد: وعامة رواية عن أبي المليح، وقال أبو زكريا الساجي: هو ضعيف، وذكر العقيلي في كتاب الضعفاء وكذلك البلخي، وفي الأشراف: اختلفوا في موضع البول تصبه الشمس أو يجف فكان الشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: لا يطهره إلا الماء، وفيه قول ثاني، وهو أن يصلى عليه إذا جفّ وذهب أثره، ولا يصلى عليه إن لم يذهب أثره ولا يجزيه أن يصلى على بساط أصابه بول وإن ذهب أثره. هذا قول النعمان ومحمد وقالا: الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض، وروينا عن أبي قلابة أنّه قال: جفوف الأرض إذا أصابتها نجاسة فيبست وذهب أثرها جازت الصلاة عليها، وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: فيه دليل على أنّ الماء إذا أورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها وإن غُسلات النجاسة طاهرة لم تبن للنجاسة فيها لون أو ريح، ولو لم يكن ذلك الماء طاهرًا لكان المصبوب منه على البول أكثر نجسًا للمسجد من البول بعينه فدلٌ على طهارته ، قال : وإذا أصابت الأرض نجاسة ومطرت مطرًا عاما كان ذلك مطهرًا لها، وكانت في معين صبّ الذنوب وأكثر، والله أعلم. ومن قوله إنّما بعثتم مبشرين دليل على

[1 / 404]

<sup>(</sup>١) انظر أول حديثين في الباب .

أنّ أمر الماء على التيسير والسعة في إزالة النجاسات فيه، والله أعلم. وأما قوله: لا تزرموه أي: لا تقطعوا عليه، قال ابن دريد: الزرم القطع قال الشاعر:

فقلت لما سمعت من تحت لبها لا يخطئنك إن البيع قد زرى وقال الجوهري: زرم البول بالكسر إذا انقطع، وكذلك كل شيء ولى وأزرمه غيره، وفي الجامع يقال زرمه يزرمه زرمًا إذا/ قطعه، وكذا أزرمه ازرامًا إذا فعل به ذلك، وزرم الشيء في نفسه إذا انقطع وإذا انقطع بول الرجل قلت: زرم بوله وأزرمه هو إذا أقطعه، وقد ازرام الرجل إذا غضب، وازرام الشيء إذا انقطع، وازرام الشاعر ازريمًا إذا انقطع شعره، وازرام الشيء إذا سلب، وازرام إذا تعبض وفيه قول الشاعر:

تمرى إذا امتحنت من قبل أذرعها وتزريم إذا ما مسه المطر ومن السكوت قول الراجز:

الفتية غضبان مزريا لا سبط الكف ولا خضيمًا ويقول: لعن الله ما زرمت به أي: ولدته، ولذلك قال الشاعر:

ألا لعن الله التى زرمت فقد ولدت داعله وغوايلى ويقال: زرم السور وغيره إذا بقي جعدة فى دبره، وبه سمي السؤر أزرم ويقال: أزرمت السوق إذا انقطعت، وزرم كلامه إذا قطعه فهو زرم الكلام أي: قليله، وكذلك قال الأخطل: والشافعون مغيبون وجوههم زرموا المقالة بالسّواء الأبصار أي: قد قطعوا الكلام، والمزرم المضيق عليه، ويقال: زرم فلان بأمره إذا ضاق به فلم يدر ما يصنع قوله عليه الصلاة والسلام: «لقد احتظرت واسعًا على الحظر الحجر»(١)، قال الجوهري: قال: وهو ضد الإباحة والمحظور المحرم، وفي أساس الزمخشري حظر عليه كذا حيل معه بينه: ﴿وَهَا كَانَ عَطَاءُ وَبِكُ محظورًا ﴾ (١) وهذا محظور غير مباح، وقال ابن دريد: حظرت الشيء ربك محظورًا (١)

<sup>(</sup>١) طرف من حديث تقدّم في هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية : ٢٠.

حظره حظرًا فهو محظور: إذا حرَّمته، والحظار: ما حظرته على غنم أو غيرها بأغصان الشجر أو بما كان وهو الحظر أيضًا قال الشاعر:

تری حظرا أذوی به الحی عاضد

وقال في كتاب الأسعاف: لما أغار امرؤ القيس بن المنذر عم/ النعمان بن [1 / 404] المنذر على النمير بن واسط فشيئًا شيئًا، فأتى بهم الخبرة فحفر لهم حظائر وهم بإحراقهم فكلمه فيهم أبو حوط أخو المنذر بن امرئ القيس لأمه، واسمه مالك ابن ربيعة فوهبهم له فسمى ذو الحظائر، وزعم ابن ماكولا في كتاب الإكمال: أنه بخاء معجمة مضمومة قال: ذكره ابن دريد، ويشبه أن يكون وهما منه على ابن دريد اللهم إلا أن تريدكو يذكر بن دريد سما به الحر لا الضبط، وذلك أنّ الذي ذكره به وغراه له هو من كتاب الوشاح من تأليفه في باب الأزداء ولم يضبطه كعادته في ذلك الكتاب، وذكره في كتاب الجمهرة في باب الحاء المهملة والطاء والواو، وبنحوه قاله في كتاب الاشتقاق، وابن سيدة في كتاب المحكم والوزير أبو القاسم في كتاب أدَب الخواص، وسمَّاه كعب بن الحارث بن حسم بن هلال بن ربيعة بن زيد معناه بن عامر الصحيان بن سعد الخزرج ونضر بن مزروع في كتاب العلماء من الأشراف وسمّاه الحرث بن زيد مناة، وقد اتبعوا ذلك بشواهده في كتاب الاتصال، وفي رواية لقد تحجرت واشيعا، قال الخطابي: أصل الحجر: المنع، ومنه الحجر على السفيه، وهو منعه عن التصرف في ماله وقبض يده عنه يقول له: قد سبقت من رحمه الله ما وسعه ومنعت منها ما أباحه، والسجل مذكر وهو الدلو إذا كان فيه ماء قلَّ أو كثر، ولا يقال لها: وهي فارغة سجل ولا ذنوب والجمع السجال، والسجيلة الدلو الضخمة قال الراجز:

خذها واعط عمك السجيلة إن لم يكن عمك ذا حليلة وسجلت الماء فانسجل أي: صببته فانصب وأسجلت الحوض ثلاثة قال: وغادر الأخد والآخاد مترعه وأسجل الماء إنها وعد مانا وفي الجمهرة: والجمع سجول وفي الكتابة وقيل: لا يسمى سجلا حتى يكون مملوءة ماء، وقال أبو منصور النيسابوري: حتى يكون فيها ماء قل أو

[ ٢٥٣/ ب] كثر، ولا يقال لها: ذنوب إلا ما دامت ملأى كما أنّه لا يقال/ كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فهي زجاجة، وفي الألفاظ ليعقوب: الكأس الإناء والكأس ما فيه من الشراب، ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهو خوان، ولا يقال كوزًا إلا إذا كان له عروة وإلا فهو كوب، ولا يقال قلم إلا إذا كان مبريًا فإلا هو أنبوبة، ولا يقال: خاتم إلا إذا كان فيه فض فهو فتيحة، ولا يقال فروا إلا إذا كان عليه صوف وإلا فهو جلد ولا يقال ربطة إلا إذا لم يكن نفقين وإلا فهي ملأه، ولا يقال أريكة إلا إذا كان عليها حجلة وإلا فهي سرير، ولا يقال لطمة إلا إذا كان عليها طيب وإلا فهي غير، ولا يقال تفق إلا إذا كان له منفذ وإلا فهو سرب، ولا يقال عهن إلا إذا كان مصوبعًا وإلا فهو صوف، ولا يقال لحم قديد إلا إذا كان معالجًا بتوابل وإلا فهو طبيخ، ولا يقال خدرًا إلا إذا كان مشتملًا عن جارية وإلا فهو ستر، ولا يقال ركية إلا إذا كان فيها ماء قلّ أو كثر، ولا يقال محجن إلا إذا كان في طرفه عقافة وإلا فهو عصا، ولا يقال وقود إلا إذا كانت انقدت فيه النار وإلا فهو حطب، ولا يقال عويل إلا إذا كان قد رفع صوت وإلا فهو بكاء، ولا يقال مور للغبار إلا إذا كان بالريح وإلَّا فهو وهج، ولا يقال معلول إلا إذا كان في جرن سوط وإلا فهو مشتمل، ولا يقال للطين سباع إلا إذا كان فيه تبن وإلا فهو طين، ولا يقال ثرى إلا إذا كان نديًا وإلا فهو تراب، ولا يقال مأزق وما قط إلا في الحرب وإلا فهو مضيق، ولا يقال مغلغلة إلا إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد وإلا فهي رسالة، ولا يقال قراح إلا إذا كانت مهيأة للزرع وإلا فهي براح، ولا يقال للعبد آبق(١) إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا له عمل وإلا فهو هارب، ولا يقال لما في الفم رحاب إلا ما دام في الفم فإذا فارقه فهو براق، [٢٥٤/ ١] ولا يقال للشجاع لمي إلا إذا كان نبال الصلاح/ وإلا فهو بطل، ولا يقال للطبق مهدًا إلا ما دامت عليه الهدبة، ولا يقال للبعير راوية إلا ما دام عليه الماء، ولا يقال للمرأة ظعينة إلا ما دامت راكبة في هودجها، ولا يقال للسرحين فرث إلا ما دام في الكرش، ولا يقال للسرير نعش إلا ما دام عليه

(١) قوله : ﴿ آبِق ﴾ أي هارب .

الميت ولا يقال للعظم عرق إلا ما دام عليه لحم، ولا يقال للخيط سمط إلا ما دام فيه خرد، ولا يقال للثوب حلة إلا أن يكون ثوبين اثنين من جنس واحد، ولا يقال للحبل قران إلا إذا قرن فيه بقران، ولا يقال للقوم رفقة إلا ما داموا منضمين في مجلس واحد ومسير واحد فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة ولم يذهب عنهم اسم الرفيق، ولا يقال للبطيخ حرج إلا ما كانوا صغار أخضرًا، ولا يقال للذهب تبر إلا ما دام غير مدبوغ، ولا يقال للحجارة رصف إلا إذا كانت محماة بالشمس أو بالنّار، ولا يقال للشمس الغدالة إلا عند ارتفاع النهار، ولا يقال للثوب مطرف إلا إذا كان في طرفيه علمان، ولا يقال للمجلس النادي إلا ما دام فيه أهله، ولا يقال للريح جليل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى، ولا يقال للمرأة عانق إلا ما دامت في بيت أبوها، ولا يقال للبخيل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصًا، ولا يقال للذي عدُّ البرد مرض إلا إذا كان مع ذلك جائعًا، ولا يقال للإسراع في السير اهطاع إلا إذا كان معه خوف، ولا اهراع إلا إذا كان معه رعدة، وقد نطق القرآن بهما، ولا يقال للحان كع إلا إذا كان مع جيشه ضعيفًا، ولا يقال للمقيم متلوم إلا إذا كان على انبطاء، ولا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه الأربع أو الثلاث، ولا يقال دود إلا للقليل من أثاث الإبل. ذكره ابن الجوزي في تقويم اللسان، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

حدثنا هشام بن عمار ثنا مالك بن أنس ثنا محمد بن عمارة بن عمير بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي عين قالت: إنى امرأة أطيل ذيلي وأمشى في المكان فقالت: قال رسول الله عين (يطهره ما بعده)(١). هذا حديث لما خرجه أبو عيسى قال آخره: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد هود بن عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ولد يقال له: هود إنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو الصحيح، ورواه أبو قرة في سننه ثنا أبو حنيفة ثنا أبو قرة ذكر مالك، ورواه أبو داود الكجي في سننه وابن وهب في مسنده عن القعنبي عن مالك فقال: عن أم ولد لإبراهيم، وذكره ابن الجارود في منتقاه ثنا يعقوب الدوري ثنا عبد الله بن إدريس ثنا محمد بن عمارة لرواية سليمان بن الأشعث فتبين بما

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الترمذي (١٤٣) وقال : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال : « كُنّا مع رسول الله عَلَيْكُ لا نتوضاً من الموطأ » . وقال : وهو قول غير واحد من أهل العلم ، قالوا : إذا وطىء الرجل على المكان القذر أنّه لا يجب عليه غُسل القدم ، إلّا أن يكون رطبًا فيغسل ما أصابه . ورواه أبو داود (٣٨٣) والدارمي (١/ ١٨٩) وابن ماجة (٥٣١) ثلاثتهم من طريق مالك . ورواه مالك من طريق يحيى (١/ ٤٧) ومن رواية محمد بن الحسن (ص ١٦٣) . ثلاثتهم من طريق مالك . وعندهم جميعًا: « عن أم الولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » كما سيصححه الترمذي في آخر هذا الباب ، وهو الصواب . والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : « هذا الحديث مما رواه مالك فصح ، وإن كان غيره لم يره صحيحًا » .

والعلة فيه جهالة أم الولد هذه . وقال الذهبي في الميزان : «حميدة سألت أم سلمة ، هي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، تفرّد عنها محمد إبراهيم التيمي » . وأما ابن حجر في التهذيب فإنه يجزم بأن حميدة هي أم الولد ؛ بل جوّز ذلك فقط ، وقال في التقريب: إنها مقبولة . وهذا هو الراجح ، فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضر ، وخصوصًا مع اختيار مالك حديثها وإخراجه في موطئه ، وهو أعرف الناس بأهل المدينة ، وأشدهم احتياطًا في الرواية عنهم . قلت : وللحديث شواهد صحيحه . وعلى هذه الشّواهد صححه الشّيخ الألباني .

ذكرناه صحة قول أبي عيسى وضعف قول من خالفه، ولما ذكره أبو محمد في مسنده قيل له أنا محمد أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: لا أدري، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث يقال أم ولد إبراهيم مجمولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة، وبنحوه قال الخزرجي حدثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن ألمولات إسماعيل البشكري عن ابن أبي خيثمة عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال رسول الله عنيان عضاه (۱) مذا حديث معلل بأمور: الأول: الاختلاف في حال ابن أبي حبيبة قال ابن عدي: ذكر هذا الحديث في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة في جملة أحاديث أنكرت عليه، ثم قال: وابن أبي حبيبة صالح في باب الرواية يكتب حديثه مع ضعفه كما حكى عن ابن معين ولفظه: «الطرق يطهر بعضها بعضًا» (۲۰). وقال الإمام حكى عن ابن معين ولفظه: «الطرق يطهر بعضها بعضًا» (۲۰).

(۱) ضعيف . رواه ابن ماجة في : ۱- كتاب الطهارة ، ۷۹- باب الأرض يطهر بعضها بعضًا ، (ح/ ٥٣٢) . في الزوائد : إسناده ضعيف . فإنّ اليشكريّ مجهول . قال الذهبيّ : وشيخه مما اتفقوا على ضعفه . وضعفه الشّيخ الألباني . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/ ١١٨).

أحمد: كان ثقة، وقال ابن سعد: كان مصليا عابدًا صام ستين سنة وكان

قليل الحديث ، وقال العجلي : حجازي ثقة ، وقال البخاري : منكر الحديث

وقال أبو عبد الرحمن: مدني ضعيف، وقال أبو الحسن: متروك، وقال

الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال عثمان بن سعيد عنه: صالح ولا

يحتج به، وقال أبو إسحاق الحربي: كان شيخًا صالحًا وله فضل ولا أحسبه

حافظًا، وقال أبو داود فيما حكاه الآجرى عنه - يعنى عن ابن معين -:

ضعيف، وفي رواية معاوية بن صالح عن عبد الله بن عامر الأسلمي وخالد

بن إلياس وابن أبي حبيبة: كلّ هؤلاء ليسوا بشيء. قلت ابن أبي حبيبة مثلهم

قال: هو أصلح منه، وقال الساجي: في حديثه لين، وقال أبو جعفر العقيلي:

له غير حديث لا يتابع على شيء منه، وذكره الحافظ أبو العرب في كتاب

الضعفاء. الثاني: أبو سليمان داود بن الحصين الأموى وإن كان قد خرجا

حديثه في صحيحيهما فقد قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أنّ مالكًا روى

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن عدي في (الكامل): (١/ ٢٣٦).

حديثه لترك حديثه وقال أبو أحمد الجرجاني: صالح الحديث إذا روى عنه ثقة إلا أن يروى عنه ضعيف فيكون البلاء به مثل ابن أبي حبيبة وابن أبي يحيى، وقال ابن حبان: حديثه عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات يجب مجانبة روايته، وقال أبو زرعة الرازي: لين، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستوفية، وفي كتاب العقيلي ثنا محمد بن زكريا البجلي ثنا الحسن/ بن شجاع، قال: سمعت على بن المديني يقول: مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحبّ إلى من داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، وقال الحافظ أبو زكريا الساجي: كان متهما برأى الخوارج منكر الحديث، وأبوه حصين روى عن جابر وأبى رافع وحديثه ليس بالقائم حدثني أحمد بن محمد قال: سمعت المعيط يقول لخلف المخرمي ويحيى بن معين وابن أبي شيبة وهم قعود كان مالك بن أنس يتكلم في سعد بن إبراهيم سيد من سادات قريش، ويروى عن داود بن حصين وثور الديلمي وكانا خارجين حسن فما تكلم أحد منهم بشيء، وقال أبو عمر بن عبد البر: كان متَّهما بالقدر وقد احتمل، وقال البرقي في كتاب الطبقات باب من تكلم فيه من الثقات لمذهبه من أهل المدينة: ممن كان يرمى منهم بالقدر داود بن حصين. والثالث: إبراهيم اليشكري لم أر أحدًا عرف حاله، ولا ذكره بأكثر مما في هذا السند ولا ذكر عنه راويًا غير محمَّد بن العلاء والله أعلم .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى ابن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: سألت النبي عَلِيُّكِ فقلت: إن بيني وبين المسجد بقاء قذرًا قال : « فبعدها طريق أنصف منها قلت نعم ، قال: هذه بهذه »(١) انتهى . هذا حديث رواه أبو داود عن الثعلبي وأحمد بن يونس قالا: نا زهير حدثنا عبد الله بن عيسي ولفظه: « أن لنا طريق إلى المسجد منتنًا كيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٣٨٤) وابن ماجة (ح/ ٥٣٣) وأحمد في (المسند) (٦/ ٥٣٥) والبيهقي في (الكبرى) (٢/ ٤٣٤) وابن أبي شيبة في (المصنف) (١/ ٥٦) والكنز (٢٧٢٨١) . وصححه الشّيخ الألباني .

منها؟ قالت: بلي. قال: فهذه بهذه »، وإسناده صحيح، وخرجه الحافظ أبو محمد في منتقاه عن محمد بن يحيى ثنا أبو داود ثنا زهير وشريك عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي/ ليلي لفظ: «أن لنا طريقا منتنه». ولما [1 / ٢٥٦] ذكره أبو محمد الإشبيلي لم يرد على أن أبرز من سنده موسى والأشهلية كذا هو في الأحكام ، وحكى أبو الحسن بن الحصار تلميذه أنّه صحّحه وتبع الحافظ ابن القطان على سكوته عن عبد الله بن عيسى راوية بأنَّه لا يعرف قال: وليس بابن أبي ليلى فاعله. انتهى كلامه. وفيه نظر، من حيث زعمه بغير دليل أنّ ابن عيسى هذا ليس معروفاً ، قال: وليس بابن أبي ليلى وليس كما زعم كما أسلفناه قبل، ولا ما لم ير من روي عنه شريك وروي عن موسى بن عبد الله غير ابن أبي ليلي المخرَّج حديثه في الصحيح ولا في هذه الطبقة شريكاً له فيما ذكره البخاري، وأبو محمد بن أبي حاتم وأبو حاتم البستي وغيره؛ فإنّه نص عليه وعينه في بابه وباب شيخه وهو الصواب، وأمّا قول أبي سليمان الخطاب في إسناده مقال لكونه عن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة، والمجهول لا يقوم به حجة في الحديث، فمردود بما عليه جماعة المحدثين من أنّ جهاله اسم الصحابي غير مؤثره في صحة الحديث، قال أبو سليمان: قوله يطهرن ما بعده كان الشّافعي يقول: إنَّما هذا فيما أجر

\* \* \*

الغسل. قال: وهذا إجماع الأمة، والله تعالى أعلم .

على ما كان يابساً لا يعلُّق بالثُّوب منه شيء، وأمّا إذا أجر على رطب فلا

يطهره إلا الغسل. وقال الإمام أحمد: ليس معناه إذا أصابه بر(١) بعده على

الأرض أنها تطهره ، ولكنه يمر بالمكان فتقذِّره ثم يمرّ بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك ليس على أنّه يصيبه منه شيء. وقال مالك: إنّما هو أن يطأ الأرض

القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فانّ بعضها يطهر بعضاً، فأما النجاسة

مثل البول ونحوه تصيب الثوب أو بعض الجسد، فإنّ ذلك لا يطهره إلا

<sup>(</sup>١) قلت: كذا ورد هذا السياق « بالأصل ». ومقصد كلام المصنّف: أن النَّوب المبلّل ببول نجس فإنّ الأرض تُطهّره.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل ابن علية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي نافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي عَلِيُّكُ في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فقعد النبي عَيْشَةٍ، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله عَيْكِ : « المؤمن لا ينجس » . (-أ) هذا حديث أجمع على تخريج أصله الأئمة الستة(١) - رحمهم الله تعالى - إلا أن مسلماً رواه مقطوعًا، وأنَّ عليَّ الإِمام بدر الدين يوسف بن عمر أخبركم الحافظ رشيد الدين قراءة عليه قال: وقع في مسلم إسناد هذا الحديث فما رأيته من النسخ مقطوعاً حميد عن أبي رافع قال : وكذلك هو من روايتنا من طريق الجلودي، وقد سقط من إسناده وحل من حميد وأبي رافع وهو بكر بن عبد الله المزني، قال حميد: إنَّما يروى هذا الحديث عن بكر بن أبي رافع كذلك أخرجه البخاري وأبو داود فمن بعده في سننهم بلا خلاف أعلمه بينهم في ذلك ، وكذلك رويناه في مسند ابن أبي شيبة ولذلك هو في مسند الإمام أحمد، وقد ذكر أبو مسعود وخلف الواسطي أنّ مسلماً أخرجه أيضاً كذلك إلا أنّي لم أرّه في جميع النسخ التي رأيتها من كتاب مسلم إلا مقطوعًا ، وكذلك قال الحافظ أبو عليّ الجياني أنه وقع إسناد هذا الحديث في النسخ كلها حميد عن أبي رافع قال: وفي هذه الرواية انقطاع إنَّمَا يرويه حميد عن بكر عنه وقال أبو الحسن في كتاب الوهم والإِبهام: وكذلك رواه ابن السكن من رواية عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى بن سعيد عن حميد عن بكر قال: فإذن

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (۲/ ۹۳) وابن ماجة (۵۳٤) وتغليق (٤٦٤) وإتحاف (٩/ ١٧٩) والمغني عن حمل الأسفار (٤/ ١٤٦) وأبو حنيفة (٣٣) ورواه مسلم في (الحيض، ١١٥) وأبو داود (٢٣١) والنسائي في (الطهارة، باب ( ١٧١)) وأحمد (٢/ ٢٣٥) . ٢٣٥، ٢٨٠) .

[1 /YOY]

إنما يقرره / عن يحيى بن سعيد عن زهير بن حرب أسقط منه نكرًا من بينهما. انتهي كلامه. وفيه نظر؛ من حيث زعم أنّ المقصر له هو ابن حرب -يعنى: وحده -، وليس كذلك؛ بل المقصر به مسلم أيضا عن شيخه الذي رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة فإن أبا بكر رواه متصلاً كرواية الجماعة كما تقدم من عند ابن ماجة ومسلم قصر به عنه على هذا، والله أعلم . وأمّا إنكار العطار قول أبي مسعود وخلف فكذلك هو فيما رأيت من النسخ ولكن يشبه أن يكون قولهما صحيحاً لما ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب المستخرج: حدثنا حبيب بن الحسن ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا محمد بن أبى بكر ثنا يحيى بن سعيد ح وثنا محمد أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسين الحذاء ثنا عليّ بن المديني ثنا يحيى بن سعيد ح وثنا محمد بن إبراهيم بن على وعبد الله بن محمد بن جعفر قالا: ثنا أحمد بن على ثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن سعید ح وثنا محمد بن حسّان ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن حميد عن بكر عن أبي نافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي مَالِلَهِ في طريق.. الحديث. قال: رواه مسلم عن زهير بن جرير عن يحيى بن سعید وعن أبى بكر عن إسماعیل ابن علیة جمیعًا عن حمید ح فلعل من ذكرناه رأى ذلك في نسخة لم يقع إلى غيره، والله أعلم . وكذا فعله البغوي في شرح السنة لما رواه عن عباس ثنا عبد الأعلى ثنا حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزي عن أبي رافع فقال: رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن حميد، والله أعلم. ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ثنا أبو الحرث الظاهري ثنا الحسن بن محمد بن حكيم ثنا البوالموجه ثنا ابن أبي شيبة ثنا ابن علية ثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة : « أنه لقي النبي عَلِيْكُ ... الحديث ». قال: هذا حديث متفق<sup>(۱)</sup> على صحته/ أخرجه مسلم عن [۲۵۷/ ب] أبي بكر عن إسماعيل عن حميد حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع ح وثنا إسحاق بن منصور ثنا يحيى بن سعيد جميعاً عن مسعر عن واصل إلا حديث

(١) الحاشية السابقة .

عن أبي وائل عن حذيفة قال : « خرج النبي عَلِيْكُ فلقيني وأنا جنب فحدث عنه فاغتسلت ثم جئت ». قال مالك: قال: كنت جنبًا قال رسول الله عَلَيْكُ : « إن المسلم لا ينجس » . هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه ولفظ ابن حبان (١) في صحيحه: «كان النبي عَيْسَةُ إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له قال: فرأيته يوماً بكرة فحدّث عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إنى رأيتك فحدث عني » الحديث (٢) . وفي باب حديث ابن مسعود رواه أبو عبد الرحمن بإسناد صحيح عن إسحاق بن منصور ثنا يحيى ثنا مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله أن النبي عَلِيُّ لقيه وهو جنب فأهوى إلىّ فقلت : إنى جنب. فقال : « إن المسلم لا ينجس ». وهو حديث ثابت في سائر نسخ النسائي، ولم يذكره صاحبا الأطراف ابن عساكر والمزي، وقال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس فلعل أن عبد الله هذا هو ابن عباس وليس بابن مسعود فليعلم أن شقيقاً لم يرو عن ابن عباس شيئاً في كتب الأئمة، والله أعلم . ولم نر لابن عباس حديثاً فيما نعلم إلا ما ذكره البخاري معلَّقاً عنه: «المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً». ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ، ورُوى الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة: « عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، أنجس ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعدّ خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرّجل الأذي عنه ولم/ يرى أن ذلك ينجسه » .

[1 / YOA]

<sup>(</sup>١) قوله : « ابن حبان في » وردت « بالأولى » « كان ابن حبان إذا » والصحيح « الثانية » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي في: الطهارة ، باب « ٧٣» (ص٥٤٠ ج١) .

قوله: (لا ينجس) بفتح الجيم وضمّها أي: الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وإنّما هو أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس أصلًا ، ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانًا لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقي إلا أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجسة لاصقة به ، والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة، والله تعالى أعلم .

وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قالت « ثم صليا في ثوبهما » وسيأتي حديث معاوية عن أخيه عن أم حبيبة : ﴿ أَنَّ النبي عَلِيْكُ كَانَ يَصِلَّى في الثوب الذي يجامعها فيه ١٥٠٠. وابن على شيخنا العلامة أبى الحسن المكى - رحمه الله تعالى - أخبركم علامة دهره وفريد عصره شمس الدين الخرق بقراءتكم عليه في رجب سنة تسع وستين وستمائة ثنا الفقيه رشيد الدين زاهر بن محمد بن أحمد بن وكيع المرورزدي ثنا الإمام شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المرورزدي ثنا محيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود قال: معنى قول ابن عباس: « أربع لا يَنْجُسُن الإنسان والثوب والماء والأرض يريد الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب ولا الثوب إذا ألبسه الجنب ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب يده » فيه ، وفي كتاب الدارقطني من حديث المتوكل بن فضل عن أم القلوص الغاضرية عن عائشة قالت : « كان النبي عَيْضَةُ لا يرى على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا يجنب الرجل الرجل »(٢)، وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلِّم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وقال الحافظ رشيد الدين قول أبي هريرة فانجست منه فئة أربع روايات: فانبجست بنون ثم باء معجمة بواحدة بعدها جيم ومعناه أنرفعت منه ، وقال الترمذي : معناه تنجست عنه. الثانية: فأنجست منه بنون بعدها خاء معجمة ثم نون ومعناها انقبضت وتأخرّت عنه. الثالثة: فاختنست بتقّدم الخاء المعجمة وبعدها تاء معجمة باثنتين من فوقها ثم نون ومعناها معنى التي قبلها. الرابعة: فانتجست بنون ثم تاء معجمة باثنتين من فوقها ثم جيم ومعناها: اعتقدت لعسى أصير نجسًا لا أصلح لمجالسة رسول الله عَلِيْكُ وأنا على تلك الحالة ، وقد ذكر في هذه الكلمة قول خامس وهو فانبجست بنون ثم ياء معجمة بواحدة بعدها خاء معجمة/ من البخس وهو

[۲۵۸/ ب]

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (٣٦٦) والنسائي في ( الطهارة باب ( ١٨٣) ) وأحمد (٦/ ٢١٧) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٧) والكنز (٢١٧٠٦) والخطيب (٧/ ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الدارقطني : (١/ ١٢٥).

النقص، فإن صحت هذه الرواية فقد ذكر بعض العلماء أنّ معناها أنّه طهّر له نقصان عن مما شاه رسول الله عَيَّلِهُ لما اعتقده في نفسه من النجاسة فرأى أنّه لا يقارنه ما دام في تلك الحال ، وقال الحافظ: ومعنى هذه الأقوال يرجع إلى شيء واحد وهو الانفصال والمزايلة على وجه التوقير والتعظيم له عَيِّلَةً، وذكر الحافظ أبو محمد المنذري فيه قولاً سادسا وهو فانتجشت بنون وتاء ثالث الحروف وشين معجمة من النجش وهو الإسراع ، قال الزمخشري: والأصل فيه سفيان الوحش من مكان إلى مكان وفي الحديث : « نهي عن النجش »(١).

شفير النّاس من شيء إلى غيره، وذكر بعضهم قولاً سابعاً وهو فاحتبست بحاء مهملة وبعد التاء باء وسين مهملة من الاحتباس، والله أعلم . قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وثبت عن ابن عمرو وابن عباس وعائشة أنهم قالوا ذلك، وهو مذهب الشافعي والنعماني ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولها، قال أبو بكر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي عندي طاهر. وخالف قوله هذا أبو محمد بن حزم فزعم أنّه منهم نجس تمسكاً بقوله عليه الصلاة والسّلام : « أنّ المؤمن لا ينجس » وبقوله سبحانه : ﴿ إنّما المشركون نجس ﴾ (٢) والله أعلم .

واستنبط أبو حاتم البستي من حديث أبي هريرة أنَّ الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال لا ينجس ماء البئر خلافًا لمن قال ذلك وقوله سبحان الله قال أبو بكر بن الأنباري في الكتاب الزاهر: معنى سبحانك تنزيهًا لك يا ربنا من الأولاد والصحابة والشركاء أي: نزهناك من ذلك ، قال الأعشي: أقول لما جاء في فخره: سبحان من علقمة الفاخر أراد تنزيهاً لله من فخر علقمة .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (۲۱۷۳) وأحمد (۲/ ۳۳، ۱۰۸، ۱۰۹) وشرح السنة (۸/ ۱۲۱) وأسرار (۳۲۳) والشافعي (۱۷۲) وحبيب (۲/ ٤۱) . ووصححه الشّيخ الألباني . قوله : « النجش » هو أن يمدح السلعة ليروّجها . أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضّر بذلك غيره . (۲) سورة التوبة آية : ۲۸.

[1 /٢٥٩]

وفي كتاب الإشقاق<sup>(۱)</sup> للبخاري تعجب الأعشى بالتسبيح من فخره كما يقول القائل إذا تعجب: سبحان الله /، وقال القزاز: معناه: برأة الله من السوء. قال الجوهري: إنّما لم يبنون؛ لأنّه معرفة عندهم وفيه سنة التأنيث. قال ابن الأنباري: ويكون التسبيح الاستثناء من ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَم أَقَل لَكُم لُولا تسبحون ﴾ (۲) معناه: قال: أعد لهم قولاً هلا تسبحون، ويكون التسبيح الصلاة من ذلك ما روي عن الحسن أنّه كان إذا فرغ من سبحه قال:... الحديث معناه إذا فرغ من صلاته وفيه قوله تعالى: ﴿ ونحن نسبح بحمدك ونصلي لك ، ويكون التسبيح النور من ذلك لُولا ذلك لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء ويكون من البرية قال تعالى: ﴿ قالوا سبحانك لا علم لنا ﴾ (٤) .

وقال الفراء: سبحانك منصوب على المصدر، كأنك قلت: سبحت الله تسبيحاً، فجعل السبحان في موضع التسبيح كما يقول: كفّرت عن يميني كفراناً، تم نجعل الكفران في موضع التكفير فيقول: كفرت عن يميني كفراناً، قال زيد بن عمرو بن نفيل أو ورقة بن نوفل: سبحان ذي العرش سبحاناً يدوم له رب البرية فرد واحد حمد سبحانه ثم سبحاناً تعود له وقبلنا سبح الجودي والحميري، وفي الأساس: سبّحت الله وسبّحت له وكبرّت بسبحانه وتسابيحه، ومن المجاز وسبحان من يعجب منه وأسألك بتسبيحات وجهك، وقال أبو موسى الحافظ في كتابه المغيث: سبحان الله قائم مقام الفعل أي: اسمه، وسبحت أي: لفظت بسبحان الله، وقيل: معنى سبحان الله: التسرع اليه ولحقه في طاعته من قولهم قرش سابح، وذكر النضر بن شميل أنّ معناه: الشرعة إلى هذه اللفظة ؛ لأن الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله، وذكر أنّه

<sup>(</sup>١) قوله : « الإشقاق » وردت « بالأصل » ( الإشقار » وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم آية : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية : ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية · ٣٢.

سأل في المنام عن هذا ففسّر له هكذا أو قوله أنّ المؤمن لا ينجس، قال أبو نصر: يقال: نجس الشيء ينجس نجساً فهو نجس ونجّس أيضاً .

وقال الفَّراء: إذا قالوه مع الوحي أتبعوه إيّاه قالوا رجس نجس بالكّسر وأنجسه غيره ونجسه بمعنى، / وقال القزاز: النجس فيه ثلاث لغات النجس بكسر النون وبفتحها وفتح الجيم، وكل شيء قذر فهو نجس والجمع أنجاس يقول هو نجس وهم أنجاس، وفي بعض اللغات فقال للواحد: نجس وللجمع نجس، وذاك إذا لم يكن على طهارة من الجنابة، وفي كتاب ابن القوطبة: وعلى فَعِل وفَعُل ينجس الشيء نجس نجساً ونجاسة ضد طهر، وفي كتاب المطالع: ينجس بضم الجيم وفتحها، يقال: ثوب نجس ونجس وكذلك في التثنية والجمع والذكر والأنثي. قاله الكسائي، وقال غيره: إنَّما يقال بفتحهما فإذا أتبعته الرجس كسرت النون.

\* \* \*

## ٥٠ - باب المني يُصيب الثوب

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المنى أتغسله أو يغسله الثوب قال سليمان قالت عائشة: « كان النبي عَيْنَةً يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه ». وهذا حديث خرجه الأئمة الستة(١) في كتبهم، وفي لفظ للبخاري: كنت أغسل الجنابة، وفي لفظ لمسلم : « أن النبى عَلِيْكُ كان يغسل موضع المني »، وفي لفظ : « أني كنت لأغسله من ثوب النبي عَلِيلَةُ »، وفي صحيح الإِسماعيلي: « أن النبي عَلِيلَةُ كان إذا أصابه مني غسله، ثم يخرج إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه »(٢)، وفي صحيح الجوزجاني: « أن النبي عَلِيْكُم كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه، ثم خرج إلى الصلاة: وأنا أنظر إلى البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل »، وفي سنن أبي الحسن: « أنى كنت لأتبعه من ثوب النبي عَلِيْكُمْ فأغسله »، ولفظ أبي داود: <sup>(٣)</sup> « ثم أراه فيه بقعة أو بُقعا »، وفي البزار:/ إنما يروى الغسل عن عائشة من وجه ونحوه قاله الإمام، وقال البزار: رواه عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عنها ولم يسمع سليمان من عائشة. انتهي كلامه. وفيه نظر؛ لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الواحد عن عمرو عن سليمان قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب ، وفي رواية محمد بن بشر عند مسلم عن عمرو بن ميمون قال سألت

<sup>[1 /</sup> ٢٦٠]

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري في (الوضوء ، باب « ٥٦») ومسلم في (الطهارة ، باب « ٣٦» رقم ١٠٨، ١٠٨ مكرر) والبيهقي (٢/ ٤١٩) وابن ماجة (ح/ ٥٣٦) وابن أبي شيبة (١/ ٨٤) والنسائي (١/ ١٥٠) وأبو عوانة (١/ ٥٠٠) والمشكاة (٤٩٤) والمعاني (١/ ٥٠) وأحمد في «المسند» (٦/ ٤٧) (١٢٠ محين صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد (٦/ ٢٣٥) والبيهقي (٢/ ٤١٨) وأبو عوانة (١/ ٢٠٣) والدارقطني (١/ ٢٠٥) والخطيب (١/ ٢٠٥) والمنتقى (١٣٨).

 <sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٣٤- باب المني يصيب الثوب ، (ح/ ٣٧٣) .

سليمان بن يسار عن المني يصيب الثوب، فقال: حدثتني عائشة... الحديث. وأما إنكارهما الغسل إلا من وجه واحد ففيه نظر أيضاً ذكره الدارقطني بإسناد صحيح فقال: ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو إسماعيل الرمدي ثنا الحميدي ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها قالت : « كنت أفرك المنى من ثوب النبي عَيِّلْ إن كان يابساً، وأغسله إن كان رطبا ». وخرجه أبو عوانة في صحيحه (١) عن محمد بن إدريس وراق الحميدي والصائغ عن أثوب بن إسحاق عن الحميدي وفيه فأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطباً ، وفي صحيح ابن خزيمة، وفي حديث ابن هارون ثنا عمرو بن سليمان قال: أخبرتني عائشة... فذكره وذكر البزار(٢) من حديث ثابت بن حماد أبي يزيد القائل فيه أبو الفتح الأزدي وغيره متروك غير عليّ بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار عن النبي عَيْشَةُ أنه قال: « إنَّمَا يغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء » ، قال : لا نعلم يروي/ ثابت إلا هذا الحديث، وقال أبو القاسم في الأوسط: لا يروي هذا الحديث عن ابن المسيب إلا عليّ بن زيد. تفرّد به ثابت بن حمّاد، ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد، وليس معارفيها لهذه الأحاديث، يعنى: حديث الفرك وحديث سليمان عنها .

\* \* \*

<sup>(</sup> ١، ٢) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٣٧٢) والنسائي (١/ ١٥٦) وأحمد (٦/ ١٣٢، ١٣٣) وأبو عوانة (١/ ٢٠٤) والمشكاة (٤٩٥) وشرح السنة (٢/ ٨٩) وشفع (٥٠) والبزار، الشافعي (٣٤٥) ومعاني (١/ ٤٩، ٥٠) والمجمع (١/ ٢٧٩) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ) وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف .

وصححه الشيخ الألباني . ( الإرواء : ١/ ١٩٦) .

## ١٥ – باب فرك المني من الثوب

[۲۲۰/ ب]

/حدثنا محمد بن طريف ثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحرث عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « ربما فركته من ثوب النبي عَلِيلَة بيدي ». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معونة عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال: نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها، وفيها أثر الاحتلام فغسلها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة : « لِمَ أَفْسَدَ علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله عَيْلِيُّهُ بأصبعي ». هذا حديث خرّجه مسلم(١) - رحمه الله تعالى - في صحيحه أصله، وفي لفظ له من حديث شعيب بن عروة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: « كنت نازلًا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغسلتها فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فيعثت إلى عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبك ...» الحديث. وفي لقد رأتني وإنَّى لأحكُّه من الثوب للنبي عُيْكِيٍّ بظفري حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : « لقد رأتني أحتّه في ثوب رسول الله عَلِيْكُ فاحته عنه «ه. هذا حديث خرجه مسلم (١) أيضًا، وقال البزار: وحديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة قد روي من وجوه: فرواه مغيرة والأعمش وأبو معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ورواه منصور والحاكم عن إبراهيم عن همام ، ورواه ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد عنها، ورواه الزهري عن عروة عنها، ورواه يحيي بن سعيد عن عروة والقاسم عنها، ورواه عنها غير من ذكرنا أيضاً، وفي الكامل من رواية أحمد بن أبي أوفى عن عباد بن منصور عن عطاء عنها قالت : « لقد رأيتني/ أفرك الجنابة من ثوبه عليه الصلاة والسلام ثم لا أغسل مكانه » وقال:

[1 /٢٦١]

قوله : « الحتّ » هو الحك بطرف حجر أو عود .

<sup>(</sup>١) صحح. رواه مسلم في : ١- كتاب الطهارة ، ٣٢- باب حكم المني ، (ح/ ١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في : ١- كتاب الطهارة ، ٣٢- باب حكم المني ، (ح/ ١٠٧) .

هذا حديث مستقيم دائماً أنكر - يعني: على أحمد بن أبي أوفى - مخالفته أصحاب شعبة، وقد وجدناه من طريق أحمد فسلم من المخالفة كما زعم، قال أحمد بن منيع في مسنده: أبو قطن ثنا عباد بن منصور نذكره وذكره أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار من حديث الأوزاعي عن عطاء عنها، وذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث ابن حرب عنها ، وقال: لم يروه عن سعيد إِلَّا جعفر بن أبي المغيرة ولا عن جعفر إلا مندر تفرُّد به عون بن سلام، ورواه أيضاً عن أبي شبانة النخعي عنها، وقال: لم يروه عن أبي شبانة إلا برد بن زياد تفرد به ابن القاسم، ورواه أيضاً من حديث أبي القيس سعيد بن زبير قال: حدثني أبي عنها من حديث عائشة بنت طلحة بلفظ: « رُبُّما حككت المني ». وقال: لم يروه عن أبيه طلحة إلا كامل أبو العلاء ولا منه إلا خالد بن يزيد تفرد به العباس بن محمد ولفظه : « أفركه من ثوبه عَلَيْكُم ﴾ (١) يعني: المني. ومن حديث ابن مجلز عن الحرث بن نوفل عنها بمثله، وفي لفظ عنده : « كنت أفركه من مرط رسول الله عَلِيْكُ وكانت مروطنا يومئذ الصوف » ، وقال البيهقي في المعرفة: بين عائشة ومحارب منقطع ولفظ : « من ثياب النبي مَّالِلَّهِ وهو في الصلاة »(٢) وقال الخلال : سئل أحمد عن حديث /جعفر عن الزهري عن هارون عن عائشة : « كنا نراه في مرط أحدانالم يفركه » $^{(7)}$  فقال أبو عبد الله: ما أنكره، وفي لفظ لابن خزيمة في صحيحه من حديث الأسود عنها : « لقد كنت أحك الجنابة من ثوبه كالنخامة » وفي محارب بن دثار

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم في : ۲- کتاب الطهارة ، ۳۲- باب حکم المني ، (ح/ ۱۰٦) ، والنسائي : (۱/ ۱۰۹) ، وأحمد (٦/ ۱۳۲، ۱۳۲) ، والمشكاة : (٤٩٥) ، وشرح السنة : (7/ ) ، والمشافعي : (٣٤٥) .

وصححه الشيخ الألباني : ( الإِرواء : ١/ ١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في صحيحه بلفظ: « كنت أفركه من ثوب رسول الله عَلِيْكُم » : ٢- كتاب الطهارة ، ٣٢- باب حكم المني ، (ح/ ١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا وكيع بن الجراح ، ثنا طلحة بن يحيى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله عَيْظَة يصلي بالليل وأنا جنبة وأنا حائض وعليًّ مِرط لي وعليه بعضه .

١- كتاب الطهارة ، ١٣٣- باب في الرخصة في ذلك ، (ح/ ٣٧٠) .

عنها : « أنها كانت تحتّ المني من ثوبه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي » وذكر الكلام عن عباد في كتاب الحلال عن أحمد، وزاد حماد بن سلمة فيه زيادة حسنه فكان يُصلِّي فيه وقال فيها: قلت لأحمد: أي شيء ترى من حدیث عباد بن منصور؟ قال: کان یحدث عن القاسم عن عائشة : « کنت أفرك المنى من ثوبه عليه الصلاة والسلام »(١) قلت: وهذا منكر. قال: / نعم من وجه القاسم في كتاب ابن حزم روينا من طريق أبى عن سفيان فمرة قال عن الأعمش ومرة قال عن منصور ثم استمر عن إبراهيم عن همام بن الحرث عن عائشة في المني: ﴿ أَنَّ رَسُولُ الله عَيْكَامُ كَانَ يَأْمُرُ بَحَتَّهُ ﴾ قال: تفرَّد به أبو حذيفة موسى بن مسعود البصري وهو ضعيف مصحف كثير الخطأ يروي عن سفيان البواطيل قال الإمام أحمد: قرشية لا شيء كان سفيان الثوري الذي يحدّث عنه أبو حذيفة وليس سفيان الذي يحدّث عند الناس، قال ابن المنذر: اختلفوا في طهارة المني: فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن عمر وعائشة وابن المسيب ، وقال مالك غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا، وعلى هذا مذهب الأوزاعي والثوري غير أنّ الثوري مقدّره بالدرهم، وفيه قول ثان وهو أنّه طاهر يفرك من الثوب. وممن رأى أن يفرك من الثوب: سعد بن أبي وقاص وابن عمر، وقال ابن عباس: أمسحه بخرقة ولا يغسل إن شئت. وقال ابن المسيب: إذا صلى فيه لم يعدو المني عند الشَّافعي وأبي ثور ليس بنجس. وقال أحمد: يفركه. وقال أصحاب الرأي: إذا جف فحتّه بخرقة . وقال أبو بكر: والمني طاهر، واختلفوا في المني يصيب الثوب يحتّ مكانه فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -يقول: يغسل وينضح ما لم يرو، وقال ابن عباس: ينضح الثوب. وفيه قال النخعى وحماد: وقال عطاء: أرشُّه . وقالت عائشة: إن رأيته فأغسله وإن تره فانضحه. وفي مسند ابن منيع الكثير ثنا إسحاق بن يوسف ثنا محمد بن مضر

[۲٦١/ ب]

<sup>(</sup>۱) حسن. رواه أبو داود (ح/ ۳۷۲) وسكت عنه والنسائي (۱/ ۱۰٦) وأحمد (٦/ ١٣٢، ٢١٣) والمجمع (١/ ٢٧٩) وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . والمشكاة (٤٩٥) وأبو عوانة (١/ ٢١٣) وشرح السنة (٢/ ٨٩) وشفع (٥٠) والشافعي (٣٤٥) ومعاني (١/ ٤٩) .

قلت: وهو بمجموع طرقه فالحديث حسن.

عن محارب عنها إنّها كانت تحت المنى من ثوب النبي عَيْسَة وهو في الصلاة وكان ابن عمر وأبو هريرة والحسن يقولون: إذا حتّ مكانه غسل الثوب كله. وفيه قول ثالث: وهو أنّ الفرك بجزئه فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب [٢٦٦/ ١] كلُّه؛ هذا قول إسحاق: وفيه قول رابع: وهو أنَّه/ طاهر؛ هذا قول الشَّافعي وأبي ثور، فعلى هذا القول يجزيه أن يفركه ، وقال أبو محمد بن حزم: والمنى طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إزالته والبزاق بمثله ولا فرق ، وقد كذب من يخرص بلا علم بأن قال: كانت عائشة تفركه بالماء لقولها : « كنت أفركه يابسًا بظفري » قال أبو سليمان الخطابي في قول عائشة : « كنت أفرك المني » دليل على طهارته ولو كانت عينه تحته لمَّا ظهر يابسه بالفرك كالعَذِرة، والله تعالى أعلم ه.

## ٥٢ - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه

حدثنا محمد بن رمح أنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي عَيِّلِهُ هل كان رسول الله عَيْلِهُ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت : « نعم إذا لم يكن فيه أذى »(١)ه. هذا حديث إسناده صحيح سويد بن قيس النخعي المقري الأبدوي وإن كان لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب فقد قال أبو سعيد: ابن يونس كانت له من عبد العزيز بن مروان منزلة وكان يرسله في أموره ، وذكر من ذلك أنَّه أرسله إلى ابن عمر بجائزة، وكتاب، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات فلذلك ساغ لابن الجارود ذكره في منتقاه وسكت عنه أبو داود عندما رواه، ولفظ أبي جعفر بن منيع فقالت: « نعم إذا علم أنه لم يصبه أذى »، وفي لفظ للطبراني : « إذا لم ير فيه أذى »، وفي لفظ له دخل على أم حبيبة قال: فوجدت النبي عَلِيْكُم يصلي في ثوب واحد عاقده على قفاه فقلت لأم حبيبة: أيصلى النبي - عليه السلام - في ثوب واحد قالت: نعم وهو الذي كان فيه ما كان وقال: لم يروه عن سعيد بن/ مسلم بن مالك - يعني: عن أبيه - عن معاوية بن أبي سفيان إلا خالد بن يزيد العمري، وذكره أيضاً في موضع آخر من رواية عتبةً عن أم حبيبة وقال: لم يروه عن عتبة إلا حمزة بن حبيب تفرُّد به معاوية بن صالح، والله أعلم. حدثنا هشام بن خالد الأرزق ثنا الحسن بن يحيى الحسنى ثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال : خرج علينا رسول الله عَيْكُم ورأسه تقطر ماء فصلى بنّا في ثوب واحد موشحاً قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أتصلي بنا في ثوب واحد؟ قال : « نعم، أصلى فيه وفيه أنى قد جامعت فيه »(٢). هذا حديث إسناده لا بأس به، ولو صح لكان بذلك جدير الماء

<sup>[</sup>۱۲۲/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٣- باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه ، (ح/ ٥٤٠) . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح. وإسناده ضعيف. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٣- باب الصلاة=

عضد من الشواهد ، وأمّا ما ذكره أبو محمد الإشبيلي أمر يخرجه البزار وفي إسناده الحسن بن يحيى الحسني وهو ضعيف جداً ففيه نظر في موضعين: الأول: ما عزاه لمسند البزار لم أره فيه فلعلُّه يكون مخرِّجاً في كتاب السنن أو الآمالي وليس اصطلاح أبي محمد والله أعلم ، ولم ينبه أبو الحسن بن القطّان على ذلك فعلى هذا يكون لازماً لهما. الثاني: رواه الحسن بن عبد الملك ويقال: أبو خالد الدمشقي البلاطي، والبلاط: قرية على نحو فرسخ من دمشق، أصله خراساني ، الحديث لا يصلح فإنه ممن ذكره الإمام أحمد بن حنبل فقال: ليس بحديثه بأس. حكاه عنه أبو داود في كتاب الآجري وسئل عنه دميم فقال: لا بأس به، فقال أبو حاتم الرازي: صدوق سيّيء الحفظ وقال أبو أحمد بن عدي: هو ممن يحتمل رواياته، وقال ابن معين في روايته: ثقة، وقال أبو داود: ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا الحسن بن يحيى الحسني وكان ثقة وتكلم فيه غير هؤلاء بكلام مولى، قال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس الدمشقي، ثنا الحسن بن يحيى الحسني وكان ثقة تكلّم فيه غير هؤلاء بكلام مولى. قال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن معين: في روايته ليس بثقة . وفي كتاب أبي العرب عنه: ليس بشيء. وقال عبد الغني بن سعيد المصري: ليس بشيء. وذكره أبو جعفر العقيلي فلم يرو على نقله كلام/ ابن معين فيه وأبو زكريا في كتاب الضعفاء كذلك ثم ذكر الساجي حكاية كلام ابن معين كلام أبي داود عن سليمان، والله أعلم. والسر من في الإسناد حديثهم في الصحيح إلا الأرزق مفتي أهل الشام فيما قاله أبو زرعة البصري؛ فإنّ أبا حاتم الرازي روي عنه في أخرى وقال: صدوق. حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن يوسف الدومي ح وثنا أحمد بن عثمان عن حكيم ثنا سليمان بن عبد الله الرقي قالا: ثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال : سأل رجل النبي عَلَيْكُم : «الرجل يصلي في الثوب الذي يأتي أهله فيه؟ قال: نعم، إلا أن يرى فيه بأساً

[1 / ٢٦٢]

<sup>=</sup> في الثوب الذي يجامع فيه ، (ح/ ٤١) .

في الزوائد : إسناده ضعيف ، لضعف الحسن بن يحيى . اتفق الجمهور على ضعفه . وصححه الشّيخ الألباني .

فيغسله » (١). هذا حديث خرجه أبو حاتم في صحيحه عن أبي يعلى ثنا مخلد بن أبي زميل وعبد الجبار بن عاصم قالا: حدثنا عبيد الله به وخالفه أبو الحسن البغدادي فإنه لما سئل عنه فقال: يرويه عبيد الله بن عمرو مرفوعا. وقيل: عن ابن عيينة. ولا يصح، والصحيح ما رواه أبو عوانة وأسباط بن محمد وعبد الحكم بن منصور وغيرهم عن عبد الملك بن عمير عن جابر موقوفاً في قوله، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كذا رواه - يعني سليمان الرقي - عن عبيد الله مرفوعا وإنمّا هو موقوف انتهى . عبيد الله بن عمر وحديثه في الصحيحين ووصف بالحفظ والثقة فزيادة مقبولة إجماعاً وتعلُّق بعضهم بأنَّه معارض بحديث عائشة قالت : كان رسول الله عَيْكُ: « لا يصلى في شعارنا أو لحفنا »(٢) المذكور عند أبي محمد الإشبيلي صحيحاً ، قال: في آخره شكّ معاذ بن معاذ راوي الحديث وعليه فيه استذكار أكان الأوّل ذكره الشكّ متبعًا قول رواية عند أبى داود، وهو ليس ثابتاً في كثير من طرق الحديث هذا أبو عيسي رواه ولم يذكر شكاً وقال فيه: حسن صحيح وكذلك النسائي لكنهما لم يذكرا الشّعر ذكرا اللحف فقط وأمّا ابن حبان فْإِنّه ذكره/ في صّحيحه بهما ، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ثنا الغواريري ثنا معاذ بن معاذ ثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد يعني ابن سيرين -عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت : « كان النبي عَلَيْكُ لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا ». الثاني: تصحيح الحديث، وهو في كتاب أبي داود الذي نقله من عبدة فعلا بما أتبعه به وهو ثنا الحسن بن عليّ ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة : ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ كان لا يصلى في ملاحفنا » (٣). قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة

[۲٦٣/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن حبان : (٤/ ٣٧) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ۲۰۰) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود (ح/ ۳۱۰) وأحمد (٦/ ١٠١) والبيهقي (٦/ ٤١٠) والبخاري في ٥ التاريخ الكبير ٥ (٦/ ٢١) وشرح السنة (٢/ ٤٢٩) والتمهيد (١/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أبو داود (ح/ ٣٦٨) قال حماد : وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال : سألت محمدًا عنه فلم يحدثني ، وقال : سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ، ولا أدري سمعته من ثبت أو لا فسلوا عنه . رواه البيهقي في (الكبرى) (٢/ ١٠) .

قال: سألت محمداً عنه فلم يحدثني به، وقال: سمعت منذ زمان ولا أدري من سمعته من مقام لا تسألوا عنه ، وفي كتاب الحلال عن عبد الله قال: إنّي سمعت من عائشة عن شعيب أنكر من هذا. قال عبد الله: وأنكره - يعني: إيّاه - إنكاراً شديداً أو هذان الاستدراكان وأراد أن عليّ بن الحسن بن القطان أيضاً بسكوته وأفراده ولئن سلمنا صحته فليس معارضاً لما تقدّم؛ لأنّ الصلاة في ثوب الرجل غير صلاته في ثوب زوجته؛ لأن الرجل يتحرز ولا تحترز المرأة منه ، ولئن سلمنا ذلك فيكون مبسوط بما في حديث ميمونة وعائشة أو لعذر أوجب له ذلك أو لبيان الجواز، والله أعلم .

\* \* \*

## ٥٣ – باب ما جاء في المسح على الخفين

حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحرث قال: قال جرير بن عبد الله: «ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل، قال : وما يمنعني وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -يفعل »(١). قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأنّ إسلامه كان بعد نزول المائدة. / هذا حديث خرجه الأئمة الستة رحمهم الله تعالى، وفي مسلم (٢) قال الأعمش: قال إبراهيم: ولفظ أبي داود (٣) : « وما يمنعني أن أمسح وقد رأيت النبي عَلِيلِهُ يفعله، قال: إنَّا كَان ذاك قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة »، وفي كتَاب المتتابعات عليه قوم وقالوا : « إنمًا هذا قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد ما أنزلت، وما رأيت النبي عَلِيْكُم مسح إلا بعد ما نزلت » وخرجه ابن ماجة (٤) بنحوه، وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث عن أسلم بن سهل الواسطى ثنا محمد بن حسان ثنا محمد بن يزيد الواسطي ثنا جعفر بن الحرث عن إبراهيم عن همام قال : قال جرير: « ثم مسح فقلت له: تفعل هذا وقد قلت ...» الحديث، وفي الأوسط (٥) له من حديث عبد الرزاق عن ياسين الرباب عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن حراش عنه قال : ﴿ وضَّأْتِ النَّبِي عُلِيِّكُمْ فَمُسْحَ عَلَى خَفِّيهُ بعد ما نزلت سورة المائدة » رواه عن الدمري عن عبد الرزاق وقال: لم يروه عن حماد عن ربعي إلا ياسين الربّاب. تفرد به عبد الرزاق، ورواه أيضاً عن

[1 / ٢٦٤]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٤- باب ما جاء في المسح على الخفين ، (ح/ ٥٤٣) . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في : كتاب الطهارة ، ٢٢- باب المسح على الخفين ، (ح/ ٧٢) .

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٥٨- باب المسح على الخفين ، (ح/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) انظر الحاشية رقم ١١.١.

<sup>(</sup>٥) ضعيف. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١/ ٢٥٧) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه سوار بن مصعب وهو مجمع على ضعفه .

محمد بن نوح بن حرث عن شيبان بن فروخ عن حرب عن شريح عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عنه : « أنّه كان مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حجة الوداع فذهب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يتبرَّز فرجع فتوضَّأ ومسح على خفيه »(١) وقال: لم يروه عن ابن سرين إلَّا الحذَّاء ولا عن خالد إلا حرب بن شريح. تفرد به شعبان. ومن حديث عبد الكريم الجريري عن مجاهد عنه وفيه : « ما أسلمت إلّا بعد نزول المائدة »، وفي كتاب الترمذي (٢) عن شهر بن حوشب قال : « رأيت جريراً توضًّا ومسح على خُفَّيه فقلت له: أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال : ما أسلمت إلَّا بعد المائدة ». قال الدارقطني في الإفراد هذا حديث غريب من حديث مقاتل بن [٢٦٤/ ب] حيان عن شهر. تفرّد به إبراهيم بن آدم/ عنه، وعنه بقيَّة بن الوليد . قال البيهقي: وكان إبراهيم بن أدهم يقول: ما سمعت يحدّث في المسح أحسن مَن هذا، وفي سنن الدارقطني من حديث حمزة بن حبيب عنه قال : « قدمت على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد نزول المائدة، فرأيته يمسح الخفين »(٣) .

<sup>(</sup>١) سقطت ﴿ كلمتان ﴾ من متن هذا الحديث ، وأثبتناه من الثانية .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٧٠- باب في المسح على الخفين ، (ح/ ٩٤) . وقال الترمذي : حدثنا بذلك قتيبة حدثنا حالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيّان عن شهر بن حوشب عن جرير.

قال : وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيّان عن شهر بن حوشب عن جرير . وهذا حديث مفسر ؛ لأنّ بعض من أنكر المسح على الخفين تأوّل أنّ مسح النبيّ عَلِيُّ على الحُفِّين كان قبل نزول المائدة ، وذكر جرير في حَديثه أنَّه رأى النبيّ عَيْظِيُّةُ مُسْحَ عَلَى الحُفّين بعد نزول المائدة .

ورواية شهر هذه إسنادها صحيح . وقد تابعه عليها أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن جدّه جرير بن عبد الله البجلي ، فروى أبو داود (١/ ٥٩) عن أبي زرعة : « أنَّ جريرًا بال ثم توضأ فمسح على الخفين ، وقال : إنَّما كان ذلك قبل نزول المائدة ؟ قال : ما أسلمت إلَّا بعد نزول المائدة» . ورواه الحاكم (١/ ١٦٩) وصححه ووافقه الذهبي ونقل الزيلعي في نصب الراية أنّ ابن خزيمة رواه أيضًا في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) سيأتي ص ٦٢٦، بلفظ : ﴿ أَنَّ رسول الله عَيْكَ لم يزل يمسح قبل نزول المائدة وبعدها حتى قبضه الله ، . وعليه تعليق الهيثمي في « مجمع الزوائد ، .

وفي لفظ : « توضأ من مطهرة ومسح على خفيه  $^{(1)}$ . وسئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن إبراهيم عن الحرب بن سويد قال : « بال جرير ومسح ». فقال: هذا الحديث وهم فيه ابن جنح، وسئل عن حديث رواه أبو نعيم عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن قيس بن أبي حازم عن جرير: « رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على خفيه  $(^{(1)})$ . ورواه ابن الأصبهاني عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبيه : « أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - توضأ ومسح على خفيه ». فقال أبو زرعة: الحديث حديث أبي نعيم، وإبراهيم هو ابن جرير ولم يلحق إيّاه ، وفي كتاب الطبراني من حديث ابن عياش عن حميد بن مالك اللَّخمي عن إبراهيم بن جرير عن أبيه: « رأيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح يوم نزول المائدة ». وقال في الأوسط: لم يروه عن حميد إلَّا ابن عيَّاش، وقد جاء في بعض ألفاظه ذكر التوقيت بسند حسن أنبأ به المسند المعمر تقى الدين الحمداني قراءة عليه، وأنا أسمع أنبأ أبو طاهر إسماعيل بن عبد القوي أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخبر أنبأت فاطمة بنت الجعد وأبيه أنبأ ابن زيد أنبأ أبو القاسم أنبأ عبد الله بن أحمد حدثني عبد الله بن عمر بن أبان ثنا عبيدة عن الأسود ثنا القاسم بن الوليد عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم التيمي عن همام بن الحرث عن جرير عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « للمسافر ثلاثة - أو ثلاث - وللمقيم يوم في المسح على الخفين »(٣) . وفي سنن الطوسي: قال جرير: ومسح على خفيه - أو قال: جوِّز به - قال عيسى: يعنى: ابن يونس أنا أشُكّ، وقال بعده: يقال هذا حديث حسن صحيح، وقد

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أحمد في « المسند » (٦/ ١٢) بلفظ: « ثم دعا بمطهرة أي: إداوة ...» الحديث .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب انظر: أول حديث .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ٩٥) من حديث خزيمة بن ثابت ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وكذا صححه ابن خزيمة وابن ماجة (ح/ ٥٥٥) والطبراني في «الكبير» (٤/ ٩٦، ١١٢٠) والخطيب (٦/ ٣٧٧) وابن عدي في « الكامل » (٣/ ١١٢٠، ١١٢٥) وأحمد في «المسند» (١/ ٩٦، ٤/ ، ٤/ ، ٢١٣) والبيهقي (١/ ٢٧٦، ٢٧٦) والطبراني (٢/ ،١٠) 2 (١/ ٢٧٦) والحلية (٢/ ٢٩٨) .

رواه شهر وقرّة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلى بن محمد قالا: حدثنا وكيع، وحدثنا أبو/ همام الوليد أنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعاً عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: « أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - توضأ ومسح على خفيه ». هذا حديث خرجه الأثمة الستة في كتبهم، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري وشعبة وجرير بن حازم وأبو معاوية ويحيى القطّان وابن عيينة وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة في المسح على الخفين ، ورواه أحمد بن يونس عن بكر بن عياش عن الأعمش، وصالح عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي عَيْنَا فَأَيهِما الصحيح من حديث الأعمش قال: أتى الصحيح حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ، وهم في هذا الحديث: أبو بكر بن عياش؛ إنَّما أراد الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق المغيرة قبل غير حديث أبى وائل من حديث مسلم، قلت لأبي زرعة: أيّهما الصحيح؟ قال: أخطأ أبو بكر في هذا الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ، ورواه منصور عن أبى وائل عن حذيفة، ولم يذكر المسح وذكر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: وإنَّمَا قلت فالأعمش رَّبَمَا دلَّس ورواه الإسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش من حديث عبد الرحمن بن محمد بن طلحة عن أبيه عن الأعمش عن أبي وائل لم يقل: بالمدينة، ورواه عن قريب من ثلاثين نفساً عن الأعمش لم يروه بالمدينة إلّا من حديث محمد بن طلحة في رواية عنه ، وقال أبو عمر بن عبد البرّ بعد أن ذكر أن عيسى بن يونس انفرد عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بقوله : « كنت أمشي مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - بالمدينة فأتى سباطة قوم فبال ثم توضأ ومسح على خفّيه »(١). قال: ولم يقل فيه أحد بالمدينة غير عيسى بن يونس وهو ثقة واصل إلّا أنه خولف في ذلك عن الأعمش وسائر من رواه عن الأعمش لا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٢- باب البول قائمًا ، (ح/ ٢٣) . وسكت عنه . قلت : والسكوت كناية الحسن .

قال أبو داود : قال مسدّد : قال : فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند بقية .

بقوله وفيه بالمدينة. انتهى، وما قدمناه عن محمد بن طلحة يرد قوله، وفي المعجم الصغير لأبي القاسم من حديث أحمد بن سليم، وعيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن شقيق عن حذيفة قال : « كنت أمشي مع النبي – صلى الله عليه وآله وسلم –، فانتهى/ إلى سباطة قوم فبال قائماً [770/ب] ومسح ». رواه عن القاسم بن عفان عن عمه أحمد بن سليم وقال: لم يروه عن الشعبي إلا زكريا، ولا عنه إلا عيسى. تفرد به أحمد بن سليم، وفي مسند أحمد ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «قد مسح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم – مسح على الخفين فسألوا الذين يزعمون أن رسول الله عيالي قبل نزول المائدة أو بعد المائدة والله ما مسح على عليه ما مسح على عليهما » والله تعالى أعلم .

حدثنا محمد بن رمح أنبأ الليث بن سعيد عن إبراهيم عن رافع بن جبير عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم –: « أنّه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (1). هذا حديث مخرج كالذي قبله ، وفي كتاب العلل لعبد الرحمن سمعت أبي يقول: سألنا إبراهيم بن موسى – أي: حديث في المسح على الخفين أصح فسألنا، فقال: هو حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن المغيرة. فقلت: أماله عندنا حديث حجازي؟ قال: ما هو؟ قلت: حديث يحيى بن سعيد بن إبراهيم عن نافع بن حجير عن عروة بن المغيرة عن أبيه؟ فسكت ثم قال: إني الآن أقول حديث الزهري عن عباد بن زياد وإسماعيل بن محمد بن سعيد عن عروة وحمزة – الغيرة – عن أبيها، وفي كتاب البخاري (1) عن أبي نعيم ومسلم عن أبي المغيرة – عن أبيها، وفي كتاب البخاري (1)

<sup>(</sup>١) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري في ( الوضوء ، باب ٥ ٨٤٨ ) ومسلم في ( الطهارة ، ح/ ٧٥) وابن ماجة (٥٤٥) .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في : ٤- كتاب الوضوء ، ٤٩- باب المسح على الخفين ، (ح/ ٢٠٦) . ورواه مسلم في : ( الطهارة ، ح/ ٢٧٤) . ورواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٥٨- باب المسح على الخفين ، (ح/ ١٥١) .

نمير عن أبيه قالا: يذاكرنا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة عن أبيه قال : « كنت مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء، وأفرغت ماء من إداوة فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه/ ومسح برأسه ثم هويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما». ورواه الطبراني في الأوسط(١) من حديث موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به ولفظه : « كنت مع النبي في سفر ليلاً فقال من هذا؟ فقلت : أنا المغيرة. فقال : أمسك فأمسكت له ناقته وانطلق حتى ما رأيته، ثم جاء... فذكره » وقال: لم يحرّده عن إسماعيل إلّا ابن أعين. تفرّد به المعافى بن سليمان، ورواه المعافى أيضاً عن القاسم بن معن عن إسماعيل عن الشعبي ، وقال الدارقطني: ورواه غير بن القاسم وزفر بن الهذيل وخالد بن عبد الله الواسطى وسليمان بن كثير عن حصين عن الشعبي وسعيد بن عبيدة عن المغيرة، ورواه إبراهيم بن طهمان ومحمد بن فضيل، وورقاء وسويد بن عبد العزيز عن حصين عن الشعبي وحده عن المغيرة ، وخالفهم ابن عيينة فرواه عن حصين عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وقال الحميدي والقاسم بن بشير عن ابن عيينة عن حصين وزكريا بن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وكذلك رواه عيسى بن يونس ونبأ به أبو نعيم والفزاري وابن قتيبة عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة عن أبيه ، وكذلك رواه زكريا بن أبي زائدة من رواية أبي نعيم وجعفر بن عون وابن عيينة ويحيى بن سعيد الآمدي عنه عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وكذلك رواه عبد الله بن أبي السفر وعمر بن أبي زائدة وداود بن يزيد الأودي وسليم مولى الشعبي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه ، وكذلك رواه أبو إسحاق الشعبي من رواية إسرائيل عنه، ورواه أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عروة لم يذكر فيه الشعبي، ورواه

<sup>(</sup>١) صحيح أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٩) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » قال : « وفي الصحيح طرف منه » وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعّفوه إلّا ابن عدي فقال: لم أر له حديثًا منكرًا .

عبد الله بن عون عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه واختلف عنه فقال: أبو جابر عن ابن عون عن الشّعبي وابن سرين عن ابن المغيرة عن أبيه، ووهم وإنَّمَا روى هذا الحديث ابن عون عن الشعبي عن عروة وحده، وعن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة، واختلف عن إسماعيل /بن أبي خالد، فرواه موسى بن أعين عن إسماعيل عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وخالفه القاسم بن معن؛ فرواه عن إسماعيل عن الشعبي عن المغيرة لم يذكر بينهما أحد ، وكذلك رواه الهيثم بن حبيب الصيرفي ومخالد بن سعيد وأبو إسحاق الشيباني عن الشعبي عن المغيرة، وزاد أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: قيل للمغيرة: ومن أين كان للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خفان فقال: أهداهما له دحية بن خليفة الكلبي، وخالفه الجعفي في هذا اللفظ، فرواه عن الشُّعبي عن دحية ولم يذكر فيه المغيرة، ورواه عريث بن مطر عن الشعبي عن مسروق عن المغيرة، وتابعه زكريا بن أبي زائدة من رواية سعيد الأموي عن أبيه عن زكريا عن الشعبي عن مسروق عن المغيرة، وقيل أنّ ابن الأموي أخلط عليه أحاديث أبيه عن زكريا بأحاديثه عن حديث أبي مطر، وهذا يشبه أن يكون منها، ورواه حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وجابر الجعفي والسري بن إسماعيل عن الشعبي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن المغيرة، وأحسنها إسناداً حديث الشعبي عن عروة عن أبيه وأبي ذلك أبو محمد بن أبي حاتم فقال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن حصين عن الشعبي عن عروة في المسح على الخفين، ورواه ابن عيينة عن حصين عن الشّعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ورواه زائدة بن قدامة عن حصين عن سعيد بن عبيدة سمع المغيرة وقال غيره: عن حصين عن أبي سفيان عن المغيرة، ورواه عنه عن حصين عن الشعبي وسعيد بن عبيدة عن المغيرة بلا عروة، قال أبي: وليس لأبي سفيان معنى قال: لين، ورواه هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمعا المغيرة قلت لأبي زرعة: فأيهما الصحيح عندك؟ قال: أنا أبي حديث الشعبي بلا عروة أصل إذا كان أصل في المسح، قال: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن عبد الرحمن/ الدّمشقى عن إسماعيل بن

[1 / ٢٦٧]

[۲۲۱/ ب]

عياش عن أبي شعبة يحيى بن يزيد الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن عامر الشّعبي عن إبراهيم بن أبي موسى عن المغيرة في المسح، فقال أبو زرعة: وهم فيه حماد وخالفه السبيعي وابن أبي خالد وحصين ، قال أبو محمد: يعنى أنّهم رووا الحديث عن الشعبي عن عروة، وليس لإبراهيم بن أبي موسى هنا معنى، والله تعالى أعلم . ولفظ أبي داود(١) : « كنا مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - وفي ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة قال: فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جناب الروم، وفيه: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهي طاهرتان فمسح عليها ». قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وفي لفظ مسلم (٢): عن ابن مثنى ثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإِسناد قال : « فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه »، ولفظ مسروق عن المغيرة « بعد: ثم مسح على خفيه ثم على ناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبنا فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة، فصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة فلما أحسَّ بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -ذهب يتأخرً (٣) فأومأ إليه ليصلي بهم فلمّا سلّم قام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: وقمت فركعت الركعة التي سبقتنا ». وفي رواية المقيم عن أبيه حدّثني له : « مسح على الخفين ومقدَّم رأسه وعلى عمامه »، وثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر عن أبيه عن بكرة بن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي عَيْلِهُ بمثله ، وثنا ابن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً عن يحيى القطّان قال: ثنا ابن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة : « أنَّ النبي

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٥٨- باب المسح على الخفين ، (ح/ ١٥١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في : ٢- كتاب الطهارة ، ٢٣- باب المسح على الناصية والعمامة ، (-1/1)

<sup>(</sup>٣) قوله : ١ ذهب يتأخّر ، أي: شرع في التأخير عن موضعه ليتقدّم النبي عَلَيْكُم .

عَلِيْكُ تُوضاً فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين »(١)، وقال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة: ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية، / سمعت أحمد بن الحسن، سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت - يعني: مثل يحيى بن سعيد القطان -وقال: وحديث المغيرة حسن صحيح، واختلف من ابن المغيرة هذا ومن هو ففي كتاب البيع لأبي الحسن وأخرج مسلم عن ابن مرتع - يعني: عن يزيد بن زريع - عن حميد ثنا بكر عن عروة قال: وخالفه غيره عن يزيد فرواه عنه على الصواب عن حمزة المغيرة رواه كذلك حميد بن سعدة وعمرو بن علي، وكذا قال ابن أبي عروة: عن حميد ، وفي صحيح أبي عوانة: أنبأ يوسف القاضي أنبأنا مسدد وأنبأ يزيد به، وكلام الدارقطني ينفي تشبه الوهم فيه إلى محمد بن يزيد وأبو مسعود الدمشقى مخالفة، ويقول: هكذا يقول مسلم، وفي حديث ابن بزيغ عن يزيد عن عروة وخالفه النّاس فقالوا: حمزة بدل عروة. حكاه أبو على في التقييد، وقال أبو الحسن في العلل: يروه بكر واختلف عنه، فرواه حميد عن بكر عن حمزة ، وقال سليمان التيمي عن بكر عن ابن المغيرة: قال ذلك خالد الواسطي ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون، واختلف في معتمر؛ فذاك نصر بن علىّ وأبو نعيم الحلبي عن معتمر عن أبيه

[4777]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذي (ح/ ١٠٠) قال الترمذي : وذكر محمد بن بشَّار هذا الحديث في موضع آخر : ( أنّه مسح على ناصيته وعمامته ) . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة : ذكر بعضهم ( المسح على الناصية والعمامة ) ، ولم يذكر بعضهم ( الناصية ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

ورواه مسلم (١/ ٩٠- ٩١) عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد بن زريع عن حميد الطويل عن بكر المزني عن عروة عن المغيرة عن أبيه . قال النووي (٣/ ١٧١) : 8 قال الحافظ أبو علي الغساني : قال أبو مسعود الدمشقي : هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع : عن عروة بن المغيرة ، وخالفه التّاس ، فقالوا فيه : حمزة بن المغيرة ، بدل عروة . وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع ، لا إلى مسلم 9 والظّاهر أن رأي الدارقطني أرجح ؛ لأن النسائي رواه (١/ ٣٠) عن عمرو بن علي وحميد بن والظّاهر أن رأي الدارقطني أرجح ؛ وواه البيهقي (١/ ٢٠) من طريق حميد بن مسعدة أيضًا (١/ مسعدة عن يزيد بن زريع ، وواه البيهقي (١/ ٦٠) من طريق حميد بن المغيرة 9 ، فخالفوا محمد بن عبد الله بن بزيع .

عن بكر عن ابن المغيرة ، وكذلك قال على بن الحسن الدرهمي: عن معتمر إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عن ضمرة بن المغيرة، وقال أبو الأشعث: عن معتمر عن أبيه عن بكر والحسن عن ابن المغيرة عن أبيه ، وقال الثوري: عن القاسم عن أبي بكر عن الحسن. قال ذلك عبد الكريم بن روح عن الثوري، ورواه عاصم الأحول عن بكر مرسلاً عن المغيرة بن مسهر عن ابن عروبة عن عاصم الأحول عن بكر، واختلف عن ابن عروبة، فرواه زفر عنه عن قتادة/ عن بكر عن المغيرة، وخالفه منيع بن عبد الرحمن، فرواه عن سعيد بن مطر عن بكر عن المغيرة، وكلاهما وهم ؛ لأن هذا الحديث سمعه ابن أبي عروبة عن بكر ليس بينهما فيه قتادة ولا مطر. قال ذلك ابن زريع وغندر وابن مسهر، وروي عن داود بن أبي هند عن بكر عن المغيرة مرسلاً أيضاً، ورواه الحسن البصري عن المغيرة حدّث به قتادة واختلف عنه، فرواه زفر عنه عن قتادة عن الحسن ومحمد عن المغيرة ، وقال هدبة بن خالد: عن همام عن قتادة عن الحسن وزراره بن أوفى عن المغيرة، ورواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن كثير عن أبي حفص العمري عن الحسن عن المغيرة، والحسن لم يسمعه من المغيرة، وإنَّما سمعه من حمزة ابنه، وذلك بّين في رواية القطّان عن التيمي روي أيضاً عن عبيد الله بن عمر عن حمزة بن المغيرة. قاله عبد الله بن نافع الصانع عن أبي معشر عنه ، وخالفه يحيى بن عبد الله بن سالم، فرواه عن عبيد الله عن حميد الطويل عن ابن المغيرة عن أبيه، وحميد لم يسمعه من ابن المغيرة؛ إنَّما رواه عن بكر عنه، ولفظ أبى داود : « ثم ذكر فوق العمامة » وفي لفظ : « قال: فصليت أنا والنبي عَلِيليً فصلى الركعة التي سبق لها ولم يزد عليها شيئاً » قال أبو داود(١): أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السُّهو، وفي لفظ يونس عن ابن شهاب حدَّثني عبَّاد بن زياد أنَّ عروة بن المغيرة سمع أباه وفيه : « قد ركع لهم » – يعني: ابن عوف - ركعة من صلاة الفجر، وفيه: «ثم سلّم عبد الرحمن، فقام النبي في صلاته ففرغ المسلمون فأكثروا التسبيح؛ لأنَّهم سبقوا النبي عَلِيُّكُم فلمّا

<sup>(</sup>١) تقدّم ، وهو الحديث برقم : (١٥٢) .

سلَّم النبي عَلَيْكُ قال لهم: « قد أصبتم أو قد أحسنتم »(١). ولفظ النسائي في كتاب شيوخ الزهري في غزوة تبوك، وذكره مالك في موطئه بما استوجب رواه أنبأ بذلك المسند المعمر شرف الدين بن أبي الفتوح الشّامي – رحمه الله تعالى – أنبأ ابن رواح أنا الحافظ البغوي – رحمه الله – في خامس عشر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين أنبأ أبو الحسين المبارك بن عبد/ الجبار بقراءتي عليه ببغداد في جماد الأوّل سنة خمس وتسعين وأربعمائة أنبأ أبو طالب محمد بن الحربي الزاهد أنبأ الحافظ أبو الحسن علىّ بن مهدي في كتابه قال: روي مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عبّاد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة ،فذكر قصة المسح قال: وخالفه صالح بن كيسان، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وعمرو بن الحرث، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم، فرواه عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه، فزاد: وعلى مالك في الإسناد عروة بن المغيرة وبعضهم قال: عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة بن المغيرة عن أبيهما ، قال ذلك عقيل وعبد الرحمن بن خالد ويونس بن يزيد بن أبي سفيان قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله عليّ بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، فخولف مالك -رحمه الله تعالى - في إسناده في موضعين: أحدهما: قوله عباد بن زياد من ولد المغيرة، والآخر: اسقاطه من الإسناد عروة وحمزة بن المغيرة والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب العلل: وهم في هذا الحديث في عباد، فزعم أنه من ولد المغيرة، وإنَّما هو ابن زياد بن أبي سفيان ، وقال عن المغيرة: وإنَّمَا هو عن عروة وحمزة بن المغيرة عن أبيهما، والله تعالى أعلم – وبنحوه قاله الشَّافعي فيما حكاه البيهقي عنه ومحمد بن إسماعيل البخاري، وقال ابن أبي حاتم في موضع آخر: سألت أبي عن حديث شبابة محمد بن عوف الحمصي عن أبي لقى عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الترمذي عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة بن محمد بن إسماعيل أخبره عن حمزة بن المغيرة: الحديث، فقال أبي: هذا خطأ؛ إنَّما هو إسماعيل بن

[۸۲۸ د]

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٥٨- باب المسح على الخفين ، (ح/ ١٤٩) .

محمد بن سعد بدل محمد بن إسماعيل ، وزعم/ ابن عقدة أنّه حديث تفرّد به أهل الكوفة وفيه نظر، وفي لفظ له - أعنى أبا داود - من حديث بكير بن عامر الجبلي عن عبد الرحمن بن أبي نُعمْ عن المغيرة فقلت : « يا رسول الله: نسيت. قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي ١٥٠١، ولما ذكر أبو القاسم هذا في معجمه الكبير عن عمر بن عبد العزيز عن عليّ بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا بكير قال: زعم ابن أبي نعم المغيرة حدثه : ﴿ أَنَّهُ مَشَّى مَعَ النَّبِي عُيِّكُمْ فَي المدينة، فأتى بعض الأودية قد خلها، فقضى حاجته ثم خرج فتوضأ وخلع الخفين، فلما لبس خفيه وجد بعد ذلك ريما فعاد ثم خرج فتوضأ ومسح على الخفين فقلت: أنسيت يا رسول الله؟ فقال: بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجلُّ ». قال الحافظ القشيري: وبلغني أنَّ أحمد بن خالد الأندلسي الحافظ رواه عن على وقال بعد تمامه: ما أحسنه وخرّجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث الحسن بن صالح عن بكير وقال: إسناده صحيح ، وقال أبو الحسن في كتاب العلل: يرويه بكير البجلي عن عبد الرحمن حدّث به عن الحسن بن صالح ووكيع والفضيل بن موسى وعبد الله بن موسى وعبد الله بن داود وعليّ بن عراب، ورواه عامر بن مدرك عن الحسن بن صالح فقال: عن أكيل عن ابن أبي نعم، وإنّما أراد بكير بن عامر.

ورواه سعيد (٢) بن المسيب فقال: عن أبي بكير عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن المغيرة حدّث به عنه بكير بن خداش ووهم فيه في موضعين: في قوله عن أبي بكير، وفي قوله: عن ابن أبي ليلى، وإنّما أراد البن أبي نعم ثناه المحاملي ثنا عبدان الأهوازي ثنا معمر بن سهل من عامر بن مدرك عن الحسن بن صالح به ورواه عن المغيرة أيضاً عمرو بن وهب الثقفي ، قال أبو الحسن: يرويه محمد بن سيرين، واختلف عنه، فرواه أيوب السختياني، وقتادة

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۱۰٦) وأحمد في «المسند» (٤/ ٢٤٦، ٢٥٣) والبيهقي في «المكبرى» (١/ ٢٧٢) ونصب الراية (١/ ١٦٣، ١٦٦) والمشكاة (٢٤٥) والحلية لأبي نعيم (٧/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «سعيد» وردت «بالأصل» «عيسى»، والصحيح ما أثبتناه.

وحبيب بن الشهيد، وهشام بن حسان، وعوف الأعرابي، وأشعث بن عبد الملك، وأبو حرّة عنه عن عمرو عن المغيرة، واختلف عن يونس بن عبيد، [٢٦٩ بافرواه هشيم عن يونس عن عمرو عن المغيرة، وتابعه الفرياني عن الثوري فقال: عن يونس بن سيرين عن المغيرة أسقط عمرًا، ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين عن المغيرة عن عمرو بن وهب، وتابعه جرير بن حازم في ذكره رجلا بين ابن سيرين وبين عمرو بن وهب إلّا أنّه لم يُكنّه.

وقال يزيد القشيري عن ابن سيرين عن بعض أصحابه عن المغيرة: وقال حسام بن الفضل، وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري، وعبد الأعلى بن أبي المنادي عن ابن سيرين عن المغيرة: لم يذكر بينهما عمراً، فالقول قول أيوب وقتادة، ومن تابعهما ، وأبي ذلك عليه أبو زرعة بقوله: ورواه بعض أصحاب ابن عون عن محمد عن عمرو بن وهب عن رجل عن آخر عن المغيرة عن النبي عَيْلِيُّهُ قلت لأبي زرعة: أيهما الصحيح؟ قال: عمرو عن رجل عن آخر عن المغيرة. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل ، ورواه أبو وائل عن المغيرة. قاله أبو الحسن يرويه عاصم بن أبي الجود، وحماد بن أبي سليمان عنه عن المغيرة ووهما فيه على أبي وائل عن حذيفة وهو الصواب، وسئل عن حديث أبي وائل عن المغيرة : « أنّ النبي عَلِيْكُ توضأ ومسح على النعلين »(١)، فقال: يرويه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور، وحصين بن أبى وائل عن المغيرة، وخالفه هشيم في إسناده ومتنه، فرواه عن حصين عن سالم بن أبي الجعد، وأبي سفيان عن المغيرة ، وقال فيه: «ومسح على خفيه» ولم يذكر: النعلين، وخالفه زائدة بن قدامة، فرواه عن حصين عن سعد بن عبيدة عن المغيرة، ورواه عبثر القاسم، وزفر، وخالد الواسطى وسليمان بن كثير عن حصين عن الشعبي وسعد بن عبيدة عن المغيرة، ورواه الأسود بن يزيد عن المغيرة، قال

<sup>(</sup>١) صحیح. رواه الترمذي (ح/ ٩٩) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . بلفظ : ٥ توضّأ النبي عَلَیْتُهُ ومسح علی الجورین والنعلین ٥ . وقال : هذا حدیث حسن صحیح . ورواه أبو داود (١/ ٦٦- ٦٢) والنسائي في روایة ابن الأحمر ، وابن ماجة (١/ ١٠٢) كلّهم من طریق و کیع عن الثوري . ورواه البیهقي (١/ ٣٨٣- ٢٨٤) بإسنادین من طریق أبي عاصم عن الثوري . ونسبه الزیلمي في نصب الرایة (١/ ٣٨٣) إلى صحیح ابن حبان .

الطبراني في الأوسط: / لم يروه عن حماد عن الأسود إلا عبد الله بن محيرز، ورواه عبد الله بن بريدة عن المغيرة : « أنه توضأ ومسح على الخفين وصلى بنا فأقامني عن يمينه ». قال أبو القاسم في الأوسط (۱) أيضا: لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن المغيرة : « وصلى بنا فأقامني عن يمينه » إلّا ابن بريدة. تفرد به عنه عبد المؤمن بن خالد، ورواه أبو السائب مولى هشام بن زهرة عن المغيرة بزيادة: « وفي الإداوة ماء عذب ». قاله القشيري، حدّثنا عمران بن موسى الليثي ثنا محمد بن سيرين ثنا سعيد بن أبي عروبة عن نافع عن ابن عمر : « أنه رأي سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال: إنكم تغفلون ذلك، فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر: افت عن المسح على الخفين، فقال خمر : وإن جاء من الغائط؟ قال: نعم ». هذا حديث رواه (۲) البخاري من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه فقال: نعم، فقال: إذا حدثك سعد عن النبي عليه فلا تسأل عنه غيره ».

قال البخاري: وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أنّ أبا سلمة أخبره أن سعدًا قال عمر لعبد الله: نحوه، وأشار البخاري إلى رواية أبي سلمة عن سعد ، وقال الترمذي في العلل: قال محمد: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح، وحديث محمد بن سعد في المسح أرجو أن يكون صحيحًا، ورواه الإسماعيلي في مستخرجه من حديث الفضيل بن سليمان عن

<sup>(</sup>١) صحيح . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢/ ٩٥) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري في : ٤- كتاب الوضوء ، ٤٨- باب المسح على الخفين ، (ح/ ٢٠٢) . وفتح الباري : (١/ ٣٦٥) . ورواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٤- باب ما جاء في المسح على الخفين ، (ح/ ٤٦٥) .

في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات ، وهو في صحيح البخاري بغير هذا السياق ، إلّا أنّ سعيد بن أبي عروبة كان يدلّس . ورواه بالعنعنة ، وأيضًا قد اختلط بآخرة .

موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أنّ أبا سلمة أخبره أنّ سعداً حدّثه : « أنّ رسول الله عَيْلِيَةٍ مسح على الخفين » .

[۲۲۰/ ب]

وعنده أيضاً من رواية عبد العزيز أنّ المختار عن ابن عقبة قال: حدّثني أبو النّضر عن أبي سلمة عن سعد/ حدثنا يرفعه إلى النبي عَيْسَةٍ في الوضوء على الحفين : « أنه لا بأس بالوضوء على الحفين »(١). قال: وحديث أبو سلمة أنّ عبد الله بن عمر حدَّثه سعد أنّ عمر قال لعبد الله : « كان يلزمه إذا حدّثك عن النبي عَيْسَةٍ وراء حديثه شيئاً » .

وفي تاريخ ابن أبي خيشمة من حديث عاصم عن سالم عن ابن عمر قال : « رأيت النبي عليه على الخفين بالماء في السفر ». وفي كتاب الإمارات الأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر سألت عمر بن الخطاب: أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان »(٢). وفي حديث سالم عن ابن عمر أنّ سعداً سأل عمر عن المسح، فقال عمر : « سمعت رسول الله عليه يأمر بالمسح على ظهر الخف للمسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة »(٦). وفي مسند مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه أو عمه عن عمر : « رأيت النبي عليه بعد الحدث توضأ ومسح على الخفين »(٤). زاد النيسابوري من حديث الزهري عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عن حميد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين عليه المحمد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين المحمد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً عليه المحمد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً يتوضأ عليه المحمد عن ابن عمر قال : « قدمت الكوفة فرأيت سعداً عن ابن عمر قال المحمد عن ابن عمر قال عمر عليه عن عبد عن ابن عمر قال المحمد عن ابن عمر قال : « قدم عاد الكوفة فرأيت سعداً المحمد عن ابن عمر قال عمر قال : « قدم عليه عن ابن عمر قال عبد عن ابن عمر قال : « قدم عد عن ابن عمر قال عبد عن ابن عبد ع

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن عساكر : (٦/ ١١٥) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه الشافعي في «المسند» (ح/ ۱۷) والحميدي في «المسند» (ح/ ۷۵۸) والفتح (۱/ (1/7) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٧١- باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ، (ح/ ٧٥) من حديث خزيمة بن ثابت مرفوعًا ، ولفظه : ﴿ أَنَه سُئل عن المسح على الحفين ؟ فقال : للمسافر ثلاثة أبام ، ولي بعض النسخ : ﴿ وللمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم النسخ : ﴿ وللمسافر ثلاثة أيام ،

<sup>(</sup>٤) راجع ، مجمع الزوائد : (١/ ٢٥٥، ٢٥٧) .

فنهيته عن ذلك ، فقال : إذا رجعت إلى أمير المؤمنين فسله عن ذلك، فسألته عن ذلك حين قدم سعد حاجاً، فقال عمر: نعم وإن جئت من الغائط ١٥٠٠. ولفظ شيبان عن يحيى عن أبي سلمة : « إذا توضأ أحدكم ثم يخفف فليمسح على الخفين، وإن جاء من الغائط »، ولفظ النعمان بن سالم : « أصاب سعد »، وفي حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن عمر قال لأبيه: فإنه - يعنى سعداً - قد أصاب وأخطأت، وإن زعم أنفك من لبس خفيه ورجلاه طاهرتان فله يوم إلى الليل حتى ينزعهما على فراشه، وللمسافر/ ثلاثة أيام. وفي لفظ: فقال عمر: «عمك أعلم بالسنة منك»، وفي لفظ: « سعد يأبي أنفه عنك ». وقال أبو الحسن الدارقطني: وسئل عنه فقال: هو حديث رواه أبو النَّضر عن أبي سلمة، واختلف عنه، فرواه أبو أيوب الأفريقي وابن علاء عن أبي النَّضر عن أبي سلمة عن ابن عمرو أسنداه عن عمر وسعد عن النبي، ورواه عمرو بن الحرث عن أبي النَّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد وحده أنّ النبي عَيْلِيُّهُ وأنّ ابن عمر سأل إيّاه فقال : ﴿ إِذَا حَدَّثُكُ سَعِد فلا تسل عنه غيره ». ورواه موسى بن عقبة ، واختلف عنه فقال: عبد العزيز بن المختار، وعبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن أبي النَّضر عن أبي سلمة عن سعد عن النبي عَلِيلَة ، واختلف على ابن أبي حازم فقال: سهل بن صغير عنه عن موسى عن أبي النَّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد عن النبي عليه ، وكذا قال ابن لهيعة عن أبي النضر، وقال وهيب:

<sup>(</sup>١) راجع ، سنن ابن ماجة : (ح/ ٥٤٦) بلفظ : ( عن ابن عمر ، أنّه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفَّين ، فقال : إنّكم لتفعلون ذلك ؟ فاجتمعنا عند عمر . فقال سعد لعمر : افت ابن أخي في المسح على الخفين . فقال عمر : كُنّا ونحن مع رسول الله عَلِيَّةُ نمسح على خفافنا ، لا نرى بذلك بأسًا ، فقال ابن عمر : وإن جاء من الغائط ؟ قال : نعم ، .

في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وهو في صحيح البخاري بغير هذا السياق . إلَّا أنَّ سعيد بن أبي عروبة كان يدلس . ورواه بالعنعنة ، وأيضًا قد اختلط بآخرة . وبلفظه : رواه مالك في : ٢- كتاب الطهارة ، باب ٥ ٨ ، (ح/ ٤٢) .

قلت: وهذا حديث صحيح، وقد صحَّحه الشَّيخ الألباني.

وفضل بن سليمان، وإسماعيل بن جعفر والدراوردي عن موسى بن عقبة عن أبي النصر عن أبي سلمة عن سعد ولم يذكروا ابن عمر، وقال الحماني: عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن أبي النَّضر عن أبي سلمة عن بسر بن سعید عن سعد، ووهم فی ذکر بسر ، وقال کریم بن موسی: فضل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي النَّضر عن عامر بن سعد، والصواب من ذلك قول عمرو بن الحرث، ومن تابعه عن أبي النَّضر، قال: ورواه عن ابن عمر جماعة فرفعه بعضهم ووقفه آخرون، فرواه نافع عن ابن عمر فممن رفعه عنه أيوب من رواية ابن أبي عروبة ومعمر وعبد الله بن الزبير الباهلي، ووثقه غيرهم عن أيوب، ورواه شريك عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلِيْكُ حدّث به عبد العزيز بن أبان عن/ شريك ولم يأت به غيره، وأسنده أيضًا عكرمة عن عمار عن نافع من رواية عنبسة بن عبد الواحد، وخالفه النَّضر بن محمد، فرواه عن عكرمة بن عمار ولم يصرّح برفعه ، وقال فيه: فإنه من السنة، ورواه عبد الله بن عمر العمري وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وتابعهم محمد بن أبي حميد المدني عن نافع فرفعه أيضاً إلى النبي عَلِيْكُ، ورواه أبو بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر عن عمر عن النبي -عليه السلام - حدّث به أبو حنيفة عنه وأبو بكر النخشلي، ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر موقوفاً إلى النبي عَيْلِهُ حدّث به عنه كذلك عاصم بن عبد الله بن عمر. قال ذلك الحسن بن صالح عن عاصم، وخالفه يزيد بن أبي زياد واختلف عن يزيد فقال: خالد بن عبد الله الواسطى عنه عن عاصم بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن عمر قال ابن فضيل: عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم عن أبيه عن جدّه عمر ، وقال شريك: عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، أو عن عمر، واختلف عن شريك فقال عنه أبو داود الطيالسي قولاً أخر عن عاصم عن أبيه عن عمر، والاضطراب في هذا من عاصم؛ لأنّه كان سيىء الحفظ، ورواه أشرس بن عبيد عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفاً غير مرفوع، ورواه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه عن عمر، وأعرف فيه بألفاظ

لم يأت بها غيره ذكر فيه المسح، وقال فيه: على ظهر الخف، وذكر فيه الوقت ثلاثاً للمسافر، يوماً وليلة للمقيم. وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي، قاله زيد بن الحباب عنه ، وفي علل الخلال عليّ بن حجير وأحمد بن حنبل عن المسح على أعلى الخف وأسفله، فقال: - يعني: نوح بن حبيب - لأحمد: يأخذ بحديث عمر قال أبي: حديث هو قلت: حدثنا زيد بن الحباب عن خالد بن أبي بكير وذكرت هذا الحديث فضحك - يعني: أبا عبد الله - ثم قال: أعد، وقال: لم أسمع منه هذا الحديث .

[1 / \*\*\*\*]

وقال زياد بن أيوب: سألت أحمد عن المسح على الخفين، / فقال: إنّما هو أعلاه وأكثر الأحاديث عن النبي عَيِّلِهُ أنّه مسح أعلاه وأسفله ، وليس ذلك ثابت عنه، قال الدارقطني: ولفظه في الإفراد: « رأيت النبي عَيِّلِهُ ما لا أحصيه يمسح على الخفين، وذكر شراك النعل »(١).

وقال: تفرّد به معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عنه، يعني: عن ابن عمر غيره، ورواه حصين بن عبد الرحمن عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن عن النبي عليه. قاله سويد بن عبد العزيز عن حصين وخالفه هشيم، فرواه عن حصين موقوفًا، ورواه أبو سلمة عن عبد الرحمن عن ابن عمر، واختلف عنه خرّجاه أبو النضر سالم عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر، وسعد عن النبي عليه قال ذلك أبو أيوب الإفريقي، وابن لهيعة عن أبي النّضر، واختلف عنه فقال: عبد العزيز بن المختار عن موسى عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن سعد عن النبي عليه وعن ابن عمر موقوفاً، وقال وهب: عن موسى عن أبي النّضر عن موسى عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر موقوفاً، وقال وهب: عن موسى عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر موقوفاً، وقال وهب: موسى عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال : قال عمر: « إذا موسى عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال له الفضيل بن سليمان:

<sup>(</sup>١) أورده العقيلي في الضعفاء الكبير: (١/ ١٨٥). في ترجمة معاوية بن عطاء البصري. قال العقيلي: كان يرى القدر. عن التَّوري وغيره في حديثه مناكير وما لا يُتابع على أكثره. وقال بعد رواية هذا الحديث: ﴿ وهذه كلُّها بواطيل لا أصول لها ﴾ .

عن موسى (١) عن أبي النّضر عن أبي سلمة قال: حدّث سعد ولم يذكر فيه ابن عمر، وقال عمرو بن الحرث، وابن لهيعة: عن أبي النّضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد، وقيل: عن ابن لهيعة عن أبي النّضر عن بسر بن سعيد ، وقال أبو إسحاق السبيعي: عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر، وسعد موقوفاً عليها غير مرفوع. قال ذلك يونس بن أبي إسحاق وأبو الأحوص، وقال شعبة: عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن ابن عمر قوله لم يجاوز به ابن عمر ، ورواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله عن ابن عمر وسعد وقولهما غير مرفوع، ورواه عبد الله بن دينار/ [١٧٧٠] وأصحاب نافع عمن تقدّم ذكره، والحكم بن الأعرج، وأبو حازم الأشجعي عن الشعبي، وخيثمة بن عبد الرحمن، والنعمان بن سالم، وميمون بن مهران عن ابن عمر عن عمر، وسعد وقولهما غير مرفوع، والله تعالى أعلم.

حدثنا أبو مصعب المدني ثنا عبد المهيمن بن إلياس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جدّه: «أن رسول الله عين مسح على الخفين. وأمرنا بالمسح على الخفين». هذا حديث إسناده ضعيف بعبد المهيمن المذكور ، قيل: وقد يقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة ذكرها الحافظ أبو عليّ بن السكن فقال: حدثنا أبو عبد الله القاسم بن إسماعيل، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن محمد بن بدر، والحسن بن محمد قالوا: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه قال: رأيت سهل بن سعد يبول بول الشيخ الكبير، فكاد أن يسبقه، وإنما توضأ ومسح على خفيه فقلت: ألا بنزع هذا؟! فقال: لا، رأيت خيراً مني ومنك يفعل هذا، رأيت رسول الله عشر من حديثه فقال: حدثنا موسى بن هارون عن قتيبة عن شعبة عن التاسع عشر من حديثه فقال: حدثنا موسى بن هارون عن قتيبة عن شعبة عن يعقوب عن أبي حازم أنه رأى سهل بن سعد... فذكر الحديث، وطريق أخرى يعقوب عن أبي حازم أنه رأى سهل بن سعد... فذكر الحديث، وطريق أخرى ذكرها أبو جعفر البغوي في مسنده عن حسين بن محمد عن أبي غسّان عن

<sup>(</sup>١) قوله : « موسى » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه من « الثانية » .

أبي حازم أنّه نظر إلى سهل بن سعد يبول قائماً فمسح على خفّيه... الحديث، ورواه أيضاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمر بن أبان ويحيى الحماني ثنا عبد العزيز بن أبي حازم سمعت أبي يقول: رأيت سهلا يذكره رواه عن الفضيل بن أبي روح عن ابن أبان وعن أبي جعفر القاضي عن الحماني، ورواه أبو بكر النيسابوري في كتاب الامارات عن أحمد بن منصور ثنا ابن أبي/ مريم وابن الصباح قالا: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدّثني أبو حازم قال: رأيت سهل بن سعد يبول قائما وقد كان كبير حتى لا يكاد قال: يبعد منه، قال: ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على خفيه. قال: قلت: ألا تنزع خفيك؟! قال قد رأيت من هو خير منك يصنع ذلك. واللفظ لابن مريم ، وثنا أحمد ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الحميد بن سليمان سمعت أبا حازم به ولفظه: «من هو خير منى ومنك يصنع.

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عمر بن عبيد الطنافسي ثنا عمر بن المثني عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك قال : « كنت مع رسول الله على على سفر فقال : هل من ماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم »(١) . هذا حديث في إسناده ثلاث علل: الأولى: ضعف رواية أبي أيوب، وقال أبو عثمان: ويقال أبو محمد، ويقال: أبو صالح، ويقال: أبو سعيد عطاء بن أبي مسلم عبد الله، ويقال: ميسرة الخراساني الأمردي البلخي الشامي المهلبي لنسيه لولا أن أبي سفره وهو وإن كان مسلم قد روي حديثه، ووثقه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني فقد كذبه سعيد بن المسيب، وقال ابن حبان: كان سييء الحفظ، يخطيء، ولا يعلم، فبطل الاحتجاج به، وذكره الباجي والفضيل في كتاب الضعفاء. الثانية: الانقطاع ما بين عطاء وأنس بن مالك. قاله أبو زرعة الرازي فيما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل، وقيل

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٥٤٨) . في الزوائد : هذا إسناد ضعيف منقطع . قال أبو زرعة : عطاء الخراساني لم يسمع من أنس . وقال العقيلي : عمر بن المثنى حديثه غير محفوظ . وأحمد (٤/ ٢٤٦) . ومشكل (٣/ ١٧٩) والكنز (١٧٦١٧) . وضعفه الشّيخ الألباني . انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١١٩) .

لابن معين،: لقى عطاء أحدًا من أصحاب النبي عَيْنَا قال لا أعلمه. الثالثة: الجهالة بحال عمر فإني لم أر أحداً ذكرها، والله أعلم .

وقد وقع لنا هذا الحديث بإسناد صحيح لا يطعن في أحد من رجاله ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، فقال: أنبأ قتيبة أبنا أبو عوانة عن أبي يعفور زياد بن عبد الله أنبأ أنس بن مالك قال: « رأيت النبي عيالله توضأ ومسح على الخفين »(۱). ثنا محمد بن إسحاق ثنا نعيم بن الجهم ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور فذكر مرفوعاً قال: سألت أنساً عن المسح على الخفين فقال: « كان رسول الله عياله عليهما »، ورواه أبو القاسم في الأوسط بإسناد لا بأس به ، ولما ذكره البزار قال: لا يعلم روي أبو يعفور عن أنس غير هذا الحديث، وأما قول البخاري: وسأله عنه الترمذي. أخطأ فيه قتيبة والصحيح عن أنس موقوفاً فيه وجدنا لقتيبة تابعاً، ولحديثه شاهداً، وهو ما ذكره بحشل في تاريخه: ثنا علي بن يونس ثنا عبد الحميد بن أبي داود ثنا سفيان الزيات عن الأعمش عن أنس: « رأيت النبي عيالية الوضاً ومسح على الخفين » .

[۲۷۳/ ب]

عن أبي زرعة ثنا عليّ بن عباس ثنا عليّ بن الفضل بن عبد العزيز ثنا سليمان اليمني عن أنس: « وضأت النبي عَلَيْ قبل موته بشهر فمسح على الخفين والعمامة »، وقال: لم يروه عن سليمان إلّا عليّ، رواه النيسابوري في كتاب الأبواب عن محمد بن أحمد بن الجنيد ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا وهيب ثنا يحيى به، وثنا أحمد بن منصور، وثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا مروان بن معاوية، ورواه الساجي في فوائده، ويخرج أبو النّضر الوائلي من طريق العباس بن محمد بن العباس النصري ثنا أحمد بن صالح ثنا الوائلي من طريق العباس بن محمد بن العباس النصري ثنا أحمد بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن أنس: أنّه مسح على الخفين، وذكر أنس أنّ رسول الله عَيْنَة مسح على الخفين، قال الوائلي: وهذا غريب جداً من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس لم يسنده عنه فما قبل غير إسماعيل هذا أو أبي ذلك الحافظ أبو بكر البزار؛ فإنّه لما رواه عن أحمد بن الوليد البزار أنبأ يحيى بن محمد الجاري ثنا

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص ٦٠٩.

[1 / YV£]

يعقوب بن إسماعيل عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه غير يحيى بن سعيد عن أنس إلّا يعقوب، ورواه الدراوردي عن يحيى بن سعيد/ عن سعيد بن رقيش عن أنس، والله أعلم . ورواه أبو القاسم عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدي في مسنده عن مروان بن معاوية الفزاري ثنا زياد بن عبيدة ثنا أنس بن مالك قال : « كنت مع النبي عليه أسير في غلس، فقال لي: هل في إداوتك من ماء؟ فقلت: نعم. قال: فتنجّى عن الطريق، ثم توضأ ومسح على خفيه، فلما أراد أن يمسح عليهما طأطأت رأسي لأنظر فقال: هو ما رأيت، ومسح على خفيه (1).

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - حدثوني عن الحسن بن الربيع عن أبي شهاب الحافظ عن عاصم الأحول عن أنس قال: « مسح رسول الله عَيِّلِهُ على الخفين »، فقال: ليس بصحيح إنّما هو عن أنس موقوفاً أنّه كان يمسح وكان يقول: ثنا أصحابنا، وقال: هو عن عاصم عن أنس موقوفاً قلت: يخاف أن يكون من الحسن بن الربيع قال: نعم. قلت: ابن شهاب. قال: ثبت وليس هذا من ابن شهاب. قلت لأحمد: ثنا شاذان ثنا زهير أبو خيثمة عن وهب بن عقبة عن محمد بن سعيد الأنصاري عن شعبة: « أنّ أنسا أتى المهراس فبال قائماً، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم توجه إلى الصلاة أو أتى المسجد فقلت: فعلت شيئاً منكر. فقال: خدمت رسول الله عيّلة أو أتى المسجد فقلت: فعلت شيئاً منكر. فقال: خدمت رسول الله عيّلة تسع سنين يفعل ذلك »(٢). فقال أحمد: ليس بصحيح، وهذا كذب، وسألته عن وهب بن عقبة فقال: ليس به بأس، وسألته عن محمد بن سعيد الأنصاري فقال: لا يعرف. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن الربيع عن ابن شهاب عن عاصم عن أنس عن النبي عَيِّلِهُ في المسح فقال: الربيع عن ابن شهاب عن عاصم عن أنس عن النبي عَيِّلِهُ في المسح فقال: هذا خطأ؛ إنّما هو عاصم عن رشدين يحتج قال: رأيت الماسح على الخفين هذا خطأ؛ إنّما هو عاصم عن رشدين يحتج قال: رأيت الماسح على الخفين هذا خطأ؛ إنّما هو عاصم عن رشدين يحتج قال: رأيت الماسح على الخفين

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة مختصرًا، وتقدّم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) انظر الكامل: ٦/ ٢١٤٢. في « الموطأ » (ص ٣٧، ح/ ٤٤ من كتاب الطهارة) وجدته بلفظ: « رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ، ثم أتى بوضوء فتوضأ ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ، ومسح على الخفين ، ثم جاء المسجد فصلّى » .

فعله. انتهي. ورواه مالك في موطئه (١) عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: « رأيت أنسًا فذكره من فعله عن أنس أن النبي عينه قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة ». أنبأ بذلك الإمام/ المسند المعمر أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إبراهيم قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ الإمام الحافظ أبو الحسين يحيى بن عبد الله القرشي أنبأ أبو الطاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين الشعبي قراءة عليه أبنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي أبنا أبو أحمد عبد الله بن الناصح ثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد العافر المروزي أحمد عن أنس من غليمون، قال: الخيري غيره أوثق منه وحديثه هذا منكر.

حدّثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع ثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه: « أنّ النجاشي أهدى للنبي عَلِيكُ خفين ساذجين أسودين، فلبسهما ثم مسح عليهما ». هذا حديث خرجه ابن ماجة (٢) أيضًا في كتاب اللباس، وقد سبق ذكرنا له، وعند مسلم (٣) في باب الصلاة بوضوء واحد من حديث سفيان عن علقمة عن سليمان، عن أبيه وأنّ ابن مندة قال: هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة إلّا البخاري لسليمان، انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أنّ ابن بريدة هذا قيل أنّه عبد الله لما رواه انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أنّ ابن بريدة هذا قيل أنّه عبد الله لما رواه

<sup>(</sup>١) رواه مالك في : 7 كتاب الطهارة ، ٨ باب ما جاء في المسح على الخفين ، (-1) \$ 2) ولفظه : وحدثني عن مالك ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش ؛ أنّه قال : رأيت أنس بن مالك أتى قبا فبال ، ثم أتى بوضوء فتوضأ ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ، ومسح على الخفين ، ثم جاء المسجد فصلّى .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٤- باب ما جاء في المسح على الخفين ، (ح/ ٥٤٩) . وصححه الشّيخ الألباني .

قوله: «ساذجين» في المعرّب. والسّاذج فارسي معرّب. وفي حاشية؛ في القاموس «الساذج معرب سادة» وفي اللسان: حجة ساذجة وساذَجة، غير بالغة. قال ابن سيده: أراها غير عربية؛ إنّما يستعملها أهل الكلام في غير الكلام والبرهان. وعسى أن يكون أصلها (سادة) فعربت كما اعتيد مثل هذا في نظيره من الكلام المعرب.

 <sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : ٢- كتاب الطهارة ، ٢٥- باب جواز الصلوات كلّها بوضوء
 واحد ، (ح/ ٨٦) .

أبو داود(١) من حديث مسدد وأحمد بن أبي شعيب ثنا وكيع ثنا دلهم به قال: هذا مما تفرَّد أهل البصرة بإسناده، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث دلهم، ورواه محمد بن ربيعة عن دلهم، وخرّجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وخالف ذلك حين سأله الميموني عنه فقال: هذا حديث منكر، قال ابن عبد الله: لا أعرفه في غير هذا ودلهم بن صالح كوفي منكر الحديث ، وقال: يقول في حديث ابن بريدة حجر، ثم قال: حجير، وقال أبو الحسن الدارقطني حين ذكره في باب عبد الله: تفرُّد به حجير بن عبد الله عن ابن بريدة ولم يروه [١/٢٧٥] عنهم غير دلهم، وفي بابه خرّجه أبو القاسم بن عساكر، / وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي له شاهداً من حديث المغيرة بن شعبة : « أنَّ النبي عَيْكُم توضأ ومسح على خفيه، فقال له رجل: يا مغيرة ومن أين كان للنبي عَلَيْكُ خفان؟ فقال المغيرة: أهداها له النجاشي ». وفي علل الدراقطني دحية بن خليفة وسيأتي الكلام عليه معولاً في كتاب اللباس، إن شاء الله تعالى. وقول أبي عيسى : ورواه محمد بن ربيعة عن دلهم - يعني: بذلك ما أنبا به الإمام المسند أحمد بن منصور بن إبراهيم - أبنا العلامة أبو العباس بن شيبان الشيباني وغيره أبنا المعمر عمر بن معمر أبناً أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد الصائغ أبنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن الخلال قال: قرئ على أبى القاسم عبد الله بن أحمد بن عليّ بن الحسين الصيدلاني أخبركم أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري - رحمه الله تعالى - ثنا على بن إسكاب ثنا محمد بن ربيعة ثنا دلهم بن صالح عن حجير، فذكره بزيادة ومسح عليها وصلى قال النيسابوري: وثنا محمد بن عليّ الوراق ثنا عبيد الله بن موسى ثنا دلهم بن صالح به .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٥- باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ، (ح/ ١٧٢) .

## ٤٥ - باب في مسح أعلى الخف وأسفله

حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة : « أنّ رسول الله عَلَيْكُ مسح أعلى الحف وأسفله »(١). هذا حديث قال أبو داود في تخريجه: وبلغني أنّ ثورًا لم يسمع هذا الحديث من رجاء، وقال أبو عيسى في كتاب العلل: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا روي عن ابن المبارك عن ثور بن

(١) رواه الترمذي (ح/ ٩٧) وقال الترمذي : وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقالا : ليس بصحيح ؛ لأنّ ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء بن حيوة قال : حُدِّثت عن كاتب المغيرة : مُرسل عن النبي عَلِيلًة ، ولم يذكر فيه المغيرة .

ورواه الشافعي في مختصر المزني (١/ ٥٠) عن ابن أبي يحيى عن ثور بن يزيد ، ورواه أبو داود (ح/ ١٦٥) وابن ماجة (ح/ ٥٥٠) وفي الزوائد: الوليد مدلس ، وثور ما سمع من رجاء بن حيوة . وكاتب المغيرة أرسله ، وهو مجهول . أجيب عنه بأنَّ الوليد قال: حدثنا ثور ، فلا تدليس . وسماع ثور قد أثبته البيهقي، وصوَّح بأن ثورًا قال: حدثنا برجاء ، وكاتب المغيرة وذكر المغيرة ، فلا إرسال ، وكاتب المغيرة اسمه وراد ، كما صرّح به ابن ماجة ، وكنيته أبو سعد . روى عنه الشعبي وغيره . ورواه ابن الجارود (ص٤٨) والدارقطني (ص٧١) والبيهقي (١/ ٢٩٠) كلُّهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد، وقال أبو داود : ﴿ بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء ، . وقال الدارقطني : ﴿ رواه ابن المبارك عن ثور قال : حدثت عن ثور عن كاتب المغيرة ﴾ . وكذلك نقل البيهقي عن الدارقطني . وقال ابن حجر في التلخيص (ص٥٨) : ( قال الأثرم عن أحمد : إنّه كان يضعفه ويقول : ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور: حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ، ولم يذكر المغيرة . قال أحمد : وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور ، فقلت له : إنَّما يقول هذا الوليد ، فأمَّا ابن المبارك فيقول : حدثت عن رجاء ، ولا يذكر المغيرة ؟ فقال لي نعيم : هذا حديثي الذي أسأل عنه ، فأخرج إلى كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة ، فأوقفته عليه وأخبرته أنَّ هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها ، فجعل يقول للناس بعد ، وأنا أسمع : اضربوا على هذا الحديث ، .

فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدلّ على أنّ العلّة أن ثورًا لم يسمعه من رجاء ، وهو ينافي ما نقله الترمذي هنا عن البخاري وأبا زرعة : أنّ العلّة أن رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة .

قلت: وقد ضعَّفه الشّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٢٠)، وضعيف أبي داود (ح/ ٢٢).

يزيد قال: ثنا عن رجاء بن حيوة كاتب المغيرة عن النبي عَلَيْكُم مرسلاً وضعَّف هذا، وسألت أبا زرعة فقال: نحوًا مما قال محمد، وقال في الجامع: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وكذلك ذكره الإمام [٢٧٥/ ب] أحمد/ فيما حكاه عنه إلا يزيد . قال: وسمعت أبا عبد الله يضعف وذكر أنّه ذكره لابن مهدي بذكره كذلك مسنداً من وجهين حديث عن رجاء وأرسله فلم يسنده ، قال: وقد كان نعيم بن حماد حدثني بهذا عن ابن المبارك حدّث به الوليد، فقال: عن ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة عنه. فقلت له: إنَّما يقول الوليد هذا: أنا ابن المبارك. فيقول: حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة. فقال: هذا حدّثني الذي أنقل عنه، وأخرج إليّ كتابه القديم بخط عتيق، وإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة فوثَّقه عليه، وأخبرته بأنَّ هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد: اضربوا على هذا الحديث وقال أبو الحسن: وحديث رجاء الذي ذكر فيه أعلى الخف وأسفله لا يثبت؛ لأنّ ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً، وضعّف الإمام الشّافعي هذا الحديث فيما حكاه في المعرفة يكون رجاء لم يسم كاتب المغيرة ، قال البيهقي: وفيه نوع آخر من التضعيف وهو أنّ الحفاظ يقولون: لم يسمع ثور هذا من رجاء، وفي رواية محمد بن العباس النسائي عنه لم يلق رجاء وراداً ، وقال أبو عليّ الطوسي في الأحكام: يقال: هذا حديث لا يصح، وقال البخاري في الأوسط: وزاد كاتب المغيرة يقال: مولاه ثنا إبراهيم بن موسى عن الوليد عن ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة ، وقال أحمد بن حنبل أنبأ ابن مهدي ثنا ابن المبارك عن ثور حديث عن رجاء عن كاتب المغيرة -ليس فيه المغيرة - ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أبي الزياد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة : « رأيت رسول الله عَيْنِيُّ مسح على خفيه ظاهرهما »(١)،

<sup>(</sup>١) ضعيف. المنتقى (ح/ ٨٥). وفي سنن ابن ماجة : ١- كتاب الطهارة ، ٨٥- باب في مسح أعلى الخفّ وأسفله ، (ح/ ٥٥٠) بلفظ:

<sup>﴿</sup> أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيلًا مُسْحَ أَعْلَى الْحُفُّ وأَسْفَلَه ﴾ . من طريق الوليد بن مسلم ، وفي الزوائد : الوليد مدلس ، وثور ما سمع من رجاء بن حيوة ، وكاتب المغيرة أرسله وهو مجهول . أجيب عنه بأنَّ الوليد قال: حدثنا ثور ، فلا تدليس ، وسماع ثور قد أثبته البيهقي وصرّح بأن ثورًا قال: حدثنا رجاء . وكاتب المغيرة ذكر المغيرة ، فلا إرسال ، وكاتب المغيرة اسمه وراد ، كما =

وهذا أصح، ولما ذكره أبو محمد بن حزم ضعفه، وقال: أخطأ فيه الوليد في موضعين، ثم ذكر ما تقدّم من كلام الأئمة ثم قال: فصح أنّ ثور لم يسمعه عن رجاء وأنّه مرسل لم يذكر فيه المغيرة ، وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، / وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب التحقيق إلى أنّ الوليد دلّس هذا مجموع ما أعلّ به، ولقائل أن يقول الحديث الذي ذكره الدَّارقطني يرد قول من قال عن ثور حديث عن رجاء؛ لكونه صرّح به وهو ثقة، بسماعه لهذا الحديث من رجاء وهو قوله: ثنا عبد الله بن محمد ثنا داود بن رشيد عن الوليد عن ثور ثنا رجاء به، وبما عضده من قول العلماء أنّه سمع فيه، وأمّا من أعلّه بالتدليس فقوله مَردود بما روّاه أبو دَاود في سننه: ثنا موسى بن مروان ومحمد بن خالد الدمشقى المعنى قال: ثنا الوليد قال محمود: أنبأ ثور بن يزيد عن رجاء به ، وكذا صرّح به أيضاً الترمذي في كتاب العلل، وأمّا من أعلّه بالجهالة بكاتب المغيرة واسمه فليس بشيء أيضاً؛ لما في كتاب ابن ماجة من تصريحه باسمه، ولما أسلفناه من عند البخاري، وأيضًا وليس معروفاً بكتابته غيره وهو ممن لا يسأل عن حاله ، وأمّا قول الحافظ القشيري بأنّ هذه العلّة أثارها بعض المتأخرين: فنسبه أنه لم ير كلام الشّافعي؛ لأن أبا نعيم ذكره في بابه ومن أسلفناه من المتقدمين، والله أعلم، فعلى هذا يكون حديثًا لا بأس به؛ بل لو صحح إسناده لكان بذلك جديراً على أنا قد رأينا لنا في ذلك سلفاً وقدوه، وهو أبو محمد بن الجارود يذكره له في منتقاه ، وقد ذكر الشيخ جمال الدين المزي له إسناداً آخر فقال: ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عَبد الملك عمير عن وراد، وفي باب كيفية المسح أحاديث فمن ذلك حديث المغيرة أن النبي عَيْنِكُم : ﴿ كَانَ يُمْسُحُ عَلَى ظَهْرٍ الخفين ». ذكره الترمذي(١) وحسنه، وفي حديث عليّ : « لو كان الدين

[1 / 4 / 1]

<sup>=</sup> صرّح به ابن ماجة ، وكنيته أبو سعيد . روى عنه الشعبي وغيره .

وضعّفه الشّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٢٠)، وأبو داود (ح/٢٢)، والمشكاة (٢١٥). (١) حسن. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٧٣- باب ما جاء في المسح على أعلى الخفين وظاهرهما . (ح/ ٩٨) وقال : « حديث المغيرة حديث حسن » .

ويؤيد ذلك النووي في المجموع (١/ ١٥٧) وابن العربي في شرح الترمذي (١/ ١٤٦) =

بالرأي لكان باطن القدمين أجدر بالمسح »(١)، وقد مسح النبي عَيِّلْ على ظهر خفيه، ذكره ابن حرب محتجًا به، وحديث عمر مرفوعًا: «أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسا وهما طاهرتان ». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده (٢) بإسناد حسن وحديث أنس: « رأيت النبي عَيِّلِهُ/ بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ورفع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسري على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأنِّي أنظر إلى أصابعه على الخفين ». ذكره (٣) البيهقي من حديث أبي أسامة عن أشعث عن الحسن عنه، وحديث جابر: « مرّ النبي عَيِّلْهُ برجل يتوضأ وهو يغسل خفّه، فمسحه بيده وقال: « إنما أمرنا بهذا، ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل السّاق وفرّج بين أصابعه » ذكره الطبراني في الأوسط (٤) من حديث بقية عن جرير بن يزيد

<sup>=</sup> والمنذري فيما حكاه في عون المعبود (١/ ٦٣) والمجدد ابن تيمية في المنتقى (١/ ٢٣٢) ومن نيل الأوطار: نقلوا عن الترمذي أنه قال: ( حديث حسن ) . قلت: الحديث رواه البخاري في التاريخ الأوسط فيما نقله عن ابن حجر في التلخيص (ص٥٥) ورواه أبو داود (١/ ١٣) كلاهما عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعندهما كما عند الترمذي هنا: ( عن عروة بن الزبير ) . ورواه الطيالسي ( رقم ٢٩٢) عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة: ( أنّ النبي عَيَالِيَّ مسح على ظاهر خفيه ) . ورواه البيهقي عروة بن المغيرة عن المغيرة بن الخيرة ) . وقال البيهقي بعد (١/ ٢٩١) من طريق الطيالسي . فاختلفت الرواية على ابن أبي الزناد عن أبيه كما ترى فقال بعضهم: ( عن عروة بن المغيرة ) قال البيهقي بعد ذكر رواية الطيالسي : ( كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وكذلك دوره إسماعيل بن موسى عن أبي الزناد . ورواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير بن المغيرة )؛ فإن كانت إحداهما وهمًا والأخرى صوابًا ، ولا ضرر في ذلك؛ لأنه تردد بين محفوظتين ، وإلّا كانت إحداهما وهمًا والأخرى صوابًا ، ولا ضرر في ذلك؛ لأنه تردد بين رايين ثقتين : عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة .

<sup>(</sup>١) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٦٢- باب كيف المسح ، (ح/ ١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. الكنز : (٢٧٥٨٧) . وعزاه إليه. وصححه.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٦-٢٥٧) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير » من حديث عوسجة وقال : وعوسجة بن مسلم لم أجد من ذكره إلا أن الذهبي قال: عوسجة بن أقرم روى عن يحيى بن عوسجة حديثه في المسح على الخفين لم يصح . قاله البخارى .

<sup>(</sup>٤) حسن. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١/ ٢٥٦) وعزاه إلى الطبراني في =

الحموي عن لبيد بن المنكدر عنه وقال: لا يروي هذا عن جابر إلَّا بهذا الإسناد. تفرد به بقية. انتهى ، وفيه نظر؛ لما ذكره حرب في سؤالاته لأحمد ثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجرزي ثنا زياد بن عبد الله عن الفضيل بن ميسرة قال : « رأيت جابرًا... فذكره »، وحديث أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت : « أنهما رأيا النبي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي مُعَلِي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله على الله ابن وهب في مسنده عن رجل عن آخر عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عنهما، وفي باب مسح الخفين غير ما حدث حتَّى قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه: فيه سبعة وثلاثون حديثا ، وفي رواية الحسن بن محمد عنه ليس في ثلثين من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب النبي عيناً ما رفعوا إلى النبي وما وقفوا، وقال ابن أبي حاتم: روي المسح على الخفين أحد وأربعون صحابياً، وفي كتاب ابن المنذر: روينا عن الحسن قال: حدثني سبعون صحابياً أن رسول الله عَلِي مسح على الخفين. انتهى كلامه، وفيه نظر، وقال البزار أربعون صحابياً من ذلك حديث عمرو بن أمية الضمري المذكور عند البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه أنه أخبره : « أنه رأى النبي عَلِيْكُم/ يمسح على الخفين ». وحديث جابر بن عبد الله المذكور عند أبي عيسى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : سألت جابرًا عن المسح على الخفين، فقال: السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة. فقال : أمسّ الشعر، وخرجه أبو القاسم في الأوسط من حديث بقية عن جرير بن زيد الكندي عنه بلفظ : « مر النبي عَلِيْكُ برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه، فنخسه بيده وقال : إنما أمرنا بهذا ثم أزاله بيده من مقدم الخف إلى أصل الساق ١٤٠٠، وقال: لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإِسناد عن جابر. تفرّد به بقية ، وقد سبق التنبيه عليه قبل، والله تعالى أعلم. وجديث أسامة بن شريك قال: « كنا نكون مع رسول الله عَيْنَا في سفر فنكون معه ثلاثة أيَّام ولياليها لا ننزع خفافنا ليس من

[1 / ٢٧٧]

 <sup>= «</sup> الأوسط » وإسناده حسن إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) تقدّم . وراجع الترمذي (ح/ ٩٧) وابن ماجة (ح/ ٥٥٠) وكلاهما في السنن .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب.

جنابة، ونكون معه في الحضر يومًا وليلة ونمسح خفافنا »(١). رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي عن محمد بن عبدوس عن ابن حميد عن الصباح بن محارب عن عمر بن عبيد الله بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن جدّه وعن زياد بن علاثة عنه، وسيأتي أيضًا في باب التوقيت . وحديث سلمان الفارسي قال : « رأيت رسول الله عليه توضأ ومسح على الخفين والعمامة »(٢). خرجه الحافظ أبو حاتم البستي في صحيحه عن عبد الله بن أحمد بن موسى عن زيد بن الحرث الأهوازي ثنا عبد الله بن الزبير بن معبد ثنا أيوب السختياني عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم عنه، وأبنا أبو خليفة أبنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال : « كنت مع سلمان فرأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خُفَّيه للوضوء فقال له سلمان : « امسح عليهما وعلى عمامتك فإني رأيت النبي عَيْلِيُّ بمسح على خماره وعلى خفيه »، [٢٧٧] ثم قال: / في هذا دحض لقول من زعم أن هذا الخبر تفرّد به عمرو الضمري، وسأل أبو عيسى محمدًا عن هذا الحديث قلت : أبو شريح ما اسمه؟ قالا: ما أدري لا أعرف اسمه ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان ولا أعرف له غير هذا الحديث . ورواه عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة وقلت : فقال عن أبي مسلم عن أبي شريح، وبنحوه قال أبو زرعة فيما حكاه ابن أبي حاتم عنه، ولفظه في المصنف (٣) : « امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك » وأمّا ما زعمه المزي من أنّ ابن ماجة خرَّج هذا الحديث في سننه

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٦٠) مختصرًا ، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ٧٤- باب ما جاء في المسح على العمامة ، (ح/ ١٠٠) . من حديث المغيرة ، وقال : وفي الباب عن عمر وابن أمية ، وسلمان ، وثوبان ، وأبى أمامة ، وقال : « حديث المغيرة حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (٧٣٧) والطبراني (١/ ٣٣٦) وأحمد (٦/ ١٢، ١٣، ١٥) . بلفظ :

امسحوا على الخفين والخمار 1 .

فيشبه أن يكون وهمًا لم أره فيما رأيت من النسخ، والله تعالى أعلم. وحديث عبد الله بن عمر : « أنه كان يمسح على الخفين، ويقول أن رسول الله عَيْنِيُّهُ أمر بذلك. رواه أبو القاسم في معجمه الأوسط(١) بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن الأردني ثنا محمد بن محمد بن إدريس السَّافعي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عنه وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا معمر، وقال عن معمر: إلا عبد الرزاق. تفرّد به محمد بن محمد بن إدريس وقال أبو عيسى في كتاب العلل. ثنا أبو كريب ثنا محمد بن الفضل عن الفراء بن أحنف عن عقبة بن حريث قال: سأل رجل ابن عمر عن المسح على الخفين فقال: « أمسح، فكان ذلك نقل عن الرجل فقال: وإن بال وإن دخلت(٢) الخلاء : قال: نعم » ورفعه ابن عمر إلى النبي عَيْلُكُم ، فسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال الميموني: قلت: يعني: لأبي عبد الله حدثني عن سويد بن عبد العزيز عن حصين عن محارب بن زياد عن ابن عمر أن النبي عليه مسح فقال: ليس بصحيح أن عمر ينكر على سعد المسح على الخفين ، ولا يعرف من حديث حصين هذا من قبل سويد بن عبد العزيز قلت: حدثوني عن الحسن بن صالح عن عاصم بن عبد الله عن سالم عن ابن عمر أنّ النبي/ عَلِي مسح على الخفين فقال: ليس بصحيح هذا من قبل عاصم، ورواه أبو بكر النيسابوري في كتاب الأبواب موقوفًا عليه من طريق صحيحة ثنا الجرجاني ثنا الربيع بن وهب قال: أخبرني أسامة عن نافع أنّ عبد الله بن عمر قال : « المسح على الخفين ظاهرهما وباطنهما بمسحة وأحدة ». ثنا الجرجاني ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج قال: قال لي نافع: « رأيت عبد الله بن عمر مسح عليهما بواحدة مسحة بيده كلتيهما ببطونهما وظهورهما

[1 / 474]

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١/ ٢٥٨) من حديث ابن عمر ، وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في ( الكبير ) و ( الأوسط ) ورجال البزار وأبي يعلى ثقات . وتمام لفظه :

<sup>«</sup> عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ في المسح على الخفين: للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » .

<sup>(</sup>٢) قوله : « دخلت » وردت « بالأصل » « حرمت » وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من الثانية .

وقد أهراق قبل ذلك الماء فتوضأ »، وهو في الموطأ(١) من رواية مالك عن نافع عنه، وحديث البراء بن عازب: « أن النبي عَيْلِيُّهُ لم يزل يمسح قبل نزول المائدة وبعدها حتى قبضه الله تعالى ». رواه أبو القاسم في الأوسط(٢) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عنه، وقال: لم يروه عن مطرف إلَّا سوار ذكر أيضًا حديث أبي إمامة الباهلي بنحوه ، وقال: لم يروه عن سليمان بن عَامِر إلا عبيد بن معدان. تفرد به أبو جعفر العقيلي وسيأتي ذكره أيضاً في التوقيت. عن محمد بن إسحاق ثنا أبو ياسر عمار بن نصر حدثني أبو الأسود شيخ من أهل خراسان عن عبد المؤمن - يعني: ابن خالد - عن أبي سهل -يعني عبد الله بن بريدة - عن ابن عمر قال: « رأيت النبي عَلِيُّ يمسح على الحفين »، وحديث عبادة بن الصامت قال : « رأيت النبي عَيْلِيُّكُم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ». رواه أبو القاسم في المعجم الكبير (٣) عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن راشد عن عنبر بن القاسم عن عبيدة بن أبي عتبة عن الحسن عنه، والحسن لم يسمع من عبادة. ذكر ذلك عبد الله بن المبارك في تاريخه الذي قرأته على ابن أبي الفتوح المصري - رحمه الله - عن ابن [٢٧٨] ب] الحميري أنبأ السلفي الحافظ أنبأ الشيخ أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار/ الصوفى بقراءتي عليه ببغداد أبنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد العدل أبنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المقبري النقاش أبنا أبو العَباس أحمد بن الحصر المروزي ثنا أحمد بن عبدة ثنا أبو عبد الله بن وهب بن زمعة ثنا سفيان بن عبد الله قال: قال عبد الله: وجاءني المعلم الذي كان في مسجد البصريين الخفيف الشعر بكتاب، وإذا فيه حديث يبلغ به الحسن عن تسعة من

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مالك في : ٢- كتاب الطهارة ، ٨- باب ما جاء في المسح على الخفين ، (-7/2).

 <sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ) (١/ ٢٥٧) وعزاه إلى الطبراني في
 والأوسط ) وفيه سوار بن مصعب، وهو مجمع على ضعفه .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١/ ٢٥٧) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير )
 من رواية أبى عتبة عن الحسن، ولم أجد من ذكره .

الصحابة منهم: عبادة ، قال عبد الله: ومتى لقى الحسن عبادة فعلمت أنّه باطل، وذكره عبد الله بن وهب في مسنده عن رجل من أعين عن أشياخ لهم عن أبى أمامة الباهلي وعبادة: «أنهما رأيا النبي عَلِيَّةٌ مسح أسفل الخف وأعلاه  $^{(1)}$ ، وحديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري - رضي الله عنه -ذكره أبو بكر بن زياد النيسابوري في كتاب الأبواب، فقال: ثنا أحمد بن منصور ثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن على بن مدرك عن المسيب بن رافع قال : « رأيت أبا أيوب ينزع خفيه فنظروا إليه فقال: أمّا إني قد رأيت رسول الله عليه عليهما ولكن حُبِّبَ إلى الوضوء ». هذا إسناد ظاهره صحيح، ورواه بعضهم عن الأعمش عن المسيب عن علي بن مدرك قال: رأيت أبا داود أيوب وليس بشيء؛ لأن عليًا لم يحل أحد رؤيته للصحابة المتأخرين فضلًا عن غيرهم ، ولهذا إنّ في بعض النسخ علاقة التقديم على المسيب، والتأخير على ابن مدرك، ورواه يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن المسيب عن عليّ بن الصلت قال : رأيت أبا أيوب، وكأنّه اشتبه بعليّ بن مدرك، ولئن كان صحيحًا فحبذا يعلى بن الصلت المذكور عند البستى في كتاب الثقات، ورواه ابن زياد أيضاً عن سعدان بن نصر ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام بن حسان ثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين: أن أبا أيوب كان يأمر/ بالمسح على الخفين، ويخلع فقيل له: تأمر بالمسح على الخفين، وتخلع أنت فقال: لو أنّه كان به بأس لم أمركم به فيكون لكم المسمي وعليّ المأثم لكن حُبب إليَّ الطهور، هذا وإن كان موقوفاً ففيه علتان : الأولى: ضعف ابن سوار، والثانية: انقطاع ما بين ابن سيرين وأبي داود نص على ذلك هشيم، فرواه عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عنه، وزاد عبدان علَّة أخرى، فرواه عن المسيب عن المعتمر بن سليمان عن أبي شعيب - يعني: الصلت بن زبير المجنون المتروك الحديث - عن ابن سرين ثنا أفلح، وحديث سعيد بن أبي مريم عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْتُكُم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما قال : « يغسل قدميه ». رواه

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص ٦٢٣.

البيهقي(١) من حديث الدالاني من حديث يحيى بن إسحاق عن سعيد، وقال البخاري: ولا يعرف أنّ يحيى بن إسحاق سمع من سعيد أم لا، ولا سعيد من صاحب النبي عَلِيْكُ، وحديث أبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن، وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن الحرث ذكرهم البيهقي - رحمه الله - كذا ، وحديث أبي مسعود الأنصاري : « أنّ النبي عَلِيْكُ مسح فقيل له أقبل نزول المائدة أم بعده؟ فسكت أبو مسعود "(٢)، وحديث هزيل بن ورقاء قال : « رأيت النبي عَيْضَةً بمسح على الخفين ». ذكره العاني في كتاب الصحابة من حديث رشدين عن موسى بن على عن أبيه عنه وقال: لا أدري هو بديل الخزاعي أو غيره ، وحديث عثمان بن عفان، وأبي عبيدة بن الجراح، وابن عوف، وأبي الدرداء، ويزيد بن ثابت، وفضالة بن عبيد ذكرهم ابن عبد البر، وحديث عبد الرحمن بن خالد بن سعيد بن العاص [٢٧٨] مرفوعاً ذكره النيسابوري في الأبواب . وحديث/ عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعًا رواه في الأوسط وقال: لم يروه عن القاسم بن الوليد ومجالد إلَّا عبيدة بن الأسود، وتفرد به عبد الله بن عمر بن أبان ، وحديث عائشة -رضى الله عنها - قالت : « ما زال رسول الله عَلِيلَة بمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق الله عز وجل »(٣)، وذكره الدارقطني في سننه عن الحسين ثنا ابن حسان ثنا بقية ثنا أبو بكر بن أبي مريم ثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عنها، ورواه النيسابوري في كتابه عن أحمد بن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن - يعني: المخرِّج - حديثه في الصحيح عن أبي بكر بن أبي مريم، وأمّا كراهتها لذلك فحديث لا أصل له باطل. قاله الجوزجاني وغيره ، وحديث أم سعد بنت زيد بن ثابت قالت : دخلت على رسول الله عَلِيْتُهُ وَهُو يَتُوضًا فَمُسَحَ عَلَى خَفِيهُ فَقَلْتَ: نَسَيْتُ يَا رَسُولُ اللهُ؟ قَالَ : ﴿ وَلَكُنْ أمرني ربي عز وجل بذلك "(٤). أنبأ به الإمام المسند المعمر أبو العباس بن

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي : (١/ ٢٨٩) . (٢) تقدّم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه الحاكم (١/ ١٩٤) والمجمع (١/ ٢٥٧) من حديث البراء ، وعزاه إلى الطبراني في ١ الأوسط ، وفيه سوار بن مصعب وهو مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٥٨- باب المسح على الخفين ، (ح/ ١٥٦) .=

إبراهيم أنبأ به شيبان - رحمه الله تعالى - ثنا عمر بن محمد أنبأ أبو الحسن الصانع ثنا أبو القاسم الخلال ثنا أبو القاسم الصيدلاني أخبركم أبو عبد الله محمد بن زياد النيسابوري - رحمه الله تعالى - ثنا أحمد بن ملاعب ثنا خالد بن يزيد القرني ثنا الصباح بن بسطام عن عنبسه بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان عنها، وبه إلى النيسابوري قال: حدثنا الزعفراني ثنا سعيد بن زكريا المدائني عن عنبسة به ، وفي كتاب ابن الأثير أن زادان لم يسمع منها بينها عبد الله بن ماجة، وحديث عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد : « أنّ رسول الله عَيْنَا تُوضأ ومسح على الخفين ». خرجه أبو القاسم في الأكبر<sup>(١)</sup> من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عنهما، وخرجه ابن مانع في معجم/ الصحابة عن إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو مصعب عن عبد الرحمن بن زيد عن زيد عن عطاء عن أسامة وابن رواحة : « أن النبي عَلِيُّكُ دخل دار حمل هو وبلال فخرج إليهما بلال فأخبرهما أنّ رسول الله عَيْثُةُ تُوضأً ومسح على الخفين »، وذكره تمام بن محمد في فوائده عن أحمد بن سليمان بن أبي حازم وأبي القاسم على بن يعقوب إبراهيم بن أبى العقيب عليّ أبي الحسن بن جرير الصوري عن يعقوب بن حميد بن كاسب قال: سمعت عبد الرحمن، فذكره عن عطاء عن أسامة عن بلال وعبد الله زيادة والحمار ، وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: حدثوني عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أسامة؛ فذكر المسح، فقال: ليس بصحيح، ولم يكن عبد الرحمن يصحح الأحاديث وهو متروك الحديث ، وخرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة عن ابن نافع عبد الله عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أسامة دخل عليه الصلاة والسلام الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة: فسألت بلالا : « ما صنع عليه السلام؟ قال بلال: ذهب النبى عَلِيْكُ لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على

[1 / ۲۸۰]

<sup>=</sup> من حديث المغيرة بن شعبة ، وسكت عنه أبو داود .

قلت: وسكوت أبي داود يعني: تحسينه.

 <sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٧) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »
 وفيه عبد الرحمن بن زيد بن سلم وهو ضعيف وعطاء بن يسار لم يدرك ابن رواحة .

الخفين » ، قال: وسمعت يونس يقول: ليس على النبي مسح على الخفين في الحضر عن ذلك، هذا، ولما خرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث داود بن قيس بن مالك قال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وفيه فائدة من الفوائد الكبيرة وهي أنهما لم يخرجا حديث صفوان في المسح في الحضر وذكر التوقيت فيه، والحديث مشهور بداود بن قيس وهو ممن احتج به مسلم وحديث عوف ابن مالك قال : « أمرنا رسول الله عَلِيْكُ بالمسح »(١). ذكره أبو عيسى في كتاب العلل فقال: سألته - يعنى: محمداً - عن حديث [٢٨٠/ ب] هشيم/ عن داود بن عمرو عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عنه فقال: هذا حديث حسن، وحديث أبي بردة بن زياد النيسابوري ثنا الدمشقي ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد السلام بن صالح بن كثير الدارمي أبو عمرو قال: ثنا الأزرق بن قيس الحارثي أنّه كان على شاطئ نهر بالأهواز وأنّ فيهم من قومه رجل يرمونه برأي الخوارج، قال في رجل: عليه قباء وموزجان حتى دخل بين حرفين من شاطئ النهر فدخل النهر فتوضأ ومسح على معروضه قال فيه ذلك الرجل الذي كان فينا ، والخوارج لا يرون المسح فقلنا: ويلك ويحك أسمعت الرجل؟ أرأيت الرجل؟ فخرج فقام يصلي ومعه بردونة قال: فرجعت البردونة فرجع يمشي على عقبه حتى حبس البردونة، فلما رأى صاحبنا ذلك ازداد له سباقاً فقلنا له: ويحك آذيت الرجل أسمعت الرجل؟ ونحن لا نعرفه وإذا هو أبو برزة الأسلمي صاحب النبي عَلِيْكُم قال: فجاء حتى قام علينا فسلم على فقال: إنِّي سمعت ما قال هذا الرجل ثم حدثنا عن النبي عَيْكُ في الرخصة في المسح على الخفين، وذكر حديثاً طويلاً، وحديث أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر فقال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها. قال أبو غالب: ورأيت أبا أمامة يمسح على العمامة والخفين ذكره في الأبواب أيضاً: ثنا زاج ثنا الحسين بن واقد ثنا أبو غالب به وحدثنا المرقادي حدثنا يزيد بن هارون ثنا سليم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : « رأيته يمسح على الجوربين والعمامة »(٢)، وحديث عبد الله بن عباس – رضى

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) صحيح . راجع تعليق الإِمام الترمذي على (ح/ ١٠٠) ، ١- كتاب الطهارة ، ٧٤- =

الله عنهما - أن النبي عَلِيلًا مسح. ذكر الميموني أنَّه سأل أبا عبد الله فقلت: حدّثوني عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير. قال: / ليس بصحيح؛ إنما روي هذا خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال : « مسح عليه السلام ولا أدري قبل المائدة أو بعدها »، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة وأبى عن حديث رواه عبيد بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عَلِيلَةٍ في المسح فقال: هو خطأ؛ إنّما هو موسى بن سلمة عن ابن عباس موقوف ، وقال أبو الحسن في الأفراد: تفرد به محمد بن مسكان عن إبراهيم بن الحسن المقتسمي عن حجاج عنه عن عطاء عنه، وفيما أوردناه قبل يرد قوله، اللهم إلّا إن أراد التفرد بالنسبة إلى طريق عطاء . وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه في المسح على الخفين ذكر الميموني: أنَّه سأل أبا عبد الله فقلت: حدثوني عن الحسن بن عمارة عن عطية عنه، فقال: وينبغى لأحد أن يحدّث عن الحسن بن عمارة ليس بصحيح . وحديث مسلم أبي عوسجة قال : « رأيت رسول الله عَيْلِيُّهُ بال ثم توضأ ومسح على خفيه ». رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة (١) عن سليم بن أحمد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر الوركاني ثنا أبو الأحوص عن سليمان ابن قرم عن عوسجة بن مسلم عن أبيه، ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن إسحاق ثنا مهدي بن حفص ثنا أبو الأحوص، ولفظه قالت : « سافرت مع رسول الله عَلِيْكُم فكان يمسح على الخفين ». قال البزار: وهذا الحديث إنما يروي عن عوسجة عن أبيه عن عليّ قال : « سافرت مع النبي عَيِّلْتُه »، وأخطأ فيه ابن مهدي فجعله سافرت مع النبي - عليه السلام - وإنَّما سافر مع عليّ. انتهى. وما أسلفناه من

[1 / YA1]

<sup>=</sup> باب ما جاء في المسح على العمامة .

ورواه البخاري في : كتاب الوضوء ، ٤٨- باب المسح على الخفين ، (ح/ ٢٠٤، ٢٠٥) . والنسائي في : كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين (١/ ٨١) .

ورواه الدارمي في : ١- كتاب الطهارة ، ٣٨- باب المسح على العمامة ، (ح/ ٧١٠) . واللفظ له . (١) تقدّم من أحاديث الباب ص ٦٢٦.

عند أبي نعيم فيرى مهدياً، والله تعالى أعلم(١) . وحديث أبي هريرة: «قال لي رسول الله عَلِيْكِم: وضئني. فأتيته بوضوء فاستنجى ثم أدخل يده في التراب [٢٨١/ب] فمسحها به، ثم/ غسلها ثم توضأ، ومسح على خُفَّيه فقلت: يا رسول الله، رجلیك لم تغسلها! قال : « إنى أدخلتهما وهما طاهرتان  $^{(7)}$  . رواه ابن زیاد النيسابوري عن الرقادي وابن الجنيد قالا: ثنا أبو أحمد ثنا أبان بن عبد الله العجلي حدثني مولى لأبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يذكره ثنا على بن سهل ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا الرمحي بن خالد عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به مختصرا وقال: مسلم في كتاب التمييز، وهذه الرواية عنه ليست بمحفوظة، وذلك أنَّ أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي عَيْظُهُ لثبوت الرواية عنه بإنكار المسح من رواية أبي زرعة وأبي رزين عنه، وأنَّ ممن أسند ذلك عنه عن النبي عَيْلِيَّةٍ واهي الرواية أخطأ فيه إما سهو وإما يتعمد. وحديث ابن غالب الكندي ذكره أبو نعيم في كتاب الصحابة تأليفه. وحديث أبي بن العشر الدارمي رواه ابنه، وقال: ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال: رأيت النبي عَيْكُ فعله. ذكره ابن عساكر في ترجمة عليّ بن أحمد من حديث محمد بن عبد الله السوسي. ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة عنه قال: أبو عمر روى عن أبي هريرة إنكار المسح قال: وقد جاء عنه بإسناد حسن خلاف ذلك وموافقة غيره ، قال ابن المنذر: قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف، وإنّ الرجل يسألني عن المسح فأرتاب منه أن يكون صاحب هوى قال أبو بكر في ذلك: أن كل من روي عنه من الصحابة كراهة المسح فقد روي عنه غير ذلك، قال البيهقي: وإنَّمَا بلغنا كراهة ذلك عن علىّ بن أبي طالب وابن عباس وعائشة، فأمَّا الرواية [١/٢٨٢] عن على سبق الكتاب المسح على /الخفين، فلم يرو ذلك عنه بإسناد موصول

<sup>(</sup>١) يياض « بالأصل » .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا. رواه الدارقطني (١/ ١٤٩) والمجمع (١/ ٢٥٤) وعزاه إلى أحمد، وفيه رجل لم يسم .

قلت: وعلى هذا الرّجل الذي لم يُسمّ فالحديث ضعيف جدًا. حيث الرّجل الذي لم يُسم ليس بصحابيًا ولا من الجيل الأوّل من التابعين. حيث جهالة الصحابي لا تضر.

يثبت مثله، وأمَّا عائشة؛ فإنها كرهت ذلك ثم ثبت عنها أنَّها أحالت بعلم ذلك على عليّ فأخبر على بالرخصة في ذلك، وأمّا ابن عباس؛ فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي عَيْضَة بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه. انتهى كلامه . وقد أسلفنا عن أبي هريرة أيضاً إنكاره وأما ما روي عن عائشة فضعيف أيضًا في غاية الضعف نص عليه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية في الأخبار الواهية، قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكاً والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك، وقال الألوسي: المسح جائز عند جمهور العلماء ، وقال بعض الناس: لا يجوز؛ لأنّ الله تعالى ذكر الأرجل دون الخفاف فلا يزاد على الكتاب بخبر الواحد. ونحن نقول: إنّما أردنا بسنة جاءت لغو ليمس لذلك. قاله أبو حنيفة قال: وهي مشتهرة مثل التواتر، وفي نسخة أخرى قريبة من التواتر حتى قال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثل خبر المسح على الخفين ولكنّا لم ننقلها؛ لأنّ الإجماع المنعقد اليوم أغنانا عن الاحتجاج بالأخبار ، وأمّا قول أبي عمر لا أعلم أحداً من الفقهاء روى في إنكار المسح إلّا مالكاً؛ ففيه نظر إن أراد من كان فقيها من التابعين فمن بعدهم؛ لما ذكره ابن أبي شية من أنَّ مجاهد كان يكره ذلك، وسعيد بن جبير، وعكرمة ، وفي كتاب الآجري عن أبي داود: جاء زيد بن أسلم إلى ربيعة بن أبي عند الرحمن فقال: أمسح على الجوربين فقال ربيعة ما صح عن النبي عَيِّكُ أَنَّه مسح على الخفين يلفُّ على خرقتين ومن آداب لبس الخف نفضه لقوله عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفه حتى ينفضه »(١). ذكره النيسابوري في كتاب شرف المصطفى، وقال: إنَّمَا قال ذلك لأنَّه دعا بخفه ليلبسه فلبس أحدهما ثم جاء/ غراب فاحتمل الآخر فخرجت منه حية، وكان له عليه الصلاة والسلام أربعة أزواج

[۲۸۲/ ب]

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٨/ ١٦٢) والكنز (١٦٢٤) والمغني عن حمل الأسفار (٢/ ١٥٧) وإتحاف (٦/ ٢٥١) والمجمع (٥/ ١٦٠) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه هاشم بن عمرو ولم أعرفه إلا أن ابن حبان ذكر في الثقات هاشم بن عمر في طبقته، والظاهر أنه هو إلا أنه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن عياش وشيخ إسماعيل في هذا الحديث شامي فرواته ثقات، وهو صحيح إن شاء الله .

خفاف أصابها من خيبر. ذكره نعيم بن حماد وخفان ساذجان أهداهما له النجاشي كما تقدّم ، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: لم يروه عن عكرمة إلا سعيد بن طريف الإسكافي. تفرّد به حبان بن عليّ ولا يروى عن ابن عباس إلّا بهذا الإِسناد .

## ٥٥ – باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر

حدثنا محمد بن يسار حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة عن المسح فقالت : ائت علياً فإنه أعلم بذلك منى فأتيت علياً - رضى الله عنه - فسألته عن المسح فقال : « كان رسول الله عَلِيلًا يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ». هذا حديث رواه مسلم(١) في صحيحه مرفوعاً، ورواه أبو عبد الرحمن النسائي موقوفاً عن يعقوب بن إبراهيم ثنا شعبة عن الحكم به قال: فسألته فقال: «ثلاث ليال للمسافر ويوماً وليله للمقيم»، ولما رواه ابن حبان (۲) فی صحیحه من حدیث محمد بن یحیی بن سعید حدیث أبی حدثنى شعبة به موقوفا، قال: ما رفعه عن شعبة إلَّا القطان وأبو الوليد الطيالسي، وخرجه ابن منده من حديث أبي معاوية عن الأعمش وفيه فقال: « كان النبي يأمرنا أن نمسح »(٣). ورواه البيهقي من جهته أيضاً وفيه : « كنا نمسح على عهد النبي عَلِيلًا "(1)، وقد وقع لنا حديث أبي معاوية عاليا، ثنا الإمام تاج الدين أحمد بن على القشيري - رحمه الله تعالى - قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ الإِمام أبو الحسن على بن هبة الله ثنا الإِمام الحافظ أبو طاهر السلفي قراءة عليه ثنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل ثنا أبو سعيد محمد/ بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا محمد بن يعقوب الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية به مرفوعاً وقال ابن مندة: هذا حديث مشهور عن الأعمش، ورواه

[1 / YAT]

 <sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ٥٥) والبيهقي (١/ ٢٧٢) والنسائي (١/ ٨٤)
 وشرح السنة (١/ ٤٦١) وابن أبي شيبة (١/ ١٧٧) وابن عساكر في « التاريخ » (٦/ ٣١٨)
 والكنز (٢٧٦١٠) وابن ماجة (٥٥٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن حبان : (٢/ ٣١١) من حديث خزيمة بن ثابت .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد (١/ ١١٣) والحلية (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) ضعيف. المطالب (١٠٦) والمجمع (١/ ٢٥٨) من حديث ابن مسعود ، وفيه سليمان بن بشير وهو ضعيف .

زيد بن أبي أنيسة عن الحكم ويحيى بن سعيد عن شعبة جميعاً عن الحكم بإسناده نحوه مرفوعاً، وأخرجه مسلم والجماعة، وتركه البخاري ، وقد روي من حديث أبي إسحاق البيهقي عن القاسم مرفوعا وموقوفاً وقد رفعه جماعة منهم سوى من تقدّم، وفي علل الخلال قيل لغندر: كان شعبة رفعه وقال: كان يرى أنّه مرفوع ولكنه كان يهابه، وقال يحيى: حديث القاسم في المسح صحيح، وهو ثقة شامي، وشريح ثقة كوفي انتقل إلى الشام، ولما ذكر الحربي الاختلاف في رفعه ووقفه قال: والقول قول شعبة والأعمش ومن وافقهما ، وروي من حديث أبي ظبيان عن على مرفوعاً وموقوفاً وقد رفعه من قول النبى عَلِيْكُم، ورواه تمام بن محمد الرازي في فوائده من حديث بسرة ابنة صفوان ثنا أبو عمرو البزار حفص بن سليمان عن أبي حصين عن أبي ظبيان عنه قال الحافظ أبو الحسن في كتاب العلل: وسئل عنه تفرَّد به القاسم والمقدام بن شريح كلاهما عن شريح، فأمّا القاسم؛ فرواه عنه الحكم واختلف عنه فأسنده عنه عمرو بن قيس الخلاله وزيد بن أبي أنيسة، وعبد الملك بن حميد بن أبي عتبة، وأبو خالد الدالاني، والقاسم بن الوليد الحمداني، وإدريس بن يزيد الأودي ، واختلف عن الأعمش؛ فرواه أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن الحكم، ورفعاه إلى النبي عَلِيلَة وخالفهما زائدة بن قدامة وعلى بن غراب وأحمد بن بشير عن الأعمش فوقفوه على على ولم يرفعوه ، وروي عن أزهر السَّمَّاك عن ابن عوف وعن سليمان التيمي عن الأعمش مرسلاً وموقوفاً أيضاً، ورواه ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي، ومحمد بن عبيد الله العروقي، وحجاج بن أرطأة عن الحكم رفعوه/ إلى النبي عَلِيْكُم، ورواه الأصلح ومالك بن مغول وأبو حنيفة عن الحكم موقوفاً، واختلف عن شعبة؛ فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعاً، وتابعه أبو الوليد من رواية أبي حنيفة عنه، وقال غندر عن شعبة: أنه كان يرفعه ثم شك فيه وأما أصحاب شعبة الباقون فرووه عن شعبة موقوفاً، ورواه ليث بن أبي سليم عن الحكم فأسقط منه القاسم بن مخيمرة، واختلف عن ليث؛ فرواه سنان عنه عن الحكم عن شريح عن على عن هلال، وخالفه معتمر؛ فرواه ليث عن الحكم وحبيب وشريح عن هلال لم يذكر علياً ، وذكر هلال في حديث شريح وهم من

[۲۸۳/ ب]

ليث باتفاق أصحاب الحكم على ترك ذكره، ولموافقة أصحاب شريح لترك ذكره، وروي هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه؛ فرواه الثوري عن أبي إسحاق عن القاسم عن شريح عن على مرفوعاً إلى النبي عَلِيْكُ وتابعه حماد بن شعيب عن أبي إسحاق وتابعهما أيضاً محمد بن مصعب القرضاني ولم يكن حافظاً، فرووه عن مالك بن مغول وإسرائيل وزهير وأبي عوانة عن أبي إسحاق فرفعه أيضاً ، وخالفه أصحاب زهير وإسرائيل فرووه عنهما عن أبي إسَّحاق موقوفاً، وكذلك رواه أبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق والحسن بن صالح ويزيد بن أبي زياد عن أبي إسحاق موقوفاً ، وقد سمعه أيضاً يزيد عن أبى زياد من القاسم من مخيمرة موقوفاً أيضاً، ورفعه ابن عيينة بن يزيد بن أبى زياد ووقفه غيره أيضاً عنه، ورواه الحسن بن الحسن عن القاسم فرفعه عنه محمد بن أبان ووقفه زهير، ورواه عبدة بن أبي لبابة عن القاسم عن شريح عن عليّ موقوفاً، ورواه المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عليّ فاختلف عنه فرفعه عنه شريك وشعبة من رواية أبي قتادة الحراني وحده عنه، ووثَّقه عنه مسعر ورواه عَبْد/ الملك بن أبي سليمان عن ابن شريح بن هانئ ولم يسمعه عن أبيه عن على مرفوعاً، وقيل: إنّ الذي روي عنه عبد الملك هو محمد بن شريح بن هانئ أخو المقدام، ورواه العباس بن ذريح عن شريح عن عليّ موقوفاً أيضاً، ورفعه صحيح؛ لاتفاق أصحاب الحكم الحفاظ الذين قدّمنا ذكرهم من الحكم على رفعه، والله تعالى أعلم .

[1 / TAE]

حدّثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال : « جعل رسول الله عليه المسافر ثلاثا، ولو مضى السائل على مسألة لجعلها خمسا »(۱). ثنا محمد بن يسار وثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة بن كهيل سمعت إبراهيم التيمي يحدّث عن الحرث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت عن النبي عليه قال : « ثلاثة أيام أحسبه قال: ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين ». هذا حديث خرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه (۲) عن أبي يعلى ثنا أبو خيثمة

<sup>(</sup>١) قلت : وقد سقطت بعض ألفاظ هذا الحديث من ﴿ الأَصلِ ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٦- باب ما جاء في التوقيت =

عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن عمرو عن أبي عبد الله الجدالي عن خزيمة قال : « رخص لنا رسول الله عَيْلِيُّهِ أن يمسح ثلاثاً ولو استزدناه لزادنا ». وفي حديث أبي نعيم ثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم: « جعل عليه الصلاة والسلام المسح على الخفَّين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم ولو مضى السائل على مسألة لجعلها خمسا ». وفي حديث أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم أن أعرابياً سأل النبي عَيْثِيُّ عن المسح فقال : « للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة »(١). وفي مسند البغوي الكبير ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرم - أو قال: هرمي - عن خزيمة العنسي مرفوعاً : « يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام والمقيم يوماً وليلة »(٢). ولما رواه أبو الحسن في الأفراد، ومن حديث أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة قال: غريب من حديث أبي بشر جعفر بن أياس عن أبي معشر. تفرد به روح/ بن عطاء بن أبي ميمونة، وغريب من حديث القاسم بن الوليد عن الحرب. تفرد به عبيدة بن الأسود بن سعيد عنه، ورواه الشعبي، وتفرد به أبو حاتم سويد بن إبراهيم عن حماد عنه، وتفرد به الكرماني بن عمر وعبدة يرويه عن حماد عن إبراهيم والداخل عن الشعبي، ورواه داود ابن علية عن مطرق عن الشعبي عنه، وتفرّد به داود عن مطرف، ورواه عمر بن صالح عن حماد، وهو غریب من حدیث هشام بن حسان عنه. تفرّد به عنه عمرو بن حمدان ، ورواه عمرو ابن ميمونة عن الجدلي، وتفرَّد به ابن عينية عن عمر بن سعيد الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو، ورواه حماد عن إبراهيم، وتفرّد به أبو حمزة السكري عن رقية عنه، ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلي عن خزيمة من حديث الحكم عنه، وهو غريب من حديث. تفرّد به عبد العزيز بن المطلب عن ابن أبي ليلي عن الحكم عنه، وقال

<sup>=</sup> في المسح للمقيم والمسافر ، (ح/ ٥٥٥) . وصحّحه الشَّيخ الألباني .

أبو عيسى: وخرَّجه من حديث أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم، وهذا حديث حسن صحيح ، وذكر عن يحيى بن معين أنّه صحيح حديث خزيمة في المسح قال: وروي الحكم بن عيينة وحماد عن إبراهيم عن أبي عبدالله الجدلي عن خزيمة ولا يصح ، قال ابن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي أيضاً وإبراهيم النَّخعي يحدّث عن التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي عَلَيْكُم في المسح ، وقال في كتاب العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة في المسح؛ لأنّه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وحديث عمرو بن ميمون عن الجدلي هو أصح وأحسن. ثنا القاسم بن محمد ثنا مالك بن إسماعيل ثنا داود ابن علية عن مطرف عن الشعبي عن الجدلي عن خزيمة عن النبي عَلِيُّكُم.../ الحديث. سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنَّما روي هذا الحديث داود عن مطرف عن الشّعبي ولا أرى هذا الحديث محفوظاً ولم يعرفه إلّا من هذا الوجه، ورواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن حماد، ومنصور عن إبراهيم عن الجدلي عن خزيمة ، قال عبد الله: قال أبي: هذا خطأ؛ كأنَّه أراد الخطأ في رواية منصور عن إبراهيم على هذا الوجه لا في رواية حماد؛ فإنّ الصحيح في حديث منصور رواية عمرو بن ميمون - يعني: ما قدّمناه - وزاد الخلاّل: قال أبو عبد الله: فلم يستزيدوه، والنبي عَيْكُ لم يزد، وخرّجه ابن الجارود في كتاب المنتقى من حديث الحكم وحماد عن إبراهيم، وقال الطوسي في كتاب الأحكام: ورواه من حديث المبارك بن سعيد أخي سفيان عن إبراهيم عن أبي عبد الله فقال: هذا حديث حسن صحيح، وأعلُّ ابن حزم خبر خزيمة بالجدلي قال: كان حامل راية المختار ولا يعتمد على روايته، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة؛ لأنّه ليس فيه أنّ النبي عَيْلِيُّهُ أباح المسح أكثر من ثلاث، ولكن في الخبر من قول الرازي، ولو تمادى السائل لزادنا ولم يتمادى فلم يزدهم شيئًا ، وبنحوه قال البيهقي، والخطابي، وفي موضع آخر قال البيهقي: إسناده مضطرب، وفي علل ابن أبي حاتم رواه سعيد بن مسروق، وسلمة بن كهيل ومنصور، والحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون، ورواه

[1 / ٢٨٥]

الحكم بن عيينة، وحماد بن أبي سليمان، وأبو معشر، وشعيب بن الحجاب، والحرث العكلي عن النخعي عن الجدلي، فقال أبو زرعة: الصحيح من حديث النخعي إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي، والصحيح من حديث النخعي عن الجدلي بلا عمرو بن ميمون ، وفي معجم الطبراني الأصغر: ما يعلو هذا القول وذلك أنّه رواه من حديث أسيد بن زيد ثنا عبد الله بن رجاء الغداني ثنا شعبة عن الحسن، وحماد ومغيرة ومنصور عن إبراهيم/ النخعي عن الجدلي وقال: لم يروه - يعني: هكذا - إلا أن رجاء. تفرد به أسيد. وفي كتاب الأحاديث المعللة يعلي المديني رواية الساعدي ثنا سفيان منصور عن إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة : « رخص لنا رسول الله عين الحديث المعلدي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة : « رخص لنا رسول الله عين المعلديث . الحديث المعلديث . . .

[۲۸۵/ ب]

قال علي: ذهب عني هذه المرة رفع هذا الحديث ولكن سفيان قال فيه: ثنا منصور قال علي: قيل لسفيان فيه: والمقيم يوم وليلة قال: هكذا أنبأ منصور عن قال علي: فروى هذا الحديث سفيان وحرم وعبد العزيز كلهم عن منصور عن إبراهيم، فأسندوا إسناداً واحداً، وتابع سعيد بن مسروق منصوراً على إسناده وزاد فيه: « وللمقيم يوما وليلة ». ثنا سلمة بن كهيل عن إبراهيم فأدخل بين عمرو، وإبراهيم بن الحرث بن سويد وترك بين عمرو وبين خزيمة أبا عبد الله الجدلي ، وروي سفيان هذا الحديث عن سلمة بن كهيل مخالف شعبة وإسناد منصور وسعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن التيمي عن الحرث بن سويد عن عبد الله قال: « يمسح المسافر ثلاثاً ».

وقال الحرث بن سويد: ما أخلع حتى آتي فراشي. قال عليّ: وزاد الأعمش كلام الحرث هذا فأخبره في آخر الحديث: ثنا حماد بن أسامة قال الأعمش عن إبراهيم: سألت الحرث بن سويد عن المسح على الخفين فقال: أمسح قال: قلت: وإن دخل الخلاء؟ قال: وإن دخل الخلاء في يوم عشر مرات. قال: على خفت أنا أن لا يكون الأعمش سمع هذا من التيمي؛ لأنّه يروى أحاديث عن عن رجال ثم يدخل بينهم وبينه سلمة بن كهيل فأردت أن أعلم أسمع هذا من التيمي أم لا؛ فحد ثنا يحيى بن آدم ثنا يزيد بن عبد العزيز ثنا إبراهيم قال: سمعت الحرث ، قال علي: وروى هذا الحديث يزيد بن أبي زياد فخالفهم فيه سمعت الحرث ، قال علي: وروى هذا الحديث يزيد بن أبي زياد فخالفهم فيه

[[[] [

جميعًا. انتهى.وكذا قاله الطبراني في الأوسط والبيهقي، وهو إسناد مضطرب رجع ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن الحرث/ ابن سويد عن عمر قال : « يمسح المسافر على الخفين ثلاثا ». قال علي: فلما اضطرب هذا الحديث من حديث التيمي واختلفوا عنه في إسناده أردت أن أعلم من رواه من طريق خزيمة؛ لأنّه أصلّ من الأصول. ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني حماد عن إبراهيم عن الجدلي عنه؛ فلما روي هذا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، وسقط عن منصور والأعمش وهما صاحبا إبراهيم فاحببت أن أعلم هل وعاه أحد من إبراهيم النخعي، فوجدته عن الحكم بن عيينة وأبي معشر، ووجدناه من حديث الشّعبي عن الجدلي ثنا به شهاب بن عباد ثنا داود ابن علية عن مطرف عنه ، ورواه أبو بكر وعثمان أنبأ أبي شيبة عن وكيع ثنا سفيان عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم عن الجدلي عن خزيمة قال : « رأيت النبي عَيْضَةُ توضأ ومسح على خفيه ». وفي حديث الملائي عن حماد: « أمر النبي - عليه السلام - بالمسح على الخفين »(١)، ثم نظرناً فإذا هشام بن حسان يحدّث به عن عمرو بن صالح عن حماد عن إبراهيم عن الجدلي، ثم نظرنا فإذا عليّ بن الحكم يُحدِّث به عن حمَّاد، ثم نظرنا فإذا هشام يحدث به عن شعيب بن الحباب عن إبراهيم، ثم نظرنا فإذا قتادة يحدّث به عن الجدلي، وأنكرنا أن يكون قتادة سمع من الجدلي ثنا محمد بن مرزوق ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الجدلي وحدثني محمد بن حرب ثنا عاصم بن عليّ ثنا همام عن قتادة أن الجدلي حدّث عن خزيمة فعلمنا أنّ قتادة لم يسمع من الجدلي؛ لأن همامًا قال عن قتادة أن الجدلى: ثم أحببت أن أعلم أنَّ قتادة حدّث به عن أحد فنظرنا، فإذا قتادة يحدّث به عن أبي معشر عن إبراهيم ثم أحببت أن أعلم أنّ أحداً وافق عمرو بن عاصم عن همام، فنظرنا فإذا ابن أبي عروبة قد وافقه، وأحببت أن أعلم هل أحد رواه عن أبي معشر عن قتادة، فنظرنا فإذا قد رواه أبو بشر عن أبي معشر عن إبراهيم، ثم نظرنا فإذا الحرث العكلي يحدّث عن إبراهيم عن الجدَلي/. انتهى. وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن العكلي إلا القاسم [٢٨٦/ ب]

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٢٧) والبيهقي (١/ ٢٧٥) والكنز (٢٧٦٨٣) والإرواء (١/ ١٣٨) .

بن الوليد ولا عن القاسم إلّا عبيدة. تقرد به عبد الله بن عمر بن أبان رجع، ثم نظرنا فإذا سفيان قد حدّث به عن منصور عن إبراهيم، وإنما حدّث به سفيان عن أبيه، ثم نظرنا فإذا الحسن بن عبيد الله يحدّث به عن التيمي عن عمرو عن الجدلي، ثم نظرنا فإذا عمرو بن ميمون يحدّث به عن أبي بردة ثنا عليّ بن مسلم المؤدب ثنا يحيى بن يعلي المحاربي ثنا زائدة قال منصور: كنّا في حجرة إبراهيم ومعنا التيمي ثنا عمرو بن ميمون عن أبي بردة بهذا الحديث عن أبيه ، قال : « جعل لنا رسول الله عَلِيَّةِ ثلاثاً ولو استزدناه لزادنا »، ثم نظرنا فإذا عمرو بن ميمون يحدّث به عليّ بن ربيعة الأسدي عن الجدلي، ثم نظرنا فإذا الحكم يحدّث به عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة ثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري ثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد ثنا عبد العزيز بن المطلب عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن به فأحببت أن أعلم أن أحدًا - يعني: عبد العزيز بن المطلب - غير يعقوب، فنظرنا فإذا سليمان بن بلال يحدّث به عن عبد العزيز، وكفي بسليمان بن بلال، قال - يعني: الباعندي -: حدّثني محمد بن المطلب بن عبد الله بن سالم ثنا أحمد بن سفر ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن صالح عن حماد عن إبراهيم عن الجدلي حدثني محمد بن إسماعيل البخاري ثنا أيوب بن سليمان بن بلال ثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة قال - يعني: ابن المديني -: ثم أحببت أن أعلم أنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدّث عن خزيمة بن ثابت بشيء، فنظرنا فإذا السدى قد حدّث عن عبد الرحمن عن خزيمة قال - يعني: الباغندي - ثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ثنا عمر بن طلحة العباد ثنا أسباط /بن نصر السدي عن عبد الرحمن قال: كنت بصفين فرأيت رجلاً راكبًا متلثمًا قد أخرج لحيته من تحت عمامته فرأيته يقاتل الناس قتالاً شديدًا يمينًا وشمالاً، فمرَّ يده على عمامته ثم قال: سمعت رسول الله عَلِيْكَ يقول : « قاتل مع من قاتل عليا وأنا خزيمة بن ثابت »(١)، ورواه النسائي من الأبواب عن أحمد بن منصور ثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن سلمة عن التيمي عن الحرث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال : « ثلاثة أيام

[1 /YAY]

للمسافر ويوم وليله للمقيم »، ورواه في الأوسط (١) من حديث أبي معشر عن جعفر بن أبي وحشية عن إبراهيم لم يروه عن معشر إلا روح بن عطاء بن أبي ميمونة. تفرُّد به أزهر بن مروان . ومن حديث عمرو بن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم وقال: لم يروه عن عمرو إلّا عمر بن أبي عثمان الواسطي، وروى الحسن بن رشيق عن علي بن سعيد عن أبي كريب عن بكر بن عبد الرحمن عن ابن عيسى بن المختار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبي الزبير عن جابر عن خزيمة عن النبي عَلِيْكُ في المسح : ﴿ إِذَا أُدْخُلُ قَدْمَيْهُ وَهُمَّا طاهران ». وقال في الأوسط(٢): لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي إلّا عمار بن زريق، ورواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد وأبو عوانة وأبو الأحوِص وغيرِهم عن سعيد بن مسروق عن عمرو بن ميمون عن الجدلي. انتهى. أمَّا ما أعلَّه به أبو محمد بن حزم فليس بعلَّة؛ لأنَّ أبا عبد الله الجدلي معروف بالثقة والعدالة، فممن وثَّقه الإمام أحمد وابن معين والبستي، ولم أر فيه طعنًا لمتقدم وكونه كان حاملاً راية المختار لا ضرر عليه فيه ؛ لأنَّه قد ذكر مثل ذلك عن أبي الطفيل ولم يضرّه أيضًا، وسببه أنَّ المختار كان أوّل خروجه يظهر إلّا حدثنا الحسين - رضي الله عنه - فلهذا تبعه من القراء الكبار، وقد حكى الطبري أن من جملة من كان قائمًا بأمره أخته (٣) صفية زوج عبد الله بن عمرو أن عبد الله كان يشفع له عند الأمراء، وكذلك [(٢٨٧ بـ]

<sup>(</sup>١) الموضح : (١/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>١) راجع : مجمع الزوائد (١/ ٢٥٨) لابن مسعود روايتان :

الأولى : عزاه للبزار والطبراني في « الكبير » موقوف ، وفيه يوسف بن عطية الكوفي ونسب إلى الكذب . الثاني : عزاه للبزار وفيه سليمان بن بشير وهو ضعيف .

وفي ( ص٢٥٩ ج ١) عزاه للطبراني في « الأوسط » وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف ، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال رديء الحفظ يخطئ .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (١/ ٢٦٠) وعزاه للطبراني في و الكبير ، وفيه ابن أي ليلى محمد وهو سيىء الحفظ .

ورواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٩٥- باب التوقيت في المسح ، (ح/ ١٥٧) .

 <sup>(</sup>٣) قوله : ( أخته ) وردت ( بالأصل ) ( أخيه ) وهو تصحيف ، والصحيح ما ورد في
 ( الثانية ) وكذا أثبتناه .

الشعبي، وأما زيادة من زاد عمرو بن ميمون، والحرث بن سويد فالحكم لهم، وأمّا سقوطهما فلا يضر أيضًا لمعرفتنا بأنّهما هما؛ لثقتهما وعدالتهما؛ لأنّ مقتضى المشهور من حكم المحدّثين أن يحكم بالزيادة ويجعل ما بين إبراهيم وعمرو منقطعًا؛ لأنّ الظَّاهر أنَّ الإنسان لا يروي حديثًا عن رجل عن ثالث وقد رواه هو عن ذلك والثالث لقدرته على إسقاط أواسطه ، ولكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به كما فعل في أحاديث حكم فيها بأنّ الراوي علا وترك في حديث واحد، فرواه على الوجهين، وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة وهي أنّ التيمي قال: ثنا عمرو بن ميمون فصرَّح بالتحدّيث فمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعلّ إبراهيم سمعه من عمرو ومن الحرث بن سويد عنه، ووجه أخر: وهو أن يقال إن كان متصلاً فيما بين التيمي وعمرو فذلك وإن كان منقطعًا فقد تبيّن الواسطة وهو من أكبر الثقات ، وأمّا من أعلّه برواية يزيد بن أبي زياد فتعليل ضعيف؛ لأنّه إنّما تعليل رواية إذا اتحدا في الصحة حديث يزيد ليس كذلك لضعفه، وأمّا تعليل البخاري الحديث بانقطاع ما بين أبي عبد الله وخزيمة؛ فهي طريقة له مشهورة وهي بثوت السماع للراوي من المروي عنه ولو مرّة، وقد أطنب مسلم في ردٍّ هذه المقالة واكتفى بإمكان اللقاء، وإلى هذا نجا البستي ومن تابعه في تصحيحه، وذلك أنّ خزيمة توفي بصفين وسن الجدلي إذ ذاك سن الرجل على ما ذكره الطبري وغيره ، ولما عضد حديث التيمي عن الحرث بن سويد من شواهد ومتابعات، والله تعالى أعلم. من ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي أنّ رسول الله عَيْلِيَّةً : ﴿ أَمْرُ بِالْمُسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فِي غَزُوةَ تَبُوكُ ثُلَاثُةً أَيَّامُ وَلَيَالَيْهِنَ للمسافر ويوما وليلة للمقيم  $\mathbb{C}^{(1)}$  . ثنا به ابن دقيق العيد – رحمه الله تعالى – قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا العلامة/ أبو الحسن عليّ بن هبة الله الشافعي ثنا الحافظ أبو طاهر السلفي قراءة عليه ثنا الرئيس أبو عبد الله ثنا هلال بن محمد بن جعفر ببغداد ثنا الحسين بن يحيى بن عباس ثنا إبراهيم بن معشر ثنا هشيم عن داود بن عمرو عن يسير بن عبيد الله عن أبي إدريس ثنا عوف بن مالك به قال عبد الله: سمعت أبي حين حدّث بحديث عوف وهو من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنَّه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي

(١) تقدّم من أحاديث الباب.

عَلِيْكُ وأخر فعله وسبق تحسين البخاري له ، وقال الطبراني في الأوسط: لا يروي هذا الحديث عن عوف إلا بهذا الإِسناد. تفرد به هشيم. وحديث أبي هريرة عن النبي عَلِيلِهُ : « في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة »(١) . رواه أبو عيسى في كتاب العلل عن محمد بن حميد ثنا زيد بن حبان عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه وقال: سألت محمدًا عنه فقال: عمر بن أبي خثعم منكر الحديث ذاهب وضعف حديث أبي هريرة في المسح، وقد تقدّم ذكره في الباب قبل، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ثنا وكيع عن جرير بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو عنه ولفظه : « إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر ويوم للمقيم »، وجرير متروك الحديث نكره، وحديث عمر بن الخطاب قال : « سمعت النبي عَيْظُ يأمر بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ». رواه أبو يعلى(٢) الموصلي عن أبي كريب ثنا زيد بن حباب ثنا خالد بن أبي بكر هو العمري ثنا سالم عن ابن عمر عنه، وبنحوه رواه الدارقطني وحديث أبي بكرة نسخ عن النبي عَلِيلَةِ : « أنّه رخَّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر ولبس حفيه فليمسح عليهما »(٣). رواه ابن الجارود في منتقاه وابن حبان في صحيحه عن الخليل بن محمد الواسطى ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا عبد/ الوهاب الثقفي بن المهاجر بن مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وقال الترمذي(٤). عن محمد، وحديث أبي بكرة حسن صحيح، وخرجه البيهقي في سننه عن أبي عبد الله الحافظ وأبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الحسن بن عليّ بن عفان عن زيد بن حباب عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وهو أجل إسنادًا من سند ابن حباب لمكان الحذاء بدل

<sup>[</sup>۸۸۸/ ب]

<sup>(</sup>١) شرح السنة : (١/ ١٨٣، ١٧٩) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) كما في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٤) انظر سنن الترمذي : (١/ ١٩٥ تحت ح/ ٩٥ وتعليق الترمذي عليه ) .

المهاجر إِلَّا أَنَّ البيهقي قال: وهذا الحديث رواه الجماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر، ورواه زيد بن حباب عنه عن خالد؛ فإمَّا أن يكون غلطًا منه أو من الحسن/ بن عليّ، وإمّا أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعًا ، ورواية الجماعة أولى أن يكون محفوظًا وحديث صفوان بن عسال المرادي قال ابن حبان: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بخبر غريب ثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ فقلت: جئت أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله عَلِيْكَ يقول: « ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلّا وضعت له الملائكة أجنحتها رضًا له بما صنع » (١). قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين. قال: نعم: « كنا في الجيش الذين بعثهم رسول الله عَلِيْكُ فأمرنا أن نمسخ على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول » ، وفي كتاب الأفراد: وذكره مُطوَّلًا، ولفظه - يعني: النبي عَلِيلَةٍ - على جيش فأمرني أن أجعل للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي الرابع من إسناد الدارقطني على أبي الظاهر الذهلي ثنا أبو أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم الأموي الأروي ثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زيد ثنا أبي عن جدّي عن زر فذكره/ بلفظ: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة من بول أو غائط إلَّا من جنابة »، وقال أبو علي الحسن بن عليّ بن سفر بن منصور الطوسي في كتاب الأحكام من تأليفه فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو نعيم: ورواه من حديث أبي حباب الكلبي عن طلحة بن مصرف أنَّ زِرْ بن حبيش أتى صفوان فقال: ما غدايك الحديث. رواه الجما الغفير عن عاصم عن زر، وحديث طلحة تفرّد به يحيى بن فضيل عن الحسن بن صالح ، وقال الدارقطني في كتاب السنن: « ثلاثًا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا » قال: وحدثني على بن إبراهيم بن عيسى سمعت ابن خزيمة يقول : ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق

(۱) صحيح، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (۲۲٦) وأحمد (٤/ ٢٤٠) والبيهقي (١/ ٢٨٢) والطبراني (٨/ ٦٧) والدارقطني (١/ ١٩٧) والترغيب (١/ ١٠٤) وإتحاف (١/ ٩٦) وعبد الرزاق (٧٩٣) والكنز (٢٨٧٤٨) . في الزوائد : رجال إسناده ثقات . إلا أن عاصم بن أبي النجود اختلط بآخره . وصححه الشَّيخ الألباني . انظر: صحيح ابن ماجة .

[1 / ٢٨٩]

هذا فقال : حدّث به أصحابنا؛ فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا ، يعني: قوله : « أدخلناهما على طهر » .

وقال الترمذي : سألت محمدًا فقلت : أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح ؟ قال : حديث صفوان . وأشار عمر بن عبد البرّ إلى حسنه، ورواه النيسابوري عن محمد ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد وثنا محمد ثنا عبيد الله ابن عائشة ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو روق عطية بن الحارث ثنا أبو العريف عبد الله بن خليفة عن صفوان به وثنا محمد بن إسماعيل الصايغ بمكة ثنا أبو أسامة ثنا أبو روق به، وذكر ابن السكن أن الصعق بن حزن رواه عن علّى بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر عن ابن مسعود قال: جاء رجل من مراد يقال له: صفوان ذكر هذا الحديث ولم يتابع عليه، ورواه أبو القاسم في الأوسط(١) من حديث عمرو بن مرة عن صفوان ثم قال: لم يروه عن عمرو إلا أبو كثير أنّ الحسن بن عقبة الرازى تفرد به عبد المجيد، ومن حديث حذيفة بن أبي حذيفة الأودى عن صفوان، وقال: لم يروه عن حذيفة إلا الوليد بن عقبة بن بزار العبسى. تفرد به زيد بن الحباب. وحديث ابن عباس ذكره النيسابوري في كتاب/ الأبواب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة ثنا قتادة عن موسى بن سلمة قال: «سألت ابن عباس قلت: أكون بمكة ثم أصلى قال: ركعتين سنة أبي القاسم عَيْنَا ، وسألته عن صيام ثلاثة أيام كل شهر، فقال: البيض، كان عمر يصومها، وسألته عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم فذكرت ذلك لعكرمة، فقلت: أنا نصيب السبايا أنا عتق عن أمى فقال: نعم. قال: فسألته عن ماء البحر فقال: هو أحد البحرين». قال النيسابوري: هذا حديث تام حسن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا مكى بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمر عن عطاء عن ابن عباس، فذكر المسح فقط، وقد سبق ذكره مرفوعًا في الباب قبيله، وتقدّم أيضًا في باب الوضوء

[۲۸۹/ ت]

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب .

بماء البحر وأن الحاكم صححه، وقال الدارقطني: الصواب وقفه وحدث يعلى بن مرّة قال: «كنا إذا سافرنا مع رسول الله عَيِّكُم لم ننزع خفافنا ثلاثا وإذا أقمنا يوم وليلة»(١). رواه ابن زياد عن أحمد بن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل ثنا مروان بن معاوية ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جدّه، ورواه الطبراني في الكبير عن عبدان عن عمرو بن عثمان عن الحمصي عن مروان حدثني عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مرّة الثقفي عن أبيه عن جدّه به وقال عقبة: ثنا محمد بن عبد الله بن الحضرمي ثنا سهل بن ريحلة ثنا الصباح بن محارب عن عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن جدّه وعن زياد بن علائة عن أسامة بن شريك أن يعلى بن مرّة عن أبيه عن جدّه وعن زياد بن علائة عن أسامة بن شريك أن النبي عَيِّكُ قال: «في المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة»(٢).

ولفظ عبد الغني بن سعيد في كتاب الإيضاح: « كُنّا إذا سافرنا مع النبي عَلِيلةً لا ننزع خفافنا ثلاثًا فإذا شهدنا فيوم وليلة» (٣) وحديث عمرو الضمري عن النبي عَلِيلةً قال: «في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة». ذكره صاحب الأبواب عن محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا محمد بن عمر ثنا قدامة بن موسى عن الزبرقان غن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه، وقد تقدّم من حديثه في الصحيح من غير ذكر التوقيت (٤). وحديث ابن عمر بن الخطاب: قال رسول الله عَلَيْكِيدًا: «في المسح على الخفين وحديث ابن عمر بن الخطاب: قال رسول الله عَلَيْكِيدًا: «في المسح على الخفين

[1 /۲۹۰]

<sup>(</sup>١) ضعيف أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٦٠) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٦٠) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »
 وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي وهو مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف المصدر السابق . من حديث يعلى بن مرة ، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه عمر بن عبد الله بن يعلي وهو مجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٤) يياض ( بالأصل ) .

للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن». رواه أبو القاسم في الأوسط(١) عن عبدان بن محمد المروزي ثنا قتيبة بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن الحسن القصاب عن نافع عنه، وقال: لم يروه عن نافع إلا الحسن. وحديث البراء بن عازب أن رسول الله عَلِيْكُ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين»(٢). ثنا به المشايخ المسندون أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد وأبو بكر عبد الله بن على وأبو العباس أحمد بن عبد المحسن العدوي قال الأولان: ثنا أبو الطاهر إسماعيل بن عبد القوي بن داود قال الآخر: ثنا فاطمة بنت سعد الخير ثنا فاطمة الجوز وابنه أنبأ ابن زيدة أنبأ أبو القاسم أنبأ محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا موسى بن الحسن السلولي ثنا العبسي بن الأشعث عن أبي إسحاق عنه، ولما خرجه الطبراني في الأوسط قال: لم يروه عن أبي إسحاق إلا الصبي بن الأشعت. تفرّد به لسلولي وحديث أبي مريم قال: «رأيت رسول الله عَيْنَا توضأ ومسح على خفيه وقال: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة». رواه الحافظ(٦) أبو نعيم في كتاب معرفة (٤) الصحابة عن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن محمد بن المسيب عن عاصم بن المغيرة عن عبد الرحمن بن عمرو - يعني بن جبلة - عن خالد بن عاصم ثنا يزيد بن أبي مريم عن أبيه ثم قال: مالك بن ربيعة السلولي يكني أبا مريم /والد يزيد شهد الشجرة وسكن الرقة. وحديث مالك بن سعد أنه سمع [٢٩٠] ب] النبي عَلِيْكُ يقول: «من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة»(٥) وسألته عن المسح على الخفين فقال: « ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم». رواه أبو نعيم

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (١/ ٢٥٨) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلي والبزار والطبراني في و الكبير ، وو الأوسط ، ورجال البزار والطبراني ثقات .

 <sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (١/ ٥٥٩) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ،
 وو الأوسط ، وفيه الضبي بن الأشعث له مناكير .

<sup>(</sup>٣) ٤) سقطت كلمة ( الحافظ ) ، و( معرفة الصحابة ) من ( الأصل ) وأثبتناهما من ( الثانية » .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه أبو عوانة (٢/ ٤) والبغوي (٥/ ١٠٨) .

عن محمد بن سعد البارودي ثنا عبدالله بن محمد البصري الحمري ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة حدثتنا مليكة بنت الحارث المالكية من بني مالك بن سعد قالت: حدثني أبي عن جدّي مالك بن سعد وقال أبو نعيم: مالك مجهول وعداده في أعراب البصرة، وحديث يسار أن النبي عَلِيَّةٍ: «رخص للمسافر في المسح على الخفين والعمامة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وأنه نهى عن الصرف»(١). ذكره ابن أبى حاتم في كتاب العلل فقال: سألت أبى عن حديث رواه عبد الصمد بن عبدالوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جدّه فقال أبي: هذا منكر ثنا به قرّه بن حبيب فلم يذكر العمامة وليس ليسار صحبة، وحديث أنس بن مالك أن النبي عَيِّلِيَّةِ قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة»(٢) أنبأ به الإمام المسند المعمر أبو الحسن على بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ الإمام العلامة أبو الحسين المصرى أنبأ أبو الطاهر الشقيقي قراءة عليه أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي قراءة عليه أنبأ أبو القاسم على بن محمد بن علي الفارسي أنبأ أبو أحمد عبد الله بن الناصح ثنا أبو بكر أحمد بن على بن سعيد القاضي المروزي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا سعيد بن ميسرة به وأنبأ به المسند المعمر عبد المحسن بن الصابوني - رحمه الله تعالى - قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ جدي أبو حامد أنا أبو القاسم الأنصاري أنبأ أبو الحسن على بن المسلم أنبأ أبو نصر بن طلاب أنبأ بن جميع القتباني أنبأ عدي الآدمي أنبأ أحمد أنبأ عمى يحيى بن عبد الباقي ثنا العباس بن أبي طالب/ ثنا حفص بن عمر ثنا مالك عن الزهري عنه به في كتاب طبقات الموصل من حديث غسّان بن الربيع ثنا حماد بن

[1 / 791]

 <sup>(</sup>١) منكر . العلل لابن أبي حاتم . والعقيلي (٤/ ٢٠٨) وكذا ذكر الشارح نقلا عن أبي حاتم .
 قال العقيلي : والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٩) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه القاسم بن عثمان البصري ، قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها .

سلمة عن ثابت عن أنس قال: «رأيت النبي عَلِيْكُ من الخلاء وعليه خفّان أبيضان من جلود إيضاء، فتوضأ ومسح عليهما والله أعلم»(١).

وحديث ابن مسعود: «مازلنا نمسح مع النبي عَيِّلَةً على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة». ورواه ابن أبي شيبة موقوفا بإسناد صحيح عن ابن مهدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحرب بن سويد عنه، وحديث المغيرة بن شعبة قال: «آخر غزاة غزونا مع النبي عيلية: أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ما لم نخلع». رواه الطبراني في الكبير<sup>(7)</sup> عن الحسن بن على عن إبراهيم بن مهدي المصيصي عن عمر بن زريع عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عنه، وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن عوف بن مالك عن النبي عيلة أنه قال: «نقول المسح للمسافر ثلاثًا وللمقيم يوم وليلة» ورواه الوليد بن مسلم عن إسحاق بن يسار عن يونس بن جليس عن أبي ورواه الوليد بن مسلم عن إسحاق بن يسار عن يونس بن جليس عن أبي إدريس قال: سألت المغيرة عما حضر من النبي فقال: حضرته ومسح على خفيه قال أبو داود بن عمر: ليس بالمشهور، وكذلك إسحاق ولم يرو عنه غير الوليد، ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة شيئًا سوى هذا الحديث، ويحتمل الوليد، ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة شيئًا سوى هذا الحديث، ويحتمل

<sup>(</sup>١) يياض « بالأصل » .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٨) وعزاه إلى البزار ، وفيه سليمان بن بشير وهو ضعيف . وأورده بلفظ : « كنا نمسح مع رسول الله عَيَالَةُ الحفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة » .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٩) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » – وفي الصحيح طرف منه – فيه يزيد بن داود الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثًا منكرًا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة، وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة ، وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو مقبول على ما قاله ابن عدي، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٥٩) وعزاه إلى البزار والطبراني في « الأوسط » ورجاله رجال الصحيح.

أن يكون سمع من عوف ومن المغيرة فإنّه مر من تابعي أهل الشّام وله إدراك حسن. وحديث أبي زيد رجل من أصحاب النبي عَيِّلِيٍّ وإسناده لا بأس به أنّ النبي عَيِّلِيٍّ قال(1): «يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن/ وللمقيم يوم وليلة»، ثنا به المسندة المعمرة أم عبد الرحمن رقية ابنة القشيري الحافظ ثنا عبد العزيز الحراني عن أبي محمد عبد البر بن الحافظ أبي العلاء الهمذاني ثنا أبي قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ أبو على الجراد أنبأ أبو نعيم أنبأ أبو حفص الخطابي أنبأ أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن مطين عنه. وحديث جابر بن سمرة قال: ما أبالي لو لم أنزع خفي ثلاثا. رواه هكذا موقوفًا ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي داود عن شعبة عن سماك، قال: سمعت جابرًا، وذكره البيهقي مسندًا. وحديث أبي مسعود البدري وعما ذكرهما البيهقي وأبو عمر بن عبد البرر .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد (٥/ ٢١٣) وحنف (١/ ٢٨١) وعبد الرزاق (٧٩٨) وحنيفة (٣٦) وأصفهان (١/ ١٢٤) والطبراني (٨/ ٩) والبيهقي (١/ ٢٧٨) .

## ٥٦ - باب ما جاء في المسح بغير توقيت

حدثنا حرملة بن يحيى، وعمرو بن سواد المصريان قالا: ثنا عبد الله بن وهب أنبأ يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة: «وكان رسول الله عَيْثُهُ صلى في بيته الصلاتين كليهما أنَّه قال لرسول الله عَيْثُهُ: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا، قال: ويومين قال: وثلاثًا حتى بلغ سبعًا قال له: وما بدا لك». هذا حديث لما رواه(١) أبو داود عن يحيى بن معين ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب عن ابن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي بلفظ: «أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يومًا؟ قال: ويومين؟ قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت» قال: ورواه ابن أبي مريم عن يحيى عن عبد الرحمن عن محمد عن عبادة عنه قال فيه: حتى بلغ سبعًا قال النبي عَلِيُّةِ: وما بدا لك قال: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي كذا هو في روايتنا من طريق اللؤلؤي، وفي كتاب ابن العبد وقد اختلف على يحيي/ بن أيوب، فذكره ومعناه قاله البخاري، وفي موضع آخر إسناده ليس بالقوي، وفي كتاب العلل للخلال قال أبو زرعة: سألت أحمد عن هذا الحديث أيجب العمل به قال: يعنى: رجاله لا يعرفون، وفي تاريخ دمشق للبصري سمعت أبا عبد الله يقول: حديث أبيّ بن عمارة ليس بمعروف الإسناد، قال أبو زرعة: فناظرت أبا عبد الله في حديثه - يعني: حديث أبيّ -فلم يقنع به، وقال ابن حبان: وذكر أمثالًا إلا أني لست أعتمد على إسناد خبره، وقال أبو الفتح الأزدي: لا يحفظ أنّ أحدًا روى عن أبي إلا أيوب بن قطن، وحديثه ليس بالقائم وفي متنه نظر وفي إسناده نظر. انتهى كلامه، وفيه

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٥٩- باب التوقيت في المسح ، (ح/ ١٥٨) .

قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي ، ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسُّلَيْخِيُّ عن يحيى بن أيوب ، وقد اختلف في إسناده .

نظر لما يأتي من أنّ عبادة بن نسى روى عنه أيضًا وقال ابن بنت منيع - وذكر هذا الحديث -: لا أعلمه روى غيره، وقال غيره: ابن أبي مريم بن عبادة، وقال في موضع آخر: وقد اختلف في اسمه، وقال أبو الحسن الدارقطني: وهذا إسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب مجهولون كلهم، وقد بينته في موضع آخر، وذلك الموضع لم أر له ذكرًا في العلل وذكره في كتاب المختلف فقال: كان النبي عَلِيلَةً يصلى في بيت عمارة القبلتين وقال أبو محمد بن حزم: هذا آخر ساقط لا يصح فيه يحيى بن أيوب الكوفي وآخر وهما مجهولان، ولا يصح خلاف التوقيت أيضًا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط، وقال أبو الفرج في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح، وقال ابن الأثير: لأبي حديث واحد وهو معلول وفي إسناده اضطراب وهو غير مشهور، وقال عبد الغني بن سرور: في إسناد حديثه جرح له واضطراب، وقد اختلف في اسم أبيه فقيل: عمارة وقيل: عبادة وعداده في المدنيين وسكن مصر، ولما ذكره الجوزجاني قال: هذا حديث باطل منكر ومداره/ على يحيى بن أيوب، ولما ذكره أبو الحسن بن القطان قال علَّته: هي أنَّ هؤلاء الثلاثة - يعنى: عبد الرحمن بن رزين فمن بعده - مجهولون، وقال الموصلي أيضًا: أيوب بن قطن مجهول، وذكر حديثه هذا والاختلاف فيه، وقال: كلّ لا يصح ومحمد بن يزيد هو ابن أبي زياد صاحب حديث الصور، وقال فيه أبو حاتم: مجهول وعبد الرحمن أيضًا لا يُعرف له حال، فهو مجهول، ويحيى مختلف فيه وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثه، وأمَّا الاختلاف عليه الذي أشار إليه أبو داود والدارقطني، فيتحصل منه أربعة أقوال: فذكرها مجملة، وذلك أنّه روى عنه عن ابن رزين عن محمد عن أيوب عن أبي، ويروى عنه عن ابن رزين عن محمد بن عبادة عن أبي، ويروي عنه عن ابن رزين عن محمد عن أيوب عن عبادة عن أبي، ويروى عنه وهكذا أبي عبادة بن نسى ثم لا يذكر أنبأ؛ لأنّه يرسله عن النبي عَيْرِ وَفِيه قول خامس لكنه لم يتصل إلى سنده فلم اجعله ممّا تحصّل فيه، وهو ما أشار إليه ابن السكن ولم يوصل به إسناده إنَّما قال: ويقال أيضًا: عن يحيى عن عبد الرحمن عن محمد عن وهب بن قطن عن النبي عَلِيُّكُم، والله أعلم.

[۲۹۲/ ب]

وقال ابن عبد البر في كتاب الاستذكار: حديث أبي لا يثبت وليس له إسناد قائم، ورواه أبو أحمد العسكري عن علىّ بن سعدان ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن معين ثنا عمرو بن الربيع أنبأ يحيى بن أيوب ثنا ابن رزين الغافقي عن محمد بن يزيد، أو يزيد، فذكره ثم قال: وقال بعضهم: ليس يصح له صحبة، وقال الطحاوى: والآثار قد تواترت عن النبي عَلِيْكُ بالتوقيت في المسح، فليس ينبغى لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة، وقال الخزرجي في كتابه التقريب: في إسناده اختلاف واضطراب، وقال أبو القاسم بن عساكر: ورواه يحيى بن إسحاق السيليخي<sup>(١)</sup> عن يحيى بن أيوب مثل رواية عمرو بن الربيع،/ وقال أيوب بن قطن الكندي: ورواه سعید بن کثیر بن عفیر عن یحیی بن أیوب مثل روایة ابن وهب، ورواه إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أبي. انتهى. وهو قول سادس لم يذكره ابن القطان، وأمّا قول الطبراني في الأوسط: رواه جماعة عن يحيى بن أيوب فلم يذكر عبادة بن نسى إلا سعيد بن عفير؛ فإن جوده ففيه نظر لما أسلفناه من رواية غيره الرواية، وزعم ابن عقدة في كتاب التفرد أنه مما تفرّد به أهل مصر وأبي ذلك الحافظ ابن يونس بقوله في تاريخه: ليس له في أهل مصر حديثه، ويشبه أن يكون وهما لما ذكره الإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في فتوح مصر من تأليفه في باب من دخل مصر من الصحابة ممن روى عنه أهلها أبيّ بن عمارة ولهم حديث واحد، وهو يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عنه فذكر لفظ حديث أبي داود ثم قال: ثناه سعيد بن عفير، وثنا عمرو بن سويد عن ابن وهب عن يحيى عن عبد الرحمن عن محمد عن أيوب عن عبادة، ولم يذكر ابن عفير عبادة، وأما ما ذكره أبو الحسن بن القطان من أنّ مسلمًا عينب عليه إخراج حديث يحيى بن أيوب، فكلام يفهم منه تفرده بحديثه دون شيخه البخاري وليس كذلك؛ لأنَّ أبا الوليد الباجي ذكره في كتاب التعديل والتخريج فقال: أخرج البخاري في الصلاة وتفسير سورة

<sup>(</sup>١) قوله : « السيليخي » وردت « بالأولى » « السيلحي » وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

الأحزاب عن ابن جريج، وسعيد بن أبي مريم عنه عن حميد ويزيد بن أبي حبيب ثم قال: وقال أبو عبد الله هو البخاري في الاستشهاد: ولمسلم في الرواية. انتهى. وبنحوه ما قاله أبو عبد الله: ذكره الكلاباذي في كتاب الإرشاد ولئن كان كذلك فهو في اصطلاح الحاكم في المستدرك وغيره يصدق عليه التخريج عنه لا سيّما العنبري، وأما قوله: أنَّ عبد الرحمن فمن بعده مجهول فيشبه أن يكون وهمًا وذلك أنّ عبد الرحمن/ بن رزين ويقال: ابن يزيد بن عبد الله البروقي مولى قريش روى عنه يحيى بن أيوب وعبد الله بن المبارك وابن وهب ونافع ويزيد وعبد الله بن يحيى البرلسي. ذكره ابن يونس في كتاب الغرباء، وقال: توفي خمس وخمسين ومائة، وقال ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن رزين مولى قريش روى عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت النبي عَلِيْتُهُ. روى عنه العطاف بن خالد ويحيى بن أيوب، وروى عن محمد بن يزيد صاحب حديث الصور، ولما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات قال: عداده في أهل الشام روى عنه أهله والعطاف، وقال الحاكم: لم ينسب إلى ضعف وعلى شرط أبي أحمد الجرجاني يكون ثقة لكونه لم يذكره في كامله، ومحمد بن يزيد لم أر أحدًا نسبه إلى ضعف كما قاله أبو عبد الله بن البيع، وغاية ما قال فيه البخاري روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور مرسل ولم يصح، وقال ابن يونس في الغرباء: روى عنه يزيد بن أبي حبيب وكان يجالسه(١) وحرملة بن عمران، ومن أهل الكوفة أبو بكر بن عيَّاش فهذا كما ترى قد خرج من الجهالة العينية، وأما الجهالة الحالية فيمكن أن تكون منتفية بما ذكره الحاكم فإنه لما خرج هذا الحديث قال فيه: صحيح ولم يخرجاه وأبى صحابي معروف وهو إسناد مصرى، ولم ينسب واحد من رواته إلى جرح، وأمّا أيوب بن قطن فذكر عبد الرحمن أنه ابن ابن امرأة عبادة بن الصامت، أبو أبي بن أم حرام، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقد أسلفنا رواية سادسة زائدة على ما ذكره ابن القطّان وتابعه ذكرها النيسابوري عن محمد بن أيوب عن ابن عبادة الأنصاري وكان النبي عَلِيلً صلى في بيت جده

<sup>(</sup>١) كذا ورد ( بالأصل ) .

[1 / ٢٩٤]

القبلتين، وبنحوه ذكره في المصنف وقد ورد لهذا الحديث شواهد عديدة فمن ذلك: / حديث عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر فقال لي: «متى أولجت خفّك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة». خرّجه أبو الحسن الدارقطني (١) وهو في معنى المرفوع لا سيّما من أبي حفص الفاروق، وقال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث غريب، وقال الدارقطني: وهو غريب صحيح الإسناد، وقال في العلل: وخالفهم عمرو بن الحرث والليث بن سعد ويحيى بن أيوب فقالوا فيه: قال عمر: أصبت. ولم يقولوا: السنة كما قال من تقدّمهم وهو المحفوظ، ولما خرجه ابن البيّع في مستدركه فذكر السنة قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد، وقال ابن مندة: رواه أبو شُجاع وعمرو بن الحرث فلم يذكر السّنة، وقوله أصبت السنة زيادة مقبولة؛ لأنّ حيوة والفضل مقبولان عند الجماعة قال: وقد روى من جهة موسى بن على عن أبيه نحوه وقال: أصبت السنة، قال: فهذا موافق لرواية من تقدّم وسبيله سبيل الصحة قال الدارقطني، ورواه أيضًا من طریق أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زیاد عن ربیعة بن الصلت سمعت عمر يقول: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلُّ فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة»(٢). قال: وثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي عَلَيْكُ مثله، قال ابن صاعد: ما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى، ولمّا خرجه الحاكم في مستدركه (٣) قال: وقد روى عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ عنه وهو على شرط مسلم ثم ذكره من جهة المقدام بن داود الرعيني عن عبد الغفار بن داود الحراني عن حمّاد قال: وعبد الغفار ثقة غير

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارقطني (١/ ١٩٦) والحاكم (١/ ١٨١) والبيهقي (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الحاكم (١/ ١٨١) والدارقطني (١/ ٢٠٤) ونصب الراية (١/ ١٧٩) والبيهقي (١/ ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) منكر. رواه الدارقطني : (١/ ٢٠٤) .

أنّه ليس عند أهل البصرة من حمّاد زاد الدارقطني: وليس بمشهور، واعترض (٢٩٤/ ب] أبو محمد الفارسي على هذا الحديث بأن قال: وأسد بن موسى/ منكر الحديث لا يحتج به، ولم يروه أحد من الثقات أصحاب حماد وهو قول لم يقله غيره في أسد، إنما رأيت العلماء أثنوا عليه ووثقوه ذكر ذلك جماعة منهم البزار والكوفي والنسائي وأبو العرب في كتاب الطبقات، ولعل ابن حزم رأى قول ابن يونس في كتاب الغرباء ذكره حديث بأحاديث منكرة وكان رجلًا صالحًا ثقة فيما روى واحتسب الأمة من غيره، وهذا كما ترى فرق ما بين الكلامين، وقوله لم يروه أحد من ثقات أصحاب حماد وفيه نظر؛ لما أسلفناه من حديث عبد الغفار، وأمّا قول المرِّي أنّ ابن ماجة خرّج حديث عقبة هذا في كتاب الطهارة عن أحمد بن يوسف عن أبي عاصم عن حيوة عن يزيد عن الحكم بن عبد الله البلوي عن على بن رياح فيشبه أن يكون وهما؛ لأنّى نظرت في عدة نسخ من كتاب السنن فلم أره، والله أعلم. وكذا قول الحافظ القشيري بأن النسائي خرجه قال: وهو حجة لمذهب مالك فإني لم أره في كتاب السنن الكبير ولا الصغير فلينتظر، وزاد الجوزجاني بأن قال: هذا حديث باطل منكر وليس يصح عن عمرو، والصحيح عن عمر مرفوعًا التوقيت، وحديث ميمونة وسألها عطاء عن المسح فقالت: قلت: يا رسول الله، كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعها، قال: نعم». رواه الدارقطني بإسناد صحيح لا علة فيه عن محمد بن مخلد ثنا جعفر بن مكرم ثنا أبو بكر الحنفي ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا الحنفي أبو بكر ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق قال: قرأت كتابا العطاء مع عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة، وفي هذا ردّ لما قاله أبو زرعة الدمشقى قلت له:-يعنى: لأحمد - فحديث عطاء بن يسار عن ميمونة قال: من كتاب لتصريحه بقراءته الكتاب معه فدلّ على سماعه له منه والله أعلم .

وذكر أبو عمر بن عبد البر أنّ أبا حنيفة وأصحابه، وسفيان، والأوزاعي، والشافعي/ وأصحابه، وأحمد، وداود، والطبري قالوا: بالتوقيت، وقد روى عن مالك التوقيت في رسالته لبعض الخلفاء، وأنكر ذلك أصحابه، وروى التوقيت في المسح عن النبي عَلِيْكُم من وجوه كثيرة، وروى عن عمر من طرق أكثرها:

من حديث أهل العراق بأسانيد حسان، وثبت ذلك عن علي، وابن مسعود، وسعد على اختلاف عنه، وعمار، وأبى مسعود، والمغيرة، وغيرهم وعلى جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو الاحتياط عندي، وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر قال ذلك؛ لأنَّه علم أنَّ طريق عقبة الذي جاء منها طريقًا لا ماء فيها كان حكمها أن يتيمم فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم؟ فأخبره بما أخبره، وهذا الوجه أولى ما يحمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روى عن عمر بالأخبار المتواترة ولا يضاره، وقد روينا عن غيره ما يوافق ما قلنا قال أبو محمد بن حزم: وتعلّق مقلّد وأملك بأحبار ساقطة لا يصح منها شيء وبآثار عن الصحابة لا يصح منها أثر، ولا يصح خلاف التوقيت فيه عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ولا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه؛ بل أنكره حتى أعلمه به سعد فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روى عنه التوقيت. انتهى كلامه. وقد أسلفنا قبل ما صح في الباب من الحديث وغيره، والله أعلم وبما يحتج به المالكيون قول الحسن وقيل له: أنَّ يزيد سار إلى السند فلم يخلع له خفًا حتى قدمها فلم ير به بأسًا ذكره النيسابوري في الأبواب عن أبي الأزهر ثنا روح ثنا أشعث عنه، وثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا أشعث عن الحسن قال: المقيم والمسافر في المسح سواء، وعن الشعبي أنَّه كان لا يوقِّت في ذلك وقتا، وعن سعد بن أبي وقاص أنّه كان لا يُوقِّت فيما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك أبو سلمة .

\* \* \*

## ٥٧ –/ باب المسح على الجَورَبين والنَّعلين

حدثنا على بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي قيس الأودى عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة: «أنّ رسول الله عين توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» (١). هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمن المصححين له أبو حاتم البستي، فذكره له في كتابه: الصحيح، وأبو عيسى

(۱) صحیح . رواه الترمذي (ح/ ۹۹) من حدیث المغیرة بن شعبة، وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح . ورواه أبو داود (ح/ ۱۰۹) والنسائي (۱/ ۳۲) وابن ماجة (ح/ ۱۰۹) کلّهم من طریق وکیع عن الثوري . ورواه البیهقي (۱/ ۲۸۳ – ۲۸۶) بإسنادین من طریق أبي عاصم عن الثوري . ونسبه الزیلعي في نصب الرایة (۱/ ۹۲) إلى صحیح ابن حبان .

قلت : وهوفي صحيح ابن حبان (٢/ ٣١٤) من حديث المغيرة بن شعبة .

هكذا صحح الترمذي هذا الحديث ، وقد صححه غيره أيضًا ، وهو الحق . وقد أعلّه بعضهم بما لا يدفع في صحته ، فقال أبو داود : ( كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث ؛ لأن المعروف عن المغيرة أنّ النبي عَيِّلِهُ مسح على الحفّين » ، وقال النسائي : ( ما نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية ، والصحيح عن المغيرة أنّ النبي عَيِّلِهُ مسح على الحفين » . ونقل البيهقي عن علي بن المديني قال : ( حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة ، إلا أنه قال : ومسح على الجوربين ، وخالف الناس » . ونقل البيهقي تضعيفه أيضًا عن عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين ومسلم بن الحجاج . وغلا النووي غلوًا شديدًا ، فقال في المجموع (١/ ٥٠٠) بعد نقل ذلك : ( وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن ، فهؤلاء مقدمون عليه ؛ بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدّم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة !! » .

وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة ، والصواب صحيح الترمذي في تصحيح هذا الحديث ، وهو حديث آخر ، غير حديث المسح على الخفين . وقد روى النّاس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء ، فمنهم من روى المسح على العمامة ، ومنهم من روى المسح على العمامة ، ومنهم من روى المسح على الجوربين ، وليس شيء منها بمخالف للآخرة ، إذ هي أحاديث متعددة ، وروايات عن حوادث مختلفة ، والمغيرة صحب النبي عَيِّلُهُ نحو خمس سنين ، فمن المعقول أن يشهد مع النبي وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها ، فيسمع بعض الرواة منه شيئًا ، ويسمع غيره شيئا آخر ، وهذا واضح بديهي .

الترمذي بقوله: هو حسن صحيح، وذكره ابن حزم مصححًا له ومحتجًا به، وكذلك أبو الفرج في كتاب التحقيق، وقال الطوسي في أحكامه: يقال هذا حديث حسن صحيح. ومن المضعفين أبو داود؛ فإنّه قال: أبو روايته (١)، وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدّث بهذا الحديث لا المعروف عن المغيرة أنّ النبي عَيْظُ مسح على الخفين وليس بالمتصل ولا بالقوى ومسح على الجوربين: علي، وابن مسعود،، والبراء، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمر، وابن حرث، وروى ذلك عن عمرو بن عباس - رضي الله عنهم -، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدّث أبي بهذا الحديث فقال: ليس يروى إلا من حديث أبي قيس وأبي عبد الرحمن بن مهدى أن يحدّث به يقول هذا حديث منكر. وقال مهنأ: سألت أحمد عن حديث سفيان عن أبي قيس عبد الرحمن بن مروان عن هزيل، فقال: أحاديث أبى قيس ليست صحيحة المعروف عن المغيرة أنّ النبي عَيْلِيُّكُم مسح على الخفين. وفي كتاب العلل للخلّال أنبأ المروزي أنّ أبا عبد الله ذكر أبا قيس في المسح، فأمّا ابن مهدى فأبي أن يحدّثاه، وأمّا وكيع فحدّث به. وفي كتاب التمييز لمسلم ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن، ثنا يحيى بن يحيى وثنا/ كيع فذكره، ثم ذكر الذين رووا عن المغيرة مسح الخفين ثم قال: قد بيّنا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو قيس عن هزيل عن المغيرة مما قد اقتضيناه وهم من التابعين الجلة، وكلُّهم قد اتفق على خلاف رواية أبي قيس، ومن خالف بعضهم ليس من أهل الفهم والحفظ في نقل هذا الخبر والحمل فيه على أبى قيس أشبه، وبه أولى منه بهزيل؛ لأنَّ أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارًا غير هذا الخبر سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. قال مسلم: وأخبرني محمد بن عبد الله بن فهران عن على ابن الحسن بن شقيق قال: قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث - يعنى: حديث المغيرة من رواية أبي قيس -على الثوري فقال: لم يجيىء به غيره فعسى أن يكون وهمًا، وفي كتاب السنن للبيهقي قال أبو محمد - يعني: يحيى بن منصور -: ورأيت مسلم بن

[1 / ٢٩٦]

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ) .

الحجاج ضعّف هذا الخبر وقال أبو قيس وهزيل: لا يحتملان هذا مع مخالفتهما للأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: يمسح على الخفين وقالوا: لا نترك ظاهر الكتاب لمثل أبي قيس وهزيل، فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدعولي فسمعته يقول: سمعت على بن محمد بن شيبان سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال ابن مهدي: قلت للثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف - أو واه أو كلمة نحوها - وقال عليّ بن المديني: هذا حديث منكر ضعّفه الثوري، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلىّ بن المديني ومسلم، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، وسئل عنه الدارقطني فقال: يرويه الثوري عن أبى قيس عن هزيل، ورواه كليب بن وائل عن أبى قيس عمن أخبره عن المغيرة وهو هزيل ولكنه لم يسمّه ولم يروه غير أبي قيس، وهو [٢٩٦/ ب] مما يغمر عليه/؛ لأنّ المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين، ولما ذكر العقيلي هذا الحديث فيما أنكر على أبي قيس قال: الرواية في الجوربين فيها لين، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لم نتابع هزيل على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة مسح على الخفين، وقال ابن الحمار في كلامه على الموطأ: اضطراب لا ينكر قد صحّ عن النبي عَلِيُّكُم أنّه مسح على النعلين وعلى القدمين، ولقائل أن يقول: أبو قيس عبد الرحمن بن مروان وهزيل حديثهما في صحيح البخاري وتُّقهما غير واحد، وما روياه هنا ليس مخالفا لرواية الجمهور عن المغيرة مخالفة معارضة؛ بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه لكونه طريقًا مستقلًا على حده لم يشارك المشهورين في سندها، فيترجح قول المصححين لهذه العلة، والله أعلم. وأمّا قول أبي داود: وروي هذا الحديث عن أبي موسى إلى آخره – يعني: المخرج عند ابن ماجة - وليس ثابتًا في روايتنا وهو كما قال: ضعيف ومنقطع ويفهم منه إِلَّا مشارك له، وليس كذلك لما ذكره الطبراني في المعجم الكبير(١) من حديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلي عن كعب بن عجرة عن بلال: «كان رسول الله عَيْنَةُ بمسح على الخفين والجوربين».

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه الطبراني (۱/ ۳۲۹، ۳۲۹) وأحمد (٦/ ۱۶، ۱۰) وابن عساكر في (۱/ ۲۸۲) وحنيف (۱/ ۲۸۲) . قلت: فيه ابن أبي ليلي .

ولما ذكره المخرمي في كتاب العلل من حديث أنس بن مالك: «أنه توضا ومسح على جوربيه ونعليه»(١)، ثنا علىّ بن مسلم ثنا محمد بن القاسم ثنا أبو طاهر قال: رأيت أنسًا قال الحربي: أبو طاهر رجل يتولى الحسن حدّث عنه شهر بحديث منكر، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق جيدة رواها النسائي في كتاب الكني عن عمرو بن علىّ ثنا سهل بن زياد أبو زياد الطحان ثناً الأزرق بن ميسرة قال: رأيت أنسًا، فذكره فسلم مما أعلّه به الحربي. وحديث جرير بن عبد الله، وقد تقدّم ذكره. وحديث أبي موسى ذكره في الأوسط،/ وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد. تفرُّد به عيسى بن سنان، وقال البيهقي في سننه: وذكر حديث أنس وقد رفعه بعض الضعفاء وليس بشيء، وإنما تعداده في الصحابة فقد أغفل ابن عمر وأنا مسعود وسعد بن أبي وقاص، وذكرهم ابن حزم وقال: لا نعلم لهم مخالفًا. قال: وهو قول ابن المسيب، وعطاء، والنخعى، والأعمش، والحسن، وحلاس زاد في المصنف، وإبراهيم، والضحاك، وسعيد، وجبير، ونافع، وفي كتاب الإسراف: وابن المبارك، وزفر، والثوري والحسن بن صالح، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأحمد: وإسحاق، وداود بن علىّ وغيرهم، وقال أبو حنيفة: لا يمسح عليهما، وقال: مالك لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين. انتهى كلامه، وفيما حكاه عن أبي حنيفة؛ نظر؛ لأن مذهبه جواز المسح عليهما إذا كان مجلدين ومنعلين، كذا هو في المنافع وغيره، وحكى أبو عيسى في جامعه عن صالح بن محمد الترمذي سمعت أبا مقاتل السمرقندي(٢) يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئًا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين، قال أبو عيسى: وبه يقول الشافعي: انتهى كلامه. والحنفيون يذكرون أنَّ الشَّافعيّ لا يجوِّز المسح عليهما، وكذا ذكره أبو سليمان الخطابي قال: إلَّا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما. وقال ابن المنذر: فكرة

<sup>(</sup>١) تقدّم أول حديث من هذا الباب ، وعليه تعليقًا مطولًا .

<sup>(</sup>٢) قوله: « السمرقندي » وردت « بالأولى » « التيمي أفندي » والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

المسح عليهما مالك والشافعيّ وروى أباحية عن تسعة من الصحابة: عليّ، وعمّار، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والبراء، وبلال، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وأبو سعيد الخدري، وبه قال عطاء: والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وزفر وأما صاحبا(۱) أبي حنيفة / فقالا: يمسح عليهما إذا كانا نجسين لا يشفّان. والجورب. قال أبو نصر: معرب لفافة الرجل والجمع جواربه والهاء للعجمة. ويقال: الجوارب أيضًا كما قالوا في جمع الكيلج الكيالج، ويقول: جوربه فتجورب أي: ألبسه الجورب فلبسه، وقال الجواليقي: كثر حتى صار كالعربى قال رجل من بنى تميم لعمر بن عبيد الله بن معمر، وكانت تحته رملة أخت طلحة الطلحات وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله: أنبذ برجله نبذ الجورب الخلق وعش بعيشة عيشًا غير ذى رنق وضرب العرب المثل بعيشة، وقال نافع بن لقيط الأسرى:

وما ولق أنصحت كية رأسه فتركته وفرا كى الجورب وقال مسكين الدارمي:

أثنى على بما علمت فإنّني مثن عليك بمثل ريح الجورب وأما الأحاديث الواردة في المسح على النعلين فمنها ما رواه أبو داود عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبي عَيِّكِيْ : «توضأ ومسح على نعليه وقدميه» (٢) وقال الجرجاني: هذا حديث منكر، ولما ذكره عبد الحق سألت عنه - يعني: مصححًا له - ومع ذلك الخزرجي وأعترض عليه ابن القطان بأن ما مثله صحح الأنه من رواية هيثم عن يعلى ابن عطاء عن أبيه أخبرني أوس، فذكره، وعطاء العامري والد يعلى مجهول الحال لا يعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير يعلى وإن وأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير يعلى وإن كان ابنه ثقة فروايته غير كافية في المتبقى من بقية، وللحديث علّة أخرى وذلك أن منهم من يقول فيه: عن أوس بن أوس - أو ابن أبي أوس - عن أبيه

<sup>(</sup>١) المراد بهما: أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن الشيباني .

<sup>(</sup>٢) تقدّم بنحوه وبألفاظ فيها و خفيه وعمامته » وو خفيه ونعليه » .

[1 /۲4٨]

عن النبي عَيْلِيُّهُ فزيادة عن أبيه عادت بنقص فإنَّا إنما كنًّا نقبل الأولى، ولا نضع منها نظرًا باعتقاد أنّ أوس بن أوس أو ابن أبى أوس صحابي على رأى من يقبل أمثال هؤلاء الذين يدّعون لأنفسهم الصحبة ولا تكون معلومة لهم إلا من أقوالهم، فأمّا إذا كان إنمّا يرويه عن أبيه عن النبي عَلَيْتُكُم فقد صار هو ممن يجب النظر فيه كسائر من بعد في زمن التابعين، وإذا كان ذلك كذلك فإنّه حينئذ يكون مجهول الحال غير ثابت العدالة، وفي أنّه أوس بن أوس أو ابن أبي أوس خلاف معروف، واختصاره هو أنّه أوتيت عن النبي عَيْدُ أربعة أحاديث: أحدها: هذا، والثاني: من غسل واغتسل يرويه أبو الأشعث عن أوس بن أوس، والثالث: غريب القرآن يرويه عثمان بن عبد الله بن أوس عن جدّه أنس بن حذيفة، والرابع: في الصوم فقيل في هذا كلَّه أنَّه واحد هو أوس بن أوس وابن أبي أوس، وابن حذيفة، وذكر أبو عمر بن عبد البر قول ابن معين: أوس بن أوس وأوس بن أبي أوس واحد فخطأه فيه، وقال: أنَّ أوس بن أوس بن أبي أوس هو ابن حذيفة جدّ عثمان بن عبد الله بن أوس، وله أحاديث منها: في المسح على القدمين وفي إسناده ضعف، يعنى: حديث المبدي يذكره، قال: ورواه الطحاوى فأسقط عطاء والديعلى وجعله من حديث يعلى عن أوس وهو غير صواب وفيه نظر من وجوه: الأوّل: قوله معترضا على أبي محمد وما مثله صحيح، وأبو محمد - رحمه الله - ليس هو ثاني عذره بصحيحه فقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو بكر الحازمي بقوله: لا يعرف مجردًا متَّصلا إلا من حديث يعلى، وعلى تقدير قولهم ذهب بعضهم إلى نسخه، وهذا وإن كان لا يعطى تصحيحًا فقد صحّحه أبو حاتم البستى بعد توثيقه عطاء ثم قال: وهذا من الأخبار التي رويت مجملة، ويفسرها في أخبار أخر ثم قال: ذكر البيان بأن مسح المصطفى على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم فذكر حديث البزار عن علي، وذكر وضوءه فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ومسح رأسه ومسح رجليه، ثم قال: فشرب فضل مائه، ثم قال: أتى حديث: «أنّ رجالا يكرهون

أن يشرب أحدهم وهو قائم وإني رأيت رسول الله عَيْلِيَّةٍ فعل كما فعلت، (١)، وهذا وضوء من لم يحدث، وفي الأوسط عن على بنحوه رواه عن ابن [۲۹۸/ ب] أحمد/ ابن حنبل حدثني أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ثنا مالك بن سعيد ثنا فرات بن أحنف حدثني أبي عن ربعي عنه وقال: لم يروه عن ربعي إلا أحنف بن فرات. تفرّد به أبو عبيده بن عياض، وفي كلام ابن حبان نظر ومن حيث أنَّ عليًا صلى بهذا الوضوء، أمّا ما ذكر ذلك البيهقي من حديث سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب. ومن حديث ابن بحر عن سفيان عن الأعمش عن أبي طيبان أنه قال: «رأيت عليًا بالرحبة بال قائمًا حتى أرغى فأتى بكوز من ماء ثم أخذ كفًا من ماء، فوصف وضوءه ثم قال: ومسح على نعليه ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه ثم تقدّم فأمّ الناس»(٢). قال الأعمش: فحدثت إبراهيم به فقال: إذا رأيت أبا طيبان فأخبرني فرأيته قائمًا في الكناسة فقلت: هذا أبو طيبان فأتاه فسأله عن الحديث، وقال: حديث أبي طيبان ثابت زاد في كتاب الأبواب أنّ عليًا مسح عليهما ثم خلعهما فجعلهما في كمّه ثم صلى بهما الفريضة، وذكره عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي طيبان به، قال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي عَلِيْكُ بمثل صنيع على هذا قال البيهقي: ورواه الثوري عن قابوس بن أبي طيبان، وعبد العزيز بن رفيع، وسلمة بن كهيل، والزبير بن جري، وورقاء بن إياس كلُّهم عن أبي طيبان به، قال ثاني قوله أنَّ الطحاوي رواه عن أوس بن أوس فأسقط عطاء فكذلك هو، ولكن الخرائطي ذكر في كتاب اعتلال القلوب ثبوته في هذه الرواية من حديث عمر بن شيبة ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن أبيه عن أوس بن أوس عن أبيه، وكذا رواه أبو القاسم الطبراني من حديث يحيى بن سعيد، ولما رواه بحشل

<sup>(</sup>١) صحيح أورده الهيثمي. في « مجمع الزوائد ، (٥/ ٧٩) من حديث أنس: « أن النبي مَالِلَهُ شَرَبُ وهُو قَائمٌ ﴾ وعزاه الهيثمي إلى أبي يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . أورده الهيشمي في ٥ مجمع الزوائد ، (١/ ٢٥٦) من حديث عوسجة .

[ ] /۲۹۹]

في تاريخه عن هيثم بن إسحاق ثنا شريك عن يعلى عن أوس به قال: هذا غلط. وحديث هشيم يعنى - الذي فيه عن - أبيه أصحّ والله أعلم. / الثالث: سكوته عن علّة ذكرها الإمام أحمد فهي أولى بالذكر مما تقدم، وهو قوله لم يسمع هشيم هذا الحديث من يعلى ذكره الجوزجاني عنه، وقال: كان هشيم يدلّس فلعله سمعه من بعض الضعفاء ثم أسقطه فلئن كان ما قالاه صحيحًا فهو أجدر بأن يكون علّة لا سيما على ما ثنا قيس به أنا محمد كونه يقبل أخبار المدلسين والمتصرِّحون بالسماع، وليس لقائل أن يقول لعلُّه لم يعتد بهذه علَّة؛ لأنَّه لو كان كذلك لرأيته كعادته والله أعلم. ثم نظرنا هل هو كذلك أم لا فوجدنا هشيمًا صرَّح فيه بالتحديث المزيل للشبهة المذكورة هنا أنبأ المسند المعمر فتح الدين الجودري قراءة عليه وأنا أسمع عن أبي الحسن البغدادي أنبأ الحافظ السلامي أنبأ الإمام أبو منصور محمد بن أحمد بن علىّ المعمرى أنبأ القاضي أبو بكر محمد بن عمر أنبأ الحافظ أبو حفص بن شاهين ثنا أحمد بن سليمان الفقيه ثنا بشر بن موسى ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرني أوس به ثم قال: قال هشيم: هذا كان في مبدأ الإسلام وأنبأ الشيخ أبو الفتح القاهري - رحمه الله - قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنبأنا الأخوان أبو المكارم عبد الله وأبو عبد الله الحسين أنبأ الحسن بن منصور وقال الأول: ثنا، وقال الثاني: ثنا الحافظ أبو بكر محمد بن حازم الهمداني قراءةً على محمد بن أحمد بن القاضى أخبرك أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرخي في كتابه ثنا الحسن بن أحمد ثنا دعلج بن أحمد أنبأ محمد بن على ثنا سعيد ابن منصور أنبأ هشيم أنبأ يعلى بن عطاء عن أبيه فذكره، وعن علّة(١) أخرى ذكرها الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ حديث يعلى من ترك؛ لأنّ بعضهم رواه عنه عن أوس ولم يقل عن أبيه، وقال بعضهم: عن رجل - يعني: مجهولا - والله أعلم. وأما تخطيئه أبي عمر بن معين فغير جيّد؛ لأنّه قول قاله

<sup>(</sup>١) قوله : « علَّة » وردت « بالأصل » « عسلة » وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

[٢٩٩/ ب] جماعة/ من العلماء، منهم: أبو جعفر بن منيع، وعبد الله بن محمد البغويان، وأبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي في تاريخه، وأبو إسحاق الحربي في كتابه العلل، وأبو القاسم الطبراني في الكبير والأوسط، وأبو حاتم البستي في كتاب الصحابة قال: وهو ابن حذيفة أيضًا، وأبو عيسى الترمذي في كتاب التاريخ، وأبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - وأبو داود الطيالسي - رحمه الله تعالى -، وفي تاريخ الجعفي(١) الكبير أوس بن حذيفة والد عمرو بن أوس، ويقال: أوس بن أبي أوس، ويقال: أوس بن أوس له صحبة، وفي معجم ابن نافع أوس بن أوس بن ربيعة بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف روى عنه عبد الملك بن المغيرة وأبو الأشعث وعبادة بن نسى وابن عمرو بن أوس عنه فقالوا: ابن أوس ومن قال ابن أبي أوس: المعمر بن سالم قال: سمعت رجلًا، وفي رواية أخرى اسمه عمرو جدّه أوس بن أبي أوس، وفي رواية أبوه ويعلى بن عطاء في كتاب الصحابة لأبي مُوسى: اسم أبي أوس هذا جابر بن عوف شيعي، وروى حديثه هذا من طریق محمد بن إدریس عن عنان عن حماد بن سلمة عن یعلی عن أبيه عن أوس بن أبي أوس واسمه جابر، ثم قال: وكذلك رواه حجاج عن حماد إلا أنه لم يسمه جابرًا قال: ولأبيه أيضًا صحبة، وهو جد عمرو بن أوس ذكره أبو عثمان سعيد السراج القرشي الأصبهاني في الأفراد، وكتبه عنه عبد الله بن مردوية(٢)، رحمهم الله تعالى. وحديث ابن عمر أنّه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك: كان رسول الله عليه يفعل، رواه البزار عن إبراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع عنه وقال: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا نعلم رواه/ عنه إلا روح بن عبادة، وإنما كان يمسح عليهما؛ لأنه توضأ من غير حدث، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث فهذا معناه عندنا، ولما ذكره

<sup>(</sup>١) أي: تاريخ البخاري .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ مُردُويُه ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

أبو الحسن بن القطان. انتهي. وفيه نظر؛ لأنَّ ابن عمر وإن كان مذهبه الوضوء لكلّ صلاة فليس ذلك من مذهبه عليه الصلاة والسلام. وقد قال كذلك: كان النبي عَلِيْكُ يفعل على خفية؛ لأنه حديث منكر الإسناد والخبر جميعه خرَّجه البيهقى من حديث داود، ولما ذكره أبو الحسن بن القطان صححه، وحديث ابن عباس وتوضأ وضوء النبي عَيْلِيُّهُ وفيه ثم قبض قبضة من الماء فرشّ على رجله اليمني، وفيها النعل ثمّ مسحها بيده يد فوق القدم ويد تحت القدم ثم صنع باليسرى مثل ذلك خرّجه أبو داود من رواية هشام بن سعد، وحديثه في صحيح مسلم وتكلّم فيه بعضهم، وفي لفظ عن ابن عباس: أن النبي عَلِيُّكُ: «توضأ مرة مرة ومسح على نعليه». ذكره الحربي من حديث عبد الرزاق عن معمر قال: لو شئت حدثتكم أنّ زيد بن أسلم حدثني عن عطاء عن ابن عباس فذكره ثم قال: الحمد لله الذي لم يقدر على لسان معمر أن يحدّث به ابن الجراح عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء عنه، وقال: هكذا رواه داود وهو منفرد عن الثوري مناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة، وقد روى عن زيد بن الحباب عن سفيان هكذا وليس بمحفوظ، والصحيح رواية الجماعة، ورواه الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد فحكا في الحديث ورشّ على الرجل وفيها النعل، قال: وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل، فقد رواه سليمان بن بلال، وابن عجلان، وورقاء، ومحمد بن جعفر، وابن أبي كثير عن زيد بن أسلم فحكوا في الحديث غسله رجليه والحديث واحد، والعدد الكبير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه. / انتهى كلامه. وفيه نظر من وجوه: الأول: ما قاله من حديث زيد بن حباب ليس صحيحًا لأمرين: الأول كونه ثقة وما قاله ابن معين من أنَّ أحاديثه عن الثوري مقلوبة اعتذر عن ذلك أبو أحمد بن عدي بقوله: زيد من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه، والذي قاله ابن معين إنما له عن الثورى أحاديث تستغرب بذلك الإسناد يرفع بعضها ولا يرفع ذلك غيره، والباقي عن الثوري وغيره مستقيمة

779

كلَّها، ثم ذكر له أحاديث لم يذكر هذا منها فنلخِّص مما قاله أبو أحمد أنَّه ثقة تفرّد به، وتفرّد الثقة مقبول عند الجمهور. الثاني: قوله ليس محفوظ يشعر أنَّه لم يأت به غيره، وقد سبق مجيئه من حديث رواد المرفق عند ابن معين أنَّه لم يأت به غيره وأحمد وغيرهما، ومن مصنف عبد الرزاق بسند كالشمس على شرط الشيخين، وذكره ابن خزيمة في صحيحه من حديث سفيان عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن أسلم وقال بعده: والدليل على أنَّ النبي عَلِيْتُهُ مسح على النعلين كان في وضوء تطوُّع لا في وضوء واجب عليه ثم ذكر حديث سفيان عن الثوري عن عبد خير عن عليّ، وفيه: هكذا وضوء النبي عَيْسَةً للطاهر ما لم يحدث، وخرجه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده بزيادة هكذا فعل رسول الله عَيْسَةً ما لم يحدث، ولما ذكره أبو داود في كتاب التفرد قال: الذي تفرّد بهذا الحديث مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس. قال: وحديث عبد خير عن على ليس بالبيّن. انتهى. قد أسلفنا ما يرفع هذا قبل والله أعلم، وقد أسلفنا بخبر زيد بن حبَّاب شواهد ومتابعات دلَّت على أنّ لحديثه أصلا، وأنّ الثقات رووه عن سفيان بهذه اللفظة لا كما زعم. الثالث: قوله فأمّا المسح على الرجلين فهو محمول على غسلهما؛ لأنّ المسح سنة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا يعد بها موضوعها والأصل وجوب غسل/ الرجلين إلا ما خصّته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. انتهى. وعليه فيه اعتراضات: الأول: مقتضى صناعة الحديث النظر في الإسناد بصحة أو غيره، وأمّا التأويلات وغيرها فمن نظر الفقيه. الثاني: قوله: وليس عليهما سنة ثابتة، وقد أسلفنا

[1 /٣-1]

أحاديث صحيحة وحسنة في هذا الباب وغيره، ولله الحمد والمنة .

## ٥٨ - باب المسح على العمامة

حدثنا هشام بن عمّار ثنا عيسي بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة عن بلال: «أن رسول الله عَيْنَاكُم مسح على الخفين والخمار» . هذا حديث خرجه مسلم - رحمه الله تعالى -في صحيحه، وقال ابن حزم: لا مطعن فيه، وفيما قاله نظر؛ لما ذكره الحافظ أبو الفضل الهروى في كتاب العلل زادوا على مسلم(١) إخراجه من حديث سليمان وهو حديث قد اختلف فيه على الأعمش، فرواه أبو معاوية، وعيسى بن فضيل، وعلى بن مسهر وجماعة هكذا، ورواه زائدة بن قدامة، وعمار بن رزيق عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال وزائدة مثبت متين، ورواه الثوري عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن عن بلال لم يذكر بينهما لا كعبًا ولا البراء، وروايته أثبت الروايات، وقد رواه عن الحكم غير الأعمش شعبة ومنصور بن المعتمر وأبان بن ثعلب، وزيد بن أبي أنيسة، وجماعة عن الحكم عن عبد الرحمن عن بلال كما رواه الثوري عن الأعمش. وحديث الثوري عندنا أصحّ من حديث غيره، وابن أبي ليلي لم يلق بلالًا، وإلى هذا نجا الإمام أحمد وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أي شيء أثبت فيه؟ قال: فيه أحاديث فبدأ بحديث بلال. قلت: حدیث کعب بن عجرة عن بلال. قال: رواه شعبة/ وزید بن أبي أنیسة وغیر واحد ليس فيه كعب، والأعمش يختلف عنه زائدة بقوله عن البراء عن بلال وغيره يقول: كعب بن عجرة عن بلال، وفي سؤالات مهنأ قال أبو عبد الله: أظنّ الأعمش غلط فيه إنّما قال الناس: عن ابن أبى ليلى عن بلالًا، وزاد الأعمش كعبًا، ولفظ أحمد في مسنده: مسح على خفيه وعلى خمار العمامة، وفي رواية فيمسح على العمامة وعلى الخفين، وفي رواية أن النبي عَيْظُة قال:

[۳۰۱/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/ ۸۲ - ۸۳) والنسائي (۱/ ۸۲) وابن أبي شيبة (۱/ ۱۹۲) والمجمع (۱/ ۲۰۱) والمجمع (۱/ ۲۰۱) من حديث بلال ، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه غسان بن عوف، قال الأزدي: ضعيف .

«امسحوا على الخفين والخمار»(١)، وفي رواية: «رأيت رسول الله عَيْلِيَّة يمسح على الموقين والخمار»<sup>(٢)</sup>، ورواه ابن عيينة عن ابن أبي ليلي وأبان بن ثعلب عن الحكم فيما رواه الكجي في سننه عن الزيادي كرواية الثوري، وقال أبو على الجياني: هو حديث مختلف فيه من رواية الأعمش عن الحكم، ويقال: إن ابن أبي ليلي لم يسمع من بلالًا فهو مرسل، والله أعلم. قال الحربي: وأجمع شعبة ومنصور وحجاج وأبان بن ثعلب وابن أبي ليلي أنه عن ابن أبي ليلي عن بلال، واختلف أصحاب الأعمش فقائل عن ابن أبي ليلي عن كعب عن بلال، ومنهم قائل عن البراء عن بلال، وقال سفيان: عن ابن أبي ليلي عن بلال كما قاله شعبة وأصحابه، وهذا عندي - والله أعلم - هو القول لعلم شعبة بحديث الحكم وكره مجالسة أبيه وثبت منصور وعلَّة الاختلاف عنه ولكثرة من وافقهما؛ ولأنّه لم يوافق الأعمش من ينتفع به ثم اختلف أصحابه فكان ما روى سفيان أحب إلى، وليس من قال كعب بن عجرة بأثبت ممن قال البزار من سفيان حين لم يذكر كعبًا ولا البزار. وأما رواية ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال فأحسبه سمعه من الأعمش موافقًا لرواية عيسى ابن فضيل، وقال غيره: أبي المحياة وهو معتمر عن ليث عن الحكم عن حبيب عن شريح عن بلال، فلو اتفق أصحاب ليث لجاز أن يكون هذا حديث آخر، لكن شيبان رواه عن الحكم عن شريح عن بلال، وزاد: وما أقف [٣٠٠] على رأيه/ وأرسله عن ابن عينية فلا حجة عليه ولا له. ورواه عن بلال جماعة منهم على بن أبي طالب، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ليث بن أبي سليم عن الحكم عن شريح بن هانئ عنه قال: زعم بلال أن النبي عَيْلِيُّم كان يمسح على الموقين والخمار، وأبو سعيد الخدرى بلفظ: «إن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم ناداه امسح على الخفين والخمار». رواه أبو القاسم في الأوسط<sup>(٣)</sup> وقال لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، ونعيم بن حماد من

<sup>(</sup>١) ضعيف. الجوامع: (٤٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف، مرسل. الجوامع (٤٤٥٣) والطبراني (١/ ٣٤٦) وابن عساكر في ٩ التاريخ » (٣/ ٤٦٢) بلفظ : ٩ امسحوا على الموق والخمار » .

<sup>(</sup>٣) تقدّم من أحاديث الباب انظر هامش رقم (١) السابق .

حديث محمد بن راشد عن مكحول عنه عن بلال أن النبي عَلَيْكُم قال: «امسحوا على الخفين والخمار». وشريح بن هانئ من حديث ابن أبي سليم عن الحكم عن حبيب بن أبي ثابت عنه عن بلال، وقال في الأوسط: لم يروه عن حبيب بن أبي ثابت إلا ابن أبي سليم. تفرّد به معتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن عوف من حديث أبي عبد الله مولى بني تميم عنه بلفظ: «الخمار والموقين» قال أبو داود: هو أبو عبد الله مولى بني تميم بن مرّة، وزعم الحافظ أبو القاسم بن عساكر أنَّ أبا داود تفرّد به، وكذلك الحافظ المنذري تبعه والشيخ جمال الدين المزي وليس كما زعموا لثبوته في كتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي رواه أبي الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا ثنا عمرو بن عليّ ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الله، فذكره، قال ابن عساكر: ورواه أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله فعليه، وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء: هذا إسناد مضطرب مقلوب مرة يقولون عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن، ومرة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله، وكلاهما مجهول لا يعرف والعجب أنّه من حديث شعبة وهو إمام عن أبي بكر بن حفص وهو ثقة. انتهى كلامه، وهو مردود بما ذكره أبو عبد الله في مستدركه، وخرجه من حديث شعبة عن أبي بكر سمع أبا عبد الله يُحدُّث عن أبي عبد الرحمن/ وقال: هذا حديث صحيح، فإن أبا عبد الله مولى ٢٠٠١ با اليمني معروف بالصحة والقبول، وهو موافق لما ذكره أبو داود، والله أعلم. ويؤيده ما ذكره الدارقطني في كتاب العلل، ورواه عبد الملك بن أبحر عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الرحمن مسلم بن يسار، ويذكره قيل له: أبو عبد الرحمن عن أبي عبد الله من هما فقال: ما سمّاهما أحمد إلا ابن أبحر، وليس عندى كما قال: انتهى. فيشبه أن يكون الحاكم اعتمد هذه التسمية، ولهذا نبّه على أبي عبد الله واعترض على أبي عبد الرحمن لجلالته وثقته، وفي كتاب الكنى للنسائي عن أبي جرير بن سهيل والجرير بن معاوية قالا: مرّ بنا بلال فعلما بأنّا عبد الرحمن فقال: كيف سمعت النبي عَيْكُ يقول في نزع الخفين... الحديث، وحكيم بن حزام عنه أنّه: «توضأ ومسح على خماره،

وقال: رأيت النبي عَلِي عَلَي يتوضأ هكذا»، وذكره النيسابوري في كتاب الأبواب ثنا يزيد بن سنان ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عنه، والحكم بن منبه قال: «رأيت بلال يتوضأ ومسح على الخفين والخمار». رواه أيضًا عن على بن حرب ثنا زيد بن حباب حدّثني الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن شبيب بن الحكم عن أبيه به وأبو جندل بن سهيل بن عمرو من حديث يحيى بن حمزة عن العلاء بن الحرث عن مكحول عن الحرث بن معاوية عنه والحرث بن معاوية من حديث مكحول عنه، وأبو إدريس الخولاني من حديث أبي قلابة عنه، وقيل: عن أبى قلابة عن بلال بإسقاط عبد الله، وزعم البخاري أن حمّاد بن سلمة أخطأ فيه؛ لأنّ أصحاب أبي قلابة رووه عن بلال لم يذكروا فيه عن أبي إدريس وأبى ذلك أبو محمد الفارسي فصحح حديث أبي إدريس، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبي عن حديث رواه زهير عن حميد الطويل عن أبي رجاء [١/٣٠٣] عن عمّه عن أبي إدريس عن بلال في المسح، / فقال أبي: هذا خطأ إنما هو حميد عن أبي رجاء مولى لأبى قلابة عن أبى قلابة عن أبى إدريس قلت: الخطأ ممن هو؟ قال: لا ندري، قال: ورواه الخزاعي عن أبي قلابة عن أبي إدريس، ولا أعلم أحدًا تابع مخلدًا، ويروونه عن أبي قلابة عن بلال وأبو الأشعث الصاغاني من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن مطر عن أبي قلابة عنه، وفي كتاب أبي الحسن البغدادي: ورواه عنه أيضًا سويد بن غفلة والحسن وابن سيرين ومكحول مرسلا وأسامة بن زيد، ولفظ سعيد بن منصور في سننه قال عليه السلام: «امسحوا على الخفِّ والخمار»(١). وفي المصنف لابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلي عن كعب عن بلال: «أنَّ النبي عَيْلِكُ وأبا بكر وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار». وقد وقع لنا في الباب أحاديث منها حديث ثوبان قال: «بعث رسول الله عَيْكُ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله عَلِيلَةِ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساحي». خرجه الحاكم(٢) من

<sup>(</sup>١) مرسل. الجوامع: (٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الحاكم (١/ ١٦٩) وأبو داود (١٤٦) وأحمد (٥/ ٢٧٧) والبيهقى=

حديث ثور عن راشد بن سعد عنه وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إتما اتفقا على المسح على العمامة بغير هذا اللفظ وله شاهد فاسد. انتهى كلامه. وليس بوارد علّة قول الإمام أحمد فيما رواه عنه المروزي، وخرجه في تاريخ بلده من حديث خارجة عن يزيد عن راشد عنه، ولفظه: «أن النبي عَيِّكُ بعث بعثًا فقدموا عليه فشكوا إليه ما أصابهم من شدّة البرد، فقال لهم: إذا أصابكم البرد فامسحوا. الحديث لا ينبغي أن يسمع من ثوبان؛ لأنه مات قديمًا، وبنحوه قاله عند ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل، وقال الحربي في كتاب العلل: راشد لم يسمع من ثوبان؛ لأنّ ثوبان توفي سنة أربع وخمسين وراشد توفي سنة ثلاثة عشرة ومائة وبين موتهما تسع وخمسون سنة، ويجيب عنه بأمرين: الأول: تصريح الجعفي لسماع راشد منه وهو مثبت مقدّم على الباقي./ الثاني: إذا نظرنا في مولده ووفاة ثوبان وجدنا الأمر ما قاله [٣٠٣/ ب] البخاري لا ما قاله أحمد، وذلك أنّه ممن شهد صفين وبها ذهب عيينة فيما ذكره غير واحد من الأئمة وثوبان توفي سنة خمس وأربعين، وقيل: أربع وخمسين بسماعه على هذا متن لا شك فيه لا سيمًا، وقد جمعهما بلد واحد، وأمّا قول أبي إسحاق؛ فقد كفانا مئونة الردّ عليه بردّه هو على نفسه، ورواه أبو القاسم في كتابه الكبير عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عتبة بن أبي أمية الدمشقى عن أبي سلام الأسود عنه وهو في المسند للبغوى الكبير من حديث الليث يعني: ابن سعد - عن معاوية، ولفظ أبي بكر بن زياد، وخرَّجه من حديث معاوية بن أبي أمية الدمشقى عن أبى سلام وأبيه قال عليه الصلاة والسلام: «يتوضأ ويمسح على الخفين والخمار»، يعنى: العمامة. وحديث سليمان المذكور قبل من صحيح ابن حبان، وحديث عمرو بن أمية الضمرى قال: «رأيت النبي عَيْلِيُّهُ يمسح على الخفين والعمامة». رواه البخاري(١) في صحيحه من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه، وقد سبق ذكره في كتاب العلل للخلال قال محمد بن عوف الحمصي: وكان أبو المغيرة نبأ

<sup>= (</sup>١/ ٦٢) وشرح السنة (١/ ٢٥٤) .

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب .

به عن يحيى بن أبي قلابة عن جعفر عن عمر فرده أحمد بن حنبل، ورواه محمد بن كثير المصيصى عن الأوزاعي فأسقط جعفرًا فيما ذكره ابن أبي حاتم قال ابن بطال: لم يسمع أبو سلمة من عمرو، وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنّ حديث عمرو بن أمية مرسل وأبى ذلك الحافظ أبو محمد الفارسي بقوله: هذا قول للخذلان أبا سلمة سمعه من عمرو سماعًا، وسمع أيضًا من جعفر عنه، وقال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؟ لأنّ شيبان رواه عن يحيى فلم يذكر العمامة، وتابعه حرب بن شدّاد وأبان العطار فهؤلاء ثلاثة خالفوه فوجب/ تغليب الجماعة على الواحد، وأما متابعة معمر له فمرسل وليس فيها ذكر العمامة، ورواه عبد الرزاق مسح على خفيه ولم يذكر العمامة، وحديث أنس بن مالك قال: «إن رسول الله عَيْلِيُّهُ كان يمسح على الموقين والخمار»(١). ذكره أبو بكر الحافظ في سننه بإسناد صحيح من حديثه عن على بن عبد العزيز - رحمه الله - ثنا الحسن بن الربيع عن ابن شهاب الحناط عن عاصم الأحول عنه. ورواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن يحيى الحلواني ثنا الفضل ثنا عيسى بن ميمون عن حميد عنه بلفظ: «رأيت النبي عَلِيْتُهُ يمسح على الموقين». وقد تقدم ذكره من عنده أيضًا في باب المسح أنّ ذلك قبل موته عليه السلام بشهر، وحديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جدّه عن النبي عَلِيَّة: «أنه رخص للمسافر في المسح على الخفين والعمامة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام»(١). ذكر أنّ ابن أبى حاتم أنّه سأل أباه عنه فقال: هذا حديث منكر. ثنا به قرّة، ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة، وحديث المغيرة بن شعبة: «أنّ النبي عَيْلِكُ مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته (٣٠). وفي رواية: «ومسح بناصيته وعلى العمامة» رواه مسلم(٤) في صحيحه وقد تقدم طرف منه، وفي كتاب الطوسى: «أنه صبّ على النبي عَيْضُكُم قد قضى الحاجة وغسل يديه قال: وأحسبه بالتراب فتوضأ

<sup>(</sup>١- ٣) تقدّمت من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في : Y - كتاب الطهارة ، Y - باب المسح على الناصية والعمامة ، (-7/N) .

ومسح على ناصيته والعمامة ومسح على الخفين». ثم قال: يقال حديث المغيرة حسن صحيح. وحديث أبي أمامة قال رسول الله عَيْكُ: «يمسح المسافر على الخفين والخمار ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة». رواه(١) أحمد فيما ذكره حرب بن إسماعيل عن محمد بن أبي بكر ثنا عبد الصمد ثنا مروان أبو سلمة ثنا مسهر عنه، وقال مهنأ: سألت/ أحمد عن حديث يحيى بن أبي سمينة ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا مروان أبو سلمة عن شهر بن حوشب عنه، فقال: ليس بصحيح. وحديث أبي ذر قال: «رأيت رسول الله عَلِيْكِ تُوضاً ومسح على الموقين والخمار». ذكره ابن حزم مصححًا له من طريق مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عنه. وحديث أبي هريرة (٢): «أن النبي عَيْثُ مسح على الخفين والخمار - يعني: العمامة -». ذكره أبو القاسم في الأوسط(٣) من حديث عبد الحميد بن جعفر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه وقال: لم يروه عن عبد الحميد إلا يعلى بن عبد الرحمن الواسطى، وحديث أبي طلحة: «أن النبي عَلِيْكُ توضأ ومسح على الخفين والخمار»(٤). أنبأ به الشيخ الإمام شمس الدين أبو البركات محمد الشرابيني - رحمه الله - أنبأ الإمامان أبو محمد السكرى وعبد العزيز الحراني قالا: أنبأتنا أم هانئ الفارقانية أبنا فاطمة الجوزدانية أبنا أبو بكر محمد ابن عبد الله أبنا الإمام أبو القاسم اللخمي قال: أبنا على بن عبد العزيز أبنا عمر بن شيبة النميري أنبأ جرمي بن عمارة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الرحمن بن عبد الباري عنه، ولم يروه عن شعبة إلا جرمي تفرّد به عمر بن شيبة، وحديث كعب بن عجرة ذكره أبو محمد الأموى مصححًا له وقال: وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وسواء في ذلك الرجل أو المرأة لعلَّة أو لغير علَّة، وسواء أكان على خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفرًا وغير ذلك؛ فإنّه يجزئ، وقال ابن المنذر: «وثبت أن رسول الله عَيْظُ مسح على العمامة»، وفيه يقول: واختلفوا في

[۳۰٤] د]

<sup>(</sup>١) تقدّم . ورواه أحمد في «المسند» (٥/ ٢١٣) وحنف (١/ ٢٨١) وعبد الرزاق في «المصنف» (٧٩٨) وحنيفة (٣٣) وأصفهان (١/ ١٢٤) والطبراني (٨/ ٦٩) والبيهقي (١/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٢- ٤) تقدمت من أحاديث الباب.

[٣٠٥] المسح عليها فممن مسح: أبو بكر وعمر وأنس/ وأبو أمامة، وروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة، وفيه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: وممن كان لا يرى المسح عليها: على بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن عمر، وفيه قال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشّافعي وأصحاب الرأي، واختلفوا في مسح المرأة على خمارها: فمِمَّن قال تمسح على رأسها ولا تمسح على خمارها: نافع والنخعي وعطاء وابن أبي ليلي، وبه قال أحمد وابن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشَّافعي، وقد روينا عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وروى ذلك عن الحسن وهو قول أبي ثور وروينا عن أنس: «أنّه مسح على قلنسوته»، ولا يعلم أحدًا قال به، وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق لا يرون ذلك، وإن مسح على عمامته ثم نزعها ففي قول الأوزاعي يمسح على رأسه، وقال أحمد: يعيد الوضوء وقاس قول من يقول إذا خلع خفيه إنه على طهارته أن يكون كذلك من نزع عمامته، وقال مكحول: المسح على الخفين والعمامة سواء إذا مسح عليهما ثم نزعهما فعليه إعادة الوضوء. انتهى. وفي قوله عن أنس، ولا نعلم أحدًا قال: فيه نظر إن أراد متابعته؛ لما ذكره أبو بكر في مصنفه عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أنّ أبا موسى خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته، وإن أراد الفقهاء فيرد عليه ما أسلفناه عن ابن حزم قال وهو قول الثوري، وأمّا ما حكاه عن على مردَّه معًا حكاه أبو محمد مستدلا به إنّ عليا سئل عن المسح على الخفين. فقال: نعم وعلى النعلين والخمار. وروى ابن زياد عن ابن أسكب ثنا محمد بن ربيعة ثنا ابن جريج عن عطاء: «أنّ رسول الله عَيْكُ توضأ فمسح العمامة ومسح مقدّم [٣٠٥] رأسه»(١)./ ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل بلغك

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٨٩- باب ما جاء في المسح على العمامة ، (ح/ ٥٦٤) . بلفظ : و توضأ وعليه عمامة قطرَّية . فأدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدّم رأسه ، ولم ينقض العمامة ، .

وضعَّفه الشَّيخ الألباني. انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/ ١٢٤)، وضعيف أبي داود (ح/ ١٨).

من رخصة في المسح على العمامة؟ قال: لم أسمعه من أحد إلا من أبي سعد الأعمى قال ابن جريج: وأنا أيضًا قد سمعته من أبي سعد، قال أبو سليمان: شرط من جوَّز المسح على العمامة أن يتيمم أي: يمسح عليها بعد كمال الطهارة كما يفعله من يريد المسح على الخفين، ومن أتى من المسح ورأى أنّه كان يقتصر على مسح بعض الرأس فلا يمسحه كلّه مقدّمه ومؤخّره، ولا ينزع عمامته عن رأسه ولا ينقضها، وجعلوا خبر المغيرة كالمفسر حيث قال: مسح ناصيته وعلى عمامته فوصل مسح الناصية بالعمامة، وإنَّما وقع إذا الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية إذ هي جزء من الرأس وصارت العمامة تبعًا له كما روى له مسح أسفل الخف وأعلاه، ثم كان الواجب في ذلك مسح أعلاه وصار مسح أسفله كالتبع له والأصل المتيقّن وجوبه بالحديث المحتمل، وبنحوه قاله الثقفي في نصرة الصحاح إلا أنه قال: خبر عليّ تركه المغيرة، وقال: وفي السنن والإجماع ثبت عندنا أكثر من ثبوته بالرواية؛ إمّا لأنّه فعل في حال ضرورة أو من طريق النسخ، وقد أجمع الفقهاء على تركه ولم يختلفوا في المسح على الخفين. انتهى كلامه، وفيه نظر، لما أسلفناه قول من قال فيه من الفقهاء، قال أبو سليمان: ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد؛ لأنّ الخفّ يشق نزعه ونزع العمامة لا يشق ويشهد لنا، ولهم في حديث ثوبان حديث أنس: «فأدخل يده من تحت العمامة». انتهى. وفي قوله وشرط من جوز المسح الطهارة يردُّه قول أبي محمد، وسواء لبسها على طهارة أو غير طهارة وبه قال أصحابنا، قال: ولها توقيت في المسح عليها، وقد جاء التوقيت في ذلك ثابتًا عن عمر ولا حجة في قول أحد دون رسول الله عَلِيلَةٍ. انتهى كلامه، وليس بوارد عليه ما تقدّم من الحديثين اللذين فيهما التوقيت للطعن في سندها، والله أعلم ./ قال: فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو رداء جاز المسح عليهما متعمدًا كان أو غير متعمد، وقولنا: بالمسح في الوضوء خاصة، وأما في كل غسل واجب فلا ولا بُدّ من غسل الرأس، والله تعالى أعلم .

[1 /٣٠٦]

## ٥٩ - باب التيمّم

حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث بن سَعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنّه قال: «سقط عقد لعائشة، فتخلّفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فيغبط عليها في حبسها الناس، فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم، قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب، قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال: ما علمت أنك لمباركة »(١). هذا حديث إسناده منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله لا يدرك عمارًا يدل عليه ما رواه ابن ماجة بعد هذا. أنبأ محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار قال: «تيممنا مع رسول الله عَلِيْكُ إلى المناكب»(٢) - وفي كتاب المعرفة لأبي بكر رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري ثم سمعه من الزهري فرواه عنه فكان يقول أحيانًا: عن أبيه عن عمار، وأحيانًا لا يقول عن أبيه قال على بن المديني: قلت لسفيان: عن أبيه عن عمار قال: أشكُّ في أبيه؟ قال عليّ: كان إذا أنبأ لم يجعل عن أبيه. ورواه الشّافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري، فذكر أباه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر فلم يذكره، واختلف فيه على الزهري فقيل: عنه عن أبيه، وقيل: عنه دون ذكر أبيه ورواه صالح بن كيسان عند أبي (٣) داود عن الزهري حدثني عبيد الله عن ابن عباس عن عمار: «أنّ رسول الله عَيْكُ عرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة، [٢٠٦] فانقطع عقد لها من جَزَع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى / أمَّنا الفجر، وليس مع الناس ماء فيغيط عليها أبو بكر وقد حبست الناس، وليس

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة في : ٩٠- باب ما جاء في السبب ٥ أبواب التيمم ٥ من ٥ كتاب الطهارة ، ، (ح/ ٥٦٥) . وصحَّحه الشَّيخ الألباني .

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، (ح/ ٦٦٥) .

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود (٣٢٠) والنسائي ( الطهارة ، باب ١٩٦٦) ) وأحمد (٤/ ٢٦٤) . قوله : ( عرّس » نزل ليلا ليستريح ، و« الجزع » - بفتح الجيم وسكون الزاي - خرز يمني ، و و ظفار ، - بكسر الظاء أو فتحها - مدينة بسواحل اليمن .

معهم ماء؛ فأنزل الله تعالى رخصة التطهير بالصعيد الطيّب، فقام المسلمون مع رسول الله عَيْنِي فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئًا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأباط». قال أبو داود: زاد ابن يحيى في حديثه عن ابن شهاب ولا يعتبر الناس بهذا، قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق - يعني: عن الزهري -قال فیه: عن ابن عباس، وذكر ضربتين كما ذكره يونس ورواه معمر ضربتين، وقال مالك: عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أوس وشكِّ فيه ابن عيينة قال مرّة: عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبد الله بن عباس: اضطرب فيه. ومرّة قال: عن أبيه. ومرة قال: عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري شك، ولم يذكر أحد منهم الضربتين من جهة يونس عن ابن شهاب عن عبد الله عن عمار بلفظ: «فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم ينقضوا من التراب شيئًا فمسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا أيديهم». وفي قول أبي داود: ولم يذكر أحد منهم - يعنى: من الرواة عن الزهري - إلا من سمت نظر؛ لأنّ ابن أبي ذئب رواه عنه، كذلك أنبأ بحديثه أبو العباس أحمد بن وهب الشافعي أنبأ أبو الحسن بن سلامة أنبأ أحمد بن محمد البصري أنبأ القاسم بن أحمد الأصبهاني أنبأ الحافظ أبو بكر بن مردويه ثنا عبد الله بن إسحاق البغوى ثنا أحمد بن ملاعب ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا ابن أبي ذئب به، وفي كتاب اللخمي قال سفيان: فرأيت إسماعيل بن أمية جاء إلى الزهري فسأله عن هذا الحديث فأبا أن يحدّثه، وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله بن عبد الله فانظروا هل تجدونه من جانب آخر، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن عمّار/ في التيمم فقالا: هذا خطأ رواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن أبيه عن عمار وهو الصحيح، وهما أحفظ، قلت: قد رواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن عمار وهم أصحاب الكتب فقال مالك: صاحب كتاب وصاحب حفظ، وأمّا ما زعمه ابن عساكر والمزي من أن ابن ماجة

[1 /٣٠٧]

خرّج في سننه عن محمد بن أبي عمر عن سفيان عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله عن أنس عن عمّار به فغير صحيح؛ لأني لم أجده في كتابه، وفي التمهيد كل ما يروى عن عمّار في هذا مضطرب مختلف فيه وأكثر الآثار المرفوعة عنه ضربه واحدة للوجه واليدين، وفي سؤالات أحمد بن أبي عبدة قال أحمد في حديث عمّار: هذا أثبت عندي، وقال عبد الحق: الصحيح المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي عليه إنّا هو للوجه والكفين. وأقرّه على ذلك أبو الحسن؛ بل نظرته، وكذا قاله ابن الجهار في المدارك، وقال إسحاق فيما ذكره أبو عيسى (١): حديث عمار الوجه والكفين حديث صحيح وحديثه: «تيممنا مع النبي عليه إلى المناكب والآباط» (٢) ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأنّ عمارًا لم يذكر أن النبي عليه أمرهم بذلك، وإنّا قال: فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي عليه أمره بالوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي عليه وقال الإمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذ ذكر تيممهم مع (٣) النبي عليه عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عمار إذ ذكر تيممهم مع (٣) النبي عليه عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمره عليه السلام إلا أنّه منسوخ عنده إذ روى عن النبي عليه أنه أمره عليه السلام إلا أنّه منسوخ عنده إذ روى عن النبي عليه أنه أم

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة ، ١١٠- باب ما جاء في التيمم ، (ح/ ١١٤) وقال : « حديث عمّار حديث حسن صحيح » .

ورواه الدارمي (١/ ١٩٠) وأحمد في المسند (٤/ ٢٦٣) وأبو داود (١/ ١٢٨) وابن الجارود (صحرات) والبيهقي (١/ ٢١٠) كلهم من طريق قتادة . قال الدارمي بعد روايته : « صح إسناده » .

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزي قال : ( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا وأنت ، فأما أنت فلم تصلّ ، وأمّا أنا فتمعّكت فصليت ، فذكرت ذلك للنبي عَلِيلَةً ، فقال النبي عَلِيلَةً : إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب النبي عَلِيلَةً بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه » . اللفظ للبخاري ، وانظر فتح الباري (١/ ٣٧٠) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: سنن الترمذي (ص۲۷۰ ج۱ بعد الحديث السابق. ورواية التيمم إلى المناكب والآباط عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. وانظر نصب الراية (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) قوله : « مع » وردت « بالأصل » « وسعى » وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من « الثانية » .

بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدًا فاختلف رواية عنه فيكون رواية ابن الصمة التي لم يختلف أثبت، وإذا لم يختلف فأولى أن يؤخذ بها؛ لأنّها أوفق لكتاب الله تعالى من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأنّ ذلك لا يضرُّهم كما لا يضرُّهم لو/ فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى سؤاله عليه السلام أخبرهم أنّهم يجزيهم من التيمم أقلّ ما فعلوه وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار ما وصفت من الدلائل، والله تعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن اختلاف حديث عمار في التيمم وما الصحيح منها فقال: رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك الغفارى عن عبد الرحمن بن أبزى عنه عن النبي عَلِيُّكُ، ورواه مسعد عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار عن النبي عَلِيُّكُ ، ورواه شعبة عن سلمة عن ذر عن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار عن النبي عَلِيْكُم، ورواه حصين عن أبي مالك سمعت عمارًا يذكر التيمم موقوفًا قال: أتى الثوري أحفظ بن شعبة قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي مالك قال الثوري: أحفظ، ويحتمل أن يكون سمع أبو مالك من عمّار كلامًا غير مرفوع، وسمع مرفوعًا من عبد الرحمن بن أبزى عن عمار عن النبي عَلِيْكُمْ القصة، وفي كتاب ابن أبي حازم حديث عمار لا يخلوا إمّا أن يكون عن أمره عليه السلام أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صحّ عن النبي عَلَيْكُم خلافه، ولا حجة لأحد مع كلام النبي عَلِيْكُ والحق أحق أن يتبع فإن كان عن أمره فهو منسوخ وناسخه أيضًا حديث عمار - يعني: المذكور في الصحيح، مرفوعًا: «إنما كان يجزيك.. وضرب عليه الصلاة والسلام بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: هكذا يتضح منها فمسح وجهه ويديه إلى المفصل»(١)، وليس فيه الذراعان، وهذا الحديث ظاهر الدلالة في النسخ لتأخّره عن الحديث الأوّل، فإن قيل: فلو كان عمار حفظ التيمم في أوّل الأمر، وكان النَّاني بعد الأوّل

 <sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم في ( الحیض ، ح/ ۱۱۲) وأبو داود (۳۲٦) وابن خزیمة ( ۲۲۹، ۲۷۰) والفتح (۱/ ٤٤٤) والدار قطني (۱/ ۱۸۰) وأبو عوانة (۱/ ۳۰۰) والنسائي (۱/ ۷۷۰) وأحمد (٤/ ۲۲۱، ۲۶۰) ومعانی (۱/ ۲۱۲) .

كما زعمتم لما اضطر عمار إلى التمرغ في التراب، قلت: إنَّما أشكل الأمر على عمر وعمار لحصول الجنابة فاعتزل عمر وتمعك عمار ظنًا منه أنَّ حالة الجناية يخالف حالة الحدث الأصغر، إذ ليس في الحديث الأوّل ما يدلّ على أنّ القوم كانوا قد أصابتهم جنابة وهم على غير ماء فاحتاجوا إلى الوضوء فأمروا بالوضوء،/ ولفظ الدارقطني (١) في حديثه، إذ سأل النبي عَلِيْكُ لما تمرغ في الصعيد كالدابة وضرب بكفه ضربة إلى الأرض ثم نفضها وقال: «تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين»، وقال: لم يروي عن حصين مرفوعا غير إبراهيم ابن طهمان وأوقفه شعبة وزائدة وغيرهما، ورواه أبو بكر الأثرم ثم يمسح بوجهك وكفيك إلى الرسغين من رواية إبراهيم عن حصين، وفي لفظ لمسلم (٢): «ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». وفي لفظ لابن ماجة (٣): «فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئًا فمسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصَّعيد مرة أحرى، فمسحوا بأيديهم». وفي لفظ لأبي(٤) داود: «ثم مسح وجهه والذراعين لما نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة». وفي رواية شكّ سلمة بن كهيل فقال: لا أدرى فيه إلى المرفقين يعني: أو إلى الكعبين. وقال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين، فقال لهما منصور ذات يوم: انظر ما يقول؛ فإنّه لا يذكر الذراعين غيرك. وقال الطبراني في الأوسط(٥): لم يروه عن الحكم ابن علية إلا سليمان ابن أبي داود. تفرد به محمد بن سليمان فرجع إلى أبي داود، وفي رواية؛ لأنه لم ينفع وفي رواية: «سألت النبي عَلِيْكُ عن التيمم فأمرني به واحدة للوجه والكفين». وفي كتاب الدارقطني إلى المرفقين قال الحربي: فذكرته لأحمد بن

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارقطني : (١/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في : ٣- كتاب الحيض ، ٢٨- باب التيمم ، (ح/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ٩٢- باب في التيمم ضربتين ، (ح/  $^{\circ}$ 0) .

وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٢١- باب التيمم ، (ح/ ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٥) قوله : في « الأوسط ، غير واضحة « بالأصل ، وكذا أثبتناه .

حنبل فعجب منه وقال: ما أحسنه. وفي رواية لأبي داود قال: المرفقين، وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول، قال أبو القاسم في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن أبان بن يزيد العطار إلا عفّان، وقال أبو محمد بن حزم: والأخبار الثابتة كلها عن عمار خلاف هذا فسقط هذا الجزء. وفي لفظ النسائي: «ثم ضرب بيده على الأرض ضربة واحدة فمسح كفيه ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله، وعلى وجهه وكفيه»(١). وفي المعرفة قال الشافعي: ولو أعلمه رأينا - يعنى: الوجه والكفين - لم أعده ولم أشك فيه، وفي الأوسط لابن مطير: ثنا محمد بن نوح بن حرب ثنا يحي بن غيلان ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عتبة/ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن [٣٨] ب] سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أمه عن عمار أنّه أصابته جنابة وليس معه ماء، فقال له النبي عَلِيلة: «إنما يكفيك أن تمسح وجهك وكفيك بالتراب ضربة للوجه وضربة للكفين». وقال: لم يروه عن ابن عميس عتبة بن عبد الله إلا إبراهيم بن محمد: وفي المعجم الكبير له: وضربة لليدين إلى المنكبين ظهرًا وبطنًا، وفي لفظ: «ومن بطون أيديهم إلى الآباط»، وفي لفظ: «إلى المناكب والآباط»، وفي لفظ: «إنَّما كان يكفيك من ذلك التيمم» فإذا قدرت على الماء اغتسلت(٢) .. وفي لفظ غريب في الإبل: «فاجنبت فأمرني رسول الله عَيْكُم أن أتيمَّم، وكنت تمعَّكت في التراب حتى أجنبت». رواه عن أحمد بن الخضر المروزي ثنا محمد بن منده المروزي ثنا أبو معَاذ النحوى الفضل بن خالد ثنا أبو حمزة السكرى عن رقبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عنه وهو غير حديثه الذي في الصحيح؛ لأنّ ذاك وهو في غزاة والله أعلم. وفي كتاب الكنى للنسائي أنّه قال لعمر: «أما تذكر أنا كنّا نتناوب رعية الإبل فأجنبت .»(٣) الحديث. وفي كتاب البيهقي: «أجنبت في الرمل فتمعكت...»(٤) الحديث. وفي حديث عبد الله بن عمر: «سلّم رجل

<sup>(</sup>١) راجع الحديث الأوّل من هذا الباب ص ٦٨١.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في (الكبرى»: (۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود : (ح/ ٣٢٢) . ٥ ماه ماه ماه الماه الم

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في (الكبرى»: (١/ ٢١٦).

على النبي عَلِيْكُ سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد أن يتوارى ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم ردّ على الرجل السلام». رواه أبو داود(١) من حديث محمد بن ثابت العبدى عن نافع عنه، وقال في كتاب التفرّد: لم يتابع أحد محمدًا بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي -عليه السلام - ورووه عن ابن عمر، ورواية أبي الجهم نحو حديث ابن الهادى عن نافع عن ابن عمر ورواه أيوب بن مالك، وعبيد الله، وقيس بن سعد، ويونس، وابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر: «أنّه يتيمم ضربتين للوجه»، قال أبو داود: / جعلوه يقل ابن عمر، وسمعت أحمد يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرا في التيمم أثر كلامه وفيه نظر؛ من حيث أنّ حديث ابن أبي داود مرفوع لا موقوف ذكره الشيرازي في الألباب فقال: ثنا أبو عمرو ثنا محمد بن إبراهيم ثنا موسى بن سعيد بن النعمان بن حسان الدرداني ثنا أبو حذیفة موسی بن مسعود ثنا ابن أبي رواد به بلفظ: «التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه بهذا التمام عن نافع إلا العبدي. وقال أبو أحمد بن عدي: خالف العبدى عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله. وقال الخطابي: هذا حديث لا يصح؛ لأنّ محمدًا ضعيف جدًا لا يحتج بحديثه. وقال أبو بكر في كتاب المعرفة: رواه جماعة من الأثمة عن العبدي منهم يحيى بن يحيى ومعلى بن منصور وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال مسلم بن إبراهيم في رواية موسى بن الحسن بن عباد عنه: ثنا محمد بن ثابت العبدي وكان صدوقًا وابن معين لم ير به بأسًا في رواية عثمان الدارمي عنه، وأنكر البخاري رفع هذا الحديث ورفعه غير منكر فقد روى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر - يعني: الذي في صحيح مسلم - قصة السلام مرفوعة إلَّا أنه قصر ثنا مسلم بذكر

<sup>(</sup>۱) حسن. رواه أبو داود في : ۱- كتاب الطهارة ، ۱۲۲- باب التيمم في الحضر ، (ح/ ٣٣٠) . ورواه الحاكم (۱/ ۱۷۹) والمجمع (۱/ ۲٦۲) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير ) وفيه على بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب حبيث وجماعة ، وقال أبو على النيسابوري: لا بأس به . والدارقطني (۱/ ۱۸۰) .

التيمم، ورواه يزيد بن عبد الله بن الهاد عن نافع عن ابن عمر فذكر قصة السلام، وذكر قصة التيمم إلا أنّه قال: ثم مسح وجهه ويديه كما روى يحيى بن بكير عن الليث في حديث ابن عبد الصمد وإنَّما تفرُّد العبدي من هذا الحديث فذكر الذراعين فيه دون غير، وتيمم ابن عمر ورضاه بذلك يؤكد رواية العبدي، وشهد له بالصحة فقد صار بهذه الشواهد معلومًا أنّه روى قصة السلام والتيمم، وهؤلاء يخالف النبي فيما يروى عنه فتيمّمه على الوجه والذراعين إلى المرفقين يدلُّ على أنَّه حفظه من النبي عَيْكُ، وأنَّ العبدي حفظه من نافع، أنبأ أبو سعيد أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشَّافعي أنبأ مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل فتيمّم متعبدًا،/ فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى. وروى عُبيد الله ويونس عن نافع عن ابن عمر أنّه كان يقول: « التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين»(١). قال: ورويناه أيضًا عن جابر مرفوعًا: «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين (٢). انتهى كلامه. وفيه نظر من وجوه: الأوّل: حديث العبدي الذي بآداب نفسه في تقويته بما لم يجد شيئًا وإن كان له من وثَّقه، وأبو الحسن البصرى فيما ذكره أبو الغرب، وقال ابن بريدة: قد صحّ معنى ذلك من حديث ابن عباس وغيره لما ذكره أبو حاتم وسأله ابنه عن حديثه فقال: هذا خطأ إنَّما هو موقوف. وقال أبو محمد الفارسي: إنَّما رواه – يعني: حديث ابن عمر العبدي - وضعيف هو لا يحتج به. وسأل أبو طالب الإمام أحمد عنه فقال: هو رجل بصرى سمعت له نحو عشرين حديثًا منكر.

[۳۰۹] د

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . رواه الحاكم (١/ ١٧٩) والمجمع (١/ ٢٦٢) وتلخيص (١/ ١٥١) والمنثور (٢/ ١٦٧) والمعنفه (٢/ ١٦٧) وابن كثير (٢/ ٢٨٠) والدارقطني (١/ ١٨٠) والعلل ( ١٣٦، ١٣٧) وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص ٣٧٠، ح/ ٢٥١٩) . انظر : ضعيف أبي داود (٥٨) ، والضعيفة (ح/ ٣٤٢٧) .

<sup>(</sup>۲) ضعیف جدًا . رواه البیهقی (۱/ ۲۰۷) والطبرانی (۸/ ۲۹۷) والمجمع (۱/ ۲۶۲) والمسیر (۲/ ۹۰) ونصب الرایة (۱/ ۱۵۰) ۱۰۰ (۱۰۱، ۱۵۰) والدارقطنی (۱/ ۱۸۱، ۱۸۳) .

وضعفه الشيخ الألباني : ( ضعيف الجامع : ص ٣٧٠، ٢٥١٨– ٧٠٣) . وانظر : ( الضعيفة ، ح/ ٣٤٢٧) .

وقال مهنأ: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح إنما هو عن ابن عمر فعله، قال: وسألته عن العبدي فقال: كان يخرط في حديث عن ابن عمرو، قال أبو داود: سمعت أحمد يقول العبدي ليس به بأس ولكن روى حديثًا منكرًا في التيمم لا يتابعه عليه أحد. وقال معاوية بن صالح: سمعت يحيى يقول: العبدي ليس به بأس منكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير، وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بالقوى وفي رواية: ضعيف، قال الدوري: قلت: أليس قلت مرّةً: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط. وقال العقيلي: هذه الرواية - يعني: الموقوف - أولى وهو الصواب. وحدّثني الحسن قال: سمعت أبا داود السجستاني قال ابن ثابت: ليس بشيء هو الذي يحدّث بحديث نافع في التيمم. وقال الساجي: روى عن نافع حديث التيمم وخالفه أيوب وعبد الله قالوا: من فعل ابن عمر، وقال أبو الوليد الداعني: العبدي متروك، ولما ذكره أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الكني أتبعه رفع حديث ابن عمر هذا لا غير. وقال أبو زرعة: هذا حديث باطل. الثاني: قوله إنَّما ينفرد العبدي من هذا الحديث - يعني: حديث ابن عمر -/ فذكر الذراعين صحيح لما يذكره بعد من رواية الشافعي من شرح السنة البغوي، ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه شاهدًا ثنا أبو جعفر عبد الله ابن إبراهيم ثنا الهيثم بن خالد ثنا أبو نعيم ثنا سليمان بن الأرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: تيممنا مع النبي عَيْظُ فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بأيدينا من المرفق إلى الكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن»، ثم قال: هذا حديث مفسر، وإنما ذكرته شاهدًا؛ لأن سليمان ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد، ولفظ الدارقطني في سننه: «وضربة للذراعين إلى المرفقين». قال الحاكم: أنبأ حمزة بن العباس العقبي ببغداد ثنا محمد بن عيسي المرايني ثنا شبابة بن سوار ثنا سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر عن النبي عَيْنِيُّهُ أنه قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». نا سليمان بن أبي داود، وإنَّما ذكرناه في الشواهد، ثنا علىّ بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الحرشي ثنا محمد بن يحيى ثنا على بن طيبان عن

[1 /٣١٠]

عبد الله بن نافع عن ابن عمر عن النبي عَيْلِتُهُ قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». ورأوا للشيخان على حديث الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمر في التيمم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير على بن طيبان، وهو صدوق وقد وثقه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما، وقد أوقفه مالك في الموطأ بغير هذا اللفظ غير أنّ شرطي في سند الصدوق الحديث يخرجه، ولما ذكره الجرجاني في كامله قال: ابن طيبان ضعيف عندهم، وإنَّمَا رواه الثقات موقوفًا على ابن عمر. وقال ابن نمير: بن طيبان يخطئ في حديثه كلُّه، وقال يحيى بن سعيد وابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي وأبو حاتم والأزدي: متروك. وقال أبو زرعة: واهى الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره./ الثالث: قوله ورويناه أيضًا عن جابر من غير تعرّض من الكلام عليه لعادته حتى نظر من سمعه ضعفه، وعدم بلوغه مرتبة حديث العبدي لا سيّما من ذكره بعده، ولو صدر بذكره لكان أولى من حديث العبدي لصحبته وعدالة رواته، ورواه الحاكم في مستدركه عن ابن حماد وابن ماكولا ثنا إسحاق الحربي ثنا أبو نعيم ثنا عروة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي عَيْثِيُّ فقال: «أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب » فقال: «اضرب فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه فمسح بهما إلى المرفقين». وثنا ابن حماد وابن مالويه ثنا الجرى ثنا عثمان بن محمد الأنماطي ثنا حرمي بن عمارة عن عروة بن ثابت بلفظ: قال النبي عَيِّلْتُهُ: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»(١). وقال: هذا إسناد صحيح ورواه أبو بكر في مصنفه عن وكيع عن عروة موقوفًا، واتبع ما ذكره عن ابن عمر موقوفًا ووقع ذكره عنده في موضع آخر مرفوعا، وقال أبو عبد الله النيسابوري: رواه عن محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان الفزار ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين ثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: « رأيت النبي عَلِيلَة بموضع يقال له: مربد النعم يتيمم وهو يرى بيوت المدينة». وقال: هذا حديث تفرد به ابن أبي رزين وهو

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص ٦٨٧.

صدوق ولم يخرجاه، وقد أوقفه الأنصاري وغيره عن نافع عن ابن عمر، وأما قول أبيالقاسم الطبراني لم يروه بهذا التمام غير العبدي، ففيه نظر؛ لما أسلفناه من أنَّ يزيد بن الهاد ذكره كذلك، وكذا رواه أبو الحسن وفي الباب غير حديث من ذلك حديث أبي هريرة: «أنّ ناسًا من أهل البادية أتوا النبي عَلِيُّكُ، فقالوا: إنّا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة، ويكون فينا الحائض والجنب والنفساء، ولسنا نجد الماء: فقال عليكم بالأرض». رواه أبو القاسم في الأوسط(١) من حديث المثنى بن الصباح عن الزهري/ عن سعيد عنه وقال: لم يروه عن الزهري إلا المثنى ولا رواه عن المثنى إلا حفص. تفرّد به إبراهيم الشافعي، ورواه الثوري وعبد الرزاق وغيرهما عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: ورواه عن شيخه أحمد بن محمد البزار ثنا الحسن بن حمّاد ثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن سعيد به لا نعلم الأحول عن سعيد غير هذا ولم يروه إلا وكيع بن إبراهيم بن يزيد، وقال البيهقي: هذا حديث يعرف فالمثنى عن عمرو والمثنى غير قوى، وقد رواه الحجاج بن أرطأة عن عمرو إلا أنّه خالفه في الانتهاء، فرواه عن عمرو عن أبيه عن جدّه واختصر المتن فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء الجامع أهله، قال: نعم. ورواه أبو الربيع السكاك عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيًا... وأبو الربيع ضعيف، قال ابن المديني: قلت لسفيان أنّ أبا الربيع قوي عن عمرو عن سعيد عن أبي هريرة في الرجل يعرف عن أصله فقال سفيان: إنما جاء بهذا المثنى عن عمرو بن شعيب وإنما قال عمرو بن مرثد: سمعت لجابر بن زيد بقوله قال على: قلت لسفيان: أنّ شعبة رواه هكذا عن جابر فقال: كان شعبة من أهل الحفظ والصدق ولم يكن عن يزيد الباطل، وقد روى عن ابن أبي عروبة عن عمرو وابن أبي عمرو به إنَّما سمعه في من أتى الربيع عن عمر، وروى من وجه آخر ضعيف من حديث عبد الله بن سلمة الأفطس عن الأعمش عن

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٦١) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه المثنى بن الصباح والأكثر تضعيفه ، وروى عياش عن ابن معين توثيقه . قلت: وعلى هذا فأكثر الظَّنِّ أنَّ الحديث حسن.

عمرو والأفطس ضعيف، ولفظ أبي الفرح في التحقيق: ثم ضرب بيده على الأرض لوجههه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح على يديه إلى المرفقين، وهو معارض بما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبّاد بن العوّام عن بريدة عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة قال: « لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع، فأتيت النبي عَلِيك فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فلما رآني عرف الذي جئت له عليله فبال ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه»(١). وحديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جدّه عن الأسلع ووصف كيف علَّمه النبي / عَلِيْكُ التيمم قال: «فضرب بكفّيه الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما وجهه ثم أمرً على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض، فمسح بهما الأرض ثم ذلك إحداهما على الأخرى ثم مسح ذراعيه». ذكره أبو الحسن المقري في سننه، وضعفه أبو حاتم الرازى في كتاب العلل، ذكر البارودي أنّ بسببه نزلت آية التيمم، وقال ابن حزم: هذا الحديث في غاية السقوط وفيه إشكال؛ لأن (٢) التيمم نزل قبل إسلامه وفي تاريخ البرقي أصابتني جنابة فنزل عليه جبريل بالتيمم فذكره وهو مشكل أيضًا. وحديث أبي أمامة عن النبي عَلِيْكُ أَنَّه قال: «في التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين»(٢). ذكره عبد الله بن وهب في مسنده عن محمد بن عمرو الشافعي عن رجل حدّثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عنه قال ابن حزم: فيه علَّتان: إحداهما: ضعف القاسم، الثانية: أن محمد بن عمرو لم يسم من أخبره عن جعفر، وقد دلَّسه بعض الناس عليه فقال: عن محمد بن عمرو عن جعفر، ومحمد لم يدرك جعفرًا فسقط هذا الخبر. وحديث (٤) أبي ذر قال: «وضع رسول الله عَلِينًا للهُ يديه على الأرض ثم نفضها ثم مسح وجهه ويديه إلى المرفقين». ذكره

[۳۱۱/ ب]

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير آية التيمم من كتب التفاسير .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ) .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ) (١/ ٢٦٢) وعزاه إلى الطبراني في
 ( الكبير ) وفيه جعفر بن الزبير ، قال شعبة فيه: وضع أربعمائة حديث .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ وحديث أبي ﴾ غير واضحة ﴿ بالأولى ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

أبو محمد الفارسي من طريق ابن جريج عن عطاء حدثنى رجل أنَّ أبا ذر به، وقال: هذا خبر ساقط، قال ابن حزم: وقد روى من حديث عائشة وابن عمر أنّ النبي عَيِّلَةٍ تيمم للوجه والكفين بضربتين وليسا صحيحين أمّا الأول: فرواه الحربي ابن الجرمى وهو ضعيف، والثاني: فيه سليمان بن داود الحرانى وهو مثله . وحديث ابن الصمة: «أنّ النبي عَيِّلَةٍ تيمم فمسح بوجهه وذراعيه». رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عنه قال البيهقي: هو منقطع والأعرج لم يسمعه من ابن الصمة إنّما الأعرج عنه قال البيهقي: هو منقطع والأعرج لم يسمعه من ابن الصمة إنّما علي المسجد من غير مولى ابن عباس. وحديث ابن الحمامة السلمي: «أنه أتى النبي عَيِّلَةً إلى المسجد فوضع يده على حائط المسجد فمسح به وجهه وذراعيه ثم دخل». رواه أبو القاسم البغوي عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الحرث بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه قال: إنَّ ابن الحمامة يذكره البيهقي من حديث قتادة، قال: حدثني محدب عن الشيخين عن غبد الرحمن بن أبرى عنه، والله أعلم .

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم وثنا أبو إسحاق الهروى ثنا إسماعيل بن جعفر جميعًا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّلِةً قال: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا». هذا حديث خرجه مسلم<sup>(۱)</sup> بلفظ: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلّت لي الغنائم، وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون». ورواه (۱) الشافعي عن

<sup>(</sup>١) قوله : « تيمم إلى » سقطت من « الأصل » وكذا أثبتناه من سياق الكلام .

<sup>(</sup> ۲، ۳) صحیح، متفق علیه . رواه مسلم فی ( المساجد ، ح / ۳، ٤) والبخاری (۱/ ۹۱) (۱۱ وأبو داود (٤٨٩) والترمذی (۳۱۷) والنسائی (۲/ ۵۹) وابن ماجة (۲۰۷) وأحمد (۱/ ۰۲۰ /۲۰۰ (۲۵۰) والبیهقی (۲/ ۳۳۳) (۲۳ والطبرانی (۱/ ۲۲۱ (۲۱ / ۲۱۳) (۱۱ والتمهید (۰/ ۲۲۲ (۲۲۳) وأبو عوانة (۱/ ۳۹۱) وابن أبی شیبة (۲/ ۲۰۱ (۲۸ / ۲۲۲) والشافعی، وشرح السنة (۲/ ۲۱۲) وابن کثیر (۲/ ۳۲۱) (۲۸ (۲۸ / ۳۲) والطبرانی (۱/ ۳۲) .

سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: «ثم جلست إلى سفيان...» فذكر هذا الحديث فقال الزهري: عن أبي سلمة - أو سعيد - عن أبي هريرة، ولفظ ابن الجارود: وخرجه من حديث أنس بن مالك: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا"، فرواه عن محمد بن يحيى ثنا حجاج الأتماطى ثنا حماد عن ثابت وحميد عنه، وفي البخاري(١) من حديث جابر: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ..» الحديث أنبأ الإمام تاج الدين أحمد بن على بن وهب العنبري - رحمه الله - أنبأ ابن بنت الحميري قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ الحافظ أبو طاهر أنبأ أبو عبد الله الثقفي أنبأ أبو الفتح هلال بن محمد ثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى القطان ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن يسار عن أبي أمامة/ أن النبي عَلَيْكُ قال: «إن الله تعالى قد فضَّلني على الأنبياء - أو قال - فضلت أمتي على الأمم بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي ولأمتى طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل من أمتى الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر فقذف في قلوب أعدائي، وأحلّت لى الغنائم»(1). وفي كتاب أبي نعيم الأصبهاني - رحمه الله - قال: «كنا نحرس النبي عَيْسَةٌ في بعض مفارقه فجئت ذات ليلة إلى المكان الذي يكون فيه، فلم أجده في مضجعه فعلمت أنَّه إنَّما أقامته الصلاة فتلفَّت ورميت ببصرى يمينًا وشمالًا، فإذا به قائمًا يصل إلى شجرة، فهويت نحوه فإذا رجل قبلي أخرجه الذي أخرجني، فقمت أنا وهو حلف النبي عَلِيَّة نصلى بصلاته فصلى ما شاء الله أن نصلي، حتى إذا كان بين ظهرى صلاته سجد سجدة فظننت أنّه قد قبض فيها فابتدرناه

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ۱۱۹) ومسلم في ( المساجد ، ح/ ۳) والنسائي في ( النحل ، باب ( ۱۶۲) وأحمد (۳/ ۳۰۶، ۰/ ۱۶۸) والدارمي (۲/ ۲۲۶) والبيهقي (۱/ ۲۲۲، ۲/ ۳۲۹، ۳۲۹، ۲۹۱) والمجمع (۱/ ۴۱۰) وشفع ( ۱۲۲، ۱۲۲) والمجمع (۱/ ۳۲۰، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹، ۳۲۰۹) والمحميدي (۹۵) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البيهقي (١/ ٢٢٢) والمشكاة (٤٠٠١) والجوامع (٤٨٨٨) والكنز ( ٣٢٠٧٠، ٣١٩٥١) ونصب الراية (٢/ ٣٢٥).

فجلسنا بين يديه أنا وصاحبي فسألناه، فقال: هل التزمتم من صلاتي الليلة شيمًا؟ قلنا: نعم. سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة حتى ظننا أنَّك قد قبضت فيها. فقال: إنى أعطيت فيها خمسا لم يعطهن نبي/ قبلي ...» فذكر الحديث وفيه: «وأعطيت دعوة ادخرتها شفاعة لأمتى»(١).

رواه من حديث حازم بن خزيمة عن مجاهد عنه، قال: وتابعه على هذا مزاحم بن زفر عن مجاهد عنه مختصرًا، ورواه أيضًا من حديث ابن أحمد بن زفر عن مجاهد عن أبي سعيد بنحوه مختصرًا، وذكر أيضًا حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا»، رواه مسلم<sup>(۲)</sup> في صحيحه وحديث ابن عباس ولفظه «وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورا، وأوتيت الكوثر»، رواه أبو داود (٣)، وذكر أيضًا حديث ابن عمر بنحوه ذكره أبو نعيم. وحديث على: قال عليه الصلاة والسلام: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا ما هو يا [٣٣] رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، / وسميت أحمد، وجعل لى التراب طهورًا، ومُجعلت أمتى خير الأمم». ذكره أحمد في مسنده (٤) من حدیث ابن عقیل عن محمد بن علی عنه. وحدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه: «أن رسول الله عَيْكُ عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي»، فذكر حديثًا فيه: «لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد كان قبلي...» فذكر حديثًا وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده. مشكل (٢/ ٢٦٤) والعقيلي (٢/ ٢٧) والحلية(٨/ ٣١٦).

<sup>(</sup> ٢، ٣) تقدّما من أحاديث الباب ص ٦٩٢.

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أحمد (١/ ٩٨)والبيهقي (١/ ٢١٣) والمجمع (١/ ٢٦٠) وعزاه إلى أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيىء الحفظ ، قال الترمذي : صدوق وقد تكلُّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل ، قلت: فالحديث حسن والله أعلم . وابن كثير (٢/ ٧٨) ونصب الراية (١/ ١٥٩) والمنثور (٦/ ٢١٤) والكنز (٢١٤١٦) وابن أبي شيبة (١١/ ٤٣٤) .

تمسّحت وصلّیت». رواه أحمد بن حنبل في مسنده (۱)، وكذلك حديث أبي موسى بنحوه أيضًا وحديث ابن مسعود عن البيهقي بنحوه، وفي حديث عائشة المذكور عند ابن ماجة (٢) بعد وهو مخرج عند الشيخين (٣): «خرجنا مع النبي عَلَيْكُم في بعض المغازى حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي...» وفيه: « فقال أسيد بن الحصيب: ما هي بارك تركتكم يا آل أبي بكر، وفي لفظ: «جزاك الله خيرا، فوالله ما يزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجًا وجعل للمسلمين فيه بركة». وفي كتاب التفرّد لأبي داود: «فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي عَلِيْكُ وذكروا ذلك فأنزلت آية التيمم» قال أبو داود: الذي تفرُّد به من هذا الحديث أنَّهم لم يتركوا الصلاة حين لم يجدوا الماء، فصلُّوا بغير وضوء ؛ لأنَّ بعض الناس يقول: إذا لم يجد الماء لا تصل، قال أبو عمر: وهو أصح حديث روى في هذا الباب قال: والسفر المذكور، يقال إنه كان في غزوة بني المصطلق، وتسمى: المريسيع. وهو ماء لخزاعة، قال الواقدي: كانت سنة خمس. وقال ابن إسحاق: سنة ست. وقال ابن عقبة: أربع من الهجرة. وكذا ذكره ابن الجعدى عن ابن حبيب عند النسائي(٤). ورواه هشام عن أبيه عن عائشة: «إنها استعارت قلادة من أبيها فانسلّت منها، وكان ذلك المكان يقال له الضلضل». كذا ضبطه البكرى بضادين معجمتين قال: وهو صحيح. وزعم الجوهري إنه بالمهملتين فأتاه أبو

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أحمد (۲/ ۲۲۲) والمجمع (۱۰/ ۳٦۷) وعزاه إلى « أحمد » ورجاله ثقات . والترغيب (٤/ ٤٣٢) والشجري (١/ ٢١٨) والكنز (٣٢٠٦٦) وابن كثير في « التفسير » (٣/ ٤٨٩) . وصححه الشيخ الألباني : ( الإرواء : ١/ ٣١٧) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ( أبواب التيمم » ٩٠- باب ما جاء في السبب ، (ح/ ٥٦٨). وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في : ٧- كتاب التيمم ، ٢- باب إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا ، (ح/ ٣٣٦) . ورواه مسلم في : ٣- كتاب الإيمان ، ٢٨- باب التيمم ، (ح/ ١٠٨) . قوله :  $\alpha$  البيداء أو بذات الجيش  $\alpha$  موضعان بين المدينة وخيبر .

<sup>(</sup>٤) راجع حاشية الحديث الأوّل من هذا الباب . قوله : « انسلت » أي: وقعت منها في خفية .

[٣١٣/ ب] عبيد، وفي رواية هشام قلادة، وقد سبق أنّه عقد لها. وفي كتاب الترمذي/

عن الحميدي عن سفيان ثنا هشام به وفيه أنّ القلادة سقطت ليلة الأبواء في معجم الطبراني بإسناد لا بأس به؛ بل لو حسن لم ينكر ذلك ما يدلُّ على أنَّ عقدها سقط مرَّتين وأنّ التيمم(١) نزل بعد الإفك وكان الأول في سنة خمس فيترجح قول من قال: كان التيمم سنة ست، وفيه بيان لقول أسيد ما هي بأوّل تركتكم، قال: ثنا القاسم بن عباد ثنا محمد بن حميد الرازى ثنا سلمة بن الفضل وإبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: «لما كان من أمر عقدى ما كان وقال أهل الإفك ما قالوا وخرجت مع رسول الله عَيْكُ في غزورة أخرى فسقط أيضًا عقدى حتى حبس الناس على التماسه، وطلع الفجر فلقيت من أبى بكر ما شاء الله، وقال ما تنبّه في كل سفر يكون عناء وليس مع الناس ماء، فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: ما تبيّنه أنك ما علمت لمباركة». وذكر الإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي في تفسيره أنّ القائل لها ما أنزل قلائدك النبي عَيْنَا يرجع إلى قوله: وفي الباب أحاديث منها حديث عبد الله بن أبي أوفى. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل. وحديث سلمان عن النبي عَلِيلًا قال: تمسحوا بالأرض فإنها منكم "(٢). قال

<sup>(</sup>١) قال ابن العربي : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء ؛ لأنَّا لا نعلم أي الآتيتين عنه عن عائشة . وقال ابن بطال : هي آية النساء أو آية المائدة . وقال القرطبي : هي آية النساء . ووجهه بأنَّ آية المائدة تسمى آيةً الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم . وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضًا ، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أنّ المراد بها آية المائدة بغير تردّد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرّح فيها بقوله: و فنزلت ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ..﴾ الآية ﴾ .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو الشيخ في 3 تاريخ أصفهان » (ص٢٣٨) ورواه الطبراني في 3 المعجم الصغير » (٨٣) وقال : لم يروه عن سفيان إلا الفريابي . وهو ثقة من رجال الشيخين وكذا من فوقه . وأبن أبي شيبة في « المصنف » (١/ ٢/٦٢) عن عوف عن أبي عثمان النهدي . وصححه الشيخ الألباني .

قوله : ﴿ لَا تَمْسَحُوا ﴾ أراد به التيمم ، وقيل : أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجود من غير حائل ، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب ، لا وجوب .

الطبراني في الأصغر: لم يروه عن الثوري عن عروة عن أبي عثمان إلا الفريابي، وقال البيهقي في هذا: حديث غريب الإسناد والمتن. وحديث معاذ: «بال النبي فتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرّة». وأخرجه الطبراني في الكبير(١) من حديث محمد بن سعيد المصلوب، والتيمم في اللغة: القصد، قال الفراء: قال الله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث ﴾ معناه: ولا تقصدوا وفيه قول الشاعر:

تيممتها من أذرعات وأهلها يثرب أدنادارها نظر عالى يريد قصدتها ويروى سورتها أي: نظرت إلى دارها وهو أصوب، وقال خفاف:/ فإن يك صلى قد أصب صحيحها فعمدًا على عيني يمّمت مالكًا [٢١٨] أي: قصدته، وقال تعالى: ﴿فَيهموا صعيدًا طيبًا﴾ قالوا: معناه أقصدوا الصعيد بالتمسح، وقال الخليل: التيمم يجرى مجرى التوخى بقول تيمم أطيب ما عندك فأطعمنا منه أي: توضأه، وعلى هذا فسر ما ذكرنا وأجاز أن يكون التيمم التعمّد والقصد، وكثر هذا الاسم حتى صار اسمًا للتمسح بالتراب والعرب تقول: تيمّمت الشيء تيممًا وتممته تيممًا واتممته، وأمّا قول الفراء: ولم أسمع فيها يممت بالتخفيف، ويقولون: يممت فلانا سيفي ورمحى قصدته وترخيته دون من سواه وأنشد الخليل:

يمت بالرمح شذراء ثم قلت له هذى الروة لها لعب الزحاليق قال: ومن أنشده أممت فقد أخطأ؛ لأنّه قال: شذراء والسن لا لكون إلا من ناحية ولم يقصد به إمامه، وفي الصحاح: يممتك وتاممتك وأنشد أبو بكر في الكتاب الزاهر:

وفي الأطعان أنسبه العرب يتمم أهلها بلدًا فساروا في المائدة آية وفي النساء آية، وقال القرطبي: أولات التي في النساء؛ لأنها لا ذكر فيها الوضوء، والتي في المائدة ذكر فيها الوضوء، وفي كتاب الحميدي

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٦٢) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه محمد بن سعيد المصلوب وقيل فيه: كذاب يضع الحديث .

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: فنزلت: ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاة ﴾. وقال أمية بن أبي الصلت: ليطلب الوتر أمثال ابن ذى بزر تيمم البحر للأعداء أحوالًا. وقال تعالى: ﴿ولا آمين البيت الحرام ﴾ معناه: ولا قاصدين قال الشاعر:

إنى كذلك إذا ما شأنى بلد يممت صدر بعيرى غيره بلدًا وقال غيره:

سل الرمح إنّى يممت أم أسلا وهل عادة للربع أن يتكلّما وقال الجاحظ في كتاب الرصان تأليفه: ومنهم ثم من بني الأعرج الأسلع الذي قال منهم رجل للنبي عَيْنَا فقال له يومًا: إني جنب وليس عندي ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم. انتهى. وهو قول غريب، / وأما قول ابن الجوزي ظاهر حديث عائشة يدل على أنهما كانا مرتين حيث قالت: سقط عقدي، وفي الآخر: لا شيء، وليس لذلك معارض ما أسلفناه من عند الطبراني لما كان من أمر عقدى ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا « خرجت مع النبي عَلِيْكُ فِي غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي...» الحديث. قال القاضي أبو بكر قول عائشة فنزلت آية التيمم: لا أدرى أي آية أرادت؛ لأن في المائدة آية وفي النساء آية. وقال القرطبي: أولات إلى في النساء؛ لأنَّه لا ذكر فيها للوضوء والتي في المائدة ذكر فيها الوضوء، وفي كتاب الحميدى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت: ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ﴾، وقال المازوري -رحمه الله تعالى -: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدى التيمم، ويحتج له بهذا الحديث؛ لأنّ إقامتهم على التماس العقد ضرب في مصلحة المال وتيممه، وقال أبو عمر في كتاب التمهيد: فيه من الفقه خروج النساء مع الرجال في الأسفار وفي الغزوات، وذلك مباح إذا كان العسكر كثيرًا ويؤمن عليه الغلبة روى أبو داود عن أنس: «كان عليه الصلاة والسلام يخرج بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الجرحي». وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور لكل مسلم مريض

[۳۱٤] ت

أو مسافر وسواء كان جُنبا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب وابن مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء، ولا يستفتح بالتيمم صلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾(١) وقوله: ﴿ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا (٢). وذهب إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا (٣٠). ولم يتعلَّق بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى وحملة الآثار. انتهى كلامه. وفي شرح المهذب للثورى: قد ذكروا رجوع عمر وابن مسعود عن ذلك، قال أبو عمر: واختلف العلماء/ في كيفية التيمم فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان ضربة للوجه وضربة يمسح بهما إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمني، والفرض عند مالك إلى الكوعين والاختيار إلى المرفقين، وسائر من ذكرنا معه يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضًا واجبًا، وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين وهما الرسغان، وروى ذلك عن على، وقد روى عن الأوزاعي وهو أشهر أنّ التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين وهو قول عطاء والشعبي في رواية وفيه قال: أحمد وإسحاق وداود بن على والطبري: وهو أثبت ما روى في ذلك عن عمّار، ورواه سفيان عن أبي موسى عن عمار، ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا وسائر أحاديث عمار مختلف فيها، وقال الحسن بن حيى وابن أبي ليلي: التيمم ضربتان، يمسح بكلّ ضربة منهما وجههه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي. وقال الزهري يبلغ بالتيمم الاباط ولم يقله غيره. وفي بعض ألفاظ أبي داود<sup>(٤)</sup>: أنّ النبي عَلِيْكُ مسح إلى أنصاف

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية : ٦. (٢) سورة النساء آية : ٤٣. (٣) الآية السابقة .

ذراعيه. قال ابن عطية: لم يقل أحد بهذا الحديث فيما خطب، وفي شرح الأحكام لابن بريزة: وقالت طائفة من العلماء: أربع ضربات ضربتان للوجه وضربتان لليدين، قال: وليس له أصل من السنة. قال: وقال بعض العلماء: تيمم الجنب إلى المنكب وعنه إلى الكوعين، قال: وهو قول ضعيف. وفي كتاب ابن رشد رواية عن مالك الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان. قال أبو عمر: واختلفوا في الصعيد: فقال مالك وأصحابه: الصعيد وجه الأرض. قال ابن أخو شدّاد: الصعيد عندنا وجه الأرض وكل أرض جائز التيمم عليها صحراء كانت أو معدنًا أو ترابًا، قال: وبذلك قال أبو حنيفة والأوزاعي والطبري، قال: ويجوز عند مالك على الحشيش إذا كان دون الأرض، [٣٥] ب] واختلفت الرواية عنه في التيمم على البلح فأجازه مرَّة ومنعه/ أخرى، قال: وكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد، والحجة في ذلك قوله تعالى: ﴿صعيدًا جرزا﴾(١) يعنى: أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا، وصعيدًا زلقًا. وقال عليه الصلاة والسلام: «يحشر الناس على صعيد واحد»(٢) أي: أرض واحدة ، وفي الصحيح: الصعيد التراب، وقال ثعلبة: وجه الأرض والجمع صعد وصعدان. وفي الجمهرة: هو التراب الذي لا يخالطه رمل ولا سبخ هذا قول أبي عبيدة. وقيل: هو الظاهر من وجه الأرض، وكذا فسّر قوله صعيدًا طيبًا. وفي الجامع: جمع الصعيد صعد وجمع الصعد صعدات، وفي الزاهر لابن القاسم الصعيد وجه الأرض قال الشاعر:

صلى حنوطهم الصعيد وغسلهم نُجعَ الترائب والرءوس يقطف وقال الشافعي وأبو يوسف وداود فيما ذكره أبو عمر: الصعيد التراب؛ لأنّه

الأخرى ، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ، ولم يبلغ المرفقين ، ضربة واحدة ، قال أبو
 داود : ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزي ، ورواه جرير عن الأعمش
 عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي ، يعني: عن أبيه .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية: ٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح. الترغيب (١/ ٤٢٥) والمشكاة (٥٥٥٥).

يجرى عندهم التيمّم بغيره، قال الشّافعيّ: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبَار فأمّا الصخر الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ لا يقع عليه اسم صعيد. انتهى. وما أسلفناه يرد هذا، قال: وأجمع العلماء على أنّ التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، وقال عليه الصلاة والسلام في الأرض وتربتها: «لنا طهور» وهو مخرج في صحيح أبي عوانة (١) الإسفرايني وهو يقضى على قوله «مسجدًا وطهورا وتفسيره» وسئل ابن عباس أي الصعيد أطيب؟ فقال الحرث وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق. انتهى. وهو محجوج مما يذكره من عند ابن خزيمة بعد، قال أبو عمر: وقال الثوري وأحمد: يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب خلافًا لمالك. وفي تفسير إلياس جوّز ابن علية وابن كيسان التيمم بالمسك والزعفران. وفي حلية الشّاشي: ولا يجوز التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص. وقيل يجوز إذا كان التراب غالبًا. وأجمع العلماء على أنّ التيمّم لا يرفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء وأنَّ المتيمّم للجنابة أو للحدث إذا وجد الماء عاد جنبًا أو محدثًا كما كان، / واختلفوا إذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة فقال مالك: يتمادى في صلاته، وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والمزني وغيرهم: تقطع تلك الصلاة ويخرج إلى استعمال الماء، واختلفوا في التيمم في الحضر فذهب مالك وأصحابه إلى أنّ التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء أو تعذّر استعماله، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال الشّافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف، وفيه قال الطبري وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج الوقت. وقال عطاء: لا يتيمّم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿فلم تجدوا ماء﴾، فلم يصح التيمم إلا عند فقد الماء. قال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روى من الأثر لكان قوله صحيحًا، واختلفوا أيضًا في التيمم هل تقبل (٢) به الصلوات أم يلزم التيمم لكل صلاة وفرض؟ فقال شريك القاضي: يتيمم لكل صلاة فرض فقال شريك القاضي: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة. ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن يتيمم لصلاة

[1 /٣١٦]

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) قوله : « تقبل » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

فصلاها فلما سلم منها ذكر صلاة نسيها أنّه تيمّم لها. واختلفوا فيمن صلى صلاة فرض بتيمم واحد، فروى يحيى عن أبي القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد، ثم يعيد على ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدًا، وروى ابن أبي زيد عنه أنّه يعيد أبدًا، وقال أصبع: إنّ الجمع بين صلاتين بتيمم واحد فيه نظر، فإن كانتا مشتركتين أعاد الثانية أبدًا. وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسن بن حيي وداود: يصلى ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث ما لم يجد الماء، وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

## ٠٦٠ – باب في المجرُوح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل

[۳۱٦] ت

حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عباس: يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله عَلِيلَةِ، ثم أصابه احتلام/ فأمر بالاغتسال، فاغتسل فكرّ فمات، فبلغ ذلك النبي عَلِيليَّم فقال: «قتلوه قتلهم الله أولم يكن شفاء العي السؤال». قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله علي قال: «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح» . هذا حديث خرَّجه أبو داود(١) نهى أنّه منقطع عن ظفر بن عاصم ثنا محمد بن شعيب أنبأ الأوزاعي أنّه بلغه عن عطاء أنه سمع ابن عباس به وقال عبد الرحمن: سألت أبى وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء راوى الحديث، وخرجه أبو الحسن عن الفارسي ثنا إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق ثنا الأوزاعي عن رجل عن عطاء وقال عبد الحق: ولا يروى من وجه قوى، وسيأتي خلاف قوله: وأما قول الحافظ المنذري أخرجه – يعنى: أبا داود - منقطعًا وابن ماجة (٢) موصولا فلم يضع شيئًا كلاهما منقطع لكن أحدهما قال: بلغه والآخر قال: عن فلو كان في ابن ماجة بحديث أو شبهه كما سنذكره بعد سماع له قوله، والله تعالى يغفر له، لكن المتصل ما ذكره الحافظان أبو بكر بن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وابن الجارود في

<sup>(</sup> ۱، ۲) ضعيف. رواه أبو داود (ح/ ۳۳۷) وابن ماجة (ح/ ۷۷۲) في الزوائد: إسناده منقطع. وأحمد (۱/ ۱۰۱) والطبراني (۱۱ ۱۹٤) وابن أبي شيبة (۱/ ۱۰۱) والبخاري في ه التاريخ الكبير » (۸/ ۲۸۸) وحبيب (۱/ ۳۳) والدارمي (۱/ ۱۹۲) والبيهقي (۱/ ۲۲۲) و التاريخ الكبير » (۱/ ۱۷۲) والدارقطني (۱/ ۳۱) والمنثور (۲/ ۲۲۳) والبغوي (۱/ ۳۲۷) والكنز (۲/ ۲۷۳) والحلية ((7/ ۳۱۷) والإرواء ((1/ ۲۱۷)).

قلت: ولفظه: « قتلوه قتلهم الله ، أولم يكن شفاء العيُّ الشُؤَال ». قال عطاء: وبلغنا أنَّ رسول الله عَلِيْكُ قال: « لو غسل جسده وترك رأسه ، حيث أصابه الجراح » .

وهو حدیث حسن، دون بلاغ عطاء. انظر: ضعیف ابن ماجة (ح/ ۱۲٦)، وصحیح أبي داود (-1.7.7).

منتقاه من حديث الذهلي ثنا عمر ابن حفص بن غياث ثنا أبي أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبى رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس بلفظ: «قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورًا». قال: شكّ ابن عباس ثم انتبه بعد، قال أبو بكر: ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جرير عن ابن عباس رفعه في قوله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر (١) قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الهذري فيجنب فخاف إذا اغتسل أن يموت فليتيمم. وخرجه ابن الجارود أيضًا، وفي ذلك نظر؛ لما ذكره أبو أحمد من أنّ جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط، ولما خرّج أبو عبد الله في مستدركه/ حديث الوليد قال: هذا حديث صحيح فإن الوليد بن عبيد الله هذا ابن أخى عطاء بن أبي رباح وهو قليل الحديث جدًا، وقد رواه الأوزاعي عن عطاء مخرَّج بعدوله شاهد آخر عن ابن عباس فذكر الحديث الذى أسلفناه من عند ابن خزيمة ثم ذكر حديث محمد بن يعقوب ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي ثنا عطاء، فذكره ثم قال: بشر بن بكر ثقة مأمون وقد أقام إسناده وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وثنا أبو العباس ثنا العباس بن الوليد بن يزيد أنبأ أبى سمعت الأوزاعي يقول: بلغني عن عطاء، ورواه أيضًا الفضل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي فلم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء إنَّما قال: عطاء عن ابن عباس، ورواه أيضًا محمد بن كثير المصيصى فقال: ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح أنبأ بذلك الإمام ضياء الدين موسى القطبي - رحمه الله تعالى - أنبأ عبد اللطيف البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا الشيخان اللبان الجمال أنبأ أبو عليّ أنبأ الحافظ أبو نعيم ثنا محمد بن أحمد بن علىّ نبأ إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا محمد بن كثير، فذكره، وقال: هذا حديث غريب لا تحفظ هذه اللفظة - يعنى: ألم يكن شفاء العيّ السؤال - من أحد من الصحابة إلا من حديث ابن عباس ولا عنه إلا من رواية عطاء حدَّث به الوليد بن مسلم والأعلام عن الأوزاعي، وقال ابن عساكر: ورواه أيوب بن

(١) سورة النساء آية : ٤٣.

سويد عن الأوزاعي كرواية ابن أبي العشرين، ولما خرّج البيهقي حديث الوليد قال: هذا حديث موصول وتمام هذه القصة في الحديث الذي أرسله الأوزاعي عن عطاء، ومن أوجب الجمع بينهما يقول: لا ينافي بين الروايتين إلا أنّ إحداهما مرسلة وبنحوه ذكره قاسم في الدلائل، فكان أبو عبيد الله لم يعد هذه علَّة وإلَّا أصبحت له طريقه الحرث، فكأنَّه يقول: سمعه أولًّا عبد الله ثم سمعه آخرًا منه، ورواه أيضًا في تاريخ نيسابور بإسناد ضعيف عن أبي الفضل المسلمى ثنا محمد بن حاتم بن يونس ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن الأشعث ثنا بشر بن يحيى من ثقات/ أصحاب عبد الله ثنا أبو عصمة عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن ابن العباس، ورواه أيضًا عطاء عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا معنا حجر فشجُّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله عليه أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب». شك الراوي على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود<sup>(۱)</sup> من وجهه الزبير بن خريق، قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير وليس بالقوى وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس: واختلف عن الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء وقيل عنه بلغني عن عطاء وأرسل الأوزاعي أخبره عن عطاء عن النبي عَيِّاتُه وهو الصواب، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا إسناد مختلف فيه. وصعّ من ابن عمر أنه: «كان يمسح على العصابة». وقال في السنن الكبير: هذه رواية موصولة. وفي مسند الدارمي(٢) قال عطاء: بلغني أن النبي عليه سئل بعد

[۳۱۷] ت]

<sup>(</sup>١) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٢٥- باب في المجروح يتيمم ، (-/ 777) . (٢) صحيح. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، باب في المجروح يتيمم ، (-/ 777) . ورواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ١٩٠- باب في المجروح تصيبه الجنابة ، (-/ 770) . ورواه المناكم في : كتاب الطهارة ، باب التيمم ، ورواه المناكم في : كتاب الطهارة ، باب التيمم ، (-/ 701) . وموارد النظمان ((-/ 701) .

ذلك فقال: «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح». وقال عبد الحق: لم يروه عن عطاء غيره وليس بالقوي، ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي ولا يروى الحديث من وجه قوي، ويتبع ذلك علة أبو الحسن بقوله هكذا ساقه في التيمم، وهذا لا يحتمل إلا أنَّ التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضًا كما هو من رواية جابر وذلك باطل، وإنَّما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه؛ فإنَّه أجمل القول كما ذكر ثم فسره بإيراد الأحاديث فيخلص، فكتب أبو محمد الإجمال ولم يكتب التفسير فوقع في الخطأ. وحديث ابن عباس لا ذكر فيه للتيمم، ولا يعرف ذكر التيمم فيها إلا من رواية ابن خريق كما تقدّم أو من رواية أبي /سعيد الخدرى بإسناد بالغ إلى الغاية في الضعف، ورواه ابن عدي عن محمد بن الحسن بن موسى الكوفى بمصر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد ثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن عمرو بن شمس عن عمرو بن أنس عن عطية عن أبي سعيد قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد على عهد النبي عليه فغسله أصحابه فمات، فبلغ ذلك النبي عَلَيْكُ فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم الله، إنما كان عزى من ذلك التيمم»(١). انتهى كلامه، وفيه نظر؛ من حيث زعمه أنّ حديث ابن عباس لا ذكر فيه للتيمم؛ لما أسلفناه قبل من كتاب ابن حبان وابن خزيمة، ولما في كتاب العلل لعبد الرحمن سألت أبي وأبا زرعة عن حدیث رواه علی بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبي عليه في المسجد فالمريض إذا خاف على نفسه تيمم، قال أبو زرعة: ورواه جرير أيضًا؛ فقال: عن عطاء به مرفوعًا في المجروح وهو خطأ أخطأ فيه على بن عاصم، ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفًا وهو الصحيح. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ من حيث عقد التيمم أيضًا على متابعة جرير، وإن كان سماعه منه بآخره

<sup>=</sup> ورواه الدارمي في : الوضوء ، ٧٠- باب المجروح تصيبه الجنابة ، (ح/ ٧٥٢) . والحديث حسن بشواهده . وتقدّم ذكره بلفظه وسبب تضعيفه ، وكيف يتم تحسينه : (ص/ ٢٦٥) .

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الحاكم (۱/ ۱٦٥) وتلخيص (۱/ ١٤٧) وابن خزيمة (٢٧٣) وابن حبان (٢٠١) والبيهقي (١/ ٢٢٦) .

فلابدٌ من ذكره بهذين الأمرين أو بأحدهما، وفي كتاب الدارقطني: ثنا برز بن الهيثم ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم الآحول عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: رخص التيمم للمريض والتيمم بالصعيد فهذا كما ترى في كتاب الدارقطني الذي زعم أنّه بخصوصه ليس فيه ذكر التيمم في حديث ابن عباس، اللّهم إلا أن يحمل كلامه على المرفوع صحاب بأمرين: الأول: قوله بعض - بضم الباء - غالبًا إنما عزى لسيدنا محمد عليه لقوله أمر بلال؛ لأنه ليس لأحد أن يبين أو يرخص غيره، وعلى تقدير المشاححة(١) في هذه اللفظة فيقال له: قد قال أبو الحسن بعده ورواه على بن عاصم عن عطاء فرفعه إلى النبي عَلِيْكُ في اعتذارك عن هذا يا أبا الحسن وأظن الموقع له في هذا عدم رؤيته إيّاه في مصيبته، وليس/ بين الموضعين الأيسر، وقد [۳۸] د] وقع لنا حديث عبد الحميد متصلة فقال: ثنا الأوزاعي ثنا عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس، فذكره، ذكره أبو عمر في جامع بيان العلم، والله أعلم. وأمّا تيمم الجنب ففيه أحاديث منها: حديث عمران بن حصين رأى النبي عَلَيْكُ رجلًا لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصل مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء؟ قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»(٢). خرجاه في كتابيهما. وحديث أبي ذر: كانت تصيبني الجنابة - يعني: وهو بالبريدة -فامكث الخميس والسبت، فأتيت النبي عَلِيلَة: فقال أبو ذر: فسألت فقال: «ثكلتك أمك يا أبا ذر، فدعا لى بجارية سوداء وفيه الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين». خرجه أبو عيسى (٣) وقال به في السنن، وهو حديث صحيح وخرجه البستي في صحيحه (٤) من حديث خالد الحذاء

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق بهذا اللفظ.

 <sup>(</sup>۲) صحیح . رواه النسائي (۱/ ۱۷۱) وأحمد (٤/ ٤٣٤) والبیهقي (۱/ ۱۷۸، ۲۱٦، ۲۱۸)
 (۲) والطبراني (۱۸/ ۱۳۳) وأبو عوانة (۱/ ۳۰۸) وابن خزيمة (۲۷۱) وابن أبي شيبة (۱/ ۲۱۸) ونصب الراية (۱/ ۱۰۵، ۱۰۱) والنبوة (٤/ ۲۷۷) والفتح (۱/ ٤٤٧، ۲۰۵، ٤/ ٤٤٦) وابن کثير (۲/ ۲۷۹) والقرطبي (٥/ ۲۳۷، ۲/ ۱۰۲، ۱۰۲) .

<sup>(7-7)</sup> صحیح . رواه الترمذي (۱۲٤) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . ورواه أحمد (٥/ ۱۸۰) عن أبي أحمد الزبيري بهذا الإِسناد ، وفیه ۱ وضوء المسلم » کروایة محمود بن غیلان، ورواه أبو داود (۱/ ۱۲۹– ۱۳۰) والحاکم (۱/ ۱۷۲– ۱۷۷) والبیهقي (۱/ ۲۲۰) من =

عن أبي قلابة عن عمرو بن بجران سمعت أبا ذر به ثم قال ذكر الخبر المريض قول من زعم أنّ هذا الخبر تفرّد به خالد، فذكر حديث الثوري عن أيوب وخالد به، ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه (٥) قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه إذ لم يجد لعمرو راويًا غير أبي قلابة وهذا مما شرطت فيه وثبت أنهما قد أخرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين، ولما ذكره الجوزجاني قال: هذا حديث صحيح، ولما ذكره أبو داود في كتاب التفرّد قال الذي تفرد به من هذا الحديث: أنّه رخص له أن يصيب أهله، ورواه حماد بن زيد فلم يذكر أبواها، ولما ذكره الأشبيلي اتبعه قول الترمذي فيه حسن، وتتبع ذلك عليه أبو الحسين بقوله فهو عنده غير صحيح ولم يبين لم لا يصح ذلك؛ وذلك لأنه لا

ورواه النسائي (1/ (7)) عن عمروين هشام عن مخلد بن يزيد عن الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر . ورواه الدارقطني ((7)) من طريق عبد الحميد بن محمد بن المستام – بضم الميم وإسكان السين المهملة وفتح التاء المثناة الفوقية – وهو ثقة ، ورواه البيهقي ((7) (7)) من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار ، ثلاثتهم عن مخلد بن يزيد عن الثوري عن أيوب السختياني وخالد الحذاء ممّا عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر .

وقال البيهقي : « تفرّد به مخلد هكذا ، وغيره يرويه عن الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن أبي ذر ، كما رواه سائر النّاس » . النّاس » .

وقد صحح الحاكم في المستدرك هذا الحديث من رواية خالد الحذاء ، كما صححه الترمذي ، ووافقه الذهبي على تصحيحه ، وهو يقول في الميزان (٢/ ٢٨٢) في ترجمة عمرو بن بجدان في الكلام على هذا الحديث نفسه : « حسنه الترمذي ، ولم يرقه إلى صحة للجهالة بحال عمرو ، روى عنه أبو قلابة وما قال: سمعت ، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر ، ومرة جاء أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير ، وقيل غير ذلك ، وقد وثق عمرو مع جهالته » !! ونقل الذهبي عن الترمذي تصحيحه ، ويناقض الذهبي نفسه في إقرار هذا مع إقراره تصحيح الحاكم إياه .

ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٧٧– ٧٨) أنَّ ابن حبان رواه أيضًا .

<sup>=</sup> طريق خالد الواسطي عن خالد الحذاء . ورواه الدارقطني (ص٦٨) والبيهقي (١/ ٢١٢، ٢٠٥) من طريق يزيد بن زريع عن خالد الحذاء ، كلهم يقول : « عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر »كرواية الترمذي . ورواية أبي داود والحاكم والبيهقي أطول من هذه الرواية .

يعرف لابن بجدان هذا حال وإنما روى عنه أبو قلابة، واختلف عنه خالد الحذاء يقول عن عمرو بن بجدان، ولا يختلف عن خالد في ذلك، فأمّا أيوب؛ فإنّه رواه عن أبي قلابة فاختلف عليه، فمنهم من يقول فيه: عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر. ومنهم من يقول: عن رجل فقط. ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر. ومنهم من يقول: / عن عمرو بن بجدان كقول خالد. ومنهم من يقول: عن أبي المهلب. ومنهم من لا يجعل عنهما أحدًا فيجعله عن أبي قلابة عن أبي ذر. ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أنّ رجلا من بني قشير قال: يا نبيّ الله، وهو حديث ضعيف لا شك فيه؛ لأنّه لابد فيه عن عمرو بن مجدان، ولهذا المعنى إسناد صحيح من رواية أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين». رواه البزار(١) عن مقدم بن محمد ثنا عمى القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم ثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه. انتهى كلامه. وفيه نظر من وجوه: الأول: تقريره قول أبي محمد عن الترمذي حسن، والذي رأيته في عدّة من نسخه حسن صحيح كما قدمته أولًا، وكذا ذكره ابن عساكر في الأطراف والشيخان ضياء الدين المقدسي في أحكامه والمنذري في مختصره. الثاني: عصبة الجهالة برأس بن بجدان وهو فيه أمرٌ عجيب؛ وذلك أنّه كثير النظر في كتاب العجلى وهو قد قال في تاريخه: بصري تابعي ثقة، وكذلك ذكره أبو حاتم البستي، وأمّا قول الإمام أحمد فيه وسأله عنه ابنه عبد الله: عمرو معروف؟ قال: لا، فليس تضعيفًا له. الثالث: ما ذكره من الاختلاف في اسمه ونسبه كلُّه يرجع إلى شيء واحد، والله أعلم وفيه أيضًا خلاف لم يذكره وهو عمرو بن محجن - أو محجل - وقيل: عن محجن أو أبي محجز فيما ذكره الخطيب في كتاب الفصل والوصل. وأما ما قال عن أبي المهلب فحذائه لو

[1 /٣١٩]

<sup>(</sup>۱) صحیح. أورده الهیثمي في و مجمع الزوائد (1/77) وعزاه إلى البزار وقال : (1/77) يروى عن أبي هريرة إلَّا من هذا الوجه، قلت: ورجاله رجال الصحیح . وأبو داود (٣٣٣) والبيهقي (١/ (1/7) ، (1/7) ، (1/7) ، (1/7) والبغوي (١/ (1/7)) والقرطبي (٥/ (1/7)) والمارقطني (١/ (1/7)) والمنثور (٢/ (1/7)) والفتح (١/ (1/7)) وابن كثير ((1/7)) .

كان صحيحًا لكان الآتي به هو مُوسَى بن خلف أبو خلف العمي القائل فيه أبو حاتم كثرت روايته للمناكير. فاستحق الترك، ولما روى أبو القاسم حديث مقدم في الأوسط قال لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا هشام ولا عن هشام إلا القاسم بن يحيى - تفرد به مقدم - وحديث حكيم بن معاوية عن عمه أنّه سأل النبي عَلِيْكُم قال: «إنّي أغرب عن الماء ومعي(١) أهلي أفأصيب منهم؟ قال: نعم. / قال: إني أغيب شهرًا. قال: وإن مكثت ثلاث سنين». ذكره البرقي في تاريخه من جهة بقية ثنا سعيد بن بشير ثنا قتادة عن معاوية بن حكيم أو حكيم بن معاوية عن عمه. ورواه الوليد عن سَعيد فقال: عن معاوية بن حكيم، ولم يشكّ وعمه عبد الله بن سعيد، ولما ذكره البيهقي في السنن الكبير من حديث معاوية بن حكيم قال: فقال عمه حكيم بن معاوية غيره، وحديث زيد بن أبي أنيسة أنّ رجلا: أصيب فغسل فمات فقال النبي مَالِيَّةِ: «لو تيمموه قتلهم الله»! قال النعمان: فجلب فيه الزهري أنه بعد أن يرويه عن النبي عَيْلِهُ فقلت من حدثك؟ فقال: أنت حدثتني عمن حدَّثك. قلت: عن رجل من أهل الكوفة؟ قال أفسدته في حديث الكوفة وعليك ذكره البخاري في الأوسط(٢). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جاء رجل إلى النبي عَلِيْكُم فقال: «يا رسول الله نغيب لا نقدر على الماء أيجامع أهلنا قال: نعم». رواه الإمام أحمد (٣) من حديث ابن أرطأة وفي السنن لأبي داود(٤) من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي. فذكروا ذلك للنبي عَلِيْكُ فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إنّي سمعت الله يقول: ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ﴾ قال: «فضحك رسول الله

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ وَمَعَي أَهْلِي ﴾ سقط من ﴿ الأَصِل ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه البخاري في ﴿ التاريخ الصغير ﴾ : (٢/ ٦٨) . قلت : وعلَّته الرَّجل الذي لم يُسمَّ .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه أحمد : (٢/ ٢٢٥) . قلت : وعلَّته ابن ارطأة فهو مدلِّس، وإن كان قد وتَّق.

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٢٤- باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ (ح/ ٣٣٤) .

عَلِيْكُ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا». رواه عن ابن مثنى ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنيس عن عبد الرحمن بن جبير بن نصر ثنا محمد بن سلمة ثنا بن وهب عنه ثم قال: ابن جبیر هذا مصری مولی خارجة بن حذافة ولیس هو ابن جبیر بن نفیر ثنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحرث عن زيد عن عمران عن ابن جبير عن ابن قيس مولى عمر وإن عمرًا كان على سرية، وذكر الحديث نحوه قال: يغسل مغابنة ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم، قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم وبنحوه، ذكره في كتاب التفرد. ولما ذكره أبو عبد الله من حديث أبي قيس بلفظ: «إنّ عمرًا كان على سرية وإنّهم أصابهم برد شديد لم ير مثله، فخرج لصلاة الصبح فقال: وإنّى قد احتلمت البارحة، ولكن والله ما رأيت بردًا مثله هذا، هل مرّ على وجوهكم مثله؟ قالوا: لا يغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فلما قدم على النبي عَيْنِيُّهُ سأل كيف وجدتم عمرًا وصحابته فأثنوا عليه خيرًا وقالوا: يا رسول الله عَيْضًا صلى بنا وهو جنب فأرسل إلى عمرو، فسأله فأخبره بذلك وبالذي يلقى من البرد فقال: يا رسول الله إن الله قال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم، ولو اغتسلت مت فضحك النبي عَلِيْكُ إلى عمرو»(١). قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللا بحدیث جریر بن حازم عن یحیی بن أیوب عن یزید بن أبی حبیب ثم ذکر الحديث المتقدّم، وقال: حديث جري لا يعلّل حديث عمرو الذي فيه ذكر أبي قيس؛ فإن أهل مصر عرفوه بحديثهم من أهل البصرة، ولما ذكره البيهقي قال: يحتمل أن يكون عمرو فعل ما قيل في الروايتين جميعًا: غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي. وقال أبو طالب: سألت الإمام أحمد، يؤم المتوضئين؟ قال: نعم قدام ابن عباس - يعنى: أصحابه - وهو جنب فتيمم وعمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب فأخبر النبي عَلِيْكُ فتبسم. قلت: حسان بن

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الحاكم: (١/ ١٧٦- ١٧٧).

عطية سمع من عمرو قال: لا، ولكن يقوى لحديث ابن عباس وقال: نهى عنه إنّه ذكر ما روى عن عمرو فقال: ليس بمتصل الإسناد، قال: وذكرت له عن على لا يؤم المتيمم المتوضئين فلم يعرفه. انتهى. إنَّمَا أنكره؛ لأنَّه من رواية الحرث عنه عمّا ذكره البيهقي. ولما ذكره عبد الحق الأشبيلي - رحمه الله [٣٢٠] ب] تعالى - في الأحكام الكبير هذا الإسناد/ أعلى من الأول عمرو بن الحرث لا يقاس بيحيي بن أيوب وعبد الرحمن بن جبير المصرى أدرك عمرو بن العاص، وعمران بن أبي أنس ثقة مشهور، وأمَّا قول أبي الحسن بن القطان وزاد -يعنى: الأشبيلي - فيه لفظًا آخر من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو ثم قال: هذا أوصل من الأوّل. كأنَّه يفهم أنّ الأوّل أيضًا موصول وليس كذلك؛ بل معنى قوله أوصل: أنّ هذا متصل دون الأوّل فإنه منقطع. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث إنّ عبد الحق لم يقل جبير بن نفير كما قاله عنه، ونص ما عنده عبد الرحمن بن جبير المصرى عن أبي قيس وأتي متبوع لأبي محمد هذا القول، ومن عند أبي داود فعل الحديث وأبو داود قد نص على أنّه ليس بأنَّه جبير بن نفير، ولكن قوله هذا يتجه على ما ذكره في الكبرى من أنّه أدرك عمرًا فصار بهذا موصولا أيضًا فيسار في الاتصال وأصله في تعليق(١) البخاري بلفظ: «إنه أجنب في ليلة باردة فتيمم، وتلا قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك للنبي عَيْلِيُّهُ فلم يعتَّفه . ووقع في أنساب بني سهم أصابتني جنابة وأنا مريض شديد المرض، فخفت إن اغتسلت أن أقتل نفسي ...» الحديث. وحديث أبي هريرة وقد تقدّم. وحديث طارق بن شهاب قال: «جاء رجل إلى النبي عَيْشُةُ فقال: يا رسول الله، إني أجنبت فلم أصل قال: أحسنت وجاء آخر فقال: إني

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه البخاري ( تعليقًا ) في : ٧- كتاب التيمم ، ٧- باب إذا خاف العطش تيمم ( فتح الباري : ١/ ٥٤١).

قوله : « فلم يعنف » حذف المفعول للعلم به ، أي: لم يلم رسول الله عَلَيْكُ عمرًا ، فكان ذلك تقريرًا دالًا على الجواز .

وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك ، سواء كان لأجل برد أو غيره .

أجنبت فتيممت وصليت. قال: أصبت». ذكره أبو محمد الأموى وصححه بعد شهادته لطارق، وفي سنن البيهقي وأمّا فعل ابن عمر قال البيهقي: محمول على الاستحباب، وحديث جابر مرفوعًا: « لا يؤم المتيمم المتوضئين»(١): إسناده ضعيف فيما قال الدارقطني. وحديث الزهري عن سعيد عن عمر بن الخطاب قال النبي عَلِيْكِم: لا يؤم المتيمم المتوضئين». ذكره ابن شاهين وذكر بعده حديث عمرو بن العاص ثم قال: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخًا للأول، وهذا الحديث مأخوذ إسنادًا من حديث الزهري./ وإن صحّ فيحتمل أن يكون النهى في ذلك لضرورة وقعت مع وجود الماء، فإن قال قائل: فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمرو إذا لم ينهه ولم يأمر بالإعادة، قيل لو كان رخصة له دون غيره لم يقل له. أحسنت وضحك في وجهه، ولقال له: كما قال لأبي بردة بن يسار وغيره، والله أعلم. وأمّا إذا تيمم الرجل وصلّى ثم وجد الماء ففيه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت وأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر ثم أتيا النبي عَلِيْكُ فَذَكُرا ذَلَكُ لَهُ فَقَالَ لَلذَى لَمْ يَعَدُ: أَصِبَتُ السَّنَةُ وأَجْزَأَتُكُ صَلَّاتُك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين». ذكره أبو عبد الله في مستدركه (۲) من حديث ابن نافع عن الليث عن بكر عنه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال ابن نافع: ثقة. وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غيره أنبأ أبو بكر بن إسحاق أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان نا يحيى بن بكير ثنا الليث بن سعد عن عمرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي عَلِيْكُ بنحوه. انتهى كلامه. وفيه نظر؛

[1 / 441]

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه البيهقي (۱/ ٢٣٤) والدارقطني (۱/ ١٨٥) والكنز (٢٠٤٣٩) والمتناهية (١/ ٣٨١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الحاكم (١/ ١٧٨، ١٨١) وأبو داود (ح/ ٣٣٨) والنسائي في ( الغسل ، باب ( ٧٢٠) والبيهقي (١/ ٢٣١) ونصب الراية (١/ ١٦٠) وتلخيص (١/ ١٥٥) والكنز (٣١٨٤) والدارمي (٧٤٤) . وسنده حسن، ورواه ابن السكن بإسناد متصل صحيح ، وله شاهد من حديث ابن عباس .

لما ذكره أبو داود من أنَّ ذكر أبي سعيد في هذا الحديث وهم، وليس محفوظ وهو مرسل ثنا النعمان ثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أنّ رجلين من أصحاب النبي عَيْلِكُم بمعناه وقال الطبراني في الأوسط: ورواه من حديث الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد قال: لم يروه عن الليث متصلا إلا عبد الله بن نافع تفرد به المثنى. وقال الدارقطنى: تفرد به عبد الله بن نافع. عن الليث بهذا الإسناد متصلا وخالفه ابن المبارك وغيره فلم يذكروا أبا سعيد. وعاب أبو الحسن على الأشبيلي كونه دعاه بالإرسال وأعقل كونه منقطعًا فيما بين الليث وبكر، قال: [٣٢١] قلت: هو قد منع به مرسلا، والمرسل متصل إلى عطاء بزيادة عمير(١) فلعله الذي أورد فإيّاه قصد فالجواب أن يقول: هو إذن قد ترك أن تبيّن أنه مرسل في إسناده رجل مجهول، وذلك أنَّ عميرة ابن أبي ناجية مجهول الحال فإذا لم يبيِّن ذلك فقد أوهم أنّه لا عيب له إلّا الإرسال وألا ظهر أنَّه لم يرد شيئًا من ذلك ولا أعتقد فيه إلا أنه إذا سقط منه ذكر أبي سعيد - يعني: من رواية الليث - عن بكر عن عطاء مرسلا على نحو ما رواه ابن المبارك عن الليث ذكر روايته الدارقطني فقال: ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن كثير عن بكر عن عطاء: أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما... نحوه، وإذا كان هذا هو الذي اعتقد فلم يعتمد إلا منقطعًا فيما بين كثير وبكر ولكنه لم يبيّنه، ولا أيضًا شيء له على نحو ينفعه؛ فإنُّ المنقطع الذي اعتمدنا وصّله أبو داود عن رجل مجهول وهو عميرة، وأقول بعد هذا أنّه قد جاء من رواية أبي الوليد الطيالسي ثنا الليث عن عمرو بن الحرث وعميرة عن بكر عن عطاء عن أبي سعيد ذكره أبو على بن السكن فقال: ثنا أبو بكر الواسطى ثنا عباس بن محمد ثنا أبو الوليد فذكره. وأمّا الانقطاع الذي زاده ابن لهيعة فيما بين بكر وعطاء فلا يلتفت إليه؛ لضعف ابن لهيعة . انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث عصبة الجنابة برأس عميرة وأظنّه أبا عذرة هذا القول، وليس كما زعم أنّه ممن قال فيه الحافظ أبو سعيد بن يونس: هو مولى حجر بن ذى رعنى ثم مدر يكنى أبا يحيى وكان ناسكًا متعبدًا، فقال:

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ بزيادة عمير ﴾ سقطت من ﴿ الأولى ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

إنَّ أباه ناجية كان روميًا يدّعي حريثًا روى عنه عبد الرحمن بن شريح وحيوة بن شريح والليث وبكر بن مضر ويحيى بن أيوب ورشدين بن سعد وعبد الله بن وهب، قال ابن درید: توفی سنة ثلاث وخمسین ومائة، فنحر مصرحًا من الحج وكانت له عبادة وفضل، وقال أحمد بن وزير: سمعت ابن وهب يقول: كان عميرة من العباد وكان بمنزلة النائحة إذا قرأ يبكي، وإذا سجد يبكي، وإذا سكت عن القراءة، وفرغ من الصلاة/ جلس يبكي وكان يزيد بن حاتم الأمير سئل عنه فيقول: ما فعلت الكلا، وقال أبو نصر بن ماكولا: وروى عن يزيد بن أبي حبيب وأبي الأسود ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقال النسائي: وابن بكر كان ثقة. وقال المسحالي عن أحمد بن محمد بن رشدين: سمعت أحمد بن صالح وسئل عن عميرة وأبي شريح فقال: هما متقاربان في الفضل وذكره البستى في كتاب الثقات وقال: توفي سنة إحدى وخمسين. وكذلك ذكره ابن نافع. وأمّا التيمم لردّ السلام ففيه حديث أبي الجهيم بن الحرث بن الصمة قال: «أقبل رسول الله عَلِيْتُ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلِّم عليه فلم يرد عليه رسول الله عَلِيلِمُ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم ردَّ عليه السلام». أنبأ به المسند المعمر أبو الحسن بن الصلاح - رحمه الله - أنبأ العلامة أبو عليّ الحسن بن محمد بن محمد البكري وأبو عبد الله المرسى قالا: أنبأ المؤيد الطوسى أنبأ الفراوي أنبأ الفارسي أنبأ أبو أحمد بن عمرو به ثنا أبو إسحاق بن سفيان سمعت أبا الحسين القشيري قال: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عون عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي عَيْنَا حتى دخلنا على أبي الجهيم، فقال... الحديث. كذا ذكره مسلم(١) بن الحجاج في صحيحه مقطوعًا، وفيه مع ذلك وهم: وهو قوله: عبد الرحمن بن يسار، وقد ذكره أبو عبد الله في صحيحه متصلا سالمًا من هذا الوهم أنبأ بذلك مسندًا، وفيه الشيخ أبو العباس الصالحي - رحمه الله - أنبأ ابن الزبيدي أنبأ أبو الوقت

[1 / 474]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مسلم في : ٣- كتاب الحيض ، ٢٨- باب التيمم ، (ح/ ١١٤) .

قوله : « من نحو بئر جمل » أي: من جانب ذلك الموضع . وبئر جمل موضع بقرب المدينة .

أنبأ الراودي أنبأ السرخسي أنبأ الفربري أنبأ محمد بن إسماعيل - رحمه الله -ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم، فذكره ورواه أبو داود (١) وأبو عبد الرحمن من رواية شعيب بن أينب عن أبيه فثبت اتصاله وصح الاحتجاج به، ووقع في هذا [۱۳۲۷] الحدیث زیادة حسنه أنبأ بها المسند المعمر علی / بن موسى الحجازی أنبأ شیخ الإسلام شمس الدين الخردقي قراءة عليه في شهور سنة تسع وستين وستمائة، ثنا الفقيه رشد الدين زاهد بن محمد المروزى أنبأ شيخ الإسلام أبو محمد التميمي أنبأ الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود، أنبأ عبد الوهاب بن محمد الكناني، أنبأ عبد العزيز بن أحمد الخلال، ثنا أبو العباس الأصم، قال البغوي: وأنبأ أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قالا: أنبأ أبو بكر الحيري ثنا الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشّافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال: «مررت على النبي عَلِيُّكُ وهو يبول، فسلمت عليه فلم يردّ على حتى قام إلى جدار فحثّه بعصا كانت معه، ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، ثم ردّ عليَّ»(٢). قال: هذا حديث حسن وفيه فوائد منها: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، ومنها: أنّ التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب؛ لأنّ النبي عَلَيْكُ حتّ الجدار بالعصا ولو كان مجرد الضرب كافيًا لكان لا يحنُّه. وحديث أبي هريرة تقدّم ذكره من عند ابن ماجة. وحديث عبد الله بن عمر تقدم أيضًا. وحديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب: «أن رجلا سلم على النبي عَلَيْكُ وقد بال فلم يرد عليه حتى قام بيده إلى الحائط، يعني: أنه تيمم -». رواه أحمد في مسنده (٣) وفي طريقه رجل لم يسم. وحديث سليمان بن يسار «أنّ النبي عَيْنَا لُهُ

<sup>(</sup>١) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٢٢- باب التيمم في الحضر ، (ح/ ٣٢٩) . قلت : وإسناده صحيح متصل.

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه البيهقي : (١/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أحمد : (٥/ ٢٢٥) . قلت: فيه رجل لم يُسم .

ذهب إلى مرحل حاجته ثم أقبل فسلَّم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار ثم رد عليه السلام». ذكره أبو بكر في كتاب المعرفة. وأما التيمم بالسباخ ففيه: حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: «قد أريت دار هجرتكم أرأيت مسبخة ذات نخل...» الحديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه (١) وقال فيه: إن التيمم بالسباخ جائز، وأما التيمم للجنازة ففيه حديث رواه ابن عدى(٢) من جهة مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال النبي عَلِيْكُ: « إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم»./ قال ابن عدي: هذا [1 / ٢٢٢] غير محفوظ وإنما هو موقوف عن ابن عباس. وفي كتاب العلل لعبد الله بن أحمد، وروى الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا يصل على الجنازة إلا وهو طاهر». قال البيهقي: وكذلك رواه مالك عن نافع. والذي روى عنه في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عَدَم الماء، وفي إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف، وأما التيمم لكل فريضة فقد صح عن ابن عمر وروى عن على وعمرو بن العاص وابن عباس فيما قاله البيهقى: واستدل على جد طلب الماء بحديث ابن عمر: «أنه تيمم مريد(٣) النعم وصلى وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال وبمرية أيضًا أن كان يكون في السفر فحضره الصلاة، والماء منه على غلوة أو غلوتين». ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه، وسئل ابن المسيب عن راعى في غنمه أوراعي تصيبه الجنابة وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة، قال: يتيمم صعيدًا طيبًا. وعن على: «اطلب الماء حتى يكون أخر الوقت، فإذا لم تجد ماء تيمم ثم صل» قال أبو بكر: وهذا لم يصح عن على والثابت عن ابن عمر يقول ومعه ظاهر القرآن، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن خزيمة (٢٦٥) والبخاري (٣/ ١٢٨) وتلخيص (١/ ١٤٩) والنبوة (٢/ ٥٩٩) والمنثور (٣/ ٢٤٩) وابن عساكر في « التاريخ » (٧/ ١٣٩) وطبقات ابن سعد (١/ ١/ ١٥٥) والبداية (٣/ ١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن عدي في ( الكامل » (٧/ ٢٦٤٠) ونصب الراية (١/ ١٥٧) والمتناهية (١/ ٣٨١) .

قلت: الحديث غير محفوظ.

<sup>(</sup>٣) قوله : « مريد » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

## ٦٦ – باب ما جاء في الغسل من الجنابة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد ثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس ثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: «وَصَفت للنبي عَلِيلِهُ غسلا، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه بالأرض ثم دَلُّك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه». هذا حديث خرجه أصحاب الكتب الستة (١)، وفي لفظ للبخاري: «ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات على كفيه وفي [٣٣٣/ ب] آخره ثم أهِيئُهُ (٢) بالمنديل/ فرده ». وفي رواية: «وجعل يقول بالماء هكذا، ينفضه»، وفي لفظ: «ثم غسل فرجه، ثم مال بيده إلى الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها»، وفي لفظ: «فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا»، وفي لفظ لمسلم: «يغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح يده بالحائط أو الأرض»، وفي صحيح الإسماعيلي: «مسح يده في الجدار، وحين قضى غسله غسل رجليه». وفي لفظ: فلما فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلها، فلما فرغ من غسلها غسل قدميه»، وفي لفظ للبخاري: «وضعت للنبي عَلِيْكُ فسترته بثوب». وفي لفظ: «فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا»، وفي لفظ: «ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره»، وفيه: «ثم غسل رأسه ثلاثًا». وفي لفظ: «فلما فرغ من غسله، غسل رجليه لم يَزِدْ، قال الإسماعيلي: قدمين زائدة أنّ من الجنابة ليس

<sup>(</sup>۱) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (٢٦٦) ومسلم في ( الحيض ، ح/ ٣٧) وأبو داود (-1.7) والترمذي (١٠٣) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (١/ ١٦٣) وابن ماجة (ح/ ٣٧٥) والبيهقي (١/ ١١٤) والدارقطني في السنن (١/ ١١٤) والدارمي (-1.1) ومالك في الموطأ ( الطهارة ، ح/ ٩٩) .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في السياق (بالأصل).

من قول ميمونة ولا ابن عباس وإنَّما هو عن سالم، وفي صحيح ابن خزيمة: «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه». وفي لفظ: «فأتى بمنديل فأبي أن يقبله وجعل ينفض الماء عنه». ولفظ أبي على الطوسي في كتاب أحكامه وحكم عليه بالصحة فأتيته بثوب فقال بيده: هكذا. وعند الدارقطني: «ثم غسل سائر جسده قبل كفيه». وفي مسند الدارمي: «فأعطيته ملحفة فأبي». ولما ذكر بعده حديث عائشة قال: هذا أحب إلى من حديث سالم - يعني: حديث ميمونة - وقد أشار إلى هذا قبل . حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب بن عبد الواحد بن زياد ثنا صدقة بن سعيد الجعفي ثنا جميع بن عمير التيمي قال: «انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها: كيف كان رسول الله عَيْضًا يصنع عند غسله من الجنابة؟ قالت: كان يفيض على كفَّيه ثلاث مرات، ثم يدخلها الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرّات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة. وإنَّا نحن فإنَّا نغسل رءوسنا خمس مرات من أجل الضفر». هذا حديث رواه البيهقي في/ الكبير(١) بلفظ: [٣٢٤] ١] «دخلت مع عمتي وخالتي على عائشة، فسألها إحداهما كيف كنتم تصنعون...» الحديث. ولما ذكره أبو محمد الأشبيلي سكت عنه إلا أنَّه أبرز من إسناده جميعًا وذلك مشعر بصحته عنده، وتتبع ذلك عليه ابن القطان بكونه لهوى ذكر راويه عن جميع وهو صدقة بن سعيد والد الفضل بن صدقة وهو علَّة الخبر، قال البخاري: عنده عجائب. وقال فيه الساجي: ليس بشيء. وقال ابن وضاح: ضعيف. وقال فيه أبو حاتم: شيخ وبالجملة فلم يثبت عدالته، أو لم يثبت فيه جرح مفسد وإلى هذا فإن جميعًا وإن كان قد روى عنه جماعة وقالوا إنّه صالح الحديث فقد قال أبو حاتم فيه: من عنق الشيعة، وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه. وأحسن أحوال هذا الحديث أن يقال فيه: حسن. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث عصبة الجنابة برأس صدقة وبترميه جميعًا وهو ممن قال فيه ابن نمير: كان من أكذب الناس. وقال البخاري في الأوسط: حديثه ليس بشيء. وقال في الكبير: سكتوا عنه

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه البيهقي : (١/ ١٨٠) .

وهو قد أخبر عن اصطلاحه في هذه اللفظة فيما ذكره الدولابي عنه: بأنهم تركوا حديثه، وقال الخفّاف عنه: لا أروى عنه. وفي لفظ: لا يحل الرواية عنه. وقال الساجي: في أحاديثه مناكير وفيه نظر، وهو صدوق. ولما ذكره البلخي في كتاب الضعفاء قال: هذا يضع الحديث لا يحتمل. وقال العجلي: لا بأس به يكتب حديثه وليس بالقوي. وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء، فقال: كان يضع الحديث. وذكره في كتاب الثقات سهوًا منه أو لترجيح أحد الأمرين على الآخر ويشبه أن يكون ذكره إيّاه في الضّعفاء آخر الاحتمال اطلاعه بعد على كلام القدماء، فنظره ثابتا وسر أحاديثه فترجح الضعف على غيره. وقال المنذري: لا يحتج بحديثه. ولما ذكره أبو العرب كلام أبي الحسن فيه كوفي تابعي ثقة. وقال أبو العرب: لا يتابع على هذا، والله أعلم. فظهر من هذا أنّ سكوت أبي محمد عن ذكر صدقة كان صوابًا؛ لكونه ممن ذكره البستى في كتاب الثقات. ولما ذكره/ ابن القطان من عدم سرد جرح مفسد [٣٢٤] فيه، وأمّا إبرازه جميعًا فليس لقائل أن يقول إنما أبرزه لطعن فيه سبق ذكره أوليكل الناظر فيه إلى علمه؛ لأنّه لم يتقدم له فيه ما يشعر بذلك كعادته في الحوالة أو يقول: كتبته حتى أنظره، وأمّا كلام الدارقطني إذ سئل عن هذا الحديث خالف الرقيقي العلاء بن صالح، فرواه عن جميع بن عمير عن عائشة موقوفًا. وحديث صدقة أشبه بالصواب فليس فيه تعرض للتصحيح وعدمه، إنما فيه ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى على ما فيهما ومن المستغرب في هذا الحديث هو قولها: فأمّا نحن فنغسل رءوسنا خمس مرات من أجل الضفر لما أثبت في صحيح البخاري(١) عنها أنها قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها». وفي صحيح مسلم(٢): «وما أريد أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات». وفي صحيح ابن خزيمة «ثلاث حثيات» أو قال:

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه البخاري في: ٥- كتاب الغسل ، ١٩ باب من بدأ بشقّ رأسه الأيمن في الغسل ، (ح/ ۲۲۷) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في: ٣- كتاب الحيض ، ١٢- باب حكم ضفائر المغتسلة ، (ح/ . (09

(ثلاث غرفات) وفي الموطأ(۱): «أن مالكا بلغه عن عائشة عن غسل المرأة من الجنابة ولتضغث رأسها بيدها» - يعني: تضمه وتجمعه وتغمره بيدها ليدخله الماء - وليس لقائل أن يقول لعل الحديث الأوّل يكون محمولا على أنّ شعرها كان مضفورًا والثاني: غير مضفور لما ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عنها: فأفيض على رأسى ثلاث مرات وما انقض لى شعرًا، وفي حديث جبير بن نفير عن ثوبان عند أبي داود وأمّا المرأة فلا عليها أن تنقصه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها، وزعم بعضهم أن هذا معارض قوله عليه السلام لعائشة في حجة الوداع: «انقضى رأسك وامتشطي عن عمرتك»، وهو مخرج في الصحيح (۱). وفي كتاب الأفراد لأبي الحسن من حديث مسلم بن صبيح عن الصحيح (۱). وفي كتاب الأفراد لأبي الحسن من حديث مسلم بن حبيضها عن عماد عن ثابت عن أنس قال عليه السلام: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا وغسلته بخطمي وأشنان فإذا اغتسلت من الجنابة صبّت على رأسها الماء وعصرته (۱) وفيه أخذ أهل الظاهر. وحديث جابر مرفوعًا:

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه مالك في : ۲- كتاب الطهارة ، ۱۷- باب العمل في غسل الجنابة ، (ح/ ۷۰) .

قوله : « ولتضغث » قال ابن الأثير : الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ، كأنها تخلط بعضه ببعض ، ليدخل فيه الغَسول والماء .

<sup>(</sup>۲) صحیح، متفق علیه . رواه البخاري (۱/ ۸۱، ۲/ ۱۷۲، ۳/ ٤، ٥، ٥/ ۲۲۱) ومسلم في ( الحج ، ح/ ۱۱۱، ۱۱۳) وأبو داود في ( المناسك باب ( ۲۳ ) والنسائي (٥/ ١٦٦) وأحمد (٦/ ١٤٤، ٢٤٣) والبيهقي (١/ ١٨٢، ٤/ ٣٤٦) ٣٣٠، ٥/ ١٠٥) وشرح السنة (٧/ ٨١) وتجرید (٤١) وحبیب (۲) وبدایة (٥/ ۱۳۸) والموطأ (۲۱۱) وتمهید (۸/ ۱۹۸، ۲۰۳، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰) وابن خزیمة (۲۷۸۸) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه الخطيب في و تلخيص المتشابه » (٢/ ٣٤/ ١) والبيهقي في و السنن الكبرى » (١/ ١٨٢) من طريقين عن مسلم بن صبيح : ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مروعًا . قال الدارقطني : و هذا حديث غريب من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس . تفرّد به مسلم بن صبيح عن حمّاد ، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه » .

وأخرجه الضياء في « المختارة » ( ق77/ ٢- مسند أنس ) من طريق الطبراني وهذا في « المعجم الكبير » (١/ ٢٧٣) وعزاه إلى الطبراني في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٧٣) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » ، وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره .

«في المرأة تغسل من حيضة أو جنابة لا تنقض شعرها»(١)/ ذكره أبو محمد بن جرير<sup>(۲)</sup> وضعفه بابن حبيب وابن لهيعة، وقد وقع لنا من غير حديثهما رواه ابن أبي داود عن أحمد بن عضل وثنا أبو بكر الحنفي ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عنه وهو سند صحيح وقد جاء في كيفية غسله عليه السلام أحاديث منها حديث جابر: «أن النبي عَيْلِيُّ كَانَ يَأْخِذُ ثَلَاثَةً أَكُفَ فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده». خرجاه في الصحيح $^{(7)}$  من حديث أبي جعفر محمد بن عليّ عنه ورواه أبو سفيان عنه أنّ وفد ثقيف سألوا النبي عَلِيلًا فقالوا: إن أرضنا باردة فكيف نفعل بالغسل فقال: «أمّا أنا فأفرغ على رأسى ثلاثًا»(٤) . أنبأ به المسند المعمر أبو زكريا المقدسي - رحمه الله - قراءة عليه وأنا أسمع عن الفقيه بهاء الدين المصرى أنبأ شهرة الزيدية قراءة عليها أنبأ أبو منصور قراءة عليه أنبأ الحافظ أبو بكر الخوارزمي ثنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ثنا طلحة بن أبي طلحة كتبت عنه وأنا صغير وهو مغمور عليه لم أخرج عنه فيما صنعت شيئًا أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان به. وحديث جبير بن مطعم عند البخاري(٥): «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا وأشار بيده كلتاهما»، وخرجه مسلم(١) ولم يذكر بالإشارة وقال ابن أبي حاتم في علله عن أبي زرعة الصحيح موقوف. وفي مسند(٧) أحمد: «فأخذ مِليم كفي ثلاثًا ثلاثًا فأصب على رأسى ثم أفيض بعد

<sup>(</sup>١) قال الترمذي عقب (ح/ ١٠٥) : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أنّ المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنّ ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها » .

قلت : والحديث ضعيف ، وذكره ابن جرير محمد .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ أَبُو محمد بن جرير ﴾ سقط من ﴿ الأُولَى ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري (١/ ٧٣) وإتحاف (٢/ ٣٧٨) وأصفهان (٢/ ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣/ ٣٠٤) ١٥ (١/ ١٨٧) والبيهقي (١/ ١٨٧) والكنز ( ٢٧٣٨١، ٢٧٢٨١) والمنحة (٢٢) وجرجان (٢٣٨) .

<sup>(</sup> ٥، ٦) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (١/ ٧٣) ومسلم (٢٥٩) وأبو داود (٢٣٩) وابن ماجة (٥٧٥) وأحمد (٤/ ٨٤) والبيهقي (١/ ١٧٦، ١٧٧) وعبد الرزاق (٩٩٥) والمنحة (٢٢٣) والجوامع (٤٣٠٩) والطبراني (٢/ ١١٢، ١١٣) وابن السني (١/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٧) صحيح. رواه أحمد: (١/ ٨٤).

على سائر جسدي». وحديث أبي هريرة عند أحمد (۱): «كان عليه السلام يصب بيده على رأسه ثلاثًا». وحديث ثوبان عند أبي داود (۲): «أما الرجل فلينثر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر». وحديث ابن عباس أنه: «كان إذا اغتسل من الجنابة، يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه، فنسى مرة». قال شعبة لمولاه: فسألني كم أفرغت؟ قلت: لا أدرى، قال: لا أدراك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على جلده الماء ثم قال: هكذا كان رسول الله عيلة يتطهر». رواه أبو داود (۱) من حديث شعبة، وفيه كلام وخرج أيضًا حديث أبي عاصم عن ابن (۱۳۲٥) عمر: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول عمن الثوب سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، وغسل البول من الثوب مرة» (٤).

عبد الله بن عاصم وثقه ابن معين وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ والراوى عنه أيوب بن جابر تكلّم فيه جماعة. وقال فيه الفلاس: صالح. وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق وقال ابن عدى: أحاديثه صالحة متقاربة يحمل بعضها بعضًا، وهو ممن يكتب حديثه. وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن ابن عمر إلا ابن عاصم. تفرد به أيوب. وحديث عائشة: «كان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنّه قد استبرأ حفن على رأسه فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنّه قد استبرأ حفن على رواه في

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أحمد (٣/ ٢٩٢) وأبو عوانة (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٩٩- باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ، (ح/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٩٧- باب الغسل من الجنابة ، (ح/ ٢٤٦) .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٠٩) والمشكاة (٥٠٠) والإرواء (١/ ١٨٦).

الصحيح(١) وفي لفظ وعابش نحو الحلاب، زاد البزار: من حديث الطفاوى عن أيوب عن هشام عن أبيه عنها: «كان يخلل رأسه مرتين فيغسل الجنابة». وفي سنن أبو داود(٢) من حديث: رجل من سواه عنها: «أنّ النبي عَلِيُّ كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء». وفي لفظ: «حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، أو أبقى بشرة، أفرغ على رأسه ثلاثًا وإذا فصلت فصله صبها عليه». وفي أحكام الطوسي وصححه: «ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات». وفي لفظ: «ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء إذا أنقاهما أهوى إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء ثم يفيض الماء على رأسه». وفي لفظ: قالت عائشة: «إن شئتم لأرينكم أين يد النبي عَلِيُّكُم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة ». وفي الأوسط لأبي القاسم: ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا أبي ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب وعلى بن زيد عن أبي سلمة عنها أن النبي/ عَلِيلَةٍ: «كان إذا اغتسل من جنابة غسل كفيه ثلاثًا، ووصفت المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والذراعين ثلاثًا ثلاثًا، ثم يصب الماء على رأسه واحدًا واحدًا. فإذا فرغ من مغتسله غسل يديه». قال: لم يروه عن حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن إلا مؤمل. وحديث عمر مرفوعا: «تفرغ بيمينك على شمالك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرّة» . ذكره الطبراني في الأوسط مطولًا من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى

77 2

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱/ ۷۳، ۷۶) ومسلم في (الحيض باب ( ۹) رقم ( ۳۵، ۳۳) مكرر، ۹) وأبو داود في (الطهارة ، باب ( ۹۷») والنسائي في (الغسل ، باب ( ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۱۶۹، ۱۶۹) و ۳۵ (۱۰۶) وأحمد (۱/ ۳۰۷، ۲/ ۲۳۷، ۳۳۰) وتجريد (۲۲) والمشكاة (۳۳۵) وشفع (۱۰۶) وشرح السنة (۲/ ۱۰) والدارقطني (۱/ ۱۱۳) والشافعي (۹) وعبد الرزاق (۹۹۹) وإتحاف (۲/ ۳۳۷) ومطالب (۱۷۸) والنسائي (۱/ ۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ١٠٠- باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي ، (ح/ ٢٥٦) .

عمر عنه، غريبه: قال أبو زيد الأنصاري: الغسل بالفتح: الاسم وبالضم: اسم الماء، وقيل: فهما معًا اسم الفعل وهو قول ابن قريب. وفي الجمهرة: الغسل مصدر غسلت الشيء أغسله غسلا، والغسل الاسم والغسل ما غسلت به رأسك، وبنحوه قاله في الصحاح الجامع، وفي المغيث: المُعْتَسَل والغسول اسم الماء الذي يغتسل به، والمغتسل مصدر اغتسل؛ لأنّ مصدر افتعل مفتعل، فيحتمل أن يكون إنّما سُمّى بالمصدر، والمغتسل الموضع الذي يغتسل منه وفيه، وفي الصحيح وضعت له غسلا من الجنابة بضمّ الغين وهو الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل.

\* \* \*

# **٦٢ - باب الوضوء بعد الغسل<sup>(١)</sup>**

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدّى قالوا: أنبأ شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: «كان رسول الله عَيْظُ لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة». هذا حديث لما خرجه أبو عيسى (٢) من حديث شريك قال فيه: صحيح. وعاب ابن القطان على أبي محمد اتباع في ذلك لأجل شريك؛ لأنّه دائمًا يضعف به الأحاديث قال وطريقه الجيدة ما ذكرها النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا أبي ثنا حسن بن صالح بن حيي عن أبي إسحاق، وكأنّه نزل بطريق أبي داود لأجل [٢٢٦] وهير؛ فإنّ أبا محمد وأبا الحسن يضعفان حديثه، وخرجه ابن شاهين من حديث حبان العبري عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود ولفظ أبي داود (٣) وخرجه من حديث زهير أنبأ أبوإسحاق بلفظ: «كان النبي عَيْنَكُم يغتسل ويصلى الركعتين صلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل». ولما خرجه أبو عبد الله من حديث أيضًا قال فيه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد على شرط مسلم ملخص تفسيره. ولم يشك فيه الراوي فذكر حديث شريك المتقدّم ثم قال: وله شاهد صحيح عن ابن عمر ثناه عمر ابن جعفر البصرى ثنا محمد بن الحسن بن مكرم ثنا محمد بن عبد الله بن مربع ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنّ النبي عَلِي ما من عن الوضوء بعد الغسل فقال: «وأي وضوء أفضل من الغسل». محمد بن مربع ثقة وقد أوقفه غيره، وفي الأوسط لأبي القاسم: ثنا

<sup>(</sup>١) سقط هذا العنوان من ﴿ الأولى ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه الترمذي (ح/ ۱۰۷) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي (ح/ ۲۰۸) وابن ماجة (ح/ ۲۰۷) وأحمد (٦/ ١٩، ٢٥، ١٩٢، ٢٥٣) والبيهقي (١/ ١٧٩) وشرح السنة (٦/ ١٤) والمشكاة (٤٤) والكنز ( ١٧٨٦٤، ٢٧٤١٥) وابن أبي شيبة (١/ ٦٨) . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أبو داود في : ١- كتاب الطهارة ، ٩٨- باب في الوضوء بعد الغسل ، (ح/ ٢٥٠) .

أسلم بن سهل الواسطى ثنا سليمان بن أحمد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله عَلِيْكُم: «من توضأ بعد الغسل فليس مناه(١). وقال: لم يروه عن أبان إلا سعيد، ولا عن سعيد إلا الوليد. تفرد به سليمان بن أحمد الجرشي الشامي سكن واسط، ولما ذكره أبو أحمد سليمان هذا ضعيف؛ بل متروك. وروى ابن أبي شيبة عن علقمة وقيل له أنّ قلابة توضأ بعد الغسل، فقال: أما لو كانت عندنا لم تفعل ذلك، وأي وضوء أعمر من الغسل، وروى نحوه عن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة وحذيفة وإبراهيم وعبد الله بن مسعود، وأما ما روى عن علىّ أنّه كان يتوضأبعد الغسل فمن طريق أبي البختري عنه ولم يسمع منه شيعًا، ولو ثبت كان مجهولا عن انتفاض عارض كما حكى عن ابن عمر: «أنّه توضأ بعد الغسل، فسئل فقال: خيل إلى أنّه خرج من ذكرى شيء فتوضأت». كذلك أو يكون متعلقا بحديث قتادة عن عروة عن عائشة أن النبي عَلَيْكُم: «كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة»(٢). قال ابن شاهين: وهو حديث غريب/ صحيح، ولقائل أن يقول هذا محمول على الوضوء المسنون عند الاغتسال لا بعده كما في حديث ميمونة وغيرها، ويحتمل أنه منسوخ كما ذكره ابن شاهين، ويحتمل أن يكون محمولا على أنّه لا يجزئ الغسل فقد لا ينوب عن الوضوء، ويحمل قول النبي عَلِيْكِ: «ليس منا». أي: ليس مثلنا، إلا أن يحدث بعد الغسل حادث فوجب الوضوء .

كما قدّمناه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه الطبراني (۱۱/ ۲٦٧) والحلية (۸/ ٥٢) وابن عدي في « الكامل » (٣/ ٥١) ضعيف . والكبير والأوسط والصغير » (١١٤ / ٢٦١) والمجمع (١/ ٢٧٣) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير والأوسط والصغير » وفي إسناد الأوسط سليمان بن أحمد كذّبه ابن معين وضعّفه غيره ووثقه عبدان .

وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص٧٩٧ ح/ ٥٥٣٥) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب .

# باب في الجنب يستدفئ امرأته بعد أن يغتسل(١)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «كان رسول الله عَلِيْكُ يغتسل من الجنابة، ثم جاء فاستدفأني فضممته إلى ولم اغتسل (٢). وقال: ليس بإسناده بأس. ولما ذكره أبو على الطوسي في أحكامه عن القاسم بن يزيد الوراق ثنا وكيع ثنا حريث بن أبي مطرد ثنا يعقوب الدورقي ثنا يحيي بن زكريا بن زائدة حدثني حريث بن أبي مطر، وهذا حديثه ربما اغتسل النبي ثم باشرني قبل أن أغتسل أو فيه ثم قال: فقال في هذا الحديث أنّه ليس بإسناده بأس، ولفظ ابن وهب في مسنده: «ثم يأتي وأنا جنب فيسدفئ بي ». ولما خرجه أبو عبد الله الحاكم من حديث شريك وإسماعيل بن زكريا ثنا حريث بلفظ: «أن النبي عَيْكُ كان يستدفيء بها بعد الغسل». قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشواهده عن سعيد بن المسيب وعنده عن عائشة، والطريق إليهما فاسد. انتهى كلامه. وله فيه نظر؛ من حيث أن حريث الفزارى أبا عمر والخيَّاط الكوفي لم يخرج له مسلم في كتابه شيئًا، وأنى له ذلك مع قول البخاري فيه نظر! وفي رواية ليس عندهم بالقوي. وقال الفلاس: لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء قط وهو حديث بن عمرو وهو ضعيف الحديث نابه عبيدة الضبى وعبد الأعلى/ الجزار ونظراؤه، وقال ابن معين: لا شيء. وقال مرّة: ضعيف. وكذلك قاله أبو حاتم الرازى وأبو أحمد بن عدي. وقال النسائي وعلى بن الجنيد وأبو الفتح الأزدي: متروك. وقال الحربي: ليس هو بحجة، وفي تاريخ أبي زرعة البصري يضعون حديثه. ولما روى حديثه هذا أبو بكر في سننه الكبير قال: تفرّد به حريث وفيه نظر. وروى من وجه آخر ضعيف عن

[۳۲۷/ ب]

<sup>(</sup>١) سقط هذا العنوان من ﴿ الأُولَى ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ضعیف الإسناد والمتن صحیح . رواه ابن ماجة (ح/ ۵۸۰) وأحمد (٦/ ۱۱۱) وابن أبي شیبة (١/ ۷۷) والکنز (۲۷٤٤٣) . وضعّفه الشیخ الألباني . انظر : ضعیف ابن ماجة (ح/ ۱۲۸) وضعیف أبی داود (ح/ ٤٤) والمشکاة (٥٩٩) .

علقمة عن عائشة مختصرًا. وذكره أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء ولما ذكره أبو زكريا الساجي قال: ضعيف الحديث عنده مناكير. ثم ذكر له هذا الحديث فقط، ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لم يروه عن الشعبي إلا ابن أبي مطر وكلامه أوضح من كلام البيهقى؛ لأنّ كلامه يقتضى تفرّد حريث بالحديث نفسه، وليس كذلك لما أسلفناه من كتاب المستدرك، وكان أبو عبد الله لمح كذب شريك في الإسناد وأنّه ممن يخرج مسلم حديثه، فاعتمده وسهى عمن عداه، وممن كان يستدفيء بزوجته عمر بن الخطاب من رواية النخعى عنه وأبو الدرداء من رواية عطاء الخراساني عن أم الدرداء وعبد الله بن عمر من حديث مسعر عن جبلة، وابن عباس من حديث إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن شدّاد، وأبو هريرة، والأسود، وعلقمة، وعلى بن أبى طالب من حديث أبي إسحاق عن الحرث، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ذكر ذلك في مصنفه ابن أبي شيبة، قال: وكرهه حماد حين رواه عن وكيع عن مسعر. وفي كتاب أبي داود من حديث الأفريقي عن عمارة بن عراب أن عمّة له حدّثته وأنها سألت عائشة؛ فذكرت حديثًا فيه: «دخل النبي عَلِيْكُ إلى مسجده. قال أبو داود: يعني: مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: ادن متى فقلت: إنى حائض، فقال: وأن اكشفى عن فخذيك فكشفت فخذى فوضع خدّه وصدره على فخذى وحنيت عليه حتى دفيء ونام عليه (<sup>١)</sup>.

[1 /٣٢٨]

ويعارض هذا على تقدم صحته ما في التمهيد من حديث ابن لهيعة، قال أبو عمر: ولا يعرف/ إلا من طريقه إن فرط بن عوف سأل عائشة: أكان النبي على الله عنه إذا شددت على إزارى وذلك إذا على لنا إلا فراش واحد فلما رزقنا الله فراشين اعتزل النبي على الله عن أبي اليمان عن أم درة وهي مجهولة فيما قاله ابن حزم عن

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۲۷۰) وابن كثير (۱/ ۳۷۸) والبخاري في الأدب المفرد (ح/ ۲۷۸) والمنثور (۱/ ۲۰۹) والتمهيد (۳/ ۱۷۵) .

عائشة أنها قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم يقرب النبي عَلِي ولم يدن منه حتى نطهر»(١). الغريب قال ابن القطاع: يقال: دفىء دفأ ودِفّاء ودفأة: ذهب عنه البرد. وقال ابن درستويه: والمصدر الدّفأ ممدود والدفأة ومنه رجل دفان وامرأة دفأني إذا كان سخنا من حرارة أو مرض أو عليل القلب من الحب. وفي نوادر الترمذي: دفؤه فاه مثل توضوء وضأه ودفأ يزيه دفعًا وفي شرح الترمذي وقوله يعني: يعلما من الرجل فهو دفآن وامرأة دفأة أي: كثير لحمها وسمنها. وقال ابن قريب: يقال رجل دفأ بكسر الدال مع الهمز وكذلك الكسائي، وقال ابن سيده: إنّما إذا أستدفي فدفىء في مكسور لا غير ورجل دفان وبلده وفيه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٢٧١) والمشكاة (ح/ ٥٥٦) .

قوله : « المثال » - بكسر الميم بعدها ثاء مثلثة - قال الجوهري : هو الفراش .

#### ٦٣ - باب في الجنب ينام لهيئته لا يمس ماء

حدثنا محمد بن الصباح ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: «كان رسول الله عليه يعنب، ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل»(١).

وذكره أيضًا من حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق بلفظ: «إن كانت له حاجه إلى أهله فقضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء»: من حديث سفيان عنه بلفظ: «أنّ النبي عَلِيُّ كان يجنب، ثم ينام كهيئته لا يمس ماء»(٢). قال سفيان: فذكرت الحديث يومًا فقال لى إسماعيل: يا فتى يشدّ هذا الحديث بشيء، هذا حديث اختلف فيه فصححه قوم وضعفه آخرون فمن الضعفاء يزيد بن هارون قال أبو داود: ثنا الحسين بن على الواسطي سمعت يزيد بن/ [۳۲۸/ ب] هارون يقول هذا الحديث، وهو يعني حديث أبي إسحاق، وفي كتاب ابن العبد ليس بالصحيح وفي موضع آخر وهم أبو إسحاق في هذا الحديث، وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أنَّ النبي عَيْسَة كان ينام جنبا ولكنني أبعثه. وقال مهنأ: سألت أبا عبد الله عنه فقال: ليس صحيحًا، قلت: لم؟ قال: لأنّ شعبة روى عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «أن النبي عَيْكُ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة»(٣). قلت: من قبل من جاء بهذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق، ثم قال: وسمعت يزيد بن هارون يقول: حرموا أبو إسحاق في هذا الحديث. ثم قال: وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث. قال أبو عبد الله: الحاكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس

<sup>(</sup>١) صحيح الإسناد . رواه ابن ماجة (٨١) وأحمد (٦/ ٤٣) والمعاني (١/ ١٢٥) وصححه الشّيخ الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (٥٨٣) وأحمد (٦/ ١١١) والمشكاة (٤٦٨) والمجمع (١/ ٢٧٥) وعزاه إلى أحمد ورجاله رجال الصحيح . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أبو عوانة (١/ ٢٧٨) وأحمد (٦/ ١٩٢) والمعاني (١/ ١٢٥).

عن الأسود: «الجنب يأكل». ورواه في مسنده بألفاظ منها: «إذا كانت له إلى أهله حاجة أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء». وفي لفظ: «كان يصيب أهله من أول الليل ثم قام ولا يمس ماء، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل»(١). ولفظه في الأوسط. ورواه من حديث حمزة الريان عن أبي إسحاق: «كان يجامع (٢) المرأة من نسائه ولا يمس ماء، فإن أصبح فأراد أن يعاودها عاود وإن لم يرد اغتسل $^{(T)}$ . وقال: لم يروه عن حمزة إلا زياد أبو حمزة. تفرد به عامر بن إبراهيم، وفي كتاب الأثرم فلو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده كان أثبت وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود، ثم وافقهما فيما رواه أبو سلمة وعروة عن عائشة، ثم وافق ما صح من ذلك عن عائشة رواية ابن عمر عن عمرو ما روي عن عمار وأبى سعيد فتبين أنّ حديث أبى إسحاق إنّما هو وهم، وروى هشيم عن عبد الملك - يعنى: ابن عمير - عن عطاء عن عائشة عن النبي عَلَيْكُ مثل ما رواه أبو إسحاق عن الأسود قال: ورواية عطاء عن عائشة ما لا يحتج به إلا [٢٣٩] أن يقول: سمعت، ولو قال: في هذا سمعت، / كانت تلك الأحاديث أقوى وقال أبو عيسى: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي عَيْظُة: «إنّه كان يتوضأ قبل أن ينام»(٤). وهذا أصح من حديث أبي إسحاق وقال: وكانوا يرون إن هذا غلطًا من أبي إسحاق، وقال القشيري في كتاب التمييز: ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا أبو إسحاق به قال: فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاصة، وقد جاء النخعي وعبد الرحمن خلاف ذلك، وقال الطوسي في الأحكام: وحديث: «كان يتوضأ قبل أن ينام »: صح من حديث الشعبي، وقد رواه عنه شعبة والثوري وغير واحد، ويرون هذا غلطًا من أبي إسحاق، وقال ابن الحصار في كتابه

<sup>(</sup>١) رواه أبو حنيفة (٣٣) وأحمد في «المسند» (٦/ ١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ يجامع ﴾ سقطت من ﴿ الأولى ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المعاني (١/ ١٢٧) وأصفهان (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٢٤١) وأحمد في «المسند» (٦/ ١٨٨، ٢٧٣) والدارقطني في «المسنن» (١٨٨، ٢٧٣).

تقريب المدارك: هذا مما يكاد يتَّفق عليه المحدثون إلَّا القليل - يعنى: أنَّ أبا إسحاق غلط - وقال عبد الحق: وحديث أبي إسحاق عندهم غلط. وقال أبو عمر: حديث الثوري عن أبي إسحاق لم يمس ما خطأ ونحن نقول به. وقال الحربي: لم يزل المتفقهة من أصحاب الحديث يتكلم في حديث أبي إسحاق يقولون: كيف حكا عن عائشة أن النبي عَيْضَة قضى حاجته من أهله ثم ينام ولا يمس ماء؟! قال: وإبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود يحكون عنه عن عائشة: «كان يتوضأ وضوءه للصلاة»، ووافق إبراهيم وعبد الرحمن على روايتهما أبو سلمة وعروة وأبو عمر وذكوان، وقوى هذا القول عمر فيما سأل النبي عَلِينَةً وأبو سعيد وعمار وابن عباس وجابر وأم سلمة، وكان أحسن الوضوء في ذلك إن صحّ حديث أبي إسحاق فيما رواه ووافقه عطاء والقاسم وكريب والسوائى أن تكون عائشة أخرَّت الأسود أنَّ النبي عَيْكُ ربما توضأ وربما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح، فأخبر الأسود إبراهيم: «أنّه كان يتوضأ». وأخبر أبا إسحاق أنه: «كان يؤخر الغسل». وقد حكى مثل ذلك عصيب عن عائشة وعبد الله بن أبي قيس ويحيى بن يعمر والصنابحي وهذا أحسن وجوهه، والله أعلم. وأمّا المصححون: فأبو الحسن الدارقطني بقوله يشبه أن يكون/ الخبران صحيحين؛ لأن عائشة قالت: ربما كان النبي عَلِيْكُم قدم ٢٣٩١/ بـ الغسل وربما أخّره، كما حكى ذلك عصيف وعبد الله بن أبي متين وغيرهما عن عائشة وأن الأسود حفظ ذلك عنها فحفظ أبو إسحاق عنه فأخبر الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن وإبراهيم يقدم الوضوء على الغسل. ولما ذكر أبو بكر البيهقي في سننه حديث أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد وكان أبي جار أو صديقًا عمّا حدّثته عائشة عن صلاة النبي : قالت: «كان ينام أول الليل ويحيى آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأوَّل قالت: وثب فلا والله ما قالت: قام وأخذ الماء، ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما يريد وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى ركعتين». أخرجه مسلم(١) في

<sup>(</sup>١) صحيح، متفق عليه . رواه مسلم في ( صلاة المسافرين ، باب ١ ١٧) رقم ١ ١٣٩٥) = والبخاري (٢/ ٦٦) والنسائي في ( قيام الليل ، باب ١ ١٧) ) وابن ماجة (١٣٦٥) =

الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس ثنا زهير عن أبي إسحاق دون قوله قبل أن يمس ماء؛ وذاك لأنّ الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذة من غير الأسود، وأنّ أبا إسحاق ربّما دلس فرواها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية إسحاق قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية؛ وذلك أنَّه بيَّن فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة، فلا وجه لرده ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل، وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح فأحسن الجمع وذلك فيما أنبأ أبو عبد الله الحافظ: قال: سألت أبا الوليد الفقيه، فقلت: أيّ الإسناد قد صح عندنا حديث الثوري عن أبى إسحاق عن الأسود قال: «كان ينام ولا يمس ماء». كذلك صح حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ»(١). فقال ابن الوليد: سألت ابن شريح عن الحديثين فقال الحكم: لهما جميعًا أم حديث عائشة فإنَّما أرادت أنّه كان لا يمس ماء للغسل. وأمّا حديث عمر فمفسّر ذكر فيه الوضوء،/ وبه يأخذ. انتهى كلامه. ولو حمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز لكان حسنًا إذ الفعل لا يدلّ على الوجوب بمجرّده، ويمكن أنّ يكون الأمران جميعًا وقعًا فالفعل لبيان الاستحباب والترك لبيان الجواز، وقد صرّح ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث به في قوله إنّ هذا كلّه جائز فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم نام، ومن شاء غسل يديه وذكره ثم نام ومن شاء نام من غير أن يمس ماء غير أنّ الوضوء أفضل، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مرة وهذا مرة ليدل على الفضيلة وهذا مرة ليدل على الرخصة، واستعمل النّاس ذلك، فمن أحبّ أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن

<sup>=</sup> وأحمد (٦/ ٢٠٢، ٣٥٣) والبيهقي (١/ ٢٠٢) وشرح السنة (٤/ ٦٢) والمعاني (١/ ٢٥) .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، ١٠٣- باب في الجنب يأكل ويشرب ، (ح/ ٥٩٢) . وصححه الشّيخ الألباني .

أحبّ أن يأخذ بالرخصة أخذ. ولمّ ذكره أبو محمد ابن حزم مصححًا له من حديث سفيان عنه قال: هذا لفظ يدل على مداومته عليه الصلاة والسلام كذلك وهي أحدث الناس عهدًا بببيته ونومه جنبًا وطاهرًا، فإن قيل: إن هذا الحديث أخطأ فيه سفيان؛ لأنّ زهيرًا خالفه فيه قلنا. بل أخطأ بلا شك من خطأ سفيان بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك، وقد تابع سفيان على روايتهما أبو الأحوص والأعمش من حديث أبي بكر بن عياش عنه ولفظهما: «كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماة»(۱) . وإسماعيل بن أبي خالد من حديث هشيم عنه ذكره الطحاوي في شرح الآثار وحمزة الزيات ذكره أبو القاسم في الأوسط وقال: لم يروه عن حمزة إلا زياد أبو حمزة. تفرّد به عامر بن إبراهيم، وقال الخزرجي في كلامه على الموطأ: وقد رواه عن أبي إسحاق أثمة عدول، وهذه رخصة ورفق من الله تعالى، لا ينبغى أن نطرح مثل هذا الحديث لأجل انفراد رواية العدل برواية لا تعارض زيادة من زاد عن الأسود وذكر الوضوء؛ إذ قد يصح أن يفعل الأمرين في وقتين، والله أعلم.

وفي كتاب ابن شاهين: يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل، وسيأتى ذكره فنبين مجموع ما سبق تكافؤ القولان المضعف والمصحح، ولم يبق إلا الترجيح بأمر زائد على ما يتفرع فيه وهو متابعة عطاء المذكورة عند الأثرم وما ذكره جرير من التابعين وليس لتضعيفه رواية عن عائشة وجه لأمرين: الأول: تصريح جماعة العلماء بسماعه منها . وقد خرج الشيخان في صحيحهما أربعة أحاديث رواها عنها صرّح في بعضها بالسماع. الثاني: لم يك تدليسًا حتى يتوقف في روايته إذا لم يبين سماعه، وقد وجدنا أيضًا له شاهدًا من حديث أم سلمة زوج النبي عَيِّكُ بإسناد جيّد خرجه الإمام أحمد في مسنده (۲) قالت: «كان النبي عَيِّكُ يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام». وحديث ابن عباس: «إن النبي عَيِّكُ خرج من الخلاء فأتى بطعام فقالوا: ألا وحديث ابن عباس: «إن النبي عَيْكُ خرج من الخلاء فأتى بطعام فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلى فأتطهر!» وبعضهم يقول فيه: ألا تتوضأ؟ قال: ما

[۳۳۰] ا

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص ٧٣١.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد في «المسند» (٦/ ١١١، ٢٩٨) وله شاهد إسناده جيّد.

[1 /٣٣٩]

أردت الصلاة فأتوضأ! ثم تناول عرقًا، فأكل منه ولم يمسّ ماء»(١). قال أبو عمر: هو حديث صحيح وفيه دلالة: أنّ الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة، وذلك رفع للوضوء عند النوم والأكل. وحديث يحيى بن معمر عن عمار بن ياسر المصحح عند الترمذي: «أنّ النبي عَيْكُ رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ»(٢). قال أبو عمر: احتج به الكوفيون على أن الجنب لا بأس أن ينام قبل أن يتوضأ. قالوا: ومعناه: أن لا يتوضأ؛ لأنه في ذلك وردت الرخصة. قال أبو عمر: وهو محتمل للتأويل ولا حجة فيه. وحديث ضعيف وعبيد الله بن أبي قيس عن عائشة رتبما اغتسل من أوّل الليل وربما اغتسل في آخره وهو مصحح عند أبي عبد الله في مستدركه، وفي فوائد ابن صخر. هذا حديث شامي الطريق المحفوظ من حديث برد بن سنان عال من حديث قيس بن المفضل من هذا الوجه عن برد وهو غريب في الأصل، قال الحاكم: تابعه - يعنى: سفيان - كهمس بن الحسين عن برد. انتهى كلامه. وفيه نظر؟ لأنَّ جماعة قالوا: الصواب كهمس بن المنهال منهم المزي وغيره، والله تعالى أعلم. وصح عن حذيفة أنه قال: نومه قبل الغسل أوعب لخروجه وفي لفظ: نومه بعد الجنابة أوعبَّ للغسل، ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه/ ثم قال: ثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: «إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخّر الغسل». وحديث أنس: «أن النبي عَلِيْكُ طاف على نسائه في غسل واحد». خرجه مسلم<sup>(٣)</sup>، وفيه دلالة على تأخير استعمال الماء. وحديث عمر حين سأل عن نوم الجنب فقال عليه السلام: «يتوضأ إن

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أحمد في «المسند» (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه أبو داود (ح/ ٢٥) وقال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمّار بن ياسر في هذا الحديث رجل ، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: ( الجنب إذا أراد أن يأكل يتوضأ ». وأورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد » (١/ ٢٧٤) وعزاه إلى ( الطبراني » وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله ، قلت: فيه رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم في (٣- كتاب الحيض، باب ه ٣، ، ح/ ٢٨) ورواه أبو داود (ح/ ٢١٨) قال أبو داود : وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وصالح بن أبى الأخضر عن الزهيري كلّهم عن أنس عن النبي عَلِيْكُ . والنسائي (١/ ١٤٣) .

شاء»(١). وحديث عليّ أن النبي عَيْسَا : «نام على أثر الجنابة حتى أصبح». ذكره ابن أبي داود في كتاب السنن وقال: أخطأ فيه داود بن الجراح، وإنما هو عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. انتهى. ولقائل أن يقول: رواد ثقة وقد ساق بلفظ أو إسناد فلا مشتبها إلا على معضل، والله أعلم إلا لوروده تضعيف رواية الحديث وبانقطاع ما بين أبي إسحاق وبينه لكان صوابًا، والله أعلم بالصواب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزفاف : ( ۲۷، ۳۹) .

# ٦٤ – باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة<sup>(١)</sup>

حدثنا محمد بن رمح المصرى أنبأ الليث بن سعد الزهري عن أبى سلمة عائشة قالت: «كان رسول الله عَلِيْكُ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» . هذا حديث خرجه البخاري(٢) بلفظ: «غسل فرجه وتوضأ». ولمسلم (٣): «إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه». ولم يذكر المنذري أن البخاري رواه ويشبه أن يكون وهمًا، ولفظ الحاكم في تاريخ بلده: ورواه من جهة يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن أبي سلمة عنها أن النبي عَلِيْكِ: «كان يرقد وهو جنب ويتوضأ وضوءه للصلاة»، وفي السنن للكجي: «يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد». وفي الأوسط من حديث بقية عن إسماعيل بن عباس عن هشام عن أبيه عنها: «كان رسول الله عَيْلِكُم إذا واقع بعض أهله يكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم»(٤). وقال: لم يروه عن هشام [٣٣١/ ب] إلا إسماعيل. وفي كتاب البيهقي من حديث/ أبي أسامة الكلبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا هشام بن على عن هشام بلفظ: «فأراد أن ينام توضأ أو تيمم». ورواه أبو القاسم أيضًا في الأوسط من حديث أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود وقال: لم يرو عن أبي حمزة إلا ابن علية. تفرّد به زياد . حدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب قال: «يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» .

<sup>(</sup>١) سقط هذا العنوان من « الأصل » وأثبتناه من « الثانية » .

<sup>(</sup> ٢، ٣) تقدم من أحاديث الباب ص ٧٣٢.

<sup>(</sup>٤) روى أبو داود في سننه : ١- كتاب الطهارة ، ٨٣- باب في الاغتسال ، (ح/ ٢١٤) . حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو - يعني ابن الحرث - عن ابن شهاب ، حدثني بعض من أرضى أنَّ سَهل بن سعد الساعدي أخبره أن أُبِّي بن كعب أخبره أن رسول الله عَلِيُّ إنَّا جعل ذلك رخصة للناس في أول الإِسلام لقلة الياب ، ثم أمَّر بالغسل ونهى عن ذلك ، قال أبو داود : يعني: الماء من الماء .

هذا حديث خرجاه في صحيحهما<sup>(۱)</sup>، ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي أردفه برواية الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام: «إنه يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة». ذكره أبو عمر وعاب ابن القطان ذلك عليه بقوله هو في كتاب البزار من حديث ابن عمر من ثلاثة طرق: أحدها: من رواية معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنّه سأل النبي عمر أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة»(٢).

قال: وهو من أحسن ما يروى عن عمر من الطرق، والثاني، والثالث: من رواية وهب عن أيوب عن نافع عن ابن عمرو في مسند الحميدي بسند صحيح عن سفيان ثنا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر سأل عمر النبي عينه أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ، ويطعم إن شاء». وهو في صحيح ابن حبان معناه .

وفي صحيح ابن خزيمة ( $^{3}$ ): «ويتوضأ إن شاء». وفي كتاب رواه الموطأ للدارقطني رواه أبو مصعب ومعنى بن خالد بن مخلد وعبد الله بن يوسف والشعبي وروح ويحيى بن أبي بكير وأيوب بن صالح وابن القاسم وعبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار عن مالك بلفظ: «توضأ ثم اغسل ذكرك ونم» ( $^{\circ}$ ). فقال خالد بن مخلد: قصة الجنابة فقال: «توضأ ثم اغسل ذكرك ثم نم».

<sup>(</sup>۱) صحیح، متفق علیه . رواه البخاری (۱/ ۸۰) ومسلم (۲٤۸) والترمذی (ح/ ۱۲۰) وقال : حدیث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح . والبیهقي (۱/ ۲۰۰، ۲۰۰) وابن ماجة (ح/ ٥٨٥) وأحمد في (المسند» (۱/ ۱۷، ۳۵، ۲/ ۱۰، ۱۰۲) وأبو عوانة (۱/ ۲۷۷) وزفاف (۳۷) وأتحاف (٥/ ۳۷۸) والمغني عن حمل الأسفار (۲/ ۵۲) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن حبان : (٢/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٤) تقدّم من أحاديث الباب ص ٧٣٨.

<sup>(°)</sup> صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (١/ ٧٦، ٨٠) ومسلم في ( الحيض ، ح/ ٢٥) والنسائي في ( الطهارة باب « ١٦٤) وأبو داود (ح/ ٢٢١) والموطأ (ح/ ٤٧) وأحمد (٢/ ١٢٢) والبيهقي (١/ ١٩٩، ٧/ ١٩٣) والمشكاة ( ٤٥٢، ٤٥٣) وتلخيص (١/ ١١٧) وشرح السنة (١/ ٣٢٩) ٢/ ٣٢) والحلية (٧/ ٣٣٢) والكنز (٤١٣٢٨) .

وفي التمييز: وكذا رواه الثوري وسعيد عن ابن دينار وقال ابن أبي داود [١/٣٣٧] في كتاب السنن: وأما كيفية الوضوء فهو ما/ ذكره مالك في الموطأ(١) عن نافع أن ابن عمر: «كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام». ورواه من حديث مروان أنبأ مالك حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر لم يرو هذا عن مالك إلا مروان ثنا عمرو بن عليّ ثنا عبد الرحمن بن عثمان ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر فذكره.

حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري: «أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله عيالم أن يتوضأ ثم ينام $(^{(7)})$ . هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده $(^{(7)})$  بلفظ: «أنه ذكر للنبي عَلِيلَةُ أَنَّه تصيبه الجنابة فيريد أن ينام، فأمره أن يتوضأ ثم ينام». ولفظ الطحاوي(2): «توضأ وارقد». وإسناده صحيح وأبو مروان محمد بن عثمان بن خالد بن عمر ابن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان الأموي وروى عنه أبو حاتم الرازي وقال: ثقة، وسئل عنه صالح بن محمد فقال: هو ثقة صدوق إلا أنه يروي عن أبيه المناكير ورجاله الباقون حديثهم في الصحيح، ولما ذكره البزار في مسنده لم يرد على قوله وهذا الحديث لا يعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وقد وردت في هذا الباب أحاديث منها حديث ابن عباس المذكور عند ابن حبان وقد تقدّم طرف منه قالت: جئت ميمونة فرأيت النبي عَلِيْكُ بال ثم غسل وجهه وكفَّيه ثم نام؟ ولفظ أبي القاسم في الأوسط: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب والكافر والمتضمخ بالزعفران». وحديث أبي هريرة

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مالك في : ٢- كتاب الطهارة ، ١٩- باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل : (ح/ ٧٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة في : ١- كتاب الطهارة ، باب (٩٩) ، (ح/ ٥٨٦). وصححه الشّيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد: (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. الكنز (٤١٣٣٢) وأبو عوانة (١/ ٢٧٨).

قال عليه السلام: «لا أحب أن يبيت المسلم وهو جنب، أخاف أن يزرو ولا تحضره الملائكة» (۱) . ذكره ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن البغوي ثنا شيبان بن فروخ ثنا يزيد بن عياض بن جعدية عن الأعرج عنه. وحديث/ عمار [۱۳۳۷/ب] بن ياسر قال: قدمت من سفر فضمخني أهلي بصفرة قال: ثم جئت فسلمت على النبي عيالة فقال: «وعليك السلام اذهب فاغتسل»، قال: فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت ولي صفرة فقلت: السلام عليكم، فقال: «وعليك السلام، اذهب فاغتسل» فذهبت فأخذت نشفة فدلًكت بها جلدى حتى ظننت أنى قد أنقيت ثم أتيته، فقلت: السلام عليكم، قال: «وعليك السلام، اجلس، ثم قال: إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر نجس ولا جنبا حتى يغتسل أو يتوضأ وضوءه للصلاة ولا مُتَضَمَّخًا بصفرة» (۲).

رواه الطحاوي في شرحه من جهة حماد بن سلمة عن عطاء، ورواه

(۱) صحیح . رواه أبو داود (ح/ ٤١٨٠) والبیهقي (٥/ ٣٦) والبزار (ص١٦٤ - زوائد ابن حجر) : حدثنا العباس بن أبي طالب ثنا أبو سلمة ثنا أبان عن قتادة عن ابن بریدة عن یحیی بن یعمر عن ابن عباس عن النبي علیه قال : فذكره ، وقال : « رواه غیر العباس مرسلاً ، ولا یعلم یروی عن ابن عباس إلا من هذا الوجه » .

وإسناد صحيح كما قاله المنذري في a الترغيب a (١/ ٩١) ، ورجاله ثقات رجال الشيخين ، غير العباس هذا وهو ابن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي أبو محمد بن أبي طالب أخو يحيى ، وهو مصدوق .

ورواه البخاري في ( التاريخ » (٣/ ١/ ٧٤) من طريق أبي عوانة عن قتادة به .

ورواه الطبراني في « الأوسط » (٥٥٣٦) وقال : « لم يروه عن كثير مولى سمرة إلا هشام ، ولا عن هشام إلا المغيرة بن مسلم . تفرّد به شبابة » وهو مصدوق من رجال الشيخين ، وشيخه المغيرة حسن الحديث كما قال الذهبي في « الكاشف » .

وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٥/ ١٥٦) وقال : « رواه الطبراني ، وفيه عبد الله بن حكيم وهو ضعيف » .

(٢) صحيح. رواه عبد الرزاق (٧٩٣٦) والكنز (١٧٤٦٣) والجوامع (٩٢٤) والطبراني (١١/ ٣٦١) والحبائك (١٢٦) وأبو داود في ( الترجل باب « ٨٠٠ ) وأحمد (٤/ ٣٢٠) والبيهقي (١/ ٣٠٣، ٥/ ٣٦) . الكجى في سننه من طريق حماد بزيادة قدمت على أهلي من سفر وقد شققت يدى فخلونى بزعفران، وذكره قاسم بن أصبع فلم يقل للصلاة، وذكره عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> كذلك منقطعًا في غير قوله رخص فما بعده، ورواه أبو عيسى الترمذي في جامعه مختصرًا وقال فيه: حسن صحيح، وفيما قاله نظر؛ وذلك أنّ الصحة ملازمة للاتصال وهذا الحيث عدتها ذكر ذلك أبو داود<sup>(۱)</sup> أنّه يخرجه له فقال: بين يحيى وحماد في هذا الحديث رجل، وتبعه على ذلك الإشبيلي. ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث شعبة عن إسحاق بن سويد عن رجل فقال: له حسن عن رجل أحسبه عمارًا، وقال: لم يروه عن شعبة إلا سويد. تفرّد به أحمد بن عمر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ، (۲) صحيح. رواه عبد الرزاق (۷۹۳٦) والكنز (۱۷٤٦٣) والجوامع (۹۲٤) والطبراني (۱۷۲۰) والحبائك (۱۲۱) وأبو داود في ( الترجل باب ۵۰۸) وأحمد (۱/ ۳۲۰) والبيهقي (۱/ ۳۲۰) ، (۳۲۰) .

قلت: وتفرُّد الثقة جائزة عند عامّة أهل العلم.

# ٦٥ – باب في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال رسول الله عَيْلِيَّة: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ». هذا حديث خرجه مسلم(١) في صحیحه فمن بعده ورواه ابن خریمة فی صحیحه من حدیث سعید بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان/ عن عاصم بزيادة: «إذا أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة». ومن جهة شعبة عن عاصم: «إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود». وبنحوه خرجه أبو حاتم في صحيحه (٢) وأبو عوانة وخرج الحاكم هذه الزيادة وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهذه لفظة تفرّد بها شعبة عن عاصم والتفرد من مثله مقبول عندهما، ولما ذكره أبو محمد الفارسي مصحّحًا له من جهة ابن عتاب: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود». هذا لفظ حفص ولفظ ابن عيينة إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ ثم قال: لم يجد هذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب الأخير أضعف من رواية يحيى بن أيوب - يعنى: المخرج عند أبي شاهين - عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عنها: «كان النبي عَلِيْكُ يجامع ثم يعود، ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل» (٣). قال: وما يجاب الوضوء، ويقول: عطاء وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين. انتهى كلامه. وفي قوله هذا لفظ حفص نظر؛ فإنّ أبا داود رواه عن عمرو بن عون أنبأ حفص بن غياث، ولفظه: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا»(1). وعند الترمذي عنه: «ثم أراد أن يعود فليتوضأ»

[1 / 474]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، ح٢٧) وأبو داود (٢٢٠) والترمذي (١٤١) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة (٥٨٧) والبيهقي (١/ ٣٠٣، ٢٠٤ / ١٩٢) والحاكم (١/ ٢٠٥) والخطيب (٣/ ٢٣٩) والمجمع (٤/ ٢٩٥) والكنز (٤٤٨٥٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان : (٢/ ٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣) معاني : (١/ ١٢٧) .

<sup>(</sup>٤) تلخيص: (١/ ١٤١).

وعند مسلم: «ثم أراد أن يعود». وما حكاه من الوجوب فمردود بقول أبي عمر، وما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهر وأما ما شاء من الفقهاء بالأمصار فلا يوجبوه، وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه بخلاف الحائض، والذي يشبه أن يكون أبو محمد أخلط عليه الوضوء المطلق الجنب بهذا، والله أعلم. وقال أبو عاونة في صحيحه: تعارض هذه الأخبار في إيجاب الوضوء حديث أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: «أن النبي عَلِيْكُ خرج من الخلاء فأتى بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». كان صحيحًا عند أهل التمييز، وقال ابن المنذر: إن [٢٣٣] توضأ فحسن(١)،/ وليس ذلك بواجب. انتهى. وفي الباب حديث ذكره في كتاب العلل عن عبد الرحمن وسألت أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي عَلِيْكِ أنه قال: ﴿إِذَا أَتِي أَحَدَكُمُ أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه». قال أبي: هذا يرون أنّه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وهو أنثييه، وفي كتاب العلل لأبي عيسي ثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ثنا محمد بن سليمان سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي عَيْلِكُ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ...» الحديث. سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ ولا أدرى من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله وهو الصحيح، قال الثقفي: هذا كله جائز ومشروع من شاء أخذ بالأول، ومن شاء أخذ بهذا وكان النبي عَلِي الله يفعل هذا مرة ليدلُّ على الفضيلة، وهذا مرّة ليدلُّ على الرخصة، والله تعالى أعلم .

- - -

<sup>(</sup>١) قوله : ٥ إن توضأ وحسن ، سقط من ٥ الأولى ،وأثبتناه من ٥ الثانية ، .

#### ٦٦ - باب ما جاء فيمن يغتسل من نسائه

حدثنا محمد بن مثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس: «أن النبي عَيْنَا كان يطوف على نسائه في غسل واحد» . هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه(١)، وفي صحيح ابن إسماعيل: «كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة»(٢) قال: قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كذا يحدّث أنّه أعطى قوة ثلاثين وفي لفظ: «تسع نسوة»، وفي صحيح ابن حبان: حكى أنس هذا الفعل منه عليه السلام في أوِّل قدومه المدينة حيث كان عنده تسع نسوة؛ لأنَّ لهذا الفعل منه عليه السلام كان مرارًا إلا مرة واحدة/ إلا في آخر أمره حيث اجتمع عنده تسع نسوة وجاريتان وريحانة ومارية، فإنا لا نعلم أن النبي عَلِيُّكُم اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة بالتزويج، فإنَّه دخل بإحدى عشرة أولهن خديجة ولم يتزوج بغيرها حتى ماتت. وفي سنن السجستاني: هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ومعمر عن قتادة عن أنس وقال صالح بن أبي الأخضر: عن الزهري كلُّهم عن أنس، ورواه أيضًا ثابت عن أنس، قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن معمر عن ثابت إلا ابن عينية، ورواه الثوري والناس عن معمر عن قتادة ورواه أيضًا من جهة مصعب وزاد في الأصغر تفرد به عبد الله بن أبي غسان وكان ثقة، وقال ابن خزيمة: لم يقل أحد من أصحاب قتادة إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام عن أبيه، ثم رواه من جهة سفيان عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي عَيْلِيَّةِ: «كان يطوف»، وفي لفظ «يطيف على نسائه في غسل واحد»، وقال: هذا حديث غريب، والمشهور معمر عن قتادة ورواه الإسماعيلي في صحيحه من جهة معاذ بن هشام وفيه قوة أربعين، ولما رواه ابن أبي داود في سننه من حديث بقية عن شعبة حدثني

[] / 474

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه البخاري (۱/ ۷٦) وأحمد (۳/ ۲۹۱) وابن سعد (۲/ 1/ 10) وشرح السنة (۲/ 17) والكنز (۱۸۳٤٤) وأخلاق ( 17) .

عاصم بن زيد بن أنس قال: سمعت أنسًا فذكره قال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا بقية وسكين بن بكير، ورواه أيضًا من جهة ابن حماد، عن قتادة عن أنس بلفظ: «يطوف على نسائه بغسل واحد، هذه ثم هذه» (۱) وقال: هذه سنة تفرد بها أهل البصرة، ولم يروه عن سفيان إلا يوسف بن أسباط، وكذا قاله أبو نعيم في الحلية قال ابن أبي داود: والناس يخالفونه عن سفيان يقولون: عن معمر عن قتادة ومن جهة حبان عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وقال: لم يروه عن الزهري إلا صالح. وقال الترمذي: وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الحطاب عن أنس وأبو عروة ومعمر وأبوالحطاب قتادة، ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي عروة عن أبي عروة من أبي الخطاب عن أبي رافع لفظه: «يغتسل عند هذه، وعند رافع. انتهى. وفيه نظر؛ لأن حديث أبي رافع لفظه: «يغتسل عند هذه، وعند هذه، وسيأتي وهو مخالف لما رواه قبل عن أنس، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الحيض ، باب ( ۲۱ ، ح/ ۲۸) وأحمد (۳/ ۲۲۰) وأبو عوانة (۱/ ۲۸۰) وإتحاف (٥/ ٣٦٩) وشرح السنة (۲/ ۳۷ ) وأخلاق (۲۳۲) والحلية (٧/ ۱۰۰، ۲۳۲، ۸/ ۲۲۷، ۱۰۰) .

#### ٦٧ – باب فيمن يغتسل عند كل صلاة غسلا

حدثنا إسحاق بن منصور أنبأ عبد الصمد ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمي عن أبي رافع: «أنّ النبي عَلِيْكُم طاف على نسائه في ليلة، وكان يغتسل عند كل واحدة منهن: فقيل له: يا رسول الله ألا تجعله غسلها واحد فقال: هو أذكى وأطيب وأطهر، . هذا حديث لما خرجه أبو داود(١) قال: وحديث أنس أصح من هذا ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي من عند النسائي سكت عند وكيع وذلك أبو الحسن عليه بقوله: لا يصح فإنّه من رواية يقولون عن معمر عن قتادة، ومن جهة صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وقال: لم يروه عن الزهري إلا صالح عن حمّاد أنبأ عبد الرحمن هذا فمنهم من يقول: ما ذكرناه ومنهم من يقول: عبد الرحمن بن أبي رافع كذلك ذكره أبو داود من رواية موسى بن إسماعيل عن حماد وموسى والناس بحماد وتعرفه بحديثه، وهكذا ذكره البخاري في تاريخه قال عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته عن أبي رافع: «طاف النبي عَلِيْكِ على نسائه في ليلة»<sup>(٢)</sup>. قال شهاب: عن حماد بن سلمة وقال عبد الله ابن محمد: عن عارم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمي عن أبي رافع قال النبي عَلِيْكُ: «ناوليني الذراع»(٣). وقال عفان ويزيد بن هارون وحماد: ثنا ابن أبي رافع مولى النبي عَيْلِكُ قال: كان عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وزعم أن النبي عَلِيْكُم كان يتختم في يمينه حديثه في البصريين، وقال بن أبي حاتم: عبد الرحمن بن أبي رافع روى عن عبد الله بن جعفر وعن عمته سلمى وروى عنه حماد بن سلمة ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن

<sup>(</sup>۱) حسن. رواه أبو داود : الطهارة ، باب « ۸۵» ، (ح/ ۲۱۹) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي: (١/ ١٤٣). وأبو داود (ح/ ٢١٨) بلفظ: « طاف على نسائه في غسل واحد ».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد (٧/ ٤٥) ، وأحمد (٣/ ٤٨٤، ٤٨٥) والمجمع (٨/ ٣١١) والبداية بلفظ : « ناولني ذراعها » .

معين قال عبد الرحمن بن أبي رافع الذي يروى عنه حماد صالح فإن كان [١/٣٢٥] الأمر هكذا أعني أنّه عبد الرحمن/ بن أبي رافع مولى النبي عَلِيَّةٍ كما قال عفان ويزيد فإن عمته سلمي أخت لأبي رافع وهي لا تعرف له وإن كانت غيرها فخالها لا يعرف، وإن كان الأمر عامًا وقع في السند عند النسائي من أنَّه حفيد لأبي رافع وسلمي بنت لأبي رافع، ويكون حالها حينئذ أخفي وما من ذلك شيء يعرف فإنّ أبا رافع مُولى النبي عَيْلِيُّمُ احتوشِته امرأتان كلّ واحدة منهما اسمها سلمي، إحداهما: أمة. والأخرى: زوجه فأمّه سلمي مولاة صفية بنت عبد المطلب روت عن النبي عليه ثبت لأمر فيه يرويه حارثة بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدّته، وكانت خادمًا للنبي عَيْسَتُهُ ذكرها بهذا ابن السكن، وأمّا زوجه فسلمي مولاة النبي عَيْلِيُّهُ قال ابن أبي خيثمة: زوَّجه النبي عَلِيَّة مولاته وشهدت سلمي هذه خيبر وولدت له عبيد الله بن أبى رافع كاتب على فما من هاتين من يكون عمّه لعبد الرحمن بن أبى رافع ولا لحفيد أبي رافع إذ إحداهما أم لأبي رافع والأخرى زوجه، وقد كنت أظنّ أن أبا محمد عثر في هذا على مزيد حتى رأيته كتب في كتابه الكبير بخطّه أثر هذا الحديث بعد أن أورده من عند النسائي سلمي مولاة النبي عَلِيْتُهُ لا يصح أن تكون عمة لأحد من ولد أبي رافع؛ بل أما وأما جدّه. انتهى كلامه. وفيه نظر من وجوه: الأوّل: قوله في أبي رافع أختيه امرأتان، وأغفل ثالثة ذكرها أبو حاتم البستي في كتاب الثقات من التابعين روى عنها القعقاع بن حكيم وقال: هي امرأة أبي رافع. روت عن أبي رافع، الثاني: قوله لا يصح مردود بتصحيح ابن حزم له من الطريق التي خرَّجها أبو داود. الثالث: ما ذكره عن أبي محمد أنّه اتبعه بخطّه في الكبير لم أره ولا شيئًا منه في الكتاب المشار إليه، والله تعالى أعلم. وفي كتاب البيهقي طاف على نسائه أجمع في ليلة يغتسل لكل واحدة منهن غسلا. وقال الحافظ ضياء الدين: ليس بين هذا الحديث وحديث أنس اختلاف؛ بل كان يفعل هذا مرّة وذلك أجزى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن المحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «كان رسول الله عليه أراد أن يأكل وهو جنب توضاً» (١). هذا حديث خرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه من حديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ: «كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه» (١). وصححه أيضًا أبو محمد الفارسي، ولفظ ابن حبان في صحيحه: (٣) «إذا أراد أن ينام وهو جنب لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وأكل». ولما ذكر البيهقي (٤) أن الليث وأنّه كرواية ابن وهب عن ابن شهاب عن أبي سلمة قالت عائشة: «إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه». – يعني: من قولها – قال: وقد قيل في هذا أراد أن يأكل وحديث الأسود عن عائشة أصح، وقال أبو داود: رواه ابن الإسناد عن هذا. وحديث الأسود عن عائشة أصح، وقال أبو داود: رواه ابن المبارك – يعني: عن يونس عن الزهري عن الأخصر عن الزهري كما قال ابن المبارك – يعني: عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة – إلا أنّه قال: عن عروة أو عن أبي سلمة، ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي، كما قال ابن المبارك، وفي كتاب العلل للخلال يونس عن الزهري عن قوله: أن يأكل قال أحمد بن القاسم: وسمعت أبا عبد الله عن أحمد قال عن قوله: أن يأكل قال أحمد بن القاسم: وسمعت أبا عبد الله

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٢٢٤) والنسائي (١/ ١٣٨) والزفاف (٣٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٢٢٣) . قال أبو داود : ورواه ابن وهب عن يونس وجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا ، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال: « عن عروة أو أبي سلمي » ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي عَرِيَّكِمُ كما قال ابن المبارك . وابن ماجة (ح/ ٥٩١) ومعاني (١/ ١٢٨) وعبد الرزاق (١٠٨٥) .

وصححه أبو محمد الفاسي وآخرون منهم الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان : (ح/ ٢٣١) .

وهو حديث عزيز جيد ، فيه سنية غسل اليدين قبل الطعام فهو يغني عن الحديث المشهور الذي بلفظ : « بركة الطعام الوضوء قبله وبعده » وهو حديث ضعيف برقم « ١٦٨ » .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه البيهقي في «الكبرى» (١/ ٢٠٣) والكنز (٢٧٤٣٥) .

يقول: إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة، على الحديث ثم ينام، فأمّا إذا أراد أن يطعم فليغسل يديه ويمضمض وليطعم؛ لأنّ الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، قال: وبلغني أنّ شعبة ترك حديث الحاكم بآخره فلم يحدّث به فيمن أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس بقوله غيره إنَّما هو في النوم ولفظ الدارقطني: «وإذا أراد أن يأكل غسل كفيه ثم أكل»، وفي لفظ: «غسل كفّيه ومضمض فاه»، وفي لفظ النسائي (١): «وإذا أراد أن يأكِّل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب. حدثنا محمد بن عمر ثنا إسماعيل بن صبيح أنبأ أبو أوس عن شرحبيل بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ﷺ عن الجنب هل/ ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: «نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة». هذا حديث خرجه، بن خزيمة في صحيحه، وفي الباب أحاديث منها حديث عبد الله بن مالك الغافقي قال: «أكل النبي عَلِيلًة يومًا طعامًا، ثم قال: استر على حتى اغتسل، فقلت له أنت جنب! فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب فخرج إلى النبي عَلِي فقال: «إنّ هذا يزعم أنَّك أكلت وأنت جنب، قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولا أقرأ حتى اغتسل». وفي لفظ: «ولا أصل حتى أغتسل». رواه الدارقطني (٢) عن ابن مخلد ثنا الصفار ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عنه. وحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة: «كان النبي إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ». ذكره أبو القاسم في الأوسط(٣) وقال: لم يروه عن قتادة عن بشير إلا شعبة، وقال عن شعبة إلا حجاج. تفرد به إبراهيم بن محمد القرفساني. وحديث عمار بن ياسر مرفوعا: «رخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاق (1). ذكره ابن أبي شيبة وقد تقدّم ذكره قال أبو بكر بن

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب انظر الحاشية رقم (٢) السابقة .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه الدارقطني (١/ ١١٩) والطبراني (١٩ / ٢٩٥) والمجمع (١/ ٢٧٤) وعزاه إليه في و الكبير » وفيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٣) حسن. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ، وفيه إسحاق بن إبراهيم القرفساني، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) تقدّم . وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/ ٢٧٤) وعزاه إلى « الطبراني » وفيه يوسف بن خالد السمتى، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله .

المنذر: وعمن قال بهذا الحديث على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وروينا عن ابن عمر قولا ثانيًا وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين. وقال مجاهد والزهري: يغسل كفيه ويمضمض ثم يأكل. وقال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما. وقال أحمد وإسحاق: يغسل يديه وفاه. وقال أصحاب الرأي: يغسل يديه ويمضمض ثم يأكل ولا يضره. وقال أبو بكر: إذا أرد أن يطعم توضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه ويمضمض كفاه زاد ابن أبي شيبة وعائشة وأبوالضحى وشداد بن أوس وقال: إنّه يصف الجنابة وابن سيرين ومحمد بن على والنخعي، وأما قول ابن المنذر عن مجاهد والزهري يغسل كفيّه ويمضمض فلعله في رواية عنهما وإلا ففي المصنف بسند صحيح ثنا وكيع عن سفيان عن زيد عن مجاهد في الجنب يأكل قال: يغسل يديه ويأكل حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: الجنب إذا أراد ويأكل حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يأكل غسل يديه. وأمّا سعيد بن المسيب فإنّه قال: إن شاء الجنب قبل أن يتوضأ. وقال إبراهيم في رواية مغيرة عنه: «يشرب الجنب قبل أن

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ قبل أَن يتوضَّأ ﴾ كذا في ﴿ الأصل ﴾ وسقطت من ﴿ الثانية ﴾ .

#### ٦٩ – باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على على بن أبي طالب - رضي الله عنه -فقال: «كان رسول الله عَيْكُ يأتي الخلاء، فيقضى الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم، ويقرأ القرآن ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - عن القرآن شيء إلا الجنابة »(١). هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه: فأما أبو داود فإنه سكت عنه لما رواه مطولا بلفظ: «دخلت على على أنا ورجلان، رجل منّا ورجل من بني أسد احتسب فبايعتهما على وجها وقال: إنَّها علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال... الحديث. ولما خرجه أبو عيسى(٢) قال فيه: حسن صحيح وخرجه في الصحيح أبو بكر بن خزيمة وابن الجارود في منتقاه وأبو حاتم البستي، وقال أبو عبد الله بن البيع: هذا الحديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة، ومدار الحديث عليه وهو غير مطعون فيه، وقال البغوى في شرح السنة: هذا حديث صحيح وفي الكامل قال سفيان: قال شعبة: لم يرو عمرو أحسن من هذا الحديث، وقال سعيد: لا أدرى أحسن منه عن عمرو وكان شعبة يقول: هذا ثلث رأس مالي، وقد روى ابن سلمة عن على وحذيفة وغيرهما هذا الحديث، وأرجو أنه لا بأس به، وفي سؤالات الميمون لأحمد قال شعبة: ليس أحدث بحديث أجود من ذلك، وفي فوائد ابن صخر: ورواه عن طريق يحيى بن أبي بكير عن أبي جعفر الرازي عن الأعمش عن عمرو عن أبي البختري عن على

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ۲۲۹) وسكت عنه كناية عن حسنه . وابن ماجة (۹۶) وأحمد (۱/ ۱۲۵) .

قوله : ﴿ لا يحجبه ولا يحجره ﴾، أي: لا يمنعه .

وقال البغوي : هذا حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ أَبُو عَيْسَى ﴾ سقطت من ﴿ الأُولَى ﴾ وأثبتناه من ﴿ الثانية ﴾ .

قال عليه الصلاة والسلام: «اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا»(١). هذا حديث غريب جدًا إن كان محفوظًا لم يروه غير يحيى عن أبي جعفر والمسور عن الأعمش وغيره عن عمرو عن ابن سلمة ومحمد أبو محمد الإشبيلي، وقال أبو على الطوسى: حديث على حديث حسن صحيح. وقال أبو الحسن: رواه أبو جعفر الرازي وجنادة ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو عن أبي البختري عن عليّ / إلا أن فضيلًا وفيه والآخران رفعاه، وخالفهم أبو الأحوص فقال: عن الأعمش عن عمرو بن علىّ مرسلا موقوفًا ورواه ابن أبي ليلي عن عمرو على الصواب عن ابن سلمة ورواه جماعة من الثقات عن ابن أبي ليلي كذلك وخالفهم يحيي بن عيسي الرملي فرواه عنه عن سلمة بن كهيل عن ابن سلمة ووهم، والصواب عن عمرو بن مرّة، والقول قول من قال عمرو عن ابن سلمة عن على. انتهى كلامه. وفيه رد لما ذكره الحاكم فيما أسلفناه، ولما في الكامل ثنا ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب ثنا أحمد لم يرو أحد: « لا يقرأ الجنب ... » غير شعبة عن عمرو عن ابن سلمة عن علي ، ولما ذكره أيضًا البزار أثر حديث ابن سلمة لا يروى عن عليّ إلا من حديث عمرو عن ابن سلمة وكذا ما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث النعمان بن راشد عن أبي إسحاق عن الحرث عن على: نهاني النبي عَلَيْكُ عن القراءة وأنا جنب، ولا أقول نهاكم»(٢)، وقال: لم يروه عن النعمان إلا أبو الجراح. تفرد به رباح بن زيد، وقال ابن أبي داود في سننه: هذه سنة تفرّد بها أهل الكوفة، وأما المضعَّفون فالإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - فإنه كان يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة ذكره عنه الخطابي، وقال الشّافعيّ: وإن يكن أهل الحديث يثبتونه، قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوته؛ لأنّ مداره على ابن سلمة وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنَّما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة في

[1 /TTV]

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . الكنز (٢٧٧٠) وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٩٢٥)، وضعفه الشيخ الألباني . (ضعيف الجامع : ص١٥٠ ح/ ١٠٦٥) . انظر ، الضعيفة : (ح/ ٢٨٦٣) . (٢) ضعيف . كذا ذكره الخطابي في معالم السنن . وضعفه أحمد بن حنبل .

تاريخ الجعفي الكبير عن عمرو بن مرّة قال: كان عبد الله - يعني: بن سلمة -يحدّثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا نتابع في حديثه، وفي الأوسط سألت أحمد بن أبي سلمة من روى عنه غير عمرو فقال: روى عنه أبو إسحاق الهمداني قوله، وفي لفظ: لا أعرف روى عنه غيرهما وقال ابن نمير: هذا ليس به قال صاحب عمرو بن مرّة: لم يرو عنه إلا عمرو، والذي قال ابن معين أصح من الذي قال أبو إسحاق هو الهمداني والذي روى عنه عمرو بن مرّة هو من رهط عمرو بن مرّة الجملي المراوي ويقال: الجهني، وقد روى أبو إسحاق عن عبد الله بن سلمة أبى العالية الهمداني، وقال بعض الكوفيين: هذا غير الذي روى عنه عمرو بن مرّة وبمثله قاله يحيى بن معين وأبو نصر بن ماكولا وأبو الحسن في كتاب المختلف والمؤتلف، قرأت على المسند المعمر محمد بن عبد الحميد أخبركم أبو الحسن بن عبد الواحد أنبأ ابن طبرزد أنبأ البركات/ أنبأ أبو القاسم بن حبابة أنبأ أبو القاسم، نا ابن بنت منيع أن على ثنا أبو داود قال: كان شعبة يقول: هو ذي أنزعه من عنقى وأضعه في أعناقكم قد سمعت عمرًا يقول: كان ابن سلمة قد كبر فكان يحدثنا فيعرف وينكر، وأشار أبو محمد الفارسي إلى ضعف هذا الحديث، وقال أبو حاتم: في كتاب الثقات، وذكر ابن سلمة كان يخطىء، وقال أبو عبد الرحمن: يعرف وينكر. وقال الساجي: كان يهم، ولقائل أن يقول في هذا الكلام ردّ على الحاكم لزعمه ألا يطعن فيه ويجاب بأن الحاكم أراد طعنًا موجبًا لردّ حديثه، وأمّا الحرف فهذا لا طعن، والله أعلم. ولولا قول من قال: أنّ عمر أخذ عنه هذا الحديث بعد الكبر لكان قول من صحح على قول المضّعف أرجح، ويريده ما رواه الدارقطني موقوفًا من حديث أبي العريف قال: كنّا مع على في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدرى أهو أحدث أم غائط، ثم جاء فدعا بكوز من ماء، فغسل كفيه ثم قبضهما إليه، ثم قرأ سورًا من القرآن ثم قال: اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرف»(١).

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا . أورده الألباني في ضعيف الجامع (ص١٥٠ ح/ ١٠٦٥) وعزاه إلى أبي الحسن بن صخر في (فوائده ) عن علي .

رواه عن أبي بكر النيسابوري وأبي على الصفّار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا عامر بن السمط ثنا أبو العريف به. وفي سنن البيهقي من حديث عاصم البجلي عن أبي داود الظهري عن عبد الأعلى عن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن سئل على عن الجنب يقرأ: قال: «لا، ولا حرف». فهذا مما يؤكد قول من صحح الحديث ويدلّ أن له أصلا عن عليّ، والله تعالى أعلم. قال البستي: وقد توهم غير المتبحّر في الحديث أنّ حديث عائشة: «كان النبي عَلِيْكُ يذكر الله على كل أحيانه»(١). يعارض هذا وليس كذلك؛ لأنُّها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن إذ القرآن يجوز أن يُسمَّى ذكرًا، وكان لا يقرأ وهو جنب ويقرأ في سائر الأحوال، وقال ابن حزم: وحديث على لا حجة. انتهى الذي قاله بعضهم وقع لنا في حديث عائشة ثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن أبيه عنها أن النبي عَلَيْكُ قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن»(٢). رواه أبو عبد الله في تاريخه عن أحمد بن هارون الفقيه ثنا جعفر بن سهل ثنا الحسين بن يونس ثنا وكيع به، وقال ابن حزم: وحديث على لها حجة فيه لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه/ نهى عن القراءة (٢) وإنما هو فعل منه لا يلزم ولا بين عليه الصلاة والسلام أنَّه إنما يمتنع من ذلك لأجل الجنابة، وقال جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس

<sup>=</sup> انظر: ( الضعيفة ح/ ٢٨٦٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح، متفق علیه . رواه البخاري (۱/ ۸۳، ۱۹۳) ومسلم في ( الحیض باب ه ۳۰۰ رقم و ۱۱۷ ) وأبو داود (۱۸) والترمذي (۳۸۸) وصححه . وابن ماجة (۳۰۲) وأحمد (7/ ۱۱۰ ) وأبو داود (۱/ ۱۰۷) والبیهقي (۱/ ۹۰) وأبو عوانة (۱/ ۲۱۷) وإتحاف (7/ ۲۸۷) 7 والبیهقي (۱/ ۹۰) والسنة (7/ ٤٤) والقرطبي (1/ ۲۱۰) والمشكاة (1/ ٤٥) ومعاني (۱/ ۸۸، ۹۱) والصحیحة (1/ ۲۰) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه الترمذي (١٣١) وقال : حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عيّاش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . ورواه ابن ماجة (٩٩٥) والدارقطني (١/ ١٣١) (١١٧) والعلل (١١٦) .

قلت : وعلَّته إسماعيل بن عياش .

وضعفه الشيخ الألباني . ( ضعيف الجامع : ص ٩١٨، ح/ ٦٣٦٤) . انظر الإرواء : ١٦٢. (٣) في و الأولى ، و القمأة ، وهو تصحيف ، والصحيح و القراءة ، كما أثبتناه من والثانية ، .

على طهر عن أن يقرأ شيعًا من القرآن، ولا يصح منها شيء، ولو صحت كانت حجة على من يبيح له قراءة الآية التامة - يعني مالكًا - أو بعض الآية - يعني: أبا حنيفة - لأنها كلُّها نهى عن القراءة للجنب جملة. حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عَلِيكُم: «لا يقرأ القرآن الجنب والحائض». هذا حديث إسناده ضعيف لما أسلفناه في إسماعيل لاسيتما وروايته هنا عن المدنيين، ورواه أبو الحسن القطان عن أبى حاتم ثنا هشام به وزاد: «لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن». وقال أبو عيسى: لا نعرفه إلّا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وسمعت محمدًا يقول: أنَّ إسماعيل يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنّه ضعّف روايته عنهم فيما يتفرد به، وقال في العلل: قال محمد: لا أعرفه من حديث ابن عقبة، وقال البزار: وهذا الحديث لا يعلم رواه عن موسى بن عقبة إلا ابن عباس ولا نعلم يروى عن ابن عمر من وجه إلا من هذا الوجه، ولا يروى عن النبي عَيْثُكُم في الحائض إلا من هذا الوجه، وفي علل الرازي: سمعت أبي وذكر معنى هذا الحديث فقال: هذا خطأ إنَّما هو عن ابن عمر قوله، وفي كتاب المعرفة: وهذا حديث تفرِّد به إسماعيل وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها أهل العلم الحديث، وفي السنن الكبير رواه غيره عن موسى بن عقبة ولا يصح، وفيه ردّ لما قاله في المعرفة قبل وفي موضع آخر ليس هذا بالقوي، وفي كتاب الخلال عن عبد الله . وذكر هذا الحديث قال أبي: هذا باطل أنكر على إسماعيل - يعنى: أنَّه وهم من إسماعيل -، ولما رواه أبو أحمد من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي عرف بابن وبريق عن ابن عباس عن عبيد الله - يعني: العمري - وموسى بن عقبة قال: ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أنّ سعيد بن يعقوب الطالقاني ورواه أبو الحسن في سننه عن إبراهيم بن محمد ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي [٢٣٨] بنا سعيد به ثم قال: تابعه إبراهيم بن العلاء عن/ إسماعيل ورواه عن ابن عياش كرواية إبراهيم بن العلاء فيما ذكره أبو بكر في الخلافيات الموثق عند

أبى حاتم وغيره، وأمّا قول من قال: لا يروى عن موسى إلا من حديث إسماعيل، ولا يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ففيه نظر؛ لما ذكره الدارقطني في كتاب السنن ثنا محمد بن حمدويه المروزي ثنا عبد الله بن حماد الأعلى ثنا عبد الملك بن سلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام : «لا يقرأ الجنب شيئًا من القرآن». ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الجيشاني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلِيلةً: «أن الحائض والجنب لا يقرآن من القرآن شيئًا». وقال ابن عبد الواحد الحافظ: روى بعض الحفاظ هذا الحديث من غير طريق إسماعيل بإسناد لا بأس به وكأنه - والله أعلم - يريد طريق المغيرة المذكورة أنبأ وأبي ذلك عبد الحق والبيهقي بقوله روى عن غيره ولا يصح، وأمّا قول البزار ولا يروى عن النبي عَلِيلَة في الحائض إلا من هذا الوجه ففيه نظر؛ لما أسلفنا من حديث عائشة قيل والله أعلم، ولم يذكره من حديث جابر بن عبد الله عن النبي عَلَيْكُ قال : (لا يقرأ الحيض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيئًا). رواه الدارقطني(١) عن أحمد بن محمد أبي سهل أنبأ أحمد بن على الآباد ثنا أبو الأشعث على بن الحسن الواسطي ثنا سليمان أبو خالد عن يحيى عن أبي الزبير عنه وفيه ردّ لما ذكره أبو أحمد هذا ينفرد به محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك عند الجميع، والله أعلم. وفي هذا الباب والذي قبله أحاديث منها حديث عبد الله ابن رواحة وكان مضطجعًا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية في ناحية الحجرة فوقع عليها وفرغت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت فخرجت فرأته على جاريته فرجعت إلى البيت فأخذت السفرة، ثم خرجت، وفرغ فقام فلقيها تحمل السفرة قال: وأين رأيتيني؟ قالت: رأيتك على الجارية، فقال: ما رأيتني وقال: «قد نهانا رسول الله عَلِيْكُ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب » قالت: فاقرأ فقال:

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه الدارقطني (١/ ١١٧) .

[1 / 774]

نهانا رسول الله أن نتلوا كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع /أنا بالهدى بعد العمى فقلوبنا به وضآت إن ما قال واقع بين ما في جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المناجع

فقال: آمنت بالله وكذبت البصر «ثم غدا» على رسول الله على أخبره، فضحك حتى بدت نواجذه». رواه الدارقطني (۱) عن ابن مخلد نا العباس بن محمد الدوري ثنا إبراهيم بن قيس بن أحمد الحداد ثنا محمد بن سليمان الواسع ثنا أبو نعيم ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان ابن رواحة فذكره وثنا ابن مخلد ثنا القاسم بن خلف ثنا ابن عمار الموصلي ثنا عمرو بن رزيق عن زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس فذكر نحوه هذا متصل لولا ضعف ذمعة لكان إسناده لا بأس به على أنّ ابن معين قال: فيه صويلح، وقال البيهقي: وروى عن ابن عباس عن زمعة كذلك موصولا وليس بالقوي. قال: وعن عكرمة عن ابن رواحة وليس بالقوى، وقال عبد الحق: ولا يروى من وجه صحيح يحتج به؛ لأنّه منقطع وضعيف، وفي عبد الحق: ولا يروى من وجه صحيح يحتج به؛ لأنّه منقطع وضعيف، وفي الاستفتاء أنشدها حين قالت له: «إن الجنب لا يقرأ القرآن فاقرأ:

شهدت بأن وعد الله حق وإنّ النّار مثوى الكافرينا وأنّ العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا فقالت له صدق الله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن، قال أبو عمر: روينا هذه القصة من وجوه صحاح زاد غيره وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسبوقينا. وحديث عبد الله بن مالك الغافقي المذكور قبل قال: «أكل رسول الله عَيَّلَةٍ يومًا طعامًا، ثم قال: استر عليّ، فاغتسل فقلت له: أكنت جنبًا يا رسول الله؟ قال: نعم، فأخبرت بذلك عمر فجاء فقال للنبي عَيَّلِةً إن هذا زعم أنك أكلت وأنت جنب، قال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت ولا أصل ولا أقرأ حتى أغتسل». رواه البيهقي من حديث محمد بن عمر عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة عن ثعلبة بن أبي المنكدر عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

مالك به ثم قال: تابعه ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان. وحديث ابن لهيعة المشار إليه خرجه الطبراني(١) في الكبير وابن نافع في معجمه وعبد الله بن وهب/ في مسنده وفي كتاب البيهقي من حديث الأعمش عن شقيق عن [٢٣٩]. عبيدة قال: كان عمر يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب قال: وهو إسناد وصحيح وفي الخلافيات: من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنَّ عمر كان يكره أن يقرأ الجنب، قال شعبة: وحدَّث في صحيفتي والحائض. وحديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله عَيْكَ: «يا على إنى أرضى لك ما أرضاه لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا أنت راكع ولا أنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، ولا تذبح بذبح الحمار». رواه الدارقطني (٢) من حديث أبي مالك النخعي عبد الملك بن حسين أخبرني أبو عاصم بن كليب الجرمي عن أبي بردة عن أبي موسى. وحديث علقمة قال: كنّا مع سلمان الخير - رضي الله عنه - في سفر فقضى حاجته، فقلنا له: توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن فقال: سلوني إنّي لست أمسّه، إنّه لا يمسَّهُ إلا المطهرون، فقرأ علينا ما أردناه. خرجه أبو عبد الله في مستدركه(٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقفه، وقد رواه أيضًا جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، وذكر ابن الجوزي: أنّ بعضهم رفعه ولا يصح. وحديث أنس قال: «خرج عمر متقلدًا السيف، فقيل له: إنّ حبك واحد قد صبوا، فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين، فقال: وكانوا أجنابا يقرءون سورة طه، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فاقرؤوه، وكان عمر يقرأ الكتب فقالت له أخته: إنَّك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ، فقام عمر

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه الدارقطني (۱/ ۱۱۹) والكنز (۲۷٤٦٣) والمجمع (۱/ ۲۷٤) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ، وفيه ابن لهيعة وهو علته .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه الدارقطني (١/ ١١٩) وإتحاف (٣/ ٩٧) وأحمد (١/ ١٤٦) وعبد الرزاق (٢/ ٣٠) والمشكاة (٩٠٣) والكنز ( ٤٤٠٥، ٢٤٠٠٢) وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف الجامع (ص٩٢٨ ح/ ٩٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الحاكم وصححه.

وتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه». ذكره ابن سعد في الطبقات عن إسحاق الأزرق رواه الدارقطني(١) عن محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن بن الجنيد وثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى ثنا ابن المأدي ثنا إسحاق الأزرق ثنا القاسم بن عثمان البصري عن أبيه عن أنس به. ولما ذكر أبو زيد السهيلي في روضه أشار إلى أنّه من أحاديث السير، وقال القشيري: وذكر ابن [١/٣٤٠] إسحاق في قصة إسلام عمر بن الخطاب/ أن أخته قالت له: «إنك جنب ولا يمسه إلا المطهرون»، وهو هكذا معضل وأظنّه في ذلك تبع ابن عبد البر كأتما لم ينظر إلى كتاب أبي الحسن وابن سعد نقضه اغتساله وكونه بسند صحيح؟ لأنّ عثمان وثّقه أبو حاتم وباقي من فيه لا نسئل عنه، وفي كتاب المعانقة لمرتضى بن حاتم ثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حصين مشافهة قال: أذن لي أبو الفتح محمد بن عبد الله عرف بابن النحاس أنبأ أبو الفرح أحمد بن محمد بن أبي ذهبة ثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الرحماني ثنا أبو بكر محمد بن بكران ثنا يحيى بن عبيد الله، ثنا الفضل بن عبيد الله الهاشمي، ثنا يوسف بن محمد البغدادي، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبيدة بن جرود حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأسدي ثنا ناهض بن سلام ثنا محمد بن سيرين ومحمد بن كعب القرطبي ثنا أبو العباس عبد الله بن عبد العباس فذكر سَلَام عمر مطولا، وفي كتاب الدلائل للبيهقي من حديث أسامة بن زيد عن أبيه عن جدّه أسلم قال: «قال لنا عمر أتحبون أن أعلمكم كيف كان بدء إسلامي؟..» الحديث رواه عن الحمامي ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن أحمد بن برد ثنا إسحاق الحسنى قال: ذكره أسامة أنّ الصحيفة كان فيها: سبح لله ما في السموات وما في الأرض، وقد استوفينا ذلك في كتابنا المسمى بالوهم الباسم في سير أبي القاسم عَيْكُ ذلك. وحديث حكيم بن حزام قال: لما بعثني النبي عَلِيلَة إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر». رواه أبو القاسم في الكبير(٢) عن بكر بن نفيل ثنا

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارقطني : (١/ ١٢١، ٢/ ٢٨٥) .

<sup>(</sup>۲) حسن. رواه الحاكم (۳/ ٤٨٥) والدارقطني (۱/ ۱۲۳) ونصب الراية (۱/ ۱۹۸) والكنز (۲۸۲۹) والطبراني (۳/ ۲۳۰، ۹/ ۳۳) والمجمع (۱/ ۲۷۲، ۲۷۷)، وعزاه إلى الطبراني =

إسماعيل بن إبراهيم صاحب القوهي سمعت أبي ثنا سويد أبو حاتم ثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عنه. ولما خرجه أبو الحسن قال لنا ابن مخلد: سمعت جعفرًا يقول: سمع حسان من عائشة وعمار قيل له: سمع مطر من حسان؟ فقال: نعم. وحديث ثوبان قال رسول الله عَلِيْكُم: «لا يمس القرآن إلا طاهر. والعمرة الحج الأصغر وعمرة خير من الدنيا. وما فيها. ذكره ابن القطان من رواية على بن عبد العزيز ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسعدة البصري عن حصيب بن جحدر عن النضر بن شقى عن أبي إنما الرحبي عنه قال: وهو إسناد في غاية الضعف. / وحديث ابن عمر قال رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ الله عَلَيْنَا الله عَلْمُ عَلَيْنَا الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ [۳٤٠] ب] القرآن إلا طاهر»(١). رواه أبو الحسن عن الحسين بن إسماعيل ثنا سعيد بن محمد بن سوار ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالمًا يحدّث عن أبيه فذكره وهو سند صحيح، وذلك أنّ أبا الحسن ذكر حديثًا من رواية سعيد هذا في كتاب الصيام وقال: إسناده صحيح، وذكر الخطيب أنّه روى عنه إسماعيل بن الفضل البلخي وابن ياسين وابن صاعد ومحمد بن أحمد البوداني وسليمان بن موسى معروف الحال بالفقه، وممن خرج مسلم حديثه في صحيحه ولما ذكره الجوزجاني في كتابه قال: هذا حديث مشهور حسن، وقال الطبراني في الصغير: لم يروه عن سليمان بن موسى إلّا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم. تفرّد به سعيد والله أعلم. وحديث أبى بكر بن إسحاق الجعفى قال: ذكره أسامة عن أبيه عن جدّه أن رسول الله عَيْكُ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فكان فيه: (لا يمس القرآن إلا طاهرًا». رواه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري ثنا محمد بن عليّ وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن هانيء ثنا الحكم بن موسى ثنا على بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر، ومن هذه الطريق حرّجه الطبراني وابن عبد البر والبيهقي في شعب الإيمان، وفي الموطأ عن

في « الكبير » و« الأوسط »، وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية،
 ووثقه في رواية . وقال أبو زرعة: ليس بالقوي حديثه حديث أهل الصدق .

<sup>(</sup>١) تقدم من أحاديث الباب.

عبد الله بن أبي بكر أنّ في الكتاب الذي كتبه النبي عَلِي الله بن أبي بمرو بن حزم: « لا يمس القرآن إلا طاهرًا». ورواه أبو الحسن في الغرائب من جهة إسحاق الطباع ومبشر ابن إسماعيل عن مالك مسندًا، ورواه في الخلافيات عن أبي بكر بن الحرث عن ابن حبّان عن محمد بن سهل عن أبي مسعود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جدّه قال: كذا في كتابه عن جدّه ولم يذكره غيره عن عبد الرزاق، ومن حديث إسماعيل بن أبي أويس حدثني ابن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أمّه عن أبيهما عن جدهما عن النبي عَلِيلًا، فذكره، وهو حديث لو صحح إسناده لكان بذلك جديرًا؛ فإن سليمان بن داود وهو أبو داود الخولاني الدمشقى حاجب عمر بن عبد العزيز وكان متقدّمًا عنده قال ابن حسان: كان ثقة مأمونًا، وقال الدارقطني: / لا بأس به، وقال البيهقي أثني عليه أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، وأبو بكر معروف بالسماع من أبيه، وأبوه محمد معروف بالسماع من عمرو، وذكره بعضهم في الصحابة لمولده سنة عشر، ويفهم من حمل قوله عن جدَّه أنه هو، فإن كان صحيحًا فيكون فيه شامة الاتصال، ومنهم من حمله على جدّه الأعلى وهو الصحيح؛ لأنّ في الحديث كان فما أخذ عليه رسول الله عَيْكُ... الحديث، والله أعلم. وحديث إسحاق ابن عيسى الطباع يعضده وإسناده أيضًا صحيح لتخريج مسلم حديثه ولمتابعة مبشر له ويزيد ذلك وضوحًا قول عبد الله بن محمد بن عبد العزيز سمعت أبا عبد الله، وسئل عن حديث الصدقات أصحيح هو؟ قال: أرجو أن يكون صحيحًا، وقال أبو عمر بن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر في مجيئه ليلقى الناس له بالقبول والمعرفة، وما فيه متفق عليه إلا قليلا ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو وصحته ما ذكره ابن وهب عن مالك والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال: وجد كتاب عند آل ابن حزم يذكرون أنه من رسول الله عَيْظِة فيه وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر فصار القضاء في الأصابع إلى عشر عشر.

[1 / 481]

وقال أبو أحمد: وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه معمر عن الزهري عن أبي بكر وأفسد إسناده. وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد، وقال البيهقي والحديث الذي رواه - يعني: سليمان - في الصدقات موصول الإسناد، وحسن، وقال السهيلي: قد أسند من طرق حسان أقواها رواية ابن داود عن الزهري وأبي ذلك جماعة من الحفاظ قال الدارقطني: فإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال: لا يثبت عنه، وقال غير الحكم بن موسى أنّه سليمان بن أرقم، ولما روى النسائي هذا الحديث من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود ثم رواه من حديث يحيى عن سليمان بن أرقم قال: هذا أشبه بالصواب، وقال ابن المديني: سليمان بن داود الذي يروى عن الزهري حديث عمرو في الديات منكر الحديث وضعَّفه، وقال أبو بكر بن خزيمة: لا يحتج/ بحديثه إذا انفرد، وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيي يقول: الحكم بن موسى ثقة، وسليمان بن داود الذي يروى عن الزهري، حديث الصدقات والدّيات مجهول لا يعرف، وفي رواية أبي يعلى عنه سليمان لا يعرف ولا يصح هذا الحديث. وفي رواية الدارمي عنه: ليس بشيء، وفي رواية ابن الدورقي عنه: شامي ضعيف. وقال أبو محمد الإشبيلي: والصحيح في هذا الحديث الإرسال كما رواه مالك وغيره وسليمان ضعيف، وأكثر أهل الحديث لا يأخذون بهذا وأشباهه من الكتب. انتهى كلامهم. فإن كان ما قالوه عن سليمان صحيحًا فطريق إسحاق الطباع بعض على قولهم وتوهنه، والله أعلم. وحديث معاذ بن جبل قال: قلنا يا رسول الله فقوله: « لا يمسه إلا المطهرون ». قال: يعنى: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. قال: قلنا: فقوله كتاب مكنون من الشرك، ومن الشياطين ذكره أبو أحمد بن عدى من حديث إسماعيل بن زياد الموصلي ويقال: أنّ ابن زياد قال: وهو منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال الجوزجاني هذا حديث باطل لا أصل له. وذكره ابن الجوزي في كتاب المرفوعات وقال: لا بارك الله فيمن وضعها افتح هذا الوضع. وحديث عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد إلى رسول

[۳٤۱/ ب]

الله عَلِيكَ: «ألا تمسّ المصحف وأنت غير طاهر». ذكره ابن أبي داود في كتابه عن أحمد بن الحباب الحميري ثنا أبو صالح الحكم بن المبارك الحبشي ثنا محمد بن راشد عن إسماعيل المكي عن القاسم بن أبي بزة عنه ومحمد بن راشد وشيخه متكلم فيهما، قال أبو محمد الفارسي: وقراءة القرآن والسجود فيه ومسّ المصحف وذكر الله جائز كل ذلك بوضوء وبلا وضوء للجنب والحائض: برهان ذلك أن هذه أفعال خير مندوب إليها أما جواز فعليها فمن ادّعي المنع منها في بعض الأحوال كلفّ أن يأتي البرهان، ويعد قول ربيعة وابن المسيب وابن عباس وسعيد بن جبير وقول داود وجمع أصحابنا، وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح فيها شيء؛ لأنها إمّا مرسلة وإما ضعيفة لا يستر، وإمّا عن مجهول وإمّا عن ضعيف، والصحيح حديث ابن عباس عن أبي سفيان أنّه كان عند هرقل [١/٣٤٠] فجيء/ بكتاب النبي عُلِيَّة الذي بعث به دحية إلى عظيم كسرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليكم إثم الأرمسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون(١). بهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث كتاب فيه قرآن إلى البصري وقد اتقن أنهم يمسون ذلك الكتاب فإن ذكروا حديث ابن عمر: «كان نبي الله ﷺ ينهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو » فهذا حق يلزم اتباعه وليس فيه أن لا يمس المصحف جنب ولا كافر، وإنَّما فيه أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط، فإن قالوا إنما بعث النبي عَيْلِيَّةً إلى هرقل بآية واحدة قيل لهم ولم يمنع عليه السلام من غيرها وأنتم أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على

<sup>(</sup>١) راجع القصة في ( البداية والنهاية » .

هذه الآية غيرها، فإن ذكروا قوله يقال: لا يمسه إلا المطهرون، فلا حجة فيه؛ لأنّه ليس أمرًا وإنّما هو خبر والرب تعالى لا يقول إلا حقًّا، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا ببصر جلى أو إجماع متيقن، فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يَعِن المصحف وإنما عنا كتابا آخر كما جاء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ لا يُعسه إلا المطهرون اللائكة الذين في السماء. وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ مصحفًا أمر نصرانيًا فنسخه له. وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقة وغير المتوضىء عندهم كذلك. وأبي ذلك مالك إلّا إن كان خرج أو يموت، وقال: فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر، قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها، والله أعلم. وقد أسلفنا ما يرد هذا القول وأن المرسل أسند والضعيف قوي والحمد لله وحده لذلك، وفي المحيط يكره للجنب مس كتب التفسير والسنن والفقه لعدم خلوها عن آيات من القرآن، وفي فتاوي السمرقندي يكره للجنب/ والحائض أن يكتبا كتابًا فيه آية، لأنه مس القرآن. وفي مسند الدارمي أنبأ عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قالا: حدثنا ابن عمرو عن ابن أبي مليكة أنَّ عائشة رضي الله عنها: «كانت ترقى أسماء وهي عارك»(١) وفي تفسير عبد بن حميد ثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس لا يمسه إلا المطهرون، قال: الملائكة هم المطهرون من الذنوب ثنا يونس عن شيبان عن قتادة لا يمسه إلا المطهرون، قال: ذاكم عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فأما عندكم فيمسه المشرك النجس والمنافق الرجس وفي الروض المطهرون في هذه الآية: هم الملائكة، وهو قول مالك في الموطأ واحتج بالآية الأخرى التي في سورة عبس، ولكنهم وإن كانوا الملائكة فمع وصفهم بالطهارة مقرونًا بذكر

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الدارمي في : كتاب الطهارة ، ١٠٣ - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن ، (ح/ ٩٩٦) .

قوله : ( عارك »، أي: حائض .

المس يقتضى أن لا يمسه إلا طاهر اقتداء بالملائكة المطهرين فقد تعلق الحكم بصفة التطهر، ولكنه حكم مندوب إليه وليس محمولا على الفرض، وكذلك ما كتب به النبي عَيِّلِهُ لعمرو بن حزم ليس على الفرض أيضًا وإن كان الفرض فيه أتى منه في الآية؛ لأنّه جاء بلفظ: النهى عن مسه على غير طهارة ولكنه في كتابه إلى هرقل دليل على ما قلناه، وقد خالف أبو ثور وطائفة ممن سلف منهم ابن عيينة وابن أبي سليمان إلى إباحة مسه على غير طهارة، ومما يقوى إن المطهرين في الآية هم الملائكة إنه لم يقل المتطهرون إنما قال: المطهرون، وفرق ما بين المتطهر والمطهر وذلك أن المتطهر: من فعل الطهور وأدخل نفسه فيه، كالمتفقه الذي يدخل نفسه في الفقه وكذلك المتفعل في أكثر الكلام أنشد سيبويه وقيس بن غيلان ومن بقيا. فالآدميون متطهرون إذا تطهروا، والملائكة مطهرون خلقة، والآدميات إذا طهرت متطهرات، قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطْهُرُنُ ۗ وَالْحُورِ الْعَيْنِ مَطْهُرَاتِ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ أَزُواجِ مَطْهُرَةٌ ﴾ وهذا فرق بين، والمصطفى عليه الصلاة والسلام متطهر ومطهر ولله الحمد والمنة. قال ابن المنذر: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في [١/٣٤٣] مس المصحف والدنانير والدراهم التي فيها ذكر الله تعالى، قال: /ثبت أن النبي عَلِيْكُ قال: «المؤمن لا ينجس». وفي كتاب المعرفة: قال مجاهد وأنس بن مالك: المطهرون: الملائكة. وقال أبو عبد الله الحليمي: إنَّمَا أتى بالملائكة إلى مسّ ذلك الكتاب؛ لأنّهم مطهرون والمطهر: هو الميسّر للعبادة والمرض لها فثبت. أنّ المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف، والمحدث ليس كذلك؛ لأنّه ممنوع من الصلاة والطواف والجنب والحائض ممنوعان منها ومن قراءة القرآن؛ فلم يكن لهم حَمْل المصحف ولا مسه، وفي شرح السنة قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن وهو قول الحسن، وفيه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وجوزز عكرمة للجنب قراءة القرآن وجوز مالك للحائض قراءة القرآن لأنّ زمن حيضها قد يطول فتمس القرآن. وقال مالك: لا يحمل المحدث

المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر وجوز الحكم وحماد وأبو حنيفة: حمله ومسه، وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع المكتوب. وكان أبو وائل يرسل شارعة وهي حائض إلى أبي رزين لكتابة المصحف فيمسكه بعلاقته، وكذلك رأي الشعبي. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

تم الجزء المبارك من كتاب الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام تأليف الإمام العالم العلامة المتقن المحقق مغلطاي تغمده الله تعالى برحمة منه وكرمه آمين وحسبنا الله ونعم الوكيل، يتلوه في السفر الذى يليه باب: تحت كل شعرة جنابة، والحمد لله رب العالمين



## ٧٠ - باب تحت كل شعرة جنابة

[ 1 /٣٤٥]

احدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا الحرث بن وجيه، ثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله عَيِّكُ : « إنّ تحت كل شعرة جنابة، واغسلوا الشعر وانقوا البشر ». هذا حديث لما رواه أبو داود (۱) اتبعه الحارث حديثه منكر وهو ضعيف، كذا في كتاب اللؤلؤي وابن العبد وعند ابن داسة هذا الحديث ضعيف، وقال أبو عيسى (۲): الحارث بن وجيه غريب لا نعرفه إلّا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك ، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرّد بهذا الحارث عن مالك بن دينار ، وقال الدارقطني :

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أبو داود (ح/٢٤٨) والنسائي في (الطهارة ، باب (١٠٦٥) والكنز (٢٧٣٦) والكنز (٢٧٣٦١) والكنز

وضعفه الشيخ الألباني انظر: ضعيف ابن ماجة (ح/١٣٢) والمشكاة (٣٤٤) والروض (٧٠٤) وضعيف أبي داود (٣٧).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه الترمذي في : أبواب الطهارة (١٧٨/١) ، ٧٨. باب ما جاء أنّ تحت كلّ شعرة جنابة، (ح/١٠٦) . وقال : حديث الحرث بن وجيه حديث غريب ، لا نعرفه إلاّ من حديثه. وهو شيخ ليس بذاك . وقد روى عنه غير واحد من الأثمة، وقد تفرّد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. ويقال: « الحرث بن وجيه » ويقال: « ابن وجبة » .

و «وجيه» بكسر الجيم وبعدها ياء تحتية مثناة، و« وجبة » باسكان الجيم وفتح الباء المؤحدة، والحرث هذا هو أبو محمد الراسي ، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. قال أبو داود: « الحرث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف ». وقال ابن حجر في التلخيص (ص/ ٥٢): «قال الدارقطني في العلل: إنّما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلاً، ورواه سعيد ابن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: نبئت أن رسول الله عَيْنَةً، فذكره. ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قوله. وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت . وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما » .

غريب من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة. تفرد به مالك بن دينار، وقال في كتاب العلل: وغير الحارث يرويه عن مالك عن الحسن/ مُرْسلاً، ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قوله، ولا يصح مسندًا والحارث ضعيف، وقال البغوى في شرح السنة : هذا حديث غريب الإسناد، وقال ابن حزم : هذا لا يصح، ولما ذكره أبو الفرج في كتاب العلل قال: إنَّمَا يروى عن أبي هريرة موقوفًا، وفي كتاب المعرفة لأبي بكر: وأمّا ما روى تحت كل شعرة جنابة فقد حمله الشَّافعي في القديم على ما ظهر دون ما بطن من داخل الأنف والفم، وضعّف الحارث في حكاية بعض أصحابنا عنه، وزعم أنّه ليس بثابت هو كما قال: وقد أنكره البخاري قال البيهقي: وإنَّمَا يروى هذا الحديث المثنى عن الحسن مرسلاً، وعنه عن أبي هريرة موقوفًا وسماعه من أبي هريرة لا يثبت، قال في الكبير: تفرّد به الحارث وقد تكلموا فيه، وقال في الخلافيات: وهذا المتن إنما يروى عن إبراهيم، قال: كان يقال: وقد كتبناه من حديث عائشة وأنس مرفوعًا بإسنادين لا يتساويان ذكرهما ضعيفان. وحديث أبي هريرة ليس بثابت، وفي علل الخلال قال أبو عبد الله الحارث بن وجيه: لا أعرفه، وهذا حديث منكر إنَّما يروى عن الحسن مرسلاً، وأمَّا من حديث ابن سيرين فلا أعلمه، ولمّا سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث قال : هذا حديث منكر والحارث ضعيف، وفي كتاب الساجي: إنَّما يروى هذا عن الحسن عن أبي هريرة من قوله، وروينا عن أبي على الطوسي أنّه قال: يقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث ابن وجيه، ويقال: ابن وجبة وهو شيخ ليس بذاك، وفي كتاب العقيلي وذكر هذا الحديث لا يتابع عليه وله غير حديث منكر، ولهذا الحديث إسناد غير هذا فيه لين أيضًا، وقال البزار: لا نعلم أسند مالك عن ابن سيرين إلَّا هذا الحديث ولا نعلم رواه/ عن مالك إلا [١/٣٤٦] ابن وجيه، وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف والحارث مجهول، وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة. انتهى كلامه، وفيه نظر في قوله: مجهول إن أراد العين فمن زود بما أسلفناه من قول الترمذي روى عنه غير واحد من الأئمة، وإن أراد الحال فكذلك أيضًا لما أسلفناه قبل، وفي كتاب البيهقي والحسن لم يثبت سماعه من أبي هريرة نظرًا لما أسلفناه من ثبوت سماعه منه

قبل، والله تعالى أعلم. حدثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة، حدّثني عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع، حدّثني أبو أيوب الأنصاري أنّ النبيّ عَلَيْكُ قال: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفّارة لما بينهما »، قلت: وما أداء الأمانة ؟ قال: «غسل الجنابة؛ فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة » (١). هذا حديث إسناده صحيح، عتبة شامي طبراني أزدي. روى عنه جماعة منهم عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد وصدقة بن خالد ومحمد بن سعید بن شابور وسلمة بن علی وسعید بن یزید وأیوب بن حسان ومحمد بن حرب إلا يونس وإسماعيل بن عياش وأيوب بن سويد الرملي وابن لهيعة، وإن كان قد ضعّفه محمد بن حارث الحمصي، وقال ابن سنان: يعتبر بحديثه من غير رواية لبقية عنه، وقال السعدي: غير محمود في الحديث، وقال ابن معين: موثّق، وقال أبو حاتم الرازى : صالح لا بأس به، وقال مروان الطاطرى وأبو زرعة الدمشقى : كان ثقة، وقال أبو القاسم الطبراني : هو من ثقات المسلمين، وقال ابن عدي : أرجو أنّه لا بأس به، وأبو سفيان طلحة بن نافع وإن كان [٣٤٦/ ب] تكلّم فيه بكلام مئول وهو قول/ الحربي وذكره غيره أوثق منه، وقال يحيى : ليس بشيء، وقال أبو زرعة : روى عنه الناس قيل له: أبو الزبير أحب إليك أم هو ؟ قال أبو الزبير أشهر فأورده بعض من حضر فيه فقال: أتريد أن أقول: هو ثقة الثقة شعبة وسفيان، فقال: خرَّج مسلم - رحمه الله تعالى - حديثه في صحیحه محتجًا به والبخاري مقرونًا، وفي كتاب التهذیب روى له، وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: في رواية: صالح. وقال البزار: هو في نفسه ثقة وباقي من في الإسناد ولا يسأل عنه، وأمّا قول أبي حاتم: لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري شيئًا فمردود بحديث ابن ماجة المصرّح فيه بسماعه منه على لسان ثقة، والقاعدة أنّ المحدّث إذا خرج بالتحديث أو بما

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٩٨) .

في الزوائد : إسناده ضعيف؛ لأنّ طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب ·

وضعفه الشيخ الألباني . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/١٣٢) ، وضعيف أبي داود (٣٧) والضعيفة (٣٨٠) .

يشابهه قيل، والله تعالى أعلم. ومن شرط أبي داود أن يذكر في الباب أصح ما يجد ولم يذكر في متن حديث أبي هريرة المتقدم غيره، وهذا بغير شك ولا ارتياب خير ممّا ذكره في الباب، اللهمّ إلّا أن يكون ما أسنده، فلهذا ما أورده وروى البيهقي عن يونس بن حبان، ثنا سليمان بن فروح أتيت أبا أيوب الأنصاري فصافحته فرأى أظفاري فقال: ما هذا إلَّا بمسلمة عن خبر السماء فقال: يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجنابة والنتن ، قال: هكذا رواه جماعة عن يونس، ورواه أبو داود الطيالسي عن وائل بن سليم قال: أتيت أبا أيوب الأزدي، فذكره ثم قال: هذا مرسل، أبو أيوب الأزدي عن أبي أيوب الأنصاري، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا الأسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب /- رضي الله عنه - عن النبي عَيْكُ قال: « من ترك شعرة من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار . قال على فمن ثم عادیت شعری وکان یجزّه »(۱). هذا حدیث رواه أبو داود عن موسی بن إسماعيل، ثنا حماد بلفظ: «فمن ثم عاديت رأسي»، قلنا: وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن على عن النبي عَيْلِيُّهُ إِلَّا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ورواه عن محمد بن معمر، ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة. وفيه نظر؛ لما يذكره من أنّ له إسنادًا غير إسناده المذكور عنده، وقال عبد الحق: يروى موقوفًا عن عليّ وهو الأكثر وفيه نظر؛ لما يذكره بعد، قال أبو الحسن: أعرض أبو محمد منه عما هو من الحقيقة علَّته، وهي أنَّه من رواية حماد بن

[ ] /TEV]

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه أبو داود (ح/ ٢٤٩) وابن ماجة (ح/ ٩٩٥) والبيهقي في «الكبرى» (١٧٥/١، ٢٢٧) وابن أبي شيبة (١٠٠١، ١٩٢١) وأحمد (١٩٢/١، ١٠١، ١٣٣) والدارمي (١٩٢/١) والطبراني في «الكامل» (٨١/٢) والمشكاة (ح/ ٤٤٤) وابن عدي في «الكامل» (٨١/٢).

وضعفه الشيخ الألباني . انظر له : ضعيف أبي داود (ح/  $\infty$ ) وضعيف ابن ماجة (ح/  $\infty$ ) والروض (ح/  $\infty$ ) وتخريج المختارة (ح/  $\infty$ ) والروض (ح/  $\infty$ ) والإرواء في تخريج أحاديث منار السبيل (ح/  $\infty$ ) والضعيفة (ح/  $\infty$ ) .

غرىيە :

قوله : ( كذا وكذا من النّار ) أي: من العذاب، وهذا بالذي ترك ذلك متعمّدًا لو صحّ الحديث. وقوله : ( ثم عاديت شعري ) أي : أبعدته ، وقصّته .

سلمة عن عطاء وحمّاد، إنَّما سمع منه بعد اختلاطه، وإنَّما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط، وأبو محمد بعيد هذا من(١) حاله، وإنّما ينبغي أن يقبل من حديثه ما روى عنه مثل شعبة وسفيان، فأمّا جرير وخالد بن عبد الله وابن عليّة وعليّ بن عاصم وحمّاد بن سلمة، وبالجملة أهل البصرة وأحاديثهم عنه ممّا يسمع منه بعد الاختلاط؛ لأنّه قدم عليهم في آخر عمره، وقد نصّ العقيلي عن حمّاد بن سلمة أنّه ممن يسمع منه بعد اختلاطه، وأما أبو عوانة فسمع منه الحالين، ولمَّا أورد أبو أحمد ما أنكر عليه من الحديث أو ما خلط فيه أو ما روى عنه بعد اختلاطه أو رد في جملة ذلك هذا الحديث انتهى كلامه، وفيه نظر في موضعين: الأوّل: من قول:ه أنّ حماد بن سلمة سمع منه بعد اختلاطٍ لما رويناه عن البغوي أن ابن معين قال: كلّ شئ من [٣٤٧] حديث عطاء ضعيف إلا ما كان من حديث شعبة/ وسفيان وحماد بن سلمة، فهذا ابن معين نصّ عليّ ابن سلمة أنّه سمع منه قديمًا فهو صحيح. الثاني: إن سلمنا له قوله؛ فقد وقع لنا هذا الحديث من غير رواية حماد من طريق شعبة الذي نص على أنَّه سمع منه قبل اختلاطه مطلقًا وفيه نظر؛ لأن يحيى بن سعيد قال: إنه سمع منه حديثين بعد اختلاطه عن برأ، وإن كان شعبة بينهما، والطريق المشار إليها ذكرها أبو الحسن الدارقطني في علله إذا سئل عنه فقال: رواه عطاء عن زاذان حدّث به عنه أرسله وشعبة وحفص بن غياث رواه عبد الله بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش وكثير عن زاذان عن على، ورواه حماد بن زيد عن عطاء عن زاذان عن عليّ موقوفًا ولذلك قال الأسود بن عامر: عن حماد بن سلمة انتهى، فهذا كما ترى شعبة قد رواه عن عطاء، وهو ممن قال أبو القطان: إنة سمع منه قبل اختلاطه كما أسلفناه، ولم يبيّن أنّه سمع منه قبل اختلاطه كما قال محمد بن سعد يدل ذلك على صحّته، عنده وأنَّه أخَّره عنه قبل اختلاطه إذ لو كان بعده لبيَّته، فإنَّ الأعمش وليث بن أبي سليم تابعا عطاء عن زاذان فصح إسناده وذهب إسناده، وذكر أبو القاسم في كتابه الأوسط، ثنا محمد بن الأعجم الصغاني ثنا جرير بن المسلم، ثنا عبد

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ) .

المجيد عن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء فذكره مرفوعًا، وقال: لم يروه عن عبد العزيز بن أبي روّاد إلّا ابنه. تفرد به جرير بن المسلم، فهذه الطريق لا بأس بها أيضًا؛ لأنّها من رواية المكيين عن عطاء وهم ممن سمعوا منه قبل اختلاطه، وأمّا قول الدارقطني: ولذلك قال الأسود: عن حماد، يعني: موقوفًا فيه نظر في كتاب ابن ماجة/ من حديثه مرفوعًا، وإنَّمَا قول عبد الحق [1/48] يروى موقوفًا على على وهو الأكثر فقد أسلفنا خلاف ذلك، والله أعلم. وفي الباب حديث عائشة من عند البخاري (١): « ثم يخلل بيده شق رأسه الأيمن فيدفع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده اليسرى كذلك حتى يستبرىء اليسرة ثم يصب على رأسه ». وحديث أبي ذر المذكور في صحيح ابن حبَّان (٢) مرفوعًا: «فإذا وجدت الماء، فأمسه بشرتك ». وقد تقدّم. وحديث عائشة قالت : « احمرت رأسي إحمارًا شديدًا فقال النبي عَيْكُم : « يا عائشة، إنّ تحت كلّ شعرة جنابة ». رواه الإمام أحمد في مسنده (٣) من رواية حصيف عن رجل غيره يسمى عنها. وحديث أنس بن مالك قال عليه السلام : « خلل أصول الشعر واتق البشرة » (٤). ذكره أبو محمد بن حزم من طريق يحيى بن عيينة عن حميد عنه، قال: ويحيى مشهور برواية الكذب فسقط -يعنى: الحديث - وفي كتاب ابن بنت منيع بإسناد صحيح عن حذيفة موقوفًا أنّه قال : « تحت كل شعرة جنابة فما فوقها؛ لذلك عاديت رأسي ورأسه مجروز »(°). رواه عن ابن الجعد، ثنا شعبة عن عمرو بن مرّة سمعت أبا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري في : ٥ . كتاب الغسل ، ١ . باب الوضوء قبل الغسل ، (ح/ ٢٤٨) . أطرافه في : [-٢٦٢، ٢٧٢] .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من رواية ابن حبّان . وله مصادر أحرى بلفظ : «إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك ». ورواه البيهقي في «الكبرى» (٧٩/١) والمنثور (١٦٨/٢) وتلخيص (١٥٤/١) والكنز ٢٧٥٦٧، ٧٧٥٦٧) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أحمد : ٩٤/١ ، ١٠١، ١٣٣، ١١١/٦، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) بلفظ قريب منه : رواه البيهقي في «الكبرى» (٢٦١/٤) وابن حبان (١٥٩) .

<sup>(</sup>٥) بنحوه . رواه البيهقي في «الكبرى» (١٧٥/١) والمشكاة (٤٤٣) وتلخيص (٢/١٤) وشرح السنة (٥/ ١٨) وعبد الرزاق (٢١٠/١) وإتحاف (٣٨٠/٣، ٣٨١، ٤٠٨) والقرطبي (٢١٠/٥) والحلية (٢/ ٣٨٨) والكنز (٢٧٣٧) والذهبي (٤٠٨) والحفاء (٣٥٣/١) وفيه: « فبلوا الشّعر » .

البخترى يحدّث عن حذيفة فذكره قوله: اتقوا البشرة، قال أبو زيد في كتاب الأسرار: وداخل الأنف شعرة ولداخلها بشرة سمعت والدى عمر بن عيسي يحكى عن أبى عمر غلام ثعلب ببغداد يحكى عن ثعلب أنّه قال: البشرة: الجلدة التي تقى اللحم عن الأذي، وبداخلها هذه الجلدة. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لأنَّ المعروف عن ثعلب ما حداه الخطابي واحتج بعضهم في إيجاب [٢٤٨] ب ] المضمضة بقوله واتقوا البشرة، وزعم أنّ داخل الفم من البشرة/ وهذا خلاف قول أهل اللغة؛ لأنَّ البشرة عندهم هي ما ظهر من البدن فباشره البصر من الناظر إليه، وأما داخل الفم والأنف فهو الأدمة؛ لذلك أخبرني أبو عمر عن أبى العباس أحمد بن يحيى، وفي صحاح أبي نصر الجوهري والجمهرة لابن دريد البشرة والبشر: ظاهر جلد الإنسان. زاد ابن سيده ظاهره أعلا جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان وهي التي عليها الشعر، وقيل: هي التي تلي اللحم وبشرة الأرض ما ظهر من نباتها الاشتقاق وذكره أبو زيد، وفي كتاب الموضح للخطيب التبريزي والبشرة: ظاهر الجلد، وقال قوم: يقال للباطنة: بشرة، وقال السراج في كتاب الاشتقاق: وذكره أبو زيد وهو غلط، وفي كتاب أبي عبيد بن سلام البشرة: ظاهر الجلد والأدمة باطنه، وتبعه على هذا غير واحد من الأئمة، واحتج من أوجب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال بحديث أبي هريرة أنّ النبي عَيْلِيُّ قال : « المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة ». رواه الدارقطني(١) من جهة نزلة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عنه وقال: هذا باطل، ولم يحدّث به غير نزلة وهو صحيح الحديث، قال ابن عدي: ذكرت الحديث لعبدان فقال: هات أحاديث المسلمين إذا رأيت قوله بحلب وتركته على عمد؟ لأنّه كان يكذب، قال البيهقى: وقد اعترف نزلة نفسه بكونه منكرًا؛ فإنّه لما رواه قال: وأمّا بقية هذا الحديث لم يروه متصلا غيره، وقد روى مرسلاً عن [١/٢٤٩] ابن سيرين بغير هذا اللفظ بإسناد صحيح عن النبي عَلَيْكُ /: «الاستنشاق من الجنابة ثلاثًا ». وقال أبو الحسن في الأفراد: هذا غريب من حديث الثوري عن

<sup>(</sup>١) منكر . رواه الدارقطني في [ السنن ٤: (٢٠٠، ٢٠٠) .

خالد، وإنَّما يعرف هذا من رواية همام بن مسلم تفرّد به عن الثوري، وتفرد به عنه سليمان بن الربيع، وذكره ابن الجوزي في المرفوعات، وقال: هو خلاف الإجماع؛ إذ لمن أوجبها أن يوجب ثلاثًا. وحديث هشيم عن ابن أرطأة عن عائشة بنت عجر وعن ابن عباس قال: « إن كان من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة ». رواه الدارقطني وقال: ليس لعائشة إلَّا هذا الحديث، وكذا رواه الثوري وأبو حنيفة- رحمهما الله تعالى- عن عثمان بن راشد عنهما، قال الشافعي: الذي يعتمد على عثمان عن عائشة، ويزعم أنّ هذا الأمر ثابت فترك له القياس، وهما غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز لأحد يعلم ست حديثًا ضعيفًا مجهولاً، ولو هي قدمًا معروفًا معنى حديث البشرة، وروينا في كتاب الصلاة لأبي نعيم القطب وكني ثنا يونس ثنا خالد الحذاء قال : « أمر النبي عَلِي الله بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا »(١). وحديث عائشة وعلمها النبي عَيِّلِيَّة الغسل من الجنابة: «يا عائشة: اغسلي بدنك، ثم تمضمضى واستنشقى، وانتثري، ثم اغسلي وجهك ...». الحديث ذكره ابن حزم ورده، وذكر فيه ابن عمّار بانقطاع ما بين عبيد الله بن عمير وعائشة وفي كلامه في عمّار نظر؛ لما سنبيّته بعد إن شاء الله - تعالى - وذكره في الأسرار بلفظ : « المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة » (٢). وقال: هو حديث

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارقطني : (١/٥/١).

<sup>(</sup>۲) موضوع . الخفاء (۲۹ ۲۲) وتذكرة (۲۳) وأسرار (۳۱۹) واللآلئ (٤/٢) ونصب الراية (۷۸/۱) وابن القيسرانی (۲۱۰۳) والموضوعات(۸۱/۲) وقد رواه ابن الجوزی من طريقين: فالأوّل: إسماعيل بن أحمد ، والثانی : من طريق محمد بن الحسن بن أبي بكر المزرفي فذكره . وقال: هذا حديث موضوع لا شك فيه. فأمّا الطريق الأوّل ففيه بركة بن محمد وكان كذّابًا ... قال أحمد بن عدي : له أحاديث بواطيل عن الثقات، وكنت ذكرت حديثه لعبدان فقال لي : هات حديث المسلمين . كان بركة يكذب . وقال الدارقطني : هذا الحديث وضعه بركة أو وضع له . وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث ورتما قلبه . قال ابن الجوزى : وقد قال أبو الفتح الأزدى : لم يحدّث به إلّا يوسف بن أسباط ولا يتابع عليه ، ويوسف دفن كتبه ثم حدّث من حفظه؛ فلا يجيء حديثه كما ينبغي .

وأمّا الطريق الثاني: ففيه همّام بن مسلم ولعلّه سرقه من يوسف. وقال ابن حبان : كان =

غريب، وفي المغيث من حديث ابن السائب أن النبي عَلِيْتُكُم : « كان إذا اغتسل المنابة مضمض واستنشق/ ثلاثًا »(١). قال: وما محمد بن فضيل عن الجنابة مضمض العلاء بن المسيّب عن فضيل بن عمرو وقال : قال عمر : « إذا اغتسلت من الجنابة فمضمض؛ فإنه أبلغ ». ثنا العقدى ثنا الزبيرى عبيد الله حدّثنى جدّى أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة يشوص فاه بأصبعه ثلاث مرات (٢). ثنا عبيد الله عن أبان العطار عن قتادة عن حسان بن بلال قال: « الاستنشاق من البول مرّة، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثًا ». ثنا معتمر عن سالم عن قتادة أنَّه كان يقول: مضمض من الجنابة ثلاثًا .

وبنحوه ذكره في المغيث، قال: ومدار هذه الكلمة على الطهور، ثنا عبيدالله عن شيبان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يستنشقوا في الجنابة ثلاثا، قال الدبوسي: ويدل ما ذهبنا إليه ما ذكرناه في القنى وإنّ للفم حكم الظاهر فيما بينه وبين الظاهر وحكم الباطن فيما بينه وبين الباطن حتى إذا دخل شيء فاه لم يفسد صومه كأنَّه وجه، واللَّه تعالى أعلم .

يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، ويسرق الحديث فبطل الاحتجاج به . وفيه سليمان ابن الرّبيع. قال الدارقطني : ضعيف غير أسماء مشايخ ويروى عنهم مناكير . قال ابن الجوزى : ثم هذا الحديث على خلاف إجماع الفقهاء فإنَّ منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق، ومنهم من يوجب الاستنشاق وحده، ومنهم من يراهما سنة ، ومنهم من أوجب مرّة لا ثلاثًا .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن أبي شيبة في ومصنفه ١: (٦٨/١). قلت: ولهذا الحديث طرق عديدة جملتها صحيحة.

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ مَرَّاتَ ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

## ٧١ – باب ما ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد، ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبي عَيْشَكُم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال :إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟! فقال النبي عَلِيُّكُم : « تربت يمينك فبم يشبهها ولدها إذًا ». هذا حديث خرجه الأثمة الستة(١) في كتبهم، ورواه مالك(٢) عن هشام وأرسله عنه جماعتها فذكروا/ أم سلمة، واختلف على ابن عيينة وعلي بن يونس في وصله وإرساله، فأرسله حماد بن سلمة بأشخاص وزوج بن القاسم، ووصله بعضهم من حديثه، وأسنده يحيى بن سعيد والغفاري وغيرهما من البصريين والكوفيين، ابن نمير وابن يسير ووكيع وابن معونة ذكره الإسماعيلي، وفي حديث النسائي: «فضحكت أم سلمة»، قال أبو عمر بن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليم، وقال به ابن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم، وكلّ من رواه عن مالك لم يذكر فيه عائشة فيما علمت إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع فأيّهما روياه عن عروة عن عائشة عن أم سليم، وقال الدارقطني: تابع ابن أبى الوزير على إسناده عن مالك عن حباب بن صلة وعبد الملك بن الماجشون، وعن ابن عيسى فيما ذكره ابن رشدي في غرائب حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي يعقوب بن أبي عياد عن معن ولم يذكر أبو الحسن ابن نافع، وقال في الاستذكار: الصحيح عروة عن زينب عن أمها لا عن

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (٤٤/١) ومسلم في (الحيض، ح/٣٢) وأبو داود في الطهارة، باب «٩٥») والنسائي في (الطهارة، باب «٣٠») وابن ماجة (ح/ ٢٠٠) والدارمي (١٦٥/١) وأحمد في «المسند» (٣/٦) وأبو عوانة (٢٩١/١) وشرح السنة (٩/٢) والمنتقى (٨/١).

 <sup>(</sup>٢) رواه مالك في : كتاب الطهارة ، ٢١ . باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ، (ح/٨٤) .

عائشة، وفي التمهيد: قال أبو عمرو: الحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة أيضًا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب ثنا وكيع ثنا هشام وثنا على بن حشرم أنا وكيع نا هشام ح وثنا مسلم ابن جنادة بن صيرفة ح وثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أنّ مالكًا حدّثهم كلهم عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، قال: جاءت أم سليم إلى النبي عَيِّلِي فسألته عن المرأة في المنام ترى ما يرى الرجل ؟ قال: « إذا رأت الماء فلتغتسل ». قال : قلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟! فقال (٣٥٠/ ب) النبي/ عَلِيْكُ : « تربت يمينك فبم يشبهها ولدها إذًا ». قال الشيخ: هذا حديث وكيع غير أنّ الدورقي لم يقل إذًا، وانتهى حديث مالك عند قوله: إذا رأت الماء ولم يذكر ما بعده من الحديث ولفظ أبي عيسى : «فهل على المرأة -يعنى: غسلا - إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟! قال نعم إذا هي رأت الماء »(١). وفي قول ابن خزيمة أن الدورقي يعقوب لم يقل به يعني: عن وكيع إذا نظر؛ لأنّ أبا على الطوسي روى في كتاب الأحكام من تأليفه عنه عن وكيع بلفظ : «إذًا » أورد ابن الجارود في منتقاه عن زياد بن أيوب عن وكيع بغير ذكر « إِذًا » ورواه ابن حزم حدثنا محمد بن المثنى حدّثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن عن أنس أنّ أم سليم سألت رسول الله عَيْكُ عن المرأة ترى في منامها مما يرى الرجل؟ فقال رسول الله عَيْثِ : « إذا رأت فأنزلت فعليها الغسل » فقالت أم سلمة : يا رسول الله، أتكون هذا ؟ قال: « نعم ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيّهما سبق أو على أشبهه الولد». هذا حديث خرجه مسلم(٢) في صحيحه عن أنس عن أم سليم حدّثت أنها سألت النبي عَلِيْكُ عن المرأة ترى في منامها.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في : أبواب الطهارة (٢٠٩/١) ٩٠. باب ما جاء في المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل (ح/١٢٢) . وقال: ( هذا حديث حسن صحيح » . وهو قول عامّة الفقهاء : أنّ المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أنّ عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشّافعي .

<sup>(</sup>٢) صحيح .رواه مسلم في : الحيض ، (ح/٣٠) .

الحديث فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟! قال الجبائي: هكذا في أكثر النسخ عن الجلودي والكسائي فقالت أم سليم: وكذلك عند ابن ماهان إلَّا أنه غيّر في بعض النسخ فقالت أم سلمة: وهو المحفوظ، وفي لفظ له قال أنس: جاءت أم سليم فقالت له: - وعائشة عنده - يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام وترى في نفسها ما يرى الرجل من نفسه؟! فقالت عائشة : يا أم سليم/ فضحت النساء، تربت يمينك، فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك وألت رعيها وهل يكون الشّبه إلّا من مثل ذلك! إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ». وفي لفظ له عن عائشة: أنّ امرأة سألت رسول الله عَلِيْكِهِ : « هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال: « نعم ». ولفظ أبي داود(١) «يا رسول الله، إنَّ الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا. فقال : فلتغتسل إذا وجدت الماء؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أن لك وهل ترى ذلك المرأة فأقبل على النبي عَلَيْكُم فقال: تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه »؟! وفي لفظ عن عائشة قالت : «سئل النبي عَلِيهُ عَنِ الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: والمرأة ترى ذلك أعليها غسل؟! قال: نعم. إنَّما النساء شقائق الرجال »(٢). وسيأتي ذكره عند ابن ماجة عن قريب إن شاء الله تعالى ، وفي كتاب العلل لأبي حاتم ويسأل ابنه عن حديث رواه عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق

[ 1 / ٣٥١]

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في : ١. كتاب الطهارة ، ٩٥ . باب في المرأة ترى ما يرى الرجل ، (ح/ ٢٣٧) .

قال أبو داود: وكذلك روى عقيل والزبيدي ويونس وابن أخى الزهري عن الزهري، وإبراهيم ابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري، ووافق الزهري مسافع الحجبي، قال عروة عن عائشة، وأتما هشام بن عروة فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله عليه .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود في : ١. كتاب الطهارة ، ٩٤ . باب في الرجل يجد البلّة في منامه ، (ح/٢٣٦) .

عن أنس: جاءت أم سليم وهي جدّة إسحاق فقالت: وفيه المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام كأنّ زوجها يجامعها أتغتسل؟! الحديث ». قال: وروى الأوزاعي عن إسحاق عن جدّته أم سليم أنّها دخلت على أم سلمة، فدخل عليها النبي عَيِّكُم فقالت له أم سليم: «أرأيت إذا رأت المرأة »؟! فقال أبو إسحاق بن عبد الله: عن أم سليم يرسل، وعكرمة بن عمار روى عن إسحاق/عن أنس أن أم سليم. وحديث الأوزاعي المرسل أشبه في الموصول، وفي المصنف: نا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن ربيع عن عطاء وأبي سلمة ومجاهد قالوا: إن أم سليم قالت: يا رسول الله عَيِّكُم : المرأة ترى في منامها ما يرى الرجال أيجب عليها الغسل ؟ قال: « هل تجد شهوة » ؟ قالت : لعلّه. قال: «هل تجد شهوة » ؟ قالت : لعلّه. فضحت عند رسول الله عَيَّكُم فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في فضحت عند رسول الله عَيَّكُم فقالت: والله ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل إذًا أو في حرام (١٠).

وفي الأوسط لأبي القاسم ثنا عليّ بن سعيد الرازي، ثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني، ثنا أبو زهير عبد الرحمن بن معن، نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل قال: حدَّثتني أم سليم أم أنس من فيها إلى أذنى قالت: أتيت النبي - عليه السلام - وهو في بيت أمّ سلمة فوجدت عنده رجالاً، فجلست حتى قاموا فدنوت منه . فقلت: يا رسول الله، أمر يقرّبنى إلى الله أحببت أن أسألك عنه. قال: أصبت يا أم سليم. فقلت: ... الحديث » قال: لم يروه عن أبي أمامة إلّا التيمي، ولا عن التيمى الا ابن إسحاق، يرويه ابن معن قال: أنا موسى بن زكريا نا عقبة بن ملزم نا عبيد الله بن عيسى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس سئل النبي عيسه فذكره . قال: لم يروه عن يونس إلّا عبيد الله تفرّد به عقبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد نا وكيع عن سفيان عن عليّ بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله عيسه عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: « ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن أبي شيبة في (المصنف؛ (٨١/١) ومطالب (٢٠٧) والكنز (٢٧٣٣).

على/ الرجل غسل حتى ينزل »(١). هذا حديث إسناده ضعيف، ملكان على [١/٣٥٢] ابن زيد بن جدعان وإن كان مسلم خرج حديثه مقرونًا بثابت البناني وصحح أبو عيسى حديثه، وكذلك أبو على الطبري والبغوي وقال الساجي : كان من أهل الصدق، وروى عن شعبة أحاديث صالحة أسند منها بضعة عشر حديثًا، وهو يحتمل الرواية؛ لأنَّ الأجلَّة من أهل العلم حذروا منه وليس يجرى مجرى من أجمع على نفسه في الحديث، فقد قال به ابن عيينة: وهبت كتابة ضعيفة وقال مرة أخرى: لا يعتمد على حديثه، ومرة قال: أست منه يعني كتاب وجمع يده، وقال الأخرى: سمعت أبا داود يقول: قال حماد بن زيد ثنا عليّ ابن زيد وكان كبير التخليط، وقال غيره عن حماد كان يقلب الأحاديث، وذكر شعبة أنَّه اختلط، وقال الإمام أحمد: رجل، ويحيى بن معين: ليس بشيء، وقال يحيى مرة: ضعيف في كل شيء، ومرّة: ليس بذاك، ومرة: ليس بحجة، ومرة قال : ليس بذاك القوى، وقال أبو حاتم الحنظلي: لا يحتج به وقال أبو زرعة: ليس بقوى ويخطىء فيكثر ذلك فاستحق الترك، وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال السعدي: واهي الحديث ضعيف وفيه ميل عن القصد ولا يحتج بحديثه، وقال ابن أبي شيبة في تاريخه: سألت عليًا عنه فقال: هو ضعيف عندنا، وقال السرماني: وسألته يعني أبا الحسين عن ابن زيد فقال: أنا أثق فيه لا يترك عندي فيه لين، وقال ابن سعد: ولد أعمى وفيه ضعف ولا يحتج به ، وفي كتاب الساجي ثنا ابن المثني قال: ما سمعت يحيى بن سعيد القطان تحدّث عنه وفي رواية عمرو بن عليّ كان يحيى ينفي الحديث عنه وقال شعبة كان رقّاعًا قال أبو يحيى: / أحسب شعبة نسبه إلى ذلك لما اختلف هو ويونس بن عبيد في قوله تعالى: «وشاهد ومشهود» فأوثقه يونس علي بن أبي هريرة ورفعه عليّ، وقال وهيب: كان لا يحفظ وذكره يعقوب بن سفيان في الضعفاء وكذلك أبو القاسم البلخي: وفي كتاب الضعفاء لأبي العرب: مكفوف (٢) ضعيف الحديث كان يتشيّع يكتب حديثه،

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨١/١) والفتح (٣٨٩/١) وأحمد في «المسند» (٤٠٩/٦) والمسانيد (٧٢١/٢) وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد ( بالأصل ) .

وقال السيرفي: ليس بالقوي، وقال البيهقي في سننه: لا يحتج بحديثه وبنحوه قاله ابن طاهر: وأمّا الحافظ المنذري وأمّه اضطرب حاله فيه قتادة، وحدّثنا من رواية بقوله لا يحتج به وتارة يحسنه، وتارة يسكت عنه مهما صحت، ولذلك فعل الترمذي وهو في هذا أعذر فإنّ حاله عنده بحسب الشواهد وعدمها معتبرة بذلك ولا عذر لأبي محمد وأما تخريج مسلم له في المقرونات فليس بمحمد ولا في المناظرات، وقد تكلّم في أبيه بعض أهل الأنساب بما استوجبه ذكره في هذا الباب، وهو أنّ من ينسبه ابن تميم رهط الصديق، يقول عليّ بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم وقال بعضهم علىّ بن عبد الله بن جدعان، وقال آخرون علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان وزعم ابن القطّان أنّ هذا كلّه ضرب من الهذيان وأنّ عبد الله بن جدعان كان عقيمًا لا يولد له فادى رجلا سماه زهير، وكنَّاه أبا مليكة، فولده كلهم ينسبون إليه وفقد أبو مليكة فلم يرجع وكان عمل عصيدة (١) ثم خرج في حاجة فلم يرجع فقيل في المثل لا أفعل كذا حتى يرجع أبو مليكة إلى عصيدته، ا وقال أحمد بن يحيى البلاذري: في كتاب أنساب الأشراف وأخبارهم من تأليفه، قالوا: وكان عبد الله بن جدعان عقيمًا وادعى بنوة رجل فسمّاه زهيرًا وكنّاه أبا مليكة فولده كلهم ينسبون إلى أبي مليكة ويقال أبو مليكة بن عبد الله بن جدعان، وبنحوه ذكره الهيثم بن عدي في تاريخه، وذكره الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب تأليفه من حديث هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس عن المطلب بن أبي وداعة كانت تباعة ابنة عامر تحت عبد الله بن جدعان فمكثت عنده زمانًا فقال لها هشام بن المغيرة المخزومي يومًا في انطران ما تصنعين بهذا الذي لا يولد له فذكر حديثًا طويلاً، وبنحوه ذكره أبو الفرج الأصبهاني وأبو عبيد المرزباني في الكتاب المستنير من تأليفه، والوزير أبو القاسم في كتاب أدب الخواص أبو محمد الرشاطي رحمهم الله تعالى، ورواه أبو عبد الرحمن في سننه وأخرج عليًا من سننه بمتابع صحّح به الإسناد وبرد حرارة الأكباد أنابه المسند الفقيه أبو محمد

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ عصيدة ﴾ العصيدة : دقيق يُلَتُّ بالسّمن ويطبخ . وجمعها عصائد .

عبد القادر بن أبي بكر بن أيوب بقراءتي عليه أنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد المقدسي ابنا هبة الله بن على أنا مرشد بن يحيى ابنا أبو الحسين محمد بن الحسين النيسابوري أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوة النيسابوري قراءة عليه من لفظه أنا النسائي قال: أنبأ يوسف بن سعيد، أنبأ جراح عن شعبة سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيّب عن قوله فذكره، ورواه أحمد بن منيع في مسنده، ثنا حجاج حدثني شعبة من سماع حجاج له من شعبة، وزال ما رماه به/ بعض العلماء المتأخرين من أنه يدّلس ولعله لم يسمعه منه عطاء بن أبي مسلم عبيد الله ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو صالح البلخي الخراساني خرّج مسلم حديثه في صحیحه محتجًا به، وروی عنه مالك فیما ذكره الألكائي، وقال ابن معین وأبو حاتم: ثقة، زاد أبو حاتم يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: ثقة في نفسه وبقية الرجال لا يسأل لهم عن حال، وذكر أبو الحسن في العلل: أنّ عبد الوارث رواه عن على عن سعيد قال: سألت خالتي خولة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرسل، وقال عبد الجبار بن عمر عن عطاء: حدثتني خولة بنت حكيم عن أم سليم الرميضاء وهي أم أنس أنَّها سألت النبي عَلَيْكُم وعبد الجبار ضعيف ولا يصح قوله، والحديث صحيح لخولة بنت حكيم، وفي الأوسط من حديث عليّ عن سعد عن خولة وكان النبي عليه السلام تزوّجها فأرجاها فيمن أرجا فذكره وقال ابن موسى المديني في كتاب الصحابة: هي غير خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مظعون، ثم قال: روى حديثًا ابن عباس عن عطاء رواه الثوري عن عليّ بن زيد، وفي الباب حديث ثوبان قال له عليه السلام: « ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا علا مني الرجل مني المرأة؛ كان ذكرًا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل؛ كانتُ ابنة بإذن الله » رواه مسلم (١) في صحيحه. وحديث عمرو ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن بسر

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم في (الحیض ، باب ( ۸ ) رقم (۳۲۵) والبیهقي (۱۹۹۱) والطبراني (۸۸/۲) وابن خزیمة (۲۳۲) والکنز (۲۰۰۵) والفتح (۳۷۲/۷) ومشکل (۳/ ۲۲) وابن کثیر (۲۳/۵) ، (77/3) والقرطبی (۲۱/۰۰) والبدایة (۲۱/۹۱) وأحمد (۱/ ۲۷٪ ، ۳۸۲٪ وعبد الرزاق (۲۰۸۸٪) والقرطبي (۲۱/۹۱) والنسائي في (الطهارة ، باب (۲۳۲ ه) وابن ماجة (۲۰۱) . وصححه الشیخ الألباني .

العبدي ثنا عبد الله بن عباس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : يرى أنها مع زوجها في المنام فقال : « إذا وجدت بللاً فلتغتسل يا بسرة »(١) وحديث أبي هريرة قال : سألت النبي عَلِيْكُ عن المرأة تحتلم فهل عليها غسل ؟ قال: « نعم، إذا وجدت الماء فتغتسل » رواه أبو القاسم في الأوسط(٢) عن أحمد بن الحسين، نا سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل، أنا محمد بن عبدالرحمن البسرى عن مسعر عن سعيد المقبرى عنه، وحديث عائشة قالت: «سألت امرأة النبي عَيِّلِي هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء ؟ قال: «نعم ...». الحديث ذكره أبو جعفر في المشكل (٣) ، وقال: ليس بالقوى؛ لأنه إنَّمَا روى<sup>(1)</sup> من طريق مصعب بن شيبة ليس هو عندهم بالقوى انتهى كلامه . وفيه نظر؛ لأن مصعب ممن وثقه غير واحد وخرّج له مسلم في صحيحه بطريق الاحتجاج، وحديث سهلة بنت سهل أنها قالت : يا رسول الله، أرأيت المرأة إذا رأت في منامها الاحتلام أتغتسل؟! فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل » ذكره في الأوسط(٥) وقال: لم يروه عن سهلة إلّا ابن هبيرة يرويه ابن لهيعة، وأما أمّ سليم فاخلتف في اسمها اختلافًا كثيرًا، فمن ذلك ما ذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن حسين الأنصاري المعروف بابن أبي إحدى عشرة في كتابه الجمع بين الصحيحين سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: ربيعة، وقيل: مليكة، وقيل: العميضاء، وقيل: الرميصاء، زاد ابن سعد في طبقاته أنيقة، وقال أبو داود السجستاني: الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة، واسم أم سليم مليكة كذا قاله ابن سعدوابن الكلبي وغيرهما، واحتلف في إسلامها فذكرها أبو نعيم [٢٥١/ ب] الأصبهاني في كتاب/ الصحابة من تأليفه مستدلاً بها في مسلم عن إسحاق

<sup>(</sup>١) صحيح. المطالب (٢٠٦) والكنز (٢٧٧٦٦) وابن أبي شيبة (٨١/١) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٢٦٨/١) وعزاه إلى الطبراني في والأوسط، وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري ، قال أبو حاتم : كان يكذب .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . كما ذكر المصنف .

<sup>(</sup>٤) قوله : « يروى ، وردت « بالأصل ، « رأى ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) تقدم من أحاديث الباب ص٧٨٠.

ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن جدّته مليكة، وعن رسول الله عَلِيُّكُم لطعام صنعه، فذكر حديث الصلاة على الحصير وخالفه غير واحد، وزعموا أن الضمير في جدّته يعود على إسحاق لا على أنس، حتى ترجم أبو عمر من الاستيعاب باسم مليكة جدّة إسحاق، ولو استدلُّ رحمه الله تعالى بما ذكره الحافظ أبو الشيخ بن حيان في الحادى عشر من فوائد العراقيين عن أبي بكر محمد بن جعفر الشقيرى ثنا مقدم بن محمد ثنا عمر بن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال : «أرسلت جدّتي إلى النبي عَلِي واسمها مليكة، فلما حضرت الصلاة فقمت إلى حصيرة لنا »(١) فذكره فكان أصرح دلالة من جدّته الذي ذكره والله تعالى أعلم، قال الطحاوي: فلا تعارض بين هذه الأحاديث وبين قوله يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم أربعين ليلة؛ لأنّ ذاك يكون على المني قبل أن يكون نطفة فما قدَّر الله تعالى قال أبو عمر: فيه دليل أنَّ النساء ليس كلهنّ يحتلمن، ولهذا ما أنكرت عائشة وأم سلمة سؤال أم سليم، وقد يقوم الاحتلام في بعض الرجال فالنساء أجدر أن يعدم ذلك فيهن، وقد قيل: إنَّ إنكار عائشة لذلك إنَّما كان لصغر سنَّها، وكونها مع زوجها؛ لأنَّها لم تحض إلا عنده ولم تفقده فقدًا طويلاً إلا بموته عَلِي . قلت: لك لم تعرف في حياته الاحتلام ؛ لأنَّ الإحتلام لا يعرفه النساء ولا أكثر الرجال أي: عند عدم الجماعة بعد المعرفة به فإذا فقد/ النساء أزواجهن احتلمن، والوجه الأوّل عندى أصحّ وأولى؛ لأنّ أم سلمة فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك، وأنكرت منه ما أنكرت فدلّ ذلك على أنّ من النساء من لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة. انتهى، ولقائل أن يقول: أنَّ أم سلمة لم تمكث بعد زوجها زمانًا يتأتى لها فيه طلب الرجال، لاسيّما هي - رضي الله تعالى عنها - وشغلها بالعبادة والصوم أو تكون قالته إنكارًا على أم سليم كونها واجهت بذلك اللفظ المصطفى عَلِيْكُ، ويدل عليه فقالت أم سليم: وغطت وجهها، وفي قوله: تربت يمينك

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في (الأذان ، باب (۱٦١٥) ومسلم في (المساجد ح/ ٢٦٦) ومالك في (السفر، ح/٣) وأحمد (٣٩١/١، ١٨٤، ٥٩، ١٠/٣) ومالك في (السفر، ح/٣) وأحمد (٣٩١/١، ٣٩١، ١٠/٣) .

وجهان: قال أبو عمر: أحدهما: أن يكون أراد استغنت يداك أو يمينك كأنّه يعرض لها بالجهل لما أنكرت مالا ينبغي أن تنكره بخاطبها تقيد المعنى تنبيهًا، وقيل في قوله تعالى: ﴿ فِي إنك أنت العزيز الكريم ﴾ (١) وكما يقول لمن كفُّ عن السؤال عما جهله أما أنت واستغنيت عن أن تسأل عن مثل هذا أي: لو اتصفت نفسك ونصحت لها لسألت، وقال غيره: هو كمال الشاعر إذا أحاد قائله الله وأخزاه الله أحاد ومنه الحديث : «ويل أمة مسعر حرب  $^{(7)}$ وهو يريد مدحه، وهذا كله عند قول من قال هذا القول فرارًا من الدعاء على زوجته عليه السلام تصريحًا وأنّ ذلك غير ممكن من النبي عَيْلِيُّ عندهم، وأكثر أهل العلم باللغة والمعانى أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء بالواو ولو كانت بمعنى الاستغناء بالواو لقال: أتربت يمينك؛ لأن الفعل رباعي يقال: أترب الرجل إذا استغنى وترب إذا افتقر،/ وقالوا: معنى قوله: يمينك أي افتقرت من العلم بما سألت عنه أم سليم، قال أبو عمر: إذا تربت يمينك فمعلوم من دعاء العرب بعضهم على بعض مثل قاتله الله، وثكلته أمّه، وعقرى حلفى ولليدين والفم وغير هذا، والشبه لغتان انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث إنّ أترب يستعمل في الغناء، وليس كذلك بل يستعمل في الفقر أيضًا حكاه كراع في المجرد وابن سيده في المحكم، قال: أترب الرجل: إذا كثر ماله وأترب أيضًا ولصق بالتراب من الفقر، وكذا قاله الوزير أبو القاسم المغربي في كتاب أدب الخواص تأليفه، وأبو العلاء المصرى في كتاب الأمل والوصول فيما رآه بخط الشاطبي رحمه الله. والله تعالى أعلم-، قال ابن المنذر: أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً إذًا لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأي بللاً ولم يذكر احتلامًا، فقالت طائفة: يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وقال أحمد: أحبّ إلى أن يغتسل إلا رجل به، وقال إسحاق: يغتسل من النطقة، وروينا عن

<sup>(</sup>١) سورة الدخان آية : ٤٩ .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه البخاري (۲۰۷/۳) وأبو داود في (الجهاد، باب ۱۹۷۱) وأحمد (۳۳۱/٤) والبيهقي (۲۸۱۸) والمنثور (۲۸۸۱) والنبوة (۱۹۷۸، ۲۲۲، ۲۲۲) وبداية (۱۷۲/٤) وعبد الرزاق (۹۷۲) وصححه الشيخ الألباني . الإرواء (۹/۱) ) .

الحسن البصري أنّه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من أوّل الليل فوجد من ذلك بللاً؛ فلا غسل عليه وإن لم يكن، كذلك اغتسل وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق هكذا قال مجاهد: وهو قول قتادة، وقال مالك والشافعي ويعقوب: يغتسل إذا علم بالماء الدَّافق والله تعالى أعلم، وسيأتى له زيادة أيضًا فيما بعد إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

## ٧٢ – باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة

[ 1 / ٣٥٦]

/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان، بن عيينة عن أيوب بن موسى عن شعبة بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنفضه لغسل الجنابة؟ قال: « إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين أو قال : فإذا أنت فقد طهرت » هذا حديث رواه مسلم<sup>(١)</sup> بلفظ : « أنا أنقضه للحيض والجنابة فقال: أراد في لفظ فأغسله من الجنابة » ورواه أبو داود<sup>(۲)</sup> عن زهير بن حرب وابن سرح، نا ابن عيينة وفيه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أنَّ امرأة من المسلمين، وقال زهير: أنها قالت الحديث، وفي لفظ من حديث المقبري عن أم سلمة واغمزي قرونك عند كل حفنة، والمقبرى لم يسمع من أم سلمة بينهما ابن رافع ذكره أبو محمد الإشبيلي، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بأنه مع ذلك من رواية أسامة بن زيد الليثي وهو مختلف فيه، فلو أسند لقيل في حديثه: حسن لا صحيح، ورواه أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم الوراق المالكي بهذا السند، ولفظه عن أم سلمة: أنّ امرأة سألتها عن الغسل فسألت لها النبي عَيْكُ فقالت : «امرأة تشد ضفر رأسها أفتنفضه لغسل الجنابة »؟ مثله وذكره ابن وهب في مسنده عن أسامة بن سعيد بن أبي سعيد حدّثه أنّه سمع أم سلمة تذاكره وهذا يفيض سماعه منه تصريحًا ويحمل الواسطة بينهما على أنّه رواه مرّة عنها ومرّة عن ابن رافع عنها والله تعالى أعلم، ولفظ ابن خزيمة في صحيحه، وخرجه من [٣٥٦] ب] حديث عبد الجبار بن العلاء عن/ سفيان فإذا أنت قد طهرت من غير شك، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصبهاني عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن أبي رافع عن أمّ سلمة الحديث فقال : هذا خطأ إنما هو سعيد عن عبد الله بن رافع عنها،

<sup>(</sup>١، ٢) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/ ٨٥) وأبو داود في (الطهارة، باب ٩٩٥) والترمذي (ح/ ١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١) وابن ماجة (ح/ ٦٠٣) وتلخيص (١/ ٥٩) والمشكاة (٨٣٤) والحميدي (٢٩٤) والدارقطني في «السنن» (١/ ١١٤) والإرواء (١/ ١٦٨).

يعني حديث البزار ، وفي كتاب الدلائل للدارقطني، أنا محمد بن عليّ الصانع، عن سعيد بن منصور، عن الوليد سمعت الحسن يقول: سألت أم سلمة يا رسول الله، إني أمتشط فأخمر رأسي إخمارًا شديدًا فكيف أغتسل للجنابة والحيضة ؟ فقال: «تفيضين على رأسك ثلاث غرفات »(١) وفي لفظ لأبي نعيم في المستخرج عن أم سلمة : « أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : « لا » . وفي السنن (٢) الكبير للبيهقي من حديث ابن مهدي عن بكار بن يحيى عن جدته قالت : « دخلت على أم سلمة، وأمّا المتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها » وفي المصنف نا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كريب: أن امرأة سألت أم سلمة فقالت : « صبى ثلاثًا فقالت: إنَّ شعرى لن يغالب صفى بعضه على بعض ، ولفظ ابن القاسم في الأوسط (٢) من حديث الحسن عنها: « فكيف اغتسل من الجنابة والحيضة؟ وأمّا ما توهمه بعضهم من أنّ حديث أم سلمة مضطرب لكونه في رواية أنها سألت، وفي أخرى امرأة من المسلمين، وفي أخرى امرأة سألتها أن تسأل فليس بشيء؛ لأن المرأة (٤) سألت لاشتراكهما في هذا، فسألت لنفسها وبين امرأة من المسلمين أيضًا، والله تعالى أعلم . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة/ ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب عن أبى الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن؟! لقد كنت أنا ورسول الله عَلَيْتُهُ نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغات ، هذا حديث رواه مسلم (٤) في صحيحه، ولفظ النسائي : «لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله

<sup>(</sup>۱) صحيح رواه مسلم (ح/٥٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي : (٤٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ الأوسط ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم (ح/٥٩) .

عَلِيْكُ من هذا وإذا تود موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسى ثلاث مرات» ولفظ ابن خزيمة (١٠): «يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة فقالت: يا عجباه لابن عمرو » وهذا قد كلفهن نفيًا وفيه : «فما أزيد على ثلاث حثيات أو قال: ثلاث غرفات »، ولفظ مالك في الموطأ وبلغه عن عائشة ، وسئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقال: ليحفن على رأسها ثلاث حفنات لتضغث رأسها بيدها ، وفي حديث جميع بن عمير التيمي المذكور عند ابن ماجة عنها، وأمّا نحن فإنّا نغسّل رؤوسنا خمس مرات من أجل الضفر. وفي حديث عائشة بنت طلحة المذكورة عند أبي داود<sup>(٢)</sup> بسند صحيح، ثنا نصر بن على نا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عنها أنَّ عائشة قالت : «كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله عُلِيُّكُ محلات ومحرمات » وفي الباب حديث رواه أبو داود فقال: نا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وثنا محمد بن [٣٥٧] ب] إسماعيل عن أبيه، حدثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد/ قال: أنبأني جبير عن الغسل من الجنابة أنّ ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي عَلِيْكُم عن ذلك فقال : «أمّا الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأمّا المرأة فلا عليها إلا ببعضه تغرف على رأسها ثلاث غرفات » وهو حديث في إسناده علل الأولى: ضعف محمد بن إسماعيل ، الثانية: انقطاع ما بينه وبين أبيه نص على ذلك ابن أبي حاتم بقوله: سألت أبي عنه فقال: لم يسمع من أبيه شيئًا حملوه على أن يُحدِّث محدّث، الثالثة: ضعف أبيه الذي سبق ذكرها قاله،

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن أبي شيبة في ٥ المصنف » (١/٢٦/١) : نا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي عَلِيْكُ قال في الحيض : فذكره . ورواه ابن ماجة (ح/٦٤١) من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا : ثنا وكيع به .

في الزوائد :هذا إسناد رجاله ثقات . قال السندي : قلت ليس الحديث من الزوائد ، بل هو في الصحيح .

<sup>(</sup>۲) سنده صحیح . رواه أبو داود (ح/۲۵۲) .

غريبه : قوله : ﴿ الضمارِ ﴾ بكسر الضاد المعجمة وآخره دال مهملة . قال ابن الأثير : خرقة يشد بها العضو المعروف ، ثم قيل لوضع الدواءعلى الجرح وإن لم يشد ، وقال المنذري : المراد هنا ما يلطخ به الشّعر مما يلبّده ويسكنه من طيب وغيره .

والله تعالى أعلم. وحديث جابر عن رسول الله عَلِيْكُ « في المرأة تغتسل من حيض، أو جنابة لا تنقض شعرها ، ذكره أبو محمد الأموي في كتابه من حديث عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن عبد الحكيم عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر ثم قال: وهذا حديث ساقط ولو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفى سقوطًا، كيف وفيه عبد الملك بن حبيب وحسبك به ، ولم يقل فيه أبو الزبير: حدثنا جابر أو سمعت جابرًا وهو مدلس، وفي المصنف: ثنا وكيع عن مسعر عن عثمان بن موهب عن امرأة شكت إلى عائشة الغسل من الجنابة فقالت : « صبى ثلاثًا فما أصاب وما أخطأ » نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء أنهما قالا: لا نزجي شعرها ولكن تصب ثلاث مرات ثم تفركه، نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في المرأة تغتسل قال: يجزأها ثلاث حفنات ، وإن سألت لم تنقض شعرها، نا غندر، نا شعبة؛ سألت حمادًا عن المرأة إذا اغتسلت فقال :إن كانت ترى أنَّ الماء أصابه أجزى عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه، وقال/ الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه ، نا ابن خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: الحائض والجنب يصبان الماء على رأسهما ولا ينقضان، نا علي بن مسهر عن عبيد الله، عن نافع أنّ نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنّ يغتسلن من الجنابة والحيض، فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها، ثنا خالد بن يسار ثنا جعفر بن برقان عن على به أنّه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال: ترخى الذوائب وتصب على رأسها الماء حتى يبل أصول الشعر ولا تنقض لها رأسها. ثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها، وقال عطاء مثله، وفي الباب أحاديث تخالف ما تقدّم منها: حديث عائشة عند ابن ماجة بسند صحيح، نا على نا وكيع عن هشام عن أبيه عنها أن النبي - عليه السلام - قال لها في الحيض: «انقضى رأسك واغتسلي »(١) وحديثها المخرّج في الصحيحين (٢) قالت : « أهللت مع

[1/٣٥٨]

<sup>(</sup>۱) ، (۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۸٦/١ ،۱۷۲/۲ ، ٤/٣ ، ٢٢١٥) ومسلم في (٢) ، (۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٨٦/١) والنسائي (١٦٦/٥) وأحمد (٦/ (الحج ، ح/٢١٦) والبيهقي (١٨٢/١) ٤٦٦، ٣٥٣، ٥/٥٠٥) وشرح السنة (٨١/٧) =

النبي عَلِينَا في حجة الوداع بعمرة » فذكر الحديث في حيضها، فقالت يا رسول الله : « هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد، وإنَّما كنت تمتُّعت بالعمرة، فقال لها رسول الله علي : « انقضى رأسك، وامتشطى وأهلِّي بالحج، وأمسكى عن عمرتك » قالت : « ففعلت الحديث ». قال أبو بكر البيهقي: أثره وهي إن اغتسلت للإهلال بالحج ما كان غسلاً مسنونًا، وقد أمرت فيه بنقض رأسها وامتشاط شعرها، وكأنَّها أمرت بذلك استحبابًا كما أمرت أسماء بنت عميس بالغسل للإهلال على النفاس استحبابًا انتهى . ولقائل أن يقول ليس ذلك على طريق الاستحباب، إنَّما هو على طريق الوجوب ويوضحه حديث أنس بن (٣٥٨ ب] مالك/ قال رسول الله الله علية : « إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسله بالخطمى والأشنان » ذكره البيهقي في السنن(١) الكبير عن اليسع، أنبا أبو بكر بن إسحاق، أنبا محمد بن يونس، ثنا مسلم بن ضبيع، ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عنه، ورواه أبو الحسن في الإفراد عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن عثمان بن حيرداد نا مسلم وأشار إلى تفرّده به عن حماد وهو يكني أبا عثمان بصري، وفي المصنَّف نا غندر عن شعبة عن بقية عن إبراهيم أنّه كان يقول: العروس ينقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل، نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنّه قال لامرأته: خلّلي رأسك بالماء معناها عليه وهومذهب أهل الظاهر ، قال أبو محمد: ويلزم المرأة حل ضفائرها وفي غسل المحيض وغسل الجمعة، والغسل من غسل الميت ومن النفاس، والأصل في الغسل الاستيعاب بجميع الشعر، وإيصال الماء البشرة بيقين خلاف

<sup>=</sup> وشفع (۹۲۲) وتجرید (٤١) وحبیب (۱٤/۲) وبدایة (۱۳۸/۰) والموطأ (٤١١) والتمهید (۱۹۸/۸، ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۱۰، ۲۲۰) وابن خزیمة (۲۷۸۸) .

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه البيهقي (۱۸۲/۱) والخطيب في «تلخيص المتشابه» (۱/٣٤/٢) من طريقين عن مسلم بن صبيح: ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعًا. قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، تفرّد به مسلم بن صبيح عن حماد، ولم نكتبه إلّا من هذا الوجه. وأخرجه الضياء المقدسي في: «الأحاديث المختارة» (ق ٢/٢٣. مسند أنس) من طريق الطبراني وهذا في «المعجم الكبير» (٢/٣٧/١) قال حدثنا أحمد بن داود المكي: ثنا سلمة بن صبيح اليحمدي ثنا حماد بن سلمة به . وضعفه الشيخ الألباني . (الضعيفة : ح/٩٣٧) .

المسح فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلَّا في الجنابة فقط، وقد صح الإجماع: أنّ غسل النفاس كغسل الحيض فإن قيل بحديث أم سلمة أنّ نقضه للحيضة والجنابة قال: لا. قلنا: نعم. إلّا أن حديث هشام الوارد ينقض ضفرها في الحيض زائد حكمًا ومثبت شرعًا على حديث أم سلمة، والزيادة لا تجوز تركها. انتهى. ولقائل أن يقول ليس بزيادة إنما هو تعارض وإذا كان كذلك رجح حديث أم سلمة بالإجماع، وحمل حديث عائشة على الاستحباب بل على الوجوب، قال ابن حزم: فإن قيل: بأنّ عائشة قدأنكرت على ابن عمرو نقض الضفائر قلنا: لا حجة/ علينا فيه وجوه: أحدها: أنّ عائشة لم تعن بهذا إلّا غسل الجنابة فقط، وهكذا يقول وبيان ذلك إحالتها في آخر الحديث على غسلها مع النبي - عليه السلام - من إناء واحد، وهذا إنَّما هو في غسل الجنابة لا الحيض انتهي . قد قدّمنا مبيّتا من صحيح ابن خزيمة أنّه من غسل الجنابة فلا حاجة إلى التحرُّض ، قال ابن حزم: الثاني: أنه لو صحّ فيها إنّما أرادت الحيض لما كان به علينا حجة؛ لأنّا لم نؤمن بقبول رأيها وإنما أمرنا بقبول روايتها انتهى كلامه . وفيه نظر؛ من حيث أنّ الصحابي إذا فسر حديثًا أو بين سببه قبل قوله إجماعًا ، قال أبو محمد: الثالث: أنَّه قد خالفها عبد الله بن عمرو وهو صاحب، وإذا وقع التنازع وجبه الرد إلي القرآن والسنة لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده ، ولقائل أن يقول: لعلّ ابن عمرو وهو صاحب وإن وقع التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر والحمد لله وحده، ولقائل أن يقول: لعل ابن عمرو المخالف رجع إلى قولها لما بلغه عداء بعض العلماء فيما أنكرته عائشة على الصحابة وأنّهم رجعوا إلى قولها ، أمّا النسخ: لم يظهر لهم أو لتخصيص أو لنص مخالف، وأمّا الضفر: ففي الجامع ضفّرت الحبل أضفره ضفرًا وهو فتلك له أو إدخال بعضه في بعض، وبه أخذت ضفيرة المرأة وهو ضفرها لشعرها وقال أبو محمد بن السيد في كتاب الفرق بين الأحرف المشكلة: الضفر فتل الشعر أو نسجه، وفي المغيث لأبي موسى والضفائر الفتائل المضفرة كالنقص بمعنى المنقوص والسلب بمعنى المسلوب وفي المطالع: هو ضم شدید .

[1/٣04]

#### ٧٣ - ( باب الماء من الماء )

/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، ثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله عَيْلَةُ مرّ على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطّر فقال: لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال: « إذا أعجلت أو أقحطت، فلا غسل عليك، وعليك الوضوء» هذا حديث خرجاه في صحيحيهما(١) فرواه البخاري عن إسحاق نا النضر نا شعبة عن الحكم بلفظ: « إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء» تابعه وهيب قال ثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء ،ورواه الإسماعيلي في صحيحه عن البغوي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وثنا القاسم بن زكريا ثنا ابن مثني ومحمد بن بشار، بن عبد الكريم نا بن بندار والبسري وأخبرني الحسن وعمران قالا: ثنا ابن بشار قالوا: ثنا محمد بن جعفر عن غندر ثنا القاسم أيضًا ابن مثنى، نا ابن أبي عدي عن شعبة ، وقال غندر: ثنا شعبة عن الحكم قال أبو بكر: وهما عندنا عن كله هو ولا كلُّهم عن غندر فيه الوضوح والله تعالى أعلم . ورواه مسلم(٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، نا غندر عن شعبة ، وحديث ابن مثني وابن بشار قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة ولفظه: « وعليك الوضوء » ، واختلف في إسحاق هذا الذي رواه البخاري عنه وأبو نعيم في المستخرج، ورواه من جهة إسحاق بن إبراهيم وقال: رواه البخاري عن إسحاق الكوسج رواه عن النضر، وفي تقييد المهمل لأبي على في نسخة أبي محمد الأصيل ثنا إسحاق بن منصور ثنا النضر [٣٦٠] والذي في أصل شيخ شيوخنا ابن الشيرازي/ ما وضح هذا وبيّنه ولا يحتاج

[۳۵۹/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . متفق عليه. رواه البخاري (٥٦/١)والفتح (٢٨٤/١) ومسلم في الحيض ، ح/ ٨٣) وابن ماجة (٦٠٦) وأحمد (٢٦،٢١/٣) ونصب الراية (٨١/١) والمنحة (٢١٦) ومعاني (١/١٥) وابن أبي شيبة (٨٩/١) والكنز (٢٧٤١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

إلى التخرّص والحسبان، ثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي، فلا معدل إذًا عن هذا، وفي لفظ لمسلم وحرَّجه من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: «خرجت مع رسول الله علي على باب غسّان فصرح به فخرج يجر إزاره ..» الحديث وفي مسند لسراج ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو عن عروة بن عياض قال : قدم علينا أبو سعيد الخدري فقال : « أرأيتم لو اغتسلت وأنا أعرف أنّه كما يقولون: قالوا: لا أخرج حتى يكون في نسك خرج ما قضي الله ورسوله، وفي لفظ: ﴿ أَرَايَتُمْ لو اغتسلت وأنا أعرف أنه مما يقولون » وفي لفظ ابن شاهين من حديث عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: « خرجت مع النبي عَلَيْكُ يوم الإثنين إلى قباء، حتى إذا لحنا في بنى سالم وقف على باب غسان(١) أرأيت الرجل يعزل عن امرأته ولم يمن » . وفي لفظ : « إذا قحط أحدكم» $^{(7)}$ . حدثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال النبي عَلِيُّكُم : « الماء من الماء »(٣) هذا حديث إسناده ضعيف؛ للجهالة بحال عبد الرحمن بن السائب ويقال: ابن السائبة ، كذا رويناه في أحكام أبي عليّ الطوسي - رحمه الله تعالى -، فإنّى لم أر عنه راويًا غير عمرو بن دينار إلا وكذا ابن سعاد ويقال: ابن سقاد، ولم يتعرُّض أحد لذكر حالهما فيما علمت، وأمّا ما ذكره الدارمي في مسنده عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن ابن سعاد وكان

<sup>(</sup>١) بياض «بالأصل » .

<sup>(</sup>٢) تقدّم في أحاديث الباب ص٧٩٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أبو داود (ح/٢١٧) والترمذي (ح/١١٢) والنسائي (١١٥/١) وابن ماجة (٦٠٥) وأحمد (١٩٤/١»، ١٤٣/٤ (٤٢١، ٤١٦/٥) والدارمي (١٩٤/١) والبيهقي (١٩٤/١) وأجمد (٢٨٦/١) والبيهقي (١٩٤/١) وأبن خزيمة (٢٣٤) والطبراني (١٥٦/٤) وأبو عوانة (٢٨٦/١) وحبيب (٢٩/١) ونصب الراية (٨٠/١، ٨١) والخطيب (٣٥٢/١) والمعاني (٥٤/١، ٥٥) وصححه الشيخ الألباني .

قلت:وهذا التخريج من طرق صحيحة ليس من طريق المصنّف . أمّا ما ذكر سنده المصّنف فقد أشار إلى ضعفه؛ لجهالة عبدالرحمن بن السائب .

مرضيًا من أهل المدينة فلا ندرى من القائل أهو ابن السائب أم عمرو؟! فإن ٣٦٠/ ب] كان ابن السائب/ فلا نقبل قوله؛ لأنه يحتاج إلى من يعدله، وإن كان عمرو قاله فلا ندرى أراد ابن سعاد أو ابن السائب فلمّا اتهمَّ الإمام سقط الاحتجاج به ، وأيضًا فهذه لفظة لا تعطى توثيقًا؛ لاحتمال أن يكون مراده الدين، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة سالمة من هذين الرجلين ذكرهما البخاري في صحيحه ، نا أبو معمر، نا أبو نعيم، نا عبد الوارث عن الحسين ابن ذكوان المعلم البصرى قال يحيى بن أبي كثير: وأخبرني أبو سلمة أنّ عطاء ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد الحمني أخبره أنّه سأل عثمان بن عفّان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله عَلِي فسألت عن ذلك عليّ ابن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبيّ بن كعب فأمروه بذلك. فأخبرني أبو سلمة: أن عروة أخبره أنّ أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله عَيْضَة ، وقال أبو الحسن الدارقطني في كتاب العلل: وفي هذا الموضع وهم؛ لأنّ أبا أيوب لم يسمع هذا من النبي عليه السلام، إنَّما سمعه أبي بن كعب من النبي قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي انتهى كلامه . وفيه نظر؛ لأنّ أبا أيوب قد قدمنا قوله: أنّه سمع ذلك من النبي عَيْلِيُّ على لسان أبي سلمة عن عروة ، وكونه رواه بواسطة في البخاري أيضًا لا يؤثر فيما قلنا؛ لأنه يحتمل أنّه سمعه من أبيّ، ثم سمعه من المصطفى [١/٣٦] عَيْضًة ولو لم يكن هذا لما جاز له أن يقول: سمعته من النبي عَيْشَةٍ، وأمّا قول/ القاضى أبى بكر(١) بن العربي - رحمه الله تعالى - في حديث أبي أيوب هذا، والعجب من البخاري كيف ساوى بين حديث عائشة في إيجاب الغسل

<sup>(</sup>١) ابن العربيّ العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي . جمع وصنّف ، وبرع في الأدب والبلاغة ، وبعد صيته، وكان متبحرًا في العلم ، ثاقب الذّهن ، موطأ الأكناف ، كريم الشمائل ، مات بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . له ترجمة في البداية والنهاية (٢٢٨/١٢) ، وشذرات الذهب (٤١/٤) وطبقات المفسرين للداودي (١٤١/٤) ونفح الطيب (٢٥/٢) .

بالتقاء الختانين(١) وبين حديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلا بالإنزال؟ وحديث عثمان هذا ضعيف؛ لأنّ مرجعه إلى الحسين بن ذكوان رواه عن يحيى بن كثير ثم قال: والحسين لم يسمعه من يحيى؛ وإنَّما نقله له يحيى؛ ولذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع، وهذه علَّة وقد حوَّلت حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر فيه النبي عَلِيْكُ وهذه علّة ثانية، وقد خولف أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنّه سأل خمسة أو أربعة من الصحابة فأمروه بذلك من غير وقع، قال: وهذه علة ثالثة ففيه نظر أمّا العلة الأولى فلأنّ البخاري رواه في موضع آخر عن سعد بن حفص عن شيبان عن يحيى ، وقال أبو الحسن الدارقطني: حدّث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان وهو صحيح عنهما، ورواه ابن شاهين من حديث معاوية بن سلام أنا يحيى به ، العلة الثانية: قوله: إنّ البخاري رواه بصيغة المقطوع، وليس كذلك؛ لأن العلماء قالوا: ليس في البخاري حديث منقطع شاهدًا أو سابقًا فكيف بما ذكره الاحتجاج، وقد نصّ العلماء على أنَّه قال: ذكر من غير قول أولت وما أشبه ذلك من ألفاظ الرواية محمولة عندهم على السماع إذا عرف اللقاء والسماع، وحسين ممن عرف ذلك منه والله أعلم؛ ولذلك أنّ أصحاب الأطراف ذكروا موضع، وقال يحيى: هي رواية إجماع، ولهذا ساغ لهم إخراجه في مسند أبي أيوب/ ولذا أخرجه مسلم والإسماعيلي وأبو نعيم بصيغة عن، وعلى رأى جماعة عن في صحيح مسلم متصلة، فلأنّ عند البخاري بطريق الأول لما علم من شرط ، وقد وقع لك حديث حسين المعلم هذا مصرّحا فيه بالسماع من يحيى بن أبي كثير، نا أبو بكر محمد بن إبراهيم الطرفي، أنا يحيى بن عبد الوهاب أنبأ محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد،

•

<sup>(</sup>۱) وتمام لفظ الحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ». رواه البخاري في « التاريخ الكبير » (۲۸۱/٦) والتجريد (۲۹۹) والخفاء (۸٦/۱) والخطيب (۲۸۱/٦، ۲۱/۱) ۲۸۲) والحلل (۲۳۲/۱) والعلل (۲۳۲/۱) والعلل (۲۳۲/۱) والعلل

<sup>(</sup>٨٦) وابن عدي في والكامل، (١٦٣٥/٤) .

حدثني أبيّ حدثني أبيّ ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة: أنَّ عطاء بن يسار اخبره أنَّ زيد بن خالد أخبره أنَّه سأل عثمان قلت: أرأيت إذا جامع امرأته ولم يمن؟! فقال عثمان : « يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره» سمعته من رسول الله عَلِي قال: وسألت عن ذلك على بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبيًا فأمروه بذلك ، قال: وحدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عروة أخبره أنّ أبا أيوب أخبره أنّه سمع النبي عَلِيلًا يقول ذلك، وفي كتاب ابن شاهين، ثنا البغوي، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا حسين المعلم بن أبي كثير فذكره ، وكذا ذكره البيهقي في السنن الكبير عن أبى بكر أحمد بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد الله نا محمد قال ثنا الحسن بن عيسى البسطامي، ثنا عبد الصمد نا أبي نا حسين حدثني يحيى به، وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة في صحيحه أيضًا ، وأمّا قول ابن جرير في تهذيب الآثار، وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علَّة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة رواته، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا [١/٣٦٧] غير صحيح لعلّتين إحداهما: أنّ المعروف من رواية الثقات/ عن عثمان أن الحتان إذا مس الحتان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ، والأخرى: أنّه خبر قد رواه بعضهم عن شيبان عن يحيى، فجعله عن عطاء عن عثمان لم يجعل بينهما أحدًا ، والثالثة: أنّ يحيى كان عندهم مدّلسًا، والمدلس لا يقل عندهم من خبره إلّا ما قال، ثنا وشبهه بكلام لا يجزىء شيئًا كما بيّناه ، والثالثة قوله: إنَّ أبا سلمة خالفه زيد فغير ضار ولا منافاة بين قولهما ؟ لأن أبا سلمة إمام حافظ زاد شيئًا فتقبُّل منه بإجماع، ولأن الصحابة المذكورين أصحاب فتيا فلمّا سئلوا أفتوا بما عندهم من حديث عن النبي عَيْكُ؛ لأنّ مثل هذا لا يؤخذ بالآراء ونشطوا مرّة أحرى فتذكّروا مستندهم إن قيل لهم في ذلك فذكروه فصار جمعًا بين الرواية والفتيا والله تعالى أعلم ، ويوضح ذلك ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، قال أبو عمر : وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى فليس فيه تصريح يجاوزه الختان الختان، وأنا فيه طامع ولم يمس الختان الختان؛ لأنَّه مأخوذ من الاجتماع مكنى عن الوطء، وإذا كان لذلك فلا

خلاف حينئذ، ولو ذكر ما ذكره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في جمعه لحديث يحيى ابن أبي كثير كان أولى ماتقدّم وهو قوله، قال أبو طالب: زيد بن أخرم سمعت يحيى بن سعيد القطّان، وسئل عن حديث أبي أيوب فلم يحدّث به، وقال: نبأني عنه عبد الرحمن، وقال أبو عمر في التمهيد: وحديث أبي سلمة هذا حديث منكر لا يعرف من مذهب عثمان ولا على ولا من مذهب المهاجرين انفرد به يحيى وهو ثقة، إلَّا أنه جاء بما شذَّ به وأنكره عليه، ونكارته أنَّه محال أن يكون عثمان سمع من النبي عَلِيُّكُ بما يسقط الغسل من التقاء الختانين ثم يعني/ بإيجاب الغسل، وذلك في حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل »(١). وهو صحيح ولا أعلم أحدًا قال: بأنّ الغسل من التقاء الختانين منسوخ، بل الجمهور أنّ الوضوء منه منسوخ بالغسل ومن قال: بالوضوء منه أجازه وأجاز الغسل ولم ينكره، وقال يعقوب بن أبي شيبة: سمعت ابن المديني وذكر حديث يحيى فقال: إسناد حسن به، ولكنّه حديث شاذ، وقال على: قد روى عن عثمان وعلى وأبيّ بأسانيد جياد أيهم أفتوا بخلافه ، قال يعقوب: هو حديث منسوخ، وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير يعني هذا فيه علَّة تدفعه بها قال: نعم ما روى خلافه عنهم قال أحمد المديني: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، قيل له: قد كنت تقول غير هذا، قال: ما أعلمني قلت: غير هذا قط قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: الله المستعان، وفي صحيح الأسهل قال: ولم يذكر يعني الراوي عليًا ولم يقل أحد من الرواة عن النبي غير الحماني إنما قالوا مثل ذلك ، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب، وفي الباب غير ما حديث من ذلك حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: « بعث رسول الله عَلِيلَة إلى رجل من الأنصار فأبطأ واحتبس فقال : ما حبسك قال: كنت أصبت من أهلي، فلما جاءني رسولك

[٣٦٢/ ب]

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب انظر ص٧٨٩.

اغتسلت، ثم لم أحدث شيئًا. فقال رسول الله عَلِي : الماء من الماء، والغسل على من أنزل » رواه أبو جعفر في شرح الآثار(١) ومن جهة يزيد عن العلاء بن محمد بن سنان، عن محمد بن عمرو عن أم سلمة عنه، وقال أبو القاسم [٣٦٣] في الأوسط:/ ورواه من حديث وقاء بن إياس الوالي سمعت سهيل وذكر أنّ أبي صالح يذكرعن أبيه عن أبي هريرة لم يروه عن وقاء إلَّا أبو زهير تفرِّد به عبد الرحمن بن سلمة. وحديث رافع بن خديج قال : ناداني رسول الله عَيْلِيُّهُ وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، واغتسلت وخرجت فأخبرته فقال : لا عليك الماء من الماء » قال رافع: ثم أمرنا رسول الله عَلِين بعد ذلك بالغسل رواه أحمد في مسنده (۲) من حديث رشيد بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع ولم يسمه، وقال البخاري: هذا حديث حسن وفيه نظر؛ لأنّ رواية رشدين وحديثه لا يحسن وفيه رجل لم يسمه فهو منقطع، وقد وقع لنا متابعًا لرشدين وهو ابن لهيعة فيما ذكره ابن مساور عن موسى بن أيوب وسمى الرجل المبهم سهلاً؛ ولذا جاء في بعض الروايات مصرّحًا باسمه عن رشدين، ذكر ذلك الحافظ أبو الطاهر البغوى فقال: أنا الراوى عن أبي الحسن أحمد بن محمد الحليمي سماعًا عن أبي بكر المهندس سماعًا، ثنا محمد هو ابن زمان بن حبيب، ثنا أبو الطاهر، ثنا رشدين عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه فذكره ، فلو حسّنه الحازمي بهذه الأمور يساغ له ذلك، والله تعالى أعلم. وحديث عائشة: «أنّ رسول الله عَيْكُةٍ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل » رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وسيأتي الكلام عليه بعد وحديث جابر بن عبد الله قال مرّ النبي ﷺ برجل من الأنصار فخرج ورأسه

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه الطحاوى في مشكل الآثار (۳۷٦/۱) وأحمد في « المسند » (۱٥٠/۳) والطبراني (۲۲٦/۱) وعبد الرزاق (۲۰۵۱) وإتحاف (٤٩٨/٤) ومطالب (۲۰٤) ومعانى (۱/ ٥٤) والمجمع (۲۰۶۱) وعزاه إلى أبي يعلى والبزار وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه أحمد (١٤٣/٤) والمجمع (٢٦٥/١، ٢٦٦) وعزاه إليه وإلى الطبراني في «
 الأوسط » وقال عن سهل بن رافع عن أبيه ، وفيه رشدين بن سعد وهو سيىء الحفظ .

يقطر فقال:/ « لعلنا أعجلناك » قال : أجل يا رسول الله . قال: « إذا عجل [٣٦٣/ ب] أحدكم أو أقحط، فلا يغتسل » رواه أبو جعفر(١) وشاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ عن أبيه عن الباغندي، ثنا أبو نعيم ثنا أبو إسرائيل الملائي عن الحكم عن أبي صالح عنه. وحديث أنس بن مالك أن النبي عَلِيْكُ قال : «الماء من الماء (٢٠)، رواه أيضًا عن أحمد بن عمرو ثنا عبيد الله بن أسامة الحلبي، ثنا يعقوب بن كعب، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عنه. وحديث عبد الله بن عباس قال: أرسل النبي عَلِيلِهُ إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال : ما حبسك؟ قال: كنت على المرأة فقمت واغتسلت فقال: وما عليك ألا تغتسل ما لم تنزل قال: فكانت الأنصار تفعل ذلك ١٥٠٥ رواه ابن أبي داود في كتاب الطهارة تأليفه عن عبد الله بن سعيد ثنا طلحة عن أبي سعيد عن عكرمة عنه، وحديث زيد ابن ثابت الآتي في الباب بعده، وكذلك حديث رفاعة قال أبو عمر: وفعله إذا أعجل أحدكم أو أقحط تقتضي أن يكون جوابًا لمن أقحط أو أعجل عن بلوغ التقاء الختانين ، ولذلك حديث ابن شهاب عن أبي سلمة رواه أصحابه كذلك؛ لأن قوله الماء من الماء لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين، والله تعالى أعلم. وحديث صالح السالمي الأنصاري قلت للنبي عليه السلام: هتفت وأنا مع المرأة قد خالطها، فلمّا أن سمعت صوتك أجبتك منها فلما دخلت المسجد كرهت أن أدخله حتى اغتسل. فقال رسول الله ﷺ : « الماء من الماء». رواه أبو موسى في كتاب الصحابة من جهة ابن إسحاق عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أبيه عن جدّه أبي سعيد/ قال خرجنا مع النبي إلى مسجد ابن عمرو بن عوف، فمن تفرد به عن سالم فذكره ثم قال: رواه ذكوان عن أبي سعيد ولم يسمه الرجل، وكذلك أبو هريرة وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لم يسمياه، وحديث عبدالله

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٦٥/١) وعزاه إلى البزار ورجاله ثقات إلاّ أبا إسرائيل الملائي فإنّه ضعيف لسوء حفظه ، وقد وثّقه بعضهم .

<sup>(</sup>٢) تقدَّم من أحاديث الباب ص٧٩٤ .

<sup>(</sup>٣) تقدَّم من أحاديث الباب

بن غسان قال: قلت: يا رسول الله إني كنت مع أهلي فلما سمعت صوتك أعجلت فاغتسلت فقال عليه السلام: « الماء من الماء » رواه أيضًا من حديث كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عنه ، وحديث أبي عثمان الأنصاري قال: « دق عليّ رسول الله عقليّ وقد ألمت بالمرأة، فكرهت أن أخرج إليه حتى أغتسل فأبطأت عليه فلحقته فأخبرته، فقال: أكنت أنزلت قلت: لا . قال: أما إنه لم يكن عليك إلا الوضوء» (١٠). رواه أيضا من حديث عمر بن محمد بن الحسن، ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزياد عن أبيه عن أبي سلمة عنه ، ومرسل عبد الله بن عبد الله بن عقيل قال: « سلم النبي عليه على سعد بن عبادة ثلاثًا فلم يأذن له، كان على حاجة فرجع النبي - عليه السلام - فقام سعد سريعا فاغتسل، ثم تبعه فقال يا رسول الله: إني كنت على حاجة فقمت فاغتسلت، فقال عليه الصلاة والسلام: « الماء من الماء ».

\* \*

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٢٦٤/١) وعزاه إلى أحمد في و مسنده » وإسناده حسن . ولفظه :

<sup>.</sup> قلت يا نبي الله: إنّي كنت مع أهلي، فلمّا سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت . فقال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ الماء من الماء ﴾ .

# ٧٤ – باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقي الختانان

حدثنا علي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا: ثنا الوليد ابن مسلم ثنا الأوزاعي، أنبأ عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي عَيْسَةُ قالت : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله/ عَيْسَةُ [٣٦٠ ب] فاغتسلنا ». هذا حديث خرجه أبو عيسى (١) من حديث الوليد ثم قال: ثنا هناد ثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن سعيد عن عائشة قال رسول الله عَلِيْكُ: « إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل »(٢). وقال: حديث عائشة حسن صحيح، وقال في العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث خطأ، إنَّما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً، وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئًا من قولها فأخذ الخرقة فمسح بها الأذي، وقال أبو الزناد: وسألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئًا قال: لا، ورواه الشافعي عن الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم، قال البيهقي: كذا رواه الربيع بالشُّك، ورواه المزنيّ عنه فقال عبد الرحمن بن القاسم: بلا شك، ولذلك قاله ابن خزيمة عن المزني، ورواه حرملة عن الشَّافعي عن الوليد بن مسلم، والوليد بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بغير شك، وعاب أبو محمد الإشيبلي على الترمذي تصحيح حديث ابن زيد بقوله، وذكره الترمذي من حديث ابن زيد وقال فيه: حسن صحيح، ولم يقل في عليّ: شيئًا

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (ح/١٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (ح/ ١٠٨) وأحمد (١٧٨/٢) وابن أبي شيبة (٨٩/١) وتلخيص (١٣٤/١) والبيهقي (١٦٣/١) وواه وابن عدي في ( الكامل ) (١٦٥/٤) وتجريد (٢٩٩) والخطيب (٢١١/١، ٢٨٢/٦) ورواه الشّافعيّ في اختلاف الحديث (٢٠/٧) عن إسماعيل بن إبراهيم عن عليّ بن زيد بإسناده ، ورواه أيضًا فيه وفي الأم (٣١/٧) عن سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد عن سعيد بن المسيب: ﴿ أَنّ أَبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين ؟ فقالت عائشة : قال رسول الله عليه: ( إذا التقى الختانان، أو مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل ) . وصحة إسناده الشّيخ أحمد شاكر، والشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

وأكثر الناس يضعفه، وقال أبو الحسن: عليه بأنه لم يصب في اعتراضه؛ لأنَّ اعتلال البخاري عليه بأنه يروى مرسلاً بعلة فيه، ولا اتصال قول القاسم: أنه لم يسمع في هذا الباب شيئًا؛ فإنه قد يعني به شيئًا يناقض هذا الذي رويت، لائبًد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه وهو الثقة المأمون والأوزاعي، أما [١٠٣٥] الوليد بن مسلم وإن كان مدلسًا ومسومًا، فإنه قد قال/ فيه ذكر ذلك الدارقطني ، وذكر أيضًا طريقًا آخر عن الأوزاعي هو منه صحيح أيضًا، قال أبو الحسن ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن الوليد بن يزيد، أبنا أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة : « إنَّما سئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل؟ فقالت: فعلته أنا والنبي عَيْشَةٍ فاغتسلنا جميعا » قال الدارقطني : رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن فريد، ورواه بشر بن بكر وأبو المغيرة وعمرو بن أبي سلمة، نا محمد بن كثير المصيصى ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفًا انتهى . الوليد ثقة من أكابر أصحاب الأوزاعي وكان الأوزاعي، يقول: عليكم به فإن كتبه صحيحة أو كلامًا هذا بمعناه ، وقال أيضًا: ما عرض علي كتاب أصح من كتاب الوليد، وقال فيه دحيم: صالح الحديث وابنه العباس ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض فصح الحديث، وإن كان حديث الترمذي معترضا عنده من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح من طريق ابن فريد - رحمه الله تعالى - انتهى كلامه . وفيه نظر من حيث إغفاله ما قاله علي بن عيسى من تصحيح حديث ابن جدعان على ما ذكر، ولهذا أنَّ عبد الحق لما ذكره في أحكامه الكبرى أفرده من حديث الأوزاعي من عند النسائي محققًا تصريح الترمذي لحديث ابن جدعان، وأبو عيسى في ذلك كما قيل ، ومالك حكاه لأبي محمد في فهمه لا للترمذي بزعمه؛ لأنه لم يصحح حديثه كما صححه أبو عليّ الطوسي في أحكامه من غير متابع ولا شاهد، ولذلك المعرى في شرح السنة، ولا قال ما [٣٦٥] ب] يؤذن بذلك إنَّما قال: حديث عائشة صحيح وهذا ما لا خلاف/ فيه، ولو أراد هذا الحديث لأشار كعادته، وقال: هذا وإن شئت لم أقل ذلك أيضًا في حديث الأوزاعي المبدأ بذكره عنده لا من طريق غيره المصححة؛ لما نقله عن شيخه وهو في الغالب سمع كلامه حذر العدّة بالعدّة ، ولا يقال: لعلّه صح

حديث ابن جدعان هذا ما عضده من الشاهد قبله تنصيصه على خطابه، والخطأ لا يصلح عنده للشواهد، وفي المعرفة عورض الشافعي في هذه المسألة بمصعب بن جدعان، وأنّ حديثه هذا ليس مما يثبت أهل الحديث فعارضهم برجوع إلى وأنّ ذلك لا يكون إلا عن توفيق ، قال أبو بكر: والأمر على ما قالاه جميعًا غير أنّ حديث عائشة هذا ما ثبت من جهة أخرى، ولما رواه أبو القاسم في الأوسط من حديث عاصم عن عثمان بن مرّة عن السّائب عن عروة عنها مرفوعًا قال: لم يروه عن عثمان إلَّا عاصم، فهذا رجل رفعه عنها الرواية الوليد ابن مسلم وأغفل ذكره الدارقطني فلم يذكره حتى عدّد الواقعتين والدافعين ، وأمّا قول الحافظ التسترى إنّ حديث الأوزاعي موقوفًا لم يسنده عائشة بغير صواب؛ لأنَّها قالت: فعلته أنا ورسول الله عَيْلِيُّهُ فهذا موضوع إجماعًا، ولهذا الحديث إسناد صحيح ذكره مسلم من جهة عبد الله فقال: ثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا هشام بن حسان ثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى وثنا ابن مثنى ثنا عبد الأعلى ، وهذا حديثه ثنا هشام ابن حسان عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل/ إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون : إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فقلت لها: يا أمّاه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني استحييت فقالت: لا تستحيى أن تسألني عما كنت سائلاً أمك التي ولدتك، فإنَّما أنا أمَّك ، قلت : فما يوجب الغسل على الجبير سقطت؟ قالت: قال رسول الله عَلِيُّكُم : ﴿ إِذَا جَلُّسَ بِينَ شَعْبُهَا الأَرْبِعِ، ومُسّ الختان الختان؛ فقد وجب الغسل» كذا خرجه مسلم(١) في صحيحه بلفظ الشك أعنى قوله: ولا أعلمه إلا من أبي بردة لم يذكر رواية الأنصاري هل

[ 1 /٣٦٦]

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه مسلم في (الحيض ، ح/۸۷، ۸۸) والبخاري (۸۰/۱) وأحمد (۲۲۷) والبخاري (۸۰/۱) وأحمد (۲۳٤/۲) والدارمي (۱۹٤/۱) والدارقطني (۱۳۲/۱) وابن خزيمة (۲۲۷) وشرح السنة (٤/١) والمشكاة (٤/١) ونصب الراية (۸۲/۱) والخطيب (۷٤/۲) وتلخيص (۱۳٤/۱) والحلية (۲/ ۷۶) والإرواء (۱۳۲/۱) .

هي لهذه لفظًا وشكًا أو ليس مثلها؟ فلما أردنا علم ذلك ليسلم الحديث من هذه الشائبة، وليعلم هل يخاف هذه فيما يؤثر أم لا؟ يوجد نا أبو بكر بن خزيمة خرجها بلفظ مسلم، وسواء عن ابن مثني عنه، وكذلك أبو العباس السراج في مسنده، وأبو نعيم الحافظ رحمه الله تعالى والبيهقي في سننه ولفظه: فأتيت عائشة فقالت : قال النبي عَلِيلَةً : ﴿ إِذَا جَلَسَ بِينَ شَعِبُهَا الأَرْبِعِ، ومَسَ الْحَتَانَ الْحَتَانَ ﴾. ولفظ أبو نعيم : « إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل ». ورواه مسلم أيضا من طريق فيه لطيفة، وهي رواية صحابي عن تابعية فقال: ثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، ثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أمّ كلثوم عن عائشة زوج النبي عَلَيْكُ قالت : إنّ رجلاً سأل النبي عَلَيْكُ عن الرجل يجامع [٣٦٦] ب] أهله ثم يكسل هل عليها الغسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله/ عَلَيْكُم : « إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»(١). وليس لقائل أن يقول: هو من رواية أبي الزبير عن جابر من غير تصريح بالسماع، ولا هو من رواية الليث عنه، وذلك مشعر بالانقطاع، وإن كان عند مسلم فإنه ينفع في المناظرة لا في النظر؛ لأنَّه وقع لنا طريق يصرّح فيها بالسماع ذكرها الحافظ أبو بكر الخطيب فيما رويناه عنه في كتاب رواية الصحابة عن التابعين من حديث الإمام أحمد بن حنبل، ثنا موسى بن داود ثنا عبد الله عن أبي الزبير أخبرني جابر به في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب أن أبا موسى سأل أنا عائشة فقال: «الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل »(٢). فقال أبو موسى : لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك ، وكذا ذكره موقوفًا، وقال في المعرفة: هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف، ورواه أبو قرّة موسى بن طارق عن مالك عن يحيى مرفوعًا، قال أبو الحسن في الغرائب: لم يسنده عن مالك غير أبي قرة ، وفي مسند أبي قرة ذكر سفيان عن محمد بن عجلان عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا مثله ، وقد وقع لنا ما يشعر بأن ابن المسيب رواه عن أبي موسى عنها، ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي من حديث

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم (۲۷۲) والبيهقي في «الكبرى» (۱٦٤/۱) وابن السني (ح/ ٦١٠) ومعاني (١٩٥١) وأبو عوانة (٢٨٩/١) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم في أحاديث الباب ص ٨٠٣.

أسد عن حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن سعيد قال: ذكر أصحاب النبي : «إذا التقى الختانان » فأتى أبو موسى عائشة فذكره، وقال البيهقي: لم يروه مرفوعًا غير ابن جدعان، وهو لا يحتج به، والله تعالى أعلم . وقال ابن عمر في الاستذكار: وروى عليّ بن زيد عن سعيد قال : « نازع أبو موسى قومًا من الأنصار فقالوا : الماء من الماء. فانطلقت أنا وهو حتى دخلنا على عائشة » . وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان (۱) عنها : «كان عليه السلام إذا التقى الختانان اغتسل »(۲). والأول وإن لم يكن مسندًا؛ فإنه يدخل في المسند بالمعنى والنظر ، وفي شرح السنة هذا حديث حسن صحيح، لكن جريانه على توهمه كما بيّنا أنّ مثله لا يصح سنده، ورواه الحسن عن أبيه من طريق لا بأس بها فرفعه بنحوه، قال أبو القاسم في الأوسط (۱): لم يروه عن سالم الخياط عن الحسن إلا الوليد بن مسلم ، وفي كتاب الطحاوى من حديثه عن ابن أبي داود عن عباس بن الوليد البرنام، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي الوليد بن أبي المسلم ، وفي كتاب الطحاوى من حديثه عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي

[1/577]

<sup>(</sup>١) قوله : « النعمان » وردت « بالأصل » « العمير » وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أحمد (١٢٣/٦ ، ٢٢٧) وبهذا اللفظ الذى ذكره المصنف عن عائشة صحيح ، فقد رواه القاسم بن محمد عنها قالت : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله عليه . .

رواه الترمذي (۲۳/۱) وابن ماجة (ح/ ۲۰۸) بسند صحيح عنها .

ورواه مسلم (١٨٧/١) وغيره من طريق أخرى عنها عن النبي عَيِّلِيَّ مرفوعًا من قوله عَيِّلِيَّ نحوه . ورواه الخطيب من طريق أخرى عنها عن النبي عَيِّلِيَّ مرفوعًا من قوله عَيِّلِيَّ بلفظ الترجمة ، وروايته (٣١١/١ ، ٣٨٣٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢/٩/١) وقال : « لم يروه عن عمرو إلّا أبو حنيفة ، ولا عنه  $||V||^2$  عبد الله » وهو وشيخه ضعيفان، ولكن للحديث زيادات منها ما هو حسن بمجموع طرقها عن عمرو بن شعيب .

ورواه الطحاوي ((70/1)) ورواه البيهقي ((70/1)) بإسناد صحيح ، وهو عند مسلم ((70/1)) بنحوه ، وفي صحيح سنن أبي داود ((70/1)) كلهم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة وبه زاد : ( أنزل أو لم ينزل ) .

حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال : إني لجالس عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتى النّاس في الغسل من الجنابة برأيه. فقال عمر: أعجل به، فجاء زيد فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتى الناس فقال له زيد: ما أفتيت برأيي، ولكن سمعت من أعمامي شيئًا فقلت به . فقال من أي أعمامك؟ فقال: من أبي وأبي أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت عمر فقال : ما تقول في هذا ؟ قال : فقلت : إنَّا لكنَّا نفعله على عهد النبي عَلِيلًا، ثم لا نغتسل. قال أسألتم النبي عَلِيلًا عن ذلك؟ قلت: لا . قال عليّ بالناس فاتفق النّاس أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من عليّ ومعاذ بن جبل فقال علي: لا أحدًا أعلم بهذا من أزواج النبي عَلَيْكُ فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الحتان الحتان فقد وجب الغسل جد فخطب عمر وقال: لئن أخبرت بأحد [۳۱۷] ب] يفعله ثم [V] يغتسل فحكمه عقوبة [V] ورواه أيضًا من حديث ابن لهيعة عن يزيد عن أبي وجيه سمعت عبيد بن رفاعة يقول: ثنا في مجلس عمر بغير ذكر أبيه ، ورواه أيضًا عن روح بن الفرح عن يحيى بن بكير، عن الليث حدثني معمر عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، والله تعالى أعلم. وذكر هذه القصة من حديث عبد الأعلى أيضًا الإمام أبو بكر محمد بن هارون في مسنده عن يحيى بن إسحاق، ثنا ليث بن سعد عن يزيد عن معمر وفيه فقال عمر : « إنّ الأمر لا يصلح. وقال معاذ: يا أمير المؤمنين: إن هذا الأمر لا يصلح » وذكر أحمد بن منيع في الروايات في مسنده باختلاف قريب وفيه: فجاء زيد فكلما رآه عمر قال ابن عدي نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك،

<sup>(</sup>۱) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٢٦٦/١) وعزاه إلى أحمد في و مسنده ، والطبراني في و الكبير ، ورجال أحمد ثقات إلا ابن إسحاق مدلس وهو ثقة ، وفي الصحيح طرف منه ، زاد الطبراني في و الكبير ، و ثم أفاضوا في العزل فقالوا : لا بأس فسار رجل صاحبه فقال : ما هذه المناجاة فقال أحدهما يزعم أنها الموؤدة الصغرى فقال عليّ : إنّها لا تكون موؤدة حتى تمر بسبع تارات قال الله عز وجل : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) إلى قوله: ( فتبارك الله أحسن الخالقين) قال : فترقوا على قول على تر بن أبي طالب أنّه لا بأس به .

وفيه قد كنًّا نفعل ذلك على عهد رسول الله عَيْضَةً فلم يأتنا من الله تحريم ولم يكن من رسول الله عَيْظِة عنى قال: ورسول الله عَيْظِة يعلم ذلك قال: لا أدرى وهو معارض لما ذكره مالك عن يحيى عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد أنّه سأل زيد بن ثابت أنّ أبيّا فرغ عن ذلك قبل أن يموت ، وسيأتي في صحيح البستي ثنا على بن الحسين بن سليمان، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجرجاني، ثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة، ثنا أبو مرّة قال حدثنا الحسين بن عمران عن الزهري سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا الأمر من أمر رسول الله عَيْلِيُّهُ حدثتني عائشة : «أنَّ رسول الله عَيْلِيُّهُ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالاغتسال » قال: عن ابن مهران قالا: ثنا مبشر الحلبي عن محمد بن غسان عن أبي حازم، وقال البيهقي: إسناده صحيح موصول، خبرنا على طريقة الفقهاء في صحة السند، وهذا كان يصلح أن يكون دليلاً لولا ما قاله ابن أبي حاتم وسأل أباه عنه فقلت: يعرف هذا الحديث، فقال: ما يعرف أصلاً يعنى والله تعالى أعلم هذه الرواية لا أصل الحديث بدليل ما ذكره ابنه ، سمعت أبى وذكر الأحاديث المروية في الماء من الماء من حديث أبي أيوب عن أبي وأبي صالح وأبي سعيد ، فقال: هذا منسوخ بحديث سهل عن أبي، وقال الحازمي: يشتبه أن يكون الزهري أخذه عن أبى حازم وذكر البستى في صحيحه شيئًا شفى به النفس وأزال به اللبس أنّ هذا الخبر رواه معمر عن الزهري من حديث غندر فقال: أخبرني سهل ورواه عمرو بن الأرت عن الزهري فقال: حدثني بعض من أرضى عنه سهل، ويشبهه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل كما قاله غندر وسمعه عن بعض من يرضاه عن سهل فرواه مرة عن سهل ومرّة عن الذي رضيه عنه ، وقد تتبعت طرق هذا الحديث على أن أجد أحدًا رواه عن سهل فلم أجد في الدنيا أحدًا رواه إلا أبا حازم يشبه أن يكون المبهم هو والله تعالى أعلم . وقال موسى بن هارون: قد روى ابن حازم هذا الخبر عن سهل، وأظن ابن شهاب سمعه منه؛ لأنّه لم يسمعه من سهل، وقد سمع من سهل أحاديث، فإن كان سمعه من أبي حازم فإنّه عدل رضى وبنحوه ذكره البيهقي في المعرفة، وقال أبو عمر: إنَّما رواه ابن

1.9

شهاب عن أبي حازم عن سهل، وهو حديث صحيح ثابت بنقول العدول الثقات [٣٦٨] با له ذكره في الاستذكار ، ويفهم من كلام ابن حبان أن محمد/ بن جعفر تفرّد بقول الزهري أخبرني سهل، وليس كذلك كما ذكر أبو جعفر في كتابه الناسخ والمنسوخ، نا أحمد بن يونس ثنا محمد بن شاذان ثنا يعلى بن المبارك عن يونس عِن الزهري حدثني سهل ، وكذا ذكره يعني: ابن مخلد، فقال: ثنا أبو كريب، نا ابن المبارك عن يونس به فيما ذكره أبو الحسن القطان وقال: إن صحّ ما ذكره كان متصلاً. وذكره الحافظ ضياء الدين في الأحاديث المختارة من حديث يونس عن الزهري عنه، وذكر ابن الحصار في تقريب المدارك: أنّ أبا داود قال: النّاس كلُّهم رووه عن الزهري عن سهل إلا عمرو ابن الحارث فإنَّه أدخل بينهما رجلاً، ويرون أنَّ الرجل أبا حازم ، وأمَّا قول ابن حبان: لم أر أحدًا في الدنيا رواه عن سهل إلا أبا حازم. فيشبه أن يكون وهما لما أسلفناه من تصريح الزهري بسماعه من سهل هذا الحديث ، وفي لفظ الطحاوى مسنده إلى أبي إنَّمَا كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله الأمر نهى عنه، وقال ابن أبي حازم: وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي، وقال البيهقي: أنبأ أبو على بن شاذان، أنبا حمزة بن محمد بن العباس، ثنا الدوري عن عثمان بن عمر، ثنا يونس الأيلي عن الزهري أنّ رجلاً من الأنصار يتهم أبا أيوب وأبا سعيد كانوا يفتون الماء من الماء، وأنّه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلمَّا ذكر ذلك لعمر ولابن عمر وعائشة أنكروا ذلك وقالوا: « إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال سهل بن سعد - وكان قد أدرك النبي عليه السلام وهوابن خمس عشرة سنة -: حدثني أبيّ بن كعب فذكره ، وقال الشَّافعيِّ: وإنَّمَا بدأت بحديث أبيٍّ؛ لأنَّ فيه دلالة على أنَّه سمع الماء من الماء من النبيّ/ عَلِيْتُهُ ولم يسمع خلافه فقال به: ثم لا أحسبه تركه إلّا أنَّ النبي عَيْظَة قال بعده ما نسخه، قال: وهذا أثبت إسناد ورواه أبو شيبة في مصنفه عن سهل بن يوسف، نا شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن عميرة بن شربي عن أبيّ بن كعب قال : « إذا التقى متلقاهما من وراء الختان وجب الغسل » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي

هريرة عن رسول الله عَيْضَة قال : « إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل » هذا حديث أخرجوه (١) إلا الترمذي ولما رواه البخاري عن معاذ بن فضالة ثنا هشام ح، وثنا أبو نعيم عن هشام قال: تابعه عمرو بن مروان عن شعبة مثله يعنى: المخرج عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة، عن ابن أبي عدي وعن ابن المثني عن وهب بن جرير كلاهما عن عمرو عنه قال البخاري: وقال موسى: ثنا أبان ثنا قتادة أنبأ الحسن مثله يعني المخرج عند البيهقي من حديث عثمان وهمام بن يحيى عنه، ولفظه: «ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» وهو أسلم من حديث مطر عن قتادة، ولفظ أبي داود: « التزق الختان الحتان ». ولفظ أبي عبد الرحمن : « بين شعبها ». ورواه أيضًا من حديث أشعث عن ابن سيرين، ثم ذكر أنّ شعبة وهشام وأبان وأبا عوانة رووا يعني كما تقدّم ، ولذلك قاله يزيد بن صريح(٢) عن ابن أبي عرفة عن قتادة وخالفه عبد الأعلى عن سعيد فأسقط أبا رافع، ووقفه ورواه الليث عن قتادة مرفوعًا لم يذكر أبا رافع وتابعه/ سعيد بن بشير عن قتادة ورواه حماد بن سلمة عن قتادة وحبيب بن الشهيد وحميد الطويل عن الحسن عن أبي هريرة موقوفًا، ورواه مطر عن الحسن عن أبي رافع مرفوعًا لم يختلف عليه، واختلف عن يونس بن عبيد فرواه نصر بن عليّ عن عبد الأعلى عن يونس مثل رواية مطر ، وخالفه حميد بن الحسن ومحمد بن مثنى فقالا: عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا؛ ولذلك رواه يزيد بن زريع وأبو مروان الغساني يحيي بن زكريا وشعبة تفرّد به النّضر بن محمد عن شعبة عن يونس مرفوعًا لم يذكر أبا رافع ، ولما ذكره ابن شاهين من هذه الطريق قال فيه: صحيح غريب، قال أبو الحسن: ورواه الثوري مرفوعًا بإسقاط الحسن، ورواه جرير بن حازم بإسقاط الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، ورواه ابن

[4 / 474]

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (۸۰/۱) ومسلم في (الحيض ، ۸۷ ، ۸۸) وأحمد (۲۳٤/۲) والدارمي (۱۹٤/۱) والدارقطني (۱۱۳/۱) وابن خزيمة (۲۲۷) وشرح السنة (٤/١) والمشكاة (٤/٦) ونصب الراية (٨٢/١) والخطيب (٧٤/٢) وتلخيص (١٣٤/١) والحلية (٢/ ٧٤/) والإرواء (١٦٣/١) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ٥ صريح ، وردت ٥ بالأصل ، ٥ تصريع ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

جدعان وأبو هلال الراسبي وخالد بن رواح عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال يحيى القطان والنضر بن شميل عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا، وخالفهم عيسي بن يونس فرواه عن أشعث عن ابن سيرين مرفوعًا، ورواه عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عائشة مرفوعًا، ورواه عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عائشة مرفوعًا، وخالفه مخلد بن حسين فرواه عن هشام عن محمد بن أبي هريرة عن عائشة وكلاهما وهم، والصحيح عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، وفي لفظ عنده من طريق صحيحة رجحها ابن القطَّان على طريق مسلم؛ لأنَّ طريقه فيها نظر وهذه سالمة منه : «إذا غشى الرجل امرأته فكان بين شعبها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل »(١). وفي كتاب الإسماعيلي وقاسم بن أصبع فيما ذكره عبد [۱/۳۷] الحق في الكبرى «والتزق الختان بالختان»، وفي لفظ لابن/ أبي شيبة في مصنفه : « إذا جلسها بين فروجها الأربع» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال رسول الله عَلِيْتُهِ: « إذا التقا الختانان، وتوارت الحشفة؛ وجب الغسل»<sup>(٢)</sup>. هذا حديث لو قال قائل: إسناده جيّد لكان مصيبًا؛ لما أسلفناه من حال حجاج بن أرطأة، وأنّ العجلي قال فيه: جائز الحديث وأنّ ابن خزيمة قال: لا أحتج به إلّا مما قال أنبا وسمعت، وقال عطاء: هو سيد شباب أهل العراق ، وقال الحاكم: وثقه شعبة وغيره من الأئمة ، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: صدوق، وقال: ابن عدي : يكتب حديثه، لكن يعارض هذا القائل فإنّ جماعة قالوا عنه: كان يدلس عن العزرمي عن عمرو بن شعيب، وهذا الحديث مخرجه من حديث محمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو، فلعل ابن أرطأة: اشتبه عنه، ولو صح

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد (۲۸/۲) والكنز (۴۸۰۹) والفتح (۳۹۰/۱) وعبد الرزاق (۱/۶۶۸) . (۱۰٤٦٨)

قلت :وهذه الروايات بألفاظ متقاربة المعنى. قلت : وطريق سند المصنّف صحيحة من الضّعف . (٢) صحيح، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٦١١) وأحمد (١٧٨/٢) وابن أبي شيبة (١٩/١) . قلت : وعلّته الحجاج بن أرطأة فهو مدلّس . ولكن له شاهد صحيح رواه مسلم وغيره من وجوه أخر .

ذلك ما ذكره ابن وهب في مسنده أنبأ الحارث بن شهاب عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بلفظ: سئل أنس ما يوجب الغسل فقال: ﴿ إِذَا التَّقِي الْحَتَانَانِ، وغَابِت الحشفة؛ وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»(١) فصار بهذا حديث في غاية الضَّعف؛ لما ذكرناه من حال العزرمي؛ ولهذا قال عبد الحق: وذكره من المدونة هذا إسناد ضعيف جدًا، والصحيح حديث مسلم(٢)، وذكره الطبراني في الأوسط من حديثه عن عبيد الله بن محمد الصفار التستري، ثنا يحيى بن غيلان، ثنا عبد الله بن مربع عن أبي حنيفة عن عمرو به، وقال: لم يرفعه عن عمرو بن شعيب إلَّا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد اللَّه بن مربع، تفرَّد به يحيي بن غيلان انتهى كلامه. وفيه/ نظر؛ لما أسلفناه من غير أبي حنيفة رفعه والله تعالى أعلم ، وفي الباب حديث رافع بن خديج : « أنّ النبي عَيْلِيُّهُ مر به فناداه؛ فخرج إليه فمشى السعة حتى المسجد، ثم انصرف فاغتسل ثم رجع فرآه النبي عليه السلام، وعليه أثر الغسل فسأله النبي عليه السلام عن غسله؟ فقال: سمعت بذاك وأنا أجامع امرأتي فقمت قبل أن أخرج فاغتسلت فقال له النبي عليه السلام: « إنَّمَا الماء من الماء، ثم قال النبي عليه السلام: « ليس ذاك إذا جاوز الختان الحتان فقد وجب الغسل »(٣). رواه الطبراني في الكبير من حدیث رشدین بن سعد عن موسی بن أیوب عن سهل بن رافع بن خدیج عن أبيه به معاذ قال عليه السلام: ﴿ إِذَا جَاوِزِ الْخِتَانُ الْخِتَانُ فَقَدُ وَجِبُ الغسل». ذكره الشيرازي من حديث غندر عن عبد القدوس بن الحجاج أنبأ ابن أبي مريم ثنا حبيب بن عبيد عنه ، وحديث بلال بن رباح أنه قال للنبي عَلِيْكِةِ: « يا رسول الله إذا خالطت أهلى فاختلفنا ولم أمن أغتسل؟ قال: نعم » ذكره أبو القاسم في الأوسط(٤) وقال: لم يروه عن بلال إلا شرحبيل بن السمط، ولا عن شرحبيل إلا ابن محيرز، ولا عن ابن محيرز إلا عليّ بن أبي

[۳۷۰] ب

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف . نصب الراية (٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ مسلم ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١٦٥ . ٢٦٤/١) وعزاه إلى أحمد في «مسنده ) والطبراني في ( الكبير ) وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. المصدر السابق (٢٦٧/١) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ، وفيه محمد =

جبلة تفرّد به حمزة بن ربيعة، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة قال : « إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل » رواه في المصنف(١) عن ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه عنه، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: «أمّا أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت » ثنا وكيع عن مسعر عن عبيد بن خالد عن عليّ وعن غالب بن الهديل عن إبراهيم عن علي قال: «إن جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»، ثنا حفص عن حجاج/ عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ أنّ ما أوجب الحدّ أو الجلد أو الرجم أوجب الغسل، ثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا كسل فلم ينزل قال: يغتسل، ثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أمّا أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت ، قال النووى : وعليه الجماعة، قال ابن المنذر: وبه قال شريح وعبيدة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى ومن تبعهم، ولاأعلم اليوم فيه من أهل العلم اختلافًا وبه نقول: قال أبو عمر: وقد قيل: معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة؛ لأنَّه لا يجب الغسل في الاحتلام إلا مع انزال الماء وهذا مجتمع عليه، روى شريك عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن عكرمة عن ابن عباس قال: «الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة»؛ لأنّه لا يجب الغسل في الاحتلام إلا مع إنزال الماء، وهذا ما اجتمع عليه. روى شريك عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن عكرمة عن ابن عباس قال: «الماء من الماء في الاحتلام»<sup>(٢)</sup>. قال أبو عمرو: اختلف أصحاب داود في هذا فمنهم من قال بما عليه الجمهور،

<sup>=</sup> بن إسماعيل بن علي الوساوسي وهوضعيف.

<sup>(</sup>١) قوله : « المصنف » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في: أبواب الطهارة، ٨١. باب ما جاء أنَّ الماء من الماء، (ح/١١٢) .

وقال: سمعت ابن الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك .

وقال: وفي الباب عن عثمان بن عفّان، وعلىّ بن أبي طالب، والزُّبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد: عن النبي عَيْنِكُ أنّه قال: «الماء من الماء» .

ومنهم من قال: لا غسل إلا بإنزال الماء الدافق، وجعل في الإرسال الوضوء انتهى كلامه. وفيه نظر لما ذكره عياض، ولا نعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا الأعمش وداود بن على الأصبهاني فهذا يبيّن لك أنّ الخلاف ليس من أصحاب داود، وقال أبو محمد: الأشياء الموجبة غسل الجسد كله إيلاج الحشفة، أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة أو الذاهب أكثر من الحشفة في فرج المرأة الذي هو مخرج/ المولد منها بحرام أو بحلال إذا كان تعمّد أنزل أو لم ينزل، وممن روى عنه الغسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال فذكر الذين ذكرهم ابن المنذر وزاد الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وحمزة بن عمرو الأنصاري، وأنكر البغوى في شرح السنة ذهاب سعد بن أبي وقاص إلى الغسل وقال: وكذلك أبو أيوب وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديع، وفي صحيح الجعفي قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذلك الأخر إنَّما بيّنا اختلافهم. قال ابن التين: رويناه بفتح الخاء وضبط في بعض الكتب بكسرها كَأَنَّه يقول: هذا الأخر من فعله عَيْكُم، فهو ناسخ لما قبله، وقال القاضي أبو بكر في قول البخاري: والغسل أحوط: كأنّ البخاري يرى أنّ الغسل مستحب، وقال أبو الوليد بن رشد في كتاب القواعد: لما وقع الإجماع أنّ مجاوزة الختانين يوجب الحدّ. وقيل: هو أن يكون الموجب للطهر، وحكوا أنّ هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة، وقال ابن القصار: رجع التابعون، ومن بعدهم على الأخذ بحديث: «إذا التقى الختان». وإذا صحّ الإجماع بعد الخلاف كان مسقطًا للخلاف قبله، ويصير ذلك إجماعًا، وإجماع الإعصار حجة عندنا كإجماع الصحابة، قال النووي: ومنهم من حمل قوله: «الماء من الماء». على ما إذا باشرها دون الفرج، واختلف في الشعب الأربع، فقيل: هما اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخدان، وقيل: الرجلان والشفّران، واختار عياض نواحي الفرج. قوله. ثم جهدها، قال ابن العربي: هو من الجهد بفتح الجيم، قال الخطابي: يعنى حضنها، وقال غيره: بلغ مشقها، وفي الإكمال: الأولى بلغ جهده في عمله فيها، وهو إشارة إلى الحركة،/ وقال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح. ولذا ذكره ابن القطان في كتاب أسماء النكاح؛ من تأليفه، قال

[ ] /٣٧٢

[۳۷۱/ ب]

القرطبي: وعلى هذا يكون جهدها أي: نكحها، وقوله: فلم يمن يقال بضم

الياء وإسكان الميم وهي اللغة الفصيحة ويقال: فتح الياء وبضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون حكاه عياض، يقال: أمنى منى إذا أنزل المنى قال تعالى: ﴿أَفْرَأَيْتُم مَا تَعْنُونَ﴾، والله سبحانه وتعالى أعلم .

\* \* \*

### ٧٥ – باب من احتلم ولم ير بللا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حماد بن خالد عن العمرى عن عبيد الله عن القاسم عن عياش عن النبي عيالية قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنّه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه احتلم ولم ير بللا، فلا غسل عليه »(۱). هذا حديث خرجه أبو عيسى(۲) عن أحمد بن منيع ثنا حمّاد بن خالد بلفظ: سئل النبي عيالية عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل». وعن الرجل يرى أنّه قد احتلم فلم يجد بللا قال: «لا غسل عليه»، قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم إنّ النساء شقائق الرجال»(۱). وقال: إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر وعبد الله ضعّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، ولمّا ذكره الطوسى في أحكامه ضعفه بعبد الله العمرى، وكذلك ولما رواه أبو القاسم بن الطوسى عن حديث مقدام بن داود عن أبي الأسود عن عروة والقاسم بن محمد عنها قال: لم يروه عن القاسم إلا عبيد الله بن عمرو/ أبو الأسود فتفرّد عن عبيد الله آخره عبد الله وعن أبي الأسود وابن لهيعة انتهى وهو كلام مخلص للترمذي؛ لأنّ بعضهم اعترض عليه برواية الأسود ولا يصلح ذلك؛ مخلص للترمذي؛ لأنّ بعضهم اعترض عليه برواية الأسود ولا يصلح ذلك؛

[۳۷۲/ ب

<sup>(</sup>۱) صحیح. رواه ابن ماجة في: ١. كتاب الطهارة، ١١٢. باب من احتلم ولم ير بللا، (ح/ ١١٢) . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف. رواه الترمذي في: أبواب الطهارة، ۸۲. باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بلا، ولا يذكر احتلامًا، (ح/۱۱۳).

قال أبو عيسى: وإنّما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر: حديث عائشة في الرّجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا. وعبد الله بن عمر ضعّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث .

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَيْلِيَّةٍ والتّابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلّة أن يغتسل. وهو قول سفيان النّوريّ وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنّما يجب عليه الغسل إذا كانت البلّة بلّة نُطفة. وهو قول الشّافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلامًا ولم ير بلّة فلا عُسل عليه عند عامّة أهل العلم .

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود (ح/٣٣٦) وأحمد في ومسنده، (٦/٦٥) .

لأنّ قوله تفرد به عبيد الله عن أخيه صحيح، ولو كان قال: تفرد به عبد الله مطلقًا لجاء عليه الاعتراض بهذا والله تعالى أعلم، قال أبو عمر في الاستذكار: وقد روى هذا المعنى يعنى: وجد أنّ الماء في النوم ملخصًا من أخبار الآحاد العدول مرفوعًا، ورواه عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ: «إنما النساء شقائق الرجال»، ولما ذكره الإشبيلي ردّه بالعجري المتقدّم الذكر، ثم قال: وهذا اللفظ: إنَّمَا النساء شقائق الرجال، وروى من حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح، وقد روى ذلك أبو الحسن من فعله، وقال: والحديث المشار إليه ذكره البزار فقال: ثنا عمر بن الخطاب ثنا محمد بن كثير ثنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: جاءت أم سليم إلى رسول الله علي فقالت: «يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؟! فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم فقال : إذا رأت ذلك فلتغتسل فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعم إنما هن شقائق الرجال»(١)، قال: وهذا حديث قد رواه جماعة عن أنس، ولا يعلم أحد جاء بلفظ إسحاق عن أنس انتهى كلامه وفيه نظر؛ من حيث تقديره كلام أبي محمد على صحة هذا الحديث ولا صحة به؛ لأن راويه محمد بن كثير بن أبي عطاء الصغاني الثقفي مولاهم المصيصى قال أبو جعفر العقيلي: هو من صنعاء دمشق، وقال أبو محمد بن الأكفاني: [١/٣٧٣] هو من مصيصة دمشق وأنكر ذلك بعض العلماء وإن/ كان الحسن بن الربيع قال: هو اليوم أوثق الناس، وكان يكتب عليه ابن معين فقال: كان صدوق(٢)، وفي رواية: ثقة وقال ابن سعد لشابًا بالشّام ونزل المصيصة وكان ثقة، وذكره ابن حبّان من الثقات وقال: يخطىء ويغرب. وقال صالح بن محمد: حزرة هو صدوق كثير الخطأ فقد قال فيه البخاري: لين جدًا وضعفه أحمد وقال: بعث إلى اليمن وأتى بكتابه فرواه، وقال عبد الله بن أحمد: ذكره أبى فضعّفه جدًا، وضعّف حديثه عن معمر جدًا وقال: هو منكر

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٣١٠) والنسائي (١١٢/١، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل) والدارمي (ح/٧٦٤) وأبو عوانة (٢٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «صدوق» وردت «بالأصل» « صدرة» وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه .

الحديث، أو قال: يروى أشياء منكرة، وقال عبد الرحمن: سئل أبي عنه، فقال. دفع إليه كتاب الأوزاعي من حديث كان مكتوبًا ثنا محمد بن كثير فقرأه إلى آخره يقول: ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي وهو محمد بن كثير المصيصي، وأنّه حدّثه عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: نظر النبي عَلِيْكُم إلى أبي بكر وعمر... الحديث فقال: كنت اشتهي أن أرى هذا الشيخ، والآن لا أحب أن أراه؛ ولذلك قاله على بن المديني في علله الكبرى، وقال ابن سعد: ويذكرون أنّه اختلط في آخر عمره، وقال ابن عدي: له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة لا يتابعه عليها أحد، وقال العقيلي: وقد حدث معمر بمناكير لا يتابع منها على شيء، وذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء له، وقال ابن سعد: توفي في أواخر سنة ست عشرة ومائتين في خلافة عبد الله بن هارون؛ ولذا قاله الحافظ أبو يعقوب القراب بعد تضعيفه وزاد السبع عشرة مضت من ذي الحجة زاد البخاري يوم السبت، وبنحوه ذكره ابن قانع في تاريخه ويعقوب بن سفيان، وخالف أبو داود فقال: حكاه الأجري مات سنة ثمان عشرة أو سبع عشرة، قال: ولم/ يكن يفهم الحديث فتبيّن بهذا صحة ما قلناه والله تعالى [٣٧٣ بـ] أعلم، قال أبو سليمان الخطابي: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلّة(١)، وإن لم يتيقّن أنّه الماء الدافق، وروى هذا القول عن جماعة من التابعين منهم: عطاء والشعبي والنخعي وقال أحمد بن حنبل: أعجب أبي أن يغتسل الرجل به، وقال أكثر أهل الأدب: لا يجب عليه الاغتسال؛ حتى يعلم أنَّه بلل الماء الدافق، واحتجوا أن يغتسل من طريق الاحتياط، ولم يختلفوا أنَّه إذا لم ير الماء وإن كان قد رأى في النوم أنّه احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وقوله: النساء شقائق الرجال. عليه الاغتسال وقوله: «النساء شقائق الرجل» أي: الظاهر هم وأمثالهم في الخلق والطباع فكأنهن تنقض من الرجال ولا قد خلقت من آدم عليه السلام، وفيه من الفقه إثبات القياس، وإلحاق حكم النظر بالنظير وأنّ الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابًا للنساء، وفيه ما دل على فساد قول أهل الظاهر: أنّ من اعتق شركًا له في جارية بينه وبين

<sup>(</sup>١) قوله: «البلَّة» بكسر الباء وتشديد اللام: الندوة وضبطها البعض بفتح الباء، وهو لحن .

شريكه وكان موسرًا؛ فإنه لا يقوم عليه نصيف شريكه ولا يعتق الجارية؛ لأنّ الحديث إنّما ورد في العبد دون الأمة، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

### ٧٦ – باب ما جاء في الاستتار عند الغسل

[ ] /٣٧٤]

حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبرى وأبو جعفر عمرو بن عليّ الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا: أنبأ عبد الرحمن بن مهدى ثنا يحيى بن الوليد أخبرني محل بن خليفة حدثني أبو الشيخ قال: كنت أخدم النبي عَيْضَا فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولنبي فأوليه قفاى أنشر الثّوب فأستره به ١٥٠٠/. هذا حديث سبق الكلام على صحة سنده في باب بول الصبى الذى لم يطعم، وسبق أنّ البزَّار قال في ذاك: لا نعلم أبا الشيخ روى عن النبي عَلِيُّكُم غير هذا الحديث، وذكر ابن ماجة بعده حديث أم هانيء في سبحة الضحي، وسيأتي ذكره في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الجماني ثنا عبد الحميد أبو يحيى الجحاني، ثنا الحسن بن عمارة عن امتثال بن عمرو وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله عَيْلَة: «لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه؛ فإن لم يكن يرى فإنه يُرى»(٢). هذا حديث جمع ضعفاء وانقطاعًا عبد الحميد أبو يحيى الحماني وإن وثّقه ابن معين وخرّج عند البخاري في صحيحه، وقال ابن عدي: يكتب حديثه فقد ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا وشيخه الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي روى عن جماعة من التابعين وروى عنه جماعة كثيرة، وإن كان عيسى بن يونس قال فيه: شيخ صالح، وقال الفلاس: رجل صالح صدوق، وأثنى عليه يزيد بن هارون بما سنذكره بعد فقد قال البخاري: قال لي أحمد بن سعيد: سمعت

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦١٣) .

قوله: ﴿ وَلَّنِّي ﴾ أي: ظهرك، وتولية القفا لئلا يقع نظره عليه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا. رواه ابن ماجة (ح/٥٦٥). في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف الحسن بن عمارة. وقيل: أجمعوا على ترك حديثه. وأبو عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه عبد الله ابن مسعود وضعفه الشيخ الألباني. انظر: ضعيف الجامع (ص٩١٧، ح/٣٥٦)، والضعيفة (ح/٤٨١٨)، وضعيف ابن ماجة (ح/١٣٥).

قوله: «أرض فلاة» أي: مفازة .

النَّضر بن شميل عن شعبة قال: أفادى الحسن بن عمارة عن الحكم، قال أحمد: أحسبه قال سبعين حديثًا فلم يكن لها أصل، وقال لي عبد الله بن محمد: قيل لابن عيينة: أكان ابن عمارة يحفظ؟ فقال: كان له فضل وغيره أحفظ منه، وسئل عنه عبد الله بن المبارك فقيل: لم تركت حديثه؟ فقال: خرَّجه عندى سفيان، وسفيان الثوري وشعبة فيقول لهم: تركت حديثه، وفي ٣٧٤/ با تاريخ/ ابن المبارك: كان لا يحفظ، وفي لفظ: ما كنا نثق بحفظ الشيخ، وقال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة في بيت جرير بن حازم فقل له: لك أن تروى عن الحسن فإنه يكذب. قلت لشعبة: كيف ذاك؟ قال: ثنا عن الحسن بأشياء لم يكن لها أصل، ويحدّث بأحاديث وضعها، وقال النضر بن شميل: قال الحسن: الناس كلُّهم في حل إلَّا شعبة، وقال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث؛ أحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه، وقال ابن أبي خیثمة عنه: لیس حدیثه شيء، وفي روایة: یکذب، وقال مکي بن عبدان: سمعت مسلما يقول: هو متروك الحديث، ومثله قاله عبد القوى في تاريخه وعلى بن الجنيد والرازي، وقال عبد المؤمن بن خلف: سألت أبا على صالح بن محمد عنه فقال: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: سمعت الحميدي يقول: رمس(١) على بن عمارة، وقال عبيد الله بن على بن المديني: سمعت أبي وذكره فقال: ما احتاج إلى شعبة فيه أمر ما بين من ذلك فقيل له: كان يغلط فقال: نعم، وذهب إلى أنَّه كان يضع الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو أحمد: ما أقرب قصة إليّ ما قال عمرو بن على أنّه كثير الوهم والغلط، وقد قيل: إنّ الحسن كان صاحب مال، وتحول الحكم بن عيينة إلى منزله فخصُّه بما لم يخص به غيره وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وقال ابن حبان: كان يدلس عن الثقات بما يسمع من الضعفاء، ثم يسقط بسماع الضعفاء ويروى عن الثقات، وقال الساجي: ضعيف الحديث متروك وقد ترك حديثه، سمعت ابن المثنى يقول: ما ١/٣٧٥] سمعت يحيى ولا عبد الرحمن/ يحدثان عنه بشيء، ولما ولى المظالم قال

<sup>(</sup>١) قوله: «رمس»: دفنه وسوى عليه الأرض.

الأعمش: ظالم ولى المظالم، فبعث إليه بأثواب ونفقة فلمّا أصبح قال: هكذا ولى مظالمنا من يعرف حقوقنا، وقال ابن سعيد: كان ضعيفا في الحديث، ومنهم ممن لا يكتب حديثه، وقال الحرى: غيره أوثق منه وذكر الحاكم في تاريخ نيسابوري قال يزيد بن هارون: الويل لشعبة والله إنّى لأخشى أن يكون قد لقى ولا في الآخرة بما صنع بابن عمارة، وأنّ أهل بيت الحسن يدعون الله تعالى عليه حتى الساعة، وكان والله خيرًا من شعبة لو أنى وجدت أعوانًا لأسقطت شعبة، قال الحاكم: هذا كلام المشايخ الذين لا يعرفون الجرح والتعديل فوالله شعبة كان على الحق في جرحه ابن عمارة، والحق معه وشعبة إمام لا يسقط بكلام أحد من الناس، وهذا الكلام لا أعرف له راويًا عن يزيد غير إبراهيم بن عبد الله الرباطي ويقال: الحمال، وقال الطحاوي: قال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أنى أعيش إلى زمان يحدّث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن ابن عمارة، وقال البزار: سكت أهل العلم عن حديثه، وقال الجوزجاني: ساقط، وقال الفلاس: كثير الخطأ والوهم متروك، وذكر أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء، وقال أبو بشر الدولابي: ثنا عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: كان وكيع إذا وقفه على حديث ابن عمارة قال آخر عليه، قال أبو بشر: وكان ابن عيينة يضعفه، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء قال: قال لى مالك بن عيسى: إنّ أبا الحسن الكوفي ضعف ابن عمارة وترك أن يحدّث عنه، وأمّا الانقطاع فهو فيما بين أبي عبيدة وابنه نصّ على ذلك شعبة وعمر بن مرّة وأبو حاتم الرازي وأحمد بن حنبل في رواية الحضرمي/ عن ابنه عنه وقد تقدّم ذلك قبل، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة»(١). وحديث ميمونة قالت: «وضعت للنبى عَيِّلَةُ ماء وسترته

<sup>(</sup>۱) صحیح. رواه مسلم في (الحیض، ح/۷) وأبو داود في (الحمام، باب (۳» والترمذي (ح/ ۲۷۹۳). وقال: هذا حدیث حسن غریب صحیح. والبیهقي (۳۸/۷) وابن أبي شیبة (۱۰٦/۱) والحاکم (۱۰۸/۱)، وشرح السنة (۲/۹۰)، والمشکاة (۳۱۰۰)، والفتح (۳۳۸/۹)، وابن خزیمة (۷۲)، وابن عدی في (الکامل» (۷۲) والکنز (۱۳۰۵۲).

واغتسل»(١). رواه أيضًا أبان. وحديث يعلى بن أمية: أنّ رسول الله عَيْكُم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله جل وعز حيي ستير يحب الحياء والتستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر». رواه أبو داود(٢) من جهة عبد الملك العزري عن عطاء عن يعلى، وخرَّجه الإمام أحمد (٢٦) بلفظ: «فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء». ولما سئل ابن أبى حاتم فقال: المتصل محفوظ. قال: ليس بذاك، وفي كتاب الخلال عن أحمد: هذا حديث منكر، وقال الدارقطني: أنا أنكره؛ لأنّهم رووه عن عطاء مرسلا، ووصله أسود. وحديث أبي هريرة قال عليه السلام: «إذا اغتسل أحدكم بعضا من الأرض، فمن استطاع أن لا يغتسل بعضا من الأرض فإن كان لابد فاعلا فليخط خطًا»(٤). قال أبو القاسم في الأوسط: ورواه من حديث الزهري عن أبي سلمة عنه، ولا يروى هذا الحديث عن الزهري إلّا بهذا الإسناد، تفرد به عبد المجيد بن أبي رواد يعني: عن مروان بن سالم عن محمد بن عقيل عن الزهري. وحديث عائشة قالت: «نهي رسول الله عليلية عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن لا يدخلوها إلا في الإزار». رواه أبو داود(٥) بسند جيد وإن خالف عبد الحق. وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلِيْكُ قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم وتستخدمون فيها بيوتًا [١/٣٧] يقال لها: الحمامات فلا يدخلها/ الرجال إلا بالأزر»(٦)، وذكره أيضًا من

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أبو داود (ح/٢٤٥)، والترمذي (ح/١٠٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجة (ح/٥٨٩)، والدارقطني (١/٤/١)، والبيهقي (١٧٧/١، ١٨٤) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود (ح/٤٠١٢)، والمشكاة (٧٤٤)، والجوامع (٤٨٠٩)، وكحال (٢/ ٥٢)، وصفة (٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد: (٢٢٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»، (٢٦٩/١) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه مروان بن سالم وهو منكر الحديث .

<sup>(</sup>٥) سنده حسن. رواه أبو داود (ح/٤٠٠٩)، والبيهقي (٣٠٨/٧).

<sup>(</sup>٦) حسن. رواه أبو داود (ح/١١١٤)، والزفاف (٦٠)، والبيهقي (٣٠٩/٧)، والموضح (١/ ٣٦٣)، وحسنه الشيخ الألباني .

حديث الإفريقي عن عبد الرحمن بن نافع عنه. وحديث طاوس عن ابن عباس قال عليه السلام: «احذروا بيتًا يقال له: الحمام. قالوا يا رسول الله، يبقى الوسخ! قال: فاستتروا». رواه البزار، وقال عبد الحق: هو أصح حديث في هذا الباب على أن الناس يرسلونه عن طاوس، وأمّا ما خرجه أبو داود في هذا فلا يصح منه شيء؛ لضعف إسناده. وحديث ميمونة قالت: «وضعت للنبي - عليه السلام - ماء فسترته فاغتسل»(١) ذكره السراج في مسنده بإسناد صحيح عن إسحاق بن إبراهيم أنبأ موسى الفارسي ثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عنها. وحديث ابن عباس قال: «كان عليه السلام يغتسل من وراء الحجرات فما رأى عورته أحد قط»(٢) وفي لفظ: «إن الله نهاكم عن التعرّى فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط»(٣). رواه أيضًا من حدیث حفص بن سلیمان عن عکرمة بن یزید عن مجاهد. وحدیث أنس بن مالك قال رسول الله عَيْكِة: «إذا أراد أحدكم أن يدخل الماء لا يلق ثوبه حتى توارى عورته في الماء». رواه أحمد (٤) من حديث ابن جدعان عنه وهو معارض بقوله عليه السلام: «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامرًا»(٥)

<sup>(</sup>١) مرسل. رواه البيهقي (٣٠٩/٧) والعلل (٢٢٠٩) والترغيب (١٤٤/١) والمجمع (٢٧٧/١) وعزاه إلى البزار والطبراني في «الكبير» إلا أنّه قال: «قالوا يا رسول الله إنّه يذهب بالدرن وينفع المريض» ورجاله عند البزار رجال الصحيح إلا أنّ البزار قال: رواه النّاس عن طاوس مرسلا .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٦٩/١) وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» وفيه مسلم الملائي وقد اختلط في آخر عمره .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٦٢/١)، وعزاه إلى البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وجعفر بن سليمان لين، قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله أعلم. فائدة: جعفر بن سليمان ليس هو الضبعي الذى أخرج له مسلم وإنّما هو حفص بن سليمان، وهو ضعيف بمرة فكأنّه تصحّف على الشيخ.

غربيه: قوله: «الخدم» الأصل، أراد بقية حائط أو قطعة حائط.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد: (٢٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف. رواه ابن عدي في وكامله، وإتحاف السادة المتقين. (٢٠١/٢) .

ذكره أبو أحمد في كامله وضعفه، وروى عن ابن وهب عن ابن مهدى عن خالد بن حميد عن بعض أهل الشّام أنّ ابن عباس لم يكن يغتسل في [٢٧٦] بحر ولا بنهر(١) إلا وعليه إزار، فإذا سئل عن ذلك قال:/ إنّ له عامراً. وحديث الزهري عن النبي عَيِّكُ: «لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى، فإن لم تجدوا فليخط أحدكم كالدائرة ثم يسمى الله ويغتسل فيها» رواه أبو داود (٢) في كتاب المراسيل، وبسنده أيضًا قال عليه السلام: «لا يغتسلن أحدكم إلا وتريه إنسان لا ينظر البصر». وهو قريب منه يعلمه. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه يرفعه: «إذا اغتسل أحدكم فليستترولو بجوار ذكره»(٣). رواه السلمي في كتاب الطبقات من حديث الدوري عن محمد بن يوسف الأشيب نا عاصم ثنا عبد السلام عنه. وحديث برد عن مكحول عن عطية عن النبي عَلِيْكُ أنَّه قال: «من اغتسل بليل في فضاء فليتحارز على عورته، ومن لم يفعل فأصابه لمم فلا يلومن إلا نفسه». ذكره ابن بطال. وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «وكان موسى - عليه السلام - يغتسل وحده ...» الحديث وفي موضع آخر: «كان موسى - عليه السلام - حييًا ستيرًا لا يكاد أن يرى من جلده شيء»(1). ولقائل أن يقول: اغتسل موسى عليه السلام عريانًا كان في خلوة بعيدة على بني إسرائيل حتى رأوه عريانًا فبرأه الله مما قالوا ويزيد ومرّ ما روى البخاري<sup>(٥)</sup>: «أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانًا» وهما من الذين أمر الله تعالى أن يقتدى بهم فيجوز لنا أن نغتسل عراة في خلوة لما ثبت في هذين الحديثين، وما أسلفناه من الأحاديث في أنه لا يغتسل عريانًا في خلوة تحمل على

<sup>(</sup>١) قوله: (بنهر) وردت (بالأصل) (بنقص) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) مرسل. رواه البيهقي (١٩٩/١) وإتحاف (٤٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) روى طرفًا منه. أبو داود في (الحمامات، ح/٤٠١٢) والنسائي (٢٠٠/١) والبيهقي (١/ ١٩٨) وجرجان (٣٧٤) والكنز (٢٧٣٦٢) .

<sup>(</sup>٤) المنثور (٥/٢٢٣) والشفا (٢٩٤/١) والطبري (٣٧/٢٢) وابن كثير (٢٧٤/٦) والمجمع (٧/ ٩٣) وعزاه إلى البزار وفيه على بن زيد وهو ثقة سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٥) صحيح.رواه البخاري في (الغسل، باب ٤٠٠ه ،، والتوحيد، باب ٤٠٥٥،، والأنبياء، باب ٤٢٥)، والأنبياء، باب ٤٢٥) وأحمد (٣١٤/٢).

الاستحباب أو ترد رسالها وضعف سندها، وبهذا قال: مالك والشافعي وجمهور العلماء إلا ابن أبي ليلى محتجًا بما قدّمناه كذا ذكره ابن بطال وفيه نظر لما ذكره، وأبو البركات عبد السلام بن تيمية وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار قال إسحاق: والإزار أفضل لقول الحسن والحسين - رضي الله تعالى عنهما - وقد قيل لهما في دخولهما الماء وعليهما بردان، قال: إن للماء سكانًا، قال إسحاق: وإن تجرّد رجونا أن لا يكون إنّه. وحديث جابر عن النبي - عليه السلام -: «لا تدخلوا الحمام إلا بمئزر» (۱) قال الآجري: سمعت أبا داود يقول: الحسن بن بسر روى عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر حديثين منكرين « زكاة الجنين» (۲)، ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر» فقال: حماد ضعيف. وحديث حبان بن حوزة أن النبي عَيِّلَةً قال: الزبير، فقال: حماد ضعيف. وحديث حبان بن حوزة أن النبي عَيِّلَةً قال: معاذ بن حسان عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن من حدّث سعد عنه ثم معاذ بن حسان عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن من حدّث سعد عنه ثم قال: أمّا هو حبان بن حمزة صحف به ابن عبدان وغيره .

[1/٣٧٧]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف. وتقدّم انظر ص٨٢٤.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف. رواه الخطيب (۱۲/۸)، وإتحاف (۲/۰۷)، والطبراني في «الصغير» (۱۱/۱) والخفاء (۲/ ٥٠) ضعيف. رواه الخطيب (۱۱/۱) وابن عدي في «الكامل» (۲۰۱٪ ٤٤٣/١، ۲٦٠، ۲۲۳، ۹۳۱/۳، ۹۳۱/۳، ۱۲۹۳)، ۱۲۹۳)، ۱۲۹۳)، ۱۲۹۳)، ۱۲۹۳)

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف الجامع (ص٤٤٧، ح/٣٠٤٦) .

## ٧٧ – باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي

حدثنا محمد بن الصباح أنبأ سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال رسول الله عَيْكَ: «إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فيبدأ به»(١). هذا حديث خرجه أبو حاتم في صحيحه من حديث مالك عن هشام بلفظ إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة وقال أبو عبد الله وخرجه من حديث زهير عن هشام هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شهود بأسانيد صحيحة فذكر حديث ثور عن يزيد (٣٧٧/ ب] بن شريح / عن أبي هريرة. وحديث عائشة المذكور في الصحيح، ولا معنى لذكره عنده بإسناده إلا أن وهم فيه ولو أراد التنبيه عليه لذكره مقطوعًا كعادته، وقال في موضع آخر: هذا حديث صحيح من جملة ما قدّمت ذكره من تفرد التّابعي عن الصحابة، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال في العلل: سألت محمدًا عنه فقال: رواه وهب عن هشام عن أبيه عن رجل عن ابن الأرقم فكان هذا أشبه عندي، قال أبو عيسى: رواه مالك وغير واحد من الثقات عن هشام عن أبيه عن ابن الأرقم لم يذكروا فيه عن رجل، وفي سنن أبي داود روى وهب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو حمزة هذا الحديث عن هشام عن عروة عن رجل حدّثه عن ابن الأرقم، وأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير يعني: لسقوط الرجل، وقال أبو نعيم الحافظ: رواه السختياني والثوري وشعبة والحمادان ومعمر وابن عيينة وابن إسحاق وهمام وزهير وزائدة ومرجا بن رجاء وأبو معاوية وحفص وابن نمير وأبو شهر ووكيع وأبو أسامة ومحمد بن بشر وعبدة وأبو ضمرة في آخرين

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦١٦) وتجريد (٢٥٤) والموطأ (١٥٩) وابن خزيمة (١٦٥٢) ومشكل (٤٠٣/٢) والأخيرين بلفظ: (إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة) .

وصححه الشيخ الألباني .

مثله عن هشام، ورواه وهيب وشعيب بن إسحاق وابن جريج في بعض الروايات عنه فقالوا: عن رجل. قال: ورواه أيضًا أبو الأسود عن عروة بلفظ: «إذا حضرت الصلاة وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به، ثم ليصل بعد ولا يأتي الصلاة وهو يدافع»(١). رواه عن سليمان نا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود به وخرجه إمام الأئمة في صحيحه من حديث أيوب عن هشام بغير واسطة، ولفظه عن عبيد الله بن أرقم وكان يؤم قومه فما قد/ أقيمت الصلاة فقال: ليصل أحدكم فإني سمعت رسول الله عَيْكُ يقول: [١/٣٧٨] «إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدأو بالغائط»(٢). ورواه أبو على في أحكامه عن محمد بن عبد الله المقرى عن ابن عيينة بلفظ: «وكان يؤم أصحابه في سفر إلى مكة فأقيمت الصلاة». وصححه ورجحه أبو حاتم الرازى في كتاب العلل وصححه أيضًا ابن حزم، وفي التمهيد لم يختلف عن مالك في إسناده ولفظه، واختلف فيه عن هشام وبايع مالكًا جماعة، وقال البزار: لا نعلم ابن أرقم روى عن النبي عَلِيلَةً إلا هذا، ورواه بغير واسطة أبو القاسم في الأوسط من حديث زفر بن سليمان عن الثوري، وقال: لم يروه عن زفر إلا عبيد الله بن أبي عنان من حديث قيس بن سعد عن هشام، وقال: لم يروه عن قيس إلا جرير بن حازم، ولا عن جرير إلا ابنه وهب تفرد به محمد بن عبد الكريم العبدي، وأمّا ما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتاب الأطراف من قوله: رواه ابن ماجة في كتاب الصلاة عن محمد بن الصباح أنبأ سفيان وقرره على ذلك المزمى فيشبه أن يكون وهمًا منهما لما أسلفناه، ولأنّى لم أر لهذا في كتاب الصلاة، ذكر والله تعالى أعلم. حدثنا بشر بن آدم ثنا زيد بن الحباب نا معاوية بن صالح عن السفر بن بشير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أنّ رسول الله عَلِيْكُ: «نهى أن يصلى الرجل وهو حاقن»(٣). هذا حديث إسناده

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الحاكم (٢٥٧/١، ٣٥٢، ٦٦/٤)، وابن خزيمة (٩٣٢)، والكنز (٢٠٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح. وتقدّم .

صحیح علی شرط ابن حبان یزید بن شریح روی عنه حبیب بن صالح ومحمد بن الوليد الزبيدي وأبو الراهوية وثور بن يزيد الكلاعي ويزيد بن [٣٧٨] الحمصي، / قال: بقية بن الوليد هو من صالحي أهل الشام وثقه ابن حبان، وقد تقدّم تصحيح الحاكم إسناد حديثه ولفظه عند أبي الحسن: «ولا يدخل بيتًا إلا بإذن، ولا يؤمن إمام فيخص نفسه بالدّعاء»(١). والراوي عنه روى عنه عبد الله ابن رجاء الشيباني أيضًا، وإن كان الدارقطني قال: لا يعتبر به فقد وثّقه ابن حبان وباقى من فيه حديثهم في الصحيح، وأمّا قول الدارقطني وسئل عنه خالفه يعني: السفر ثور بن يزيد فرواه عن يزيد بن شريح عن أبي حيى يعني: المؤذّن عن ثوبان عن النبي - عليه السلام - والله تعالى أعلم بالصواب. فليس ترجيحًا لأحد القولين على الآخر، ولو رجّح أحدهما على الآخر قلنا: يحتمل أن يكون يزيد عنده في هذا حديثان، وإنَّما ترجيح أبي عيسى حديث أبي حيى على حديث السفر بقوله أثره، وقد روى هذا عن معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد عن أبي أمامة، وروى عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة، وحديثه عن أبي حيى أجود إسنادًا وأشهر فليس حكمًا منه على حديث معاوية بضعف ولا وهن كأنّه قال: هما جيّدان وأحدهما أجود من الآخر، وهذا موضوع اللغة والعرف، ولكن لا جودة في إسناد الترمذي لكنه من حديث إسماعيل بن عياش وإن كان من حديث عن الشّاميين، وقد قدّمنا ذكر من جوّد هذا الحديث وسيأتي تكملته إن شاء الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن إدريس الأدوي عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله عَلَيْكُم : «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى(Y). هذا حديث رواه أبو داود مطولا عن

<sup>(</sup>۱) ضعیف. رواه أبو داود: (ح/۰۹) .

وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف الجامع (ص٣٧٩، ح/٢٤٦٥) . وقد عزاه الألباني إلى أبي داود والترمذي من حديث ثوبان .

انظر: المشكاة ١٠٧٠، وضعيف أبي داود ١١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦١٨) في الزوائد: رجال إسناده ثقات. وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٢) والكنز (٢٠٠٦٠) . وصححه الشَّيخ الألباني .

محمود/ بن خالد ثنا أحمد بن عليّ ثنا ثور عن يزيد بن شريح عن ابن حيي [١/٣٧٩] المؤذن عن أبى هريرة قال رسول الله عَيْدُ: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفّف»(١). قال: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم» (٢). وقال: هذا من سنن أهل الشام لم يشر لهم فيها أحد، وخرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث شعيب بن إسحاق عن ثور عن يزيد عن أبي هريرة مختصرًا وصحح إسناده كما تقّدم، وفي الاستذكار زيادة وهو حاقن جدًا، قال أبو عمر: هو حديث ضعيف؛ لضعف إسناده منهم من يجعله عن أبي هريرة ومنهم من جعله عن ثوبان، وأظن أبا عمر إنَّمَا رقى بحال أبي حيي المؤذن، ويوضح ذلك ما قاله في التمهيد وروى يزيد بن شريح عن أبي حيي عن أبي هريرة الحديث، وهو خبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث. وحديث أبي عبد الله المبدأ بذكره صحيح الإسناد على شرط، والعجب من أبي عيسى كيف يحكم على حديث ابن عياش بالجودة على هذا؟! اللهم إلا أن يريد حديث يزيد عن أبي حيى وهو الأشبه، والله تعالى أعلم. وفي الباب حديث عائشة قالت: «كان النبي عَلِيْنَةً يصلي وهو يجد في بطنه شيئًا». ذكره أبو القاسم في الأوسط (٣) وقال: لم يروه عن أبي معشر -

<sup>(</sup>١) تقدّم . قبل الحاشية السابقة ص٨٢٨.

<sup>(</sup>٢) تقدّم . قبل الحاشية السابقة ص٨٢٩.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. بلفظه. العلل (٢٣٧) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٩/٢) بلفظ: «كان رسول الله عَيِّلَةٍ لا يصلى وهو يجد من الأذى شيئًا» . وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وعلّته أبو معشر السندي وهو:

نجيح أبو معشر السندي، مشهور، عن أصحاب أبي هريرة مشهور، ليس بالعمدة. قال ابن معين: ليس بالقوي، كان أميًا يُتقَّى من حديثه بالسند، وقال أحمد: «كان بصيرًا بالمغازى، وقال ابن مهدى: «تعرف وتنكر». وقال النسائي والدارقطني: «ضعيف». وقال البخارى: «منكر الحديث». وروى عنه محمد بن بكار، وقال: تغيّر حتى كان يخرج منه الريح ولا يدرى. وقال ابن معين: «ليس بشيء».

يعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها - إلا محمد بن بكار الزبرقان، وحدّث المسور بن مخرمة قال رسول الله عَلِيْتُه: «لا يصلين أحدكم وهو يجد من الماء شيئًا». يعني: الغائط والبول. رواه أبو القاسم في الأوسط(١) من حديث [٣٧٩] الزهري/ عن عبد الله بن عبيد الله عنه قال: لم يروه عن الزهري إلا ابن أخيه محمد بن عبيد الله تفرد به الواقدي. وحديث ابن موسى موقوفًا: «لا يدافعن أحدكم الغائط والبول»(٢). قال ابن أبي حاتم: أتاه عنه وابن أبي بكر بن عياش رواه عن سليمان التيمي عن أسلم قال: قعد أبو موسى بحد سنذكره، فقال أبي: أبو بكر يخطىء في هذا الحديث، إنما هو أسلم العجلي عن أبي قال: فرأيته جعل أبو موسى يعلم الناس سننهن ودينهم فقال: فرأيته (٣)ولا يدافعن أحدكم في بطنه غائطًا ولا بولا فذكره مطولا، أنبأ به الشيخان فخر الدين المعارى ونور الماراني قراءة عليهما، أنبأ عبد الرحمن بن مكى قراءة عليه أنا جدى الحافظ قرأة عليه أنا أبو القاسم محمد بن محمد بن مخلد قراءة عليه، أنبأ أبو على الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا ابن علية فذكره. وحديث عمران القطان عن هشام عن ابنه قال: أقام عبد الله بن عمر ذات يوم الصلاة فقال لرجل من القوم: تقدّم فصل فإني سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: «إذا كان أحدكم زر فلينصرف فليتوضأه (٤). ذكره أيضًا وقال: لم يروه عن عمران إلا محمد بن بلال. وحديث ثوبان عند أبي داود، ومن حديث حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حيى عنه بنحو حديث أبي هريرة وقال فيه الترمذي: حسن. وقال في كتاب الفرد: الذي تفرد به من هذا الحديث أن

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٩/٢) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه الواقدى وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) بنحوه. رواه ابن عدي في (الكامل): (٢٤١٣/٦) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فرأيته» وردت «بالأصل» ﴿ قرأته ﴾ وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) صحيح. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨٩/٢)، وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» ورجاله موثقون .

غريبه: قوله: (زرًّا) أي: الذي حبس بوله .

يخص نفسه بالدعاء، ورواه ثور عن يزيد عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام، ورواه معاوية بن صالح عن السفر عن يزيد عن أبي أمامة. وحديث أنس بن مالك/ أن رسول الله عَلِيُّ قال: «لا يصل أحدكم وهو يدافع [١/٣٨٠] الأخبثين ١١٠٠. ذكر أبو عمر في التمهيد: أنه روى عن مالك عن الزهري عنه مناكير، وهو حديث لا أصل له من حديث مالك وهو باطل موضوع الإسناد. وحديث على بن أبي طالب أن رسول الله عَيْظِةً قال: «من وجد في بطنه زرًا فلينصرف حتى يفرغ من حاجته ثم يعود إلى صلاته». ذكره الإمام أحمد في مسنده (۲) وقال ابن أبو حاتم: أما أرضى أن يكون هذا من كلام على موقوف، وقال أبو القاسم في الأوسط: لا يروى عن على ولا بهذا الإسناد تفرّد به ابن لهيعة. وحديث سلمان قال: «من وجد في بطنه زرًّا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا واغ، ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: وقال: هو إسناد مقلوب، قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن صلى وهو حاقن فقال ابن القاسم- عن مالك-: إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإنّي أحبّه أن يعيد في الوقت وبعده، وقال الشَّافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن: يكره أن يصلي وهو حاقن، وصلاته مع ذلك جائزة إن لم يترك شيئًا من فراغها، وقال الثوري: إذا خاف ألا يسبقه البول قدم رجلا وانصرف، وقال الطحاوي: لا يختلفون أنَّه لو شغل عليه بشيء من أمر الدنيا لم يستحب له الإعادة، وكذلك إذا شغله البول، قال أبو عمر: أحسن شيء روى مسندًا في هذا حديث ابن أرقم، وحديث عائشة يعنى: «لا يصلى أحدكم بحضرة طعام»(٢) وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، قال: وحديث أبي حيي المؤذن- إن صحّ- كان معناه حاقنًا

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٧٢/٣) والكنز (٢٠٠٧٢) . ورواه أبو داود (ح/٨٩) وحسنه. بلفظ: ولا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يُدافعه الأخبئان؛ .

<sup>(</sup>٢) العلل: (١٨٥، ٥٩٠) . وراجع الحاشية قبل الشابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٦٧) والبيهقي (٧٣/٣) والفتح (٢٤٢/٢) والمشكاة (٥٠١) والمتلكاة (١٠٠٧) وتلخيص (٢١٦٠/٢) ونصب الراية (١٦٠/٢) وإتحاف (٨٩/٣، ٣٩، ١٨١) والفتح (١٦٠/٢، ٩/ ٢٤٧) والمغني عن حمل الأسفار (١٦٠/١) ، ١٧٥) والمسير (١٧٥/١، ١٩٧)

جدًا لم يتهيأ له أكمل صلاته على الم وجهها، وقد أسلفنا قبل من عنده نقطة حاقنًا جدًا فلا حاجة إلى التحرّص، وعن ابن عباس قال: لئن صلى وهو في ناحية مني أحب إليًّ من أن أصلي وأنا أدافعه، ذكره الترمذي وجاءت فيه رخصة عن النخعي وطاوس وقال ابن عمر: الذي يقول به أنّه لا ينبغى لأحد أن يفعله فإن فعله وسلمت له صلاته أجزأت عنه وبئس ما صنع، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

## ٧٨ – باب في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها قبل أن يستمر لها الدم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد قال: أنبأ أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: «سألت امرأة النبي عليلة فقالت: إنى استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعى قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين، قال أبو بكر في حديثه: «وقدرهنَّ من الشُّهر ثم اغتسلى، واستنفري بثوب وصلّى ١١٥ هذا حديث ظاهر إسناده صحيح لا علَّة فيه، وذاك أوقع المنذري حتى سكت عنه ولم يتكلّم إلا على رواية إذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل، قال: وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول، وأنا أعلم غفر الله له أن الحديث كلّه معلول بما رمي به هذه الرواية لا سيّما وهو على كتاب أبي داود يتكلم وأبو داود هو المعلل للحديث يبيّن لك ذلك؛ ليسوق لفظه ثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدّماء على عهد رسول الله عَيْكُم فاستفتت/ لها أم سلمة رسول الله عَيْنِ فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي [١/٣٨١] كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفري بثوب ثم لتصل (٢٠). ثنا قتيبة ويزيد بن خالد بن عبد الله نا وهب ثنا الليث بن سعد عن نافع عن

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة في: ١. كتاب الطهارة، ١١٥. باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدّى أيام إقرائها قبل أن يستمرّ بها الدم، (ح/٦٢٣) . وصححه الشّيخ الألباني.

غريبه: قوله: (واستنفرى) الاستنفار: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنًا، وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها. فتمنع بذلك سيل الدّم. وهو مأخوذ من ثَفَر الدّابة، الذي يجعل تحت ذنبها .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أبو داود (ح/٢٧٤) والنسائي في (الطهارة، باب ١٣٣٥، والحيض، باب ٣٦٥) وأحمد (٦/٠٠٦) والدارمي (٢٠٠/١) والبيهقي (٣٣٢/١، ٣٣٤،٣٣٣) والدارقطني (٢٠٧/١، ٢١٧) وشرح السنة ٢٢/٢) وشفع (١١٤) والمشكاة (٥٥٩) وتلخيص (١٦٩/١) والحلية (٩/ ١٥٧) والشافعي (٢١٦، ٣١١) .

سليمان بن يسار: «أنّ رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معناه قال: فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل». ثنا عبد الله بن سلمة ثنا أنس الناس - يعنى: ابن عياض - عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار: «أنّ امرأة كانت تهراق الدماء - قدر يعني: الليث - قال: فإذا خلفهن وحضرت الصلاة فلتغتسل». وساق معناه ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن مهدي، ثنا صخر بن جرير به عن نافع بإسناد الليث بمعناه، قال: « فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتسد فرجها بثوب ثم تصل ». ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا أيوب عن سليمان عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه: « فلتدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك تسد فرجها بثوب وتصل »، قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحاضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش فهذا كما رواه أبو داود (١) من أن الحديث من طرقه كلها منقطع فيما بين سليمان وأم سلمة، وأنّه لم يسمعه منها فيختص بعض أنقاطه لعلَّة هي شاملة له كلَّه لا وجه له والله تعالى أعلم، وهذا هو الاصطلاح في الحديثين فإنّ الحكم للزائد؛ ولهذا أنّ أبا عمر لما ذكر [٣٨١/ ب] حديث مالك رواية/ الليث في الصواب، وقال البيهقي: هذا حديث مشهور أودعه مالك في الموطأ إلا أنّ سليمان لم يسمعه من أم سلمة، وقال الطحاوي: هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة، إنَّما حدَّثه عنها به رجل مجهول، وفي علل الدارقطني: رواه عبيد الله ومالك عن سليمان عن أم سلمة، ورواه موسى بن عقبة وابن أخيه عن إسماعيل بن إبراهيم عن نافع عنه أنّ رجلا أخبره عن أم سلمة، ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى عن عقبة عن مرجانة عن أم سلمة، وقال لصخر بن جويرية عن نافع عنه عمن لم يسمه عن أم سلمة، ورواه ابن أرطأة عن نافع عنه مرسلا ورواه حماد بن زيد وابن

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٠٧. باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدّة الأيّام التي كانت تحيض، (ح/٢٧٥) .

قلت: وعلَّته: (١) الانقطاع فيما بين سليمان وأم سلمة.

<sup>(</sup>٢) وأنّ سليمان لم يسمع من أُمّ سلمة.

علية عن أيوب عنه أنَّ فاطمة لم تذكر أم سلمة، ورواه قتادة عنه أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش أسنده عنها عن النبي عَلِيْكُم، وفي سننه رواه عبد الوارث عن أيوب عنه بغير واسطة قال: ورواه وهب عن أيوب كذلك، وكذا ذكره ابن الحصار في تقريب المدارك. وحديث هشام عن أبيه (١) عن عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش أصح من هذا، وأمّا قول الدارقطني: عن صخر عمن لم يسمه بعد قوله: ورواه ابن عقبة، وابن أخيه عن رجل مميزًا بين اللفظين وإن كان لعلهما واحدًا، فقد وقع لنا حديث صخر في كتاب مسائل عبد الله لأبيه أحمد ثنا بن مهدى عن صخر ابن جويرية عن نافع عن سليمان: أنّه حدّثه رجل عن أم سلمة فذكره، وبنحوه ذكره ابن الجارود. وأمّا قوله: أنّ موسى أدخل في حديثه عن نافع رجلا فقد أبي ذلك أبو العباس السراج، فذكره في مسنده/ عن إسحاق بن [١/٣٨٣] إبراهيم قال: قلت لأبي قرة: اذكر موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن أم سلمة الحديث فأقر به؟ وقال: نعم، كذا نقله من أصلنا الذي هو بخط ابن الجيَّار الحافظ واستظهرت(٢) شيخه أخرى قديمة، والذي في سنن قرّة السكسكي كما قاله الدارقطني، والله تعالى أعلم. قال البيهقي: وحديث هشام عن أبيه عن عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش أصح من هذا يعني: قول أبى داود هما حماد والمرأة فاطمة، قال له البيهقي: وفيه دلالة على أنّ المرأة التي استفتت لها أم سلمة غيرها، ويحتمل إن كانت تسميتها صحيحة في حديث أم سلمة أنّها كانت لها حالتان في مدّة استحاضتها حالة يميز فيها بين الزمنين، وحالة لا تميّز فيها بين الزمنين، وروى أبو سلمة هذا الحديث عنها دون التسمية أنبأ أبو عبد الله ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا إسحاق بن محمد العزرمي أنبأ عبد الله بن عمر عن النّضر عن أبي سلمة عنها عن النبي عَلِيْكُ أنّه قال في المستحاضة: «تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلي»(٣). وبنحوه قال الخزرجي في كلامه على الموطأ،

<sup>(</sup>١) قوله: (أبيه) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل).

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، باب (١٠٧)، (ح/٢٧٤) .

وذكر القشيري: أنّ أسد بن موسى رواه عن الليث كرواية مالك، ورواه أسد أيضًا عن أبي خالد الأحمر عن ابن أرطأة عن نافع كذلك، وهوِ مخالف لما أسلفناه عن حجاج من عند الدارقطني، وأما اقتصار الدارقطني أنّ مالكًا، وعبيد الله روياه عن نافع عن سليمان عنها، فقد ذكر ابن الجارود: أنّ يحيى بن سعيد وغيره تابعوا مناكير عبيد الله، وذكر ابن وهب في مسنده ثنا مالك والليث بن سعد وابن [٣٨٣/ ب] سمعان عن نافع عن سليمان عن أم سلمة/ فذكره، وذكر الحربي في علله: أنّ تسعة من أصحاب نافع رووه، فأدخل ليث وجرير به وصخر وموسى بن عقبة ابن سليمان وأم سلمة رجلا مجهولا، ولم يذكر هذا الرجل عبيد الله ومالك وحجاج وجرير، ورواه أيوب عن سليمان ورواه عن أيوب خمس لم يقل عن أم سلمة - إلا وهب وابن أبي عروبة - وأرسله الباقون، ولم يسمعه سليمان من أم سلمة بينهما رجل مجهول لم يسم إلا أنهم ذكروا الإقراء- وجعلوه حيضًا وذكرو الأسفار، وأمّا قول ابن ماجة: وقال أبو بكر في حديث إلى آخره، فقد أخلِّ من حديثه بشيء؛ وذلك أنَّه رواه عن المصنف والمسند عن ابن نمير وأبي أسامة ثم قال: إلا ابن نمير وأنّه قال: أنّ أم سلمة استفتت النبي فقالت: امرأة تهراق الدم فقال: «تنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض أو قدرهن من الشهر». ثم ذكر مثل حديث أبي أسامة حدثنا عليّ بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عَيْنَاكُم فقالت: يا رسول الله إنّى امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ ما إنّما ذلك عرق وليس بالحيضة فاجتنبي الصلاة أثر محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدّم على الحصير»(١). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (۸٤/۱) ومسلم في (الحيض، ح/٦٢) وأبو داود (ح/ ۲۸۲) والترمذي (ح/١٢٥) والنسائي (١٢٤/١، ١٨٤، ١٨٦) وابن ماجة (٦٢١) وعبد الرزاق (٢١٦) وابن أبي شيبة (١/٥٦، ١٢٦) ومعاني (١٠٣/١) والحاكم (١٠٥/٥) وشفع (١١٥) وتلخيص (١٦٧/١) وابن سعد (١٧/٨) والحميدي (١٦٠) والجوامع (٢٧٠٠) وأبو عوانة (١/ ٣٠) والموطأ (٦١) والصحيحة (٣٠١).

غريبه: قوله: «استحاض» الاستحاضة جريان الدّم من فرج المرأة في غير أوانه. وأنّه يخرج من عرق يقال له: العاذل. و عرق، هذا العرق هو المسمّى بالعاذل. و «أدبرت» المراد بالإدبار =

موسى ثنا شريك عن أبي القطان عن عديّ بن ثابت عن أبيه عن جدّه عن النبي عَلِيلًا قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلى». هذان الحديثان للَّا خرجهما أبو داود (١) قال: وحديث عدي،/ والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء - يعني: عن ابن شبرمة - عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي عَلِيلَةٍ بمثل حديث حبيب كلها ضعيفة لا تصحّ، ودلّ على ضعف حديث الأعمش عن حبيب؛ أنّ هذا الحديث أوقفه حفص ابن غياث، وأنكر حفص بن غياث هذا الحديث مرفوعًا، وأوقفه أيضًا أسباط عن الأعمش موقوفًا على عائشة، ورواه أبو داود عن الأعمش مرفوعًا أوّله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كلّ صلاة، ودلّ على ضعف حديث حبيب هذا؛ أنّ رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة، وروى أبو اليقظان عن عدى عن أبيه عن أمّه، وفي كتاب ابن العبد: ورواه أبو اليقظان عن أبيه وهو ضعيف جدًا وعمار مولى بنى هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجالد عن الشّعبي حديث قمير(٢) عن عائشة تتوضأ لكل صلاة. ورواه داود وعاصم عن الشّعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم. وروى هشام عن عروة عن أبيه: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»(7). وهذه الأحاديث كلها ضعيفة زاد ابن العبد أحاديث الوضوء - إلا حديث قمير وحديث عمار مولى ابن هشام وحديث هشام بن عروة عن أبيه- والمعروف عن ابن عباس الغسل، وفي موضع آخر قال يحيى ابن سعيد لرجل: احك عنى أنّ هذا

<sup>=</sup> انقطاع الحيض.

قلت: وقد علَّق الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (ص٨٤، ح/٦٢٤) وقال: «صحيح» إلا قوله: ( وإن قطر... ) انظر: الإرواء ٢٠٨، وصحيح أبي داود ٢٨٠، ٣١٢: ق .

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أبو داود (ح/۲۸۱) من حديث طويل. وابن ماجة (ح/ ۲۲۰) وابن عدي في «الكامل» (۱۸۱۲/۶، ۲۰۱) .

وصححه الشيخ الألباني . قوله: «إقرائها» أى أيّام حيضتها .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قمير» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) مسند ابن حبيب (٤٠/٢) ونصب الراية (٢٠٢/١) .

الحديث لا شيء يعني حديث حبيب عن عروة، ولما خرَّج أبو عيسي(١) حديث عدي قال: هذا حديث تفرّد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدًا عن هذا [۲۸۳/ ب] الحديث فقلت: جدّ عدى ما اسمه، فلم/ يعرف محمد اسمه وذكرت له قول يحيى بن معين أنّ اسمه دينار فلم يعبأ به، وقال في التاريخ الأوسط: حديث عدي عن أبيه عن جدّه وعن أبيه عن علىّ في المستحاضة لا يصح، وقال أبو زرعة البصري في تاريخ دمشق: عمرو بن أخطب هو جدّ عدي بن ثابت وعروة بن ثابت، وقال في العلل: سألت محمدًا عنه فقال: لا أعرفه - إلا من هذا الوجه وقلت لابن معين: هو عدى بن ثابت بن دينار فلم يعرفه ولم يعدّه شيئًا، وفي كتاب الاستيعاب: دينار الأنصاري أفرد الرواية عنه ثابت وهو جدّ عدى بن ثابت حديث في المستحاضة يضعفونه، وفي كتاب الطوسي: جدّ عدي مجهول لا يعرف، ويقال اسمه دينار ولم يصح، قال الحافظ ضياء الدين: وقد ضعف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان، وفي كتاب الطهارة لابن أبي داود قال: حديث عدى بن ثابت معلول، وفي أفراد الدارقطني تفرد به شريك عنه، وفي إيضاح الاشكال لأبي الفضل المقدسي أنبأ أبو سعد أنبأ البرقاني (٢) قال: قلت لأبي الحسن شريك عن أبي اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جدّه كيف هذا الإسناد قال: ضعيف قلت من جهة من؟ قال: أبو اليقظان ضعيف، قلت: فترك، قال: لا يخرج ورواه الناس قديمًا قلت له: عدي بن يزيد الخطمي وثابت من قال قد قيل ابن دينار، وقيل: أنّه، يعنى جدّه أبو أمّه عبد الله بن يزيد الخطمي، لا يصح من هذا كلّه شيء، قلت: فيصح أنّ جدّه أبا أمّه هو عبد الله، بن يزيد الخطمي قال: كذا زعم ابن معين. انتهى كلامه، ويفهم منه تفرد ابن معين بما ذكره وليس كذلك [١/٣٨٤] لمتابعته على قوله من ذلك أنّ ابن حبان لما ذكره قال عدي بن/ ثابت

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الترمذي (ح/١٢٦) وابن ماجة (ح/٦٢٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى. والدارمي (٢٠٢/١) عن محمد بن عيسى. وأبو داود (١١٩/١ ١٠٠) عن محمد بن جعفر بن زياد وعثمان بن أبي شيبة: كلّهم عن شريك، وهو شريك بن عبد الله النخعى قاضى الكوفة . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) قوله: «البرقاني» وردت «بالأصل» «البراني» وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه .

الأنصاري: يروى عن البراء إلى أمه عبد الله بن يزيد، وقال ابن أبي حاتم عدي بن ثابت الأنصاري وجده أبي أمّه عبد الله بن يزيد ومعهما على ذلك غير واحد. منهم الباجي والكلاباذي، وأما قول ابن الجسد فيما ذكره أبو موسى المدنى في كتاب الصحابة من تأليفه عندما يرجم بابن ثابت وقال: هو عدي بن ثابت بن عازب بن أخى البراء بن عازب فلم يصنع شيئًا؛ لأنّه لم يجد له متابعًا، ولأنّ جماعة مثيرة في بني طفر من ولد قيس بن الخطيم الشّاعر كذا ذكره الكلبي وأبو عبيد بن سلام وابن حزم وأبو عمر والمبرد، وزعم أبو نعيم الحافظ: أن اسم جدّه قيس الخطمي وهو على مخالفة الحماء الفقير أقرب إلى الصواب، وأما ذكره الحافظ المنذري أنّه لا يعلم جدّه قال: وكلام الأئمة يدل على ذلك فغير صواب، وأمّا ما قاله الحافظ الدمياطي أنّ صوابه عدى من أبان بن ثابت فلعمري بيحتمل أن يكون جيدًا لولا قول ابن سعد في كتاب الطبقات، وولد ثابت بن قيس بن الخطيم أبانا وأمّه أم ولد وعمر أو محمد أو يزيد قتلوا يوم الحرة جميعًا، وليس لهم عقب، فهذا كما ترى ابن سعد جزم بأن أبانا لا عقب له، وبمثناه ذكره ابن الكلبي في جمهرة الجمهرة، ثم ذكر ابن سعد عديًا في طبقات الكوفيين وسمى إياه ثابت إلا الجماعة، وخرّج ابن ماجة حديثًا في كتاب الصلاة عن عدى بن ثابت عن أبيه عن جدّه، وقال: أرجو أن يكون متصلا وبهذا قال الحربي في كتاب العلل ليس لجد عدى بن ثابت صحة، وقال السرى في تاريخه: لم نجد من يعرف جدّه معرفة صحيحه ذكر بعضهم أنَّه عدى بن ثابت بن قيس بن الخطمي وقيس لا يعرف له/ إسلام، وقيل: إنَّ [۲۸٤] د] جدّه لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي، كذا جاء في الحديث، ولا ينبغي أن ينسب إلى جدّه لأمّه، فينبغي أن يوقف وينسب ويترك الحديث على ما روى والله تعالى أعلم، ولا معدل عن هذه الأقوال إلا بقولين لا يتطرّق إليه الاحتمال، ويشبه أن يكون الموضع له رواية عن أبيه عن جدّه، وجدّه على هذا يكون قيسًا الشاعر ولم يسلم هو أيضًا عدل، يعارضه قول ابن سعد المذكور، وأبى عمر: لا أعلم لثابت هذا رواية، ويؤيّده عدم وجداني أبانا في كتاب من الكتب مذكورًا، والذي يتجه من هذه الأقوال على ما فيه قول أبي نعيم أو قول ابن معين كلاهما، ولأن قيسًا الخطمي معروف في الصحابة ويعرب بجد

عدي، وكذلك دينار فيما ذكره أبو عمر وابن رافع وابن أبي حاتم الرازي وفي كتاب الحيض لأحمد أنبأ شريك عن أبي اليقظان عن عدى عن أبيه عن على مثله، وكذا هو في كتاب المصنف، وفي سؤالات مهنأ سألت أبا عبد الله عن حديث الأعمش عن حبيب عن عروة في المستحاضة فقال ليس بصحيح، قال قلت: من قبل من الخطأ، قال: من قبل الأعمش؛ لأن حبيبًا لم يحدّث عن عروة بن الزبير بشيء. قال: قلت لأحمد: قال يحيى بن سعيد هو شبه لا شيء، قال: نعم هو كذلك، وقال الدورى: سمعت يحيى قال أبو بكر بن عياش بالكوفة - إلا ثلاثة أنفس حبيب وحماد بن أبي سليمان - قلت ليحيى: حبيب قال: نعم. إنّما روى حديثين أظن يحيى يريد معد ويعني المستحاضة والقبلة، وفي كتاب السنن الكبير للبيهقي، وأمّا رواية حبيب في شأن فاطمة فإنها ضعيفة، وقال في المعرفة: وهذا حديث ضعيف ضعّفه يحيى بن سعيد القطّان وابن المديني وابن معين وسفيان الثوري<sup>(١)</sup>، وحبيب لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا، وقد تقدّم في باب القبلة من أمر هذا الحديث شيء كثير، وأنّ [١/٣٨٥] أبا داود ثبت لحبيب سماعًا/ من عروة بن الزبير عن عائشة، ولذا شبه وكيع عند ابن ماجة عن الأعمش وإن ثبت هذا فيكون إسناده صحيحًا على شرط الشيخين، وأصله في الصحيحين بلفظ: أنَّ فاطمة سألت النبي عَلَيْكُم فقالت : «إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال: لا إنّ ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلى»(٢). وفي لفظ: «ما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». وذكر الدارقطني أنّ محمد بن عمرو بن علقمة رواه عن الزهري، فأتى به بلفظ أغرب فيه وهو قوله: «إنّ دم الحيض دم أسود يعرف»(٣). وفي كتاب المسائل لعبد الله قال: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي ثنا بهذا عن عائشة ثم تركه بعد، وقال الحاكم: هذا حديث

 <sup>(</sup>١) قوله: «الثوري» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. متفق عليه. وقد تقدّم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه النسائي (١٢٣/١، ١٨٥) ومشكل (٣٠٦/٣) والدارقطني (٢٠٧/١) والبيهقي (٣٠٦/٣) بلفظ: (إنّ دم الحيضة أسود) .

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال أبو حاتم: لم يتابع ابن عمرو على هذه الرواية، وقال ابن القطان: وهذا فيما أرى منقطع، وذلك أنّه حديث انفرد بلفظ محمد بن عمرو عن الزهري عن فاطمة: «إنها كانت تستحاض». فهو على هذا منقطع؛ لأنّه قد حدّث مرّة أخرى من حفظه، فزادهم فيه عن عائشة فيما بين عروة وفاطمة فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة، أعني: أن يحدّث به من حفظه مرسلًا ومن كتابه متصلا، فأمّا هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد إنَّما ساق الرواية المنقطعة؛ فإنَّه ساقه عن فاطمة فالمتصلة إنما هو عن عائشة أنَّ فاطمة، وإذا نظر هذا في كتاب أبي داود وتبيّن منه أنّ عروة إنّما أخذ ذلك عن عائشة/ لا من ﴿٣٨٥/ ب فاطمة، هذا ولو قد رأى أنّ عروة يسمع من فاطمة، وقد يظن به إسماع منها بحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عبيد الله عن المنذر عن عروة أنَّ فاطمة حدَّثته أنَّها سألت رسول الله عَيْلِيَّةٍ فشكت إليه الدم فقال لها: «إنما ذلك عرق». الحديث، وهذا لا يصح فيه سماعه منها؛ للجهل بحال المنذر، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: مجهول ليس بالمشهور، ذكره هكذا أبو داود وهو عند غيره معنعن لم يقل عنه أنَّ فاطمة حدَّثته، ولذلك حديث سهل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة الحديث فإنه مشكوك في سماعه إياه من فاطمة أو أسماء وفي متن الحديث ما أنكر على سهل وعدمها ساقه حفظه وطهر أثر بغيره عليه وكان قد تغيّر ذلك أنّه أحال فيه على الأيّام، وذلك أنَّه قال: فأمرها أن تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقروء عن عروة فيه رواية أخرى لم يشك فيها بأن التي حدّثته بني أسماء رواها على بن عاصم عن سهيل عند الدارقطني فيرى قصتها إنّما يرويها عروة إمّا عن عائشة وإمّا عن أسماء، وقد قلنا أنّه ولو صح أنّ عروة بينها وبينه فيه عائشة، وزعم ابن حزم: أنّ عروة أدرك فاطمة ولم يستبعد أن يسمعه من حاله ومن ابن عمه، وهذا عندى غير صحيح، ويجب أن يزاد في البحث عنه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب ابن أسد وعروة بن الزبير بن العوام بن

<sup>=</sup> قلت: وقد ذكره المصنف قوله ابن القطّان في هذا الحديث وقوله: أنّه يرى أنّه حديث منقطع الإسناد .

خويلد بن أسد فهي في تعدد (١) الزبير انتهى كلامه وفيه نظر من حيث غصبه [١/٣٨٦] الجناية برأس سهيل في الإحالة/ على الأيّام وليس هو بمنفرد بذلك لما في صحيح البخاري(٢) ثنا أحمد بن أبي رجاء أبو أسامة سمعت هشام بن عروة أخبرني عن عائشة أنّ فاطمة سألت وفيه: «تدع الصلاة قدر الأيّام التي كنت تحيضين فيها». الحديث... فهذا كما ترى الإحالة على الأيام من غير رواية فلا مدخل لسهيل في هذا السند، وأمّا حجّة ابن حزم فليست جيدة؛ لأنّه لم يرد الحقيقة لتعزرها والله تعالى أعلم، وفي رواية عند أبي داود عن أسماء قالت: «قلت يا رسول الله: إنّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت». الحديث قال أبو داود(٣). رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين، وفي سؤالات أبي طالب قال أحمد: وقيل له في حديث عائشة قال عليه السلام لفاطمة: «وفي الصلاة أيّام اقرائك»(٤). فقال: هذا خطأ، كل من روى أيام اقرائك فقد أخطأ، وعائشة تروى عن النبي عليه السلام اقرائك، ومعنى الإقراء: الإطهار، وإنما روى علقمة على ما سمع من عمرو أن أهل الكوفة لا يعرفون إلا قول عبد الله فجعلوه الإقراء، والأعمش كان يضبط هذا كأنَّ الحيض عندهم الاقراء فرووه، وأمَّا أهل المدينة فلا يقولون الاقراء إنَّما يقولون أيام حيضك: «وما كانت تحبسك حيضتك»(٥). وأمّا ما زعمه ابن عساكر ومن بعده كالمنذري والقشيري وغيرهما: من أنَّ ابن ماجة خرَّج حديث عائشة هو والجماعة من حديث هشام عن أبيه عنها في الطهارة فيه

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل » .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب ص ٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١١٠. باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، (ح/٢٩٦) .

قال أبو داود: ورواه إبراهيم عن ابن عبّاس وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شدّاد .

<sup>(</sup>٤) تقدّم . رواه القرطبي في (تفسيره) (١٠/٢) وتلخيص (١٧٠/١) وابن كثير (٢٩٧/١) وكشاف (١٩) وشرح السنة (٢٠٧/٩) والدارقطني (٢١٢/١) .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٦٥، ٦٦) وأبو داود (ح/٢٧٩) والنسائي في (الطهارة، باب (٣٣١٥)، والحيض، باب (٣٥) .

نظر؛ لأنَّ ابن ماجة لم يخرج فيه إلا حديث حبيب عن عروة المذكور قبل، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث أصح حديث روى في هذا الباب، وقاله أيضًا أبو محمد الإشبيلي، وقال ابن مندة في صحيحه بعد إخراجه/ من حديث مالك عن هشام: هذا إسناد مجمع على صحته، قال: وهو حديث مشهور عن هشام صحيح رواه أيوب والثوري وشعبة وزائدة وابن نمير وسعدان بن يحيى وكلُّها مقبولة على ذمم الجماعة، وقال أبو معاوية وحماد في حديثهما: قال عروة: يغتسل الغسل الأول، ثم يتوضأ لكل صلاة، ولفظ أبي عوانة: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم»(١). وفي لفظ لابن مندة: «اغتسلي وصلي»(١). وعند الترمذي قال أبو معاوية في حديثه فقال: «توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»(٣). وقال فيه: حسن صحيح، وعند الدارقطني: «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي»(٤). زاد أبو معاوية قال هشام قال لي ثم: «توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». وفي لفظ لأبي عبد الرحمن: «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضيّ، فإنما ذلك عرق وليس بالحيضة». قيل له: فالغسل، قال: ذلك لا شك فيه، وفي لفظ البيهقي: «فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئ». وضعف هذه اللفظة لمخالفة سائر الرواة عن هشام قال: ولم يذكر أحد عن هشام وتوضئ إلا حماد بن زيد، وفي موضع آخر: ليس محفوظة، وفيه نظر لما

[ 4787 ]

<sup>(</sup>۱) صحیح. متفق علیه. رواه البخاري (۸٤/۱) ، ۹۰ ومسلم في (الحیض، ح/٦٢) وأبو دار صحیح. متفق علیه. رواه البخاري (۱۷/۱) وأحمد (۳۳/۵) ، ۱۹٤) والبیهقي (۱/ داود في (الطهارة، باب ۹۵) والنسائي (۱۱۷/۱) وأحمد (۳۲۳، ۳۳۵) والحاکم (۲۷۶/۱) وتلخیص ۳۲۵، ۳۲۰، ۳۳۰، ۳۳۱، ۱۷۰، ۳۳۱) والحاکم (۱۷٤/۱) وتلخیص (۱۳۳/۱) وإتحاف (۳۸٤/۲) والشّافعي (۳۱۰) ومعاني (۱۰۳/۱) وابن أبي شيبة (۱۲۰/۱). (۲) فتح الباري: (۲/۱) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الترمذي (ح/٢٥). وقال: هذا حديث حسن ورواه مالك في الموطأ (٧٩/١) مع درواه الترمذي (٨٠) والبخاري من طريق مالك (٣٠٨/١). وورواه ابن سعد (١٧٨/٨) عن وكيع بن الجراح، والدارمي (١٩٨/١) عن جعفر بن عون. ورواه البخاري أيضًا من طريق ابن عيينة وأبي أسامة وزهير بن معاوية (٣٩٧/١) عن جعفر بن عون. ورواه البخاري أيضًا من عروة. ورواه مسلم بأسانيد من طريق هشام (١٠٣/١). ورواه أبو داود (١١٢/١) من طريق زهير ومالك عن هشام. ورواه النسائي (١٠٥١) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدة ووكيع وأبي معاوية .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (١٨١/١) ونصب الراية (٢٠٣/١) وإتحاف (٣٨٤/٢) .

ذكره ابن حبان في صحيحه من حديث أبي حمزة فذكر حديث أبو عوانة عنه بها، ورواه من حقه أبي حمزة عن هشام به ثم قال: ذكر الخبر المرخص قول ابن عمر: أنَّ هذه اللفظة تفرِّد بها أبو حمزة، فذكر حديث أبو عوانة عنه بها، ورواه من حفظه أبي حمزة السكرى عن هشام عن أبيه مرسلا بلفظ: «فاغتسلي عند طهرك وتوضئ عند كل صلاة»(١). وروى الحسن بن زياد هذه اللفظة عن أبي حنيفة عن هشام مرفوعًا، قال البيهقي: والإشكال فيما حكاه عنه ابن الجوزي في التحقيق، [١/٣٨٧] والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة مستدلِّين/ بقول هشام قال: أي بم يتوضأ، وليس ذلك بيّن في الادراج لما أسلفنا قبل من حديث النسائي وغيره، ولما يأتي بعد من عند الدارمي أيضًا مقرون لا يمكن أن يقول هذا من نفسه، إذ لو قاله هو كان لفظه: ثم يتوضأ لكل صلاة، ولم يقل توضئ مشاكلًا لما قبله من لفظ الأمر والله تعالى أعلم، ويفهم من قول البيهقي وروى اللؤلؤي تفرّده بذلك، وليس الأمر على توهمه كلامه فقد تابعه عن أبي حنيفة المقرى» وأبو نعيم فيما ذكره الطحاوي بلفظ: «فاغتسلي لطهرك ثم توضئ عند كل صلاة»(٢). وزر بن الهذيل فيما ذكره الحافظ أبو الشيخ في فوائد الأصبهاني عن سالم بن عصام عن عمه محمد بن المغيرة عن الحكم بن أيوب عنه، وتابع أبا حنيفة عليها أيضًا يحيى بن هاشم ورواه الحارث بن أبي أسامة عنه ثنا هشام وقال أبو عمر في التمهيد: ورواية أبي حنيفة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا لرواية يحيى بن هاشم سواء، قال أبو عمر في التمهيد: «وتوضئ لكل صلاة «ولذلك» رواه حماد بن سلمة عن هشام أيضًا بإسناده مثله، وحماد في هشام ثبت، وفي موضع آخر: وحديث فاطمة فيه ردّ على من أوجب الوضوء على المستحاضة، فإذا أحدثت المستحاضة (٣) حدثًا معروفًا لعقاد لزمها له الوضوء، وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءًا لأنَّه لدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع، ومن كانت هذه من سلس البول والمذى لا يرتفع لوضوئه حدثًا؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي: (١/٣٤٤) .

<sup>(</sup>٢) الإرواء: (١٤٦/١).

 <sup>(</sup>٣) قوله: والاستحاضة، وردت وبالأصل، والإحاضة، وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه .

لا يتهمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب انتهى كلامه، وفيه تناقض لما أسلفنا من قوله: أن الوضوء في حديث عائشة صحيح، وهو من أطراف حديث عائشة المذكور فلا يزداد/ على من قال به والله تعالى أعلم، وأمّا قول [٣٨٧] ب] البيهقي أنّ أبا حمزة السكرى رواه عن هشام مرسلا فيشبه أن يكون وهمًا؛ لأنّ البستى ذكره في صحيحه فقال: ثنا محمد بن على بن الحسن سمعت أبي ثنا أبو حمزة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبى حبيش فذكره، وفيه «فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئ لكل صلاة». ثم قال: وروى ذكر الحسين المرخص قول من زعم أنّ هذه اللفظة تفردّ بها أبو حمزة وأبو حنيفة، أنبأ محمد بن أحمد بن النصر في عقب خبر أبي حمزة ثنا محمد بن على بن سفيان سمعت أبى ثنا أبو عوانة هشام عن أبيه عن عائشة سئل عليه الصلاة والسلام عن المستحاضة فقال: «تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدًا ثم تتوضأ عند كل صلاة»(١). وفي لفظ الإسماعيلي في صحيحه فإذا أقبلت الحيضة فلتدعي الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسلى وتتوضأي لكل صلاة ولفظ الدارمي وخرجه في مسنده عن حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة: «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئ وصلي». قال هشام وكان أبي يقول: «تغتسل الغسل الأوّل ثم ما يكون بعده ذلك فإنها تطهر وتصلى»، وفي لفظ لأحمد (٢): «ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلاة وصلي». وأمّا قول الشّافعي ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ، ولو كان محفوظًا كان أحب إلينا من القياس، ذكره البيهقي وقال: هو كذلك ففيه نظر لما أسلفناه، ولما في الأوسط لأبى القاسم نا محمد بن المرزبان ثنا محمد بن حكيم الرازى نا هشام بن عبيد الله نا ابن معاذ خالد البلخي عن محمد بن عجلان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال عليه السلام: «المستحاضة تغتسل مرة ثم تتوضأ يعني لكل

<sup>(</sup>۱) تقدّم. رواه الترمذي (ح/۱۲٦) والبيهقي (۳٤٦/۱) والمشكاة (٥٦٠) ونصب الراية (۱/ ٢٥٨) والطبراني في «الصغير» (١٤٩/٢) والمسير (٢٥٨/١). ولفظه :

<sup>«</sup>تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كلّ صلاة، وتصوم وتُصلّى، وبلفظ المصنف. انظر: الكنز (٢٦٧٤٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد: (٢٠٤/٦).

صلاة»(١٠). وقال: لم يروه عن ابن عجلان إلا ابن معاذ تفرد به هشام، قال أبو [١/٣٨٨] عمر: فيه دليل على أنّ المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لأن النبي/ عَلِيْكُم لا يأمرها بغيره، وفيه ردّ لمن رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، ويغتسل للصبح؛ لأنَّ النبي عَلَيْكُم لم يأمر حابش من ذلك في هذا الحديث، وفيه ردّ لمن قال بالاستظهار يومين أو ثلاثًا وأقل أو أكثر، غريبه أمّا القرء فذكر الأصمعي أنّ الحجازيين من الفقهاء ذهبوا إلى أنّه الطهر، وفي مذهب العراقيين: إلى أنه الحيض، وكل واحد من القولين شاهد من الحديث واللغة، أمّا حجة الحجازيين من الحديث: فما روى عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابت - رضى الله تعالى عنهم - أنّهم قالوا: الاقراء الاطهار، وأمّا حجتهم من اللغة فقول ميمون:

غزوة تُشد لأقصاها غيرهم وفي كل عام أنت جاسم رفعة لما ضاع فيها من قروء لنا غير إنكار مورثه مالا وفي الحي

وأمّا حجة العراقيين من الحديث بقول النبي عَلَيْكُم للمستحاضة: «اقعدى عن الصلاة أيّام اقرائك». وأمَّا حجتهم من اللغة فقول الزاجر: مأرب ذي ضعن على فارض له قروء كقروء الحائض، قال ابن السيد وحكى يعقوب بن السكين وغيره من اللغويين أنّ العرب تقول: أقرأت المرأة إذا طهرت وأقرأت إذا حاضت، وذلك أنّ القرء في كلام العرب معناه الوقت، فلذلك صلح للطهر والحيض معًا، ويدل على ذلك قول مالك بن خالد الهذلي: شيت سيت القصر عقر بيني شليل إذا هبت لقاربها الرياح، وقد احتج بعض الحجازيين لقولهم بقوله تعالى: ﴿ ثلاثة قروء ﴾ فأثبت لها في ثلاثة، فدل ذلك على أنّه أراد الاطهار، ولو أراد الحيض فقال ثلاث قروء فأثبت لها في ثلاثة فدّل ذلك على

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في والكامل، : (٢٤٣١/٦) بلفظ: والمستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر». والطبراني في «الصغير» وفيه «من قرء إلى قرء». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» بلفظ الطبراني (٢٨١/١) وعزاه إلى الطبراني في والأوسط، ووالصغير، من حديث ابن عمرو بن العاص، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلّس.

وقوله: «القرء» من الأضداد، يقع على الطهر وعلى الحيض، ولذلك اختلف الفقهاء فيه .

أنّه أراد الاطهار، ولو أراد الحيض لقال تعالى ثلاث قروء من الحيض مؤنثة، وهذا لا حجة فيه عند أهل النظر، إنَّما الحجة لهم فيما قدمناه/ وإنَّما لم يكن [٢٨٨٨ ب] فيه حجة؛ لأنّه لا شكّ أن يكون القرء لفظا يذكر يعني به المؤنث، ويكون يذكر ثلاثة محلا على اللفظ دون المعنى، كما يقول العرب: جاء في ثلاثة أشخاص وهم يعنون نساء العرب فحمل الكلام تارة على اللفظ وتارة على المعنى ألا ترى إلى قراءة القرابلي قد جاءتك أيأتي بكسر القاف وفتحها، وفي كتاب الاضداد ليعقوب: وقال أبو عمرو الشيباني: فقال دفع فلان إلى فلان خازت مقبرها مشدد مهموز يعني أن تحيض عنده ويطهر للاستبراء، وجمعه: قروء، قال الأصمعي: ومنه يقال أقرأت الريح: إذا جاءت لوقتها، وأهل الحجاز يقولون: ذهبت عنك القرء مخففة بغير همز يريدون وقت المرض، قال: ومن جعله الطهر، احتج لقول أبي غبيدة: أقرأت النجوم بالألف معناه: غابت، وفيه قروء المرأة فيمن زعم أنّه طهرها لغيبة الدَّم عند الطهر، لأنّها خرجت من الحيض إلى الطهر كما خرجت النجوم بين الطلوع إلى المغيب، وقالوا: ما قرأت الناقة مدًّا قط مقصور بغير ألف، ومنه قرأ ومن ذلك قرء المرأة فيمن زعم أنّه طهرها، قال يعقوب: وسمعت أبا عمرو الشيباني يقول: الاقراء أن يقرى الحية سمها، وذلك إنما تصونه أى تجمعه شهرًا فإذا وفي لها شهرًا قرأت ومحت سمها، ولو أنّها لدغت شيئًا في اقرائها لم يظنه ولم يبل سمّها ، ويقال: قد أقرأ سُمّها إذا اجتمع وقوله: يستثفر قال الجوهري: استثفر الرجل بثوبه إذا ردّ طرفه بيّن رجليه إلى حجرته واستثفر الكلب بدنه أي: جعله بين فخذيه، قال الزبرقان بن بدر: تعدو الذباب على من لا كلاب له/ ويبقى [١/٣٨٩] مريض المستثفر الحامي، وقال الهروي: هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفها من حقب تشدّه على وسطها بعد أن تحثى كرسفًا فيمنع بذلك الدم، ويحتمل أن يكون مأخذوًا من نقر الدابة تشدّه كما يشدّ الثفر تحت الذنب، ويحتمل أن يكون مأخوذًا من الثفر يريد به فرجها وإن كان أصله للسباع فإنه

استعير والله تعالى أعلم، وفي الالباس أثفر الدابة مثفار يرمى لسرجه(١) إلى

مؤخره، ومن المجاز استثفرت المستحاضة تلجمت، قال ابن عباس: والاستحاضة هو جريان الدم من الفرج في غير أوانه من عرق يقال له العازل بخلاف الحيض لخروجه من قعر الرحم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: (لسرجه، غير واضحة (بالأصل، وكذا أثبتناه .

## ٧٩ – باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضتها

حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن

الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي عَلِيْكُ قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك للنبي عَلِيُّ فقال النبي عَلِيُّةِ: إن هذه ليست بالحيضة، وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلى، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى أنّ حمرة الدم لتلعو الماء». هذا حديث حرجه الأئمة الستة (١)، وفي كتاب الدارقطني وقال الليث بن سعد عن يونس عن الزهري/ [۳۸۹] ب] عن عمرة عن أم حبيبة: لم يذكر عائشة، ولذلك رواه معاوية بن يحيى عن ابن شهاب ورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب عنه بلفظ: «أن زينب بنت جحش استحيضت». ووهم في قوله زينب، ورواه إبراهيم بن نافع وجعفر ابن برقان عن الزهري عن النبي عَلِيلًا مرسلا، ورواه سهيل عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس أنها استحيضت، وقال الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم الحربي الصحيح قول من قال أم حبيب ملاها وأنّ اسمها حبيبة بنت جحش، ومن قال أم حبيبة (٢) أو زينب فقد وهم، والحديث صحيح من حديث الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وكذلك قاله أبو الحسن البغدادي الحافظ، وقبلهما قاله الواقدي: بعضهم يغلط فيروى أنّ المستحاضة حبيبة بنت

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/٣٢٧) ومسلم في (الحيض، ح/٣٣٤) وأبو داود (ح/٢٨٨. ٢٩٢) والترمذي (ح/١٢٩) وصححه. والنسائي (الحيض، باب ذكر الإستحاضة، وإقبال الدم، وابن ماجة (ح/٦٢٦) والدارمي (ح/٧٦٨) وأحمد (١٩٤/٦) والبيهقي (٢٩٣/١)، ٣٤٤) والدارقطني (٢٠٦/١) والإرواء (٢١٤٦/١).

غريبه: قوله: (مركن) إجّانة يغسل فيها الثياب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حبيبة) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

جحش ويظن أنّ كنيتها أم حبيبة وهي يعنى المستحاضة حبيبة أم حبيب بنت جحش، وفي صحيح الاسفراييني: أنّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلّى، قالت عائشة فكانت تغتسل عند كلّ صلاة وكانت تقعد في مركن، كذا أورده من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي، وقال عقيبه ثنا إسحاق الطحان أنبأ عبد الله بن يوسف ثنا أهشم بن حميد ثنا النعمان بن المنذر والأوزاعي وأبو معبد عن الزهري بنحوه، وفي كتاب أبي داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري بسنده: «استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فأمرها النبي عيالي «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا [١/٣٩] أدبرت فاغتسلى وصلى». وقال أبو داود: لم يذكر هذا الكلام أحد/ من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، وقد رواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وابن عيينة لم يذكروا هذا الكلام، وإنَّما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: وزاد ابن عيينة فيه أيضًا أمرهاأن تدع الصلاة أيَّام اقرائها وهو وهم من ابن عينية، ،وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء من الذي زاد الأوزاعي في حديثه، وتابعه على هذا البيهقي انتهي، وفيما سقناه من عند أبي عوانة يرد قوله، وذلك أنّ النعمان وأبا معبد وافقا الأوزاعي وإن لم يسق لفظهما؛ لأن قوله ونحوه ليس صريحًا في ذلك فنظرنا فإذا النسائي ذكر لفظ الهيثم فقال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معبد وهو حفص بن غيلان عن الزهري أحبرني عروة وعمرة عن عائشة قالت: «استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن وهي أخت زينب بنت جحش واستفتت النبي عَيْظُ عنه فقال لها: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي وصلى وإذا أدبرت اتركى لها الصلاة، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلى، وكانت تغتسل أحيانًا في مركن في حجرة أختها فتصلى مع النبي عَلِيْكُ فما يمنعها ذلك من الصلاة»(۱). وخرجه الطحاوي بنحوه وزاد ولكنه عرق متعة إبليس، وروي أبو

<sup>(</sup>١) تقدّم وهو حديث الباب ص٨٤٣.

داود من حديث عكرمة أنّ أم حبيبة بنت جحش: «استحيضت فأمرها النبي عليه السلام أن تنظر أيام اقرائها ثم تغتسل وتصلى فإن رأت شيئًا من ذلك/ [٣٩٠] با توضأت وصلت». قال أبو داود: وقال القاسم بن مبرور: وهو ابن أخت طلحة ابن عبد الملك الأيلى عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بنت جحش، وكذلك روى معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وربما قال معمر عن عميرة عن أم حبيبة بمعناه، ولذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وقال ابن عيينة في حديثه: لم يقل أن النبي عليه السلام أمرها أن تغتسل نا محمد بن إسحاق بن المثنى ثنا أبي عن زينب عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة: «أنَّ أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها النبي عَلِيْكُ أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة». ولذلك رواه الأوزاعي قال فيه: قالت عائشة: «وكانت تغتسل لكل صلاة». ورواه ابن إسحاق عن الزهري به: «استحيضت أم حبيبة في عهد النبي عليه السلام فأمرها بالغسل لكلّ صلاة». ورواه أبو داود(١) والطيالسي، ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري به فقال لها عليه السلام: «اغتسلي لكل صلاة». ورواه عبد الصمد عن سليمان قال: «توضئ لكل صلاة». قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبى الوليد، وفي المعرفة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أنّ النبي أمر أم حبيبة أن تغتسل ولكنه شيء فعلته هي. قال الشّافعي: ورواه غير الزهري فرفعه ولكنه عن عمرة والزهري أحفظ، وقد روى فيه شيئًا يدلُّ على أن الحديث غلط وهو متروك الصلاة قدر اقرائها وعائشة تقول: الاقراء طهارة وقد تقدّم يعنى هذا عن أحمد من قبل، وقال الحربي: روى هذا الحديث عن الزهري أحد عشر نفسًا وقالوا: ستة أقاويل: الأوّل: قول ليث وسليمان بن ليث/ عن عروة عن عائشة، والثالث: قول ابن أبى ذئب:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، باب (١٠٩)، (ح/٢٩٢). قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه: عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي عَيْكِم: «اغتسلي لكل صلاة» وساق الحديث، قال أبو داود: ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: «توضئي لكل صلاة» قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد .

عروة وعميرة، والرابع: قول الأوزاعي عن عمرة عن عائشة، وقد اختلف أصحاب الأوزاعي، فقال الوليد كما قال: ليث، وقال أبو المغيرة: عروة وعمرة فقال ابن أبي ذئب، والخامس: قول عمرة عن أم حبيبة، والسادس: قول يونس ومعاوية عن أم حبيبة وأرسله إبراهيم بن نافع وجعفر، واختلفوا في اسم هذه المرأة فقال: ليست أم حبيبة، ووافقه الأوزاعي ومعاوية وإبراهيم ويونس، وهؤلاء وهموا عن الزهري، وقال سفيان حبيبة ووافقه إبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب ومعمر، وهذا هو الصواب هي حبيبة بنت جحش تكني أم حبيب أخت حمنة بنت جحش، وكانت ممن أوهم في اسمها عرال عن عروة وقتادة عن عروة وأبو بكر بن محمد عن عروة عرال وقتادة وهشام، فلم يختلف أصحاب عرال يزيد بن أبى حبيب وجعفر بن ربيعة (١) أنهما قالا: أم حبيبة، وكذا قاله قتادة، فأما هشام فقال: شعيب وحماد عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنّها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت ابن عوف وزينب لم تكن تحته إنما كانت تحت النبي عَلِيْكُ ولم تستحاض، وقال ابن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة عن زينب أنها رأت زينب بنت جحش مثل قول شعيب، وحماد زاد عن عائشة، وقال المفضل عن هشام عن أبيه عن زينب عن أمها: أنّها رأت أم [٣٩١] حبيب بنت/ جحش فزاد عن أنّها وأصاب في قوله أم حبيب، ورواه يزيد بن حماد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة فقال: أنّ أبي حازم عن أم حبيبة بنت جحش، فأوهم أيضًا وقال بكر بن نفير: عن أم حبيب فأصاب ووافقه ابن عمر وعكرمة اللهم إلا أن تكون أم حبيبة وأم حبيب كان عندهم سواء، والصواب من هذا كلَّه قول من قال أم حبيب وهي زينب وحمنة المستحاضة أيضًا إلا أن أم حبيب حبيبة كانت لها أيّام معروفة، وحمنة ليست أيّامها أو احتلفت عليها، وفي السنن للبيهقي عن عكرمة عن أم حبيبة أنّها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها، وعنه حمنة أنّها كانت مستحاضة وكانت زوجها يجامعها، ويذكر عن ابن عباس أنّه أباح وطئها وهو قول ابن المسيب أو الحسن وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم، وقال عبد الله: سئل أبي عن وطئ المستحاضة فقال: ثنا وكيع عن سفيان عن غيلان .

<sup>(</sup>١) قوله: (ربيعة) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

## ٨٠ – باب ما جاء في البكر أن إذا ابتدأت مستحاضة وكان لها أيام حيض ونسيتها

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأ شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمّه عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله عَلِيُّكُم فأتت رسول الله عَلِيْتُهُ فقالت: إني استحضت حيضة بكرة شديدة قال لها: أحشى كرسفًا قالت له إنه أشد من ذلك إنّي أثج ثجًا قال: تلجمي وتحيضى في كل شهر في علم الله ستة أيام وسبعة أيام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومى ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين وأخرّى الظهر وقدّمي العصر واغتسلي لهما غسلا، وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين/ إلى »(١). هذا حديث لما رواه أبو داود عن زهير بن محمد بن أبي ١٣٩٧١ م سمينة وغيرهما نا عبد الملك بن عمر وعن ابن عقيل بلفظ: «أو أربعًا وعشرين وأيامها وصومي فإنَّ ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويته على أن تؤخّري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي فتجمعين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الفجر فافعلى وصومى إن قدرت على ذلك، قال رسول الله عَلَيْكُ: وهذا أعجب الأمرين إلى »(٢). قال: وروى هذا الحديث عمرو بن ثابت عن ابن عقيل

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦٢) وأحمد (٤٤٠/٦) وابن أبي شيبة (١٢٨/١) ومشكل (٣٠٠/٣) وصححه الشيخ الألباني .

غريبه: قوله: «احتشى كرسفًا» أي ضعيه موضع الدم لعله يذهب. و«الأثج» من الثج وهو جرى الدم والماء، جريًا شديدًا. وجاء متعديًا أيضًا بمعنى الصب. وعلى هذا يقدّر المفعول. أي: صب الدم، وعلى الأوّل، نسبة إلى دم نفسها للمبالغة، كأنّ النفس صارت عن الدّم سائل. واتلجم، أى اجعلى ثوبًا كاللجام للفرس. أي اربطي موضع الدم بالثوب.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٠٩. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (ح/٢٨٧). قال أبو داود: ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة فقلت: هذا=

قال: قالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين. أبي: لم يجعله قول النبي عليه السلام، وسمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديث ثالث في نفسى منه شيء يعني هذا، قال أبو داود وعمرو بن ثابت بن أمضى: حبيب غيَّر لغته وابن عقيل ضعيف أنبأ أحمد بن صالح عن عتبة بن صالح عن عتبة بن سعد عن يونس عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة بهذا الحديث وهي حمنة، وعن زياد بن أيوب عن هشام عن ابن بشر عن عكرمة أنّ أم حبيبة استحيضت بنحوه، ولما رواه أبو عيسى(١) عن ابن بشار عن العقدى قال فيه حسن صحيح، قال: ورواه عبيد الله بن عمرو البرقي وابن جريج وشريك وابن عقيل إلا أن ابن جريج كان يقول: عمر بن طلحة والصحيح عمران، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح وهو معارض لما ذكرناه قبل، وفي العلل: قال [٣٩٧] محمد إلّا أنّ/ إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم ولا أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا، وسئل عنه الرازي ووهنه ولم يقو إسناده وخرجه الحاكم من حديث عبيد الله البرقي وفيه: «صبى إذا رأيت أنَّك قد طهرت واسعات تصل ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي» وفيه قال عليه السلام: «وهذا أعجب الأمرين إليَّ». ثم قال قد اتفق الشيخان على إخراج حديث المستحاضة عن عائشة وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة رواية ابن عقيل، وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية غير أنّهما لم يحتجا به وشواهده حديث الشعبي عن قمير عن عائشة، وحديث أبي عقيل عن لهيعة عنهما وذكرها في هذا الموضع، وخرجه أبو الحسن الطوسي في أحداثه من حديث شريك وقال فيه:

<sup>=</sup> أعجب الأمرين إلى، لم يجعله من قوله النبي عَلَيْكُ جعله كلام حمنة، قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضى رجل سوء، ولكنه كان صدوقًا في الحديث، وثابت بن المقدام رجل ثقة، وذكره عن يحيى بن معين. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسه منه شيء.

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذي في: «أبواب الطهارة، ٩٥. باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع ين الصلاتين بغُسل واحد، (ح/١٢٨). وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

العقدي: بالعين المهملة والقاف المفتوحتين .

حسن صحيح، وقال أبو جعفر في المشكل: هو من أحسن الأحاديث المروية في هذا، وصححه أيضًا أبو محمد الإشبيلي، وقال الخطابي: وهو قول بعض العلماء القول بهذا الحديث؛ لأنّ ابن عقيل راويه ليس بذاك، وقال أبو بكر البيهقى: تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن مندة: وحديث حمنة تحيض في علم الله ستًا أو سبعًا لا يصح عندهم من وجه من الوجوه؛ لأنّه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه. انتهى كلامه وفيه نظر؛ لأنّ الترمذي ذكر أنّ الحميدى وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديثه، وأى إجماع مع مخالفتهم، وقد أسلفنا قول البخاري وغيره في تصحيح حديث مع تفرّده به، وليس لقائل أن يقول كيف يحتج به أحمد وقد قال إن في قلبه من حديثه شيء؛ لأنّه لم يرد الاختلاف في الحكم إلا النظر في/ الإسناد قاله ابن عبد البر، وأمّا قول البخاري إبراهيم بن محمد قديم ولا [١/٣٩٣] أدرى سمع منه ابن عقيل أم لا ففيه نظر؛ لأنّ ابن عقيل روى عن جماعة من الصحابة، وتوفى سنة خمس وأربعين ومائة بعد سن عاليه، وإبراهيم توفى سنة ست عشرة ومائة فيما حكاه غير واحد منهم عليّ ابن المديني وأبو عبيد بن سلام وخليفة بن خياط فتبيّن ومالها ما ترى من العرب التسرّع للرواية لا سيّما وبلدهما المدينة يجمهما والبخاري لم يقل لم يسمع منه خبرها إُنّما هو استبعاد تفرد به ما ذكرنا، وأما قول أبي عمر بن عبد البر والاحاديث في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين وفي الوضوء لكل صلاة مضطربة كلّها فليس بشيء؛ لأن اضطرابتهما لا يضرّها لصحة سندها، والحديث إذا صحّ من طريق لا يؤثر في صحته اختلاف لفظ من طريق أخرى غير صحيحة، بل يكون الحكم للصحيحة على غيرها والله تعالى أعلم، وأمّا قول عليّ بن المديني حمنةبنت جحش هي أم حبيبة تكنى بذلك حكاه عنه عمرو بن سعيد الدارمي تابعه عنه أكثرهم بقوله: أحفظ أربع نسوه في هذا من الزهري، وقد ركن النبيّ عَيْلِيَّهُ يتبيّن من نسائه أم حبيبة وزينب بنت جحش وتبيّن من تنبّه زينب أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة فقد خالفهما يحيى بن معين فزعم: أن المستحاضة المكنَّاه أم حبيبة بنت جحش ليست بحمنة، وهذا عن الواقدي أنّ من قال: هذا غلط، ولذا قاله: أبو عمرو، وأمّا

قول البيهقي: وحديث ابن عقيل يدلّ أنّها غير أم حبيبة وكان ابن عيينة ربما قال في حديث عائشة حبيبة بنت جحش، وهو خطأ إنَّما هي أم حبيبة لذلك [٢٩٣] قاله أصحاب/ الزهري سواه فكذلك أيضًا لما قدمناه من كلام الحربي وغيره، وأنّ الصواب ما خطأه هنا، وقد ذكر الحميدي عنه، وكذا قاله الطبراني في المعجم الكبير، وحمنة هذه كانت تحت طلحة بن عبيد الله وأنها ولدت له محمدًا وعمران قاله الزبير بن بكار، وليست أخت أم حبيبة قاله الحاكم في الإكليل، وبنحوه ذكره شيبان في كتاب الطبقات وأحمد بن يحيى البلاذري وابن سعد والكلبي وأبو عبيد في كتاب النسب وغيرهم، وهو مما يصح قول ابن عقيل عن أمه حمنة، وأمّا قول العسكري حمنة بنت جحش هي أم حبيبة وأخت زينب بنت جحش كانت تحت ابن عوف وأنّها هي التي استحيضت، وأصحاب الحديث على أنّ حمنة هي التي استحيضت وهي أم حبيبة فيردّه ما حكاه عن الجمحي وهي وإن تعمُّدت وما أسلفناه والله تعالى أعلم، قال الشَّافعي: وإن روى في المستحاضة حديث مُعلَّق فحديث حمنة بيّن أنَّه اختيار وأنّ غيره يجري منه، وفي باب الاستحاضة أحاديث: من ذلك حديث جابر ابن عبد الله: «أن النبي عَلِيْكُ أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة». قال أبو القاسم في الأوسط(١): لم يروه عن أبي أيوب الإفريقي يعني عن ابن عقيل إلا أبو يوسف القاضي، وحديث الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال النبي عَيْنَة: «المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء». قال: لم يروه عن الأوزاعي إلا مسلمة بن كلثوم تفرد به عبد بن جياد، وحديث فاطمة بنت [١/٣٩٤] قيس قالت: سألت رسول الله عَلِينَةً عن المستحاضة/ فقال: «تعتد أيام اقرائها ثم تغتسل لكل طهر ثم تحشى وتكلئ »(٢). قال: لم يروه عن ابن جريج يعنى عن ابن الزبير عن جابر عنها إلا جعفر بن سليمان وقال: وهي فاطمة بنت أبي حبيش قيس، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس هذا بشيء، وقال البيهقي: لا

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨١/١) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الطبراني في «الصغير» (٨٦/١). وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٨٦/١) وعزاه إليه، ورجاله رجال الصحيح.

يقوم عليه الحجة، وتقدّم حديث عائشة أنّ فاطمة جاءت إليها، وقال فيه أبو عبد الله: حديث صحيح ولم يخرجاه، وحديث سودة بنت زمعة قال رسول الله عَلِيلًا: «المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلا واحدًا ثم تتوضَّأُ لكِل صلاة»(١) قال: لم يروه عن الحكم يعنى ابن عيينة عن أبي جعفر عنها إلا العلاء بن المسيب، ولا عن العلاء إلا حفص بن غياث تفرد به الحسن بن عيسى، وحديث أسماء جاءت جارية إلى رسول الله عَلَيْكُ فقالت: «اشتكيت من حيض. قال: كيف؟ قالت: يأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني قال: إذا رأيت ذلك فامكثى ثلاثًا»(٢). ذكره البيهقي من حديث حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيه وضعفه بحرام، قال الشّافعي: الحديث عن حرام هو حديث لا يصح، وفي الاستذكار: لا يوجد إلا بهذا الإسناد، وحرام متروك الحديث مجمع على طرحه، وفي رواية أبي بكر بنت الجهم المالكي: جعله من مسند جابر بن عبد الله، وحديث زينب بنت أم سلمة «أنّ امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى » خرجه أبو داود<sup>(٣)</sup> عن أبي معمر عن عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب قال البيهقي خالفه/ يعني جسنا هشام [٣٩٤/ ب] الدستوائي، فأرسله عن يحيى فجعل المستحاضة زينب، وأنّها كانت تعتكف مع النبي عَيْنَةً وهي تهريق الدم، قال: ويروى من وجه آخر عن عكرمة بخلاف هذا أنّ أمّ حبيبة وهو منقطع، وقال الرازي: وقال المعلم عن أبي سلمة: أخبرتني زينب بنت أم سلمة أنّ امرأة وهو مرسل، وفي المصنف: ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أنّ امرأة وهو مرسل، وفي المصنف ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت: رأيت ابنة

<sup>(</sup>١) ضعيف أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨١/١) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، باب (١٠٩)، (ح/٢٩٣) .

جحش، وكانت مستحاضة تخرج من المركن والدّم عاليه ثم تصلى، وحديث زينب بنت جحش أنها قالت للنبي عَلِيْكُ أَنَّها مستحاضة فقال: «تجلس أيَّام أقرائها وتغتسل وتصليها جميعًا وتغتسل للفجر». رواه النسائي(١) عن سويد عن ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، ولما ذكره البيهقي أعلُّه بامتناع عبد الرحمن من رفعه؛ وذلك أنَّه قيل له عن النبي عليه السلام قال: لا أحدثك عن النبي عليه السلام بشيء قاله النضر بن شميل وغيره عن شعبة انتهى، وحديث النسائي المذكور يقضى على قوله، وأمّا امتناع عبد الرحمن من رفعه؛ فلأنّه سمع فأمرت فيما بقى له بأن يقول: فأمرها النبي عليه السلام؛ لأنّ اللفظ الأول ليس بصريح في النسبة إلى النبي عَلِيلًا بل هو مسند بطريق اجتهادي فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى الشيء أن لا يكون مرفوعًا على ما هو معروف من أنَّ هذه الصيغة مرفوعة، وفي صحيح البخاري(٢) ما يوضحه عن عائشة أن النبي عَيْظُةِ ﴿ اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فرتبما [1/٣٩٥] وضعت الطست تحتها من الدم». وكلام أبي داود/ الكافة كما نقله الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة، وأمّا علماء السَّلف والخلف قاطبة بالأمصار: فكلُّهم على أنَّ الحائض لا تصلَّى ولا تقضى الصلاة أيّام حيضها إلا أنّ من السلف من كان يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله تعالى، ولتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسه روى ذلك عن عقبة بن عامر، وقال: كان ذلك من هدى نساء المسلمين في حيضهن، وقال عبد الرزاق: قال: نعم بلغني أنّ الحائض كانت تؤمر بذلك عند كل وقت صلاة، وابن جريج عن عطاء لم يبلغن ذلك وإنه لحسن، قال ابن عمرو: وهو متروك عند جماعة الفقهاء بل يكروهونه، قال أبو قلابة: سألنا

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه النسائي في: ١. كتاب الطهارة، ١٣٥. باب ذكر الاغتسال من الحيض (١/ ١١٨. ١١٩). قلت: والحديث معلول بالؤفع.

<sup>(</sup>۲) صحيح. رواه البخاري في (الحيض، باب ٤٠١) والدارمي (ح/۸۷۷) وأحمد (١٣١/٦)، ١٣٧٠ /١٧١) .

عنه فلم نجد له أصلًا، وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرفه، وإنا لنكرهه. قوله: فاغسل عنك الدم: هو أن تغتسل عند أدبار حيضها وإقبال استحاضتها كما تغتسل الحائض عند رؤية كليهما؛ لأنّ المستحاضة طاهرة ودمها دم عرق كدم الجرح السائل، وهذا إنَّما يكون في امرأة تعرف دم حيضها من دم استحاضتها، قال أبو عمرو: وكان مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه عليها كما لا يوجبه من سلس البول، وممن أوجبه الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي(١) وهؤلاء كلُّهم ومالك منهم لا يرون عليها غسلا غير مرّة واحدة عند إدبار حيضها وإقبال استحاضتها ثم تغسل عنها الدم وتصلى ولا تتوضأ إلا عند الحدث عن مالك وهو قول عكرمة وأيوب، وكذلك التي تقعد أيامها المعروفة ثم تستطهر عند مالك ولا تستطهر عند غيره تغتسل أيضًا عند أيامها واستطهارها،/ ولا شيء عليها إلا أن تحدث حدثًا يوجب الغسل، وأمّا عند الشّافعي وأبي حنيفة والثوري ومن ذكرنا معهم: فتتوضأ لكل صلاة على حسب ما ذكرنا، وذهبت طائفة من العلماء: إلى أن الغسل لكل صلاة واجب على المستحاضة للأحاديث السابقة؛ ولأنه لا يأتي عليها وقت صلاة إلا وهي فيه شاكة هل هي حائض أو طاهر، مستحاضة أو هل طهرت في ذلك الوقت بانقطاع دم حيضها أم لا فواجب عليها الغسل للصلاة، وهذا أيضًا عن عليّ وابن عبّاس وابن الزبير وسعيد بن جبير وهو قول ابن علية، وقال آخرون: عليها أن تجمع بين كلّ صلاتين كما تقدم، وروى ذلك عن ابن عباس وعليّ وهو قول النخعي وعبيد الله بن شدّاد، وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت من النهار أسنها، رواه معقل الخثعمي عن عليّ، وقال آخرون: تغتسل من طهر، رواه مالك في الموطأ عن ابن المسيب، وكان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من طهر أنّ طهر الآخر وهم، قال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك ولا أعلمه قولا لأحد(٢) من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر، وفيه نظر لما قال أبو عمر ليس لوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد معروف من

<sup>(</sup>١) قوله: والأوزاعي، غير واضحة وبالأصل، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأحد) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه

مذهبه رواه عند جماعة، وهو قول سالم وعطاء بن أبي رباح والحسن البصرى وروى مثله عن ابن عمرو أنس ورواه عن عائشة، وقد روى سعيد بن المسيب في ذلك مثل قول مالك والفقهاء .

\* \* \*

## ٨١ - باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب

حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا: ثنا/ سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدى بن دينار عن أم قيس بنت [١/٣٩٦] محصن قالت: سألت رسول الله عليه عن دم الحيض يصيب الثوب قال: «اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع»(١). هذا حديث خرجه أبو حاتم في صحيحه عن محمد بن عمر الحمداني عنه، وقال: قوله عليه السلام: «اغسليه بالماء» أمر فرضى، وذكر السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد، وقال أبو الحسن ابن القطان: وهو حديث في غاية الصحة، وعاب على أبي مُحمَّد قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر، قال: وهو قد يفهم منه أنّ حديث أم قيس هذا يروى على وجهين: أحدهما: فيه ذكر الضلع والسدر، والآخر: لا يذكر ذلك فيه وهي الطرق الصحيحة، والوجه الآخر: أنّ الأحاديث الصحاح من غير روايتها ليس منها ذلك، فلو كان الأول كان مال الحديث بالاضطراب وترجيح أحد روايته على الأخرى، وإذا كان الوجه الثاني فذلك لا يكون تضعيفًا له إذا صح طريقه فاعلم إلا أن إنه إنما يعني هذا الوجه أعنى: أنّ غيره من الأحاديث كحديث أسماء ليس فيه ذلك، وحديث أم قيس المذكور مثبت اللفظ صحيح الإسناد، ولا أعلم له علَّة، والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، وهو عنى ما أنكر عليه زوجها هشام فلم يقل أبو محمد فيه شيعًا بل سكت عنه، ثم ذكر هذا بعده، وهو أحق بأن يصحح فلم يبال: وقال فيه: ما ذكرناه والله تعالى أعلم، ولما ذكره عبد الحق في الكبير أتبعه عدي: لا أعلم روى عنه إلا ثابت، وقد وثقه النسائي فكان يلزم أبا الحسن ألا يصححه كما فعل في حديث عمرو بن

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦٢٨)، والدارمي (٢٤٠/١)، وابن حبان (ح/٢٣٥)، وعبد الرزاق (٢٢٢٨) وابن خزيمة (٢٢٢٧)، والحلية (١٢٣/٧)، والكنز (٢٧٢٨٣).

وصححه الشيخ الألباني. (الإرواء: ١٩٧/١) .

غربيه: قوله: «ولو بضلع» أي: بعود وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان. أريد به العود المشبُّه به .

[٣٩٦/ ب] نجدان ونظائره لكونهم لم يرو عنهم/ إلا واحد، وإن كان قد وثَّق كما سبق، والله أعلم، ولفظ العسكري في كتاب الصحابة حليه بضلع واسقيه ماء وسدر »، وفي لفظ: قال عبد الرحمن - يعنى ابن مهدي - الحل مثل الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سئل رسول الله عليلة عن دم الحيض يكون في الثوب قال: «اقرضيه واغسليه وصلى فيه»(١). هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولفظ البخاري سألت امرأة النبي عَلِيْكُم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ قال: «إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرضه ثم لتنضحه ثم لتصل فيه»(٢). ولفظ مسلم (٣) «يصيب ثوبها من دم الحيضة قال: تحته ثم لتقرضه بالماء ثم تصلى فيه»، وفي لفظ لأبي داود(١): من حديث محمد بن إسحاق تصلى فيه: «قال: تنظر: فإن رأت فيه دمًا فلتقرضه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم ير ولتصليّ فيه». وفي لفظ حبيبة: «ثم اقرضيه بالماء ثم انضحيه»، وزعم في الفرد أنّه حديث تفرد به أهل المدينة، وفي لفظ الترمذي(٥): «اقرضيه بماء ثم رشيه التي كانت تلبس، يقال: إن رشيه ولفظ ابن خزيمة (٦): «كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس، يقال: إن رأيت منها شيئًا فلتحكه ثم لتقرضه شيء من ماء، وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه»، وفي لفظ: إن رأيت فيه ماء فحكيه»، وفي لفظ: « ثم رشّي

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦٢٩) ونصب الراية (٢٠٧/١) وابن أبي شيبة (٩٥/١) . وصححه الشيخ الألباني .

غريبه: قوله: «اقرضيه» من القرض. وهو أن تقبض بإصبعين على الشيء ثم تغمز غمزًا جيدًا. وفي النهاية: القرض الدلك بالأصابع، مع صبّ الماء عليه حتى يذهب أثره .

<sup>(</sup>٢-٣-٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب٣٠٠»، والوضوء، باب ٩٦٣) ومسلم في (الطهارة، ح/١١٠) وأبو داود في (الطهارة، باب ٤١٣٠، ح/٣٦٠) .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه الترمذي في: أبواب الطهارة، ١٠٤. باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثّوب، (ح/١٣٨) . وقال: «هذا حديث حسن صحيح» .

<sup>(</sup>٦) صحيح. رواه ابن خزيمة: (٢٧٦) والدارمي (١٩٧/١، ٢٣٩) .

وصححه الشيخ الألباني . (الصحيحة: ٥٣٩/١) .

وصلى فيه»، وفي لفظ: «تنضحيه وتصلى فيه»، ولفظ أبي نعيم: «لتحكه ثم لتقرضه بالماء، ثم لتنضحه، ثم لتقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم لتصلى فيه»(١). حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث/ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي عَلَيْكُم أنها قالت: «إن كانت إحدانا لتحيض ثم لتقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغتسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه». هذا حديث تفرد ابن ماجة (٢) به موقوفًا وإسناده صحيح، وفي الصحيحين(٣): «ما كان لإحدانا إلَّا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلّته بريقها ثم تضعه بظفرها»، وفي كتاب أبي داود(٤) بسند فيه ضعف: يغسله فإن لم يذهب أثره فليقرضه بشيء من صفرة قالت: كنت أحيض عند النبي ثلاث حيضات جميعًا لا أغسل لى ثوبًا». ورواه الدارمي في مسنده بسند جيّد، وفي لفظ لأبي داود: «أخذ النبي عَيْسَةُ الكساء فلبسه، ثم خرج يصلي الغداة، ثم جلس: فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من الدم، فقبض إلى يأتليها فبعث بها إلى مصروره في يد الغلام، فقال: اغسلي هذه وأجفّيها ثم أرسلي بها إليّ»، فقلت: فجاء رسول الله عَيْنِكُم نصف النهار وهي عليه»<sup>(٥)</sup>. وحديث أبي هريرة: أنّ خولة بنت يسار أتت النبي عَيْشُهُ فقالت: يا رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه، قالت يا رسول الله: إن لم يخرج

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أحمد (٣٤٥/٦)، والبيهقي (١٣/١) وأبو عوانة (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة في: ١. كتاب الطهارة ١١٨١. باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، (ح/٦٣٠). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب ٩٥) ومسلم في (الطهارة، ح/١١) وأبو داود (ح/٣٥) والترمذي (ح/١٣٨). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلّى فيه قبل أن يغسله. ومالك في (الطهارة، ح/١٠٣).

<sup>(</sup>٤) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٣٠. باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه في حيضها، (ح/٣٥٧) .

<sup>(</sup>٥) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٤٠. باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب، (ح/٣٨٨) .

أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره». ورواه الإمام أحمد(١)، وفي تاريخ ابن أبي خيثمة في الأوسط: ثنا أبو داود وثنا على بن ثابت عن الوازع بن نافع عن ابن سلمة عن خولة بنت يسار قالت: قلت: يا رسول الله، ست جعله من مسنده، وفي كتاب الطبراني عن يحيى بن إسحاق عن عثمان بن [٣٩٧] أبي شيبة ثنا على بن ثابت الجورى عن الوازع عن أبي سلمة/ عن خولة بنت حكيم فذكره والله أعلم، والوازع تركه جماعة منهم النسائي، وحديث امرأة من غفار قالت: أردفني رسول الله عَلِيلَةٍ على حقيبة رحله قالت: فوالله لتركب رسول الله عَيْنَا أَتَى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم منى، وكانت أول حيضة حضتها قالت: فتقبّضت إلى الناقة أو استحييت، فلما رأيت رسول الله عَيْنِكُم يأتى ورأى الدم قال: مالك لعلك نفست، قلت: نعم. قال: « فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلى ما أصاب الحيضة من الدم، ثم عودي لمركبك ». قالت: فلما أفتح رسول الله عَلِيُّكُ خيبر رضخ لنا من الفئ، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوجبت به أن يجعل في غسلها حتى ماتت (٢). أنبأ به أبو الحسن بن الصلاح رحمه الله تعالى بقراءتي عليه، ثم الحافظ أبو على البكري، أنبأ أبو عبيد الله محمد بن محمد بن عاصم أنبأ الشيوخ أبو طاهر روح وأبو الفضل بن عباس أنبأ أبو الرجاء الداري وأبو سعيد محمد بن عبد الواحد قالوا: أنبأ الحافظ أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة -رحمه الله تعالى - بجميع كتاب المردفين، قال: أنبأ أبو الحسن على بن محمد ابن على بن محمد السيرافي ثنا القاضي أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن حرمان النهاوندي ثنا محمد بن عبد الرزاق، نا سليمان ثنا محمد بن عمرو

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد (۳۲۶، ۳۸۰) والبيهقي (٤٠٨/٢) والفتح (٣٣٤/١) والإرواء (١/ ١٨٥) والإرواء (١/ ١٨٩) والإرواء (١/

<sup>(</sup>۲) حسن. رواه أبو داود (ح/۳۱۳) والبيهقي (٤٠٧/٢) وبداية (٢٠٤/٤) .

غريبه: قوله: «حقيبة» بفتح الحاء المهملة هي كل ما شدّ في مؤخّر رحل أو قتب، والرحل: هو المركب للبعير، وهو أصغر من القتب، وقال ابن الأثير: الحقيبة: هي الزيادة التي تجعل في مؤخّر القتب.

الرازي ثنا سلمة - يعني ابن فضيل - ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان ابن سحيم عن آمنة بنت أبي الصلت عنها، قال ابن منده: وانبأ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم أنبأ عبد الله بن محمد المقرى ثنا ابن أبي عاصم، ثنا أحمد بن محمد بن مبارك/ ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي [١/٣٩٨] ثنا ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن آمنة بنت أبى الصلت الغفارية قالت: أتيت النبي عليه السلام في نسوة من بني غفار فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر. فنداوي الجرحي ونعين المسلمين ما استطعنا فقال: «على بركة الله» فخرجنا معه، وكنت جارية حديثة السن، فأردفني عليه السلام على حقيبة راحلته»، واعترض ابن القطّان على سكوت أبي محمد عنه وإبرازه من إسناده منه بقوله، ولم يتقدّم له فيها شيء، ولا يعرف لها غير هذا، ولا هي مذكورة في غيره، وزعم بعضهم: أنها آمنة بنت الحكم كان الحكم اسم لأبي الصلت، وأنها أم سليمان كذا قاله أبو الوليد بن الفرض في كتابه، ولم يحصل بهذا كله في حدّ من يحتج برواية، وضبط اسمها آمنة بألف مطولة قبلها همزة مفتوحة وميم مكسورة بعدها نون، وكذا وقع ذكرها في سير ابن إسحاق وكتاب أبي داود، وخالف في ضبط اسمها أبو بكر بن ثابت فقال في كتابه التلخيص، باب الفرق بالتذكير والتأنيث مع الاتفاق في الحروف، فذكر في هذا الباب: أمية بن أبي الصلت الشاعر وآمنة بنت أبي الصلت هذه، وروى حديثها المذكور من عند ابن إسحاق، ثم من طريق الواقدي بزيادة أم على بن أبي الحكم في نفس الإسناد بين سليمان بن سحيم وأمية المذكورة، ثم جعله من روايتها عن النبي ولم يذكر الجارية إلا أنها صاحبة القصة فكان أمية على رواية الواقدي صحابية، وشيء من هذا لم يثبت، ولو جهدت جهدك لم تجد فيه إلا ما قلناه من أنَّها مجهولة، وكذلك الغفارية المذكورة ليس ينبغي أن يقبل قولها عن نفسها أنها صحابية، كما لا تقبل قول أحد عن/ نفسه أنّه ثقة والله تعالى أعلم. انتهى كلامه وفيه نظر من وجوه: الأوّل: قوله: ولا يعرف لها غير هذا، ولا أنّها مذكورة في غيره وليس كذلك؛ لأنّ ابن عبد البر ذكر أنّ لها حديثًا عن النبي عَلِيهُ غير هذا في القدر رواه عنها ابنها سليمان، الثاني قوله: أنّها مجهولة،

[۳۹۸/ ب]

مردود بأمرين: الأوّل: برواية اثنين عنها، سليمان ابنها، وأمّ عليّ المثاني: كونها صحابية (۱) معروفة بالصحبة، قال النسوي: أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية لها صحبة، وهي ممن بايعت النبي – عليه الصلاة والسلام –، وكذا ذكرها البلاذري في تاريخه وابن حبان والدارمي في أنسابه، ولما ذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال: أسلمت وبايعت بعد الهجرة، وشهدت مع النبي – عليه الصلاة والسلام – خيبر، وزاد في حديثها بعد قولها: وصحّ لنا من الفئ ولم يسهم لنا وأخذ هذه القلادة التي في عنقى وأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدًا، فكانت في عنقها حتى ماتت وأوصت أن تدفن معها.

الثالث: قوله: اسمها كذلك وقع في سير ابن إسحاق، والذي رأيت في السير بخط عبد الله بن ربيع الحافظ شيخ أبي محمد بن حرام مضبوطًا بياء مثناة من تحت، وقد كتب أحمد بن دراح العطلي في الحاشية عن آمنة - يعني بنون- وفي نسخة أخرى بخطه أمية بن أبي الصلت من غير تسمية، وكذا هو في نسخة أخرى مغربية جيّدة الضبط قديمة بياء مثناة من تحت، وكذا هو في كتاب الإكليل لأبي عبد الله الحاكم النسخة التي عليها خطّه وقرأها عليه البيهقى وغيره من العلماء، الرابع: قوله في الغفارية إنّها مجهولة لا يقبل قولها عن نفسها غير جيد؛ لأنها صحابية معروفة الصحابة، والاسم سماها السهيلي [٢٩٩١] ليلي،/ قال: ويقال: هي امرأة أبي ذر فلئن كانت ليلي فقد روى عنها غير آمنة وهو برئ من القسم الثعلبي فيما ذكره أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه وأبو القاسم في معجمه الكبير، وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصحابة: وشرطه ذِكر من روى دون غيرهم ليلي الغفارية كانت تغزو مع النبي عَلِيُّكُم، ولما ذكرها أبو عمر في استيعابه بنحوه زاد راويًا آخر وهو محمد بن القاسم الطائي، وذكر لها حديث غير المذكور، وهو قول النبي- عليه الصلاة والسلام- لعائشة: «هذا على بن أبي طالب أوّل النّاس إيمانًا» ولئن كانت امرأة أبى ذر، فلا حاجة لنا إلى تعريفها لشهرتها الخامس: ترك اعلاله الحديث

<sup>(</sup>١) قوله: (صحابية) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

لكونه جاء على لسان بن أبي سيرة وهو ممن لا يعتمد على قوله ولو كان ثقة لكان إعلاله الحديث بهذه العلّة حسن، وليس لقائل أن يقول سليمان ثقة مجمع عليه، وروى عن أمه وليس مدلسًا فلا اعتبار ممن أدخل بينهما راويًا لاحتمال أن تكون ماتت وهو صغير كما جرى(١) لأبي عبيدة بن عبد الله وغيره، أو يكون سمع منها ولم يسمع هذا بعينه فسمعه عنها هذا إذا صرّح بالسماع منها، وهنا فلم يصرّح به والله تعالى أعلم، السادس: قوله أنَّ الغفارية صاحبة القصة، وقد قدمنا عن ابن مندة أنها هي صاحبتها لا غيرها وهذا كلُّه مشيًا على مذهبه، وما استلزمه وإلا فلنحن في غنية عن هذا جميعه؛ لأنَّ من كان مذكورًا في كتب الصحابة كفينا مؤنته سواء شهد له التابعي بالصحبة أو لم يشهد له، وسواء روى عنه واحد أو أكثر، هذا هو المعمول عليه والجارى،/ [۳۹۹/ ت وأمّا إعراض المنذري عن كلّ من تقدّم ذكره وتضعفيه لحديث محمد بن إسحاق فغير حسن؛ لأنّه ممن لا يضعف به الأحاديث لا سيّما هو فإنّه فعل ذلك في غير حديث صححه أو سكت عنه، وهو من روايته وأحيانًا ينبّه عليه فما أدرى ما يوجب ذاك وليس بقائل أن يقول العلة بصحته بما عضده من متابعات وشواهد؛ لأنّه لم يقل ذلك ولو قاله ما قبل منه إلا بإبرازه ذكر ذاك لكي يعلم هل المتابع أهل لذلك أم لا، هذا هو الاصطلاح ولسنا من يحسن الظن به أو الحرص في إبرازه ولا صدوره والله تعالى أعلم، وحديث الحسن عن أبيه عن أم سلمة: «أنّ إحداهن يتبعها القطرة من الدم فإذا أصاب إحداكن ذلك فلتنفثه برقيها». رواه الدارمي (٢) من حديث أبي بكر الهذلي وهو ضعيف وفي الأوسط(٣) لأبي القاسم من حديثه عن أحمد بن زهير ثنا علي بن السكن ثنا محمد بن ربيعة العلائي ثنا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة

بدخلو علىّ بين سليمان وأمه إذ هي مجهولة العين والحالة، وأظنّه إنما ترك ذاك

<sup>(</sup>١) قوله: «جرى» سقطت من «الأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «الدارمي» والحديث الذى رواه بإسناده سقط من «الأصل» إلا كلمات بسيطات، وعليها أتمنا لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٢/١) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» ورجاله موثقون.

عن مجاهد عنها قالت: «كانت إحدانا تحيض في الثوب وإذا كان يوم طهرها غسلت ما أصابه ثم صلت فيه، وإنّ إحداكن اليوم تفرغ خادمها فتغسل ثوبها يوم طهرها». لم يروه عن مجاهد إلا خالد تفرد به المنهال، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن أحمد بن أبي شريح الرازى انبأ ابن أحمد ثنا المنهال بلفظ، وقيل لهما: «كيف كنتن تضعن ثيابكن إذا أطمثت على عهد النبي عَيْضُهُ قَالَت: «إنّ كنا لنطمث في ثيابنا أو في دروعنا فما نغتسل منه لا أثر ما أصابه الدم، الحديث. غريبه، قوله: تضلع بضاد معجمة، قال ابن الأعرابي: الضلع العود هاهنا، وقال الأزهري: الأصل ضلع الجنب، ويقال للعود الذي فيه عرض واعوجاج ضلع شبيها/ بالضلع، وفي ديوان الأدب: في باب فعل بكسر بالفاء وفتح العين الضلع واحد الأضلاع والضلع أيضًا الجبيل(١) المنفرد، وأنبأ ابن سيده فقال: هو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل: وقيل: هو جبل مسروق طويل وقيل: هو الحبل مشددٌ، وأمّا قول القشيرى في روايتنا يخطئ من جهة ابن حيوة عن النسائي بصلع بالصاد المهملة، وفي الحاشية: الصلع بالصاد المهملة المجرد وقع في مواضع بصاد معجمة ولعلّه تصحيف؛ لأنّه لا معنى يقتضى تخصيص الضلع وأتما الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود واستعماله في الحك فيشبه أن يكون وهمًا انتهى ما ذكرنا قبل يوضح ذلك، ويبين أنّه غير مصحف والتصحيف ما أجده وبخط غير معروف ولعلّه إن صحّ كون الصلع بضم الصاد المهملة، وذلك أنّ أبا نصر حكى في صحاحه والصلاع بالضم والتشديد العريض من الصخرة الواحدة، وكذلك الصلع لأنَّه مقصود منه، وقال الأصمعي: الصلع الذي لا ينبت وأصله من صلع الرأس، وكذا ذكره ابن سيدة في محكمه، وفي الجامع: والضلع الحجر والذي في الحديث رقاع يصلح، قيل: هو الحجر، وقيل: هو الأرض التي لا تنبت فتعيّن أن المرتع للكاتب ما فسر به هذا الحديث هنا فيوهمه هناك أيضًا، وليس صحيحًا؛ لأنّ عامة الأصول إنَّما فيها ضلع بالمعجمة كما سبق فإنه ليس بالضلع الذي هو العظم والله تعالى أعلم أما قوله اقرضيه، قال أبو موسى المديني -

<sup>(</sup>١) قوله: «الجبيل، غير واضحة «بالأصل، وكذا أثبتناه .

رحمه الله تعالى - يعني ادلكيه بأطراف أصابعك وأظفارك مع صب الماء حتى يذهب أثره وقرضه إذا قبضته بإصبعك على جلده ولحمه فأملنه وقصوصه شتمته وتناولته باللسان، وقال المرى: سألته امرأة عن دم الحيض قرصة بالماء أي/ قطعة، قال المنذري: وقد روى مخفّفا ومثلا ومعناهما واحد قوله حبسته إساء مثناه من فوق معنى الحك والقشر والحيض أصله عند اللغويين السيلان، يقال: حاض الوادى إذا سال، قال الأزهري: وغيره الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة مرضية رحم المرأة بعد بلوغها، ومخرجه عقب الدم، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا: فهي حائض كذا ذكره أبو حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا: فهي حائض كذا ذكره أبو العباس في صحيحه وفي الصحاح: يالها قال الشاعر:

#### \* كحائضة يرى بها غير طاهر\*

وفي كتاب السبكى عن كتاب الرّاعي: هو اجتماع فرج المرأة، وفي شرح الصحيح للترمذي: سمى بذلك تشبيها بالحيض وهو ماء أحمر يخرج من شجر السمر يقال من ذاك حاضت السمرة، وفي الحكم يجمع على حيض وحوائض، ويقال: امرأة طامث بالمثلثة والمثناة وطامث ودارس وعارك وضاحك وضاحك وكابر ومعصر ونافث وطامي بالهمزة بمعنى واحد، حكاه الهروى والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهما، وذكر الجاحظ في كتاب الحيوان: أنّ الأرنب يحيض، وكذلك الخفاش واختلف النّاس في أول من حاض فزعم بعضهم: أنّ أوّل ما كان على بنى إسرائيل ورد لقول النبي عليه: (هذا شيئ كتبه الله على بنات آدم)(١) وقال تعالى: ﴿وامرأته قائمة فضحكت والى قال قتادة وغيره: حاضت .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مسلم في (الحج، ح/١٢٠) والفتح (١٠٠/١).

### ٨٢ - باب الحائِض لا تقضى الصلاة

[1/(4)]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا على بن مسهر عن سعيد بن عروبة عن/ قتادة عن معاذة عن عائشة: أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبي على ثم نظهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة». هذا حديث اجتمع على تخريجه الاثمة الستة(۱) بلفظ: «فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة»، وفي كتاب البخاري: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام ثنا قتادة قال: حدثتني معاذة فهذا يوضح لك صحة سماع قتادة من معاذة، خلافًا لمن أنكره وهو شعبة وأحمد وابن معين كما أسلفناه قبل، وفي صحيح مسلم ما يوضح أنّ السائلة هي معاذة نفسها، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الصحيحين(۲) مرفوعًا وفيه: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلي قال: فذاك من نقصان دينها» وحديث ابن عمر مرفوعًا من عند مسلم(۳) بنحوه وفيه: «تمكث الثلاثة والأربع لا تصل»، وقال فيه حسن صحيح غريب، قولها: أحرورية تعني: الخوارج، ويسمون المرأة والمحكمة والمارقة، قال الإمام أبو الحسن بن أحمد بن إسحاق ويسمون المرأة والمحكمة والمارقة، وهي ترضى بجميع هذه الألقاب إلا

<sup>(</sup>۱) صحیح، متفق علیه. رواه البخاري في (الحیض، باب ۲۰۵»، ومسلم في (الحیض، ح/۲۸) وأبو داود (ح/۲۲۲) والترمذي (ح/۱۳۰) وقال: هذا حدیث حسن صحیح، والنسائي في (الحیض، باب (۲۱۵»)، والصیام، باب(۲۱۵»)، وابن ماجة (ح/۱۳۱)، والدارمي (ح/۹۸۸)، وأحمد (771)، والدارمي ((7/4))، وأحمد (771)، والدارمي ((7/4))، وأحمد (771)، والدارمي ((7/4))، وأحمد (771)، والدارمي ((7/4))،

غريبه: قوله: «أحرورية أنت» أى خارجية أنت . والحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدّد في أمر الحيض. شبهتها بهم في تشدّدهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتفننهم بها. وقيل: أرادت أنّها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها أهالسندى .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البخاري في (الحيض، باب ٦٥) ،، والصوم، باب ٤١٥) .

<sup>(</sup>٣) لم أقف في مسلم بهذا اللفظ. ولكنه في (الإيمان، ح/١٣٢) بلفظ: (تمكث الليالي ما تصل) . وأورده ابن حجر في الفتح (١٩٢/٤) وتلخيص (١٦٣/١) .

بالمسارقة(١) فإنها تأباه وهم الذين خرجوا على على - رضي الله عنه -بحروراء ممدودة، وحكى بعضهم القصر أيضًا بعد مناظرة ابن عباس إيّاهم ورجوع الغين فقال: على ما نسميكم قال: أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء، قال أبو العباس في الكامل: والنسبة إلى مثل حروراء حروراوي وأحكم، ولذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة ، ولكنه ينسب إلى البلد يجدن الزوائد فقيل الحروري، قال الصلتان العبدي: يعنى فيما أرى أمه شهرت سبقها وقد زيد في شرطها الأصبحي، وحرورية وأزرق يدعو إلى الزرقي، فمثلنا ابنا مسلمون على دين صديقنا والنبي وذكر الشهرستاني أنهم كانوا بحروراء من ناحية الكوفة، ورأسهم عبد الله بن الكوار عتاب بن الأعور، وعبد الله بن وهب الراسبي، وعروة بن جرير، ويزيد بن عاصم، وحرقوص بن زهير البجلي، وكذا ذكر جماعة من العلماء: أنّ حروراء قرب الكوفة منهم أبو الحسن بن المدائني في كتاب أخبار الخوارج، وأبو جعفر الطبري، وابن أعثم في كتاب الفرج تأليفه، وأبو محمد الرباطي، وابن أبي حازم وابن الخزار، وزاد السمعاني على ميلين من الكوفة، وأمَّا ما ذكره إمام الإسلام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد في كتاب الفرق بين الفرق من أنّ حروراء موضع بالشَّام فيشبه أن يكون وهمًا لما أسلفنا من كلام الأئمة، وتفرِّده فيما أعلم بهذا القول؛ ولأنّ عليًا إنَّما كان بالكوفة وقتالهم له كان هناك ولم يأت أنَّه قاتلهم بالشام؛ ولأنّه بعد فراغه إنّما كان يرسل إليهم رجلا بعد آخر ليظهر لهم شبهتهم والله تعالى أعلم، وأمّا قول الشهرستاني أنّ راسهم كان ابن الكوار وغيره فهو غير صواب لما ذكره من أسلفنا قوله كان رئيسهم ابن الكوار وحرقوص، وإنما الذين عددهم كانوا رؤوسًا في قومهم كبارًا، قال الشهرستاني: وكبار فرقهم ستة الأزارقة، والصغرية، والنجدات، والفجاردة، والإماضية، والثعالبة والباقون فروع وهم البيهية، والضليّة، والميمونية، والحمرية، والخلفية، والأطرافيّة، والشّيعية، والحازمية، والأحبشة، والمعتدية، والراشدية، والشيبانية، والمكرمية، والمعلومية، والحفصية، والحارثية، واليزيدية، والزيادية، ويجمعهم القول

[٤٠١] ت]

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ، .

[ ] /[-۲]

عن عثمان/ وعليّ ومقدمون ذلك على كل طاعة يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة، وجوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدًا أو حرّا أو نبطيًا، أو فارسيًا، وحكى القرطبي أنَّهم يرون على الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله تعالى على أصلهم في ردّ السنة على خلاف بينهم في هذه المسألة، وقد أجمع المسلمون على خلافهم وأنّه لا صلاة تلزمها، ولا قضاء عليها، وقيل: أنّ عائشة إنما قالت لها ذلك لمخالفتهم السنة وخروجهم عن الجماعة، فخافت عليها عائشة فقالت لها ذلك؛ لأنّ السنة بخلاف ما سألت، وحكى عن سمرة أنّه كان يأمر أهله بقضاء الصلاة في الحيض فأنكرت عليه أم سلمة، وذكر النووى رحمه الله تعالى إنّها لا تقضى في زمنه الحيض شيئًا إلا ركعتى الطواف .

\* \* \*

## ٨٣ – باب الحائض تتناول الشيء من المسجد

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة قالت: قال لى رسول الله عليه: «ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض فقال: ليست حيضتك في يدك». هذا حديث خرجه مسلم (۱) في صحيحه وحرّج أيضًا حديث أبي هريرة أن النبي عليه قال: « يا عائشة ناوليني الخمرة» (۱) الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث ثابت بن عبيد عن القاسم عنها/ أنّ النبي عليه قال: «ناوليني الخمرة» قال ورواه البيهقي عن عائشة فقال حديث ثابت عن القاسم أحب إليّ، وذلك أن البيهقي يدخل بينه وبين عائشة عروة، وربّما قال: حدّثني عائشة وبين البيهقي لا يحتج بحديثه وهو مضطرب الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي عليه يدني رأسه إلى وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله فأرجّله». هذا حديث خرجه الجماعة (۲) في كتبهم من حديث الزهري عن عروة حدثنا محمد بن يحيي ثنا

(۱) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/۱۲) والنسائي (۱۹۲،۱۶۲) وابن ماجة (ح/ ٦٣٢) وحبيب (٣٨/٢) .

() /44] () /49 () () () ()

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق لمسلم: (ح/١٣) .

غريبه: قوله: «الخمرة» قال الهروى وغيره: هذه هي السجادة، وهو ما يضع عليهالرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. وقال الخطابى: هي السجادة يسجد عليها المصلى. وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه. وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة. والخمر؛ لأنها تغطى العقل.

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، ح/٢،، والاعتكاف، باب ٢٠٦٥) ،، ولباس، باب ٢٤٦٩ . ٢٤٦٩) ولباس، باب ٢٤٦٩ ورواه مسلم في (الحيض، ح/٢، ٧، ٩) وأبو داود (ح/٢٤٦٩ . ٢٤٦٩) والترمذي (ح/٤٠٨) وصححه . والنسائي في (الحيض، باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، وباب غسل الحائض رأس زوجها)، ومالك في (الطهارة، باب (٢٨٥، ح/ معتكف في المسجد، وباب غسل الحائض رأس زوجها) والطبري (١٠٦/٢) وابن كثير (١/ ١٠٢) وابن ماجة (ح/٢٣٣، ١٧٧٨) وأحمد (٢٦٢/٦) والطبري (٢٠٢/١) وابن كثير (١/ ٢٠٢) وابن أبي شيبة (٢٠٢/١) والتمهيد (٣٢٢/٨) والمسانيد (٢٨/٢) .

عبد الرزاق أنبأ سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: «كان رسول الله عَيْنِيِّ يضع رأسه في حجرى وأنا حائض ويقرأ القرآن». هذا حديث خرجاه في صحيحهما(١)، وفي الباب حديث ميمونة بنت الحارث: «كان رسول الله عُلِيُّةً يضع رأسه في حجر إحدانا فتتلو القرآن وهي حائض ويقوم إحدانا لخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض». رواه أبو عبد الرحمن من حديث سفيان عن منبوذ بن أبي سليمان، ويقال ابن سليمان الموثق عبد بن معين البستي (٢) عن أمه وهي مجهولة الحال لم يرو عنها غير ابنها فيما أعلم، ولفظ أبي قرّة السكسكي في مسنده: ذكر ابن جريج في حديثه أخبرني منبوذ عن أمه أنّها أخبرته عن ميمونة سمعتها تقول لابن عباس: «أي بني وأين الحيضة من اليد كانت إحدانا». الحديث وحديث أبي هريرة أن النبي عَلِيْكُمُ «كان في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت: إني/ حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك»(٣). ذكره في المحلى من حديث يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان وأبي حازم عنه وصححه، وحديث أم سلمة قالت: «دخل رسول الله عَيْنَا صرحه بالمسجد مناديًا بأعلى صوته إنّ المسجد لا يحل لجنب ولا حائض». ذكره ابن ماجة (٤) بعد هذا في باب اجتناب الحائض المسجد فقال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا ابن أبي عيينة عن أبي الخطاب الهجري عن مجدوح الهذلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة به وذكرته هنا اختصارًا، وهو حديث قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وذكره بلفظ: «لا يصلح هذا الجنب ولا حائض إلا للنبي وأزواجه وعلىّ

<sup>(</sup>۱) صحیح، متفق علیه. رواه البخاري في (الحیض، باب (۱۳)) ومسلم في (الحیض، -/01) وأبو داود (-/71)، وابن ماجة (-/71)، وأحمد (-/71)، وعبد الرزاق (-/71) والكنز (-/71) والكنز (-/71) .

<sup>(</sup>۲) قوله: «البستى» وردت «بالأصل» «البنى» وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) تقدّم من أحاديث الباب ص٨٦٧.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه ابن ماجة في «سننه» (ح/٥٤٥). في الزوائد: إسناده ضعيف. محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول. وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٣٧)، وضعيف أبي داود (ح/٣١) .

وفاطمة». قال: يقولون: عن خيرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة، قال أبو محمد: وقد روى قلت عن جده عن عائشة غير أنّه لم يذكر النبي وأزواجه، وقال البخاري في تاريخه: محدوج عن جسرة فيه نظر، وقال ابن جرير: أما محدوج فساقط يروى المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب، مجهول فسقط هذا الجند، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى ثنا معلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا إلا قلت ابن خليفة. حدثتني جسرة بنت دجانة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله عَلِيلَةُ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «دعوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي عليه السلام فلم يصنع القوم شيئًا وجاء أن ينزل فيهم رخصه، فخرج إليهم فقال: دعوا هذه البيوت عن المسجد، فإنّى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». ولما رواه أبو داود(١)قال: هو فليت العامري، ورواه محمد في تاريخه الكبير/ عن موسى ثنا عبد الواحد عن فليت أبي حسان عن جسرة بزيادة إلا لمحمد وآل محمد، وقال يحيى بن سعيد: عن سفيان عن فليت العامري، وقال ابن مهدي: عن سفيان عن فليت سمع جسرة ودهثمة وعند جسرة عجائب، وقال عروة: عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر»(٢). وهذا أصح، وقال ابن حزم: فليت غير مشهور ولا معروف بالثقة، وفي موضع آخر وحديثه بمعنى هذا باطل، وقال أبو سليمان الخطابي وضعفوا هذا الحديث فقالوا فليت روايته مجهولة، ولا يصح الاحتجاج بحديثه<sup>(٣)</sup>، وقال البغوى في شرح السنة: بحديثه، وقال البغوى في شرح السنة: ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأن رواية فليت وهو مجهول انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لرواية الثوري وعبد الواحد اللذين سبق ذكرهما عنه، وقال الإمام: ما أرى به بأسًا، وهو معارض لما ذكره البغوي، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال البرقاني: وقلت له يعنى الدارقطني: فليت بن خليفة عن جسرة، قال: من أهل الكوفة صالح،

[4 /5.4]

<sup>(</sup>١) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ٩٢. باب في الجنب يدخل المسجد، (ح/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم (۲/۹۷) وتغليق (۱۰۸۰، ۱۰۸۳) .

<sup>(</sup>٣) قوله: (بحديثه) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات فهاتان الجهالتان الحال والعين قد زالتا ولله الحمد، وقال أبو محمد الأشبيلي: وذكر حديث عائشة لا يثبت من قبل إسناده، قال ابن القطّان: ما رآه عني في تضعيفه هذا الحديث إلا فليت، وذكر بعض ما أسلفناه من تحسين حاله، وجسرة وثّقها الكوفي فقال تابعية ثقة، وقول البخاري: عندها عجائب لا يكفي لمن يسقط بها ما روت، ويجئ على نظر أبي محمد أن تكون مشهورة مقبولة لرواية اثنين عنها فليت وقدامة بن عبد الله العامري الهزلي، ولم أقل فيه صحيح، وإنَّما أقول إنَّه حسن، وكلامه يعطى أنَّه والمراء معيف فاعله انتهى وزاد عبد الغني بن سرور في الرواة عنها محدوجًا، وذكرها ابن حبان في كتاب الثقات فهو إذًا صحيح على شرطه أيضًا والله تعالى أعلم، وأما قول البزار أثر حديث: «إن تعذّبهم فإنّهم عبادك»(١). ومن حديث قدامة العامري عن جسرة عن عائشة لا تعلم حدّث عن جسرة غير قدامة مردود بما قدّمناه، ودجانة بكسر الدال المهملة لا غير قاله ابن حبيب في كتاب العقل من الزمخشري في كتابه المستقصى في الأمثال، بخلاف النظائر فإنه مثلث الدال حكاه الليلي، وحديث كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله أن رسول الله عَيْلِهُ قال: «لم يكن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمرّ فيه إذا كان جنبًا». ذكره ابن حزم وضعَّفه بمحمد بن الحسن من رمى له وكثير بقوله هما مذكوران بالكذب، وليس كما زعم أبو محمد؛ لأنّ كثيرًا ممن وثُّقه أبو زكريا يحيى بن معين في رواية ابن أبي حمزة وفي رواية معاوية بن صالح، وحرّجه الحافظ أبو بكر بن حزيمة له حديثًا في صحيحه وكذلك الحاكم، وقال محمد بن عبيد الله بن عمار: هو ثقة، وذكره البستى في الثقات، وخرّج له حديثًا في صحيحه، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسًا، وقال أبو الحسن فيما نقله عنه أبو العرب: حجازي ثقة ولم أر أحدًا رماه بكذب، ولا شدُّوا القول فيه والَّذي رمى به قول أبي عبد الرحمن في تمييزه وذكره وهو ضعيف، وقال أبو زرعة: لين، وفي رواية عن ابن معين ليس بشيء، وفي رواية: ليس بذاك القوى، وقال ابن جرير الطبري هو عندهم لا يحتج بنقله،

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الطبراني (١٧٧/١٠) والمسير (٢٦/٢٥) وشرح السنة (٢٦/٤) .

وحديث أنس بن مالك قال النبي عليه: «سدوا هذه الأبواب فإني لا أحل المسجد»(١)... الحديث وفيه فقال بعض الناس: «سدوا الأبواب إلّا باب أبي بكر»(۲)،/ فقال: «إني رأيت على أبوابهم ظلمة وعلى باب أبي بكر نورًا قال: فكانت الأخيرة أعظم عليهم من الأولى»(٣). ذكره ابن عدى من حديث كاتب(٤) الليث وهو منكر الحديث عنه عن يحيى بن سعيد عن أنس، وقد جاءت أحاديث معارضة هذه: منها حديث عائشة: «أن سعدًا رمى في الحلة فضرب له النبي - عليه السلام - جنبا في المسجد ليعوده من قرب، وإنّ دمه سال من خرجه حتى دخل حيًا القوم»(٥). وحديثها عن وليدة «كان لها في المسجد جنبًا أو خفش، وهما في الصحيح، وكذا حديث ابن عمر: «كنت شابًا عزبًا وكنت أبيت في المسجد في عهد النبي عليه السلام»، وحديث عثمان ابن أبي العاص: «أنَّ وفد ثقيف قدموا على رسول الله عَيْكُ فأتى لهم المسجد حتى تكون أرق لقلوبهم». خرجه ابن خزيمة (٦) في صحيحه، وكذا حديث جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُسْرِكُون نَجِس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾(٧). إلا أن يكون عبد الواحد من أهل الذمة، وحديث عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: «لا يصلح في المسجد مقيمًا ولا ضيفًا». ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب المساجد(^) من تأليفه، وحديث: «المؤمن لا ينجس جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». وقد تقدم (٩) ذكرهما، وذكر زيد بن أسلم: أنّ الصحابة كانوا يجنبون وهم في المسجد، ذكره ابن المنذر، وعن عطاء بن يسار

<sup>(</sup>١، ٢) تقدّما من أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكنز: (٣٥٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) أورد المصنف وكلمة؛ تحت هذا الرقم وغير واضحة؛ وقال: هذا منكر .

 <sup>(</sup>٥) قوله: (القوم) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) وكذا قوله: (ابن خزيمة) كما سبق في حاشية (٣) .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة آية: (٢٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: كتاب المساجد لأبي نعيم .

<sup>(</sup>٩) تقدّم في بابه .

قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد مجنبون فيتوضئوا وضوءهم للصلاة، وعن جابر قال: كان يمر أحدنا في المسجد جنبا [١/٤٠٥] محتارًا، ذكرهما سعيد بن منصور في سننه، وحديث ثمامة وقال: « /وربطه مشركًا في المسجد»، عند مسلم: « وأنّ أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد»، ولا شك أنّ فيهم من يحتلم، ولم يأت أنهم نهوا عن ذلك وفي المصنف ثنا هشيم، عن العوام: «أنّ عليا كان يمر في المسجد وهو جنب»، وعن أبي عبيدة يمر ولا يجلس فيه ثم فسر: «ولا جنبًا إلا عابري سبيل» وعن هشام الجنب والحائض يمران في المسجد، وقال بكر: قلت للحسن: تصيبني الجنابة فأستطرق المسجد أو آخذ من قبل دار عبد الله بن عمر قال: بل استطرق إذا كان أقرب، وفي الأشراف: ورخص في المرور ابن مسعود وابن عبّاس وابن المسيّب وابن جبير، وهذا هو الملجى لأهل الظاهر بأن جوّزوا لهما دخول المسجد وكذلك النفساء، قال أبو محمد؛ لأنه لم يأت نهى عن شيء من ذلك، وأمّا الشّافعي ومالك وأبو حنيفة: فمنعوهم مطلقًا، قال أبو حنيفة: وإن

اضطروا إلى ذلك تيمموا ومرُّوا، وقال أحمد وإسحاق: الجنب إذا توضأ لا

بأس أن يجلس في المسجد.

### ٨٤ - باب ما جاء للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا

حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها النبي عَيِّلِهُ أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم ملك أربه كما كان رسول الله عَيِّلِهُ يملك أربه»(۱). وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا حاضت/أمرها النبي عَيِّلِهُ أن تأتزر بإزار ثم يباشرها». هذا حديث خرجه الأئمة الستة(۱) في كتبهم، ولفظ محمد: «كنت أغتسل أنا والنبي عَيِّلُهُ من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني أن أأتزر فقلت: تأمرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه وهو معتكف واغتسله وأنا حائض»(۱)، وفي لفظ: «أن تتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وفي لفظ أبي داود: (١) «ثم يضاجعها»، ولما ذكره ابن عساكر أغفل ما صدر به ابن ماجة، وذكر السندين بعده وهو في جماعة من عساكر أغفل ما صدر به ابن ماجة، وذكر السندين بعده وهو في جماعة من الأصول كما تراه والله تعالى أعلم، ولما خرج أبو عبد الله في مستدركه: «وأيكم يملك أربه»(۱). الحديث من حديث عثمان بن أبي شيبة نا جرير عن

[4.6] ب

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب (٥»، والصوم، باب (٢٣»)، ومسلم في (الحيض، ح/٢)، وأبو داود (ح/٢٧٣) وفيه (يأمرنا في فوح حيضنا» والفوح: بفتح الفاء وسكون الواو وآخره حاء مهملة. قال الخطابى: فوح الحيض: معظمه وأوّله. والترمذي (ح/ ١٣٣). وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين، وبه يقول الشّافعي، وأحمد، وإسحاق. وابن ماجة (ح/٦٣٥، ٢٣٦)، وأحمد عَيِّكُ والتابعين، وبه 30 المراء ١٢٦).

غريبه: قوله: «أربه» بكسر فسكون أو بفتحتين بمعنى الحاجة. أي: إنّه كان غالبًا لهواه أو شهوته. (٢) انظر: الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عوانة : (٣١٣/١) .

<sup>(</sup>٤) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، باب (١٠٦) ، (ح/٢٦٨) ولفظه: (كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتّزر ثُمَّ يُضاجعها زوجها، وقال مرّة: يباشرها.

<sup>(</sup>٥) قلت: وهذه لفظة من وحاشية الحديث، رقم (١) المتفق عليها .

الشيباني عبد الرحمن عن أبيه قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ إنما أخرجا في الباب حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر ثم يضاجعها»(١). وما شعر أن مسلما روى هذا اللفظ من حديث على بن مسهر، أنبأ أبو إسحاق عن عبد الرحمن، به سواء في كتاب ابن حزم عنها من طريق ضعيف: «كانت تنام مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض وبينهما ثوب»(٢)، وفي لفظ عنها: أن رسول الله ﷺ سئل عما يحل للرجل من امرأته قال: «ما فوق الإزار» (٣)، وفي الأوسط من حديث قُرَّة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: «طرقتني الحيضة وأنا مع النبي عَلِيلًا على فراشه فانسللت حتى وقفت بالأرض فقال: ما شأنك؟ فأخبرته إنى حضت فأمرنى أن أشد على إزارى إلى أنصاف/ فخذي وأن أرجع»(٤) وفيه من حديث ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عنها قالت: «جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق السرة»(٥)، وقال: لم يروه عن ابن خيثم يعني عن ابن أبي مليكة إلا القاسم تفرد به مقدم بن محمد، وفي كتاب الدارمي من حديث يزيد بن السرى عنها: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوشّحني وأنا حائض ويصيب من رأسى وبينى وبينه ثوب»(٦)، وفي كتاب التمهيد من حديث ابن لهيعة أنّ قرط بن عون سألها: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يضاجعك

<sup>(</sup>۱) حسن. رواه أبو داود (ح/۲٦٨) والنسائي في (الطهارة، باب (۱۷۷ه)، والحيض، باب (۱۲۵ه) وأبو عوانة (۱۹/۲) ومعانى (۱۲۵/۲، ۱۶۹) وابن عدي في (الكامل) (۱۲۹/۲) والكنر (۲۷۷۱۳) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن عبد البر في: (التمهيد): (١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيئمي في ومجمعع الزوائد، (٢٨١/١) وعزاه إلى أبي يعلى ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه أحمد بنحوه: (٢٥/٤، ٢٤/٥) وله شواهد صحيحة.

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه الخطيب في (تاريخه) (١٣٩/٦) . وله شواهد صحيحة .

<sup>(</sup>٦) صحيح. رواه أحمد (١٨٧/٦) ١٩٠٠) والبيهقي (٢١٢/١) . وله شواهد صحيحة .

وأنت حائض، قالت: نعم إذا شددت عليّ إزاري، وذلك إذ لم يكن لنا إلا ً فراش واحد، فلَّما رزقنا الله تعالى فراشين اعتزل رسول الله عَيْلِيُّهُ »(١) ثم قال: لا يروى إلا من طريق ابن لهيعة، وليس بحجة، وفي الموطأ(٢) عن ربيعة: «أن عائشة كانت مضطجعة مع النبي عَيْاللَّهُ في ثوب واحد، وأنَّها وثبت وثبة شديدة فقال لها النبي عَيِّالَيْهُ: مالك لعلك نفست... »الحديث قال ابن الحصار: هذا مقطوع لا تعذر على إسناده من حديث عائشة فيما علمت، وفي لفظ للنسائي (٣): «تزر بإزار واسع ثم تلتزم خدرها وندبيها»، وفي الأوسط: «كنت أغطى سفلى ثم يباشرني»(٤)، وقال: لم يروه عن نافع إلا ابن أرطأة ولا عن حجاج إلا عمرو بن أبي قيس وحفص بن غياث، وفي حديث آخر «يضاجعني وأنا حائض ثم نغتسل جميعًامن إناء واحد» (٥)، وقال: لم يروه عن يحيى السقا إلا الحارث بن مسلم/ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة قال، عن أم سلمة قالت: «كنت مع رسول الله عليه في لحافة فوجدت ما يجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله عَلِيُّة: أنفست؟ قلت: وجدت ما يجد النساء من الحيضة قال: ذاك ما كتب على بنات آدم، قالت: فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال رسول الله عَيْكُ: تعالى فادخلي معي في اللحاف، قالت: فدخلت معه». هذا حديث خرجاه في صحيحهما(١)، وفي كتاب الدارمي زيادة «وكانت هي

[٤٠٦] ب]

<sup>(</sup>١) قلت: ذكره المصنف وعزاه إلى «التمهيد» وهو معلول؛ بابن لهيعة. انظر:التمهيد (١٦١/٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح، متفق عليه. رواه مالك (ص٥٨، ح/٩٤ من كتاب الطهارة. والبخاري في (الحيض، باب ٤٤) ومسلم في (الحيض، ح/٥) .

قوله: (مالك) أي: أيّ شيء حديث لك حتى وثبت .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في: ١. كتاب الطهارة، ١٨٠. باب مباشرة الحائض ١٠١/٠١) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. تاريخ أصفهان: (٢٦٨/١) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف. رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (١٦٢/٣)، ولفظه: (كان يضاجع أم سلمة وهي حائض).

وراجع: سنن الدارمي (٢٦٠/١، ح/١٠٤٥) .

<sup>(</sup>٦) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (ح/٢٩٨، ٣٢٢، ٣٢٣)، ومسلم في (الحيض، ح/ ٢٩٦)، والنسائي في (الطهارة، باب مضاجعة النساء) .

والنبي عليه السلام يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم». حدثنا الخليل بن عمرو ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبى سفيان عن أم حبيبة زوج النبي عَيِّلِيَّةٍ قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله عَيِّكُ في الحيض قالت: «كانت إحدانا في فورها أوّل ما تحيض تشدّ عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها، ثم تضطجع مع رسول الله عَيْنَا اللّ هذا حديث إسناده صحيح، وفيه طريقة ثلاثة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض، الخليل كتب عنه جماعة منهم: أبو حاتم الرازي، ومحمد بن هارون الفلاس، وعلى بن إسحاق زاطيًا وهاشم بن زكريا، ومحمد بن سلمة حديثه في صحيح مسلم، وسويد بن قيس تقدّم ذِكْرنَا له، وإن البستى: وثقه وفي [١/٤٠٧] الباب غيرما حديث، من ذلك: حديث ميمونة: «كان النبي عَلِيْكُ إذا/ أراد أن يباشر المرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض، (٢). وقع لنا عاليًا أنبأ به الإمام تاج الدين بن دقيق العيد أنبأ ابن الحميري، أمّا السلمي أنبأ الثقفي ثنا ابن مأثومة ثنا محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن سمعان نا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الله بن شدَّاد عنها، وهو مخرج في الصحيح، وفي كتاب النسائي(٢) من حديث ندبة عن مولاتها ميمونة وهي مرسية بالجهالة: «إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين يحتجز به»، ولما ذكر الحافظ ضياء الدين حديث ميمونة هذا في أحكامه أشار إلى أنّه عند أحمد وأبي (٤) داود والنسائي، وكذلك المنذري وغفلا عمّا أسلفناه، وحديث

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة في: ١. كتاب الطهارة، ١٢١. باب: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا، (٦/ ٦٣٨). قال السنديّ: الحديث صحيح معنى، وإن بحث في الزوائد هذا الإسناد بأنّ فيه محمد بن إسحاق، وهو يدلّس، وقد رواه بالعنعنة .

<sup>(</sup>۲) صحیح. رواه البخاري (۸۳/۱)، وأبو داود (۲۱۲۷)، وأحمد (۲/۳۳۱)، والبیهقي (۱/ ۳۱۱، ۱۹۱۷)، والطبري ۲۲۷/۰۲)، وابن كثیر (۳۷۹/۱)، والمنثور (۹/۱)، والتمهید (۲۱۹/۱، والكنز (۲۸۳٤۰) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في: ١. كتاب الطهارة، ١٨٠. باب مباشرة الحائض (١٥١/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في ١. كتاب الطهارة، باب قوله: (ندبة) بفتح نون ودال جميعًا آخره =

عمير مولى عمر بن الخطاب قال: «جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أيأذن خيثم قالوا: نعم. قال: ما جاء بكم؟! قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هن، قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألنى عنهن أحد منذ سألت رسول الله عليه عنهن، أما الحائض: فما فوق الإزار وليس له ما تحته»، وذكر يأتي في الحديث وفي لفظ: «ألا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر»، رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده(١) وهو ضعيف، كذا قاله ابن حزم وهو غير صحيح؛ لأنَّه ممن وثقه العجلي وأبو حاتم البستي وصحح أبو عيسي له حديثًا، وخرّج له ابن الجارود في منتقاه من طريق ضعيفه، ومن طريق أخرى منقطعة يقرّ على ذلك ابن حزم، وحديث حكيم بن حزام عن عمه عبد الله بن سعد أنَّه سأل النبي عَلِيْتُهُ ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض قال:/ «لك ما فوق الإزار». ذكره أبو داود(٢) وأصله عند ابن ماجة. وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي عَلِيُّكُم: «كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا». رواه أبو داود $^{(7)}$  بإسناد صحيح عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب عنه، وحديث عبد الله بن عباس: «إنّ رسول الله عَيْكُ كان يباشر أم سلمة وعلى قبلها ثوب يعنى وهي حائض». أنبأ به المسند المعمر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المصرى أنبأ أم أحمد زينب الحرانية قرأت عليها وأسمع أنبأ ابن طراز وأنبأ أبو غالب إلينا أنبأ أبو الغنايم بن المأمون أنبأ أبو القاسم أنبأ أبو بكر عبد الله بن سليمان

<sup>=</sup> موحدة، وقيل بسكون الدّال، وحكى: بضم النون وسكون الدّال. وقال ابن حزم في المحلى: أبو داود يروى هذا الحديث عن الليث فقال: ندبة بفتح النون والدال، ومعمر يرويه ويقول: ندبة بضم النون وإسكان الدّال، ويونس يقول: بدية بالباء المضمومة والدّال المفتوحة والياء المشدّدة، وحكى المزى في التهذيب قولا آخر: أنّها بدنة بفتح الباء الموحدة والدّال المهملة بعدها نون .

<sup>(</sup>١) بنحوه. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨١/١) مختصرًا، وعزاه إلى أبي يعلى من حديث عاصم بن عمر. ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۲) صحیح. رواه أبو داود (ح/۲۱۲) والموضح (۱۱۱/۱) وإتحاف (۲۳۰/۱۰) والمنثور (۱/ ۲۳۰) والمنثور (۱/ ۲۳۰) والمبيهقي (۲۱/۱۱) . قلت: وأصله عند ابن ماجة .

<sup>(</sup>٣) إسناد صحيح. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، باب: ١٠٦١، (ح/٢٧٢) .

بن الأشعث ثنا هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيي ابن أبي كثير عن عكرمة عنه، وذكره ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، أنّه سئل عما يحل من المرأة الحائض لزوجها فقال: سمعنا والله تعالى أعلم إن كان قاله رسول الله عَلِيْكُ فَهُو كَذَلْكُ «يحل له ما فوق الإزار»، ورد لعدم تحقق ابن عباس إسناده وما أسلفناه يقضى عليه والله تعالى أعلم، وحديث معاذ سألت رسول الله عَيْسَةً عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أجل»، رواه أبو داود (١) من حديث بقية عن سعد الأفطس، وقال: ليس بالقوي، وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح؛ لأنه عن بقية وليس بالقوى عن الأعطش، وهو مجهول، ورواه أبو القاسم في الكبير(٢) من حديث [١/٤٠٨] إسماعيل بن عياش، قال حدثني سعيد بن عبد الله/ الخزاعي عن عبد الرحمن ابن غنم عن معاذ به فخرجا من الإسناد، وحديث كريب مولى إبن عباس قال سمعت أم المؤمنين تقول: «كان رسول الله عَيْكُ يضطجع معى وأنا حائض وبینی وبینه ثوب»<sup>(۳)</sup>. ذکره ابن وهب فی مسنده من حدیث مخرمة عن أبیه عنه. وحديث أبي ميسرة قال: قالت أم المؤمنين: «كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع النبي عليه السلام في لحافه». رواه الدارمي في مسنده (١) بإسناد صحيح عن عبد الصمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق عنه، وحديث زيد بن أسلم أنّ رجلا سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «ليشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» ذكره مالك في الموطأ(°)

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أبو داود (ح/٢١٣) والمشكاة (٥٥٦) والكنز (٤٤٨٩٦) والمنثور (٢٦٠/١) وابن كثير (٣٧٩/١) قلت: وعلَّته بقية بن الوليد .

<sup>(</sup>٢) قلت: ورواية الطبراني معلولّة أيضًا بإسماعيل بن عيّاش .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٤) والبيهقي (١١١/١) وأبو عوانة (٢١٠/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء، ١٠٧. باب مباشرة الحائض، (ح/١٠٤٨) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف. رواه مالك في: ٢. كتاب الطهارة، ٢٦ . باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، (ح/٩٣) . قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا؛ ومعناه صحيح

وقال أبو عمر في التمهيد: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ، ومعناه صحيح ثابت والله تعالى أعلم، قوله: أنفست بفتح النون يعنى: حضت هكذا الرواية، قال الحرى: نفست المرأة ونفست إذا ولدت ونفست بالفتح أيضًا لا غير حاضت، وفي افعال ابن طريف عكسه نفست المرأة بضم النون إذا ولدت، ونفست ونفست بضم النون وفتحها إذا حاضت، وكذا حكاه ابن القوطية أيضًا، وحكى الزمخشرى أن اللحياني قال في نوادره: نفست المرأة تنفس بكسر الماضي والمستقبل مثل حسب يحسب وإخواته وليس ذلك بمعروف، فقال أبو على الفارسي في التذكرة: وأصله من الشقق والانصداع، فقال: تنفست القوس إذا تشققت، وقال ابن درستويه في شرحه للفصيح: إنمًا شمّى الدم نفسًا لنفاسه في البدن وقوام الروح والبدن به، وحكى ابن عدليس أنَّ الحائط يقال لها نفسًا، وبوّب البخاري على هذا باب من سمّى النفاس حيضًا ورد عليه، /وقيل: الصواب أن نقول: باب من سمّى الحيض نفاسًا، وكأنّه أراد حكم هذا الحكم هذا في منع الصلاة أو لاشتراكهما لغة، كما تقدّم قولها: إذ انسللت، قيل: لأنّها خافت وصول شيء من الدم إليه، أو تعدّدت نفسها ولم ترضها للمضاجعة عليه السلام، أو خافت نزول الوحي وسفله يحركها عمّا هو فيه فلهذا أخفت انسلالها، والأرب فيه لغتان قال الجوهري: أرب، وأربة، وإرب، ومأربة، وهي: الحاجة، زاد القزاز والجمع: آراب ومشارب، ومنه قول عائشة: كان أملككم لاربه أي لحاجته، ولا رتبة وهي الحاجة أيضًا، زاد اللحياني في نوادره: والماربة بفتح الراء وكسرها وضمها الحاجة، اختلف العلماء في مباشرة الحائض، فأجاز مالك وأبو حنيفة والشَّافعي في أصح الأقوال ما فوق الإزار، وهو قول ابن المسيب وسالم والقاسم وطاوس

[٤٠٨] ب]

<sup>=</sup> وقال الزرقانيّ: رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد الأنصاريّ. ورواه أبو داود بإسناد فيه ضعيف في: ١. كتاب الطهارة، باب (٨٢)، (ح/٢١٣). وتقدّمت رواية أبي داود .

وشريح وقتادة وسليمان بن يسار والأوزاعي، وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وداود واصبع وبعض أصحاب الشّافعي: ليستمتع منها بما دون الفرج، وهو قول ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن وعكرمة والثوري معلَّقًا - بقوله عليه الصلاة والسلام - حديث أنس الذي في الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(١). قال ابن حزم: وأما حديث عائشة: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال إلى الحصير فلم تغرب رسول الله عليه ولم يدن منى حتى أطهر،، فخبر ساقط وقوله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾(٢). والمحيض في اللغة: قد يكون موضع الحيضة، وهو الفرج وهذا فصيح معروف، فتكون الآية حينئذ موافقة لخبر أنس، وهذا هو الذي صحّ عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة، قال مسروق: سألت عائشة: ما يحل لي من/ امرأتي وهي حائض قالت: «كل شيء إلا الفرج». وعن على وابن عباس وأبي طلحة: «فاعتزلوا النساء في المحيض، قال اعتزلوا نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة ومسروق وعطاء وغيرهم، وأما مؤاكلة الحائض ومضاجعتها وقبلتها، فأمر مجمع عليه فيما حكاه محمد بن جرير في كتاب تهذيب الآثار إلا ما شهد به عبيدة السلماني.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/۱)، وابن ماجة (ح/٢٤)، والمشكاة (٥٢٥)، والمشكاة (٥٢٥)، وأحمد (١٣٢/٣)، وتلخيص (١٦٤/١)، وابن عساكر في «التاريخ» (٥٨/٣)، وابن كثير (١/ ٣٧٨)، ومعانى (٣٨/٣)، والكنز (٤٤٨٩٤). وصححه الثيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ٢٢٢ .

### ٨٥ – باب النهي عن إتيان الحائض

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلىّ بن محمد ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة

عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهيجامي عن أبي هريرة قال رسول الله عَيِّكَ: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد عُلِيلَة ». هذا حديث لما خرجه أبو عيسى(١) قال: لا يعرف إلا من حديث حكيم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنَّما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، فقد روى عن النبي عَيِّكُ أنه قال: «من أتى حائضًا فليتصدق بدينار»(٢)، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعّف محمد هذا الحديث من جهة إسناده، وقال في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف الحديث جدًا، وقال البخاري في التاريخ الكبير وذكر حكيمًا بهذا الحديث وهذا حديث لم يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وفي كتاب العقيلي: هذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوف، وقال الطوسى في أحكامه: هذا حديث يضعف من قبيل إسناده، وقال/ عبد الحق [٤٠٩] ت] في الكبرى: لا يصح، وقال أبو أحمد بن عدي: حكيم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير، وقال البزار: حكيم بصرى حدّث عنه عوف وابن سلمة ولكن في حديثه شيء؛ لأنّه حدّث عن حماد بحديث منكر، قال ذلك: في مسند عياض بن حماد، وقال محمد بن يحيى: قلت لابن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا، وفي رواية عنه: لا أدرى من أين هو؟ روى عنه عوف الأعرابي وسعيد بن عبد الرحمن ، وفي كتاب ابن المرقى عن ابن

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الترمذي (ح/١٣٥). وقال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهُجَيْميِّ عن أبي هريرة. وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وابن ماجة (٦٣٩)، وأحمد (٤٧٦،٤، ٤٧٦)، والدارمي (٥٩/١)، والترغيب (٢٩١/٣)، والمشكاة (٥٩/١)، وإتحاف (٥/ ٣٧٥٦)، وتلخيص (٣/٨٠١)، والمنثور (١/٠/١) وابن كثير (٣/٨٦)، والقرطبي (٩٥/٣). قلت: والحديث إسناده متصل. وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي: عقب الحديث السابق.

معين: هو ضعيف، رأى ذلك البستى فذكره في كتاب الثقات، وسمّى إياه أيضًا حكيمًا ونسبه بصريًا وضعه بالرواية عن الحسن الهناد ذكر حديثه في الصحيح وكذلك ابن الجارود، وفي كتاب الآجرى سألت أبا داود عن حكيم الأثرم فقال: ثقة حدّث يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عنه، وقال النسائي في كتاب التمييز: ليس به بأس ولو سلم الحديث من شائبة الانقطاع لكل قول من صححه صحيحًا والله تعالى أعلم على أنّ ابن سعد يؤخذ من كلامه اتصاله، وذلك؛ أنّه لمّا ذكر طريق بن مجالد في الطبقة الثانية من البصريين الذين رووا عن عثمان وعلى وطلحة والزبير وأبيّ بن كعب وأبي موسى وصفه بالثقة، وقال توفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك ومن أدرك مثل هولاء فلا يبعد سماعه من أبي هريرة، على أنَّ البخاري لم يجزم بعد سماعه منه حرصًا منه على قاعدته مع أنّه ليس مدلسًا، ولقبه له ممكن فعنعنه تحمل على السماع حتى يأتى ما يمنع ذلك صريحًا والله تعالى أعلم، وسيأتى له إن شاء الله تعالى شواهد ومتابعات في كتاب النكاح وكلام العقيلى لا يؤثر في صحة هذا الحديث فإنّه غيره .

\* \* \*

# ٨٦ - باب في كفارة من أتى حائصًا

/حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن جعفر وابن أبي [١/٤١] عدى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صَالِلَهِ: «في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدّق بدينار أو بنصف دينار». هذا حديث لما رواه أبو داود(١) قال: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة ثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر يعني سليمان عن على بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار». قال أبو داود(٢) وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم، وعنه من حديث شريك عن خصيف عن النبي عليه السلام: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»<sup>(٣)</sup>. وكذا قال علىّ بن بذيمة عن مقسم عن النبي عَلِيْكُمْ مرسل، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «امرأتان تتصدق بخمس دينار يعني معضلا »(٤)، ولما خرجه النسائي في عشرة النساء فيما ذكره ابن عساكر، وجه المزي ولم أره في المكان المذكور من المختار الكبير، قال شعبة: أمّا حفظي فمرفوع، وقال: فلأنَّ فلان لا يرفعه، وخرّجه أيضًا عن الحسن الزعفراني عن محمد عن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس قال: «واقع رجل امرأته وهي حائض الحديث ...»/، وفي [١٠٠/ ب] لفظ إن كان الدم غبيطا، وفي كتاب الحيض لأحمد قال أبو عبد الله: لم

<sup>(</sup>١) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٠٥. باب في إتيان الحائض، (ح/٢٦٤). قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، ورتبًا لم يرفعه شعبة .

 <sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في: ١. كتاب الطهارة، ١٠٥ . باب في إتيان الحائض، (ح/٢٦٥) .
 قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (ح/٢٦٦) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

يرفعه عبد الرحمن ولا بهذا عن شعبة، وفي السنن للبيهقي في إسناده أبي عبد الله قال أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعة وموقوفة يرجع إلى عطاء العطار وعبد الحميد وأبي أمية وفيهم نظر، وأمّا قول البيهقي: وقيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا فإن كان محفوظًا فهو من قول ابن عباس يصح ففيه نظر؛ لأنّ إسناده عنده صحيح رواه عن أبي بكر القاضى عن أبي العباس الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الجواب عن الثوري عنه، وأبو الجواب حديثه في صحيح مسلم. وفي كتاب الجوزقاني وذكره من حديث الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن على بن بذيمة سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «ضعيف نسمته هذا»(١). حديث منكر تفرد به عبد الرحمن وهو ضعيف جدًا، وفي كتاب الحلال قال أحمد: لو صح الحديث عن النبي عَلِيلًا كُنّا نرى عليه الكفارة، قيل له: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم؛ لأنه من حديث فلان أظنه قال عبد الحميد: وقيل: عبد الرحمن بن مهدى قيل لشبعة: إنك كنت ترفعه قال: إني كنت مخبوبًا فصححت، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عنه قال: اختلفت فيه الرواية، ولم يسمعه الحكم من مقسم، وسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيقًا ولا عن الحكم، وقال أبو سليمان الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه وليستغفر الله، وزعموا: أنَّ هذا الحديث مرسلا وموقوفًا على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعًا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها،/ وقال ابن المنذر: هذا حديث في سنده اضطراب، فإن ثبت قلنا به وإن لم يثبت قلنا به وإن لم يثبت لم يقل به، وقال عبد الحق في الكبرى: لا يصح، ولما ذكره في الوسطى عاب على أبي عيسى قوله روى موقوفًا على ابن

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٢/١) من حديث ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله عَلَيْكُ أَن يعتق نسمة، وقيمة النسمة يومئذ دينار. قال الهيثمي : ورواه الترمذي وغيره خلا عتق النسمة وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف .

عباس، ولم يتعرض لضعفه وهو لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روى فيه يتصدق بخمس دينار وعند أبي داود: «يعتق نسمة»(١)، قال: وفيه النسمة يومئذ دينار ولم يخص في إتيان الحائض، وما من دم ذكره النسائي عن ابن عباس عن النبي عَيْضًا ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم، ولما ذكره أبو محمد من حديث مقسم عن ابن عباس: «إن كان الدم غبيطا فدينار وإن كان فيه صفرة نصف دينار». ردّه؛ بأنّ مقسمًا ليس بالقوى فسقط الاحتجاج به، ومن جهة شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: «فتصدّق بنصف دينار»، ثم قال خصيف وشريك كلاهما ضعيف، ومن جهة الأوزاعي عن يزيد أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا يتصدّق بخمسى دينار ردّه بالإرسال وردّه البيهقي بالانقطاع، ومن جهة عبد الكريم أبي المخارق قال: وهو حديث باطل، ومن جهة عبد الملك بن حبيب ثنا أصبع ابن الصّرح عن الشعبي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أنّ عمر وطئ جارية له فإذا بها حائض فقال له النبي عَيْدُ: «تصدق بنصف دينار»(٢). وحديث عبد الملك أيضًا عن المكفوف عن أيوب بن حوط عن قتادة عن ابن عباس مرفوعًا: «فليتصدق بدينار أو بنصف دينار»، ثم قال كيف بهذا سقوطًا كونهما من رواية عبد الملك كيف وفيهما غيره، أما الشعبي فلا تدرى من هو وضع ذلك

قلت: ورواية الترمذي: وليس بها غبيطًا، وبلفظه: رواه الدارمي (ح/١١١١) .

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذى: أبواب الحيض، ١٠٣. باب ما جاء في الكفّارة في ذلك، (ح/ ١٣٧). وقال: حديث الكفّارة في إتيان الحائض قد رُوى عن ابن عبّاس موقوفًا ومرفوعًا. وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربّه، ولا كفّارة عليه. وحديث ابن عباس هذا في كفّارة إتيان الحائض قد روى بأسانيد كثيرة، وبألفاظ مختلفة، واضطربت فيه أقوال العلماء جدًا. وقد وجدت له نحوًا من خمسين طريقًا أو أكثر، وذكرها مفصلة يطول بها الأمر كثيرًا. ومداره في أكثر الأسانيد على مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس. وهو الجادة في روايته. ورواه بعضهم من طريق عكرمة عن ابن عباس، وليس بالثبت، لضعف رواته عن عكرمة، وقد يكون هذا شاهدًا فقط لحديث مقسم.

<sup>(</sup>٢) ضعيف. جامع المسانيد: (١٠٩٦/١) .

قلت: به من لا يعرف .

[11]/ ب] فهو مرسل، وأمًّا المكفوف فلا يعرف من هو وابن حوط/ ساقط، ومن حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا: «يعتق نسمة»، ورد بأن رواية غير الوليد موسى بن أيوب وهو ضعيف، وكذلك ابن جابر قال: فسقطت جميع الآثار في هذا الباب. انتهى كلامه وفيه نظر: من حديث بن عبد الملك: ثم بابن أبي المخارق، وإن كان له في ذلك سلف وهو ما رواه روح بن عبادة عند الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم بن أبي أمية كما قاله أبو الوليد الوتيتني وغيره من أنّه الجزرى لا ابن أبي المخارق والله تعالى أعلم، وقال أبو عمر بن عبد البر: وهذا حديث مضطرب، ولا تقوم بمثله حجة، وقال الشافعي رحمه الله: فإن أتى رجل امرأته حائضًا أو بعد ولية الدم ولم يغتسل فليستغفر الله تعالى ولا يعد، وقد روى فيه شيء لو كان ثبتًا أخذنا به، لكنه لا يثبت مثله، وفي المعرفة لأبي بكر: وذكر حديث مقسم فاعله لوقف شعبة له ورواية شريك بقوله وكان شريكًا شكّ في رفعه، ورواية عبد الكريم أبي أمية تارة عن مقسم وتارة عن عكرمة وأبو أمية لا يحتج به، ورواه يعقوب بن عطاء وهو لا يحتج به عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا ورواه عطاء بن عجلان، وهو ضعيف موقوفًا يتصدّق بدينار وإن لم يجد بنصف دينار، وكذا رواه على بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجذري عن مقسم عن ابن عباس، وضعَّف ابن القطَّان حديث خصيف به، ولما ذكر أبو الفرج: حديث ابن عباس في تحقيقه، ضعفه، وقال الغزالي: هو حديث ضعيف، وقال الشيخ محى الدين رحمه الله تعالى وذكره: هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ولما ذكره أبو (١/٤١٣) الحسن في كتاب الغرائب قال: غريب من حديث عمرو بن/ قيس الملائي عن الحكم عن عبد الحميد تفرد به عمر بن شهيب، وقد روى عن جماعة من السلف ما يؤذن بإنه غير صحيح منهم الشّعبي، وسئل عن فاعل فقال: ذنب أتاه ليستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود، وقال جبير: ذنب أتاه وليس عليه كذا رواه، وقال القاسم: يعتذر إلى الله ويتوب، وقال عطاء: يستغفر الله وليس عليه شيء، وكذا قاله ابن أبي ملكية، وعن أبي قلابة أنّ رجلا أتى أبا بكر فقال:

رأيت في المنام كأني أقول قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم قال: اتق الله ولا تعدو عن ابن سيرين، وسئل عن ذلك قال: يستغفر الله تعالى، وقال إبراهيم: ذكره الدارمي في مسنده (١) قال ابن المنذر به، وقال عطاء ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب ومالك والليث والثوري والنعمان ويعقوب، وأمّا المصححون فالإمام أحمد بن حنبل في رواية أبى داود عنه أنه قال: ما أحسن حديث عبد الحميد في كفارة الحيض، قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، وفي رواية الميموني عنه عبد الحميد ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز والفاسي قديمًا قد حملوا عنه وليس به بأس، وقال الحربي: هذا الحديث اختلف فيه أصحاب شعبة فرفعه يحيى وغندر ومعاذ ووهيب وابن أبي عدى ووثقه وكيع وابن مهدى، وحكى عنه ابن مهدى كتب في رفعه كالمجنون، فصححت أنّى رجعت إلى الفاقة، فإنّ ذلك من قول شعبة صحيحًا، فكأنّه رجع عن رفعه وبعض، يريد عبد الحميد ورفعه وبعض روح أيضًا عبد الحميد وافقه، وجعل مكان مقسم عكرمة، وعبد الحميد هو ابن أخى عمر ابن الخطاب، أمّه: ميمونة بنت وهبة، ولاه عمر بن عبد العزيز الكوفة، وكان أبو الزناد كاتبه، وكان من أحسن الناس وجهًا روى عنه بكر بن الأشج وزيد ابن أبي أنيسة وغيرهما، وأمّا حديث/ حماد بن الجعد عن قتادة عن الحكم [١٠١٠] ب] عن عبد الحميد عن مقسم، وحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم لم يذكر عبد الحميد والحكم يوجب أن يكون القول قول حماد بن الجعد؛ لأنه زاد قال: واختلف أصحاب الحكم، فرفعه إسماعيل ابن مسلم وسفيان بن حسين ورقية ووثقه الأعمش والمسعودي وأبو عبد الله الشعرى وابن أبي ليلي وخالد، وأرسله خصيف فكان اتفاقه في هذا الحديث أثبت عندي، واختلف أصحاب خصيف، فرفعه شريك وإسرائيل، وأوقفه ابن سعيد ومعمر، وأرسله الثوري وابن جريج، وقول حماد عن عكرمة وهم بين فالحكم يوجب أن يكون القول قول شريك وإسرائيل، واختلف أصحاب عبد الكريم، فكان ممن وثقه ابن عيينة وأبان وحجاج وأبو جعفر وابن جريج

<sup>(</sup>١) المصدر السابق للدارمي: (ح/١١١٢) . قلت: وهذا حديث صحيح.

وأرسله أبو الأحوص، فالقول قول من رفعه لكثرتهم، وعبد الكريم هذا غيره أوثق منه، وأمّا حديث على بن الحكم والثوري عن على بن بذيمة عن مقسم فأسنده على بن الحكم، وأرسله الثورى، ولما ذكره أبو جعفر في شرح المشكل وذكر بعده حديث عمر أنه كانت له امرأة تكره الجماع فوقع عليها وهي حائض فقال له النبي عَيِّلِيَّة: «تصدّق بخمس دينار»(١). قال: والأحاديث الأولى أولى من هذا البيت رواتها ولتجاوزهم في المقدار، ولما ذكره الحاكم من حديث مسدد ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم مرفوعًا ولفظه: «بدينار أو نصف دينار»(٢). قال: هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعًا بمقسم، فأمّا عبد الحميد فمأمون ثقة وشاهده ودليله ما ثناه على بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد السلام بن مطهر ثنا عليّ بن جعفر بن سليمان عن عليّ بن [1/٤١٣] الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: / (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»(٣). قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضًا، ونحن أصلنا الذي أصلناه أنَّ القول قول الذي يسنده، ويصل إذا كان ثقة، وذكره أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني الحافظ في باب صحاح الأحاديث ومشهورها، وكذلك ابن الجارود في منتقاه، وقال ابن أبي داود في كتاب الطهارة: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وعبد الحميد من ولد عمر بن الخطاب ثقة مأمون، وفي كتاب حرب الكرماني قيل لإسحاق أو قال قائل: كيف يتصدق بدينار ونصف دينار، قيل له في ذلك في حديث ابن عبدة بيان ما سألت حيث قال: «إن كان الدم غبيطًا فدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار فخمس دينار على قدر رقّة الدّم وغلظه»(٤). وربّ طهارة من بعده، وفرق بينهما من لا يغلط ولا يسهو، فمن

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء، ١١٢. باب من قال: عليه الكفارة، (ح/١١١٠) .

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (ح/١٠٦) ولفظه: (عن ابن عباس، في الذى يأتى امرأته وهي حائض يتصدّق بدينار . أو نصف دينار ، شكّ الحكم . قلت: وهذا حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الدارمي في: كتاب الوضوء، ١١٢ . باب من قال: عليه الكفارة، (ح/١١٠٨) .

<sup>(</sup>٤) تقدّم من أحاديث الباب.

رغب عن هذه السنة الصحيحة فقد أخطأ، وينبغي للمسلم إذ جاءه مثل هذا وأشباهه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه من سعده أن يقبله بقبول حسن، وقال الحافظ أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى: وأمّا زعمهم أن متن الحديث بالجملة لا بالنسبة إلا رواية راو بعينه مضطرب وذلك عندى خطأ من الإعلال، والصواب هو أن ينظر رواية، وكل راو بحسبها ويعلم ثنا يخرج عنه فيها فإن صح من طريق قبل، ولو كانت له طرق أخرى ضعيفة، وهم إذا قالوا هذا روى فيه بدينار وروى بنصف دينار فباعتبار صفات الدم، وروى باعتبار أوّل الحيض وأخره، وروى بخمس دينار وروى بعتق نسمة والتحقيق لا يضرّه، ونحن نذكر الآن كيف /هو صحيح بعد أن قال يحتمل قوله دينارًا ونصف دينار ثلاثة أمور، أحدها: أن يكون تخييرًا، ويبطل هذا بأن يقال: إنَّما يصح التخيير بين شيئين، أمّا من فعل الشيء أو بعضه فمحال أو حكم التخيير أن يكون بين شيئين أو أشياء حكمًا واحدًا، فإذا خيرٌ من الشيء بعضه كان بعض أحدهما متروكًا بغير يدك، والأمر الثاني: أن يكون شكًّا من الراوي، والثالث: أن يكون باعتبار حالتين وهذا هو الذي يتعيّن منها، وننبه بأن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح، منهم البخاري ومسلم، ووثّقه النسائي والكوفي وبحق له، فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر ضابطًا لما يرويه ومن دونه في السند لا يسأل عنهم، ويستنكر على سمعك من بعض المحدّثين أنّ الحديث في كفارة من أتى حائضًا لا يصح فليعلم أنّ لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا، فمِمَّن صرح بذلك أبو على بن السكن قال: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصح مرفوعا ولم يصححه البخاري وهو صحيح من كلام ابن عباس انتهى، فيقول: والرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد ثبت في رفعه إيّاه، فمن رواه عنه مرفوعًا يحيى القطّان وناهيك به وغندر، وهو أخصّ النّاس به، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة فقال: عن الحكم عن عبد الحكيم عن مقسم عن ابن عباس قوله شعبة، أما فمرفوع وقال: فلان وفلان إنه كان لا يرفعه فقال له بعض القوم: نا بسطام ثنا بحفظك ودعنا من

[۱۱۳] ت]

فلان وفلان، فقال: والله ما أحب لى حديث بهذا أو سئلت أو أن عمرت في الدنيا عمر نوح عليه السلام في قومه، فهذا غاية التثبت أو أن أوثَّق أهل [1/٤١٤] الأرض فخالفه/ فيه فوقفه على ابن عباس كان ما إذا لبس إذا روى الصحابي حديثًا عن النبي عَلَيْكُ يجوز له بل يجب عليه أن يتقلّد مقتضاه فيقضى (١) به، هذا قوة للخير لا توهين له فإن قلت: فكيف بما ذكر ابن السكن ثنا يحيى وعبد الله بن سليمان وأوهم قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة بالإسناد المقدّم مثله موقوفًا، وقال رجل: إنّك كنت ترفعه قال لي كنت مجنونًا فصححت، قلنا: نظن أنه لما أكثر عليه في رفعه إيّاه يؤتي رفعه لا لأنه موقوف لكن ابعاد الثقة عن نفسه، وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال موقفه، فإن كان هذا فلا يبالي أيضًا بل لو نسي الحديث بعد أن حدَّث به لم يضرّه، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه، فاعلم أنَّ غيره من أهل الثقة والأمانة قد رواه عن الحكم مرفوعًا، كما رواه شعبة فيما تقدّم وهو عمرو بن قيس الملائي قال فيه عن الحكم ما قال شعبة من رفعه إيَّاه إلى أن لفظ فأمره أن يتصدّق بنصف دينار ولم يذكر دينارًا، وذلك لا يضرّه فإنّه إنّما حكى قصة معينة قال فيه: (واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره النبي مَالِيَّةِ أَن يتصدِّق بنصف دينار». ذكره النسائي (٢) فهذه حال يجب فيها نصف دينار وهو مؤكد لما قلناه من أن دينار أو نصف دينار إنما هو باعتبار حالين لا تخيير وشك، ورواه أيضًا مرفوعًا هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن قتادة وهو من هو قال النسائي أنا حشيش بن أصرم ثنا روح وعبد الله بن بكر ثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد به مرفوعًا، بدينار أو بنصف دينار، إلا أنّ الأظهر في هذه الرواية أنه شكّ من الراوى في [١١٤/ ب] هذه القضية بعينها فهذا شأن حديث مقسم، / وإن تقدّم عنه فيه وقفًا وإرسالا وألفاظًا أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه، وأمّا ما روى عن خمس دينار

<sup>(</sup>١) قوله: (فيقضى) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي في: الطهارة، باب (١٨٢) ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها (١٥٣/١) .

أو عتق نسمة فما منها شيء يقول عليه فلا يعتمد في نفسه ولا يطعن به على حديث مقسم، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. وفي قوله ابن حزم مقسم ليس بالقوى فسقط الاحتجاج به نظر؛ لأنّه من حديث في الصحيحين على سبيل الاحتجاج وأثني عليه غير واحد من الائمة، وفي قول الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب يعنى عن الملائي نظر لما أسلفناه من كتاب النسائي، وأما قول ابن السكن فمردود؛ بأن البخاري لم يخرج ولم يصحح كل حديث، وقال: أسقيت كتابي من مائة ألف حديث صحيحة، وإنما خرّجت هنا ما أجمعوا عليه فلا حجة إذا في عدم تصحيح البخاري له، وأمّا قول النووي فمردود بما قدّمنه أيضًا، وأما ما أعله به أحمد فمعارض بما تقدم ولعله ظهر له ذاك بعد وأمّا تضعيف الجوزقاني؛ فلرواية خاصة بدليل ما ذكره بعد، ويؤكد صحته قول جماعة من السلف به منهم الحسن قال: «عليه عتق رقبة أو عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا»(١)، وقال عطاء: «يتصدق بدينار»(٢)، وفي رواية: «بنصف دينار»(٣)، وقال الأوزاعي «بخمس دينار»، ذكره الدارمي(٤) وزاد ابن المنذر وقتادة وإسحاق والنخعي وسعيد بن جبير وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، وفي كتاب الماوردي قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم صار كافرًا مرتدًا فإن فعله ناسيًا أو جاهلًا بتحريمه أو بوجود الحيض أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن تعمّدا الوطئ عالمًا بما سبق فقد ارتكب كبيرة يجب عليها التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي رحمه الله تعالى: وليشبه أن يكون خطره ذلك لما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن/ أبي هريرة قال

[1/10]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء، باب (١١١٧»، (ح/١١١٧)، قلت: (ولم يذكر فيه أو عشرين صاعًا لأربعين مسكينًا) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. المصدر السابق: (ح/١١١٨) .

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه الترمذي (ح/١٣٦)، وأبو داود (ح/٢٦٤)، والنسائي (١٥٣/١ . كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها. والدارمي (ح/١١٠٩). انظر تعليق الشّيخ شاكر على الترمذي ٢٤٤/١ . ٢٤٥ . فقد أطال في تصحيحه وأجاد .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه الدارمي في: الوضوء، باب ٢١١٦ كحل/١١١).

عليه السلام: «من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأتى به جزام فلا يلومن إلا نفسه» (١). قاله أبو القاسم في الأوسط ولم يروه عن الزهري إلا الحسن بن الصلت من أهل الشّام تفرد به محمد بن أبي السدى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أبو العباس الأصم في «حديثه» (ج٢رقم ١٤٧)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ١٦٩) وابن عدي في الكامل ٤٤/٤٥١)، والمجمع (١/ ٢٩٩). والحديث أعلّه الهيثمي (١/ ٢٩٩) ببكر. وضعفه النسائي وقال الذهبي : «قد حمل النّاس عنه وهو مقارب الحديث» .

وضعفه الشيخ الألباني. (ضعيف الجامع: ح/٧٥٧) .

# ٨٧– باب في الحائض كيف تغتسل

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعليّ بن محمد ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عَيْلِيُّ قال لها وكانت حائضًا: «انقضي شعرك واغتسلي»(١)، وقال على في حديثه: «انقضى رأسك»(٢). هذا حديث تقدم ذكره، وأنّ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مسند العربي مطولا: «خرجنا مع النبي عَيْسَةً عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة جميعًا، قالت: فقدمت بمكة وأنا حائضٌ فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي عَيِّلِهُ فقال: «انقضى رأسك». وهو في الصحيح أيضًا، حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر سمعت صفية تحدّث عن عائشة أنّ أسماء سألت رسول الله عَيْكُ عن الغسل من الحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة من مسكة فتطهر بها»، قالت أسماء كيف أتطهر بها قالت عائشة: كأنُّها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت/ وسألت عن الغسل من الجنابة، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». هذا حديث حرجاه في صحيحيهما(٣) وفي لفظ مسلم: «أن

[41/ب]

 <sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦٤١)، وابن أبي شيبة (٧٩/١)، والكنز (٢٧٧٦٢).
 وصححه الشيخ الألباني . الصحيحة (١٨٨)

<sup>(</sup>۲) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (۸٦/۱، ۱۷۲/۲، ۱/۲) و مسلم في (الحج، ح/۱۱۱، ۱۱۳ (۱۲۳)، وأبو داود في (المناسك، باب ۲۲۱۵)، والنسائي (۱۲۳۵)، وابن ماجة (۲۱۱)، وفيه وشعرك، وأحمد (۱۱۲۶، ۲۶۲، ۲۶۳)، والبيهقي (۱۸۲/۱، ۳۶۳، ۳۵۳، ۵/۰۰)، وشمع (۲۱۲)، وتجريد (٤۱)، وحبيب (۱٤/۲)، والموطأ (۲۱۵)، وتمهيد (۲۷۸۸)، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۲۰)، وابن خزيمة (۲۷۸۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/٣١٥)، مسلم في (الحيض، ح/٦١) والنسائي في (الطهارة، باب ٢١٤٥)، وابن ماجة (ح/٢٤)، وأحمد (١٤٧/٦)، ١٤٨). =

أسماء بنت شكل،، وتبعه على ذلك غير واحد، منهم: أبو العباس العراقي في أطرافه، وابن بشكوال، وأبو الفضل بن طاهر في الإيضاح، وابن الأثير في استدراكه على أبي عمرو، وابن ميمون، وأبو موسى المديني في معرفة الصحابة، ولمَّا ذكرها ابن فرقول ضبط اسم أمّها بكاف ساكنة، وأكثر النّاس على فتحها، وأمّا ابن الجذري فإنّه اضطرب كلامه، فذكر في مشكل الصحيحين: أنها ابنة شكل، وقال في التلقيح في بنت يزيد بن السكن: وقال الخطيب أبو بكر: هي أسماء بنت يزيد بن السكن خطيبة النساء، وتبعه على ذلك غير واحد، حتى قال الحافظ الدمياطي: هذا هو الصحيح؛ لأنّه ليس في الأنصار من اسمه شكل مستدلا بقول البخاري في هذا الحديث «أنّ امرأة من الأنصار» وهي شهادة على النفي؛ لأنّ مسلما أثبتها، وتبعه من أسلفناه أو ظهر لهم ما ظهر له فذكروه لا لمتابعته، وأيًّا ما كان فلا يدفع وإلا بدليل واضح، وكون الخطيب خالف ذلك لا يقتضي له الاحتمال أن تكونا امرأتين سألتا عن أمر واحد كما تقدّم نظائره، أو يكون الخطيب هو الواهم من اللام إلى النون إلى غير ذلك من الاحتمالات، ويوضحه أنّ ابن سعد والطبراني وغيرهما ذكروا ابنة يزيد بأحاديث ليس فيها هذا، وفرّق ابن مندة بين أسماء بنت يزيد [11/11] وبين ابنة شكل، وكذا غيره، وذكر أبو موسى هذا الحديث في ترجمة/ ابنة شكل ويزيد ذلك وضوحًا، وسترى مسلمًا في التفرّد ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، كرواية مسلم سواء في كتاب المستخرج لأبي نعيم الحافظ كذلك عن أبي جعفر محمد بن محمد ثنا الحسين بن محمد بن حاتم ثنا الوليد بن شجاع ثنا أبوالأحوص(١) عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة، قالت: دخلت أسماء بنت شكل «الحديث». قال أبو داود في كتاب التفرد عن إبراهيم بن مهاجر: فرصة ممسكة، قال مسدد كان أبو عوانة يقول: فرصة، وكان أبو الأحوص<sup>(٢)</sup> فرصة انتهى، وقوله: فرصة يعني: بكسر الفاء

<sup>=</sup> وصححه الشيخ الألباني . قلت: وأسماء هي امرأة صحابية من الأنصار، يقال لها أسماء بنت شكل، وليست بأسماء بنت أبي بكر أخت عائشة.

الفرصة: قطعة من قطن أو صوف. وممسكة: أي مطلية بالمسك .

<sup>(</sup>١) قوله: (الأحوص) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) ووالأحوص، هنا وردت وبالأصل، والأخرص، وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه .

وسكون الراء هذا هو المشهور، وهي القطعة من الصوف أو غيره، يقال: فرصت الشيء بمعنى قطعه بالفراص، وأنكر أبو محمد بن قتيبة ذلك، وقال: إنَّمَا هي قرضةً بالقاف والضاد المعجمة وهي القطعة، وقال بعضهم: قرصة بفتح القاف وسكون الراء ثم صاد مهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الاصبعين، وقوله: من مسك وهو دم الغزال المعروف، وقال بعضهم: من مسك بفتح الميم أي جلَّد عليه شعر، قال عياض: وهي رواية الأكثرين، وأنكرها ابن قتيبة وقال: المسك لم يكن عندهم من السعد بحيث يمتهنونه في هذا، وليس فيه ما يتميّز من غيره فيمضى به قال: وإنّما أراد فرصة من شيء صوف أو قطن أو خرقة ونحوه، وقال بعضهم: أراد قطعة من جلد عليها صوف، والصواب: الأوّل وتدلّ عليه الرواية الأخرى فرصة ممسكة بضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين مع فتحها أي: قطعة من صوف ونحوها مطيبة بالمسك، وروى بعضهم: ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين مخففة مفتوحة، وقيل: مكسورة أي من الإمساك، وفي بعض الروايات: خذي فرصة ممسكة فتحمل بها وقيل: أراد/ بالممسكة الحلق التي أمسكت كثيرًا كان أراد أن لا يستعمل الجديد من القطن وغيره للارتفاق به؛ ولأنّ الحلق أصلح لذلك، ووقع في كتاب عبد الرزاق يعني بالفرصة، وقال بعضهم: هي الذريرة، وزعم المحاملي الشافعي: أنّه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، والحكمة في ذلك: تطييب المحل ورفع الرائحة الكريهة، وقيل: لأنّه أسرع إلى علوق الولد، واختلف في وقت استعمالها لذلك، فقال بعضهم: بعد الغسل، وقال آخرون قبله، وفي صفة الاغتسال أحاديث سبق ذكرها، ومنها حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن سالم خادم النبي عليه السلام قال: «إنّ أزواج النبي عليه السلام تجعلن رؤسهن أربع فروق، فإذا اغتسلن جمعهن على وسط رؤسهن ولم ينقضهن». رواه في الأوسط(١)، وقال: لم يروه عن جعفر إلا عمرو بن هارون، ولا يروى عن سالم إلا بهذا الإسناد.

[٤١٦] ب]

<sup>(</sup>١) تقدّم في بابه. كما ذكر المصنف.

#### ٨٨ – باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

[1/(W]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/١٤) .

غريبة: قوله: وأتعرّق العرق؛ هو العظم الذي عليه بقية من لحم. هذا هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لحم. وجمعه: عُراق، بضم العين: ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته، إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي في: الطهارة، باب: (١٧٧) ، والحيض، باب (١٥٥.

ورواه أحمد: (۱۲۷/٦، ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم في: الحيض، ١٦/١١).

قوله: والمحيض، المحيض الأوّل المراد به الدَّم. والثانى قد اختلف فيه. فقيل: إنّه الحيض ونفس الدّم. وقال بعض العلماء: هو الفرج. وقال الآخرون: هو زمن الحيض. وقوله: وقد وجد عليهما، أي: غضب عليهما، ولم يجد عليهما أي: لم يغضب.

فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما، وذكر الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدى في كتابه، أسباب النزول الذي قرأته على أبي الهون القاهرى رحمه الله تعالى عن ابن المعتز أنبأ أبو الفضل أحمد بن طاهر المنهى عنه قال: أنبأ أبو بكر محمد بن عمر الخشاب أنبأ أبو عمرو بن حمدان أنبأ أبو عمران موسى بن العباس ثنا محمد بن عبد الله بن زيد القردواني حدثني أبي عن أبي سابق ابن عبد الله عن رسول الله عَيْلِيَّة قال في قوله عز وجل: ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ﴾. قال: وقال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يساكنوها في بيت كفعل المجوس، فسأل أبو الدحداح النبي عَيْسَتُم فأنزل الله تعالى الآية، وفي الباب حديث /عبد الله بن سعد، وسأل النبي عَلَيْكُ عن مؤاكلة الحائض، فقال: [۱۱۱ ت] « واكلها » رواه ابن ماجة (١) في موضع آخر، وقال فيه الطوسي: حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، واختلفوا في فضل طهورها، وأما العرق: فهو عظم عليه لحم، وقيل: العرق الذي قد أخذ أكثر لحمه، والعراق: العظم بغير لحم، والعرق القذرة من اللحم، وجمعها عراق وهو من الجمع العزيز، وله نظائر قد أحصيتها في المخصص، وحكى ابن الأعرابي في جمعه عراق بالكسر وهو أقيس وأنشد بيت ضيفي في عراق ملس، وفي شمول عرضت للنجس أي بلس من الشحم والنجس الريح التي فيها غيره، وعرق العظم يعرقه عرقًا واعتراقه لكل ما عليه ذكره ابن سيّده، وفي الجمهرة: وعرقت العظم أعرقه واعرقه، وفي الصحاح: والعرق بالفتح مصدر قولك عرقت العظم أعرقه بالضم عرقًا وتعرّقاً إذا أكلت ما عليه من اللحم.

> وقال: اكف لسانى عن صديقى فإن أحيا إليه فإنّى عارق كل معرقي، وفي الجامع: عرقت العظم واللحم أعرقه عرقًا، واعترقه اعتراقًا مثله، وكذا تعرقته تعرّقًا وأعرقت فلانًا عرقًا من لحم أعطيته إيّاه، والعراق الذي قد أخذ عنه

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/۲۰۱)، والترمذي (ح/۱۳۳)، وقال: هذا حديث حسن غريب وأحمد (۲۰۹/۱)، والحلية (۲۰۷۰)، والمنشور (۲۰۹/۱)، والحلية (۲۰۷۰)، والحلية (۲۰۷۰)، وابن عساكر في «التاريخ» (۲۳۷/۷)، والكنز (۲۷۷۰٤). وصححه الشّيخ الألباني.

اللحم هذا قول الخليل، وقال غيره: العراق القذرة من اللحم، وقيل: هو العظم الذي عليه اللحم، يقال له: عرق وعراق، وكذا قال اللحتاني من اللحم عرق وعراق، وقيل: العراق جمع العرق، كما قالوا: ظير وظوار، وهم يقولون: هذه ثريدة كثيرة العراق يريدون قدر اللحم.. وهو غلط على قول من قال: العراق العظم بغير لحم، وقال غيرهم: إذا كان في القطعة سميت عراقًا، وإذا لم يكن منها عظم فهي بضعة، وفي الحديث: «دخل على أم سلمة فتناول عرقًا »(١). فدلَ على أنّ العرق عظم عليه لحم، ومما يدل على أنه يكون بغير لحم حديث جابر: /«فكأني أنظر إليه وفي يده عرق ينتهشه»(٢)، فالعراق هنا العظم وقد عرى من اللحم، وقالوا: يدلُّ على أنَّ العراق العظم بغير لحم، وقول الراجز: وهو يطير والطير عن زرع له: « عجبت من نفسي زمن اشقاقها» ومن طرأ والطير عن أرزاقها في سنة قد كشفت عن ساقها حمرًا يبدى اللحم عن عراقها، والموت في عنقى وأعناقها، فإنَّما يريد برئ اللحم عن عظامها، والعرب تقول: هذا كلُّه، تريد به مرّة اللحم بالعظم ومرّة العظم بغير لحم كما تقول: في العراق على ما قدّمناه، وأكثر قولهم أنّ العراق اللحم والعراق بعظم، والمعارق من العظام الذي أكل لحمه، ولذلك قال الشاعر: ولا تهدى بعروق العظام، وكذلك يقولون: رجل معروق ومعترق إذا لم يكن على وجهه لحم، ويقال ذلك للمهزول، ومنه قول رؤبة: يذكر امرأة ورجلا غول نضدي بسنتي معترق، فمعترق: شديد الغض من اللحم، وتعرقت ما على العظم مثل عرقت، وقال: تعرقته إذا أخذت نسمة اللحم بأسنانك، وأما السؤر: بالهمزة فهو ما بقى من الشَّراب وغيره في الإناء، كذا ذكره ثعلب، وذكر ابن درستويه: أنَّ العامة: لا تهمز، وتركها الهمز ليس بخطأ ولكن الهمز أفصح .

<sup>(</sup>١) تقدّم. في باب ترك الوضوء ممّا مست النّار .

<sup>(</sup>٢) بنحوه. رواه أحمد: (٣١٩/٦).

### ٨٩ - باب ما جاء في الحائض ترى الكدرة، والصفرة بعد الطهر

[١٤٨] ب]

حدثنا محمد بن يحيى، نا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوى عن يحيى بن أبي بكر عن أبي سلمة عن أم بكر أنّها أخبرته أنّ عائشة قالت: قال رسول الله عَيْنِكُم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال: «إِنَّمَا هي عرق أو عروق»(١)، قال محمد بن يحيى/ يريد بعد الطهر بعد الغسل، هذا حديث لما ذكره الإسماعيلي الحافظ في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير، ورواه عن الحسن بن سفيان، وابن أبي حسان، ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة به، قال: أدخل بعضهم في هذا إلا بحديث ابن أبي سلمة، وعائشة أم بكر انتهى، ويقال: أم أبي بكر مجهولة الحال، والعين، وأبو سلمة صحيح السماع من عائشة لا ينكره أحد فلو صرّح هنا بالسماع لكان الحديث صحيحًا، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق ابنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين (٢) ابن عن أم عطية قالت: «لم نكن نرى للصفرة والكدرة شيئًا» (٣) ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: «كنّا لا نعد الصفرة، والكدرة شيئًا»(٤) قال محمد ابن يحيى وهيب: أولاهما عندنا بهذا. هذا حديث رواه البخاري(٥) في صحيحه بالإسناد المتقدّم كما نراه موقوفًا، وزاد أبو(٢) داود، وبعد الطهر،

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة في «سننه» (ح/٦٤٦). في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. ورواه البيهقي (٣٣٧/١).

وصححه الشيخ الألباني. غريبه: قوله: (يريبها) أى يوقعها في الشك، والاضطراب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «سيرين، سقطت من «الأصل»، وأثبتناه من «إسناد ابن ماجة» .

<sup>(</sup>٤،٣) صحيح. رواه ابن ماجة موقوفًا في: ١. كتاب الطهارة، ١٢٧. باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة، والكدرة، (ح/ ٦٤٧) . وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه البخاري في: الحيض، باب (٢٥) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود: (ح/٣٠٧، ٣٠٨) .

إسناده ضعيف .

وهذه الزيادة لما خرّجها أبو عبد الله حكم بصحتها على شرط الشيخين، ولما ذكره أبو نعيم في مستخرجه عن أبي عمر، وابن حدران عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج، ثنا وهيب عن أيوب موهمًا أن البخاري خرجه عن حفصة، وقال: وعن محمد بن سيرين مثله، قال الأزدي: كذا قال مثله، ولم يذكر النص، والحديث معروف عن ابن سيرين، وليس فيه بعد الطهر، وهو [١/٤١] الصحيح المشهور، وتكليف بعضهم الجواب عن عدم تخريج البخاري الحديث حفصة ما لا يجزئ شيئًا قال: إمّا أن يكون لم تصل طريقه إليه من جهة يرضاها، أو لأنّ طريق محمد أصحّ عنده، وأما تخريج الحاكم حديث ابن سيرين بلفظ البخاري في مستدركه فيشبه أن يكون وهمًا لما أسلفناه، ولفظ الدارقطني في السنن كما لا نرى التربة بعد الطهر شيئًا، وهي الصفرة، والكدرة، وفي كتاب ابن بطال بعد الغسل، وقال: رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة عنها، وفي الباب حديث عائشة - رضى الله تعالى عنها -: «ما لنّا بعد الصفرة والكدرة شيئًا»، خرجه البيهقي (١) في الكبير من حديث محمد بن كثير عن الزهري عن عروة عنها ثم قال: وهذا إسناد ضعيف ذكره، وروى بإسناد أمثل من ذلك ثم ذكره من حديث أبي النضر عن محمد ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عنها: «إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة فإذا رأت ذلك فلتغتسل، ولتصل فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضأ، ولتصل، فإذا رأت ماءً أحمر فلتغتسل، ولتصل» (٢) موقوف، وذكره ابن حزم من حديث قاسم بن أصبع. ثنا ابن وضاح، ثنا موسى بن معاوية، ثنا وكيع عن أبى بكر الهذلي عن معاذ عنها: ما كنا نعد الصفرة، والكدرة حيضًا»(٢)، وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي، ثنا ابن مهدى عن

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي: (١/٣٣٧). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: «موقوف» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣)صحيح. وتقدّم من حديث عائشة . قلت: ورواه الدارمي من حديث أم عطية: (ح/٨٧١) وأبو داود (ح/٣٠٨ . ٣٠٧) والنسائي (١٨٦/١ . ١٨٧ . «في كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة» .

حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن عائشة به، قال أبي: إنَّما هي حفصة عن أم عطية، وزعم بعض من ألّف شرط للبخارى أنّ أبا محمد بن حزم ذكره في كتابه محتجًا به، وقال هو في غاية الجلالة، ويشبه أن يكون وهمًا منه على أبي محمد، وأتى له الاحتجاج به، ورواته عنده أبو بكر الهذلي سلمى بن عبد الله بن سلمى، وهو كذاب متروك /الحديث منكر لا يحتج به قال ذلك غير واحد منهم غندر، والنسائي، وابن الجنيد، وإنَّما قال أبو محمد بن حزم ما نقله عنه في حديث أنس بن سيرين: «استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: ما أمارات الدم! فإذا كان الحمراني فلا تصل فإذا رأت الطّهر، وله ساعة من نهار فلتغتسل، وتصلى »، وحديث أبي بكر ذكره في معرض الخلاف لا الاحتجاج، وفي البخاري<sup>(١)</sup> معلّقا: «وكن النساء يجئن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرفس فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وفي الموطأ نسبه صحيح من رواية علقمة بن أبي علقمة أبي علقمة بلال عن أمه مولاة عائشة عنها، وأمّه اسمها مرجانة، ذكرها أبو حاتم في كتاب الثقات، وأمّا قول النووي: هذا صحيح لكونه تعليقًا عند البخاري بغير كتاب كما بيناه للناس في التعليق من الخلاف: اللهم إلا أن يضم إليه ما ذكرناه من بيان سنده، وصحته، والله تعالى أعلم، وأمّا قول صاحب تقريب المدارك إثر سند مالك هكذا أخرجه البخاري يعنى مسندًا فوهم لما أسلفناه، وأما ابن حزم فقال: قد خولفت أم علقمة من ذلك عن عائشة بما هو أقوى من روايتها، وفي الموطأ(٢) بسند صحيح وهو عند البخارى(٢) علّق أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن

[4/ [14]

<sup>(</sup>١) رواه البخاري تعليقًا في: ٦ . كتاب الحيض، باب ٩١ ١١ إقبال المحيض وإدباره

غريبه: قوله: «القصة» بفتح القاف وتشديد المهملة هي النورة، أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة، وفيه دلالة على أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. والقصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض، ويتبيّن بها ابتداء الطهر، واعترض على من ذهب إلى أنّه يعرف بالجفوف بأنّ القطنة قد تخرج جافة في أثناءالأمر فلا يدلّ ذلك على انقطاع الحيض.

قال مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في: ٢. كتاب الطهارة، ٢٧. باب طهر الحائض، (ح/٩٨) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وتعليقًا، في: ٦. كتاب الحيض، ١٩. باب إقبال المحيض وإدباره .

ثابت: أنَّه بلغها أنَّ نساءكُنَّ يدعون بالمصابيح في جوف الليل، ينظرنَّ إلى الطهر: فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النِّساء يصنعن هذا، عمّة ابن أبى بكر اسمها عمرة بنت حزم، قال ابن الحذاء: وإن كانت عمّة جدّه فهي عمة له أيضًا، وليشبه أن يكون لها صحبة، وقد روت عن النبي عَلِيلَةٍ حديثًا وذكرها أبو عمر في الاستيعاب، وابنه زيد ليشبه أن تكون أم سعد المذكورة/ عند ابن عبد البرّ في الصحابيات، وقد روى البيهقي ما يشدّه من جهة محمد بن سليمان بن خلف عن عليّ بن حجر عن إسماعيل عن عبّاد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في المحيض» الحديث، وهذان الأثران ذكرهما أبو عمر كما في الموطأ، ولم يتعرض للكلام بشيء عليهما بشيء ألبتة، وحديث زينب: «كنا لا نعد الصفرة، والكدرة شيئًا»(١)، ذكره أبو حامد في وسيطه، قال أبو عمر: اختلف قول مالك فيالصفرة، والكدرة، ففي المدونة إذا رأته في أيام حيضها، أو في غير أيّام حيضها فهو حيض، وإن لم تر ذلك دمًا، وفي المجموع إذا رأته في أيّام الحيض أو في أيّام الاستظهار فهو كالدّم، وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة، وهذا قول صحيح إلا أنّ الأوّل أشهر، وقال الشَّافعي، والليث، وعبيد الله بن الحسن هما في أيام الحيض حيض، وهو قول أبى حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضًا إلا بأثر الدم، وهو قول داود أن الكدرة، والصفرة لا تعد حيضًا إلا بعد الحيض لا قبله، قال البيهقي: وروينا عن عائشة بنت أبي بكر أنّها قالت: «اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى ترين البياض خالصًا»، وهذا أولى مما روى عن أم عطية؛ لأنّ عائشة أعلم بذلك منها، ويحتمل أن يكون مراد أم عطية بذلك إذا زادت على أكثر الحيض، انتهى. قد روينا عن عائشة موافقتها والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب انظر ص٨٩٩.

#### ٩٠ - باب النفساء تجلس

حدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا شجاع بن الوليد عن على بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مُسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت: «كانت تجلس النفساء على عهد رسول الله/ عَيْسَةُ أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف»، [٢٠٠/ بـ] هذا حديث رواه أبو داود(١) من حديث ابن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد، قال: حدثتني الأزدية قالت: «حججت فدخلت على أم سلمة فقالت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي عَيْضَة تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي عَيِيلًا بقضاء صلاة النفاس»(٢)، قال محمد بن حاتم: اسمها مسَّة، وتكنى أم بسة، وقال فيه أبو عيسى: لا يعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسَّه الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد، وقال محمد بن إسماعيل: على بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد الحديث إلا من حديث أبي سهل، زاد في العلل: ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، ولا أعرف في معناه غير هذا يعني حديث الأزدية قال: وشاهد بابناه أبو جعفر فذكر حديث مسَّه، وفي قوله: ولا أعرف في معناه غير نظرات أراد شيئًا لما ذكره بعد هو من الأحاديث، وإن أراد الصحة فالصحيح، والله تعالى أعلم، قال أبو على الطوسي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، ولما ذكره البيهقي اتبعه تحسينًا بحاله، وكذلك الخطابي، وقال في الخلافيات: أبو سهل ليس له ذكر في الصحيحين، وذكره ابن حبان في المجروحين واستحب بجانبه ما انفرد به، وقال

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أبو داود (ح/۳۱۱) من طريق زهير. وابن ماجة (ح/٦٤٨) من طريق شجاع ابن الوليد. وكلاهما من حديث أم سلمة رضى الله عنها. والترمذي (ح/١٣٩) ورواه أحمد (٣٠٣٦) وشرح السنة (١٣٦/٢) والإرواء (٢٢٢/١) وأصفهان (٩٣/٢) .

غريبه: قوله: «الورس» نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه صباغ الوجه. و«الكلف» بفتح الكاف واللام. شيء يعلو الوجه كالسمسم.

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في. ١. كتاب الطهارة، ١١٩. باب ماجاء في وقت النفساء، (ح/٣١٢) .

الأزدي: حديث مسة أحسنها يعني الأحاديث التي في الباب وعاب ذلك عليه أبو الحسن القطان بقوله: أم مسة لا يعرف حالها ولا عينها، ولا يعرف في [1/٤١١] غير هذا الحديث غيرها، وهذا ضعيف الإسناد وهي علَّته/ ومنكر المتن فإنّ أزواج النبي عَيْلِكُ ما منهنَّ من كانت نفساء أيّام كنّ معه إلا خديجة وزوجيتها كانت قبل الهجرة(١) فإذن لا معنى لقولها: «كانت المرأة من نساء النبي -عليه الصلاة والسلام - تقعد في النفاس أربعين ليلة»، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من مات، وقريبات، وسرية، مارية - انتهى كلامه، وفيه نظر في مواضع: الأوّل: قوله: أنّ مسه لا يعرف عينها، وليس هو بأبي حذرة هذا القول فقد سبقه إلى ذلك ابن حزم، وهو قول مردود بقول ابن حبان روى عنها غير واحد منهم الحكم بن عيينة، وفي الخلافيات: روى عنها العزرمي، وزيد بن عليّ بن الحسين، الثاني: عصبة الجنابة برأس مسّة، وسكوته عن غيرها، وهو أبو سهل وإن كان ابن معين وثقه، وقال أبو حاتم: لا بأس به فقد قال أبو حاتم بن حبان حين ذكره في كتابه يروى عن الحسن وأهل العراق مقلوبات، الثالث: ما ادّعاه في مسّة من النكارة فمردود بمجيئه من غير طريقها كما سنذكره بعد - إن شاء الله تعالى -، وفي لفظ الدارقطني (٢): «أنّ أم سلمة سألته - عليه الصلاة والسلام - كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»، رواه من حديث العزرمي عن الحكم عن مسه، ورواه ابن وهيب في مسنده عن الحارث بن نبهان عن محمد عن أبي الحسن عنها، وفي كتاب الضعفاء لابن حبّان: روى كثير بن زياد عن الحسن عن أم سلمة: «كان النساء يقعدن على عهد النبي - عليه السلام - بعد نفاسهن أربعين ليلة وأربعين يومًا، وكنّا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف»(٣)، وهو إسناد جيد، أو سلم من انقطاع ما بين الحسن وأم سلمة فإنّ

<sup>(</sup>١) قلت: بل في الجاهلية قبل الوحى.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطنى: (٢٢٠/١) من طريق زهير عن عليّ بن عبد الأعلى، ورواه أيضًا من طريق يعقوب بن إبراهيم عن شجاع بن الوليد .

<sup>(</sup>٣) قلت: وقد زعم ابن حزم في المحلى (٢٠٣/٢) أنّ أكثر النفاس سبعة أيّام فقط، وقاس ذلك على أيّام الحيض، وإن لم يعترف أنّه قياس، بل أغرب فزعم أنّ دم النّفاس دم حيض!! =

أبا حاتم شكَّ فيه، وكثير تقدم الكلام عليه،/ حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا المحاربي عن سلام بن سليم عن حميد عن أنس قال: «كان رسول الله عَلِيلَةُ وقت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»(١). هذا حديث رواه أبو أحمد بن عدى عن سلام، وقال: هو متروك الحديث، وقال عبد الحق هو حديث معتل بسند متروك، وقال أبو الحسن الدارقطني في سننه: لم يروه عن حميد غير سلام، هذا وهو سلام الطويل، وهو ضعيف يعنى سلام بن سلم، ويقال: ابن سليمان، ويقال: ابن سالم أبو عبد الله التميمي السعدي الخراساني الطويل ساكن المدائن، وإن كان أبو عبد الله قد قال فيه: ثقة، وصحح حديثه في مستدركه فقد قال فيه يحيى ضعيف لا يكتب حديثه، وقال مرّة: ليس بشيء، وفي رواية ابن أبي شيبة عنه له أحاديث مناكير، وضعفه ابن المديني جدًا، وقال أحمد: منكر الحديث، وقال البخاري، والرازي: تركوه، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب، وقال النسائي، وعلى بن الجنيد، والأزدى متروك الحديث، وقال أبو حاتم بن حبّان: يروى عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمّد لها، وفي كتاب ابن العرب: قال أبو الحسن: سلام ضعيف الحديث لا يكتب حديثه، وفي كتاب العقيلي عن الأعين قال: سمعت أبا نعيم يضعفه، وذكره السيرفي في الضعفاء، وكذلك الساجي، وأبو القاسم البلخي، وقال البيهقي: لا يحتج بحديثه، وقال الحربي: غيره أوثق منه، وذكره الفسوى فيمن يرغب عن الرواية عنهم، ولما ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في علله ردّه بسلام، وكذلك أبو الفضل بن طاهر في كتاب التذكرة، وفي الباب حديث عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: «وقت رسول الله عَلِيْكُ للنفساء أربعين يومًا/ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (٢٠)، ذكره أبو الفرح [1/\$77] البغدادي في كتاب العلل من حديث حسين ابن عكوان عن هشام عن أبيه عنها، وقال: لا يصح، وقال ابن حبان: حسين يضع على هشام وغيره لا يحل

<sup>=</sup> وهذا الذي قاله لم نجد مثله عن أحد من العلماء .

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (١٧٦/١) والبيهقي (٣٤٣/١) والمجمع (٢٨١/١) من حديث جابر، وعزاه إلى الطبراني في والأوسط، وفيه أشعث بن سوار، وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة

كتب حديثه، وحديث عثمان بن أبي العاص قال: «وقت رسول الله ﷺ للنساء في نفاسهن أربعين يومًا ١٥٥ ذكره أحمد بن عدي، وقال: لا يصح فيه أبو بلال، وعطاء بن عجلان وهما متروكان، وذكره أبو الحسن الدارقطني من رواية عمر بن هارون عن أبي بكر الحنفي عن الحسن أنّ امرأة عثمان لما خرجت من نفاسها تزيّنت فقال عثمان: أخبرك أن النبي عَلَيْكُ : «أمرنا أن نعتزل النساء أربعين يومًا»(٢). ثم قال: رفعه عمر بن هارون، عنه وخالفه وكيع يعني: فرواه موقوفًا، وكذلك رواه أشعت ويونس، بن عبيد، وهشام، واختلف عن هشام، ومبارك بن فضالة فرووه عن الحسن عن عثمان موقوفًا، وكذلك روى عن عمرو بن عباس، وأنس وغيرهم من قولهم، ولما ذكره في منتقاه موقوفًا ثم قال: وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن، وقال الحاكم هذه سنة غريبة فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنّه مرسل فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبى العاص، وله شاهد بإسناد مثاله، وقال عبد الحق: حديث معتل بإسناده متروك، وحديث معاذ بن جبل عن النبي عَلِيْكُ قال: «لا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت، وصلّت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين (٣)، خرجه أبو أحمد من حديث محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة عن عبد الرحمن بن غنم عنه، وقال الدارقطني: لم [١٣٦/ ب] يروه غير ابن سعد، وهو متروك الحديث يريد الدارقطني/ هذا المتن بطوله، وإلا فقد رواه من طريق آخر مختصرًا من غير رواية، ورواه الحاكم من حديث محمد بن عبد السلام، ثنا بقية أخبرني الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسى عن ابن غنم به ثم قال: قد استشهد مسلم، وفيه: وأمّا الأسود فإنّه شامى معروف، والحديث غريب في الباب وحديث عائشة أن النبي – عليه السلام – قال: «وقّت للنفساء أربعين يومًا»(٤)، خرَّجه أحمد بن حنبل في كتاب الحيض عن حبار بن على عن شيخ قد سمّاه عن ابن أبي مليكة عنها، وحديث

<sup>(</sup>١) تقدّما من أحاديث الباب .

<sup>(</sup>٢) مرسل. رواه الدارقطني: (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. نصب الراية: (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه الدارقطني: (٢٢١/١).

عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله عليه: «تنظر النفساء أربعين يومًا فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة، فإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلّى فإن بان عليها الدم توضأت لكل صلاة»(١)، ذكره ابن عدى ورده بابن علامة وغيره، ولما ذكره الحاكم قال عمرو بن حصين، وابن علامة ليسا من شرطنا، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدًا متعجبًا، وقال أبو محمد الأزدى حديث معتل بسند متروك، وحديث عابد بن عمرو، وكان ممن بايع رسول الله عَيْكُ تحت الشجرة: «أن امرأته نفست، وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة، فتطهرّت، ثم أتت فراشه، فقال: ما شأنك؟ قالت: قد طهرت، قال: فضربها برجله. وقال: إليك فلست بالذي تقربيني عن ديني حتى يمضى لك أربعون ليلة»، ذكره الدارقطني (٢) من حديث الجلد بن أيوب، وهو ضعيف عن أبي إياس عن معاوية بن قرّة عنه، وحديث جابر بن عبد الله قال: «وقت للنفساء أربعين يومًا»، ذكره أبو القاسم في الأوسط<sup>(٣)</sup> عن أحمد بن حامد، ثنا عبيد بن حيان، ثنا سليمان بن حبان أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عنه، وقال: لم يروه/ عن أشعث إلا ابن خالد، وحديث عمر بن الخطاب بمثله، قال ابن حزم: في إسناده جابر الجعفي، وهو كذاب، وأثر عن ابن عباس قال: «تنتظر النفساء أربعين يومًا أو نحوها»، ذكره الدارمي(٤) في مسنده بسند صحيح عن أبي الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عنه، وبنحوه ذكره ابن الجارود في منتقاه، وعن عطاء قال إن كانت لها عادة وإلا جلست أربعين ليلة، وعن الحسن أنَّه قال: في النفساء ترى الدم تتربص<sup>(٥)</sup> أربعين ليلة ثم تصلى، وفي أحكام أبي علي الطوسي أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنّ النفساء تدع الصلاة

[1/\$77]

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الدارقطني: (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه الدارقطني: (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم من أحاديث الباب . والحديث ضعيف ص٩١٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه الدارمي في: ١. كتاب الوضوء، ٩٨. باب وقت النفساء وما قيل فيه، (ح/ ٩٥) .

 <sup>(</sup>٥) قوله: (تتربّص) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنّها تغتسل وتصلى فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإنّ أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، ويروى عن الحسن أنّه قال: أنُّها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح ستين يومًا، وهو قول الشَّافعي، وفي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران، وإن طهرت ليومين أو أقل من يوم اغتسلت وصلّت، وحديث عائشة أن النبي عَلِيلًا قال: «النفساء إذا تطاول بها الدم تمسك أربعين ثم تغتسل» ذكر البيهقي في الخلافيات(١) وقال: إسناده ضعيف، وقال: وروى من وجه آخر ضعيف، وفي لفظ: أنَّ النبي عَلَيْكُ قال: «أكثر الحيض عشرة وأقلّه ثلاث» ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء (٢) وَرُدَّ بالحسين ابن عكوان، وحديث زيد بن ثابت قال رسول الله عَلِيْكِي: «لا يكون الحيض [٩٣٣] . أقل من ثلاثة وأكثر من عشرة» ذكره الدارقطني في السنن<sup>(٣)</sup>، وحديث/ معاذ ابن جبل قال رسول الله عَيْكَ: «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشرة» ذكره العقيلي، ورده محمد بن الحسن الصدفي بأنه مجهول وحديثه غير محفوظ، وذكره ابن عدى أيضًا من حديث محمد بن سعيد المصلوب، وفي كتاب السنن الكبير البيهقي من حديث الأسود عن عبادة بن ليث عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ مرفوعًا: «إذا مضى للنساء سبع ثم رأت الطهر فلتغسل ولتصل»<sup>(٤)</sup>، وفي رواية بقية، ثنا علىّ عن الأسود، وهو أصح وإسناده ليس بالقوي، قال ابن مندة: واستدل بعضهم لقول النبي- عليه الصلاة والسلام- قال الحافظ القشيري: وأما الذي يذكره الفقهاء من قعودها في رواية أبى سعيد الخدرى شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصل فقد طالبته كسرًا فلم

<sup>(</sup>١) ضعيف. راجع الخلافيات للبيهقى .

<sup>(</sup>٢) ضعيف، انظره المجروحين (٢٤٥/١) وابن القيسراني في «الموضوعات» (١٣٧) ونصب الراية (١٩٢/١) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه الدارقطني: (٢٠٩/١) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف رواه الحاكم (١٧٦/١) والدارقطني (٢٢١/١) .

وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف الجامع (ص١٠١، ح/٧٠٤) . وانظر: (الضعيفة: ٦٣٣) .

أجده في شيء من الكتب الحديثة، ولم أجد له إسنادا بحال، ولما ذكره ابن عدى حديث سليمان بن عمرو عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول الحيض عشر، وحدَّثنا آخر قبله، وهذان الحديثان رفعهما سليمان بن عمرو، وإن كان إبراهيم كاتب ابن زكريا راوى الحديث الثاني فيه ضعف فإنّه خير من سليمان بن بكير، وحديث مكحول عن زيد بن ثابت يرفعه لا يكون الحيض أقل من ثلاث ولا أكثر من عشر، ذكره البيهقي في الخلافيات، وقيل: عن مكحول، وحديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله عَلِيُّة: «الحيض ثلاث وأربع»(١) ذكره سعيد بن عمرو البردعي في سؤاله لأبي زرعة. قلت: هارون بن زياد الفسوى، قال: لا أعرفه، قلت: روى عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فذكر هذا الحديث فقال: هذا باطل، وروى حديث العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي/ الدرداء وأبي هريرة مرفوعًا: «تنتظر النفساء أربعين يومًا»، ذكره ابن عدي (٢)، ورده بالإرسال، وحديث عبد الله بن عمرو قال - عليه السلام -: «الحائض تنتظر ما بينها، وبين عشر فإن رأت الطهر، فهي طاهر، وإن جاوزت العشر، فهي مستحاضة تغتسل وتصلي»، ذكره أبو القاسم عن الأوسط (٣) وقال: لم يروه عن عبدة بن أبي لبابة يعنى عن عبد الله بن ماهان عن ابن عمرو إلا ابن علامة تفرّد به عمرو بن حصين، وأمّا أقلّ الحيض، وأكثره ففيه أحاديث منها حديث مكحول عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله عَيْكُم: «لا يكون الحيض للجارية والثيّب التي قد يئست من الحيض قال: من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها مضت، ودم الحيض أسود قاتم، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن بان عليها فلتحشى كرسفًا»، رواه الدارقطني (٤) من حديث عبد الملك عن العلاء بن كثير، وقال عبد الملك:

<sup>(</sup>۱) ضعیف. رواه ابن عدی فی «الکامل»: (۹۸/۲).

<sup>(</sup>۲) مرسل رواه ابن عدى في «الكامل» (١٨٦١/٥) والحاكم (١٧٦/١) ونصب الراية (١٠٠١،٢٠٥). (٣) ضعيف. أورده الهيثمى في «مجمع الزوائد» (٢٨٠/١) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه عمر بن الحصين وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه الدارقطني: (٢٠٩/١).

مجهول، والعلاء ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيعًا، وقال البخاري: العلاء عن مكحول ينكر الحديث، وفي المعرفة: وروى من أوجه كلُّها ضعيفة، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن مكحول إلا العلاء، وحديث مكحول عن واثلة قال رسول الله عَلَيْكُم : «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»(١) رواه أيضًا، وقال حماد بن المنهال يعني راويه مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف، وحديث أنس بن مالك أنّ رسول الله عَلِيْكُ قال: «الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة»، ذكره ابن عدى في كامله (٢) من [٤٢٤] جهة الحسن بن شبيب عن أبي يوسف/ عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرّة عنه، وردّه بالحسن بن شبيب، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث باطل، ورواه الدارقطني في سننه من حديث الجلد بن أيوب موقوفًا، قال المرادي: سئل أبو عبد عن حديثه هذا فضعفه وقال: هذا من قبيل الجلد ابن أيوب قيل له: فإن محمد بن إسحاق رواه عن أيوب عن أبي قلابة قال: لعله، وليس هذا حديث الجلد ما أراده سمعه إلا من الحسن بن دينار، وقال إسماعيل بن إبراهيم: ما سمعت ابن المبارك ذكر أحدًا إلا يوم أن ذكره عنده الجلد، فقال أنس: حديث الجلد وما الجلد ومن الجلد، وفي سؤالات حرب: ورأيت أحمد لا يصحح حديث الجلد بن أيوب في الحيض، وكذلك كان إسحاق يضعف (٣) هذا الحديث ولا يذهب إليه ولا يذهب إليه، وقال ابن المديني: قال حماد بن زيد: فإنّ هنا شيخ يعني الجلد لا يدري من الحائض من المستحاضة حتى صحّ الحديث، وقوله: الثلث والخمس إلى العشر، وفي سؤالات الميموني: قلت لأبي عبد الله ثبت عن أحد من أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>١) ضعيف، وتقدّم. رواه الخطيب: (٢٠/٩) والمجمع: (٢٨٠/١) ونصب الراية: (١٩١/١)

١٩٢) والمنثور: (١/٨٥٦) والطبراني: (٢/٨٥١) والمتناهية: (٣٨٤/١) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه ابن عدي في: (كامله): (١٨٦١/٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: (يضعف) غير واضحة (بالأصل)، وكذا أثبتناه .

عَلَيْكُ أَنَّه قال: «في الحيض عشرة أيام أو خمسة عشر»(١)؟ قال: لا يثبت عنه، قلت: حديث أنس قال أمريش قال سفيان بن عيينة حديث الجلد محدث لا أصل له، وفي المعرفة للبيهقي، روى حديث الجلد من أوجه ضعيفة أخرى: عن أنس مرفوعًا وموقوفًا، وليس له عن أنس أصل إلا من جهة الجلد، وفيه سرقة هؤلاء الضعفاء، وقال الشَّافعي لمن يناظره: نحن وأنت لا نثبت بمثل حديث الجلد، ويستدل غلط من هو أحفظ منه بأقلّ من هذا، وفي تاريخ أبي زرعة: أنَّ أمِّ ولد لأنس بن مالك استحيضت قال أنس بن سيرين: فأمروني أن أسأل ابن عباس قال أبو زرعة: فسمعت أحمد بن صالح يحتج بهذه القصة، ويرد بها/ ما يروى عن أنس ما رواه الجلد، وقال: ولو كان هذا صحيحًا عن أنس لم يؤمر ابن سيرين أن يسأل ابن عباس، قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن أحمد فحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحيض صحيح، فلم يره صحيحًا إذ ردّوا المسألة إلى ابن سيرين ليسأل ابن عباس، ولم يدفع لقاء أنس بن سيرين، وسؤاله ابن عباس وفي كتاب الدارمي (٢)، ثنا محمد بن يوسف قال سفيان: بلغنى عن أنس أنه قال: «أفي الحيض ثلاثة أيام»؟ فسأل عبد الله أنأخذ بهذا؟ قال: «نعم إذا كان عادتها»، وفي كتاب حرب قال إسحاق: معناه وإن لم يكن الإسناد لما ضعفه حماد بن زيد وغيره، أنّه جعل الغالب من إقراء الحيض دون العشر، وسيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أيضًا الحيض عشر أو لكن جعل ذلك اختيارًا على معنى الاحتياط، وكتب في حديث الجلد على ضعفه لا يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة له يسر عليه فإنه قال: تغتسل وتقوم بعد العشر، ولم يقل إنها بعد العشر غير حائض ولا حائض، ولما ذكر ابن الخدري من كتاب التعليق حديث أنس بن مالك، وأتى أمامة وواثلة بن معاذ بن جبل قال: ليس فيها ما يصح، وحديث أبي سعيد وعلىّ يرفعانه أقلّ الحيض ثلاث، وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر ذكرها الخطيب من حديث أبي داود النخعي، وكان وضاعًا أنّه قيل له أى شيء تعرف في أقلِّ الحيض وأكثره وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله

<sup>(</sup>١) قال المصنف: لا يثبت لا أصل له . قلت: يعني موضوع .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب ص٩١٦.

أكبر حدثنى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن النبي عَيِّلِيَّ، وثنا أبو طوالة عن أبي سعيد وجعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه، وأمّا الورس فهو نبت يزرع باليمن زرعًا، ولا يكون بغيرها، ولا يكون شيء منه بريًا، ونباته مثل نبات السمسم فإذا جفّ عِنْد/ أدركه تفَتَّت سنابله وهي خرائطه وأمكنته فينفض منه الورس، ويزرع سنة فيجلس عشر سنين أي يقيم في الأرض ينبت ويثمر، وأجوده حديثه، وسمّى الباردة، وهي التي لم يعتق شجرها، والعتيقة منه ما تقادم شجره قال الشاعر:

يصف القطا كدر كان عيونها يداس بها روس حديث وكركم

فبين جودة حديثه، ومنه جنس يسمى الحبش، وفيه سواد، وهو أخر الورس وللعرعر، ورس ولا يكون إلا في عرعرجفت من ذاقها فتؤخذ بين لحائها وللصميم(١) ورس إذا فرك انفرك ولا خير فيه، ولكنّه يغشي به الورس وللرمث (٢) ورس وذلك في آخر الصيف إذا انتهى منتهاه اصفر صفرة شديدة حتى يصفر منه ملابسة فيقال أورس الرمث فهو وارس، ولم يقولوا: ورس كما لم يقولوا: مورس، وكان المراد بوارس أنّه ذو ورس كما قيل في ذي التمر تامر، وقد قيل: وريس كما قيل: وارس، قال الشّاعر: «في مزبلات روحت صفرته، بنواضح يقطرن غير وريس أى غضة حديثه النبات، وإنَّما يورس إذا بلغ نهاية، وقال الأصمعي: أورس الشجر إذا ورق، وأنقل المرضع فهو ناقل، ولم يعرف غيرهما، وزعم بعض الرواة أنّه يقال: أورس فهو مورس، وهذا غير معروف إنَّما هو قياس، وقال بعض الثقات: ورس فهو وارس، وقال أبو عبيدة: بلد عاشب، ولا يقولون أعشب، وناقل الرمث، وقد أنقل وأورس الرمث وقد أورس فيقولون في النعت على فعل، وفي الفعل على أفعل وهكذا كما تكلُّمت به العرب قاله أبو حنيفة: وفيه نظر لما نذكره بعد ففي كتاب القانون للشيخ الرئيس: هو شيء أحمر قاني شبيه بسحيق الزعفران، وطبعه حارًا يابس [1/٤٣] ينفع من الكلف والنمش، وفي كتاب الجامع/ لابن البيطار، قال إسحاق بن عمران: الورس صنفان حبشي وهندي فالحبشي أسود وهو مرذول والهندي

<sup>(</sup>١، ٢) الصميم والرمث: نباتات يخرج منهما الورس.

أحمر قان، ويقال: أنّ الكركم عروقه يؤتى بها من الصين، ومن بلاد اليمن، وله حب كحب الماش، وأجوده الأحمر الجيّد القليل الحب الليّن في اليد القليل النخّالة، وما كان على لون البنفسج الجيّد الخارج عن الحمرة القليل شمّه، والشّم: شيء دقيق ليّن يتعلّق باليد إذا دخلت في وعائه، وقال: غير الورس حار يابس في أوّل الثانية قابض له قوة صابغة، وصبغه أصفر بحمرة، ويجلو وينقع الكلف إذا طلى به ومن البهق الأبيض، وقال غيره: كأنّه نشارة روس البابونج، لونه لون زهر العصفر، وأخبرنى الثقة ممن سكن بلاد الحبشة أنه ينزل على نوع من الشجر لم يعرفه، ويجمعونه في أوانه لقطا، ويستعملونه، وليس بنبات مزروع كما زعم، والورس عندهم يأتى به الحبشان إلى مكة، ولا يعرفون الورس في بلاد المغرب ألبتة، وإن الذي يسمى بالورس ببلاد الأندلس يعرفون الورس في بلاد المغرب ألبتة، وإن الذي يسمى بالورس ببلاد الأندلس وما والاها فليس من الورس سبب، ولا بسبب وإنّما هو شئ يتكوّن من خرائر

### ٩١ – باب في الصلاة في ثوب الحائض

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن ابن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: «كان رسول الله عليه يصلي، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلى مرط لي، وعليه بعضه»، هذا حديث خرجه (۱) مسلم في صحيحه، ورواه أبوالقاسم في الأوسط (۲) من حديث أبي حصين عن أبي صالح الحفي عنها بلفظ: «يصلى وعليه طائفة من ثوبي وأنا حائض» قال: لم يروه عن أبي حصين/ إلا قيس وزائدة، حدثنا سهل بن أبي سهل، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الشيباني عن عبد الله بن شدّاد عن ميمونة أن رسول الله عليه على وعليه مرط عليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض» (۱)، هذا حديث له أصل في الصحيحين، وقد تقدّم الكلام عليهما قبل.

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/٧٤) وأبو داود (ح/٣٧٠) وابن ماجة (ح/٦٥٢، وأحمد (٢٠٤/٦) . غريه: قوله: (مرط، المرط كساء من صوف أن خز، ويكون إزارًا ورداء .

<sup>(</sup>٢) صحيح. وبنحوه رواه أحمد: (٢٥٠/٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، ح/٢٧٣) وأبو داود (ح/٣٦٩) وابن ماجة (ح/٢٥٣) . وصححه الشيخ الألباني .

#### ٩٢ – باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلى بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أنّ النبي عَلِيلَة دخل عليها، فاختبأت مولاة لها، فقال النبي عَلِيْكُم: «حاضت»؟ فقالت: نعم. قال فشَقَّ لها من عمامته فقال: اختمري بهذاه(١). هذا حديث إسناده جيد، ولولا ما في عبد الكريم بن أبي أمية من الكلام، لكان صحيح التوثيق أبو حاتم البستي عمر، والله تعالى أعلم، وقال ابن أبي حاتم: وسأل أبا زرعة فقال: روى ابن أبي ليلي عن عبد الكريم عن سعيد بن عمرو عن عائشة إذا حاضت فقال أبو زرعة: ما يرويه الثوري أصح، وسألت أبي عنه فقال: هو عمرو بن سعيد المعليّ، ولما ذكر ابن عساكر عمرًا هذا نسبه أبي العاص، وتبعه على ذلك الشيخ جمال الدين وكانّ ما قاله أبو حاتم أشبه، وإن كان كما قاله فهو رجل مجهول لا يعرف حاله. حدّثنا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبى عَيْنِهُ أَنَّه قال: «لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار»(٢)، هذا حديث لما خرجه أبو عيسى (٣) بلفظ: الحائض المرأة البالغ» قال: حديث عائشة حسن/، ولفظ ابن خزيمة (٤)، وخرّجه في صحيحيه: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار،، وخرجه ابن الجارود في منتقاه، وصححه ابن حزم،

[1/\$YV]

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٥٤). في الزوائد: في إسناده عبد الكريم، وهو ابن المخارق. ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وغيره؛ بل قال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٠). وحجاب المرأة (ص٤٥).

قوله: «اختمرى بهذا» أى غطّى رأسك به .

<sup>(</sup>۲) صحيح. رواه أبو داود (ح/٦٤١) وابن ماجة (ح/٥٥٥) وابن أبي شيبة (٢٣٠/٢) والتمهيد (٣٦٨/٦) وشرح السنة (٤٣٦/٢) وتلخيص (٢٧٩/١) ونصب الراية (٢٩٥/١). وصححه الشيخ الألباني. الإرواء (٢١٤/١)، ٢٩٥، ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في: أبواب الصلاة، ١٦٠ . باب ما جاء: «لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار»، (ح/٣٧٧). وقال: «هذا حديث حسن» . وقال: وقوله: «الحائض» يعني المرأة البالغ، يعني إذا حاضت .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه ابن خزيمة: ( ٧٧٥) .

وخرّجه ابن حبان باللفظين جميعًا وحسَّنه الطوسي، وقال أبو داود: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بلفظ عن النبي عَلَيْكُ زاد في كتاب التفرّد، وحديث ابن سيرين عن عائشة عن النبي - عليه السلام - بلفّظ آخر، ولفظه عن الطوسى عن محمد بن سيرين: أنَّ عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: «أنّ رسول الله عَيِّكُ دخل وفي حجرتي جارية فألقى لى حقوة. فقال: شقّيه شقّين فأعطى هذه نصفًا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا فإني لا أراهما إلا قد حاضتا، أو إنّى لا أراهما إلا قد حاضتا»، فقال أبو داود(١): وكذلك رواه هشام عن ابن سرين انتهى، وابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئًا قاله ابن أبي حاتم عن أبيه، ولما ذكر الأزدى حديث صفية قال: هكذا رواه حماد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا، وأمّا قول عبد الحق صفية بنت طلحة فخطأ، والصواب أم طلحة، كذا هو في كتاب أبى داود الذي نقله منه رواية اللؤلؤى وابن العبد وابن واشة، وعاب أبو الحسن عليه بسكوته عنه قال: وقد نظن به أنّه تبرأ من عهدته بعض التمرى بإبرازه سنده وليس كذلك، وما ذكره إلا لتستقم له الاختيار عن عائشة، وفي لفظ للبيهقي<sup>(٢)</sup> عنها أنّها قالت: «ما ظهر منها الوجه والكفان»<sup>(٣)</sup>، وفي البابّ حديث رواه قيس بن الربيع عن الأعمش، حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن الحسن عن أمّه أنها قالت: دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي تصلى في درع وحمار فلمّا أن صلّت قالت: هاتي الملحفة يا جارية» قال أبو [٤٣٧/ ب] حاتم: هذًا/ خطأ إنما هو دخلت على أم سلمة وكانت خادمًا لها» والخطأ ليس من قيس؛ لأنّه لا يعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئًا، وقصة أم حبيبة عندى أنّ الخطأ لعلُّه من الأعمش، وفي الموطأ(٤) عن محمد بن زيد بن معد عن أمه أنّها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب فقالت: تصلى في الخمار

<sup>(</sup>۱) حسن. رواه أبو داود (ح/٦٤٢). وقال أبو داود: وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. والبيهقي (٥٧/٦) وابن أبي شيبة (٢٢٩/٢) وأحمد (٩٦/٦، ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي: (٢٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك فى: ٨. كتاب صلاة الجماعة، ١٠. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، (ح/٣٦) قال ابن عبد البرّ في الاستذكار: هو في الموطأ موقوف. ورفعه عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة .

والدرع السابغ الذي يحجب ظهور قدميها»، قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قول أم سلمة، وقد ذكره أبو داود (۱) مرفوعًا إلى النبي عَيِّكُ، وحديث أبي قتادة قال عليه السلام: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر» رواه أبو القاسم في الأوسط (۲) عن محمد بن أبي حرملة؟ ثنا إسحاق ابن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، ثنا عمرو بن هاشم التستري الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم تفرد به إسحاق. وحديث يحيى بن جابر أنّ النبي عَيِّكُ قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم» (۳)، فذكر الحديث قال: «وامرأة قامت إلى الصلاة وأذنها بادية» ذكره أبو داود في المراسيل، وحديث عبد الله بن عمر، وقال رسول الله عَيْكَ: «من حرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن قال: «يرخين شبرًا» (٤)، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن قال: «فترخيه ذراعًا لا يزدن عليه»، قال فيه الترمذي (٥): حسن صحيح، وحديث عن ميمونة: «أنها كانت تصلى في الدرع والخمار ليس عليها إزار»، رواه

<sup>(</sup>۱) حسن. ورواه أبو داود في: ۲. كتاب الصلاة، ۸۲. باب في كم تصلى المرأة، (ح/٦٤٠) قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي عَلَيْكُ، قصروا به على أم سلمة رضى الله عنها .

غريبة: قوله: (الدرع) درع المرأة قميصها، وهو مذكر. و(السابغ) أي السَّاتر .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في ومجمع الزوائد، (٢/٢٥)، وعزاه إلى الطبراني في والصغير، ووالأوسط، وقال تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلى، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الترمذي (ح/٣٦٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد صححت هذا الحديث؛ لأن أبا غالب ثقة، فقد وثقه موسى بن هارون الحمال والدارقطني وغيرهما، وفي التهذيب: 8 حسن الترمذي بعض أحاديثه وصحح بعضها 8. والبيهقي (١٢٨/٣) وضعّف أبا غالب. والطبراني (٣٤١/٨)، والمنثور (٤/٢٥١)، وشرح السنة: (٣٤٠٤)، وابن أبي شيبة (٤٧٧٧)، والترغيب (٣١٤/١)، ٢٩/٣) والكنز (٤٣٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) مرسل. كما ذكر المصنف في عزوه لأبي داود .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه الترمذي: (ح/١٧٣١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومسلم في (الزينة، باب تحريم جرّ الثوب خيلاء) والنسائي: (٨٠٩/١)، وأحمد: (٣١٥/٦/٦)، والفتح: (١٠/ ٢٥٥)، وإتحاف: (٣٤٧/٨)، وعبد الرزاق: (١٧٣١) .

مالك(١) عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة عنها، وزعم الدارقطني أنّ الثقة [١/٤٢٨] هذا هو/ ليث بن سعد، وقد أخطأ من رفعه، وحديث أسامة بن زيد: أنَّه كسا امرأته قبطية. فقال له النبي عَلِيُّكُ: «مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن ينصف غطائها»(٢)، ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن عقيل عن محمد ابن أسامة عن أبيه، وحديث عطآء قال: «إذا صلّت الأمة غطَّت رأسها وعينيها بخرقة أو خمار»، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله عَلَيْكُ، ذكره عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنه قال: ثنا الثوري عن جابر به وعن أم ثور عن زوجها بشر قالت قلت لابن عباس: في كم تصل المرأة من الثياب؟ قال: «في درع وخمار» وعن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة في كم تصل الرّأة من الثياب؟ فقالت له: سل على بن أبي طالب ثم ارجع إليّ فأخبرني فأتى عليًا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق»(٣)، وفي المصنف لأبي بكر عن مجاهد: «أتيما امرأة صلّت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة»، وفي الاستذكار: «لا تصلى المرأة في أقل من أربعة أثواب»، وهذا لم يقله غيره فيما علمت، وعن ابن جريج قال: تقنع الأمة رأسها في الصلاة، وعن سليمان بن موسى إذا حاضت المرأة لم يقبل لها صلاة حتى تختمر وتوارى رأسها، قال أبو عمر: وروى ذلك أيضًا عن عروة وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم والحكم وحماد، وهو قول فقهاء الأمصار، قال ابن حزم: لم يخف علينا ما روى عن عمر - رضى الله تعالى عنه - في خلاف هذا، وعن غيره يعني من التفرقة بين الحرّة والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله عَلِيْكُ بين الحرّة والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله عَلِيْكُم، وإذا تنازع السلف وجب الردّ إلى ما افترض الله الرّد إليه من القرآن والسنة/ وليس فيهما فرق بينهما؟ والله تعالى أعلم، قال أبو عمر: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق؛ أنّ على المرأة أن تغطى جسمها كلّه بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنّها كلّها عورة إلا

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مالك في: ٨ كتاب صلاة الجماعة، ١٠. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، (ح/٣٧). وقد روى موقوفًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الطبراني: (١٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه البيهقي: (٢٣٢/٢) .

وجهها وكفّيها، واختلفوا في ظهور قدميها فقال مالك، والليث بن سعد: تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وقال الشّافعي: ما عدا وجهها وكفّيها عورة فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت، وقال أبو حنيفة: قدمها ليس بعورة فإن صلّت وقدمها مكشوفة لم تعد، وروى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها، وقال به غيره إلا أحمد بن حنبل في رواية انتهى كلام ابن عمر، وفيما نقله عن الشّافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي عنه، قال الشّافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفان صلاتها جائزة .

### ۹۳ – باب الحائض تختضب

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج يزيد بن إبراهيم، ثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: «تختضب الحائض؟ فقالت: كنا عند النبي عين ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه»(١)، هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي كتاب الحيض لأحمد بن حنبل بسند صحيح أيضًا، ثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن رافع: «أنّ نساء ابن عمر وأمّهات أولاده كن يختضبن وهنّ حيض»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه ابن ماجة في: ١. كتاب الطهارة، ١٣٣. باب الحائض تختضب، (ح/٦٥٦) . في الزوائد: هذا الإسناد صحيح، وحجاج هو ابن مهال، وأيوب هو السختياني: وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. رواه الدارمي في: كتاب الوضوء، ١١٠. باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلى في الخضاب، (ح/١٠٩٤).

## ٩٤ – باب المسح على الجبائر

/حدثنا محمد بن أبان البلخي؟ ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن عمرو بن [1/17] حالد، عن زيد بن على عن أبيه عن جدّه عن على قال: «انكسرت إحدى زنديُّ فسألت رسول الله عَيْكِية: فأمرني أن أمسح على الجبائر»(١) هذا حديث قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو ابن خالد متروك الحديث، وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، عن حديث المسح على الجبائر، فقال: باطل، ليس هذا بشيء من حدّث بهذا؟ قلت: ذكروه عن صاحب الزهري، تكلّم فيه بكلام غليظ في سؤالات عبد الله. سمعت رجلًا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عليّ عن النبي عَلِيَّة : «أنّه مسح على الجبائر»(٢). فقال: هذا حدیث باطل، ما حدّث به معمر قط، وسمعت یحیی یقول علی بدنة مجللة مقلّدة: إن كان معمر حدّث هذا فهذا باطل، ولو حدّث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. من حدّث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا: محمد بن يحيى قال: لا والله ما حدّث به معمر، وعليه حجة، من هذا يعني المسير إلى مكة، إن كان معمر حدّث بهذا قط. قال عبد الله: وهذا الحديث يرويه أيضًا إسرائيل عن عمرو بن خالد: وهو لا يرى حديثه شيئًا، وقال أبي: متروك وروى عن زيد مع الجبائر، وقال العقيلي وذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به،

<sup>(</sup>۱) ضعیف جدًا. رواه ابن ماجة فی: ۱. کتاب الطهارة، ۱۳۶. باب المسح علی الجبائر، (ح/ ۲۵۷) .

في الزوائد: في إسناده عمر بن خالد. كذّبه الإمام أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال قال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث. وقال الحاكم: يروى عن زيد عن عليّ الموضوعات .

وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤١) .

<sup>(</sup>٢) باطل. رواه الدارقطني (٢٠٥/١)، والخطيب (١١/١١) بلفظ: «أنّ النبي عَلَيْكُم كان يمسح على الجبائر، انظر: كلام علاء الدين مغلطاي المذكور في المتن.

وفي تاريخ نيسابوري: وقال العلائي سئل ابن معين وأنا حاضر، أتحفظ(١) عن معمر عن أبي إسحاق عن الحرب عن على في المسح على الجبائر؟ فقال [٢٦١/ ب] يحيى: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما حدّث معمر بهذا قط، فقال له/ الرجل: ثنا به محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عبد الرزاق عن معمر قال: فثبت يحيى على قوله، وقال الحاكم: ذكرت هذا على العجب فإنّا لا نعرفه من حديث محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، ولا يحفظ في الجبائر من حديث عمر بن خالد عن زيد عن أمامة، وفي الخلافيات: هذا حديث لا يثبت وقال ابن حزم: هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنَّه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد، وهو مذكور بالكذب، وقال عبد الحق: هذا حديث لا يصح، قال أبو الحسن: لم يرد في تعليله على هذا، أو أنّه لكان عند من يعلم حال عمرو، وإنما ذكرته الآن باعتبار حال من لا يعلمه، فاعلم أنَّه أحد الكذابين، قال إسحاق بن راهويه: كان يضع الحديث، وقال ابن معين: هو كذَّاب غير ثقة، ولا مأمون، يعني: أبا خالد القرشي الهاشمي مولاهم، أصله كوفي انتقل إلى واسط، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الإمام أحمد: متروك الحديث ليس بشيء، وفي رواية كذَّاب، يروى عن زيد بن عليّ عن الزبان نسخه موضوعة بكذب، وقال الدارقطني: كان كذابًا وفي رواية الزبان عنه متروك،

وقال وكيع: كان في جوارنا، يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط،

وقال أبو زرعة: كان وضَّاعًا، وفي كتاب الأجري: سألت أبا داود عن عمرو

ابن خالد فقال: ليس بشيء، وقال الساجي: هو منكر الحديث، وقال: كان

يحيي بن سعيد قرّب أمر الحسن بن ذكوان، قال: أظنّه ليس به بأس كأنّه ورقة

عن عمر، وفي (٢) كتاب العقيلي قال أبو عوانة: كأنّه يشتري الكتب من

الصيادلة، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: متروك الحديث ليس ثقة ولا يكتب

الجبائر» ذكره الدارقطني (٢) من حديثه عن أبي بكر الشّافعي نا أبو عمارة

[1/57] حديثه، وفي الباب حديث رواه ابن عمر أنّ النبي عَيْشَة: «كان يمسح على/

<sup>(</sup>١) قوله: وأتحفظ، غير واضحة وبالأصل، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وفي» وردت «بالأصل» «روق» وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. رواه الدارقطني: (٢٠٥/١) والخطيب (١١٥/١١).

محمد بن أحمد بن المهدي نا عبدوس بن مالك العطار ثنا شبابة ثنا ورقة عن أبي نجيح عن مجاهد عنه، ثم قال: ولا يصح مرفوعًا وأبو عمارة ضعيف جدًا، وبنحوه قاله أبو الفرج في علله المتناهية، قال أبو حنيفة: المسح على الجبائر سنة، وقال أبو يوسف ومحمد فرض للحديث، ولأنّه قد عفي عن غسل ما تحته، فخرج ملحفة فنزع الجبائر فيتحول إليه حكمه، كما في الخسف، إلا أن أبا حنيفة، يقول: الوضوء ثابت بكتاب الله تعالى، ولا يمكن الزيادة عليه إلا بمثله؛ لأنّ الزيادة تجرى مجرى النسخ عندنا، ولأنه شطر من الوضوء، والوضوء بنفسه ثابت متيقن، ولا يمكن إثبات شطر منه بخبر الواحد والقياس، وإنّما أثبتنا الحف محلاً للمسح بأخبار مشهورة قريبة من التواتر؛ وأبو حنيفة يأمر بالمسح على الجبائر عملاً بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بتركه هذا، كالطواف بالبيت على الجبائر عملاً بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بدونها، ذكره أبو زيد يؤمر فيه بالطهارة عملاً بخبر الواحد، ولكن لا يفسد بدونها، ذكره أبو زيد في الأسرار، قال ابن المنذر: هو قول ابن عمر وعطاء وعبد الملك بن عمير والنخعي والحسن ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور المزنى .

#### ه ٩ - باب اللعاب يصيب الثوب

حدثنا على بن محمد ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: رأيت النبي عين حامل الحسن بن على عليهما السلام على عاتقه ولعابه يسيل عليه (١) هذا حديث إسناده على رسم الصحيح، وفي الباب حديث أنس: «إنّ النبي عين بنق في ثوبه» رواه البخارى (٢) وحديثه (١٠٠/ أيضًا: «أنه عليه السلام رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه، ثم قال بطرف ثوبه فسبق فيه » الحديث رواه أيضًا من حديث أبي هريرة: «فتفل في ثوبه عليه السلام ثم مسح بعضه على بعض» رواه مسلم (٤) وحديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله عين عملي وهو على راحلة وهي تقصع بحرتها ولعابها يسيل بين كتفى» الحديث رواه أبو عيسى (٥) وصححه، وحديث مروان بن الحكم والمسور: «أنّ رسول الله عين خرج من الحديبية» فذكر الحديث وفيه: «وما تنخم عليه الصلاة والسلام نخامة إلا وقعت في كفّ رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» (٢). وحديث أبي رافع عن أبي هريرة: «أن رسول الله عين أبي وفيه وجلده» (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/٦٥٨) وأحمد (٢٧٩/٢، ٤٠٦، ٤٤٧) . وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البخاري في (الوضوء، باب ٧٧») وأبو داود في الطهارة، ح/٣٨٩) وابن ماجة (ح/ ٤٢٠١) وأحمد (٢٤/٣) وتمام لفظه : «أنّ النبي عَلِيلِكُم بزق في ثوبه وحكّ بعضه ببعض» .

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/٤١٧) ومسلم في (المساجد، ح/٥٠. ٥٠) وأبو داود (-2.4) من حديث ابن عمر. قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب، ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع، نحو حماد، إلا أنّه لم يذكروا الزعفران، ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه، وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوف. والنسائي في (المساجد باب (-2.4)) وابن ماجة (-2.4)) ومالك في (-2.4)).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه مسلم في: (المساجد، ح/٥٣) .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه الترمذي: (ح/٢١٢١). وقال: هذا حديث حسن صحيح. غريبه: قوله: (تقصع) القصع: المضغ بعد الدسع، وهو نزع الجرة من الكرش إلى الفم يقال: دسعت بجرتها ثم قصعت بها. (٦) صحيح. رواه البخاري تعليقًا الوضوء ٧٠. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، =

بزق في ثوبه»(١) قال مهنأ: سألت أحمد عن القاسم ثنا مهران فقال: ثقة وما أعرف له غير حديث واحد عن أبي رافع فذكره، قال: وهذا أبو رافع الصائغ وحديث أبي سعيد: «أن النبي عَيِّلِهُ بزق في ثوبه ثم دلكه»(٢). قال عبد الله عن أبيه لم يرفعه إلا عبد الصمد بن عبد الوارث، وفي كتاب الميموني عن أحمد، نحن لا نرى بالبزاق بأسًا، هو نظيف. أليس يروى أن النبي عَيِّلِةٍ: «بزق في ثوبه»؟! وقال أبو القاسم في الأوسط(٣): لم يروه عن حماد بن سلمة يعني عن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد إلا عبد الصمد، قال ابن القطان هذا يدل على طهارة البزاق، والمخاط، وهو أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافًا إلا ما روى عن سلمان الفارسي وأنّ الحسن بن حيى كرهه في الثوب، وفي كتاب الطحاوي: أنَّ الأوزاعي كره أن يدخل سواكه في وضوئه. انتهى حديثه وسلمان المشار إليه قال فيه الجوزجاني: باطل ورواته عنه محمد بن عطية، لم/ وسلمان المشار إليه قال فيه الجوزجاني: باطل ورواته عنه محمد بن عطية، لم/ يسمع فيه شيئًا فعلى هذه لا يثبت إلى سليمان فيما نقل عنه، وما حكاه عن يسمع فيه شيئًا فعلى هذه لا يثبت إلى سليمان فيما نقل عنه، وما حكاه عن ابن حيى يحمل على التقدير، وسيأتي لهذا زيادة أيضًا في كتاب الحج إن الله تعالى.

<sup>=</sup> وأحمد (٣٢٩/٤) .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم (١) السابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٩/٢) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح.

### ٩٦ – باب المج في الإناء

حدثنا سوید بن سعید ثنا سفیان بن عیینة عن مسعر، وثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا أبو شامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عنه أبيه، قال: « أتيت النبي عَيِّلِيُّهُ بدلو فمضمض منه ، فمجّ فيه مسكًا أو أطيب من المسك، واستنثر خارجًا من الدلو"(١). هذا حديث لولا انقطاعه لحكمنا بصحة إسناده على الصحيح، فإن ابن معين قال: لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئًا من الرواية، وقد ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، وفي سؤالات الكناني لأبي حاتم عبد الجبار سمع من ابيه شيئًا قال: لم يسمع من أين وقال: ابنه عنه في الجرح والتعديل: روى عن أبيه مرسلًا، ولم يسمع منه، وهو مما استدركناه عليه في كتاب المراسيل تأليفه؛ لذكره له في موضعين وأغفله في موضع هو أنسب منهما، وقال البخاري: قال لي محمد بن حجر: ولد بعد أبيه بستة أشهر، وقال قطن: والحسن بن عبيد الله بن عبد الجبار؛ سمعته لي ولا يصح سماعه من أبيه وهو في بطن أمّه، ومات أبيه قبل أن يولد، حدثنا أبو مروان إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع: «وكان قد عقل مجة مجها رسول الله عليه في دلو من بئر لهم». هذا حديث خرجه البخاري(٢) في صحيحه بزيادة مجهّا: «في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو». وفي الباب حديث أبي موسى عند البخارى (٣): «دعا النبي عَلِيْكُم/ بقدح من ماء فغسل يديه ووجهه، ومجّ فيه ثم قال لهما: اشربا وأفرغا على وجوهكما أو ذلك»

[٤٣١] ب]

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٥٩) في الزوائد: إسناده منقطع؛ لأنّ عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه شيقًا. قاله ابن معين وغيره. وضعّفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة. (ح/ ١٤٢).

غريبه: قوله: وفمج فيه» أى رمى به في الدّلو . وواستنثر، في النهاية: نثر إذا امتخط. واستنثر استفعل منه. أي: استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف، فنثرة. وقيل: هو تحريك التّثرة وهى كعرف الأنف .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البخاري (ح/١٨٩) وابن ماجة (ح/٦٦٠) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه البخاري (ح/١٩٦) .

يعني أبا موسى وبلالًا ففعلا قال: فنادتهما أم سلمة من وراء الستر، وحديث السائب بن يزيد قال: ذهبت بى خالتى إلى رسول الله عَيِّلِمُ فقالت: «يا رسول الله، إن ابن أختى وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ، فشربت من وضوئه»(۱)، وحديث أبي جحيفة: «توضأ عليه السلام، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به»(۲) خرجهما البخاري، وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه .

<sup>(</sup>١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/٥٦٧٠) ومسلم في الفضائل، ح/١١١) .

<sup>(</sup>۲) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (-/1۸۷) ومسلم في (الصلاة، -/70۳) وأحمد (7.0%).

## ۹۷ – باب النهي أن يرى عورة أخيه

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان ثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنّ رسول الله عَلَيْكُ قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» هذا حديث خرجه مسلم<sup>(۱)</sup> في صحيحه بزيادة. ولا يفضى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد». وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك تفرّد به ابن أبي فديك (٢)، وزيد ابن حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة قالت: «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله عَيْثُكُ قط» قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة: هذا حديث خرجه ابن ماجة<sup>(١٦)</sup> أيضًا في كتاب النكاح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك، ورواه الطبراني /في الأوسط عن أحمد بن زكريا ثنا شاذان ثنا بركة بن محمد الحلبي ثنا يوسف بن أسباط ثنا الثوري عن ابن جحادة عن قتادة عن أنس عنها به، وقال: لم يروه إلا بركة بن محمد، وفي الباب حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما يأتي منها وما نذر قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا تريها» قلت: فإذا

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه مسلم في (الحيض، ح/٧٤) وأبو داود في (الحمام، باب ٣٥) والترمذي (ح/ ٢٧٩٣) وابن ماجة (ح/٦٦١) والبيهقي (٩٨/٧) وابن أبي شيبة (١٠٦/١) والحاكم (١٠٥٨) وشرح السنة (٢٠/٩) والمشكاة (٣١٠٠) والفتح (٣٣٨/٩) وابن خزيمة (٧٢) وابن عدى في والكامل؛ (٧٤٥/٢) والكنز (١٣٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فديك) وردت (بالأصل) (قهر) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٦٢) . في الزوائد: هذا إسناد ضعيف .

وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٣) والإرواء (١٨١٢) والمشكاة(٣١٢٣) وآداب الزفاف (٣٤) والروض (٨٠٩) ومختصر الشمائل (٣٠٨) .

كان أحدنا خاليًا؟ قال: «والله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه» خرجه أبو داود (١)، وحديث أبو هريرة قال: «رأيت سبيعن من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنهم ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فجمعه بيده كراهية أن ترى عورته» خرجه البخارى (٢)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبي عَيِّلِهُ قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورته يريد الأمة» خرجه أبو داود (٣) وسيأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى زيادة في كتاب الصلاة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حسن. رواه أبو داود: (۲۰۱۷) والترمذي (۲۷۹٤) وحسنه وابن ماجة (۱۹۲۰) وأحمد ( $^{0}$ /۱۹) والبيهقي ( $^{1}$ /۱۹) ( $^{1}$ /۱۹) والحاكم ( $^{1}$ /۱۹) والبيهقي ( $^{1}$ /۱۹) والحفاء ( $^{1}$ /۱۹) والحطيب ( $^{1}$ /۲۱) والفتح ( $^{1}$ /۱۹) والإرواء ( $^{1}$ /۱۱) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البخاري في: (الصلاة، ح/٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه أبو داود( ح/٤١١٤، ٤١١٤) والبيهقي (٢٢٦/٣، ٢٢٩، ٩٤/٧) والبيهقي (٢٢٦/٣) والمرابقطني (٢٣٠/١) والمشكاة ((٣١١١) .

وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف الجامع (ح/٥٣٣، ص٧٦) .

## ٩٨ – باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور ثنا يزيد بن هارون ابنا مسلمة بن سعيد عن أبي على الرَّحبي عن عكرمة عن ابن عباس: «أن النبي عَلِيْكُ اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال: نجمّته فبلُّها عليهه(١) وقال إسحاق في حديثه: «فعصر شعرة عليها». هذا حديث سأل الأثرم عنه أحمد فقال: ذاك ولم يُصحّح سنده فيما أرى ضعف رواية أبى على حسين /١٣٢/ ١٥ ابن قيس الملقب حنشار، وهو/ وإن كان حصين بن نمير قال: هو شيخ صدوق، وقال البزار: لين الحديث روى عنه سليمان التيمي في قصة الثوم، وقال حنش: عنده أحاديث صالحة، عن عكرمة عن ابن عباس وخرج الحاكم حديثه في مستدركه، فقد قال الإمام أحمد: هو متروك الحديث، ضعيف كذاب وترك حديثه، وله حديث واحد حسن رواه عنه التيمي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال العقيلي: وله غير حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وفي كتاب ابن جرير: غير متروك، وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدًا لا تكتب، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال في التمييز: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، وقال الجوزجاني في أحاديثه: منكرة جدًا، وقال إسماعيل القاضي عن عليّ بن المديني: ليس هو عندى بالقوى، وكذلك البلخي وقال الساجى: ضعيف الحديث؟ متروك يحدّث بأحاديث بواطيل. حدثنا سويد بن سعد ثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علىّ رضى الله تعالى عنه قال: «جاء رجل إلى النبي عَيْلِيُّهُ فقال: «إنيّ اغتسلت

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن ماجة (٦٦٣/) .

وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٤) . غريبه: قوله: «اللمعة» القدر اليسير من الجلد غاير لونه باقى الجسم، لعدم وصول الماء إليه. و(الجمة) الشُّعر الطويل النازل على المنكبين. فعصره على ما لم يصبه الماء من الجسد .

من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله عليه الله وحده في الصحيح إلا سعد بن معبد، فإنّ ابن حبان ذكره في الثقات، وقد سبق الكلام على هذا الباب قبل، والحمد لله وحده وسيأتى له تكملة إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/٦٦٤). في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن عبيد الله.

وضَّعْفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٥) وتخريج المختارة (٤٤٥) .

## ٩٩ - باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء

/حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب نا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، أنّ رجلا أتى النبي عَيْكُ وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي عَلِيْكُ: «ارجع فأحسن وضوءك». هذا حديث لما ذكره أبو داود(١) قال: وليس هذا الحديث بمعروف، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وفي كتاب ابن داسة: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب، وقال الدارقطني: تفرد به جرير عن قتادة ولم يروه عن غير ابن وهب، فكذا قاله أبو القاسم في كتابه: الأوسط، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث إسناده صحيح، رواته كلّهم مجمع على عدالتهم وبنحوه قاله عبد الحق وذكره أبو عوانة في صحيحه، ولما ذكر ابن حزم حديث عمر في هذا الباب قال: لا يصح؛ لأنّ أبا قلابة لم يدرك عمرو، وأبو سفيان ضعيف، وحديث أنس أحسن منه. حدثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب وثنا ابن حميد ثنا زيد بن الحباب قالا: ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: «رأى النبي عَلِيكُ رجلا توضأ، فترك موضع على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع»(٢) هذا حديث خرجه مسلم(٢) رحمه الله تعالى في صحيحه عن سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن محمد بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير بلفظ: «ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى» وفي كتاب الصحيح لأبي عوانة وذكره فيه «بأنّه رجع ثم صلى»، وفيه أيضًا من

<sup>(</sup>۱) صحیح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/۳۱) من حدیث عمر بن الخطاب وأبو داود (۳۷۱) من حدیث أنس بن مالك. قال أبو داود: وهذا الحدیث لیس بمعروف عن جریر بن حازم، ولم یروه [V] الزبیر، وقد روی عن معقل بن عبید الله الجزری، عن أبي الزبیر، عن جابر، عن عمر، عن النبي علیه نحوه قال: [V] والرجع فأحسن وضوءك. وابن ماجة (ح/٦٦٥) من حدیث أنس. وأحمد (۲۱/۱، ۲۳، ۲۵/۳)، والبیهقي (۷۰/۱)، وابن خزیمة (۲۱/۱)، والحلیة (۸/ ۰۳۳)، ونصب الرایة (۳۱/۱)، وجرجان (۲۰۲)، وأصفهان (۱۲۳/۱)، والإرواء (۱۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح رواه ابن ماجة: (ح/٦٦٦) . وصححُّه الشَّيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم في (الطهارة، ح/٣١) .

حديث مغيرة بن سعلاب عن الوازع بن نافع عن سالم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال: «كنت جالسًا عند النبي/ [٣٣] ب] عَلِيْكُم، فجاء رجل قد توضأ وبقى على ظهر قدمه مثل ظفر النخامة فقال له النبي: ارجع فأتم وضوءك ففعل» (١)، انتهي. وقال عبد الحق عند ذكره غيره. وحديث عمر واضح إسنادًا، وأجل معنى من هذا، فدلَّ أنَّ الحديث إنَّما رواه عمر عن أبي بكر، وقد جمع بينهما أحمد بن عبيد الصغّار في مسنده من حديث ابن عمر عنها مرفوعًا، ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، ولما سأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث، فزاد أبي نوح عن شعبة عن إسماعيل عن أبي المتوكل قال: توضأ عمر وبقى على ظهر رجله لمعة لم يصيبها الماء، فأمره النبي عَيْلِيُّهُ أن يعيد الوضوء، فقال أبو المتوكل: لم يسمع من عمر، وإسماعيل: هذا لا بأس به، ولما ذكر في الخلافيات هذا المتوكل قال: إسناده جيد، وقد تقدّم كلام أبي محمد في حديث عمر، قال الحافظ أبو الفضل الهروي: إنَّما نعرف من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير بهذا اللفظ وابن لهيعة لا يحتج به وهو خطاء عندي؛ لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر جعله من قول عمرو قال البيهقي: ورواه أبو سفيان عن جابر بخلاف ما رواه أبو الزبير، ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر مثله، وقد روى عن عمر ما دلَّ أنَّ أمره بالوضوء كان على طريق الاستحباب، وإنَّما الواجب غسل تلك اللمعة فقط، وفي الباب حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عَلِيْكُ «أنّ النبي عَلِيْكُ: « رأى رجلا يصلى وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة». رواه أبو داود (٢) من حديث بقية/ عن خمير عنه، وقال ابن حزم: لا يصح وهو مرسل، ورده أبو محمد الأشبيلي ببقية، واستدرك عليه ابن

[ 1 / 2 4 2 ]

القطان الإرسال، وقال البيهقي: هو حديث مرسل، وأعلَّه بعض الحفاظ من

<sup>(</sup>١) صحيح. الكنز (٢٦٨١٠)، والدارقطني (١٠٨/١، ١٠٩)، وتلخيص (١/٩٥)، والعقيلي . (١٨٢/٤)

<sup>(</sup>٢) مرسل. رواه أبو داود: (ح/١٧٥) . قال ابن حزم: ردّه أبو محمد الإشبيلي بيقية .

المتأخرين؛ بأنَّ بقية وإن كان حديثه في الصحيح فعنعنة لا تقبل لتدليسه، وفي ذلك نظر لما قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله هذا يعني حديث خالد إسناد جيّد قال: نعم. قلت لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي عَلِيْكُ ولم يسمه والحديث صحيح قال: نعم انتهي، والذي عليه المحدّثون قاطبة: أنّ جهالة(١) اسم الصحابي غير قادحة في الإسناد لا سيما مع شهادة التابعين المعروف له الصحبة، وهو قول مسند من كلام ابن القطان، وذهل عنه في هذا الموضع، وأمّا من أعلّه بتدليس بقية فمردود؟ لتصريح أبي عبد الله الحاكم في مستدركه لقول بقية ثنا بحر فذكره، وفي مراسيل أبي داود من حديث العلاء بن زياد عن النبي عَلِيْكُ أنَّه اغتسل، فرأى لمعة على منكبيه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان، قال ابن حزم وأبو الفرج ابن الجوزي: وقد أسند عن العلاء عن رجل من الصحابة والصحيح مرسل أبى داود، وحديث حميد بن مسعدة عن أبي سلمة عن أبيه قال: «أتيت النبي عَلِيْكُ فقلت: يا رسول الله إنّ أهلي يغار على إذا أنا وطئت جواري. قال: «ولم تعلن ذلك»، قلت: من جهةالغسل قال: «وإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك وإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك»(٢). ذكره الإسماعيلي في جمعه لحديث مسعر من جهة إسماعيل بن يحيى وهو متروك الحديث عن [٤٣٤/ ب] مسعر عنه، ولما/ ذكره البيهقي في الخلافيات ردّه بضعف إسناده، وحديث ابن عمر: «إنّه توضأ وبقى على رجله قطعة لم يصبها الماء فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء» (٣) ذكره في الخلافيات ورده بالانقطاع، قال: وقد روى عن ابن عمر نفسه موقوفًا وإسناده جيّد، وحديث ليث عن عبد الرحمن ابن سابط عن أبي أمامة أو أخى أبي أمامة: رأى رسول الله عَيْكُم قُومًا على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء». الحديث ذكره البيهقي في سننه، وحديث ابن مسعود: «أنّ رجلا سأل النبي عَيْلِيُّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿جَهَالَةٌ وَرَدْتُ ﴿بَالْأُصُلِّ ﴿نَخَالَةً ۚ وَهُو تَحْرِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَا أَثْبَنَاهُ .

<sup>(</sup>٢) موضوع. كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٣) قلت: وذكره في الخلافيات وردَّة بالانقطاع كما ذكر المصنّف. والحديث «ضعيف» .

بغسل ذلك المكان ثم يصلي». ذكره البيهقي (١) من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، وهو ضعيف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف. ولم أقف عليه في (السنن الكبرى) .

## ٠٠١ – باب مواقيت الصلاة

حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان قالا: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أنبأ سفيان ح وثنا على بنُ ميمون البرقي ثنا على بن ميمون البرقي(١) ثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي عَلِيلُهُ فسأله عن وقت الصلاة. فقال: «صل معنا هذين اليومين، فلمّا زالت الشّمس أمر بلالًا فأذَّن ثم أمر فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشّمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان من اليوم الثاني أمره، فأذّن الظُّهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، ثم صلَّى العصر والشَّمس مرتفعة أخَّرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل [١/٤٣٥] أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث/ الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم». هذا حديث أخرجه مسلم(٢) في صحيحه، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وبنحوه قاله الطوسي في أحكامه، ويشبه أن تكون الغرابة جاءته من جهة تفرّد علقمة عن سفيان به وهو الذي حكاه أبو عيسى في كتاب العلل عن البخاري حديث بريدة حسن، ولم نعرفه إلا من حديث سفيان، وقال البزار: لا يعلم روى هذا الحديث عن شعبة إلا حرمي ولا عن الثوري إلا إسحاق بن يوسف، ففي هذا دلالة على أنّ شعبة رواه أيضًا وسيأتي متابعة الجراح لهما، ولما خرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة (٣) في صحيحه قال: لم أجد في كتابي عن الزعفراني المغرب في اليوم الثاني ثنا بندار ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن علقمة بن

<sup>(</sup>١) قوله: «البرقي» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/١٧٦)، والبيهقي (ح/٦٦٧)، وأحمد (٣٤٩/٥)، وتلخيص (١٧٦/١)، والمشكاة (٥٨٢)، والدارقطني (٢٦٢/١)، وتلخيص (١٧٥/١) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه ابن خزيمة: (٣٢٣).

مرثد عن سليمان عن أبيه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - في المواقيت لم يزدنا بندار على هذا، قال بندار: فذكرته لأبى داود، فقال صاحب هذا الحديث: ينبغى أن تكثر عليه، قال بندار: فمحوته من كتابي، قال أبو بكر: ينبغى أن يكثر على أبي داود حيث غلط، وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه؛ لأنّه صحيح على ما رواه الثوري أيضًا عن علقمة، ثنا عن حرمي محمد بن يحيى ثنا على بن عبد الله ثنا حرمي بن عمارة عن شعبة بالحديث بتمامه وقال البزار: ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن يزيد قال له ولأحاديث قبله لم يرو هذه الأحاديث عن الجراح الأعلى بن أبي بكر تفرّد به نوح عن أنس حدثنا محمد بن رمح المصري أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب/ أنّه كان قاعدًا على مباشر [١٣٥] ب] عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة، ومعه عروة بن الزبير، فأخرّ عمر العصر شيئًا، فقال له عروة: إمّا أن جبريل نزل فصلى أمام رسول الله عَلَيْكُ، فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة قال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله عَلِيلَة يقول: «نزل جبريل فأمّني فصلّيت معه ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه ثم صليت معه يحس بأصابعه خمس صلوات». هذا حديث خرجه الشيخان(١) في صحيحيهما: «بلفظ أن عم أحَّر الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة فأحبره أنّ المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أنّ جبريل عليه الصلاة والسلام نزل فصلَّى رسول الله عَيْكُ ثم صلى فصلَّى رسول الله عَيْكُ فذكر خمسًا ثم قال بهذا أمرت فقال عمر: يا عروة اعلم ما تحدّث به، وأنّ جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله عَيْسَة مواقيت الصلاة، قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدّث عن أبيه». وفي لفظ لمسلم (٢): «أنَّ عمر أخرَّ

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (۱۳۷/٤)، ومسلم (٤٢٥)، وأبو داود (ح/٣٩٣)، وابن ماجة (٦٦٨)، والشّفع (١٢٩)، والمشكاة (٥٨١)، والبداية (١٩٥/١)، والطبراني (٢٩٥/١٧)، والحميدي (٤٥١) .

<sup>(</sup>٢)صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/١٦٦) .

الصلاة لم يقل العصر». وفي حديث ابن ماجة(١) تصريح بأن ابن شهاب شهد قصة عروة مع عمرو بسماع عروة من بشير، وعندهما: ليس كذلك لقول ابن شهاب: أن عمر أخَّر، فدخل عليه عروة، فقال: كذلك كان بشير يحدّث عن أبيه، قال أبو عمرو: حديث ابن شهاب هذا متصل عند أهل العلم مسند صحيح؛ لأنّ مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة، وإن [١/٤٣٦] كان ظاهر مسافة في رواية مالك يدلُّ على الانقطاع، وممن ذكر مشاهدة/ ابن شهاب للقصة عند عمر مع عروة في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب معمر والليث وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كنّا مع عمر فذكر بلفظ: «إن جبرائيل نزل فصلى فصلى رسول الله عَيْثُ وصلَّى النَّاس معه»، وفيه «إن الصلاة التي أخرَّها المغيرة هي العصر أيضًا، وفيه: «إن جبريل صلى بالنبي الخمس في أوقاتهن مرّة واحدة لا مرتين فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة أو أنّ جبريل هو سنّ وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا». وفي لفظ للحاكم من حديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة قال: سمعت بشيرًا يحدّث عن أبيه عن النبي عَلِيلًا بأنّه «كان يصلى العصر، والشمس بيضاء مرتفعة، لم ير الرجل حين ينصرف منها ذي الحليفة، وهي على ستة أميال قبل غروب الشمس». ثم قال: قد اتفقا(٢) على حديث بشير في أخر حديث الزهري عن عروة بغير هذا اللفظ، وفي كتاب الحازمي وذكر هذه الزيادة هذا إسناد رواته كلهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة، وفي مصنف أبي داود (٣) من حديث أسامة عن الزهري بسنده

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>۲) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (۱(۱۱۵)، ۱۲۸/۹)، ومسلم في (المساجد، ح/۱۹۲)، وأحمد (۲/۲۳/۳)، والنسائي (۲/۹۰۱)، وابن أبي شيبة (۲۷۷/۱)، وشرح السنة (۲۰۹/۲)، والتمهيد (۱۸۱/۳)، والمشكاة (۲۹ ۲۰)، ومعانى (۱۹۱/۱)، وابن عساكر في والتاريخ، (٤/ ٤١)، والكنز (۲۱۷۸۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أبو داود في: ٢. كتاب الصلاة، ١. باب في المواقيت، (-/ ٩٩٤). قال أبو داود: وكذلك روى عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: ثم صلى بى المغرب، يعني من الغد، وقتًا واحدًا، وكذلك روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي عليه ورواه ابن ماجة (-/ ٨٦٦) والبيهقي = عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي عليه ورواه ابن ماجة (-/ ٨٦٦)

عن أبى مسعود سمعت النبي عَلِيلًا يقول: نزل جبرائيل عليه السلام، فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله عَلِيلِهُ صلى الظهر حين نزول الشمس، ورجَّما أخَّرها حين يشتد الحرور، ورأيته يصلي العصر، والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن يدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حتى تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، ورتما أخرّ حتى يجتمع النّاس، وصلى الصبح مرة بغلس. ثم صلى مرّة أخرى فأسفر/ [٢٦٦] ب] بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد أن يسفر». ثم قال: روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب والليث ابن سعد، وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، قال الخزرجي: وهذا إسناد حسن، ولما خرجه أبو القاسم في الأوسط قال: لم يرو هذا الحديث عن أسامة إلا يزيد بن أبي حبيب تفرد به الليث ولم يجز أحدًا ممن روى هذا الحديث عن الزهري إلا أسامة، ولما خرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد، وفي هذا الخبر كالدلالة على أنّ الشفق البياض لا الحمرة؛ لأن في الخبر، ويصلي العشاء حين يسود الأفق وإنما يكون ذلك بعد ذهاب البياض الذي يكون بعد سقوط الحمرة، والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي عَلِيْكُ أنّ الشفق: الحمرة، وثبت عن النبي عَلِيلُهُ أنّ أوّل وقت العشاء: إذا غاب الشفق أن لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق؛ لأنّ ما كان معدومًا فهو معدوم حتى يعلم لونه بيقين، وذكر الخطيب في كتاب الفصل: أنّ أسامة وهم فيه؛ لأنّ قصة المواقيت ليس من حديث أبي مسعود، ولما ذكر الدارقطني رواية أسامة هذا قال: أدرجه في حديث ابن أبي مسعود، وخالفه يونس وابن أخي الزهري فروياه عن الزهري قال: بلغنا أنّ النبي - عليه السلام - يذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد، قال: وحديثهما أولى بالصواب ورواه هشام عن أبيه في رواية حمرة عن رجل من الأنصار عن النبي لم يسمه، ورواه حبيب بن أبي مرزوق

<sup>: (</sup>۳٦٤/۱) وابن خزيمة (٣٥٢) .

وأبو بكر بن حزم عن عروة عن أبي مسعود إلا أنّ أبا بكر قال فيه عن عروة: [١/٤٣٧] حدثني أبو مسعود/ أو بشير بن أبي مسعود وكلاهما قد صحب النبي عَلَيْكُم ووهم في هذا القول، والصواب قول الزهري عن عروة عن بشير، ورواه أبو بكر عن ابن حزم عن أبي مسعود ورده بالانقطاع، قال أبو عمر: ورواية أبي بكر عن ابن حزم فيها الصلاة موقوف وروى ذلك من طريق على بن عبد العزيز، قال أحمد بن يونس: نا أيوب بن عتبة نا أبو بكر، وأمّا قول ابن خزيمة لم يثبت أنّ الشفق الحمرة، فكأنّه ميّز إلى ما ذكره الدارقطني في سننه عن عبادة وشداد بن أوس وأبي هريرة وابن عمر وكلها ضعيفة، وأمّا قوله أو بشير بن أبي مسعود حديث وكلاهما قد صحب نفسه أن يكون أخذه من كتاب ابن حبان، فإنّه لما ذكر حديث عروة قال عن بشير: قال سمعت النبي فذكره، وفي الباب حديث أنس من أصحاب النبي عَلِيْكَةٍ: «أَنْ جَبْرَائيل أَتَى النبي عَلِيْكَةٍ حين زاغت الشمس عن رأسه، قال: قم فصل الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظلّ كلّ شيء مثله، فقال: قم فصلى العصر أربعا، ثم أتاه حين غابت الشفق، فقال: قم فصل فقام فصلى العشاء أربع ركعات، ثم أتاه حين برق الفجر، فقال: قم فصل فقام فصلى الفجر ركعتين، ثم تركه حتى إذا كان الغد أتاه حين كان الظل مثله فقام فصلى الظهر أربعًا، ثم أتاه حين كان ظِلَّه مثليه فقال: قم فصل. فقام فصلى أربعًا، ثم أتاه حين غابت الشمس فقال: قم فصل فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تركه حين أظلم، ثم أتاه فقال: قم فصل فقام فصلى العشاء أربعًا، ثم أتاه حين أسفر، فقال: قم فصل الفجر ركعتين ثم قال: ما بين هذه الصلوات وقت»(١). ذكره الدارقطني في كتاب العلل عن علي بن الفضل [٤٣٧] ب] البلخي أنبأ محمد بن عامر قرأه حدثكم/ معاذ عن زفر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنهم، وحديث ثابت بن معدان أنَّ النبي عَلِيْتُهُ قال: «أتاني جبرائيل مرتين، فصلى الظهر حين مالت الشمس قيد الشراك». فذكره مولى ابن قتيبة في كتاب غريب أصناف الأحكام وما يتعلَّق

بها من الحلال والحرام، وحديث جابر بن عبد الله قال: «جاء جبرائيل إلى

<sup>(</sup>١) الكنز: (١٩٢٥٦) . قلت: وقد ذكره الدارقطني في: ( كتاب العلل » .

النبي عَلِيْكُ حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان في الرجل مثله جاء به(۱) للعصر، فقال: قم يا محمد فصلى العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس سواء مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه، فقال: قم فصلى العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين مطلع الفجر بالصبح، فقال: قم يا محمد فصل، فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان في الرجل مثله، فقال: قم يا محمد فصل فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدًا لم يزل عنه فقال: قم فصلى فصلى المغرب، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل فقال: قم فصلِّي فصلِّي العشاء، ثم جاءه الصبح، ثم قال: ما بين هذين وقت كله»(٢). رواه ابن خزيمة والبستي في صحيحيهما، وفي كتاب البغوى وحديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وهو حديث حسن صحيح غريب، وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر، وصححه ابن عبد الرحمن النسائي أيضًا فيما ذكره ابن الخطاب، ولما ذكره الطوسي في أحكامه من حديث الدورمي عن إبراهيم بن شماس ثنا ابن المبارك عن حسين بن على حدّثني وهب بن كيسان به قال: قال الدورمي: أكثر أحمد بن حنبل من إبراهيم بن شماس، ولما/ ذكره أبو عمر قال: هو حديث متصل حسن، ولما ذكره أبو محمد الأشبيلي سكت عنه مصححًا له، وقال ابن القطّان: هو يجب أن يكون مرسلًا؛ لأن جابر لم يذكر من حدّثه بذلك، وهو لم يشاهد وذلك صبيحة الإسراء، لمَّا علم من أنَّه أنصارى إنَّما صحب بالمدينة وابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا قصة إمامة جبرائيل فليس يلتزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر؛ لأنهما قالا: أن رسول الله عَلَيْكُ قال ذلك وقصه عليهما، وذكره الطبراني في الأوسط من حديث عطاء بلفظ: «سأل رجل النبي عليه السلام عن وقت الصلاة فلما زالت الشمس أذَّن بلال بالظهر». الحديث، وقال: لم يروه عن المطعم بن المقدام، يعنى: عن عطاء إلا رباح بن الوليد تفرّد به مروان بن محمد، وذكره في موضع آخر عن

<sup>(</sup>١) قوله: «جاء به» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الحاكم: (١/٩٥/١) وقال: لم يخرّجاه.

عبد الله بن الحسن ثنا محمد بن العلاء الهمداني ثنا زيد بن حبان ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، قال: حدثني حسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال: دخلت أنا ومحمد بن عليّ على جابر فقلت صلِّ بنا كما رأيت رسول الله عَيْنِهُ يصلى فقال: كان يصلى الظهر». الحديث قال: «ثم صلى من الغد الظهر». فذكره مطولا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور من حديث ابن المبارك، والشيخان لم يخرّجاه لعّلة حديث الحسين بن عليّ الأصفر، وقد رواه عبد الرحمن بن أبي الموالي وغيره وله شاهدان مثل الفاطة(١) عن جابر، فذكر حديث برد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح، وحديث عبد الكريم عن أبي الزبير وحديث ابن عياش أنّ جبرائيل أتى النبي [٤٣٨/ ب] عَلَيْتُكُم فصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب، قال أبو عبد الله أثر تخريجه من/ حديث أبي بكر بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن عمرو عن حكيم بن حيكم عن نافع بن حبيب عنه: هذا حديث صحيح الإسناد رواه الثوري وعبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث وهذا من أشراف المقبولين في الرواية، وحكيم بن حكيم هو ابن عباد بن حنيف(٢) وكلاهما مدنيان، ولما خرجه الترمذي (٣) من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ابن الحارث قال: أخبرني ابن عباس قال: حديث ابن عباس حسن صحيح، وخرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه وابن الجارود في منتقاه، وقال البغوي في شرحه: هذا حديث حسن وابن حبان البستي، ولما خرجه الطوسي في أحكامه حسّنه، وكذلك ابن عبد البر زاد: وهو متصل،

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» «الفاطة» وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) قوله: وضيف، وردت وبالأصل، وخصيف، وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الترمذي في: ٢. أبواب الصلاة، ١. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي عليه الرزاق (ح/٤٩). وقال: «هذا حديث حسن صحيح». ورواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق وعن أبي نعيم: كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش (رقم ٣٠٨٢،٣٠٨١). ورواه ابن ج١ص٣٣٣)، ورواه مختصرًا عن وكيع عن سفيان (رقم ٣٣٣٢ ج١ص٤٥). ورواه ابن الجارود (ص٧٧، ٧٩) عن أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق عن سفيان. ورواه الحاكم (١/ ١٩٣) من طريق سفيان ومن طريق عبد العزيز بن محمد كلاهما عن عبد الرحمن بن الحرث وسفيان هو الثوري، وعبد العزيز هو الدراوردي.

وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه عبيس بن مرحوم عن حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن محمد بن كعب عن ابن عباس، عن النبي عَيْلِيُّهُ قال: جبرائيل، وذكرت لهما قصة المواقيت فقال أبو زرعة: وهم عيسى في هذا الحديث، وقال أبي: أخشى أن يكون وهم فيه عبيس، فقلت لهما: فما علَّته؟ قالا: رواه عروة من الحفاظ عن حاتم عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع عن ابن عباس، قالا: وهذا هو الصحيح، وسمعت أبي يقول: مرّة أخرى أخشى أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع، وأمّا تصحيح الترمذي حديث ابن أبى الزناد ففيه نظر؛ لما أسلفناه من ضعفه الذي سلم منه إسناد حديث الحاكم فمن بعده، وقال الدارقطني في الأفراد به: روى عن عثمان بن الأسود عن عبد الرحمن ابن الحارث عن حكيم عن نافع وهو مردود بما أسلفناه، وما رواه ابن إسحاق عن عقبة/ بن مسلم مولى بني تميم عن نافع بن جبير، وكان نافع [١/٤٣٩] كثير الرواية عن ابن عباس قال: لما فرضت الصلاة الحديث، وزعم بعض العلماء من المتأخرين أنّه منقطع قال: الاحتمال أن يكون نافع وصف بكثرة الرواية عن ابن عباس؛ لأنه رواه هنا عنه، وقد استوفينا ذكر ذلك في كتابنا المسمى بالزهر الباسم، وبيّنا أنّه متصل والله تعالى أعلم، وحديث أبي موسى عن النبي عَيْكُ أنّه أتاه سائل، فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيعًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخرّ الفجر من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخّر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخّر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد أحمرت الشّمس، ثم أخرّ المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأوّل، ثم أصبح فدعا السائل، فقال: الوقت بين هذين». خرَّجه مسلم(١) في صحيحه، قال

<sup>(</sup>١) تقدّم .

الترمذي عن البخاري: هو حديث حسن وعند أبي داود(١) وصلى العصر وقد اصفرت الشمس، أو قال أمسى، وحديث أبي هريرة قال رسول الله عَالَيْ: «هذا جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى له صلاة الصبح حتى طلع الفجر، ثم صلى له الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى له العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى له المغرب حين غربت الشمس، وحل فطر الصائم ثم [٢٣٩] ب] صلى العشاء/ حين ذهب شفق اللّيل، ثم جاءه الغد فصلى له الصبح فأسفر بها قليلًا، ثم صلَّى له الظهر حين كان الظلِّ مثله، ثم صلى العصر حيث كان الظل مثليه، ثم صلى له المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس، وحلّ فطر الصائم، ثم صلى له العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس، وصلاتك اليوم». رواه النسائي(٢) بإسناد صحيح، ولما خرجه الحاكم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد قدمت له شاهدين، وحديث له شاهد آخر صحیحًا على شرط مسلم، رواه أبو المرصية عن يوسف بن عميس نا الفضل ابن موسى نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي جرير به، وحكى الترمذي عن البخاري: أنّه حديث حسن، ورويناه في مسند السراج من حديث عبد الله بن حمزة الترمذي، ثنا عبد الله بن نافع عن عمر بن عبد الرحمن بن أسيد عن محمد بن عمارة عنه بزيادة «ثم صلّى بي الصبح حتى أسفر، ثم قال: هذه صلاة النبيين من قبلك يا محمد فالزم»، ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرًا من حديث الأعمش عن أبي صالح عنه، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل: ثم انصرف بالفجر حين ما أرى من السماء نجمًا، ونسب عمر بن عبد الرحمن فقال ابن زيد بن الخطاب: وحديث أنس بن مالك: «أنّ رجلا أتى النبي عَيْلِيُّهُ فسأله عن وقت الصلاة الغداة وفيه: «ما بين هذين وقت». رواه السراج في مسنده بسند صحيح، وفي مراسيل أبي داود عن الحسن في صلاة النبي عَلِيكُ: «خلف جبرائيل وصلاة الناس خلف النبي عَلِيْكُهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ أُسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في: ٦. كتاب المواقيت، ٥. آخر وقت الظهر (٢٥٠. ٢٤٩/٢) .

العشاء وجهر في/ الصبح والأولين عن المغرب والأولين من العشاء»، ووصله الدارقطني من حديث أنس: «أنّ جبرائيل أتى النبي عَيْسَةٌ حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس بالصلاة حين فرضت عليهم». وذكر الأسرار في صلاة العصر، قال الإشبيلي: والمرسل أصح، قال أبو إسحاق في كتابه الوهم والإيهام: لم يبين لحديث أنس علَّة، وهو حديث يرويه محمد بن سعيد بن جدار عن جرير بن حازم عن قتادة عنه، ومحمد هذا مجهول، ويرويه عنه أبو حمزة إدريس بن يونس بن ساق المعزر ولا يعرف أيضًا، وحديث عبد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أنّ النبي عَلَيْكُ : «صلى الفجر يومًا فغلس بها ثم صلاها بعد فأسفر بها، ثم قال: ما بينهما وقت»(١). ذكره في الأوسط من حديث الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن ثعلبة، وقال: لم يروه عن الزهري إلا عبد الرحمن بن نمر النخعي تفرد به الوليد ومسلم، وحديث مجمع بن جارية: «أنَّ النبي عَلِيَّةٌ سئل عن مواقيت الصلاة تقدّم وأخبر وقال: بينهما وقت ». ورواه الدارقطني عن أبي مخلد قال: ثنا جعفر بن أبي عمير الطيالسي ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت الثوري ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن نمير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمّه مجمع به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن تعلبة بن أبي صخر الدوري. وحديث ابن عمر قال رسول الله عَلَيْكَ: «أتاني جبرائيل عليه السلام حين طلع الفجر»، وذكر الحديث وقال: «في وقت المغرب ثلاث ركعات»، وذكر الحديث بطوله،/ ورواه الدارقطني في كتاب السنن(٢) من طريق ضعيفة عن ابن صاعد والحسين بن إسماعيل وأبي شيبة قالوا: ثنا

[نا /٤٤٠]

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بسند حسن كما قال النَّووي وابن حبان في «صحيحه» (٢٧٩) وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم. «انظر صحيح أبي داود» (ح/٤١٧) والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ومنهم الإمام أحمد: أنَّ التعجيل بصلاة الفجر أفضل، لكن ذكر ابن قدامة في «المقنع» (١٠٥/١) رواية أخرى عن الإمام أحمد: «إن أسفر المأمون فالأفضل الإسفار».

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه الدارقطني (٢/٩٥١)، ونصب الراية (٢٢٦/١)، والمجروحين (٢/٣).

حميد بن الربيع ثنا محبوب بن الجهم بن واقد مولى حذيفة بن اليمان نا عبد الله بن عمر عن نافع عنه به، وأمّا ابن الصوَّاف ثنا الحسن فهو ابن حماد البزار ثنا الحسن بن حماد بيجاوة ثنا ابن علية عن ابن إسحاق عن عيينة بن مسلم عن نافع عنه قال: لما فرضت الصلاة «نزل جبرائيل عليه السلام على النبي عَيْنِكُم فصلى به الظهر وذكر المواقيت، وقال: فصلى به المغرب حين غابت الشَّمس، وقال في اليوم الثاني: فصلى به المغرب حين غابت الشمس» وحديث أبي سعيد الخدري ذكره أبو عمر في التمهيد(١) وحسنه، وحديث عمرو بن حزم ذكره أبو عليّ الطوسي، وحديث البراء بن عازب ذكره أبو القاسم في الأوسط عن أحمد الحولاني نا الحسن بن إدريس نا عبد الصمد بن عبد العزيز الداراني عن عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلي عن حفصة بنت عبيد عن عمّها البراء قال: «أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فسأله عن وقت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، فأمر بلالا فأقام الصلاة بغلس، حتى إذا كان من الغد أخَّرها حتى أصبح جدًا، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى، ثم قال أين السائل: عن الوقت صلّ ما بينهما». وقال: لا يروى(٢) هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي ليلي، وحديث أبي بكر بن حفص قال نبي الله عَيْكِم: « إن الله تبارك وتعالى بعث إلى جبرائيل عليه السلام يعلمني مواقيت الصلاة» فذكر مثل حديث ابن عباس إلا أنه قال: في الفجر في اليوم الثاني فلما أضاء الفجر وعرف الناس بعضهم بعضًا أمرني بصلاة الفجر، ثم قال: «يا نبي الله [11/11] وقت الصلاة بين هذين (٢٠). ذكره الفضل بن/ دكين في كتاب الصلاة عن أبان عن عبيد الله البجلي عنه. وحديث الحسن - يعنى: ابن عليّ - أنّ رجلا سأل النبي عَيْضَة عن مواقيت الصلاة فصلى النبي - عليه الصلاة والسلام -صلاة الصبح بغلس، حتى إذا كان من الغد أسفر جدًا، فقال: أين السائل عن الصلاة ما بين هذين صلاة (٤)». رواه أيضًا عن أبي الأشهب عنه. وحديث

<sup>(</sup>١) حسن. رواه ابن عبد البر في التمهيد: (٨٤/٨) .

<sup>(</sup>۲) قوله: (بروی) غیر واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح. انظر، مسند أبي حنيفة: (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) صحيح، رواه البيهقي في ١ الكبرى ٤: (٣٦٢، ٣٦٥) .

عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره أبو عمر بن عبد البر، وحديث أبي مسعود: «إن جبرائيل أتى النبي عَيْنَةُ حيث دللت الشمس»، يعنى: زالت، ثم ذكر المواقيت، وقال: ثم أتاه جبرائيل حين غابت الشّمس فقال: قم فصل فصلّى، وقال ثم أتاه من الغد حيث غابت الشمس وقتًا واحدًا، فقال: قم فصل فصلى»(١) ذكره أبو الحسن في سننه عن عثمان بن أحمد الدماق ثنا أحمد بن على الخزاز ثنا سعيد بن سليمان بن سعد وبه ثنا أيوب بن عتبة ثنا أبو عمرو بن حزم عن عروة عن الزبير عن أبي مسعود عن أبيه إن شاء الله تعالى به، وقد تقدم كلام ابن عبد البر فيه قبل، وحديث بسر بن معاذ قال: فصليت أنا وأبي مع النبي عَلِيلتُه ولى عشر سنين، وكان النبي عليه السلام إمامنا، وكان جبرائيل إمام النبي - عليه السلام -، والنبي - عليه السلام - ينظر إلى خيال جبرائيل عليه السلام، شبه ظل سحابة إذا تحرّك الخيال ركع النبي عليه (٢)، ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث جابر بن عبد الله العقيلي عنه، وقال: لا يعرف إلا من هذا الوجه من رواية أهل بلخ، ولم يكن عند بشر غير هذا، والميقات: الوقت المعروف للفعل والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام/ الموضع الذي يحرمون منه ويقول وقته فهو موقوت إذا بيَّن [٤٤١] بـ] للفعل وقتًا، ومنه قوله تعالى: ﴿إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا (٢٠٠٠). أي: مفروضًا في الأوقات، والتوقيت: تجديد الأوقات وقته ليوم كذا مثل أجلته، وقرئ «إذا الرسل أقتت »، ووقتت مخففة ، وأقتت لغة مثل وجوه وأوجه، والمواقيت مفعل من الوقت، قال الفجاج والجامع الناس ليوم الموقت، قاله أبو نصر، وزاد في الأساس شيء موقيت حدود الهلال ميقات الشهر والآخرة ميقات الخلف، وفي الجامع: الوقت اسم واقع على الساعة من الزمان، والحين، والجمع: أوقات وأنكر ابن العين على أبي عبد الله البخاري قوله وقته عليهم بأن قال: رويناه بالتشديد، وإنَّما هو بالتخفيف، ويدلُّ على

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدارقطني: (٢٣٠/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الصحابة لأبي موسى .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية: ١٠٣.

صحة قوله تعالى «موقوتًا» إذ لو كان مشددًا لكان موقتًا، وأمّا الشفق: فهو الحمرة التي ترى في السماء بعد غيوب الشّمس وهما شفقان(١): أحدهما الحمرة والآخر البياض الذي يرى في المغرب فآخر وقت العشاء الآخرة وقت لغيبه قال تعالى: ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ (٢). وقد ذكر بعض أهل اللغة: أنَّ الشفق إنَّما هو الحمرة واحتج بالاشتقاق ؛ لأنَّ العرب تقول: ثوب مشفَّق إذا صبغ بالحمرة ناله ألوان، وفي الصحاح: الشفق بقية ضوء الشّمس وحمرتها في أوّل الليل إلى قرب من القمة، وقال الخليل: الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وزعم أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى: أنَّ الحمرة هو قول أكثر أهل اللغة، وفقهاء الحجاز، والبياض قول أهل العراق، وحكى مثله عن مالك والأوّل هو المشهور من قوله، وقال بعض أهل اللغة: الشفق يطلق عليهما جميعًا، وقال بعضهم: الحمرة غير الفانية، والبياض غير الناصع [١/٤١٧] الاسم(٢) يتناولها/ يعني: الخلاف في الحكم باذا يتعلّق بالأول وبالثاني، وفي كتاب التلخيص لأبي هلال: والشُّفق حمرة وبياض ليس لحكم، قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أنّ الصلاة إنما فرضت على النبي عليه بمكة في حين الإسراء، حين عرج به إلى السماء، ولكنهم اختلفوا في حينها، حين فرضت، فروى عن عائشة: إنَّما فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعًا، وأقرَّت صلاة الحضر على ركعتين، ومن رواة حديثهما هذا من يقول زيد فيها بالمدينة وأقرت صلاة السفر من الحفين، وهو أصح من حديث العشرى وغيره، وأصح من حديث ابن عباس. انتهى. وقال: روى عن سليمان وغيره ما يوافق روايتهما من ذلك حديث: (فرضت الصلاة ركعتين »(٤)، فصلاها عليه السلام بمكة حتى قدم

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿شَفَقَانَ ﴾ غير واضحة ﴿بِالأَصلِ ۗ وَكَذَا أَثْبَتَنَاهُ .

<sup>(</sup>٢) سورة الانشقاق آية: ١٦ .

<sup>(</sup>٣) قوله: (الناصع) وردت (بالأصل) (القاطع) وهو تحريف، والصحيح الأول.

<sup>(</sup>٤) صحيح بشواهد. رواه النسائي (٢/٥١١) والمشكاة (١٣٤٨)، والمجمع (١٥٦/٢). وعزاه إلى في والأوسط؛ وفيه عمرو بن عبد الغفار وهو متروك، وللحديث شاهد صحيح من حديث أبي هريرة، وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني في ﴿ الأوسط ﴾ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .

المدينة وصلاها بالمدينة كما شاء الله تعالى، وزيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت صلاة السفر على حالها، ذكره في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال: رفع أبي جعفر بن عياش كتابه فكتب فيه: ثنا عمرو بن عبد الغفار عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عنه، وقال: لم يروه عن عاصم إلا عمر ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد، وفي المعجم الكبير: ثنا عليّ بن المبارك ثنا إسماعيل بن أويس حدثني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وقال عمر: وبذلك قال الشعبي وميمون بن عمران ومحمد ابن إسحاق، وروى عن ابن عباس: إتّما فرضت في الحضر أربعًا وفي السّفر ركعتين، فيما ذكره في الأوسط من طريق ابن أرطأة عن يحيى بن عبيد بن عمر الهمداني عنه، وقال: لم يروه عن يحيى إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا عمران القطان. تفرد به محمد بن بلال، قال أبو محمد: ولذلك قال نافع بن حبيب، وكان أحد علماء قريش بالبيت وأيام العرب والفقه وأصوله. وحديث ابن عباس: «إنَّما فرضت أربعًا إلا المغرب والصبح». ولذلك قال الحسن بن أبي الحسن في رواية: وهو قول ابن جريج، وروى عن النبي عَيْلُة من حديث السرى وغيره ما يوافق ذلك وهو قوله: «إن الله تعالى رفع على النساء الصوم»، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: / «فرضت [١٢٢٠ ب] الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، (١). قال: ويختلفوا أنّ جبرائيل-عليه السلام - هبط صبيحة ليلة إلا في عند النزول يعلم النبي الصلاة. ثنا ابن شيبان ثنا قاسم بن مانع ثنا أحمد بن زهير ثنا هدبة بن خالد عن همام عن قتادة، قال: أخبرنا الحسن أنَّه ذكر له: «أنَّه لما كان عند صلاة الظهر نودى إنَّ الصلاة جامعة ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم عَلِيْكُم يصلى بهم الظهر أربع ركعات يؤم جبرائيل محمدًا، ويؤم محمد الناس يقتدى محمد بجبرائيل، ويقتدى الناس بمحمد عَلِيلَة لا يسمعه فيهن قراءة، ثم سلم جبرائيل على محمّد، ومحمد على النّاس، فلما سقطت الشّمس نودى إنّ الصلاة جامعة

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه النسائي: (١١٨/٣) . قلت: في إسناده عبد الرحمن بن أبي ليلي.

ففزع النّاس، واجتمعوا إلى نبيّهم فصلّى بهم الظهر أربع ركعات لا يسمعهم فيهن قراءة وهي أخفت، يؤم جبرائيل محمدًا عليهما السلام، ويؤم محمد الناس، ويقتدي محمد بجبرائيل عليهما السلام، ويقتدي النّاس بمحمد عليَّة، ثم سلّم جبرائيل على محمد، وسلّم محمد على النّاس، فلما غابت الشمس نودى الصلاة جامعة»(١). الحديث، وقد تقدّمت الإشارة في أنّ جبرائيل لم يصل الصلوات الخمس بالنبي عَلِيلَةً إلا مرّة واحدة وهو دان، وقد احتج من زعم: أن جبرائيل عليه السلام صلى في اليوم الذي ليلة الإسراء مرّة واحدة للصلوات، وهذا ظاهر الحديث، واحتجوا أيضًا بما ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي عَلَيْكُ من الليلة التي أسرى فيها نبينا لم يتركه جبرائيل حتى زاغت الشّمس، وصلّى النبي عَلِيُّكُ بالنّاس وطوّل الركعتين الأوليين، ثم قصّر الباقيتين»<sup>(٢)</sup>. الحديث، وفي كتاب الطبراني من حديث ياسين الزيّات عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وأبي سعد قالا: «أوّل صلاة فرضت على النبي عَيِّكُ الظّهر»(٣)، وفي الدلائل للبيهقى عن على: «أوّل صلاة ركعناها العصر»(٤). وهو معارض لما تقدّم لو صح إسناده، قال أبو عمر قوله: «الصلاة جامعة »؛ لأنّه لم يكن فيها أذان، وإنَّمَا كَانَ الأَذَانَ بِالمَدينة بعد الهجرة بعام، وحديث نافع بن جبير هذا مثل حديث الحسن وهو ظاهر حديث مالك، والجواب عن ذلك ما تقدّم ذكرنا له من الآثار الصحاح المتصلة في إمامة جبريل لوقتين، قد اقتصر على أنَّ هذه الآثار منقطعة؛ لأنّ فيها أنّ الصلاة فرضت في الحضر أربعًا، لا ركعتين على

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد (۲۲۰/۲، ۹۰/٤)، والفتح (۵۳۳/۲)، ۵۳۸)، والبخاري (۲۳/۲)، وتغليق (٤٠/٨)، وإتحاف (٤٣٠/٣)، والتمهيد (٤١/٨) .

<sup>(</sup>٢) الحاشية السابقة .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٩٣/١) وعزاه إلى الطبراني في
 «الأوسط» وفيه ياسين الزيات وهو متروك .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. المصدر السابق. وعزاه إلى البزار في ومسنده والطبراني في والأوسط من حديث على، وفيه أبو عبد الرحيم ولم أجد في رجال الكتب غيره، وفي الميزان مجهول، وإن كان هو خالد بن يزيد فهو ثقة من رجال الصحيح.

خلاف ما زعمت عائشة، وقال بذلك: جماعة، ورووا حديث عائشة وإن كان إسناده صحيحًا، ويجاب أنه لا حاجة لنا إلى أصل الفرض إلَّا عن طريق العصر، ولا وجه لقول من قال: إنّ حديثهما يعارضه القرآن وهو قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴿(١). ونداء جميع العلماء على أن لا يكون قصّر من ركعتين في شيء في السّفر في الإثنين؛ لأن حديث عائشة وضَّح أنّ الصلاة نريد فيها في الحضر، ومعلوم أنّ الغرض فيها كان بمكة شرَّفها الله تعالى وعظَّمها، وأنّ الزيادة كانت بالمدينة، وأنّ سورة النساء متأخّرة ولم يكن القصر مباحًا إلا بعد تمام الفرض، وذلك يعود إلى معنى واحد في أنّ القّصر إنّما ورد بعد تمام الصلاة، ولا حاجة لنا إلى أصل الفرض اليوم؛ لأنّ الإجماع منعقد بأنّ صلاة العصر ثابتة أربعًا وبالله التوفيق، وذكر الحربي أنّ الصلاة قبل الإسراء كانت عند غروب الشّمس، وصلاة قبل طلوعها لقوله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربُّك بالعشى والإبكار﴾(٢). وقال يحيى بن سلام: مثله، فعلى هذا: يحتمل قول زيد في صلاة الحضر، فتكون الزيادة في الركعات، وفي عدد الصلوات ويكون قولها: «فرضت الصلاة ركعتين (٢) أي قبل الإسراء، وقد قال بهذا طائفة من السلف منهم: ابن عباس انتهى، ومثله ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء عن محمد بن أحمد بن البراء، وأما قول أبي بشر الدولابي في تاريخه: وروى عن عائشة وأكثر الفقهاء: أنّ الصلاة فرضت بتمامها/ فمحمول على إتمام العدد لا الركعات والله تعالى أعلم، وفي قوله - عليه الصلاة والسلام - «ما بين هذين» وقف أراد به تعليم الأعرابي بأن الصلاة تجوز في آخر الوقت لمن ليس أو كان له عذرًا، وخشى منه عليه السلام أن يظنّ أنّ الصلاة في آخر الوقت لا تجزئ، وزعم الأصيلي. أنّه قال: لم يصح عند مالك، حيث الوقتين لم يخرّجه

[1/444]

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آية: ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. المشكاة (١٣٤٨)، والمجمع (١٥٦/٢)، وعزاه إلى الطبراني في والأوسط؛ وفيه. عمرو بن عبد الغفار وهو متروك .

البخارى، وسأله الترمذي لِمَ يخرجه أبي الحسن أنّه قال: حديث الوقتين لم يخرجه البخاري، وسأله الترمذي لِمَ لَمْ تخرجه، وقد رواه قتيبة عن مالك؟! فقال البخاري: انفرد به قتيبة، قال أبو الحسن: أراد البخاري أنّ قتيبة غريب رحّال يذكر عن الليث شيئًا لم يذكره غيره وأهل مصر أعلم بمالك وأعرف بحديثه، وإلا فقتيبة ثقة حافظًا وذكر غيره أنّ مثل هذا لا يرويه خبره لثقة انتهى، وقد بيّنا حديث الوقتين مصححًا قبل والله تعالى أعلم .

\* \* \*

## ١٠١ – باب وقت صلاة الفجر

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كان نساء المؤمنات يصلين مع النبي عَيِّلِيَّة صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد من الغلس». هذا حديث خرجه الأثمة الستة (۱) في كتبهم. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي ثنا أبي عن الأعمش وعن إبراهيم عبيد الله، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله عَيِّلِيَّة: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ﴿ قال: يشهده ملائكة الليل والنهار». هذا حديث لما رواه الترمذي (۲) عن عبيد عن أبيه عن الأعمش وعن على بن حجر عن على بن مسهر عن الأعمش، قال: وزاد ابن مسهر عن أبي سعيد، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وخرّجه الحاكم (۱) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفي مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفي تفسير ابن أبي حاتم من جهة ابن إسحاق قال: وذكر الزهري عن سلمان الأغر عن أبي هريرة يرفعه، قال: يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة

[٤٤٣] ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري في (المواقيت، باب ٤٧٧)، والآذان، باب ١٦٣٥) ومسلم في (المساجد، ح/٢٣٢)، وأبو داود (ح/٤٢٣) وفيه: وفنصرف النساء متلفّعات بمروطهنّ، والترمذي ١ح/٥٠١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في (المواقيت، باب ٤٥٠١)، وابن ماجة (ح/٦٦٩)، ومالك في (الصلاة، ح/٤)، وأحمد (٢٥٩، والسهو، باب ٢٠٠١)، وابن ماجة (ح/٦٦٩)، ومالك في (الصلاة، ح/٤)، وأحمد متلفّفات بفاء بعدها عين مهملة، هو بمعنى متلفّفات بفاءين. قال ابن الأثير: أي متلفّفات بأكسيتهن، واللفاع ثوب يجلل به الجسد كلّه، كساء كان أو غيره، وتلفع القّوب: إذا اشتمل به. و«المروط» جمع مرط، بكسر الميم وإسكان الزاء، وهو كساء يكون من صوف أو خز.

<sup>(</sup>٢، ٣) صحيح. رواه الترمذي (ح/٣١٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (ح/ ٢٠٠)، وأحمد (٤٧٤/٢)، والحاكم (٢٠١٠/١ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. والمشكاة: (٦٣٥)، والفتح (٣٦/٢)، وابن خزيمة (٤٧٤)، والحاوي (٢٥٦/٢)، وابن كثير في والتفسير، (٩٩/٥)، والطبري (٩٤/٥)، والقرطبي (٣٠٦/١). قوله: «وقرآن الفجر» أي: صلاة الفجر بالنصب، عطف على مفعول أقم. في قوله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشّمس، أو على الإغراء، قال الزجّاج: وإنّما سميت قرآنا لأنّه ركنها.

[ ] / [[ ]

الصبح، فإذا فرغ الإمام صعدت ملائكة الليل وأقامت ملائكة النهار، وروى أيضًا من جهة ابن جريج عن عطاء، قال: تشهده الملائكة والجن، وروى ابن المنذر بسنده إلى أبي عبيدة أنّ عبد الله كان يقول: يتداول الحرسان من ملائكة الله، حارس الليل، وحارس النهار عند طلوع الفجر: « واقرءوا إن شئتم » و «قرآن الفجر ». ثنا على بن عبد العزيز ثنا ابن المقرى ثنا مروان ثنا جبير عن الضحاك في هذه الآية قال: تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار الذين يشهدون أعمال بني آدم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا نهيك بن مريم الأوزاعي ثنا مغيث بن سمى قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلمّا سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله عَلِيُّكُ وأبي بكر وعمر، فلمّا طعن عمر، أسفر بها عثمان (رضي الله تعالى عنهم)، هذا حديث إسناده صحيح، مغيث بن سمى أبو أيوب الشّامي روى عنه جماعة، منهم: عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر عمرو بن سعيد الأوزاعي، وزيد بن واقد، ومحمد بن يزيد الرحبي، وعبد الرحمن/ بن يزيد بن جابر أدرك الناس أصحاب النبي عَلِيُّكُم فيما ذكره وهو عن نفسه وقال الوليد عن الأوزاعي عن نهيك ابن مريم: لا بأس به عن مغيث بن سمى، وهؤلاء رجال الشَّام ليس فيهم إلا ثقة، وقال ابن معين: كان صاحب لب كأبي الخلد ووهب بن منبه، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: دمشقي ثقة، وذكره البستي في كتاب الثقات وخرج حديثه في صحيحه، وكذا فعله. حدثنا محمد بن صالح، أنبأ سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر بن قتادة وجدّه بدرى يخبر عن محمود بن الربيع عن رافع بن خديج أن النبي عَلِيْكُم قال: «أصبحوا بالصبح فإنَّه أعظم للأجر أو لأجركم»(١). هذا حديث قال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، وذكره البستى في صحيحه، وقال أبو عليّ الطوسي: يقال هو حديث حسن صحيح، وقال البغوي: هو حديث حسن،

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أبو داود (ح/٤٢٤)، والترمذي (ح/١٥٤). وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة (ح/٢٧٢)، وأحمد (٣٩٦/٤) والطبراني (٣٩٦/٤)، وابن عساكر في «التاريخ» (١/ ٣٠٠، ٣٠٤)، والكنز (١٩٢٨، ١٩٢٨).

ولفظ أبى داود: «أسفروا بالصبح» وصححه الفارسي، وقال محمود هو ابن الربيع بن لبيد: وهذا مردود إجماعًا؛ لأنّ ابن الربيع غير ابن لبيد، وقال منها، قلت لأبي عبد الله: حدثوني عن محمد بن بكار عن حفص بن عمر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال رسول الله عليه: «اسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر»(١)، فقال ليس بصحيح إنما هو عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن رافع بن خديج، وقال أبو محمد الأزدي: هذا حديث يدور بهذا الإسناد عن عاصم، وهو ثقة عنه عن أبي زرعة وابن معين، وقد ضعَّفه غيرهما، وقد روى بإسناد آخر عن أبي رافع، وحديث عاصم أصح، وروى عن غير رافع، وحديث رافع من طريق عاصم أحسن، قال ابن القطان: أمّا قوله: وضعفه غيرهما فأمر لم أعرفه، بل هو ثقة كما ذكر عن ابن معين وأبي زرعة، وكذلك/ قال النسائي وغيره: ولا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاء، وقد ترك أن بين أنّه من رواية ابن إسحاق، وأن يورده من رواية ابن عجلان بدلًا منه عند أبي داود وليس هو معنية في قوله، وقد روى بإسناد آخر إلى رافع، وإنَّما يفتى بذلك إسناد آخر ليس من طريق عاصم، وأما طريق عاصم هذا فصحيح، ولم يصححه بقوله أصح، وإنَّما هو عنده حسن فاعلمه انتهى، وممن وثّقه أيضًا: الشيخان بتخريج حديثه، وابن سعد بقوله: كان ثقة كثير الحديث عالمًا، وقال البزار: هو ثقة مشهور، وذكره البستى في كتاب الثقات، وقد جمع سفيان بن عجلان وابن إسحاق في كتاب الطبراني الكبير رواه عن إبراهيم بن واثلة ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان ثنا سفيان عن محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان به، ورواه عن عاصم أيضًا عبد الحميد بن جعفر قال الطبراني: نا محمد بن عبدوس بن

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الترمذي (ح/١٥٤)، والنسائي (٢٧٢/١)، وأحمد (١٤٢/٤، ١٤٣، ٥/ ٢٤٩)، والبيهقي (٢/١٤)، والطبراني (٤/٩٦)، وشرح السنة (٢/٢٩)، والمشكاة (٢١٤)، والحين (٢/٥)، والميزان (٢٠٨٠)، ولسان (٢/١٤٨١)، والفتح (٢/٥)، والكنز (٤/٧١)، والمنز (١٩٢١)، وابن حبان (٤/٢)، وابن حبان (٤/٢٢) وابن أبي شيبة (٢/١)، وابن عدي في «الكامل» (٣٣٩/١).

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/٥/١) من حديث بلال، وعزاه إلى =

كامل نا إبراهيم بن راشد الآدمي ثنا معلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد به، قال: وثنا أبو معن ثابت بن نعيم النوحي ثنا آدم بن أبي إياس نا شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به، وزاد في الأوسط: لم يروه عن شعبة إلا آدم وبقية، إلا أنّ بقية رواه عن شعبة عن وارد البصري، وقد قيل إنه وارد بن أبي هند، ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن هشام بن سعد حدثنى زيد بن أسلم عن محمود به، ورواه النسائي فيما ذكره بعضهم عن آدم ولم أر هذا والذي رأيت أنّه قال في الكنى: أبو داود أيوب بن سعيد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، قاله محمد بن يحيى عن آدم، وفي السنن ثنا الجوزجاني نا ابن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن زید بن أسلم/ عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمد بن لبید عن رجال من الأنصار أنّ رسول الله عَلِيلًا قال الحديث، وهو مما وقع لنا عاليًا مدرجين من كتاب الطبراني لرواية له عن إسحاق بن إبراهيم القطان عن سعيد بن أبي مريم، ورواه ابن عدي في الكامل من جهة رفاعة بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن جدّه، وقال: لا نعرف رفاعة، وقال البخاري: فيه نظر، وقال عبد الرحمن: سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن مجمع عن أبي هريرة يعني هذا بزيادة قدر ما سفر القوم، فقال أبي: ثنا هارون بن معروف وغيره عن أبي إسماعيل أنّ عمر بن سليمان المؤذن عن أبي هريرة، فقال: روى أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث عن أبي نعيم عن ابن مجمع، وسمعنا كتاب إبراهيم بن إسماعيل كله عن أبي نعيم فلم يكن لهذا فيه ذكر، وقد ثنا غير واحد عن المعرور، قلت لأبي: الخطأ من أبي نعيم أو من أبي بكر! قال: أرى قد تابع أبا بكر رجل آخر، فعلى هذا بدل الخطأ من أبي نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب لغلط في شبه إلى ابن مجمع، وفيما أوردناه ردّ لما قاله الأشبيلي، وقد يروى بإسناد آخر أتى رافع، وتقرير أبي الحسن، ذلك ويشبه أن يكون مسند الأشبيلي في تضعيف عاصم ما قيل كلّ عاصم في حفظه شيء وليّن كان إيّاه فغير نافع له؛ لأن العمومات لا يستدل بها إلا برأينا من أطلق كابن معين وغيره عاد فوتِّق الذي عمم فيه القول والله تعالى أعلم، وفي الباب حديث بلال قال رسول الله عَيْكَ: «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم الأجر». رواه

[ ] /110]

البزار في مسنده (١) من طريق أيوب بن سيار القائل به، أنّه ليس/ بشيء عن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر عنه، ورواه الطبراني(١) في مسنده وبلفظ: «يا بلال اصبحوا بالصبح فإنّه خير لكم»، وحديث عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله عَلِيْكُةِ: «أسفروا بصلاة الصبح فإنّه أعظم للأجر»<sup>(٢)</sup>. رواه أبو القاسم من حديث الثوري عن شعبة عن زبيد عن مرّة عنه، وحديث جابر بن عبد الله قال: «كان النبي عَيْكُ يؤخّر الفجر». رواه الطحاوي (٣) من طريق يزيد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن ابن عقيل عنه، وحديث أبي طريف الهذلي: «إنه كان مشاهد النبي عَيِّلَةٌ وهو محاصر أهل الطائف فكان يصلى صلاة الفجر لو أن إنسانًا رمى بنبله أبصر مواقع نبله»(٤). ذكره أيضًا من حديث ذكره ابن إسحاق عن الوليد بن عبد الله ابن أبي سميرة كذا ذكره، ويشبه أن يكون وهمًا، لما رواه العسكرى في معرفة الصحابة، عن ابن أبي داود ثنا محمود بن آدم ثنا بشر بن السرى نا زكريا بلفظ: «كان النبي عَيِّالِكُم يصلي بنا صلاة المغرب»(٥). ولذا قال أبو عمر حديثه في صلاة المغرب والله تعالى أعلم، وحديث زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال رسول الله عَيْضَة: «اسفروا بصلاة الصبح يغفر لكم»(٦)، أخرجه الهروي في معجمه، ولفظه في الموضوعات: «من نور بالفجر نوّر الله قلبه وقبره وقبلت صلاته»(٧). وردّه بأبي داود النخعي، وفي كتاب النسائي: «سئل النبي عليه

البزار) والطبراني في «الكبير» وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الطبراني: (٣٢١/١، ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه الطبراني (٢٠/١٠)، والمجمع (٣١٥/١) وعزاه إليه في «الكبير» وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي، قال الدارقطني: كذّاب وضعفه النّاس، وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به، قلت: قيل له: عند الموت ألا تستغفر الله، قال: ألا أرجو أن يغفر لى وقد وضعت في فضل على سبيعن حديثًا. وأصفهان (٧٤٣/١، ٢٦٣/٢، ٣٢٩): والكنز (١٩٢٧٥، ١٩٢٨٠) والأرواء (٢٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار: (١٧٨/١) . (٤) المصدر السابق . (٥) الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٦) بنحوه. رواه الزيلعي في «نصب الراية» (٢٣٦/١) بلفظ: «اسفروا بصلاة الفجر فإنّه أعظم للأجر» .

<sup>(</sup>٧) موضوع. الموضوعات، (٨٦/٢)، والكنز (١٩٢٩٠)، وتنزيه (٧٦/٢)، والفوائد (١٥) .

السلام عن وقت صلاة الغداة ما بين هاتين أو هاتين وقت»(١). وحديث عليّ قال: «صلى بنا النبي عليه السلام صلاة الفجر يومًا بغلس وبسفر»(٢)، الحديث 1/11 بطوله سأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال: راوية أبو خالد عمرو بن خالد/ الواسطى وهو ضعيف الحديث جدًا، وكتاب أبي جعفر من طريق عليّ بن ربيعة قال: سمعت على بن أبي طالب يقول: «أسفروا أسفروا»، ومن حديث شجاع بن الوليد عن داود الأودى عن أبيه يزيد قال: «كان على بن أبي طالب يصلى بنا الفجر، ونحن نتوقا الشّمس مخافة أن تكون قد طلعت» ، وفي كتاب أبي نعيم نا سعيد بن عبيد البسطامي عن على بن ربيعة سمعت عليًا يقول: نا ابن البنَّاح: «أسفروا أسفروا بالفجر». وثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى «أن صلِّ الفجر إذا نوّر النور». قال: وكان عمر بن مسلم يقول: كان سويد، قال: «كان على سفر حتى تكاد الشمس تطلع». وثنا سفيان بن غفلة يسفر بالفجر إسفارًا شديدًا، وقال: وقال ابن اناس: سمعت سعيد بن جبير يقول لمؤذَّنه: «نور نور»، ونا سفيان عن شيخ قال كان الربعي بن خيثم يقول لمؤذنه: «نور نور»، قال أبو نعيم: ورأيت سفيان يسفر بصلاة الغداة، ومن حديث زهير بن حرب عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهيب قال: «صلى بنا عمر صلاة الصبح، فقرأ بسورة إسرائيل والكهف، حتى جعلت انظر إلى جدار المسجد هل طلعت الشمس». ومن حديث عبد الرحمن بن زيد قال: «كنا مع عبد الله بن مسعود، فكان يسفر بصلاة الصبح». ومن حديث جبير بن معمر قال: «صلى بنا معاوية بن أبي سفيان الصبح بغلس». قال أبو الدرداء: أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنَّما يريدون أن يجلوا الحق، ونبأ ابن خزيمة عن القعنبي عن عيسى بن يونس عن الأعمى عن إبراهيم قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله علي شيء ما اجتمعوا على

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي في: ٦. كتاب المواقيت، ٢٣. باب أول وقت الصبح (٢٧٠١ . ٢٧١) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح بشواهده. رواه النسائي في: ٦. كتاب المواقيت، ٥. باب التغليس في السفر، (١/
 (٢٧٢ - ٢٧٢) .

التنوير، وحديث أبي شعبة الطحان جاء الأعمش عن أبي الربيع الحنظلي قال: كنت مع/ ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن أصلى معك الصبح ثنا، فألتفت فلا أرى وجه جليس ثم أحبانا سفر» قال كذلك رأيت رسول الله عَيْلِيُّهُ يصليها، وحديث أبي حارثة وقد تقدّم، وحديث صفوان بن المعطل لما شكى (١) زوجته إلى النبي عَلِيلة وأنه ما يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، فقال له النبي - عليه الصلاة والسلام-: «إذا استيقظت فصل» وهو مخرج في الصحيح (٢) وسيأتي، وحديث معاذ قال بعثني النبي - عليه الصلاة والسلام -إلى اليمن، فقال: «إذا كان الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق القوم ولا تملُّهم، وإذا كان الصيف فأسفروا بالفجر، فإنَّ الليل قصير أو الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا»(٣). رواه البغوي في شرحه من حديث يوسف بن أسباط عن المنهال بن جراح عن عبادة عن ابن غنم عنه، وفي كتاب الضعفاء لابن حبان: وروى سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه: «يا بلال أسفر بالصبح فإنه أعظم للأجر»(٤)، ثم قال: وليس هذا من حديث ابن عون ولا ابن سيرين، وإنما هذا المتن من حديث رافع فقط، وسعيد يروى عن ابن عون ما ليس من حديثه. انتهى كلامه وفيه نظر لما أسلفناه والله تعالى أعلم، وحديث أبي الدرداء يرفعه: «اسفروا بالفجر تفقهوا». ذكره الحافظ أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد في مسند أبي الدرداء جميعه عن أبي زرعة نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نا محمد بن شعيب سمعت سعيد بن سنان يحدّث، وتقدّم حديث ابن لبيد عن رجال من الأنصار وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة عن النبي عَيْسَةٍ: «لا تزال/ أمتى على الفطرة. ما اسفروا بالفجر» ذكره أبو القاسم في [1/**££**Y]

[۲۶۶/ ب]

<sup>(</sup>١) قوله: «شكى» وردت «بالأصل» «سكة» وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد (٨٠/٣)، والبيهقي (٣٠٣/٤)، والحاكم (٤٣٦/١)، وابن حبان (٩٥٦) ومشكل (٢٢٤/٢)، والبداية (١٤٦/٨)، والكنز (٢/٣٨٣)، وصححه الشيخ الألباني. والصحيححة (١٣٥/٤)

<sup>(</sup>٣) جامع المسانيد (٢٢/٢)، وجرجان (٢٤٧)

<sup>(</sup>٤) تقدّم انظر ص٩٦٦

الأوسط(١) من حديث عبد العزيز بن رفعي عن أبي سلمة عنه، وقال: لم يروه عن عبد العزيز إلا حفص بن سليمان، تفرّد به عمر بن عون، وسيأتي أيضًا حديث أبي بردة الأسلمي. غريبه: قوله: بغلس، يعني: اختلاط أضياء الصبح بظلمة الليل، وفي الصحاح: هو ظلمة آخر الليل، قال الأخطل: «كذبتك عينك أم رزيت بواسط غلس الغلام من الرباب خيالاً»، وقوله: اسفر، قال أبو عمرو: يعنى أمّنا، قال ابن خالوية: ولذلك بشر وابتسم، وانفجر عمود الصبح وضحك، وهذه غير مستعملة، وحكى القزاز وابن عويس في كتاب الصواب: سفر بغير ألف، وحكاه أيضًا ابن القطاع بقوله: سفر الصبح وأسفر، رأى الأصمعي إلا سفر قاله ابن درستويه، كل ذلك راجع إلى أصل واحد، يقال: أسفرت البيت: إن كشفته أو كنسه سفرًا، وسفرت الريح السحاب، وسفرت النَّار الظلمة، وفي الصحاح: معنى: أسفروا بالفجر أي: صلوها بسفرين، ويقال: طولها إلى الأسفار، وأسفر وجهه حسنًا، أي: أشرق والإسفار الاخسار، وحكى ابن القوطية: سفرت الشمس: طلعت، وإكراه سفر كشفت وجهها، وأسفر الشيء: صار القوم في أسفار الصبح، وزاد ابن طريف: واسفر الليل انقضى وانكشفت ظلمته، قال بعض الخوارج: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، وفي الأساس في فصل الحقيقة: وخرجوا في السفر في بياض الفجر، ورحنا فسفر بياض قبل الليل وبقى عليل سفر من نهار، ومن المجاز: وجه مسفر، مشرق سرورًا «وجوه يومئذ مسفرة»، وفي الفصيح: وقد سفرت [٧٤٤/ ب] المرأة، إذا ألقت خمارها عن وجهها، والرجل عمامته/، وهي مسافرة وأسفر وجهها إذا أضاء وكذلك الصبح، وفي العرنين قيل: المكاتب سافر؛ لأنَّه يبين الشيء ويوضحه، وفيه أسفار الصبح، وفي الكتاب المغيث لأبي موسى: أسفر الصبح انكشف، ومنه الحديث: «اسفروا بالصبح». قال الخطابي: يحتمل أنّه حين أمروا بالتغليس بالفجر كانوا يصلونها عند الفجر الأول رغبة في الأجر،

971

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۱۰/۱)، من حديث أبي هريرة، وعزاه إلى «البزار» والطبراني في «الكبير» وفيه حفص ابن سليمان، ضعفه ابن معين والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث، ووثقه أحمد في رواية، وضعف في أخرى .

فقيل أسفروا بها أي: أخرّوها إلى ما بعد الفجر يصلونها عند الفجر الأوّل رغبة في الأجر»(١)، قال أبو موسى: ويدلّ على صحة قول الخطابي حديث بقية عن عبد الرحمن بن رافع عن جدّه أن النبي عَلِيْكُ قال لبلال: «نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم»(٢). ويدل أيضًا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يغلس بها إلا يومًا واحدًا على ما روى، فلو كان الأسفار أفضل لما كان يختار التغليس عليه، قاله الخطابي: فإن قيل: فإن صلاتهم قبل الوقت لا تجزئهم أصلًا، قيل لذلك: هؤلاء إنّهم لا يفوتهم لوائهم: «كالحاكم إذا اجتهد فأخطأ كان له أجر وإن أخطأ "(٣). وقيل: إنّ الأمر بالاسفار إنّما جاء في الليالي المقمرة التي لا يبين فيها جيدًا؛ فأمروا بزيادة تبين فيه، قاله أبو حاتم بن حبان والله عزّ وجلّ أعلم، وقد اختلف العلماء في وقت الفجر المختار، فذهب أبو حنيفة وسفيان بن سعيد وأكثر العراقيين: إلى أنّ الأسفار أفضل، قالوا: وهو قوة الضوء، قال في المحيط: إذا كانت السماء مصحبة بالأسفار أفضل إلا للحاج فالمراد لغة، فهناك التغليس أفضل، وفي المبسوط: الاسفار بالفجر أفضل من التغليس في الأوقات كلّها، قال الطحاوي: إن كان من غرمه التطويل شرع بالتغليس ليخرج في الأسفار، قال: وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، قال: وحديث الأسفار ناسخ لحديث التغليس،/ وقال الدبوسي: لا يدع التأخّر لمن [١/٤١٨] ينام في بيته بعد الفجر، بل يحضر المسجد لأوّل الوقت، ثم ينتظر الصلاة ليكون له ثواب المصلى بانتظارها، ويكف عن الكلام بالكينونة في المسجد، ثم يصلى لآخر الوقت، ولو صلَّى الأوّل الوقت قبل ما يمكنه المكث والمقام إلى طلوع الشّمس، بل ينتشر بعد الفراغ لحديث الدنيا، وذهب الشّافعي وأحمد وإسحاق والليث والأوزاعي وأبو ثور وداود ومالك في الصحيح عنه: إلى أنّ

<sup>(</sup>١) تقدّم. ورواه الطبراني: (٣٣١/٤) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «رغبة» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) قلت: ولفظ الحديث: وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجرانه .

رواه الدارقطني (۲۷۳/۱)، وابن عدي في «الكامل» (۱۱۸۳/۳)، وتلخيص (۱۸۰/۶)، والنبوة (۱۸۰/۷)، والنبوة (۱۸۰/۷)، وأحمد (۱۸۷/۲).

التغليس أفضل، قال ابن المنذر: وقد روينا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن الزبير وابن عمر، وأبي هريرة أخبارًا تدل على أنّ التغليس بالصلاة أفضل من تأخيرها انتهى. قد ذكرنا عن على ما يخالف هذا وكذلك عن عمر بن الخطاب، وأما آخر وقتها، فمذهب الجمهور: أنَّه طلوع الشمس، قال القرطبي: وهو المشهور من مذهب مالك، قال: وعلى هذا لا يكون لهما عنده وقت ضرورة ولا يؤثم تارك الصلاة إلى ذلك الوقت تعمدًا، وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه أنّ أخر وقتها الاسفار الأعلى، فعلى هذا يكون ما بعد الأسفار وقت لأصحاب الأعزار، ويؤثم من أخرّ إلى ذلك الوقت، وعن أبي سعيد الاصطخري: من صلاها بعد الأسفار الشديد كان قاضيًا لا مرديًا وإن لم تطلع الشمس، ومن الأشراف أجمع أهل العلم على أنَّ: مصلى الصبح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنّه مصليها في وقتها، وقال في الإقناع: أوّل وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر الثاني المعترض المتطير، وآخر وقتها لغير المعذور: الإسفار انتهى كلامه، وفيه نظر؛ من حيث جعله في الأوّل وقتًا مطلقًا [411/ ب] لغير المعذور، وللمعذور في الثاني قدّم بالمعذور/ وجعله إجماعًا، وقد ذكرنا قبل أن الإجماع والله تعالى أعلم، ومن هذا القبيل قوله عَيْكَيْد: «أنَّ للصلاة أولا واخر وأنّ أوّل وقت الظهر حيث نزول الشّمس، وأنّ آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأنّ أوّل وقت العصر حين يدخل وقتها، وأن أخرّ وقتها حين تصفر الشَّمس، وأنَّ أوّل وقت المغرب حين تغرب الشَّمس وأن أخر وقتها حين يغيب الأفق، وأنّ أوّل وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وأنّ وقتها حين ينتصف الليل، وأنّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجر، وأنّ أخر وقتها حين تطلع الشمس ، رواه الترمذي (١) عن هناد عن ابن فضيل عن الأعمش عن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في: ٢. أبواب الصلاة، ١. باب تابع منه، (ح/١٥١). من حديث أبي هريرة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: وسمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت: أصحُّ من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل . حدّثنا هنّاد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد: كان يُقال: إنّ للصلاة أولا وآخرًا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه . ورواه أحمد في المسند =

أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحّ من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ، فيه محمد بن فضيل، ثنا هناد ثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال: «كان يقال إن للصلاة أولًا وآخر». فذكر نحو هذا الحديث، فقال: وهم ابن فضيل في حديثه، والصحيح هو حديث الأعمش، وكذا قال أبو حاتم لما سأل ابنه عنه هذا أخطأ، ووهم فيه ابن فضيل يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله، قال الدارقطني: هذا لا يصح مسندًا، ووهم في سنده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا وهو أصح من قول ابن فضيل، وقال أبو على الطوسى في أحكامه: يقال: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث ابن فضيل انتهى. محمد بن فضيل ممن خرّج حديثه في الصحيحين، فإذا رفع حديثًا قبلت زيادته، / لا سيّما مع عدم المخالفة، ولهذا [1/224] فإنَّ ابن حزم لم يلتفت إلى توهمه بغير مستند بل صححه واستدل به، وقال ابن القطّان: لا يبعد أن يكون عند الأعمى في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع والله أعلم، وله شاهد في كتاب الدارقطني من حديث إبراهيم بن الفضيل عن المقبري عن أبي هريرة قال عليه السلام: «إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد يركع من الوقت الأوّل ما هو خير له من أهله وماله هذا.

<sup>= (</sup>رقم ٢٧١٧ج٢ص٢٣٢) عن محمد بن فضيل بإسناده. ورواه البيهقي في السنن (١/ ٣٧٥ . ٣٧٥ وأبن حزم في المحلى (١٦٨/٣) من طريق ابن فضيل . وأراد الترمذي برواية مجاهد أن يذكر إسناده ليدل على الرواية التي رآها البخاري صوابًا، وهي: أنّ هذا الحديث موقوف من كلام مجاهد. وكذلك فعل البيهقي، فقد روى هذا الأثر بإسناده من طريق زائدة عن الأعمش عن مجاهد، ثم قال: «وكذلك رواه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، وأبو زبيد عن ابن القاسم عن الأعمش عن مجاهد» . قلت: ومحمد بن فضيل ثقة حافظ، قال ابن المديني: كان ثقة ثبتًا في الحديث، ولم يطعن فيه أحد إلا برمية بالتشيَّع، وليست هذه التهمة مما يؤثّر في حفظه وتثبته .

قال ابن الحصار: رجاله كلهم ثقات، وحديث ابن مسعود، سألت رسول الله عَلِيلَةِ: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»(٢). رواه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن بندار، ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عنه وابن حبان في صحيحه عن عمر بن محمد الهمداني وإسحاق بن سفيان قالا: ثنا بندار قال: «الصلاة في أول وقتها». تفرّد بها عثمان بن عمرو حديث محمد بن أحمد بن رندي، ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر بإسناده مثله، ولما ذكره ابن جرير وصححه واستدّل به، ولما خرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عمرو بن السماك، ثنا الحسن بن مكرم وثنا على بن عيسى ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر به قال: هذا حديث يعرف بهذا اللفظ لحمد بن بندار عن عثمان، وبندار من الحفاظ الأثبات، بناه على بني عيسى في آخرين، قالوا: ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا بندار ويذكره قال: فقد صَحَّت هذه اللفظة باتفاق بندار وابن مكرم على روايتهما عن عثمان، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب منها: ما ثناه أبو [٤٤٩] ب] سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني/ ثنا محمد بن الحسين وثنا حجاج بن الشَّاعر ثنا على بن حفص المديني عن شعبة عن الوليد بن العزار، سمعت أبا عمرو ثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى ما رأى ابن مسعود قال: سألت النبي  $\frac{1}{2}$  أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها» $^{(7)}$ . ثم قال: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة - غير حجاج - عن على بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلى بن حفص

<sup>(</sup>١) رواه القرطبي (١٦٥/٢)، والدارقطني (٢٤٨/١) .

<sup>(7)</sup> صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١٩١/٩)، ومسلم في (الإيمان، ح/١٣٧)، وأحمد (١/ ١٨٨) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١٩١/٩)، والبيهةي (٢١٥/١)، والحاكم (١٨٨/١)، والطبراني (٤١٨)، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨)، ومنصور (٢٠٠٢)، وأبو عوانة (٢٣/١، ٤٦، ٤٦، ٤٣٣)، وابن أبي شيبة (٢١/٦/١)، وشرح السنة (٢/٦٧١)، وابن كثير (٣٥٦/٣)، والخطيب (٢/ ٢٨٠)، (7/7)، والمناب ٢٨٠/٤، ٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاشية السابقة .

المدائني، وفي كتاب العلل للدارقطني من حديث حماد بن زيد عن الحجاج عن سليمان وذكر أبو عمر الشيباني أنّه قال: حدثني صاحب هذه الدار بلفظ: «الصلاة لميقاتها الأول». قال الحاكم: ومنها ثنا أبو سعيد يعقوب بن أحمد ثنا الحسن بن عليّ محمد بن مثنى نا ابن جعفر نا شعبة أخبرنى عبيد المكتب، سمعت: أبا عمرو الشيباني يحدّث عن رجل من أصحاب النبي عَيْلُةٍ فذكره، الرجل هو: ابن مسعود لإجماع الرواة فيه على أبي عمرو الشيباني، ومنها ما ثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي بمصر ثنا على بن سعيد ثنا يعقوب بن الوليد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال - عليه الصلاة والسلام -: «خير الأعمال الصلاة في أول وقتها»(١). يعقوب بن الوليد هذا: شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنّ له شاهدًا عن عبد الله، حدّثني أبو عمرو محمد بن أحمد بن إسحاق العدل النمرى ثنا محمد بن على بن الحسن البرقي ثنا إبراهيم بن محمد بن صدقة العامري في كندة في مجلس إلّا شيخ ثنا محمد بن حمير الحمصي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بمثله(۲)، ومنها ما ثنا أبو العباس محمد بن/ يعقوب ثنا الدوري ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الحراني ثنا عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن جدَّته الدنيا عن جدَّته أم فروة، وكانت مِّن بايع رسول الله عَيْكُ، وكانت من المهاجرات الأوائل، أنّها سمعت النبي عَيْلِيُّ وسئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة لأوّل وقتها»(٢) هذا حديث رواه الليث بن سعد،

[1/20.]

<sup>(</sup>۱) صحيح. بشواهده. رواه الحاكم (۱۸۹/۱)، والكنز (۱۹۵۷۸)، والقرطبي (۱٦٥/۲)، والدارقطني (۲/۲۵)، والدارقطني (۲/۷۲)

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمثله) وردت (بالأصل) (بمثابه) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه الترمذي (ح/١٧٠). قال الترمذي: حديث أمّ فروة لا يؤوى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمرى وليس هو بالقوى عند أهل الحديث. واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلّم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وهذا الحديث مضطرب الإسناد، كما قال الترمذي ، ولكن ليس اضطرابه من قبل عبد الله بن عمر العمرى، بل من قبل شيخه القاسم بن غنّام الأنصارى البياضى، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلى في الضعفاء، وقال: وفي حديثه اضطراب، والذي يظهر لى أنّه روى هذا الحديث عن امرأة =

والمعتمر بن سليمان وقرعة بن سويد ومحمد بن بشر العبدى عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام، أما حديث الليث، فحدثناه أبو بكر بن سليمان بن داود ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الحسن المعافري بمصر ثنا على بن عبد الرحمن بن غيلان ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا الليث به، سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب سمعت أروى سمعت يحيى بن معين، يقول: قد روى عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام، ولم يرو عنه آخر وعبيد الله، وقال أبو عيسى: وحديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله العمري وليس هو بالقوى عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث، وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عمر إلا قرعة بن سويد، وفيه نظر لما أسلفناه، ولما في سنن أبي داود ثنا الخزاعي والقعنبي عنه، وأتما قول الحاكم وعلى بن حفص ممن احتج به مسلم، وكذا قاله في المدخل ففيه دلالة على تفرده به دون البخاري، وليس كذلك بل قد احتجا به جميعا فيما ذكره الباجي وابن سرور وأبو إسحاق العريني وأبو إسحاق الجياتي ومن حفظهما نقلته، وحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله». رواه أبو عيسى(١) من حديث [103/ ب] يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله/ بن عمر عن نافع به، ولما ذكره ابن

<sup>=</sup> من أهله، هي جدته الدنيا، أو هي جدّته أم أبيه، كما بين في بعض الروايات، عن جدّته العليا: أم فروة، فصار يرويه تارة فيذكر الواسطة المبهمة، ويرويه أخرى فيحذفها ويقول: (عن أم فروة، . وقد وصف جدّته أم فروة في بعض الزوايات بأنّها، كانت ممن بايع تحت الشجرة، وبأنَّها كانت من المهاجرات الأول (الحاَّكم ١٨٩/١، والدارقطني ٢٧٤/١٠) . ورواه أحمد (٦/ ٣٧٤، ٣٧٥، ٤٤٠) والبيهقي (٤٣٤/١)، والطبراني (٢٤/١)، وابن سعد (٢٢٢/٨)، واستذكار (٩١/١)، وتلخيص( ١/٥١)، والترغيب (٢٥٧/١)، والعقيلي (٣/٥٧٥) .

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الترمذي (ح/١٧٢) . وقال: هذا حديث غريب. ورواه الحاكم (١٨٩/١) بلفظ: «خير الأعمال الصلاة في أوّل وقتها». وقال: «يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة، سكن بغداد، وليس من شروط هذا الكتاب إلا أنّه شاهده، وتعقبه الذهبي فقال: «يعقوب كذاب، ورواه البيهقي (٤٣٥/١) من طريق أحمد بن منيع شيخ الترمذي . ونقل عن أبي أحمد بن عدي الحافظ أنَّه قال: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، . ثم قال البيهقى: «هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكرالحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذَّبه أحمد ابن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع»، وضعَّفه الشيخ الألباني. انظر: =

حبان في كتاب الضعفاء قال: تفرُّد به يعقوب بن الوليد وكان يضع الحديث، وكذا ابن عدي ردّه به، وزعم: أنّ البخاري قال فيه: ليس بشيئ، وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار، ولما ذكره عبد الحق ردّ بالعمري، وتبع ذلك عليه أبو الحسن بأن قال: عجب أن يكون عبد الله الرجل الصالح علَّة لحديث يعقوب بن الوليد يرويه وهو كذاب، قال أبو حاتم: كان يكذب، والحديث الذي يرويه موضوع، ورواه محمد بن حميد بن هارون عن ابن منيع عن يعقوب عن عبيد الله مصغرًا يعنى: أخا عبد الله. قال ابن عدى: كذا كان ابن حميد يقول عن عبيد الله قال: والصواب ما نبأ به ابن صاعد وابن أسباط على أنه باطل بهذا الإسناد، سواء قيل فيه عبد الله أو عبيد الله، ويعقوب هذا عامة ما يرويه من هذه الطرق فليست محفوظة، وهو بيّن الأمر في الصلاة «والسلام أوّل الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله»(١).

رواه أبو الحسن في سننه من حديث الحسين بن حميد بن الربيع وهو متهم بالكذب، وحديث أبي الدرداء قوله عليه الصلاة والسلام: «إن تعجيل الصلاة في اليوم الدجن من صفة الإيمان»(٢). رواه ابن وهب في مسنده عن الليث عن عمر بن شيبة المدنى عن رجل حدَّثه عن أبى الدرداء به، وحديث على مرفوعًا: «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله». ذكره أبو بكر في خير المدينة من حديث موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عنه، وحديث «أوّل الوقت رضوان الله وأخر الوقت عفو الله». ذكره بن عدى في الكامل (٣)، وزعم: أنّ بقية/ تفرد به، قال: وهو من الأحاديث التي تحدّث بها [١/٤٥١] بقية عن المجهولين، وزاد أبو الفرج في العلل المتناهية، ومع ذلك عبد الله مولى عثمان وعبد العزيز وهما لا يعرفان، ولفظ الطبراني في الأوسط: «من صلى

<sup>=</sup> ضعيف الجامع (ص٨٩٠ -٦١٦٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الدارقطني (٢٤٦/١)، وتلخيص (١٨٠/١) . قلت: عامة طرقه ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) راجع: مسند ابن وهب .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل»: (٥٠٩/٢).

قلت: وعلَّته تفرَّد بقية بن الوليد بهذا الحديث، وهو معروف بالوضع.

الصلاة لوقتها تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها قالت: ضيَّعك كما ضيَّعتني»(١). رواه من حديث عباد بن كثير عن أبي يحيى يعني حميد الطويل عنه، وقال: لم يروه عن حميد إلا عبّاد تفرد به عبد الرحيم بن سليم عن أبي الحون العبسي، ولفظ إسماعيل بن زياد في مسنده عن أمان عن أنس مرفوعًا: «فضل الوقت الأول من الصلاة على الآخرة كفضل الآخرة على الدنيا». وحديث أبي محذورة قال عليه الصلاة والسلام: «أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله» ذكره ابن عدي(٢) من حديث إبراهيم بن زكريا، وهو يحدّث عن الثقات بالبواطيل، والحمل في هذا الحديث عليه عن إبراهيم بن محمد بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه، وفي كتاب القمولي سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف شيئًا يثبت في أوقات الصلاة أو لما كذا وأوسطها كذا، يعني مغفرة ورضوانًا، فقال له رجل: ما يروى هذا ليس هذا يثبت، وحديث عياض بن زيد العبدي سمع النبي ﷺ: «يا أيها الناس عليكم بذكر ربكم عز وجل وصلوا صلاتكم في أوّل وقتكم فإن الله تعالى يضاعف لكم». رواه أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث سليمان بن داود المسعري ثنا عثمان بن عمر عن العباس عن أبي الشيخ الهنائي عن عبد القيس اسمه عياض فذكره، ويلتحق به أيضًا ما خرجه أبو بكر بن خزيمة في [401/ ب] صحيحه/ من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عَلِيْكُمْ قال: «الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر يحرم فيه

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٩ /٢٤٢)، والترغيب (٧/١٥)، والمغنى عن حمل الأسفار (١٤٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن خزيمة (٣٥٦)، والبيهقي (٥٧/١، ٢١٦/٤، ٢١٦/٤)، والحاكم (١/ ١٩١، ٤٢٥)، وصححه وابن أبي شيبة (٢٧/٣)، والدارقطني (٢٦٨/١)، والمنثور (٢٠٠/١)، والفتح (١٣٦/٤)، والخطيب (٥٨/٣)، وابن كثير (٢١/١)، والكنز (١٩٢٦٠، ١٩٢٦٢،

وصححه الشيخ الألباني . (الصحيحة: ح/٦٩٣) .

قال ابن خزيمة:

وفي هذا الخبر دلالة على أنَّ صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها». قال: =

الصلاة ويحل فيه الطعام»(٣). رواه عن محمد بن على بن محرز نبأ أبو أحمد الزبيري نا سفيان عنه، وقال: في هذا الخبر دلالة على أنّ صلاة الفرض لا تجوز قبل دخول وقتها بقوله فجر يحرم فيه الصلاة يريد صلاة الصبح، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأوّل، فقوله ويحل فيه الطعام يريد الصيام، وحديث طلق بن على أنّ النبي عَيِّلِيَّ قال: «ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر حسَّنه»(١). منه أبو عيسى الترمذي، وحديث مسلمة بنت خمروية قالت: قدمت على رسول الله ﷺ وهو يصلى بالنّاس الغداة، وقد أقيمت حين شقّ الفجر والنجوم شابكة في السماء والرجال لا تكاد تعارف من ظلمة الليل (٢).

الحديث بطوله ذكره أبو عيسى عن عبد بن حميد عن عفان بن مسلم عن عبد الله بن حسان أنّ جدَّته صفية، ودحية حدَّثناه عنها، وقال: لا يعرف إلا ً من حديث ابن حسان، ومرسل محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن رسول الله عَلِيْكُ قال: «الفجر فجران فأمّا الذي يكون في الأفق كذنب المرجان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأمّا الذي يذهب مستحيلا في الأفق فإنّه يحل الصلاة ويحرّم الطعام $^{(7)}$ ، وعن عبادة بن الصامت وشداد ابن أوس من حديث مكحول عنهما فيما ذكره أبو الحسن البغدادي في سننه: «الفجر فجران المستطيل والمعترض فإذا انصدع المعترض حلَّت الصلاة»(٤)، وقد عبّر عنه الشاعر بقوله فيما أنشده الثقفي، وحاكم من أعدل الحكام من بين/ سام [١/٤٥٢]

<sup>((</sup>فجر يحرم فيه الطعام) يريد على الصائم. (وتحل فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح؛ (وفجر تحرم فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح، إذا طلع الفجر الأوّل لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح لأن الفجرالأوّل يكون بالليل، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد الفجر».

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أحمد (٣٢/٤)، وابن كثير في االتفسير، (٣٢١/١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «الليل» غير واضحة «بالأصل» وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) تقدّم. وهو حديث صحيح. (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاشية (ص٥٥٥) .

وأخيه حام ثم إذا نبدى عن انبسام فرق بين الحلّ والحرام. وقال آخر: وعبّر عن الفجر الصادق والكاذب:

قد سمى اثنان بنو شروان ووصفا بالعدل في الزمان والليل ينازل له فجران وإنّما الصادق منه الثانى

\* \* \*

## ١٠٢ – باب وقت صلاة الظهر

حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سالم بن حرب عن جابر بن سمرة: «أنّ النبي عَيِّلْ كان يصلى الظهر إذا دحضت الشمس». هذا حديث خرجه مسلم(١) (رحمه الله تعالى) في صحيحه وخرجه أبو داود (٢) بلفظ: «إن بلالا كان يؤذّن الظهر إذا دحضت الشمس». والنسائي (٣) بزيادة «وكان يقرأ بنحو من والليل إذا يغشي»، زعم ابن عساكر: أنَّ أبا داود خرجه بهذه الزيادة، وأقرّه المزي على ذلك، وليس كما زعما، فإنّ لفظ أبي داود كما سقته لك في الروايات كلها والله تعالى أعلم حدّثنا محمد بن بشّار ثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة لعلُّه الأسلمي قال : « كان النبي عَلِيُّكُ يصلي صلاة الفجر التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس ». هذا حديث أخرجه الأئمة الستة(٤) في كتبهم، ولفظ البخاري عن سيار قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة، فقال له أبي : كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلى المكتوبة؟ فقال : كان يصلى الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب،/ وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينتقل من صلاة الغداه حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ من

[٤٥٢] ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في (المساجد ، باب «۳۳» ، ح/۱۸۸)، وابن ماجة (ح/٦٧٣)، وأحمد (٥/ ١٠٦)، والتمهيد (٨٨/٨)، والتاريخ الكبير (١٣٣/٢) . غريبة : قوله : ( دحضت ، أي زالت .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في : كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة الظهر ،(ح/٤٠٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. ورواه النسائي في : المواقيت ، باب ٢٠،١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (ح/٩٩)، ورواه مسلم في ( المساجد ح/٢٣٣) والنسائي في ( المواقيت ، باب (٢٠،١٦»)، وابن ماجه (ح/٦٧٤)، والدارمي (ح/١٣٠)، وأحمد (٤/٣/٤)، وابن أبي شيبة (٣٢٣،٣١٨/١)، وشرح السنة (١٨٨/٢)، والمشكاة (٥٨٧)، والكنز (٣١٨١٣)) ، قوله ( صلاة الهجيرة » أي صلاة الظهر .

الستين إلى المائة، وفي كتاب الإِسماعيلي عن أبي المنهال قال: لما كان زمن أخرج ابن زياد ووثب<sup>(١)</sup>

مروان بالشام انطلق بن أبي إلى أبي برزة، فانطلقت معه فإذا هو قاعد في ظل علوله من قصب في يوم شديد الحرّ فذكره، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عثمان بن عثمان الغطفاني عن خالد الحذاء عن المغيرة بن أبى برزة نهى رسول الله عَيْلَة عن النوم قبل العشاء الحديث ، وروى عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن المنهال عن أبى برزة الحديث، فقال: حديث عبد الوهاب أشبه، ولا أعلم أحدًا روى عن المغيرة بن أبي برزة إلا عليّ بن جدعان انتهى كلامه ، وفيه نظر؛ لما ذكره هو في كتاب الجرح والتعديل من أنّ المغيرة روى عنه أيضا حماد بن سلمة، وكذا قاله أيضا أبو حاتم البستي في كتاب الثقات والبخاري في تاريخه ، ولما ذكر أبو الحسن في علله حديث المغيرة بن أبي برزة قال: الصواب عن أبي منهال وحديث المغيرة عن أبيه إنما هو أسلم سالمه الله وقال البزار حديث خالد عن المغيرة عن أبيه أحسبه وهم فيه عثمان، والصواب خالد عن أبي المنهال، وحديث عثمان الغطفاني ذكره الإسماعيلي فى صحيحه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا بن مثنى حدثنى عثمان سمعت خالد به حدثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام بن مسعود قال : « شكونا إلى النبي عَلَيْكُ حرّ الرمضاء فلم يشكنا "(٢). هذا حديث سأل الترمذي محمدًا عنه، [١/٤٥٣] فقال: الصحيح هو عن ابن/ مسعود موقوف ، وفي علل أبي الحسن اختلف على الثوري فرواه معاوية مرفوعا، ووهم فيه معاوية، وإنَّما روى الثوري عن

<sup>(</sup>١) كذا أورد هذا السّياق ( بالأصل ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/١٩٠،١٨٩)، والنسائي في ( المواقيت ، باب (٢٥) وابن ماجة (ح/٦٧٦،٦٧٥)، والأول: من حديث خبّاب ، والثاني: من حديث ابن مسعود . في الزوائد : حديث خبّاب أخرجه في صحيح مسلم وسنن النسائي . والثاني : في إسناده مقال . مالك الطّائي لا يعرف . ومعاوية بن هشام فيه لين . وأحمد (١١٠،١٠٨٥) . وصححه الشيخ الألباني .

غريبة : قوله : « حرّ الرمضاء » هي الرمل الحار بحرارة الشّمس . « فلم يشكنا » من « أشكى » إذا أزال شكواه .

زيد بن جبير عن خشف قال : « كنا نصلي مع إبن مسعود الظهر والجنادب منَّفرة من شدة الحرّ ». غير مرفوع وليس لخشف إلّا هذان الحديثان يعني هذا، وحديث جعل دية الخطأ أخماسًا، وقال الخطابي: خشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث يعني: حديث الديات ، وعدل الشّافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في رواته انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه، وقال الدارقطني: هو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، وقال البيهقى: خشف مجهول، وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بذاك، وذكره ابن حبان في الثقات، وأمّا أبوه فلم أر أحدًا عرف بحاله ، وحدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدى عن خبّاب قال : « شكونا إلى رسول الله عَيْلِيُّهُ حرّ الرمضاء فلم يشكنا(١). هذا حديث إسناده صحيح، ولكنه خطأ نصّ على ذلك ابن أبي حاتم إذ سأل أبا زرعة عنه، فقال: أخطأً فيه وكيع إنّما هو على ما رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهيب عن حباب، يعني بذلك: ما خرّجه مسلم في صحيحه من حديث زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب، وفي آخره قال زهير: قلت لأبي إسحاق في الظهر، قال: نعم. قلت : أي: تعجيلها قال: نعم، ورواه ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خباب فأخطأ فيه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس هذا أصل ما ندرى كيف أخطأ وما أراد، وقال أبو زرعة: إنّما أراد سفيان حديث الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن خبّاب أنّه قيل له: « كيف كنتم تعرفون قراءة النبي عَلِيلةً . قال : باضطراب لحيته ». قال عبد الرحمن: قلت/ لأبي زرعة: عنده الحديثان جميعًا قال أحدهما: والآخر خطأ ، [١٥٣/ ب] قال عبد الرحمن: ورواه شريك كرواية الأعمش قال لي: الصحيح ما روى سفيان وشعبة، وأمّا ابن عيينة فوهم، والصحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة انتهى كلامه. وفيه نظر لما ذكره عن أبي زرعة قبل. وفي كتاب الغرائب لأبي الحسن قال ابن صاعد: لم يرو هذا الإِسناد غير ابن عيينة، قال الدارقطني: وهو غريب من حديث الأعمش عن عمارة تفرّد به ابن عيينة وهو غريب من حديث سفيان ، ورواه مسروق أيضا عن خباب وهو حديث

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية السابقة.

تفرّد به عیسی بن أبي حرب عن یحیی بن أبی بكیر عن شعبة عن حصین والأعمش عن أبي الضحى عنه، وفي كتاب ابن المنذر الكبير ثنا عبد الله بن أحمد ثنا خلاد بن يحيى ثنا يونس بن أبي إسحاق ثنا بن وهب عنه بلفظ: « فما أشكانا » فقال : « إذا زالت الشمس فصلوا »، وهي زيادة صحيحة، خلاد حديثه في صحيح البخاري، ويونس شارك أباه في عدة من شيوخه ، وقد صرّح هنا بالتحديث فلعلّه حفظها لنسبه أبوه، كذا ذكره أبو الحسن بن القطَّان وقد وقع لنا ذكر هذه الزيادة من حديث ابن أبي إسحاق نفسه فلا حاجة إلى غيره، قال الحافظ العلامة أبو منصور محمد بن سعد البادروي في كتاب الصحابة تأليفه: ثنا محمد بن أيوب أخبرني عبد السلام بن عاصم ثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشبكي ثنا أبو جعفر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: « شكونا إلى رسول الله عَلِيْكُ الرمضاء فلم يشكنا، وقال: إذا زالت فصلُّوا »(١)، وفي كتاب الكجي: الرمضاء في صلاة الهجير فلم يشكينا، أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن زهير ثنا [1/201] محمد/ بن تميم الحراني ثنا أبو بكر الحنفي ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد به، وقال: لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن أبي إسحاق، «وإذا زالت الشّمس فصلوا الظهر» إلا يونس تفرد به أبو بكر واسمه عبد الكبير بن الجيد انتهى، فتبيّن بهذا صحة هذه اللفظة، وأنّ إسحاق رواها عنه ابنان، وأنَّ ابنه أخذها عنه وعن شيخه والله تعالى أعلم ، وفي الباب حديث جابر بن عبد الله قال: « كنت أصلى الظهر مع رسول الله عَلَيْكُ فأخذ قبضة من الحصا لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحر ». رواه أبو<sup>(٢)</sup> داود بإسناد صحيح عن أحمد بن مسدّد عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث به ، ورواه ابن حبان في صحيحه عن جعفر بن أحمد ثنا الفلاس ثنا عبد الوهاب الثقفي نامحمد بن عمرو بزيادة « فيجعلها في كفّه هذه ثم كفه

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه وتقدّم بدون هذه الزيادة، أما بهذه الزيادة وهي قوله: ﴿ إِذَا زَالْتَ فَصَلُوا ﴾ . رواه البيهقي (۲۹۹۱)، ونصب الراية (۲۶۰/۱)، والفتح (۹۱/۲) (۱٦٧/۷،۱۷/۲)، والطبراني (۹۱/٤)، والمجمع (۳۰٦/۱)، وعزاه إليه ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . رواه أبو داود (ح/٣٩٩)، والنسائي في ( التطبيق ، باب ٣٤١) .

هذه فإذا بردت سجد عليها ». وقال أبو عبد الله بن حنبل: رواه محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو، حدّثني سعيد بن أبي سعيد عن جابر وأخطأ فيه، وجود محمد بن بكار، فقال: ابن عبّاد بن عبّاد نا محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري عن جابر ، وخالف ذلك الدارقطني بقوله: رواه جماعة عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث، وقال ابن بشير: سعيد بن أبي سعيد نسبه إلى جدّه أبي سعيد بن المعلى وكلُّهم أتى بالصواب، وأمّا قول ابن عساكر لما سلف ، ولفظ أبي القاسم في الأوسط: ورواه من حدث محمّد بن المطرز عنه: « شكونا إلى النبي عَلَيْكُ حرّ الرمضاء فلم يشكنا »/ قال: لم يروه عن ابن المنكدر إلَّا بلفظ ابن عبّاد ولا بلفظ إلا عبد المجيد بن عبد العزيز تفرد به محمد بن أبي عمرو، وقال أبو محمد الأشبيلي في إسناد عبيدة: ولم يرو عن جابر إلا بهذا الإسناد، ولا أسند بلفظ غير هذا الحديث، وحديث عبد الله ابن مسعود قال: « كانت قدر صلاة رسول الله عَيْنَة في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام ». رواه النسائي(١) عن عبيدة بن حميد الحذاء لا يحتج به وبعض ذلك في الكبير فأحسن عليه النسائي بقوله: قال أحمد: صالح، وقال يحيى: ليس به بأس وهو الصواب ؛ لأنَّه فيمن قال به ابن المديني: ما رأيت أصح حديثا ولا رد إلا منه، وفي موضع آخر: أحاديثه صحاح، وقال أحمد: ما أحسن حديثه وأحسن الثناء عليه جداً ورفع قدره وصحة حديثه ، قال محمد: ما أدرى ما للناس وله، قال: وكان قليل السقط، وأمّا التصحيف (٢) فلا نجده عنده ، وقال الساجي: صدوق، وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وخرج الشيخان حديثه على طريق الاحتجاج في كتابيهما، وكذلك ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، وصحح حديثه علي، وخرّج الشيخان حديثه فأي حجة أعظم من هؤلاء ولم

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه النسائي في ( المواقيت ، ٥- باب آخر وقت الظهر : ٢٥١/١)، وأبو داود (ح/٤٠٠) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ١ التصحيف ٤ غير واضحة ٩ بالأصل ٤ وكذا أثبتناه .

ينبّه ابن القطان على هذا وهو لازم له، وحديث أم سلمة قالت : « كان رسول الله عَيْنَا أَشْدٌ تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه "(١). رواه أبو موسى عن على بن نجران بن علية عن أيوب عن أبي مليكة عنها ، وقال: روى هذا الحديث عن ابن علية عن ابن جريج عن أبي مليكة عنها نحوه، وثنا بشر بن معاذ البصرى نا اسماعيل عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا/ أصح، وحديث حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : « ما رأيت أحدًا أشدّ تعجيلا للظهر من رسول الله عَيْكُم ولا من أبى بكر ولا من عمر »(٢). رواه أيضًا، وقال: حسن ، وقال ابن المديني قال يحيى بن سعيد: قد تكلّم شعبة في حكيم من أجل حديثه الذي رواه عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام: « من سأل الناس وله ما يغنيه  $(^{(7)}$ . قال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم يرتجى بحديثه بأسًا، قال محمد: وقد روي عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي ﷺ في تعجيل الظهر ، وفي كتاب العلل قال محمد: وهو حديث فيه اضطراب، ولفظ الطوسى : « ما استليت أبا بكر ولا عمر ». وقال هذا حديث حسن، وفي كتاب أبي نعيم قالت : « ما صلى أحد يعنى الظهر إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام من استعجاله لها » ، وحديث زيد بن ثابت : « كان النبي عَيْنَةٍ

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الترمذي (ح/١٦١) . وقال أبو عيسى : وقد رُوي هذا الحديث عن إسماعيل بن عليَّة عن اسماعيل بن عليَّة عن ابن أبي مليكة عن أمُّ سلمة نحوه . وقال : ووجدت في كتابى : أخبرنى عليُّ بن حجر عن إسماعيل بن عُليَّة عن إسماعيل بن عُليَّة عن إسماعيل بن عُليَّة عن ابن جريج . وقال : وحدَّثنا بشر بن مُعاذ البصريُّ قال : حدَّثنا إسماعيل بن عُليَّة عن ابن جريج بهذا الإِسناد نحوه . وهذا أصح . انتهى كلام الترمذي . ورواه أحمد (٢٨٩/٦)، عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في ( الكامل ) : (٦٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه الترمذي (ح/٦٥٠)، وأبو داود (ح/١٦٢٦)، وابن ماجه (٨٣/١٨٤٠)، وإتحاف (٩/ ٣٠٤،٠٤)، والمشكاة (١٨٤٧)، والكنز (١٦٦٩)، وتمام لفظه :

ه من سأل النّاس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خُمُوش ، أو خدوش ، أو
 كدوح »، قيل : يا رسول الله : وما يُغنيه ؟ قال : ﴿ خمسون درهمًا أو قيمتها من الذّهب ﴾ .

غريبه : قوله : ﴿ الكروح ﴾ : الخدوش . وكل أثر من خدش أو عضد فهو كدح .

يصلى الظهر بالهاجرة »(١). وذكره الطبراني في «الكبير» وسيأتي في الصلاة الوسطى ، وحديث أنس بن مالك : ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ عَلِيْكُ خَرَجَ حَيْنَ زَاغَتَ الشمس فصلى الظهر ». خرجه البخاري(٢) وفي لفظ آخر : « كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر »<sup>(٣)</sup>، وفي لفظ : « كنا نصلّى مع النبي عَيْكُ في شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن (٤)، من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه »(٥)، وفي كتاب الليثي : « كان يصلي الظهر في الشتاء ما ندرى ما مضى من النهار أكثر أم ما بقى (7)، قال أبو عمرو موسى بن العلاء: راويه عن أنس كأنّه يصلى عند الزوال، والزوال في الصيف إذا مالت الشمس عن كبد السماء نحو المغرب وصار الظل نحو المشرق ، وأمّا الشتاء فإذا وقفت/ الشمس فذاك حين انتصف النهار، فإذا رجع الظل نحو المشرق فهو أوّل الزوال، والشمس تقف في الشتاء إذا قصر النهار أو قارب ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار، ثم ترجع ويرجع الظل نحو المشرق، فإذا كان ذلك فهو أوّل الزوال في الشتاء ، وحديث عمر موقوفا : « إذا اشتد الحرّ والزحام فلم يقدر أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر الرجال ١٥٠٠. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ يعني رواية الحجاج عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن سليمان بن مسهر عن معرسة بن الحسن عنه، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۲۱،۱۸۳/۵،۳٦٩/۳)، والبيهقي (۲۰۲۱،۱۸۳/۵،۳٦۹/۳)، والمجمع (۱/ ۲۰۸۱)، والمنشور (۲۰۸۱۱)، والحاوي (۱۸۱۱)، وابن كشير في « التفسير » (۲۰۸۱)، والمعانى (۱/ والقرطبي في « التفسير » (۳۶/۳)، والمعانى (۱/ ۱۸۲۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه البخاري (ح/۰٤۰)، والنسائي في ( المواقیت ، باب (۲» أوّل وقت الظهر ) ورواه أحمد (7/7) . والدارمي (ح/7/7) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي (٢١٦/٢)، والفتح (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) بياض « بالأصل ، .

<sup>(</sup>٥) صحيح، انظر الكنز: (٢٢٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) ضعيف. أروده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٠٧/١)، وعزاه إلى أحمد من رواية موسى أبي العلاء ولم أجد من ترجمه .

<sup>(</sup>٧) قوله : ( الرجال ) غير واضحة ( بالأصل ) وكذا أثبتناه .

والصحيح حديث الحسن بن الربيع نا أبو الأحوص عن الأعمى عن المسيب عن زيد بن وهب عنه والله تعالى أعلم. غريبه قوله: دحضت الشمس يعنى تدحض وحضا ووحوضا: زالت عن وسط السماء، قاله ابن سيّدة وأبو نصر وابن القوصية(١) وتلميذه ابن طريف وابن فارس في مجمله، وابن قتيبة في غريبه، وأبو عبيد بن سلام، والسرقسطي، والفارابي، وابن دريد، وصاحب مجمع الرغائب، والخطابي، وأبو هلال في تلخيصه، والسكري في كتاب النقائض ، والطراز زاد يعني: حين نزول، وجعلها تدحض؛ لأنَّها لا تزال ترتفع من لدن تطلع إلى أن تصير في كبد السماء، ثم سخط عن الكبد للزوال، فكأنَّها تزلق فلا تزال في انحطاط حتى تغرب وأبو عبيد هروى وزاد فكأنَّها زلفت، ومنه قول معاوية لعبد الله بن عمرو وقاله: سمعت النبي يقول: « يقتل عمّار الفئة الباغية »(٢). لا تزال ما بيّنا بهتة تدحض بها، ويروى البصار أي تفحص برحلك فيه ولم يبيّن حقيقة ذلك أنّه مجاز سوى الزمخشري، فإنه زعم أن ذلك من المجاز لا من الحقيقة. قوله في الرمضاء فالرمض شدّة وقع الشَّمس على/ الرَّمل وغيره فالأرض رمضاء، وقال القزاز: وهو حرّ الحجارة عن شدّة حرّ الشمس ، ورمض يومنا يرمض رمضا: إذا اشتد حرّنا، وأرض رمضة الحجارة أي: شديدة حرّ الحجارة: قال غيلان: معرور بأرمض الرمضاء يركنه ، وفي كتاب الهروى: والرمضاء شدّة الحرّ، وفي الحقيقة من كتاب الأسامي: الرمضاء هي الحجارة التي اشتدّ عليها وقع الشمس فحميت وقد رمضت رمضاء ، وأرض رمضة فيما حكاه الزاهد عن إسناده الرمضاء: الرمل إذا استحرت عليه الشمس منه، سمى شهر رمضان لموافقته حين سمى ذلك الزمان ، وأمّا الهجير فذكر القزاز: أنّ الهجر والهجرة الهاجرة نصف النهار، واهجر القوم: إذا دخلوا في الهاجرة، قال الشاعر :

في الهجر راح القطين يهجر بعدما ابتكر فما تواصله سلمي

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ القوطية ﴾ وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ القوصية ﴾ وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۲۹۳/۱۰)، وابن سعد (۱۸۰/۱/۳)، والفتح (۲/۱۳)، والعلل (۲۷۸۹)، والعلل (۲۷۸۹)، والبداية (۲۲۳/۱).

وما نذروا هجروا إذا ساروا في الهاجرة، قال لبيد في التهجير: وتهجير قدان بإحرام نفسه على الهول لاحته الهموم إلا باعه، زاد الجوهري نصف النهار إذا اشتد الحر، قال ذو الرّمة: ويبدأ الغفار يكاد ارتكازها بأنّ الضحى والهجر بالطرف يمسح يقول منه هجر النهار، قال امرؤ القيس:

فدعها رسل الهم عنك بحسرة كما إذا صام النهار وهجر أو يقال آتينا أهلها بهجرين: كما يقال موصلين أي: في وقت الهاجرة، والأصل وفي الحقيقة: من الأساس، وتهجروا: سادوا في الهاجرة، وإنّما قوله عليه : « لو يعلم الناس ما في التهجير »(۱). فمراده - والله تعالى أعلم - التبكير إلى كل صلاة، وروى النضر بن شميل عن الخليل أنّه قال: التهجير إلى الجمعة: التبكير لغة حجازية ذكره الهروي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي في : ٦ - كتاب المواقيت ، ٢١ - باب الرخصة في أيقال للعشاء العتمة؟! (٢٦٩/١) - وتمام لفظه : ٥ لو يعلم النّاس ما في النّداء والصَّفَّ الأوّل ثمّ لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم النّاس مافي التّهجير لاستبقوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصَّبح لأتوهما ولو حبوًا ٥ .

## ١٠٣ باب الإِبراد في الظهر في شدّة الحرّ

[٤٥٦] ب]

/حدثنا هشام بن عمار ثنا مالك بن أنس نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله عَلِيَة : ﴿ إِذَا اشتد الحرّ فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم ﴾ ، وفي لفظ : ﴿ فأبردوا بالظهر ﴾ . هذا حديث مخرج في كتب الأئمة الستة (١) في لفظ الشيخين زيادة : ﴿ واشتكت النّار إلى ربّها ﴾ فقالت : يارب، آكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير، وفي لفظ لأبي داود (٢) في حديث عون بن عبد الله بن عتبة عنه : ﴿ نهى رسول الله عَيْنَة عن الصلاة نصف النهار ﴾ (٣) . قال في الأوسط: لم يروه عن عون إلا المقبري، ولا عن المقبري إلا يزيد بن حبيب تفرد به ابن لهيعة والترمذي بالصلاة ، حدثنا أبو كريب نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال رسول الله عَيْنَة ﴿ أبردوا بالظهر؛ فإن شدَّة الحر من فيح جهنم ﴾ (٤) . هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث الأعمش ، وفي كتاب الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح مد عديث الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح مد فيح الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح مد عديث الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح مد فيح الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح مد في الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ فإنَّ شدَّة الحرّ من فيح مديد الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ في الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفظه : ﴿ في الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفطه عن الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفطه عن عون الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفطه عن عون الميموني عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفطه عن أحمد عن يحيى بن سعيد عنه ولفطه عن الميمونية عن الميمو

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۲/۱) ، ومسلم في (المساجد ، ح/۱)، وابن أبي شيبة (۱/ (7/2)) وأبو داود ((7/2))، والترمذي ((7/2))، وصححه . والنسائي ((7/2))، وابن ماجة ((7/2))، وأبو داود ((7/2))، والترمذي ((7/2))، والبيهقي ((7/2))، وعبد الرزاق ((7/2))، وعبد الرزاق ((7/2))، والطبراني في ( الصغير ) ((7/2))، وشرح السنة ((7/2))، والمشكاة ((9/2))، والتمهيد ((7/2))، والتمهيد ((7/2))، والشافعي ((7/2))، والشافعي ((7/2)) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( داود ) وردت بالأصل ( ذر ) وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه الشّافعي (٦٣)، وابن عبد البر في ( التمهيد ) (١٩/٤). قلت: وعلَّة ضعفه، تفرُّد ابن لهيعة به.

<sup>(</sup>٤) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (١٤٦/٤) ومسلم في ( المساجد ، ح/١٨١) وابن ماجة (ح/٦٨٠) وأحمد (٢٥٠/٤،٤٦٢/٢) وابن أبي شيبة (٣٢٥،٣٢٤/١) وابن عدي في و الكامل ، (٣٨٨/١) .

غربية : قوله : ﴿ أَبُردُوا بِالصَّلَاةِ ﴾. قال ابن حجر : أي: أُخَّرُوها إلى أن يبرد الوقت .

جهنم ». قال أحمد: ما أعرف أحدًا قال: نوح غير الأعمش، حدثنا محمد بن روح نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنّ رسول الله عَلِيْكُم قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر؛ فإنّ شدّة الحر من فيح جهنم ١٥١٠. حدثنا بن المصفر الواسطى ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال : كنا نصلي مع رسول الله عَيْنَا صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا : « أبردوا بالصلاة/ فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنم  $(^{(Y)}$ . هذا حديث قال فيه البيهقي: قال أبو عيسى: فيما بلغني عنه سألت محمداً عن هذا الحديث فعده محفوظاً ، وقال الميموني: ذاكروا أبا عبد الله بأسانيد حديث المغيرة فقال: أسانيد جياد ثم قال خباب: يقول فلم يشكنا، والمغيرة كما ترى يروى القصتين جميعا، وفي كتاب العلل للخلال: وكان آخر الأمرين من النبي عَلَيْكُم ، ولما خرجه البستي في صحيحه قال: تفرّد به إسحاق الأزرق، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث قال: رواه أبو عوانة عن طارق عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله : « أبردوا بالصلاة » قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك قلت: فأيّهما ثبت؟ قال: كأنّه هذا يعني حديث عمر، ولو كان عند معن عن المغيرة عن النبي عَلِيلِكُم لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدّث عمر موقوفاً انتهى ، ولقائل أن يقول- على طريقة الفقهاء - يحتمل أن يكون قيس روى المسند والموقوف جميعا أو يذكر المرفوع بعد رواية الموقوف، ويعضده ما ذكره هو في موضع آخر سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين فقلت له: ثنا أحمد بن حنبل عن محمد بن إسحاق الأزرق عن شريك عن

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية رقم ( ٣) السابقة .

بنان فذكر حديث المغيرة ، وذكرته للحسن بن شاذان الواسطى فحدّثنا به، وثنا أيضا عن إسحاق عن شريك عن عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله فقال: يحيى ليس له أصل أنا نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا، قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة عن أبي زرعة الذي أنكره يحيى؟ قال: هو عندي صحيح ، وثنا أحمد بن حنبل بالحديثين جميعا عن إسحاق الأزرق قلت لأبي: فما قال يحيى ينكر في (١٥٧/ با كتاب/ إسحاق فلم يجده؟ قال: كيف نظر في كتبه كلُّها إنما نظر في بعض ورتبا كان في موضع آخر ، حدثنا عبد الرحمن بن عمر ثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عَلِيلَةُ : « أبردوا بالظهر ». هذا حديث خرجه البخاري(١) في صحيحه، وفي الباب حديث عائشة أن رسول الله عَيْثُ قال : « أبردوا بالظهر في الحر ». ذكره أبو بكر بن خزيمة (٢) عن القاسم بن محمد بن عبّاد بن عباد المهلبي ثنا عبد الله - يعني: ابن داود الحربي - عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، وفي كتاب الكجي ثنا مسدد ثنا أبو داود ثنا هشام عن أبيه قال: أظُنُّه عن عائشة فذكره، وحديث أبي ذر قال : كنّا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأراد المؤذن أن يؤذّن الظهر فقال عليه الصلاة والسلام: « أبرد ». ثم أراد أن يؤذّن فقال له: « أبرد حتى رأينا فيء التلول »<sup>(٣)</sup>. وفي رواية : حتى تساوى الفيء التلول، فقال عليه السلام : « إن شدّة الحرّ من فيح جهنم، فإذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ». خرّجاه في الصحيح (٤)، قال البيهقي: كذا قاله جماعة فأراد أن يؤذن ، ورواه

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية رقم ( ٢) السابقة.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن خزيمة : (٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : ( المساجد ، ح/١٨٤) . غريه : قوله : ( في التلول ) التلول: جمع تل ، وهو ما اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحوهما ، كالروابي والفي الاكون إلا بعد الزوال . وأمّا الظّل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده . هذا قول أهل اللغة . ومعنى قوله : رأينا في التلول ، أنّه أخّر تأخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول في ع . والتلول منبطحة غير منتصبة . ولا يصير لها في ع ، في العبادة ، إلا بعد زوال الشّمس بكثير .

<sup>(</sup>٤) صحیح . متفق علیه . رواه البخاري (۱٤٦/٤،١٦٢،١٤٢/۱) ومسلم في ( المساجد ،ح/ (5/4) وصححه = (۱۸٦،۱۸۲،۱۸۳،۱۸۱،۱۸۰) والنسائی (۲٤٩/۱) والترمذي (ح/١٥٨) وصححه =

غندر عن شعبة : أذّن النبي عليه السلام الظهر فقال له: «أبرد»، قال: وفي هذا كالدلالة على أنّ الأمر بالإبراد كان التأذين، وحديث أنس بن مالك: « كان النبي عَيْنِكُ إذا اشتد البرد بَكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » خرجه البخاري<sup>(١)</sup> وقد تقدم قبل ولفظ أحمد<sup>(٢)</sup> بن حنبل من حديث موسى أبي العلاء عنه، وفي لفظ بصلاة الجمعة : « كان عليه السلام يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما يدرى ما ذهب من النهار أكثر أم ما بقى منه »، وحديث عمرو بن/ عنبسة أن النبي عَيْلِيُّهُ قال : « أبردوا بصلاة الظهر فإنّ [ 1 /101] شّدة الحرّ من فيح جهنم » ذكره الطبراني في الكبير (٣) من حديث عبادة بن أبي أوفي عنه ، وحديث رجل من أصحاب النبي عَلِيْكُ نحوه يعني نحو حديث أبي سعيد المتقدّم، ذكره الميموني عن أحمد فقال: وروى غندر عن شعبة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عنه قال أحمد: قد سمعته من غندر وأحسبه غلط قال مهنأ: قلت لأحمد: أكان غندر يغلط؟ قال: أليس هو من النَّاس! قال أحمد: كان الحجاج أبوه من الصحابة، وقال الدارقطني غلط غندر في أنَّه لم يذكر في الإِسناد والد الحجاج، ورواه يحيى القطَّان ومعاذ وخالد بن الحارث وغيرهم عن شعبة عن الحجاج عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُ فَرَآه عبد الله بن مسعود ، وحديث القاسم بن صفوان بن مخرمة الزهري عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام: « إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر؛ فإن

وأبو داود في ( الصلاة، باب ٤٤٥ وأحمد (٢/٢٥٢،٥٢٥، ٣١٤،٢٦٥،١٤٦٢،٣٩٤،٣١٨،٢٨٥، وأبو داود في ( الصلاة، باب ٤٤٥ وأحمد (٤٣٨/١) وابن خزيمة (٣٩٤،٣٣٠،٣٢٨) وابن خزيمة (٣٩٤،٣٣٠،٣٢٨) وابن عساكر وابن حبان (٢٦٩) والمطالب (٢٧١) وشرح السنة (٢٠٧/٢) والخطيب (٧٢٥) وابن عساكر في ( 1171) وابن أبي شيبة (٤/١) واستذكار (١٢٦/١) والحميدي (٩٤٢) وأبو عوانة (٣٤٧) والشّافعي (٢١١،٢٧) والتمهيد (١/٥) .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۸/۲) والبيهقي (۱۹۱/۳) والمشكاة (۱٤٠٣) والمعاني (۱۸۸/۱) وتغليق (٣٦٣) والكنز (۱۷۸۸) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد : (١٦٠/٣) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه الطبراني (٨٥/٨) وأحمد (٢٦٢/٤) وشرح السنة (٢٠٨/٢) وابن عساكر في و التاريخ » (٢٠٩/٧) وابن عدي في و الكامل » (٢٢٨٩/٦، ٢٠٦/ ٧٠) والمجمع (٣٠٧/١) من حديث عمرو بن عنبسة ، وفيه سليمان بن سلمة الخبائرى وهو مجمع على ضعفه .

شدة الحرّ من فيح جهنم ». رواه بن أبي شيبة (١) في مسنده عن مروان بن معاوية عن بشير بن سليمان عنه، وهو إسناد صحيح؛ لذكر القاسم في بيان ابن حبان (٢)، ولفظ أبي نعيم في كتاب الصلاة : « من فور جهنم » ، وحديث ابن عباس يرفعه: « الحمى من فيح جهنم » الحديث ذكره البخاري (٢٦)، وحديث عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - ذكره أبو نعيم في كتاب الصلاة من حديث محمد بن الحسن عن أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه مرفوعا ذكره أبو عيسى، قال: لا يصح ، وبنحوه قاله الطوسي، وفي كتاب أبي نعيم بسند صحيح: « أزعم ». كتب بذلك إلى أبي (١٤٥٨) موسى يعني: موقوفا، وحديث أبو موسى قال رسول الله عَيْنَاتُه: «أبردوا/ بالظهر فإنَّ الذي تجدون من فيح جهنم». رواه أبو عبد الرحمن بسند صحيح من حديث إبراهيم النخعي عن يزيد بن أوس المذكور في ثقات التابعين لابن حبان عن ثابت بن قيس عنه ، وحديث أبي الدرداء عن رسول الله عَلِيلَة : « إن تعجيل الصلاة في اليوم الدجن من حقيقة الإِيمان ». ذكره ابن وهب في مسنده عن الليث عن عمرو بن شيبة المدني عن رجل حدّثه عنه، وحديث عبد الرحمن بن علقمة قال : « قدم على النبي عَيْلِكُ وفد ثقيف وفيه فجلس يحدّثهم ويحدّثونه فشغلوه عن صلاة الظهر ما صلاّها إلا مع العصر ١٤٥٥ ذكره أبو نعيم في كتاب الصلاة في باب الإِبراد بالظهر من حديث أبي بكر بن عباس ثنا يحيى بن هانيء ثنا أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن أبي شيبة (٣٢٤/١) والمشكاة (٥٩١٠) وحبيب (٣٧/١) وابن ماجة (٦٧٨) وابن ماجة (٦٧٨) والعقيلي (٢٨١/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن حبان في ( صحيحه ) : (٢٩/٣) في حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) صحیح . متفق علیه . رواه البخاري (۱۹۷/۷،۱٤٦/٤)، ومسلم في ( السلام ، ح/۷۸-۸ (۸٤،۸۱)، وابن ماجة (۱۳۰/۱۲،۳۲۱)، والمجمع (۲۰۰/۳۰)، والطبراني (۱۲۰/۱۲،۳۲۲)، وابن السنى (۲۱ (۳۰/۱۲،۳۲۱)، والمشكاة (۲۵،۵۱)، وابن السنى (۲۱ وشرح السنة (۲۳/۱۲)، ومشكل الآثار (۲۰/۹،۱۲۱۷)، والمشكاة (۲۰(۱۲،۱۱۹)، والحطيب (۲/۱۲،۱۱۹)، والحلية (۲/۱۲،۱۱۹)، والمحلي (۲۰/۱۲،۱۱۹)، والمحلى من فيح جهنم فأبر دوها بالماء  $\mathfrak{g}$  .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه أبو نعيم في : كتاب الصلاة ، باب الإبراد بالظهر .

عنه ، وقال أبو نعيم الحافظ في معرفة الصحابة: عبد الرحمن بن علقمة الثقفي كوفي، ويقال: ابن أبي علقمة أحد من وفد من ثقيف على رسول الله عَيْنَا إِلَهُ حديثه (١) عند عبد الملك بن محمد بن بشير ولفظه : « ليسألهم ويسألونه حتى لم يصل الظهر إلا مع العصر » رواه أبو بكر بن أبي خثيمة وأحمد بن يونس وأبو عبيد ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني في آخرين كلّهم عن أبي بكر بن عياش ، ورواه بعض المتأخرين فوهم في ثلاثة مواضع في هذا الحديث ذكر في الترجمة عبد الرحمن بن علقمة روى عنه عبد الله بن محمد بن بشير وقال: رواه ابن عياش عن يحيى بن هانيء عن حذيفة، وإنَّما هو أبو حذيفة وذكر في الحديث يحيى بن هانيء عن أبي حذيفة أصاب ولا في أبي حذيفة ولا في عبد الله/ بن محمد بن بشير وذكر بعقبه رواه أبو عمر بن البصري عن الحارث بن عتبة عن أبي حذيفة عبد الله بن محمد عن عبد الله بن محمد العجلي عن عبد الرحمن بن علقمة وفي كتاب رافع الأرساب للخطيب عبد الرحمن بن علقمة وهو عبد الرحمن بن علقمة ذكره غير واحد في الصحابة ، وفي كتاب أبي إسحاق البصري، تعني عبد الرحمن بن علقمة، ويقال: ابن علقمة أبو علقمة روى عن النبي عَيْلِيُّ حديثين أحدهما: « أن وفد ثقيف قدموا عليه » وفي سماعه منه نظر ، وقال أبو حاتم: تابعي ليست له صحبة أدخله يونس بن حبيب في المسند، وقال: لا تصح صحبته ولا يعرف أباه حكاه عن أبي حاتم فلم أره في كتابه، وثقه عبد الرحمن بن علقمة الثقفي روى عن النبي عَيْظٍ : « أن وفد ثقيف قدموا عليه ومعهم هدية » روى عنه عبد الملك بن محمد بن بشير، وقال في حرف العين: من أئمة التابعين عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، ويقال: ابن أبي علقمة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلًا، وروى عن ابن مسعود وعبد الرحمن بن أبي عقيل ، روى عنه جامع بن شدّاد أبو صخرة وعون بن أبي جحيفة وأبو حذيفة قلت: أدخله يونس بن حبيب في مسند الواحدي فأخبرت أبي بذلك فقال: هو تابعي ليست له صحبة انتهى، وكان هذا هو الذي يمسك أبو إسحاق به، وهو كما

[1/104]

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ حديثه ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

ترى ليس رجلًا واحدًا بل هما رجلان لا مرية في ذلك، ولكن البخاري جمع ذلك كلَّه في ترجمة واحدة وكذلك العسكري ، وأمَّا قوله: وقال فيريد أبا عمر، وأبو عمر ذكره في موضعين ليس بينهما ما قاله، الأول: وقد ذكر قوم [409/ ب] عبد الرحمن بن علقمة في الصحابة ولا يصح له/ صحبة، الثاني: وفي سماعه منه نظر قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الإِجماع<sup>(١)</sup>: أجمع أهل العلم على أنَّ أوِّل وقت الظهر زوال الشمس، ودلَّت السنة على أنَّ آخر وقت الظهر إذا صار ظل كلّ شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وقال في كتاب الإشراف: واختلفوا في آخر وقت الظهر فقالت طائفة: إذا صار ظل كلُّ شيء مثله بعد الزوال وجاوز ذلك فقد خرجت وقت الظهر، هذا قول مالك والشَّافعي والثوري وأبي ثور، وقال يعقوب ومحمد: وقت الظهر من حين زوال الشمس إلى أن يكون الظل قامة ، وقال عطاء: لا يفوتك الظهر حتى تدخل الشمس الصفرة، وقال طاوس: لا يفوت الظهر والعصر حتى يدخل الليل، وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وكذلك قال أبو حنيفة: قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول واحتلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحرّ فروينا عن عمر أنّه كتب إلى أبي موسى أن يصلى الظهر حين تزيغ وتزول وصلى ابن مسعود حين زالت الشمس ، وروينا عن ابن عباس أنّه قال: الظهر كاسمها تصلى بالظهر، وقال مالك: يصلى إذا كان الظهر ذراعًا، وفيه قول ثاني: وهو استحباب تأخير الظهر في شدّة الحر، هذا قول أحمد وإسحاق ، وقال أصحاب الرأي: في الصيف يجب أن يبرد بها، قول ثالث: قال الشّافعي: تعجيل الحاضر الظهر في شدّة الحر فإذا اشتدّ الحر أبرد بها الدم الجماعة التي تأتي من البعد حتى يبرد، فأمّا من صلّى في بيته وفي جماعة بفناء بيته فيصليها في أوّل وقتها قال أبو بكر: خبر النبي عَيِّلْتُهُ على العموم فلا سبيل إلى أن يستبين من ذلك شيء ، وفي كتاب ابن بزيرة: وكره مالك أن يُصلِّي الظهر في أوَّل الوقت وكان يقول: هي صلاة الخوارج [1/27-] وأهل الأهواء، وخالف/ ذلك أبو الفرج فنقل عن مالك: أنَّ أوَّل الوقت أفضل

<sup>(</sup>١) قوله: والإجماع، ورد وبالأصل، والافصاع، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

في كلّ صلاة إلا الظّهر في شدّة الحرّ، واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، وحديث خباب فقال بعضهم: الإِبراد رخصة والتقديم أفضل، وقال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإِبراد، وحمل آخرون حديث خباب على أنَّهم أرادوا تأخيرًا زائدًا على قدم الإِبراد، ذكر ذلك الأثرم وأبو جعفر الطحاوي، وقال أبو عمر في قول خباب: فلم يشكنا يعني لم يخرجنا إلى الشكوى، وقيل: معناه ما أزال شكوانا ذكره ابن بزيرة، وفيما قدّمناه بيان للمعنى من نفس الشّارع فلا حاجة للخوض ، وذكر ابن الأنباري أنّ يونس وأكثر النحويين زعم أنّ جهنم أعجمية لا تجر للتعريف والعجمة، وقيل: إنّه غرى ولم يجر للتأنيث والتعريف وكان رومة يقول له جهنم بعيدة القعر، قال الأعمش: دعوت خليلي مسجلًا ودعوا له جهنام جدعاً للهجين المدمم، فترك حرفه يدل على أنّه أعجمي معرب ، وقال ابن عباس: فيما ذكره ابن بزيرة: خلق الله تعالى النّار على أربعة أقسام: فنار تأكل وتشرب وهي التي خلقت منها الملائكة، ونار تأكل ولا تشرب وهي التي في الحجارة ويقال: هي التي رفعت لموسى عليه السلام ليلة المناجاة، ونار تشرب ولا تأكل وهي نار الدنيا، ونار جهنم تأكل لحومهم وعظامهم، ولا تشرب دموعهم ولا دماؤهم أقياحهم بل يسيل ذلك إلى عين الخيال فيشرب ذلك أهل النار، ونار تشرب ولا تأكل وهي النّار التي في البحر وقيل: النّار التي خلقت منها الشمس.

\* \* \*

## ١٠٤ – باب وقت صلاة العصر

حدثنا محمد بن رافع، أنبا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنّه/ أخبره أن رسول الله عَيِّلَةً : « كان يصلى العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالى والشمس مرتفعة ». هذا حديث خرجاه في الصحيح (۱)، وفي رواية لهما إلى مساو في رواية البخاري وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وفي لفظ أنّ أبا أمامة قال : « صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلى العصر، وقال: هذه صلاة النبي عَيِّلَةً التي كنّا نصلى معه »(۲) وفي لفظ لمسلم (۲) : « تلك صلاة المنافق يجلس لوقت الشمس حين إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا ». وفي لفظ : « صلى لنا رسول الله عَيِّلَةً العصر فلّما انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله : إنّا نريد أن ننحر جذورًا لنا ونحب أن تحضرها، فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجذور ولم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلها قبل أن تغيب الشمس »(٤). وفي لفظ لأحمد من طريق أبي الأبيض عنه أنّ رسول الله عَيْلَةً : « كان يصلى العصر والشمس بيضاء محرقة »(٥) قال أبو القاسم: لم يروه عن

[٤٦٠] پ]

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۱/م۱۲۵/۱)، ومسلم في ( المساجد ، باب (۲۲۵/۵۰۱)، وأحمد (۲۲۳/۳)، والنسائي (۲۰۳/۱)، وابن أبي شيبة (۲۲۷/۱)، وشرح السنة (۲۰۹/۲)، والتمهيد (۱۸۱/۲)، والمشكاة (۹۲)، ومعانى (۱۸۰/۱)، وابن عساكر في (۱۳/۲)، والكنز (۲۱۷۸۲) .

غريبه: قوله: « العوالى » عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها. وأمّا من كان جهة تهامتها فيقال لها: الشافلة. وبعد بعض العوالي من المدينة أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال، وأقربها ثمانية أميال، وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في : المساجد ، (ح/١٩٦) . (٣) المصدر السابق ، (ح/١٩٥) .

غريبه : قوله : ( نقر ) المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، (ح/١٩٧) .

<sup>(</sup>٥) صحیح . رواه أبو داود (ح/٤٠٤)، والنسائي في ( المواقیت ، باب (٨٥) وابن ماجة (ح/ ٢٨٢)، وأحمد (٣٠٥/١)، والحمم (٢١٧،٢١٤،١٨٤،١٦٩،١٣١/٣)، والحمم والمحمم (٢١٥٠١)، والحمم والمحمم والمحم

الأعمش إلا عبد العزيز بن عبيد الله ولا عن عبد العزيز إلا إسماعيل بن عياش تفرد به سليمان بن عبد الرحمن ، وفي لفظ لابن خزيمة : « إن صلاة المنافق تنتظر حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرنى الشيطان نقرها أربعا ١٥٥٠ وفي لفظ للدارقطني : « فأتى عشيرتي وهم جلوس فأقول ما يجلسكم صلوا فقد صلى رسول الله عَلِيْكُم »(٢)، وفي لفظ وهم في ناحية المدينة جلوس ما صلوا في لفظ الحاكم: صحيح إسناده كان أبعد رجلين من الأنصار من النبي - عَيْلِيُّهُ - دار أبو لبابة : « دار أبو لبابة وأبو عبس بن جبير ومسلمة بن حارثة/ فكانا يصليان مع النبي عَلِيلَة العصر ثم يأتيان قومهما وما صلوا؛ لتعجيله عليه السلام »(٣)، وفي لفظ للدارقطني : « كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام نصلي العصر ويسير الراكب ستة أميال قبل أن تغيب الشمس » وفي لفظ للسرَّاج في مسنده : « يسير الراكب إلى قباء » في كتاب أبي نعيم الفضل موقوفا: « إذا صليت العصر ثم سرت ستة أميال حتى غروب الشمس فذلك وقتها » ولفظ الطبراني في الأوسط: عن يحيى بن سعيد، قال قلت لأبى : « متى كنتم تصلون العصر مع النبي عَلِيُّك؟ قال: والشمس بيضاء نقية »(٤) وقال لم يروه عن يحيى إلا عبد الله بن ميمون القداح حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة نا سفيان بن عينية عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « صلى النبي عَلِيْكُ العصر والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد » هذا<sup>(٥)</sup>

[1/{11]

<sup>= (</sup>۲۱،۱۰/۸) وتغليق (٣٦٥) وابن أبي شيبة (٣٢٦/١) وشفع (١٣٣) ومعاني (١٩١/١) والتاريخ الكبير (٣٥٨/٥) والحلية (١١١/٣) والكنز (٢١٧٨١) .

<sup>(</sup>١) قوله : ٩ أربعا ، وفي ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) بنحوه . أورده الهيثمي في ٩ مجمع الزوائد ، (٣٠٩/١) من حديث أنس بن مالك ،
 وعزاه إلى ٩ أبي يعلى ، و ٩ البزار ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (٣٠٨-٣٠٧/١) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط » و ( الكبير » ورجال الكبير »

<sup>(</sup>٤) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٠٨/١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » . ورجاله رجال الصحيح ، ولفظه : « وقت العصر ما لم يحضر وقت المغرب » .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه ابن ماجة : (ح/٦٨٣) . وصححه الشيخ الألباني .

حديث رواه أيضا وفي الباب حديث رافع بن خديج عندهما، وإن كان الجوزقاني حسنه فغير صواب من فعله قال : « كنّا نصلي العصر مع رسول الله عَيْنَاكُم، ثم ننحر الجزور فيقسم عشرة قسم ثم يطبخ فنأكل لحما مصحاً قبل مغيب الشمس »(١) وحديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام : « بكروا لصلاة العصر في يوم غيم؛ فإنّه من ترك صلاة العصر حبط عمله » رواه البخاري(٢) وحديث عبد الله بن عمرو يرفعه : « وقت العصر ما لم تغرب الشمس  $^{(T)}$ رواه أبو الوليد الطيالسي عن هشام بن عبد الملك ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي أيوب المداعي المخرج حديثه عند الشيخين عنه ، وحديث أبي أروى الدوسي قال : « كنت أصلي مع النبي عَلَيْكُ العصر بالمدينة ثم أمشي إلى ذي الحليفة فأتمم قبل أن/ تغيب الشمس »(٤) ذكره العسكري في كتاب الصحابة عن محمد بن هارون الحضرمي، ثنا عمرو بن على ثنا معلى بن أسد نا وهيب عن أبي داود الليثي قال: حدثني أبو أروى به، وقال: أبو أروى لا يعرف اسمه، وذكر بعضهم أنّ اسمه ربيعة ، ويقال: عبيد بن الحارث انتهى كلامه وفيه نظر؛ لأنَّ أبا أروى المسمى ربيعة بن الحارث هاشمي جدّه عبد المطلب بن هاشم، مات قديما في خلافة عمر سنة ثلاث عشرة نصّ على ذلك ابن سعد وغيره، وأبو واقد صالح بن محمد الليثي الصغير، وقد صرّح هناد في غير موضع سماعه منه، وهو من صغار التَّابعين الذين رووا عن أنس، وإن كان قال

قوله: ( والشّمس في حجرتى ) أي: ظلّها في الحجرة . و ( لم يظهرها الفيء ) أي: ظلّها لم يصعد ولم يعملُ على الحيطان ، أو لم يزل .

<sup>(</sup>١) صحيح. المشكاة (٦٣٥،٦١٥) والكنز (٢١٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (١٥٤،١٤٥/١) والنسائي (٢٣٦/١) وأحمد (٣٥٠/٥) والبغوى (٢٤٦/١) ونصب الراية (٤٧٩/١) والمنشور (٢٥٩/١) والمشكاة (٥٩٥) والترغيب (١/ ٣٠٨٠٦) . والارواء (٢٧٧،٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه أحمد (٢١٠/٢) والبيهقي (١/٣٦٧،٣٦٥،٣٦) والتمهيد (٣،٢٧٥/٣/ ٨٢،٧٩) وأبو عوانة (٨/٥٥،١٠٥) ومعاني (١٥٠/١) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد » (٣٠٧/١) وعزاه إلى ( البزار » و ( أحمد » باختصار والطبراني في ( الكبير » وفيه صالح بن محمد أبو داود وثقه أحمد وضعفه يحيى بن معين والدارقطني وجماعة .

أبو عمر: إنّ أبا أروى هذا مات في آخر خلافة معاوية؛ فلا يتجه سماعه منه بحال ، وأيضا فقد صرّح أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء وغيره بأنّ اسمه لا يعرف، وإلى هذا احتج مسلم والدولابي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن أبي حاتم، قال: وسئل أبو زرعة عنه؟ فقال: لا أعرف اسمه وابن بنت منيع ، وقال: سئل ابن معين عن حديثه فكتب فوق أبي واقد ضعيف، وأبو نعيم والياً وروى في كتاب الصحابة، وحديث جابر ذكره أبو القاسم في معجمه الكبير وحديث أبي مسعود تقدّم ذكره، وكذلك حديث أبي برزة، قال ابن المنذر: واختلفوا في أوّل وقت العصر؛ فكان مالك والثوري والشّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون: أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، واختلفوا بعد فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أوّل وقت العصر، فلو أنّ رجلين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصلين في وقتهما، قائل هذا إسحاق، وذكر عن ابن المبارك، وأمّا الشافعي فكان يقول: أوّل/ وقت العصر إذا جاوز ظل كلّ شيء مثله، متى ما كان ذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر ، وقد حكى عن ربيعة قول ثالث، وهو أنّ وقت الظهر في السفر والحضر: إذا زالت الشمس، وفيه قول رابع: وهو أنَّ وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم يجزه، هذا قول النعمان، وفي ذلك أخبار ثابتة عن رسول الله عليه انتهى كلامه وفيه نظر في قوله، هذا قول النعمان يعنى: وحده وأغفل كونه مرويا عن الإِمام أحمد أيضًا فيما ذكره أصحابه ، وأمّا الأحاديث التي استدل بها أبو حنيفة فكثيرة، من ذلك حديث رافع بن خديج أن رسول الله عَلِيْكُم : « كان يأمرنا خير هذه الصلاة »، ذكره الدارقطني في سننه عن أبي بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو الأشعث ثنا أبو عاصم ثنا عبد الواحد بن نافع قال : « دخلت مسجد المدينة فأذّن مؤذن بالعصر قال: وشيخ جالس فلامه » وقال: إِنَّ أَبِي أَحْبِرِنِي فَذَكُرِه، قال: فسألت عنه، فقالوا: هذا عبد الله بن رافع، قال أبو الحسن بن رافع: هذا ليس بقوى ، ورواه موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد وكنّاه أبا الرباح، وخالف في اسم ابن رافع فسمّاه عبد الرحمن ورواه حرمى بن عمارة عن عبد الواحد هذا، فقال عبد الواحد بن منيع: مخالف في

[1/\$7[]

نسبه، وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا ؟ لأنّه لم يرو عن ابن رافع غيره، وقد اختلف في اسم بن رافع هذا ولا يصح الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة، والصحيح عن رافع وعن غير واحد من الصحابة ضدّ هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها ، وقال الترمذي: [٢٦٧] بروى عن رافع عن النبي في تأخيره العصر/ ولا يصح، وكذا قاله أبو محمد الإشبيلي انتهى . قال ابن القطَّان عليه: أبو الرباح فإنَّه مجهول الحال مختلف في حديثه، وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر ضعيف الإسناد ولا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة ، وفيما قاله الدارقطني نظر، من حيث جعل تسمية أبى عبد الواحد اختلافًا؛ لأن موسى لم يسمه وسمّاه غيره، والنظر الثّاني: تفرّد الراوى بالرواية عن شخص ليست مؤثرة في الصحة وعدمهما، وإنَّما يأتي ذلك بالنظر إلى حالة الراوي، إن كان ثقة صح حديثه وإلا فلا، وعبد الواحد هذا اختلف في اسم أبيه فقيل: نافع، وقيل: منيع ذكر ذلك ابن أبي حاتم وأبو حاتم البستى في كتاب الثقات وفيما قاله نظر ؛ لأنَّه ذكره أيضًا في كتاب الضعفاء بأنّه يروى عن أهل الحجاز المعلومات، وأهل الشام الموضوعات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ومن رمي ببعض هذا خاسر الثقة ومثبت على رسل وأما قول البخاري فيه: وذكره في الأوسط لم يتبين (١) أمره فلولا اضطراب كلام البستي لحكمنا بصحة إسناد الحديث؛ لأنّه ممن روى عنه جماعة ووثق، النظر الثالث: قوله لم يرو عنه غير عبد الواحد مردود بما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات روى عنه عبد العزيز بن عقبة بن مسلم، ومات سنة إحدى عشرة ومائة وهو ابن خمس وثمانين سنة زاد العراب يكنى: أبا محمد، وقال ابن جرير في سنة إحدى ومائة: زاد ابن قانع ويقال: سنة اثنين ومائة وكنيته أبو الفضل ، وجزم أبو جعفر في كتاب التعريف يصحح التاريخ بهذين وإن كان عبد الرحمن فهو أيضًا من الثقات فلا يضر إذا كان هو أو نحوه، النظر الرابع: قوله: ولا يصح [1/٤٦٣] عن أحد من الصحابة مردود؛ لما ذكره/ الحاكم ثنا أحمد بن بابونة ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا المعلى بن منصور ثنا عبد الرحمن ابن سليمان

<sup>(</sup>١) قوله: (يتبيّن) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه.

ثنا أبو إسحاق الشيبانى عن العباس بن ذريح عن زياد بن عبد الله النخعي قال: كتّا جلوساً مع عليّ - رضي الله عنه - في المسجد الأعظم فجاء المؤذن والكوفة يومئذ حصاص، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين العصر، فقال: اجلس فجلس، ثم عاد فقال: ذلك فقال عليّ: هنا الكلب يعلمنا بالسنة فقام عليّ فصلى بنا العصر ثم انصرفنا، فرجعنا إلى المكان الذى كتّابه جلوسًا فجئونا للركب لنزول الشمس بالمغرب نرى أن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بعد احتجاجهما برواته ، انتهى كلامه وفيه نظر من حيث إنّ زياد وابن ذريح المنفرد عنه بالرواية والعلى لم يحتجا . ولا أحدهما بواحد منهم ومع ذلك فهم ثقات ، والنخعي - وإن قال فيه الدارقطني وأبو الحسن بن القطان: مجهول - فقد وثقه أبو حاتم ابن حبان فلو قال: صحيح الإسناد وسكت لكان صواباً ، وفي مسند ابن أبي شيبة أنّ عليًا كان يؤخر العصر، وما أسلفناه من عند أبي عيسى أنا عليّ بن حجر أنباً ابن علية عن أيوب عن أبي مليكة عن أم سلمة : « أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد تعجيلًا للعصر منه »(١).

وما في الصحيح: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وفيه فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون »(٢) وهو يدل على فعل العصر آخر الوقت حتى تخرج الملائكة وهم يصلون ، ومفهوم حديث بريدة المتقدّم: « بكروا بالصلاة في يوم الفتح وعدم التبكير في الصحو » وهذا المفهوم حجّة عند الشّافعي/- [١٦٠٠/ ب] رحمه الله تعالى - وبما ذكره عبد الرزاق وإن كان منقطعًا، فإنّه لا بأس بالحجة به عند أبي حنيفة ، قال سليمان بن موسى: نبئت أن رسول الله عَيْنِيْهُ بالحجة به عند أبي حنيفة ، قال سليمان بن موسى: نبئت أن رسول الله عَيْنِيْهُ العصر بقدر ما يسير الراكب إلى ذى الحليفة ستة قال : « صلوا صلاة العصر بقدر ما يسير الراكب إلى ذى الحليفة ستة

<sup>(</sup>١) تقدّم . ورواه الترمذي في : أبواب الصلاة ، ٧ – باب ما جاء في تأخير صلاة العصر ، (ح/١٦١) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري في ( المواقيت ، باب (13) والتوحيد ، باب (73) ومالك في ( (73)) ومسلم في ( المساجد ، ح/۲۰) والنسائي في ( الصلاة ، باب (73)) ومالك في ( السفر ، ح/۸۲) وأحمد (73)( السفر ، ح/۸۲)

أميال »(١) وبما في صحيح مسلم(٢) عن عمارة بن رؤبة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج التار أحد صلى قبل طلوع وقبل غروب يعني: الفجر والعصر » بما سلف من حديث ابن عمرو وغيره وكلها صحاح ، وما روى مرسلا أن النبي عَيْكُ قال : « لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا العصر إلى اشتباك النجوم "(٣) قال ابن حزم: لم يسند إلا من طريق الصلت بن بهرام يعنى: القاملي قال فيه ابن معين وابن حبان : ثقة، وقال ابن عينية والبخاري وأبو حاتم: صدوق، وقال البزار: مشهور، وقال الدارقطني: لا بأس به، وصحح الحاكم حديثه في مستدركه ، وقد ذكره وهو صحيحا عن الحسن وابن سيرين وأبي قلابة أنّهم كانوا يمسون بالعصر، ومن حديث ابن شبرمة قال محمد بن الحنفية . إنَّما سميت بالعصر لتعصر، ومن حديث مصعب بن محمد عن رجل قال: أنَّر طاوس العصر جدًا، فقيل له في ذلك فقال: إنَّمَا سميت العصر ، ومن حديث وكيع ثنا إسرائيل وعليّ بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يؤخر العصر، قال ابن المنذر: وروى ذلك عن أبي هريرة وابن شبرمة ، وذكر أبو جعفر الطحاوي أنّ الصحابة أجمعت على ذلك، واستدلّ أبو زيد الدبوسي في كتاب الأسرار لأبي حنيفة بقوله مَالِيَّةِ : « مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجرا وفيه ثم قال: [1/٤٦٤] من يعمل إلى من العصر إلى/ المغرب بقيراطين فعملتم أنتم فلستم أقلَّ عملا وأكثر أجرًا »(²) فضرب قصر المدّة لقلّة العمل مثلًا قال: فجاء من هذا؛ لأنّ مدّة العصر أقصر، وإنّما تكون أقصر إذا كان الجواب كما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، وبما رواه أبو داود(٥) عن محمد بن عبد الرحمن العنبري عن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه عبد الرزاق: (٢٠٧٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (ح/٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن . رواه أبو داود (٤١٨) وابن ماجة (ح/٦٨٩) وأحمد (٤٧/٤) والحاكم (١٩٠/١) والبيهقي (٤٤٨،٣٧٠/١) والطبراني (٢١٨/٤) والمشكاة (٦١٠،٦٠٩) والمنثور (٣٠٠/١) .

قوله : ﴿ حين تشتبك النجوم ﴾ اشتباك النجوم: هو أن يظهر الكثير منها فيختلط بعضها ببعض من الكثرة .

 <sup>(</sup>٤) بنحوه . رواه أحمد (٦/٢) وابن كثير في ( التفسير ) (٨/٨) .

<sup>(</sup>٥) حسن . رواه أبو داود (ح/٤٠٨) .

إبراهيم بن أبي الوزير عن محمد بن يزيد السمامي عن يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان عن أبيه عن جدّه قال : « قدمنا على رسول الله على الرحمن بن عليّ بن شيبان عن أبيه عن جدّه قال : « قدمنا على رسول الله على ألله فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية »، وأمّا آخر وقت العصر فقاله أكثر العلماء: غروب الشمس ، وقال الحسن بن زياد لغير الشمس إلى الصفرة في ما قال الإصطخري: إذا صار ظلّ كل شيء مثله خرج وقت العصر، وزعم الثوري أنّ العصر خمسة أوقات فضيلة واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة ووقت عذر ، وفي المرغيناني والتأخير إلى تغير القرص مكروه، والفعل فيه ليس بمكروه، وأمّا الفيء فما كان بالعشي، وأمّا الظلّ فهو للشجرة وغيرها بالغداة قال الشّاعر يعنى حميد بن ثور الهلالي :

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفي من برد العشي يزوق

وقال يعقوب: الفيء ما نسخ الشمس، وذكر أبو على القالي: أنّ أبا بكر بن حبيب السهمي كان فصيحًا فبينا هو قاعد في ظل قصر أو في غدوة قال رجل: ما أطيب هذا الفيء، فقال بكر: ليس هذا بفيء إنَّما الفيء بالعشى ، وبنحوه قاله ابن دريد في الجمهرة زاد لأن الفيء زاد فنسخ الشمس، وقال ثعلب واحترت عن أبي عبيدة، قال رؤبة بن العجاج : كلما كانت عليه الشَّمس فزالت فهو فيء وظل، وما لم يكن عليه شمس فهو ظل قال الليل، أمّا حكاية / عن رؤبة فقدر على أنّ كل ما طلعت عليه الشمس ثم زالت عنه، وسُمّى ظلا وفيئا ويسمى الظل قبل نصف النهار على هذا فيئا ؛ لأن الشمس تطلع عليه ثم تزول عنه وما لم تطلع عليه الشمس نحو ظل الليل وظل الشجر وما تحت سقف ظل وليس بفيء؛ لأنّ الشمس لا تطلع عليه ومن هذا ظل الجنة؛ لأنه ظل لا تطلع عليه الشمس ، وقد جعل بعضهم فيءًا غيُّر أنَّه قيَّده بالظُّل قال النابغة الجعدي يصف حال أهل الجنة: فسلام الإله يغدو عليهم، وفي الفردوس: فإنّ الظلال والمغيوة والمغيية موضع الفيء، قال ابن سيدة في المخصص والجمع: أفياً وضيف، وأنشد العمري؛ لأنّ البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل، وقال ابن قتيبة: والفيء لا يكون إّلا بعد الزوال ولا يقال لمَّا كان قبله فيء، وإنَّما سُمّى بالعشى فيأ ؛ لأنّه ظلّ فاء عن جانب إلى جانب أي رجع من جانب إلى جانب المشرق، والفيء هو الرجوع، قال الله تبارك

[٤٦٤] ب]

وتعالى: ﴿ حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ (١) وفي شرح أدب الكتاب لأبي جعفر أحمد بن داود الساعى عن ابن كيسان المعروف أنّ الفيء والظل واحد، وأمّا العصر فيراد به الغدو والعشى سميت الصلاة بذلك ، قال القزاز: لأنّها تصلى في أحدهما وهو آخر النهار وهم يقولون: صلاة العصر والعصر محركًا، وأمّا العصر الذي هو الدهر فمثلث عصر وعُصر وعِصر، ومن العصر الذي هو العشى قول الشاعر البيت بناة وأفرعها والعناص عصرًا وقدَّرنا الأمل ، والعرب تسمى الليل والنهار عصرين قال الشّاعر: وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدّين والأنف راغم ، وفي الصحاح قال: الكسائي يقال جاء فلان بنصف الدّين والأنف راغم ، وفي الصحاح قال: الكسائي يقال جاء فلان

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الجلالة من هذه الآية الكريمة، وكذا أثبتناه .

## ١٠٥ - باب المحافظة على صلاة العصر

حدثنا أحمد بن عبدة، انبا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عليّ - رضى الله تعالى عنه - أنّ رسول الله عني الصلاة الوسطى ». هذا «ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى حديث خرجاه في الصحيح (۱) بلفظ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارًا »، أو قال قبورهم وقلوبهم، وفي لفظ آخر: «لما جلسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس »، وفي لفظ أخر: «لما جلسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين لفظ لمسلم (۲): «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء »، وفي حديث زان عن عليّ : «أوّل صلاة ركعنا فيها العصر . فقلت يا رسول الله : ما هذا ؟ قال : بهذا أمرت » قال الطبراني (۲) لم يروه عن أبي الحجان عن أبي عبد الرحيم الرمي عنه إلا سليمان بن قرم تفرد به حسين بن محمد المروزي ، ولفظ عبد الله بن أحمد سليمان بن قرم تفرد به حسين بن محمد المروزي ، ولفظ عبد الله بن أحمد

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۱۰۵/۵۱۶۱/۵۰۵۲)، ومسلم في ( المساجد ،ح/ ۲۲۰/۲۰)، والبيه قبي ( المساجد ،ح/ ۲۲۰/۲۰)، والمدارمي (۲۸۰/۱)، والبيه قبي (۲۲۰/۲)، والطبراني (۲۸۰/۱)، وابن خزيمة (۱۳۳۳)، وابن حبان (۲۷۰)، وابن سعد (۲۱/۱/۲)، والكنز (۲۹۹۰۰٬۲۱۹۳) .

<sup>(7)</sup> صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، باب (7) رقم (7) (7) (7) والنسائي (1) (77) وأحمد (177 (117/1)) والبيهقي (17) (17) وأجمد (177) والطبراني (11) (11) والتمهيد (17) (17) والبيهقي (19) وأبو عوانة (100)) وابن أبي شيبة (17) والفتح (100) والمنشور (110) والمنتور (110)

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٩٣/١) وعزاه إلى « البزار » والطبراني في « الأوسط » وفيه أبو عبد الرحيم، فإن كان هو خالد بن يزيد فهو ثقة من رجال الصحيح، ولم أجد أبو عبد الرحيم في الميزان، وهو مجهول.

فيما زاده في المسند عن أبي إسحاق الترمذي: ثنا الأشجعي عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبيدة عن على قال : « كنا نراها الفجر، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: هي صلاة العصر يعني الصلاة الوسطى  $^{(1)}$ . ورواه السراج في مسنده عن هناد، وغيره نا وكيع عن سفيان بلفظ: أنَّ زراً قال لعبيدة: سئل عليًا عن الصلاة الوسطى، فقال : « كنّا نراها الصبح فقال النبي عَلَيْكُ يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر »(٢). الحديث، [170] ورواه الدارقطني عن أبي عبيد محمد بن سعيد بن غالب العطار أنبا محمد بن/ كثير الكوفي ثنا الأصلح عن عبد الله عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: « أربع حفظتهن من رسول الله عَلَيْكُ أن الصلاة الوسطى هي العصر، وأنّ الحج الأكبر يوم النحر، وأنّ أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأنّ أدبار النجوم الركعتان قبل الفجر  $^{(n)}$ . وسأل ابن أبى حاتم أباه، عن حديث رواه شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن عليّ في الصلاة الوسطى ، قال أبى: ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن رجل عن على، قال أبي: الصحيح حديث شعبة، وحماد لم يضبط. حدثنا هشام بن عمار وثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنّ رسول الله عَيْكُ قال : « إنّ الذي تفوته

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه أحمد (۱۳،۱۲/۰)، وابن أبي شيبة (۰۲،۰۰،۲/۲)، وابن خزيمة (۱۳۳۸) والكنز (۱۹۰۸)، والطبري (۲۴٤٤/۲)، والكنز (۱۹۰/۸)، والطبري (۲۴٤٤/۲)، والقرطبي (۲۱۰،۱۷۹/۳)، وابن كثير (۲۲۰،۲۷۸/۱) .

<sup>(7)</sup> صحیح . رواه مسلم فی ( المساجد ، باب (7) رقم (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه أحمد (١٣،١٢/٥)، وابن أبي شيبة (٥٠٦،٥٠٣/٢)، وابن خزيمة (١٩٥/٨)، والن خزيمة (١٩٥/٨)، والطبري (١٣٢١/٦،٣٠٤)، والطبري (٣٤٤/٣)، والقرطبي (٣٤٤/٣)، وابن كثير (٢٨/١)، قلت: في إسناده الحارث.

صلاة العصر فكأتما وتر أهله وماله  $^{(1)}$ . هذا حديث خرجاه في الصحيح، زاد الكجي: « في سنة لعد وماله وهو قاعد »، رواه من جهة حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ، وأغفل الحافظ المنذري كونه مخرجًا عند النسائي من حديث سفيان آنفا، ورواه الوليد عن الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر قال عليه السلام : « من فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة فكأتما وتر أهله وماله ». قاله أبو حاتم في كتاب العلل من قبل نافع، حدّثنا حفص بن عمر وثنا عبد الرحمن بن مهدى وثنا يحيى بن حليم ثنا يزيد بن هارون قالا: ثنا محمد بن طلحة عن زيد عن عروة عن عبد الله، قال : « حبس المشركون النبي عَلِيلِهُ من صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال : حبسونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا ». هذا حديث أخرجه مسلم (٢) – رحمه الله تعالى – في صحيحه، ولفظ أبي داود/ الطيالسي والسراج في مسنده عن الله تعالى – في صحيحه، ولفظ أبي داود/ الطيالسي والسراج في مسنده عن محمد بن طلحة عن زيد، قال عليه السلام : « صلاة الوسطى صلاة العصر »، وقال الترمذي (٣) لمّا خرجه: حسن صحيح، وفي الباب أحاديث منها حديث أبي يونس مولى عائشة قال : « أمرتني عائشة إذا كتب لها مصحفا، وقالت:

[ 1 / £77]

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه البخاري في ( المواقیت ، باب (۱۱))، ورواه مسلم في ( المساجد ، ح/ (۲۰۱)، والنسائي (۲۳۸/۱)، وابن ماجة (ح/۱۲۵)، وأحمد (۱۲۰۸)، والدارمی ، وابن عدي (۲۱۲۷)، وابن غدي (۲۱۲۷)، ومشکل (۱۲/۲)، وابن أبي شيبة (۲۲۰۱) .

غريبة : قوله : « وتر أهله وماله » على بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعها . قيل النصب هو المشهور ، وعليه الجمهور . وهو مبنيّ على أنّ « وتر » بمعنى سلب وهو يتعدّى إلى مفعولين . والرفع على أنّه بمعنى أخذ . فيكون « أهله » هو نائب الفعل .

<sup>(</sup>۲) صحيح . متفق عليه رواه مسلم في ( المساجد ،ح/٢٠٦)، والبخاري (٣٧/٦) وأبو داود (٤٠٩)، وابن ماجة (٦٨٦،٦٨٧)، وأحمد (٣٩٢/١)، والتمهيد (٢٨٩/٤)، والمشكاة (٦٣٣) وابن أبي شيبة (٤٢،١٤)، وأبو عوانة (٣٥٦/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الترمذي (ح/٢٩٨٥،١٩٢،١٨١،١٨١) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد (٢٢/٥)، والبيهقي (٢٠/١٤)، والمجمع (٣٠٩/١)، والفتح (٨٥/٨)، والمنثور (٣٠٩/١)، والمشكاة (٦٣٤/١)، والطبراني (٢٤٢/٧)، وشرح السنة (٢٣٤/٢)، والكنز (١٩٣٨٣)، وابن كثير (٤٣١،٤٣٠)، ومعاني (١٧٤/١)، وأصفهان (٢٠/١٥)، والخفاء (٢/ ٣٨٨) .

إذا بلغت هذه الآية فآذِنِّي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . قال : فلمًا بلغتها آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين . قالت عائشة: سمعتها من رسول الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله وفي كتاب المصاحف لابن أبي داود عن أحمد بن خباب نامكي نا ابن لهيعة عن أبي هريرة: قبيصة بن ذؤيب قال في مصحف عائشة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر »(٢)، وفي كتاب ابن حزم روينا من طريق ابن مهدى عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري عن القاسم عنها فذكره بغير واو، وقال أبو محمد: فهذه أصح رواية عن عائشة، وأبو سهل ثقة، وفي هذا ردّ لما قاله أبو عمر لم يختلف في حديث عائشة في ثبوت الواو، وعلى تقدير صحته يجاب عنه بأشياء، منها: أنَّه من أفراد مسلم ، وحديث على متفق عليه، الثاني: أنّه من أثبت الواو امرأة ويسقطها جماعة كثيرة، الثالث: موافقة مذهبها لسقوط الواو، الرابع: مخالفة الواو للتلاوة، وحديث على موافق، الخامس: حديث على يمكن (٣) فيه الجمع، وحديثهما لا يمكن فيه الجمع إلا بترك غيره. السادس: معارضة روايتها برواية زبير الآتي بعد، السابع: أن تكون الواو زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله تعالى : ﴿ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون ﴾ (٤). وفي [٢٦١/ ب] قوله: ﴿ وكذلك نصرّف/ الآيات وليقولوا درست ﴾ (°). وفي قوله: ﴿ وَلَكُنَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِينِ ﴾(١). وفي قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ويصدون عن سبيل الله ﴾(٧)، وفي قوله : ﴿ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً ﴾(^). وقال الأخفش في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ﴾(٩). أنّ الجواب فتحت، وفيه قول جيّدح:

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (ح/٢٠٧) .

<sup>(</sup>٢) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) قوله : « يمكن » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية : ٧٠. (٥) السورة السابقة آية : ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب آية : ٤٠. (٧) سورة الحج آية : ٢٥.

 <sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء آية : ٤٨.
 (٩) سورة الزمر آية : ٧٣٠.

فلمّا أخّرنا ساحة الحيّ وانتحى بنا ببطن خفيف ذى وكام عقيقل

وزعم بعض محققي النحاة: أنّ العطف هنا من باب التخصيص والتفضيل والتنزيه كقوله تعالى : ﴿ من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ﴾(١). وكقوله : ﴿ فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾(٢). وكقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَحَذْنَا مِن النبيين ميثاقهم ومثك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ﴾(٢). فإن قيل قد حصل التخصيص في العطف، وهو قوله تعالى : ﴿ والصلاة الوسطى ﴾ (٤) فوجب أن يكون العطف الثاني، وهو قوله : ﴿ وصلاة العصر ﴾ مغايرا له فيجاب بأنّ العطف الأوّل كما قلتم ، والثَّاني: للتأكيد، والبيان لما اختلف اللفظان كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل، فيعطف إحدى الصفتين على الأخرى، والله تعالى أعلم ، وفي كتاب مسلم(٥) من حديث شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : ( نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذًا صلاة العصر فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله تعالى أعلم ». قال مسلم: ورواه الأشجعي عن الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق عن البراء قال: قرأناها مع النبي علي الله ومانا بمثل/ حديث فضيل بن مرزوق . يعني المذكور ، وفي المركبات نا ابن عبدوس [١/٤٦٧] نا عثمان بن سعيد نا إبراهيم بن أبي الليث نا الأشجعي ولفظه : « قرأناها مع النبي - عليه الصلاة والسلام - أيامًا: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم قرأنا: حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى فلا أدرى أهي هي أم لا . قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن آية : ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية : ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية : ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (ح/٢٠٨) .

الشيخ المجيد: وهو دليل على كونها العصر؛ لأنَّه خصها وقص عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقّنا، وهو في المعنى مشكوك فيه فيستحبّ التيقّن السابق ، وهكذا جاء عن النبي عَيْضُ تعظيم أمر فواتها تخصيصًا، وحديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي عَيْنَا أنه قال: « في الصلاة الوسطى صلاة العصر  $^{(1)}$  . رواه أبو عيسى، وقال قال محمد: قال على بن المديني: حديث الحسن عن سمرة صحيح ، وقد سمع منه، قال الترمذي: وحديث سمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن كذا رأيته في علله من نسخة، وحكى الشيخ المجيد عنه أنَّه قال: حسن صحيح والله تعالى أعلم، ولفظ الإمام أحمد في مسنده (٢) : « صلاة الوسطى صلاة العصر »، وفي لفظ له أنّ النبي عَيْنَةُ سُئل عن الصلاة الوسطى؟ قال: هي العصر وفي آخرى أن النبي - عَيْلِيُّةٍ - قال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسمَّاها لنا أنها هي صلاة العصر »(٣). ولفظ أبي نعيم في كتاب الصحابة أنّه قال في : « صلاة الوسطى هي صلاة العصر »، وبشدة ما خرّجه الحاكم في كتابه عن أحمد بن زياد ثنا عبد الله بن أيوب ثنا مروان بن جعفر عن محمد بن [١٦١] إبراهيم بن حبيب عن جعفر بن سعيد عن حبيب/ بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة ، قال: وهذه وصية سمرة إلى بنيه فذكرها إلى أن قال، أما بعد: فإن رسول الله عَيْلِيُّ كان يأمرنا فذكر أموراً منها، وأمرنا أن نحافظ على الصلوات كلّهن، وأوصانا بالصلاة الوسطى، ونبأنا أنّها صلاة

<sup>(</sup>١) تقدّم: في الحاشية رقم ( ١٧ (ص ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أحمد (٢٠/٥)، والترمذي (ح/٢٩٨٥،٢٩٨٣،١٨٢،١٨١)، وصححه . والبيهقي (٢٠/١)، والمجمع (٣٠٩/١)، والفتح (٨/٩٥)، والمنثور (٣٠٣/١)، والمشكاة (٦٣٤)، والطبراني (٢٤٢/٧)، وشرح السنة (٢٣٤/٢)، ومعانى (١٧٤/١)، وأصفهان (٢/ ١٥٠)، والخفاء (٣٨/٢) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/١١٠) وأحمد (٧٣/٦،٨/٥)، والطبراني (١٣١/٥)، والمنثور (١/٥٩٦)، والكنز (١٩٠٦٦)، والتمهيد (٢٨٢،٢٠١١،٢٧٣/٤)، وابن حبان (٢٨٢) .

العصر، ثم قال: هذه وصية حسنة جامعة من سمرة إلى بنيه، رواها بعضهم عن بعض، واعترض أبو الحسن بن القطّان على هذا الإسناد وبجهالة رواته، وقد بيَّنا في غير موضع أنَّ الأمر ليس كما قال وإنَّهم معروفون ، وأمَّا احتجاج الترمذي على سماع الحسن بن سمرة بحديث قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: فإنّ محمد بن سيرين سأل الحسن ممّن سمع حديث العقيقة، فقال: من سمرة وهو وإن كان في صحيح البخاري فقد خالفه في ذلك الله ، وقد ذكر في كتاب المراسيل من تأليفه: الحسن عن سمرة ليس بصحاح إلا من كتاب، ولا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديثا يقول فيه سمعت سمرة إلا حديثاً واحدًا وهو حديث العقيقة ، ولم يثبت، رواه قريش بن أنس ولم يروه غيره، وهو وهم انتهى كلامه، وفيه نظر: من حيث؛ أنَّ أبا حرّة رواه عن الحسن كذلك ذكره أبو القاسم في الكبير عن سالم بن سهل ثنا طاليس بن محمد بن السكن ثنا حفص بن عمر البخاري عنه، وحديث حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ذكره أبو عمر في التمهيد بسند صحيح ، وقال في الاستذكار: اختلف في وقفه وفي ثبوت الواو فيه: أنَّها أمرت كاتبها فكتب مصحفًا فإذا بلغ هذه الآية يستأذنها فلمّا بلغها أمرته يكتب: « حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر »، ورفعه/ إلى النبي - عليه الصلاة والسلام -، [١/٤٦] وقال: ورواه هشام عن جعفر بن إياس عن رجل حدَّثه عن سالم عنها، ولم يثبت الواو قال: والصلاة الوسطى صلاة العصر، وحديث أبي بصرة الغفاري قال : صلى بنا رسول الله عَيِّكُ صلاة العصر المخمص . وقال : « إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ». نبأ به الإمام العلامة القدوة موسى بن عليّ بن يوسف القطبي الحنفي رحمه الله تعالى قرأه عليه، وأنا أسمع أنا مسند وقته عبد اللطيف ابن القسقل عن أبي الحسن الجمال أنا أبو الحسن بن أحمد أنبأ الحافظ أحمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في : صلاة المسافرين ، (ح/٢٩٢) . قوله : ( بالمخمص ) قال النووى : هو موضع معروف .

ثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث ابن أبي أسامة لنا قتيبة نا ليث عن خير بن نعيم عن أبي هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عنه ، ورواه مسلم (١) عن قتيبة على الموافقة كما روايته، ورواه أيضِا عنه زهير عن يعقوب في صحيحه عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن خير، فنزل ثلاث درجات، وكأني من طريق زهير سمعته من أبي عبد الله الفراوي رحمه الله تعالى، وبين وفاته ومولدى مائة وتسعة وخمسون سنة ولله الحمد على ذلك، وإذا راويه بالاجازة فكأنّى سمعته من عبد الغافر الفارسي وبين وفاتيهما اثنتان وثمانون سنة ، وحديث حذيفة بن اليمان المذكور عند الطبري في ذكر الصلاة الوسطى بسند صحيح عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيشة عن عدي بن ثابت قال: قال رسول الله عَلَيْكُ يوم الخندق: « شغلونا [171/ ب] عن صلاة العصر، ولم يصلها/ يومئذ حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم وقلوبهم نارًا »(١). وحديث ابن عباس المذكور عند أبي القاسم بن مطير عن محمد بن عبد الله الحضرمي نا محمد بن عمران ابن أبي ليلى نا أبي ليلى عن الحكم بن مقسم وسعيد بن جبير عنه أن النبي عَيْضُ قال يوم الخندق : « شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم وأجوافهم ناراً  $(^{(7)})$ ، وزاد في الأوسط « اللهم من شغلنا عن الصلاة الوسطى  $(^{(7)})$ ، وكان قد نظر

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم فی ( المساجد ، ح/۲۰۲۰۵٬۲۰۲)، والنسائی (۲۳۲/۱)، وأحمد (۱) صحیح . رواه مسلم فی ( المساجد ، ح/۲۰۲۰۴۰)، والطبرانی (۲۲۲٬۱۱۳/۱)، والبیهقی (۲۲۲٬۱۱۳/۱)، والبیهقی (۲۲۰٬۲۲۹)، والطبرانی (۲۹۱٬۲۹۰)، والمنتح (۲۹۱٬۲۹۰)، وعبد الرزاق (۲۹۱٬۲۹۲)، وأبو عوانة (۲/۵۰۱)، والمنثور (۲۱۹۳،۳۰۱)، وابن خزیمة (۲۳۳۷)، وشرح السنة (۲۲۳۲)، والمسیر (۲۳۳۲)، والمنتور (۲۳۳۲)، والحلیم (۲۱۳/۲)، والطبری (۲۲۳۲)، وابن کثیر (۲۱/۲۱)، والقرطبی (۲۱۳/۳)، وابن عساکر و التاریخ ، (۲۱/۲۱)، وابن عساکر فی و التاریخ ، (۲۱/۲۱)،

<sup>(</sup>٢) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الطبراني (٢١/٩/١) وابن عدي في ( الكامل ) (٢٥٨١/٧) والجوامع (٩٨٩٨) والكنز (٩٩٠١) .

وإذا صلاة العصر، فصلى فلمّا فرغ قال الحديث، ثم رواه عن أحمد بن عمرو القطراني نا عبد الوارث بن غياث نا أبو عوانة عن هلال بن حباب عن عكرمة عنه ، ورواه ابن حزم مصححًا له موقوفا على ابن عباس: « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ». بلا داود في روايته لأحمد قال: قائل النبي عليه عدوا فلم تفرغ منهم حتى آخر العصر عن وقتها فلمّا رأى ذلك قال : « اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى املاً بيوتهم نارًا وقبورهم نارًا »(١). وفي تفسير الطبري نا على بن مسلم الطوسي ثنا عباد بن العوام عن هلال بن حباب عن عكرمة عنه قال: خرج النبي - عَلَيْظُ - في غزاة له فحبسه المشركون عن صلاة العصر، حتى مسى بها، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: « اللهم املاً بيوتهم وأجوافهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى »(٢). وفي لفظ، قال النبي - عليه الصلاة والسلام - يوم الأحزاب: « شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس »(٣). وفي كتاب المصاحف لابن أبي داود عن أبي إسحاق: سمع عبيد بن مريم سمع ابن عباس قراءة هذا/ الحرف : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر » ، وفي كتاب ابن حزم من هذه الطريق بغير واو ثم قال: كذا قاله وكيع، وحديث ابن عمر المذكور عند عبد الله محمد بن يحيى بن مسندة الأصبهاني عن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم نا أبي يعقوب القمي عن عنبسة بن سعيد الدارى عن أبي ليلي وليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَلَيْكُم أَنَّه قال: « الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر »(٤).

[ 1 /\$74]

<sup>(</sup>۱) صحيح. المنثور (۳۰۶/۱)، والكنز (۲۹۹۰۲)، والجوامع (۹۹۲۷)، وبداية (۱۰۹/۶)، والمجمع (۳۰۹/۱)، وعدد المنثور (۳۰۹/۱)، وغده إلى و أحمد » والطبراني في و الكبير » و و الأوسط » ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري في ( الجهاد ، باب الدّعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ) ومسلم في ( المساجد ، ح/٢٠٢) والترمذي (ح/٢٩٨٤) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد (١٣٥/١) والتمهيد (٢٩٠٤٤) .

<sup>(</sup>٣) تقدَّم ص ١٠١٢.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. الدر المنثور: (٣٠٤/١). قلت: في إسناده ابن أبي ليلي.

وفي تفسير أبي جعفر ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يرى صلاة العصر فضيلة للذي قاله رسول الله عَيْكُ فيها ، ويروى أنَّها الصلاة الوسطى، وكذا قاله ابن شهاب عنه، وقد تقدّم طرف منه قبل وسيأتي عنه خلافه، وحديث أبي هريرة قال رسول الله عَلِيلَة « صلاة الوسطى صلاة العصر ». ذكره ابن خزيمة(١) في صحيحة وأبو جعفر عن أحمد بن منيع نا عبد الوهاب بن عطاء عن أبي صالح عنه ، وحديث أبي هاشم بن عتبة رواه الطبري عن المثنى نا سليمان بن أحمد الواسطى ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني صدقة بن خالد نا خالد بن دهقان عن خالد بن صلام عن كهيل بن حرملة، قال سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها، ونحن نفعنا بيت رسول الله عَلِيُّكُم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن [173/ ب] ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فقام فاستأذن على رسول الله/ صَالِلَهُ فَدَخُلُ ثُمْ خَرِجَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَخْبَرُنَا أَنَّهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَلَمَا ذَكُر أَبُو مُوسَى في كتاب الصحابة أبا هاشم هذا، قال عن عبدان له حديثان حسنان وواحد منكر انتهى ، يشبه أن يكون الحديث المنكر قوله: « أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على شاربه . وقال: لا تأخذه حتى تلقاني فتوفى النبي عليه السلام قبل أن يقدم من سرية، فكان يقول لا آخذه حتى ألقاه والله تعالى أعلم »، وحديث أم حبيبة عن النبي عَيْشَةُ قال يوم الخندق : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس  $^{(7)}$ . قال أبو جعفر: ثنا به ابن المثنى عن ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عنها، وحديث رجل من الصحابة قال : أرسلني أبو بكر وعمر

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه ابن خزيمة (۱۳۳۸)، وأحمد (۱۳،۱۲/۰)، وابن أبي شيبة (۱۳،۰۰/۲۰)، والكنز (۱۹۰/۸، ٤٤٠٥)، والمفتور (۱۹۰/۸، ۳۳۲/۳)، والفتح (۱۹۰/۸)، والطبري (۲/ ۳۲٪)، والقرطبي (۱۹۰/۸)، وابن كثير (۲۸/۲۸)).

<sup>(</sup>۲) تقدَّم ص۱۰۱۲.

وأنا غلام صغير إلى النبي عَلِيُّكُم أسأله عن الصلاة الوسطى؟ فأخذ إصبعي الصغيرة فقال : « هذا الفجر وقبض التي تليها فقال: هذا الظهر ثم قبض الإبهام فقال: هذه المغرب، ثم قبض التي تليها، فقال: هذه العشاء، ثم قال: أي أصابعك بقيت فقلت: الوسطى، فقال: أي الصلاة بقيت؟ قلت: العصر قال هي العصر »(١). رواه أبو جعفر عن أحمد بن إسحاق ثنا أبو أحمد نا عبد السلام مولى أبي نصير، حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال: كنت جالسًا عند عبد العزيز بن مروان، فقال: يا فلان اذهب إلى فلان، فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله عليه في الصلاة الوسطى، فقال: رجل جالس أرسلني فذكره ، وحديث أبي مليك الأشعري قال رسول الله عَيْكِيُّ : « الصلاة الوسطى صلاة العصر ١(٢). قال أبو جعفر: حدثني/ محمد بن عوف الطائي، [١/٤٠٠] ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني خصم بن زرعة عن شريح بن عبيد عنه ، وحديث أم سلمة زوج النبي عَلِيلِكُم أنَّها قالت لكاتب يكتب لها مصحفًا : « إذا كتبت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاكتبها العصر  $^{(T)}$ . أنبأ به العلامة أبو محمد البصري أنبأ الإمام شمس الدين أبو بكر محمد بن إبراهيم، قال: ثنا داود بن ملاعبة أنبأ القاضي أبو الفضل محمد بن عمر الأرموى أنبأ أبو جعفر بن المسلمة أنبأ أبو عمر وعثمان الآدمي ثنا الإِمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا سعد بن الصلت ثنا عمرو بن ميمون بن مهران الحرزي عن أبيه، قال: قالت: أم سلمة فذكره ، وذكر ابن حزم من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة بغير واو في كتاب المصاحف، ذكره أيضًا بلفظ حديث عائشة وحفصة، عن عبد الله بن رافع أيضًا، وحديث أنس بن مالك أنّ رسول الله عَيْكُ قال : « شغلونا عن صلاة العصر التي غفل عنها سليمان بن داود عليه السلام حتى

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن كثير : (٤٣١/١) .

<sup>(</sup>٢، ٣) تقدّم بنحوه. في صحيح مسلم: المساجد (ح/ ٢٠٧).

توارت بالحجاب اشعل الله قلوبهم وبيوتهم وقبورهم نارًا »(١)، وفي لفظ قال عليه السلام : «من ضيَّع وقت العصر فكأنَّما وتر أهله وماله »(٢)، وفي لفظ : « فقد برئت منه الذمّة ». ذكره اسماعيل بن أبي زياد الشّامي في تفسيره أنبأ أبان عن أنس به ، وفي تفسير النقاشي: عندما اختلفوا يعني الصحابة في شيء ما اختلفوا في الصلاة الوسطى وشبّك بين أصابعه، وفي كتاب ابن حزم من طريق إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن محبوب أبي جعفر عن الحذاء عن أبي قلابة في قراءة أبي بن كعب : « صلاة الوسطى صلاة [٧٠١/ ب] العصر »(٣). قال: وليست/ هذه الرواية بدون تلك يعني فيها الواو فقد اختلف على أبي بن كعب أيضًا، ومرسل الحسن قال: قال عليه الصلاة والسلام: « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »(٤). وهي العصر، رواه أبو جعفر عن يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يونس عنه مرسل الربيع، قال: «ذكر لنا أنَّ المشركين شغلوهم يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى غابت الشَّمس » ، فقال أبو جعفر: حديث عن عمّار بن الحسن ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع فذكره، وبه قال أبو هريرة وابن عمر بن الخطاب وعائشة وعليّ بن أبي طالب وأمّ سلمة وابن عباس وأبيّ بن كعب ، وروى أيضا عن أبي أيوب الأنصارى ويونس والحسن بن أبي الحسن وقتادة والزهري وعبيدة السلماني وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأحمد والشّافعي وأصحابهم، فيما

<sup>(</sup>١) تقدّم بنحوه : حاشية رقم (١١) (ص ٤٢٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة في : ٢ - كتاب الصلاة ، ٦ - باب المحافظة على صلاة العصر ، (ح/ ٥٥) . وفيه : ﴿ إِنَّ الذي تفوته ﴾ مكان ﴿ من ضيّع وقت ﴾ . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الترمذي (ح/٢٩٨٥،١٨٢،١٨١) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد (٢٩٨٥،٢٩٨٥)، والبيهقي (٢٠٩١)، والمجمع (٣٠٩/١)، وعزاه إلى ( البزار » ورجاله موثقون . والفتح (١٩٥/١)، والمنثور (٣٠٣/١)، والمشكاة (٦٣٤)، والطبراني (٧/ ٢٤٢)، وشرح السنة (٢٣٤/٢)، ومعانى (١٧٤/١)، وأصفهان (٢/٥٠/١)، والحفاء (٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/٤١٠)، وأحمد (٧٣/٦،٨/٥)، والطبراني (١٣١/٥)، والمنثور (١/٥٩٦) والكنز (١٩٠٦٦) والتمهيد (٤/ ٢٧٣، ٢٠١١، ٢٨٢) وابن حبان (٢٨٢) .

حكاه بن عبد البر وعبد الله بن عباس على اختلاف وداود وجميع أصحابهم ، وهو قول إسحاق بن راهوية ومشهور أهل الحديث، قال ابن حزم: ولا يصح عن على ولا عن عائشة غير هذا أصلا، وزاد ابن المنذر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري والضحاك بن مزاحم والسائب بن يزيد، ذكره المحاملي في أماليه، وابن مسعود وابن عمر وسمرة والنخعي وعبيد بن مريم وزر بن حبيش ومحمد ابن سيرين وسعيد بن جبير ومحمد بن السائب الكلبي ومقاتل وتلي : ﴿ والعصر إنّ الإنسان لفي خسر ﴾. ذكره الطبري والثعلبي ، قال أبو الحسن الماوردي: وهو مذهب جمهور التابعين، وقال أبو عمر والبغوي: وهو قول أكثر أهل الأثر، وفي كتاب ابن عطية: وعلى هذا القول جمهور الناس والله تعالى أعلم، وقال الطبري: والصواب من القول في ذلك ما/ تظاهرت به [١/٤٧] الأخبار أنَّها العصر ، ومنهم من قال: هي صلاة الظهر جانحاً إلى حديث زيد بن ثابت قال : « كان رسول الله عَيْلَةُ يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب رسول الله عَيْكُ منها فنزلت: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إنّ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ». رواه أبو داود(١) من حديث شعبة عن عمرو بن أبى حكيم سمعت الزبرقان يحدّث عن عروة عنه ، وقال البيهقي في المعرفة: إسناده مختلف فيه، وأبي ذلك ابن حزم فصحّح إسناده، ورواه أبو جعفر عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة نا عبد الصمد نا شعبة عن عمر بن سلمان عن عبد الرحمن ابن أبان عن أبيه عن زيد في حديث رفعه قال: «الصلاة الوسطى صلاة الظهر »(٢)، وأمّا قول الترمذي: أنَّ في الباب يعني العصر حديث زيد بن ثابت ثم قال: وقال زيد بن ثابت وعائشة: هي الظهر ويشبه أن يكون وهما؛ لأنّ حديثه وفتياه أنّها الظهر فقط ولم أرّ له غير ذلك والله تعالى أعلم ، وحديث أسامة بن زيد روى

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/٤١١) وشرح السنة (٢٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. المشكاة (٦٣٦) والمنثور (٣٠٢/١).

الزبرقان عن ابن عمرو بن أمية : أن رهطا من قريش من بينهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين منهم يسئلانه عن الصلاة الوسطى فقال: هي الظهر، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسئلاه، فقال: هي الظهر أنّ رسول الله عَيْنِيُّ كَانَ يَصِلَى الظهر بالهجر ولا يكون وراءه إلَّا الصف والصفَّان، والنَّاس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ». قال فقال رسول الله عَيْظُة : « لينتهيّن [111/ ب] رجال أو لأحرّق بيوتهم ». رواه أحمد(١)،/ والزبرقان لم يلق أسامة، وحديث عبد الله بن عمر، قال الطبري: ثنا ابن البرقي أنبأ نافع بن زيد حدثني الوليد بن أبى الوليد أن سلمة بن مرّة حدّثه أنّ نفرًا من قريش أرسلوا إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن الصلاة الوسطى، فقال له : هي التي على أثر الضحي، فقالوا له: ارجع فسأله فما زادنا إلا عيانها، فمرّ بهم عبد الرحمن بن أفلح مولى عبد الله بن عمر، فأرسلوه إليه أيضا، فقال هي التي توجه فيها رسول الله عَيْنِكُم إلى القبلة » ، وزاد في الأوسط من حديث الوليد عن عبد الرحمن بن أفلح: أنّ نفرا من الصحابة أرسلوني إلى ابن عمر، فذكره وقال: لا يروى عن أفلح عن ابن عمر إلا بهذا الإِسناد تفرد به موسى بن ربيعة الجمحي ، وحديث أبي بن كعب المستنبط رفعه ، وكذا الذي قبله ذكره ابن حزم، فقال: ثنا ابن بشار ثنا عثمان بن عمر وثنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن ابن أبي رافع عن أبيه وكان مولى لحفصة ، قال : استكتبتني حفصة مصحفًا، وقالت : إذا أتيت على هذه الآية فأعلمني حتى أملها عليك كما أقرؤها فلما أبيت على هذه الآية أنبئتها فقالت : اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد (۲۰۸٬۱۸۳/۵٬۳٦٩/۳)، والبيهقي (۵۸٬٤٤۹٬٤۳٤/۱)، والمجمع (۴۸٬۱۸۳)، وعزاه إلى أحمد ، ورجاله موثقون إلا أنّ الزبرقان لم يسمع من أسامة بن زيد ولا من زيد بن ثابت والله تعالى أعلم . والمنثور (۳۰۱/۱)، والحاوى (۱۸۱/۱)، والكنز (۲۲۲۷)، وابن كثير (۲۸/۱)، والقرطبي (۲۰۹/۳)، والبخاري في « الكبير ، (۲۸/۱)، ومعانى (۱/ والدر ۱۸٤/۱۷).

العصر فلقيت أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، فقلت: يا أبا المنذر إنّ حفصة قالت: كذا وكذا، قال: هو كما قالت: أو ليس أشغل ما يكون عند صلاة الظهر في تواضحنا وغنمنا<sup>(١)</sup> »، وبه قال أبو سعيد الخدري وابن عمر على اختلاف عنهما فيما حكاه الطبراني وزيد بن ثابت، قال ابن عبد البرّ: وهو أصح ما روى عنه في ذلك، وبنحوه ذكر ابن حزم، وزاد ابن المنذر وعائشة في قول وعبد الله بن شدّاد وأسامة بن زيد وعروة بن الزبير ، ويروى عن أبي حنيفة (Y) أيضًا، ومنهم من قال في صلاة المغرب رواه أبو جعفر من حديث إسحاق بن أبي قروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أنَّه قال: « الصلاة الوسطى صلاة المغرب ». ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر وإنّ رسول الله عَيْلِيُّهُ لم يؤخرُها عن وقتها، ولم يعجلها ، قال أبو جعفر: وجه قوله أنّه يريد التوسّط الذي هو يكون صفة للشيء الذي يكون على بين الأمرين كالرجل المعتدل القامة، ومنهم من قال: هي صلاة الغداة، ورواه النسائي بين حديث جابر بن زيد عن ابن عباس قال : «أدلج النبي -عليه الصلاة والسلام - ثم عرّس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصلى حتى ارتفعت فصلى وهي صلاة الوسطى(٣)، وفي حديث صالح وأبي الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنّه قال : « صلاة الوسطى صلاة الفجر »(٤)، وعن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة في مسجد البصرة فقنت بنا قبل الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى قال الله تعالى : ﴿ وَقُومُوا للهُ قَانَتِينَ ﴾ فقنت وفي لفظ : صلى بنا ابن عباس الفجر فلما فرغ

<sup>(</sup>١) تقدّم بنحوه. انظر صحيح مسلم: المساجد، (ح/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: « حنيفة » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي في : المواقيت ، باب ٥٥ (٢٩٨/١-٢٩٩) .

غريبه : قوله : « أدلج ، بالتخفيف أي سار أوّل الليل . و « عرّس ، بالتشديد أي نزل آخره .

<sup>(</sup>٤) قلت : الذى أورده الألباني في (ضعيف الجامع : ص ٥١٤ ح/٣٥١٧) بلفظ : (صلاة الوسطى أوّل صلاة تأتيك بعد صلاة الفجر ) . وعزاه إلى عبيد بن حميد في (تفسيره ) عن مكحول مرسلا . وقال : (ضعيف ) .

قال : إن الله تعالى قال في كتابه : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ فهذه الصلاة الوسطى وبمثله رواه أبو العالية من طريق خلاس بن عمر ، وصحيحه ذكره أبو جعفر وعن أبي العالية أيضًا بطريق صحيحة قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة ومن عمر صلاة الغداة، فقلت لرجل من الصحابة إلى جنبي بالصلاة الوسطى، قال: هذه الصلاة، قال أبو جعفر: حديث عن عمار بن الحسن نا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية، أنَّه صلى مع أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ صلاة الغداة، فلمَّا أن فرغوا قال : « إنّها الصلاة/ الوسطى قالوا التي صليتها قبل ». ثنا ابن بشارنا ابن عمه نا سعيد بن بشير ثنا قتادة عن جابر بن عبد الله قال : « الصلاة الوسطى صلاة الصبح » ، ثنا مجاهد بن موسى ثنا يزيد بن هارون أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان قال: كان عطاء يرى إنّها صلاة الغداة، وعنه قاله عكرمة ومجاهد بن جبير وعبد الله بن شدّاد بن الهاد والربيع عن أنس، قال أبو جعفر عنهم: إنَّ الله تعالى قال أثر ذلك الوسطى: ﴿ وَقُومُوا للهِ قَانَتِينَ ﴾. بمعنى: قوموا فيها قانتين. قالوا: فلا صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت سوى صلاة الصبح، وبه قال عمر وابنه موسى ومعاذ فيما ذكره البغوي وعلى بن أبى طالب، قال أبو عمرو: ولم يصح عنه وصح عن ابن عباس ، قال الشَّافعي: وإلى هذا يذهب مالك وأصحاب الرأي، قال أبو عمرو: تبعه أصحابه ومنهم من قال هي إحدى الصلوات الخمس، ولا يعرفها بينها، وروى ذلك عن ابن عمر من طريق صحيحة، قال نافع: سأل ابن عمر رجلا عن الصلاة الوسطى يقال هي منهن فحافظ عليهن كلهن ، وبنحوه قاله الربيع بن حيثم وزيد بن ثابت في رواية، وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله عَلِيْكُ فِيهَا مُخْتَلَفِين، يعني: في الصلاة الوسطى وشبُّكُ بين أصابعه ، وبنحوه قاله شريح ونافع، وقال النقاش: قالت طائفة: هي الخمس ولم يبيّن أي صلاة هي، قال أبو عمرو: كل واحدة من الخمس وسطى؛ لأنَّ قبل كلِّ واحدة صلاتين وبعدها صلاتين، كما قال زيد بن ثابت: والمحافظة على جميعهن

[٤٧٢] ب]

واجب، ومنهم من قال هي الحسن إذ هي الوسطى من الدِّين، كما قال عليه السلام: « بنى الإسلام على خمس »(١). قالوا: هي في الوسطى من الخمس روى ذلك عن معاذ/ وعبد الرحمن بن غنم فيما ذكره النقاش ، وفي كتاب الحافظ أبي الحسن علي بن الفضل: قيل ذلك؛ لأنَّها وسط الإسلام أي خياره، ولذلك عمرو في كتاب التفسير لابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج ثنا المحاربي وابن فضيل عن الأعمش عن مسروق أنه قال: الوسطى هي المحافظة على وقتها يعني الصلوات، وقال مقاتل بن حبان: مواقيتها ووضؤها وتلاوة القرآن فيها، والتكبير والركوع والسجود والتشهد، والصلاة على النبي عَلِيْكُ، فمن فعل ذلك، فقد أتمُّها وحافظ عليها أنبأ به محمد بن الفضل نا محمد بن محمد بن على بن شقيق أنبأ محمد بن مزاحم عن بكر بن معروف عنه به ، وذكر أبو الليث في تفسيره عن ابن عباس نحوه، وقال المازري: هي صلاة عشاء الآخرة، وذهب العامري في شرح السنة: إلى أنّ السلف لم ينقل عنهم ولا عن أحد منهم هذا القول، قال: وقد ذكره بعض المتأخرين ، وسيأتي قول أبى الدرداء به، وناهيك به سلفًا، وذهب آخرون: إلى أنّها الجمعة خاصة، حكاه أبو الحسن الماوردي وغيره لما اختصت به دون غيرها، قال أبو الحسن فيما ذكره في المحكم؛ لأنَّها أفضل الصلوات، ومن قال خلاف هذا فقد أخطأ إَّلا أن يقوله برواية مسندة إلى النبي عَيِّكُ ، وقيل: إنَّها الجمعة يوم الجمعة، وفي سائر الأيّام الظهر، حكاه أبو جعفر محمد بن مقسم في تفسيره، قال: وقيل: هي صلاتان العشاء والصبح، وعزاه لأبي الدرداء لقوله: « لو يعلمون

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۹/۱)، ومسلم في ( الإِيمان ح/۲۱،۲۰)، والترمذي (-9.71)، وصححه . وأحمد (-9.71)، ومسلم في ( (-9.71))، والبيهقي (-9.71)، وصححه . وأحمد (-9.71)، والبيهقي (-9.71)، والبيهقي (-9.71))، والطبراني (-9.71)، والمندى (-9.71)، والمندى (-9.71)، والمندى عن حمل الأسفار (-10.71)، والمندى عن حمل الأسفار (-10.71))، وابن عساكر في (-9.71) التاريخ (-9.71)، وأذكار (-9.71)، والمنثور (-10.71))، والمنثور (-10.71))، والمنثور (-10.71))، وابن عدى (-9.71)

ما في العتمة والصبح »(١). وذهب الإمام أبو بكر المالكي الأسهري إلى أنَّها صلاة العصر والصبح، وقيل: إنَّها الجماعة في جميع الصلوات حكاه الماوردي ، [٧٣] رأمًا العلامة أبو الحسن على بن محمد السخاوي فاختار أنها الوتر، وقيل: أنها/ صلاة الضحى، قال الحافظ أبو محمد الدمياطى: ذاكرت فيها أحد شيوخى الفضلاء فقال: إنني وقفت على قول من ذهب إلى ذلك، ثم تردّد فيه، وقيل: أنها صلاة العيدين، حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة ، وذهب آخرون إلى أنَّها صلاة عيد الفطر حكاه المشار إليه أيضا وقوله عَلِيُّكُم : « وتر أهله وماله » يعنى نقص، قال ابن الأنبارى فقال وترته أي: نقصه، وقيل: أنّ الوتر أصله الجناية التي يجنيها الرجل على من قبله حميمة وأخذ ماله فيشجه ما يلحق هذا الذي يفوته العصر ما يلحق الموفور من قبل حميمه وأخذ ماله ، وزعم جار الله في أساسه: أن ذلك من باب المجاز، وقال الداودي: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله، فيتوجّه عليه الندم والأسف لتعزية الصلاة، وقيل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف كما يلحق من ذهب أهله وماله ، وقال أبو عمر: معناه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يصير بها وتراً، قال الشيخ محى الدين: ورواه بعضهم مفتوح اللام معناه وترتى أهله وماله ، وفسّره مالك بمعنى منه أهله وماله، وأمّا الوسطى فهي الخيار، قال الزمخشري: ومن المجاز هو وسط في قومه، ووسط فيهم وقد وسط وساطة، وقوم وسط وأوساط: خيار : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا (٢). قال زهير: هم وسط يرضى الإمام بفعلهم ، وإذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، وهو من واسطة قومه، وهو أوسط قومهم حسبًا والترتيب من أعرابي، فقال: اعطني من وسطانيه أراد من خيار الدنانير .

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۲۳۸/۳،۱۸٤،۱٦۷،۱٦٠/۱)، ومسلم في ( الصلاة ، باب «۲۸» ، ح/۱۲)، وأحمد (۳۷۵،۳۰۳،۲۷۸/۲)، والبيهقي (۲۸/۱) وشرح السنة (۲/ ۲۲)، وأبو عوانة (۳۰٦/۱۲،۲۱۲/۳)، والمغوي (۲۲٤/۷)، والقرطبي (۳۰٦/۱۲،۲۱۲/۳)، والخطيب (٤٢٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ١٤٣.

## ١٠٦ - باب وقت صلاة المغرب

[ 1 / 1 \ 1 \ 1

الأوزاعي، ثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: « كنا نصلى الأوزاعي، ثنا أبو النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج يقول: « كنا نصلى المغرب على عهد رسول الله عليه فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله ». هذا حديث خرجاه في الصحيح (۱)، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع: « أنه كان يصلى مع النبي عليه المغرب إذا توارت بالحجاب ». هذا حديث خرجاه (۲) أيضًا، ولفظ الطوسي في أحكامه وصححه: « كان النبي عليه يصلى المغرب ساعة مغيب الشمس إذا غاب حاجبها »(۳). حدثنا محمد بن يصلى المغرب ساعة مغيب الشمس إذا غاب حاجبها »(۳). حدثنا محمد بن يحيى ثنا إبراهيم بن موسى نا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف عن قيس عن العباس بن عبد المطلب، قال رسول الله عن الحسن عن الأحنف عن قيس عن العباس بن عبد المطلب، قال رسول الله عن النجوم »(٤)، هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه (٥)، عن أبي زرعة نا النجوم »(٤). هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه (٥)، عن أبي زرعة نا

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري في (الصلاة ، باب (۱۸ه)، ومسلم في (المساجد ح/۲۱۷)، وأبو داود (ح/٤١٦)، وابن ماجة (ح/٦٨٧)، وأحمد (۲۱۷۳)، قوله: « وإنّه ٢٠٢٠٥،١٨٩،١١٤،١٠٥/)، . غريبه : قوله: « وإنّه لينظر إلى مواقع نبله » أي: أنّهم يرجعون بعد المغرب فيبصر أحدهم المحل الذي وقع فيه سهمه . (۲) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري في (المواقيت ، باب (۱۸ه)، ومسلم في (المساجد ، ح/٢١٦)، والترمذي (ح/١٦٤) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة (ح/٨٨٨)، وأحمد (٤/٤) .

قوله : ﴿ إِذَا تُوارِتُ بِالْحِجَابِ ﴾ اشتباك النجوم هو: أن يظهر الكثير منها، فيختلط بعضها ببعض من الكثرة .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٤١٧)، وأحمد (٥١/٤)، والتمهيد (٨٠/٨)، وأبو عوانة (٣٦٠/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أبو داود (ح/٤١٨)، وابن ماجة (ح/٦٨٩) . في الزوائد : إسناده حسن . وأحمد (٤/٥٠١)، وابن عدي في « الكامل » وأحمد (٣٠٠/١)، وابن عدي في « الكامل » (٩٦٨/٣)، وصححه الشيخ الألباني .

قوله: ١ حين تشتبك النجوم » اشتباك النجوم هو: أن يظهر الكثير منها فيختلط بعضها ببعض من الكثرة . (٥) قوله: ١ صحيحه » غير واضحة ١ بالأصل » وكذا أثبتناه .

إبراهيم بن موسى نا عباد بن العوام عن محمد بن إبراهيم به، ويشبه أن يكون تصحيفًا من الكاتب، وصوابه عمر بن إبراهيم كما في كتاب ابن ماجه وغيره ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، كما أخرجه من حديث أبي بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن على بن زياد أنبأ إبراهيم بن موسى أنبأ عباد عن عمر بن إبراهيم ومعمر عن قتادة، وقال الترمذي: قد روى عنه مرفوعا وهو أصح ، ولما سأل أبا عبد الله عن هذا الحديث قال: هذا حديث منكر، [٤٧٤/ ب] وإبراهيم بن موسى من أهل الدين لم نزد شيئا في تقليله، وهذا أحق تحقيق/ لأمرين، الأوّل: أنّه متن معروف بهذا اللفظ رواه جماعة من الصحابة، الثاني: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي الرازي أبو إسحاق الفراء الصغير لا يصلح أن يكون علَّة، ولا يسئل عن حاله فإنه ممّن خرَّج البخاري حديثه في صحيحه على سبيل الاحتجاج ، وكان أحمد نفسه لينكر على ما يقول له الصغير، ويقول: هو كبير في العلم والجلالة، وقال أبو زرعة: هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثا منه؛ لا يحدّث إلا من كتابه لا أعلم أنى كتبت عنه خمسين حديثا من حفظه، وكتب عنه مائة ألف حديث، وهو أتقن وأحفظ من صفوان بن صالح ، وقال أبو حاتم: من الثقات وهو أتقن من أبي جعفر الحمال، وقال الخليلي: ومن الجهابذة الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالريّ ويقرنون أحمد ويحيى، وأقرانهما أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الفراء ارتحل إلى العراق واليمن والشَّام أثنى عليه أحمد بن حنبل ، ولما ذكره أبو عبد الله في تاريخه قال: ثقة مأمون، ووثَّقه النسائي وغيره، وقد أوضح ابن ماجه أمر هذا الحديث بقوله: سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب النّاس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عبّاد بن العوام، فأخرج إلينا أصل أبيه، فإذا الحديث فيه ، ولقائل أن يقول: لعلّ أحمد قال: يكون عمر بن إبراهيم قال فيه أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال أبو أحمد بن عدى: يروى عن قتادة أشياء لا يوافق عليها، وقال ابن حبان حين ذكره في كتاب الثقات: يخطىء ويخالف؛ لأنَّه ممن قال فيه هو (١/٤٧٥) نفسه ثقة لا خبراً، أو قال يحيى بن معين: ثقة/ وفوق الثقة، وقال الدارقطني: لا يترك ولأنّا أسلفنا متابعًا له وهو معمر فلا حاجة لنا إلى النظر في حاله لو

كان ضعيفاً ، وأمّا ما وقع في أصل ابن ماجه عمرو بن إبراهيم، وكذا هو في مسند الدارمي فغير صحيح والصواب عمر والله تعالى أعلم ، وفي الباب غير ما حديث، من ذلك حديث أنس بن مالك قال : « كنا نصلى المغرب مع النبي عَلِيْكُ ثُم نرمي فيري أحدنا موضع نبله ». رواه أبو داود(١) بإسناد صحيح عن داود بن شبیب عن حماد بن ثابت عنه، ولفظ ابن وهب فی مسنده عن عمرو بن الحارث ويونس وابن سمعان عن ابن شهاب عنه أن النبي عَلِيلًا قال: ﴿ إِذَا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب »(٢). وزعم بعضهم: أنّه معارض؛ بما رواه ابن المنيع في تاريخ نيسابور عن أبي الطيب محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا أحمد بن معاذ السلمي نا إسماعيل بن الفضل قاضي جرجان ثنا يحيى عن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن حجاب عنه بلفظ: « ما كان رسول الله (٣) عليه يصلى المغرب قط حتى يفطر ». وليس لذلك؛ لأنّه محمول على شرب الماء أو أكل ثمرة، وذلك لا يكون مؤخرًا للصلاة بحال، وحديث زيد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازيًا وعقبة بن عامر يومئذ على البصرة(٤)، فأخّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة قال: شُغلنا، قال: أما سمعت رسول الله عَيْنِكُ يقول : « لا تزال أمتى بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتبك النجوم ٥(٥). رواه أبو بكر بن خذيمة في صحيحه من حديث ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عنه، وفي لفظ: أما والله ما بي إلاً/ أن يظن الناس إنك رأيت النبي عَلِيْكُ يقول : ﴿ لَا تَزَالَ أَمْتَى بَخِيرٍ ﴾، ولما [٢٥٥] بـ]

<sup>(</sup>۱) إسناد صحيح . رواه أبو داود في : ۲ - كتاب الصلاة ، ٥ - باب في وقت المغرب (ح/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (-/٦٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في ( الكامل ) : (٢٢٤/١)، وابن خزيمة (٣٣٩)، واللآليء (١٥/١) والتمهيد (٩١/٨) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ٥ البصرة » غير واضحة ٥ بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) تقدُّم انظر الحاشية رقم (٤) ص١٠٢٣.

خرج الحاكم(١) هذا اللفظ قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: خولف ابن إسحاق في هذا فرواه حيوة وابن لهيعة عن يزيد عن أسلم أبي عمران التجيبي عن أبي أيوب عن النبي عَلَيْكُ قال : « بادروا لصلاة المغرب قبل طلوع النجم »(٢). قال أبو زرعة: حديث حيوة أصح، وحديث كعب بن مالك قال : « كان النبي عليه السلام يصلى المغرب ثم يرجع الناس إلى أهليهم بين سلمة وهم يبصرون مواقع النبل حتى يرمى بها »(٣). ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث موسى ابن أخي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ، وقال: لم يروه عن إسحاق إلا ابن أخي، ورواه في موضع آخر من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري، وقال: لم يروه عن يحيى إلا عمر بن حبيب القاضي تفرّد به زائدة وزكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، ولما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أحمد بن عثمان الأودي نا بكر بن عبد الرحمن نا عيسى بن المختار عن إسماعيل عن أبيه عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه سأل أباه عنه، فقال: هذا خطأ إنّما يروى عن الزهري عن ابن كعب أنّ النبي - عليه الصلاة والسلام - مرسل ، وحديث أبي طريق قال : كنت مع رسول الله عَلِيلَةِ حين حاصر الطائف فكان يصلى ثنا البصر حتى لو أنّ رجلاً رمى بسهم لرأى موضع نبله »(٤). قال الميموني: رواه أحمد عن أزهر أبي القاسم الراسبي ثنا زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله بن [[1/٤٧٦] أبي ثميلة/ قال أحمد وقال غيره: أبو شعيرة عن أبي طريف به ، قال أحمد:

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الحاكم : (١٩٠/١) وقال : ١ هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرّجاه ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أحمد (٥/٥١٥)، ونصب الراية (٢٤٦/١)، والكنز (١٩٤١٤، ١٩٤٣١)، والدارقطني (۲٦٠/١)، والعلل (٥٠٦) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه الطبراني (٩ ٦٣/١)، ومطالب (٢٥٩) . وأورده الهيشمي في ٩ مجمع الزوائد ، (١/ ٣١١)، وعزاه إلى الطبراني كما في المصدر الأول من هذا الحديث ، وأيضًا في ( الأوسط ) وفيه عمر بن محمد القاضي ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وغيرهم ، وقال زكريا بن يحيي الساجي كان صدوقًا ولم يكن من فرسان الحديث ، وقال ابن عدي حسن الحديث يكتب حديثه مع ضعفه .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ، (٣١/١)، وعزاه إلى ٥ أحمد ، وفيه الوليد بن عبد الله بن تميلة، ولم أجد من ذكره ، ورجال المسند في هذا الموضع ليس هو عندى الإله .=

صلاة البصر صلاة المغرب، وقال: ههنا قلت لأحمد: حدثوني عن عبد الأعلى بن أبي شعيرة، فقال أحمد: ما علمت أحدًا قال شعيرة، وبلغني عن بشر بن السرى أنه قال: سهيرة وكفاك به يعنى: بشرًا، رسالة عن عبد الأعلى، فقال: قد لقيناه وبشر السرى » أثبت منه ، وحديث جابر بن عبد الله قال : « كنا نصلي مع رسول الله عَلِيلَةِ المغرب، ثم يأتي ببني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل ». رواه أحمد (١) ، وفي كتاب الدارقطني من حديث حاتم بن عباد ثنا طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه بلفظ : « كان عليه السلام لا ينهيه عن صلاة المغرب طعام ولا غيره »(٢). نا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب نا محمد بن ميمون الزعفراني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ذكرت لجابر تأخير المغرب من عشائه فقال : ﴿ إِنَّ النبي عليه السلام لم يكن ليؤخر صلاة لطعام ولا غيره »(٣). وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن جعفر إلا محمد بن ميمون، وفيما أسلفناه ردّ عليه ، وقال ابن شاهين: هذا حديث غريب، ومحمد هذا أبو حمزة الميكري وحديث السائب بن يزيد أنّ رسول الله عَيْكُ قال : « لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم ». رواه الدارقطني(٤) أيضًا عن هارون بن معروف أنبأ ابن وهب، حدثني عبد الله بن الأسود القرشي أنّ يزيد بن خصيفة: حدَّثه عنه ، وحديث رجل من الصحابة من أسلم « أنَّهم كانوا يصلُّون مع النبي عَلِيْتُهُ المغرب، ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة ثم

<sup>=</sup> وقال الهيشمي : ورواه الطبراني في « الكبير » فجعل مكان « النصر » « العصر » وهو وهم والله أعلم ، قلت الوليد هذا هو الوليد بن عبد الله بن سميرة كما رواه الطبراني، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر روايته عن أبي ظريف، وأنه اختلف في اسم جدّه والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تقدّم ص ۱۰۲۵.

<sup>(</sup>٢) الكنز: (١٧٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) راجع: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) تقدّم . رواه أحمد (٢٩٩/٣)، والبيهقي (٤٨/١)، والكنز (١٩٤٣٤)، والمنثور (٢٠٠٠)، والمنثور (٢٠٠٠)، والطبراني (١٨٣/٧)، والمجمع (٢٠٠١)، والخطيب (١٤/١٤)، وابن عدي في ١ الكامل ٥ (٥/ ١٧٠١) .

[١٠١] يرمون يبصرون مواقع نبلهم ». رواه النسائي(١) بإسناد صحيح عن ابن/ بشار عن غندر عن شعبة عن أبي بشير قال: سمعت حسان بن بلال يعني: المولق، عند ابن المديني وغيره يذكر عنه ، وحديث زيد بن خالد الجهني قال : « كنا نصلى مع رسول الله عَيْكُ المغرب ثم ينصرف حتى يأتي السوق وإنه ليرى مواقع نبله ». رواه الطبراني في معجمه الكبير(٢) من حديث صالح مولى التوأمه عنه، وحديث عقبة بن عامر أن رسول الله عَلِيُّكُم قال : ﴿ لَا تَزَالَ أُمِّتِي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى يشتبك النجوم »(٣). رواه كذا قاله المجيد من أحكامه ويشبه أن يكون وهماً ؛ لأن أبا داود لم يرو حديث عقبة منفردًا ولعله استنبطه من حديث أبي أيوب ، وقوله: أما سمعت النبي عليه السلام، فقال: نعم، وقد تقدم وحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان ونحوه ذكره أبو عليّ الطوسي الحافظ (رحمه الله تعالى)، وهذه الأحاديث تدلُّ على استحباب تعجيل صلاة المغرب، ولا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما حكى عن الشعية، وهو أمر لا يلتفت إليه ولا أصل له إلا ما لعله يكون مأخوذا من حديث معاذ المخرّج عند ابن حبان (٤): ( أنّه كان يصلى مع النبي عَيْدُ صلاة المغرب ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة ». ومن حديث أبي نضرة المذكور قبل عند مسلم ، وذكر العصر، ثم قال: ولا صلاة بعدها حتى مطلع الشاهد، والشاهد النجم، وهذان الحديثان يدلآن على الجواز لا على الفضيلة، ولا خلاف في ذلك ، وأمّا حديث عبد العزيز بن رفيع المذكور في مراسيل أبى داود قال رسول الله عَيْكُ : « عجلوا لصلاة النهار في يوم الغيم وأخروا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رواه النسائي في : ٦ - كتاب المواقيت ، ١٢ - باب تعجيل المغرب . (YO9/1)

<sup>(</sup>٢)صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٢١٠/١)، وعزاه إلى و أحمد ، والطبراني في ( الكبير ) وفيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط في آخر عمره ، قال ابن معين : سمع منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه .

<sup>(</sup>٣) تقدّم: حاشية رقم (١) (ص ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) ضعيف . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٧٩/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ،، وفيه بكر بن بكار ضعفه ابن معين والنسائي: ووثقه أبو عاصم النبيل وابن حبان، وقال: يخطىء .

المغرب »(١). فمراده والله/ تعالى أعلم استبانة غيبوبة الشّمس حتى يتمكّن [١/٤٧٧] الوقت لا بتهائه، ولهذا قال البغوي: أصح الأقوال: أنّ لها وقتين، وآخر وقتها: إلى آخر غيبوبة الشَّفق ، ومذهب أبي حنيفة: أنَّ وقتها ممتد إلى أن يغيب الشفق، احتجاجًا بحديث عبد الله بن عمرو، والمغرب ما لم يسقط نور الشَّفق ، وفي رواية تورد بحديث أبي هريرة : « وأول وقت المغرب حتى تغيب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق »(٢). وبحديث الأعرابي الذي أمره النبي عليه السلام بالصلاة معه يومين، وأنَّه صلى المغرب في اليوم الثاني حين كاد الشفق يغيب، إلى غير ذلك من الأحاديث ، قال الدارقطني: اعتبرت الأحاديث في المواقيت عن ذكر المغرب الوقت الواحد، فبإمامة جبرئيل عليه السلام، وأبو موسى وبريدة وغيرها يحلون الوقتين فعل رسول الله عَيْظِة ، وقوله: فصار(٣) متأخرًا فيجب الأخذ به، وفي كتاب الاقناع لابن المنذر: آخر وقتها أن يغيب الشَّفق؛ لقوله عليه السلام: « لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» ، وقال في الأشراف: اختلفوا في وقت المغرب، فكان مالك والأوزاعي والشّافعي يقولون: لا وقت للمغرب إلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس، وفيه: قول يأتي وهو أنّ وقت المغرب إلى أن يغيب الشّفق هذا قول الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وقد روينا عن طاوس أنه قال: لا يفوت المغرب والعشاء حتى روينا عن عطاء أنَّه قال: لا يفوت المغرب والعشاء حتى النّهار والله تعالى أعلم، وأمّا الرافضة فمذهبهم: تأخيرها حتى يشتبك النجوم قاله الشعبي قال: وهي نزيحة يهودية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مرسل. رواه ابن أبي شيبة (٢٣٧/٢)، والكنز (١٩٤١٦)، وابن المبارك في الزهد (١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. نصب الراية : (٢٣٠/١) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « فصار ، و « ردت ، « بالأصل ، « قنطار ، وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

/حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ النبي عَيِّلِهُ قال : « لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بتأخير العشاء »(١)، وفي حديث سعيد بن أبي سعيد عنه قال عليه الصلاة والسلام : « لولا أن أشق على أمتى لأخّرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو نصف الليل »(٢). هذا حديث قال فيه أبو عيسى وأبو علي الطوسي وخرجاه من حديث سعيد عنه : « لأخّرت العشاء إلى ثلث الليل »(٣)، ولفظ أحمد بن حنبل : « لعجلت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأوّل »، ورجّحه ابن أبي حاتم بقوله: سمعت أبي، وذكر حديثًا رواه مروان الفزاري عن محمد بن عبد الرحمن بن مهران عن سعيد المقبرى عن أبي سعيد الحدري قال رسول الله عبد الرحمن بن مهران عن معمد المقبرى عن أبي سعيد الحدري قال رسول الله عبد الرحمن بن مهران على أمتى لأخّرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل »(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٦٩٠)، والنسائي (٢٦٦/١)، وأحمد (٢٥٥/٢)، والبيهقي (٢٥/١)، والشفع (٦٤)، والشّافعي (١٣)، والمشكاة (٣٧٦)، وتلخيص (٦٤)، وتغليق (٦٢٦)، وشرح السنة (٣٩٢)، وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٦٩١)، وأحمد (٤/ ١٥٠/٦،١١٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣١)، والكنز (١٩٤٨٤)، وإتحافات (٢٦٤) . وصححه الشيخ الألباني .

قوله : ﴿ لُولًا أَنْ أَشْقَ عَلَى أَمْتِي ﴾ أي: لولا مخافة أو كراهة أن أشقّ على أمتى .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الترمذي (ح/١٦٧) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أحمد ( رقم ٥٩٠،٩٥٨،٧٤٠٦) من طريق عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة .

ورواه أحمد أيضًا بإسناد آخر ( رقم ١٠٦٢٦ ج٢ ص ٥٠٩)، قال : حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صفية - قال أحمد : وقال يعقوب : صبية ، وهو الصواب - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّة : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ، ولأخرّت صلاة العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأوّل ، فإنّه إذا مضى ثلث الليل الأوّل هبط الرب إلى السّماء الدّنيا إلى طلوع الفجر ، يقول قائل : ألا داع يجاب ، ألا سائل يعطيه ، ألا مذنب يستغفر فيغفر له » .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية السابقة ، وتعليق الترمذي (٣١٢/١) .

قال أبي: إنَّما هو عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام -، ومع ذلك ففي كتاب أبي جعفر الطبري المسمى بالتهذيب ما يشعر بانقطاع حديث سعيد وأنه لم يأخذه عن أبي هريرة، إنَّما أخذه عن عطاء عنه، وأنَّه رواه بسند صحيح عن أحمد بن منصور؛ ثنا يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن سعيد عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عَيْكُ قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخّرت العشاء إلى ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل الأول مضى ثلث هبط الرب جل ثناؤه إلى سماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى تطلع الفجر/ يقول: قائل، ألا سائل يعطى ألا داع [١/٤٧٨] يستجاب له، ألا سقيم يستشفى فيشفى، ألا مذنب يستغفر فيغفر له «١٠). وخرج ابن حبان في صحيحه(٢) قطعة منه، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث إسحاق بن أبي فروة عن صفوان بن سليم عن حميد عن عبد الرحمن عنه، وقال: لم يروه عن صفوان إلا إسحاق ، وذكره الدارقطني في كتاب التصحيف: أنَّ عطاء هذا هو مولى أم حبيب - يعني الموثق عند ابن حبان -، حدثنا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ثنا حميد قال: سئل أنس بن مالك : « هل اتخذ النبي عَلِيْكُ خاتما؟ قال : نعم، آخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال : إنَّ الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، قال أنس: كأنى أنظر إلى بياض خاتمه عليه ما مدا حديث خرجاه في الصحيح (٣)، ولفظ أبي القاسم في الأوسط، وخرجه من حديث إبراهيم من ذي حمابه عن حميد: فلما فرغ خطبنا فقال : « إن الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة »، ثم قال: لم يروه عن إبراهيم إلا الجراح بن مليح. تفرد به محمد بن عبيدة. حدثنا عمران بن موسى الليثي ثنا عبد الوارث ابن سعيد ثنا داود بن أبي هند

<sup>(</sup>١) تقدُّم .

<sup>(</sup>٢)صحيح. ورواه ابن حبان : (٤٠/٣) من رواية أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٢١٤،١٥٥/١)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٢٢١)، والنسائي (٢٦٨/١)، وأبو داود (ح/٤٢٢) من حديث أبي سعيد الخدري، والقرطبي (١٢/ ١٣٩)، وآمالي الشجري (٥٧/١) . ورواه ابن ماجة (ح/٦٩٣) .

عن أبى ذر عن أبي سعيد قال : « صلى بنا رسول الله عَيْكُ المغرب، ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل، فخرج فصلّى بهم، ثم قال : إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم لأحببت أن أؤخّر هذه الصلاة إلى شطر الليل ». هذا حديث خرجه أبو ﴿٤٧٨ بِ ] داود(١) عن مسدد، نا/ بشر بن المفضل ثنا داود بلفظ : ﴿ صلينا مع النبي عَلِيلًا صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال : خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا »(٢)، فقال... الحديث، ولفظ ابن خزيمة (٣) في صحيحه -: وخرجه من حديث بندار - ثنا ابن أبي عدي عن داود حدثنا عمران بن موسى نا عبد الوارث نا داود ح وثنا إسحاق إبراهيم بن حبيب بن الشهير نا عبد الأعلى عن داود : « خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، فإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ». هذا حديث بندار، وفي الباب حديث أم أنس الأنصاربة - وليست بأم أنس بن مالك -: قلت : يا رسول الله إنّ عيني تغلبني عن عشاء الآخرة، فقال - عليه الصلاة والسلام -: « عجليها يا أم أنس إذا ملاً الليل بطن كل واد فقد جاء وقت الصلاة فصلى ولا إثم عليك »(٤). ذكره أبو موسى في معرفة الصحابة ، وحديث النعمان بن بشير أنه قال : « أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، العشاء الآخرة كان رسول الله عَلَيْكُ يصليها لسقوط القمر الثالثة ». رواه الحاكم(°) من حديث هيثم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عنه، ثم قال: تابعه رقية عن أبي بشر بن حبيب زاد الدارقطني وسفيان بن حسين ، قال

<sup>(</sup>١) انظر: رواية أبي داود في الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٤٢٢)، وأحمد (٣/٥)، والكنز (٢١٨٥١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن خزيمة : (٣٤٥) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣١٤/١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، وفيه عنبسة بن عبد الرحمن، وهو متروك الحديث .

<sup>(</sup>٥) صحیح . رواه الترمذي (-/011)، وأبو داود (-/118)، والنسائي (1/17،171)، وأحمد (1/118)، والدارقطني (1/118)، والتمهيد (1/118) .

الحاكم: وهو إسناد صحيح، وخالفهما شعبة وأبو عوانة، فقالا: عن أبي بشر بن ثابت عن حبيب بن سالم ، ولما ذكر الترمذي حديث أبي عوانة أتبعه: نا محمد بن أبان نا ابن مهدى عن أبي عوانة بهذا الإِسناد نحوه، وحديث أبي عوانة أصح من حديث/ هشيم؛ لأنّ يزيد بن هارون روى عن شعبة عن أبي بشر نحو روايته عن أبي عوانة ، وفي كتاب الطوسي: ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن أبي بشر عن بشير عن حبيب عنه قال بلفظ: « كان يصليها بمقدار ما يغيب القمر الليلة الرابعة »(١). قال يزيد: فقلت له: إن هيثمًا يقول ليلة الثالثة فشكُّك شعبة، فقال: رابعة أو ثالثة، وهذا حديث حسن ، وصحح أبو محمد الإشبيلي حديث أبي عوانة في أحكامه الكبرى، وقال مهنأ: قال لى أحدكم بخبر شعبة يرد على هيثم، فسألت أحمد: من أخطأ في الحديث؟ قال: شعبة حين يقول ليلة رابعة ، وقال أحمد أيضا فيما ذكره الخلال في علله: فيضعضع لها شعبة، ولما سئل أبو زرعة عنه قال: حديث بشير صححه ابن أبي حاتم في علله ووثقه أبو زرعة لما قال: وحكم لمسددنا أتى ما أتى عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإِسناد ، وزعم بعضهم: أنَّه معارض لما ذكره ابن أبي حاتم في موضع آخر. سمعت أبي... وذكر حديثًا: ثنا المعبري عن يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبيه عن النعمان بن بشير ، أنه يصلى مع النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -المغرب، ثم لا يلبث إلا يسيرا حتى يصلي العشاء ، وقال: أخطأ فيه المقدمي ليس فيه النبي - عليه السلام - إنما هو : « كنا نصلي مع النعمان بن بشير ». والله تعالى أعلم.

وحديث جابر بن عبد الله، قال: خرج النبي - عليه الصلاة والسلام - ذات ليلة وأصحابه ينتظرونه لصلاة العشاء، فقال: نام النّاس ورقدوا وأنتم تنتظرون الصلاة، أما إنَّكم في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير لأخّرت هذه الصلاة إلى شطر الليل »، قال أبو زرعة: وسأله ابن [۲۷۹/ ب] أبي حاتم عنه، /فقال: هذا حديث وهم فيه ابن معاوية - يعني: إذ رواه عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد: (٤/ ٢٧٢).

داود عن أبي نضرة عن جابر - قلت: لم يبيّن الصحيح ما هو، والذى عندى أنّ الصحيح ما رواه وهب وخالد الواسطي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي - عليه الصلاة والسلام -.

وحديث عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عليلة لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حتى ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندرى شيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: « إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن أثقل على أمتى لصليت لهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى ». رواه (١) مسلم ، وروى المحاربي نحوه، وليس فيه: «لصليت بهم هذه الساعة»، وفي معجم ابن جميع : « أخّر صلاة العشاء حين نام النائم واستيقظ وتهجد المتهجد، ثم خرج فأقيمت الصلاة فصلاّها، وقال: لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذا الوقت وهذا الحين »(٢). ولفظ أبي القاسم في الأوسط: «حين صلى المصلى، واستيقظ المستيقظ ونام القائمون وتهجّد المتهجدون ، وحديث ابن عباس قال: « اهتم رسول الله عَلَيْكُم بالعشاء، حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقال : «الصلاة فخرج رسول الله عَيْنِيُّهُ كَأَنَّى أَنظر إليه يقطر رأسه ماء واضعًا يده على رأسه فقال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها ...»(٣) هكذا رواه أيضا، وحديث عائشة قالت : «اهتم رسول الله عَلِيْكُة بالعشاء حتى ناداه عمر [1/٤٨٠] الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها من أهل/ الإسلام أحد

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۲۲۰)، وابن خزيمة (۳٤٤)، والمشكاة (٦١٦) ومعانى (١٩٤١) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( ولفظ ) غير واضحة ( بالأصل )، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري (١٥٠/١)، والترمذي (١٦٧)، والنسائي (٢٦٦/١)، وأحمد (١/ المحيح . رواه البخاري (١٥٠/١)، والترمذي (٣٤٦)، والطبراني (١٨٠/١١)، وعبد الرزاق (٢٨/٢،٣٣٦،٢٢١)، وألمنافر (١٨ (٢١٦))، وألمنافر (١١)، والمنافر (١١)، والكنز ( ٢١٩/٤)، ١٩٤٦٦ . ٢١٨٤٧) .

غيركم (1). ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة قال : ( وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (1). رواه البخاري (1) وهذا لفظه، وفي لفظ له : ( اهتم النبي عَلِيلِه حتى نام أهل المسجد ثم خرج، فصلّى فقال : إنّه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ولم يذكر مسلم، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (1). وروى النسائي (1) الحديث، وعنده بعد قوله بالمدينة ثم قال : ( صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (1) وفي لفظ : اهتم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة حين ذهب عامة الليل وحين نام أهل المسجد ثم خرج يصلي ثم قال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على نام أهل المسجد ثم خرج يصلي ثم قال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي (1))، وفي الأوسط من حديث محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن حاطب عنها قال: (1)0 وقال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا جعفر بن الليل بطن كل واد (1)0 وقال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلا جعفر بن سليمان الضبعي .

وحديث جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله عليه يؤخر عشاء الآخرة». رواه مسلم<sup>(٦)</sup>، وفي مسند مسدد: «كان - عليه السلام - يصلى الصلوات نحوًا من صلاتكم، وكان يؤخر صلاة العتمة بعد صلاتكم شيئًا، وكان يخفف الصلاة»<sup>(٧)</sup>، وفي لفظ: «كان - عليه السلام - يؤخر صلاة

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه عبد الرزاق (ح/ ۲۱۱٦)، وابن خزيمة (۳٤٣)، والمجمع (۳۱۳/۱)، وعزاه إلى ( البزار ،، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (ح/٥٦٩) .

 <sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٢١٩)، والنسائي (٢٦٧/١)، وأحمد (٢٠٠/١)، والبيهقي (٢١٧/١)، وأبو عوانة (٣٦٢/١)، وعبد الرزاق (٢١١٤)، والكنز (٢١٨٥٦) .
 (٤) انظر : الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه ابن أبي شيبة (٣٣١/١)، والكنز ( ١٩٤٧٦، ٢١٨٥٧)، وأحمد (٥/ ٣٦٥)، والمجمع (٢١٨٥٧)، وعزاه إليه، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٦) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، باب ٣٩٥) ، ح/٢٢٦)، والبيهقي (١/٢٠٤٥١/١) . (٧) صحيح رواه مسلم في ( المساجد ، باب ٣٩٥) ، ح/٢٢٧)، وأحمد (٨٩/٥)، والكنز (٢٢٨٤٢)، والقرطبي (٢/٧١٢)

العشاء الآخرة »(١)، وحديث عليّ بن أبي طالب عن النبي عَيِّلَةً: ١ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل الأوّل »(١). رواه أبو جعفر في تهذيب الآثار بسند صحيح عن أحمد بن منصور نا يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق ، حدثني عمى عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عنه ولما رواه البزار (١) من من وجوه، ولا نعلمه يروى عن عليّ عن النبي إلّا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، قال الطبري: وروى شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عَيِّلَةً قال : « وقت العشاء إلى نصف الليل »(١)، وفي كتاب النسائي: أنبأ عمرو بن عليّ ثنا أبو داود نا شعبة عن قتادة، سمعت قتادة يرفعه أحيانًا، وأحيانًا لا يرفعه.

وحديث معاذ: قال النبي عَلَيْكَ في صلاة العتمة، فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل يقول ما القول: صلّى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي عليه السلام -، فقالوا له كما قالوا فقال: « أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضّلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم ». رواه أبو داود (٥) من حديث حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السلولي عنه وسكت عنه الإشبيلي مصححًا له ، وعاب ذلك عليه ابن القطان، وزعم: أنّ عاصما

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي (٢٦٦/١)، وأحمد (٩٤/٥،٤٢٤/٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٠/١) وتغليق (٢٥٩)، والمجمع (٣١٤/١)، وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير )، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) تقدّم في الباب الأوّل من الجزء الأول من كتاب الطهارة . وانظر الحاشية رقم ٢١) القادمة .

<sup>(</sup>٣) صحيح . أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (٩٧/٢) وعزاه إلى « البزار »، ورجاله ثقات ، ولكنه في المسند عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن أبي رافع معنعن .

تقدُّم في الباب الأوَّل من الجزء الأوَّل من كتاب الطَّهارة. وانظر: الجاشية رقم ﴿ ٢) القادمة.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (١/ ١٦٧) وأبو عوانة (١/ ٣٥٠) وتلخيص (١/ ٦٤) ومعانى (١/ ٢٥١، ١٥٩).

<sup>(</sup>۵) حسن. رواه أبو داود (ح/ ٤٢١).

لا يعرف أنّه ثقة، قال: وروى عن معاذ حديثين أو ثلاثة وعن عوف بن مالك وعائشة، روى عند راشد وعمرو بن قيس وأزهر بن سعد. انتهى كلامه . وفيه نظر في موضعين:

الأول: تعداده الرواة عنه وإغفاله مالك بن زياد والحسن بن حاتم الطائي وابن دريد.

[1/\$\]

الثانى: تجهيله إياه وليس كذلك؛ فإنه ممن وثقه البستي وخرّج له حديثًا في صحيحه وأبو الحسن الدارقطني ، وأمّا قول البزار: روى عن معاذ ولا أعلمه سمع منه، ولم يكن له من الحديث ما يعتبر به حديثه على استقامة حديثه، فيشبه أن يكون وهماً ؛ لأن أبا داود صرّح بسماعه منه هذا الحديث/ في رواية ابن العبد واللؤلؤي وابن داسة ، وحكى جماعة: أنَّه سمع من عمر خطبة بالحاسر - والله تعالى أعلم -. ووصفه ابن سعد بصحبة ابن حيل، وتقدّم حديث أبي برزة كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال: يعني العشاء إلى نصف الليل ، وحديث محمد بن سرقة عن محمد بن المقلّد عن أبيه عن رسول الله عَلِيْكُ : أَنَّه خرج ذات ليلة، وقد أخَّر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة، والناس ينتظرونه في المسجد، فقال : « ما تنتظرون ...» الحديث. رواه أبو القاسم في الأوسط(١)، وقال: لم يروه عن محمد بن سوقة إلّا عبد الله بن عمرو بن مرّة. تفرد به الغنم بن الحكم المقري ، وحديث زيد بن خالد الجهني. ذكره الترمذي - رحمه الله تعالى - واختلف العلماء في وقت العشاء المستحب، وغيره، فروى عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة: أن آخر وقتها إلى ثلث الليل كأنَّه يعني الفاضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات، واستحب لمساجد الجماعات أن لا يتعجلوها في أوّل وقتها إذا كان ذلك غير مضرّ بالناس، وذهب أبو حنيفة: إلى أنّ آخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني ، قال ابن راشد: وهو قول داود أخذًا بحديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى،

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣١٢)، وعزاه إلى الطبراني في «الثلاثة»، ورجاله ثقات.

قالوا: وهو عام ومتأخّر عن حديث إمامة جبرائيل، فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخًا لحصل التعارض ، قال في المبسوط: وهو إجماع لم يخالف فيه غير الاصطخري؛ فإنّه قال: آخر وقتها إلى الثلث، وفي النصف يخرج الوقت وتكون الصلاة بعده قضاء ، وقال ابن حبيب: آخر وقتها النصف الأوّل، ومشهور مذهب مالك: أنَّه أخر الثلث الأوَّل، وفي رواية ابن وهب عنه مذهب [٤٨١] أبي حنيفة وهو المروي/ عن ابن عباس ، وذهب النخعي إلى أنَّه أخَّر الربع الأَوِّل، وأنكر القرطبي أن يكون له مستندا في ذلك، وفي كتاب الأشراف لأبي بكر: وكان النخعي يقول: آخر وقتها إلى نصف الليل، وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور ، قال: واختلفوا في التعجيل بها، فروينا عن ابن عباس أنَّه قال : « تأخيرها أفضل ويقرؤون زلفًا من الليل »، وعن ابن مسعود : ( أنه كان يؤخر العشاء »، وهو قول ابن جبير وعمر في رواية وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشَّافعي، وقال قائلون: تعجيلها أفضل استدلالًا بالأجناس التي فيها تعجيل الصلاة في أوائل وقتها، وممن قال بذلك؛ عمر بن الخطاب، ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عنه قال: دخلت أنا وابن عمر المسجد حين تعشى، فقال : ما منعه أن يأمر مؤذنه أن يقيم الصلاة ؟ قلت: الساعة الآن؟ قال: نعم . كان إذا تعشى صلى ». وثنا سفيان عن ثور عن مكحول قال: كان عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس إذا غابت الحمرة ببيت المقدس صلّيا العشاء، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

. . .

## ١٠٨ – باب ميقات الصلاة في الغيم

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال : ﴿ كُنَا مِع رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُ فِي غَزُوةً . فقال : بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله ». هذا حديث أخرجه البخاري(١) في صحيحه/ عن مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال : « كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر ... الحديث، وكذا قاله النسائي عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن هشام وأحمد عن يحيى بن سعيد الإسماعيلي عن ابن ناجية عن الفلاس وعن القاسم بن زكريا عن ابن مثنى، كلاهما عن يحيى وعن المسعر وابن ناجية عن أبي الأشعث عن يزيد بن زريع ، قال يحيى وابن أبي عدي ويزيد: ثنا هشام عن يحيى وأبو مسلم بن الكجي بن إبراهيم نا هشام به، وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة نا أبو داود نا هشام، وثنا الحسين من حديث أبو عمار ثنا النضر بن شميل عن هشام فذكره ، قال ابن عساكر: كذا قال الأوزاعي عن أبي المهاجر - يعني: أنّ المحفوظ في هذا هو أبو المهلب-، كذا نصّ عليه غير واحد من الأئمة حين قال البستي: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن يحيى، فقال عن أبي المهاجر: وإنَّمَا أبو المهلب عم أبي قلابة الحربي ، وذكر الحافظ ضياء الدين المعري أنَّ ابن حبان وهم أيضًا في هذا، وقال: والصواب: أبو المليح عن بريدة – والله تعالى أعلم -، قال المهلب بن أبي صفرة: معنى هذا من فاتته فوات مضيع منها وكان معضل وقتها مع قدرته على أدائها فحبط عمله في الصلاة خاصة، أي: لا يحصل له أجر المصلي في وقتها، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة ، وقال

<sup>(</sup>۱) صحيح . أورده الألباني في ( الإرواء » (۲۷۷٬۲۷٦/۱)، وعزاه إلى البخاري وابن ماجة (ح/٢٩٤)، وأحمد (٢٠٥٠)، والبيهقي (١/٤٤١)، وابن حبان (٢٥٦)، والترغيب (١/ ٢٧٧/٢)، وابن أي شيبة (٢٧/٢٧)، وابن عدي في ( الكامل » (٢٠٨/٣))

غيره: معناه تركها جاحداً، فإذا فعل ذلك، فقد كفر وحبط عمله، وردّ: بأن ذلك يقال في سائر الصلوات فلا مزية لها إذّا، وقال ابن بريدة: هذا على وجه التغليظ ، وقال ابن التيمي: معناه: كاد أن يحبط، وترك المشار إليه محمول على التأخير، ويجوز أن يراد به: لا يصليها مطلقًا تهاونًا بها، والله/ تعالى أعلم بالصواب .

\* \* \*

## ١٠٩ - باب من نام عن الصلاة أو نسيها

حدثنا نصر بن عاصم الجهضمي، ثنا يزيد بن زريع ثنا حجاج ثنا صاده عن أنس بن مالك قال : « سئل النبي عَلِيلَة عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها ، قال : يصليها إذا ذكرها »(١)، ثم علاه درجة من طريق غير صحيحة فقال: ثنا جبارة بن المفلس ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال رسول الله عَلِيْكُ : « من نسى صلاة فليصليها إذا ذكرها ». هذا حديث خرجه الأئمة الستة(٢) في كتبهم، زاد الشيخان: « لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكرى »، وفي لفظ لمسلم (٣): « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها . فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكرى »، ولفظ أبي داود(٤) « للذكرى »، وفي لفظ للنسائي (٥) « أو يغفل عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها ». وفي حديث محمد بن جعفر بن الحسن بن المستفاض أبي الحسن الزباني زيادة، أو إذا استيقظ، رواها عن محمد بن أحمد بن الخير ثنا عبد الله يعني بن يزيد المقري نا أبو عوانة وأبو جري نصر بن طريف وحمّاد بن سلمة وهمّام بن يحيى في آخرين عن قتادة إذا ذكرها أو إذا استيقظ، نبأ بذلك المسند المعمر أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن أحمد بن محمد قرأه عليه ، وأنا أسمع أنبأ الإمام أبو خالد أنبأ القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن الفضل أنبأ أبو الحسن عليّ بن المسلم السلّمي ثنا أبو

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة في : ٢ - كتاب الصلاة ، ١٠ - باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، (ح/٦٩٥) .وصححه الشّيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲-۳-۶-۰) صحيح . متفق عليه . أورده الألباني في « الإرواء » (۲۹۱/۱)، وعزاه إلى البخاري ومسلم في ( المساجد ، ح/۳۱۵)، وأبو داود (ح/٤٤٢)، والنسائي (۲۹۲٬۲۹۳۱)، والبخاري ومسلم في ( المساجد ، ح/۳۱۵)، وأبو داود (ح/۲۲۱)، وصححه . وأحمد (۲۹۷٬۲۹۳۲)، وابن ماجة (ح/۲۹۲٬۲۱۸)، والمترمذي (ح/۱۸/۱)، وصححه . وأحمد (۹۹۳)، والطبراني والبيهقي (۲/۱۸/۱۸)، والمترد (۵۹۲)، وأبو عوانة (۲۸/۱۸)، وابن خزيمة (۹۹۳)، والطبراني (۵۸/۱۸)، وعبد الرزاق (۲۲۲۶)، وشرح السنة (۳۸۸٬۲۹۷/۱)، والمشكاة (۵۸۲)، ومشكل (۱۸۷/۱)، والنبوة (۲۷۳۲)، والتمهيد (۳۸۸٬۲۹۷) .

نصر الحسين ابن محمد بن أحمد بن الحسين بن طلاب أنبأ أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الساني، وزعم بعض من يتكلم في العلل/ من المتأخرين: أن قتادة مدلس ولم يصرّح هنا بالسّماع، وذلك غير مقبول منه إلا إذا صرّح، قال: ولا الثقات إلى قول من قال: إذا كانت العنعنة من مدلس في الصحيح، قلت: لاحتمال اتصالها من طريق أخرى ، ويجاب عن ذلك؛ بأنّه قد صرّح بسماعه إياه من طريق صحيحة ذكرها الإسماعيلي في صحيحه عن محمد بن عمران وأبي عبد الله الصوفي، ثنا على بن الجعد وأخبرني همام نا قتادة ثنا أنس نحوه، وقال الحافظ أبو العباس الطرمي: إيراد الآية عن قتادة فيما ذكره هدبة عنه ، وفي حديث الشعبي عنه قال: من يكلأنا الليلة، فقلت : أنا، فقام رسول الله عَيْكُ ونام الناس ونمت فلم استيقظ إلا بحر الشمس، فقال عليه السلام: « يا أيها الناس إن هذه الأرواح غارية في أجساد العباد يقبضها اللَّه إذا شاء ويرسلها إذا شاء فاتصف أجرًا يحكم على رسلكم، فقضينا حوائجنا على رسلنا وتوضأنا وتوضأ النبي عَيِّكُ ثم صلى ركعتي الفجر قبل الصلاة ثم صلى بنا ، أنبأ به المسند شرف الدّين يحيى بن المقدس قراءة عليه عن الإمام بهاء الدين الشافعي أنبأ شهدة قراءة عليه أنبأ أبو منصور بن حريسة أنبأ الرقاني أنبأ الإسلمعيلي أنبأ محمد بن الحسن المحاس أنبأ أبي ثنا عقبة عنه فذكره، حدثنا حرملة بن يحيى نا عبد الله بن وهب ويونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : ﴿ أَنَّ رسول الله عَيْكَ حين فعل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكراء عرس، وقال لبلال: أَكْلاً لنا الليل فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله عَلَيْكُ وأصحابه فلم يقارب الفجر، واستند بلال إلى راحلة مواجبة الفجر، فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى [4٨٣] راحلة فلم يستيقظ بلال، ولا أحد من أصحابه حتى / ضربتهم الشمس، فكان رسول الله عَيْكَ أُولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله عَيْكَ فقال : أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسى الذي بنفسك، بأبي أنت وأمى يا رسول الله، قال: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيعًا، ثم توضأ رسول الله عَيْلِيُّه وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى النبي عَلِيَّةِ الصلاة قال: من نسى صلاة

فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى، قال : أقم الصلاة لذكري، قال. وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى ». هذا حديث خرجه مسلم(١)، بزيادة « ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فنعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم الغداة »؛ وفي لفظ لأبي داود(٢) عن موسى بن إسماعيل ثنا إبان نا معمر عن الزهري في هذا الخبر قال: فقال - عليه الصلاة والسلام -: تحولوا من مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة قال: فأمر بلالًا فأذّن فأقام وصلى ». قال أبو داود رواه مالك وابن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر، وزاد في رواية أبى الطيب الأسناني ثنا موصل ثنا الوليد عن الأوزاعي يعني عن الزهري به ، ولما رواه أبو عيسى (٣) عن محمود بن غيلان عن النَّضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري بلفظ: ( فأقام الصلاة ثم صلى على صلاته للوقت ثم مكث ثم قال: أقم الصلاة لزكرى ». قال هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد أنَّ النبي عَلِيْكُ، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة، / وذكر [١/٤٨٤] أبو الحسن في علله أنَّ الأوزاعي رواه مرفوعا من رواية هشام بن خالد عن الزبير بن مسلم، وكذلك ابن عيينة في رواية عبد الجبار بن العلاء عنه عن الزهرى ، ومالك الإِمام فيما رواه القدامي وابن أخي بن وهب عن عمه عنه قال: والمحفوظ هو المرسل وبنحوه، وذكره في غرائب مالك والله تعالى أعلم ، وأمّا قول أبي داود لم يسنده أحد منهم يعني المسلمين إلا الأوزاعي وإبان فمردود بقول ابن عمرو قد وصله محمد بن إسحاق ، وفي قول الدارقطني:

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (ح/٣٠٩) . غريبه : قوله : ( أكلاًلنا ) أي ارقبه واحفظه واحرسه . ومصدره الكلاء . و ( اقتادوا ) أي قورواء واحلكم لأنفسكم آخذين بمقاودها .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٤٣٦)

 <sup>(</sup>٣) قوله (عيسى) وردت ( بالأصل ) ( غيلان ) وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه

وابن أخى ابن وهب عن عمه إشعار أنّه منفرد بذلك، وهو وإن كان حديثه في صحيح البخاري فقد تكلم فيه غير واحد بكلام فيه إقراع، فقد قدمنا إسناده من حديث حرملة عنه، وخرّجه مسلم من حديث أحمد بن صالح عنه أيضًا، فهذا كما ترى غير واحد من الثقات وصله فترجّح لذلك قول مسلم والله تعالى أعلم ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق لا بأس به، يشهد لمن وصله لا وله فيها للزهري ولا لسعيد أنبأ بها المسند المعمر محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى قراءة عليه أنبأ سيّدة قراءة عليها عن الإمام أبي سعيد بن الصغار وزينب ابنة عبد الرحمن الشعرية أنبأ وجه بن طاهر قراءة عليه أنبأ الأستاذ أبو القاسم القشيرى قراءة عليه أما أبو الحسين أحمد بن محمد الحفان أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق بن مهران السراج أنبأ جعفر بن عبد الله بن عمر الحلواني نا مروان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله عَلِيُّكُم، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال رسول الله عَلِيلَةُ : « ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، فإنّ هذا/ مكان حضر فيه الشيطان فسار غير بعيد »(١)، ثم نزل ، قال أبو العباس: وثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي ثنا يزيد به، وزاد قال: فسرنا ساعة ثم دعا بماء فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ، وفي كتاب المعرفة للبيهقي: فوتها الله أو كرها، وضعّف هذه الزيادة بحفص بن العطّان وابن أبي العطان يشبه أن يكون غير المذكور عند السراج؛ لأنَّى لم أر أحدًا نسبه كما نسبه هو ولا جمع بين النسبتين والله تعالى أعلم. حدثنا أحمد بن عبدة ابن أنبأ حماد بن زيد عن ثابت عن عبيد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم فقال : ناموا حتى طلعت الشمس فقال رسول الله عَلِيَّة : « ليس في النوم تفريط، إنَّما التفريط في اليقظة، فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد »(١). قال عبد الله بن رباح فسمعنى

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، باب ٥٥١) رقم ٣١٠)، وأحمد (٢٩/٢)، والبيهقي (٣١٠/٢١٨٨)، وابن أبي شيبة (٦٤/٢)، والكنز (٢٢٦٨٨،٢٠١٥)

<sup>(</sup>٢) صحيح رواه في (المساجد، ح/٣١١)، وأبو داود (ح/٤٣٧)، والنسائي (٩٤/١)،=

عمران بن الحصين، وأما الحديث فقال: يا فتى انظر كيف تحدّث فإنى شاهد للحديث مع رسول الله عَلِيلًا ، قال: فما أنكر من حديثه شيئا، هذا حديث خرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن هارون بن إسحاق نا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وعن محمد بن أبي صفوان الثقفي نا نمير يعني ابن أسد، نا حماد بن سلمة أنبأ ثابت الطامي به ورواه مسلم (١) عن شيبان ابن فروح ثنا سليمان يعنى بن المغيرة نا ثابت بلفظ : خطبنا رسول الله عَلِيْتُكُم فقال : إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله تعالى غدًا فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد قال أبو قتادة: فبينما رسول الله عَلِيْكُم يسير حتى إبهار اللّيل، وأما ابن جنبة، قال: [1/100] فنعس رسول الله عَيْظَة فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته إذا كان من آخر السحر، مال ميلة هي أشد من الميلتين حتى كاد ينحضل فأتيته فدعمته فرفع رأسه قال: من هذا قلت أبو قتادة . قال : متى كان هذا مسيرك منى قال: قلت: مازال هذا مسيرى منذ الليلة قال: حفظك الله بما حفظت نبيك ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس ثم قال هل ترى من أحد قلت: هذا راكب آخر ثم قلت: هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب - قال: فمال رسول الله عليه عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا، فكان أوّل من استيقظ رسول الله عَيْسَةٍ والشمس في ظهره قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس، فنزل ثم دعا بميضأة كانت معى فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها بناء ثم أذن بلال بالصلاة

<sup>=</sup> وابن ماجة (ح/ ٢٩٨٦)، والبيهقي (٢١٦/٢،٣٧٦/١)، وابن حزيمة (٩٨٩)، والمشكاة (٢٠٢)، والتمهيد (٧٥/١)، وتلخيص (١٧٧١)، والدارقطني (٣٨٦/١)، والكنز (٢٠١٤٩)، والرواء والرواء والرواء والرواء (٢٩١٠)، غريبه قوله و جامين رواء ، أي مسترحين قد رووا من الماء والرواء ضد العطاش جمع ريّان وريا ، مثل عطشان وعطشى و فأدلجنا ، أي سرنا الليل كلّه ومزادتين ، المزادة أكبر من القربة و موتمة ، أي دات أيتام و تنضرج من الماء ، أي تنشق

<sup>(</sup>١) صحيح رواه مسلم في المساجد (ح/١١٣)

فصلى رسول الله عَيْنَة ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، وقال: وركب رسول الله عَيْظُهُ وركبنا معه . قال : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا . قال : ما لكم في أسوة ثم قال: إنّه ليس في النوم تفريط، إنّما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيئ وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، ثم قال ما ترون الناس صنعوا . قال ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيتهم . فقال أبو بكر، وعمر: رسول الله عَلِي بعدكم لم يكن (٤٨٥/ ب] ليخلفكم وقال الناس: /إن رسول الله عَيْكُ بين أيديكم، فإن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا . قال: فانتهينا إلى النّاس حتى امتدّ النهار وحمى كلّ شيء وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشًا . فقال لاهلك عليكم . ثم قال: اطلقوا إلى غمرى . قال : ودعا بالميضأة فجعل رسول الله عَيْلِيَّة يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابُوا عليه، فقال عليه السلام: أحسنوا الملأ كلهم ستروا قال: فجعل رسول الله عَلِيُّ يصب وأسقيهم حتى ما بقى غيري، وغير رسول الله عَلِيْكُهِ . قال : ثم صبّ ر سول الله عَلِيْكُهُ فقال لى : اشرب فقلت لا حتى تشرب يا رسول الله عَلِيَّة . قال : إنَّ ساقى القوم آخرهم . قال: فشربت وشرب رسول الله عَلِيُّكُ . قال : وأتى الناس الماء جامّين روآءَ قال: فقال عبد الله: إنى لأحدّث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدّث، فإنّى أحد الركب تلك الليلة . قال : فقلت فأيّنا علم بالحديث قال: ممن أنت قلت: من الأنصار قال: حدّث فأنت أعلم بحديثكم قال: فحدّثت القوم، فقال عمران : لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أنّ أحدًا أحفظه كما حفظته، وخرج البخاري(١) قطعة منه في كتاب التوحيد عن ابن سلام ثنا عن هشيم عن حصين عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه وعن عمران بن ميسرة ثنا محمد بن فضيل ثنا حصين بلفظ: « فقال بعض القوم: لو عرست ثنا يا رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (١٥٤/١)، وشرح السنة (٣٠٧/٢)، ونصب الراية (٢٨٣/١)

قال أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال: أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسنده ظهره إلى راحلته فغلبه عيناه فنام/ فاستيقظ النبي وقد طلع حاجب الشمس، [١/٤٨٦] فقال: يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت على نومة مثلها قط قال : ﴿ إِنَّ الله قبض أرواحكم حين شاء ورّدها عليكم حين شاء، قم يا بلال فأذّن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس قام فصلى "(١). وفي سنن الكجي، فقال عمران: أي من احفظ فإنّى شاهد القوم، وفي لفظ لأبي داود: ثنا عليّ بن نصر ثنا وهب بن جرير ثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن شُمير قال : قدم علينا عبد الله بن رباح فحدثنا قال ثنا أبو قتادة قال : بعث رسول الله عَلِيْكُ جيش الأمراء بهذه القصّة يعنى حديث حماد عن ثابت قال: فلم يوقظنا إلا الشَّمس طالعة، فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي عَيِّكُ : ﴿ رُويدًا رُويدًا ﴿. يعنى إذا تعالت الشمس قال: « من كان منكم يركع ركعتى الفجر فليركعهما »، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم أمر النبي عَيْظُهُ أَن ينادي بالصلاة فنودي بها، فصلى بنا فلما انصرف قال: ﴿ أَلا إنا نحمد الله أنَّا لم يكن في شيء من أمور الدنيا شغلنا عن صلاتنا ولكن أرواحنا كانت بيد الله، فأرسلها متى شاء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صبحا فليقض معهما مثلها »(٢). ثنا عمرو بن عوف نبا خالد عن حصين عن أبي قتادة عن أبيه في هذا الخبر، قال: فقال : « إن الله تعالى قبض

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱۰۱/۹،۱۰٤/۱)، وأبو داود (۲۳۹)، والنسائي (۲۰۱/۱)، وأبو داود (۲۳۹)، والنسائي (۲۰۱/۲)، وأحمد (۳۰۷/۵)، والبيهقي (۲۱۲/۲،٤۰٤)، وشرح السنة (۳۰۷/۲)، والجوامع (۲۸۹۷)، والمنثور (۳۲۹/۵)، وابن أبي شيبة (۲۲۲۲)، والكنز (۲۰۱۵، ۲۲۲۸۲)، ونصب الراية (۱/ ۲۸۳)، وصفة (۲۲۲۸) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود في : ٢ - كتاب الصلاة ، ١٠ - في من نام عن الصلاة أو نسيها ، (-7/27) .

قلت : خالد بن شمير – بالشّين المعجمة مصغرًا – وفي بعض النسخ ﴿ ابن سمير ﴾ بالإِهمال ، وهو تحريف ، ولم يرو عن خالد إلا الأسود بن شيبان كما قاله الخزرجي .

غريبه : قوله : ( وهلين ) أي فزعين ، وتقول : وهل الرجل يوهل – من باب علم – إذا فزع لشيء يصيبه .

أرواحكم حيث شاء قم فأذن بالصلاة فقاموا وتطهروا حتى إذا ارتفعت الشَّمس نام عَيْلَةً ». ثنا هناد ثنا سُبْر عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي عَيِّلِهُ بمعناه قال : « فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى [4٨٦] بهم »./ ثنا العباس العنبري ثنا سليمان بن داود نا سليمان يعنى ابن المغيرة عن ثابت عن ابن رباح عن أبى قتادة قال عليه السلام: « ليس في النوم تفريط إنَّمَا التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى »(١)، وفي حدیث یزید بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن رباح زیادة، فقلت: نعم ميضأة فيها شيء من ماء، فقال : « فأتنى بها فأتيته بها فقال سواهبها » فتوضأ القوم، وبقى في الميضأة جرعة وفيه فقال النبي : « ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم وإن كان أمرد دنا بي  $(^{(1)})$ ، وفيه فإذا كان ذلك فصلوها من الغد لوقتها، وفيه وبقى من الميضأة نحو ممّا كان فيها وهم يومئذ ثلاث مائة ، قال حماد: وثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن رباح عن أبى قتادة عن النبى عَيْلِيُّهُ مثله، وزاد فيه قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَيْلِيُّهُ إِذَا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس قرب الصباح وضع رأسه على كفه اليمين وأقام ساعدة »(٣). أنبأ بذلك الإمام الدوامة المسند شمس الدين محمد بن الحسن بن على بن محمد الشَّافعي - رحمه الله - قراءة عليه، وأنا أسمع ثنا المسند أبو الكرم لاحق بن عبد المنعم قراءة عليه عن أبي محمد المبارك بن الطباخ أنبأ الشيخ السديد أبو الحسن عبد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه أنبأ جدّى الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى قراءة عليه أنبأ عليّ بن محمد بن عبد الله العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۳۱۱)، وأبو داود (ح/٤٤۱)، والنسائي (۱/ ۲۹۶)، وابن ماجة (ح/۹۸۹)، والبيهقي (۲۱۲/۳۷۲۱)، وابن خزيمة (۹۸۹)، والمشكاة (٤٠١)، والتمهيد (۸۰۱۷)، وتلخيص (۱۷۷/۱)، والدارقطني (۳۸۲/۱)، والقرطبی (۲۹/۱۰)، والكنز (۲۰۱٤۹) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٢٩٨) والكنز (٣٢١٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أحمد (٢٩٨/٥)، وإتحاف (٣٣١/٤)، والكنز (١٨١٥١)، وبداية (٦/ ١١٥) .

عمرو بن البحتري الدرداء، ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا يزيد ابن هارون فذكره ، وفي مسند السراج : « إذا عرّس بليل توسّد يمنيه، وإذا عرس بعد الصبح نصب ساعده/ وصيًا وعمد بها إلى الأرض ووضع رأسه على كفّه ١٥١٠]. [١/٤٨٧] ولما أخرجه أبو عبد الله في مستدركه، قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وفيه نظر ؛ لأن أم سلمة ليس على شرط البخاري، وفي إثبات حديث عمران بن حصين الخُرج في الصحيحين(٢) قال: « كنت مع النبي عَلِيْكُ فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فقلنا: أعيننا حتى بزغت الشمس . قال : فكان أوّل من استيقظ منا أبو بكر، وكنّا لا نوقظ النبي عليه السلام من منامه إذا نام حتى يستيقظ، ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله فجعل يكبّر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله عَيْلِكُ فلما رفع رأسه فرأى الشمس قد بزغت . قال : ( ارتحلوا »، فسار بنا حتى ابيضت الشّمس فنزل فصلَّى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلمَّا انصرف قال له النبي عَلِيْكُ : ﴿ يَا فَلَانَ مَا مَنْعُكُ أَنْ تَصْلَى مَعْنَا ﴾، قال: يَا نبي الله أصابتني جنابة فأمره بالتيمم فصلي، ثم عجلني في ركب بين يديه يطلب الماء فذكر قصة المرأة التي معها مزادتان، وفي المستدرك (٣) من حديث الحسن عنه: ( نمنا عن صلاة الفجر حين طلعت الشمس، فأمر المؤذّن فأذّن الفجر حين طلعت الشمس فأمر المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام المؤذن فصلى الفجر ». وقال صحيح على ما قدمنا ذكره، وصحٌّ سماع الحسن وعمران، وأفاد به الركعتين ولم يخرجاه وله شاهده بإسناد صحيح فذكر حديث جدّ يحيى بن سعيد حين صلى ركعتين الفجر بعد الصلاة وإقراره عليه السلام على

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>۲) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۱/ ٢٣٢/٤،٩٦)، ومسلم (ص/٤٧٥)، والطبراني (١٣٨/١٨)، والنبوة (٣٠/٦)

غريبه : قوله : ( المزادتان) المزادة أكبر من القربة . والمزادتان حمل بعير . ستيت مزادة لأنّه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الحاكم: (٢٧٤/١). وقال: ٥ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٥.

ذلك، وفي لفظ للدارقطني(١) من حديث الحسن : « فصلي ركعتي الفجر حتى إذا أمكنا الصلاة صلينا »، وفي لفظ لأحمد(٢): « سرنا مع النبي عليه [١٨٧] ب] السلام فلما كان في آخر الليل عرّس فلم يستيقظ/ حتى أيقظتنا الشمس فجعل الرجل يقوم دمثا إلى طهوره . قال : فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكنوا ثم ارتحلوا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر بلالاً فأذّن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا، فقالوا يا رسول الله ألا يفدها في وقتها من الغد؟ قال : أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم »، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن الحسن عنه بزيادة : « إنَّما التفريط في اليقظة »(٣)، وفي هذا دليل لما قاله البخاري فيما حكاه عنه الترمذي لا يتابع ابن رباح على هذا يعنى قوله فليقض معها مثلها؛ لأنّ عمران كان حاضرًا ولم يذكرها، قال ابن رباح عن أبي قتادة في إعادة الصلاة ، وفي تاريخ البخاري الصغير: لا يتابع ابن رباح في قوله ولوقتها من الغد، قال: وخالف فيه سليمان بن المغيرة عن ثابت، فقال: ليس التفريط لمن لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى، ولا يصح هذا الخبر عند أهل البصرة ، ورواه حميد ومبارك عن بكر عن ابن رباح عن أبي قتادة : « ليس في النوم تفريط »، كما قدمناه من عند ابن ماجة (٤) وإن كان ابن عساكر ومن بعده أغفلاه فغير صواب، وزعم البيهقي في المعرفة: أنَّ هذه اللفظة تفرد بها الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن ابن رباح، قال: ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة ، والصواب حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابن رباح يعني المتقدّم، فحمله خالد: على الوهم، وقد صرّح في حديث

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الدراقطني: (٣٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد: (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه أحمد (٢٩٨/٥، ٣٠٥)، وكنز (٢٠١٥١، ٢٠١٦١، ٢٢٦٨٢) واستذكار (٣٩/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن ماجة في : ٢ - كتاب الصلاة ، ١٠ - باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، (ح/٦٩٨) . وصححه الشّيخ الألباني .

عمران بذلك ، وفي حديث ابن رباح وسوقه له عند عمران دلالة على كون القضيتين واحدة والله تعالى أعلم ، وقال أبو عمر: وقول خالد/ في هذا حبيش [١/٤٨٨] الأمر وهم عند الجميع؛ لأنّه كان في موته وهي سريّة لم يشهدها للنبي - عليه الصلاة والسلام -، وقال ابن حزم: وقد خالف خالداً من هو أحفظ منه، وحديث عتبة بن عامر قال : خرجنا مع رسول الله عَيْلُة في غزوة تبوك، فاسترقد لما كان منها على ليلة فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قدر رمح فقال : « أَلَم أَقُل لَكُ يَا بَلال » وفي آخره: « فانتقل رسول الله عَيْظِةً من ذلك المنزل غير بعيد ثم صلى ثم سار بقية يومه وليلة، فأصبح بتبوك »(١)، رواه البيهقى في الدلائل من حديث عبد الله بن مصعب بن مسطور عن أبيه عنه، وحديث ابن مسعودي قال : ﴿ أُقبِلِ النبي عَلِيْكُ مِنِ الحِديبية ليلا، فنزلنا دهاشًا من الأرض فقال: من يكلؤنا؟ قال بلال: أنا . قال : إذا تنام قال: لا تنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان منهم عمر. فقال: امضوا. فاستيقظ النبي عَيْظُهُ . فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون فلما فعلوا . قال : هكذا افعلوا لمن نام أو نسى ». رواه أبو داود (٢) بسند صحيح عن ابن مثنى عن ابن جعفر عن جامع بن شدّاد (٣) قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت ابن مسعود به، وخرجه الكيش عن عمرو بن مرزوق ابن المسعودي عن جامع بلفظ : لما رجع من الحديبية، فقال عبد الله أنا : قال إنك تنام مرتين أو ثلاثة . قال: بت فحرست حتى كان في وجهي الصبح فأدركني ما قال النبي فقمت الحديث ، وحديث عمر بن أمية الضَّمرى(٤) قال : « كنا مع رسول الله عَلِيْكُ في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله عَلِيْكُ قال: فقال: تنحوا عن هذا/ المكان قال: ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضئوا [١٩٨٨] ب]

<sup>(</sup>١) بنحوه . الدر المنثور : (١٣/٥،٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. رواه أبو داود (ح/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) قوله : ( شدّاد ) غير واضحة ( بالأصل ) وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ الضمري ﴾ وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ الغترى ﴾ وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه

وصلوا ركعتى الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح ». خرجه أبو داود(١) بسند صحيح من حديث عبد بن يزيد عن حيوة بن شريح عن عباس بن عباس أن كليب بن صبح حدثه أن الزبرقان حدّثه عن عمّه عمرو فذكره ، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسن ثنا حجاج يعني بن محمد نا حريز وثنا عبيد بن أبي الوزير ثنا مشير الحلبي ثنا حريز بن عثمان حدثني يزيد بن صليح عن ذي مجز، وكان يخدم النبي عَيْنَةً في هذا الخبر قال: « فتوضأ يعنى النبي عَلِيْكُ في هذا الخبر وضوءًا لم يَلِثْ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذّن ثم قام النبي عَلِي فركع ركعتين عجّل، ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى وهو غير عجل  $(^{(1)}$ . قال عن حجاج عن يزيد بن صليح حدثنى ذو مخبر رجل من الحبشة، وقال: عبيد يزيد بن صبح ثنا مؤمل بن الفضل الحراتي ثنا الوليد ثنا حريز بن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخبر بن أحى النجاشي في هذا الخبر قال: فأذّن وهو عجل وهو إسناد صحيح لتوثيق يزيد بن صبيح ، قال ابن عساكر: والنضر يفتى وهو الصواب عند أبي حاتم البستي رحمه الله تعالى، ولفظ الطبراني في الأوسط: « كنا مع النبي عَلِيُّكُ في سرية فتقدُّم الناس فقال : هل لكم أن نهجع هجعة فقالوا نعم . فقال : من يكلؤنا الليلة قال: ذو مخبر، فأعطاه خطام ناقة، وقال: لا يكن لكع قال: فانطلق غير بعيد فأرسلتها مع ناقتي مرعيان فغلبتني عيني، فما أيقظني إلا حرّ الشمس على وجهي، فنظرت يمينًا وشمالاً فزعًا، وإذا أنا بالراحلين غير بعيد فأخذتهما، ثم جئت أدنا القوم فأيقظته ثم سألته أصليتم؟ / فقال : لا، وأيقظ الناس بعضهم بعضاً حتى استيقظ النبي عليه السلام »(٣). رواه عن أبي زرعة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رواه أبو داود (ح/٤٤٤) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٥٤٤) .

قلت : يزيد بن صالح أو يزيد بن صليح مصغر صلح وفي بعض النسخ ٥ يزيد بن صبح ١ وهو تحريف ، وعبيد بن أبي الوزير يقال فيه عبيد الله أيضًا .

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣١٩/١) من حديث ذى مخبر. وقال الهيثمي : « روى أبو داود طرفًا منه »، وعزاه إلى أحمد والطبراني في « الأوسط » ورجال أحمد ثقات . قلت : ورواه أبو داود في : سننه بإسناد حسن . (ح/٤٥) .

ثنا عليّ بن عباس قال : « أدلج رسول الله عَلِيكُ ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصلى حتى ارتفعت الشمس فصلى »، وقد تقدّم في ذكر الصلاة الوسطى ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حدیث رواه عبیدة بن حمید عن یزید بن أبی زیاد عن تمیم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال : خرج النبي في سفر فأعرس من الليل من قدم، فلم يستيقظ إلا بالشمس فأمر رسول الله عَيْكَ بلالاً فأذّن ثم صلى الركعتين ١٥٠٠. فقالا : هذا خطأ أخطأ فيه عبيدة، ورواه جماعة فقالوا عن تميم بن سلمة عن مسروق قال : « كان النبي عليه الصلاة والسلام » مرسل فقط قلت لهم: الوهم ممن هو؟ قالا: من عبيدة ، وحديث سمرة بن جندب : ان رسول الله عَيْنِهُ كان يأمرنا إذا نام أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي يصلى فيه أن يصليها مع النبي عليها من الصلاة المكتوبة »(٢)، رواه أبو بكر البزار من حديث يوسف بن خالد السمتي وهو ذاهب الحديث عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جدّه ، ومرسل عمرو بن على الثقفي قال : ﴿ لَمَا نَام رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ عن صلاة الغداة، استيقظ فقال: لنغيظن الشيطان كما أغاظنا فصلى يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر  $(^{(7)})$ . وحديث أبى مريم مالك بن ربيعة السلولي قال : « كنا مع النبي عَيْلِكُ في سفر فنزلنا نزلاً فناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقام رسول الله عَيْكُم أ وأمر بلالاً فأذّن وتوضئوا وصلوا [١٨٩] ب] الركعتين، ثم أقام بلال، فصلى بنا النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -

<sup>(</sup>۱) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (۳۲۱/۱) وعزاه إلى و أحمد ، و و أبي يعلى ، وقال : و ما يسرنى به الدنيا ، و و البزار ، والطبراني عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروقة عن ابن عباس ، ورجال أبي يعلى ثقات .

 <sup>(</sup>۲) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (۳۲۱/۱) وعزاه إلى ( البزار )
 والطبراني في ( الكبير ) وفيه يوسف بن خالد السمني وهو كذاب .

<sup>(</sup>٣) مرسل رواه ابن المبارك في ( الزهد ) : (١٢)

ثم نبأ بما كائن إلى يوم القيامة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ». رواه الطبراني في الكبير(١) عن طالب بن قرّة الأزدى نبا محمد بن عيسى الطبّاع ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه به ونبا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا به أبي وثنا الحسن بن إسحاق التستري نبا عثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا جرير عن عطاء به، وحديث جبير بن مطعم : « أنّ رسول الله عَيْكَ كان في سفر فقال : من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر فقال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على أذانهم حتى أيقظهم حرّ الشمس ثم قاموا فنادوا ركابهم ثم توضئوا وأذّن بلال ثم صلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر "(٢). رواه أيضًا عن على بن عبد العزيز حجاج بن منهال وابن عائشة، ونبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل نا هدبة بن خالد قالوا: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دنير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به ، وحديث أبي جحيفة السوائي قال: كان رسول الله عَلَيْكُ في سفره الذي ناموا فيه وطلعت الشمس . فقال : إنكم كنتم أمواتًا فردّ الله تعالى إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذكر »(۱۳). رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن أبي جحيفة عن أبيه به ، ومرسل زيد بن أسلم قال : « عرّس رسول الله عَيْنَا لَهُ بطريق مكة ووكّل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلا ل ورقدوا

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الطبراني: (۱۲/ ۲۸۸) .

<sup>(</sup>۲) صحيح. رواه الطبراني (۲/ ۱۷۹)، واستذكار (۱/ ۱۱۰). وباللفظ السابق وفيه « الصحيح » مكان « الفجر » . ورواه النسائي (۲۹۸۱)، وأحمد (۳۲۹/۱،۱۶،٤۹٤/۱)، والمنثور (۳۲۹/۰)، والتمهيد (۳۲۰/۰۱)، والكنز (۲۲۸۰)، ونصب الراية (۲/۹۰۱)، ومعاني (۲۲۸۰) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن أبي شيبة (٢٠١٦، ١٦٢/١٤،٦٤/١)، واستذكار (١٠٩/١)، والمنثور (١٤/ ٣٤٧/١)، والتمهيد (٣٤٧/٢)، والكنز ( ٢٠١٦، ٢٠٦٨٤)، والعقيلي (٣٤٧/٢)، والحبيل (٣٤٧/٢)، والمجمع (٣٢٢/١) وعزاه إلى و أبي يعلى ، والطبراني في و الكبير ، ورجاله ثقات .

حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس ». الحديث رواه مالك/ في الموطأ(١) [١/٤٩٠] ومرسل عطاء بن أبي رباح: « أن النبي عليه السلام لما نام ليلة التعريس واستيقظ، صلى ركعتين في معرسه ثم ساروا ١٥٠٠. رواه ابن أبي شيبة، وفي كتاب عبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار : أنَّ التعريس كان في غزوة تبوك وأنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بلالاً فأذَّن في مضجعه ذلك بالأول ثم مشوا قليلًا ثم أقاموا فصلوا الصبح »(٣)، وحديث قال : « كنا مع النبي عَيْثُ في سفر فنام حتى طلعت الشمس فأمر بلالًا فأذن ثم توضأ فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة ». رواه الدارقطني(٤) في سننه عن الحسين بن اسماعيل ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم نا عبد الصمد بن النعمان نا أبو جعفر الرازى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه، وفيه انقطاع بينهما، بين بلال وسعيد والله تعالى أعلم ، وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي عَلِيلَةٍ في الذي ينسى الصلاة قال : « يصلى إذا ذكر » خرجه في الأوسط(٥) عن موسى بن هارون نا إسحاق بن راهوية أنبأ معاذ بن هشام حدثني أبي عن عامر الأحول عن الحسن عنه، وقال: لم يروه عن عامر إلا هشام تفرد به معاذ ، وحديث ميمونة بنت سعد أنها قالت : يا رسول الله افتنا عن رجل نسى الصلاة حتى طلعت الشمس أو غربت ما كفارتها قال : « إذا ذكرها فليصلها وليحسن صلاته وليتوضأ وليحسن وضوءه فذلك كفارة ». رواه أبو القاسم<sup>(٦)</sup> من حديث عبد

<sup>(</sup>١) مرسل . رواه مالك في : وقوت الصلاة ، (ح/٢٦) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ ساروا ﴾ وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ شاورهم ﴾ وهو تحريف ، والصحيح الأولى .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. بنحوه . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣٢٣/١) وعزاه إلى الطبراني
 في و الكبير ، وفيه سهل بن فلان الفزاري عن أبيه وهو مجهول .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه الدارقطني : (٣٨١/١) . قلت : إسناده منقطع.

<sup>(</sup>٥) ضعيف. أورده الهيثمي في ١ مجمع الزوائد ، (٣٢٢/١) من حديث عمران ، وعزاه إلى الطبراني ، وفيه محمد بن موسى بن أبي نعيم ضعفه ابن معين، ووثقه أبو حاتم وابن حبان ، وقال حمد بن سنان: ابن أبي نعيم صدوق .

<sup>(</sup>٦) ضعيف جدًا. أورده الهيشمي في ( مجمع الزوائد ) (٣٢٣/١) من حديث ميمونة ، =

الحميد بن يزيد عن أمة بنت عمر بن عبد العزيز عنها . غريبه: التعريس: النزول في المعهد أي: حين كان من ليل أو نهار ، وقال زهير: وعرسوا ساعة في كتب اسمه ومنهم بالتسوميات معترك، ويروى صبحوا قليلا ويعرس أي: ينزل أوّل الليل، قيل: والتعريس النزول في آخر الليل، وعرّس المسافر: نزل في وجه السحر ذكره ابن سيّده ، زاد في الصحاح: واعرسوا لغة فيه قليلة والموضع معرس ومعرس، والقفل يقال: قفل الجند من الغزو إلى أوطانهم قفلا وقفولا، وهذا وقت القفل، ورأيت القفل أي: القفال. كما يقال القفل للقاعدين عن الغزو وأقفلهم الأمير ذكره في باب الحقيقة من كتاب الأساس ، وفي الجامع: يقفلون ويقفلون منهم، فقال جمع: قافل ولا يكون القافل إلا ليرجع إلى منزله ووطنه وقول امرئ القيس:

إنّما يريد نظرت إلى نارها تشب لقفال والنجوم كأنّها مصابيح رهبان وذلك آخر الليل، فإذا كانت النار تشب في هذا الوقت دلّ على كثرتها في أوّل الليل، وسموا القافلة من ذلك، أنّهم يرجعون إلى أوطانهم ولا يسمون عند الذهاب قافلة، وإنّما ذلك اسم عند الرجوع على ما ذكرنا، وفي شرح الفصيح لابن هشام، وإن كانت خارجة فهى الصائبة سميت بذلك على وجه القفال، وفي الاصطلاح: قفلوا هم قفولًا وقفلًا، وحكى مكي عن الخليل: قفلت الجند بغير ألف، قال أبو عمرو بن عبد البر: في هذه الأخبار ما يدلّ أنّ عمومه كان مرّة واحدة ، وقال القاضى أبو بكر بن العربي: ثلاث مرّات، وقال القاضي أبو الفضل: حديث أبي قتادة غير حديث أبي هريرة، وكذلك حديث عمران، ومن الدليل على أنّ ذلك وقع مرّتين؛ لأنّه قد روى أنّ ذلك كان ، من

نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشت لقفال

الحديبية وفي رواية بطريق مكة، والحديبية كانت في السنة السادسة، وإسلام

عمران وأبي هريرة الراوي حديث، قفوله من خيبر كأنَّ بها في السنة السابعة

بعد الحديبية، وهما كانا حاضرين الواقعة، ولو احتج محتج لترجيح قول من

<sup>=</sup> وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير ) وفي إسناده مجاهيل .

زاد على الثلاث لو قال به قائل لكان مصيباً ؛ لأنّ في حديث أبي هريرة / [١/٤٩١] حين قفل من غزوة حنين بالحاء المهملة كذا نص عليه الأصيلي، وغلط من قاله بالمعجمة، وحديث أبي قتادة قال أبو الوليد الباجي: يدلُّ أنَّه من خيبر، وصرّح في حديث ابن مسعود بأنّه كان بالحديبية ، وحديث عقبة وعطاء مصرّح بتبوك، وحديث ذي مخبر مصرّح بأنّه في سرية مبهمة، وكذلك اختلاف أسماء الكالئين، والمستيقظين فرأيت على المسند بقية المشايخ على بن الحسن بن على بن محمد بن عبد القوي الأنصاري - رحمه الله تعالى - أخبرنا شيخ الإِسلام مفتى المسلمين أبو الحسن على بن القدوة أبي العباس أحمد بن علي، أنبأ أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير عن أبي عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الله التميمي انبأ القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض سماعًا ، قال فإن قلت فما نقول في نومه عَيْلِيَّةً يوم الوادي وقد قال : ﴿ إِن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي ١٥١٠ فاعلم أنّ للعلماء في ذلك أجوبة: منها: أنّ المراد بأن هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات ، وقد يندر منه غير ذلك، كما ندر من غيره بخلاف عادته، ويصحح هذا التأويل قوله -صلى الله عليه وآله وسلم - في الحديث نفسه : « إن الله تعالى قبض أرواحنا ﴾(٢)، وقول بلال فيه : ما ألقيت على نومة مثلها قط، ولكن مثل هذا إنَّمَا يكون منه لأمر يريده الله؛ لإِثبات حكم، وتثبيت سنة، وإظهار شرع ، وكما قال قال الحديث الآخر لو شاء الله لأيقظنا، ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم الثاني أنَّ قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه؛ لما روى: « أَنَّه كَانَ محروساً(٣)، وأنَّه كان ينام حتى ينفخ، وحتى يسمع خطيطه ثم

<sup>(</sup>۱) صحیح . متفق علیه . رواه البخاري (7/7)، ومسلم في ( صلاة المسافرین ، ح7/7)، والترمذي (7/87) . وقال : هذا حدیث حسن صحیح . والنسائي (7/87)، وأحمد (7/87) ، وابن خزیمة (8)، وتلخیص (7/87)، ومشکل (18/8)، واستذکار (18/8) والشمائل (188)، والشفا (18/8/7) والتمهید (188)، والتمهید (188)، والتمهید (188)،

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه القرطبي (٢٦٢/١٥)، والشفا (٣٥١،٣٤٩/٢)، واستذكار (١١٨،١٠٨/١) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ١ محروساً ، وردت ١ بالأصل ، ١ محرومًا »، وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

[491] ب

يصلى ولا يتوضأ »(١)، وحديث ابن عباس المذكور فيه وضوءه منذ قيامه من النوم فيه مع نومه مع أهله، فلا يمكن الاحتجاج به على / مزيه بمجرّد النوم، إذ أصل ذلك الملامسة للأهل أو بحدث آخر ، فكيف وفي آخر الحديث نفسه نام حتى سمعت خطيطه، ثم أقيمت الصلاة فصلّى ولم يتوضأ، وقيل لا ينام قلبه من أجل الوحى، وأنّه يوحى إليه في النوم ، وليس في قصة الوادى إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس، وليس هذا من قفل القلب، وقد قال - عليه السلام -: إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء ردها إلينا (Y)، في حين غير هذا فإن قيل: فلولا عادته من استغراق النوم؛ لما قال لبلال: أكلاً لنا الصبح ، فقيل في الجواب: أنّه كان من شأنه - عليه السلام - التقليس بالصبح، ومراعاة أوّل الفجر لا تصح ممن نامت عينيه، إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة فوكل بلالاً بمراعاة أوّله؛ ليعلمه بذلك كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته ، وزعم بعضهم أن قوله - عليه السلام -: ( ارتحلوا »(٣)، أو أخّر الصلاة، معارض بقوله فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ، ويجاب بأنّ الارتحال إنَّما كان بسبب الشيطان الذي كان بذاك الوادي، وهذا من المغيبات التي لا يطلع عليها إِلَّا الْأَنبِياء - عليهم السلام -، وقيل إنَّ الأمر بالارتحال منسوخ بقوله: « أقم الصلاة لذكرى »، كذا قاله ابن حزم، وهو قول غير صحيح؛ لأنَّ الآية مكيّة فكيف يتَّجه النسخ بها هنا، والنسخ لا يصح قبل وروده، وتعلَّق الخفيُّون بهذا على أنّ الصلاة لا تقتضى عند طلوع الشمس، وأجيب بأجوبة أحدها قوله فلم يويقظهم إلّا حرِّ الشمس ، وهذا وقت مسوغ للصلاة إجماعًا .

الثاني: إنّما كان ارتحالهم، لأجل الشيطان أو لأجل الغفلة كما أسلفناه كما نهى - عليه السلام - عن الوضوء من بئر ثمود، وكنهيه عن الصلاة بأرض بابل.

الثالث: روى عطاء بن أبي رباح أن النبي - عليه الصلاة والسلام -:

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/٢٠٢)، وأحمد (٢٥٥/١)، والبيهقي (١٢٢،١٢١/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ ارتحلوا ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

« ركع ركعتين في معرسة/ ثم صار » وبنحوه ذكره، وبخبر فيما أسلفناه ، والوقت الجائز فيه الصلاة النافلة يجوز فيه الفريضة إجماعًا، وقال ابن حزم: واستسكن بعضهم قوله فليقص معها وليصليها من الغد لوقتها أو فلصلها إذا ذكرها، ومن الغد للوقت، وأنهم قالوا: يا رسول الله، أنقضها لميقتها من الغد ونصلي كذا، وكذا صلاة. قال: لا. وليس كذلك بل هو صحيح متفق المعني، وإنما يشكل من هذه الألفاظ قوله: مثلها، وإذا توصل فلا إشكال فيه ؛ لأنّ الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل فالضمير في معها راجع للغداة لا للصلاة، أي: فليقضى مع الغداة بمثل هذه الصلاة، أي: تصلى بلا زيادة عليها، أي: فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما يفعل كلّ يوم، فتتفق الألفاظ كلُّها على معنى واحد انتهى ، قال ابن عبد البر: قد اختلف العلماء في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان؛ لأنَّه قد جاء في الحديث: « إن الله قبض أرواحنا »(١)، وفي حديث سعيد قال بلال : « أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك "(٢)، فقال جماعة من العلماء: هما شيء واحد، ومن حجتهم قوله تعالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ (٣) الآية، وذكر عن ابن عباس، وسعيد بن جبير في هذه الآية أنهما قالا: بقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا يتعارف ما شاء الله أن يتعارف، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مُسمّى نفس الآية كما ترى، فقالا: بقبض الأرواح ، وقد جاءت بلفظ الأنفس، وقال آخرون: النفس غير الروح، واحتجوا بأنَّ النفس مخاطبة منهية مأمورة، واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ يَا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك ﴾(٤)، وقوله : ﴿ أَن تَقُولُ نَفْسُ يَا حسرتي ﴾(٥) قالوا: والروح لا تخاطب ولا تؤمر ، ولم ينه في شيء من القرآن، وتأولوا: قول بلال أخذ بنفسى أي أخذ بنفسى من النوم/ ما أخذ [١٩٣] ب]

<sup>(</sup>١) انظر : الحاشية رقم ١١، السابقة .

<sup>(</sup>٢) صحيح . وتقدّم . رواه ابن ماجة (ح/٦٩٧) . وصححه الشيخ الألباني .

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر آية : ٤٢.
 (٤) سورة الفجر آية : ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر آية: ٥٦.

بنفسك في التفسير سنية عن ابن جريج في قوله تعالى : ﴿ الله يتوفي الأنفس ﴾ قال: في جوف الإنسان، روح ونفس وبينهما في الجوف مثل شعاع الشمس فإذا توفي الله الأنفس كانت الروح في جوف الإِنسان، فإذا أمسك الله نفسه أخرج الروح من جوفه، وإن لم يمته أرسل نفسه إليه فرجعت إلى مكانها قبل أن يستيقظ ، قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا الخبر، وقال وهب أنّ أنفس الآدميين كأنفس الدواب التي تشتهي وتدعو إلى الشر، ومسكن النفس البطن، إلا أنّ الإنسان فُضِّل بالروح، ومسكنه الدماغ، فإذا انحدرت الروح إلى النّفس، والتقيا بأمّ الإنسان، فإذا استيقظ رجعت الرُّوح إلى مكانها، ويعتبر ذلك بأنُّك إذا كنت نائماً، فاستيقظت، كان كلّ شيء إلى رأسك ، وعن عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك: النفس جسد مجدّ طلق الإِنسان، والروح كالماء الجاري واحتج بقوله تعالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾، قال: ألا ترى؟ أنّ النّائم قد توفي الله نفسه وروحه صاعدة ونازلة أنفاسه قيام ، والنفس تسرح في كل وادي، وترى ما تراه من الرؤيا، فإذا أذن الله في ردها إلى الجسد عادت واستيقظ بعودتها جميع أعضاء الجسد حرّك السمع والبصر وغيرهما من الأعضاء ، قال: والنفس غير الروح، والروح كالماء الجارى في الجنان، وإذا أراد الله إفساد ذلك البستان منع منه الماء الجارى فيه فماتت حياته لذلك الإِنسان، قال أبو عمرو والله أعلم بالصحيح، وما ذكرناه من الحجج فليس بحجة واضحة، ولا هو ما يقطع بصحته ، لأنَّه ليس فيه خبر صحيح يقطع العدو، ويوجب الحجة، ولا هو مما يدرك بقياس، ولا استنباط، بل العقول تعجز عن علم ذلك، وقد يضع العرب النفس موضع [1/٤٩٣] الروح والروح موضع/ النفس، فيقولون: خرجت نفسه وفاضت نفسه، وخرجت روحه إما لأنهما شيء واحد أو؛ لأنّهما شيئان متصلان لا يقوم أحدهما دون الآخر، وقد يسمون الجسد نفساً، ويسمون الدم جسداً، قال النابغة: وما ارتق على الأنصاب من جسد يريد من دم ، وقال ذو الرمة: فجعل الجسد نفسًا يقابض الروح من نفس إذا احتضرت؛ وغافر الذنب زحزح(١) عن النار، وقال آخر فجعل الدم نفسا يسيل على حدّ انطباع نفوسنا

(١) قوله : ( زحزح ) وردت ( بالأصل ) ( زخر ) وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

وليست على غير السيوف تسيل ، ويقال للنفس نسمة قال – عليه السلام – « إنّما المؤمن طائر » (۱) يعني روحه، وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتاب معرفة الروح، والنفس تأليفه، أنّ بعضهم قال: أرواح الخلق كلّها مخلوقة، وهو مذهب أهل الجماعة والأثر، واحتجوا بقوله على المرواح الخلق كلّها مخلوقة، وهو مذهب أهل الجماعة والأثر، واحتجوا بقوله تعالى المرواح جنود مجندة » (۱) وقال بعضهم: الأرواح أمر من أمره تعالى أخفى (۱) الله حقيقتها وعلمها عن الخلق ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ قَل المروح من أمر ربي ﴾ (١) ، وقال بعضهم الأرواح نور من نور الله تعالى، وحياة من حياته ، واحتجوا بقوله – عليه السلام –: « إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم نورًا من نوره » (۱) ثم اختلفوا في الأرواح هل تموت بموت ثم ألقى عليهم الولا تموت؟ فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تبلى واحتجت بقوله عليه السلام: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر. وقال بعضهم: الأرواح تموت ولا تبلى وتبلى الأبدان، واحتجوا بحديث: الصور، وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وأعين وسمع ، وقال بعضهم: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ إنّ بعضهم: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ إنّ بعضهم: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ إنّ الله بعضهم: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ إنّ الله بعضهم: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ إنّ الله بعضهم: الأرواح تعذب كما تعذب الأجسام، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ إنّ الله بعضهم: المنابقة الم

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه النسائي (۱۰۸۶)، وابن ماجة (ح/۲۷۱)، وأحمد (۳/٥٥٤، ٥٥٤)، ومنحة (٧٤٠)، وابن كثير (٢٧/٨)، والحلية (٩/٢٥١)، وإتحاف (٥/ ٢٢، ٢٠/١٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/٥٠٩)، وتجريد (٢٧٤)، وبداية (٢/٥٢١)، وحبيب (٢/٥٠٩)، وتجريد (٢٦٤)، وبداية (٤/٥٢١)، وحبيب (٢/٥٠١)، وتجريد (٢٥٠١)، وبداية (٤/٥٢١)، وحبيب (٢/٨٢)، وتحبيب (٢/٨٢)، وتحبيب (١/٢٥٠)، وتحبيب (١/٢٥٠)، وتحبيب (١/٢٥٠)، وتحبيب (١/٢٥٠)، وأبو (٢/١٥٠١)، والمبناء (١/١٥٠٥)، وأحمد (١/ ٥/٢٥)، والمبناء (١/١٥٠٥)، والطبراني (١/١٥٣٢)، وأحمد (١/٥٠٥)، والخطيب في ﴿ تاريخه ﴾ (٣/ ٢٢٣، ٢/١٥٥)، والحلية (١/ ٥٧/١٥)، والمبنكاة (٣٠٠٥، ٤٠٠٥)، والخطيب في ﴿ تاريخه ﴾ (٣/ ٢٢٩، ٤/١٥٥)، والحلية (١/١٥٠)، والمنتفاة (٢٠١٥)، وأمفهان (١/٢٥٠)، والخطيب في ﴿ تاريخه ﴾ (٣/ ٢٢٩، ٤/١٥)، والمنتفاة (٢٧٤)، وأمفهان (٢/٤/٢١/٥)، والمنتفاة (١٣٥)، والمنتفاة (٢٠٥٠)، والمنتفاة (٣٠٥)، والمنتفاة

<sup>(</sup>٤) سورة الإِسراء آية : ٨٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه أحمد (١٩٧،١٧٦/٢)، والحاكم (٣٠/١) . وقال : ﴿ صحيح ﴾ وافقه الذهبي . وابن حبان (١٨١٢)، والمنحة (٥٧)، وجري (١٧٥)، وإتحاف (١٨١٢،٥٢١/١)، وعاصم (١/ ٢٠٨٠،١٠٣/٢،١١٣،١٠٨)، والمشكاة (١٠١)، والجوامع (٤٨١٦) . وصححه الشيخ الألباني .

كتاب الفجار ﴾(١)، قالت طائفة: تعذب الأرواح والأبدان جميعًا، وكذلك تنعم ، وقالت طائفة: تبعث الأرواح؛ لأنها من حكم السماء ولا تبعث [1917/ ب] الأبدان/ لأنها من حكم الأرض، وهذا كلام مستحيل، وقال بعضهم: تبعث الأرواح ونفس لله لها أجساماً من الجنة، وهو مثل الذي قبله ، وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح، وللكافر والمنافق روح واحدة ، وقال بعضهم: للصديقين خمسة أرواح، وقال بعضهم: الروح روحانية خلقت من الملكوت، فإذا صفَّت رجعت إلى الملكوت وقال بعضهم: الروح روحان روح اللاهوتية، وروح الناسوتية، وقال بعضهم: الأرواح لاهوتية، والنفس أرضية طينية نارية ، وقال بعضهم: الأرواح تتناسخ، وتنتقل من جسم إلى جسم، وهذا شرّ الأقاويل وأبعدها من الأثر ، وقالت طائفة: وهم أهل الأثر: الروح غير النفس، وقوام النفس بالروح ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه ، لا تريد إّلا الدنيا، والروح عكسها ، وقد جعل الهوى تبعًا للنفس، والشيطان مع النفس، والهوى والملك مع العقل والروح ، وذكر ابن الحباب في كتاب معرفة الروح عن ابن عباس مرفوعا: واستغربه أن للبهائم، والكفار ثلاثة أرواح: روح الشهوة، وروح القوة، وروح البدن، والمؤمن يزيد عليهم بروح الإيمان، قال ابن المنذر: من نام عن صلاة أو نسيها، صلاها متى استيقظ أو ذكر، روى ذلك عن علي، وروى معنى ذلك عن غير واحدة من الصحابة ، وبه قال: النخعى، وأبو العالية، والشعبي، والحكم، وحماد بن مالك، والأوزاعي، ومحمد بن إدريس الشّافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور - رضى الله عنهم أجمعين -، قال القرطبى: في الحديث دليل على وجوب القضاء على النائم والناسي كثرت الصلاة أو قلّت، وهذا مذهب العلماء كافة ، وقد حكى خلاف شاذ عن بعضهم فيمن زاد [١/٤٩٤] على خمس صلوات أنّه لا يلزم قضاء، / وأمّا من تركها عامداً، فالجمهور وجوب القضاء، وفيه خلاف عن داود أبي عبد الرحمن الأشعرى ، وقال الثوري: وهو قول شذّ به بعض أهل الظاهر، وفي كلامه نظر؛ لأنّ داود فمن بعده قالوا به، الثاني: أنّ أبا محمد بن حزم ذكر أنّه أيضا قول عمر بن

<sup>(</sup>١) سورة المطففين آية: ٧ .

الخطاب، وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، وعبد الله بن مسعود، والقاسم بن محمد، وبديل العقيلي، ومحمد بن بشير، ومطرف بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم فأيّ شذوذ مع هؤلاء ؟ وفي صحيح ابن خزيمة أمر النبي عَلِيْكُ بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها أو نسيها من الغداة لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة ، وفريضة إذ النبى - عليه السلام - قد أعلم أنّ كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم عند الاستيقاظ، وأمر النسيان إذا ذكرها ، واعلم أنّ لا كفارة لها إلا ذلك، وأمّا الحديث الذي ذكره الجوزقاني من طريق أبي عاصم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أم سلمة قال : دخل شاب من أهل الطائف على رسول الله عَيْدُ فقال: يا رسول الله إنِّي أضعت صلاتي فما جبلتي؟ قال : « من صلى ليلة الجمعة ثمان ركعات، قرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب، مرّة قل هو الله أحد فإذا سلمت صلى على النبي الأمي ألف مرة، فإن الله يجعل ذلك كفارة لصلاتك، ولو تركت صلاة ما بني سنة وغفر الله لك الذنوب كلها ١٥١١، الحديث بطوله فحديث باطل نصت عليه الموضوعات وهو مخالف لقوله : « لا كفارة إلا ذلك »، ولحديث جابر بن عبد الله : أن رجلًا قال يا رسول الله : إنَّى تركت صلاة فقال رسول الله عَيْلِيُّهُ : «اقضى ما تركت » فقال/ كيف أقضى ؟ قال : « صل مع كل صلاة صلاة مثلها »، قال يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال : « لا بل قبل»(٢) هذا حديث غريب لم يكتبه إلا بهذا الإِسناد يعني قوله: ثنا أحمد بن نصر ثنا عبيد الله بن أبي عبد الله بن مندة أنبأ أبو الميموني محمد بن عبد الله بن أحمد بن مطرف المديني تريد عسقلان، ثنا أبو ذهل عبد الله بن محمد العازى بعسقلان ابنا محمد بن سلم بن عبد الله الزاهد بعسقلان، أنبأ القاسم بن معين ثنا ابن المسيب، ثنا عطاء بن أبي رباح فذكره، وذكر الدبوسي عن محمد بن الحسن في الأصل أن النبي - عليه السلام - أذَّن للفجر وأقام ليلة التعريس قال: ومن روى خلافه

<sup>[</sup>٤٩٤] ب]

<sup>(</sup>١) باطل. كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٢) موضوع. اللَّمَلِيمُ المصنوعة (٢/ ١٣) والموضوعات (٢/ ١٠٢).

يحمل على أنّ الرواى لم يحضر الأذان، وروى أبو يوسف سنده أنّ النبي – عليه السلام – أذّن وأقام لقضاء ما فاته يوم ، وفي حديث مالك بن الحويرث أنّه قال له : ولصاحب له : ( إذا سافرتما فأذنا وأقيما (1))، والمسافر مستغنى عن أعلام الناس ودعائهم في موضع لا قوم به، والله تعالى أعلم، وسيأتى لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٢٥٥/٥،٦٤/٢)، من حديث أبي هريرة ، وعزاه إلى و البزار » وإسناده حسن . ولفظه : و إذا سافرتم فيؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم » .

## ١١٠ – باب الصلاة في العذر والضرورة

حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد العزيز عن محمد الدراوردي، أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد عن الأعرج يحدّثونه عن أبى هريرة: أنّ رسول الله عَلِي قال : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها »، هذا حديث خرجه الشيخان(١) في صحيحهما ، حدثنا أحمد ابن عمرو بن السرج وحرملة بن يحيى المصريان قالا: ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة/ أنَّ رسول الله عَلَيْكُ قال : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ». هذا حديث خرجه مسلم (٢) - رحمه الله تعالى - بزيادة والسجدة إنَّما هي الركعة ، حدثنا أحمد بن الحسن ابنا عبد الأعلى، ثنا يعمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله عَيْقِيُّهُ قال: يعني فذكر نحوه هذا قطعة من الحديث الأوّل، يدل على ذلك أنّ أبا العباس الطرقي ذكرهما في ترجمة واحدة ، وأما البخاري ففرّق بينهما كما فعل ابن ماجه ، وزعم ابن عساكر أنّ ابن ماجة حرّجه عن جميل عن عبد الأعلى عن معمر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمّار عن سفيان عن الزهري به، وأقرّه على ذلك المزي، ويشبه أن يكون وهمًا، فإنَّ ابن ماجة ليس فيه إَّلا ما رأيت، واستظهرت بنسخة أخرى،

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. أورده الألباني في « الإرواء » (۲۷۲/۱)، وعزاه إلى البخاري ومسلم في ( المساجد ، ح/١٦٥)، وأبو داود (ح/٤١٢)، وابن ماجة (ح/٢٩٩)، وأحمد (٢/ ٢٨٤)، وابيهقي (٢٨/١٦)، وعبد الرزاق (٢٢٢٤)، وأبو عوانة (٣٧١/١).

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱ / ۱۰۱)، ومسلم في ( المساجد ، ح/۱٦١)، والبيه و المساجد ، ح/۱٦٤)، والبيمذي (ح/۱۸۹)، وصححه . وابن ماجة (ح/۱۹۹،۳۷۸)، والبيه و البيه و المرسوب الراية (۲۲۸۱)، وحبيب (۲ (۱۸۵)) .

والله تعالى أعلم ، ولفظ البخاري: (۱): « من أدرك من الصبح ركعة »، وفي لفظ لمسلم (۲): «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها »، ولفظ النسائي (۳): « فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنّه يقضى ما فاته »، وفي لفظ لأبي داود: « إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر » (٤)، وفي مسند السراج من حديث أبي غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: « من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس، فلم يفته العصر، ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما الصبح قبل طلوع الشمس، ثم صلى ما بقى بعد طلوع الشمس لم يفته الصبح »، وفي لفظ: « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك » (٥)، وفي لفظ: « من صلى ركعة من أدرك ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس فليتم صلاته » (٢)، وفي لفظ: « من أدرك ركعة من من أدرك ركعة بعد ما تطلع الشمس فليتم صلاته » (٢)، وفي لفظ: « من أدرك ركعة من أدرك ركعة بعد ما أدرك ركعة بعد ما أدرك « (من أدرك ركعة بعد ما أدرك ركعة من أدرك ركعة بعد ما أدرك ركعة بعد ما أدرك ركعة من أدرك ركوة أدرك ركوة أدرك ركوة أدرك أدر

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة .

<sup>(7)</sup> صحيح . رواه مسلم (277)، وأبو داود في ( الجمعة ، باب (278))، والبيهقي (7) صحيح . رواه مسلم (278)، وشفع (219)، وشرح السنة (29/7)، وعبد الرزاق (29/7)، والتمهيد (29/7)، ومشكل (29/7)، والمقيلي (29/7)، والعقيلي . (29/7).

<sup>(</sup>٣) صحیح. رواه النسائی (۲۷٤/۱)، والترمذی (ح/۲۲ه). وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وأبو عوانة (۸۰/۲) وابن ماجة (۱۱۲۲) وأحمد (۲۷۰٬۲۲۰٬۲۲۵٬۲۲۱/۳) والبیهقی (۲۰۳/۳) وابن خزیمة (۱۸٤۹)، ومشکل (۳/۵۰۱)، والخطیب ((7/7)، والتمهید ((7/7))، وابن عساکر فی والتاریخ ((7/7)).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه النسائي (٢٥٧/١)، والبيهقي (٣٧٨/١)، وصححه الشيخ الألباني . الصحيحة (٢٥٨/٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه الترمذي (ح/١٨٦)، والنسائي (٢٧٣/١)، وابن ماجة (ح/ ٦٩٩، ٧٠٠)، وابن حبان (٢٨٣)، والخطيب (٤٥٥/٨)، والحديث نسبه المجد في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة . وانظر نيل الأوطار (٢٢/١- ٣٣) ورواية محمد بن الحسن (ص ١٢٨) .

قال الحافظ في الفتح (٤٦/٢) : ( نقل بعضهم الاتفاق على أنّه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر » .

<sup>(</sup>٦) بنحوه . رواه النسائي (٢٥٧/١)، وأحمد (٤٥٩،٣٤٨/٢)، والتمهيد (٢٧٣/٣)، ومعانى (١/ ١٥٠) .

من/ الجمعة فليصل معها أخرى (1), وفي لفظ: « من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس، ثم صلى ما بقى بعد غروب الشمس فلم يفته العصر (1), وفي لفظ: « من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة (1), وفي حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة: « من أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركهما (1), نا يوسف بن موسى، نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوف قال: « من أدرك ركعتين (1), نا يوسف بن موسى، وعتين (1), هكذا قال: « من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة (1), وعند أبي عمر من حديث إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن الأعرج: وعند أبي عمر من حديث إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن الأعرج: « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، وصلى الأخرى بعد طلوع الشمس فقد، أدرك ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها (1), وفي كتاب ابن خزيمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها (1), وفي كتاب ابن خزيمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها (1), وفي كتاب ابن خزيمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها (1), وفي كتاب ابن خزيمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها (1)

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الدارقطني (۱۱/۲)، وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۱۹۲/۲) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه إبراهيم بن سليمان الدماس ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرمحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات . ورواه ابن ماجة (ح/١١٣٣)، وليس فيه قوله « إّلا أن يقضى ما فاته » . وصححه الشيخ الألباني . الارواء (٨٤/٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو عوانة (٥٨/١)، ونصب الراية (٢٢٨/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أحمد : (٣٩٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أحمد : (٢٠٢/٢)، والبخاري في ( التاريخ الكبير » (٢٠٢/١)، والخطيب (٤٠١/٧)، وابن خزيمة (٩٨٤)، والنسائي (٢٥٧/١)، والكنز (١٩٢٧٢)، ومعاني (١٠٠/١) .

<sup>(°)</sup> صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/١٦٣) والموطأ (٦) والشفع (١٤٣) وشرح السنة (٢/ ٢٤٨) والتمهيد (٣/ ٢٧٠) ٥٠ ٢١٤) والبيهقي (١/ ٣٤٨) والتمهيد (٣/ ٣٧٨). وصححه الشيخ الألباني . الارواء (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (١/ ١٥١)، ومسلم في (المساجد، ح/ ١٦٣)، وأحمد (٢/٢٦)، والبيهقي (٢٨٧/١، ٣٨٦،٣٧٩،٣٦٨)، وابن أبي شيبة (١٨٧/١٤)، وابن حبان (٢٨٣)، والشافعي (٢٧)، وأبو عوانة (٣٧٣،٣٥٨/١)، واستذكار (٢٠/١،٥٤،٤١/١)، ونصب الراية (٢٨/١)، والتمهيد (٢٨/١)، ٢٠/٥،٢١/٥/٢١).

حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة: « من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك  $(^{(1)})$ , وخرجه أيضاً من حديث سهيل عن أبيه، وفي لفظ للنسائي $(^{(7)})$ : « من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها » وفي لفظ: « من أدرك من الجمعة أو من غيرها فقد تمت صلاته  $(^{(7)})$ , وفي لفظ: « إذا أدرك أحدكم أول السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإن أدرك أوّل السجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته  $(^{(3)})$ , ولفظ الدارقطني $(^{(3)})$ : « من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها » ، وروى سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن النبي – عليه السلام – قال : « من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنّه يقضى ما فاته  $(^{(1)})$ .

[ 1 / 597]

وفي كتاب ابن عدى من حديث نوح بن مريم عن الزهرى : « من أدرك الإمام جالسًا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وفضلها  $^{(V)}$ ، ورواه بكر بن بكار عن ياسين الزيات عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عنه يرفعه : « من

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه ابن خزیمة (۹۸٤)، والتاریخ الکبیر (۲۰۲/۱)، والخطیب (۸/۰۰۵)، والنسائی (۲/۷۰۱)، والکنز (۱۹۲۷۲)، ومعانی (۱/۰۰۱) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه النسائي (٢٧٤/١)، وأبو عوانة (٨٠/٢) وابن عدي في ( الكامل ) (٤/ ١٠) صحيح . رواه النسائي (٦٣/٧)، وابن عساكر في ( التاريخ ) (٢٠٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الحاكم (٢٩١/١)، والمطالب (٦٣٢،٦٣١)، والكنوز (٢٠٢٠١١)، والكنوز (٢٠٢/١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه النسائي (٧/٧١)، والبيهقي (٣٧٨/١)، والصحيحة (٢٥٨/٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه الدارقطني (٣٧٤/١)، والبيهقي (٢٠٣،٢٠٢/٣،٨٩/٢)، ونصب الراية (١/ ٢٠٣،٢٠٢)، وابن خزيمة (٥٩٥١)، واستذكار (٨٠/١)، وأبو عوانة (٨١،٨٠/٢)، والارواء (٢٦١/٢) .

<sup>(</sup>٦) صحيح . رواه النسائي (٢٧٥/١)، والإرواء (٨٩/٣) .

<sup>(</sup>٧) صحيح. رواه الدارقطني (١٢/٢)، والكنز (١٠٦٩٧) قلت: وله شواهد صحيحة .

أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا ١٥٠١. وفي رواية قال - عليه السلام - « من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً أو قال الظهر »، وفي لفظ لعلى بن ظبيان : « ومن نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها »(٢)، ولفظ يحيى بن حميد البصرى عن قرّة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنه: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلاته »(٣)، ثم قال: وهذا زاد في متنه صلاته، وهذه الزيادة يقولها يحيي ولا أعرف له غيره ، وروى يزيد بن عياض، وهو متروك عن أبي حازم عن ابن المسيب: «من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة»، وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن الزهري؛ ومكحول عن أبي سلمة عنه « فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقى ». قال: وابن ثوبان ضعيف ، وفي الاستذكار: وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبو عليّ الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه مرفوعا : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل »(٤)، وهذا ولا أعلم أحدًا قاله عن مالك غيره ، وروى/ عمار بن مطر عن مالك عن الزهري عن أبى سلمة عنه لذلك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها، وهذا أيضًا لم يقله عن مالك غيره، وهو مجهول لا يحتج به ، وروى نافع عن يزيد عن سرين بن الهاد عن عبد الوهاب عن أبي بكر عن ابن

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه ابن ماجة (-/۱۲۱) في الزوائد : في إسناده عمر بن حبیب متفق علی ضعفه . والمشكاة (1819.7.787/7.787/7.787) وابن عدي و الكامل (1819.7.787/7.787/7.787) . وصححه الشیخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه ابن أبي شیبة (۲٪۲۶)، واستذکار (۱۱۰/۱)، والتمهید (۱۲۲۲۸،۲۱۶/ر ٤٠٣)، والمسانید (۲۳۳/۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (١/١٥١)، ومسلم في ( المساجد ، ح/١٦٢،١٦١)، والموطأ (١٠)، والبيهقي (٢٠)، وأبو عوانة (١٠/٣٧٢/١)، والشافعي (٦٩)، والمشكاة (١٤١٢)، واستذكار (٧/٠٧١)، والارواء (٩٠/٣)، والصحيحة (١٨٦/٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ٦٤)، واستذكار (١/ ٧٧). رواه النسائي (١/ ٢٥٠)، والارواء (٣/ ٨٩)، وليس فيه «الفضيلة».

شهاب عن أبي سلمة عنه مرفوعا: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها »(١)، وهذا أيضا لم يقله أحد عن ابن شهاب غيره ، وليس ممن يحتج به على أصحاب بن شهاب، وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن ابن شهاب فلم يذكر في الإِسناد عبد الوهاب، ولا جاء بهذه اللفظة أعنى قوله وفضلها ، ولما ذكر الأشبيلي هذا في الأحكام الكبرى وثق رواته عن نافع، وهو النُّصر بن عبد الجبار، وفي المشكل للطحاوي، وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة، وهو الأظهر ، وفي سنن الكجي : « من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها »(٢)، وفي مسند البزار من حديث أبي بكر بن أبى أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عنه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة كلها فقد أدركها كلها إِلَّا أَنَّه يقضى ما فاته ﴾(٣)، وفي حديث هشام بن سعد الذي قرأته على المسند المعمر عبيد الله بن عليّ بن شبل - رحمه الله تعالى - أخبركم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عمران الأنصاري قراءة عليه عن أبي جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني أنبأ أبو منصور محمد بن إسماعيل الصيرفي قراءة عليه، وأنا حاضر، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن فورك، أنبأ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد السلام التميمي انبا الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين بجميع كتاب الصلاة عن هشام بن سعد، نا/ زيد بن أسلم قال : قال أبو هريرة: قال رسول الله عَلِيُّهُ : « من أدرك ركعتين قبل أن تغرب الشمس، وركعتين بعدما غابت الشمس فلم يفته العصر »(٤)، قال أبو نعيم: نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عَلِيلَة قال : « إذا أدرك أحدكم أوَّل سجدة من صلاة

[1/197]

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) تقدّم ص ۱۰۶۸.

<sup>(</sup>٣) تقدّم ص. ١٠٦٨

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه النسائي (٢٥٧/١)، وأحمد (٢٦٢/٢)، والبخاري في ( التاريخ الكبير ) (7.7/1)، والخطيب (٢٠٢/١)، والكنز (٩٨٤)، وابن خزيمة (٩٨٤)، ومعانى (١٥٠/١)، والكنز (١٩٢٢) .

العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أوَّل سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته »(١)، وفي المستدرك على شرط الشيخين : « من صلى ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته »(٢)، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا اللفظ فقلت له: ما حال هذا الحديث؟ فقال فقد روى هذا الحديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن فروة ابن تميم عن أبي هريرة، ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن النَّضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: إني أحسب الثلاثة كلها صحاح، وقتادة كان واسع الحديث، وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثم هشام ثم همام ، وقال في موضع آخر: سألت أبي عن حديث رواه عثبر وجرير عن الأعمى عن أبي صالح عن أبي هريرة : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس »(٣). الحديث لا يرفعه، قال لي: ورواه شعيب بن خالد ومحمد بن عباس العامري، وعمر بن أبي قيس، وسفيان الثوري من رواية السلمان بن عبد السلام عنه فقالوا كلُّهم عن النبي عَلَيْكُم، قال أبي: والصحيح عندى موقوف، وفي موضع آخر رواه الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وأبو بكر بن عياش عن الأعمى فوقفوه ، وفي الباب حديث عمر بن الخطاب، وأبى سعيد الخدرى المذكورين عند البخاري(٤)، وحديث رواه أبو داود<sup>(٥)</sup> عن ابن شدّاد، ثنا/ أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز [٤٩٧] ب] عن سعيد بن المسيب قال : حضر رجلاً من الأنصار الموت فقال : « إنّي

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱۶٦/۱)، وشرح السنة (۲۰۰۲)، والمشكاة (۲۰۲)، ونصب الراية (۲۸/۱)، والكنز (۲۰۲۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي (٢٧٣/١)، والدارقطني (٨٤/٢)، والكنز (١٩٢٧٠). ورواه الحاكم وصححه. على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) صحيح. مسند ابن حبيب: (١/ ٤٥) قلت: الحاشيةرقم (٣،٢) شاهدان لهذا الحديث.

<sup>(</sup>٤١٥) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (١/١٥)، ومسلم في (المساجد، ح/١٦٣)، وأبو داود (ح/ ٢١٤)، وأبو داود (ح/ ٢١٤)، وأحمد (٢/٢١٤)، والبيهقي (٢/٨٧/١، ٣٨٦،٣٧٩،٣٦٨)، وابن أبي شيبة (٤١/١٨٧)، وابن حبان (٢٨٣)، وأبو عوانة (٣٧٣،٣٥٨/١)، واستذكار (٢/٨١٥٤،٤١/١)، ونصب الراية (٢/٨٨)، والتمهيد (٢/١،٧١٥٤،٢١٠)، (٧٧/٨،٦٥/٧،٢١٤).

محدثكم حديثًا ما أحدثكموه إلا احتسابًا سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول فذكر حديثًا فيه: فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً، وبقى بعض خلى ما أدرك، وأتم ما بقى »، قال عبد الحق في الكبرى: معبد لا أعلم روى عنه إلا يعلى بن عطاء ، وحديث جابر قال رسول الله عَلَيْكُم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة »(١)، « ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة »(٢)، ذكره أبو أحمد من حديث كثير بن شنطير القائل فيه أحمد صالح، وابن معين ثقة عن عطاء عنه ، وحديث عبد الله بن عمر قال رسول الله عَلِيْكِة : « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها »(٣)، ذكره أيضا في ترجمة يعيش بن الجهم عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه، وقال: هذا بهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، والحديث غير محفوظ، وذكره في باب إبراهيم بن عطاء الثقفي الواسطى عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وقال: وهذا عن يحيى عن الزهري غير محفوظ، وإنَّما يعرف من حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وإبراهيم هذا ضعيف ، وقال في باب بقية: خولف بقية في سنده ومتنه، فأمّا الإسناد قبله عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والمتن بقوله: « من صلى الجمعة »، والثقات رووه عنه فلم يذكروا الجمعة، ولما سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الحديث، قال: هذا حديث منكر، ورواه النسائي بسند صحيح عن أبي سلمة قال - عليه السلام -: « من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرك إلا أنه يقضى ما فاته »(٤)، وزعم أنّ الأثر/ في شرح المسند أنّ النسائي رواه عن ابن عمر مرفوعاً، ويشبه أن يكون وهمًا ، قال الشَّافعي: إذا أدرك المصلى من وقت الصلاة ركعة أتم ما بقى منها وإن خرج الوقت، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق، وكان أبو ثور يقول: إنَّمَا

[1/٤٩٨]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن عبد البر في ﴿ التمهيد ﴾ (٦٣/٧)، واستذكار (٧٧/١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الدارقطني (١٢/٢)، والكنز (١٠٦٩٧) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه النسائي (٢٧٤/١)، وأبو عوانة (٨٠/٢)، وابن عدي في ( الكامل ) (٤/ ٢٠٥٣)، والتمهيد (٦٣/٧)، وابن عساكر في ( التاريخ ) (٢٠٥/٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه النسائي (٢٧٥/١)، والارواء (٨٩/٣).

ذلك لمن نام أو سها ولو تعمّد ذلك أحد كان مخطئا(١) مذمومًا بتفريط ، وقد روى ذلك عن الشافعي، وقال أبو حنيفة يصح ذلك في العصر دون الصبح، وأما الركعة التي يكون بها مدركا، فعند أبي حنيفة، والشَّافعي، والأوزاعي، ومالك وأحمد وإسحاق إذا أدرك الإمام راكعًا فكبَّر وركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه فقد أدرك، وهو قول علي، وابن مسعود، وزيد، وابن عمر الأشهب فإنه قال: لا يكون مدركا إلا أن يجزم قبل ركوع الإمام وقبل تمكن يديه من ركبتيه، وإن أدركه راكعًا فاتته الركعة، ولا يعتد بها سواء كبر قبل أن يرفع رأسه أم لا ، وهو قول أبي هريرة، وقال الليث بن سعيد: إذا جاء والناس ركوع أجْزأه وإن لم يدرك الركوع، إذا كبَّر قبل أن يرفع الإمام رأسه ويركع بعد ذلك كيف ما أمكنه، وتبع الإمام ويعتد بالركعة، وقال الشعبي إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه فقد أدركته ؟ لأن بعضهم أثمة بعض، وذكر ابن بريرة أن ابن أبي ليلي، والثوري، وزفر قالوا: إذا كبُّر قبل أن يرفع إلامام رأسه، فقد أدرك الصلاة، وليركع قبل أن رفع الإمام رأسه، وقال قتادة، وحميد إذا رفع يديه على رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه عل ركبتيه فإنه لا يعتد بها ، وقال ابن سيرين: إذا أدركت تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة للركوع فقد أدركت تلك الركعة، وتأوّل أبو حنيفة هذا الحديث على من صار/ أهلاً للوجوب كالصبي إذا بلغ وشبهه أو أنّه منسوخ بالنهي عن الصلاة [١٩٨٠] ب] في هذين القضيتين، قال: لأنّ النهي أبداً يطرأ على الأصل الثابت ، قال أبو حنيفة في المشكل: ومن الحجة لأهل العراق الذين يوجبون بإدراك تكبيرة الإِحرام ما فوق ذلك من الوقت ما روى عن النبي - عليه السلام -: «أنّ المسلم إذا توضأ ثم عمد إلى المسجد قال: فإن أدرك الجماعة غفر له ما تقدّم من ذنبه، وإن أدرك منها بعضها، وسبق ببعض يقضى ما فاته فأحسن ركوعه وسجوده وكان كذلك، فإن جاء القوم قعود كان كذلك» ، وهذا الذي ذكرناه هو وجه النصفة في هذا الباب، وإذا لم يعلم المتأخّر من الحديث

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ مخطئا ، غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

فيجعل ناسخًا للآخر كان الأولى أن يجعل هذا الحديث الذي احتج به العراقيون ناسخًا للحديث الآخر ، لأنّ فيه زيادة فضل فلا يصح أن يكون هو المنسوخ؛ لأن الله تعالى إذا تفضّل على عباده بثواب يبنيه على عمل يعملونه لم ينسخه بقطع ذلك الثواب عنهم ولا ينقصه منه إلا بذنب يستحقُّونه كما قال تعالى : ﴿ فَبَظُلُم مَن الَّذِينَ هَاذُوا حَرَّمنا عَلَيْهِم طَيِباتٍ أَحَلَّت لَهُم ﴾(١)، والله تعالى أعلم، قال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث متأخّر عن خبر المنهى؟ لأنّ أبا هريرة متأخّر الصحبة، وأخبار النهى رواها عمر بن الخطاب وعمر بن عنبسة وإسلامهما قديم، انتهى كلامه. وفيه نظر، من حيث أنّ الغالب ورود النهى على الإِباحة ، وأيضًا فقد أسلم هذين، وتأخّر إسلام أبي هريرة، ولا يثبت نسخه لاحتمال أن يكون قال ذلك عَيْلَة قبل موته بشهر أو سبعة، فلما نقدوا التاريخ طلبنا شيعًا ليس يسرى به في أحد الجانبين فوجدنا عمر بن الخطاب، وإن كان قديم الصحبة فأصحبه إلى وفاته، فيحتمل أن يكون/ سمعه بآخرة وعمرو بن عبسة كذلك في قدم الإِسلام لكنه سار إلى بلاد قومه قبل فرض الصلاة فكان يقول: أنا رابع الإسلام ثم قدم قبل فتح مكة فتبيّن أن رواية للنهى كانت بعد صحبة ثانيا ، فإذا كان كذلك كان متأخّرا عن إسلام أبى هريرة يقيناً، ثم إنّ جماعة من السلف قالوا به منهم: كعب بن عجرة، ونام ابن له عن الفجر حتى طلعت الشمس، قال: فقمت أصلى فدعاني كعب فأجلسني حتى ارتفعت الشمس، وابيضَّت ثم قال: قم فصل ذكره أبو محمد بن حزم من جهة الثوري عن سعيد بن إسحاق بن كعب عن عجرة عنه وأبو بكرة بضع بن الحارث فيما حكاه ابن المنذر ، وأمّا قوله: وأحاديث النبي رواها هاذان فغير صحيح؛ لأنّ جماعة غيرهم رووها، ويأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى عن الموضع اللائق بهذا الكتاب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية: ١٦٠.

## ١١١ - باب النهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها

حدثنا محمد بن بشار يعنى، فذكر حديث أبى برزة المتقدّم الذكر في

الصحيح قال: وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو نعيم وثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر قالا: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : « ما نام رسول الله عليه قبل العشاء ولا سمر بعدها »(١). هذا حديث إسناده صحيح عبد الله بن عبد الرحمن قال فيه ابن معين: صالح، ووثقه ابن حبان، وخرَّج مسلم حديثه في المتابعات، وخرَّجه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن حميد بن مسعدة عن جعفر بن سليمان عن هشام عن أبيه قال : « سمعتني عائشة وأنا أتكلُّم بعد العشاء فقالت : يا عروة ألا تريح كاتبيك فإن رسول الله عَيْظُه / لم [١٩٩] ب يكن ينام قبلها ولا بالحديث بعدها »(٢)، وخرَّجه ابن وهب في مسنده بسند صحيح عن ابن بكير عن بكير عنها: سئل عليه السلام عن الإنسان يرقد عن العشاء قبل أن يصل قال : « لا نامت عينيه لا نامت عينيه »(٣). وفي فوائد الإمام إسماعيل بن عبد الله ميمونة: ثنا عبد الله بن الزبير ثنا ابن وهب عن معوية عن أبي عبد الله عنها مرفوعاً : ﴿ لا سمر إلا الثلاثة مصل أو مسافر أو عروس »(٤). ويشبه أن يكون اللفظ الذي حدّث به ابن ماجه لفظ بندار لا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٠٢) . غريبه : قوله : ٩ السمر ٩ الحديث بالليل . وروى بسكون الميم على أنّه مصدر . وأصل السمر ضوء القمر . سمّي به حديث الليل لأنهم كانوا يتحدّثون فيه .

<sup>(</sup>٢) انظر : سنن الترمذي (٣١٤/١) بعد الحديث رقم : «١٦٨» .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مالك في : الصلاة ، (ح/٢) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه الترمذي (ح/٢٧٣٠)، وقال الترمذي : هذا حديث غريب . والطبراني (٢٦٨/١٠)، وأحمد (٢٤٤٤/١)، وشرح السنة (٢٩٤/٢)، والكنز (٢١٤٧٩)، والفتح (١/ ٢١٣)، والحلية (١٩٨/٤) .

لفظ أبى نعيم؛ لأنّ أبا نعيم ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة تأليفه بهذا الإسناد ، ولفظه : « ما نام قبل العشاء » والله تعالى أعلم. حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلى بن المنذر قالوا: ثنا محمد بن الفضل ثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله، قال: حدَّث لنا رسول الله عليه ه السمر بعد العشاء ». هذا حديث خرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى ثنا هدية ثنا همام عن عطاء وذكره ابن خزيمة في صحيحه أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا محمد بن فضيل وثنا يوسف بن موسى ثنا محرز كلاهما عن عطاء به ، قال: وسمعت محمد بن معمر يقول: قال عبد الصمد يعني بالحديث الذي ذكره الطوسي في باب الرخصة في السمر بعد العشاء، ويشبه أن يكون وهمًا ، وفي كتاب الكجي من حديث خيثمة عن رجل عن ابن مسعود قال عليه السلام: « لا سمر إلا لمصلى أو مسافر »(١)، ولفظ ابن أبي حاتم في كتاب العلل: « نهى عن السمر والحديث بعد العشاء »(٢)، وفي الباب حديث أبي هريرة رفعه «أنّه كره النوم قبل العتمة ». رواه السراج في مسنده بسند صحيح عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم ثنا نعيم بن حمّاد ثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عنه ،/ ومرسل مجاهد قال رسول الله عليه : « لا نامت عين رجل نام قبل أن يصلى العشاء  ${}^{(7)}$ . رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن إسماعيل بن عبد الملك البصري عنه ، وحديث ابن عباس أن رسول الله عَلِيْكُم : « نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها »(٤). رواه أبو الطاهر محمد بن عبد الله الدهلي في الثالث والعشرين من أبناء(٥) الدارقطني عليه عن محمد بن

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية رقم (٢) السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب العلل لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) مرسل. انظر: كتاب الصلاة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه أحمد (٤٢٣/٤)، وابن أبي شيبة (٢٨٠/٢)، والطبراني (١١/٩٦)، والخطيب (١٩٣/٩)، والمجمع (١/٥١١) وفيه أبو سعيد بن عود المكي ولم أجد من ذكره .

<sup>(</sup>ه) كذا وبالأصل).

عبدوس عن حجاج بن يوسف وإبراهيم بن سعد عن أبي أحمد الدسرى عن أبي سعيد بن عوف عن مجاهد عنه ، وحديث أنس بن مالك عوضني الله تعالى عنه قال : « كنا نجتنب الفرش من قبل صلاة العشاء ». ذكره ابن بطال قال: وكان ابن عمر يسب الذي ينام قبل العشاء ، وفي كتاب أبي نعيم الفضل: ثنا أبو عاصم الثقفي حدثني يزيد العصر قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال إنى أقوم فإذا انصرفت من المغرب عدت إلى أهلى فنمت حتى أقوم إلى صلاة العشاء فقال: لا قال يا أبا عبد الرحمن، أوكِلُ رجلاً يكون في المسجد، فإذا أذن المؤذن جاءا فأعلَّمني فتوضأت ثم شهدت الصلاة قال ويلك تأمرني، إن آمرك أن تنام قبل أن تصلّى فلا. ثنا عيسى بن قرطاس سمعت مجاهدًا يقول مثل ذلك ، وزاد فيه إذا كنت لا بُدّ فصلّه قبل أن تنام وثنا معشر قال: سألت يزيد العصر أسمعت ابن عمر كره النوم قبل العشاء؟ قال: نعم، قال ابن بطال: وكتب عمر بن الخطاب لا ينام أحد قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينه ، وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك والكوفيون، وحكى الترمذي عن ابن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهة، وسيأتي ما يخالفه لاسيّما قول أبي عيسى بعد قليل، وأكثر أهل الحديث على/ الرخصة، قال أبو جعفر الطحاوي: إنَّما كره النوم قبلها لمن خيف عليه فوات وقتها وفوات الجماعة، وأمّا من وكل بنفسه من يوقظه لوقتها فمباح له النوم، واحتجوا بفعل ابن عمر، وأنَّه كان يرقد قبلها ليس ينهي تحريم بفعل الصحابة لكن الأخذ بظاهر الحديث أنجى وأحوط، وقال الليث: قول عمر: فمن رقد بعد المغرب فلا نامت عينه، إن ذلك بعد ثلث الليل الأول، قال أبو جعفر: يحمل الكراهة على أنَّها بعد دخول وقت العشاء والإباحة قبل دخول وقتها انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما أسلفناه عن ابن عمر من سعة النوم، وإن وكّل من يوقظه ، ولو احتج بحديث عائشة قالت : « اعتمر رسول الله عَيْكُ العشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان »(١)، وبحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب : « أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه البخاري في ( المواقیت ، باب (۲۲) ح/۵۲ والأذان ، باب (137,13) والتمنی ، باب (13,13) والتمنی ، باب (13,13) والتمنی ، باب (13,13)

شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا، فأتى المسجد ثم استيقظنا فخرج علينا عليه السلام وفيه وكان ابن عمر لا يبالي قدّمها أم أخّرها إن كان لا يخشي أن يغلبه النوم عن وقتها، وقد كان يرقد قبلها  $x^{(1)}$ ، وبحديث ابن عباس قال : ( اعتمر رسول الله عليه ليلة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا »(٢). الحديث ذكر ذلك البخاري وبحديث أنس بن مالك قال: « كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع الرسول فيصفون صفوفهم ثم يقومون فمنهم من يتوضأ ومنهم من (Y) يتوضأ فيصلون (Y)، وقد تقدّم ذكره في باب الطهارة، وبحديث أبي بكر الحنفي عن سفيان عن ابن أبي ليلي عن عبد الله بن عبد الله عن جدّه عن على : « أنّه كان يتعشى ثم يلتف في ثيابه فينام قبل أن [١/٥٠١] يصلى العشاء ». سأل أين/ فعله عَيْكُ؟ على أن كراهية الحديث بعد العشاء إنَّما لا ينفعه فيه دنيا ودينًا، ويخطر ببالي أن كراهية - صلى الله عليه وآله وسلم -بالاشتغال بالسمر ، لأنّ ذلك يتبط عن قيام الليل إذا اشتغل أوّل الليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل فلم يستيقظ وإن استيقظ لم ينشط للقيام ، وحديث أوس بن حذيفة قال : « كان النبي عَلِيْكُ يأتينا ويحدّثنا يعني بعد العشاء وكان أكثر حديثه تسكية قريش »<sup>(٤)</sup>. ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وزعم أنّ أباه قال: حديث أبي برزة أصح منه ، وروى ابن بطال بسند يبلغ به أبا موسى قال: أتيت عمرًا أكلُّمه في حاجة بعد العشاء فقال: هذه الساعة؟ قلت له: شيء من النفقة، قال: نعم، فكلّمته ثم ذهبت لأقوم . فقال: اجلس فقلت الصلاة . فقال : أنا في صلاة فلم نزل جلوسًا حتى طلع الفجر، وفي صحيح مسلم(٥) عنه قال : « كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا

والدارمي (ح/١٢١٣) وأحمد (٣٤/٦) .

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري في ( المواقيت ، باب ٤٦٤)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٢٢١)، وأبو داود (ح/١٩٩)، وأحمد (٨٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (ح/٥٦٦) ومسلم في ( المساجد ح/٦٣٨) والنسائي في ( المواقيت ، باب ٤٠٠) والدارمي (ح/١٢١٣) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم في باب الطهارة . (٤) إسناده ضعيف . جامع المسانيد : (٢/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . متفق عليه . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٢٢٤)، والبخاري (١٤٩/١) =

في بقيع بطحان، ورسول الله عَيْلِيُّة بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله عَيْلِيَّةٍ صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم . قال أبو موسى: فرافقنا رسول الله عَيْلِيُّهُ أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره حتى اهتم بالصلاة حتى انتهى الليل، ثم خرج فصلى بهم فلما قضى صلاته، قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم، وأبشروا أنّ من نعمة الله تعالى عليكم أنّه ليس من النّاس أحد يصلى هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الصلاة الساعة غيركم ،، وحديث أنس بن مالك : « أخر النبي عليه السلام العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم جاء فصلى لنا ثم حطبنا، فقال : إلا أنّ الناس قد صلوا/ وناموا وإنَّكم لن [4 /01] تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ». ذكره البخاري(١)، وحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق: « أنّ أباه تعشّى عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم لبث حتى صُلِّيت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشَّى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله . فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك . قال : أو ما عشَّيتهم . قالت : أبوا حتى تجيء، فاحتلت فقال : يا غنثر فجدَّع وسبَّ – وقال : كلوا لا هنيمًا فوالله لا أطعمه أبدًا »(٢). الحديث بطوله.

\* \* \*

<sup>=</sup> وابن سعد في ( الطبقات ) (٧٩/١/٤) .

قوله: ( نزولا في بقيع بطحان ) نزولاً منصوب على أنّه خبر كان . أي كنّا نازلين في بقيع بطبحان . والبقيع من الأرض المكان المتسع . قال ابن الأثير : ولا يستى بقيمًا إلا وفيه شجر أو أصولها . وبطبحان مواضع معينة ، واد بالمدينة .

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۲۱۵۰/۱۷)، ومسلم في (المساجد ،ح/۲۲۲)، والنسائي (۲۱۸۱۱)، وأبو داود في (الصلاة ، باب ۷۷)، والقرطبي (۲۹۸۱۷)، وأمالي الشجري (۷/۱۳)، وأحمد (۳٤۸،۱۸۲/۳)، وابن خزيمة (۳۵۳)، والجوامع (۹۸۰)، وابن أبي شيبة (۷/۱۲)، والكنز (۲۱۷۳، ۱۹٤۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (ح/٦٠٢) والفتع (٩٠/٢) .

## ١١٢ – باب النهى أن يقال صلاة العتمة

حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد (۱) عن أبي سلمة عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنّها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل ». هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (۲)، وفي لفظ: « فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم محلاب الإبل » (۳). وفي كتاب النسائي: (٤) « على اسم صلاتكم هذه فإنّهم يعتمون على الإبل »، وفي رواية سمعت رسول الله عني يقول: « على المنبر فذكره »، ولفظ ابن خزيمة: « إنّهم يعتمون على الإبل إنّها صلاة (٥) العشاء ». حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وثنا يعقوب بن حميد ثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم » (۱)، زاد ابن حرملة « فإنها هي « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم » الإبل » (۲)، ذاه ابن حرملة « أبناه هي العشاء / وإنما يقولون: العتمة لاعتمامهم بالإبل » (۲). هذا حديث إسناده

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ لبيد ﴾ وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ لبيث ﴾ وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۲۲۸)، وأبو داود (٤٩٨٤)، وابن ماجة (٢٠٥،٧٠٤)، وأبو مسلم في ( المساجد ، ح/٢٢٨)، وأبد داود (٤٩٨٤)، والمنافع (٢٥/٥)، والمنافع (٢٥/٥)، والمنافع (٢٥/٥)، والمطالب (٢٧٦)، والكنز (٤٥،٤٤،٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (ح/٢٢٩) .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه النسائي: (٢٧٠/١).

غريبه : قوله : ﴿ لا تغلبنكم الأعراب ﴾ معناه: أنّ الأعراب يسمونها العتمة، لكونهم يعتمون بجلاب الإِبل ، أي: يؤخرونه إلى شدّة الظلام ، وإنّما اسمها في كتاب الله العشاء . وقوله : ﴿ وهم يعتمون بالإِبل ﴾ أي: يدخلون في العتمة ، وهي ظلمة الليل ، بالإِبل أي بسبب الإِبل وحلبها .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه ابن خزيمة (٣٤٩)، ورواه البخاري في ( التاريخ الكبير ، (١٤٧/١)، وأحمد (٥/٥٥)، وأذكار (٣٣٣)، وفيه : ( لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، .

<sup>(</sup>٦) انظر : الحاشية رقم (١) السابقة .

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح. رواه أبو عوانة : (٣٦٩/١) .

صحيح، ولفظ الطبراني في الأوسط وخرجه من حديث محمد بن إبان نا عمار بن خالد نا على بن عمران عن ابن عجلان : « لا تغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم سماها الله العشاء ويسمونها العتمة »(١)، وفي الباب حديث ابن بريدة عن عبد الله المزني يعنى: ابن المغفل أنّ رسول الله عَيْكُ قال: « لا تغلبنكم الأعراب على إسم صلاتكم المغرب »(٢). ويقول الأعراب أنبأ العشاء ذكره البخاري ، وفي كتاب الإسماعيلي، وذكره من حديث أبي مسعود أبنأ عبد الصمد ثنا أبي عن حسين المعلم عنه حديث أبي مسعود يدل على أنّه في صلاة العشاء الآخرة ، وكذلك روى عن ابن عمر في العشاء الآخرة قال المهلب: إنَّما كره ذلك؛ لأنّ التسمية من الله ورسوله، قال الله تعالى : ﴿ وعلَّم آدم الأسماء كلها ﴾(٢) وقال تعالى : ﴿ ومن بعد صلاة العشاء (٤). قال القرطبي: فكأنّه إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على جهة التحريم، ولا على أنّ تسميتها بالعتمة لا تجوز لما ثبت أنّه عليه السلام أطلق عليها ذلك يعني قوله: « ولو تعلمون ما في العتمة والصبح »(٥). وغير ذلك من الأحاديث، قال البخاري: والاختيار أن يقول العشاء ، وقد ورد تسميتها بذلك في آثار عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في غير ما حديث صحيح، وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وابن عباس وعمر بن الخطاب وعائشة وأبو موسى الأشعري وغيرهم، وقال: وكانت الأعراب تحلب عند شدّة الظلمة حلبة ، وتسميتها العتمة نصار بشير كابني حسين، وهي الحلبة وهي الصلاة فنهى عن ذلك ليرتفع الاشتراك وحيث أمن الاشتراك جاز الإطلاق ، وزعم

<sup>(</sup>١) صحيح. مسند الحميدي: (٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر : الحاشية رقم ٤١، السابقة .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية : ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية : ٥٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري في (الأذان ، باب ٩٩٣،٣٢،٩٥) ، والمواقيت ، باب «٢٠٥) والشهادات باب «٣٠٥) ومسلم في ( الصلاة ، -/٢٩) والنسائي في ( المواقيت ، باب «٣٠٥) ومالك في ( الجماعة ، -/7)، والنداء ، باب «٣٥) وأحمد (/7/3) وأحمد (/7/3) ومالك في ( /7/3) .

[١٥٠/ ب] بعض العلماء: أنّ النبي عليه السلام خاطب بالعتمة/ من لا يعرف العشاء أو استعمل لفظة العتمة؛ لأنه أشهر عندهم، ولأنّهم على المغرب وفي المحكم عتمت الإبل تعتم وتعتم واعتمت واستعمت: غلبت عشاء إنَّما كانوا يطلقون العشاء ، وهو من الإبطاء والتأخير، قال أبو محمد الحدلمي: فيها ضوى قد رّد من اعتامها ، والعتمة: ثلث الليل الأوّل بعد غيبوبة الشفق، واعتم القوم وعتموا: ساروا في ذلك الوقت، أو أورادُوا أو أمدُّوا، أو عملوا أي عمل كان، وقيل: العتمة، وقيل: صلاة العشاء الآخرة سمّيت بذلك لاستعمالهم لعتمها ، والعتمة بقية الليل يضيق به تلك الساعة، وعتمة الليل: إظلامه، وقوله: طيف ألمّ بذى سلم لسرى عتم بين الخيم، يجوز أن يكون على حذف الهاء، كقولهم: هو أبو عذرها: فقوله:

عبادي على الهجران أم هو يائس ألا ليت شعرى هل ينظر خلّة

وقد يكون من البطء أي: يسرى ببطأ، وقد عتم الليل يعتم عتمًا واعتم أظلم وعتمة الإبل: رجوعها من المرض بعدما مسى، وقيل: ما ضمن أربع فقيل عتمة ربع أين قدر ما يحتبس في عشائه ، وقول الأعشى: نجوم الشتاء العاتمات الغوامض، يعني: بالعاتمات التي تظلم من الغبرة التي في السماء وذلك في الحدب؛ لأنَّ نجوم السماء أشد ثمة إضاءة لنفاء السماء والله تعالى أعلم .

# ۱۱۳ – أبواب الأذان والسنة فيه باب بدء الأذان

حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني، ثنا محمد بن سلمة الحراني ثنا محمد بن إسحاق نا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بنّ زيد عن أبيه قال : « كان رسول الله عَيْلِيُّهُ قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فتحت قارى عبد الله/ بن زيد في المنام قال : رأيت رجلًا عليه ثوبان أحضران [١/٥٠٣] يحمل ناقوسًا، فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به ؟ فقلت : أنادي به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على خير من ذلك، قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله عَلِيلًا فأخبره بما رأى، قال: يا رسول الله، رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر، فقال عليه السلام: إنَّ صاحبكم قد رأى رؤيا، فأخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادى بلال فإنه أندى صوتًا منك، قال: فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه، وهو ينادي بها فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرج فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى ». قال أبو عبيد: فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصارى قال في ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإِكرام حمدًا على الأذان كثيرًا إذا أتانى به البشير من الله فأكرم به لدى بشيرًا في ليال ولا بهن ثلاثاً كلما جاء زادني توقيرًا ١٥٠٠. هذا حديث خرجه ابن خزيمة (٢) في صحيحه عن محمد بن عيسى ثنا سلمة يعني: ابن الفضل عن محمد بن إسحاق، قال: وقد كان رسول الله عليه حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه

<sup>(</sup>١) صحيحه . رواه ابن ماجة (ح/٧٠٦) . وصححه الشيخ الألباني .

غريبه : قوله : ( البوق ) فرن ينفخ فيه فيخرج منه صوت . و ( الناقوس ) خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها . و ( أندى ) أفعل تفضيل من النداء . أي: أرفع .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن خزيمة : (٣٧٣) .

[٥٠٠] للصلاة الحديث، وفي آخره، فقال عليه السلام: « فلله الحمد فذلك أثبت ١٠٠/ ١٠٠ قال محمد بن إسحاق: حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم عن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه بهذا الحديث، ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدَّثني أبو عبد الله بن زيد، قال: لما أمر رسول الله عَيْظُ بالناقوس فعمل ليضرب به للناس في الجمع للصلاة فذكر الحديث بطوله، بمثل حديث سلمة بن الفضل سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الآذان خبر أصح من هذا ؛ لأنّ محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه وعبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عبد الله بن زيد ثنا محمد بن يحيى في عقب حديثه ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فذكر محمد بن مسلم الزهري عن ابن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الخبر، قال: فقال رسول الله عَلَيْكُهُ: « إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله تعالى ثم أمر بالبادين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ١٤٠١، وفي موضع آخر قال: هذا صحيح من جهة، ومحمد بن عبيد الله بن زيد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من التيمي وليس هو محاولة ابن إسحاق ، وخرّج أحمد حديث سعيد عنه في مسنده، وفيه كما ترى انقطاعان، الأوّل: تباين الزهري وابن إسحاق، والثاني: فيما بين سعيد وعِبد الله نصّ على الثاني البيهقي ، وذكر الأخرم عنه أنّه قال: أنا أذهب في الأذان إلى حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، وخرَّجه ابن [١/٥٤] حبان في صحيحه عن أبي يعلى ثنا الناقد ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن/ ابن إسحاق فذكره ، وفي آخره ثم استأخر غيره بعبد قال: تقول إذا أُقيمت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وذكر أبو عيسى (٢) مختصرا بلفظه : « فإنه أندى وأمدّ صوتًا منك فألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك ». وعن سعيد بن يحيى الأموي، ثنا أبي ثنا

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الترمذي : (ح/١٨٩) . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

ابن إسحاق، ثم قال: حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول(١١)، فذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرّة، وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه، ويقال: ابن عبد رب، ولا يعرف له عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - شيئًا يصح إَّلا هذا الحديث الواحد في الأذَّان ، وفي كتاب المعرفة عنه سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث صحيح، ولما ذكر الخطابي حديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، قال: وروى هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة وهذا الإِسناد أصحها ، وقال أبو على الطوسي الحافظ وخرجه في أحكامه عن الذهلي ثنا يعقوب ثنا أبي به مطولاً، وفي آخره فكان بلال يؤذّن بذلك ويدعو رسول الله عَيْكُ إلى الصلاة قال: فجاء مدعاة ذات غداة إلى صلاة الفجر فقيل له: إن رسول الله عَيْلِيُّ ما تمّ قال: فصرّح بلال بأعلا صوته : « الصلاة خير من النوم (7). قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة الفجر، فقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح، وذكره ابن الجارود في منتقاه ، وقال البيهقي: هذا خبر موصول،/ وقال أبو محمد الإشبيلي: هو خَبر صحيح . وقال أبو الخطاب: هو خبر متواتر الطرق ، ولفظ أبي داود وخرجه من حديث أبي بشر عن أبي عمير عن أنس عن عموتة له من الأنصار قال : « اهتم النبي - عليه الصلاة والسلام - للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا أرادها أذَّن بعضهم بعضاً فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع

[۵۰٤] ت]

<sup>(</sup>١) صحيح. قال الترمذى : وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإِقامة مرّة مرّة . وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربّه ، ولا نعرف له عن النبي عَلَيْكُ شيئا يصحُ إِلا هذا الحديث الواحد في الأذان .

نقل ابن حجر في الإِصابة (٧٢/٤) كلام الترمذي هذا ، ثم قال : ﴿ وقال ابن عدي : ولا نعرف له شيئا يصح غيره . وأطلق غير واحد أنّه ليس له غيره . وهو خطأ ، فقد جاءت عنه عدّة أحاديث ، ستة أو سبعة ، جمعتها في جزء ﴾ . ثم نقل أن له في سنن النسائي حديثًا ، وهو في المستدرك للحاكم (٣٣٦/٣) . وذكر حديثًا آخر عن التاريخ الكبير للبخارى ، وهو في طبقات ابن سعد (ج٣ ق ٢ ص٨٧)، والمسند (٤٢/٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد (٤٠٩،٤٠٨/٣)، والبيهقي (٤٢٢/١)، والمجمع (٣٣٠/١)، والكنز (٤٢٢/١)، والكنز (٢٦٢/١)، والتاريخ الكبير للبخاري (١٩٤/١)، وأسرار (٢٣١) .

يعنى: الشيور فلم يعجبه، وقال: هو من أمر اليهود، قال: فوصف له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد الله بن ربه وهو مهتم لهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأرى الأذان في منامه قال قعد إلى النبي عَيْنِيُّهُ فأخبره فقال: يا رسول الله، إنى كبير نائم ويقطَّان إذ أتاني آت ناداني الأذان قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا . قال: ثم أخبر النبي عَيْلِهُ فقال له: ما منعك أن تخبرنا، فقال سبقني عبد الله، فاستجيب فقال عليه السلام: يا بلال، قم فانظرنا يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله قال : « فأذَّن بلال »(١) قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أنّ عبد الله لولا أنه كان مريضًا يومئذ لجعله النبي عليه السلام مؤذَّنًا، قال ابن عبد البر: روي عن النبي عليه السلام، في قصة عبد الله بن زيد في بدأ الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة متقاربة، وكلها متفق على أُمره، والأسانيد في ذلك متواترة من وجوه صحاح، وفي موضع آخر حسان، ونحن نذكر أحسنها، فذكر حديث أبي عمر هذا، قال أبو داود: رواية الزهري عن سعيد عن عبد الله قال فيها ابن إسحاق: الله أكبر مرتين، وقال معمر: و/يونس عن الزهري الله أكبر لم يثنى. ونا عمرو بن مرزوق نا شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، قال: وثنا أصحابنا أن رسول الله عَيْنَ قال : « لقد أعجبني أن يكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبثّ رجالاً في الدور ينادون الناس لحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالًا لها يقومون على الآطام ينادون المسلمين لحين الصلاة حتى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا » قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول، إنّى لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كان عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذّن ثم قعد قعدة ثم نام فقال مثلها إلا أنّه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقولوا: لقلت أنّى كنت يقظان غير نائم فقال عليه السلام : « أراك الله خيراً »، وقال ابن مثنى : « لقد آراك الله خيرا »(٢)، وثنا ابن مثنى عن أبى داود وثنا نصر بن المهاجر ثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرّة عن ابن أبي ليلي

 <sup>(</sup>١) حسن. رواه أبو داود (ح/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود (ح/٥٠٦).

عن معاذ بن جبل قال : ( أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وفيه قال نصر: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار، فقال فيه: واستقبل القبلة فذكر التأذين والإقامة ». قال أبو عيسى: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ، وكذا قاله ابن المديني في العلل الكبير والبيهقي، وتبعهم على ذلك أبو محمد الإشبيلي وأبو الحسن ابن القطان، وقول عبد الرحمن ثنا أصحابنا، قال المنذري: إن كان أراد الصحابة فهو قد سمع من جماعة منهم، فيكون الحديث مسندًا وإلا فهو مرسل وما يدرى رحمه الله أنّ الطحاوي قال في شرح الآثار: ثنا عليّ بن شيبة ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو عنه قال: حدثني أصحاب محمد عَيِّكُ أنّ عبد الله بن زيد/ الأنصاري رأى الأذان في المنام فذكره، وكذا ذكره ابن خزيمة في صحيحه ، وكذا هو في كتاب أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الحافظ عن عبدان في كتاب أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو، وعن عبد الرحمن قال: ثنا أصحاب محمد أنّ عبد الله بن زيد به، فصح إسناده على هذا والله تعالى أعلم .

[٥٠٥/ ب]

ولما ذكره ابن جرير من عند ابن وضّاح موسى بن معاوية، قال وكيع: هذا إسناد في غاية الصحة من أسانيد الكوفيين، وابن أبي ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة وأدرك بلالا وعمر رضى الله عنهما، وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عنه أنّه بينا هو نائم إذ رأى رجلًا معه خشبتان قال: فقلت له في المنام إن النبي - عليه السلام - يريد أن يشترى هذا من العودين يجعلهما ناقوسًا يضرب به للصلاة، قال: فالتفت إلى صاحب العودين برأسه، وقال: أفلا أدلكم على ما هو خير من هذا، فبلغه رسول الله عليه فأمره بالتأذين ، قال أبو عمر: لا أحفظ ذكر الخشبتين إلا في حديث أبي جابر يعني هذا ، ومرسل مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان رسول الله عليه قد أراد أن يتخذ خشبتين لجمع الناس للصلاة، ولفظ أبي قرة في سننه وخرجه من حديث أبي جابر يا رسول الله، إنى قطيع الصوت، فقال: علم بلال... الحديث ، ولفظ الدارقطني وي سننه من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ: قال ابن زيد يا رسول الله، رأيت في المنام كأنّ رجلا نزل من السماء على جزم الحائط، فأذن مثنى مثنى »،

۱۰۸۷

وفي كتاب أبي الشيخ: فلما كان قبل الفجر غشيني النعاس فرأيت رجلًا قام [10/1] على سطح المسجد وأتى بين النائم و/اليقظان، فجعل إصبعيه في أذنيه وفي المعجم الكبير لابن مطير: من حديث ابن أبي ليلي غشية ولم يسمع منه، فجاء المسلمون سراعًا يرون أنه فزع ثم جاء عمر فقال : « والله إنه لطائف طاف بي ٤. وذكر أبو نعيم الحافظ أنّ محمد بن إسحاق رواه أيضًا عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن محمد بن زيد ، ورواه زيد بن حباب عن محمد بن عمرو بن سهل عن عبد الله بن محمد بن زيد عن أبيه أو عمّه عن عبد الله، ورواه إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عن شعيب بن عبادة الأنصاري عن ابن عبد الله بن زيد عن أبيه ، ولفظ العسكري في كتاب الصحابة : « أمر رجالًا يقومون على الأطام فيرفعون المسرح ويبشرون النّاس بالصلاة حتى رأيت ﴾. الحديث، وذكر أبو حامد الغزالي أن النبي عَلِيْكُ لما قال: «القه على بلال قال عبد الله : يا رسول الله، ائذن لي مرّة واحدة فأذنت بإذنه، فلمَّا سمع عمر صوتي خرج يجر »، رواه زياد الغوراني فأذنت الظهر ولم أر له في كتب الحديث ذكر إلا من أسلفناه من حديث سعيد بن المسيب عن عبد الله فبلغه النبي، فأمره بالتأذين وهو شاهد له والله تعالى أعلم ، حدثني محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى نا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه : « أن النبي عَلِيلَةُ استشار الناس لما يجمعهم للصلاة فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصاري، فأرى النّداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله عَلِيلًا بلال [٥٦] بأتى به . قال الزهرى : وزاد بلال في نداء صلاة الغداة ،/ الصّلاة خير من النوم فأقرُّها النبي عَلَيْكُم . قال عمر : يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني »(١). هذا حديث قال فيه ابن شاهين: حديث غريب إن كان

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٠٧) . في الزوائد : في إسناده محمد بن خالد : ضعّفه محمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٨) وقال : ٥ بعضه صحيح ٥ . قوله : ﴿ يهمهم ﴾ همه الأمر وأهمه ، إذا أوقعه في الهتم . أي يوقعهم في التَّعب والشدَّة .

عبد الرحمن حفظه ، وقد خالفه أصحاب الزهري يونس وشعيب ومعمر ومحمد بن إسحاق وابن جريح، فرووه عن الزهري عن سعيد أنَّ الناس كانوا في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - يجتمعون إلى الصلاة قبل أن يؤمروا بالتأذين فذكر حديث ابن زيد ، وقد خرّج أهله من حديث ابن جريج أخبرني نافع أنّ ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادى بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اضربوا ناقوسًا مثل ناقوس النصاري، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل بوق اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلًا ينادى بالصلاة! فقال رسول الله عَيْضُهُ : « يا بلال قم فناد بالصلاة ١٠٠٠. ولما خرجه أبو عيسى قال فيه: حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر، قال ابن مندة: هذا إسناد مجمع على صحته، وفي لفظ لأبي عوانة (٢) في صحيحه : « فأذن بالصلاة »، ولما خرجه ابن خزيمة (٣) في صحيحه اتبعه ثنا بندار بخبر غريب، قال: ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال : « إن بلالا كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، حى على الصلاة، فقال له عمر: قل في أثرها أشهد أنّ محمدًا رسول الله، فقال عَلِيْكُم : « قل كما أمرك عمر ». ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان عن محمد بن يحيى نا بندار بلفظ: كان يقول أوّل ما يأذّن: أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة »، وقد ورد عنده /بلفظ آخر ذكره الطبراني في الأوسط(١) من حديث طلحة بن زيد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن

[1/0.Y]

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه الترمذي في : أبواب الصلاة ، (ح/١٩٠) . وقال : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ، من حديث ابن عمر ) .

وحديث ابن عمر رواه أيضًا البخاري (٢/ ٦٥-٦٦) ومسلم في ( الصلاة ، ح/١) والنسائي (١/ ١٠٣-١٠)، وأحمد في المسند ( رقم ١٣٥٧ ج ٢ص ١٤٨) . ويظهر أنّ القاضى أبا بكر بن العربي نسي أنّ هذا الحديث في الصحيحين ، فاعترض على تصحيح الترمذي إيّاه ، فقال (١/ ٣٠٧) : « وعجب لأبي عيسى يقول : حديث ابن عمر صحيح ! وفيه : أنّ النبي عَيَالَةً أمر بالأذان لقول عمر ، وإنّما أمر به لقول عبد الله بن زيد ، وإنّما جاء عمر بعد ذلك سمعه !» .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو عوانة : (٣٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه ابن خزيمة (٣٦٢) والكنز (٢٣١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣٢٩/١) وعزاه إلى الطبراني =

سالم عن أبيه : ١ لما أسرى بالنبي عَلِيلَةٍ أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا ». وقال: لا يروى هذا الحديث عن الزهري إلا يونس، تفرد به طلحة تفرد به محمد بن ماهان الواسطي عنه ، وفي الباب حديث أنس بن مالك قال : كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله عَلِيْكُ سعى رجل في الطريق فنادى الصلاة الصلاة، فاشتد ذلك على الناس فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا، فقال رسول الله عَيْكِ : « ذاك للنصاري »، فقالوا: لو اتخذنا بوقاً . فقال عليه السلام: « ذاك لليهود، فأمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة »(١). ورواه الطبراني عن أبي الأطهراني ثنا عبد الله بن يوسف الجبيري ثنا روح عن عطاء ابن أبي ميمونة عن خالد عن أبي قلابة عنه، وأصله في الصحيحين وسيأتي ، وحديث أبي عمير عن عمومة من الأنصاري المذكور قبل من كتاب أبي داود رحمه الله تعالى، وكذا حديث معاذ بن جبل وحديث ابن جرير الهذيلي عن أبي حنيفة عن علقمة بن يزيد عن ابن بريدة عن أبيه : أنّ رجلًا من الأنصار مرّ بالنبي عَلِيلَةٍ وهو حزين وكان الرجل ذا طعام يجتمع إليه، ودخل مسجده يصلي فبينما هو كذلك إذ نعس، فذكر قصة الأذان، فقال النبي عليه السلام لما أخبره: قد أخبرنا بمثل ذلك أبو بكر فأمر بلالًا أن يؤذُّن بمثل ذلك ، وقال الطبراني (٢): لم يروه عن علقمة إَّلا أبو حنيفة، وحديث عبيد الله بن زيد بن عبد ربه أخى عبد الله قال: « أراد النبي [٥٠٠] عَيْضَةً أَن يُحدِّث في الأذان، فجاء عبد الله فقال: إنَّى رأيت/ الأذان فقال: فقم فألقه على بلال، فقال يا رسول الله، إني أريتهما وأنا كنت أريد أن أأذّن قال . أقم أنت ». رواه المديني في معرفة الصحابة (٢) من حديث سهل بن

في ﴿ الأوسط ﴾ وفيه طلحة بن زيد ونسب إلى الوضع .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (ح/٥٠٥) . وذكر مسلم إسناده في حديث داود في كتاب الصلاة ، باب في الإِقامة ، (ح/٥٠٨) ورواه الدارمي (ح/١١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٩/١)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط ، وفيه من تكلُّم فيه وهو ثقة . وتتمة لفظه : ﴿ فأتاه آت في النوم، فقال: قد علمت ما حزنت له، قال: فذكر قصة الأذان ، .

<sup>(</sup>٣) قوله: (الصحابة) غير واضحة (بالأصل) وكذا أثبتناه.

الديلمي نا عبد السلام بن مطهر، نا أبو سلمة الأنصاري عن عبد الله بن محمد بن زيد عنه .

وقد ورد في بدأ الأذان حديث يدل أنّ النبي عَلِيْكُ رآه في الإِسراء، أنبا به المسند المعمر الرحلة أبو التقي صالح الأشعري - رحمه الله تعالى - قراءة عليه وأنا أسمع أن مسند عصره أبو العباس ابن عبد الدايم قراءة عليه أنبأ يحيى بن محمود الثقفي قراءة عليه قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ، بجميع كتاب الترغيب والترهيب أنبأ أبو عثمان بن حمدان حدثني أبو عبد الله محمد بن الحسين ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن نا سلمة بن شبيب نا يونس بن موسى الشّامي البصري ثنا الحسن بن حماد الكوفي عن زياد بن المنذر عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه عن على بن أبي طالب، قال : ﴿ لَمَا أَرَادُ اللهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى أَنْ يَعَلُّم رَسُولُهُ الأذان أتاه جبرائيل - عليهما السلام - بدابة يقال لها: البراق فاستصعب عليه، فقال يا جبريل أئتي بدابة الين من هذه، فآتاه بدابة يقال لها برقة، فذهب يركبها، فاستصعب عليه أيضا، فقال لها جبريل : اسكني برقة فما ركبك عبد أكرم على الله من محمد عَلِيُّكُم . قال : فانتهت به إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، فخرج من وراء الحجاب ملك، فقال عليه السلام لجبريل: من هذا ؟ فقال : جبرائيل والذي بعثك بالحق إنّى لأقرب الخلق مكانًا وما رأيت هذا الملك منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فقال الملك الله أكبر فسمعت من وراء الحجاب صدق عبدى أنا أكبر أنا أكبر . /فقال الملك : أشهد أن لا إله إلا الله، فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي؛ إذ لا إله إلَّا أنا، ثم قال الملك: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمدًا، ثم قال الملك : حي على الصلاة، حي على الفلاح قد قامت الصلاة فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي ودعى إلى عبادتي ثم قال الملك: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقيل من وراء الحجاب: لا إله إلا أنا ثمّ أخذ الملك بيدى فأقمت أهل السماء فيهم آدم ونوح »(١). قال أبو جعفر محمد بن

<sup>. . , - . . .</sup> 

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في ومجمع الزوائد، (٣٢٨/١- ٣٢٩) وعزاه إلى والبزار، =

على: فيومئذ أكمل الله لمحمد على الشرف على أهل السماء والأرض، قال أبو القاسم الجوزي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن عثمان بن مخلد ثنا أبي وذكره أبو الشيخ في كتاب الأذان عن زياد بن المنذر فذكره ، قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن على إلا بهذا الإسناد، وزياد بن المنذر به شعبة، وقد روى عنه مروان بن معاوية وغيره، وقال أبو علي الجياني: واختلف في هذا الحديث أن يكون صحيحًا لما يعضده ويشاكله من أحاديث الإسراء، بنحوه ذكره الحافظ أبو زيد السهيلي ، وزاد تخصيص عنها تحصل أنّ معانى الصلاة كلها أو أكثرها قد جمعها حديث الإسراء، ورواه ابن شاهين عن أحمد بن كلها أو أكثرها قد جمعها حديث الإسراء، ورواه ابن شاهين عن أحمد بن محمد بن هارون ثنا موسى بن سنان بن عبد الرحمن نا يونس بن موسى عن الحسن بن حماد عن زياد عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أبي رافع عن على بلفظ: قال عليه السلام : « يا علي إن الله تعالى علمنى الصلاة وعلمنى الأذان ». فذكره بطوله وأشار إلى ضعفه .

قال: وثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف ثنا/ حصين عن منده بن أبي طريف عن محمد بن بشير عن محمد بن الحنفية عن عليّ قال : «كان أذان رسول الله عين لله أسرى به لما كان في السماء حضرت الصلاة فأذّن جبرائيل »(١). الحديث وثنا أحمد بن يونس بن أرقم ثنا سعيد بن دينار عن زياد بن المنذر حدثنى العلاء قال: قلت لابن الحنفية : كنا نتحدّث أنَّ الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار ففزع وقال: وقد عمدتم إلى أحسن دينكم، فزعمتم أنّه كان رؤيا هذا والله الباطل ، ولكن رسول الله عين لما عرج به انتهى إلى مكان من السماء وقف وبعث الله عز وجل ملكًا ما رآه أحد في السماء قبل ذلك اليوم، فعلمه الأذان وذكر ما في الحديث ، ففي هذا ردّ لما ذكره البزار وأبو القاسم، وحديث عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال

[۸۰۸/ ب]

وفیه زیاد بن المنذر وهو مجمع علی ضعفه.

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. بنحوه . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣٢٩/١) وعزاه إلى الطبراني و الأوسط ، وفيه طلحة بن زيد ونسب إلى الوضع .

رسول الله عَيْنَا : ﴿ لَمَا أُسْرَى بَي إِلَى السَّمَاءُ الدِّنِيا أَذَّن جَبِرائيل عليه السَّلام وظنّت الملائكة أنّه يصلى بهم فقدّمني فصلّيت بهم ١١٥٠. ذكره أبو جعفر في كتاب الناسخ والمنسوخ عن جعفر بن محمد بن نمير ثنا على بن أحمد السواق ثنا محمد بن حماد بن زید الحازمی ثنا عابد بن حبیب الهروی عن هشام عن أبيه عنها ، وحديث ابن عباس قال : « علم النبي عَلِيْكُ الأذان حين أسرى به ورآه رجل من الأنصار في منامه ». رواه أيضًا عن أحمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف الضبي ثنا أبو جنادة (٢) عصين بن المخارق ثنا عبد الصمد بن عليّ عن أبيه عنه ، وفي كتاب أبي الشيخ: كتب إلينا عليّ بن الحسن بن سلم الرازي ثنا مسروق ثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثني عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين/ عن عكرمة عنه قال: [1/0.4] الأذان نزل على رسول الله عَيْكُ مع فرض الصلاة : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلاةِ مِن يَوم الجُمُعةِ فاشعَوا إِلَى ذِكْرِ الله ﴾(٣) انتهى، وفيه إشكال؛ لأنّ فرض الصلاة كان بمكة، وسورة الجمعة مدنية إجماعًا، حكاه أبو العباس المفسر الضرير في كتاب التنزيل وغيره، اللهم إلا أن يريد صلاة الجمعة ما مطلق الصلوات ؟ لأنّ فريضة الجمعة إنَّما كانت بالمدينة والله تعالى أعلم، وحديث سالم عن أبيه « لما أسرى بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى السماء أوحى إليه الأذان فنزل فعلمه بلالا »(٤). رواه أيضًا عن محمد بن محمود الأنباري ثنا محمد بن ماهان، حدثني عثمان نا أبي ثنا طلحة بن زيد عن يونس بن يزيد عن الزهري عنه، وهو مردود؛ بأنّ الإسراء الذي فرضت فيه الصلاة كان بمكة والبادين بالمدينة إجماعا ، وحديث عبيد بن عمير الليثي قال : « ائتمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه - للاجتماع للصلاة، فبينا عمر بن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس إذ رأى عمر في المنام

<sup>(</sup>١) الحاوى: (٢/٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : « جنادة » وردت « بالأصل » « الجنازة » وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة آية: ٩.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣٢٩/١) من حديث ابن عمر ، وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ، وفيه طلحة بن زيد ونسب إلى الوضع .

أن لا تجعلوا الناقوس، بل أذَّنوا بالصلاة فذهب عمر إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - ليخبره بالذي رأى ، وقد جاء النبي عَيْكُ الوحى بذلك فما رأى عمر إلا بلال يؤذن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين أخبره بذلك : « قد سبق بذلك الوحى  $^{(1)}$ . ذكره ابن إسحاق في سيره عن ابن جريج قال لي عطاء: سمعت عبيدًا به ، قال السهيلي: وقد عرفت رؤيا ابن زيد ولم تعرف رؤيا عمر - رضي الله تعالى عنه -، وفي مسند الحارث ابن [١٩٥/ ب] أبى أسامة : « أوّل من أذّن بالصلاة جبرائيل في السماء/ الدنيا، فسمعه عمر وبلال فسبق عمر بلالا إلى النبي عَيِّلْتُهُ وأخبره بها، فقال النبي عَيِّلْتُهُ لبلال سبقك لها عمر "(٢). وحديث عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم عليه السلام في الحج: ﴿ وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر (٢). قال: فأذن رسول الله عَلَيْكُ، رواه أبو الشيخ عن كتاب عليّ بن مسلم نا مسروق نا إبراهيم بن المنذر نا عبد العزيز بن عمران عن ابن المؤمل عن ابن الرهين عنه، قال السهيلي: الحكمة بتخصيص الأذان برؤيا رجل ولم يكن بوحي ؛ فلأن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أريه ليلة الإسراء فوق سبع سماوات، وهذا أقوى من الوحى، فلما تأخّر فرض الأذان إلى المدينة وأراد إعلام النّاس لوقت الصلاة يلبث الوحى حتى رأى عبد الله الرؤيا فواخت ما رآه عليه السلام، فلذلك قال: إنَّها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى ، وعلم حينئذ أنّ مراد الله تعالى بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض، وقوى ذلك موافقة، رؤيا عمر مع أنّ السكينة تنطلق على لسان عمر، واقتضت الحكمة الإِلهية أن يكون الأذان على لسان غير النبي عَلِيُّكُم لما فيه من التنويه بعده والرفع لذكره ، فلأن يكون ذلك على لسان غيره أنوه وأفخم لشأنه وهو معنى قوله تعالى : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾. وهو معنى ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي والشيخ أبو العباس القرطبي، زاد: ويحتمل أنَّهم لمَّا

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه عبد الرزاق (١٧٧٥) والمنثور (٢٩٤/٢) والبداية (٢٣٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الفتح : (٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة آية: ٢٧ .

تفاوضوا في الأذان كان عبد الله وعمر غائبين فلمّا قدما وجد المفاوضة، فقال عبد الله ما قال، وتلاه عمر، ولما رأى عمر قبول الرؤيا وصحتها قال: لا تنادون إلى الصلاة/ فقال عليه السلام لبلال : « قم » وقال عياض: ظاهر قول عمر أولاً يبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها ، قال النووي: وهذا الذي قاله أبو الفضل محتمل ومتعيّن، فقد صحّ في حديث ابن زيد أنّه رأى الأذان في المنام، فجاء إلى النبي عليه السلام يخبره فجاء عمر فقال : « والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ». فهذا ظاهر أنّه كان في مجلس آخر، فيكون الرافع الإعلام أولاً، ثم رأى ابن زيد الأذان فشرّعه النبي عليه السلام بعد ذلك إمّا بوحي، وإمّا باجتهاده على مذهب الجمهور، وليس هو عملا بمجرد المنام، هذا ما لا شك فيه انتهى ، وفي هذا كله ذهول عن قول عمر: لقد رأيت مثل ما رأى ولكنه سبقني ويحمل قوله ألا تناودن إلى الصلاة على الأذان الشرعي ؛ لأنَّه قال مثل ما رأى عبد الله، وعبد الله رأى الأذان مفصلا وأخبر به كذلك ، ولأنه قد وافقهما على رؤياهما سبعة من الصحابة في تلك الليلة أيضًا حكاه صاحب المبسوط، وفي كتاب الغزالي فأتى النبي عَلِيْكُ بضعة عشر رجلاً من الصحابة قد رأى كلّهم مثل ذلك، ولأنا قدمنا في صحيح أبي عوانة فأذّن بالصلاة؛ ولأنَّه لا خلاف أنَّهم كانوا قبل ذلك يؤذَّن بها، بقولهم: الصلاة جامعة، ذكره ابن سعد عن ابن المسيب أو بقولهم الصلاة الصلاة كما قدّمنا ، وفي قوله: قم يا بلال حجّة لمشروعية الأذان قائمًا، وأنّه لا يجوز الأذان قاعدًا وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور، فإنّه جوّزه، ووافقه أبو الفرح فيما ذكره أبو الفضل، واستضعفه النووي لوجهين: أحدهما: المراد بالنداء هنا الإعلام، الثاني: المراد قم واذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة/، وليس فيه غرض للقيام في حال [٥١٠] ب] الأذان ، قال: ومذهبنا المشهور أنَّه سنة فلو أذِّن قاعدًا بغير عذر صحِّ أذانه لكن فاتته الفضيلة، ولم يثبت في اشتراط القيام شيء، وفي كتاب الإِشراف: أجمع كلُّ من يحفظ عنه العلم: أنَّ من السنة أن يؤذِّن المؤذن قائماً ، وروينا عن أبي زيد الصحابي، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذَّن وهو قاعد، وفي كتاب أبي الشيخ عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: حق وسنة

مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم طاهر ، وقول الصحابي: وهو من السنة يدخل في المسند، وأمّا قول أبي عمير: لولا أنّ ابن زيد كان مريضا لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بالأذان ومردّه ما ذكره الدارقطني ، قال عبد الله: أنا رأيته أريده، قال له أنس: فأقم أنت وسيأتي ذكره أيضًا ، وفي كتاب المحيط: وإن أذّن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعدًا من غير الناس، فإن أذن قاعدًا لغير عذر صح أذانه وفاتته الفضيلة ، وكذا لو أذّن قاعداً مع قدرته على القيام صحّ أذانه، فأمّا إذا أذّن على غير وضوء، فقد جوّزه إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ثم ينزل فيتوضاً ، وعن قتادة أنّه كان لا يرى بأسًا أن يؤذّن الرجل وهو على غير وضوء، فإذا أراد أن يقيم توضاً، وعن عبد الرحمن بن الأسود: أنّه كان يؤذّن على غير وضوء، وعن الحسن: لا بأس أن يؤذّن غير طاهر ويقيم وهو طاهر ، وعن حماد: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يؤذّن غير طاهر ويقيم وهو طاهر ، وعن حماد: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يؤذّن غير طاهر ويقيم وهو طاهر ، وعن حماد: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يؤذّن غير وضوء على غير وضوء، وكره ذلك جماعة، قال عطاء: الوضوء فرض وسنة، وفي حديث الزهري قال أبو هريرة : « لا يؤذّن إلا متوضىء »(١)، ولما رواه الترمذي عن يونس عن الزهري مرسلا قال هذا أصح ورواه البيهقي(١)، من حديث الزهري.

[۱/۵۱۱] /ما من يـوم يمـضـى منا إلا أمـضــى مـنَّـا قَــرْنَـا قال أبو زكريا: وهذا البحر يسمى الغريب، والمشتق، وركض الخيل، وقطر الميزاب.

#### وفي رواية:

إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا يابن الدنيا مهلًا مهلًا زن ما يأتي وزنّا وزنّا

<sup>(</sup>١، ٢) ضعيف . رواه الترمذي (ح/٢٠٠)، والبيهقي (٣٩٧/١)، وتلخيص (٤٦/٣)، والكنز (٢٠٩٥)، والكنز (٢٠٩٥)، وضعفه الشيخ الألباني . (ضعيف الجامع : ص ٩١١، ح/١٣١٧) . راجع الارواء (٢٢٢) .

<sup>(\*)</sup> سقط بالأصل.

وعبد الله بن يزيد لم أر أحدًا ذكره في الشعر، ولا ألم بذكره، والله تعالى أعلم.

تم الجزء بحمد الله وعونه،

يتلوه - إن شاء الله تعالى - في الجزء الذي بعده
قوله - رحمه الله تعالى - ونفع بعلمه: باب الترجيع في الأذان،
وصلى الله - تعالى - على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيرًا،
وحسبنا الله ونعم الوكيل،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
آمين

\* \* \*

## /بسم الله الرحمن الرحيم

## الترجيع في الأذان

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى، ثنا أبو عاصم، أنبأ ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيرز وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن معين حتى جهّزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة: أي عم أبي خارج إلى الشام، وإنّى أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال : خرجت في نفر فكنّا ببعض الطريق، فأذّن مؤذن رسول الله عَلِيْكُ بالصلاة عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فسمعنا صوت المؤذَّن، ونحن عنده متنكبُون، فصرخنا نحكيه نهزأ به ، فسمع رسول الله عَلِيْكُ، فأرسل إلى قومنا فأقعدونا بين يديه ، فقال : « أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إليَّ القوم كلهم ، وصدقوا فأرسل كلُّهم وحبسني وقال لي : « قم فأذن »، فقمت ولا شيء أكره إلى من رسول الله عَيْكُ، فأبقى على [٥١٢] رسول الله عَيْنَا / التأذين هو نفسه فقال : قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال لي: ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله ، حي على الصلاة، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صُرّة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبى مجذورة ثم أمرّها على وجهه من بين يديه على كبده، ثم بلغت يد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « بارك الله لك وبارك عليك » فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال : « نعم قد أمرتك »، فذهبت كل شيء كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقدمت على عتاب بن أسيد

عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما أخبرني عبد الله بن محيرز »(١). ثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا عفان ثنا همام بن يحيى عن عامر الأحول أنا مكحولًا حدَّثه أن ابن محيرز حدَّثه أن أبا محذورة حدَّثه قال : « علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة فذكره ١٤٠٠، هذا حديث خرجه مسلم(٢) مختصراً من حديث عن أبي محيرز فذكر: الله أكبر/ في أوله مثني مثني ، وأبو عوانة من حديث ابن المديني عن معاذ بن هشام عن أبيه وابن مندة من حديث عبيد الله بن عمر عنه، وأمّا تخريج الحاكم(٤) له من جهة عبد الله بن سعيد عن معاذ ففيه نظر؛ لكونه في مسلم ، وقال ابن القطان: والصحيح عن عامر في هذا الحديث إنما هو تربيع البكر في أوله، كذلك رواه عن عامر جماعة منهم: عفان بن سعيد بن عامر وحجاج. ورواه عن هؤلاء الحسن بن على. ذكر ذلك أبو داود عنه فكذلك يصحّ؛ فيكون الأذان تسع عشرة كلمة ، وقد قيّده بذلك في نفس الحديث كما قيّد الإِقامة ليبلغ سبع عشرة كلمة، وقد وقع في بعض روايات مسلم لهذا الحديث مربعًا وهي التي ينبغي أن نستفيد من صحته وذكره البيهقي في كتابه. انتهي كلامه وفيه نظر ، وذلك أنّه يسقط منه هكذا رجل، وبيانه هو أن أبا داود إنما رواه عن الحسن بن عليّ عن عفان بن سعيد بن عامر وحجاج عن همام عن عامر ،

[1 /017]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۷۰۸) والبيهقي (۱۱/۳) والحاكم (۳۱۰/۱) وصححه ابن خزيمة (۱۱۲۱) وابن حبان (۲۰۵) .

وصححه الشيخ الألباني . غريبه : قوله : « متنكبون » من تنكّب عنه ، أي: عدل عنه ، أي: معرضون متجنيون .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أبو داود (-7/0) والترمذي (-7/0) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في ( الأذان ، باب (3) وابن ماجة (-7/0) وأحمد (7/7,8,9) والدارمي (-7/0) كلهم من طريق عامر الأحول . وفي كثير من هذه الروايات ذكر ألفاظ الأذان والإقامة تفصيلا .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاشية رقم «١» السابقة.

وكذا رواه أبو عيسى - وسيأتي - ورواه ابن سعد في كتاب الطبقات عن سعيد بن عامر وعفان عن همام بن يحيى عن عامر - والله تعالى أعلم -، ولهذا إنّ أبا عمر حكى عن ابن السكن تفرد همام بروايته، ورواه أبو عيسى(١) من حديث إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي وجدى جميعًا عن أبي محذورة، وعن أبي موسى عن عفان عن همّام عن مكحول به مختصرًا وقال: حسن صحيح، وكذا قاله في العلل حين ذكره بكماله، ولفظ ابن خزيمة (٢)، وخرجه من حديث مكحول أن رسول الله عَلَيْكُ : « أمر نحوًا من عشرين رجلًا فأذنوا وعجبه صوت أبي محذورة، فعلمه الأذان وعلَّمه الإقامة مثنى مثنى » ./ وعن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك مؤذِّن المسجد الحرام قال: حدثني أبي وجدّى جميعا عن أبي محذورة: « أن النبي - عليه السلام - أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا » قال بشر بن معاذ قال لي إبراهيم هو مثل أذاننا هذا، فقلت له: أعد عليّ قال أبو بكر بن خزيمة بن عبد العزيز لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة وإنَّما رواه عن ابن محيرز عن أبي محذورة، وقال الدورقي في أوّل الأذان: الله أكبر الله أكبر، ويأتي حديثه مثل لفظ حديث بندار عن أبي عاصم ، وهكذا رواه روح عن ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أم عبد الملك ابن أبي محذورة عنه قال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر ثم نقله أربعاً، ورواه أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج وقال في أول الأذان: الله أكبر أربعًا ، قال الحافظ أبو بكر: خبر أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل، وفي سؤالات الأثرم: قيل لأبي عبد الله: حديث أبي محذورة صحيح؟ قال: أما أنا فلا أدفعه ، وذكره ابن الجارود في منتقاه، وحكى أبو عمر عن الشّافعي: أنّه يقول في أوّل الأذان: الله أكبر

<sup>(</sup>١) انظر : الحاشية رقم «١» السابقة ص ١٠٩٩.

<sup>(</sup>٢) الحاشية المذكورة السابقة ، والتلخيص (١٥٢٤) . قلت : وفي المدونة (٥٧/١-٥٠) حكى ابن القاسم ألفاظ الأذان والإقامة عن مالك ثم قال : « قال ابن وهب : قال ابن جريج : قال عطاء : ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم ، وما علمت تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم ، وكان أبو محذورة يؤذّن في عهد رسول الله عَيْنَا حتى أدركه عطاء وهو يؤذّن » .

أربعًا، وزعم أنَّ ذلك محفوظ من رواية الحفاظ الثقات في حديث ابن زيد وأبي محذورة وهذه ريادة يجب(١) قبولها، والعمل بها عندهم بمكة في آل أبي محذورة إلى وفاته ، وفي كتاب الإِقناع لابن المنذر: والأذان الذي علَّم النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - أبا محذورة ولم يزل عليه الحرمين قديمًا وحديثًا إلى يومنا هذا: التربيع، وقال الحافظ أبو على الطوسي في كتاب الأحكام، وذكره يقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال أحمد بن سنان: هذا الحديث أصل في هذا الباب؛ فأمّا الإقامة فلا يختلف على واحدة واحدة إذ علّمها النبي -/ صلى الله عليه وآله وسلم - أبا محذورة وأمر بها بلالا ، وقد روى حديث أبي محذورة من غير وجه، وعليه العمل بمكة، قال البغوي في شرح السنة: هذا حديث صحيح، ولفظ النسائي (٢): « خرجت عاشر عشرة، فسمعناهم يؤذنون للصلاة، فأرسل إلينا فأذّنا رجلاً رجلاً فكنت آخرهم » زاد الكجي: ﴿ وَكَانَ ذَلَكُ فَي الحِجْرَةَ ﴾ ، وقد تقدّم من عند ابن خزيمة ما يردّه – والله تعالى أعلم - ورواه أبو حاتم في صحيحه بلفظ : فكنا في بعض طريق حنين وفي آخره، قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد من أهلي خبر أبي محذورة هذا ، وفي كتاب النسائي وابن خزيمة قال ابن جريج: أخبرني هذا الخبر كلُّه عثمان بن السائب عن أبيه، وعن أم عبد المالك آنفا سمعنا ذلك من أبي محذورة، وزعم ابن القطان أنَّ عثمان وأباه وأمه مجهولون، وهو مردود بما ذكرنا ، قال ابن حبان (٢) أنبأ الفضل ابن الحباب ثنا مسدد ثنا الحارث ابن عبيد بن محمد بن عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه قال: قلت يا رسول الله : « علمني سنة الأذان » قال: فمسح مقدّم رأسي وقال: «تقول فذكره مرجعًا ، ثم قال: فإن كانت صلاة الصبح . قلت : «الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله » واعترض أبو محمد الإشبلي على هذا الحديث بقوله: هذا يرويه الحارث بن عمير عن محمد بن عبد الملك عن أبيه عن جدّه، ولا يحتج بهذا الإِسناد ، وقال في

[1 /011]

<sup>(</sup>١) قوله : 1 يجب ، وردت ١ بالأصل ، ١ عيب ، وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي في : ٧ - كتاب الأذان ، باب ٥٥١

<sup>(</sup>٣) صحيح رواه ابن حبان (٩٦/٣، ح/١٦٨٠)

البكرى: الحارث بن عبيد يضعف، وقد روى عنه ابن محمد، وقال: هو من شيوخنا وهو كلام جيّد واعترض ابن القطّان على الأوّل، وهؤلاء عن الثاني [٥١٤] وأصاب؛ لأنّ كلامه على الوسطى لا الكبرى ولكنه غالبا بيّن الصواب/ وعدمه منها ، قال: لأنّه لم يبيّن عليه قال: وهي الجهل بحال محمد بن عبد الملك ولا يُعلم وروى عنه إلا الحارث، وهو أيضًا ضعيف. قاله ابن معين، وقال فيه أيضًا: مضطرب الحديث، وكذا قاله ابن حنبل، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال عمرو بن على: سمعت ابن مهدى يحدّث عنه، وقال: كان من شيوخنا، وما رأيت خيرا، فأمّا عبد الملك ابن أبي محذورة فقد روى عنه جماعة منهم: ابنه محمد والنعمان بن راشد وابنا ابنيه: إبراهيم بن عبد العزيز عن عبد الملك، وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك. انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث أنّ الحارث خرّج له مسلم في صحيحه على طريق الاحتجاج ، وقال الساجي: كان صدوقا، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، واستشهد به البخاري في موضعين من كتابه، وأمّا ما ذكره عن أحمد فقد جاء عنه خلافه، قال أحمد بن حميد: سألت أبا عبد الله عنه فقال: لا أعرفه، قلت: يروى عن هود بن شهاب؟ قال: لا أعرفه، قلت: روى عن هود عن ابن عباد عن أبيه عن جده عن عمر على أبيات بعرفات؟ فقال: نعم، هذا يروى عن عباد من غير هذا الوجه ، وقد جاء هذا الحديث بهذا اللفظ من حديث غيره رواه ابن خزيمة في صحيحه عن يزيد بن سنان، نا أبو عاصم وأشار الطحاوى في المشكل إلى بيوته ، ورواه أبو داود(١) عن الحسن بن عليّ، نا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج، أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن النبي - عليه السلام - بنحو هذا الحديث - يعنى حديث الحارث بن عبيد - وفيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير/ من النوم في الأول من الصحيح ، قال أبو داود: ثنا النفيلي ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة، سمعت جدّى عبد الملك يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول : ألقى على النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – الأذان فذكره ، وفيه: فكان يقول في الفجر: «الصلاة خير من النوم» وهو أيضا إسناد

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/۰۰۰) .

صحیح، قال: وثنا محمد بن داود ثنا زیاد - یعنی ابن یونس - عن نافع بن عمر الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيرز عنه فذكر مثل حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه ، ورواه النسائي عن عمرو بن على ثنا يحيى وعبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة قال : « كنت أؤذن لرسول الله عَلِيُّهُ في صلاة الفجر، فأقول إذا وليت في الأذان الأول: حيّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم » ثنا عمرو بن على ثنا يحيى وعبد الرحمن قالا: ثنا سفيان بهذا الإسناد بحق، وقال عبد الرحمن بن مهدي: وليس بأبي جعفر الفراء، وأمّا ابن حزم فذكره في كتابه مصححًا له ، وقال: عن أبى جعفر المؤذن عن أبى سليمان كذا رأيته بالياء بعد اللام وكأنه تصحيف من النسخة، وصوابه: سلمان، واسمه همام، وزعم المزى أن أبا جعفر هذا هو الفراء، وأنت ترى ابن مهدى نص على أنه ليس به، ولو كان الفراء لكان سندًا صحيحًا - والله تعالى أعلم -، ورواه أبو الشيخ عن إبراهيم بن محمد بن الحارث ومحمود بن أحمد بن الفرح ومحمد قالوا: ابنا إسماعيل بن عمرو البجلي، أنبأ الثوري، وفي آخره: « فدعاني عليه السلام فمسح يده على رأسي » ثنا إبراهيم/ بن محمد بن الحسن ثنا سلمة بن الخليل الكلاعي ثنا [١٥٥/ ب] مروان ثنا النعمان عن عبد الملك بن أبي محذورة عن ابن محيرز الشّافعي عن أبي محذورة : « أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - علمه الأذان وأمره أن يقول في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم، مرتين »(١) وثنا الوليد بن أبان ثنا يعقوب بن سفيان نا موسى بن إسماعيل ثنا محمد بن راشد عن عبد الملك عن بن محيرز عن أبي محذورة : « أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره أن يؤذِّن لأهل مكة وأن يدخل في أذانه في الغداة الصلاة خير من النوم »(٢)، وفي هذا أيضا ردّ لما تقدّم من قول البيهقي في المعرفة: حديث أبي محذورة منقطع، ولما يفهم أيضًا من قول أبي الشيخ في موضع

<sup>(</sup>١) قوله : « وثنا » أي « وحدثنا » سقطت من « الأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) تقدّم - انظر سنن ابن ماجة (ح/٧٠٨) والحديث صحيح كما أقرّ الشيخان محمد فؤاد عبد الباقى والألباني ص ١٠٩٩.

آخر أن الحق شيء سأل ابن أبي محذورة عن التثويب فقال كان في أذان بلال، وفي سنن الدارقطني(١) بسند صحيح، ثنا أحمد بن العباس ثنا عباد بن الوليد أبو بدر ثنا الحماني ثنا أبو بكر بن عياش عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلاما صبيًا فأذنت بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - يوم حنين الفجر فلما بلغت «حي على الفلاح» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: « الحق فيها: الصلاة خير من النوم » ، وقال ابن المنذر جاء الحديث عن أبي محذورة أنَّه قال: قال لي النبي عَلِيُّكُم : « إذا أذنت الصبح فقل: الصلاة خير من النوم »(٢) وأمّا قول الشيخ في المهذّب: لم يحك أبو محذورة الترجيع، فمردود بما قدّمناه - والله تعالى أعلم -، وفي كتاب النسائي بسند صحيح آخر « أذان أبي محذورة لا إله إلا الله »(٣)، ولما ذكره في الأوسط قال/: لم يروه عن هشام إلا ابنه. تفرد به ابن راهوية، قال ابن عبد البر: والتثويب في أذان أبي محذورة محفوظ معروف مشهور عند العلماء ، وذهب مالك وأصحابه إلى أنّ التكبير في أوّل الأذان مرتين، قال: وقد روى ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة وفي أذان عبد الله بن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ أي: زمانه ، ویؤیده ما أسلفناه من عند الترمذي وأبي داود، وروى أبو بكر بن الجهم المالكي من طريق عماد بن سعد القرظ عن أبيه أنه سمعه يقول: أنَّ هذا الأذان أذان بلال، فذكره مثنى، قال: والإقامة واحدة واحدة ويقول: قد قامت الصلاة ، وكذا حديث أبى أمامة وسهل قال: سمعت معاوية يقول : « إذا كبرّ المؤذن اثنين كبّر اثنين، وإذا تشهد اثنين تشهد اثنين، ثم التفت فقال: هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول عند الأذان »(٤)، وسيأتي له مزيد بيان - إن شاء الله تعالى - قال ابن المنذر في الأشراف: لم

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الدراقطني (۲۳۷/۱) والطبراني (۲۰۹/۷) والحلية (۳۱۰/۸) والكنز (۲) جامع المسانيد: (٤٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٣١/١) من حديث سويد بن غفلة ، وفيه « آخر أذان بلال » وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه الخطيب في (تاريخه) : (١٨٨/٢) .

يختلف مالك والشّافعي إلا في أوّل الأذان، وقال سفيان وأصحاب الرأي: الأذان على حديث عبد الله بن زيد مربعًا، وقالت طائفة: الاختلاف في هذا من جهة المباح ، وقال أحمد بن حنبل: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس، وكذلك قال إسحاق غريبه: قوله الله أكبر ذكر، فثبت أنّ أهل العربية اختلفوا في معنى أكبر فقال أهل اللغة: معناه كبروا واحتجوا بقول الفرزدق :

إنَّ الذي سمك السماء بني لنا بيتًا دعائمه أعزُّ وأطولُ

أراد دعائمه عزيزة طويلة/ واحتجوا بقول الآخر بمعنى رجال أن أموت وإن ٥١٦١ بـ] أمت، فذلك سبيل لست فيها بأوحد أراد لست فيها بواحد، واحتجوا بقول معن بن أوس:

لعمرك ما أدرى وإنى لأرجل على أينا تعدوا المنية أوّل أرادوانّي لوصل واحتجوا بقول الأحوص عنه:

يا بيت هالكة التي اتغزل حذوا لعدى وبه الفؤاد صوكل

إنى لأمنحك الصدود وإنّنى قسما إليك مع الصدود لأميل أراد لمائل واحتجوا بقول تعالى : ﴿ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهُ ﴾

قالوا: فمعناه وهو هين عليه ، قال ابن الأنبارى في الكتاب الزاهر قال أبو العباس، وقال النحويون - يعني الكسائي والفراء وهشامًا - الله أكبر معناه: أكبر من كلّ شيء، فحذفت من؛ لأن أفعل خبر كما يقول: أبوك أفضل، وأخوك أعقل، فمعناه أفضل وأعقل من غيره ، واحتجوا بقول الشاعر:

إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن سراح لنا إلّا ووجهك أنور أراد: أنور من غيره ، وقال معن بن أوس:

فما بلغت كف امرء متناول بها المجد إلا حيث ما نلت أطول ولا بلغ المهدون نحوك مدحة ولو صدقوا لها الذي فيك أفضل

أراد أفضل من قولهم قال: وأجاز أبو العباس: الله أكبر، الله أكبر، واحتج بأن الأذان سمع وقفًا لا إعراب فيه لقولهم: حي على الصلاة حي على الفلاح، ولم يسمع على الصلاة والفلاح فكان الأصل فيه: الله أكبر بتسكين الراء فألقوا على الراء فتحة الألف من اسم الله تعالى ، وانفتحت الراء وسقطت الألف، كما قال تعالى : ﴿ آلم \* الله لا إله إلا هو ﴾

أن الأصل فيه - والله أعلم - ﴿ آلم \* الله ﴾ بتسكين الميم، فألقيت فتحة [١/٥١٧] الألف على الميم، وسقطت إلا أن قال/: سمعت أبا العباس يقول: من يحذف في مواضع الأخبار، ولا يحذف في مواضع الأسماء من قال: أخوك أفضل لم يقل: إن أفضل أخوك، وإنما حدثت في مواضع الأخبار؛ لأن الخبر يدلُّ على أشياء غير موجودة في اللفظ ، واعترض أبو إسحاق الزجاجي على أبي بكر؟ فإن هذا الذي حكاه عن ثعلب غير صحيح، واعتلاله غير مستقيم، وذكر كلامًا طويلاً أهمل فيه التنبيه عن البيتين الآخرين، وإنهما ليسا في ديوان معن وإنَّما هما ثابتان في ديوان الخنساء تمدح أخَّا لها، حتى لقد استشهد العلماء بذلك في كلامهم ، قال ابن محيط في كتاب البديع المنظوم تصنيفه: براعة الاستهلال أن يبتدى بما يدل على المقصود بالنظم الأول، كما قالت الخنساء تطرى أخًا لها: ولا مدحة إلا وذا الله أجمل، وما بلغت نف(١) امرء... البيتين ، وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله قال أبو بكر: معناه عند أهل العربية أعلم أنّه وأبين أن لا إله إلا الله، الدليل على هذا قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ للمُشركين أن يَعمُرُوا مَسَاجِد الله شَاهِدينَ عَلَى أَنفُسِهم بِالكَفر ﴾(٢) وذلك أنَّهم لمَّا جحدوا نبوة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كانوا قد بينُّوا على أنفسهم الضِّلالة والكفر ، قال حسان- رضى الله تعالى عنه -: نشهد أنَّك عبد المليك أرسلت، ومن ذلك لهم: شهد الشاهد عند الحاكم معناه: قد بين له وأعلمه الخبر الذي عنده ، وقال أبو عبيدة: معناه: قضى الله تعالى، قال ابن الأنباري: وقول ابن العباس أحسن مشاكله، لكلام العرب، قال الزجاجي: ليس

<sup>(</sup>١) كذا في و الأصل ،: و نف ، كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية : ١٧.

حقيقة الشهادة ما ذكره، ولو كان معنى الشهادة البيان والإعلام لما كذب الله تعالى المنافقين في قوله: ﴿قَالُوا نَشْهُد/ إِنْكُ لُوسُولُ الله ﴾؛ لأن البيان والإعلام إنما هو باللسان لا بالقلب، فقد قالوا بلسانهم وأعلموا، فكذبهم الله تعالى ؛ لأنَّ الشهادة في هذا الموضع إنَّما هي تحقق الشيء وتيقَّنه، وكذَّبهم الله تعالى؛ لأنّهم أبطنوا خلاف ما أظهروا، فقد تكون الشهادة على ضروب وأصلها تحقق الشيء وتيقّنه من شهادة الشيء أي: حضوره؛ لأن من شاهد شيئا فقد تيقّنه علمًا ، واستعملت في موضعين آخرين أحدهما: الإقرار بالشيء، والآخر البيان والإِظهار، فمن البيان والإِظهار: ما ذكر في قوله تعالى : ﴿ شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾(١) فأما شهادة الشاهد في الحقوق فإنّما هي أخبار منه عما شاهده وتيقنه وأحضر للوقوف معاينة وسماعًا ، وأمّا الإقرار فما كان يؤخذ به المشركون في صدر الإسلام عن الدعاء إليه، وهو أنّهم كانوا يقاتلون حتى يستشهدوا فيحصن ماله وتحقن دمه، فإنَّما كان يراد منهم الإقرار بهذا، ألا ترى أن المنافقين كانوا على عهد رسول الله - عليه السلام -يقولون هذا، ويقرُّون به في الظاهر تبصيرهم حكم المسلمين ويبطنون خلافه ، وأما الرسول، فمعناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذ من قول العرب: قد جاءت الإِبل رسلًا إذا جاءت متابعة، قال الأعشى:

عريسقى ديار الناقد أصبحت غرضًا وزورا أحنف عنها القود، والرسل

القود: الخيل، والرسل: الإبل المتابعة ، ويقال في تثنيته رسولان وفي جمعه: رسل، ومن العرب من يوجد في موضع التثنية والجمع فيقول: الرجلان رسولك والرجال رسولك، قال الله تعالى : ﴿ إِنَا رَسُولًا رَبِكُ ﴾ (٢) وفي موضع آخر: ﴿ إِنَا رَسُولًا رَبِكُ الطّاهِر ؛ لأنه وَ إِنَا رَسُولُ رَبِّ وَالْأُولُ خَرِجَ الكلام فيه على الظاهر ؛ لأنه أخبار عن موسى وهارون – عليهما السلام – والثاني قال يونس/ وأبو عبيدة [١٥٥٨]

<sup>(</sup>١) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية : ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء آية: ١٦.

وحده؛ لأنه في معنى الرسالة، كأنه قال: «أنا رسالة رب العالمين» واحتج يونس بقول الشّاعر:

فأبلغ أبا بكر رسولًا شريعة فمالك بابن الحضرمي وماليا ويقول الآخر:

ألا من يبلغ عنى حقاقًا رسولا يشبت أهلك منتهاها أراد رسالة شريعة ، واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر:

لقد كذب أبو أشوذ ما بحث عندهم برسولا أرسلتهم وقال الفراء: إنّما وجد لأنّه اكتفي بالرسول من الرسولين واحتج بقول الشاعر الليثي:

### \* وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخير\*

أرادوا خير الرسل فاكتفي بالواحد من الجمع.

قال أبو بكر: وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: أشهد أن محمدًا رسول الله، وجماعة من العرب يقولون: من الألف عينًا فيقولون أشهد أنّ محمدًا رسول الله ، قال أبو بكر: أنشدنا أبو العباس قال: أنشدنا الزبير بن بكار قال:

أبو شاء لهند عن تصارحنا ولست أنسى هوى هند وتنساني وقال قيس بن الملوح المجنون:

أبا شبة (١) ليلى لا تراعى فإنني لك اليوم من وحشية تصديق فعيناك عيناها وحيدك حيدها سوى عن عظم الساق منك دقيق

أراد سوى أن فأبدل من الهاء يمينًا ، وقال أيضا: فما هجرتك النفس يا ليلى عن قلى فلتزولا عن قل منك نصيبها » أتضرب ليلى عن ألم بأرضها. وما ذنب ليلى عن طوى الأرض ذنبها، أراد أن، قال أبو بكر وفي قولهم:

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ١ .

أشهد أنّ محمدا رسول الله ثلاثة أوجه، الوجه المجتمع عليه: أن محمد يجوز أن محمد رسول الله، وأن محمدًا رسول الله، على أنني (١) أقول: ولا يجوز أن تبدّل عن الألف أو انكسرت عينًا إنّما يفعل ذلك بها إذا انفتحت/ [٥٨١ ب] قال أبو إسحاق الزجاجي ليس ما ذكره في إثبات الرسول صحيحًا، ولو كان كذلك ما جاز لهم في أوَّل مجيئه إليهم أن يقول: إنِّي رسول الله إليكم؛ لأنَّه لم يتابع إليهم بعد بأخبار، ولا يدرى إلى ما يكون تعديل كان لا يقع عليه في الحال الأولى اسم رسول، ولا تجب له حجة على تأويله هذا ، ولكان من أرسل إنسانًا في حاجة واحدة إلى آخر لم ينفذه قط، وفي غيرها لم يجز للمرسل أن يقول لصاحبه المنفذ إليه أنى رسول فلان إليك، وهذا غلط بين يدفعه استعمال الكتابة ذلك غير منكرين له ، وإنَّما الرسول بمعنى المرسل المنفذ من أر سلت أي: أنفذت وبعثت ولذلك قال تعالى : ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ﴾(٢) وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولُ إِلَّا بِلَّسَانَ قَوْمِهُ ﴾(٣)، ولذلك قيل في معناه: مبعوث، وإنَّما غلط أبو بكر؛ لأنَّه رآه على مقول فتوهمه فما جاء على مقول، ولا يكون ذلك إلا لتكرار الفعل: نحو ضروب وشبهة من الأسماء المبنية من الأفعال للمبالغة، وليس كذلك؛ وإنما هو اسم بغير تكثير الفعل بمنزلة عمود، وعنود، وعجوز، فهو وإن كان مشتقًا، فإنّه يجرى مجرى الأسماء المختصة في الاستعمال ، والدليل على صحة ما قلنا، قول سيبويه: أجمع النحويون من البصريين: أزيد أنت إليه رسول؟ قالوا: برفع زيد؛ لأن رسولًا اسم لا يجري مجري الفعل، فكأنَّك قلت: أزيد أنت له عجوز ؟ ولو كان من تلك الأسماء الجارية مجرى الفعل للمبالغة لنصبت أزيد أنت له ضروب، وأزيد أنت له شكور ، وكذلك ما أشبهه، وهذا بين واضح. انتهى. أنشد المبرد في كامله: وحبيب في حماسة الوسطى لبعضهم:

/وما هجرتك النفس بأمي إنها قلتك ولا إن قل منك نصيبها

[1 /019]

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ أَننَى ﴾ وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ يعني ﴾ وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم آية : ٤.

ولكنهم يا أملح النّاس أولعوا يقول إذا ماجئت هذا حبيبها

وقرأهما السّمّرى لنصيب، قال: ويقال هما لمعاد ، وأمّا قوله حى على الصلاة فذكر الفراء: أنّ حى في كلام العرب معناها: هلم وأقبل، وفتحت الياء من حي بسكونها وسكون الياء التي قبلها، كما قالوا: البيت، ولعل أبو بكر ومنه قول ابن مسعود : ﴿ إِذَا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر ﴾(١) معناه: اقبلوا على ذكر عمر، وفيه ست لغات: حي هلا بالتنوين، الثاني: فتح اللام بغير تنوين الثالث: تسكين الهاء وفتح اللام بغير تنوين، الرابع: فتح الهاء وسكن اللام، الخامس: حى هلن السادس: حى هلن على عمر ، قال الزجاجي: أما الوجه الخامس بالنون فهو الأوّل بعينه؛ لأنّ التنوين والنون سواء، إمّا الفلاح فذكر جماعة من أهل اللغة: هلموا إلى الفوز ، قال أبو بكر: وقالوا: يقال قد أفلح الرجل إذا فاز وأصاب خيرا، من ذلك الحديث الذي يروى ﴿ واستفلحي برأيك ﴾ أي: فوزى برأيك قال لبيد : أعقلى إن كنت لما تعقلي : ولقد أفلح من كان عقل ، وقال تعالى : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾(٢) وقال آخرون من كان عقل ، وقال تعالى : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾(٢) وقال آخرون على الفلاح معناه: هلموا إلى البقاء أي: أقبلوا إلى سبب البقاء في الجنة، قالوا: والفلح والفلاح عند العرب البقاء أنشدنا أبو العباس:

لكلّ هم عن الهموم سعة والمشي والصبح والفلاح سعة

قال لبيد: لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح، وقال عبيد الحج ما شئت فقد يدرك بالضعف، وقد يخدع الأرنب فهذا من الفوز ، وقال أصحاب البقاء: معنى قوله تعالى : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ يعني الباقون في الجنة والفلح/، والفلاح عند العرب: السحور انتهى كلامه ولم يتبع عليه الزجاجي شيئا، وممّا ينبغى أن يتبع عليه أمور: الأول: إطلاقه الفلاح البقاء، وأهل اللغة يقيدونه بالبقاء في النعيم، والخير قاله ابن سيده ، وقال وفي التنزيل: ﴿ قد أفلح المؤمنون ﴾ أي: نالوا البقاء الدائم في الخير، والفلاح، والفوز بما يغبط به وفيه صلاح الحال ، الثاني: قوله من ذلك الحديث الذي يروى إلى

[٥١٩/ ب]

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء : (٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ٥.

آخره وليس وهو بحديث(١)؛ إنّما هو من ألفاظ الطلاق من أيام الجاهلية، قال ابن سيده والنجرمي: وأمّا قول الهروى في الغريبين: وفي حديث ابن مسعود إذا قال الرجل لامرأته استفلحي برأيك، فليس حديثا مرفوعا للنبي عليه السلام هل هو أثر هذا هو الاصطلاح ، وأيضا فيجوز أن يكون قاله حاكيًا عن العرب في الجاهلية؛ إذ ليست هذه اللفظة موضوعة للكناية عن الطلاق إجماعًا الثالث: ولئن سلمنا له قوله فليست هذه اللفظة بالحاء، وإن كان غيره سبقه إلى ذلك، وإنما هي الجيم كذا ذكره الزمخشري في الأساس، وأمّا قوله أنشدنا أبو العباس فذكر البيت وفيه لا فلاح معه فليس كذلك أنشده أبو العباس بن محمد بن يزيد، وأحمد بن يحيى فيما رأيت من مالية إنَّما فيهما ألا يتابعه ، وكذا أنشده أبو الفرح، وأبو على العافي، وغيره، وذكر الحافظ أبو القاسم الجوزى فيما رويناه عنه في كتاب الترغيب والترهيب: أنَّ قول المؤذِّن الله أكبر أي: الله أعظم، وعمله أوجب، فاستعملوا بعمله واتركوا غيره ، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله أي: أشهد أنّه واحد لا شريك له، ومعناه أنّ الله يأمركم بأمر فاتبعوه (٢)؛ فإنه لا ينفعكم أحد إلا الله، ولا ينجيكم أحد من عذابه/ إن لم تؤدوا أمره، وقوله أشهد أن محمدًا رسول الله أي: أشهد أنّ محمدًا أرسله إليكم لتؤمنوا به وتصدّقوه ، ومعناه: قد أمركم بالصلاة والجماعة فاتبعوا ما أمركم به، وقوله حي على الصلاة أي: أسرعوا إلى أداء الصلاة، ومعناه: حان وقت الصلاة فلا تؤخّروها عن وقتها، وقوله حي على الفلاح أي: أسرعوا إلى النجاة والسعادة ، ومعناه أن الله تعالى قال وقوله: الله أكبر أي: الله أعظم وأجلّ، وعمله أوجب فلا تؤخّروا عمله، وقوله لا إله إلا الله أي: اعلموا أنَّه واحد لا شريك له، ومعناه اخلصوا أو ابتغوا بصلاتكم وجه الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قلت : وكذا لم أجده حديثًا .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ فَاتَّبَعُوهُ ﴾ وردت ﴿ بِالأَصْلُ ﴾ ﴿ فَاتَّبَعْنَى ﴾ وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

### ١١٤ - باب السنة في الأذان

حدثنا هشام بن عمار نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله عَيْنَا قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدّه أن : « رسول الله عَيْنَا أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه ، وقال له : أنّه أرفع لصوتك »(١) هذا حديث أشار إليه البخاري(٢) في صحيحه بقوله : « ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه » ولما ذكر الإشبيلي. حدثنا بهذا الإسناد من عند أبي أحمد أتبعه بقوله: حديث أبي داود(٣) والترمذي(٤) أصح - يعني الذين في معنى ذلك الحديث - وهو حديث الاستدارة في الأذان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى قال أبو الحسن فإن كان هذا الكلام منه تضعيفًا - وهو الظن - فاعلم أن علته هي أن عبد الرحمن المذكور وأباه وجدّه كلّهم لا يعرف له حال ، وفي باب عبد الرحمن ذكره أبو أحمد/ وعنده مجهولة كما قلناه. انتهى كلامه ، وفيه نظر في موضعين، الأول: أبو محمد نفسه بين ضعف هذا الإسناد في موضع أخر من هذا الباب بعينه، فلا حاجة إلى تحرص أبي الحسن وظنّه، وذلك أنّه لما ذكر حديث أمر بلال أن يجعل أصبعيه في أذنيه: واتبعه ولم يذكر أبو أحمد في عبد الرحمن هذا جرحًا ولا تعديلا ، وأما ابن حاتم فذكر تضعيفه عن ابن

[٥٢٠] ب]

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/۷۱۰) . في الزوائد : رواه الترمذي بإسناد صححه . وإسناد المصنف ضعيف؛ لضعف أولاد سعد . والطبراني في الصغير (۱٤٢/۲) . وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٤٩) انظر : الإرواء (٢٣١)، والمشكاة (٦٥٣) ، والروض (٣٣٣) ، والثمر المستكاب .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ( تعليقا ) في : الأذان ، باب (١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود : (ح/٥٢٠) . ولفظه : ( عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه ، قال : أتيت النبئ عليه بمكة وهو في قبّة حمراء من أدّم ، فخرج بلال فأذّن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا ، قال : ثم خرج رسول الله عليه وعليه تحلّة حمراء بُرُوى يمانية قِطْرِيّ ، وقال موسى قال : رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذّن ، فلما بلغ ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، لوّى عُنْقَه يمينًا وشمالا ولم يستدر ، ثم دخل فأخرج العنزة ، وساق حديثه .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي : (ح/١٩٧) . وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) . وعليه العمل عند أهل العلم : يستحبُّون أن يُدخل المؤذّن إصبعيه في أذنيه في الأذان .

معين، فهذا كما ترى أبو محمد بينًا حاله عندها، وذهل عنها أبو الحسن ، وفي قول ابن معين في عبد الرحمن: ضعيف يعني: بالنسبة إلى غيره؛ لأنَّه ليس جرحا مفسدا لا سيما وقد عارضه من نصّ على عدالته وهو أبو حاتم بن حبّان ، وزعم أبو إسحاق الصيرفي أنّ أبا عبد الله الحاكم ذكر له في مستدرکه حدیثا صحّح إسناده، وروی عنه جماعة، منهم معن بن عیسی وعبدالله بن الزبير الحميدي ومعلى بن منصور وإبراهيم بن موسى وعبد الرحمن المديني ويعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن أبي أويس ومحمد بن الحسن المخزومي في آخرين، فيما ذكره أبو نعيم وغيره؛ فزال عنه بحمد الله تعالى جهالة الحال والعين كما ترى، الثاني: عمار بن سعد ذكره ابن مندة في كتاب الصحابة ، وزعم أنّ له رؤية، وأبي ذلك أبو نعيم بقوله: إذ ذكره في كتاب الصحابة له رؤية فيما ذكره بعض المتأخرين وأخرج له هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعد، ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، نا هشام بن عمار، ثنا عبد الرحمن، حدثني أبي عن جدّى أن رسول الله عَيْكُ : « كان إذا خرج إلى العيد سلك على دار سعد بن أبي وقاص، ثم على أصحاب الفساطيط »(١) قال الحافظ: وجدّه هو/ سعد، وليس لعمار صحبة ولا رواية، إلا عن أبيه سعد، وحدّث به عن ابن كاسب مجودًا غير واحد، منه ما، ثنا سليمان، ثنا على بن سعيد، ثنا يعقوب بن كاسب، ثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمّار بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعن عمار وعمر بن سعد ابنى حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم عن سعد القرط أن النبي - عليه السلام -: « كان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المطر »(٢) انتهى ، ولقائل أن يقول: الذي قاله ابن

[1 /01]

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٢٩٨) . في الزوائد : هذا الإِسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وأبيه ، كما نبّه عليه في الزوائد . والطبراني في ( الصغير ) (١٤٢/٢) . وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/٢٦٦) . انظر : الروض ٣٣٥.

غريبه : قوله : ( الفساطيط ) هي الخيام الكبيرة ، ويظهر أنّها – هنا – كانت لعرض البضائع ، والسّلع على النّاس .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في : السفر ، (ح/٥) .

مندة لا يدفعه ما ذكره أبو نعيم؛ لأنّا عهدنا الصحابة المشهورين بالصحبة رووا عن التابعين، لهذا فلم يقل ابن مندة أنّ له صحبة، إنَّما قال: له رؤية وبينهما فرق معلوم، وإن كانت اسم الصحبة شاملة لهما فيما ذكره أبو عمر وغيره ، فيجوز أن يروى حديثًا واحداً مرفوعاً عن النبي عَلِيْكُ وآخر عن التابعين، ولا سيما والحديث المستشهد به على صحبة ليس هو المستشهد به على نفيها -والله تعالى أعلم -، ولئن سلمنا لأبي نعيم قوله: لا صحبة له، وأنه في عداد التابعين الذين ينظر في حالهم، فنظرنا في ذلك فوجدنا الحافظ أبا حاتم البستي ذكره في كتاب الثقات ووصفه برواية ابنه سعد عنه ، وزاد ابن سرور عمر بن حفص أيضًا، وزاد ابن أبي حاتم: عمر بن عبد الرحمن بن أسيد بن زيد بن الخطاب، وزاد البخاري في الكبير: محمد بن عمار بن حفص ، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة على شرط البستى رواها أبو الشيخ عن محمد بن عبد الله بن رستة وابن أبي عاصم قالا: ثنا ابن كاسب ثنا عبد [٥١١] الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد وعمر وعمار بن حفص عن آبائهم/ عن أجدادهم عن بلال أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له : « إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك »(١) عمر بن حفص بن عمر بن سعد القرط وثقه وأباه ابن حبان ، وذكر البيهقي في كتاب المعرفة حديثًا لعمر بن حفص وحسنه، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث هشام بن عمار نا عبد الرحمن بن سعد حدثني أبي عن جدّه بلفظ: « أنّ رسول الله عَلِي أمر بلالًا أن يدخل أصبعيه في أذنيه قال: فإنه أرفع لصوتك »(٢) « وأن بلالًا كان يؤذن مثنى مثنى » وتشهده مضعف وإقامته مفردة (٣)، و «قد قامت الصلاة » مرّة واحدة وأنه : « كان يؤذن للجمعة على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – إذا كان الفيء مثل الشراك »(<sup>٤)</sup>

<sup>(</sup>١) تقدّم. ص١١١٢ الحاشية رقم (١) (٢) الحاشية السابقة .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٣١) . في الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لضعف أولاد سعد . ومعناه في صحيح البخاري

ضعیف . رواه ابن ماجة (ح/۱۱۰۱) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٨٣/٢) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه =

وأن النبي عَلَيْكُ : «كان إذا خرج إلى العيد سلك على دار سعد بن أبي وقاص، ثم على أصحاب الفساطيط، ثم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة، ثم خطب على الناس، ثم انصرف من الطريق الآخر من طريق بنى زريق، وذبح ضجية عند طرف الزماق بيده بشفرة، ثم يخرج إلى دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط »(۱) « وكان عليه السلام يكبر بين أصفاف الخطبة، ويكثر في السلام يكبر بين أصفاف الخطبة، ويكثر في خطبة العيدين »(۳) « وكان عليه السلام إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الحرب خطب على صحيحا رواه أبو عبد الله/ في مستدركه من حديث أحمد بن حنبل نا عبد [۲۰٥/ ۱] الرزاق عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : « رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعيه في أذنيه، ورسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – في قبة حمراء من أدم «(°) الحديث قال وهو صحيح على

غريبة : قوله : « الشراك » أحد سيور النّعل التي تكون على وجهها ، ويخرج من جانبها الإِبهام .

<sup>(</sup>١) تقدّم ص١١١٣ الحاشية رقم (١) ، قوله : « البلاط » بالفتح ، الحجارة المفروشة في الدّار وغيرها . واسم لموضع بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني (٢٠/١٠) وإتحاف (٣٨٩/٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٢٨٧) والحاكم (٦٠٧/٣) وصححه . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١١٠٧) والبيهقي (٢٠٦/٣) والقرطبي (١١٥/١٨) . وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/٢٢٨) ، والضعيفة (٩٦٨) ، والروض النضير (٣٣٦) .

<sup>(°)</sup> صحيح . رواه الترمذي (ح/١٩٧) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة بألفاظ زائدة ، وقال : قد أخرجاه إلا أنّهما لم يذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة ، وهو صحيح على شرطهما .

غريبه: يمينا وشمالاً . و « الأدم » بالهمزة والدّال المهملة المفتوحتين ، وهو جمع « أديم »، وقيل: اسم جمع ، والأديم : الجلد ما كان ، وقيل: الأحمر ، وقيل: هو المدبوغ .

شرطهما جميعًا، وهما سنتان مسنونتان ، وقال الترمذي: وخرجه من حديث سفيان عن عون: هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان ، وقال بعض أهل العلم وفي الإِقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي عن عون عن أبيه قال : ( رأيت بلالًا يؤذن وقد جعل أصبعيه في أذنيه » . قال : باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان: إن صحّ الخبر فإن هذه اللفظة لست أحفظهما إلا عن حجاج بن أرطأة، ولست أفهم اسمع الحجاج هذا الخبر من عون أم لا! فأنا أشكّ في صحة هذا الخبر لهذه العلة ، ورواه أبو عوانة الإسفراييني عن عمر بن شيبة ثنا عمر بن على بن مقدم عن الحجاج بن أرطأة عن عون، وكذا أخرجه أبو بكر البزار في مسنده من حديث أبي عوانة عن حجاج ، ورواه الطوسي من حديث الدرقي ثنا هشيم عن حجاج بن أرطأة عن عون وقال: يقال حديث أبي جحيفة حسن صحيح. انتهى ليس هذا منه تصحيحًا لحديث(١) حجاج؛ إنَّما أراد تصحيح حديث أبي جحيفة في نفس الأمر ، وكذلك هو صحيح الأصل، وخرجه ابن ماجة عن أيوب بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج، وقال البيهقي في الكبير: الاستدارة ليست [٥٣٢] ب] في حديث أبي جحيفة من الطرق الصحيحة، وسفيان الثوري إنَّما روى الاستدارة في هذا الحديث عن رجل عن عون، ونحن نتوهمه سمعه من الحجاج عن عون، والحجاج غير محتج به ، ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن عون مدرجًا، وعبد الرزاق وهم في إدراجه ثم من جهة عبد الله بن محمد بن الوليد عن سفيان حدّثني عون عن أبيه، فذكره من غير ذكر الاستدارة ثم قال: عقبة، وبالإسناد ثنا سفيان حدثني من سمعه من عون: أنّه كان يدور ويضع يديه في أذنيه ، قال العدني يعنى بلالًا، قال البيهقى: وهذه رواية ابن أرطأة عن عون قال وقد روينا من حديث قيس بن الربيع عن عون: الاستدارة، ووضع الإصبعين في الأذنين، ورواه حماد بن سلمة عن عون مرسلًا لم يذكر أباه. انتهى ، ولقائل أن يقول: إنها ليست في الطرق الصحيحة؛ فليس

(١) قوله : ﴿ حديث ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾، وكذا أثبتناه .

صحيحًا لما أسلفناه من عند الحاكم والترمذي وغيرهما، ولأن أبا نعيم رواه في مستخرجه عن أبي أحمد ثنا المطرز نا بندار ويعقوب ثنا ابن مهدى نا سفيان عن عون، فذكر استدارته وجعل الإصبعين في أذنيه ، ورواه أبو عوانة في صحیحه عن یوسف القاضی عن محمد بن أبی بكر ثنا مؤمل عن سفیان عن عون به، وفي هذا ردّ لما قاله البيهقي أيضًا: وهم عبد الرزاق في إدراجه لمتابعة مؤمل وابن مهدی<sup>(۱)</sup>، فلو کان اعترض معترض: ما رواه أبو عوانة أيضا، نا أبو أمية ثنا القواريري عن ابن مهدي، فلم يذكر هذه الزيادة، قلنا له: بندار لا يقاس بغيره، لا سيما وقد تابعه يعقوب كما قدّمناه ، وقد وجدنا لسفيان/ متابعًا من طريق حسنة عند الطبراني، رواها عن الحسن بن العباس الرازي عن محمد بن نوح الرازى عن زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عن عون عن أبيه، فذكره ، ورواه أبو الشيخ أيضًا عن الصوفي ثنا عليّ بن الجعد ثنا حماد بن سلمة ح وأنبأ أبو يعلى ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا كامل ثنا حماد ح وثنا ابن ناجية نا الربيع بن ثعلب ثنا هشيم جميعا عن عون به ، وشاهدًا لجعل الإجبعين في الأذنين رواه أبو الشيخ عن محمد بن عمرو بن شهاب نا أبي ثنا إسماعيل بن عمرو ثنا المفضَّل بن صدقة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن عبد الله بن زيد، فذكر حديثًا روياه، وفيه: جعل إصبعيه في أذنيه ونادى ، وقد روى ذلك أيضًا في حديث أبي محذورة. قاله ابن المنذر في كتاب الأشراف، وزاد صاحب الغاية في شرح الهداية: أنه ضمّ أصابعه الأربع وجعلها على أذنيه ، وفي سنن الدارقطني من حديث نائل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أمن أبو محذورة أن يستدير في أذانه - نعنى هذا كما ترى - ردّ لما قاله ابن خزيمة لا تحفظ هذه اللفظة إلا عن حجاج ، ولما نزعه الشّافعيون (٢) وغيرهم أنّ الاستدارة لا تجوز، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: « إذا أذَّن المؤذن استقبل القبلة ووضع إصبعيه في أذنيه » وثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا أذَّن استقبل وأرسل يديه، فإذا بلغ: حي على

<sup>(</sup>١) قوله : ٩ مهدى ، غير واضحة ٩ بالأصل ،، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) قوله : « الشّافعيون » غير واضحة « بالأصل »، وكذا أثبتناه .

الصلاة والفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه ، وفي كتاب البيهقي: وروينا عن ابن [٢٥٠٠] سيرين: ﴿ أَن بِلالًّا جعل إصبعيه في أذنيه في بعض أذانه وفي الإقامة ﴾/ وفي المستدرك عن ابن المبارك أنه كان إذا رأى المؤذن لا يدخل إصبعيه في أذنيه يصيح به ، وفي كتاب أبي نعيم الفضل: ثنا سفيان بن أبي سنان عن سهل أبى أسد قال: من السنة أن تدخل إصبعيك في أذنيك، ونا حسن بن صالح عن أبى سعد قال: رأيت سويد بن غفلة يدخل إصبعيه في أذنيه، وثنا حبان عن مجالد عن الشعبي قال: قلت: أضع إصبعى في أذنى إذا أردت؟ قال: نعم، كليهما أو أحدهما يجزئك ، وثنا مندل عن جعفر بن أبي المغيرة قال: كان سعيد بن جبير إذا أذّن يجعل إصبعيه في أذنيه - أو على أ-ذنيه قال: وسمعت شريكا قيل له: يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه، قال: نعم ، وفي كتاب الأشراف. وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق والنعمان ومحمد بن الحسن، وقال مالك: ذلك واسع، حدثنا محمد بن المصفَّى الحمصى ثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عَلَيْكُ : « خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صلاتهم وصيامهم ١٤٥١ هذا حديث في إسناده مروان بن سالم، وهو ضعيف متروك الحديث ماله عند أحد من الأئمة ، وفي كتاب المعرفة من حديث ابن المديني: نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال رسول الله عليه : « المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وحاجتهم - أو حاجاتهم - المن وفي السنن للبيهقي: عن أبي محذورة؛ قال عليه السلام: « أمناء المسلمين على صلاتهم وسجودهم المؤذنون »(٣) في سنده يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام ، وفي

[١/٥٢٤] صحيح أبي حاتم البستي من حديث نافع بن سليمان: عن/ محمد بن أبي

<sup>(</sup>۱) موضوع . رواه ابن ماجة (ح/۷۱۲) والمشكاة (٦٨٨) وتلخيص (١٨٣/١) والكنز (٢٠٩٠٩) والكنز (٢٠٩٠٩) .

وقال الشيخ الألباني موضوع . انظر : ضعيف ابن ماجة (ح/٧١٢) والضعيفة (ح/٩٠٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الشافعي (٣٣) وتلخيص (١٨٣/١) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه البيهقي (٢٦/١) والجوامع (٤٤٧٩) والكنز (٢٠٨٩٦) والإرواء (١/ ٢٣٩) .

صالح عن أبيه أنَّه سمع عائشة تقول: قال عليه الصلاة والسلام: « الإِّمام ضامن، والمؤذن مؤتمن »(١) ثم قال: سمع هذا الخبر أبو صالح عن عائشة على حسب ما ذكرناه ، وسمعه من أبي هريرة مرفوعًا، فمرّة حدّث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليها، ولم يرفعه، فأما الأعمش فإنّه سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا، وسمعه من سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش ؛ لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أنّ سهيلا سمعه من الأعمش؛ لذا حكم بصحة هذين الحديثين، وقد خالفه في ذلك غير واحد منهم أبو عيسى، فقوله: ورواه الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وروى أسباط عن الأعمش قال: حديث عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي - عليه السلام - هذا الحديث، وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة ، وسمعت محمدًا يقول: حديث أبى صالح عن عائشة أصح، و قال ابن المديني: لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا. انتهى السَّبب الموجب لضعف حديث الأعمش عن أبي صالح هو انقطاع ما بينهما، وإن كان قد سمع منه أحاديث ودلس عنه أشياء. ذكره الكرابيسي

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/۱۰) والترمذي (ح/۲۰۷) وأحمد (۲/ مرحدی (ح/۲۰۷) وأحمد (۲/ مرحدی (۲۰۷) وعبد الرزاق (۲۳۲) وشهاب (۲۳۶) وعبد الرزاق (۱۸۳۸) وابن خزیمة (۱۰۲۸) والطبراني في « الکبیر » (۳۶۳/۸) وفي « الصغیر » (۱/ ۱۸۳۸) وابن خزیمة (۲۰۹/۲) والمشکاة (۲۱۳) والخطیب (۲۲۲٬۲۱۲٬۳۸۸/۲٬۲۲۲) والمشکل (۲۱۸/۹٬۱۱۷) والحلیة (۱۱۸/۸) والترغیب (۲۱۲/۹٬۱۱۷) والترغیب (۱۱۸/۸) .

وصححه الشيخ الألباني . الإرواء (٢٣١/١) . قال الخطابي في المعالم (١٥٦/١) : ( قال أهل اللغة : الضامن في كلام العرب معناه الراعى ، والضمان معناه الرعاية .. والإمام ضامن : بمعنى أنّه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم ، وقيل : معناه ضامن الدعاء بعضهم به ولا يختص بذلك دونهم ، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء . وقد تأوّله قوم على معنى أنّه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال ، وكذلك يتحمل القيام أيضًا إذا أدركه راكعًا » .

في كتاب المدلسين ، وحتى قال أحمد فيما حكاه عنه الميموني: الأعمش عن [٥٢٤] أبي صالح منقطع، وهذا ينبغي أن يأوَّل على حديث خاص سئل عنه أحمد/، فيوضح ذلك قول عباس عن ابن معين: قال سفيان الثوري لم يسمع هذا الحديث إلا عن ابن أبي صالح ، وفي كتاب أبي داود: ثنا أحمد نا محمد بن فضيل ثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح، وثنا الحسن بن على ثنا ابن نمير عن الأعمش قال: نبئت عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعته منه ، وذكر البلخي عن محمد بن الصباح أنه لم يسمعه من أبي صالح، ولما ذكر ابن حبان في صحيحه خبر الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد: «يجاء بالموت كأنّه كبش أملح » قال فبكيناه؛ لأنه ليس متصل، قال شجاع بن الوليد عن الأعمش: سمعتهم يذكرون عن أبي صالح، فهذا كما ترى مدلس صرّح بالانقطاع، ودخول الواسطة، فلا يقبل خبره إجماعًا إلا على رأي من يرى قول ابن حبان سمع حسبت مقدم على من بقى ، وقال البيهقى: لم يسمعه من أبي صالح بيقين إنَّما سمعه من رجل عنه، وقد رواه عن أبي صالح أيضًا عن محمد بن حجارة ، قال ابن عدي: وهذا لا يرويه عن ابن حجارة غير الحسن بن أبي صالح، وهو متروك، ورواه أحمد في مسنده عن قتيبة عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه به، وهو إسناد على شرط مسلم، ولا نعلمه ما رواه الطبراني عن فضيل بن محمد الملطى عن موسى بن داود الطيبي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عائشة به؟ لضعف هذا الإسناد، وأما سبب تضعيف حديث عائشة؛ فلأن محمد بن أبي صالح غير معروف، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لا أعلم لسهيل وعباد بن أبي صالح إلا ما رواه حيوة بن شريج عن نافع عن محمد بن أبي صالح فذكر الحديث ، قال والأعمش رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره/ قلت: فأيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش، ونافع ليس بقوى قلت محمد هو أخو عبّاد؟ قال: كذا يروونه ، وذكر ابن عدي عن ابن معين أنّه قال محمد هذا لا أعرفه، قال أبو أحمد: هذا الذي قال فيه ابن معين: لا أعرفه، فإن كان صاحب حديث: «الإمام ضامن» فإنّه يرويه عن أبيه عن عائشة، فإن علَّل معلل هذا الحديث فإنَّه لا يصح ، لأن أهل مصر رووه عن

محمد عن أبيه عن عائشة، ورواه سهيل عن الأعمش عن أبي صالح، فالذي يصححه يقول: قد اتفق محمد وسهيل جميعًا عن أبيهما ، وقال سهيل عن أبي هريرة: وهو الصحيح، وقال محمد عن عائشة: ومن جعل محمدًا أخا لسهيل فقد وهم، وليس في ولد أبي صالح من اسمه محمد، إنَّما هم: سهيل وعباد وعبد الله ويحيى وصالح، وليس فيهم محمد - والله تعالى أعلم -، ولقائل أن يقول: هذه شهادة على النفي فلا تقبل، فتحتاج إلى ترجيح من خارج، فنظرنا وإذا نحن قد وجدنا راويًا عن محمد غير نافع، وهو هشيم بن بشير، فإنه لما روى عنه نسبه كما نسبه نافع، وهما عدلان حافظان والنسبة غيرهما، وقد ترجم أبو حاتم الرازي باسمه في كتاب الجرح والتعديل مفردًا، ونسبه إلى أبيه من غير تردد(١)، وكذلك ابن حبان في كتاب الثقات بعد وصفة إيَّاه بالخطأ، وفي تاريخ البخاري الكبير: محمد بن ذكوان وهو محمد بن أبي صالح السمان أخو سهيل مولى جويرية بنت الأحمس العطفاني، حدّث فيه عن أبي مريم نا موسى بن يعقوب نا عباد ، ابن أبي صالح ، وكذا ذكره الحافظ أبو بكر بن مردوية في كتاب أسماء أولاد المحدّثين تأليفه ونسبه مدنيًا، ولما ذكره الفسوي في تاريخه عرفه بآخر وسهيل وعباد. قرأت على المعمر [٥٥٥] بـ] شرف الدين أبي زكريا المقدسي – رحمه الله – عن العلامة بهاء الدين المصرى عن الحافظ ابن طاهر التعري قال: أنبأ أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار في صفر سنة ست وثمانين وأربع مائة أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد القبيقي قراءة عليه أنبأ أبو بكر محمد بن عدي بن عليّ بن عدي ثنا عليّ بن عدي بن زجر ثنا أبو عبيد الآجري في شهر جمادي الأولى سنة خمس وعشرين نا أبو داود بجميع كتاب الإخوة الذين يروى عنهم الحديث ، فذكر جماعة، ثم قال: سهيل بن أبي صالح وصالح بن أبي صالح ومحمد بن أبي صالح وعباد، ويقال عبد الله بن أبي صالح ، وكذا ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد في كتاب «كنى الآباء والأجداد الغالبة على الأسماء»، وأبو زرعة الدمشقي في كتاب «الإخوة» من تأليفه ذكره كذلك؛ فيتبيَّن لك بمجموع ما

<sup>(</sup>١) قوله : ( تردد ) وردت ( بالأصل ) ( فترى ) وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

سلف صحة هذين الحديثين، ولا علة ما وجه فيهما - والله تعالى أعلم -، وحديث عبد الله بن عمر - رضى الله تعالى عنهما - مرفوعا: « الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن »(١) الحديث ذكره ابن عدى في الكامل من حديث الكرسى عن أزهر عن ابن عون عن نافع عنه ، وحديث أنس بن مالك مرفوعاً : « الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن » ذكره أيضا من حديث بقية عن ثور بن يزيد عن أبان عنه، وقال: لم يجوز إسناده غير ابن مصفى عن بقية عن ثور ، ورأيت غير ابن مصفى رواه عن بقية عمَّن حدَّثه عن النبي، ومرسل الحسن أن النبي عَلِيلًا قال: « الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن » الحديث ذكره البيهقي من حديث ابن أبي عدى أنبأنا يونس عنه وفي لفظ: « المؤذنون أمناء [۱/۵۲۱] الناس على صلاتهم وحاجتهم  $(^{(1)})$  أو قال «حاجاتهم » قال: وقد روى ذلك عن يونس عن الحسن عن جابر، وليس بمحفوظ ، وروى في ذلك عن أبي أمامة، يعني ما رواه هو من حديث ابن المديني ثنا روح بن عبادة نا حماد بن سلمة أنبأ أبو محمد بن غالب سمعت أبا أمامة فذكره بزيادة: « والأذان أحب إلى من الإمامة » ، وحديث أبى محذورة: قال رسول الله علية : « أمناء الناس على صلاتهم وسجودهم المؤذنون »(٣) رواه أيضا من حديث الجياني عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه ، وحديث ابن عمر يرفعه : « من أمّ قومًا فليتق الله، وليعلم أنَّه ضامن مسئول لما ضمن؛ إن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا »(٤) وما كان من نقص فهو عليه، قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن أبي الحوراء إلا أبو الفضل يحيى، ولا عنه

<sup>(</sup>١) تقدُّم ص١١١٩ الحاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الشّافعي (٣٣) وتلخيص (١٨٣/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه البيهقي (٢٦/١) والجوامع (٤٤٧٩) والكنز (٢٠٨٩٦) والإرواء (١/ ٢٣٩). قلت: والحديث الأول شاهد للثاني.

<sup>(</sup>٤) ضعيف الترغيب (٣١٠/١) والكنز (٢٠٤٠٢) وإتحاف (١٧٣/٣) والمجمع (٦٩/٢) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه معارك بن عباد، ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات .

إلا المعارك بن عباد، تفرُّد به يوسف بن الحجاج ، وحديث جابر يرفعه : « الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا »(١) ذكره أيضا وقال: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. تفرد به الحميدي، يعني عن موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك عن محمد بن كليب عنه. حدثنا محمد بن مثنى نا أبو داود نا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال : « كان بلال لا يؤخِّر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا »(٢). هذا حديث لما رواه أبو عيسي في جامعه عن أحمد بن منيع عن شريح بن النعمان عن حماد بن سلمة عن سماك فيما ذكره ابن عساكر والمزى ، ولم أره في المكان الذي أشار إليه لم يتبعه كلامًا وهو سند صحيح على رسم مسلم، ولفظه في المستدرك، وخرجه/ من حديث [٥٢٦] ب] إسرائيل عن سماك كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد خرج أقام الصلاة، وقال: صحيح (٣) على شرط مسلم، ولم يخرجاه إنما ذكر مسلم حديث زهير عن سماك : ( كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، ولا يقيم حتى يخرج، فإذا خرج قام حتى يراه ١٥٤١ ولفظ أبى الشيخ ورواه من حديث شريك : « كان بلال يؤذن للظهر إذا دحضت الشمس، ورُبُّما أخَّر الإقامة ولا يؤخر الأذان عن الوقت » وشاهده حديث عليّ بن أبي طالب : « كان رسول الله - عَيْنِيُّهُ - يكون في المسجد حين تقام الصلاة فإذا رآهم قليلا جلس ثم صلى، وإذا رآهم جماعة صلى » خرجه الحاكم(٥) من حديث داود بن رويشد عن الوليد بن مسلم ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن مسعود - يعني ابن الحكم الزرمي - عنه

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن عساكر في « التاريخ » (٣٦٣/٦) والخطيب (٣٣٢/٨) والمتناهية (١/ ٤٣٩) والمتناهية (١/ ٤٣٩) والمجمع (٦٦/٢) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك، ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم في الثقات .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧١٣) .

وصححه الشيخ الألباني . الإرواء (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٣٥٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/١٦٠) وأحمد (١٠٦،٩١/٥) .

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم : (٢٠٢/١) .

وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، وفي كتاب البيهقي من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز وعاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي الثغر مرسلا وإسناده جيّد ، وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله - عَيْكَ - قال لبلال: « إذا أذّنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشَّارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته » رواه الحاكم(١) أيضا عن أبي بكر بن إسحاق أنبأ على بن عبد العزيز نا على بن حماد بن أبى طالب ثنا عبد المنعم بن نعيم الرماحي ثنا عمر بن فايد الأسواري نا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عنه ، وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فايد والباقون شيوخ البصرة/ وهذه سنَّة غريبة لا أعرف لها إسناداً غير هذا ولم يخرجاه ، وقال أبو عيسى: حديث جابر هذا لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وبمثله قاله أبو على الطوسي في أحكامه، وقال البغوي: هذا حديث ضعيف الإسناد وهو في أدب الأذان حسن ، وقال البهيقي في الكبير: في إسناده نظر انتهى، وفي كلام الحاكم: نظر في موضعين: الأول: قوله ليس في إسناده مطعون فيه، وعبد المنعم بن نعيم طعن فيه أبو حاتم الرازي بقوله منكر الحديث ، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لا يجوز الاحتجاج به، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال البخاري: منكر الحديث، وذكره أبو جعفر في كتاب الضعفاء، وقال الساجي: كان ضعيفا وإن كان ابن سعد قال: هو ثقة - إن شاء الله تعالى -، وقال أبو الحسن: كان بصريًا تقة، وأمّا يحيى بن مسلم أبو مسلم البكاء البصرى وإن كان ابن سعد قال: هو ثقة - إن شاء الله تعالى -، وقال أبو الحسن: كان بصريا ثقة؛ فإنَّه لما سئل عنه أبو زرعة قال: ليس بقوى ، وقال أبو حاتم: شيخ قيل له أيهما أحب إليك هو أو أبو حباب قال: لا هذا ولا هذا، قيل له: إذا

<sup>(</sup>۱) ضعيف : رواه الحاكم (۲۰٤/۱) والترمذي (ح/۱۹٥) . وقال : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلّا من هذا الوجه ، من حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول . والمشكاة (۲٤٧) ونصب الراية (۲۷۰/۱) وتلخيص (۲۰۰/۱) والميزان (۹۸۷۸) وتذكرة (۳۰) وجرجان (۱۰٤) .

لم يكن في الباب غيرهما عن أيهما يكتب قال: لا يكتب عنه شيء، وقال القواريري: لم يكن يحيى يرضاه ابن معين وليس بذاك ، وفي رواية البرقي: ضعيف، وفي رواية عباس بشر بن حرب: أحبّ إليّ من مائة مثل البكاء، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذلك يعقوب بن سفيان وأثنى عليه لثناء أبو القاسم البلخي ، وذكر عن محمد بن واسع أنه عص منه وقال أبو عبد الرحمن النسائي والأزدي: متروك الحديث ، وقال علي بن الجنيد: هو مختلط، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: يروى/ المعضلات عن الثقات لا [٥٢٧] ب] يجوز الاحتجاج به ، وقال ابن السمعاني: كان يروى المعضلات والمناكير، وذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء وأبا عمر بن فايد فرماه جماعة بالوضع منهم عليّ بن المديني ، ولما رواه أبو القاسم في الأوسط خرج فيه عن عبد المنعم بن نعيم الرماحي قال ثنا يحيى فإن صحّت هذه اللفظة يكون سمعه منه، وعنه - والله تعالى أعلم - الثاني: استغرابه حديث السُنَّة ، وقد رواها عليّ بن أبي طالب عند الدارقطني من طريق عمرو بن سمر قال: « كان رسول الله – عَلِيْكُ – يأمرنا أن نرسل الأذان ونحدر الإِقامة »(١). ولما ذكره في الأوسط قال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شمر إلا أبو معاوية، ولا يروى عن عليّ إلّا بهذا الإِسناد ، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم نامرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جائنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فقال : « إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحدر »(٢). رواه الثوري وشعبة عن مرحوم، وثنا ابن أبي زرعة عن ابن أبي

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٢٣٨/١) والإرواء (٢١٥/١) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه الترمذي (ح/١٩٥) . وقال : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والبيهقي (٢/١٤) والحاكم (٢٠٤/١) من طريق عمرو بن فائد الأسوارى « ثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر » فذكره ، وقال : هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد ، والباقون شيوخ البصرة ، وهذه سنة غريبة ، لا أعرف لها إسناد غير هذا ، ولم يخرّجاه ، وتعقبه الذهبي فقال : و قال الدارقطنى : عمرو بن فائد متروك » . والمشكاة (٢٤٧) ونصب الراية (٢٧٥/١) وتلخيص (٢/٠٠١) والميزان (٩٨٧٨) وتذكرة (٣٥) وجرجان (١٥٤) .

غريبه : قوله : « فاحدر ، بإسكان الحاء وضم الدَّال المهملتين ، أمر من الفعل الثلاثي ، يقال :=

جعفر عن ابن عمر أنه كان يُرتِّل في أذانه ويحدر الإقامة وثنا مسعر عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « كان إذا أقام المؤذن وهو يأكل لم يقم حتى يفرغ من طعامه »(١). رواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن محمد بن صدقة ثنا أحمد بن سليمان الرحاوى ثنا معاوية بن هشام ، نا سفيان عن هشام عن أبيه عنها وقال لم يروه عن سفيان إّلا معاوية ، وحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا قدر ما يفرغ الآكل من طعامه على مهل، ويقضى [٥٢٨] المعتصر حاجته في مهل ١٤٠١ سأل/ أبو طالب أبا عبد الله عنه وأنكره إنكارا شديدا ، وقال معارك وبن عباد العبدي: يعني رواية عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة: لا أعرفه، وعبد الله بن سعيد أبو عبَّاد منكر الحديث متروك الحديث ، وقال البيهقي: وقد روى عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا وليس بمحفوظ، وفي زيادات عبد الله في المسند أخبرنا حفص بن عمر الرماني نا محمد بن راشد الضرير ثنا معارك بن عباد عن يحيى الباهلي عن ابن بنت أبي الجوزاء عن أبي بن كعب قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لبلال : « اجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يقضى المعتصر حاجته ويفرغ الآكل من طعامه ٣٥٠، وحديث سلمان أن النبي – عَيْنِكُمُ – قال لبلال : « اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا حتى يقضى المتوضىء حاجته في مهل أو يفرغ الآكل من طعامه في مهل ٥(٤) ذكره أبو الشيخ من حديث المعارك ابن

<sup>=</sup> حدر يحدر حدورًا ، أي أسرع ، من باب « نصر » . قال القاضى أبو بكر بن العربى : « يسرع في الإِقامة لأنّها افتتاح الصلاة وتقدمتها ، لإِعلام من حضر في المصلى ، فلذلك قال : فاحذر ، يعني أسرع » .

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه البخارى (۱۰۷/۷) والطبراني في الأوسط ( ۸٤/۲، ۹۰) والكنز (۲۰۰۵) وابن كثير (۸/٥٥) ومشكل (٤٠٢/٢) والمسير (۹/۲۸) وحبيب (٥١/١) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٤/٢) من حديث أبي بن كعب ، وعزاه إلى عبد الله بن أحمد من زيادته من رواية أبي الجوزاء عن أبي ، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحاشية رقم (١) قبل السابقة ، والسابقة .

<sup>(</sup>٤) صحيح . المغنى عن حمل الأسفار (١٧٥/١) وعبد الله بن أحمد في و زيادات المسند ،=

عباد عن يحيى بن أبي الفضل أحسبه عن سلمان ، وفي السنن الكبير للبيهقى من حديث أبي النضر نحوه، وحكمم عليه بأنَّ سنده جيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : «كان آخر ما عهد إلى رسول الله عَيْنِكُم أن لا اتَّخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرًا »(۱). هذا حديث قال فيه الترمذي حسن ، وخرجه الحاكم من جهة حماد بن سلمة عن الحريرى عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عنه أنه قال : «يا رسول الله اجعلنى إمام قومي قال : أنت إمامهم واقتدى بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرًا »(۲) ثم قال هذا حديث صحيح على

وقال القاضى أبو بكر بن العربى في العارضة (١٢/٢-١٣): ٥ وأكثر علمائنا على جواز الإجارة على الأذان ، وكرهها الشّافعي وأبو حنيفة . وقال الأوزاعي : يجاعل عليه ولا يؤاجر ، كأنّه ألحقه بأجر المجهول . والصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان، والصلاة، والقضاء، وجميع الأعمال الدينية ، فإنّ الخليفة يأخذ أجرته على هذا كلّه ، وينيب في كلّ واحد منها ، فيأخذ =

 <sup>(</sup>١٤٣/٥) والضياء المقدسي في ١ المنتقى من مسموعاته بمرو » (ق ٢/١٤١) وصححه الشيخ الألباني . راجع الصحيحة (ح/٨٨٧) . غريبه : قوله : ١ المعتصر » هنا هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة وهو من العصر ، أو العصر هو الملجأ .

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه الترمذي (-/-7) . وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجة (-/-7) والنسائي (-7) وإسناده صحیح . ورواه أحمد (-7) الله من طریق حماد بن سلمة عن سعید بن إیاس الجریري عن أبي العلاء یزید بن عبد الله بن الشخیر عن مطرف بن عبد الله بن الشخیر عن عثمان بن أبي العاص .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (٢٠١،٩٩/١) بأسانيد من طريق حماد بن سلمة وصححه . ووافقه الذهبي . ورواه ابن ماجة نحو هذا أيضًا من طريق ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص . وهذه الروايات تؤيّد رواية الأشعث عن الحسن عن عثمان . ورواه أبو داود (ح/٣١) .

قال الشافعى في الأم (٧٢/١): ﴿ وأحب أن يكون المؤذنون متطوعين ، وليس للإمام أن يرزقهم ولا واحدًا منهم وهو يجد من يؤذن له متطوّعا ، ممن له أمانة ، إلا أن يرزقهم من ماله . ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوذه أن يجد مؤذنًا أمينًا لازمًا يؤذن متطوعًا ، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا ، ولا يرزقه إلا من خمس الحمس : سهم النبي - عَلَيْكُ -، ولا يجوز له أن يرزقه من غيره من الفيء ، لأن لكله مالكا موصوفا . قال الشّافعي : ولا يجوز له أن يرزقه من الصدقات شيئًا ، ويحل للمؤذّن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ، ولا يحل له أخذه من غيره بأنّه رزق ، ولا يحل له أخذه من غيره بأنّه رزق ،

[١٥٢٨] شرط مسلم، ولم يخرجاه، / إنَّما خرج مسلم(١) حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن المسيب عن عثمان أن النبي - عليه السلام - قال : ﴿ إِذَا أُمُّت قُومًا فخفَّف بهم الصلاة ، الحديث، وسكت عنه الأشبيلي مصححا له وثبته ابن المنذر ، ولفظ فضيل بن عياض عن أشعث بن سوار عن أبي الشيخ : « أخر ما عهد إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن قال: صلى بأصحابك صلاة أضعفهم فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة »(٢) الحديث ولما ذكره الحميدي وابن أبي عمر العدني في مسندهما عن فضيل لم ينسباه ، ولما صححه ابن حزم نسب أشعث أبى حمران وكأنّه أشبه لضعف الأول وثقة هذا قال أبو الشيخ ثنا البغوى نا شيبان ثنا سلام بن مسكين عن يحيى البكاء قال سمعت رجلا قال لابن عمر : « إنى لأحبك في الله فقال له ابن عمر إِنِّي لأَبغضك في الله فقال سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله . قال : نعم إنك لتسأل على أذانك أجرًا "(") زاد أبو نعيم وكان مؤذنا من مؤذني الكعبة ، وفي كتاب الصحابة لأبي نعيم من طريق الليثي عن الحسن قال حدثني خمسون صحابيًا أن النبي - عليه السلام - نهى عن الإِقامة والأذان بأجر قال ابن حزم: وروينا عن وكيع نا المسعودي عن القاسم أن ابن مسعود قال: «أربع لا يؤخذ عليهن أجر القرآن والأذان والقضاء والمقاسم» وقد جاء في حديث أنس عن النبي - عليه السلام -: « أجر المعلمين والمؤذنين والأئمة حرام  $^{(2)}$  وفي حديث ابن عمر : « نهى عليه السلام عن التعليم والأذان

<sup>=</sup> النائب أجره ، كما يأخذ المستنيب . والأصل في ذلك قول النبي عَلِيد : ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة ، . قال الشوكاني في نيل الأوطار (٤٤/٢) : ( فقاس المؤذِّن على العامل ، وهو قياس على مصادمة النص ، .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٨٧) وابن ماجة (ح/٩٨٨) وأحمد (٢٢/٤) والبيهقي (١١٦/٣) والمشكاة (١١٣٤) ونصب الراية (٢٩/٢) والكنز (٢٠٤١٥) والحلية (١٠٠) والمنحة (٦٢٧) .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ أَجْرًا ﴾ وردت ﴿ بِالأَصِلُ ﴾ ﴿ جزءًا ﴾ وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) موضوع . الموضوعات (٢٢٩/١) والفوائد (٢٧٧) .

والأجرة فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ١٥٠٠. ولكنهما غير صحيحين حتى أن ابن الجوزي/ بالغ حتى ذكرهما في كتاب الموضوعات . قال أَبُو محمِد بن حزم قال تعالى : ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُم بِينَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أن تكُونَ تِجَارةً عن تَرَاض منكم ﴾(٢). وقال - عليه السلام -: ﴿ إِنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ١٥٠١ فحرم تعالى أكل الأموال إلا بتجارة فكل مال حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن، فلو لم يأت النهي عن أخذ الأجر على الأذان لكان حرامًا بهذه الجملة ، ولا يعرف لابن عمر في هذه القصة مخالف، قال أكثر العلماء: وجاز أن يعطى على سبيل البرّ وهو قول أبي حنيفة وغيره، وقال مالك: لا بأس بذلك قال ابن المنذر، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه. ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال ، وقال الشّافعي: لا يرزق المؤذّن إلا من خمس الخمس سهم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال أبو بكر ويقول أبي حنيفة: أقول، وفي كتاب الخطابي: أخذ الأجرة على الأذان مكروه في مذاهب أكثر العلماء ومنع منه ابن راهوية. وقال الحسن: أخشى أن لا تكون صلاته خالصة الله تعالى ، وفي مشكل أبي جعفر الطحاوي قد قال قائل في هذا الحديث يعني حديث عثمان ما يدل على جواز أخذ الأجر على الأذان؛ فكان جوابًا أنَّه قَدَّر الأجرة، وقد تكون بالإجارات المعقودات قبل الوجوب التي تستلزم المستأجر والأجير ، وقد تكون على المثوبات والتنويلات عليها لفاعلها، وقد جاء القرآن العزيز بالمعنيين جميعًا فقال في الاجارات المعقودات قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعِنَ لَكُمْ فَٱتُّوهُنَّ أَجُورِهُنَّ وأُتَمِرُوا بَينَكُم بَعَرُوفِ ﴾ (١) والائتمار لا يكون إلا عند الاختلاف فيما يقعد الإجارات عليه، وأمَّا ما جاء بالأجر فيما سوى ذلك فقوله عز وجلّ : ﴿ قُلْ

[1 /074]

<sup>(</sup>١) موضوع : الموضوعات ، مصدر سابق .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية : ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق آية : ٦.

ما أسألُكُمْ عَلَيه مِن أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْتُكَلَّفِينَ ﴾(١). وقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا [٢٥٥ ب] سألتكم من أجر/ فهو لكم (٢٠). فكان ذلك على المثوبات على الأُفعال لا على عقود إجارات كانت قبلها فكان قوله - عليه السلام - لعثمان ما قد ذكرناه عنه في هذا الحديث قد يكون على الأجر الذي يجعل ثوابًا، وهو بلا كما يفعل الناس بمن يفعل الأفعال الذي يحمدونه عليها من التأذين في مساجدهم وعمرانها ، واللزوم لها فينسلوهم على ذلك ما ينال أمثالهم ليدونوا وتكون قوة لهم عليه لا بإجارات متقدِّمات على ذلك فيكون ذلك محمودًا من فاعله، ويكون من لا يقبل ذلك بهم بعلمهم بالنسب الذي قصد من أجله بذلك أليم أفضل من فعله بأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - عثمان - رضي الله عنه - أن تتخذ مؤذنا أفضل المؤذنين، وأعلاهم رتبة في الثواب على الأذان، وترك التعوُّض عليه شيئًا من الدنيا ، والقياس أيضًا فيمنع من استحقاق الأجر بالإجارات على الأذان، وذلك أنا وجدنا الإجارات يملك بها المستأجر المنافع التي بذل الأجرة عليها للأجير ملكًا تبيّن به عن دونه ، وكان الأذان وما أشبهه من هذه الأشياء غير مقدور على ذلك ألا يجور الإِجارات عليها - والله تعالى أعلم -. وتبع ذلك أن أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد بقوله هذا الذي قاله الطحاوي: قياس غير صحيح إذ ليس من شرط صحة الإِجارة ، وجوازها أن يملك المستأجر منافع الأجير التي استأجره عليها أصل ذلك إجماعهم على جواز الاستئجار على بناء المسجد ، والإِجارة على الأذان جائزة بظاهر قوله - عَلِيلًا -: « من استأجر أجيرًا فليُآجره بأجر معلوم »(٣) ولم يخص أذانًا من غيره. حدثنا أبو بكر/ ابن أبي شيبة ثنا محمد بن عبد الله الأسدى عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن بلال قال: « أمرني رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن أثوَّب في الفجر، ونهاني أن أثوّب في العشاء »(٤) هذا حديث قال فيه البزار: لا نعلمه رواه عن

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ آية : ٤٧. (١) سورة ص آية : ٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (١٢٠/٦) ونصب الراية (١٤٣١/٤) وإتحاف (٥٩٥٥) .

<sup>(</sup>٤) بنجوه . رواه الترمذي (ح/١٩٨) من حديث بلال وقال : حديث بلال لا نعرفه إلّا من حديث أبي إسرائيل الملائي . وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، قال :=

الحكم إلَّا أبو إسرائيل ، وقال البيهقي في المعرفة: حديث بلال منقطع، وقال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم يقال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم وأبو إسرائيل ليس بذاك القوى ، وبنحوه ذكره أبو عليّ الطوسى في أحكامه انتهى كلامهما. وفيه نظر من وجهين الأول: أبو إسرائيل المعصوب برأسه الجنابة، قال فيه الإِمام أحمد: يكتب حديثه، وقال ابن معين: صالح الحديث ، وفي كتاب التاريخ للبصري عنه: لا بأس به، وفي كتاب الكنى للدولابي عنه: ثقة، وفي سؤالات الأثرم قلت لأبي عبد الله أبو إسرائيل: يكتب حديثه، قال: نعم، وأمسك قال: قلت: روى عن الحكم عن ابن أبي ليلى هذا الحديث يعني التثويب قال: نعم، قلت لأبي عبد الله عن بهز: أنه حمل عليه، وزعم أنَّه تكلُّم في عثمان فقال أبو عبد الله: الكوفيون، الآن ثم سكت ، وقال أبو حاتم: حسن الحديث جيّد اللقاء، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي صدوق، وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: أبو إسرائيل لم يكن يكذب، وحديثه ليس مثل حديث الشيعة، وليس فيه نكارة وحدّث عنه الثوري بحديث باليمن ، وقال عمرو بن عليّ: ليس من أهل الكذب، ورواه البزار بسند لا بأس به يصلح أن يكون شاهدًا لحديث أبي إسرائيل بل هو أمتن منه وأسلم منه من الانقطاع، ومن ابن عمارة عن عليّ بن حرب الموصلي ثنا أبو مسعود/ عبد الرحمن بن الحسن الزجاج ثنا أبو سعد عن ابن أبي ليلي عن [٥٣٠] بـ] بلال وقال: هذا الحديث لا نعلمه رواه عن أبي سعد إلا أبو مسعود يعني الراوي عنه يحيى بن آدم ويحيى بن عبد الحميد الحمان وعبد الله بن عمر عن أبان وأبو هاشم محمد بن عليّ وإسحاق بن عبد الواحد ومحمد بن عبد الله بن عمار وابن راهوية ومحمد بن أسباط وغيرهم ، وفيما ذكره أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس القاسم الأزدى في طبقات أهل الموصل، ولما ذكره الخالديان في تاريخهما أحسنا عليه الثناء ، وقول أبي حاتم الرازي فيه: يكتب حديثه، ولا يحتج به ليس تصريحًا بضعفه، وأبو سعد البقال وثقه: أبو أسامة،

إنّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة . قلت : وعلى هذا فالحديث ضعيف .

وقال أبو زرعة: صدوق، والثاني: انقطاع ما بين عبد الرحمن وبلال نصُّ على ذلك: ابن أبي حاتم عن أبيه ، وإليه أشار أيضًا البزار في مسنده، وقال البيهقي: هذا حديث مرسل ابن أبي ليلي لم يلق بلالًا وأتبعه برواية يحيى بن جعفر عن على بن عاصم أنبأ عطاء بن السائب ابن أبي ليلى عن بلال ، وفي سؤالات مهتأ سألت يحيى وأبا خثيمة فقلت: ثنا أحمد ثنا عليّ بن عاصم فذكره فقالا ليس بصحيح، وقالا: ما روى هذا ثقة فقلت: قال لى أحمد هذا من السماع الدارشي على مضحكًا ، وسألت أحمد عنه فقال: منكر، وفي سؤالات الميموني ثنا أحمد ثنا أبو قطن قال: ذكر لشعبة الحكم عن ابن أبي ليلي عن بلال الحديث فقال شعبة: لا والله ما ذكر أنّ ابن أبي ليلى ولا إسنادًا ضعيفًا قال أظن شعبة قال كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم ، وأما حديث سعيد بن المسيب عن بلال المذكور عند ابن ماجة بعد فمنقطع فيما بين سعيد [١٥٣١] وعنه، وقد وقع لهذا الحديث شواهد/ غير ما أسلفناه، من ذلك: ما أنبأ به المسند المعمر أبو زكريا يحيى بن يوسف المقدسي – رحمه الله – أنبأكم العلامة بهاء الدين المصري عن الحافظ الثغري أنبأ أبو رجاء الحلقاني أنبأ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي عليّ بن الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ثنا بن صبيح ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمى ثنا أبي عن ابن إسحاق ، قال: ذكر الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد قال: جاء بلال ذات غداة إلى صلاة الفجر فقيل له: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - نام فصرخ بأعلا صوته: « الصلاة خير من النوم » قال سعيد: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر ، قال أبو الشيخ: وثنا عبدان نا محمد بن موسى الجرشي ثنا خلف الحراز يعني البكاء قال: قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يؤذنه بصلاة الصبح ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أغفا فجاء بلال فقال : الصلاة خير من النوم فانتبه رسول الله عَلِيْكُ فقال : « اجعله في أذانك إذا أذنت لصلاة الصبح »(١) وثنا إبراهيم بن عليّ الهاشمي ثنا الزبير بن بكار ثنا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧١٦) . في الزوائد : إسناده ثقات . إلا أنّ فيه انقطاعا .=

عبد الله بن نافع عن معمر بن عبد الرحمن مولى قسيط عن ابن قسيط عن أبي هريرة أن النبي - عَلِيْكُ -: « أمر بلالًا أن يجعل في أذانه في الصبح الصلاة خير من النوم ». وفي لفظ : « مروا أبا بكر يصلى بالناس »(١). يعنى في مرض موته - عليه الصلاة والسلام - ولما خرَّجه الطبراني في الأوسط من حديث مروان بن ثوبان قاضي حمص ثنا النعمان بن المنذر عن الزهري عن سعيد عنه ، قال: لم يروه عن الزهرى عن سعيد عنه قال لم يروه/ عن الزهري [\_\_ /071] إلا النعمان، تفرَّد به مروان، قال أبو الشيخ: وثنا عامر بن إبراهيم بن عامر ثنا عمى عن جدى ثنا عمرو بن صالح ثنا صالح بن أبي الأحضر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : « جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -يؤذُّنه بصلاة الصبح فوجده نائما . فقال : الصلاة خير من النوم فأقرَّت في صلاة الصبح » وفي كتاب الصحيح لابن خزيمة من حديث أبي أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : ﴿ من السنة إذا أَذُّن المؤذِّن في أذان الفجر قال: الصلاة خير من النوم ١٤٠٥ ولما ذكره البيهقي في الكبير (٢) قال: هذا إسناد صحيح ، ولفظ الدارقطني : « الصلاة خير من النوم مرتين »<sup>(1)</sup>، وفي كتاب أبي نعيم الفضل بن دكين ثنا جعفر عن أشعث عن الحسن وهشام عن أبيه قال: جاء بلال إلى النبي - عليه السلام - ليؤذِّنه

<sup>=</sup> سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه ابن ماجة (ح/٧١٨) . ولفظه : ﴿ إِذَا أَذِّنَ المؤذِن فقولوا مثل قوله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. رواه البيهقي : (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤٠٩،٤٠٨/٣) والمجمع (٣٠٣/١) والكنز (٢٣١٤٩،٢٠٩٥٧) وشرح السنة (٢٦٢/٢) والتاريخ الكبير (١٩٤/١) وأسرار (٢٣١) .

بالصلاة فوجده نائما فقال : « الصلاة خير من النوم فنزلت في صلاة الفجر » وثنا قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : ( كان بلال يثوب في الفجر »(١) وثنا شريك عن عمران بن مسلم عن سويد به ، وفي سنن البيهقي الكبير من حديث نعيم بن النخام: ينادي منادي رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -: « الصلاة خير من النوم » وفي كتاب المعرفة من حديث حفص بن عمر بن سعيد القرط: أنه سمع من أهله أنَّ بلالًا نادى : « الصلاة خير من النوم فأقرّت في تأذين الفجر » لم يزل الأمر على ذلك قال أبو بكر: هذا مرسل، والطريق إليه صحيحه ، وفي ابن أبي ليلي قال ما أحدثوا بدعة أحب إلى من التثويب في الصلاة انتهى، ولئن صحَّ هذا عن ابن أبي [٥٣٧] ليلى أشكل على الحديث الأوَّل/؛ لأنَّه هنا سمَّاه بدعة، وهناك رواه حديثًا وهما لا يجتمعان اللهم إلا أن يزيد بالتثويب ما ذكره أبو على الطوسي عن إسحاق ابن راهوية: التثويب شيء أحدثه الناس بعد النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال: «بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح»، قال ابن المندر وهو قول النعمان، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأوَّل بعد الأذان: «الصلاة خير من النوم» فأحدث النَّاس هذا التثويب، وهو اختيار علماء الكوفة، وهو حسن ، ويوضحه ما ذكره أبو نعيم نا إسرائيل عن حكيم بن جبير عن عمران بن أبي الجعد قال سمع الأسود مؤذنًا يقول: الصلاة خير من النوم بعدما أتمَّ فقال ويحك! لا تزيدون في أذان الله شيئا، قال: إني سمعت الناس يقولون: قال: فلا تقول ، وفي قول ابن المنذر: وهو قول النعمان نظر؛ لما حكاه قاضي خان عن ابن شجاع عنه: التثويب الأول في نفس الأذان، وهو: «الصلاة خير من النوم» مرتين ، والثاني فيما بين الأذان والإِقامة، وفي المحيط: محلَّه في أذان الفجر بعد الفلاح، قال الطحاوي: وهو قول الثلاثة وفي المحلي ، وقال حسن بن جنى يثوب في العتمة ولا يقول به؛ لأنَّه لم يأت في سنة.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (ح/۱۹۸) وتقدّم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى . وقال الترمذى : حديث بلال k نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلاثى . والتثويب : أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم .

انتهى. قد قدمنا أن النبي عَلِيُّ نهى عن ذلك ، وفي كتاب أبي الشيخ من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال، قال عليه السلام: « لا تثويب في شيء من الصلوات إلا الفجر ١٥٥١ وفي حديث يعقوب بن حميد ثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار وعمر بن سعد بن عمر بن سعد عن أبي إبراهيم عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال: « أنه كان ينادى بالصبح فيقول: حي/ على خير العمل فأمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - أن يجعل مكانها: الصلاة خير من النوم، وترك حيّ على خير العمل »(٢)، قال البيهقي: وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي عَلِيْكُمْ فيما علم بلالًا وأبا محذورة، ونحن نكره الزيادة فيه، وقال ابن حزم: وقد صح عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف أنَّهم كانوا يقولون في أذانهم: حي على خير العمل، ولا يقول به؛ لأنه لا يصح عن النبي - عليه السلام - انتهى ، الشارع صلى الله عليه وآله وسلم بين في نفس الحديث نسخة، فلا حاجة بنا إذًا إلى النَّظر في صحته، ولا ضعفه - والله تعالى أعلم -وفِي كتاب البيهقي: كان عليّ بن الحسين يقول ذلك في آذانه ويقول: هو الأذان الأوَّل، وزعم الشيرازي في مهذَّبه أن الشَّافعي في الجديد كره التثويب قال: لأن أبا محذورة لم يحكه. انتهى، وهو مردود بما قدّمناه صحيحًا من حديث أبى محذورة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يعلى بن عبيد ثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال : كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأمرني فأذّنت، فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله عَلِي : « إِنَّ أَخَا صِدَّاء أَذِّن، ومن أَذَّن فَهُو يَقْيَم »(٣) هذا

<sup>(</sup>١) تقدّم . رواه الترمذي (ح/١٩٨) والمشكاة (٦٤٦) وشرح السنة (٢٦٤/٢) والإرواء (٢٠٢/١) .

<sup>(</sup>٢) الكنز : (٢٣١٧٤) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٥١) والترمذي (ح/٩٩) وقال : وحديث زياد إنّما نعرفه من حديث الإفريقي . والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث ، ضعّفه يحيى القطّان وغيره ، قال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقي . قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يُقدّى أمره ، ويقول : هو مُقارب الحديث . وابن ماجة (ح/٧١٧) وتلخيص (٢٠٩/١) والقرطبي (٢٠٩/٦) المرواء ٢٣٧) . وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (3/1) والإرواء (3/1)

حديث قال فيه أبو عيسى: إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث، ضعيف عند أهل الحديث، وضعَّفه القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديثه، ورأيت محمد بن إسماعيل يُقوِّي أمره ويقول: هو مقارب الحديث، وبنحوه ذكره أبو على الطوسى في أحكامه ، ولما ذكر أبو حاتم ابن حبان زياداً في كتاب الصحابة، وصفه بالمتابعة، ثم قال: إلا أنَّ [٥٣٣] الإفريقي في إسناد خبره ، وقال الحافظ أبو العرب في كتاب الطبقات/ إنَّ سفيان الثوري قال: لم يرفع هذا الحديث أحد غير ابن زياد، وذكره عبد الرازق عن زياد، وفيه: «فأذّنت على راحلتي» قال: وفيه أيضًا الإفريقي ، ولما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ في الاستذكار قال هذا حديث تفرُّد به الإفريقي، وليس بحجة عندهم وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعد الكوفي في كتاب التفرد: إنّ أهل مصر تفردوا به ، وكذا ذكره أبو داود في كتاب التفرُّد، وقال الخزرجي في كتابه تقريب المدارك وذكره في إسناد الإفريقي وهو ضعيف متفق على ضعفه وأشار البيهقي في المعرفة إلى عدم ثبوته ، وقال أبو محمد بن حزم: وجائز أن يقيم غير الّذي أذّن؛ لأنّه لم يأت عن ذلك نهى يصح، والأثر المروي: « من أذّن يقيم » إنّما جاء من طريق الإفريقي وهو هالك انتهى . أما من زعم أنّه حديث تفرّد به الإفريقي، فيشبه أن يكون وهما ، وكذا قال: تفرّد به أهل مصر، كما ذكره الحافظ أبو منصور، ومحمد بن سعد بن محمد بن سعد البارودي في كتاب الصحابة - تأليفه - حدثني إبراهيم بن ميمون بن إبراهيم بن أبي داود، ثنا محمد بن عيسى بن جابر الرشيدى قال وحديث في كتاب أبي بخط يده عن عبد الله بن سليمان عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرى عن زياد الصدائي، فذكره مطوّلًا ، ولما ذكره العسكرى في كتاب الصحابة: ثنا عليّ بن الحسين ثنا على بن عبيد العسكرى ثنا أيوب بن سليمان ثنا مبارك بن فضالة عن عبد الغفار بن ميسرة عن رجل عن زياد الصدائي، فذكره مختصرًا: « إنَّما يقيم من أذَّن ١٥٠ وفي قول ابن حبان إلا أن في إسناد خبره - يعني خبر

والمشكاة ٦٤٨، والضعيفة ٣٥، وضعيف أبي داود ٨٢.

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه البيهقي (٩/١) وابن أبي شيبة (١/٦/١) والطبراني (٢١٥/١٢) =

صحبة الإفريقي - نظر لما أسلفناه ، ولما ذكره أيضًا الحافظ أبو نعيم في كتاب الصحابة: ثنا محمد/ ابن على بن حبيش ثنا محمد بن القاسم بن هاشم ثنا أبى ثنا قريش بن عطاء ثنا سفيان الثوري عن أبيه عن جدّه عن زياد بن [٥٣٣] ب] الحارث الصدائي قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من طلب العلم تكفّل الله برزقه ١٥١١ وأما قول ابن الحصَّار، وهو يعني الإفريقي: متَّفق على ضعفه، ففيه نظر، لما أسلفناه قبل من تقوية البخارى أمره ، ومن السيب الموجب للكلام فيه وبيان فساده، وأنّه صادق فيما أدّعاه من روايته عن مسلم بن بشار، وقال أبو الحسن بن القطان: ومن الناس من يوثّقه ويرمى به عن حضيض ردّ الرواية ، وقال الخليل في الإِرشاد: منهم من يضعّفه، ومنهم من يليّنه وذكر الحافظ أبو عمر المنتجيلي في تاريخه: أنّ ابن معين قال: لا بأس به، وذكر أحمد بن محمد بن متم في كتاب طبقات أهل إفريقة أنَّ سحنون وثَّقه ، وكذلك قال أحمد بن صالح العجلي الحافظ في تاريخه، وزاد: وينكر على من تكلُّم فيه، وأما قول الحازمي هذا حديث حسن - يعني حديث الصدائي هذا - فعمدته تخريج أبي داود له من غير أن يتبعه كلامًا ، وخرجه الحافظ أبو القاسم عليّ بن الحسن بن قديد في كتاب الصحابة مطولًا، وفيه : « تفجّر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم »(٢) وقال المقدسي: هو خبر مشهور ، وفي الباب غير ما حديث، خلافًا لقول أبي عيسي، وفي الباب حديث ابن عمر، يعني بذلك ما رواه أبو الشيخ عن إبراهيم بن على العمري، ثنا معلى بن مهدي ثنا سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر قال رسول الله عَلَيْكُ : « إنما يقيم من يؤذن »(٣) قال مهنأ: سألت أبا عبد الله عنه فقال: ليس بصحيح، قلت: لم قال من سعيد بن راشد وضعف حديثه ، وفي كتاب العلل للخلال/ أنَّ ابن معين قال: سعيد السماك الذي يروي: « من أذَّن فهو يقيم »

[1 /071]

 <sup>=</sup> والمجمع (٣/٢) وعزاه إليه في « الكبير » وفيه سعيد بن راشد السماك، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>١) ضعيف. إتحاف (٧٨/١) والمنثور (٣١٣/٤) والكنز (٢٨٧٠١) وآمالي الشجري (٦٠/١) والخطيب في ۵ تاريخه ، (۱۸۰/۳) . (٢) الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري في ( الوضوء ، ح/٥،٤) والنسائي في ( الطهارة ، باب ٦٦) والدارمي في ( المقدمة ، باب ٥٥١) ومالك في ( الطهارة ، ح/٣٢) وأحمد (١٣٢/٣) .

ليس بشيء ، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث قال: هذا حديث منكر، وسعيد متروك الحديث، وبنحوه قاله ابن عدى في كامله ، وقال البيهقي في الكبير: تفرُّد به سعيد، وهو ضعيف، وقال في موضع آخر: وذكر حديث الصدائي وله شاهد من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف، وحديث عبد الله بن عباس قال: عليه الصلاة والسلام : « من أذَّن فهو الذي يقيم » رواه أبو أحمد في كامله(١) من حديث محمد بن الفضل بن عطية عن مقاتل بن حبان عن عطاء عنه وقال هذا من هذه الطريق برواية محمد بن الفضل، وهو متروك الحديث ، وحديث حيان بن بح ذكر أبو سعيد بن يونس في تاريخه أنّه مثل حديث زياد بن الحارث، وقال البيهقي وله شاهد بسند صحيح عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذّن اثنان قبله، فأذّن ثم أقام ، وقد ورد حديث يعارض هذا، ذكره أبو داود في سننه عن عثمان بن أبي شيبة ثنا حماد بن خالد ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله، عن عمه عبد الله بن زيد، فذكر حديث رؤيا الأذان ، وفيه قال عبد: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فقال له النبي عَيِّلِهُ : « فأقم أنت »(٢)، وثنا عبد الله بن عمر القواريرى ثنا بن مهدى ثنا محمد بن عمرو سمعت عبد الله بن محمد شيخ من أهل المدينة قال : « كان جدّى عبد الله بن زيد بهذا الخبر، قال: فأقام جدّى» ، قال ابن عبد البر هذا أحسن إسنادًا من حديث الإفريقي، ومن جهة النظر ليست الإقامة مضمنة بالأذان فجائز أن يتولُّاها غير متولى الأذان، وقد [٥٣٤] أسلفنا/ حديث عبد الله بن زيد أخى عبد الله أول من عند أبي موسى، ولما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة قال: في إسناده ومتنه اختلاف وأنّه كان في أوَّل ما شرع الأذان ، وحديث الصدائي بعد، وقال في الكبير: إنَّ البخاري قال: فيه نظر، قال: وكان أميركم أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه يضعّف هذا الحديث ، قال البيهقي: ولو صحّ هذا وحديث الصدائي كان الحكم بحديث الصدائي لكونه بعد هذا - والله تعالى أعلم -، وقال الحازمي: هذا

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. رواه ابن عدي في ( الكامل ) (٢١٧٣/٦) .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في: ٢- كتاب الصلاة، ٢٩- باب في الرَّجل يُؤذِّن ويقيم، (ح/ . (017

حديث حسن، وفي إسناده مقال، وحديث الصدائي أقوم إسنادًا منه، وقال أبو محمد عبد الحق: إقامة عبد الله بن زيد ليست تجيء من وجه قوى فيما أعلم ، قال أبو الحسن بن القطان: علَّة هذا الخبر ضعف محمد بن عمرو الواقفي، وأنّه لا يساوى شيئًا، وعبد الله بن محمد الذي اضطرب فيه؛ فقيل: محمد بن عبد الله: وكلاهما لا يعرف حاله. انتهى كلامه ، وفيه نظر من وجوه: الأول: عبد الله بن محمد غير مجهول؛ لرواية أبي العميس عتبة بن عبد الله ومحمد ابن سيرين ومحمد بن عمرو الأنصاري عنه، ولذكر ابن حبّان له في كتاب الثقات ، الثَّاني تفسيره محمد بن عمرو الراوي عنه بالوافقي وهو بصري، وزعم غير واحد منهم ابن سرور بأنّ الرَّاوي لهذا الحديث شيخ مدني، يدلّ أنه غير الواقفي ، الثالث: إعراضه عن علَّة في هذا الحديث قادحة، وهي انقطاع ما بين عبد الله بن محمد وبين جدّه فإنّ ابن حبّان وأبا حاتم الرازي وصفاه بالرواية عن أبيه عن جدّه ، ولم يتعرّض أحد لسماعه من جدّه فيما أعلم؟ فصار الحديث لهذا منقطعًا، وذكره أبو الشيخ من حديث محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقسم عن ابن/ عباس: «أوَّل من أذَّن في الإسلام بلال، وأوَّل من أقام عبد الله بن زيد» الحديث ، وأمّا قول الحارثي فتناقضه ظاهر - والله تعالى أعلم - وفي حديث شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال عليه السلام: « المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإِقامة »(١) وبنحوه حديث المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن ابن عمر، ذكرها أبو الشيخ، وقال البيهقي حديث أبي هريرة ليس بمحفوظ، وفيهما ترجيح لحديث عبد الله بن زيد ، وفي صحيح ابن خزيمة (٢) من حديث ابن عمر أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل فكلوا

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمى في و مجمع الزوائد » (٢/٢) من حديث أبي أمامة وعزاه إلى و أحمد ، والطبراني في و الكبير » ورجاله موثقون .

واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم » وفي حديث ابن مسعود عنده: قال عليه السلام: « لا يمنعن أحد منكم أذان بلال عن سحوره، فإنه يؤذن - أو ینادی - لیرجع قائمکم ولینبه نائمکم (1) وفی حدیث عائشة أن النبی - علیه السلام - قال : « إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم ١٤٠٥ ولم يكن بينهما إلا قدر ما يرقى هذا وينزل هذا ، وفي حديث أنيسة بنت حبيب: قال عليه السلام : « إذا أذّن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذَّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، فإن كانت المرأة منَّا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحورى  $^{(7)}$ . قال الإمام أبو بكر هذا خبر اختلف فيه حبيب بن عبد الرحمن، رواه شعبة عنه عن عمَّته أنيسة ، فقال: «إنّ ابن أم مكتوم أو بلال ينادى بليل» فخبر أنيسة فقال: «أن ابن أم مكتوم - أو بلال - ينادي بليل ، فخبر أنيسة قد اختلفوا فيه في هذه [٥٣٥/ ب] اللفظة ، ولكن قد روى الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة مثل/ خبر منصور بن زادان في هذه اللفظة : « إن ابن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال ، وكان بلال لا يؤذِّن حتى يرى الفجر ، وروى شبيهًا بهذا المعنى أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قال: قلت لها أي ساعة توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذنوا، وما يؤذنون حتى يطلع الفجر، قال عليه السلام : « إذا أذَّن عمرو فكلوا واشربوا، فإذا أذَّن بلال فارفعوا أيديكم، فإن بلال لا يؤذِّن حتى يصبح »(<sup>4)</sup>، قال: ولكن خبر أبي إسحاق فيه نظر؛ لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود فأما خبر هشام بن عروة

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخارى (۱۰۷۹،٦۷/۷،۱٦۰/۱) وأبو داود (۲۳٤۷) وابن ماجة (۱۰۷/۹،٦۷/۷،۱٦٠) وابن ماجة (۱۲۹۱) وأحمد (۹/۳) وابن خزيمة (۲۱۸/٤) وابن خزيمة (٤٠٢) وأبو عوانة (۳۷۳/۱) .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي (١١/٢) وأحمد (٤٣٣/٦) وابن خزيمة (٤٠٤) ونصب الراية (١/ ٢٠٥) وابن حبان (٨٨٧) والكنز (٢٣٩٨٧) والمجمع (١٥٤/٣) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير » ورجاله رجال الصحيح .

قلت : وبعض هذه الروايات وردت مختصرة إلى قوله : ( فلا تأكلوا ولا تشربوا ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٨٦،١٥٨/٦) وابن خزيمة (٤٠٧) .

فصحيح من جهة النقل، وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة؛ إذ جائز أن النبي - عليه السلام - قد كان جعل الأذان بالليل نوبتين بين بلال وبين ابن أم مكتوم فأمر بلالًا أن يؤذِّن أولًا بالليل، فإذا نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنَّهار، فإذا جاءت نوبة عمر، بدأ ابن أم مكتوم فأذَّن بالليل، فإذا نزل صعد بلال بعده بالنهار ، وكان يقال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم -: إن بليل يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بالليل، فقال عليه السلام: « إنّ ابن أم مكتوم يؤذِّن بليل » وفي الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم فكان عليه الصلاة والسلام يعلِّم الثَّاني في كلا الوقتين أنَّ أذان الأوِّل منهما هو أذان بليل لا بنهار ، وأنَّ أذان الثاني بالنهار لا بالليل فأقرَّ خبر الأسود عن عائشة: «وما يؤذُّنون حتى يطلع الفجر»، فإن له معنيين أحدهما: لا يؤذُّن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أنَّه لا يؤذِّن أحد منهم لا تراه قد قال في الخبر: « إذا أذَّن عمرو فكلوا واشربوا » فلو كان/ عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل [٢٥٥٦] والشرب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين ، والمعنى الثاني: أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأوّل فيؤذّن الثاني منهم بعد طلوع الفجر الأوّل لا قبله، وهو الوقت الذي يحل فيه الطعم والشرب - والله تعالى أعلم-وفي كتاب البيهقي عن أبى عبد الله أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: فإن صحت رواية أنيسة فقد يجوز أن يكون الأذان نوبًا بينهما، وهذا حديث صحيح وإن لم يصح فقد صحّ خبر ابن عمر وابن مسعود وسمرة وعائشة : « أَنَّ بِلالًا كَانَ يُؤَذِّن بِليل » وصحح ابن حبّان الحديثين ، وقال: «رسول الله عَلِيْتُهُ قد جعل الأذان بينهما نوبًا إلى آخره » واستدرك ذلك عليه الحافظ ضياء الدين في كتاب العلل بأنّ ابن خزيمة شيخه إنّما قال هذا من باب الجواز لا النقل ، ولقائل أن يقول لعلّ (١) ابن حبّان ظفر في هذا ينقل ما يظفر به غيره، فلا يحسن ألا يراد عليه - والله تعالى أعلم - اللهم إلا لو عزى ذلك لابن خزيمة فحسن ، وسيأتي هذا - إن شاء الله تعالى - بمزيد بيان في كتاب

<sup>(</sup>١) قوله : « لعلُّ ، وردت « بالأصل ، « أنَّ ، وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

الصوم، وقد ذهب أبو حنيفة أنه لا يؤذِّن لصلاة قبل دخول وقتها، وتعاد في الوقت مستدلًا بحديث حمد بن سلمة من عند أبي داود عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : ﴿ أَنَّ بِلالَّا أَذِّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يرجع فينادي ألا إنَّ العبد نام فرجع فنادى: إن العبد نام ١٥٠١٠ قال أبو داود: ولم يروه عن أيوب إلا عمار ، وذكر أبو حاتم الرازي أنَّه خطأ، وذكر المروزي أنّه قال في الدنيا: أحد روى هذا الحديث، وكان يذكر غلط حماد هذا ويضعفه ، وقال الدارقطني: أخطأ فيه حمَّاد وتابعه سعيد بن [٥٣٦] يزيد(٢)، وهو/ ضعيف، والصحيح: أيوب عن ابن سيرين وحميد بن هلال أن النبي عَيْنَةً قال لبلال هذا الكلام ، وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنَّه قال: حديث حماد بن سلمة - يعني هذا - غير محفوظ، وأخطأ فيه. انتهي، وبيان خطئه من وجوه؛ الأوّل: رواية أبي داود عن أيوب بن منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي داود أنبأ رافع عن مؤذِّن لعمر يقال له مشروح: أنّه أذّن قبل الصبح فأمره عمر... فذكره ، قال الزبيدي: وهذا لا يصح؛ لأنه منقطع فيما بين نافع وعمر، قال أبو داود: ورواه حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع - أو غيره - أن مؤذّنا لعمر ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، وهذا أصح من ذلك ؛ ولذا قاله الرازي في كتاب العلل، الثاني: المعارضة التي أشار إليها أبو عيسى بقوله: الصحيح رواية عبيد الله، وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي عَيِّكُ قال : ﴿ إِنَّ بِلالَّا يُؤَذِّنُ بالليل » قال: ولو كان حديث حماد بن سلمة صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال عليه السلام: « إنَّ بلالًا يؤذن بليل » وإنَّما أمرهم فيما يستقبل فقال: إنَّ بلالًا يؤذُّن بليل، ولو أمره بإعادة الأذان حين أذَّن حين طلوع الفجر لم يقل: إنّ بلالًا يؤذّن بليل ، وذكره أبو حاتم الرازي بنحوه، وقال الأثرم: خُلط حيث جاء فإنَّه خطأ به ، وإنما أصل الحديث عن نافع عن ابن عمر: أنَّ

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أبو داود في : الصلاة (ح/٥٣٢) . قال أبو داود : وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( يزيد ) غير واضحة بالأصل ، وكذا أثبتناه .

مؤذنًا لعمر أذّن بليل ، وفي الخلافيات: لما طعن حمَّاد بن سلمة في السن ساء حفظه؛ فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، وأمّا مسلم ذاته اجتهد وأخرج من أحاديثه/ عن ثابت ما سمع منه قبل بغيره، وما سوى حديثه عن غير ثابت [٥٣٧] لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد، وإذا كان الأمر على هذا الاحتياط ، لمن راقب الله تعالى أن لا يحتج بما يجد في حديثه ما يخالف الثقات، وهذا من جملتها. انتهى ، وقد روى الدارقطني في سننه ما يصلح أن يكون شاهدًا لحديث حماد وفيه ضعف من حديث أبي يوسف القاضي عن ابن أبي رؤبة عن قتادة عن أنس: أن بتلال أذّن قبل الفجر، فذكره ، قال أبو الحسن: أرسله غير أبي يوسف عن سعيد عن قتادة، والمرسل أصح، وما رواه محمد بن القاسم الأسدى ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: أذَّن بلال فأمره النبي عَيْلِيُّهُ أن يعيد ، وقال محمد بن القاسم: ضعيف جداً، وما رواه أبو داود (١) من حديث ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن امرأة النجار قالت : « كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتى بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطّى ثم قال: اللهم إنى أحمدك » قال ابن القطان أثره الصحيح الذي لا اختلاف فيه أن بلال يؤذِّن بالليل ، وصحح ابن القطان هذا الحديث، قال: ولا تعارض بينهما إلا بتقدير أن يكون قوله: «إنّ بلالًا يؤذن بالليل في سائر العام »، وليس كذلك، إنّما كان في وقتين، يؤيّده في الحديث: « فكلوا واشربوا »(٢) والذي يقال في هذا الخبر: أنّه حسن، وما رواه الزهرى عند الدارقطني عن عبد الرزاق عن عمر عن أيوب قال : « أذنّ بلال مرَّة بالليل » ثم ما رواه عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع عن ابن عمر : « أنَّ بلالًا أذن قبل الفجر فغضب النبي عَلِيْكُم » الحديث، قال أبو الحسن/: وهم فيه عامر بن [٥٥٧] ما مدرك عن عبد العزيز، والصواب: عن شعيب بن حرب بن عبد العزيز عن

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود في : الصلاة ، (ح/٩١٥) .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه أبو داود في : الصلاة ، (ح/٥٣٢).

قال أبو داود : وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة .

نافع عن مؤذِّن عمر من قوله ، وما رواه عن جهة حميد بن هلال مرسلًا بسند صحيح أنّ بلالًا أذّن ليلة بسحر وقال البيهقى في الخلافيات: رواه إسماعيل بن مسلم عن حميد عن أبي قتادة، وحميد لم يلق أبا قتادة فهو مرسل بكل حال ، وما رواه أبو داود من حديث جعفر بن ثوبان عن شدّاد مولى عياض بن عامر بن بلال عن النبي عَيِّكُ أنه قال : « لا تؤذُّن حتى يستبين لك الفجر »(١) رواه الثوري عن جعفر ، ومن جهة أخرجه ابن منده، ورواه سفيان عن وكيع عن أبيه جعفر، واعترض الأثرم بأن إسناده مجهول منقطع، يعنى ابن شدّاد لم يدرك بلالًا فيما قاله أبو داود، وما رواه البيهقى من طريق الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال : « أمرني النبي - عليه السلام - ألَّا أؤذِّن حتَّى يطلع الفجر »(٢) وابن عمارة متروك، وما رواه ابن هارون وابن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة أنّه: « كان لا يؤذن للنبي عَيْلِيُّهُ حتى يطلع الفجر » قال الأثرم حديث ضعيف ، وما رواه البيهقي من جهة أبى بكر النيسابوري: نا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن ابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالًا قال له النبي عَيِّكُ : « ما حملك على ذلك ، قال: استيقظت وظننت أنَّ الفجر طلع »(٣)، ولما ذكر أبو حاتم هذا في علله لم يقل إثره إلا: ابن أبي محذورة شيخ ، وما رواه الطحاوي من حديث محمد بن بشر عن ابن أبي [٥٣٨] عروبة عن قتادة عن أنس يرفعه: ﴿ لا يغرُّنكم أذان بلال/ فإن في بصره شيئًا ﴾(١) قال الطحاوي فأخبر في هذا الإسناد أنّه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنَّه الفجر، وليس في الحقيقة بفجر ، قال وقد روينا عن عائشة أن النبي عَيْلِيُّةً قال : « إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل » وقد روى عن السلف ما يوافق هذا، والله -سبحانه وتعالى - أعلم .

<sup>(</sup>١)ضعيف .. رواه أبو داود (ح/٥٣٤) وتلخيص (١٧٩/١) والكنز (٢٠٩٧٥) ، إسناده منقطع.

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه البيهقي (٣٨٤/١) والطبراني (٢/١٥) وابن أبي شيبة (٢/١١) والكنز (٢٣١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية (٢٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) نصب الراية (٢٨٨،٢٨٤/١) والطبراني في ( الكبير ، (٢٨٥/٧) .

## ١١٥ – باب ما يقال إذا أذّن المؤذن

حدثنا أبو إسحاق الشّافعي إبراهيم بن محمد بن العباس ثنا عبد الله بن رجاء المكى عن عبد الرحمن بن إسحاق ن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عَيْكُ -: « إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله »(١) هذا حديث قال فيه الآجري: سمعت أبا داود يقول: سأل أحمد بن صالح عنه فقال: الحديث حديث عطاء عن أبي سعيد ، ولما ذكره الترمذي قال: ورواه مالك عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، وقال البزار: هو الصواب، وزعم أبو أحمد بن عدي أنّ عبد الرحمن بن إسحاق لم يضبط ، وقال بن عساكر: رواه غير عبد الرحمن عن الزهرى عن عطاء وهو المحفوظ، ولما سئل أبو حاتم عنه قال: قد اتَّفق ثقتان على عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه وهو أشبه ، وقال أبو على الطوسى: روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى هذا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ورواية مالك أصح يعنون بذلك عصب الجناية برأس ابن إسحاق المعروف بعباد القرشي العامري/ مولى ابن عامر بن لؤى المدني، ويقال: الثقفي نزيل [٥٥٨] ب] البصرة الراوي عنه جماعة منهم ابن علية، وبشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، وحماد بن سلمة وخالد البطحان، ومسلم بن خالد، وابن طهمان، وهو وإن كان أحمد بن حنبل قد قال فيه: يروى عن أبى الزناد أحاديث منكرة ليس به بأس ، قال أبو طالب: فقلت له: أنَّ يحيى بن سعيد قال: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه فسكت، وقال العجلى: يكتب حديثه، وليس بالقوي، وفي كتاب العقيلي: كان القطّانِ لا يستمرؤه، وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما ينكر ولا يتابع عليه، والأكثر عنه صحاح وهو صالح الحديث، فقد قال فيه ابن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧١٨) . في الزوائد : إسناد أبي هريرة معلوم ومحفوظ عن الزّهريّ عن عطاء عن أبي سعيد . كما أخرجه الأثمة الستة في كتبهم . ورواه أحمد في مسنده من حديث عليّ وأبي رافع . والبزار في مسنده من حديث أنس .

وصححه الشيخ الألباني .

سعد: هو أثبت من عبد الرحمن أبي شيبة في الحديث ، وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: يا عبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال: أمّا ما كتبنا من حديثه فصحيح، وفي رواية الميموني عنه: صالح ، وفي رواية ابن زنجوية: مقبول، وفي كتاب العقيلي: ليس به بأس، وفي كتاب الألقاب للشيرازي، قال أبو عبد الله بن حفص بن عمرو الدارمي: عبّاد حسن الحديث، وقال البخاري: هو مقارب الحديث، وقال يزيد بن زريع: ما جاء من المدينة احفظ منه ، وقال يحيى بن معين: صالح الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ليس به بأس، وقال ابن خزيمة: لا بأس به، وخرّج أبو الحسين حديثه: في صحيحه على سبيل الاحتجاج نص على ذلك عبد الغنى وغير ذلك في الطب والالكائي والحبال خلافاً لقول الحاكم لم يحتجا ولا واحد منهما به، ثم خرَّج حديثه وصححه ، [٥٣٩] وقال في المدخل خرجا له في الشواهد وهو شيء لم أره لغيره، وقال/ الساجي: هو مدني صدوق ، وذكره البستي في كتاب الثقات، وقال أبو الفرح البغدادي: رواياته لا بأس بها، وصحّح له أبو عيسى غير ما حديث ثم أنا أردنا أن نعرّف السبب الموجب لعدم حمد أهل المدينة له فوجدناه مُتَّهمًا بالقدر من غير دعاء إليه ، قال على بن المديني فيما حكاه اللالكائي: سمعت ابن عيينه يسأل عن عباد بن إسحاق فقال: كان قدريًا فنفاه أهل المدينة، فحدّثنا مهنأ مقتل الوليد فلم يجالسه، وقالوا: إنة قد سمع الحديث فلما وقفنا على السبب وجدناه غير مؤثّر في العدالة لاسيّما ما ذكرناه ولا أنّه لم يذم بقادح ولا معضل، وأنَّ غاية من تكلُّم فيه جاء عنه خلاف ذلك ، إمّا في رواية أخرى أو في نفس الكلام، وأنَّه ممن يحتمل التفرُّد لحفظه وإتقانه، وقد وجدنا لحديثه شاهد ذكره البستى من حديث بكير بن الأشج عن على بن خالد الذهلي عن النصر بن سفيان الدوقي سمع أبا هريرة يقول : كنّا مع رسول الله عَلَيْكُ فَقَامُ بِلال ينادي فلما سكت قال رسول الله عَلِيْكُ : « من قال مثل هذا يقينًا، دخل الجنة »(١) وخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي (٢٤/٢) والحاكم (٢٠٤/١) وقال : صحيح الإسناد ولم =

هكذا ، وفي كتاب الدعاء للطبراني(١) من حديث ابن أبي فديك عن هارون عن الأعرج عنه قال - عليه السلام -: « من الجفاء أن يسمع المؤذِّن ولا يقول مثل ما يقول » وفي كتاب أبي الشيخ عن إبراهيم بن محمد بن الحسن عن أحمد بن الوليد عن ابن أبي فديك عن هارون بن أبي هارون التيمي عن الأعرج عنه مرفوعا: « أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائمًا أو يكثر فتح/ [٥٣٩] ب] جنبيه قبل أن يفرغ من صلاته أو يسمع المؤذن يؤذن فلا يقول مثل ما يقول أو يصلى ليستقبل من يقطع صلاته (Y). يعنى الطريق ، ومن حديث محمد بن عون الحمصي وعصام بن خالد نا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن مرّة عن عبد الله بن حمزة عن أبي هريرة قال : كان مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - رجلين أحدهما لا يكاد يفارقه ولا يعرف له كثير عمل فيه، وأمَّا الآخر فمات فقال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه: « هل علمتم أن الله تعالى أدخل فلانا الجنة ، قال : فعجب القوم بأنَّه كان لا يكاد يرى فقام بعضهم إلى امرأته فسألها عن عمله فقالت : ما كان في ليل ولا نهار يسمع المؤذِّن يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا قال مثل قوله ثم قال: أقرَّبها واكفر من أبى، وإذا قال أشهد أن محمدًا رسول الله قال مثل هذا فقال الرجل بهذا دخل الجنة »(٣) وفي كتاب الفضائل لابن زنجويه من حديث الأفريقي عن سلمان الشعباني عن عثمان الأصبحي أنه قال: للمؤذن على من حضر معه الصلاة بأذانه عشرون ومائة حسنة، فإن أقام فأربعون غالب، الأمر قال مثل ما يقول: حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل ثنا هشيم أنبأ ابن بشر عن أبي مليح بن أسامة عن عبد الله ابن عتبة بن أبي سفيان حدثتني عمَّتي أم حبيبة

<sup>=</sup> يخرّجاه والمشكاة (٦٧٦) والكنز (٢٣٢٦٦،١٠٠٧) والتاريخ الكبير (٨٧/٨) والترغيب (١٨٠/١) .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الدعاء للطبراني .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٨٦/٢) والتاريخ الكبير (٤٩٦/٣) وابن عدي في ( الكامل ) (٢٥٨٦/٧) والكنز (٤٣٩٧١) .

<sup>(</sup>٣) الكنز (٢٣٢٦٧) والحلية (٢٨/١٠).

أنَّها سمعت رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِذَا كَانَ عَندُهَا فِي يُومُهَا وَلِيلتُهَا فُسمَعُ المؤذن فقال كما يقول المؤذن ، هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: « كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت »(١) وقال فيه أبو عبد الله بن البيع: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه/ وله شاهد بإسناد صحيح ، وفي كلامه نظر من حيث(٢) أن عبد الله بن عتبة لم يخرِّجاه له ولا واحد منهما، ولا يعرف له راويًا غير أبي المليح ورواه النسائي، وابن أبي شيبة في مسنده من حديث أبي المليح عنها بغير واسطة، والأول الصواب ، وفي مسند السراج كما يقول المؤذِّن ثم يسكت وفي كتاب أبي الشيخ ابن حبان حتى يفرغ المؤذِّن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهرى عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدرى قال رسول الله عَيْنَا : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن »(٢) هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم من حديث مالك ، وفي كتاب الذخيرة أنّ المغيرة بن تغلاب رواه عن مالك وزاد في إسناده سعيد بن المسيب مقرونًا بعطاء قال ابن عدي وذكر سعيد في هذا الإسناد غريب لا أعلم يرويه مالك غير مغيرة وهو ضعيف ، وفي التمهيد ورواه مسدّد عن يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن النبي عليلة قال أبو عمرو: ذلك خطأ من كل من رواه بهذا الإِسناد عن مسدد أو غيره ، وفي كتاب الأطراف لأبي العباس أحمد بن محمد بن عيسي الداني الحافظ ورواه عمرو بن مرزوق عن مالك عن الزهرى عن أنس وذلك وهم ، وذكر الدارقطني في كتاب الموطأ: أنّ لفظ عبد الرزاق عن مالك فقولوا مثل ما يقول

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري. قلت: وهذا حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) قوله : ١ حيث ، وردت ١ بالأصل ، ١ حديث ، وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح . متفق عليه . رواه البخارى (١٩٩١) ومسلم ( الصلاة ، ح/١٠) وأبو داود (ح/ ٥٢/٢) صحيح . متفق عليه . رواه البخارى (٢٣/٢) وأحمد (٧٨،٦/٣) والبيهقي (٤٠٨/١) وعبد الرزاق (١٨٤٢) والبيهقي (٢٨/٢) والحوطأ (٦٧) والتاريخ الكبير (١٩٤/١) والحلية (٣٧٨/٣) والتمهيد (٣٧٨/١) .

المنادي وقال ابن مهدى وابن المبارك: كما يقول المؤذن ، وقال عثمان بن عمر: مثل ما يقول المنادى، وقال محمد بن مصعب: من سمع المؤذَّن أو المنادى فليقل مثل ما قال: واغفل/ رحمه الله لفظ ابن ماجة من طريق زيد بن حباب ولفظ خالد بن مخلد القطراني عند الطوسي : « إذا سمعتم المؤذَّن فقولوا مثل ما يقول »(١) خرجه أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في مسنده من حدیث عثمان ابن عمرو ابن مهدی ویحیی بن سعید وروح بن عبادة عن مالك بلفظ : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ورأيت حاشية بخط بعض الفضلاء على كتاب التقصى عن ابن وضاح ذكر المؤذن هنا ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. حدثنا محمد بن رمح أنبأ الليث بن سعد عن الحكم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد عن رسول الله عَيْلِيُّ أنه قال : « من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيًا غفر له ذنبه ١٤٠٠ وقال الترمذي: صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن الحكم ، وفي ذلك نظر؛ لأن الطحاوي رواه عن روح بن الفرح عن سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن المغيرة عن الحكم به، وزاد من قال حين يسمع المؤذِّن بيشهد، وبنحوه ذكره أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، وأما تخريج الحاكم له في كتابه فلا يصلح؛ لكونه في مسلم كما بيّناه ولفظ ابن خزيمة (٣): « من سمع المؤذن يشهد فالتفت في وجهه، فقال: أشهد أن لا

[٠٤٠] [

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في (الصلاة ، ح/۱) وأبو داود (ح/۲۳) والترمذي (ح/۲ ۳۹۱) والنسائي (۲/۲۰) وابن خزيمة (۲۸) وشرح السنة (۲۸٤/۲) والمشكاة (۲۰) والمغنى عن حمل الأسفار (۱/ ۳۱) وابن عساكر في (التاريخ ) (۱٤/٦) والكنز (۹۹۸ ۲،۲۰۲) والكلم (۷۰) وابن السني (۳۱/۸) وتلخيص (۲۱/۱) وابن كثير (۲۱/۸) والترغيب (۸۳/۱) وإتحاف (۲۱/۸) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/۱۳) والترمذي (ح/۲۱۰) والنسائي (۲۹/۲) وأحمد (۱۸۱/۱) والحاكم (۲۰۳۱) وأبو داود (ح/۲۰) ومعانى (۱۸۰/۱) وابن خزيمة (۲۱) وابن السنى (۹۰) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

إله إلا الله وفي آخره غفر له ما تقدّم من ذنبه ٧. حدثنا محمد بن يحيى

والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسن قالوا ثنا على بن عباس الألهاني ثنا شعيب ابن حمزة عن محمد/ بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عَيْدُ : « من قال حين يسمع النداء اللَّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته بها حلَّت له الشَّفاعة يوم القيامة » هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه (١) بلفظ: « أحلَّت له شفاعتي » وقال الترمذي فيه: حسن غريب من حديث ابن المنكدر لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب ، وقال أبو القاسم في الصغير: لم يروه عن ابن المنكدر إلا شعيب تفرد به على بن عياش، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وفيه نظر؛ من حيث أنّه ذكره من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه في الكتاب الأوسط، وقال: لم يروه عن أبي الزبير إّلا ابن لهيعة، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد ، ولفظ أحمد(٢) في مسنده : « اللَّهم ربُّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عني رضًا لا تسخط بعده » من قاله استجاب له ولفظه في كتاب الألقاب للشيرازى : « أسألك أن تعطى محمدًا الوسيلة وأن تبعثه المقام المحمود الذي وعدته » ، وفي الباب غير ما حديث من ذلك حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى - عنه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: وإن أتمَّ سكت  $(^{(7)})$  رواه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الأسفراييني في صحيحه عن الربيع بن سليمان عن الشَّافعي

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (١٠٨/٦،١٥٩/١) والنسائي (٢٧/٢) وأحمد (٣٥٤/٣) والبيهقي (١٠/١) والطبراني في ( الصغير ) (٢٤٠/١) والترغيب (١٨٥/١) وشرح السنة (٢٨٤/٢) والمشكاة (٦٥٩) وإتحاف (٥٠/٥،٦/٣) والكنز (٢٠٩٨٦) وتلخيص (٢١٠/١) والمنثور (١٤/ ۱۹۸) والقرطبي (۲۱۰/۱۰) وابن كثير (۱۰۲/۵،۹۷/۳) وأذكار (۳۸) وابن السني (۹۳) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد: (٣٥٤،٣٠٢/٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الشافعي في (مسنده): (٣٣).

عن ابن عيينه عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة وهو عمه عنه قال: وثنا محمد بن/ عبد الحكم عن أبي زرعة وهب الله بن راشد عن حيوة عن [۵٤۱] پ] يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسي بن طلحة عن معاوية : ﴿ أَنَّ المنادى نادى بالصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر فقال المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية: وأنا فقال المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال معاوية: وأنا هكذا سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمع المنادى »(١)، وفي كتاب الطحاوى من حديث هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى به: زاد حتى بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال يحيى: وحدثني رجل أنَّ معاوية لما قال: ذلك قال: هكذا سمعت نبيكم - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول ، وفي كتاب الإسماعيلي الصحيح وخرُّجه من حديث ابن ماجة عن الحسن بن حماد ويعقوب عن ابن علية عن هشام فلما قال : « حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: هكذا سمعت نبيكم يقول » وكذا هو في كتاب النسائي عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى من غير ذكر واسطة ، وكذا خرجه ابن خزيمة في صحيحه عن يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن هشام وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا حرملة يعني ابن عبد العزيز حدّثني أبي عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن معاوية مرفوعًا، وثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا محمد بن عمرو حدثني أبي عن جدّي: كنت عند معاوية فذكره مرفوعًا ، وخرجه البخاري في صحيحه إثر حديث أبي سعيد عن معاذ بن فضالة ثنا هشام عن يحيى عن محمد حدَّثني عيسى سمع معاوية يومًا فقال، مثل قوله إلى قوله/ وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله قال: وثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن يحيى مثله ، وقال يحيى: وحدثني بعض

إخواننا قال: لما قال حيّ على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله،

<sup>(</sup>١) رواه أبو عوانة : (٣٣٣/١) .

وقال: هكذا سمعنا نبيكم - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول انتهى . ورواه عن معاوية جماعة غير من قدّمنا ذكرهم: بيّنوا رفع هذه اللفظة منهم، ابن هبيرة أنّه كان يكلّم معاوية وأذّن المؤذن فأمره أن ينصب، ثم كبّر كما كبُّر ثم قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله فقال ونحن نشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤدِّن: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال ابن هبيرة: فقلت له أي رأيته أم سمعته من النبي قال بل سمعته من النبي - عَلَيْكُم - رواه الطبراني في معجمه عن عمارة بن وتيمة المصري. ثنا إسحاق ابن إبراهيم بن زريق(١) ثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزهري ثنا الحسن بن سالم عنه وعلقمة بن وقاص قال: أتى عند معاوية فذكره مرفوعًا ، ورواه النسائي عن مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة عنه، وقال ابن عساكر: ورواه عبد الرحمن بن داود المكي عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة فلم يذكر عيسى، وأورد له سندًا من طريق ابن جوصا عن يونس بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن وهب قال: وحدَّثني أيضًا يعني داود بن عبد الرحمن الحديث ، وفي علل أبي الحسن ورواه عمر بن علقمة عن أبيه وابن يساف قال ابن أبى حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن [٥٤٢] عزية منه أنّه سمع معاوية سمع النبي - عليه السلام - يقول: « إذا/ سمعتم المؤذِّن يؤذِّن فقولوا مثل ما يقول » (٢) فقال أنكرت مثل هذا الحديث إذ كان عمارة عن ابن يساف، ولا أدرى من ابن يساف هذا فتفكّرت فيه، فإذا إسماعيل بن إسماعيل بن جعفر قد روى هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن حبيب وهو ابن يساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جدّه عمر

<sup>(</sup>١) قوله : « زريق ، وردت « بالأصل ، « زيدين ،، وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١١)، وأبو داود (ح/٢٣٥)، والترمذي (٣٦١٤)، والنسائي (٢٥/٢)، وابن خزيمة (٤١٨)، وشرح السنة (٢٨٤/٢)، والمشكاة (٢٥٧)، والمغني عن حمل الأسفار (٢/١)، وابن عساكر في ( التاريخ ) (٤١٤)، والكلم (٧٠) وابن السني (۹۱،۸۸)، وتلخيص (۲۱۱/۱)، وابن كثير (۱۱٦/٤)، والترغيب (۸۳/۱).

عن النبي عَيْكُ أنه قال: ﴿ إِذَا سمعتم المؤذن ﴾ قال أبي أما ابن يساف فأرى أنّه حبيب بن عبد الرحمن بن يساف نسبه إلى جدّه ولم يسمع حبيب من معاوية شيئًا فيحتمل أن يكون قد دخل لابن عياش حديث في حديث، ومحمد بن إبراهيم قال: سمعت معاوية فذكره ، قال أبو حاتم في العلل: سقط رجل، ومحمد التيمي لم يسمع من معاوية، وأبو أسامة وسعد بن سهل بن حنيف سمع معاوية وهو جالس على المنبر أذَّن المؤذن فذكره مطولاً، ثم قال: يأيُّها الناس إني سمعت رسول الله عَيِّكُ على هذا المنبر حين أذَّن يقول: ما سمعتم من مقالتي. ذكره البخاري في صحيحه ونهشل التيمي سمع معاوية فذكره بكماله مرفوعاً ورواه ابن مطر عن أبي غسان أحمد بن سهل الأهوازي، نا خالد بن يوسف السمتي نا أبي عن ابن سنان عنه، ومحمود بن على القرظي رواه أيضًا من حديث ابن لهيعة عنه ، وقال: لم يروه عن محمود إلا ابن لهيعة وأبو صالح فذكره مرفوعًا، ورواه أيضًا عن عليّ عن عبد العزيز عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن محمد بن يحيى عن موسى بن إسماعيل عن أبان بن يزيد عن عاصم عنه ، ورواه أبو الشيخ عن ابن منيع عن بن عائشة ثنا حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن/ نميره عن القاسم بن معن ثنا المسعودي ، وحديث أبي أمامة أو عن بعض أصحاب - رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: أنَّ بلالًا أخذ في الإِقامة فلما قال: قد قامت الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أقامها وأدامها »(١)وقال في سائر الإِقامة كنحو حديث عمر في الأذان رواه أبو داود من حديث رجل من أهل الشام عن شهر عنه ، قال البيهقي في الكبير: وهذا إن صحّ كان شاهدًا لما استحَّبه الشَّافعي من قوله: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من صالح أهلها عملا، وهذا منه - رحمه الله - ذهول عمّا رواه أبو الشيخ عن عبد الرحمن بن الحسن ثنا هارون بن إسحاق نا وكيع عن

[۵/۵۱۳]

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه أبو داود (ح/۲۸)، والبيهقي (۱۱/۱)، والحلية (۸۱/۷)، وتلخيص (۱/ ۲۱) وشرح السني (۱۰۳). وعلّته : (۲۱) وشرح السنة (۲۸۸/۲)، والمشكاة (۲۷۰)، وإتحاف (٦)، وابن السني (۱۰۳) . وعلّته : شهر بن حوشب الأشعري ، تابعي مشهور ، وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل ، وقال أبو حاتم : ما هو بدون أبي الزبير ، وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي .

محمد بن ثابت عن رجل من أهل الشام عن أبي أمامة في كتاب الدعاء للطبراني من حديث الوليد بن مسلم عن عفير بن مهدان عن سليم بن عامر عنه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « من نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي فإذا كبّر كبّر، وإذا تشهد تشهد، وإذا قال: حي على الصلاة، قال: حي على الصلاة، وإذا قال: حي على الفلاح، قال: حي على الفلاح، ثم ليقل: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والحق المستجاب له دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيًا ومماتًا ثم يسأل الله تعالى حاجته »(١)، ولما خرجه الحاكم في مستدركه صحح إسناده مع ثبوت عفير فيه، وحديث عائشة - رضى الله تعالى - عنها أنَّ النبي عَلَيْكُم : ﴿ كَانَ إِذَا سَمَّعَ المؤذِّنَ قَالَ: وأَنَا وأَنَا ﴾ خرجه أبو عبد الله من حديث حفص ابن غياث عن هشام عن أبيه عنها، وقال: [20/ ب] سنده صحيح ، وزعم أبو الحسن في علله/ أنَّ الحضرمي رواه عن هشام عن أبيه مرسلًا وهو الصحيح ، وفي الاستذكار: «وأنا أشهد، وأنا أشهد» وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن هشام إلا حفص، وعليّ بن شهر تفرّد به عن حفص بن سهل بن عثمان، وحديث أبي عيسى الأسواري قال: كان ابن عمر إذا سمع الأذان قال : « اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة الحق وكلمة التقوى توفَّني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملاً يوم القيامة »(٢) رواه البيهقي من حديث عبد الوهاب بن عطاء أنبأ شعبة عن عاصم الأحول عنه ، وقال الدارقطني: ورواه محبوب بن الجهم الكوفى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال والصحيح موقوف، وأبو عيسي مذكور فيمن لا يعرف اسمه ، قال أبو عمر في كتاب

<sup>(</sup>١) صحيح وإسناده ضعيف ، وهو صحيح . الوليد بن مسلم صدوق يدلّس وقد عنعنه . ابن السنى (ح/٩٨) . ورواه الحاكم (٢٧٣) ٥٤٧،٥٤٦) والأصبهانى في الترغيب (٢٧٣) كلاهما في طريق الوليد بن مسلم . وصححه الألباني في صحيح الجامع .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن السنى (ح/٩٨) ( أخبرنا أبو يعلى حدثنا الحكم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي عائد حدثني سليم بن عامر عن أمامة - رضى الله عنه - قال: فذكره ) . راجع الحاشية السابقة .

الاستغناء عن أحمد: لا أعلم أحدًا روى عنه غير نفادة انتهى. قد أسلفنا حديث عاصم عنه أيضا ، وحديث ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال : ه كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أذّن فقال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يسكت »(١) ذكره أبو بكر الأثرم من حديث الحكم بن ظهير عن عاصم عن زرعة ، قال: حديث الحكم واهي، وذكره الطحاوي: مستدلًا به على عدم وجوب الإجابة بلفظ: ﴿ لَمَا قَالَ المؤذِّنُ اللهُ أَكْبِرُ قَالَ - عليه السلام -. على الفطرة فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: حرم من النار ﴾(٢) الحديث ، وحديث أنس بن مالك أن النبي عَلِيْكُم : ﴿ كَانَ إِذَا سَمِعَ المؤذن قال كما يقول وكان/ يقول: إذا بلغ حي على الفلاح قال: لا حول ولا [١/٥٤٤] قوة إلا بالله ١٥٠١ رواه أبو الشيخ من حديث حفص بن محمد عن مبارك بن فضالة عن الحسن عنه ، وخرجه مسلم (٤) بلفظ فسمع رجلًا يقول: الله أكبر، الله أكبر، فقال - عليه السلام -: « على الفطرة » ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال : « خرجت من النار » فنظروا فإذا هو راعي مضري ، وفي كتاب الترمذي من حديث زيد العمى عن معاوية بن قرّة عنه مرفوعا: ( الدعاء لا يردّ بين الأذان والإِقامة . قالوا فما نقول قال : سلو الله العافية في الدنيا

 <sup>(</sup>١) ضعيف. الكنز (٢٣٢٧٢) وعبد الرزاق (١٨٤٦) وابن أبي شيبة (٢/٧١) والمجمع (١/
 ٣٣١) .

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٩) والترمذي (ح/١٦١٨) وأحمد (٢٠٤٠٧١) وعبد (٢٠٤٠٧١) والطبراني (١١٥/١٠) وابن خزيمة (٣٩٩ ، ٠٠٤٥) وعبد الرزاق (١١٥/١) والطبراني في ( الصغير ، (٣/٣) والمنثور (٢٥/١) والكنز (٣٢٦ ، ٢٣٢٩) ومعانى (١٤٦/١) والخطيب (٢٢٠٨٨) والمجمع (٢٣٦، ٣٣٦، ٣٣٤/١) .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف ، وهو صحيح . رواه النسائي في ( اليوم والليلة ح/٤٢،٤١) وعن عمر بن الخطاب أو معاوية أخرجه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٢) وأبو داود (ح/٧٢٥) والنسائي في السنن (٢٥/٢) وأحمد (٣٩١،٩/٦) والبغوي في شرح السنة (٢٨٧،٢٨٥/٢) وابن حزيمة (٤١٧) وابن حبان وصححه (٩٨،٩٧/٣ الإحسان ) ضمن الحديث .

<sup>(</sup>٤) تقدُّم في الحاشية رقم (٢) .

والآخرة (1) وحسنه، ورواه النسائي من حديث زيد ابن أبي مريم عن أنس ، ورواه أبو الشيخ في فوائد الأصبهانيين عن إسحاق بن محمد نا أبو مسعود نا الفرياني نا الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد عنه يرفعه إذا قال: ( اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدًا سؤله، نالته، شفاعة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم -»(٢)، وفي شعب الإيمان للبيهقي أنبأ عبد الله بن يوسف سمعت عبد الله بن محمد بن أحمد بن روزية سمعت أبا جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن لؤية الهاشمي نا أبو بكر محمد بن إسماعيل بن يوسف قال: كان لي صديق بمصر وكان مخلطًا فإني رأيته في المنام فقلت ما فعل الله بك قال عزَّني قلت: مع ما أعلم قال مع ما تعلم قلت بأي شيء قال: كنت إذا سمعت المؤذِّن قلت كما يقول فعزَّني وقال لي: لو قلت في آخر الأذان: لا إله إلا الله الملك الحق المبين ما حاسبتك. وحديث أبي الدرداء قال: كان رسول الله عَيْلِكُ إذا سمع النداء قال: ( اللهم رب هذه [١٥٥٤] الدعوة التامة والصلاة القائمة صلى على محمد عبدك/ ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة » قال أبو الدرداء: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من قال هذا عند النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة  $^{( extstyle n)}$ ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث محمد بن أبي السرى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن سليمان بن أبي كريمة عن أبي قرّة عطاء بن قرّة عن عبد الله بن ضمرة السلولي قال سمعت أبا الدرداء، وقال:

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱۰/۵٬۹۲۲) وأبو داود في ( الجهاد ، باب (۹۷۵) والترمذي (ح/۴۵ ۲۵) وصححه . وأحمد (۸٬۳۱۱) والبيهقي (۱۵۳٬۷۲۹) والطبراني (۲٤٦،۱۷) وابن أبي شيبة (۲۶٬۱۰۱،۲۰۱۰) وإتحاف (۱۶۸/۹٬۵۱۱) والترغيب (۲۹۲/۶٬۱۹۰۱) والبغوى (۳۹/۳) والمنثور (۲۹۲/۱۰۸۹/۳٬۱۸۹/۳٬۱۸۹) وأذكار (۳۵۰) ومسند أبي بكر (۱۱۲۶) والكنز (۴۹۲۳) والقرطبي (۲۳۳/۳) وابن عساكر في ( التاريخ ) (۳/ ۲۳۸/۱۵۲۱) .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . الحاشية رقم ( ٣) السابقة .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٣٣٣/١) وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط » وفيه صدقة بن عبد الله السمين ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ، ووثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصرى .

لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإِسناد تفرّد به عمرو بن أبي سلمة ، وحديث ابن عمر أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « كان إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق، وكلمة التقوى أحيني عليها، وتوفني عليها، واجعلني من صالحي أهلها عملا »(١) ذكره ابن الجوزى في علله(٢) وقال: الصحيح موقوف، وحديث المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « من قال حين يؤذن مثل قوله غفر له »(٣) رواه أيضا من حديث سليمان بن داود ثنا أبو محمد الحسن البجلي عن عبد الله بن أبي المخالد عن وراد عنه ، وحديث عبد الله بن سلام قال: بينا نحن نسير مع رسول الله عليه سمع رجلا في الوادي يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقال رسول الله عَلِيْكِ : « وأنا أشهد لا يشهد بها أحد إلا برئ من النفاق »(١) رواه أيضا من حديث أحمد بن عبد المؤمن المصرى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنّ يحيى بن عبد الرحمن حدّثه عن عون بن عبد الله/ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه ، ورواه النسائي في كتاب [٥١٥٥] اليوم والليلة عن عمرو بن منصور بن أصبغ أخبرني ابن وهب بلفظ: « ألّا يرى من الشرك » وحديث أبي رافع : « كان رسول الله عَلِيُّكُ إذا أَذُّن المؤذَّن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله »(°) رواه النسائي في اليوم والليلة عن عليّ بن حجر عن شريك، وعبد الرحمن بن سليمان عن أبي نعيم عن شريك عن عاصم بن

<sup>(</sup>١) تقدُّم في ص١١٤٥ حاشية رقم (١).

<sup>(</sup>٢) قوله : « علله » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه ابن ماجة (ح/٧١٨) . في الزوائد : إسناده صحيح . وعبد الله بن عتبة روى له النسائى ، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه . فهو عنده ثقة . وباقى رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) جامع المسانيد : (٤٤٣/٢) . وفيه : « لا يشهد بها أحد إلا برىء من النَّار » .

<sup>(</sup>٥) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٣١/١) وعزاه إلى أحمد في « مسنده » و « البزار » والطبراني في « الكبير » وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف إلا أنّ مالكا روى عنه

عبيد الله عن على بن حسين عنه ، وقال خالفه سفيان فرواه عن عاصم عن ابن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: « كان النبي عَلِيْكُم إذا سمع المؤذن بنحوه » قال ابن عساكر ورواه عمرو بن العباس عن ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه ، وكذلك قال محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وقال وكيع عن سفيان بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث ، وكذلك رواه أحمد بن عبد الله الميموني عن ابن مهدى وحديث عبد الله بن ربيعة : أن رسول الله عَيْنَا سمع صوت رجل يؤذن في سفر فقال: « الله أكبر الله أكبر فقال النبي عَلَيْكُ الله أكبر الله أكبر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله » (١) رواه النسائي بإسناد صحيح عن إسحاق بن منصور عن ابن مهدى عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى [100/ ب] عنه ، وحديث معاذ بن أنس قال رسول الله عَلِيْكِ : ﴿ إِذَا سمعتم المؤذِّن يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول «(٢) رواه أبو الشيخ من حديث رشدين بن فايد عن سهل بن معاذ عن أبيه ، ومن حديث ابن لهيعة عن زبان بلفظ : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول  $^{(T)}$  ولما ذكره أبو أحمد في كامله ردّه برشدين ، وحديث عبد الله بن الحارث تقدّم في حديث أبي رافع، وحديث ابن عباس أن النبي عَلِيلَة قال: « من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أبلغه الدرجة، والوسيلة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رواه ( النسائي في اليوم والليلة، ح/٤٢،٤١) وَابن السني (ح/٩١) ومسلم في ( الصلاة ، ح/١٢) وأبو داود (ح/٧٧٥) والنسائي في ( السنن : ٢٥/٢) وأحمد (٦/ ٣٩١،٩) والبغوي في شرح السنة (٢٨٧،٢٨٥/٢) وابن خزيمة (٤١٧) وابن حبان في صحيحه (٩٨،٩٧/٣) الإحسان ) ضمن حديث . وأورده الهيثمي في « المجمع ، (٣٣٥/١) وعزاه إلى « أحمد » والطبراني في « الكبير » وزاد فيه ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. الكنز (٢٠٩٩) وابن عدي (١٠١١/٣). في إسناده رشدين.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١١) وأبو داود (ح/٢٣٥) والترمذي (ح/٣٦١) والنسائي (٢٥/٢) وأبن خزيمة (٤١٨) وشرح السنة (٢٨٤/٢) والمشكَّاة (٢٥٧) والمغنى عن حمل الأسفار (١٪ ٣١٢) وابن عساكر في ( التاريخ » (١٤/٦) والكنز (٢١٠٠٦،٢٠٩) والكلم (٧٠) وابن السني (٩١،٨٨) وتلخيص (٢١١/١) والترغيب (١٨٣/١) وإتحاف (٢١١/٣)٠) .

عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، إلا وجبت له الشفاعة »(١) رواه أبو الشيخ من حديث إسحاق بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن جبير عنه ، وحديث صفوان بن عسال عنه قال : « بينا نحن نسير مع النبي عَلَيْتُهُ إذا نحن بصوت يقول: الله أكبر الله أكبر » فقال عليه السلام: « على الفطرة » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «برىء من الشرك » قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله قال: « خرج من النار » قال: حي على الصلاة، قال: إنه لراعى غنم أو مبتدى بأهله قال: فابتدره القوم فإذا هو رجل مبتدى بأهله ،(۲) رواه أيضا من حديث يزيد بن أبي زياد عن زرعة ، ومرسل عمر بن سعد: « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: هبط من مدراح اليمن بين مكة والمدينة فعرَّس وأذَّن بلال . فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – : من قال مثل ما قال بلال من نفسه حرَّم الله عليه النار ١٥٠١ رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن عمر بن ذر عن أبو بكر بن حفص عنه وموقوف عثمان : ٥ أنه كان إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال: مرحبًا بالقائلين/ عدلًا بالصلاة مرحبًا وأهلًا » رواه أحمد بن منيع في مسنده من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وفيه كلام عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن علم عنه، وموقوف بلال المؤذِّن أنه قدم الشام : « كان إذا أتى المسجد فجلس فيه فسمع المؤذِّن قال حوله ليس هؤلاء والمؤذن بالحق من هؤلاء الكلمات منكم فقولوا مثل ما يقول ١٤٥١ رواه الطبراني في كتاب الدعاء من حديث بقية عن محمد بن زياد الألهاني عن بعض مشايخه عنه ، ومرسل حفص بن عاصم : « سمع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يؤذن المغرب فقال: - عليه السلام - مثل ما قال: فأنهى النبي عَيْضَة وقد قال : قد قامت الصلاة فقال

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه الطبراني في الكبير (٨٥/١٢) وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٣٣/١) وعزاه إليه ، وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان ليته الحاكم وضعفه ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (٣٣٦/١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه عطاء بن عجلان وهو متهم بالكذب .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه أحمد (٣٥٢/٢) والترغيب (١٨٦/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب الدعاء للطبراني .

عَلِيهِ : إنزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود » رواه البيهقي (١) في الكبير من حديث عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عنه وخبر زيد بن مرثد عن نضلة وأذّن بحلوان في سفح جبل فقال الله أكبر الله أكبر فأجابه مجيب من الجبل كبرت يا نضلة كبيرًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: كلمة الإخلاص، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: بعث النبي - عليه السلام - قال: حي على الصلاة، قال: البقاء لأمة محمد، قال: حيّ على الفلاح، قال: كلمة مقبولة قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: كبرت كبيرًا قال: لا إله إلا الله، قال: كلمة حق حرمت بها عليّ النار، فذكر حديثًا طويلًا ذكره ابن أبى الدنيا في كتاب هواتف الجان من حديث ابن لهيعة عن مالك بن الأزهر عن نافع عن ابن عمر ، قال الخطيب: ذكره في تاريخه من حديث عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر تابع أبو [۲۵۱/ ب] موسى إبراهيم بن رجاء الراسبي على روايته عن مالك وليس بثابت/ من

وقال الدراقطني في الغرائب من حديث مالك: هذا الحديث لا يثبت عن مالك ولا عن نافع. وحديث عمرو بن العاص، ذكره ابن قدامة في كتابه المغنى ، وحديث عبد الرحمن بن عمرو، ذكره الطوسي في كتاب الأحكام. وأخبرني والدي - رحمه الله تعالى - أنَّه قال: لمَّا سافر الملك الظاهر قاصدًا قيسارته كنت في صحبة فعبرت إلى البيت المقدس زائرا فرأيت بها سادًا يسمى أبا اسحاق إبراهيم بن عليّ الحنبلي الواسطي يقول: بلغني أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « من قال حين يسمع الأذان مرحبًا بالقائلين عدلًا وبالصلاة أهلًا وسهلًا بَعَّد الله وجهه عن النَّار يوم القيامة »<sup>(٢)</sup> قوله: فقولوا... ذكر ابن قدامة أن ذلك مستحب لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ، وفي قوله نظر، لما قاله أبو جعفر الطحاوى من أن الناس اختلفوا هل هو واجب أو مندوب، قال: والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه مندوب،

<sup>(</sup>١) مرسل رواه البيهقي (١/٨٠٤)، والشفع (١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) الكنز (٣٣١٠٨،٢١٠٢٣)، وتذكرة (٣٥) .

وخالف ذلك صاحب المحيط والبدائع، فأوجباه، ومثله في المفيد والتحفة والسنة ، وزعم شمس الأثمة السرخسي في الذخيرة أنَّ بعضهم قال: إن الإجابة بالقدم لا باللسان وهو المشي إلى المسجد حتى لو كان حاضرًا في المسجد فسمع الأذان فليس عليه إجابة فإن قال مثل ما يقول نال الثواب وإن لم يقل فلا إثم عليه، ولا يكره له ذلك ، وفي الذخيرة: فإذا قال: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان ، وفي المحيط يقول: مكان قوله حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إَّلا بالله العلي العظيم، ومكان الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وعند قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت ، وفي كتاب ابن حزم: يقول/ السامع كما يقول المؤذن سواء من أوّل الأذان إلى آخره، وسواء كان في صلاة فرض أو نافلة جاءني قوله حي على الصلاة والفلاح فإنه لا يقولهما، وإن قال مكانهما لا حول ولا قوة فحسن ، وفي كتاب الغاية شرح الهداية: يستحب الإِجابة لكلّ من سمعته من متطهّر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير وغيرهم ممن لا مانع له من الإِجابة من أسباب المنع إما أن يكون في الخلاء أو جماع أو غيرهما ، قال الماوردي: فإن كان في الصلاة لم يوافقه سواء أكان نفلًا أو فرضًا، فلو فعله ففيه قولان للشافعي أظهرهما: يكره ، لأنه إعراض عن الصلاة، ولكن لا تبطل؛ لأنه ذِكْر، فلو قال الحيعلة أو التثويب بطلت إن كان عالمًا؛ لأنه كلام آدمي ، وعن مالك ثلاثة أقوال: يجيب لعموم الحديث لا يجيب لأنّ في الصلاة شغلاً لقول التكبير والتشهد في النافلة لا الفريضة ، وفي كتاب الطحاوي: المنع من ذلك فيهما، وكذا قاله أحمد فيما حكاه ابن قدامة قال: وإن قال الحيعلة بطلت الصلاة ، قال صاحب المحيط: لا ينبغي للسَّامع أن يتكلُّم في حال الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراءة القرآن ، وفي المرغيناني: لا يقطع إن كان في المسجد ويقطع فيما سواه، ولا يرد السلام، وفي المحيط: يرد سرًا، وكذا جواب العطاس ، قال الطحاوي: واختلفوا هل يقول ذلك عند سماع كلّ مؤذن أو يجيب أوّل مؤذن فقط، واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن أو يقوله مسرعًا قبل فراغة من التأذين ، وأما الوسيلة فهي القُربة، قال أبو عبيد: يقال توسُّلت إليه أي تقربت ، وفي الصحيح: أنها

1171

منزلة في الجنة، وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل: هي القرب من الله [١٥٥/ ب] تعالى ، وقوله حلّت له الشفاعة/ قال عياض: «معناه غشية، وقيل: حلّت عليه، وقيل: بمعنى وجبت له قال تعالى : ﴿ فيحل عليكم غضبي ﴾ (١) » وقيل: حلت له بمعنى عليه قال: يخرون للأذقان سجدًا ﴿ يخرون للأذقان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة طه آية : ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية: ١٠٧.

## ١١٦ – فضل الآذان وثواب المؤذِّنين

حدثنا محمد بن الصباح أنبأ سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه - وكان أبوه في حجر أبي سعيد - قال لي أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له » هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه(١) عن عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال: حدثني عبد الله به، وفي لفظ: وكانت أمه عند أبى سعيد، وفيه: « شجر ولا مدر » خرجه البخاري(٢) في صحيحه من حديث مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة بزيادة: ﴿ إِنِّي أَرَاكُ تَحْتُ الغَنْمُ وَالْبَادِيَّةِ، وَقَالَ: ﴿ وَلَا أَنْسُ وَلَا شَيَّءٌ ﴾ ، ولما رواه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - عن سفيان قال إثرها: ويشبه أن يكون مالك أصاب اسم الرجل، قال البيهقي: هو كما قال الشَّافعي - رحمه الله تعالى -، وذكر الدارقطني أنّ مالكًا لم يختلف عليه في اسمه، وكذا هو في كتاب النسائي، وعند الشَّافعي وأحمد والأوسط وأحمد بن منيع وغيرهم ، ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن عبد العزيز بن الماجشون كرواية مالك سواء، وفي كتاب أبي الشيخ من حديث القطان عن مالك كرواية سفيان، فإن صحّ كان ردًّا لما قاله الدارقطني – والله تعالى أعلم –، ويوضحه قول ابن سعد عبدالله بن عبد الرحمن بن/ الحارث بن أبي صعصعة: روى عن أبي سعيد، وأدركه مالك [١/٥٤٨] وروى عنه، وروى أيضًا عن ابنيه محمد وعبد الرحمن ابني عبد الله ، وروى البزار حديث سفيان بسند آخر فقال ثنا إسحاق بن محلول، ومحمد بن مسكين قالا ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن خزيمة (٣٨٩)، والترغيب (١٧٤/١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (١٥٨/١)، وتلخيص (٢٠٨/١)، والكلم (٦٨)، والأذكار (٣٥) .

عطاء بن يسار عن أبي سعيد ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « يغفر للمؤذِّن مدِّ صوته، ويصدقه ما سمعه من رطب ويابس »(١)، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن عيينة إلا سعيد بن منصور، ولم يتابع عليه. حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة قال: سمعت من في - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: ( المؤذن يغفر له مد صوته، ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة یکتب له خمس وعشرون حسنة، ویکفر عنها ما بینها »(۲) هذا حدیث قال فيه المنذري - رحمه الله تعالى -: أبو يحيى لم ينسب فيعرف حاله، وما أدرى أنّ حاله معروفة وأنّه منسوب مسمّى، وإنّه حديث خرَّجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن بندار وعبد الرحمن عن شعبة، وقال: يريد ما بين الصلاتين ، وخرجه البستى في صحيحه أيضًا عن أبي خليفة ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة ثم قال: أبو يحيى هذا اسمه سمعان مولى أسلم من أهل البصرة والدأنيس، ومحمد بن أبي يحيى من جلّة التابعين، وموسى بن عثمان من سادات أهل الكوفة وعبّادهم، واسم أبيه: عمران ، ولفظ أحمد بن حنبل : د مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وللشاهد عليه خمس [٥٤٨] وعشرون درجة ، ورواه البيهقي في/ السنن الكبرى من حديث عمرو بن عبد الغفار: ثنا الأعمش عن مجاهد عن أبي هريرة به ، قال: ورواه حفص بن غياث عن الأعمش عن أبى صالح عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا ولفظهما: « ويشهد له كلّ رطب ويابس سمعه » وفي كتاب أبي الشيخ من حديث أبي العنبس عن أبيه: « كلّ مدرة وصخرة سمعت صوته ». حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه البيهقي (۲/۱۱)، والكنز (۲۰۹۲۸٬۲۰۹۲۷)، واللآلىء (۷/۲)، وأصفهان (۲۰۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو داود في ( الصلاة ، باب ٥٣١٥)، وابن ماجة (ح/٧٢٤)، وأحمد (٢/ ٥٣١٥)، والطبراني (٢٩٨/١٢) .

بشّار وإسحاق بن منصور قالا: ثنا أبو عامر ثنا سفيان عن طلحة بن يحيي عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان : قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -: « المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة » هذا حديث خرجه مسلم(١) في صحيحه من حديث عبد بن سليمان، وسفيان عن طلحة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حسين بن عيسى - أخو سليم القارىء -عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم »(٢) هذا حديث إسناده صحيح على شرط الحافظين ابن خزيمة والبستي؛ لذكر ابن حبان حسينًا والحكم في كتاب الثقات ، ولرواية ابن خزيمة عنهما في صحيحه، ولئن كان، فقد قيل فيه: هو حديث رواه الحسين الحنفي، وهو منكر الحديث فيما ذكره عبد الحق ، وأمّا البخاري فقال: حسين مجهول وحديثه : « يؤمكم قراؤكم » منكر، وأنَّه مما تفرد به الحسين عن الحكم فيما ذكره الدارقطني معترضًا ، وأمَّا قول أبي أحمد في الكامل: لعلّ البلاء فيه من الحكم؛ لأنّه ضعيف، وليس من الحسين الحنفي، ففيه نظر؛ لأنَّ الحكم لا يقاس/ بالحسين، فبالتحرى ألَّا يفضل عليه؛ لأنه ممن قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، يروى عن الحكم أحاديث منكرة ، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن عدي نفسه. له حديث

[ 1 /019]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/۱) والبيهقي (۲۳۳/۱) وابن حبان (۲۹۳) وابن أي شيبة (۲۲۰/۱) وعبد الرزاق (۱۸۲۱) والمجمع (۲۰۰/۹،۳۲۷،۳۲۷/۱) ومشكل (۸۱/۱) والمنتور (۳۲۶/۳) ومطالب (۲۳۱/۲) والمشكاة (۲۰۱۶) والكنز (۲۰۸۹۰) والقرطبي (۲۳۱/۳) والأذكار (۳) وابن عساكر في « التاريخ » (۳۲۹،۱۰،۳۱۳/۳) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه أبو داود في ( الصلاة ، باب ٦٥») وابن ماجة (ح/٧٢٦) والبيهقي (١/ ٢٢٦) والطبراني (٢٣٩/١) والمشكاة (١١١٩) وشرح السنة (٣٩٩/٣) والكنز (٢٠٩٦٩) وابن عدي في ٩ الكامل ، (٧٦٦/٢) .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٥٤) وضعيف أبي داود (ح/٩١) .

قليل، وعامة حديثه غرائب، وفي بعض حديثه مناكير، وأمّا الحكم فإن ابن عيينه قال: سألت يوسف بن يعقوب: كيف كان الحكم بن أبان؟ فقال: ذاك سيّد ، وقال ابن معين: هو ثقة، وقال أبو زرعة: صالح الحديث وقال العجلي: ثقة صاحب سنة، كان إذا اهدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر الله تعالى حتى يصبح ، قال: فذكر مع حيتان البحر ودوابه وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال: رّبما أخطأ، وإنّما وقعت المناكير في رواية من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم عنه، وإبراهيم ضعيف ، وقال ابن عيينه: أتيت عدن فقلت: إمَّا أن يكون القوم علماء كلَّهم، وإمَّا أن يكون كلُّهم جهَّالا، فلم أر مثل الحكم بن أبان، فقد ظهر لك الفرق ما بين الرجلين من غير تعصّب ، وأنّ الحكم ابن أبان، خير من حسين بزيادة، ورواه ابن عدي بلفظ: قال عليه السلام: « لا يؤذن غلام حتى يحتلم، وليؤذن لكم خياركم »(١) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. حدثنا أبو كريب ثنا مختار بن غسان ثنا حفص بن عمرو الأزرق البرجمي عن جابر بن عكرمة، وثنا روح بن الفرح ثنا على بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من أذَّن محتسبا سبع سنين كتب له براءة من النار » (٢) هذا حديث قال فيه أبو على الطوسى في كتاب الأحكام: غريب. انتهى. وإسناده ضعيف لمكان جابر الجعفى المذكور [100/ ب] قبل ، ورواه أبو ثميلة عن أبي حمزة/ فأبدل عكرمة بمجاهد، فيما ذكره أبو عيسي، وقال: هو غريب، وضعفه بجابر أيضًا. حدّثنا محمد بن يحيى والحسن بن على الخلال قالا: ثنا عبد الله بن صالح نا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله عَيْثِ قال : « من أذّن ثنتي عشرة

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه ابن عدي في ( الكامل ): (٢٢٥/١) .

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/۷۲۷) . والترغيب (۱۸۳/۱) والقرطبي (۲۳۱/٦) .
 وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/٥٥٠) والضعيفة (ح/٨٥٠) .

سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه كلّ يوم ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة » هذا حديث خرجه الحاكم (١) من حديث عبد الله بن صالح ، وقال: هذا صحيح على شرط البخاري، وله شاهد من حديث عبد الله بن لهيعة، وقد استشهد به مسلم. ثناه محمد بن صالح بن هانيء ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران ثنا أبو الطاهر وأبو الربيع ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر عن نافع به، وعليه فيه مأخذان الأوّل: أبو صالح عبد الله بن صالح، ليس من شرط البخاري في الأصول، إنَّما روى عنه في الشواهد والمتابعات، قال عقب حديث في الزكاة: وزاد عبد الله: حدثني الليث. قاله غير واحد منهم ابن سرور ، وكذا يحيى بن أيوب فيما ذكره الكلاباذي، ومن عادة الحاكم إذا كان الرجل عندهما بهذه المتابعة عليه يسوغ لنفسه مقصد، ويتأتى له فيه ما اعتمده، وههنا أغفله، فطولت ما أهمله الثَّاني: ألا يخدش في صحَّته مطلقًا انقطاعه، ورواه ابن المتوكل عن ابن جريج عمن حدّثه عن نافع ، قال البخاري فيما ذكره البيهقى: وهذا أشبه، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه لابن صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، وقال ابن عدي: لا أعلم أحدًا رواه عن ابن/ جريج غير يحيى، ولا عنه إلا أبو صالح ، ورواه حمزة الخرزي - وهو كذَّاب - عن نافع عن ابن عمر بلفظ : « من أذَّن سبع سنين احتسابًا كتب له براءة من النار "(٢) ولما سأل ابن أبي حاتم عنه أباه قال: هذا حديث منكر

[1/00.]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الحاكم (۲۰۰۱) . وقال : صحيح على شرط مسلم . وابن ماجة (۱/ ٧٢٨) والبيهقي (۲۰۱۱) والمشكاة (۲۰۸۸) والدارقطني (۲۲۰/۱) والمشكاة (۲۲۸۸) وإتحاف (۱۷۳/۳) والترغيب (۱۸۲/۱) وشرح السنة (۲۸۲/۲) والقرطبي (۲۳۱/۱) والكنز (۲۰۹۰۸) والبخاري في ( الكبير ، (۳۰۶/۸) .

وصححه الشيخ الألباني . ( الصحيحة : ح/٥٧٤) .

<sup>(</sup>٢) منكر . العلل المتناهية: . (٣٩٨/١) .

جدًا، وذكره أبو الفرح من طريق محمد بن الفضل، وردّه بأنّه اختلط، ورواه قيس بن الربيع عند الطبراني في الأوسط: بلفظ آخر عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه يرفعه: « المؤذن المحتسب كالشهيد المتشخّط في دمه، يتمنَّى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة »(١)، وقال: لم يروه عن سالم إلا قيس. تفرد به إبراهيم بن رستم، وفي كتاب أبي الشيخ زيادة من حديث قيس عن سالم الأفطس عن مجاهد عنه مرفوعًا : « وإذا مات لم يدوَّد في قبره » ، قال ابن الجوزي: وروى عن ابن عمر مرفوعًا ومرسلًا، ولا يصح مسندًا، وفي كتاب ابن زنجويه عن أبي معشر قال: بلغني أنه : « من أذّن سبع سنين عتق من النار ١٠٠١ وفي الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث أبي هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من أذن خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »<sup>(٣)</sup> أنبأ به المسند المعمر بقية المشايخ أبو زكريا يحيى بن يوسف المقدسي – رحمه الله تعالى – عن العلامة بهاء الدين الشّافعي عن الحافظ أبي طاهر - رحمهما الله تعالى - قال أنبأ أبو رجاء بندار عن محمد بن أحمد بن جعفر الحلقاني قراءة عليه بأصبهان من أصل سماعه أنبأ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أبي عليّ الهمداني قراءة عليه أنبأ أبو محمد عبد الله بن جعفر الأصبهاني الحافظ ثنا [٥٥٠/ ب] عبد الله بن مسند، وثنا إسماعيل/ ابن يزيد ثنا إبراهيم بن رستم ثنا حماد بن

<sup>(</sup>١) ضعف . الرغيب (١٨١/١) والطواني في ﴿ الأُوسِط ﴾ (٢٥/٢) مجمع البحرين في زوائد المعجمين عن إبراهيم بن رستم عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا ، ومن هذا الوجه رواه أبو بكر المطرز في الأمالى القديمة . (١/١٧٢/١) ورواه أبو نعيم في ﴿ أخبار أصبهان (١١٣/٢) ﴾ . وضعفه الشيخ الألباني . ( الضعيفة : ح/٨٥٣، ٨٥٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الضعيفة: (٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه البيهقي (٤٣٣/١) والكنز (٢٠٩٠٦) والخطيب (٧٣/٦) ورزق الله التميمي الحنبلي في جزء من « أحاديثه » (١/٢) والأصبهاني في « الترغيب » (١/٠١) الجملة الأولى فقط . وضعفُه الشيخُ الألباني : الضعيفة (ح/١٥٨) .

سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه ، وقال البيهقي في الكبير لا أعرفه إلا من حديث ابن رستم عن حماد، وفي الفضائل لابن شاهين عنه مرفوعا من حديث موسى الطويل: « من أذَّن سُنَّة نبيه صادقة ما يطلب أجرًا دعى يوم القيامة فيوقف على باب الجنة، وقيل له: اشفع لمن شئت »(١) زاد الحافظ أبو أحمد حميد بن مخلد بن زنجويه في كتاب فضائل الأعمال من حديث سلام بن سلم ثنا سليمان بن عامر عن أبي معاذ عن أبي عثمان عنه : « وكتب له عند أذانه أربعون ومائة حسنة، وعند الإقامة عشرون ومائة حسنة » وعن محمد بن الحنفية: «المؤذن المحتسب كشاهر سيفه في سبيل الله تعالى» وعن الحسن : « أوّل من يكسا من كسوة الجنة: المؤذنون المحتسبون »<sup>(٢)</sup> ولفظ عبد الله بن سعيد عنه عند أبي الشيخ: «للإمام والمؤذِّن مثل أجر من صلى معهما» ، وحديث بن عباس موقوفا : « من أذَّن تسع سنين غفر له ما تقدم من ذنبه »(٣) قال الدارقطني في الإِفراد: غريب من حديث الشعبي عنه، ما كتبه إلا عن يعقوب بن عبد الرحمن عن روح الفرح البزار عن عليّ بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة عن جابر عنه ، والمحفوظ: عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس، وقيل: عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس، وخرّجه الطبراني في الكبير من حديث أبي حمزة عن جابر بلفظ: « سبع سنين »(٤)

<sup>(</sup>۱) موضوع . رواه ابن شاهین فی د رباعیته ، (۱۷٦/۱) وتمام (۱٤٧/۱) وابن عساکر (٥/٢/ ۲) عن محمد بن مسلمة الواسطي . وتنزیه الشریعة (٢٥٦/١) .

قال ابن الجوزى : حديث لا يصح ، فيه موسى الطويل كذاب ، قال ابن حبان : زعم أنّه رأى أنسًا . وروى عنه أشياء موضوعة ، ومحمد بن مسلمة غاية في الكذب .

وضعفه الشيخ الألباني . (ح/٨٤٨) .

 <sup>(</sup>۲) بنحوه . رواه ابن عساكر في « تاريخه » : (۳۱۲/۳) ولفظه : « أوّل من يكسى من المؤذنين بلال » .

<sup>(</sup>٣) انظر: كلام المصنف عقبه.

<sup>(</sup>٤) تقدّم، وهو ضعيف جداً . رواه الترمذي (٢٠٦،٢٦٧/١) وابن ماجة (ح/٧٢٧) والطبراني=

وقال ابن أبي مسلم: بلغني أن المؤذِّن من حين أذانه إلى إقامته كالشهيد المتشخّط في دمّه ، وحديث كثير بن مرّة الحضرمي، وهو مذكور في كتاب [١/٥٥١] الصحابة لأبي موسى المديني قال رسول الله عَلِيلَة : « يبعث هذا/ يعني بلالًا -يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة، ينادى على ظهرها بالأذان محضًا - أو قال حقًا - فإذا سمعت الأنبياء، عليهم السلام وأهمهم: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله » نظروا كلُّهم إلى بلال، قالوا: ونحن نشهد على ذلك قبل ذلك ممن قيل منه قبل ذلك، وردّ من ردّ، فإذا بلال في الجنة استقبل بحلة فلبسها ، وأوَّل من يكسا من مطل الجنة بعد النبيين والشهداء: بلال، وصالح المؤذنين » ، وحديث ثوبان: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من حافظ على النداء بالأذان سنة أوجب الجنة »(١) ذكره أبو بكر البيهقي في الشعب من حديث أبي معاوية عن أبي قيس السكري الدمشقى عن عبادة بن نسى عن أبي مريم السلونى عنه ، وحديث بلال: قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « يا بلال ليس عمل أفضل من عملك، إلا الجهاد » رواه أيضا من حديث الحفص -رجل من الأنصار - عن أبيه عن جدّه عنه ، وحديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا سمعنا رسول الله عَيْسَة يقول: « ثلاثة يوم القيامة على كثيب من

<sup>= (</sup>7/9, 7/1) وابن السّماك في ( التاسع من الفوائد ) (1/7) وابن بشران في ( الأمالى الفوائد ) (1/170/7) من طريقين عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا ، وقال الترمذي : ( حديث غريب ) – يعني ضعيف – وقال العقيلي في ( الضعفاء ) : (ص 0/1) : ( وفي إسناده لين ) . وقال البغوي في ( شرح السنة ) (0/1/1) التضعيف .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/٥٥) .

<sup>(</sup>١) موضوع . رواه الخطيب في ( الموضح ) (١٨٦/٢) وابن عدي في ( الكامل ) ترجمة : محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب (ق ١٩٢١) بسنده عنه عن عبادة بن نسجى به وقال : ( عامة ما يرويه لا يتابع عليه ) . وابن عساكر في ( تاريخه ) ( ١/٢٨٦/١٥) عن أبي مريم . وقال الشيخ الألباني . ( موضوع ) . ضعيف الجامع (ح/٨٤٩) .

مسك أسود، لا يهولهم فزع ولا ينالهم حيك، حتى يفرغ فيما بين الناس »(١) فذكره قال : « ورجل أذّن ودعا إلى الله – عز وجل – ابتغاء وجه الله تعالى ». ذكره الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الجوزي في كتاب الترغيب والترهيب من طريق أبي عمر زاذان الكندي عنهما ، وذكره البيهقي في الشعب من حديث عبد الواحد بن غياث نا الفضل بن ميمون السلمي نا منصور بن زاذان أنّه سمعهما، وفي كتاب ابن زنجويه نا محمد بن عبيد نا إسماعيل عن الصيرفي قال : « ثلاثة على كثبان المسك/ رجل قرأ كتاب الله [۵۵۱] ب فأمٌّ قومًا وهم به راضون، ورجل دعا إلى هذه الصلوات الخمس في الليل والنهار لا يريد بها إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة » الحديث ، وفي حديث عمر عند الترمذي (٢) مرفوعًا: « ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة » الحديث وحديث أنس بن مالك قال رسول الله عَلَيْدُ : « يد الله - تبارك وتعالى - على رأس المؤذِّن حتى يفرغ من أذانه، وإنه ليغفر له مد صوته وأين بلغ » ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث عمر بن حفص العبدي وهو متروك الحديث عن ثابت عنه ، ورواه أبو الشيخ من حديث العمى بزيادة : « فإذا فرغ قال الرب تعالى صدقت عبدى وشهدت شهادة الحق؛ فأبشر » ولفظ أبي الفرح في علله : « يحشر المؤذنون على نوق من نوق الجنة، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون (T) وردّه بداود بن الزبرقان،

<sup>(</sup>١) إتحاف (٤٦٥/٤) والكنز (٤٣٣٠٩) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه الترمذي (ح/۲۰۱٦) . وقال : هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه آلا من حديث سفيان الثوري . وأحمد (۲۰۲۲) وإتحاف (۵/۳) والحلية (۳۱۸/۳) والمنثور (۴۱۰/۳) والكنز (۲۹۰/۳۷،۳۷۲،۲۲/۳،۱۷۹/۱) .

<sup>(</sup>٣) موضوع . رواه الخطيب (٣٨/١٣) وعنه ابن عساكر (٦/٢٣٢/٣) عن موسى بن إبراهيم المروزي : حدثنا أبو داود بن الزبرقان عن محمد بن جحادة عن أنس مرفوعاً .

وآفته: إما داود ، وإمّا موسى المروزي، وكلاهما كذاب ، والكذب في الثاني أكثر .

قال الشيخ الألباني : موضوع . الضعيفة (ح/٧٧٤) .

وموسى بن إبراهيم المروزي ، وحديث عمر أنّ النبي عَيْلِيُّهُ قال : « إنها لحوم محرمة على النَّار - لحوم المؤذنين ودماؤهم - وما من رجل يؤذن تسع سنين يصدق في ذلك نيتُّهُ إلا عتق من النَّار »(١) ذكره أبو الشيخ من طريق هارون بن المغيرة عن الرصافي عن زياد بن كليب عنه ، وفي كتاب البيهقي بسند صحيح عن عمر: « لو كنت أطيق الأذان مع الخليعي لأذّنت »(٢) وفي لفظ: « قدمنا على عمر فقال: من مؤذنوكم؟ فقلنا: عبيدنا وموالينا، فقال بيده : هكذا يقلبها: عبيدنا وموالينا! إن ذلكم بكم لنقص شديد » ، وفي كتاب الفضل بن دكين ثنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عنه : « لولا أنَّى أخاف أن تكون سنة/ ما تركت الأذان » ، وفي كتاب ابن زنجويه ثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الله بن الوليد الرصافي عن أبي معشر قال: إنَّ عمر بن الخطاب قال : « لو كنت مؤذِّنًا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر إلا حجة الإسلام، ولو كانت الملائكة نزولًا ما غلبهم أحد على الأذان ١٣٥٠)، وفي حديث الرصافي عند أبي الشيخ : ﴿ مَا بِاليِّتِ إِلَّا النَّصِبِ لَقَامِ نَهَارِ وَلَيْلِ أمرى ، وسمعت النبي - عليه السلام - يقول : « اللهم اغفر للمؤذنين، فقلت: تركتنا يا رسول الله ونحن نحتال على الأذان بالسيوف ، قال : مهلا يا عمر، إنه يأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم »(٤) الحديث. قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية : ﴿ وَمِنْ أَحْسَنُ قُولًا مُمَّنَ دَعَا إِلَى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين (°) الآية قالت : فهو المؤذن، إذا قال: حي

<sup>(</sup>١) الكنز (١٣٢٦٢) وابن عدي في ( الكامل ) (١٨٨٤/) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ وَفِي ﴾ سقط من ﴿ الأَصل ﴾ وكذا أثبتناه .

 <sup>(</sup>٣) قلت: وهذا حديث ضعيف ، وعلّته أبي معشر . انظر : المغنى في الضعفاء : (٨٠٩/٢) .
 (٤) الكنز (٢٣١٥٨، ٢٣١٦٥) وإتحاف (١٧٤/٣) والخفاء (١٣٠/٢،٢١٢/١) والجوامع
 (٩٨٨٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت آية : ٣٣.

على الصلاة فقد دعا إلى الله تعالى، فإذا صلى قد عمل صالحاً، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فهو من المسلمين » وفي كتاب أبي نعيم: ثنا الرصافي ثنا محمد بن نافع قالت عائشة: « نزلت هذه الآية في المؤذنين »(١) وحديث أبي موسى، قال رسول الله عَلِيُّكُم : « يبعث الله الأيام على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زاهرًا منارًا، وأهل الجنة محفوفون بها كالعروس تهدى إلى بيت زوجها، تضىء لهم، يمشون في ضوئها أنوارهم كالثلج، ورائحتهم تسطع كالمسك، يخوضون في الكافور، لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون »(٢) ذكره ابن حبان في كتاب الأذان من حديث الهيثم بن حميد عن حفص بن غيلان عن طاوس عنه ، وخرَّجه القاضى الشريف أبو الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي العيسوي من ولد عيسى بن على بن عبد الله بن عباس في فوائده بسند صحيح ، وحديث جابر بن عبد الله/ قيل: يا رسول الله : من أوَّل الناس دخولًا الجنة؟ قال : « الأنبياء، ثم الشهداء، ثم مؤذنوا الكعبة، ثم مؤذنوا بيت المقدس، ثم مؤذنوا مسجدي هذا، ثم سائر المؤذنين على قدر أعمالهم » (٣) رواه أبو الشيخ من حديث الحسن الحلواني ثنا عبد الصمد نا عبد الله بن ذكوان عن ابن المنكدر عنه ، ولفظ خلف بن الوليد: عن سلام، وحديث أبي بن كعب: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « دخلت الجنة فرأيت فيها جنانا من لؤلؤ رائحتها المسك ، قلت: لمن هذا يا جبريل ؟ قال: للمؤذنين، والأئمة من أمتك يا محمد »(1)، رواه أيضًا من

<sup>(</sup>١) المسير: (٢٥٦/٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. الكنز: (٢٠٩٣٩). وذكره ابن حبان في كتاب الأذان من حديث الهيثم بن حميد عن حفص بن غيلان عن طاوس.

<sup>(</sup>٣) موضوع . الكنز (٢٣١٧٨) والميزان (٨٠٣٢) والمجروحين (٢٥٧/٢) ولسان الميزان (١١٠٢٥) ترجمة : محمد بن عيسى بن كيسان الهلالي العبدى . قال البخاري والفلاس : منكر الحديث . وقال أبو زرعة : لا ينبغي أن يحدّث عنه ، وقال ابن حبان : يأتي عن ابن المنكدر بعجائب .

<sup>(</sup>٤) منكر. رواه ابن عدى في « الكامل » : (٢٢٧٥/٦) .

حديث محمد بن إبراهيم الشَّامي وهو متَّهم بالوضع. قاله ابن حبان، قال البيهقى في الشِّعب وذكره: وهو منكر الحديث ، ورواه أيضًا من حديث إسحاق بن عمر بن سليط عن محمد بن عيسى الفرى ثنا محمد بن العلاء الأيلي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس عنه ، وقال الرازي في علله: هذا حديث منكر طويل، وهو متهم بالكذب عن عباد بن كثير عن أبي الزبير عنه مرفوعًا: ﴿ إِنَّ المؤذنين والملبيين يخرجون من قبورهم يوم القيامة، يلبي الملبي ويؤذن المؤذن، ويغفر للمؤذن مدّ صوته، ويشهد له كل شيء سمع صوته من شجرة أو مدرة أو رطب أو يابس، ويكتب للمؤذِّن بكل إنسان صلى معه في ذلك المجلس مثل حسناتهم، ولا ينقص من حسناتهم شيء، ويعطيه الله ما بين الأذان والإِقامة كل شيء يسأل ربه؛ إما أن يعجل له في دنياه، أو يصرف عنه السوء أو يؤجل في الآخرة وهو ما بين الأذان والإِقامة كالمتشخِّط في دمه في [١/٥٥٣] سبيل الله عزّ وجلّ، ويكتب له بكلّ يوم يؤذنون فيه مثل أجر خمسين ومائة/ شهید »(۱) الحدیث بطوله، قال ابن الجوزي: العمل فیه علی محمد بن عیسی العبدي المنفرد به عن ابن المنكدر. انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه من عدم تَفرّده به ، وفي كتاب الطبراني الأوسط : « إنّ المؤذنين والملبيين يخرجون من قبورهم، يلبي الملبي ويؤذن المؤذن »(٢) وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلّا أبو بكر الهذلي، ولا عن أبي بكر إلا أبو الوليد الضبّي العباس بن بكار، ولا يروى عن جابر إلَّا بهذا الإِسناد ، وحديث البراء بن عازب: أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة »<sup>(٣)</sup>، ورواه

<sup>(</sup>١) رواه ابن الجوزى في : ( الموضوعات ) (٨٨/٢) .

وقال ابن الجوزى : « موضوع » . وفي هذا الحديث عبّاد بن كثير ، كان شعبة يقول : احذروا حديثه . وقال أحمد بن حنبل : روى أحاديث كذب لم يسمعها ، تركوه .

<sup>(</sup>٢) الترغيب (١٧٨/١) وأسرار (٣٣٠) وتنزيه (٧٧/٢) واللآلىء (٧/٢) والجوامع (٥٨٢٧) والمجامع (٣٢٧) وعزاه إلى الطبراني في ١ الأوسط ، وفيه مجاهيل لم أجد من ذكرهم .

<sup>(7)</sup> صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٤) وابن ماجة (٧٢٥) والبيهقي (٤٣٣/١) =

أيضا من حديث يزيد بن هارون عن أبي أمية شيخ من أهل البصرة ثنا القاسم بن عوف الشيباني عنه، وخرجه النسائي(١) من حديث أبي إسحاق عنه بلفظ : « الملائكة يصلون على الصف المقدّم، والمؤذن يغفر له مدّ صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، له مثل أجر من صلى معه »، وفي مسند السراج : « من صلى خلفه » وحديث أبي هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « يحشر المؤذنون أطول أعناقًا لقولهم: لا إله إلا الله ١٥٠٠ رواه السراج من حديث عمر بن عمر بن عبد الرحمن ابن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال ثنا محمد بن عمار المؤذن عنه ، وفي حديث صالح بن سيار عند أبي الشيخ عن مسلم بن إبراهيم نا فرقد بن الحجاج القرشى ثنا عقبة عنه يحيى: «المؤذِّنون أطول الناس أعناقا، يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة »(٣) وخرَّجه ابن حبان في صحيحه من حديث منصور عن عباد بن محمد بن أنيس عنه مرفوعًا : « المؤذِّنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة »(٤). ثم قال: العرب/ تصف بأذل الشيء الكبير بطول اليد ، وسائل الشيء الكبير يطول بطول النطق كما قال عليه السلام: « أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا »(°) وكانت سودة أول نسائه لحقت به وكانت أكثرهن صدقة،

<sup>=</sup> وابن حبان (۲۹۳) وابن أبي شيبة (۲/۰۱) وعبد الرزاق (۱۸٦۱) والمجمع (۲۲۰،۳۲۲،۹/۹،۳۲۷،۳۲۱) والمجمع (۲۰۸۹) والمكنز (۲۰۸۹) ومشكل (۲۰۸۹) والمكنز (۲۰۸۹) ومطالب (۲۳۴) والمشكاة (۲۰۱۹) والكنز (۲۰۸۹) والقرطبي (۲۳۱/۱۰،۳۱۳/۳) .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه النسائي في ( الإِمامة ، باب (۲۰۵»،، والأذان ، باب (۱٤») والدارمي في ( الصلة ، باب (۲۶۰) وأحسم ( ۲۸٤،۲۲۹/۶) وعسم السرزاق (۲٤٥٠) والجوامع ( ۱۲۵۰۳،۲۰۹۰) والكنز (۲۰۳۹،۲۰۵۰) .

<sup>(</sup>٢) الكنز (٢٠٩٤٠) وابن عساكر في « التاريخ » (٣٣٠/١٠) واللآليء (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه أحمد : (٢٦٤،١٦٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه ابن حبان : (٩٠،٨٩/٣) .

<sup>(°)</sup> صحيح . رواه مسلم في (الفضائل ، ح/١٠١) والحاكم (٢٥/٤) والمجمع (٩،٢٨٩/٨) / ٢٤/٨) والمجمع (٣٧٤/٦) . (٢٤٨) والكنز (٣٧٤/٦) وإتحاف (٤٧/٨،١٨٥/٧) والنبوة (٣٧٤/٦) .

وفي قوله: أطول، أي: من أطول الناس. انتهى كلامه، وفيه نظر ؛ لأن الذي في الصحيح إنَّها زينب بنت جحش، وقد قال هو في كتاب الصحابة أنَّ سودة توفّيت سنة خمس وخمسين، وأنّ زينب توفيت سنة عشرين بالمدينة، هذا تناقض ظاهر - والله تعالى أعلم -، ويحتمل أن يكون هذا تصحف على الكاتب، وقد استظهرت نتيجة أخرى، ويؤيّده ما ذكره الحافظ النيسابوري في كتاب شرف المصطفى الكبير من أنّ سودة هي صاحبة القصة أيضًا - والله تعالى أعلم -، وحديث عقبة بن عامر يرفعه: « المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة » (١) رواه أبو القاسم في الكبير من حديث ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عنه ، وحديث زيد بن أرقم يرفعه : « نعم المرء بلال سيِّد المؤذِّنين يوم القيامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة »<sup>(٢)</sup> رواه أبو القاسم الطبراني في الأوسط من حديث قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عنه، وقال: لم يروه عن قتادة إلّا حسام بن مصك ، وفي كتاب ابن زنجوية من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه، قال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ أَطُولُ الناس أعناقًا يوم القيامة المؤذِّنون ولا يدودون في قبورهم »(٣). وحديث بلال أنه قال : يا رسول الله الناس يتجرون ويبتاعون معايشه ويمكثون في بيوتهم، [١/٥٥١] ولا أستطيع أن أفعل ذلك فقال : « ألا ترضى يا بلال/ أنَّ المؤذِّنين أطول الناس أعناقاً »(٤) ورواه البيهقي في الشعب من حديث محمد بن الوليد بن

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (٣٢٦/١) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير ) وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه الحاكم (٢٨٥/٣) والحلية (١٤٧/١) وابن عدي في ( الكامل ) (٨٤٠/٢) وابن عساكر في ( التاريخ ) (٣١٣/٣، ٣١٩/١٠) والطبراني في ( الكبير ) (٢٣٨/٥) والمجمع (۳۲٦/۱) وفيه حسام بن مصك، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٦٤،١٦٩/٣) وعبد الرزاق (١٨٦٢) والمجمع (٣٢٦/١) والخفاء (٢٦/١) والكنز (٢٠٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣٢٦/١) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ،=

عامر ثنا أبو عمر أنَّ محمد بن أبي سفيان الثقفي أنَّ قبيصة بن ذؤيب حدَّثه عن بلال ، وحديث ابن الزبير قال: وددت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – قال: « أعطانا الله فقلت: لم ذلك؟ قال: إنَّهم أطول أهل الجنة أعناقًا يوم القيامة » قال في الأوسط(١): لم يروه عن هشام عن أبيه إلّا عبد الله بن محمد بن يحيى. تفرُّد به إبراهيم بن المنذر ، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد، وحديث أنس بن مالك قال رسول الله عَلِيُّكُم : « لو أقسمت لبررت، إن أحبّ عباد الله إلى الله لرعاة الشمس والقمر، يعنى المؤذنين، وإنهم ليعرفون يوم القيامة بأعناقهم » رواه أبو القاسم في الأوسط (٢) عن عبيد الله بن عبد الله بن جحش ثنا جنادة بن مروان الأزدى الحمصى ثنا الحارث بن النعمان عنه ، وحديث عطاء بن عبد الله قال عليه السلام : « المؤذن فيما بين أذانه وإقامته كالمتشخّط في دمه في سبيل الله عز وجل »(٣) ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث أبي كامل عن أيوب بن واقد ثنا عبد الله بن عطاء عن أبيه، فذكر حديث أبي الوقاص صاحب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : « شهادة المؤذنين عند الله عز وجلّ يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهم فيما بين الأذان والإقامة كالمتشحِّط في دمه في سبيل الله تعالى »(٤) الحديث، رواه أيضًا من حديث عتاب بن عبد الحميد عن مطر عن

<sup>=</sup> و « البزار ، بنحوه ، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>١) ضعيف جدا . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٢٦/١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » وفيه عبد الله بن محمد بن يحي بن عروة، وهو متروك الحديث .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد » (٣٢٦/١) وعزاه إلى الطبراني في
 ٥ الأوسط » وفيه جنادة بن مروان، قال الذهبي: اتهمه أبو حاتم .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٢٧/١) من حديث ابن عمر ، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه إبراهيم بن رستم، ضعفه ابن عدي ، وقال أبو حاتم ليس بذاك ومحلّه الصّدق، ووثقه ابن معين .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه .

الحسن عنه، وحديث الضحاك بن مزاحم عن الحارث عن عليّ قال : « ندمت أن لا أكون طلبت إلى النبي - صلى الله / عليه وآله وسلم - فيجعل الحسن والحسين مؤذنين »(۱) قال الطبراني لم يروه عنه إلا عامر بن إبراهيم، وعن أبي هريرة أن رسول الله عَيَّاتِهُ قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » خرجاه في الصحيح (۲)، وعن عقبة بن عامر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « يعجب ربك من راعى غنم في رأس شظية بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله - عز وجلّ -: انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة » خرجه أبو داود (۲) بسند صحيح عن مارون بن معروف عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حي بن يونس حدّثه عن عقبة به ، وعن ابن أبي أوفي قال رسول الله عَيَّاتُهُ : « إنَّ خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر وإلا ظلّة لذكر الله عز وجل »(٤)

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٢٦/١) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه الحارث، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۲۸۰۱،۱۲۱،۱۷۹۱) ومسلم في ( الصلاة ، باب (۲۸٪ رقم (۱۲۹٪ (۲۳/۲۲۹۱) والبيهقي (۲۳/۲،۲۹۹۱) والبيهقي (۲۸٪ (۲۳/۲،۲۹۹۱) والبيهقي (۲۸۰٪ (۲۸٪ (۲۰۰۲)) وابن خزيمة (۱۰۰۷) وعبد الرزاق (۲۰۰۷) وإتحاف (۲۲۰،۲۰۷۳) والمشكاة (۲۲۸) وأبو عوانة (۳۷/۲،۳۳۳/۱) وتلخيص (۲۰۹۱) وشرح السنة (۲۳۰/۲) والترغيب (۱۷۶/۱) وتجريد (۱۱۹۰) ومشكل (۲۸۸/۱) والقرطبي (۱۷۶/۱،۲۲۲) والخطيب (۲۰۸۲/۱) والخطيب (۲۰۸۲) والخطيب (۲۰۸۲) والكلم (۲۱) والموطأ (۱۳۱،۲۸) .

غريبه: قوله: ( يستهموا عليه ) الاستهام هو الاقتراع ، ومعناه أنّهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ، ثم لم يجدوا طريقًا يحصلونه به ، لضيق الوقت ، عن أذان بعد أذان ، أو كونه لا يؤذّن للمسجد إلا واحد ، لاقترعوا في تحصيله . ولو يعلمون ما في الصفّ الأوّل من الفضيلة ، نحو ما سبق ، وجاؤوا إليه دفعة واحدة ، وضاق عنهم ، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به ، لاقترعوا عليه .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أبو داود (ح/١٢٠٣) وأحمد (١٥٧،١٤٥/٤) والطبراني (٣١٠/١٧) والبيهقي (٢٠٥/١) والترغيب (١٨٢/١) والمشكاة (٦٦٥) والنسائي (٢٠/٢) .

وصححه الشيخ الألباني . الإرواء (٢٣٠/١) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه البيهقي (٣٧٩/١) والحاكم (١/١٥) وتلخيص (٢٠٨/١) =

ذكره ابن شاهين من حديث إبراهيم السكسكي عنه، وقال: هو حديث غريب صحيح ، وعن سلمان: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا كان الرجل بأرض فيء فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماءً فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذّن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه »(١) ذكره عبد الرزاق ابن همام في كتاب الصلاة عن ابن التيمي عن أبيه عن أبى عثمان النهدى عنه ، وذكره في الشعب من حديث عبد الوهاب بن عطاء وثنا سليمان التيمي به وعن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: « ما من عبد أذّن في أرض في قفر فلا تبقى شجرة ولا مدرة ولا تراب ولا شيء إلا استخلا البكاء لقلة ذاكرى الله في/ ذلك المكان »(٢) ذكره الإمام أبو بشر إسماعيل بن عبد الله [1/000] سموية الأصبهاني في فوائده ، وعن ابن عمر قال عليه السلام : « تفتح أبواب السماء الخمس للأذان وقراءة القرآن » الحديث ذكره في الأوسط<sup>(٣)</sup> وقال أبو بردة عن عبد العزيز بن رفيع الأحفص ثنا سليمان نرد به عمر بن عون ، وعن أنس: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إذا أذَّن في قرية أمّنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم »(٤) أنبأ به المسند المعمر تقى الدين محمد بن عبد الحميد قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ إسماعيل بن عبد الله بن أبي الغراء أنبأ فاطمة بنت سعد الخير أنبأ فاطمة الجوزدانية أنبأ ابن زيد أنبأ أبو

<sup>=</sup> والمنثور (٣٤/٣) والكنز (٢٠٩٠٢،١٨٩٩) والخفاء (٢٦١/١) والمجمع (٣٢٧/١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » و « البزار » ورجاله موثقون لكنّه معلول .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني (٦/٥٠٦) والترغيب (٢٦٦،١٨٣/١) والكنز (٢٠٩٣١) وتلخيص (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٢) الموضح (١٢١/١) والكنز (٢٠٩٢٩) والحلية (١٣٣/٣) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٢٩/١) وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه طلحة بن زيد، ونسب إلى الوضع .

 <sup>(</sup>٤) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٢٨/١) وعزاه إلى الطبراني في « الثلاثة » ،
 وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمّار، ضعفه ابن معين .

القاسم ثنا صالح بن سعد أبو شعيب الزاهد ثنا بكر بن محمد القرشي ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن صفوان بن سليم عنه ، قال في الأوسط: لم يروه عن صفوان إلا عبد الرحمن بن سعد. تفرد به بكر، ورواه معن من حديث ثابت عنه بلفظ: « يد الله فوق رأس المؤذن، وإنَّه ليغفر له مد صوته أين بلغ »(١) وقال: لم يروه عن ثابت إلا عمر بن حفص، وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكركه الماء لم يكن يذكر حتى يضلّ الرجّل لا يدر كم صلى » خرجاه في الصحيح(٢) ولفظ أبى القاسم في الأوسط: « إذا تغوّلت لكم الغول فنادوا بالأذان فإنّه الشيطان »(٣) الحديث، وقال لم يروه عن سهيل إّلا عدي بن الفضل. تفرُّد به أبو عامر العقدي ، وعن جابر قال: سمعت النبي -[ممه/ ب] صلى الله عليه وآله وسلم - يقول :/ « إنَّ الشَّيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء » قال سليمان: قلت عن الروحاء، فقالوا: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلًا. رواه مسلم(٤)، وعن زيد بن خالد: قال رسول

<sup>(</sup>١) موضوع. أورده ابن القيسراني في ( الموضوعات ) : (ح/١٠٤٦،٢٩٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (١٥١/٤،٨٧/٢،١٥٨١) ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ٢٠،١٩) والنسائي (٣١/٣) وأحمد (٤٦٠/٢) وشرح السنة (٢٧٣/٢) والموطأ (٦٩) والمشكاة (٦٥٥) وحبيب (١/١٥) والبداية (٦٣/١) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (١٣٤/١) من حديث سعد ، وعزاه إلى و البزار » ورجاله ثقات إلّا أنَّ الحسن البصري لم يسمع من سعد ، ورواه أحمد (٣٨٢/٣) والميزان (٦٤٠٤) وعبد الرزاق (٢ ٩٣٥) وفي الميزان ترجمة : عمرو بن عبيد بن باب ، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زُهده وتألُّهه ، قال ابن معين : لا يكتب حديثه ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال أيوب ويونس : يكذب ، وقال حميد : كان يكذب على الحسن ، وقال ابن حبان : كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث ، واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسمُّوا المعتزلة ، قال : وكان يشتم الصحابة ، ويكذب في الحديث وهمًا لا تعمُّدا ، وقال الدارقطني وغيره : ضعيف .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/١٥) .

الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا تسبوا الديك؛ فإنّه يدعو إلى الصلاة »(١) وفي رواية: « يؤذن بالصلاة » رواه أبو داود(٢) بسند صحيح عن قتيبة عن الدراوردي عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عتبة عنه ، وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان » رواه النسائي(٣) بسند صحيح عن سويد عن ابن المبارك عن زائدة عن السائب بن حبيش، وهو ممن وثقه العجلى وغيره عن معدان بن أبي طلحة ، وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « يغفر للمؤذن مدّ صوته» ويشهد له كل رطب ويابس يسمع صوته » رواه أحمد(٤) في مسنده ، ورواه السراج بسند صحيح عن محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله نا ابن طهمان عن الأعمش عن مجاهد موقوقًا، وبهذا الإسناد مرفوعًا : « الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين »(٥) وفي شعب البيهقي من حديث سفيان عن أبي اليقطان عن زاذان عنه مرفوعا :

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه أحمد (١٩٣/٥) والحميدي (٨١٤) والكنز (٣٥٢٨٧) وابن حبان (١٩٩٠) وابن عدي في ( الكامل ، (١٦٤٦/٤) .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح . رواه أبو داود (ح/٥٠١) والترغيب (٤٧٤/٣) والمشكاة (٤١٣٦) والكنز (٣٥٢٧١) وأذكار (٣٢٤) وشرح السنة (٤٣٠) وأسرار (٤٣٠) وفيه « يوقظ » مكان « يؤذّن » .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . رواه النسائي (١٠٦/٢) وأبو داود (٤٧) وشرح السنة (٣٤٧/٣) والمنثور (١٨٦/٦) والترغيب (٢٧٢/١) والمشكاة (١٠٦٧) وتمام لفظه : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصّلاة إلا قد استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة، فإنّما يأكل الذّئب القاصية » .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أحمد (٤٦١،١٣٦/٢) والبيهقي في الشعب (١٨٦٤) والكنز (١٨٦٤) وأصفهان (٣٠١/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحیح . رواه أبو داود (ح/٥١٥) والترمذي (ح/٢٠٧) وصححه ، وابن ماجة (ح/٩٨١) وأح . (٥) صحیح . رواه أبو داود (ح/٥١) والترمذي (٢٣٢/٢) وشهاب (٤٣٤) وعبد الرزاق (١٨٣٨) وابن خزيمة (١٥٢٨) والطبراني (٣٤٣/٨) وشرح السنة (٢٧٩/٢) والمشكاة (٦٦٣) والخطیب (٦٢٤٢/٣) وارد (٦٠٥٣،٥٢/٣) ومشكل (٦٢٥٣،٥٢/٣) =

« ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة: إمام قوم يبتغي به رحمة الله تعالى، وهم به راضون، ورجل أذّن خمس ساعات يبتغي به رحمة الله تعالى ….»(١) الحديث ، ومرسل صفوان بن سليم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله [1/007] وسلم - قال : « خطمة من الأنصار بابن خطمة، اجعلوا مؤذِّنكم/ أفضل في أنفسكم» (٢) رواه البيهقي في الكبير من حديث فخر بن نصر عن ابن وهب أنبأ حيوة عن بكر بن عمرو عنه، وعن معقل بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ﴿ إِنَّ الله تعالى لا يأذن لشيء إذنه للأذان، والصوت الحسن بالقرآن "(") ذكره الخطيب في تاريخه، وردَّه بسَّلام الطويل وزيد العمى ، وفي البيهقي من حديث أبي عبيد: ثنا هشيم ثنا ابن شبرمة قال : « تشاح النّاس في الأذان بالقادسية، فاختصموا إلى سعد، فأقرع بينهم » وفي كتاب الطبراني : ﴿ لَمَا رَجِّعُوا مِن فَتِحِ القادسية، وقد جائت الظهر وأجيب المؤذِّن فتشاح النَّاس في الأذان، حتى كادوا يجتلدون بالسيوف » وعن عائشة في قوله تعالى : ﴿ ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين ﴾ (1) قالت: هم المؤذنون. ذكره الكجى في سننه من حديث النعمان بن عبد السلام: أثنا عبيد الله بن الوضاح عن عبيد الله بن عبيد بن عمير عنها، وعن جرير بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وآله

<sup>=</sup> والحلية (١١٨/٨) والترغيب (١٧٦/١) .

وصححه الشيخ الألباني . الإرواء (٢٣١/١) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في ( الصغير ) (۱۲٤/۲) والترغيب (۱۹۰،۷۷۷،۳۷٦،۲٦/۳،۱۸۰/۱) والكنز (۱۳۰،۱۸۰/۳) وأصفهان (۳۳۰/۲) . وقد رووا منه طرفًا قوله : ( ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة ) .

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدا . أورده الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (٣٢٨/١) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ،، وفيه سلام الطويل، وهو متروك .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت آية: ٣٣.

وسلم - سمع رجلا يقول: الله أكبر فقال : « على الفطرة » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال : « خرجت من النار » وكان يغير عند صلاة الفجر فيستمع، فإن سمع أذانًا وإلا أغار »(١)، رواه أيضا من حديث الحجاج عن رجل عن زاذان عنه، ومن هذا الباب الدعاء بين الأذان والإِقامة، روى أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإِقامة »(٢) رواه أبو عيسى، وحسَّنه ، وفي كتاب ابن زنجوية : « إِذَا أُذَّن الأذان فتحت أبواب السماء، واستجيب الدعاء »(٣) وفي حديث الرقاشي عنه مرفوعاً : « إذا نادى المنادى فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة، واستجيب الدعا » (٤) ولما ذكر ابن/ عدي هذه الرواية منعها زيد ، وذكره أيضًا في ترجمة سلام أبي المنذر، وهو ضعيف، عن ثابت عن أنس، وأورده في ترجمة الفضل بن مختار عن حميد عنه، وقال: لم يتابع عليه ، وأورده في ترجمة أسيد الجمال عن ابن المبارك عن سليمان التيمي عن قتادة عنه، وقال: لم يروه عن ابن المبارك غير أسيد، وروى سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وكلّ عما يرد على داع: دعوته عند حضور النداء، والصف في سبيل الله تعالى »(°)، رواه

[۲۵۵/ د]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٩) والترمذي (ح/١٦١٨) وأحمد (٢٠٤٠٧/١) وعبد (٢٠٤٠٧/١) وعبد (١٦١٨/٢) وعبد (٤٠٠،٣٩٩) وعبد (١١٥/١) والطبراني (١١٥/١) وابن خزيمة (٤٠٠،٣٩٩) وعبد الرزاق (١٨٦٦) والمختور (٣٥/١) والخطيب (٨/ ٢٣٢) والمجمع (٢٢٦) والمجمع (٣٣٦،٣٦٣،٣٣٤/١) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه الترمذي (ح/٣٥٩٥،٣٥٩٤) وأحمد (١١٩/٣) والترغيب (٢٧٢/٤) والمغني عن حمل الأسفار (٣٠٦/١) وابن عدي في « الكامل » (٢١٥٢/٩) والإرواء (٢٦٢/١) .

<sup>(</sup>٣) الحلية : (٣٠٨/٦) . إسناده ضعيف ، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه الحاكم (٢٧/١) وشرح السنة (٢٩١/٢) والحلية (٢١٣/١) وابن السني (٩٦/٢) وابن السني (ح/٩٦) والكنز (٢٠٩٢،٣٣٤٢) .

<sup>(</sup>٥) صحیح. رواه مالك في (النداء ، ح/۷) . قال ابن عبد البر : هذا الحدیث موقوف عند جماعة من رواه الموطأ ، ومثله لا یقال بالرأي . وروی من طرق متعدّدة ، عن أبي حازم =

أبو داود من حديث موسى بن يعقوب الزمعى عن رزق - أو رزي - بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عنه ، قال البيهقي: رفعه الزمعي، ووقفه مالك بن أنس الإمام، وفي حديث ليث عن ابن سابط، قال : « تفتح أبواب السماء لخمس: لقراءة القرآن، ونزول الغيث، والسعى للزحف، وعند الدعاء، والأذان »(١) وفي حديث طلحة عن عطاء قال : « كان أبو هريرة يقول: إنّ أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة المكتوبة فاغتنموا الدعاء ». وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: « المؤذنون أطول الناس أعناقا »(٢). فذكر ابن أبي داود إيّاه قال: ليس أنّ أعناقهم تطول ؛ وذلك أنّ الناس يعطشون يوم القيامة، وإذا عطش الإِنسان انطوت عنقه، والمؤذنون لا يعطشون فأعناقهم قائمة ، وفي محكم ابن سيّدة قال ثعلب: هو من قولهم: له عنق في الخير أي: سابقة، وقيل: يغفر له مدّ صوته وقيل: يزادون على الناس ، وفي كتاب الهروى قال ابن الأعرابي: [١/٥٥٧] معناه أكثر النّاس أعمالا، وقال غيره هو من طول الأعناق ؛ لأن/ النَّاس في الكرب يومئذ وهم في اروح مربيون ؛ لأن يؤذّن لهم في دخول الجنة وقيل: إنَّهم يكونون رؤوسا يومئذ والعرب تصف السادة بطول الأعناق ، قال الشاعر :

يشبهون ملوكاً في تحليهم وطول الضبة الأعناق واللسم قال: ورواه بعضهم أعناقًا أي: إسراعًا إلى الجنة، وكذا ذكره أيضا الخطابي، وقال القاضي أبو الفضل اليحصبي: هو على وجهه، وإنَّ الناس في

<sup>=</sup> عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَلِيْكِ :... فذكره . وتلخيص (٩٤/٤) وإتحاف (٣٣/٥) وابن حبان (٢٩٨) والترغيب (٢٩٥/٢) والتجريد (١٣٨) .

<sup>(</sup>۱) الكنز (٣٣٣٣) والطبراني في « الصغير » (١٦٩/١) والمجمع (٣٢٨/١) وعزاه إليه ، وفيه حقص بن سليمان الأسدي ضعفه البخاري ومسلم وابن معين والنسائي وابن المديني ، ووثقه أحمد وابن حبان إلا أنه قال: الأزدى وكان الأسدي .

<sup>(</sup>٢) تقدّم في أكثر من موضع في هذا الباب ص ١١٧٧.

عرق العرق وهم ناجون منه انتهى ، ويؤيّد هذا ما أسلفناه في الحديث أنّ ذلك سيماهم، وقول ابن الزبير: هم أطول الناس اعناقًا في الجنة ، ولعلُّ هذا هو الأرجح؛ لكونه هو الظاهر مع معاضدة الحديث، وقال المازري: يقال هو إشارة إلى قرب المنزلة من كرامة الله تعالى ، وفي المشكل معناه: أنّ الناس يرثون ثواب أعمالهم فتتطاول إلى ذلك أعناقهم ويتفاضلون في ذلك فيكون المؤذنون أطولهم أعناقا؛ لكثرة ما يرجونه من الثواب ، وزعم ابن رشد: أنّ الأحسن في تأويل ذلك على المجاز؛ بمعنى أنهم مشهورون بذلك يوم القيامة عند الناس لشهرة عملهم في الدنيا كما يقول في وقت يستريب النّاس فيه بالخوف على أنفسهم بمطالبة طالب لهم ليس يأمن على أنفسه منهم ، فلأن يمشى بين النَّاس طويل العنق، ويندرج في هذا ما ينبغي أن يكون المؤذَّن عليه ، ففي حديث الزهري عن أبي هريرة عن النبي عَلِيلِهُ قال : ﴿ لَا يؤذن إِلَّا متوضىء "(١). وعنه قال: قال أبو هريرة : « لا ينادى بالصلاة إلا متوضىء »(٢). رواهما الترمذي وقال: هذا أصح من الأوّل ، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب والزهري لم يسمع من أبي هريرة، وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه/ قال: حقّ وسنّة ألّا يؤذِّن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا وهو طاهر، ذكره البيهقي ورده بالانقطاع فيما بين عبد الجبار وأبيه ، وعن ابن عباس قال : كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مؤذن يطرب فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحاً سهلاً وإلا فلا تؤذن ». رواه الدارقطني (٦) من حديث إسحاق بن

[۷۵۵/ ب]

<sup>(</sup>۲،۱) رواهما الترمذي : (ح/۲۰۰، ۲۰۱) .

قال الترمذي: « وهذا أصحّ من الحديث الأوّل » . ورواه البيهقي (٩٧/١) من طريق هشام بن عمّار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا . ثم قال البيهقي : « هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف ، والصحيح رواية يونس بن يزيد الإيلي، وغيره عن الزهري قال : قال أبو هريرة : لا ينادى بالصلاة إلا متوضىء » . وهو حديث ضعيف على كل حال ، للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة ، ورواية معاوية بن يحى التي هنا ضعيفة بذلك ويضعف راويها ، ورواية البيهقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضا .

<sup>(</sup>٣) موضوع . رواه الدارقطني (٢٣٩/١) والموضوعات (٨٧/٢) والفوائد (١٦) وتنزيه =

أبي يحى الكعبي عن ابن جريح عن عطاء عنه ، وإسحاق هذا قائل فيه ابن حبان: لا يحلّ الاحتجاج به، هو الذي روى عن ابن جريج يذكر هذا الحديث ، وفي حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا يؤذن لكم من يدغم الهاء »(١) قال الدارقطني: هذا حديث منكر، وإنَّما مرَّ الأعمش برجل يؤذن ويدغم الهاء فقال : وعليّ بن جميل يعني الذي رفعه ضعيف ، وروى مجاشع عن لكم إلا صالح »(٢) ذكره أبو أحمد بن عدي، وقال هارون لا يعرف ، وفي حديث جابر قال : « نهي رسول الله عَيْضَةُ أن يكون الإمام مؤذنًا »<sup>(٣)</sup> ذكره ابن عدى من حديث إسماعيل بن عمرو البجلي وردّ به ، وقال: لم يتابع إسماعيل عليه، ورواه أبو الشيخ بسند آخر ترجمة ذكر خبر روي في أن يكون المؤذِّن إمامًا إن صحّ ذلك. ثنا ابن الطهراني ثنا أبو أنس كثير بن محمد التميمي ثنا إسحاق بن إبراهيم الجعفي الصيفي ثنا معلى عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر به ، وذكر أبو أحمد أيضا من حديث زيد العمّى عن قتادة عن أنس يرفعه: « يكره للمؤذن أن يكون إماما »(٤) ويعارضه حديث عبد الله .

<sup>= (</sup>٩٨/٢) واللآليء المصنوعة (٧/٢) وابن القيسراني (٣٠٠) .

قال ابن الجوزى : قال ابن حبان : ليس لهذا الحديث أصل عن رسول الله عَلِيْكُم ، وإسحاق لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار .

<sup>(</sup>١) موضوع . رواه ابن القيسراني (١٠٠٦) والموضوعات (٨٧/٢) . قال ابن الجوزي : قال أبو بكر بن أبي داود : هذا حديث منكر ، وإنَّما مرّ الأعمش برجل يؤذّن ويدغم الهاء .

قال ابن الجوزى : والمتهم بهذا الحديث علي بن جميل . قال ابن عدي : حدّث بالبواطيل عن ثقات الناس . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث ، لا تحل الرواية عنه بحال .

<sup>(</sup>٢) موضوع : (٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًا. رواه البيهقي (٤٣٣/١) والمتناهية (٤٠٠/١) وابن عدي في ( الكامل ) (١/ ٣١٧) . (٣١٧

<sup>(</sup>٤) العلل المتناهية (١/٠٠١) وابن عدي في ﴿ الكامل ﴾ (٦/٣٠) .

/حدثنا<sup>(١)</sup> عبد الله بن الجراح أنبأ المعتمرين سليمان عن خالد الحذاء عن [١/٥٥٨] أبى قلابة عن أنس بن مالك قال : ( التمسوا شيئًا يؤذِّنون به علمًا للصلاة فأمر بلال أن يشفع ويوتر الإقامة »(٢). حدثنا نصر بن على ثنا عمر بن على عن خالد به هذا حديث خرجاه في صحيحهما زاد البخاري قال إسماعيل فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة ، وعاب الإسماعيلي ذلك أذكر هذه اللفظة من قول أيوب، وقال: وترك حديث سماك بن عطية وهو متصل بقوله ويوتر الإِقامة إِلَّا الْإِقامة وهو ما صححه عن حماد عن سماك عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ، وفي صحيح ابن مندة هذه اللفظة من قول أيوب هكذا رواه ابن المديني عن ابن عليّة فأدرجها سليمان عن حمّاد ورواه غير واحد عن حماد وليذكروا هذه اللفظة ، وفي مسند السراج عن محمد بن رافع واسحاق بن إبراهيم والحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : « كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة »(٣) إلا قوله قد قامت الصلاة زاد ابن خزيمة : « قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة »، وفي سنن البيهقي(٤) من حديث هارون بن سليمان الأصبهاني عن ابن مهدى عن أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس: « أن بلالًا كان أذانه مثنى مثنى وإقامتة مرة مرة » ورواه المالك(°) الحدى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن بلال وهو خطأ ، إنما هو شعبة عن خالد عن أبي قلابة قاله بن أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه أنّه في العلل ، وأمّا إعتراض بعض العلماء بأنّ هذا الحديث غير مرفوع قال: ويحتمل أن يكون الأمر غير النبي -

<sup>(</sup>١) سقط في « الأصل » .

<sup>(</sup>۲) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (ح/٦٠٢٠٦) ومسلم في ( الصلاة ، باب ٢٥»، ح/٣٧) وأبو داود (ح/٥٠٩) والـتـرمـذي (ح/١٩٤) والـدارمـي (ح/١٩٤) وأحـمـد (٣/ ١٨٩٠) .

قوله : ٩ يشفع » أي يأتي بكلماته مثني مثني .

<sup>(</sup>٣) الكنز: (٣٥ ٢٣٢٨٦،٢٣٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي : (١١/١) .

<sup>(</sup>٥) كذا ورد هذا السياق (بالأصل).

[٨٥٥/ ب] صلى الله عليه وآله وسلم - فمردود من وجوه: الأوّل: أكثر أهل العلم/ من المحدثين والأصوليين من أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا سند مرفوع لا الظُّاهر ينصرف إلى من له الأمر والنهى وهو النبي عَلِيُّكُ سواء أضافه إلى زمنه عليه السلام أو لم يضفه ، لاسيما وقد قال في نفس الحديث عند البيهقي ذكروا الصلاة عند النبي عليه السلام فقالوا يزيد أم رأى من يرانا قوسا فأمر بلال » فهذا نص على من في الباب بأنّ الأمر لكن لا غيره والله تعالى أعلم ، وفي لفظ آخر أتاه ابن زيد الرؤيا : « أمر بلال أن يؤذِّن مثنى مثنى ويقيم فرادي » ، رواه من حديث العباس بن الوليد عن محمد بن شعيب بن شابور ثنا حميد بن عبيد بن هلال عن أنس الثاني: لو رجّع قول من خالف ما أسلفناه بقوله قد رأينا جماعة من الصحابة قالوا ذلك، وفتشنا عنه فوجدنا الأمر غير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أجيب بأنّه لو سلمنا لكم ما قلتم، فإنَّ هذا لا يتأتى في هذا مطلقًا ؛ لأن بلال - رضى الله تعالى عنه - لم يؤذن لأحد بعد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – إَّلا مرَّة واحدة لعمر وهذا هو المشهور فصح أنّ الأمر له هو النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، الثالث: ولئن سلمنا أنّ الأمر هنا يحتمل أن يكون غير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يجاب بأنا وجدناه صحيحا مسندًا يبيّن فيه من الأمر إثباته الإمام المسند المعمر يحمل عبد الله بن شبل أنبأ الإمام المسند أبو محمد شاكر الله أنبأ الإمام عبد العزيز به أنبأ أبو زرعة أنبأ أبو محمد بن أحمد أنبأ القاضى أحمد بن حسين أنبأ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق أنبأ أبو عبد الرحمن [200/1] أحمد بن شعيب أنبأ قتيبة بن سعيد ثنا عبد الوهاب عن أيوب/ عن أبي قلابة عن أنس: ﴿ أَن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة » وخرجه ابن حبان في صحيحه(١) عن محمد بن عبدالله بن الجنيد ثنا قتيبة ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة فذكره ، وخرجه أبو قرّة موسى بن طارق السكسكي في سننه، ذكره سفيان عن خالد الحذَّاء، وخرجه أبو عبد الله في مستدركه عن أبي العباس ثنا العباس بن محمد ثنا يحيى بن معين ثنا عبد الوهاب الثقفي فذكره ثم قال:

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان : (٩٢/٣) .

هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث مزكى الرواة بلا مدافعة ، وقد تابعه عليه الثقة المأمون قتيبة بن سعيد وهو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة، ورواه البيهقي في الخلافيات عن على بن نهر عن الحسن عن رشيق عن أحمد بن داود الحراني عن العباس بن الوليد الرسى عن وهيب بن خالد عن أيوب وفي آخره وزاد أيوب يفرد الإقامة، ورواه أبو الشيخ عن أبي يعلى ثنا سفيان بن وكيع ثنا عبد الوهاب به، وأنبأ أبو يعلى ثنا مخلد بن محمد ثنا كثير بن سفيان عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بلال به ، قال: ورواه سلمة عن عبد الرزاق عن معمر، ورواه عثمان بن صالح المصرى عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس به ، وزعم أبو زرعة حين سؤاله عن هذا السند: هذا حديث منكر ذكره ابن أبي حاتم عنه، وذكره أيضا من حديث محمد بن منصور الجواز عن عبد الملك الجدّى عن سعيد عن قتادة عن أنس ، وذكر عن أبيه أنَّه خطأ إنَّما هو سعيد عن خالد عن أبي قلابة ، ورواه البيهقي في السنن الكبير من حديث/ يعلى بن عبيد عن محمد بن [٥٥٨ بـ] إسحاق عن أيوب ، ورواه الدارقطني عن عمر بن محمد المروزي حدثنا محمد بن الليث العزال ثنا عبدان ثنا خارجة عن أيوب به ، ومن حديث الحسن بن حماد بن كسيب ثنا ابن علية عن خالد به، ولما رواه أبو عمر في الأوسط مطولًا ثم قال: يروه بهذا التمام عن خالد الحذاء إلا رواح بن عطاء بن أبي ميمونة تفرد به محمد بن يحيي القطعي ، ووجدنا أيضًا غير شاهد يؤكّد صحته، فمن ذلك حديث ابن عمر قال : « كان الأذان على عهد رسول الله عَلِيْكُ مرتين والإِقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا بذلك توضأنا ثم خرجنا ١٥٠١ خرجه ابن خزيمة في صحيحه عن بندار. حدّثنا ابن جعفر ثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدّث عن مسلم بن المثنى عنه ، قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر عند هذا الحديث، وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ، وخرجه ابن حبان في صحيحه، وسكت عنه عبد الحق مصححا له، ولفظ أبي عوانة في صحيحه «كان

<sup>(</sup>١) صحيح الإسناد. المشكاة (٦٤٣) وشرح السنة (٢٥٥/٢).

الأذان على عهد النبي عَيْكُ مرتين ومرتين والإقامة مرة ١٠٥٠ وقال الحافظ الجوزقاني هذا حديث صحيح، وأبو جعفر محمد بن مهران المؤذن: كوفي ثقة، وأبو المثنى: ثقة ، وخرجه أبو عوانة أيضًا من حديث عيسى بن يونس عن عبد الله عن نافع عنه ولفظه : « الأذان مثنى مثنى والإِقامة مرّة »(٢)، وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواه البيهقي في الكبير من حديث ابن المبارك عن يونس ابنا الزهري أخبرني سعيد عنه بلفظ: « حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر  $(^{(7)})$  وفي لفظ: « قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة »./ وحديث أبي محذورة مثله ذكره أيضا ، وحديث سلمة بن الأكوع قال « كان الأذان على عهد رسول الله - عَلَيْكُ - مثنى، والإقامة مفردة »(٤) ذكره ابن أبي حاتم في علله ، وحديث أبي جحيفة : « كان الأذان على عهد النبي عَلِيكِ مثنى مثنى والإقاة مرة واحدة ، (٥) رواه البيهقي من حديث أبي اسحاق به عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه ، وحديث أبي هريرة قال ابن أبو محذورة : « أن يشفّع الأذان ويوتر الإقامة »(٢)، ورواه الدارقطني من حديث عبد الصمد بن الفضل ثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا كامل بن العلاء عن أبي صالح عنه، وسيأتي عن ابن ماجة حديثان شاهدان له أيضا والله تعالى أعلم ، وفي البيهقي بسند صحيح أنَّ مكحول، والزهري إنما قالا مضت السنة أنّ الأذان مثنى، والإقامة واحدة إلا قول: قد قامت الصلاة فإنَّها مرتين ، قال وروى نحوه عن الحسن حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن عمار بن سعد مؤذِّن رسول الله عَيْسَةُ حدثني أبيه عن جدّه : « أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامة مفردة  $^{(Y)}$  هذا حديث

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) صحيح. رواه النسائي (۲۱،۳/۲) والمجمع (۳۳۱/۱) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير » وإسناده
 حسن .

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاشية رقم (٧) السابقة.

<sup>(</sup>٥) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٦) صحيح. الكنز: (٢٣٢٨٦،٢٣٢٥). له شاهدان عند ابن ماجة.

<sup>(</sup>٧) انظر : الحاشية رقم ( ١، ٢) السابقة .

سبق الكلام على صحة إسناده في باب السنة في الأذان، وزاد أبو أحمد : « وقد قامت الصلاة مرّة واحدة »، حديث أبو زيد عباد بن الوليد حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي عَلَيْكُم قال: حدثني أبو محمد بن عبد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: « رأيت بلالًا يؤذن بین یدی رسول الله عَیْنِی مثنی مثنی ویقیم واحدة »(۱) هذا حدیث سبق التنبیه على ضعفه/ في كتاب الطهارة ، وقد وردت أحاديث تعارض ما أسلفناه؛ من ذلك حديث أبي محذورة من عند أبي خزيمة وعلَّه يعني النبي عَيْلِيُّم الإِقامة مثنى مثنى : « الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله "(٢) رواه عن يعقوب الدورقي حدثنا روح ثنا ابن صريح أنبأ عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عنه وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج حدثني عثمان عن أبيه السائب وعن أم عبد الملك بن أبى محذورة إنَّما سمعا ذلك من أبي محذورة وثنا يزيد بن سنان ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج حدّثني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة، وهذا حديث الدورقي، وقال في آخره قال يزيد بن سنان: الإقامة كذكر الدورقى سواء ، قال ابن رافع: وإذا أقمت نقلها مرتين، وقد تقدّم عند ابن ماجة عنه صحيحا أيضًا، والإِقامة سبع عشرة كلمة ، وخرّجه ابن الجارود ثنا نحوه، وفي كتاب الترمذي وقال فيه حسن صحيح، الأذان تسع عشرة كلمة، والإِقامة سبع عشرة ، وكذا هو في صحيح السنن، وقد تقدّم طرف منه منفصلًا قيل: - والله تعالى أعلم - وحديث عبد الله بن زياد الأنصاري قال: لما رأى الأذان أتى النبي عَيْظِيُّهُ فأخبره فقال : « علَّمه بلال » فقام بلال فأذَّن مثنى مثنى وقعد قعدة . قاله ابن خزيمة  $(^{(7)})$  في / صحيحه ، وأما ما روى [1/071]

<sup>(</sup>١) ضعيف ، وتقدّم في كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدّمة الأذان.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة (٣٧٩) والمعاني (١٣٤،١٣٢/١) .

العراقيون عن ابن زيد في تنبيه الإِقامة فغير ثابت من جهة النقل، وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها فرواه الأعمش عن عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: حدثنا أصحاب محمد عَلِي أن عبد الله ابن زيد ثناه سلم بن جنادة ثنا وكيع عنه، ورواه ابن أبي ليلي عن عمرو بن مرّة عن ابن أبي ليلي عن عبد الله بن زيد ، ورواه المسعودي عن عمرو عن ابن أبي ليلي عن معاذ، وكذا رواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو ، ورواه حصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلي مرسلًا لم يقل عن ابن زيد، ولا عن معاذ، ولا ذكر أحدًا من الصحابة ، وكذا رواه شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلي، وسمعت محمد بن يحيى يقول: ابن أبي ليلى لم يدرك عبد الله بن زيد ، قال أبو بكر: فهذا خبر العراقيين الذي احتجوا به عن أبي زيد في تثينة الأذان والإِقامة ، وفي أسانيدهم من التخليط ما يثبت، وأنّ ابن أبي ليلي لم يسمع من معاذ ولا من ابن زيد فغير جائز أن يحتج غير ثابت على أخبار ثابتة انتهى كلامه، وفيه نظر من وجوه الأول: حديث ابن أبي ليلي الذي سقته أنت بلفظ: حدثنا أصحاب محمد عليه متصل صحيح ، إذ من المعلوم في الاصطلاح الحديثي أنَّ جهالة اسم الضحاك الذي شهد له التابعي المشهور بما لا نص إجماعًا ، ولهذا قال ابن حزم وهذا إسناد في غاية الصحة، الثاني: ما ذكره من التخليط غير ضار ، إذ الاختلاف الضار لابد أن يكون عن ضعف متن، ولم يكن (٥٦١ با كذلك فغلط الغالط، ورواية الضعيف لا تكون سببًا لضعف رواية الحافظ/ ولا تناقض بين قوله لنا أصحاب محمدا وأصحابنا ، وكذلك لا يعارضه أن يرسله مرّة أو يذكره عن معاذ مرّة، لاسيما وذلك لم يتأت هذا إلا بين الأخذ عنه لا منه ، الثالث: مجيئه صحيحًا من غير رواية ابن أبي ليلي وهو ما ذكره البيهقي في الخلافيات من حديث أبي العميس قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد يحدّث عن أبيه عن جدّه أنّه رأى الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى وأتيت النبي فأخبرته فقال : « علمهن بلال »(١). عبد الله بن محمد، وثَّقه البستي. ومحمد أبوه: صحح حديثه ابن خزيمة . وكذا إسماعه

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة .

من أبيه فيما أسلفناه ، وفي صحيح أبي عوانة الاستقراء من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن عبد الله بن زيد قال سمعت أذان رسول الله عليه عليه فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى ، وأمّا ما ذكره البيهقي من أنَّ عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد فالروايات كلُّها عنه واهية فغير صواب لأمرين، الأول: يناقضه هو في هذا بقوله ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان أصح من هذا، يعني خبر محمد بن عبدالله بن زيد ، قال: لأنّ محمدا سمع من أبيه، ومحمد لم يذكره في الصحابة أحد فيما علمت ، الثَّاني: قوله: أنه استشهد بأحد، واستدلُّ على ذلك برواية إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر قال دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر بن عبد العزيز فقالت: أنا ابنة عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان وشهد بدرا وقتل يوم أحد، فقال عمر تلك المكارم لا يعبان من لين/ شيئا بماء فعاد أبعد إلَّا قال الحاكم: فهذه الرواية [1/07] الصحيحة تصرّح بأنّ أحدًا من هؤلاء لم يكن عبد الله بن زيد انتهى كلام الحاكم.، وفيه نظر من وجوه: الأول: قوله هذه الرواية الصحيحة، وليست كذلك لانقطاع ما بين عبيد الله بن عمرو عمر بن عبد العزيز لكونه ليس في طبقة من يشابه عمر بالرواية ، ولا رأيت من نص عليه. الثَّاني: فردّ له هو عن هذه الحكاية الصحيحة على زعمه: فلم يذكر عبد الله بن زيد في المستشهدين بأحد في سائر الروايات التي ساقها في كتاب الإكليل ، والمستدرك الثالث: إجماع الرواة على أنه كان في الفتح معه راية بني الحارث حتى قال ابن سعد وابن عقبة: والأقوى أبو معشر وغيرهم ، وشهد أحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وذكر ابن سعد عن أبيه محمد ابن عبد الله: أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة وهو ابن أربع وستين سنة وصلى عليه عثمان بن عفان . الرابع: المحفوظ، والذي عليه المؤرخون أنّ عمر بن عبد العزيز قال: هذا ما ردّ عليه عاصم بن قتادة الفقيه فسأله عمر عن نسبه؟ فقال: أنا ابن الذي سألت على الخد عنه فردَّت بكفِّ المصطفي، وقد جاء ذلك أيضا من طرق عن بلال أنَّه أذَّن كذلك؛ من ذلك رواية البكائي عن إدريس الأودى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، ورواها الدارقطني بسند

1197

صحيح عن محمد بن مخلد ثنا إبراهيم بن محمد من أصل العقيق ثنا إبراهيم بن دينار قال: وثنا ابن مخلد ثنا ابن عون محمد بن عمرو بن عون [۵۱۲] ومحمد بن عیسی الواسطیان قالا: / ثنا زکریا بن یحیی قالوا: ثنا زیاد بن إبراهيم بن محمد وثقة الحاكم في تاريخه، وابن دينار وثقة أبو زرعة وغيره ، وقال في الأوسط: لم يروه عن إدريس إلا زياد، وروى عمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك، وكذلك رواه النخعي قال البيهقي: هما منقطعان وروى سويد بن غفلة : « أن بلالًا كان يثنى الأذان والإقامة »(١)، قال الحاكم سويد بن غفلة لم يدرك بلالًا وإقامة في عهد النبي عَلِيْكُ أبي بكر فإرسال الخبر بذلك ظاهر انتهى كلامه، وفيه نظر؛ من حيث أن الطحاوي لما ذكره في شرحه مصرّح بقول سويد سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى ، وفي الاسرار لأبي زيد الدنوس رآه يؤذِّن ببطحاء مكة فعلى هذا يكون متصلا به دخل المدينة كثيرا مسلما يوم دفن النبي عَلِيْكُم ، فبالضرورة سمع أذان بلال؛ لأن المشهور أنّ بلالًا رحل إلى الشام في خلافة أبي بكر قدمناه ، وقيل في أيام عمر وأيامًا كان فقد سمع بلالًا يؤذِّن بذلك يوم الرضاة، وقبل الاجتماع على أبي بكر حتى لا يقول قائل لعل أبا بكر أو غيره أمر بذلك ، وفي الخلافيات من حديث الحجاج بن أرطأة عن حماد بن إبراهيم عن ثوبان قال : كان يؤذن يعني بلالًا مثنى مثنى ويقيم قال ، وهذا لا يثبت من أوجه أحدها: أنّ إبراهيم لم يلق ثوبان ، الثاني: حماد بن أبي سليمان غيره فاحتج به، الثالث: الحجاج ضعيف وروى أبو جحيفة ما يعضده قال أذَّن بلال النبي عَلَيْكُم مثنى مثنى وأقام مثل ذلك ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء ، ويردّه بزياد [١١٥١] البكائي فقط، وزياد: / لا يصلح أن يكون علَّة لحديث لاسيما وله فيه غير متابع. وموقوف عليّ بن أبي طالب أنّه قال : « الأذان مثنى مثنى وأنه سمع مؤذنه یقیم مرّة فقال: اجعلها مثنی  ${}^{(7)}$  ذکره ابن أبی شیبة فی مصنفه عن

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٣١/١) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . مسند ابن حبيب : (٣٧/١) والمجروحين (٢٦٣/١) وابن القيسراني (٣٦٥)=

هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن الهجنع بن قيس عنه ، وعن أبي هريرة قال : « كان بلال إذا أراد أن يقيم قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة » روى في الأوسط<sup>(۱)</sup> من حديث كامل أبي العلاء عن أبي صالح عنه، وقال لم يروه عن كامل إلا عبد الله محمد بن المغيرة، وعن وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن الأكوع أن سلمة كان يثنى الإقامة ، وثنا عفان ثنا عبيد الواحد بن زياد ثنا حجاج ابن أرطأة ثنا ابن اسحاق كان أصحاب عليّ، وأصحاب عبد الله يثنين الأذان والإقامة ، وفي كتاب الطحاوى ثنا من حديث مطر بن خليفة عن مجاهد: ولا إقامة مرة مرة إنما هو شيء استخفه الأمراء . وفي لفظ: قلت لمجاهد: الأمراء يقيمون مرة مرة، قال: إنما ذلك شيء استخفه الأمراء للإقامة مرتان ، وفي الأسرار لأبي زيد: أوّل من أفرد الإقامة معاوية، وعن عون ابن أبي جحيفة

## تنسسه :

إنّ العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة ، فلا يتبادَرنّ إلى ذهن أحد أنهم ينكرون أصل مشروعية الصلاة على النبي عَيِّلَةً ! بل إنّما ينكرون وضعهما في مكان لم يضعها رسول الله عَيِّلَةً فيه ، أو أن تقترن بصفات وهيئات لم يشرعها الله على لسان نبيّه ، كما صحّ عن ابن عمر رضي الله عنه أنّ رجلا عطس فقال : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله عَيِّلَةً ، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله عَيِّلَةً ! الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله عَيِّلَةً ، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله عَيِّلَةً ! قل : الحمد لله ربّ العالمين أو قال : على كل حال .

فانظر كيف أنكر ابن عمر رضى الله عنه وضع الصلاة بجانب الحمد بحجة أنّه صلى الله عليه وسلم لم يصنع في ذلك ، مع تصريحه بأنّه يصلّى على النبي عَلِيَّةٍ دفعًا لما عسى أن يرد على خاطر أحد أنّه أنكر الصلاة عليه عَلِيَّةٍ جملة ! كما يتوهم ذلك بعض الجهلة حينما يرون أنصار السنة ينكرون هذه البدعة وأمثالها ، فيرمونهم بأنّهم ينكرون الصلاة عليه عَلِيَّةً ، هداهم الله تعالى إلى اتباع السنة .

<sup>=</sup> والميزان (٢٣٣٨) ولسان (١٩٤٦/٢) .

<sup>(</sup>١) موضوع . رواه الطبراني في « الأوسط » (١/٢٧/١ – مجمع البحرين ) : حدثنا مقدام بن داود : ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة : ثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به . وقال : « لم يروه عن كامل إّلا عبد الله » .

وهذا الحديث موضوع ، آفته ابن المغيرة ، فقد ساق الذهبى له أحاديث وقال : « هذه موضوعات » . وفي « الأوسط » ، وفيه عبدالله بن محمد بن المغيرة ، وهو ضعيف » .

نحوه ، وفي الخلافيات من جهة حمَّاد عن إبراهيم أوَّل من نقص التكبير في الصلاة، وخطب قبل الصلاة في العيدين، وجلس على المنبر، ونقص الإقامة معاوية ابن أبي سفيان ، قال الحاكم: هذا دليل على افراد الإقامة فإنه قال: نقض بالضاد المعجمة، ونقض الإقامة تثنيتها لا إفرادها انتهى كلامه، وفيه نظر لما رواه يحيى بن أبي طالب فتبيَّن أنَّ النقض هناك بالضاد المهملة الذي هو [١٣٥/ ب] ضد الزيادة ، فقال: / ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم : « كان أذان بلال وإقامته مثنى مثنى حتى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة »(١) وأما قوله عن معاوية: أنّه أول من قدَّم الخطبة على الصلاة فمردود؛ بما في الصحيح على أنّ معاوية أمر مروان بفعل ذلك أن يبعد في العادة استقلال مروان بذلك من غير مواجهة أمامه ، وحديث ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « من أفرد الإقامة فليس منِّي »(٢) ذكره الجوزقاني في كتابه وقال: هذا حديث باطل، وفي إسناده من المجهولين غير واحد ، اختلف الناس في إفراد الإقامة وتثنيتها، وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال سمعت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يقيم فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، قال الشافعي: وحسبني سمعته يحكى الإقامة خبرًا كما يحكى الأذان ، قال البيهقى: وروينا عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز قال: أدركت جدّى وأبي وأهلى يقيمون فيقولون: فذكر هذه الإِقامة، ثناه أبو سعيد الاسفرايني ثنا أبو بحر البر هادى ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدى فذكره ، أما أبو بكر أحمد بن على الحافظ ثنا أبو زرعة أن محمد بن المسيب بن إسحاق أخبرهم ثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًا. رواه أبو عوانة : (٣٣١/١) .

<sup>(</sup>۲) موضوع . اللآلىء المصنوعة (۸/۲) وتذكرة الموضوعات (۳۵)والفوائد (۱۸) وتنزيه الشريعة (۷۹/۲) والحفاء (۲۸/۲) وأسرار (۳۲،۳۲۹) والموضوعات لابن الجوزى (۹۲/۲) قال ابن الجوزى : قال ابن حبان : هذا حديث باطل . وزياد فاحش الخطأ ، لا يجوز الاحتجاج بما ينفرد به .

إسماعيل البخاري بخسر وجود ثنا عبد الله بن عبد الوهاب أخبرني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وأولاده على إفراد الإِقامة دلالة ظاهرة/ على وهم وقع فيما روى في حديث أبي محذورة من تثنية الإِقامة ، وأن الحديث في كلمة التكبير، وكلمة الإِقامة فقط فحملها بعض الرواة على جميع كلماتها ، وفي وراية حجاج بن محمد، وعبد الرزاق عن ابن جريج، يعنى ما أسلفناه من حديثه عن عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك عن أبي محذورة قال : « وعلمني الإِقامة مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله »(١) على ذلك، وإن كانت محفوظة في جميع كلماته ففيما ذكرنا دلالة على أنّ الأمر صار بعد ذلك إلى إفراد الإقامة ، ولولا ذلك لم يقروا عليه في حرم الله عز وجل، ثم(٢) أن أولا وسعد القمرط في حرم رسول الله عَلَيْكُم كانوا على ذلك ، قال الشافعي: فإن جاز أن يكون ذلك غلطًا من جماعتهم، والناس يحضرهم، ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا جاز له أن يسألنا عن عرفة وعن مثنى ثم يخالفنا ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في خلافه من هذا الأمر الظاهر المعمول به ، وفي السنن الكبير عن ابن خزيمة الترجيح في الأذان مع تثنية الإِقامة من جنس الاختلاف المباح إذ قد صح كلام الأمرين ، فأما تثنية الأذان والإِقامة فَلِمَ ثبت عن النبي عَلِيُّكُ الأمر بما قال البيهقي ، وفي صحة التثنية في كلمات الإِقامة سوى التكبير، وكلمتي الإِقامة نظر، وفي اختلاف الروايات ما يوهم؛ أن يكون الأمر/ بالتثنية عائد إلى كلمتى الإقامة ، وفي دوام أبي [٢٥١٤] ب محذورة وأولاده وسعد وأولاده ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتها أو يقتضى أنّ الأمر صار إلى ما بقى عليه سواء أولاده في الحرمين إلى أن وقع البعير في أيام المصريين ، وزعم الحازمي أنّهم قالوا حديث خالد الحذاء ظاهر في النسخ؛ لأن بلالًا أمر بالإفراد أوّل ما شرّع الأذان ، وأما حديث أبي محذورة: فكان عام حنين وبين الوقعتين مرّة مرّة، وخالفهم في ذلك أكثر أهل

[1/071]

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/٥٠٢) . وتقدّم .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل).

العلم فرأوا أنّ الإقامة فرادى ، وإلى هذا المذهب: ذهب ابن المسيب وعروة والزهري ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه ، وإليه: ذهب عمر بن عبد العزيز، ومكحول والأوزاعي، وأهل الشام والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، ومن تبعهم من العراقيين، ويحيى بن يحيى وابن راهوية، ومن تبعهم من الخراسانيين، وذهبوا في ذلك إلى حديث أنس ، وقالوا: أمَّا حديث أبي محذورة فالجواب عنه من وجوه منها: أنَّ من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة في جميع جهات الترجيحات على ما قررناه في مقدمة الكتاب ، وغير مخفي على أنَّ الحديث من صناعة، أنَّ حديث أبي محذورة لا يوازى حديث أنس في جهة واحدة في الترجيح، فضلا عن الجهات كلِها ، ومنها أنّ جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أنّ هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة، وأنَّ الحديث ثابت وكانت منسوحة بدليل ما ذكره الأثرم قيل لأبي عبد الله أليس حديث أبي محذورة بعد فتح مكة ؟ فقال: [100/1] أليس قد رجع النبي عَيْدً / إلى المدينة وأقرَّ بلالا على أذان بن زيد ؟! وفي لفظ: ولكن أذان بلا ل هو آخر الأذانين انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث أنّه قال: من شرط الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم إلى آخره ، لأنّه ليس من شرط الناسخ ما ذكر بل يكفي أن يكون صحيحًا متأخرًا معارضًا غير ممكن الجمع بينه وبين معارضه ، فلو فرضناهما متساويين في الصحة ووجد ما ذكرناه من الشروط ثبت النسخ ، وأما أن يشترط أن يكون أرجح من المعارض في الصحة فلا نسلم ، نعم لو كان دونه في الصحة لكان فيه نظر، وهذا الذى ذكرته هو الذى مثنى عليه في كتابه من ذلك ما ذكره منسوخًا من عند البخاري: أكان النبي عَلِيلُم يتوضأ لكل صلاة؟! قال: نعم بحديث حسنه هو إلى غير ذلك من الأحاديث ، وكذا فعله ابن شاهين، وقبله الأثرم، وتبعهم على ذلك الغرفي والله تعالى أعلم، وأمّا قوله فحملها بعض الرواة على جميع كلماتها فهو ظنّ، والظن لا يغني من الحق شيء، وإنَّما يقوى احتماله إذا نظر إلى لفظ عام أو مطلق في ألفاظ الإقامة لفظة لفظة لتبعه هذا الظن ، قال أبو عمرو: كقول أبي حنيفة بقول الثوري والحسن بن حيي وعبيد الله بن الحسن، وجماعة من التابعين والفقهاء بالعراق متوارث عندهم بالعمل قرناً بعد قرن ،

وقال الأثرم عن أحمد: من أدم مثنى مثنى لم أعتقه وليس به بأس ، وكذلك قاله اسحاق الحنظلى وداود ومحمد بن حزم قالوا: لأنّه قد ثبت عن النبي على الله الله الله الله الله الله أصحابه - رضى الله تعالى عنهم -، ومن هذا الله بن إذا كان مسار أهل له الاقتصار على الإقامة/ أم لا فروى عبد الله بن إمه عمر : « أن رسول الله عَيْلِهُ كان لا يؤذّن في شيء من الصلوات في السّفو، ولا يقيم إلا الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم »(١) خرجه أبو عبد الله من حديث نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن عمر عن نافع عنه، وقال: صحيح الإسناد ، فقد احتج مسلم بن عبد العزيز ومحمد بنعيم وهو المشهور عن ابن عمرو، وفي سنن البيهقي الكبير(٢): عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ قال : من تؤذن للنساء . قال الشيخ: هذا الذي ذهب إليه ابن عمر محتمل لولا حديث أبي سعيد في الأذان بالبادية (١) انتهى ، وكذا حديث مالك بن الحويرث مثله، وأمّا الأذان والإقامة للمرأة، فروى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء فروى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة : « أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء »(٤) من حديث

عبد الله بن داود الحرثى ثنا الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خالد الأنصارى عن أم ورقة الأنصارية أن رسول الله عَيْلَةً كان يقول: « انطلقوا منا إلى الشهيدة فيزورها وأمر أن يؤذن لها ويقام ويؤم أهل دارها في الفرائض »(٥) قال أبو عبيد الله: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع ،

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٣٤/١) من حديث جبير بن مطعم ، وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير » وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي : (١/١١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٥/١) وعزاه إلى « البزار » ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي : (١٣١/٣) .

<sup>(</sup>٥) حسن . رواه أبو داود (ح/۹۲) .

وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا، أو رواه ابن الجارود في منتقاه ، ولما ذكره الحافظ ضياء الدين رجّح صحته، وقال أبو موسى في كتاب الصحابة: رواه الحديث عن عبد العزيز عن الوليد عن عبد الرحمن عن أبيه عن أم ورقة أنها استأذنت ، ورواه وكيع عن الوليد عن جدّته وعبد الرحمن عن أم ورقة، ورواه جماعة عن الوليد عن جدّته لم يذكروا عبد الرحمن ، قال البيهقي: وفي حديث ابن ثوبان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « كنا نصلى بغير إقامة » قال أبو بكر: وهذا إن صحّ مع حديث ليث، فلا يتنافيان لجواز فعلها هذا مرّة وذاك أخرى ، ويذكر عن جابر أنّه قيل له: أتقيم المرأة ؟ قال: نعم ، ومن حديث نافع عن ابن عمر: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة، قال البيهقي: رواه الحكم بن عبد الله الأصيلي وهو ضعيف، وروينا في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفًا ومرفوعًا ورفعه ضعيف، وهو قول الحسن بن المسيب والنخعي وابن سيرين .

\* \* \*

## ١١٧ - باب إذا أذَّن وأنت في المسجد فلا تخرج

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال : « كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذّن المؤذن فقام رجل من المسجد . فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم- » هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (١) من حديث ابن مهاجر، وفيه كلام يقتضي أن يذكر له متابعًا، وهو رواية له أيضًا عن ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث عن أبيه به وقال فيه أبو عيسى حسن صحيح ، ورواه أبو عبد الرحمن عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن جعفر بن عون عن أبي عيسى عن أبي صخرة جامع بن شدّاد عن أبي الشعثاء ، وزعم بعض العلماء أنَّه موقوف وخالف ذلك ابن عبد البر فقال: هو مسند عندهم لا يختلفون في هذا أو ذاك/. إنَّما مسندان مرفوعان يعني هذا. [٥٦٦] ب] وقول أبي هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله انتهى كلامه . وقد وقع لنا هذا الحديث مرفوعًا من غير ما طريق بسند جيد من ذلك ما رواه أبو الشيخ - رحمه الله تعالى - عن نوح بن منصور ثنا عبد الله بن أيوب المخزومي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أشعث بن سليم عن أبيه: أنَّه رأى رجلا خارجًا من المسجد وقد نودي بالأذان فقال : « عصى هذا أبا القاسم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا نودي بالأذان أن لا نخرج من المسجد »(٢). وثنا ابن أبى حاتم ثنا أحمد بن محمد الاطرابلسي ثنا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٢٥٩،٢٥٨) وأبو داود في ( الصلاة ، باب «٢٤) والترمذي (ح/٢٠٤) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في ( الأذان ، باب «٤٠) وابن ماجة (ح/٧٣٣) والدارمي (ح/١٢٠٥) وأحمد (٢/ ٥٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/٥) من حديث أبي هريرة ، وعزاه إلى أحمد في « مسنده » ، ورجاله رجال الصحيح .

موسى بن داود ثنا شريك عن أشعث عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة واحدكم في المسجد فلا يخرج حتى يصلى فإن رسول الله عَلِيلًا كان يأمر بذلك »(١). وثنا يوسف بن محمد المؤذِّن ثنا محمد بن الحارث المخزومي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي وصفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله عَيْدُ: «لا يسمع النداء في مسجدى هذا ثم يخرج - إلَّا لحاجة - ثم لا يرجع إلا منافق - وقال أبو القاسم في الأوسط(٢): لم يروه موصولًا عن أبي هريرة عن صفوان وأبى حازم إلا أنّ أبا حازم تفرُّد به مصعب ، قال أبو الشيخ: وثنا عبدالله بن أحمد بن سعيد الجصَّاص ثنا نهشل بن كثير النهشلي بصرى ثقة ثنا ابن أبى فديك عن أبى حرملة عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى عَلِيَّة : [١٢٥/١] ( لا يخرج من المسجد بعد النداء إلّا منافق -/ إلا أحد أخرجه حاجة - وهو يريد الرجعة إلى الصلاة »(٣). وثنا الوليد بن أبان قرىء على يحيى بن عبدان وأنا حاضر ثنا أحمد بن أبي يزيد القطان بالري ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم – مثله ، حدثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب أنبأ عبد الجبار ابن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن عثمان قال رسول الله عَيْنَ : « من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة - وهو لا يريد الرجعة فهو منافق »(1) هذا حديث إسناده معلل بأمرين: الأول: ضَعَّف أبي سليمان اسحاق بن عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) السابق بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد » (٥/٢) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط » ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية (٧/٥٥) والترغيب (١٩٠/١) وابن المبارك في ( الزهد ) (٦) وعبد الرزاق (٦) نصب الراية (٢١٠٢٧) والخفاء (١٩٢٦) .

 <sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٣٤) . في الزوائد : إسناده ضعيف . فيه ابن أبي فروة .
 واسمه اسحاق بن عبد الله . ضعفوه . وكذلك عبد الجبار بن عمر .

فروة عبد الرحمن بن الأسود بن سوادة، ويقال: الأسود بن عمرو بن رياش ويقال: كيسان القرشي الأموى المدني أخي إسماعيل وصالح وعبد الأعلى وعبد الحكم وعمار ويونس، فإن أبا عيسى قال: تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل ، وقال الجوزجاني: سمعت أحمد يقول: لا تحل الرواية عنه فقلت يا أبا عبد الله لا تحل قال: عندي ، وفي رواية: ما هو بأهل أن يحمل عنه ولا يروى عنه ، وقال أيضًا: لا أكتب حديث أربعة منهم: إسحاق، وفي الإرشاد للخليلي: وذكره وضعّفوه جدًا، وتكلُّم فيه مالك والشّافعي وتركاه ، وقال الزهري له يومًا: يا إسحاق تجيء بأحاديث ليست لها لزمة ولا قيمة (١)، إذا حدَّثت فأسند، وقال مسلم في الكني: مدنى ضعيف الحديث ، وفي كتاب الكنى لأبي بشر: ليس بذاك، وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ضعيف ذاهب ، وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث، وقال أبو بكر بن خزيمة: لا/ [١٧٥/ ب] أحتج بحديثه، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: هو كذاب ، وذكره أبو القاسم الباجي في الضعفاء، وقال ابن طاهر: ضعفه غير واحد، وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق: هو هالك، وبالمرّة قاله أبو بكر في الخلافيات ، وقال أبو حاتم والفلاس والنسائي وابن الجنيد والدارقطني: متروك، وزاد النسائي: ولا يكتب حديثه، وذكره أيضًا في الطبقة العاشرة من أصحاب نافع المتروك حديثهم ، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث متروك الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه ، وفي رواية ليس بشيء كذاب، وفي رواية: ليس بثقة، وسئل سعدونة عن حديث يعلى بن ثابت عن الوادع بن نافع، فقال: لا يروى الحديث عن رسول الله علي عن مثل الوادع . وسئل عن حديث إسحاق بن أبي فروة؟ فقال: شرأ ممّا قال في الوادع، وقال ابن المديني: هو منكر الحديث، وقال ابن غسان: جاءني على قليب عنى عن عبد السلام أحاديث ابن أبي فروة، فقلت: الشيء يصنع بها قال: أعرفها لا لقلب ، وفي رواية قال عليّ: لم يدخل ذلك في كتبه ابن أبي

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ قيمة ﴾ وردت ﴿ بالأصل ﴾ ﴿ خطم ﴾ وهو تحريف ، والصحيح ما أثبتناه .

فروة فيما ذكره ابن عساكر في تاريخه ، وقال ابن سعد: كان ليّن الحديث يروى أحاديث منكرة ولا يحتجون بحديثه وكان يرى رأي الخوارج، وقال الساجي: ضعيف الحديث ليس بحجة ، وذكر البرقي في كتاب الطبقات: بأنّ من ترك حديثه واتهم في رواية اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وذكره أبو العرب فقال: هو ممن ترك حديثه، قال أبو العرب: وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت محمد بن عاصم، وكان من أهل الصدق قال: قدمت المدينة ومالك بن/ أنس حي فلم أر أهل المدينة يشكون أن اسحاق بن أبي فروة متهم على الدين . وفي تاريخ يعقوب بن سفيان النسوي: وآل أبي فروة كل من حدَّث عنه ثقة إلا اسحاق فلا يكتب حديثه ، وقال الحافظ أبو بكر البزار في سننه: كان ضعيفًا، وقال في مسنده: متروك الحديث. الثَّاني: عبد الجبار بن عمر أبو عمر الأيلي الأموي القرشي؛ وإن وثَّقه ابن سعد فقد قال فيه أبو زرعة: واهي الحديث ، وقال أبو حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث ضعيف الكذب ليس محله الكذب، وسمعت أبا زرعة يقول: هو ضعيف الحديث ليس بقوي، وقرأ علينا حديثه بشيء، ولا يكتب حديثه في رواية ابن الجنيد ، وفي كتاب عباس ليس حديثه بشيء، وقال مرّة: ضعيف، وكذلك قاله السعدى والساجي في كتاب الضعفاء، وقال في كتاب الكني: ليس بثقة ، وقال البخاري ليس بالقوي عندهم؛ عنده مناكير، وقال ابن عدى علَّة ما يرويه يخالف فيه، والضعف بيّن على رواياته ، وقال الحربي في كتاب العلل: عبد الجبار بن عمر رجل من أهل أيلة، سنّه قريب من سن يزيد بن أبي سمية شيخه، وإنَّمَا روى عنه لفضله، وعبد الجبار رجل يتفقُّه، وغيره أثبت منه ، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ضعيف، وذكره يعقوب في باب: من يرغب عن الرواية عنهم، وقال الساجي: هو ضعيف ، وقال العقيلي: ليس بالقوى عندهم عنده مناكير، وقال ابن سعيد بن يونس: منكر الحديث ، وفي كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، وقد روينا في كتاب الصلاة للفضل ما يسند هذا عن مسعد عن أبي عون عن شريح رجل من

[1 /654]

عمران عن سعد بن أبي وقاص - رضى الله تعالى عنه - قال: « إذا كنت في المسجد فنودى الأذان/ فلا تخرج ». قال وحدثني سفيان عن ابن حرملة [٢٥٨ باعن سعيد بن المسيب قال رسول الله عَيْلَة : « من سمع المنادى فخرج فهو منافق - إلا رجل خرج في حاجة - ثم رجع »(١) وثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : « إذا سمعت الإقامة فلا تخرج »(٢). وفي كتاب أبي علي الطوسي عن إبراهيم: يخرج - ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة -، قال أبو علي: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه ، والذى عليه أصحاب النبي عَيْلِة أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، ويكون على غير وضوء ، وقال ابن حزم: ومن كان في المسجد فاندفع المؤذّن في الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا لضرورة والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/٥) من حديث أبي هريرة . وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه عبد الرزاق (٣٤٠٦) والكنز (٢٧٠٤) ولفظه : ٩ إذا سمعت الإقامة فامش ٩ .

## ١١٨ – أبواب المساجد والجماعات ومن بني لله عز وجل مسجدًا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد، ثنا الليث بن سعد،، وثنا أبو بكر، ثنا داود بن عبد الله الجعفري، ثنا عبد العزيز بن محمد جميعًا، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله عَلِيْكُةٍ يقول : « من بني لله مسجدًا يذكر فيه اسم الله بني الله له بيتا في الجنة »(١). هذا حديث خرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ورواه ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد فقال: عن أيوب بن خالد عن عمر بن الخطاب، وقال - عليه السلام -: « من بني [1/011] مسجدًا لا يريد به رياء ولا سمعه بني الله الكريم/ له في الجنة ١٤٠٠. ذكر ذلك الحافظ أبو نعيم في كتاب المساجد، عن أبي بكر الأجري، ثنا جعفر الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة به، قال: ورواه يحيى بن بكير عن ابن لهيعة، وقال: ويذكر اسم الله عليه، قال: ورواه يحيى بن أيوب عن الوليد عن عثمان ، وقال عبد الله بن صالح عن الليث: « يذكر اسم الله تعالى فيه  $(^{"})$ . حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر الجعفى ثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان ابن عفان قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: « من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة »(٤). هذا حديث خرجاه في

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن حبان : (٦٨/٣) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. الترغيب (١٩٥/١)، وإتحاف (٢٨/٣)، والمنثور (٢١٧/٣) . في إسناده ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٣) مرسل . رواه ابن ماجة (ح/٧٣٥) . في الزوائد : حديث عمر مرسل . فإنّ عثمان بن عبدالله بن سراقة روى عن عمر بن الخطاب ، وهو جدّه لأمّه ، ولم يسمع منه ، قاله المرّي: في التهذيب . ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا الاسناد . ورواه أحمد (٥٣/١)، وابن أبي شيبة (۲۰۱۰/۱،۳۱۰/۱)، والفتح (۲/٥٤٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٢٢/١)، والفتح (٥٤٤/١)، ومسلم في =

صحيحيهما. حدثنا العباس بن غياث الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة أنه قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن على بن أبي طالب قال رسول الله عَلَيْكُ : « من بنى مسجدًا من ماله بنى له بيتا في الجنة »(١). هذا حديث ضعيف معلل بأمرين الأول قال فيه القاسم في الأوسط: لا يروى عن عليّ إلا بهذا الإِسناد تفرد به بن لهيعة ومع ذلك فهو ابن لهيعة، وقد سبق ذكره . الثاني: انقطاع ما بين عروة وعلى وإن كان مولده سنة ثلاث وعشرين، وسنَّه يوم الحمل ثلاث عشرة سنة فَرُدُّ لاستصغارهم إيّاه ، وقيل: كان مولده بست سنين خلت من خلافة عثمان - رضي الله تعالى عنه - فقد نصَّ أبو حاتم على أنَّه لم يسمع من عليّ فيما حكاه عنه ابنه في كتاب المراسيل ، ويزيد وضوحًا أنّ النسائي في مسند عليّ ادخل بينه وبين المقداد، ومحمد بن سنجر وأحمد بن سنان القطان في مسندهما، ادخلا بينهما عبد الله بن جعفر ، ورواه صفوان/ بن صالح عن الوليد بن مسلم بلفظ : « من بني لله مسجدا [٥٦٩] ب] بنى الله له بيتا في الجنة »(٢)، رواه أبو نعيم في كتاب المساجد عن أبي عمرو بن عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان عنه وكذا رواه عبد الله بن يوسف، وابن المبارك، وابن وهب عن ابن لهيعة قال ولفظهم سواء نظر من هذا أن زيادة «من ماله» تفرد بها عباس بن عثمان، وليس بقريب من أولئك - والله تعالى أعلم -، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْكُم قال :

 <sup>(</sup> الزهد ، ح/٤٤٤٣)، والترغيب (١٩٣/١)، وإتحاف (٢٧/٣) والمغني عن حمل الأسفار
 (١٥١/١)، وابن عساكر في « التاريخ » (٢١٥/١)، وابن كثير (٦٦/٦) والقرطبي (٨٤/٢).

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه القرطبي : (٢٦٦/١٢) وابن ماجة (ح/٧٣٧)، في الزوائد : إسناد ضعيف عليّ ضعيف . والوليد بن مسلم مدلس ، وقد رواه بالعنعنة ، وشيخه ابن لهيعة ضعيف ، وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف عند ابن ماجة (ح/١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف الإسناد. رواه أحمد (٢٠/١) وابن خزيمة (١٢٩١) والطبراني (٢٦٨/٨) وابن عساكر في « التاريخ » (٨٩/١٠،٢٧٣/٧) ومشكل (٤٨٦/١) والمشكاة (٦٩٧) والكنز (٢٠٢١،٦٤٠،١٤٠) .

« من بني مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر بني الله له بيتا في الجنة » (١). هذا حديث خرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن يونس وعيسي بن إبراهيم الغافقي، ثنا ابن وهب بلفظ : « من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا ظاهر إلا أجره الله يوم القيامة، ومن بني مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له مسجدا في الجنة »(٢) قال يونس: «من سبع ولا طاهر»، وقال: «كمفحص» قطاة ، وقال الدارقطني في الإفراد: تفرد ابن وهب بسنده، وفي الباب غير ما حديث؛ من ذلك حديث أبي ذر الغفارى عن النبي عَيِّكُ قال : « من بنى لله مسجدًا، ولو كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة »(٣). رواه أبو نعيم الحافظ عن محمد بن حميد، ثنا محمد بن جرير، ثنا الحسن بن حلف، ثنا إسحاق الأزرق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عنه، وثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش، ورواه [١/٥٧٠] يحيى بن آدم عن قطبة/ بن عبد العزيز عن الأعمش مثله، وثنا محمد بن محمد بن أحمد المقبري، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع في الدار عن سفيان عن الأعمش ، وهذا سند لعمر ظاهره الصحة لولا ما ذكره أبو نعيم من قوله: أنبأ أبو بكر بن مالك، ثنا جعفر الفريابي، ثنا عليّ بن المديني قال: قال لي يحيي بن سعيد: قال لي سفيان - أو شعبة -: لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي يعني حديث: «من بنى لله مسجدًا ... »، وزعم الكرابيسي في كتاب المدلسين: أنه كان يعنى الأعمش يدّلس على إبراهيم كثيرا ، وذكر البيهقي في السنن الكبير علّة أحرى؛ وهي أن الدوري حكى عن أحمد بن يونس أنّه قال :قيل لابن عباس: أنَّ الناس يخالفونك في هذا الحديث لا يرفعونه ، فقال أبو بكر: سمعنا هذا من

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن خزيمة (ح/١٢٩٢)، والكنز (٤٣١٨٩) والبخاري في و الكبير ، (١/ . (٣٣٢

<sup>(</sup>٣) صحيح . أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ، (٧/٢)، وعزاه إلى ( البزار ) والطبراني في الصغير ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ﴾ (٨/٢) . وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ، ،

الأعمش وهو شاب، قال البيهقي: وكذلك روى عن شريك وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش مرفوعا ، وروى عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذرّ مرفوعاً، ورواه أبو نعيم مرفوعًا، ورواه أبو نعيم أيضاً من حديث عيسى بن يونس، عن الأعمش مرفوعًا، ومن حديث محمد بن عبيد عن أخيه يعلى عنه كذلك ، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: رواه عدّة من أصحاب شريك فلم يرفعوه، والصحيح عن أبي ذر من حديث موقوف ، قال أبو حاتم: ورواه أبو بكر بن عياش عن الأعمش ورفعه، ونفس الحديث موقوف وهو أصح ، وقال ابن مهدي: هذا الحديث ليس من صحيح حديث الأعمش، وحديث أبي بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - قال رسول الله عليه : « من بني مسجدا لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة » (١)./ رواه أبو نعيم عن الآجري، والحسن بن على الوراق، حدثنا جعفر الفريابي، ثنا سليمان بن عبدالله الدمشقي، ثنا الحكم بن يعلى بن عطاء السخاوي، ثنا محمد بن طلحة الإمامي عن أبي معمر عنه ، وثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان، ثنا إسحاق بن محلول، حدثني مخبر بن عبد الرحمن القرشي عن محمد بن طلحة بن مصرف عن أبيه مثله ، وثنا سليمان بن أحمد ثنا محمد بن نوح العسكري، ثنا وهب بن حفص الحراني، ثنا حبيب بن فروخ، ثنا ابن طلحة بن مصرف عن أبيه عن مرّة الطيّب عن أبي بكر به، ثم قال: كذا قال حبيب عن مرّة الطيب ، وقال أبو حاتم الرازي في علله: هذا حديث منكر، وحديث عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال رسول الله عَيْظِيُّهُ : « من بني مسجدًا بني الله له بيتا في الجنة » <sup>(٢)</sup>. رواه أبو الحسن الدارقطني في كتاب الغرائب والإفراد من حديث عمران بن عبيد الله البصري عن الحكم بن إبان عن عكرمة عنه ، وزعم أن عمران تفرَّد به. انتهى

[۷۷۰/ ب]

وفيه وهيب بن حفص وهو ضعيف .

غريبه : قوله : ١ مفحص القطاة ، موضعها الذي تجثم فيه وتبيض . والقطاة: طائر مشهور .

<sup>(</sup>۲) ضعیف . أورده الهیثمي في ( مجمع الزوائد ) ((V/Y))، وعزاه إلى أحمد في ( مسنده )، و ( البزار ) وفیه جابر الجعفی، وهو ضعیف .

كلامه، وهو محتمل الأمرين الأول: أن يريد التفرُّد بهذا السند، الثَّاني: تفرده بالحديث حمله، وأيَّاما كان فهو مردود؛ بما ذكره الحافظ أبو نعيم من حديث يحيى بن عبد الحميد، ثنا شريك عن عمار الدعني عن سعيد بن جبير عنه، وعن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا ضرار بن صرد، ثنا على بن هاشم عن حماد بن زريق عن الدهني مثله ، وعن أبي مسلم، ثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة قال: لقن جابر عن عمار الدهني بلفظ: « من بني مسجدًا ولو [۱/۵۷] كمفحص قطاة ...»(١) الحديث، وحديث عمرو بن شعيب/ عن أبيه عن جده قال رسول الله عَيْضَة : « من بنى لله مسجدا ولو كمحفص قطاة ... الله عَلَيْثُ الله عَلْمُ الله عَلَيْثُ الله عَلْمُ الله عَلَيْثُ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُهُ عَلَيْلُ الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ عَلِيْلِ الله عَلَيْلُهُ عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِمُ الله عَلَيْلِمُ الله عَلَيْلُولُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلُولُ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِمُ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُولُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُولُ الله عَلْمُ الله عَلَيْلُولُ الل الحديث ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله عَلِيْكُم : « من بني لله مسجدا يذكر الله فيه بني الله له بيتا في الجنة »<sup>(٣)</sup>. رواه أيضاً من حديث حجاج بن أرطأة عنه ، وحديث ابن عمر قال رسول الله عليه : « من بني مسجدًا بني الله له بيتا في الجنة »(٤). رواه البزار عن إسحاق بن شاهين، ثنا الحكم بن ظهير، ثنا ابن أبي ليلي عن نافع عنه، وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه - بهذا الإسناد، والحكم لين الحديث ، وقد روى عنه جماعة كثيرة، واحتملوا حديثه، وقال أبو نعيم الحافظ: رواه عن إسحاق أحمد بن كعب الواسطي، وزاد فيه: « ولو كمفحص قطاة ». وحديث أنس بن مالك عن النبي عُلِيَّةٍ قال : « من بني لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بني الله له بيتا في الجنة »(°). رواه أبو عيسى من حديث نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عنه ،

<sup>(</sup>١) الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن حبان (١٦٥٤). والترغيب (١٩٤/١). وموضح (١٨٠/١) .

 <sup>(</sup>٤) ضعيف جدًا. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ٤ (٧/٢)، وعزاه إلى و البزار ٤. والطبراني في
 و الأوسط » – إلا أنّه قال فيه: و ولو كمفحص قطاة » –، وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف . رواه الترمذي (ح/٣١٩) . ونوح بن قيس ثقة ، وعبد الرحمن مولى قيس مجهول ، كما في التقريب والخلاصة ، لم يرو عنه غير نوح ، وزياد بن عبد الله النميرى البصري صدوق ، ضعفه بعضهم ، وذكره ابن حبان في الضعفاء ، وقال : « منكر الحديث ، يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات ، تركه ابن معين ». وذكره أيضًا في الثقات =

وخرجه أبو نعيم من حديث أحمد بن على الخزاعي، ثنا قرّة بن حبيب، ثنا عبد الحكم عنه بلفظ: « من بني لله مسجدا في الدنيا يريد به وجه الله ». ومن حديث إبراهيم بن مهدى المصيصى، ثنا عمرو بن ردع عن ثابت عنه، وفي لفظ قالوا: « إذا يكثر برسول الله قال الله أكبر ». ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا شريك عن الأعمش عنه بلفظ : « كمفحص قطاة »، وقال: لم يروه عن الأعمش إلا شريك. تفرد به إسحاق، ومن حديث حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة/ عن أبان عنه، ومن حديث يحيى بن أبان عن الثوري عن ابن عمارة عنه بلفظ: « كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا مسجدا فإن له به قصرًا في الجنة من لؤلؤة ». وحديث أبي هريرة قال رسول الله عَيْكُهُ : ﴿ مَنْ بَنِّي بِيتًا يَعْبُدُ اللهُ فَيُهُ حَلَّالًا ۗ بنى الله له بيتا في الجنة من الدرّ والياقوت ». رواه البيهقي(١) في شعب الإيمان تأليفه من حديث بشر بن الوليد، وسعيد بن سليمان عن سليمان بن داود، ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، رواه أبو القاسم في الأوسط (٢)، من حديث محمد بن سليمان بن عبد الله الكوفي، ثنا أبي عن المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن المحرز عن أبيه ، وقال: لم يروه عن المحرز إلا ً عطاء، ورواه أيضا من حديث سليمان بن داود اليماني، ثنا ابن أبي كثير عن أبى سلمة عنه قال عليه السلام: « من بني لله بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بني الله له بيتا في الجنة من در وياقوت  $(^{(7)}$ . قال: لم يروه عن يحيى إلا سليمان. تفرُّد به سعيد بن سليمان، ولا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا

وقال: « يخطىء ، وكان من العباد ». وقال ابن عدى: « عندى إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديثه ». وذكر له أحاديث، وقال: « البلاء فيها من الرواة عنه ، لا منه » . وليس له ولا لعبد الرحمن مولى قيس في الكتب الستة غير هذا الحديث .

<sup>(</sup>۲،۱) ضعيف، رواه البيهقي في الكبرى: (٦٧/٦). وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢/١)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، والبزار خلا قوله « من در وياقوت » ، وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن عدي في و الكامل ، (١١٢٥/٣)، وابن القيسراني في و الموضوعات ،
 (٧٦٧)، والموضح (١١٩/١) .

الإسناد ، وقال أبو زرعة: هذا الحديث من حديث أبي هريرة: وهم، قال ابن محمد: قلت: ولم يشبع الجواب يبنى علة الحديث(١) ، والذي عندى أن الصحيح على ما رواه أبان العطار عن يحيى عن محمد بن عمرو عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي عليه ، وعن يحيى عن محمود بن عمرو عن أبي هريرة موقوفًا، وسمعت أبي يقول: هو محمد بن عمرو بن يزيد بن السكن - والله تعالى أعلم -. ولما ذكر أبو القاسم حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً قال: لم يروه عن كثير إلا أبان. تفرَّد به موسى بن إسماعيل ، ولا [١/٥٧٢] يروى عن أسماء إلَّا بهذا الإسناد تفرُّد به المثنى عن عطاء/. انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه من عنده ، قيل: وحديث معاذ بن جبل قال رسول الله عَلِيْكُم : « من بني لله مسجدًا بني الله له بيتا في الجنة » (٢). رواه أبو نعيم من حديث عمر بن صبيح، ثنا عاصم بن سليمان عن بريد عن مكحول عن الوليد بن العباس عنه ، وذكره ابن الجوزي في العلل بزيادة: « ومن علَّق فيه قنديلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يطفى ذلك القنديل، ومن بسط فيه حصيرا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينقطع ذلك الحصير، ومن أخرج منه مداد كان له كفلان من الأجر ». ثم رده بعاصم، وحديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله عَيْنِيَّةِ : « من بني لله مسجدا بني الله له بيتا في الجنة » <sup>(٣)</sup>. رواه الطبراني في الكبير، من حديث سهل بن تمام بن بريع ثنا عبد الحكم التيمي عن أبي المتوكل عنه ، وحديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله عَيْضُكُم يقول: « من بني لله مسجدا يصلى فيه بني الله له بيتا في الجنة أفضل منه »(٤). رواه أيضا من حديث هشام بن عمار، ثنا الحسن بن يحيى عن بشر بن حبان عنه ، وحديث عمرو بن عنبسة قال رسول الله عَيْلُة : « من

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ) .

<sup>(</sup>۲) ضعيف. رواه أحمد (۲۰/۱)، وابن خزيمة (۱۲۹۱)، وإتحاف (۳۱/۳)، والطبراني (۸/ ۲۶۸)، والطبراني (۸/ ۲۶۸)، وابن عساكر في « التاريخ » (۲۷۳/۷)، ومشكل (٤٨٦/١)، والمشكاة (۲۹۷)، والكنز (٤٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني : (٢٦٨/٨) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في « التاريخ ، : (۸۹،،۸۸/۱۰) .

بني لله مسجدا دخل الجنة »(١). أنبأ به المسند أبو بكر الحميدي أنبأ أبو الطاهر بن عبد القوي عن فاطمة أنبأ ابن زيدة أنبأ أبو القاسم، ثنا محمد بن النصر الأزدي، ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، ثنا بقية عن يحيى عن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرّة عنه ، ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية، فوقع لنا موافقة غالبة ولله الحمد. ولفظ ابن أبي حاتم الرازى في كتاب ثواب الأعمال : « من بني مسجدًا لله ذكر الله فيه بني له بيت/ في الجنة »(٢). وحديث أبي أمامة أن النبي عَلَيْكُم قال: « لا يبني أحدا مسجدا لله إلا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه (7). رواه أبو نعيم من حديث صدقة بن خالد عن عثمان بن أبي العائلة عن على بن يزيد عنه ، وحديث عائشة أنها قالت: قال رسول الله عَلِيْكِ : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قلت: يا رسول الله وهذه المساجد التي في طريق مكة، قال: وتلك » (٤). رواه مسندًا بن مسرهة في مسنده عن أبي داود عن كثير بن عبد الرحمن الطحان عن عطاء عنهما ، وفي لفظ الطبراني من حديث المثنى بن الصباح عن عطاء : « من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة »(°). وفي لفظ من حديث كثير بن عبد الله المؤذن عن عطاء : « ولو قدر مفحص قطاة »، وقال: لم يروه عن المثنى إلا محمد بن عيسى بن سميع تفرد به هشام بن عمار، ولم يروه عن عطاء عنها إلا كثير بن عبد الرحمن الكوفي، والمثنى بن الصباح ، وحديث أبي فرحانة، سمع رسول الله عليه يقول : « ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها؛ فمن بني لله مسجدًا بني الله له

<sup>(</sup>١) السابق بنحوه .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۳۰۰)، والموضح (۱۸۰/۱) .

 <sup>(</sup>٤) ضعيف. أورده الهيشمي في ٥ مجمع الزوائد ، (٨/٢)، وعزاه إلى ٩ البزار ، والطبراني في
 الأوسط ، باختصار ، وفيه كثير بن عبد الرحمن ضعفه العقيلي وذكره ابن حبان في الثقات .

 <sup>(</sup>٥) ضعيف. المصدر السابق، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » ، وفيه المثنى بن الصباح ضعفه يحيى القطّان وجماعة، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى .

بيتًا في الجنة»، فقال رجل: يا رسول الله، وهذه المساجد التي تبني في الطريق»، قال: نعم، وإخراج القمامة منها مهور الحور العين »(١)، وفي لفظ: ولو مفحص قطاة ». رواه أبو القاسم من حديث زياد بن يسار عن عزة بنت عياض عن جدها أبي قرصافة ، وحديث عمر بن مالك الأنصاري: قال رسول الله عَيْنِكُم : « من بني مسجداً بني الله تعالى له بيتا في الجنة »<sup>(٢)</sup>. وذكره أبو موسى في كتاب الصحابة من حديث نصر عن على بن زيد عن زرارة بن [۱/۵۷۳] أوفي عنه، ثم قال: رواه/ سفيان عن عليّ بن عمرو بن مالك ، وقال حماد عن مالك القشيري، وقال قتادة: عن زرارة بن مالك، وهذا غير الأول، وحديث نبيط عن شريك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : « من بني لله مسجدا بني الله له بيتا في الجنة »<sup>(٢)</sup>. رواه في الأوسط من حديث إسحاق بن إبراهيم عن أبيه عن نبيط ، وقال: لا يروى عن نبيط إلا بهذا الإسناد، تفرد به ولده عنه ، وحديث قرّة بن خالد عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس يرفعه : « يذهب الأرضون كلُّها يوم القيامة إلا المساجد فإنها تنضم بعضها إلى بعض» . قال أبو القاسم(1): لم يروه عن قرة إلا أصرم بن حوشب ، وحديث أم حبيبة أن النبي عَيْثُ قال : « من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنَّة »(°). رواه أيضا من حديث شهر بن حوشب، وسليمان بن قيس عن عنبسة بن أبي سفيان، ومن حديث شعيب بن

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه الطبراني (٤/٣)، واللآلىء (٢٤٠/٤)، والحفاء (٢٤/١)، والمنثور (٢١٧/٣)، والكنز (٢٠٧٦٦)، وابن عساكر في « التاريخ » (٤٢١/١) .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف الجامع (ص ٩ ح/٥٣) ، وانظر الضعيفة : (ح/١٦٧٥) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۲۶)، وأحمد (۷۰،٦١/۱)، والبيهقي (۲/ ٧٠،٦١/١) . والتاريخ الكبير (٥/٠٣٠)، وجرجان (١٣١) .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف جدا . أورده الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (٨/٢). وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ،،
 و و الصغير ،، وشيخ الطبراني: أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط كذبه صاحب الميزان .

<sup>(</sup>٤) موضوع . تذكرة (٣٧) وتنزيه (٧٩/٢)، والكنز (٢٠٧٤)، والفوائد (٣٣)، واللآلىء (٢/ ١٠)، والمجمع (٦/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ١ الأوسط ، ، وأصرم بن حوشب كذاب .

انظر: ( الضعيفة : ح/٧٦٥) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف الإسناد. رواه أبو عوانة (٣٩١/١)، والفتح (٥٤٥/١) . في إسناده شهر بن حوشب.

سنان، ثنا أبو طلال عن أنس عنهما، ذكره أبو القاسم بن مطير في معجمه الكبير، وحديث أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله عَيْنَا : ﴿ مَنْ بَنِّي لللهُ مسجداً بني الله له بيتا في الجنة أوسع منه »(١). رواه أيضاً من حديث أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير النجار وهو منقطع ، ورواه أبو نعيم الحافظ فوصله من حديث موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن يحيى عن محمود بن عمرو عنهما . غريبه: قال ابن سيده: المسجِد والمسجّد الموضع الذي يسجد فيه ، وقد كان حكمه إلا يحيى على مفعل؛ لأن حق اسم المكان والمصدر من فعل يفعل أنَّ يجئ على مفعل؛ لعلَّه اسمًا في المخصص، ولكنه أخذ الحروف التي شذَّت فجار على مفعل قال/ سيبويه : وأما المسجد فإنهم جعلوه أسماء [۷۷۳] ب] للبيت، ولم يأت على فعل يفعل كما قالوا في المزق: أنه اسم للجلود يعني أنه ليس على الفعل لقيل مدق ؟ لأنّه إله واللات تجيء على مفعل لمخرز ومكنس ومكسح ، وفي الصحاح: المسجد واحد المساجد، قال الفراء: كلَّما كان على فعل يفعل مثل دخل يدخل؛ فالمفعل منه بالفتح اسمًا كان أو مصدرًا، ولا يقع فيه الفرق مثل دخل مدخلًا، وهذا مدخله إلَّا أحرفًا من الأسماء لزموها وكسر العين من ذلك المسجد والمطلع، وذكر حروفا ثم قال: فجعلوا الكسر علامة للاسم، وربما فتح بعض العرب في الإسم ، وسمعنا المسجِد والمسجَد والمطلّع والمطلِع، قال: والفتح في كله جائز وإن لم تسمعه، وما كان من باب فعل يفعل مثل جلس يجلس فالموضع بالكسر والمصدر بالفتح للفرق بينهما، لقول نزل منزلًا بفتح الزاي تريد نزولا ، وهذا منزله فنكس؛ لأنك تعني الدار، وفي الجامع للفراء: المسجد - بفتح الجيم - هو موضع السجود، المسجد -بكسرها - هو البيت الذي يصلي فيه، وحق الاسم والمصدر أن يكونا في مكان على يفعل مضموم العين وعلى يفعل بفتحها ، وإنَّما قالوا: مسجد

<sup>(</sup>۱) صحيح . الترغيب (۱/۹۰)، والبيهقي (۲/۲۰،٤۳۷/۲)، والمنثور (۲۱۸،۲۱۷/۳)، والمطالب (۳۰۳)، والعقيلي (۱۲٦/۲)، والمجمع (۸،۷/۲)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في والكبير ، و والأوسط، واللفظ له. وقال أحمد : و فإنّ الله يبنى له بيتا أوسع منه في الجنة ،. ورجاله موثقون .

قلت: للحديث شواهد ومتابعات صحيحة.

بالكسر ليفرقوا بين موضع السجود وبين ثبوت الصلاة ، ومن العرب من يفتح فيقول: مسجد في كلى الوجهين ويلتزم القياس وفي جمهرة بن دريد والمساجد إلا رات(١) ، وقد فسر قوله تعالى: ﴿ وأن المساجد لله ﴾ وقال الزجَّاج: كل موضع يتعبَّد فيه فهو مسجد ، والقطاة: قال سيده: وهو طائر معروف، والجمع قطوات وقطيات، وقد كان بالمدينة مساجد ذكرها أبو داود [١/٥٧٤] في كتاب المراسيل عن بكير بن الأشج قال: كان بالمدينة تسعة/ مساجد مع مسجد النبي عَلِيْكُ يسمع أهلها ، قال ابن بلال: فيصلون في مساجدهم أقربها مسجد ابن عمرو بن مندول ومحمد بن ساعدة ومحمد بن عبيد ومحمد بن سلمة ومحمد بن زامح من بني عبد الأشهل ومحمد بن زريق ومحمد عفار ومحمد أسلم ومحمد جهينية وشك في التاسع. انتهى . وقد وقع لنا غير ما ذكر من المساجد التي صلى فيها النبي عَلِيْكُ ذكرها أبو زيد عمر بن شيبة في أخبار المدينة رافع بن خديج «صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في المسجد الصغير الذي يأخذ في شعب الجراد على يمينك لازق بالجبل» ، وعن السيد بن أبي أسيد عن أشياحهم: «أن النبي عَيْكُ دعا على الجبل الذي عليه مسجد الفتح، وصلى في المسجد الصغير الذي بأصل الجبل على الطريق حتى تصعد الجبل» ، وعن عمارة بن أبي اليسر «صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في المسجد الأسفل »، وعن جابر قال: « دعا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في المسجد المرتفع ورفع يديه، وعن عمرو بن بشر هبيل: «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في مسجد بنى حدارة » ، وعن عمر بن قتادة: «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في مسجد لهم في بني أمية من الأنصار، وكان في موضع القربين اللتين عند منالة نهيك » ، وعن الأعرج: « أن النبي عَيِّلْتُ صلى على ذباب »(٢)، وفي لفظ: كان

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١٤/٤) . قال الطبراني : ( بلغنى أنّ ذباب جبل بالحجاز ). وقوله : ( صلى ) أبي بارك عليه . قال ابن الأثير : أنه جبل بالمدينة . وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل: وهو ضعيف .

ضرب قتيبة يوم الحندق عليه، وعن جابر بن أسامة قال : « حطَّ النبي – صلى الله عايه وآله وسلم - مسجد جهينة ليلا »، وفي لفظ: «وصلى فيه»، وعن سعد بن إسحاق: «أنَّ النبي عَلِيُّةً/ صلى في مسجد بنى ساعدة الخارج من بيوت المدينة ، وفي مسجد بني بياضة، ومسجد بني الحبلي ومسجد ابن عصبة »، وعن العبَّاس بن سهل: «أن الناس رأوا النبي عَيْثِ صلى في مسجد بني ساعدة في جون المدينة» ، وعن يحيى بن سعد قال: «كان النبي عَلَيْكُمْ يختلف أبي مسجد، وأبي يعضل فيه غير مرَّة ولا مرتين»، وقال: « لولا أن يميل الناس إليه لأكثرت الصلاة فيه» ، وعن يحيى بن نصر أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في مسجد أبي بن كعب في بني حرملة، ومسجد بني عمرو بن مندول، ومسجد بني دسر، ومسجد دار النابغة ومسجد بني عدى ، وجلس في كهف سلع ، وعن هشام بن عروة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في مسجد ملحوث بن الخزرج، ومسجد السبح، وبني حطمة ومسجد الفضيح ، وفي صدقة الزبير، وفي بنى محمم، وفي بيت صدرمة وفي بنى عدى وفي بيت عتبان ، وعن الحارث بن سعيد أن النبي عَلِيْكُ صلى في مسجد بني حارثة وبني طعر وبني عبد الأشهل ، وعن إسماعيل بن أبي حبيبة أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في مسجد واقم ، وعن ابن عمير أن النبي عَلِيْكُم صلى في مسجد بنى معاوية ، وعن كعب بن عجرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أول جمعة(١) جمعها حين قدم المدينة في بني سالم في مسجد عاتكة ، وعن جابر أن النبي عَلِيْكُ صلى في مسجد الحزبة، ومسجد القبلتين، ومسجد ابن حرام الذي بالقاع، وعن محمد بن عتبة بن أبي/ مالك أن النبي عليه صلى في صدقة ، [1 /ovo] وعن يحيى بن إبراهيم أن النبي عَلِيْتُهُ صلى في متربة أم إبراهيم ، وعن خالد بن رباح أن النبي - عليه السلام - صلى في مسجد راتح ، وعن زيد بن سعد أن النبي - عليه السلام - صلى في حائط أبي الهيثم ، وعن جابر أن النبي - عليه السلام - صلى الظهر يوم أحد في عينين، وعن على بن رافع أن النبي - عليه السلام - صلى في بيت امرأة بني الخضر فأدخل ذلك البيت في مسجد بني

<sup>(</sup>١) قوله : « جمعة » سقطت من « الأصل » وكذا أثبتناه .

قريظة ، وعن سلمة الحطمي أن النبي - عليه السلام - صلى في بيت المقعدة عند مسجد بنى وائل في مسجد العجوز ، وعن أبي هريرة أن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم - عرض المسلمين بالسقيا التي بالحرّة متوجّها إلى بدر، وصلى بها ، وعن المطلب أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى في مسجد بني ساعدة وصلى في المسجد الذي عند الشيخين، وبات(١) فيه، وهو الذي عند البدائع ، وعن هشام أن النبي عليه السلام صلى في مسجد الشجرة بالمعرس ، وعن ابن عمر أن النبي - عليه السلام - صلى بالبطحاء الذي بذي حليفة وعن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - صلى في مسجد الشجرة ، وعن ربيعة بن عثمان أن النبي - عليه السلام - صلى في بيت أبي حبيب مسجد بني حذرة قال أبو غسان: قال لي غير واحد من أهل العلم: إنَّ كل مسجد من مساجد المدينة ونواحيها مبنى بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي - عليه السلام -، وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بني مسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل، والناس يومئذ متوافرون عن المساجد التي صلى فيها النبي - عليه السلام - ثم بناها بالحجارة المطابقة ، [٥٧٥/ ب] وعن ابن/ أبي خيثمة أن النبي - عليه السلام - صلى في دار الشفا على يمين من دخل الدار، وصلى في دار بسرة بنت صفوان، وفي دار عمرو بن أمية الضمري، ومنزل ابن أبي عمارة ، قال أبو زيد: وأما المساجد التي يقال أنه صلى فيها، ويقال أنه لم يصل فيها فهي دار سعد بني خيثمة بقبا ومسجد بني زريق، ومسجد بني مارن، ومسجد بني سالم الأكبر، والمسجد الذي بغار أحد، ومسجد بني حرام الأكبر، وسقيفة بني ساعدة القصوى، والمسجد الذي ببطن الروحاء عند عرف الطبة ، وذكر الأزرق في مكة شرَّفها الله تعالى مساجد منها مسجد منى وهو مسجد الخيف، ومسجد مزدلفة، ومسجد عرفة ومسجد المولد، ومسجد خديجة، ومسجد الأرقم، ومسجد عند الروم، ومسجد الجن، ومسجد الشجرة، ومسجد السرور، ومسجد عن يمين الموقف بعرفة، ومسجد الكبش، ومسجد باحباد، ومسجد إبراهيم، ومسجد بجوار

<sup>(</sup>١) جملة هذه الأحاديث من ( معجم الفراء ) ، وراجع كتب المساجد .

مسجد ثبور، ومسجد عند سوق الغنم، ومسجد بذي طوي، ومسجد بالجعرانة، والمسجد الأقصى الذي من وراء الوادى بالعدوة القصوى، ومسجد التنعيم، والمسجد الذى عند حتيمة جمانة.

\* \* \*

## ١١٩ - باب تشييد المساجد

حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم –: « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ». هذا حديث أخرجه بن خزيمة (١) في صحيحه عن محمد بن رافع، ثنا الموصل بن إسماعيل، ثنا حماد [١/٥٧٦] بلفظ: « إن من أشراط الساعة ». وثنا/ محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، ثنا حماد عن قتادة، وأيوب عن أبي قلابة عن أنس، قال أبو نعيم: تفرد الخزاعي بذكر قتادة ، وقال ابن معين في الأوسط: لم يروه عن قتادة إلا حماد وقال ابن خزيمة: ثنا عمرو بن العباس، ثنا سعيد بن عامر عن أبى عامر الحزار قال: قال أبو قلابة: انطلقنا مع أنس نريد الزوائد يعني قصر أنس، فمررنا بمسجد، فحضرت صلاة الصبح، فقال أنس: لو صلينا في هذا المسجد، فقال بعض القوم: نأتى المسجد الآخر، قالوا: أي مسجد؟! قال: فذكر مسجدًا، فقال أنس: إن رسول الله عَيْكُم قال : « يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد، ثم لا يعمرونها إلا قليلًا - أو قال: يعمرونها قليلًا - «٢٠). وفي كتاب أبي نعيم من حديث محمد بن مصعب العرنساني عن حماد : « يتباهى الناس ببناء المساجد ». وفي حديث على بن جرير الخزار : « يتباهون بكثرة المساجد » . حدثنا جبارة بن المغلّس ثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « ستشرفون مساجدكم كما شرفت اليهود كنائسها، وكما شرفت النصارى بيعها "(٣). هذا حديث لما ذكره الحافظ ضياء الدين: ردَّه

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن خزيمة (۱۳۲۳)، ورواه أبو داود (ح/٤٤٩)، وابن ماجة (ح/۲۳۷)، وأحمد (۱۳۲۸)، وابن حبان (۳۰۸)، والطبراني في و الصغير (7/3) وأحمد (۱۱٤ (۳۰۸)، والمنثور (۱/۱۰) والمنتج (۱/۵۳۹)، والمكنز (۳۸٤۸٤) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٤٠) . في الزوائد : إسناده ضعيف . فيه جبارة بن المغلّس، =

بليث المذكور، قيل: واغفل كونه من رواية أبي محمد جبارة بن المغلِّس الحافي الكوفي ، فإن عبد الله بن أحمد عرض على أبيه شيئا من حديثه فأنكرها، وقال في بعضها: سمعت هذه موضوعة أو هي كذب ، وقال ابن معين: هو كذاب، وكان أبو زرعة حدّث عنه، ثم ترك حديثه بعد ذلك، وقال: قال لي أبي نمير: ما هو عندي ممن يكذب، كان يوضع له الحديث فيحدّث به ، وما كان عندى/ ممن يتعمد الكذب ، وذكر ابن عقدة عن محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي: سألت ابن نمير فقال: صدوق، وقال أبو حاتم: هو مثل القاسم بن أبي شيبة، وقال ابن عدي: في بعض حديثه مالا يتابعه أحد عليه، غير أنَّه كان لا يتعمَّد الكذب، وحديثه مضطرب، كما ذكره البخاري ، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، وقال محمد بن سعد: يضعف، وذكره أبو جعفر العقيلي والبلخي في كتاب الضعفاء، ويعقوب في باب: من يرغب عن الرواية عنهم ، وقال البزار: كان رجلًا كثير الخطأ، ليس يحدّث عنه رجل من أهل العلم، إنّما يحدّث عنه قوم فأتتهم أحاديث كانت عنده، أو رجل عنى وأغفل كونه أيضا من رواية عبد الكريم المجهول العين والمنفرد عنه بالرواية جبارة ، وقد وجدنا لهذا الحديث شاهدًا رواه أبو داود بسند، صححه ابن حزم عن محمد بن الصباح، ثنا سفيان بن عيينة عن سفيان عن أبى فروة عن أبي يزيد بن الأصم عن ابن عباس: قال رسول الله عَلِيلَةً : « مَا أَمْرَتُ بَتَشْيِيدُ الْمُسَاجِدُ ». قال ابن عباس: لزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى(١). ورواه أبو نعيم من حديث عبد الأعلى بن حماد، ثنا معتمر سمعت بشار يحدّث عن أبي فزارة به. حدَّثنا جبارة ثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبى إسحاق عن عمور بن ميمون عن عمر بن الخطاب: قال رسول الله عَلِينَةُ : « ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم »(٢). هذا

<sup>=</sup> وهو كذاب . وقد أخرجه أبو داود بسنده بدون هذا السياق . انظر : صحيح أبي داود تحت : (ح/ ٤٧٤) . وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٥٧) ، الضعيفة (ح/٢٧٣٣) .

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/٤٤٨)، وعبد الرزاق (۱۲۷ه)، وشرح السنة (۳٤٨/۲)، وتغليق (۲۳۷،۲۳٦)، والكنز (۲۰۸۲۷)، والمنثور (۲۱۷/۳)، والمشكاة (۷۱۸)، والحلية (۳۱۳/۷) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًا . رواه ابن ماجة (ح/٧٤١) . في الزوائد : في إسناده أبو إسحاق ، كان=

حديث تقدُّم الكلام على سنده ، وقد وردت أحاديث من هذا الباب غير ما [١/٥٧٧] تقدّم من/ ذلك حديث ليث عن أيوب عن أنس قال رسول الله عَيْظَة : « ابنوا المساجد واتخذوها جما »(١). وفي لفظ: « أمرت بالمساجد جما »(٢). ذكره ابن أبى شيبة في مصنفه عن مالك بن إسماعيل، ثنا هريم عنه، ولما سأل الترمذي محمدًا عنه قال: إنما يروى أيوب عن عبد الله بن شقيق قوله ، وقال أبو الحسن: وسئل عنه ولم يتابع ليث عليه، وغيره يرويه عن أيوب عن ابن شقيق قوله ، وحديث مجاهد عن ابن عمر قال : « نهانا رسول الله عَيْظُةُ أَنْ نصلى في مسجد مشرف  $^{(7)}$ . رواه الدارقطني ، وقال: رواه إسحاق بن منصور وابن غسان عن هريم عن ليث عنه، ورواه عبد الحميد بن صالح عن هريم عن ليث عن نافع عن ابن عمر ، وحديث ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال : « أمرنا أن نبني المساجد جمًّا »(٤). ذكره عبد الغافر الفارسي في كتابه مجمع الغرائب ، قال: ومعناه التي أشرنا لها، وفي كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام زيادة: والمدائين شرفًا، وحديث على بن أبي طالب سمعت رسول الله عَيْظُ يقول : « ابنوا المساجد ». رواه أبو نعيم الحافظ من حدیث محمد بن شعیب، ثنا مبشر بن عبید عن الحکم عن یحیی بن البزار عنه ، وحديث جابر بن عبد الله: قال رسول الله عَيْكُم : « من زوَّق بيته أو مسجده لم يمت حتى تصيبه قارعة »(°). رواه أيضا من حديث موسى بن محمد صاحب القديدي، ثنا المنكدر بن محمد المنكدر عن أبيه عنه ، ورواه

<sup>=</sup> يدلّس. وجبارة كذّاب.

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٥٧) ، وانظر : ( الضعيفة : ح/٤٤٧) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٤٣٩/٢)، والحلية (٢/٣)، والترغيب (١٩٧/١)، والمجمع (٩/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في ﴿ الكامل ﴾ (٢١٠٧/٦)، والكنز (٢٠٧٧١)، والجوامع (٢٤٢٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٢٧٥/١)، والطبراني (٤٠٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الحاشية رقم (٢) السابقة.

<sup>(</sup>٥) قلت : وهذا حديث معلل رواه ابن الجوزي في علله . وعلته : أبو البختري وهب بن وهب ، القاضي ، عن هشام بن وهب ، كذبه أحمد وغيره . ( المغنى في الضعفاء : ٧٢٧/٢/

ابن الجوزي في علله من حديث أبي البختري وهب بن وهب/، ورده به ، [٧٥٠/ ب] وفي كتاب أبي نعيم بن دكين، ثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: «كانت المساجد تبنى جمار المدائن تشرف». ثنا سفيان عن أبي فزارة عن مسلم المستبطني(١) قال: كان على بن أبي طالب إذا مرَّ بمسجد النيم وهو مشرف قال: هذه بيعة النيم عن بيته. الشرفة: ما يوضع على أعالي القصور والمدن، وشرف الحائط: جعل له شرفه. ذكره ابن سيده، وفي الجامع: وقولهم قصر مشرف: إنَّما معناه طويل، وإذا أرادوا له شرف قالوا: قصر مشرف ، والبيعة: كنيسة النصاري، وقيل كنيسة اليهود، كما ذكره في المحكم ، وفي الجامع: البيعة: بكسر الباء: صومعة الراهب، وقيل: كنيسة النصارى، والجمع بيع ، وقال عياض: البيعة: كنيسة أهل الكتاب. والصلوات للصابئين، كالمساجد للمسلمين ، وفي كتاب الجواليقي: البيعة، والكنيسة: جعلهما بعض العلماء، فارسيين معربين ، وأما البناء المشيد: فهو المعمول بالتشيد، وكلّ ما أحكم من البناء، فقد شيد، قال أبو عبيد: البناء المشيد المطول ، وقال الكسائي: التشييد للواحد، والمشيّدة للجميع، حكاه أبو عبيد عنه والكسائي: يحل عن هذا. قاله ابن سيده ، وفي الجامع: أشدت الحائط وشيّدته: فهو مشاد، ومشيد إذا طولته، وقيل: لا يكون مشيداً حتى يجصّص ويطول، والزخرف: الذهب هذا الأصل، ثم سمّى كل زينة زخرفًا، وزخرف البيت: زينه وأكمله ، وكلّ ما ذوق وزيّن، فقد زخرف، والتزخرف، والتزين، والزخارف: ما زين من السفن، والزخرف: زينة النبات. ذكره ابن سيده ، وفي الجامع: كل نفيس يسمّى زخرفًا، وقال الهروي: هو كمال/ حسن الشيء ، [١٠٥٨] وقال عياض: هو التزويق بالنقش والتلوين. قال الخطابي: المعنى أن اليهود، والنصاري؛ إنما زخرفوا المساجد عند ما حرفوا وتركوا العمل بما في كتبهم، نقول: فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم؛ إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل، وصار أمركم إلى المراياه بالمساجد والمباهاة بتشييدها وزينتها ، وفيه دليل على أن الصلاة لا تجز بالمال كما يجز الصوم وغيره وأمّا قول من قال:

<sup>(</sup>١) قوله : ١ المستبطني ، غير واضحة ١ بالأصل ، وكذا أثبتناه .

أراد بالتباهى في المساجد والتفاخر بالأنساب والأحساب وشيمه فمردود بقوله: ببناء المساجد وبكثرة المساجد .

\* \* \*

## ١٢٠ – باب أين يجوز بناء المساجد؟

حدثنا على بن محمد، ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي، عن أنس بن مالك قال : « كان موضع مسجد النبي عَيْضَةُ لبني النجار وكان فيه نخل ومقابر للمشركين، فقال لهم النبي عَلَيْكُ: ثامنوني به قالوا: لا نأخذ به ثمنًا أبدًا، قال: فكان النبي عَيْضَة يبنيه، وهم يناولونه والنبي عَلِيْكُ يقول: «ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» قال: وكان النبى عَلِيُّ يصلى قبل أن يبنى المسجد حيث أدركته الصلاة » (١). هذا حديث خرجاه في الصحيح من حديث أبي التياح مطولا: « قدم النبي عَيْضَةً المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عون، فأقام عليه السلام/ فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى ملاً بني النجار، فجاءوا متقلَّدين السيوف، فكأنِّي أنظر إلى النبي عَلِيُّكُ على راحلة، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقا بفناء أبي أيوب، وكان يصلى في مرابض الغنم، وفيه فأمر لقبور المشركين، فنبشت ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادته الحجارة، وفيه لا خير إلَّا خير إلا الآخرة». وأما قول خلف رواه مسلم(٢) أيضًا في الهجرة عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن أبيه عن أبي التياح ، فيشبه أن يكون وحماد ذلك أن مسلما ليس عنده كتاب هجرة، وكتاب الهجرة إنما هو عند البخاري، وكذا ذكره الطرقي وابن أبي أحد عشر في جمعه، ورواه الحاكم في دلائل

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱/۸۱ ۸۳،۲۶/۲،۱۱۲/۱ه/۸۲۸)، وأبو داود (ح/٤٥٤)، وابن ماجة (ح/٧٤٢)، وأحمد (٢٤٤،١١٨/٣)، والتمهيد (٢٣١/٥)، والنبوة (٢٠/٠٤)، وابن أبي شيبة (٣٨٨/٣) . غريبه : قوله : « ثامنوني » أي خذوا مني الثمن في مقابلته وأعطوني به .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في : المساجد (ح/٩).

غريبه : قوله : ( خرب ) قال النووي : هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء . قال القاضي : رويناه هكذا . ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء ، وكلاهما صحيح . وهو ما تخرب من البناء .

النبوة من حديث موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح بزيادة: وكان المهاجرون والأنصار ينقلون اللين أو التراب لبناء المسجد وهم يقولون:

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بعثنا أبدا فأجابهم النبي عَلِيَّةً :

اللهم إنَّ الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة (١) وفي حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله عَلَيْكَ : « ينقل التراب معنا، وقد وارى الغبار بياض إبطيه » وهو يقول :

[۱/۵۷۹] اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا/ فانزلن سكينة علينا إن الألى لقد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا(٢)

ومد بها صوته – صلى الله عليه وآله وسلم –، وفي حديث حشرج بن نباته عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال : « لما بنى النبي عَيَّلِيَّ المسجد جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال هؤلاء: وُلاة الأمر من بعدي (0,0). وفي كتاب موسى بن عقبة عن ابن شهاب: كان المسجد مربد التمر لغلامين سهل وسهيل بن عمرو بن حجر أسعد ، قال ابن شهاب: وزعموا أنّه كان رجال من المسلمين يصلون في المربد قبل قدوم النبي – عليه السلام – المدينة، فأعطاه رسول الله عَلَيْكُ ثمنه ويقال: عرض عليها أسعد نخلاً له في متى (٤) بياضه ثوابًا من مربدهما فقالا:

<sup>(</sup>۱) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (۹٦/٩،١٣٧/٥،٣٠/٤) ومسلم (ص /١٤٣٢) وأحمد (٩٦/٩،١٣٧/٥) والمنثور (٢٧٩/٣) والمبتور (٢٧٩/٣) والبيهقي (٤٣/٧) والمنثور (٢٧٩/٣) والفتح (١٤٢/١٣) والخصائص (٥٧) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه البخاري (۱٤٠/٥،۷۸/٤) وأحمد (٤/ ٢٨٢، ٣٠٢،٢٩١) والدارمي (٢٢٠/٢) ومشكل (٢٩٩/٤) والخطيب (٢٨٩/١) والقرطبي (١٣٠/١٤) والفتح (٧/ ٢٠٠،١٠/١٠) والمتح (٢/ ٢٠،١٠) ٢٣٥) (٢٣٣) وتغليق (٣٦٧) وأذكار (١٩٠) والكنز (٣٠٠٧) وابن أبي شيبة (٢٧/٨) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن عدي : (٨٤٦/٢) .(٤) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ) .

بل تعطيه رسول الله عَيْضًا ، ويقال: بل اشتراه النبي - عليه السلام - منهما، فبناه مسجدًا، فطفق هو وأصحابه ينقلون اللبن، وهم يقولون: هذا الحمال إلا حمال خير هذا أبرر بنا وأطهر، فأجابهم النبي عَلِيُّ : « اللهم إنَّ الخير خير الآخرة »(١). قال ابن شهاب: فتمثّل رسول الله عَيْكُم شعر رجل من المسلمين لم يسم لى ولم يبلغني في الأحاديث أن النبي عَيْنَةُ تمثل بشعر قط غير هذه الأبيات، أنبأ المشايخ المعمر بقية السلف عبد القادر بن عبد العزيز بن أيوب، وأبو بكر عبد الله بن على بن عمرو، وأبو عبد الله محمد بن عبد الحميد/ بن محمد - رحمهم الله تعالى - قراءة عليهم، وأنا أسمع قال الأول: أنبأ الصالح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح أنبأ القاضى ضيعة الملك أبو محمد بقية الله بن يحيى بن على بن حيدر، أنبأ الشيخ أبو محمد عبد الله بن رفاعة أنبأ أبو الحسن الخلعي ، وقال الآخران: أنبأ الشريف تاج الشرف بن السيد أبي القاسم عبد الرحمن بن عليّ الحسين أنبأ أبو الطاهر محمد بن محمد بنان، أنبأ والدي، أنبأ أبو إسحاق الحبال، قال هو والخلعي: أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أبي الورد، أنبأ أبو سعد عبد الرحيم بن عبد الله البرقي أنبأ أبو محمد عبد الملك ابن هشام، ثنا زياد قال: قال محمد بن إسحاق: «فقال أسعد بن زرارة: يا رسول الله إنِّي مرضيهما منه فابنه مسجدًا، فأمر النبي عَلِيُّ ببناء المسجد فأصيب سعد والمسجد يبني إصابة الذبحة أو الشهقة ». وفي كتاب سعد: جعل قبلته للقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: باب في مؤخرة، وباب يقال له: باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه، وفي الأكليل من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن مولاه: أنّه أخبره أنّ المسجد كان على عهده - صلى الله عليه وآله وسلم - مبنيًا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النَّخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد النبي عَيَّاتُهُ وقال : لولا أنى سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « إنى أريد أن أزيد في قبلتنا »(٢) ما

<sup>(</sup>١) تقدّم ص ١٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) ضعيف . إتحاف (١٧/٤)، والمطالب (٤٩٧)، والكنز (٢٣٠٨)، وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١١/٢)، وعزاه إلى « البزار » - إلا أنّه قال : « إنّا نريد أن نزيد في قبلتكم » - وفيه عبد الله =

زدت، فزاد ما بين المنبر إلى موضع المقصورة، ثم غيره عثمان، وزاد فيه زيادة [١/٥٨٠] كبيرة، وبني/ جدره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده حجارة منقوشة، وسقفه بالساج ، وفي حديث مالك بن معول عن رجاء قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز؛ أن يكسر مسجد النبي عليه السلام وحجراته، وكان قد اشتراها من أهلها، وأرغبهم في ثمنها، وأن يدخلها في مسجد النبي - عليه السلام - فجاء عمر، فقعد ناحية، وقعدت معه، ثم أمر بهدم الحجرات، فما رأيت باكيًا ولا باكية أكثر من يومئذ خرعا، حيث كسرت، ثم بناه، كلما أراد أن يبنى البيت على القبر، وكسر البيت الأول، الذي كان عليه فطرت القبور الثلاثة ، وكان الرجل الذي كان عليها قد انهار عنها فأراد عمر فليسوها ثم يصفون البناء. قال رجاء: فقلت: إن قمت، قام الناس معك، فوطئوا القبور فلو أمرت رجلاً أنْ يصلحها، ورجوت أن يأمرني بذلك، فقال: يا مزاحم قم، فأصلحها، قال رجاء: فأكرمه الله بها ، وفي حديث يزيد بن رومان قام معاوية على منبر النبي عَلِيْكُم: فجعله ست درجات، وحوله عن مكانه، وانكسفت الشَّمس يومئذ. قال أبو عبد الله وقد أحرق المنبر الذي أحدثه معاوية، وردّ منبر النبي عَيْكُ إلى مكانه ، وفي حديث عليّ بن زيد عن أنس عند أبي نعيم الحافظ: لما بنى النبي عَلِيلَةُ المسجد جعل سقفه جريدًا ، وكان إذا بسط يده لحقت السقف، وفي كتاب الزواجر لأبي زيد: كان مربد، والتيمي في حجر معاذ بن عفراء عن الشُّفاء بنت عبد الرحمن أنَّها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يؤمه جبريل إلى الكعبة، [٨٥٠ ب] ويقيم له القبلة، وكانت من اللبن، وقيل: بل من حجارة منقوشة بعضها على بعض، ثم إن المهدى بناه ووسعه وزاد فيه، وذلك في: سنة ستين ومائة، ثم زاد فيه المأمون في سنة: ثنتين وثمانين وأتقن بنيانه، ثم لم يبلغنا أنَّ أحدًا غيرٌ منه شيئا، ولا أحدث فيه عملا ، وفي كتاب أخبار المدينة لأبي زيد بن أبي شيبة: أن العباس قال للنبي عَلِيْكُم: يا رسول الله ألا أبني لك مقصورة حجاباً يكلمك الناس من ورائه، يكف عنك طغاطهم وأخاهم قال : « لا بل اصبر لهم

<sup>=</sup> العمري وثقه أحمد وغيره، واختلف في الاحتجاج به وإسناد أحمد منقطع بين نافع وعمر .

فضول قدمي وبناني حتى يريحني الله منهم » (١). قال ابن شهاب: فكان أول من عمل المقصورة معاوية، فأما التي في مسجد النبي عَيْظُةُ اليوم؛ فإن عمر بن عبد العزيز عملها حين بناء المسجد بأمر الوليد، وكان حين عملها مرتفعة عن الأرض ذراعين فخفضها المهدى فهي على حالها إلى اليوم. وفي لفظ: أوّل من أحدث المقصورة مروان في عمل معاوية بحجارة منقوشة، وجعل فيها كوى . وفي لفظ: أول من عمل مقصورة بلبن: عثمان بن عفان، وكانت فيها كوى ينظر الناس فيها إلى الإمام، وأنّ عمر بن عبد العزيز عملها بالساج، قال: والذي بلط حوالي المسجد بالحجارة: معاوية أمر بذلك مروان، وعمل له أسرابًا ثلاثة تصدُّ فيها مياه المطر، وأراد أن يبلط بقيع الزبير، فحال ابن الزبير بينه وبين ذلك ، وكان بين يدي المنبر مرمر، فطرح فيه طنفسة لعبد الله بن حسن، فلمَّا ولى حسن بن زيد المدينة في رمضان سنة خمسين ومائة؛ غير ذلك المرمر سعة من جرانية/ كلّها حتى ألحقه بالسواري على ما هو عليه اليوم، فلمَّا قدم [١/٥٨١] المهدي قال لمالك: إنى أريد أن أعيد منبر النبي - عليه السلام - إلى حاله التي كان عليها، فقال مالك: إنّه من طرقًا، وقد سمّر أبي هذه العيدان وشد فحتى بزعته خفت أن يهار ويحملك فلا أرى أن تغيره ، قال أبو زيد: فانصرف رأي المهدي عن تغييره والله تعالى أعلم.

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو همام الدلال، ثنا سعيد بن السائب عن (١) محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العياض: « أن رسول الله العاص عن عثمان عيث كان طاغيتهم » (٢). هذا حديث إسناده صحيح لتوثيق البستى محمد بن عياض، وباقي من في الإسناد لا يسأل عن حالهم ، ولفظ أبي داود: «طواغيتهم». حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا موسى بن عليّ، ثنا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر: «وسئل عن الحيطان يلقى فيها الغدرات فقال: إذا سقيت مرارًا فصلوا

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . رواه أبو داود في ( الصلاة ، باب «١٢») وابن ماجة (ح/٧٤٣) . وصححه الشيخ الألباني .

فيما يرفعه إلى النبي عَلِيْظُهُ<sup>(١)</sup>». هذا حديث إسناده صحيح، عمرو بن عثمان بن سنان العلائي مذكور في ثقات ابن حبان، ورجاله الباقون حديثهم في الصحيح ، وفي الباب حديث طلق بن عليّ قال: «خرجنا ونبأنا بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم - فبايعناه وأخبرناه أنَّ بأرضنا بيعة لنا، فاستف عيناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبّه في أراوة، وأمرنا إذا أتيتم أرضكم، فاكسروا بيعتكم، وألقوا مكانها بهذا الماء، واتَّخذوه مسجدًا». [۸۵۱] رواه النسائي (۲) من حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله/ بن بدر عن قيس بن طلق عنه، وسكت عنه عبد الحق لما ذكره ، وخطىء في ذلك، وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عَلَيْكُ : « كان يصلى في المواضع التي يبول فيه الحسن والحسين ويقول: إنَّ العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده ». رواه أبو القاسم في الأوسط (٣)، وقال: لم يروه عن هشام إلا بزيغ أبو الخليل يعني المتكلم فيه بكلام فيه إقداح . قوله: ثامنوني أي : قدروا ثمنه لأشتريه منكم فأبوا ، وفي كتاب ابن سعد: أن النبي عَلِيْكُم اشتراه منهما بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر - رضي الله عنه -، فيحتمل على تقدير الصحَّة أنَّه أعطاهما ذلك ثواب هبتهما إيّاه فاعتقد رأى ذلك أنَّه ثمنه ، وهذا هو الأليق بحاله صلى الله عليه وآله وسلم وبيّنه ما تقدم من قول ابن شهاب وأمّا ارتجازه صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ابن التِّين: أنّ الرجز مختلف فيه هل هو شعر، أم لا، قال: وقالوا: إنَّما هو كالكلام المسجع، وهي دائرة المشتبه سمى بذلك؛ لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة: أجراً مأخوذ من البعير إذا

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٤٤) . في الزوائد : إسناده ضعيف . فيه محمد بن إسحاق . كان يدّلس . وقد رواه بالعنعنة .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٦٠) .

 <sup>(</sup>٢) صحيح. رواه النسائي في ( المساجد ، ١١- باب اتخاذ البيع مساجد : ٣٨/٢). وأورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » ( ٢/١٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الكبير »، و و الأوسط »، وعمرو بن شقيق ذكره هو وأبوه ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيهما جرحًا ولا غيره .

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدا . أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ، (٦/٢-٧). وعزاه إلى الطبراني في ٥ الأوسط ، وبزيغ: متهم بالوضع .

شدّت إحدى يديه فبقى على ثلاث قوائم ، ويقال: بل هو مأخوذ من قولهم ناقة، وجزاء: إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها، أو دار في الروض يحتمل أن يكون من رجزت الجمل: إذا عدلته، قال ابن حبان: وهو شيء يعدل رجز جمل ، وفي المحكم الرجز: اضطرب رجل البعير؛ إذا أراد القيام ساعة ثم تنبط ، وقال أبو إسحاق: سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يتوالى في أوَّله حركة وسكون، وقيل: الضطراب أجزائه وتقاربها، وقيل: هو صدور/ للإعجاز، فلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سمى رجزًا تشبيها بذلك ، وفي الحديث: لما اجتمعت قريش في أمره عليه السلام، وقالوا: نقول هو شاعر، فقال بعضهم: قد عرفّنا الشعر كلّه مقبوضه ومبسوطه وزجره؛ فذكروا الرجز من جملة أنواع الشعر ، وقد تقدّم أيضا قول الزهري في ذلك، ولعلِّ الملجئ له إلى ذلك؛ هروبه من إنشاء النبي عَلِيلَةُ شيئا منه قابل فلو كان شعرًا لما علمه النبي عَلِيلَةُ ، قال تعالى : ﴿ وما علمناه الشعر ﴾(١). وما علم أن من أنشد القليل من الشُّعر متمثِّلًا على جهة الله، ولم يستحق اسم شاعر، ولا يقال فيه أنه تعلم الشِّعر ولا ينسب إليه ، ولو كان كذلك للزم أن يقال كل النَّاس شعراء؛ لأن كل فرد لابد أن يتمثَّل بشعر أو يتكلم به من غير قصد إذًا الشِّعر لا يكون إلا عن قصد، والذي قال: الخليل هو الكلام الصحيح؛ لأنَّ المهزل عنده ليس بشعر وهو الذي جرى على لسانه عليه السلام . وأمَّا الطاغية؛ فذكر أبو موسى المديني أنه ليس من الطواغيت يشبه أن يريد به من طغي في الكفر وجاز القدر في الشرّ أي: عظاهم، ويجوز أن يريد به الأديان ، وأما من رواه الطواغيت فزعم ابن سيده: أنَّ الطاغوت عبد من دون الله تعالى، وقيل: هي الأصنام، وقيل: الشيطان، وقيل: الكهنة، وقيل: مودة أهل الكتاب ، وقوله تعالى: ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ (٢) قال أبو إسحاق: قيل ها هنا حي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُون أَن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتِ ﴾(٣) يعني: إلى الكاهن أو الشيطان، وهو يقع على الواحد والجميع، والمذكر المؤنث ووزنه ملفوت ؛ لأنه من طغوت، وإنَّما أُقِرت طوغوتا

<sup>(</sup>١) سورة يس آية : ٦٩. (٢) سورة النساء آية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية : ٦٠.

في التقدير على طغوت؛ لأن قلب الواو عن موضعها أكثر من قلب الباء في كلامهم، نحو شجر شاك ولاث وهاد ، قد يكسر على طواغيت، وطواغ الأخير عن اللحياني، وفي الجامع: العرب تسمى الكاهن والكاهنة طاغوتًا، وفي كتاب أبي موسى المديني: هو ما زُيِّن لهم الشيطان أن يعبدوه، وفي الصحاح: هو كلّ رأس في الضلال ، ومعنى قوله: سقيت أي: صُبَّ عليها الماء مرة بعد أخرى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « صبوا عليه سجلا من ماء »(١). والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم في كتاب الطهارة ، وانظر سنن أبي داود ( الطهارة ، باب ١٣٧) والبيهقي في: ( الكبرى ٤ (٢٨/٢) .

## ١٢١ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة

حدثنا محمد بن یحیی، ثنا یزید بن هارون، ثنا سفیان عن عمرو بن یحیی عن أبيه وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله عَيْكَ : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام »(١). هذا حديث خرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث عبد الواحد بن زياد، ثنا عمرو، وقال: تابعه عبد العزيز بن محمد بن عمرو وقال: وتابع عمارة بن عربة بن يحيى على روايته عن أبيه يحيى بن عمارة ، ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وخرَّجه ابن حبان في صحیحه عن عمران بن موسی، ثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد به ، ولما خرجه الدارمي في مسنده الذي زعم أنّه صحيح ذكر آخره ، قيل لأبي محمد تجري الصلاة/ في المقبرة، قال: إذا لم يكن على القبر فتقم ، قال: والحديث أكثرهم [١/٥٨٣] أرسله، وذكره ابن حزم مصححا له، ثم قال: وقال بعض من لا يبقى عاقبة كلامه في الدين: هذا حديث أرسله الثوري، وشكِّ في إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد مكان ما داريتم، يقولون: إن المسند كالمرسل، ولا فرق ثم أي منفعة لهم في شك موسى ، ولم يشك حجاج، وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه في إرسال سفيان، وقد أسند حماد وأبو طوالة وعبد الواحد وابن إسحاق وكلهم عدل ، وفي كتاب المعرفة، قال الشَّافعي: وحدَّث هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما: منقطع، قال أبو عبد الله: وبه يقول ومفعول أنه كما جاء الحديث ولو لم يتنبه ؛ لأنَّه ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة، وقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روى عن عبد العزيز بن محمد ورواه منهم من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره وهذا حديث فيه اضطراب ، روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه الترمذي (ح/۳۱۷)، وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وابن ماجة (ح/٥٤٥) وأحمد (٨٣/٣) والحاكم (٢٩١١)، وعبد الرزاق (١٩٨٦)، وابن خزيمة (٢٩١١)، وشرح السنة (٢٩٩٠)، والمشكاة (٧٣٧)، ونصب الراية (٢/٣٢)، وابن حبان (٣٣٨)، وابن أبي شيبة (٢/٣٧٩)، والفتح (١/ ٥٢٩)، والشيخ الألباني .

النبي عَلِيلَةٍ مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيي عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي - عليه السلام - مسندًا، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه ، قال: كان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يذكر فيه أبا سعيد، وكانت رواية الثَّوري عن عمرو عن أبيه عن النبي - عليه السلام - أصح وأثبت ، وقال في العلل: كان الدراوردي أحيانًا يذكر فيه أبا سعيد ورعًا، لم يذكره، والصحيح: رواية الثوري وغيره عن [٥٨٣] عمرو عن أبيه مرسل ، وبنحوه. قاله أبو عليّ / الطوسي في أحكامه. وفي ما قالاه نظر: من حيث؛ أن ابن ماجة ساق رواية الثوري بسنده قيل، والله تعالى أعلم . وقال البيهقي: حديث الثوري مرسل، وقد روى موصولًا، وليس بشيء. انتهى كلامه وهو غريب وصوابه؛ لما قدّمناه مسندًا صحيحا ، وفي قول الترمذي أنّ ابن إسحاق لم يسنده نظر؛ لما تقدّم من عند ابن حزم، ولما يأتي من عند البزار ، ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد عن عمرو عن أبيه عن أبي سعيد، قال موسى في حديثه: فيما يحسب عمرو أن رسول الله عَلَيْكُم يذكره أبو الحسن بن القطان، فقد أخبر حماد في رواية: أن عمرًا شكّ في ذكر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ومنتهى الذين رووه مرفوعًا إلى عمرو، وأنّ الحديث حديثه، وعليه بدر(١) رضوا شك أولاً ثم تيقن، ثم شكّ فإنه لو تعيّن الواقع منهما أنّه الشكّ بعد أن حدث به متيقّنًا للرفع؛ لكان يختلف فيه، فمن يرى لسان الحديث قادحًا لا يقبله، ومن يراه غير صائر يقبله ، وإن قدّرنا حديثه شاكاً، ثم تيقّن فهاهنا يحتمل أن يقال غير بعد الشك على سبب من أسباب اليقين، مثل أن يراه في مسموعاته أو مكتوباته فيرتفع شكّه فلا يبالي ما تقدم من تشككه ، ومع هذا فلا ينبغى للمحدّث أن يترك بمثل هذا في نقله؛ فإنه إذا فعل فقد أراد مِنَّا قبول رأيه في رواية، وهذا كلّه إنّما يكون إذا سلم أنّ الدراوردي وعبد الواحد الرافعين له سمعاه منه غير مشكوك فيه، فإنه من المحتمل أن لا يكون الأمر (١/٥٨٤) كذلك بأن سمعاه مشكوكاً فيه؛ كما سمعه/ حمَّاد، ولكنهما حدَّثا به ، ولم

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل »، وفيه اضطراب.

يذكر ذلك اكتفاء بحسبانه، وعلى هذا تكون علّة الخبر فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث قوله عن عمر، والحديث حديثه؛ لما أسلفناه صحيحا من عند الحاكم من أنّ عمارة بن غزية رواه عن يحيى كرواية ابنه عمر ، ورواه البزار من حديث زياد، ثنا أبو طوالة عن عمرو مرفوعًا، وقال: رواه جماعة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يقولوا عن أبي سعيد، ورواه عبد الواحد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق مرفوعا ، وقد أسلفناه عن ابن حزم أن حجّاجًا رواه عن حمّاد بغير شكّ وكذلك يزيد بن هارون المذكور عندنا رباح، وهو ردّ؛ لما ذكره ابن القطان أيضًا، وأما تعداد الرواة الذين أسندوه عن البزار؛ فقد أغفل ما ذكره أبو القاسم؛ إذ رواه من حديث حجاج بن منهال بن خارجة بن مصعب عن عمرو مسندًا، وأما قول أبي الخطاب بن دحية في خارجة بن مصعب عن عمرو مسندًا، وأما قول أبي الخطاب بن دحية في كتابه المولد: حديث أبي سعيد يعني هذا لا يصح من طريق من الطرق بين ذلك أهل التعديل والتجريح فغير صحيح؛ لما قدّمناه لتصحيحه في الترجيح ذلك أهل التعديل والتجريح فغير صحيح؛ لما قدّمناه لتصحيحه في الترجيح الذي سلم به الحديث من التجريح.

حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي، ثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة »(١). هذا حديث لما رواه أبو عيسى قال: حديث ابن عمر/ إسناده [٨٥/ ب]

<sup>(</sup>١) تقدّم في كتاب الطهارة وهو ضعيف وراجع تخريجه .

ورواه ابن ماجة (ح/٧٤٦) . وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/٧٤٦) . مفردات الحديث :

المقبرة : بضم الباء ، وتفتح . موضع دفن الموتى .

المزبلة : موضع يطرح فيه الزبل .

المجزرة : الموضع الذي ينحر فيه الإبل ، ويذبح فيه البقر والشاة .

قارعة الطريق : الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق .

معاطن · مبارك الإبل عند منامها ، وشرابها .

ليس بذلك القوى ، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وحديث ابن عمر عن النبي - عليه السلام - اسمه واضح من حديث الليث، وعبد الله بن عمر العمري: ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. قال أبو عيسى: وزيد بن جبيرة الكوفي أثبت من هذا، وأقدم فقد سمع من ابن عمر ، وقال أبو محمد الأشبيلي: غير أبي عيسى يقول في هذا الإِسناد أكثر من هذا، وقال أبو على الطوسى في كتاب الاحكام: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوى، وأشبه، وأصح من حديث الليث ، وقال أبو الفرح في العلل المتناهية: هذا خبر لا يصح، وقال أبو الخطاب بن دحية: هذا حديث باطل عندهم أنكروه على ابن سيده، ولا يعرف مسندًا إلا برواية يحيى بن أيوب عنه ، ولا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله، وقال أبو زكريا الساجي: زيد بن جبيرة الأنصاري الذي يُحدِّث عن داود بن حصين ثقة إلا أنّه أتى بمنكر في هذا الحديث -يعنى: حديث ابن عمر - وقال أبو جعفر العقيلي: زيد بن جبيرة منكر الحديث، من حديثه ما ثناه عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، ثنا المقري، ثنا يحيى عن أيوب عن زيد عن داود يذكره، وثنا يحيى بن عثمان، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - عليه السلام - نحوه، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن عليّ، ثنا [١/٥٨٥] ابن أبي مريم، ثنا الليث بن سعد قال: هذه النسخة/ رسالة من عبد الله بن نافع مولى ابن عمر إلى الليث بن سعد. أمَّا بعد: فإن نافعًا كان يحدّث عن ابن عمر عن رسول الله عَيْكُ أنه : « نهى أن يصلى في سبع مواطن: مواطن الإِبل والمجزرة، والمزبلة، وفي مصلى قبلة إلى مرحاض، وقارعة الطريق، والمقبرة، وظهر بيت الله العتيق »(١). قال: ولا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل؛ فأمًّا ما ذكرت من مصلّى قبلته إلى مرحاض، فإنَّما جعلت السترة لتستر من المرحاض وغيره ، وقد حدَّثني نافع إن أراد ابن عمر التي هي

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة .

وراء جدار قبلة النبي عَيِّلْتُهُ كان مربد الأرواح التي يدهن فيه ثم ابتاعته حفصة - رضي الله تعالى عنها - منهن فاتحذته دارًا ، وأمّا ما ذكرت من مواطن الإبل: فقد بلغنا أنّ ذلك يكسره، وقد كان النبي عَيْلِيُّ يصلي على راحلة ، وقد كان ابن عمر، ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقة بينه وبين القبلة فيصلِّي إليها وهي تبعر وتبول: وأمَّا ما ذكرت من الصلاة في المقبرة؛ فإنّ أبي حدثني أنّ عبد الله بن عمر صلى على رافع بن خديج في المقبرة، وهو إمام الناس يومئذ، وذكر الفضل بن طاهر في كتاب التذكرة، وردّه يزيد أبو أحمد في كامله في باب ما أنكر على زيد بن جبيرة - يعني أبا جبيرة الأنصاري - القائل فيه يحيى بن معين: لا شيء ، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا متروك، وقال الأزدي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث ، وقال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير فاستحق السلب عن رواية، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه/ ليس بالقائم ، وقال أبو عمر في [٥٨٥] ب] الاستفتاء: وأجمعوا على أنّه ضعيف الحديث. انتهى. وفيه نظر؛ لما تقدم من عند الساجي وغيره، ولما ذكر له الحاكم حديثًا في مستدركه صحح إسناده ، وأما يحيى بن أيوب أبو زكريا البغدادي الزاهد المقابري وداود بن الحصين وإن كان فيهما كلام فحديثهما في الصحيح.

حدثنا عليّ بن داود ومحمد بن أبي الحسين قالا: ثنا أبو صالح، حدثني الليث عن عبد الله بن عمر، حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عليه قال : « سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة، ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق »(١). هذا حديث سبق الكلام عليه وردّه أبو علي الطوسي بعلي بن داود أيضا، والله أعلم . وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر عن عمر إلّا من هذا الوجه ، ولا نعلم حدّثه به عن عبد الله عمر إلّا الليث بن سعد، وفي الباب حديث عائشة، وذكر عند النبي عَيْنِهُ كتبه بالحديث فقال : « أولئك قوم إذا مات عائشة، وذكر عند النبي عَيْنِهُ كتبه بالحديث فقال : « أولئك قوم إذا مات

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (-/22) . وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (-/22) . انظر : الإرواء : (784) ، والمشكاة : (784) .

فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل » (١). وحديث ابن عباس قال عليه السلام: « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعو »(٢). وحديث أبي هريرة أن رسول الله عَيْلِيَّم قال : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(٣). خرجاه في صحيحهما، وحديث جندب [١/٥٨٦] سمعت النبي عَلِيْكُم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إنَّى أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتَّخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد »(1). وحديث أبي مرثد الغنوى أن رسول الله عَيْلِيُّهُ قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها »(°). رواهما مسلم ، وحديث ابن عمر ؛ قال عليه السلام : « اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا ٥(٦). ذكره البخاري ، قال الإسماعيلي: إنَّ هذا الحديث يدلّ على النهي عن الصلاة في القبر لا في المقابر ، وفي كتاب

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (١١٨/١)، والفتح (٣١/١)، ورواه ابن سعد (٣٤/٢/٢)، وأبو عوانة (٤٠٠/١)، والتمهيد (٤٨/١،٥٢١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٠٩/٧،١٤/٦،٢٠٦،٢٠١٤)، ومسلم في ( المساجد ، باب ۵۳۵، ح/۲۲)، والنسائي (۲/۰٤)، وأحمد (۲۹۹،۲۷۰/۲)، والنبوة (۷/ ٢٠٣)، وأبو عوانة (٤٠٠،٣٩٩/١)، والبداية (٢٣٨/٥).

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه الترمذي (ح/٨١٣)، وأحمد (١٨٠٤٥٤،٢٨٥/٥)، والبيهقي (٩،١٣٥/٦/ ٢٠٨)، والنبوة (٢٠٤/٧)، والموطأ (٨٩٢)، والمنثور (٢٢٧/٣)، وابن سعد (٢/٢/٤٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٢٠/١)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٢٣)، وابن أبي شيبة (۲/۲۷۳)، والمشكاة (۷۱۳) .

والخليل : هو المنقطع إليه ، أي: أنَّ النبي ينهي عن ذلك ويكره .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في ( الجنائز ، باب (٣٣٥) ح/٩٧)، وأبو داود (ح/ ٣٢٢٩)، والترمذي (ح/١٠٥١،١٠٥)، وصححه . وأحمد (١٣٥/٤)، والبيهقي (٢/٩/٤،٤٣٥)، والحاكم (٣/٢٢،٢٢٠)، وأبو عوانة (٣٩٨/١)، والمشكاة (١٦٩٨)، والطبراني في « الصغير » (٢/٢٥٢)، والكنز (٢٥٧٤)، وشرح السنة (٤١٠/٥)، والحلية (٣٨/٩) .

<sup>(</sup>٦) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٧٦/٢،٤٤١،١١٨/١)، ومسلم في ( المسافرين ، ح/٧٧٧)، وأبو داود (١٠٤٣)، والترمذي (٤١٥)، وصححه . وابن ماجة (١٣٧٧)، والنسائي (١٩٧/٣)، وشرح السنة (١٣٢/٤)، وابن السني (٤١١)، والمشكاة (٧١٤) .

ابن المنذر هذا يدل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وللعلماء في معنى هذا الحديث قولان: أحدهما: أنّه ورد في صلاة النافلة، وهو الظاهر، الثاني: في الفريضة، يعني بذلك: من لا يقدر على الخروج، وفيه بعد في كتاب ابن التين ؛ فأوَّل البخاري هذا مع الصلاة في المقابر وأخذ عليه، وذلك أن جماعة أوَّلوه على أنه عليه السلام ندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون في قبورهم، فقال: « لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم»، وهي القبور ، وأمّا جواز الصلاة في المقابر أو المنع فليس في الحديث ما يوجد منه ذلك ، وحديث علي - رضى الله تعالى عنه - أنّه هو يقاتل وهو يسير، فجاءه المؤذن، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام ، فلما فرغ قال : « إنّ حبيبي عليه السلام نهاني أن أصلى في المقبرة، ونهاني أن أصلى في أرض بابل، فإنها ملعونة ». ذكره أبو داود(١) من حديث الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري سعيد بن عبد الرحمن عنه ، وذكره أبو عبد الله/ الجعفى في صحيحه [٥٨٦] ب] بلفظ: ويذكر عن على أنه كره الصلاة بخسف بابل ، وذكر ابن يونس أبا صالح هذا؛ فقال: روى عن على، وما أظنه سمع به ، وقال الأشبيلي: هذا حديث واهي، وزعم ابن القطان: أنّ فيه رجالًا لا نعرف حالهم ، وقال البيهقي في المعرفة: إسناده غير قوي، وقال الخطابي: إسناد هذا الحديث فيه مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرَّم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا »(٢). ويشبهه أن يثبت الحديث أن يكون نهاه أن يتَّخذها وطنًا ودارًا للإقامة، فتكون صلاته فيها يومًا إذا كانت إقامته بها ، ويخرج النهي فيه على

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/٤٩٠) .

<sup>(</sup>۲) صحیح، متفق علیه . رواه البخاري (۱۱۹،۹۱/۱)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٥)، وأبو داود (۳۱۹،۲۱۳،٤۸۹)، والجمع (۳۱۹)، والترمذي (۳۱۷)، والنسائي (۲۱/۲)، وابن ماجة (۵۲۷)، وأحمد (۱،۲۵/۲،۲۰۰/۲،۲۰/۲،۲۰)، والبيهقي (۲/ ۸۱جه)، والطبراني (۲۱/۱۱)، والإرواء (۳۱/۱۱) .

الخصوص ألا ترى إلى قوله نهاني حبيبي، أو يحتمل أن يكون أمره ما يلقى من المحنة بالكوفة وهي من أرض بابل، والله تعالى أعلم .

وفي السنن الكبير للبيهقي(١): وروينا عن عبد الله بن أبي محل العامري قال : « كنا مع على فمررنا على الخسف الذي بيابل فلم يصل حتى أجازه » . وعن حجر بن عدي الحضرمي عن عليّ قال : « ما كنت لأصلى في أرض خَسَفَ الله بها ثلاث مرات »(٢). قال أبو بكر: وهذا النهي إن ثبت مرفوعًا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد ؛ وإنما هو كما جاء في حديث الحجر، وحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: « لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبين إلَّا أن يكونوا باكين، فإن لم يكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم  $^{(7)}$ . أدخله البخاري في باب الصلاة، في موضع الخسف والعذاب ، وفي كتاب البيهقي: وروينا عن ابن عمرو بن [١/٥٨٧] العاص/ أنه: كان يكره أن يصلِّي الرجل في الحمام ، وروينا عن ابن عباس أنه: كره أن يصلي إلى حش أو حمام أو قبر، ورأى عمر إنسان يصلي وبين يديه قبر لا يشعر به فناداه: القبر القبر ، وحديث أبي سعيد مولى المهدى قال رسول الله عَلِيْكُم : ﴿ لَا تَتَخَذُوا بِيُوتُكُم قَبُورًا ﴾(٤). أنبأ به المسند الجودري عن أبى الحسن المحمودي أنبأ الحافظ أبو طاهر، أنبأ أبو مسعود محمد بن عبد الله بن أحمد السودجاني، أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدان الخيال ، قال السلفي: وأنبأ أبو القاسم الفضل بن عليّ السكري أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد الدكراني قالا: أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم،

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه البيهقي : (١/٢٥٤) . وله شاهد بإسناد حسن. رواه أبو داود في الحاشية رقم ( ١) السَّابقة .

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٩/٦)، ومسلم (٢٢٨٥)، وعبد الرزاق (١٦٢٥)، والترغيب (٣٠١٦٥)، وتجريد (٨٧٦)، والتمهيد (٢١٢/٥)، والكنز (٣٥١٦٣)، وأذكار (٢٥٨)، والطبراني (٤٠٧/١٢)، وبداية (١٣٨/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٣٧٧)، وأحمد (١١٦،١١٤/٤)، وعبد الرزاق (٦٧٦،٤٨٤)، والكنز (٤١٥١٠)، وابن حبان (٦٣٥) . وصححه الشَّيخ الألباني .

ثنا جدّي أبو موسى عن عيسى بن إبراهيم، ثنا آدم بن أبي إياس العسقلانى بجميع كتاب الثواب تأليفه، ثنا حبان عن محمد بن عجلان عنه ، وحديث الحسن قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي عَيِّلِهُ منهم: أبو هريرة أن النبي عَيِّلُهُ منهم: أبو حمام، أو النبي عَيِّلُهُ منهم أو حمام، أو مقبرة »(1). ذكره أبو أحمد من حديث عبادة بن كثير الثقفي عن عثمان الأعرج عنه، وردّه بضعف عباد، وزاد ابن القطان علّة أخرى؛ وهي الجهالة بحال عثمان؛ فإنها لا تعرف ، وفي كتاب البزار من حديث الأشعث عنه عن أنس: « نهى النبي عَيِّلُهُ عن الصلاة بين القبور »(٢). وسنده صحيح. قاله عبد الحق في الكبرى، وحديث أبي هريرة يرفعه: « لا تجعلوا بيوتكم مقابر »(٣). الحق في الكبرى، وحديث أبي هريرة يرفعه: « لا تجعلوا بيوتكم مقابر »(٣). غريبه/: قال ابن سيده: القبر مدفن الإنسان، وجمعه: قبور، والمقبرة: موضع إلى القبور، قال سيبويه: المقبرة ليس على الفعل، ولكنه اسم ، وفي الصحاح: وقد حاء في الشّعر المقبرة، قال الشاعر:

لكل أناس مقبر نعتا بهم فهم ينقصون والقبور تزيد

وهو المقبري والمقبري، قال ابن مرى: وقول ابن نصر أن المقبر - بفتح الباء - قد جاء في الشعر، يَقتضى أنّه من الشاذ وليس كذلك؛ بل هو قياس مطرد في اسم المكان من قبر يقبر المقبر، ومن خرَّج يخرج المخرج، ومن دخل يدخل المدخل، وهو قياس مطرد لم يشدّ منه غير الألفاظ المعروفة، مثل يدخل المدخل، والمطلع، والمشرق، والمغرب، ونحوها، قال ابن سيّده:

<sup>(</sup>١) ضعيف . وعلَّته عثمان الأعرج ، عن الحسن ، وعنه عيَّاد بن كثير ، لا يعرف . ( المغني في الضعفاء : ٢٠٧٦/٤٣٠/٢) .

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ٥ (٢٧/٢)، وعزاه إلى البزار ورجاله رجال الصحيح . ورواه ابن أبي شيبة : (٢٤٠/١٤) .

<sup>(7)</sup> صحيح . رواه مسلم في ( صلاة المسافرين ، باب (718) ، -(717) والترمذي (ح/ 717) وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو داود في ( المناسك ، باب (718)) وأحمد (718) وأكنز (718)) والمشكاة (718) وشرح السنة (7/8)) والكنز (718) .

والحمام: الديماس مشتق من الحميم مذكر وهو أحد ما جاء من الأسماء على فعال نحو: اقتران والحمام، والجمع حمامات ، قال سيبويه: جمعوه بالألف والتاء، وإن كان مذكرًا حين لم يكسر، جعلوا ذلك عوضا من التكسير ، وفي الصحاح: الحمّام مشدّد واحد الحمامات المبنية، وفي الأوائل: أوّل من اتُّخذ له الحمام، سليمان، قالوا: أراد أن يتذُّكر به الآخرة فلما دخلها قال: آه من عذاب الله تعالى ، وأما المجزرة فزعم الجوهري: أن المجزر بكسر الراء موضع جزر الجزور ويقال: جزرت الجزور أجزرها بالضم، واجتزرتها إذا نحرتها وجلدتها ، وفي الحديث عن عمر : « إيّاكم وهذه المجازر، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر »(١). قال الأصمعي: يعنى ندى القوم؛ لأنّ الجزور إنّما تذبح عند جمع الناس ، قال: والمزبلة: بالضم أيضًا، موضع الزبل وهو السرجين ، قال أبو [١/٥٨٨] محمد ابن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام سواء مبد أما به إلى /منتهى جميع حدوده، ولا على سطحه وسقف موقده وأعالى حيطانه خربا كان أو قائما، فإن سقط من بنيانه شيء يسقط عنه اسم حمام، جازت الصلاة في أرضه حينئذ، ولا في مقبرة لمسلم كانت أو لكافر، فإن ثبت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها، ولا إلى قبر ولا عليه ولعانه قبر نبي ، وبهذا تقول: طوائف من السلف روينا عن نافع بن جبير أنه قال : « كان ينهى أن يصلى وسط القبر والحمام والحشان ». وعن ابن عباس قال : « لا تصلين إلى حش، ولا حمام، ولا في مقبرة ». قال أبو محمد : ولا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة، وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات قبلة: الحمام، والحش، والمقبرة، وعن العلاء بن زياد عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: «لا تصلى إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة » وقال أحمد: من صلى في حمام أو مقبرة أو إلى مقبرة أعاد أبدًا ، وعن عليّ:

<sup>(</sup>١) بنحوه . رواه مالك في : صفة النبي عَلِيْكُم ، (ح٣٦/) . ولفظه : « إيّاكم واللحم ؛ فإنَّ له ضراوة كضراوة الخمر » .

غريبه : قوله : ( ضراوة ) أي: عادة يدعو إليها ويشق تركها لمن ألفها ، فلا يصبر عنه من اعتاده .

من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد ، وعن ابن عباس رفعه : « لا تصلوا على قبر، ولا إلى قبر  $^{(1)}$ . قال ابن جريج: «قلت لعطاء: أيكره أن يصلى إلى قبر أو وسط القبور؟! قال: نعم، كان ينهى عن ذلك، فإن كان بينك وبين القبر سترة ذراع فصل  $^{(1)}$  ، وعن عمرو بن دينار نحوه، وكان طاوس يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة ، قال أبو محمد: فهؤلاء الصحابة لا نعلم لهم من الصحابة أيضا مخالفًا، وكره الصلاة على القبر وإلى القبر، وفي المقبرة: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان، ولم يرى مالك بذلك النهى عن الصلاة على ظهر الكعبة فسيأتى إن شاء الله تعالى في موضعه، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الطبراني في د الكبير ، (٢/١٤٥/٣)، عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . وكيسان هذا هو: أبو مجاهد المروزى صدوق يخطىء كثيرا كما قال الحافظ في د التقريب ، ، وبقية رجاله ثقات .

ثم رواه (١/١٥٠/٣) عن رشدين بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس رفعه . ورشدينن ضعيف كما في و التقريب ، وبقية رجاله ثقات ، فالحديث بمجموع الطريقين حسن . وللحديث شاهدان من حديث أبي سعيد الخدري وأنس ، وهما مخرجان في كتاب و تحذير المساجد » (ص ٣١-٣١)، وعلى هذا فيكون الحديث صحيح .

#### ١٢٢ – /باب ما يكره في المساجد

حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا محمد ابن حمير، ثنا زيد بن جبيرة الأنصارى عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمرو عن رسول الله عَيِّكُم قال : « خصال لا ينبغي في المسجد، لا تتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاحا، ولا يبيض فيه نفوس، ولا ينثر فيه نبلا، ولا يم فيه بلحم نيىء ولا يضرب فيه حدًا، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقاً ه(۱). هذا حديث لما ذكره أبو أحمد بن عدي وأبو الفضل في كتاب التذكرة ضعفاه بزيد ، وقال أبو الفرح في العلل المتناهية: هذا خبر لا يصح ، ورواه أبو نعيم من حديث يحيى بن صالح أبو حاطى ثنا عليّ بن حوشب عن أبي قبيل حيي بن هانىء عن سالم عنه بلفظ : « لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة ه(۱). ثم قال: تفرد به أبو قبيل عن سالم. حدثنا عبد الله ابن الذكر أو صلاة ه(۱). ثم قال: الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : « نهى رسول الله عَيَّكُ عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد ه(۱). ثم كرَّر ذكره في باب إنشاد الضوال، وهو حديث خرجه ابن خزيمة، في صحيحه عن عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد ولفظه : خرجه ابن خزيمة، في صحيحه عن عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد ولفظه : خرجه ابن خزيمة، في صحيحه عن عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد ولفظه : عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار، وعن التحلق «عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار، وعن التحلق

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/۷٤۸). في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنّه ضعيف. والفتح (۱۹۷/۱۳)، ونصب الراية (٤٩٣/٢)، والكنز (٢٠٨٢٠)، وابن القيسراني في ( الموضوعات » (٤٣٤)، والعلل المتناهية (٣/١٠).

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٦٣)، والتعليق الرغيب (١٢٤/١)، والضعيفة (١٤٩٧) ، والضعيفة (١٤٩٧) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه الطبراني في ( الكبير ) ((7/192/7))، وفي ( الأوسط (7/7.7)) من ومجمع البحرين (7/79/17) من طريق أخرى عن يحيى بن صالح الوحاظى به . وإسناده حسن .

وأورده الهيثمي في • مجمع الزوائد ٥ (٢٤/٢) . ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٤٩) . وصححه الشيخ الألباني .

للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعنى في المسجد - » . ولما رواه أبو عيسى عن قتيبة، ثنا الليث عن ابن عجلان قال فيه: حديث حسن والالتفات إلى قول ابن حزم هذا: خبر لا/ يصح؛ لأنّه من طريق عمرو عن أبيه عن جدّه [١/٥٨٩] وهي ضعيفة أو من طريق هي أسقط منها، زاد أحمد: وأن لا يشتري فيه ، وعند البيهقي: وعن تعريف الضالة: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا الحرث بن نبهان، ثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي عَلَيْكُ قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشرائكم، وبيعكم، ومصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على وسل سيوفكم أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع »(١). هذا الحديث معلل بأمور منها : الحارث بن نبهان الجرمي القائل فيه أحمد: هو رجل صالح، لم يكن يعرف الحديث ولا يحفظه وهو منكر الحديث ، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه ليس بشيء، وفي رواية: كثير الغلط، وقال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف الحديث منكره ، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث في حديثه وهن، وعجب من قول ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري: منكر، وفي علل أبي عيسى عنه: ولا يبالي ما حدّث وضعّفه جدا ، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: خرج عن حدّ الاحتجاج به، وقال الدارقطني: ليس بالقوى ، وفي تاريخ محمد بن أبي شيبة سألت ابن المديني عن ابن نبهان فقال: كان ضعيفًا ضعيفًا ، وقال الآجري: سألت أبا داود عن ابن نبهان فقال: ليس بشيء ، وقال الساجي: عنده مناكير وذكر أبو جعفر العقيلي: أنَّه منكر الحديث ، وفي كتاب أبي العرب قال: أبو

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (۷۰۰) . في الزوائد : إسناده ضعيف ؛ فإنّ الحارث بن نبهان متفق على ضعفه . والمجمع (۲۰/۲–۲۲)، وعزاه إلى الطبراني في و الكبير » وهو فيه (۸/ ٢٥٦)، وفيه العلاء بن كثير الليثى الشّامي وهو ضعيف . ونصب الراية (۲۹/۲) والفتح (۱۳/ ۱۹۷) والمطالب (۳۰۷)، وابن كثير ((7/1))، والقرطبي ((7/1))، والترغيب ((7/1))، والمنشور ((0/1))، وتذكرة ((7))، والحفاء ((10))، وأسرار ((10))، والمتناهية ((10))، والعقيلي ((71))، والتعليق الرغيب والمحقيلي ((71))، والأجوبة النافعة ((0))، والإرواء ((77)) .

الحسن بن نبهان ضعيف الحديث، قال أبو العرب: كان الحديث قدم إلينا من [٥٨٩] وإفريقية فسمع منه البهلول بن راشد، وكان/ الحديث، فزاد ذكره الدولابي في كناه، ووصفه بلا شيء ، وقال أبو إسحاق الحربي: غيره أوثق منه، وذكر ابن لعطة: أنَّه منكر الحديث . الثَّاني: عتبة بن يقظان وإن ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، فقد قال النسائي: كان غير ثقة، وقال علي بن الحسن بن الجنيد: لا يساوي شيئا فيما ذكره ابن أبي حاتم . الثالث: أبو سعيد لا يعرف حاله، ولم نر له راوياً غير عتبة . الرابع: مكحول، وإن كان البخاري في تاريخه الأوسط زعم أنَّه سمع من واثلة، وكذلك البزار، والجوزقاني؛ فقد ذكره أبو مسهر، وقيل له: هل سمع مكحول من أحد من الصحابة، فقال: ما صحَّ عندنا إلَّا أنس، قلت: فواثلة فأنكره ، قال عبد الرحمن: سألت أبي عن مكحول عن واثلة، فقال: مكحول لم يسمع من واثلة؛ إنَّما دخل عليه ، وروينا عن أبي عبد الله بن البيع في كتاب معرفة علوم الحديث حديث مكحول عن الصحابة حوالة ، ورواه أبو أحمد بن عدى في كامله من حديث عبد الرحمن بن هانيء وهو متهم بالكذب عن العلاء وهو ضعيف عن مكحول عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة قال: سمعنا رسول الله عَلِيْكُم يقول: « جنبوا مساجدكم ...» فذكره بزيادة : « واجعلوا على أبوابها المطاهر ». وغير ذلك، ثم رواه أبو العلاء، وكذلك أبو الفضل بن طاهر وأبو محمد الأشبيلي ، وأمّا أبو الحسن بن القطان وصاحب العلل المتناهية؛ فرواه بها ، وأمّا إغفال ابن عساكر ومن بعده حديث ابن ماجة هذا فغير صواب، وقد استدركناه في كتابنا المسمَّى بالأطراف بتهذيب الأطراف ، وفي الباب غير حديث؛ من ذلك حدیث حکیم بن حزام قال : « نهی رسول الله عَلِی الله عَلِی الله عَلِی الله عَلِی الله عَلِی الله عَلَی الله عَلی الله وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود ». خرجه أبو داود (١) من حديث صدقه بن خالد عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عنه وزعم أبو محمد الأشبيلي أنه حديث ضعيف ، وقال ابن القطان: لم يثني أبو محمد

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه ابن ماجة (ح/۹۰،۶)، والدارقطني (۸۲،۸٥/۳)، والبيهقي (۸۲،۲۸/۸/۱۰،۳۲۸/۸) ۱۰۳)، والمتناهية (۲/۳/۱) .

من أمره شيئا وعليه الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؟ فإنه لا يعرف بأكثر من رواية محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي عنه ، وروايته هو عن حكيم. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث؛ نظر في غير موضع النظر، وذلك أنّ من لا يصلح أن يكون علَّة لحديث فإنه ممن سأل عثمان بن سعيد الدارمي أبا زكريا يحيى بن معين؛ فقال: ثقة ، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات، وروى له الحاكم في مستدركه حديثًا صح إسناده، وروى عن المغيرة بن شعبة ، وروى عنه أيضا محمد بن عبد النضري فيما ذكره أبو نعيم في كتاب المساجد، وأظنّهما واحدًا، وعلى كل حال زالت العلّة التي عصب بها ابن القطان رأس زفر ، وأمّا الشعيثي الذي أبرزه أبو محمد عبد الحق؛ فهو ثقة عند جماعة: منهم: دحيم، والمفضل بن غسان فصح على هذا إذًا الحديث ، ولقائل أن يقول: ليس الأمر على ما ذكرت، وذلك أنّه حديث منقطع، والمنقطع لا يكون صحيحًا، وبيانه عدم اتصال ما بين زفر وحكيم الذي أشار إليه ابن حبان بقوله: روى عن حكيم، إن كان سمع منه ، وهذا وإن كان ظنًا لا يقينًا فإنّه يخدش في الاتصال؛ لكوننا لم نعرف مولده ليتَّضح سماعه منه أو عدمه، ولأنّا لم نره صرّح بسماعه منه، وإن لم يتّهم بتدليس/ [٥٩٠] ب] فغير كان حداثنا رواية عنه مع هذا الخدش. والله تعالى أعلم ، وقد وجدنا دحيماً لما ذكره وأوضح ما استبهم علينا من حاله بهذا أنّه لم يكن حكيمًا، وأما ما كرهه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر؛ من أنَّ وكيع بن الجراح رواه عن الشعبي، عن عبد الرحمن المزني عن حكيم ، وكذا ذكره الدارقطني رواه عن حكيم العباس بن عبد الكريم، فغير محمد، لعدم ذكر هذين في شيء من التواريخ جملة فيما أمر حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عَلَيْكُم قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم »(١). رواه البزار وقال: ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبد الله، وفي كتاب أبي نعيم من حديث الحكم بن عبد الملك عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه مرفوعا : «من أشراط الساعة أنَّ يَمُر الرجل في المسجد لا يصلي فيه». وفي المستدرك(٢) من حديث خارجة بن

<sup>(</sup>١) موضوع . المجمع (٢٦/٢–٢٧)، والعقيلي (٣٤٨/٣)، والمتناهية (٤٠٤/١)، والخفاء (١٠٠١) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في ﴿ المستدرك ﴾ : (٤٤٦/٤) ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه .

الظت البرجمش ( ) قال : دخلت مع عبد الله ، فإذا القوم ركوع فركع فمر رجل فسلّم عليه، فقال عبد الله: صدق الله ورسوله أنه كان يقول: « لا تقام الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا ...»(١) الحديث، وقال فيه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ومن رفعه مطولًا ، وحديث مكحول رفعه إلى معاذ بن جبل رفعه إلى النبي عَيْضَةُ أنه قال : « جنّبوا مساجدكم صبيانكم، وخصوماتكم، وشراءكم، وبيعكم، وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا على أبوابها مطاهر ». رواه أبو نعيم في كتاب المساجد من [١/٥٩١] حديث محمد بن مسلم الطائفي/ عن عبد ربه بن عبد الله الشامي عن يحيى بن العلاء عنه ، وفي التفسير المنسوب للضحاك من حديث برد عن مكحول عنه مرفوعا بلفظ: « ينهون صبيانكم عن اللعب في المساجد ويهودكم ونصاراكم أن يدخلوا المسجد، أو ليمسخنَّكم الله قردة وخنازير ركعًا وسجدًا » يرد عن مكحول قال عليه السلام : « لا تفرد أهل الكفر بالله أن يدخلوا مساجدكم لما هم فيه من النجاسة ». يرد عن مكحول قال عليه السلام : « جنبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وبيعكم وشراءكم، وسلاحكم، وجمروها بين كل سبعة أيام، وصفوا الطاهر أبوابها وأفنيتها »(٢). وحديث محمد بن محبر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن عليّ قال: صليت العصر مع عثمان فرأى خياطًا في ناحية المسجد، فأمر بإخراجه فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه يكنس المسجد، ويغلق أبوابه، ويرش أحيانا فقال عثمان: إني سمعت رسول الله عَلِيكُ يقول : « جنبوا صناعكم مساجد کم  $(^{(7)}$ . ذکره أبو أحمد وقال: هذا حديث غير محفوظ ، ورواه أبو الفرح يكذب محمد بن محيرز أبي حمام الثقفي البصري الصانع الدلال الرازى عن جعفر والثورى ، كذا ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء

<sup>(\*)</sup> هكذا ذكرت بالأصل (١) تقدم ص ١٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (١٧٢٦)، والكنز (٢٠٨٣٥)، وابن عدي في « الكامل » (١٤٥٤/٤) والدرر (٦٨)، وأسرار (١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن عدي في « الكامل » (٢٢٦٦/٦)، والكنز (٢٠٨٣) والقرطبي (١٢/ (٢٧٠)، والمتناهية (٤٠٤/١) .

والمتروكين. وفيه نظر في ثلاثة مواضع: الأول: تركيبها من ترجمتي الدلال والثقفي. الثاني: فإن الثقفي؛ إنما حدّث أبو همام عن الثوري وهشام بن سعد وغيرهما . الثالث: أن الضعيف الثقفي، لا الدلال ذكرهما كذلك ابن أبي حاتم، والمنجيلي، وغيرهما، أوضحنا ذلك في كتابنا الاكتفاء بفتح كتاب الضعفاء/. وحديث أبي هريرة: قال رسول الله عَيْلِيَّة : « إذا رأيتم الرجل يبيع [٥٩١] ب] ويشتري في المسجد فقولوا: لا أرع الله تجارتك ». خرجه ابن حبان في صحیحه (۱)، وحدیث جابر بن عبد الله قال : « نهی رسول الله عُیْضِهٔ أن یسل السيف في المسجد ١٤٠٠. قال عبد الحق: رواه عمر بن هارون عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يذكره وعمر ضعيف، والصحيح حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: نهى رسول الله عَيْلُة ... مرسل ، قال ابن القطان: لم يعز أبو محمد حديث جابر ولا أعرف له إلا موقعًا. انتهى. وفيه نظر؛ من حيث أعنى على كلام أبي محمد في عمر بأنّه ضعيف وهو ليس بهذه المنزلة عند العلماء ، قال ابن معين: هو كذاب الحديث، وتركه أحمد وابن مهدي والنسائي، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات المعضلات، ويدعى شيوخًا لم يرهم، فقد رأينا لهذا الحديث موقعا، وهو ما رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح من حديث عمرو بن دينار عنه مرفوعاً : ﴿ إِذَا دَخَلْتُم بِالسَّهَامِ المُسَاجِدِ فَامْسَكُوا بِنَصَالُهَا لَا تَجْرَحُوا أَحَدًا من المسلمين »(٣). وقال: تفرد به سهل بن زنجويه عن وكيع يعني عن الأعمش عن ابن عتبة عنه ، وحديث ابن عباس: قال رسول الله عَلَيْتُهُ : ﴿ لَا يقتل الوالد بالولد، ولا تقام الحدود في المساجد »(٤). رواه أبو أحمد من

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن حبان : (٣١٣) .

 <sup>(</sup>٢) قلت : وهذا الحديث طرف من أحاديث هذا الباب . فارجع إليه في سنن ابن ماجة (ح/ ٧٥٠) وهو حديث ضعيف .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف . انظر : المجمع : (٢٦/٢) وقد عزاه بنحوه الطبراني في ١ الأوسط ، وفيه أبو
 البلاد ضعفه أبو حاتم .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه الترمذي (ح/١٤٠١) وقال : هذا حديث لا نعرفه بهذا الإِسناد مرفوعا إَلا من حديث إِسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل بن مسلم المكتي: قد تكلّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ورواه الدارقطني (١٦/٣)، وابن أبي شيبة (١٠/٩)، وتلخيص (١٦/٤)، والكنز (٢٠٨٢، ٢٠٨٣) .

حديث إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن طاوس عنه ، وقال إسماعيل: ضعيف، وله أحاديث غير محفوظة هذا منها، وأشار أبو نعيم إلى [٥٩٢] تفرد به عن عمرو، ولفظه في التفسير المنسوب للضحاك رواية جرهم عنه عن/ ابن عباس مرفوعًا، وهو في المساجد : « ولا تتخذوها طرقًا، ولا تمرّ فيه حائض، ولا يقعد فيه جنب إلا عابري سبيل، ولا ينفر فيه نبل، ولا يسل فيه سيف، ولا يضرب فيه حد، ولا يتخذ فيه مجلس للقضاء، ولا ينشد فيه شعر فإن أنشد فقل بغَّض الله، قال: ولا يبتاع، ولا يشتري، فإن باع فيه أو اشترى فقل: لا أرع الله تجارتك، ولا ينشد فيه ضالة فإن أنشدها فقل: لا ردّها الله عليك، ولا تزيَّن بالقوارير، ولا يصوَّر بالتصاوير، ولا ينفخ فيه بالمزامير، ولا يضرب فيه بالدفوف فإنما شيِّدت بالأمانة ورفعت بالكرامة »(١). وحديث جبير بن مطعم قال رسول الله عَلِيَّة : « لا تقام الحدود في المساجد، ولا ينشد فيها الاشعار ولا يستقاد فيها، ولا يرفع فيها الأصوات »(٢). رواه أبو نعيم من حديث بقية، قال: حدثني مقاتل عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه ، ورواه أيضا مختصرا من حديث سلمة عن ابن إسحاق، وحدَّثني أبي عن جبير به ورواه عمرو بن دينار عن نافع عن أبيه بلفظ: « لا تسل السيوف ولا تنشر النبل في المساجد، ولا يحلف بالله في المسجد، ولا يبيع القابلة في المسجد مقيمًا ولا ضيفًا، ولا يبني التصاوير، ولا تزيَّن بالقوارير فإنما بنيت بالأمانة وشرفت بالكرامة »(٣). وحديث ابن عباس وابن عمر عن النبي عَلِيْكِم: «أنه نهي أن تتخذ المساجد طرقًا، أو تقام فيها الحدود، أو تنشر فيها الأشعار، أو يرفع فيها الصوت »(٤). ذكره أبو أحمد من حديث فرات بن

<sup>(</sup>١) تقدُّم . وقد أورده الهيثمي مختصرًا في « مجمع الزوائد » (٢٥/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » من رواية عبد الرحمن بن ثوباًن عن أبيه ولم أجد من ترجمه . قلت : وعلى قولً الهيثمي فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم ص ١٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٥/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه بشر بن جبلة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) تقدَّم ص ١٢٤٦.

السائب وهو منكر الحديث عن ميمون بن مهران عنهما ، وحديث أسيد بن عبد الرحمن: /أن شاعراً جاء إلى النبي عَلِيْكُ وهو في المسجد فقال: ﴿ أَنشدك [٥٩٠] ب يا رسول الله قال: لا، قال: بلى فأذن إلى فقال النبي عَلَيْكُم : فاخرج من المسجد فخرج فأنشد فأعطاه النبي عَلِيْكُ ثُوبًا وقال: هذا بدل ما مدحت به ربك ». رواه عبد الرزاق(١) في مصنفه عن إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي عن ابن المنكدر عنه ، وحديث أنس بن مالك: أن رسول الله عَلِيلًا قال : « من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلًا، فيقال الليلتين، وأن تتَّخذ المساجد طرقًا، وأن يظهر موت الفجأة » (٢). ذكره ابن بنت منيع في معجم الصحابة عن شريك، ثنا ابن العباس بن زريح عن الشعبي عنه ، وسئل عنه الدارقطني فقال: رواه عبد الكريم بن المعاني عن شريك مرفوعًا، وغيره يرويه عن الشعبي مرسلًا، وفي كتاب أبي نعيم من حديث عبد الله بن ضرار بن عمرو الملطى عن أبيه عن قتادة عنه مرفوعا : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم »(٣). وحديث أبو موسى الأشعري: قال رسول الله عَلِيلًا : « إذا مرَّ أحدكم في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، فليمسك عن نصالها بكفه لا يصيب أحدًا من المسلمين منها » (٤). خرجاه في الصحيح ، وكذا حديث جابر قال: مرَّ رجل في المسجد ومعه سهام فقال له النبي عَلَيْكُم : « امسك نصالها » . وحديث محمد بن عبد الله قال : كنا عند أبي سعيد الخدري فقلب رجل نبلاً فقال أبو سعيد: أما كان هذا يعلم: أن رسول الله عَلِيْهُ نهى عن تقليب السلاح وسلّه. رواه أبو القاسم في الأوسط<sup>(°)</sup> عن

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق : (١٧١٧) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم الطّرف الأخير من هذا الحديث في هذا الباب مرتين ص١٢٤٦، ص ١٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم ص ١٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٦٢/٩) ومسلم في ( البر والصلة ، ح/١٢٣)، وأبو داود (٢٥٨٧)، وابن ماجة (٣٧٧٨)، والبيهقي (٢٣/٨)، وابن خزيمة (١٣١٨)، والمشكاة (٣٥١٧)، والكنز (٣٠٨٠)، ومعاني (٢٨٠/٤) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٦/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه أبو البلاد ضعفه أبو حاتم .

[١/٥٩٣] على بن سعيد الرازي/ ثنا إسحاق بن خلف الأُعم، ثنا مروان بن معاوية، ثنا أبو البلاد عنه، ورواه أبو نعيم من حديث خالد بن إلياس، ثنا يحيي بن عبد الرحمن عنه بلفظ: قال عليه السلام : « طيبوا مساجدكم وجمّروها، فإنَّ المساجد بيوت الله في الأرض ومجالس المؤمن، وجنبوها مجانينكم، وصبيانكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم »(١). وسيأتي ذكره فيما بعد، وحديث السائب بن يزيد قال : « كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر فقال: اذهب فأتنى بهذين فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلاد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عَلِيْنَةُ ». رواه<sup>(۲)</sup> البخاري، وقد وردت أحاديث تعارض هذه منها: حديث أبى واقد عند البخارى $^{(7)}$ : « بينما في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأما أحدهما: فرأى فرجة فجلس في الحلقة ». وكذا حديث كعب بن مالك : « أنه تعاطى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله عَلِيْكُ » (٤). وحديث أبي قتادة: « بينما نحن جلوس في المسجد خرج علينا النبي عَيِّلْتُهُ يحمل أمامة على عاتقه »(٥). وحديث بريدة : « خطبنا النبي عَيْلُكُ فأقبل الحسن والحسين فأخذهما فأقعدهما ». رواه أبو داود(١) بسند صحيح ، وحديث عائشة عند مسلم (٧) قالت : « رأيت الحبشة يلعبون بحرابهم في

<sup>(</sup>١) يأتي كما ذكر المصنف . (٢) صحيح . رواه البخاري (ح/٤٧١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري (ح/٤٧٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (ح/٢٤٠٠،٢٢٨٨،٢٢٨٧)، ومسلم في ( المساقاة ، باب ۷۷۱ ، ح/۱۰۶۲)، وأبو داود (ح/۱۳۰۸)، والنسائي في ( البيوع ، باب ۱۰۰ ص ۳۱٦ ج٧)، وابن ماجة (ح/٢٤٠٣)، ومالك في ( البيوع ، جامع الدين ، ح/٨٤) والدارمي (ح/ ۲۰۸۷)، وأحمد (۲/۱۷،۵٤،۲۵۶۲).

<sup>(</sup>٥) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (ح/٦١٥) ومسلم في ( المساجد ، باب ٩٩١ ، ح/٤٣٥)، وأبو داود (ح/٩١٧ - ٩٢٠)، والنسائي في ( السهو ، باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعيّن في الصلاة ٣/ ١٠)، ومالك في (قصر الصلاة ، باب (٢٤)، ح/٨١)، والدارمي (ح/١٣٥٩) .

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٧) صحيح . رواه مسلم في ( العيدين ، ح/١٨) .

مسجد النبي عَلِيْكُ وهو يسترني بردائه لكي انظر إلى لعبهم »، وكذا حديث حسان ، وقوله لعمر : « كنت أنشد فيه الشعر، وفيه من هو خير منك »(١). وحديث سهل بن سعد في التلاعن : « وأنهما تلاعنا/ في المسجد»(١) إلى [٥٩٥/ ب] غير ذلك ». من الأحاديث المبيحة لما حظر ولا فحملها بعضهم على الإباحة وإلا منع، وأنَّ الأولى تنزيه المساجد، وأن لا يجعل ذلك إلا ديدنا فيها، ودفعها بعضهم جملة، لكونها معلولة ، وزق ابن خزيمة في صحيحه: من إنشاد الشعر الجائز إنشاده وبين الممنوع من إنشاده. غريبه: انبض القوس: مثل: انفيها جذبت وترها التصوت، وانبض بالوتر كذلك ، وانبض الوتر أيضا: جذبه بغير سهم، ثم أرسله، عن يعقوب. قال اللحباني: الإنباض أن تمدّ الوتر ثم ترسله فيسمع له صوت ، وفي المثل: لا تعجّل بالإنباض قبل التوتير، مثل في استعجال الأمر قبل بلوغ أناه ، وقال أبو حنيفة: انبض في قوسه، ونبض أصابها، وأنشد:

لئن نصبت لى الروقين معترضًا لأرمينًك رميًا غير تنبيض أي: لا يكون توعدًا بلا بقاعًا. ذكره ابن سيده، وأنشد بعضهم شاهدًا عليه قول مهلهل:

انبضوا معجن القسى وأثر فينا كما توعد الفحول الفحولا وهو بيت مصنوع. حكاه الأخفش في أماليه عن الأصمعي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( فضائل الصحابة ، ح/١٥١) وأحمد (٢٢٢/٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البخاري في : الأحكام ، (ح/١٧٦٥)، ولفظه : ( شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة، وفُرِّق بينهما » .

## ١٢٣ - باب النوم في المسجد

حدثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد الله بن غير، أنبأ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : « كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله عَلَيْظُم ». هذا حديث خرجاه في الصحيح(١)، وفي الباب أحاديث، منها: حديث سهل بن سعد : جاء إلى بنت فاطمة فقال: أين ابن عمك؟ فقالت : « كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندى فقال النبي لإنسان: انظر أين هو فجاء فقال : يا رسول الله هو في المسجد راقد/ فجاء رسول الله عَيْظُة وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب »(٢). الحديث روياه أيضا ، وحديث أبى هريرة قال : ( لقد رأيت سبعين من أهل الصفة في المسجد ما منهم رجل عليه رداء » رواه البخاري (٣)، وحديث عائشة : « ضرب رسول الله عَيْنِيُّهُ لسعد خيمة في المسجد يعوده من قريب فلم يدعهم في المسجد إلَّا والدم يسيل ». رواه في الصحيح (٤)، وحديث المرأة التي كان لها خفش في المسجد، وحديث ربطه يمامة بن أسال في المسجد، وهما في الصحيح، وحديث عثمان بن أبي العاص: ﴿ أَنَّ وَفَدْ ثَقِيفَ أَمْرِ لَهُمَ النَّبِي عَيْكُمُ المسجد ليكون أرق لقلوبهم ». رواه أبو داود (٥)، وحديث عبد الله بن زيد : « أنه رأى النبي عَلِينَةً مستلقيا في المسجد ، عند البخاري(١)، وفيه عن سعيد قال: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك، والله تعالى أعلم .

[1/041]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (-/23)، والترمذي (-/77)، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة (-/07)، وأحمد (17/7) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري (۷۷/۸،۱۲۰/۱)، ومسلم في ( فضائل الصحابة ،  $-(\pi \Lambda)$ )، والبیهقی ( $\pi \Lambda$ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري (ح/٤٤٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه البخاري (ح/٤٦٣) .

<sup>(</sup>٥) حسن . رواه أبو داود (ح/١٣٩٣) .

<sup>(</sup>٦) صحيح . رواه البخاري (ح/٤٧٥) .

# ١٧٤ - باب أى مسجد وضع أول؟

حدثنا على بن ميمون الرقى، ثنا محمد بن عبيد وثنا على بن محمد، ثنا

أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ، قال : قلت يا رسول الله أى مسجد وضع أوّل؟ قال : « المسجد الحرام » قلت: ثم أي؟ قال : « ثم المسجد الأقصى » قلت : « كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا، ثم الأرض لك مُصلَّى فصل حيث أدركتك الصلاة ». هذا حديث خرجاه في الصحيح (۱) ، وفي صحيح ابن خزيمة (7) ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: « كنت أنا وأبي نجلس في الطريق فيعرض على القرآن وأعرض . قال : فتمر السجدة/ فيسجد فقلت له: أتسجد في [٤/٥٩٤] الطريق؟ قال: نعم سمعت أبا ذر يذكره ». وفي حديث عبد الأعلى عن إبراهيم عند أبي نعيم الحافظ قلت كم بينهما؟ قال: أربعون سنة قلت: ثم أي؟ قال : « أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد  $(^{"})$ . وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر الخبر المرخص قول من زعم أنّ بين إسماعيل وداود ألف سنة، فذكر حديث أبي ذر وتتبع ذلك عليه الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المسمى: علل التقاسم ، والأنواع بقوله: ظن أبو حاتم وتوهم أنّ أول وضع البيت لما بناه إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام ، وقد روى أنّ آدم -عليه السلام - حجَّ البيت فقالت له الملائكة: قد حججنا هذا البيت قبلك بألفى سنة، أو ما هذا معناه، ثم إن بين إسماعيل، وداود - عليهما السلام -من القرون ما لا يخفي على المميز وذلك أكثر من أربعين سنة، فإن داود كان

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۹۷،۱۷۷/٤)، ومسلم في ( المساجد ، ح۲،۱) وابن ماجة (ح/۷۰۲)، والنسائي (۲۲/۲)، وابن أبي شيبة (۱۱۲/۱۶)، وعبد الرزاق (۱۵۷۸)، وأبو عوانة (۳۹۲/۱)، والتمهيد (۳٤/۱۰)، والبيهقي (۲۳۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة : (٧٨٧) .

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه . رواه البخاري (١٧٧/٤)، ومسلم في ( المساجد ، ح١) وأحمد (٥/ ١٦٠)، والبيهقي (٣٢/١)، وابن أبي شيبة (٤٠٢/٢)، ومشكل (٣٢/١)، والقرطبي (٥/ ٢٣٣)، وأبو عوانة (٣٢/١) .

بعد موسى - عليه السلام ، ووجه الحديث أنَّ هذين المسجدين وضعا قديمًا ثم خربا ثم بنيا، والله تعالى أعلم . وزعم القرطبي أنّ بين إبراهيم، وسليمان -عليهما السلام - أيَّام طويلة قال أهل التاريخ: أكثر من ألف سنة ، قال: ويرتفع الإشكال؛ بأن يقال: أن الآية والحديث لابد أن على إبراهيم وسليمان ابتداء وضعهما بعد ذلك تجديدًا أما كان أسسه غيرهما ، وقد روى أنّ أوّل من بني البيت آدم، عليه السلام، وعلى هذا فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس بعده بأربعين سنة ، وبنحوه قاله ابن الجوزي في مشكله. انتهى كلامهم - وفيه نظر ؛ من حيث أنَّ ابن هشام في كتاب البخاري أن آدم -[١/٥٩٥] عليه السلام - لما بني البيت أمره جبريل بالمسير إلى بيت المقدس/، وأمره بأن يبنيه فبناه ونسك فيه. انتهى . وقد ورد عن على - رضى الله تعالى عنه - ما يبين هذا الإشكال، ويوضِّحه إيضاحًا لا حاجة لنا معه إلى هذا التحرص والحسبان أنبأ به المسند المعمر بدر الدين يوسف بن عمر التركي - رحمه الله -قراءة عليه وأنا أسمع أنبأ المسند أبو الكرم لاحق بن عبد المنعم الأرناحي قراءة عليه عن الحافظ أبى محمد المبارك بن على أنبأ أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد أنبأ الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي أنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا بكر بن محمد القتيمة في نمرة، ثنا أحمد بن حبان بن ملاعب ثنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن سابق قالا: ثنا إسرائيل ثنا سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال : سئل عليًا - عليه السلام - عن أوَّل بيت بني في الأرض قال : « لا كان نوح قبل، وكان في البيوت، وكان إبراهيم قبله، وكان في البيوت، ولكنَّه أوَّل بيت وضع للناس فيه البركة والهدى، ومقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنًا ... الحديث فهذا علي - رضى الله تعالى عنه - بيّن أن المراد بالوضع غير البناء ، وإذا كان هكذا فلا إشكال، إذ مفهوم حديثه يقتضي وضع ذلك فيه من الله تعالى قبل أن يضع مثله في مكان المسجد الأقصى ، وسياق الآية الكريمة يدل عليه أيضًا فيزيد وضوحًا بما ذكره في تاريخ بيت المقدس تأليف محمد بن محمد بن عبدك الكنجي، ومن خطّه نقلت: أنّ أبا عمرو الشيباني قال : قال عليّ بن أبي طالب: كانت الأرض ماء فبعث الله ريحًا فمسحت الأرض مسحًا فظهرت على الأرض زبدة

فقسمها الله أربع قطع فخلق من قطعة مكة، ومن الثّانية المدينة، ومن الثالثة بيت المقدس/، ومن الرابعة مسجد الكوفة ، وعن كعب قال: بنى سليمان بيت [٥٥٥/ ب] المقدس أسسه سام بن نوح ، عليه السلام ، وأماما ورد أيضا، قال ابن حبان: بأنّ آدم عليه السلام حج البيت وليس فيه تصريح بكونه مبنيًا يومئذ لاسيما على رواية من روى، أنّه كان إذ ذاك الوقت خيمة أو ياقوتة . انتهى. من وجه الدلالة من هذا أن الأنام التى خلقت فيها السموات والموجودات كل سهم منها ألف سنة على ما رجحه ابن جرير واحتج له فيحتمل أن يكون خلق البيت قبل خلق المسجد الأقصى بهذا المقدار من سنى الدنيا، والله تعالى أعلم .

#### ١٢٥ – باب المساجد في الدور

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصارى : « وكان جعل مجة مجها رسول الله مالله من دلو في بئر لهم »(١). عن عتبان بن مالك السالمي وكان إمام قومه بني سالم، وكان شهد بدرًا مع رسول الله عَيْضَةٍ قال : « جئت رسول الله عَلِيلًا فقلت: يا رسول الله إنى قد أنكرت من بصري، وأن السيل يأتيني فيحول بيني وبين مسجد قومي، ويشق عليّ اجتيازه فإن رأيت أن يأتيني فيصلي في بيتي مكانا اتخذ مصلي فافعل؟ قال : افعل، فعدا على رسول الله عَلِيلًا وأبو بكر بعد ما أشهد النَّهار، فاستأذن فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلى لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبّ أن أصلّي فيه/ فقام رسول الله عَلِيْكُ فصلَّى بنا ركعتين ثم احتبسه على خزير يصنع لهم » هذا حديث خرجاه مطولا في الصحيح (٢)، ورواه أبو الشيخ من حديث النَّضر بن أنس عن أبيه قال: لما أصيب عتبان فجعله من مسند أنس. حدثنا يحيى بن الفضل المقري، ثنا أبو عامر، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة : « أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله عَلَيْكُ أن يقال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمى فجاء ففعل »(٣). هذا حديث إسناده صحيح، وكأنه اختصار من الحديث الأول، والله تعالى أعلم. حدثنا يحيى بن حكيم، ثنا بن عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي الجارود عن أنس بن مالك

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (ح/٦٣٥٤)، وأحمد (٣٢١/٥) .

<sup>(</sup>۲) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري (۱/م۱۱،۱۱۰،۱۷۰،۱۷۰،۱۲،۱۷۰،۱۷۰،۱۹۰،۹۲،۷۰/۷۰،۷۱، والبیهقي ((70/7)، والبیهقي ((70/7)، والبیهقي ((70/7)، والبیهقي ((70/7)، والبیهقي ((70/7)، وابن خزیمة ((70/7)، وابن البارك في « الزهد » ((70/7))، وابن عساكر في « التاريخ » ((70/7))، وابن عساكر في « التاريخ » ((70/7)) .

<sup>(</sup>٣) قلت : إسناده صحيح كما ذكر المصنف ، وهو اختصار للحديث الأوّل .

قال: ﴿ صنع بعض عمومتي للنبي عَيْكُ طعامًا فقال للنبي عَيْكُ : إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلى فيه . قال : فأتاه في البيت فحلّ من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورشّ فصلى وصلينا معه، قال ابن ماجة: الفحل الحصير الذي قد اسود ١١٥٠ هذا حديث إسناده صحيح ، وقد تقدُّم في كتاب الطهارة صلاته عليه السلام في بيت أم سليم ، وفي كتاب الصلاة صلاته عليه السلام في الأماكن التي اتخذت مساجد. غريبه: الدار مؤنثة، وإنَّمَا قال الله تعالى : « ولنعم دار المتقين »(٢) فذكر على معنى المثوى، والموضع كما قال : « نعم الثواب وحسنت مرتفقا »(٣) فأنث على المعنى واد في العدد أدر، والكثير ديار مثل جبل وجبيل/ وجبال، ودور أيضًا مثل: أسد وأسيد ذكره الجوهري ، وفي الجامع: الدار: الأرض، والدور القبائل ، وفي الحديث : « ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد »(٤)، وفيه قوله عليه السلام : « ألا أنبئكم بخير دور الأنصار، والخزيرة اللحم يقطع صغارًا ثم ينطبخ بالماء والملح، فإذا انتهيت طبخًا درّ عليه الدقيق فقصر به ثم أدم بأي أدام شيء، ولا يكون الخزيرة إلا وفيها لحم »(٥). وقيل: الخزيرة: مرقة، وهو أن تصفّي بلالة النخالة ثم تطبخ ، وقيل: الخزيرة: الحساء من الدسم والدقيق، قال: فتدخل في حناجر أقنعت لعاوتها من الخزير المعرف. ذكره ابن سيده . وفي الصحاح: الخزير والخزيرة أن

[٥٩٦] د]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٥٦) في الزوائد : إسناده حسن ، وله أصل في الصحيح . وصححه الشيخ الألباني .

قال أبو عبد الله بن ماجة : الفحل هو الحصير الَّذي قد اسودٌ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية : ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) بنحوه . رواه أبو داود في : الصلاة ، باب ٤٦٥ . والنسائي في : الإِمامة ، باب ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه البخاري (ح/١٤٥) .

غريبة: قوله: ٥ الخزيرة ٥، بخاء معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة، وبعد التحتانية الساكنة راء هي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها. قاله الطبرى . وقال ابن فارس: دقيق يخلط بشحم ، وقال القتبى وتبعه الجوهرى: الخزيرة: أن يؤخذ اللحم فيقطع صغارًا، ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج در عليه الدقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ، وقيل مرق يصفي من بلالة النخالة ثم يطبخ ، وقيل حساء من دقيق ودسم .

ينصب القدر بلحم يقطع صغارًا فإذا طبخ درّ عليه الدقيق وإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ، وفي غريب ابن قتيبة: وقيل: وهي حساء من دقيق ودسم، وفي البخاري عن النضر، والتهذيب للأزهري، عن أبي الهيثم: إذا كان من دقيق فهي خزيرة، وإذا كان من نخالة فهي خزيرة ، وقال ابن سيده: وقيل الجريرة: هي الدقيق الذي يطبخ بلبن، والفحل: حصير ينسج من فحال النخل- يعني: ذكره - والجمع فحول ، وزعم أبو حنيفة: أنَّ أبا عمرو الشيباني قال: لَا يقال فحل إّلا في ذي الزوج، وكذلك قاله أبو نصر، قال أبو حنيفة: والناس على خلاف هذا ، وقال أبو عبيد: هو الحصير المعمول من سعف النخل، وقال سمر: قيل له ذلك؛ لأنّه مستوى من الفحل من النخيل فتكلُّم به على التجّوز كما قالوا يلبس الصوف، والقطن، وإنَّما بني بباب بقول منها، وأما منزل غسَّان فكان في بني سالم بن عوف ، وفي كتاب الطبراني من حديث ابن أبي أويس عن أبيه عن ابن شهاب عن محمود عنه : « أَنَّ [١/٥٩٧] النبي - صلى الله عليه وآله/ وسلم - أتاه يوم السبت، ومعه أبو بكر وعمر »(١). وفي رواية: « فأتاني ومن شاء من أصحابه ». وأما ما ورد في بعض الطرق أنَّه لقى النبي عَيْسَةٍ فقال له « إني أحبّ أن تأتيني »، وفي بعضها : « بعث إليه »؛ فيحتمل أنّه أرسل إليه أولا ثم مشى إليه بعد قوله : « أنكرت من بصري »، وفي رواية : « أنا حزير البصر »، وفي رواية: « أعمى »، وفي رواية: « أصابني في بصرى بعض الشيء » يحتمل أن يريد ما نكرت، وأصابني في بصرى بعض الشيء ذهاب البصر كلّه ، ويحتمل أنّه ذهب بعظمه، وسمَّاه عمى لقربه منه، ومشاركة إيّاه في فوات بعض ما كان حاصلًا في حال السلامة ، وأمّا قوله: السيل يحول بيني وبين مسجد قومي: حمله بعضهم على جواز الصلاة في المساجد التي حول المدينة زمن النبي عَلَيْكُم ، وفي كتاب الطبراني ما يدفع هذا التأويل، وإن كان الأوّل جائزًا لكن من غير هذا الحديث يؤخذ، وهو مارواه من طريق أبي بكر بن أنس بن مالك فلا أستطيع أن أَصلِّي بعدك في مسجدك ، و في قوله اتّخذه يصلي: إباحة له في أن يُصلِّي في بيته لعذره،

<sup>(</sup>١) صحيح. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (١١/٢) بنحوه من حديث جابر ، وعزاه إلى ( أحمد ) وفي الصحيح طرف منه .

وفي تعيينه عليه السلام موضعًا للصلاة إشعار بأنّ قوله: ولا يوطن الرجل موضعًا في المسجد، محمول على من فعل ذلك رياء وسمعة، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

#### ١٢٦ - باب تطهير المساجد، وتطييبها

حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، ثنا محمد بن صالح المدني، ثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عليه عن أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في مطولا رسول الله عبد الله بن محمد بن وهب، ثنا عبد الله بن مصعب الزبيري، ثنا عيسى بن المغيرة ،ثنا خالد بن إلياس، حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وأحمد بن الأزهر، ثنا مالك بن سعيد، ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : « أن رسول الله أمر بالمساجد أن تبني في الدور، وأن تطهر وأن وأن الله أمر بالمساجد أن تبني في الدور، وأن ببناء المساجد في الدور» (أن وعن أحمد بن الأزهر بزيادة : « وأن تطهر ببناء المساجد في الدور» (أن وعن أحمد بن الأزهر بزيادة : « وأن تطهر وتطيب ». فهذا ابن ماجة كما ترى ادرج لفظ أحد شيخيه عن لفظ الآخر داخل بلفظ أحدهما مع ذلك، ورواه ابن حبان في صحيحه عن هشام بلفظ : « وأن تطهر سفيان، ثنا أبو كريب، ثنا الحسين بن علي عن زائدة عن هشام بلفظ : « وأن

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (-/ ۷۵۷) . في الزوائد : إسناده فيه انقطاع، ولين . فإنّ فيه سلمان بن يسار ، وهو ابن أبي مريم ، لم يسمع من أبي سعيد . ومحمد بن صالح فيه لين . والترغيب (۱۹۸/۱) والكنز (۲۰۷۲٦) والقرطبي (۲۱۲/۱۲) وابن القيسراني في « الموضوعات » ( ۷۵۲) .

وضعفه الشيخ الألبَّاني . ضعيف ابن ماجة: (ح/١٦٦) والتعليق الرغيب (١١٩/١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٥٩) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أبو داود (ح/٥٥٤) والترمذي (ح/٩٤) وابن عدي في ٩ الكامل ٧ (٥/ ١٧٣٨) . والعقيلي (٣٠٩/٣) .

قلت : والحديث رواه ابن ماجة وأبو داود وابن حبان موصولًا في صحيحه .

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه ابن حبان : (٧٦/٣) من حديث عائشة .

تطيب وتنظف » وذكره ابن حزم محتجًا به ، وقال أبو الحسن بن القطان: لاشكّ في صحة رفعه، وأبي ذلك جماعة، منهم ابن أبي حاتم، إذ سأل أباه عنه فقال: إنَّمَا يروى عن عروة عن النبي عَلِيْكُ مُرسَل ، ولمَا رواه أبو عيسى عن محمد بن حاتم عن عامر بن صالح عن هشام مرفوعا اتبعه، ثنا هناد، ووكيع، وابن أبي عمر كلهم عن سفيان عن هشام عن أبيه: أن النبي ... فذكره ، وقال: هذا أصح من الأوّل، قرأت على المسند بقية السلف أبي العباس أحمد الخطوي، أنبأ به عبد اللطيف بن عبد المنعم عن يوسف بن المبارك / قال: أنبأ [٥٩٨] سعد الخير قراءة عليه وأنا سمع في شوال سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، أنبأ الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد العزيز الأبحري، أنبأ الشيخان أبو بكر محمد ابن الحاجب، وأبو حفص عمر بن حمارة عن أبي سعيد القيم بن علقمة قال: سمعه الخير أنبأ أيضًا أبو المحاسن عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد السلام الأبحري، أنبأ أبو حفص، أنبأ أبو سعيد بن علقمة، أنبأ الحافظ أبو الحسن بن عليّ بن نصر بن منصور الطوسى ، قال: وقد روى عامر الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّ النبي عَيْشَة فذكره مرفوعا قال: وروى وكيع، وعبدة جميعًا عن هشام عن أبيه مرسلا هذا أصح من حديث الزبيري ، وقال عبد الحق: إسناده مشهور وإن كان قد روى مرسلا، وهذا العمري أوّل إذا حقق لم يحقق؛ لأنّ هذا الحديث أسنده جماعة من أصحاب هشام، منهم سفيان بن سعيد الثوري من رواية على بن الحسن بن أبي عيسي، ثنا عبد الله بن الوليد عنه، ويحيى بن هاشم من رواية أبي بكر عن خلاد عن الحارث بن أبي أسامة عنه فيما ذكره أبو نعيم الحافظ، وقال الفضل بن دكين: ثنا سفيان عن هشام فذكره مرفوعاً ، وزعم أبو الحسن علي بن عمر أنّ عبد الله بن المبارك، وابن عيينة، وعبد الله بن عروة، ويونس وحبان بن علي رووه عن هشام عن أبيه عن عائشة ، والصحيح عن جميع من ذكرناه عن غيرهم عن هشام مرسلًا. انتهى كلامه . ولو رأى حديث الثوري سفيان لاذعن له كل الأذعان؛ لأنه مسند كالشمس لا مرية في صحتة ، ولا لبس ولقائل أن يقول: هب أنّ سائر المخلوقين خالفهم ولم يتابعه/ أحد له عارفه فكان ماذا أليس قوله أولى بالصواب؟ وإليه في الحفظ والاتقان: المرجع، والمآب لا سيما،

ولم يرد خلاف قوله إلا عن ابن عيينة ، وقد تقدّم الخلاف عليه في ذلك، وهذه مسألة اختلف فيها: هل الحكم للمسند أو المرسل؟ وهل يعتبر فيهما الأحفظ أو الأكثر؟ وهل الحكم للزائد أو للناقص؟ وهل إذا تساويا يكون علّة مؤثرة أم لا؟ وههنا يترجَّع الأخلف في هذا الحديث ؛ لأنّ الذين أسندوه أكثر وأحفظ من الذين أرسلوه، ولأنّ الزيادة من الثقة الحافظ مقبولة إجماعًا، والله تعالى أعلم .

وقد روی أبو داود فی سننه جدیثا شاهدا له من حدیث سمرة بن جندب، وكتب إلىّ بنيه أنّ رسول الله عَيْكَ : « كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونصلح صفتها، ونطهّرها »(١). ولفظ أحمد(٢) في مسنده : « وأمرنا أن ننظفها ». وما ذكره أبو محمد الأشبيلي بعد حديث عروة قال: الأول أشهر إسنادًا ، قال ابن القطان: يقتضي ظاهر كلامه أن حديث عائشة وهذا لا شيء؛ لأنه إسناد مجهول النية فيه جعفر بن سعد بن سمرة وحبيب بن سليمان، وما من هؤلاء من يعرف له حاله ، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يرى به جملة أخبار ذكر البزار منها نحو المائة ، ولما ذكر عبد الحق حديث سمرة بهذا الاسناد فيمن نسى صلاة أو نام عنها كذا قال: في هؤلاء ولم ينتهي كلامه، وفيه نظر؛ من حيث أنّ هؤلاء ليسوا كما قال ؛ بلّ حالهم معروفة لا مجهولة، أنبأ جعفر، فروى عنه جماعة منهم: سليمان بن موسى ومحمد بن إبراهيم بن حبيب وعبد الجبار بن العباس الشامي، وصالح بن أبي [١/٥٩٩] عتيقة الكاهلي/، وسليمان بن سمرة روى عنه ابنه حبيب وعلي بن ربيعة الوالي، وحبيب بن سليمان ذكرهم ابن حبان البستى في الثقات ، وروى أبو بكر الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير عن القاسم المطر، وثنا العلاء بن سالم، ثنا حفص بن عمر، ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير عن أبي الزبير عن جابر : « كان رسول الله عَلَيْكُ: يأمر باتخاذ المساجد في الدور »(٣). رواه أبو نعيم عن عمر بن أحمد القاضي، ثنا العباس بن عليّ، ثنا

<sup>(</sup>١) صحيح . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١١/٢) وعزاه إلى « أحمد » وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . رواه أحمد : (٣٧١/٥) .

<sup>(</sup>٣) حسن. رواه أبو داود (ح/٥٦) والطبراني: (٣٠٣/٦).

العلاء بن سالم فذكره ، وفي علل الدارقطني: روى قران بن تمام عن هشام بن عروة عن أبيه عن الفرائضة عن النبي عَلِيُّكُم : « أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تطيّب » (١)، ولا يصح ، وقد قدمنا ذكر المساجد التي كانت في الدور، حدثنا أحمد بن سنان، ثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن بحر بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري قال : « أو نتخذ سرج في المساجد »(٢). تميم الداري هذا: أثر إسناده ضعيف؛ لضعف رواية أبي الهيثم خالد بن إياس بن صخر العدوي القرشي ، ويقال: الأسلمي، وقال مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: كان مدنيًا روى عنه العقيلي، وفي قوله نظر إن أراد أبا جعفر الحافظ؛ لتأخُّره عن إدراكه وأظنه يريد غيره، والله تعالى أعلم. قال فيه الإمام أحمد: هو منكر الحديث ، وقال عباس عن يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وفي كتاب ابن البرقي عنه: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه ، وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال عبد الرحمن: فقلت يكتب حديثه فقال: رحنا، وسئل عنه أبو زرعة فقال: ليس بقوى سمعت أبا نعيم يقول: لا يسوى حديثه وسلب، وذكر بعد لا يسوى حديثه فليستبين، وقال/ النسائي: متروك الحديث ، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها [٥٩٩/ ب] غرائب إفرار عمن يحدّث عنهم، ومع ضعفه يكتب حديثه ، وقال البخاري: ليس بشيء، وقال الساجي: منكر الحديث، وذكره العقيلي، وأبو العرب في كتاب الضعفاء، وقال الحافظ ابن سعيد محمد بن عليّ بن عمر بن مهدى النقاش في كتاب الضعفاء تأليفه: روى عن ابن المنكدر، وغيره أحاديث موضوعة ، وفي كتاب الصحابة للمديني من حديث محمد بن الحسن: هو ابن قتيبة، ثنا سعيد بن زياد بن فايد عن أبيه عن جدّه عن أبي هند قال: حمل تميم الداري معه من الشَّام إلى المدينة زيتًا، وقناديل، ومعطا، فلما انتهى

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح ورواه أبو داود في سننه : ٢ - كتاب الصلاة ، ١٣ - باب في السرج في المسجد ، (-7/20) .

ولفظه : « عن ميمونة مولاة النبي عَلِيكَ أنها قالت : يا رسول الله ، أفتنا في بيت المقدس ، فقال « ائتوه فصلوا فيه - وكانت البلاد إذ ذاك حرباً - فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله » .

إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلامًا يقال له: أبو البراد فقام فشدّ المعطُ، وعلَّق القناديل، وصب فيها الماء، والزيت، وجعل فيها الفتيل، وأمر أبا البراد فأسرجها، فقال: من فعل هذا؟ » قالوا: تميم يا رسول الله قال: « نؤرت الإِسلام نوَّر الله عليك في الدنيا والآخرة أما أنَّه لو كانت لي ابنة لزوجتها »، فقال نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: لي ابنة يا رسول الله تسمى أم المغيرة، فافعل فيها ما أردت، فأنكحه إياها على المكان. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرفي، ثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن زياد عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاه النبي عَيْظَة أنها قالت: يا رسول الله ائتنا في بيت المقدس فقال : « ائتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربًا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله »(١). هذا حديث إسناده صحيح عثمان روى عنه جماعة منهم: الأوزاعي، وزيد بن واقد الدمشقى، وأبو سنان [1/1] عيسى بن سنان/ القسلمي، وحماد بن واقد، وشبيب بن شيبة، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ورجاء بن أبي سلمة، وعبيد الله بن حبان، وشعيب بن رزين الطائفي، وأخوه زياد ، قال صاحب تاريخ بيت المقدس: روى عنه: سعيد بن عبد العزيز، ومعاوية بن صالح، زاد ابن حبان: وزيد بن واقد، وأهل الشام حين ذكره، وأخاه في كتاب الثقات، وصحح ابن البيع حديثًا روياه ، وقال أبو زرعة البصري في تاريخه: حدثني هشام، ثنا مغيرة عن رجاء بن أبي سلمة عن عطاء الخراساني قال: كان إذا ذكر ابن محيرز، وهانيء بن كلثوم، ورجاء بن حيوة، وابن الديلمي، وابن أبي سودة يقول: قد كان في هؤلاء من هو أشد اجتهادًا من هانيء ، ولكنه كان يفضلهم بحسن الخلق، وثنا محمد بن المبارك، ثنا صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال: قال زياد بن أبي سودة: كانت أمى مولاةً لعبادة بن الصامت، وأبي مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنبأ هشام، ثنا يحيى بن حمزة قال: قال الأوزاعي: عثمان قد أدرك عبادة وكان مولاه، ثنا محمود بن خالد سمعت مروان بن محمد يقول: عثمان بن أبي سودة، وزياد من أهل بيت المقدس ثقتان ثبتان، وأبنأ محمود بن خالد قال : سمعت أبا مسهر يقول: عثمان أبي

(١) الحاشية السابقة .

سودة أسن من زياد، وقد أدرك عثمان عبادة، ولفظ أحمد بن حنبل في مسنده: يا رسول الله ائتنا في بيت المقدس، قال: «أرض المحشر، والمنشر ائتوا فصلوا فيه؛ فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره» قالت: أرأيت إن لم نطق أن نتحمل إليه؟ قال: «فليهدله زيت يسرج فيه فإن من أهدى له كمن صلى فيه »(۱). ولفظ ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط: «ائتوه فصلوا فيه قلت: كيف؟ وبيننا وبينه الدوم/»، وفي آخره قال الأوزاعي: أوحى الله تعالى [۱۱۰/ بالى نبى من أنبياء بنى إسرائيل أن أمر بنى إسرائيل أن يكثروا في مساجدهم النور قال: فظنوا أنه إنما يراد به المصابيح فأكثروها ، وإنما يراد به العمل الصالح، ولا التفات إلى قول عبد الحق في الوسطى ، وذكره من عند أبي داود من حديث عثمان بن أبي سودة عنها ليس بهذا الحديث بقوي؛ فإنه وهم من وجوه:

الأول: جعله إيّاه عن عثمان، فإن الحديث عند أبي داود الذى من عنده نقله هكذا: ثنا النفلي، ثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن ابن أبي سودة عن ميمونة كذا الصفة في رواية اللؤلؤي، وابن العبد، وابن داسة الرملي، وكذا ذكره عنه أيضا أصحاب الأطراف.

الثاني: نقضه هذا القول بغيره وهو أنّه سمّاه في الأحكام الكبرى زيادًا، وكذلك لما ذكره من عند أبي داود بسنده إلى ابن أبي سودة، قال ابن أبي سودة: هذا هو زياد أخو عثمان بن أبي سودة، وهذا وإن كان أيضًا خطأ فهو إلى الصواب أقرب ؟ لأن سعيدًا إنّما عهدناه يحدّث عن عثمان بوساطة زياد أخيه لو ذكره ابن أبي خيثمة، وأبو علي بن السكن، والإمام أحمد، والطبراني، وغيرهم ، وأمّا زياد: فإنّ حديثه عن ميمونة لا يتصل إلا بوساطة أخيه عثمان كما جوده ابن ماجة، وأبو عليّ بن السكن من حديث ثور بن يزيد عن زياد عن أخيه عثمان ، ولما عرف أبو حاتم الرازي، وغيره زياد: أوصفوه بالرواية عن أخيه، فإن قلت: لعلّ الإشبيلي قد علم إنّه إنّما رواه عن ميمونة عثمان لا زياد تفرد به، فالجواب أنّه إنّما نسب الحديث إلى أبي داود ، ولم يقع عنده إلّا مبهماً، فإن كان علمه عن عثمان فليس له/ أن يعزوه كذلك إلى أبي داود،

[1/71]

<sup>(</sup>١) تقدَّم في ص ١٢٦٥.

ولئن أغصنا عما قاله فليس يقل بتفسيره إياه بزيادة بعد، وهو تناقض ظاهر لا شك فيه، والله تعالى أعلم .

الثالث: قوله ليس بقوي، وقد بيّنا قوته، وأمّا قول ابن القطان هو خبر غير صحيح؛ للجهل بحال زياد، وأخيه كذلك أيضًا، وتفسير الأوزاعي يردّ عليه قوله عليه: «بزيت يسرج في قناديله» ويزيده وضوحًا ما رواه أبو نعيم الحافظ عن أبي بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، أنبأ اسحاق بن بشر الكاهلي، ثنا مهاجر بن كثير عن الحكم بن مسقلة العبدي عن أنس بن مالك: قال رسول الله علي : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجًا لم تزل الملائكة، وحملة العرش يستغفرون له مادام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ضعيف . المنثور (۲۱۷/۳) والقرطبي (۲۷۰/۱۲) والحفاء (۳۱۳/۲) وأحاديث القصاص (۷۶) والفوائد (۲۲) .

### ١٢٧ - باب كراهية النخامة في المسجد

حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان، ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عون عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري أنهما أخبراه : « أن رسول الله عَيْكُ رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، ثم قال : إذا تنجُّم أحدكم فلا يتنجُّم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى »(١). هذا حديث اتفقا على تخريجه ، زاد أبو داود (٢) من حديث أبي سعيد بعد: « فحكها بحصاة ثم أقبل على الناس مفضيا فقال: أيحب أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إنَّ أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربّه، والملك عن يمينه فلا يستقبل عن يمينه »، وفيه: « فإن عجَّل به أمره فليفعل هكذا يعني: يتفل/ في ثوبه ». وفي [۲۰۱/ ت] لفظ البخاري(٣) من حديث أبي هريرة: « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى مادام في صلاة، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ». وفي لفظ لمسلم (٤): « ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه فيتنجُّم أمامه، أيحبّ أن يستقبل فيتنجُّم في وجهه، فإذا تنجُّم أحدكم فليتنجُّم عن يساره أو تحت قدمه؛ فإن لم يجد فليفعل هكذا: يعنى: يتفل في ثوبه ثم يمسح بعضه على بعض ». قال أبو هريرة: كأنى أنظر إلى رسول الله عَيْنَا يَالله عَرْنَا يُعْمَا يَعْمَا بعضه على بعض، ولفظ الكجي من حديث سليمان بن حرب، ثنا شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عنه : « أن النبي عَلَيْكُ رأى نخامة في قبلة المسجد فأمرني فحتها، وقال مرة فقمت فحتها، وفي آخره: فإن لم يستطع

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الصلاة ، باب ٤١٪،، والأذان ، باب ٩٤٥) ،، والأدب ، باب (٧٥١) ومسلم في: ( المساجد ، ح/٥٣) وابن ماجة: (ح/٧٦١) وأحمد (٢/ . ( \$ \$ 1 7 2 1 7 1 7 1

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود: (ح/٤٨٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري: (١١٣/١) والفتح: (١٢،٥/١) والمشكاة (٧١٠) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، باب (١٣٥ ، ح/٥٣)، وأحمد (٢٥٠/٢)، وابن أبي شيبة: (٣٦٤/٢) والترغيب: (٢٠٠/١)، والكنز (١٩٩٤٥)، والإرواء (١٩٨/١) .

ففي ثوبه  $(1)^{(1)}$ . وفي صحيح أبي بكر بن خزيمة  $(1)^{(1)}$ : «من دخل هذا المسجد فبرق فيه أو تنخم فيه فليحصر فيه فليبعد فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه لم يخرج به »، وعند أبي نعيم: «ثم ليخرج به». رواه سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران عن رافع عنه بلفظ: « فلا يبزق عن يمينه، ولا عن يساره، ولا بين يديه، ولكن تحت قدمه اليسرى » قال أبو زرعة: ما روى بأن يبزق عن يساره أصح من هذا ، وقال أبو حاتم: أخطأ فيه سليمان بن حرب ، وفي رواية عند أبي نعيم: « البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها  $(1)^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) لم نقف على هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) صحيح، رواه ابن خريمة: (١٣١٠)، والكنز (٢٠٨١٥)، وأحمد (٣٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (١١٣/١)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٥٥)، والترمذي (ح/٧٧)، وصححه . وأحمد (٢٧٧،٢٧٤،٢٣٢/٣)، والبيهقي (٢٩١/٢)، والمجمع (١٨/٢)، وأبو عوانة (١/٥٠)، والمنثور (٥/٥)، والمنحة (٣٥٠)، والقرطبي: (٢٠٨/١٢)، والمشكاة (٧٠٨)، وابن خزيمة (١٣٠٩)، والكنز (٢٠٨١٦،٢٠٨٥) والجوامع (١٠٣٠٤) وصفة والطبراني (٣٤١/٨) وشرح السنة (٣٨٠/٢) وابن عساكر في ( 118/4) وصفة (٤٣٣) والخطيب في ( 118/4) والتاريخ ( 118/4) (٣٤١/٨) و ( 218/4)

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه البخاري (ح/٥٠٤)

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق للبخاري ، ورواه مسلم في ( المساجد ، ح/٥٤) .

<sup>(</sup>٦) الحاشية رقم (٢) السابقة.

النسائي (١) : « بزق النبي عَلِيلَةِ في ثوبه، وحك بعضه ببعض »، وعند أبي خزيمة (٢): «عرضت عليّ أجور أمّتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد »، وفي لفظ: التفل في المسجد ما ذكره الترمذي استغربه ، وفي كتاب أبي نعيم من حديث عبد الله بن جرار بن عمرو عن أبيه عن قتادة عن أنس يرفعه: «من ابتلع أربعة أعظاماً للمسجد ولم يمح اسمًا من أسماء الله تعالى ببزاق كان من ضنا بين عبد الله تعالى»، وفي لفظ: « النخامة كفارتها أن تواريها »(٣)، وفي لفظ : « فإن أخرجه من المسجد كتب له حسنة ».

حدثنا محمد بن رمح المصري، ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : رأى رسول الله عَلِيْظَةِ نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتَّها، ثم قال حين انصرف من الصلاة : « إنَّ أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتخمن أحد قبل وجهه في الصلاة » (٤). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما بلفظ: « رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي/ فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن [۲۰۲/ ب] الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى ». ورواه جويرية ابن أسماء بنت نافع عن ابن عمر عند أبي نعيم بلفظ : ﴿ بينما النبي عَلِيلَةٍ يصلى بأصحابه فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، فلما قضى صلاته ...»(٥) . قال: الحديث ففي هذا أنَّ الحك كان وهو يصلي ، وتعلَّق بعضهم بأن هذا ليس عملًا كثيرًا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي في : المساجد ، باب ٣١٥، النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد (٢/ . (01

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه ابن خزيمة (١٢٩٧)، وأبو داود (٤٦١)، والترمذي (٢٩١٦)، وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والطبراني في • الصغير ، (١٨٩/١)، وعبد الرزاق (٩٧٧٥)، والمشكاة (٧٢٠)، والترغيب (٧/١١ ٩٧/١)، والأذكار (٩٩)، وأصفهان (١٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/٩٠١٠٩،١٠٩)، وعبد الرزاق (١٦٩٧)، وأصفهان (٩٨/١)، بلفظ: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١١٢/١)، ومسلم في (الساجد ، ح/٠٥)، والنسائي (١/٢٥)، والبيهقي (٢٩٣/٢)، وشرح السنة (٢٨٤/٢)، وإتحاف (٣١٠/٣)، والموطأ (۱۹۶)، وتجرید (۱۷۰)، والکنز (۱۹۶۹) .

<sup>(</sup>٥) الحاشية السابقة .

يفسد الصلاة، فأردنا أن نعرف حقيقة ذلك، فوجدنا أبا داود بيّن أنّه كان يخطب وأنَّ البزاق أثناء الخطبة، فهذا إذا قلنا إنها واقعة واحدة ، ولفظه : «بينما النبي عَلِيلَة يخطب يومًا إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، ثم حكهًا، وقال عز وجل أن الله تعالى قال واحسبه، (١) . قال: فدهن بزعفران فتحته به قيل وجهه، وقال: «إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه »(۲). وفي مسند الدارمي(٣): « فتغيظ على أهل المسجد فعال لا تنخمن ، ثم أمر بها فحكُّ مكانها، وأمر بها فلطخت » ، قال حماد بن زيد: لا أعلم أيوب إلا ً قال: بزعفران ، وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عاصم بن عمر عن ابن سوقة عن نافع عنه قال رسول الله عَلِيُّةِ: ﴿ وَلَمْ يَرْفُعُهُ إِلَّا مِنْ تَنْخُمْ فَي قَبِلُةً المسجد بعث وهو في وجهه » ثنا الزعفراني، ثنا شبابة، ثنا عاصم بن محمد عن ابن سوقة عن نافع عنه قال عَلِيُّكُم : « يبعث صاحب النخاعة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ١٤٥٠، قال أبو بكر: الأول: عاصم بن عمرو، وهو عندي أخو عبد الله، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمرو. الثاني: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلما تدمَّرت فإذا [1/18] عاصم بن محمد غير عاصم بن عمر على ما بيّنت/ من نسبتهما ، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلَّا عن ابن سوقة، وعند ابن خزيمة: فجاء الرجل الذي نخع فحكمنا ثم طلى مكانها بالزعفران، وفي لفظ: فحكُّها النبي عَيْظُة بيده ، وعند أبي نعيم من حديث مسعود بن سعد عن ابن إسحاق عن نافع عنه: فأخذ حصاة فقام فحتها ثم قال : « إذا قام أحدكم

<sup>(</sup>١) كذا كلام المصنف ، والسياق صحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه النسائي (١٦٣/١)، وأبو داود (ح/٤٧٨)، والبيهقي (٢٩١/٢)، والكنز . (19977,19907)

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه الدارمي (ح/١٣٩٧)، والبخاري (ح/٤٠٦)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٤٧٥)، وأبو داود (ح/٤٧٩)، والنسائي في ( المساجد ، باب النهي على أن يتنجُّم الرجل في قبلة المسجد ، ح/٤)، وابن ماجة (ح/٧٦٣) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه ابن خزيمة (١٣١٣)، والترغيب (١/١٠)، وأورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ، (٢/ ١٩) وعزاه إلى ٥ البزار ، وفيه عاصم بن عمر ضعفه البخاري وجماعة وذكره ابن حبان في الثقات .

يصلى فإنما يناجى ربه »(١)، وفي لفظ : « من تنجُّم في قبلة المسجد جاء يوم القيامة وهي في جبينه معلِّقة »(٢)، وعند البيهقي قال أبو الوليد: قلت لابن عمر: «ما كان بدّ وهذا الزعفران في المسجد فقال: خرج النبي عَلَيْكُم فرأى نخامة...» الحديث، وفيه « وطلى بزعفران »، فقال النبي عَلَيْكُم : « هذا أحسن من الأول »(٣)، فصنعه الناس ، وحدثنا عليّ بن محمد، ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: « أن النبي عَيِّلْتُهُ حكّ بزاقا في قبلة المسجد ». هذا حديث خرجاه في الصحيح (٤) بلفظ: « رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقًا أو نخامة فحكُه »، وفي الباب حديث أبى ذر عن النبي عَلِيْكُ قال : « عرضت عليّ أعمال أمتى حسنها وسيِّعها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوىء أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن »، رواه مسلم(٥)، وكذا حديث عبد الله بن السحر وصلى مع النبي عَلِيْكُ قال: « تنخع فدلكها بنعله اليسرى »، وعند النسائي: « برجله اليسرى »، وحديث سعد بن أبى وقاص سمعت رسول الله عَيْظِة يقول : « إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغب نخامه أن يصيب جلد مؤمن/ أو ثوبه فتؤذيه »(٦). رواه ابن [٦٠٦/ ب] خزيمة في صحيحه ، وحديث جابر بن عبد الله قال عليه وفي يده عرجون أبي طالب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها بالعرجون، ثم قال: « أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلى بوجهه فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقِّن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، تحت رجله اليسرى، فإن عجّلت به بادره فليتفل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه، ثم قال: أروني عبيرا، فقام فتي من الحيّ يشتدُّ إلى أهله، فجاء بخلوق في

<sup>(</sup>١) تقدُّم ص ١٢٧٠. (٢) العلل المتناهية : (١٧/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي : (٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في (الصلاة ، باب (٣٣٥)،، والأذان ، باب (٩٤٥)، ومسلم في (١٤٨/٦،٦٥/٣،٦٦/٢) . (المساجد ، باب (٣١١)، وأحمد (٢٠٦٦/٣،٦٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (ح/٥٧) .

<sup>(</sup>٦) صحيح . رواه ابن خزيمة (١٣١١)، والمجمع (١١٤/٨)، وعزاه إلى البزار ورجاله ثقات . ورواه أحمد: (٨٨/٣) .

راحته فأخذه رسول الله عَيْنِ فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة ، قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم ». رواه مسلم (١)، وحديث طارق بن عبد الله المحاربي: قال رسول الله عَيْلُكُم : ﴿ إِذَا قام الرجل إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم، فلا يبزق أمامه ولا يمينه، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا، أو تحت قدمه اليسرى ثم ليتفل به ١٥٠٠)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وحديث أبي سهلة السائب بن خلاد، وله صحبة أنّ رجلا أمّ قوما فبصق في القبلة، ورسول الله عَيْلِيُّهُ ينظر فقال رسول الله - عَلِيْكُ - حين فرغ: « لا يصلي لكم »، فأراد بعد ذلك أن يصلى لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله عَلِيُّكُ فقال : « نعم وحسبت أنه قال : إنك آذيت الله ورسوله ». رواه أبو داود (٣) بسند صحيح عن أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب أحبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن حيوان [1/14] عنه، صالح هذا وثقه أبو حاتم ابن حبان ، وذكر أبو الحسن بن القطان/: أن العجلي أيضًا وثقه، ولم أره في نسختي فالله أعلم. وزعم ابن ماكولا في باب المختلف فيه: أنَّ أبا صالح قال فيه ابن يونس: بالحاء المبهمة وقاله البخاري كذلك، ولكنه وهم، كذا ذكره عن ابن يونس، وليس هو بأبي عذرة هذا القول بل تبعه على ذلك الدارقطني ، ويشبه أن يكون وهمًا؛ لأنَّ ابن يونس لم يقل شيئا من ذلك، ونص ما عنده ذكره من اسمه صالح، فذكر صالح بن أصرم ثم قال: صالح بن خيوان الشيباني يروى عن ابن عمرو بن السائب بن خلاد، وعقبة بن عامر روى عنه بكر بن سوادة اللهم إلا لو نقل كلام أبي داود هو بالحاء المهملة، ومن قاله بالحاء المنقوطة، فقد أخطأ لكان صوابا ، وأما ابن أبي حاتم فذكر بالحاء المنقوطة، ويشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا ما

 <sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في: ( الزهد ، ح/٧٤)، وأبو داود (ح/٤٨٥) .

غريبة : قوله : ( عرجون علي بن أبي طالب ) قال العيني : العرجون هو العود الذى فيه الشماريخ إذا يبس وأعوج ، وابن طاب : رجل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من تمرها .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (١١٣/١) والفتح (١٢/١٥) والمشكاة (٧١٠) والترمذي (ح/ ٥١٢) وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . رواه أبو داود (ح/٤٨١) .

ذكره أبو الوليد بن الفرضي قال سعيد بن كثير بن عفير: من نسبه إلى حولان قاله بالخاء المعجمة، ومن قاله الساجي فبالحاء - يعني: المهملة ، وأما قول عبد الحق في الكبرى: صالح لا أعلمه روى عنه إلَّا ابن سوادة فصحيح، وأمَّا قوله في الوسطى: صالح هذا لا يحتج به فيشبه أن يكون قاله من قبله، ولا أعلم له فيه سلفا ، وأما قول ابن القطان: وزعم ابن يونس أنّه ليس له إلّا هذا الحديث فيما أعلم، ويأتى ذلك عليه أنّ البخاري قال: أنّه روى أيضا عن ابن عمر، يشبه أن يكون وهما ؛ لأن ابن يونس لم يقل شيئا سوى ما أسلفناه قبل ، والله تعالى أعلم . وحديث ابن عمرو بن العاص قال : أمر رسول الله عَيْظُهُ رجلًا يصلى بالناس صلاة الظهر فتفل في القبلة وهو يصلى فلما كان صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الأوّل فجاء إلى النبي عَلِيُّكُ فقال يا /رسول الله أنزل فيَّ؟ قال : ﴿ لا ، ولكنَّك تفلت بين يديك، وأنت تؤمَّ النَّاس فأذيت الله ورسوله »(١). ذكره ابن القطان، ثنا هارون بن سعيد، ثنا ابن وهب قال: حدثني حيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عنه وصححه ، وحديث أبي سعيد قال: « رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق في البوادي ثم مسحه برجله فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال : لأنى رأيت رسول الله عليه يفعله ». خرجه أبو داود (٢) من حديث فرج بن فضالة عنه، قال الأشبيلي: وهو ضعيف، وأيضًا لم يكن في مسجد النبي عَيِّكُ حصر ، والصحيح أنَّه عليه الصلاة والسلام إنما بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرى ، ولعل واثلة إنَّمَا أراد هذا فحمل الحصير عليه، قال ابن القطان: وبقى عليه أن ينبه على أبي سعيد فإنه لا يعرف من هو ، ووقع في رواية لابن الأعرابي أبو سعيد، والصواب سعد، وهو شامي مجهول الحال ، وتعليل الحديث به أدنى من تحليله بفرج، فإنه – وإن كان ضعيفًا – معروف في أهل العلم، أخذ الناس عنه ، وقد روى عنه شعبة وهو من هو، وقال يزيد بن هارون: رأيت شعبة يسأله عن

<sup>(</sup>١) صحيح . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٠/٢) وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٤٨٤) .

حديث من حديث ابن عباس، وهو صدوق، وإنَّما أنكروا عليه أحاديث رواها عن يحيى بن سعيد الأنصاري معلومة ، وقال أبو حاتم: وهو في غيره أحسن حالا وهو بالجملة ضعيف، ورواه الساجي فلم يذكر الثوري مؤيّدًا لما أوّله أبو محمد فقال: حدثنا محمد بن عبد الله فيما كتب أبي، ثنا الحماني، ثنا فرج بلفظ : رأيت واثلة بزق ودلك برجله ، وحديث أبي أمامة عن النبي عَلِيْكُم : « من تنخُّم في المسجد فلم يدفنه فسيّئة، ومن دفنه /فحسنة »(١). رواه أبو نعيم من حديث أبي نميلة عن الحسين بن واقد، ثنا أبو غالب عنه، وذكر أبو عبيد بن سلام في غريبه: أن النبي عَلِيلَةٍ قال : ﴿ إِنَّ المسجد يروى من النجاسة كما يروى الجلد على النار »، قال ابن سيده: النخاعة ما تفله الإنسان كالنخامة تنخع الرجل، وفي نخامته قال: نخم الرَّجل نخمًا ، وتنخم وقع بشيء من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشيء النخامة، وقال الجوهري: النخامة بالفم ، وفي الجامع تنخم الرجل إذا تنخع، وقال عياض: النخامة من الصدر وهو البلغم اللزج، وقال أبو موسى المديني: مخرجها من الخيشوم ، وقال ابن الأثير: يخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة، وقيل التي بالعين من الصدور والتي بالميم من الرأس ، وأما البزاق فحكوا فيه الصاد والسين، وهو لغة ردية، قال عياض: البزاق في المسجد ليس بخطيئة إلا في حقّ من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، واختلف العلماء في كيفية الدفن، فالجمهور على دفنها في أرض المسجد، وإن كان ممكنا، وحكى الروياني: أنّ المراد إخراجها مطلقًا، ويشهد له ما أسلفناه من عند ابن خزيمة وغيره ، قال القرطبي: فيه دليل يعني قوله : « أيحب أحدكم أن يبصق في وجهه  $^{(7)}$ ؟ على تحريم البصاق في القبلة، وإن الدفن لا يكفره، ويؤيّده ما أسلفنا من الأحاديث، والله تعالى أعلم. وسمعت شيخنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة - تغمّده الله تعالى برحمته - يسأل يوما في منزله عن البزاق في شباك المسجد إن كان له فقال: لا يجوز؛ لأنه يجر في المسجد ، قال: اللهم إلّا أن

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٨/٢) وعزاه إلى الطبراني في و الكبير »، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢) مسئد الحميدي : (١٢١٩،٧٢٩) .

يخرج رأسه منه فلا حرج إذاً، والله تعالى أعلم . وفي قوله: وليبصق عن/ [١٠٥/ ب] يساره: دليل على أن المصلى لا يكون عن يساره ملك لا يجد ما يكتب لكونه في طاعة الله تعالى ؟ لأنّه عليه الصلاة والسلام علل منع البصاق على اليمنى لكون الملك هناك وإباحته على اليسار ، ومن المعلوم أن هناك ملكا، وأمّا حديث : « الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء والجماع »(١). ضعيف لا يخدش في هذا الدليل، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) دكر المصنف ضعفه

# ١٢٨ – باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد

حدثنا عليّ بن محمد، ثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن يزيد عن أبيه قال عَيْلِهُ لرجل: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم -: « لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له ». هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (۱)، وحديث عمرو بن شعيب تقدّم ذكره، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، أنبأ عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدى أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شدّاد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عينه يقول: « من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا ». هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (۲) أيضا ، وزاد الترمذي: « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك »(۱). وفي الباب حديث جابر يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك »(۱). وفي الباب حديث جابر وجدت »، رواه النسائي (٤) عن محمد بن وهب، ثنا محمد بن سلمة عن أبي

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۸۱،۸۰)، وابن ماجة (ح/٧٦٥)، وأحمد (٥/ ٣٦٦)، والبيهقي (٢/ ٣٦١)، والبيهقي (٢/ ٣٦١)، والبيهقي (٢/ ١٩/٢)، والكنز (٢٠٨١٩) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۷۹)، وأحمد (۳٤٩/۲)، والبيهقي (۲۰۲/۲)، را محيح . (۳٤٩/۲)، وأذكار (۹۲/۰۱)، وأذكار (۳۲/۱۰)، وأذكار (۳۲)، وابن ماجة (۷۲۷) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الترمذي (ح/١٣٢١) وقال : هذا حديث حسن غريب . وروى مسلم الشّطر الثاني منه في (المساجد ، ح/٧) . والنسائي في (عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد ،) (ح/٢٧)، والخاكم (٦/٢٥) والجاكم (٦/٢٥) والحاكم (٦/٢٥) والحاكم (١٤٠٥) . وانظر الدراية (١/ وقال : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي . والطبراني في (الكبير ) (ح/٤٥٤) . وانظر الدراية (١/ ٢٨٧) . وصححه الشيخ الألباني . صحيح الجامع (٢١٧/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه النسائي (٤٨/٢)، وأحمد (٣٦١/٥)، والبيهقي (٢/٦٩١٩٤٤٤١٠١٠)=

عبد الرحيم، حدثني زيد عن أبي الزبير عنه ، وحديث جبير بن مطعم قال : « نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن ينشد في المسجد الضالة »(١). رواه أبو نعيم من حديث سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: حدّثني أبي عنه وحديث ابن مسعود : « وسمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال رجل: ما كنت فحاشًا قال: إنا كنا نؤمر بذلك »(٢). رواه ابن خزيمة، وصحيحه في حديث عاصم عن أبي عثمان عنه ، وحديث أنس بن مالك أنّ رجلا دخل المسجد ينشد ضالة ، فقال النبي عَلِيْكُم : « لا وجدت »(٣). رواه أبو قرّة موسى بن طارق السلمي في سننه عن موسى بن عقبة عن عمرو بن أبي عمرو وعنه يقال : نشدن الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها هذا هو الفصيح ، وحكى اللحياني في نوادره نشدت الضالة نشدة، ونشدة، وينشد أنا أي: طلبتها، وأنشدتها، ونشدتها إذا عرفتها ، وقال الأصمعي: في كلُّ شيء رفعت به صوتك فقد أنشدت به ضالة كانت أو غيرها ، وفي المجراد: الكراع نشدت الضالة طلبتها، وأنشدتها بالألف عرفتها لا غير ، وكذا قال أبو عبيد في الغريب المصنف وأنشد بيت أبي داود، ويصح أحيانًا كما أسمع المضلِّ لصوت ناشد ، كذا ذكره، ولم أجده في نسختي من شعر أبي داود التي هي بخط ابن الطبال ، قال الأصمعي: يقال في الناشد هنا أنَّه المعرف، ويقال ابن الطبال؛ لأنَّ المضل يشتهي أن يجد/ مضلًّا مثله ليتعزى به ، وفي المحكم أنشدها اضطر شدّ عنها زاد القاضي أن نشدتها نشدا، وأنا

<sup>[</sup>٦٠٦/ ب]

وابن أبي شيبة (١٩/٢)، والمجمع (٢٤/٢) وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) ورجاله ثقات ، ورواه البزار بإسناد ضعيف . وإتحاف (٩٣،٩٢/٥)، والبخاري في ( التاريخ الكبير )
 (١٢/١)، وأبو حنيفة (٤٤٢،٤٣٨،١) .

<sup>(</sup>١) ضعيف. بنحوه . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٢٥/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ، من حديث ابن مسعود .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٢٥/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الكبير »
 وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) تقدُّم الحاشية رقم (٤) السابقة .

ناشد، وأنشدتها إنشادًا، وأنا منشد ، وأمّا من قال في بيت أبي داود أنّه العرف، فليس كذلك؛ وإنما هو الطالب، واستدلّ قوم على أن المنشد الطبال بقوله عليه السلام وذكر مكة شرّفها الله تعالى ، ولا تحل لقصتها إلّا المنشد، قالوا: معتاد لا تحل لفظتها إلّا لطالبها وهو ربها وهؤلاء يصح الأعلى ما ذكرنا؛ لأنّ الطالب إنّما يقال له ناشد، ولا يقال له ينشد فدلّ على ذلك قوله عليه السلام، وسمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد أيّها المسجد غيرك الواجد، ومعنى الأول عند بعض اللغويين: أن لقطة مكة لا تحل أبدًا، فكان قوله لا تحل لقطتها يريد ألبتة فلقن إلّا المنشد وهو يريد المعنى الأول ، ومثل هذا يقول الرجل: والله لا أكلمك فيقول الآخر: إن شاء الله تعالى، فيقول ذلك، وهو لا يريد فينفسخ يمينه، ولكن لقّن شيمًا فلقنه ، ومعناه: لا تحل للملتقط منها إلّا إنشادها، وذكر بعضهم أنّ معناه لا تحل إلّا لعرف بها، وهذا لا فضل فيه لمكة إنشادها، وذكر بعضهم أنّ معناه لا تحل إلّا لعرف بها، وهذا لا فضل فيه لمكة والسلام بأن يقال: ثنا ذلك عقوبة له على مخالفته، وعصيانه، وفعله بما نهى عنه من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

\* \* \*

## ١٢٩ – باب الصلاة في أعطان الإبل

[ | /1·Y]

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن معقل المزني: قال رسول الله عَيْظَة : « صلّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين »(٤). هذا حديث إسناده صحيح متصل، قال البيهقي: كذا رواه جماعة عن يونس بن عبيد ، وقال يزيد بن زريع عن يونس: كذا روى، ولم يذكر النبي عَيْظَة ، ورواه النسائي عن عمرو عن يحيى عن أشعث عن الحسن مرفوعًا، وفي حديث ابنه كرير

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي : (ح/٣٤٨) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان : (۳۳۵) .

<sup>(</sup>٣) الكنز (٣٥٢٢٩)، والخطيب في ( تاريخه ) (٣٢/٧)، والعلل (٣٨٠) .

<sup>(</sup>٤) صحیح . رواه الترمذي (ح/٣٤٨) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجة (ح/ (7,7) ، في الزوائد : إسناد المصنف فيه مقال ، وأصل الحدیث رواه النسائي مقتصرًا علی النهي عن أعطان الإِبل . وأحمد ((7/7)، (7/7)، (7/7)، والطبراني ((7/7))، والمشكاة ((7/7))، وابن أبي شیبة ((7/7))، وأبو عوانة ((7/7))، والتمهید ((7/7))، والکنز ((7/7))، والمعانی ((7/7))، والمعانی ((7/7)) .

عن الحسن عند البيهقي مرفوعا: « إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإِبل فاخرجوا منها فإنها جنّ من جنّ خلقت، ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تمسح بأنفها ?» (۱)، ورواه أبو نعيم الفضل بن المبارك بن فضالة عن الحسن مرفوعا ، النفها ?» مسند ابن وهب مسند منقطع: « نهى أن / يصلى في معاطن الإِبل ?(١)، زاد « كان يصلى في مراح البقر والغنم ?(٣).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال: أخبرني أبي عن أبيه أن رسول الله على قال: « لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم » (3). هذا حديث إسناده صحيح، على ابن سير مسلم وقد تقدّم في كتاب الطهارة جملة من معنى هذ الحديث ، وكذا حديث أنس في بنيان المسجد، وفيه : « كان يصلى في مرابض الغنم » (6) في كتاب الصلاة ، وحديث عقبة بن عامر يرفعه : « صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل »، قال أبو القاسم: لا يروى عن عقبة إلّا بهذا الإِسناد، تفرد به ابن وهب، يعني: عن عاصم بن حكم عن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عنه ، وحديث ابن عمر ويرفعه : « لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مراح الغنم » (7)، وقال: لم يروه عن هشام بن عروة – أعطان الإبل وصلوا في مراح الغنم » (7)، وقال: لم يروه عن هشام بن عروة – يعني: عن أبيه – إلّا يونس بن بكير ، قال الشّافعي – رحمه الله تعالى – : تجوز يعني: عن أبيه – إلّا يونس بن بكير ، قال الشّافعي – رحمه الله تعالى – : تجوز

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي : (٤٤٩/٢) .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٤٠٥/٣)، والدارقطني (١/٢٧٥،٢٦٧،٢٦٥)، وابن عدي في ( الكامل » (١٣٠٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البيهقي (٤٤٩/٢)، والكنز (١٩١٧٦) ، وصححه الشيخ الألباني . ( الصحيحة : ح/١١٢٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٧٠)، وابن أبي شيبة (١٥٠/١٤)، والكنز (١٩١٧١)، وعبد الرزاق (١٩٥٥) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٥) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١١٧/١)، ومسلم في ( المساجد ، باب ٤١٥ رقم د١٠)، والترمذي (ح/٣٥٠)، وصححه . وأحمد (١٣١/٣١٧٨/٢)، والبيهقي (٤٣٨/٢)، والجمع (٢٦/٢)، وأبو عوانة (٢٩٦/١)، وابن أبي شيبة (٣٨٥/١) .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني: (١٣٦/٧) .

الصلاة في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعد فيه ولا بول وأكره له الصلاة في أعطان الإبل، وإن لم يكن فيها قدر فإن صلّى أجزاه كان النبي - عليه الصلام والسلام - يُصلِّي فمرَّ به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته ، وقد صلى النبي - عليه السلام -إلى بعير، وهذا وإن لم يكن صلاة في موضع الإبل فهي صلاة تقرب الإبل، وكانت جائزة بطهارة المكان كما كره الصلاة قرب الشيطان في موضع ومرّ به الشيطان في حين آخر فلم يفسد صلاته ، وزعم القرطبي: أنّ الصلاة كرهت في المعاطن، وهي موضع إقامتها/ عند الماء واستيطانها تفردها وبيتها [١/٦٠٨] أولًا فإنهم كانوا يختلفون بينها مستترين بها أو لخوف نفارها فيذهب خشوع المصلى ، وزعم ابن حزم: أنّ الصلاة في المعاطن لا تحل، فإن كان لرأس أو الرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنَّما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا ، قال ابن سيده: والعطن للإبل كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض، والجمع أعطان، وعطنت، ويعطن عطونا فهي عواطن وعطون، ولا يقال إبل عطان وأعطنها جلسها عند الماء فبركت بعد الورد ، قال لبيد: عافتا الماء فلم يعطنها، إنَّمَا يعطن أصحاب العلل، والإسم: العطنة، وأعطن القوم عطنت إبلهم ، وقوم عطان، وعطون، وعطنة نزلوا في أعطان الإبل، وقول أبي محمد الحديلي: وعطن الدبان في قمقامها لم يفسده ثعلب، وقد يجوز أن يكون عطن اتخذ عطنًا كقولك عشعش الطائر إذا اتّخذ عشا ، وفي الجامع قال الخليل: العطن ما حول البئر والحوض من مبارك الإبل ومناخ القوم ، وقالوا: كلّ للمبارك ماء، وقال: لا تكون الأعطان إلّا على الماء، وفي غيره المأوى والمراح .

\* \* \*

#### ١٣٠ - الدعاء عند دخول المسجد

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله عَلِيْكُ قالت : كان رسول الله عَلِيْكُ إذا دخل المسجد قال : ﴿ بسم الله والسلام على رسول الله [١٠٨/ ب] اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك »/ وإذا خرج قال : « بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك »(١). هذا حديث لما رواه أبو عيسى عن على بن حجر عن إسماعيل بلفظ : إذا دخل المسجد صلى الله عليه وآله وسلم - قال ابن حجر: قال إسماعيل: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدّثني به فقال: كان إذا دخل قال : « ربِّ افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج قال: رب افتح لى باب فضلك »(٢)، قال: وحديث فاطمة حديث حسن، وليس إسناده بمتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، إنَّما عاشت فاطمة بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أشهرًا ، وذكر الإسماعيلي في كتاب مسند فاطمة - رضى الله تعالى عنها - أنّ سعيد بن الحسن رواه عن عبد الله بن الحسن بلفظ: « إذا دخل المسجد حمد الله وسمَّى » ، وقال : « الحمد لله ». قال : ورواه عنه أيضًا قيس بن الربيع، وعاصم بن سليمان بلفظ : إذا دخل المسجد قال: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك »، وإذا خرج قال : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لى أبواب رزقك  $(^{"})$ ، ورواه الدراوردي فأرسله عن فاطمة بنت حسين أن النبي عَلِيُّ قال لابنته

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۷۷۱)، وأحمد (۲۸۲/٦)، وإتحاف (۹۱/٥)، وابن السني (۸۵)، والكنز ( ۲۳۱۰، ۲۳۱۰)، وابن أبي شيبة (۲/۱۰) . ورواه الترمذي (ح/ ۳۱٤) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) حسن. رواه الترمذي (ح/٥١٥)، وأحمد (٢٨٣/٦).

<sup>(</sup>٣) الحاشية قبل السابقة .

فاطمة : «إذا دخلت المسجد فقولي : بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وسهّل لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت فقولي: بسم الله الحمد لله اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي/ أبواب رزقك ١٠٠٠. قال الإسماعيلي: قال شيخنا المنسي: ١/٦٠٩] رواه صالح بن موسى الطلحي عن عبد الله بن حسن عن أمّه فاطمة عن ابنها عن عليّ، ورواه روح بن القاسم عن عبد الرحمن بن الحسن عن أمه فاطمة مرسلا ، وفي كتاب العلل عن أحمد، قال عبد الله: حديث أبى بحديث حسان بن إبراهيم الكرماني عن عاصم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت حسين بن على عن أمها فاطمة الحديث فقال أبي: ليس هذا من حديث عاصم هذا من حديث ليث ، وقال الدارقطني في كتاب العلل: وحدّثنا به ابن صاعد، ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي، ثنا سعيد بن الحمصي عن عبد الله بن الحسن فذكره. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وعبد الوهاب بن الضَّحاك قالا: ثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن سويد الأنصاري عن أبى حميد الساعدي: قال رسول الله عَلِيلَة : « إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرح فليقل: اللهم إنِّي أسألك من فضلك »<sup>(٢)</sup>. هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف ابن عياش، وهو في صحيح مسلم(٢) عن يحيى بن يحيى، ثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد - أو عن أبي أسيد - إلا أنه لم يقل فليسلم ، وعن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل، ثنا عمارة فذكر فيه الشكر والسلام، ورواه الدراوردي عن أبي داود عن ربيعة عن عبد الملك قال: سمعت أبا

<sup>(</sup>١) تقدّم بنحوه الحاشية رقم (١) السابقة . (٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٧٢) .

وصححه الشيخ الألباني . قلت وقد ذكر المصنف ضعفه؛ لضعف ابن عياش ، عالم أهل حمص صدوق في حديث أهل الحجاز . قال أحمد : ما روى عن الحجازيين فليس بصحيح ، وقال ابن حبان : لا يحتج بحديثه ، وضعفه النسائي . ووثقه ابن معين . ( الضعفاء الكبير للذهبي : ١٩٧/٨٥/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في: ( المسافرين ، ح/٦٨)، وأحمد (٥/٥٥)، والنسائي (٢٣/٢)، والسدارمي (٢٩٣/٢)، وابسن كشيسر (٢٠/٦،٢٧٥/٤)، وإتحساف (٩٠/٥)، والسكنز (٢٠٧٨،٢٠٧٨٤) .

[14] حميد أو أبا أسيد لما سئل أبو زرعة عنه/ قال: اختلف على ربيعة؛ فروى بشر بن المفضل عن عمارة عن غزية عن أبي حميد عن أبي أسيد عن النبي عَلِيلَةً ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد، وأبي أسيد عن النبي، كلاهما أصح ، قال ابن أبي حاتم: لم يكن اخرج أبو زرعة من حالف بشرًا عن عمارة، وأجر أنَّه لم يكن وقع عنده، أنبأ يونس قراءة عليه عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمارة عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد، وأبي أسيد ، كما رواه سليمان فدلٌ أنَّ الخطأ من بشر بن المفضل، والله تعالى أعلم. ويشبه أن يكون الملجيء لابن ماجة أن يرويه عن إسماعيل سلامة رواية من الشك، والله تعالى أعلم .

حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر الحنفى، ثنا الضحاك بن عثمان، حدثنى سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رسول الله عَلِيلَةِ قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي عَلِيكُ وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي عَلِيلَة وليقل: اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم ١٥٠٠). هذا حديث خرجه الحافظان ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، زاد البزار في آخره: « وليقل: اللُّهم اعصمني من السوء »، ولفظ الحاكم : « اللهم أجرنى من الشيطان »، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : ﴿ إِذَا دخل أحدكم المسجد فليتعوَّذ بالله العظيم وبوجهه/ الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم . رواه أبو داود بسند صحيح عن إسماعيل بن بشر، ثنا ابن مهدى عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عنه ، وفي كتاب الفضل بن دكين، ثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حذان قال: قلت لعلقمة: ما يقول الرجل إذا دخل المسجد قال : يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله وملائكته على محمد .

[1/11.]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أبو داود (ح/٤٦٥)، وابن ماجة (ح/٧٣٧،٧٧٢)، في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات . والدارمي (٣٢٤/١)، وابن خزيمة (٢٧٠٦،٤٢٥)، والحاكم (١/ ۲۰۷)، والبيهقي (۲۰۷ £۲،٤٤١) .

## ١٣١ - باب المشي إلى الصلاة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال رسول الله عليه عليه : « إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلّا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلّا رفعه الله بها درجة ، وحطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » (١)، هذا حديث رواه مسلم (٢) في صحيحه بلفظ: « من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله عز وجل كانت خطوتاه إحداهما تخطُّ خطيئة والأخرى ترفع درجة »، وعند الشيخين  $(^{(7)})$  عنه مرفوعا : « من غدا إلى المسجد أو راح أُعدُّ الله له نزلًا كلَّما غدا أو راح » ، وفي لفظ : « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقة خمسا وعشرين درجة، وذلك أنَّ أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا/ يريد إلَّا الصلاة »، وفي آخره : « والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم أغفر له اللهم أرحمه بت عليه ما لم يؤد فيه ما لم يحدث فيه »(٤)، وعند النسائي بسند جيد من حديث محصن بن عليّ الفهري عن عون بن الحارث عنه : ( ثم خرج عائدا إلى المسجد فوجد النّاس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من قد حضرها، ولا تنقص ذلك من أجورهم شيئا » ،

(۱۱۰/ پ]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة: (ح/٧٧٤) . وصححه الشيخ الألباني .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۲۸۲) والبيهقي (۱۲/۳) وأبو عوانة (۲۹۰/۱)
 والكنز (۱۸۹۹۰) والقرطبي: (۲۷٦/۱۲)، والخفاء: (۳٦/۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٦٨/١)، ومسلم في: ( المساجد ، ح/٢٨٥)، والترغيب: (٢١٢/١٢)، وابن خزيمة: (٢٤٦١)، والمشكاة: (٦٩٨)، والقرطبي: (٢٢٦/١٢)، والحلية: (٢٢٩/٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٦٦/١)، ومسلم في: (المساجد ، باب ٤٩٤)، ح/ ٢٧٢)، وأبو داود في: (المصلاة ، باب ٤٩٥)، وابن ماجة: (ح/ ٢٨٦، ٧٨٨، ٧٩٠)، والدارمي: (٢٩٢/١)، والطبراني: (٤١/٨)، وابن حبان: (٤٣١)، وإتحاف: (٢٩٢/١)، والكنز: (٢٩٢١)، وابن كثير: (٢٩٢١)، والقرطبي: (٢٠٠/١) .

وفي كتاب الأحكام للحافظ ابن عليّ الطوسي وحسنه: « من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده فرجل تكتب درجة وأخرى تمحو سيئة »، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث أبي معشر عن سهيل عن أبي هريرة - يعني: هذا الحديث - فقال: هذا خطأ ليس هو عن سهيل ، وفي كتاب الثواب لآدم حتى يدخل المسجد، وفي لفظ : « فرجل تكتب حسناته ورجل تمحو سيئاته » ، وفي كتاب ابن زنجويه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عنه مرفوعا : « ما من أحد يغد ويروح إلى المسجد ويؤثره على ما سواه إلا وله عند الله نزل يعدّه له في الجنة كلما غدا أو راح »(١) كما لو أنّ أحدكم زار من يجيب زيارته إلا اجتهد له في كرامة بين حديث سهيل عن أبيه عنه : « إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم في كرامة بين حديث من وجهه كلّ خطيئة لينتظر إليها بعينه مع الماء أومع فغسل وجهه خرجت من وجهه كلّ خطيئة لينتظر إليها بعينه مع الماء أومع بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب »(١) وين حديث العلاء عن أبيه : « ألا أخبركم بما/ يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد »(٢).

[#[/ [ ]

حدثنا أبو مروان الهمداني محمد بن عثمان، ثنا إبرهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة. قال رسول الله

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٢٩/١) من حديث عتبة بن عبد ، وعزاه إلى أحمد ، والطبراني في و الكبير ، وفيه يزيد بن زيد الجرجاني لم يرو عنه غير محمد بن زياد، وبقية رجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الطهارة ، ح/٣)، وأحمد (٣٠٣/٢)، والترمذي (٣٦)، والبيهقي (٨١/١)، وابن كثير (٣/ والبيهقي (٨١/١)، وابن خزيمة (٤)، وشرح السنة (٣٢/١)، والموطأ (٣٢)، وابن كثير (٣/ ٥٦)، والمغني عن حمل الأسفار (١٣٥/١)، والترغيب (١٥١/١)، والكنز (٢٦٨٢٣)، وإتحاف (٣٧٥/٢)، والتمهيد (٣١،٣٠/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه النسائي في ( الطهارة ، باب ١٠٦٥)، وأحمد (٣٠٣/٢)، والبيهقي (١/ ٣٠٢)، والتجريد (٣٤٨)، والمنثور (١١٤/٢)، وابن كثير (١٧٠/٢)، وشرح السنة (٢٠/١)، والبغوي (٤٧٢/١)، والمسير (٣٣/١)، وإتحاف (٣٧٤/٢)، وحبيب (٢٤/١)، وأبو عوانة (١/ ٢٢) .

عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا أَقِيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا »(١). هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم ، وفي لفظ عندهما : « وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا "، وفي لفظ لمسلم" : " صل ما أدركت واقض ما سبقك » ، ورواه أحمد (٣) عن ابن عينية عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة بلفظ : « وما فاتكم فاقضوا »، ورواه مسلم عن ابن أبي شيبة، وزهير عن ابن عيينة : ( يدرجا فيما قبلة » على لفظ يونس بن يزيد عن الزهري، ولم يذكر لفظه : « واقضوا »، ورواه أبو داود (٤) من طريق سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة « فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم »، قال أبو داود: كذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة : « وليقض »، وكذا قال أبو رافع عنه ، وأبو ذر روى عنه: « فأتمُّوا واقضوا »<sup>(٥)</sup> اختلف عنه، قال الدارقطني: وهم محمد بن مصعب فيه فرواه عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس ، ورواه أبو ثور عن زكريا بن عدى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، ولم يتابع عليه ، ورواه خلّاد بن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة قال: وذكر الأعمش فيه وهم، ويشبه أن يكون سعد بن إبراهيم حفظه/ عن أبي سلمة وعن عمر أبيه ، ولفظ شعبة عند البيهقي عن سعد عن أبي سلمة : « واقضوا ما سبقكم » ، قال: ورواية ابنه عنه سمع بمتابعة الزهري إيّاه أصح، وكذلك رواه محمد بن عمر عن أبي سلمة ، وقال ابن الجوزي: فأتموا، كذا رواه

[۱۱۱/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري (۹/۲) ومسلم في ( المساجد ، ح/۱۰۱) وأبو داود (-0.1) والترمذي ((-0.1)) وابن ماجة ((-0.1)) وأحمد ((-0.1)) والبيهقي ((-0.1)) وابن حزيمة ((-0.1)) وعبد الرزاق ((-0.1)) وابن خزيمة ((-0.1)) وابن کثیر ((-0.1)) والمشکاة ((-0.1)) ونصب الرایة ((-0.1)) والکنز ((-0.1)) وابن کثیر ((-0.1)) وتصب الرایة ((-0.1)) والکنز ((-0.1)) وابن کثیر ((-0.1)) وتصب الرایة ((-0.1)) والکنز ((-0.1)) وابن کثیر ((-0.1)) وتصب الرایة ((-0.1)) وابن کثیر ((-0.1)) وتصب الرایة ((-0.1)) و الکنز ((-0.1)) وابن کثیر ((-0.1)) و المناب

<sup>(</sup>Y) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/١٥٤)، والبيهقي (Y9A/Y)، والمجمع (Y7/Y)، وأبو عوانة (A(Y))، والفتح (A(Y)).

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد (٤٥٢،٢٧٠/٢)، والتمهيد (٧١/٧)، والحميدي (٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه أبو داود: (ح/٥٧٣). (٥) المصدر السابق.

الزبيري، وإبراهيم، وابن أبي ذئب، ومعمر عن الزهري ، وأما شعيب عنه ففي رواية كما سبق، وفي أخرى: « فاقضوا »، وكذلك رواه ابن سيرين، وأبو رافع عن أبي هريرة، وقال ابن عينية عن الزهري: « فاقضوا »، قال: وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج: « فأتموا »، وابن مسعود، وأبو قتادة عن أنس عن النبي – عليه السلام – كلهم قالوا: « فأتموا » ، وفي كتاب التمييز لمسلم: أخطأ في هذه اللفظة، وكذا ذكره عنه البيهقي، وفيه نظر؛ من حيث أن مسلمًا خرج في صحيحه : « واقض ما سبقك »، وقد وجدنا لابن عينية عن الزهري متابعًا على هذه اللفظة أيضا ، وهو ما رواه أبو نعيم عن عبد الله بن جعفر، ثنا يونس، ثنا أبو داود، ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ولفظه: « فاقضوا »، وفي مسند أبيّ قرأ ذكر ابن جريح أخبرت عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ : « وما فاتكم فاقضوا »، قال: وذكر سفيان عن سعد بن إبراهيم، حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عنه ، ولفظه : « وليقض ما سبقه »، ورواه ابن عينية عند الدارمي وغيره: « فأتموا » فخرج بهذا من أن يغلط.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يجيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري: أنّه سمع رسول الله على الله على ما يكفّر الله الخطايا، ويزيد في الحسنات قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة »(١)، هذا حديث في إسناده ضعف؛ للاختلاف في حال ابن عقيل، ولفظ ابن عدي في كامله: وخرجه من حديث محمد بن مصعب العريساني عن أبي الأشهب عن أبي بكر الصديق عنه: « بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام »(٢)،

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۷۷٦)، والكنز (۲۲۲۲)، وابن المبارك في « الزهد » (۱۳۸)، وإتحاف (۲۳/۱)، وابن خزيمة (۱۷۱/۱)، وابن كثير في « التفسير » (۲۷/۱)، والترغيب (۱/ ۲۳/۱)، وابن كثير في « التفسير » (۲۸/۲)، والترغيب (۱/ ۲۳۵/۲)، ومطالب (۸۳)، وأحمد (۲۳٥/۲) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٥٦١)، والترمذي (ح/٢٢٣) ، وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع ، هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي عَيِّلَةً ، ولم يُسند إلى =

وقال محمد هذا ضعيف، وذكره أيضا في ترجمة عبد الحكم بن عبد الله القسلمي عن الباجي، وزعم أنّ عبد الحكم منكر الحديث ، ولفظ أبي يعلى عنه: « بالنُّور التام يوم القيامة ». حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: « من سرّه أن يلقى الله عز وجل مسلمًا فليحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادي بهن فإنَّهن من سنن الهدى، وأنَّ الله شرّع لنبيكم - صلى الله عليه وآله وسلم -سنن الهدى، ولعمرى وأنّ ذلكم صلّى في بيته لتركتكم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأينا وما نتخلف عنها إلَّا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادي بين الرجلين حتى يدخل في الصف، وما من رجل يتطهَّر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلى فيه فما يخطو خطوة إلّا رفعه الله بها درجة أو حطُّ بها خطيئة »(١). هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواية أبي إسحاق إبراهيم بن مسلم العبدي الكوفي، ثم الهجري نسبة إلى أبي هجر، ومعناها البهرية القرية، والقصور الملتفة ، وهي قرية مأرب القديمة. كذا ذكره ابن أبي المدينة، وقال اليعقوبي: حي مدينة/ البحرين وقال القالي وقال بعضهم: الهاجري نسبة إلى هجر بالألف واللام ، قال الرشاقي: وليس هذا القوي بمرضى، قال البكري: سميت بهجر بيت مكتف من العماليق ، وقال الزجاجي في مختصر الكتاب الزاهد: وكانت سها، وفي كتاب البلدان للكلبي: كانت هجر من العرب المتعرة وهي زوج محكم بن عبد الله صاحب النهر الذي بالبحرين الذي يقال له: نهر محكم ، وقال الحازمي: هي قصة بلاد البحرين بينها وبين بئرين سبعة أيام، وقال ياقوت: هجر اسم ليمثل جميع نواحي البحرين كما يقال: الشَّام والعراق، وهي أيضًا قرية كانت قرب المدينة، وهي

[۱۱۲/ ب]

النبي عليه . وابن ماجة (ح/٧٨١)، والترغيب (٢١٢/١)، وشرح السنة (٣٥٨/٢)، وألم أجد من والمجمع (٣٠/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الكبير ، وفيه العباس بن عامر الضبي ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات . وعبد الرزاق (٩٩٩٥)، والكنز (٢٠٢٨٢،٢٠٢٨٦،٢) .

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف . رواه النسائي (۱۰۸/۲)، والترغيب (۲٦٠/۱)، والمجمع (۳۹/۲)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ، من طريق رحلة مولاه عبد الملك عن ابن عمر، ولم أجد من ترجمها . والكنز (۲۰۲۷)، وتنزيه (۲۰۷/۲)، والفوائد (۲۲۳)، والإرواء (۲۰۵/۲) .

أيضا قرية باليمن بينها وبين عمر يوم وليلة ، وفي كتاب البلدان للزمخشري: هجر من البحرين بغير ألف وتصدن ولا تصدن، والهجر أيضا موضع بالألف واللام ، وفي كتاب ابن سيده هجر مدينة تصرف ولا تصرف، قال سيبوية: سمعنا من العرب من يقول: محالب الممرات هجر ، والنسب إليه هجري على القياس، وهاجري على غير قياس، قال: قرئت غارة أو صنعت فيما كسح الهاجري حريم نمر ، وفي الصحاح هجر اسم بلد مذكر مصروف، والنسبة إليه هاجري على غير قياس، وفيه قيل: هاجري، وقال القزاز: هو معرفة لا تدخله الألف واللام، وإيّاه أراد الشاعر مثل: القيامة هذا حوق قد بلغت نجران أو بلغت سوائهم هجر فإنه وإن كان الحاكم قد قال لم يسقم عليه بحجة، وليس بالمتروك إلّا أن الشيخين لم يحتجا به ، وقال الأزدي: كان صدوقًا، ولكنّه وقّاع كثير الوهم، وقال ابن عدي: وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن، وإنَّما أنكروا [1/11] عليه كثرة روايته عن/ أبى الأحوص عن عبد الله، وهو عندى ممن يكتب حديثه وخرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة حديثه في صحيحه فقد قال فيه النسائي: ضعيف ، وقال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيء، وفي كتاب ابن أبى خيثمة: ليس حديثه بشيء، وقال ابن المديني عن أبيه: قال سفيان: كان الهجري يحفظ حديثين ما هو فيه، قال: وسمعت أبي يقول: لا أُحدِّث عن الهجري بشيء كان رفاعًا وضعفه، وقال مرّة عن ابن عيينة: كان الهجري ليسوق الحديث بسياقة جيدة على ما فيه ، وقال الرمادي عنه: رأيه، وقد أقاموه في الشَّمس يستخرج منه شيء وكان يلعب بالشطرنج، وقال المزي: عنه كان إبراهيم ضعيفًا وقال عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عنه: أتيته فدفع إليّ عامة كتبه ترجمت الشيخ فأصلحت له كتابه قلت هذا عن عبد الله، وهذا عن النبي عَلِيُّكُم، وهذا عن عمرو ، وقال أبو حاتم الرازي: ليّن الحديث ليس بقوي، وقال أبو بكر الرازي: رفع أحاديث أوقفها غيره، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى يحدّث عن سفيان عن الهجري ، وكان عبد الرحمن يحدّث عن سفيان عنه، وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث، وقال الحربي في علله: فيه ضعف وأستغفر الله تعالى من ذلك، وقال على بن الجنيد: متروك، وذكره أبو عبد الله الجعفي في

كتاب الضعفاء تأليفه ، وكذلك العقيلي، وسئل عنه أحمد، وهو يحدّث عنه فقال: قد روى عنه شعبة، وقال البرقي في كتاب الطبقات: كان ضعيفًا، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء قال: قال أبو الحسن: هو كوفي يكتب حديثه وفيه ضعف، وفي موضع آخر هو ضعيف، / وقال أبو داود: قال [۱۳۳/ بريعيي بن سعيد: كان الهجري ليسوق الحديث سياقة جيّدة ، وذكره يعقوب في جملة من يرغب الرواية عنهم، وردّ به البيهقي وأبو عمرو بن حزم، والحافظ ضياء الدين المقدسي، وابن طاهر في التذكرة، وأبو الفرح في التحقيق، وأبو محمد الإشبيلي، وأبو الحسن بن القطان غير حديث ، وقد وقع لنا هذا وأبو محمد الإشبيلي، وأبو الحسن بن القطان غير حديث ، وقد وقع لنا هذا وأبي بكر.

حدّثنا محمد بن بشر، ثنا زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص، وعن أبي بكر، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو العميس عن عليّ بن الأقمر عن أبي الأحوص بزيادة: « ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلّف في بيته لتركتم سنة نبيكم، وأنّ رسول الله عليه علمنا سنن الهدى، وإنّ من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذى يؤذّن فيه »، وعند أبي داود (۱) : « ما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته »، وفيه: « ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم »، وفي كتاب النسائي (۲) : « وأنى لا أحب منكم أحد إلّا وله مسجد يصلى فيه في بيته » وفيه: « ولقد رأينا نقارب بين الخطأ »، وفيه: « ويرفع له بها درجة من غير شك »، والله تعالى أعلم.

حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم الشقري، ثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم، ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري. قال رسول الله عَيْنِيَّهُ: « من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إنّي أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا رياء، ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فاسألك أن تعيذني/ [16]

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/۰٥٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في : (الإمامة : باب ١ ٥٠٠) .

من النَّار، وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك »(١). هذا حديث إسناده ضعيف؟ لضعف رواية أبي الحسن عطية بن سعد عن جنادة الحدني القيسيي الكوفي العونى، وإن كان المزي حسن له أحاديث ، وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وله أحاديث صالحة، ومن النَّاس من لا يحتج به، فقد قال فيه الإمام أحمد: ضعيف والخدري بلغني أنّه كان يأتي الكلبي ويسأله التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد ، وكان هشيم يتكلُّم فيه وقال أبو زرعة: ليّن، وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه، وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان سعد من شرحه أهل الكوفة، وقال السعدي: كان مائلًا، وضعّفه الثوري، وقال الكوفي: تابعي وليس بالقوي ، ولما ذكره الأصمعي في حكايات المجموعة عنه قال: هو من عدوان بن قيس غيلان بن مضر كان يتشيّع، ومات زمن الحجاج، وخالف ذلك المستملي؛ فذكر أنّه توفي سنة إحدى عشرة ومائة ، وقال النسائي: هو ضعيف، وقال ابن حبّان: سمع من الخدري أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي فإذا قال الكلبي: قال رسول الله عَلِيْكُ: حفظ ذلك ورواه عنه، وكنّاه أبا سعيد فيظن أنَّه أراد الخدري وإنما أراد الكلبي لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب ، وقال يحيى بن سعيد: هو وأبوهما هارون وبشر بن حرب عندي سواء، وقال أبو خالد [١٨٢/ ب] الأحمر: قال لي الكلبي: قال لي عطية: لينبئك أبا سعيد فأنا أقول/ ثنا أبو سعيد، وقال البزار: كان يغلو في التشيع، روى عنه جلَّ النَّاس نحو من أربعين رجلًا فيهم نحو ثلاثين جليل ، وقال الحربي: غيره أرمق منه، وقال الساجي: ليس حديثه بحجة، كان مقدم عليا على الكلِّ، وقال العقيلي: كان ضعيفًا،

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٧٨)، في الزوائد : هذا إسناده مسلسل بالضعفاء . عطية وهو العوفي ، وفضيل بن مرزوق ، والفضل بن الموفق كلُّهم ضعفاء . لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق ، فهو صحيح عنده . وأحمد (٢١/٣)، والكنز (٤٩٧٧)، وإتحاف (٩٠،٨٩/٥)، وابن السنى (٨٣)، والميزان (٤٣٨٤)، والمنثور (٣٦/٣)، والمغنى عن حمل الأسفار (٣٢٦/١)، والترغيب (٤٥٨/٢).

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٦٨)، والضعيفة (٢٤)، والتعليق الرغيب (١٣١/١) .

وقال ابن معين: هو ضعيف، وإنما الفضل بن الموفق فهو، وإن كان الرازي قال فيه: كان شيخًا صالحًا ضعيف الحديث، فقد وثقه البستى ، ورواه أبو نعيم الفضل في كتاب الصلاة عن فضل بن مرزوق عن عطيه قال: حدَّثني أبو سعيد الخدري فذكره موقوفًا، وذكره أبو الفرح في علله من حديث عبد الحكم السدوسي عن أبي الصديق عنه، وضعّفه بالسدوسي.

حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي، ثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن سمى مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال رسول الله عَلِيُّكُم : ﴿ المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخوَّاضون في رحمة الله تعالى ١٥٠٠. هذا حديث ضعيف الإسناد، لضعف أبي رافع الأنصاري القاس المزنى البصري، فإنّه وإن قال فيه البخاري: ثقة مقارب الحديث ، وقال عبد الله بن المبارك فيما حكاه عنه سفيان بن عبد الملك: ليس به بأس، ولكنه وإبراهيم بن عيينة يحمل عن هذا، وعن هذا ويقول: بلغني نحو ذلك، وصحح الحاكم حديثه ، وقال الساجي: صدوق لين في الحديث يهم، فقد قال أبو طالب: سألت الإمام أحمد عنه فقال: ضعيف الحديث ، وفي رواية حنبل عنه: منكر الحديث في حديثه ضعف، لم أسمع يحيي ولا عبد الرحمن حدَّثنا عنه بشيء قط ، وقال/ الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم ، وقال الفلاس: منكر الحديث، وفي موضع آخر في حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وفي موضع آخر: ضعيف، وفي آخر: ليس بثقة، وفي آخر: ليس بشيء ، قال ابن خراش والدارقطني: متروك، وقال يحيى بن معين في رواية عباس: ليس بشيء ، وفي رواية ابن الجنيد، ومعاوية بن صالح، وإسحاق بن منصور: ضعيف، وقال ابن عدي: أحاديثه كلُّها فيها نظر إلَّا أنَّه يكتب حديثه في جملة الضعفاء ، وذكره الفسوي في باب من يرغب عن

[47]

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٠٩)، والترغيب (٢١٣/١)، ورواه ابن عدي في ﴿ الكامل ﴾ (٢٧٩/١)، والعلل المتناهية (٢٠٩/١)، والكنز (٢٧٩/١) .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٦٩)، والتعليق الرغيب (١٠٣/١)، والضعيفة (٢٠٥٩)، والضعيفة (٢٠٥٩)، وضعيف الجامع (٩٣٦) .

الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم بإسماعيل بن رافع، وابن أبي الأحصر، وطلحة بن عمر وليسوا بمتروكين، ولا يقوم حديثهم مقام الحجة ، وقال ابن سعد: مات بالمدينة قديمًا، وكان كثير الحديث ضعيفا، وهو الذي روى حديث الصور ، وقال على بن الجنيد: متروك الحديث، وقال العقيلي: ليس بشيء، قال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث، وفي موضع آخر: ضعيف ، وقال أبو عمر في كتاب الاستغناء: هو ضعيف عندهم جدًا منكر الحديث ليس بشيء ، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء ذكر أنّ أبا الحسن قال فيه: ضعيف الحديث، وقال الحربي: غيره أوثق منه ، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: ليس بشيء، قال أبو داود: سمع من الزهري فذهبت كتبه، فكان إذا روى كتابًا قال: هذا قد سمعه ، وقال أبو محمد بن حزم: لا يحتج به، وقال أبو أحمد الحاكم في كتاب الكني: ليس بالقوي عندهم، وقال محمد بن أحمد بن محمد المقدمي فيما حكاه ابن عساكر: أبو رافع ليس بالقوي ، وقال أبو بكر الخطيب: كان ضعيفا، وقال البزار: لم يكن ثقة ولا حجة، وقال ابن القطان: تركه/ جماعة من أهل العلم. حدَّثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، ثنا يحيى بن الحارث الشيرازي، ثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي: قال رسول الله عَلِيْكَةِ : « بشّر المشائين في الظّلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة »(١)، هذا حديث إسناده صحيح، وخرجه الحاكم في مستدركه ولم يحكم عليه بشيء، ولا التفات إلى قول ابن الجوزي إذ رده بزهير المخرَّج حديثه عند الشيخين إبراهيم، فوثّقه ابن حبان ويحيى ، قال الحاكم: كان ثقة، وكان عبد الله بن داود يثنى عليه، والباقون فلا تسأل عنهم. حدثنا مجزأة بن سفيان بن أسيد مولى ثابت البناني، ثنا سليمان بن داود الطائفي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك: قال رسول الله عَلِيَّة: « بشر المشائين في الظلم بالنُّور التَّام يوم القيامة »(٢). هذا حديث لا بأس بسنده، وذكره ابن الجوزي في علله من

<sup>(</sup>١) تقدَّم ص ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم ص ١٢٩٠.

حديث مجزأة بن سفيان، وسليمان بن داود الصابع قال: وهما مجهولان ، وذكره آدم عن روح عن أبان بن أبي عباس عنه بلفظ: « من مشا إلى المسجد كان له لكلّ خطوة عشر حسنات »(١) ، وفي الباب أحاديث منها حديث بريدة عن النبي عَيْقَ أنه قال: « بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ». رواه الترمذي(٢) فقال: حديث غريب من هذا الوجه مرفوع صحيح، وموقوف إلى أصحاب النبي ولم يسم النبي - عليه السلام -وقال الدارقطني: تفّرد به إسماعيل بن سليمان الضّبي الكحال عن عبد الله بن أوس ، وكذا قاله الطبراني، وقال ابن الجوزي: فيه مجاهيل، وصححه الأشبيلي/ لسكوته عنه، واعترض عليه ابن القطان بأن في سنده عبد الله بن [ 17 | 1 ] أوس، وهو مجهول لا يعرف روى عنه غير الكحال، ولا يعرف له رواية عن غير بريدة هذا الحديث خاصة ، وحديث عمر بن الخطاب قال: أن النبي -عليه السلام - قال : « اقصروا خطاكم، واقصروا من أقدامكم، والذي نفسي بيده لا يتوضأ عبد فيحسن الوضوء، ثم خرج يريد ما بعث الله تعالى في كتابه إلا كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه بكلِّ خطوة سيئة، ورفع له بكل خطوة درجة »(٣)، ذكره آدم بن أبي إياس العسقلاني في كتاب الثواب من تأليفه عن بكر بن عبد الله عن مكحول عنه ، وحديث أنس بن مالك مرفوعا: « بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنُّور التَّام يوم القيامة »(٤). قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن ثابت البناني إلّا داود بن سليمان تفرد به ابنه سليمان مؤذِّن مسجد ثابت ، وحديث حطيم الحراني قال عليه السلام : « بشر المشَّائين في الظلم إلى المساجد بالنُّور التَّام يوم القيامة »(٥)، ذكره أبو موسى من حديث خالد بن يزيد الهداري، ثنا أشعث

<sup>(</sup>١) الكنز : (٢٩٣٣٢) .

<sup>(</sup>۲) تقدَّم ص ۱۲۹۰.

 <sup>(</sup>٣) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢٩/٢) من حديث أبي هريرة ، وعزاه إلى
 « أبو يعلى » وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) تقدَّم ص ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) تقدَّم ص ١٢٩٠.

الحراني عنه وقال: ذكره ابن أبي على في الحاء، وأورده غيره في الخاء المعجمة ، وحديث أبي أمامة يرفعه: « ليبشر المدلجون في الظلم إلى المساجد بمنابر من نور يوم القيامة يفزغ الناس ولا يفزعون »(١)، سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: إنَّما هو سلمة القيسى عمن حدَّثه عن أبي أمامة ، وبعضهم يقول: عن رجال من أهل بيته عن أبي أمامة، ورواه ابن زنجويه من حديث مسلم الثعلبي قلت : يا أبا أمامة لقيت رجلًا فحدثني عنك أنَّك حدَّثته أن نبي الله -[117] ب] صلى الله عليه/ وآله وسلم - قال: «ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يمشى إلى صلاة جماعة إلا غفر الله له ذلك اليوم، ما مشت رجلاه وقبضت عليه يداه، واستمعت إليه أذناه، ونظرت إليه عيناه، ونطق به لسانه، وحدَّث به نفسه من السوء أنت » سمعت هذا من رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال: فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد سمعته من رسول الله عَيْنَاتُهُ مالا أحصيه » (٢) رواه ابن زنجویه عن أبى نعیم، ثنا أبان بن عبد الله عنه، وعن أبى داود من حدیث الهيشم بن حميد عن يحيى بن الحارث الدريادي عن القاسم بن أبى أماة مرفوعا: « من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم »(")، وحديث عليّ يرفعه: « إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الإقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا "(٤). خرجه ابن زنجویه من حدیث الحارث بن عبد الرحمن عن أبي العباس عن ابن المسيب عنه ، وحديث سليمان بن أحمد الواسطى عن الوليد بن مسلم عن ابن نفيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه يرفعه : « بشر

<sup>(</sup>١) العلل : (٥٤٣) .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه الحاكم (٣٩٩/٢) والترغيب (١٥٧/١) والكنز (٢٠٢٩٣،١٨٩٨١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. الترغيب (٢١٣/١)، والكنز (١٨٩٦١)، والبيهقي (٦٣/٣)، والقرطبي (٢٧٦/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣٦/٢)، وعزاه إلى أبو يعلى ، و البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، وزاد البزار في أوّله : و ألا أدلّكم على ما يكفر الله به الخطايا ، ، وزاد في أحد طريقيه رجلا وهو أبو العياس غير مستى، وقال: إنه مجهول ، قلت : أبو العياس بالياء المثناة آخر الحروف والسين المهملة .

المشائين في الظلم إلى المساجد ... الحديث، قال ابن عدي: لم أسمع أحد يذكره عن سليمان غير عبدان ، وقال البخاري: في سليمان نظر، وحديث سليمان يرفعه من هذا إلى صلاة الصبح أعطي ربع الإيمان - سأل عبد الله أباه عنه فقال: هذا حديث منكر ، وقال الدارقطني: رواه عنبس، وهو متروك ذاهب الحديث، وحديث عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم ا يقول : ( من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلَّاها مع الإمام، غفر له ذنبه »(١). رواه ابن زنجويه من حديث ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن نافع بن جبير بن مطعم، وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران عنه ، وحديث عقبة بن عامر: سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « إذا تطهُّر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد مبرعًا الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلِّين من حين يخرج من بيته حتى يرجع ١٤٠٠). قال الحاكم عند تخريجه: صحيح على شرط مسلم، وخرجه الخلال في علله من حديث ابن لهيعة عن أبي قبيل عنه يرفعه : « هلاك أمتى في اللبن » قيل: يا رسول الله، وما اللبن ؟ قال « يحبون اللبن، ويدعون الجماعات والجمع، ويندُّون »(٣). قال أبو وائل: لم أسمع من عقبة إلَّا هذا الحديث، قال أبو عبد الرحمن: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بمثله ، وحديث معاذ مرفوعا : « ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنًا على الله عزَّ وجلَّ ،(٤)، قال الحاكم بعد تخريجه: هذا حديث رواية بصريون ثقات ولم يخرجاه ، وحديث عائشة مرفوعا : « بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام "(٥) رواه أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن عطاء

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أحمد (٧١،٦٧/١)، والترغيب: (٢٠٧/١) . في إسناده ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الحاكم (٢١١/١)، والبيهقي (٦٣/٣)، والكنز (١٨٩٥٤)، وأحمد (٤/ ١٥٧)، وابن حبان (٢١٤)، والمجمع (٢٩/٢)، وعزاه إلى أحمد، والطبراني في ( الكبير ،، و الأوسط ، ، وفي بعض طرقه ابن لهيعة، وبعضها صحيح، وصححه الحاكم .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. جامع المسانيد: (٥٦٨/٢). (٤) له أكثر من موضع فيما سبق.

<sup>(</sup>٥) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٥٦٣) .

عن عائشة إلا الحسن بن عليّ السروري تفرد به قتادة بن الفضل بن قتادة ، وحديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله على المسجد يصلى في جماعة المسلمين لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يضع رجله الشمال إلا حطّ الله عنه بها خطيئة فليقرب أو ليبعد، وإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له، فإن أدرك بعضًا وفاته بعض كان كذلك، وإن أدرك الصلاة، وقد صليت فأتم صلاته ركوعها وسجودها كان كذلك ». رواه أبو داود (۱) من حديث معبد بن هرمز، وهو مجهول الحال لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء فيما رأيت. انتهى . رويناه في كتاب الثواب لآدم موصولاً من حديثه عن روح، ثنا أبان بن أبي عباس عنه، ولفظ : « من مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة عشر حسنات »(۱)، وحديث عمر بن الخطاب قال : « جاء جبرائيل إلى النبي علي فقال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة »(۱). ذكره عبدان من حديث عليّ بن ثابت عن الوزاع بن نافع وهما ضعيفان ، وحديث أبي المرداء عن النبي - صلى الله عليه وآله نافع وهما أنه قال : « من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله نورًا يوم وسلم - أنه قال : « من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله نورًا يوم

حدّثنا أبو زرعة؛ ثنا عبد الله بن جعفر الرمى، ثنا عبيد الله بن عمرو عن جنادة بن أبي خالد عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال - عليه السلام -: « من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله تعالى

القيامة »(٤). ذكره أبو عبد الله في تاريخ نيسابور من حديث زيد بن آبي

أنيسة، وهو ضعيف ، قال أبو القاسم في الأوسط: تفرّد به زيد. انتهى كلامه،

وفيه نظر؛ لما ذكره هو بعد.

<sup>(</sup>١) ضعيف. الكنز: (٢٩٣٣٢). في إسناده الوازع بن نافع.

<sup>(</sup>٢) له أكثر من موضع سابق انظر ص ١٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه ابن حبان (٤٢٣) والمنثور (٢١٧/٣) والكنز (٢٠٢٨) والحلية (١٢/٢) والمتناهية (٢٠٢٨) والمجمع (٣٠/٢) وعزاه إلى الطبراني ، وفيه جنادة بن أبي خالد ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

نورًا يوم القيامة »(١). ومن حديث إسماعيل بن أبي خالد/ عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا الدرداء: سمعت رسول الله عليه عليه من يكن المسجد بيته ضمن الله له الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة »(٢)، وقال: لم يروه عن إسماعيل إلا عمرو بن جرير، ورواه أبو نعيم في كتاب المساجد من حديث إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن ابن واسع عن ابن أبي الدرداء عنه ، قال: واسم أبيه بلال، وروى قتادة وإسماعيل عن رجل عن أبي الدرداء راوى كتاب النوائب لآدم، ثنا أبو بكر عن أبي حفص عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عنه موقوفًا : « من لم يغد الغدو والرواح إلى المساجد في سبيل الله فقد قبل عمله »(٣)، وفي العلل المتناهية: «المساجد بيوت الله في الأرض...» الحديث (٤)، وقال: المحفوظ مرسل ، وحديث أبي أمامة الباهلي يرفعه: « من مشي إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى كأجر المعتمر رجلاه على إثر رجلاه لأبقو بينهما كتاب في عليين »(°). قال أبو القاسم في الأوسط: ورواه الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحرث عن القاسم عنه لم يروه عن يحيى مسند التمام إلَّا الهيثم ، وذكره ابن زنجويه في كتابه موقوفًا بلفظ : « أقسمت لكم بالله أنّ من خير أعمالكم الغدو والرواح إلى المساجد ». وحديث زيد بن ثابت أن رسول الله عَلِيُّهُ : ﴿ كَانَ يَقَارِبُ بِينِ الْخَطْيِ إِلَى الْمُسَاجِدُ ﴾، وقال :

« إنما فعلته ليكثر خطاي »(٦)، قال الرازي في علله: رواه جماعة عن ثابت

<sup>(</sup>١) العلل المتناهية: (١/١٤) . (٢) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٣) صحيح. الكنز (٢٠٥٨٤،٢٠٣٤٧،٢٠٣٤)، والمتناهية (١١/١)، والمجمع (٧/٢)، بلفظ : ٥ المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض »، وعزاه إلى الطبراني في ٥ الكبير »، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني (٢٠٧/٨) وشرح السنة (٣٥٧/٢) والحاوي (٦٧/١) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف جدًا. رواه الطبراني (١٢٦/٥)، والمطالب (٤٨٩)، والكنز (٢١٦٢٩)، والميزان (٣٩٤٥)، والميزان (٣٩٤٥)، ترجمة : الضحاك بن نبراس ، بصري ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، وقال الدارقطني وغيره : ضعيف . وخرّج له البخاري في كتاب الأدب .

<sup>(</sup>٦) الكنز: (٢٩٣٣٢).

عن أنس عن زيد فلم يوصّله أحد إلى الضحاك، وهو لين الحديث، وتابعه محمد بن ثابت العبدي/ وليس بقوي ، والصحيح موقوف. انتهى، ورويناه في كتاب الثواب لآدم موصولاً من حديثه عن روح، ثنا أبان بن أبي عباس عنه، ولفظه : « من مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة عشر حسنات ». قال أبو عيسى: اختلف الناس في المشى إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنّه كان يهرول إلى الصلاة ، ومنهم من كره الإسراع، وبه قال أحمد وإسحاق، قال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشى .

\* \* \*

## ١٣٢ - باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي هريرة، قال رسول الله مَالِكُم : « الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا »(١). هذا حديث خرجه أيضا عبد الله من حديث يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثم قال: صحيح، رواته مدنيون ويحيى هو الإمام في انتقاد الرجال، ولم يخرجاه إذ لم يرضاه بغير هذا الاسناد ، ورواه أحمد في مسنده، وشرطه معروف، وفي البخاري تعليقاً، وقال أبو هريرة: « إِنَّ أعظمكم أجرًا أبعدكم دارًا، قيل: يا أبا هريرة، لِمَ؟ قال: لأجل كثرة الخطا ». حدثنا أحمد بن عبيدة، ثنا عبّاد بن عبّاد المهلى، ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أتى بن كعب قال : « كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة وكان لا تحطئه الصلاة مع رسول الله عَلِيلًا قال : فتوجعت له فقلت: يا فلان لو أنك/ اشتريت حماراً تتقيك الرمضاء، ويرفعك في الوقع، ويقبل هوام الأرض فقال : والله ما أحب أن بيتي يطنب بيت محمد عَيِّكِم، قال فحملت به حملًا حتى أتيت النبي عَيْتُهُ فذكرت ذلك له، فدعاه فسأله، فذكر له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو في أبرد فقال النبي عَيِّلْ : « إن لك ما احتسبت »(٢)، هذا حديث خرجه مسلم بلفظ : إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال – عليه السلام –: « قد جمع الله لك ذلك كله أجمع  $^{(7)}$ . حدثنا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة : (ح/٧٨٢) .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٨٣) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم: (٢٧٨)، وأحمد: (١٣٣/٥)، وابن خزيمة: (١٥٠٠،٤٥٠)، والكنز: (٢٢٨١٣،٥٢٥)

غريبه: قوله: ( توجعت ) أي: أظهرت أنّه يصيبنى الألم مما يلحقه من المشقة ببعد الدار ، و ( الرمض »: الاحتراق بالرمضاء. و ( الرقع ) في النهاية - هو بالتحريك - أي تصيب =

أبو موسى محمد المثنى، ثنا خالد بن الحرث، ثنا حميد عن أنس بن مالك قال: أرادت بنو سلمة أن تتحول من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره رسول الله عَيْنَا أَن يعدوا المدينة فقال : « يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم قط ؟ فأقاموا ١٥٠٠. هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه ، وفي لفظ عند الرازي: « يعدوا المسجد »، وضعفه، وقال: الصواب المدينة . حدثنا على بن محمد، ثنا وكيع وإسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : « كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت: ﴿ نكتب ما قدّموا وآثارهم ﴾ قال: فثبتوا » (٢)، هذا حديث مسند في الاصطلاح الحديثي، وسنده صحيح ، وزاد عبد بن حميد في تفسيره: «فقالوا: بل نثبت مكاننا» ، وقد رواه أيضًا أبو سعيد الخدري بلفظ : « شكت بنو سلمة إلى النبي عَيْكُ بعد منازلهم من المسجد فأنزل الله تعالى : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا [١١٩] با قدموا ﴾» فقال النبي عَلِي : « منازلكم فإنَّما تكتب آثاركم »(٣)، أخبرنا/ به المسند الفقيه فتح الدين الحوري - رحمه الله - عن أبي الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن - رحمه الله - قال: أنبأنا أبو الفضل المنهى عن أبي الحسن على بن أحمد المفسر أنبأ الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين الطبري أنبأ جدّى أنبأ عبد الله بن محمد بن الشرقي، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن طريق ابن شهاب عن أبي نضرة عنه ، وقال أبو عيسى: ورواه عن محمد بن وريس عن إسحاق الأزرق عن الثوري،

<sup>=</sup> الحجارة القدم فتوهنها . و ( هوام الأرض ): ما فيه من ذوات السموم . و ( يطنب ): الطنب - بضمتين - واحد أطناب الخيمة أي: ما أحب أن يكون بيتي مربوطًا مشدودًا بطنب بيته ﷺ . وقد يستعار الطنب للناحية ، وهو كناية عن القرب .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۲۹/۳،۱۹۷۱)، وابن ماجة (ح/۷۸٤)، وأحمد (۳/ ٢٦٣،١٠٦)، والبيهقي (٦٤/٣)، والبغوي (٣/٦)، والكنز (٢٠٢٤٧)، وشرح السنة (٣٥٣/٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٧٨٥) . في الزوائد : هذا موقوف . فيه سماك - وهو ابن حرب - وإن وثَّقه ابن معين وأبو حاتم فقد قال أحمد : مضطرب الحديث . وقال يعقوب بن شيبة : روايته عن عكرمة - خاصة - مضطربة ، وروايته عن غيره صالحة .

<sup>(</sup>٣) حسن . جامع المسانيد : (٦٥٣/٢) . وقال الترمذي : حسن غريب .

وهذا حديث حسن غريب، ورواه الكشي في تفسيره فقال: عانين فيه ضعف طريق وإن لم يضبط. ثنا قبيصة عن سفيان عن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد ﴿إِنَّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدَّموا وآثارهم ﴾ قال: الخطا وآثارهم. فلو كان أبو سعيد رواه عن النبي لما وسعه خلافه، والله أعلم . ولفظ البزار: فقال لهم النبي « احسبه » قال : « منازلكم منها تكتب آثاركم » $^{(1)}$ . رواه عن ابن وزير الترمذي ، وفي البخاري عن أبي موسى قال - عليه السلام -: « أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم ممشًا »(٢)، وفي الأوسط عن ابن عمر: «قيل للنبي عَلِيكَةِ: إن ميسرة المسجد قد عُطّلت فقال : « من عِمر ميسرة المسجد كان له كفلاة من الأجرة »(٣)، وقال: لم يروه عن نافع إِلَّا لِيتُ بن أبي سليم، ولا عن ليث إلا عبيد الله بن عمرو. تفرد به عمرو بن عثمان . وفي كتاب الثواب لآدم عن الحسن قال: أرادت بنو سلمة أن يعلمهم النبي عَلِيْكُ ... الحديث مرسل، رواه ابن المبارك بن فضالة عنه، وثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال - عليه السلام -: « قد كنت هممت أن أحول رجالًا ممن يلى المسجد/ ممن لا يشهد الصلاة، ثم نظرت في ذلك إلى ديار قوم أبعد منهم ممن لا يشهد الصلاة، فرأيت الأبعد فالأبعد أعظمهم أجراً فتركتهم »(٤)، وفي صحيح مسلم أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله عَيْلِيَّةً فقال: « يا بنى سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم »(٥)، وفي لفظ: قال جابر: كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷٦/٥، ۲/٥٦)، وجامع المسانيد (۲۰۳/۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (١٦٦/١)، والبغوي (٤/٦)، وشرح السنة (٣٥٣/٢)، والمشكاة (٢٩٣)، والمشكاة (٢٠٢٢) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (-/ - 1) ، في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم ، ضعيف . والترغيب (-7 - 1) وإتحاف (-7 - 1) والكنز (-7 - 1) والمغني عن حمل الأسفار (-7 - 1) ومسند بن عمر (-7 - 1) والموضوعات لابن القيسراني (-7 - 1) .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/٢١٠)، والتعليق الرغيب (١٧٥/١)، وضعيف الجامع الصغير (٧٠٩١) .

<sup>(</sup>٤) لم نقف على هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٢٨٠ ٢٨١)، وأحمد (٣٣٣/٣)، والمشكاة=

نبيع بيوتنا فتقرب من المسجد، فنهانا رسول الله عَيْلِيُّهُ وقال : « إنَّ لكم بكل خطوة درجة غريبة الوقع »(١)، قال الهروي: هو أن تصيب الحجارة القدم فتوهنها، يقال: دفعت أوقع وقعًا، وفي المثل: كلِّ الحيدي الجبدي الحافي الواقع ، وفي المحكم: وقع الرجل والفرس وقعًا فهو وقع حين من الحجارة أو الشوك، وقد وقعه الحجر، وحافر وقع وقعة الحجارة فقصت منه ، وقدم موقعة غليظة شديدة، وطريق موقع فذلك، ورجل موقع قد أصابه البلايا ، وفي الصحاح: الوقع بالتسكين: المكان المرتفع من الجبل. عن أبي عمرو، والوقع بالتحريك: الحجارة واحدتها وقعة، والوقع أيضًا الهبط، وفي الجامع: حفي من مشيه على الحجارة، وقيل: هو أن يشتكي لحم رجليه من الحفا، والطنب حبل الخيار، والجمع الطناب يقال حبل مطنب، ورواق مطنب أي مشدّد بالأطناب، قال أبو نصر في المحكم: هو حبل طويل يشدّ به البيت والسرادق بين الأرض والطرائق، وقيل: هو الوتد(٢)، والجمع طنبة ، قال القواريري: أحب أن يكون شيء مشدودًا قريبًا من بيته قال: والطنب طنب الخيار غيره، وهو الحبل يُشدِّ/ إلي وتد، وسلمه واحدة السلم وهي شجر العضاة ، قال أبو حنيفة: هو سلب العبدان طولا يشبه القضبان، ليس له خشب وإن عظم، وله شوك دقاق طوال خيار إذا أصاب رجل الإنسان، وله برمة أي زهرة صفراء، وكلُّ شيء منها مر وورقها مرّة يدبغ بها ، وفي السلم قرب هذا المثل: «الأعضينكم عضب السلمة »، وليس في العضاة أصلب عيدانا منها ومنه يقتطعون العصى، والغبط، والأوتاد، والمبارم، وهو معزل ضخم ، وقال غير أبي زياد: السلمة أطيب العضاة ريحًا، وقال أعرابي: ليس شجرة أدرى من سلمة قال: ولم يوجد في ديري سلمة مرد قط، ويجمع أيضًا أسلامًا ، قال دوية كأتما حين أطلقا من ذات إسلام عصيا سقفا، وقال بعض الرواة: أرض مسلمو: ما إذا كانت كبيرة

السلم، وفي كتاب اقتباس الأنوار: سلمة من السلام وهي الحجارة ، وفي

<sup>= (</sup>۷۰۰)، والكنز (۲۰۲٤۸)، والمنثور (۲۰۰۶)، والطبري (۲۲/۰۰)، وابن كثير (۲/ ٥٠٠) والقرطبي (۲۲/۱۰) .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/۲۷۹)، والفتح (۱٤٠/۲)، والكنز (۲۰۲٤٥) . (۲) قوله : « الوتد ، غير واضحة « بالأصل ،، وكذا أثبتناه .

<sup>18.7</sup> 

كتاب الصحاح، وسلمة بكسر اللام رجل بني سلمة: بطن من الأنصار ، وليس في العرب سلمة غيرهم. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما ذكره ابن حبيب في كتابه: «المؤتلف والمختلف»، والوزير أبو القاسم المغربي، وابن ماكولا سلمة في الأنصار، وسلمة بن عمرو بن ذهل بن مرداس جعفي ، وسلمة بن نصر بن غطفان بن قيس بن جهينة، كل سلماتهم بالكسر، وفي كتاب النوادر لأبي على هارون بن زكريا الهجري من فضائل عميرة بن غطفان بن امرؤ القيس بن بهيشة بن سليم سلمة بكسر اللام مثل الذي في الأنصار، ولا يزيدون على أربعة وعشرين رجلًا ، وسلمة في محلة من كهلان. ذكره أبو عبد الله الأزدى في كتاب الترقيص عن الكلبي بكسر اللام، وسلمة في كيدة وهو ابن الحارث ، قال الأزدي: ذكر الباهلي: أنَّه سمع أبا عبيدة يقول في هذا: سلمة بكسر/ اللام قال القرطبي: وهذه الأحاديث تدل على أن البعد من المسجد [1/75] أفضل، فلو كان بجوار المسجد هل له أن يجاوزه للأبعد؟ اختلف فيه، فذكر عن الحسن: أنّه كرهه قال: وهو مذهبنا، وفي يخطىء مسجده إلى المسجد الأعظم قولان ، وقال أبو عبد الله بن ليانة: لا يدع مسجده، وإنَّما فضله الجامع في صلاة الجمعة فقط، وذكر عن ابن وهب أنّه يمضى إلى الجامع وإن بطل موضعه ، وروى عن أنس أنّه كان يتجاوز المساجد المحدثة إلى القديمة، وفعله مجاهد، وأبو وائل، ويرد هذا ما ذكره أبو القاسم من حديث عبادة ابن زياد الأسدي، ثنا زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال – عليه السلام –: « ليصل أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد  $(1)^{(1)}$ . وقال: لم يروه عن زهير إلا عبادة ، وذكره أبو أحمد من حديث مجاشع بن عمرو عن عبيد الله، وقال: كذا رواه كثير بن عبيد، وابن مصفى عن بقية عن مجاشع عن عبيد الله، وغيرهما جعل ابن مجاشع، وعبيد الله منصور بن أبي الأسود، ومجاشع صالح الحديث .

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه العقيلي: (277/7)، وأورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (277/7-27)، وعزاه إلى الطبراني في و الكبير » و و الأوسط »، ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن أحمد بن النّضر الترمذي، ولم أجد من ترجمه . قلت : ذكر ابن حبان في الثقات في الطبقة الرابعة محمد بن أحمد بن النّضر بن ابنة معاوية بن عمرو فلا أدرى هو هذا أم لا ؟

## ١٣٣ – باب فضل الصلاة في الجماعة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله عليه الله المسلم الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة الله ومن حديث ابن المسيب عنه أخرجه أيضا: « تفضل الصلاة في الجمع على صلاة أحدكم وحده خمسا وعشرين جزءًا الله الصلاة في الجمع على صلاة الرجل مسدّد عن ابن معاوية: حسن صحيح، ولفظ الشيخين " : « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنّه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلّا الصلاة الم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطّ عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صلً عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » . وفي لفظ للسراج « بخمس وعشرين درجة الله على صلاة الفذ خمسًا وعشرين درجة النهد الفرد الفرد الفظ : « تغير من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة النه وفي لفظ : « تغير من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة »، وفي لفظ : « صلاة مع الامام أفضل من خمس بخمس وعشرين درجة »، وفي لفظ : « صلاة مع الامام أفضل من خمس بخمس وعشرين درجة »، وفي لفظ : « صلاة مع الامام أفضل من خمس بخمس وعشرين درجة »، وفي لفظ : « صلاة مع الامام أفضل من خمس بخمس وعشرين درجة »، وفي لفظ : « صلاة مع الامام أفضل من خمس بخمس وعشرين درجة »، وفي لفظ : « صلاة مع الامام أفضل من خمس

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱٦٦١)، ومسلم في (المساجد ، باب ٤٩٤)، ح/٢٧٢)، وأبو دار صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٦٢١)، ومسلم في (المساجد ، باب ٤٩٤)، والطبراني داود في (الصلاة ، باب ٤٩٤)، وابن ماجة (ح/١٤١)، والكنز (٢٠٢١)، والدارمي (٢٠٢١)، والطبراني (٢٠٢١)، وابن حبان (٣٩١)، وإتحاف (٣/١)، والقرطبي (٢٠٢١)، والقرطبي (٢٠٢١)، وابن كثير (٦٩/٦)، والقرطبي (٢٠٢١)، ٢٠٢١).

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه الترمذي (ح/۲۱٥)، وقال : هذا حديث حسن صحيح . ومسلم (۲۵۰)،
 والنسائي في ( الصلاة ، باب ۲۱۹۱)، والبيهقي (۲/۳،۳۰۹)، ونصب الراية (۲۳/۲) .

<sup>(</sup>٣) تقدُّم الحاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٤) بنحوه . رواه أبو داود (ح/٩٥٩)، وأبو عوانة (٣/٢)، وابن أبي شيبة (٤٨٠/٢) .

<sup>(</sup>٥) بنحوه رواه الطبراني : (١٢٨/١٠) . (٦) رواه أبو عوانة : (٤/٢) .

وعشرین یصلیها وحده »(۱) وفی کتاب ابن حزم روی عن عمر وأبو هریرة وكلاهما عن رسول الله عَيْكُ: ﴿ أَنْ صِلاةَ الجماعة تزيد على صِلاة المنفرد سبعًا وعشرين درجة »(٢)، وهما صحيحان . قال الدراقطني: ورواه يزيد بن ذريع وعبد الأعلى وأشعث ويزيد بن هارون عن داود عن سعيد موقوفًا. وقال الربيع: عن حماد عن داود عن سعيد، والشعبى، ويحيى بن أبي زائدة، وشعيب، وداود بن الزبرقان: عن داود بن أبي هند عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال حماد بن زيد: وكذا قاله خالد الواسطي، ورواه بشر بن المفضل عن داود عن الشعبي عن أبي هريرة موقوفًا، وقال حماد بن زيد: عن داود عن سعيد والشعبي موقوفًا ، وقال أبو الربيع: عن حماد بن زيد عن سعيد، والشعبي أو أحدهما موقوفًا: وقال سليمان/ بن حرب: عن حماد عن داود عن سعید موقوقًا، وروی ابن سمیة من روایة الثوري مثل قول سلیمان بن حرب ، وقال حجاج بن منهال: عن حماد عن داود عن سعيد عن النبي مرسلا. والصحيح قول يزيد بن ذريع، ومن تابعه . وفي كتاب الكني: ثنا حجاج، ثنا حماد عن محمد عن أبي سلمة عنه بلفظ: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ (")، ولفظ أبي مرّة في سننه : « صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده (3). حدثنا أبو كريب، ثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلِيْكُم : « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ٤٢١) رقم ٢٤٨)، وأحمد (٢٩،٢٧٣/٢)، وأبو عوانة (٣/٢)، والكنز (٢٠٢٠)، وعبد الرزاق (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (١٢٩/١)، والنسائي (١٠٣/٢)، والفتح (١٠٣/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه البخاري (١٦٦/١)، والنسائي (١٠٣/٢)، وأحمد (٥٥/٥)، والبيهقي (٦/ ١٠٥)، وشفع (٥٥/٥)، والمبيهقي (٦/ ١٠٥)، وشفع (٥٥/٥)، ومشكل (٢٩/٢)، والمشكاة (١٠٥٢)، وتلخيص (٢٥/١)، والموطأ (١٢٥/١)، وإتحاف (١٤/٣)، وتجريد (٥٦٣)، وشرح السنة (٣٤١/٣)، والكنز (١٤٨/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، باب ٤٢١) رقم ٢٤٨)، وأحمد (٢٩٠٢٧٣/٢)، وأب عوانة (٣/٣)، والكنز (٢٠٠٠)، وعبد الرزاق (٢٠٠٠) .

خمسًا وعشرين درجة »(١)، هذا حديث خرجه البخاري من حديث يزيد بن الهاد عن عبد الله بن حباب عنه بلفظ: « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة »(٢)، وخرجه الحافظ أبو حاتم في صحيحه عن أبي يعلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، ثنا هلال بلفظ : « يزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلَّاها بأرض فيء فأتمُّ وضوءها، وركوعها وسجودها يكتب صلاته بخمسين درجة »(٣)، ولفظ أبي داود : « الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتمٌّ ركوعها، وسجودها بلغت خمسين صلاة »(٤)، وقال: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: « صلاة الرجل في الفلاة مضاعف على صلاته في الجماعة ...» الحديث. انتهى كلامه وفيه نظر؛ من حيث إنّ حديث عبد (١٣٢/ ب] الواحد لم أر/ أحدًا ذكره في طرق حديث أبي سعيد فيما علمت، إنَّما رأيته مذكورًا عند البخاري: ثنا موسى ثنا عبد الواحد الأعمش سمعت أبا صالح عن أبا هريرة يقول: قال النبي عَيِّلْتُهُ : « صلاة الرجل في جماعة تزيد ...»(°)

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٦٦/١)، ومسلم في (المساجد ، باب ٤٩،)، رقم (٢٧٢١)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب ٤٩٤)، وابن ماجة (ح/٧٨٦، ٧٨٨، ٧٩٠)، والدارمي (١٩٢/١)، والطبراني (۱/۸)، وابن حبان (٤٣١)، وإتحاف (١٤/٣)، والكنز (٢٠٢٦، ٢٠٢٧، ٢٠٢٩، ۲۰۲۲، ۲۰۲۹)، وابن كثير (۲۹٫۲)، والقرطبي (۲۰۲۰۲،۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، باب ٤٢١) رقم (٢٤٥٥)، والترمذي (ح/٢١٥)، والنسائي (١٠٣/٢)، وأحمد (٤٨٦/٢)، والبيهقي (٩/٣٥، ٦٠)، وأبو عوانة (٢/٢)، والتمهيد (۲/۲۱، ۳۱۷)، وشفع (۳۵٦)، والبغوى (٤/٦٥١)، والمنثور (٩٩٥٥)، ومشكل (٢٩/٢)، والترغيب (٢٦٠/١)، والشافعي (٥٢)، والحلية ( ١٥٦/٩،٣٥١/٦)، والقرطبي (١/ ٢٤٣/١٠،٣٤٩،٣٤٨)، والموطأ (٢٦٩)، وشرح السنة (٣٤١،٣٣٩/٣)، والكنز (٢٠٢٢١) . (٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٥٦٠)، والحاكم (٢٠٨/١)، والترغيب (٢٦٥/١)، والكنز . (۲۰۲۳۱)

قلت : وفي سنده هلال بن ميمون . هو ابن أبي سويد أو ابن سويد ، أبو ظلال القِشملي ، عن أنس . قال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . وقال ابن حجر : ضعيف ، مشهور بكنيته ، من الخامسة . روى له البخاري في التاريخ والترمذي .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٨٧) . وصححه الشيخ الألباني .

الحديث ، ورواه البزار عن أبي كريب وعمرو بن عليّ: ثنا أبو معاوية، ثنا هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد، وقال: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإِسناد ، وهلال بن ميمون فلسطيني روى عنه مروان، وأبو معاوية، وفيه نظر؛ لما قدّمناه قبل من عند البخاري، وخرّجه البخاري من عند أبي بكر الفقيه، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا أبو معاوية بلفظ أبي داود، وقال: صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي هلال ، ويقال ابن أبي ميمون، ويقال: ابن أسامة وكلّه واحد. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ من حيث أنّ هلال بن أبي ميمون ليس هو المذكور في متن هذا الحديث، إنَّما هو ابن ميمون كما في نفس المتن، وعند أبي داود، وكنية أبو المغيرة الرملي الفلسطيني. قال ابن أبي حاتم: روى عن ابن المسيب، وعطاء بن يزيد الليثي، ويعلى بن شدّاد بن أوس، روى عنه مروان بن معاوية، وأبو معاوية، ووكيع، سمعت أبي يقول ذلك ، وفرّق بينه وبين ابن أبي ميمونة المدني قال: ويقال ابن علي، ويقال ابن أسامة، روى عن عطاء بن يسار، وأبي ميمونة روى عنه يحيى بن أبي كثير، وزياد بن سعد ومالك وأسامة بن زيد ومحمد بن حمران، سمعت أبي يقول ذلك . وقال البخاري في تاريخه الكبير: ابن أبي ميمونة، وهو ابن علي، وقال مالك ابن أنس: هو أبو أسامة إنما/ سمع عطاء بن يسار النسائي، ولما ذكر ابن ميمونة كناه أبا المغيرة، ونسبه جهميًّا، رمليًّا ، وقال: روى عن عطاء بن يزيد، روى عنه مروان، وفي كتاب الثقات لأبي حاتم البستي في الطبقة الثالثة هلال بن ميمون أبو المغيرة الجهني، وقد قيل: كنيته أبو على من أهل الرملة، يروى عن عطاء بن يزيد، وابن المسيب، ويعلى روى عنه مروان وأبو معاوية ، وقال: في الطبقة الثانية هلال بن أبي ميمونة، واسم أبي ميمونة أسامة الفهري، وهو الذي يقال له ابن عليّ العامري، يروى عن أنس بن مالك، وكان راوياً لعطاء بن يسار، روى عنه يحيى بن أبي كثير ، وفليح مات في آخر ولاية هشام بن عبد الملك، وكذا نقله ابن سرور، والصيرفي ومن بعدهما ، وزعموا أنّ أبا ميمونة حديثه عند الجماعة، وابن ميمون عند أبي داود وابن ماجة؛ فتبيّن لك بهذا أنّ المذكور في المتن ليس كما قاله الحاكم، وأنّ ابن أبي ميمونة غير ابن ميمون، وأنّ ابن

[777/1]

ميمون الذي روى عن عطاء بن يزيد المذكور في نفس الحديث غير ابن أبي ميمونة الراوي عن عطاء بن يسار ، ويؤيّد ما قلناه ما ذكره أبو محمد الإشبيلي إثر تخريجه له من عند أبي داود: هلال بن ميمون ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين، ولما ذكره الحافظ ضياء الدين في أحكامه قال: قال ابن عدي: هلال بن ميمون ، عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، فقال الحافظ المنذري إثره في إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بقوى يكتب حديثه، فإذا كان كذلك [٦٣٣/ ب] فقد تداخل على الحاكم يرحمه/ في أخرى؛ فلقائل أن يقول: فإذا ثبتت التفرقة فما حال الحديث؟ قلنا: صحيح كما أسلفناه من عند أبي حاتم ، ولأن ابن ميمون لم يتكلّم فيه بقادح يرد به رواية؛ بل بكلام موكل مع ما تقدّم من الثناء عليه. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو، ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عَلِيلَة : « صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبع وعشرين درجة »(١). هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »(٢)، وقال أبو عيسى: هكذا روى نافع عن مولاه: « بسبع وعشرين درجة »، وعامة من روى عن النبي - عليه السلام - إنَّما قالوا : « خمسًا وعشرين ». انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما أسلفناه من حديث أبي هريرة من عند ابن حزم: «سبعًا وعشرين درجة» ؛ ولما جاء في حديث ابن مسعود، ولما ذكره أبو نعيم: ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن سيرين أنّ زيد بن ثابت صلى وحده فقال : قد صليت وحدى وقد علمت أن الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة »، وقد وجدنا نافعًا رواه عن

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن أبي شيبة : (٤٨٠/٢) .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۹۲۱)، ومسلم في (المساجد ، ح/۲۶)، والنسائي (۱۰۳/۲)، وأحمد (۱۰۳/۳)، والبيهقي (۲۰/۳)، وشفع (۳۵۰)، ومشكل (۲۹/۲)، والمشكاة (۲۰۲۱)، وتلخيص (۲۰/۲)، والموطأ (۲۱)، وتمهيد (۲۱۹/۱)، وإتحاف (۱٤/۳)، وتجريد (۳۲۰)، وشرح السنة (۳۵۱/۳)، والكنز (۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۷)، والمغني عن حمل الأسفار (۱۵//۱).

مولاه. كذا رواه الجماعة ، لكنه شكّ. قال أبو نعيم، ثنا العبدي عن نافع ولفظه : « بسبعة وعشرين، أو خمسة وعشرين »، ووجدنا له أيضًا متابعًا عند أبي القاسم؛ رواه عن محمد بن أحمد بن روح: ثنا أحمد بن عبد الصمد الأنصاري ثنا أبو سعد الأشهيلي ثنا محمد بن عجلان عن نعيم المجرى عن ابن عمر يرفعه: « فضل الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »(١). وقال: لم يروه/ عن ابن عجلان إلا أبو سعد محمد بن سعد حدّثنا محمد بن [ ] /77[] معمر ثنا أبو بكر الحنفي ثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي نصير عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعة وعشرون، أو خمسة وعشرون درجة »(٢). هذا حديث أخرجه ابن حبان من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بلفظ: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يومًا الصبح. فقال: «أشاهد فلان » قالوا: لا. قال: «أشاهد فلان كنفر من المنافقين » قالوا: لا. قال: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على الركب - يعني صلاة العشاء والصبح - وإنّ الصف الأوّل على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضله لابتدرتموه، فإنّ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحبّ إلى الله، عز وجل»<sup>(٣)</sup>. وكذا خرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هكذا رواه الطبقة الأولى من أصحاب شعبة؛ يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن ماجة: (ح/٧٨٩). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن حبان : (٤٣١)، وابن ماجة: (ح/٧٩٠) .

صحيح دون قوله: ( أربعا وعشرين أو ) صحيح أبي داود: (٥٦٥)، والتعليق الرغيب: (١٥٢/١). (٣) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٤٤٥)، والمنشور (١٩٩/١)، ورواه أحمد (٥١٥٥/٥)، والبيهقي (٢١٢/١)، والجوامع (٦٧٦٥)، وابن حبان (٩٩٦)، وعبد الرزاق (٩١٣)، والمشكاة (٥٣٠)، وشرح السنة (١١١/٢)، قلت : وعلّته ابن جريج .

وابن مهدي ومحمد ابن جعفر وسعيد بن عامر ومحمد بن كثير وعبد الله بن رجاء وأقوالهم، وكذا رواه سفيان بن سعيد، وكذا رواه زهير بن معاوية وغيرهم عن أبي إسحاق. زاد ابن عساكر في كتابه الأطراف: وأبو بكر ابن عياش وجرير بن حازم. قال الحاكم: ورواه ابن المبارك عن شعبة عن أبي [٦٢٤/ ب] إسحاق - / عن أبي بصير عن أبي، وكذا قال إسرائيل، وأبو حمزة السكري، وعبد الرحمن المسعود، وجرير بن حازم عن أبي إسحاق عن أبي بصير عن أبيّ، وقيل: عن الثوري عن أبي إسحاق عن العيزاري ابن حريث عن أبي بصير، قال أبي: وكذا قاله أبو الأحوص عن أبي إسحاق، واختلفوا في هذا على أبي إسحاق من أربعة أوجه، والرواية فيها عن أبي بصير، وابنه عبد الله كلها صحيحة، والدليل على دون رواية خالد بن الحرث، ومعاذ بن معاذ العنبري، ويحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: سمعته، قال أبو إسحاق: وقد سمعته منه وعن أبيه عن أبيّ بن كعب، وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين، وابن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي، وغيرهم لهذا الحديث بالصحة سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت ابن معين يقول: حديث أبي إسحاق عن أبي بصير عن أبي هكذا يقوله زهير وشعبة يقول: عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي، ورواه أبو إسحاق عن شيخ لم يسمع منه غير هذا، وهو عبد الله، وقال شعبة عن أبي إسحاق: إنَّه سمع من أبيه، وفيه قال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العنبري: وما أرى الحديث إلا صحيحًا، سمعت أبا بكر الفقيه، سمعت المزني سمعت ابن المديني يقول: قد سمع أبو إسحاق من ابن أبي نصير وأبيه، ثنا أبو بكر بن إسحاق سمعت عبد الله بن محمد المديني سمعت محمد بن يحيى يقول: رواية يحيى بن سعيد، وخالد بن الحرث عن شعبة، وقول أبي الأحوص عن العيزاري كلُّها محفوظة، فقد [1/170] ظهر بأقاويل أئمة الحديث صحته، وأما الشيخان/ فلم يخرجاه لهذا الخلاف. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لأن البيهقي ذكر عن محمد بن يحيى هذه الروايات كلُّها محفوظة خلا حديث أبي الأحوص، لا أدرى كيف هو، ولفظ الطبراني في الأوسط: «والصف المقدم». وقال: لم يروه عن أيوب السختياني عن

شعبة إلَّا وهيب ابن خالد، ولا عن وهيب بن خالد إلَّا سعيد بن واصل. تفرد به محمد بن سفيان عن الرزاد الآملي، ورواه في موضع آخر من حديث ابن جريج عن قيس عن أبي إسحاق، أخبرني عبد الله بن أبي سفيان، عن أبي سفيان كذا ذكره، وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا أبو قرة، وقليس هو ابن الربيع، وفي موضع آخر: لم يروه عن خالد بن ميمون إلَّا سعيد بن أبي عروبة. تفرد به عبد الأعلى وابن سؤدب عن سعيد ، وفي علل أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال: أنبأ الدوري سمعت يحيى يقول: القول قول شعبة: عن أثبت عن زهير ، قال أبو بكر: ورواه عثمان بن أبي شيبة، ووكيع عن الثوري عن أبي إسحاق عن ابن أبي بصير عن أبيه، ورواه أبو اسحاق الفزاري عن الثوري عن أبي إسحاق عن العيزار، ورواه معمر الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن عاصم عن أبي ضمرة عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه ، وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أقام اسناده شعبة، والثوري، وإسرائيل في آخرين، وذكره الحافظ بن عبد الواحد في الأحاديث المختارة، وذكره الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده الصحيح من حديث شعبة، وزهير، وخالد بن ميمون بن أبي إسحاق ، وقال: قال ابن أبي بصير: حدثني أبي عن أبّي، وسمعه من أبّي بن كعب، وخالف ذلك/ أبو عمر بن عبد البر [١٢٥] ب] فقال: هذا حديث ليس بالقوي، ولا يحتج بمثله ، وفي موضع آخر: وقد رويت أثارًا محفوظة مرفوعة منها حديث أبي، وغيره: أنّ صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، وهي آثار كلّها ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب يعنى: حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولفظ أبي قرّة: «ولو تنحيا عليكم بالصفّ الأوّل، ولما ذكره أبو محمد عبد الحق في أحكامه الكبرى من عند أبي داود قال: عبد الله بن أبي بصير: لا أعلم روى عنه إلا أبو إسحاق، وهذا منه - رحمه الله تعالى - الضعيف للحديث على قاعدته ؛ لأن الإِنسان إذا لم يوثق ولم يرو غير واحد عنه فهو مجهول العين والحال، ولو رأى ما أسلفناه من توثيقه عن أبي حاتم البستي، وقول العجلي فيه وذكره ابن خليفة ، وفي الباب مع إخراج حديثه في الصحيح لما اتجه له ذكر هذا التخريج مع ما تقدّم من رواية أبي ضمرة عنه من

عند الخلال، ورواية العيزاري مع أنّ حكاية التفرّد ليس هو بأبي العيزار ، قد سبق إلى ذلك غير واحد من الأعلام فذهبت عنه الجهالة والسلام. وفي الباب أحاديث منها حديث ابن مسعود أنّ نبي الله عَيْظُة قال : « صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا؛ كلها مثل صلاته ١٥١٠، خرجه أحمد في مسنده بسند جيّد ، وخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عنه بلفظ: ( تفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة »(٢)، ورواه السراج في مسنده من/ حديث همام ثنا قتادة عن مورق عن أبي الأحوص بلفظ: « تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة »(٣)، وفي لفظ : « تزيد خمسًا وعشرين »(٤)، وخرجه في الأوسط من حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه بلفظ: « خمسة وعشرين » أو سبعة وعشرين »، ولفظ أبي القاسم في الأوسط: « بضع وعشرين » ، وقال: لم يروه عن أبي حصين - يعني - عن أبي الأحوص - إلَّا قيس بن الربيع، ولا عن قيس إلا محمد بن الصلت. تفرد به أحمد بن الحجاج بن الصلت . وقال الرازى: رواه القطّان عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الأحوص، ورواه سعيد بن بشير، وغيره عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص، وشعبة أحفظ، قال: ورواه أبان عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص ، وحديث غياث بن قاسم أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبة أزكى عند الله من أربعة سترى، وصلاة أربعة يؤمهم

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. رواه أحمد (٣٧٦/١)، والمجمع (٣٨/٢، ٣٩)، وعزاه إلى و أحمد ، و و أبو يعلى » و و البزار ، والطبراني في « الكبير » و و الأوسط » – وهو الذى قال في بيته في الكبير ورجال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٢٤٦)، والمسير (٧٤/٥) ، وفيه : 1 خمسًا وعشرين درجة ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٤) صحيح. أورده الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (٣٨/٢)، وعزاه إلى و البزار ، والطبراني في
 و الأوسط ، ورجال البزار ثقات .

أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية سترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة سترى »(١) رواه البخاري في التاريخ، فقال: قال عبد الله بن يوسف:، حدثني الوليد بن مسلم أخبرني ثور عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن زياد عنه ، وحديث أنس قال - عليه السلام -: « الاثنان جماعة والثلاثة جماعة »<sup>(٢)</sup> الحديث، ذكره أبو أحمد من حديث سعيد بن رزقي وهو ضعيف ، ورواه السراج عن جعفر الصانع، ثنا عبيد الله بن محمد بن حفص، ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس موقوف : « تفضل صلاة الجميع على صلاة/ الرجل بضعا وعشرين صلاة »(")، ورواه الكشني [۲۲٦/ ب] عن حجاج عن حماد عن عاصم عن أنس مرفوعا : « تفضل صلاة الجميع »، وثنا حجاج، وثنا حماد عن أبان عنه مرفوعا : « تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بأربع وعشرين صلاة، وهي الخامسة »(<sup>٤)</sup>، وحديث عائشة قال النبي عَلِيْكُم : ( صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمسة وعشرين »(°)، رواه النسائي بسند صحيح ، ولفظ السراج : « تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة » رويا من حديث يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار عن القاسم عنهما ، وفي لفظ : « صلاة الرجل في الجميع ،(٦)، وحديث زيد بن ثابت: قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري في ۵ التاريخ ، (۱۳۲/۱/۶–۱۹۳)، والبزار (رقم – ٤٦١)، وابن سعد (٤١١/٧)، والديلمي (٢٤٣/٢– ٢٤٤)، عن أبي خالد ثور بن يزيد . ورواه ابن أبي شيبة (١/١٣١/١)، وأبو داود والنسائي وغيرهم وصححه الحاكم وغيره .

وصححه الشيخ الألباني . صحيح أبي داود (ح/٦٣٥) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه البيهقي (٦٩/٣) والكنز (٢٠٢٧٤) . (٣) تقدُّم .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٢٤٦)، والمسير (٧٤/٥)، والترمذي (ح/٢١٥)، والبيهقي (٦٠/٣،٣٥٩/١)، ونصب الراية (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) سنده صحيح رواه النسائي في : الصلاة ، باب (٢١) .

<sup>(</sup>٦) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (ح/٦٤٨)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٦٤٩)، ورواه المدارمي (٢٩٢١)، وعبد الرزاق (٢٠٠٢)، وابن خزيمة (١٤٧٠– ١٤٧٢)، وابن ماجة (ح/ ٧٨٧)، ومالك في ( الصلاة ، ح/٢،) وأحمد (٢/٧٥١،٥١٠٤٥٥،١٠٤٥) .

عن ثابت بن عبيد قال : دخلنا على زيد وهو يصلي على حصير ليسجد عليه فقال : قال عليه السلام : « فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمس وعشرين درجة »(١). قال: وأما أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. قال: فإن كانوا أكثر فصلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة الآف قال: نعم، وإن كانوا أربعين ألفا . وحديث معاذ بن جبل عن النبي عليه أنه قال : « فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين »(٢). رواه أبو القاسم في المعجم الكبير عن محمد بن عبدوس السراج، ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الحكيم بن منصور عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه . وحديث عبد الله بن زيد مرفوعًا : « ما بين الفذ والجماعة خمس وعشرين درجة  $(^{(7)}$ . رواه أيضًا من حديث مؤمن بن عبيدة عن أبي بكر بن حزم عن عباد بن تميم/ عنه، وقال: لا يروى هذا الحديث عن ابن زيد إلّا بهذا الإسناد. تفرَّد به محمد بن الزبير، فإنّه يعني عن موسى. وحديث أنس بن مالك قال عليه السلام: « صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة »(٤). الحديث رواه ابن زنجويه من حديث أبي الخطاب الدمشقى عن زريق أبي عبد الله الألهاني عنه ،

قال ابن الأثير: إنَّمَا قال درجة ولم يقل خيرًا ولا نصيبان ولا خطًّا ولا شيئًا من

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه البخاري في ( الكبير ، (٢٩٣/٨) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . أورده الهيثمي في د مجمع الزوائد ، (٣٩/٢)، وعزاه إلى البزار والطبراني في و الكبير ، وفيه عبد الحكيم بن منصور، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٣٨/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ، و 1 الكبير 1، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٤١٣) . في الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لأنَّ أبا الخطَّاب الدمشقى لا يُعرف حاله ، وزُريق فيه مقال . حكى عن أبي زرعة أنّه قال : لا بأس به . وذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء ، وقال : ينفرد بالأشياء ، لا يشبه حديث الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به ، والترغيب (٢/ ٥١٥)، والمشكاة (٧٥٢)، وإتحاف (٢٨٤/٤)، والمنثور (٣/٢٥)، والكنز (٢٠٢٣)، والقرطبي (١٥/ ١٣)، وابن عساكر في • التاريخ ، (٤٣٤/٤،١٩٨/١)، والمتناهية (٨٦/٢) .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/٢٩٩)، .

أمثال ذلك؛ لأنَّه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، وإن تكن فوق هذه بكذا أو كذا درجة؛ لأن الدرجات إلى جهة فوق، وقد اختلف العلماء في الجمع بين سبع وعشرين درجة، وبين قوله خمس وعشرين درجة، أو جزءًا أو ضعفًا؛ فقيل: إنَّ الدرجة أصغر من الجزإ فكان الخمسة والعشرين إذا جزئت درجات كان سبع وعشرين درجة، وردَّ هذا بما أسلفناه في الصحيح سبعًا وعشرين درجة. وقيل: السبع متأخرة عن الخمس فكأنّ الله تعالى أخبره بخمس، ثم زاد بعد ورود هذا بتعذّر التاريخ، وردّ هذا القول الأخر بأن الفضائل لا تنسخ ، وهذه فضيلة لمحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يطرأ عليها النسخ. وقيل: إن صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفذ في المسجد بخمس وعشرين درجة، وصلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفِذ في بيته بسبع وعشرين درجة ، وردّ بقوله : « وصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفًا »<sup>(١)</sup>. وقيل: إنَّ الصلاة التي لم تكن فيها فضيلة الخطا إلى الصلاة ولا فضيلة [١٦٧٠ ب] انتظارها نفضل بخمس، والتي فيها ذلك تفضل بسبع ، وقيل: إن ذلك يختلف باختلاف المصلين والصلاة، فمن أكملها وحافظ عليها فوق من أخذ بشيء من ذلك. وقيل: إنّ الزيادة لصلاتي العشاء والصبح لاجتماع ملائكة النهار والليل فيهما، يؤيّده حديث أبي هريرة المتقدّم: « تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر »، فذكر اجتماع الملائكة لواو فاصل وبين الكلام وقطعه من الجملة المتقدّمة . وقال بعضهم: لا منافاة بين الحديثين؛ لأنّه ذكر القليل ولأنّ الكثير مفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، واستدلّ بعض المالكية بهذه الأحاديث على أنّ صلاة الجماعة لا تفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة؛ لأنه لم يذكر جماعة كثيرة دون جماعة قليلة، ورد بما تقدّم في حديث فتات وغيره من أنّ الكثرة مطلوبة فرغّب فيها كما ذهب إليه الشافعي وابن حبيب من المالكية . وأنبأنا غير واحد من شيوخنا عن الإمام العلامة أبو بكر بن أحمد بن القسطلاني - رحمه الله - أنّه قال: يحتمل أن

<sup>(</sup>۱) تقدّم ص ۱۳۰۸.

تكون الدرجة في الجنة، والجزاء في الدنيا، واستدلّ بن الحصار لمذهبه ولأبي حنيفة بأنَّه لا يجوز أن يصلَّى تنفّل بمعترض ، قال: لأنَّ النبي عَلَيْكُ أعلمنا أن للجماعة أن تنجمع على صلاة واحدة، فيجب لها التضعيف لذلك فلا يخلو أن يكون التضعيف للإمام أو المأموم، فإن كانت المضاعفة صلاة المأمومين فلا [١/٦٢٨] يصح؛ لأنهم لا إمام لهم/ فيها، فهم كالمنفردين، وإن كانت المضاعفة له فلا يصح ، لأن عشر حكمه حكم المنفرد، وإنَّما يقع لجماعتهم إذا كانوا في صلاة واحدة، وهو معنى قوله: صلاة الجماعة، فذكر صلاة واحدة مضافة إليهم جميعا، ولم يقل صلاة الجميع ، وردّ بما أسلفناه من عند السراج وغيره: صلاة الجميع، وأمّا تخصيص العود فقد استخرجه شيخنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فيما أذن له أن نرويه عنه، وإن كان العلامة أبو الفرح بن الجوزى ذكر أنّ جماعة تكلّفت تعليل ذلك ، وما جاءوا بطائل فقال: الأوّل: قصد إقامة الصلاة في جماعة، الثاني: إجابة الداعي، الثالث: ظهور السقاية ، الرابع: متابعة السنة بحضورها، الخامس: إحياء السنة بدوام إقامة السنن، السادس: زيارة بيت الله تعالى، السابع: عمارة المساجد ، الثامن: نشاط المتكاسل على الجماعة، التاسع: السلام على الإخوان، العاشر: التعاون على الطاعة، الحادي عشر: إظهار تألُّف القلوب، الثاني عشر: الاجتماع بأهل الخير من الملائكة وغيرهم، الثالث عشر: الاعتكاف، الرابع عشر: الاجتماع على الذكر ، الخامس عشر: فراغ القلب للذكر، السادس عشر: الاهتمام بإيقاع الصلاة أوّل الوقت، السّابع عشر: المسير إلى الجماعة بالمسجد، الثامن عشر: إيقاع العبادة في ذلك المكان، التاسع عشر: التحرز بالصلاة في جماعة من مطرد سهو وتسلط شيطان ، المعشرون: إقامة الصفوف وتسويتها في الصلاة، الحادي والعشرون: متابعة الإمام في أفعاله، الثاني والعشرون: التحرز من إساءة الظن به بترك الصلاة، الثالث والعشرون: الدعاء عند الدخول إلى المسجد وعند [١٦٢٨ ب] الخروج ، الرابع والمعشرون، والخامس/ والعشرون: سماع قراءة الإمام والتأمين إذا جهر، السادس والعشرون: مصاحبة الملائكة - عليهم السلام - وموافقتهم في الصلاة والتأمين، السابع والعشرون: انتظار الصلاة قبل إقامتها وذلك عبادة، قال: فيجوز أن تكون الدرجات بسبب هذه القربات ، وقد ذكر ابن

المثنى وابن بطال مناسبات هذه أجمع - والله أعلم - وإذاً قوله: أشاهد فلان؟ فيريد ابن أبي المنافق وأشياعه .

## ١٣٤– باب التغليظ في التخلُّف عن الجماعة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبى هريرة، قال رسول الله عَيْقَ « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار »(١). هذا حديث خرجه في الصحيح. زاد البخاري: « والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنّه يجد عرقًا سمينًا أو مرقًا بين حسنتين ليشهد العشاء »، وفي لفظ: « إنّ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا »(٢)، وفي لفظ للإمام أحمد بن حنبل: « لولا ما في البيوت من النساء، والذرية لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار »(٣). وعند أبي داود: « ثم آتي قوما ما يصلون في بيوتهم ليست بهم علَّة وأحرقتها عليهم » . قال يزيد بن جابر: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عون الجمعة عيناً أو غيرها فقال: فسمعت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة ما [١/٦٢٩] ذكر جمعة ولا غيرها ، وفي مسند السراج/ ﴿ أَمْرُ أَنْسُ إِذَا سَمَعُوا الْإِقَامَةُ، مِنْ تخلف أن يحرقوا عليهم إنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيموهما ولو حبوًا » وفي لفظ آخر : « صلى النبي عَلِيُّكُ صلاة العشاء حتى تحققوا الليل، وذهب ثلثه –

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٦١/٣)، ومسلم في ( المساجد ، باب (١٤٢٥)، وأبو داود (ح/٤٨)، وابن ماجة (ح/٧٩١)، وأحمد (٥٩/٢)، والبيهقي (٥٥/٣)، والطبراني في ٩ الصغير ، (٧/٢٥)، والحاوي (١٧٩/١)، والمنثور (٢٩٩/١)، والترغيب (٢٦٨/١)، وابن كثير في ﴿ التفسير ﴾ (٣٩٠/٢)، والخطيب (١٠٣/٧)، والحلية (٣١٩/٩) . ﴿

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم (ص ٤٥١)،، وأحمد (٤٦٦/٢، ٤٧٢، ٥٣١، ٥٤١٥)، والبيهقي (٥٥/٣)، والحاوي (١٧٩/١)، وعسد السرزاق (٢٠٠٤)، وابس خسزيمة (١٤٧٦، ١٤٨٤)، والترغيب (٢٦٧/١)، وشرح السنة (٣٤٦،٣٤٣/٣)، والخطيب (٢٥/٣، ٢٠/٧)، والكنز (٢٢٨١٧،١٩٤٩٤،١٩٤٩٣)، وابسن عسساكسر فيي ( التساريخ ) (٣٣٣/٢)، والجوامسع (۲۰۷۹،٦۰۷۸)، وابن أبي شيبة (۲۰۲۹،۱۰۷۸)، .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . فتح الباري (١٢٦/٢)، والترغيب (٢٦٨/١)، والمشكاة (١٠٧٣)، وأحمد (٢/ ٣٦٧)، والمجمع (٤٢/٢) من حديث أبي هريرة ، وعزاه إليه ، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف .

أو نحوه - ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس عشرون، وإذا هم قليل، فغضب غضبًا شديدًا لا أعلم أنِّي رأيته غضب غضبًا أشدّ منه، ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس، ثم أتتبع هذه الدور التي تخلُّف أهلوها عن هذه الصلاة؛ فأحرقها عليهم بالنيران »(١)، ولفظ الطوسي : « ثم آتي قوما ما يتخلفون عن هذه الصلاة، فأحرّق عليهم، يعني صلاة العشاء » وصححه . وفي كتاب ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عجلان عنه : « لينتهين رجال من حول المسجد لا يشهدون العشاء، ولأحرّقنُّ بيوتهم ١٢٠٠. وفي كتاب زنجویه : « آمر رجالًا في أیدیهم حزم حطب لا یأتوا رجلًا في بیته سمع الإقامة، لم يشهد الصلاة، إلَّا أضرم عليه بيته ». وفي كتاب أبي القاسم الأوسط (٣): « آمر رجالا إذا أقيمت الصلاة أن يتخلُّفوا دون من لا يشهد، فيضرم عليهم بيوتهم ». قال : « ولو أنَّ رجلًا أذَّن النَّاس إلى طعام لإثرة، والصلاة ينادى بها فلا يأتوها » (٤). وقال: لم يروه عن الأعمش عن عاصم بن أبى النجود عن أبي صالح إلا سليم بن أبي داود، وتفرّد به محمد بن سليمان بن أبي داود ، ورواه من حديث عاصم عن أبي رزين عن أبي هريرة وقال: لم يروه عن عاصم عن أبي رزين إلا عمرو بن قيس. تفرد به الحكم بن بشير ورواه الناس عن عاصم عن أبي صالح ، وروى عن عاصم عن زر عن عبيد الله، وفي الصغير: «ثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته». وأشار إلى أن على بن بكار/ تفرَّد به عن أبي إسحاق الرازي عن سعيد بن [٦٢٩] ب] شريح عن ابن أبي ليلي عنه ، وثنا زياد بن أيوب ثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد سئل محمد الحديث ،

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ». وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه أحمد: (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٤٣/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ،، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٤) ودليل ذلك . الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره : « لا صلاة بحضرة طعام » . المساجد : باب (١٦٥) ، (-/٦٧) .

وفي كتاب الترغيب لأبي موسى المديني : « تهور الليل، فذهب ثلثه - أو قرابه - ثم قال: لو أن رجلًا نادى الناس إلى عرق، أو مرماتين أتوا لذلك، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة ...»(١) الحديث، وفي مسنده : « لو كان عرقًا(٢) سمينًا، أو معرفتين يشهدوهما ». وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح: أنبأ معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلى حزمًا من حطب؛ ثم انطلق وأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة (T). ولما رواه البيهقي في الكبير عن أبي محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار: أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار أنبأ أحمد بن منصور الرماد ثنا عبد الرزاق قال: كذا قال الجمعة ، وكذلك روى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، والذي يدلّ عليه سائر الروايات أنّه عمَّ بالجمعة على الجماعة. انتهى كلامه. ويزيده وضوحًا ما ذكره أبو القاسم في معجمه الأوسط: ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ثنا مفتر بن محمد ثنا عمى القاسم عن أبى حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود يرفعه: « لقد هممت أن آمر بلالًا فيقيم الصلاة، ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا، فأحرق عليهم بيوتهم  $\mathbb{P}^{(3)}$ . وقال: لم يروه عن أبي ضمرة إلا القاسم. تفرد به مقدم ، وفي

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيثمي في  $\epsilon$  مجمع الزوائد  $\epsilon$  (٤٣/٢)، وعزاه إلى الطبراني في  $\epsilon$  الأوسط  $\epsilon$  ورجاله موثقون .

غريبه : قوله ( المرماة ) ظلف الشَّاة أو ما بين ظلفيها، يريد الشيء الحقير .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ العرق ﴾ بفتح فسكون : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم .

<sup>(7)</sup> صحيح . رواه عبد الرزاق (١٩٩٥ ، ١٩٩٨)، ومسلم في ( المساجد ، باب ٤٤٤ ، ح/ ٢٥٣)، وأبو داود (-4.00)، والترمذي (-4.00)، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد (-7.00)، (-7.00)، والدارمي (-7.00)، والبيهقي (-7.00)، وابن خزيمة وأحمد (-7.00)، والترغيب (-7.00)، والكنز (-7.00)، والكنز (-7.00)، والقرطبي (-7.00)، .

<sup>(</sup>٤) صحيح. أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (٤٣/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط »، ورجاله رجال الصحيح ، وهو عند مسلم بلفظ : و لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة يوتهم » .

كتاب السراج: ما يروه وهو ما رواه عن أبي يحيى وغيره عن الأشدّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عنه أن النبي عَلِيُّكُم ۖ قال لقوم يتخلفون عن [١/٦٣٠] الجمعة : « لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلُّفون عن الجمعة بيوتهم »<sup>(١)</sup>، ولما رواه في مستدركه من حديث عمرو بن خالد الحراني: ثنا زهير عن أبي إسحاق قال: هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن زهير، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، هكذا خرجاه بذكر القيمة، وسائر الصلوات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن رزين عن ابن أم مكتوم، قال : قلت للنبي عَيْلِيُّهُ : ﴿ إِنِّي. كبير ضرير شاسع الدار؟ وليس لي قائد بلازمني، فهل تجد لي من رخصة أن أصلَّى في بيتي . قال: تسمع النداء؟ قلت : نعم. قال : ما لك رخصة  $(^{(7)}$ . هذا حديث إسناده صحيح على رسم مسلم، وخرجه أبو عبد الله شاهدًا، ولم يحكم عليه - يعني لحديث سفيان - عن عبد الرحمن عن ابن عباس عن ابن أم مكتوم قال رسول الله عَيْنِيَّة : « إن المدينة كثيرة الهوام، والسباع، قال: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فهي فحي هلا  $^{(7)}$ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن كان ابن عباس سمع من ابن أم مكتوم ، وله شاهد بإسناد صحيح فذكر حديث أبي جعفر الرازي عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شدّاد عنه أن النبي عَلِيْكُ استقبل الناس في صلاة العشاء فقال : « لقد همت أن آتي هؤلاء الذين يتخلُّفون عن هذه الصلاة؛ فأحرَّق عليهم ». قال: فقلت: يا رسول الله، لقد علمت ما في الحديث(٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في (المساجد ، باب ٤٢٥) ح/٢٥٤،٢٥١)، وأحمد (۱/ ٢٩١/١)، والحاكم (٢٩١/١)، والحاكم (٢٩١/١)، والجمع (٣٤٠٥١)، والحاكم (٢٩١/١)، والحاوى (٣٩١/١)، وابن أبي شيبة (٢٥٥/١)، والطبراني في (الصغير ١ (١٧٢/١)، والحاوى (١٨١/١)، وإتحاف (٣/٤١)، والمشكاة (١٣٧٨)، والترغيب (١٨١/١)، والمكنز (١٨١/١)، والخطيب في (التاريخ » (٣٣١٥)، والمغنى عن حمل الأسفار (١/ ٢٠٣٥)، ومعانى (١٨/١)، والقرطبي (٣١١/٣).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. رواه البيهقي (۹/۳)، وابن خزيمة (۱٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. رواه البيهقي (٥٨/٣)، وابن خزيمة (١٤٧٨)، ونصب الراية (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه الحاكم (٢٤٧/١)، وابن خزيمة (١٤٧٩)، والكنز (٢٠٣٦٨)، =

[٦٣٠] وخرجه البيهقي في الكبير من حديث سليمان بن حرب ثنا حماد/ بن زيد عن عاصم بن أبي رزين أن ابن أم مكتوم سأل النبي عَيْلِكُم ، قال: ورواه ابن سنان عن عمرو بن مرّة عن أبي رزين عن أبي هريرة، وفي كتاب المغازي من حديث سعيد بن سليمان: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرّة آخر ابن أبي رزين عن ابن أم مكتوم فذكره ، ولفظ الإمام أحمد في مسنده عنه: أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أتى المسجد، فوجد في القوم رقّة فقال : « إنِّي لأهم أن أجعل للناس إمامًا، ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلّف عن الصلاة في بيته إلا أحرقه عليه ». فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله إنّ بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلى في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم . قال: « فأتها »(١). وعاب ابن القطآن سكوت أبي محمد عنه، إذ أورده عنه من حديث أبي رزين وابن أبي ليلي عن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم ، قال: وكلتا الروايتين مشكوك في إيصالهما؛ لأنّ أبا رزين أهلًا له الرواية عن عليّ ويقال: إنّه حضر معه صفين، وابن أم مكتوم قتل بالقادسية أيّام عمر، وانقطاع ما بينهما إن لم يكن معلومًا ، قالا: نعرف سنه فإن اتصال ما بينهما ليس معلومًا أيضًا، فهو مشكوك فيه، وأمّا ابن أبي ليلي قوله: ولست بقين من خلافة عمر فسنه لا يقتضى له السماع. انتهى كلامه. وفيه نظر في مواضع: الأول: قوله أمّا سنه فإنّا لا نعرفه فليس بشيء ، لأنّ ابن حبان وغيره، يصف على أنّه كان أكبر من أبي وائل شقيق، وشقيق ممن قيل له: أدرك النبي عَيْظُة فعلى هذا [1/171] لا تنكر روايته عن ابن أم مكتوم ، الثاني: / قوله: وأعلى ماله الرواية عن على مردود بقول ابن سعد: روى عن ابن مسعود ، الثالث: قوله: أن ابن أم مكتوم قتل بالقادسية مردود، ويقول ابن حبان وغيره: شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة فمات بها في خلافة عمر ، ولفظ ابن سعد: شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة ولم يسمع له بذكر بعد عمر، الرابع: قوله: إنَّ سنّ ابن أبي ليلي لا

<sup>=</sup> والفتح (۱۲۸/۲)، وجرجان (٤٢٧) .

<sup>(</sup>١) رواه الدراقطني (٣٨١/١)، وأحمد (٤٢٣/٣)، والمجمع (٤٢/٢)، وعزاه إليه، ورجاله رجال الصحيح ، وفي أبي داود طرف .

يقتضى له السماع من عمر مردود بقول أبى حاتم الرازى ، وسأله أنّه هل سمع منه ؟ فقال بلال: خرج إلى الشَّام قديمًا في خلافة عمر فإن كان رآه صغير. فهذا أبو حاتم لم ينكر سماعه من بلال المتوفى سنة عشرين، ويقال: سبع عشرة أو ثمان عشرة، ويقال: سنة إحدى وعشرون بل جوَّزه ، وفي كتاب البيهقى من حديث ابن شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن ابن أم مكتوم قلت: يا رسول الله إنّ لي قائدًا لا يلازمني في هاتين الصلاتين. فقال النبي عَيِّلَة : « لو يعلم القاعدون عنهما ما فيهما، لأتوهما ولو حبوًا »(١)، ولفظ أبي القاسم في الأوسط عن ماهان عن البراء بن عازب أن ابن أم مكتوم أتى النبي - عليه السلام - يشتكي إليه رسالة أن يرخص له في العشاء والفجر، وقال: إن بيني وبينك أسيب، فقال عليه السلام: « هل تسمع الأذان؟ قال : نعم - مرة أو مرتين - فلم يرخص له في ذلك °(1). وقال: لم يروه عن ماهان - وهو أبو صالح - إلا زهير الأعزب بن الأعمر الذي روى عنه عمرو بن مرّة، ولا رواه عن زهير إلا عزب بن الحرث. تفرُّد به العوام بن حوشب ، وفيه أيضا من حديث عدي بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: جاء رجل ضرير إلى النبي - عليه السلام - فقال: إنى أسمع النداء، فلعلي لا أجد قائدًا أو يشق علّيّ، أفأتخذ مسجدًا في بيتي ؟ فقال عليه السلام: « أيبلغك النداء »؟ قال: نعم. قال: « فإذا سمعت  $^{(7)}$ . وقال: لم يروه عن عدي إلا زيد بن أبي أنيسة ، وقال الرازي: هذا حديث منكر، وقال البيهقى: خالفه أبو عبد الرحمن فرواه عن ابن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن مغفل ، وفي صحيح مسلم عن أبي

[٦٣١/ ب]

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ، (٤٣/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ٥ الكبير ، وفيه على بن يزيد الألهاني عن القاسم ، وقد ضعفهما الجمهور، واختلف في الاحتجاج بهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في (المساجد ، ح/٥٥١)، وأبو داود (ح/٥٥٢)، وابن ماجة (ح/٧٩٢)، وابن ماجة (ح/٧٩٢)، والحاكم (١/٧/٢/٣) (٦٣٥/٣٠٢)، وعبد الرزاق (١٩١٣)، وابن سعد في الطبقات » (٩٧/٢/٣)، وصححه الشيخ الألباني . (الإرواء : ٢/ ٢٤٦). وانظر : أيضا صحيح ابن ماجة ، وأبي داود .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه الطبراني (١٣٩/١٩)، والمجمع (٤٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط » و ه الكبير ». وفي رواية له: ٥ فأجب داعي الله »، وفيه يزيد ابن سنان، ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال البخاري: مقارب الحديث.

هريرة، قال : « أتى النبي عَلِينَةُ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لى قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي عَيْلِيُّهُ أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال : « هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم . قال فأجب »(١). وخرجه السراج في مسنده من حديث زيد بن أنيسة، عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال : أتي ابن أم مكتوم الأعمى النبيّ، فقال... الحديث. حدثنا عبد الحميد بن بنان الواسطى ثنا هشام عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه قال : « من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة إلا من عذر "(٢). هذا حديث خرجه البستى في صحيحه عن الحسن بن سفيان ثنا زكريا بن يحيى وعبد الحميد بن السكري بلفظ : « يسمع النداء فلم يجب »، وخرجه أبو داود من حديث أبي الحباب عن معمر عن عدي بلفظ : «قالوا: وما العذر؟ قال : حزن أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى »، ورواه في الأوسط ثم قال: لم يروه عن معمر إلا أبو حباب، ولا عن أبي حباب، إلّا حريز. تفرد به معمر، وفيه نظر؛ لما نذكره بعد ، ورواه أبو عبد الله من حديث عبد الرحمن بن غزوان وهشيم بن شعبة ثم قال: هذا حديث قد أوقفه غندر/ وأكثر أصحاب شعبة، [١/٦٣٧] وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وفراد أبو نوح لغسان، فإذا وصلا فالقول فيه قولهما، وله غير شاهد فذكر حديث سعيد بن عامر وأبي سليمان داود بن الحكم عن شعبة مرفوعًا ، قال: ولشعبة متابعان مفسّران: العبد عن عدي بلفظ: «قالوا: وما العذر قال: خوف أو مرض»، وأبو حباب من حديث سليمان بن قرم بلفظ: قال النبي عَلِيْكُ : « من سمع النداء ينادي صحيحًا فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله صلاة غيرها. قيل: وما العذر ؟ قال : المرض والخوف »(٣) . وفي كتاب العلل للخلال: ثنا محمد بن الحسين

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في (المساجد ، ح/٥٥٧)، وأبو داود (ح/٥٥٢)، والبيهقي (٦/ ٦٦٥٥)، والبيهقي (٦/ ٦٦،٥٧)، وابن ماجة (٧٩٢)، والفتح (٤٤٠/١)، والمشكاة (١٠٥٤)، .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٩٣)، والطبراني (٤٤٦/١١)، ونصب الراية (٢٣/٢)، والكنز (٢٠٩٣)، وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح. الترغيب (٢٧٢/١)، ونصب الراية (٢٣/٢)، والقرطبي (٣٤٩/١)، =

ثنا الفضل قال: قلت لأحمد: شعبة عن عدي فذكره قال: أخطأ فيه هشيم مرّة فرفعه وهذا موقوف. قلت: كيف؟ قال: غندر وغيره لا يرفعه ، وقال أبو الحسن الدارقطني: تابع هشيمًا على رفعه، فزاد: ورواه جرير عن أبي حباب. رفعه ووقفه يوسف القطَّان عن جرير ، ورواه ابن قرم عن أبي حباب عن معراء عن عدي مرفوعًا، وقال أبو أحمد: ورواه جرير. تفرُّد به عن أبي حباب عن معراء، وقال ابن حزم: عن أبي حباب عن عدي وكأنَّه اختلط على الناسخ لا على أبى أحمد ، وقال الإشبيلي حين ذكره من عند أبي داود، وهذا يرد به معراء العبدي، وقد روى عنه وأبو إسحاق، والصحيح: موقوف على ابن عباس، وتبع ابن القطان عليه أمرين: الأول: إعلاله إيّاه بمعراء بن المخارق، قال: وليس صواب ؟ لأنه روى عن جماعة، وذكر أبو العرب عن الكوفي وليس في كتابه أنّه لا بأس به. الثاني: قوله على أنّ قاسمًا ذكره في كتابه عن إسماعيل: ثنا سلیمان بن حرب/ ثنا شعبة عن حبیب بن أبی ثابت عن سعید عن ابن [۱۳۲/ ب] عباس، قال عليه السلام: « من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر »(١). قال أبو محمد: وحسبك بهذا الإسناد صحة ، قال أبو الحسن ليس في كتاب قاسم: «إلَّا من عذر» في الحديث المرفوع إنَّما هو في الموقوف، فلم يثبت أبو محمد فأورده هكذا، وإنَّما نقله من كتاب بواسطة ابن حزم وغيره، وهذا ما نقله من عند ابن حزم وهو جاء به مفسرًا بزيادة: ﴿ إِلَّا مَنَ عَذَرِ ﴾ في المرفوع؛ فتبين أنّ الصواب فيه بإيراد الواقع في كتاب قاسم بنصّه ، قال قاسم: ومن كتابه نقلت. حدّثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا جعفر بن عمرو سليمان حرب وعمرو بن مرزوق عن عدي بن ثابت وسعيد بن جبير عن ابن عباس، قال : « من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر » (٢٠). قال إسماعيل: وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة بإسناد آخر: ثنا سليمان ثنا شعبة عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عليه : « من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له »(٣). ثنا بهذا سليمان مرفوعًا، وثنا

<sup>=</sup> واللآليء (١٢/٢)، والإرواء (٣٣٦/٢) . قلت: لهذا الحديث شواهد صحيحة .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢)، (٣) الحاشية السابقة .

بالأول موقوفًا على ابن عباس، هذا نص ما عنده، فالمرفوع عنده إنمّا هو من رواية شعبة عن حبيب لا عن عدي، وليس فيه زيادة إلَّا من رواية شعبة عن حبيب، لا عن عدي وليس فيه زيادة إلّا من عذر» ، وإنَّما تكون هذه الزيادة في حديث عدي إلّا أنّه عند قاسم موقوف فحمل المرفوع على الموقوف في هذه الزيادة فيه ، ونسب ذلك إلى أبي قاسم خطأ، نعم هي في الحديث المرفوع من رواية عدي، لكن عند غير قاسم، رواه هشيم عن شعبة عند [١/١٣٣] معن بن مخلد وأبي القاسم/ ابن بنت منيع وابن المنذر والدارقطني. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث قال: إنَّ أبا محمد أعلَّه بمعراء، وأبو محمد لم يعلُّه به؛ إنَّمَا قال ما أسلفناه عنه وذلك لا يقتضي إعلالًا؛ بل ترجيحًا لكونه ذكر له روايتين مخرجين له عن الجهالة، ولم يسبق له فيه كلام، أحال عليه. حدثنا على بن أحمد ثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن الحكم بن مينا ، قال: أخبرني ابن عباس وابن عمر أنَّهما سمعا النبي عليلة يقول على أعواده : « لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمنّ الله على قلوبهم ليكونن من الغافلين » (١). هذا حديث في سنده انقطاع فيما بين يحيى والحكم، وإن كان قد سمع منه ، فقد ورد هذا الحديث مبيّتا فيه عدم سماعه منه بين ذلك أبو عبد الرحمن إذ رواه في سننه عن محمد بن معمر عن حبان بن هلال عن أبان عن يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن رزين بن سلام عن أبي سلام عن الحكم بلفظ: « ودعهم الجماعات ». قال: وأنبا إبراهيم بن يعقوب ثنا سعيد بن الربيع ثنا عليّ بن المبارك عن يحيى بن زيد عن أبي سلام عن الحكم عن ابن عمر وابن عباس قال عليّ ثم كتبه به أبي عن ابن عمر وأبي هريرة فذكره . وذكره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مجموع حديثه من حديث هشام بن عمار: ثنا الوليد ثنا معاوية بن سلام سمع يحيى بن أبي كثير يقول: حدّثني الحكم بن مينا يقول: سمعت ابن عمر وأبي

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في (الجمعة ، باب ۲۱، ۲۰، ح/۰ ٤)، وابن ماجة (ح/۲۹٤)، والنسائي (۸۸/۳)، وابن أبي شيبة (۲/ وأحمد (۸۸/۳)، وابن أبي شيبة (۲/ وأحمد (۸۶/۲۳۳،۲۰۵)، وابن أبي شيبة (۲/ ۱۷۱)، والترغيب (۸۶/۲،۳۳۰)، والمشكاة (۱۳۷۰)، وشرح السنة (۱۵/۶)، ومشكل (۲۳۱/٤)، والكنز (۲۱۲۳٤، ۲۱۱٤۱)، والفتح (۲۰/۵)، وابن عساكر في و التاريخ ، (۲۱۲/٤).

هريرة يقولان: سمعنا رسول الله عَيْلِيُّهُ على منبره، وهو يقول: ﴿ لينتهين أقوام عن تركهم الجماعات ...»(١) الحديث/ ومن حديث حماد بن زيد عن أيوب [١٦٣/ ب] عن يحيى يروه إلى ابن عمر وابن عباس ولفظه: « الجماعات »، ومن حديث زياد بن أيوب: ثنا ابن علية عن أيوب عن يحيى عمن حدّثه عنهما ، وفي كتاب الثواب لآدم بن أبي إياس: ثنا بكير بن حسين عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة، قال : « نودي» (٢) أهل حضرة المسجد، وأهل العوالي من الأنصار؛ فقال أهل حضرة المسجد: نحن أعظم أجرًا منكم، لقربنا من النبي عَيْنِيُّ لا يفوتنا معه صلاة، ونحن محدثوه، وقالت الأنصار من أهل العوالى: نحن أعظم أجرًا منكم لبعدنا من المسجد، ولا يرغبنا إليه إلا حبّ رسول الله عَلِيلة والصلاة معه ». وحديثه: « فأتيته في البحر والبر فبينما هم يتدارون اطلع عليهم النبي عَيْكُ، فسلم عليهم فقصوا عليه القصة، فقال: الأبعد فالأبعد أعظم أجراً، وذلك أنّ الرجل إذا توضأ في بيته وأحسن الوضوء وأكمله ثم خرج إلى المسجد لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه سيئة، وإذا دخل المسجد لم يزل في صلاة حتى يخرج أو يحدث »(٣). أنبأ به الشيخ المسند الفقيه أبو الثور بن عبد القوي قال: أنبأ أبو الحسن على بن المحمودي أنبأ الحافظ أبو طاهر البغوى قراءة عليه أنبأ أبو مسعود محمد بن عبد الله السودرجاني أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الجبال أنبأ أبو محمد عبيد الله بن محمد بن إبراهيم قراءة عليه أنبأ أبو موسى عيسى بن إبراهيم أنبأ آدم ، وحديث ابن عمر يرفعه: « لأنا على أمتي في غير الخمر أخوف عليهم من الخمر، سكن البادية، وترك المساجد، والذكر». ذكره ابن يونس في تاريخه/ عن عاصم بن رواح ثنا زكريا بن

[1/751]

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ نُودِي ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِل ﴾، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أبو داود (ح/٥٥٦)، وابن ماجة (ح/٧٨٢)، وأحمد (٤٢٨/٢)، والبيهقى (٦٥/٣)، والحاكم (٢٠٨/١)، وابن أبي شيبة (٢٠٦/٢)، والبخاري في ( التاريخ الكبير » (٥/ ٣٥٢)، والمنثور: (٥/ ٢٦٠)، والخطيب: (٢٢/١١)، والكنز: (٢٠٧٤١، ٢٠٧٤١). وصححه الشيخ الألباني .

يحيى بن أبان ثنا مسكين بن عبد الرحمن وخالد بن حميد عن أبي مالك يحيى عن واهب بن عبيد الله المعافري عنه ، قال: ورواه محمد بن المغيرة عن واهب موقوفًا على ابن عمر، ورواه مسلم في صحيحه عن الحلواني عن أبي برمة ثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد سمع أبا سلام حدثني الحكم بن مينا أنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدَّثاه... فذكره بلفظ: « الجماعات ». قال البيهقى: ورواه أبان عن يحيى عن زيد بن سلام عن الحضرمي عن الحكم وحالفه الدُّستوائي فرواه عن يحيى أن أبا سلامة حدَّثه عن الحكم أنَّه حدَّثه ، قال: ورواية معاوية عن أخيه زيد أولى أن تكون محفوظة. انتهى كلامه. ويفهم منه أنّ أبان بن يزيد رواه بلفظ: «الجماعات» بالإسناد المذكور عنده ، وليس كذلك لا.

ذكره أبو بكر الإسماعيلي أنبأ الفرياني أنبأ عمران بن موسى ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا عفان وأنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن إسحاق البجلي ثنا عمرو بن محمد ثنا عفان قال: أنبأ أبان بن يزيد العطار لفظ العرياني ثنا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن الحكم عنهما عن ابن عمر وابن عباس بلفظ: «الجماعات» ، قال الشيخ: لم يكن في حديث عمرو في الرفع عن أبي سلام ولم تكن قوته صح ، وقال أبو حاتم في علله: والحضرمي رجل من أهل المدينة وليس لرواية أبي سلام عنه معنى، وإنَّما يشبه أن يكون يحيى لم يسمعه من زيد فرواه عن الحضرمي عن زيد، فوهم الذي حدَّث به حدثنا عثمان بن [١٣٤] إسماعيل الهذلي الدمشقي ثنا أبو لبيد بن مسلم عن أبي ذئب عن/ الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد قال رسول الله عَلِيُّكُم : « لينتهين رجال عن ترك الجماعات، أولأحرّقن بيوتهم »(١). هذا حديث إسناده منقطع فيما بين أسامة والزبرقان. قاله أبو القاسم بن عساكر والشيخ ضياء الدّين في أحكامه ،

<sup>(</sup>١) صحيح المتن، وإسناده ضعيف . رواه ابن ماجة: (ح/٧٩٥) . في الزوائد : في إسناده الوليد بن مسلم الدّمشقي؛ مدلّس ، وعثمان لا يعرف حاله ، والمعنى ثابت في الصّحيحين وغيرهما . والحاوى (١٨١/١)، والكنز (٢٠٣٥٣)، والترغيب (٢٧٨/١)، والفتح (٢٢٦/٢) .

قلت: بل صححه الشيخ الألباني. لما رأينا له من شواهد صحيحة عند الشيخين وغيرهما.

ويوضحه لي في تاريخ البخاري الكبير زبرقان بن عمرو بن أمية الضمري، روى عنه ابن أبي ذئب ، قال جعفر بن ربيعة: الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه، وقال لي إسحاق: أنبأ عبد الصمد ثنا شعبة عن عمرو سمع الزبرقان سمع عروة عن زيد بن ثابت ، وعن أبي داود عن ابن أبي ذئب عن زبرقان عن زهرة كنّا عند زيد فقال: هي الظهر - يعني الصلاة الوسطى -فأرسلوني إلى أسامة بن زيد فقال: حي الظهر . وقال هشيم: حدّثنا صدقة عن ابن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو بن أمية الضمري عن زيد بن ثابت وأسامة نحوه ، وقال آدم: ثنا ابن أبي ذئب ثنا زبرقان الضمري نحوه وروى يحيى بن أبي بكير عن ابن أبي ذئب نحوه وفي الباب حديث أنس بنِ مالك أنّ النبي عَيْظَة قال : ﴿ أَنَّ رَجَّلًا لُو دَعَى النَّاسِ إِلَى عَرَقَ أُو مَرْمَاتِينَ لأَجَابُوهُ، وهم يدعون هذه الصلاة في جماعة، فلا يأتوها، لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس في جماعة فأضرمها عليهم نارًا، فإنه لا يختلف عنها إلا منافق (١). قال أبو القاسم في الأوسط: ورواه عن إبراهيم بن حاتم ثنا جويرة بن أشرس ثنا حماد عن ثابت عنه ولم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا حماد بن سلمة ، وحديث أبي الدرداء من عند أبي داود مرفوعًا : ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ/ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية »(٢). وحديث ابن عمر يرفعه : « الجماعة على من سمع الأذان ("). ذكره ابن عدي من حديث محمد بن سعيد المصلوب، وهو متروك ، وفي كتاب البيهقي من حديث أبي إسحاق عن الحرب عن عليّ: « من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحیح من غیر عذر فلم یجب، فلا صلاة له »(1). قال البیهقی: وقد روی

<sup>(</sup>١) صحيح. الكنز (٢٠٣٦٩)، والعلل (٢٥)، وأحمد (٣٧/٢)، والمجمع (٤٣/٢)، وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ،، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/۷۶۰)، . قال زائدة : قال السائب : يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة . والنسائي (۱۰٦/۲)، وشرح السنة (٣٤٧/٣)، والمنثور (١٨٦/٦)، والترغيب (١/ ٢٧٢)، والمشكاة (١٠٦٧) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه الدارقطني : (٦/٢)، .

<sup>(</sup>٤) بنحوه . رواه ابن ماجة (ح/٧٩٣)، والطبراني (٢٦/١٤)، ونصب الراية (٢٣/٢)، =

من وجه آخر مرفوعًا وهو ضعيف ، وحديث أبي موسى قال - عليه السلام-: « من سمع النداء فلم يجب من غير عذر، فلا صلاة له »(١). رواه أبو نعيم عن يحيى بن عبد الحميد ثنا قيس عن أبي حصين عن أبي بردة عنه خرجه الحاكم (٢) مصححًا له . وحديث عمر بن الخطاب وأبيّ بن كعب مرفوعا : « إنّ الله تعالى يتعجب من الصلاة في الجميع » (٣). ذكره ابن عدي، وضعفه بحماد بن قيراط وغيره . وحديث حارثة بن النعمان من عند الكشي من طريق مولى عفرة يرفعه : « يخرج الرجل في عتمة فلا يشهد الصلاة حتى يطبع على قلبه »(٤)، وذكر حديثًا طويلًا . وحديث أبي زرارة الأنصاري أن النبي عَلِيُّ قال: « من سمع النداء ثلاثًا فلم يجب كتب من المنافقين »(°). ذكره أبو يعلى عن أبي خيثمة ثنا يحيى بن اسحاق ثنا أبان عن يحيى بن أبي ذئب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه ، وحديث أبي الزبير عن جابر قال عليه السلام: « لولا شيء لآمر رجلًا يصلي بالنّاس لحرقت بيوتا على ما فيها »(٢). ذكره أبو جعفر الطحاوى في شرح المشكل. وحديث أبي هريرة يرفعه: « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر »(٧). ذكره [٦٢٥/ ب] الحافظ أبو أحمد في كامله/ من حديث سليمان بن داود قال: وليس بشيء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي مسلمة عنه ، قال أبو سليمان الخطابي: قوله:

<sup>=</sup> والكنز (۲۰۹۹۳)، والإرواء (۲/۳۳۷)، .

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » ، وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان الثوري وضعفه جماعة .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه الحاكم: (٢٤٥/١)، . وصححه.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف . وعلَّته حمّاد بن قيراط النيسابوري المذكور في سنده ، وهّاه ابن حبان . ( المغني
 في الضعفاء : ١٧٢٣/١٩٠/١)، .

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٥) بنحوه . أورده الهيثمي في: ﴿ مجمع الزوائد ﴾ (٤٣/٢)، .

<sup>(</sup>٦) شرح معاني الآثار : (١٦٩/١)، .

<sup>(</sup>٧) تقدّم . وراجع طرقه في : « الارواء » (٣٣٧/٢)، .

«بلا ومنى» هكذا يروى في الحديث والصواب: «لا يلائمني» أي: لا يوافقني ولا يساعدني على حضور الجماعة ، قال أبو ذؤيب:

أبا الحسك لا يلائم مضجعًا إلا أقص عليك ذاك المضجع

فأمّا الملاومة فإنها مفاعلة من اللوم وليس هذا موضعه قال الله تعالى: فأقبل بعضم على بعض يتلاومون ه<sup>(۱)</sup>. وقال أبو موسى: أصله الهمز لا يلائمني، وقال السكري: يلائم يوافق وبلا رق يقال التأم الجرح، ويقال: التأم أمر بني فلان ، قال الحطيئة:

وهم جبروني بعد فقر وغيره كما لأم العظم الكسير جبائر وفي الصحاح: لا يقال: يلائمني. والرخصة والرخصة لغتان حكاهما ابن سيده في معجمه ، قال: رخّص له في الأمر أذن له فيه بعد النهي عنه، ولما شرح كتاب الإصلاح لأبي يوسف بن السكيت حكى عن صاحب العين: الرخصة: ترخيص الله للعباد أي: لتسهيله في أشياء خفّقها عليهم يقول: رخصت له في كذا، أي أذنت له فيه بعد تهيي إيّاه عنه ، قال: والودع الترك، وقد ودعه وادعة، وقال شمر: زعمت الغوية أنّ العرب أماتوا مصدر وماضيه ، قال الهروي: والنبي عَيِّلِمُ أفصح، قال أبو محمد ابن حزم: ولا يجزىء صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام ، فإن تعمّد ترك ذلك بلا عذر بطلت صلواته، وإن كان بحيث لا يسمع الأذان فعرض عليه أن يصلى في جماعة مع واحد فصاعداً ولابد فإن يسمع الأذان فعرض عليه أن لا يجد أحدًا يصليها معه فتجزئه حينئذ إلا من له عذر . وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم عن أبي موسى : « من سمع النداء فلم يجب فارغًا صحيحا فلا صلاة له » (٢٠). وعن ابن مسعود أنه كان يقول : فلم يجب فلا صلاة له ، وعن عائشة :

من سمع المنادي ثم لم يجبه، فلم يرد خيرًا أو لم يرد به ، وفي كتاب ابن

<sup>(</sup>١) سورة القلم آية : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (١٧٤/٣)، والترغيب (٢٧٨/١)، وتلخيص (٣٠/٢)، والكنز (٢٠٥٩)، والخفاء (٥٩/٢)، والمجمع (٣٣٣/١)، .

زنجوية عن معاذ: لإِن أصلّي في جماعة أحبّ إليَّ من أن أصلّي الدّهر وحدي ، وذكر صاحب التحفة الحنفي عن محمد بن الحسن: الجماعة واجبة، وقد سمّاها بعض أصحابنا سنة مؤكّدة؛ وهما سواء، وفي المقيّد: هي واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة ، وفي البدائع: يجب على الرجال البالغين، العقلاء، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا؛ لكن إن أتى مسجدًا يرجو أدراكها فيه فحسن، وإن صلَّى في مسجد حيَّه فحسن، وذكر سرف الأئمة إن تركها بغير عذر يوجب التعذير ويأثم الجيران بسكوتهم عنه ، زاد شمس الأثمة السرخسي ولا تقبل شهادته وإنّ اشتغل بتكرار اللغة، حتى فاتته لا بعذر وبتكرار الفقه ومطالعة كتبه بعذر، ولا أكثر أنها سنة مؤكدة ولو تركها أهل ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح وفي شرح خواهر زاده: هي سنة مؤكدة غاية التأكيد، وقيل: فرض كفاية، وبه قال الطحاوي والكرخي وغيرهما ، وقال الإِمام أحمد: هي واجبة وليست بشرط، وفي كتاب الجواهر عن مالك: هي سنة مؤكَّدة وليست بواجبة إّلا في الجمعة ، وحكى القاضيان أبو الوليد وأبو بكر عن بعض شيوخهم أنّها فرض/ كفاية ، وحكى الإمام الشافعي في كتاب الأم أنها فرض كفاية، وحكى الرافعي أنها فرض عين ليست شرطًا لصحّة الفرض، وبه قال ابن خزيمة وأبو بكر بن المنذر ، قال النووي رحمه الله: وقيل أنَّه قول الشَّافعي، وهو الصحيح من قول أحمد، وقول الآخر: لا تصح الصلاة بتركها فإن ذكر حديث: يفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ، وصيغة «أفضل» تقتضى الاشتراك في الفضل وترجيح أحد الجانبين ، وما لا يصح فلا فضل فيه ولا يجوز أن يقال: قد يستعمل بمعنى الفاضل لما عرف في كتب النحو أنَّ ذلك على سبيل البذور عند الإطلاق لا عند التفاضل بزيادة عدد ، ويؤيّده ما في بعض طرقه: «يزيد أو يضاعف على صلاته وحده » فإنّ ذلك محمول على صلاة المعذور الفذّ؛ لأنّه ذكر الفذّ بالألف واللام المفيدة للعموم، فيدخل تحته كل فذّ من معذور وغيره، يؤيّده قوله: «أو في سوقه»؛ إذ العليل لا يكون في السوق غالبا ، وعلى تقدير ذلك فصلاة المعذور أجرها كصلاة الصحيح قال عليه السلام: « إذا كان العبد يعمل عملًا ثم مرض أمر

[٦٣٦/ ب]

اللَّه ملائكته أن تكتب له أجر عمله "(١) في ذكر البخاري: أجيب بأن المفاضلة لا تمنع أن تقع في الواجبات أنفسها؛ أي أنّ صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة ، وهذا الجواب سبق ردّه ولله الحمد، وزعم المهلب أن التحريق أريد به المنافقين، وإليهم يوجّه الوعيد محتجا بقوله: «لو يعلم أحدهم أنّه يجد عرقًا، قال: وليس هذا من صفات المؤمن، وبنحوه /قاله البيهقي عن الشافعي. رأى ذلك ابن حزم وابن بطال ، واستدل بعضهم به على أنّ الجماعة ليست فرض عين، ولو كانت فرضًا لما تركهم ، وزعم بعضهم أنّ هذا كان أوّل الإسلام حيث كانت العقوبة في المال ، وأجمع العلماء على نفى عقوبة التحريق في غير المتخلف عن الصلاة والعمال في العتيمة جواز ، وبه أخد أهل الجرائم على أنّ فيه دليل على أنّ تارك الصلاة متهاونًا، يقتل على قول من يقول: إنَّ الخطاب للمؤمن ، وأمّا حديث ابن أم مكتوم فزعم بعضهم أنّه مؤذنا ومستخلفًا على غير ما عزوه ، ولأنّه رخص لغيره ولم يرخص له؛ قلنا قد تأوّله أبو بكر بن خزيمة والحاكم والبيهقي وأبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو سليمان - رحمهم الله تعالى - على أنَّه لا رخصة لك إن طلبت فضل الجماعة وإنك لا تحوز أجرها مع التخلُّف عنها بحال ، وقال ابن المنذر: يحتمل أنه كان في الجمعة لا في الجماعة، وقيل: كان ذلك أول الاسلام حين أتى غيب في الجماعة وسد الباب على المنافقين في ترك حضورها ، وقيل: لعله كان بمن يتصرف في أمر دنياه دون قائد ككثير من العميان. انتهى. أمّا قوله في الجمعة فغير ذلك ؛ لأن من قدر على الجماعة (٢) بطريق الأولى، وأما قوله: لعله ممن كان يتصرف في أمر دنياه فكذلك أيضًا؛ لأنّ من استطاع المجيء في الليل قبل الناس ليؤذِّن دليل على كثرة تصرّفه ، والذي يظهر من هذا أنّه رجل من المهاجرين الفقراء الذين لم يألفوا المدينة ولا أملتها فيوهم أن ذلك يكون عذرًا له في التخلُّف عن

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود: (ح/۳۰۹۱)، .

<sup>(</sup>٢) اضطراب في سياق المتن .

الجماعة ، فلما استقر قراره وألف أمكنتها صار متصرفا بنفسه ومؤذنًا لا/ يحتاج إلى تأيد ولا غيره ، وأمّا ترخصيه لعتبان فظاهره أنّه بعد هذا وأنّ له أعذار منها السمن المفرط والسيل والريح الذي قال بنحوه ابن أم مكتوم غير ملتبس بها - والله تعالى أعلم - وفي المشكل للطحاوي: اختلف أهل العلم؛ فقالت طائفة منهم بوجوب حضور الجماعة على الضرير كوجوبها على الصحيح، وجعلوه لمن لا يعرف الطريق فلم يعذر بجميل، وعذره آخرون ، وقد روى القولان جميعًا عن أبي حنيفة؛ غير أنّ الصحيح عندنا عنه هو وجوب حضورها عليه وإلى ذلك كان يذهب محمد، ولا يحكى فيه خلافًا بينه وبين أحد من أصحابه .

\* \* \*

## ١٣٥ - باب صلاة العشاء والفجر في جماعة

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثتني عائشة قالت : قال رسول الله عَلِيْكُم : « لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء، وصلاة الفجر، لأتوهما ولو حبواً »(١). هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإن كان ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عائشة عن النبي عَيْكُم : « لو يعلم المتخلفون ...» الحديث ، قال أبي: ورواه أبان وشيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن عيسى عن عائشة عن النبي عَيْكُ ، وقال أبو زرعة: أشبه عندى عن نحيس، وأخاف أنّ عيسى إنّما صحّف فيه وأراد نحيس يكتب لأبي زرعة أنّ مسلم ابن إبراهيم روى/ عن أبان عن يحيي عن محمد عن عيسي قال: أخاف أن يكون غلط مسلم ثنا أبو مسلمة عن أبان عن يحيى عن محمد عن نحيس وهذا أصح من حديث مسلم. انتهى. إذا سلم لم يقوله فغير ضار ؟ لأنّ نحيس بن أبى موسى المدنى الداخل بينهما يخرج مسلم حديثه في صحيحه فلا ضرر في دخوله وإبداله بعيسى لكونهما تعيين، فأمّا ما كان صحّ نفاه الحديث لكنّه يتعرضه علّة أخرى؛ وهي ما ذكره أبو زرعة الدمشقى في تاريخه عن الأوزاعي ، قال: رفع أبو يحيى بن أبي كثير صحيفة وقال: أروها عني بنظر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله عَلِيْكُم : « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا »(٢). هذا حديث

1449

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه ابن ماجة (ح/۲۹۲)، والمنثور (۲۹۹/۱)، والكنز (۱۹٤۷۰)، والخطیب (۳/ ۱۰۱)، والخفاء (۲٤٦/۲)، . وصححه الشیخ الألبانی .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم (ص ٤٥١)، وأحمد (٢/٢٦٦، ٤٧٢، ٥٣١، ٥/١٤)، والبيهقي (٣/٥٥)، والبيهقي (٢/٥٥)، والحاوي (١٤٠/١)، وعبد الرزاق (٢٠٠١)، وابن خزيمة (١٤٨٤،١٤٧٦)، والترغيب (٢٧٦/١)، وابن وأبن وابن المدينة (٣٤٦،٦٤٣٣)، والحطيب (٣٠٢/٥/٢)، والكنز (٣٤٩٤،١٩٤٩٣)، وابن عساكر في والتاريخ، (٢/ ٣٣٣)، والجوامع (٦٠٧٨، ٢٠٧٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٢).

خرجاه في صحيحه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كان يقول: «من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة، لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء، كتب الله له عتقًا من التّار »(١). هذا حديث في سنده ضعف؛ لمكان ابن عياش؛ ولأن شيخه هنا ليس ثابتًا، ومن طريقه رواه سعيد بن منصور، وفي سننه قال أيضًا: غير أنّ النسخة التي عندنا الظهر، وفي كتاب العلل لأبي الحسن: «من صلى في مسجدي جماعة أربعين يومًا لا تفوته الركعة الأولى من صلاة الصبح»(٢). قال أبو الحسن وعمارة: لا يعلم له متابعًا من أنس، وتابع ابن عياش محمد بن إسحاق، [٦٣٨/ ب] ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة عن رجل عن /أنس، وفي الأوسط من حديث الحكم بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمر عن أنس بلفظ: «من صلى في مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار ونجاة من العذاب »(٣). وقال: لم يروه عن أنس إلّا نبيط. تفرد به ابن أبي الرجال. انتهى كلامه. وفيه نظر إن أراد أصل الحديث؛ لما ذكرناه ولما يأتى بعد، وإن أراد أصل الحديث اللفظ فقريب وفي كتاب المروزي: ألقيت على أبي عبد الله يعلى عن سفيان عن عاصم عن أنس

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه ابن ماجة (ح/ ۷۹۸)، . في الزوائد : فیه إرسال وضعف . قال الترمذي والدارقطنيّ : لم یدرك عمارة أنساً ولم یلقه ، وإسماعیل كان یدلّس . والترغیب ( 1/ 77)، وإتحاف (1/ 7/ 7)، والكنز (1/ 7/ 7)، والكنز (1/ 7/ 7)، وضعفة الشیخ الألباني . ضعیف ابن ماجة (1/ 7/ 7)، قلت : والحدیث (حسن ) دون قوله : ( لاتفوته الركعة الأولى من العشاء ): الصحیحة (1/ 7/ 7/ 7)، شلشلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة تحت (1/ 7/ 7/ 7) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه أحمد (١٥٥/٣)، والطبراني في ( المعجم الأوسط ) (٢/١٢٥/١)، من ( زوائد المعجمين ) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط . ونبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في ( الثقات ) على قاعدته في توثيق المجهولين . وضعفه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . أورده الهيشمي في ( 1 - 1 - 1 ) مجمع الزوائد ( 1 - 1 ) وعزاه إلى أحمد والطبراني في ( 1 - 1 ) ورجاله ثقات .

انظر: مسند أحمد (١٥٥/٣)، والطبراني في ( الأوسط » (٢/١٢٥/١)، . راجع كلامنا عن نبيط في الحاشية السابقة .

مرفوعًا: «من صلى أربعين صلاة مكتوبة يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتب له براءة من الشرك وبراءة من النار »(١)، فأنكره وقال هذا من قبل يعلى، ما أكثر ما كان يغلظ على سفيان ، ولما ذكره الحافظ أبو سعيد محمد بن على بن مهدي النّعاس في كتاب الموضوعات من حديث إسحاق بن يزيد القرشي عن سفيان عن خالد بن عمير عن أنس بلفظ: «من لم تفته الركعة الأولى من صلاة الغداة أربعين ليلة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة » ، قال: إسحاق بن يزيد مجهول لا أدري أهو رفعه أم غيره ، وزعم الدارقطني أن أبا العلاء خالد بن طهمان الكوفي رواه عن حبيب بن أبي عميرة الإسكافي عن أنس، واختلف عن أبي العلاء؛ فقيل: عنه عن حبيب بن أبي ثابت ومن قال ذلك عنه فقد وهم. كذا قاله قيس بن الربيع وعطاء بن مسلم وهما في نسب حبيب، وفي سؤالات عبد الله: سألت أبي عن حديث حدّثنا خلف بن هشام البزار، ثنا عيسى بن ميمون عن عون بن أبي شدّاد عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سمعت النبي - صلى اللَّه عليه وآله وسلم - يقول: «من غدا إلى صلاة/ الصبح أعطى ربع الإيمان ...»(٢). الحديث، فقال: هذا [١/٦٣٩] حديث منكر، وفي كتاب ابن زنجوية: ثنا الخضر بن محمد حدثني هشيم أنبأ بشر حدثني أبو عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «ما شاهدهما منافق» يعنى: العشاء والفجر، وفي صحيح مسلم عن جندب يرفعه: « من صلى الصبح فهو في ذمة الله  $(^{(r)})$ . فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله عن ذمة بشيء، وفي كتاب السنن للبيهقي عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله وسلم - قال:

<sup>(</sup>١) موضوع. أورده ابن الجوزى في ﴿ الموضوعات ﴾ (١٣٦/٢)، . وقال : إسحاق مجهول وقد اتهموه بوضعه .

<sup>(</sup>٢) منكر. رواه الطبراني (٣١٤/٦)، والكنز ( ١٩٣١٠، ١٩٣١٣)، والمشكاة ( ٦٤٠)، والترغيب (٢٧٠/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/ ٢٦١)، والترغيب ( ١/ ٢٤٠)، وأبو عوانة (٢/ ١٠)، والحلية (٩٦/٣)، والطبراني (١٦٩/٢) .

«بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح، لا يستطيعونهما (1), وعن ابن عمر قال: « كنّا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن (1), وعن عائشة قالت: قال رسول اللّه – صلى الله عليه وآله وسلم –: « لو يعلم الناس ما في شهود العتمة ليلة الأربعاء لأتوها ولو حبوًا (1). رواه في الأوسط، وقال: لم يروه عن هشام إلا زكريا بن منظور. تفرد به عتيق بن يعقوب الزبيري، وعن أبي الدرداء مرفوعًا: « من استطاع منكم ليشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوًا فليفعل (1). رواه أبو القاسم في الكبير من حديث رجل من النخع عنه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مرسل. رواه البيهقي (٩/٣٥)، والتجريد (٣٢٤)، والموطأ (١٣٠). قال في التمهيد: هذا الحديث مرسل في الموطأ. لا يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - مسنداً. ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة، والشّافعي (٥٢)، والكنز ( ٣٦٠، ٨٦٨)، والقرطبي (٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (٤٠/٢)، وعزاه إلى « البزار »، ورجاله ثقات .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (٤٠/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) ،
 وفيه زكريا بن منظور، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) ضعيف. الترغيب (٢٦٩/١)، والمنثور (٢٩٩/١)، والمجمع (٤٠/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، والرجل الذي من النخع لم أجد من ذكره وسمّاه جابراً .

## ١٣٦ – (باب لزوم الجماعة وانتظار الصلاة)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: «إن أحدكم إذا دخل المسجد، كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، [١٣٩/ ب] اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه »(١). هذا حديث اتفقا على تخريجه، وفي لفظ لمسلم: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط»(٢). وفي لفظ: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، حتى ينصرف أو يحدث أو يخرج من المسجد». وفي لفظ: «من انتظر صلاة فهو في صلاة حتى يصليها»(٤).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة بن أبي ذئب عن المقبرى عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - قال:

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٧٩٩) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في (الطهارة ، ح/ ٤١)، والترمذي (ح/ ٥١)، والبيهقي (٦٢/٣)، والبيهقي (٢/٣٢)، والكتر (٢٣٣٢،)، والكتر (٢٣٣٢،)، والكتر (٢٣٣٢،) والكتر (٢٨٤١)، والمجتمع (٢٧/٣)، والمنسكاة (٢٨٤١)، والمجتمع (٣٧/٣)، والمنشور (٢/١٤/١)، وصوضح (١/ ٤٢٠٢)، والطبراني (٤/٨٤١)، والقرطبي (٣٢٣/٤)، وابن كثير (٢/ ١٧٠، ١٧١)، والترغيب (١/ ١٥٨، ٢٨٣)، والحلية (٢/ ٢٤٨/٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١/٥٥)، ومسلم في ( المساجد : باب ( ٤٩٠) رقم ( ٢٧٤) ، وأجمد ( ٢/ ٤٠) )، وأبو داود في ( الصلاة : باب ، ( ٢٠) )، وابن خزيمة ( ٣٦٠)، وأحمد ( ٢/ ١٤٥) ( ١٩٠٥)، والترغيب (١٨١/١)، وابن سعد (١٢١/٦)، وأبو عوانة (٢/ ٢٣)، والخطيب في ( تاريخه ) (٤٣١/٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه ابن أبي شيبة (٢/١)، وابن حبان (٤٢٣)، وإتحاف (٢٨٢/٣)، والكنز ( ٩٠٧٥، ١٩٠٧٦)، وأحمد ( ٥/ ٤٥١)، والمجمع (١٦٧/٢)، وعزاه إلى أحمد والبزار بنحوه، ورجالهما رجال الصحيح.

«ما يوظن رجل يسلم المساجد للصلاة والذكر، إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم »(۱). هذا حديث أخرجه أبو حاتم البستي في صحيحه عن عبيد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عثمان ابن عمر ثنا ابن أبي ذئب وقال يزيد: نظر الله إليه بالرأفة والمحبة لذلك الفعل »، وصححه أيضًا أبو محمد الإشبيلي وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب بلفظ: «لا يوظن عند المسجد للصلاة والذكر إلا يبشبش الله به إذا خرج من أهله »(۲) ، ولفظ أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده: «ما يوظي رجل » بالياء كذا رأيته في غير ما نسخه، ورواه الحاكم (۳). في مستدركه عن عبدان، ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا أدم بن أبي الشيخين ولم يخرجاه ، وقد خالف الليث بن سعد ابن أبي ذئب؛ فرواه عن المقبري عن سعيد بن يسار بلفظ: «لا يتوضئ فيحسن وضوءه ويسبغه »(٤).

حدثنا أحمد بن سعيد الدارني ثنا النضر بن شميل ثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد اللّه بن عمرو قال: «صلينا مع رسول اللّه – صلّى اللّه عليه وآله وسلّم – المغرب فرجع من رجع، وعقبه من عقب، فجاء رسول اللّه – صلّى اللّه عليه وآله وسلّم – مسرعًا قد حفزه الناس وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهى بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى  $^{(\circ)}$ . هذا حديث إسناده صحيح على رسم الصحابة. حدثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول اللّه – صلّى اللّه عليه وآله وسلّم – قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن حبان : (٣٠٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن خزيمة : (١٥٠٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه الحاكم: (٢١٣/١). وصححه.

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه أحمد (٢٠٨/٢)، وابن خزيمة (١٤٩١)، والترغيب (٢٠٨/١) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٨٠١) ، في الزوائد : هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات . والترغيب (٢٨٢/١) ، والكنز ( ١٨٩٦٦)، والصحيحة ( ٦٦١) .

المساجد، فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مُسَاجِدُ الله ... الآية »(١). هذا حديث ضعيف الإسناد برواية رشدين المذكور، وقيل: وبه رواه أبو أحمد ابن عدي لما ذكره في كامله، ورواه البغوي في مسنده بسند ضعيف أخرج به رشدين بن سعد منه ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي خيثمة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن عليّ بن زيد عن مطرف بن عبد الله أن يوفًا وعبيد الله بن عمرو ذكر كلمة سقط فقال يوف: «أجد في التوراة: لو أن السموات والأرض وما فيهن وما معهن/ [٦٤٠] ت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن، ولو أن السموات والأرضين السبع وما فيهن كن في طبق من حديد، وقال عبد: لا إله إلا الله فيهن حتى يصير إلى الله تعالى ٧. فقال ابن عمرو: أنا أحدَّثك عن النبي - عليه السلام -: صلينا معه ذات ليلة المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، قبل أن يؤوب الناس لصلاة العشاء الآخرة، وقد حضره النعس، وقد عقد تسعًا وعشرين وأشار بأصبعه السبابة إلى السماء وهو يقول: «أبشروا يا معشر المسلمين، هذا ربكم فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء »(٢)، الحديث. ولفظ الطبراني في الأوسط وخرجه من حديث ابن لهيعة عن دراج قال عليه السلام: «من ألف المسجد ألفه الله تعالى ١٠٥١)، وقال: لم يروه عن دراج إلّا ابن لهيعة. تفرد به عمرو بن خالد الحراني. وخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ابن لهيعة عن دراج به. ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن دراج، وقال: حديث حسن غريب. كذا قاله، والمعهود منه تصحيح هذا الإسناد؛ فإنّه لما ذكر حديث وهم فيها كاسحون من حديث

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه ابن ماجة (ح/۸۰۲)، وضعیف ابن ماجة (ح/۱۷۲)، والمشكاة ( ۷۲۳)، والضعیفة ( ۰۰۵)، والتعلیق الرغیب (۱۳۱/۱ – ۱۳۲) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. المجمع (٢٣/٢)، والمنثور (٢١٧/٣)، وإتحاف (٢٨/٣)، وابن عدي في و الكامل ، (٣٦٨/٦)، . قلت : وعلَّته ابن لهيعة .

سويد بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن دراج عن أبي الهيثم قال: حسن صحيح غريب. وممن يصحح هذا السند ابن معين وابن خزيمة، وأمّا ابن خزيمة فإنه خرجه في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن سالم ثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب، وخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن يعقوب/ ثنا بحر بن نصر عن علي بن وهب أخبرك عمرو به وقال: هذه ترجمة المصريين، لم يختلفوا في صحتها، وصدقوا في روايتها؛ غير أن شيخي الصحيح لم يخرّجاه، وقد سمعت القول في صحته فيما بعد. ولفظ الإمام أحمد وخرجه عن شريح أنباً ابن وهب عن عمرو: «فاشهدوا عليه الإيمان». وفي الباب حديث أنس من عند البخاري: «أقبل النبي - عليه السلام - بوجهه بعدما صلى فقال: «لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها» (١).

وعند البيهقي من حديث صالح المزي عن ثابت عن أنس مرفوعًا: «إنّ عمار بيوت اللّه هم أهل اللّه» (٢). وحديث طارق بن شهاب يرفعه: «وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السيرات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلوات». رواه في الأوسط، وقال: لم يروه عن أبي سعد النقال – يعني عن قيس بن مسلم – عنه إلّا القاسم بن مالك المزي. تفرد به فرواه ابن أبي المعراء. وحديث أبي موسى مرفوعًا من عند مسلم: «والذي يتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام (7). وحديث عليّ بن أبي طالب قال – صلّى الله عليه وآله وسلّم –: «إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه. رواه البخاري (١٦٨/١)، ومسلم في ( المساجد ، باب ( ١٣٩ ، ٣٩ ، ح/ ٢٢)، والبيهقي (١٨٨/٢)، وابن سعد (١٦٢/٢/١) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه البيهقي (٦٦/٣)، والترغيب (٢١٩/١)، والمنثور (٢١٦/٣)، والكنز ( ١١٧٩٢، ٢٠٧٤٢)، والمجمع (٢٣/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) و ( أبو يعلى ) و ( البزار ) ، وفيه صالح المزى، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه .

الصلاة تغسل الخطايا غسلًا »(١). رواه ابن زنجويه من حديث الحرث بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن أبي العباس عن ابن المسيب عنه ، وقال الدارقطني: ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن المسيب فأسنده عن أبي سعيد الخدري، وكلاهما ضعيفان، وقال البزار: هكذا رواه صفوان عن الحرث عن أبي العباس عن سعيد، وقال أنس بن عياض وغيره/ عن الحرث عن أبي العباس عن سعيد، وأبو العباس مجهول. وحديث عبد الله بن حبيب: حدّثني من سمع النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - قال: « لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له اللهم أرحمه »(٢). رواه ابن زنجوية بسند صحيح من حديث ابن السائب عنه، وحديث عبد الله بن عمر مرفوعًا من جملة حديث طويل: « فأمّا الكفّارات؛ فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السيرات، ونقل الأقدام إلى الجمعات». قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن سعيد بن جبير إلَّا عطاء بن دينار، ولا عن عطاء إلّا ابن لهيعة. تفرد به الوليد بن عبد الواحد التميمي، ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وحديث المنكدر قال: «أخَّر النبي -صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - صلاة العشاء الآخرة هنيهة ثم خرج علينا فقال: «ما تنتظرون» قالوا: الصلاة، قال: «أما إنكم لن تزالوا فيها ما

[٦٤١] ب]

<sup>(</sup>١) بنحوه . رواه ابن ماجة (ح/٧٧٦)، . في الزوائد : حديث أبي سعيد رواه ابن خزيمة وابن حيان في صحيحه . وله شاهد في صحيح مسلم وغيره . والكنز (٢٦٢)، وابن المبارك في « الزهد » (١٣٨) . وبلفظة : أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٣٦/٢)، . وعزاه إلى أبي يعلى والبزار ، ورجاله رجال الصحيح . وزاد البزار في أوّله : « ألا أدلكم على ما يكفّر به الخطايا » . وزاد في أحد طريقيه رجلاً وهو أبو العياس غير مسمّى، وقال إنّه مجهول ، قلت : «أبو العياس بالياء المثناة آخر الحروف والسين المهملة ».

 <sup>(</sup>۲) صحیح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/ ۲۷٤)، وأبو داود (ح/٤٧١)، وأحمد (۲/ ۲۱۵) ما دارد (ع/٤٧١)، والترغيب (١٨١/١)، وابن سعد في ( الطبقات » (١٢١/٦)، وأبو عوانة (٢٣/٢)، والخطيب في ( التاريخ » (٤٣١/٩) .

انتظرتموها »(١). رواه أبو القاسم في الصغير من حديث القاسم بن الحكم العدني عن عبد الله بن عمرو بن مرّة عن محمد بن سودة عن محمد بن المنكدر عنه ، وقال : لم يروه عن ابن سودة إلا عبد الله بن عمرو وتفرد به القاسم بن الحكم، وحديث قوله «ابنه» فهذا زوج حمزة بن عبد المطلب، قال - عليه السلام -: «ألا أنبئكم بكفارات الخطايا »؟ فقلت: بلى ، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة »(٢). ذكر المديني في كتاب الصحابة من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد اللَّه القرشي عن محمود بن لبيد عنها. وفي [١/٦٤٢] كتاب الجامع لمعمر عن عطاء الخراساني رفع/ الحديث أن للمساجد عمارًا جلساؤهم الملائكة ليتفقدونهم فإن كانوا في حاجة أعانوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن غابوا افتقدوهم، وإن حضروا قالوا: ذكر اللَّه تعالى ، وحديث عقبة بن عامر الجهني قال - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: «القاعد في المسجد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى  $(7)^{(7)}$ . رواه البستى في صحيحه عن عبد الله ابن سلم ثنا حرملة ،

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه الطبراني في « الصغير » (۷۳/۲)، والكنز ( ۱۸٤۱، ۲۱۸٤٥)، والمنثور (۲۰/۲)، والمنثور (۲۰/۲)، والمعارف (۱۷۰/۱) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٣٠١، ٤٣٠٣، ٥/ ٢٧٠)، وابن ماجة (ح/٢٧٠)، . في الزوائد : حديث أبي سعيد رواه ابن حبان في صحيحه . وله شاهد في صحيح مسلم وغيره . وابن خزيمة (٥)، وابن كثير (١٧٠/٢)، والبغوي (٤٧٢/١)، والمجمع (٣٦/٢)، وعزاه إلى الطبراني والبزار بنحوه ، وشيخ البزار خالد بن يوسف السمتى عن أبيه، وهما ضيعفان، وإسحاق لم يدرك عبادة .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان (٤١٨)، والكنز (١٨٩٣٦)، والترغيب (٢٨٧/١)، والمجمع (٢٩/٢)، وعزاه إلى أحمد وأبو يعلى والطبراني في « الكبير » و« الأوسط » ، وفي بعض طرقه ابن لهيعة، وبعضها صحيح، وصححه الحاكم .

وفي لفظ: «إذا تطهَّر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه - أو كاتباه - بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات »(١).

وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد. تفرد به عمرو بن الحرث؛ رواه عن رعية ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيي بن أيوب عنه، وفيه لما أسلفناه، ولما في كتاب الثواب لآدم ثنا عياش ثنا ابن وهب، وحديث ابن مسعود يرفعه: «من أتى المسجد ينتظر الصلاة، فهو في صلاة ما لم يحدث »(٢). خرجه أبو نعيم الحافظ في كتاب المساجد من حديث أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عنه، وقال أبو حاتم في العلل: الصحيح عندى عن عمرو، قوله: وعجب ممن أدخل فيه عبد الله، وحديث سهل بن سعد يرفعه: «من كان في مسجد ينتظر الصلاة، فهو في الصلاة  $(^{(7)}$ . رواه أبو القاسم محمد بن إسحاق السراج في مسنده عن قتيبة وابن حبان عن أبي الحنفية عن قتيبة عنه. حدثنا بكر بن مضر عن عباس بن عقبة أن يحيى بن ميمون حدّثه عنه ، وحديث عبد الله بن سلام يرفعه : «من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة، فهو في صلاة حتى يصلي »(٤). رواه مسلم. وحديث عثمان/ بن مظعون قال: سألت النبي – صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم – فقلت: إنّى أردت أن أترهب، قال: « لا تفعل فإن ترهب أمتى القعود في المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة »(°). ذكره أبو سعيد النقال في كتابه وقال: لا أعرف في إسناده واحدًا منهم، وحديث أبي سعيد مرفوعًا: «ألا أدلكم على شيء يكفر الخطايا، ويزيد في الحسنات: إسباغ الوضوء على

<sup>(</sup>١) المجمع مصدر سابق ، وعزاه إلى أحمد و أبو يعلي والطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وفي بعض طرقه ابن لهيعة ، وبعضها صحيح، وصححه الحاكم .

<sup>(</sup>۲) ضعیف. رواه الطبرانی : (۳/۱۰٪۲۷)، . 🦿

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي (٦/٢٥)، والطبراني (٦/٠٥)، والكنز ( ٢٠٢٢٨، ٢٠٧٣٥)، والكنز ( ٢٠٢٢٨، ٢٠٧٣٥)،

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أبو داود في ( الجمعة ، باب (۱ ) والترمذي (ح/ ١٩١)، وقال : هذا حديث حسن صحيح . والبيهقي (٢٥١/٣)، وإتحاف (٢٨٢/٣)، والكنز (٢٥٤)، والموطأ (١٠٩) .

<sup>(</sup>٥) تقدَّم ص ١٣٤٧.

المكاره...» (١). الحديث، قال عبد اللّه عن أبيه في كتاب العلل: هذا باطل، يعني من حديث عبد اللّه عن أبيه من حديث عبد اللّه بن أبي بكر عن ابن المسيب عنه إنّما هو من حديث عقيل، وأنكره أيضًا أشد الإنكار وقال: ليس بشيء – يعني ابن عقيل – وقال ابن سيده: البش: اللطف في المسألة والإقبال على الرجل، وقيل: هو أن يضحك إليه ويلقاه لقاءً جميلًا، والمعنيان معربان، ورجل باش وبش، وقد بششت به بششًا وبشاشة قال:

لا تقدم السائل منه وفرًا وقبله بشاشة وبشرًا وروى بيت ذى الرمة: ألم تعلمى أنَّانبش إذا ذئب بأهلك مناطيه وحلول، بكسر الباء فأمّا أن يكون بششت مقبولة، وإمّا أن يكون مما جاء على فعل يفعل، والبشيش كالبشاشة قال رؤبة قارى ومسنده البشيش وبشبش به ويبشبش منكول من يبشبش، وقال أبو نصر: البشاشة: طلاقة الوجه، وقال يعقوب: لقيه فتبشبش به وأصلها يبشبش فأبدلوا من الشين الوسطى، فكما قالوا بحفحف، وقال الفراء: بش الرجل بصاحبه بشا وبشاشة إذا ضحك إليه واستبشر به ولقيه بأحسن أخلاقه، وبشّ الرجل يبش إذا مرق، والبشاشة النصرة ومنه قول الشاعر:/

ذهبت بشاشة وأصبح واضحًا برق المفارق كالبراء الأعفر وقال آخر:

## ورأت بأنّ الشيب جانبه

البشاشة والبشارة، وقال ابن طريق، وابن العطويه: بششت باش أقبلت عليه وضحكت إليه، وكل هذا متعذّر في حقّ الباري - عز وجل - وقد أحسن الهروي إذ قال هذا مثل ضربه ليلتقيه أباه ببره وإكرامه وتقريبه، وقال ابن الأعرابي: البش فرح الصديق بالصديق، وقال ابن الأنباري: البشيش من الله الرضى، يقال: تبشبش فلان بفلان إذا وانته، وقال ابن بطال: معنى قوله، ما لم يحدث دليل على أنّ الحدث في المسجد خطيئة يحرم به استغفار الملائكة

<sup>(</sup>١) تقدّم في أكثر من موضع من هذا الباب انظر ص ١٣٤٣.

ودعاؤهم له، قيل: ومن أراد أن يحط اللَّه عنه ذنوبه فليلازم مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من استغفارهم له، وشبه عليه السلام المنتظر للصلاة بالزائد.

وقد فسر أبو هريرة الحدث بأنّه فساء أو ضراط، وذكر ابن حبيب النخعى عن عبد اللّه بن أبي أوفى أنّه قال: هو حدث الإثم، وكان أبو الدرداء وعليّ ابن أبي طالب والنخعى وعطاء وسعيد بن جبير: يجوزون للمحدث الجلوس في المسجد وكرهه الحسن وابن المسيب، وقال الداودي: عن رواية التخفيف دل على جواز الحدث في المسجد، ومن رواه بالتشديد أراد الحدث بغير ذكر اللّه تعالى، قال ابن التين: لم يذكر أحد التشديد وقد جاء حديث صححه الحاكم فظاهره بعارض الايطان، وهو نهيه – عليه السلام – عن إيطان المساجد كما يوطنه البعيد، وليس كذلك؛ لأنّه محمول على تحجير مكان/ في المسجد أن يصلي غيره كما يفعله كثير ممن يدّعى الرياسة، وأمّا من صلى في المسجد وأنبأ أي فرَّحه أو أى مكان صلى فيه فذاك هو التبشبش به، والله – المسجد وأنبأ أي فرَّحه أو أى مكان صلى فيه فذاك هو التبشبش به، والله – سبحانه وتعالى – أعلم بالصواب.

\* \* \*

## ١٣٧ – باب إقامة الصلاة والسنة فيها افتتاح الصلاة

حدثنا عليّ بن محمد الطنافسي ثنا أبو أسامة حدثنى عبد الحميد بن جعفر ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي يقول: «كان رسول اللّه – صلّى اللّه عليه وآله وسلّم – إذا أقام إلى الصلاة، تقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: اللّه أكبر (1).

هذا حدیث أخرجه ابن ماجة في مواضع من كتاب الصلاة أتمها عن ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد قال: سمعه وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم – أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله – صلّى الله عليه وآله وسلّم – كان – عليه السلام – إذا قام في الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي بهما متكبيه ثم قال: الله أكبر، وإذا أراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه اعتدل، فإذا أقام من الثنتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة (7).

ثنا ابن بشار أبو عامر ثنا فليح ثنا عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد الساعدي وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة فذكروا صلاة رسول الله – صلّى الله عليه وآبه وسلّم – قال أبو حميد الساعدي: / وأبو أسيد وسهل بن سعد: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله – صلّى الله عليه وآله وسلّم – أن النبي عليه السلام قام فكبّر، ورفع يديه، ثم رفع حين كبّر للركوع، ثم قام فرفع يديه واستوى، حتى رجع كل عظم إلى موضعه »(٣).

وأخرجه أبو حاتم البستي في صحيحه عن رواية عمرو بن عليّ عن يحيى

<sup>(</sup>١) الحاشية القادمة .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة مختصراً : (ح/٨٠٣) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

ابن سعيد عن عبد الحميد مطولًا، ورواه ابن خزيمة أيضًا من حديث سهل بن سعد وأبي حميد وأبي أسيد الساعدي، ومن حديث عبد الحميد، وفيه أبو قتادة وذكر ابن عساكر في كتاب كريب المقبري حدّثني الشيخ أبو عبد الله طرخان بن ماضي المقبري الفقيه أنّه رأى النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – في المنام، وسأله عن حديث أبي حميد في كيفية الصلاة فقال: صدق أبو حميد، وأثنى عليه.

ورواه أبو داود(١) من حديث عبد الحميد بلفظ: قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - قالوا: فلم؟ فواللَّه ما كنت بأكثرنا له، ولا أقدم منَّا له صحبة، قال: بلي، قالوا: فأعرض، قال: كان إذا قام إلى الصلاة، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبّر حتى يقر كلّ عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ: ثم يكبّر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصيب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع فيقول: سمع اللَّه لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلًا ثم يقول: اللَّه أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى/ فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد متورِّكًا على شقّه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي - صلّى الله عليه وآله وسلّم -». وفي حديث ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري: « فإذا ركع أمكن كتفيه من ركبتيه وفرّج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح فخذه، وقال وإذا قعد الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمني، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/۹٦٣) .

وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وفي حديث ليث عن يزيد: «فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة». وفي جديث عباس بن سهل: «ثم رفع رأسه - يعني من الركوع - فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانقلب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد ثم كبّر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر، فقام ولم يتورك. قال: ثم جلس بعد الركعتين، حتى إذا هو أراد أن ينخفض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخرتين، ولم يذكر التورك في التشهد»، وفي لفظ: «ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنَّه قابض عليه وتريديه فيجافي عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته/ ويحايد به عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كلّ عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله - يعني اليسرى - فأقبل بصدر اليمني وكفّه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه ». قال أبو داود: روى هذا الحديث عنه ابن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل فلم يذكر التورك، وذكر حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة قال: «إذا سجد فرَّج بين فخديه عن حامل بطنه على شيء من فخذيه».

وزعم الدارقطني في كتاب الأفراد والغرائب أنّ زهير بن معاوية تفرد به عن الحسن، ولم أره إلّا عند أبي بدر شجاع بن الوليد، وهو في صحيح البخاري من حديث اللبث عن خالد بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عطاء ح، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد ابن عمرو أنه كان جالسًا مع نفر من الصحابة فذكرنا صلاة رسول الله – صلّى الله عليه وآله وسلّم – فقال أبو حميد بلفظ: « وأنّه إذا كبّر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى عبي يعود كلّ فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجله القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخرى قدّم رجله اليسرى، ونصب المنتى، فإذا جلس في الركعة الأخرى قدّم رجله اليسرى،

قال: وقال أبو صالح عن الليث: «فقار ظهره» ، وقال ابن المبارك عن يحيى ابن أيوب أنَّ محمدًا بن عمرو بن حلحلة قال: ﴿ كُلِّ فَقَارِ ﴾ ، ولما ذكر ابن حبان في صحيحه حديث/ سهل بن سعد عن أحمد بن يحيى، ثنا ابن [١٥٥٥] ب بشار عن العقدي ثنا فليح بلفظ: «ثم عاد من الركعة الأخيرة، وكبر لذلك، ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام كبر، ثم ركع الركعتين الأخيرتين، فلمّا سلّم على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله». قال: سمع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد، وسمعه من عباس بن سهل عن أبيه ، قيل : فالطريق أنّهما جميعًا محفوظان، ومتناهما متباينان، وقد يتوهم المتبحر في صناعة الحديث أنّ خبر أبي حميد معلول وليس كذلك، وعاب ابن القطان على أبي محمد إيراده حديث محمد بن عمرو في عشرة من الصحابة فيهم أبو قتادة، وهذا يجب فيه التثبّت، فإن أبا قتادة توفي زمن عليّ بن أبي طالب، وهو صلى عليه، وكان قد قتل معه، وسنُّ محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك، وقد قيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك: من أنّه توفي سنة أربع وحمسين، وليس ذلك بصحيح، بل هو الصحيح ما ذكرناه، وقيل: على سنة أربعين، وقد ذكر هذا الذي قلناه الطحاوي. قال: والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل؛ لأن في حديثه أنه حصن أبا حميد وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل؛ لأنَّه قتل زمن عليّ فأين سن محمد من هذا، ويزيد هذا المعنى تأكيدًا أنَّ عطاف بن خالد روى هذا الحديث فقال: حدّثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: حدثني رجل أنَّه وجد عشرة من الصحابة جلوسًا فذكر نحو حديث أبي عاصم، وعطاف بن خالد أبو صفوان القرني مدني ليس بدون عبد الحميد، وإن كان البخاري/ حكى: أنَّ مالكًا لم يحمده، فإن ذلك لم يضرّه إذا لم 1717] يكن ذلك من مالك بأمر مفسد يجب لأجله ترك روايته، وقد اعترض مالكًا في ذلك الطبري بما ذكرناه من عدم تفسيره، وبأمر آخر لا نراه صوابًا؛ وهو أن قال: وحتَّى لو كان مالكًا قد فسّر لم يجب أن يترك تجريحه رواية عطاف حتى يكون معه فخرج أخر، وقال: وإنَّمَا لم نر هذا صوابًا لوجهين:

أحدهما: أنَّ هذا الحديث ليس بصحيح؛ بل إذا جرح واحد بما هو جرحه قبل.

الثاني: هو أن غير مالك قد وجد عنه أيضًا مثل ما ذهب إليه مالك، وهو ابن مهدي؛ فإنّه ذهب إليه فلم يرضه، وغير هذين يوثقه، وقول أبي حاتم فيه: ليس بذاك يعني: ليس على ما يكون، قال ابن القطان: ولعلّه أحسن حالًا من عبد الحميد بن جعفر وهو قد بين أنّ بين ابن عمرو وبين أولئك الصحابة رجلًا، وقد تقدم عدمه لعامر بن عمرو وأبي قتادة، وجاءت رواية عطاف عائدة لما قد صحّ وفرغ منه. وقد رواه يحيى بن عبد الله بن مالك الداري عن محمد بن عمرو عن عياش أو عباس بن سهل، وعيسى حاله مجهول. انتهى كلامه. وفيه نظر من وجوه:

الأول: ليست حال عيسى مجهولة، وإن كان ابن المديني قال: لم يرو عنه إلا ابن إسحاق فهو مجهول، قال البيهقي في المعرفة: ليس مشهورًا، وقد اختلف في اسمه فقيل: عيسى بن عبد الله، وقيل: ابن عبد الرحيم، وقيل: عبد الله بن عيسى فغير صواب؛ لأنه ممن روى عنه ابن لهيعة والحسن بن الحرّ، ووثقه ابن حبان وحرّج حديثه في صحيحه.

[٦٤٦] ب]

الثانى: تصحيحه وفاة أبي قتادة زمن عليّ، وتضعيف غيره وليس هو بأبي عذرة ذلك؛ لتقدّم أبي عمر به في موضع، وقال في كتاب الاستغناء بمعرفة الكنى: مات سنة أربع وخمسين، نقل في خلافة عليّ جعله قولًا مرجّحًا، وهو الصواب لما ذكره البخاري: من أنّ مروان بن الحكم لما كان على المدينة أرسل أبي قتادة ليريه مواقف النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – وأصحابه، الحديث ذكره في تاريخه الكبير تعليقًا، وقال في الأوسط: وذكره في فصل من مات بعد الخمسين إلى الستين. حدّثني إبراهيم بن حمزة، ثنا موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك بن مروان الحديث، وثنا أحمد بن أبي بكر عن موسى بن شيبة عن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جدّته خالدة بنت عبد الله بن أبيس أنّ أباها توفي بعد أبي قتادة بنصف شهر. انتهى.

ومروان إنَّمَا كان على المدينة في أيَّام معاوية بعد قتل عليّ بدهر، وإلى هذا القول قال يحيى بن بكير: فقال: توفي سنة أربع وخمسين، وكذا قاله أيضًا

خليفة بن حياط المعروف لسان في تاريخه الكبير، ويعقوب بن سفيان النسوي، وابن نمير، والبارودي، في كتاب الصحابة تأليفه، وابن حبان والحاكم وأبو أحمد وأبو عبد الله مرّة، وأبو عيسى الترمذي، وأبو جعفر الطبري في مزيله، وأحمد بن عمر وابن أبي عاصم النبيل وأبو يعقوب وإسحاق بن إبراهيم العراب، وقال ابن سعد في الطبقات: الكثير بن محمد بن عمر، حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة قال: توفي أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سفيان سنته، قال محمد بن عمرو: ولم أر بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا/ اختلافًا أنّ أبا قتادة توفي بالمدينة، وروى أهل الكوفة: أنّه توفي بالمكوفة، وصلّى عليه عليّ، والله أعلم.

وجزم أبو القاسم بن منيع: بصحة هذه الرواية دومًا غيرها، وكذا قاله أيضًا عبد الغنى بن سرور المقدسي البيهقي في المعرفة، واستشهاد أبي جعفر انقطاع الحديث توفي أبو قتادة قبله خطأ، فإنه إنما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد بأنّ عليًا صلى على أبي قتادة وكان بدريًا، ورواه أيضًا الشعبي منقطعًا، وهو غلط لإجماع أهل التواريخ على أنّه بقى إلى سنة أربع وخمسين، وقيل: بعدها، والذي يدلّ على هذا: أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن بعدها، والذي سمعوا عن أبي قتادة وعمرو بن سليم الرزقي وعبد الله بن رباح الأنصاري سمعوا عن أبي قتادة، وإنّما حملوا العلم بعد أيّام عليّ، ولم يثبت لهم عن أحد ممن توفي أيام على سماع.

وروينا عن ابن عقيل: أنَّ معاوية لما قدم المدينة في خلافته تلقته الأنصار وتخلّف أبو قتادة، وروينا من طريق صحيحه أنَّ أم كلثوم ابنة عليّ امرأة عمر ابن الخطاب لمَّ توفيت هي وأمها، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ أبو هريرة وأبو قتادة وابن عباس، وعلى تقدير صحَّة دعوى أبي جعفر، فالحجة قائمة بروايته عن أبي حميد التي لا شك فيها، وقد وافق ابن حلحلة عبد الحميد مذهب الشّافعي متابعة السنة إذا ثبتت، وقد قال في حديث أبي حميد: وبهذا يقول، وقال ابن حزم في محلاه: من زعم أنّ أبا قتادة توفي زمن عليّ وهم، وأنّ ذلك قول الرافضة، والقصاص، ومن لا يعتمد عليه.

الثالث: ما ذكر من انقطاع ما بين محمد بن عمرو وأبي قتادة مردود بما [۱۹۲۷ ب] أسلفناه، وبتصريحه هو بسماعه منه/ عند أبي حاتم بن حبان في صحيحه الذي زعم أنّه لا يخرج فيه إلّا حديثًا متصلًا، إذ رواه عن محمد بن إسحاق مولى ثقيف. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا أبو عاصم ثنا عبد الحميد ثنا محمد ابن عمرو قال: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - أحدهم: أبو قتادة، وثنا أحمد بن يحيى بن زهير الحافظ مستر وكان أسود من رأيت، ثنا ابن بشار ثنا أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر فذكره، ثم قال عبد الحميد: هذا أحد الثقات المتقين قد قرّب أخباره فلم أره تفرّد بحديث منكر لم يشارك فيه، وقد وثّق فليح وعيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عبد الحميد في هذا الحديث، وعند الحافظ بن خزيمة في صحیحه عن بندار: ثنا یحیی بن سعید ثنا عبد الحمید، حدّثنی محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال: سمعه في عشرة من الصحابة أحدهم: أبو قتادة قال: « كان عليه السلام إذا كانت الركعة التي مقتضى فيها الصلاة أُخَّر رجَّله اليسرى، وقعد على شقّه متوركا، ثم سلّم»، وفي خبر أبي عاصم: «أخّر رجله اليسرى وجلس على شقّه الأيسر متورّكًا».

وقال البزار: ثنا يحيى بن حكيم ثنا القطان ثنا عبد الحميد ثنا محمد بن عمرو عن أبي حميد قال: سمعه يقول: وهو في عشرة من الصحابة أحدهم أبو قتادة فذكره، قال: وثنا محمد بن مثنى، ثنا أبو عامر، ثنا فليح ثنا العباس عن أبى حميد بأحسن من هذين الإسنادين، وخرّجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم، وقد خرَّج البخاري في تاريخه بسماعه من أبي قتادة وغيره، وقال [١/٦٤٨] البيهقي: ما ذكره الطحاوى من عذر سماعه منه ليس بذلك/ ولما ذكره ابن سرور: جزم بسماعه منه ولم يعهد من محمد تدليس، ولو صحَّ عنه لدفع بتصريحه بالسّماع على لسان ثقة، ولم أر أحدًا أنكر سماعه منه إلّا الطحاوي بما استدلُّ به، وقد بيَّتا عدم صوابه.

الرابع: الإسناد الموصل إلى عطاف لم يذكره حتى يعرف صحة الطريق إليه أو عدمها، ولا أعرف موضعه الآن إلّا قول البيهقي، وأمّا إدخال من أدخل من محمد وأبي حميد رجلًا فإنه لا يوهنه؛ لأنّ الذي فعل ذلك رجلان

أحدهما: عطاف، وكان مالك لا يحمده، والثاني: عيسي بن عبد الله، فروى عن الحسن أنّ الخبر عن عيسى عن محمد بن عمر وعن عياش - أو عباس - بن سهل عن أبي حميد. انتهى كلامه، وليس فيه ما يتعرّف به طريقها على أنّ ما أسلفناه من عند أبي داود هذا، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله: وغير مالك وابن مهدى يوثقه غير صواب؛ لقول أبى حاتم ابن حبان فيه يروى عن الثقات ما لا يشبه حديثهم لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وفي مكان آخر كان منكر الحديث، روى عن نافع عن ابن عمر ما ليس من حديثهما، وقال البزار: حدّث عن نافع بأحاديث لم يتابع عليها، ولما ذكره أبو العرب في كتاب الضعفاء حكى عن ابن عبد الرحيم أنّه قال: عطاف بن خالد ليس بالقوى.

السادس: قوله: أنّ مالكًا لم يخرجه لجرح مفسّر مردود؛ بما ذكره الحافظ ابن تميم مؤرّخ القيروان عن عباس بن محمد، حدثني من سمع عمر بن سليمان يحدّث عبد الله بن شرويه قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالكا يقول: ويكتب عن مثل عطاف، لقد أدركت في هذا البلد سبعين شيخًا كلّهم خير من/ عطاف ما كتبت عنهم، وإنّما نكتب العلم عن قوم جرى فيهم العلم مثل عبيد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عمرو: قال عبد الملك: حدّث عطاف، قال: أوقد فعل ليس هو من إبل القباية، وقال محمد بن سليمان عن مطرق قال: قال مالك: عطاف يحدّث؟ قلت: نعم، قال: فأعظم ذلك إعظامًا شديدًا.

السابع: قوله في عطاف: ولعله أحسن حالة من عبد الحميد غير صحيح؟ لأنّ عبد الحميد خرّج حديثه الشيخان في صحيحيهما على سبيل الاحتجاج، وعطاف لم يخرّج له أحدًا استلم صحة فيما رأيت والله أعلم. ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث عبد الحميد هذا، قال: أصله صحيح، ورواية العباس ابن سهل عن أبي حميد مرسله، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد ابن الحباب، حدثني جعفر بن سليمان الضبعي حدثني عليّ بن عليّ إلرفاعيّ عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله – صلَّى الله عليه وآله

وسلّم - ليستفتح صلواته بقوله: «سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك». هذا حديث رواه أبو عيسى بلفظ: «كان النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبّر، ثم يقول في آخره: الله أكبر كبيرًا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه »(١).

ثم قال: قد يتكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في عليّ بن عليّ، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث، وكذا ذكره السعدي عن أحمد وفيه نظر؛ لأنه مخرّج في مسنده، وهو لا يخرج غير السعدي عنده كما أسلفناه من كلام أبي موسى، فقال: حدّثنا/ ابن أنس عن جعفر بزيادة: «ويقول: لا إله إلا الله ثلاثًا بعد اللّه أكبر ثلاثًا ويقول: أعوذ باللّه السميع العليم»؛ ولأنّ ابنه عبد اللّه، والمروزي لما سأله عن هذا الحديث أجاب بغير ما ذكره لفظًا ومعنى، الترمذي تبين ذلك ما يراد كلامهما، قال عبد اللّه بن أحمد: سألت أبي عن حديث أبي سعيد حديث عليّ بن عليّ؟ فلم يحمد أبي إسناده، قال: عبد اللّه لم يروه عنه إلا جعفر بن سليمان، وفي سؤالات المروزي: سألت أبا عبد اللّه عن استفتاح الصلاة؟ فقال: تذهب فيه الى حديث عمر.

وقد روى فيه من وجوه ليست بذاك كحديث حارثة، وحديث أبي سعيد، وحديث عليّ بن عليّ. ذكر له حديث جبير بن مطعم، فقال: ما أدفع من هذا شيئًا، وسأل حرب الكرماني أحمد: عن عليّ بن عليّ؟ فقال: لم يكن به بأس، ويثبت في كلام الترمذي أيضًا في قوله: أنّ يحيى بن سعيد كان يتكلّم

في عليّ، فإنى لم أره عند غيره، وقد وثّقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع والنسائي ومحمد بن عمار، وأثنى عليه شعبة وأبو داود وأبو نعيم وعفّان، وقال ابن خزيمة: ألا تعلم في هذا خبرًا ثابتًا عن النبي عند أهل المعرفة؟ بالحديث وأحسن إسناد يعلم روى في هذا خبر أبي المتوكل عن سنيد، ثم جاء ذكره بلفظ: كبر ثلاثًا ولا إله إلا الله ثلاثًا، قال: ولم يسمع عالمًا في الدنيا في قديم الدهر، وحديثه استعمله على وجهه، ولا حكى لنا عمن لم يشاهده، وقال أبو عليّ الطوسي الحافظ: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، ورواه الدارقطني في سننه بما بين: أنّ علته ليست من عليّ بن عليّ أعانة الوفاعي: قال : ثنا إسماعيل (١٠). حدّثنا سليمان الضبعي ثنا علي بن علي/ المال الرفاعي: قال : ثنا إسحاق وكان يشبه بالنبي – صلى الله عليه وآله وسلم – الرفاعي: قال : ثنا إسحاق وكان يشبه بالنبي – صلى الله عليه وآله وسلم – عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به، كذا هو في نسختي التي بخط المبارك بن كامل الحقاق الحافظ، وأصل سماعه واستظهرت بنسختين صحيحتين فقط، كامل الحقاق الحافظ، وأصل سماعه واستظهرت بنسختين صحيحتين فقط، والمعروف أنّ عليًا هو المشبه بالنبي فلعل إسحاق بن أبي إسرائيل هو القائل في عليّ ذلك، وكتبتها في هذه الأحوال ثنا إسحاق كما بيّنته لك، والله أعلم.

وذكر أبو داود: علّة تأتيه أن يخرّجه إيّاه بزيادة قوله: بعد ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلّا الله ثلاثًا، وفي آخره ثم يقرأ: يقولون: هو عن عليّ بن عليّ عن الحسين، والوهم من جعفر، وقال أبو محمد الأشبيلي: هذا أشهر حديث في هذا الباب على أنّهم يرسلونه عن عليّ عن أبي المتوكل والبزار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -، قال أبو الحسن بن القطان: هذا خطأ من القول ولا يعرف هكذا، وإنّما هو إمّا مسند عن أبي سعيد، وإمّا مرسل كما قاله أبو داود، وأما عن المتوكل فلا أعلمه، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن سعيد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا رواه عن أبي المتوكل إلّا عليّ بن عليّ، وهو بصري ليس به بأس، روى عنه غير واحد، ولما ذكره ابن طاهر في كتاب التذكرة: رواه بأنّ عليًا كان ينفرد عن الإثبات؛ بما لا يشبه أن يكون مراد أحمد من قوله: لا يصح يعني الزيادة التي فيه تدلّ على قول

<sup>(</sup>١) بياض و بالأصل ، .

الترمذي، وأمّا أكثر أهل العلم فقالوا: إنّما روى عن النبي - صلى اللّه عليه وآله وسلم -: «أنّه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك »(۱). حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمد بن فضيل عن عبادة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة: «كان رسول الله -/ صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كبّر سكت من التكبيرة والقراءة قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»(۱).

هذا حديث اتفقا على تخريجه ، وفي كتاب الميموني عن أحمد وسأله عن حديث أبي هريرة في الاستفتاح قال : إسناده جيد ، وما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح إلّا أنّ عليًا يحكى عن النبي – صلى اللّه عليه وآله وسلم – في الاستفتاح شيئًا حسنًا بإسناد حسن. حدّثنا عليّ بن محمد وعبد اللّه بن أبي معاوية ، ثنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة : «أن النبي – صلى اللّه عليه وآله وسلم – كان إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك (7).

هذا حديث قال فيه الإمام أحمد: وسأله عنه أبو طالب حارثة وضعيف ليس بشئ، وقال الشّافعي: إنّ أول ما يبدأ بقوله وفعله ما كان في كتاب اللّه تعالى وسنة رسول الله عليه السلام، قال: قد رويت هذا القول عن النبي من حديث بعض أهل مدينتكم، قلنا له: ولبعض من حضره أحافظ من رويت عنه

<sup>(</sup>١) الحاشية قبل السابقة ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) صحیح، متفق علیه . رواه البخاري (۱۸۹/۱)، ومسلم في (المساجد ، ح/ ۱۶۱)، والسائي في ( الطهارة ، باب ( (٤٨ )، والافتتاح ، باب ( (۱۵ )، وأبو داود في ( الافتتاح ، باب ( (۱۹۰۸)، وأبو داود في ( (۱۹۰/۲)، والبیهقي (۱۹۰/۲)، والحد (۲۳۱/۲)، والحدم (۲۸۲/۱)، والكلم والدارمي (۲۸٤/۱)، والقرطبي (۱۱۷/۱)، والكنز ( (۷۸۰۳)، والمجمع (۲۸۲/۱)، والكلم (۷۸۷)، والدارقطني (۳۳۲/۱)، وابن خزيمة ( (۲۵، ۱۹۳۰) .

<sup>(</sup>٣) الحاشية قبل السابقة في ص ١٣٦٠.

هذا القول، ويحتج بحديثه؟ فقال عامّة من حضره: لا، ليس بحافظ، قال: فقلت: كيف يجوز أن يعارض برواية من لا يحفظ ولا يقبل حديث مثله على نفسه، أو برواية من يحفظ ويثبت حديثه، قال البيهقي في المعرفة: إنّما أراد أبو عبد الله حديث حارثة عن عائشة، وقال الحافظ/ أبو عليّ الطوسي [10/ با في أحكامه وأبو عيسى: لا يصرفه، قد تكلّم فيه من قبل حفظه. انتهى كلامهما، وفيه نظر؛ لما ذكره أبو الحسن، ثنا ابن صاعد ثنا أبو الأزهر ثنا سهل ابن عامر أبو عامر البلخي ثنا مالك بن مغول عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة، فسألتها عن افتتاح صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكره، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وفيه أيضًا نظر؛ لما تقدّم من عند ابن ماجة، ولما ذكره أبو داود عن حسين عن عيسى ثنا طلق بن غنام ثنا عبد السلام بن حرب عن هذيل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة به، ثم قال: هذا الحديث ليس بالمشهور عنه عليه السلام لم يروه إلا طلق.

وقد روى قصة الصلاة جماعة عن بديل، ولم يذكروا فيه شيئًا من هذا، كذا هو في رواية اللؤلؤي وابن العبد وابن داسة جماعة غير واحد، وذكر الدارقطني عنه زيادة، وليس هذا الحديث بقوي، وقال البيهقي في المعرفة: ليس بمحفوظ، وخالف ذلك الحاكم، فقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح الإسناد فذكر حديث حارثة وقال: إن لم يكن مالك يرضاه، فقد رضيه أقر به أقرانه من الأئمة، ولا أحفظ في قوله: سبحانك اللهم وبحمدك أصح من هذين الحديثين، وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد اللواحد المقدسي: رواية ما علمت فيهم مجروحًا، وقال العلامة مجد الدين بن تيمية: طلق بن غنام خرج له البخاري، والثقة تقبل زيادته وما ينفرد به. انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لخفاء علّة/ الحقيقة عليهما، وهي انقطاع ما بين أبي الجوزاء أوس [1/70] بان عبد الله وعائشة، فإنه لم يسمع منها شيئًا، نص على ذلك أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب التمهيد والإنصاف، وسيأتي لذلك زيادة تعمتد، وفي كتاب الكشي: عن حجاج ثنا همام عن أبان بن أبي عباس ثنا أبو الجوزاء

بلفظ: وأدخل في الصلاة قال: اللُّه أكبر، قال: ونحن نقول اللُّه أكبر سبحانك اللّهم وبحمدك فذكره، وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت وعليك توكلت وإذا قام قال: سمع الله لمن حمده قال: اللَّهم ربنا لك الحمد ملأ السموات وملأ الأرض... فذكر حديثًا طويلًا نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

وفي كتاب أبي الحسن: ثنا محمد بن عمرو بن البختري ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن حارثة بزيادة: ورفع يديه حذو منكبيه، ثم قال الحديث، وفي الباب غير ما حديث من ذلك، حديث جابر بن عبد الله أنّ رسول الله - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم -: «كان إذا استفتح الصلَّاة كبر ثم قال: «إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقى سيئها إلّا أنت »<sup>(١)</sup>.

رواه أبو عبد الرحمن بإسناد صحيح عن عمرو بن عثمان، ثنا شريح بن يزيد الحضرمي - يعني الموثق عند ابن حبان - أخبرني شعيب، حدّثنا بن المنكدر عنه، ثم قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حمصي رجع إلى المدينة ثم إلى مكة ، وفي السنن للبيهقي: ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ليس [701/ ب] بشيء عن ابن المنكدر عن جابر/ عن عبد الله، وكذا ذكره أبو الفضل ابن طاهر في كتاب التذكرة تأليفه، ولعلَّه أشبه مما قاله البيهقي، وفي كتاب الدارقطني من حديث يزيد بن عبد ربه عن شريح «ومحياي ومماتي» وقال: « وأنا أوّل المسلمين ». قال شعيب: قال لى ابن المنكدر وغيره من فقهاء أهل المدينة: إن قلت أنت هذا فعل وأنا من المسلمين به، وحديث أبي أمامة: «كان نبى اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث

(١) صحيح . رواه النسائي (١٣٩/١)، وأحمد (٣٧٥/٣)، والطبراني ( ١٢/ ٣٥٤، ١٩/ ۲۳۱)، وإتحاف (۲۳۲).

مرّات ثم قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان اللّه وبحمده ثلاث مرات ثم قال: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه »(١).

رواه أحمد في مسنده من حديث يعلي بن عطاء عن رجل، وفي رواية: عن شيخ من أهل دمشق أنّه سمع أبا أمامة، ورواه أبو نعيم عن شريك عن يعلي، حدثنى شيخ بالمزاملة عنه، وحديث أنس: «كان رسول الله – صلّى الله عليه وآله وسلم – إذا افتتح الصلاة كبّر، ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه أذنيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك (7).

رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن صاعد، ثنا الحسين بن عليّ بن الأسود العجلي ثنا محمد بن الصلت ثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عنه، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده كلّهم ثقات، وكذلك قاله الشيخ موفق الدين ابن قدامة، ولما سأل ابن أبي حاتم أباه عنه قال: هذا حديث كذب لا أصل له ومحمد بن الصلت لا بأس به، لست عنه: وحديث عمر بن الخطاب: «كان النبي – صلّى اللّه عليه وآله وسلم – إذا كبّر للصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك/ اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك فإذا تعوذ قال: 1/101] أعوذ باللّه من همز الشيطان ونفخه ونفئه »(٣).

رواه الدارقطني عن عثمان بن جعفر بن محمد الأحول، ثنا محمد بن نصر المروزي ثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد عن عبد الرحمن ابن عمرو بن شيبة عن أبيه عن نافع، والمحفوظ عن عمر من قوله: يعني المخرّج عند مسلم من حديث عبدة عنه وهو منقطع؛ لأنّ عبدة لم يسمع من

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد (۳/ ۵۰، ۵/ ۲۲)، والبيهقي (۳٤/۲)، وابن كثير في «تفسيره» (٥/٥٨٥)، ونصب الراية (٣٤/١)، والفتح (٤٧٨/٨)، وإتحاف (٣/ ٤٦، ١٤٥، ١٣٢/٥)، وابن السني (٤٧)، والكنز ( ٣٤٩١، ٣٥٧٨، ٣٥٩٧)، والمتناهية (١/ ٢٠)، وبداية (١/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم . رواه الدارقطني : (٢٩٨/١) في ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

عمر فيما قاله أبو على الجبائي، وقال الحاكم: صح عن عمر، وقد أسند، ولا يصح، وقال الدارقطني: كذلك رواه إبراهيم عن علقمة، والأسود عن عمر، وكذلك رواه يحيى بن أيوب عن عمرو بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن قوله وهو الصواب، كذا هو في سننه، وفي العلل ذكر أنّ إسماعيل ابن عياش رواه عن عبد الملك بن حميد عن ابن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر مرفوعًا، ولقائل أن يقول: الذي رفعه ثقة ، والزيادة من الثقة مقبولة؛ لأنّه ممن خرّج حديثه أبو عبد الله البخاري في صحيحه فيما ذكره أبو الفرج بن الجوزي، ويؤيده قول المروزي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة، فقال: إن يذهب فيه إلى حديث عمر فهذا ترجيح من أحمد له، إذ الحديث عرفًا لا ينطلق غالبًا إلَّا على مرفوع، ورواية ابن عباس عن شيخه، وليس مدنيًا يصلح أن يكون شاهدًا والله أعلم، ويؤيده ما ذكره في الأوسط، حدّثنا أحمد بن داود ثنا ثوبان بن سعيد بن عروة البصري ثنا عليّ بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود [٦٥٢/ ب] قال: «كان النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلم - يعلمنا إذا استفتحنا الصلاة/ أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك »(١). وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك، وكان عمر يعلمنا ويقول: كان النبي عليه السلام يقول: لم يروه عن أبي إسحاق إلَّا عليّ بن عياش، ولا يروى عن عمر إلّا بهذا السند، ولا يعرض بما ذكره الشّافعي، وقال من خالفنا: افتتح «بسبحانك اللهم وبحمدك»، ورواه عن بعض الصحابة، وأصل ما نذهب نحن إليه: ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله؛ لأنَّه واللَّه أعلم لم يبلغه رفعه، ولا رفع هذه اللفظة إلّا على لسان ضعيف، ولو بلغه ما تقدّم لم يقل هذا، والله تعالى أعلم، وكذا قول البيهقي في الكبير، وأصحّ ما روى فيه الأثر الموقوف على عمر سمّاه الشري وقول ابن خزيمة، وصحّ عن عمر لا عن النبي عليه السلام، وحديث حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلم - كان يقول لنا: «إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم

<sup>(</sup>١) تقدَّم ص ١٣٦٠.

إنى أعوذ بك أن تصدّ عني وجهك يوم القيامة، اللهم نقّني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أحيني مسلمًا وأمتني مسلمًا ١٥٥٠ .

ذكره البزار في مسنده، وقد سبق توثيق حبيب وأبيه وقال الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم - لا أمره، قال أُبو الحسن: لم يبيّن أبو الحسن علّة هذا الحديث، وهي الجهل بحال حبيب، واللّه تعالى أعلم.

وضعف حبيب عنه، وحديث أنس المذكور عند مسلم: أيضًا أن رجلًا جاء إلى الصلاة، وقد حضره النّاس، فقال: اللَّه أكبر، الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه، فلما قضى النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلم - الصلاة قال: / «أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا»، فقال الرجل: أنا. فقال: «لقد رأیت اثنی عشر ملکًا یبتدرونها أیّهم یرفعها »<sup>(۲)</sup>، وهو غیر حدیث رفاعة المذكور عند البخاري؛ لأِن ذاك إنَّمَا قال هذا لما رفع رأسه من الركوع، وفيه: « رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول  $(^{\circ})$ .

وحديث ابن مسعود: « كان عليه السلام يفتتح الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك »(٤). ذكره البيهقي من حديث عن أبي عبيدة عنه، وقال: ليس بالقوى، وذكره من حديث خصيف عن أبي عبيدة عنه، وقال: ليس بالقوى، وذكره في الأوسط من حديث خصيف عن أبي عبيدة وقال: لم

1777

[1/704]

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٠٦/٢)، وعزاه إلى « البزار » والطبراني في و الكبير ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/ ١٤٩)، وأبو داود في ( استفتاح الصلاة ، باب ه ۲۰)، والنسائي (۱۳۳/٤)، وأحمد (٣/ ١٠٦، ١٦٨، ١٨٨، ٢٥٢)، والبيهقي (٣/ ۲۸۸)، وابن خزيمة ( ٤٦٦)، والكنز ( ٢٢١٠)، والفتح ( ٢/ ٢٨٧، ١٠/ ٢٠٠)، والمجمع (١٠٧/٢)، وأبو عوانة (٩٩/٢)، وشرح السنة (١١٦/٣)، والحبائك (٣٥)، والحلية (١٨٠/١)، والمغنى عن حمل الأسفار (٢٠٥/٢)، .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه البخاري (٢٠٢/١)، والفتح (٢٨٤/٢)، والمشكاة (٨٧٧)، والترغيب (١/ ۲۳۳)، .

<sup>(</sup>٤) بنحوه . رواه ابن أبي شيبة : (١/ ٢٢٩، ٤١٠)، .

يروه عن خصيف إلّا عتاب بن بشير، تفرّد به يوسف بن يونس الأفطس، وحديث محمد بن سلمة أنّ النبي - عليه السلام -: «كان إذا قام إلى الصلاة، قال: اللّه أكبر، وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض...» إلى آخر الآية، قال أبو حاتم: هذا من حديث إسحاق بن أبي فروة ذكره في العلل، وحديث حذيفة أن رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلم -: «كان إذا صلى من الليل وكبّر، فقال: «اللّه أكبر ذا الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة».

رواه (١) الكجى في سننه من حديث رجل من عبس، وذكره أبو نعيم في كتاب الصلاة بسند صحيح على شرط البخاري عن إبراهيم عن العلاء بن المسيب عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة: وحديث ابن عمر المذكور في مسند السراج بسند صحيح قال: كنا نصلي مع النبي - صلّى الله عليه وآله وآله وسلم - فجاء رجل، فدخل في الصلاة فقال: الله أكبر كبيرًا والحمد لله وسلم - الصلاة قال: الله بكرة وأصيلا، فلما قضى / النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - الصلاة قال: «من صاحب كلام كذا وكذا»، فقال الرجل: أنا فقال: «عجبت لها فتحت لها أبواب السموات». قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - يقول ذلك (٢)، زاد أبو نعيم في كتاب الصلاة بسند صحيح على وهم البستي عن أبي الأحوص عن أبي المحاق عن الهيثم بن حبيش عنه موقوفًا «اللهم اجعلك».

ولما ذكر الحاكم في العلوم حديث ابن عمر من طريق المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبد الله بن دينار عنه قال: لهذا الحديث علّة صحيحة، والمنذر أحد طريق المجرّة فيه، وذكر عن مالك أبي غسان عن عبد العزيز، ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ رَوَّاهُ ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلُ ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/ ١٥٠)، والنسائي (١٢٥/٢)، وأحمد ( ٢/ ١٤، ٥/ ١٧٣)، والبيهقي (١/ ١١)، والمجمع (٥٢/١٠)، وأبو عوانة (١١/٢)، والترغيب (١/ ٣٣٢)، والحلية (٢٦٥/٤) .

أبي رافع عن عليّ قال: وهذا مخرّج في مسلم ومرسل قال: كان رسول الله – صلّى اللّه عليه وآله وسلم – إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك (1).

رواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن أبي الأحوص عن أحسن بن عبد الملك عنه، ومرسل محمد بن المنكدر قال: كان عليه السلام إذا قام إلى الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، لا حول ولا قوة إلّا بك، إنّي وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» (٢).

رواه أيضًا عن عبد اللَّه بن عامر عنه، ومرسل موسى ابن عائشة قال: كان عليه السلام/ إذا افتتح الصلاة قال: «اللَّه أكبر ذا الملكوت والجبروت والكبرياء [1/٦٥٤] والعظمة »(٣).

رواه عن حسن بن صالح عنه ، وحديث الحكم بن عمير قال : كان رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلم - يعلمنا : «إذا قمتم إلى الصلاة فكبّروا، وارفعوا أيديكم لا تجاوزوا أذانكم، وقولوا: سبحانك اللّهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك (٤٠).

ذكره البارودي في كتاب الصحابة من حديث يحيى بن يعلي الأسلمي عن موسى بن أبي حبيب عنه يحيى ، وثقه ابن معين، وموسى روى عنه جماعة وحديث عيينة النبوي أنّه صلى فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد

<sup>(</sup>١) له أكثر من موضع سابق انظر ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) تقدّم . رواه أحمد (٣/٥٧٣)، والطبراني (٢٩٣/١)، والمجمع (١٠٧/٢)، والمشكاة ( ١٤٦١)، وإتحاف (٣٩٨/٤)، والكنز ( ٢٢٦٨)، .

<sup>(</sup>٣) صحيح رواه النسائي (٢٣١/٢)، وأحمد (٣٩٨/٥)، وهامش المواهب (١٤٤)، وابن المبارك في « الزهد » (٣٤)، وأخلاق (١٨٠)، ومشكل (٣٠٨/١)، وابن كثير (٥٨٣/٦)، وابن أبي شيبة (٢٣١/١)، وشرح السنة (٢٠/٤)، والمحنة .

<sup>(</sup>٤) الكنز : ( ٢٢٠٤٨) .

أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، عملت سوء، ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم، فقال عليه السلام: «ما خرج آخرها من فيك، حتى نظرت إلى اثنى عشر ملكًا يبتدرونها»(١).

ذكره أبو موسى في الصحابة من حديث يزيد بن محمد حدثنى أبي عن أبيه عن الأوزاعي، حدّثني حماد بن أبي سليمان أنّ الحسن حدّثه ابن لأبي تعلية: أنّ أباه أخبره به، وحديث أبي سعيد الآتي بعد: «كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم - إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك ...»(٢)، الحديث.

وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إليّ ونحن في الصلاة، فدخل في الصف، فقال: الله أكبر كبيرًا والحمد للّه كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، ورفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل، وقالوا: من هذا الذي رفع صوته فوق صوت النبي؟ فلما انصرف النبي قال: «من هذا العالى الصوت؟ فقيل: هو هذا، فقال النبي - عَيِّلِكُم -: «واللّه لقد رأيت كلامه يصعد في فقيل: السماء حتى فتح/ بابًا منها فدخل أظنّه فيها»(٣).

رواه أبو نعيم أيضًا بسند صحيح على رسم ابن حبان عن عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن عبد الله بن سعيد عنه ، وموقوف أبي بكر الصديق، قال ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان قال: بلغنى عن أبي بكر أنه كان يستفتح به «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك». وبنحوه ذكره سعيد بن منصور في سننه وموقوف عمر، ذكره الدارقطني بسند صحيح: أنّه كان إذا افتتح الصلاة قال: فذكره وفي آخره يسمعنا ذلك ، وقال الضحاك في تفسير قوله تعالى: ﴿ فسبح بحمد ربك حين تقوم الصلاة ، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك ... آخره ،

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الصحابة لأبي موسى .

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن القيسراني : (٧٧٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦)، والمجمع (١٠٦/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في ( الكبير ) ورجاله ثقات .

قال أبو عيسى: وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقال عبد الله عن أبيه أحمد الذي يعلمنا حديث عمرو: قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم، وقال الشيخ المجدّ: هذا اختيار الجمهور، كان أبو يوسف يجمع بين قوله سبحانك اللهم وبحمدك، وبين قوله: «وجهت وجهي» وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعي، واستحب الشّافعي حديث علي الآتى بعد، وفي كتاب القواعد لابن رشد: ذهب قوم إلى أنّ التوحيد مستحب لا واجب، قال البغوي في أحاديث الاستفتاح: بأنه استفتح بها، وحصل له سنة الاستفتاح، قال: والأفضل عند الشافعي حديث عليّ، فإن كان إمامًا لم يزد عليه، وفي المصنف عن ابن مسعود: «أحب الكلام إلى الله تعالى ما قاله أبونا حين اقترب: سبحانك اللهم وبحمدك ... (١)، إلى آخره.

وفي لفظ: «أحب الكلام إلى الله/ تعالى أن يقول الرجل ذلك»، وفيه [١/٦٥٥] زيادة: «ربّ إنّى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت »(٢).

وقوله: إسكاته زنة «إفعاله» من السكوت، قال ابن التين معناه: سكوت يقتضي بعده كلامًا، أو قراءة مع قصر المدّة وهي مكروهة عند مالك؛ لأن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلم - لما علّم الأعرابي قال: «كبّر ثم اقرأ، ثم اركع»، وقال أنس: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله (٣).

وذكر القاضي أبو بكر بن الغزالي عن مالك: أنّه كان يقول كلمات عمر بعد التكبير، ومعنى قوله: بالماء والثلج والبرد أنّها أمثال، ولم يرو أعيان هذه

 <sup>(</sup>١) بنحوه . رواه مسلم في ( الذكر والدعاء ، ح/ ٤٨)، والبخاري في ( الأدب المفرد )
 (٦٣٨)، والكنز (٢٠٢٢) .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري ( 1/11، 1/11, 1/11)، ومسلم ( 1/11)، ومسلم ( 1/11)، والنسائي في ( السهو ، باب ( 1/11)، والترمذي ( 1/11)، وصححه . وابن ماجة (1/11)، والبيهقي ( 1/11)، وأحمد (1/11)، والمنثور (1/11)، والمكلم (1/11)، والمكنز ( 1/11)، والمجاري وابن خزيمة (1/11)، واتحاف ( 1/11)، وصفة (1/11)، وابن السني (1/11)، والبخاري في ( 1/11)، وصفة (1/11)، وابن السني (1/11)، والبخاري في ( 1/11)، وصفة (1/11)،

<sup>(</sup>٣) الفتح : (٢٢٧/١) .

المسميات، وإنَّما أراد التأكيد في التطهير، ويستدلُّ به لمن ذهب إلى المنع من الماء المستعمل؛ لأنَّه يقول: إنَّ منزلة الخطايا المغسولة بالماء بمنزلة الأوصار الحالة في الماء، والمغسولات المانعة من التطهير. ذكره الخطابي، وفي حديث أبي حميد: ولما قاله ابن حزم من أنه لم يرد لفظة: اللَّه أكبر عن النبي - عليه السلام - يعنى صحيحة ؛ لأنّه قد صحح هذا الإسناد فيلزمه العمل به، وفيه أيضًا دلالة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، قال ابن المنذر: وهو إجماع، ونقل العبدري عن الزيدية أنّه لا يرفع ولا يعيد بخلافهم.

ونقل المتولي عن بعض العلماء: وجوبه، وفي فتاوى القفال عن أبي الحسن أحمد بن بشار المروزي مثله، وقال ابن حزم: ونقل إيجابه عن الأوزاعي، وفي القواعد: ومنهم من أوجبه عند الاستفتاح وعند الركوع وعند الارتفاع، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضوعين وعند السجود بحسب اختلافهم في [700/ ب] المواضع التي يرفع فيهما، قال الطحاوي: يرفع ناشرًا أصابعه/ مستقبلًا بباطن كفيه القبلة مستدلًا بما رواه الطبراني في الأوسط من حديث محمد بن حرب، ثنا عمر بن عمدان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر يرفعه: ﴿ إِذَا استفتح أحدكم، فليرفع يديه، وليستقبل بباطنهما القبلة كأنَّ الله تعالى أمامه »<sup>(۱)</sup>.

وفي الحاوي للماوردي: يجعل بطن كلّ كف إلى الأخرى، وعن سحنون: ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، وقال القالى: يقيما محنيين شيئًا يسيرًا، وفي المهذب: يستحب تفريق الأصابع ونقله المحاملي، وقال الغزالي: لا يتكلف فيهما ولا يقاتل بتركهما، وقال الرافعي: يفرق تفريقًا وسطًا، وقال ابن قدامة: يستحب أن يمدّ أصابعه ويضم بعضهما إلى بعض، وفي كتاب الذخيرة: يرفع ثم يكبّر، قال في المبسوط: عليه أكثر مشايخنا، وقال خواهر زاده: يرفع مقارنًا للتكبير، وبه قال أحمد وهو المشهور من مذهب مالك، وقال النووي: الصحيح أن يكون ابتداء الرافع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه البيهقي (٢٧/٢)، والكنز ( ٣٢٣٥، ١٩٦٣٨)، والمجمع (١٠٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه عمير بن عمران وهو ضعيف .

انتهائه وهو المنصوص، وقيل: يرفع بلا تكبير، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين، وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير، وهذا مصحح عند البغوي، وقيل: يبتدئ بهما معًا، وينتهى التكبير مع انتهاء الإرسال، وقيل: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، وهذا مصحح عند الرافعي.

وزعم ابن بطال: رفعهما، وقيل: إشارة إلى التوحيد، وقيل: حكمته أن يرى الأصم دخوله في الصلاة، والتكبير أن يسمعه الأعمى/ فيعلم بالدخول في الصلاة، الصلاة، وقيل: الفساد، وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة، ويكبّر من واحدة، وقالت الرافضة: ثلاثًا، واختلف في المكان الذي يصلى فيه يرفع يديه، فذكر ابن عبد البر اختلف عن النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - وعن أصحابه في كيفية الرفع، فروى عنه الرفع مدًا فوق الأذنين مع الرأس، وروى أنه كان يرفعهما حذاء أذنيه، وروى أنّه كان يرفعهما حذو منكبيه، وروى أنّه كان يرفعهما إلى صدره، وكلها آثار محفوظة مشهورة، وفي هذا دلالة على التوسعة.

وقال صاحب المحيط: حذاء أذنيه حتى يحاذى بإمهاميه شحمتيها، وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه، وقال الشافعي والإمام أحمد، ومالك، وإسحاق: حذو منكبيه، وقال النووي: يريد يحاذى راحتاه منكبيه، وهكذا قاله المنوفي والبغوي وغيرهما، وأمّا قول الغزالي فيه: ثلاثة أقوال: فلا يعرف لغيره، ونقل إمام الحرمين قولين أخرين:

الأول: يرفع يديه حذو المنكبين.

والثانى: حذو الأذنين وفيه غرابة، وقال ابن قدامة: هو يخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، وفي كتاب أبي داود بسند ضعيف عن طاوس: كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه، وقال: رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم أنّه قال: كان عليه السلام يصنعه. قوله: ولا يقنع أي: ولا يرفع رأسه حتى تكون أعلا من ظهره، وقد أقنعه يقنعه إقناعًا، وفيه قوله تعالى:

وقنعى رءوسهم (۱) ، أي: رافعي رؤوسهم ، وقال نفطويه: يقال: أقنع الله برأسه إذا نصبه لا يلتفت يمينًا ولا شمالًا ، وجعل طرفه مواريًا لما بين الديه ، وقوله: أقنخ بالخاء المعجمة أي: ينصبها، ولعمر موضع المفاصل منها وبينها إلى باطن الرجل فيوجهها نحو القبلة .

وقال الأصمعى: أصل الفتح اللبن، ومنه قيل للعقاب: فخًا؛ لأنها إذا انحطت كسرت جناحيها، وقال أبو العباس: فتح أصابعه أي تناها، وقوله: هصر ظهره، أي: ثنّاه وعطفه للركوع، وأصل الهصر أن يأخذ برأس العود فيثنيه لليد ويعطفه، وقوله صالح نحوه أي: غير مبرز صفحه حدّه ولا مائل في أحد الشقين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم آية : ٤٣.

## ١٣٨ – باب الاستعادة في الصلاة

حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرّة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم – حين دخل في الصلاة قال: «اللّه أكبر كبيرًا ثلاثًا، الحمد للّه كثيرًا، سبحان اللّه بكرة وأصيلًا ثلاث مرات: اللّهم إنّى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». قال عمرو: همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر»(١)،

هذا حديث أخرجه أبو داود عن ابن جبير بلفظ، قال عمر: ولا أدرى أي صلاة هي، وفي رواية مسعد عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه، قال: سمعت النبي – صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم – يقول في التطوع نحوه، كذا هو في رواية اللؤلؤي وابن داسة وابن العبد، وذكره ابن عساكر في كتاب الإشراف في ترجمة محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وليس الحديث عند غير من ذكرناه إنّما هو عند أبي داود وابن ماجة/، وليس فيهما إلّا ما ذكر آنفًا، وكذا ذكره أحمد في مسنده كذا رواه عن يحيى بن سعيد عن مسعر، حدّثنى عمرو عن رجل عن نافع عن أبيه وعن وكيع ثنا مسعر عن عمرو عن

1 /707]

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه ابن ماجة (-/ ۷۰۸، ۸۰۷)، . في الزوائد : في إسناده مقال ؟ فإنّ عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره ، وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط ، وفي سماع أي عبد الرحمن السلميّ من ابن مسعود كلام ، قال شعبة : لم يسمع ، وقال أحمد : أرى قول شعبة وهما ، وقال أبو عمر والدانى : أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضاً من عثمان وعلىّ وابن مسعود . والحديث قد رواه أبو داود والترمذيّ والنسائي من حديث أبي سعيد الحدرى . ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث جبير بن مطعم . وأحمد ( (1/ 3.2) . 0.4) . 0.4 ابن حبان أبي صحيحه من حديث جبير بن مطعم . وأحمد ( (1/ 2.2) . 0.4) . 0.4 ابن خزيمة (2/ 2.4) . 0.4 والبن خزيمة ((2/ 2.4) . 0.4)، والكنز ((2/ 2.4) . 0.4)، والبيهقي ((2/ 2.4) . 0.4)، والمنشور ((2/ 2.4) . 0.4)، والمطبراني ((2/ 2.4) . 0.4)، والمفتح ((2/ 2.4) . 0.4)، والمنشور ((2/ 2.4) . 0.4)، والمشخ الألباني . شيبة ( (2/ 2.4) . 0.4)، وضعف الشيخ الألباني . الإرواء ((2/ 2.4) . 0.4)، وضعف الشيخ الألباني .

رجل من غيره عن نافع بن جبير فذكره ، ولما ذكره البزار في كتاب السنن تأليفه عن ابن مثنى وعمرو بن عليّ، ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو عن عاصم العنزي عن ابن جبير، وثنا عليّ بن المنذر ثنا محمد بن فضيل ثنا حصين عن عمرو عن عبّاد بن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم ، قال : وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - إلّا جبير بن مطعم، ولا نعلم له طريق إلّا هذا الطريق .

وقد اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه عن نافع فقال شعبة: عن عمرو عن عمار بن عاصم، عن عباد بن عاصم، وقال زائدة: عن حصين عن عمرو عن عمار بن عاصم، والرجل ليس بمعروف، وإنما ذكرناه؛ لأنه لا يروى هذا الكلام غيره عن نافع ابن جبير عن أبيه ولا عن غيره يروى أيضًا عن النبي، عليه السلام، وقال البغوي: ثنا يزيد أنبأ شعبة عن عمرو عن عاصم عن نافع بن جبير به، وثنا يعقوب عن إبراهيم ثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمار بن عاصم عن نافع عن أبيه، قال: سمعت النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - حين افتتح صلاة الصبح قال: الحديث، وكذا ذكره البيهقي وأبو القاسم الطبراني وغيرهم، ولو قدرنا أن واحدًا من الأئمة ذكره في ترجمة محمد لما كان مخلصًا له؛ لأنه لا يذكر شيئًا من خارج إلّا أن يكون مستدركًا فنبيّنه، والله أعلم.

وذكره أبو محمد في كتابه المحلي/ مصححًا من حديث نافع عن أبيه، وذكره أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه عن عمر بن محمد الهمداني، ثنا ابن بشار بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو عن عاصم العنزي عن ابن جبير، وفرّق في كتاب الثقات عن عاصم بن عمير العنزي الراوي عن أنس، والراوي عنه محمد بن أبي إسماعيل وعمرو بن مرّة، وبين عاصم العنزي المذكور في الطبقة الثانية الراوي عن نافع بن جبير، فقال ابن مطعم عن أبيه: «كان النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر» (١).

قال شعبة: عن عمر وعاصم العنزي ، وقال مسعد: عن عمرو عن رجل من بني عنزة، وقال ابن إدريس: عن حصين عن عمرو عن عباد عن عاصم عن

<sup>(</sup>١) رواه القرطبي في ( تفسيره ) (١٠/٥/١) .

نافع، وقال عبّاد بن العوام: عن حصين عن عمرو عن عامر بن عاصم عن نافع، وهو عند ابن عياش: عن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن حمزة بن صهيب عن عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه بطوله، وفي نسخة: وهو عندى عياش: عن عبد العزيز بن عبيد اللّه بن حمزة بن صهيبة، وخرجه ابن الجارود في منتقاه، وقال ابن خزيمة: وقد روى عن جبير أن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم -: «كان إذا افتتح الصلاة ...» الحديث.

إلّا أنهم قد اختلفوا في إسناد خبر جبير، وعاصم العنزي، وعباد بن عاصم مجهولان لا يدرى من هما، ولا نعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة، وقال الحاكم: وذكره من حديث وهب عن نافع حديث الإسناد، ولم يخرجاه، حدّثنا عليّ بن المنذر، ثنا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن الشلمي عن ابن مسعود عن النبي - صلّى الله/ عليه وآله وسلّم - ١/١٥٨ قال: «اللهم إنّى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه»(١).

قال: «همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر»، هذا حديث خرجه ابن خريمة في صحيحه عن يوسف بن عيسى المروزي ثنا ابن فضيل، ولما رواه البيهقي قال: قال عطاء: فهمزه: الموتة... إلى آخره، ولما رواه الحاكم عن عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل قال: هذا حديث صحيح الإسناد، فقد استشهد البخاري بعطاء، وكذا قاله في المدخل: روى هشيم عنه عن سعيد بن جبير في أول ذكر الحوض، والذي يقوله الكلاباذي أنّ البخاري ذكره مقرونًا، وقال ابن سرور: روى له محمد ومسلم في المتابعات، وفي كتاب أبي داود من حديث حميد الأعرج: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وذكرت حديث الإفك قالت: «فجلس عن النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ولفّ وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (إن الذين جاؤوا بالإفك ...) الآية»(٢).

<sup>(</sup>١) تقدُّم في أول الباب ص ١٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحاشية قبل السابقة بنحوها .

ثم قال: هذا حديث منكر، وقد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة منه كلام الحميد، وفي كتاب البيهقي من حديث ابن أبي يحيى: «أنّ أبا هريرة أمّ الناس، فرفع صوته «ربنا إنّا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» في المكتوبة إذا فرغ من أمّ القرآن»، قال الشّافعي في روايتنا عن أبي سعيد: وكان ابن عمر يتعوّذ في نفسه، وأيهما فعل أجزأه، وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أمّ يتعوّذ في نفسه، وأيهما فعل أجزأه، وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أمّ كلام استعاذ به أجزأه، قال: ويقول في أول ركعة. وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل أمّ القرآن فحسن، ولا أمر به في شئ من الصلاة أمرني به في أوّل ركعة.

قال البيهقي: وروينا عن الحسن وعطاء وإبراهيم بقوله: في أوّل ركعة. وعن ابن سيرين أنه كان يستعيذ في كل ركعة. زاد ابن حزم: لا نعلم لهؤلاء التابعين مخالفًا، وأبو حنيفة يستحبها في أوّل ركعة فقط، وقال ههنا: عن أحمد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ليس من خلف الإمام استعاذة، فقال أحمد: لا نعرف هذا إلّا على الشعبي، ولم يسمعه هشيم من أبي ليلى، وأما المونه - بلا همز - فزعم ثعلب: أنّها ضرب من الجنون، وفي الكتاب الراعي: هي بنى بأخذ الإنسان شبه السيئات وليس يحيق صاحبه، وقال العيزار: الموته والمواته الجنون، وقال اللحياتي في نوادره: هي الغشى، زاد ابن سيده: لأنه يحدث منه سكوت كالموت. وقال أبو النصر: ضرب من الجنون والصرع يعترى الإنسان، فإذا أفاق عاد له كمال عقله كالنائم والسكران، والله أعلم.

ولما ذكر البزار حديث ابن عباس بمثل حديث جبير من طريق رشدين، قال أبو حمزة: فالذي يوسوسه في الصلاة، وأمّا نفثه فالشعر، وأمّا نفخه فالذي يلقيه من الشبه يعني في الصلاة ليقطع عليه صلاته أو على الإنسان صلاته، قال عبد اللطيف بن يوسف: معنى أعوذ باللّه: التجاء إلى اللّه والتزام باللّه.

وأصل عاذ: لزم والتجأ، ومنه قيل للحم الذي يلزم بالعظم ويلزمه: عوذ، وهو جمع عائذ مثل صائم وصوم، وقيل:/ معناه: طلبت الإعاذة. ذكره في كتابه [١/١٥٩] تفسير الفاتحة.

\* \* \*

## ١٣٩ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: «كان النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - يؤمّنا فيأخذ شماله بيمينه »(١).

هذا حديث قال فيه أبو عيسى: حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، ورأى بعضهم وضعها تحت السرة، وكل ورأى بعضهم وضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. وفي كتاب أبي عليّ الطوسي: «رأيت النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - ينصرف عن سنته عن يمينه وعن يساره، ويضع يده اليمنى على اليسرى».

قال: ويقال: حديث هلب حسن صحيح، وذكر ابن حبان في صحيحه عن أبي خليفة: ثنا الوليد ثنا شعبة ثنا همان، فذكر قصة الانصراف فقط المذكورة عند ابن ماجة بعد هذا: وقال البغوي في شرح السنة: حديث حسن. وقال الحافظ الصيرفي: وهو حديث صحيح. وقال ابن عبد البر: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فيها آثار ثابتة عن النبي – عليه السلام منها: حديث هلب، وفي موضع أخر: هو حديث صحيح. وخالف ذلك ابن المديني؛ فزعم أنّ قبيصة تفرد عنه بالرواية وهو مجهول، وهلب لم يرو عنه إلّا ابنه، وهو لعمرى كما قاله، لكن العجلي قال في كتابه: هو تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات مع تقدّم من صحح حديثه، فزالت عنه الجهالة وذكره ابن حبان في الثقات مع تقدّم من صحح حديثه، فزالت عنه الجهالة وذكره ابن حبان في الثقات مع تقدّم من صحح حديثه، فزالت عنه الجهالة ولله أعلم –. وفي مسند الإمام أحمد: «ورأيته يضع هذه على صدره» (۲).

ووصف يحيى بن سعيد: اليمني على اليسرى فوق المفصل. وفي كتاب العسكري: يضع إحدى يديه على الأخرى - يعني: في الصلاة - وفي رواية

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه الترمذي (-/ ۲۰۲)، وحسنه ابن ماجة (-/ ۹/ ۹)، وأحمد (-/ ۲۲۲)، وشرح السنة (-/ ۳/ ۳)، والمشكاة (-/ ۳/ ۳)، وصححه الشیخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) قوله : ٩ صدره ، غير واضحة « بالأصل »، وكذا أثبتناه .

عن قبيصة: «أنّ النبي - عليه السلام - كان يقبض بيمينه على يساره في الصلاة وينصرف مرّة عن يمينه ومرّة عن شماله »(١) ، وهذه اللفظة عند الطبراني مرفوعة ، وفي رواية: «فرأيته حين وضع إحدى يديه على الأخرى اليمنى على الشمال ». وعند البغوى: «يأخذ إحدى يديه بالأخرى في الصلاة ». قال أبو حاتم الرازي: ومن قال في هذا الحديث يسلم عن يمينه وعن يساره فغير صواب؛ إنّما هو يتقبل.

حدثنا عليّ بن محمد ثنا عبد الله بن إدريس ثنا بشر بن معاذ الضرير ثنا بشر بن المفضل قالا: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «رأيت النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يصلى فيأخذ شماله بيمينه »(٢).

هذا حدیث خرجه مسلم (7) في صحیحه بلفظ: «رأى النبي – صلّى اللّه علیه وآله وسلّم – رفع یدیه حین دخل في الصلاة ضعهما حیال أذنیه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع یده الیمنی علی الیسری، فلما أراد أن یر کع أخرج یدیه من الثوب، ثم رفعهما، ثم کبّر فرفع فلما قال: سمع اللّه لمن حمده؛ رفع یدیه، فلما سجد سجدتین ...» .

وعند أبي داود (٤): «إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه». وقال: هذا الحديث رواه همام عن ابن حجارة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود، وعنده: «ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب يحرِّك أيديهم تحت الثياب». وسيأتي/ الكلام مع أبي داود، إن شاء اللَّه تعالى.

[ 1 / 77.]

وفي صحيح ابن خزيمة(٥): «ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها»، وفي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في : الافتتاح ، ٩ - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ( ١٢٥/٢ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٨١٠)، . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) حسن. رواه أبو داود ( ح/ ٧٤٥) .

<sup>(</sup>٥) قوله : ﴿ خزيمة ﴾ سقطت من ﴿ الأُصل ﴾ وكذا أثبتناه .

رواية: «ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره»، وفي رواية: «ثم وضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد».

وعند البيهقي (١): «والرسغ في الساعد»، وفي رواية: «قبض بيمينه على شماله »، ووثق رواية ، وعند البزار: «ثم وضع يمينه على يساره عند صدره » من حديث محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل عن أمه، ومحمد ضعيف، وأمه مجهولة فيما ذكره ابن القطان، وعند البيهقي: وروينا في بعض طرق حديث عاصم عن أبيه عن وائل عن النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - «ثم وضعهما على صدره». وهذه متابعة لمحمد صحيحة، والله أعلم.

حدثنا أبو إسحاق الهروى إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أنبأ هشيم أنبأ الحجاج بن أبي زينب السلمي، عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: «مرّ بي النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وأنا واضع يدى اليسرى على اليمني فأخذ بيدي اليمني فوضعها على اليسري »(۲).

هذا حديث قال أبو عمر في الاستذكار: هو حديث ثابت. وذكره الأثرم محتجًا به . ولما خرجه النسائي (٣) قال : غير هشيم أرسل هذا الحديث. وقال مهنأ سألت أحمد عن الحجاج بن أبي زينب؟ فقال: منكر الحديث ، يحدّث عن أبي عثمان أن النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - مر بابن مسعود فذكره، قلت: وهذا منكر؟! قال: نعم. ولما ذكره العقيلي قال: لا يتابع على هذا ، وقال الساجي: وذكره في كتاب الضعفاء، وحدّث عن أبي عثمان [٦٦٠/ ب] النهدي حديثًا لا يتابع عليه، كذا ذكره عنه ابن حزم، والذي ثابت/ في كتابه عن أحمد أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وذكر هذا الحديث، ثم قال: روى عنه الثوري. وفي العلل لابن عدي: وقد روى محمد بن الواسطى عنه

<sup>(</sup>١) وكذا قوله : ﴿ البيهقي ﴾ ورد فيها ما سبق .

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه ابن ماجة ( ح/ ۸۱۱)، .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) مرسل. رواه النسائي في : الافتتاح ، ١٠ - باب: في الإِمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه ( ۲/ ۱۲٦)، .

عن أبي سفيان عن جابر: «مر رسول الله – صلّى الله عليه وآله وسلّم – برجل قد وضع شماله على يمينه... مثله  $^{(1)}$ . وكلام الفسوي يفهم وليس جيدًا؛ لأنّ أبا الحسن رواه عن ابن صاعد، ثنا عثمان بن خالد ثنا محمد بن يزيد الواسطى عن الحجاج عن أبي محمد تضعيفه إيّاه بأنّ الحجاج ممن خرّج له مسلم معتمدًا الرواية، وقال أبو أحمد بعد تصفح رواياته: أرجو أنّه لا بأس به، وأمّا قول أبي محمد فيه: فليس بقوى فهو كلام النسائي في ذلك أنّه ليس أن يكون ضعيف الحديث، وهذا أيضًا ليس به تضعيف، وأما قول العقيلي فيعني به أن الحديث مرسل، أمّا حديث جابر، فلم يقل أبو محمد إثره شيئًا يعتمد فيه حين ذكره، ومحمد بن الحسن الواسطي أحد الثقات، روى هذا الحديث عنه ابن معين، قال أبو أحمد ابن صاعد: ثنا الفضل بن شهاب ثنا ابن معين فذكره، وقال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد ثنا ابن معين به، فالحديث إذن صحيح أو حسن من الطريقين جميعًا، أعني طريق أبي عثمان عن بابن مسعود، وطريق أبي سفيان عن جابر فاعلم. انتهى كلامه.

وفيه نظر لما أسلفناه من عند أحمد في الحجاج، وقال ابن عدي فيما حكاه ابن الجوزي: ضعيف، وقال ابن المديني: شيخ من أهل واسط ضعيف، ورواه غير أبي عثمان عن ابن/ مسعود، قال الدارقطني: ثنا ابن صاعد ثنا عليّ بن [١٦٦١] مسلم ثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثني بندار عن ابن أبي ليلى عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود: «أن النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة»(٢). وأما قول أبي القاسم في الأوسط، وأنكر حديث جابر ولم يروه عن أبي سفيان إلا الحجاج ولا عن الحجاج إلا محمد بن الحسن. تفرد به وهب بن بعتة، ورواه هشيم عن الحجاج عن أبي عثمان عن أبي هريرة، فيشبه أن يكون وهمًا لمتابعين معيّنين، وهما كما تقدّم، وفي الباب حديث الحرث بن غضيف - أو عصيف - بن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٣٨١.

<sup>(</sup>٢) تقدّم، والحديث في سنن ابن ماجة ( رقم : ٨٠٩).

الحارث وله صحبة، قال: «ما نسيت من الأشياء فلم أنس أنّني رأيت رسول الله - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - واضعًا يمينه على شماله في الصلاة»(١).

ذكره الحافظ أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي في كتاب الصحابة الذين نزلوا حمص الشام، وقال الخلال في علله عن عصمة: ثنا حنبل ثنا أبو عبد الله، ثنا عبد الرحمن، ثنا معاوية - يعني : ابن صالح - عن يوسف بن سيف عنه قال: وقال أبو عبد اللَّه: هذا إسناد شامي، وقال الدارقطني: يعني أحمد بهذا أنه لم يرض إسناده؛ لأنّ الحرث لا يعرّف إلّا بهذا الحديث، ولا نعلم يوسف بن سيف سمع منه أو لا ، وفي تاريخ البخاري ما يدل على أنّه ليس بصحابي فإنه قال: غضيف بن الحرث أبو أسماء السكوتي. قال عيسي بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن غضيف الثمالي، يقال: نعته الثمالي، وقال ابن صالح عن أزهر بن سعد: سأل عبد الملك عطيفًا، وقال إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن سلم: أنَّه سأل عبد الملك بن غضيف/ ابن الحرث الثمالي، وقال معن عن معاوية عن يوسف بن سيف عن غضيف أبو الحرث بن غضيف السكوني، وقال عبد الوارث: عن برد بن سنان عن عبادة بن نسى عن غضيف بن الحرث سمع عمر وعائشة، وقال الثوري: معتمر عن برد عن عبادة عن غضيف سمع عمر وعائشة، وقال بشار: عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غضيف عن أبي عبيدة ، وقال الزبيدي: عن سليمان بن عامر عمن سمع غضيف بن الحرث عن أبي عبيدة، وفرّق أبو عمر في الاستيعاب بين غضيف بن الحرث، وعن عطيف الكندي وبين غضيف بن الحرث الثمالي، وزعم أنّ الاضطراب في الأول، والذي بعده كبير جدًا، ومع ذلك فقد زعم في الاستذكار أنّ حديثه ثابت، ويشبه أن يكون مسنده قول أبي حاتم وأبي زرعة؛ فإنهما ذكرا أنّ له صحبة، وأبي ذلك غيرهما، فإن ابن سعد لما ذكره في التابعين وصفه بالثقة، وقال العجلي: هو تابعي ثقة ، وقال عبد الرحمن بن حراس: لا بأس به ، وقال الدارقطني: ثقة من أهل الشام، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه ابن عدي في ( الكامل ) ( ٦/ ٢٤٠١)، والجمع ( ٢/ ١٠٤)، وعزاه إلى أحمد، والطبراني في ( الكبير )، ورجاله ثقات .

الصيرفي: أدرك زمان النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ويختلف في صحبته، وروى عن عمر وبلال وأبي ذر وأبي الدرداء وعائشة وأبي حميصة المزني، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعبادة ومكحول وابن سيف، وحديث عبد اللّه ابن عمر: أنّه مر برجل في صلاة قد وضع يده اليسرى في الصلاة على يمينه فقال له: إن رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - قال: « لا تفعل فعل قوم قد عذبوا (1).

رواه أبو القاسم في معجمه ، وقال: لم يروه عن ابن عجلان - يعني: عن نافع - إلّا إبراهيم بن إسماعيل تفرد به/ فضالة بن يعقوب . وفي موضع آخر [١/١١٠] مرفوعًا: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة »(٢).

رواه من حدیث یحیی بن سعید بن سالم القداح، ثنا عبد الجمید بن عبد العزیز بن أبي رواد عن أبیه عن نافع عنه ، وقال : لا یروی عن ابن عمر إلّا من هذا الوجه ، وقال في الصغیر : لم یروه عن نافع إلّا ابن أبي داود ، ولا عنه إلّا ابنه . تفرد به الفلاح . وحدیث أبي إسحاق عن شدّاد بن شرحبیل ، وسمّاه في موضع أخرى القیل كأنّه لقیه قال : « رأیت النبي – صلّی اللّه علیه وآله وسلّم – ضرب بیده علی شماله في الصلاة (7).

وقال أبو القاسم: لم يروه عن أبي إسحاق إلا يوسف بن أبي إسحاق، ولا عن يوسف إلا إبراهيم بن يوسف - تفرّد به شريح بن سلمة - وحديث عائشة

<sup>(</sup>١) صحيح. بنحوه أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢/ ١٠٤)، وعزاه إلى أحمد، والطبراني في « الأوسط »، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) صحيح. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢/ ١٠٥)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١٠٤/٢ - ١٠٥)، وعزاه إلى « البزار » والطبراني في « الكبير »، وفيه عباس بن يونس، ولم أجد من ترجمة ، وقال البزار : لم يرو شدّاد بن شرحبيل عن النبي عَيِّلِمُ إِلاَّهذا الحديث .

قالت: « ثلاثة من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة »(١).

رواه الدارقطني من حديث شجاع بن مخلد هيثم عن منصور أنبأ محمد بن أبان الأنصاري عنهما. وحديث أبي هريرة قال عليه السلام: «أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجِّل الإفطار، ونؤخر السحور، ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة »(۲).

رواه من حديث أبي وائل عن عطاء عنه، ومن حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن يسار بن الحكم عنه بلفظ: «وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة ». ومن هذه الطريق ذكره أبو داود في رواية ابن العبد، وقال: روى حديث على عن سعيد بن جبير فوق السرّة. وقال أبو مجلز: تحت السرة، وروى عن أبي هريرة وليس بالقوي. وحديث ابن عباس يرفعه: «إنَّا معاشر [٦٦٢/ ب] الأنبياء أمرنا/ أن نؤخر السحور، ونعجل الإفطار، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا »<sup>(٣)</sup>.

رواه عن ابن السكن، ثنا عبد الحميد بن محمد ثنا مخلد بن يزيد ثنا طلحة عن عطاء عنه، ورواه البيهقي من طريق عبد المجيد، وإنَّمَا يعرف بطلحة ابن عمرو، وليس بالقوى عن عطاء عن ابن عباس، ومرّة عن أبي هريرة، ورواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن أحمد بن طاهر بن حرملة، ثنا حرملة ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث سمعت عطاء به، وقال: لم يروه عن عمرو إلّا ابن وهب، تفرد به حرملة، ورواه في الكبير: من حديث ابن عيينة عن عمرو عن فارس عنه. وحديث أبي حميد الساعدي عن ابن حزم ووصف

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني ( ١/ ٢٨٤)، وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢/ ١٠٥)، وعزاه إلى الطبراني في «الكبير» مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله ولم أجد من ترجمه.

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠٥/٢) من حديث ابن عباس ، وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير )، ورجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

صلاة النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – فرفع يديه إلى وجهه، ووضع يمينه على شماله. وحديث على قال: (إن من السنة في الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»(١)، ورواه الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنى زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عنه، ومن حديث عبد الرحمن أيضًا عن النعمان بن سعد عنه. زاد بن القطان: وزياد، وحاله مجهولة وليس بالأعم، وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن الواسطي، وهو متروك. ورواه أبو داود من رواية ابن العبد عنه بلفظ: (السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»(١).

وفي كتاب ثواب القرآن لأبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدى عن عقبة بن ظهير عن عليّ: «فصلّ لربك وانحر» (۱۳). قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة». زاد الدارقطني عن عمر بن زرارة ثنا عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن سهل: [۱/۱۱] (أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة » (٤). قال ابن حزم: وروينا فعل ذلك عن ابن مجلز والنخعي وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون وابن سيرين وأيوب السختياني وحماد بن سلمة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابنا، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأبي عبيد، والطبري، والشافعي، وأصحابنا، والثوري: هو مستحب عندنا، ولمالك روايتان:

إحداهما: كقولنا. والثانية: أنه غير مستحب إنما هو مباح، وفي المدونه: يكره فعله في الفرض، ولا بأس به في النافلة إذا طال القيام، وقال أبو عمر: رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين، وهو قول الليث، قال ابن بطال: ورأى

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني : ( ح ۱۰۹۰، ۱/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه أبو داود : ( ح/ ٧٥٦) .

قلت : وعلته حفص بن غياث ، شيخ يروى عن ميمون بن مهران ، مجهول ، بصري ( المغني في الضعفاء : ١٦٤٠/١٨٣/٢)

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر آية : ٢.

 <sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/٥٥٩)، وابن المبارك في « الزهد » (٦)، وعبد الرزاق
 (٣٣١٧)، والطبراني (٣١٢/٣، ١٠/ ٢١٢)، والإرواء (٢/ ٧٠)

ذلك ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير. قال أبو عمرو: وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك، بوضع اليمني على اليسرى في الفريضة. قال أبو عمرو: هو قول المدنيين، وأشهب، وابن وهب، وابن عبد الحكم، وقال الأوزاعي: من شاء فعله، ومن شاء تركه، وهو قول عطاء. وقال ابن القصار: وجه الكراهة أنّه عمل في الصلاة وربما شغل صاحبه ، وقد علم النبي - عليه السلام - الأعرابي فلم يأمره بذلك. وقيل: خشية أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمن، قال ابن بطال: وربما دخله ضرب من الرياء.

وأمّا كيفية الوضع، فذكر الوتري الحنفي: يضع كفه اليمني على كفه اليسرى، وقيل: ذراعه الأيسر، والأصح: وضعهما على المفصل. وفي الاستصحاب قال أبو يوسف: يبيض بيده اليمني رسغ اليسري، وقال محمد كذلك ويكون الرسغ وسط الكف، وقال ابن قدامة: يضعهما كوعه وما [777/ 0] يقاربه. / وقال القفال: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، وهو مخيّر بين بسط أصابع اليمني في عرض المفصل وبين نشرها في صوبة الساعد، وأما متى يضعها، ففي المحيط: كما فرغ من التكبير، وعند محمد: بعد الثناء، وقال أبو القاسم: الصغار يرسل إلى أن يفرغ من الثناء والتسبيح، واختار الطحاوي: ويضعهما كما يفرغ من التكبير، وفي صلاة الجنازة والقنوت قال: يضعهما تحت سرته، وبه قال أحمد، وعنه: فوق السرة وعنه: هو مخير، وفي الحاوي للماوردي: والوسط تحت الصدر، قال النووي: فوق السرة هذا هو الصحيح المنصوص، وعن أبي إسحاق: تحت السرة والمذهب الأول، وفي كتابي أبي عيسى والطوسي، وقبلهما البخاري، وابن دريد في كتاب الاشتقاق الكبير، والشيرازي في الألقاب، وأبو عبيد الله المرزباني، وابن حبان في كتاب الصحابة، وخليفة في كتاب الطبقات، واسم هلب: يزيد بن قتادة الطائي. كذا قالوه.

وقال العسكري وابن عبد البرّ في أحد قوليه، وابن عساكر وابن حزم في الجمريزة، والطبري في المزيل يريد ابن عدي بن قتانة بن عدى بن عبد شمس بن عدي بن حزم وابن يزيد، ذكر الكلبي: أن أبيه سلامة بن يزيد هو الهلب

وهو الذي وفد على النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ومسح برأسه، الأوّل أصح، وكان وفد وهو أقرع فمسح النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - رأسه فنبت شعره فسمّى الهلب، كذا رواه الرواة، وزعم أهل اللغة: أنّه الهلب، قال الكلبى في الجامع لأنساب العرب: وفيه قال الشاعر:

كأن زماني رأسه تارة فأصبح الأقرع وأتى التكبير(١).

/وفيه يقول عويج بن ضريس النبهاني:

أنا عويج ومعى سيف الهلب أنا الذي أشجع من معد يكرب وكما سمّاه الكلبى سمّاه ابن سعد لم يذكره غيره، والوزير أبو القاسم في كتاب أدب الخواص، وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، زاد الوزير: والتشديد فيه واقع على الباء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا الكلام بلفظه في ١ الأصل ١ .

## ١٤٠ – باب افتتاح القراءة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بريد ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : «كان رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم – يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين »(١).

هذا حديث خرجه مسلم: « يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد للَّه رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك »(٢) ، فذكر حديثًا مطولًا . وقال أبو عمر في كتاب الإنصاف: هو حديث انفرد به بديل عن أبي الجوزاء، أليس له إسناد غيره، وهما ثقتان لا يختلف فيهما إلا أنهم يقولون أن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة، وجدته عنها إرسال ، وكذا قاله في التمهيد. انتهي. سماعه منها لكن جائز لكونهما كانا في عصر واحد، وقد روى البخاري في تاريخه عن مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك اليشكري عن أبي الجوزاء قال: « أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهما عنهما » ، قال البخاري : في إسناده نظر. وفي كتاب الصلاة لأبي بكر الفرياني: ثنا مزاحم بن سعيد أنبأ ابن [٦٦٤/ ب] المبارك، ثنا ابن طمهان، ثنا بديل عن أبي الجوزاء/ قال: أرسلت رسولًا إلى عائشة أسألها عن صلاة النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - فقالت: «كان يفتتح ...» الحديث ، وفي هذا ما يبدء لمن يقول بالمعاصرة ولمن يقول بالنقطاع، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن بديل عن أبيه وقال : لم يروه عن عبد الرحمن إلّا أبو داود الطيالسي.

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة ( ح/٨١٢/، ٨١٤)، . والحديث الأول إسناده صحيح ، والثاني قال عنه في الزوائد : إسناده ضعيف . أبو عبد الله الدّوسي ابن عم أبي هريرة مجهول الحال . وبشر بن رافع ، ضعّفه . وضعّفه أحمد . وقال ابن حبان : يروي أشياء موضوعه . والحديث من غير رواية أبي هريرة ثابت في الصحيحين وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، باب ١ ٤٦٦ رقم ١ ٢٤٠ )، والبيهقي ( ٢/ ١١٣)، والمشكاة ( ٧٩١)، والقرطبي ( ٩٥/١، ٥٧٥، ٣٤٥، ٣٦٠)، والحلية (٣/ ٣٣)، والإرواء (٢/ ٢٠؛ ٥٠).

حدثنا محمد بن الصباح، أنبأ سفيان عن أيوب عن قتادة وثنا حبارة بن أبي المفلس، ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس: «كان رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» (۱) ، هذا حديث خرجه الأئمة الستة ، وفي لفظ عند الشيخين: «صليت خلف النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ فلم أستمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». ولفظ البخاري: «كانوا يفتتحون الصلاة» قال الإسماعيلي: إنما هو القراءة ، والقراءة تسمى صلاة ، قال : يقال : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ﴾ (۲) . ولفظ ابن حبان : «أنَّ النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - وأبا بكر وعمر لم يكونوا يجهرون بالحمد لله رب لعالمانين (۲) .

وعند النسائي من حديث مسعود بن زادان عن أنس: « فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى ، بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، وفي لفظ من حديث شعبة عن ثابت عن أنس فإن كان ابن عبد البر قال: لا يصح بشعبة عن ثابت، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ أخطأ فيه الأعمش، إنما هو شعبة عن قتادة عن أنس ، كذا هو المعروف .

وقال أبو عيسى في كتاب العلل الكبير: هذا وهم، والأصح/ شعبة عن [1/170] قتادة عن أنس، وفي لفظ: « فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فافتتحوا بالحمد لله رب العالمين». وعند النسائي (٤) من حديث مسعود بن زادان عن أنس: « فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى ثنا

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية : ١١٠. (٣) رواه أحمد: (٣/ ١٧٩، ٢٧٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في : الافتتاح ، ٢١ - باب ترك الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ( ٢/ ١٣٥) .

أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما ». وفي لفظ من حديث شعبة وشيبان عن قتادة وهي عند ابن خزيمة وعن شعبة عن ثابت عن أنس، وإن كان ابن عبد البر قال: لا يصح لشعبة عن ثابت، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا خطأ فيه الأعمش إنّما هو شعبة عن قتادة عن أنس كذا هو المعروف، وقال أبو عيسى في كتاب العلل الكبير: هذا وهم، والأصح شعبة عن قتادة عن أنس، وفي لفظ: «فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم »(١).

وفي لفظ: «فافتتحوا بالحمد»، وعند البيهقي: «لا يقرؤون» يعني: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: كذا قال، وقوله: كانوا يستفتحون القراءة بالحمد أولى. فقد رواه أصحاب قتادة عنه بهذا منهم حميد الطويل، وأيوب الدستوائي، وابن أبي عروبة، وأبان العطار، وحماد بن سلمة. قال الدارقطني: وهو المحفوظ عن قتادة وغيره، عن أنس، وكذا قاله الخطيب في كتاب الجهر بها، ووضح بأنّ ما عداه من ذكره التسمية غير ثابت. وعند الطبراني: ثنا عبد الله بن زهير الغزي، ثنا محمد بن أبي اليسرى، ثنا معتمر عن أبيه عن الحسن وهو عند ابن خزيمة من حديث عمران القصير عن أنس: «أنّ النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر، رضى الله عنهما»(٢).

وقال الحافظ ضياء الدين: رواه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن / قال الراوي عنه: الثقة المأمون عن عبد الله بن وهب بإسناده مثله. وفي سنن أبي قرة عن سفيان عن أبان بن أبي عياش عنه: «كان النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد» (٣). قلت لأنس: بسم اللّه الرحمن الرحيم قال: خلفها. وفي كتاب الصلاة لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الخفاف النيسابوري الحافظ بسند صحيح عن يعقوب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) إتحـاف ( ۳/ ۱۸۹)، والمنشور ( ۱/ ۱۱)، والحلية ( ٦/ ۱۷۹)، والمجــمـع ( ۲/ ۱۰۸)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير »، و« الأوسط »، ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث الأوّل من الباب ص ١٣٩٠.

ابن إبراهيم ثنا وكيع، ثنا شعبة عن قتادة بلفظ: «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم »(۱) ، وفي لفظ: «يفتتحون القراءة في الصلاة بالحمد لله »، وفي الأوسط للطبراني من حديث إبراهيم التيمي عن أنس: «صليت خلف النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – حتى قضى وخلف أبي بكر وعمر حتى قضيا فما سمعت أحدًا منهم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكانوا يفتتحون بالحمد »(۲) ، وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا العوام بن حوشب. تفرد به عبد الله بن حراش ، وفي قول البيهقي وسعيد بن أبي عروبة نظر؛ لما رواه ابن خزيمة من حديث ابن إدريس: سمعت ابن أبي عروبة عن قتادة: «أن النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان »(۳) .

وفي الأوسط من حديث مالك بن دينار عن أنس: «وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد، وكانوا يقرءون: مالك يوم الدين» (ألا) ، وقال: لم يروه عن مالك إلا أبو إسحاق الحميسي حازم ، ومن حديث عابد بن شريح عنه: «فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم». قال أبو عمرو: سئل عن ذلك فقال: كبرت ونسيت. وعن الدارقطني بإسناد صححه عن أبي مسلمة سعيد بن/ [١٦٦١] يزيد قال: «سألت أنسًا أكان النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – يفتتح القراءة في الصلاة ببسم الله وبالحمد لله فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد» (٥٠). قال أبو عمر: الذي عندي: أنه من حفظه حجة على من سأله في حال نسيانه – والله الموفق – قال الخطيب: هذا حديث صحيح الإسناد، في حال نسيانه لا علة فيه، ولا مطعن عليه .

وقال ابن الطاهر المقدسي في كتابه تصحيح التعليل: هو إسناد صحيح متصل، لكن هذه الزيادة في متنه منكرة موضوعة ، وقد تتبع الدارقطني في

<sup>(</sup>١)،(٢) الحديث الثاني ، المصدر السابق للنسائي ، والثالث أيضاً .

<sup>(</sup>٣) لها أكثر من موضع سابق .

<sup>(</sup>٤) أنظر : الحديث الأول من الباب ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٢/ ١٠٨)، وعزاه إلى أحمد ، ورجاله ثقات .

تصحیحه غیر واحد؛ وذلك أنّ أبا سلمة رواه عن أنس: «أكان النبي – صلّی اللّه علیه وآله وسلّم – یصلي في نعله ؟ فقال: نعم ((())), لم یجاوز هذا اللفظ. كذا رواه غیر واحد من الأئمة، فبذلك أنّ روایة العباس عن غسان كروایة الأئمة والعباس لا یجوز قبوله؛ لأن الراوي إنّما تصل عند أهل الفیض من الثقة المجمع علیه، وفي البخاري: سئل أنس عن قراءة النبي – صلّی الله علیه وآله وسلّم – فقال: «كانت مدّا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحیم بمد بسم و بمد الرحمن و بمد الرحیم ».

وعند مسلم (٢) عنه: «بينما رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّمًا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: «نزلت عليّ سورة آنفًا فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إنا أعطيناك الكوثر \* فصل لربك وانحر \* إن شانئك هو الأبتر ﴾ (٣) ،

ومن حديث شريك عند الحاكم به، وقال: رواته عن آخرهم ثقات عن أنس: «سمعت رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم »(٤)

ومن حديث محمد بن المتوكل بن أبي/ السرى، وقال: رواته ثقات، قال: صليت خلف المعتمر من الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب؛ فكان يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها، وعزا ذلك لأبيه، وأبوه لأنس، وقال أنس: ثنا الودان المقتدى بصلاة النبي - صلّى اللَّه عليه وسلم - من حديث عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم الطائي ثنا إبراهيم التيمي، وهو

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ( ٤/ ٩)، والمنشور ( ٣/ ٧٩)، وابن سعد ( ٧/٢/١/ ١٦٧)، والكنز ( ١٧٩٤٠)، وأخلاق ( ١٣٧، ١٣٨)، والمجمع ( ٢/ ٧٥)، بلفظ: ( كان يصلى في تعليه ».

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري في : فضائل القرآن ، باب ١ ٩٢٩ .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٥٣) . غريبه : قوله : « أغفي إغفاءة » أي نام نومة .

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (١٠٨/٢ – ١٠٩) . وعزاه إلى و الهيثمي ،، ورجاله موثقون . ورواه أبو داود وغيره خلا الجهر بها .

منكر الحديث عن المعتمر بنحو: «إن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - كان يجهر بالقراءة ببسم اللّه الرحمن الرحيم »(١).

ومن حديث أبي جابر شعيب بن عمرو: ثنا محمد بن أبي السرى ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن حميد عنه: «صليت خلف النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم - وخلف أبي بكر وخلف عمرو وخلف عثمان وخلف عليّ، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم »(٢).

قال الحاكم: إنما ذكرت هذا الحديث شاهدًا، وفي هذه الأخبار التي ذكرتها معارضة لحديث قتادة الذي ترويه أئمتنا عنه. وقد بقى في الباب عن أميري المؤمنين – علي وعثمان – وطلحة بن عبيد الله، وحازم بن عبد الله، وعبد الله ابن عمرو الحكم الثماني، والنعمان بن بشير، وسمرة بن جندب، وبريدة الأسلمي، وعائشة كلها عندي لكني تركتها إشارة للتخفيف، واختصرت منها ما يليق بهذا الباب، وكذلك قد ذكرت في الباب من جهر بالبسملة من الصحابة والتابعين وأتباعهم – رضى الله عنهم –، وفي كتاب الخطيب من حديث إسماعيل المكي عن قتادة عن أنس: «سمعت النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»(٣)،

وفي هذا رد لما قاله وإن كان المكي ضعيفًا فليس مطرحًا بالمهملة ، قال الخطيب : / ثبت أن أنسًا لم يسمع من النبي، والتيمى لم يبقى على سماعه ولك فيه كما قاله المكي ؛ بل المطلق ، فيحتمل أن يكون قد سمعه أنس من بعض الصحابة فرواه عنه رواية مرسلة ، ومرسل الصحابة حجة.

حدثنا نصر بن عليّ الجهمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم قالوا: حدثنا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الحديث الأوّل من الباب .

قلت : ﴿ وَهَذَا الْحَدَيْثُ ﴾ سقط منه ﴿ لَهَا ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه الطبراني (٣٠/١٠)، وإتحاف (٣/ ١٨٦، ١٨٩)، والمنثور (١/ ٨، ١١)، والدارقطني (١/ ٣٠، ٣٠٩)، والكنز (٢٢١٦٤)، وابن المبارك في «الزهد» (٧)، وأصفهان (م/٤٤)، والجمع (م/١٠٩)، وعزاه إلى البزار، ورجاله موثقون.

صفوان بن عيسى ثنا بشر بن رافع عن أبي عبد اللَّه ابن عم أبي هريرة - أن النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: «كان يفتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين (١).

هذا حديث قال فيه أبو عمر في كتاب الإنصاف: بشر بن رافع عندهم منكر الحديث قد اتفقوا على إنكار حديثه، وطرح ما رواه، وترك الاحتجاج به، ولا يختلف علماء أهل الحديث في ذلك، والذين يروون عن بشر: حاتم بن إسماعيل وعبد الرزاق وصفوان بن عيسى، ولو صح حديثه احتمل من التأويل أنه كان يفتتح لها دون غيرها من السور ولم يقل دون البسملة؛ لأن البسملة في أوّل كل سورة مثله في المصحف، ورواه عبد الواحد بن زيد عني عني: من عند مسلم - وهو منقطع، فإنّ مسلم قال في أوّله حديث عن يحيى بن حسان ويونس بن محمد المؤذن وغيرهما، قالوا: ثنا عبد الواحد به.

ووصله البزار فقال: ثنا محمد بن مسكين الثمالي عن يحيى بن حسان ثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم -: «كان إذا نهض في الثانية استفتح القراءة بالحمد، ولم يسكت »(٢)، قال عمر: وهذه رواية، يغني ظاهرها عن الكلام فيها. انتهى كلامه. وفيه نظر في مواضع:

الأوّل: قوله: ولا يختلف علماء أهل الحديث/ في ذلك أحد؛ لأنه مما قال فيه أبو زكريا يحيى بن معين فيما رواه عباس: لا بأس به، وقال أبو أحمد ابن عدي: لا بأس بأخباره ولم أجد له حديثًا منكرًا، وقال أبو بكر البزار: ليّن الحديث، وقد احتمل حديثه وخرج له الحاكم في الشواهد، وقال: ليس بالمتروك وإن لم يخرّجاه.

[۲٦٧] د]

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٨١٤) . في الزوائد : إسناده ضعيف . أبو عبد الله الدوسي ابن عم أبي هريرة مجهول الحال . وبشر بن رافع ، اختلف قول ابن معين فيه ، فمرّة وثقة ، ومرّة ضعّفه . وطحديث – من رواية غير أبي هريرة – ثابت في الصحيحين وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) شرح معانی الآثار ( ۱/ ۲۰۰)، وأبو عوانة ( ۲/ ۹۹) .

الثانى: روى عنه غير من ذكر؛ وهو عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق ويحيى بن أبي كثير، وهو من شيوخه.

الثالث: وحدثنا بهذا الحديث طريقًا على رسم الشيخين، قال الطبراني: ثنا محمد بن العباس الأخرم ثنا أبو حفص عمرو بن عليّ ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن سمعت الأعرج يحدّث عن أبي هريرة أنّ النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم –: «كان إذا افتتح الصلاة قال: الحمد للّه رب العالمين ثم يسكت هنيهة (). ثم قال: لم يروه عن شعبة إلا أبو داود رواه أبو الحسن عن ابن صاعد، ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو داود عن شيبة عن محمد بن عبد الرحمن عن سعيد بن زرارة سمعت الأعرج به، وقال: لم يرفعه غير أبي داود عن شعبة، ووقفه غيره من فعل أبي هريرة .

وحديث العلاء بن عبد الرحمن المذكور عن مسلم قال أبو عمر بن عبد البر، وهو أصح حديث روي في سقوط البسملة من أوّل الفاتحة، رواه مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام. سمعت أبا هريرة سمعت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يقول: قال اللّه تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذا قال العبد: الحمد للّه رب العالمين، قال اللّه: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال اللّه تعالى: أثنى عليّ عبدي ...»(٢).

رواه ابن جريج عن العلاء كرواية/ مالك سواء، رواه شعبة والثوري وابن [١/٦٦] عيينة عن العلاء عن ابنه عن أبي هريرة، ولم يذكروا أبا السائب؛ فمن أهل العلم بالحديث من جعل هذا اضطرابًا يوجب التوقف عن العمل بحديث

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في : الافتتاح ، ١٥ - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة ( ٢/ ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/ ٣٨، ٤٠)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب ه ١٣٠)، والترمذي ( ح/ ٢٩٥٤)، وحسنه . والبيهقي ( ٢/ ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٣٧٥)، والخميد ( ٣٧، ٩٣)، وابن حبيب ( ١/ ٤٦٠)، والترغيب ( ٢/ ٣٦٧)، وإتحاف ( ٣١٠/١٥١)، وجرجان (١٨٤)، والتمهيد ( ٢/ ٢٣٠)، والمسير ( ٤/ ٤١٣)، وصفة ( ٤٩، ٢١١)، وجرجان ( ١٨٥).

العلاء، ومنهم من قال: ليس هذا باضطراب؛ لأنَّ العلاء روى هذا الحديث عن أبيه، وعن أبي السائب جميعًا كذا رواه أبو أويس عنه، والقول عندي في ذلك أن مثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لأن أباه وأبا السائب من الثقات؛ فعن أيهما كان فهو من أخبار العدول التي يجب الحكم بها، وفي حديث منصور ابن أبي مزاحم - وهو من اهل الصدق عندهم - ثنا أبو أويس عن العلاء عن أبيه عنِ أبي هريرة أن النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم -: «كان لا يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم "(١)، قال أبو عمر: بعض هذه الرواية رواية مالك، وغيره أقوالها في نفسك يا فارس. ورواه الدارقطني من حديث يوسف بن يعقوب ابن البهلول حدثني جدي ، ثنا أبي ، ثنا ابن سمعان عن عبد الله بن سمعان عن زياد بن سمعان، وهو متروك الحديث، عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلَّى اللُّه عليه وآله وسلَّم - قال: قال الله: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، فأقول حمدني عبدي »(٢) الحديث. ثم قال: رواه جماعة من الثقات عن العلاء؛ منهم: مالك وابن جريج، وروى ابن القاسم وابن عيينة وابن عجلان والحسن بن الحراء وأبو أويس وغيرهم على اختلاف منهم في الإسناد، واتفاق منهم [٦٦٨/ ب] على المتن، فلم يذكر أحد منهم في حديثه بسم الله الرحمن الرحيم، إ واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سمعان ضعيف لا يقدح بما بصروا - والله أعلم -وقال الملاحي الغافقي الحافظ: تفرد آدم بن أبي إياس عن ابن سمعان بذكر البسملة، وآدم من شرط الشيخين ومذهبهما أن الزيادة عندهما من الثقة مقبولة. انتهي كلامه. قد أسلفناه من غير حديث آدم، والله تعالى أعلم.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن علية عن الحريري عن قيس ابن عباية ، قال : حدثني به عبد الله عن أبيه قال : قلت : ما رأيت رجلًا أشد عليه في الإسلام، حدثنا منه فسمعني وأنا في الصلاة أقرأ بسم الله الرحمن

<sup>(</sup>١) الخطيب ( ٣/ ١٦٥)، والتمهيد ( ٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) الحاشية قبل السابقة .

الرحيم فقال: أي: من أباك، والحديث: «فإني صليت مع رسول الله -صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلًا منهم يقوله؛ فإذا قرأت فقل: «الحمد للَّه رب العالمين »(١).

هذا حديث قال فيه الترمذي والطوسى: حسن بلفظ: « فلا تقلها إذا أنت صليت ». فقال: زاد أبو عيسى: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين؛ يقول الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وفي مسند أحمد: «فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم »(٢)، وفي لفظ: «كان أبونا إذا سمع أحدنا يقول بسم اللَّه الرحمن الرحيم قال: إني صليت خلف النبي -صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم ١٤٥٠ . وقال البيهقي: تفرُّد به أبو نعامة، واختلف عليه في لفظه، وابن عبد اللَّه بن مغفل وأبو نعامة يحتج بهما صاحبا الصحيح، وقد قيل عن أبى عن أنس، وعاد فيه الشافعي/ بحديث أنس عن معاوية - يعنى: [ | / 779] الآتي بعد - وقال الخطيب: قد طعن بعض الفقهاء في مسنده، وقال قيس: غير ثابت الرواية ، قال : وقيس لا أعلم أحدًا بورعه في دينه ولا كثرة روايته، ولكن ابن عبد الله مجهول، ولو صح حديثه لم يكن مؤثرًا في حديث أبي هريرة؛ لصغره وكبر أبي هريرة ، ولأنّ النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم -كان يقول لأصحابه: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهي »(٤)، وقال ابن خزيمة في كتاب البسملة: مداره على ابن عبد الله بن مغفل، وهو مجهول. وقال الثوري: من جماعة الترمذي في تحسينه إلى التساهل، وقالوا: هو حديث

<sup>(</sup>١) الحديث الأوّل من الباب ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد: (٣/ ١٧٩، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث الأوّل من الباب ص ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، باب « ٢٨» ، ح/ ١٢٢، ١٢٣)، والمجمع ( ٢/ ٤٩)، والترمذي ( ٢٢٨)، . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . والحميدي ( ٤٥٦)، وابن أبي شيبة ( ١/ ٣٥١)، والطبراني ( ١٠/ ١٧/١/ ٢١٦، ٢١٧)، والحاكم ( ١/ . ( 19

ضعيف، وعلي تقدم الصحة فلا يلزم من عدم السماع عدم القراءة بها سواء، وقال أبو عمر: وقد زعم قوم أنّ الحريري انفرد به، وليس هو عندي كذلك؛ لأنَّه قد رواه غيره عن قيس، والمفرد به قيس، وهو ثقة عند جميعهم، وأما ابن عبد اللَّه فلم يرد عنه إلَّا قيس في ما علمتم، ولم يروه عنه إلا واحدًا فهو مجهول عندهم، والمجهول لا تقوم به حجة. ورواه معمر عن الحريري قال: أخبرني من سمع ابن عبد الله بن مغفل. ورواه إسماعيل بن مسعود عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة لم يذكر الحريري، فالحديث إنّما يدور على ابن عبد الله، وقد تقدّم الخبر عنه، وفي لفظ لعثمان بن غياث: «كان إذا سمع أحدًا يقرأ(١) بسم الله الرحمن الرحيم». انتهى. وفيما تقدم من الكلام جميعه نظر؛ لما يذكر بعد من أن الصواب قول من حسنه، وأنّ أبا نعامة لم ينفرد به، وأنّ ابن عبد اللَّه بن مغفل ليس مجهولًا ، وقال البيهقي: لم يحتجا به غير مؤثر في عدالته؛ لأنّهما لم يشترطا الإخراج عن كل ثقة ولا التزماه، ولو [٦٦٩/ ب] اشترطاه/ لما أطاقاه، وأما قول من زعم أن ابن مغفل صغير فغير صواب؛ لأنَّه ممن بايع تحت الشجرة، ومن الكاتبين، ومن الفقهاء الذين أرسلهم عمر ليفقهوا أهل البصرة، فعلى هذا يكون سنه من سنَّ أبي هريرة: [وقد سمعت رسول اللَّهُ ﷺ يقرأ بالطولى الطوالي »(٢)، رواه البخاري، وزاد ابن حبان مالك يقرأ في المغرب بقل هو اللَّه أحد، وإنا أعطيناك الكوثر، فقال زيد فحلف باللَّه لقد رأيت النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - الحديث، وسئل ابن أبي مليكة ما طولى الطوليين؟ فقال: من قبل نفسه المائدة والأعراف وفي النسائي(٣) من حديث أبي الأسود أنّه سمع عروة يُحدّث عن زيد أنّه قال لمروان: أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو اللَّه أحد، وإنَّا أعطيناك الكوثر؟ فقال: نعم، قال محلوفه: «لقد رأيت النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - بقرأ فيها بأطول الطوليين المص "(٣) ، وفي البيهقي: ورواه محاضر بن المورع عن هشام عن أبيه

<sup>(</sup>١) قوله : « يقرأ » غير واضحة « بالأصل »، وكذا أثبتناه .

 <sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الأذان ، باب ( ٩٩٩)، ومسلم في ( الصلاة ،
 ح/ ١٧٤)، ومالك في ( الصلاة ، ح/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في : الافتتاح ، ٦٧ – باب القراءة المغرب بالمص ( ٢/ ١٦٩) .

عن زيد عن النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - بهذا المعنى ، والصحيح الأول يعني رواية البخاري، وفي العلل الكبير للترمذي: سألت محمدًا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطناوي عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب وزيد بن ثابت قالا: «كان النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - يقرأ في الركعتين الأولتين من المغرب بالأعراف »(١)، فقال: الصحيح: عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب أو زيد هشام بن عروة يشك في هذا الحديث. قال أبو عيسى: وصحح هذا الحديث عن زيد بن ثابت رواه ابن أبي مليكة عن عروة عن مروان عن زيد. انتهى. ورواه وكيع في مصنفه عن هشام/ على الشك، وذكر هو المعنى عند البخاري- والله أعلم - وفي مسند السراج: ثنا أبو همام، ثنا محاصر، ثنا هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت عن أبي أيوب: «أن النبي -صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلت]هما في المكتوبة »(٢) ، وفيه ردّ لما ذكره الحاكم، وهو حكمه على حديث عروة عن زيد بالصحة على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال، ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما اتفقا على حديث مروان عن زيد، وحديث محاضر هذا معسر ملخص، وقد اتفقا على الاحتجاج به، وفي سنن البيهقي: قلت لابن أبى مليكة: ما طولى الطوليين؟ قال: الأنعام والأعراف، وفي الأطراف لابن عساكر: قيل: ما هما؟ قال: الأعراف ويونس، وفي كتاب أبي عبد الرحمن النسائي عن عمرو بن عثمان: ثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة، ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم - قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين »(٣) ، وهو سند ظاهر الصحة، ولا ما ذكره ابن أبي حاتم سمعت أبي، وثنا عن هشام بن عمار عن الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة به فقال: هذا خطأ؟ إنَّما هو عن أبيه عن النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - مرسل، ولقائل أن

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة ص١٤٠٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق للنسائي : (-7/7)، من الباب .

<sup>(</sup>٣) أصفهان : ( ١/ ١٤٣)، .

يقول: شعيب بن أبي حمزة والدراوردي ثقتان تواردا على رفعه، والزيادة من الثقة مقبولة ، فالحديث على هذا صحيح - والله أعلم - وحديث عبد الله بن عتبة بن مسعود: «أن رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - قرأ في المغرب بالدخان »(١)، رواه أيضًا بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن يزيد [١٧٠] ثنا أبي ثنا حيوة ورجل أخر قالا: ثنا جعفر بن ربيعة أن/ عبد الرحمن بن هرمز حدَّثه أنَّ معاوية بن عبد اللَّه حدثه عنه، وحديث أبي عبد اللَّه الصالحي: «أنه صلى وراء أبي بكر المغرب فقرأ في الركعتين الأولتين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوت منه حتى أن يتأتي مكان تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن، وهذه الآية: ﴿ رَبُّنَا لَا تَزْغُ قُلُوبُنَا بِعُدُ إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ﴾ «٢٠)، رواه مالك في موطإه عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسى عن قيس بن الحرث عنه، وحديث جابر بن سمرة - رضى الله عنه - قال: «كان - عليه الصلاة والسلام - يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد »(٣). ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردویه فی کتاب أولاد المحدثین تألیفه بسند حسن من حدیث أبی قلابة الرقاشي عن أبيه أنبأ سعيد بن سماك عن أبيه عنهما، ولما ذكره ابن حبان سعيدًا في الثقات قال: روى عن أبيه أنّه قال: لا أعلمه إلّا عن جابر بن سمرة: «كان النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين »(٤)، ثنا به جماعة من شيوخنا عن أبي قلابة ثنا أبي سعيد بن سماك، والمحفوظ: عن سماك أنّ النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - فذكره، وفيه نظر؛ لما ذكره بعد في صحيحه: أنبأ يعقوب

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في : الافتتاح ، باب « ٦٦» القراءة المغرب بحم الدخان ( ٢/ ١٦٩) .

<sup>(</sup>۲) رواه مالك في : الصلاة ، (ح/ ۲۰) .

<sup>(</sup>۳) تقدم فی ص ۱٤۰۰

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً . رواه ابن حبان ( ٥٥٢)، والبيهقي ( ٢/ ٣٩١)، الشطر الأوّل منه من طريق سعيد بن سماك بن حرب . وإتحاف ( ٦/ ٢١٥)، وشرح السنة ( ٣/ ٨١)، والمنثور ( ٦/ ٢١٥) ، وضعفه الشيخ الألباني .

بن يوسف بن عاصم ثنا أبو قلابة ثنا أبي سعيد بن سماك حدثني أبي قال: لا أعلمه إلّا عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم -يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، / [١٠٦١] ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة بالمنافقين »(١). وقد وقع لنا هذا الحديث عاليًا: أنبأ به أبو على الحسن بن عمر بن خليل قراءة علينا من لفظه أنبأ أبو الميحاء عبد الله بن عمر بن اللثق قراءة عليه وأنبأ أبو المعاني النحاس، أنبأ أبو عبد الله بن السراج أنبأ أبو على بن شاذان، أنبأ أبو عمرو الدَّقاق أنبأ أبو قلابة يذكره مطولًا بذكر الصلاتين، وذكر الإمام أبو عبد الله مالك بن يحيى بن أحمد الإشبيلي في كتابه اختصار التمهيد لأبي عمر: روى عن النبي - صلَّى اللُّه عليه وآله وسلَّم -: «أنه قرأ في المغرب بالصافات وبالمعوذتين »(٢) ، وحديث معاوية بن عبد الله: ﴿ أَن رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم -قرأ في المغرب حم التي فيها الدخان »(٣). ذكره المديني في كتاب المستفاد في الصحابة من حديث جعفر ابن ربيعة عن الأعرج عنه، وهو سند صحيح، وحديث أبي هريرة، وقد تقدُّم ذكره في باب ما يقرأ في الظهر والعصر، وحرّج أبو داود في سننه في هذا الباب حديث أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال: «ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - يؤم الناس بها في الصلاة مكتوبة »(1). قال صاحب تقريب المدارك: هذا حديث سنده صحيح عند البخاري وغيره، وحديث هشام ابن عروة أن ابن أبان كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو مما يقرءون العاديات ونحوها من السور(٥) واتبعه في أثره، قال أبو داود: هذا يدّل على أنّ ذاك منسوخ وحديث قرّة عن الغزال عن عمار عن أبي عثمان أنه: «صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ قل هو الله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) روّاه النسائي في : الافتتاح ، ٦٤ – باب القراءة في المغرب بالمرسلات ( ٢/ ١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٦٦ - باب القراءة في المغرب بحم الدخان ( ٦/ ١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) حسن. رواه أبو داود ( ح/ ٨١٤) .

<sup>(</sup>٥) قوله : ( السور ، غير واضحة ( بالأصل ،، وكذا أثبتناه .

أحد »(١) و رواهما أبو داود ، وحديث بريدة : « كان النبي - صلّى الله عليه ١٣١/ ب] وآله وسلّم – يقرأ في المغرب/ والعشاء: والليل إذا يغشى والضحي، وكان يقرأ في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى، وهل آتاك حديث الغاشية ١٤٠٠٠. رواه البزار بسند صحيح عن ابن عبد الله بن بشر بن آدم ثنا زيد بن حباب، أنبأ الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عنه ، وعند الترمذي بهذا السند: «كان - عليه الصلاة والسلام - يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور»، وقال: حديث بريدة حديث حسن، وحديث البراء بن عازب قال : «صليت مع النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - المغرب، فقرأ بالتين والزيتون ». رواه السراج في مسنده بسند صحيح عن قتيبة، ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عنه ، كذا في نسختي وهي أم كتبها ابن النجار المؤرّخ، وضبطها وقرأها، وهي أصل جماعة من الحفاظ وعلي المغرب بصحيح ؟ لأنّ المحفوظ عن البراء هذه القراءة كانت في العشاء، وسيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى - وحديث جابر: «أنّه كان رجل من الأنصار يعمل على ناضحين له، فجاء مبادرًا إلى صلاة المغرب فصلى مع معاذ، فقرأ سورة البقرة فصلى الرجل في ناحية المسجد ثم انصرف، فقال -عليه الصلاة والسلام -: «أفتَّان يا معاذ... ثلاث مرات هلا قرأت: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، ونحوهما "(٣). ذكره السكسكي في مسنده بسند صحیح، فقال: ذكر سفیان عن محارب بن دثار عنه، كذا قال المعرف، وسيأتي ذكره، ويؤيّده ما ذكره النسائي في الكبير: «ويُرَخِّم القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى». أنبأ محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان عن محارب فذكر مثله، ويوضحه ما في صحيح البستي ذكر الخبر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ( ح/ ٨١٥). قلت : وهذا حديث حسن .

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد »( ۲/ ۱۱٦)، وعزاه إلى « البزار »، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني في « الأوسط » .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه النسائي (٢/ ١٦٨)، والبيهقي (٣/ ٨٥، ١١٢، ١١٧)، وابن خزيمة ( ١٦١١) ١٦٢)، وابن خزيمة ( ١٦١١) 1٦٣٤)، وشفع ( ٢/ ٣٩)، والفتح (٨/ ٢٩)، وشفع ( ٢/ ٣٩)، وإتحاف ، ٣٣٨)، وأصفهان ( ٢/ ٧) .

الدّال على أن المغرب ليس لها/ وقت واحد. أنبأ ابن الجنيد، ثنا قتيبة، ثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر: «أن معاذًا كان يصلى مع النبي - صلَّى (١٧٦٠] اللَّه عليه وآله وسلَّم - المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ». ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط قال: لم يروه عن محمد بن قيس - يعنى: عن محارب -إلا وهيب بن إسماعيل الأسدى ، وفي موضع آخر: «فلما أقيمت صلاة المغرب أتى المسجد فوجد معاذًا افتتح سورة البقرة ». وقال: لم يروه عن الشيباني عن محارب الأخلد بن عبد الله، وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى الأخذ بحديث أم الفضل وجبير، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل، دليلهم ما رواه أبو الزبير عن جابر: «أنّهم كانوا يصلون المغرب ثم يرجعون »(١)، وروى حماد عن ثابت عن أنس: «كنا نصلي المغرب مع النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ثم يرمى أحدنا فيرى مواقع نبله »(٢) ، وقد انكر على معاذ تطويل العشاء مع سبقه وقتها فالمغرب أحرى بذلك ، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي وجمهور العلماء، قوله: والمرسلات عرفًا، وقال: النواهي الملائكة ترسل العرف، وفي تفسير ابن عباس: يعنى: الرسل من الملائكة ومن الأنس؛ أرسلوا بكل معروف وخير وبركة ، وفي تفسير عبد بن حميد الليثي عن عبد اللَّه بن مسعود وقتادة قالا : هي الريح، وأما الطور؛ فعن ابن حبان أن رسول اللُّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم - خوف أهل مكة العذاب فلم يؤمنوا ولم يصدقوا، فأنزل اللَّه تعالى يقسم بستة أشياء أن العذاب ذلك بهم. والطور: الجبل الذي كلم عليه موسى - عليه السلام - لغة سريانية ، وكذا ذكره لم يبين أي طور المقسم به لكونهم سبعة جبال يقال: لكلِّ واحد منها الطور الأوَّل: وطور زيتًا جبل/ [١٧٣] ب] بقرب رأس عين، الثاني: طور زيتا جبل بالقدس، وبه مات سبعون ألف نبى قتيبة الجوع، الثالث: علم بحبل مطل على ضبري، الرابع: جبل بني مصر وفاران، الخامس: طور سيناء، هذا هو المقسم به - واللُّه أعلم - جبل بأيلة

<sup>(</sup>١) الفتح : ( ١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود ( ح/ ٤١٦)، وأحمد في «المسند» ( ٣/ ٣٣١) .

وقيل: الشام، السادس: طور عبدين متصل بالجودي، السابع: طور هارون -عليه السلام - جبل في صلى البيت المقدس، والله أعلم.

## ١٤١ - باب القراءة في صلاة العشاء

حدثنا محمد بن الصباح أنبأ سفيان ابن عيينة ح، وثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعًا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: «أنه – صلّى الله عليه وآله وسلّم صلى العشاء الآخرة. قال: فسمعه يقرأ بالتين والزيتون (())، وفي لفظ: «فما سمعت إنسانًا أحسن صوتًا وقراءة منه ()). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، وعند البخاري: «أن النبي – صلّى الله عليه وآله وسلّم – في سفر...»، وقد تقدم ذكره قيل: وفي سنن النسائي () «فقرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون ».

حدثنا محمد بن رمح أنبأ الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر: أنَّ معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم -: «اقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك » في هذا حديث خرجاه بلفظ: «كان معاذ يصلى مع النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - يأتى فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - العشاء ثم أتى قومه فأمّهم فافتتح بسورة [١/١٧] البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده واتصرف فقالوا له: أنافقت يا فلان؟! قال: لا واللَّه، ولآتين رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - فقال: يا رسول اللَّه إنَّا فلاُخبره فأتى رسول اللَّه - صلّى الله عليه وآله وسلّم - فقال: يا رسول اللَّه إنَّا

صحیح . رواه ابن ماجة ( ح/ ۸۳٤) .

وصححه الشيخ الألباني .

 <sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري ( ۱/ ۹۶)، ومسلم في ( الصلاة ، باب ۱ ۳۶، ۵
 ح/ ۱۷۰)، وأحمد ( ۶/ ۳۰۲) .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في : الافتتاح ، باب ( ٧١ .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/  $\Lambda$ ۳٦)، والفتح ( 1/ 190)، والمنثور ( 170 170) . وصححه الشيخ الألباني .

أصحاب تواضع نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتانا فافتتح البقرة، فأقبل رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - على معاذ فقال: «يا معاذ أفتان أنت؟! اقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى »(١)، وفي صحيح ابن حبان: «اقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج»، وفي كتاب النسائي (٢): « وإذا السماء انفطرت »، وفي سنن البيهقي لم يقل أحد فسلم إلّا ابن عباد المكي عن سفيان، وفي كتاب أبي قرّة: «والضحى وهذا النحو»، وفي كتاب أبي القاسم الأوسط: «وسبح اسم ربك الأعلى »، وفي كتاب السراج: «والفجر»، وفي كتاب مسند أبي وهب: «خفَّف على الناس ولا تشن عليهم »(٣) ، وفي كتاب أبي داود بسند حسن عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذًا وهو يصلى بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال: فقال عليه السلام: «يا معاذ لا تكن فتانًا، فإنَّه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة والمسافر »(٤). رواه عن موسى بن إسماعيل ثنا طالب بن حبيب قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر بحديث عنه، وفي كتاب المستفاد بالنظر والكتابة من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر: «أن معاذ صلى بالأنصار المغرب، وأنَّ حازمًا الأنصاري لم يصبر لذلك فغضب عليه معاذ...» الحديث، وفي مسند أحمد: ثنا عفان، ثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة أنّ رجلًا من بني سلمة يقال له: سليم، أتى النبي -[٦٧٣/ ب] صلَّى اللَّه/ عليه وآله وسلَّم - فقال: يا رسول اللَّه إنَّ معاذًا يأتينا بعد ما ينام،

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري ( ١/ ١٨٠، ٨/ ٣٣)، ومسلم ( ٣٣٩)، وأبو داود في (استفتاح الصلاة ، باب ( ١٢٥)، والنسائي ( ٢/ ١٠٣)، وأحمد ( ٣/ ٣٠٨)، وابن خزيمة ( ٢١٥)، وإتحاف ( ٣/ ٢٠١)، والمشكاة ( ٨٣٣)، والكنز ( ٢٠٤٢٨)، والإرواء . ( ۲۲ /۱ )

<sup>(</sup>٢) رواية النسائي في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه أحمد ( ٤/ ١٢٨)، والبيهقي ( ٣/ ١١٦)، والطبراني ( ٩/ ٣٧، ٣٩)، وابن سعد ( ٥/ ٢٧٣)، والمنثور ( ٦/ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود ( ح/ ٧٩١)، والبيهقي ( ٣/ ١١٧)، ونصب الراية ( ٢/ ٣٠، ٥٣)، وإتحاف ( ٣/ ٢٠١)، والكنز ( ٢٢٩٢، ٢٢٩٢٩)، والبخاري في ( التاريخ الكبير ، ( ٣/ ١١٠)، ومعاني ( ١/ ٤٠٩) .

ويكون في أعمالنا بالنهار فينادى بالصلاة، فنخرج إليه فيطول علينا في الصلاة. فقال - عليه السلام -: «يا معاذ إمَّا أن تخفّف بقومك، وإمَّا أن تجعّل صلاتك معى »(١). وقال ابن حزم: هذا منقطع؛ لأنّ هذا الثاني قتل يوم أحد، وكذا ذكره البزار.

وفي الأحكام لأبي الطوسي: ثنا المؤمل بن هشام، ثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: «أنّ معاذًا كان يؤم فدخل حرام المسجد ليصلي مع القوم، فلما رآه تجوّز في صلاته، ولحق بنخله ليسقيه ...»(٢) الحديث، وقال: يقال: هذا حديث حسن. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن بريدة: أن معاذًا صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها: اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى، وذهب فقال له معاذ قولًا ثديدًا، فأتى النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم - فقال لمعاذ: «صلّ بالشَّمس وضحاها ونحوها من السور» $^{(")}$ . وفي مسند الشافعي: « فقرأ سورة النساء والبقرة »، كذا رأيته بخط شيخنا أبي محمد المسحى - رحمه الله تعالى -، وفي سنن أبي الحسن بسند صحيح ما تبيّن أن الصلاة التي صلاها مع النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم - كانت فرضًا لا نافلة، خلا حديث معاذ بن رفاعة ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا إبراهيم مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أخبرني جابر بن عبد الله أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلى بهم، فهي له ولهم فريضة. ثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر ثنا عبد الرزاق/ أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أحبرني جابر مثله، وفي مسند الشافعي أنبأ عبد المجيد عن ابن جريج قال الربيع: قيل: هو عن ابن جريج، ولم يكن عندى ابن جريج عن عمرو عن

<sup>(</sup>١) حسن . رواه ابن داود ( ح/ ٧٩٠)، وعلّته: الضعف من طريق المصنف الذي أورده بالمتن ، وأعلّه بالانقطاع .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » ( ٢/ ١١٨)، وعزاه إلى « أحمد »، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) المنثور ( ٦/ ١٣٢)، وإتحاف ( ٣/ ٢٠١)، والكنز ( ١٩١٧٢)، وأحمد ( ٥/ ٥٥٥)، والمجمع ( ٢/ ١٩١٨)، وعزاه إليه، ورجال أحمد رجال الصحيح .

جابر به، وقال البيهقي: وكذلك رواه حرملة عن الشافعي بغير شك، قال الشافعي: وهو حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى من طريق واحدة أثبت من هذا ولا أوثق رجالًا، قال البيهقي: وكذلك رواه أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج بهذه الزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد رويت هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر. قال الشافعي: أنبأ إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله ابن مقيم عن جابر به، ولفظه: «فيصلى لهم العشاء وهي له نافلة ». قال البيهقى: ولأصل إلَّا ما كان موصول الحديث يكون منه، وخاصة إذا روى من وجهين إلّا أن يقوم دلالة على التمييز، والظاهر أنَّ هذه الزيادة من قول جابر، وكان الصحابة أخشى للَّه من أن يقولوا مثل هذا، ولا يعلم من زعم أنّ ذلك كان مع النبي - عليه السلام - يبطن النخل حين كان يفعل الفرض مرتين في اليوم ثم نسخ فقرأ ووعى ما لا يعرف. وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر مرفوعًا: « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين »(١) ، لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج برواية عمرو وانفراده به، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواها معاذ، ثم ليس به دلالة على كونه شرعًا ثابتًا ثم نسخ، فقد كان - عليه السلام - يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة ، ويحتمل أن يكون قال ذلك في حين لم يسن إعادة [١٧٤/ ب] الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها، وقد وقع/ الإجماع على بعض الصلوات أنها تعاد. قال أبو جعفر: قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا ولم يذكر هذه الزيادة ، قال : ويجوز أن يكون ذلك من كلام ابن جريج، أو من قول عمرو، ومن قول جابر ثنا على الظن والاجتهاد لا يجزم. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما ذكره الشيخ موفّق الدّين من أنّ الإمام أحمد بن حنبل سئل عن هذه الزيادة ، فقال: أخشى أن لا تكون محفوظة ؛ لأن ابن عيينة يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد، وقد روى هذا الحديث منصور وشعبة ولم يقولا ما قال ابن عيينة ، قال الموفق: يعنى زيادة هي له تطوع ولهم فريضة ، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود ( ح/ ٥٧٩)، وأحمد ( ۲/ ۱۹، ٤١)، والبيهقي ( ۲/ ٣٠٣)، ونصب الراية ( ۲/ ٥٠، ١٤٤)، والدارقطني ( ۱/ ٤١٥، ٤١٦)، وابن خزيمة ( ١٦٤١)، وشرح السنة ( ۳/ ٤٣١)، والحلية ( ۸/ ٣٨٥، ٩/ ٢٣١) .

الجوزي: هذا لا يصح ولو صح ظنًّا من جابر، وفي المعارضة: ليس في الحديث كيفية صلاة معاذ، وقول جابر: «هي له تطوع» إخبار عن أمر غائب، ومن أين الجائز مما كان ثبوته معاذ، ومقابل أن يقول هذه الزيادة ولم ينفرد بها ابن عيينة ، ولو تفرد يعد تفردًا صحيحًا؛ لأنّه لم يقبل تفرده ولو صححه؛ بل يؤكد ما خرجه الشيخان عن جابر: «أن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم تأخّر وصلى بالأخرى ركعتين ١٥٠٠)، قال البيهقي: وفي حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عنه: ١ أن النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - صلى بأصحابه بطائفة منهم ركعتين ثم سلَّم، ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم ». قال: وكذلك رواه يونس بن عبيد عن الحسن عن جابر. وثبت معناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، ومن حديث الحسن عن أبي بكرة عند أبي داود: «أن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين/ فكانت للنبي - صلّى ١٧٥١ ١٦ اللَّه عليه وآله وسلَّم - أربعًا، لكلِّ ركعتان ركعتان ». قال الشافعي: ولا خبرة من هاتين للنبي - عليه السلام - نافلة وللآخرين فريضة، وأنبأ مسلم عن ابن جريج: أنَّ عطاء كان يفوته العتمة فيأتَى الناس في القيام فيصلى معهم ركعتين ثم بني عليها ركعتين، وأنّه رآه فعل ذلك ويعتد به العتمة، قال الشافعي: وكان وهب بن منبه، والحسن، وأبو رجاء – يعنى: يفعلون ذلك –، ويروى عن عمر بن الخطاب وعن رجل أو اثنين من الأنصار مثل هذا المعنى ، ويروى عن أبي الدرداء، وابن عباس قريب منه وطاوس، والزنجي، وابن مهدي، ويحيى بن سعيد، واحتج بقوله - عليه السلام -: «من يتصدق على هذا فيصلى معه؟! »(٢). وهو حديث صحيح. قال في المعرفة: وروى عن ابن عائذ عن نفر من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. زاد بن بطال وابن المندر وسليمان بن حرب وأبو ثور وداود، ورواية عن أحمد، وصنع من ذلك أبو حنيفة ومالك، ورواية أبي الحرث عن أحمد.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد : ( ٥/ ٢٤٦)

<sup>(</sup>٢) الكنز ( ٣٤٢٧)، والإرواء ( ٢/ ٣١٦)

قال ابن قدامة: أجاز هذه الرواية اكثر أصحابنا وهو قول الحسن، وابن المسيب، والنخعي، وأبى قلابة، وربيعة، وابن شهاب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد مستدلين بقوله - عليه الصلاة والسلام -: « فلا يختلفوا عليه»، ولا اختلاف أعظم من اختلاف الثبات، وبقوله - عليه السلام -: «الإمام ضامن »(١) ، يعنى : يضمنها صحةً وفسادًا أو الفرض ليس مضمونًا في النفل، وبقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة »(٢)، مفهومه: أنه لا يصلى نافلة غير الصلاة التي تقام؛ لأن المجزوم وقوع الخلاف على الأئمة، [٧٥٠/ ب] وهو منتفي مع الاتفاق من الجمهور/ على جواز صلاة المتنفل مع الفرض، ولو تناوله النهى لما جاز مطلقًا؛ فعلم أنَّ المراد: الانفراد عن الإمام بما يشوش عليه، قال ابن العربي: وقوله: لا يظن معاذ تفويت صلاة الفرض خلفه - عليه السلام - قلنا: سائر أئمة مساجد المدينة أليس كانت الفضيلة تفوتهم معه عليه السلام أو امتثال أمره - عليه السلام - في إمامة قومه زيادة طاعة ، أو يحتمل أن يكون معاذًا يصلي مع النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - صلاة النهار، ومع قومه صلاة الليل إذ يحتمل على أنهًا حكاية حال لم تعلم كيفيتها فلا يعمل بها. وزعم المهلب أنّ ذلك يحتمل أن يكون في أوّل الإسلام وقت عدم القراءة، ووقت لا عوض لهم عن معاذ فكانوا حاضرون فلا تجعل أصلًا يقاس عليه. انتهى. يؤيّد قوله: ما أسلفناه في حديث ابن رفاعة، وأنّ ذلك

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه أبو داود (ح/ ۱۱۷)، والترمذي (ح/ ۲۰۷)، وابن ماجة (ح/ ۱۹۸)، وأحمد (7/ ۲۲۰، 7/ ۲۸۰)، والترمذي (7/ ۲۲۰، 7/ ۲۸۰)، وأحمد (7/ ۲۲۰، 7/ ۲۸۰)، وابن خزيمة (7/ ۲۲۰)، والطبراني (7/ ۲۲۳)، وشرح السنة (7/ ۲۷۹)، والمشكاة (7/ ۲۲۳)، والخطيب (7/ ۲۲۲)، 2/ ۲۸۸، 7/ ۲۱۱، 9/ (7/ ۲۱۱)، والترغيب (7/ ۲۷۲)، صححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) صحيح. رواه أبو داود: (ح/ ٥١٧)، والترمذي: (ح/ ٢٠٧) وابن ماجة: (ح/ ٩٨١)، وأحمد في: «المسند» (٢/ ٢٣٢، ٢٨٤، ٣٨٢، ٤١٩)، وشهاب: (٢٣٤)، وعبد الرزاق: (٨٣٨)، وابن خزيمة: (٨/ ٢٥٢)، والطبراني: (٨/ ٣٤٣)، وشرح السنة: (٢/ ٢٧٩)، والمشكاة: (٣٦٣)، والخطيب: (٣/ ٢٤٢)، وابن حبان: (٣٦٣)، وصححه الشيخ الألباني.

كان قبل أحد، ثم إنّ اختلاف أسماء المصلين، وما يصلى به، والصلاة، فيه دلالة على تعدّد ذلك، والله أعلم.

\* \* \*

## ١٤٢ – باب القراءة خلف الإمام

حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »(١). هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم. زاد أبو داود وأبو عبد الرحمن فصاعدًا، قال ابن عيينة: لمن يصلي وحده، قال البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام: وقال معمر عن الزهري فصاعدًا، وعامة الثقات لم [1/171] يتابع معمرًا من قوله فصاعدًا أنّه قد/ أثبت الفاتحة ، وقوله: فصاعدًا، غير معروف ما أراد به حرفًا أو أكثر من ذلك، إلَّا أن يكون كقوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا فتفد بقطع اليد في دينار وأكثر من دينار، ويقال أنّ عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا وأنّ عبد الرحمن ربّما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا يعلم أنّ هذا من صحيح حديثه أم لا.

وثنا عبد الله، ثنا الليث حدثني يزيد عن ابن شهاب حدثني محمود عن قتادة قال – عليه الصلاة والسلام: – « لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن  $^{(Y)}$ . وسألته عن رجل ينسى القراءة في الصلاة فقال: أرى أن يعود لصلاته وإن ذكر ذلك في الركعة الثانية ، ولا أرى أن لا يعود لصلاته. انتهى كلامه . وفيه

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري ( ١/ ١٩٢)، ومسلم في ( الصلاة ، باب ١ ١١ ، ١ رقم ( ٣٤ )، وأبو داود ( ح/ ٨٢٢)، والترمذي ( ح/٢٤٧، ٢١١)، والنسائي ( ٢/ ١٣٧، وأحمد ( ٥/ ٣١٤)، والبيهقي ( ٢/ ٣٨، ٦١، ١٦٤، ٣٧٥)، وابن أبي شيبة ، ( ١/ ٣٦٠)، والدارقطني ( ١/ ٣٢١، ٣٢٢)، وأبو عوانة ( ٢/ ١٢٤)، والمشكاة ( ٢٢٨)، وشرح السنة (٣/ ٨٣)، ونصب الراية ( ١/ ٣٦٥)، والإرواء (٢/ ١٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري ( ١/ ١٩٢)، ومسلم في ( الصلاة ، باب ١١ ١١) رقم ( ٣٤، ٣٦))، وأبو داود في ( الاستفتاح ، باب ( ٢١))، والنسائي في ( الاستفتاح ، باب ( ۲۳ )، والترمذي ( ح/ ۲٤٧، ۳۱۱)، وصححه . وأحمد ( ١/ ٣٢٢)، والبيهقى ( ٢/ ٣٧٤)، والدارقطني ( ١/ ٣٢٢)، وعبد الرزاق ( ٣٦٢٣)، ونصب الراية ( ١/ ٣٣٨)، وأبو عوانة ( ٢/ ١٢٤).

نظر؛ لما ذكره الدارقطني أنّه حدّث ابن عيينة عن الزهري: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. ثنا ابن صاعد، ثنا الربيع، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني محمود عن عبادة عن النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - قال ... وهذا صحيح أيضًا ، وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم عن الزهري، فظاهره يقتضي أنّ معمرًا وابن إسحاق ومن ذكر رووه كرواية ابن عيينة بغير تلك الزيادة، وإن كانوا ذكروها فهو نقص لما قاله البخاري من التفرد - والله أعلم -وفي صحيح الإسماعيلي: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب ». وخرجه الدارقطني أيضًا وقال: هذا إسناد صحيح، وفي لفظ لأبي داود: «صلى بنا النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا/ بوجهه [٦٧٦] ب] وقال: «هل تقرؤون إذا جهرت؟»، فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: «فلا وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرؤوا الشيئ من القرآن إذا جهرت إلّا أمّ القرآن »(١)، وعند الترمذي محسنًا: « لا تفعلوا إلّا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها »(٢). وقال أبو طالب: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في القراءة خلف الإمام؟ قال: لا تقرأ والإمام يقرأ ، قلت: أليس قال - عليه السلام -: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »(٣) ، قال : ذاك للإمام ، قلت: فمحمود بن الربيع صلى إلى جنب عبادة فجعل يقرأ والإمام يقرأ فقال: أبا الوليد تقرأ والإمام يقرأ؟! قال: نعم، سمعت النبي - صلّى الله عليه وآله وسلّم - يقول: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »(٤). قال: ذاك يقوله محمد بن

حسن . رواه أبو داود ( ح/ ۲۲۸) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أحمد ( 0/ 00, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01,

<sup>(</sup>٣) الحاشية رقم « ١» ( ص ١٤١٤) .

<sup>(</sup>٤) الحاشية السابقة .

إسحاق، وأما غيره فيقول: لا صلاة لمن لم يقرأ، وقد قال الزهري ذلك للإمام، وقد قاله بعضهم عن أبي هريرة ولكنه خطأ. قلت: فإنهم قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ ، قال : فغضب، ثم قال : ما قال هذا أحد من أهل الإسلام، هذا النبي - عليه السلام - وأصحابه والتابعون ، وهذا الملك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل ما قالوا: الرجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة ، قلت: يا أبا عبد اللَّه يقولون: الشَّافعي، قال: فقال: ما تستحي يا أبا طالب، ثم قال: فنبي اللَّه أليس هو يعلمنا، أو ليس حديث أبي موسى فبيِّن لنا سُنّتنا، وعلَّمنا صلاتنا يدل على هذا في أول الإسلام، وقال لهم: لا تكبروا حتى يكبر إمامكم ، وقال لهم: إذا قرأت أنصتوا ، قلت : يا أبا عبد الله التيمي وحدَّث إذا قرأت أنصتوا، فقال أبي: رواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان (١/٦٧٧] عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا/ رواه أبو أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي السائب عن أبي هريرة يتقاربون من ألفاظهم أنّه قال:  $^{(1)}$  ه كل صلاة  $^{(1)}$  ، غير تمام ، وقال أبو عمر بن عبد البر: ليس هذا الحديث في الموطأ إلَّا عند العلاء عند جميع الرواة ، وقد انفرد به مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب مولى هشام عن أبي هريرة بهذا الحديث، وساقه كما في الموطأ سواه، ولا يحفظ لمالك عن ابن شهاب، وإنَّما يحفظ مالك عن العلاء، وقال الدارقطني في كتاب الغرائب تأليفه: هو غريب من حديث مالك عن ابن شهاب، لم يروه غير مطرف، تفرد به عنه ابن سبرة بن عبد الله المدنى، وهو صحيح من حديث الزهري حدّث به عنه عقيل هكذا عن أبي السائب عن أبي هريرة عن النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم، وقد تقدِّم ذكر هذا الحديث قبل في كتاب

افتتاح القراءة ، وفي لفظ الفرياني في كتاب الصلاة : « فأوّلها وأوسطها بيني وبين عبدي وآخرها لعبدي، وله ما سأل، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: أخلص عبدي العبادة لي واستعان بي عليها »، وفي لفظ: فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مدحني عبدي، وما بقي فهو له». وفي مسند السراج: «ولعبدي ما صنع»، وفي لفظ: «أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة فهي خداج، غير تمام»(١). وفي صحيح ابن خزيمة: «فهي خداج، فهي خداج »(۲).

حدثنا أبو كريب، ثنا محمد بن فضيل، وثنا سويد بن سعيد ثنا علي بن مسهر، جِميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد: قال رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: « لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، في فريضة وغيرها  $(^{(a)})$ . هذا / حديث إسناده ضعيف  $(^{(a)})$ برواية أبي سفيان طريف المذكور، قيل: ورواه أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة بلفظ: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر »(٤). ولفظ البزار: أمرنا رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -... وقال: وهذا الحديث لا يعلم رواه عن أبي نضرة عن أبي سعيد إلا همَّام، وكذا ذكره البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام: عن أبي الوليد، ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «أمرنا نبينا» فذكره، أنا بذلك المسند المعمر نجم الدين عبد الله بن عليّ بن عمرو – رحمه الله تعالى - بقراءتي عليه، أنا أبو بكر محمد بن الحافظ تقي الدين إسماعيل

<sup>(</sup>١) بنحوه، أورده الهيشمي في ( مجمع الزوائد ) ( ٢/ ١١١)، وعزاه إلى الطبراني في الصغير » ، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق . من حديث ابن عمر ، وعزاه إلى الطبراني في ١ الأوسط ١، وفيه سعيد بن سليمان النشيطي . قال أبو زرعة : نسأل الله السلامة، ليس بالقوي .

و والخداج ، أي: النقص .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ح/ ٢٣٨)، من حديث أبي سعيد . وقال : وهذا حديث حسن . ونصب الراية ( ۱/ ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود ( ح/ ٨١٨)، وأحمد ( ٣/ ٣، ٤٥، ٩٧)، والطبراني ( ١١/ ٢٣٨)، والكنز ( ٢٢١٤١)، والفتح ( ٢/ ٢٤٣)، وابن عدي في ٩ الكامل ، ( ٤/ ١٤٣٦) .

بن الأتماطي قراءة عليه، أنا أبو البركات داود بن ملاعب، أنبأ أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف قراءة عليه، أنبأ الشريف أبو الغنائم بن المأمون قراءة عليه، أنبأ أبو نصر محمد بن أحمد بن موسى الملاحي قراءة عليه، أنبأ أبو إسحاق بن محمود الخزاعي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن مردويه البخاري الجعفي - رحمه الله تعالى - به، وفي الأوسط من حديث سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أبي نضرة بلفظ: «في كل صلاة قراءة بفاتحة الكتاب، وما تيسر ومن لم يقرأ فهي خداج»(١)، وقال: لم يروه عن سعيد بهذا اللفظ إلا سعيد بن عامر. تفرّد به محمد بن أبي صفوان عن سعيد بهذا اللفظ إلا سعيد بن عامر. تفرّد به محمد بن أبي صفوان الثقفي .

وفي كتاب الصلاة للفرياني: ثنا ابن بشار ثنا ابن جعفر، ثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «في كلِّ الصلاة قراءة بأم القرآن فما زاد»(٢)، وثنا عبيد اللَّه بن معاذ، ثنا بشر بن المفضل، ثنا خالد عن أبي المتوكل عن/ أبي سعيد: «في كل الصلاة قراءة بفاتحة الكتاب فما زاد»(٣).

حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله – صلّى الله عليه وآله وسلّم – يقول: «كلُّ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج» (3). هذا حديث إسناده صحيح ورواه البخاري في القراءة عن محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد بن زريع، نا ابن إسحاق بلفظ: «كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج» قال البخاري: وزاد يزيد بن هارون: «بفاتحة الكتاب»، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن هشام عن أبيه عنهما بلفظ: «فهي خداج، فهي عداج، فهي عداج، فهي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ( ٢/ ١٦٣)، والكنز ( ١٩٦٩٤) . وأصفهان ( ٢/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٨٤٠)، وأحمد ( ٢/ ٤٥٧)، والدارقطني ( ١/ ٣٢٧)، والكنز ( ٣١٩٦، ١٩٦٩) . والحفاء ( ٢/ ٢٨٥)، والخفاء ( ٢/ ٢٨٨)، والخفاء ( ٢/ ٢٨٨) .

خداج، فهي خداج» (١) ، وقال: لم يروه عن عمارة إلا ابن لهيعة. تفرد به محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن أبيه. وفي كتاب الكامل لابن عدي من حديث حرارة بن مفلس عن شبيب بن شيبة الخطيب - وهما ضعيفان - عن هشام به بلفظ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».

حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين، ثنا يوسف بن يعقوب السلفي، ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - قال: « ... لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فهي خداج» هذا حديث إسناده صحيح على ما قررناه من حال عمرو وصحيفة ، ورواه البخاري في القراءة عن هلال بن بشر عن السلفي، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث سعيد بن سليمان السقطي، ثنا أبان بن يزيد عن عاصم الأحول عن عمرو بلفظ: « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فخدجة فخدجة فخدجة »/، وقال: لم يروه عن عاصم إلا أبان تفرد به سعيد. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما ذكره الفرياني أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن في كتاب الصلاة تأليفه: ثنا موسى بن السندي الجرجاني، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي عن عاصم، فذكره بلفظ: «كل صلاة ليس فيها قراءة فخدجة فخدجة فخدجة »، وفي كتاب الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو مرفوعا: «من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعًا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها، فإن انتهي إلى أم الكتاب فقد أجزأه »(٢)، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر، فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض مسكناته فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام  $(^{(\mathsf{T})}$ . قال أبو الحسن: محمد ضعيف.

حدثنا عليّ بن محمود، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا معاوية بن يحيى عن يونس عن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ فقال: سأل رجل النبي - صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم-

<sup>(</sup>١) الحاشية رقم ( ٢) ( ص ١٤٠٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني : ( ١/ ٣٢١) . (٣) المصدر السابق .

في كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: نعم. فقال رجل من القوم: وجب هذا »(١). هذا حديث قال فيه النسائي: فيما ذكره الضياء هنا خطأ عن رسول الله - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم -، وإنما هو من قول أبي الدرداء، والذي رأيت وذكره من حديث زيد بن حبان ثنا معمر بن صالح عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرّة عن أبي الدرداء بلفظ: ( فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، قال: فالتفت إلى رسول الله - صلَّى اللَّه عِليه وآله وسلّم - وكنت أقرب القوم منه فقال: «ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إِلَّا قد كفاهم ١(٢). قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد في قوله: ( فالتفت [١/٦٧٨] رسول الله - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - إليَّ »، وقال الدارقطني في العلل:/ هو من قول أبي الدرداء، ومن جعله من قول النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم – لأبي الدرداء فقد وهم، ورواه البخاري في كتاب القراءة عن عبد اللَّه بن محمد، ثنا بشر بن السري ثنا معاوية ، وثنا على ، ثنا معاوية به مرفوعًا من غير ذكر الالتفات، ولما ذكر الإشبيلي حديث النسائي قال: اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت، قال ابن القطان: قوله توهم في الحديث علَّة لا تقبله معها أحد، وليس كذلك؛ بل هو موضع نظر، فإنه حديث رواه النسائي من طريق زيد بن حباب عن معاوية ، وكذا ذكره الدارقطني، وأتبعه أن قال: الصواب أنه من قول أبي الدرداء، فرأى أبو محمد هذا فاعتمده ولم يجاوزه، ورأيته في كتابه الكبير لم يزد فيما علله به أن قال: خولف في هذا زيد، والصواب: أنَّه من قول أبي الدرداء. ذكر ذلك الدارقطني في سننه لم يزد، وكرَّر الدارقطني ذكره في موضع آخر من الكتاب المذكور؟ فجاء به من رواية ابن وهب عن معاوية بن صالح فجعله من كلام أبي الدرداء، ثم قال: رواه ابن حبان مرفوعًا، ووهم فيه، والصواب: قول ابن وهب. انتهى قوله. فإذا ليس فيه أكثر من أنَّ ابن وهب وقفه وابن حبان رفعه وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفه لما انبغى أن يحكم عليه في رفعه بالخطأ،

<sup>(</sup>١) يأتي في الحاشية القادمة.

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في ( الافتتاح ، باب ( ۳) والبيهقي ( ۲/ ۱۹۲)، ونصب الراية ( ۲/ ۱۷)،
 والكنز ( ۲۲۹۰۰)، والدارقطني ( ۱/ ۳۳۲، ۳۳۹) .

فكيف ولم يخالفه إلَّا واحد، وأرفع لما يعتل به عليه مِرفوعًا الشُّك الذي في قوله: «ما أرى الإمام إذا أمّ القوم إلّا قد كفاهم»، وأنَّ هذا استبعد أن يكون من كلام النبي - عليه السلام - ولو كان من مجتهد به، وإلا ظهر أنَّه من كلام أبي الدرداء. انتهى كلامه . وقد أسلفنا قبل من تابع زيدًا على رفعه الحديث صحيحًا، وأنَّ زيدًا نفسه اختلف عليه؛ / فرواه على عنه عند البخاري كرواية بشر بن اليسري، ورواه هارون بن عبد الله عند النسائي كما تقدم، وكذلك عثمان بن أبي شيبة عند الفرياني في كتاب الصلاة، وأبو عليّ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عند أبي إسحاق، وإبراهيم بن محمد بن عبيد في مسند أبي الدرداء جمعه، وقد وقع لنا متابعًا لزيد على رفعه. قال الطبراني في الكبير: ثنا عبدان بن أحمد ثنا زيد بن الحريس، ثنا عمرو بن الوليد الأغصف ح، وثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أحمد بن بديل ح، وثنا الحسين التستري، ثنا يحيى الحماني قال: أنبأ إسحاق بن سليمان عن كليهما عن معاوية عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن أبي الدرداء: «سأل رجل النبي - عليه السلام - فقال: أفي كل صلاة قراءة: قال: «نعم» قال رجل من القوم: وجب هذا: فقال – عليه السلام –: «ما أرى الإمام إذا قرأ إلا کان کافیًا »(۱).

[۲۷۹]

وأما قوله عن الدارقطني أنه قال: الصواب، أنه من قول أبي الدرداء؛ فلذلك هو معين لا لفظًا، الذي في كتابه كذا قال، والصواب فقال أبو الدرداء: «ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم»، وفي قوله: أن ابن وهب وحده فيه نظر؛ لما ذكره الفرياني في كتاب الصلاة: ثنا ابن راهويهوثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرّة عن أبي الدرداء أن رجلًا قال: «يا رسول الله في كل صلاة قرآن؟ قال: «نعم» فقال رجل: قد وجبت هذه. فقال أبو الدرداء: أنا كثير ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم» (٢)، وفي قوله عن الكتاب الكبير: لم يزد أن قال: خولف في هذا

<sup>(</sup>١) الكنز ( ٢٠٥٤٩)، والمجمع ( ٢/ ١١٠)، وقال الهيثمي : وروى ابن ماجة منه إلاّ قوله وجب هذا، وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير )، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق بنحوه .

زيد، والصواب أنَّه من قول أبي الدرداء ذكره الدارقطني في سننه نظر؛ لما في [١/٦٨] الكبير، وقد خولف زيد في هذا، والصواب/ أنه من قول أبي الدرداء: «ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم »(١). ذكر ذلك الدارقطني في سننه ، وإنَّمَا حجَّته في هذا وشبهه كقوله: لم يزد، واللَّه أعلم.

وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن عامر و ثنا شعبة عن مسعر عن زيد القصير عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب »<sup>(٢)</sup>. هذا موقوف مسند صحيح. رواه الفرياني في كتاب الصلاة عن الفلاس، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا مسعر بلفظ: «يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب مما فوق ذلك أو أكثر»، ومعناه يستند من حديث أبي قتادة المذكور قبل عند التأكيد: «وفي الركعتين الأخرتين بأمّ الكتاب»، وبحديث جابر قال - عليه السلام -: «الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا »(٣). رواه الراوي عن عبد الحميد ثنا موسى بن شيبة عن محمد بن كليب وهو عن جابر عنه ثم قال: هذا مصحح لمن قال بالقراءة خلف الإمام، وبحديث عائشة أن النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم-: «كان يقرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب »(٤). ذكره في الأوسط من حديث عائشة أشعث عن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين عنها، وقال: لم يروه عن أشعث إلّا سنان بن هارون. وفي الباب حديث رفاعة بن رافع أن النبي -صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - قال للأعرابي: «ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ». ورواه أبو داود (٥)، وبسند صحيح عن وهب بن بقية عن خالد يعني: [٨٠٠] ابن عبد الله/ الواسطى - عن محمد بن عمرو عن عليّ ابن يحيى بن خلاد عنه ، وحديث أبي هريرة قال : أمرني رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - أن أنادي أنّه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب »(٦). فما زاد ذكره أبو

<sup>(</sup>٢) انظر : الإرواء ( ٢/ ٢٨٨) . (١) رواه الدارقطني : ( ١/ ٣٣٢، ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٤) المنتقى : (١٨٧). (٣) تقدّم في الإمامة .

<sup>(</sup>٥) تقدّم هذا الحديث . وقد رواه أبو داود ( ح/ ٨٥٨)، وهذا حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، باب ( ١١ ) رقم ( ٢٤١ )، وأحمد ( ٢/ ٣٠٨، ٤٤٣)، =

عيسى في كتابه بغير إسناد، وقال: وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة فذكره، ورواه ابن الجارود في منتقاه عن عبد الله بن هشام وأبو داود عن ابن بشار قالا: ثنا يحيى القطان عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان. ولما ذكره لبزار في سننه قال: وهذا الإسناد إسناد مستقيم يحيى بن سعيد عن جعفر بن میمون وجعفر وقد روی عنه یحیی بن سعید ومحمد ابن عدی وجماعة، وأمّا قوله من الإسناد يستغنى ليشهر بهم عن صفتهم. وذكره الحافظ أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف في كتاب الصلاة تأليفه؛ عن محمد بن رافع، ثنا أبو أسامة أخبرني جعفر بلفظ: «لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد»(١). وفي كتاب الصلاة للفرياني بهذا الإسناد وأنادى بالمدينة: « لا صلاة إلا بقراءة أو بفاتحة الكتاب». وقال البيهقي في المعرفة: وأما حديث وهب وغيره عن جعفر بن ميمون: «لا صلاة إلا بقراءة»، وقال بعضهم: «إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب »؛ فقد خالفهم الثوري فقال: « إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد»، وكذا رواه يحيى بن سعيد، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث حجاج بن أرطأة عن عبد الكريم عن أبي عثمان بلفظ: «في كلُّ صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب »(٢) ، وقال: لم يروه عن حجاج إلا إبراهيم ابن طهمان، وحديث عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم -: « لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات »(٣)/.

وفي المشكل<sup>(١)</sup> للطحاوى: قد وجدنا النبي – صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم –

[1/7/1]

قد سمى صلاة أخرى خداجاً لمعنى غير المعنى الذي تسمى به هذه الصلاة خراجاً، وهو ما روى المطلب عن النبي عَيِّالِيًّ أنه قال : « الصلاة مثنى مثنى

<sup>=</sup> ونصب الراية ( ۲/ ۱٤۷)، والكنز ( ۱۹۲۰۷) .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في : الافتتاح ، باب « ٢١» .

<sup>(</sup>٢) تقدّم . رواه النسائي ( ٢/ ١٦٣)، والكنز ( ١٩٦٩٤)، وأصفهان ( ٢/ ٢٦١) . ص١٤٠٨

<sup>(</sup>٣) الكنز: ( ١٩٦٩٠).

<sup>(</sup>٤) يياض « بالأصل » .

وتشهد في كل ركعتين، وتقنع وتمسكن بيديك، وتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج »(١)

وروى عن الفضل بن عباس بمثله غير أنه قال : « وتقنع بيديك يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل مستقبلًا ببطونهما وجهك، وتقول: يارب يارب، فمن لم يفعل ذلك لدى، يعني: فهي خداج ». قال أبو جعفر: وفي هذا الحديث وفي الحديث الذي قبله وصف نبيك أنّها خداج، فقال قوم أنّ من صلى ولم يقرأ في صلاته في كل ركعة منها فاتحة الكتاب لم يجزه ، وجعلوا النقص الذي دخلها يبطلها، وقد خالفهم في ذلك قوم؛ منهم أبو حنيفة وأصحابه فجعلوها جارية مخدجة يترك قراءة الفاتحة فيها ، وذهبوا إلى أن الخداج لا يذهب به الشيء الذي يُسمَّى به؛ لأنَّها لم تكن بنقصانها معدومة، ولكنها ناقصة بوجوده، وليس كل من نقصت صلاته بمعنى تركه منها يجب فسادها لا قد رأيناه بترك تمام ركوعها وإتمام سجودها فيكون ذلك نقصانها، ولا تكون فاسدة يجب إعادتها فلا ينكر أن تكون بترك قراءة فاتحة الكتاب فيها ناقصة نقصاً لا يجب معه إعادتها ، وقد وجدنا عن النبي عليه ما دل [٦٨١] على ذلك؛ وهو ما روي عنه أنَّه لما خرج في مرضه الذي توفي فيه، وأبو بكر يصلى بالناس فذهب أبو بكر يتأخَّر فأشار إليه مكانك، فاستتم النبي/ عَلِيْكُم من حيث انتهى أبو بكر من القراءة، وأبو بكر قائم ورسول الله عليه جالس فأتم أبو بكر بالنبي، وأتم الناس فأبي بكر يخلو إذا استتم بالنبي عَلِيْكُ من حيث انتهى أبو بكر من أن يكون أبو بكر قد قرأ الفاتحة أو شيئاً منها، فلم يقرأ النبي

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أبو داود ( ح/ ١٢٩٦)، والترمذي ( ح/ ٣٨٥)، وأحمد ( ١/ ١٢٢، ١/ ١٦٧)، والبيهقي ( ١/ ٤٨٧، ٤٨٨، ٢/ ٤٨٨)، والطبراني ( ١٨/ ٢٩٥)، وابن خزيمة ( ١٢١٢)، والدارقطني ( ١/ ٤١٨)، وشرح السنة ( ٣/ ٢٦٠)، والترغيب ( ١/ ٣٤٨)، ومشكل ( ٢/ ٢٤)، والبخاري في ( التاريخ » ( ٣/ ٢٨٣)، وابن المبارك في ( الزهد » ( ٤٠٤)، والمشكاة ، ( ٥٠٥)، والكنز ( ٢٠٠٩١، ٢٠٠٩٢)، والعلل ( ٣٦٥) .

ما سبقه من ذلك أبو بكر وأجزأته صلاته فكان في ذلك، وقيل: على أن ترك قراءة الفاتحة أو بعضها لا تفسد الصلاة، والله أعلم(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ولفظ الحديث: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - أبا بكر أن يُصلّى بالنّاس في مرضه. فكان يُصلّى بهم ، فوجد رسول الله عَيْلِكُ خفّة ، فخرج ، وإذا أبو بكر يؤمُّ النّاس ، فلمّا رآه أبو بكر استأخر ، فأشار إليه رسول الله عَيْلِكُ - أي: كما أنت - فجلس رسول الله عَيْلِكُ حذاء أبي بكر ، إلى جنبه ، فكان أبو بكر يُصلَّى بصلاة رسول الله عَيْلِكُ ، والنّاس يُصلُّون بصلاة أبي بكر» .

صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري في ( الأذان ، باب ( ٥١ ، ٣٩ ، ٢٧ ، ٨٦٥ ) ، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ٩٠) ، والنسائي في ( الإِمامة ، باب ( ٤٠ ، ٤٤ ) ، وابن ماجة ( ح/ ١٢٣١) ، وأحصد ( 1/ ، ٢٠٢ ، ٢٥٦ ، 1/ ، ٢٢٢ ) ، وأحصد ( 1/ ، ٢٠٢ ، ٢٥٦ ، ٢/ ٢٥ ) .

## ١٤٣ - باب سكتتي الإِمام

حدثنا جميل بن الحسن بن جميل القبكي، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد عن وسول قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: «سكتتان حفظتهما عن رسول الله عَلِيكِيّة، فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبنا إلى أبيّ بن كعب بالمدينة فكتب:

أن سمرة قد حفظه، قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة حتى يزاد إليه نفسه (١٠). وثنا محمد بن خلف بن خداش وعلي بن الحسين بن أسكب، ثنا اسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن فذكره . هذا حديث قال فيه أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن ، ولفظ البزار (٢) عن سمرة : « سكتتان؛ إذا ابتدأ الصلاة، وسكتة إذا فرغ من قراءته» ، وعند أبي داود (٣): «سكتة إذا كبّر، وسكتة إذا فرغ من ولا الضالين » وقال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولا يتوهم: هل ابن الحسن لم يسمع من سمرة! فإنّه سمع به، وله تركهن الناس يرفع يديه مدا يسكت بعد القراءة هنية يسأل الله من فضله، وقال الدارمي: كان قتادة يقول ثلاث سكتات ، وفي الحديث المرفوع سكتتان، وألى الله من فضله، واحتج به البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وقال أبو على الطوسي: يقال: هو أحسن حديث وأصحه، ولما ذكره محمد الإشبيلي سكت عنه يقال: هو أحسن حديث وأصحه، ولما ذكره محمد الإشبيلي سكت عنه الأعلى لا يعرف حتى سمع منه أقبل الاختلاط أم بعده وفيه نظر في موضعين: الأعلى لا يعرف حتى سمع منه أقبل الاختلاط أم بعده وفيه نظر في موضعين:

الأول: إسماعيل رواه عن يونس كما هومذكور عن ابن ماجة فسلم

صحیح . رواه ابن ماجة ( ح/ ۸٤٤).

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ البزارِ ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود ( ح/ ٧٨٠) .

الإسناد من الاعتراض بسعيد ، وكذا رواه خالد بن الحرث عن أشعث عن الحسن عند أبي داود هشيم عن منصور ويونس عن الحسن فيما ذكره عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب العلل ، قال أحمد: وثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس به . ورواه الدارمي عن عفان، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن فذكره.

الثاني: اغفاله انقطاع ما بين الحسن وسمرة المشهور على الألسنة وإن كنت لا أراه؛ لما أسلفنا؛ ولما ذكره عبد الله بن أحمد، ثنا أبو خيثمة، ثنا قريش بن أنس، ثنا حبيب بن الشهيد قال: قال لى ابن سيرين: سئل الحسن: ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فقال: سمعه من سمرة، ولا يعترض على هذا بقول أبي بكر الردنجي الحافظ في كتاب المراسيل تأليفه: عن الحسن عن سمرة ليست بصحاح إلا من كتاب ، ولا يحفظ عن الحسن سمعه سمرة إلَّا حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة ولم يثبت رواه قريش بن أنس، ولم يروه غيره. وهو وهم؛ لما ذكره أبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط: ثنا أحمد بن/ داود المكي، ثنا عبد الرحمن بن بكير بن الربيع بن مسلم، ثنا محمد بن حمدان، ثنا أبو روح عن الحسن قال : قال سمرة: ألا أحدَّثك حديثاً سمعته من النبي عَيْكُ مراراً، ومن أبي بكر، ومن عمر مراراً؟ قلت: بلي، قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني...»(١) الحديث. ثم قال: لا يروى عن سمرة إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبد الرحمن بن بكير ، وقال البخاري وفي التاريخ الكبير: قال لي عليّ: سماع الحسن بن سمرة صحيح، وأخد حديثه من قبل عبدة قبلناه ، وفي تاريخ أبي حاتم الرازي رواية الكسائي قلت: الحسن هل سمع من سمرة؟ فذكر كلامًا يقتضي سماعه منه ، وممن صحح سماعه: الترمذي في حديث : « نهي عن بيع الحيوان بالحيوان لنيئبه »(۲) .

[۲۸۲] د]

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٣٣٥٦)، والترمذي (ح/ ١٢٣٧)، . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة (ح/ ٢٢٧)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، وأحمد (٥/ ٢٨٨)، والدارقطني (٣/ ٧١)، ومعاني (٤/ ٢٠)، وأصفهاني (١/ ٣٥٤) ٢/ ١٣٧)، والخطيب (٢/ ٣٥٤، ٨/ ١٨٦) .

وحدیث العقیقة، وحدیث : « جار الدار أحق بدار الجار »(۱)، وحدیث : « إذا أتی أحدکم علی ماشیة »(۲)، وحدیث : « اقتلوا شیوخ المشرکین »(۳)، وحدیث : « الحسب والمال »(۰)، وحدیث : « الحسب والمال »(۰)، وحدیث : « الصلاة الوسطی صلاة العصر »(۱)، وأبو حاتم(۱) النهي بتخریجه حدیثه عنه في صحیحه : « من صلی الغداة فهو في ذمة الله »(۸)، وإمام

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود ( ح/ ٣٥١٧)، والكنز ( ١٧٦٩٧) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۲٦١٩)، والترمذي (ح/ ۱۲۹٦)، وقال : هذا حديث حسن غريب ، والبيهقي ( ۹/ ۳۵۹)، والطبراني ( ۷/ ۲۵۵)، وشرح السنة (  $\Lambda$ / ۲۳٤)، والمشكاة (  $\Lambda$ / ۲۹۵۳) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أبو داود (ح/ ٢٦٧٠)، وأحمد ( ٥/ ١٢، ٢٠)، والبيهقي ( ٩/ ٩٢)، والطبراني ( ٧/ ٢٧٢)، وتلخيص ( ٤/ ١٠٨)، ونصب الراية ( ٣/ ٣٨٦)، وشرح السنة ( ١١/ ٤٨)، والمشكاة ( ٣٩٥٣)، والكنز ( ٣٨٥)، والمنثور ( ٣٦٢٤)، وابن أبي شيبة ( ٢١/ ٣٨٨) .

قلت : وعلَّته الحجاج بن أرطأة النخعي الكوفي ، تركه ابن مهدى والقطان . وقال أحمد ، لا يحتج به . وقال ابن عدي : ربما أخطأ ولم يتعمّده . وقال ابن معين أيضاً : صدوق يدلس . خرج له مسلم مقروناً بغيره .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أبو داود (ح/ ٤٩٠٦)، والترمذي (ح/ ١٩٧٦)، والترغيب (٣/ ٤٧٠)، وأخدر (٣/ ٣٠١)، وأحمد (٥/ ٥/١)، والحاكم (١/ ٤٨٤)، وإتحاف (٧/ ٤٨٤)، ونصب الراية (٢/ ٢٠)، وعبد الرزاق (١٩٥٣١) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(°)</sup> صحيح . رواه الترمذي (ح/ ٣٢٧١)، وابن ماجة (ح/ ٤٢١٩)، وأحمد ( ٥/ ١)، وأسمعيع . رواه الترمذي ( ح/ ٣٢٠)، وابن ماجة ( ح/ ٤٢١٩)، والفتح ( ٩/ والبيهقي ( ٧/ ١٦٥)، والحاكم ( ٢/ ١٦٣)، والطبراني ( ٧/ ٢٦٥)، والفتكاة ( ٣٠/ ٢٣١)، والمشكاة ( ٣٠/ ٢٣١)، والمشكاة ( ٣/ ٢٩٠)، والمشكاة ( ٣/ ٢٥٥)، والحلية ( ٣/ ١٩٠)، والقرطبي ( ٢/ ٣٤٥)، والحلية ( ٣/ ١٩٠)، وابن عدي في و الكامل ، ( ١١٥٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ( ٥/ ١٢، ١٣)، وابن أبي شيبة ( ٢/ ٥٠٣، ٥٠٦)، وابن خزيمة ( ١٣٣٨)، والكنز ( ٤٢٥٧، ٤٤٠٥)، والمنثور ( ١/ ٣٠٤، ٦/ ٢٣٣٢)، والفتح ( ٨/ ١٩٥)، والطبراني ( ٢/ ٣٤٤)، والقرطبي ( ٣/ ١٧٩، ٢١٠)، وابن كثير ( ١/ ٤٢٨، ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٧) كذا سياق المصنف.

<sup>(</sup>۸) رواه الطبراني ( ۲/ ۱۷۰)، والمجمع ( ۱/ ۲۹۷، ۲۹۳)، وإتحاف ( ۱۰/ ۳۰۷)، وابن عدي ( ۶/ ۱۳۷۸)، والمنثور ( ۱/ ۲۹۹)، والكنز ( ۱۹۳۰، ۱۹۳۱۹)، والحلية ( ٦/ ۱۷۳)، وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح .

الأئمة أبو بكر بن خزيمة بتخريجه حديث العقيقة في صحيحه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال رسول الله عليه الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا تكلم فأنصتوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا (١/١٠٠٠). هذا/ [١/١٠٠] حديث سئل مسلم بن الحجاج عنه: أهو صحيح؟ قال: هو عندى صحيح، فقيل له: لم تكن تضعه هاهنا - يعني: في كتابه - فقال: ليس كلّ شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ، وقال أبو محمد بن حزم: هذا عندنا صحيح، وصححه أيضاً أحمد بن حنبل - رحمه الله - فيما حكاه الأثرم .

وفي سؤالات أبي طالب: قلت له: يقولون أن الأحمر أخطأ فيه فقال: رواه التيمي عن قتادة عن أبي المحلاب عن حطان عن أبي موسى ، قلت: يقولون: أخطأ التيمي قال: من قال هذا فقد بهته. ولما أخرجه أبو داود قال: هذه الزيادة ليست محفوظة ، الوهم عندنا من أبي خالد. وقال البخاري في كتاب القراءة: رواه الأحمر عن ابن عجلان عن زيد وغيره، ولا يعرف هذا من صحيح حديث الأحمر ، قال أحمد: أراه كان يدلس، قال محمد: ولم يتابع أبو خالد في زيادته. انتهي كلامهم. وفيه نظر؛ لأن قد وجدنا لأبي خالد متابعاً؛ هو ما رواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن محمد بن سعيد – يعني: الموثق عنده، وعند يحيى، وعند المحرمي – عن ابن عجلان به ، وقال في آخره: لا نعلم أن أحداً تابع ابن عجلان على قوله فأنصتوا .

<sup>(</sup>۱) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري ( ۱/ ۱۰۲، ۱۸۷، ۲۰۳، ۲/ ۹۰)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ۷۷، ۷۹، ۷۹، ۸۸)، وأبو داود ( ح/ ۲۰۳)، والترمذي ( ح/ ۳۲۱) وصححه ، والنسائي ( ۲/ ۱۹۳)، وابن ماجة ( ح/ ۱۲۳۸، ۱۲۳۹)، وأحمد ( 1/ 197)، والبيهقي ( 1/ 197)، والتمهيد ( 1/ 197)، وعبد الرزاق ( 1/ 197)، والمنحق ( 1/ 197)، والمنحق ( 1/ 197)، والمنحق ( 1/ 197)، والمنحق ( 1/ 197)، والمنحور (1/ 197)، والمحتور (1/ 197)،

وآخر رواه الدارقطني عن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن حازم، ثنا إسماعيل بن أبان الفقوى ثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ومصعب بن شرحبيل عن أبي صالح بزيادة فلا يختلفوا عليه ، وقال إسماعيل: ضعيف، ثنا عبد الملك بن أحمد، ثنا حماد بن خداش، ثنا أبو مسعد أيضاً، نا محمد بن مبشر، ثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه ابن عجلان نظر؛ لما ذكره أبو ضعيف ، وفي قول النسائي: لم يتابع عليه ابن عجلان نظر؛ لما ذكره أبو الحسن عن محمد بن عثمان/ ثنا محمد بن يونس - يعني: الكريمي - ثنا عمرو بن عاصم، ثنا معمر، سمعت أبي يحدّث عن الأعمش عن أبي صالح عمرو بن عاصم، ثنا معمر، سمعت أبي يحدّث عن الأعمش عن أبي صالح الفظ : « إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنصتوا »(١). قال: الصحيح المعروف: «إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين»، واعترض ابن القطان على هذا الإسناد وضعفه .

حدثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الرقاشي عن أبي موسى قال رسول الله عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الرقاشي عن أبي موسى قال رسول الله عليه إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أول ما ذكر أحدكم التشهد (٢). هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير، وفي آخره: قال أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث - أي: طعن فيه - فقال مسلم: أتريد أن تحفظ من سليمان ؟

وأشار أبو طالب في سؤالات أحمد إلى أنه قال بها ، وقال أبو الحسن الدارقطني: هذه اللفظة لم يتابع سليمان عليها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها قال: وإجماعهم على مخالفته تدل على وهمه، ولعلّه شبه عليه؛ لكثرة من خالفه من الثقات ، وقال في موضع آخر: ورواه سالم بن نوح

<sup>(</sup>١) بنحوه . رواه البيهقي :( ٢/ ١٤١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة ( ٧/ ١٨٤)، وابن عساكر في ( التاريخ ) ( ٤/ ١٨٧)، والكنز ( ١٩٦٨٤)، وابن عدي في ( الكامل ) ( ٣/ ١١٨٤، ٦/ ٢٣٣٢).

وصححه الشيخ الألباني .

العطار عن عمر بن عامر وابن أبي عروبة عن قتادة بهذه الزيادة لم يزود من هذه الطريق، ورواه البزار عن محمد بن يحيى القطعي عن سالم، وهو سند صحيح على شرط مسلم ، وقال الأثرم في سؤالات أحمد، قال لي: وقد زعموا أن المعتمر رواه، قلت: نعم قد رواه المعتمر، قال: فأي شيء تريد. انتهي [1/741] حديث المعتمر . ورواه أبو عوانه الإسفراييني في صحيحه عن سليمان/ بن أشعت السجزي، ثنا عاصم بن النضر ثنا المعتمر، ثنا قتادة بهذه الزيادة قال: وثنا الصانع بمكة، ثنا علِيّ بن عبد الله، ثنا جرير عن سليمان فذكره، وثنا سهل بن محمد الجند نيسابوري، ثنا عبد الله بن رشد، ثنا أبو عبيده عن قتادة ذكره. فهذا كما ترى قد سلم الحديث عن التفرُّد الذي أشار إليه هؤلاء الحفاظ وعجز عن الجواب عليه مسلم وغيره. وقد وجدنا متابعاً أخيرًا ذكره أبو مسعود الدمشقي في جوابه للدارقطني وهو الثوري قال: رواه عن سليمان كما رواه جرير ، وقال البخاري في كتاب القراءة: لم يذكر التيمي في هذه الزيادة سماعاً من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير، ولو صح فكان يحتمل أن يكون سوى الفاتحة ، وقال البيهقي: وقد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث؛ فإنَّها ليست محفوظة عن ابن معين وأبو داود وأبو حاتم وأبو على وعلى بن عمرو الحاكم. انتهى كلامه. وفيه ما أسلفناه من تصحيحه عند جماعة من الحفاظ.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى النبي عَيِّلِهُ بأصحابه صلاة فظن أنها الصبح فقال: « هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل: أنا ، قال: « إنّي أقول ما لي أنازع القرآن! »(١)، وذكره من طريق أخرى بزيادة: «قال: فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام». هذا حديث أخرجه مالك في الموطأ وأبو عيسى بزيادة: «فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله عَيْسَةُ فيما يجهر

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مالك ( ۸٦)، والترمذي ( ح/ ۳۱۲) وحسنه ، وأبو داود في ( الاستفتاح : باب ( ۱ ۲۲%)، وابن ماجة ( ح/ ۸٤۸)، وأحمد ( ۲/ ۲۲%)، والنسائي في ( الافتتاح : باب ( ۱ ۲۷%)، وابن ماجة ( ح/ ۸٤۸)، وأحمد ( ۲/ ۲۸٪، ۲۸۵، ۲۸۵، ۵/ ۳۵٪)، واليهقي ( ۲/ ۲۰۷، ۲۰۹)، وابن حبان ( ۲۰۷٪)، وابن كثير ( ۳/ ۲۵٪)، وشرح السنة ( ۳/ ۸۳٪) .

[١٨٤/ ب] فيه من الصلاة بالقراءة حين سمعوا ذلك من النبي/ عَلِيْكُمُ»، وقال: هذا حديث حسن كذا في أكثر النسخ وفي بعضها صحيح .

وقال الحافظ أبو عليّ الطوسي في كتاب الأحكام من تأليفه: هذا حديث حسن. واختلف في قائل هذه الزيادة؛ فأبو دواد يُرجِّح أنها قول الزهري، وحكى ذلك عن الذهلي، وجزم به البخاري في الكبير، وفي كتاب القراءة خلف الإمام وابن حزم الفارسي، وصححه أبو بكر الخطيب في كتابه المدرج، وجزم به الترمذي والطوسي ، وفي كتاب أحاديث الموطأ للدارقطني: رواه عن مالك: عبد الله بن عون الخرار، وفي آخره قال أبو هريرة: فتكرر ترجيحه في تقريب المدارك ، وفي حديث مسدّد عند أبي دواد عن معمر: «فانتهي الناس» جعله من كلام معمر .

وفي كتاب الفضل سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن أكيمة به ، قال الخطيب: ورواه الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة يروهم. وسببه أنه سمع الزهري يقول: سمعت ابن أكيمة يحدّث سعيداً، والصحيح رواية مالك عن الزهري عن أكيمة ، وكذا صحح البخاري وأبو عليّ صالح بن محمد ، ولما ذكره ابن حزم رواه بتفرد ابن أكيمة قال: وقالوا: هو مجهول ، وفي التمييز لمسلم: ورواه ابن أخت ابن شهاب عن عمِّه عن الأعرج عن ابن الحبشية - وهو خطأ لاشك فيه - وزعم في كتاب التفرد أن الزهري تفرُّد عن ابن أكيمة ولم يرو عنه غيره، وكذا قاله أبو عمر بن عبد البر ، وقال ابن سعد: روى عنه الزهري حديثًا واحدًا، ومنهم من لا يحتج به؛ يقول: هو شيخ مجهول، وكذا قاله البيهقي ، /وزاد: ولم يحدث إلا بهذا الحديث وحده، وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة؟ يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت! وأبى ذلك الحافظ أبو حاتم ابن حبان؛ فذكره في الثقات ، وقال: روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمرو بن مسلم وسماه عمارة، وهذا هو المرجح عند الذهلي وابن سعد وابن أبي حاتم والبخاري وغيرهم ؛ بل المجزوم به عندهم قال ابن سعد: توفي سنة إحدى ومائة، وله تسع وسبعون سنة ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صحيح الحديث وحديثه

[1/740]

مقبول ، وخرّج الحاكم حديثه في صحيحه فيما قاله بعض الحفاظ، وصحّحه أيضاً أبو محمد الإِشبيلي وابن القطان بسكوتهما عنه .

وقيل: عمار، وقال البخاري: يعد من أهل الحجاز، كنيته أبو الوليد، وقال البرقي في كتاب الطبقات باب من لم يشتهر عنه لرواية الثقات عنه: ولم يغمز ابن أكيمة البلثي، وقال ابن معين مثل قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث ابن المسيب وقد روى عنه غير الزهري محمد بن عمرو وغيره .

قال البرقي: وروى الزهري عن ابن أكيمة حديثين؛ أحدهما مشهور في القراءة خلف الإِمام، والآخر في المغازي، وقال أبو عمر: كان ابن أكيمة يحدث في مجلس سعيد فيصغى إلى الحديث، وحسبك بهذا فخرًا، وثنا وسما يحيى ابن معين عمرو بن أكيمة فيما حكاه عنه عباس ، وقال: هو ثقة، قال أبو عمر: وقيل في اسمه: عمر، وقيل: عامر وهو ليثي من أنفسهم، وذكره أو قال يعقوب بن سفيان الفسوي: هو من مشاهير التابعين بالمدينة ، وقد وجدنا لحديثه متابعاً بسند مستقيم. قاله الحاكم إذ خرَّجه من حديث قيصر بن إسحاق/ البرقي، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد عن عمير الليثي عن عطاء عن أبي هريرة يرفعه : « من صلى صلاة مكتوبة مع الإِمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته »(١) ، « ومن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه » ، وآخر رواه الدارقطني من حديث زكريا الوقار، وهو ضعيف، وتفرد به فيما قاله أبو الحسن. ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عنه ، قال : صلى بنا النبي عَلِيْكُ صلاة فلما قضاها قال : « هل قرأ أحدكم معي شيء من القرآن "(٢) ، فقال رجل من القوم: أنا، فقال : « إني أقول: مالي أنازع القرآن؟ إذا أسررت بقراءتي فاقرؤوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن أحد معي » ، وآخر رواه من حديث عبد الله بن عامر - وهو ضعيف - حدثني

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني : ( ۱/ ۳۲۱) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۸۲٦)، والترمذي (ح/ ۳۱۲) وحسنه ، والنسائي (۲/ ۱۵۰)، والحاكم ( ۱/ ۲۳۹)، وأحمد ( ۲/ ۲۶۰، ۲۸۰، ۳۰۱)، والبيهقي ( ۲/ ۲۰۰۷)، والحارقطني ( ۱/ ۳۲۰)، وشفع ( ۲۰۶)، والكنز ( ۱۹۲۷۹، ۲۰۰۳۰) و شفع ( ۲۰۵)، والكنز ( ۱۹۲۷۹، ۲۰۰۳۲)

زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة: «نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا قَرِىء القَوْآنَ فَاسَتُمعُوا لَهُ وَأَنصَتُوا ﴾ (١)، في رفع الأصوات وهم خلف النبي عَيِّكُ في الصلاة »، وشاهداً رواه أيضًا، وحكم عليه بالاستقامة، وقبله رواه أبو داود من حديث إسماعيل ابن علية عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : صلى رسول الله عَيِّكُ الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : « إنى لأراكم تقرؤون من وراء إمامكم » (٢)، قلنا: أجل والله يارسول الله هذا ، قال : « فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة أبن لم يقرأها » (٣). قال أحمد: كذا يقوله ابن إسحاق، وأما غيره فيقول : « لا صلاة لمن لم يقرأ »، وقد قال الزهري: ذاك للإمام ، وقد قاله بعضهم عن أبي هريرة، ولكنه خطأ، قال الخاكم: وقد أدخل بين محمود وعبادة بن وهب بن كيسان. رواه الوليد بن مسلم عن/ سعيد بن عبد الله بن عمرو بن الحرث عن محمود، ورواه أيضا إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن الحرث عن محمود .

[1/14]

وقد بين الدارقطني في سننه، من رواية النسائي عن الهيثم بن حميد، أنبأ زيد بن واقد عن مكحول أن دخول وهب هنا؛ لأنه كان المؤذن وعبادة الإمام وأن محمودًا ووهبًا صليا خلفه يومًا ، ولفظه : « هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة » ( $^{1}$ ) ، فقال بعضنا: إنَّ لنصنع ذلك، قال : « فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهر الإمام بالقرآن » ( $^{\circ}$ ) ، وقال: رجاله كلهم ثقات ، ومن حديث زيد عن حزام بن حكيم ومكحول بنحوه، وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية : ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح رواه الحاكم ( ۱/ ۲۳۸)، وابن حبان ( ٤٦٠)، والدارقطني ( ۱/ ۳۱۸)، وأحمد ( ٥/٣١٨/ ٣٢٢)، والبيهقي ( ۲/ ۱٦٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ( ٣٠٨/٥)، ٣٢٢، ٣٦٦)، والحاكم ( ١/ ٢٣٨)، وابن أبي شيبة ( ١/ ٣٧٤)، والدارقطني ( ١/ ٤١٨)، والمجمع ( ٢/ ١١٠، ١١٠)، وعزاه إلى أحمد، وقيه رجل لم يسم، وشرح السنة ( ٣١٨/١/)، ١٩٥٩)، والكنز ( ٣٢١٣).

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود ( ح/ ٨٢٤)، والبيهقي ( ٢/ ١٦٥)، والدارقطني ( ١/ ٣١٩) .

<sup>(</sup>٥) الحاشية رقم ( ٢) السابقة .

ثقات كلهم ، ومن حديث ابن إسحاق عن مكحول عن محمود عن عبادة، وقال: إسناده حسن ، وكذا قاله البغوى.

وآخر رواه أيضًا من حديث ابن أرطأة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال : كان النبي عَلِيلًا يصلى بالناس ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال : « من الذي يخالجني سورتي؟ » فنهاهم عن القراءة خلف الإِمام » (١)، ورواه مسلم بلفظ: « من منكم قرأ الصبح سبح اسم ربك؟ » فقال رجل: أنا، فقال - عليه الصلاة والسلام -: « قد عرفت أنَّ رجلًا خالجنيها » (٢). قال شعبة: فقلت لعبادة: كأنه كرهه فقال النبي عنه ، وآخر رواه الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عَيْنَا : « من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعاً فليقرأ فيها بأمّ القرآن وسورة معها » (٣). فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه ، « ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب، وفي بعض سكتاته، فإن لم/ يفعل فصلاته خداج غير تمام » (٤) . [١٦٦/ ب] ورواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام عن ابن الوليد، ثنا النضر، ثنا عكرمة، حدثنا عمرو بن سعد عن عمرو . وآخر رواه أيضًا بسند صحيح، قاله البيهقى في المعرفة عن عبدان أنبأ ابن ذريع، ثنا خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن شهر بذلك قال: صلى النبي عَلَيْكُ فلما قضي صلاته قال : « أتقرؤون والإِمام يقرأ ؟! قالوا: إنا لنفعل ، قال: فلا تفعلوا، إلَّا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه » (°). وآخر من رواية عبد الله بن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة : ح/ ٤٧ ، ٤٨)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب « ١٣٤» )، والنسائي في ( الافتتاح : باب « ٣٧» )، وأحمد ( ٢٦/٤ / ٢٣٣ ٢٣١، . ( ! ! )

قوله : «المخالجة» : أي المنازعة .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني : ( ١/ ٣٢١) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) تقدَّم ص ١٤٣٤.

عِمرو: قرأ رجل خلف النبي عَيْلِتُهُ فقال : ﴿ لَا يَقْرَأُنَ أَحْدَكُمْ وَرَاءُ الْإِمَامُ يَقْرَأُ، إِلَّا بِأُمِ الكتابِ » (١)، ذكره البخاري وأشار إلى ضعفه .

حدثنا على بن محمد، ثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله عَيْلِيَّة : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » (٢). هذا حديث ضعيف؛ لضعف أبي عبد الله ، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو محمد جابر بن يزيد الجعفي الكوفي، وعمر، وإن كان الثوري قال فيه: ما رأيت أروع منه في الحديث ، وقال شعبة: هو صدوق في الحديث، وفي موضع آخر: إذا قال ثنا أو سمعت فهو من أوثق الناس، وفي موضع آخر: كان لا يكذب، وقال زهير بن معاوية: إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق النّاس ، وقال وكيع: مهما شكِكتم في شيء فلا تشكوا أنّ جابراً ثقة، وقال ابن معين: لم يدعه ممّا رواه إلّا زائدة . وقال ابن عدي: له صحيح حديث صالح، ولم أر له أحاديث جاوزت المقدار في الضعف [١/٦٨٧] والإِنكار، وقد احتمله الناس، وعامة ما قذفوه/ به الأمان بالرجعة ، ولم يختلف أحد من الرواية عنه، وهو مع هذا كلَّه أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق ، وقال الميموني: قلت لخلف: قعد أحد عن الرواية عنه! فقال: لا أعلمه، كان ابن عيينة من أشدهم قولاً فيه ، وقد حدّث عنه وإنّما كانت عنده ثلاثة أحاديث، قلت: صحّ عنه شيء أنه مؤمن بالرجعة؟ قال: لا ولكنه من شيعة عليّ ، وقال أبو داود عن أحمد: لم يتكلم فيه من أجل حديثه؛ ِ إنمّا تكلم فيه لرأيه، وقال أبو نعيم لأبي بكر بن أبي شيبة: لم يختلف عليه إلّا في حديثين

<sup>(</sup>١) بنحوه . رواه النسائي ( ٢/ ١٤١)، والبيهقي ( ٢/١٦٥/ ، ١٦٦)، والكنز ( ٩٦٨١،

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه البيهقي ( ١٦٠/٢)، ١٦١)، والمجمع ( ٢/ ١١١)، وعزاه إلى الطبراني في ﴿ الأُوسِط ﴾ وفيه أبو هارون العبري، وهو متروك ، والدارقطني ( ٣٢٣/١ ، ٣٢٣)، وابنَ ماجة ( ح/ ٨٥٠)، . في الزوائد : في إسناده جابر الجعفيّ ؛ كذاب . والحديث مخالف لما رواه الستّة من حديث عبادة ، والمعاني ( ١/ ٢١٧)، وعبدالرزاق ( ٢٧٩٧)، وتلخيص ( ١/ ٢٣٢)، والكنز ( ١٩٨٣)، ونصب الراية ( ٦/٢، ١٠)، والإرواء ( ٢٦٨/٢ ، ٢٧٣)،

وضعفه الشيخ الألباني .

في حديثه . وفي كتاب المستملي: سئل شريك عنه فقال: ماله! العدل الرضي، ومدَّ بها صوته ، وذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب الثقات ثم ذكره في المختلف فيهم، فقد قال فيه ابن سعد: كان ضعيفاً جدًا في روايته .

وقال أبو جعفر في كتابه المسمى بالتعريف تصحيح التاريخ: كان ضعيفاً من الشيعة الغالين في الدين ، وقال البلخي: ليس بشيء، وسئل أحمد بن خداش عنه: أكان يتشيَّع؟ قال: نعم قال: أيتهم في حديثه بالكذب؟ فقال: من طعن فيه فإنما يطعن لما يخارق من الكذب ، قلت: أكان يكذب؟ قال: إي والله، وذاك في بين، وقال ابن معين والشعبي وسعيد بن جبير: كان كذاباً ، وقال البخاري: تركه ابن مهدي، وقال يحيى بن سعيد: تركناه، وقال الفلاس: كان عبد الرحن ويحيى لا يحدثان عنه ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: لين، وقال العجلي: ضعيف ، وقال ابن حزم: كذاب، وقال ابن قتيبة: كأن يؤمن بالرجعة، وكان صاحب سيئة وترنحات .

وكذا قاله ابن أبي شيبة، وذكره البرقي/ في الضعفاء، وقال: كان رافضاً ، [١٨٧] وقال أبو داود: ليس هو عندى بقوي، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حنيفة ما لقيت أكذب منه، وقال جرير: لا أستحل أن أروى عنه ، وقد روى هذا الحديث الدراقطني من حديث أبي حنيفة وابن عمارة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر وقال لم يسنده عن موسى غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة ، ورواه جماعة من الثقات عن عبد الله بن شداد مرسلاً، وهو الصواب، وكذا قاله يحيى فيما حكاه الخلال في كتاب العلل .

وقال البخاري: هذا خبر لا يثبت عند أهل العلم بالحجاز والعراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه ، ورواه أحمد بسند ضعيف عن يحيى بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن الحسن الثعلبي عن يحيى بن يعلى عن عمر بن موسى عن أبي الزبير ، وذكر البخاري علّة ثانية في حديث ابن ماجة؛ وهي قوله: ولا يدرى أسمع جابر من أبي الزبير أم لا ؟. ورواه الدارقطني بسند حسن من حديث

الحسن بن صالح عن ليث بن أبي سليم وجابر بن أبي الزبير فذكره مرفوعاً لثقة ليث على ما بيناه قبل ولاتصاله ؛ ولأنّ لحديثه شواهد منها ما خرجه مالك في الموطأ عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابراً يقول: « من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام » (١). ورفعه عنه يحيى بن سلام، وهو ضعيف ، قال الدارقطني: والصواب موقوف، ولفظه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » (٢).

وحديث ابن عباس يرفعه: « يكفيك قراءة الإمام خافت أو قراءة » (٣). رواه الدارقطني من حديث عليّ بن مخلد ثنا عليّ بن زكريا عن أبي موسى الأنصاري عن عاصم بن عبد العزيز عن/ أبي سهل عن عون، ومنه: وثنا ابن مخلد/ ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح الرازي ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا عاصم به ، وقال عاصم: ليس بالقوي، ودفعه وهم، وقال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل فيما ذكره الخلال في حديث ابن عباس: هذا في القراءة؟ فقال: هذا منكر . وحديث أبي هريرة قال رسول الله عليات : « من كان له إمام فقراءته له قراءة » (٤). رواه الدارقطني من حديث محمد بن عباد الرازي ثنا أبو يحيى التيمي قال: وهما ضعيفان عن سهل عن أبيه عنه .

وحديث أبي الدرداء: سئل النبي عَيْلِيُّهُ؛ أني كلِّ صلاة قراءة؟ قال:

<sup>(</sup>١) انظر: الحاشية القادمة.

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق ( ٢٨١١)، والدارقطني ( ١/ ٣٣٣)، ونصب الراية ( ٢/ ١١)، والحلية
 ( ٢٦ - ٢٥) .

<sup>(</sup>٤) تقدَّم ص١٤٣٦.

« نعم »، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال النبي عَلِيُّ لي وكنت أقرب القوم إليه: « ما أرى الإمام إذا أمّ القوم إلَّا قد كفاهم » (١). رواه الفسوي بسند صحيح عن هارون بن عبد الله عن زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرَّة عنه ، قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد بن حباب في قوله: فالتفت إلى رسول الله عَيْضَة ، وقال الدارقطني: الصواب: فقال أبو داود: وأما كثير: ما أرى الإمام إلَّا كفاهم، وقال الإشبيلي في الأحكام الكبرى: حولف زيد في هذا، والصواب لله من قول أبي الدرداء ، وقال في الوسطى: اختلف في إسناد هذا الحديث، ولا يثبت؛ فاعترض عليه ابن القطان بأن قوله هذا يؤمهم في الحديث علَّة لا تقبله معها أحد وليس كذلك؛ فإنّه حديث رواه ابن الحباب مرفوعاً وعن ابن وهب موقوفاً ليس فيه أكثر من هذا، وزيد أحد الثقات ، ولو خالفه في رفعه/ جماعة ثقات ما ابتغي ٦٨٨١ بـ] أن يحكم عليه في رفعه إيّاه بالخطأ، فكيف ولم يخالفه إلّا وجد وارفع ما تقبل به عليه مرفوعاً الشك الذي قوله: ما أرى الإمام. فإنَّ هذا يستبعد أن يكون من كلام النبي عَيْلِكُ ، ولو كان من مجتهد؛ لأنَّه والأظهر أنه من كلام أبى الدرداء، والله أعلم، وموقوف زيد بن ثابت من عند مسلم، وسأله عطاء عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء ، قال البخاري: ورواه عمر بن محمد عن موسى عن زيد قال : « من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له » (٢). قال: ولا يعرف بهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله ، وقال أبو عمر: هو مثل لا يصح، وموقوف عبد الله بن عمر أنَّه كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: « إذا صلى أحدكم خلف الإِمام فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلى وحده فليقرأ » (٣) . قال نافع : « وكان ابن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في ( الافتتاح : باب ( ۳۰ )، والبيهقي ( ۲/ ۱۹۲)، ونصب الراية ( ۲/ ۱۹۲)، ونصب الراية ( ۲/ ۱۹۷)، والدارقطني ( ۱۳۲/۱ ، ۳۳۹)، والكنز ( ۲۲۹۰۰) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . نصب الراية ( ٢/ ١٩)، والمتناهية ( ١٩٣/١/ ، ٤٣٣) . وضعفه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع المسانيد ( ٢/ ٥٤٦) .

عمر لا يقرأ خلف الإمام » (١). رواه مالك عنه وأسنده الدارقطني من حديث سليمان بن الفضل، ثنا محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك - عن أبيه عن سالم عنه بلفظ: « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هان بنم قال: رفعه، وهو مرسل الشعبي قال - عليه السلام -: « لا قراءة خلف الإمام » (٣). وواه أبو الحسن من حديث عليّ بن عاصم عن محمد بن سالم عنه ، وحديث الحرث عن عليّ قال: قال رجل للنبي عليه : أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: « بل أنصت فإنه يكفيك » (٤). قال الدارقطني: تفرد به غسان بن الربيع وهو ضعيف ، ورواه أيضا من حديث عليّ بن صالح عن ابن أبي الأصبهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلي عن أبيه، قال عليّ يرفعه: البخاري: المختار لا يعرف ولا يدرى أنه سمع من أبيه ولا أبوه من عليّ، ولا يحتج أهل الحديث بمثله .

ومن طريقه عن عليّ أيضاً عن أبي حزم أن رجلاً جاءه فقال: إنيّ صلّيت ولم أقرأ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: قد تمت صلاتك، ماكلّ أحد يحسن يقرأ ، وذكر البيهقي عن أبي وائل أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال : « أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاً، وسيكفيك ذلك الإمام » (٢)، وذكره البخاري من حديث أبي حباب عن ابن كهيل عن إبراهيم عنه بلفظ : «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام بلى»، فواه متناً ، وقال: هذا مرسل لا يحتج به، وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود متناً ، وقال: هذا مرسل لا يحتج به، وخالفه ابن عون عن إبراهيم عن الأسود

رواه مالك في : الصلاة (ح/ ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) تقدَّم ص ١٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني ( ٢/ ٣٣٠/ )، والكنز ( ٥٠٥٤٥)، والإرواء ( ٢/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني ( ١/ ٣٣٠)، ونصب الراية ( ٢/ ١٩)، والإرواء ( ٢/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف رواه الدارقطني ( ٣٢٣/١ ، ٤٠٣)، ونصب الراية ( ٢/ ١٣) .

<sup>(</sup>٦) انظر : الإرواء ( ٢/ ٧٧٦) .

وقال. رضعا ، وذكر أيضاً وروى داود بن قيس عن ابن بجاد رجل من ولد سعد عن سعد، وددت أنّ الذي يقرأ خلف الإمام من فيه جمر .

قال: وهذا مرسل، وابن بجاد لم يعرف ولا يُسمى، وذكر ابن حزم أن عمر بن الخطاب قال- وقد صلى المغرب بالنَّاس ولم يقرأ شيئاً -: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: بلي، فلم يعد الصلاة. ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه ، ولم يتعرض للكلام عليه؛ بل ذكره في معرض الاحتجاج، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب العلل المتناهية، قال البيهقي في المعرفة: سئل أبو موسى الرازي وكان أحفظ أصحاب الرأي على أديم الأرض في وقته عن قوله - عليه السلام -: « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » (١). فقال: لم يصح فيه عندنا عن النبي ﷺ شيء إنمًا اعتمد فيه مشايخنا على الروايات/ عن عليّ و أبي مسعود والصحابة ، قال البيهقي: وقد روينا عن عليّ من طريق صحيحة: أنه أمر بالقراءة خلف الإمام، وروينا ذلك عن ابن مسعود، وجابر، وأبي الدرداء، وعبادة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن مغفل، وأبى هريرة، وأنس، وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وهشام ، وابن عمر في رواية، وعروة، وسعيد بن جبير، ومكحول، وقال البخاري: وكان ابن المسيب وعروة والشعبي وعبيد الله بن عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح والقاسم بن محمد وأبو مجلز ومكحول ومالك وابن عون وابن أبي عروبة يرون القراءة ، وسئل عمر : أقرأ خلف الإمام ؟ قال : نعم، قيل: وإن قرأت أنت؟ قال : وإن قرأت » .

وقال حذيفة: يقرأ، وقال ابن علية: رويت عن مجاهد إذا نسي الفاتحة فلا يعتد بتلك الركعة ، قال أبو محمد عبد الله: فإن اعتل معتل فقال : إنما قال النبي عَيِّلِهُ : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » (٢)، ولم يقل في كل ركعة ،

<sup>(</sup>١) تقدّم أكثر من مرّة في هذا الباب. انظر ص١٤٣٦ الحاشية رقم (٣) .

<sup>(</sup>٢) إتحاف (٣/ ٤٨، ٤٧)، والفتح (٢/ ٢٥٢)، وأبو عوانة: (٢/ ١٢٥)، والحلية (٧/ ١٢٤)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٢٥)، ونصب الراية (١/ ٣٦٧)، والجمع (٢/ ١١٥)، وعزاه إلى الطبراني=

قيل له: إن النبي عَلِيْكُ قد بين حتى قال: اقرأ ثم اركع ثم اركع ثم اسجد ثم ارفع فإنّك إن أتممت صلاتك على هذا فقد تمت ، وهذا حديث مفسر للصلاة كلها لا للركعة، وقال أبو قتادة : « وهذا حديث النبي عَلِيْكُ يقرأ في الأربع كلّها » (۱). فإن احتج بحديث عمر أنّه نسي القراءة في ركعة فقرأ في الثانية الفاتحة مرتين قبل له: حديث النبي عَلِيْكُ فسر حين قال: اقرأ ثم اركع فجعل النبي عَلِيْكُ القراءة قبل الركوع ، فليس لأحد أن يجعل القراءة بعده، قال أبو عمرو: قال بعض الكوفين/ قول النبي عَلِيْكُ : « لا صلاة لمن لم يقرأ ». خاص أريد به من صلى وحده أو كان إماماً ، وكذلك فسره ابن عيينة، وأمّا من صلى وراء إمام فإنّ قراءته له قراءة محتجين بأن جمهور العلماء أجمعوا على أنّ الإمام إذا لم يقرأ وقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم، فدلّ أن قراءة الإمام هي التي تراعي، وأنّها كما جاء في الحديث : « قراءة لمن خلفه »، وقوله عليه السلام : « ما لى أنازع القرآن! » (٢).

[]/14•]

قال الساجي في كتاب المنتقى: قد يقال مثل هذه النقطة لمعان:

أحدها: أنّ لعان المرأ نفسه يقول: مالى فعلت كذا وكذا! وقد يقول ذلك لمعنى اللوم لمن فعل ما لا يجب: مالى وذا مالى امنع حقي ، وقد يقول ذلك إذا أنكر أمراً غاب عنه شبه فيقول الإنسان: مالي لم أدرك أمر كذا! ومعنى ذلك هنا الذي ظهر من أبي حتى لكم القراءة معي في الصلاة فتنازعوا في القراءة فيها، ومعنى منازعتهم له ألا يفردوه بالقراءة ويقر الهون معه .

\* \* \*

في ( الأوسط )، وهو في الصحيح خلا قوله: (وآيتين معها) ، وفيه الحسن بن يحيى
 الحشني، ضعفه النسائي والدارقطني، ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية .

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه البخاري ( ۱/ ۱۹۳)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ۱۰٥)، وأحمد ( ٥/ ٣٠٨٠٠)، والبيهقي ( ٢/ ٦٤، ٣٤٨)، وابن أبي شيبة ( ١/ ٣٧٢، ٢/ ٤٠٪)، وشرح السنة ( ٣/ ٦٤)، والمطالب ( ٢٠٤)، والكنز ( ٢٤/ ٢٤٪)، وابن عساكر في ( التاريخ » ( ٦/ ٣٤٨) .

<sup>(</sup>۲) تقدّم . تلخيص ( ۱/ ۲۳۱)، والكنز ( ۲۰۰٤، ۲۰۰۱، ۲۰۹۳)، وعبد الرزاق ( ۲۷۹۳)، والمخير ) و الصغير ) ( ۱/ ۲۷۹)، وابن حبيب ( ۱/ ۲۷)، والقرطب] ( ۱/ ۲۷۱/ ، ۱۲۱/ ، ۲۲۱) والخطيب ( ۱/ ۲۲)، والإرواء ( ۲/ ۳۹، ۲۷۰) .

## ١٤٤ - باب الجهر بآمين

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن رسول الله عَيْنَا قَال : « إذا أمَّن القارىء فأمِّنوا فإن الملائكة تؤمِّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدُّم من ذنبه » (١). ورواه أيضًا من حديث سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة - رضى الله عنه -، هذا حديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم بزيادة: قال ابن شهاب: وكان رسول الله عَلَيْكُ يقول : ﴿ آمين ﴾ (٢) /. [47]

قال أبو عمر: ورواه حفص بن عمر العدني عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : ﴿ كَانَ النَّبِي عَلِيلَةٍ يقول : آمين ﴾ (٣)، ولا يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإِسناد ، وفي كتاب النسائي : ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامِ: ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإنَّ الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه ...» (٤) الحديث ، وعند الدارقطني من حديث محمد بن يونس الكريمي - وهو ضعيف - ثنا عمرو بن عاصم ثنا معتمر سمعت عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ إِذَا قَالَ الْإِمَامِ: ولا الضالين، أنصتوا » (٥٠). حدثنا بكر بن خلق وجميل بن الحسن قالا: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المقري وهاشم بن القاسم

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري ( ٨/ ١٠٦)، وابن ماجة ( ح/ ٨٥١)، والنسائي ( ٢/ ١٤٤)، وأحمد ( ٢/ ٢٣٨)، والبيهقي ( ٢/ ٥٥)، وابن خزيمة ( ٥٦٩)، والترغيب ( ١/ ٣٢٨)، وابن عدي في ﴿ الكامل ﴾ ﴿ ٤ً/ ٥٠٠)، والكنز ﴿ ١٩٧١١)، وابن أبي شيبة ﴿ ١٤/ . ( 1 2 2

<sup>(7)</sup> صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح / (7))، وأبو عوانة (7/7)، والتمهيد (7/7)٨)، والفتح ( ٢/ ٢٦٢)، والقرطبي ( ١/ ١٢٩)، والخطيب ( ١١/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٥) المنثور ( ١/ ٩)، وإتحاف ( ٣/ ٤٩، ١٠٤)، والفتح ( ٢/ ٢٦٤)، والتمهيد ( ٧/ ، ٩، - (11

الحراني قالا: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس جميعاً عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « إذا أمَّن القارىء فأمِّنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » (١).

حدثنا محمد بن بشار بن صفوان بن عيسى ثنا بشير بن رافع عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي هريرة قال : « ترك الناس التأمين، وكان رسول الله عليه الله الضالين ، قال: آمين، حتى يسمعها أهل الصف الأول فيزعج بها المسجد » (٢). هذا حديث مضعف بأمرين:

الأول: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثي، فإن البخاري قال: لا يتابع في [1/10] حديثه ، وقال ابن معين: حاتم/ بن إسماعيل روى عن أبي الأسباط شيخ كوفي ثقة قيل له: هو ثقة ، قال يحيى: يحدّث بمناكير، وفي رواية: ليس به بأس، وقال النسائي: هو ضعيف، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم، وقال الترمذي: يضعف في الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف منكر الحديث، لا ترى له حديثاً قائماً ، وقال ابن عدي: يقارب الحديث لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثاً منكراً وعند البخاري: أنَّ بشر بن رافع هذا هو أبو الأسباط الحارثي، وعند يحيى: أن أبا الأسباط شيخ كوفي، ولكن قد ذكر يوسف بن سليمان عن حاتم عن أبي الأسباط، وما قاله كل واحد منهم يحتمل وإن كان اثنين فكأنّ أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنّه المعتمد لها، وذكره المتجاني البلخي وأبو العرب في جملة الضعفاء ، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال الحاكم: وخرّج حديثه في الشواهد ليس بالمتروك، وقال البزار: لين الحديث وقد احتمل حديثه، وقال العقيلي: له مناكير وبه ردّ الإشبيلي هذا الحديث ، وقال ابن القطان: ضعيف.

<sup>(</sup>١) تقدُّم في أول الحديث في الباب ص ١٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم ص١٤٤٣.

الثاني: أبو عبد الله بن عمر عن أبي هريرة، فإنه مجهول لا يعرف اسمه ولا حاله ولا روى عنه غير بشر، وبه ردّ أبو الحسن بن القطان هذا الحديث، والله تعالى أعلم .

وقد ذكرنا في الإكمال لتهذيب الكمال اسمه، ومن وثّقه وذكره بخير، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق سالمة من هذين ذكرها الدارقطني من حديث الزبيري، وعن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال : وكان النبي عَيِّلِهِ إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال : آمين » (١). رواه عن محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحرث، حدثني عبد الله بن سالم، وقال: هذا إسناد حسن ، وذكره ابن حبان أيضًا في صحيحه من حديث الزبيري، ولما خرجه الحاكم قال فيه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه بهذا اللفظ، واتفقا على تأمين الإمام وتأمين المأموم، وإن أخفاه الإمام، واختاره أحمد في جماعة لقوله عَيِّلَة : « فإذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين » (٢).

وفي كتاب الصلاة للفضل بن دكين: ثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنّه كان يؤذّن بالبحرين فاشترط عليهم الاّ يسبقوه بأمي.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن ثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علّي بن أبي طالب قال: «سمعت النبي عَيِّلِيٍّ إذا قرأ: ولا الضالين، قال: أمين » (٣). هذا حديث ضعيف بأمرين: الأول: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار أبو عبد الرحمن قاضي الكوفة وفقيهها فإنّ شعبة قال: ما رأيت أسوأ حفظاً منه ، وأفادنى أحاديث فإذا هي مقلوبة، وترك ابن زائدة حديثه وكان يحيى بن سعيد يضعفه ، وقال أحمد: هو سيىء الحفظ مضطرب الحديث ضعيف. وقال ابن معين: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقال الدارقطني: رديء الحفظ بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقال الدارقطني: رديء الحفظ

<sup>(</sup>١) تقدَّم ص١٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) تقدّم المنثور ( ١/ ٩)، وإتحاف ( ٣/ ٤٩، ١٠٤)، والفتح ( ٢/ ٢٦٤)، .

<sup>(</sup>٣) الحاشية السابقة .

كثير الوهم، وقال العجلي: فقيه، صاحب/ سنة صدوق، جائز الحديث، قارىء القرآن عالم به ، وكان من أحسب النّاس وأيقظ الناس للمصحف وأحفظه بعلم، وقال أبو الفضل بن طاهر المقدسي في كتاب التذكرة: أجمعوا على ضعفه ، وقال أبو حاتم: اشتهر بالحفظ ولا يتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ فلا يحتج به ، وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ ردئ الحفظ فكثرت المناكير في حديثه فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيي.

الثّاني: حجة بن عدي الكندي الكوفي ، وإن كان العجلي وابن حبان وثقاه وقال أبو الحسن: ابن القطّان: روى عنه أبو إسحاق السميعي عدّة أحاديث، وهو فيها مستقيم لم يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة ، ولما صحح الحاكم حديثه قال: لم يحتجا به، وهو من كبار أصحاب علي فقد قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه (١) بالمجهول شبيه بشريح بن النعمان الصابري وهبيرة بن مريم ، وقال عليّ بن المديني: لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل وفيه نظر، لما أسلفناه ، وقال ابن سعد: كأن معروفاً وليس بذاك، ورواه الطبري في كتاب التهذيب عن أبي هشام الرفاعي ثنا المطلب بن زياد عن ابن أبي ليلى عن عديّ بن ثابت وربما قال: عن رجل من الأنصار عن ذرّ عن عليّ بلفظ: « إذا قال: ولا الضالين قال: آمين، ويمد بها عن ذرّ عن عليّ بلفظ: « إذا قال: ولا الضالين قال: آمين، ويمد بها صوته » (٢).

ثم قال: وقد علل هذا الحديث بأن عدي بن ثابت ممن يجب التثبت في قوله ، ورواية عنه ابن أبي ليلى وهو عندهم ممن لا يحتج به، وأيضاً فإن المعروف عن علي العمل بخلافه ولو صح عنه لم يكن ليخالفه إلى غيره ، ولما ذكر أبو حاتم الرازي حديث المطلب/ قال: هذا خطأ، فذكر له حديث حجبة قال: وهذا أيضاً عندي خطأ، إنما هو سلمة عن حجر عن وائل عن النبي عليله قال أمه فقلت: حديث المطلب ما حاله قال: لم يروه غيره، ولا أدري ما هو

[۲۹۲] د]

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ شبيه ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصِلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) له أكثر من موضع قريب . وانظر : المنثور ( ١/ ٩)، وإتحاف ( ٣/ ٤٩، ١٠٤)، والفتح ( ٢/ ٢٦٤) .

وهذا من ابن أبي ليلى؛ فإنه كان سيىء الحفظ ، وفي الأوسط لم يروه عن عدي بن ثابت إلا ابن أبي ليلى ولا عنه إلا المطلب. تفرد به ضرار بن صرد حدثنا محمد بن الصباح، وعمار بن خالد الواسطي، ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : « صليت مع النبي عيلة فلما قال : ولا الضالين قال: آمين فسمعناها منه »(١) ، هذا حديث إسناده منقطع فيما بين عبد الجبار وأبيه قال هاهنا: قال أحمد بن حنبل : وروى لنا هذا الحديث عن أبي بكر بن عياش يقول ناس لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئا .

وقال الدوري: سمعت يحيى يقول: عبد الجبار ثبت ولم يسمع من أبيه شيئا إنما كان يحدث عن أهل بيته ويقولون: إنّ أباه مات وهو حمل – أي: أمه حبلى به – وفي موضع آخر: ولد بعد موت أبيه لستة أشهر، وقال: نظروا الحسن بن عبيد الله عن عبد الجبار سمعت أبي، ولا يصح سماعه من أبيه وهو في بطن أمه ، ومات أبوه قبل أن يولد، ولما ذكر الترمذي: « خرجت امرأة فتحلّلها رجل » (7). الحديث من حديثه عن أبيه .

قال: غريب وليس إسناده بمتصل ، وسمعت محمداً يقول: لم يسمع عبد الجبار من أبيه ولا أدركه، وقال: ثنا مدار بن يحيى، وعبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن حجر بن عنبس عن وائل فأخرج عبد الجبار من السند ، وقال: حسن زاد منه وفي العلل/ الكبير: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة وشعبة أخطأ

<sup>(</sup>١) انظر : الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في : الحدود ، ( ح/ ١٤٥٤) .

وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح .

وتمام لفظه و عن علقمة بن وائل الكندى عن أبيه أنّ امرأة خرجت على عهد رسول الله عَيِّلَةً للله الصلاة ، فتلقاها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومرّ عليها رجل فقالت : إِنَّ ذَاك الرّجل فعل بى الرّجل فعل بى كذا وكذا ، ومرّت بعصابة من المهاجرين فقالت : إِنَّ ذَاك الرّجل فعل بى كذاوكذا ، فانطلقوا فأخذوا الرّجل الذي ظنّت أنّه وقع عليها وأتوها فقالت: نعم هو هذا ، فأتوا به رسول الله عيّلية ، فلمّا أمربه ليُرجم قام صاحبها الّذي وقع عليها فقال : يا رسول الله =

(١/٦٩٣] /في هذا الحديث في مواضع ، قال: عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس، وإنما هو ابن عنيس وكنيته أبو السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل وإنما هو حجر عن وائل ليس فيه علقمة ، وقال: وخفض بها صوته، والصحيح أنّه جهر بها، وسألت أبا زرعة فقال: حديث سفيان أصح من حديث شعبة ، وقد رواه العلاء بن صالح، وفي المعرفة للبيهقي أجمع الحفاظ على أنَّ شعبة أخطأ في ذلك ، وقد رواه العلاء ومحمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة بمعنى رواية سفيان، ورواه شريك أيضًا عن أبي إسحاق عن علقمة بن وائل عن أبيه ، وقد رويناه بإسناد صحيح عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة كما رواه الثوري من أوجه أخر . انتهي. هو في مسند أبي داود عن شعبة أخبرني سلمة سمعت حجراً قال: سمعت علقمة فذكره ، وعاب أبو الحسن على عبد الحق رضاه بقول الترمذي فيه: حسن، وعدم بيان المانع في صحته ، وقال: هذا الحديث فيه أمور: أحمدها: اختلاف شعبة وسفيان . الثاني: حجر لا يعرف حاله. الثالث: يعني دخول علقمة ابن حجر ووائل، ولمَّا ذكر الدارقطني رواية الثوري صححها كأنه عرف من حال حجر الثقة ولم يره منقطعاً بزيادة شعبة علقمة في الوسط ، وفي ذلك نظر، والاضطراب في المتن علَّة مضعفة في الحديث، لأن يقال فيه: ضعيف أقرب منه إلى أن يقال: حسن فاعلمه. انتهي كلامه. وفيه نظر في مواضع: الأول: حجر هذا ليس مجهول الحال ولا العين، [٦٩٣/ ب] أما عينه/؛ فروى عنه سلمة وموسى بن قيس الحضرمي والمغيرة بن أبي الحر الكندي ، وأما حاله فذكره ابن الأثير في الصحابة وقال : آمن بالنبي عَلَيْكُم في حياته وذكره ابن الجوزي وغيره في المختلف في صحبتهم .

ولما ذكره البغوي في الصحابة قال: كان آكل الدم في الجاهلية وشهد مع عليّ الجمل وصفين، وليس له عن النبي عَيِّكُ غير خطب أبو بكر وعمر وفاطمة، ولا أحسبه سمع من النبي عَلِيلًه ، وقال أبو بكر الخطيب: صار مع علي إلى الهرون وورد اللمدائن في صحبة وهو ثقة احتج بحديثه غير واحد

<sup>=</sup> أنا صاحبها ، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لَكِ ، وقال للرَّجل قولاً حسناً ، وقال للرَّجل الذي وقع عليها ارجموه وقال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المدنية لقُبلَ منهم ٣ .

من الأئمة ، وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج حديثه هذا في صحيحه من حديث شعبة ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة ليس بصحيحة؛ لمخالفة الثوري شعبة في اللفظة التى ذكرناها، فذكر حديث أبي هريرة المتقدّم ، وقال يحيى بن معين: هو كوفي ثقة مشهور.

الثاني: عيينة أبا بدخول علقمة بينهما، وليس بعيب على ما ذكره الكجي في سننه فإنه ما ذكر رواية حجر عن علقمة قال: وقد سمعه أيضاً حجر من وائل.

الثالث: إغفاله اضطرابا آخر لم يذكره، وهو يقول: ابن أبي بكر الأثرم اضطرب في شعبة في هذا فقال مرة: عن سلمة عن حجر عن وائل، وقال مرة: عن سلمة عن حجر عن وائل، ورواه سفيان فلم مرة: عن سلمة عن حجر عن وائل مرفوعاً أنه يضطرب في إسناده ولا في الكلام، قال سلمة: عن حجر عن وائل مرفوعاً أنه كان يجهر بها ، وروى ذلك عن وائل من وجه آخر، ثنا أبو عبد الله، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق عن عن الجبار بن وائل عن أبيه فذكره، ثم قال: فقد صح أنه أظهر بالتأبين من وجه، ولم يصح فيه عن النبي عيالية شيء غيره .

[1/791]

حدّثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي عَيِّلِهِ قال : « ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين » (۱) ، هذا حديث إسناده صحيح على رسم مسلم . وفي كتاب البيهقي من حديث عمرو بن قيس عن محمد بن الأشعث قال: حدثتني عائشة قالت : بينا أنا قاعدة عند رسول الله عَيِّلِهُ جاء ثلاثة نفر من اليهود فذكرت: حديثًا فيه فقال عليه الصلاة والسلام : « حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضَلُوا عنها، وعلى الجمعة، وعلى قولنا خلف الإمام آمين » (۱) ، وفي لفظ حسن:

 <sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/ ٨٥٦) في الزوائد ، هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات .
 احتج مسلم بجميع رواته . والمنثور ( ١/ ١٧، ٢/ ١٨٩)، والفتح ( ١١/ ٤، ٢٠٠) .
 وصححه الشيخ الألباني .

«حسدونا بثلاث: التسليم والتأمين واللهم ربنا ولك الحمد » $^{(7)}$ ، وعند أحمد: « إنهم لن يحسدونا - يعني: اليهود - على شيء كما يحسدونا على الجمعة ...» $^{(7)}$  الحديث.

حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، ثنا المروان بن محمد وأبو مسهر قالا: حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المزي، ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : « ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين » (٤) . هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواية طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ، فإن البخاري قال فيه: ليس بشيء، وقال أبو دواد: ضعيف ، وقال النسائي: ليس بثقة ، وفي موضع آخر: متروك الحديث، وقال الفلاس: كان يحيى / وعبد الرحمن لا يحدثان عنه ، وقال الإمام أحمد: لا شيء متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ليس بقوى ليس عندهم ، وقال الجورجاني: غير مرضي في حديثه، وقال ابن عدي: قد حدَّث عنه قوم ثقات أحاديث صالحة، وعامة ما يروى عنه لا يتابعونه عليه .

[\_\_ /391]

وعن عبد الرازق قال: اجتمعت أنا وشعبة والثوري وابن جريج فقدم علينا شيخ فأملا علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب فما أخطأ إلا في موضعين لم يكن الخطأ منه من فوق، وكان الرجل طلحة بن عمرو الكاتب لشعبة (٤)، وقال أبو أحمد الحاكم: يكني أبا عمران وليس بالقوي عندهم، وقال ابن جد:

<sup>(</sup>١) الترغيب ( ١/ ٣٢٨)، والكنز ( ١٩٧١٦، ١٩٧١٧)، والقرطبي ( ٨/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الكنز : ( ٢٥٢٧٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد : ( ٦/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٨٥٧)، . في الزوائد : إسناده ضعيف . لاتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة ( ح/ ١٨٣)، والتعليق الرغيب ( ١٧٨/١ – ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل )، والعبارة غير كاملة المعنى .

كان كثير الحديث ضعيفاً جداً وقد رووا عنه ، وقال البزار في كتاب السنن تأليفه: لم يكن بالحافظ، وقال في المسند: طلحة وعقبة الأصم غير حافظين .

وإن كان قد روى عنهما جماعة فليسا بالقويين ، وقال العجلي: ضعيف وقال حمزة: سئل عنه الدارقطني فقال: لين، وفي موضع آخر: ضعيف، وقال البيهقي في المعرفة: ليس بالقوى ، وفي كتاب ابن الجارود وبيان الوهم والإبهام: ليس بشيء، وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، ولا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب ، وقال علي بن الجنيد: متروك، وقال أبو زرعة البزار: ضعيف، وذكره الساجي والعقيلي وأبو العرب وغيرهم في جملة الضعفاء، وفي الباب غير ما حديث؛ من ذلك حديث أبي عثمان النهدي عن بلال أنه قال للنبي عيالة : « لا تسبقني بآمين » (١). رواه أبو داود ، وقال الدارقطني: وروى عن أبي عثمان مرسل، ورواه قال : قال بلال/ للنبي عيالة: مرسلا ، ولما ذكره أبو حاتم في كتاب العلل مسنداً قال: هذا خطأ ، رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان مرسل، ورواه البيهقي من حديث عبد الرزاق مرسلاً ومن حديث وكيع وشعبة مسنداً، ثم قال: ورواية عبد الرزاق أصح .

[1/740]

قال: وفي رواية محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال النبي عَيِّلِهُ : « لا تسبقنى بآمين » (٢) قال: فكان بلال يؤمن قبل تأمين النبي عَيِّلِهُ فقال: « لا تسبقنى بآمين ». ولما أخرجه الحاكم من حديث عاصم عن أبي عثمان قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه، وفي المعرفة للبيهقي: وقيل عن أبي عثمان عن سليمان قال: قال بلال وهو ضعيف ليس بشيء وإن كان محفوظاً فيرجع إلى ما روى في الحديث، الثالث: عن أبي هريرة: « إذا أمنَّ الإمام فأمنوا » (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه السبيه قبي (۲/ ۲۳، ۵۰)، والحاكم (۱/ ۲۱۹)، وعسد الرزاق (۲۲۳۳)، والطبراني (۱/ ۳۷۱۸، ۲۲۱۹۳)، والفتح (۲/ ۲۲۱)، وأصفهان (۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة

وفي الأوسط: لم يروه عن القاسم بن معين عن عاصم إلا عثمان بن سعيد . تفرد به أبو كريب ، وفي الأحكام للشيخ أيضًا، قيل: إنَّ أبا عثمان لم يدرك بلالًا، وحديث أبي زهير النميري من عنده أيضاً وسنده صحيح قال : خرجنا مع رسول الله عَيْضَة ذات ليلة نمشي فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي عَلِيْكُ يسمع منه فقال النبي عَلِيْكُ : « أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم: بأى شيء يختم ؟ قال : بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب ». فانصرف الرجل السائل فأتى الرجل فقال: يابلال اختم بآمين وأبشر (٢)، وذكره أبو عمر بن عبد البّر في الاستيعاب فقال: إسناده ليس بالقائم، وحديث أنس بن مالك/ قال : قال رسول الله عَلِيكَ : « إن الله أعطى أمتى ثلاثاً لم يعط أحد قبلهم: السلام، وصفوف الملائكة، وآمين - إلا ما كان من موسى وهارون عليهما السلام -» (٣) . ذكره أبو عبد الله الترمذي في نوادره بسند ضعيف ، فقال: ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه، ثنا زرى مؤذن مسجد هشام بن حسان، ثنا أنس به، ثم قال: معناه: أنَّ موسى دعا وهارون أمَّن ، قال: فقال: ﴿ قد أجيبت دعوتكما ﴾ ، وحديث أبي موسى الأشعري عند مسلم يرفعه: « وإذا قال - يعني الإمام - غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين يحبكم الله » (١) .

[190/ ب]

وحديث ابن أم الحصين عن أمه: « أنها صلَّت خلف النبي عَلَيْكُ فسمعته يقول: آمين، وهي في صف النساء »(١): ذكره أبو بكر في كتاب المعرفة ،

<sup>(1)</sup>  $\frac{1}{2}$  or  $\frac{1}{2}$  or

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/ ٩٣٨)، والترغيب ( ١/ ٣٣١)، والمنثور ( ١/ ١٧)، والكنز ( ٣٢٣٣) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . الجوامع ( ٢٦٦٩٢)، والمنثور ( ١/ ١٧)، والقرطبي ( ١/ ١٣٠، ٧٦، ١١/ ١١٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه مسلم في ( الصلاة ) ، ( ح/ ١٤٠)، والبخاري ( ح/ ٢٥٠)، وصححه . وابن ماجة ( ح/ ٢٥٢)، ومالك في ( الصلاة ، باب ( ١١١) ماجاء في التأمين خلف الإمام ، وأحمد ( 7/ ٤٥٩) .

قال: وروينا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا كان وراء الإِمام، وقرأ الإِمام بفاتحة الكتاب، قال الناس: آمين؛ أمَّن معهم، ورأى ذلك من السنة » (٢) .

وفي المحلى من طريق عبد الرازق بن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للصلاة بن الحضرمى بالبحرين فاشترط عليه لا يسبقه بآمين ، وفي كتاب الصلاة للفضل بن دكين عن إبراهيم قال : «كان يستحب إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي آمين » (٣). وعن عكرمة : «كنا نكره إذا قال الإمام ولا الضالين أن نسبقه بآمين ». وعن أبي إسحاق أنَّ معاذ بن جبل : «كان إذا فرغ من «وانصرنا على القوم الكفرين» قال: آمين » وعن ابن عباس : «إذا قال الإمام: «ولا الضالين» فسأل موجبة وقل آمين » وعن ابن عباس : «إذا أن ابن عباس شال رسول الله عيد وقل آمين » فقال : «لذلك يكون » . [١٦٦] أن ابن عباس سأل رسول الله عيد المن معنى آمين، فقال : «لذلك يكون » . [١٦٦] 1

وعن هلال بن يسار: هي اسم من أسماء الله تعالى، وقال عطية العوفي: هي كلمة عبرانية أو سريانية، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي كنز من كنوز العرش لا يعلمه إلا الله تعالى ، وقيل: هي خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ، وفي بسيط الواحدي عن جعفر بن محمد الصادق: معناها فصدى البيت وانت أكرم من أن يجيب قاصداً، وعن ابن الإنباري: اللهم استجب ، وفي البخاري عن عطاء: هي دعاء ، وفي الفصيح لأبي العباس: مدّ الألف وقصرها قال: ولا تشدّد الميم فإنّه خطأ ، وكذا ذكره يعقوب وغيره، وذكر ابن عديس في كتاب المُسمّى (۱): التشديد لغة شاذة ، وفي كتاب شرح

<sup>(</sup>١) ضعيف. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ٢/ ١١٣)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قوله : « من السنة » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) لم نقف على هذا الأثر.

<sup>(</sup>٤) قوله : « غريبه » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

الفصيح لابن درستويه: هي كلمة عبرانية معربة مبنية على الفتح للياء وأقبل التي قبل نونها .

وقال ابن قتيبة: معناها ياآمين أي: يا الله وأضمر في نفسه استجب لي، وهذا كقولهم: أزيد أقبل؟ معناه يازيد أقبل، قال ابن الأنباري: هذا خطأ؟ لأنه لو كان منادي لقيل آمين بالضم؟ لأن هذه المعرفة مضمومة بغير تنوين، قال ابن خالويه: ولا يلزمه الذي قال ؟ لأن آمين وإن كان موضوعاً موضع الاسم فلا يجب إعرابه، وتصرّفه كتصرف الأسماء في الإعراب، والتثنية، والجمع، كما يقول: صه في معنى اسكت، وأنت لا تعرفه، ولا تثنية، ولا تجمعه، قال: وقال ابن قتيبة: قال بعضهم: الأصل فيها القصر، وإنما مدّت ليرتفع الصوت بالدعاء، وأبى ذلك ابن درستويه، فقال: ليس قصر الهمز معروفا بالاستعمال، وإنما قصره الشاعر ضرورة إن كان قصره، وذلك أنّ البيت الذي أنشده ثعلب وفيه قصرها وهو آمين فزاد الله ما بيننا بعداً قد روى على غير ما رواه وهو فآمين/ زاد الله ما بيننا بعداً، وهذا ممدود لا ضرورة فيه، وهو المعروف لم يروه أحد عن الصحابة الذين رووا عن النبي عَيَّاتُهُ ، فقولوا آمين بالقصر ولكن ممدوداً وهو الأصل الصحيح في الحكم .

[٦٩٦/ ب]

قال الفارسي: هي جملة مركبة من فعل واسم معناه استجب لي، وزعم ابن الأثير: أنه لا خلاف بين أهل الإسلام أنها ليست من القرآن ولم يكتبها أحد في المصحف ، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لا يقولها الإمام، إنما يقولها من خلفه. وكذا روى عن مالك في المدونة وفي العارضة عنه : « لا يؤمن الإمام في صلاة الجهر »، وقال ابن حبيب: يؤمّن ،وقال ابن بكير: هو بالخيار ، وفي كتاب الشفاء: تسمى. وزعمت طائفة من المبتدعة الأفضلية فيها ، قال: وذكر القزويني عن قوم أنها تفسد الصلاة ، وقال ابن حزم: يقولها الإمام سنة وندباً والمأموم فرضاً ، وفي صحيح ابن حبان في قوله « فمن وافق تأمينه الملائكة » ، أي: وافقهم في الخشوع والإخلاص، وفي كتاب النووي: معناه وافقهم في وقت التأمين، وهو الصحيح لقوله عين « وقالت الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين، وهو الصحيح لقوله عين « وقالت الملائكة

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿ المستى ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

في السماء: آمين » وكذا قوله: فمن وافق قوله قول الملائكة، وقيل وافق الملائكة - عليهم السلام - في استجابة الدعاء .

وقيل: في لفظ الدعاء، وقيل: الملائكة هؤلاء هم الحفظة ، وفي كتاب ابن بريدة المتعاقبون، قال: يجهر بها المأموم عند أحمد وإسحاق وداود، قال جماعة: يخفيها، وهو قول أبي حنيفة والكوفيين، وأحد قول مالك والشافعي، زاد في الأمر: لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنًا ، وفي قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» قال ابن بريدة: أشار إلى الصغائر ومالها يكاد، وينقل عنه/ في الغالب من اللمم .

[ 1 / 747]

## ١٤٥ - باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع

حدثنا عليّ بن محمد، وهشام بن عمار، وابن عمر، وأبو عمر الضرير قالوا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال : ﴿ رأيت رسول الله عَيْنَةُ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين » (١). هذا حديث خرجاه في صحيحهما ، وعند أبي داود (٢): ﴿ وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ويرفع ذلك إلى النبي عَيْنَةُ ﴾ قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع ، ورواه الثقفي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أو معه علي ابن عمر، وقال فيه : ﴿ وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه ». هذا الصحيح ، ورواه الليث ومالك وأيوب وابن جريج موقوفاً، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب .

ومالك الرفع إذا قام من السجدتين ، وذكره الليث في حديث، وفي المعرفة: كان عبد الله إذا رأى رجلاً لايرفع يديه في الصلاة عند الركوع ورفع رأسه حصبه ، وفي الأوسط مرفوعًا عنه: يرفع يديه في كل صلاة، وفي الجنائز: رواه عن موسى بن عيسى، ثنا صهيب بن محمد، ثنا عباد بن صهيب، ثنا عبد الله بن محيرز، عن نافع عنه، حدثنا حميد بن سعدة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا هشام بن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث أن رسول الله عَيْسَةُ « كان إذا كبّر رفع يديه حتى يجعلهما قريباً من أذنيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك » (٣) .

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في (الأذان ، ٨٣ – باب اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح )، ومسلم في (الصلاة ، ح/ ١٦)، وابن ماجة (ح/ ٨٥٨)، وأحمد ( ح/ ٨٠٨) ، وأحمد ( ح/ ٨٠٨) . وأحمد ( ٢/ ٨، ٨١، ١٠٠، ١٠٦) .

قوله : ( منكبيه ) تشبه منكب . وهو مجمع عظم العضد والكتف .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/ ۷۲۱) .

<sup>(</sup>٣) صحيح، متفق عليه : أورده الألباني في ( الإرواء ) ( ٧٦/٢ )، وعزاه إلى البخاري=

/هذا حديث خرجاه أيضا ، وعند مسلم: « حتى يحاذى بهما فروع [١٩٧/ ب] أذنيه ». وذكر ابن ماجة (١) هنا حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة ، وقد ذكرنا قبل، وفيه رفع اليدين عن العشرة من عند ابن أبي حاتم.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال : « رأيت رسول الله عَيِّلِةً رفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، وحين يركع وحين يسجد » (٢). هذا حديث في سنده ضعف؛ لما أسلفناه من حال إسماعيل .

وفي علل ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وثنا عن وهب بن شبهان، عن حفص بن النجار، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: « كان أبو هريرة يصلّي بنا، فكان يرفع يديه إذا افتتح للصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع فإذا سلم التفت إلينا، وقال: إنى أشهدكم صلاة النبي عيلية ». قال هذا خطأ إنما يروى هذا الحديث أنّه كان يكبّر فقط وليس فيه رفع اليدين .

حدثنا هشام بن عمار، ثنا رفدة بن قضاعة الغساني، ثنا الأوزاعي، عن عبيد الله بن عمير، عن أبيه، عن جدّه عمير بن حبيب الليثي قال: حدثنا

<sup>=</sup> ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ٢٥، ٢٦)، وابن ماجة ( ح/ ٥٩٩)، والطبراني ( ١٩/ ٢٨٤) .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٦٢)، .

وصححه الشيخ الألباني .

وتمام لفظه: ( عن أبي حميّد السّاعدي قال: سمعته ، وهو في عشرة من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، كان إذا قام في علي الله عَلَيْكُ ، أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عَلَيْكُ ، كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائماً ، ورفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه ، ثم قال: ( الله أكبر » وإذا أراد أن يركع ، رفع يديه حتى يُحاذى بهما منكبيه ، فإذا قال ( سمع الله لمن حمده » رفع يديه فاعتدل ، فإذا قام من ثنتين كبُر، ورفع يديه حتى يُحاذى بهما منكبيه ، كما صنع حين افتتح الصَّلاة » .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٨٦٠)، في الزوائد : إسناده ضعيف . وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهي ضعيفة .

محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي قال: « سمعه وهو في عشرة من أصحاب رسول الله عيلية أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عيلية ، كان رسول الله عيلية إذا قام في الصلاة أعلمكم بصلاة رسول الله عيديه حتى يحاذي بهما منكبيه: ثم قال: الله أكبر، وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. فإذا قال: سمع الله لمن أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا قال: سمع الله لمن منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة » (١).

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال : اجمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد وحمّاد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله عَيِّلِةٍ فقال أبو حميد : « أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عَيِّلِةٍ ، أن رسول الله عَيِّلِةٍ قام وكبر، ورفع يديه ثم أعلمكم بعين كبر للركوع، ثم قام ورفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه، وكان رسول الله عَيِّلَةٍ يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة » (٢).

هذا حديث في سنده ضعف؛ لضعف رفدة بن قضاعة مولى غسان، فإنه وإن قال فيه هشام بن عمار تلميذه: كان ثقة، فإنّ الساجي قال: في أحاديثه مناكير، وذكر حديثه هذا في كتاب الموضوعات تأليفه، وقال الجوزقاني: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، ولا يحتج به إذا وقع الثقات إذا انفرد عن الإثبات بالأشياء المناكير، وكذا قاله ابن حبان وزاد: وروى عن الأوزاعي عن الإثبات علية كان يرفع يديه في كل خفض ورفع » (٣).

قال أبو حاتم: وهذا خبر إسناده مقلوب ومتنه منكر؛ ما رفع النبي عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) تقدُّم الحاشية رقم (١) السابقة في ص ١٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٦٣)، .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) موضوع . إتحاف ( ٣/ ٦٧)، والفتح ( ٢/ ٢٢٣)، والموضوعات لابن القيسراني ( ١٨٣) .

يديه في كل خفض ورفع قط ، وأخبار الزهري عن سالم عن أبيه مصرّح بضدّه، وأنه لم يكن يفعل ذلك بين السجدتين ، وقال ابن عدي: لا يتابع [١٦٨] على حديثه ولم أر له إلَّا حديثًا يسيرًا حديث الرفع يعرف به ، وقد روى عن أحمد بن أبي روح البغدادي، وكان يسكن جرجان، عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، وقال أبو جعفر العقيلي: لا يتابع ، وقال مهنأ: سألت أحمد ويحيى عن حديثه هذا، فقال: ليس بصحيح، ولا يعرف عبيد بن عمير يحدّث عن أبيه شيئاً ولا عن جدّه، ولا يعرف رفدة .

وقال عن رفدة: قد سمعت به وهو شيخ ضعيف، ولو كان جاء بهذا رجل معروف (مثل يفعل كان عيسى)(١).

حدثنا العباس بن عبد العظيم ،ثنا سليمان بن داود وأبو أيوب الهاشمي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزياد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عليّ بن أبي طالب قال: «كان النبي عين إذا قام للصلاة المكتوبة كبّر ورفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك » (٢). هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن أبي الزياد والمذكور قبل.

ومن طريقه رواه أبو داود بلفظ: « ويفعل مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويضعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبّر ». وهذا هو الموجب لتضعيف الطحاوي له ، رواه البغوي عن محمود: ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثني عمر عن الأعرج بلفظ : « كان النبي عمر عن الأعرج بلفظ : « كان النبي عمر عن الأعرج بلفظ الحمد الحمد السمع الله لمن حمده، ربنا/ ولك الحمد [1/101]

<sup>(</sup>١) هكذا بـ «الأصل»، ولعلها « ويفعل مثل ذلك كان عيسي ».

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه أبو داود (ح/ ۷٤٤)، والترمذي (ح/ ۳٤۲۳)، وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجة (ح/ ۸٦٤)، (۲۲۰۸۱ ، ۲۲۰۸۱)، ومعاني ( ۱/ ۱۹۰) . وصححه الشیخ الألباني .

ملء السموات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد  $^{(1)}$ . وقال: حديث عليّ حديث حسن صحيح، ورواه مطولاً ابن خزيمة في صحيحه، ورواه البزار في مسنده مطولاً، ثم قال: وهذا الكلام روى نحوه وقريبًا منه محمد بن مسلمة وأبو رافع، وجابر وقالوا كلاماً واضحاً نحو حديث عليّ .

وإنما احتمله الناس على صلاة الليل - يعني: الدعوات التي فيه - وفي كتاب الخلال: عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي: سئل أبو عبد الله عن حديث عليّ مرفوعاً في الرفع فقال: صحيح، وفي التمهيد: روى عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عليّ بن حسين، عن عليّ، ولا يصح فيه عن مالك إلّا إرساله، ولما ذكره الدارمي من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن عليّ: أنّه كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع في كليب عن أبيه عن عليّ: أنّه كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع في شيء منها، ورواه بضعف أبي بكر النهشلي الدارمي عن عاصم، وبأنّ علياً لا يجوز له ترك فعل النبي عيالة ويفعل غيره.

وفي سنن البيهقي من حديث عيسى بن موسى، عمَّن حدثه عن مقاتل بن حبان، عن الأصبع بن نباته، عن عليّ قال: لما نزلت هذه الآية على النبي عليه أل لربك وانحر ». قال لجبريل: « ما هذه النحرة؟! فقال: إنها ليست بنحرة، ولكنه يأمرك إذا تحرّمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة » (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/ ۱۹۰)، وأبو داود ( ح/  $\Lambda$   $\Lambda$  )، والترمذي ( ح/  $\Lambda$  ) والنسائي في ( الافتتاح ، باب ( ۱۰  $\Lambda$  ) وابن ماجة (  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  )، وأحمد (  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) (  $\Lambda$   $\Lambda$  ) (  $\Lambda$   $\Lambda$  ) (  $\Lambda$   $\Lambda$  ) (  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ( ۲/ ۷۰)، وتلخيص ( ۱/ ۲۷۳)، والكنز ( ۲۷۲۱)، والمنثور ( ٦/ ٤٠٣)، والقرطبي ( ۱۰/ ۲۱۹)، وتنزيه ( ۲/ ۲۰۱)، واللآليء ( ۲/ ۱۱) .

وقال عَلِيْكُ : « رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله تعالى: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون » (١) .

حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي، ثنا عمر بن رباح بن عبد الله بن أوطاس، عن أبيه عن/ ابن عباس: أن رسول الله عَيْنَا : « كان يرفع يديه عند [٦٩٩ با كل تكبيرة » (٢). هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي رباح أبي حفص الضرير البصري؛ فإن أبا حفص الفلاس قال: هو دَجَّال ، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب، وقال النسائي والدارقطني: متروك .

وفي كتاب أبي داود في حديث النضر بن كثير السعدي: قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها، ورفع يديه تلقاء وجهه وأنكرت ذلك ، فقال: رأيت أبي يضعفه، وقال أبي: رأيت ابن عباس يضعه ولا أعلمه إلّا أنه قال : كان النبي عَيِّلَةً يضعه ، وحده ابن القطان ، وقال أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس ، وعند أبي داود أيضاً من حديث ابن لهيعة عن ميمون المكي: أنّه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام فيقيم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس فوصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله عين فانظر لصلاة ابن الزبير .

حدثنا محمد بن يسار، ثنا عبد الوهاب، ثنا حميد عن أنس: « أن رسول الله عَلَيْكُ يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع » (٢). هذا حديث قال

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ( ۲/ ۷٦)، والكنز ( ٤٧٢١)، واللآلئ ( ۲/ ۱۱)، والمرضوعات ( ۲/ ۹۹) . قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع من يريد مقاومة ليس شيئاً . وقال أبو حاتم ابن حبان : عمر بن صبح وضع هذا الحديث على مقاتل فظفر عليه إسرائيل فحدّث به .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/ ٨٦٥)، . في الزوائد : إسناده ضعيف . لاتفاقهم على ضعف عمر بن سرباح . والمجمع ( ٢/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه النسائي في ( الافتتاح ، باب ( ١٠٥٥)، وابن ماجة ( ح/ ٨٦٦)، =

البيهقي: سنده صحيح يحتج به، وكأنّه لم ير ما قاله ابن أبي حاتم سمعت أبي، وذكر حديثاً رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أبس /أن النبي عَيِّكُ كان يرفع الحديث، فقال: هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه، وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس.

[1 /٧٠٠]

وقال الترمذي في العلل الكبير: ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب الثقفي به، فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ثنا به محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، ثنا عبد الوهاب قال محمد: وعبد الوهاب صدوق صاحب كتاب ، وقال غير واحد من أصحاب حميد عن حميد عن أنس: فعله، وأخرجه البيهقي في حديث يحيى عن عبد الوهاب وزاد: « وإذا رفع رأسه من الركوع » وفي كتاب أبي قرة: مسنده صحيح عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصم، أنه سمع أنساً يقول : « كان النبي عين السجود، وكلما رفعوا وإذا يتمون التكبير في الصلوات كلها كلما خفضوا للسجود، وكلما رفعوا وإذا قاموا من الجلوس للركعتين » (۱).

وفي الأوسط من حديث ليث: قال حدثنى عبد الرحمن بن الأسود، ثنا أنس قال : « صليت وراء البني عَلِيلَةً وأبي بكر وعمر فكلهم كان يرفع يديه ..» (٢). الحديث، وقال: لم يروه عن عبد الرحمن إلا ليث. تفرد به

<sup>=</sup> في الزوائد : إسناده صحيح .

رجاله رجال الصحيحين . إلَّا أنَّ الدارقطني أعلَّه بالوقف ، وقال : لم يروه عن حميد مرفوعاً ، غير عبد الوهاب .

والصواب من فعل أنس. وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وأحمد ( ٥/ ٥٥)، والدارقطني ( ١/ ٢٨٩)، .

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) ( ٢/ ١٠٢)، وروى ابن ماجة بعضه - وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط ) وفيه محمد بن إبراهيم الأسلمي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

إبراهيم بن محمد الأسلمي ، ومن حديث العزرمي عن قتادة قال : قلت لأنس : أرنا صلاة النبي عَلَيْكُ ؛ فكان يرفع يديه مع كل تكبيرة » (1). وقال: لم يروه عن قتادة إلا العزرمي ، ولما ذكر الطحاوي حديث أنس في الآثار قال: هم يزعمون أنه خطأ والحفاظ يروونه عن أنس. حدثنا بشر بن معاذ الضرير، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل قال: قلت : لأنظرن الى رسول الله عَلِي كيف يصلي، فقام فاستقبل القبلة ورفع [٧٠٠] يديه حتى حاذيا فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك » (٢). هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن السعيد بن عبد الرحمن، ثنا سفيان عن عاصم بلفظ : « صليت مع النبي عن الفضل بن الخباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة بن قدامة، ثنا عاصم عن الذكره مطولاً .

ولما ذكره أبو عمر في التمهيد قال فيه: « وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، فلم يزل يفعله كذلك حين فرغ من صلاته ». قال أبو عمر: عارض هذا الحديث حديث ابن عمر: « كان لا يرفع بين السجدتين » (3). ووائل صحب النبي عَيِّلِهُ أياماً قلائل، وابن عمر صحبه حتى توفي، فحديثه أولى أن يؤخذ به ويتبع. انتهى . وقد روى أبو داود والنسائي هذه اللفظة من حديث مالك بن الحويرث، وقال ابن القطان: لا معارضة بينهما على الموطن الذي هو ما بين السجدتين. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حذيفة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير عن جابر أنه: « كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا

<sup>(</sup>١) المجمع ( ٢/ ١٠٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٦٧) .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٤) بنحوه . إتحاف ( ٣/ ٦٧).

رفع رأسه من الركوع فعل من ذلك ، ويقول: رأيت رسول الله عَيْكُم فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم يديه إلى أذنيه » (١) . هذا حديث إسناده صحيح محتج به ، قال البيهقي: ولو لم يقله لقلناه. واسم أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، خرج البخاري حديثه في صحيحه، وفي الباب حديث أبي هريرة : « أنه كان يرفع يديه/ في كل خفض ورفع وقال: إني لأعلمكم بصلاة الرسول عَيْكُ، هذه كانت صلاته» (٢) . ذكره أبو قرة في مسنده بسند صحيح عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه في صحيح ابن خزيمة ، ومن حديث ابن أبى ذئب عن سعيد بن سمعان مولى الأدرميين عنه أنّه قال: « ثلاث كان رسول الله عَلِي يفعلهن فتركهن الناس، كان إذا أقام إلى الصلاة رفع يديه، وكان يقف قبل القراءة هنيهة ويسأل الله تعالى من فضله ، وكان يكبّر (٣) في الصلاة كلما سجد ورفع». ولما ذكر الإشبيلي حديث محمد بن مصعب القرتستاني عن مالك عن ا بن شهاب قال : ( صحيح من رواية الثقات الحفاظ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه: « كان يصلى لهم فيكتر في كل خفض ورفع ». ولا يعرف غير هذا، وابن مصعب كانت فيه غفلة، وحديثه هذا ذكره أبو نصر المروزي والدارقطني وغيرهما ، وذكره أبو عمر في التمهيد بلفظ : « وكان لا يرفع اليدين إلا حين يفتتح الصلاة، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله عَلِيْكُم ﴾ ( أ ) .

وحديث عمر بن الخطاب من عند الدارقطني: « رأيت النبي عَيِّكُ يرفع يدفع يدفع يدفع وإذا رفع رأسه من الركوع » (٥٠). وحديث أبي موسى قال: « أريكم صلاة رسول الله عَيِّكُ فكبَّر ورفع يديه، ثم كبَّر ورفع يديه

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن القيسراني ( ١٨٣)، وإتحاف ( ٣/ ٦٧)، والفتح ( ٢/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( يكبّر ) غير واضحة ( بالأصل ) وكذا أثبتناه . (٤) إتحاف ( ٣/ ٥٧)،.

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه الدارقطني ( ٢٨٩/١ ، ٢٩٠)، والنسائي في ( الافتتاح ، باب ( ١٠٥ )، وابن ماجة ( ح/ ٢٢١).

للركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا، ولا يرفع بين السجدتين ». رواه أبو الحسن في كتاب السنن بسند صحيح من حديث النضر بن شميل، وزيد بن حباب، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن /قيس، عن حطان بن عبد الله عنه ، وقال: رفعه هذان عن حماد ووقفه [۱۰۷/ ب] غيرهما عنه، وحديث عبد الله بن مسعود المصحح عند الترمذي والطوسي قال : « أنا رأيت النبي عَيِّلَةً يكبّر في كلّ خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبا بكر وعمر - رضى الله عنهما - ». وحديث عطاء بن أبي رباح قال : « صليت خلف عبد الله بن الزبير، وقال عبد الله: صليت خلف أبي بكر الصديق، وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله عَيْلَةً فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع » (١).

قال البيهقي: وخرجه في سننه ورواته ثقات، ومرسل سليم بن يسار رواه الشّافعي عمن يثق به، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد عنه: « أنَّ النبي عَيِّلِيَّ كان يرفع يديه حين يكبر للافتتاح، وحين يريد أن يركع، وحين يرفع رأسه من الركوع» (٢). ومالك في موطاٍه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن هشام، ثنا يحيى بن سعيد فذكره، وحديث رواه أبو نعيم بن دكين في كتاب الصلاة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: حدثنى من سمع الأعرابي يقول: «رأيت النبي عَرِيلِيَّ وهو يصلي، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه حتى بلغ أو حاذا بهما فروغ أذنيه كأنهما مروحتان».

وثنا إسماعيل بن مسلم، حدثني الحسن أن النبي عَلَيْكُ : « كان إذا أراد

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (ح/ ٢٥٣)، وقال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وأنس ، وابن عمر ، وأبي مالك الأشعري ، وأبي موسى ، وعمران بن حصين ، ووائل بن حجر ، وابن عباس . وقال : « هذا حديث حسن صحيح » .

والعمل عليه عند أصحاب النبي ﷺ منهم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وغيرهم ، ومن بعدهم من التابعين ، وعليه عامّة الفقهاء والعلماء .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ( ٢/ ١٤٧)، وعبد الرزاق ( ٢٥١٧)، ومالك ( ص ٧٦).

أن يكبّر رفع يديه لا يجاوز أذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه لا يجاوز أذنيه»، ومرسل قتادة: « أنه عَلَيْكُ كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع» (۱). رواه عبد الرزاق في الجامع ، قال البخاري: وقد روى/ عن تسعة عشر نفرا من الصحابة: أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، منهم: أبو قتادة، وأبو أسيد الساعدي، ومحمد بن مسلمة، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن الزبير، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حميد الساعدي ، زاد بن الأثير في شرح المسند: أبا سعيد الخدري، وزاد البيهقي أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهنى، وعبد الله بن جابر العاص .

وقال الحاكم بن عبد الله: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله على الله الخلف الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة ، وقال البيهقي: وهو كما قال شيخنا: فقد رويت هذه السنة عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة، ومالك بن الحويرث، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي موسى، وابن عباس، والحسين بن عليّ، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأبي موسى، وابن عباس، والحسين بن عليّ، وسهل بن سعد، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعمير بن قتادة الليثي، وأبي مسعود، وعائشة، وأعرابي له عمار، وأبي أمامة، وعمير بن إسماعيل الفقيه: رفع البدين قد صحّ عن النبي عين الله عن الخلفاء الراشدين، ثم عن الصحابة والتابعين وقال القاضي أبو علي: روى الرفع عن النبي عين و واللهون صحابياً. زاد وأسحابه: لا يرفع يديه إلّا في تكبيرة الإحرام خاصة، وبه قال الثوري: وابن أبي ليلى قال ابن شدا في الدلائل: وبه قال النخعي، والشعبي، والشهور،

<sup>(</sup>١) تقدّم . انظر المجمع ( ٢/ ١٠٢)، ص١٤٦٢.

والمعمول به عند مالك في رواية ابن القاسم ، وفي كتاب ابن حزم: الرفع رواية أشهب وابن وهب وأبي المصعب وغيرهم عن مالك أنه كان يفعله ويفتي به ، وقال الخطابي: قال به مالك في آخر أمره استدل لأبي حنيفة بما رواه وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال : قال عبد الله بن مسعود : « ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عيلية قال: فصلى؛ فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ، قال الترمذي وأبو علي الطوسي: طحيث ابن مسعود حديث حسن ، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عيلية التابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة. انتهي. اعترض على هذا بما ذكره أبو داود في رواية ابن العبد قال: هذا حديث مختصر من حديثه، وليس بصحيح على هذا اللفظ .

وبما قاله أبو حاتم في كتاب العلل: هذا خطأ، فقال: وهم فيه الثوري وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم: أن النبي عَلِيْكُ افتتح فرفع يده ثم ركع فطبق ولم يقل أحد ما روى الثوري وبما ذكره الترمذي ، قال عبد الله بن المبارك: وقد ثبت حديث من يرفع، وذكر حديث سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود ، ولم يرفع – إلّا في أول مرة – وبما ذكره البيهقي عن الحاكم: / أنّ عاصم بن كليب لم يخرج له حديث في الصحيح ، وبما قاله المنذري وقال غيره: يعني غير الحاكم لم يسمع عبد الرحمن بن علقمة، ويجاب عن الأول أنه لم يصرّح بضعفه إنّما تعرّض للفظه، وعن الثاني علم عدم ثبوته عند ابن المبارك لا يمنع من اعتبار رجاله، والنظر في رأيه والحديث يدور على عاصم بن كليب، وهو ثقة عند بن حبان، وابن سعد، وأحمد بن صالح المصرى، وابن شاهين ويحيى بن معين والفسوي وغيرهم .

ولما خرج الحاكم حديثه في مستدركة عن علقمة عن عبد الله قال: «علّمنا النبي عَيِّلِهُ الصلاة فكبّر ...» الحديث، وقال: صحيح على شرط مسلم ، وقال في موضع آخر: قد احتج به مسلم بعاصم بن كليب وهذا يكفي في رد قوله ، لم يخرج له حديث في الصحيح ، وقول المنذري مردود بأمرين: الأول: لم يعزه إلى رجل مبين .

[1 /٧٠٣]

إنما ذكره ، عن مجهول ، وكلام المجهول لا عبرة به. الثاني: تصريح الخطيب في كتاب المتفق والمفترق بسماعه من علقمة، ويؤيده قول ابن حبان إبراهيم النخعي ولا مالم ير مخالفاً لذلك، فعلى هذا يكون حديثاً صحيحاً لا حسناً ، وفي كتاب ابن عدي من حديث محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؛ فذكره ، وقال: لم يوصله عن حماد غير محمد بن جابر ، وكان إسحاق - يعنى: ابن أبي اسرائيل -بفضل محمد على جماعة شيوخ هم أفضل عنه وأوثق ، وقد روى عنه الكبار ابن عون وأيوب، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم ، ولولا أنَّ محمداً في ذلك المحمل لم يرو عنه هؤلاء الذين يروونهم، وقد خالفه [٧٠٣] في أحاديث ومع ما تكلم فيه/ من تكلم يكتب حديثه ، وفي كتاب البيهقي: رواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عند عبد الله مرسلاً، قال الحاكم: هذا هو المحفوظ وإبراهيم لم ير ابن مسعود فالحديث منقطع، ومحمد بن جابر تكلُّم فيه أئمة الحديث ، وقال الدارقطني: تفّرد به ابن جابر وكان ضعيفاً عن حماد وغيره، يرويه عن إبراهيم عن عبد الله من فعله غير مرفوع وهو الصواب ، وفي العلل لعبد الله بن أحمد: ذكرت لأبي حديث ابن جابر -يعني: هذا- فقال: هذا حديث منكر وأنكره جداً ، قال: وذكرت لأبي حديث الثوري عن حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنّه كان يرفع يديه ، في أوّل الصلاة ثم لا يعود فقال: ثنا هشيم عن حصين عن إبراهيم لم يجز به ، وهشيم أعلم بحديث حصين، وفي كتاب الخلال قيل لأبي عبد الله: أخذت عن ابن مسعود بإسناد موصول؟ قال: لا إنما هو إبراهيم عن عبد الله ، وفي المصنف: عن وكيع عن شريك عن جابر عن الأسود ، وعلقمة أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودا. انتهي. إن ذِكر الطحاوي في المشكل عن الأعمش أن إبراهيم قال له: إذا قلت: قال عبد الله: فلم أقل ذلك حتى يحدثني به جماعة، وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني ، وفي شرح الآثار للطحاوي من حديثه عن ابن أبي داود عن نعيم عن حماد عن نافع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا «ثم لا يعود» قال: ثنا محمد نعمى، ثنا يحيى بن

محمد، ثنا وكيع، فذكره ، وبحديث رواه شريك عند أبي داود عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء بن عارب أن رسول الله/ عَلِيْكُ : «كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود » <sup>(١)</sup>. ورواه من حديث سفيان عن يزيد نحو حديث شريك، ولم يقل: ثم لا يعود، قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ثم لا يعود ، قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم، وخالد، وابن عيينة، وابن إدريس عن يزيد: لم يذكروا: ثم لا يعود، ولما ذكر الشافعي قول سفيان، قال: ذهب سفيان إلى تغليط يزيد ، وفي كتاب ابن عساكر في ترجمة الأوزاعي حديث يزيد في رفع اليدين يخالف للسنة وفي التمهيد قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث تفرد به يزيد، ورواه عنه الحفاظ، لم يذكر واحدٌ منهم فيه قوله : «ثم لا يعود» ، وقال البزار: لا يصح حديث يزيد في رفع اليدين قوله: «ثم لا يعود» ، وفي كتاب الدوري عن يحيى: ليس هو بصحيح الإِسناد، في كتاب البيهقي عن الإمام أحمد: هذا حديث واه قد كان يزيد يحدّث به لا يذكر «ثم لا يعود» فلما لقن أخذه فكان يذكره فيه ، وذكره الدارقطني عن يزيد عن عدي بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: وهذا هو الصواب، وفي موضع آخر عن يزيد عن عبد الرحمن: سمعت البراء يحدث قوماً منهم: أحمد بن عجرة فذكره ، وفيه: لفظ عن عليّ بن عاصم قال: سألت يزيد فقلت: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت ثم لم يعد ! قال: لا أحفظ هذا فعاودته فقال: ما أحفظ هذا. رواه الدارقطني عن أبي بكر الآدمي عن عبد الله بن محمد بن أيوب عنه ، وقال الخطابي: لم يقل أحمد في هذا «ثم لا يعود» غير شريك . انتهي. يدخل في هذا الاعتراض مارواه البيهقي في الخلافيات من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل عن يزيد بلفظ: « رفع يديه حذو/ أذنيه ولم يعد ». فهذه متابعة لشريك صحيحة ، ورواه الدارقطني من

[1 / ٧٠٤]

[۷۰٤/ ب]

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه أبو داود (ح/۷٤٩/ ، ۲۰۰)، والنسائي في ( الافتتاح ، باب ( ۳، ۷) وأحمد ( ۲/ ۱۸، ۱۶/ ۳۰، ۳۰)، والبيهقي ( ۲/ ۲۲، ۲۲، ۲۶)، وشرح السنة ( ۳/ ۲۰)، وإتحاف ( ۳/ ۲۹۲)، والدارقطني ( ۱/ ۲۹۲)، وابن أبي شيبة ( ۱/ ۲۹۲)، والخطيب ( ۳/ ۲۲، ۲۲/ ۳۰۷).

طريق إسماعيل بن زكرياء عن يزيد مثله، والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر الثقفي، ثنا حمزة الزيات عنه بنحوه وقال: لم يروه عنه إلَّا حفص. تفرد به محمد بن حربي، ثم نظرنا بعد في حال يزيد فوجدنا العجلي قال: هو جائز الحديث ، وقال يعقوب بن سفيان: يزيد، وإن كان قد تكلّم فيه لتغيّره فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور والأعمش فهو مقبول القول عدل ثقة ، وقال أبو داود: ثَبْتٌ لا أعلم أحداً ترك حديثه وغيره أحبّ إليَّ منه، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلّا أنه اختلط في آخر عمره ، ولما ذكره ابن شاهين في الثقات قال : قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلّم فيه، ولاخرَّج ابن خزيمة حديثه في صحيحه قال: في القلب منه شيء، وقال الساجي: صدوق ، وقال ابن حبان: كان صدوقا إلا أنه لما كبر تغيّر فسماع من سمع عنه قبل التغيّر صحيح، وذكره مسلم فيمن شمله اسم السند والصدق وتعاطى العلم، وخرّج حديثه علما مافي الكمال وغيره في الأصول ، وذكره البخاري في كتاب اللباس في قوله : قال جرير عن يزيد القبة ثياب(١) فلما كانت حاله بهذه المشابهة جاز أن يحمل أمره على أنه حدّث ببعض الحديث تارة وبجملة أخرى، أو يكون قد نسى أولاً ثم تذكر آخرًا فإن قيل: ما يدل أنه لم يحفظ مارواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء قال : « رأيت النبي عَلِيلًا رفع يديه إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع » (٢). قال [٧٠٠] الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم ساق هذا/ المتن بهذه الزيادة عن ابن عيينة غير الرمادي وهو ثقة، قيل له: إبراهيم بن بشار وصف بالوهم فجائز أن يكون وهم في هذا، بيان ذلك ما قال فيه أبو محمد بن الجارود: هو صدوق ، وربما وهم في الشيء بعد الشيء، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه فلم يعجبه ، وقال: كان يكون عند ابن عيينة فيقوم فيجيء إليه الخراسانية فيملى عليهم مالم يقل ابن عيينة فقلت له: أما تتَّقى الله، أما تراقب الله، وأنكر عليه البخاري في تاريخه حديثًا، وكذلك غيره، وقد وجدنا ليزيد متابعاً

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل، ولا نعرف لها معنى.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحاشية رقم (٥) في ص ١٤٦٤.

عن عبد الرحمن من رواية وكيع عن ابن أبي ليلي عن أخيه عيسي عن الحكم عنه عن البراء بلفظ: « رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف » (١). ذكره أبو داود وقال: ليس بصحيح يعنى؛ لأن في سنده ، محمد بن عبد الرحمن القاضى، وإن كان قد تكلّم فيه جماعة فقد قال فيه العجلي: صاحب سنة صدوق جائز الحديث . وفي موضع آخر: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شغل بالقضاء فساء حفظه ولايتهم بشيء من الكذب. انتهي. فمثل هذا وشبهه يصلح للمتابعة ، وأماما ذكره الخلال في كتاب العلل عن أحمد قال ابن عيينة نظرت في كتاب ابن أبي ليلي فإذا هو يرويه عن يزيد بن أبي زياد تغيّر ضائر لاحتمال أن يكون قد رواه عنهما - والله أعلم -، ومن حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال: « صليت مع النبي عَلِيلَة ، وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى » (٢) . قال إسحاق بن أبي إسرائيل: وبه نأخد في الصلاة كلّها ، قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وهو ضعيف، وغير حماد يرويه عن إبراهيم [٠٠٠٠] ب عن عبد الله مرسلاً عن عبد الله: من/ فعل غير مرفوع وهو الصواب ، وفي المصنف: عن وكيع عن مسعر عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله: « أنه كان يرفع يديه في أوَّل ما يفتتح ثم يرفعهما » (٣). وعن وكيع وأبي أسامة عن شعبة عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله، وأصحاب على لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة . قال وكيع: ثم يعودون، وبحديث ذكره البيهقي من حديث ابن أبي ليلي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قالا : قال رسول الله عَلِيُّك : ﴿ لا ترفعوا الأيدى إلا في سبع مواطن:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ح/ ۲۵۲) .

قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد » ( ٢/ ١٠١)، وعزاه إلى ( أبي يعلى ) وفيه محمد بن جابر الجعفي اليمامي، وقد اختلط عليه حديثة وكان يلقن فتلقن .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة : ( ١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف إتحاف (٣/ ٥٨)، وأسرار ( ٤٩٤، ٤٩٤)، والطبراني ( ١١/ ٣٨٥)، =

عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين » (٤). واعترض عليه بأمور:

**الأول:** تفرد ابن أبي ليلي به .

الثانى: رواية وكيع عنه موقوفة .

الثالث: رواية جماعة من التابعين عنهما: أنهما كانا يرفعان عند الركوع وبعد رفع الرأس منه .

الرابع: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس هذا يؤيد ما رواه ابن جريح حديث عن مقسم .

الخامس: أنّ جميع الروايات ترفع الأيدي، وليس في رواية منها لا ترفع إلّا في سبع، قال الحاكم: وقد تواترت الأخبار بأن الأيدى ترفع في غير ذلك منها الاستسقاء، ودعاؤه عَيِّكُ لدوس، وفي القنوت، وفي الدعاء في الصلاة، وفي الوتر، وبحديث لا بأس بسنده ، ذكره البيهقي في الخلافيات من حديث محمد بن غالب ، ثنا أحمد بن محمد البراني، ثنا عبد الله بن عون الخزاز، ثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : « أن النبي عَيِّكُ كان يرفع يديه ، إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود » (١). انتهي. ولما لم ير الحاكم مايرفعه به قال/ ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح على شرط مسلم: ثنا يحيى بن قال/ ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح على شرط مسلم: ثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عباس عن عبد الملك بن الحر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال : « صليت مع عمر بن الخطاب، فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلى حين افتتح الصلاة » (٢).

[1 / ٧٠٦]

قال الطحاوي: هو حديث صحيح؛ لأن الحسن بن عباس الذي ذكرنا له الحديث منكر ، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه هل هو صحيح

<sup>=</sup> والمجمع ( ٢/ ١٠٣)، وفيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحافظ .

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه أبو داود ( ح/ ۷٤۲)، .

وقال : ﴿ لَمُ يَذَكُرُ رَفِعُهُمَا دُونَ ذَلَكَ أَحَدٌ غَيْرُ مَالِكُ فَيُمَا أَعَلَمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قلت : وسقطت كلمات من متن هذاالحديث وكذا أثبتناه .

أو يرفعه حديث النووي عن الزبير بن عليّ عن إبراهيم عن الأسود عن عمرو أنه كان يرفع يديه في إفتتاح الصلاة حتى يبلغا منكبيه ، فقال سفيان: احفظ، وقال أبو زرعة: هذا أصح يعنى حديث سفيان، وقال ابن أبي شيبة: قال عبد الملك : ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة ، وعن وكيع عن أبي بكر بن عبد الله بن عطاف النهشلي وفيه كلام عن عاصم بن كليب عن أبيه: أن عليًا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لايعود ، وفي الخلافيات للبيهقي من حديث حفص بن غياث عن أبي يحيى محمد قال: « صليت إلى جنب عباد بن عبد الله بن الزبير فجعلت ارفع يديه في رفع ووضع، قال: يا ابن أخى إن رسول الله عَلِيْتُهُ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة ثم لم يعد في شيء حتى فرغ ». قال أبو بكر: وهذا حجة (١)/، وكان قيس يرفع يديه ، أول مايدخل في الصلاة ثم لايرفعها ، وعن هشيم، ثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : « إذا كبرت للصلاة فارفع يديك ثم لا ترفعهما هشيم فيما بقى »، وفي لفظ : « لا ترفع يديك في شيء من الصلاة إلا في الافتتاحة الأولى »، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل: ثنا حسن بن صالح عن وفاء، وكان سعيد بن جبير لايرفع يديه في الركوع ، وفي شرح الطحاوي لما ذكر لإبراهيم حديث وائل في الرفع قال: أترى وائل بن حجر أعلم من على بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود! لعلُّه فعل ذلك مرّة واحدة ثم تركه ، وفي لفظ: إن كان وائل رآه مرة فقد رآه عبد الله خمسين مرة ، وفي القديم للشّافعي قال قائل: رويتم قولكم عن ابن عمر وألقيت عن على وابن مسعود أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح وهما أعلم بالنبي عَلِيُّكُم من ابن عمر ؛ لأن النبي عَلِيْكُ قال : « ليلني منكم أولو الاحلام والنهي » <sup>(٢)</sup>. ومكان ابن عمر خلف ذلك، قال الشّافعي: ما قاله لا يثبت عن عليّ وابن

[۲۰۰۱/ ت]

<sup>(</sup>١) بياض ( بالأصل ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في (الصلاة ، ح/١٢٢/ ، ١٢٣)، والمجمع ( ٢/ ٩٤)، والترمذي ( ح/ ٢٢٨)، والحميدي ( ٦٠/ ٢٥٨)، وابن أبي شيبة ( ١/ ٣٥١)، والطبراني ( ١٠/ ١٠٨)، والحاكم ( ١/ ٢١٩) .

مسعود وإنَّما رواه عن عاصم عن أبيه عن على فأخد بها وترك رواية عاصم عن أبيه أيضاً عن وائل بن حجر أنّ النبي عَيْلِيُّهُ رفع يديه ، كما روى ابن عمر، ولو كان هذا ثابتًا عنهما كان يشبه أن يكون رآهما مرّة أغفل فيه رفعه اليدين، ولو قال قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي عَيْلَتُهُ فكانت له حجة ؛ لأن الضحاك بن سفيان قد حفظ على المهاجرين والأنصار وغيره أولى بالحفظ منه، والقول قول الذي قول: رأيته فعل؛ لأنه/ شاهد ولا حجة في قول الذي قال لم تره ، وهذا هو مذهب من خالفنا في ذلك، ولقد كان ابن عمر عندنا من ذوى الأحلام والنهي ولو كان فوق ذلك منزلة كان أهلها ، وأقبل قولنا إن إبراهيم لو روى عن على وعبد الله لم يقبل منه؛ لأنه لم يلق واحداً منهما. انتهى . وأمّا استدلال بعض الحنفية بحديث جابر بن سمرة من عند مسلم: « مالى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب شمس » (١). فليس بصحيح؛ لأنهم إنَّما كان ذلك حالة السلام فيما ذكره البخاري وغيره ، وفي كتاب المعرفة عن عقبة بن عامر إذا رفع يديه عند الركوع وعند رفع رأسه ، فله بكل إشارة عشر حسنات . غريبه: المنكب من الإنسان وغيره ، ومجتمع رأس الكتف والعضد منكب لاغير. حكاه اللحياني ، وفي صحيح البخاري في كتاب البيوع فيما رأيت من النسخ: فوضع يده على إحدى منكبيه، وقال سيبوبه فيما

[1 / ٧٠٧]

\* \* \*

ذكره ابن سيده: هو اسم للعضو ليس على المصدر ولا المكان ؛ لأن فعله

نكب ينكب يعني: إنه لو كان عليه لقال منكب ولا يحمل على باب مطلع؛

لأَنَّه نادر عن باب مطلع .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/ ۱۱۹)، وأبو داود في ( استفتاح الصلاة ، باب ( ۷۶٪)، وأحمد ( ٥/ ٢٠١، ٢٠١)، والبيهقي ( ٢/ ٢٨٠)، والطبراني ( ٢/ ٢٢٣)، وابن أبي شيبة ( ٢/ ٤٨٦). 1/ ٣٧٨)، والتمهيد ( ٩/ ٢٢١)، ونصب الراية ( ١/ ٣٩٣)، وتلخيص ( ١/ ٢٢١) .

## ١٤٦ - باب الركوع في الصلاة

حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : «كان النبي عَلِيلَهُ إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً، وإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوى جالساً، وكان/ يفترش رجله اليسرى » (١). هذا حديث سبق التنبيه على إسناده في باب الافتتاح . حدثنا على بن محمد وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع، ثنا الأعمش عن عمارة عن أبى معمر عن أبى مسعود قال: قال رسول عَلِيَّةً: « لا تجزىء صلاة لايقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود » (٢). هذا حديث خرجه إمام الأئمة في صحيحه ، وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وخرجه عن أحمد بن منيع عن زهير بن معاوية عن الأعمش وأبو عليّ الطوسي ، وخرجه عن زياد بن أيوب، ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش، وقال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة ، وفي كتاب أبي داود: ظَهْرُهُ ، وخَرَّجه البستي في صحيحه ، من حديث شعبة عن سليمان، وقال البيهقي في المعرفة: إسناده صحيح ، وقال الدارقطني والنقال: وهذا إسناد ثابت صحيح، وقال البيهقي في المعرفة: وهذا إسناد صحيح، وخرجه ابن الجارود في المنتقى، وفي الأوسط من حديث فضل بن مهلهل عن عطاء بن السائب عن سالم البزار قال: «سألنا عقبة بن عمرو عن صلاة النبي عَلِيلًا، فوضع يديه على ركبته وأصابعه ، أشكل

[۷۰۷/ ت]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/ ۲٤٠)، وأبو داود في ( استفتاح الصلاة ، باب ( ۱ محيح . رواه مسلم في ( ۱۸۳۱، ۱۷۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) صحیح . رواه الترمذي (ح/ ۲٦٥)، وقال : هذا حدیث حسن صحیح . والنسائي (۲/ ۱۸۸)
 ۱۸۳ ، ۲۱٤)، وابن خزیمة ( ۲۱۳)، وابن أبي شیبة ( ۱/ ۲۸۷)، ومشکل ( ۱/ ۸۰)، والکنز ( ۱۹۷۳۷)، والطبراني ( ۱/ ۲۱۳ ، ۲۱۶) .

من ذلك حذاء (١) بطنه، فركع حتى استقر كل شيء منه، ثم قام حتى استقرً كل شيء منه، ثم قام حتى استقرً كل شيء منه...» الحديث ، وفي آخره: هكذا رأيت أبا مغسل، وقال: لم يروه عن مفضل إلا يحيى بن آدم وفي موضع آخر: «كان النبي عَلَيْكُم إذا ركع عدل ظهره حتى لو صبّ على ظهره ماء ركد » (٢). وقال: لم يروه عن عبد الملك بن عمير يعني: عن أبي / عبد الله البزار عنه: إلا عبد الملك بن حسين النخعى.

[1 / ٧٠٨]

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أخبرنى عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان عن أبيه عليّ بن شيبان، وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فبايعنا وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عنه رجلًا لا يقيم صلاته - يعني: صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الصلاة قال: «يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» (۲). هذا حديث خرجه بن حبان في صحيحه عن الفضل بن الحباب، ثنا مسدد، ثنا ملازم، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفرياني، ثنا عبيد الله بن عثمان بن عطاء، ثنا طلحة بن زيد عن راشد قال: سمعت عبيد الله بن عثمان بن عطاء، ثنا طلحة بن زيد عن راشد قال: سمعت وابصة بن معبد يقول: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي، فكان إذا ركع سوّى ظهره حتى لو صبّ عليه الماء لاستقر» (٤). هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف طلحة بن زيد أبى سكين، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو سليمان الرقي، فإن صاحب تاريخها ذكر أنّه روى عن الأوزاعي مناكير ا، وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير ا، وقال عن عدي: له أحاديث مناكير ا، وقال من عدي: له أحاديث مناكير وقال

<sup>(</sup>١) في الأصل (رجانا بطنه) ولعلها حذاء بطنه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً. رواه ابن ماجة ( ح/ ٨٧٢)، . في الزوائد : في إسناده طلحة بن يزيد ، قال البخاري وغيره : منكر الحديث .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه ابن ماجة (-/ ٨٧١)، في الزوائد إسناده صحيح. ورجاله ثقات. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والكنز (٩٧٢٩)، وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ ٨٧٢)، . في الزوائد: في إسناده طلحة بن زيد، قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال أحمد بن المديني: يضع الحديث.

أبو نعيم الحافظ: لا شيء، وقال الساجي والبخاري: منكر الحديث، وقال أبو دام أحمد وابن المديني: يضع الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث حداً لا ضعيف الحديث لا يعجبني حديثه، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا لا يحل الاحتجاج بخبره، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال صالح بن محمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال صالح بن محمد لا يكتب حديثه، وفي أبا المائي فإن أبا المائح الفتح الأزدي قال: هو ساقط، ولأن عبد الله بن عثمان مُسَّ بشيء من الضعف أيضًا، والله تعالى أعلم. وفي الباب حديث المسيء صلاته (۱)، وفيه: وثم اركع حتى تطمئن راكمًا و وسيأتي، وحديث علي بن يحيى بن خلاد عن عمه: أنّ رجلًا دخل المسجد فذكر نحو حديث المسيء وفيه: «ثم تركع حتى تطمئن»، وسيأتي أيضًا، وعند البخاري: رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت ولو متّ، متّ على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدًا، صلى الله عليه وآله وسلم (۲).

وفي مسند أحمد (٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: « لا ينظر اللّه إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده » ومن حديث أبي قتادة عند الطبراني وقال: لم يروه عن الأوزاعي عن يحيى عن عبد اللّه بن أبي قتادة عنه إلا الوليد، ولا عنه إلّا الحكم بن موسى، وسليمان بن أحمد الواسطى قال صلى اللّه عليه وآله وسلم: « أسوأ النّاس سرقة الذي يسرق من صلاته » قالوا: وكيف يسرق من صلاته ؟! قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها » (٤).

<sup>(</sup>١) قلت: وحديث المسيء صلاته تقدّم، وقد كتبناه في حاشية التحقيق بلفظه، وسوف يأتي إن شاء الله كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٢) تقدُّم.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢/ ٢٥٥)، والمشكاة (٤٠٤)، والترغيب (١/ ٣٣٦)، والكنز (١٩٧٥٨، ١٩٧٥٩)، والمجمع (٢/ ١٢٠)، وعزاه إلى أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي عن أبي هريرة ولم أجد من ترجمه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/ ٣١٠)، والحاكم (٢٢٩/١)، والطبراني (٣/ ٢٧٣)، والمشكاة (٨٨٥)، وابن حبان (٣/ ٢٧٣)، والخفاء (١/ ١٣٥، ٤١٠)، والعلل (٤٨٧)، والترغيب (١/ ٣٣٥، ٣٣٨)، وابن عساكر في والتاريخ، (٤/ ٤١٤)، والمغني عن حمل الأسفار (١/ ١٤٨)، =

وفي صحيح ابن خزيمة من حديث خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة ويزيد بن أبي سفيان مرفوعًا: « إنَّمَا مثل الذي يصلى ولا يركع وينقر في سجوده: كالجائع لا يأكل إلّا مرّة أو مرتين فما يغنيان عنه؛ فأتموا الركوع والسجود »(١). وفي كتاب البيهقي من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود »(٢) وقال: تفرد به يحيى بن أبى بكير، وفي كتاب الطبراني من حديث بلال: وأبصر رجل يصلي لا يتم الركوع، ولا السجود فقال: «لو مات هذا مات على غير ملة محمد - صلى الله/ عليه وآله وسلم- (")، وقال: لم يروه عن مغفل بن مهلهل - يعني : عن قتان - عن قيس عنه إلَّا يحيى بن آدم ، ومن حديث الحسن عن ابن مغفل قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أسرق الناس من سرق من صلاته». قالوا: وكيف يسرق؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ١٤٠٠ لم يروه عن ابن مغفل إلا الحسن، ولا عن الحسن إلا عوف، ولا عن عوف إلا عثمان بن الهيثم. تفرد به زيد بن الحريث، ومن حديث أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فرأى في المسجد رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال : « لا تقبل صلاة رجل لا يتم الركوع والسجود»(٥)، وقال: لم يروه عن الربيع بن أنس - يعنى: أنس - إلا أبو

<sup>=</sup> والكنز (٢٠٠١، ١٩٧٣٣)، والمجمع (٢/ ١٢٠)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في والكبير» ووالأوسط» ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٨٩/٢)، وابن عساكر في والتاريخ؛ (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. رواه البيهقي (۱۱۷،۱۸۸/۲)، والترمذي (ح/ ۲٦٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (۲/ ۱۸۳)، وابن خزيمة (۲۸۲)، وابن أبي شيبة (۱/ ۲۸۷)، وشرح السنة (۹۷/۳)، وعبد الرزاق (۳۷۳)، ومشكل (۸۰/۱)، والكنز (۹۷۳۷)، والطبراني (۱۷/۸) السنة (۲۱۲)، وأبو عوانة (۲/ ۲۰۱)، وابن ماجة (ح/۸۷۰). وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣)، بنحوه . أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، (٢١/٢)،وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط ، وو الكبير ، غير أنه قال في الكبير : و لمات على غير ملة عيسى عليه السلام ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) تقدُّم الحاشية رقم (٤) السابقة.

<sup>(°)</sup> أورده الهيشمي في ومجمع الزوائد؛ (١٢١/٢)، وعزاه إلى الطبراني في والأوسط؛ ووالصغير؛ وفيه إبراهيم بن عباد الكرماني ولم أجد من ذكره.

جعفر الرازي، ولا عنه إلا يحيى بن أبى بكير، قال الثوري والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وداود: الطمأنينة فرض، وقال أبو يوسف: الفرض المكث بمقدار تسبيحة واحدة، وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدناه، ولا تجب الطمأنينة في شئ من هذه الأركان، واحتج بقوله تعالى: ﴿ اركعوا واسجدوا ﴾ (١)، وزعم السروجي في الغاية أنّ الطمأنينة في الركوع، والقومة، والسجود، والجلسة بين السجدتين عند أبى حنيفة ومحمد: سنة، وفي تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي: واجبة يجب سجود السهو بتركها، وقال في الجواهر: لو لم يرفع في ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية عليّ بن زياد ولا ابن القاسم فيمن رفع من الركوع والسجود ولم يعتدل يجزيه ويستغفر الله، ولا يعود .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية: ٧٧ .

## ١٤٦ - باب وضع اليدين على الركبتين

/حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، ثنا محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: «ركعت إلى جنب أبى فطبُّقت فضرب يدى وقال: قد كتّا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب»(١).

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما ، وفي المستدرك: لما بلغ سعدًا فِعْلُ ابن مسعود قال: صدق أخي ، كنا نفعل هذا ، ثم أمرنا بهذا ، يعني الإمساك بالركب ، وقال: صحيح على شرط مسلم ، وفي الأوسط لأبي القاسم: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا ركع وضع راحيته على ركبتيه ، وفرّج بين أصابعه (7) ، وقال : لم يرو عن عبد الملك بن عمير - يعني عن مصعب - إلّا عكرمة بن إبراهيم . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه (7) . هذا حديث سنده ضعيف بضعف حارثة بن أبي الرجال محمد المذكور ، قيل : وفي الباب حديث ضعيف بضعف حارثة بن أبي الرجال محمد المذكور ، قيل : وفي الباب حديث أبي حميد الساعدي المذكور قبل وفيه : «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه (7) ، فحديث أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال لنا عمر بن الخطاب : «إن الوُكب قد وحديث أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال لنا عمر بن الخطاب : «إن الوُكب قد شيّت لكم فخذوا بالوُكب (7) . خرجه الترمذي وقال: حسن صحيح ، والعمل شيّت لكم فخذوا بالوُكب (7) . خرجه الترمذي وقال: حسن صحيح ، والعمل

[۷۰۹/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/٣٠،٢٨)، وأبو داود (ح/٧٤٧)، والنسائي في (التطبيق، باب ٤١١)، وابن ماجة (ح/٨٧٣)، وأحمد (٣٧٨/١، ٤١٤، ٤١٨، ٤٢٦، ٤٥٩، ٥٠٢/٢). مراحة (٣٧٨/١)،

غريبه: قوله: ( فطبّقت ) التطبيق أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع.

<sup>(</sup>٢) بنحوه . معانى الآثار . (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ ٨٧٤).

في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، وقد اتفقوا على ضعفه.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (للبخاري) (٨/ ٣٥٧)، والإرواء (١٣/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (ح/٢٥٨)، . قال : وفي الباب عن سعد ، وأنس ، وأبي حميد ، وأبي أسيد ، وسهل بن سعد ، ومحمد بن مسلمة ، وأبي مسعود . وقال: (حديث عمر حديث حسن صحيح) .

عليه عند أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعد لا اختلاف بينهم في هذا إلّا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون ، وفي الأوسط من حديث قيس بن الربيع عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : (رأيت النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – حين ركع وضع يديه على ركبتيه »، وفرّق أصابعه (أ. لم يقل في هذا الحديث عن عاصم (وفرّق أصابعه) إلّا ابن الربيع ، ولما خرّجه الحاكم قال : صحيح على شرط الشيخين ، وعن أبي مسعود ووصف صلاة النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ووضع راحيته على ركبتيه ، وجعل أصابعه اسئل من ذلك ، ثم جاء في مرة نفيه ، ثم قال : هكذا رأيته يصلى .

وفي كتاب الحازمي من حديث حصين بن عبد الرحمن عن حسنة قال: «قدمت المدينة فكنت أركع كما ركع أصحاب عبد الله أطبق، فقال لى رجل من المهاجرين: ما حملك على هذا؟ فقلت: كان عبد الله يفعله».

وحديث أنّ رسول اللَّه عَيِّلِكُم كان يفعله فقال: صدق، ولكن رسول اللَّه عَيِّلِكُم رتبا صنع الأمر ثم تركه، فانظر ما أجمع عليه المسلمون فافعله. أنبأ به المسند المعمر فتح الدين الجوهري قراءة عليه، وأنا أسمع عن أبى المكارم عبد اللَّه وأبي عبد اللَّه الحسين ابنى الحسن بن منصور عن الحافظ أبي بكر محمد بن موسى، قال الأول: سماعًا، وقال الثانى: إجازة.

قال: وقال أبو بكر: محمد بن الفضل الفقيه، ثنا هارون بن عبد الله البزار، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام عنه، ومن حديث إسحاق الأزرق عن ابن عون عن ابن سيرين: «أنّ النبي عَيِّلِهُ ركع فطبّق». قال ابن عون: فسمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمر أنّ النبي عَيِّلِهُ إنّما فعله مرّة واحدة، قال الحازمي: هذا حديث غريب بعد في أفراد عمرو بن محمد النّاقد عن الأزرق.

وذكر الجلال أنّ يحيى بن معين قال : هذان ليسا بشيء، وقال أبو قرة : قال ابن جريج أخبرت عن التّيمي أنّ/ النعمان بن أبى عياش الزرقي قال : شكا أصحابه ١٠٥٠ ١٦

<sup>(</sup>١) ضعيف. رواه أبو داود (ح/٨٣٨)، «قلت: لأن عبد الجبار من أوائل من اتفق الجفاظ على أنّه لم يسمع من أبيه شيئًا، ولم يدركه».

إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الاعتماد في السجود فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «استعينوا بأيديكم على ركبكم»(١). وعند الشّافعي من حديث إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عليّ بن يحيى عن رفاعة: أنّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لرجل: «إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك».

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ضعيف. رواه أبو داود (ح/۲۰۹)، والترمذي (ح/۲۸٦)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيّ عَلِيكَ إلّا من هذا الوجه، من حديث الليث عن ابن عجلان. والبيهقي (۱/۷۲)، والحاكم (۱/ ۲۲۹)، والتاريخ الكبير (۶/ ۲۰۳)، وابن حبان (۷۰۵)، والفتح (۲/ ۲۹۲)، والكنز (۱۹۷۹٤)، ومعاني

# ١٤٧ – باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان، ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا: ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: « أنَّ رسول الله عَيْنَا كَانَ إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد »(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.

حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « إذا قال الإِمام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد ». هذا حديث خرج في الصحيح معلولًا بذكر سقوطه عَلَيْكُم عن فرسه فجحش شقّه هُ (٢).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله على يقول: « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد »(٣). هذا حديث سبق التنبيه على الخلاف في ابن عقيل

<sup>(</sup>۱) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري (۱۰۲/۱،۱۷۷/۱)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ۱۰۲/۱۹۵۱)، وأبو داود (ح/۸۰۳)، في ( الافتتاح ، باب ۱۱۱۵)، وابن ماجة (ح/۸۷۵)، وأحمد (۱۹۸،۹۰/۱۹/۲،۲۷۰۱)، والبيه قبي (۱۹۸،۹۰٬۹۰۲)، والبيه قبي (۱۹۸،۹۰٬۹۰۲)، والطبراني (۲۰۸/۱۰)، وشرح السنة (۱۱۱/۳)، وابن عدى في ۱ الكامل » (۲/۰۸/۱) .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (ح/١١٤،٦٨٩)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ٤١١)، والترمذي (ح/٣٦١)، وصححه . والنسائي في ( الإِمامة ، باب «١٦»)، وابن ماجة (ح/١٢٨)، ومالك في ( الصلاة ، ح/١٦)، والشافعي في « الرسالة » ( فقرة ١٩٦)، وأحمد (٤٣/٣)، والدارمي (ح/٢٥٦) .

وتمام لفظه: « عن أنس: أن رسول الله عَلَيْكُ - ركب فرسا فصرع عنه ، فجحش شِقُه الأيمن ، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس ، فصلينا معه جلوسا ، فلمّا انصرف قال: إنّما جعل الامام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا صلى قائما فصلّوا قياما ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا وقل الحمد ، وإن صلّى قاعدا فصلوا قعودًا أجمعون ، وححش: أي خدش .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٨٧٧) . وصححه الشيخ الألباني .

[1 / ٧١١]

رواية / وفي مسلم: «كان النبي عَيْسَةً إذا رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا لك الحمد مل السموات والأرض »(۱) الحديث ، وفي صحيح ابن خزيمة: «ولك الحمد »، وذكره في الأوسط مطولًا ، وقال: لايروى عن سعيد إلا من حديث قزعة بن يحيى، حدثنا محمد بن نمير، ثنا وكيع ثنا الأعمش عن عتبة بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال: «كان النبي عَيْسَةً إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده اللهم، ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد ». هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه.

حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، ثنا شريك عن أبي عمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: ذكرت الحدود عند رسول الله عَيْنِيْ وهو في الصلاة، فقال رجل: جد فلان في المهابل، وقال آخر: جد فلان في المهابل، وقال آخر: جد فلان في الغنم، وقال آخر: جد فلان في الرقيق، فلما قضى رسول الله عَيْنِيْ صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال: « اللهم ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وطول رسول الله عَيْنِيْ صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون »(٣).

هذا حديث يتوقف في صحة سنده؛ للجهالة بحال ابن عمر المسمى وعينه، فإني لم أر من عرف بهما ، وفي الباب حديث عليّ بن أبي طالب :

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/۲٤٠)، وأبو داود (ح/۸٤٦)، والترمذي (ح/ ۲۲٦)، والنسائي في ( الافتتاح ، باب (۱۰۷%)، وابن ماجة (ح/ ۸۹۳،۸۷۸)، وأحمد (۱/ ۸۹۳،۵۷۰) وأحمد (۱/ ۳۸۸،۳۷۰،۲۷۲،۲۷۲)، والبيه قبي (۳۸۸،۳۷۰،۳۵۳،۳۷۲،۲۷۲)، والبيه قبي (۱۸۸/۹،۹۵/۱)، وأبو عوانة (۱۸۸/۹،۹۵/۹،۹۵/۱)، وأبو عوانة (۲۳۹/۱)، وابن أبي شيبة (۲/۲٤/۱۷)، والإرواء (۲۲/۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٨٧٩) . في الزوائد : في إسناده أبو عمر ، وهو مجهول لا يعرف حاله .

وضعفه الشيخ الألباني : ضعيف ابن ماجة (ح/١٨٤) .

« كان رسول الله عَيِّلِهُ إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد مل السموات والأرض وما بينهما/ ومل ما شئت من شيء (١١٠) بعد (1). رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح . وحديث ابن عباس من عند مسلم : « أن النبي عَيِّلُهُ كان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض وما بينهما (1). وفي الأوسط « ومل ما شئت من شيء بعد » . وحديث ابن عمر : « كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (1). وحديث رفاعة بن الرافع الزرقي عند البخاري (1)، قال : كنا نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما رفع رأسه من الركعة نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلما رفع رأسه من الركعة قال : « سمع الله لمن حمد » .

وعند مسلم (°) من حديث أبي موسى قال: «علمنا رسول الله عَيْنَة ولا الله عَيْنَة ولا الله عَيْنَة ولا الله عَيْنَة لكر وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد». وعند النسائي (۱) من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله عَيْنَة فذكر حديثًا فيه: « وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد». ومن حديث جابر: « كان رسول الله عَيْنَة يرفع رأسه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد» (۷). ومن حديث حذيفة « أن رسول الله عَيْنَة لمن حمده ربنا لك الحمد» (۵). ومن حديث حذيفة « أن رسول الله عَيْنَة كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد» (۸). وعند مسلم (۹) من

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (ح/٢٦٦) . قال : وفي الباب عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن أبي أوفى ، وأبي جحيفة ، وأبي سعيد . وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم .

<sup>(</sup>٢) تقدَّم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) الحاشية السابقة ، وانظر الموطأ (ص ٧٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في ( الأذان ، باب (٨٣٥) .

<sup>(</sup>٥) الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٦) انظر: الحاشية رقم (٢) السَّابقة .

<sup>(</sup>٧)، (٨) في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٩) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٢١٧) . غريبة : قوله : ( يتأوّل القرآن ) أي: يفعل ما أمر به فيه . أي في قوله عز وجلّ : ﴿ فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّه كان توابًا ﴾ .

حديث عائشة « كان رسول الله عَلِيلَة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي؛ يتأول القرآن ». وفي سنن الدارقطني من حديث عمرو بن عمر عن الجعفي، وهما ضعيفان – عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال النبي عَلِيلًا : « يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع، فقل:/ سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد »(١)، مذهب أبي حنيفة حذف الواو من قوله: ولك الحمد ، وفي المحيط : « اللهم ربنا لك الحمد » أفضل لزيادة البناء ، وعن أبى حفص لا فرق بين لك ولك، ويقتصر الإمام على سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم على ربنا لك الحمد ، قال ابن المنذر: وبه قال ابن مسعود، وأبو هريرة، والشعبي، ومالك، وأحمد، والثوري، والأوزاعي ، وفي رواية عن أحمد يجمع بين الذكرين، وكذلك الشافعي، قال وبه أقول: ومذهب الشافعي الآيتان بالواو ولو أسقطها جاز ، قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن واو ولك الحمد فقال: هي زائدة، وزعم بعضهم أنها عاطفة على محذوف أي: ربنا أطعناك أو حمدناك ولك الحمد ، وفي المعرفة للبيهقي: كان عطاء بن أبي رباح يقول: يجمعهما الإمام والمأموم أحب إلى ربّه ، قال ابن سيرين وأبو بردة: وكان أبو هريرة يجمع بينهما، وهو إمام، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنّ المأموم يقتصر على الحمد، روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عمرو، وأبي هريرة، والشعبي، ومالك، وأحمد، رحمهم الله تعالى .

[1 / ٧١٢]

<sup>(</sup>١) الكنز : (١٩٧٤٣) .

#### ١٤٨ - باب السجود

حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عينة عن عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه - يزيد بن الأصم - عن ميمونة : « أن النبي عليه كان إذا سجد جافى يديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمرّ بين يديه لمرّت »(۱). هذا حديث رواه مسلم ، وفي لفظ : «حضرى بيديه » يعني: جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد/ اطمأن على فخذه اليسرى ».

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن أحرم الخزاعي عن أبيه قال : « كنت مع أبي بالبقاع من غزة فمر بنا ركب فأناخوا بناصية الطريق فقال لي أبي: كنّ في بهمك حتى آتى هؤلاء فأسألهم ، قال: فخرج، قال: وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله عيلة فحضرت الصلاة فصليت معهم وكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله عيلة كلما سجد »(٢)، قال أبو بكر بن أبي شيبة: يقول الناس: عبيد الله بن عبد الله، ثم ذكر ابن ماجة سنده بذلك. هذا حديث قال فيه الترمذي (٣): حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لابن أقرم عن النبي عيلة غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أهل العلم ، ولما ذكره الحاكم في غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أهل العلم ، ولما ذكره الحاكم في أبيه ، ولما ذكره أبو على بن السكن في كتابه المعروف معرفة الصحابة قال: له رواية ثابتة ، وفي المعرفة للبيهقي: كان يعقوب بن سفيان مرسال أنّ الصحيح واية ثابتة ، وفي المعرفة للبيهقي: كان يعقوب بن سفيان مرسال أنّ الصحيح

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٢٣٩)، وأحمد (٢٩٤/٣)، وابن ماجة (ح/٨٨٠)، والطبراني (١٩٨/٢)، والمجمع (١٢٥/٢)، ومعانى (٢٣١/١)، وعبد الرزاق (٢٩٢٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٨٨١) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (ح/٢٧٤) . وحسنه .

غريبه : قوله: « بهمة » الواحدة من أولاد الغنم ، يقال للذكر والأنثى . والتاء للوحدة . والبهم - بلا تاء - يطلق على الجمع . « عفرتي » في النهاية : المعفرة بياض ليس بالناصع ، ولكن كلون عَفَر الأرض ، وهو وجهها .

في هذا تمرة بالتاء. أخبرنا بذلك أبو الحسن بن الفضل: أنّ ابن درستويه أخبرهم عنه ، وفي قول الترمذي: له حديث واحد نظر؛ لما ذكره البغوي في كتابه معرفة الصحابة من حديث عبد الرحمن بن محمد عن الوليد بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن أكرم قال: سمعت النبي عَيِّكُ يقول في قوله تعالى : ﴿ تساقط عليك رُطَبًا جَنِيًا ﴾ (١) ... الحديث ، قال البغوي: هذا حديث غريب، وفي إسناده لين.

[1 / ٧١٣]

حدثنا الحسن بن على الخلال، ثنا يزيد بن هارون، أنباء/ شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : « رأيت النبي عَيْكُ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه  ${}^{(4)}$  . هذا حديث قال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون، وقال الترمذي: قال الحسن بن على: قال يزيد بن هارون: لم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدًا روى مثل هذا الحديث غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، وروى همام عن عاصم هذا مرسلًا لم يذكر فيه وائل بن حجر. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث أنّ همامًا لم يشافه فيه عاصمًا بالرواية؛ إنَّما رواه عن شقيق أبي الليث، ثنا عاصم فذكره. كذا هو في كتاب المراسيل لأبي داود وغيره ، وشقيق هذا قال ابن القطان: لا يعرف بغير رواية همام عنه ، وفي أحكام الطوسي هذا حديث غريب، وقال الدارقطني: قال ابن داود: وضع ركبتيه قبل يديه تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدّث به عن عاصم غير شريك، ليس بالقوي فيما ينفرد به ، وقال البيهقى: ورواه من حديث حجاج بن منهال عن همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه بلفظ : « وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن يقع كفاه » .

وعن عفار: ثنا حجاج بن همام، ثنا سفيان أبو الليث، حدثني عاصم بن

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية : ٢٥.

<sup>(</sup>۲) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/۸۸۲)، والإرواء (۳۵۷) . والمشكاة (۸۹۸)، وتعليق الألباني على ابن خزيمة (۲۲، ۲۲۹)، وضعيف أبي داود (ح/۱۵۱)، وضعيف ابن ماجة (ح/۱۸۵) .

كليب عن أبيه «أن النبي عَلِيْكِ ... » قال: عفار: وهذا الحديث غريب ، قال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك، وإنّما تابعه همام مرسلًا؛ لذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدّمين، وهو المحفوظ ، وقال الخطابي: حديث/ [٧١٣/ بـ وائل أثبت من حديث تقديم اليدين، وهو رفق بالمصلّى ، وقال الحازمي: رواه همام عن شقيق - يعني: أبا الليث - عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي عن النبي عن أبيه عن النبي عن أبي اللبي عن أبيه عن النبي عن أبي اللبي عن أبي عن النبي عن أبي اللبي اللبي عن أبي عن أبي اللبي اللبي عن أبي عن النبي اللبي اللبي اللبي عن أبي اللبي اللبي اللبي اللبي اللبي اللبي اللبي اللبي اللبي عن أبي اللبي اللبي اللبي اللبي عن أبي اللبي ال

حدثنا بشر بن معاذ الضرير، ثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي عليه قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم »(۱). حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله عليه : «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا »(۲)، قال ابن طاوس: فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين ، وكان يعد الجبهة والأنف واحد. هذا حديث خرجاه في صحيحهما بلفظ، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ، ولا يكف الثياب والشعر.

حدّثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنّه سمع النبي عَيْظُ يقول: « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه »(٣). هذا حديث رواه مسلم عن أبي الحجاج في صحيحه.

<sup>(</sup>۱)، (۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۲/۲۰۲۰۲)، ومسلم في (الصلاة ، ح/ ۲۲۸ ، ۲۲۸)، والنسائي (۲/۹۰۲۰۲)، وابن ماجة (ح/۸۸٤،۸۸۳)، والبيهقي (۲/۳۱)، وعبد الرزاق (۲۹۷۲،۲۹۷۰)، ونصب الراية (۲/۳۸۳،۲۱۰۹)، وشرح السنة (۲۳۱/۳)، والخطيب (۲/۱۳۱،۲۲۱،۸۷۲)، والجوامع (۲۸۱۵)، وتلخيص (۲/۱۱)، والبغوى (۷/۱۲۲۱)، والمغنى عن حمل الأسفار (۱/۷۱)، والقرطبي (۲/۱۳۹۱،۳۳۱،۳۳۲)، وابن خزيمة (۲/۱۳۹۱)، وابن خزيمة (۲۸۲۱)، والمشكاة (۲۸۷)، والحلية (۲/۲۲۱)، وإتحاف (۲۸۲،۲۳۲،۳۳۲))

<sup>(</sup>۳) صحیح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/۲۳۱)، وأبو داود (ح/۸۹۱)، والترمذي (ح/ ۲۷۲)، والنسائي (۱۰۱/۲)، وابن ماجة (ح/۸۸۵)، والبيهقي (۱۰۱/۲)، =

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا عباد بن راشد عن الحسن، ثنا أحمر صاحب رسول الله عَلِيْكُ عال : « إن كنا لنتأوَّى النبي عَلِيْكُ مما يجافي بيديه عن جبينه إذا سجد »(١).

هذا حديث ألزم الدارقطني البخاري تخريجه، قال: لأنه قد أخرج عن عباد بن راشد عن الحسن عن معقل أن أخته طلّقت، وخرجه الحافظ الضياء في مستخرجه من طريق عبد، وإن كان قد قال النسائي والبرقي: ليس هو بالقوي، وقال ابن حبان: لا يحتج به ، وقال ابن المديني: لا يعرف حاله، وقال الأزدي: تركه يحيى بن سعيد، وقال ابن خلفون: يقال أنه كان يرى القدر، وقال ابن معين: ضعيف ، وكذا قاله أبو داود: وقال البخاري: روى عنه عبد الرحمن وتركه يحيى وأدخله في كتاب الضعفاء فأنكره أبو حاتم، وقوله يحول من هناك فقد وثقه غير هؤلاء أحمد بن حنبل فقال: هو ثقة وقع آمن ، وقال: ما كان أو روى ابن مهدي عنه، وقال الساجي والأزدي صدوق، وقال العجلي والبزار: ثقة ، وقد تابعه على رواية عن الحسن عطاء بن عجلان فيما ذكره أبو القاسم بن عساكر في كتاب الأطراف ، وفي الباب عجلان فيما ذكره أبو القاسم بن عساكر في كتاب الأطراف ، وفي الباب حديث عبد الله بن بجينة في الصحيحين أنّ النبي عليك : «كان إذا صلى فرح بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه »(٢)، وحديث ابن عباس من عند الحاكم قال : « أتيت النبي عليك من خلفه فرأيت بياض إبطية وهو قد فرج يديه »(٣).

رواه من حديث أبي إسحاق السمعي عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس ، وحديث أبي هريرة : « كان النبي عَلِيْكُ إذا سجد رأى وضح

وابن خزيمة (٦٣١)، وشفع (٢٥١)، والحلية (٣٦/٩)، والكنز (١٩٧٦١)، وابن عساكر في «التاريخ» (٢٢٩/٧)، والفتح (٢٩٦/٢). غريه: قوله: «آراب» كأعضاء لفظا ومعنى. واحدها إرب.

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٨٨٦) . وصححه الشيخ الألباني .

غريبه : قوله : « لنتأوَّى » أي لنترحم لأجله عَلِيُّكُم مما يجد من التعب بسبب المجافاة الشديدة والمبالغة فيها .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» : (٢٢٨/١) .

إبطية (1). قال فيه الحاكم: صحيح على شرطهما ، وفي المعرفة من حديث صالح مولى التوأمة : « رأى بياض إبطيه مما يجافي يديه »، وقد تقدّم حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة، وفيه: « إذا سجد جافي بين يديه »، وعن جابر بن عبد الله قال : « كان رسول الله عَيْسَةً إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه (1). / رواه ابن خزيمة في صحيحه ، وقال أبو زرعة في صحيحه [۱۸۸] وفي الأوسط: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد منصور عن سالم عنه .

وفي سؤالات مهنأ: سألت أحمد ويحيى عنه فقالا: ليس بصحيح، فقلت لأحمد: كيف لم يقل لعبد الرزاق - يعني: شيخه - فيه أنّه ليس بصحيح؟ فقال: لم أعلم به يومئذ فقلت: كيف علمه؟ فقال: ثنا ابن مهدى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: حديث أن النبي عين : « كان إذا سجد جافى »، وقال أبو عبد الله: كنت نزلت هذا الحديث حتى ذكرنى ابن فضيل بن عياض روى عن منصور مثل هذا - يعني: مثل رواية عبد الرزاق - وعن عدي ابن عميرة الحضرمي: « كان النبي عين إذا سجد يرى بياض إبطيه »(٣).

خرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وقال الإسماعيلي في معجمه: ثنا عبد الله بن جعفر بن عمر الوكيل، ثنا عبد الله بن أبي شيبة، ثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : « كان رسول الله عليه إذا صلى جافى » .

وخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه، وقال: قال النَّضر بن سهيل: صح لا يتمدّد في ركوعه ولا سجوده ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معهود ، وفي أفراد النضر بن سهيل، وحديث أنس بن مالك قال : « رأيت رسول الله عَيْنَا لَهُ ليحطَّ بالتكبير، فسبقت ركبتاه يده »(1).

<sup>(</sup>١) الكنز (٢٢٢٤٥)، وابن أبي شيبة (٧/١٦)، وابن عدي في « الكامل » (٢٢٩٤/٦) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٢٣٩)، وأحمد (٢٩٤/٣)، والطبراني (١٩٨/٢)، والمجمع (١٢٥/٢)، ومعاني (٢٣١/١)، وعبد الرزاق (٢٩٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٤) ضعيف . كما قال النووى ، وقد أشار إلى ذلك المصنف .

رواه الدراقطني ، وقال: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار، وزعم النووي أنَّ البيهقي أشار إلى ضعفه ، وأما ابن حزم فأشار إلى صحته، وقال الحاكم: [٧١٥] صحيح على شرط/ الشيخين، ولا أعرف له علّة . وحديث أبي هريرة عن النبي عَيْنَا أَنَّه قال : « إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل »(١). قال البيهقى: ورواه من حديث عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف ، وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عنه، والذي يعارضه ينفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن، وعنه الدراوردي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال عَلِيلَة : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه »(٢)، قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذه الوجه ، وقال البخاري: محمد بن عبيد الله بن الحسن لا يتابع عليه، قال: ولا أدرى سمع من أبي الزناد أم لا ، وقال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَيْضًا، وهذا قول أصحاب الحديث وضع اليدين قبل الركبتين ، قال الدارقطني: وهذا حديث تفرد به الدراوردي عن عبد الله بن عمر ، وفي موضع آخر: تفرّد به إصبع بن الفرح عن الدراوردي ، ولما خرجه الحاكم عن أبي عبد الله بن بطة، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا بحر بن سلمة، ثنا الدراوردي قال: صحيح على شرط مسلم، وله معارض من حديث أنس بن مالك - يعني: المذكور قبل - ورواه البيهقى أيضًا من حديث عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله عَلِيلَة : « إذا ("") سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه على ركبتيه ("").

قال البيهقي: كذا قال على ركبتيه ، قال: كان محفوظ، وكان دليلًا على

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه البيهقي (١٠/٢)، والكنز (١٩٧٩٣)، والفتح (٢٩١/٢) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٨٤٠)، وأحمد (٣٨١/٢)، والبيهقي (٩٩/٢)، والمشكاة (٨١٩)، وشرح السنة (٣/١٣٥)، والكنز (١٩٧٦٣،١٩٧٩٢)، وإتحاف (٦٨/٣)، والإرواء (٢/ . (۲۸

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

أنّه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود ، قال: رواه بمعنى اللفظ المتقدم عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ، والمحفوظ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : « وإذا سجد أحدكم فليضع يديه ، فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه »(۱). ولما خرجه الحاكم قال: صحيح على شرط الشيخين ، وخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه ، وفي مسند ابن أبي شيبة عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر : « أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه »(۱) ، وفي تعليق البخاري: وقال نافع : « كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه »، ولما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا إلى النبي عليه الركبتين قبل اليدين ناسخ ، وروى من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن الركبتين قبل اليدين ناسخ ، وروى من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال : « كنا نضع اليدين قبل اليدين قبل اليدين هأمرنا بالركبتين قبل اليدين »(۱).

وفي كتاب الحازمي من حديث سعد في مسنده يقال: ولو كان محفوظ لدلّ على النسخ، وفي الباب أحاديث مسندة ، وفي كتاب البيهقي: المشهور في هذا عن مصعب عن أبيه نسخ التطبيق ، وفي المغنى لابن قدامة - رحمه الله تعالى - ما ليس قول ابن خريمة عن ابن سعيد قال : « كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين »(3). وفي المصنف/ لابن أبي [۱۸۸/ شيبة من حديث إبراهيم عن الأسود عن عمرانة : « كان يضع ركبتيه قبل يديه »(6). وعن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه : « كان إذا سجد يضع ركبتيه قبل يضع ركبتيه فكره ذلك، وقال: هل يفعله إلا مجنون ؟! وعن خالد قال : رأيت أبا قلابة إذا سجد بدأ فوضع ركبتيه، قال: ورأيت الحسن يبدأ بيديه ، وعن

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في ( الكامل ) (٩٢٥/٣)، والبيهقي (٢٠/٢)، والبخاري في ( الكبير ) ( ١٣٩/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الإرواء (٧٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) الفتح : (٢٩١/٢) .

<sup>(</sup>٤)، (٥) المصدر السابق.

مهدي بن ميمون قال : رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه، وعن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله إذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم ، وسئل قتادة عن الرجل إذا انصب من الركوع يبدأ بيديه قبل أن يضع أهون ذلك عنه وفي المستدرك قال أبو عبد الله والقلب في هذا إلى حديث ابن عمر أميل؛ لكثرة من روى ذلك عنه من الصحابة والتابعين . وفي الأوسط من حديث سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله عَيْظُة : « السجود على سبعة أعضاء »، وقال: لم يروه عن سعيد إلا أبو أمية بن يعلى. تفرد به حجاج بن النصير ، وذكر الأسيجالي عن أبي حنيفة من آداب الصلاة وضع الركبتين قبل اليدين، واليدين قبل الجبهة، والجبهة قبل الأنف وقيل: الأنف قبل الجبهة ، وتقدم اليد اليمني على اليسرى، ففي الوضع تقدم الأقرب إلى الأرض، وفي الرفع تقدّم الأقرب إلى السماء الوجه، ثم اليدان ثم الركبتان وإن كان زاحف يضع يديه أولًا للتعزز ، وحكاه القاضي أبو الطيب - أعني: وضع الركبتين - عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والثوري [٧١٦] وأحمد وإسحاق قال: وبه أقول. زاد البيهقي ابن مسعود، ونقله ابن بطال عن/ ابن وهب، وذكره أيضًا ورواه ابن شعبان عن مالك ، وفي كتاب النووي وقال الأوزاعي، ومالك: يقدّم يديه على ركبتيه، وهي رواية عن أحمد، وبه قال أبو محمد بن حزم. غريبة: البهيمة الصغير من أولاد الغنم الضأن، والمعز، والبقر، ومن الوحش، وغيرها الذكر والأنثى في ذلك سواء قال ابن سيده : وقيل هو بهمة إذا شب، والجمع بهم، وبهم، وبهام، وبهامات جمع الجمع ، وفي نوادر ثعلب: البهم صغار المعزوبة فسر قول الشاعر:

عراقى أن أجزلوك أن البهمي عجابًا كلها إلّا قليلا وفي حديث أن وفي كتاب أبي موسى المديني الحافظ: البهمة السخلة ، وفي حديث أن النبي عينية قال للراعي ما ولدت؟ قال: بهمة، قال: إذبح مكانها شاه. فلو أنّ البهيمة اسم لجنس خاص لما كان في سؤاله - صلى الله عليه وآله وسلم - الراعى، وإجابه عنه بهيمة كبر .

فائدة : إذ تعرف ما قدر الشاة إنما سيكون ذكرًا أو أنثى، فلما أجاب عنه

بهيمة فقال: اذبح مكانها شاه ذكر على أنه اسم للأنثى دون الذكر أي دع هذه الأنثى في الغنم للنسل، واذبح مكانها ذكرًا، والله تعالى أعلم ، وعفرة إبطه - صلى الله عليه وآله وسلم - من أعلام نبوته؛ لأن النَّاس أباطهم غيره إبطه - عليه الصلاة والسلام - بيضاء. قاله أبو نعيم ، وقال الأصمعي: هو البياض، وليس بالناصع، ولكنه كون الأرض، ومنه قيل: للطباعفر شبهت بعض الأرض وهو وجهها ، وقال شمر: هو بياض إلى الحمرة قليلا. ذكره الهروي، وفي المحكم: عافره عفرًا خالصة البياض، وأرض عفراء بيضاء لم توطأ، ويريد اعفر ببيض متنه ، والجبهة موضع السجود، وقيل: هو مستوى ما بين الحاجبين إلى البياضة، / قال ابن سيده: وُوجدت بخط علىّ بن حمزة في المصنف: ولا أدري كيف هذا إلّا أن يريد الجانبين ، وفي الضربين مأوى له أي يرمى له ويدر، يقال: أوحيت إليه فأنا أرى إيه وما رية ، والآراب: الأعضاء واحدها أرب. ذكره الهروي ، وتمرة جبل عن يمينك وأنت تعلم عرفة بن غير أن قاله أبو على الهجري في نوادره ، وزعم أبو عبيد البكري في معجمه: أنه موضع بعرفة معلوم ، وفي كتاب الحازمي: وياقوت ناحية بعرفة نزلها رسول الله عَيْشُهُ في حجة الوداع ، وقيل: الحرم من طريق الطائف على طرقه عرفة من تمرة على أحد عشر ميلا.

\* \* \*

## ١٤٩ - باب التسبيح في الركوع والسجود

حدثنا عمرو بن رافع البجلي، ثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال : سمعت عمي عمر أياس بن عامر يقول : سمعت عتبة بن عامر الجهني يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله عَيْضَة : « اجعلوها في ركوعكم »، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال لنا رسول الله عَيْنِيْ : «اجعلوها في سجودكم». هذا حديث رواه أبو داود (١١)، وفي لفظ: « كان رسول الله عَلِي إذا ركع يقول: سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثًا، وإذا سجد قال: سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاثًا »، وقال: وهذه الزيادة أخاف أن لا تكون محفوظة ، ولما خرجه ابن حبان(٢) من غير هذه الزيادة قال أياس بن عامر: من ثقات المصريين ، وقال الحاكم أبو عبد الله: هذا (٧٧٧) ب] حديث حجازي صحيح الإسناد، وقد اتفقا على / تصحيحه منهم ابن عامر، وهو مستقيم الأمر، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق محمد بن رمح المصري أنبأ ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل أنه سمع رسول الله عَلِيْكُ يقول: « إذا ركع أحدكم قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات »(٣). هذا حديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة المتقدّم ذكره قبل ، ولأن أبا الأزهر أيضًا حاله مجهول، فعلى هذا يكون الحديث ضعيف ، نا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن الشعبي عن رجل من أصحاب النبي قال : ركع - يعني: النبي عَلِيُّكُم - فجعل

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه أبو داود (ح/٨٦٩)، وابن ماجة (ح/٨٨٧)، وأحمد (١٥٥/٤)، والدارمي (٢٩٩/١)، والبغوي (٢٨/٧)، والطبراني (٣٢٢/١٧)، والمشكاة (٨٧٩)، ونصب الراية (١/ ٣٧٦)، والمنثور (٣٨،١٦٨/٦)، وابن حبان (٥٠٦)، والمعاني (٢٥٥١)، وإتحاف (٩/٣٥)، والأرواء (٢/٠٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : رواية ابن حبان في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) هذا حديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وسبق الكلام عنه.

يقول : « سبحان ربي العظيم، وسجد فقال: سبحان ربي الأعلى »(١)، وعند أبى داود $(^{(7)}$  من حديث أبى حمزة عن رجل من بنى عبس عن حذيفة : « أنه رأى النبي عَلِيُّكُم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ».

حدثنا محمد بن الصباح، ثنا جرير عن منصور عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : « كان رسول الله عَلَيْكُم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأوّل القرآن ١٩٥٠. هذا حديث خرجاه في صحيحهما، وفي لفظ عند مسلم (٤): « سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ».

حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا ركع أحدكم فليقل/ في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وإذا فعل ذلك فقد تم [1 / YM] ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده ذلك أدناه »(٥) . هذا حديث قال فيه أبو عيسى: ليس إسناده بمتصل،

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۲/۰۰،۱۹۰/۲)، وأحمد (۳۸۲/٥،۳۷۱/۱)، والطبراني (۲/ ١٤١)والمجمع (٢٧٥،١٢٨/٢)، وعبد الرزاق (٢٨٨٠،٢٨٧٥،٢٨٧٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٩)وابن خزيمة (٩٠٣،٦٠٤،٦٠٣)، والمطالب (٥٢٠)، والكنز (١٧٨٩٣، ١٩٧٢٥، ٢٢٦٧٥، ٢٢٦٧٠)، وشرح السنة (٢٠/٤)، والكلم (٨٥)، وأذكار (٥٠)، وشمائل (١٤٥)، وأخلاق (١٨١)، ومعاني (٢٣٥/١)، وإتحاف (٥/٥١)، والإرواء (٢٢،٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٨٧١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٢٢٠/٦،٢٠٧/١)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ٢١٧)، وأبو داود في ( الاستفتاح ، باب ٣٧٥)، والنسائي في (الاستفتاح ، باب ٩٧٥)، وابن ماجة (ح ٨٨٥)، وأحمد (٤٣/٦)، والبيهقي (٨٦/٢، ١٠٥، ١٠٩)، والمنثور (٢٠٨،٤)، وشرح السنة (١٠٠/٣)، وإتحاف (٦٠/٣)، والمشكاة (٨٧١)، وابن كثير (٣٢/٨)، والطبري (۲۱٦/۳۰)، والقرطبي (۲۱/۲۰،۳٤۱/۱۰).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في: الصلاة ،(ح/٢٢١) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٨٩٠)، ونصب الراية (٢٧٥/١)، والبخاري في =

عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود ، وقال البخاري في تاريخه ، وأبو داود والطوسي في سننهما والإمام أحمد بن حنبل فيما حكاه الخلال: هو مرسل، عون لم يلق ابن مسعود ، وفي كتاب الدارقطني من حديث السرى بن إسماعيل وهو متروك عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله : « من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ،

ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إسحاق عن عون بن عبدالله بن عتبة: «أن رسول الله عليه الحديث ، وقال: إن كان هذا يأتينا قائمًا يعني: والله أعلم أدنى ما نسب إلى من الغرض، والاختيار معًا لإكمال الغرض وحده ، وفي مسند أحمد من حديث أبي عبيدة عن عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، ولم يسمع منه لما نزل على النبي عليه : « إذا جاء نصر الله كان التواب، اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا »(٢)، وفي الباب حديث عائشة أن النبي عليه : « كان يقول في ركوعه وسجوده وفي الباب حديث عائشة أن النبي عليه : « كان يقول في ركوعه وسجوده مبوح قدوس رب الملائكة والروح » . خرجه مسلم (٢) . وحديث عون بن مالك من عند أبي داود (٤) بسند صحيح وصف صلاته عليه وفيه يقول في مجوده مثل ذلك » .

رسول الله/ عَلَيْكُهُ: «كان إذا قام يصلى تطوعا يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعى وبصري ولحمي ودمي وعصبي لله رب العالمين »(°).
 وحديث جابر بن عبد الله: «أن النبي عَلَيْكُمُ كان إذا ركع قال: اللهم لك

<sup>= (</sup>الكبير) (٥/١)، والمشكاة (٨٨٠)، وضعيف أبي داود (٥٥١)، وضعيف ابن ماجة (١٨٧) .

<sup>(</sup>١) قلت: ضعيف جدًا. لضعف السري، وطعن العلماء فيه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/٧١) ٢٥٥،٤٣٤،٣٩٤،٣٩٢،٣٨٨،٣٥٦،٣٥٤) . .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٢٢٣) . وأبو داود (ح/٨٧٢) .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/٨٧٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في : (الافتتاح ، باب ١٠٠،١٧١)، وإسناده حسن .

ركعت، وبك آمنت ولك أسلمت »(١)، فذكر مثله، رواهما النسائي بسند حسن . وحديث على بن أبي طالب : « أن النبي عَلِيُّهُ كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ...» الحديث، وقد تقدم في دعاء الاستفتاح . وحديث جبير بن مطعم : « كان رسول الله عَيْضَة يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات »(٢)، رواه الدارقطني من جهة إسماعيل بن عياش. وحديث عبد الله ابن أخرم المذكور عنده أيضًا قال : « رأيت النبي عَلِيُّكُ يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا »، وقد تقدمت الإشارة إليه . وحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكِمُ : « إذا ركع أحدكم فسبح ثلاث مرات فإنه يسبح لله من جسده ثلاث وثلاثون »(٣). رواه أيضًا من حديث إبراهيم بن الفضل، وهو متروك ، وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي صالح عنه : « أن النبي عَلِيْكُمْ كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلَّه وأوَّله وآخره علانيته وسره »(٤).

وفي كتاب الميموني روى سمعي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء (وحديث ابن عباس من عند مسلم قال : « كشف رسول الله/ عَلِيْكُ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال : فأما الركوع فعظموا فيه الرّب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فعمني أن يستجاب لكم »(١)، قال الميموني:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق . وإسناده حسن . (٢) ضعيف . رواه الدارقطني (٢٤٢/١) .

وقلت : وعلَّته إسماعيل بن عياش المذكور في كتب الضعفاء .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه الدارقطني : (٣٤٣/١) . وعلَّته إبراهيم بن الفضل أحد المتروكين .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن خزيمة (٦٧٢)، ومسلم (٣٥٠)، والبيهقي (١١٠/٢)، وإتحاف (٣/ ٥٠١٠٤/٥،٤٨٣،٣٢٧/٤،٧٥)، وكلم (٩٥)، وأذكار (٤٥١)، وأخلاق (١٦٨) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٢١٥)، وأبو داود (ح/٨٧٥)، والنسائي (٢/ ٢٢٦)، وأحمد (٢٤١/٢)، والبيهقي (١١٠/٢)، والترغيب (٢٤٩/١٠)، وابن كثير (٢٦١/٨)، والفتح (١٣٢،١١،٣٠٠/٢)، والمشكاة (٨٩٤)، وإتحاف (٣٣/٥،٢٠/٣)، والمغنى عن حمل الأسفار (٣٠٧،١٤٩/١).

<sup>(</sup>٦) الأذكار: (١٥١).

قلت - يعنى: لأبى عبد الله - فحديث ابن عباس « فاجتهدوا في الدعاء فعمني أن يستجاب لكم »، قال: ليس له ذلك الإِسناد ، وروى في مسنده في بيانه عند خجالة، قال قرابة: يقول في ركوعه : « سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى » ، وقال البيهقي في المعرفة: ادعى الطحاوي -رحمه الله تعالى - نسخ الأحاديث؛ لحديث عقبة، قال: يجوز أن يكون سبح اسم ربك الأعلى أنزلت عليه بعد ذلك عند وفاته ، ولم يعلن أن هذا القول -يعني: حديث ابن عباس - صدر فيه عليه غداة يوم الإثنين، والناس خلف أبي بكر في صلاة الصبح، وهو اليوم الذي توفي فيه ، وروينا في الحديث الثابت عن النعمان بن بشير: « أن النبي عَلِيلًم كان يقرأ في العيد والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك »(١) ، وفي هذا دلالة على أن يسبح اسم ربك الأعلى كان نزولها قبل ذلك بزمان كثير ، وروينا عن الحسن البصري وعكرمة وغيرهما أنها نزلت بمكة . وحديث سعيد الحريري من عند أبي داود(٢) بسند صحيح عن السعدي عن أبيه أو عمير قال : « رمقت النبي عليه في صلاة فكان متمكن في ركوعه وسجوده قدوما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا ». وأعله ابن القطان بالسعدي وأبيه وعمه ، فقال : ما منهم من يعرف، ولا من ذكر بغير هذا. انتهى. أما الجهالة باسم الصحابي فغير ضارة ، وأما السعدي (٧٩٩/ ب] هذا فاسمه/ عبد الله، فيما ذكره بن أبي عاصم وابن حبان في كتاب الصحابة . وحديث ابن مانوس قال : سمعت سعيد بن جبير سمعت أنس بن مالك يقول : « ما صليت وراء أحد بعد رسول الله عَيْظُ أشبه صلاة به من هذا الفتى - يعنى: عمر بن عبد العزيز - فجررنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفى سجوده عشر تسبيحات (7). ذكره أبو داود، وقائل. قال أحمد بن صالح قلت لعبد الله مانوس، أو مايوس، قال: أما حفظي مانوس، وأما عبد

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۱۲۸۳،۱۲۸۱)، وأحمد (۲۷٦،۲۷۳/٤)، والمجمع (۲/ ۲۷۳،۲۷۳)، والمجمع (۲/ ۲۰۳)، من حديث سمرة وعزاه إلى أحمد والطبراني في « الكبير » ورجال أحمد ثقات . وابن أي شيبة (۲/۲،۱٤۲/۲)، والقرطبي (۱۰۷/۱۸) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف : رواه أبو داود (ح/٨٥٤) . قلت : وعلَّته ضعف ابن أبي ليلى .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٨٨٨)، والنسائي (١٦٧/٢) .

الرزاق فحفظه مايوس ، وفي علل الخلال، وقال يحيى: عبد الرزاق يقول: مانوس، وأما يحيى بن معين فقال: ماموس ، وزعم أبو الفضل بن طاهر في كتابه، وخيره الحافظ أنَّ ابن لهيعة رواه أيضًا عن أبي النضر عن أنس ، وحديث أبي بكرة من عند البزار بسند حسن : « أن رسول الله عَيْنَا كان يسبح في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا »(١)

اختلف العلماء في التسبيح، وسائر الأذكار في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده فقال الشّافعي: كل ذلك سنة ليس بواجب، ولو تركه عمدًا لم يأثم، وصلاته صحيحة سواء تركه عمدا أو سهوا لكن يكره تركه عمدا، وبه قال: مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وقال إسحاق ابن راهويه التسبيح واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، وقال ابن حزم: ولا تجزىء صلاة أحد بأن يدع شيئا من هذا كله عامدًا كأن لم يأت له ناسيًا وأتى به كما مر ثم يسجد للسهو، فإن عجز عن ذلك لجهل أو عذر مانع سقط عنه وتمّت صلاته.

وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، والذكر بين السجدتين، وجميع التكبيرات واجبة، فإن ترك شيئا منها عمدًا بطلت صلاته، فإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو هذا هو الصحيح من مذهبه، وفي روايه عنه أنه سنة، وزعم ابن بطال أنّ العلماء اختلفوا فيما يدّعى به في الركوع والسجود، فقالت طائفة: لا بأس أن يدعوا الرجل ما أحب، وليس عندهم في ذلك شيء مؤقت ، قال: ومالك كره الدعاء في الركوع، ولم يكره في السجود، واقتصر في الركوع على تعظيم الله تعالى والبناء عليه ، وفي الحاوى الكبير للماوردي ولو سبح واحدة حصل التسبيح، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال إحدى عشرة ، وفي شرح الهداية

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٢٨/٢)، من حديث جبير بن مطعم ، وعزاه إلى « البزار » والطبراني في « الكبير » قال البزار : لا يروى عن جبير إلا بهذا الاسناد ، وعبد الله صالح ليس بالقوي .

للقاضي شمس الدين، ولو ترك التسبيح أصلًا أو أتى به مرّة فقد روى عن محمد أنّه يكره .

وفي الذخيرة: إذا زاد على الثلاث فهو أفضل بعد أن يكون الختم على وتر، وفي الغزوى إن زاد على الثلاث حتى انتهى إلى اثنتى عشرة فهو أفضل عند الامام وعند صاحبيه إلى سبع ، وعند الشافعي عشرة، وقال عامة أهل العلم: يسبح ثلاثا، وذلك أدنى الكمال ، وفي شرح الطحاوي قيل يقول الامام ثلاثا، وقيل أربع ليتمكن المقتدى من ثلاث ، وقال القاضي حسين: ولو سبح خمسًا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل، ولكنّه إذا كان إماما استحب أن يزيد على ثلاث .

\* \* \*

## ١٥٠ - باب الاعتدال في السجود

حدثنا على بن محمد، ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال/ رسول الله عليه : « إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفرش ذراعيه (١٠٠/ ١٠٠ افتراش الكلب (١٠٠)، هذا حديث قال فيه أبو عيسى وأبو علي الطوسي حسن صحيح ، وفي كتاب المراسيل لابن أبي حاتم قال شعبة حديث أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر إنما هي صحيفة ، قال: وقال أبي شعبة: سمع من جابر أربعة أحاديث، ويقال: أنَّ أبا سفيان أخذ صحيفة جابر وصحيفة سليمان اليشكري ، وفي العلل الكبرى: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وقال أبو زرعة: أبو سفيان عن عمر مرسل، وهو عن جابر أصح ، وقال أبو بشير فيما ذكره بجيل في تاريخ واسط: قلت لأبي سفيان: مالك لأتحدث عن جابر كما يحدث عنه صاحبنا سليمان اليشكري فقال: إنّ سليمان كان يكتب، وكنت لا أكتب، حدثنا نصر بن على الجهضمي، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : « أن النبي عليه قال: اعتدلوا في السجود، ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب (٢٠)

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما ، وفي الباب حديث عائشة من عند مسلم (٣) مطولا، وفيه: « وينهى النبي عَلِيكِ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/۱۰۱)، وابن ماجة (ح/۸۹۱)، والبيهقي (۱۱٥/۲)، وابن خزيمة (۲۰۵۳)، والفتح (۲/۹۶۲)، والكنز (۱۹۷۸٦) .

وصححه الشيخ الألباني .

قوله : « افتراش الكلب » هو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض ·

<sup>(7)</sup> صحيح . متفق عليه . رواه البخاري (7.4/2,11)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ 7/4,11) ومحد . وأبو داود (5/4,11) والنسائي (7/4,11))، والترمذي (5/4,11)، وصححه . وأبو داود (5/4,11)) وابن ماجة (5/4,11))، وأحمد (7/4,11) وإنحاف (7/4,11))، والمشكاة (7/4,11)، وإتحاف (7/4,11))، والكنز (7/4,11) والإرواء (7/4,11)) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٢٤٠) .

السبع ». وسيأتي في الباب بعد . وحديث أبي هريرة من عند ابن خزيمة من حديث زراح عن أبي حجرة عنه يرفعه : « إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه »(١). وحديث البراء من عند مسلم قال : قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ : « إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك »(١).

[1 / ٧٢١]

وحديث عبد الرحمن بن سيل/ قال : « نهى النبي عَيِّكُم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرحل المكان »(٣). قال الحاكم: هذا حديث صحيح لما قدمت ذكره من التفرد عن الصحابة بالرواية ، وخرجه ابن خزيمة أيضًا في صحيحه، ويعارض هذا ما خرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال : شكى أصحاب رسول الله عَيِّكُم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال : « استعينوا بالركب »(٤)، قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود داعيا .

وفي لفظ قالوا: « يا رسول الله إنّ تخريج الأيدى في الصلاة يشقّ علينا فأمرهم أن يستعينوا بالركب ». وقال الحاكم لما خرجه: صحيح على شرط مسلم ، وزعم أبو داود في كتاب السنن أنَّ هذا كان رخصة، وقال الترمذي:

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن خزيمة (٦٥٣)، وأبو داود (ح/٩٠١)، والبيهقي (١١٥/٢)، والفتح (٢/ ٢٠١)، والفتح (٢/

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٢٣٤)، وأحمد (٢٨٣/٤)، والبيهقي (١١٣/٢)، وابن خزيمة (٢٥٦)، وشرح السنة (١٤٤/٣)، وتلخيص (٢٥٢/١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الحاكم (٢٢٩/١)، وأبو داود (ح/٨٦٢)، وأحمد (٤٧٧/٥)، والبيهقي (٢/ ١١٨)، وابن سعد (٨٧/٢/٤)، والصحيحة (١١٦٨) .

قلت : هؤلاء رووا الحديث عن شميّ عن النعمان مرسلا ، والليث بن سعد رواه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا ، فهما طريقان مختلفان ، ويؤيّد أحدهما الآخر ويعضده ، والليث بن سعد ثقة حجة ، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به ، فالحديث صحيح .

وذكره في باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود . هذا حديث لا نعرفه من حديث الليث بن عجلان ، وقد روى هذا الحديث ابن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عِباس عن النبي عَلِيُّكُم نحو هذا، وكأنّ رواية هؤلاء أصح من رواية الليث ، وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح النعمان عن النبي عَلِيلَة مرسل ، وفي الأوسط من حديث سعيد بن جبير عن أبي هريرة: « أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث »، فذكر حديثا فيه: « ونهاني إذا سجدت أن أنقر نقرة الغراب، أو ألتفت التفات الثعلب »(١)، وقال: لم يروه عن سعيد إلا حبيب بن أبي ثابت، ولا عن حبيب إلا ليث بن أبي سليم، ولا عنه إلا موسى بن أعين. تفرد به المعافى بن سليمان ، وفي علل الخلال عن ابن مسعود، قال: / هوت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى [٧٨١] ١ سجدوا على المرافق ، قال أحمد: قد تركه الناس، وزعم القرطبي أن افتراش السبع لاشك في كراهة هذه الهيئة واستحباب يقتضيها وهو الصحيح المذكور في الأحاديث، والحكمة في كراهة تلك، واستحباب مذماته إذا جنح كان اعتماده على يديه فيخفّ اعتماده على وجهه، ويتأثر لفه ولا جبينه، ولا يتأذّى بملاقاة الأرض، ولا يتشوش في الصلاة بجلاف ما إذا بسط يديه فإنه يكون اعتماده على وجهه فحينئذ يتأذى بملاقاة الأرض، ويخاف عليه التشويش، وفي شرح النووي وروى تنبسط بزيادة التاء المثناة من فوق، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٩/٢)، وعزاه إلى أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، في « الأوسط »، وإسناد أحمد حسن .

## ١٥١ - باب الجلوس بين السجدتين

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : « كان رسول الله عَلِيُّكُ إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى »(١). هذا حديث خرجه مسلم ، وقد سبقت الإِشارة إليه.

حدثنا على بن محمد، ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على قال: قال لى رسول الله عَلَيْكَ : « لا تقع بين السجدتين »(٢)، وفي لفظ عنده من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي ("") موسى وأبي إسحاق: « لا تقع إقعاء الكلب (""). هذا حديث خرجه المراء موسى الترمذي بلفظ: « يا على أحب لك ما أحب لنفسى وأكره لك ما أكره لنفسى »(٤)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحرث عن عليّ، وقد ضعف بعض أهل العلم الحرث الأعور على هذا الحديث، وعند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما أسلفناه من عند ابن ماجة من أنّ أبا موسى رواه أيضًا عن الحرث ثم إنّا عهدناه يحسن حديث الحرث

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٢٤٠)، وابن ماجة (ح/٨٩٣)، وأحمد (١٦٢/٣)، والبيهقي (٢٢/٢)، وأبو داود (ح/٢٤٨)، والمنتقى (٢٠٤)، وإتحاف (٧٢/٣)، وابن أبي شيبة . (٣٩0/1)

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه الترمذي (٢٨٢)، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علم إلَّا من حديث أبي إسحاق عن الحرث عن على . وابن ماجة (ح/٨٩٤)، والبيهقي (٢٠/٢/٣/ ٢١٢)، وتلخيص (٢/٥/١)، والكنز (١٩٧٨٥،١٩٧٨٣)، والمغنى عن حمل الأسفار (١/ ١٥٦)، وصحيح أبي داود (ح/٨٣٨)، والضعيفة (٤٧٨٧)، وضعيف الجامع (٦٢٥٧)، وضعيف ابن ماجة (ح/١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٥٩٥)، ونصب الراية (٣٧٣/١)، وإتحاف (٨٩/٣)، وتلخيص (١/٥٢١)، والكنز (١٩٧٨٣)، وابن عساكر في ١ التاريخ ، (١٤٥/٣)، والخفاء (١٥٥/١). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحاشية رقم (٢٦ (ص ٦٦) .

عن عليّ فمن ذلك حديث : « كان إذا عاد مريضا قال : اذهب البأس رب الناس  $(^{(1)})$ .

وحديث: « للمسلم على المسلم ست بالمعروف »(٢)، ولفظ الطوسي في كتاب الأحكام: « لا تقعى على عقبك في الصلاة »(٣)، وعند العقيلي بسند ضعيف عن الأصمعي قال: سمعت عليًا يقول: « إذا رفع أحدكم رأسه من السجدة الثانية فليلذق إليته بالأرض، ولا يفعل كما يفعل الإبل، فإني سمعت النبى عَيِّلِيَّهُ يقول ذلك توقير الصلاة »(٤).

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا يزيد بن هارون ابنا العلاء أبو محمد قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال لى رسول الله عَلَيْكُ : « إذا رفعت رأسك من الركوع فلا يقعى كما يقعى الكلب ضع إليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض »(°).

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۷۳،۱۵۷/۷)، ومسلم في ( السلام ، ح/ (29.84.84))، وأبو داود (ح/(20.84.84))، وابن ماجة (ح/(20.84.84))، وأبو داود ((20.84.84))، وابن ماجة ((20.84.84))، والطبراني (٤/ (20.84.84))، والمبيهقي ((20.84.84))، والحاكم ((20.84.84))، والمخاري في « الكبير » ((20.84.84))، والمخار)، والمجمع ((20.84.84))، وابن السني ((20.88.84))، وابن حبان ((20.88.84))، وابن كثير ((20.88.84))، وابن سعد ((20.88.84)) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٤٣٣)، والمجمع (١٨٦/٨)، والكنز (٢٤٧٧٣)، والمشكاة (٢٦٢٨)، وفلشكاة (٢٢٢٣)، والمشكاة (٢٢٢٣)، وضعيف ابن ماجة (ح/٣٠١) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٨٥/٢)، من حديث أبي موسى وعلي بن أبي طالب « وأورده مطولا » وبعض حديث عليّ في الصحيح . وعزاه إلى البزار ، وروى أحمد بعضه وزاد فيه أحمد « ولا تقع بين السجدتين ولا تعبث بالحصى » ، وفي حديث عليّ الحارث الأعور وهو ضعيف ، وحديث أبي موسى رجاله موثقون .

<sup>(</sup>٤)، موضوع . بنحو حديث على . رواه ابن ماجة من حديث أنس ( رقم : ٨٩٦) . في الزوائد : في إسناده العلاء ، قال ابن حبان والحاكم فيه : إنّه يروى عن أنس أحاديث موضوعة . وقال فيه البخاري وغيره : منكر الحديث . وقال ابن المديني : كان يضع الحديث .

وقال الشيخ الألباني : « موضوع » .

انظر : الضعيفة (٢٦١٤)، وضعيف ابن ماجة (ح/١٨٩) .

<sup>(</sup>٥) الحاشية السابقة .

هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف أبي محمد العلاء بن زيد ، ويقال ابن زيد له الثقفي البصري الأيلي، فإنّ ابن المديني قال: كان يضع الحديث ، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث متروك الحديث كان أحمد يتكلم فيه ، وقال أبو داود: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال البخاري: منكر (٧٣٧/ ب) الحديث، زاد أبو جعفر ونسبه أبو داود إلى الكذب، وقال ابن حبان/ يروى عن أنس نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلّا تعجبا ، وقال النسائي: ضعيف، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال الحاكم وأبو سعيد النعاس، يروى عن أنس أحاديث موضوعة، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم ، وذكره غير واحد في جملة الضعفاء المتروكين، ولم أر من أثنى عليه، والله أعلم . وذكره البيهقي بلفظ بها عن الإقعاء والتورك ، وفي الباب حديث سمرة من عند الحاكم أبي عبد الله قال : « أمرنا رسول الله عَلِيْكُ أن نعتدل في السجود وأن لا نستدر »(١)، وقال: صحيح على شرط البخاري ، وقد ورد في إباحة حديث، ولفظ البيهقي: « نهي رسول الله عَيْكُ عن الإقعاء في الصلاة »(٢)، وفي المصنف من حديث الحرث عن على: أنه كره الإقعاء في الصلاة، وعن إبراهيم: « أنه كره الإقعاء والتورك »(٣)، وكره الإقعاء أيضًا: الحسن، وابن سيرين، وعامر. وحديث أبي هريرة قال : « نهاني رسول الله عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب »(٤)، رواه الإمام أحمد والبيهقي من رواية ليث بن أبي سليم، وعنده: إقعاء كإقعاء القرد ، وفي كتاب الترمذي باب الرخصة في الإقعاء. ثنا يحيى بن موسى، ثنا عبد الرزاق، وأنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول: « قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال: هي

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم (٢٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (١٢٠/٢)، والهروي (٢١٠/١) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه رواه أحمد (٢٣٣/٣)، والسراج في « مسنده » (١/٧٣/٤)، عن يحيى بن إسحاق السالحيني . وصححه الشيخ الألباني .

قلت : وهو بلفظ : « فهي عن الإقعاء والتورك » .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢١١/٢)، والترغيب (٣٧/١)، وقد تقدّم.

من السنة، فقلنا إنا لزم حقا بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيكم عَيْنَكُم »(١). قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من الصحابة لا يرون بالإقعاء بأسا ، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه/ [٧٧٢٠] والعلم، وخرجه مسلم(٢) أيضًا في صحيحه، وفي المشكل لأبي جعفر، اختلف أهل العلم في الإقعاء المنهي عنه فذهب أبو حنيفة وجماعة سواء على أنَّه جلوس الرجل على عقبيه في صلاته لا على إليتيه، محتجين بقول النبي عَلِيْكُمْ لعلى : « الأصح على عقبيك في الصلاة »، وبحديث أبي هريرة : « نهاني النبي عَيْنِهِ أَن أَقعي في صلاتي إقعاء الذئب على العقبين »(٣). قال أبو جعفر: قوله على العقبين راجع إلى أبي هريرة ؛ لأن الذئب لا عقبان له، فإن قال قائل قد روى عطية العوفي قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة ابن عمرو، وابن عباس وابن الزبير ويراهم الصحابة فلا ينكرونه ، فالجواب أن رسول الله هو الحجة على خلقه، أو يكونوا لم يبلغهم النهي، والله تعالى أعلم. وفي المصنف باب من رخص في الإقعاء فذكر جابرًا وأبا سعيد وطاوسًا ومجاهدًا وأبا جعفر ، وفي كتاب البيهقي عن أبي عبيدة معمر بن الليث الإقعاء: هو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض، وفي موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب، والسبع، وفي الغريبين: وذكره في المعتل بالياء قال أبو عبيدة تفسيره عند الفقهاء: أن يضع إلييته على عقبيه بين السجدتين ، وقد روى عن النبي عَلِيْكُم: ﴿ أَنَّهُ أَكُلُّ مقعيًا »، وقال النَّضر بن شميل: الإقعاء أن يجلس على وركيه، وهو الإحتفاز والإستيفاز ، وفي المحكم، وذكره في المعتل بالواو أقعى الرجل في جلوسه مستندًا إلى وراه، وأقعى الكلب والسبع جلسي على إسته .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (ح/٢٨٣) . وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ، من أصحاب النبي عَلِيلًا : لا يرون بالإِقعاء بأسًا .

وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم . قال : وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ مسلم ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) تقدَّم ص ١٥٠٨.

## ١٥٢ -/ باب ما يقول بين السجدتين

حدثنا عليّ بن محمد، ثنا حفص بن غياث، ثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرّة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة، وح ثنا عليّ بن محمد، ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة : « أن النبي عَلِيّ كان يقول بين السجدتين رب اغفر لى رب اغفر لي (1).

هذا حديث إسناده صحيح، وله أصل في صحيح ابن خزيمة على مؤمل بن هشام وسلم بن جنادة قالا: ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن سعد عن المستورد عن جلّة عن حذيفة قال : صليت مع النبي عَيْضًا ذات ليلة، قال ابن خزيمة: وذكر الحديث.

حدثنا أبو كريب إسماعيل بن صحيح عن كامل أبي العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدّث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عليه يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني »(٢).

هذا حديث قال فيه الترمذي وأبو علي الطوسي: غريب ، وهكذا روى عن عليّ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزًا في المكتوبة والتطوع ، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلًا. انتهى. إسماعيل وثقه ابن حبان، وكامل وثقه ابن معين وغيره ، وقال البزار: مشهور من أهل الكوفة روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه؛ فلهذا فسكت عنه الإشبيلي سكوت مصحح له ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكامل ممن يجمع حديثه .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي في ( الافتتاح ، باب «٧٢))، وابن ماجة (ح/٨٩٧)، والبيهقي (١٢٢/٢) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٨٩٨) . في الزوائلاً : رجاله ثقات . إلا أنَّ حبيب بن أبي ثابت كان يدلّس ، وقد عنعنه . وأصله في أبي داود . قوله : « وأجبرني » من جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته . وجبرت المصيبة إذا فعلت مع صاحبها ما ينساها به .

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا أبي، ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ح، وثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا الأعمش، ثنا شقيق عن عبد الله بن مسعود قال : كنا إذا صلينا مع النبي عينه قلنا : السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة عليهم الصلاة والسلام فسمعنا رسول الله على فلان وفلان يعنون الملائكة عليهم الصلاة والسلام فسمعنا رسول الله عليات أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله »(١) هذا حديث خرجه الأئمة الستة .

وفي المنتقى (٢) لابن الجارود: « السلام على إسرائيل »، وفي المصنف: ما كنا نكتب على عهد رسول الله عليه من الحديث إلا التشهد والاستخارة، وقال الترمذي: هو أصح حديث عن النبي عليه في التشهد والعمل به عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ، وقال الخطابي: أصح الروايات وأشهرها رجالاً تشهد ابن مسعود ، وقال ابن المنذر والطوسي: قد روى حديث ابن مسعود من غير وجه وهو أصح حديث روى في التشهد عن النبي عليه ، وقال ابن عبد البر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل/ العلم؛ لثبوت نقله عن النبي عليه ، وقال ابن عبد الله، علي بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن عبد الله، وأهل البصرة عن أبي موسى ، وبنحوه قاله ابن طاهر، وقال النووي: أشدها وأهل البصرة عن أبي موسى ، وبنحوه قاله ابن طاهر، وقال النووي: أشدها

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱/۲۱/۱/۱) (۱٤۲/۹،۸۹،٦٤/۱)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٥٥)، والنسسائي (۱/٤٢/٣٠٣٧٢)، وأحسد (۲/٤٢٧،٤٢٣،٣٧٢)، والبيهقي (۲/ ٣٧٧،١٥٣١)، وعبد الرزاق (۲۰،۲۱)، والمجمع (۸/۷۲،۰۰۲۷)، والصحيحة (۱/ ٤٢٢)، والمطالب (۲۶٤٤)، والحلية (۸/۳۲۲/۹۱۱)، والإرواء (۲۲٤/۲) .

<sup>(</sup>۲) المنتقى : (۲۰۰) .

صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس ، وعند البخاري : « ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا به »، وعند مسلم : « كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله على الله السلام على فلان فقال لنا ذات يوم، إن الله هو السلام  $^{(1)}$ .

وفي الأوسط للطبراني: ثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي، ثنا أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا مفضل بن مهلهل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : ( كان ابن مسعود يعلم رجلا التشهد فقال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: فقال الرجل وحده لا شريك له فقال عبد الله هو كذلك ولكن تنتهي إلى ما علمناه »(٢)، وقال: لم يروه عن العلاء إلا المفضل تفرد به يحيى بن آدم ، وفي مسند البزار: « أنّ عبد الله كان يعلم رجلًا التشهد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال الرجل وأن محمدا عبده ورسوله فأعادها عبد الله عليه مرات كلّ ذلك يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال عبد الله: هكذا علمنا ». وهذا الحديث إنما أدخله المسند ؛ لأنه قال: هكذا علمنا، وعند الطبراني عن أبي جمرة عن إبراهيم عن علقمة عنه : « كان النبي عَيْسَةٍ يعلمنا التشهد ويقول : تعلموا فإنه لا صلاة إلا بتشهد »(٣)، وقال: لم يروه عن أبي جمرة الأصعدي بن سنان، وعند أبي داود (1) من حديث أبي الأحوص عنه : كنا لا ندري ما/ نقول إذا جلسنا في الصلاة وكان رسول الله صليلة قد علم ، وعن أبي وائل عنه من عند الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وله شاهد من حديث ابن جريج عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل: « كان يعلمنا - يعنى: النبي عَلِيلَةٍ - كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٥٥) . وتقدّم في الحديث المتفق عليه السابق قريبا .

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٣) الكنز (١٩٨٧٤)، والحلية (٢٣٦/٤)، والمجمع (١٤٠/٢)، - وفي الصحيح طرف منه - وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، وفيه صعد بن سنان ضعَّفه ابن معين ، ورواه البزار برجال موثقين، وفي بعضهم خلاف لا يضرّ إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/٩٦٩) .

التشهد اللهم ألّف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأرواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها ، قابليها وأتمها علينا »(١).

ومن حديث زهر بن الحسن بن الحسن عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عند أبي داود: « أن عبد الله أخذ بيده، وأنّ رسول الله عَلَيْكُم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد »(٢) فذكر مثل حديث الأعمش المذكور ، وفيه: « إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد ». قال الدارقطني: رواه زهير بن معاوية عن ابن الحرّ فزاد في آخره كلامًا - يعني: هذا - وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي عَلِيْتُهُ، وفضله سبابه عن زهير وجعله من كلام عبد الله ، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه؛ ولأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك وصى آخره من قول عبد الله ، ولا يفاق(٣) حسين الجعفي وابن عجلان وحجد بن أبان في روايتهم عن الحسن على بدل ذكرِه في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة/ وغيره عن عبد الله على ذلك ، وقال البيهقي: ذهب الحفاظ إلى أنَّ هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم ، وقال الخطيب في كتابه الفضل للوصل المدرج في النقل، قوله: إذا قلت ذلك قد تمت صلاتك إلى آخره ليس هذا من كلام النبي عَيْنَا ، وإنَّمَا هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث ، وقد بينه شبابة بن سوار في رواية عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي عَلِيْكُم .

وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحرّ مُقَّصلًا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق لأبي داود .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٩٧٠) .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ١٠ .

مبينًا، وقال الخطابي: قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من كلام ابن مسعود أو من قوله على النبي على التشهد غير واجبة ، وقوله: قد قضيت صلاتك يريد معظم الصلاة من القرآن، والذكر والرفع والخفض، وإنما بقى عليه الخروج منها بالسلام فكنى عن التسليم بالقيام إذا كان القيام إنما يقع عقبيه ، ولا يجوز أن يقوم بغير تسلم؛ لأنه يبطل صلاته لقوله على التحديد وتحليلها التسليم الإشبيلي الصحيح في هذه الزيادة أنها من قول عبد الله، وعند النسائي بسند الإشبيلي الصحيح في هذه الزيادة أنها من قول عبد الله، وعند النسائي بسند جيد عن عبد الله قال : قال لنا رسول الله على الله على التحيات النسائي النسائي التحيات النسائي النسائي التحيات النسائي النسائي التحيات النسائي ال

وفي مسند البزار من حديث محبوب بن الحسن عن ابن أبي حمزة ميمون بن العصاب، وهو ضعيف عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي علم قال: « لا صلاة إلا بتشهد »( $^{(7)}$ / ثم قال: لا نعلمه يروى من حديث ابن جمرة عن إبراهيم إلا من هذا الوجه بهذا السند ، وفي الأوسط: يروه عن أبي الميموني الأجعدي بن سنان، كذا قالاه وفيه نظر؛ لما أسلفناه من عندهما .

وفي مشكل الطحاوي: لم يقل أحد من رواه هذا الحديث عن عبد الله فلما فرض التشهد قال لنا غير ابن عيينة ، قال أبو جعفر: يحتمل أن يراد بالعرض هنا العطية من الله قال تعالى : ﴿ إِن المذى فرض عليك القرآن ﴾ (٤) وفي حديث أبي معمر عن عبد الله كما يقول والنبي عَيِّكُ أنبأ السلام عليك أيها النبي فلما قبض قلنا السلام على النبى ، قال أبو جعفر: وإنّما جاء الغلط في هذا عن دون أبي معمر؛ لأنّه المقدار ، وذكر المديني في كتاب الترغيب والترهيب عن سعد بن أبي إسحاق بن كعب قال : « كانت الصحابة يقولون

[1 / ٧٢٦]

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢١٢/١٠،١٨٢/٩)، ونصب الراية (٢٠٧١)، والقرطبي (٢/١٩).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي : (٢٣٩/٢) . وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه الطبراني (٦١/١٠)، والبيهقي (٣٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص آية : ٨٥ .

إذا سلموا على النبي عَيِّلِيَّةِ: السلام عليك أيها النبي فقال النبي: هذا السلام عليّ وأنا حي، فإذا مت فقولوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته »(١).

وفي مسند أحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه : « أن النبي عَلَيْكُ علمه التشهد، وأمره أن يعلمه الناس »(٢)

وزعم بعض الحنفية أنّ هذا الحديث بزيادة أن تثبت أن تقوم رواه أبو داود الطيالسي، وموسى بن داود، والطيالسي، وموسى بن داود الضبي، وهاشم بن القاسم، ويحيى بن أبي بكير، ويحيى بن يحيى النيسابوري وغيرهم متصلا، ورواية من رواه منفصلا، يقطع بكونه مدر بجا لاحتمال أن يكون نسبه ثم ذكره فسمعه هؤلاء متصلا، وهذا منفصلاً أو أفتى به؛ إذ عادة ابن مسعود الفتى والله أعلم . وفي التمهيد وفي أكثر طرق عبد الله: «ورحمة الله وبركاته»، وأنكر/ ذلك الطحاوي في مسنده أبي قرة بسند صحيح: « فإذا [۱۲۸] ب] قالها أصابت كل ملك مقرب، وكل نبي مرسل، وكل عبد صالح » .

وفي سنن الدارقطني بسند فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف، وفيه : «اللّهم صلّ على محمد، وعلى بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صلّ علينا معهم، اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمين السلام عليك، ورحمة الله وبركاته »(٣). قال: وكان مجاهد يقول: « إذا سلم فبلغ وعلى عباد الله الصالحين فقد سلّم على أهل السماء والأرض»، وفي صحيح ابن خزيمة: « ثم يسلم وينصرف »، وفي لفظ(٤): « علمني النبي عَيَالِكُ التشهد في وسط

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني (۱۸/۱۰)، والفتح (۱۱/۱۰ه۱۰)، والكنز (۲۰۷۹۱)، والخطيب (۱۶/ ۲۰۲) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد : (۲۹۲/۱) ۳۹۲/۱۶، ۲۹۲/۱۶، ۲۹۲/۱۵، ۳۹۳/۵،۲۹۹) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني : (١/٥٥/١) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ لَفَظَ ﴾ غير واضحة ﴿ بِالأَصْلِ ﴾ وكذا أثبتناه .

الصلاة وفي آخرها فإن كان في وسط الصلاة ينهض حين يقرع من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم  $^{(1)}$ .

ومن حديث أبي عبيدة عن أبيه من عند الترمذي، وقال حسن: « أن النبي عَلِيلِهُ كان في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف قال: قلنا حتى يقوم قال: حتى يقوم » (٢)، وعنده أيضًا عن عبد الله قال عليه السلام: « من السنة أن يخفي التشهد » (٣)، وقال حسن غريب. وخرج الحاكم في المستدرك من حديث ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: « من السنة أن يخفي التشهد »، وقال: صحيح على شرط مسلم، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه وزاد ، وعن عائشة قالت: « نزلت هذه الآية في التشهد: ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ (٤).

[1 / ٧٢٧]

وفي النسائي من/ الجامع وأبو على الطوسي في الأحكام حديث أيمن غير محفوظ، وقال الشيرازي في المذهب: وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث وكذا قاله البغوي في شرح السنة، وقال القاسم بن عساكر: رأيت بخط النسائي لا نعلم أحدًا تابع أيمن على هذا الحديث، وخالفه الليث بن سعد وأيمن عندنا لا بأس به ، والحديث خطأ، وقال أبو الحسن الدارقطني: أيمن خالف الناس لو لم يكن إلا حديث التشهد، وقال أبو الوليد الباجي في كتاب الجرح والتعديل: عمره غير يحيى لحديثه عن أبي الزبير في التشهد، ولما ذكره الإشبيلي لم يعبه إلا بتدليس أبي الزبير ولكونه لم يبين سماعه من جابر فيه ، وقال الشَّافعي: وقد روى عن ابن مسعود وجابر أبي موسى عن النبي

<sup>(</sup>١) بنحوه . أورده الهيشمي في و مجمع الزوائد » (١٤٢/٣)، وعزاه إلى أحمد ورجاله موثقون . وهذا الحديث من رواية ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه الترمذي (ح/٣٦٦)، وحسنه وأبو داود في ( الصلاة ، باب (١٨٣٥)، والنسائي في ( التطبيق ، باب (١٠٥٥)، وأحمد (٤٦٠،٤٣٦،٤٢٨،٤١٠،٤٨٦،٤٢٨،٤١٥) .

غريبة : قوله : ( الرضف ) بفتح الرّاء وسكون الضاد المعجمة : الحجارة التي حميت بالشّمس أو النّار ، واحدتها رضفه ، وهي كناية عن تخفيف الجلوس .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢/٥٨٥-/٢٩١) . وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في (المستدرك) : (٢٣٠/١) .

وَلِيَهِ فِي التشهد أحاديث كلَّها يخالف بعضه بعضًا، وإختلافها إنما هو اختلاف في زيادة حرف أو نقصه ، وإنما أخذنا بهذا؛ لأنّا رأيناه أجمعها وهو أحبها إلينا؛ لأنّه أكملها، زاد في كتاب اختلاف الحديث واحتمل أن تكون كلّها ثابتة، وأن يكون رسول الله عَيِّلِة يعلم الجماعة والمنفردين التشهد فيحفظه أحدهم على لفظ ، ويحفظه الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان في معنى أنه أريد به تعظيم الله تعالى ، وذكر أبو الفضل بن طاهر، وفي كتابه أطراف الغرائب أنّ أبا عاصم رواه عن عروة بن ثابت - أو ابن جريج - عن أبي الزبير عن جابر، وقال: حديث غريب. تفرد به حميد بن الربيع عن أبي عاصم. انتهى . وقد وجدنا الحديث في التسمية متابعًا من حديث على الأربعة وموقوف عمر وحديث عائشة في الباب حديث رواه أمية بن خالد، ثنا شعبة عن خالد/ الحذاء قال: أنا علمت ابن سيرين التشهد . وحديثه عن أبي نصرة [٧٧٧/ ب] عن أبي سعيد عن النبي عَيِّالِهُ فأخذ يتشهد وتلك تشهده .

قال الطبراني في الأوسط: لم يروه إلّا أمية، ولا رواه عن أمية إلا أمية بن بسطام، وموسى بن محمد بن حبان وإبراهيم بن هاشم، وفي المصنف، ثنا ابن علية عن خالد عن أبي المتوكل سألنا أبا سعيد عن التشهد فقال: التحيات لله مثل حديث ابن مسعود لم يذكر وبركاته، وفي آخره قال أبو سعيد: كنّا لا نكتب شيئا سوى القرآن والتشهد. وحديث أبي الحسن عليّ بن أبي طالب: التحيات لله والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات المانعات الطاهرات لله ، قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن عبد الله بن عطاء عن النهري قال: سألت الحسين عن تشهد عليّ فقال: هو تشهد النبي عليه فذكره إلا عمرو وابن هاشم.

وفي البيهقي من طريق سعد وابن نصر، ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي أنه قال: إنّا نشهد قال: بسم الله قال البيهقي: وروى عن وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي مثله وزاد: وبالله ، وفي الأوسط من حديث عامر بن إبراهيم قال: تفرد به عن نهشل بن

سعيد الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن الحرث عنه أنه رسول الله عَيْضُهُ قَال : « لا صلاة لمن لا تشهد له (1).

وفي الاستذكار روى عن على تشهد هو أكمل هذه الروايات كلها، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: روى أبو عوانة عن الحكم عن عاصم عن على : « إذا قعد المصلى قدر التشهد فقد تمت صلاته » قال أبي/ حديث الأفريقي وفيه كل كلام عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « إذا جلس - يعني: الرجل - في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته  ${}^{(1)}$ ، وفي أبي داود «وتمت» ، وفي البيهقي: من حديث عاصم عن علي مثله ، وزعم أبو حاتم الرازي أنه حديث منكر، قال: ولا أعلم روى الحاكم عن عاصم ثناه ، حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطارق عن ابن عباس قال : « كان رسول الله عَلَيْكُ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  ${}^{(7)}$ . هذا حدیث أخرجه مسلم فی صحیحه ، وفی النسائی : « سلام عليك وسلام علينا »، بغير ألف ولام . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب ، وقال الطحاوي: رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، والذي رفعه أبو الزبير وحده لا يكافيء الأعمش ولا منصور ولا المغيرة، وشبههم بمن روى حديث ابن مسعود وقتادة في حديث أبي موسى

<sup>(</sup>١) ضعيف . الكنز (١٩٨٧٥)، والمجمع (١٤٠/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، وفيه الحارث، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) قلت : وهذا حديث ضعيف؛ لضعف الأفريقي .

<sup>(</sup>٣) صحیح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/ ٦١/٦)، والترمذي (ح/ ٢٩٠)، وابن ماجة (ح/ (9.7))، وابن ماجة (ح/ (9.7))، وأحـمـد ((9.7))، وأحـمـد ((7.7))، والبيه قبي ((7.7))، والبيه قبي ((7.7))، والكنز ((7.7))، وابن أبي شيبة ((7.7))، والطبراني ((7.7))، والكنز ((7.7))، والفتح ((7.7))، وابن عساكر في « التاريخ » ((7.7))، ومعاني ((7.7))، وابن عدى في « الكامل » ((7.7))، و(7.7))، والمجمع ((7.7))، ((7.7))،

ولا أبا بشر في حديث ابن عمرو في المصنف عن معان عن حبيب بن الشهيد عن محمد بزيادة البركات .

حدثنا حميد بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد عن قتادة، وثنا عبد الرحمن بن عمر، وثنا ابن أبي عدي ثنا سعيد وهشام بن أبي عبد الله، عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن خطاب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري: أنّ رسول الله عن الله عن أبي موسى الأشعري: أنّ رسول الله عند القعدة فليكن من أوّل قول وعلمنا صلاتنا، فقال: « إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أوّل قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبع كلمات من تحية الصلاة »(١). هذا حديث خرجه مسلم مطولًا بصفة الصلاة ، وعند النسائي (٢): « وحده لا شريك له ».

حدثنا محمد بن زياد، ثنا المعتمر، ثنا يحيى بن حكيم، ثنا محمد بن بكير، قالا: ثنا أيمن بن نائل، ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله، والصلوات، والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار »(٣).

هذا حديث قال فيه الحاكم لما خرجه في مستدركه: صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ لأن أيمن احتج به محمد، والزبير احتج به مسلم، وقال حمزة الكسائي في رواية سنن النسائي: قوله عن جابر خطأ، والصواب أو الزبير عن سعيد بن جبير، وطاوس عن ابن عباس ولم يقل في التشهد: « بسم الله وبالله » إلا أيمن عن أبي الزبير ، وفي علل الترمذي: سألت محمدًا عن

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٦٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه النسائي في : التطبيق ، ١٠٣- باب نوع آخر من التشهد (٢٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم، وانظر الحاكم (٢٦٦/١- ٢٦٧) . ص١٥١١

هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ، وهو خطأ، والصحيح ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس ، هكذا رواه عبد الرحمن بن حميد الرواس عن أبي الزبير مثل ما روى الليث ، وقال [١/٧٢٩] الترمذي في/ هذا: حديث منكر لا أعلم روى الحكم عن عاصم شيئًا ، وقد أنكر شعبة على أبي عوانة رواية عن الحكم فقال: لم يكن ذلك الذي لقيه الحاكم، قال أبي: ولا يشبه هذا الحديث حديث الحكم . وحديث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: « أن رسول الله عَلِيلَة علمه: التحيات الصلوات الطيبات المباركات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ». قال أبو القاسم في الأوسط(١): لا يروى عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر إلَّا بهذا الإسناد. تفرد به ابن لهيعة ، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن، وابن لهيعة ليس بالقوي ، وفي الموطأ(٢) عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء : « أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا عبده ورسوله ». قال أبو عمر في الاستذكار: لما علم مالك أنّ التشهد لا يكون إلا توقيفًا من النبي عَلِيلَةُ اختصار تشهد عمر؛ لأنه كان يعلّمه الناس وهو على المنبر من غير نكير من أحد من الصحابة، وكانوا متواترين في زمانه ولم يأت عن أحد منهم أنه قال: ليس كما وصفت روى تسليم له ذلك مع احتلاف رواياتهم عن النبي عَلِيْكُ دليل على الإِباحة والتوسعة فيما جاء عنه في ذلك - صلى الله عليه وآله وسلم -، مع أنه أمر متفاوت كلُّه قريب المعنى بعضه من بعض ، إنَّما فيه

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١/١٤١)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، وفيه حجاج بن رشدين، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك فى : كتاب الصلاة ، (-7/70) . وهذا الحديث رواه الشّافعى في الرسالة ، 7/70 بتحقيق المرحوم أحمد محمد شاكر . وقال عنه في الحاشية ، وقال الزيلعيّ في نصب الراية 1/7/7 : « وهذا إسناد صحيح 3/70 . أه .

كلمة/ زائدة في ذلك المعنى أو ناقصة، وقال القاضي: هو خبر يجرى مجرى ٢٢٩١ با التواتر؛ لأن الصحابة أقروه عليه، ولو كان غيره يجري مجراه يقال له الصحابة ضيقت واسعًا، وقال ابن حزم اختيار مالك تشهد عمر الموقوف وقد خالف عمر فيه ابنه وفي سنن البيهقي من حديث الدراوردي عن هشام عن أبيه أن عمر كان يعلم الناس التشهد في الصلاة وهو يخطب على المنبر فيقول: «إذا تشهد أحدكم فليقل: «بسم الله خير الأسماء، التحيات الزاكيات». فذكره وفيه قال عمر: ابدؤا بأنفسكم بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسلموا على عباد الله الصالحين قال البيهقى ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وهشام عن عبد الرحمن بن عبيد عن عمر وذكر فيه التسمية بسم الله خير الأسماء وزاد وقدم وأخر ورواه مالك ومعمر ويونس وعمر بن الحرث عن ابن شهاب لم يذكروا فيه التسمية وقدموا كلمتي التسليم على كلمتي الشهادة زاده معمر وكان الزهري يأخذ به ويقول علمه الناس على المنبر والصحابة متوافرون ولا ينكرونه قال معمر وأنا أخذ به وذكر الحاكم التسمية فيه من رواية العنس عن الدراوردي عن هشام عن أبيه وقال صحيح على شرط مسلم وإنما ذكرته لأن له شاهدًا على ما شرطنا في الشواهد ورواه في المصنف عن حاتم ابن إسماعيل عن هشام وثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الحرث عن على أنه كان يقول إذا تشهد بسم الله خير الأسماء اسم الله وحديث عائشة بسم الله التحيات لله والصلوات لله الزاكيات لله الحديث قال البيهقي والرواية الصحيحة عن عبد الرحمن/ عن القاسم عن عائشة ليس فيها [1/44.] ذكر التسمية إلا ما انفرد بها محمد بن إسحاق، يعنى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، قال البيهقي: وروى عن محمد بن صالح بن دينار عن القاسم بن محمد مرفوعا بلفظ: « هذا تشهد النبي عَيْكُم التحيات لله إلى آخره »، وفي آخره قال محمد بن صالح : قلت : بسم الله فقال القاسم بسم الله كل ساعة والصحيح موقوف ، وكذا قاله الدارقطني أيضًا، ورواه مالك موقوفًا فيه: « وحده لا شريك له (1). وحديث سمرة بن جندب من عند

<sup>(</sup>١) رواه مالك في : كتاب الصلاة ، (ح/٥٦) . نقل الزرقاني عن الاستذكار : ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة حكمه حكم الرفع ؛ لأنّ من المعلوم أنّه لا يقال بالرأي .

أبي داود (١) بسند صحيح على شرط ابن حبان قال: «أمرنا رسول الله عَيْنِهُ إِذَا كَانَ فِي وسط أو حين انقضائها فابدؤوا قبل السلام فقولوا: « التحيات لله والصلوات الملك لله ، ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم ». وفي المصنف: ثنا أبو نعيم عن سفيان عن زيد العمى عن أبي الصديق الساجي عن ابن عمر: « أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - كان يعلمهم التشهد على المنبر، كما يُعلِّم الصبيان في الكتاب التحيات لله والصلوات والطيبات ... (٢) الحديث .

وحدثنا ابن عمر عن رسول الله عليه في التشهد: « التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة والله وبركاته »، قال ابن عمر: وزدت فيها: « وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله »، قال ابن عمر وزدت فيها: « وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ». رواه أبو داود (۲) بسند صحيح عن نصر بن علي عن أبيه عن شعبة عن أبي بشر قال: قال سمعت مجاهدًا يذكره، وذكره مالك أبيه عن شعبة عن أبي بشر قال: قال سمعت مجاهدًا يذكره، وذكره مالك النه عن الموطأ عن نافع عنه ، ولفظه /: « بسم الله التحيات لله الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدًا رسول الله، فإذا أراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علي النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم »(٤).

وفي المصنف: ثنا هشيم، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب عن ابن عمر : « كان النبي على علمنا التشهد في الصلاة كما يعلم المكتب الولدان (0). ورواه أبو القاسم من حديث قتادة عنه – يعني: مرفوعا – وقال:

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/٩٧٥) . قال أبو داود : دلّت هذه الصحيفة على أنّ الحسن سمع من سمرة .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة : (۲۹٤/۱–۲۹۰) .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . رواه أبو داود (ح/٩٧١) .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في : الصلاة ، (ح/٤٥) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف . أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١٤٠/٢)، وعزاه إلى الطبراني في =

لم يروه عن قتادة إلّا بأمرين وقد تفرد به سهل بن بكار، ولما رواه الدارقطني عن ابن أبى داود ثنا نضر قال: هذا إسناد صحيح ، وقد تابعه على رفعه ابن أبى عدي عن شعبة ووقفه غيرهما، وفي حديث موسى بن عبيدة وخارجة وهما ضعيفان: « كان رسول الله عَلِيُّ يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي عَلِيلًا »، وفي العلل الكبير للترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى شعبة عن أبى بشر عن مجاهد عن ابن عمر، وروى سفيان عن مجاهد عن أبي معمر عن أبي مسعود، وهو المحفوظ عندي قلت: كأنَّه يروى عن ابن عمر عن النبي عَلِيُّكُم يروى عن ابن عمر عن أبي بكر، قال: يحتمل هذا، وهذا قال محمد وعبد الرحمن بن إسحاق الذي روى عن محارب بن دثار عن ابن عمر في التشهد: / هو الكوفي، وهو ضعيف الحديث وأوقفه ابن عدي. انتهى . قد تقدّم من عند الدارقطني أن ابن أبي عدي رفعه، فالله أعلم، وحديث أبي هريرة مرفوعًا؛ لحديث ابن مسعود ذكره ابن بطال في شرح البخاري، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المبارك فيما حكاه ابن الأثير في شرح المسند وداود وأصحابه إلى تشهد ابن مسعود ، واستدلّ لهم أيضًا بأن حديث ابن عباس الذي اعتمده الشافعي قد وقف، كما تقدُّم وبأنه مضطرب ، وذلك أنّ الشافعي وأحمد روياه منكر السلام، ورواه أحمد في موضع آخر من مسنده بتعريفه، وعندهما وأنَّ محمدًا لم يذكر التشهد ، وفي ابن ماجة وأشهد كما تقدّم، وعند النسائي كمسلم إلا أنه منكر السلام، وقال: وأن محمدًا عبده ورسوله ، وفي رواية عند مسلم (١) « وأن محمدًا رسول الله » وهو عنده معرف السلام في المكانين وهو مذهب الشافعي تنكيره، ويرجح تشهد ابن مسعود على حديث ابن عباس بأمور: منها: أنّه في الكتب الستة وذاك في

الكبير »، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم : (ح / ٦٠)، .

مسلم. الثاني: أنَّ جماعة من الصحابة وافقوه على رواية. الثالث: حديث أبي بكر كحديث ابن مسعود : « وعلمه أبو بكر الناس على المنبر كتعليم الصبيان ». الرابع، حديث ابن مسعود ليس فيه اضطراب ولا وقف. الخامس: أن أكثر العلماء والمحدثين، قالوا به واختاروه حتى قال الخطابي: والعجب من الشَّافعي كيف اعتمد حديث ابن عباس وترك حديث عبد الله ابن مسعود . والسادس: أنّه بواو العطف في مقامين والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون ثنا مستقلا بفائدته وإذا سقطت واو العطف كان ما [٧٣١/ ب] عدا اللفظ الأول صفة له فيكون جملة واحدة/ في الثناء، والأوّل أبلغ فكان أقوى وأولى يدلّ على صحة هذا قوله في الجامع لو قال والله والرحمن والرحيم كانت إيمانا ثلاثة ، ولو قال والله الرحمن الرحيم كانت يمينا واحدة يلزمه به كفارة واحدة . السابع: أنَّ السلام فيه معرف في الموضعين، وهو يفيد الاستغراق والعموم. الثامن: فيه زيادة، وأمره أن يعلّم الناس، والأمر للوجوب، وإذا لم يجب ففيه زيادة استحباب وتأكيد، وليس ذلك في حديث ابن عباس. التاسع: أخذ النبي عَلِيلَةً كف ابن مسعود بين كفيه ففيه زيادة اشتياق واهتمام . العاشر: تشديد ابن مسعود على أصحابه حين أخذ عليهم منه، وفي المبسوط عن خصيف قال : « رأيت النبي عَلِي في المنام فقلت: كثر الاختلاف في التشهد فماذا تأمرني قال: بتشهد ابن مسعود » ، وقال الخطابي: فيه إيجاب التشهد، وإليه ذهب الشافعي خلافًا لأبي حنيفة ومالك ؛ لأن الأمر للوجوب روى عن عمر بن أبى الحسن، وقال الزهري وقتادة وحماد إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته، وقال أصحاب الرأى التشهد والصلاة على رسول الله عَلِيمة مستحب ، والقعود قدر التشهد واجب. غريبة: التحيات جمع تحية، وهي السلامة من جميع الآفات، وقيل: البقاء الدائم، وقيل: العظمة، وفي المحكم :التحية السلام .

وقال الخطابي: روى عن أنس في تفسيرها هي أسماء الله السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الأحد، الصمد، قال: التحيات لله تعالى بهذه الأسماء [١/٧٣٧] وهي الطيبات لا يحيا بها غيره، وقال ابن الأثير: قيل التحيات كلمات/ مخصوصة كانت العرب تحيى بها الملوك كقولهم أبيت اللعن وأنعم صبائحا

وعم ظلاما ، وكقول العجم: ده هزار سال أي تعيش عشرة آلاف سنة، وكلها لا يصلح شيء منها الثناء على الله فتركت واستعمل معنى التعظيم فقيل: قولوا: التحيات لله أي: الثناء، والعظمة، والتمجيد كما يستحقه وتحب له، وقوله لله اللام في لله لام الملك والتخصيص ، وهي للأول أبلغ. والثاني أحسن، وقال القرطبي: فيه تنبيه على أن الإخلاص في العبادات والأعمال لا تفعل إلا الله ، ويجوز أن يراد به الاعتراف بأن ملك ذلك كله لله تعالى، وقوله الصلوات، قيل: أراد الصلوات الخمس، وقيل: النوافل ، قال ابن الأثير: الأول أقوى، وقال الأزهري: العبادات وفي المنافع التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات العبادات المالية، وقوله السلام علينا أراد الحاضرين من الإِمام والمأمومين والملائكة وغيرهم . وقوله: الصالحين جمع صالح، قال الزجاج: وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، قال القرطبي: فيه تنبيه على أنّ الدعاء يصل من الأحياء إلى الأموات، وعن الجري معنى السلام على النبي اسم الله عليك، وتأويله لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والمذام والآفات ، وإذا قلنا: اللهم سلم على محمد، إنما يزيد اللهم اكسب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص .

\* \* \*

## ١٥٤ – باب الصلاة على النبي عَلِيْنَةٍ

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، وثنا ابن المثنى، ثنا أبو عامر قالا/: ثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال : « قولوا : اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم (1).

[۷۳۲/ ت]

هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه بزيادة: وقال أبو صالح عن الليث: « وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم »، وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عنه مرفوعا: « أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة ». ذكره أبو موسى.

حدثنا على بن محمد، ثنا وكيع، ثنا شعبة ح، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن الحكم سمعت بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج علينا رسول الله عليه فقلنا: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على خرجاه في الصحيح.

وفي الأوسط(٢) من حديث أبي فروة مسلم بن سالم، ثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۲۱٬۱۷۸/۶)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٦،٦٦،٢٥٥)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٦،٦٦،٦٥)، وأحمد (۲۱،۱۱۸/۶)، والمجمع (۱٤٤/۱)، والحجمع (۲۱۲،۲۱۸)، والحميدى (۲۱،۰۸،۳۱۰)، وابن أبي شيبة (۲۱۰۸،۳۱۰۷)، والمنثور (۲۱۳،۰۷۱۰)، والمنثور (۲۲۲۸)، والمغوى (۲۲۳/۱)، والكنز (۲۲۳/۱۸،۲۱۸،۲۱۸)، وتلخيص (۲۲۳/۱۲)، والقرطبي والمبغوى (۳۳۳/۱٤)، وابن كثير في « التفسير » (۲۲۸۲۲۱)؛ والخطيب (۲۲۳،۳۵۱)، والجلية (۲۰۳/۱۲)، وابن ماجة (ح/۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٠٤) . وصححه الشيخ الألباني . والحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في و الأوسط » (١/٥٨).

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة »، ولفظه: كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإنّا قد علمنا كيف نسلم ؟...» الحديث، وقال: لم يروه عن أبي فروة إلا عبد الواحد بن زياد، ولا رواه عن عبد الله بن عيسى إلا أبو فروة، ومن حديث يزيد بن أبي زياد عنه أبي موسى/ المديني عن ابن أبي ليلى عن كعب: « اللهم اجعل [١٧٣٣] صلاتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم »(١).

وكان ابن أبي ليلى يقول: وعلينا معهم ، وكذلك في رواية الحسن عن أبي هريرة ، ومن حديث يزيد أيضًاعن ابن أبي ليلى عند إسماعيل بن إسحاق القاضى قال كعب: « لما نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فيكف الصلاة؟ فقال الحديث » . وحديث الشَّافعي عن إبراهيم، ثنا سعد ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن كعب عن النبي عَيِّكُ : « أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل الرحمن عن كعب عن النبي عَيِّكُ : « أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد »(٢).

حدثنا عمار بن طالوت، ثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لينية عن عمرو بن سليم الزرقى عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: « قولوا: اللهم صلِّ على محمد وأزواجه

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة (٠٨/٢)، والشفا (١٩٠/٢)، والمنثور (٢١٧/٥) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أبو داود (ح/۹۷۸)، ورواه النسائي في ( السهو ، باب (۹۶۱)، وأحمد (۲) صحيح . رواه أبو داود (ح/۹۷۸)، ورواه النسائي في ( الديم ۲۷۲/۰٬۵۲۱)، واتحاف (۲۷۲/۰۲۷/۳۰)، والمبيع ومشكل (۲۱۷،۷۲٬۷۲۱/۳)، والمنتور (۲۱۷٬۲۱۳)، وابن السنى (۹۲)، والطبري (۳۱٬۲۲۱)، وابن عساكر في ( التاريخ » (٤٥٣/٤)، وابن كثير (۲۲۲۲/۲۲۲)، والكنز (۳۹۹۱)، والقرطبي (۲۷۰)، والكنز (۲۹۹۱)، وشوح السنة (۲۷۳)، والفتح (۲۷۰)، والكنز (۲۹۹۱) .

وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد، وأزواجه، وذرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد  $^{(1)}$ .

هذا حديث خرجاه في صحيحهما ، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن عبد الله غير مالك وحده ، وعند القاضي إسماعيل: « كما صليت على آل إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم ». وفي كتاب أبي موسى: قال أبو بكر بن أبي عاصم: لم يذكر أزواجه وذريته إلا في هذا الحديث فيما أعلم ، وكذا ذكره الطحاوي في المشكل، قال: وإنما مداره على عبد الله بن أبي بكر حما رواه حدث/ به عن أبيه ، وروى ابن طاوس هذا الحديث عن أبي بكر كما رواه عنه ابنه عبد إلا أنه زاد فيه: «وعلى أهل بيته» ، قال أبو موسى المديني: قد ذكره محمد بن علي الهاشمي عن المحمد عن أبي هريرة زاد: «وأهل بيته» يعنى: الحديث الآتي بعد من عند أبي داود.

حدثنا الحسين بن بنان، ثنا زياد بن عبد الله، ثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : « إذا صليتم على رسول الله فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال: فقالوا له : فعلمنا، قال : قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير، وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقامًا محمودًا يغبطه بها الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، "(۲).

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱/۸۷۱)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/۵۰)، وأبو داود في ( الاستفتاح ، باب (۲۸۵)، والنسائي في (السهو ، باب (۵۶۰)، وابن ماجة (ح/ ٥٠٠)، وأحمد (۲/٤٥)، والبيهقي (۲/۱۰۱)، وابن كثير (۲/٤۹۱)، والبغوى (۲۷٤/۰)، والشفا (۲/۰)، والنثور (۲۷۲/۰)، والرسلي (۲۷۲/۱)، والقرطبي (۲۸۲/۱)، وابن السني (۳۷۸) .

 <sup>(</sup>۲) موقوف ، وإسناده صحيح . رواه ابن أبي شيبة (۰۸/۲)، والشفا (۱۹۰/۲)، والمنثور (٥/ ٢١٧)، وابن ماجة (ح/٩٠٦)، وأحمد (٣٩٩/١) .

هذا موقوف، إسناده صحيح ، وقد أسنده أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل عن دحيم قال: ثنا مروان بن معاوية، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عون بن عبد الله أو غيره عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال : قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال : « قولوا اللهم اجعل صلواتك... إلى قوله... يغبطه الأولون والآخرون »، وزاد: « اللهم صل على محمد، وأبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة، اللهم اجعل في المصطفين محبته، وفي المقربين مودته، وفي الأعلين ذكره والسلام عليه ورحمة الله/ وبركاته اللهم صل على محمد ... » الحديث .

[1 /٧٣٤]

وقال أبو موسى في كتاب الترغيب والترهيب: هذا حديث مختلف في إسناده. رواه أبو النضر هاشم بن القاسم عن المسعودي عن عون عن أبي فاختة عن الأسود ، وكذلك رواه سليمان عن المسعودي ورواه الثوري عن عمرو بن مرة عن عون عن الأسود - أو رجل من أصحاب عبد الله - عن عبد الله ، وقال الدارقطني في كتاب العلل: وقول المسعودي أصح، وحديث الأعمش عنه غريب.

حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، ثنا خالد بن الحرث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي عَيَالِيَّهُ قال : « ما من مسلم يصلي عليَّ إلَّا صلَّت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر »(۱). هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فإن مالكًا قال: عجبًا من شعبة هذا الذي يبغي الرجال، وهو يحدّث عن عاصم بن عبيد الله ، وقال يحيى: ضعيف، وحديثه ليس بحجة ، وفي الطبقات لابن سعد: لا يحتج به، وقال شعبة: لو قيل لعاصم: من بني مسجد البصرة؟ لقال: فلان عن فلان عن النبي عليلة، وقال البخاري: منكر الحديث ، وقال النسائي: لا نعلم من روى عن إنسان وقال البخاري: منكر الحديث ، وقال النسائي: لا نعلم من روى عن إنسان مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله فإنه روى عنه حديثا ، وعن عمرو بن

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٠٧)، في الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لأن عاصم بن عبيدالله ، قال فيه البخاريّ وغيره : منكر الحديث .

أبي عمرو هو أصلح من عاصم بن عبيد ، وذكر آخرين، وقال ابن حبان: كان سيىء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ، يترك، ويجب النكب عن حديثه ، وقال الجوزجاني: ضعيفٌ عمر بن عينية في حفظه ، وفي كتاب المروزي: قال أبو عبد الله: كان المشايخ يحتاجون حديثه ،/ وقال عبد الحق: ضعفه أحمد وابن مهدي والنسائي (۱) الدامان ويحيى بن سعيد، وقال ابن الجارود: ضعيف ، وقال البزار: في حديثه لين، وقال الساجي: مضطرب الحديث، وقال العجلي: مقال البزار: في حديثه لين، وقال البرقي وأبو العرب: ضعيف، وقال ابن خزيمة: لست مدني لا بأس به ، وقال البرقي وأبو العرب: ضعيف، وقال ابن خزيمة: لست أحتج به لسوء حفظه، وقال الدارقطني: مدني يترك وهو مغفل.

حدثنا حيادة بن المفلس، ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الصلاة على خطىء طريق الجنة »(٢). هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف رواية حيادة وجابر المذكور قبل، وخرجه إسماعيل القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي عليه عن إسماعيل بن أبي أويس. ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي عليه قال الحديث. وثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا وهب عن جعفر عن أبيه أن النبي عليه قال : « من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد خطىء طريق الجنة »(٢).

وقال أبو موسى في كتاب الترغيب والترهيب: أخبرنا أبو علي، ثنا الفضل بن سعيد، ثنا أبو الشيخ، ثنا أبو إسحاق بن أحمد الفارسي ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله عين : « من ذكرت عنده فلم يصل على خطئ طريق الجنة »(1). ثم قال: هذا الحديث يروى عن جماعة؛ منهم: عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبو أمامة وأم

<sup>(</sup>١) يياض «بالأصل».

<sup>(</sup>٢) ضعيف . كتاب الصلاة لإسماعيل القاضي ، فضل الصلاة على النبي عَلِيَّةٍ.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني (١٣٨/٣)، والكنز (٢١٥٩،٢١٥٧،٢٢٠٨)، والترغيب (٢٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

سلمة - رضى الله عنهم - وألفاظهم : « من نسى الصلاة/ على ...»، وفي الباب أحاديث كثيرة جدًا يقتصر منها على مشهورها؛ من ذلك: حديث أبي مسعود الأنصاري قال : « أتانا رسول الله عَلِيْكُ ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك »؟ قال : فسكت رسول الله عَلِيلة حتى كأنه لم يسأله ثم قال رسول الله عَلِيْكِ : « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم ». رواه مسلم(١) في صحيحه، وزاد أبو حاتم بن حبان: وأسنده إمام الأئمة في صحیحهما من حدیث محمد بن عبد الله بن زید بن عبد ربه عن ابن مسعود قال : أقبل رجل حتى بين يدي النبي عَلِيْتُهُ - ونحن عنده - فقال : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أنّ الرجل لم يسأله ثم قال : « إذا أنتم صليتم على فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد ...»(٢) الحديث ، ولما ذكره الدارقطني قال: هذا إسناد حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ، وقال البيهقي في المعرفة: هذا إسناد صحيح، وفيه بيان موضع هذه الصلاة من الشريعة ، وعند الدارقطني من جهة جابر الجعفي عن ابن جعفر عن أبي مسعود قال رسول الله مالله : « من صلى صلاة لم يصل فيها عليّ ولا على أهل بيتي لم يقبل منه »، قال أبو الحسن: وقد اختلف على جابر؛ فرواه اسرائيل عنه عن ابن مسعود وقال : « لو صليت/ صلاة لم أصل على آل محمد ما رأيت أن صلاتي ...»،

[1 /٧٣٥]

[٥٣٧/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٦٩،٦٦،٦٥)، والبخاري (١/ ٩،٦٦،١٧٨)، والبخاري (١/ ٩،١٦،١٧٨)، والمجمع (٢/١٤١)، والحميدى (٢١١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٥٠٥)، والمنثور (٥/١٦)، والبغوى (٥/١٤)، والطبراني في « الصغير » (١/٥٥١)، والكنز (٢١٣/١،٢١٨٤،٢١٥٠)، وتلخيص (٢٦٣/١)، والقرطبي (١/ ٢٣٣،١٤،٣٨٢)، والحلية (١/ ٣٠٣/١)، والجلية (١/ ٣٧٣،٣٥٦)، والإرواء (٣٠٣/١٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

وفي رواية زهر عنه: «لم أصل علي محمد» قال: والصواب أنه من قول مصححا بالسكوت عنه قبل للنبى عليه أمرنا أن نصلى عليك ونسلم، وفي بعض ما ذكرنا: أن النبي عليه قال لهم: «والسلام كما قد علمتم»، قال: وبه احتج الشافعي فقال: التسليم على النبي عليه فرض وهو في التشهد فرض، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ - يعني: في الصلاة -، قال: تقولون: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، ثم تسلمون عليّ ». رواه الشافعي (۱) في مسنده عن إبراهيم بن محمد.

أخبرني صفوان عنه، وعند أبي داود (٢) بسند رجاله مستورون عن أبي هريرة يرفعه: « من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » ، وفي كتاب إسماعيل القاضى: « صلوا عليّ فإن صلاتكم على زكاة لكم، وصلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثنى »(٣).

وحديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي عَلَيْكُ رجلًا يدعو في صلاته ثم يحمد الله، ولم يصل على النبي عَلَيْكُ فقال النبي عَلَيْكُ : « عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله تعالى، والثناء عليه، ثم يصلى على النبي عَلِيْكُ ثم يدعو ما شاء »(٤). قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وقال الحاكم أبو عبد

<sup>(</sup>١) رواه الشَّافعي : (ح/٤٢) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/۹۸۲)، والبيهقي (۱۰۱/۲)، وإتحاف (۲۹۰/۳)، والمنثور (٥/ ٢٦)، والمنثور (٥/ ٢٩٠)، والكنز (٣٤٨١،٢١٧٥)، والبخاري في ( الكبير » (٨٧/٣)، وابن كثير (٧/ ٤٤)، والقرطبي (١٤١/١٥)، والمشكاة (٩٣٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة : (١٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) صحیح . رواه الترمذي (ح/٣٤٧٧)، وأبو داود (ح/١٤٨١)، وأحمد (١٨/٦)، والبيهقي (١٤٨٢)، والحاكم (٢٣٠/١)، والطبراني (٣٠٨،٣٠٧/١٨)، والحاكم (٢١٠)، =

الله: / حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا نعرف له علَّة، وله شاهد [٧٣٦] صحيح على شرطهما.

أنبأ أبو بكر بن دارم، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الكندي، ثنا عون عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: يتشهد الرجل ثم يصلى على النبي عَيِّلِيَّة ويدعو لنفسه، وقد أسند هذا عن ابن مسعود بإسناد صحيح. ثناه أبو بكر بن إسحاق أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث عن خالد ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هند عن يحيى بن البنان رجل من بنى الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله عَيِّلِيَّة أنه قال: « إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد »(١). وأكثر الشواهد لهذه القاعدة لفروض الصلاة.

ثنا أبو عبد الله الأصبهاني، ثنا الحسن بن علي، ثنا بحر، ثنا أبي، ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل سمعت أبي يحدّث عن جدي أن النبي عَلَيْكُم كان يقول : « لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على نبي الله في صلاته »(٢). لم يخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا عن عبد المهيمن ، ولما خزجه الدارقطني قال: عبد المهيمن ليس بالقوي ، وخرجه أبو موسى من حديث أبى بن سهل بن سعد

<sup>=</sup> وابن حبان (٥١٠)، والمسير (١٩/٦)، ونصب الراية (٢٧٢/٢،٤٢٦/١)، ومشكل (٣/ ٧٧)، وإتحاف (٤١/٥)، والفتح (١٦٥/١١)، وأذكار (١٠٨) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٣٧٩/٢)، والحاكم (٢٦٩/١)، ونصب الراية (٢٧/١)، وتلخيص (٢٦٣/١) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أبو داود (ح/۱۰۱)، وابن ماجة (ح/۳۹۸،۰۱)، وأحمد (۲/۱۶،۶۱۸/۲)، أحمد (۲/۳۹،۱۶۱۸)، والمدارقطني (۱/۳۷۹/۲۳۸۲)، والطبراني (۲/۱۶،۲۱۸)، والمدارقطني (۱/۳۷۹/۳۸۷)، والمدارقطني (۱/۷۹،۳۷)، والمنثور (۱/۷۲،۳۱)، والمنثور (۱/۷۲،۲۱)، والمشكاة (٤٠٤)، وإتحاف (۲/۸،۲۱)، والترغيب (۱/۲۲۱)، وشرح السنة (۱/۹۶)، وحبيب (۲/۲۱)، والمجمع (۲/۸۲۲،۲۹۲،۲۹۲)، وابن عساكر في « التاريخ » (۵/۲۹۸)، وأصفهان (۲/۲۲)، وابن عدي في « الكامل » (۱۸۸۳/۰) .

عن أبيه عن جدّه، وأبي أثنى عليه جماعة، وخرّج البخاري حديثه في صحيحه، وصحّ الحديث على هذا، والله الموفق.

با وحديث بريدة قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: «يا بريدة إذا جلست/ في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة على فإنّها زكاة الصلاة، وسلّم على جميع أنبيائه ورسله، وسلّم على عباد الله الصالحين »(۱). رواه الدارقطني من حديث عمرو بن سمر، قال: وهو ضعيف ، ولفظ البزار: « إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد لا إله إلا الله وأنّى رسول الله والصلاة عليّ »(۲). الحديث من رواية العزرمي، وجابر بن يزيد الجعفي، وهما ضعيفان .

وحدیث عائشة: قالت: سمعت النبي عَلَیْ یقول: « لا صلاة إلّا بطهور وبالصلاة علي  $(^{(7)})$ ، رواه أیضًا وضعفه بابن سمر وبالجعفي ، وحدیث زید بن حارثة الأنصاري قال: قلت یا رسول الله قد علمنا کیف نسلم علیك فکیف نصلي علیك؟ قال: « صلوا علي وقولوا: اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنك حمید مجید  $(^{(1)})$ . ورواه القاضي إسماعیل بسند صحیح عن علی بن عبد الله.

ثنا مروان بن معاوية، ثنا عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة عنه ، وحديث سلامة الكندي قال : «كان علي بن أبي طالب يعلّم الناس الصلاة على النبي عَيِّلِةٍ: اللهم راجي المرجوات، وباري السموات، وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك، وقواصي بركاتك، ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق، والفاتح لما أُغلق والمعان بالحقّ والدافع »، وفي رواية: « الدافع هيئات الأباطيل كما حمل، فاضطلع بأمرك لطاعتك، وفي مرضاتك غير ما كل في

<sup>(</sup>١) ضعيف . الكنز : (١٩٧٤٣)، والدارقطني (١٥٥/١) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . الكنز : (٢٩٦٩) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . التمهيد (٨/٥١٨)، والفتح (٣٢٩/١٢) .

<sup>(</sup>٤) الحميدي (٧١٢،٧١١)، والطبراني (٢٥٠/١٧)، وأحمد (١٩٩/١)، والمسير (١٨/٦)، والفتح (١٨/١) .

قدم، ولا واهي في عدم، راعيًا لحرمتك، واعيًا لوحيك حافظًا لعبدك، ماضيًا على نفاذ أمرك حتى أُورَى قيسًا بقائس إلا الله، تُصَلِّ المهله ملبسًا به حديث [۱/۱۳۷] القلوب بعد خوضات الفتن والاثم وأصحاب الأعلام وميزات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة، ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له في عونك، واخبره مضاعفات الخير من فضلك، له مهنئات غير مكدرات، من وفور ثوابك المصلول وجزل عطائك المجلول، اللهم أعلى بناء البانين بناءه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له ثوره، وأخبره من ابتغائك له مقبول الشهادة، له مرضى المقالة، ذا منطق عدل،

ذكره أيضًا وقال: حديث غريب يعرف بنوح بن قيس، ومن حديث الحسين بن على المسلسل أوزى بعدهن في يدى عن علي، وعدهن في يدى قال جدى رسول الله عَلِيَّة : وعدهن في يدى قال : « عدهن جبرائيل في يدي، وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة. اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد »(١)، وذكره الحاكم في علوم الحديث أيضًا من رواية عمرو بن خالد قال: وهو متروك، وحديث مروان بن يحيى الحاجلي عن زكريا بن إسماعيل الترمذي من ولد زيد/ بن ثابت عن أبيه إسماعيل بن عبد الله عن عمه ٧٣٧١ با سليمان بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت من عنده أيضًا قال : خرجنا مع رسول الله عليه حتى وقفنا في مجمع طرق فطلع أعرابي ، فقال: السلام عليك يا رسول الله، ورحمة الله وبركاته ، فقال له : « وعليك السلام، أي

وحجة وبرهان عظيم.

<sup>(</sup>١) الكنز (٣٩٩١،٢١٨٣)، والقرطبي (٢٣٤/١٤).

شيء قلت حين جئتني؟ » قال: قلت : اللهم صل على محمد حتى لا يبقى صلاة، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى بركة، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى سلام، وارحم محمدًا حتى لا تبقى رحمة، فقال رسول الله عَلِيْكُمْ : « إنبي أرى الملائكة قد سدُّوا الأفق »، وموقوف عبد الله بن عمرو أو ابن عمر ذكره إسماعيل القاضي من حديث يونس مولى بن هاشم قال : « قلت له: كيف الصلاة على النبي عَلِيْكُ؟ فقال : اللهم اجعل صلوات، وبركاتك، ورحمتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين؛ محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، وقائد الخير، اللهم ابعثه يوم القيامة مقامًا محمودًا تغبطه الأولون والآخرون، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »(١)، وكذا مرسل قال : قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال : « قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك عليه وأهل بيته، كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد »(٢). ومرسل الشعبي من عند الربعي إنّه قال: « من لم يصل على النبي عَيِّلِيَّةً في التشهد فليعد صلاته، أو قال: لا تجزئ صلاته »، وكذا مرسل الحسن قال: لما نزلت « إن الله وملائكته يصلون على النبي »/ قالوا: يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيف هو، فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ قال : « فقولوا: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد

[1 / ٧٣٨]

وحديث عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد أنه قال : قلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال : « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على

مجيد »(٣). ذكره القاضى إسماعيل.

<sup>(</sup>١) بنحوه . رواه ابن ماجة (ح/٩٠٦) . في الزوائد : رجاله ثقات . إلّا أنّ المسعودى اختلط . بآخر عمره ، ولم يتميّز حديثه الأوّل من الآخر ، فاستحق الترك ، كما قاله ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي : (٤٩/٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٥٣/٥)، والمجمع (١٤٤/٢)، من حديث بريدة ، وعزاه إلى ( أحمد »، وفيه أبو داود الأعمى، وهو ضعيف .

محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد  $^{(1)}$ . ذكره أبو القاسم في الأوسط وقال: لا يروى عن طلحة إلا من حديث عثمان ابن عبد الله بن وهب. ولا رواه عن عثمان إلا إسرائيل وشريك. حدثناه أبو مسلم، ثنا الحكم بن مروان عنه. انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث قوله ، ولا رواه عن عثمان إلا إسرائيل وشريك، وذلك أنَّ القاضى إسماعيل رواه عن على بن عبد الله ثنا محمد بن بشر، ثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن عبد الله بن وهب... فذكره ، ولما ذكره البزار في مسنده قال: رواه غير الحكم بن مروان عن إسرائيل عن عثمان عن موسى بن طلحة ولم يقل عن أبيه ، ووافقه شريك على توصيله.

وحديث أبي طلحة قال: قال رسول الله عَلَيْكِه : « من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه وآله وسلم عشرًا، فليكثر من ذلك أو ليقل »(٢)، وفي لفظ: « أتاني الآن آت من ربي فأخبرني أنه لن يصلي على أحد من أمتى إلا ردّها الله - تعالى - عليه عشر أمثالها »(٣)، وفي لفظ: « ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرًا »، ذكره إسماعيل بسند صحيح، وخرجه النسائي(٤) أيضًا، وسنده جيد ، وقال المديني: اختلف في سنده؛ فرواه سليمان بن بلال/ منفردا [٧٣٨] با

<sup>(</sup>۲) صحبح . رواه مسلم في (الصلاة ، ح/۷۰)، والنسائي (۵۰/۳)، وأحمد (۲/ ٥٠/۳) وابن أبي شيبة (۲۷/۵)، وأبو داود (۱۵۳۰)، والبغوى (۲۷۵/۵)، والبخاري في «الأدب المفرد » (۲۲۵٬۵۲۳)، والمجمع (۱۲۲/۱)، وشرح السنة (۱۹۵/۳)، والمشكاة (۹۱۳)، والمنثور (۲۱۸/۷)، والفتح (۲۲۷۲۱)، والكنز (۲۲۲٬۲۱۲۳٬۲۱۲۳)، وابن كثير (۲۸۱/۸)، والخطيب (۲۸۱/۸).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٩/٥)، وابن كثير (٢/٧٥٤) .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح . رواه النسائي في : السهو ، باب ٥٥٥ .

عن عبيد الله العمري عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة تابعه سلام بن أبي الصحماء وصالح وحسن بن فرقد عن ثابت ، وقال الدارقطني: كلها وهم، والصواب رواية حماد بن سلمة، يعنى: أنه أدخل ابن ثابت وأنس فيه سليمان مولى الحسن بن عليّ ، ورواه جماعة عن أنس عن أبي طلحة، وجماعة عن أنس عن النبي عَلِيْكُم ، وروى عن أبي طلحة من غير هذين الوجهين .

وحديث أنس بن مالك أنّ رسول الله عليه قال: « إن جبرائيل أتاني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه وآله وسلم عشرًا، ورفعه عشر درجات »(١). خرجه القاضي من حديث سلمة بن وردان عن أنس، وفيه ضعف ، ولما ذكره ابن شاهين في الثقات قال : قال أحمد بن صالح - يعني: المصري - هو عندي ثقة حسن الحديث، ورواه سلمة أيضًا عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب، وزاد أبو موسى في حديث أنس من حديث عبد العزيز بن قيس عن حميد : « ومن صلَّى عليّ عشرًا صلى الله عليه مائة، ومن صلى على مائة كتبت بين عينيه براءة من النفاق، وأسكنه الجبار يوم القيامة الجنات مع الشهداء »(٢)، وفي لفظ: «صلوا على فإن الصلاة على درجة لكم  $(^{(7)})$ . رواه من حديث محمد بن سواد عن معين بن مسلم عن أبي إسحاق عنه. زاد أبو موسى بسند برىء من عهدته: « من صلى عليَّ صلاة جاءني بها ملك فأقول أبلغه عنى عشرًا، وقل له: لو كانت من هذه العشرة واحدة لدخلت معى الجنة كالسبابة، والوسطى، وحلت لك شفاعتي ثم يصعد الملك حتى ينتهي إلى الرب فيقول: إن فلان ابن فلان صلى [١/٧٣٩] على نبيك مرّة واحدة فيقول/ تبارك وتعالى: أبلغه عني عشرًا، وقل له: لو كانت من هذه العشر واحدة لما مستك نار، ثم يقول: عظموا صلاة عبدى

<sup>(</sup>١) انظر : الحاشية رقم «٢»، «٣» السابقة .

قلت : وللحديث مصادر أخرى في : الكنز (٣٩٨٣)، وابن كثير (٤٥٥/٦)، والمجمع (٢/ ٢٨٧)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط ،، و « الصغير »، ورجاله رجال الصحيح، غير شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحيم بن بحير المصري، ولم أجد من ذكره .

<sup>(</sup>٢) أصفهان : (٢٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) بنحوه . رواه أحمد في و مسنده ، (٦/٣) .

واجعلوها في عليين ثم يخلق من صلاته لكل حرف ملكا له ثلاثة وستون رأسا ...» (١) الحديث، وعنده أيضًا بسند لا بأس به : « ومن صلى على عشرًا صلى الله عليه ألفًا، ومن زاد فكنت صلى الله عليه مائة، ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألفًا، ومن زاد فكنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة  $(^{7})$ . وحديث عبد الرحمن بن عوف مثله بزيادة : « ومن سلّم عليك سلمت عليه  $(^{7})$ ، وفي لفظ : « كتب الله له بها عشر حسنات ». رواه إسماعيل أيضًا بسند جيد ». وحديث أبي هريرة رواه أيضًا مثله بسند صحيح ، وفي لفظ : « كتب الله له عشر حسنات ».

وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص: « من صلی علی رسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم صلاة، صلی الله وملائکته علیه سبعین الله تعالی صلاة ». رواه ابن لهیعة عند المدینی. ولفظ حدیث أبی بردة بن نیار من عنده أیضا: « ما صلی عبد علی من أمتی صلاة قالها من نفسه إلّا صلی الله تعالی بها عشر صلوات و کتب له بها عشر حسنات، ورفع له بها عشر درجات، ومحی عنه بها عشر سیئات (0). رواه موسی بن إسحاق عن أبی بکر بن أبی شیبة قال: حدیث عن أبی أسامة، ورواه أبو کریب عن أبی أسامة مثله، ورواه و کیع عن سعید بن سعید بن عمرو الأنصاری عن أبیه و کان بدریًا عن النبی متاله و کیع عن سعید بن سعید بن عمرو الأنصاری عن أبیه و کان بدریًا عن النبی متاله و کین بدریًا عن النبی متاله و متاله و متاله و متاله و کینه و کان بدریًا عن النبی متاله و کله و کله

وحديث مولى البراء بن عازب عنه مرفوعا : « من صلى عليَّ كتب الله له

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه أبو داود في ( الدعاء ، باب ٤٥)، والنسائي في ( السهو ، باب ٥٥٥)، وأحمد (٢٢/ ٢٠١٠)، والمنثور (٥/ وأحمد (٢٦١،١٠٢/٣)، وابن أبي شيبة (٢٣٥/١١،٥١٧/٢)، والمشكاة (٩٢٢)، والمنثور (٥/ ٢١٦)، وابن كثير (٤٥٨/٦)، والقرطبي (٢٣٥/١٤) .

<sup>(</sup>٢) أصفهان : (٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . رواه البيهقي (٢٨٦/٩،٣٧١/٢)، وكتاب الشكر (٦٤) .

<sup>(</sup>٤) قوله : « سبعين » ، سقطت من « الأصل »، وكذا أثبتناه . وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٦٠/١٠)، وعزاه إلى « أحمد »، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٥) بنحوه . أورده الهيشمي في ٥ مجمع الزوائد » (١٦٢/١٠)، وعزاه إلى الطبراني في ٥ الأوسط » وفيه عبد الله بن يزيد الإسكندراني، ولم أعرفه، ومهدي بن جعفر ثقة وفيه خلاف ، وبقية رجاله ثقات .

روفعه بها عشر حسنات، ومحى عنه/ بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات، وكنّ له عدل عشر رقاب  $(1)^{(1)}$ .

وحديث أبي منصور عن أبي معاذ عن أبي كاهل قال : قال لي رسول الله عَلِيْكُ : « اعلم يا أبا كاهل أنه من صلى عليَّ كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة/ ثلاث مرات حُبًّا - أو شوقًا - إلَّا كان حقًا على الله - عز وجل - أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم ». قال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ يصلون على النبى ﴾ قال: « يزكون على النبي عَلِينَةٍ »(٢) ، وقيل: «إن الله ترحم على النبي »، وفي لفظ : « صلاة الله تعالى على النبي عَلَيْكُ هي مغفرته، وأما صلاة الناس عليه فهي الاستغفار له ». وعن ابن جبير: أن الله يغفر للنبي، وعن أبي: صلوات الله ثناؤه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء له ، قال أبو موسى المديني وقد قيل في معنى صلاة الخلق على النبي عَيْنَةُ وإن كان الله تعالى أوجبها له، كما روى أنه قيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ أنه إذا صلى عليه أحدنا فتستحب له فيه أن يزاد النبي عَلِيْكُمْ من ذلك ، ويثاب المصلى عليه وعلى ذلك فذلك كانت الصلاة عليه يقضى به حقّه ويتقرّب بإكثارها إلى الله تعالى ، ولما أثر الله تعالى عباده بالصلاة عليه لم يبلغوا كنه فضيلة، ولا حقيقة مراد الله تعالى فيه فأجابوا ذلك على الله تعالى ؟ لأنه المحيط بجميع ذلك فقالوا: اللهم صل على محمد لأنك أعلم بما يليق به وأعرف بما أراده له ، وعن الحليمي: الصلاة في اللغة: التعظيم، وتوسعوا فسموا كل دعاء صلاة إذ كان الدعاء تعظيما للمدعو فمعناه على هذا: اللهم عظم محمدًا في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء من لقيه ، وفي الآخرة/ بتشفيعه من أمته، وتعظيم أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود، وتقديمه على كافة الأنبياء في اليوم المشهود ، وهذه الأمور وإن كان الله تعالى قد أوجبها له فإذا دعا له أحد من أمّته فاستجيب دعاؤه فيه، أن يزاد النبي عَلِيْكُ في كل شيء مما سمينا رتبة ودرجة ، وقيل:

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٦١/١٠)، وعزاه إلى أبو يعلى، وفيه موسى بن عبيدة الربزي، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني : (۲/۱۸) .

الأصل في الصلاة: اللزوم فكأن العبد لزم هذه العبادة لا يحتاج طلبه من الله تعالى، وقال الخطابي: الصلاة على النبي عَلَيْكُ بمعنى التعظيم والتكريم، وهي خصيصة له لا شرك فيها ، وعن الفخر الفارسي المزي: قال بعض العلماء: ينبغي أن ينوي المصلي على النبي عَيْكُ بقلبه أن صلاتي على النبي إنما تكون امتثالًا لأمر الله تعالى حيث أمرنا بالصلاة عليه ، الثاني: ينوي موافقة الله وملائكة، الثالث: ينوي امتثال أمر الله تعالى في ذكره حيث قال: ﴿ اذكروا الله ذكرًا كثيرًا ﴾ ، الرابع: ينوى أن هذا ذكر حبيب الله وذكر الحبيب موجب لرضا المحب، الخامس: ينوي أن الله تعالى أمره بالدعاء وأنا اخترت هذا الدعاء ، السادس: ينوي طلب الزيادة للنبي عَيْكُ لقيام حقوقه الواجبة عليه، السابع: ينوي إظهار محبته؛ لأن من أحبّ شيئًا أكثر من ذكره ، الثامن: ينوى تعظيمه، التاسع: ينوي ذكر آله وتعظيم آله، المعاشر: ينوي ارتجاء الشفاعة والزلفة ، وفي المحكم الصلاة أو الاستغفار صلى دعاء(١)، قال الأعشى عليك مثل الذي صليت فاعتمني يوما فإنّ يبحث المرء مضطجعا ، وقد اختلف العلماء في الصلاة على النبي عَلِيلَةٍ في الصلاة، فمذهب الشافعي أنها فرض في التشهد/ الآخر ، قال النووي: ونقله أصحابنا عن عمر بن الخطاب ٢٠١٠ بـ ١ وابنه، ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وأبي مسعود البدري، وقد أسلفناه أيضًا عن الشعبي وهو أحد الروايتين عن أحمد بن جنبل - رحمه الله -، وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته وإن تركها سهوا رجوت أن تجزيه ، وقال ابن أبي زيد عن ابن المواز: الصلاة على النبي عَلِيُّكُ فريضة، قال أبو محمد: يريد ليس من فرائض الصلاة ، وحكى ابن القطان وعبد الوهاب أنّ ابن المواز يراها فريضة في الصلاة ، وقال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء: هي مستحبة، وقال ابن حزم: فإن قائل يقول: لم تجعلوا الصلاة على النبي عَلِيْكُم في أثر التشهد فرخًا كما يقول الشافعي ؟، قلنا: لأن النبي عَلَيْكُ لم يقل أنّ هذا القول فرض في الصلاة، ونحن نقول أنَّه فرض على كل مسلم أن يقوله مرَّة في الدهر ، وزعم محمد بن جرير والطحاوي أنّه لا سلف للشافعي في هذا القول ولا سنة يتبعها، وما أسلفناه من الأخبار يرد قولهما ويوضح صحة ما

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل »، والمعنى مضطرب؛ لاضطراب المتن .

ذهب إليه الشافعي ، وأما الطحاوى فإنه أوجب الصلاة كلما ذكر، عليه الصلاة والسلام .

\* \* \*

## ١٥٥ - باب ما يقال عند التشهد والصلاة على النبي عَلَيْكُم

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية حدثنى محمد بن أبي عائشة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليظة: « إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا للجال »(١)/. هذا حديث روياه في صحيحيهما، ولفظ البخاري: [١٧٤١] «كان النبي عَيَظِةً يدعو: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخره ».

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (ح/١٣٧٧)، ومسلم في (المساجد ، ح/١٣٠)، وأبو داود (ح/ ٩٨٣)، وابن ماجة (ح/٩٠٩)، والدارمي (ح/٤٤١)، وأحمد (٢٣٧/٢)، وشرح السنة (٢٠١/٣)، والمشكاة (٩٤٠)، ونصب الراية (٢٢٢١)، وتلخيص (١٩٢١)، والحلية (٢٩/٦)، وابن عساكر في «التاريخ» (٧٢/٥)، وإتحاف (٢٠٧/٨)،)، والإرواء (٢٦٢٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه أبو داود في (الاستفتاح ، باب «١٧»)، وابن ماجة (ح/٣٨٤٧،٩١٠)، وأحمد (٤٧٤/٣)، وابن حبان (٤١٥)، وابن خزيمة (٢٢٥)، والكنز (٣١٩٥)، وابن حبان (٤٤٠/١)، والخفاء (٤٤٠/١) . « الدندنة »: أن يتكلم الرجل بكلام يسمع نغمته ولا يفهمه .

<sup>(</sup>٤،٣) انظر: الحاشية السابقة.

الرحيم »(١). وحديث عائشة - رضى الله تعالى عنها -: « أن رسول الله عَيِّكُمُ كان يدعو في الصلاة: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم »(٢). وفي لفظ: « ما صلى النبي عَيِّكُ صلاة بعد أن أنزلت عليه: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ إلّا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي »(٣). خرجاهما في صحيحيهما . وحديث ابن عباس: « أن النبي عَيِّكُ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من عباس: « أن النبي عَيِّكُ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من عذاب / بهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات »(٤). خرجه. وحديث عائشة وقال لها فروة بن نوفل: حدثيني بشيء والمات »(٤). خرجه. وحديث عائشة وقال لها فروة بن نوفل: حدثيني بشيء كان رسول الله عَيْكُ يدعو به في صلاته فقالت : « كان يقول: اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل »(٥). رواه النسائي وهو في مسلم من غير ذلك: « الصلاة ». وحديث محجن بن الأذرع قال : « دخل

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱/۱۱،۸۹/۸،۲۱۱۱)، ومسلم (۲۰۷۸)، والنسائي (۵/۲۱)، وابن ماجة (ح/۳۸۵)، وأحمد (۱/۳۰۱)، والبيهقي (۱/۵۱)، والمشكاة (۱۰۲۹)، والبيخاري في ( الأدب المفرد » (۲۰۲۱)، والمنثور (۱۷/۵)، وابن السني (۱۰۵)، والكنز (۳۷۳۹)، والقرطبي (۱/۷۰۷)، وابن كثير (۱/۲۵، ۳۷۲۳) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه البخاري (۱۰٤/۳)، وأحمد (۸۹/٦)، والبيهقي (۳۰٦/٥)، والفتح (۲/ ۸۹/۲) والفتح (۲/ ۲۰۱۰)، وشرح السنة (۱۹۹/۸) .

<sup>(</sup>٣) صحیح . متفق علیه . رواه البخاري (۲۲۰/۲۰۱۸۹/۰٬۲۰۷٬۲۰۱/۱)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/۲۱)، والنسائي (۲۲۰/۲۱۹٬۱۹۲٬۱۳۲۲)، وابن ماجة ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، وابن حاود ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، وابن حاود ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، وابن حریمة ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والجمع ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمع ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمع ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمع ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ ، والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$  والخمال ( $- ( \Lambda 0 / 7 ) )$ 

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه النسائي :  $(2/1/\Lambda/\Lambda,1)$  .

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه مسلم (٢٠٨٦،٢٠٨٥)، والنسائي (٣/٦٥،٢٨٠/٨،٥)، وأبو داود (ح/٥٥٥)، وابن ماجة (ح/٣١٠،٢٨٠/٨،٢٥)، والمغني عن وابن ماجة (ح/٣١٠،٢٧٨،٢٥٧/٢٣٩،٢١٣،١٠، ١٣١٥)، والمغني عن حمل الأسفار (٣٢٧/١،٢٥)، والكنز (٣٦٢٨)، وإتحاف (٨٤/٥،٢٧٢/٢)، والجوامع (٩٨٣٩)، وشرح السنة (١٦٧/٠)، وأذ كار (٣٤٦)، وابن السنى (١٨٧/١).

رسول الله عَلِيُّكُم المسجد، فإذا هو برجل قد قضي صلاته، وهو يتشهد وهو يقول : اللهم إنى أسألك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال : فقال : قد غفر له ثلاثا »(١). رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الصمد عن أبيه عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن على عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، وقال أبو القاسم ابن عساكر في كتاب الأطراف: رواه مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه . وحديث شداد بن أوس : كان رسول الله عَيْلُهُ يعلمنا كلمات ندعوا بهن في صلاتنا: «اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، واستغفرك لما نعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم »(٢). رواه أحمد في مسنده عن رجل من بنى حنظلة قال: صحبت شداد فذكره ، ولفظ النسائي : أن النبي عَيِّلْ كان يقول في صلاته: رواه بإسقاط الحنظلي . وحديث عمار بن ياسر : « وصلى صلاة فأوجد فيها فأنكروا ذلك فقال :/ ألم أتم الركوع والسجود قالوا: بلى قال: أما إنى دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صَالِمَةٍ يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغني، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلّة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين »(٣). رواه النسائي من

[1 /VEY]

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٣٨/٤)، والخطيب (٣٧٩/١)، وصفة (٥٨) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أحمد (۲۰،۱۲۳/۱)، والترمذي (ح/۳٤،۷)، وحسنه . والنسائي (۲/۵۰/۱) وابن ٢٣٧)، وابن كثير (۲/۵۰/۱)، والمغنى عن حمل الأسفار (۲/۲۱)، والمنثور (۱۵٤/۱)، وابن حبان (۲۱۸،۲۱۱)، والكنز (۵۱۱،۳۹۳،۳۱۳)، وإتحاف (۷۲/۷)، والحلية (۲۲۷/۱)، وابن عساكر في « التاريخ » (۲۲/۲)، والكلم (۱۰۱۶)، وأصفهان (۲۷/۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه النسائي (٣/٥٥)، وأحمد (٢٦٤/٤)، والحاكم (٢٤/١)، وإتحاف (٥/ ٢٤٩٧)، والحنز (٢٤٩٧)، = (٢٤٩٧)، والكلم (١٠٥)، والمكنز (٢٤٩٧)، =

حديث عطاء بن السائب عن أبيه عنه . وحديث ثوبان الآتي بعد من عند ابن ماجة. وحديث أبي طلحة قال : جاءت أم سليم إلى النبي عَلِيْكُ فقالت : يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي قال: تسبحي الله عشرًا، وأحمديه عشرًا وكبّريه عشرًا، ثم سليه حاجتك تَبَرُك نِعَمّ ١٠٠٠. خرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وقال الحاكم وخرجه من حديث أنس أن أم سليم به صحيح على شرط مسلم . وحديث عبيد بن القعقاع قال : رمق رجل رسول الله ﷺ وهو يصلى فجعل يقول في صلاته : اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في ذاتي، وبارك لى فيما رزقتني »(٢). رواه الإمام أحمد في مسنده ، أما الحديث الأول فقال بوجوبه ابن حزم وغيره، وفيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق أجمعين، وقد أسلفنا بطلان قول من زعم أن المعتزلة خالفت في ذلك، وقوله: من فتنة المحيا والممات أي الحياة والموت ويحتمل زمان ذلك ، ويحتمل أن يريد بذلك حالة الاحتضار والمسائلة في القبر، فكأنّه استعاذ من [٧٤٧] فتنة هذين المقامين سأل ألست فيهما، وأراد/ أن يقتدى به أمته ؛ لأنّه عَيْضِهُ معانى من جميع ذلك، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون نفوذ من ذلك أمته ، وزعم أبو الخطاب بن دحية رحمه الله تعالى أن المسيح الدجال مسح من الكذب، وقيل: من طلى البعير بالقطران سمى بذلك لتغطية الحق ، وقبل تغريه نواحي الأرض، وقيل: لوطئه جميع البلاد إلا ما خصّ بالحديث ، وقيل: لأنّه يعبر الناس بشره وقيل: لأنه محرق، وقيل: لأنّه يؤذ، وقيل مأخوذ من ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن ظاهره بخلاف باطنه ، وقيل: الدجال فريد السيف وسمى مسيحا لأنّه ممسوح العين، وقيل: لحق لأنه في الأرض، قال: ومنهم من يقرأه بكسر الميم وتثقيل السين ، وحكى الأزهري: «مِسّيحئ»

والجوامع (٩٨٦٠)، وابن حبان (٩٠٩)، والمنثور (٢٩٤/٦)، وابن أبي شيبة (٢٦٥/١٠)،
 وصفة (١٢٠) .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه النسائي (١/٥)، والحاكم (٢٥٥/١)، وابن حبان (٢٣٤٢)، والكنز (٣٤٤٩) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أحمد (۳۷۰،۳٦۷/٥،٦٣/٤)، وأذكار (۳۱)، والطبراني في ( الصغير » (۲۱)، والطبراني في ( الصغير » (۹۱/۲)، والحنز (۹۸۲۷)، والمجمع (۱۱۰/۱)، وعزاه إلى أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة، وهو ثقة .

بالتشديد على وزن «فِعيل»، وعن ابن عمرو منهم من قاله بالخاء المعجمة وذلك كله عند أهل العلم خطأ ، وقيل: عن مسخيا لا عين له ولا حاجب، قيل: سمى الدجال مسيخا شبه بالدرهم الأطلس الذي لا نقش عليه والله تعالى أعلم ، وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى - إلى أنّه لا يجوز أن يدعو في الصلاة، إلا بالأدعية المأثورة لقوله عَيَّالِيَّة في الصحيح : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »(۱). وبالقياس على ردّ السلام وتشميث العاطس، وبردّه ما في سنن النسائي وغيره مما أسلفناه مرفوعا ثم ليدعو لنفسه بما بدا له ، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك والثوري وإسحاق، رحمهم الله سبحانه وتعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم (۳۸۱)، والنسائي (۲۰۹/۱)، وأحمد (٤٤٨،٤٤٧/٥)، والبيهقي (٣٦٠/٢)، والطبراني (٣٠/١ع)، وابن أبي شيبة (٤٣٢/٢)، والمشكاة (٩٧٨)، والكنز (١٩٧٨)، والإرواء (١١٢/٢) .

## ١٥٦ - باب الإِشارة في التشهد

[1 / ٧٤٣]

/حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك عن غير الخزاعي عن أبيه قال: « رأيت النبي على المنعلية واضعا يده اليمني على فخذه اليمني، ويشير بأصبعه »(١). هذا حديث خرجه أبو حاتم البستي في صحيحه بلفظ: « رافعًا اصبعه قد ضاها شيئا ». وابن خزيمة أيضًا وافقه: « واضعًا ذراعه اليمني على فخذه اليمني، رافعا اصبعه السبابة قد ضاها شيئًا وهو يدعوا ». وعاب القطان على أبي محمد سكوته عنه ، وقال: ما مثله صحيح، فإنه لا يروى عن نمير إلا ابنه مالك، ومالك لا يعرف له حال، ولا نعلم روى عند غير عصام بن قدامة، ولا نعرف لنمير هذا إلا هذا الحديث ولا عرفت صحبة من قول غيره .

حدثنا على بن محمد ثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم، بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : « رأيت النبي عَيِّلَةً قد حلّق بالإبهام والوسطى ويرفع التى يليهما يدعو بها في التشهد  $^{(7)}$ . هذا حديث خرجه ابن حبان في صحيحه ، وكذلك ابن خزيمة إسناده مطولًا، وقد تقدّم بعضه.

حدثنا محمد بن يحيى، والحسن بن عليّ، وإسحاق بن منصور ثنا عبد الرزاق أنباء معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: « أن النبي عَيْضَا كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبتيه باسطها عليه»(٣). هذا حديث خرجه

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۹۱۱)، وأبو داود (ح/۹۹۱)، والمجمع (۱۳۹/۲) . وصححه الشيخ الألباني .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۹۱۲) . في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .
 وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/١١٤)، والنسائي (٣٧/٣)، وابن ماجة (ح/ ٩١٣)، وأحمد (١٤٧/٢)، والبيهقي (١٣٠/١)، والمشكاة (٩٠٧)، والكنز (٣٣٣٨)، والإرواء (٨٥/٢) .

مسلم في صحيحه ، وعند أحمد من حديث كثير بن زيد وفيه ضعف عن نافع عنه : « أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه واتبعهما بصره وقال :/ قال النبي عَلِيْتُهُ : هي أشد على الشيطان من [٧٤٣] ب] الحديث يعنى: السبابة »(١). وعند البخاري : « السنة أن تنصب رجلك اليمني وتثنى اليسرى فقيل له: إنك تفعل ذلك - يعني: التربع - فقال : « إن رجلي لا تحملان »(٢). وعند النسائي(٣) بسند صحيح قال : « وأشار - يعني: النبي عَلِيْهِ - بأصبعه اليمني يلي الإِبهام في القبلة ورمي ببصره إليها » ونحوها، وفي الأوسط(٤) نصب يديه على ركبتيه ثم يرفع إصبعه السبابة، وباقى أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي » وقال: لم يروه عن عبيد الله بن عمر عن ابن دينار إلا هشام بن يوسف ، وفي الباب حديث عبد الله بن الزبير : كان رسول الله عَلِيْكُ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمني، ووضع يده اليسري على ركبته اليسري، ووضع يده اليمني على فخذه اليمني وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ». رواه (٥٠) مسلم وزاد ابن خزیمة: « V یجاوز بصره إشارته  $V^{(7)}$ . وعند النسائی  $V^{(7)}$ : « كان رسول الله عَلِي إذا جلس في الثنتين، أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه » وعند أحمد: « لم يجاوز بصره »، وعند أبي داود: « كان النبي عَيْلِيُّ يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها »(^). وفي لفظ: « أنه رأى النبي عَلِيْكُ يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى »(٩).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد : (١١٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري في ( الأذان ، باب «١٤٥»)، والنسائي في ( التطبيق ، باب «٩٦،٩٥»)، ومالك في ( النداء ، ح/٥١) .

<sup>(</sup>٣) انظر : رواية النسائي في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٤) بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٤٠/٢)، من حديث أسامة بن حارثة ، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » عن غيلان بن عبد الله عن أبيه عن جدّه أسامة بن حارثة، ولم أجد من ترجمه ولا أباه .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في (المساجد ، ح/١١٢)، وابن ماجة (ح/٢٠٥،١٣٠)، وأبو داود (ح/٩٨٨) .

<sup>(</sup>٦) حسن . رواه أبو داود (ح/٩٩٠) . (٧) رواه النسائي : (٣٧/٢) .

<sup>(</sup>٨) تقدّم . ورواية أبي داود (ح/٩٨٩) . (٩) المصدر السابق .

[1 /٧٤٤]

وعند أبي نعيم الحافظ: « ثم أشار بإصبعه يدعو ربه ويسأله، فإذا سلّم قال : « لا إله إلا الله وحده ...» الحديث ، وحديث خفاف ابن إيماء بن رخصة : « أن رسول الله عَلَيْكُم كان إذا صلى نصب إصبعه السبابة يوحّد بها/ ربه تعالى (1). رواه الإمام أحمد من حديث رجل مجهول عنه . وحديث أبي قتادة من عنده أيضًا قال : « كان رسول الله عَلِيْكُ إذا جلس في الصلاة وضع يده على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه (7). وحديث أبي حميد المذكور قبل من عند ابن خزيمة بلفظ : « ثم وقع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها » وقال: لم يقل يحركها غير زائدة ، وحديث أبي هريرة : « نظر النبي عَيْسُمُ إلى رجل يشير بإصبعه أحد أحد »(٣). قال الطبراني في الأوسط لم يروه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين إلا مخلد بن حسين. تفرد به مسلم الجرمي ، وحديث ابن عباس : أن رسول الله عَلِي قال : « هكذا الإخلاص يشير بإصبعه التي تلى الإبهام، وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه، وهذا الابتهال فرفع يديه مدًا »(٤). رواه أبو داود مرفوعا وموقوفا قال الخطابي في هذا إثبات الإشارة بالسبابة، وكان بعض أهل العراق لا يرى ذاك وقال: يقيض أصابعه الثلاث ويشير بالسبابة ، وكان بعضهم يرى أن يحلُّف فيضع أنمله الوسطى بين عقدي الإبهام، وإنَّما السنة أن يحلِّق يروى الأنامل من الابهام والوسطى حتى يكون كالحلقة المستديرة لا يفصل بين جوانبها شيء انتهى، قد تقدُّم من عند مسلم خلاف ما ذكره وهو معتمد أبي حنيفة، رحمه الله تعالى .

\* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف جدا . رواه أحمد (٧/٤) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أحمد (۲/۲٪)، ومسلم في (المساجد ، ح/۱۱٪)، والنسائي (۳۷/۳)، وابن ماجة (ح/۹۱۳)، والبيهقي (۱۳۰/۲)، والمشكاة (۹۰۷)، والكنز (۳۲۳۸)، والإرواء (۸۰/۲) .

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (١٣٣/٢)، والحاكم (٣٢٠/٤) . ولم أقف على رواية أبي داود التي ذكرها المصنف حيث لا توجد في الباب عند أبي داود .

#### ١٥٧ - باب التسليم

حدثنا محمد بن عبد الله بن غير ثنا عمر بن عبيد عن ابن إسحاق عن أبي/ الأحوص عن عبد: « أن رسول الله عليه كان يسلم عن يمينه وعن [\*\*/ ب] شماله حتى يُرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله "(1). هذا حديث خرجه أبو علي الطوسي والترمذي وقالا: حسن صحيح، والعمل عليه، وهو قول سفيان بن سعيد، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق ، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عمر بن عبيد، وفي مسلم (٢) من حديث أبي معمر: أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال ابن مسعود: إنّي علمتها أن رسول الله عليه كان يفعله ». وفي الأوسط (٣) من حديث الدالاني عن الحكم عن أبي معمر عنه : « رأيت النبي عَيِّلَةً يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يرى بياض خدّيه »، وقال: لم يروه عن الحكم إلا الدالاني. تفرد به عبد السلام بن حرب ، وفي سنن الدارقطني من حديث زهير عن أبي إسحاق : ورأيت أبي بكر وعمر يفعلان ذلك، وعند أبي قرة يقول: السلام عليكم من كلا الجانبين ، بكر وعمر يفعلان ذلك، وعند أبي قرة يقول: السلام عليكم من كلا الجانبين ،

حدثنا محمود بن غيلان ثنا بشر بن اليسرى عن مصعب بن ثابت بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله عليلة : « كان يسلم عن يمينه وعن يساره »(٤). هذا حديث

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه آبو داود (-/۹۹7)، والترمذي (-/۹۹۷)، والنسائي (-/۹۱۲،۹۱۳)، وابن ماجة (-/۹۱۲،۹۱٤)، وأحمد (-/۹۱۲،۹۱۱)، وأحمد (-/۹۱۲،۹۱۱)، والطبراني (-/۹۱۲،۹۱۱)، وأحمد (-/۹۱۱)، وابن أبي شيبة (-/۹۸۷)، والكنز (-/۲۳۸۲)، ومعاني (-/۲۱۷)، والمجمع (-/۹۸۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/١١٧-١١٩) .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في و مجمع الزوائد » (١٤٦/٢)، من حديث أبي رهشة ، وعزاه إلى الطبراني في و الأوسط »، وفيه منهال بن خليفة ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان، ووثقه أبو حاتم ، وقال البخاري : صالح فيه نظر .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في : المساجد ، (ح/١١٩) .

خرجه مسلم بزیادة: « حتی یری بیاض خدّه ». زاد ابن خزیمة وابن حبان فی صحیحهما لما خرجاه، قال الزهری: لم یسمع هذا من حدیث رسول الله علیه مقال إسماعیل بن محمد: أكل حدیث النبی علیه سمعه؟ قال: لا ، قال: « فالثلثین؟ قال: لا قال: فالنصف. قال: قال: فهو من النصف الذی قال: « فالثلثین؟ قال: لا قال: فالنصف عن/ یمینه حتی یری بیاض خده، وعن یساره حتی یری بیاض خده » (۱) وقال: هذا إسناد صحیح ، وقال أبو عمر فی الاستذكار: رواه الدراوردی عن مصعب عن إسماعیل بن محمد: « أن النبی علیه كان یسلم فی الصلاة تسلیمة واحدة » (۲) وقد أخطأ فیه إذ رواه علی غیر ما رواه الناس، وهو وهم عند أهل العلم بالحدیث وغلط.

حدثنا عليّ بن محمد ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زخر عن عمار بن ياسر قال : « كان رسول الله عليكم ورحمة يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى يرى بياض خدَّه: السلام عليكم ورحمة الله »(۲). هذا حديث إسناده صحيح ، وقال الترمذي في كتاب العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح: عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمار فعله قلت له: فحديث أبي بكر بن عياش هذا؟ قال: كان ذاك البائس يحيى الحماني يروى هذا عن أبي بكر بن عياش، والدارقطني، والطبراني، ومحمد بن أبان الواسطي، وسعيد بن سليمان، والترمذي، وفضالة بن الفضل عنه، والله تعالى أعلم ، وكان في الأصل المنقول منه: صلة عن عمار فكأنه جعل حذيفة اتباعا لما ذكره ابن عساكر ومن بعده، وكأنه غير حيد، وذلك أنّ الدارقطني ذكر هذا الحديث بعينه كما أسلفناه من حديث فضالة في مسند عمار ولم يذكر حديث حذيفة ، وكذا فعله الترمذي

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رواه الدارقطني : (٥٦/١) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۹۱۹)، والبيهقي (۱۷۹/۲)، وإتحاف (۸٤/۳)، والكنز (۲۲۳۷۲)، والكنز (۳٤/۲)، والعقيلي (۲۷۲/۳)، والإرواء (۳٤/۲) .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) تقدَّم ص ٥١ ١٥٥٠.

والطوسي لما عدّه رواة حديث الباب ذكر عمارًا ولم يذكر حذيفة، والله تعالى أعلم ، وقد سبق ذكره عن البخاري، وممن نصّ عليه أيضًا أبو محمد بن حزم وأبو عمر في الاستذكار وغيرهما، وممن ذكره أيضًا في مسند عمار الطبراني في معجمه، الله وابن منيع وغيرهما ممن لا يحصى كثرة .

[٧٤٥/ ب]

حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا أبو بكر بن عياش بن إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى قال : « صلى بنا عليّ يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله عَلِيُّكُم، فإما أن نكون نسيناها، وإما أن نكون تركناها؟ يسلم عن يمينه وعن شماله »(١). هذا حديث إسناده صحيح، وفي الباب حديث أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال : صلى بنا أبو رمثة فقال : « شهدت رسول الله عَلَيْكُ صلى ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا »(٢). وصحح حديثه، ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي رمثة إلا بهذا الإِسناد. تفرد به أشعث . وحديث وائل بن حجر قال : « صليت مع النبي عَلِيْكُ فكان يسلُّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى شماله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته »(٣). رواه أبو داود بسند صحيح : وحديث وائلة بن الأسقع : « أن النبي عليه كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى »(٤). هذا وحديث سهل بن سعد الساعدي: « أن النبي عَلِيلَةً كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره »(°). رواهما الشافعي من حديث إبراهيم بن محمد، وعنده أيضًا ابنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع قال مرّة عن ابن عمرو مرة عن عبد الله بن زيد : « أن النبي

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩١٧)، في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات، إلَّا أنَّ أبا إسحاق كان يدلّس ، واختلط بآخر عمره .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٩٢) .

 <sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٢/٢٤)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه منهال بن خليفة ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان، ووثقه أبو حاتم، وقال البخاري : صالح الحديث .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود : (ح/٩٩٧) .

<sup>(</sup>٤) تقدّم في رواية مسلم المشار إليها . (٥) راجع : الإرواء (٢٩/٢) .

عليه كان يسلم عن يمينه وعن يساره »(١). ولما ذكر أبو عمر حديث واسع [٧٤٦] عن ابن عمر في الاستذكار قال: هذا إسناد مدنى صحيح، وحديث جابر/ بن سمرة مرفوعا من عند مسلم مطولا، وفيه: « إنَّمَا يكفى أحدكم أن يضع يديه على فخذيه، ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله »(٢). وحديث البراء بن عازب ذكره وكيع عن حريث عن الشعبي عنه: « أن النبي عَلِيْتُهُ كان يسلم تسليمتين »(٣). رواه الدارقطني وعن ابن أبي داود: ثنا عمرو بن عليّ ثنا عبد الله بن داود عن حريث وفيه كلام شديد . وحديث أبي مالك الأشعري وقال: لأصلين بكم صلاة للنبي عَيْكُ فذكره ثم سلَّم عن يمينه وعن شماله. قال الطبراني: لم يروه عن قرة بن خالد - يعني: عن بديل بن ميسرة - عن بشر بن حوشب عنه إلا عبد الأعلى. انفرد به عياش الرقام .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٢٠)، والشافعي (٤٤)، والكنز (١٩٨٨٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الدارقطني (٥٧/١)، ومسلم في ( المساجد ، ح/١١٧)، والمجمع (٢/ ١٤٦)، والقرطبي (٢٦٣/١) .

#### ١٥٨ - باب من يسلم تسليمة واحدة

حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن أبيه عن جدّه : « أن رسول الله عَيْنَا عَلَيْ يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه »(١). هذا حديث إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن المذكور قبل ، وعند الدارقطني: « عن يمينه لا يزيد عليها »(٢). حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني ثنا زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة : « أنّ رسول الله عَيْكُ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ١٥٠٠. هذا حديث قال فيه الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ، وقد روى وهب بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة : « إنها كانت تسلم تسليمة واحدة »/ وذكر ابن خزيمة في صحيحه [٧٤١ ب] حديث عائشة المرفوع بزيادة: « تميل إلى الشق الأيمن قليلًا، والموقوف بزيادة لا تلتفت عن يمينها ولا عن شمالها »(٤)، وذكر من حديث وهب أيضًا عن هشام عن أبيه: « كان يسلم واحدة السلام » وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ، وقال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق أشبه ، وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه أهل العراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه ، وأصح الروايات عن النبي عَلَيْكُ تسليمتين في الصلاة وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ورأى قوم من الصحابة وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة قال الشافعي: إن شاء

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩١٨) . في الزوائد : في إسناده عبد المهيمن ، قال فيه البخاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني : (٩/١ ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩١٩) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (ح/٢٩٦) .

قال : وفي الباب عن سهل بن سعد .

وقال : وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلَّا من هذا الوجه .

سلَّم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين ، وبنحوه ذكره أبو عليّ الطوسي في أحكامه، وقال ابن حزم: إما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء عن النبي عَلِيْكَةٍ؛ لأن الأخبار في ذلك إنَّما هي من طريق محمد بن المفرح عن محمد بن يونس، وكلاهما مجهول أو مرسل من طريق الحسن أو من طريق زهير بن محمد وهو ضعيف أو من طريق ابن لهيعة وهو ساقط ، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه: هذا حديث منكر إنَّما هو عن عائشة موقوف ، وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث عائشة لم يرفعه إلّا زهير بن محمد وحده، وزهير ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به، وذكر ليحيي بن معين هذا الحديث فقال: عمر بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما، وأقرّه على [٧٤٧] هذا/ أبو محمد وأبو الحسن وابن المواق ، وكأنّه غير جيّد في موقعين:

الأول: قوله لم يرفعه غير زهير لما ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي في باب من روى تسليمة واحدة عن عائشة : « قالت كان رسول الله عَلَيْكُم إذا أوتر بسبع ولم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله يكبّره ثم ينهض، ولا يسلّم، ثم يصلى التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ويسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلى السابعة ثم يسلم تسليمة »(١). رواه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظه وزاد أحمد « ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا » رواه النسائي عن إسماعيل بن مسعود: ثنًا خالد ثنا سعيد ثنا قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعيد بن هشام عنه.

الثانى: قوله وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطاء لا يحتج به، ليس كذلك لما ذكره الحاكم في تاريخ بلده، قال عيسى بن يونس: ثنا زهير بن محمد وكان ثقة، وقال العجلي: لا بأس به، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات ، وقال عثمان بن سعيد الدارمي، وصالح ابن محمد: ثقة صدوق،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/٥٥٦)، والنسائي (٢٤٠/٣).

وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به ، وقال موسى بن هارون: أرجو أنه صدوق.

حدثنا محمد بن الحارث المصري ثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال : « رأيت رسول الله عَيْنَة صلى فسلم مرة واحدة »(١). هذا حديث إسناده صحيح، وإن كان يحيى بن راشد المازني بصره البزار في نسخة البكاء قد مس فقد قال فيه البخاري في تاريخه/ الكبير: ثقة ، وقال أحمد بن صالح العجلي: ثقة صاحب حديث، وذكره البستي في الثقات، وخرج الحاكم حديثه في مستدركه ، وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به، وفي الباب حديث أنس بن مالك : « أن النبي عَيْنَة كان يسلم تسليمة واحدة » يعني: في الصلاة المكتوبة. رواه الحاكم في تاريخ بلده من جهة أبي بكر بن أبي شيبة ، ثنا يونس بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أيوب عنه، وقال أبو عمر في الاستذكار: حديث أنس لم يأت إلّا من طريق أيوب عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئًا. انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما رواه أبو القاسم في الأوسط بسند صحيح متصل على رسم البخاري من حديث أبر القاسم في الأوسط بسند صحيح متصل على رسم البخاري من حديث عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي : ثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي عن حميد عن أنس، وقال: لم يرفع هذا الحديث عن حميد إلا عبد الوهاب. تفرد حميد عن أنس، وقال: لم يرفع هذا الحديث عن حميد إلا عبد الوهاب. تفرد به الحجبي .

وحديث الحسن بن سمرة: « أن النبي عَيِّلِيًّ كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه »(٢). ذكره أبو أحمد الجرجاني وردّه بروح ابن عطاء بن أبي ميمونة ، ورواه أيضًا الكجي في سننه عن الشاذكوني عن روح عن أبيه عنه وقال مهنأ: سألت أبا عبد الله عن التسليم في الصلاة واحدة فقلت: أتعرف فيه شيئا عن النبي عَيِّلِيًّه؟ فقال: حديث حدثني به سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سهاب عن عمه: « أن النبي عَيِّلِيًّه كان يسلم واحدة ».

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه ابن ماجة (-/۹۲۰) . وفي الزوائد : إسناده ضعیف ؛ لضعف یحیی بن راشد .

<sup>(</sup>٢) قلت : وعلى ما ذكره المصنف يضعف الحديث .

قلت : أكان هذا عند يعقوب عن أبيه؟ قال : لا ، قال أبو عمر: قد روى من مرسل الحسن: « أن النبي عَلِيْكُ وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة » [٧٤٨] ذكره/ وكيع عن الربيع عنه ، وروى عن عثمان وعليّ وابن عمر وابن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وشقيق بن مسلمة، ويحيى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز،، وابن سيرين، والحسن، وأبي العالية، وسويد بن غفلة وأبي رجاء وقيس بن أبي حازم، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وسعيد بن جبير أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة ، وقد اختلف عن أكثرهم فروى عنه التسليمتان كما روينا الواحدة، والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة وهو عمل توارثه أهل المدينة كابر عن كابر، ومثله يصح به الاحتجاج بالعمل في كلّ بلد وكذلك العمل بالكوفة مستفيض عندهم بالتسليمتين كما روينا أيضًا، وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: السلام ليس بغرض، قالوا: ويخرج من الصلاة ما شاء من الكلام وغيره وهو قول النخعي ، وقال مالك، والليث، والحسن بن صالح، والشافعي: السلام فرض، وتركه يفسد الصلاة إلا أن ابن حيى أوجب التسليمتين معًا، وقال الطحاوي: لم يجد هذا القول عن غيره .

### ١٥٩ - باب رد السلام على الإمام

حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا أبو بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي عَلِيلُهُ قال: « إذا سلم الإمام فردُوا عليه »(١). ثم قال: ثنا عبدة بن عبد الله ثنا على بن القاسم أنبأ همام عن قتادة بلفظ: « أمرنا رسول الله عَلِيْكُ أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض »(٢). هذا حديث في سنده الأول ضعيفان: الأول: ابن عياش المذكور قبل، والثاني: أبو بكر/ الهذلي سلمي بن عبد الله بن سلمي، وسيأتي ذكره أيضًا، والإسناد [٧٤٨ ب] الثاني فيه وهم، وهو قوله عليّ بن القاسم كذا هو في أحوال ابن ماجة، وهو رجل لم يوجد في شيء من التواريخ فيما رأيت، وصوابه الذي ذكره البزار في مسنده: ثنا عمرو بن عليّ ثنا عبد الأعلى بن القاسم ثنا همام فذكره بلفظ : « وأن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة »، وكذا ذكره النسائي وابن منيع والعدني وغيرهم، فعلى هذا يكون السند صحيحا على ما ذكره ابن القطان وغيره، لولا ما قيل في سماع الحسن من سمرة ، فإن ابن سعد، وابن معين، والنسائي، ويحيى بن سعيد القطان، وابن حبان، والبرديجي، والإدريسي في تاريخ سمرقند قالوا: لم نسمع منه شيقًا ، ومنهم من قال: إلَّا حديث العقيقة، وأمّا ابن المديني وغيره: فأثبتوا سماعه منه، فعلى هذا القول يكون حديث هذا صحيح الإِسناد متصلا، والله تعالى أعلم . وكذلك اعتمد ابن خزيمة حيث خرجه في صحيحه من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عنه ، وعند أبي داود بسند صحيح من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه مرفوعا: « ثم سلَموا على قارئكم وعلى أنفسكم » .

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/۹۲)، والطبراني (ح/۲۲۲)، وابن عدي في « الكامل » ( $\pi$ / ۱۱۷۱)، والإرواء (ح/ $\pi$ 7)، وضعيف أبي داود (ح/۱۷۸)، وضعيف ابن ماجة (ح/ $\pi$ 9)، والضعيفة (ح/ $\pi$ 7) . وضعفه الشيخ الألباني .

 <sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة في السنن (ح/٩٢٢)، والألباني في ضعيف ابن ماجة (ح/١٩٤) .
 وكذا ضعفه الشيخ الألباني .

## ١٦٠ - باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء

حدثنا محمد بن المصفي الحمصي ثنا بقية بن الوليد ثنا حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حيي المؤذن عن ثوبان قال: قال رسول الله عَيِّلَةً:

« لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم »(۱). هذا حديث سبق ذكره في كتاب الطهارة، وقال الترمذي: هو حديث حسن ، وقد روى هذا عن/ معاوية بن صالح عن السفر بن نسر بن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي عَيِّلَةً ، وروى عن يزيد عن أبي هريرة وحديثه عن أبي حيى أجود إسنادًا وأشهر، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٢٣)، وضعيف أبي داود (ح١١-١٢)، وضعيف ابن ماجة (ح/١٩٥) . قلت : وعلّته بقية بن الوليد . وكذا ضعفه الشيخ الألباني .

#### ١٦١ – باب ما يقال بعد التسليم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية وثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت : « كان رسول الله عَيْكُ لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام »(١). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه، وقال أبو داود: سمعت أحمد يسئل عن تفسير الحديث « لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول أنت السلام ومنك السلام » يعني: في مقعده حتى ينحرق. قال: لا أدري، وفي الأوسط: « كان النبي عَيْسِيُّهُ إذا سلم من الصلاة قال: اللهم ...»(٢) الحديث، وقال: لم يروه عن المقدام بن شريح يعني عن أبيه عنها إلا قيس بن الربيع تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني ، وفي موضع آخر من حديث قليب عن جسرة بنت دجانة عنها « كان النبي عَيْلُهُ يقول في وتر كل صلاة: اللهم رب جبريل، وميكائيل، وإسرافيل أعذني من حرِّ النّار، وعذاب القبر »(٣). وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قليب إلا الصباح بن محارب تفرد به الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة/ عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي عَلِيْكُم : « كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا »(٤). هذا حديث خرجه النسائي من جهة موسى عن مولاه لأم سلمة ، وذكره عبد الله في كتاب العلل عن أبيه. ثنا وكيع ثنا

<sup>[</sup>۷٤٩/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (-/0.70)، والترمذي (-/1.13)، وابن ماجة (-/9.77)، والمشكاة (7.71)، والمشكاة (7.71)، والمشكاة (7.71)، والمشكاة (7.71)، والمشكاة (7.71)، والمشكاة (7.71).

<sup>(7)</sup> بنحوه . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (15.47)، من حديث أبي أمامة ، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » وفيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي (٢٧٨/٨)، والكنز (٥٥٥)، والجوامع (٩٨٦٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٩٤/٦)، وابن السني (١٠٨)، والأذكار (٧٠)، وابن ماجة (ح/٩٢٥)، والخطيب (٣٩/٤)، والمجمع (١٨٢/١).

سفيان عن موسى ، وفي مسند أحمد عنها أن النبي عَلَيْكُ لما سألت له فاطمة الرضى قال : « إذا صليت الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد صلاة الصبح، وعشر مرات بعد صلاة المغرب، فإن كلِّ واحدة منهن تكتب عشر حسنات، وتحط عشر سيئات وكل واحدة منهن لعتق رقبة من ولد إسماعيل، ولا يجد لذنب كسب ذلك اليوم أن يكتبه إلا أن يكون الشّرك وهو كشرك ما بين أن تقوله عشية من كلّ شيطان ومن كل سوء »(١). حدثنا أبو كريب ثنا إسماعيل ابن علية ومحمد بن فضيل، وأبو يحيى التيمي، وابن الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير من العمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشر، ويكبر عشرًا، ويحمده عشرًا، فرأيت رسول الله عَيْلِيُّهُ يعقدها بيده فذلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد، وكبَّر مائة فتلك مائة باللسان، وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم ألفي [٧٥٠] وخمسمائة سيئة قالوا: وكيف لا يحصيها، قال: يأتي أحدكم الشيطان/ وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا حتى ينفك العبد لا يغفل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام  $^{(7)}$ . هذا حديث قال فيه الترمذي والطوسي: حسن صحيح ، وزعم النووي - رحمه الله تعالى - في كتاب الأذكار وأن أيوب السختياني أشار إلى صحته(٢)، وخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا جرير وابن علية عن عطاء به ، وقال

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم (٤١٤)، والنسائي (٦٩/٣)، وأحمد (٥/٥٧٩،٢٧٥/٦/ ٢٣٥،١٨٤،٦٢)، وابن ماجة (ح/٩٢٨،٩٢٤)، والبيهقي (٧٣/٥،١٨٣/٢)، وابن عساكر في « التاريخ » (٢٩٢/٦)، وعبد الرزاق (٣١٩٧)، والبخاري في « الأدب المفرد » (٢٣٤٨)، وابن كثير (٤٨٦/٧)، والبغوي (١٤/٧)، والمجمع (١٠٢/١٠)، والمطالب (٤٨٢)، وابن السنى (١٤٤،١٠٧)، والفتح (١٣٣٦/٢)، والمشكاة (٩٦١،٩٦٠)، وابن خزيمة (٧٣٧)، وإتحاف (٩٧/٥)، والكلم (١٠٦)، والكنز (٤٩٨١،٤٩٦٩،٤٩٦٨)، وشرح السنة (٢٢٤/٣)، وأذكار (٦٧)، وابن أبي شيبة (٢/٢ ٣٠٣،٣٠٢/١)، وصفة الصفوة (٦٣٥،٣٦) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « صحته » غير واضحة ( بالأصل »، وكذا أثبتناه . (٢) تقدَّم .

الحاكم: وأغفل أبو القاسم بن عساكر، ومن بعده من أصحاب الأطراف عزواه إلى ابن ماجة إنما عزواه إلى أبي داود والنسائي والترمذي وهو في جميع أصول ابن ماجة كما سبق، والله تعالى أعلم. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي ثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر قال: قيل للنبي عَلِيلَةٍ - وربما قال سفيان -: «قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والد ثور بالأجر، يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق قال: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفُتُم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة، وتسبحوا، وتكبروا ثلاثا وثلاثين وثلاثا وثلاثين وأربعا وثلاثين »<sup>(۱)</sup> قال سفيان: لا أدرى انتهى أربع هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وسيأتي له أصل في الصحيحين عند الترمذي وقال: حسن غريب : « من قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كلُّه في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان، ولا ينبغي للذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله ١٥٠٠. وخرجه في الأوسط/ من حديث [۷۵۰/ ب] أبي هريرة عن أبي ذر. حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الحميد بن حبيب ثنا الأوزاعي حدثني شداد أبو عمار ثنا أبو أسماء الرحبي حدثني ثوبان : « أن رسول الله عَلِيلِهُ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام »(٣). هذا

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الأذان ، باب «۱۵۵» ، والدعوات ، باب «۱۵۵»)، ومسلم في ( المساجد ، ح/ ۱۶۳، والزكاة ، ح/۵۳)، وأبو داود في ( الوتر ، باب «۳۶»)، والدارمي (ح/۱۳۸،۱۹۷)، وابن ماجة (ح/۹۲۷)، وأحمد (۱۹۲۸/۲۲۸۲۲) .

غريبة : قوله : « الدثور » أي: الأموال الكثيرة .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( بدأ الخلق ، باب «١١»)، ومسلم في ( الذكر ، ح/٢٨)، والترمذي في ( الدعوات ، باب «٦٢،٥٩»)، وابن ماجة في ( الدعاء ، باب «١٤»)، ومالك في ( القرآن ، ح/٢٠)، وأحمد (٢٣٧/٤،٣٧٥،٣٠٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم (١٤٤)، والنسائي (٦٩/٣)، وأحمد (٥/٥٧٥، ٢٧٩، ٢٧٦، ١٨٤، ٦٢/٦، ٢٣٥،)، =

حديث خرجه مسلم في صحيحه، زاد ابن خزيمة في صحيحه قال عمرو بن هاشم الصيرفي عن الأوزاعي: يقال هذا الدعاء قبل السلام قال: أتيت ابن خزيمة، فإن كان عمرو بن هاشم ومحمد بن ميمون لم يغلطا في هذه اللفظة، أعنى قوله قبل السلام، فإن هذا الباب يردّ إلى باب الاستغفار قبل السلام ولفظه : « كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته ». وفي الباب حديث محمد بن حمير حدثني محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله عَيْنِيُّهُ : « من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت »(١). قال الطبراني في المعجم الكبير: تفرد به بن حمير، يعني: المخرج حديثه في صحيح البخاري ، وكذا قاله الدارقطني في العاشر من فوائده (٢). وفي قولهما نظر، وذلك أنَّ ابن السني رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن داود بن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة ، وعند أبي نعيم الحافظ زيادة: « وكان الربّ الذي يتولى قبض روحه، وكان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله حتى يستشهد». وحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : « من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ما بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت »(٣). ذكره أبو نعيم الحافظ في كتاب الحلية، وقال: غريب/ من حديث محمد بن كعب القرظي عن المغيرة تفرد به هاشم بن هاشم عن عمر عن محمد، وما كتبناه غالبًا إلَّا من حديث مكي . وحديث علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله عَلِيِّة : « إنَّ فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وآيتين

[1 / YO1]

وابن ماجة (-/٩٢٨،٩٢٤)، والبيهقي (٧٣/٥،١٨٣/٢)، وابن عساكر في (1/7 × 1/7) وابن ماجة (-/٩٢٨) والبخاري في (1/7 × 1/7) وعبد الرزاق (1/4 × 1/7) والبخاري في (1/4 × 1/7) والبخوى (1/4 × 1/7) والمشكاة (-(1/4 × 1/4)) وابن خزيمة (-(1/4 × 1/4)) والمكلم والم

<sup>(</sup>١) موضوع . المنثور (٤١٢/٦)، والكنز (٢٥٧٢)، والطبراني في ٥ الكبير » (١٣٤/٨) . والمجمع (١٤٨/٢)، وعزاه إليه وإسناده حسن . انظر الموضوعات (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٢) قوله : « فوائده » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) تقدّم في الحاشية رقم (١) السابقة.

من آل عمران قال الله تعالى في حقهن: لا يقرأهن أحد من عبادى دبر كل صلاة إلّا جعلت الجنة مثواه »(١). رويناه في جزأ ابن عبد كونه عن محمد بن أحمد بن الحسن ثنا عبد الله بن محمد بن النعمان ثنا محمد بن أبي الأزهري ثنا الحارث بن عمر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عنه ، ورواه الحاكم في تاريخ بلده من حديث نهشل بن سعيد عن أبي حبة عن علي ، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث حسن بن حسن عن أبيه عن جدّه بمعناه . وحديث أنس بن مالك وجابر أنهما قالا : قال رسول الله عَيْكُ : « أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى - صلى الله عليه وآله وسلم - من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيه أجر المتقين وأعمال الصديقين »(٢). رواه الثعلبي من حديث محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن أبي مالك عن الحوشبي عنهما . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه بنحوه رواه أيضًا من حديث ابن لهيعة عن أبي سئل عنه . وحديث جابر بن عبد الله قال رسول الله عَلِيْنَةِ : « ثلاث ما جاء بهن مع الإِيمان دخل من أيِّ أبوِاب الجنة شاء، وزوِّج من الحور العين حيث شاء من عفا عن وائله، وأدَّى دينًا خفيًا ...»(٣). /رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث عمر بن نبهان [۷۵۱/ ت] وفيه كلام ، وعند أبي نعيم الحافظ من حديث العزرمي عن أبي يزيد مولى جابر عنه : « من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة أعطى قلوب الشاكرين، وأعمال الصديقين، وبسط الله عليه عنه برحمته ولم يمنعه من

<sup>(</sup>١) موضوع . أصفهان (٢/٤٥٣)، والموضوعات (٢٤٥/١) .

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع تفرّد به الحارث بن عمير. قال أبو حاتم بن حبان. كان الحارث ممن يروى عن الأثبات الموضوعات. روى هذا الحديث ولا أصل له. وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: الحارث كذاب ولا أصل لهذا الحديث.

قال ابن الجوزي : كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحوا - من ثلاثين سنة لحسن ظني بالرواة فلمّا علمت أنّه موضوع تركته فقال لى قائل : أليس هو استعمال خير قلت : استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا ، فإذا علمنا أنّه كذب خرج عن الشريعة .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه الخطيب (٣/٥٤)، والمجمع (٩٧/٧)، وعزاه إلى الطبراني في « الصغير » وفيه سعيد بن موسى الأزدي وهو كذاب .

<sup>(</sup>٣) يياض « بالأصل » .

دخول الجنة إلّا الموت »(١). وحديث عقبة بن عامر قال : « أمرني رسول الله عَلِيْتُهُ أَن أَقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة »<sup>(٢)</sup>. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وخرجه ابن حبان في صحيحه، وكذلك ابن خزيمة بلفظ: قال رسول الله عَلِيْتُهِ : « اقرؤا المعوذات في دبر كل صلاة »(٣) والحاكم(٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ، وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقى الكبير قلت لأحمد بن صالح فإنّ سفيان الثوري يحدث عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبي عَلِيْكُ في قراءة قل أعوذ برب الفلق ، قال: ليس هذا من حديث معاوية عن عبد الرحمن إنَّما روى هذا معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم عن عقبة ، قال أبو زرعة: وهاتان الروايتان عندي صحيحتان لهما جميعا أصل بالشام عن جبير بن نفير عن عقبة عن القاسم عن عقبة . وحديث أبي موسى الأشعري قال : « كان النبي عَلِيْكُ إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة ثلاث مرات، اللهم اصلح لي دنياي الذي جعلت منها معاشى، اللهم اصلح لى آخرتي الذي جعلت إليها مرجعي اللهم أعوذ برضاك/ من سخطك، اللهم أعوذ بعفوك من عقوبتك اللهم إنى أعوذ بك منك ثلاث مرات في محلها، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ »(٥). ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن أبي

[1 / VOY]

<sup>(</sup>١) الموضوعات : (٢٤٤/١) . قال ابن الجوزي : وهذا طريق فيه مجاهيل .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه الترمذي (ح/٢٩٠٣)، وأبو داود (ح/١٥٢٣)، والنسائي في ( السهو ، باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة )، وأحمد (١٥٥/٤، ٢٠١، ٢٠٤)، والمشكاة (٩٦٩)، والطبراني (٢٩٤/١٧) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن خزيمة (٧٥٥)، وابن حبان (٢٣٤٧)، والكنز (٣٤٧٧)، والطبراني (٢٩٥٧)، والطبراني (٢٩٥/١٧)، والصحيحة (٦٤٥) . وكذا صححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم : (٢٥٣/١) .

بردة - يعني: عن أبيه - إلا إسحاق بن يحيى بن طلحة تفرد به يزيد بن عياض - وحديث زيد بن ثابت قال : « أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تسبيحة، ونحمد ثلاثا وثلاثين تحميدة، ونكبّر أربعًا وثلاثين تكبيرة قال: فرأى رجل في المنام فقال : أمرتم بثلاث وثلاثين تسبيحة، وثلاث وثلاثين تحميدة، وأربع وثلاثين تكبيرة . قال : نعم قال : فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها خمسًا وعشرين فذكر ذلك للنبي عَيِّتُهُ قال : قد رأيتم فافعلوا أو نحو ذلك »(١). خرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان. وحديث ابن عمر بمثله رواه النسائي. وحديث أبي بكرة عن النبي عَيِّتُهُ : « أنه كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إنّي أعوذ بك من الفقر، ومن عذاب القبر »(٢) خرجه أيضًا، وقال: صحيح على شرط مسلم . وحديث ابن مسعود : « كان رسول الله عَيِّتُهُ إذا سلم في الصلاة لا يجلس وحديث ابن مسعود : « كان رسول الله عَيِّتُهُ إذا سلم في الصلاة لا يجلس والإكرام »(٣). خرجه ابن خزيمة في صحيحه. وحديث عبد الله بن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما: « أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: والإكرام »(٣). خرجه ابن خزيمة في صحيحه. وحديث عبد الله بن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما: « أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

<sup>=</sup> وابسن خریمه (۱۷۱،۶۰۰)، واتحاف (۱۷۱،۶۰۰)، واتحاف (۱۰۸،۹۸،۹۲/۰،۷۰/۳،۷۱/۲)، والمشکاة (۱۰۸،۹۸،۹۲/)، وصفة (۱۸۲/۱۰،۳۰۲)، وابن أبي شيبة (۲۸۶/۱۰،۳۰۲).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» : (١/٠٤٠) .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۲٦١/۸)، وأحمد (٣٥٤،٣٢٥،٣٠٥)، والحاكم (٢٠١٨)، والبيهقي (٢/٧)، والبيهقي (١٢/٧)، والمشكاة (٢٤٦٧)، وابن حبان (٢٤٤٣)، والبخاري في «الكبير» (٥٠/٩)، والجوامع (٩٠/٩٩)، والكنز (٣٧٤٦،٣٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن خزيمة (٧٣٧)، ومسلم (٤١٤)، والنسائي (٣/٣)، وأحمد (٥/ ٥/٢) صحيح . رواه ابن خزيمة (٧٣/٥،١٨٣/٢)، وابن ماجة (٩٢٨،٩٢٤)، والبيهةي (٢٣/٥،١٨٣/٢)، والبيهةي (١٠٢٢)، والبيهةي (١٠٢٢)، والشفع (١٠٢٢)، وابن عساكر في « التاريخ » (٢٩٢/٦)، والبخاري في « الأدب المفرد » (٢٣٤٨)، وابن كثير (٧/٤٨)، والبغوي (١٤/٧)، والمجمع (١٠٢/١)، والمطالب (٤٨٢)، وابن السني (١٠٤/١٠)، والفتح (١٣٣/١١،٣٣٦/٢)، والمشكاة (١٠٩٦،٩٦٠)، والكلم (١٠٦)، والكنز (٤٢١)، والكرم (٤٢١)، وأذكار (٢٧)، وابن أبي شيبة (١٠٠٣،٣٠٢/١).

[٧٥٠] ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلَّا إياه، له النعمة/ والفضل، وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويقول: كان رسول الله عليه علل بهن دبر كل صلاة » رواه مسلم(١) وعند ابن خزيمة : « إذا سلم في دبر الصلاة يقول: لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن »(٢) الحديث. وحديث أبي أيوب قال: « ما صليت وراء نبيكم إلا سمعته حين ينصرف يقول : اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم انعتني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق أنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سببها إلا أنت ١٤٥١ قال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن أبي أيوب إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن الصلت يعني عمر بن مسكين عن نافع عن ابن عمر عنه . وحديث أبي هريرة من عند الشيخين قال : جاء الفقراء إلى النبي عَيْكُ فقالوا : ذهب أهل الدثور من الأموال بدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون ويتصدقون قال : « لا أعدتكم بشيء أن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد يعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلّا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين ...»(٤). الحديث، وعند البخاري: « تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون عشرًا وتكبرون عشرًا »، وعند مسلم: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثًا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك [٧٥٣] له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه/ وإن كانت

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/ ١٣٩، ١٤٠)، .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة: (٧٤٠)، .

<sup>(</sup>٣) حسن، وإسناده ضعيف. الكنز (٣٦٦٧)، وابن السني (١١٣)، عبيد الله بن زحر منكر الحديث. وعلي بن زيد ضعيف، والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (١/ ٢١٣)، ومسلم في (المساجد، ح/ ١٤٢، ١٤٣)، والبيهقي (۲/ ١٨٦)، وأذكار (٦٧)، والترغيب (٢/ ٤٥٠)، وابن كثير (٧/ ٣٨٧، ٨/ ٥١).

مثل زبد البحر »(١). وحديث ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة في كتاب أبي معاوية أن النبي عَلَيْكُم : « كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد »(٢) خرجاه أيضًا. وحديث سعيد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بينه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: أن رسول الله عَلَيْكُم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر  $(^{(r)})$ . رواه البخاري ، وفي اليوم والليلة للنسائي: « ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة عشرًا ويحمد عشرًا، ويكبّر عشرًا، فذلك في خمس صلوات خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان ». وحديث كعب بن عجرة عن رسول الله عَلِيْكُم أنه قال : « معقبات لا يحنث قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثين تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة »(٤). رواه مسلم . وحديث على بن أبي طالب : كان رسول الله عَيْكُ إذا فرغ من صلاته قال : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما

<sup>(</sup>١) صحيح. رواه البخاري (٨/ ٨٩)، والفتح (١١/ ١٣٢. ١٣٣)، والبيهقي (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۸،۲۱٤/۱)، ومسلم في ( المساجد ، ح/ ۱۳۸،۱۳۷)، والترمذي (ح/۲۲۹)، وأبو داود في ( الدعاء ، باب (۳»)، والنسائي في (السهو ، باب (۳»)، والنسائي في (السهو ، باب (۸،۲۸۰)، وأحمد (۲۲۹/۹۰،۹۷،۹۰،۹۷،۹۰،۱۰۹۷،۹۰،۱۰۹۷)، وابن السني (۲۲۷)، وابن حبان (۱۱۵)، ومشكل (۲۷۹/۲)، والبغوي (۹۷/۰)، والحميدي (۲۲۷)، وصفة (۷۲۷)، والطبراني (۲۹/۱،۳۶۳)، والإرواء (۲۰/۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٠٣،٩٨،٩٧/٨)، ومسلم (٢٠٨٠)، والنسائي (٨/ ٢٠٢٥)، والنسائي (٨/ ٢٠٢٥)، وأبو داود (ح/٣٩١/٢٦١)، وأحمد (٣٧١/٤،١٨٣/١)، وإتحاف (٥/ ٩٣/٨،٨٢)، والكنز (٣٤٢٤/٣)، والمغني عن حمل الأسفار (٣٤٤٧/٣)، والمجوامع (٣٤٢)، والمجوامع (٣٤٤)، والبر حبان (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/١٤٥،١٤٤)، والبيهقي (١٨٧/٢)، وشرح السنة (٢٣١)، والخطيب في « التاريخ » (١١٢/٦)، والصحيحة (١٠٢) .

المقدّم وأنت المؤخر لا إله إلّا أنت »(١). وقال أبو صالح: « لا إله إلا أنت » [٧٥٣/ ب] مسلم أن النبي/ عَلِيلَة كان يقول بين التشهد والتسليم . وحديث زيد بن أرقم

أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به منى، أنت

رواه ابن خزيمة هكذا وقال الترمذي: حسن صحيح ، وقد أسلفنا من عند قال : كان رسول الله عَلِيْكُ يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل شيء شهيد إنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء إنا شهيد أن العباد كلهم أخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعل لي مخلصًا لك وأهلى في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام أسمع واستجب، الله أكبر الأكبر الله نور السموات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر »(٢). خرجه أبو داود وفي سنده: داود الطحاوي وفيه كلام ، وقال الدارقطني: تفرد به معتمر بن سليمان عن داود عن أبي مسلم البجلي عن زيد. وحديث ابن عباس قال : « كان النبي عَيْلُهُ يدعو: رب اعتى، ولا تعن على وانصرني ولا تنصر على، وأمكرني ولا تمكر على، واهدني ويسر هداي إلى وانصرني على من يعني عليَّ، اللهم اجعلني لك شاكرًا ذاكرًا لك راهبًا لك مطواعًا إليك محننًا أو منيبًا، ربّ تقبُّل توبتي، واغسل حوجتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدّد لساني، واسألك سخيمة قلبي »(٣). رواه أبو داود وخرجه في باب ما يقول الرجل إذا

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٠٥/٨)، ومسلم (٥٣٦)، والترمذي (ح/ ١٥١٤،٧٥٧)، وأحسد (١/٩٤/٥٩،٩٤/١) ٥٢٦،٥١٤،٢٩١/٢،١٠٣٥)، والبيهقي (٢/ ١٨٥،٣٢)، وشرح السنة (٣٥/٣)، والجوامع (٩٩٣٢،٩٨٢٥)، والكلم (١٠٢)، والقرطبي (۲۳۳/۲۰)، والكنز (۳۷۹۱،۳٦۲۰)، والمشكاة (۲۹۸۱۷)، وإتحاف (۲۸۱/۳)٥/ ١٦٥،٧٧،٥٨)، والمجمع (١٧٢/١٠)، والشفاء (٢٥٥/٣)، وابن خزيمة (٧٤٣)، والدارقطني

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه أبو داود في ( الدعاء ، باب ٣٥ وأحمد)، (٣٦٩/٤)، وابن السني (١١١)، والمنثور (٤٧١٥)، وإتحاف (٩٨/٥،٩٤/٢)، والفتح (١٣٣/١)، وصفة (١٣٦) . داود بن راشد الطفاوي ضعيف ، لين الحديث .

صحیح . رواه أبو داود في ( الوتر ، باب (۲۵) .

<sup>(</sup>٣) الكنز (٣٧٢٩)، والترمذي في ( الدعوات ، باب (١٠٢١) .

سلم الترمذي وقال حسن صحيح ، وفي لفظ عنده، وقال فيه: حسن غريب « جاء الفقراء إلى النبي عَلِيلَة فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي...، فذكر الحديث ». وفيه قال : « فقولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين ولا إله إلا الله عشرًا »(١). وحديث معاذ أن رسول الله عَيْظَة أخذ بيده وقال : «يا معاذ والله/ إنى [1 / YOE] لأحبك أوصيتك يا معاذ لا تدعو دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »(٢). رواه أبو خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وفي كتاب اليوم والليلة لأبي نعيم: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عشر مرات أعطى بهن سبع خصال، وكتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات، وكن له عدل عشر نسمات وكن له عصمة من الشيطان، وحرزا من المكروه ولم يلحقه في يومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله، ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك في ليلة »(٣). وفي لفظ: « من قال بعد الفجر ثلاث مرات وبعد العصر ثلاث مرات: استغفر الله الذي لا إله إلا هو، وأتوب إليه كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر »(٤). وحديث أبي أمامة قال : قيل يا رسول الله :

<sup>(</sup>١) له أكثر من مصدر سابق .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه أحمد (٢١٢/١٥)، وأبو داود (ح/٢٥٢١)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٤٧٠/١٤)، والخفاء (٢١/١١)، والمجمع (١٧٢/١٠)، والكنز (٣٨٦٥،٣٤٥٧)، والخطيب (٥٨/٥١)، والتزغيب (٢١٤٥١)، والفتح (١٩٥،١١١)، وابن السني (١٩٥،١١٥)، والمنثور (١/ ١٩٥،١)، وإتحاف (٤٨/٩،٩٨٥)، وابن عساكر في « التاريخ » (٣٥٣/٤)، ونصب الراية (٢/ ٢٥٣)، وشكر (٣٥،١٣)، والحاكم (٢٧٣/٣،٢٧٣/١) . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٨٤٢) .

<sup>(</sup>٣) حسن ، وإسناده ضعيف . رواه النسائي في اليوم والليلة (٢٦)، وذكره المنذري في الترغيب (١/ ٥٠٣)، وقال: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفظ له ، وذكره الهيثمي في « المجمع » (١٠ / ١٠)، وقال: رواه الطبراني من طريق عاصم بن منصور ولم أجد من وثقه ولا من ضعفه ، وبقية رجاله ثقات . وابن السني في « الأذكار » (ح/١٤٠) . وقال الحافظ ابن حجر : له شواهد

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف . رواه ابن السني (ح/١٢٦) عكرمة بن إبراهيم ضعيف

أي الدعاء اسمع . قال : « جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات »<sup>(١)</sup> رواه الترمذي، وقال: حسن ، وعند أبي نعيم الحافظ من حديث القاسم عنه قال : « ما يفوت النبي عَلَيْكُ في دبر صلاة مكتوبة، ولا تطوع إلا سمعته يقول : اللهم اغفر لي خطاياي كلها، اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق أنه لا يهدى لصالحها، ولا يصرف سيئها إلا أنت »(٢) وفي معجم الطبراني: « من قال في دبر صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرّة قبل أن [٧٥٠] يثنى رجله كان يومئذ أفضل أهل الأرض، إلَّا ما قال مثل ما قال/ أو زاد على ما قال »(٣). وقال: لم يروه عن أبي غالب يعني عنه إلَّا آدم بن الحكم، ولا رواه عن آدم إلا عبد الصمد بن عبد الوارث . وحديث صهيب : أن رسول الله عَيْكُ كَانَ يَقُولُ إِذَا انصرف من صلاته: «اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد »(٤). خرجه ابن

<sup>(</sup>١) حسن . رواه أبو داود (ح/١٢٧٧)، والترمذي (ح/٣٤٩٩)، وحسنه . والنسائي في ( المواقيت ، باب (۳۸۷)، وأحمد (۳۸۷،۳۸۰،۳۲۱،۲۳۵،۱۱٤،۱۱۲/٤)، والبيهقي (۲/ ٥٤/٣،٤٤٥)، وعبد الرزاق (١٥٣)، والتمهيد (٥٣/٤)، والطبراني (٩٤/١)، والمجمع (١/ ٣٤٣/٤،٢٢٧،٢٢٥/٢،٢٢٤)، وابن خزيمة (٢٦٠)، والكلم (١١٣)، والترغيب (٤٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه النسائي في ( الافتتاح ، باب (٦١٥)، وإتحاف (٣٢٣/٧،١٦٥/٥،٤٣/٣)، والمغني عن حمل الأسفار (١/١٥٣،٣٥١)، والدارقطني (٢٩٨/١)، والطبراني (٣٠٠/٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم . رواه الطبراني (٣٣٦/٨)، وابن السني (١٣٩) ص ١٥٦٣.

قلت : وهذا حديث حسن ، وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١/٤/١ ١٥٧/٨،٢١)، ومسلم في (المساجد، ح/١٣٨،١٣٧)، والترمذي (ح/٢٢٩)، وصححه . وأبو داود في ( الدعاء ، باب ٣٣٥)، والنسائي في ( السهو ، باب «۸٦،۸٥»)، وأحمد (۲۰۵۰،۲۵۲،۲۵۰،۲٤۷،۲٤٥،۱۰۱،۹۷،۹۵،۹۳/٤)، وابن السني (ح/ ١٢٤)، وابن حبان (٤١)، ومشكل (٢٧٩/٢)، والبغوي (٢٩٧/٥)، وإتحاف (١٣١/٥)، وابن كثير (٢٤٠/٣)، والحميدي (٧٦٢)، وصفة (٧٧)، والطبراني (٩٩٣،٣٤٠/١٩) .

خزيمة وعند أبي نعيم الحافظ في كتاب عمل اليوم والليلة : « كان رسول الله عَلِيْكُمْ يُحْرِكُ شَفْتِيهُ بِشَيءَ إِذَا صَلَّى الغَدَاةُ . فقلنا : يَا رَسُولُ اللهُ تَحْرُّكُ شَفْتِيكُ بعد صلاة الغداة، وكنت لا تفعله فقال: أقول اللهم بك أحاول، وبك أطاول، وبك أقاتل »(١). وحديث أبي بكرة أن النبي عَيِّلِيَّم : كان يقول في دبر الصلاة : « اللهم إنى أعوذ من الكفر والفقر وعذاب القبر »(٢) خرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وحديث أبي الدرداء قيل : « يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدنيا والآخرة ». فذكر مثل حديث أبي هريرة، قال البخاري: رواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عنه ، وفي الأوسط من حديث ابن أبي علية عنه قال النبي عَلِيُّكُم : « من قال بعد صلاة الصبح، وهو ثاني رجله قبل أن يتكلُّم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن له في يومه ذلك حرز من الشيطان ومن كل مكروه  $^{(7)}$ . وقال: لم يروه عن إبراهيم بن أبي علية/ إلَّا هانيء بن عبد الرحمن وذريح بن عطية تفرد به موسى بن محمد البلياوي . وحديث أبي سعيد الخدري قال : « سمعت رسول الله عَلِيلِم غير مرة يقول في أثر صلاته عند انصرافه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين »(٤). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن هشيم عن أبي هارون عنه، وعند أبي نعيم الحافظ: « لا يجلس بعد أن ينصرف من الصلاة إلا قدر ما

[1 /V00]

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة : (۳٥٠/۱۰) .

<sup>(</sup>۲) حسن ، إسناده لا بأس به . رواه النسائي (۲۷۲۸)، وأحمد (۲۲۳۹،۳۹،۳۶)، والمحاكم في «المستدرك» (۲۵۲،۳۰۱)، وابن السني (۲۰۹،۵۷)، وابن حبان (۲۶۳۸)، وابن السني عن حمل الأسفار (۲۰۲۱)، وإتحاف (۲۰۲۱/۳۰۷/۸،۹۸،۸۰۰۷۲/۰۳۰۱)، والمغني عن حمل الأسفار (۲۷۱/۳۰۱)، وإتحاف (۲۲۸۱،۹۰۷/۸،۹۸،۸۰۰۷۱)، والمفتح (۲۲۳/۱۱)، والمحتز (۲۲۸۱)، والميزان (۵۸۱۱)، والمشكاة (۲۲۸۱)، والموامع (۹۸۲۳)، وابن خريمة (۷۲۷)، وأذكار (۲۹)، وابن أبي شيبة (۹۸۲۳)، وعناه المدرس التري المحدد (۱۹۰/۱۰،۳۷٤)، وعناه المدرس التري المحدد (۱۸۸۰۱)، وعناه المدرس المحدد (۱۸۸۰۱)، وعناه المدرس المحدد (۱۸۸۰۱)، وعناه المدرس المحدد (۱۸۸۰)، وعناه المدرس المحدد (۱۸۸۰۱)، وعناه المدرس المحدد (۱۸۸۰)، وابن أبي شينه (۱۸۸۰)، وعناه المدرس المحدد (۱۸۸۰)، وابن أبي شينه (۱۸۸۰)، وابن المربس (

<sup>(</sup>٣) الترغيب (٣٠٦/١)، والكنز (٣٥٥،٣٥٣٠،٣٥١٧)، والمجمع (١٠٨/١٠)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ورجال الأوسط ثقات .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدا . المجمع (١٠٣/١٠،١٤٧/٢)، والطبراني (١١٥/١١)، وابن أبي شيبة (٣٠٣/١)، وابن السني (١١٦)، وأذكار (٦٩)، والكنز (١٧٨٩٧،٣٤٨٢،٣٤٨١) .

يقول ...». الحديث . وحديث مسلم بن الحارث قال : أمرني رسول الله عَلِيْكُةً قال : « إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل : اللهم أجرني من النّار سبع مرات فإنك إن متَّ من يومك كتب لك جوار منها »(١). رواه أبو نعيم الحافظ من حديث هشام بن حسان عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم . وحديث أنس بن مالك قال : « كان رسول الله عَيْلِيُّهُ إذا صلى الصبح قال: «مرحبًا بالنهار الجديد، واليوم السعيد، وبالكرام الكاتبين يحصون أعمالنا، ويكتبون كلامنا كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أشهدك، وأشهد ملائكتك، وحملة عرشك، ورسلك، وجميع خلقك بأنى أشهد أنَّك الله لا إله إلا إنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن كلُّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ...»(٢). الحديث بطوله رواه أبو نعيم الحافظ من حديث طريف بن سليمان وفيه كلام ، ومن حديث زيد العمى : [٧٥٥/ ب] « كان النبي عَلِيْكُم إذا قضى صلاته مسح جبينه بيده اليمني، ثم يقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الغم والحزن »(٣)، ومن حديث أبي الزهراء خادم أنس عنه : « من قال حين ينصرف من صلاته: سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاث مرات قام مغفورا له »(٤)، ومن حديث أبي المحجل عن ابن أخي أنس عنه قال : كان مقامي بين كتفي النبي عَيِّلِيُّهُ فكان إذا سلم قال: «اللهم اجعل خير عمري آخره، اللهم اجعل خواتيم عملى رضوانك، اللهم اجعل حير أيّامي يوم لقاك » قال: وكان مقامي بين كتفي أبي بكر وعمر فكانا إذا سلما قالاها(°)، ومن حديث

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٥٠٧٩)، والمشكاة (٣٣٩٦)، والكنز (٣٥٣٣) .

قلت : وعلته إسحاق بن إبراهيم أبو النضر .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . المنثور (٢٤٦/٤)، والكنز (٤٩٤٧)، والخطيب (٤٨/٣)، وابن عساكر في « التاريخ » (٢٥٥/٤) .

<sup>(</sup>٣) الكنز : (١٧٩١٥) . (٤) إتحاف (١٣١/٥)، وابن السني (١٢٦) .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف . كشف الخفاء (٢١٥٤)، وابن السني (١١٨)، والأذكار للنووي (٦٩)، والمجمع (١١٠/١)، وقال : رواه الطبراني وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف .

إبان بن أبي عامر عنه عند أبي القاسم في الأوسط: « كان النبي عَلِيلَةُ يدعوا في دبر الصلوات اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من أولئك الأربع »(١) وفي موضع آخر : « كان النبي عَلِيلَةً إذا قضى صلاته وسلَّم مسح جبهته اليمنى ثم يقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم اذهب عنى الغم والحزن »(٢). وقال: لم يروه عن معاوية عن قرّه عن أنس إلا زيد العمى تفرد به سلام الطويل . وحديث مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبى مستحقة بن ربعي عن أبي زمل قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا صلى الصبح وهو ثاني رجله قال : «سبحان الله وبحمده، واستغفر الله إن الله كان توابا سبعين مرة، ثم يقول: سبعين بسبعمائة »(٣). وحديث سعيد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عَلَيْكُ /: « من استغفر الله في دبر كلّ صلاة ثلاث مرات فقال : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان مرّ من الزحف »(1). وحديث إسرائيل عن أبي سنان عن الأحوص عن أبي مسعود قال : قال رسول الله عَلِيُّكُم : « من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي

[1 / ٧٥٦]

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم (۲۰۸۸)، والنسائی (۲۸٤/۸)، وابن ماجة  $(-/ \cdot 07)$ ، وأحمد  $(7/ \cdot 07)$ ، والخام  $(7/ \cdot 07)$ ، والنسائی  $(7/ \cdot 07)$ ، والمغنی عن حمل الأسفار  $(1/ \cdot 07)$ ، والمحتمع  $(1/ \cdot 07)$ ، وابن أبي شيبة  $(1/ \cdot 07)$ ، وابن عساكر في  $(1/ \cdot 07)$ ، والتمهيد  $(1/ \cdot 07)$ ، والطبرانی  $(1/ \cdot 07)$ ، وابن عدی فی  $(1/ \cdot 07)$ 

<sup>(</sup>۲) ضعيف جدا . رواه الطبراني في ( الأوسط ) (ص ٥١ - زوائده نسخة الحرم المكي)، والخطيب (٢/ ٤٨٠)، عن كثير بن سليم أبي سلمة . ورواه ابن السني (ح/ ١١)، وأبو نعيم في الحلية (٣٠١/٣)، من طريق آخر وهو من هذا الطريق موضوع .

 <sup>(</sup>٣) المنثور (٤٠٨/٦)، وابن كثير (٤٩٤/٧)، والمجمع (١٨٣/٧)، وعزاه إلى الطبراني ، وفيه:
 سليمان بن عطاء القرشي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف . رواه ابن السني (ح/١٣٧) . وعمرو بن الحصين الذي في إسناده : متروك .

القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه، وإن كان فرَّ من الزحف »(١). ذكرها أبو نعيم الحافظ، وفي لفظ عند غيره : « من قال بعد كل صلاة »(٢) . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص سمع النبي عَلِيْكِ يقول : « خصلتان لا يحافظ عليهما عبد في يوم وليلة إلا أدخله الله الجنة، وهما قليل يسير: يسبح العبد في دبر كل صلاة عشرًا ويحمد عشرًا، ويهلل عشرًا ...»(٣) الحديث. ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عنه ، وقال: لم يروه عن زياد بن سعد عن أبان عن عطاء إلا زمعة تفرد به أبو قرّة موسى بن طارق . وحديث عبد الله بن مسعود قال : « كان رسول الله ﷺ إذا صلى أقبل علينا بوجهه كالقمر ليلة البدر ويقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والهرم، والذل، والصغار، والفواحش ما ظهر منها وما بطن »(٤). رواه أبو نعيم بسند صحيح من حديث يحيى بن عمر الفراء. أنبأ أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عنه . وحديث ابن عمر : أنَّ النبي عَلِيْكُ قال لضبيعة فذكر حديثا فيه، ويقول حين يصلى الفجر: « سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله ثلاث مرات يدفع الله عنك أربع: ثلاثا عظام من البرص، والجنون، والعمان، والجزام، والفالج »(°). الحديث رواه أيضًا [٧٥٦] بسند فيه زفر بن سليمان وهو ضعيف . غريبه: الدثور جمع دثر/، وهو المال الكثير ولا يُثنَّى ولا يجمع وقيل بكسر الدال والباء الموحدة ، والدثر يعني بفتح

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في (الطبقات) : (٤٦/٧) .

<sup>(</sup>٢) جامع المسانيد : (٦٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٥٠٦ه)، والمشكاة (٢٤٠٦)، والمنثور (٦٥/٣)، والترغيب (١/ ٤١٣)، والكنز (٣٤٤٧) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٩٨/٨،٢٨/٤)، ومسلم (٢٠٧٩)، والترمذي (ح/ ٣٥٧٢)، وأحمد (٣/٣١١٧،١١٧،١١٣/٣)، وأبو داود (ح/٥٤٥١)، والحاكم في «المستدرك» (٥٣٠/١)، والطبراني في « الصغير » (١١٤/١)، والمشكاة (٢٤٦٠) والجوامع (۱۰۰۱۸،۹۷٥۲،۹۷۰۹)، وابن أبي شيبة (۱۸۲۱،۰۳۷٤/۳)، والطبراني (۲۲۸،۲۲۷)، وشرح السنة (٥/٧٥،١٥٧)، والأذكار (٣٤٥)، والتمهيد (٦٦/٦)، والإرواء (٣٥٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف . رواه ابن السنى : (ح/١٣٣) . ورواه أحمد (٦٠/٥)، وفيه رجل لم يسمُّ ، وذكره الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ، (١١٤/١٠)، وقال : رواه الطبراني وفيه نافع ابن هرمز وهو ضعيف .

الدال وهو المال الكثير الذي لا يحصى كنزه فقال: مال دثر، ومالان دثر وأموال دثر، وهذا لا أعرف ، وقد كسر على دثور، وحكى أبو عمر المطرز أنّ الدثر بالثاء يثنى ويجمع ، وزعم بن قرقول: أنّه وقع في رواية المروزي أهل الدثور وهو تصحيف .

\* \* \*

#### ١٦٢ – باب الانصراف من الصلاة

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : « أمّنا النبي عَيْكُ فكان ينصرف عن جانبيه جميعا »(١). هذا حديث قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن أبيه : ورواه عمرو بن قيس عن سماك بلفظ: « كان ليسلم عن يمينه، وعن يساره »(٢). ولم يتابع عليه إنما كان يفعل عن يمينه، وعن شماله، وقد سبق في باب وضع اليمين على الشمال وأنَّ جماعة صححوه. حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع وثنا أبو بكر ابن خلاد ثنا يحيى بن سعيد قالا: ثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود إن عبدالله قال : « لا يجعل أحدكم للشيطان في نفسه جزاء يرى أنّ حقًا لله تعالى عليه أن لا ينصرف إلَّا عن يمينه، قد رأيت رسول الله عَلِيلِةً أكثر انصرافه عن يساره »(٣). هذا حديث حرجاه في صحيحيهما. حدثنا بشر بن هلال الصواف ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : « رأيت رسول الله عَلِيلة ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة »(٤). هذا حديث إسناده صحيح أبي عمرو، وقد تقدَّم الخلاف في (٧٥٧/ ١) الاحتجاج بعمرو في أوائل الصلاة. حدثنا أبو بكر/ بن أبي شيبة ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحرث

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٢٩)، وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) تقدّم، وهو حديث صحيح . رواه أبو داود (ح/٩٩٦)، والترمذي (ح/٢٩٥)، والنسائي (٦٣،٦١/٣)، وأحمد (٤٤٤/١)،٥/٠٤٤٤)، والطبراني (٢/١٥٢،١٥٣،١٥٢/١)، وشرح السنة (٢٠٥/٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٨/١)، والكنز (٢٢٣٨٢)، ومعاني (٢٦٧/١)، والمجمع . (1 27/7)

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في (الآذان، باب (١٥٩) ح/ ٨٥٢) ومسلم في (المسافرين، ح/ ٥٩)، وابن ماجة (ح/ ٩٣٠)، والدارمي (ح/ ١٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٩٣١). في الزوائد: رجاله ثقات. احتج مسلم برواية ابن شعيب عن أبيه عن جدّه، فالإسناد عنده صحيح.

عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله عَلَيْكُم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمة ثم يلبث في مكانه يسيرًا قبل أن يقوم »(١). هذا حديث خرَّجه البخاري في صحيحه، وفي لفظ عنده: «كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله عَلَيْكُم ». وفي الباب حديث أنس بن مالك من عند مسلم قال: «أكثر ما رأيت رسول الله عَلَيْكُم . ينصرف عن يمينه »(٢) .، وفي لفظ: «لا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي »(٣)، وقال مالك: لا يثبت الإمام بعد سلامه ، وقال أشهب: له أن ينتقل من موضعه ، وقال أبو حنيفة: كل صلاة ينتقل بعدها يقوم ومالا نافلة بعده كالعصر والصبح لا يقوم، قال محمد: ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه من سجوده سهو ولا غيره ، وقال الشافعي: يستحب له أن يثبت ساعة.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه البخاري (۱/ ۲۱۲، ۲۲۰)، وابن ماجة (ح/ ۹۳۲)، وأحمد (٦/ ٢٩٦)، وأحمد (٦/ ٢٩٦)، وإتحاف (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في: المسافر، (ح/ ٦٠)، .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في والمسند، (٣/ ١٥٤، ٢٥٤)، والكنز (٢٠٤٩٧).

## ١٦٣ - باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء

حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله عَيْظَة قال : « إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فأبدءوا بالعشاء »(١). هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: « إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم »(٢). وعند البستى : « إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب، ولا  $(^{(7)}$  بالعشاء قبل صلاة المغرب  $(^{(7)}$ . وفي لفظ : « فليبدأ/ بالعشاء قبل صلاة المغرب ». ولما ذكره الدارقطني قال: ولو لم تصح هذه الزيادة مكان مظن سببًا من قاعدة الشرع إلا من حضور القلب في الصلاة والإقبال عليها ، وفي الأوسط: لم يقل فيه وأحدكم صائم إلّا عمرو بن حرث تفرد به موسى بن أعين. حدثنا أزهر بن مروان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْنَةُ: « إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء »(٤). قال ابن عمر: ليلة وهو يسمع الإقامة: هذا حديث خرجاه أيضًا بلفظ: « ولا تعجل حتى يفرغ منه ». وفي لفظ عند البخاري : « إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يفرغ منه ١٥٥٠. وفي لفظ عند البخاري: « إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة  $^{(1)}$ . حدثنا سهيل بن أبي سهل ثنا ابن عيينة وثنا على بن محمد ثنا

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ٩٣٣، ٩٣٤)، والخطيب (٨/ ١٦٧، ١١١/ ١٨)، ومشكل (٢/ ١٤٠، ١٦٧)، والفتح (٢/ ٢٤١)، وإتحاف (٣/ ٩٣)، والفتح (٢/ ١٤١)، وإتحاف (٣/ ٩٣)، والفتح (٢/ ١٥٩)، والحميدي (١٨١). وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>۲) صحیح، متفق علیه. رواه البخاری (۱/ ۱۷۱)، ونصب الرایة (۱/ ۲۳۱)، والخطیب (۳/ ۷۲)، وإنحاف (۳/ ۹۳)، ومسلم فی (المساجد، ح/ ۹۶)، وفی لفظ مسلم اإذا قرب.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢/ ١٤٨)، وأبو عوانة (٢/ ١٥)، وعبد الرزاق (٢١٨٩)، والكنز (٢٠٠٤، ٢٠٠٥)، والكنز (٢٠٠٤، ٢٠٠٥)، والفتح (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) الحاشية رقم (١) السابقة.

<sup>(</sup>٥) صحيح. رواه البخاري (١/ ١٧٢)، والبيهقي (٤/ ٢٦٩)، ومشكل (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عَلِيْتُهُ قال : (إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء »(١). هذا حديث خرجاه أيضًا في صحيحيهما ، وفي البخاري، وقال أبو الدرداء: ( من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ »(٢). وفي الأوسط للطبراني عن أبي هريرة، قال رسول الله عَلِيْتُهُ : (إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدءوا بالطعام »(١)، وقال: لم يروه عن سهيل عن أبيه إلا زهير تفرد به إسماعيل بن عمرو، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن علية عن ابن اسحاق: ثنا عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : قال رسول الله عَلِيْتُهُ : (إذا حضر/ العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء »(٤). وعن هاشم/ بن قاسم عن أيوب بن عتبة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : كان رسول الله عَلِيْتُهُ يَوْلُكُ للهِ عَلَيْتُهُ عن عبد يقول : (إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدءوا بالعشاء »(٥). وقال الطبراني: لا يروى عن سلمة إلّا بهذا الإسناد تفرد به أيوب ، وفي المصنف عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة قال رسول الله عَلِيْتُهُ : (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء »(١) وعن وكيع عن مسعر عن أبي عاصم عن وأبي عاصم عن أبي عالم عن أبي عاصم عن أبي

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/ ۲۷۱)، ومسلم في (المساجد ح/ ۲۶)، والترمذي (ح/ ۳۵۳)، والنسائي (۲/ ۱۱۱)، وابن ماجة (ح/ ۹۳۵)، وأحمد ((7/ 111))، والدارمي (ح/ ۱۲۸۰)، وعبد الرزاق (۱۲۷)، وابن خزيمة (۹۳٤، ۱۲۵۱)، وشرح السنة ((7/ 100))، ونصب الراية ((7/ 100))، ومشكل ((7/ 100))، والخطيب ((7/ 100))، والخليم ((7/ 100))، والخليم ((7/ 100))، والخليم ((7/ 100))، والخميم ((7/ 100))، وابن عدي في والمجمع ((7/ 100))، وابن عدي في (الكامل)، ((7/ 100))، وابن عدي في (الكامل)، ((7/ 100))،

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه البخاري في: الأذان، باب ٤٢٥».

 <sup>(</sup>٣) تقدّم قريبًا . (٤) (واه ابن عدي: (٣٤٥/١)، .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٦/ ٣٠٣، ٣١٤)، والفتح (٢/ ١٦٤)، وأزهر (٣٣)، والكنز (٢٠٠٥)، والكنز (٢٠٠٥)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/ ٢٤)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي (٢/ ١١١)، وأحمد (٣/ ٢٠١٠)، والنسائي (٢/ ٢٠١)، وأحمد (٣/ ٢٠١)، والدارمي (١/ ٢٩٦)، وعبد الرزاق (٢٦/ ١٠١)، وابن خزيمة (٢٣٤، ١٥٥)، وشرح السنة (٣/ ٢٥٥)، ونصب الراية (٢/ ١٠١)، ومشكل (٢/ ٢٠١)، والخطيب (٨/ ١٠١، ١٤٧)، وتلخيص (٢/ ٢٣٢)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٥٧).

يسار بن زهير قال: قال عمر بن الخطاب: « إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء » قال ابن المنذر: قال فظاهر هذا(١) أبن عمر والنووي وأحمد وإسحاق، وزاد القرطبي: وأبو الدرداء وابن حبيب المالكي ، وزعم الثوري أنَّ هذه الكراهة عند جمهور العلماء إذا صلى كذلك، وفي الوقت سعة فإن خاف بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ، ولا يجوز تأخيرها، وحكى المتولى وبها أنه لا يصلى بحال بل يأكل وإن خرج الوقت وإذا صلى على حاله ، وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلواته صحيحة عندنا وعند الجمهور ولكن يستحب إعادتها ولا يجب ، وقال ابن الجوزي: وهذا إنما ورد في حق الجائع الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام ، وقد ظنّ قوم إن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الحق تعالى، وليس كذلك فإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبد في العبادة بقلب غير مشتاق له ، وعن ابن المنذر، قال مالك: يبدأ بالصلاة إلَّا أنَّ يكون طعامًا خفيفًا، وقال ابن حزم: فرض على العبد البداءة بالأكل ولو خشى فوات الوقت ، وزعم ابن حبان: أنه [٧٥٨/ ب] من الأعذار التي يباح فيها ترك حضور الجماعة، فإن قيل: قد روى أبو داود/ عن جابر أن رسول الله عَيْكُ قال : « لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره »(٢). قيل له: هذا حديث ضعيف؛ لأن في سنده محمد بن ميمون الزعفراني ومعلى بن منصور وهما ضعيفان، وقال ابن شاهين: كل منهما له معنى إذا وجبت لا تؤخر وإذا كان الوقت ضيقا بدأ بالعشاء .

<sup>(</sup>١) كذا ورد هذا السياق ( بالأصل ، .

<sup>(</sup>٢) ضعيف. رواه أبو داود (ح/ ٣٧٥٨).

# ١٦٤ – باب الجماعة في الليلة المظلمة المطيرة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن

أبى المليح قال : خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال لي: من هذا ؟ قال: أبو المليح، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله عَيْكُ يوم الحديبية وأصابتنا سماءكم قبل أسافل نعالنا فنادى منادى رسول الله عَيْلِيُّم : « صلوا فى رحالكم »(١). هذا حديث خرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ، وكذلك ابن خزيمة، وفي لفظ عند ابن خزيمة : أن نبي الله عَلِيُّكُ قال : يوم حنين في يوم مطير ... الحديث ، وفي الأوسط : غزوت مع النبي عَيْلِيُّهُ حنينا سنة ثمان من رمضان فوافق يوم الجمعة يوم مطير فأمّ المنادى الحديث ، وقال لم يروه عن أبي معاوية العباداني يعني عن أبي المليح إلا عليّ بن الجعد ، ومن حديث أشعث بن سوار عن الحذاء عن أبي المليح: « لقد رأيتني مع النبي عَلِيلًا زمان الحديبية ...» الحديث، وقال: لم يروه عن أشعث إلّا عبد الرحيم بن سليمان ، ولم يذكر أشعث في حديثه أبي قلابة، ورواه الثورى عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه. حدثنا/ محمد بن الصباح ابنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله عَلَيْكُم ينادى مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات الريح: « صلوا في رحالكم »(٢). هذا حديث خرجاه في صحيحهما، وعن ابن القطان بسند صحيح: إذا كانت الليلة الباردة المطيرة أمر النبي عَيْسَة مناديه أن ينادى أن رسول الله عَيْسَة يقول: « لا جماعة صلوا في الرحال صلوا في الرحال » ، وعند أبي حذيفة: فكانت ليلة ظلماء أو مطيرة ، وفي لفظ : أن النبي عَلِيْكُم : « كان إذا سافر ». حدثنا

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أبو داود في (الجمعة، باب (۸) والنسائي في (الإيمان، باب (۵۰))، وابن ماجة (ح/ ۹۳۱، ۹۳۸)، وأحمد (۱/ ۲۷۷، ۱۵ ، ۷۱/۳ ، ۱۵ ، ۱۹۳۸)، والطبراني (۱/ ۱۰۵، ۲۷۷/۷)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۳۳)، وابن سعد (۲/۱/۱۲)، والطبراني في «الصغير» (۲/۸۲۱)، والفتح (۲/ ۱۱۳)، وعبد الرزاق (۱۹۰۳، ۱۹۲۶ والطبراني وابن حبان (۲۳۹)، والإرواء (۲/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) الحديث الأول من الباب .

عبد الرحمن بن عبد الوهاب ثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور سمعت عطاء يحدّث عن ابن عباس عن النبي عَيْظُ أنّه قال في يوم جمعة مطيرة: « صلوا في رحالكم » هذا حديث خرجاه في صحيحيهما بلفظ: أن ابن عباس قال للمؤذن في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة: « صلوا في بيوتكم »(١). قال فكأنّ الناس استنكروا ذلك ، فقال: أتعجبون من ذلك فقد فعل هذا من هو خير مني، إن الجمعة عرفة وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والرحض، وهو عند ابن ماجة أيضًا بنحوه من حديثه عن أحمد بن عبدة. ثنا عباد المهلبي ثنا عاصم عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عنه ، وفي لفظ: « قد فعله من هو خير مني » يعنى النبي عَلِيُّهُ، وفي رواية عند مسلم: « أذَّن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم مطير »، وفي الباب حديث جابر عن عبد الله من عند مسلم: خرجنا  $^{(Y)}_{00}$  مع رسول الله/ في سفر فمطرنا فقال : « يصلي من شاء منكم في رحله  $^{(Y)}_{0}$ . وحديث نعيم النحام قال: سمعت مؤذن النبي عَلِيُّكُ في ليلة باردة، وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال: « صلوا في رحالكم  $(^{(r)})$ ، ثم سألت عنها فإن النبى عَلِيْكُ قد أمره بذلك . وحديث سمرة أن النبي عَلِيْكُ قال يوم حنين في يوم مطير : « الصلاة في الرحال  $^{(2)}$ ، رواهما أحمد في مسنده. وحديث أبي هريرة قال : « كان

 <sup>(</sup>١) صحيح . أورده الألباني في و الصحيحة ، (ح/١٩١٠)، والمذكور في و الفتن ، طرفا منه .
 وعزاه إلى مسلم (١٨٧/٢)، وأحمد (١٣٣،٦/٢) .

<sup>(</sup>۲) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري في ( الأذان ، باب (٤٠٩)، ومسلم في ( المسافرین ، ح/۲)، والترمذي (ح/٤٠٩)، وقال : هذا حدیث حسن صحیح . وأحمد ( $\pi$ /  $\pi$ /۲/٥، $\pi$ 9 $\pi$ 7۲/۰، $\pi$ 9 .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٤٧/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في « الكبير » وقال : رواه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وروايته عن أهل الحجاز مردودة ، ورواه الطبراني من طريق آخر رجالها رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ( $(7777)^{19}(10,10,17)^{19}(10,17)$ )، والطبراني ( $(777)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}(10,10)^{19}($ 

رسول الله عَيْنِهِ إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذَّن الأذان الأول، فإذا فرغ نادى الصلاة في الرحال أو في رحالكم ». رواه أبو أحمد بن عدي من جهة محمد بن جابر وفيه ضعيف . وحديث أبي سعيد الخدري من عند ابن خزيمة في حديث طويل ذكره في باب الأعذار عن التخلف عن الجماعة فيه قال: «ثم هاجت السماء في تلك الليلة فلما خرج رسول الله عَيْنَهُ برقت برقة فرأى قتادة بن النعمان قال: «ما اليسرى يا قتادة » قال: علمت يا رسول الله إنَّ شاهد الصلاة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها ...»(۱)، الحديث. وحديث غسان بن مالك وكان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله في عن الخيانية؛ إنَّها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتى في مكان اتخذه مصلى فجاءه فقال: «أين تحب أن أصلي ...»(٢). الحديث ذكره البخاري في باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله ، وذكر ابن بطال وغيره: أنّ فيه إباحة التخلّف عن الجماعة في شدة الظلمة والمطر وشبهه، وهذا/ إجماع، وفيه دلالة أنّ الجماعة سنة والله تعالى أعلم .

[1 /٧٦٠]

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>۲) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري (۱/م۱۱،۱۱۰،۱۷۰،۱۷۰،۱۲،۱۲،۱۷۰،۷۰/،۹۱/،۹۱،۷۰/،۲۱۳،۱۷۰،۱۲۰،۱۱،۹۱،۸۷،۷۱،۵۳/) و ولسلم في ( المساجد ، ح/۲۲)، والنسائي (۲/م۱،۸۷،۷۱،۵۳/)، والبيهقي (۹۹/۱،۷۰،۱۱۵۳)، وابن خزيمة (۱۷۰۹،۱۱۷۳،۱۱۵۳)، وشرح السنة (۹۹/۱۰)، والتمهيد (۱۸/۱۰)، وأبو عوانة (۱۲/۲،۱۱/۱)

#### ١٦٥ – باب ما يستر المصلى

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عمرو بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذاكر لرسول الله عَلِيُّكُم فقال: « مثل مؤخرة الرجل يكون بين يدى أحدكم فلا يضره من مرّ بين يديه »(١). هذا حديث خرجه مسلم بلفظ: « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل فليصل ولا يبال من مرّ من وراء ذلك  $^{(Y)}$ . وفي العلل لعبد الرحمن : قال أبو زرعة: رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن عثمان بن موهب عن موسى قال: وحديث سماك أشبه من حديث عثمان إلا أن يكون رواه عنهما جميعًا. حدثنا محمد بن الصباح ثنا عبد الله بن رجاء المكى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : « كان رسول الله عليه ما يسم عليه على السفر فينصبها فيصلى إليها »(٢). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما بزيادة: « والناس ورآها، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء » وفي لفظ أن النبي عَلَيْكُ: « كان يعرض راحلة فيصلى إليها »(٤). قيل لها لابن عمر أفرأيت إذا هبت الركاب، قال : « كان يأخذ الرجل فيعد له فيصلى إلى أخريه أو قال مؤخرة، وكان ابن عمر يفعله ». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنى سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة : « كان لرسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٤٠) . وصححه الشيخ الألباني .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/۲۱)، والبيهقي (۲۹۹/۲)، وشرح السنة (۲/ ۲۹۹)، والكنز (۱۹۲/۷) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الصلاة ، باب ٩٢،٩٠٥)، ومسلم في ( العيدين ، ح/١٤١٣)، والصلاة ، ح/٢٤٦،٢٤٥)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب ١٠١٥)، والنسائي في ( القبلة ، باب ٤٤١)، وابن ماجة (ح/٩٤١)، وأحمد (١٤٢،١٨،١٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١/ ١٣٥)، ومسلم في (الصلاة، ح/ ٢٤٧)، وأحمد (٢/ ١٤١)، والبيهقي (٢/ ٢٦٩)، وأبو عوانة (٢/ ٥١)، والمشكاة (٧٧٤).

مالله حصير يبسطه/ بالنهار ويحتجره بالليل يصلى إليه »(١). هذا حديث خرجاه أيضًا في كتابيهما ، وعند النسائي بسند صحيح : سئل النبي عَيْكُ في غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال : « مثل مؤخرة الرجل »(٢). حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ثنا حميد بن الأسود ثنا إسماعيل بن أمية ح وثنا عمار بن خالد ثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن ابن عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جدّه حريث بن سليم عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُم أنه قال : « إذا صلى أحدكم فيجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطًا ثم لا يضرّه من مرّ بين يديه »(٣). هذا حديث خرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ، وصححه أيضًا الإِمام أحمد بن حنبل وابن المديني فيما ذكره عبد الحق، ويشبه أن يكون لما ذكره الخلال في علله، قال أحمد: الخط ضعيف وأنا أرى من صلى في فضاء أجزأه، قيل له بأي حديث: قال بحديث ليس بذاك. ثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس: « أن النبي عَلَيْكُ صلى في فضاء ليس بين يديه سترة »(٤)، ورواه الحاكم عن يحيى عن ابن عباس لم يذكر صهيبا ، وقال أبو حاتم في العلل: هذا زاد رجلا وهذا ينقص رجلا

[۲۷۰/ ت]

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۸٦/۱)، ومسلم في ( صلاة المسافرين ، ح/ ۲۹۸)، وابن ماجة (ح/٩٤٢)، وأصفهان (۲۹۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح . ورواه النسائي (٦٢/٢)، ومسلم في (الصلاة ، ح/٢٤٢)، وابن ماجة (ح/٩٤٠) . مؤخرة الرجل : الخشبة التي يستند إليها راكب البعير .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٦٨٩)، وابن ماجة (ح/٩٤٣)، وأحمد (٢٤٩/٢)، والبيهقي (٢٧٠/٢)، وشرح السنة (٤٥١/٢)، والمشكاة (٧٨١)، ونصب الراية (٨٠/٢)، والعلل (٣٥)، وتلخيص (٢٨٦/١)، والمغني عن حمل الأسفار (١٩٠/١)، وابن حبان (٤٠٨،٤٠٧)، والميزان (١٩٩١)، والكنز (١٩٢١٣)، والتمهيد (١٩٩١)، وضعيف ابن ماجة (ح/١٩٦)، وضعيف أبي داود (ح/١٩٦) . وكذا ضعفه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/٧١٨)، وتمام لفظه : « أتانا رسول الله عَيَّالِيَّهُ ونحن في بادية لنا ومعه عباس ، فصلًى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثنا بين يديه ، فما بالى ذلك » .

وكلاهما صحيح ، وزعم الدارقطني أنه روى عن أبي هريرة من طرق، قال: ولا يصح، ولا يثبت، وقال ابن عيبنة: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه ، وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث به قال: عندكم بشيء لتشدوا به ، وقال: أشار الشَّافعي إلى ضعفه بقوله/ في سنن حرملة، ولا يخط المصلى بين يديه خطا إلّا أن يكون ذلك في حديث ثابت يتبع ، قال البيهقي: وإنَّما توقَّف الشَّافعي في صحة الحديث لاختلاف الرواة على إسماعيل في أبي محمد بن عمرو بن حرب ، قيل: هكذا، ونقل عن أبي عمرو وابن محمد بن حريث عن جدّه، وقيل: عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه وقيل عن ذلك ، قال البيهقي: ولا بأس به في هذا مثل الحكم، وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة ، فقال: هكذا أعرضا مثل الهلال، قال أبو داود: سمعت مسددًا يقول: قال ابن داود: الخط بالطول .

وقال ابن عيينة: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر موضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت ، وقال سفيان: عدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فاختلط عليه ، وقيل لسفيان: إنّهم يختلفون فيه فقلت: ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلّا أبا محمد بن عمرو، وقال أبو بكر بن العربي: وقال قوم: رأينا أحمد يُحدِّث أبي هريرة في الخط ، واختلفوا في صورة الخط فمنهم من قال: يكون متقوسا كهيئة محاربنا ومنهم من قال: يكون طولًا من المشرق إلى المغرب ، ومنهم من قال من الشمال إلى الجنوب، وهذا الحديث لو صح لقلنا إلّا أنه معلول فلا معنى للنصب فيه. وقال لي أبو الوفا بن عقيل، وأبو سعيد البزداني شيخا مذهب أحمد: يرى أنّ ضعيف الأثر خير من قوي النظر انتهى.

وممن قال به أيضًا: الأوزاعي، وسعيد بن جبير، وأبو ثور، ومسدد وقال الطحاوي: أبو عمرو، وعمر مجهولان، وفي كتاب التمهيد قال مالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه: الخط ليس بشيء وهو باطل، وفي الباب حديث سبرة/

ابن معبد قال: قال رسول الله عَيْلَةِ: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته »(١). ذكره الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وأبى ذلك ابن القطان ورده بعيد الملك بن الربيع. وحديث سهل بن أبي خيثمة من عند أبي داود : « إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته »(٢)، وقال: رواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي عَلِيلًا ، وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد: وقد اختلف في إسناده ، وفي لفظ عنده عن سهل : « كان بين مقام النبي عَلِيْتُهُ وبين القبلة ممر عنز »(٣) وعند الحاكم أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعا : « يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرجل، ولم يدق شعرة »(٤). وسيأتي ذكره من عند مسلم أيضًا إن شاء الله تعالى ، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل ثنا مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد انتهى به أبي هريرة قال : يتم المصلى مثل مؤخرة الرجل في مثل جلة السوط، قال أبو بكر: جلة السوط غلظة ، وثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أخبرني المهلب بن أبي صغيرة قال: أخبرني من سمع النبي عَلِيلِهُ يقول : « إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخر الرجل لم يضرّك من مر بين يديك »(٥) وثنا أبو خلدة ، قال: قلت لأبي

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم : (١/١٥٢) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (ح/٥٩)، وأحمد (٢/٤)، والنسائي (٢/٢)، والبيهقي (٢٧٢/٢)، والبيهقي (٢٧٢/٢)، والطبراني (٢٥١،١٤٦،١٩/٢)، والمشكاة (٢٨٢)، ونصب الراية (٨٢/٢)، وابن حبان (٤٠٩)، والبخاري في و الكبير » (٧/٠١)، ومشكل (٢٥١/٣)، والحلية (٢٥/٣)، والجمع (٢٩٥/٥)، والكنز (١٩٥/٤)، والكبير » والتمهيد (١٩٥/٤)، والعقيلي (١٩٦/٤). قال أبو داود عقبة : رواه واقد بن محمد بن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي عَلِيكُ قال بعضهم : عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد ، واختلف في إسناده . (٣) رواه أبو داود (ح/٢٩٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٢٥٢/١)، والكنز (١٩٢٣٢)، وابن عدي في ﴿ الكامل ﴾ (٢٠٤/٦) .

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق (٢٢٧٦)، والكنز (١٩٢٢٩) .

العالية: ما يسترني قال: طول الرجل والعرض ما اعرض (١). وحديث أبي جعيفة: « أن النبي عَلَيْكُ صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة الظهر والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار »(٢). رواه الشيخان في صحيحيهما ، وقال مالك: يجزىء المصلي/ من السترة غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر عظم الذراع ، ولا تعتد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان مكروها وهو قول الشّافعي، وقال أبو حنيفة، والثوري: أقل السترة قدر مؤخرة الرجل، ويكون ارتفاعها ذراعا وهو قول عطاء ، قال أبو عمرو، قال قتادة: ذراع وستر، وكان الشافعي بالعراق يقول: بالخط، وأبى ذلك بمصر قال: إلا أن يكون من ذلك حديث ثابت فيتبع، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياض ( بالأصل ) .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (ح/۹۹)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/۰۰)، وأبو داود (ح/7/4)، والنسائي في ( الطهارة ، باب الانتفاع بفضل الوضوء )، والدارمي (ح/1/4)، وأحمد (1/4/4)، وأحمد (1/4/4) .

### ١٦٦ – باب المرور بين يدى المصلى

حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بشر بن

سعيد قال : أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلى، فأخبرني عن النبي عَيْكُ قال: « لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه »(١). قال سفيان: فلا أدري أربعين سنة، أو شهرًا، أو صباحًا، أو ساعة. هذا حديث قال أبو عمر في التمهيد: رواه ابن عيينة مقلوبًا فجعل في موضع زيد أبا جهيم زيد ، والقول عندنا قول مالك، وقد تابعه الثوري وغيره، ولما ذكر ابن القطان رواية البزار عن شبر، قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن الماء قال: قد خطيء فيه ابن عيينة، وليس خطيء بمتعيّن لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بشر إلى زيد، وزيد بعثه إلى أبي جهيم يسأله فيما عنده ، وخبر كلِّ واحد منهما محفوظ فشكُّ أحدهما، وجزم الآخر بأربعين خريفًا يعني الذي في حديث البزار، واجتمع ذلك كلّه عند أبي النضر. قال ابن ماجة: حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع بن سفيان عن سالم عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل/ إلى أبي جهيم يسأله ما سمعت من النبي عَلَيْكُ ٢٦١١ ب] يقول : « لو يعلم أحدكم ماله أن يمر بين يدي أخيه، وهو يصلي كآن لأن يقف أربعين، قال: لا أدري أربعين عامًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين يومًا، خير له من ذلك ١٤٠١. هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكِية : « لو يعلم أحدكم ماله من أن يمر

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٤٤)، وأحمد (١١٧/٤) .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۳٦/۱)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢٦١)، وأبو داود (ح/٧٠١)، والترمذي (ح/٣٣٦)، والنسائي في ( القبلة ، باب (٨»)، وأحمد (١٦٩/٤)، والبيهقي (٢١٨/٢)، والمجمع (٢١/٦)، والمشكاة (٧٧٦)، وأبو عوانة (٤/٢)، وحبيب (١/ ٥٠)، وتلخيص (٢٨٦/١)، وشرح السنة (٤٥/٢)، والترغيب (٢٧٦/١)، وتجريد (١٤٠)، والمغنى عن حمل الأسفار (١٨٣/١)، والموطأ (١٥٤).

بين يدي أخيه معترضًا في الصلاة كان، لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها ١٤٠٠. هذا حديث إسناده صحيح على رسم البستي عبد الله بن عبد الرحمن، وثقه يحيى في رواية إسحاق ، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات، وخرج حديثه في صحيحه ، وقال ابن عدي: حسن الحديث، يكتب حديثه، وقال الرازي: صالح الحديث، وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب أبو يحيى التيمى، ذكره ابن حبان البستي في كتاب الثقات ، وزعم الطحاوي: أن حديث أبي هريرة هذا متأخّر عن حديث أبي جهيم، قال: وأولى الأشياء منّا أن نظنَّه بالله تعالى للزيادة في الوعيد للعاصي المار بين المصلى لا التخفيف ، وفي الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عَلِيْكُ قال : « إن الذي يمر بين يدى المصلى عمدًا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة بالية »(٢). ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، تفرد به ابن وهب، يعنى عن عبد الله بن عياش عن أبي رزين الغافقي عنه ، وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم: ثنا سليمان (٧٦٣/ ١) أظنه/ عن حميد بن هلال قال: قال عمر بن الخطاب : « لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته، ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس  $(^{"})$ ، وفي المصنف عن عبد الحميد عامل عمر بن عبد العزيز، قال عليه السلام: « لو يعلم المار بين يدى المصلى لأحب أن ينكسر فخذه، ولا يمر بين يديه ١٤٥٠). وعن ابن مسعود : « المار بين يدي انقص من الممر عليه، وكان إذا مرَّ أحد بين يديه التزمه حتى يروه، ويقول: أنه ليقطع نصف صلاة المرء

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٤٦) . في الزوائد : في إسناده مقال ؛ لأن عم عبيد الله بن عبد الرحمن ، اسمه عبيد الله بن عبد الله ، قال أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير . ولكن ابن حبان خصّ ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه . والمشكاة (٧٨٧)، والتعليق الرغيب (١/ ١٩٤،١٩٣)، وصحيح أبي داود (٦٩٨/ تحت الحديث الذي قبله )، وضعيف ابن ماجة (ح/

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في ( الأوسط ) : (١٥٠/١) .

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة : (٢٨٢/١) .

المار بين يديه ». قسم بعض الفقهاء المرور بين يدى المصلى على أربع صور: الأول: أن يكون للمار من وجه من أن يمر بين يدى المصلى، ولم يتعرض المصلى كذلك قالا: ثم في هذا خاص بالمار. الثاني: يكون المصلى قد تعرض للمرور المار ليس له مندوحة عن المرور قالا: ثم خاص في هذا بالمصلى. الثالث: أن يتعرض المصلى للمرور ، ويكون للمار مندوحة فيأثمان. الرابع: أن لا يتعرض المصلى ولا يكون للمار مندوحة فلا إثم عليهما، وهذا كله إنما يأثم مرتكبيه مع العلم بالنهى لقوله عليلة : « لو يعلم المار ».

\* \* \*

## ١٦٧ - باب ما يقطع الصلاة

حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال: « كان النبي عَيْلِيُّ يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف فنزلنا عنها ١٠٠٠. هذا حديث خرجه الستة ، وعند أبي داود عن ابن عباس بسند صحيح : « جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، [٧٦٣/ ب] ورسول الله عَيْظُه / يصلي، فنزلنا وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما فنزع أحديهما من الأخرى فما بالا ذلك » وعند النسائي : « فأخذتا بركبتي النبي عَلِيْكُ ففرغ بينهما ولم ينصرف ». وفي لفظ: « فلم يقل لنا رسول الله عَلِيُّهُ شيمًا ». وفي لفظ لمسلم: « وفي لفظ آخر في حجة الوداع أو يوم الفتح ، وعند البخاري: « إلى غير جدار » وعند الطبراني من حديث ابن عباس قال : « كان الفضل يكرمني فكان يردفني فأكون بين يديه فارتدفت أنا وأخى حمارة، فانتهينا إلى النبي عَيْظُةً وهو يصلي بالناس بعرفة، فنزلنا بين يديه فصلينا، وتركناه يرعى بين يديه فلم يقطع صلاته »(٢). وقال: لم يروه عن الحكم عن مجاهد إلا إسماعيل بن مسلم ، وعنده أيضًا : « ومما رأيت النبي عَيِّلَةٍ يصلي، والحمر تعترك بين يديه ». وقالا: لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس ، وروى عنه من غير وجه بألفاظ مختلفة، وعند ابن خزيمة : « كان النبي عَلَيْكُ يصلي بالناس (٣)، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا ففرغ النبي بينهما ثم ما

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( العلم ، باب ١٨٥»،، والصلاة ، باب ٩٠»، والأذان ، باب (١٦٦١)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢٥٤)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب (١١٢٥)، والنسائي في ( القبلة ، باب ٤٧٥)، ومالك في ( السفر ، ح/٣٨)، وأحمد (١/ 

الأتان : الأنثى من جنس الحمير .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ صلاته ﴾ غير واضحة ﴿ بالأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) قوله : ﴿ بالناس ﴾ سقطت من ﴿ الأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

قالا ذلك»، وقال أبو داود: «فنزع إحداهما من الأخرى »(١). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاضي عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أمه عن أم سلمة قالت: « كان النبي عَلِيْكُم يصلى في حجرة أم سلمة فمرَّ بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده فرجع، فمرَّت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذى، فمضت، فلما صلى رسول الله عَلِيْكُم قال: هذا غلب »(٢) هذا حديث/ قال ابن الحصار في كتابه تقريب المدارك: صححه شيخنا أبو محمد عبد الحق ، وعاب أبو الحسن بن القطان عليه سكوته عنه، أورده في مصنف وكيع، وقال: أم محمد لا تعرف ألبتة، فأمّا ابنها فإنى لا أعرف من هو من جماعة مسمين بهذا الاسم، وهي هذه الطبقة فالحديث على هذا ضعيف انتهى كلامه، وفيه نظر؛ من حيث قوله في محمد لا أعرف من هو؛ لما بيّنه ابن ماجة من أنّه قاضي عمر بن عبد العزيز أبو عثمان ، وقيل: أبو نعيم، وقيل: أبو أيوب الزيات المدنى مولى يعقوب القطيعي ووالد يحيى المكنى بأبي زكير، روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم ، وروى عنه حميد الطويل، وابن إسحاق، وسليمان التيمي، والليث بن سعد، وابنه يحيى بن محمد وجرير بن قيس، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبو عامر العقدي، وحماد بن سلمة، وزيد بن حِبان، والحكم بن عبد الله الأيلي، وأبو معشر، ومندل، وعبد العزيز بن عياش، وسعيد بن عبد الرحمن وغيرهم ، وقال يعقوب بن سفيان: هو عندي ثقة متقن روى له مسلم في صحيحه، واستشهد به البخاري. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة عن قتادة ثنا جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ قال : « يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض »(٣). هذا حديث

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (ح/۲۱۷) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٤٨) . في الزوائد : في إسناده ضعف . ووقع في بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه . وكلاهما لا يعرف .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٩٨) .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه أبو داود (ح/٧٠٣)، ورواه البيهقي (٢/ ٢٧٥)، وأحمد (٢/ ٤٢٥، ٥/ ٢٦٠، ١٦٤، ١٦٠، ٢٣٠١)، والمجروحين (١/ ٢٣٠١)، والطبراني (٢/ ١٦١، ١٦١/ ١٨١)، وعبد الرزاق (٢٣٤٨)، والمجروحين (١/ ١٥٠)، والعلل (٢٠٤)، وابن حبان (٤١١)، ومعاني (١/ ٤٥٨)، وابن عدي في «الكامل» =

قال الأثرم فيه عن أحمد: ثنا يحيى قال: رفعه شعبة، وهشام لم يرفعه، وكان هشام حافظًا أحفظ من معمر ، وقال أبو داود: رفعه شعبة ووقفه سعيد وهشام، وهمام عن قتادة عن ابن عباس انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما ذكره أبو محمد بن حزم، وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة [٧٦٤/ ب] سمعت/ جابر بن زيد قال : قال ابن عباس : « يقطع الصلاة...»، فذكره موقوفًا ، ومن طريق الحجاج بن المنهال، أنبأ ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس به موقوفًا أيضًا وقال: وهذان إسنادان لا يوجد صحيح منهما، وعند أبي داود : « صلى النبي عَلَيْكُ إلى فضاء ليس بين يديه شيء ١٠٠١)، وعنده أيضًا من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله عَيْكُ قال: « إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته: الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويحذبني عنه إذا مروا بين يديه على قيد آخر الرجل »(٢). قال أبو داود : وفي نفسي من هذا الحديث إذا كنت رأيت إبراهيم وغيره فلم أر أحدا أجابه عن هشام، ولا يرفعه، ولا أر أحدًا يحدّث به عن هشام واجب الوهم من ابن أبي ثميلة ، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير وفيه نكارة لم أتسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي ثميلة وأحسبه وهم ؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه، ورواه بهذا عثمان عن همآم عن قتادة عن صالح أبي خليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس انتهي، وهو غير مؤثر في الانقطاع؛ لأن ابن ماجة ذكر عن قتادة تصريحه بسماعه له من جابر فيحمل هذا على أنَّه سمعه عنه أولًا ثم سمعه منه، والله أعلم . وزعم ابن القطان: أنَّ علَّة بادية، وهي الشكُّ في رفعه فلا يجوز أن يقال أنَّه مرفوع ورواته تاركين، وأمَّا سنده فليس فيه متكلَّم فيه ، وقد جاء هذا الخبر يذكر أربعة فقط عن ابن عباس موقوفًا بسند جيّد، قال البزار: ثنا ابن جني ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن (٧٦٥/ ١] قتادة قال : قلت/ لجابر بن زيد : ما يقطع الصلاة قال : قال ابن عباس : « الكلب الأسود، والمرأة الحائض »(٣). قال: قلت: قد كان يذكر الثالث قال:

 $<sup>= (</sup>Y \mid \Gamma \lor \circ) \circ (Y \cdot Y \cdot Y \mid V \mid \rho \circ Y) \cdot \Gamma \mid \Gamma \lor \exists Y).$ 

<sup>(</sup>۱) تقدّم. رواه أبو داود (ح/ ۷۱۸). ص۱۵۸۷ (۲) رواه أبو داود (ح/ ۷۰۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

ما هو، قلت: الحمار، قال: رويدك الحمار، قال: قلت: قد كان يذكر الرابع قال: ما هو؟ قال: العلج الكافر ، قال: إن استطعت ألَّا يمرّ بين يديك كافر ولَّا مسلم فافعل انتهى كلامه ، ولقائل أن يقول باللفظ الثاني ليس فيه ما يدل أن جابرًا رواه له عن عبد الله كالذين قبل إنَّما قال: رويدك يعنى أصبر وهو أصلها، ولم يبيِّن له بعد الصبر ما الأمر، والله تعالى أعلم . وفي العلل لعبد الرحمن سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيس بن ميمونة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَيْضًا أنه قال: « يقطع الصلاة الكلب، والحمار، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير »(١). فقال أبو زرعة : هذا حديث منكر، وعبيس شيخ ضعيف الحديث. حدثنا زيد بن أخرم الطائي أبو طالب، ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعيد بن هشام عن أبي هريرة أن النبي عَيْدُ قال : « يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار »(٢). هذا حديث خرجه مسلم بزيادة ، وبقى ذلك مثل مؤخرة الرجل. حدثنا جميل بن الحسن عبد الأعلى، ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي عَلِيلَة قال : « يقطع الصلاة: المرأة والكلب، والحمار  ${}^{(7)}$ . هذا حديث إسناده صحيح متصل . حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حميد بن بلال عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر عن النبي عَيْلِيُّ قال : « يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرجل/ والمرأة، والحمار، والكلب الأسود شيطان »<sup>(٤)</sup>. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه ، وقال الشافعي في الجواب عن هذا فيما حكاه البيهقي، ولا يجوز إذ روى حديث واحد أن رسول الله عَلِيلَةٍ قال:

[۱۷۷/ ب]

<sup>(</sup>١) الحاشية السابقة وهي : رواه أبي داود (ح/٧٠٣)، والمعاني (٥٨/١) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٢٦٦)، وأحمد (۵۷/۵،۵/۱۵)، والبيهقي (۲/ ۷۷۵)، ونصب الراية (۸۱/۷۸/۱۸)، والكنز (۱۹۲۲۲،۱۹۲۱)، وابن كثير (۳۳۱/۳۰۱۱)، والقرطبي (۳۳۱/۱۱)، والعلل (۳۰۱٬۵۰۷)، والمعاني (۵۸/۱) .

<sup>(</sup>٣) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/٢٦٥) .

قوله : « الكلب الأسود شيطان » سمى شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلّها نفعا وأكثرها نعاسا .

« يقطع الصلاة...»، فذكره ، وكان مخالفًا هذه الأحاديث، وكان كلّ واحد منهما أثبت منه، ومعها ظاهر القرآن إنَّ متبرك إن كان ثانيًا إلَّا بأن يكون منسوخًا ، ونحن لا نعلم المنسوخ حتى يعلم الآخر، ولسنا نعلم الآخر، ويراد بأن يكون غير محفوظ، وهو عندنا غير محفوظ؛ لأن النبي عَلِيْكُ صلى وعائشة بينه وبين القبلة، وصلى وهو حائل أمامه ، ولو كان ذلك يقطع الصلاة لم يفعل واحدًا من الأمرين، وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث ، وقد قضى الله تعالى أنه لا يزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم. يدل على أنَّه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعى كلُّ لنفسه، وعليها، فلما كان هذا كذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره، قال البيهقي: حديث أبي ذر صحيح إسناده، ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات، وإن كان البخاري لا يحتج بدون شواهد عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي عَيْلِيُّهُ قد اشتغل - يعني: الشافعي - بتأويله في رواية حرملة وهو به أحسن، فقال في حديث : « يقطع الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار » قال: يقطع عن الذكر الشغل بها، والالتفات إليها؛ لأنها تفسد الصلاة ، وذكر معناه في سنن حرملة، وقواه واحتج بحديث عائشة، وابن عباس والذي/ يدلُّ على صّحة هذا التأويل؛ أنَّ ابن عباس أحد رواة قطع الصلاة، بذلك روى عنه أنَّه حمله على الكراهة، وذلك فيما رواه سماك عن عكرمة فقيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار فقال : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾(١) فما يقطع هذا ولكن يكره ، وفي كتاب أبي نعيم الفضل: ثنا ابن عيينة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : « ادرؤا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يبقى عليها الكلاب »(٢). وثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : « الكلب الأسود البهيم الشيطان، وهو يقطع

[1 / 4 11]

<sup>(</sup>۱) سورة فاطر آية : ۱۰.

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه أبو داود (ح/٧٢٠)، والبيهقي (٢٧٨/٢)، والتمهيد (١٩٠/٤) . ولفظه : « عن أبي الوداك قال : مرّ شاب من قريش بين يدى أبي سعيد الخدري وهو يصلى فدفعه ، ثم عاد فدفعه ، ثلاث مرات ، فلما انصرف قال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله الله عَلَيْهُ : « ادرؤا ما استطعتم فإنّه شيطان » قال أبو داود : إذا تنازع الخبران عن رسول الله عَلِيْهُ نُظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده » .

الصلاة ». وعن ابن طاوس قال: كان أبي يسنده في الكلاب. ثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر المزي « أنّ ابن عمر أعاد ركعة من كل مرّ بين يديه ». قال البيهقي: وروينا عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وعائشة وغيرهم : « لا يقطع الصلاة بشيء مما يمر بين يدي المصلى ١١٥٠. انتهى في كتاب أبي نعيم عن سعد بن أبي وقاص لذلك، وكذلك هو أيضًا عن الحسن، وحذيفة بن اليمان، وعطاء، وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عمرو بن العاص، والشعبي ، قال: ثنا يونس عن مجاهد عن عائشة أنها قالت : « لا يقطع صلاة المسلم إلا الهر الأسود، والكلب البهيم »(٢). انتهى. وفي هذا ردّ لما ذكره البيهقي ، وقال الطحاوي: أجمعوا أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا يقطع الصلاة، وروى ذلك عن النبي عَيْلِيُّ من غير وجه من حديث عائشة وأم سلمة وميمونة : « أَنَّه عَلِيْكُم كان يصلي، وكلَّ واحدة منهن معترضة بينه وبين القبلة »(٣). وكلها ثابتة، وقد أفتى ابن عمر : « أنّ الصلاة لا يقطعها شيء ». وقد روى عن الرسول عَيْظِيُّهُ والمصلى « ردّ ما مرّ بين يديه/ ». قال أبو جعفر: فدلَّ ذلك على ثبوت نسخ عنه عليه الصلاة والسلام على وجه الكراهة ، وقال في المشكل: وأما حديث المطلب بن أبي وداعة قال : « رأيت النبي عَلِيْكُ مما يلى باب بنى سهم، والنَّاس يمرون بين يديه، وليس بينه وبين الطواف سترة ». فليس مخالفًا لما روى من النهى عن المرور بين يدي المصلي؛ لأنّه إنما هو في الصلاة إلى الكعبة ومعانيها، والنهي عن المرور بين يدي المصلي إنَّما هو فيمن يتحرَّى الصلاة في الكعبة إذا غاب عنها ، وزعم ابن شاهين: أنَّه ناسخ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (۲۷۹،۲۷۸/۲)، والطبراني (۱۹۳/۸)، والدارقطني (۳٦۸،۳٦۷/۱)، وابن أبي شيبة (۲۸۰/۱)، والتمهيد (۱۹۲۱۹)، ونصب الراية (۷٦/۲)، والكنز (۱۹۲۱۹، ۹۲۳۹، ۱۹۲۳)، والكنز (۱۹۲۳۹، ۱۹۲۳۹)، وغزاه إلى الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه . وقد أورده الهيثمي في ( مجمع الزوائد » (٦٣/٢)، من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّة : « لا يقطع الهرُّ الصلاة وإنّما هو من متاع البيت » وعزاه إلى البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة (ح/٩٥٦) ، وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٦٢/٢)، وعزاه إلى أحمد ورجاله ثقات .

وصححه الشيخ الألباني .

لحديث النهي، وفي كتاب النسائي بسند منقطع عن العباس قال : « رأيت النبي عَلِيْكُ طاف بالبيت سبعًا ثم صلى ركعتين بحذاءه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف أحد »(١). قوله «على أتان» وهي الأنثى من الحمار، وفي رواية على حمار أتان ضبطه الأصيلي على النعت أو البدل منوبين، وقال ابن سراج: أتان وصف الحمار، ومعناه صلب قوى مأخوذ من الأتن وهي الحجارة الصلبة ، والحمار يشمل الذكر والأنثى كالبعير، وقد يكون على الإضافة أي: على حمار أنثى، وكذا وجد في بعض الأصول ، وفي مختصر السنن عن يونس وغيره إبان، وإبانة، وعجوزه، وفرسه، وعقوبة، ودمشقة في دمشق، وزعم ابن الأثير: أنَّ مراده تعيين الأتان ليعلم أنَّ الأنثى من الحمر لا يقطع الصلاة فكذلك المرأة ، ولا يقال: أتانه، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث وفي المحكم المجمع: أتن وأتن والمأتونا اسم للجمع، واستأتن الحمار صار أتانا، واستأتن أتانا اتخذها، وأيوب البخاري لحديث ابن عباس: « سترة الإمام سترة [٧٦٧] من خلفه »(٢)/ وقال الأبهري: «سترة المأموم سترة إمامه »؛ لأن المأموم تعلّقت صلاته بصلاة إمامه،/ ولا يعارضه ما رواه أبو داود(٣) عن مولى ليزيد عن يزيد بن نمران قال : رأيت رجلًا بتبوك مقعدا فقال : مررت بين يدى النبي عَلِينًا وأنا على حمار وهو يصلي فقال : « قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره، فما مشيت عليها بعد  ${}^{(7)}$ . وعن سعيد بن غزوان عن أبيه أنّه قال : نزلت بتبوك وأنا حاج فإذا رجل مقعد فسألته عن أمره فقال : سأحدثك حديثا فلا يحدّث به ما سمعت به حي أن رسول الله عَيْكُ نزل بتبوك إلى نخلة فقال : « هذه قبلتنا ثم صلى إليها » فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال : « قطع صلاتنا قطع الله أثره ». فما قمت عليها إلى يومى هذا(٤)؛ لأن الأول في سنده رجل مجهول، والثاني: في غاية الضعف قاله ابن

<sup>(</sup>١) بنحوه . رواه أبو داود (ح/١٨٧٠) . قلت : وهذا حديث إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . الكنز (١٩٢٠٤)، والخفاء (٦٦/٢)، والمجمع (٦٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٧٠٥)، والبيهقي (٢٧٥/٢)، والشجري (٣٦٥/٨)، والكنز (٣٥٥٠٨)، والنبوة (٣٣٤/)، وابن أبي شيبة (٢٨٤/١)، والبداية (١٤/٥) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف جدا . رواه أبو داود (ح/٧٠٧) .

القطان وغيره، ونكارة المتن فإن دعائه عَيْكُ لمن ليس له بأهل إنما هو زكاة ورحمة ، وفي كتاب الحازمي ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء، وقال جماعة منهم: هذه الأحاديث وإن حملناها على ظواهرها فهي منسوخة بحديث ابن عباس ؛ لأنه في حجة الوداع، فيكون بعد حديث ابن نمران عدّة، ومن ذهب إلى هذا يقول: عثمان، وعلى، وعائشة، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، وعبيدة، وعروة ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وسفيان، وأهل الكوفة، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأكثر أهل الحجاز انتهى كلامه ، حكى الخطابي: أن عائشة ذهبت إلى أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وبه قال أحمد وإسحاق، وروى أبو داود (١) عن الفضل بن عباس : « أتانا رسول الله عَيْظُ ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة يغشان بين يديه/ فما بالا ذلك » ، قال الخطابي: في سنده (٧٦٧. ب] مقال، وضعفه أيضًا غير واحد منهم الإشبيلي وابن القطان ، وعند الدارقطني: « فصلى لنا العصر فما بالا بهما ولا ردَّهما » ، وروى أيضًا من حديث عمر بن عبد العزيز عن أنس: أن النبي عَلِيكِ صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار ، فقال عباس بن أبي زمعة : سبحان الله سبحان الله فلما قضى رسول الله عَيْنِيُّهُ قال : من المسبح أيضًا . قال يا رسول الله : إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة . فقال : « لا يقطع الصلاة شيء »(٢). وقال: اختلف في إسناده ، والصواب: عن عمر مرسل، وروى الأشيب عن شعبة عن عبيد الله عن سالم عن أبيه أنه قال : كان يقال لا يقطع صلاة المسلم شيء ، وعند الحاكم: وزعم أنّه على شرط مسلم لاستشهاده بعبد الرحمن بن أبي الزياد عن أبي هريرة مرفوعا : « الهرة لا تقطع الصلاة إنها من متاع البيت  $(^{"})$ . وفي سنن أبي الحسن من حديث صفين بن معدان، وهو ضعيف عن سليم بن عامر

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه أبو داود (ح/۲۱۲) .

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي (۲۷۹،۲۷۸)، والطبراني (۱۹۳۸)، والدارقطني (۲۸٦،۳٦۷)، وابن أبي شيبة (۲۸۲،۳۱۷)، والتمهيد (۱۹۰۸)، ونصب السراية (۲۸۲۷)، والكنز (۲۸۲۹) وناد (۲۸۲۹)، والكنز (۲۸۲۹)، والمتناهية (۲۸۲۹) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٣٦٩)، والحاكم (٢٥٥/١)، وابن عدى في « الكامل » (٤/ ٢٥٥/١)، وضعيف الجامع (٦٠١٦)، والضعيفة (١٥١٢) .

عن أبي أمامة يرفعه: « لا يقطع الصلاة شيء »(١). وفي الأوسط من حديث علي سمعت النبي عَيِّلِهُ يقول: « لا يقطع الصلاة شيء إلا الحديث »(٢). وقال لم يروه عن حصين بن المنذر إلا أبو سنان ضرار بن أمية، والله تعالى أعلم بالصواب.

\* \* \*

قال الشيخ الألباني ( ضعيف ) ، وأعله ابن خزيمة بالوقف - تعليقى على ابن خزيمة
 ۸۲۹، ۸۲۸.

<sup>(</sup>١) الحاشية قبل السابقة .

 <sup>(</sup>۲) ضعيف . رواه البيهقي (۲۲۱/۱)، والكنز (۲۲٤٠٨،۱۹۹۲٦)، وابن عدي في « الكامل »
 (۸۳٥،۸۰٥/۲)، وأحمد (۱۳۸/۱)، والمجمع (۲٤٣/۱)، وعزاه إلى أحمد في زيادته على أبيه ، والطبراني في « الأوسط » ، وحصين، قال ابن معين: لا أعرفه .

### ١٦٨ - باب ادرأ ما استطعت

حدثنا أحمد بن عبدة، ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى أبو المعلى عن الحسن العربي قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكر: الكلب، والحمار، والمرأة، فقال: ما يقولون في الجدى أن رسول الله عَيْنِيُّهُ: « كان يصلي يوما، فذهب جدي يمر بين يديه/ فبادره النبي عَلِيلَةُ القبلة »(١). هذا حديث في سنده انقطاع فيما بين الحسن بن عبد الله وابن عباس، قاله يحيى بن معين، والإمام أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي زاد ولم يدركه ، وفي صحيح ابن حبان في باب الإباحة: للمرء أن يمنع الشاة إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلى ، وخرجه أيضًا الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه من حديث عكرمة عن عبد الله : « أن النبي عَلِيْكُ كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنها بالقبلة »(٢). وفي مسند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء عنه: « أن النبي عَلِيُّكُ کان یصلی فذهب جدي يمر بين يديه فجعل تبقيه »(۳). وفي لفظ فجعل يقول : « يتقدم ويتأخر نرى الجدى » وفي أبي داود<sup>(٤)</sup>. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه: « فمازال مدارتها حتى لصق بطنه بالجدار فمرَّت من ورائه » ، وفي الأوسط<sup>(٥)</sup> من حديث جابر: «كان النبي عَلِيْكُ قائمًا يصلي فذهب شاة تمر بين يديه فتابعها حتى ألزقها بالحائط »، ثم قال عليه الصلاة والسلام: « لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم  ${}^{(1)}$ ، وقال: لم يروه عن محمد بن

[1 /YW]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٥٣) . في الزوائد : إسناده صحيح ، إلَّا أنه منقطع .

<sup>(</sup>٢) ضعيف، أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٦٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف وقد ذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود (ح/۲۰۹) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (ح/٧٠٨) .

<sup>(</sup>٥) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٦٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات .

<sup>(</sup>٦) حسن . رواه أبو داود (٧١٩)، وشرح السنة (٢١/٢٤)، والمشكاة (٧٨٥) .

المنكدر إلا جرير بن حازم تفرد به يحيى بن ميمون ، وفيه: من حديث مندل بن عليّ عن سليمان التيمي عن أنس قال : « بادر النبي عَلِيْكُ هذا أن يمر بين يديه من الصلاة ». وقال: لم يروه عن التيمي إلا مندل ، وفي كتاب أبي نعيم: ثنا حفص عن ليث عن الحكم: « كان النبي عَلَيْكُ يصلي فأرادت شاة (٧٦٨) با أن/ تمرّ بين يديه فأحال بينها وبين القبلة »(١). حدثنا أبو كريب ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان »(٢). هذا حديث حسن حتى جاءه في صحيحيهما بلفظ: « إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنْ أبي فليقاتله فإنما هو شيطان »(٣). وفي لفظ لمسلم : « فليدفع في نحوه ». وفي لفظ: « وليدفعه، فإن أبي فليقاتله فإنَّما هو شيطان »، وفي لفظ لمسلم: « فليدفع في نحره »، وفي لفظ: « وليدرأه بما استطاع »، وفي لفظ للبخاري(٤): « إذا مرّ بين يدى أحدكم شيء وهو يصلى فليمنعه، فإن أبي فليمنعه، فإن أبي فليقاتله »، وفي لفظ : « إنَّ أبا سعيد كان يصلي يوم جمعة فأراد شاب من بني أبي معيط أن يمرّ بين يديه » وعند أبي نعيم في كتاب الصلاة: « فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمرَّ بين يديه فدفعه ولطمه ». وفي المصنف: « فجاء عبد الرحمن بن الحرث بن هشام يمر بين يديه فدفعه وطرحه »، وقال: «لولا أن أخذ بشعره لأحدث »، وعند النسائي (٥٠): « فأراد

<sup>(</sup>١) رواه الهيثمي : (٩٧/٢) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/۲۹۹،۹۹۸)، وابن ماجة (ح/۹٤٥)، والبيه قي (۲/ ۲۷،۲۲۷)، والبيه قي (۲/ ۲۷،۲۲۷)، والحاكم (۲۰۱/۱۹۲۱)، وعبد الرزاق (۲۳۰۰،۲۳۰)، وابن خزيمة (۸۱/۲۳)، ونصب الراية (۸۱/۲)، والكنز (۲۰۱/۱۹۲۲،۱۹۲۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٣٦/١)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢٥٩)، وأبو داود (ح/ ٠٠٧)، وأحمد (٦/٣٦)، والبيهقي (٢/٢٦٧/٢)، وابن خزيمة (٨١٧)، وشرح السنة (ح/٥٥٤)، والمشكاة (٧٧٧)، وتلخيص (٢٨٦١١)، والكنز (١٩٢١٢)، والترغيب (٣٧٧/١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه البخاري (١٤٩/٤)، والبيهقي (٢٦٨/٢)، والكنز (١٩٢٤٥) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه النسائي في : ( القبلة ، ٨ - باب التشديد في المرور بين يدى المصلى =

ابن لمروان أن يمرّ بين يديه »، ورواه عن أبي سعيد أيضًا عطاء فيما ذكره أبو عمر قال: وحديثه عنه بهذا معروف ، وحديث عبد الرحمن أشهر، وزعم ابن الجوزي في التاريخ: أنَّ داود بن مروان بن الحكم، وقال أبو حاتم في كتاب العلل: حديث عطاء خطأ ، وقال أبو زرعة: حديث زيد صحيح، وحديث عطاء بن يسار: لا أدرى أي شيء هو ، وبنحوه ذكره الدارقطني وغيره، ومن عند أبى داود(1)، من حديث مجالد عن أبى الوداك عن أبي سعيد : «  $\mathbb{K}^{1}$ يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان ». وفي كتاب العلل لابن أبى حاتم قال أبى : حديث أبى ذر : « يقطع الصلاة الكلب الأسود »(٢): أصح من حديث أبي سعيد، يعنى: هذا ، وفي صحيح ابن حبان « فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها »، وفي الأوسط: « فليجاهده » ، وقال: تفرد به القاسم عن مالك المزنى. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال والحسن بن داود المنكدري قالا: ثنا ابن أبي فديك ثنا الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله عَلَيْكُ قال : « إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين ». قال المنكدري: « فإن معه العُزَّى ». هذا حديث خرجه مسلم (٣) في صحيحه، ولفظه في الأوسط: ﴿ إِذَا كُنت تصلى فأراد رجل أن يمر بين يديك فرده، فإن عاد فرده، فإن عاد فرده، فإن عاد الرابعة فقاتله فإنما هو الشيطان »(٤)، وقال: لم يروه عن قتادة - يعنى: عن نافع - إلَّا ابن أبي عروبة تفرد به النضر بن

[1 / 19]

و بین سترته ۲۹/۲) .

<sup>(</sup>١) تقدّم . رواه أبو داود (ح/١٧١٩) في ص ١٦٠٤.

<sup>(</sup>۲) تقدّم . رواه البيهقي (۲/۵۷۲)، وأحمد (۲۳۰/٦،۱٦٤/٥،٤۲٥/۲)، وعبد الرزاق (۲۳۰/۲،۱٦٤/٥،٤۲٥/۲)، وابن عدي (۲۳۵۱،۲۳۵)، وابن عدي في « الكامل » (۲۳۷/۵،۵۷۲۲) (۲٤۲٦/٦،۲٥۹۱/۷،۲۰۲۱) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٢٥٠،٢٦٠،٢٥٨)، والنسائي (7/7)، وابن ماجة (9/00)، وأحمد (7/7)، والدارمي (7/7)، والبيهقي (7/7)، وابن خزيمة (7/7)، ونصب الراية (7/4)، والموطأ (1/50)، والترغيب (7/7/7)، والتجريد (7/7/7)، وإتحاف (7/7/7)، والتمهيد (1/00)، والطبراني (1/1/7) .

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه .

كثير ، وفي كتاب الدارقطني من حديث إبراهيم بن زيد عن سالم عنه أن النبي عَيِّلِيُّهُ وأبا بكر وعمر قالوا : « لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوا ما استطعتم »(١)، وفي المستدرك: وزعم أنّه على شرط مسلم: « لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحدًا يمر بين يديك ...»(١) الحديث، وعند الدارقطني: من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا : « لا يقطع الصلاة كلب، ولا حمار، ولا امرأة، وادرأ ما أمرٌ أمامك »(٣). وفي مراسيل أبي داود عن قبيصة بن [٧٦٩] دوية بن قطاء: أراد أن يمر بين يدي/ النبي عَيَّالِتُهُ وهو يصلي فحبسه برجله »(٤). ولما ذكره ابن القطان أعلُّه برواية عبد الله بن أبي مريم ، قال: لأنَّ حاله مجهولة، وفي كتاب أبي نعيم: ثنا زهير عن سليمان التيمي عن أبي محليس: « أن النبي عَلِيْكُ باد<sup>(۰)</sup> زهرة أن تمرّ بين يديه وهو يصلي ». وثنا أبو خالد به، قلت لأبي العالية: أصلى فيمر السنور بين يدى فهل يقطع الصلاة ، فقال: إذا صليت ما أحب أن يمر بين يدى شيء ولا فأرة، أن الإنسان إذا صلَّى يكون بین یدیه ملك یكتب ما یقول ، وفی مسند أحمد(۱) من حدیث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو قال : « بينا نحن مع رسول الله عليه عصرًا على الوادى يريد أن يصلى قد قام، وقمنا إذ خرج حمار من شعب أبي ذئب شعيب أبي موسى، فأمسك النبي عَلِيُّكُ فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى ردّه ». وفي كتاب الصلاة للدكيني: ثنا بشير بن مهاجر قال : « رأيت أنسًا وهو جالس في صلاته لم ينصرف، فجاء رجل يريد أن يمرَّ بينه وبين

<sup>(</sup>١) تقدّم قريبا من حواشي في ص ١٦٠٣.

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم (۲۰۱/۱)، والبيهقي (۲۹۸/۲)، وابن خزيمة (۸٤۱)، ونصب الراية (۸۰/۱)، والكنز (۱۹۲۶۳).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في « الكامل » : (٣٢/١) .

<sup>(</sup>٤) قلت : ضعيف . وعلَّته عبد الله بن أبي مريم وهو أحد المجاهيل ، وقد أورده أبو داود في المراسيل .

<sup>(</sup>٥) كذا في « الأصل » « باد » .

<sup>(</sup>٦) لم نقف عليه .

السارية فأماطه ». وثنا جعفر بن مروان عن يزيد الفقير قال : كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فلم أر رجلا أكره أن يمرّ بين يديه منه ، وفي رواية صالح بن كيسان عنه: « فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فيبادر برده ». قال عياض رحمه الله تعالى : أجمعوا على أنّه لا يلزمه مقاتلة بالسلام، ولا ما يؤدي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب ديته أم لاهدراء<sup>(١)</sup>، فيه مذهبان للعلماء: وهما قولان في مذهب مالك ، وفي كتاب ابن السنى: قال ابن شعبان: عليه الدية كاملة في ماله/ وقيل: الديّة على [١٧٧٠] قاتلته ، قال عياض: واتفقوا على أنّه لا يجوز له المشي إليه من موضعه وإنّما يدافعه ويرده من موقعه؛ لأنّ مفسدة المشى في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنَّما أبهج له قدر ما يناله من موقفه، وإنَّما يردّه إذا كان بعيدًا منه بالإشارة والتسبيح ، واتفقوا على أنّه إذا مرّ لا يردّه نسلا يصف مرورًا ثانيا إلينا ، وروى عن بعض السلف: أنَّه يردّه، واختلفوا إذا جاز بين يديه وأدركه هل يرده أم لا؟ فقال ابن مسعود: يرده ويروى ذلك عن سالم والحسن ، وقال أشهب: يردّه بإشارة ولا يمشى إليه؛ لأن مشيه (٢) مثل مروره بين يديه، فإن مشى إليه ورده لم تفسد صلاته ، وزعم ابن العربي أنّ بعض الناس غلط فقال: إذا صلى إلى غير سترة فلا يدع أحدًا يمر بين يديه بمقدار رمية سهم ، وقيل: رمية حجر، وقيل: بمقدار المطاعة، وقيل: بمقدار المضاربة بالسيف، وحريم المصلى سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها بمقدار ما يشتغل قائمًا وراكعًا وساجدًا لا يستحق من الأرض كلُّها سواها وسائر ذلك لغيره ، وفي كتاب المنذري: يحتمل أن يكون قوله فليقاتله يعنى فليلعن ، وقد جاءت المقاتلة بمعنى اللعن قال تعالى : ﴿ قَتُلُ الْحُرَاصُونَ ﴾. وإلى هذا نحا غيره من الأئمة، وفي كتاب ابن أنس قيل: معناه يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ومؤنته ، وقيل: يدفعه دفعا أشد من الردّ منكرًا عليه، وحكى عن أبى حنيفة: إذا دفع المار بطلان صلاته وهو قول الشافعي في القديم ، وفي التمهيد: العمل القليل في الصلاة جائز نحو قتل البرغوث، وحكّ الجسد، وقتل العقرب بما خفي من

<sup>(</sup>١) قوله : « لاهدراء » كذا هي في « الأصل »، وكذا أثبتناها .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مشيه» غير واضحة «بالأصل»، وكذا أثبتناه.

الضرب ما لم/ تكن المتابعة والطول والمشى إلى الفرج إذا كان ذلك قريبًا ودرأ المصلى ، وهذا كله بما لم يكثر، وإن كثر أفسد ، وضمن عمر بن عبد العزيز رجلًا دفع آخر وهو يصلى فكسر الودمية ما حين العلى أنه ، والصحيح عندنا: أنّ الصلاة لا يقطعها ما يمر بين يدى المصلى بوجه من الوجوه، ولو كان خنزيرًا وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره مما جاءت الشريعة به ، وقال النووي: يمر الرجل بين يديّ يتبختر فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل »: « الودمية ماحين »، وكذا أثبتناه .

#### ١٦٩ باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة: « أن النبي عَيْنَةُ كان يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة »(١). هذا حديث خرجه الأئمة الستة، وفي لفظ عند الشيخين: «ذكر عندها - يعنى: عائشة - ما يقطع الصلاة فذكر الكلب، والحمار، والمرأة، فقالت: شبهتموا بالحمر والكلاب! لقد رأيت النبي عَيْلِكُم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدوا له الحاجة، فأكره أن أجلس فأؤذي رسول الله عَيْلِيَّةً فأنسل من قبل رجليه »(٢). وفي لفظ : « كان النبي عَيْلِيَّةً يصلى بالليل ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها ». قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح »(٣)، وفي لفظ: « كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدى النبي عَلِيْكُ وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فضممتها/ فسجد »(1)، وفي لفظ: « وأنا معترضة أمامه في القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو، وأهله فيما بينه وبين القبلة »(°). وفي مسند(٢) أحمد بن حنبل: عن علي بن أبي طالب قال : « كان رسول

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٣٨/١)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢٦٧)، وابن ماجة (ح/٩٥٦)، وأبو داود (ح/٧١٢)، وأحمد (٨٦،٥٠/٦)، والمشكاة (٧٧٩)، والكنز (۲۲۲۰٤)، وأبو عوانة (۲/۲۰)، والمعاني (۲۲۲۰۱)، والمنتقى (۱٦٩) .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الصلاة ، باب ٢٥٠١٠٥،١٠٥)، والاستثذان ، باب «٣٧»)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢٦٨،٢٦٧، ٢٧٠)، وابن ماجة (ح/٥٦)، والنسائي في ( القبلة ، باب (۱۰۰۱)، وأحمد (۲/۳۱،۲۰۰،۲۰۱۹۲،۱۹۲،۱۷۲،۹٤،۸٦،۰۰،۲۲۰،۲۰۰۱) .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الصلاة ، باب (٢٢١)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢٧٢)، والنسائي في ( الطهارة ، باب ٩٩ ١١٥)، ومالك في ( صلاة الليل ، ح/٢)، وأحمد · (10017007)

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/۲۱۷) .

<sup>(</sup>٥) حسن . رواه بو داود (ح/۲۱۱) .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٩٩/١)، والمجمع (٦٢/٢)، والكنز (٢٢٥٧٣)، والبخاري في و الكبير » (١/ ٤٤١)، والعقيلي (٤/٥٥١) .

الله عَيَّالَةً يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة »(١)، وفي لفظ عن حذيفة: « قام النبي عَيِّلَةً يصلى وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلى »(١). وفي كتاب أبي داود قال شعبة: أحسبها قالت: « وأنا حائض »، وفي لفظ: « كنت وأنا معترضة في قبلة النبي عَيِّلَةً فيصلى وأنا أمامه، فإذا أراد أن يوتر غمزني »(٣)، وفي لفظ: « ينحى ».

حدثنا بكر بن خلف، وسويد بن سعيد قالا: ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت : كان فراشها بحيال مسجد رسول الله عَيِّلِةً »(٤). هذا حديث إسناده صحيح على رسم الشيخين ، وقد تقدّم تصحيح الطحاوي له في ما أظن، والله أعلم.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي عَلِيلًة قالت: «كان النبي عَلِيلًة يصلى وأنا بحذاءه، وربما أصابنى نومة إذا سجد (0)، هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، ولفظ البخاري: « أنَّها كانت تكون حائضًا لا تصلى وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله عَلِيلًة وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه (0).

حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا زيد بن حبان حدثني أبو المقدام [۷۷۰] عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله عَيَّالَةُ أن يصلى خلف المتحدّث أو النائم »(۷). هذا حديث إسناده ضعيف بضعف رواية ابن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٩/١)، والمجمع (٦٢/٢)، والكنز (٢٢٥٧٣)، والبخاري في ١ الكبير ١ (١/ ٤٤١)، والعقيلي (١/ ٩٩/١) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد : (٣/٦،٤٠٠/٥) . (٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٢١٤) .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داو (ح/٤١٤٨) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه البخاري (٣١/٢،١٣٦/١)، وشرح السنة (٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الصلاة ، باب «١٠٩،١٠٧»)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢٧٣) .

 <sup>(</sup>٧) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٥٩) . وصححه الشيخ الألباني لطرقه . لكن ضعفه المصنف بأيي المقدام . قلت : والحديث عندي صحيح لما في طرقه من حديث الاعتبار .

المقدام هشام بن زياد بن هشام الأموي مولاهم البصري أخي الوليد، فإن ابن المبارك ترك حديثه ، وقال في موضع آخر: لزم به، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، وكان جارًا لأبي الوليد الطيالسي، وكان لا يرضاه ولم يرو عنه ، وعنده عن الحسن أحاديث منكره وهو منكر الحديث ، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال أبو عيسى، والطوسى: يضعف في الحديث، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث ، وقال البخاري: يتكلمون فيه في موضع آخر ضعیف، وحدّث عنه ابن مهدی ثم ترکه، وقال ابن خزیمة: لا يحتج بحديثه، وقال ابن عدي: وأحاديثه تشبه بعضها بعضًا، والضعف بين على رواياته ، وقال البجلي: ضَعيف، وفي موضع آخر: متروك الحديث، ولما ذكره البجلي في جملة الضعف، قال أحمد بن حنبل: ليس حديثه بشيء، وفي موضع آخر: ليس بثقة ، وفي كتاب الجرح والتعديل للنسائي: ليس بشيء، مدني سكن البصرة، ضعيف، وفي موضع آخر: متروك الحديث، وكذا قاله ابن الجنيد والأزدي، وفي كتاب الضعفاء لابن الجارود: ليس بشيء، وذكره البرقى في جملة من ترك حديثه، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، قال الدارقطني: ضعيف، والله أعلم ، ولما رواه أبو داود عن القعنبي ثنا عبد الملك بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمّن حدّثه عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له - يعنى: لعمر بن عبد العزيز -: حدثنى ابن عباس به ، قال فيما ذكره الحافظ الضياء: روى هذا الحديث/ من غير وجه عن (٧٧٧٠ ا محمد بن كعب وكلها واهية، وهذا أمثلها وهو ضعيف أيضًا، وقال الخطابي: هذا حديث لا يصح عن النبي عَلِيُّ لضعف سنده، وعبد الله بن يعقوب لم ييين من حدَّثه عن ابن كعب، وإنَّما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان تمام بن مربع وعيسي بن ميمون تكلم فيهما يحيى والبخاري ، ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمية وهو متروك الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، وقد ثبت عن النبي عَيْضَة: « أنّه صلى وعائشة قائمة معترضة بينه وبين القبلة »(١). وفي النسائي الكبير من حديث حازم بن مضرب عن عليّ قال : « لقد رأينا

<sup>(</sup>١) تقدّم . رواه أبو داود (ح/٧١١) .

ليلة بدر وما فينا إنسان قائم إلّا رسول الله عَيْكُم فإنه كان يصلي إلى شجرة ...»(١) الحديث. فأمَّا الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها أحمد، والشافعي، وذلك أن كلامهم ليشغل المصلي عن صلاته : « وكان ابن عمر لا يصلى خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة »، وقال عبد الحق: خرجه - يعني: أبا داود - بسند منقطع ولا يصح بغيره أيضًا ، قال أبو الحسن عليّ بن القطان: ولو كان متصلًا ما يصح للجهل بحال عبد الملك بن محمد بن أيمن، وعبد الله بن يعقوب فإنها لا تعرف أصلًا ، وفي مراسيل أبي داود من حديث [٧٧٧/ ب] بشر بن جبلة وهو ضعيف عن خير بن نعيم عن أبي الحجاج الطائي وحاله/ مجهول فيما ذكره ابن القطان قال : « نهى النبي عَيْضَةُ أن يتحدّث الرجلان وبينهما أحد يصلي، ومن يصلي »(٢). حديث عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف عن محمد بن الحنفية : أن رسول الله عليه أي رأى رجلا يصلى إلى رجل، فأمره أن يعيد الصلاة قال: لم يا رسول الله إني قد أتممت الصلاة ؟ فقال: « إنك صليت وأنت تنظر إليه مسقبله »(٣). وقال الدارقطني في العلل: رفعه عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن عليّ، وعبد الأعلى مضطرب الحديث ، وقد روى مرسلًا وهو أنسبه للصواب ، وفي الذخيرة للمقدسي من حديث أبان بن سفيان - وهو متهم بالوضع - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله عَلِيلَةُ أن يصلى الإنسان إلى نائم أو متحدث »(٤). قال: هذا خبر موضوع ، وفي الأوسط من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه : « نهيت أن أصلى خلف المتحدثين والنيام  ${}^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>۱) بنحوه . فتح البارى (۱/۸۰) .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن المبارك في ( الزهد ) : (٦) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. رواه الدارقطني (٢/ ٨٥)، وابن المبارك في « الزهد »: (٦).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٢/٢)، وعزاه إلى البزار في «مسنده»، وفيه عبد الأعلى التغلبي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) موضوع . العلل المتناهية : (٤٣٤/١) .

<sup>(°)</sup> أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٦٢/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، واختلف في الاحتجاج به .

وقال: لم يروه عن محمد بن عمرو إلّا شجاع بن الوليد. تفرد به سهل بن صالح الأنطاكي ، وفي البخاري: وَكَرِهَ عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، قال البخاري: وإنما هذا إذا اشتغل به، فأمّا إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: فأنا قلت إنّ الرجل لا يقطع صلاة الرجل ، وفي شرح ابن بطال: ذهبت طائفة من العلماء إلى أنّ الرجل يستر الرجل إذا صلى إلّا أنّ أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه ، قال النخعي، وقتادة: يستر الرجل إذا كان جالسا ، وعن الحسن: يستر المصلي، ولم يشترط الجلوس ولا تولية الظهر ، وعن نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد قال لي: ولَّني ظهرك وهو قول مالك/ ، وروى أشهب عنه لا بأس أن يصلى إلى ظهر رجل فأما إلى المسار ١ ١٠٧٣] جنبه فلا، وأجاز أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، الصلاة خلف المتحدثين، وكرهه ابن مسعود ، وعن سعيد بن جبير: إذا كانوا يتحدّثون بذكر الله تعالى فلا بأس ، وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلى ، وعن مالك: لا يصلى إلى المتحلقين؛ لأن بعضهم يستقبله، وأرجو أن يكون واسعًا ، وفي كتاب ابن السني ذكر ابن البحر في مسنده: أن رسول الله عَلَيْكُم قال : ﴿ إِنَّى نهيت أن أصلى إلى النيام والمتحدثين »(١). وبه قال طاوس ، وقال مجاهد: أصلى وراء قاعد أحبّ إلى أن أصلى وراء نائم ، قال ابن بطال: والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة، وعند الطنافسي: كره كثير من العلماء أن يستر الرجل بالمرأة، وإن كانت أمه أو أخته لما يخشى عليه من الفتنة المضادة لخشوع الصلاة وانفصل بعضهم عن حديث عائشة بأنَّه عَيْضًا يملك إربة الجنازة ذكرها ثعلب في باب المكسور قوله ، وحكى في نوادره عن أبي زيد: الجنازة مكسورة الجيم لا يفتح الميت نفسه ، وحكى المطرز عن الأصمعي: الجنازة والجُنازة نعتان بمعنى واحد، وكذا قاله يعقوب في الاصطلاح ، قال ابن سيده في العويص: يعنى بهما النعش وعليه الميت إذا ستر به بالكفن ، قال: والمختار الكسر، وعن الفارسي: هو الجنازة، والنعش، والسرير، ولا يكون جنازة إلا حتى يكون عليه ميت فأما اسم السرير والنعش فلا زمان له ، وفي الليل:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

النعش للمرأة والسرير للرجل ، وعن الفراء: جنزوه إذا حملوه على الجنازة ، وفي المحكم: جَنزَ الشيء يجنزه جنزًا إسترد، وذكروا إن الترار لما احتضرت وفي المحكم: جَنزَ الشيء يجنزه جنزًا إسترد، وذكروا إن الترار لما احتضرت الرحب أوصت أن يصلى عليها الحسن، فقال: إذا جنزتموها/ فأذنوني، والجنازة والجنازة: الميت ، قال ابن دريد: زعم قوم أن اشتقاقه من ذلك، قال: ولا أدري ما صحته، وقد قيل: هو نبطي، ورمى في جنازته أي مات، وفي الغريين عن ابن الأعرابي: أنّ الجنازة بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت ومرّ أعرابي بامرأة ثكلي فقال : أثكلتها الجنائز، يعني: الموتى .

\* \* \*

# ١٧٠ باب النهى أن يسبق الإمام في الركوع والسجود

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: « كان النبي عَيِّكَ يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع. وإذا كبّر فكبّروا، وإذا سجد فاسجدوا »(١). هذا حديث رواه مسلم في صحيحه.

حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قالا: ثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم – صلى الله عليه وآله وسلم – : « ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأسه رأسه حمار  $(^{7})$ . هذا حديث خرجه الستة في كتبهم بزيادة: « أو يجعل الله صورته صورة حمار  $(^{7})$ . هذا عند مسلم « لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد  $(^{7})$ . وفي مصنف أبي بكر من حديث مليح السعدي قال : قال أبو هريرة : « إن الذي يخفض ويرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان ومن حديث ليث عن طلحة قال: قال سلمان من رفع رأسه قبل الإمام ووضع رأسه قبل الإمام فناصيته بيد الشيطان يرفعها ويضعها  $(^{1})$ . ونظر ابن مسعود إلى من سبق إمامه فقال : « لا وحدك صليت/ ولا بأمامك اقتديت  $(^{1})$ . وفي البخاري تعليقا عنه: « إذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام  $(^{1})$ . وقال الحسن

[1 / ٧٧٤]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/۸۷)، ورواه ابن ماجة (-/97)، وأحمد (7/72)، والبيهقي (97/7)، وأبو عوانة (110/7) . والدارمي في ( الصلاة ، باب (97/7))، وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الأذان ، باب (٥٣»)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/١١٥)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب (٥٧٥)، والترمذي (ح/٨٢) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة (ح/٩٦١)، وأحمد (٤٧٣،٤٢٥،٢٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/٨٧،٨٧ مكرر )، وابن خزيمة (١٥٧٦)، والمشكاة (١١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه .

فيمن يركع مع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الأخيرة بسجدتين، ثم يقضى الركعة الأولى سجودها ، وفيمن نسى سجدة حتى قام يسجد ، وفي البيهقي (1) ، من حديث الحرث بن مخلد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : « إذا رفع أحدكم رأسه وظن أن الامام قد رفع فليعد رأسه، وإذا رفع رأسه فليمكث بقدر ما ترك ». قال البيهقي: وروينا عن إبراهيم النخعي والشعبي: « أنه يعود فيسجد ».

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى: قال: قال رسول الله عليه : « إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجلًا سبقني إلى الركوع ولا إلى السجود »(٢). هذا حديث منقطع فيما بين سعيد، وجدّ أبي سعيد وجدّه أبي موسى. نص على ذلك غير واحد؛ منهم: أبو حاتم الرازي، وابن عساكر.

حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن ابن عجلان، وثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله عيلية: « لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به، إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت، إنى قد بدنت »(٣). هذا حديث خرجه أبو حاتم البستي في صحيحه عن أبي خليفة،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (١٣٩/٢) .

<sup>(</sup>۲) صحیح . رواه ابن ماجة (-/۹٦٢)، عن دارم عن سعید بن أبي بردة . ورجاله ثقات غیر دارم هذا ، فهو مجهول ، وإن وثقه ابن حبان . لكن الحدیث صحیح . ورواه الدارمي وغیره بسند حسن . وصحیح أبي داود (-/77) . ورواه أحمد (90,97/2)، وعبد الرزاق (-70,97) .

وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٦٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٨/٢)، والحميدي (٦٠٢)، وتلخيص (٣٩٨/٢)، والبخاري في « التاريخ الصغير » (٢٠٧/١)، وشرح السنة (١٥/٣) . وصححه الشيخ الألباني : الإرواء (٢٨٩/٢) .

ثنا/ أبو الوليد ثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان ، وفي الصحيحين عن البراء: (١٧٧٠ م « أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع النبي عَيِّلِيَّة قاموا قيامًا، فإذا رأوه قد سجد سجدوا »(١)، وعند مسلم: « كنا نصلي مع النبي عَيِّلِيَّة فلا يحنوا أحد منا ظهره حتى يرى النبي عَيِّلِيَّة يضع »(٢)، وفي لفظ: « كانوا يصلون مع النبي عَيِّلِيَّة فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قيامًا حتى نراه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه عَيِّلِة »(٣). وعند أبي داود من حديث أنس بن مالك: « أن رسول الله عَيِّلِة حضّهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة »(٤). وقوله: «بدنت» مشدّدة الدال، معناه: كبر السن، وفي المحكم: بدن الرجل أسن وضعف، قال الشاعر:

و دنت تحلت الهم والتبدينا والشيب عما حمل الفرينا ورجل بدن قال الأسود بن يعفر:

هل الشاب ذات من مطلب أم مالكًا البدن الأشيب وفي الغريبين: رواه بعضهم إنى قد بدنت ، وليس معنى لا أنّه خلاف صنعته عَلِيْكُم، ومعناه: كثرة اللحم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الأذن ، باب «٨٣»)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/٢،٢)، ومالك في ( الصلاة ، ح/٢) .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/۲۰۱،۲۰۰،۱۹۸،۱۹۷)، والبخاري في ( الأذان ، باب (۹۲ه)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب (۹۲ه))، وأجمد ((87)0، وأحمد ((87)0) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في : الصلاة ، (ح/١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود في ( الصلاة ، باب «٧٦»، ح/٧٢٤)، ورواه أحمد (٣/ /٢٤) . (٢٤٠،١٢٦) .

# ١٧١ - باب ما يكره فعله في الصلاة

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى، ثنا ابن أبي فديك حدثني هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن [١/٧٧٥] رسول الله عَلِيَّة قال : « من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ/ من صلاته »(١). هذا حديث في سنده ضعف، يضعف بهارون بن هارون بن عبد الله بن محرز بن الهدير التيمي أبي محرز ، فإن أبا حاتم الرازي قال: هو منكر الحديث ليس بالقوى ، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، وفي موضع آخر: ليس بذاك ، وقال النسائي، والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: كان يروى الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به ، وقال ابن ماكولا: منكر الحديث، وقال الساجي: ليس بذاك، وذكره العقيلي وابن الجارود في جملة الضعفاء ، ولما ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن بريدة عن ابن مسعود من قوله ومرة عن أبيه مرفوعًا أربع من الجفاء؛ فذكر منهن: مسح الرجل التراب عن وجهه في صلاته ، قال: وروى من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا، ولم يصح منه عن أبي سعيد الذي احتج به الحميدي انصرف إلى النبي عَلِيلَة وفي جبهته وأنفه أثر الماء والطين وفيه أن لا يمسح المصلى الجبهة في الصلاة ، وعن ابن عباس: « لا يمسح المصلى وجهه من التراب حتى يتشهد ويسلم ». وبه أخذ ابن أبى ليلى، وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أنَّه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم ، وكان أبو حنيفة لا يرى بذلك بأسا ، قال الشافعي: ولو ترك المصلى مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلى، وحمل ابن جبير قوله: ﴿ سيماهم في وجوههم ﴾. على يدى الطهور وثرى الأرض ، وأنكر ابن عمر، وأبو الدرداء، والسائب بن يزيد الذي يكون بالجبهة من شدة مسحها بالأرض، وكرهوا

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٦٤) . في الزوائد : اتفقوا على ضعف هارون، وضعفه الشيخ الألباني : الضعيفة (ح/١٧٧)، وضعيف ابن ماجة (ح/٢٠٠) .

ذلك – والله أعلم – وفي صحيح البستي عن أم سلمة: أن النبي عَلِيْكُم قال لغلام يقال له: رباح: « يا رباح ترب وجهك (1)، وسماه الترمذي في جامعه: أفلح .

حدثنا/ يحيى بن حكيم أنبأ أبو قتيبة ثنا يونس عن أبي إسحاق وإسرائيل بن [١٧٥٠] يونس عن أبي إسحاق عن الحرث عن عليّ - رضى الله عنه - أن رسول الله عليه قال : « لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة »(٢). هذا حديث إسناده ضعيف لضعف الحرث المذكور قبل. وفي مسند أحمد من حديث ابن لهيعة عن رمان بن فائد وفيه كلام عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله عليه أنه كان يقول : « إنّ الضاحك في الصلاة، والملتفت، والمقعقع أصابعه بمنزلة واحدة »(٣). ورواه البيهقي من حديث الليث عن ديان فأخرج عنه ابن لهيعة. حدثنا ابن شعبة سفيان بن زياد المؤدب، ثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله عليه أن يغطى الرجل فأه في الصلاة »(٤). هذا حديث إسناده صحيح، وضعفه بعضهم بالحسن بن ذكوان وهو غير جيد لثبوت حديث أسناده صحيح، وضعفه بعضهم بالحسن بن كعب ، ولفظ حديث أبي هريرة عنده: « إذا كنت في المسجد فلا تجعل أصابعك هكذى تشبك »(٥). ولما رواه في الأوسط قال: لم يروه عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي ، ورواه الناس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي ، ورواه الناس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي ، ورواه الناس عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي ، ورواه الناس عن ابن عجوبة، ثنا عن سعيد عن كعب، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبه، ثنا

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الألباني في ( ضعيف الجامع ) (ح/٦٣٩٢، ص ٩٢٧)، وعزاه إلى النسائي والحاكم من حديث أم سلمة .

انظر: الترغيب: (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) المغني عن حمل الأسفار (١٥٧/١)، والإرواء (٩٩/٢).

<sup>(</sup>٣) الكنز (١٩٩٨٠)، وإتحاف (١٥٣/٣)، والمجمع (٧٩/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في ه الكبير »، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام عن رمان بن فائد، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٦٦) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

محمد بن معدان ثنا سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن زيد بن أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب عن النبي عَلَيْكُم قال له: « يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد، فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة »(١). وفي صحيح البخاري: حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي ثنا أبو الوليد بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن كعب بن عجرة أن رسول الله عليه : « رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرّج رسول الله عَلِيْكُ بين أصابعه »(١). هذا حديث لما رواه الترمذي من حديث الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن رجل عن كعب قال: حديث كعب رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث ، وروى شريك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْكُ نحوه ، [٧٧١] وحديث/ شريك غير محفوظ، ولما خرجه الحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال لكعب بن عجرة : « إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك (7). قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ورواه شريك بن عبد الله عن ابن عجلان فوهم في إسناده، فقال: عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ: ﴿ إِذَا كُنتَ فِي المُسجِدِ فَلا تَجْعِلِ أَصَابِعِكُ هَكَذَى، يعنى: تشبكها »(٤). وخرجه أيضًا من حديث إسماعيل عن أبيه عن سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله عَيْكُ : ﴿ إِذَا تُوضأً أَحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا: وشبك بين أصابعه »(1). وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ، وفي صحيح ابن خزيمة من حديث أبي ثمامة قال: لقيني كعب، وأنا أريد الجمعة، وقد سئلت الحديث ثم قال: رواه

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي (٢٣١/٣)، وابن حبان (٣١٥)، والكنز (١٩٩٨) .

<sup>(</sup>۲) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٦٧)، والإرواء (٣٧٩)، والتعليق الرغيب (١٢٣/١-١٢٤)، وضعيف ابن ماجة (ح/٢٠٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه الحاكم (٢٠٧/١)، وابن خزيمة (٤٤٠) .

<sup>(</sup>٤) الكنز (١٩٩٢٩)، والمجمع (٢٤٠/١)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط »، وفيه عتيق بن يعقوب، ولم أر من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح .

ابن أبي ذئب عن المقبري عن رجل من بني سلام عن أبيه عن جدّه كعب ، ورواه الآخر عن ابن عجلان عن ابن المسيب عن أبي سعيد، ولا أحل لأحد أن يروى عنى هذا الخبر إلَّا على هذه الصفة فإنه إسناد مقلوب ، ويشبه أن يكون الصحيح حديث أبي ثمامة ، وأما ابن عجلان فوهم في السند وخلط فيه، فمرّة يقول: عن أبيه عن أبي هريرة مرسل ، ومرة يقول: عن أبيه عن أبي هريرة، وابن أبي ذئب من أنّ سعيدا إنّما رواه عن رجل وهو عندى سعد بن إسحاق إلَّا أنَّه غلط فيمن فوق سعد فقال: عن أبيه عن جده ، ولفظ حديث أبي هريرة/ عنده: «إذا كنت في المسجد فلا تجعلن أصابعك هكذي، [٧٧٦] با تشبك »، ولما رواه في الأوسط قال: لم يروه عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوري ورواه الناس عن ابن عجلان عن سعيد بن كعب ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة ثنا محمد بن معدان ثنا سليمان بن عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن النبي عَلِيْكُم قال له: « يا كعب إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشلؤ بين أصابعك فإنك في صلاة وأنبأ أبو يعلي: ثنا أبو خيثمة ثنا أبو عامر ثنا داود بن قيس عن سعد بن إسحاق حدثني أبو ثمامة الخياط أن كعب حدّثه به ، وعند أحمد بن حنبل : دخلت على رسول الله عَلِيلَةُ المسجد وقد شبكت بين أصابعي فقال لي : « يا كعب إذا كنت في المسجد، فلا تشبك بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة »(١). وعند ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد : أنه كان مع أبي سعيد، وهو مع رسول الله عَلِيُّكُ فرأى رجلًا في المسجد شبَّك بين أصابعه فأذنا النبي عَلَيْكُ فلم يفطن فالتفت إلى أبى سعيد، فقال: « إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يشبِّكن، فإن التشبيك من الشيطان  $^{(7)}$ . وزعم ابن بطال: ليس هذا الحديث عن ثابت ، وإن قيل فقد ورد في الصحيح في يوم ذي اليدين، فوضع يده اليمني على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن . رواه أحمد (۲/۳٪)، والمجمع (۲۰/۲)، وعزاه إلى أحمد، وإسناده حسن . والكنز (۲۰۰۰،۱۹۹۹)، والترغيب (۲۰٤/۱)، وابن أبي شيبة (۲۰۷۲) .

اليسرى، وشبَّك بين أصابعه قيل له: هذا كان بعد فراغه من الصلاة فلا معارضة والله أعلم .

[1 / ٧٧٧]

وأما/ حديث ابن عمر أو ابن عمرو من عند البخاري: « شبك النبي عَيِّكُم بين أصابعه »(۱). وحديث أبي موسى من عنده أيضًا مرفوعا: « إنّ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا، وشبّك بين أصابعه »(۲). فخارج الصلاة، وقد اختلف العلماء في التشبيك في الصلاة؛ فزعم ابن الجوزي: أنّه ورد النهى عن ذلك في أثار مرسلة عن سعيد بن المسيب معارضة لما ذكره البخاري، وليست كذلك؛ لأنّها غير مقاومة لهما في الصحة، وذكر إبراهيم تشبيك الأصابع في الصلاة وهو قول مالك، ورخص في ذلك ابن عمر وسالم وأبيه، فكانا يشبكان في الصلاة ، وكذلك الحسن، قال مالك: إنهم يشبكون تشبيك الأصابع في المسجد وما به بأس، وإنما يكره في الصلاة .

حدثنا محمد بن الصباح أنباً حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : « إذا تثاءب أحدكم فليضع يده، ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك في فيه  $(^{(7)})$ . هذا حديث إسناده ضعيف لضعف رواية عبد الله بن سعيد ونكارة حديثه، وسيأتي ذكره بعد ، وقد وجدنا لحديثه هذا أصلا عند مسلم بلفظ: «التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»، وعند مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد : « إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل فيه  $(^{(2)})$ .

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري ( باب «۸۸»)، ومسلم في ( الحج ، ح/١٤٧)، وأبو داود في ( المناسك ، باب «٣٤»)، وأحمد (٣٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه البخاري (١/٩/١)، والبيهقي (٦/٩٤)، والفتح (١/٥٦٥) .

<sup>(</sup>٣) «موضوع» بهذا اللفظ. وصحيح بدون: « ولا يعوى » رواه ابن ماجة (ح/٩٦٨). في الزوائد: في إسناده عبد الله بن سعيد ، اتفقوا على ضعفه . والمشكاة (٩٩٣)، والضعيفة (٢٤٢٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣١/٣)، والبيهقي (٢٨٩/٢)، وابن عدي في « الكامل » (٣٣٢٤)، والمشكاة (٩٤٢)، والمشكاة (٩٤٢)، والبخاري في « الأدب المفرد » (٩٤٢)، والفتح (٦١٢/١٠) .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي عيلية قال: « البزاق، والمخاط، والحيض، والنفاس في الصلاة/ من الشيطان »(١). هذا حديث أسلفنا [٧٧٧ ب] الكلام على من ضعفه، ثنا بن أبي عدي وغيره: التثاؤب ما يصيب الإنسان عند الكسل والنعاس والهم من فتح الفم والتمطي عن ابن درستويه، وقال الترمذي: هي من جهة الرسم انفتاح الفم بريح يخرج من المعدة لغرض من الأغراض يحدث فيها ذاك، ومن أمثالهم أعرى من الثوباء: يريدون إذا تثاءب الانسان تثاءب من بحضرته، وقال ابن درستويه: العامة تقوله بالواو لا بهمزة تثاوب، ويتثاوب، تثاوبًا، وهو خطأ، وفي الحديث: « إذا تثاءب أحدكم فلا يقل: هاه هاه، فإنه اسم شيطان »(٢). وفي الليلي: تثاءب بمد الهمزة وعن أبي سهل: الثؤب، بسكون الهمزة.

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٦٩)، والكنز (١٩٩٥١)، والجوامع (١٠٣٠٢)، وضعفه الشيخ الألباني ، ضعيف ابن ماجة (ح/٢٠٤)، والضعيفة (٣٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد : (١٧/٢٥) .

# ١٧٢ – باب من أمَّ قوما وهم له كارهون

حدثنا أبو كريب ثنا عبده بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران بن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عليه : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: رجل يؤم القوم وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة الأدبار – يعني: بعد ما يفوته الوقت – ومن اعتبد محررًا »(١). هذا حديث في سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي، وقد تقدَّم الاختلاف فيه.

حدثنا محمد بن عمر بن هناج ثنا يحيى بن عبد الرحمن الآدمي، حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله عليها أنه قال : « ثلاث لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أمّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان/ متصارمان »(۲). هذا حديث إسناده لا بأس به ، قال أبو حاتم: لا أرى في حديثه إنكارًا، ويروى عن عبيدة أحاديث غرائب ، وقال ابن غير: لا بأس به ، وقال الدراقطني: صالح يعتبر به، وقال أبو حاتم: لا أرى بحديثه بأس، والقاسم وثقه العجلي وغيره، والمنهال خرج البخاري حديثه في محيحه ، وفي معجم الطبراني الكبير: ثنا يحيى بن عثمان ثنا سليمان بن أيوب حدثنى أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أبوب حدثنى أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أبوب دوكره أيضًا الشيخ ضياء الدين في صحيحه – والله أعلم –، وعند أذنه »(۲). وذكره أيضًا الشيخ ضياء الدين في صحيحه – والله أعلم –، وعند

<sup>[1 /</sup> YYA]

<sup>(</sup>۱) ضعيف . ( إلّا الجملة الأولى منه فصحيحة » رواه ابن ماجة (ح/٩٧٠)، والمشكاة (١١٢٣)، والمشكاة (١١٢٣)، والتعليق الرغيب (١٧٠/)، وضعيف أبي داود (ح/٩٢)، وصحيح الترغيب (٤٨٣- ٤٨٦)، وضعيف أبي داود (ح/٩٢)، وصحيح أبي داود (ح/٣٠)، وضعيف ابن ماجة (ح/٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) ضعيف بهذا اللفظ ، وحسن بلفظ: ( العبد ) مكان: ( أخوان متصارمان ) . ضعيف ابن ماجة (ح/ ۲۰٦) ، وسنن ابن ماجة (ح/ ۹۷۱)، وغاية المرام (۲٤۸)، والمشكاة (۱۱۲۸)، والتعليق (۱۷۰/۱) .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٦٨/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الكبير » من رواية سليمان بن أيوب الطلحي . قال فيه أبو زرعة : عامة أحاديثه لا يتابع عليها ، وقال صاحب الميزان : صاحب مناكير وقد وثق . والكنز (٢٠٣٥)، والترغيب (٣١٣/١)، والطبراني (٧٤/١) .

الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عَلِيْكِم : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام أمَّ قومًا وهم له كارهون »(١). وقال: حديث حسن غريب ، وفي المعرفة: وروى من وجه آخر من حديث قتادة، قال: لا أعلمه إلا رفعه قال: وهذا منقطع، ورواه إسماعيل أظنه ابن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن النبي عليه مرسلًا ، وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي عَلِيَّةٍ موصولًا، وهذا إسناد ضعيف ، وروى حديث الحسن موصولًا يذكر أنس فيه وليس بشيء. تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه ، ومن حديث يزيد بن أبي خبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس يرفعه، وعن عطاء عن النبي عَلِيلَةٍ مرسلًا، وقال الشافعي: لم أحفظه من وجه يثبت أهل/ العلم [٧٧٨ بـ] بالحديث مثله ، قال: ومعناه الرجل غير الوالي يؤم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للإمام. انتهى. هذا الوعيد في الرجل ليس من أهل الأمانة فيتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأمًّا المستحق للإمامة فاللوم على من كرهه ، وقوله: وكارهون يكون قد اتخذه عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس، وقيل: أن يأتيها بعدما يفوت وقتها أو يأتيها حين أدبر وقتها، وقرأ عتق محرره أي: اتخذه عبدًا وهو أن يعتقه وينكره أو يعتقه بعد العتق، فيستخدمه كرهًا أو يأخذ حرًا فيدعيه عبدًا أو يتملكه، وإغلاق محررة على هذه الصورة الأخيرة فيه ، وقد روى اعتيد محررًا فيتخرَّج عليه هذه الصورة الأخيرة، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) صحيح . انظر الحاشية قبل السابقة .

#### ١٧٣ - باب الاثنان جماعة

حدثنا هشام بن عمار أنبأ الربيع بن بدر عن أبيه عن جدّه عمرو بن جراد عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله عَيْكَ : « اثنان فما فوقهما جماعة »(١). هذا حديث قال فيه أبو محمد بن حزم في كتاب الأحكام: هذا خبر ساقط، وكأنه - والله أعلم - يعني بذلك ضعف رواية الربيع بن بدر، اطلعت عليه فإن يحيى بن معين قال: هو ليس بشيء ، وفي رواية كان ضعيفًا، وقال أبو حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث ، وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه، وقال مرة أخرى: ضعيف متروك ، وقال أبو داود: ضعيف الحديث، وفي موضع آخر: لا يكتب حديثه، [٧٧٨] وقال ابن خراش: متروك الحديث ، وقال/ ابن عدي: وعامة رواياته مما لا يتابعه عليه أحد ، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وفي موضع آخر: متروك الحديث، وكذا قاله الأزدي والدارقطني، وقال الساجي: فيه ضعف، وكان أحمد بن حنبل إذا ذكره تبسم: يروى عن الأعمش حديثا منكرا ، وقال العجلي: ضعيف الحديث، وقال عثمان بن أبي شيبة: فإنّ محمد بن عثمان ضعيف ، وقال الحاكم لما سأله عنه مسعود: يقلب الأسانيد، ويروى عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء الموضوعات وقال ابن الجارود: ليس بشيء، وقال البخاري: يخالف في حديثه ، وقال السعدي: واهي الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويروى عن الثقات المقلوبات، وعن الضعفاء الموضوعات ، ورواه البيهقي من جهة سعيد بن رزين وهو ضعيف، قال: ثنا ثابت عن أنس فذكره بمثله ، وفي الأحكام لابن حزم وقال: لا يصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعا: « اثنان فما فوقهما جماعة ». وفي الكامل من حديث الحكم بن عمير مرفوعا: « اثنان فما فوقهما جماعة ». فيه عيسى بن طهمان وهو ضعيف الحديث منكره .

<sup>(</sup>۱) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/۹۷۲) . في الزوائد : الربيع وولده بدر ضعيفان . والمشكاة (۱۰۸۱)، والإرواء (٤٨٩)، وضعيف ابن ماجة (ح/٢٠٧) . وكذا ضعفه الشيخ الألباني .

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي عاصم عن الليل، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه »(١). هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم.

حدثنا بكر بن خلف بن بشر ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا الضحاك بن عثمان ثنا شرحبيل قال: سمعت جابرًا بن عبد الله يقول: «كان رسول الله عَيَّلِهُ يصلي المغرب/ فقمت فجئت عن يساره فأقامنى عن يمينه »(٢). هذا حديث [٧٧٨] في إسناده ضعف بضعف شرحبيل بن سعد أبي سعد الأنصاري الخطمي المدني، فإنّه وإن كان ابن حبان قد ذكره في الثقات ، وفي رواية نصر عن يحيى ثقة، وخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم حديثه وزاد الحاكم: روى عن مالك بعد أن كان رمى الرامي فيه ، قال البرقي: روى عنه مالك حديث النهش، وحدَّث عنه يحيى بن سعيد ، وقال أبو زرعة: فيه لين، فقد قال ابن أبي ذئب: ثنا شرحبيل بن سعد، وكان متهمًا، وقال عليّ بن المديني: اتهم وترك ، وقال الساجي: فيه ضعف، وليس بذاك، وفي موضع آخر: ضعيف وذكره أبو البرقي في باب من كان الأغلب عليه الضعف في حديثه ، وقد ترك بعض أهل العلم من المحدّثين الرواية عنه، وذكره أبو العرب، والمسحيلي، وابن السكن البلخي، والعقيلي في جملة الضعفاء، وقال بشر بن عمر قال مالك: ليس بثقة، وقال النسائي: ضعيف، وكذا قاله ابن معين في رواية عباس، زاد: ليس بثقة، وقال النسائي: ضعيف، وكذا قاله ابن معين في رواية عباس، زاد:

<sup>(</sup>١) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في العلم ، باب «٤١» ،، والوضوء ، باب «٥»،، والأذان باب «١٦،٥٩،١٨٤)، والنسائي في ( ١٦٣،١٩٢،١٨٩،١٨٤،١٨٢)، والنسائي في ( الامامة ، باب «٢٢»،، والتطبيق ، باب «٦٣»)، وابن ماجة في ( الطهارة ، باب «٤٨» والاقامة باب «٤٨») .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٧٤) . في الزوائد : في إسناده شرحبيل ، ضعيف . ضعفه غير واحد، بل اتهمه بعضهم بالكذب ، لكن ذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج هو وابن خزيمة في صحيحيهما هذا الحديث من طريق شرحبيل .

وقال ابن عديّ: له أحاديث، وليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حدّث عنه جماعة، وهو إلى الضعف أقرب، والله تعالى أعلم.

حدثنا نصر بن علي ثنا أبي ثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس: قال: «صلى رسول الله عَيْنَة بامرأة من أهله وبي، فأقامني عن عينه، وصلّت خلفنا المرأة »(١). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه وفي أبي داود (٢) ما يبين أن هذه المرأة من أهل أنس، لا من أهل النبي عَيْنَة ، وفي صحيح ابن حبان من حديث/ شعبة عن ابن المختار، عن موسى، عن أنس، أنه كان هو والنبي عَيِّنَة وأمه وخالته، فصلى بهم النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فجعل أنس بيمينه وأمه وخالته خلفهما »(٣). وفي البخاري من حديث مالك بن الحويرث: قال النبي عَيِّنَة : «وليؤمكما أكبركما »(٤)، وحديث: «من يتصدق «صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده »(٥) ، وحديث: «من يتصدق على هذا فيصلى معه »(١). رواه أبو سعيد عن ابن حبان، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) هذا حديث تقدّم ص ١٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) قوله : « أبو داود » سقط من « الأصل »، وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) قلت : ﴿ وَقَدْ سَقَطَ هَذَا الْحَدْيَثُ مِنَ الْأُصِلُ إِلَّا كُلِّمَاتُ وَكَذَا أَثْبَتَنَاهُ .

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الأذان ، باب (١٤٠،٤٩،١٨،١٧»)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٣٩٣،٣٩٢)، وابن ماجة (ح/٩٧٩)، والدارمي في ( الصلاة ، باب (٤٤٣)، وأحمد (٥٣/٥،٤٣٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في ( الامامة «باب ٤٥»)، والبيهقي (٦٨/٣)، والتمهيد (٣١٧/٦)، والفتح (٦٨/٣)، والقرطبي (١١٦/٢)، والعقيلي (١١٦/٢) .

<sup>(</sup>٦) تقدّم، وانظر : الإرواء (٣١٦/٢)، والكنز (٣٤٢٧) .

# ١٧٤ – باب من يستحب أن يلى الإمام

حدثنا محمد بن الصباح، أنبأ سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن

عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال: «كان رسول الله عَلَيْكُم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما فيما قاله الحاكم وعنده أيضًا: «ليلني منكم الذين يأخذون منى أولى الصلاة»(٢)، وقال: هذه الزيادة عندهما صحيحة على شرطهما، وفي علل الخلال: قال جبل: ثنا أبو عبد الله ثنا يونس ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرفعه : « ليلني منكم أولوا الأحلام والنهي ». قال أحمد: هذا حديث منكر، وقال أبو الحسن: لم يروه عن إبراهيم إلا أبو معشر، وهو مخرج في صحيح مسلم بزيادة: وقال فيه الترمذي: حسن غريب، وعند ابن/ خزيمة(7): من حديث أبى أن النبي عَلِيْكُ قال لنا : « كونوا في الصف الذي يليني ».

> حدثنا نصر بن على ثنا عبد الوهاب ثنا عبد الواحد ثنا حميد عن أنس قال : « كان رسول الله عَيْثُلُمُ يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه »(٤). هذا حديث إسناده صحيح ولفظ أحمد في مسنده (°): «ليحفظوا عنه».

حدثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن

<sup>(</sup>١) تقدّم . رواه البخاري (٢١٣/٤،١٥٨/٣)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/١٢٣،١٢٢)، وأبو داود (ح/۲۲۵، ۲۷۵)، والترمذي (۲۲۸)، وأحمد (۱۲۲/٤)، والحاكم (۸۲٬۰۷۳/۱)، والطبراني (۲۱۸،۱۰۸/۱۷،۱۷۸،۱۰۸/۱)، وأبو عوانة (۲۲،٤۱/۲) .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في والمستدرك؛ : (٨/٢،٥٧٣/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة : (١٥٥٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٧٧)، وأحمد (٢٦٣،١٩٩،١٠٠/٣)، والبيهقي (٩٧/٣)، والكنز (١٧٩٣٤)، والصحيحة (١٤٠٩) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٥) رواية أحمد في الحاشية السابقة .

أبي سعيد : « أن رسول الله عُلِيلة رأى في أصحابه تأخرًا، فقال : « تقدَّموا وأتمَوا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخِّرهم الله عز  $(^{(1)}$ . هذا حدیث خرجه مسلم فی صحیحه . وفی سنن أبی داود $(^{(1)}$ عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِيْكِيدٍ : « لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى في النار ». قال المنذري: قال هذا عَيْسَةُ في المنافقين ، ويحتمل أن يكون تأخرهم في العلم أو في السبق والمنزلة عنده عَلِيْكُ . وفي سنن الدارقطني من حديث عبيد الله بن سعيد عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه : « لا يتقدّم الصف الأول أعرابي، ولا أعجمي، ولا غلام لم يحتلم »(٦). المنكب من الانسان وغيره: مجتمع رأس الكتف والعضد، تذكر لا غير حكى ذلك اليماني . وفي صحيح البخاري في كتاب البيوع: في عامة ما رأيت من الأصول فوضع يده على إحدى منكبي. والأحلام: الحُلُومْ، جَمْعُ حُلُم وهو: الأماة والعقل، قال الله تعالى : ﴿ أَمّ تأمرهم أحلامهم بهذا ﴾. وقال جرير بن الخطفي فيما ذكره ابن سيده: هل من حلوم لأقوام فينذرهم ما حربت الناس من عضيّ / ونضويّ ، وهذا أحد ما جمع من المصادر، ورجل حليم من قوم أحلام وحلمًا، والنهي: العقل يكون واحدًا وجمعًا وهو جمع نُهيه، والنهاة والمنهاة، العقل كالنهية، ورجل منها، وعاقل حسن الرأى عن أبي العميثل ، وفي الغريبين: لأنه ينهي بها إلى المبائع، وقيل: لأنه ينتهي إلى رأيه واختياراته لعقله، وخصهم بذلك استخلافه إن احتاج أو لتبليغ ما يسمعونه منه ، وضبط ما يحدث عنه والتنبيه على سهو إن وقع؛ ولأنَّهم أحق بالتقدّم، وليقتدي بهم من بعدهم، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) صحيح . روا مسلم في ( الصلاة ، ح/١٣٠)، والنسائي في ( الإمامة ، باب ٤١٧٥)، وأبو داود (ح/٦٨٠)، وابن ماجة (ح/٩٧٨)، وأحمد (٥٤/٣٤/٣)، والبيهقي (١٠٣/٣)، والترغيب (٢٤٤/١)، والكنز (٢٠٦٤٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٣٠)، وأبو داود (ح/٦٧٩)، والنسائي في ( ١٠٣/٣) البيهقي (١٠٣/٣)، وأحمد (٤٢/٤/٥)، والبيهقي (١٠٣/٣)، والكنز (٢٣٠٨)، وابن عساكر في « التاريخ » (٢٠٣/٣)، وأبو عوانة (٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٢٨١/١)، والعلل المتناهية (٢٨/١) .

# ١٧٥ - باب من أحق بالإمامة

حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي عليه أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا: « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما »(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن صمعج قال : سمعت أبا مسعود يقول : قال رسول الله على القوم القوم القرؤهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، وإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنّا، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمة في بيته إلا بإذن أو بأذنه »(٢). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه ، وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري من عنده أيضًا مرفوعًا : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرءهم » وإن كان ولدًا ذكره ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْنَةُ : « يؤمكم محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك . وحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنَةً : « إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم رسول الله عَيْنَةً : « إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمكم

<sup>[</sup>۸۷/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۹۱/۰،۲۰۷،۱۷۰،۱۹۳/۱۹۱۱)، ومسلم في (۱۹۱/۰،۲۰۷،۱۷۰،۱۹۲/۱)، والنسائي (۹/۲)، وأحمد (۵/۲۰)، والبيهقي (۲۹۲/۰/۲ الساجد ، ح/۲۹۲)، والنسائي (۴/۲،۳٤٦،۲۷۳/۱)، والطبراني (۲۹۷/۲)، والطبراني (۲۹۷/۲)، ومشكل (۲۹۷/۲) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . أورده الألباني في « الصحيحة » (ح/٥٩٥١)، وعزاه إلى مسلم وأبي داود (ح/٨٢٥)، والنسائي (٢/٢٥،١٢١،١٢٥،١١١)، والبيهقي (٣/٣١،١٢٥،١٢١،١٢٥،١٢١)، وأبو عوانة (٣/٣)، وابن عدي في « الكامل » (٧/٧٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٢٨٩)، والنسائي (١٠٤،٧٧/٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠٧)، والبيهقي (٣/ ١٠٤٠)، والمنحاة (١١١٨)، والمنحة (٦٢٤)، وابن أبي شيبة (٢/٣٤٣)، والبيهقي (٣/ ١٠٤٠)، والكنز (١٧٥٥) .

فهو أميركم »(١). رواه البزار وقال : لا نعلمه يروى عن النبي عَيْلِهُ إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد ، وعند الدارقطني من حديث خالد بن إسماعيل المخزومي - وهو متروك - مرفوعًا : « إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا خياركم »(٢). ومن حديث عبد الله بن محمد بن يحيى - وهو ضعيف -: « سيليكم بعدي أمراء فيليكم الببرّة، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا وصلوا وراؤهم »(٣). وحديث ابن عمر قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : « من أم قوما وفيهم من هو أقرؤ منه لكتاب الله وأعلم، لم يزل في سفاك إلى يوم القيامة  $^{(7)}$ . ذكره العقيلي من حديث الهيثم بن عقاب، قال: وهو مجهول بالنقل وحديث غير محفوظ ، وقال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به الحسين بن على بن يزيد الصدائي يعني عن أبيه عن حفص بن سليمان عن الهيثم ، وفيه من حديث عبد الله بن حنظلة الغسيل مرفوعًا: «الرجل أحق بصدر دابته، وأن يؤم في رحله »(<sup>٤)</sup>. وقال: لم يروه عن المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد إلا إسحاق بن يحيى بن طلحة ، ولا يروى عن عبد الله بن حنظلة إلَّا بهذا الإسناد، وعند الدارقطني من حديث عمر بن يزيد - وهو منكر الحديث - مرفوعًا : « اجعلوا أئمتكم خياركم فأمموهم وقدموهم فيما بينكم وبين الله عز وجل »(°). وعن خالد بن إسماعيل أيضًا « صلوا خلف/ من قال: لا إله إلا الله »(٦). وحديث عمر بن

[: /٧٨٣]

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني (٣٤٦/١)، والكنز (٢٠٣٨)، والخطيب (١/٢٥)، ولسان (٢٦٧/٥)، والترطبي (١/٢)، وابن عدي في ( الكامل ( (٩١٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (٢١٨/٥)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو ضعيف جدا .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه أحمد (٣٢/٣)، والدارمي (٢٨٥/٢)، والمجمع (١٠٨/٨٠٨٠)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٢)، والإرواء (٢٠٥/٢)، والكنز (٢٤٩٩٩،٢٤٩٦٣،٢٤٩٢)، وابن عساكر في « التاريخ » (٧/ ٣٧٤)، وأصفهان (١٣٤/١)، والصحيحة (٥٩٥١) . وكذا صححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (٨٨/٢)، ونصب الراية (٢٦/٢)، والخفاء (١٤٠/٢) .

<sup>(</sup>٦) تلخيص (٣٠/٢)، والإرواء (٣٠٥/٢)، والخطيب (٢٨٣/١١،٤٠٣/١)، وأصفهان (٢/ ٢٨٣)، وابن القيسراني (٥٠١)، والدرر (٥٠١)، والمتناهية (٤٢٤،٤٢٣/١) .

سلمة من عند البخاري مرفوعًا : « فإن أحضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا (). وحديث جابر مرفوعا : « ألا لا يؤمن رجل امرأة، ولا يؤمن أعرابي مهاجر، ولا يؤمن فاجر برًّا إلّا أن يكون ذا سلطان (). ذكره ابن حزم في كتابه الأعراب من حديث ابن جدعان، وهو ضعيف . وحديث ابن عباس : « ليؤذن لكم خياركم، ويؤمكم قراؤكم (). تقدم من عند ابن ماجة . وحديث عائشة من كتاب الحلال، وقيل لها : من يؤمنا () قالت : « اقرؤكم للقرآن، فإن لم يكن فأصبحكم وجهًا (). قال أحمد، ويحيى بن معين: هذا حديث سوء ليس بصحيح ، وسئل أحمد عن حديث مؤيد السنجى عن مرّة عن عمر : « لا يؤم المقيد المطلقين ())، فلم يعجبه، قيل له: تعرف في المقيد يؤم المطلقين قال: لا أعرف فيه شيعًا يصح .

<sup>(</sup>١) تقدّم قريبا في ص ١٦٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب الأعراب لابن حزم .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني : (١٨٥/١) .

## ١٧٦ – باب ما يجب على الإمام

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليح ثنا أبو حازم قال : كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم قيل له : تفعل هذا، ولك من القدم مالَكَ؟! قال: «إني سمعت رسول الله عَيْشِهُ يقول: الإِمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعنى فعليه ولا عليهم »(١). هذا حديث قال فيه الحاكم وخرجه من حديث شريح بن النعمان عن عبد الحميد: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وكأنُّه - رحمه الله تعالى - لم يعتد بما قيل في رواية عبد الحميد، وهو وإن [۷۸۷/ ب] قال فیه أحمد: وسئل كیف حدیثه، قال: لا أدرى إلا أنه/ ما كان يرى به بأسًا ، وخرج الحاكم حديثه في مستدركه وصححه الترمذي وأبو على الطوسي فقد قال فيه النسائي: ليس بثقة، وفي موضع آخر: ضعيف الحديث ، وكذا قاله الدارقطني، وابن المديني، وصالح بن محمد، وقال أبو داود: غير ثقة ويحيى بن معين: ليس بشيء ، وفي موضع آخر: ليس بثقة، وفي موضع آخر: لا يكتب حديثه، ولما ذكر ابن عدي وابن طاهر حديثه الذي صححه أبو على وأبو عيسى: « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة »(٢). رواه به. زاد أبو أحمد وهو ممن يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي ، وقال جرير بن عبد الحميد: فليح أثبت منه، وذكره العقيلي وابن شاهين في جملة الضعفاء ، وقال يعقوب بن سفيان: من باب يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم منهم عبد الحميد بن سليمان ولم يكن بالقوي وقال ابن الجارود: ليس بشيء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها:

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الحاكم (۲۱٦/۱) والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ٤٣١،٤٣٠) (١٢٧/٣) والصحيحة (١٧٦٧) .

<sup>(</sup>٢) المجمع (٢٨٨/١٠)، والصحيحة (ح/٩٤٣،٦٨٦) . انظر طرقه وتصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث .

عقيلة عن سلامة بنت الحر أخت خرسة ، قالت: سمعت رسول الله عَيْلِكُم يقول: « يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون إماما يصلي بهم »(١). هذا حديث في سنده امرأتان مجهولتان الأولى أم غراب طلحة وإن كان قد روى عنها أيضًا مروان بن معاوية الفزاري ، وفي الكمال: وهارون بن عباد فيشبه أن يكون وهمًا، وذلك أنّ ابن عباد إنّما روى عن مروان عنها. نص على ذلك أبو داود وغيره فإني لم أر من تعرض لمعرفة حالها ، وأما عقيلة فلم أر من ذكر عنها راويًا غير أم غراب ،ولا تعرض لحالها على أن أبا داود لما روى حديثها سكت عنه، وتبعه على ذلك المنذري وغيره ، وليس كافيا ولفظه : « من اشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم »(١). وفي كتاب الخلال من حديث عبد الرزاق عن أبيه : أن قومًا تدافعوا الإمامة فخسف بهم، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: سمعه من عبد الرزاق، وليس فخسف بهم، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: سمعه من عبد الرزاق، وليس

[] / ٧٨٣]

حدثنا محرز بن سلمة العدني ثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي عليّ الحمداني: أنه خرج فيه لسفر فيه عقبة بن عامر الجهني، فجاءت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا، وقلنا له: إنّك أحقّنا بذلك أنت صاحب رسول الله عَيْنِكُ فقال: إني سمعت رسول الله عَيْنَكُ يقول: « من أم الناس فأتم فأصاب فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم »(٣). هذا حديث صححه الإشبيلي بسكوته عنه ، وأبي ذلك عليه أبو الحسن، وضعفه، ولما ذكره أبو جعفر الطحاوي عن الربيع بن سليمان قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا يحيى بن أيوب عن حرملة عن عمران عن أبي علي الحمداني سمعت عقبة قال: أهل العلم بالحديث يقولون: الصواب في إسناد

<sup>(</sup>١) انظر : الحاشية القادمة .

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الخلال.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه أبو داود في ( الصلاة ، باب ٥٩٥) وابن ماجة ح/٩٨٣)، وأحمد (٤/ ٥٠١٥)، وابن حبان (٩٨٣)، وابن (٢١٣،٢٠٩)، وابن خزيمة (٢١٣،٢٠٩)، والخاكم (٣٤١)، وإتحاف (١٧٣/٣)، والطبراني (١٧٧/ ٢٩٤)، وإتحاف (١٧٣/٣)، والطبراني (١٧٧/ ٢٩٩)، والكنز (٢٠٣٩٤) .

هذا الحديث يحيى بن أيوب عن حرملة عن أبي عليّ؛ لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من أبي عليّ ، ولما خرجه الحاكم من جهة يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي عليّ، قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. انتهى كلامه. وفيه نظر. من حبث أنَّ يحيى بن أيوب الغافقي ممن اتفقا على تخريج حديثه، وعبد الرحمن بن حرملة. تفرد بحديثه ( عسلم ، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله عيليًّ / قال : « يصلون لكم، فإن أصابوا منكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم »(١). وتقدَّم حديثه أيضًا: « الإمام ضامن، والمؤذّن مؤتمن » وما فيه من العلل القادحة وغير القادحة ، وعند الدارقطني بسند لا بأس به عن جابر يرفعه : « الإمام ضامن، فما صنع فاصنعوا »(٢). قال أبو حاتم: هذا صحيح لمن قال بالقراءة خلف الإمام. وفي كتاب أبي داود بسند حسن من حديث قبيصة بن وقاص قال : قال رسول الله عليهم "(٢). وقال المهلب في حديث أبي هريرة : « جواز الصلاة فهي لكم وهي والفاجر إذا خيف منه، وفيه أنَّ الإمام إذا ينقص فرض من فروضها فلا يجوز الناعه اللا أن يخاف منه » (فيه أنَّ الإمام إذا ينقص فرض من فروضها فلا يجوز اتاعه اللا أن يخاف منه » (فيه أنَّ الإمام إذا ينقص فرض من فروضها فلا يجوز اتاعه اللا أن يخاف منه » (فيه أنَّ الإمام إذا ينقص فرض من فروضها فلا يجوز اتاعه اللا أن يخاف منه » (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۱۷۸/۱)، والبيهقي (۱۲۷/۳،۳۹۷/۲)، والترغيب (۲۰۱۱)، والكنز (۲۰۳۹۲)، والمخني عن حمل الأسفار (۱۷۳/۱)، والمشكاة (۱۱۳۳)، وإتحاف (۳/۷۷)، وشرح السنة (۲۰/۲)، ونصب الراية (۲۰/۲)، والصحيحة (۱۷۲۷) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في ( التاريخ » (٣٦٣/٦)، والمتناهية (٤٣٩/١)، والخطيب في ( التاريخ » (٣٣٢/٨)، والمجمع (٦٦/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط »، وفيه موسى بن شيبة من ولد كعب بن مالك، ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات أيضًا .

 <sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٤٣٤)، وابن سعد في ( الطبقات ) (٣٨/٧)، والطبراني (١٨/
 (٣٧٥)، والمشكاة (٢٢٢)، والكنز (٢٠٦٨)، والاستذكار (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبيب في ﴿ مسنده ﴾ : (٦/٣،٤٤/١) .

# ١٧٧ - باب من أمَّ قومًا فليخفف

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال : أتى النبي عَيِّلِهُ رجل فقال يا رسول الله : إنى لأتأخّر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها . قال : فما رأيت رسول الله عَيِّلِهُ غضب قط في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ فقال : « يا أيها الناس إنّ منكم منفرين، فأيّكم ما صلى بالناس فليجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة »(١). هذا حديث خرجاه في الصحيح، وفي لفظ عند البخاري : « فإن فيهم المريض والضعيف ». ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي الجواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن قيس بن أبي حازم عنه ، وقال: المشهور من حديث إسماعيل عن قيس.

حدثنا أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قالا: ثنا حماد بن زيد ثنا عبد العزيز بن صهيب عن مالك قال : « كان رسول الله / عيلة يوجز ويتم الصلاة »(٢). هذا حديث خرجاه أيضًا حدثنا محمد بن رمح أنبأ الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر قال : صلى معاذ بن جبل بأصحابه صلاة العشاء، فطول عليهم فانصرف رجل منًا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله عيلة فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي عيلة : « أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ، إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك »(٣). هذا حديث خرجه أيضًا من حديث عمرو بن دينار: سمعت جابرًا بلفظ: «أقبل رجل فمرً بنا، وقد جنح الليل فوافق معاذًا أنت ثلاث مرات ». وفي مسند أحمد بن حنبل بسند صحيح عن بريدة الأسلمي : « إنَّ معاذًا

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۸۲/۹،۳۳/۸،۱۸۰۱)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/ ۸۲/۹،۳۳/۸،۱۸۰۱)، وابن ماجة (ح/۲۷۳/۵)، والطبراني (۲۰۸/۱۷)، والكنز (۲۰٤۲٦) .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (١٨١/١)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/١٨٨) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٧٩)، والبيهقي (٣٩٣/٢)، وابن ماجة (ح/ ٩٨٥)، والنسائي (١٧٣/٢)، والكنز (١٩٦٧)، ونصب الراية (٣٠/١)، والإرواء (٣٣٠/١) .

صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل فصلى وذهب ...». الحديث، وفيه أيضًا بسند صحيح عن أنس بن مالك : « كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام - يعنى: ابن ملحان: وهو يريد أن يسقى نخلة المسجد، فلما رأى معاذًا طوَّل، تحول في صلاته ولحق بنخله ليسقيه »(١). وعنده أيضًا من حديث معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة : أنه أتى النبي عَيْظُ فقال : يا رسول الله إن معاذًا... الحديث، وذلك قبل أُحد فدلّ أنّ الحديث منقطع؛ لأن معاذ بن رفاعة ليس صحابيًا، قال ذلك: ابن حزم وغيره ، وفي سنن أبي داود عن موسى بن إسماعيل عن طالب بن حبيب، سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدّث عن حزم بن أبي كعب الأنصاري : أنه أتى معاذًا وهو يصلى يقول مع صلاة المغرب ...»(٢) الحديث. وفي صحيح البستي عن جابر: كان معاذ (٧٨٤/ ١٠) يصلى مع النبي عَيْدُ أَمْ يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخرّ النبي عَيْلِكُ العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ ثم رجع إلينا فتقدّم ليؤمنا، فافتتح بسورة البقرة فلما رأى ذلك رجل منّا »(٦) ... الحديث، وفيه: قال عمرو: وأمره بسور لا أحفظها ، قال سفيان: فقلنا لعمرو إنّ أبا الزبير قال لهم أن النبي عَيْلِيُّهُ قال له : « اقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى »(٤). قال عمرو بنحو هذا ، وفي لفظ : « ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم » وكان إمامهم ». قال أبو حاتم: في هذا رخص زعم أنه لم يكن يصلي بهم لغرض، وإن الغرض أدّاه مع النبي عَيْلِيُّهُ، ثم قال ذكر الخبر الدال على أنَّ المغرب ليس له وقت واحد أنبأ ابن الجنيد ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن عمرو سمع جابراً: « إن معاذًا كان يصلى مع النبي عَلِيلَةُ المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ». وفي شرح مسلم للنووي - رحمه الله تعالى - باب القراءة في العشاء فيه حديث البراء بن عازب: « أن معاذا كان يصلى مع النبي

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تقدّمت روايته بأطول ممّا ورد هنا الآن . وانظر المجمع (٧١/٢)، وقد عزاه الهيثمي إلى أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) هذا حديث قد تقدّم أيضًا . (٣) المشكاة (١١٥١،١١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) تقدّم . رواه ابن ماجة (ح/٨٣٦)، والفتح (١٩٥/٢)، والمنثور (٣٣٨/٦)، والإرواء (٣٢٨/١) .

عَلِيْكُ ثُم يأتي قومه فيؤمهم ...» الحديث. انتهي. وينبغي أن يثبت في هذا، فإني لم أجده في مسلم، ولا في كتاب من الكتب الستة، وفي سنن الدارقطني بسند صحيح عن أبي بكر النيسابوري: ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو عن جابر : « أنَّ معاذًا كان يصلي مع النبي عَلِيْكُ العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة ». وثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج أخبرني عمرو أخبرني جابر الحديث بلفظ : « فيصلى بهم تلك الليلة هي له نافلة/ ولهم فريضة ». ورواه الشافعي في مسنده عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو به، وقال البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحدة أثبت من هذا ولا أوثق رجالًا ، قال البيهقي: وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج فذكر هذه الزيادة، وقد رويت هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بلفظ: « فيصلى لهم العشاء وهي له نافلة »، وقد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا فلم يذكر هذه الزيادة، فيجوز أن يكون من قول ابن جريج، أو من قول عمرو، أو من قول جابر، ثنا عليّ ظنّ واجتهاد لا يجزم ، وذكر أبو البركات ابن تيمية أنَّ الإمام أحمد ضَعَّف هذه الزيادة وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة؛ لأن ابن عيينه يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحد، وزاد ابن قدامة في المغني عنه ، وقد روى الحديث منصور بن زادان وشعبة فلم يقولا ما قاله سفيان. انتهى. قد سبق من عند الدارقطني وغيره إن هذه الزيادة جاءت من قبل ابن جريج ومن عند الطحاوي أنّ ابن عيينه لم يأت لها فينظر ، وفي كتاب ابن الجوزي: فإن قالوا فقد روى عن جابر أنّه قال: يكون له تطوِّعًا قلنا: هذا لا يصح، ولو صحٌّ كان ظنًّا من جابر، وبنحوه ذكر القاضي أبو بكر في العارضة وفي كتاب ابن بشكوال: اسم الرجل المنصرف حازم ، وفي مسند الشافعي: « فقرأ بسورة البقرة والنساء »(١). قال البيهقي: الأصل ما كان موصولا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روى من وجهين إلا أن تقوم

[1 /YA0]

<sup>(</sup>١) تقدّم في رواية مطولة .

دلالة على التمييز ، فالظاهر أن قوله: «هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة» من [٨٧٨] قول جابر، وكان الصحابة أعلم بالله وأخشى/ له من أن يقولوا مثل هذا لا يعلم. وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر عن النبي عَيْلِتُه : « لا تصلوا صلاة في يوم مرتين »(١). لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج بروايات عمرو وانفراده به، والاتفاق على الاحتجاج بروايات رواها معاذ: « وصلى النبي عَيْلِيُّهُ أي صلاة الخوف ببطن نخل مطابقة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم ركعتين ثم سلم  $^{(7)}$ . قال الشافعي: أنبأ به الثقة بن عيينة أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر فذكره، وقال: فالآخرة من هاتين للنبي عَيْلِيُّ نافلة وللآخرين فريضة ، وعن عطاء إن أدركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل الذي صليت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك ، قال الشافعي: يروى عن عمر بن الخطاب وعن رجل من الأنصار مثل هذا المعنى ، ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريب منه ، وكان وهب بن منبه وأبو رجاء العطاردي والحسن وابن المهدى ومسلم وخالد ويحيى بن سعيد وغيرهم يقولون بهذا ، وعن ابن جريج قال: أتيت طاوس فوجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الآخرة، قال: أصبت ، وهي: رواية عن أحمد، قال سليمان بن حرب لابن المنذر وأبو داود، قال البيهقي: واحتج بقوله : « من يتصرف على هذا فيصلى معه  $(^{(7)}$ . وعن الأوزاعي قال : دخل ثلاثة نفر من الصحابة في صلاة العصر ولم يكونوا صلوا الظهر، فلما أسلم الإمام قال بعضهم لبعض: كيف صنعت، قال أحدهم: أما أنا، فجعلت صلاتي مع الإمام صلاة الظهر ثم صليت العصر وقال الآخر أنا جعلت صلاتي مع الإمام/ العصر ثم صليت الظهر ، وقال الآخر: أما أنا فجعلت صلاتي مع الإمام سبحة، وأسبقت الظهر ثم العصر فلم يعب أحدهم على صاحبه ، قال:

<sup>(</sup>١) تقدّم . رواه أبو داود (ح/٥٧٩)، وأحمد (٤١،١٩/٢)، والبيهقي (٣٠٣/٢)، ونصب الراية (٢/٥٥/١)، والدارقطني (٢/٥١٥/١)، والتمهيد (٢٤٥/٢٤/١)، والمشكاة (٢١٥٧)، وابن خزيمة (١٦٤١)، وشرح السنة (٤٣١/٣)، والحلية (٢٣١/٩،٣٨٥/٨) .

<sup>(</sup>٢) بنحوه . رواه سعيد بن منصور في ۵ سننه ، (٢٥٠٤)، وابن أبي شيبة (٣٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم . الكنز (٣٤٢٧)، والإرواء (٣١٦/٢) .

وروينا هذا عن الوضيف بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ قال: « دخل ثلاثة نفر »... الحديث، وزعم المهلب: أنَّ حديث معاذ يحتمل أن يكون أوّل الاسلام وقت عدم القرآن ووقت لا عوض للقوم من معاذ، فكانت حال ضرورة لا تجعل أصلا يقاس عليه. انتهى . قد أسلف أنَّ هذا كان قبل أحد، فلا حاجة لنا إلى هذا النحو ، وقد ورد حديث بشدّ قول من ذهب إلى أنّ معاذا كان يصلى مع النبي عَلِي الفرض ذكره الإسماعيلي، ثنا إبراهيم بن السرى بن أحمد ثنا مهنأ وابن السرى ثنا محمد بن إسحاق العامرى ثنا عبد الله عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : « كان النبي عَلِيُّكُم إذا رجع من المسجد صلى بنا ». ومنع أبو حنيفة وأصحابه من صلاة المفترض خلف المتنفل ، وهو قول الزهري ورواية عن الحسن بن أبي الحسن، وقول سعيد بن المسيب، والنخعي، وأبي قلابة وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، ورواية أبي الحرث عن أحمد بن حنبل، زاد الطحاوي: ومجاهدا ، واستدل بالحديث الصحيح : « إنما جعل الإمام ليؤتّم به فلا تختلفوا عليه »(١). قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات ، ولأنّه لو جاء بنا المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف ؛ لأنَّه كان يمكنه عَيِّكُ أن يصلي/ مع كل طائفة جميع ٢٨٦١ بـ ١ صلاته، وتكون الثَّانية له نافلة وللطائفة الثانية فريضة. انتهى . قد أسلفنا ما قاله في الحديث، فلا حاجة له إلى إحالة لوقوعه لكونه حديثا جيد ، قال الطحاوي: ويحتمل أن يكون حديث معاذ وقت كأنه الفريضة تصلى مرتين، فإنَّ ذلك قد كان يفعل في أوّل الاسلام حتى نهى عنه ، وبنحوه ذكره ابن السني وابن بطال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل ابن علية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه البخاري (۱۸٤/۱)، وأحمد (۳۱٤/۲)، والدارمي (۲۸۷/۱)، ومالك في (7) الموطأ (7) (۹۳ )، والبيهقي (۱۸۲/۱۹/۱۹)، وعبد الرزاق (۲۸۲٪)، والتمهيد ((7) (۱۳۷٬۱۳۲٬۱۳۱)، وتلخيص (۲۰۲۸٬۳۸٪)، وإتحاف (۲۰۲۰۲۲)، والبخاري في (7) الكبير (7) (۳۸/۹٪)، والخطيب في (7) التاريخ (7) (۳۲۰/۳)، والتجريد (۸۸۷٬۸۲۰)، والكنز (۲۰۲۷٪) .

قال : سمعت عثمان بن أبي العاص يقول : كان آخر ما عهد إلى النبي عَلِيْكُمْ حين أمرنى على الطائف أن قال لى : « يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم، فإنَّ فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاجة "(١). هذا حديث خرجه مسلم بلفظ: « فمن أمّ الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء »(٢)، وفي لفظ: «إذا أممت الناس فاحفَّ بهم الصلاة »(٣)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عَلِيلًا قال: « إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإنَّ فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء »(1). حدثنا على بن إسماعيل حدثنا عمر بن على حدثنا يحيى حدثنا على بن إسماعيل حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال عثمان بن أبي العاص: إنَّ آخر ما قال لي رسول الله عُلِيُّكُم : ﴿ إِذَا أممت قوما فأخف بهم  ${^{(\circ)}}$ . وعند النسائي من حديث ابن عمر بسند صحيح: [٧٨٧] «كان رسول الله عَيْكُ يأمرنا بالتخفيف ويأمنا/ بالصافات »(٦). وفي مسند الشافعي من حديث عبد بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرخس قال: عدنا أبا واقد فسمعته يقول : « كان رسول الله عَلَيْتُهُ أخف الناس صلاة على الناس

وأطول صلاة لنفسه »(١). وفي مصنف أبي بكر عن المنذر عن أبي أسيد قال:

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٨٧)، وأحمد (٢١/٤)، وابن خزيمة (١٦٠٨). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٨٦،١٨٢،١٨٣)، والبخاري في ( الأذان ، باب (٦٦٣)، والتسرمذي في ( التصلاة ، بياب (٦٦١)، وأحيمه (٤٠٥٣٧،٣٩٣،٢٥٦/٢) . (۲۱٦،۱۱۹،۲۲) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٨٨)، وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٨٣)، والترمذي (ح/٣٣٦)، والبيهقي (٣/ ١١٧)، وعبد الرزاق (٣٧١٢)، وتلخيص (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٨٧)، وابن ماجة (ح/٩٨٨)، وأحمد (٢/٤)، والبيهقي (١١٦/٣)، والحلية (١٠٠/٥) .

<sup>(</sup>٦) المنثور (٢٧٠/٥)، والمشكاة (١١٣٥)، وابن كثير (٣/٧) .

« كان أبي يصلى خلفي فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم ». وعند الطبراني من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه سمعت عبد الله بن مسعود عن النبي عليلة : « أيكم أم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة »(٢) وقال: لم يروه عن عمار الدين عن ابن عمر إلا عبد الجبار تفرد به، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۹،۲۱۸/۰)، والمجمع (۷۰/۲)، وعزاه إلى أحمد وأبو يعلى وقال الليشي والطبراني في الكبير وقال البكري: ورجاله موثقون . والكنز (۲۲۸۰۵)، والبخاري في و الكبير » (۲۵۸۲)، والخطيب في و التاريخ » (۲۳۲/۳)، والحلية (۲۳۲/۷) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عوانة (٨٦/٢)، والحميدي (٤٥٣).

### ١٧٨ - باب الإمام يخفف الصلاة إذا حضرت

حدثنا نصر بن على الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيْكَةِ : « إنى لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم بوجد أمّه ببكائه »(١). هذا حديث اتفقا على تخريجه ، وفي لفظ عند البخاري : « ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من صلاة النبي عَيْد، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه  $^{(7)}$ . حدثناً إسماعيل بن أبي كريمة الحرافي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن عثمان بن أبي العاص قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « إنى لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة (T). هذا حديث في سنده انقطاع فيما [٧٨٧] بين الحسن وعثمان نص/ على ذلك أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، وذلك آية لما ذكر حديثه عنه: « تمكث النساء أربعين يوما » قال: فليعلم طالب الحديث أن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص شيئا وضعف بسبب ابن علاثة، وإن كان يحيى وثقه ، وكذلك ابن سعد، وقال بن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به وهو حسن الحديث ، وقال أبو زرعة: صالح، فقد قال البخاري: في حديثه نظر، قال أبو الفتح الأزدي لسنا ينفع من البخاري بهذا ابن علاثة حديثه يدل على كذبه وكان أحد الفصل في الردّ عن الأوزاعي ، قال الخطيب: قد أفرط أبو الفتح في الميل على ابن علاثة، وأحسبه وقعت إليه

<sup>(</sup>١) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري، ومسلم (ص/٣٤٣) والبيهقي (٢/ ٣٩٣) وأحمد في «المسند» (٩/٣) والمشكاة (١١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (-/ ٩٩ ) في الزوائد : عثمان بن أبي العاص ، في إسناده مقال . قال المرّي في التهذيب : قيل لم يسمع الحسن من عثمان أه . ومحمد بن عبد الله بن علائة ، وإن وثّقه ابن معين وابن سعد ، فقد ضعّفه الدارقطني ، والأزدي كذّبه ، وابن حبان قال : يروى الموضوعات عن الثقات . لا يحتمل ذكره إلّا على وجه القدح فيه ، وباقي رجاله ثقات . ورواه الطبراني (٤٨/٩)، والحلية (١٣٦/٦)، والكنز (٢٠٤١) .

روايات لعمرو بن حصين عنه فنسبه إلى الكذب لأجلها، والغلة في تلك من جهة عمرو فإنه كان كذبا ، وأمّا محمد فقد وثقه يحيى، ولا أحفظ لأحد من الأئمة فيه خلاف ما وصفه به يحيى انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لما ذكره أبو بكر بن بشران عن الدارقطني أنَّ علاثة ضعيف متروك ، وقال النقاش: وقبله أبو عبد الله الحاكم روى عن الأوزاعي، وخصيف والنَّصْر بن عربي أحاديث موضوعة، زاد الحاكم ومدار حديثه على عمرو بن الحصين ، وقال أبو حاتم ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل ذكره إلَّا على جهة القدح فيه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله عَيْكَ : « إنى لأقوم في الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز كراهة أن أشق على أمه »(١). هذا حديث خرجه البخاري [ ٧٨٨٠ ١] في صحيحه ، وعند ابن أبي شعبة: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن الحويرث الزرقي عن عليّ بن قيس قال: قال رسول الله عَيْسَة : « إنى لأسمع بكاء الصبى خلفى فأخفف مشفقة أن أفتن أمه ». وثنا وكيع عن سفيان عن أبي الأسود النهدي عن أبي سائط: « أن رسول الله عُلِيَّةِ قرأ في الركعة الأولى بسورة نحو من ستين آية فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات  $(^{(1)})$ . وثنا شريك عن أبي هارون عن أبي سعيد فيما يعلم عن النبي عَلِيْكُ أنه قال: « إنى لأكون في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه، أو قال: أن تفتن أمه ». التجوز معناه: تقليل القراءة؛ لحديث ابن سائط وغيره ، وقال بعض العلماء: يستدل بهذا على أنّ الإمام إذا كان راكعًا فأحس بداخل للصلاة ينتظره ، قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف الحديث ، وقال ابن بطال: أجازه الشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، والحسن، وقال بعضهم: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي: ينتظر ، وقال

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه البخاري (۲۱۹/۱)، وأبو داود (ح/۷۸۹)، والنسائي في ( الإمامة ، باب «۳۰»)، وأحمد (۳۰۰/۰) .

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه .

سحنون صلاتهم باطلة والوجد الحزن ، قال ابن سيده: وجد الرجل وجدا ووجد كلاهما عن الجياني ، حزن ، وفي نوادر للهجري تواكيدًا بما وجدت من الأسانيد الذي رسمه بين القطيل للسرب ، وحكى وُجد: بالضم، وعن الفراء، وأبو عبيد، وفي المصنف، وابن القطاع في الأفعال والسيرافي في كتابه الإقناع، والجوهري، وغيرهم ردَّ ابن سيده ووجد به وجدًا في الحب لا غير را وأنشد لقد زادنا وجدًا سقا نيسًا/ وجدوا مطايانًا بلينة طلعًا ، وقال ابن فرو في وصف عجوز: ما بطلها الوالد ولا زوجها الوجد يعنى: مُحيا بن فرقول: من موجده أمّه أي من حبها إيّاه وحزنها لبكائه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

### ١٧٩ - باب إقامة الصفوف

حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن مرّة قال : قال رسول الله عليه : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال : قلنا : « وكيف تصف الملائكة عند ربها قال : تتمون الصفوف الأول، وتراصوا في الصف »(۱). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه مطولًا. حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ح، وثنا نصر بن عليّ ثنا أبي بشر بن عمر قالا : ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه : « سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة »(۲). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما. ولفظ الحاكم وزعم أنه على شرط الشيخين: «من حسن الصلاة إقامة الصف » الحاكم وزعم أنه على شرط الشيخين: «من حسن الصلاة إقامة الصف » حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب سمع النعمان بن بشير يقول : كان رسول الله عليه يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو تعرج القذح قال : فرأى صدر رجل نائيا فقال عليه المنه وفي لفظ عند مسلم : كان رسول الله عليه يسوي صفوفنا، كأنما أيضًا وفي لفظ عند مسلم : كان رسول الله عليه يسوي صفوفنا، كأنما

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه مسلم في (الصلاة ، ح/۱۱)، والنسائي في (الإمامة ، باب (۲۸ه))، وأبو داود في (الصلاة ، باب (۹۶ه))، وابن ماجة (ح/۹۹۲)، وأحمد (۱۰۲،۱۰۱)، والبيهقي (۱۰۲،۱۰۳)، والترغيب (۲۱۹۹)، وسعید بن منصور (۲۹۳۰)، وابن کثیر (۷/۷)، والقرطبی (۱۰۱۸،۱۳۷/۱۰)، والبغوي (۱۸/۱)، والحاوي (۱۸/۱،۱۳۷/۱۰)، والحبائك (۱۳۰)، والكنز (۵۰۰ (۲۰۵۰)، وشرح السنة (۳۲/۳)، والحلية (۱۲۰/۸)، والطبراني (۲/ (۲۸۷٬۲۱۹)، وابن خريمة (۱۵۶۶)، وابن أبي شيبة (۲۰/۱۰) .

<sup>(</sup>۲) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۸٤/۱)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/۱۲٤)، وأبو داود (ح/771، وابن ماجة (7911، 9971)، وأحمد (7711، 7711)، والدارمي (7711)، وشرح السنة (7711)، والترغيب (7111)، وإتحاف (7111)، وأبو عوانة (7111) .

<sup>(</sup>۳) صحیح . رواه ابن ماجة (-/۹۹۶)، والبیهقی (1.0/7،77/1)، والمنثور (-/۹۹۶)، وابن والمکنز (-/489)، وابن (-/489)، وابن کثیر (-/489)، والمختر (-/489)، والمختر (-/489)، والمختر (-/489)، والمخترب والم

[٧٨٩] يسوى/ بها القدح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يومًا، فقام حتى كاد أن يُكبّر، فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف . فقال : «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم »(١). وعند أبي داود : « وأقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ، قال: فرأيت الرجل يكون منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه »(٢). وفي كتاب الخلال: لما ذكر لأحمد حديث النعمان من رواية زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن سماك قال: هذا خطأ، قال أبو الحسن: تفرد به حسين عن سماك. حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عباس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْهُ : « إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سدَّ فرجة رفعه الله تعالى بها درجة »<sup>(٣)</sup>. هذا حديث مختلف في إسناده، للاختلاف في حال إسماعيل المتقدم الذكر ، ورواه ابن شاهين في مسنده بسند صحيح على رسم مسلم، فقال: أخبرني أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن الزبير عن أبيه عن عائشة بلفظ : « إنّ الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف »(٤). وسيأتي عند ابن ماجة إن هذا اللفظة وشواهد حديث ابن عمر يرفعه : « إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف »(°). قال الحاكم فيه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وفي لفظ: « أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات الشياطين، ومن وصل صفًا وصله

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٢٨)، والبيهقي (٢١/٢)، والمشكاة (١٠٨٥)، والكنز (٢٠٦٠٥) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٦٦٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/٩٩٩)، وأحمد (٢/٦٠،٨٩،٦٧/١)، والبيهقى (٣/ ١٠٣،١٠١)، والحاكم (٢١٤/١)، والمجمع (٩١،٣٨/٢)، وابن خزيمة (١٥٥٠،١٥٥١)، وشرح السنة (٣٧٢/٣)، والجوامع (٥١٠١،٥٠٩٩،٥٠٩٣،٥٠٩٢)، والكنز (٢٠٥٨٦،٢٠٥٥)، وابن حبان (٣٩٤)، والترغيب (٣٢٣،٣٢١/١)، وأبو حنيفة (٥٥)، والحاوي (٨١/١) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٥،٤) انظر: الحاشية السابقة.

الله ومن قطع صفا قطعه الله »(١). رواه أبو داود بسند صحيح عن عيسى عن إبراهيم عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية/ عن كثير بن مرّة [٧٨٩] بـ] عنه به ، وعنده أيضًا عن قتيبة عن الليث عن معاوية عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة أن النبي عَلِيُّكُ، لم يذكر ابن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيْنَةُ : « خياركم ألينكم مناكب في الصلاة »(٢). وعن أنس أن رسول الله عَيْكُ قال : « رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إنّى لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنها الحدف »(٣). وفي لفظ عن محمد بن مسلم صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله، قال: كان رسول الله عَلِيْكُ يضع عليه يده فيقول : «استووا واعدلوا صفوفكم »(٤)، وهو عند الحاكم وزعم أنه على شرط الشيخين أن رسول الله عَيْلِيُّهُ : كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال : « اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذه بيساره »، فقال : « اعتدلوا سووا صفوفكم »(٥). وعند الطبراني في الأوسط من حديث أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه : « إنَّ الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولا يصل عبد صفا إلَّا رفعه الله به درجة ودورت عليه الملائكة من البر »(١٠). وقال: لم يرد غانم بن الأحوص عن

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود (ح/٦٦٦)، وعبد الرزاق (٢٤٤١)، والترغيب (٣١٩/١)، والفتح (٢١١/٢)، والفتح (٢١١/٢)، والمشكاة (٢١١/٢) .

<sup>(</sup>۲) حسن . رواه أبو داود (ح/۲۷۲)، والبيهقي (۱۰۱/۳)، والمجمع (۹۰/۲)، وعزاه إلى الطبراني في ١ الأوسط » والبزار وإسناد البزار حسن ، وفي إسناد الطبراني ليث بن حماد ضعفه الدارقطني . وابن حبان (۹۳۷)، والطبراني (۲/۰۰۱)، وعبد الرزاق (۲٤۸۰)، والترغيب (۱/ ۲۲۳)، والمشكاة (۹۹۹)، والكنز (۲۰/۱۲)، والكنز (۲۰/۱۲)، والخطيب (۲۰/۱۲) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه أبو داود (ح/٦٦٧)، والبيهقي (١٠٠/٣)، وابن حبان (٣٨٧)، والمشكاة (٣١٠٩)، وابن خزيمة (١٥٤٥)، وشرح السنة (٣٦٩/٣)، والترغيب (٣١٨/١)، والكنز (٢٠٥٠٧)، وأصفهان (١٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٦٨/٣)، والمنثور (٢٩٣/٥)، وإتحاف (٢١٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) حسن . رواه أبو داود (ح/٦٧٠)، والبيهقي (١٣٠/٣،٢٢/٢)، والمشكاة (١٠٩٨٥) .

<sup>(</sup>٦) تقدّم . ورواه ابن ماجة (ح/٩٩٥)، وأحمد (٢/١٦٠،٨٩،٦٧)، والبيهقي =

أبى صالح غير هذا الحديث تفرد به ابن أبي أويس ، ومن حديث أنس أن النبى عَلِيلَة قال: « أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقلي فليكن من الصف المؤخر »(١). ذكر الخلال أن أحمد بن حنبل لمَّا ذكر له هذاً الحديث أعجبه واستحسنه من حديث الأنصاري ، وفي الأوسط من حديث عمرو بن مرّة عن أبي معمر عن عقبة/ بن عمرو قال : « كان النبي عَيْلُةُ يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: سووا المناكب، وأقيموا الصفوف، ولا تختلفوا فيختلف بكم »(٢). وقال: لم يروه عن عمرو إلا محمد بن جابر تفرد به إسحاق بن إسرائيل عن أبيه وهو في صحيح مسلم ، قال أبو محمد بن حزم: قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلَّا في كبيرة ، وقوله فإنّ تسوية الصف من تمام الصلاة إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض ؟ لأن إقامة الصلاة فرض ، وما كان من الفرض فهو فرض، وعند أبي حنيفة والشافعي ومالك هو من سنة الصلاة ، وقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال النووي: الأظهر معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما يقال يغير وجه فلان على أي ظهر لي من وجهه كراهة فيّ ويغير قلبه على ؟ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن وكان لعمر وعثمان رجال وكلهم بتسوية الصفوف.

<sup>= (</sup>۱۰۳،۱۰۱/۳)، والحاكم (۲۱٤/۱)، والمجسم (۹۱،۳۸/۲)، والمجسم (۹۱،۳۸/۲)، والحاكم (۱۰۱،۵۰۹،۵۹۳،۵۹۳)، والكنز (۱۰۱،۵۰۹،۵۹۳،۵۹۳)، والكنز (۲۳۳،۳۲۱/۱)، وابن حبان (۳۹۶)، والترغيب (۲۲۳،۳۲۱/۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه أبو داود (ح/۲۷۰)، والنسائي (۹۳/۲)، وأحمد (۲۲٥،۱۳۲/۳)، والبيهقي (۱۰۲۳)، والبيهقي (۲۲۰،۱۳۲/۳)، وابن حبان (۳۹۰)، والمشكاة (۱۰۹۳)، وشرح السنة (۳۷۳) . (۲) رواه الطبراني : (۲۱۸/۱۷) .

### ١٨٠ - باب فضل الصف المقدّم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام الدستوائي عن یحیی بن أبی بكر عن محمد بن إبراهیم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية : «أن رسول الله عَلَيْكُم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثًا والثاني مرة »(١). هذا حديث خرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث يحيى عن محمد بن إبراهيم عنه عن جبير بن نفير عن عرباض بلفظ : « كان يصلى على الصف الأول »(٢). ثم قال: ذكر الخبر المرخص قول من زعم أنّ محمدا لم يسمع هذا الخبر عن ابن معدان، فذكر حديث/ صرّح فيه بسماعه من خالد، قال: حدثني جبير بن العرباض حديث...، فذكره ، ولما خرجه الحاكم، قال: صحيح الإسناد على الوجوه كلها. حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة، قال: سمعت طلحة بن مصرف يقول: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله عَلِيُّهُ يقول: « إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى ١٤٠٥. هذا حديث خرجه البستي أيضًا من حديث منصور عن طلحة بلفظ : « كان رسول الله عَيْسَةً بمسح مناكبنا وصدورنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة »<sup>(٤)</sup>. ولفظ الحاكم : « تراصوا في الصفوف لا يتخللكم أولاد الحدف قلت : يا رسول الله ما أولاد الحدف: قال: حبان خرد سرد تكون بأرض اليمن "(٥)، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. حدثنا أبو ثور

[۷۹۰/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه الترمذي (-/271)، وابن ماجة (-/991)، والدارمي (1/991)، وعبد الرزاق (9801)، وأحمد (1/1711)، والطبراني (1/1711)، والخرز (7711)، وابن عساكر في ( التاريخ ) (777/7717).

<sup>(</sup>٢) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٤،٣) الحواشي السابقة القريبة ص١٦٣٧، ١٦٣٨.

<sup>(</sup>٥) المجمع (٩١/٢)، وعزاه إلى أحمد والبزار ورجاله ثقات . والحاوي (٨٠/١)، والحلية (٥٣١٣) .

إبراهيم بن خالد ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلِيلة : « لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قراعة »(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، وفي لفظ عند مسلم: « خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »(۲). حدثنا محمد بن المصفي الجميصي ثنا أنس بن عياض حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عون عن أبيه قال : قال رسول الله عَيْكَ : « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول »(٣). هذا حديث قال الدراقطني: تفرد به محمد بن مصفي عن أنس، ووهم من/ حديث أبي سعيد يرفعه: « وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر »(1). وعن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي عَيِّلْتُهُ يقول : « إن الله تعالى عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول »(°). وفي الأوسط للطبراني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال : «استغفر رسول الله عَيْشَةُ للصف الأول ثلاث مرات، وللثاني مرتين، وللثالث مرة »(٦). وقال: لم يروه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا أيوب بن عتبة ، ومن حديث أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال النبي عَيْنَا : « عليكم بالصف الأول، وعليكم بالميمنة وإياكم والصف بين السوارى  $^{(V)}$ وقال لم يروه عن أبي يزيد إلا إسماعيل بن مسلم المكي تفرد به المبارك ، قال

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٣١)، والبيهقي (١٠٢/٣)، وابن خزيمة (١٥٥٥)، والكنز (٢٠٥٦٧)، والخطيب (٢٠٦٦/٦/١٤،٢٠٠/١٤،٢٠٠)، والترغيب (٣١٦/١)، وابن عساكر في ( التاريخ ) (٦٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الصلاة ، ح/١٣٢)، وأبو داود (ح/٦٧٨)، والترمذي (ح/ ۲۲٤)، والـنــسـائــى (٩٤،٩٣/٢)، وابـن مــاجــة (١٠٠١،١٠٠٠)، وأحــمــد (٢/ ٤٨٠،٣٦٧،٣٤٠،٢٤٧)، والدارمي (٢٩١/١)، والبيهقي (٩٧،٩٠/٣)، والطبراني (٨/ ٢٠٣/١١،١٩٤)، والترغيب (٦/١٣)، والمشكاة (١٠٩٢)، وابن خزيمة (١٥٦١) .

<sup>(</sup>٣) تقدّم قريبا .

<sup>(</sup>٤)،(٥)،(٤) تقدّمت قريبا .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني (٢٠٦٤٢،٢٠٥١)، والكنز (٢٠٦٤٢،٢٠٥٦).

القرطبي: اختلف من الصف الأول هل هو الذي يلى الإمام أو المنبر والصحيح الأول ، وفي شرح ابن التين: روى نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي عين أنه قال: « من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما أضعف الله له الأجر »(١). وفي المحكم: القرعة السهمة ، وقد اخترع القوم وتنازعوا وقارع بينهم واقترع وهي أعلى، وقارعة فقرعة يقرعه أي: أصابة القرعة دونه ، وقول خراش بن زهير أنشده ابن الأعرابي إذا امطادوا نعمان أشطره فكان وما شاتهم القرع فسره فقال القروع المقارعة .

<sup>(</sup>۱) الترغيب (۳۲۱/۱)، والكنز (۲۰۶۷)، وابن القيسراني في ( الموضوعات » (۷۷٦)، وابن عدي في ( الكامل » (۷۷۸)، والمجمع (۹۰/۲)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط » وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف .

#### ١٨١ - باب صفوف النساء

حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا عبد العزيز بن محمد بن العلاء عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهل عن أبيه عن أبي هريرة وال : قال رسول الله عليه : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها  $( )^{(1)}$ . هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه . حدثنا على بن محدم ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عليه : « خير صفوف الرجال مقدمها، وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها، وشرها مقدمها  $( )^{(7)}$ . هذا حديث تقدم الكلام عن رواية ابن عقيل .

<sup>(</sup>١) تقدّم من أحاديث الباب ص ١٦٥٢.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۳۷/۲،۳۳۱،۱٦،۳/۳،۳٥٤/۲)، وأبو عوانة (۳۷/۲)، وعبد الرزاق (۱۱۰)، وابن أبي شيبة (۳۷۹/۱)، والمجمع (۹۳/۲) .

# ١٨٢ - باب الصلاة بين السوارى في الصف

حدثنا زيد بن أخرم أبو طالب ثنا أبو داود وأبو قتيبة قالا: ثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : « كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله عَلِيْكُ ونطرد عنها طردا »(١). هذا حديث إسناده صحیح علی شرط ابن حبان لتوثیقه هارون بن مسلم روایة لما رواه البزار فی مسنده عن عمرو بن على ثنا أبو داود قال : وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا هارون، ولا نعلم أسند قتادة عن معاوية عن أبيه غير هذا الحديث ، وقال فيه الحاكم: صحيح الإسناد، وعند الترمذي محسنًا، والحاكم مصحح الإسناد من حديث عبد الحميد بن محمود قال : « صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فقدمنا وتأخّرنا فقال أنس: كنا نتّقي هذا على عهد رسول الله عَيْثِ »(٢). ولما ذكره الإشبيلي وأعلَّه بعبد الحميد، وردّ ذلك عليه ابن القطان بأنّه ثقة/ لا مطعن فيه ، وعن أبي أحمد بن عدي من حديث أبي سفيان طريف بن شهاب السعدى وهو ضعيف عن ثمامة عن أنس أن رسول الله عليه : « نهي عن الصلاة بين الاسطوانة »(٣). وفي نسخة « الاسطوانتين »: وقد تقدُّم حديث ابن عباس أيضًا، قال الترمذي : « كره قوم من أهل العلم أن نصف بين السوارى ». وبه يقول: أحمد، وإسحاق، وقد رخّص قوم من أهل العلم في ذلك أشبه أن يكون مستندهم في ذلك ما في الصحيحين عن ابن عمر: أنّ النبي عَيْلِيُّهُ لما دخل الكعبة قال إليه بلال حين خرج: « ما صنع النبي عليه ؟ قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على سبعة أعمدة »(٤). ذكر الخطابي أن كراهة الصلاة بين السواري لأجل انقطاع الصفوف أو لأنه موضع

[1 / ٧٩٢]

<sup>(</sup>١) انظر : الصحيحة (ح/٣٣٥) . ورواه ابن ماجة (ح/١٠٠٢)، وفي إسناده مجهول .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه الترمذي (ح/٢٢٩)، وقال : « هذا حديث حسن صحيح » قلت : والذي نقل في « نيل الأوطار » (٢٣٥/٣)، وعون المعبود (٢٥٢/١) . عن الترمذي : التحسين فقط .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الخطيب في الفقيه والمتفقه : (٣٦٨) .

جمع النعال، والأول أشبه ، لا أن الثاني محدث ولا خلاف جراءة عند الضيق وأما مع السعة فمكروه .

#### ١٨٣- باب صلاة الرجل خلف الصفوف وحده

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر حدثني عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه وكان من الوفد قال : خرجنا حتى قدمنا على النبي عَلِيُّكُم فبايعناه وصلينا خلفه ثم قال : وصلينا وراءه أخرى فقضي الصلاة فرأى رجلًا فرد خلف الصف قال: فوقف عليه نبي الله عَلِيْكُمْ حين انصرف ثم قال : «استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة للذى خلف الصف »(١). هذا حديث خرجه أبو حاتم في صحيحه عن الفضل بن حباب ثنا مسدد ثنا ملازم بلفظ: « فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف »(٢). وفي/ لفظ: نظر إلى رجل خلف الصف وحده فقال له عَلِيْكُم : « هكذا صليت » قال : نعم . قال : « فأعد صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده »(٣). ولما ذكره الإشبيلي قال عبد الرحمن: لم أسمع فيه بتعديل ولا بجرح أكثر من أنه لم يرو عنه إلا ابن بدر، وهو علَّه في الراوي عند بعضهم أو أكثرهم حتى يروى عنه اثنان. انتهى كلامه . وفيه نظر؛ من حيث أنه روى عنه أيضًا ابنه محمد بن عبد الرحمن ورعلة بن عبيد الرحمن بن رباب وذكرها في جملة الثقات ، ولما ذكره ابن حزم محتجًا به، قال عبد الرحمن: ما نعلم أحد عابه بأكثر من ذلك ولم يرو عنه غير عبد الله بن بدر وذلك ليس يخرجه ، وكان هذا هو شبهة الإشبيلي، والله تعالى أعلم . حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال بن يسار قال: «أخذ بيدى وبأيدى أبى الجعد فأوقفني على شيخ بالرّقة يقال له وابصة بن معيد فقال: صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي عَيْضَة أن يعيد ». هذا حديث قال فيه أبو عيسى الترمذي وأبو معلى الطوسى: حديث حسن ، وقد

[۷۹۲/ ب]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٠٠٣)، في الزوائد : إسناده صحيح . رجاله ثقات . وابن أبي شيبة (١٩٣/٢) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان (٤٠١)، وأحمد (٢٣/٤)، والبيهقي (٣/٥٠١)، وابن سعد (٥/٠٤)، والمعاني (٣٩٤/١) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

كره قوم من أهل العلم أن يصلى الرجل خلف الصف، وقالوا: يعيد، وبه يقول أحمد، وثنا إسحاق، وقال قوم: يجزيه وهو قول الثوري، وابن المبارك وهو الشافعي ، وذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع ، وفي حديث حصين ما يدل أنّ هلال أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرّة عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح ، وقال بعضهم: حديث حصين عن هلال عن زياد/ عن وابصة أصح، قالا: وهذا عندنا أصح من حديث عمرو؛ لأنه قد روى من غير حديث هلال عن زياد عن وابصة ، وقال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم بالحديث يذكر أنّ بعض المحدثين يدخل بين هلال ورابصة رجلًا، ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنّه يوهنه بما وصفت ، وقال البيهقي: لم يخرجه الشيخان لما حكاه الشافعي من الاختلاف في سنده، ولما في حديث عليّ بن حبان من أنّ رجاله غير مشهورين ، وقال الشافعي في موضع آخر: لو ثبت الحديث لما خرج الحاكم لوابصة حديثا في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين(١) ، وقال أبو عمر بن عبد البر في حديث وابصة مضطرب، وقال أبو محمد الإشبيلي: وغير أبي عمر يقول: الحديث صحيح؛ لأن الاختلاف الذي فيه لا يضرّه، وعمرو بن راشد المذكور في حديث شعبة وثقه أحمد بن حنبل وخرج ابن حبان حديث عمرو بن راشد وحصين في صحيحه (٢) ، ثم قال: سمع هذا الخبر هلال بن يساف بن عمر عن أبي الجعد عن وابصة فالطريقان جميعا محفوظان ، ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هلال بن يساف. ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ابنا وكيع ثنا يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبى الجعد عن أبيه زياد عن أبى الجعد عن وابصة بن معيد ... ،

[1 / V9T]

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في ( الأذان ، (٦٣،٦٥))، وأبو داود في ( الصلاة ، (١٣٣٥))، وابن ماجة (ح/٩٨٩)، وأحمد (٢٠٥/٣)، وعبد الرزاق (٢٧٢٢)، والكنز (٢٢٨٨٤،٢٠٤٥)

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه البخاري (ح/٧٠٨) .

فذكره ، /وفي المعجم الكبير لأبي القاسم من حديث سمرة بن عطية عن (٧٩٣ بـ ] هلال عن وابصة أن رسول الله عليه عليه : سئل عن رجل يصلى حلف الصف وحده فقال : « يعيد »(١). ورواه أيضًا من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبيد بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد عن وابصة به من حديث أبي خالد الأحمر والمحاربي عن محمد بن سالم بن أبي الجعد عن وابصة قال : صففت مع النبي عَلِيلًا صفا وحدى فلما انصرف قال : « أعد الصلاة »(٢). ومن حديث سهل بن عامر ثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى عنه : « صلى رجل خلف الصف  $(^{(7)}$ . ومن حديث مالك بن سفيان ثنا اليسري بن إسماعيل عن الشعبي عنه: أبصر النبي عَلِيلُهُ رجلًا يصلى خلف الصف وحده فقال : « أيا المصلى وحده، إلا تكون وصلت صفًا، وقد أدخلت معهم أو اجتررت في صلاتك رجلًا، إن كان ضاق بك المكان أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك »(٤). ومن حديث أشعث بن سوار عن بكير بن الأخنس عن حبيش بن المعتمر عن وابصة بالأول ، وفي العلل للخلال: قال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن حديث الجماني عن النضر بن عمر الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي عليه رأى رجلًا يصلى خلف الصف وحده فقال: « هذا منكرا أو باطل ». وقال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: أي شيء أحسنها إسناد قال: حديث شعبة عن عمرو بن راشد عن وابصة ، وفي الأوسط: قال أبو القاسم: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد وتفرد به الجماني . ومن حديث عبد الله بن محمد [1 / ٧٩٤] عن القاسم العبادي البصرى: ثنا يزيد بن هارون أنبأ ابن إسحاق عن سعيد بن/ أبي سعيد عن أبي هريرة : رأى النبي عَلِيْكُ رجلًا يصلي خلف الصلاة وحده .

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (٣٦٢٠)، وأحمد (٢٢٨/٤)، والبيهقي (١٤٤/١)، وأورده الهيثمى في و مجمع الزوائد ، (٩٦/٢)، وعزاه إلى البزار والطبراني في و الكبير ، و و الأوسط ، وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

فقال : «عد الصلاة »(١). لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا السند تفرد به العبادي ، وفي كتاب الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر الحديث هذا قول النخعي وأحمد وإسحاق ، وحكوا عن أحمد أو عن بعض الصحابة قال: وفتح صلاته منفردًا خلف الصف يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وذلك أنها تكون فاسدة وإن كانوا مائة ، وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: أن التفرد خلف الإمام جائز، وهو قول أبي حنيفة بأمر بالدخول في الصف على الاستحباب دون الإيجاب. وفي حديث أبى بكر في الصلاة خلف الصف دلالة أنّ الصلاة للمنفرد خلف الصف جائزة ؛ لأنها خيرًا من الصلاة، ويدل على ذلك حديث المرأة المصلية خلفه في حديث أنس مفردة ، وحكم الرجل والمرأة في هذا واحدًا. انتهي. ويؤيّد هذا التأويل ما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث إسماعيل بن مسلم ثنا يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس أنّه صلى خلف النبي عَلِيُّ وحده ووراءه امرأة حتى جاء إليه بعد  ${}^{(7)}$ . وقال: لم يروه عن يونس إلا إسماعيل . ومن حديث ابن جريج عن عطاء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: « إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل راكعًا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة  $(^{(7)}$ . قال عطاء: وقد رأيته يصنع ذلك/ ، لم يروه عن الصف ابن جريج إلا ابن وهب تفرد به حرملة، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد ، وليس لقائل أن يقول ليس حكم المرأة في هذا كالرجل لما روى عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِيْكُم : « المرأة وحدها صف »(٤)؛ لأنه خبر موضوع فيما ذكره أبو عمر في التمهيد ، وقد رشد النبي عَلَيْكُ الآتي وقد تمت الصفوف بأن يجذب إليه رجلا يقيمة إلى جنبه . رواه الطبراني في الأوسط

<sup>(</sup>١) ضعيف . أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (٩٦/٢)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه عبد الله بن محمد بن القاسم وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) هذا حديث تقدّم.

<sup>(</sup>٣) إتحاف : (٣٤/٣) .

<sup>(</sup>٤) موضوع . التمهيد (٢٦٨/١) .

من حديث بشر بن إبراهيم ثنا الحجاج بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس وقال: لا يروى عن النبي عَيِّلِيَّ إلا بهذا الإسناد تفرد به بشر ، وفي كتاب أبي داود وغيره مرفوعا: « لينوا بأيدي إخوانكم (1). وقوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: « خياركم أثبتكم مناكب في الصلاة (1). وقد تقدم، والله تعالى أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ابن كثير (۷۳/۸)، والمجمع (۹۱/۲)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في « الكبير » ورجال أحمد ثقات . وأبو داود في ( الصلاة ، باب «۹۱»)، وأحمد (۲۲۲/۵،۹۸/۲)، والبيهقي (۳/ ۱۰)، والحاوي ((1/1))، والكنز ((700)) .

<sup>(</sup>٢) تقدّم كما ذكر المصنف في ص ١٦٤٩.

# ١٨٤ – باب فضل ميمنة الصف

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلِيلَة : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف »(١). هذا حديث إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدُّم أنَّ ابن وهب رواه في مسنده عن أسامة بلفظ : « إنَّ الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف »<sup>(٢)</sup>. حدثنا عليّ بن محمد ثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب قال : «كنا صلينا خلف رسول الله عَلِيُّكُم ، قال مسعر: مما [٧٩٥] يجب أو مما أحب أن يقوم عن يمينه». هذا/ حديث إسناده صحيح على شرط مسلم ، وابن البراء اسمه عبيد. حدثنا محمد بن أبي الحسن أبو جعفر ثنا عمرو بن عثمان الكلابي ثنا عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال: قيل للنبي عَيْكُ إنَّ ميسرة المسجد تعطلت فقال : « من عمر ميسرة للمسجد كتب له كفلان من الأجر ». هذا حديث تقدم التنبيه على الاختلاف في حال رواية ليث . وفي الباب حديث عمر أنَّ ابن خالد الخزاعي قال: ثنا مولى لنا يقال له العلاء بن على عن أبيه عن أبي بردة الأسلمي قال رسول الله عَيْكُ : ﴿ إِن استطعت أَنْ تَكُونَ خَلْفَ الْإِمَامُ وَإِلَّا فعن يمينه »(٣). قال أبو القاسم في الأوسط: لا يروى عن أبي برزة إلَّا بهذا الإسناد تفرد به عمران.

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٠٠٥)، وأبو داود في ( الصلاة ، باب «٩٦٥)، والبيهقي (١٠٣/٣)، والجوامع (٥٠٩٤)، والكنز (٢٠٥٨٨)، وشرح السنة (٣٧٤/٣)، وابن حبان (٣٩٣)، والمشكاة (١٠٩٦)، وابن كثير (٤٤٨/٦) . وضعفه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/٩٥٥)، وأحمد (٢/٦٠،٨٩،٦٧)، والبيهقي (١٠٣،١٠١/٣)، والحاكم (٢١٤/١)، والمجمع (٩١،٣٨/٢)، وابن خزيمة (٥٥٥،١٥٥٠)، وشرح السنة (٣٧٢/٣)، والجوامع (۲۰،۵۰۹۳،۵۰۹۳،۵)، (۵۱۰)، والكنز (۲۰۵۸۲،۲۰۵۶)، وابن حبان (۳۹٤)، والترغيب (٣٢٣/٣٢١/١)، وأبو حنيفة (٥٥)، والعلل (٤١٥)، والفوائد (٤٩٢) .

<sup>(</sup>٣) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٠٧)، وإتحاف (٣٢٨/٣)، والكنز (٢٠٥٨٩)، والمغنى عن حمل الأسفار (١٩٢/١)، ومسند ابن عمر (٤٨)، والتعليق الرغيب (١٧٥/١)، =

#### ١٨٥ - باب القبلة

حدثنا العباس بن عثمان الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم ثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال : « لما فرغ رسول الله عَلَيْكُ من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر: يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم عَلِيْكُ الذي قال الله عز وجل: ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾. قال الوليد فقلت لمالك : هكذا قرأوا واتخذوا، قال: نعم »(١). هذا حديث قال فيه الطوسي والترمذي: حسن، ثم ذكر ابن ماجة حديث هيثم عن حميد عن أنس قال: قال عمر قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى »(٢). مختصرًا، وهو حديث خرجاه في صحيحيهما مطولا بلفظ: « وافقت ربّي في ثلاث: قلت: يا رسول الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت : ﴿ وَاتَّخَذُوا / مَن مَقَّامُ [۷۹۵/ ب] إبراهيم مصلى ﴾ وأنه مجاب . قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن تحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي عَيْضَة في الغيرة عليه فقلت لهن: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن. فنزلت هذه الآية »(٢)، وفي مسلم للتخيير في أسارى وفي مسلم أيضًا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، ومن حديث عليّ بن زيد عن أنس عنه عند أبي داود الطيالسي: لما نزلت الآية: ﴿ خلقا آخر ﴾ قلت إنا: تبارك الله أحسن الخالقين

وضعیف الجامع الصغیر (۹۷۰۹)، وضعیف ابن ماجة (ح/۱۰۰۷).
 وکذا ضعفه الشیخ الألبانی .

<sup>(</sup>١) منكر . بهذا اللفظ رواه ابن ماجة (ح/١٠٠٨) .

وضعفه الشيخ الألباني . ضعيف ابن ماجة (ح/١٠٠٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٠٠٩) . وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في (الصلاة ، باب ٣٢٥)،، وفي تفسير سورة (٣) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري في (المناسك ، باب ٣٣٥)، والدارمي في (المناسك ، باب ٣٣٥)، وأحمد (٣٦،٢٤،٢٣/١) .

فنزلت هذه الآية . وفي كتاب النووي وفي مسلم: وجاءت موافقة أيضًا في تحريم الخمر ، وفي كتاب أبي العربي وقد بيّنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تلاوة ومعنى في نحو أحد عشر موضعًا ، وقال في كتابه السيرين لفوائد المشرقيين والمغربيين نحوه انتهى شاهده ما خرجه أبو عيسى عن ابن عمر مصححا فأنزل بالناس أمر قط فقالوا فيه: وقال فيه عمر ألا ينزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر ، وعند ابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد : «أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج منه فلما خرج صلى ركعتين في قبل الكعبة ». وقال: « هذه القبلة »(١). حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: صلينا مع رسول الله عَلِيُّ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهر، أو حرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين، وكان رسول الله ﷺ إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر يقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيّه أنه بهواء الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله عَلَيْكُم عَبَاتِه وهو ويسير بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل الله تعالى: « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام ». فأتانا آت فقال : « إن القبلة قد حرفت إلى الكعبة ». وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس، ونحن ركوع فتحولنا وفينا على ما صفى من صلاتنا . فقال : رسول الله عَلِيلًا: يا جبرائيل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى:

« وما كان الله ليضيع إيمانكم »(٢). هذا حديث اتفقا على تخريج أصله

[1 / ٧٩٦]

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱۱۰/۱)، ومسلم في ( الحج ، ح/٣٩٥)، والنسائي (۱۱/ (۳۲۰،۳۲۹،۳۲۸)، والحاكم (۷۹/۱)، وعبد الرزاق (۹۰۵)، والطبراني (۱۱/ (۲۰/۱۲،۳۰۳)، والدارقطني (۲/۲۰)، وابن خزيمة (۳۰۱۰،۳۰۰، (۳۰۱۰،۳۰۲)، وتلخيص (۱/ (۲۱۲)، والبغوي (۱۲/۱۱)، والمجمع (۲۹۲،۲۹۳۲)، وشرح السنة (۲۲۳۳)، والكنز (۲۲۹۳۲،۱۲۹۳۲) .

<sup>(</sup>۲) ضعيف . الكنز (۱۲۷۱۸)، والمجمع (۱۳/۲) ، وابن ماجة (ح/۱۰۱۰)، وضعيف ابن ماجة (ح/۱۰۱۰) . وكذا ضعفه الشيخ الألباني .

بلفظ: « صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهر أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلة قبل البيت، وأنه أوّل صلاة صلاها العصر »(١). ولفظ ابن خزيمة: « صلينا مع النبي عَلِيلِهُ نحو بيت المقدس(٢) ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا ثم صرفنا نحو الكعبة ». قال البراء: والشطر فبينا قبلة، وقال ابن عباس: أنلزمكموها من شطر أنفسنا قال من تلقاء أنفسنا. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا هاشم بن القاسم وثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عاصم بن عليّ قالا: ثنا أبو معشر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فيه أبو عيسى: حسن صحيح ، وقد روى عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن عباس ، وقال ابن عمر : ﴿ إِذَا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلك القبلة »(٣). وقال ابن المبارك: « ما بين المشرق والمغرب قبله »(٤). هذا لأهل المشرق، واختار أبو عبد الله العباس لأهل مرو، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن محمد بن عمرو إلَّا أبو معشر . وفي الباب حديث عبد الله/ بن عمر أنَّ النبي عَلِيْتُ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة »(٥). قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر عن من قوله وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يروى عن النبي عَلِيْكُ : « ما بين المشرق

[47\ [

<sup>(</sup>١) رواه أبو عوانة: (٨٢/٢). ورواه الترمذي (ح/٣٤٥)، وقال: ( هذا حديث حسن صحيح » وهو في الصحيحين عن ابن عمر قال: ( بينما الناس بقباء ، في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت ، فقال: إنّ النبي عَيِّلِكُ قد أنزل عليه اللية قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة ، فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشّام ، فاستداروا إلى الكعبة » .

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ بيت المقدس ﴾ سقطت من ﴿ الأصل ﴾ وكذا أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (١٧٤/٢)، عقب رواية الترمذي القادمة الحديث الثاني .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه الترمذي (ح/٣٤٤،٣٤٢)، والنسائي (٩٧٢/٤)، وأبن ماجة (١٠١١)، والبيهقي (٩٧٢/٤)، والحاكم (٣٠٣/١)، وإتحاف (٤٥/٦)، ونصب الراية (٣٠٣/١)، وتلخيص (٢١٣/١)، وعبد الرزاق (٣٦٣٥،٣٦٣٤،٣٦٣٣)، وشرح السنة (٣٧٢/٢)، والكنز (١٩١٦٢)، والإرواء (٢٩٢/١) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

والمغرب قبله ». وليس له إسناد يعنى حديث عثمان الأحنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي عَلِيُّهُ؛ لأن عثمان في حديثه نكارة ، وقال مهنأ: قلت لأحمد: إنك تقول هذا الحديث عن النبي عَلِيْكُ : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » ليس بالقوي قال: نعم ، قال: هو صحيح. ثنا حماد بن سعدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر يرفعه : « ما بين المشرق والمغرب قبلة إلا عند البيت ». فسألته عن حماد، فقال: بصري راوى هذا الحديث عنه عن عبيد الله عنه ، ولكن لم يقل عند البيت إلا هو قال عبد الله ثنا نضر بن علىّ ثنا معتمر ابنا محمد بن فضالة عن أبيه عن جدّه قال أتيت عثمان وسألته : كيف يخطىء الرجل الصلاة، وما بين المشرق والمغرب قبلة إذا لم يتحر المشرق عمدًا قال عبد الله: فحدثت أبي بهذا الحديث فأعجبه، وقال: لم أسمع هذا من المعتمر ولما خرَّج الحاكم حديث ابن عمر، قال: صحيح على شرط الشيخين ، قال شعيب بن أيوب: ثقة، وقد أسنده، وكذلك محمد بن عبد الرحمن وأوثقه جماعة عن عبيد الله، وفي كتاب الصلاة للدكين بسند صحيح عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه - أنه قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة »، وخرج ابن ماجة بعد هذا حديث عامر بن ربيعة قال : « خرجنا مع النبي عَيْدُ في سفر في ليلة مظلمة فلم يدر أين القبلة، فصلَّى كل واحد منّا حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي عَيْضٌ فنزل: ﴿ /أينما تولوا فثم وجه الله »(١). قال أبو عيسى: لما خرجه إسناده ليس بذاك . وعند الحاكم (٢) من حديث جابر : « بعث رسول الله عَيْثُ سرية كنت منها فأصابتنا ...» فذكر مثله ، وزاد: «فلم يأمرنا بالإعادة ، وقال: قد أخبرت صلاتكم». قال الدارقطني (٣): هذا حديث يحتج برواته كلهم نمير محمد بن سالم الرماني فلا أعرفه بعدالة ولا جرح ، وقال العزرمي: عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر أنها

[1 / ٧٩٧]

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (ح/٣٤٥)، وقال : ﴿ هَذَا حَدَيْثُ لَيْسُ إِسْنَادُهُ بَذَاكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم : (٢٠٦/١)

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (ص ١٥١)، من طريق أبي داود الطيالسي عن أشعث .

نزلت في التطوع خاصة حيث توجه به بعيره ، وقال البيهقي في المعرفة: والذي روى مرفوعا: « البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض »(١): حديث ضعيف لا يحتج به ، ولذلك ما روى عن جابر وغيره في صلاتهم في ليلة مظلمة حديث ضعيف لا يثبت منه إسناد ، وقد روينا عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في فرض الصلاة إلى بيت المقدس، ثم حين حولت القبلة إلى الكعبة في الأوسط من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن معاذ قال : « صلينا في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله عَلَيْكُم صلينا إلى غير القبلة فقال: « قد رفعت صلاتكم بحقّها إلى الله تعالى »(٢). ولم يروه عن إبراهيم إلا إسماعيل بن عبد الله السلوني، ولا عنه إلا أبو داود الطيالسي تفرد به هشام وسلام البصرى وأحمد بن رشد ، وعند مسلم من حديث أنس: « أن رسول الله عَلِيْكُ كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: ﴿ قد نرى تقلب وجهك في السماء ﴾ فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع حتى صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة فنادى إلا أن القبلة قد حولت فمالوا نحو القبلة »(٣)، وزاد ابن خزيمة: وأعيد/ وأما معنى من صلاتهم. وفي الأوسط من [۷۹۷/ ب] حدیث زید بن حباب عن جمیل بن عبید ثنا ثمامة عن أنس: « نادی منادی النبي عَيْلِيُّهُ إِنْ القبلة قد حولت إلى البيت الحرام وقد صلى الإمام ركعتين، واستدار وصلوا الركعتين الباقيتين نحو البيت الحرام » وقال: لم يروه عن ثمامة إلا جميل تفرد به زيد بن حباب . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر : « بينما

<sup>(</sup>۱) ضعیف . رواه البیهقی (۱۰/۲)، ونصب الرایة (۳٤۷/۱)، والجوامع (۱۰۳۲۶)، والمنثور (۱٤۷/۱)، والکنز (۱۹۱۶۶)، وتلخیص (۲۱۳/۱)، والقرطبی (۱۰۹/۲) .

 <sup>(</sup>٢) أورده الهيثمي في ٥ مجمع الزوائد ٥ (١٥/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في ٥ الأوسط ٥
 و ٥ الكبير ٥، وفيه معاوية بن عبد الله بن حبيب ولم أجد من ترجمه .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١٣/٢)، وعزاه إلى البزار في « مسنده » وإسناده حسن .

الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت وهم في الفجر ١٠٠٠. الحديث. قال أبو داود: كذلك قال سهيل بن سعد أنها صلاة الغداة ، ذكره في كتاب الناسخ والمنسوخ، وعند ابن عدي في كامله عن عائشة قالت : قال رسول الله صَالِلَهِ : « ارهقوا القبلة وإن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه ». تفرد به مصعب بن ثابت وهو ضعيف . وعند البخاري من حديث أنس قال رسول الله عَيْكَةِ: ﴿ أَمُرَتُ أَنْ أَقَاتُلُ النَّاسُ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلّا بحقها وحسابهم على الله »(٢). وعند الترمذي صحيحا: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ١٥٠٠. وعند أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس: « كان رسول الله عَلِيْكُ يَصِلَى وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر أتى المدينة ستة عشر شهرًا ثم انصرف إلى الكعبة ١٤٠٠، وعند أبي عبدالله الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : « أن رسول الله عَلِيْكُ صلَّى ستة عشر شهرًا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين » وفي/ المعرفة لأبي بكر بسند جيد من حديث عطاء عن ابن عباس: أول من نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله أعلم - شأن القبلة قال الله تعالى : ﴿ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله ﴾ فاستقبل

[1 /\\

<sup>(</sup>١) تقدّم . وقد كتبناه في حاشية التحقيق بلفظه . والحديث صحيح متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) ضعيف . الكنز (١٩٢٠٥)، ومطالب (٣/١)، وابن عدي في ( الكامل ) (٢/٤٤٩/٢/ ٢٥٠٥)، والعقيلي (١٩٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) الحاشية السابقة انظر رواية الترمذي .

رسول الله عَيْنَةُ يصلي نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق فقال تعالى : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » يصفون بيت المقدس فتنحها، وصرفه الله تعالى إلى البيت العتيق »(١) فقال: « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام »(٢). وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي داود من حديث يزيد النحوي عن عكرمة عنه كان محمد عَلِيْكُ يُستقبل صخرة بيت المقدس، وهي قبلة اليهود فاستقبلها سبعة عشر شهرا فقال عز وجل : ﴿ ولله المشرق والمغرب ﴾ . وقال: « قد نرى تقلب وجهك في السماء »، وعن أبي العالية: أن رسول الله عَلَيْكُ نظر نحو بيت المقدس فقال لجبرائيل عليه الصلاة والسلام: « وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها » فقال له جبرائيل: إنما أنا عبد مثلك فارع ربك عز وجل وسله فجعل رسول الله عَلِيُّكُم يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبرائيل بالذي سأل ما أنزل الله تعالى : ﴿ قد نرى تقلب وجهك ﴾ (١٠). وعن سعيد بن عبد العزيز أن النبي عليه صلى نحو بيت المقدس من شهر ربيع الأول إلى جمادي الآخرة ، وفي كتاب ابن سعد زاد رسول الله عَيْكُ أم نسير بن البراء عن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاما وحانت الظهر فصلى بأصحابه ركعتين ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة [۷۹۸/ ب] واستقبل الميزاب فسمى المسجد/ مسجد القبلتين ، وذلك يوم الإثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرًا ، قال محمد بن عمر: وهذا البيت عندنا، وزعم ابن حبيب في كتابه المحبر أنّها حولت من الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان في الركعة الثالثة ، وفي موضع آخر العصر، وزعم سعيد عن حجاج عن ابن جريج : أن النبي عَيْكُ أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٢٥/١)، والمنثور (٢٢/١)، والمجمع (١٢/٢)، وعزاه إلى أحمد والطبراني في « الكبير » والبزار ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المنثور (١٤٢/١) .

إلى المقدس فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه بثلاث ، وفي كتاب الحافظ الدمياطي صرفت يوم الإثنين نصف رجب بعد خمسة عشر شهرًا ونصف ، وفي كتاب النحاس عن ابن زيد: بضعة عشر شهرًا، قال: وروى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: صرف عَلِيُّكُم إلى الكعبة في جمادي ، قال أبو جعفر: وهو أولى الأقوال بالصواب، وقال أبو البقاء: حولت بعد ثلاثة عشر شهرًا من مقدمه المدينة، وقيل: بعد عشرة ، وقيل: تسعة أشهر، وفي كتاب الحازمي: اختلف الناس في المنسوخ هل كان ثابتا بنص الكتاب أو السنة فذهبت طائفة إلى أن المنسوخ كان ثابتا بالقرآن إذ القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ، وكذلك السنة ثم أن استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الفرض والواجب إلّا في حالة الخوف ، قال في المحيط التوجه شرط زائد بدليل صحة صلاة النافلة بدونه فجاز أن يقام مقام غير القبلة مقامها عند التعذُّر، وفي كتاب النووي: لتعلم أوله القبلة ثلاثة أوجه، أحدها: أنَّه فرض كفاية ، الثاني: فرض عين، الثالث: فرض كفاية إلّا أن يريد سفر أولا يصح قول من قال فرض عين إذ لم يقبل عنه عَيْكَ، ولا عن أحد من السلف إلزام [٧٩٨] آحاد الناس يعلم أوله القبلة في حق مقيم ولا مسافر/، بخلاف أركان الصلاة وشروطها، ثم من كان بمكة فالفرض في حقه إصابة عين بالكعبة سواء كان بين المصلى وبينها حائل بجدار أو لم يكن حتى لو اجتهد ، قال الرازي الحنفي: يعيد، وعن محمد بن الحسن لا يعيد إذا بأن له ذلك بمكة أو المدينة ، وفي كتاب أبي البقاء: وضع جبرائيل محراب النبي عَلِيُّكُ مساويًا للكعبة، وقيل كان ذلك بالمعاينة ، وأما من كان غائبًا عن الكعبة فغرضه جهتها لا عينها، وهو قول عامة مشايخ الحنفية، وقال الجرجاني: شيخ القدوري: الفرض إصابة عينها في حق الحاضر والغائب، وعند الشافعي فرض المجتهد مطلوبة عينها في أصح القولين، والله أعلم .

# ١٨٦ – باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع

حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا: ثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنَةُ قال : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين »(١). هذا حديث إسناده حسن للاختلاف في حال كثير راويه ، ورواه أبو قرة بسند صحيح عن الثوري عن سهيل عن أبيه عنه ، وفي الأوسط من حديث زكريا بن حكيم الجبطي البصري عن الحسن عن سليك الغطفاني، قال: بينما النبي عَيْظُم يخطب إذ دخلت المسجد فجلست فقال: « ركعت الركعتين ». قلت: لا. قال : « فقم فاركعها (7). لم يروه عن زكريا إلا داود بن منصور القاضي . ومن حديث ابن لهيعة عن خالد بن زيد عن أبي صالح عن أبي أدرانة: أتى النبي عَيْضَةً وهو يخطب فقعد فقال النبي عَيْضَةً: هل/ ركعت؟ قال: لا. قال : « فقم فاركع ». وفي الأوسط: لم يروه عن [٧٩٩ ب] سفيان إلا أبو قرة ، ولما ذكر حديث المطلب قال: لم يروه عن المطلب إلا كثير تفرد به ابن أبي فديك فإن ابن عمر وثقه وقال ابن معين في رواية صالح وفي أخرى ليس بذلك القوى ، وعند ابن عدي زيادة، وإذا دخل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله عز وجل جاعل له من ركعته في بيته خيرًا ثم قال إسناد جلة ، وعزى الإشبيلي إلى البخاري أنه قال: هذه الزيادة لا أصل لها ، وأنكر ذلك ابن القطان. حدثنا العباس بن عثمان ثنا الوليد بن مسلم ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرعي عن أبي قتادة أن النبي عَلِيْكُم قال : ﴿ إِذَا دَخُلُ أَحَدُكُمُ الْمُسْجَدُ فَلْيُصُلُّ رَكَعْتَيْنَ قَبل

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۷۰/۲)، ومسلم في ( المسافرين ، ح/۷)، وابن ماجة (ح/۱۲)، وأبن خزيمة (۱۳۲۵)، وتجريد ماجة (ح/۱۰۲)، وأحمد (۳۰۰،۳۰۳)، والبيهقي (۳۲۰)، والطبراني (۲۷۲/۳)، وأحمد (۳۰۰،۳۰۳) .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه مسلم في ( الجمعة ، ح/٥٨)، والبيهقي (١٩٤/٣)، وإتحاف (٢٩٦/٣)، والفتح (٤٠٧/٢)، ومعاني (٣٦٥/١) .

أن يجلس "(١). هذا حديث اتفقا على تخريجه، ولما ذكره ابن حبان في صحيحه زاد قبل أن يجلس أو يستخبر ، وعند ابن القطان بسند عنه مرفوع عند ابن أبي شيبة: « اعطوا المساجد حقها ». قيل يا رسول الله: وما حقها؟ قال: « ركعتين قبل أن تجلس "(٢). وقال الترمذي: روى سهيل هذا الحديث عن عامر عن عمرو عن جابر غير محفوظ وقال ابن المديني: حديث سهيل خطأ، وقال ابن ماجة في بعض النسخ: رواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عامر عن أبي قتادة وهو وهم ، وذكر البيهقي أنّ الشافعي قال ذلك على سبيل الاختيار لا الفرض قال: ولم أعلم مخالفا من تركها ، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قدم من سفر فوجد النبي عَلِيلَةٍ قاعدا في المسجد فقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في حبيش قال: فأتاه ولم أركع/ ثم ليخبره عن عمرو فركع قبل أن يأتيه فظنت أو علمت أنه سيغفره قال: « ولم يحك أن النبي عَلِيلَةٍ أمره بأن يقضى بركة أن يبدأ بالنافلة ». وحكى عياض عن داود وأصحابه وجوبها ، وقال النووي: هي سنة بالإجماع، فإن دخل وحكى عنه أيضًا الكراهة، والله تعالى أعلم .

[1 / 4 • 1

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث الأوّل من الباب.

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن خزيمة (١٨٢٤)، والمنثور (٥٢٥)، وابن أبي شيبة (٣٤٠/١)، والكنز (٢٠٧٧٤) .

# ١٨٧- باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة العمري أن عمر بن الخطاب كان يوم الجمعة خطيبًا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثني عليه ثم قال: «يا أيها الناس إنكم تأكلون الشجرتين أراهما الأخبثين هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد النبي عليه يوجد ريحة منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان أكلها فيتمها طبخا »(١). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه. حدثنا أبو مروان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيلة : « من أكل من هذه الشجرة - يعنى: الثوم - فلا يؤذينا في مسجدنا هذا »(٢). قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل على النبي عَلِيْكُ يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. هذا حديث خرجه أيضًا بلفظ : « فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا يربح الثوم »(٣). حدثنا محمد بن الصباح ثنا عبد الله بن رجاء المكى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال/ رسول الله عَلِيْكُم : ﴿ مِنْ [۸۰۰] پ] أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد »(1). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما، ولفظ مسلم: أن النبي عَلِيْتُهُ قال في غزوة حنين : « من أكل من هذه الشجرة – يعني: الثوم – فلا يأتين المساجد  $(^{\circ})$ . وفي لفظ البخاري: « فلا

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٠١٤). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه مسلم في (المساجد ، ح/۷)، وأحمد (۱۲/۳،٤۲۹)، والبيهقي (۷۷/۳)، وعبد الرزاق (۱۲/۳)، وإنى خزيمة (۷۲/۳)، والمجمع (۱۸/۲)، وابن خزيمة (۱۶۲۷)، والتمهيد (۱۲/۲)، والمتاني (۲۳۸/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في (المساجد ، ح/٧٤،٦٩)، وأحمد (٢/٢٥٢)، والبيهقي (٧٦،٧٥/٣)، وابن حبان (٣١٩)، والبيهقي (٢١٧٥/٣) . والمعاني .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحاشية رقم ٢١، السابقة .

<sup>(</sup>٥) انظر : الحاشية رقم (١) السابقة .

يقربن مسجدنا  $(1)^{(1)}$ . وفي الأوسط (حتى يذهب ريحها منه  $(1)^{(1)}$ . وفي الأباب حديث رشدين بن سعد وتفرد به . وفي الباب حديث جابر بن عبد الله عندها قال: قال رسول الله عنظم : ((1) من أكل ثوما أو بصلاً فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا وليبتعد  $(1)^{(7)}$ . وأنه أتى بقدر فيه خضران من بقول فوجد لها ريحا فسأله فأخبر بما فيها من البقول فقال: فربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكله قال : ((2) كل فإني أناحي من لا يناحي  $(1)^{(7)}$ . وفي لفظ لمسلم : ((1) من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم  $(1)^{(2)}$ . وفي الأوسط: من حديث هشام بن حسان عن أبي الزبير والفجل ...  $(1)^{(2)}$ . الحديث وقال: لم يروه عن هشام إلا يحيى بن راشد البراء تفرد به سعيد بن عفير ثنا به أحمد بن حماد بن رغبة ، وفي مسند الحميدي بسند على شرط الشيخين سئل جابر عن الثوم فقال : ((1) ما كان بأرضنا يومئذ ثوم الذي نهي عن البصل والكراث  $(1)^{(2)}$ . وفي سيرة ابن إسحاق عن أبي أيوب

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۱/۲۱ /۱ /۱ /۱ /۱ /۱ /۱ /۱ (۱۳ /۱ /۱ )، ومسلم في ( المساجد ،  $- \sqrt{\gamma}$ )، وأبو داود في ( الأطعمة ، باب (٤١)، وابن خزيمة (١٦٦٤)، وشرح السنة ( $- \sqrt{\gamma}$ )، والتمهيد ( $- \sqrt{\gamma}$ )، والكنز ( $- \sqrt{\gamma}$ )، والبيهقي ( $- \sqrt{\gamma}$ )، والمشكاة ( $- \sqrt{\gamma}$ )، والإرواء ( $- \sqrt{\gamma}$ ) .

<sup>(7)</sup> صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (1/217,0) ومسلم في (1/217,0) ومسلم في (1/213) (27) وأبو داود في (1/213) والبيهقي (27/213) والبيهقي (27/213) والمعند (27/213) والمند (27/213) والمند (27/213) والمند (27/213) والمند عن حمل الأسفار (27/213) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد، ح/٧٤)، وأبو عوانة (٤١٢)، واستذكار (١٥٢/١)، والقرطبي (٤١٢) .

<sup>(</sup>٤) راوه الطبراني في ( الصغير » (٢٢/١)، والكنز (٢٠٩٢٨)، والمجمع (١٧/٢)، وعزاه إلى الطبراني في ( الأوسط » وفيه يحى بن راشد البراء البصرى وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان وقال يخطىء ويخالف ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد : (٣٧٤/٣) .

الأنصاري: وقال محمد بن جرير في كتاب التهذيب، وروى المعاني بن عمران عن الربيع بن صبيح عن أبي الزبير عن جابر: « أن النبي عَلِيْكُ نهي عن أكل الثوم والبصل والكراث »(١). وروى حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن النبي عَلِيْكُم /: « نهى عن أكل البصل والكراث والثوم ». فقلنا: حرام هو؟ قال: لا. وفي الأوسط : « اجتنبوا هذه الشجرة المنكرة، من أكلها فلا يقربن مسجدنا "(٢). وفي لفظ « حتى يذهب ريحه » قال الطبراني: وثنا عمرو بن على ثنا معاذ ثنا خالد بن ميسرة ثنا معاوية بن قرّة عن أبيه قال : « نهى رسول الله عَلِيْكُ عن أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين، وقال: من أكلها فلا يقربن مسجدنا يعنى البصل والثوم وإن كنتم لابد آكليها فأتينوها طبخا ١٥٠١. وعند ابن حبان في صحيحة من حديث حذيفة عن رسول الله عَلِيْكُ أنه قال : « من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا »<sup>(1)</sup>. قال الحسن: يعني الثوم ، وعند الطبراني في الأوسط من حديث عباد بن طيم عن عمه عبد الله بن زيد قال : « الذي أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا - يعني: الثوم- ». وقال: لم يروه عن الزهري عن عباد إلا إبراهيم بن سعد تفرد به معن. ومن حديث نعيم عن يحيى عن الزهري عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني قال : غزونا مع النبي عَلِيُّكُم فأصبنا بصلًا وثومًا فأكلوا منه والقوم جياع فقال رسول الله عَلِيْكُم : « من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا »(٥)، وعند الشيخين من حديث أنس وسئل عن الثوم فقال: قال رسول الله عَيْنِكُم : « من أكل من هذه

[1 / 1]

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٢) تقدّم من أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٤/٤،٦٠/٣)، وابن أبي شيبة (١١٦/٨،٥١٠)، والتمهيد (٢١٤/٦)، والجمع (١١٦/٨،٥١٠)، والفتح (١٧/٢)، والفتح (١٧/٢)، والفتح (١٧/٢)، والكنز (١٧/٢)، والفتح (١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (٢١٦/١)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٧١)، وأبو داود في ( الأطعمة ، باب ٤١٤)، وابن أبي شيبة (١٩٥٨)، وعبد الرزاق (١٧٣٩)، وابن خزيمة (١٦٦٨)، والتمهيد (١٤٤٦)، والترغيب (٢٢٢١)، والمجمع (١٧/٢)، والكنز (٢٧/١)، والترغيب (٢٧/١)،

 <sup>(</sup>٥) تقدّم من أحاديث الباب.

الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا »(١) وقد وردت أحاديث ظاهرها معارض لما تقدم منها ما روينا في العلانيات عن يحيى بن عبد الباقى ثنا لوين ثنا زافر بن سليمان عن اسرائيل عن مسلم عن حبة عن عليّ قال : قال لي رسول الله / عَلِيلَةِ : « كل الثوم فلولا أنى أناجي الملك لأكلته »(٢). ورويناه في كتاب الحلية لأبي نعيم قال: ثنا فاروق ثنا الكجي أن عبد الله بن رجاء قال: ثنا إسرائيل عن مسلم الأعور بلفظ: « أمر رسول الله عَلِيلِهُ بأكل الثوم ». وفي التهذيب لأبي جرير ثنا أبو عامر السكري ثنا يحي بن صالح ثنا إسماعيل بن سعد ثنا خالد بن معدان عن حماد بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل فقالت : « إن آخر طعام أكله النبي عَلَيْكُ طعام فيه بصل »(٣). ولما رواه في الأوسط من حديث بقية عن يحيى بن سعيد عن ابن معدان عن جبير بن نفير قال: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به يحيي انتهي كلامه وفيه نظر؛ لما أسلفناه . وفي صحيح البستي عن المغيرة بن شعبة قال : انتهيت إلى رسول الله عَلِيلِهُ فوجد منى ريح القوم فقال : « من أكل الثوم ». قال : فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبًا فقال : « إن لك عذرًا » ولفظ أبى داود: أكلت ثوما ثم أتيت مصلى رسول الله عَلِيُّكُم، وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد رسول الله عَيْلِيُّهُ ريح الثوم فلما قضى صلاته قال : « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه »(<sup>٤)</sup>. فلما قضيت الصلاة جئت إليه فقلت يا رسول الله: لتعطيني يدك . قال : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر فقال : « إنَّ لك عذرا ». وفي الأوسط فقلت : اشتكيت صدرى فأكلته فلم يعنفه جماعة

[] /A.Y]

العلماء، قالوا: هو صريح في نهي من أكل من هذه الشجرة أن يدخل المسجد

إلا ما حكاه عياض عن بعضهم أنه خاص/ بمسجد النبي عَلِيُّكُم ،وهي حلال

بإجماع الأشياع حكاه بعضهم عن أهل الظاهر بأنّها حرام؛ لأنها اتمنع من

<sup>(</sup>١) الأذهبي في « الطب النبوي » (٤١)، والمتناهية (١٧٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود (ح/٣٨٢٩)، والمشكاة (٤٢٣١) .

<sup>(</sup>٣) أصفهان (٣٠/٢) ، وانظر الإرواء (١٥٤/٨،٣٣٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو عوانة (٤١٠/١)، وابن أبي شيبة (١١٤/٨) .

حضور الجماعة وهي فرص عير عندهم ، قال القاضي: ويلحق به أكل الفجل انتهي قد أسلفنا ذكر الفجل في حديث مرفوع فلا حاجة بنا إلى قياسه على غيره ، وقال ابن المرابط: ويلحق فيه أيضًا الأبجر والذي يخرجه رائحة كريهة ، قال القرطبي: استدل بعضهم على أنّ من يتكلم في الناس، ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد عنها .

\* \* \*

# ١٨٨- باب المصلى يسلم عليه كيف يرد

حدثنا على بن محمد الطنافسي ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: أتى رسول الله عَيْلِيُّهُ مسجد قباء يصلى فيه فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا، وكان معه كيف كان رسول الله عَلِيْتُهِ؟ يرد عليهم قال : « كان يشير بيده »(١). هذا حديث لما خرجه أبو داود وأحمد في مسنده والترمذي بلفظ فقلت لبلال : كيف كان يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى قال: يقول : هكذا أو بسط جعفر -يعني: ابن عون - كفه، وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق »(٢) قال: هذا حديث حسن صحيح، وخرج حديث صهيب بلفظ : «مررت بالنبي عَلِيْكُ وهو يصلى فسلمت عليه فرد إشارة »(٣). فقال الراوي: لا أعلمه إلا قال أبا مرّة بأصبعه، قال: هذا حديث حسن. قال: وكلا الحديثين عندي صحيح، وأن قصة صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا /، وزاد في العلل: ورواه زيد بن أسلم عن ابن عمر عن بلال. حدثنا محمد بن رمح البصري أنبأ الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : بعثني النبي عَلِيُّكُم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي، فسلَّمت عليه فأشار إليّ فلما فرغ دعاني فقال : « إنك سلمت عليّ آنفا وأنا أصلى »(1). هذا حديث خرجه مسلم بزيادة: « وهو متوجه حينئذ قبل المشرق ». حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: ثنا النضر بن شميل ثنا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة (ح/١٠١٧). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) صحيح . رواه ابن خزيمة (ح/٨٨٨)، وسنده صحيح وأبو داود (ح/٩٢٧)، والترمذي (ح/ ٣٦٨)، وقال : هذا حديث حسن صحيح . والدارمي (ح/١٣٦٣) .

<sup>(</sup>٣) حسن . رواه أبو داود (ح/٩٢٥)، والترمذي (٣٦٧)، والمجمع (٨١/٢)، من حديث أبي سعيد الخدري وعزاه إلى البزار وفيه عبد الله بن صالح ثابت الليث، وثقه عبد الملك بن شعيب فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٣٦)، والنسائي عن ( السهو ، باب «٦٠٠)، وابن ماجة (ح/١٠١٨)، وأحمد (٣٣٤/٣)، والبيهقي (٢٥٨/٢)، وأبو عوانة (٢٠١٢) .

يونس بن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا: « إنّ في الصلاة شغلًا »(١) هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه ، وعند البيهقي : لما قدمت من الحبشة « آتيت النبي عَيْسَةُ وهو يصلى فسلمت عليه فأرسى برأسه »(٢). وعند الدارقطني من حديث أبي غطفان عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيْسَة: « من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته »(٣). وقال: قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان: هذا رجل مجهول ، والصحيح عن النبي عليه أنه: « كان يشير في الصلاة ». وحديث أنس ابن مالك : « أن النبي عَلِيْكُ كان يشير في الصلاة »(١). رواه أبو داود بسند جيد، وفي الأوسط: ورواه عن الأوزاعي عن الزهري عن ابن أنس لم يروه عن الأوزاعي إلا يزيد بن السمط ، تفرد به سلامة بن بشر ، وفي الصحيح حديث: « أم سلمة في الركعتين بعد العصر وإشارته عليه الصلاة والسلام لجاريتها »(°). وسيأتي إن شاء الله تعالى . وحديث أبي سعيد : أن رجلا سلم على النبي عَيْلِيُّهُ وهو في الصلاة/ فردّه عليه إشارة فلما سلم قال : « كنا نرد السلام في الصلاة » $^{(7)}$ . فردّ عليه إشارة فلما سلم قال : « كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك ». قال الطبراني في الأوسط:

<sup>(</sup>۱) صحيح ، متفق عليه . رواه البخاري (۲٤/٥،٨٣،٧٨/٢)، ومسلم في ( المساجد ، ح/٣)، وأبو داود (ح/٩٢٣)، وأحمد (٩٠٩/١)، والبيهقي (٢٤/٢)، والطبراني (١٣٦/١)، وعبد الرزاق داود (٣٥٩٠)، وابن كثير (١٨٩٠٩)، والمنثور (٢٠٦/١)، والكنز (٩٠٩١)، والمعاني (١/ ٥٠٩)، وابن أبي شيبة (٧٤/٢)، والراية (٩٢/٣)، والدارقطني (٣٤١/١)، وأبو عوانة (٢٩/٢). (٢) رواية البيهقي في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني (٨٣/٢)، وأبو داود في ( استفتاح الصلاة ، باب (٩٥٩)، والكنز (١٩٩٢٤) .

<sup>(</sup>٤) حسن . رواه أبو داود (ح/٩٤٣)، وأحمد (١٣٨/٣)، والبيهقي (٢٦٢/٢)، والدارقطني (٨٤/٢)، والدارقطني (٨٤/٢)، وعبد الرزاق (٣٢٧٦)، والكنز (١٧٩٣٩)، وجرجان (١٠٥)، والخطيب (٣٩٣/٦)، وابن عساكر في « التاريخ » (٢/٣،٢٤٤/٢) .

<sup>(</sup>٥) يأتي كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٦) صحيح. المعاني (٤٥٤،٤٥١/١)، والمجمع (٣٨/٨)، وعزاه إلى الطبراني في « الأوسط » وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثقه وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

رواه من حديث بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء عنه لم يروه عن ابن عجلان إلا الليث ، حدثنى به مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح كاتبه ، وفي البخاري حديث أسماء : « وسألت عائشة فأشارت بيدها نحو السماء، فقلت: أنه فأشارت أن نعم...» الحديث بطوله ، وسيأتي .

### ١٨٩- باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم

حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود حدثنا أشعث بن سعيد بن الربيع سمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : « كنا مع رسول الله عليه عليه سفر، فتغمت السماء وأشكلت علينا القبلة، فصلينا، وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نجده قد صلينا بغير القبلة فذكرنا ذلك وللنبى عليه فأنزل الله تعالى: ﴿ فأينما تولوا فشم وجه الله ﴾ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح . رواه ابن ماجة (ح/۱۰۲۰) .وصححه الشیخ الألبانی .

### • ١٩- باب المصلَّى يتنخم

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال : قال النبي عَلِيْكُم: « إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك أو تحت قدمك ١٥٠٠. هذا حديث قال فيه الترمذي والطوسي: حسن صحيح ، وقال الحاكم لما خرجه بلفظ : « ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا أو تحت قدمك » . وقال برجله كأنه يحكه بقدمه ». هذا حديث/ صحيح على ما أصله من تفرد التابعي عن الصحابي. انتهى . وربعي لم ينفرد عن طارق قد روى عنه أيضًا جامع بن شداد المحاربي، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث طارق لصحة الطريق إليه ، ولما رواه عبد الله عن أبوه ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بزيادة: « وابزق خلفك » قال . قال إنى لم أقل وكيع ولا عبد الرزاق وابزق خلفك ، وخالفه الحفاظ من أصحاب الثوري وكيع، وعبد الرزاق، وعبد الرحمن، والفرياني وغيرهم، ورواه أصحاب منصور عن منصور لم يقل أحد منهم: وابزق خلفك ، وهذا مما يتعبد به على يحيى، وفي الأوسط: ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغًا وتحت قدمك، وقال: لم يروه عن غيلان بن جامع - يعني: عن منصور - إلّا يعلى بن الحسن بن المحاربي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن القاسم بن طهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله عَيْنَا : « رأى نخامة في قبلة المسجد قبل على الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبلًا ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه (٢) ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه، ثم يدلكه». هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه ، ولفظ البخاري : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يبصق

1787

<sup>(</sup>۱) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۱۰۲۱)، والطبراني (۳۷۵،۳۷٤/۸)، والكنز (۱۹۹٤۷)، والكنز (۳۹۹۱)، وإتحاف (۳۱۱/۳)، والجرح والتعديل (۲۳۵/۱)، وابن أبي شيبة (۳۲٤/۲) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/۱۰۲۲)، وأحمد (۲۰۰۲)، ومسلم في ( المساجد ، ح/ ٥٠/٢)، وابن أبي شيبة (٣٦٤/٢)، والترغيب (٢٠٠/١)، والكنز (١٩٨٤)، والإرواء (١٩٨/١) .

أمامه، فإنما يناجي الله عز وجل مادام في مصلاة، ولا عن يمينه فليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها »(١). وفي العلل للخلال: قال مهنأ: سألت أبا عبد الله عن ابن مهران فقال: ثقة، وما أعرف له غير حديث واحد يعني هذا، قلت: من أبو رافع. قال:/ وعند القاسم من حديث عبد الرحمن بن أبى حداد عنه سمعت النبي عليه يقول: « من دخل المسجد فبصق فليحضر له، وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به ». وقال: لم يروه عن عبد الرحمن إلا ابن اليسري وعبد المعين عامر بن زرارة قال: ثنا أبو بكر بن عباس عن عاصم عن أبى واثل عن حذيفة أنه رأى شبث يبزق بين يديه فقال : « يا شبث لا تبزق بين يديك ، أن رسول الله عَلِيْكُ كان ينهي عن ذلك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجهه حتى يتقلب أو يحدث حدث سوء (7). هذا حدیث إسناده صحیح ، وخرج ابن خزیمة وابن حبان في صحيحيهما عن يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن مهدي بن ثابت عن زر عن حذيفة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفل بين عينيه  $(^{(7)}$ . حدثنا زيد بن أخرم وعبدة بن عبد الله قالا: ثنا عبد الصمد حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: « أن رسول الله عَلَيْتُ تَفُلُ في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه »(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما بلفظ: « فما كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه »(٥). وفي الباب حديث ابن عمر: « ورأى النبي عَلِيلِة بصاقا في جدار القبله فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلى فلا يبزق قبل وجهه؛ فإن الله عز وجل قبل

[1 / 1/4]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه البخاري (١١٣/١)، والفتح (١٢/١)، والمشكاة (٧١٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/١٠٢٣). وصححه الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي (٨٦،٧٦/٣)، وابن حبان (٣٣٢)، وابن خزيمة (١٦٦٣،٩٢٥)، والترغيب (٢٠١/١)، والكنز (١٩٩٤٧) .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه ابن ماجة (ح/١٠٢٤). وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٥) تقدّم من أحاديث الباب في ص ١٦٨٢.

وجهه إذا صلى »(١). وحديث أبي سعيد الخدري من عند البخاري « أن النبي عَيْلِيُّهُ رأى نخامة في قبلة وجهه فإن الله عز وجل قبل على وجهه إذا صلى »(٢). وحديث أبي سعيد الخدري من عند البخاري: «أن النبي عليلة [٨٠٤] رأى نخامة في قبلة المسجد فحكّها بحصاة ثم نهي/ أن يبصق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى »(٣). وخرجه الحاكم بلفظ: «أن رسول الله عَيْكُ كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده فدخل المسجد ذات يوم، وفي هذه واحدة منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى ألقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا . فقال : أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه، إنَّ أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى، أو عن يساره وإن عجلت به بادره فليكن هكذا في طرف ثوبه ورد بعضه على بعض »(1). هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط مسلم . وحديث عبد الله بن الشخير من عند مسلم: « أنّه كان مع النبي عَلِيْكُ قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى »(°). ومن حديث أبي صلت بن دينار عن عبد الله بن الشخير عن أبيه : « رأيت النبي عَلِيُّهُ يصلى على البلاط وعليه نعلاه فيبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكها بالأرض »(٦). وقال الطبراني: لم يروه عن الصلت إلا سعيد، وسالم تفرد به عبد الله بن عمر بن أبان . وحديث داود بن عليّ عن أبيه عن ابن عباس قال النبي عَيْكُ : « البزاق في المسجد خطيئة خطيئة، وكفارته دفنه  $x^{(Y)}$ . قال الطبراني: لم يروه عن داود إلا

<sup>(</sup>١) تقدّم في ص ١٦٨٢.

<sup>(</sup>٣،٢) تقدّما، وانظر: الحديث الثاني في مسلم في: ( المساجد ، ح/٥٣) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٤/٣)، والكنز (١٨٤٦٢) .

<sup>(</sup>٥) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٩٨،٥٨)، والنسائي في ( المساجد ، باب (٣٨،٥٨))، وأحمد (٢٥/٤) .

<sup>(</sup>٦) هذا حديث تقدّم في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>۷) تقدّم . رواه البخاري (۱۱۳/۱)، ومسلم في (المساجد عره)، والترمذي (ح/۲۷)، وأحمد (۱۸/۲)، وأبو عوانة (۲۹۱/۱)، والمجمع (۱۸/۲)، وأبو عوانة (۲۰۵۱)، والمنشور (۵۱/۵)، والمنشخة (۵۰۰)، والمقرطبي (۲۷۸/۱)، والمشكاة (۷۰۸)،

ابن أبي ليلي ولا عن ابن أبي ليلي إلا النضر بن إسماعيل فتفرد به الشاذكواني . وحديث السائب بن خلاد من عند أبي داود أن رجلا أم قومه فبصق في القبلة ورسول الله عَلِي ينظر فلما فرغ قال : « لا يصلى لكم فمنعوه ». فذكر ذلك النبي عَلِيكُم فقال: نعم، وأحسبه قال : « آذيت الله/ ورسوله »(١). ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لم يرو هذا الحديث عن النبي عَلِيْكُم إلَّا بهذا الإسناد تفرَّد به عمرو بن الحريث . وحديث أبي سعد قال: «رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد ومشى فبصق على النوى ثم مسحه بنعله ». وحديث عائشة : « رأى النبي عَلِيْكُ في جدار القبلة مخاطًا أو بزاقا أو نخامه فحكه »(٢). خرجاه في الصحيح. وحديث أبي ذر عن النبي عليه أنه قال : « عرضت على أعمال أمتى بحسنها وسيئها، فوجدت في محاسنها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوىء أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن »(٣). أخرجه مسلم. وحديث جابر قال : « أتى النبي عَلِيْكُم وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخاعة فحكها بالعرجون، فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه ثلاثا فإن قالا: أن يا رسول الله؟ قال: إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى »(٤). الحديث رواه أيضًا غريبه يقال نخم الرجل نخمها وعماه، وتنخم دفع بشيء من صدره أو واثقه ، قال ابن سيده: واسم ذلك الشيء النخامة والنخاعة ما نقله الانسان كالنخامة ، وتنخع الرجل وجيء بنخاعة، وقال أبو موسى الحافظ، والمطرزي في المغرب: النخامة ما يخرج من الخيشوم ، وزعم ابن فرقول أنها من الصدور وهي البلغم الكرج ، وقال ابن الأثير: هي البزقة التي تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة

[1 / 10]

<sup>=</sup> وابن خزيمة (١٣٠٩)، والطبراني (٣٤١/٨)، وشرح السنة (٣٨٠/٢) .

<sup>(</sup>١) هذا حديث متقدّم . (٢) تقدّم في ص ١٦٨٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم في ( المساجد ، ح/٥٠)، وأحمد (١٨٠/٥)، والبيهقي (٢٩١/٢)، والبيهقي (٢٩١/٢)، وأبو عوانة (٢٠١)، وابن خزيمة (١٣٠٨)، والمشكاة (٢٠٨)، والبخاري في « الأدب المفرد » (٢٣٠)، وشرح السنة (٣٨/١٢)، والترغيب (٣١٦)، والقرطبي (٢٧٨/١٢) .

<sup>(</sup>٤) تقدّم قريبا في هذا الباب ص ١٦٨٣

وقيل النخاعة بالعين من الصدور بالميم من الرأس ، وفي قوله عَيْلِكُم : « ليبزق تحت قدمه وعن يساره ». قال النووي: / هذا في غير المسجد ، وأما المصلى في المسجد فلا يبزق إلّا في ثوبه ، وهو دليل على ماهو إجماعا إلا ما حكى الخطابي عن النخعي إنه بخس، قالوا: وليس بصحيح عنه ، وحكى ذلك أيضًا عن سلمان الفارسي - رضى الله تعالى عنه - ، وزعم عياض: أن البزاق في المسجد ليس بخطيئة إلّا في حقّ من لم يدفنه ، وأمّا من أراد دفنه فليس بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه إن كان فيه وإلا فيخرجها ، وحكى الروياني المراد بذلك إخراجها مطلقًا، فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات خضر فلا يجوز احتراقًا للمالية: والله أعلم .

\* \* \*

# ١٩١ - باب مسح الحصا في الصلاة

<sup>[1 /</sup>٨٠٦]

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه مسلم في ( الجمعة ، ح/٢٧)، والترمذي (ح/٩٧)، وأبو داود في ( الجمعة ، باب

<sup>(</sup>٣))، وابن ماجة (ح/٥٠٠)، وأحمد (٢٤/٢)، وابن حبان (٢٦٧)، وابن أبي شيبة (٩٧/٢) .

<sup>(</sup>۲) صحيح . رواه البخاري (۸۰/۲)، وأحمد (۲۲۲/۰،٤۲٦)، والبيهقي (۲۸٤/۲)، والبيهقي (۹۱۰،۸۹۰)، والمشكاة (۹۸۰)، والقرطبي (۳٤٧/۱)، وعبد الرزاق (۲۱۰)، وابن خزيمة (۹۱۰،۸۹۰)، والمنتقى (۲۱۸) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . رواه مسلم (ح/٤٨)، والمجمع (٨/٨٥)، والدارقطني (٩/٤،٢٤/٢)، والإرواء (١٤٠/٧) .

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٥) ضعيف . رواه أبو داود في ( الاستفتاح ، باب (٦٠٠)، وأحمد (٥٠/٥)، والترمذي (ح/ ٣٧٩)، وابن ماجة (ح/٢٠٧).

وضعفه الشيخ الألباني .

غير الزهري ، وفي مسند ابن عيينة «فلا يمسح إلا مرة»، وفي لفظ للإمام أحمد : سألت النبي عليه عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاة فقال: « واحدة »(١). اودع عنده أيضًا من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله عليه : « لا يمسك أحدكم يده عن الحصاة خير له من مائة ناقة كلها سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة »(١). وروى عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصير لموضع سجودهم مرة واحدة، وكرهوا ما زاد عليها يرون ذلك من العمل القليل المعفو عنه ، وروى ذلك عن ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة، وبه يقول الأوزاعي وأهل الكوفة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدّم قريباً ، وهو حديث صحيح في ص ١٦٨٧.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه .

#### ١٩١- باب الصلاة على الخمرة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال:: حدثتني ميمونة زوج النبي عَيْضَةٍ قالت : « كَانَ رَسُولَ اللهُ عَيْضَةٍ يصلى على الخمر »(١). هذا حديث خرجاه في صحيحيهما مطولًا، وقد تقدم طرف منه . حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية/ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جبير عن أبي سعيد قال : « صلى رسول الله عَيْنَا على حصير »(٢). هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه. حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب حدثني زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال: صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساط ثم حدث أن رسول الله على على بساط ٢٠. هذا حديث في مسنده زمعة، وقد أسلفنا الكلام عليه بأنه ضعيف ومتهم من قال هو متماسك، والله أعلم . وفي الترمذي من حديث سماك عن عليّ به عنه: « كان عَلِيلَةُ يصلى على الخمرة »(٤). وقال فيه: حسن صحيح ، وفي الباب حديث أنس عند الشيخين، وفيه: «فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنصحه بماء فقام عليه رسول الله عَيْضُهُ وصففت أنا واليتيم وراءه .... (\*)، الحديث. وعند البخاري من حديثه أيضًا قال رجل من الأنصار: وكان ضخما للنبي عَلَيْكُ: ﴿ إِنَّى لَا أَسْتَطِيعِ الصَّلَاةِ مَعْكُ، وصنع النبي عَلَيْكُ طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين »(١). وعند الطبراني في الأوسط من حديث أبي إسحاق عنه : « رأيت النبي عَلِيلَة يصلي على الخمرة (V)، لم يروه عن أبي إسحاق إلا شريك تفرد به محمد بن حسان

[۲۰۸/ ب]

<sup>(</sup>۱) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري في (الحيض، باب (-7)، والصلاة، باب (-7))، ومسلم في (المساجد، -7)، وأبو داود في (الصلاة باب (-7))، والترمذي (-7)، والنسائي (-7))، وابن ماجة (-7)، وأحمد (-7)، وأجمع والبيهقي (-7)، والبيهقي (-7)، وابن أبي شيبة (-7)، وأحمد (-7)، والبيهقي (-7)، والبيهقي (-7)، والحاكم (-7)، والحاكم (-7)، وأخلاق (-7)، وأخلاق (-7)، وأصفهان (-7)، والكنز (-7)، وأخلاق (-7)، وأصفهان (-7)،

<sup>(</sup>٣) قوله : « البساط » غير واضحة « بالأصل » وكذا أثبتناه . وهذا الحديث رواه ابن ماجة (ح/١٠٣٠)، والكنز (١٧٩٤٦) . وهو حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٤-٧) تقدّمت جملة الأحاديث في الحواشي السابقة .

التيمي ، وفي لفظ : «يسجد عليها » وفي لفظ: « صلى على بعير تطوعا وشكرا»(١). وحديث أم سلمة: « أن رسول الله علي كان يصلى على الخمرة »(٢). رواه أحمد في مسنده، وعند أبي القاسم في الأوسط: « كان للنبي عليه حصير وخمرة يصلى عليها »(٣). وقال: لا يروى عن سعيد بن المسيب إلا بهذا الإسناد./ تفرد به الحسين بن داود النكروي. ثنا ابن أبي فديك ثنا عمر أن بن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده ، وعند أبي داود بسند فيه ضعف عن المغيرة بن شعبة: « كان رسول الله عليه يصلى على الحصير والفروة المدبوغة »(٤). وقال ابن أبي شيبة: ثنا يزيد بن المقدام وفيه ضعف، ومنهم من يكتب حديثه عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة : أكان رسول الله عَيْكُ يصلى على الحصير فإنى سمعت في كتاب الله عز وجل: ﴿ إِنَا جِعَلْنَا جَهِنُمُ لَلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾. قالت : « لا لم يكن يصلي عليه »، وعند أبي داود من حديث مقاتل بن بشير عن شريح بن هانيء عن عائشة إنها قالت : « لقد مطرنا ليلة فطرحنا للنبي عَلِيْكُ قطعا فكأني أنظر إلى قعب فيه ينبع الماء، وما رأيته متقيًا الأرض بشيء قط من ثيابه »(٥). كذا رواه عن محمد بن رافع عن زيد بن حباب عن مالك بن معول عن مقاتل ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك عن مقاتل به قالت قال : «ما رأيت النبى عَيْكُ متقى الأرض بشيء إلا مرة فإنه أصابه مطرًا فجلس على حلق خباء »(٦). الحديث غريب. الخمرة حصيرة تنسج من السعف أصغر من المصلى ، وقيل الخمرة الحصير الصغير الذي يسجد عليه، وقال المطرزي: هي السجادة وهي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجه من خوص ، وزعم ابن الأثير أنها نسيجة من خوص أو نبات ولا يكون خمرة إلا هذا المقدار يعني مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه سميت بذلك لأن خيوطها مستورة بسعفها ، وقيل: لأنها تخمر وجه المصلي عن

<sup>(</sup>۱) بنحوه . رواه البخاري (۱۱۰/۱)، ومسلم في ( المسافرين ، ح/۳۷،۳۲)، والترمذي (ح/ ۲۵)، وابن أبي شيبة (۲۹،۲۹٤/۲) .

<sup>(</sup>٢-٤) انظر : الحواشي السابقة من هذا الباب .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في ( الصلاة ، باب ١٥١٥)، والتطوّع ، باب ١٦١) .

<sup>(</sup>٦) تتمة الحديث السابق.

الأرض أي: تستره، ويلتحق في هذا الباب ما في تعليق البخاري ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الخمر والقناطير وإن/ جرى تحتها بول أو فوقها (١٨٠/ ١٠) وأمامها إذا كان بينهما سترة ، وصلى عليّ على الثلج وصلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري في السفينة ، وقال الحسن: يصلى قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعد أو صلى أنس على فراشه ، وعن عائشة: « أن النبي عينية كان يصلى على الفراش الذي ينامان عليه »(١). وعن أنس قال : « كنا نصلى مع النبي عينية فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحرّ في مكان السجود »(٢). وسيأتي وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويديه في كميه ، وزعم عياض وغيره أن الإجماع على جواز السجود على سائر ما تنبته الأرض من الأشياء حكى عن عمر بن عبد العزيز .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في : ( الصلاة ، باب ٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري : (٤٩٢/١)، والكنز (٢٢٥٢) .

# ١٩٢ - باب السجود في الثياب في الحر والبرد

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن إسماعيل بن أبى حبيبة عن عبد الله بن أبى حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: « جاءنا النبي عَلِينَةً في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه على ثوبه إذا سجد »(١). هذا حديث قال أبو القاسم بن عساكر: هو وهم، وإنما يرويه عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ثابت الأنصاري. انتهى . وقد ذكره ابن ماجة أيضًا فيما بعد على الصواب. حدثنا عن جعفر بن مسافر عن إسماعيل بن أبي وليس عن إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جدَّه أن النبي عَلِيَّة : « صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء يتلفف به يضع يديه عليه يتقيه برد الحصاء »(٢). ويشبه أن يكون الوهم فيه من الدراوردي ، لأن الطبراني: رواه عن على بن المبارك، ثنا إسماعيل/ بن أبي أويس ثنا عليّ بن عبد العزيز ثنا إسحاق بن محمد قالا: ثنا ابن أبى حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن جده في مسنده عن رزق الله بن موسى ثنا معن بن عيسى ثنا ابن أبي حبيبة فذكره ، وقال: لا يعلم روى ثابت بن الصامت إلا هذا الحديث بهذا الإسناد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال : « كنا نصلي مع النبي عَلِيهِ في شدّة الحرّ، فإذا لم يقدر أحد منّا أن يمكن جهته بسط ثوبه فسجد عليه  ${}^{(7)}$ . هذا حديث سبق التنبيه عليه بأنه في الصحيح وقد اختلف العلماء

[1 / ٨٠٨]

<sup>(</sup>١) ضعيف . رواه ابن ماجة (ح/١٠٣١)، في الزوائد : في إسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدّه ثابت بن الصامت . وضعيف ابن ماجة (ح/٢١٤)، والإرواء (ح/٣١٢) .

 <sup>(</sup>۲) ضعیف . رواه ابن ماجة (ح/۱۰۳۲). وضعفه الشیخ الألباني . ضعیف ابن ماجة (ح/ ۲۱۵) .

<sup>(</sup>٣) صحيح . وتقدّم كما ذكر المصنف . وهو في البخاري ( العمل في الصلاة ، باب (٩٩))، وأبو داود في ( الصلاة ، باب (٩٩))، وابن ماجة (-/٩٣))، والدارمي في ( الصلاة ، باب (٩٨)) .

في السجود على الثوب عن شدة الحر والبرد فرخص في ذلك عمر بن الخطاب، وعطاء، وطاوس، والنخعي والحسن، والشعبي ، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ذلك الشافعي إلّا بعذر، ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدّة الحر والبرد ، واختلفوا في السجود على كور العمامة فرخص فيه ابن أبي أوفي والحسن، ومكحول، وسعيد بن المسيب، والزهري وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي ، وكرهه مالك وقال ابن حبيب هذا فيما خفّ من طامائها(۱). فإما ما كثر فهو لمن لم يسجد ، وكره على وابن عمر وعبادة السجود عليها وكذلك ابن سيرين، والنخعي، وعبيدة، وهو قول الشافعي، وقال أحمد: لا يعجبني ذلك إلا في حر أو برد وأجمعوا على جواز السجود واليدان في الثياب ، ذكره ذلك ابن عمر وابنه وبعض التابعين، رضى الله تعالى أجمعين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في « الأصل » « طامائها » .

#### ١٩٣- باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمارة، ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري/ عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيلَة قال : « التسبيح النه عَلِيلَة عال : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء »(١). هذا حديث خرجاه في صحيح ، وعند البيهقي « إذا استؤذن على الرجل وهو يصلى فأذنه (٢) التسبيح »، و « إذا استؤذن على المرأة وهي تصلى فأذنها التصفيق »(٣). وفي الأوسط: « جعل النبي عَلَيْكُم الإذن في الصلاة ... الحديث ، وفي كتاب الحج لعيسى بن أبان بن صدقة الحنفى حدثنا هشام ثنا الجريري عن أبى جفرة عن أبى هريرة: « أن النبي عَيْكُ قال ذات يوم والرجال صفان والنساء صف: إن نسيت شيعًا من صلاتي فليسبح الرجال ولتصفق النساء »(٥). وفي علل الترمذي: ثنا الحسن بن الصباح ثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : ذهب النبي عَلِيْتُهُ لحاجة، فأقام بلال الصلاة وفيه « فلما أقبل النبي عَلِيلًا قال : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء »(١). سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه وجعل يستحسنه ، وقال: المشهور عن أبي حازم عن سماك. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهيل قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله عليه قال : « التسبيح للرجال والتصفيق للنساء »(٧). هذا حديث خرجاه أيضًا ولفظ ابن خزيمة: « النساء »

<sup>(</sup>۱) صحیح ، متفق علیه . رواه البخاري (۸۰/۲)، ومسلم في ( الصلاة ، ح/۱۰۲،۱۰۲)، وابن وابن وابن (۳۲۹٪)، وأبو داود (ح/۹٤٤،۹۳۹)، والنسائي في ( السهو باب (۱۰۵٪)، وابن ماجة (-(752.757))، وأحمد ((752.757))، والبيهقي ((752.757))، ونصب الراية ((777))، وابن خزيمة ((777)) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (٢٤٧/٢)، والكنز (٢٥٢٠٧)، والصحيحة (٤٩٧) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق . (٤) لم نقف عليه .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة بنحوه . (ح/١٠٣٦)، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٦) الحديث الأول من الباب .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

وفي لفظ: « من نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله إنما هذا للنساء، يعني: التصفيق »(١). حدثنا عبد بن سعيد ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبد الله عن نافع أنه كان يقول قال ابن عمر: « رخص رسول الله عن التصفيق وللرجال في التسبيح »(٢). هذا حديث سنده صحيح على النساء في التصفيق وللرجال في عند ابن ماجة: « كانت لي ساعة المم النبي عين في في عند ابن ماجة و كانت لي ساعة المم النبي عين في النبي عين في عند الله عند الله بن عبد القدوس عن الخنه »(١). وفي الأوسط لأبي القاسم من حديث عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عين المناه المناء الله عن أبي القاسم من حديث عبد الله بن عبد الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

#### تمت بالخير

تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على نبيه محمد، خير خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعي التابعين بإحسان لهم إلى يوم الدين، ورضى الله تعالى عن الصحابة أجمعين، والحمد لله وحده.

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ ١٠٣٦)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي : (ص ٢٠٦ ج٢ تحت ح/٣٦٩)، وهو ٥ حديث حسن صحيح ٥ .

<sup>(</sup>٤) صحيح . رواه الطبراني (٢٣٦/٦)، والحديث متفق عليه .



# فهسرس

### المجلد الأول

### من كتاب سنن ابن ماجه

| الموضوعالصفحة                                    |
|--------------------------------------------------|
| ترجمة المصنف                                     |
| اسمه ونسبهه                                      |
| نشأته وطلبه للعلمه                               |
| ثناء العلماء عليه                                |
| مصنفاته                                          |
| مقدمة التحقيق٩                                   |
| عمل المحقق في الكتاب ووصف المخطوط١١              |
| صفحات داخلية من المخطوط                          |
| بداية متن المخطوط                                |
| كتاب الطهارة                                     |
| - باب ما جاء في مقدار الوضوء والغسل من الجنابة١٩ |
| المحافظة على الوضوء                              |
| - باب الوضوء شطر الإيمان                         |
| <ul> <li>باب ثواب الطهور</li> </ul>              |
| - باب السواك٥١                                   |

| ٦٣    | - باب الفطرة                                   |
|-------|------------------------------------------------|
| ••••• | <ul> <li>باب ما يقول إذا دخل الخلاء</li> </ul> |
| ٧٦    | - باب ما يقول إذا خرج من المخرج                |
| ۸٠    | - باب ذكر الله على الخلاء والخاتم في الخلاء .  |
| ۸٤    | كراهية البول في المغتسل                        |
| ۸۸    | ما جاء في البول قائمًا                         |
| ۹۱    | – باب في البول قاعدًا                          |
| 90    | كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين     |
| لرمة  | – باب الإستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث وا    |
| ١١٠   | - باب النهى فى استقبال القبلة بالغائط والبول . |
| ١٢٣   | – الاستبراء بعد البول                          |
| ١٢٦.٠ | – النهى عن الخلاء على قارعة الطريق             |
| ١٤٠   | – الارتياد للغائط والبول                       |
| ነ ٤ ጌ | النهى عن الإجتماع على الخلاء والحديث عنده      |
| ١٥١   | النهى عن البول فى الماء الراكد                 |
| 10%   | التشديد في البول                               |
| ١٦٥   | الرجل يسلم عليه وهو ييول                       |
| ١٧٣   | الإستنجاء بالماء                               |
| ١٨٢   | من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء                |
| ١٨٧   | تغطية الإناء                                   |
| ١٩٠   | غسا الاناء من ولوغ الكلب                       |

| الوضوء لسؤر الهرة والرخصة في ذلك١٩٧.                  |
|-------------------------------------------------------|
| الرخصة بفضل وضوء المرأة                               |
| الرجل والمرأة يغتسلان من إناء وأحد                    |
| الوضوء بالنبيذ                                        |
| - باب ما جاء في التسمية في الوضوء                     |
| - باب اللمس في الوضوء                                 |
| - باب المضمضمة والاستنشاق عن كف واحد                  |
| باب في الاستنشاق والاستنثار                           |
| - باب ما جاء في الوضوء مرةً مرةً                      |
| - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا                            |
| ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا                   |
| - باب ما جاء في الفقه بلا توضوء وكراهة التعدى فيه ٢٩٦ |
| - باب ما جاء في إسباغ الوضوء                          |
| - باب ما جاء في تخليل اللحية                          |
| - باب ما جاء في مسخ الأذنين                           |
| - باب الأذنان من الرأس                                |
| - باب تخليل الأصابع                                   |
| - باب غسل العراقيب                                    |
| - باب ما جاء في غسل القدمين                           |
| – باب ما جاء في الوضوء على أمر الله تعالى             |
| - باب في النصح من بعد الوضوء                          |

|     | - باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل . |
|-----|---------------------------------------|
| ٣٨٤ | - باب ما يقال بعد الوضوء              |
|     | - باب الوضوء في الصفر                 |
| ٣٩٣ | - باب الوضوء من النوم                 |
|     | - باب الوضوء من مس الذكر              |
|     | * * *                                 |

### فهـرس

### المجلد الثاني

### من كتاب سنن ابن ماجه

| الصفحــة | الموضوع                                          |
|----------|--------------------------------------------------|
| ٤٣٣      | مقدمة الجزء الثاني                               |
| ٤٣٤      | - باب الرحصة في ذلك                              |
| ٤٥١      | – باب الوضوء مما غيرت النار                      |
| ٤٥٧      | – باب الرخصة في ذلك                              |
| ٤٧٧      | - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل             |
| ٤٨٨      | المضمضة من شرب اللبن                             |
| ٤٩١      | – باب الوضوء من القبلة                           |
| 0.7      | - باب الوضوء من المذي                            |
| o \ V    | – باب وضوء النوم                                 |
| ۰۱۸      | – باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد   |
| ٥٢٤      | – باب الوضوء على الطهارة                         |
| ٥٣٠      | - باب لا وضوء إلا من حدث                         |
| ئ ٢٩     | - باب مقدار الماء الذي لا ينجس من سبع كان أو حدر |
| ٥٤٦      | - باب الحياض                                     |
| ٠٠٠٠٢٥٥  | - باب ما جاء فيبول الصبي الذي لم يطعم            |

| – باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| – باب الأرض تطهر بعضها بعضًا                                                                 |
| <ul><li>باب مصافحة الجنب</li></ul>                                                           |
| – باب المني يصيب الثوب ٥٨٥                                                                   |
| – باب فرك المني من الثوب                                                                     |
| - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه ٩٩١                                                     |
| - باب ما جاء في المسح على الخفين                                                             |
| – باب في المسح أعلى الخف وأسفله                                                              |
| – باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر ٦٣٥                                         |
| – باب ما جاء في المسح بغير توقيت                                                             |
| – باب المسح على الجوريين والنعلين                                                            |
| - باب المسح على العمامة                                                                      |
| – باب التيمم ابت التيمم التيم |
| - باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل ٧٠٣                                   |
| – باب ما جاء في الغسل من الجنابة                                                             |
| – باب الوضوء بعد الغسل                                                                       |
| <ul> <li>باب في الجنب يستدفىء امرأته قبل أن يغتسل</li> </ul>                                 |
| – باب في الجنب ينام لهيئته لا يمس ماء                                                        |
| – باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ٧٣٨                                       |
| – باب في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ٧٤٣                                                      |
| - باب ما جاء فيمن يغتسل من نسائه                                                             |
| <ul> <li>باب فیمن یغتسل عند کل صلاة غسلاً</li> </ul>                                         |

### فهسرس

### المجلد الثالث

### من كتاب سنن ابن ماجة

| الصفحة | الموضــوع                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| V£9    | - باب ما جاء في الجنب ما يأكل وما يشرب                       |
| ٧٥٢    | <ul> <li>باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة</li> </ul> |
| ٧٦٨    | – باب تحت كل شعرة جنابة                                      |
| YYY    | <ul> <li>باب ما ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل</li> </ul> |
| ٧٨٨    | - باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة                        |
| V9 £   | – باب: الماء من الماء                                        |
| ۸۰۳    | - باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان                |
| ۸۱۷    | <ul> <li>باب من احتلم ولم ير بللًا</li></ul>                 |
| ۸۲۱    | - باب ما جاء في الاستتار عند الغسل                           |
| ۸۲۸    | - باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي                         |
| ل أن   | - باب في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبا              |
| ۸۳۰    | يستمر لها الدم                                               |
|        | - باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم               |
| ۸۰۱    | فلم تقف على أيام حيضتها                                      |
| ن لها  | - باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة وكا                 |
| ٨٥٥    | أيام حيض ونسيتها                                             |

| – باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul> <li>باب الحائض لا تقضي الصلاة</li> </ul>                                    |  |
| - باب الحائض تتناول الشئ من المسجد                                               |  |
| - باب ما جاء فيما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا                                |  |
| – باب النهي عن إتيان الحائض                                                      |  |
| – باب في كفارة من أتى حائضًا                                                     |  |
| - باب في الحائض كيف تغتسل                                                        |  |
| – باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها                                             |  |
| <ul> <li>باب ما جاء في الحائض ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر ٩٠٧</li> </ul>        |  |
| - باب النفساء تجلس ٩١١ - ٩١٩                                                     |  |
| - باب الصلاة في ثوب الحائض٩٢٢                                                    |  |
| -<br>باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار                                       |  |
| مر – باب الحائض تختضب                                                            |  |
| – باب المسح على الجبائر                                                          |  |
| - باب اللعاب يصيب الثوب                                                          |  |
| – باب المج في الإناء                                                             |  |
| – باب النهي أن يرى عورة أخيه                                                     |  |
| <ul> <li>باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة لم يصبها الماء ٩٣٨</li> </ul> |  |
| – باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء                                          |  |
| – باب مواقيت الصلاة                                                              |  |
| – ياب وقت صلاة الفجر                                                             |  |

| 979 | – باب وقت صلاة الظهر                                 |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | <ul> <li>باب الإبراد في الظهر في شدة الحر</li> </ul> |
|     | – باب وقت صلاة العصر                                 |
|     | – باب المحافظة على صلاة العصر                        |
|     | <ul> <li>باب وقت صلاة المغرب</li> </ul>              |
|     | - باب وقت صلاة العشاء                                |
|     | - باب ميقات الصلاة في الغيم                          |
|     | - باب من نام عن الصلاة أو نسيما                      |

☆ ☆ ☆

## فهسرس

## المجلد الرابسع

### من كتاب سنن ابن ماجة

| الصفحة                 | الموضسوع                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.70                   | – باب الصلاة في العذر والضرورة                       |
|                        | <ul> <li>باب النهي عن النوم قبل صلاة العش</li> </ul> |
|                        | - باب النهي أن يقال صلاة العتمة                      |
| ١٠٨٣                   | - أبواب الأذان والسنة فيه                            |
| ١٠٨٣                   | - باب بدء الأذان                                     |
| ١٠٩٨                   | - باب الترجيع في الأذان                              |
| 1117                   | - باب السنة في الأذان                                |
| 1180                   | - باب ما يقال إذا أذن المؤذن                         |
| 1177                   | - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين                      |
| خرج                    | - باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا ت                   |
| لله عز وجل مسجدًا ١٢٠٦ | - أبواب المساجد والجماعات ومن بني                    |
|                        | – باب تشييد المساجد                                  |
| 1770                   | - باب أين يجوز بناء المساجد؟                         |
| 1777                   | - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة                  |
| 1788                   | - باب ما يكره في المساجد                             |

| - باب النوم في المسجد ١٢٥٤                   |
|----------------------------------------------|
| - باب: أى مسجد وضع أول؟                      |
| - باب المساجد في الدور                       |
| - باب تطهير المساجد وتطييبها١٢٦٢             |
| - باب كراهية النخامة في المسجد١٢٦٩           |
| - باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد        |
| - باب الصلاة في أعطان الإبل                  |
| - باب الدعاء عند دخول المسجد                 |
| - باب المشي إلى الصلاة                       |
| - باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا    |
| - باب فضل الصلاة في الجماعة                  |
| - باب التغليظ في التخلف عن الجماعة           |
| - باب صلاة العشاء والفجر في جماعة            |
| - باب لزوم الجماعة وانتظار الصلاة            |
| - باب إقامة الصلاة والسنة فيها أفتتاح الصلاة |

### فهــرس

### المجلد الخامس

# من كتاب سنن ابن ماجه

| الصفحة  | الموضدوع                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------|
| ١٣٧٥    | <ul> <li>باب الاستعادة في الصلاة</li> </ul>              |
| للاة    | - باب وضع اليمين على الشمال في الص                       |
| 189     | – باب افتتاح القراءة                                     |
| ۱٤٠٧    | - باب القراءة في صلاة العشاء                             |
| 1818    | - باب القراءة خلف الإمام                                 |
| 1277    | - باب سكتتي الإمام                                       |
|         | - باب الجهر بآمين                                        |
|         | <ul> <li>باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسا</li> </ul> |
| 1 2 4 0 | - باب الركوع في الصلاة                                   |
| ١٤٨٠    | - باب وضع اليدين على الركبتين                            |
|         | - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع                     |
| 1 £ A Y | - باب السجود                                             |
|         | - باب التسبيح في الركوع والسجود                          |
| 10,7    | - باب الاعتدال في السجود                                 |
| ١٥٠٦    | - باب الجلوس بين السجدتين                                |

| – باب ما يقول بين السجدتين                                 |
|------------------------------------------------------------|
| – باب ما جاء في التشهد ١٥١١                                |
| – باب الصلاة على النبي عَلِيْتُهِ                          |
| - باب ما يقال عند التشهد والصلاة على النبي عَلِيْنَةُ ١٥٤٣ |
| - باب الإشارة في التشهد                                    |
| - باب التسليم                                              |
| – باب من يسلم تسليمة واحدة                                 |
| <ul><li>اب رد السلام على الإمام ١٥٥٩</li></ul>             |
| <ul> <li>باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء</li> </ul>         |
| – باب ما يقال بعد التسليم                                  |
| – باب الانصراف من الصلاة                                   |
| – باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء١٥٨٠                      |
| – باب الجماعة في الليلة المظلمة المطيرة                    |
| – باب ما يستر المصلي                                       |
| – باب المرور بين يدي المصلي                                |
| – باب ما يقطع الصلاة                                       |
| – باب ادرأ ما استطعت                                       |
| - باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء١٦٠٩                     |
| – باب النهي أن يسبق الإمام في الركوع والسجود ١٦١٥          |
| <ul><li>باب ما يكره فعله في الصلاة</li></ul>               |
| _ باب من أم قومًا وهم له كارهون ١٦٢٤                       |
| – باب الاثنان جماعة                                        |
|                                                            |

| ١٦٢٩                                    | <ul> <li>باب من يستحب أن يلي الإمام</li> </ul>            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1771                                    | - باب من أحق بالإمامة                                     |
| ١٦٣٤                                    | - باب ما يجب على الإمام                                   |
| ١٦٣٧                                    | <ul> <li>باب من أمَّ قومًا فليخفف</li> </ul>              |
| ١٦٤٤                                    | - باب الإمام يخفف الصلاة إذا حضرت                         |
| ۱٦٤٧                                    | – باب إقامة الصفوف                                        |
| 1701                                    | - باب فضل الصف المقدم                                     |
| 1708                                    | - باب صفوف النساء                                         |
| 1700                                    | - باب الصلاة بين السوارى في الصف                          |
| 1707                                    | <ul> <li>باب صلاة الرجل خلف الصفوف وحده</li> </ul>        |
| \777                                    | - باب فضل ميمنة الصف                                      |
| 1777                                    | <ul><li>باب القبلة</li><li>باب القبلة</li></ul>           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | <ul> <li>باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع</li> </ul>   |
| \7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | - باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | - باب المصلي يسلم عليه كيف يرد                            |
| \7\\                                    | - باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم                      |
| 1747                                    | - باب المصلي يتنخم                                        |
| \7AV                                    | - باب مسح الحصى في الصلاة                                 |
|                                         | - باب الصلاة على الخمرة                                   |
| \ <b>\</b> 99                           | <ul> <li>باب السجود في الثياب في الحر والبرد</li> </ul>   |
| \795                                    | <ul> <li>باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق</li> </ul> |
|                                         |                                                           |